

## 18 13HS.ECE

Columbia Aniversity 5-5 in the City of New York
Library



BOUGHT FROM

CELE.

Alexander I. Cotheal Fund for the Increase of the Library 1896



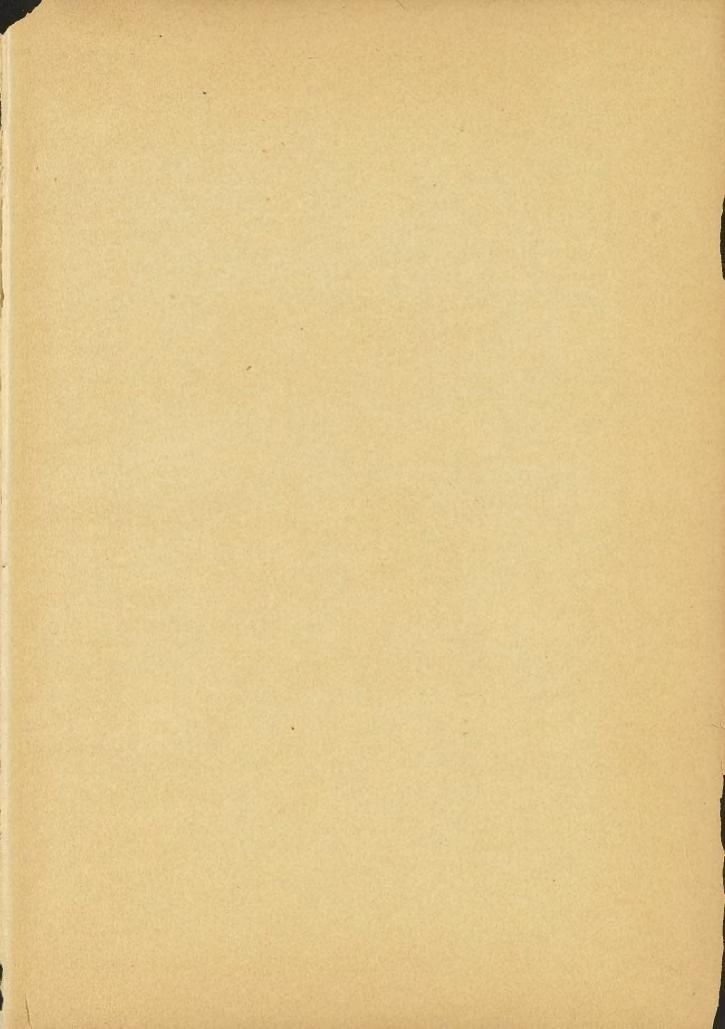

الح\_زء الحامس

منشر حالحقق الجهبذالفاضل المدقق سيدى أبى عبدالله مجدالخرشى على المختصرال ليل للامام أبى الضياء سيدى خليل رجهما الله تعالى المسين

(وبهامشه عاشية نادرة زمانه وفريدعضره وأوانه العلامة الشيخ) و على العدوى تغدالله الجميع برحته وأسكنهم بفضله فسيح جنته ).

وطبع على ذمة ملتزمه الراجى غفران ربه الحاج الطب التازى المغربي

و الطبعة الثانية و الطبعة الكبرى الامبرية ببولاق مصرالحية سنة ١٣١٧ هجرية هجرية

## ﴿ بسم الله الرجن الرحيم ﴾

في واعلم أنه تجاذب الحضانة أمران أحدهما النكاح لانه منشؤها والا ترالبيع لان الحاضن على على معلان الحاضن على مدفع المحضون وله قبض نفقته وتحصيل ما به قوامه بالنفقة اذا كانت عينا و نحوها وهو غما يحصل بالبيع فلذا وضع البيع منصلا بالحضائة فقال

## (باب) ذ كرفيه البيع

وهوأول النصف الشانى من هذا المختصر جرى مؤلف على طريفة المناخرين من أهل المذهب في وضعهم النكاح وتوابعه في النصف الأول في الربع الثاني مده والبيع وتوابعه في النصف الثاني وهو مما يتعين الاهتمام به و معرف في أحكامه الموم الحاجمة المحموم المحاجمة المحمول الموى به

(سم الله الرحن الرحيم) وصلى الله على سدنا مجدوعلى آله وصعمه وسلم (قوله تجاذب الحضانة الخ)أى سعمت ماوسعماهاأى طلم ما وطلماهاه فاحقمقة اللفظ ولس مرادا لان الواقع أن النكاح طالبلها لامطاوب لهاوالسع مالعكس فاذن أراديه التعلق والمعنى ولماتعاق بالحضانة أمران والما تسنمن ذلك أن النكاح سعفها ناسي تقدعه عليهاوان البيع مسسعتها ناسب تأخيره (قوله قوامه) بالفقى القاموس والقوام بالفترمانعاش بهانتهى ويصمان بقرأ بالكسروالمعنى شعلق بهما نظام العالم كايستفاد من بعض كتب اللغة والمعنى عقدان يتعلق مرمامعاش العالم وفعه اشارة الى أن الذكاح من باب القوت (قوله اذا كانتعينا)أى النفيقة ععنى المنفق وقوله ونخوهاأى كالعروض (قولهوهو )أىمايةقوامهولايصم ر حمع الضم مرالتعصل (قوله على طريقة المنأخرين من أهل المذهب) وأماطر بقة المتقدمين فبالعكس (قوله في الربع الثاني)أي وأما الردع الاول فهـوريع العيادات الصلاة وتوابعها والزكاة والصوم وتوالعده والحبج (قوله والبيع وتوابعه في النصف الثاني) أى في الربع الاول من النصف الثانى والاحارة وتوابعها فى الربع الثاني من النصف الثاني وانظر ماوجــه كونالوديعــة والعارية

والمساقاة و نحوذ الدُّمن لوَابع البيع دون الاجارة والحدود والوقف والهبة والقضاء والشهادات و نحوذ الدُّمن اذ لوّابع الاجارة دون البيع (قوله و ععرفة أحكامه) توضيح لماقبله (فوله العوم الحاجة) أى الاحتياج اليه أى كثرة الاحتياج البه (قوله والبلوى) هى نفس الحاجة وكان التعبير عنها بالبلوى اشارة الى مشقة حصوله ومعنى عمومه (قوله الدلا مخاوالم كلف الخ) أى وأما الصبى وغيره من المجنون في اجتهامة علمة قد بغيرهما ومن غير الغالب مخاوعن البيدع والنسر المنحود العبادة وطرحه الدنيا و رضاه بما يسوقه الله من الرزق (قوله فيجب أن يعلم حكم الله الخراك القبلس به لا بدأن يعلم حكم الله فيه فان فعلى مقفقا على تخر عه من غير على المنحور على المنحور على المنحور على المنحور المنحور على المنحور المنحور على المنحور المنحو

سدى يجبعلمه الخ (قوله على كل أحد) أى اتصف بالتكليف (قوله غيب على الشخص) أظهر في على الانتهار لان قصده من لا الانتهار فلا بيالى عثل ذلك (قوله اليه (قوله و يحتمد في ذلك و يحتمر نمن أهماله) ألفاظ ععني (قوله في تولي) أي في أكدا قال صاحب في تولي) أي في أكدا قال صاحب المدخل بنمغي للعالم بل يجبعلمه اذا اضطر الى قضاء حاجمه في السوق الكروان عاقه عائق استناب من الكروان عاقه عائق استناب من الكروان عاقه عائق استناب من الكروان عاقه عائق استناب من

اذلا يخلوالمكلف غالبامن بيع أوشراء فيجب أن يعلم حكم الله فيه قبل الملبس به والبيع والنكاح عقد دان يتعلق بهما قوام العالم وقول من قال يكفى ربيع العبادات ليس بشئ لان الله خلق الانسان محتاجا الى الغداء مفتقر اللنساء وخلق له ما في الارض جيعا ولم يتركه سدى يتصرف كيف شاء باختياره فيجب على كل أحد أن يتعلم ما يحتاج اليسه ثم يجب على الشخص العمل على علمه من أحكامه و يجتهد في ذلك و يحتر زمن اهما له له فيتولى أمر بيعه وشرائه بنفسه ان قدر والا فغيره عشاورته ولا يشكل في ذلك على من لا يعرف الاحكام أو يعرفها و يتساهل في العمل على وجه الرضاوذلك مفض الى عدم المنازعة والمقاتلة والسرقة والخمانة والحيل وغير ذلك على وجه الرضاوذلك مفض الى عدم المنازعة والمقاتلة والسرقة والخمانة والحيل وغير ذلك على وجه الرضاوذلك مفض الى عدم المنازعة والمهم والمقاتلة والسرقة والخمانة والحيل وغير ذلك يطلق على البيع والشراء كالقرء للطهر والحيض والزناتي لغية قريش استعمال باعاذا أخرج واشترى اذا أدخل وهي أفصح واصطلع عليه العلماء تقريبا للفهم وأماشرى فيستعمل ععن باع واشترى اذا أدخل وهي أفصح واصطلع عليه العلماء تقريبا للفهم وأماشرى فيستعمل عمن باع

له علمالاحكام في ذلك انتهى الموادمنه وأراد صاحب المدخل بقوله يجب أى بنا كدا قوله والا) أى بأن لم يقدر و غيره بمشاورته ولا يشكل فالعبارة صحيحة (قوله الغلمة الفساد) هذه العد الملائخ من سط بقوله والافغسيرة أى وان بان عاقه عائق فغيره بمشاورته ولا يشكل فالعبارة صحيحة (قوله الغلمة الفساد) هذه العد الملائخ المان المرائخ المان المرائخ المان المرائخ المان المرائخ المان المرائخ المان المان المرائخ وماشام معاقبه من الازمنة التى اختل نظام الدين فيها (قوله وذلك مفض) أى والوصول على وجه الرضامذ في رقوله والمقاتلة) مغايران أر بدبالمنازعة الخالفة بالاقوال (قوله والحيل) كان يكرمه لاجل أن يبييع له بغين فاذا كان كذلك فقوله وحكمته أى حكمة المسع الشهرى والسبع مع الحدل سبع غير شرى (قوله وغير ذلك) أى كالغصب (قوله وهو لغية) أى في الغية أى في المنازعة الخالفة المرائخ والادخال (قوله يطلق على المسع والشيراء) أى بلطق على اللاخراج والادخال (قوله يطلق على المسع عنده شامل الادخال الاخراج والادخال على طريق الاشتراك الفظي والشيراء الفظايين الضدين وهما الحيض والطهر (قوله وهي أقصع) أى من الاولى وعلى تلك اللغة والاخراج (قوله كالقروالي) أى فهمومشترك لفظايين الضدين وهما الحيض والطهر (قوله وهي أقصع) أى من الاولى وعلى تلك اللغة الاولى فلاسم والموارد المنازعة المستمل عنى المنازعة وقوله القائموس ان شرى يستمل من أحدم عنيه أومها نيه الى وأراد انه لامعنى له الاباع لعبر بقوله وأماشرى فهو عمنى باع وهو القائموس ان شرى يستمل من الاصل وعمنى باع وهو حدالاف الاصل وعمنى باع وهو حدالاف الاصل وعمنى باع وهو حدالاف الاصل والمؤارد الله المان المدين في المانون والمانية المولولة والماشرى فهو عمنى باع وهو القائموس ان شرى يستمل المعنى باع وهو حدالاف الاصل وعمنى باع وهو المانون المدين المنازلة المعنى المعنى المانونية المنازلة المعنى المحدود والمانون المعنى المعاردة والمعنى المعرب وفي القائم وسان شرى وهو المعنى المعن

(قوله كافي قوله تعالى وشروه أى باعوه) أى لان الضمير لا خوته من السيارة البيسة لا الشيراة والحاصل ان ضمير باعوه الا تخذين البيرق مناوله الموسف والواقع منهم البيسة لا الشيرا عوالا تحددون له الحوسف والواقع منهم البيسة لا الشيراة والتحديث و المنافع من أن السيارة والتحديث المسارة والمعرف و كانوافيه من الزاهدين اذال الهدون فيها خوته هو عالم المنافع و المنافع من أن السيارة وان بين المرى وه السيارة وان جعل ضمير اله (أقول) لا مانع من أن السيارة وتحديث المنافع من أن السيارة وان بين شيرى واشترى المنافع من أن السيارة وتحديث المنافع و المنافع من أن السيارة والمنافع من أن السيارة والمنافع و المنافع المنافع و المنافع المنافع المنافع المنافع و المنافع المنافع و المنافع و المنافع المنافع و المنافع المنافع و المنافع المنافع المنافع و المنافع و

كافى قسوله تعالى وشروه بمن بخس أى باعوه ففرق بين شرى واسترى وأمامعناه شرعا فقال ابنعبد السلام معرفة حقيقت مضرورية حتى الصديان وقال ابن عرفة وما فاله ابن عبد السلام نحوه المباحى ويرد بأن المعلوم ضرورة وجوده عند وقوعه لكثرة تكرره ولا يلزم مند علم حقيقته م قال البياع الاعم عقدمعا وضة على غير منافع ولامتعة لذة فتخرج الاجارة والكراء والنكاح وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم والغالب عرفا أخص منسه بزيادة ذومكا يسة أحد عوضيه غير ذهب ولافضة معين غير المين فيه فضر ج الاربعة الخ

بأنها بيع والشركة فالاسوال والاخذبالشفعة ولاندخل الشفعة فاندخل الشفعة فاندخل الشفعة أخذ حصة شريكه التي باعها بثنها قاله الحطاب (قوله والصرف) هو دفع أحد النقدين من الذهب والفضة في مقابلة الآخر كدفع ذهب في مقابلة فضية وبالعكس

وقوله والمراطلة سعده منه الميزان بأن بضع دهب هذا في كفة والا حرفى كفة حتى يعتد لافدا خذكل والحل والمحل واحدم مهما ذهب منهما ذهب صاحبه (قوله والعالب عرفا) أى في عرف الشرع كافاده في له (قوله معين) بالرفع صفة لعقد فانه مضاف لذكرة فلا يتعرف فصح وصدفه بالنكرة وقوله غيرالعين فائب فاعل معين وقيه متعلق ععين (قوله فضرج الاربعة الخ) أعنى همة المواب يقوله دومكايسة اذلامكايسة أى مغالبة فيها والصرف والمراطلة بقوله أحدى وضيعة عبرن قوله فضرج الاربعة المهم والمعين غيرالعين فيه لان غيرالعين فيه لان غيرالعين فيها المنه فيه ومن شروطه أن يكون دينا في الذمة فشمل المعين الغائب المبسع بالصفة وضوء لا الحاضر فقط حتى يردأن البيع قد يمون لها متعين فيه عندا المائم والمعين في المائم والمعين فيها المنافعة وضوء في المنافعة وضوء ولا يردعل مسلم عن المنافعة في منافعة المنافعة والمنافعة المنافعة مع أنه المائم والمنافعة المنافعة والمنافعة و

لانفسخ سعه بالاستحقاق انهنى والعين عندا بن عرفة عاصة بالمضروب فالذهب والفضة اذا لم يكونا مسكوكين من غير العين فنصيرهذه الصورة كسدة إعرض في عرض وفي الفاموس ما يفدا طلاق العدن على الذهب غير المضروب والضمر في قول ابن عرفة لا لا لا نعيف عائد على المسلم فيه والمماكسة قريب منها كاقال في الحكم عماكس المشابعات تشاحاا نتهى (قولة ولعل المؤلف الخ) هذا الترجي ضعيف وذلك لا نشأت المصنف اللا يتعرض للعقادة ولو كانت نظرية (قوله بالمنابعة المشار الها بقوله عليدل على الرضا فقوله وبدأ بالاول يقتضى انه بقوله وشرط المعقود عليه طهارة وأما الاركان فلمذكر كرمنه الاالصيغة المشار الها بقوله عليدل على الرضا فقوله وبدأ بالاول يقتضى انه والا فقد ديناً خرقي ما المنابع المنابعة والمنابعة والمنابعة

ان كان أخرس أعمى ) أى لان شأن الاخرس عسدم السماع والافلو وحد السماع ماامتنع وأماما علل به بقوله لتعذر الاشارة فلا ينتج المنع من ععنى اللام فنى الحقيقة العلة من ععنى اللام فنى الحقيقة العلة في والحاصل ( قوله أوقع لل ) أى غيراشارة لا كالكابة وذلك لان الاشارة فعسل والحاصل ان ما قبل المبالغة ست صورغير صورة المعاطاة وهي قول أوقع المطابقية ) أى أوقع المطابقية ) أى أحده ما (قوله المطابقية) أى

ولعدل المسؤلف بمع ابن عبد السلام في المعترض لحده بل تعرض لاركانه وشروط به بقوله (ص) ينعقد البيع عبايدل على الرضا (ش) اعلم أن البيع أركانا ثلاثة الصيغة والعافيد وهوالبائع والمشترى والمعقود عليه وهوالهن والمهن وهي في المقيقة خسسة ويدأ بالاول المالقلة أوليكونه أولها في الوجود وبعده يحصل تقابض العوضين والمعنى تثبت وتوجيد حقيقة البيع بسب وجود ما يدل على الرضامي العافيد من لفظ أواشارة أخرس غيراعي عربي أوعمى وفي الذخيرة أذا كان أخرس أعمى منعت معاملت ومنيا كته لتعذر الاشارة منه و بعبارة عمايدل على الرضامي قول من الجانبين أوقعل منه سما أوقول من أحسدهما وفعل من الا تخر أواشارة منه ما أومن ما نب وقول أو بعد والا لتزامية كعاوضتك هذا بهذا والعرفية كالمعاطاة وقول عبائي بشي أو بالشي الذي يدل على الرضا والمان قوله ( وان عماطاة ) زائدة أى وان لا نهائدل على الرضا والمان قوله ( وان عماطاة ) زائدة أى وان

الصريحة (قوله كبعت واشتريت) أى ان حصول الفظتين احداهما من البائع والاخرى من المسترى بدل مطابقة على العقد المذكور وقوله والتضميسة لم يردبها الصطلاح أهل المنطق دلالة الفظ على جزء المعنى بل أراد بها الالتزامية وان كانت عبارته حيث عطف عليه قوله الالتزامية تنافى ذلك والمستحدة والالتزامية في كل هذه الصوراد لا يفهم من قوله خذهذا وائت بهذا الاالعقد المذكور المتوقف حصوله على الا يجاب والقبول وهذا مفهوم مطابقة في كل هذه الصوراد لا يفهم من قوله خذهذا وائت بهذا الاالعقد المذكور وفكيف يقول مطابقية وتضميسة والتزامية الأن يقال أراد بالمطابقية ما دل دلالة الاأنها أخفى من التضميمة والتزامية والتزامية والمنابقة في كل هذه العرف وأراد بالدلالة الااتزامية ما دل دلالة الاأنها أخفى من الشخميمة لان المعاوضة وان بالتضميمة ما دل دلالة الاأنها أخفى من التخفي من الأنها على المعاوضة وان المعاوضة وان المعاوضة وان المعاوضة وان المعاوضة وان المعاوضة والمعاونة والمعا

عماطاة بعودالضميرعلى الرصابل هذا أولى مماذكر و يصنع أيضا أن يكون ضميركان عائدا على الدلالة المستفادة من يدل أى وان كانت الدلالة بسبب معاطاة (قوله وهوأن يعطيه الثمن الخ) أى أو يعطيه المثمون في عطيه المثمن (ثم أقول) وظاهر هذا أنه لا بدأن يعقب العلم المناطاة والمناطاة والمناطاة والمناطاة المن واله الدالم المناطاة المن واله الدالم المناطاة المن والمناطاة والمناطاة والمناط في المناط المناط المناط والذي يتصل من كلام أهل المذهب أن من أجابه صاحبه في المجلس من غير فاصل لزمه اتفاقا وان تراخى المناط المناط المناط والمناط المناط والمناط المناط والمناط المناط والمناط المناط والمناط والمناط المناط والمناط والمناط

كانمايدل على الرضا أوالدال عليه معاطاة وهوأن يعطيمه الثمن فيعطيه المثمون من غمير ايجاب ولااستيحاب والمعاطاة المحضة العارية عن القول من الجانب ين لايدفيها من حضور الثمن والمثن أى قبضهما والافهو غيرلازم فن أخذما علم تمنه لايلزم السم الايدفع الثمن وكذلك مندنع عن رغيف مثلا اشخص فانه لايلزم البيع حتى يقبض الرغيف وأماأصل وجود العقد فلايتوقف على قبض شئ من ذلك فن أخذما علم عنه من مالكه ولم يدفع له الثمن فقد وجد بذلك أصل العقد ولا يوجدل ومه الابدفع الثمن ولو توقف وجود العقد على دفع الثمن اكان تصرفه فيد مبالا كل ونعوه من التصرف في الم يدخ ل في ملكه هذا ما يفيده كلام ابن عرفة (ص) وببعني فيقول بعت (ش) أى وكاينعقد البيع بالمعاطاة بنعقد بتقدم القبول من المسترى بأن يقول بعنى على الايجاب من البائع بأن يقول بعتك خلافاللشافعي في هذه وفيما قبلها واهذا أنى بهـ ذه عقب قوله وان بمعاطاة لدخوا هامعها في حـ مزالم الغــة ولما كان المطاوب في انعقاد البيع مايدل على الرضاعر فااستوى لفظ الامرمع الماضي فقول المشترى لمن سلعته في ده بعني سلعتك بكذاليس صريحافى ايجاب البسع من جهمة المشترى لاحتمال أمره به أوالتماسه منسه فيحتمل رضامه وعدمه أكن العرف دلعلى رضامه ومثله قول البائع اشترمني هسذه السلعة أوخددها أودونكهافية ولالشمترى قبلت أوفعلت فلوقال المؤلف وبكبعني لكان أحسن (ص) وبابتعت أو بعتك و يرضى الآخوفيهما (ش) أى وكذا ينعقد البيع أيضا بقول المشترى ابتعت ويرضى البائع بأىشئ يدل على الرضامن قول أوفعل أواشارة أو بقول البائع بعثث ونحوه ويرضى المشترى بأىشى يدلعلى الرضاعام ولوقال البادئ منهما بعداما بقصاحبه لاأرضى

يتوقف على ذلك اغماه ولزوم يمع المعاطاة لاأصرل العقد وانكان مراده بيع المعاطاة اللازمكان فاصرا اذقول المصنف بنعقد السعال شامل للعصي غيراللازم واللازم بدامل تفصيمله بعد رقوله لاندفيها) أى فى لزومها اذاعلت ذلك فنقول أراد المصنف المعاطاة ما كانمن الحائد من أى التي هي الصوراللازمة وانكانكلامه فى مطلق الصحمة وقول الشارح والمعاطاة المحضةأى المعاطاة لابالمعني التقدم بلءعني الاعطاء لامدفي لزومهاالخ (قوله لاملزم السمالا مدفع النهن وله رده وأخذ مدله بعد قبضه قبل دفع الثن وليس فيه سع طعام بطعام (قوله ليس صريحاً في ايجاب البدع) أى في الرضابه بدلمسل آخر العبارة وان كان يتبادرمن العبارة انالعنى في انعقادالبيع وقوله لاحتمال أمره

به أى اذا كان أعلى من المسؤل وقولة أوالتماسه أى اذا كان مساو باأودعائه اذا كان أدنى منه فقوله لاحتمال أمره أى مجرد المحالالاحتمال موجود في صيغة الماضى أيضافية المانه يحتمل مجرد الاخبار الاحرم من غدير رضاكل لكن العرف دل على رضاه به أى وهذا الاحتمال موجود في صيغة الماضى أيضافية المانه يحتمل مع قد المحرف العرف دل على رضاه به (قوله فلوقال الح) أحيب بأنه يفه من المصدن في الاولى لانه اذا انعقد بصيغة الامروه وفي على كاشترمنى (قوله أى وكذلك بنعقد الح) فيه اشارة الى أن قوله وبا بنعث معطوف على قوله بما يدل على الرضامن عطف انقاص على العام ولوحذ فه الكان أحسن لعلم حكمه من قوله وببعنى (قوله أوبقول البائع بعند للى المحتمد على المائلة والموافقة وهم شي يوجب خلاف العقد كافى قوله وببعنى (قوله ولوقال البائع بعند للى المولوقيل الاحامة كاما قي مرافى كلام ان رشد

(قوله أواناأشسريه الخ) وكذالواسقط أناوقال أشتريه المفظ المضارع وإنماأتى بانالاحل ان لا يتوهم الاتحاد في فاعل أبعكها في كون القائل في الموضعين واحداوهوالبائع فليسحشوا (قوله ثم قال البائع لاأرضى الخ) أى فحل الحاف في الصورة بن حمث لم يرض بعدرضا الاخر كا قررفان كان عدم الرضاقيل رضا الاخر فله الردولا يمن وهذا القيديفهم من كلام المصنف في لانه قبل رضا الاخراب عولا يحالف هدامالا بن رفسد من أنه اذار جع أحد المتبايعسن عما أو جمه اصاحبه قبل أن يجيسه به الاخراب في الاحماد المناف والمصنف والمصنف والمنف و التعت أو بعتك ورجع قبل رضا الاخراب فعه رجوعه كا اذا أتى بصيغة ماض (قوله كام) (٧) أى عندة ول المصنف و التعت أو بعتك

ويرضى الا خرفان الشارح قال بازم السيع ولوقال البادئ منهما بعداماية صاحبه لاأرضى (قوله مالم بكن في الكلام تردد) سعنون عن رواية النافع من قال رحل تبيعنى دابتك بكذافية وللاالابكذا فيقول انقصاى ديسارا فيقول لا فيةول أخذته الهازم البيع لدلالة ترددالكلامعلى انهغرلاعب قوله فحل انعقاده مذلك ان استمر على الرضابه أوخالف ولم يحلف فان حلف لم بازمه الشراء كالدل علمه كلام المسنف الآتى في قوله وحلف والالزمالخ لانهاذا كان يحلف مع المضارع فن باب أولى ممع الامرويجوز فاقوله فيقول الرفع على الاستئناف والنصب بعد فاءالسيمة فيحواب الامر (قوله وكلام المؤلف الخ) لا يخفي أنه بمذا مكون المصنف حارباعلى مذهب المدونةمع انطاهر المنفخلافه كاأشار لذلك أولا بقوله وهوطاهر مام للؤلف في قوله وببعين الخ

اغما كنتماز حاأومريدا خبرة عن السلعة وهومانقلدا بن أبي زمنين عن ابن القاسم من التفرقة بين صيغة الماضي والمضارع وقبله ابن ونس وأبوا لحسن وابن عبدالسلام والمؤاف وابن عرفة وغيرهم والضمر في فيهماراجع الى الصورتين والا تخر المائع في الصورة الاولى والمشترى في الثانية (ص) وحلف والالزم ان قال أبيعكها بكذا أوأ ناأشتريها به (ش) يعنى أن البيع بلزم من لفظ بالمضارع ابتداءمن بائع أومشترتم فاللاأرضى بعدوضاالا خوان لم يحلف فان حلف أنه لم ردالبيع واتما أرادالوعدأ والمز ملين فأذاقال البائع أبيعك هذه السلعة بكذافرضي المشترى تمقال الباثع لاأرضى وانماأ ردت الوعدون ووا وقال المشترى للبائع أناأشتر يهابكذا بلفظ المضارع فقال صاحبها خدونحوه فقال المشدترى لاأرضى وانماأردت الوعدو نحوه حلف البدائع في الاولى والمشترى فى الثانية فان الكل من يوجهت عليه المين لزمه البيع فى الاولى والشراء فى الثانية ولو كانبلفظ الماضي لم يقبل عن تكاميه أولايين كامروالمين لا تنقلب لانهاعين تهمة وكلهذامالم يكنف الكلام ترقدوالا فلايقبل منه عين ويلزم من تكلم بالمضارع أولا اتفاعا لان ترقد الكلام يدل على أنه غير لاعب وأما المتكلم بألامر فلا يقبل منه عدم إرادة السيع أوالشراء وهوقول مالك في كتاب محمد وقول ابن القاسم وعيسي بندينار في كتاب ابن من بن واختاره ابن الموازور جمه أبو استحق واقتصرعليه وظاهرمام للؤلف فى قوله وببعني فيقول بعت والكنه خلاف قول الن القاسم فى المدونة فانه سوى فيها بنهاو بين مسئلة التسوق الاتية مع أن المشهور مذهب المدونة كمايدل عليسه كلام التوضيح قاله بعضهم وكالام المؤلف هنايفيد دالملف في الامربالاولى لان المضاوع ولالتهعلى البيع والشراءأ قوى من ولالة الامر لانه يدل على الحال بخسلاف الامر فانه لايدل عليه اتفافا (ص) أوتسوق بهافقال بكرفوال عائة فقال أخذتها (ش) أى وكذلك يعلف صاحب السلعة اذاأ وقف سلعته فى السوق المعذله اللبسع كثر التسوّق أم لافقال له شخص بكم هى فقال عائة فقال أخذتها بهافقال البائع لاأرضى فيعلف ماأراد البيع ولايلزمه وانذكل لزمه

فهو جواب عن المصنف وكانه بقول وظاهر المصنف (قوله كثرالتسوّق أملا) وان كان ظاهر العبارة يشعر بالتكر ارادلالة المضارع بفيدا الحلف بالام مالاولى فلااعتراض على المصنف (قوله كثرالتسوّق أملا) وان كان ظاهر العبارة يشعر بالتكر ارادلالة صحيفة التفعل عليه فاذا كان كذلا فالمناسب أن بقول كثرالوقوف في سوقها المعدله بالسوم أولافتد بر في تنبيه في كلام الحطاب بفيدان التسوّق وعدمه سواء فانه قال مفهوم تسوّق مفهوم موافقة في كم ما اذا تسوّق وما اذا لم يتسوّق سواء وهواذا قامت قرينة تدل على عدم إرادة البيع فالقول قول البائع بلاعين فيهما واذا فامت قرينة تدل على إرادة البيع فلا بلتفت لقول البائع كاذا حصل عما كسف الثن أوسكت مدة تدل على الرضائم قال بعد لا أرضى فلا بلتفت لقوله وان لم تقم قرينة بواحد منهما فالقول قول البائع بهينه وانظرهل من القرينة الدالة على عدم إرادة البيع على عدم إرادة البيع على عدم إرادة البيع على عدم إرادة البيع ما اذاذ كرالبائع ثمنا قليد لا فيما يكثر قيمته فاذا قال له بكرة وهي تساوى وانظرهل من القرينة الدالة على عدم إرادة البيع ما اذاذ كرالبائع ثمنا قليد لا فيما يكثر قيمته فاذا قال له بكرة وهي تساوى

مائين تم قال المأرد البيع فهل لا يحلف وهو الظاهر أم لا وحرد (قوقه عائد على البيع المفهوم من السياق) الاولى على البيع المتقدم في دوله ينعقد البيع وقد يقال لما يعد المرجع حعل الضمير عائد اعلى ما يفهم من السياق (قوله صحة عقد الخ) أشار الشار حالى أن في كلام المصنف مضاف في مضاف أن عد العقد لا العاقد (قوله التمييز المساق في قوله ولان الذي يتصف بالمحة العقد لا العاقد (قوله التمييز المسهواذا كام في عتاج لتقد يرمضاف أي وهو ذواذا كلم الخ أي هو حالة مصاحبة لماذ كرمن أنه اذا كلم بشئ من مقاصد العقلاء المخ (قوله اذا كان) أي وأما اذا كان مع مثل فلا ينعقد (قوله واستدل بأسياء) أى كفوله امن حن في أيام الخيار تظرفه السلطان و بسماع عيسى ابن القاسم ان باع مريض ليس في عقله فله أولوار ثه إلزام المبتاع ابن رشد لا نه لي من عنده المسلم ان واعترض دليله الأول (م) بطروه بعد العقد فهو قياس مع الفارق ولعل دليله الثاني في عنده

قاله فى المدونة ومفهوم تسوّق مفهوم مخالفة فان غمر الموقوفة السوم يقبل قول ربياانه كاللاعما بلايين وقول ابنرشد بمين ضعيف والموقوفة فى غسيرسوقها المعدّلها حكمها حكم غيرالمتسوّق بها وظاهر قوله فقال بكم أنه افتصر عليه فاوقال بكم تبيعها لى فينبغي لزوم البيع (ص) وشرط عاقده تمييز (ش) الضمير المضاف اليمعاقدعا تدعلى البيع المفهوم من السياق والمراد بالعاقد البائع والمشترى والمعنى انشرطصه معقدعا قدالبسع وهوالبائع والمشترى التمييز وهواذا كلم بشئمن مقاصدالعقلاءفهمه وأحسن الحوابعنه فلاينعقدمن غير ميزلصبا أوجنون أواغ اعمنهماأو من أحدهما عنداين شاس والمؤلف وابن راشد وقال ابن عرفة عقد المجنون حال جنونه ينظرله السلطان بالاصلح في اعلمه وفسيخه ان كانمع من يلزمه عقده واستدل بأشياء ثما علم ان العقد عكن أن تكون لازمامن جهة دون جهة كعقد رشدمع عبد وأما كونه صحيحامن جهـ قدون جهة فلا ينصو رشرعاا ذلا عكن اتصافه بالعجة والفسادف آن واحدوا عالم يعرف التمييز بالالف واللام الملاية وهمأن المراد التمييز التام فلايمأني له قوله (ص) إلا يسكر فتردد (ش) اعدلم ان الذي يتحصل فى سع السكران وشرائه على ما يظهر من كالامهمان كان لا تميز عنده أصلا اله لا ينعقد أىلايصم انفاقاعندا بزرشدوالباجى وعلى المشهو رعندا بنشعبان وأماان كان عنده تمييزأى نوعمن التمييز فلاخلاف في انعقاد بيعه وانما اختلفت الطرق في لزومه في كي ان رشد الحلاف فىذلك فقال وقول مالك وعامة أصحابه أنه لايلزمسه وهوأ طهرا لاقوال وأولاها بالصواب وعزامني المطهمهورأ صحابنا اذاعلت هدذا فلوأسقط المؤلف قوله الابسكر فتردد لكان أخصر ووافق المعتمد وسلم يماير دعليه وذلك لان الاستشناءان كان من المنطوق فالباء حينتذ بمعيني مع والمراد بالسكر حينئذنو عمنسه لاغيبو بةالعمقل المنافية التمييزأى الاأن يكون التمييز مع سكرفتردد وقدعلتأنه لاخلاف في انعقاد سيع السكران الميزأى صحته واعا الخلاف في از ومه والسكارم هنافى انعيقاده فلل تصم حكامة التردد فيه لانه خروج عما الكلام فيه وانكان

عمر كالمعتوه واعترض ذلك عشى أن بأنه خلاف الظاهروان كالامه هوالمعتمد (قوله فسلابتاً في له قوله الخ)وذال لانهاذا كانمستشىمن المنطوق مكون المعمى إلاان كان التمييزمع السكر ومن المعاومات التميزالايمع السكرنوعمنه لا التميم والناموان كانمستشىمن المفهوم بكون المغنى فلا يصمرسع مالاغميز عنده فلوأر بدالتمييز النام مكون العنى فلا بصح سعمالاغييز كامل عندهأى وعنده أصل التميز وهذالابصم (قولهفلاخلاف انعقاد سعد) لا يحقى أن القول الاول من الخلاف حعله كالمجنون وقال فمهلاملزمه بدع ولاعتق ولا طلاق فيؤذن بصحتهمن المجنون أى وهو كذلك على ماذهب البه ابن رشدوالباجي فقول الشارحأى لايصم اتفاقاعندانرسد والماجي فسه نظريل الحق الموافق

الاستثناء المنعدراوم والحاصلان قول المصنف الابسكرفترة دطاهره التردفى الانعد قادوع دمه وهوما عليه ان الحاجب وابن شاس الدكه من غيراوم والحاصلات قول المصنف الابسكرفترة دطاهره التردفى الانعد قادوع دمه وهوما عليه ان الحاجب وابن شاس الذكه هذا أخلاف في الرام المائي المناف في ذلك والمناف في ذلك والمناف في ذلك والمناف والمناف في المناف والمناف في المناف والمناف في المناف والمناف في المناف والمناف والمنا

من الافرارات والعقوداذا لم ينزم السفيه والصي لنقصان عقلهمافاً حرى أن لا ينزم السكران انقصان عقد السكر وما سوى دقت من يتعلق به حق الله ينزم الم يتعلق به حق الله ينزم الم يتعلق به حق الله ينزم الم يتعلق به المنزم الم يتعلق به ينزم الم يتعلق به ينزم الم يتعلق به يتنزم الم يتعلق به يتنزم الم يتنزم

غرمعناه المشهو روأجاب دعضهم بأنفى الكادم حذفالداسل فقوله ولزومه تكاف أى ورشدوطواعية مدلء سلى الاول قوله في ماسالخر والولى ردتصرف بمزوهوشامل للسفه وعلى المانى قسوله الآتي لاان أحبر عليه حسيرا حرامالاته مفهومه (قوله لاانأجسرعليه) أى ولا بلزم فقوله لا ان أحبر عطف على مقدر دل عليه المقام أى فكل دشد الزمه السعان طاعشرعا لاانأجب بروقو لناان طاعشرعا يدخل فيه من أكره بحق (قوله أوعلى سببه) أى ولولم يحسرعلى البسع وفيهاشارة الىأن في العبارة حذفا أويقال عليه أىعلى البيع حقيقة أوحكم (قوله والمسلم والذمي الخ)لكن حرمة المسلم أشدو أذا ثبت

الاستنناص المفهوم وعليه درج الشارح ومن وافقه أى فلا يصع بسع غير المعزالا أن يكون عدم التمييز بسبب سكرفترددوق دعلت أن سيع غسيرا لممزغير صحيح اماا تفاقا عندالماجي واس رشد أوعلى المشهور عنداس شعمان فالمناسب للأختصار والمطابق لماتحب به الفنوى الحزم بعسدم صحتمه وترك ذكر الترددوات كانذكره صحيحاعلي أنه مستثني من المفهوم لانه أشاريه لطريقسة الماج وان رشد ولطريقة انشسعمان وأنكان القول الصحة فيهاضع فالانهام يلتزم فسمصحة كلمن طرفسه والمراد بالسكرالحرام وهوالخرأوغ مره حث كان متعدباعالما اماانشربهغیرعالمأولانداویفکالمجنون ( ص) ولزومه تبکلیف(ش)عطف الی عاقدٌ موفی الحقيقة على الصحة المدرة في قوله وشرط عاقده تمييزلان اللز وم لا بقابل العاقد فيه طف عليه واعايقابل الصحة فلذلك صح العطف والمعنى أنشرط لزوم البيع أن يصدرمن مكاف وهو الرشيدالطائع قانصدرمن غيره كصي أوسفيه أومكره لم يلزم وان صحر (ص) لاان أحبر علمه على البييع أوعلى سببه وهوطلب مال طلما فباعش ألوفائه فلا يلزمه واحترز بالجسبرا لحراممن الجبر الشرع كيبرالقاض المديان على البيع لوفاء الغرما والمنفق النفسقة والخراج الحق فلدس من ذلك بلهو جائزلازم وجائزشراؤه لكل أحدد الأأن و ونمعسرا فيلجأ الى بيع ما مترك للفلس فكالاكراه الظم والمسم والذى فى ذلك سواء ومن الا كراه الحق الجمير على سع الارض للطسريق أولموسيع المسعد والطعام اذااحتيج اليه وللكره اكراه المامواماأن يلزم

والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسترى أملاوان المسلم والم أن يحلف المسترى المماعلم والمسلم والمسلم

المجاوب والمزروع قولان بالمبرعلى اخراسه وقت الضرورة وعدمه والمعتمد ما أفاده ابن رشد (قوله وبرجمع المشترى على الظالم أووكيله) أى في الدفع الظالم ان دفع الظالم وان دفع الظالم وان دفع الظالم وان دفع الظالم أوصاه بقيضه والافير حمع على الوكيسل ولا يلتفت القول الوكيل كنت مكرها وخفت على نفسى و يحسل كلام المصنف اذاعلم أن الظالم قبضه أووكيله أورب المتداع المصنف اذاعلم أن الظالم قبضه الظالم أووكيله أورب المتداع

المشترى منهما اشتراه بالتمن الذي باعمه بهولا كالرمة فيسه فهومنعسل من حانب المكره بالفتح (ص) وردعليه وسلاغن (ش) يعنى أن المكره على سبب البيع وهوالمال اذاف درعلى خلاص شيئه الذى باعه فانه بأخذه عن هو سده الاغرم عنه ويرح عا المسترى على الطالم أووكيله وسواء علم المشترى بأنهمكر وأملاوا لمشترى منه كالمشترى من الغاصب في العدلم وعدمه والضمان والغلة وعدمهما والحدان وطئ ولوأجرعلى البدع دون المال فيردالهه مالئن الا أنتقوم سنة سلفه وهمل بصدقان ادعى النلف كالمودع أملاح الافعلى حدسواء فكالم المؤلف هذا فيااذا أج يرعلى سب المسيع وهوالمال لاع لى المسيع فقط فلذا فال بعض في كلام المؤاف مدنف والتصديرالاان أحسر عليسه أوعلى سببه وقوله وردعليه بلاغن راجع الثانية وقوله وردعليه ان كان قائماً وقيمشه ان كان مقوماً ومثله ان كان مثليا ان قات (ص) و وضى فى جسيرعامل (ش) بعنى ان السلطان اذا أجبر العامل على بيع مابيد وليوفى من عُنهما كان العامل ظلم فيم غيره فان ذلك البسع ماض وسواء دفع السلطان للظاوم حقمه أم لالان اغرام السلطان العمال ماظلموه للناسحق فعسله لكن انرداك الى أربايه فقد فعل ماوجب عليه والافقد ظلم والمراد بالعامل من بأخذالمال ظلماسوا وضرب على مديه أملا كما يؤخذمن كالم تت \* ولما أنه عي الكلام على شرطى العدة واللزوم شرع في شرط ألحوا زودوام الملائم عصمته ويجوزشراءالقر ببالذى بعتق على المشترى وان لم يدم ملكه بقوله (ص) ومنع بيعمسلم ومصف وصغير لكافر (ش) يدنى انه يحرم على المالك ان يدع المكافر مسلم المسغيرا أوكسرا أومصفاأو مزأه وهذا عكالاخلاف فيهلان فيسمامتهان حرمة الاسسلام علك المصحف واذلال المسلم واستيلاءه عليه وقدقال الله تعالى وان يعمل الله السكافر ين على المؤمنين سيلا وكذلك يحرم على المالك أن بيسع المكافر كافراصغماكا باأومجوسما المسرا الأسلام على المشهور والثانى انفاط سواء كانمع الصغيرا بوواملا كأنعلى دين مشتريه أملاعلى المذهب والتأو بلان الآ تبان في قوله وهـ ل منع الصغيراذ الم بكن على دين مشـ تر مه أومطلق ان لم بكن معمة أبوه ضعيفان ومفهوم صفيروهو البالغ فيه تفصيل فالكان يجسبر على الاسلام كالمجوسي لمجزيه كانعلى دينمشتر بهأم لاوان كان لايجير كالكنابي الكيرجاز سعمه ان كانعلى دينمشتريهان فامهو بعبارة المراد بالصفيرها لمن يحسرعلي الاسلام وهوالمجوسي مطلقا والكتابي الصغيروكادمه فى الكافر الذى يتعلق به البيع وهواعاهو فمن علا والكافر الذى تحت الذمة لاترادهنا والمسراد بالمجوسي المسمى وأما المحوسي الذي ثبت على محوسسته بين ظهرانى المسلمن فلا يحبرعلى الاسلام فاله في مماع أصبغ وقبله ابن دشد ومثله يف العقال في المكتابي الصغيرالذي يجبرعلى الاسلام والمرادبالكبيرمن المجوس أومن أهل الكناب من عقل ديسه مواءبلغ أم لا كأيفيده كلام ح ويلحق عنع بيعه للكافر بسع آلة الحرب للحربي والدارلمن

أوثنت انرب المتاع فيضه لكن لميعلم هن دفعه الطالم أوأصرفه في مصالحه أو بقي عنده أمالوعارأن المكره أصرف النمن في مصالحه أو بقاه أوأتلف ماختماره فيغسر مصالحه لمردعلم الاعالين (قوله في العلال:) أي فعض التلف ولا غيلة وأمأان لم يعلم فلاضمانوله الغلة فالتفرقة بين العلم وعدمه لامن حسشهيل من حسية الى آخر وهوأنمع العلم الضمان ولا غلة ومع عدمه لاضمان وفيها الغلة (قوله ومضى الخ) بل سعه مطاوب مطلب السلطان بالبيع حيث احتاج له فانغص العامل أعمانا ماقيةعاربهاردتله (قوله في حسر عامل) اصافة جبرالي عامــــلمن اضافة المددرالف عول (قوله سواهضرب على يديه)أى ألزم باقليم أو بلد بشي يدفعه (قوله شرع في شرط الجـواز) أيجوازالممع وقوله ودوام الملك معطوف على الحوازوقولهمع صحتمه همذالازم لدوام الملك فأن قلت ان المصنف لم مقل الاومنع الخفأ بنشرط الحواز ونسرط دوام الملك قلت انهاما أفاد منع سع المسلم المكافر لزم منه انه يشترط فىجواز بيع اللسلمأن ساع لمسلم وقوله ويجوز شراءالقريب الخلا كان سوهممنء مدم

استقرارملكه على من يعتق عليه عدم جوازالبسع فنص على الجواز (قوله أومصيفا أوجزاه) ومنله يخذها كتب الحديث والعدم وكذلك بسع القوراة والانجيد لمن أهدل الكتاب الانهده المسوخان مع انهدم بداوهما وغيروهما (قوله يحرم على المالك) أى مسلما أو كافر الان الصعيم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وعوقب ان لم يعدن بجهل ومثل البيد عالهدة والصدقة خلافا لنث (قوله ان قام به) في بلدنا أى خوفا من أن يرجع لوذهب لبلده جاسوسا (قوله وكذا يقال في الكتاب الح) المرادبه المسبى (قوله والمرادبالكبيرالبالغ الاأن كلام الحطاب يرده قول المصنف المسبى (قوله والمرادبالكبيرالبالغ الاأن كلام الحطاب يرده قول المصنف

فيما بأقى وله شرا ابالغ الخ (قوله لاغيرة الهم) بفتح الغين كافى المصباح (قوله والمماولة عن) أعمان يعلم منه الفساد أى فالمشترى يعلمنه الفساد فى الاولاد (قوله وأجدر على اخراجه) فاومات العبد قبل اخراجه من تحت بدالكافر فلا بلزمه قيمة على المعتمد خلافا التت (قوله وتعقب مذهبها) ووجده التعقب ان الدين قيسل فيه بالفسيخ ولم يقل يجبر فيه على بيعه والعبد مثلا قبل فيه في العبد على بيعه ولا يفسخ فنى الدين يفسخ فنى العبد لا يفسخ (قوله بتعذر بيع الدين غالما) اى (١١) من حدث انه يشترط فيه شروط قل وجودهاأى

فكانأصله المنعفنع في الجزئسة الملذكورة قديقال وموجودة في غيرها (قوله تردالشهادة)والعامة لاتردهالانه يحوز للسلم أن شهد على الكافر وأماالكافر فلا يشهد والحاصل أنالعداوة الخاصمة أشدمن العداوة العامة وهي تزول مالفسخ (قوله وتركه لوضوحه)أى لماجرت العادة من أن الغمال أن الاخراج بكون البيع الاأن الكافرلابت ولىالبسع بليسع الامام علمه أوجاعة المسلمن ان لم يكن الامامأى وتولىالسكافسر العتق والهسة والصددقة لدس كتولية البدع في اهانة المسارومثل السع همة الثواب (قوله انرضي بحكمنا) مفادهدذا انهلامدفي القضاء من الامرين من البينونة والرضا بحكمنا فلامكني أحدهما وكان الظاهر الاكتفاء بالرضا بحكمنا (قوله والمعنى ان الكافرة الخ) وكذلا الكافر فذ كرالكافرة فرض مسئلة أولانه الكيشر الغالب فى الخارج وأماولدمسلم وأنوه كافرفقليل (قوله خلافالان مناس) محتماده\_دمالا كتفاءفي حلية احدى الاختد بن بهسة الاخرى لن يعتصرهامنيه وفرق الزبونس بأن مالك الاختين يسلم لهالاعتصار والكافرة ممنوعسة منه فاناعتصرت أجد برتعلي

يتخفها كنسة والخشمةلن يتخذه اصلما والعنسلن بعصره خسراوا انحاس لن يتخذه ناقوسا وكلشى يعمل أن المسترى قصد بشرائه أحر الا يجوز كبيع الجار به لاهمل الفساد الذين لاغ مرة لهدم أو يطعمونها من حوام والمماول عن يعلمنه الفساد والحدكم الحدرعلى الاخراج في الجسم كافاله المؤلف بقوله (وأجسر) من غسر فسيزعلي مذهب المدونة (على أخراجمه ) أى أخراج ماذ كرمن ملكه وقيل يفسخ ان علم السائع بكفر المسترى ولوأجر الكافرعبده المكافر لكافر فأسلم العبد فسخت الاجارة وسيع عليسه ولايؤاجر لسلم وتعقب مذهبها بفسخ شراءعد ولدين عسلى عدوه والمامع العداوة في الحلين وأحسب بتعذر سمع الدين غالباولان الاولى عداوة عامدة والتاسة عداوة خاصة والخاصة أقسوى ألاترى أنها تردالشهادة \* ولما كان القصود عهدم دوام ماذكر في ملك الكافر الاذلال في المسلم وخشمية الامتمان في المحف كفي فيمه ما يحمل ذلك المامن سيع وثركم لوصود مأو بعتني ناجزأوهسة أومسدقة وقرنه الهسة بالعتسق بدل على أن المراديم اهية غير الثواب أي الهسة لوجه الله وأماهسة الثواب فهي سع وقوله بعنق ويلزمه العثني لانه حكريين مسلم وذى بخلاف مااذا أعتق الكاف رعسده الكافر فأنه لا مازمه ذلك الا اذا مان عنمه فمقضى علمه مه انرضي بحكمناوقوله (بعنق) متعلق بمحذوف أي والاخراج بعنسق الخزلا بكنامة ورهن وانما احتجناالى ذاك لان الدكالم وقتضى بظاهر وأنه لا يجبر بالكتابة وضوها ولايلزم منءدم المسرعدم الكفاية مع أن المقصود عدم الكفاية و بالتقدر المذكور اندفع مايقتصمه الظاهر (ص) أوهبة ولولولدهاالصغير (ش) أى المسلم والمعنى ان المكافرة اذا المسترتمن تحسير على اخراجه ووهمة مهلوادها المسلم ولوصغيرا فأنه مكتفي بذلك ومتصور كون وادها الصغير مسلمانان يكون من زوجها المسلم أومن زوجها الكافر وأسلم لان المذهب صحة اسلام الصغير المميز ولولم ينفرمن أبومه وأولى لوادهاال كممرالر شمدوقدرتها على الاعتصار لستمانعة من الاكتفاميمافي الاخراج عنسدان الكاثب وأي بكرين عددالرجن واحتاره اين ونس كاأشار له بقوله (على الارج) خلافالاسمناس وقوله (لابكتابة) أى فلانسكني قبل سعها وأما بعده كاهوالواجب فشكني وقسدذ كرالمؤلف مايفسندوجوب سعهافقال ومضت كتابة كافرلمسلم وسعت ولذلك فال بعض أى فلا يكني الاخراج بهامع بقادا لمال على حاله من كون الكافر بتولى أحدالكابة بل تماع كارأتي فلا يقال قد كفت الكتابة في الاخراج ولوقال لا بكابة لدحل التسديير والاستيلادائكان أولى فان التسدييرلا يكفي أيضامع بقاءا خال عسلى حاله كافلنافي الكتابة الدواجراه (ص) ورهن وأنى برهن ثقة ان علم مرتهنه باسلامه ولم يعين والاعل (ش) يعني أن النصراني اذارهن عبده الكافر بعدماأ العبد عنده فانه لانكتني مذات وساع ويعجل للرتهن حقمه الاأن بأني برهن تقمه لكن قمده بعض القروبين بأن لانقع عقمد المعاملة على رهن بعينم فان وقع عقد المعاملة على رهن معين فلا يدمن تجيل الحق وقيده أبن محرد

الاخراج (قوله من كون المكافر بتولى أخذ المكابة) بنفسه أوبواسطة (قوله والاستيلاد الخ) صورته ان تسلم أمنه القن فيطؤها بعد اسلامها فتحمل منه في عن عنه الأن يسلم هو قبل عنقها وكذاان أولدها قبل اسلامها أى وطئها وهي قن في ملت منه ثم أسلت كارج عاليه ممالات فيها وتساع خدمة معتق لا حلف مكتفى بذلك لا بجود العنق لا جل (قوله بل بؤاجرله) أى شيأ فشيأ لان المدة مجهولة (قوله ورون) أى انحة قي بقاء ملك عليه في وخذ الرهن و بياغ

(قوله وعلى هدفا) أى على ماقر رئامن أن قول الهدنف ان علم مرتم نسه الخالس مراده ان وجود الشرطين متفق عليه مال الشرط الاول لان محسود الشرطين متفق عليه ماذكره المؤلف أى وأمالوقلنا مراده ان وجسود الشرطين متفق عليه مالماتم لانه ليس في الواقع هكذا (قوله وكلام المؤلف محسله المخ) هذا قددى قوله والاعل تركه المصنف وترك قيدا آخرى قوله وأقى برهن ثقة بأن على حيث أواد الراهن أخذ النمن الذي ساع به العب دالذي أي يكتف برهنه فان أواد تحديد في الدين فلد ذلك كافي الشيخ أحد فظاهره ولو كان دون الدين لان عن الرهن يقوم مقامه (١٠) شم بقيم عياقي ماعليه وأما في الصور التي يلزم فيها تجمل الدين فليس له أن يلزم

عااذاء فالمرتهن السلامه فان لم يعلم المرتهن باسلامه فلابدمن أجيس الحق وعلى هذافيتم ماذكره المؤلف والاف الاوذلك لان بعض القسرو بين أناط التعيد ل بتعيينه وابن محسر ذأ فاطه بعدم علم المرتهن باسلامه فان وحدفيه علم المرتهن باسلامه وعدم تعيينه فانم مأيتف قانعلي الاتمان برهن ثقمة وعلى عدم أجحم لالدين وهمذه الصورة هي منطوق المؤلف وان وحدقمه عدم علم المرتهن باسلامه مع تعدينه فانهما متفقان أيضاعلي تعدله وهدنه الصورةهي مفهوم القيدين في كالرم المؤلف وان وحدفه تعيينه وعلم المرتهن السلامه عرا للقي عند يعض القرو من ولم يعل عندان محرز وان وحد فمه عدم تعمينه وعدم علم السلامه فانه يجل التي عندان محرزو بأتى رهن ثقسة عندبعص القروبين فالصورار بمع صورتان فمااذاعم المرتهن باسلامه وهسماأن بكون معمناأم لاوصورتان فمااذالم يعلم باسلامه وهما كونه معسنا أملا وعمم عماقررناان قوله والاعمل يدخل نحته ثلاث صور وهي مااذا لريعلم المرتهن باسلامه وعن وهى يتفق فيهاابن محرز والقرو بونعلى التعيل ومااذا لمربع المرتهن بأسلامه ولم يعن ومااذا عين وعلم باسلامه وكالاهمما يختلف فيه فاوقال وأقى برهن ثقة وهل النعلم مرتهنه باسلامه أو ان لم يعسين والاعل كعتقه تأو يلان لطابق مافى كلامهم وكلام المؤلف محسله اذا أسلم العبد الرهن قب ل رهنه وأماان أسلم بعدرهنه فللراهن أن بأتى برهن ثقة الصور كلها اتفاقالعدد الراهن وعدم تعديه والمراد بالنقة أنتكون فمنه كقمنه تعرياوضمانه كضمانه ومحسل قوله والاعسلحيث كانموسراوالدين عابعل يفهم ذاكمن المسئلة المسمم ا يقوله (كعتقه) أى كعتق الراهن مسلما أو كافر اللعبد الراهن قبل قبضه أو بعده الآتى في قوله ومضى عثق الموسر وكنابت وعجل والمعسر ببقى فان كان الدين ممالا يعجل بأن كان طعا ماأوعروضامن مسع فقال الن يونس في باب الرهن انطره ليبقى رهنا أو يغرم قمة موشيقى رهنا أو يأتى برهن مكانها قوال أه وما عن فيه كذلك كاهوالظاهر وفي ابن عوفة اشارة المه (ص) وجازرده علمه بعمب (ش) أى اذا سع على الكافر العبد المسام فأنه يحوز لمشتريه اذا وحديه عما أن يرده على الكافر بناءعلى أن الرد بالعب نقص للبيع من أصله وهو المذهب وقيل لا يجوزو يتعسين الرجوع بالأرش بناء على أن الرد بالعيب ابتداء سع (ص) وفي خيار مشترم سلم عهل لا نقضاته (ش) يريدأن الكافر اذا باع عبدا كافر المسلم بغمار الشديرى فأسلم العبد قبل انقضاء أمد الخيارفان المسلم عهدل الحانقضاء أمدخمار ولسمق حقه على حق العبدفان كان الخيار السائع الكافرأ وكان المسترى الذي أه الخيار كافر ااستعل باستعلام ماعنده من ردا وامضاء لشلا يدومملكه على مسلم ولاعهل والسه أشار بقوله (ويستعل الكافر) منهما (ص) كبيعه ان

الرتهن بقبول عن العبد حث كان دون الدين بلالمرتهن حروعلي تعمل الدين كله (قوله في الصور كلها) لايظهرهناالاصررتان التمين وعدمه ولايعقل العسلم وعدمه (قولهوضمانه كضمانه) أى مأن مكون الشاني بما لابغاب عليه كالاول والقاعدة انالرهن الذىلايغاب علمه لاضمان اذا ادعى المرتهن صاعه (قوله والدين مايه ال بأن كان عينا مطلقاأ وعرضا من قرض فان كان عرضامن يبع فسيأتى الشارح رنسه علمه (قوله من سع)راجم القوله طعاما وقوله عروضا (قدوله ومانحن فسمه كذلك) أى قول المنف والاعل محرى فيسهذلك والحاصل أن هذه الاقوال في المشلة المشبه بها المشارلها بقوله كعشقه وقوله ومانحن فيه أىمن قول المصنف والاعمل ثم لا يظهر القول الاول لمافيه من استيلاء المكافرعلى المسلموفي شب مثل مافي الشارح على مافي النسخة الصيحة والذي في عبر عن ابن عرفه وتبعهالشيخ غب أنه في مسئلتنا يحسر المرتهن في قبول التعمل وفي ابقاء عن العسد الذي

أسلم رهذا وفي الاتبان برهن مكانه ولا يخبر في بقاء العبدره فالان فيه استمر ارماك الكافر للسلم وفي الاتبان برهن مكانه ولا يحبر المرتبان على بقاء دينسه بلارهن لان تعدى هذا أشد من النعدى في مسئلة عنق الراهن الموسر الرهن والدين بما بعدل أقول وهو ظاهر (قوله وجاذ رده عليه بعد بعد الخالف المسلم المنافق المعالم بعد المعالم بعد المعالم المنافق المعالم المنافق المعالم بعد المنافق المعالم المنافق المعالم المنافق المعالم المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق

الشارح فان فلت ماوجه الاستعال في الذا كان المائع هو المسلم والمشترى كافراوا للمارلة فالحواب أن المشترى معتبر العبد بالاستخدام ففيه استخدام الكافر المسلم ومراعا قلن يقول ان الملك في أنام الخمار (قوله و بعدت) الواوللمال أي واما ان قر بت كتب المه المدال ال

بهالبائع اقوة تصرفه لكونه مالك وانظراذالم يقض أحمدهما بشئ فى الاقسام المذكورة وانظراذا كان كل مسلما والخمارلهمافهل بعدمل عاقضي به السائع أو يتركان حستي شفقاعلي أحرر فأن لم يتفقافانظرماالحكم (قسوله رفع تقرره) بدلمن ماأوخسرمبتدا محذوف أى وهو رفع نقدر برمأو مفعول لفعل محمد فرف أى لافرق بن ماسدالسدلم والحاصدلان السلعة إذا معتعملي الخمار فاذار قلناسع الخمارمنيرم فالذى سلد المائع رفع تفر رهأى السع بأن يردالبيع وأما إن قلنما أن بيع الخيارمعل فالذى سدهأى البائع التسداءتقرره بأنعضي السع وكائنه بقول قلناالذي سيده هيذا أوهمذا فمنعمن الامضاء بجامع علىكالخ ويصموحه أحربان مقال المسراد برفع تقريره أى رفع علىكه أىملكه منادع لى أن سع المارمنيرم وقوله وابتداءتقريره أى وابتدا عليكه أى شاه على أنه

أسل بعدت غيبة سيده (ش) ير بدأن العبداذ السلم وسيده الكافر عائب غيبة بعيدة كعشرةأبام مع الامن والمومين مع الخوف فأن السلطان يستجل يعمه ولاعهال الىجى سيده فالتشبيه في استعال سعه وجهل عل السيد كبعده فاو بيع عرقدم سيده وأثبت انه أسارقبل العبدنقض البيع ولوأعتقه المشترى نقض العتق ولوحكم فيسه لان الحكم لم يصادف محلااتظرأ باالسن الاأن يكون الحكم من مخالف يرى أن بيعه على الوجه المذكور لاينقض (ص) وفي المائع عنع من الامضاء (ش) ير يدأن المسلم اذا باع عبده الكافرمن كافر على أن الخيارالبائع المسلم ع أسلم العبدفي أمدا لخيار فان المسلم عنع من امضاء البيع لان بسع الخيسار منعل على المعروف من المذهب قال في توضيعه بل ولوقلنا بانبراميه اذلا فرق بين ما بيد المسلم رفع تقريره وابتداءتقر برمحامع عليك الكافر السلم فى الوجهين وخوج المازرى الله امضاءه على أنه منعة قد فقوله وفي البائع الخ أى والحكم في خيار البائع المسلم عنع من الامضاء وأمالو كان كافرافلا عنع مماذ كربل بستجل كايعلم عماقبله (ص)وفي حواذ بيدع من أسلم بخيار تردد (ش) بريدأن الكافر اذاأسل عسده وفلنا يحيرعلى سعه فهدل يجوزله أنه سعه على خسارله أوللشترى ألمافسهمن طلب الاستقصاءالكافرفى غنمه وفى العدول عنسه تضييق على الكافر ولايدفع ضرربضر وأولايجو زلمقاه المسلم في ملك الكافر زمن الحيار تردد الماذ رى وحده لعدمنص المتقدمين ولم يتعرض ابن الحاجب لهدنده المسئلة وقدذ كرها فى التوضيح بصيغة فرع فقال فال المازرى الخ وهل الخيارهذا أللائه أيام لاجعة لان المقصود الاستقصاء في النمن وهو بعصل بالمدة المدذ كو رة أوكمعة مشل الليار في اختسار حال المسعطر بقتان والثانية هي ظاهر ما للؤلف في باب الحيار فان قبل القول بجواز سعمه بالخيار يخالف قول المؤلف ويستجل الكافر ويجاب بأنه لماوقع البيع على الخيار فقد محصل الاستقصاء في الثمن فلامضرة عليه فى الاستعبال ولومنع هنامن البسع عدلى اللمارابقدا ولفات الاستقصاء فى الثمن فيعصل له الضرر فللذاك برى قول بالخوازع ظاهر قوله من أسلم ان اسلام العبد حدث عند السائع الكافر وهومقتضى نص المازرى ويفهم منه أن الكافرلواشة أه

منعل و المائع ابتداً علي كا توغيرالته لمك الاول لان النه لمك الاول كان خالياعن تعلق غير به في الجاه بحالا في هذا الته لمك فللغير تعلق به في الجاه (قوله وخرج المازرى) أى ان المازرى خرج على انه منعقد الامضاء أى وعدم الامضاء على أنه غير منعقد (قوله بخيار) بتعلق بييم والماء عنى على (قوله تردد) وعلى القول بعدم الحوازلو باع بخيار فالظاهر رد البيع (قوله أولا شترى) أى أوله ما معافا و ما المعاف و ما المعاف و المع

قول أي احتمال (قوله أو مطلق) أى أو المنع مطلق واعلم أن قول المصنف اذالم بكن طرف مستقر متعلق باستقر ارمحدوف وقوله أو مطلق الرفع عطف على الخير أو على معنى الخير أى هل هو مقيد أو مطلق أو بالنصب عطف على محسل الظرف أى أو مستقر مطلقا أو معمول لفعل مقدر معطوف على اسم وهو قوله منع أى أو عنع مطلقا (قوله فلو وافق ه في الدين الح) أى بأن كان كان كل نصرانه المسلا الاحسن أن يفسر الدين النين كان كان معتقد ما لحاص الا أنه موافق في النصرانية اذبحتها أنواع اذبيغض بعض المتصدف بأحدها المتصف بغسيرة (قوله لجاذ) بنبغى اشتراط الهامة معهد ارالاسلام ان راهق الادونه (قوله اذا كان معه أبوه) أى أو كان عند المشترى والا يكفى اجتماعهما في حوز ولكل واحدمالا (ع) وههنا بحث وهوانه اذا كان معالمين على غيردين مشتر يه في قدى الى يكفى اجتماعهما في حوز ولكل واحدمالا (ع) وههنا بحث وهوانه اذا كان معالمين على غيردين مشتر يه في قدى الى المتحدما الله المتحدم المتحدم المتحدم المتحدم المتحدم المتحدم المتحدم المتحدم الله المتحدم المتحدد المتحدم المتحدد المتح

مسلما وأرادسعه بخمارلم يجزانف فالان الكافر متعمد فيشرائه فسلم يكن من يبعمه بالخسار يخلاف اسلامه عنده لانه معذور في ذلك (ص) وهدل منع الصنعراذ الم يصين على دين مشتر به أومطاق ان لم يحكن معه أنوه تأو بلان (ش) أى وهـ لمنع الصغير الكافر المكابى فهدو أخصمن الصغير السابق محسله اذالم يكن على دين مشتريه بأن يكون يهوديا والمشترى له نصرانها وعكسه لماييم سمامن العداوة فلو وافقه فى الدين لجاز كاتأولها بعض شيوخ عياض أوالمنع مطلق وافق دين مشتر يه أملاان لم يكن معه في البيع أبوه تأويلان وبعمارة فانكان معه أنوه جازعلي أحدالتأو بلين كان على دين مشتر مه أم لا لان الكافر لايتمكن من اذايته اذا كان معه أبوه كااذا انفر دبه أبوه لانه اذا آذاه رفعه أبوه للما كمثمان النأو بلين في الصفير المتابي وأما المجوسي فمنع من سعهم الكفار اتفاعا في الصفار وعلى المشهو رفى الكباركم انقل عن اس عرفة ووجهه أنهم مسلون مكاوالسلم لا يحو زبيعه له فكذا من في حكمه كانقله القرافي (ص) وجبره تهديد وضرب (ش) أى ان المشترى الدكافر الذي يحبرعلي الاسلام وهوالمجوسي مطلقا والكتابي الصغير يجبر على الاسلام بالتهديدوالضرب وتقسد عالق ديدعلى الضرب واحب وظاهره أنه لا بعتبره شاظن الافادة وظاهره أنه لايهدد بالسَّجِن (ص،) وله شراء بالغ على دينه ان أقاميه (ش) أى و يجو زللكافوشراء الكافر البالغ من أهلدينه لاغ مرملاينهمامن العداوة ومحمل الجوازان أقام به بلدالاسلام لا يخرج به لبلداكر بخوفامن عوده جاسوسا وبعبارة انأقام به أى انشرط فى عقد البيع أنه يقيم به فان لم شقرط ذلك لم يصم البيع ولوأ قام به بالف عل كاذكر والشيخ كريم الدين عما وقوله وله أى والكافرالكابي وقوله بالغ مفهوم صغير وصرحبه لانهمفهوم وصف وهولا يعتبره وقوله ان أقامه مقيد بمااذا كان المبيع ذكرافان كانأنى فيمو زبيعه المن هوعلى دينها وان لم يقهم براوينبغى أن رقيد عداد المرتكن كالذكرفي كشف عودات المسلين (ص) لاغر معلى المخداد (ش) أى الهلايجو رشراء بالغ على غيردين المشترى على ما اختياره اللغمى ابن ناجى وهو المشهو وللعداوة التي ينهماومنع الشراءمبني على خطابهم بفر وعالشر بعة وكذامنع البيح اذاكان السائع كافراو أماان كان مسلما فظاهر (ص) والصنغير على الارج (ش) الاولى استقاط هسذالانهان عطف على المثبت أى وله شراء المسغيرف صوابه المختسار لان هدذا فول ابن المواذ واختاره اللغمى وانعطف على المنفى أى لاشراء الصغير كان تكرار امع قوله سابقا وصغير لكافر وهذانص المدونة وليس لابن بونس فيهتر جيه ولماأنهى الكلام على مايشترط

سع الكافوالبالغ لمنعلي غيردينه فيمالف قوله ولهشراء بالغ على دينه وأحب بأنأناه على دين مشتريهما والوادينسع أباه أوانماهناضعيف والمشهو رمايأتي فوله ووجهه انهم مسلمون حكم ) بقال والصفير الكتابي كذلك والالماص قدول المسنف فماتقدم وصغيرا كافر وهذاوحه المعتمد الذي تقسدم الكلام عليه أىلانه تقيدمانه المتمدوان حكامة هذين التأويلين ضعیف (فوله وجیره تهدیدوضرب) أىجيره يكون بالتهديد والضرب فالضمير فيقول المصنف وجميره و بنسغى أن مكون ذلك عماس وان مكرر عليهذلك وتقديم التهديد عملى الضرب واحب فما نظهر (قوله وظاهر مانه لايم دد بالسعن) ولعل وسهمة أنه بلزم على السحن امتدادالكفر والمطاوب ازالته على الفور (قوله خسوفا منعوده جاسوسا) هـ ذا التعليل رشدالي أنه فمن طالت اقامته ببلدد الاسلام والطاهر أنهسمدناب الاستكشاف وانظررمن ليس لهدين كالسودانهل لاهسل الذمة

قراؤهم واستظهر المنع لانقيادهم الأسلام بأول وها في (قوله بعثا) أى استظهارا (قوله وله) أى الكافر الكتابي وأما المجوسي فليس له ذلك (قوله وصرح به لانه مفهوم وصف) أقول ولوفر ض انه اعتبر مفهوم به فنقول المحاصر حيه لا جل الشرط (قوله ان أقام به) فاه وقع البيع وأراد الخروج به فانه يحير على اخراجه من ملكه بأحد الامو رالمتقدمة (قوله ومنع الشراء الخ) أقول لا يحنى أن القصد من ذلك عدم التمكين من ذلك فعلمه لافرق قلمنا بأنه منى على أن الكفار مخاطب ون أولا (قوله وأما اذا كان مسلما فظاهر) لان المسلم مخاطب بفروع الشريعة اتفاقا (قوله وهذا نص المدونة الخ) هذا اعتراض بأن هذا بعيم والحاصل أن المتعن الاحتمال الثاني والصواب أن يقول على الاصم فيكون اشارة لترجيم التأويل بالمنع مطلقا كان على دين مشربه أم لالان المصيح هو عياض لانه استبعد التأويل الآخرو أما ان يونس في لم وحدله هذا رجيم كأفاله الن غازى و ح ومن تبعه ما (قوله في ركني) أى أحدر كني وهوالعاقد بنا على الاركان ثلاثة الصغة والعاقد والمعقود عليه (قوله كان لبيسا) على وزن كريم كا أفاده المصباح أى ملبوسا كثيرا خلافا لما يتبادر من الشارح من أن الضمير عائد على الشيرى وليس كذلك وقراء ته بتشديد الباء مكسورة خطأ (قوله كاجزم به الحطاب) قاله استقطه اراولفظه بعد أن نقل ما نقله والظاهر وحوب الشين ولوكان لا يفسده الغسل وان لم يكن عمما خشمة أن يصلى في معالم المناف على المعارضة و عكن زوالها كالنوب يقع عليه الخاسة فعائر معه و يجب سانه ان كان الغسل يفسده أو كان مشترية مصليا وفي كل ما لا ينظم المراح تضعيفه (قوله فهو عطوف الخراء هذا التقريب علا يحب سانه ان كان الغسل يفسده أو كان مشترية مصليا وفي كل ما للا يظهر العطف في تنميه في يدخل تحت الكاف (٥٠) أيضام صحف كنب بدواة ما تتقيمه فأرة فا فه لا يصور على كل حال لا يظهر العطف في تنميه في يدخل تحت الكاف (٥٠) أيضام صحف كنب بدواة ما تتقيمه فأرة فا فه لا يحد

سعمه فالاحسن أن المعطوف الا مقدر والعطف علىمايستفاد من معنى ما تقدم أى يشترط كون المعقودعليه طاهر الىغيره كزيل الخ فتسمه كاشتراطالطهارةاعا هوفى عالة الاختمار فتخسر جمالة الاضطرار فسلاتشسترط الطهارة كالمتية للضطرواللير للغصوص على ماقاله أن عسرفة والظاهر أنه ستعله هذه الشروط فهابشعل العصة ومايشمل الجوازفان قوله وقدرة علمه شرط صحة بلار باوالمذال الا آن كذلك (فولم خرحه) أي خوجمنع زمل غبرالمأ كول وقوله عمر عنه عماض الايحوزأي والاصل فد ما لرمة (قوله وانتفاع) أي شرعى فنخرج آلات اللهووقوله ولو قلتأى وسواء كانت مالاأومترقية كالهر الصغير (قوله وأمامن في السماق)أى نزع الروح الموت (قوله لانالمشرفأعم المناسب أن يقول لان المشرف مغايرات في السياق ويدلعلى ماقلناا ثالساق

في كني البيع الاولين شرع في الكلام على شروط الثالث وذكرها ستة بقوله (ص) وشرط للعقودعلمه طهارة (ش) يعني أنه يشسترط في المعقود علمه عَمَا أوم عَمَا طهارتهما فأللام معني في فانقسل اجازة سعالتوب المتخص منافي اشتراط الطهارة فالحواب أن المرادالطهارة الاصلية وماعرض عليها بماتمكن ازألنه منزل منزلة الطهارة الاصلية لكنه يجب تسننه عنسد الميم كان الغسل بفسده أولا كان ينقصه أولا كان المشترى بصلى أملا كان المساأم لاكا - زميه ع فان لم عكن ازالة العاسة كالزيت المتخس فلا بصور سعم كاقاله المؤلف (ص) لا كُوْ بِلُورْ بِتَ تَحْسِ (ش) فهومعطوف على المفهوم أى فان انتفت الطهارة لا يحوز البدع كزبل وزبت تنحس وكذا يقال في نظائره و يجوزأن تبكون الكاف عمدى مشل وهي ناثب فاعل فعسل مقدر أى لايباع مشال زبل أى من غشرما كول ولومكروها خرجه ان القاسم على منعمالك بمع العذرة وماوقع لمالك من كراهة يعهاعبرعة معماض بملا يجوز وأدخلت الكاف كلما نجاسة ذائمة كالعذرة والميتة والكاف مقدرة فى فوله وزيت تخبس لادخال كل مانجاسته كالذائبة وهومالا بقبل النطهم كعسل وسمن وتقدم حواز يسعمانجاسته عارضة و يمكن زوالها (ص) وانتفاعلا كحرمأ شرف (ش) أى وممايشترط فى صحة المبيح أن يكون بمماينتفع به ولوقلت كالمماء والتراب فمسلا بهاع محرم الاكل اذا أشرف على الموت لعمدم النفع به حينئذ ألاوماآلا ولاالعصافيرالتي لايجتمع من مائة منهاأ وقيسة لحموقول تت يحتاج لنقل فيه نظر لانهسلم أن يكون المبسع منتفعابه والعصافيرالني اذا اجتمع منهاما تة لا يتعصل منها أوقمة لحملا ينتفعهما واحترز بقوله محرممن المباح فانه يحوز سعمه ولوأشرف على الموتلان المنفعسة به حاصلة في الحال لامكان د كانه واحترز بقوله أشرف مااذا كان غيرمشرف فان سعمجائز ولوعرما كاقاله انعبدالسلاموأ مامن في السياق فانه عمع سعه ولوما كولاففرق بين المشرف ومن فى السياق لان المشرف أعهم والذى فى السياق أخص والاعم لا يلزم أن مصدق بأخص معمن فالذى في السماق أشد غررا من المشرف لانه ظهرت علمه علامات الموت حتى لم يبق الاازهاق روحه وحينتذينتني اعتراض ابن عرفة على ابن عبد السلام (ص) وعدم

عبارة عن الحال المقطوع الحصول الموت فيها وأما الاشراف فهو الحال الذي يظن الموت فيها (قوله وحينت ذينت في النه) والحاصل ان المصنف تبع المن عبد السلام في تقييده بالمحرم ونسبه له في التوضيح وقد درده ابن عرفة بأن ظاهر اطلاقهم ونص ابن محرز على منع يسع من في السياق ولو كان مأكول العم أه في كيف يقيد بالمحرم وحاصل الحواب عن ابن عبد السياق في مرب في السياق أي فان عبد السلام بوافق ابن عرفة على أن من في السياق عنع مطلقا وأما المشرف في السياق في في المن في السياق في في المن في السياق في في المن في السياق في معمد المن في السياق عنه بين معمد الله كول الله مأولا ومن في السياق عنه به مسهم طلقا و يقصل في المشرف الذي ذكره ابن عبد السياق ما كول الله عن في المناف ورد ذلك محمدي تت بأن الذي المسياق بيا عمل المناف بيا عمل المناف والمناف والمنا

مرصه فلا بتوسه لانه في هذه الحالة عنع بسع الحرم دون غيره غيرطاه واذمن لم يبلغ السياق يجوز ببعه كان محرم الاكل أم لا اه (قوله أى عايشترط في المبسع) أى في محمة المبسع بالنسبة للمبسع (قوله ولما كان الاذن في انتخاذه النبغي منع قتله قبل والنص كذلك وأما المنه بي عن التخاذه فيحوز قتله بل يندب كافي الحطاب في باب المباح (قوله بعلى منعه) الاولى على عدم صحة بيعه (قوله مع كونه طاهرا) أى ومنتفعا به أى فحمنت في ما قبله وأما لوأبق الله فطاح على عوم منه في عن قوله طهارة وانتفاع لان كلامن النبس والمحرم المشرف منهى عنه والحاصل أن الاولى الافتصار علمه كاقال المازرى كغيره عقد البيع يشترط فيه السلامة من المنهات كلها (قوله وجازهر) والاحم المشترى ولوقال وجازكهر (٦) لكان أشمل ليشمل الفيل اعظمه وقط الزياد والاأن الشارح أجاب عن

عمى لاككلب صيد (ش) أى ويما يشترط فى المسيع أن يكون غيرمتهى عن سعه فلاساع كاب الصديدانهده علمه الصلاة والسلام عن عنه ولما كان الاذن في انخاذه ولزرم قمته لقاتله يوهم صحمة سعه نبسه على منعه لقول ابن اشدهوالمشهور ابن رشدهوالعادم من قول مالك وأحابه وأجازان نافع وابن كنانة بيعده ومعنون قائلا وأجج بثنده ومالم يؤذن في اتخاذه لايماع اتفاقا فقوله وعدمني أىعن سعهمع كونه طاهر الاعن اتخاذه اذكاب الصدغير منهى عن التحاذه وقوله نهى أى تحريم لكله أولمعضمه فعلى هذا الا يحوز سع ما ثه قلة خل مثلا وفيهاقلة خروالكاف داخلة على المضاف السملان عادة المؤلف ادخالها على المضاف وارادة المضاف اليه كقوله وكطين مطرلا ككاب صيد (ص) وحازهر وسبع للجلد (ش) يعنى انشراءذات الهروذات السبع لاخد جلده جائز وأماشر اعماذ كرلاعه والعلد فكروه كابفيد دماذكره اسناجى وكالرم المدونة واذاذكى للجلد لاللحم فمؤكل اللحم على القول بأن الذكاة لاتتبعض وانقلماتم بعض فالديؤكل اللعم وأما الجلد فيؤكل على كلمن القواسين والمراد بالسبيع مايتسبيع أي كلماله جراءة أي شدة وقوة على الافتراس والعداء (ص) وحامل مقرب (ش) أى وجاز بيع حامل مقرب أى واقع عليها المدع فاضافية بدع الى حامل من اضافة المسدر لمفعوله وظاهره حواز بيعها ولوبعد مضى ستة أشهر فأكثر لجلها وسأنى حكم مااذا كانت باثعة فيباب الخبرفي قوله وحامر لسنة أيانه يحجرعلهااذاتمت السينة ودخلت في السابع (ص) وقدرة عليه لاكا بق (ش) أى وشرط للعقود عليه قدرة عليه للبائع والمشترى فلابباع ماقدر عليه مشتريه وعزعنه باثعه ولاماعز اعنه كأبق لقول مالك سع العبدفيا بأقه فاسد وضمانهمن بائعهو يفسيزوان قبض وتفصيل اللخمي ضعيف وقوله وقدرة عليه حسية احترازاءن الاتنق والابل المهملة كأقال أوشرعية احترازاع الوترتب على ذلك اضافة مال كايأتي في العمود وووله عليه أى على المعقود عليه من عن أومنن فان قلت بسع المغصو بمن غاصبه غرمة دورعلى تسلمه مع انه يعوز سعه فالمواب انهلا كان تحت يد المشترى كانمسل بالقد عل وذلك أقوى من القدرة على التسليم (ص) وامل أهملت ومغصوب (ش) ير مدانه لا يحوز سع الابل المهملة وهي التي تركت في المرعى حتى توحشت ولم يقدر علما الابعسراء دممعرفة مام وكذاك لايحوز سع المغصوب من غديرغاصه لان كلامن البائع والمشترى عاجزعن تحصيل المبسع وهداشا مللااذا كانعاصبه عننعامن دفعه ولاتأخد الاحكام مقرا أوغ يرمقرولماأذا كانغاصبه منكرا وتأخده الاحكام وعليه بندة بالغصب

ذاك رقسوله والمسراد بالسمالخ وقبوله وقوة بفسرماقب له وقوله والعداء كــذلك (فولهذات الهر وذات السمع) اضافة ذات لسمع اضافة السان (قسوله وانقلنا تتبعض) أى وهوالمذهب كاقرره شيخناالسلوني وهوترجيح منه لكلام عج فانهجع للملذهب ونقسل الفيشي في حاشيتهان المددهب الم الاتتبعض ويدلله كلام التوضيح (قوله فلا يؤكل اللحم)أى فهوميتة (قوله والمراد بالسميع مايتسميع) أى فيسمل الضمع والمعلب وغسد يرهمامن مكر وه الاكل لاخصوص السبع والا كأن الكلام فاصرا (قصوله مقدرب) من أقربت الحامل اذا قرب وضعها (قولهوسميأتيحكم الن فيسه نظر وذلك لان الحامل اذاللغت ستة أشهر لا محدر عليها الافالتبرعات لافي السعوفحوه عالىسمن التسمعات (قوله لاكا بق) أى و بعسرشارد (قوله فاسد)مالم بقبض علسه وعلم انه بافعلى ضفته ولاخصومة فيه بأن كان الفايض عليه غيرا لحاكم فانه يجوزالعقدلكنان قرسموضعه

جازالنقداً يضاوالاامتنع بشرط (قوله وتفصيل اللخمى) ذكره بهرام ولما كان فيه تطويل ولافائدة في ذكره ألا نه نيدنه (قوله شرعية احسترازاعيا الخ) سيأتي انه اذالم تنتف الاضاعة بصح البييع (قوله كان مسلما بالفعل) وما تقدم من قوله فلا يباع الخ فيما اذا يسيع لفسيرا المعاصب (قوله وابل أهملت) مشل عثالين اشارة الى أنه لا فرق بين أن يكون المجزعي تسليم المبييع اضطراديا كالآنى أو أصله اختمار ياكالا بل المهملة (قوله ومغصوب) يظهر أن يعم صحيح غير حائز كذلك قال الشيخ سالم قال عشى تتوما قاله غير صحيح لاطباق الاعتمة على أن يسع المغصوب في الوجه الذي عنع بعه مفسوخ ابن عرفة عن ابن رشد بيعم وهو بدد الغاصب من غيره والغاصب لا يأخذ له حكم فاسدا جاعاو قال قبله وشراؤه ماغصه وهو بيده ان علم منعه و به منه ان لم يبعه فاسدا نها قافالشروط

التي ذكرها المؤلف كغيره كله الصحة ولا تنوبع أصلا اه (قوله الإنه شراعمانيه خصومة) أى لان الفامب يطعن في البينة (قوله قاله ابنرشد) علم من كلام ابنرشد منظم والمنابعة (قوله يجرى بجرى الاستثناء المنقطع المنابعة منقطع والمنابعة بجرى الاستثناء المنقطع لان السكلام في تبيين الاحكام فلا يلتفت الكون الاول عاما أخرج منه شئ بل يلتفت الى تميز الاحكام وتبيينها بحيث يقال ان ماقيل الااذا بيع لغير الفاصب (قوله و رعمالو ح المؤلف) لا تالويخ أصلا لا بالنظر القول المصرحه والآبالنظر لغيره (قوله أى وهول يزادع لى عدم العزم على عدم العزم المنابعة المنابعة والمنابعة والمنابعة

عدم الردفمتنع انفاقا وانأشكل الام فقولان المشهورمنهسما الحواز وهي الراجحة فينسيه حت قسل لا محور سعه معناء أنه لايلزم المائع لاأنه يحرم علمسه أن الخذعنامن الغاصب لانهم ستخلص بعضحقه (قولهوهوالمنهور) أى فالراجح من التردد القول بعدم انستراط الردحت عزم على الردأو أشكل أمره (قوله نقض ماناعيه) أىأووهمه أوتصدق ممالم سكت ولوأقلمن عام ولا بعمذر بالحهل فما يظهر (قوله لاان اشتراه) أي اذا اشستراه ليخلل مذلك صنيعه أو احمل أنه اشتراه اذلات وأماان عير أنهاشتراه ليتملكه فقط وقددين ذلك قبل الشراء فله نقض سعيه والفرق بين المسرات والشراء أن المراث هجم عليه من غير احتلاب منه فلذلك قام فسهمقام ريهلان الحقوق تورث كانورث الاعيان والذى اشترى مأباع هوالذى اجتلب ملكذلك لنفسه فكانه جهدفي

لانه شراعما فيه خصومة والمشهو رمنعه كنع الاول بلاخلاف فالها من رشد أمالوكان مقرابالغصب مقدو راعلم فأنه حائز باتفاق اذلا عزمن الجانب بن وقوله (الامن عاصمه) يجرى مجرى الاستثناء المقطع أى لكن يبعسه من غاصبه جائز بشرط أن يعمل أن الغاصب عزم على رده الربه ورعمالوح المؤلف الشرط العزم على رده بقوله (ص) وهلان رد الربه مدة تردد (ش) أى وهل يزاد على عــ لم العزم شرط آخر في قال شحــ ل الحوازان ردلر به بالفعل و بتي تحت بدمدة حدها بعضهم يستة أشهرفا كثروالا كانمضغوطا بأتعا بنعس أولا يشترط زيادةعلى العزم الردبالفعل وهوالمشهور وانحبا يشتبرط العزم فقط وانمباطلبت آلمدة المذكورة على الاول لاجسل أن يتعقق انتفاء الغصب لانه لوقيضها ويقبت عند ممدة يسمرة مردهاالي الغاصب آل الامرالى أنه كان ماع مغصو بالعدم تحقق انتفاء الغصب يخللف مااذا قبضها وياعها اغسرا الغاصب فانه يحوزله ذلك بجسردالقبض لانه حينئذ لم سعمغصو بافقد ظهراك الفرق بين المسئلتين (ص)وللغاصب نقض ما باعه ان ورثه لااشتراه (ش) يريدأن الغاصب اذاباع ماغصب فشخص ثمو وتهمن وبهفاف اهنقض البيع الصادرمنه وسالارث لانتقال ما كان أورثه المه وقد كان لمورثه النقض وله فالوتع مدى شريك في دارفياع جمعها غرورث حظ شريكه فله نقض البدع في حصلة غيره وأخلصته بالشفعة قاله في سماع سعنون من كأب الغصب ومنه يؤخ فأنه لاخصوصية للغاصب بماذكر بل يحرى ذلك في سع كل فضولي فان تسدى في ادخاله في ملكه بان اشتراه أوقيله بهمة أو نحوها من ريد بعد الثناء به فلس له نقض معه الصادرمنه قبل ذلك على المشهور (ص) ووقف مرهون على رضام تهنه (ش) هددا كلام محمل وأشارالي سانه في ماب الرهن رقوله ومضى سعه قسل قبضه ان فرط خرتهنه والافتأو بلان وبعسده فلهرده انبيع باقل أودينه عرضا وأن أجاز تعيل فقوله ووقف مرهون أى امضاءمر هون أى سع بعد قبضه لاقبله ولاحاحبة للنقيد بدلال لانه داخل في قوله وقدرة علمه والكلام هنااناه وفي مفهومه ولايتأتى ذلك الابعد القبض وحينئذفهو نص في التفصيل الذي في باب الرهن (ص) وملك غيره على رضاه ولوعلم المشترى (ش)يريدأن

(٣ - خرشى خامس) امضائه واثباته فلم يكن له نقضه (قوله لانتقاله اليه ما كان النه من الضمير في انتقاله ولوحذف الضمير في انتقاله ليكان أحسن (قوله وأشار الى سانه الخ) لا يحفى أن هذا بشير الى أن جميع ما في بابر هن من هذا المكلام الذي سافه الخيل (قوله بيان لهذا مع أنه سيأتي له أنه محمول على ما أذا كان بعد القبض و آخر العبارة بوافق صدرها في أن جميع ما بأتى تفصيل لهذا المجمل (قوله النفرط مرته به) و بأخذ الراهن الثمن ولا بلزمه بدله (قوله والافتأو بلانٌ) أى بالامضاء و سبق الثمن رهنا و بعد مه و شيق ذا نه رهنا و وقوله بيع بعد قبضه ليس بلازم بل منه ما اذا لم يقيض مولم بفرط على أحد التأويلين (قوله ان بسع باقل) أى من الدين ولم بكل له أى أو بغير جنس الدين حيث لم بأن المقادن (قوله أو كان عرضا) أى من سبع (قوله ولا حاحة التقسم ديذ لك ) أى بعد القبض المؤلف وقوله ولا يتأتى ذلك أى المفه وم وقوله الا بعد القبض أى قبض المرتهن الرهن وقوله ولا يتأتى ذلك أى المفه وم وقوله الا بعد القبض المنف في التفصيل (قوله وحدينية فه ونص الحن المناف في المناف المناف في المناف المناف في المناف المناف في المناف المناف في المناف المناف في المناف المناف في المناف في المناف المناف في المناف في المناف المناف في المناف في المناف في المناف المناف في المناف المناف في المناف المناف في المناف في المناف المناف في المناف المناف في المناف المناف في المناف في المناف المناف في المناف في المناف المناف في المناف المناف المناف في المناف المناف المناف في المناف المناف المناف المناف المناف المناف في المناف في المناف المنا

بلمتعلق بعض التفصيل الآقي على أنه بنافي توله أولاهدا كلام محمل (قوله بغيراذنه) أى وبغير حضرته أمالو كان حاضرا مجلس العقد وسكت زمه البيع ولا يعدرها بجهل وكان له الثمن فان سكت عاماسقط حقه من الثمن وأماات لم يكن حاضرا فله نقض البيع الى سينة فان مضت فله الثمن مالم تمضي مدة الحيازة أى عشير سينين كاوقع التصريح به في كلام غيره فلاشي له (قوله فريه) أى بتسير اعلامه سرعية وقوله أو حاضرا أى في البلد لانه لو كان حاضرالعقد وسكت لزمه البيع كاقلنا والمطالب بالثمن الفضولي لا نه باحازته صار وكيلاعنيه وسيأتي وطولب بثمن ومثمن غاذا فات سيع الفضولي غير الغاصب فان على الفضولي في يا عام الثمن والقيمة وأما ان كان غاصبا في عنده حال أنه كذلك وهو الظاهر (قوله اذا كان المشترى غير عالم بالمنافقة ويمالكه الثانية أو المنافقة ولي المن عنده علم شيئ أى لا يعمل أنه ماليكه الثالثة اذا كان يعلم أنه ماليكه أوغير ماليكه الثالثة اذا كان يعلم أنه وكيل ومقتضى أي الحسن أنه يحرى هنا (١٨) الخلاف الحارى في المين المسارله بقوله ان كان من ناحيته وهل ان علم أنه وكيل ومقتضى أي الحسن أنه يحرى هنا (١٨) الخلاف الحارى في المين المسارله بقوله ان كان من ناحيته وهل ان علم المحل المنافقة وهول ان كان من ناحيته وهل ان علم المنافقة وهوله المنافقة وهول ان كان من ناحيته وهل ان علم المنافقة وله المنافقة وله المنافقة والمنافقة وهول ان عالم المنافقة وهوله المنافقة وله المنافقة وله المنافقة وهول ان علم المنافقة وهوله المنافقة وهوله المنافقة وهول المنافعة وله المنافقة وله المنافقة وهول المنافعة والمنافقة والمنافقة ولا المنافقة والمنافقة وهول المنافعة وهولة المنافقة والمنافقة والمنافقة وله المنافقة وكل المنافقة ولمنافقة ولمن كان من المنافقة والمنافقة ولمنافقة ولمناف

من باعملك غسره بغسرا ذنه فان البميع موقوف عسلى اجازة المالك فان أجازه جاز ولوعملم المسترى أنالبائع فضولى وانرده ردخ لافالاشهب فى أنه لا يصيمع علمه ولوأ مضاه المالك وانما يلزم سع الفضولى للشسترى اذا كأن المالذقر ساأ وحاضر ألاغا ثبا بعيدا يضرا اصبرالي قدومه أومشورته وللشسترى من الفضولى الغسلة قبل علم المالك اذا كان المسترى غيرعالم بالتعدى أوكانت هناك شبهة تنفي عن المائع التعدى لكونه حاصنا الاطفال منلاك الام تقومبهم وتحفظهم أواكونه من سب المالك عن يتعاطى أموره وبزعم أنه وكسل ع بقدم المالك ويتكر وتحوذلك ويدل لهمسئلة المسنأن لابسع لفلان فساعلن هومن سيسه (ص) والعددالالفي على مستعقها وحلف ان ادى علسه الرضا السع عم الستعقرده انلميدفع له السيدا والمبتاع الارشوله أخذ عنه ورجيع المبتاع به أو بشمنه ان كان أقل (ش) أى و وقف مع العدد الجانى على احازة الجنى عليه لتعلق حقه بعينه واذا ادعى مستعق الحنامة وهوالجنى علمه على البائع أنبيعه وضامنه بتعمل الجناية فله تحليفه فان نكل ارمته الجنابة أى أرشها وان حلف أنه ماقصد بالبسع تحمل الارش كان المبنى عليه أولوليه ردبيع المبدوأ خدده في جنابته ان لم يدفع له السيدأ والمشترى الارش وله امضا يعه وأخد غنه من المشترى غمان دفع السيد الارش المجنى عليه فلااشكال واندفعه المبناع رجع بالارش ان كانأقل من الثمن على البائع أو بالممن ان كان أقل من الارش وضاع عليه بقيدة الارش لان المائع بقول ان كان الثمن أقل لا بلزمني الامادفعت لى وان كان الارش أقل قال الا بلزمني غمره فقوله والعبد الجانى أى ووقف امضاء بيع البائع العبد الجانى على رضامستعق أرشها

تأويلان (قوله فساعلن هومن مانفن أعمن ناحمت المسلمة يحنث أى ف نزل ما كان من ناحسه منزلة ما كان من ملكه ظاهرافانه يحنث والحاصلانه اذاقال والله لاأسم لف الانفاع النهومن سيه أياع انهومن ناحبته وكان الذىمن ناحبته يشترى لفلان فان الخالف يحنث فمنزل فياب البمسناما كانامن فاحمته منزلته فكذلك نزلها ما كأن من ناحسه مثله فللمشترى الغلة اذا اشترى منه في تنسيات (الاول)مثل السع الشعراء الاأنه يحرى فسمة وله وحمث خالف في اشتراء لزمهان لم يرضه موكله وبمكن حل المصنف على ما بشملهما مان ريدوقف اخراج ملائ غدره

وادخاله على رضامن أخرجه عندة في الأول ومن أدخله في ملكه في النافي را الذافي ضمان مبسع الفضولي ولا الظاهر أنه من المسترى عدف أحاز ربه البسع وان ردكان منده الأن يكون المسترى عالما بالتعدى في نبيعي أن يجرى عليه أحكام الغصاب (الثالث) بسع الفضولي بلامصلحة لم يه وان را عدف الفه أوض المعه فغد برح ام بل ربحا كان مندو با (قوله على مستحقها) فله رديع المالك واحاز وله وحلف ) المناء الفاعل أى والبناء المفعول مع تشديد اللام أى البناع كافي السياح وفي وحلف المسترى الناسع وفي كذلك والظاهر أن العتق كذلك (قوله ان لم يع المستراخ) وفوله بالمسترى المسترى المسترى المسترى المسترى المسترى المسترى المسترى المسترى المناقل أو بالمن ان كان أقل كان المدى على السيمد المجنى عليه المسترى المسترى المسترى المسترى المسترى المسترى المسترى المسترى المناقل كان المناقل كان المسترى المسترى المسترى المسترى المناقل كان المسترى المناقل كان المسترى المناقل كان المناقل كان المسترى وأخذه من المناقل كان المسترى المناقل كان المسترى المناقل كان المسترى المناقل كان المسترى المناقل كان المناقل كان المناقل كان المناقل كان المناقل أن ينسله المسترى سلم البائع المناقل كان المسترى الارش الذى فداه بالان من المناقل كان المناقل

من هته أن يقول الدائع أنت أخذت من المن قرمقابلة العيدمع الماسسة المنى عليه فادفع لى ما أخذته من (قوله بها) أى بالمناية (قوله بعده) أى بعدماهنا (قوله ثم اله اذا كانت عسدالخ) هذا تفصيل في مسئلتنا لا نناقلنا لا فرق بين أن تكون عسدا المحاوم (قوله كاهو طاهر كلامه الحن ) أى أنه لما قال ثم للسختي رده ان لم يدفع له السيد الارش المن يقهم منسه أن الارش السيدا بسيدا بسيدا بسيدا بسيدا المعلوم أن مقابله الاسلام فالتخمير بين الامرين باعتمارها هومع المومن أن مقابل الارش الاسلام (قوله راجع لقوله على مستحقها) أى رساح لقوله ووقف امضاء يمع العسدا لمان على مستحقها وهو أخذ عنه راجع القوله ووقف المستحق رده أوله وقوله وله أخذ عنه راجع القوله على مستحقها المان الموضولات والمناقلة والمناقلة والمستحق والمناقلة و

بقال قسولة ان لم يدفع شرط فى قولة ووقف الخ وقسولة وله أخد غنسه معطوف على قوله رده وكلاهما تفصيل لقوله و وقف الخ أوأنه حدف مسن الثانى لدلالة الاولى (قوله وهيذا أحسن الخ) الاولى أن بقال فلا يردا عتراص ابن غازى (قوله حيث لم يينسه ) أى لم يبين البائع حين البيع بأن قال انه صدرت منه البيع بأن قال انه صدرت منه البيان لاخيار له وهدذ الشرى بعد البيان لاخيار له وهدذ الشرى بعد الميان لاخيار له وهدذ الشرى بعد عالميا والعيارة أخرى في الحكان الميا والم الميا والمناهد وان لم يعد في الميا والمناهد وان الميا والله والله

هل صدرت منه عدداً وخطأ جلت على العمدلان الاصل في أفعال العدة لا «القصد (قوله و ردالبيدم) وانظر لووه به لالشواب أو تصدق به (قوله في لا ضربته) أى في حلفه بحر به رقيق هذ كراأ وانتى صغة حنث وقوله لا ضربته أى مثلاً أى فقد المأحسسة وأو فعلى بدالم بيع في الشروا لله المارة الى انه لا بلام من ردالم بيع ودالبيد عللكه المستمر ألا ترى أن ابن د نساويقول بردالم بيع و بعتق حين رده وهذا أحسن من قول من قال د كره الدفع بوهم رده ليضر به ما يجوز ثم يعاد للشترى اه (قوله بورية عبده) كذا فرضه في المدونة وأمالو كانت با تته فانه بكفر عنها وأما الطلاف فقال الزرقانى وانظرها مثل العتق الطلاق لم ينحز عليه مكاهوا لظاهر و وقد للمارة المربع على ضرب لا يجوز أن الظاهر أنه يرد للكه و يحنث وأورد على المصنف أنه يحنث بالعزم على المستمرية والمنافق المنافق المناف

(قوله ولو كانسه مضربه) أى قسل أداء النحوم الكابة وأما بعد النحوم كانه لا بيرلانه م فيدة المنت وصارح اوعليه فالخلاف بعنا بن الموازوغ سيره في ما النحوم وفه من قوله ورد البيع في لا ضربته فرض المسئلة كذلك نبعا السدونة لم يرد البيع ولو كانسامة لم يمنا منه وطنها وهو كذلك وفي عشى تت قوله ورد البيع في لا ضربته فرض المسئلة كذلك نبعا السدونة والا فلا خصوصية الضرب بل المدارع في الحلف بحربته وكون المستوعي منه وطالت المسئلة كذلك نبعا المسئلة كذلك نبعا المستوعي من المستون المستو

ولو كاتب غضر به رعند اللواذ وقال أشهب لا يبرو عضى على كابته و يوقف ما بؤدى فان عنق بالاداء تم فيه الحدث وصارح اوأخذ كل ما أدى وان عرض به ان شاء وقال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية مشاه نقله أبوالحسن وأتى المؤلف بم ذه المسئلة في سلك اشتراط القدرة لان البائع لا قدرة له على النسلم ولا نصوصية الضرب بل حث حلف بعربة عده أو أمته وكانت عينه على حنث (ص) و جاز بيع عود عليه بناء البائع (ش) ذكر المؤلف هذا لدفع بوهم أن كونه عينه على حنث (ص) و جاز بيع عود عليه بناء البائع (ش) ذكر المؤلف هذا لدفع بوهم أن كونه عليه بناء البائع عنع القدرة على تسلمه والمعنى أنه يحوز للشخص بيع عود عليه بناء البائعة أو عليه بناء البائعة وهوما أشار له بقوله (ان انتفت الاضاعة) أى اضاعة المسال الكثير من جهة البائع خاصية بان يكون البناء الذى عليه لا كبيع المناء الذى على المناء الذى عليه البائع احتاج الى بيع البناء الذى على المناء الذى على المناء المن

الكلام مه مهايشني اله (فوله برعند ابن المواز) أى بناه على انها بيع وانه يبر بضر به عند المشترى وحكلام أشهب مبنى على أن عند المسترى وأما على انها عتنى المتعبر دهاولو عز كذا يظهر في شهب وابن القاسم خصوصاوهما أشهب وابن القاسم خصوصاوهما طلامام ثم رأيت أن أبا الحسن طلان قال الرجوابي منصوصان في بره قولان قال الرجوابي منصوصان في بره قولان قال الرجوابي منصوصان في المذهب وقائمان من المدة نه في المذهب وقائمان من المدة نه في المذهب وقائمان من المدة نه

وعلى أنه برلكنه لا يكنه المسترى من الضرب والافسلاو حسه المسترى ومن الناه و بنسي أن بقسد قول ابن المواذ عااذا وقع الضرب في انه بيرلكنه لا يكنه المسترى من الضرب والافسلاو حسه المنت وصارح افانظلاف بين ابن المواذ وغيره في الذاخر به قيسل أداء في المناه وأما بعد الداء عن المناه والمناه وأما بعد المناه والمناه والمن

الاضاعة لكونه مغنياعن قوله وأمن كسر ملانه اذالم يؤمن كسره لم تنف اضاعة المال من جهة البائع لماعلت من أن ضمائه من بائه حتى يقبضه المبتاع وأحب بانه لواقتصر عليه لكان فاسدا وذال الصدق الجواذ بصورة الحسكة وبالله عنان ذاك أن شرط ان سمة وبالانتفاء الاضاعة في ماذكر أفاد الجواز في الذالم يؤمن كسره و خاطر وسلم لانتفاء الاضاعة في السيدة والله المنافى قلا يصم و فلا المساقة ولوائد السيرة والمائن المعلم والمنافى قلا يصم و فلا المسلمة ولوائد المسلمة ولوائد المنافى قلا المنافى قلا يصم و فلا المساقة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة المنافع والمسلمة على المائع والمسلمة والمسلم

كسره على ما قالته أهل المعرفة فيفرض انهحصل كسرمن عدم اتقانمن مخرج العمود فهوكسر طار (قوله وهوافوق هواء) وأما هواء فوق أرض فسلايشسترط وصفه اذالارض لاتنأثر مذلك وعلك المشترى ماطن الارض كاهو المعتمد وأحرى من المسهنف هوا عفوق بناءوقوله فوقهواء أىسنهدب الارض انفسه أوس مدغره أخذه منه شراء منسه أواجارة (قوله فوق أرضك أى تبنيه فوق أرضك (قسوله ان وصف متعلق البناء) فسه اشارة الى ان الساءم صدر والوصف اغماه ولمتعلقه من المني من كونه خفيفا أوثقي الا أجارا أوآحراأ ونحوذاك وقديقال البناء مارسفيقةعرفية في المني (فوله وفناته الموضع الذي مجرى فيه الماءالى الفضاء منسلا أوأراده

وأماان انتفى الشرط الثانى فلايصم (ص) ونقضه البائع (ش) الواواستثنافية لاعاطفة على الشروط والجسلة مستأنفة لبيان حكم المسئلة أى والحكم انه اذاصم البيع وجازان نفض المناءعلى البائع فالضميرف نقضه يرجع المناءلانه هوالذى من عام التسليم وأمانقض العسمود فهوعلى المشترى كماصدريه الفرافى وذكره صاحب النكتءن بعضهم وعزاءا بنيواس للقايسي وعلى هذا فضمان العمود في قلعه من المناع (ص) وهواء فوق هوا فانومف البناء (ش) يعنى أنه يجوز الشخص أن تقول اصاحب أرض بعنى عشرة أذر عفوق ما نبذه فوق أرضك انوصف متعلق البناء للاسفل واللاعلى فيصف كل مناء ولانتفا الغرر لانصاحب الاسفل رغب فىخفسة بناءالاعملي وصاحب الاعلى رغب في ثقل بناءالاسفل و يوصف المرحاض وقناته والمعزاب ومصبه فقوله وهواءأى مقدارمن هواء وأماالهواءفلا يصع سعمه وهواء بالمدمايين السماء والارض وكل منغرق عمدود وأما بالقصرفه وماتحب النفس قال في بوضيحه وفرش سقف الاستفل بالالواح على من اشترط والافعيلي البائع على الاصم ولا يحوز لمبتاع الهواء سعماعلى سقفه الاباذن البائع لان الثقسل على حائطه آه قال يعض ويفهم مسه انهملك مافوق بنائهمن الهواء ألاأنه لا يتصرف فيسملق البائع فى الثقل الخومفهوم فوق هواءمفهومموافقة بأن يني المسترى الاسفل والساثع الاعسلي ويحسر صاحب الاسفل على السنا البنا البناكن صاحب الاعلى (ص) وغرز جذع في حائط وهومضمون الاأن مذكر مدة فاحارة تفضيخ بالمدامه (ش) هومعطوفعلى سع بعد حذف المضاف أى وجازمعاقدة غرزجدنع فذف المضاف وأقيم المضاف اليهم مقامه أى وجازت المعافدة على موضع غرز جدع أى ادخال جذع أوحذوع في حائط لرحل تم تارة لا معن قمه مدة فيكون سعاواذا المردم الحائط لزم البائع اعادته وأماان حصل خلل في موضع الغرز فأصلاحه على المسترى اذلاخال في الحائط ولو

ما يشماره و يشمل الخزن الذي تحقيم فيه الفضلات (قوله مقدار من هواء) لا يخنى ان هذا اغا يظهر في الفراغ أى مقدار من الفراغ فيكون المرادمن الهواء الفراغ وقوله وأما الهواء فلا يصح بيعه في قوة التعليل أى انما قلنامف دارالخ لان الهواء ذا ته لا يصح بيعه أى الفسراغ بتمامه لا يصح بيعه الفسراغ بتمامه لا يصح بيعه الانه لا يم الانهاء والارض أى من الفراغ لا نه المناسب لما يحن في القاموس انه يطلق على الفراغ وفي المصباح انه المسخر بين السماء والارض فيؤخذ من من الفراغ لا نه المناسب لما يحرف في القاموس انه يطلق على الفراغ وفي المصباح انه المسخر وين السماء والارض فيؤخذ من الفراغ وفي المسترك بين السماء والارض فيؤخذ من الفراغ وفي الفراغ وفي الفراغ وفي الفراغ وفي المسترك بين السماء والارض فيؤخذ من أن البائع من المناسبة على المورد وفي المورد والمورد و

(قوله فعيب) يخبرالمسترى في نقض شرائه هوولا كلام له في محل الجذع (قوله اذا كان بيما) أى اذا كان العقد على موضع الحذي بيعا مُ أقول ان في عبارة المصنف شهره المتباك وكانه قال وهو مضمون فلا ينفسخ وقوله فاجارة كاته قال وهو عبر مضمون فيفسخ وقوله مع أن ذلك أى موضع الجدنع وقوله فالحواب حاصل الجواب أن قولك وكان المناسب منوع بل المناسب كون البائع بعيد لا تعبيد المتاسب كون البائع بعيد لا تعبيد لا تعبيد المتاسب كون البائع بعيد لا تعبيد لا تعبيد المتاسبة من الشعروط المسترى علوا على سفل ولو تأمل السائل لم يسأل (قوله أنه المتاسبة من الشعروط المتاسبة المتاسبة على المتاسبة على المتاسبة على المتاسبة عن النهروط المتاسبة المتاسبة المتاسبة المتاسبة عن النهروط المتاسبة المتاسبة المتاسبة المتاسبة عن النهروط المتاسبة ال

باع البائع داره بحائط به أومات فاستظهر ح أن بناء الحائط على الوارث أوعلى المسترى ان عما والافعيب وتارة يعين مدة فتكون اجارة لموضع الغرزمن الحائط تنضيخ بانهدام الحائط ويرجع للماسبة لتلف مايستوفى منه فانقيل اذا كانت بيعافل زم البائع أعادة الحائط معأن ذلك صارى الاكالشترى وكأن المناسب انهاذا المحدم لاشئ على المائع فالجواب أن مشترى محل الخذع بمثابة من اشترى عاواعلى سفل في الزم صاحب الاسفل اعاد ته لاحل أن يم صاحب الاعلى بالانتفاع واغاقد درنامعاقدة ليشمل البسع والاجارة مدليل التفصيل الذى بعده (ص) وعدم حرمة (ش) أى وشرط للعقود على معدم حرمة للكه أوبيعه جلة وهذا مستغنى عنه بقوله فيمام وعدمنهى واغاذ كروارتب عليه قوله (ولولبعضه) لثلا يتوهم انااشروط السابقة خاصة بالجلة فنبه على المشهورو ينبغى أنترجه المالغة لجيع الشروط فالحرم الملك جلة كالخروالبيع كالمكلب وبعضا كاحده ممامع ثوب أوان المرادهناك بالنهى النهى الخاص كالمكلب ولم يردفي الخنز يرخى خاص فأتى بهذا لاخراجه أوليع لم أن المراد بالنهى السابق على عصر ع فيضر جنم على الكراهة والذي يفيده كلام المدونة وأبي المسدن تقييد قوله ولوام عضه عااذاد خسلاأ وأحددهماعلى ذلكذ كذلك الناصر اللقاني فقال فال أو الحسن فيشرح قول التهذيب في الاستعقاق من ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما فان كان وجه الصفقة فله ردالياقي وان كان أقلها لزمه الباقي عاينو بهمن الثمن انظر لم يجملوا ذلك أى اذا استحق العب دبيحر به كالصفقة اذاجعت حملالاوحرا مالانهم المهدخ للعلى ذلك وجعاواذاك من قبيل العيوب ففرقوابين وجه الصفقة وغييره ومثل هذامن اشترى دارا فوحديهضها حساأ وشاتن مذبوحتين فوجد احداهما غيرمذ كاة أوقلتي حل فوحد احداهما خرا اه (ص) وجهل بممون أوتمن (ش) أى ومما يشترط في المبيع عدم الجهل بالمشمون والثمن فلابدمن كونهمامع اومين الباثع والمبتاع والافسد البيع وجهسل أحدهما كجهلهما على المذهب وقيسل يخبرا لجاهسل وقواه عثمون أوغن أى قدرا وكمية وكيفية وصفة واغما فصل في هـ إلى الشرط دون ماقبله من الشروط بل أجل فيهاليعـ لممنـــه أن كل ما اشـــترط في أحدهمافهوشرط فيالآخرأي ليعمل أنجمع مامرشرط فيهما أيفي النمن والمئمن ولواستمر على اجاله لنوهممنه أنه خاص بالمنمون فرحه الله تعالى وأشار المؤلف بقوله (ولو تفصد الله أنه لافرق بين كون ذلك مجهولا جلة أو تفصيلا ومن أمثلته قوله (كمبدى رجلين) لكل واحد عبدأ وأحدهما لاحدهما والا تخرمشترك بينهما أومشتر كان بينهماعلى التفاوت كذائمن أحدهماوالثلثانمن الاخرأوعكسه وبيعانهما صفقة واحدة (بكذا) فالثلاث فاسدة

صلى الله عليه وسلم يخصوص الكلب وقوله ولمردفي الخنزيرنمسي خاص بل النهى عام يسمله ويشمل غمره وقوله فان كان وجه الصفقة الح ) أقول وسكت عمااذا كان النصف والحكم أنه يخبرفي التمسك مالساقي بماسوبه منالفن أورد الماقى وأخذجه عالنمن وقوله فله ردالماقي اللام عنى على أى فعلمه رداليافي (قوله انظر لم يعماواذاك) كذافي نسخته أىانظرو جهعدم حعلهمذاك وقوله لانهما لمبدخلا كان التقدر ولعل وجهه لانها ويفهم من يعض الشراح أن هذا من كالأم أبي الحسن (قوله ففرقوا بين وجه الصفقة) أى فيرد البيع (قوله ومنل هذا)أى اذا دخلاعلى ذلك ابتداء يفسخ الكل والافسلا (قوله و جهسل عممون) أي كسم بزنة يحسر مجهول وقوله أوتن كان يقول بعتك عايخرج منه سعر البومأ وعاسيعيه فلانمتاعيه (قوله أى وممايشترط الح) ولا عصل الفسادبالجهل الااذا جهلامعا أوحهل أحدهماوعما العالم بجهل الجاهل وتبليعاعلي ذلك وأماان لم يعمل العمالم يحهمل الحاهل فلافسادو بثت للشترى

المارفاذاادى الماهل على العالمأنه يعلم المجهله حلف لردعواه فان مل حلف المدى وفسيز البسع الماهره الأنفى حاسبة الفيشى ضعف هذا التفصيل والمعتمد ظاهرا طلاق المصنف وهوانه بفسداذا جهلا أواحدهماعلم العالم بجهل الجاهل أم لا (قوله وحهل أحدهما) اذا وقع البسع على البت وأمالو كان على الخيارة بحور مع جهل المشترى كا بأتى في قول المصنف وعائب الخ (قوله وكمية) عطف تفسير على ما قبل المبالغة الموادي والموسنة عطف تفسير على ما قبل المبالغة المادا كان مجهولا جهد ومعلوما تفصيلا بمادا كان مجهولا جهد المادا كان معهولا جهد ومعلوما تفصيلا بالمبالغة المسيرة كل صاعبكذا و بريداً خيد ها بنمامها (قوله فالثلاث فأسدة) فان مضى فالقيمة كافال التونسي ثمان هدام قيد عااد الم ينتف المهل فان انتنى جاز كالذاسميال عبد عنا

أوقة ما كلابانفراده ودخلاعلى المساواة أوجع الاحدهما حزامعينامن النمن الذى ذكره المسترى أوقيس لذكره عمسه عقدا واحدا (قوله على السواء) أى اتعدت حصة كل منهما في العسد بن بأن يكون لاحدهما سدس كل أوثلث كل أونص فه والاستراك الماق لانه لاجهل في النمن في هذه الصور فلا تدخل في كلام الصنف وهذا تفسير مراد والا فالمسادمين كلام الشارح أن ليكل واحد في كل عسد النصف (قوله ورطل من شاة) أى اذا لم يدخلا على حعل الخمار المسترى (قوله قبل سلفها) وأما بعد الذبح والسل فعائز (قوله وهي النصف وقوله ورطل من شاة) أى فاذا كان المخلص كثيرات كون الاجرة كثيرة وقلم لا قلسلة والكن الطاهر أن المنظور له أحرة علاحه وكثرة تعبه لا كثرة الخرج وقلته وان كان المدمن وحود شيئ (ثم أقول) لا يحقي أن المصنف لم يعلق الاجرة بالتخليص بل أتى به مقترنا بواوالعطف المتبادرانه معطوف على قوله ورده مشتريه و يفهم منه أن له (٣٣) الاجرة مطلقا (قوله المربق ابن يونس الخ) حاصل

طرية ـ ة ان تونس ان له الا برقمالم تزدعلى قمةماوحده وتوضيرذاك أنتقول علة الاجراليفاء صفالاجرة منوطة بالنخليص فأذازادت الاجرة أىأجرة تعبه على مأخلصه فليس له الا ماخلصه فاذا أخرج عشرة أرطال من الفلفسل وكان تعسه خسةأنصاف فالهالاالجسةفاذا كان أخرج من الفلف ل ما يساوي حسفوصة وأحره العسم فضة فبأخذ الجسة أويعطسهما أخرجه ومقابله له أجرة المسلف دمة البائع ولولم وحدشي و، كون فى دمة البائع واذا كان أجرمها أزيد أخل الزائد (قوله أي محور سع رابمعدد الذهب) أي جزافافيشترط فيهشر وطهوالفرق بين جواز معدن ذهب أوفضية وسنماقبله منمنع تراب صائغ شدة الغررفي الاول دون الثاني (قوله بمعراب معدن الخ) أشاريه الى أن كلام المصنف على حدف مضافأى وأما نفس للعيدن فلاعواز سعمهففها لاعوز

وظاهره علم المشترى باشتراكهماأم لافقوله ولوتفصيلام بالغية في المفهوم أى فانجهل المن أوالمثن مضرولوكان الجهل في التفصيل ولامفهوم لعبدين ولالرجلين وكذا كنابة عن الثمن فانقلت كالرم المصنف يصدق على مااذا كانامش تركين بينهما على السواءوه فمائزة اتفاقا فالحواب أنالانسام دخول هذه المسئلة فى كلامه لانه جعل العبدين مثالا لمجهول التفصيل واذاحصلت الشركة على السو مة فالثمن معلوم التفصيل ومثل جهل التفصيل جهل الصيفة في أنه يضر الشار المه بالعطف على مجهول التفصيل بقوله (ورط لمن شاة) اى أن الشخص لايجوزلة أن يشترى رطلا أوكل رطل مثلامن لحمشاة أوغميرها قبل سلحنها ذبحت أملا لانه فممغيب ومحل المنع مالم يكن المشترى للرطل مشلاهوالبائع الشاة ووقع الشراءعقب العقد فان كان كذلك حاز ولوقبل السلخ (ص) وتراب صائع (ش) اى ومنع بيع تراب صائع فهو معطوف على عبدى وهو يحتمل أن تكون مثالالماحهل تفصيد لاوأن يكون مثالالماجهل جلةلانه انرى فيمشئ كان مثالالماجه ل تفصلاوان أمرفه شئ كان مثالالماجه ل جلة ولامفهوم لصائغ أىأوعطار فالكاف داخلة على صائغ أى وتراب كصائغ أى تراب صانع صنعة من الصنائع التي تختلط بالتراب وبعسر تخليصها كالعطارين ونحوهم (ص) ورده مشترمه (ش) أى لاحل فساد سع ماذكر رده مشتر به بعينه ان لم تفت فان فانت قفيمته يوم قبضه على غرره أن لوجاز بعه هذا أن لم يخلصه (و) كذا (لوخلصه) أيضاعلى المشهوروقال ان أبي زيدعليه قيمته على غرره و يبقى لمبتاعه ويفهم من قوله ولوخلصه أن هذاك شدأ مخلصا وحمنتذ فقوله (وله الاجر) أى وحصل فمه شي لانه جاءبه بعدقوله ولوخلصه فدنتقل منه الى أنه لا يغرم مازاداذا كانت الاجرةأ كثرمن الخلص لانك قمدعرفت أنه علق الاجرة على وجودشئ مخلص وهى تدورمعه وجودا وعدماق لة وكمرة فيكون المؤلف الوحاطريق النابونس وهوالراج عندهم (ص) لامعدن ذهب أوفضة (ش) أي يجوز سع تراب معدن الذهب والفضة هذا معنى كالامهواما كونه ساع بصنفه أو بغيرصنفه فئي آخرسياني (ص) وشاة قبل سلخها (ش) أى يحو زيسع شاةممثلا بعد ذبحها وقبل سلخها جزافا لاوزنا لانها تدخل في ضمان المشترى بالعقدوما كان كذاك فليسمن باب سع اللعم المغيب بخسلاف مالايدخل في ضمانه بالعقد

بيع أراض المعادن لان من أقطعت له ادامات أقطعت لغيره ولم تورث و يحوز سع تراب الذهب الفضة وتراب الفضة مالذهب (قوله وماكان كذلك فليس فشي آخر) وذلك انه الما المناف ال

الوزنودالت أنهااذا بعت على الوزن صارالمنظورله كل رطل رطل لاالذات الجدادة من حيث انهاجاة وحيث فيكون من باب بسع اللعم المغيب أى فمتنع ببعه قبل سلخه (قوالا ومثله) أى ومثل الرطل في انه لا يجوزاذا وقع البيع على الوزن لا نها الصادت بما في حق وقيدة لا يدخيل في ضمانه الا بالقبض (قوله وتبن) الواوع عدى أو (قوله وسواء الخ) لامنها وأريدالمعض (قوله ويشترط أن لا تأخير) وكان القياس لا يجوز التأخير لا نه سيع معن يتأخر قبضه المضرورة وتنسبه قول المصنف وحنطة المخلالية والمناف ومنه معنى يتأخر قبضه المناف والمناف وال

كالرطل من الشاء كامر فانه من باب بيع اللحم المغيب ومشله اذا وقع البيع هناعلى الوزن كالقتصرعليه الحطاب فقول تتبالحواز ولوسعت وزناغيرطاهر فقوله وشاقمعطوف على عردوقوله قبل سلنهاوأولى بعده (ص) وحنطة في سنبل وتين ان بكيل (ش) أي وعما يجوز أيضا سع الحنطة مثلا بعديسم افى سنبلها وتنها بعددرسه ريدوكل مايصل الى معرفة حودته ورداءته برؤمة بعضه بفرك ومحوه وجوازماذ كرمشروط بان مكوث سعمه وقسع على الكمسل وسواءاشة ترى الزرع كلهكل صاع بكذاأ واشترى من المجموع كملامعلوما وبشترط أن لابتأخر تمام حصاده ودراسم أكثرمن خسة عشر بوما واحتر زيقوله انبكيل ممالو وقع على غمر الكيل فانه لا يجوز وأمالوا شيراه مع تبنه فانه يمنو عمالم يره في سينبله وهو قائم ويحز ره فانه بجوز حنئذ كايدل علمه مسئلة المنفوش حسث رآء فاعما (ص) وقت مزافا (ش)أى وكذلك محوز بيع القت وهوا لحزم جزا فالامكان حزره وأشار بقوله (ص) لامنفوشا (ش) الى أنه لا يجوز بيع الزرع بعد دحصده وتكديسه منفوشاأى مختلطا بعضه ببعض الاأن يكون رآ وقبل مصدهوهوقام القول عياض لاخلاف انه لا يحوز بيعمه اذاخلط في الاندر الدراس أوكدس ومضه على بعض قب ل تصفيته ولا مدمن تقييد قوله وقت جزافا بنحو القرح وأما نحوا لفول والحص ماغمر تهمتفرقة في ساقه فعلا يحوز كافى أى الحدين ومنفوشا مآل من قت بناء على مجى الحال من السكرة واطلاق القت على المنفوش باعتبارما كان عليه ويحتمل أن منفوشا عطف على قت باعتبار محله (ص) وزيت زينون بوزن ان لم يختلف الاأن يخير (ش) يعنى أنه يجوزالشخصأن يشترى قدرامه لومامن زرت هذا الزيتون كلرطل بكذاقب لعصره بشرط أن مكون خروج الزيت من الزيتون عند الناس لا يختلف وكان العصر قسر بمامن عشرة أيام ونحوها ومفادكالم المدونة انه اذالم يختسلف يحوز النقد دفسه ولوشرط فأن كأن خروج الزيت يختلف فلا يحوز شراؤه الابعد خروجه ورؤيته الاأن يحمل المائع للشترى الخماروشرط النقد ديفسده ككل سع خيارفقوله الاأن يخبر مستثنى من مفهوم الشرط فسله صرحبه لئلا

لاعل حهة التخالف فحروز كاقاله ان عبدالسلام (فوله أوكدس) معطوف على محذوف والتقدير أوخلط من غمرأن يكدس أوكدس (قوله وأمانح والفول والحص عما عُر ته متفرّقة الخ) في شرح شب وظاهر واورآه قبل حصدهوقوله ومنفوشاحال منقت أي محذوف والتقدير لاقت في حال كونه منفوشا فمكون المعطوف محذوفا ولكأن تبح على حالامن موصوف قت أى لازرع قت في حال كونه منفوشا فلامكون حالامن النكرة ثميعد ذلك كله فقدناقش بعض الشموخ بانجعدله حالا يحوج الى تسكرار لاكافيالنعت والحسرنحولافيها غول لاشرقية أولاغر بسة فالحال والنعت والخمع بشكررمعمه لا (قوله ماعتبار محله )أى وهوالنصب على المفعولة اعتبارالمدر المقدروالمعنى وحاز سعزرع مقنوتا أى محسر ومالا منفوشا

ويكون على مذهب من حق رفى الاتباع مراعاة المحل قال استمالات المحمد والماصل أن المستم الزرع القائم أر بعة شروط أحدها بيعه وافافلا يحو زبالفدان كالا للحو ز قسمته كذلك حدث حعد الممعيارا الاان ورمافيه من قيو و بن النها كون عربه في رأس الشعرة كالقيم فان كانت في حديد قصدته أبحر لعدم المكان ورم النها كون المسيم علق مع ما يحر جمنه من تبن رابعها أن ساع بعد بيسه لاقبله والشيرط الرابيع والثاني في غسير المسيم وأما بيعه فائما فلا الشيرطان فيه لعدم المحتمد والثاني في على المرسيم وأما بيعه فائما فلا المسيم ما تعلق به المسيم والماسيم ما تعلق به المسيم والماسيم ما تعلق به المسيم والماسيم والماسيم ما تعلق به المسيم والماسيم والماسيم ما تعلق به المسيم والماسيم وا

أى ويشترط أنساأن بكون عصر مقر بدامن عشرة أمام و نحوها كاأفاده بعض (قوله معناه أن يقول آخذ منك ساعا أوكل صاع) وأخد جسع هذه الصرة لامنها وأريد البعض (فوله ولا بدمن شرط عدم الاختلاف) أى في منشد فالاولى الصنف أن يؤخر قوله الاأن يخسر بعد قوله ودقيق حنطة (فوله وينه غي تقييد ط عنه بالقرب) في منتذب وي فيه حسم عشر وط زيت الزينون كافي شرح شب والقرب خسة عشر يوما (فوله وليس معنى كلام المؤاف) لا يحنى حوازه في ذاك الورة وهي من احتماع البسع والاجارة كافال الشارح فاستحف ممالك بعد أن كرهه وكانه برى أن القير عرف و حهما يحر حمنه و حعل قوله في ذلك التحقيف والاستحسان لا القياس (أقسول) الأأن ذلك بنافي قوله ولا بدمن شرط عدم اختلاف الخوق والوائد أوفاه الخرور المنافق المنافق والاستحسان لا المنافق والا بعد والمنافق والمن

معنى أنه يحورسع عدد آصع )هذه الصدورة حائزة اتفاقاولو كانت من صبرة مجهولة الصيعان وكذا محوز ذراع أو كل ذراع من و ب (قوله على المذهب) أى فالحكامة للف الف في كل صاعردا على الن مسلمة لحهالة الثمن حين العقد (قوله لامنهاوأريدالبعض) كالذاأوهم للشترى المائع أن الخدمنها آصعا كشمرة ومرادهأن اأخذ بعضامنها قلسلاواغا أوهمه لتساهله البائع في البيع فهذا لأيجوز وكذا لا الحوزا خذمن توب أوشقة أوشمعة لزفاف مثلاوأر بدالبعض ويشترط فى الجوازرؤية الصيرة والثوب حيث اشترط كل صاع أوذراع بكذا لانهمظنة مزره لالتعلم صفة المسع والااكنية بمعضه وكذابقسة شروط الحزاف كافي بعض الثفارير و محتمل عدم اشتراط بقيتهاهنا لانالخزاف هناعلى الكيل فكانه غدرجزاف وأمالو اشترى ثلثها أوربعهام الإلجاز (فوله حالاوما لا)

بفهم الفسادم طلفااذا اختلف وقوله الاأن يخر آى الاأن مخرل على شرط الخيار (ص) ودقيق حنطة (ش) أى وجازيسع دقيق حنطة قبل طعنها على الاشهر معناه أن يقول آخذ منك صاعا أوكل صاع بكذامن دقيق هذه الحنطة كامر في الزيتون وهومن ضمان البائع حتى وفيهمطعونا ولالدمن شرط عدم اختلاف خروجه وينبغى أن يقيد طعنه بالقربوان اختلف خروجه منع الاأن يخديروايس معنى كالام المؤاف أشترى منك هدذا الصاع على أن تطعنه فهذا بسع واجارة واذا أوفاه الماه حباخرج من ضمانه (ص) وصاع أوكل صاع من صبرة وانحهلت (ش) يعني اله يحوز يسع عدد آصع من صبرة معالومة الصمعان أومجهولتها وكذا شراءكل صاع بكذامن هذه الصبرة والمسترى جيعهاسوا كانت معلومة الصمعان أوجه ولتها عملى المفه وأشار بقوله (الامنهاوأريد البعض) الى أنه لا يجوز شراء كل صاغ من الصبرة بكذاحث أربدالمعض سواءأراده كلمنهما أوأحيدهما لهدل الثن والمثن حالاوما لالان من التبعيض الصادق بالقلم لوالكث مروالمرن يختلف بحسب ذلك وان أريد بهابيان الجنس والقصدأن يقول أسعسك همذه الصمرة كلقفيز بكذا فلاعنع وأماان لمردبها واحدامهما فقتضى مانقله المواق المنع (ص)وشاة واستثناء أربعة ارطال (ش) بعنى أن الشخص يحو زله أنبييع الشاةمث الاويستثني منهاأ ربعة أرطال أوأك ثريشرط أن لابلغ الثلث وهو يختلف باختلاف الحيوانات كبراوصغرا وإنماخص المؤلف الاربعة أرطال لانه فرض المسئلة فهشاة ويصم في استثناه النصب على المفعول معه والرفع على فاعل جازولا يصم جره عطفا على شاة لفسأدالمعنى اذالتقد مرحمنت ذوسع استثناء وكذلك الحكم لوماعها ثم اشترى منهاأ ربعة أرطال بعد العقد لان الواقع بعد ولاحق له واللاحق العقد كالواقع فيه (ص) ولا بأخذ لم غيرها (ش) بريدأن البائع لا يحوزله أن مأخذمن المشترى عوضاعن الارطال المستثناة عددها أرطالا من المعمر الساة المبيعة ولوقال ولايأخذ بدلهاأى الارطال اشمل أخذ بدلها لحاأ وغميره وانما امتنع أخذغبراللحم مطلقا بناءعلى أن علة المنع في هـ نده هي بسع الطعام قبل قبضه وهـ ناعلي أنالستنى مشترى وأماعلى انهميق فعلة المنع انهبيع لمسمعيب وهويمتنع باللحم وغيره

و عن الكسلفيل انتهاء ما براد أخذه (قوله وان أريد بهاسان الخنش) والمعنى حين دان كل ماع مشترى جنسه هذه الصيرة الشروع في الكسلفيل انتهاء ما براد أخذه (قوله وان أريد بهاسان الخنش) والمعنى حين دان كل ماع مشترى جنسه هذه الصيرة كي حنساليس مشوط بنبعيض فسؤل الإمرالي انه اشترى هذه الصيرة كل صاع بكذا والطاهر قبول قوله حدث يدى النسمان وخالف الانترى القول لدى الصحة في النسمان والاكان من باب بير على الاخرلان القول لدى الصحة في والمستنى هو المستنى هو المستنى هو المستنى المنترى شاه قب للسنة الما الاستناء الما المستنى الما الما والمناه والمناه والمناه المناه على الله المستناء الما المستناء الما المناه والمناه والمناه والمناه المناه كان موجب المناع هذا الله عند الما المناه عنده والمناه والمناه والمناه المناه كان المستناء الما كالمستناء الما المناه والمناه والمناه والمناه المناه كالمناه والمناه والمناه والمناه والمناه كالمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه كالمناه والمناه وله والمناه والمنا

أى باعه البائع بهذا البدل أى غاب عن المسترى والبائع لان القرص أن ذلك وقع قبل الذيم أو بعده وقبل السلخ كاثقلم و تندمه كالم المستنى مني (قوله واستثناء قدر المن من المسترى مني المسترى مني المستنى مني (قوله واستثناء قدر المن المسترى مني المسترى منها المسترى منها المسترى منها المناز المناز المن المناز المن

وهدامستفادمن كلام الحطاب (ص) وصبرة وغرة واستثناء قدر الث (ش) أى و جاذبيع غرةو بيع صبرة بحزافا واستثناء بأثع كلمنهما كملاقدر ثلث منهما فأفل لاأ كثروأ شعرذكر القدر بان المستثنى كمل فاوكان شائعا حاز يكل حال كاناتي في قوله و يوعم طلقا وفرق الشهور بجوازالثلث هناومنعمه فى الشاة برؤية المبيع هناوعمدمه هناك فقوله وصبرة عطف على شاة (ص) و جلدوساقط بسفرفقط (ش) أى وكذلك بحوز بسع الحبوان واستثناء ساقطه وهو الرأس والاكارع كاأنه يجوزا ستثناه حلدهافى السفراذ لاغن له هناك وكرهمه المحاضروأبني أبوالحسسن الكراهسة على بابهاأى ولأيفسخ انوقع وأماال أس والاكارع فلا يكره في سفرولا حضرفقوله سفرراحم لقوله وجلدفقط وأمس من الساقط الكرش والكمد ونحوذلك لان هذالحم فبحرى عليه حكمه (ص) وجزءمطلقا (ش) أى وجازاستثناء جزءشا ثعمن شاة ف فوقهاأ وصدرة أوغرة نصف أوأقل أوأكثرسفراأ وحضراو كاله باعمنه مالم يستثن وسواءاشتراه على الذبح أوالماء و يكون شريكاللبناع بقدرمااستثنى (ص) ونولاه المشترى (ش) الضميرف تولا معائد على المسع لاعلى الجسز على تولى شأنه من ذبح وسلح وعلف وسقى وحفظ وغسيره فأجرة الذبح في استناء الحلد على الشترى لانه ليس عدمور على الذبح اذلوشا وأعطى جلد امن عنده وفى أجرة السلخ قولان وأجرة الذبح والسلخ في أستثناء الارطال عليهما بالقسط وفي الجزءعليهما على قدرالانصباء لانهماشريكان (ص)ولم يحبروني الذبح فيهما بخلاف الارطال (ش) يريدأن المشترى لا يحسرعلى الذبح في مسئلة استثناء الحلدمع الساقط ولا في مسئلة استثناء ألجز ويمخلاف مسئلة استثنا الارطال فانه يجبرعلى الذبح فيهالات المسسترى دخل على أن بدفع البائع لهاولا يتوصل البه الابالذبح (ص) وخدير في دفع رأس أوقعتم اوهي أعدل (ش) كما فدم أن المشترى لا يحبر على الذبح في مستلة استثناء الحلدا والرأس ذكر أنه يحسير بين أن يدفع منسل المستثنى من جلدورأس أوقيته وهي أعدل لموافقته القواعد في أنهامقوَّمة وللسلامة من رسع اللحم عثله وقوله فى دفع رأس نائب فاعدل خيراًى وقع فى المذهب تخديره أوحكم بالخنير في

ولكن أالم يتعارف أكامنزل منزلة المأكول في الجلة (فوله راجع لقوله وجلدفقط) الصيم أن فوله بسفر راجع للجلدوالساقط لاخصوص الحلد فقط كاهومفادالنقول (قوله لان هذا لم فحرى علمه حكمه) وان أطلق عليهما سقط عرفاف الا عبرة مذاك واذا كان يحرى عليه حكمه فيحوزا سنتناه أربعة أرطال لااستثناؤه مجهولا (قوله وتولاه المسترى) لايخنى أن هُـداظاهر فيماأذااستثنى الجلدمع الساقط أو أحدهما فقط وأمااذااستثني أرطالا أوحزأمطلقافان أجرة الذبح والسل عليهمالاتهما شريكان فسأمعنى تواسة المسترى الذبح انرجع الضميرالذ بحومامعني تولية المشترى المسع انعاد الضمرعلي المسع وف جبرمن أى الذبح قولان الاانان عرفة أنكرع ليان الحاجب حكانة القول بالحسير (قوله فأجرة

الذبح في استثناه الجلد) أى وحده أومع الساقط وأما أجرة الذبح والسلح في استثناء الساقط
وحده فعلى المسترى وقوله في أجرة السلح قولان اقتصر عب على انهاعلى البائع فيفيسدا عماده والظاهر القول الثانى وذلك لان المسترى أن يعطى البدل (قوله ولم يحسر على الذبح الخ) لانهما ان تشاحا في الذبح بيعت عليهما ودفع لمكل واحده نهما ما يخصه وانما كان أجرة الذبح عليهما في الجروم عدم حبر المسترى عليه لان البائع شريك فيسبب الشركة كانت عليهما (قوله في مسئلة استثناء الجلد مغ الساقط) مبنى على اعتبارهما مسئلة المقارمة والقال فيهالكان أطهر (قوله وخبر في دفع رأس) أى و يقية ساقط ومثل جلد فاوقال حكو أسلكان أشمل اعلم أن الخلاف فرضه العلماء في الجلد في كانت على المصنف أن يذكره في محل لان مسئلة الرأس مقيسة (قوله في المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي من أنه وقع في المسئلة هي المنافي الذي هو ظاهر المصنف وذلك مقومة أى وشأن المقوم أن يرجع فيه للقيمة (قوله أى المنافي المنافي المنافي المنافي الذي هو ظاهر المصنف وذلك مقومة أى وشأن المقوم أن يرجع فيه للقيمة (قوله أى المنافي ا

لان قوله وخسير في دفع يتبادر منه أن الذي يخبر المشترى فينافى قوله بعدوهل التخيير البائع هذاما اقتضاه قوله فلاينافى المخمع أن عسدم المنافاة لا يحصل الااذا أريد من دفع مصدر المنى للفعول أى فى أن ندفع رأس (قوله بوم استحق أخدها) أى وهو بوم الله بح وقوله أو بوم الفوات أى الذى قد يكون بعد يوم الذيح (قوله هو الموافق) كذا بالاصل بدون واو والمناسب زيادة الواو (قوله أى غير المحمد عنها) ظاهر عبارته انه السياد دفع البدل وان المتعين اماد فع الاصل أوقع تمه لارأس أخرى مثل الرأس الأول وكذا قصيمة عج فيرد انه ما الفرق حين عدم الذيح يخبر بين دفع رأس أو القيمة وحين الذبح الما القيمة أو الاصل لا البدل (قوله في فترق ما يحبر على الذبح الما القيمة أو الاصل لا البدل (قوله في فترق ما يحبر على الذبح الما الفيمة وحين الذبح الما المقيمة أو الاصل لا المناف وخير في دفع رأس الخروف وقوله بعلاف (قوله وعليه في في المال المغيمة وفيه ما نقد موقوله بعلاف (٧٧) هذه أى فان الرأس متميزة بذاته افه مي المحبر المناف المناف والمناف المناف المن

معسنة (فوله مالم يأ كلها المشترى) أى الاأن مأ كلها المسترى وهو استثناءمنقطع لانالأ كل لآتكون الااذاذ كستذكاه شرعية وقرض المسئلة انهاماتت فلم تذك ذكاة شرعمه الاأن تحمل على مااذا كان رسها مضطرا ساحله أكلها فأكلهاالمسترى مختاراأ ومضطرا فيضمن مثلها واجرر (قوله واذا قال النعرفة) أي ولاحل كونه استنى (قولهما يكن عمل قدره) حترازا عالو كترحدافانه لاعوزالا أنعيارته تصدق بالمحيم والفاسد لانماء كنء المقدره صادق بالكث برلاحه اوصادق بالقليل الذىلامشقةفىء عده وأحب بأنمشقة العدشرط خارج عن الماهمة كافي الشروط التيذكرها المؤلف (قوله فيماشق علمه) أي علم عدده فهذافي المعدود فاوأمكن عدمدون مشقة فلا يحوز سعه جزافاوقوله أوقل جهله أىأولم يشق علمه مأن كان يسمل كمله أووزنه لكن قلحهله مأن لم مكترحدا فمكن حزره فهدا في المكمل والموزون

دفع مشل أوبدل رأس أوقيم ما فلاينا في حكاية الخلاف المشار السه بقوله (ص) وهل التخمير للبائع أوللشــترىقولان (ش) ولايدّمنقولنابدلأومثلرأس كماقورنا لانالتخييرالمذكور انماهوفى حالة عدم الذبح ولايتصورفي هذه الحالة دفع الرأس ونحوها وأماحيث ذبحت فيتعين أخدهاالاأن تفون فقمتها وهل تعتبرالقمة يوم أستحق أخدهاأ ويوم فواتها انظرف ذاك ومانقدممن أنه بنعن أخذها حث ذمحت ولم تفت يقتضي أنه لا يحوز أخذشي عنها ولوغسر للم وهـذاهوالموانق لمام ف مسـ ثلة الارطال وهوظاً هرمانة له أبوالحسـن والكن ذكر بعضهم أنالراج أنه يحوزأ خددراهم أوعرض أىغبر المرعنه اوعليه فيفترق ما يحبرعلى الذيح فيسه من غسره في هدف اوالفرق بن الارطال وهذه أن في الارطال سع اللعم المعيد معدلاف هذه م انه أنث قوله أوقيمتها نظر الكي أن الرأس بمهنى الهامة (ص) ولومات ما استثنى منسه معين ضمن المشترى جلدا وساقطالا لحما (ش) ير مدالمعين ما قابل الجزء الشائع فيدخسل في المعين استشناه الجلدوالرأس والارطال فاذامانت الشاةالتي استثنى منهاشئ معن هان المشترى يضمن للبائع مشل الجلدوالساقط وهوالرأس والاكارع لانه غسر مجبورعلي ألذبح فيهمالان له دفع مثلهما فكأنهدما فيذمته ولايضمن لهمثل اللمهاتفريط البائع في طلبه بالذبح وحبره عليه فقوله ماأى حيوان استنىمن منه معين وأمالومات مااستثنى منه شائع فلاضمان على واحدمن ماللا خر للشركة وقوله لالجمامالم بأكلها المشترى فيضمن مثل الأرطال لانهمثلي وأساا سترط في المعقود عليه عدم الجهدل وكأن الجزاف بمااستنى من ذلك يحفيفا ولذا قال ابن عرفة هو سعماعكن علم قدره دون أن يعلم والاصل منعه وخفف فماشق علمة وقلجهله اه ذكره المؤلف عاطفا على عود بقوله (ص) وجزاف (ش)أى وحار سع حزاف أى صودف جزافاوا تفق الهجزاف لاما كانمد خولاعلمه فلا يحوزان تأتى المامم للوعنده صرة لحم مجزفة وتقول الهزدني لان العقدوان كان انحاب لبعد الزيادة الاأنه دخل معم على الجزاف وشرطه أن لايكون مدخولاعلمه وكذاللعطارف دفعله درهما فيأخذه ويجعلله شمأمن الابازير أوالفلفل منالف كاغداو بكون ذلك عند مقبل مجمئه و بذهب به من غيران بفتحها لانه جزاف مدخول عليمه بل الشرط أن يفضها وبتطهر مافيها وقول ابن عرفة دون أن يعلم أى بالفعل أى دون أن يعلم المتعاقد ان قدره حال العقد (ص) انرى ولم يكثر جدا وجهالا وورزا

والحاصل أن المعدود والمورون والمكسل والحياصل أنه لا بدفى الكل من الجهل القليسل الذي يمكن معده الحزر (قوله وجزاف) مثلث الجيم المعدود والمورون والمكسل والحياصل أنه لا بدفى الكل من الجهل القليسل الذي يمكن معده الحزر (قوله وجزاف) مثلث الجيم (قوله أي صودف جزافا) قرر شيخنا السلوني أن المساونة المناه المائد عدود فعلمه في الهائد الشائر بن وان أخد عن شيخه محدد بن الشيخ عب أن الحق أن المستراط مصادفة الحزافية غير مع ول به عند المتقدمين ولاعند المنائر بن وان أخد بعضه مذلك من قول ابن رشد (قوله لانه جزاف مدخول عليه) لا يظهر في قوله أو يكون الح لان على المنبرط ظاهر (قوله قلم كثر وحدال) صادف بالقالم مطلقا حدا أوغير جدو بالكثير لا جداوه وظاهر الأن المعدود لابد أن لا يكون الحداد المنافقة قلد الثارة المنافقة المنافقة قلد الثارة المنافقة ولم يكون المنافقة ولم المنافقة قلد الثارة التنبية عليه بقوله ولم يعد (قوله وجهلاه) أي من الجهدة التي المعدود لابد أن لا يكون قلد المنافقة قلد الثارة المنافقة ولم المنافقة ولمنافقة ولم

وقع العقد عليها كسعه عدد اوه ما يه بهلان عدد و بعرفان وزن لانالم عادا كان له جهنان كورن وعدد آمكن جهده من الجهة التى وقع العقد عليها (قوله ولم بعد تسلم سهة) أى بان عديم شقة لان في النبي اثبات (قوله ولم تقصد أفراده) أى الجزاف ععى المجزف وقوله الأن يقل تمنه مستثنى من المفهوم أى فاذا قصدت أفراده فلا يجوز الاأن يقل تمنه (قوله أي حاضر الاغاثيا) هذا يخرب الفظ عن طاهره فينافيه قوله أومغسف تنبه فالاحسن أن يفسر بالرؤ يه على حقيقتها لا بدمنها (قوله ولو كان على كيدل) أى ولو كان حزافا على كير في على المكدل أم لا وفي المذهب أقوال الاول بساع أى ولو كان حزافا على المدهب أله المدهب أله المدهب أله المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المدهبة على العدة دفي الشمار على أصولها وفي المزرع القام ولا يحوز سعه على المدهبة ولا يعلم المولود على المدادين أم لا يجوز سعه على العدة ولم يتم المولود على المدادين أم لا يجوز سعه على العدة ولم المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة ولم المؤلفة ولم المؤلفة ولم المؤلفة ولمؤلفة المؤلفة ولا يتم المؤلفة ولا المؤلفة ولا المؤلفة ولا المؤلفة ولا المؤلفة ولا المؤلفة ولا مغيبا في تنبه الا أنك خبير بأن هدا المناود و يحتمل أن يعطف على كدل أي ولو كان المعلا يساعده وكانه قال لا غائبا عن مجلس العقد على المعدف أصله أن المعالمة المؤلفة المؤلفة على المدل أي ولو كان المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة

واستوت أرضه ولم يعد بلامشة ولم تقصد أفراده الاأن يقل عنه (ش) هذا شروع في شروط الجزاف منها أن يكون المسعم منها أى عاضر الاغاثباء ن مجلس العدة دولو كان على كسل أو مغسافى تبنه وعلى هذا فلا يشكل جواز شراه الظسرف المهاوه جزافامع أن المرق منه بعضه لانه حاضر وهوفى موضع الصفة لجزاف أى وحزاف مرض واغلقالما في موضع الصفة لان الجزاف فديكتنى برؤية بعضه كافى مغسب الاصل و كافى بسع ما في الشرطية لا تقع صفة واعلم أن الجزاف فديكتنى برؤية بعضه كافى مغسب الاصل و كافى بسع ما في الظرف حيث و حدد ما وأولا يشترط رؤية البعض منفصلا عنها وقد يما عالجزاف مع عدم رؤية تشي الجزاف وليس ممراده أنه يكنى رؤية البعض منفصلا عنها وقد يما عالجزاف مع عدم رؤية تشي منه الضرورة كافى قلال اللهان كان بفسدها الفتح لكن لا بدمن كونها علواة أوعلم ما نقص منها منها من المناف ومنها أن لا يكثر المسعم كثرة بلمغية بحيث بتعذر حزره وأما أصل الكثرة فلا بدمنه ومنها أن يجهل المتبايعات قدر المسعمين كيل أووزن أوعد دلانه متى علم أحددهما وحهسل الا خركان الذي علم قدم المناف ومناف المناف ومناف المناف المناف ومناف ومناف المناف ومناف والمناف ومناف المناف ومناف والمناف ومناف المناف ومناف والمناف ومناف ومناف ومناف والمناف ومناف ومناف والمناف والمناف ومناف والمناف ومناف والمناف والم

على أن المسراد بالرؤ به المضور الرؤ مةرؤ سهكا\_ه (قوله لانه ماضرالخ) بقالله يصم أنراد بالرؤية حقيقتهاو وادمرائها كاله أوبعضه (قوله كافي مغيب الاصل) مأن منتزع عن الارض فعلة وينظر رأسها (قولهوليس مرادهالخ) (قوله وقد ساع الحسراف الخ) وقد ياعمععدمر ويهشي مدمن غميرضروره كمسع عسرة حائط غائب حزافالالصفة كاذكروان عرف فقال أستراط الرؤية في بيع الجيزاف مخالف لمساذكره في كأب الغررمن المدونة في عُرة

الحائط فانه قال فيهاعن مالك وكذلك الحائط الغائمة بماعثره كيلااً وجزافا أي على الصفة وهي على مسيرة خسسة أيام ولا يحوز النقد فيها شرط وان بعد جدا كافر بقية من مصراء يحزشرا عثر تهافقط لا تها يجذف الوصول اليها الأأن يكون غرايا بساانتهى (قوله وأماأ صل الكثرة فلا بدمنسه) لا ينطهر هذا في المكرة وهذا اذا فسر الحزاف عداد كرابن عرفة وأما أداد المائرة فلا بدمنسه المخوفة وأما أداد المائرة فلا يتما المخوفة وأما أداد المائرة فلا بدمنسه المنافقة وأما أداد المائرة فلا يحرف المائرة فلا يتمان المنافقة وأما أداد المائرة فلا والمائرة فلا المائرة فلا يتمان المائرة فلا يتمان المائرة فلا المنافقة والمائرة فلا المائمة والمائرة فلا يتمان المائرة فلا المائرة فلا المائمة والمائرة والمائلة والمائرة والمائرة والمائلة والمائرة والمائرة والمائرة والمائلة والمائلة والمائرة والمائ

والبائع منهم معزرالمسع على قدركيله والمشترى معزرالمسع على حكم الارطال المصرية فيمااذا كان مضريا فهدل مجوز وهوالطاهر لان كلامنه ما عالم المسلم واختلافه ما اغلم التسمية أم لاوحزرمن باب ضرب وقتل قاله في المصباح عير (قوله وأن يكشف الغيب) الاولى حدفه لان العبرة باعتفاد الاستواء عالى العقد فقط أي فهوالذي نشتيرط في جواز العقد فقط (قوله لم يجزز) أي ويكون فاسدا لانهمة تضيي عدم الحواز (قوله وان كشف الغيب) أي بعد ذلك (قوله فهو شرط في الجواز) نفر يع على قوله لم يجزز (قوله و يخبر) لا يعني أن هذا اغارتاني في الذاكشف الغيب لا في عله علم عدم الاستواء عالى العقد المناق المعرز ولا يعقل عدم جواز حدث اعتقدا عالى العقد أنه مستو وقوله وأماما قداد من الشروط قد علت عاقررنا انه شرط أيضا في الحواز والصحة باعتماد الاعتقاد حدث المعتمد وقوله فالمستوب الما أي لا في مناق المسلم عبرا في المناق المنا

الضمرفي غنه راجع للفرد الذي فهممن أفراده أى لالجلة الجزاف كاهوا لأخوذمن كلام المواقعن ان سيراى مان مكون التفاوت بن الافراديسم اوان كانت حلة الثمن كثيرا انتهبي (قوله راجعلما لليه) أىلفهوم مايليه (قوله الا أن مقل عن مانقصد أفراده أى غن فرد ما تقصد أفراده فيوافق لعبارة السابقة التيهي قوله فالضمر الخ (قوله فلايضرفه قصدالافراد) أى فلايضرفي معمد وزافا فقوله و يحوز الاولى النفر مع أى فحوز معمجزافا (قوله بأن يكون) تفسير لقلة الثمن أى مان بكون النفاوت من الافراديسيمرا وان كانت حلة الثمن كشرا أى ولو يكثرة عن كإفرد والحاصل أنماساع حزافا اماأن يعدعشمة أملاوفي كل

فى ظن المتعاقد ين حال العقد وأن يكشف الغيب عن الاستواء فان على أوأحدهما عدم الاستواء حال العقد لمعز وان كشف الغيب عن عدم الاستواء فان كان في الارض عاوة فالخيار للشيترى وان كانفيها حفرة فالخيار البائع فهوشرط فى الحوازفان انتفى لا يجوز البيع ويخبرمن علمه الضر رمنهما وأماما فبلهمن الشعروط فهوفي الجواز والصحة فان فيل الاستواء شرط فى الخرر لافى المسم حزافا قلناشرط الشرط شرط ومنهاأن يعمد عشمقة فان انتفت المشقة عدولا يماع جزافا وأماما مكال و يوزن فيعوز معهما حزافاولولم بكن في الكيل أوالوزن مشهقة لان الكيل والوزن مظنة الشقة وبعبارة لأن العدمتسر احل أحد مخلاف الكيل والو زناالشرعمن ومنهاأن لاتقصدأ فرادالشئ الجزاف كالجوز وصفادالسمك فانقصدت الافراد كالثياب والعبيد فلا يجوز بعه جزافا الاأن يقل عن أفراد الشي الجزاف فالضمير داجع للفردالمفهوم من أفراده والا كان الواحب عنها و بعمارة الاستشناء راجع لما يلمه أى ان ماتقصد أفراده لاساع حزافاولاندمن عده كالشاب والعسدالا أن قسل عنما تقصد أفسراده كالبطيخ والاثر جوالرمان والقثاء والموزفلا بضرفه قصدالافرادو يحوز سعه حزافا وبعبارةبان يكون التفاوت بين الافراد يسمراوان كأنت جملة الثمن كثيرا والظاهرأن القلة بالعرف عندمعتادى ذلك تم صرح بمفهوم الشرط لمافه من التشعب فقال (ص) لاغرم رقى وانمل وطرف وأو انها بعد تفريغه (ش) غير بالجرعطف على محل ان رى والان على جولانه صفة لزاف لانه في معنى من لاغر حاضر فلا يصم سعد مجزا فأوظاهر ، ولو وقع على الحسار ولعله كذلك للخروج عن الرخصة ولاجل اشتراط آلرؤ بةلا يجوزا شتراءمل والظرف الفارغ على أن يملا ما وملا من السابعد ان اشتراما ولاوفر غه وذلك بأن يكون عاداً فيشترى مافيه مع ملته انيادمد تفريغ مافيه بدينار أوكل واحديد بناولان الثانى غسرمر في بخلاف مالووجده

اماأن تقصدا فراده أم لاوفى كل اماان سقل عنه أم لا فتى عد بالم مسقة لم يجز جزافا قصدت أفراده أم لا قل عنها أم لا وان قصدت جزيرا فالنفل عنها ومنع الم يقلل الم المنه في خسسة فالجوازفي ثلاث فاذا علمت ذلك فاقول قال ابن سمر المعدودات ان قلت أثما تهاجزا فاوان كثرت أثما تها واختلفت آحادها اختلافا بينا كالنساب والجواهر وما في معنى ذلك أم يجز بعهاجزا فاونقل كلامه و ساحب الجواهر وابن عرفة وغيرهما وأقروه فأقول اذا علت هذا ففاده والمورة وعنى وما في معنى ذلك أم يجز بعهاجزا فاونقل كلامه و ساحب الجواهر وابن عرفة وغيرهما وأقروه فأقول اذا علت هذا ففاده ان البطيخ والاترج عما فل عند معافل عند معافل أختلفت أفراده و الما المراد بقلة الله من ما قاله الشارح ولا ما قال المناب المواهر و ولا المناب المواهد و المناب والعبيدة لما يعهجزا فاولا أظن حواز ذلك وقضيته انه أو وجدته اوت كثير بين أفراد البطيخ لا يحوذ بعه جزا فاوهو و معنه كبير فلاو كذا يقال في البطيخ انتهى (قوله و لا يجوز المستراء مل الفاد ع) يقيد عمال النالم المناب الموض منابع المنابع والمعرف الفاد ع) يقيد عمالا كان المرف مكيالا يجهولا و بعضه كبير فلاو كذا يقال في البطيخ انتهى (قوله و لا يجوز المستراء مل الفاد ع) يقيد عمال النالق المنابع في مكيالا يجهولا و بعضه كبير فلاو كذا يقال في البطيخ انتهى (قوله و لا يجوز المستراء مل الفاد ع) يقيد عمال المرف الفاد ع) يقيد و المنابع المنابع المنابع و بعضه كبير فلاو كذا يقال في البطيخ التهم المنابع المرف الفاد ع) يقيد المنابع المن

ولهم مكيال معروف غيره والاجازلانه محود شراه حاضر ببادية عكيالها لعدم مكيال معداوم له بهاوه ن جواز شراء باد محاضرة عكيالها لعدم مكيال معداوم كيال الجهول جرافا جائز بشروطه لاعلى أنه مكيل به مع تيسر معداوم (قوله كسياة تين) ومثل ساة التن قريبة الماء وراده على جراء على الماء وربيع الماء وربيع الماء وربيع الماء وربيع المناول وتسه وجراده على جراء المحدولة المناف ا

مماوأفاشتراه بدينارفلا بأسبه لانم مالم بقصدافيسه الى الغرر وفى قوله املا ملى فانمابديناد قصدالى الغررفي الناني اذترك أن يشتر به عكال معلوم فاشتراه عكال مجهول (ص) الافي كساةتين (ش) أى الاأن يقع ذلك في سالة تين أو عنب أو نحوه ما فلا بأس بشراء ملته فارغاأ و ملته انيابعد تفريغه بدرهم لان التين والعنب غسيرمكيل وكثرتكييل الناس الهما بالسلل فرى ذلك مجرى المكال الهدما والقمر مكدل فلء الغرارة منه مكال مجهول لان الغرارة ليست عمالله معطف على غير من في مشاركه في المنع وهو ثلاثة أشياء بقوله (ص) وعصافير حمة بقص وحمام برج وثياب (ش) يعني أنه لا محوز سم العصافير المحموسة في قفص وأولى غيرالحبوسة ادخول بعضمافي بعض فلاعكن الحزر فان كانت مدبوحة فيجوز بيعها جزافالعدم النداخل وكفال لايحوز سع حمام الابراج مجرداءن برجه حزافاعلى مافى المواز مهناعلى عدم امكان عددها وحزرها ولأبن الفاسم قول بجوازه ورجعه فى الشامل بنا على امكان ورها ونقله ان عرفة عن محمد عن ابن القاسم فقال لا بأس بيسع مافي البرج من حام أو يعه بحمامه جزافاومنع ابن القاسم فى العتبية بيع أنخشب الملق بعضة معلى بعض جزافا نلفة مؤنة عدده كالغنمولا بأس بشراءصغاره حزافاانتهى وكذلك لايجوز شراءالثماب والرقمق والحموان غمر الحوت الصفير حزافالقصدافراده فذكرمفهوم الشرط الاول بقوله لاغمرمن ومابعده والاخر بقوله وثباب وسكت عن مفهوم غيرهم الوضوحه (ص) ونقدان سأوالتعامل بالعددوالاحاز (ش) هذا محترز قوله ولم تقصداً فرادهاً يضاوالمعسى ان النقد المسكول لا يحوز سعه حزافا أذا كان التعامل العددوتدخل الفاوس في النقدوان كان التعامل مالو زنجاز بيعهاجزا فالعدم قصدالا حادفه وكغيرا لمسكوك فقوله والاجاز راجع لقوله والتعامل بالعدد فقط ولا رجع لقوله انسك أيضاو الالاقتضى ان المسكوك المتعامل به وزنالا بحوز بعده حزافا وليسكذاك ومشل النقدالفاوس والجواهر واعانص على النقد لكثرة الغر رلحصوله بجهة الكمة وجهة الالمادلانه رغب في كثرتها ليسهل الشراء بهاولا يعلل تكثرة الثمن اشلا يردالجواهر واللؤاؤ ومحوهما (ص)فانعلم أحدهما بعلم الاتخر بقدره خير (ش)هذا وما بعده تفصيل في مفهوم قواه وجهلاه والمعنى أن أحد المتعاقدين اذاعا بعد القعد بأن الآخر كان عالماحين العقد بقدر المسع فان الجاهل منهما يخبر كعيب داس فيه ومحل الخييراذا كان

بالاحاطة بهمعرفته بالخزرمجردا عنبرجه أى وأمامع البرج فحائر لكونه تمعا (قوله ومدخل الفاوس فى النقد) أى حكمها حركم النقد وذلك لان الفلوس لسستمن حزئيات النقد (قوله ولابرحع الخ)وجه الاقتضاءاله ادادخل تحت الانفي الشرطين أى ان لم يسلُّ ولم متعامل مهعدداللو زنافه فمدأن المكوك المتعامل بهورنا لايحوز سعه حزاقامع الهما ترفعه لم أن غير المسكول محوز سعه حزافا تعومل بهعدداأووزنا كالمسكوك المتعامل مهوزنا والمراد بالمتعامل بهوزنا ما وزن بصنعه و سقص صرفه منقص وزنهمن غيرمراعاة عمدد وان تعومل بهمامعا كدنانعرمصر وقروشهار وعىالعددودراهممصر تارة يقع النعامل بهاوزنا وذلك في طلة المناداة على عدم التعامل بالقصوص منهاو تارة بقع التعامل بهاعددافي حال التعامل بالقصوص منها (أقول) وتعسدهذا كله فنقول لااقتضا وذلك لان المعنى أنعيدم الجوازمقد دباجتماع

القدين وقوله والأأى بأن لم يحتمع القدان صادق بنفهما ونني أحدهما غيراً ن شيخنا السلوني العلم قرراً ن المعتمدانه اذا كان غيرم سنكول و يتعامل به عدد الا يجوز بيعه جزافا (قوله ومثل النقد الفاوس والجواهر) لا يحني أن جعل الجواهر ممثل ذلك بما يقوى ما قاله شيخنا المذكور لا كتسام التسدكير من المضاف اليه أوباء تبار المذكور والمعنى طصول الغر والكثير (قوله يجهة الكبة) أى بالنظر لجهة الكبية أى جهة هى الكبة وقوله وجهة الا حادث فسيرا ما قبله وقوله لانه يرغب الختمل الحصول كثرة العدد يجهة الكبة وقوله في كثر ما أى الا تواقف في البيع بها ولا يتوقف في البيع المنافر والمراب بالجواهر فلا يسمل الشراء بها وكذا الجدد وحاصلة أنها لما كانت أفراد النقد بتيسر البيع بها ولا يتوقف في البيع بها والمن فاوس وجواهر يكثرون و عالغرر بتعاطي الناس ذلك كثيرا (قوله ولا يعلل) أى الغرر وقوله بكثرة الثمن أى

القيمة (قوله بان العمد اذا أعليه المائع المسترى) أعله حال العقد أوبعده وقوله لتعاقدهما الم عادلة وله فسداى فسد العقد لدخولهما الم والخوا الفرم ادف الفروم لا الم يدخلاعلى ذلك فلا تعاقد على غرر (قوله وبه يجاب) أى بقوله لتعاقده ماعلى الغررغ برائك خيراً نكلام المستشكل ما نسنى اشكالك وهدو خيراً نكلام الشارح وتعابعن الاشكال المستشكل المائة وهدو قولله المائة والمائة والمستشكل ما نسنى الشكال المستقدة والمنافعة والمنفعة والمنفعة والمنافعة والمنفعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنفعة ولمنفعة والمنفعة والمنفعة والمنفعة والمنفعة والمنفعة والمنفعة والم

المعنىم (فوله محنى النوضيم) هوالناصر اللقاني والحاصل أنهما جوابان قان قلت هل فسرق بين الحواب من قلت فرق بينهد مالان حاصل الاول ادعاء الملازمة الا انهالست كليسة ننقض في بعض الاحوال عندوجود الغرروحاصل الحواب الشاني لانسم الملازمة أصلاوان كأنس جعهما بعددلك لشئ واحد وهوالدخول على الغرر فالاول دون مابعده (قوله كاقال سعنونالخ) هذايقتضي دخول الكاف على المشبهبه وآخرالعبارة بقنضي أنهادا خله على المشبه كاهو القاعدة (قوله وغناء العبدالخ) لعلوجههمع كون المنفعة غسر شرعة فدمة بضاأنه لايحشىمن غنائه تعلق الناس به عادة أى شأنه ذلك بخسلاف الحاربة وتمة والمحساء والمعسر المسترى في الجدر اف الذي عمل

العلم والجهل من الجهة التي وقع البيع عليها ككيل علم أحدده ما بكيله وجهدله الاخر أمالو حهلا كملهوعلمأ حددهما ورنه أوعدده فلاخمار لاستوائهما فيجهل الجهدة التى وقع السع عليهاواستشكل ان القصاركون علم أحدهما عيما بأن العمب اذا أعلى ه المائع المشترى لانفسدالسع بل للشترى الرضاوهنالوأعلم العالم الجاهل بعله فسد كاأشار السه بقوله (وان أعله) أى أعلم أحدهما الاتخريعله (أولا) حين العقدودخلاعلي ذلك (فسد) العقدعلي الاصم لتعاقدهماعلى الغرروالطر وبه يحابءن الاشكال المذكورا وبأنه لاملازمة بين كون الشئ بفسد به العقد اذا قارنه ولا يفسد به اذا اطلع علم معدد للله دخوله على الغررف الاول دون الثاني قلت هكذا عبارة الموضع ومثله للشارح وفيها حزازة فلذا قال محشى التوضيع صوابه لامنافاة كاقال سحنون فيمن باع أمة وشرط أنهامغنية فسدالبيع ولواطلع علمه دهد العقد خبر كاأفاده بقوله (كالغنية) فلا يصم بيعها ان بين غناءها وقت العقد قال الشيخ وينبغي تقسده عااذا كأن القصد بالتسعن زيادة الثمن لاالتبرى وعمرالمسترى اذا اطلع عليه بعيده وغناء العسدليس كالامة فلا يوجب خيارا ولافسادا فقوله كالمغنية تشسيبه تآم ولما كان الغرر المانع من صحة العقد قد مكون سس انضمام المعاوم الى الجهول لأن انضمامه المدوسرفي المعاوم جهالالمبكن وكانف ذلك تفصيل أشار المهالمصنف تبعالصاحب المقد مات بقوله فيما بأتى وحزاف حب فاذا اجتمع شأنف صفقة فامامعاومان أومجه ولان وسأتمان وامامع لوم ومجهول وهوأر بعصورلانه اماأن يكونأصاهه امعاالكيل كصبرة حب جزافا وأخرى منسه كملاأ وأصلهمامعاالزاف كأرض جزافاوأخرى منهاذرعاأ وأصل مابيع جزا فالكيل وأصل ماسع بالكمسل الخزاف كصمرة جزافاوأرص ذرعا أوبالعكس كارض جزافاوصمرة كملا فالنلاث الاول منوعة كروجهماأ وأحدهماعن الاصل كاأشار اليه عاطفاله مالحرعلى غير من في بقوله في الاولى (وجزاف حب مع مكيل منه) وفي الثانية بقوله (أو) جزاف حب مع مكيل

البائع بقدره ففات ذلك إن من النهن وقيمة الجزاف وحيث حكم بفساد البيع ففاتت الصبرة ففيها القيمة بالغية ما بلغت وان أراد المبتاع أن يصدق البائع في المكيلة ويردها أى مثلها له بنبغي أن لا يجوز على أصولهم في الافتضاء عن عن الطعام طعاما ويقي حكم يحيير البائع حيث على المسترى بقدره وفات واستظهر أنه يكون البائع الاكثر من النهن أو القيمة وهل له أن يعطيمه عن ذلك طعاما أم لاوهو الطاهر لان العدلة واحدة وهي الاقتضاء عن عن الطعام طعاما أه (قوله لان انضمامه) أى المعاوم اليسمة أى الجهول (قوله اما أن يكون أصلهما معاالكيل) قال في المقدمات اعلم أن من الاشماء ما الاصل في حيد الولاجزافا كالعبد وسائر الحيد و انات انتهى ما الاصل فيه أن بساع جزافا ويعدم المالية في المنف المرادمة فقوله اما أن يكون أصلهما معاالكيل هذه الاولى في المنف المنارلها بقوله أو أرض (قوله بقوله في الاولى) أى في المنف بقوله وجزاف أرض وقوله أو أصل ما يسع جزافا هذه هي الثانية في المنف المشارلها بقوله أو أرض (قوله بقوله في الاولى) أى في المنف المنارح وكذا يقال في قوله الثانية والثالثة (قوله مع مكيل منه) أى كاشترى منك هذه الصيرة التي لم يعدل الثانية والثالثة (قوله مع مكيل منه) أى كاشترى منك هذه الصيرة التي لم يعدل الثانية والثالثة (قوله مع مكيل منه) أى كاشترى منك هذه الصيرة التي لم يعدل الثالثة والثالثة (قوله مع مكيل منه) أى كاشترى منك هذه الصيرة التي لم يعدل الثالثة والثالثة (قوله مع مكيل منه) أى كاشترى منك هذه الصيرة التي لم يعدل الثالثة والثالثة (قوله مع مكيل منه) أى كاشترى منك هده الصيرة التي المناركة وله الثالثة والثالثة (قوله مع مكيل منه) أى كاشترى منك المناركة وله الشاركة وله الثالثة وله الثالثة (قوله مع مكيل منه) أى كاشترى المناركة وله المناركة وله المناركة وله المناركة وله المناركة وله المناركة وله الثالثة وله الثالثة المناركة وله المناركة

(أرض) عماأ صله أن بباع جزافافخرجاعن الاصل فأرض مجرورعطفاعلى مجرورمن من غمر اعادة الجاركقوله تعالى واتق واالله الذى تساءلون به والارحام وفى الثالث ية بقوله (وجزاف أرض) مماأصله أنساع جزافا (معمكيله) بنذكرالفهمرالعائدعلى الارض نظراللعنس وتأنيثه منوناصفة لارض محدوفااى مع أرض مكيلة الحروج أحدهماءن الاصل فمتنع الجع في هذه فيما أصله الجزاف (لا) ان اجتمع جزاف أرض (مع) مكيل (حب) مما أصله الكيل فالمنع لجيئهماعلى الاصل وأشارالى القسم بن الباقي بن الاولين بقوله (ويحوز جزافان) على أى حال بنمن أوغنين كاناعلى الاصل أوعلى خلافه اوخالف أحدهم الانهمافي معنى الجزاف الواحدمن حيث تذاول الرخصة الهمالة ول اللغمى لا بأس بيسع صمرتي فم وغر جزافا وان اختلف الثمن ويجهوز بسع غرالحاقطين جزافاوان اختلف غرهم مابئن وأحمد (و) يجوز (مكملان) كذلك صفقة واحدة (ص) وجزاف مع عرض (ش) أى ويحوز جزاف على أصله أوغيراصله كصيرة أوقطعة أرض مع عرض كعبد أوثوب (ص) وجزافان على كيلان اتحد الكيل والصفة (ش)أى ويجوز جزافان في صفقة على كيل أى أووزن أوعدد انا تحدثن الكيل والصفة اتفاقا كصبرة عروأ خرى مثلها كل اردب بدينا روان اختلفامعالم يحزانفا فاوان انفقت الصفعة واختلف عن الكيل كصبرتى طعام واحداحداهما ثلاثة بدينار والاخرى أربعةبه لمجزلاختلاف الثمن أواختلفت الصفة واتفق الثمن كصبرتي قم وشعمركل منهماثلاثة بدينارلم بجزعندان القاسم ولوقال ان اتحدث الصفة وغن الكيل لافاد المراد وعلة المنع مع الاختلاف انه يصبر جزافاعلى كيل معه غيره وهولا يجوز كاأشار المه بقوله (ص) ولايضاف لِزاف على كيل غيره مطلقا (ش) بعدى انمن باع جزافاعلى ان كل ففيز بكذاوعلى أنمع المبيع سلعة كدامن غيرتسمية غن لهابل غنهامن جدلة مااشترى به المكيل فانذاك الايجوزلانما يخص السلعة من النمن حين المدع مجهول ومعنى مطلقا كأن الغسيرمن جنس المسم أومن غبرجنسه مكملا أومو زوناأ ومذروعا وبعمارة وسواءسمي للغمر تمناأم لالانهمع النسم قديساوى كثرفاغتفر لاحل هذاومع عدمها لايدرى ما يخصه من الثمن وعلى هـ ذا

بكذا اتفق الثمن في المكيلين أواختاف انفقت صفة الكملن أملا (قسوله وجزاف مع عرض) أى براف على غيرالكيل مدليل قدوله الاتي ولايضاف المزاف الخ (قوله كصيرة) مثال لمااذا كأن على غيراً مسله وقوله أوقطعة أرضمثال للذيكان على أصله وفوله كعبد وثوب أى يما لاساع كسلا ولاجرافا وانكان العرض في الاصل ماعدا الذهب والفضية كأفى العماح الاأن هذاالعسموم ليسمرادا وبعدفني التمشيل بالشاب نظر لانالاصللفالثياب أنتباع جزافاويج وزأنتباع كيلافان كانذاك الثوب جزافا فهدومن أفسرادا لجزاف منوان كان كسلا فهومن أفراد جزاف مع مكيل (قوله ان العدالكيل) أي المكيلوبين الشارحأنه لامفهوم له لاختد لاف عن الكسل وذلك لانه قدوقع الدينارفي مقابلة الثلاثة

المعدوم المعدود المعد

(قوله بأرضه) أى مع أرضه بأن يتملك الارض المسترى (قوله و جاز برق به بعض المشلى) أى بيد عالمت وأولى الحيد الأوله ولو جزافافر و يه المعض كافيسة في الجزاف أيضافي ما اذا كان حاضر افي غرارة و يحوها ولا يختلف المسكر بمن الجزاف الاأن الجزاف الان المخورة والمعنى عطف على المثلى لا على بعض خدلا فاللز رقافى فسرح سب والظاهر نعين كلام الرقائي (قوله كافال في التوضيع) عبدارة بعض الشراح اقتصر عليه فيفيد اعتماده (قوله على ماقبله) أى الذى هو المثلى (ثم أقول) فيه نظر لان الصوان السمن المثلى لان المثلى هودا خل الصوان (قوله وعلى هذا فقيه التعبيرالية) أى وعلى نسخة المساولين فيه ذلك لان المعنى وجاذ بسع الشئ بسبب و به الصوان فالصوان على حقيقته فليس فيه تحوز أى وفي بعض النسخ و جاذ و به تعض المشلى في ما المنافي المسلم و بالمنافية المنافية و المنافية المنافية المنافية و المنا

حفظ مافى العدل وصفته كان كافيا وان لم بكن برنامجا (قوله صدفة مافي العدل الخ) هـذا رفيدان المسعلوكات أو باواحدا مطويا كالساج المسدرج أى الطملسان المطوى فى وعاءمن الجلد وقدل الثوب الرفيع لمبيع على صفة ولامدأن برى ماتعيليه صفته اذ لامشقة فينشره وطمه والعدول عن ذلك مع امكانه غرر كندر أي واماان كان يحصل بنشره فساد فيحوز سعه على الصفة قطعا (قولة والشرام)أى محوز الشيرى أن بشترى السلعة ولابدأن بكون الواصف له السلعة غيراليا ثع كاهو قضية كادم حاواوالاأن عكن علمالسع بغيره فعوز بلاوصف كالمسفى الشاة اذاأ خعربسنها والذوف والشم في الادهان والسلك (قوله الاسع الحزاف الخ)ظاهره واو وصفعه ائنان عدول فوله ولاتحوز معاملة الاعي الاصم) أى لتعددر

لا يحور بيع الزرع جزافاعلى كيل بأرضه (ص)و جاز برؤية بعض المثلي والصوان (ش) أى وجازالبيم برؤية بعض المثل مكيل كقميروموزون كقطن وأخرج المقومات فلايكني رؤية بعضهاعلى طاهر المذهب كأفال فى التوضيح وقال ابن عبد السلام الروايات تدل على مشاركة المقوم للنلي وعطف الصوان بكسر الصاد وضهها على ماقب لهمن عطف الحياص على العام وهو مايصون الشئ كقشر الرمان والبيض والجو زوفيه لغة صيان وهكذافي عسدة نسي يحررؤية بالباءوعلى هذا ففيه التعبير بالمحل عن الحال لان البيع واقع على ماهودا خسل الصوان فيكفى ف الجوازرؤبة خارجه عن رؤية داخله (ص) وعلى السرناج (ش) أى و حاز البيع أو الشراء معتمدا فيه على الاوصاف المكتوبة في البرنامج والمرادبه الدفترالمكتوب فيه صفة مافي العمدل وكان الاصل منعه لبكنه أجيزلما في حل العدل من الحرج على بالعسه من تاويشه ومؤنه شده انمرضه المشترى فأقمت الصفة مقام الرؤية فان وحدعلى الصفة لزم والاخسيرالمسترى (ص)ومن الاعمى (ش)أى و حاز البيع والشراء وجيع المعامسلات الابيع الخزاف وشراءه من الاعمى غير الاصم الضر وردعلى المذهب وسواء واداعي أوطراعاه في صغره أو بعد كبره خلافاللا بهرى في منعه سيع من ولد أعي وفي معناه من تقدم ابصاره في صغره محسث لا يتخسل الالوان واللسلاف فيمالايدرك الاجاسة البصر ولامانع فيمايدرك بغسيرهامن الحواس ولا تعو زمعاملة الاعم الاصم محلاف الاركم الاصم (ص) وبرؤية لا يتغير بعدها (ش) عطف على معنى مامر من قوله رؤ بة بعض المثلى أى و حاز المب عرؤ بة بعض المثلى و برؤ ية لا يتغير بعدها وظاهر مسواه كانغاثبا عن مجلس العقدأ وحاضرابه ولاتشترط الغيية الافهابيع عملي الوصف ومفهوم لايتغيرأنه لوكان ينغير بعدالرؤ يقلم بجز بيعمه أىعلى البت وأماعلى اللمارفيجوز (ص) وحلف مدعلبيع برنامج أن موافقته للكتوب (ش) يعني أن المشترى على البرنامج اذاادى بعدماقيض المشاع وغاب عليه عدم موافقة المشاع أو بعضه لمافى البرنامج وقدتك البرنام أوبق وادعى البائع فماادعى فيسه الخالفة ان المتاع غسرما أتى به فاله يحلف

( م - خوشى خامس ) الاشارة المجالاف الابكم الاصم فقد كن الاشارة اله وانظرهل يصع شراء الاعى مالا يصع شراء البسع الساح ولم واعم أن البيسع الدرج و فلال الخل مطينة مستنى على الوصف الذى علم بالسع على الصفة أن البيسع اللاعى على الصفة والبيسع على البرناج و بسع الساح المدرج و فلال الخل مطينة مستنى على الحق ان أن شرط البسع على الصفة أن لا يكون حاضرا المجلس (قوله عطف على معنى مامم) لا حاجة لالك بل معطوف على لفظ ما مروه و برؤ ية الخوع كن الجواب بأن هذا على نسخة ورؤ بقيدون الماء (قوله ولا تشترط الغيبة) أى عن مجلس العقد (قوله البيسع برناج) أى في مسئلة بسع برناج (قوله ان موافقته) أى العدل المبسع للكنوب في البرنام حاصلة فه ومعمول حلف أو تنازع فيه كل من حلف ومدع وخبر أن تحذوف ثم لا يحنى أنه وان كان مدعيا الموافقة الاأنه في المعنى مدعى عليه لان المسترى و تنبيه كان وأصل وهو صادق بالمائع هنا و ذلك اندفع ما يقال القاعدة أن الذي يحلف هو المدعى عليه والم المناع عليه المسترى و تنبيه كان فان نكل البائع غرم بحرد تسكوله في دعوى الاتهام وبعد عين الا خرفى دعوى التحقيق وأمالو وافقه أن المبتاع المسترى و تنبيه كان فان نكل البائع غرم بحرد تسكوله في دعوى الاتهام وبعد عين الا خرفى دعوى التحقيق وأمالو وافقه أن المبتاع المسترى و تنبيه كان فان نكل البائع غرم بحرد تسكوله في دعوى الاتهام وبعد عين الا خرفى دعوى التحقيق وأمالو وافقه أن المبتاع المسترى و تنبيه كان فان نكل البائع غرم بحرد تسكوله في دعوى الاتهام وبعد عين الا خرفى دعوى التحقيق وأمالو وافقه أن المبتاع و من المسترى المناطقة المعلم و مناطقة والمراطقة و مناطقة و المناطقة و المناطقة و المناطقة و المبتون المناطقة و المناطقة و الغير و المناطقة و المناطقة و المبتون المبتون المناطقة و المبتون المبتون و المبتون المبتون و المبتون و المبتون و المبتون و المبتون المبتون و المبتون

ماأق به فينظر فان كانموافقال مالبيع والاثبت الخيار الشعرى ( قوله هومعطوف على بيع الخ) الأأن اللام باعتبار المعطوف عليه بيع الخ) أى اذا اختلف وكان ذلك في عليه على في و باعتبار المعطوف زائدة التقوية ( قوله ولواختلف النقاد في الرداه قوالجودة الخ) أى اذا اختلف وكان ذلك في القبض لم يلزم رب الدين الاما انقى الشهود أى الصراف على حودته وأما اذا أخذه منه ثمر جعليه فقال له بدله لا في وجدته زائف افلا بلزمه أن لم يدله الاما اتفى الصراف على رداه ته (قوله الاأن يحقى كامر) لا يحني أن المتقدم في الغش اقوله جميدا وما نحن في معلى الحقيق وأيضا التحقيق في الاول متعلى بدله المنافذة ( عم م) لا يعلمه امن دراه مه فقط و يمكن الجواب على بعد بأن التشديد في مطلق التحقيق وأيضا التحقيق في الاول متعلى بدله المنافذة ا

البائع أنمافي العدل موافق المكتوب (ص) وعدم دفع ردىء أوناقص (ش) هومعطوف على سع من قوله اسمع برنام أى وحلف مدع عسدم دفع ردى وأوناقص ومراده أن من صرف دراهم أودنان برمن صراف اواخدهامن مقرض أومدين أوخوذاك وقسضها المدفوعة له بقول ألدافع انهاجياد وغاب عليها الاتخذثم ردهاأ وردشيامتها وادعى انه ألفاه رديا أوناقصا وأنكر الدافع لهاأن تكون من دراهمه أودنان يره فانه يحلف مادفعت الاجيادا في على إبزيه نس ولايعلهامن دراهمهالاأن معقق انهالستمن دراهمه ولادنا بسره فيحلف على البت ولواختلفت النقاد فى الرداءة والجودة لم يلزم رب الدين الاما اتفق على جودته كاأنه لاسلزم الدافع في المدل الاما تفق الشهود على ردامته فقوله وحلف الخلكن يحلف في النقص على البتوفى الغش على نفي العلم ونقص الوزن يحلف فيه على نفي العلم آلاأن يحقق كامر وهذا كله اذااتفقاعلى أنه قبضهاعلى المفاصلة أواختلفالان القول قول الدافع بمسن أنهعلى المفاصلة وان الله قاعلى أنه قبضها الريها فالقول قول القابض ان ما قبضه ردى وأونا قص بمينه (ص) ويقاء الصفة ان شائ (ش) بعني أنه اذا اشترى شخص شدما غائما على رق ية متقدمة ثم تنازع هو والبائع في أن هذه هي الصفة التي وقع العقد عليها أو تغيرت فان قرب ما بين الرؤ يتسبن بحست لابتغيرالمبيع فيه فالفول للمائع وانبعد بحمث لايبقي على حاله فالقول للشبري في أنه تغسر عاهوعليه حال العقدوان أشكل الامرفقول ابن القاسم ان القول قول البائع بمينه والاصل عدم الانتقال على الصفة فيث قطعت أهل المعرفة لاحدهما فالقول له والاعدن وانرجت لواحدمنهما فالقول لهبمين وانأشكل الامرفالقول المائع بمين وأماما سععلى الصفة فأنهفى عالة الشائي عمل على عدم بقا الصفة فيكون القول قول المشترى ف كلام المؤلف فهااذا بيع على رؤ يةمتقدمة كاصر حبه حلولوفقال في قواه و بقاء الصفة انشائه مذامن تقمة قوله و برؤ بة لا يتغير بعدها نتهى (ص) وغائب ولو بلاوصف على خياره بالرؤ بة (ش) أى وكذلك يحوز سع الشئ الغائب ولولم بوصف الشترى نوعه ولاجنسه لكن بشرط أن يعمل له الحسار اذارأى المبيع ليخف غرره على المعروف وأماعلى اللزوم أوعلى السكت فمفسد في غيرالتولية وأماهى فان السكوت فيهالا يضرلانهامه مروف فقوله على خداره بالرؤ بةراجع للمالغ علسه لالماقه والبييع منحل من جهة المشترى قبل الرؤية وبعده الازم من جهة المائع عنداين محر زخلافالعبدالحق أنه منعلمن جهم مامعا (ص) أوعلى يوم (ش) عطف على ما في حنيز المبالغة ليفيدأن فيه خلافا باللزوم يعنى أنما بيع على الصدفة على الأزوم بكني أن يكون على مسافة بوم ومنعه ابن شعبان لسهولة احضاره فى اليوم وعاقر رناعه أن كلامه في بيع الغائب على الصفة على اللز وم لافها سع على الصفة بالخيار ولافيما سع على خياره بالرؤية ولا

وانكان موضوع المشلتين مختلفا فتدر (قوله فانقرب مابين الرؤيتين) ومرجع ذلك لاهل المعرفة (فوله فقول ابن القاسم)أى خلافالاشهب (قدوله فيت قطعت الخ ) وهل بكؤ في ذلك واحدمن أهل المعرفة أولا من اثنين قولان والمناسب اله يكني لانهمن باب الاخبار ﴿ تنبيه ﴾ الكلام المصنف اذا كان المبيع عما لايضمنه المشترى بالعقداذ مايدخلف ضمانه بالعقدلا ينظر فمهلابينالر ويتين قطعا فانقلت ماذكرته فمااذا سععلى الصفة من أنه مكون القول الشرى في حالة الشلك مخالف لما في مسئلة البرنامج من أن القول قول السائع علىماوصف فالجواب أن المشترى فى مسئلة البرناج لما كان قادراعلى الوقوف على المبيع بعينه وترك ذلك كان كالمحدق البائع بأن المبيع على ماوصف فى البرناجي بخدان الغائب المسع بالصفة فافتر فافان قلت فيمسئلة الرؤية المتقدمة القول قول البائع في حالة الشك بمين وأماماسع على الصفة فني حالة الشك القول قول المشترى ماالفرق فلناالفرق أن السع فىمسئله الروية معلق على بقاء صفة الميع والاصلبقاؤهافن

ادعى الانتقال فهومدع وهوالمشترى بخلاف البيع على الصفة فان الاصل عدمها وهوموافق اقول المشترى فيما وأمالوتنازعافى عن السلعة المبيعة على الرؤية فالقرل الشترى مع عينه اتفاقا (قوله وغائب) معطوف على عود (قوله لكن بشرط الخ) في المبالغ عليه وهو الذى لم وصف وأماالذى وصف ولو كان على المروق وم فيعو زفلا حاجة الى الشرط (قوله على المعروف) أى ولولم يوصف في المبارانة على في المبروف ومقابله لا بدمن الوصف (قوله فان السكوت فيها لا يضر) عبارة شب فالسكوت فيها كشرط الخيارانة على المبروف ومقابله لا يدمن الوصف (قوله لا فيما بيع على في في المبارك على يوم (قوله لا فيما بيع على الصفة بالخيار) أى الخيار المصطلح عليه

كشلانة أيام فى الموب مشلا فهو غديرة وله به حد ولا في ابيع على خماره بالرؤة لان قرلة على خماره بالرؤية معناه أنه حين براه بنت اله الاختمار (قوله في كان حقه) تفريع على قوله أن كار مه في بيع الغائب على الصفة على الزوم لان قوله ولم عَكن رؤيته بلامشقة مفروض في بيع الغائب على الصفة بالزوم والمكلام قبل وان كان في الغائب مطلقا كان على الرصف أولا في تنبيه كا اعترض على المصف باقتضائه انه لا بدمن احضار حاضر البلدمع أن الذي في ده النقل ان حاضر مجلس العقد لا بدمن رؤيته الا في افتحه ضرروف ادوغير حاضر مجلس العقد يجوز بعد بالصفة ولو بالبلد (٣٥) وان لم يكن في احضاره مشقة (قوله لطالت العبارة)

أى بحرف واحد (قوله أووصفه غير بائعه) ﴿ تنسه ﴿ بشارط في السع على الصفة أن تكون المسترى عن يعرف ماوصف له (قوله من أن ذلكُ شرط في النقد) أي وصف غير المائع (قوله ان لم يبعد) حداأى محمث بعدلم أويظن أنه يدرك على مارىءأووصف (قوله كغراسان من افريقية )أى من كل ما يطن فيه التغيرقبل ادراكه فه تنسه كاذا اجتمع السع على رؤية متقدمة وعلى خداره بالرؤية فالحكم الثاني (قوله وأماما بيم على الحيار) في الصورتين ومشل ذال أذاماعه على خماره مالرؤية ومن غيير وصف ولاتفدم رؤيه فمعوز ولويعد حدا (فوله وأماعلى الخيار) أى أوعلى خماره بالرؤية (قوله أى فلا تشترط فيهرؤنة النية) أىبالنسبة لقوله أوعلى رؤية سابقة (قوله معطوف على قوله وحاز) أى فاعل جاز (قوله ومع الشرط في العقار )سواء يسع مذارعة أوجزافاعلى المتمدوما فاله أشهب من أنه لا يصيح النقدفيه ان معمدارعة ضعيف أعاده عشى تت فانظره وذكرأ بضاما حاصله أنه بكتفي بالوصف ولايشترط الذرع لافسرق بن الارض البيضا والدار

فهابيع على رؤية منقدمة فكان حقه أن يأتى بهذا بعد قوله والمعكن رؤيته بلامشقة كا فعلاس الحاجب واسعرفة ولعله انماقدمه بلعه مع نظيره فى الحسلاف اذلوقال ولم عكن رؤيته بلامشقة وهوعلى بوم أيفدأن فيهخلافا ولوقال ولم عكن رؤيته بلامشه قةولوعلى يوم لطالت العبارة (ص) أووصفه غير بائعه (ش) وصف مصدر مجر ورمعطوف على وصف من قوله بلا وصف والضمرفى وصفه عائد على المبسع وغبر بالرقع فاعل المصدرأى ولو بلاوصف المسع غبر باتعهواذا انتني وصفغيرالبائع ثبت وصفالبائع وحينتذفيكون مفيداللغلاف والصدمع وصف المائع على المشهور ويوصف غدير باثعد مائزاتفا فا وفى المواذية والعنسة لاساع وصف بائعه لانهلا وتق بوصفه أذفد يقصد الزيادة في الصدفة لانفاق سلعته وتأول بعضهم ألمدونه عليه وهوخلاف ماارتضاه ان رشدواللغمي من أن ذلك شرط في النقد فقط (ص) ان لم سعد كخر اسان من افريقيــة (ش) شرط فى المبيـع على الأزوم كان على وصف أو رؤ يةمتقدمة للخاطرة والغرر وأماما بيع على الخيار فلايشترط فيهذاك بل يجوزولو بعدجداعلي ماعندابن عبدالسلام خلافالظاهر المؤلف في توضيه موقوله (ولم تمكن رؤيته بلامشقة) النفي بلامشيقة شرط فى الغائب المبيع على وصف بالزام وأماعلى الخيار أوعلى رؤية سابقة فيجوز ولوكان حاضرا بين يدى المتعاقدين بأن يكون بنهو منه مماحائل كجدار أوفى صندوق مثلا فلامنافاة بين كونه فأثبا وكونه حاضرا أى فلاتشترط فيهرؤ به ثانية (ص) والنقدفيه (ش) هومعطوف على قوله وجاز والضميرالجرورعائد على الغائب أى وجازال فقد نطوعافى المسع الغائب عقارا كان أولاحيث بيع على اللزوم قرب أو بعدفان بيع على الخيار لم يجز النف دفيه ولو تطوعاً كما يأتى فى باب أخليار في قوله ومنع وان بلاشرط في مواضعة وغائب بخيار وانجاقيد ناالنقد بالتطوع بدليل قوله (ص) ومع الشرط في العقار (ش) اذهو معطوف على المقدر المذكوراً ي وحاز النقد بشرط فى العقار بشرط أن يباع على الا روم وأن لا يباع يوص ف البائع والماجاز اشتراط النقدفي العقاروان بعدلانه مأمون لأيسرع اليده التغير بخسلاف غسيره ولذا أذاقربت مسافة غيره ولوحموانا كالمومسين حازأت شراط النفسدفيه أيضالانه يؤمن تغسيره غالباواليه أشار بقوله (ص)وفي غيره ان قرب كاليومين (ش)أى وجاز اشتراط النقد في غير العقارات سع بغيروصف بائعه وسيع على اللزوم ولم يكن فسمحق توفية وقرب مكانه كالمومين ذهابا عندابن الفاسم وعن مالك القريب ما كانعلى يوم ونحوه ابن شاس وقيل نصف يوم فني الاتسان بالكاف مع المومين نظر واعمامنع النقدمع الشرطف غيرالعقارمع البعد لتردد المنقوديين الثمنية والسلفية وهوجهل في التمن (ص) وضمنه المشترى (ش) أى وضمن العقار المشترى جزافا اذا

خلافالمن مقول أن الدار لا بدفيها مع الوصف من ذكر الذرع فانه ضعيف وذكر النص المفسد الذلك فراجعه (قوله بشرط أن باعلى اللزوم) وأماما بسع على الخيار فانه عمنه ولو تطوعا (قوله وأن لا بباع بوصف البائع) أى وأماما بسع على الخيار فانه عمنه ولو تطوعا (قوله وأن لا بباع بوصف البائع) أى وأماما بسع على الخيار فانه مقد في المفيد في المفيد في المفيد عن مذارعة لاعلى الاطلاق الذي هومعتمد (قوله وعن مالك الفريب المخ) عكن أن الذي يقول بعدم حواز اشتراط النقد في المفارات بيعمد ارعة لاعلى الاطلاق الذي هومعتمد (قوله وعن مالك الفريب المخالف المنفريب المخالف المنفريب المفريب المنافرة عن المفارا المنفريب وأمان المناف استقصائية كافى عب لحسن (قوله أي وضمن العقار الشغرى جزافا) وأمااذا بسع مذارعة مكانه وهواله ومان أوفال الكاف استقصائية كافى عب لحسن (قوله أي وضمن العقار الشغرى جزافا) وأمااذا بسع مذارعة

فالضمان من البائع كذافى عب ولكن الراجع أن الفيمان من المشترى مطاقا كاأفاده عشى ثث (قوله الالشيرط) كان فى صلب ا العقد أولا ( قوله الاحسن الخ ) أى وخلاف الاحسن رجوعه الاول واذا تأملت لا تجد المناسب لل اللفظ الارجوعه الاول و يكون قاصرا على ما اذا كان الضمان من المسترى اصالة (قوله وقبضه على المسترى) وشرطه أياه على بائعه مع كون ضمانه منه يفسد لا نهلا شرط عليه المبتاع الاتبان به صاركو كيل المبتاع فانتفى عنه الضمان فشرط الضمان عليه مروجب الفساد وان كان ضمانه من اتبانه من مبتاعه فجائز وهو سع واجارة (٣٦) (قوله و الخروج) عطف سب على مسبب (قوله وموكله) بضم الميم وسكون الواو وهو

أدركته الصفقة سالما المشترى بالعقد بعدمكانه أوقرب وسواء سع بشرط النقدأم لاوهدنه المسئلة مقيدة لقوله فيما بأتى والاالغائب فبالقبض (ص) وضمنه باثع الالشرط أومنازعة (ش) أى وضمن غيرالعقارسواء بيع بشرط النقدأ ملاباتع وفوله الالشرط راجع لهماأى الااشرط من المشترى في العقار على البائع وفي غيره من الباثع على المشترى فيعمل بالشرط وينتقل الضمانعن كانعلمه الىمن اشترط علمه وقوله أومناذعة الاحسن رجوعه الماكان ضمانه من المشترى اما اصالة في العقار أو بالشرط في غيره أى ان محل كون الضمان فى العقارا صالة أوفى غـ مره ما الشرط على المشـ ترى أذالم تحصسل منازعة بين المتبايعـ من في أن العقدصادف المبيع هالكاأو باقماأ وسالماأ ومعيبافان حصلت منازعة فيماذكر فالقول للشبترى والضمنانء لل البائع بناوعلي أن الاصلانتفاه الضمان عن المشترى وعزاه في توضيحه لاس القاسم في المدونة وفي كلام ثت نظر (ص) وقبضه على المشترى (ش) أى وقبض الغائب والخروج للاتيان به على المشترى \* ولمأأنه في الكلام على ما هو مقَصود بالذات من أركان البيع وشروطه وموانعه ألعامة شرعفى الكلام على موانع مختصة ببعض أفواعه فتهاالربامقصوراوهور بافضل أى زيادة ونساء بالمدمهمو زوهوالنأخبرنقال (ص) وحرم في فى نقدوطعام ر بافضل ونساء (ش) أى وحرم كناباوسنة واجاعاو صحر رجو عابن عباسعن اباحة رباالفضل لقوله تعالى وحرمالر باوقوله علمه الصلاة والسلام في الصيم لعن رسول الله صلىالله عليه وسلم آكلالر با وموكله وكاتبه وشاهده وفال همسواءفى ذهبأ وفضة منأى نوع مضروب أوغسيره أوطعام وشراب ومصلحه ويافضدل أى زيادة ونساءأى تأخيراسكن ويا الفضل عنع فعما التحد حنسه من النقد والمحدمن الطعام الرفوى ولابأس مه في مختلف الجنس فيهمايدا ببدور باالنساء يحرم في النقود والطعام ولوجنسين ولوغسير ربوي في كلام المصنف هنامحل وبأنى تفصيله في بابالر و بات أوان هدذا كالعرجة لما يعده وكائه قال باب حرمة النق ودوالطعام الاانه كان الاولى أن يقول في عن لان النق مداص بالمسكول والحرمة لا تختصبه و بدأ المؤلف بالمكلام على الصرف وهو كافال ان عرفة بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفاوس لقولها من صرف دراهم بفاوس والاصل الحقيقة فقال (ص) لادينار ودرهماً وغيره عملهما (ش) لاد بنار بالرفع عطف على مقدراً ي فيعو زالصرف الخالى عن المانعين وباالفضل والنساء لاديذار ودرهم أوغيرالدرهم وكشاة مشلا وسع الدينيار والدرهمأ والدينار والشاة أوالدينار والثوب بمثلهما فالدينارهوأ حددالطرف ن وقد صاحب درهم أوشاة أوثو بوفى بعض النسيخ كدينارأ ودرهم وغسرهما بملهما بالجرد بنار بالكاف وعطف درهمم أو وعطف غسرهما الواوفضم مثلهما بعودعلى انار وغسره في صورة وعلى درهم وغميره في أخرى أى فالدينا رهو أحمد الطرفين في صورة والدرهم طرف بدله في أخرى

منميتاعه فعائز وهو سعواجارة دافسع الزيادة والأكلهوقابض الزيادة (قوله ولوحنسسين) برجع للنقود والطعام وأماقوله ولوغس ربوى فى الطعام وحده (قـوله فكلام المؤلف هنا محمل جواب عمايقال انطاهرالمسنف أن رباالفضل بدخل النقيدمطلقا والطعام مطلقا ولدس كذلك (قوله أوأنهذا كالترجية)لا يحني أن الترجة محسلة لكن لاسطرفها الاحال بل النظير فهامن حيث كونهاتر جمة وانالزمها الاحال بخسلاف الحواب الاول تطرفيها للاحال واعترض المصنف أيضا مأن قوله ورمافضل إيشمل الفضل فى الصفة مع أن الحرمة خاصة بزيادة العسددوالوزن وأحس أنقوله الأنى عاطفاء ليما يحوز وقضاء قرض عساو وأفضل صفة بفيد قصرقوله هنافضل على فضل العدد والوزندون المسفة وقولان النقدخاص بالمسكوك اهذهطر مقة النعرفة وطريقة غيره وهي صريح قول المصنف فيماتف دم ونقدان سك يع المسكوك وغيره ومفاده أن العبن لاتختص بالمسكوك هذا ما مفيده القاموس وفي النعرفة مايقتضيأن العن خاصة بالمضروب ويوافقه قول المساح ولفظه والعين ماضرب من الدنانيرانتي فعلى هذا

لاأولوية (قوله أى فيحوز الصرف ألخ) فيه أن تلك المسئلة ليست من الصرف وكلامه يقتضى أنها من الصرف وذلك وقد لا أولوية ( قوله أى فيحوز لا نه صرف ألح المائع والجواب أن الصرف يطلق تارة بالمعنى الاعم الشامل للراطلة والمبادلة وعليه من أنى قول النوضي إعم أن العين ان سع بعين مخالف فهو الصرف وعمائل وثارة بالمهنى الاخص وهو ما قابل المراطلة والمبادلة وعليه من أنى قول النوضي إعمائل وزنا من المناف ا

العوض من المانية بنان كان دينار من جهة ودينار من الجهة الآخرى فأنه يجوز وان كانث الرغبة قد توحد الاائم اضعيفة (قوله خشية الخين المناف المناف

أى لردجل ان رشد (قوله خالاها لمافي الموازية) لم يتقدم الموازية ذكرولكن الواقع ان الموازية مثل العنسة ثمان فضة قوله أوغلية معطوفعلى صفة فرساأن مكون الردعيل العنسية والموازية باو بطرفها الاختمار والغلية معان العتسة والموازية في الاحتمارلكن الغلمة بالطريق الاولى الأأنه يعكر على ذلك قوله الآنى ان الحداف فى البعيد كالقريب مع أن الموازية اغاهوفي القريب وسيأتي تمسه (قدوله أى ولاساح صرف مؤخر) مل بحسب المعنى وكائدة فاللايماخ صرف دينار وغهره عثلههماولا صرفمؤخرأى ولاساح صرف مؤخر (قوله ولو كان قريبا اختمارا أوغلبة) كلام محل وحاصله انهما اذادخلاعلى التأخرف فسدحصل تأخرمنه ماأومن أحدهما أملا وعلى تقدير دخوله كأن في المكل اوفي البعض وأمااذادخلاعلى عدم التأخرفهتنع المحصل تأخير اختياراولوفي البعض كاضطرار في الجمع أوجمع أحدهم الافي

وقدصاحب واحدامنه ماغيره كشاة فهومثال لوباالفضل ووجهه على كلا النسختين خشمة أن تكون الرغبة في أحد الدرهمين أوالدينارين أكثر فيقابله من الهسة الاخوى أكثر من درهماوأ كثرمن دينار والمجتمع مع النقددين أومع أحدهما كالشاة مثلا كالنقد فمؤدى ذاك الى التفاصل بن الديناوين أوالدرهمين فاذامنع ذلك في التفاصل المتوهم ويسمى التفاضل المعنوى فأحرى التفاصل المحقق الحسى كدينارأ ودرهم باثنين (ص) ومؤخر ولوقر ببا(ش) يعنى أنه يحرم التأخير فى الصرف ولو كان التأخير منهدما أومن أحدهد ماقريبا على مدذهب المسدونةمع مفارقية المحلس والانتقال الي حانوت أودار فسلابنا في قسوله الاتني أوغاب نقيد أحدهم وطاللانه محمول على عدم المفارقة كاستقراضه بمن بجانبه من غير بعث ولاقمام بلكسل الصرةومقابله المشار السه باومذهب العتسة جواز التأخير القريب وقيديا اذاعادت المفارقة بمصلحة على الصرف كتقلب وجلها الغمى على الخلاف وجلها الزرشدعلي الوفاق محمسل مافى المدونة على المفارقة لغبرضر ورة وأشار المؤلف لرده بقوله عطفاعه لي مافى حسيزلو (أو) كان التأخير (غلبة) الباجي وهوظاهر المذهب خلافالمافي الواذية والعنسية عن ماللة قوله ومؤخر معطوف على دينا وأى ولايباح صرف مؤخر وحينشذ فني كلامه لف ونشر مرتب فقوله لادينارالخزاجيع لقوله ريافضل وقوله ومؤخر الخراجيع لقوله ونساء وقوله أو غلبة معطوف على صفة قربا أى ولوكان قريبا اختيارا أوغلبة وفي المالغة شئ لان الخالف في البعيد كالقريب وهي توهم الاتفاق على المنع في البعيد (ص) أوعقد ووكل في القبض (ش) معطوف على مدخول لوفهو منفرط في سلال الاغماء أي وكذلك سطل الصرف اذانولى قبضه غبرعاقدمبأن عقد شغص ووكل غيرمفى الفبض وعكسه بأدبوكل فى العيقد ويتولى القبض لانشرط صحية الصرف كون العاقدهوالقائض لانههم لماأجروا النوكسل مظنسة التأخيرفأ جرواعليه حكمه ومحل المنع مالم يفبض الوكيسل بحضرة الموكل والاجاذعلي الراجع ومافى الشامل من المنع مطلقام شكل وظاهر كلام المصنف بشمل مااذا كان الوكيل شر يكأللوكل فيماوقع فيسه الصرف فيمنع انام يقبض بعضرة الموكل والاجاز وهوالمعتمد من الاقوال (ص)أوغاب نقدأ حدهماوطال (ش) معطوف أيضاعلى مدخول لوأي وكذا بفسد

بعضاً حدهما فيمضى فيما وقع فيسه التناجر واختلف في مضى ما بقع فيسه التأخير انظر عير (قوله أوغلبة) كاول سيل أوانه دام بناه وسواء غلبا أوا حدهما كهروب صاحبه فاصد النقضه والمرادمن تعلق الحرمة بالتأخير تعلقها باعما العقد الذي وقع فيه الصرف غلبة المنالغاوب على شي لاائم عليه (قوله لان الخلاف في البعيد الخرب القدم ان المخالف المواذية والمسئلة مقدمة في كلامهما بالفرب فع ظاهر النقل ان من مقول بجواز التأخير غلبة لا يقيد بالقرب في المنافر بفاذا كان بعيد ابل ولو كان قريباهذا اذا كان اختمار المولو كان غلبة المخدوف في المبالغة والمعنى هذا اذا كان بعيد ابل ولو كان قريباهذا اذا كان اختمار المولو كان غلبة المخدوف في المبالغة والمعنى هذا اذا كان بعيد ابل ولو كان قريباهذا اذا كان اختمار ابل ولو كان غلبة (قوله أوعقد ووكل الخول عن في المنافرة بن المنافرة بن المنافرة بن الثانى لا يعوز الاأن يقبض بعضرته في المسئلة بين الثالث الفرق بين أن يكون أجنبيا فلا يجوز الاأن يقبض بعضرته في المسئلة بين الثالث الفرق بين أن يكون أجنبيا فلا يجوز الاأن يقبض بعضرته في المسئلة بين الثالي المنافرة بين أن يكون أجنبيا فلا يجوز الاأن يقبض بعضرته في المسئلة بين الثالث الفرق بين أن يكون أجنبيا فلا يجوز الاأن يقبض بعضرته في المسئلة بين الثالث المنافرة بين أن يكون أجنبيا فلا يجوز الاأن يقبض بعضرته في المسئلة بين الثالث المنافرة بين أن يكون أجنبيا فلا يجوز الاأن يقبض بعضرته في المسئلة بين الثالث المنافرة بين أن يكون أجنبيا فلا يجوز الاأن يقبض بعضرته في المسئلة بين الثالي المنافرة بين أن يكون أحديد التأخير المنافرة بين المنافرة بين النافرة بين النافرة بين النافرة بين المنافرة بين النافرة بين النافرة بين النافرة بين النافرة بين المنافرة بين النافرة بين المنافرة بين النافرة بينافرة بين النافرة بينافرة بين المنافرة بين النافرة بين النافرة بين النافرة بين النافرة بين النافرة بين المنافرة بين النافرة بين النافرة بين النافرة بينافرة بينافرة بينافرة بين النافرة بينافرة بينافرة بينافرة بينافرة بينافرة بينافرة بينافرة بينافرة بينافرة

الاأن يقبض بعضرته و بين أن يوكل مدفعه و زاهد ذها به (قوله كالواستقرضه) أى بدون طول أى والثانى لم يستقرض بأن كانت الدراهم معه (قوله بأن قام) الاولى حدفه الان الموضوع أنه لم يعصل مفارقة بدن فان قلت يحمل على مااذا انتصب قاعًا فقط فلت كذلك الاولى حدفه الانه يوهم الجوازان لم ينتصب وايس كذلك الاولى عدفه المال الدارع المالاولى عدفه فيكون ذلك كذلك الان الفرض انه لم يحصل مفارقة بدن و تبين من مجوع العمارتين من الطول بفسر بطول المدة والاقدام من أحده ما والامن رسولهما و بالقيام من رسولهما مدة ولولم يحصل طول (قوله كمل الصرة النافرة المن المالي على المالية والمنافرة بين المنافرة بين المنافرة بين المنافرة والمنافرة والاقدام من أحده ما والاهل الشارح أن يقول فان كان أمر افر بما بأن استقرض المن وعمارة المطاب في المهذب وان المنافرة بين المنافرة وقوله آخر العمادة والمنافرة والمنافرة وقوله آخر العمادة والمنافرة والمنافرة وقوله آخر العمادة والمنافرة وقوله آخر العمادة والمنافرة وقوله آخر العمادة والمنافرة وقوله آخر العمادة والمنافرة والمنافرة وقوله آخر العمادة والمنافرة وقوله آخر العمادة والمنافرة وقولة آخر العمادة والمنافرة وقولة آخر العمادة والمنافرة والمنافرة وقولة آخر العمادة والمنافرة وقولة آخر العمادة والمنافرة والمنافرة وقولة آخر العمادة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وقولة آخر العمادة والمنافرة ولمنافرة والمنافرة و

الصرف اذاغاب نقدأ حدهماعن المجلس وطال أى ولم تحصل مفارقة أجسام فان لم يطل كالو استقرضه ونحل مجانبه لم بفسدمع الكراهة وبعبارة وطال بأن قام و بعث الى داره فان كان أحرافر بما كل الصرة أواستقرض من رحل مجانسه من غمرقمام ولابعث كره فقط (ص) أونقداهما (ش) أىوكذا مفسدالصرف اذاغاب نقداهما معاعن المحلس ولوفرب لان ماذ كرمظنة الطول بأن تسلف الدنانبرمن رجلمن جانبه وتسلف الا خر الدراهم من رجل من جانب وقوله أونقداهماهي مسئلة الصرف على الذمة والمسئلة المشار اليهايقوله أو مدين الزهم مسئلة صرف ما في الذمة (ص) أو عواء ـ دة (ش) أي وفسد عقد الصرف الماشئ عن مواعدة من غيرانشا وعقد كأذهب بناالى السوق مدراهمك فأن كانت حيادا أخذتهامنك كذاوكذا مدينارقال فيهاولكن يسبرمعه على غيرمواعدةا نتهسي وحعلنا الباويمعني عن متعلق بفسيدو فاعله عقد الصرف أدل على المرادمن تعلقها بحرم اذلا يكزم منه الفساد ولذاقال بعض ليسهناعق مملق والعة ودلا تعلق انتهى انشاس ويجوزا لتعريض هنالانه اذاجاز في النكاح في العدة فههنا أولى ابن يونس كالوقال اني لحناج الى دراهم أصرفها وغو هذا القول قال بعض وعلى ماأجازوه في النه كاح اني أحب دراهم مكواً رغب في الصرف منك انتهى وانظر مامعنى التعريض لانهان جعله عقدا فسد الصرف وان لم يحف ادعقدا بل أنشأ عقده بعددلال عاز وحند فلافرق منه وبن المواعدة في الجواز (ص) أويدين ان تأحل وان من أحدهما (ش) عطف على مافى - يزالسالغية أى ولو كان النَّا خير بسب دين عتنع أن تأجل وانمن أحدهماأ والباء للاسة ويحتمل أن تكون الظرفية أى وفسد الصرف الواقع مدين أوفى دين ومعناه أنه عتنع اذا كان لكل منهماعلى الاخردين أحدالدين فدعب والاخرفضة

كره فقط فيه نظريل ذلك جائز (قوله من غير بعث) أى الى داره وقوله ولاقدام بأن يقوم و مذهب الحاداره مندلا وقوله كل الصرةأى صرة الأخوذمنه اقسوله هي مسئلة الضرف على الذمة) الحاصل كافي شب ان مسئلة الصرف على الذمة مقر وضة في استقر اص أحدهما أوكليهما وأماالصرف فيالذمة فهى فى الدون المتقدمة على عقد الصرف (قوله على الذمة) أي المترتب على مافى الذمة لاعلى مافى اليد (قوله من غيرانشاءعقد د) أىمدداك أي سحعلاها نفس العقد وأمالوأرادا أن يعقدا بعد ذلك فلاضرركا أن مقول أهسرينا الى السوق بدراهماك فأن كانت جمادا تصارفناأى أوقعنا عقسد الصرف بعدذاك وبوافقه الآخر

فالاضررفيه والحق ان المراد المواعدة بدون عقد والعقد بعد ذلك والمسئلة ذات خلاف فقد قبل بالجواز وفرقوا بنه و بين المواعدة في العدة بأن مواعدتها حفظ الانساب خوف كونها حاملا (قوله على غيرمواعدة) أى على غيرعقد صرف فلا بنافي ان هناك اتفاقاعلى الصرف عند الدخول في السوق (قوله أدل على المراد) هذا يقتضى ان في المعسر بحرم دلالة على المراد لكن لا أدلم قوه كذلك لان الشأن من انه متى كان حراما كان فاسدا (قوله ولذا قال بعض) أى ولاحل كونه لا بلزم من الحرمة الفساد (قوله قال بعض) أراديه المساطى عبارة البساطى بعدان قرر بهدذ المتقرير قال وعندى ان هدالس عواعدة واغياه وعقد معلق فالنع امالان العسقود لا تعلق على مذهب أولانه عقد تضمن الطول وتأخر القبض انتهى فاذاعلت هذا تعلم مافى كلام الشارح وظهر من ذلك ان قدولا تعلق أى لا يجوز تعلية هاو حيث شذفلامعنى المكلام في حدد انه لان العقود لا يجوز تعلية هاو حيث شدفلامعنى المواعدة وليس في المواعدة المنافرة وليس في المواعدة المنافرة ولا تعلق المنافرة والمنافرة والمنافرة وليس في المواعدة المنافرة ولا يعوز تعلية هاولا المنافرة الانافرة والمنافرة وليس في المواعدة والمنافرة والمناف

لان أصبغ بقول بالفسخ ان وقع وقال ابن القاسم في سماع أصبغ و يحيى لا يفسخ الاأن بقال ان حرمة المواعدة تؤثر خلاف العسقد (فوله لانه في الوجهين صرف مؤخر) وذلك لانه باع كل منه ما ماله في ذمة الا خرعاله عليه في ذمته مع تأخير كل منه ما أومن أحدهما والصرف يفسده التأخير من الجانبين أومن أحدهما (قوله لان من عجل ما أحل) أى فبوقوع عقد الصرف صاركل منه ما مجلا لما في ذمته قبل أجله في عدم سلفا وقدوله فاذا حل الاحدل اقتضى من نفسه ان فاذا جا الاحدل المخدمة في مناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف على منافعين كذهب وفضة وقوله ولافى صنف العوض ساعته (قوله فلا تدكون في دين من فوعين) كذهب وفضة وقوله ولافى صنف العوض ساعته (قوله فلا تدكون في منازكة أى تاركه من الذى ذكر عليهما ماعليه ما في الذي ذكر عليهما ماعليه ما في الذي ذكر عليهما ماعليه ما في الذي ذكر عليهما المناف مناف الذي ذكر عليهما المناف مناف ماعليه ما في المناف الذي ذكر عليهما المناف المناف المناف المناف الذي ذكر عليهما المناف المناف المناف المناف المناف الذي المناف الذي ذكر عليهما المناف المناف المناف المناف المناف الذي المناف المنافق المنافق

أى فى الذى ذكر فى حالة كونه كائنا عليه ماو بعللفظ ابنء فقرك مطأوب بالذى ماثل صنف ماعليه ماله على طالبه ولا يحنى مافيه من الركة لانمدخول الماءهوالذي علمه و يضطرالي حعل المناقصيف لابعده البمان ولوقال متاركة مطاوب بشي عمائل ماله على طالبعه في الصنفية فماذكرأى تاركه في الذي ذ كرلكان أحسن (فوله حيث رضى بذلك راجع لقوله أوقدل أى رضى بالصرف ويسقى دينه وبلا رهن (قوله المبناع) أى الذي هو المرتهن (قوله خلافاللغمي) أي قانه يحوزذلك عندالشرط (قولة اما المناحزة بالقبول) أي فبمحرد قوله أعطمك صرف الرهن المسكوك وفيل الراهن حصلت المناجزة في الصرف (قسوله اذهو على الضمان) أى المسكول انلم تقمقر ينه بتلف أى اذاادى المرتهن تلفه فانه يضمن ثم الكاخبير أنذال موجودفى غيرالمسكول ( قوله لانقلابه قرضافي العارية ١)

افتطارحاهما كلدينار بكذاان أجلاأ وأحدهمالانه في الوحهسين صرف مؤخرلان من عسل مأحل عدمسلفافاذاحل الاجل اقتضى من نفسه لنفسه وان حلامعا جازولا بقال هذا مقاصة الاصرف الانانقول قد تقررأ فالنقاصة الماتكون في الدينة بن المقددي الصنف فلا تكون في دينن من نوعين ولافى صنفى نوع واحد كا بفيده قول ابن عرفة فى تعر ، فهامتار كة مطاوب وكذاك يفسد عقد الصرف اذاتصارف مرتهن مع داهمه بعدد وفاءالدين أوقب له حست رضى مذلكأ ومسودع مع مسودع وغاب رهن مصارف علمسه أوود بعسة كذلك عن محلس الصرف ولو شرط الضمان على المتاع عجر دالعقد خلافا للغمير وأماان كان الضمان من السائع فانه عنع اتفاقاوأشار يقوله (ولوسك) المصارف عليه على المشهو راء دم المناجزة لردرواية محمد حواتر صرف المرهبون المسكول الغنائب عن المجلس المالح صبول المناحزة بالقيدول أوالا لنفيات الىامكان التعلق بالذمسة فأشبه المغصو باذهوعلى الضميان ان لم تقسم بينسة ومفهوم ان غاب أنهلو كانحاضرا في المجلس فلامنع وظاهر كلامه أنهلاخه لاف في حرمة المصوغ وانماهوفي المسكوك فقط وليس كذلك بل الخلاف في الجميع كافي التوضيح وانمالم مقسل ولوسكا بالمطاءقة لان العطف اذا كان أو يجو زعدم المطابقة نحو واذارأ واتجارة أوله واانفضوا الها (ص) كستأجر وعارية (ش)تشبيه فيماقبله في المنع انغاب عن مجلس الصرف والمحدة ان حضر لافيهماوفي سكالعدم تأني المسكوك فيهماءلي المذهب لانقسلا به قرضا في العارية ولعدم حواز اجارته (ص) ومفصوبان صيغ الاأن بذهب فيضمن قمته فكالدين (ش) هو بالجرعطفا على المشبه قبله أى و يجو زصرف الشي المغصوب من غاصبه ان حضر مجلس الصرف حيث كان الشئ المفصوب مصوغا كحلى لاان غاب عن مجلسه لعدم المناجزة الاأن يكون تلف عندالغاصب أونعب عنسده واخشار ريه قيمته فيحو زحينئسذالمصارفة عليها كصرف مافي الذمة عند حلوله واحترز بالمصوغ من المسكوك والتسبر والمكسو رفالنصوص جوازصرفه غاثما ويعمارةوفي معنى المسكوك مالايعرف يعمنه كالمكسور والنبرلانه بتعلق بالذمسة قاله انبشير فانقلت لمامتنع صرف المصوغ مع غيبته وجاز صرف ماعداه مع الغيبة قلت لان المصوغ اذاهلك تلزم فيه القمة وقبل ذلك يجب ردعينه فيحتمل عند عييته أنه هلك ولزمنه

بحيث لا بازمه ردعينه وهل قرض حرام حيث المفظ به بالعارية ظاهر عبارة الشارح انه ليس بحرام وذلك لقوله بعد ولعدم حوازا جارته والظاهر انه حيث كان يتزين به في الاعراس لاحمة وان انفلب قرضا (قوله ولعدم حوازا جارته) لتزين حافوت مسلا (قوله فيضمن قمته) لان المشلى اذاد خلته صنعة تلزم في القمية النه به القمية الانه به القمية النه به القمية المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

(قوله في ودى النفاض لى يوضعه أنه لود فع صرف المصوغ و كان فضة يعطيه صرفه ذهباعشرة دنانيرمسلا ومن الجائز أن يكون المفادمة ومن المعادم أن قيمة الفضة ذهب فيحوز أن يكون قيمته الذي عشر مشلا فيول الحال الى يسع عشرة دنانير بالذي عشر وهذا ثفاضل بين الذهبين (قوله و بتصديق فيه ) سواء وقع في عدد الدراهم أو و زيها أوجود تها (قوله أوطعامين) و بيعا كملا أوجزا فأ على كيل أو أحدهما مكمل والا خرجوا فاعلى كيمل لاجزافين على غير كيل اذلابت و رفيها قيد دلى المنفاضل أى على كيل أو أحدهما مكمل والا خرجوا فالمفاضل أي في النقدين والطعام المقرض ففيه اولا تقرض لرجل في النقدين والطعام المقرض ففيه اولا تقرض لرجل طعاما على تصديق كيل وكذا فرضها أبو محدوا لقابسي وابن يونس هشي تت (قوله ومبسع لاحل) فرضها الماذرى في شرح التلقين في الطعام المبيع نسيئة وكذا في ( و ) ابن يونس وأبي محدوا لقابسي هشي تت (قوله ومبسع لاحل) فرضها المعتمد حواز التصديق التلقين في الطعام المبيع نسيئة وكذا في ( و ) ابن يونس وأبي محدوا لقابسي محشي تت (قوله ورأس مال سلم) المعتمد حواز التصديق

قيمته ومادفعه فيصرفه قديكون أفلل أوأ كارف ودى التفاضل وأماغيره فبمجرد غصبه ترتب فى ذمته فلا يتأتى في صرفه في غيبته الاحتمال السابق وهذا واضم في المسكوك وفد علت أن المكسور والتبرفي معناه (ص)وبتصديق فيه (ش)معطوف على في نقد والساء للماسة أىوحرم الصرف في حالة كونه متلسا بنصديق فيهمن و زن وعددو حودة والعله في الجسع أنهمن أكل أموال الناس بالباطل ثمشبه في منع التصديق فر وعا خســة بقوله (ص) كمبادلةً ربوين (ش) أىمن نقدين أوطعامين متعدى النس أو مختلفيه ائلا وحدانقص فيدخل التفاضل أوالتأخير فالمرادما بدخله الزيافضلا أونساء فيشمل الطعامة منسوا كاناهما بقتمات ويدخرأم لا (ص)ومقرض ومسع لاجل ورأس مال سام ومعل قسل أحله (ش) بعني أنه يحرم القه لذين في هلذه المسائل وانما حرم التصديق في الشي المقدوض بفتح الراء لاحتمال وحيدان قص فيغتفره القيترض لياحته أوعوضاءن معروف المقرص فيدخيه السلف بزيادة وفي المسع لاجل لئلا يغتفر أخذه نقصافيه لاجل التأخير وكذلك بقال في رأسمال السلموفى المجل قبل أجله لثلا يغتفر فيه نقصا فيصبر سلفاج نفعالان المجل مسلف ولافرق فى رأس المال بين أن يعله قبل أجله المرخص فيه أوفى آخر جزءمنه للسلايجد نقصا فيقتضى أخبره أكثرمن الاحل المرخصفيه فيؤدى الى فساد السلم ولايقال رأسمال السرايد خل فى قوله ومبيع لاجل لانا نقول ذاك أعم وهذا أخص وأما المسلم فيه فسمأتي أنه يحوز التصديق فيه بعدالاجل ثمان الذي يفيده كلام حواشي الغرياني أن الحكم في التصديق في القرض الفسيزعلي ظاهر المدونة وأن الحكم في التصديق في المبيع لاجل عدم الفسيخ على ظاهرها كافاله عبدالحق انه الاسبه بظاهرها وحكى عن أبى بكر بن عبد الرحن أنه مفسخ ثم انالظاهرانرأس مالالسلم كالمسع لاجل وانالمعلقبل أجله يردو ببقحتى بأتى الاحل وان الصرف يردوكذامبادلة الرويين ص)وبيع وصرف (ش)أى وحرم جعيدع وصرف فى عقد و يفسد العقد على المشهور وذلك بأن سع ثو باود سارين عائني درهم مثلاعلى المشهو روأجازذاك أشهب وأنكر أن يكون مالك كرهه فال وانماالذي كرهه الذهب بالذهب معهما سلعة والورق بالورق معهما سلعة ابن رشدوة ول أشهب أظهر وعلل المسهور بنسافي الاحكام لجوازالاجل والخيارف البيع دونه ولانه يؤدى لترتب الحل بوجودعيب فى السلعة أو

فيرأس مال السلم وذاك لان تأخير رأس المال رخصة (قوله ومعسل قبل أحدله) ليس عسمة يقوله ومقرض لان التحمل قمل الاحل لسسلفاحقيقة بل يجرى عليه حكمه (قوله ومعيل قبل أجله) مفروض أيضأفي الطعام فال المبازري فيشر حالتلقين فالأوالقاسم ان الكانب في الطعام المسلم فيده لوقوعه قبل الاحسل يهيءن التصديق فيه لثلا يقع في ضع و تعيل والذى فى ان يونس عن اين المكانب فى الذي أخب لدمن غريم الطعام على التصديق يحتمل أن لا يجوز تصديقه قبل حاول الاحللا مدخل ذلك من اله اعماصدقه من أحل تعمله قبل أحداه فيدخل سلف رنفعاوه ومعنى ضع اتحل انتهيى فلميجزم بالمنع واعلم أنهذه السائل سردها المؤلف في توضيعه كإسردهافي مختصرهمن غبرعزو ولابيان ماالراجع وفدعلتأن الراجيح فيرأس مآل السلم الحوازوفي مبادلة الطعام بالطعام قولان لاترجيم لاحددهماء ليالا تخرانتهى

هشى تت (قوله ذاك أعم) أى قوله ومبيع لاحل وقوله وهذا أخص أى رأس مال السالمكن وقاله سلم المغايرة لتأديته ولكن د كرانكاص بعد العام لابدله من تكتة و يجاب أن المسكمة الردعلى المقابل لان المسئلة ذات خلاف وان كان المعتمد خلاف ماذهب اليه وأحيب بأنه لما كان الاصطلاح على أن المبيع هوالمسلم في وعنه رأس المال جرى على ذلك ثم انك خيد بر بأن البائع لاحل في رأس مال السلم السلم السلم السلم السلم السلم السلم السلم في وهوالمسلم فيه (قوله الفسط على ظاهر المدونة) ومقابله عدم الفسط في المسئلة قولان (قوله وأن الصرف برد) وكذا مبادلة ربويين أى فيكل منهما بفسط (قوله وأجاز ذلك أشهب) نظر الله عدم المعقد اشتمل على أمرين كل منهما جائز على انفراده فلا يمنع (قوله وأنكر أن يكون ما لك كرهه) أى حرمه (قوله معهما سلعة) أى مع كل واحدمنهما سلعة لان السلعة المصاحبة النقد تقدر نقد ا (قوله بتنافى الاحكام) أى و تنافى اللوازم يدل على تنافى الماز ومات وقوله معهما سلعة المصاحبة النقد تقدر نقد ا (قوله بتنافى الاحكام) أى و تنافى اللوازم يدل على تنافى الماز ومات وقوله معهما سلعة المصاحبة النقد تقدر نقد ا (قوله بتنافى الاحكام) أى و تنافى اللوازم يدل على تنافى الماز ومات وقوله والسلم عدل واحدمنهما سلعة لان السلعة المصاحبة النقد تقدر نقد ا (قوله بتنافى الاحكام) أى و تنافى اللوازم يدل على تنافى الماز ومات وقوله والمنافى الماز و المنافى الماز و الماز و المنافى الماز و ال

لاحتمال المخلابقتضى التأخيرا عابقتضى الجهالة (فوله سند) هذا مقابل لما في المبدود اله أى لانسلم اله يؤدى الى الصرف المؤخوه ما أفاده بهرام (فوله على المدعد السيع المستعدد ولوفانت فكره بهرام (فوله وسواء تبع السيع المستعدد السيع الثلث (قوله على مذهب المدونة) ومقابله لا يحوز الا أن المستخدد المرف أو العكس والتابع المثلث فادون وقال عسد الوهاب لا يحوز الافى المسترمث ل أن يصرف دينا را بعشرة دراهم في يحز الدرهم أو النصف فيدفع له عرضا بقد مدره الضرورة ولابن القاسم في كتاب ابن المواز الما المنافقة وقوله و منافقة المناولوا و منافقة وقوله و حكى عن (١) بعض الاشماخ في المستلة النائمة وقوله باسم (١٤) بعض الاشماخ في المستلة النائمة وقوله و حكى عن (١) بعض الاشماخ في المستلة النائمة وقوله باسم

الذات وهو الدينار (قوله قياساعلي من اعاة الشاشفي الاتماع) أي في اتساع العلماء الثلث لماهوا كثركا فىقوله فماسمأتى وانحليهما لمئحز بأحدهما الاان تبعاالحوهر ولوقال فى التبعية لكان أوضم وهو مااذا كانالبدع تابعا وقوله عن اسم المعنى وهوالجسع وانماكان الجميع اسم المعسى لان الجميع البيع والصرف والبيع والصرف معنيان (قوله لا يحوز اجتماعه مع القرض الخ) وذلك أن البيع يختص احكام تخالف مااختص يهغيره فتنافيا (قوله الادرهمين) أى فدون وكان الاولى التنبيه على هذا لئلا شوهم أن مادونهما محوزاستناؤهمن غبرشرط للفة أمره (قوله لانه بيع وصرف تأخر عوصاه) أولانه صرف مستأخر فى الدرهمين وما فابلهمامن الدينار ودين مدين فىالسلعة وماقابلها من الدينار ان كانت السلعة غسر معينة وانكاتت معينة فبيع معين يمَأْخُرِقْمِضِهُ (قولَهُ وهي معينة) وأمااذالم تكن مسنة فالابحوز لانهابتداء دينبدين وقوله فلميكن صرفامستأخرا) ولأردعلي ذلك

المأديتسه الى الصرف المؤخر لاحتمال استعقاق فيها فلا يعلم ما ينو يه الافي مال سندهذا من باب الجهالة لاالنسسيئة فان وقع فسض مع القيام ومضى مع الفوات على المسدهب قاله ابن وشسد (ص) الاأنبكون الجسع دينارا أو يجمّعافيه (ش) يعنى أن أهل المذهب استثنوا صورتين من منه عاجماع البيدع والصرف المسارة المسئلة الاولى أن يكون البيدع والصرف دينادا واحدداكشاة وخسمة دراهم مديناروسواء تبع البيع الصرف أوالعكس فيحوزعلى مذهب المدونة اداعمة الضرورة اليه الثانسة أن يحتمع السع والصرف في دينار كشراء عشرة أثواب وعشرة دراهم الحسدعشر دينا واوصرف الدينار عشرون درهما فلوساوى الثياب ماثني درهم وأعطاه معهاعشر ن درهمالم يجسز ولافسرق عملي المشهورين تبعية المسع الصرف أومتموعيته وحكى عن بعض الاشباخ يعتبر في المسع أن بكون تابعما بأن يكون عن العسر ص ثلث الدنانبرفدون فيحوز قماساء ليي مراعاة الثلث في آلاتباع وقوله الجمع أى ذوالجمع وانما قدرناذلك للدرازم الاخمار باسم الذات عن اسم المعنى في تنبيه كالا يجوز اجتماع البدع مع الصرف لا يجوز اجتماعه مع القرض والنكاح والشركة والجعل ومنه المغارسة والمساقاة والقراص ولا يحوزا جماع واحدمع الآخر (ص) وسلعة بدينار الادرهمين ان تأجل الجميع أوالسلعه أوأحد النقدين مخلاف تأجيلهماأ وتحمل الجيع (ش) معطوف على فاعل حرم والمعنى انه يحرم سيع سلعة لشخص بدينا رالادرهمين حيث تآجلت السلعية والدرهمان من البائع والدينارمن المشسترى لانه سع وصرف تاخرعوضاه أوتأحلت السلعة فقط الاالح مثسل خياطتهاأ وبعث من بأخذها وهي معينة أوتأجل أحدالنقد ين الدينار أوالدرهد مان وعلت السلعة والنقد دالا خرلان تقديم أحدالنقد ين يدل على الاعتناع به في الصرف وانه مقصود عندالمتعاقدين فلم تحصل فمهمناجزة وتأجيل بعض السلعسة كتأجيلها كلهاوكذلك تأحيسل بعض أحدالنقدين كتأجسل أحدهما وأماان تعجلت السلعة فقط فانه لاعتنع لان السلعة لما عجلت علم أن المقصود البيع ف لم يكن صرفا مستأخر الكن حمث كان الاحل في النقدين واحدا وقوله الادرهدمين أى فدون وأماأ كثرمن درهمين فلامدمن تعيل الجمع لان الصرف حسنئذم اع يخلاف الدرهمين فالمهمالقلتهما سومح فيهما وعلم أن الصرف غيرم اعي فأجتزمع تأحيل النقدين معالاحل واحدوتهمل السلعة واذاحار تعسل السلعة فقط كانقدهم فأولى بالجوازمع تعجيل الجميع وانماذ كره المصنف لتميم أقسام المسئلة كامر (ص) كدراهم من دنانيريالمقاصة ولم يفضل (ش) تشيمه في الجواز مطلقاأى حال التأحيل وحال النقديعني

(7 - خرشى حامس) بسعمانداته النفدين وتاخرت السلعة لانمالما كانت كالحرامن النقدين كان تأجيلها تاجيلالبعضهما ولوتقسدمامع تأجيلهامن بسعم عن بتأخرق منه (قوله حيث كان الاحل في النقدين وأحدا) أى فان اختلف الاحل في لا يحوزلانه يصيردا خلافي قوله أواحد النقدين في فائدة في قول المصنف وسلعة المنفى وساعة المنفى والتقييد لقوله الاأن يكون الجيع دينارا أو يحتمعا فيه فكائه لما استنفى من القاعدة الكلية قوله الأن يكون المخقولة له فهل هدا على اطلاقه فأجاب بان في أفر اده تفصيلا (قوله وأما كثر من الدره من المن عمائد من الاربع على المنه أو نصفه فهو حائز نقد اومؤجلا لانه ليس الاسفادي في العدول عند مقاله الشيخ دنانير بالمقاصة ) أى بشرط المقاصة ولا يحتاج لجعلها بمعنى على لانه أمكن بقاؤها على معناها الاصلى فالاولى عدم العدول عند مقاله الشيخ

أحدم مقابلة الجمع بالجمع في قوله دواهسهمن دائير تفتضى انفسام الا حادعلى الا حادوقد مثل ابن رشد المستثلة والمحتافي المقاصة ولم يفضل شي هل الحكم الجواز أولا الكون المستثنى كشيرا كذا في حاسبة الفيشي وفي عج الجواز الانه قال حيث كانت الدراهم المستثناة قدر صرف دينا وأودينا وبناوين أوا كثر سواء كان حالا أوموجسلا (قوله وفي فضل الدرهمين الح) أي والحكم في فضل الدرهمين كائن مشل مسئلة دينا والادرهمين بن في الاقسام الجسة وذلك حيث دخلاعلى المقاصة لان قرص المسئلة كذلك و عكن أن يقال ان الدكاف اسم مبتداً والخير ماقبل ذلك أي ومثل مسئلة دينا والادرهمين لا كائن في فضل الدرهمين (قوله كالبيع والصرف) المدخول عليه ويه بندفع ما أورد عليه من أن هذا يستم وصرف حقيقة فكيف شبه الشي منفسه (قوله أي على شرطها) لا حاجة لحمل الماء يعنى على (قوله الدين بالدين) أي لا بشداء الدين الدين لان كل واحداته في ذمة الا خرشي وقوله فيحوزان كانت الدواهم المستثناة) أي لا الفاضلة الدرهم الخيال الدرهم كالوباعي عشرين في با بعشرين و با بعشرين و با بعشرين و با بعشرين دينا واللاعشر ندرهم من كل دينا رفاله ستثنى دينا وظاهر (٢٤) هذا المكان المقاصة في ذلك إذا كان المستثنى الدرهم من كل دينا رفاله ستثنى درهم من كل دينا رفاله ستثنى الدرهم من و المكان المقاصة في ذلك إذا كان المستثنى الدرهم من و في عينا له لا عكن درهم من كل دينا رفاله ستثنى درهم من كل دينا رفاله ستثنى الدرهم من كل دينا رفاله ستثنى الدينا و كله القام كان المستثنى الدرهم من كل دينا رفاله ستثنى المناسم من كل دينا رفاله ستثنى الموسلة في ذلك المناسمة في ذلك المناسم كله و المكان المستثنى الدرهم من كله و المكان المناسمة في ذلك المكان الماه على المكان المقام على المكان المستثنى الدرهم من كله و المكان المستثنى المكان المك

اذا تعددت السلع والدنائير والدراهم المستثناة ووقع البيع على شرط المقاصية ععنى أنهما دخلاعلى أن كل ما اجتمع = ن الدراهم المستشاة قدر صرف ديدار تقاصافيه أى أسقطاما يقابلة من الدنا نبرفان ذلا مائرٌ حدث كانت الدراهم المستثناة قدر صرف دينار أو دينارين أوأ كه ثر بحيث لا أفضل من الدراهم شي وسواء وقع البيع حالا أومؤجلا كالواشة رى ستة عشر ثوبا كل ثو ب دينارالادرهما على شرط المقاصة وصرف الدينارسة عشردرهما فيكون عن الانواب خسة عشرد بنارا فان فضل بعد القاصمة المدخول عليها درهم أودرهمان جازا بضا ان تعمل الجسع أوتعجلت السلعة فقط مع تأخرا لنقدين الىأجل واحدلاان تأخرت السلعة فقط أومع أحدالنقدين أو تأجل الجميع وهومعنى قوله (ص) وفى الدرهمين كذلك (ش) أى وفى فضل الدرهم أوالدرهمين كرثو بفى المثال المتقدم بدينا والادرهما ونصف عن درهم أوالا درهماوغن درهم ومعنى كذاك أى كسئلة ساعة سينار الادرهمين فصرى على تفصيلها كاص وانفضل بعدالمقاصة أكثرمن درهمسن كمكل فوسد سارالادرهماورسع درهم فعوزان تعبل الجيع وهوالمراد بقوله (ص) وفي أكثر كالسع والصرف (ش) أى والحكم في فضل أكثرمن درهمين كائن كالسع والصرف فيحوزمع التجيل لامع التأجيل فقوله بالمقاصمة أي على شرطها وكادم المؤاف بشمل مااذاد خلاعليها أولاو حصلت وليس كذلك واذا قال الشارح ولانتفع المحاسبة أى المقاصمة بعد المسع ادّالم يقع السيع ينهما على ذلك انتهى وأمالو شرطانفيها فمنع للدين بالدين وأمالوسكماعها فيحوزان كانت الدراهم المستثناة الدرهم والدرهمسين نقد داأوالى أحدل ويحوزان كانت كشيرة دون صرف ديناران كان نقددا ولا يحوزالى أحمل وان كانتأ كمرمن صرف ديسارأى أوصرف دينارف الابحوز نقددا ولاالى

ذلك (قوله نقد اوالي أحل) قال في حاشمة الفشي في سان ذلك كانت الدراهم المستثناة نقدا أوالى أحله \_ ذامقتضاه واقائل أن رقول قد تقدم أنهاذا تأحل أحدالنقدين المنع فينبغى هناالمنع حمث كانت الدرآهم مؤدلة فقط وعكن أن قال في حواب دالله لما كأنهذا القدراليسيرمستثنى من دنانيرصار كالعسدم فسومح فيه النجيل والله أعلم أنتهى وهومخالف لما في عيمن جريانه على مسئلة وسلعية فانه قال ومفهوم قوله بالمقاصية أنهما انشرطا نقيها منع مطلقا فما نظهر للدن بالدين وان كاعنها حارمع تعمل الجمع أوالسلعة الكان المستثنى درهما أودرهمن وانزادعلي ذلك ونقص

عندينار حازنقدافقط وان كاندينارا أو أكثرامتنع مطلقا انتهى (قوله و بحوزان كانت كثيرة دون صرف الدينارلما فرصناه من أن صرف عشرين أو با بعشرين دينارا الار بع درهم من كل دينار فالمستنى هنا خسة دراهم وهي أقل من صرف الدينارلما فرصناه من أن صرف كل دينارعشرين درهما مثلا (قوله إن كان نقدا) أى الدراهم نقداو طاهرة وان لم نكن الدنانيز نقدا والمفادم نعج لا بدمن تعجب الجميع لا نه بحرى ذلك على مسئلة وسلعة مدينارة على ملام الفيشي فانه لا يحرى ذلك علمه بقوله وان كانت أكثر من صرف دينارا على مسئلة وسلعة ولم يفضل والحاصل ان عج بحرى ذلك فها اذا كان المستثنى درهما أو درهمينا أواكم كثروكان أقل من صرف دينار على مسئلة وسلعة بدينارا له وماذ كره عن الفيشي لا يحرى عليه والظاهر قول عج لا نه الموافق لا بن عرفة فعلى كلام عج اذا حكان المستثنى الدرهم والدرهمين لا يدينارا له وماذ كره عن الفيشي لا يحرى عليه والظاهر قول عج لا نه الموافق لا بن عرفة فعلى كلام عج اذا حكان المستثنى الدرهم والدرهمين لا يدينارا له يقول أخل أى المدنانير والدراهم أى مع تعين السلعة وقوله أوالى أحل أى الدنانير والدراهم أى مع تعين السلعة وقوله أوالى أحل أى الدنانير والدراهم أى مع تعين السلعة وقوله ان كان نقدا أى الجيم نقد داوقوله فد

عوزاقد داولاالى احل اساتقدم من أن قوله كدراهم من دنانيرالخ لا مدفيم امن المقاصة فالسكوت يضر (قوله تفسيرله) أى للعاقدة عوني المعاطاة (قوله امتنعت الصورة الاولى) أى لما فيه من ربا النساء وقوله و حازت الثانية أى لاختلاف الحنس وكونه بدا بدوم علوم أنه لا يقال فيه اعطاء زنته (قوله له ليأخذ قد رما يخرج منه) هذا بأتى على الصورتين الا تيتن (قوله و بزرالكان) فيه نظر لا به ليس بطعام (قوله ان كان يوفيه من زيت ما يعصره الجديم فالحمائلة المولاية وحده سواء كان بأجرة أولا (قوله والا) أى بأن المورس انه يحمع دلك مع غيره و يعصرا لجديم فالحمائلة (قوله بعلاف تبر) ومثله مسكول سكة لا تروج عمل الحاجة الشراعب السكة غرب عصروا لحازفها يظهر (قوله دارالضرب والطاهر لا مفهوم له خلافالن ثرد دفى ذلك وبعد حسكته هذا رأيت شب قال ما نصف ولا خصوصية لا هل دارالضرب وأما المصوغ يريد أن يعطيه ويريد بدله (سم ع) نقد افاستظهر المنع لان الاصل حرمة التفاضل ولا خصوصية لا هل دارالضرب وأما المصوغ يريد المنه ويريد بدله (سم ع) نقد افاستظهر المنع لان الاصل حرمة التفاضل

بن الذهبين خرجت مسئلة التسر معالمسافر اضرورةسفره فهيي كالرخصة لايقاسعلها اه والطاهر أن المصوغ <u>لحوز</u> للضرورة (قوله وذى الحاجـة) عطف تفسير أىأنالمرادمن المضطر ذوالحاحمة قال شب وظاهره ولولم تشتدحا حته وهو ظاهر قول ان رشد خففه مالك في دارالضرب لماذكر (وأقول) الزممن حوازداك السافر حواز فعمل أهمل دارالضرب معه ذلك (قوله والصواب أن لا يحوز الخ) صعف قرره شيخنا السلوني رجمه الله (فوله روى أشهب) أىعن مالك (قوله والسكة واحدة وأما الدوم في كل بلدسكة) هذامدل على أن العدرة بتعدد السكة وأما النقش فلافا تدقفه فاوقال حيث كانت السكة واحدة الكان أوضح وعكن أن رقبال معناه وأمااليوم في كل الدسكة أي المشأى

أجلءلى مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وهذا التفصيل هوالمعول عليسه انظسر شرحناالكبير (ص) وصائغ يعطى الزنة والاجرة (ش) هـذاعطفعلى فاعـل-رم وفي الكلام حذف مضاف أى وحرم معاقدة صائغ وقوله بعطى الزنة والاجرة تفسيرله وكلام المؤلف صادق بصورتين احداهماأن يشترى الشخص من الصائغ نضة بوزن ادراهم وبدفعهاله يصوغهاو يزيده الاجرةعن صياغتمه كانت نقداأ وغمره الثانية أن يراطله الشئ المصوغ بجنسمه من الدراهم ويزيده الاجرة والمكم فى الاولى المنع وان لم يزده أجرة لمافيمه من وباالنساء وأماالثانية فالحركم الجوازان لم يزده أجرة فلووقع الشراء بنقد يخالف لنقسد الصائغ جنساامتنعت الصورة الاولى وجازت الثانية (ص) كُزيتون وأجرته لمعصره (ش) أى كايمنع دفع زينون وأجرته لمعصره ليأخ فدرما يخسر جمنه ويناوذاك لان الماثلة هذا غسير محققة ولولم يختلف خروجه وأدخلت الكاف السمسم والزرالفيسل وبزرالكان ولا مفهوم اقوله وأجرته لعصر ماذالمنع حاصل وان لهدفع أجرقل افيسهمن سيع طعام بطعام غسير يدبيدان كان يوفيه من زيت مايع صره واعدم تحقق المماثلة حيث كان يوفي له من زيت حاضر عنده عاجلا والافالمنع لماذكر والنسيئة في الطعام (ص) بخللف تبريعط يسفالمسافر وأجرته دارالضرب ليأخذ راته (ش) أى يجوزان يدفع لأهل دارالضرب تبراليا خدمنهم زنته مضرو باابن القاسم اشقة حبس ربها وخوف أراه خفيفا للضطروذى الحاجة ابن رشد خففه مالك فى دارالضرب لماذكروالصواب أن لا يجوز الالخوف النفس المبيح لاكلالمية والى تصويب ابن رشد المنع أشار بقوله (ص) والاظهر خلافه (ش) محددوى أشهب انما كانهدذاحين كان الذهب لانقش فيه والسكة واحدة واليوم في كل بلد سكة زالت الضرورة فلايجوز (ص) و بخلاف درهم بنصف وفلوس أوغّ برمف بيع وسكاوا تحدت وعرف الوزن وانتقدابليع كدينارالادرهمينوالافلا (ش) هـ ذايما أجنزالضرورة وهوأن دفع الشخص درهمالا خرليأ خمذ منمه بنصف طعاما أوفلوسا والنصف الاخرفضسة وذكر لجوازذلك

ختلف فى السكة والمعنى وحيث كانت السكة متعددة فان لم يتدسرك الضرب فى هذه البلد تيسرك فى البلد الذاهب اليها (وأقول وحين أذا كان فى السفر محتاج لذلك وليس هناك موضع شسرك فسه الضرب أنه محوز له ذلك (قوله بخلاف درهمم) أى شرى أمام و جرواحه والحديد المام و خرواحه والمام و في مناحل المام و المروط سبعة كون المباع درهما والمردود نصفه وفي سبع وسكة وانحسدت وعرف الوزن وانتقد دالجيع وفى عسب فالانتقاد الشروط سبعة كون المباع درهما والمردود نصفه وفي سبع وسكة وانحسدت وعرف الوزن وانتقد دالجيع وفى عسب فالانتقاد في الحواز (قوله أوغيره) أى غير الفي الهرف وسبع وسكة وانحسر ولم والدى قبله و فيو وفي المواف و كانم مالم و تضار المناح و المناح و

طاهر (قوله لكونة سع بعضم بعض مع أحد هماسلعة) مسعة بالنصف الأخراق والسلعة تقدر من جنس ماصاحبته فيؤدى النفاضل (قوله ومنها ان يكون في (فرق سع المنفعة (قوله النفاضل (قوله ومنها ان يكون في (فرق سع المنفعة (قوله على المنفعة (قوله على المنفعة (قوله على المنفعة (قوله على المنفعة (قوله الم

شروطاوالاالاصل المنع فى الردق الدرهم لكونه بيع بعضه ببعض مع أحدهم اسلعة فن الشروط أن مكون المردود النصف فدون ليعلم أن الشراء هو المقصود ومنه أن مكون ذلك فىدرهم واحدفاوا شترى مدرهم ونصف لميجزأن مدفع درهمين و بأخذنصفا وكذالوا شترى بدرهمين وتصف ويدنع ثلاثمة وبأخد ذنصفا ومنهاأن بكون في سع أوما في معناه من احارة أوكرا وبعداستيفا والمل لافبله كدفعه له نعلا أودلوا يصلحه ودفع له درهما كبيراو ردعلمه صغىراوترك شيئه عنده حتى يصنعه وانحااشترط أن يكون بعدا ستمفاء العمل لانمن شروطه انتقادا لجمع ولايكون ذلك الابعد تمام العمل ومنهاأن يكون المأخوذوا لممدفوع مسكوكين ومنهاأن تكون السكة متحدة بأن مقع التعامي وبالدرهم وبالنصف المردود وان كان التعامل بأحدهماأ كثرمن النعامل بالاخراح ترازامن أن بدفع أوير دعليه من سكة لاينعامل بها فلو قال وتعومه لبهمالا فادالم ادبلا كافة وليس المرادبائحادهما كونهما سكة سلطان واحمد أوبملكة واحمدة ومنهاأن يكون الدرهم والنصف قدعرف الوزن فيهما بأن يكونافي الرواج هذادرهموه فانصفه ولوكان الوزن مختلفالان أصل الجواز في المسئلة الضرورة فحث جرى النفاق هكذاولو زادالورن لميضر وكذالوتفاونا في الحودة لاستماعند حهل الاوزان في بعض السلاد ومنهاأن ينتقد السلعة المستراة بنصف الدرهم أوالفاوس المأخوذة بنصفه والدرهم الكمر والنصف المردود كسئلة دينارا لادرهمين حيث تجوز مسئلته اذا انتقدفها الجيع وظاهره أن النقدين اذا أحلا وتجلت السامة أن ذلك لا يحوز بخلاف مسئلة سلعة مدينا والادرهمين كامروفرق بينهما بأن الاصل في هذه عدم الحواز وانما أجسان بالشروط الضرورة واذلك لم تشترط هذه الشروط في تلك المسئلة عان فقد شرط عمام فلا تحورمسئلة الردمان وفع الردفي أكثر من درهم أوردا كثرمن نصف أوفى غير سع ومافى معناه كثي قرض كان يدفع له عن درهم عند ده نصف درهم وعرضام شلاوهم فراعند الاقتضاء ومثاله عند الدفع أندفع شخص لا تنودهم ماوهو يريدأن يقترض نصف درهم على أفرردا لاك نصفه فضة أوغيرذلك ويكون الباقى في ذمنه موقت بتراضيان علسه ويفهم من كلامه المنع فمااذا دفع شغص لا تنردرهما على أن يكون أه نصفه صدقة ويدفع له نصفه فضية وهو طاهراً ولم يسك أحدهماأ ولم تتحد سكتهماأ ولم يعرف الوزن على مامر (ص) وردت زيادة بعده لعيمه لالعمها وهل مطلقاأ والاأن وحمهاأ وانعين تأويلان (ش) بعني أن الزيادة بعد الصرف لايردها آخذهالاجلوجودعيب بهاويردهامع الاصللاجل وجودعبب به لكن اختلف هل الزيادة لاتردامهها سواء عمنت أملا أوحماال صبرفي على نفسه أملاوهو ظاهرا لمدونة ساءعلى أن مافها خسلاف لمافي المسوازية عن مالك أنه الردأ ولاترد الزيادة لعيها الاأن وحما الصيرفي على نفسه فتردلعهم افهو وفاق للواز به وعلسه تأولها القايسي ومعنى الحام اعلى نفسمه ان يدفعها له بعد مقوله لا القصد تني عن صرف الناس فردني أو نحدوذاك أولا تردال بادة اعيما ان عينت كهذا الدرهم وانام تعمين كأزيدك درهماردهافهو وفاق أيضا للمواز ية فقوله أوان عمنت عطف على مطلفا ولوقدمه على فوله أوالاأن يوجم الكان أطهراذ كلاممه يقتضي أنها ترداذا كانتمعينة وادس كدلك ولوقال لالعبها وفي الموازية لاذلك وهسل وفاق أوخسلاف

وانمااشـ ترطأن بكون الخ) أي أن مكون الدرهم وعلى الصائع نصفه بعداستيفاء العيل أى ولم يدخلا في أصل العقد على دفع الدرهم قبل عمام العيل والالم يحز (قوله أوعلكه واحدة) وان تعددت فيهاالسلاطين واخدابعد واحد (قوله ولو كأن الوزن مختلفا) أىوزن كلمن النصه غه والدرهم مختلفا أي بأن تكون الدرهم يتفاوت فى الوزن وكذا النصف ولكن الرواج واحد (قوله ولوزاد الوزن) أى في بعض جزئسات الدرهم أونصفه إقوله لاسماعند حهل) راجعاة وله واوزادالوزن لميضر ولابرجع لقسوله وكذالو تفاوتا في الحودة (قوله حمث تجوز الخ)فعه اشارة الىأنه تشبيه بقوله كد شار الأدرهمين الزأى في صورة فقط وهومااذا التقدالجسع (قوله وظاهره أن النقدين )أى من قوله وانتقدالمسع (فوله وهوريد)أي الآخر (قبوله على أن ود) أي الأخر (قوله وردت زيادة) اعلم أنه لافوق من كون تلك الزيادة نفداأ والىأجل فى الجوازولا ينفض الصرف فتلك الزيادة كالهبسة لامن حسلة الصرف ولاصرف مستأنف (قوله بعده الخ) فهم من فوله بعده أنهالو كانت في العقد تردلعييه وعيماوه وكذلك (قوله ومعمى امحابها أندفعهاله يعد قولهله نقصتىعن صرف الناس فردى)أى وان لم يقلله نعم أزيدك

وأولى اذا اجتمع طلب الزيادة مع قوله أفا أزيدك وعدم الحاج اكان يقتصر على دفعها عقب تاويلان من عدم المال من غدر المال وعدم المالك من المالك من عدم المالك من المالك ا

الثالاأن وحما أوجول ذلا انعمنت (قوله بالمضرة) الباءعي في مخلاف الباء فقوله بنقص وزن فله بلزم تعلق حرف جرمت لل الفظ والمعنى دعامل والحد والعنى دعامل والحد وقوله بنقص وزن أى أى اوعد دوالاولى قد رأيشمله ما وأحد بالا لماذ كرالوزن و قابله بالرصاص والنعلس والمغشوش عبن أنه كنى بنقص الوزن عن النقص الحدو المن فقص العدد و بالرصاص وشبه عن النقص المعنوى (قوله أورضى النفي فمكون من عطف الحل المنتلاف الفاعل هنامع ما فيله (قوله سع) أى صح العقد والحبوء علمه بعد مفارقة بدن وان لم يحصل طول (قوله وان طال) وسيم قوله بالحضرة أى حضرة العقد وسيأنى الشار حيف الطول بأن اطلع علمه بعد مفارقة بدن وان لم يحصل طول أوبعد طول ولولم فعصل مفارقة بدن على العقد (قوله أورصاص أو يحسل العقد وان لم يحصل طول وقوله أو الطول وان لم يحصل مفارقة بعد المفارقة بالمناف المناف المناف المناف العقد وان لم يحصل العقد والمناف المناف ا

بتمامه لم القد في المسترط في الرصابه الحضرة (قوله بخلاف غير المعين) أى فيؤدى الصرف المؤخر المسنة تتعن بالقيض أوالمفارقة فقددا فترفاولس فيدمة أحدهما الا خرشى لانانة ول التعمد بن في المعن بذاته أقوى من تعمن غمره بالقيض وقوله المعين من الجهت بن وأمالو كانمعينا من احداهما فالراجع النقضان قاميه والافلا فكون من أفسر ادفسوله وان طالنة ضان قاميه وقوله ففيمه طر بقان فسه اشارة الى أنه أراد بالترددالطرق على حدسواء (قوله فقوله والإرضى واجدالعيب بالخضرة الخ) ينافى ماتقدم المن أنال وادبالخضرة حضرة العقد وحاصل ماهنا أن بعضهم حعل الخضرة في الموضعين حضرة العقد وقال اعاأعاد ملئلا سوهم اختصاصها

تأو ملان الكان أظهر فأشار مقوله وهل مطلقاالى التأويل بالخللف وانمذهب المدونة عدمرد الزيادة لعمما على أى حال وأشار للوفاق وحهد أحدهما وقوله الأأن وحما وثانهه ما يقوله أوان عنت والمذهب الاطلاق \* ولما تكام على ما ينقض الصرف من اقتراق المتصارف بن أتبعه بالكلام على ما يطرأ على الصرف من عيب أواستعقاق فقال (ص) وان رضى بالخضرة بنقص وزنأو بكرصاص بالضرة أورضى باعمامه أوعفشوش مطلقاصع وأحمد علب أن أنعن وان طال نقض إن قام به كنقص العدد وهل معين ماغش كذلك أو يحوز فعه البدل تردد (ش) حاصل هذه المسئلة ان العيب امانقص عدد أووزن أورصاص أوتحاس أومغشوش فان اطلع على ذلك عضرة العقد من غسيرمفار فية ولإطول جازالرضيابه وبالبيدل فى الجميع ويحسر على اتمام العقد من أباء منهماان لم تعين الدراهم أوالدنا نبرقان عينت فلاجسر وان كان اطلع على ماذكر بعسد المفارقة أوالطول فان رضى به صع فى الجميع الافى نقص العسدد فليس الرضابه على المشهورف لا بدمن النقض فيه مسواعهام به أورضي به وألحق اللخدمي به نقص الوزن فهما يتعامسل موزنا وانقامه نقض في الجيع الافي المغشوش المعين من الجهتمين كهدذاالديناد بهدذه العشرة الدراهم ففيه طريقان طريقة أن المذهب كله على احاذة السدل لانهمالم بفترقا وفى ذمة أحدهماشي فلم والمقبوضا الى وقت المدل بخلاف غير المعن فانهما يفترقان وذمة أحدهمامشغولة والطريقة الثانية أنه كغيرالمعن فيكون فيه قولان والمسهور منهماالنقض فقواه وانرضىأى واجدالعيب بالعيب بالخضرة أىحضرة الاطلاع والمراد بالخضرة مالم يحصل مفارقة بدن ولاطول والكاف فى كرصاص أدخلت النعاس والحديد والقزدروانمالم يقتصرعل ذكرالحضرة في احدى المسئلتين لئلا يتوهم اختصاصها به والضمير في قوله أورضي باتمامه لاحد المتعاقدين أي أو رضي أحدد المنعاقدين سواء كان واحدا العيب أوغد عروماته امالعقد فيشمل سديل الرصاص وتصوو أوالمراد بالاتمام الازالة

به ويرده انه كان المناسب أن مذكرها في قوله أورضى باتمامه وفي قوله أو بعشوش و يحاب بانه لماذكرها بانه أن نقول بعضرة العقدوكانه الانهارة و بعضهم جعل الاولى حضرة الاطلاع ولما وردعليه أنها قد تبعد من حضرة العقدا حتاج الى أن نقول بعضرة العقد وقوله والمراد بالحضرة) هدا بأقى سواء فسرنا الحضرة بحضرة العسقة وحضرة الاطلاع (قوله الحضرة وقوله به كذا في نسخته والمناسب بها أى باحدى المسئلتين (قوله سواء كان واحد العبب) احترازا بمالوأراد نقض الصرف وقوله أوغيره أى رب العسب احترازا بمالوقال لا أبدل المعيب (قوله في شمل تبديل المراف وقوله أوغيره أى رب العسب احترازا بمالوقال لا أبدل المعيب (قوله في شمل تبديل المراف وقوله أوغيره أي رب العبب احترازا بمالوقال لا أبدل المعيب وقوله أو المراد بالاغيام الازالة أي ورب عالم المراد بالمعيب والمراد بالمعيب وهو طاهر على العبب وهو طاهر على المورب المعيب وهو طاهر على الان حاصر والمالوقال كذلك وذلك أن قوله بان سدل المالة في شمل بديال والعبب وهو ظاهر ورب المعيب وهو ظاهر ورب المعيب والمن المعيب وهو طاهر على الاول وأماء في أاثاني وذلك وذلك والمالون المعيب والمولة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمولود والمعيب وهو طاهر وبالمعيب وهو طاهر وبالمعيد وله بان المعيب والمنافعة والمنافعة والمنافعة ولكذاله والمنافعة والمولود والمنافعة ولكذاله والمنافعة وا

السليم أن بدل له رب المعيم النقص احترازا عمالواً رادفسخه (قوله بان بدل له الناقص والرصاص والمغشوش) يشديرا لى أن الأولى للصنف أن يقدم والمغشوش على قوله أورضى باعمه لانه وقسمه متعلقات به أيضاأى كنقص العدد والو زن والنحاس وشبه (قوله أى سواء كانت الدراهم أو الدنانير) أومانعة خاوفيشمل تعينهما معا ولذا قال الشيخ سالم وعج سواء كان معينا من الجانب بن أومن أحدهما أوغير معين (قوله أى ان لم (٣٠٤) يقع العقد الخ) لا يخفي أن منطوق المصنف صادق بصور تين وهما اذا لم يعينا المناسبة ا

بأن بسدل له الناقص والرصاص والمغشب وش ويكمل له المددومع في قوله مطلقا أي سواء كانت الدراهم أوالدنا نبرمعسة أملاوهورا جم للعمسع لابالحضرة أوغرها لانه خدلاف الموضوع وقوله ان لم تعسن أى وأجسر الآبي اللاتمام عليسه أى عملي الاتمام المذكورأي انالم يقع العقد على عدين كل من العوضين أوعلى عن ماوحد به العس منهما وقول من قال ان تعبي فاحد العوض في كتعييم ماغ برطاه واذقد يصدق عااذا كأن التعبين في العوض الذى الموحدفيه العب مع أنه يحرفي هذه الصورة على السدل فاذا وقع الصرف على عين الذهب ولمنعب بالفضة ووجد العب في الفضة فانه يجبر على بدل العب من أبي بدله وهو خلاف مقتضى قول هذا الفائل وقوله وانطال أى مابين العفدوا لاطلاع أوحصل افتراق ولو بالقرب وقوله نقض هوكلام محمل يأتى تفصيله في قوله وحيث نقض فأصغر دينارالاأن يتعددا مفأ كسرمنه وقوله انقامه أى انقام واحدا اعسيه أى العسائى يحقه في العب وهو تسديل ناقص الوزن والنهاس والمغشسوش وتتمسم العسد دالناقص آي وان رضى به صيم فى الجميع وظاهره أن محسر دالقيام ينقض الصرف وليس كذلك بللا ينقض الصرف الااداقاميه وأخدالبدل بالفعل وأماان أرضاه بشئ من غيرا بدال فأن الصرف لا بنقض وقوله كنقص العددتشسه في النقض بعد الطول لا يقيد القيام وقوله وهل معينماغش أىمن الجهت فوأماان كان النعيين من احداهما فحكمه حكم المغشوش غير المعين فينتقض ان قام به والافلا (ص) وحيث نقض فأصغر دينار الاأن سعداه فأكبر مسه لاالجمع (ش) أى حث حصل النقض للصرف وكان في الدنانىرالصفير والكبيروكانث السكة محسدة في النفاق والرواح بدليل ما بعده فينتقض الصرف في الاصغر ولا يتحاوز الاكبر مسهالاأن مكون موجب النقض تعدى الصغير ولويدرهم لاكترمنه فمنتقل النقض اليه وهكذالان الدنانسيرالمضرور بةلاتقطع لانهمن الفسادفي الأرض ولأيجو زأن يصطلحاعلي ابقاء الاصفرونقضالا كمبرو يكمل لالانالصغيراسفق النقض فيؤدى الى بيع ذهب وفضة يذهب وقوله لا الجيم مفهوم من قوله فأصفر د شارلكن صرح به لاحل قوله - (ص) وهل ولولم يسم لكل دينا رتردد (ش) أى وهل الحكم المذكوروهو فسيخ أصفر دينار الاأن يتعمداه فأكبرمنه دون فسخ الجمع سواء سمى لكل دينارعه ددامن الدراهم أولم يسمأ وانماذاك مع التسمية وأمااذالم يسم لكل د بنارعددامن الدراهم بالجعاف الكل في مقابلة الكل فينتقض الجيع تردداى اختلف المتأخرون في نقل المذهب في ذلك وقد علت أن كلام المؤلف في السكة المتحدة النفاق فان اختلف فيه فأشارله بقوله (ص) وهل يفسخ في السكال أعلاها أوالجيع قولان (ش) الاول لاصبغ ووجهه أن العبب ان كان من جهة دافع الدراهم المردودة فهوم السانء لم بالعيب أومقصر فى الانتقادان لم بعلم فأمر بردا جودمافى يدمن الدنانير

أحدهماأوغبرمعين (قوله أى ان لم أوعن السلم دون المسومفهومه صورتان أيضاأن يعينا عندالعفد درههما أويعينماوجديه العبب (قوله والغشوش) هوماخلط بغيره وهوكأمل فلرمدخل في واحدما تقدم وقوله لانه خلاف الموضوع أىلان الموضوع أنه بالخضرة (قوله تسيه في النقض أى أن نقص العسدد بعدالطول أوالمفارقة موحب لنقض الصرف وانام مقم به وظاهر مولو كانامغيلوين على النقص أوأحسدهما كااذاوقع نسيان أوغلط أوسرقة من الصراف وظاهرها يضالافرق بن أن مكون النقص يسمرا كدرهم وداني أو كشرا (فوله وحث نقض) الصرف أى بعضمه لا كله لعدم الشامه مع **قوله فاصغرد بنار ( قوله و كانت السكة** متعدة في النفاق والرواج) عطف النفاق على ماقبله تفسيراختلف صاحبهاوزمنها كسلم وسلمان أوانفق أحدهما كسكةعثماني وتترحيث انفق رواحهمارمن واحدومحل واحدأ وانفقا كسكني سلطان عملكة (قوله لان الصغير استعنى النقض وضيعه مسلالو كاندفعله محبوبا ونصف محبوب ومنسدقها وفذرصرف الحموب عائة ونصفه محمسين والمندفي

بمائتين فوجدصاحب الدنانبردراهم رفظ خسين فينقض النصف محبوب فقط لانه الذى استحق النقض فلوأراد والثانى دافع الدهب ردافع الدراهم خسين نصف الحبوب بددافع الدراهم فانه لا يحوزلانه آل الامر أن دافع الذهب باع نصف الحبوب بدافع الدراهم فانه لا يحوزلانه آل الامر أن دافع الذهب باع نصف الحبوب والحسين فضة التى ردها بذهب وهو الحبوب (قوله فأكبر منه) أى فينتقض أكبر منه وقوله فينتقل الخويم حذف أى فينتقل النقض الخونه وتفسير لما قبله (قوله سواء سمى أولم يدمي) هذاهو المعتمد شيخنا سلوني (قوله في نقل المذهب في ذلك) موابد الرواج

أى الحكم فذلاً (قوله والذاني لسعنون) قال الحطاب طاهر ابن يونس والباجي وابن رشد ترجيعه (قوله كانت الاغراض عندلفة) لان كل واحد منهما يود أن يكون بيده الرائج الذي يرغب في التعامل به كحبوب في زماننا مع زنجر لى فان الحبوب يرغب في سهدون الزنجر لى الوق فلا ينأتي الجمع في واحد) وهو الرائج (قوله وشرط البدل جنسية) لا يحني أنه ليس شاملا لا يمام النقص وله اله أطلق البدل على ما يشمله (قوله السلامة من التفاضل المعنوى) وذلك لا من ما يشمله (قوله السلامة من التفاضل المعنوى النقط الفي المنافقة وذلك تفاضل معنوى لان دافع الذهب اذا أخد عن الدره ما الأقف قطعة ذهب فقد خرج من يده ذهب أخد في مقابلته ذهب الخرمة وما قاله الشادح من الفضة التي مع القطعة الذهب أكثر منه وما قاله الشادح من الفضة التي مع القطعة الذهب تقدّر ذهبا فقد باعج ذا الاعتمار صاحب الدنانير (٧٤) ذهبا بذهب أكثر منه وما قاله الشادح من الفضة التي مع القطعة الذهب تقدّر ذهبا فقد باعج ذا الاعتمار صاحب الدنانير (٧٤) ذهبا بذهب أكثر منه وما قاله الشادح من يده نقد المنافقة بالمنافقة بالمنافقة

كونه تفاضلا معنو باصحير بدل علمه كالام محشى تت وأما التفاصل المسي فامره طاهر وقوله ولايشغرط اتفاق النوعية) الاولى ولا يشترط انفاق الصنفية (قوله سك) بؤخذ منسه أن الدراهم والدنانير عكن استعقاقها والشهادة على عنهاوهو مطلقا) لقائل أن يقول كون غيره لايقوم مقامه ظاهر بالنسسة الى عدملزوم المستحق منه غيره وأما انتراضها بالمضرة على غيره فلملا بقال محوازه وكان الصرف وقع علسه والحواب ان أخسد عوض ماوقع على مبعد استعقاقه عثلمن عقدووكل في القبض (قوله ينقض على المشهور) أى اذلا يلزمه غير ماعين ومقابله أنهالا تنعين وهدا الخلاف في المعن (قوله كان استعقاقه بعضرة العقدال فيه نظر كعف يتأتى عدم التعيين في المصوغ 🔛 مدمن تعمينه وتدل علمه عمارةامن عرفة آفاده محشى تت (وأقول) وكذا فول شارحنا والمصوغراد العمله (قوا وقمل غعرمقددة الح وذلك لان استعقاقه نادرالوقوع فلذاخر بخلاف العب فى المعن اذالضررفيسه على البائع أقوى

والثانى استحنون ووجهه أنهاذا كانت السكة مختلفة كانت الاغراض محتلف فدفلا يتأتى الجمع فى واحد لاختلاف الاغراض فوجب فسيخ الجيع ولوز ادمافيه العيب من الدراهم عن صرف الاعلى وهناك منوسط كمبر وأدنى صغير فانه يفسم المنوسط دون الادنى لانه أعلى من الادنى وهذاعلى القول الاول وتنبيه كينبغى أن بكون عل الخلاف حيث لم يشترط شي والاعليه و يحرى مثل ذلك في قوله وحمث نقض فاصغر د شارالخ (ص) وشرط البدل حنسمة وتعمل (ش) يعنى أنه يشترط البدل حيث أحيزاً ووحب على مامر في قوله وأحبر علمه ان لم تعسن ألخنسية والتعمل وانماا شترطت الجنسمة لاسلامة من التفاضل المعنوي فلا يجوز أخد قطعة ذهب مدل درهم زائف رد الانه يؤل الى أخذ هب وفضة عر ذهب ولا أخذعر ض عنه لانه يؤدى الى دفع ذهب في فضية وعرض الاأن كون العرض يسسرا قيغتفر اجتماعه في المسع والصرف واشترط التعمل السلامة عن ريا النساء ولايشترط اتفاق النوعية فلا بأسأن ردعن الدرهم الزائف أجودمنسه أوأردأ أوأوزن أوأنقص لان الممدل انما يحوز بالحضرة ويجوزفيم الرضامانة صواردا \* ولما كان الطارئ على الصرف عمما أواستعقاقا وأنهى الكلام على ماأراد من الاول شرع في الثاني بقوله (ص) وان استعق معين سك بعد مفارقة أوطول أومصو غمطلفانقض والاصموهل انتراضيار دد (ش) يعنى أن الصرف اذاوقع عسكوكن أوعسكولا ومصوغ فاستحق المسكولة والمراديه مأقابل المصوغ فيشمسل التبر والمكسور بعدمفارقة من أحدهما للحلس أو بعدالطول من غيرافتراق أبدان فان عقد الصرف ينقض على المشهور سواء كان المستحق معساحين العقد أولا وان كان المستحق مصوغا انتقضعقد الصرفكان استحقاقه عضرة العقدأو بعدمفارقة معمناأم لالان المصوغ وادلعنه فغره لايقلوم مقامه وان كان المستحق مسكوكا عضرة العقدم عقسد الصرف سواء كان المستحق معمنا حال العقد أم لا الأن غير المعن يحسر على المسدل من أبي منهما وأماصحة العقدفي المعين فقيدة كافال اس ونس انتراضما بالبيدل ومن أبي منه مالاعجير وقبل غبرمقيدة كغبرالمعين كاأطلقه أبوعران وأبوبكر بنعبدالرجن فعملهما فررنا أنقول المؤلف معين لامفهومه وانماق مدبه لاحل قوله وهل انتراضما تردّد فان التردّد فمه وأماغس المعسين فيحبر من أبي والقول لمن طلب اعمام العقد من غير تردد (ص) وللسقحق احازته ان لم يخـ برالمصطرف (ش) أى وللستحق للصوغ مطلقا أوغـ بره بمـ د المفارقة أوالطول اجارة الصرف والزامه للصطرف وله نقضه انالم يخبر من استحق من ده بان من صارفه متعد قاله

وتنبيسه ماذكره المصنف في استحقاق الكل وأما ان استحق البعض فيحرى على استحقاق بعض المثلى الآتى في قوله وحرم المسك والموالة الما المالية المالية

المستى وقبض الثمن الذى بأخده المستى مكانه وسواءا فترق المتصارفان أملا بل وأمضاه في عبدة المائم و رضى الممتاع بدفع عنسه المرجع به على المائع جاز (قوله بناه على أن الخ) تعليل القوله أى أن المستى المستى المناع في المناع بدف في عبارة المناع وفاعل من محلى الخرج ضمير مستعرعا تدعلى الحلى المسهوم من محلى (قوله أى وجاز بسم محلى الخ) فيسم المارة الى حذف في عبارة المصنف (قوله حيث كان يخرج منه شي) ظاهره (٤٨) أن فاءل يخرج مدوف مع أنه الدس من المواضع التي يحذف فيها

ان القاسم وهوالمشهور بناء على أن هذا الليمار جواليه الحديم فليس كالشرطي وأماان أخبر بتعديه فليس للسنعق اجازته لانه كصرف الخدار الشرطي وهوجمنوع والمصطرف بكسمر الراءاسمفاعل وهو يطلق على كلمن آخذ الدراهم وآخذ الدنانير والمراديه هنامن استعقمنه ماأخدذه وجلنا كالرمده على الحالة التي ينقض فيها الصرف تبعاللشارح وأمافي الحالة الدي لاينقض الصرف فيهابان يكون بالحضرة فى غيرالمصوغ فبالأولى من أن للستحق الاجازة لكن الستعقمنم أن لا يرضى باجازة المستحق في الحالة التي ينتقض فيها الصرف وأمافي الحالة التي لاننة ض فيها الصرف فلا كالرمله و يجسبر على ذلك لما علت من أن سيع الفضولي لازم من جهة المشترى (ص) وحاز محلى وان أو ما يخرج منه مان سلك بأحد النقدين ان أبعث وسمرت وعلى مطلقاو بصنفه ان كانت الثلث وهل بالقمة أو بالوزن خلاف (ش) أى وجاز سع محلى بذهبأ وفضة كصحف وسيف حلى باحدهما وثوب طرز باحدهما أونسج بهحث كان يخرج منهشي بالسبك بشروط تأتىفان كان لايخر جمنهشي انسبك فانه لاعبرة بافيمه من الملكمة ويكون كالمجردمنها كأفاله ح الشرط الاول أن تكون الحلمة مباحة كام فان كانت محرمة فلا يجوز سعماهي فيه لايجنس ماحليه ولابغيره بل بالعروض الاأن تقلعن صرف دينار كاجتماع البيع والصرف ثمان سع الحلي بالحامة المباحة يجوز بصنفه و بغيرصنفه وانلم يكن الجميع دينارا والااجتمعافيه لاتصالهمافه وأوسع من المنفصلين كامر فى قوله وسيع وصرف الاأن تكون الجميع ديناراأ ويجتمعافيه الشرط الثانى أن تتكون الحلية مسمرة على الشئ المحلى بمسامير يؤدى نزعهالفساد كصحف مرتعليمه أوسيف على جفنمه أوجائله فلاباحتهاوالمشقةفى نزعهالم يحاذفيها وتماع الصرف والبيع فانلم تسور فانهالانباع بصنفها ولا بغبره من النقد الاعلى حكم السمع والصرف وأما بغبره من العروض فتماع و سمع كل واحد من الحلية وماهى فيدعلى أنفراده جائز ومن بيع الحلية المسمرة بيع عبدله أنف من نقد أوأسنانمنه الشرط الثالثأن يباع مجهلامن الجانبين وعنداجتماع هده الشروط يجوز البيع سواء كانت الحلية تبعالجوهرأ ملاوسواء كان المبيع بصنفه أو بغيرصنفه وهومراد المؤاف بالاطلاق فلوحصل أخر برفسي معالقهامان كان تبماوالافيندغض ولوفات ويزادعلى هدهالشروط ان سع بصد فه شرط دابع أن تسكون المليسة ثلث مأهى فد م فدون على المشهور وهل بعتبرالناث بالقعة أو بالو زن في ذلك خلاف قال في توضيعه فاذا كان و زن الحلمة عشرين واصباغته أتساوى تلائين وقيمة النصل أربعين جارعلي النانى دون الاول انتهى ومرادنا بالاول وبالثاني في كالم المؤلف (ص) وانحلي بهمالم يجز باحدهما (ش) أى وان حلى بالذهب والفضة معالم يجز بيعه بأحسدهما كانامتساو بين أم لا أذالم بكن أحددهما تبعا للا مو لانهاذاامتنع سع سلعمة وذهب بذهب فأحرى سع فضة وذهب بذهب و بالعكس فان كانأحدهما العالم يحز سعه بصنف الاكثروهوالمنسوع وفي بصيصنف التابع قولان

الفاعل فالانسب أن الضم المرق مخرج عائد على الحالى المأخوذمن محلى (قوله انسمك) أى أحرق النار (قولهو مكون كالمحردمنها)فساع عافه نقداوالى أحللانه كالمستهالة فهو كالعسدم ولايعتبر قدرالذهب (قوله كامر)أى من المصف وغيره (قوله فان كانت محرمة )أى كدواة وسرحور كاب (قوله عسامبرالخ) الاحسن أنالموا دمالتسميرأن مكون فى نزعها فساد وغرم دراهم كانت مسجرة أوتخطة أومنسو جة أو مطرزة أونحوذاك (قوله سواء كانت الحلمة تمعالل وهرالخ المناسب أن مقتصر في تفسير الاطلاق على قوله سواء كان المسع بصنفه أملا وأماقوله سواء كأنت الحلية تبعاالخ فلا يظهر لانه لا يلائم قوله و بصنفه ان كانت الناث الخ (قوله وهل يعتبر المُلَثُ القيمة )وهوالمعمد (قوله جازعلى الثانى دون الاول) الثاني الذي هـ والوزن اى الوزن تحـر ما فالمجكن النعرى فالعممة اتفاقا أفاده بعض الشراح وذلك لانهاذا اعتسرالوزن تكون الثلث لانهاذا صم عشرون لاربعين ثلث المجموع ستونونسبةعشرين استن الثلث وأمالوا عتب القيمة لكان ثلاثون مضمومة لاربعين والجموع سعون وليست السلا تون ثلث السيعين سلأ كثروء لإعماقه رناأن

المنسوب المه المجموع من قمة المحلى أو وزن المحلى وقمة الحلية أو و زنم اوالمنسوب قمة الحلية وحدها أو وزنما مذهب وحدها (قوله في كالرم المؤلف) أى الذى هو ان الحاجب ومحل الخلاف اذا وجد من يعلم فقته وقد رما فيسه من الذهب فان لم يوحد من يعلم ذلك نظر الى قمة الحلية فطعا (قوله و بالعكس) مفاد العبارة أن العكس بيع الذهب بفضة وذهب وليس كذلك بل القصد أن المراد سع فضة وذهب بفضة (قوله فان كان أحدهم المابعا) والفرض عدم المتبوعية للجوهر

(قوله الاأن سما) بفق همزة أن لوقوعها بعد الاستثناء أى اذا نبعا الموهر فيجوز بيعه باحدهما ولانظر الكون أحدهما أكرمن الا خركذا في شرح شب وهل النبعة بالقمة أو بالوزن خلاف قاله في الشامل وهذا اعاباتي في صنف ما يبع به وأما غيره فلا يتصوّر وهو اعتبار و زنه بل قمته وهل تعتبر قمة وزنه أوقمته على ماهو عليه وقد يقال انه بتصوّر في صنف لم يبع به أيضا على ضرب من المتجوز وهو أن براد بالقمة قمة تعيم ماهو عليه وفرا في المحل المنافرة المؤلو والقمة قمة و زنه (قوله لم يحتلف في المحلى أن بالمالات المؤلو والمنف والمؤلو والمؤ

الهدماقولان لميرج واحدمتهما (قوله ممادلة) هذاشرط وقسوله القليل أىالنقدالقليل والنقد لايكون الامسكوكا والمتبادرمن كونهمسكوكا أنتكون السكة واحدة الاأنالعمدأنه لايسترط اتحادالسكة أفادمعشى تت وغيره (قوله دون سيمة) حال من القليل أونعتله أويدل أوعطف سان فرتنسه كالرمه يقتضي حوازهافهااذازادعلى السينة ولم سلغسعة وكالمهم فتضىمنع ذلك (قوله وأن تكون دون سبعة) الاولى الاقتصارعليه وعدمذكر القلة لاندون السمعة سيملزم القلة (قولة وأن مكون على قصد المعروف) كذافي نسيختمه بمثناة تحشه أى أن يكون المزيد على قصدالمعروف الخ (قصوله وحاز

مذهب المدونة المنع وبهأخذاب القاسم وفى الموازية جوازه نقددا ويهأ خذأ شهب فقوله لم يجز بأحدهماوأولى بهما وقوله (الاأن تبعيا لجوهر )اشارة لفول اللغمي لم يختلف في المحلى بكون فسه ذهب وفضة ولؤلؤ وموهر والذهب والفضة الثلث فأقل واللؤلؤ والحوهر الثلثان فأكثرانه ساع بالاقلمن ذاك كالسدف ولقول صاحب الا كالفان كان فبهماعرض وهما الاقل سع بأقلهما قولاوا حسداانتهبي والمراد بالخوهر مأفابل النقدين فبالحلي بنقدين وفيه لؤاؤ فاللؤلؤفية منجلة العرض وعندان حبدف فيالواضحة يجوز ببعه بأحدهما حبث تبيع الجوهر سواء بسع بأقلهماأ وبأ كثرهماوهوخلاف مامر وقوله الاأن تبعا الجوهر فحوز بأحدهماوأما بهمافانطرفي ذاك والذى تقتضه قواعد المنذهب المنعلانه سع ذهب نذهب وفضة وسيع فضة بفضة وذهب \* ولما كأن سع النقد سقد غيرصنفه صرفاو بصنفه امام اطلة وهي سع بقد بمذلة وزنا كابانى واماسادلة وهي كافال ابنء سرفة بسع العسين بمثله عدد افقوله بمشله يخرج الصرفوقوله عدداأخر جبه المراطلة وقدأشار المؤلف الى نوع من المبادلة وهوما أذا كانبين العوضين تفاضل ولشروطه بقوله (ص)وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة (ش)أى وحازت المبادلة جوازامستوى الطرفين بشروط أن تقع بلفظ المبادلة وأن بكون التعمامل مها عددالاورناوأن تكون فليله وأن تكون دون سبعة وأن تكون واحدا بواحداا واحدا باثنين وأن يكون على قصدالمعروف لاعلى وحه المبايعة وأن شكون مسكوكة وأن تحدالسكة فقوله وجازت مبادلة أيوجازالع قدمعبراعنه بهذه الصمغة فللإبدأن تقع منهما المعافدة بهذا اللفظ وأشارالمؤلف لما يتضمن موضوع المسئلة معااشرط الشالث بقوله (ص) بأوزن منهابسدسسدس (ش) أى أن تكون الزيادة في كل دينار أودرهم سدساسدسا على مقابله من الجسانب الا خروهودانق لاأزيد لانه الذى تسسم به النف وس غالب ا ومقتضى النظرمنعه

المقدم المراحلة (قوله المنصن موضوع المسئلة) وهوالمادلة بأوزن وقوله مع الشرط الثالث أى الذى هوكون الزيادة مع انه لايشترط لفظ المراطلة (قوله المنصن موضوع المسئلة) وهوالمادلة بأوزن وقوله مع الشرط الثالث هوأن المزيد السدس وهذا باعتبار عدالفليل شرطا أقل وقوله دون سسمة سان القليب لى المعيود شرط مان والثالث هوأن المزيد السدس لاأزيد كذا أفاده بعض شيوخنا (قوله بأوزن منها) الضمير عائد على أعتبار ما نقدم أى مبادلة سدس الثلا يتوهيم أن الزيادة سدس في الجيم ومشله اذا كانت الزيادة في كل دينا رأودرهم أقل منه كا برسدله المتعلل وكذا وكانت الزيادة في بعضها السيدس والمعضوف على سدس الماني معطوف على سدس الاول بحدف العاطف وهوجائز في النثر على أن السيد عيسى الصفوى قال في حاشيته على مختصر الشيخ سعد الدين ان المختصر التنظر المنافي المول بحدف العاطف وهوجائز في النثر على أن السيد عيسى الصفوى قال في حتى يكون المنقد على عند المنافق الذا والمناف المنافق المنافق المنافق المنافق الذا والمناف المنافق المنافق المنافق المنافق الدام المنافق المنافق

رَ عَالِمَتْ مَنْ عَهَا فَي دِينَارِ غَرِسْرِ عَي يَحُورُ فَانْ سدسه كَلْمُ الشرع وكذا فرهم كبروي عثمل اغتفار فلك (قوله ما النقص اليسبرغسرمنتفعه) أى يخسلاف لوكان النعامل الوزن كان النقص اليسبرغسرمنتفعه) أى يخسلاف لوكان النعامل الوزن كان النقص اليسبرمنتفعه عن اله أخسذ في مقابلت ما هوأزيد (قوله فجرى عجرى الداء الخ) أى وابدال الاحود بالاردامع الموافقة في الوزن ما روقوله فقد زاده معروفا كالتعليل لحسدوف وكانه قال وحينة في الوزن ما روف فلا لا فقد زاده معروفا كالتعليل لحسدوف وكانه قال وحينة في المال النقص معروفا أى والمعروف وسع فيه أى مع ملاحظة ماذكر (قوله بخلاف النبروشهه) مرتبط بقوله غيرمنتفع به وكانه قال صارالنقص اليسير ينتفع به المنافية المنافية بالوزن لا بالعدد (قوله وهذا يقتضى الخ) ولا يعمل بهذا المقتضى لا نهاد خصة في قتصرفها على ما وردولولا أن الوارد كون ذلك في المسكول ماذكروه فالمعول عليه ما المناف حسدف في الاول لا بدمن أن بكون مسكوكا ولا يشترط انحاد السكة (قوله والنقد الاحود جوهرية) فيسه اشارة الى أن المصنف حسدف في الاول جوهر بة وأثبت نظيره في المعطوف العطوف المعطوف عليه ففيه شبه عوهر بة وأثبت نظيره في المعطوف المعلوف النقص وأثبت منافي المعطوف عليه ففيه شبه

الطلب الشرع المساواة فى النقود المتحدة الجنس وقصد المعسر وف بانف راده لا عصم العمومات الدالة على منع ذلك لان ذلك من حق الله تعلى لا من حق الا كدى الاأن التعامل الما كان بالعدد صارالنقص السدرغ مرمنتفع به فعرى بحرى الرداعة والزيادة محرى الحودة فقدزاده معروفا والمعروف بوسع فبممالا بوسع فيغيره بخلاف التبروشبه انتهى وهذا بقتضي أنما يتعامل به عدد امن غمر المسكوك حكمه حكم المسكوك والشروط المذكورة لاتعتسر الااذاكان الدراهم أوالدنانيرمن أحدالخانسين أوزن فان كانت مثلها في الوزن جازت المسادلة فى القلسل والكشير والأيشترط فيهاشرط من شروط المسادلة ولما كان السم فى الحواز المعسروف شرط تمعضه وحصوله منجهة واحدة ومنع دورانه منجهتين كا أشاراذاك بقوله (ص) والاجودأنقصأوأجودسكة ممتنع (ش) أىوالنقدالاجدود جوهرية عالة كونه أنقص وزنا يمتنع الداله بأردأ جوهرية كأملأ وزناا تفا قالدروان الفضل من الحاند أن لان صاحب الاحدود برغب للادني لكله وصاحب الارداالكامل برغب الناقص لجودته وكذلك يمنع النقد الأجودسكة الانقص وزنابردى فالسكة الكامدل ألوزن لدوران الفضال من الحانب بن فقوله أوا حودسكة مرفوع عطفاعلى الاحود وحذف حاله أى الاجود أنقص لدلالة الاول عليه وحينت فالااشكال في الاخبار بقوله ممتنع عنهاما (ص) والاجاز (ش) أى وان لم يكن الاجودجوهرية أوسكة أنقص بل كان مساويا أو أوزن جازلتمص الفصل من جانب واحد غذكر المراطلة وهي بدع النقد عثله وزفا بقوله (و) جانت (مماطلة عين عِدله) ذهب أوفضة عشله ولوقال بسع نقد عدله ليشمل المسكوك وأصدله لكان أحسسن وذكر الضمير في قوله عثد له العائد على المؤنث باعتباد أن العسين نقد وبعبارة وقوله بشلهمن كونهمادهبين أوفضتين فلايدخل الذهب مع الفضة

احتمالة وفمه اشارة الىأن جوهرية حال من الاحود الذي هو المندأ ولا يختص ذلك عذهب سيبويه بل على قول الجهور أيضالان على الللاف في عبى والمالمن المبدد اذالم يكن المتدأصالحالله مملولا معتاج لعله حالامن الضمر الستر ( قوله و كذلك عتنع النقد الاجود سكة الانقص وزنا)أى والحوهرية مستومة ومثل ذلك لوقابل الاحود سكة وأنقص حـــوهرية ووزنا ردىءالسكة وكامل وزناو حوهرية وكذاك الوقاسل الاحودسكة الاحود حوهرية فقط لدوران الفضل من الحانب ين معاتحاد الوزن (قوله وحمنشذفلا أشكال) أى وحدث قدرنا حدد ف الخال الذي هـ وأنقص لااشكال في الاخباربالامتناع وحاصل فلك أن المصنف حددف من الاول

التمييزوهوجوهرية وذكرالحال الذي هو أنقص وحذف من الثانى الحال الذي هو أنقص وذكرالتميزالذي هو سكة ففيه شهده احتمال لا احتمال نع لوك ان الحدوف من الاول سكة لكان احتما كافلام يقدر الحال في المعطوف لا شكل الاختمار بالامتناع وذلك الكون الفضل من الحدول المتداع واحدول القدر الحال طهر الفضل من الحانمين فظهر الامتناع (قوله عنهما) فان قلت أن أحود تكرة فكن يعطف على المتداو وعطفه على المتداو معمدة وأحد من أن عطفه على ما يحوز الابتداء بعمسوغ للابتداء المناتكرة فان قلت كان الاولى أن يقول متنعان والحواب أنه اعمام يقل ذلك لان العطف أو (قوله والاجاز) يؤخذ منه جواز ممادلة الكلاب بالات والمنادقة بالمحمدية لا تحديد الفضل من حانب واحد كذا أفاده بعض الشيوخ (قوله بل كان مساويا) أو أو زن هذه أربع صور (قوله وهي يسع المحمدية المناتم والمناتم ولمناتم والمناتم والمنات

من بانب والا خرمن الجانب الا خر (قوله ثمان طاهر الخ) هذه العبارة تفيد اطلاق العين على ما بشمل المسكوك وغسيره خلاف العبارة الفرة الانصاف مع المكار) أى كانصاف الحماييب مع العبارة الاولى (قسوله و يدل عليه) أى على المعمر من قوله المحدث السكة أم لا (قوله الانصاف مع المكار) أى كانصاف الحماييب مع المحابيب (فوله أو كفتين) أواشارة القولين كافى تت لا المنصيراذا كان كذلا فقوله على وجهين أى باعتبار القولين (فوله وظاهرهذا) أى غرض حينتذفي هذا الفعل (أقول) يمن الغرض باعتبار الرغبة في الانصاف دون المكار أو بالعكس فيما اذا كانت المراطلة بين كار وصفاراً وعند الاختلاف بالجودة (١٥) فيرغب في ذهب صاحبه لكونه جيد امثلا

وقوله اعتدل المزان أملاأى كانت الكفتان فيذاتم سمامتساويتين فىالزنة أوكانت احداهما أثقل من الاخرى (قوله والسان)هي أفصم وقوله الصادأى المفتوحة (قوله وكسرها) الفترقليل والكسر أشهر وعمارته نؤدن بعلافه (قوله اسم لكل مااستدار الخ) ظاهر عمارته أن كفة المزان من أفراد الكفة وانمن أفرادالكفة الطبق المستدر والطاهر لاوانهمذا التعيم باعتبارأفراد كفية المزان (قوله الابعد معرفة وزن كلنقده الخ) لاعني أنهذا يصدق بصورة غبرمس ادة فيمامظهر من أن يعرف كلوزن ذهبه ولم يعرفه صاحبه فالاولىأن مولولولم يعسر فاالوزن مدليل التعلمل بقوله لتلا يؤدى الخ (قوله الابعدمعرفة وزن كل) فيه نقدم وتأخير والاصل الانعدمعرفة كلوزن نقده (قوله اذهو الذي عنع فيه الخزاف طاهره الاطلاق وليس كذلك لمائق دم نع يشترط أن بعد عشقة (قوله أو بعض أحدهماأ حود من بعض الاتخر) الاولى حذف بعض وبقول أجود من كل الا خر (قوله أدني من يعض الآخر ) الاولىأن يقول أدنى

ثمان ظاهر كالامه حين شدسواء كانامسكوكين أم لاا تحدت السكة أم لاوسواء كان التعامل بالوزن أوبالعدد وهوكذال ويدل عليه تشيله بالمغربي والسكندرى والمصرى وحينتذ يشمل الانصاف مع المكاربخ لف المبادلة لانم الابدفيها أن تكون واحدا بواحد لاواحد ابالندين وأشار المؤلف الحان المراطلة على وجهمين بقوله (ص) بصنعة أوكفتين (ش) يعني أن المراطلة اماأن تكون بصفية توضع في احمدى الكفتين والذهب أوالفضة في الاخرى فأذا إعتدلنا أزال الذهب أوالفضة ووضع ذهب الاخر أوفضته واماأن تكون وصحفنين بوضع عن أحدهما فى كفة وعن الآخر في الاخرى وهـ ندمنصوصـ قالتفدمين والوحــ ه الاول هوالراج عنــ د المتأخر ين مصول التساوى بين النقد بن اعتدل المزان أم لاوظاهر هذاعدم اغتفار الزيادة في المسراطلة وهو كذلك انظر المواق والصنعة بالصادو بالسسن والكفسة بفنح الكاف وكسرها اسملكلمااستدارككفة الميزان وقوله (ص) ولولم يوزناعلى الارجع (ش) راجع اقوله أوكفنين وهواشارة لردقول القاسي بمدم جوازالمراطلة الابعد معرفة وزن كل نقده لئلا يؤدى الى بيع المسكول بزافاو بعبارة ولولم بوزناأى النقدان المماثلان الكائنان فى الدكفتين وهدافى المسكوكيزاماغيرهمافلانزاع فيهماو يفهممن التعليل أنعل الحدلف حيث كان التعامل بالعدداذه والذى عنع فيسه الجرزاف فيعمل كلام المؤاف عسلى ذلك انطر النوضيع (ص) وان كانأحدهماأو بعضمة أجود (ش) أى تبحو زالمراطلة وان كانأحدالنقدين كله أجودمن جيع مقابله كدنانير مغربية تراطل بمصرية أوسكندرية أوبعض أحسدهمما أجودمن بعض الآخر و بعضه مساوكفر بي ومصرى تراطل عصرى كله (ص) لاأدني وأجود (ش) أىلاان كانأحدهما بعضه أدنى من بعض الآخرو بعضم أحود كدراهم فرسة وسكندر مفتراطل عصرية لانفى فرضهمان في المغر سنة أحود والسكندر بة أدنى والمصرمة متوسطة فرب المصرية يغتفر جودتها بالنسبة لرداءة السكندرية نظر الجدودة المغربية ورب المغربة يغتقر جودة بعضها لجودة المصرية بالنسبة السكندرية فلا يجوز لدوران الفضل من مانيين وظاهر كلامه ولوقل الردى والذى مع المسدوهوماعليه النرشد والا كثر ولماذكرات دوران الفضل من الجانبين يحصل بالجودةذ كردورانه بالسكة والصدماغة بقوله (ص) والاكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة (ش) أى والاكترمن الشيوخ على فهم المدونة ان السكة كالجودة في باب المراطلة فكالانجوزم اطلة حسد نافص برىء كامل لا تجوزم اطلة ردىءمسكوك عسدته وكمذالا تعبوزم اطلانانه برسكة واحمدة بدنانسكتين ولامسكوك بتسعرين أوتبع ومسكوك والاكثرأ يضاعلى فهم المدونة ان الصماغة

من الآخر و يسقط لفظ بعض (قوله في فرضهم) أى عرفهم (قوله فكالا يجوزم اطلة) المناسب أن يقول فكالا يجوز مراطلة جيد وردى ويتوسط لا يجوزم اطلة ردى ويستم النه واحدة المنافرة والمده وردى ويتوسط لا يجوزم اطلة ردى ويسكوك النه والمسكوك النه والمسكوك والمسكوك والمسكوك والمسكوك والمسكوك والمسكوك والمسكوك والمسكوك والمنافي منافرة والاخرى أوله ولامسكوك والمنافي المسكوك والمسكوك والمنافي والمنافرة والمسكوك والمنافرة والمنافرة والمسكوك والمنافرة والمسكوك المنافرة والمسكوك والمسكوك المنافرة والمسكوك والمسكوك المنافرة والمسكوك والمسكوك المنافرة والمسكوك المنافرة والمسكوك المنافرة والمسكوك والمسكوك والمسكوك المنافرة والمسكوك والمسكوك المنافرة والمسكوك والمسكوك المنافرة والمسكوك و

المراطلة كالخودة فعاقيسل فى السكة يجرى فى الصياغة فقوله كالجمودة محمدوف من الاول لدلالة الثانى علىه واستظهرهذافي يؤضحه ويقايله تأويل الاقل عدما عتبارهما وانما يعتبرفيهما الوزن واختاره إن بونس لان الشرع اعتبرالمساواة في القدر وعسرا في وضيعه عن ابن عهد السلام الفاءهم اللا كثر عكس ماهنا فلعل صوابه على هــذا أن يقول لنسا كالحودة بدوا أنهي الكلام على سع النقدا الحالص بجنسه و بغسر جنسه شرعف بسع المغشوش عشاله و بغسيره بقوله (ص) وحاز سعمغشوش عثله وجنالص (ش) وجعل في الشامل المذهب ابن عرفة وهواختياران محرز واستظهران رشدمنعه والمه أشار بقوله (ص) والاظهر خلافه (ش) وانهلامحوز سع المغشوش بالخالص واللالحانا الهوفي المغشوش الذي لايحسري بن الناس كغيره والافيعوزا تفافا كايظهرمن كلام التوضيع وظاهر كالرم ابن رشددخول الخلاف فيسه أيضا وانماأعاد العامل في قوله و مخااص لاحل قوله والاظهر خلافه فانخلاف ابنرشد انما هوفي الثانية (ص) لمن يكسره أولا يغشبه (ش) لنس بقد د في سعه مراطلة بخالص بل هوقيد في سعه على أي وجسه ولو بعرض أي ان شرط جواز بسع المغشوش مطلف أن يماع لمن يكسره ولا يغشبه بعدد الكسروالا فسلامد من تصفيته واذا فال ابن غازى والمن يكسره كذا هو تواوالعطف في أوله فهدواعم من أن يكون في سع أوصرف أومرا طله انتهى وعملي نسخة اس عازى يكون معطوفا على جلة ومن اطلة عن عشله أى وحازت مر اطلة عين عشله أى وحازت معافدة مغشوش لمن يكسره أعممن أن بكون في بيع أوغب مووق وله أولا يغشبه بأن يصفيه أوبيقيه ولايعامل به أحداأ ويغسيرضرب الدرهم ويضر به قلادة مشلافال ز أي ويجوز العسقدعلى المغشوش لمن يكسره أولا بغش بهسواء كان بيعاأ وغيره وقدحكي ابن رشد الاتفاق على جوازاليد ع حينئذ (ص) وكرملن لا يؤمن وفسيز من بغش (ش) أى وكره بيسع المغشوش النالا بؤمن أن بغش به المسلين كالصيارفة والايفسخ فانباعه عن يعلم أنه بغش به وجب عليسه أن يسترده و بفسخ سعمان كان فاعما فان لم يقدر على ردوادها بعينه أو تعذر المسترى وهو المراديقوله (ص) الأأن يفوت (ش) أى لم يقدر على رده في تعبيره بيفوت ايهام خلاف المراد عُ أشارالى الخلاف في عُنه حيث فات بقوله (فهل عِلكه) أي علا النمن و يندب له التصدق به (ص) أو يتصدق بالجيع (ش)أى جميع العوض وجو با(او) يتصدق (بالزائد)-يت كان

ليسمتبادرا من المصنف (قوله فهوأعمالخ ) أيوان كان قول المصنف ومغشوش فيخصوص المسراطلة والمادلة فمكونذكره بعددهمن ذكر العام بعدالخاص والحاصلأن كلام الصنف لايشمل البيسع بعرض ولاالصرف بلقاصر على المراطلة كأقاله الشارح أو والمادلة كاهوىمكن وقوله فى بيع أوصرفأوم اطلة وكذاهبة وصدقة فقوله أوغي مشامل كما عداالسع مانقدم (قوله بكون معطوفاعلى جلةالح) أىفكون منعطف الجلءطف جلة وحازت معاقدة مغشوشعلى جلةوحازت مراطلة ولوحعله منعطف المفردات اصربان تعطف معاقدة عسلي مراطلة (فوله لن يكسرد)أى ويبقيه مكسو رأيدليل قوله بعدوقوله أولا يغش به بأن يصفيه الخ ( قوله أو يبقيه) أى سقيه فذا ته ولا يعامل مه أحدا (فان قبل) اتمان واوالعطف يدل على الجوازفيماسيق بلاشرط معانه لابدمن الشرط فالحوابان

ماسبق من جلاهذا ومااشترط فى الاعم بشترط فى الاخص (قوله و بضر به قلادة مشلا) أى بغيرسكته و بضر به وعلى) قلادة بأن يجعل حبا لمرحان (قوله قال الزرقاني الخ) هذا بوافق ما قاله ابن غازى (قسوله أوغيره) صرفا أوممادلة أومم اطلة أوصدقة أوهمة (قوله كالصيارفة) أى فى بعض بلاد يشك فى غشهم وفى بعض البسلاد يتعقق غشهم فيد خسل ذلك فى قوله وفسي عن يغش (قوله الهام عين عنداله المراد) أى لا تغير الاسواف خلاف المراد) أى لا تغير الاسواف خلاف المراد) أى يستمر ما لكله أولايستمرما لكاله بل بازمه التصدق بكله فسقط ما يقاله و مدكمة على المنافق المراد في الذي عمل الدي على المه و الذي على المه و الدي على المه و الدي الدي المه و الدي الدي المه و الدي المه و المه و الدي المه و المه و الدي المه و الدي المه و الدي الدي المه و المه و الدي المه و الد

المه النفس و بوافق قوله في الاجارة وتصدق والكراء و بفضلة النمن على الارج فهوار جها وانظرهل يعتب والزائد بوم المسع أوالان كذا في شرح شب (قوله و يزاد أو تعذر الخن) تقدم له أنه حعل المصنف شاملالهذه الصورة فلا يردذ لك بليرد أن فوات العروض يكون عوالة السوق في فيد كال معن علم المفوت وليس كذلك فالاحسن ما تقدم (قوله بساو) كريال عن كاب لا تعاد و زنا حال الاحل أم لا وكارد بقيع عن منه صفة وقدرا وقوله وأفضل صفة كريال عن كاب لا تعاد و زنا حال الاحل أم لا لان الاحل في العسن من حق من هي علم على المقاد المنافقة لا يال حل الاحل الاحل أم لا لان الاحل في العسن من حق من هي علم على المقاد الله على المقاد الله على المقاد الله عندالقرص والامنع وقصد كاشتراط زيادة العدد والعادة كالشرط الشائي أن يتعدن عمله في المنافقة ال

معين مندين ولسافى دمة فيقال قبض ماوحب منفعة أوغرمعين فاغسردمة فانضمه ولم يتعرض لتعريف القضاء ولعله لغلبة كثرة استعمال الاقتضاء ولامكان أخذ حدومن حدوهنافيقال فيه دفع ماوحب منفعة أوغيرمعينفي غردمة وأنضه (قوله أشار مهالخ) ليس فسه اشارة فالاولى أن تقول أراد بالقبض مايشه مل الحسى والمكمى (قوله أخرج المقاصية بقوله عــ برالقابض) ودلك لان المقاصة قبض مافى ذمة القائض أى قبض ما فى دمته لنفسه (قوله للعن اذاقيضه)أىكسلعةمعسة اشتراهامنه أوود بعة أخددهامنه (قوله فلم يتهموا) تفريع على قـوله

(على) فرض بيعهم (من لايغش أقوال) ثلاثة ويستعب على هـ ذاالنصدق بغر برالزائد والظاهر أنالفوات انكانمصوغاءاتفوت والعدروض وانكان مسكوكاءا تفوته المثليات وبزادأوتعذرالمشترى وسمأتي ما تغوت به العروض والمثليات في كلام المؤلف ولل أنهى الكلام على العقود المعمرة الدمة شرع فما تخاويه الذمم ويدأ فالقضاء فقال (ص) وقضاء قرض عساو وأفض لصفة (ش) وعرف النعرفة الاقتضاء بقوله هوعرفا قبض مافي دمه غسر القابض قوله قبض أشار به ألى أنه حسى وحكمي ولذلك أخرج المقاصة بقوله غسير القابض وأخرج بالذمة المعين اذاقبضه ومعنى كلام المؤلف أنه يجوزان علسه دين من قرض أن يقضه بالمساوى لمافى الذمة الخولهما علمه و بالافضل مسفة اذهى زيادة لاعكن فصلهافلم يتهمواسس زبادتها وسواءحل الاحل أملاولان في الصحف أنه عليه الصلاة والسالامردفي سلف بكر ر باعبا وقال ان خيار الناس أحسنهم قضاء ولا بقال ذلك رخصة لا بقاس علم الإنا نقول انما تمسكنا بعموم النص وظاهر قوله وأفضل صفة في الطعام وغيره وهو المذهب (ص) وان حل الأجل بأفل صفة وقدرا (ش) يعنى أن الشخص بجو زاء فضاء ماعليه بأفل صفة وقدراعاعليه وأولى بأقلصفة نقط أوقدرافقط حيث حل الإحل أوكأن حالا في الاصل لانه حسن اقتضاء وانحا اشترط المأول لان ذاك قبل الاحل بمتنع اذبد خلهضع وتعمل وظاهر كلامه أن ذلك محرى في النقد المتعامل به عددا أو وزناو كذا هوظاهر كالم المواق فقوله بأقل صفة متعلى بحباز المقدر العامل في قضاء من قوله وقضاء قرض (ص) لا أزيد عددا أو وزنا (ش)

اذهى زبادة الم قديقال أن موجب الاتهام اختلاف الأغراض والإغراض تختلف بذلك فالاحسن أن يجعل موجب ذلك وخصه وخصه الشارع في قتصر عليها (قوله ولان في العديمين) استدلال عان بالدليل النقل بعدان استدل بالدليل العيقى والاولى العكس (قوله ورفي سلف بكرالخ) البكر من الابل مادخل في السابعة (قوله ان خيار الناس الخ) فان قبل ان ظاهره جواز الزيادة في الوزن والعدد أواحدهما (قلت) أجيب بأنه م المهم رأ وه مصاد ما لادلة منع الرياوهي قوية جدافق من واها الخديث على جواز الزيادة في الوزن والعدد أو أحدهما (قلت) أجيب بأنه م المهم رأ وه مصاد ما لادلة منع الرياوهي قوية جدافق من الفواعد القياني على الله خول على الزيادة ولان من القواعد القواعد المناس المناس

(قوله عندان القاسم) وأماأشهب فعق زالز يادة اليسبرة بدون النقييد بجداوعند ابن حبيب تعو زالزيادة ولومع كثرة الزيادة (قوله فعيث كان الخز) كالحاصل الماذكر (قوله و جازأن يقضيه ذلك العدد) أقول الخاصل انهان فضاه ذلك العدد في المتعامل به عسددا جاز أن يقضيه ذلك العدد كان مثل و زية أم لاحل الاجل أم لا فهي سنة (قوله ولا يجوز أن يقضيه أزيد عددا) حل الاجل أم لا فهي سنة (قوله ولا يجوز أن يقضه أزيد عددا) حل الاجل أم لا فهي سنة (قوله ولا يجوز أن يقضه أزيد عددا) حل الاجل أم لا فهي سنة (قوله كان مساويا له في الورن أقل أقل أو أكثر) أما اذا كان أقل فلد وران الفضل من الجانب وسواءا تفقا في الجودة والزداءة أم لا وأما اذا لم يكن أقل فلانه اذا المتنع القضاء بالا ورن والقيم المناه عددا عن التعلم و زنا وهذا على ماذهب المسان يونس ومن وافقه لا على ماذهب المناه المناع و ون الفضل من الجانب وظاهر هذا وله كان وزنه مساويا ) الزائد عددا حيث لمن الاقل أجود والا امتنع لدو ران الفضل من الجانب وظاهر هذا ولو كان ( و ه في الزائد عددا أزيد وزنا و في عبارة على ما يفيده (قوله فان كان وزنه مساويا) من الجانب وظاهر هذا ولو كان ( و ه في الزائد عددا أزيد وزنا و في عبارة على ما يفيده (قوله فان كان وزنه مساويا)

يعنى أنهلا يجوز فضاء أزيدعددا ونأقل عدداحيث كان النعامل به ولاأزيدو زناعن أقل وزناسواء كان النعامل به أو به و بالعدد بشاء على الغاه العدد حيث اجتمعاا لاأن تكون الزيادة يسيرة جدا (ص) كر جانميزان (ش) على ميزان فيعو زعندابن القاسم فيث كان التعامل بالعسددجازأ فابقضه ذلك العسددكان مئسل وزنه أوأقل أوأكثر ولايجو زأن بقضيسه أذيد عددا كانمساو باله في الوزن أو أقل أو أكثر وان قضاه أقسل من العسدد فان كان و زيه مساويا للعسددأ وأقل جاز والامنع وأماان كان التعامسل بالوزن فيجو زأن يقضيه ذلك الوزن زادعلى العددأونة صأوساوى أمااذا كان التعامل بهمأ لغي الوزن وهوصر بح المدونة وعليمه حلهاأ بوالحسن ونقــل الباح أنه بلــغي العــد<u>دوقد علت أنه خــلاف طاهرهـا (ص)</u> أودار فضل من الجانبين (ش) عطف على المعنى أى لاان زاد العدد أودار فضل من الجانبين أوعطفء لى مقدر فها قيسله أى لاانقضاه أزيد عدداأ ووزنا أودار فضل من الجانب من كعشرة مزيدية عن تسعة محدية فلا يحوز لانه انسائرك فضيل عيد دالينزيدية لحودة المحمدية ومسله عشرة وازنة رديشة عن تسعة ناقصة جيدة من نوعها تمان هدا بجرى في قضاء القرض وفي غيره كثمن المسعسواء كان عيناأوغيره (ص) وثمن المسعمن العدين كذلك وحاز بأ كثر (ش) أي يجرى في قضاء عن المسيع حيث كان عناما جرى في قضاء القرض من التفصيل فيجو زقضاؤهمنها بالمساوى وأفضل صفة قبل الاجل و بعده و بأقل صفة وقدرا انحل الاجل لاقبله الاأنه هنا يجوز القضاء عن عن المسعمن العين بأكثر عددا أو و زما كقضاء عشرة غن العة عن تسعة يخلافه فى القرض لان علة المنع فى القرض وهو السلف عنفعة معدومة فى عن المبيع وسوامحل الاجل أم لاعلى المعتمد لان المين لا يدخلها حط الضمان وأزيدك لأن الاجل فيهالمن هي عليه واحدة رفي والمن العين عمالو كان عَن المست غيرعت فان فيه تفصيلا انظر تلخيصه في شرحنا الكبير (س) ودار الفصل

أىحل الاحل أم لاوقوله أواقل جاذاىانحل الاحمل وانامحل منع فهذه أربع وقدوله والامنع أى بأنقضاه بأزيدو زنافانه عتنع حل الاحل أملافهذه ستة أيضا فالجلة عمان عشرة صورة (قدوله فيموزأن يقضه ذلك الورن) أي حل الاحل أم لافهذه ستة واذاراد فى الوزن امنع فى ستة أيضا فان قضاهأنقص وزناأجزأ انحسل الاحلفى ثلاثة وامنع ان لم يحل في ثلاثة أى الزيادة في العددوا ليقص والمساواة (قولدوهوصر يح المدونة) الاولى أن يقول وهوظاهر المدونة (قوله ونقل الباجي أنه بلغي العدد) وهوالمعتمدقر روبعض شبوخنامن تلامذة الشارح (قوله أودارفضل من الحانين) من ذلك أن يعطيه عشرة انصاف مقدوصة عين عمانية حياداوقوله مانهدذاأي قول المنف أودارفضل الخوقوله

سواه كانعيناأى سواه كان عن المبيع الخواما كلام المصنف الآتى فهرى خصوص
العين (قوله لان العين لا يدخلها الخي) أى خلافا الرجواجى فهومقابل المعتمد (قوله فان فيه تفصيلا) حاصله أنه تارة بكون حالاوتارة بكون مؤجلافان كان بعدما حل الاجل حال الامثل صفته وقدره لان فيه ان كان مؤجل وان كان بعدما حل الاجل حال أن يقضيه أكثر عددا وأجود صفة في الطعام والعرض فان فضاه بعدالاجدل أقل قدرا فان كان ماعليه عرضا جازمن غير شهرط فان كان طعام اجاز شهرط أن يكون الاقل في مقابلة قدره و بعرته عمازاد فان جعدل الاقدل في مقابلة الجويدي في قضاء المؤجل في مقابلة المؤجل في مؤلفة المؤبل في قوله وجاز قبل زمانه في ولصفته وكلذا في قضائه المؤبل المال

(قوله بسكة وصياغة مع جودة) أى وأما اقتضاء المسكول عن المصوغ وعكسه فائز (قوله وآمافي باب النه) والفرق أن المراطلة لم يجب لاحدهما قبلها في تبلها في تبلها في تبلها في تبله الفضل لاحله وهناقد وجب له ذهب مسكول أومصوغ في أخذه عنب تبرا أجود تهدمة لترك الفضل في ما لاحسل الحودة انتهى (قوله أوغ مرهما) كذكاح (قوله وقت احتماع النه) المعتمد أن القيمة تعنبريوم الحكم وعلب فانظر اذا لم يقع تعال كون الحكم مامثى عليه المصنف أو تعتسبر قيمتها وم حاولها ان كانت مقد دلة و يوم طلبها ان كانت حاله النها و يقال طلبها عنزلة النها كم (قوله تم قطع التعامل بها) أى (٥٥) بطل التعامل بها وقوله أو تغيرت أى أو تغير

معضها والمعنى وقع النغسر فهماأولم مسمها بالتعمية أوالنقصوكان الاولى أن مزيد أوعد مت رأسا لاحلأن سطس على قوله بعدفان كانت مافسة الخزوقوله فسلوكان انقطاع الخالاولىأن يقول فساو كان عدمها أول الشهر الفلاني الخ (ق \_ وله أو تغيرت) أى مأن قصت (فوله لانه ظالم) فانقلت ماالفرق سنمه وبن الغاصب الذي يضمن المثلى ولوىغلاءمع أنهأشد ظلمامن الماطل أومسله فالحواب أن الفاصسلا كان بغرم الغلة في الجلة خفف عنه ولا كذلك المماطل قوله لان العرض ينقسم) أى فأراد بالعرض مأغاب العن والفاوس فمدخدل في العرض المكدلات والموزونات والمعسدودات (قسوله مالىكسى ظاهرهانغشامالىكسى مصدروليس كمذاك بلهومن باب قتل والاسم الغش بكسر الغين (قوله أى ليس على سنتنا) كما كان الظاهرغ عرم اد بالاجماع أوله عادةر بمن الاصل و هذا الدى مقرب الحرمة لانهاقر سقمن الكفرفأرادبالسنة الطريقية الشاملةللواجب الذي هوالمراد (قوله وتصدق وحويا) كذافيت

بسكة وصياغة وجودة (ش) الواوفي وصياغة بمعنى أووفى جودة بمعنى مع أى ودارالفضل في باب الاقتضاه بسسكة أوصياغة مع حودة أى يقابلان الجودة فد الا يجوز قضاء عشرة تبراطسة عن مثلها رديشة مسكوكة أومصوغة ولاالعكس وأمافي ماب المراطلة فلد دور الفضل على مسده الاكثرالانا لودة خاصة لانالسكة والصماغة ولما كانت النقود ومافى حكمهامما يجرى به النعامل كالفاوس مثليات تضمن عثلها شرع في الكلام على قضا أما اذاتر تنت في الذمةمن سيع أوقرض أوغيرهما تم حصل خال في المعاملة بها بقوله (ص) وان بطلت فلوس فالمثل أوعدمت فالقم قوقت احتماع الاستعقاق والعدم (ش) بعني ان الشخص اذاتر تبله على آخر فلوس أونقه دمن قرض أوغيره ثمقطع النعامه لبهاأ وتغسرت من حالة الى أخرى فان كانت باقيمة فالواحب على من ترتبت علمه المنسل في ذمته قيل قطع التعامل بهاأ والتغير على المشهور وانعدمت فالواجب على من ترتبت علمه قمم ايما تجسد دوظهر وتعدر قمم اوقت أبعد الاجلمن عند تخالف الوقتين من العدم والاستعقاق فاوكان انقطاع التعامل مواأوتغرها أول الشهر الفلاني وانماحل الاجل آخره فالقمة آخره و بالعكي س بأن حل الاحل أوله وعدمت آخره فالقهة يوم العدم ولوأخره أجلا ثانها وقدعدمت عنسد الاحل الاول فالقمة عنسد الاجل الاول لان التأخيرا الثاني اعما كان بالقيمة وبعبارة ولوأخره بهابعد دحاول أجلها وقبل عدمها معدمت في أثناء أجل التأخير فانه يلزمه قمماء ندحاول أجل التأخير كايفسده كارم أبي الحسن و يفهممنه أنه إذا تأخر عدمها عن الاحل الثاني أن قمتها تعتبر يوم عدمها وكلام المؤلف مقيد عااذالم يحصل من المدين مطل والاوجب عليه مال البه أى من المعاملة الجديدة لاالقمة لانه ظالم فان قيل اذا كان حكم النقد حكم الفاوس فلم اقتصر عليها فالحواب أن الفاوس محل التوهم فيهالكونها كالعروض أى فيهاالقمة كذافيل وهوغيرظ اهرلان العرض ينقسم الىمشلى ومقوم فالمثلي يلزم فسه المشل والمقوم يلزم فيه القمسة والعيرة بالعسدم في ملد المعاملةأى في البلدالتي تعاملا فيها ولوو حدت في غسرها ﴿ ولما أَمْهِي الْكَلَامُ عَلَى أَنْوَاعُ الممتع ومتعلقاته شرع في المكلام على شئ من متعلقات الغش لوقوعه غالما في الساعات وهو ضدالآصيحة يقالغشه يغشه غشابالكسرواستغشه ضداستنصه وهوحوام بالاجماع للرمن غشنافليس مناأى ليس على سنتناولا على هديناو بدأمن أحكامه بقوله (ص) وتصدق (ش) وحو ما (ص) ماغش (ش) أدباللغاش لئلايعود (ص) ولو كثر (ش) فيتصدق به كامو يعمارة وتصدق بماغش أىعن البائع اذاعدم ويتبعه المشترى بتنسه أن وحده وأمالو كان البائع مو جودافهوقوله وفسخ بمن يغش الخ فلا تكراروقوله وتصدف بماغش ولايطرح في الارض

واعترضه عشيه لان مالكاعنده المتصدق عائر لاواحب وابن القاسم لابتصدق بالكشير كذافى عبارة اللغمى الذى كادم المؤلف منسل منه كافال ابن غازى فلاسلف له في التعبير بالوحوب (قوله ولو كثر) هذا قول مالك وردعلى ابن القاسم لا بتصدق بالكثير بل يؤدب صاحبه و يتراث له حيث يؤمن أن يغش به والا بسيع بمن يؤمن ا قوله اذاعدم الخ ) أى فقد وقوله موجود الى غيرم فقود (قوله فلا تكرار) المناسب فلا تنافى ثم لا يخفى أن هدذ الحل للقائى ولا يناسب لانه عين قول المصنف الاأن يكون اشترى كذلك فالمناسب أن يحمل كلام المصنف على من أحدث فيد الغش وأعده الغش به الناس كافاله الشيخ كريم الدين و يفهم منده اله وأحدث فيه الغش لالسعدة ولي يعدم مناغ شدى بأن كادم المصنف في الذالم ببعد أصلاً و ببعد المستف في الذالم ببعد أصلاً و ببعد أصلاً و ببعد المستف في الذالم ببعد أصلاً و ببعد أصلاً و ببعد المستف في الذالم بالمستف في الناسب كاناله المستفى المستف في الذالم المستف في الذالم بالمستف في الذالم بالمستف في الدالم المستف في المستف في المستفى المستف في المستفى المستفى في الدالم المستف في الذالم بالمستفى في الدالم المستفى في الدالم المستفى في المستفى في الدالم المستفى في المستفى في المستفى في الدالم المستفى المستفى في الدالم المستفى في الدالم المستفى في الدالم المستفى في الدالم المستفى في المستفى في الدالم المستفى في المستفى في المستفى في الدالم المستفى في المستفى في المستفى في المستفى في المستفى في الدالم المستفى في الدالم المستفى في المستمى المستمر المس

وردّعليه بالفسخ وأمااذاته درالردعلي منه والمشارلة بقول المصنف الاأن بكون اشترى كدالى (قوله وفعل عمر) أعمن طرح اللبن (قوله فلا بنرعمنه) أى وتعذروده على بائعه (قوله لا يمكن من بيعه) أى على الاطلاق وأمالوأ راد أن يبيعه و بسبن غشه لمن لا يغش به فلا وأسر (قوله ان المبيعه و بسبن غشه المنافرة بناه فلا وأسر (قوله ان المبيعه بيعه المبيعة فلا وأسر المبيعة والمبيعة والمبيعة والمبيعة والمبيعة فلا وأسراء والمبيعة والمبيع

اذا كانلينا وفعل مرمندهب صحابي أى فليس مذهبالنا وقوله وقصد قء عاغش أي على من يعلم أنه لا يغش (ص) الاأن بكون اشترى كذلك الاالعبالم لسبعه (ش) يعنى أن الشخص اذا كاناشترى شأأ ووهبه فوحده مغشوشا فلاينزع منه ولابتصد في به اسكن لاعكن من معمه الاأن بكون المشترى عالما نغشه واشتراه ليسعه لن يغش به فانه شصدق به علسه ان لم سعسه حبث فات عنده وأن تعدد رده اربه والافسيخ مدليك قوله فيمام وفسيخ عن بغش الاأن يفوت فان ماعه المشترى تصدق بتنه وفي تصدق البائعة بثنه أو مالزائد وعدم تصدقه الاقوال السابقة وأمااذاا شتراه غسرعالم بغشه أوعالما بغشسه ولكنه لم يشستره ليغش بدبل لمكسره فانه لا يتصدق به عليه والغش و حوه كشمرة أدخل مالم بذكره فسماذ كره بالكاف في قوله (ص) كَبِلَ الْخُرُ بِالنَّشَا (ش) لقوله في ماع ابن القاسم لأخسر في خرتعه مل من الخز وترش بُخسة مبلول لتشتد وتصفق وهوغش النارشدلظن مشتريها النشدتهامن صفاقتها فالاعلم مشتريها أنشدتهامن ذلك فالكلام لهوالافسال ردهافان فانتردت الاقلمن التن والقمية (ص) وسيك ذهب جيد بردى مونفخ اللهم (ش) ابن وشد لا يجوز خلط الجيد بالردى موالمشترى الرد الاأن بين مقدار المسدمن الردىء وصفتهما قبل الخلط قوله ونفي اللحم ابن رشد بعد السلخ لانه بغيرطم اللعم ويظهرانه سمين فانعلم نذلك المشيرى فله الردوأ مأنفخ الذبيحة قبسل السكيخ فلاكراهة فيهلانه يحتاج البهوفيه اصلاح ومنفعة ولابأس بخلط اللبن بالماءلاستخراج زمام وبالعصير ليتجل تخليله للاصلاح وكذلك النين يعمل تحت القمع لكن اضافية المؤلف النفي للمهيض جنفز الحلدف الاعتناج كلام المؤلف الحاآن بقال فسه تعسد السلخ لاستفادة ذلكمن كلامه \* ولما أنهى الكلام على وجوه الربافي النقدولم يتكلم على كونه تعبد اأومعالا وعلى أنهمعلل هلعلتمه غلمة الثنمة أومطلق الثنيمة وينبني عسلى ذلك دخول الفملوس النصاس فتغرج على الأول دون الثاني شرع في الكلام على علنه في الطعام وعلى متعدا للنس ومختلفه المومة النفاضل في الاول دون الثاني وحرمة ريا النساء فيهما كاأشار الى ذاك كله اجمالا يقوله وحرمفى نقدوطعامر بافضل ونساء ففال

وفصل في سان ذلك تفصيلا واعلم أن عله ربا النساع على غير وجه النداوى كانمدخر امقتانا أملا كرطب الفواكه محوتفاح ومشمس وكالخضر نعو بطيخ وكالبقول نعو

كان عنزلة من أحدث فسته الغش وهوالدى بعول عليه (قوله وأما ادااش\_ تراهمن بكسره) أىمن بريدكسره (قوله والأفلهردها)أى فحنرفي الردوالمقاه ولوغلمان أصل النشاوالصمغ فيهلانه قديحني عليه قدرمانيه فبيع الغش صعيم (قوله وردى م) أىمسع ردى م وكذلك الفضة ويكسران خيف التعامل به (قوله وفسه) أى ففسه اصلاح ومنفعة أىمن حشة عمرالاحم عن الحلد وتسيرالسلخ وعمارة شب ففسه بالقاءف طهرالراد وقوله وبالعصر ظاهر مولانأس تخلط اللين بالعصير المتعل تخلساله أى ليتعسل كونه خلاوالطاهرأن المسراد ولايأس بخلط الماء بالعصم (قوله وكذلك التن يجعل تحت القمير) أى فاذا صارالقم مختلطا مذات التنفالا لكون ذلك وامالانه فعل لاصلاح (قوله وحصوه الربا)هي الزيادة في العددأوالو زنعققة أومنوهمة والتأخيرعلى ماتقدم تفصيله (قوله على كونه) أى كسون الرماأي حرمته (قولة وعلى أنه العمل) في

المسارة عدف والتقدير ولم شكلم على كونه تعبدا أومع للامع أنه معلل واختلف على انه معال هل علته خس على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة وهوالمشهور وقوله أومطلق التنبية وهو خلاف المشهور وقوله فتخرج على الاول الخ الاأن حل قول مالك فيها الكراهة التنوسط بين الدليل وهي محمولة على المراه عندا الجهور (قوله الفلوس النحاس) أى التي من النحاس وهو وصف كاشف وقوله بقولة أكر بعض قوله المخ وهو قوله وطعام (قوله المطعام أي محرد كونه طعاما (قوله أم لا) صادق بما انتفى عنه الامران أو أحدهما (قوله تصويفا حومشمش) لا يحني أن التفاح لا يدخر الانه بفسد بالتأخير وهل هومقتات تقوم المنبة به وقوله ومشمش لا يحنى ان بعض السلاديد خرو و بعضها لا وهل هومقتات أولا والظاهر أنه ليس بمقتات (قوله و كالحضر) من المعلوم انه اليست مقتاتة وقد تدخر كالملاحدة والبامية فانهما قديد خران (قوله كالحضر والبقول) الفرق بنهم ماأن البقول ما يقلع من أصله بخد الفي الخضر والبقول) الفرق بنهم ماأن البقول ما يقلع من أصله بخد الافيان المفرق بنهم ماأن البقول ما يقلع من أصله بخد الفي المفرد والمناس المناس الم

ما يتناول منسه شي بعد شي كالبامية والملوخيسة في بعض البلاد (قولة وهندة) بكسرالها و وفتح الدال وقد تكسر مقصورة وقد المقدام وهنا وهنا موجودة في الغيطان بعد مع و موجودة في الغيطان بعد مع المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة أي الطعام الربوي أي عامة مع مع بدونها الناس (قوله علة طعام الربا) اضافية طعام الى الربامن قبيدل اضافة الموصوف الى الصفة أي الطعام الرباي أي اضافية طعام الى الرباع في المنافعة المنافعة المنافعة أي الطعام قال المن عرفة ما غلب المنافعة المنافعة

ماسبق أو بشيرط معها كونه مخفي الغلمة العش أوان اللام مخفي مع (قوله المراد بالعلة العلامة) وليس المساهد والله المؤثرة لان على أن الحكم قسدي فلا يعقل في أن الحكم قسدي فلا يعقل في مناثير (قوله الطعام الربوي) المن اضافة الموصوف للصفة الربامي المائي على الرباعي الرباعي الرباعي الرباعي الرباعي الربوي الاأن في الكلام الربوي المائية في المائلة والمنافقة الموصوف المحلم الربوي الأأن في الكلام الربوي المائية في الكلام يحرم فيه الربالانه بصيرا لتقدير على يحرم فيه الربالانه بصيرا لتقدير على المحلية المنافقة الموصول التقدير على المنافقة الموصول التقدير على المنافقة ال

حسوهندباوأماعاتر باالفضل فهوماأ شارالسه المؤلف بقوله (ص) علة طعام الرباقيمات واتخار وهدل لغلبة العبش تأويلان (ش) المراد بالعدامة العدمة أى علامة الطعام الربوى الذي يحرم فيسه ربا الفضل الاقتيات وهوقدام البنية بهوفسادها بعدمه والادخار وهوعدم فساده بالتأخير ولاحدله على ظاهر المذهب واغيالم جيع فيه العرف وحكى المادلى حده بستة أشهر فأكثر وهل بشيرط ريادة على الاقتيات والادخار بأو بلان وتظهر فأربة ولاد فارتأ وبلان وتظهر فأئدة الخيلاف في روية التين والبيض والجراد والربت وقدا قتصر المؤلف في المبيض والربت على المحماريو بان ساءعلى أن العدلة الاقتيات والادخار وذكر في الجراد الخلاف في روية المناع على المناه عدلى المؤلف في العدلة وذكر أن التين ليس بريوى ساءعدلى المواد الاقتيات والاخار وكونه مخذ اللعيش غالما أمان تخالة القيم طعام في المناق الشعير المان حرمة ريا الفضل في الطعام ولوفي قليل فلا تباع حبية في مجبتين وهو الصحيح وطاهره ان حرمة ريا الفضل في المعام ولوفي قليل فلا تباع حبية في مجبتين وهو الصحيح وطاهره الدولة أشار بقوله (وهي جنس) أى الشائد في مدالحد الصائع في أن القياد المناق عدير الشائم والشيعير الشائم المناق عبد الحدالصائع في أن القياد والشعير والشيعير الشائم القولة (وهي جنس) أى الشائم والمناق عبد الجمد الصائع في أن القي والشيعير الشائم أن القيادة وتبة خيارة أو تقاربها في القوتية خيال السيوري وتلميذه عبد الجمد الصائع في أن القيم والشيعير الشائم في أن القيم والشيعير الشائم في أن القيم والشيعير الشائم في أن القيادة وتبة خيارة والشيعير الشائم في أن القيم والشيعير الشيادة وتبارات والمناز المناز القولة والمناز المناز ا

(۸ - خرشي خامس) حرمة الرياف الطعام الذي يحرم فيه رياا الفضل (قوله وهوقيام البنية به وفسادها بعدمه) أي ذوقيام البنية به وقسادها بعدمه أي ذوقيام البنية به وقسادها بعدمه أي الرياف المعلق الذالم وحدالاهوأ فاده يحسبه وقوله وهو عدم فساده التأخير) أي الى الامدالمة في منه أي الزمن الذي رادله عادة (قوله ولاحد العلى الموالم الذي الذي الذي الدي المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الموقع على معلى وحده المعلى المعرف المعلى المعرف والعرف في كل شي بحسبه ثم أنه لا بدأن بكون الادخار على وحده المعرف المعلى والمعلى المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف والمعرف والمعرف في كل شي بحسبه ثم أنه لا بدأن المعرف الادخار وحينة ذفيه و زالتفاضل في المعرف المعرف في كل شي بحسبه ثم أنه لا بدأن المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف والمعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف والمعرف المعرف المعر

تقارب منفعته ما يصره ما جنسا واحدا (أقول) لا يحنى ان قوله فى الحديث البربالبريا والشعر بالشعر ربا الى أن قال فاذا اختلفت هذه الاجناس الم عماية وي كون السلت مع القمح جنسا واحدا وهى احدى الثلاث التى حلف عدد الجديد أنه لا يفتى فيها يقول مالك النائمة خيار المجلس الثالثة القدمية الميضاء (قوله وهى أجناس) أى الثلاثة الاخيرة وانحا خصه ابحاذ كرلانها مختلف فيها هل هي جنس أو أجناس وهو المشهور وأما العلس فارج عنها اذا بقل أحداث حدائه حنس منها وانحال المنافق المنافق وهو المشهور وأما العلس فارج عنها اذا بقل أحداث أى الشافة والشعر والسلت أو حنس بانفراده وهو المشهور محشى فق (قوله وهوقي السودان) أى كالقمع بالنسب في السودان فلا بردأن يقال ان السودان لا يطلقون عليه فيها (قوله كرسنة) بكسر الكاف وتشديد النون قال فق قريبة من البسلة وفي لونها جرة وقال الباجي هي البسلة (قوله المسلق والجول) ومقابله مادواه ابن وهب من أنها جنس واحد (قوله والمسلة) هي المعروفة عندنا بالبسلة (قوله وهي الماش) (٨٥) نفسيرالشي بالظاهر في بعض البلاد كالعراق لا في بلاد نا (قوله المجانسة والمسلة) هي المعروفة عندنا بالبسلة (قوله وهي الماش) (٨٥) نفسيرالشي بالظاهر في بعض البلاد كالعراق لا في بلاد نا (قوله المجانسة والماسة في الماسودات المدنا والماسة والماس

جنسان والسلت حب بين القرح والشعيرلاقشرله (ص) وعلس وأرزودخن وذرةوهي أجناس (ش) يعنىأن هـ فمالار بعة أجناس يحوز النفاض ل فماينه ايدا سدوهي العلس حسمسقطمل علمه زغب حبتان منه في قشرة قريب من خلقة البرطهام أهل صنعاء والارز معروف والدخن قريب منحب البرسيم وهوقع السودان والذرة بالذال المجممة وتسمى البشينة وفي عرف أهل الطائف بالاحبرش (ص) وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس (ش) المسهو وأن القطاني في ما الربو مات أجناس محو زالتفاضل فما ينها بداوهي العدس والاو ساوالجص والترمس والفول والجلمان والسملة وهي الماش والكرسنة ولمعتنف قول مألك فى الزكاة انهاجاس واحد بضم بعضها لبعض وذلك والله أعلم أن الزكاة لا تعتب مرقيها الجانسة العينية وانحا يعشرفها تقارب المنفعة وإن اختلفت العين بخلاف البيع ألاثرى ان الذهب والفضة جنس واحدفى الزكاة وهماجنسان فى البيع والقطنية بضم الفآف وكسرها وتسهيل الياءوا - دة القطاني كل ماله غلاف كامر من الامثلة (ص) وتمر و زبيب و لحم طير وهوجنس (ش) أى وكل واحدمن التمريرني وصيحاني وعوة حديداً وقديم على أودني عوالزيب أجره وأسوده صغيره أوكسره أوقشمش وهو زبيب صغيرا عمله ولم الطير برى أو بحرى من دجاجوا وزوغر بان ورخسم حنس واحسد فقوله وهو جنس راجع للمر وما بعسده على سبيل التوزيع أى كلوا حدمن هذه الثلاثة جنس وليس المرادأن النا لآثة جنس واحدو ولم الطهر كله جنس واحد (ص) ولواختلفت مرقته (ش) كأفى المدونة والمطبوخ كله صنف واحد ولواختلفت صفة طجنه كقلية بعسل وأخرى بخل أولين اللخمى القياس اخت الافه لشاين الاغراض وبعبيارة وانطبخ فيأمراق مختلف فبايزارأم لاولا يخرجه ذلك عن كونه جنسا واحداوماسيأني من قوله وطبخ لم مايزار غيرهذا لان ذلك في نقله عن اللحم الني وص كدواب الماء (ش) أى انها حنس واحدو بدخل في دواب الماء آدمي الماء وفرسه وغير ذلك من عساح

العمنية)أى المناسبة العمنية (قوله بخلاف البسع) أى فيعتبر فيسه الجانسة العينية ولايعتبرفيه تقارب النفعة هذامعناه الاأنه ردهدا ماتقدم في الشعير (قوله وكسرها) والكسير أشهر والطاءسا كنة وقوله ومتسهدل الياءأى تخفيفها ويفيده محشى تتوحكي صاحب الشارق والمطالع انهابكسر القاف وفتحها وتخفيف الياء وتشديدهاو حكى فتع الطاءوالقاف أيضا (قوله وهو جنس الخ ) انقلت لم يقل المصنف وهي أحناس فالحدواب أنه لوقال ذلك لتوهيم أن المسرادأن الثمر أحناس والزيب أحساس وهكذا وهـ دالا يصم (قوله ولواختلفت مرقته) كاندته أن يؤخرهـذا عين قوله وذوات الار يعلكون راحعالها ولماهنا ويتهمالالانه خاص بذوات الاربع ولعله لم يؤخره ائلاشوهم رجوعه لمابعدالكاف

فقط (قوله كافى المدونة) ظاهراله بارة أن المدونة قالت ذلك ولدس كذلك فالمناسب ان يقول كا قال غيره قال وسلحفاة فى المدونة والمطبوخ كله صنف واحدالخ فا ذاعلت ذلك فنقول كلام المدونة عام فى المطبوخ ولولم يكن من طم طبر فالاست لدلال بكلام المدونة من حيث انه اذا كان المطبوخ من حنس واحد كله صنف واحد وان اختلفت صنفة طخده فليكن كذلك لم الطبركله جنس واحد وان اختلفت صنفة من قدم لا يقدمن افر ادالمطبوخ فتدبر (قوله والمطبوخ كله صنف) أى من غير اللحم أى أنواع المطبوخ من عدس وجمل و فحوذلك (قوله كقلمة) لعدل المطبوخ من عدس وجمل وفوله يعسل أى ملتسة بعسل (قوله الله على المنافئة على المنافئة وفوله يعسل أى ملتسة بعسل (قوله الله على المنافئة على المنافئة وفوله يعسل أى ملتسة بعسل المنافئة والمنافئة والمنافذة والمنافئة والمنافذة والمنافذة والمنافئة والمنافئة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافئة والمنافذة والمناف

(قوله بالخيل) أى الحية (قوله وأما بالهمر) الماء زائدة أى وأما الهروال علم والمنابع أى الاحماء (قوله لاحتلاف الصحابة في أكلها) أى بالقريم وعدمه وقضية ما يأتى كانبينه أن بعضهم يقول بالخواز (قوله لاحتسلاف الصحابة في أكلها) أى بالحسرمة وعدمها الصادق بالخواز والكراهة وقوله ومالت حواب عماية الوأى شئ ذهب المه الامام أحاب بقوله ومالت الخ (قوله وهويفيد) أى كلام أى الحسن (قوله وانحاكره التفاضل الخ) حواب عماية المم من الخالفة في الحاسية جواز التفاضل فأجاب بأنه المحاجم بالكراهة مراعاة للخذف أى مراعاة لمن يقول بجواز أكلها المقتضى لا تحاد الجنس (٥٥) وتحصل ان الاقوال ثلاثة الحرمة والكراهة

والحوازوقولهان الكراهـة أى كراهة سعلم الانعام والحاصل اننا انقلباالمكراهة على التحريم مكون مناح الاكل ومكروهيه حنساواجدا وانقلناعلى النئزيه يكونان منسين (وأفول)قول المدونة وذوات الاربع الانعام والوحش يقتضى ان الدكر اهة على التنزيه لان الانعام لاتشبس الهر والثعلب والضبع (فوله عسلي القول بكراهم ما) سيأتى ان المعتمدا لحواز (قوله يصرفيه نوع تبكرار )انماقال نوع تكرار لانالنكراراغاهوعلى أحسد القولين والاحسين أن بقال ان المسنف ذهب أولاالى العمد عنددمن كونهريوبائم حسكي الخلاف بعددلك كاهو عادته (قوله في قدرالخ) هذالا يظهر الا بالنسبة للصوص اللحم والطاهر كافى عب أن من ق كل كاحمه ولكن لاتظهر غيرة الخلاف بالنسية للسرق الااذاطيخ كلمنهمافي انامعلى حدته (فوله وان كان مطبوحاً باقل الح) أى والفرض المماحنسان (قوله اذا سع عثله أو بلهم) أوبهمافأومانعة خاونحور الجم فهذه ثلاث صور (قوله أو مرقال معطوف على الضمرفي

وسلمفاة وحوت و بياض حيما وميتما (ص) وذوات الاربع وإن وحشيا (ش) يعني ان ذوات الاربع كبقر وغنم وابل ولووحشيا كغزال وحاروحش جنس واحديتنع التفاضل بينها وهذافي مباح الاكل قال في المدونة وذوات الاربع الانعام والوحش كلهاصنف واحسدانهى فال ولابأس بلمسم الانعام بالخيل وسائر الدواب نقسداأ ومؤجسلالانه لايؤكل لحها وأمابالهر والثعلب والضبع فكروه سعلم مالانعامها لاختلاف الصحابة فيأكلها ومالك بكرءأ كلها من غدرتير بم أنهمي ولميذ كرأ توالحسن ان الكراهمة على التعريم وهو بفيد أن مكروه الاكل منذات الأربع ليسمي جنس المباح منها والالحسرم سعطهم المساح منها بالمكر وممتفاضلا وانما كره التفاضل في بيع لمها بلهم المباح مراعاة للخد لأف في حرمة أكلها وعدمها ولكن في الذخر يرةما يفيدان الكراهة على التحريج وعليه فهماجنس واحدوا نظرهل يجرى مثل ذلك فىمكرومالا كلمن الطبر كالوطواط معمماح الاكلمنه وهوالظاهر أملا وكذابقال في مكروه الاكلمن دواب الماء ككلب الماءوخية رره على الفول بكراهم ما (ص) وألجراد (ش) يعنى ان الجراد طعام لكن اختلف هل طعام ربوى أوطعام غير بوى واليه أشار بقوله (وفي رويته خلاف) فقوله والجراد بالرفع أى والجراد طعام وعلى جره عطف عسلى حب أودواب بمسيرفيمه فوع تكرارمع قوله وفي ربويته مسلاف لان المسروي ودواب الماء ربوى (ص) وفي جنسمة المطبوخ من جنسين قولان (ش)أى وفي كون المطبوخ من جنسين بابزار فى قدرأ وقدو ركام طير ولم حوت أولم من ذوات الاربيع بنساوا حدا يحرم النقاضل بينهما كأقاله في الجواهر وعدم كونه حنسابل هماجنسان على حالهما واختاره النونس قولان وأماان طبخ أحدهماء اينقل بان طبخ بابزار والا توبغ يرهاأ وطبيخ كل منهما بغيراً بزار فانهما جنسان قطعا وتظهر فائدة الخلاف قيمااذا بيع أحدهما بالاخر فأنه يمتنع التفاصل بينهماان فلناانهماجنس واحدو يجوزان قلناانهماجنسان وأماهمامع لممآخر فان أميكن مطبوحا بناقل جاز سعه بهما أوبأ حده واولومتفاضلا سواء كان من حنسهما أملا وان كان مطبوحا بذافل جرى فيه الخللاف بينه وبينهما هل إصبرمعهما جنساوا جلدا أوببقى كل على ماكان عليه (ص) والمرقوالعظموالجلدكهو (ش) بعدى ان المرقاذابيع عشله أوبلحم أومرق ولحم عملهما كاللحموسواءا تفقت المرقة أواختلفت وتعتبرالمه الهنين المبعين منذلك كله وكذلك العظم الخنلط باللحم ولوغيرما كول كالا كارع اذاب عمثله أو بلم يعد العظم كأنه لم وهدا ان لم ينفصل وأماان انفصل عنه اللحم فان كان مأ كولافلا حكم اللحم وان كان غيرما كول فساع باللحمة فاضلا كالنوى بالتمر وكذلك الملد كاللحم وأو كأن الجلد منفصلاعن اللحم فتباعشاة ملذبوحة بأخرى ولايستشى الجلدلانه لحم بخلاف الصوف فلامدمن استثنائه

بسع والتقدير بعنى أن المرق اذا سع من قوطم علهما أى أو عرق أو بله مفهذه صور خس (قوله كاللحم) خبران أى ان المرق في آلك الاحوال بعد كاللحم (قوله اتفقت المرقة) بأن كان بحل وقوله أو اختلفت كالوكان أحدهما بعسل والاخربلين (قوله فان كان مأكولا) أى كانة رقوش (قوله فساع باللحم منفاضلا) ولا سنظهرا له المنفضل من المخ كذا كتب بعض المشايخ واستظهرا له لابد من اخراج مافى العظم من الدهن (قوله فتباع شاقمد بوحة من اخراج مافى العظم من المنفق والمافى داخل بطنها من الفضلات المحتملة التفاوتها

وقوله لانه عسرض مع طعام أى ولا يجوز بيع العسرض مع الطعام بطعام ولا بعسر ص وطعام لان العرض المصاحب الطعام بعد طعاما والشكف التماثل كتعقق التفاضل وكائنهم لم يلتفتوالوزن العرض لان شأنه أن لا يوزن وحور (قوله بعدان يستنى صاحب) فليس المراد استثناء الشارع وان لم يذكر العسرض منزلة البيض (قوله أى اذا بيع المراد استثناء المستمعه بمثلا فلا حاجة الاستثناء وعلى رب البيض أجرة كسره ومثل بيض النعام بيع عسل بشمعه بمثلا أو بعسل بدون شمعه فيحوزان استثنى الشمع والافلا

لانه عرض مع طعام (ص) ويستثنى قشر بيض النعام (ش) المازرى انما يجوزالبيض بالبيض بشرط تحرى المساواة واتحادف درهوان افتضى التحسرى مساواة بيضة بسفستين ابن يونس مجوز بيض النعام ببيض الدجاج تحسر بابعه أن يستثني صاحب بيض النعام فشره لان المقدرامن المن فيمسير البيض بالبيض بينهما فضل فقواد وستشنى قشر بيض النعمام أى اذا سع بسض غسره أو بسض أعام لسلا بازم حسث لم يستثنه سع عسرض وطعمام بطعمام أو بعرض وطعام (ص) وذي زيت كفيل (ش) يعنى ان ماله زيت كبزرالفيل والسلم والجلح الانوالقرطم والزيتون ويي ولكنه أصناف كمايستفادمن قوله (والزبوت أصناف الانهاذا كأنت زبوتها أجناسا كانت أصمولها أجناسا بالاولى فان فلتومن أين يستفادان الزبوت ربوية قلت من حكمه عليها بانهاأ مسناف أى أجناس اذلافا ثدة لذلك حسث لم تكن ربوية وأيضا الحجيم على أصلها بالربوية يقتضي ذلك لايقال ردالنشا لانه فسرع القمم ولبس ربوى لانانقول الكلام فى فرع فريت من أصله والنشا بعد منسه تأمل وقوله وذى بالجر وهومعطوف على حب وفي بعض النسخ وذور بت بالرفع وهومبذلا خدبره أصنفاف والز ووتمعطوف عليمه ولايلزم الاخبار بالجمع عن المفسردلان ذوشامل لمتعدد ليكن نسخة الحرأ ولى لانها تفيد فائدتين احداهماأن أصول الزيوت طعام روي والاخرى الهاأصناف لايقال الهلميذ كوالهاأصناف لالانقول يلزممن كونز يوتهاأصنافا أن تكون كذلك ونسخسة الرفع لايستفادمنها كونهر وباواعما يستفادمنهاانذا الزبوت أصناف وكونهر بوياأ ولامسكوتءنه وبقيه تقوله وذوز بتبحا بؤكلز يته غالبالاعلى وجهالنداوى فلايردأ كل بعض الاقطار كالصعيدلزيت بزرال كتان لان هذامن غيرالغالب ولامايؤ كلءلى وجهالنداوى كدهن اللوز وقوله كفجلأى الاجر وأماحب الفجل الابيض فليس بطعام كافي المدونة لانه لازيتله (ص) كالعسول (ش) تشييه في كونها أصنافا وأما كونهار ويهفسند كرميعدم بقوله وعسل وفديقال انجعلها أصنافا يفيدكونهار بوية وتقدم ما يفدذك أي ان العسول المختلفة الاصول من يحل وقصب و رطب وعنب يجوز التفاضل بينها (ص) لاالحاولوالانبذة (ش) يعنى ان الحاول كلهاجنس واحدوكذاك الانهدة كلهالان المبتغي من الخساول الحض ومن الانسدة الشرب فقوله لاالخلول ومابعد ممعطوف على مدخول الكاف أعنى قوله العسول فهو مجسرور بالكاف وماعطف عليه كذلك لكنه أخرجه بلافه ومخالف لحكم ماعطف عليه فكم المعطوف عليه انه أصناف وحكم المعطوف مخالف له فهوصنف (ص) والاخباز (ش) هووما بعده بالجرعطفاعلى الانبذة وأل العموم ومنها الكاح أى كلهامنف واحد (ص) ولو بعضها فطنية (ش) كفول ونعوه

أىمع اتحادالصورة وقوله كانت أصولهاأجناسابالاولىأى لاختلاف الصورة (قوله تأمل) وحه المعد وذلك لان النشاشأنه ان منتفع به في تحسين الشاب ونحوها فقدخرج لغيرالا كل (قوله ولا ملزم الاخبار الخ) فيمه انهاذا كان الزوت عطفاعلى ذوفا لخبرعنه متعددوه وذوزيت وربوت والحواب أنهوان كانخبرا عن ذلك المعددلكن المعدي ان الحيرمة مددوالتقديروذوزيت أصناف والزبوت أصناف (قوله مسكوت عنه) تقدم ما يفيدرده وهوانه لافائدة في الاخسار حسث لم شكن رنوية (قوله لاعلى وحــه التداوى قيد مان فالاول قوله عالما والثاني قوله لاعلى وجه الشداوي وقوله فلابردأ كل اظرالاول فهو محترزه وقوله ولامايؤكل ناظرللناني فهومحترزه غمرأنك خبير بأنهاذا كأن الطعمية منظر فيها للعرف أن يكون زيت الكتان اذا استعمل كزيت الزمتون ان يعطى حكمه (قوله لان هـذا من غيرالغالب) أى فليس بطعام على المعتمد هـ ذا مراده لكن ماقلناه برده (قسوله أى الاحسر )أى أن الفعل نفسه أحولاأن مراده يزره أجر (قوله الاسض) صفة الفدل أيأن

الفجل أبيض كاعندنا بمصر (قوله لا الخاول والانبذة) المعتمدائها جنس وهوالذي يظهر مناسعة على من ان عرفة و يمكن جل المصنف على ذلك والمعنى لا الخاول والانبذة فكلها صنف واحد خلافالمن يقول المصنف والانبذة صنف وكا فن سر العدول عن ذلك التعبير بالجمع وآلا كان يقول لا الخلوا النبيسة (قوله يعنى ان الخاول كلها جنس واحد) أى فقول المصنف لا الخلول أى ان الخلول أى ان الخلول أى ان الخلول المسنف المناف المناف الانبذة

(قوله على المشهور) ومقابل المشهو رقولان قبل هي أصناف وهوقول العرق وقبل خبرالقطاني صنف وخسيرغيرها منفعة اعتبرت المماثلة في وزنها) وذلك لانه لونظر لدقيقها لجازالتفاصل فقطع النظر عن ذلك ونظر له ومنافعهما) أى منفعة المغرمة منفعة السويق (قوله ان الحيرا أشد) أى فلما كان الحيرا أشد ساعد المغير منفعة السويق (قوله ان الحيرا المناسر المكل أحد ويتعذر على بعض الناس تباعد عن صورته وهي منحدة وقوله لان الحيرا لا يتيسر لكل أحد ويخلاف الطبخ في شيسر لكل أحد ويتعذر على بعض الناس تباعد عن أصله وصار النظر له فقد بر (قوله لان كلامنه ما يحتاج) لا يحني ان أمو دا لحيرا كرعلى ان الله أن تقول انحاكان الحيرا لا يتيسر لكرة الامو دالتي يحتاج لها الحير (قوله الاالكمك بابزار) أى توابل ومثل السكمك غيرة المناسرة المناسرة ومثل لان شائه ذلك (قوله أى أوادهان) أى أوسكر والظاهر انه اذا كان بابزار مناسر غيف (قوله كالاسفنحة) الكاف التشبية ومثل المحين بالابزار التلطيخ بها كالكمك بالسميم عصر لا وضع حب قوله والظاهر ان المكمث بابزار المناهر خلافه وهوم قتضى نقل المجين بالابزار التلطيخ بها كالكماف التشبية الزار وما لا أبزار فيه (قوله والظاهر ان الكمث المناسرة على الكاف التشبية لا المناهر في الكاف التشبية لا المناهر فوله والظاهر ان الكمث بابزار المناهر في الكاف التشبية في الكاف التشبية في الكاف التشبية في المناهر والقاهر ان الكمث الابزار التكمث بابزار المناهر فالما عن الكاف التشبية في المناهر فوله والظاهر ان الكمث اللابزار السكر فالكمث به ناقل عايدونه وعن (١٠) حبر وانظر على الكاف التسكر مع ذى الابزار صنف

أوصنفان وكذا انظرفي الكعكين مارزار مختلفة بحث يختلف طع كل هل الجمع صنف واحداً ومختلف وهومقتضي النعليل باختسلاف الطع ومدلا المحن بالزار تلطيحه بها كالكعك بالسمسم عصرلاوضع حسة سوداءعلى اعض رغيف كا ذكرذاك في شرح عب (قوله اعتبارالحكم) سانالواقع وقوله نوع تكرارا غاء ـ برسوع تكرار لانه ليس تكراراصر عا كاأشار لذلك بقوله لانها لاتكون أصنافا الخ وفوله كفاه أى وأغنى عن قوله كالعسول ولوعطف قوله وسض الخءلى فوله الخاول فتكون داخلة فيحتزالنني وتكون المراديالعسل فوعاخاصا كعسل القصب والمعنى لاالعسل فليس أصنافاأىأن عسل القصب وحده ليس بأصناف بلصف فاحدام مكن تكرارا

على المسهور ومثل الاخباز الاسوفة غمانها أن كانت من جنس واحد اعتبرت الممائلة في دقيقهاوان كانتمن أصناف اعتبرت الماثلة في وزنها كاباتي في قوله واعتبر الدقبق في خبير بمثار ويجوزا لتفاضل بن السويق والخبزلاخشلاف طعومهما ومنافعهما فأن قمل لمكان الخبز كله جنساوا حداعلي المشهور وجرى فى المطبوخ خلاف فالجواب أن الخبز أشدمن الطبخ لاحساحه لامورسابقة عليه بحلاف الطبخ لان الخبزلا يتسرلكل أحد بخلاف الطبخ وهددا أولى لان كلامنهما يحتماج لامورسايقة علمه كتحصمل الحطب والنارمثلا (ص) الاالكعك بابزار (ش) أَيْ أُوادهان كالاسفية وهي الزلابية فانه ينتقل عالا ابزار في ولاادهان ويجوزالتفاضل بنهماوالابزار جعهاأبازير وواحدها بزربكسر فى الافصع ويفتح والجمع ابس عقصوداذماعن ببزرواحد كذلك والظاهرأ فالمكعث بأبزار والمكعث بدهن صنف وأحد (ص) و بيضوسكر وعسل(ش)عطفعلىحبوالمعنىأن البيضومامعه ريوي والسكركله مسنف واحد وبعبارة والعسل ربوى وفيه فوع تكرار باعتبارا لحكم معقوله كالعسول لائها لاتبكون أصنافا الاوهى ريو بهلكن لمالم بكن صر يحافي أن العسمل ريوي قال وعسل ولوقال وعسمل وهوأصناف كفاه وهل يدخمل في البيض بيض الحشرات أم لا وهو الظاهر بل ظاهر ماذكرها بنعرفة في تعسر بف الطعام انهليس بطعام كاأن ظاهره أن لجها كذلك وجزم الشيخ كريم الدين بأن لجهار يوى لا يظهر (ص) ومطلق ابن (ش) أى فانه ربوى على المعروف لاتَّه مقتات ودوامه كأدخاره وهوصنف واحدمن بقر وغنم وآدمى حلب ومخمض وغسرهما والخيض ماعخض بالقدر بة والمضروب ما يضرب بالماء لاخراج زمده واللبامن جنس البن لانه أصله وهوأ قرب من الشعير القمم اللذين هما جنس واحد (ص) وحلبة وهل ان اخضرت تردد

أصلا (قوله كفاه) أى عن قوله كالعسول (قوله وظاهر ماذ كرهان عرفة في تعريف الطعام) فانه عرفه كانقدم بقوله ماغلب اتخاذه لا كل آدى اولاصلاحه أوشر به انتهى أى كاللبن ولايدخل الماء فانه يصل لشرب غير الآدى (قوله وجزم الشيخ) مبتدأ وقوله لا يظهر خبر (قوله فانه ربوى على المعروف) أى من المذهب ومقابله ما أحازه اللغمى من التفاصل بين الخيض والمضروب (قوله ودوامه كادخاره الخاره الخ) أى أولان ادخار ما يحرج منه من سمن و حين عنزلة ادخاره (قوله من بقرائح) أى فلا يشمل مكر وه الا كل بل ليس بطعام في الطهر اعدم صدق حده عليه (قوله واللبأمن حنس اللبن) أى خلافالمن بقول انه من غير حنسه لاختلاف الاسم والقصد فلا يخرج منه سمن ولا يؤ كل الامطموع (قوله لانه أصل) أى لان اللبأ أصل اللبن لعله أراد بالاصالة كونه أول شي يحرج من قدى الدقرة واللبن منه سمن ولا يؤ كل الامطموع (قوله لانه أصل) أى لان اللبأ أصل اللبن لعله أراد بالاصالة كونه أول شي يحرج من قدى الدقرة واللبن بنيعه في المواذية أو دواه وهو قول ابن حبيب أواخضرة طعام والماسة دواء وهوقول أصبخ في المواذية ورأى بعض المقام والماسة والموالي هدفا الموادية أول الاخرية من أن هذا القول الاخرية فسمروأن المدهب على قول واحدوراى بعض ابقاء هاعلى طاهرهاوالى هدفا الموادية وهو قول المائة النارة المائي وقوله المائي وقوله المائة وقوله المائة وقوله المنادية وقوله المائة وقوله المائة وقوله المائة وقولة وقولة والمناخض وقوله المائة وقوله المائة وقوله المائة وقوله المائة وقولة المائة وقوله المائة وقولة والمائة وقوله المائة وقولة والمائة وقوله والمائة وقولة والمائة والمائة وقوله والمائة والمائة

وليست الخ كلاممسنانف أى المهم ا تفقواعلى انهاليست بربوية لاخضرة ولا بابسة (قولة بل هوملحق به) أى فى الحكم (قوله المصلح في معنى المقتات) أى وحينئذ في صح التفريع في فوله فليس الغرض الخوقولة بل وما في معناه أى اما بارتكاب حدف الواو وما عطف أى اقتيات واصلاح أو بالنحوز في الاقتيات بأن براديه ما يشمل الاصلاح أى ويراد بالطعام من قوله عدله طعام الربا اقتيات ما يشمل الطعام حقيقة وحكاليشم ل المصلح أو تقدر في العبارة عاطفا ومعطوفا وكائنة قال علا الطعام الربوى ومصلحه اقتيات وادخار الخوت أمل وقوله و يصل وقوم) هما جنسان والشوم بضم الفاء (قوله وكزبرة) ربوية ان كانت باسة لاخضراء ان لم يكن عرف يجعلها كالسلق من المصلح كما يقتضيه اس عرفة (قوله وأنظنه معربا) أى الفتح أى استعملته العرب أى فالفتح طارئ باستعمال العرب (قوله أصله من المصلح كما يقتضيه النبي عبارة الشيخ سالم ونت القرب القر

(ش) بعنى أن الحلبة بضم الحاءطعام وهل مطلقا أوان اخضرت وأما اليابسة فدوا وليست ريونة مطلقا فيحوز النفاضل فيها (ص) ومصلحه (ش) عطف على حبوالضمر عائد على الطعاموهوما يتوقف الانتفاع بالطعام عليه أى ومصلحه دورى وبعيارة بالرفع مبتدأخيره محذوفأى ومصلحه كذلك وأماجه عطفاعلى حساففه شئ اذليس من أمشالة الطعاميل هو ملحق به فالجواب أن المصلح في معنى المقتات وحيث في فليس الغرض من قول المؤلف فيما تفدم اقتبات الافتصارعلي ذلاتبل ومافى معناه من الاصلاح ومشل للصلح بقوله (كلم وبصل وثوم) الاخضر واليابس يمتنع فيه التفاضل (وتابل) بفتح الموحد مقروك سرها ومثله بقوله (كفلفل) بضم الفاءين و رنجيل (وكزيرة) بضم الكاف ويزاي أوسين بدلها وضم الباءالجوهرى وقدتفتم وأظنهمعر باانتهى وتابل مفردتوابل بفتح أوله وبكسرالباء الموحسدة بعدالالف(ص)وكروباوأنيسون(ش) أصله كروبى فعولل وكزكر ماوتيما (وشمار) وزن سحاب معروف (وكونين) أبيض وأسودوهي الحبة السوداءوقوله (وهي أجناس) أي كل واحدمن هذه جنس والكمونين جنس واحدي ولماذ كرمافيه علة الرباأخرج منه ماليست فيم فقال (لاخردل) مدال مهملة كافي الننزيل وحاواها مهافلا بدخله رباالفضل لكن سماق ابن الحاجب الهربوى باتفاق واستظهر في يؤضيه ويونته وكذاريو مة الشين فكان نسغ لههذا عدهمامن الربو بأت والمشهو رأيضا أن السمن لاسقن خلافالمامش علمه المؤلف فبما بأتي بقوله وسمن وقوله لاخردل معطوف علىحب وماعطف عليه فهو محفر جمنه ولوأدخل ألكاف على خودل المدخد ل مزرا البصل والجزر والبطيخ والكراث والقرع والحرف وهوحب الرشاد لكانأ حسن (ص) وزعفران وخضر ودواءونين (ش) يعلى انالزعفران غير يوى وهومصروف لانه اسم جنس لاعلم وكذلك الخضر كغس وبفل ليس بريوى وصيح ذلك الدواء كصيرليس بريوى وكذلك التينايس بريوى وقدم أن المذهب ريوية التين كالمصدده كلام الموافوالتوضيح وظاهره ولولم بيس (ص) وموزوفا كهة (ش)يعني أن المو زليس بريوي على المشهور وهومذهب المدونة والموطاوكذاالفا كهسة كنوخ واحاص وتفاح وكثري ورمان

الاول يقدرأ كرو بابفتح الراء وفتم الكاف فيكون أصله كرولي فعدوال بفترالكاف وفتحالراه وسيكون الواووفي الساء الاولى فنقول تحركت الياء الثانية وانفتح ماقبلها فقلبت ألفافصار كروما كامدل علمه القياموس فهما بوثق بصحته والخاصيل انها على كالم شارحنالغات أسلاث أطعا وماعداذلك لايعول عليسه ولم مذكر أصدله على انه كزكر ما وتبها وبمكن أن بقال الهء يلى أن وزنه تيما أصله كروبي بفتح الكاف وسكون الراء وكسرالوا وتتحركت الماء الاخمرة فانقلبث ألفاقصار كروناعل وزن تمما وأماعم أن وزنه ذكر بافئة ولأولاان زكرما فسيه لغتان القصر والمدوالمد أشهر كالفيده القاموس فيحوز أن يكون ذلك على لغهة القصر وان الام ل كروبي بفتح الكاف وتشديدالساء الإولى فقلبت الياء الاخيرة ألفالا ستثقال ثلاث ياآت

ويحمل كافهم بعض الاشياخ ان أصله كرو بواجتمعت الواووالياءوسقت احداهما بالسكون فتقلب الواوياء وعنب وتدغم الساه في الماه و يمكن ان يجرى على لغة المدا يضابان يقال وزيد الفافاجيم عالفان فقلت النائية همزة ولحرركل ذلك (قوله ان السمن لا ينقبل) أى أن التسمن لا ينقبل أى عن الله وسيأتي الشارح أن يحمل المصنف على وجه لا اعتراض فيه (قوله يعسى أن الزعفران غير ربوى) بل ايس بطعام أصلا (قوله لاعلم) ولو كان على المنطق العلمة وزيادة الااف والنون (قوله كفس وبقل) عميل الخضرة فظاهره أن البقل من افراد الخضرة مع ان البدر فرق بن البقل والخضر فعل البقل ما قطع بأصله والمضرما قطع وبقل عمل المنطق المنافع بأصله والمنطق من الموز ويمان الموز ويمان الموز ويمان كان ينزي والموز ويمان الموز على الموز ويمان كان ينزي الموزي الموازعن ما الله كان ينزي أم لا الاأن يحمل لا بن الموازعن ما الله كان ينزي أم لا الاأن يحمل الموز عن الموازعن ما الكان ينزي أم لا الاأن يحمل الموزون بين الموازعن ما الكان كان ينزي والن كان من الفاكهة ربوي نص عليه ابن الموازعن ما الكان كان ينزي واله الأن يحمل الموازع في الم

على المصرم الذى لا برادلا كل (قوله والبه أشار بقوله) اى الى هذا التجم بقوله ولواد خوت أى باعتبار ما قبل المبالغة و ما بعد ها وذلك لان شأن المدخواليس و يجوز أن تكون الأشارة من حيث المانس فقط فتكون الاشارة المبالغة فقط لا ما قبله القوله ولواد خوت بقطر) ردبه على ابن القاسم القائل بان الفا كهة ربو به اذا ادخوت كاهو ظاهر عبارة بهرام (قوله وهوالذى تسجم مالخ) فه وغيرانلوخ المعروف عند ناعصر (قوله والفستق) الفاء مضمومة والتاء يصم أن تبكون مضمومة وأن تبكون مفتوحة (قوله فاثل بربويته) أى ماذكر لا خصوص البندق كادل علمه كلام بهرام (قوله بأن انعقد واخضر) أى وهوصغير (قوله لانه علف) أى وغلب قائخاذه لا كل لاخصوص البندق كادل علمه علام بهرام (قوله بأن انعقد واحضر) أى وهوصغير (قوله لانه علف) أى وغلب قائخاذه لا كل ادمى عصرنا در ثم على انه علف يحوز بيعه عند كوم تفاصله والمرابع وا

لابتعلق بهماحكم بالاولى بماذكره المصنف ومأعداه إماب لصبغير أوكيبرأ وبسرأ ورطبأ وتحروالمراد بالسرمايشم \_ل الزهو فالاقسام خستم ذا الاعتبار لاستة وكل واحدمن المسة إماأن ساع عدله أونغسيره فهيئم خسوعشرون صورة المكررمنهاعشر والساق خسة عشروهي سع البل الصغير عثله وبالار بعية بعده وسعاليل الكبير عثاه وبالثلاثة بعده ويسع السير عثله وبالاثنين بعده وسيع الرطب عثله وبالقروب ع التمريالتمر والحائر من هدده الصور سعكل عملهو سع السل الصغير بالارسع بعداه ويحوز سع السر بالزهو والاغريض والطلع بعدانشقاق جفه عنه اى وعائه عنمه والزهو السرالملون كافى الصاح والبدل الكسرهواأقر سمن السرفقولة فان كبرأى بأن مسار رامخاوهو المقارب للسرهو (قوله والطلع أحرى) أرادبهمايشمل الاغريض (فوله ولابطعام الخ) وقوله تعمالي

وعنب و بطيخ وقداه وخيار ولابأس بالتفاضل في رطبه برطبه و بابسه سابسه والمه أشار بقوله (ص) ولوادخرت بقطر (ش) واختارا الخمى ربوية الرمان قال لانه يدخر وادخرت بالدال المهملة ويحوزقراعتما بالمعجة والاحاص بكسرالهمزة وتشديدا لجيم من غيرنون بينهما تمرمعروف وهو الذي تسميه أهل دمشق الخوخ (ص) وكبندق (ش) أي وكذا البندق في عــدم دخول الريافيه وكذاما في معناء من اللوز والحوز والفستق وتحوها بمايد خر ولايقنات على المعتمد من أن العلة مركبة من الادخار والافتيات والفائل بالادخار فقط قائل بريويته (ص) وبلح انصغر (ش) يعنى أن البلح الصغيرليس بربوى بل ولا بطعام والمراد بالصغير أي جدّاما لم يبلغ حدالرامخ فأن كبركان ربو بالبكن صورة بانفاق وهوما اذابلغ حدالزهو وصورة على الراج وهو مااذابلغ حدالرامخ وبعبارة وبلح أن صغر بأن انعقد واخضر لانه علف والطلع أحرى (ص) وماءو يحوز بطعام لاحل (ش) يعنى أن الماءايس بر وي ولا بطعام و إلاامتنع سعه بطعام لاحل فيعوز بسع بعضه يمعض متفاضلالكن بشرط أن يكون يداسد فلا يجوز بيعه متفاضلاالي أجل وهوواضمان كان المجل هوالقليل إذفيه مسلف جرنفعا وأماان كان المجل الكثير فظاهر المدؤنة منعهأ يضا ولعله مبنى على أنتهمة ضمان بجعل يوجب المنع وهوظاهر كالام المؤلف في باب السلم والافلا وجهلنعه قوله وبحوز بطعام لاحل أي يجوزكل من البلح الصغير والماء بطعام لاحل وظاهرهان ماعداه يماهرمن غيرالربوي لايجوز سعه بطعام لاحل قال في الرسالة ولارأس بالفوا كفوالمقول ومالايدخومتفاضلاوان كانمن جنس واحديدا بيد اه 🍙 ولماتيكلم على الربوبات المتعدة الحنس شرع فيما تكون به الحنس حنسم ومالا يكون في الثاني قوله (ص) والطعن والمجن والصاق الاالترمس والتنبيذ لاينقل (ش)يريدان الطعن لا ينقل القرف فلايصير الدقسق جنساغيره لانه تفريق أجزاء على المشهور وكذلك العجن لاينقل عن القرع والدقيق لانه ضم أجزاء باتفاق المذأخرين وكذلك الصلق اشئ من الحبوب لاينقل عن أصله ولذلك لايباع مصاوق عمله لانهمه اول عمله ولابها يس لانه رطب سابس الاالترمس فينقله الصلق لطول أمده وتكلف مؤنته وقول بعض لانه يصبر بالصلق حلوا بعدان كانحي افيه نظر لانه اعمايحاو بنقعه في الماء بعدمة قطويلة ومذهب المدونة ان التنبيذ لتمروني وملاية فل عن أصله ففيها سألت مالكاعن

ومن لم يطعه فانه من أى ومن لم يذقه واعلم أن الماء العذب وما في حكه مما لا يشرب الاعتبد الضر ورة جنس والا جاج الذى لا يشرب الماعنس آخر فان قلت عد شت ان الماء ليس بطعام وحينتذ لا يظهر غرف لكون العذب منه والمالم حنسين فالجواب انها تظهر فيما اذاباع قليلامنه بكثير لا حل فان كانا من سنس واحدامتنع بخلاف مااذا كانا من جنسين (قوله والاالحن) أى وان لم نقل منى الخرقوله قال في الرسالة) دايل الماقد له يور فوله على المشهور) أى لا ينقل على المشهور أى خلاف المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق عن المنافق المنا

(فولة والعصرومئله) أى فالعصوغيرالذيد فال اللغمى في شأن العصيرلا يحوز مدع زوت وردون قال مالك واوكان هذا الرورة والمضرومة وردورة الالمحوز بسع القصب عصوم الاله من باب سعالر طب المابس (قولة بخلاف القلي) أى فيذهب منه جديم ما يوادله (أقول) لا يخفى ان القدميس وقعي ما يوادله فلا يتأني زرعه ولا غيره عما يوادله فه ونافل مل في شرح عب ان الفول الحاركذال أى لان الفول الحاركذال أى لان الفول الحاركذال أى لان الفول الحاركذال أى لان الفول الحارث الفول الحارة ويعقب التدميس وبعض الاستماخ بحث في ذلك في أم الدولة والمعالمة على التنبيذ على التنبيذ الما المنافقة المعاردة المنافقة المنا

التنبيذ بالتمر ففال لايصط والعصيرمثل وقوله والصلق ويأتى ان القلى بنفل والفرق ان الصلق لالذهب معه جميع ما يرادله بخلاف القلى والضمر في قوله (بخلاف خله) عالدعلي التنسذ على حذف مضاف أى خل أصله وبعمارة أى خل أصل التنسخفانه سقل عن أصله لاعن التنسذ أى والتنسيد لشى لا ينقل عنه بخلاف خل ذلك السي فانه بنقل عن ذلك الشي فالل ينقل عن أصل التنبيذ ولاينقل عن التنبيذ وحاصل ماللباجي وابن رشدانه لابأس بالتمر بخله وقاس ابن القاسم عليه العنب بخله متفاضلا ويجوزا لألالالمتفاضلال تقارب منفعتهما فالخلوا التمرطرفان ليعدما يبنهما فحوز التفاضل فيهما والنبيذوا سطة ينهمالقر يهمن كلمنهما فلا يجوز بالتمرعلي كل حال لانه رطب سادس ولابالخل الامثلاء ثل لانهما جنس واحد ان رشد وهنذا أظهرلماونع فيسماع عيسى فلامكون سماع يحيى مخالفا للدؤنة ونقل هنذا ابنء وفة وسله (ص) وطبخ لم بالزار (ش) هذا ومأبعد مجر و رعطفا على المضاف وهوخل لاعلى المضاف اليه وهوالضميرخلافا لتت والعنى أناللهم اذاطبخ بابزار كانت كلفة أمملا كااذا أضيف للماء والمطيصل فقط أوثوم فقطفانه ينفل عن النيءفيباح النفاصل فيه بغيرا لمطبوخ واحترز بابزار ممالو طبخ بغيرا بزارفانه لاينة ل بذلك تمان بعضهم فال ان المصريح بقوله با بزارليمان الواقع لان ماخلا من الايزار يسمى صلفاو يردهدا قول المؤلف ولم طيخ فانه لو كان المرادية ما كان بالايزار للزمأن لايكون المصلوق كذلكوايس كذلك (ص) وشيبة وتجفيفه بها (ش) أى وكذلك شي اللهم بالنبار وتحفيفه بالشمس أوالهواء بالالزار ناقل اللغمي قال الإحسيب يبع القديد والمشوى أحدهما بالاخرأو بالنيءمثلاعثل لايجو زلانه رطب سابس وهذا اذا كان لاابزارفيهماأوفيهما الزارفان كانت الابزار في أحدهما جازمن لاعثل ومتفاصل (ص)والخبر (ش) يفتح الحاء المعدة أىناقل عن العبين والدقيق والقم (ص) وقلى قعوسويق (ش) يعنى ان قلى القم أوغسيره منجيع الجبوب نافل لانه بزيل المقصود من الاصل غالبا وكذاك السويق نافسل والمراديه هناالذى صلق مطعن بعد صلقه ولايستفادا لحكم فيهمن القلي لان هنا اجتمع أمران كل

متفاض الاكفل العنب بالعنب اه فقال ابن رشد يعتمل مخالفتها الما في سماع عيسى لان سماع عسى مقتضى انالا يحوز خسل النمر بالتمسر ولاخسل الزسب بالزيب لقر بمابينه مابخلاف خل العنب العنب لكن هـذا خــ الاف الاطهر والاظهران يقال لانسلم الافتضاء وذلك ان مقال أن النسد لايصم بالقسر لقرب ماستهدما ولامالك للا مثلاعثل لقرب ماسم النصا ويصحائلل بالتمرليعد ماييتهما وذاكأنالخل والتمرطسرفان سعدماسهما فحوزالتفاضل بينهما والنسف واسطة بينه مما يقرب من كل واحدمنهما فلا يجوز بالتمرعلي كلحال ولابالخل الامثلا عثل اله فقوله وهـذا أظهرأي ماقلنا منجواز بسع

منهما والتقدير وهـ فالدى هوجواز بيع الحل بالتمرم تفاضد الأطهر في فهـ م العبارة التى وقعت في عماع عيسى من غديره وهوالمنع والتقدير وهـ فالدى هوجواز بيع الحل بالتمرم تفاضد الأطهر في فهـ م العبارة التى وقعت في عماع عيسى مهـ لى المواب أن يقول عيسى أى وحيث ان سماع عيسى مهـ لى على جوازماذ كركان سماع عيسى مو افقا للدونة وأمالو حل على المنع لمكان مخالفا للمدونة (قوله لاعلى المضاف البه) أى لانه يصبر التقدير بخلاف خل طبخ ولامعنى له (قوله كانت كافة الخ) أى مشهقة وهو بضم الكاف وسكون الام أى ذات كافه (قوله كانت كافة الخ) أى مشهقة وهو بضم الكاف وسكون الام أى ذات كافه (قوله كانت كافة الخ) عبد عالم المفال المراد بالابرارايس شرطابل بكتفي ببزر واحدوهذا بفيدأن المراد بالابرارايس شرطابل بكتفي ببزر واحدوهذا بفيدأن المراد بالابرارما يشمل مصلح الطعام كاذ كره في شرح عب وحاصل ماقيل ان كل ماذ يدعن الماء والملح من يصل أوغيره ساح التفاضل فه بعنم المطبوخ بغيراً براد والمراد بالابرارما يشمل في المعام كانقدم

(قوله فرعا بشوهم الخ) قال بعضهم وفيه بعد لانه خلاف طاهره و تتوقف صمته على أن احتماع الصلق والطين ناقل (قوله بطريق الاحروية) و دلك لا نعاذ النقل بالقلى و حد فأحرى مع الطعن (قوله كاذ كره الحطاب) عبدارة الحطاب وأما السمن فناقل بالنسبة الى لين أخرج زيده وأما بلين فيه زيده فلا يعدنا قلا كانص عليه في الموازية (قوله وما في التوضيح غير ظاهر) فان فيه فان يسع عبا أخرج زيده ما لا لا تتحدكلام لا أخرج تنافل المنافلة و ان يسع عبا أخرج زيده ما ذلك شمرط التماثل لا تحاد الجنس كاقر رنا وأما قوله بيتماثل المنت في الاشار و هن فلا شهو و أيضا أن السمن لا ينقل خلافا المامشي عليه المصنف فيما يأتي في قوله و سمن فلا شاكولاريب النصل كالام المنافزة و المناف

اسقاطه عانية وعشر ون الحائر منها قطعا ستعشرة صورة بيع كل واحدة منها بنوعه متاثلاً كا أشارله بقوله متماثلا و بيع الخيض بالمضروب فهذه عالية و بيع كل من الخيض والمضروب بحلب أو زيد أوسمن أو حين من حليب فهذه عانية أيضافان كان الحين لامن حليب بل مين مخيض أو مضروب امتنع بمعهد مايه لانه رطب سابس وأماسع الخيض أو المضروب بالافط فقد ليجوز أو المضروب بالافط فقد ليجوز

منه ماغرمؤثر بانفراده فر عاشوهم عدم تأثيرا جتماعه مافيدن أن احتماعه مانافل وليس المراد بالسويق القم المقلى المطحون لاستفادة المسكم فيه من قوله وقلى قير بطريق الأحروية المراد بالسويق أن التسمين بافل عن ابن أخرج زيده وليس ساقدل عن لين ليخرج زيده كاذكره المطاب والطغين فيحوز بعه بلين أخرج زيده متماثلا ومتفاضلا بدا بيد ومافى التوضيح غيرظاهر (ص) و جاز تر ولوقدم بشمر (ش) لا اشكال في جواز بسع التمر بالنمر القديم بالجديده ليحو و وهو قول مالك في المواز به أو عنع وهو قول عبد الملك واختلف في القديم بالجديده ليحو و وهو قول مالك في المواز به أو عنع وهو قول عبد الملك الله مى وهوأحسن لعدم تحقق المماثلة بكثرة الحفاف فأشار باولخالفة عبد الملك الك (ص) المختلف وان اختلف الزيد المدتوعين وأقط عثله وان اختلف الزيد المدتوعين والقديد عناه أن يتصرى مافي هذا ومافي هذا و مناك بعن و كذلك يجوز بسع الرطب من أى صنف عثله وهو والمقديد وكذلك يجوز بسع المشوى والقديد عناه في العفن عثله إن تقار بافي العفن وان تباعد الم يعز وكذلك يجوز وكذلك يحوز وكذلك يجوز وكذلك يحوز وكذلك يجوز وكذلك يجوز وكذلك يجوز وكذلك يجوز وكذلك يجوز وكذلك يجوز وكذلك يحوز وكذلك و المحدود وكذلك و تحويد وكذلك و المحدود و المحدود وكذلك و المحدود وكذلك و المحدود و المحدود

( P - سرسى خامس) وعلمه فلابد من النما أل وقيد له عنه والسنة ظهر لان الاقط محمص أومضر وب يس فهومن باب يسم الرطب بالدابس وكذا اختلف في حواز بسم الجين بالاقط ومنعه والظاهر المنع كذا فالوا وظاهر السواح كان الجين من حليباً ومن مخيض أومضر وب وأما اذا كان من حلمب فالظاهر الجواز (ن المبتغى منهما مختلف والصور الممتنعة تسعة مفهوم قول المصنف عثلها وهي بسم الحلمب بزيد أوسمن أوجين أو أقط و بسم الزيد بسمى أوجين أوقط و بسما السمن المنافرة في منهما منهما الزيد والسمن متفاضلا ان الاقط محوز بمعمالهمن والزيد لان الاقط أصله المختص والمضروب ولا يظهر فرق واعلم أن الصور الحيائرة لابد فيها من المماثلة في بسم كل من الاقواع السمعة عمله والزيد لان الاقط أصله المختص والمضروب ولا يظهر فرق واعلم أن الصور الحيائرة المائلة في بسم كل من الاقواع السمعة عمله وكذا اذا بسم الحيض أو المضروب ولا يظهر ومن أو حين المختص والمضروب والمنافرة بيان المنافرة بيان المنافرة بيان المنافرة بيان المنافرة ويسمنافرة بيان المنافرة والمنافرة بيان المنافرة وعلى المنافرة بيان المنافرة وعلم والمنفرة وبالمنافرة بيان المنافرة بيان المنافرة بيان المنافرة بيان المنافرة وبيان المنافرة بيان المنافرة بيان المنافرة بيان المنافرة بيان المنافرة بيان المنافرة بيان المنافرة وبيان المنافرة بيان المنافرة بيان المنافرة وعلم وبالمنافرة وبالمنافرة وبيان المنافرة وبالمنافرة وبيان المنافرة وبيان ا

بناقل وعليه فيطلب الفرق فلله الجد (قوله مسوس ومعفون الخ) أى مسوس بسالماً ومعفون بسالم كذا يستفادمن الحطاب (قوله عندمالات وابن القاسم) أى و عنع عند مشهب فيكره في العفن و يحرم في المسوس عند سحنون فه ي ثلاثة أقوال (أقول) وكلام الشارح يقتضى ترجيح الاول مع أن المسوس كالعدم فقد وحد النفاضل ولعل الجواب المهاعلى صورة الطعام الحقيق فاكتفى بالمه ثلة في المماثلة في التكمل مخلاف الغلث فليس بطعام (قوله الاأن يقل الغلث و يحف ) أى بحمث عكن التحرى (قوله وهولين مجفف) أى أخرج نبده في التكمل مخلاف الغلث فليس بطعام (قوله الأأن يقل الغلث و يحف المغاربة (قوله وسلم) واعدم أن اللحم المافديد أومشوى أومطموخ أو في أي يحمل على عند المالا والمناقل بكل من العوضين أولا في العرب عراصة كان الناقل بكل من العوضين أولا نافل بهما ولومتماث الاوان كان الناقل أحدهما (٦٦) فقط حاز السيع ولومت فالملاوأ ما سع الني واحدمن الثلاثة المذكورة

مسوس ومعفون بسالم عندمالك وابن القاسم ولايجوز شعيرم فاوث بمشاله الاأن يقسل الغلث ويخف وكذلك يجوز بمعالز بديمله وكذلك يحوز سع السمن عثله وكذلك يجوز سع الجن عثله وكذلك يحوز سع الاقط عثله وهولن مجفف مستحدر بطيخ به وقوله عثلها راجع أحل واحد عمامرأى كل واحدمنها عثله لا المجموع المجموع فانه فاسداء فدم معرفة مماثلة الافراد (ص) كزيتون والم لارطم اسابسها (ش) يمنى أن بيع العم عنله لابدفيه من تساويهما في الرطوية ولذاقال اللغمى واعما يجوزا ذاذبحافى وقت واحدا ومتقارب وكذا يجو زبيع الزينون بمثله ابن رشد للاخدلاف في منع بيم الزيتون الغض الطرى بحاذبل ونقص كملا بكدل اله أى ولاو زنابو زن غم في أكثر النسخ لارطم ما بياسهما بضمر التثنية وهو يفيدا عنب ارهـ ذا فيهما لافيما قبلهماوفي بعض النسخ إضم مرالمؤنث العمائد على أكثر من اثندين فيدخدل فمدرطب الجن سابسه والرطب التمرومحل منع الرطب بالمايس في الحمم الم يكن في احده ما أبرار والا فهو حنس آخر (ص)ومباول بمثله (ش) أى ولا محور بيع مباول بمثله لعدم تحقق النماثل وهدذا طاهر في الو زن وأما الكدل فعالنظر الى أنه قد لاعداث الحالة الخفاف لكون أحدهما ىشىرىأ كثرمن الاسترفقوله عثله أى عملول مثله وقوله ومسلول عطف على رطهما ( مس) ولمن زبد (ش) أى لا يجوز سعلن بر بدسواء أريدا خراج زبده أوا كامه (ص) الاأن يخرج (ش) بخفض أوضر ب(ص) زيده (ش) فيماع بالزيدو بعمارة الماء للعيسة أى لـ بن مع زيد الايحوز سعه بزيدأوس نوعلى هذاالتقرير فقدحذف الشق الثانى فأن قبل هل مدخل فيه اللبن أيضافا لجواب أنه مرما يخرجه وأماالنة دوشهه فغروجه واضمر لايخني كذا قرره بعض مشايخ ز وألجأه الى ذلك ادخال مسئلة السمن التي قيل أن المؤلف قد أخل بها واحتر زيقوله معزيد عمالو كان اللبن لاز مدفيه فاله يحوز بعده عماذ كركابن الابل قال ابن الحدلاب ولا بأس البن الابل بالز بدلانه لاز بدفيه (ص) واعتبرالدقيق فخبز عشدله (ش) أى واعتبرقد والدقيق فى بيع خبز عشله وهذا اذا كان الخبزان من صنف واحد وأماان كانامن صنفين فلا يعتسبر

فانكان في ذلك الواحد ناقل حار بيعه مااني ولومتفاضلا وان كان لانافل به فان كانمشو با أوقديدا امتنع سعه بالنيء ولومتماثلا لانه رطب بيادس وان كان مطب وخا حاز سعه به منما ألا فقط (قوله سع الزينون عندله) ولو كانزيت أحدهماأ كثر كقم بشعير ولوكان ر معالقم أكثر فالهالدر (قوله الطرى) تفسيرلقوله الغض كما أفاده المصماح (قوله وفي بعض النسيخ بضمرالمؤنث الخ) وعليه فهو فاعل لفعل محددوف أى لا يجوز رطهما سادسهاأ ومعطوف عبلى ماقيل الكاف والاصل في التشييه التمام فيفددمنع رطب الزيتون واللحم عثلهما (قوله وأماالكمل فالنظرالخ)لايحنيانعدم تحقق الماثلة التيذكرها فيالوزن اعا هونظرانيأنه فسدلاعا الرحالة الحفاف فان العدلة واحددة فيهما فلاساس أن رأتي يهدذ االكلام

على هذا الاسلوب المؤذن بالمغارة (قوله سواءاً ريداخراج زبده) أى خلافالمن قيدالمنع المدقية الله الول (قوله ذيباع الزبد) ولومتفاضلا (قوله أى لبن مع زبد) أى ابن في حرج زبده (قوله فالجواب أنه مرمايخرجه) أى من أن الله بن عشله جائز متماثلا (قوله ادخال مسئلة السمن) أى سع المبن المبن السمن (قوله لانه لاز بدفيه ) لعله باعتبار بعض الابل (قوله أى واعتبر قدرالدقيق) أى قيعتبر قدردقيق كل ان عرف والا تحرى (قوله وهذا اذا كان الحيبران من صنف واحد مرافع وي في المناف المبن المناف و المناف و المناف ال

الر بويات بدايل قوله قبل والاخباذالخ والقطنية ربوية اللهم الأأن يقال يعطى الفرع وهوالخير مالا يعطاه الاصل من كونه ربوياأو يقال القطنية لا نقصر على الربوى بحسب الغية لا نماسيت قطنية لا قامتها أى اطول ا قامتها وطول الآقامة صادق على الربوى وغير يقال القطنية لا نقصر على الربوى بعسب الغيرة لا نماسية لا قامتها أى اطول القامة الشواب كالبيد وقوله فا عالم القرض الخرى المنافق الما القول الما المواق الا أنه لا يحقى وحود العدلة في وحود العدلة ولا نها المولى في القرض ردا العدد وقول العدد أو كثر (قوله من غير اللولى في المسلمة المنافق القطائل القول في المنافق المنافقة المنافق المنافقة الم

على خـ الافه وذاك لان مالكامنع فى المدونة سع القم بالدراهم وزنا لانهعدول بهعن مكاله خشيمة الوقوع فالغررفك فسيماع وزناعاعنع التفاضل سنسه وسنه وهودقيقه (قوله والمراد بالكمل المز) حاصله كاأفاده تت ونص المواق أن قول المصنف واعتبرت المماثلة ععيار الشرع انهقد ورد عن الشارع أن القصم بكال والنقد وزن فلا بغد مردلك أبدا نع لايشترط خصوص الالة التي كان سكال مهافى زمنه صلى الله علمه وساروحمنئذ فاوأن السلطانحكم بأنالقم وزن فلاستعبللاسم الافيخصوصالا لةالدىكان يضعهالله كمل أوغيره (قوله والمراد بالكسدل الخ) هدذامنافلا اقتضاءأول كالامهمن أنالمراد ماوردعن النبي صلى الله علمه وسلم والحاصل أن التقريرين مة فقان معنى على أن القمر مشلا لا معرف قدره الامالك للآمالورن وانه لايعت رالا أالتي كانت في زمن الني صلى الله علمه وسلم

الدقيق واعايعتبرا للبزفينظر في المماثلة فيمه بالوذن لابالدقيق وكلام المؤلف في سمع خبز عمله كاهوظاهره وأماالقرض فاغما يعتبرفيه الورن سواء كان الحميزان من جنس واحدولور يوياأو جلسين انظر المواق (ص) كيين محنطة أودقيق (ش) تشميه في انه يعتبر الدقيق في المسئلتين لكن التعرى من الحائسين في الاولى ومن حائب الجين في الثانية وذلك إذا كان أصلهمامن جنس واحدر وى والافعور من غير تحر بالكلمة ادفيقه مالكن الامن عاقد درا الحيين ومقابله ولو بالتمرى فيما يكون فيه التمرى ليقع العقد على معاوم (ص) وجازة عند قبق (ش) اعملمأنه وقع المالث في سع القمر بالدقيق قولان أحدهما الجواز وظاهره سواء كان وزنا أوكيلا والثانى المنع وظاهره سواء كان وزناأ وكيلافيعضهم حل القولين على اطلاقهم ماوجيع ابن القصار بينه مابأن القول بالجواز محول على الوزن والقول بالمنع محمول على الكيل والى هذين أشار بقوله (ص) وهدل ان وزناتردد (ش) أى وهل الجوازان وزناوه و حدل اس القصار أو الجوازمطلقاوهو حل غيره (ص) واعتبرت المماثلة بعمار الشرع (ش)أى واعتبرت المماثلة السرعية فى الربوى عميار الشرع فللهخرج عنها فهاحفظت فمهخشة الوقوع فى الريافلا ساع قم عشله وزما ولانقداءناه كملا والمراد بالكيل والوزن الشرعيين ماوضعهما السلطان وليس المرادم ماعين المكيل والصنعة الموجودين في زمنه عليه الصلاة والسلام وماوقع في المدونة من اطلاق الكيل في الدراهم فالمراديه الوزن (ص) والافيالعادة (ش) أى وأن لم يحفظ عن الشارع في شئ من الاشدياء معمار معدن فبالعادة العامة كاللحم والحين في كل بلدأ والخاصمة كالجوزوالرمان والإرزالخناف العادة فيه باختمال البادان فلا يخرج فى بلد عمااعتادته ولواعتمد بوجهين اعتبر بأيهم ماان تساو باوالافأ كثرهمافان لم يكوناموزونين ولا مكىلىن كالسيض فسالتحرى وان اقتضى مساواة مضمن بسيضة قاله المازرى (ص) فأن عسر الوزن عازالتحرى (ش) أى فان عسر في المروزون الوزن في سفر أو مادية عازالتهرى فقدوله فانعسر الوزن أى فيما أعتب برت فيه المماثلة عن الشيارع وزناوقوله (ص) ان لم يقدرعلى تحريه (ش) صوابهان لم يتعذر أوسقط منه لاأى لاان لم يقدر على تحريه (لكثرته) جداولو قال انالم يتعد خرت و الكثرة لكان حسنا ولما انقضى كالمه على ماأرادمن الساعات العدجة ومايعرض لهاشرع في أل كلام على بيوع ورداانه بي عنها فقال (ص) وفسد منه بي عنده

(قوله كاللحموالجن) قال شب فانهما بالوزن في كل بلد (قوله أواخاصة كالحوزوالرمان) كان الاختلاف فيه بالوزن أوالعدد (قوله أوالارز) الاختلاف فيه بالكيل أوالوزن (قوله أي فان عسر في الموزون الوزن الخالف فيه بالكيل أوالوزن (قوله أي فان عسر في الموزون وان المحتلف الموزون وان المعسر الوزن و بعتبر في التحري من شروط الحزاف ما يمكن منها فيه به (قوله صوابه الحز) وذلك لانه لا يصم ظاهر المصنف المناف علمه المعرف المحرى المحرى المحرى وهو تناقض ظاهر وخص التحري بعسر الوزن لان الكيل العسران المحتوز التحري الموزون وان المحتوز المحرى المحرى المحرى وهو تناقض طاهر وخص التحري بعسر الوزن لان الكيل بقد المحتوز المحرى المحرى

كالصلاة في الدار المفصوبة فلا يدل على الفساد (قوله الالدليل) يدل على عدم الفساد كافي مسئلة النحش وعلمه فالاستثناء من فسسه المذكور وعلمه شارحناو يحتمل كونه من محد خوف والتقدير وفسد منهى عنه وفسح الالدليل يدل على عدم الفسح مطلقا كافي تلسق الركان أوفي حالة خاصة كنفريق الام من ولدها كاأشار له بقوله وفسح ان المحتمعاهما في ملائن فالمنهى عنه ثلاثة أقسام (قوله من عقد أوعدادة) لا يحفى أن المقام في المعاملات فالمتبادر العقود وان كان المعنى صحيحا (قوله سلان) جواب عما بقال هذا سافى الاختصار ثمان هذا المعابر (م) الااذا كان قوله منهى عنه كايام عأن المعنى وفسد كل منهى عنه فالمعنى على الكلية (قوله كيوان بله محتمدة) دخل تحتمه أولا تطول حمانه أولا منفعة فيه الااللهم أوقلت (قوله أو بما لا تطول حمانه ) أي أو بسع موران بعن على الكلية وقوله أو بالا تطول حمانه أولا منفعة فيه الااللهم أوقلت بناع كل بما لا تطول حمانه في أولا منفعة فيه الااللهم) يدخل محتمد أو بعالا تطول حمانه أولا منفعة فيه الااللهم أوقلت بناع كل بما لا تطول حمانه وقوله أولا منفعة فيه الااللهم المنفعة فيه الااللهم عنه المنفعة فيه الااللهم وريان الاولى سع مالا تنفعة فيه الااللهم الشائمة سع مالا منفعة فيه الااللهم وريان الاولى سع مالا تطول حياته أنه المنائمة بسع مالا منفعة فيه الااللهم وريان الاولى سع مالا تنفعة فيه الااللهم وريان الاولى سع مالا تطول حيانه الثانية سع مالا منفعة فيه الااللهم وريان الاولى سع مالا تنفعة فيه الااللهم وريان الاولى سع مالا تطول حيانه المنائمة الم

الالدليل (ش) أى وفسد منه عنه من عقد قد وعبادة لا أن النهى وقفضى الفساد شرعا الا الدليل شر على بدل على صحة المنهى عنه فلا فساد و يكون حمنتذ مخصصاله في القاعدة ولما كان ذكر الحرف بعد الكلى أوضع وأجلى في سانه سلال المؤلف ذلك ممثلا بقوله (ص) كيوان بلحم جنسبه ان المعلم المعلم أو عمالا تطول حيانه أو لا منف عة فيسه الا الله مأ وفلت فسلا يحوزان بطعام الأجل كغصى صأف (ش) بعنى انه وردالنهى عن بسع اللهم بالخيموان كان الحيوان براداله نمه أولا منف عنه منه وحص ما المثال المنهى عمالذا بسع لهم جنسبه الأنه معاوم عد الوقف أولا منف وحصله ابن القاسم بالني وفان طيخ اللهم مأ بزار جزيعه بالحيوان وعسم الاقفه سي الطيوان وعسم الاقفه سي الطيوان وعسم الاتفال اللهم عن الحيوان محصل بالميوان وعسم الاقفه سي الطيوان عمالة الموان عند المعالمة وكلا يحوز بسع المعالم الميوان المعالمة ولا بلا وكالا يحوز بسع المعالم المنافعة فيه الا اللهم كفي المعالمة ولا يباع عموان قلت منفعة عماله عمالة منفعة فيه الا اللهم كفون المنفعة فيه الا اللهم أوقلت بعها باللهم من قيم أوغد مره لا من ولا يحوز بسع ما لا تطول حيانه أولا منفعة فيه الا اللهم أوقلت بطعام من قيم أوغد مره لا محل ولا يحوز بسع ما لا تطول حيانه أولا منفعة فيه الا اللهم أوقلت بطعام من قيم أوغد مره لا محل ولا يحوز بسع ما لا تطول حيانه أولا منفعة فيه الا اللهم أوقلت بطعام من قيم أوغد مره لا محل ولا يحوز بسع ما لا تطول حيانه أولا منفعة فيه الا اللهم أوقلت بطعام من قيم أوغد مره لا محل ولا يحوز بسع ما لا تطول حيانه أولا منفعة فيه الا اللهم أوقلت بطعام من قيم أوغد مره لا محل

المصدف بشهل ست عشرة صورة وهى بيع الحيوان بأقسامه الاربعة وبيع مالانطول حياته بالحيوان بأقسامه الاربعة وبيع مالانطوان بأقسامه الاأربعة وبيع مأقلت بأقسامه الأربعة وبيع مأقلت كذات المكرر أبلات تبق أسلاله ولحدة وقوله أولا تطول حياته واحدة ويصم أن يجعل واحدة ويصم أن يجعل التطول حياته ألا تطول حياته المحتم واحدة ولوقال فلا يجوزاى ماذ كراكان أخصروقوله كخصى صأن المكان أخصروقوله كخصى صأن

(فوله يعني انه ورد النهي عن سع اللحم بالمسوان) لا يحني أن الاولى تقدعه على قوله فلا يحوزان المناسب للصنف أن يقول كلحم حموان بحموان من جنسه فكلام الصنف حكاية للعديث بالمعنى (قوله لانه معلوم) أى وهواللعم وقوله بمجهول الذي هوالحيوان أى لانه سيع معاوم بمجهول (قوله وهو )أى سيع المعاوم بالمجهول الخ (قوله وخصمه ابن القاسم بالنيء) مقتضاهانه اذا كان وطبوعا يجوز المسع وان لم يكن معه أبزار فيوافق تعميم الاقفهدي قال سيدي مجدين عبد المكريم وفي اشتراط الابزار نظر اله فيكون كلام الاقفهسي هوالراج (قوله القريدمنه) وصف كاشف (قوله لا يجوز بدع الحموان بحموان من جنسه الخ) المعنى أن ذلك يشمل صورا أربعا كاعلم عاتقدم (فوله كطيرالماء) أى حيوان برى بلازم الماء وكأن المرادانه اذا بعد عن الماء عوت (قوله والشارف) هوالمسن الهرم كاأفاده القاموس أى الذى صارلامنفعة فيه الالجه (قوله ولا بلحمالخ) لاحاجة له فهومكرومع ماتقدم ولايخني أنمدلول العبارة لايحوز بيع الحموان بأفسامه الحم فهوعين قوله كحموان بلهم جنسه الشامل للاقسام الاربعة (قوله لانه يقدر مع اللعم حدوانا) أي حدوانافيه من فعة غد مرالحم تطول حماته وذلك بتصور في ثلاث صوروهي أن ساع مالا تطول حماته أولا منفعة فيه آلاا العم باللحم فيقدر حموانا صححافيه منفعة غسيرا العم فيكون من أفراد الواردفي الحديث محى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سعاللهم بالحموان ولا يتصور ذلك في حموان موا دلاقة مة وذلك لا نه داخل في الحسد يث دخولا بينا هذا مدلوله (ثم أقول) وفيه نظر لان الثلاثة وأن لم تقدر فهي داخلة في قوله لا يحوز بسع اللحم بالحموان وذلك لان الماحموان فعلو قال في الحديث حيوا نايرا دالقنية لاحتحنا لذلك ولهيذ كروقوله وتقدرأى الشهلائة اذاسعت بحموان بالاقسام الاربعة لحافيمننغ لدخوله تحت قوله فى الحسديث لا يجوز بيع الحموال ووله جاز بيعها باللحم) ظاهر العبارة بلهم من جنسم لانه السباق مع اله حينت ذمن أفراد قول المصنف كميوان (٣) (قُول الْحُشَى الْمُأْيِمُ اللَّهِ) لَعَلَمُ لايتُمَ الْأَالِحُ الْمُ

وأمااللحمن حنسمه فامنع وأما حبوان من حنسه مفصل فسه ان كانمشله فيهمنفعة غير الليم أحز والافلافق ولهوالامنع أي والادأن كان الحموان من حنسه أواللعممن حنسهمنع تخرجمنه الصورة المذكورة (قوله ولوكان مشتر به ريدد جه ) هذا راجع اصورة الحوارأى فساع محموان من جنسه ولو كان ر مد ذبحه أي دفعالما يتوهم الهاذا أريد ذبحه عتنع لانه في معنى سعطم محيوان مع أنه لاعتنع لانه من غدير الجنس فتدير (قوله أى مأكول اللحم) ظاهر عبارته انهذاقيدغفلعنه المصنف مع انها قال بلعم جنسه بعلم مندان ذلك اللحميوكل فسلزم ان ذلك الحسوان يؤكل (قوله وهذامالم مكن اقتناه اصوفه)

لانهطعام بملهنسيئة ويجوز بيعماذكر من الحيوانات التى لاتباع باللعم بلعم منغبر جنسها بداسدولاساع شئمنها بحموان من حنسه مطلقا ومالا ساعشي منها بلحم لايؤخ فشيءمنها كراء ألارض ولانضاءعن دراهم كريت الارضبها ولايؤخ فف عماحموان لايراد الالحمم ولا طعام أماحسوان فيهمنفعة غيراللحم فساع بحموان أولحم أىمن غسر حنسه والامنع ولوكان مشتريه يريدنجه وقوله كموان أى مأكول الحموالا حاز سعم اللحملان كونه غيرما كول اللحم صمره حنسامستقلا وقوله كغصى ضأئمنال لماقلت منذعته وهلذامالم يكن اقتماه لصوفه ومثلله خصى المعزاللفتني لشعره كالفدد مللعني ونسب الزفاق التعرض له وفي التبصرة ما مفدأته كارادة الصوف وفي المواق ماطاهره فخالفه فانظره (ص) وكسيع الغدرد (ش) عطفء لم ماقله مشارك له في النه بي والغسر وثلاثة أقسام بمتنع احماعا كطيراله واعدات الماه وجائزا جاعا كأساس الدارالمسعة وحشوالجمة المغسة وتقص الشهور وكالهافي اجارة الدار ونحدوها واختلاف الاستعمال في المناه في دخول الجمام والشرب من السقاء ومختلف في الحاقه بالاول أو بالثاني ومنه ما أشار السه بقوله (ص) كبيعها بقيمتها أوعلى حكمه أوحكم غيرأورضاه (ش) يعنى أنمن عقد البيع في سلعة من غيرذ كر غن معين بل على ما تساوى من الفيةعنداهل المعرفة فالهلايصم لانه سعجهول أوعلى ان النمن موقوف على حم البائع أو المشترى أوأجنبي أوعلى رضآمن ذكر للبه لبالفن في الجميع اذلايدرى ما يحكم به المحكم أو مايرضي به المشترط رضاه والضمرفى حكمه يحمتل أن يعود على البائع و يكون المرا دبالغمير المشترى أو أجنبي أوعلى رضامن ذكر للجهد لبالثمن في الجميع و يحتمل أن يعود على العاقد ليم البائع والمشمري و يكون المراد بالغمر الاجنبي وهوالظاهر والفرق بين الحركم والرضاان الحركم

وأمااذااقتناه لصوفه صارفيه منفعة كسيرة غيراللهم وذلك موجود في الذالقتناه لشعره وقوله وفي التبصرة ما بفيده المخالفة وذلك أموجود في الذالة المناه لله وقوله وفي التبصرة ما بفيده الخلالات المخروب وفي التبصرة ما بفيده الخلالات المخروب وفي التبصرة ما بفيده والغررة والمرددين وفي التبصرة ما بفيده والغررة والمرددين وفي التبصرة ما بفيرة وكلم والماني على غيره وقوله والغررالخ) أى ويسع الغروثلاثة أقسام وقوله كطيراله واقلى كسيع الطير الذي في الهواء وقوله كأساس الداراً ي كسيع الدارباً ساسها وقوله وحشوا بليسة أى ويسع الجمة المحشوة وقوله المغمية كذا في نسخته والمناسب المغيب صفة المحشوة والمعنى المغيب حشوها وقوله واقص الشهور وكالها في العبارة حذف والتقدير وكالا حارة المحتملة الشهور وكالها وقوله واختلاف الخاص كم المعالة وقوله والشرب من السقاء معطوف على دخول (قوله يحتمل أن الشهور وكالها وقوله واختلاف الخيرة عباله وقوله أواخني أي يحتمل المسترى والمائع وسكت عن ترجيع المعالة عركون المراد بالغيرالاجنبي والمائع وتحوله أوالم بني المعتمل الضمير عائدا على الاحنبي وقوله أورضامن ذكر ) في المعارة حذف والمتدبر وقولة أورضام معناه أورضامن ذكر )

(قوله فان كان على الميارص في الجيع) لا يحنى انهذا بعارض الفرق المتقدم بين الحكم والرضا و عكن أن يقال الفرق المنقدم بالنظر العنى في ذاره وهذا بالنظر العكم الفقهي (قوله و بقصور ذلك في كل منهما ) أى من المولى بكسر اللام والمولى بفته ها أما المولى بالفتح فظاهر وأما المولى بالفتح في المنافذة واللس من جانب بن أو أحده ما والمنبذلا يحنى ان المعنى صحيح ولكن فعل الجاهلية يدل على واحد وهو البائع في المنافذة واللس في المشترى أو نبذها المعالمة بدل على واحد وهو البائع في المنافذة واللس عن أي هو ما ورد عن الملامسة والمنافذة (قوله لا تنشره ولا قد الم ما فيد ) أى وعد رئيسا وما في من جوالمنافذة (قوله لا تنشره وعدم العلم بازم البدع وكذا يقال فيما ( م ٧ ) بعد (قوله لا ينشر وعدم العلم بازم البدع وكذا يقال فيما ( م ٧ ) بعد (قوله لا ينشر من جوابه ) أى لا يخرج من جوابه الفرق بين هذا وما تقدم

رجم الالزام والحبر ععنى ان الحركم بازمهما البدع حبراعليهما بخلاف الرضا فاله لا بازمهماذلك بلان رضيافها و نعت والارجعا وليسله الالزام (ص) أو وليتكسلعة لميذكرها أو عنها (ش) هدا أيضامن الغور المفسد للبيع وهوأن الشخص المشترى سلعة اذا والاهالاتنو بأن قالله وليتكمااشة بيت عاشة بت ولمهذ كالسلعة له هو ولاغسره أوذكرت له لمكن لم يبين له الثمن وقوله (بالزام) واحدم لما بعد الكاف فأن كان على الخمار صعرفى الجميع والسكوت مثل الالزام الافي المولية فتصيع وله الخيار ثمان المضر الزامهماأ والزام أحدهما في سعها بقيمتها أوعلى حكم غيرالنبا يعين أورضاه وأماعلي حكم أحدالمتبايعين أورضاه فالمضر الزام غير من له الحكم والرضا منهما وأمافى المتولية فالمضر الزام الجاهل بالثمن و متصوّر ذلك في كل منهما ( ص) وكمالامسة الثوب أومنا مذته فيلزم (ش) المفاعلة في كلامه ليست على باج اأى وكلس الثوب أونبذه من جانبين أوأحدهما واغماع برعلامه ومنامذة تبركابا لحديث فالفها قالمالك والملامسة شراؤك الثو بالانتشر ولانعم مافهم أوتنتاعه ليلاولاتنا مله أوثو بامدر حالا بنشرمن جرابه والمنابذة أن تبيعه أو بك وتنب ذواليده أوثو به وينبذه اليكمن غيرتأ مل مذ كما على الالزام قال أبوالحسن قوله ولاتعمامافيمه يعنى ويكتنى باللس وقوله أوتبماعه ليسلا أىمقمر اأومظلما وقسولهمن جرابه بكسرا لحيم وعاءمن جلم اه وقدوله فيلزم هو كقول أي سعيدمدرج في الحديث أما الملامسة فهيئ أنيلس كلواحدمنه ماثوب صاحبه نفيرتأمل والمنابذة أن ينبذ كل منهدما ثويه الى الاسر اللسل أو بالنهار ولايقلسه الابذلك و مكون ذلك معهدما من غدر نظر ولاتراض المازرى ولوفعل على أن ينظر البهاو بتأملها فانرضى أمسك جاز اهمن الشيخ سالم (ص) وكبيع المصاةوهل هو سعمنهاهاأو بلزم وقوعهاأوعلى ماتقع علمه بلاقصد أوبعددماتقع تفسيرات(ش) لخبرمسلم عن أبى هر يرةرضي الله تعالى عنه تهيى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سع الحصاة وعن سع الغرر قال المازرى في هذا الحدث تأو للات منها أن يكون المرادأن مدعمن أرضه قدرما انتهت المهدمة الحصاة ولاشك فيحهله لاختلاف الرى وقيل معناه متى وقعت الحصاة فقدوجب البيع وهوجه ولأيضا وفيل معناه أى توب وقعت عليمه حصاة فهوالمبيع وهومجهول أيضاوقيل معناه ارم بالحصاة فاخرج فللم بعمدده

أن الاول المسعم لم يكن مستورافي حرابه وهـ ذاالسعمستور فاذن فهذممفهومة بطريق الاولى وهو الس من أفسر ادالملامسة فمكون المنع للمهالة و محتمدل أن مكون مرآده وعدرد لسالحراب يلزم السع فبكون من افرادما نحن فيه وفوله أوثو بامدرجا أى أوشراؤك نوبامدرها (موله ان سعه نوبك) لاحظ مخاطمامعمناوالالمااحتاج لماسعد (قولهان تسعه تو بكوتنده المه) وحصلاالعقدمنبرماعمرد النب فوقوله و مكتنى باللسأى لمس المسترى أى يكتني باللس في لزومالسع وتحققه إقوله مقرا أومظلا) ومثل الثوب مالايؤكل المه وكذامايؤ كلله عندان الفاسم وقال أشهب شراعمانة كل المه بلدل جائزلان الحسيرة بالسد تهن المقصودمنه من من وهزال وقدلان الدواب يحوز سعهافي اللمل المقمر دون غيرموأما مايؤ كلله فيجوز في الله مطلقا لمعسرفة سمنه بالس وفي مختصر

البرر لى مسئلة اذا كان يصل لمعرفة المبسع ظاهرا و باطنابالقرمثل النهار جازاليسع اه وكبسع الحصاة) أى والظاهرأن الحوت كبيم مة الانعام وانظر الحكم في شراء الحبوب بالليس المقرع في الخد المنافق وقد وكبسع الحصاة المبس المعصاة لاان الحصاة الان الحصاة المان المعرفة و قوله وهدل هو بسع منتهاها) كان الرامى المائع أوالمسترى أوغيرهما أى بالزام فان وقع يخيرا رجاد بشيرط علم البياع حيث اختار الامضاء والالم يجدز (قوله أو يلزم بوقوعها) أى من يداً حدالم تعاقد من أوغيرهما ولاشك في جهله الخيار المعلمة والالمان المنافق المنافقة الم

(قوله ويقدر الموصول) بلو يقدر بيدع كاصر حبه يقوله أى أو بيدع ما يلزم الخواذ اتأملت بحد الاولى حدف بيدع وتدكون ما واقعة على بيدع (قوله أجلاشرعيا) وهوالزمن المعين الخيار وهو في كل شي بحسبه كاهو معلوم (قوله لانه يؤدى الجهل في الاجل النها لا يخفي أن هدف اله له تم حودة مع صورة الجواز (قوله المكن بشيرط أن يكون الزون معلوماً) أى قدر زمن الخيار (قوله كا اذا قال اله ان وقعت الحصاة ) أى أنا بيدى الحصاة فتى أوقع من الحواز المنافق عالم المنافق ا

مصدر تعت بالبناء للفعول كذا أفاده بعض شيوخنا (قوله مرسلا) المرسل ماحذف منه العدابي مأن يستدللتابي كسعندس المسب الديث الذي صلى الله عليه وسلم ويحذف الواسطة سنهو سنهوهو الصابي (قوله وحمل الحملة)عماض بفتم الماءمن ماالاأن الاول مصدر حملت المرأة بالكسروالثاني جمع حامل كطالم وظلة وفال الاخفش جع حابسلةأى مح ول المحمول (قوله الى أن ينتج نشأ ج السافية) أى الى أن المدما في نطن الناقسة من الاولاد قال في المصباحديل الحسلة ولدالحني الذي فيطن الناقة وغسيرها أنتهى (قوله تبركا الحديث)الاولى حدقه لانه لم يكن فى الحديث ذكر الابل بلايل وقعت في المـوطا (قـوله أبيعك ماشكون) أى يعصل وقوله في الطناقتي هـ ذه كذا في نسخته فاصلهأن السعهو الماءالذي كانفطهد والفعل ومحوزأن

دنانبرأودراهم فقوله وهلهو بيعمنتهاهاعلى حذف مضاف أى بيع ذى منتهاهاأى صاحب منتهاهاأى مأبين مبدئها وبين منتهاهاأى مايين الرامى وبين منتهاها لاأن منتهاها هوالمبيع كماهوظاهرالعبارةاذ لم يفسرأ حدا لحديث به قوله أو بازم معطوف على منتهاهاأى أوسيع بازم يوقوعها أومعطوف على سعو يقسدرالموصول أىأو سيع مايلزم يوقوعها لان سيعمصدر وهولايشبه الفعل فالايعطف عليه الفعل أى والمن والمتن معاومان وقدضرنا اذلك أجدالا شرعيا وجعدالا الوقوع منغير قصدا نبرا ماللبيع فانذلك لايجوز الانه يؤدى الى الجهل في الاجل اعتبار وقوع الحصاة اذلايدري في أي زمن تقع وأمامع القصد فيحوز لكن بشرط أن يكون الزمن معاوما كااذا قال له ان وقعت الحصاة من طاوع الشمس الى الظهر مثلا قصدا كان المسع لازمافاته يحوزو يلزم (ص) وكسع مافى بطون الابسل أوظهورها أوالى أن ينتج النتاج وهي المضامن والمسلاقيح وحبسل الحبسلة (ش) بنتج بالمناء للمعهول والنتاج بكسر النون ليس الا لخير الموطاعن ستعيد بن المسيب مرسد الالارباقي الحيوان وانما نهي فيده عن ثلاثة المضامين والملاقيم وحبل الحبلة فالمالك المضامين سعمانى بطون اناث الابل والملاقيم مافى ظهورالفحول وحبل الحبالة سع الجزورالي أن بنئرنناج الناقمة فهي على اللف والنشر المرتب الاول الاول والثاني الثاني والثالث الثالث واعماخص الابل تمر كالالديث والافلا خصوصية للابل أىمافى بطون الحبوانات وظهورها وفوله أوظهورها أىسع ماسكون عن ضرابه كأن يقول أبسعك ماستكون من ماء فلي هذا في بطن نافتي هدد مثلاً وقوله فيما يأتي وكعسيب الفحل المعقود عليه الفعل وهوضرابه أينزوه وصعوده علمه فسلانكر اروقوله وحبل الحبلة للجهل فى الاجل والملاقيم جمع ملة و حوه وما في بطن الناقة والمضامن بتخفيف المم وغلط من شددها جمع مضمون وهوما في أصلاب الفحول هـ ذاعلى غيرما في الموطامن الاف والنشر المشوش ومامر من أنه من باب اللف والنشر المرتب على ما فى الموط الهو تنبيه كه لوأجل الثمن عدة حل امرأة اعتبر العظم من ذلك وهو تسعة أشهر ولوأحله عدة حل ناقة أو بقرة أوغم مااعتبرمدة العظممن كلذاك (ص) وكبيعه بالنفقة عليه ماته (ش) يعني أن

يصوربنصورا خريان بشترى شخص نروها على وجه الابديان بنترل منزلة ربه فى ذلك بخدلاف العسد بكاياتى (قوله والمداقيج جدم ملقو حالخ) هذا غير ماصدر به أولا فوقع فى كلامه التخالف والحاصل أنه على الاول بكون من قدر اللف والنشر المرتب وعلى هدا بكون من قدر اللف والنشر المشوش وهدا الابن حديث فان حديث حدل المضامين بدع ما فى الظهور والملاقيج بسع ما فى البطون (قوله وكبيعه) هو محتمل لكونه من اضافة المصدر المفاعلة عداراً وغيرها وكونه من اضافة المصدر المفاعلة والمفاعلة والمفاعلة والمفاعلة والمفاعلة والفاعل المسدر مناقب المفاعلة والمفاعلة وا

(قوله أو بؤاجره) أفاديه ان المسنف أراد بالمسعمايم بسع الذوات والمنافع (قوله ان كانمقوما) أى مطلقامه المهدر أملا فالصور أو بيع برجع بالقيمة في ثلاث و بالمسلف والحدة والرجوع في الاربع مختلف فالمقوم المعاوم برجع بقيمة موالجمهول من مقوم ومثلي يرجع عليه بقيمة ما يأكل كل يوم (قوله كالو كان في جلة عياله) فاذن لافرق بين أن يقول لشفق على ما يكف مدة حياتي أو تدفع الى كل يوم كذا درهما وكذا مدة حياتي (قوله ولوسرفا) وانماير جمع بالسرف في مسئلة البسع اذا كان السرف فائما كافاده بعض شهو خنافان فات المفرق ان مشترى الذات على في ما الخارة في رحم بعد و بعوضه وأما في مسئلة الإجارة لا تعلى في مسئلة المرجع به وبعوضه ان فات والفرق ان مشترى الذات على في المدرجي أى الذى الرقيبة و بلزمه أجرة المثل (قوله على الارجم) أى الذى صوبه ابن يونس من قولين حكاه ماعن (٧٧) بعض أصحابه أحده ما الرجوع كاقال وهو أقيس والثاني لا يرجع الا بالوسط كن

الشخص لا يجوزله أن يسم سلعة أو يؤاجرها والنفقة عليه مدة حيانه لانه لايدرى ما يعيش من الزمان فهوجهل بالممن واذاوقع ذلك فسيخ ورجع المشترى على المالك بقيمة ما أنفق ان كان مقوماأ وعثلهان كانمثلماحهل فدره كالوكان فحلة عماله وانعار جع عشله كالودفع السه مكيلة معلومة من الطعام أودنانبرأ ودراهم معلومة واختلف هيل يرجع بما كانسر فالالنسمة للبائع أولارجع الابالمعتادوصوب ان ونس الاول والسه أشار بقوله (ص) ورجع بقممة ماأنفقاً و عثله أن علم ولوسرفاعلى الارج (ش)وقوله (وردالاأن يفوت) هومفهوممن قوله ورجع بقيمة ماأنفتي أو بمللان الرجوع بذلا الايكون الابعدد المبيع بعينه ان كان فاعًا فان فان بعدم أو بناءمضي وقضى بقيمته يوم قبضه و برجع عليه المتاع بقدمة ما أنفق فيتفاصان فن له فضدل أخذه ولم يذكرا لمؤلف وقت اعتبادا لقيمة للعدام به من البياعات الفاسدة انها بوم القبض فني البيع بوم قبض المبيع وفى الاجارة عليسه أجرة المنسل وهوقيمة المنافع فى أزمانُم اوفى النفقة على مله قيمة ما أنفق فى أزمانه الاأن يعلم فذله معطف منهاعنه على مثله من قوله كموان بلحم حسه بقوله (ص) وكعسس الفعل يستأجر على عقوق الانثى (ش) يعنى أنه وردالنه بي عن أن يؤاجر فحله ليضرب الانثى حدثى تحمل ولاشك في جهالنه اذقد لأتحمل فيغيزوب الفعسل وقد تحمل فى زمن قريب فيغبن وبالانثى والدليل على حلها غالب ان تعرض عِن الفعل وعقوق بضم العين لا بفتحها خيلافًا لح انظر وجهه في الشرح الكبير (ص) و جاز زمان أومران فان أعقت انفسخت (ش) آى ولاجل أن علة الفساد الجهل بألا كوامو زمنهالوتعين أحدهما جازكيوم أو يومين أومرة أومرات كدلانة أكوام أى مرات وعطف بأولافادة عدم الجع بينهمما كافي الواضحة انسمي يوماأ وشمر الميجز أن يسمى نزوات النعرفة في هذا الاصل خلاف فانحصل الاعقاق أى الحل انفسخت الاحارة في الصورتسين كاارقضاء ابن عرفة وعليه بحساب ماانتفع (ص) وكبيعتين في سعة (ش) عطف على كموان بلم والتهى عنه مافى الموطاوخر جه الترمذي من حديث أبي هريرة وصحمه مي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعتين في سعة ومجدله عند دسالك على احدى صورتين أشار لاحداهمابقوله (ص) سمعهابالزام بعشرة نقداأوا كثرلاجل (ش) أى يسع سلعته بالزام

أنفق عملى يتبرله مال فاعمارجع علمه بالوسط (قوله وردالاأن القدوت ) مقهممنده أنه لسله حس المسعمع قدامه في الذهقة وهوك ذلك (قولة هومفهوم من قوله ورجع الخ) حاصل ذلك انه الماحكم الرجوع عرف ان المسع ودودال الهادا كان قاعًا تردعينه وانفات تردقهمته وذلك انهلوكان لاردالسع لم يكن هناكرجوع مالقيمة (قوله فان فات مدم أوساء) أى على تقدير كونه دارا (فوله مضى لا عسفى أن المناسب أن يحذف مضى وذاك أنه متى قسل مضى فالمعنى اغماعضي بالثمن والحامر لن ان الاولى المستف أن مقتصر على قدوله وردود الدأن الردمع قسام المسع ععسى رد دانه ومع فواله فعناه ردقيمته (قسوله وكعسب الفحل) بالماء يطلبق علىذ كرالفعلوضرايه وأمابدون باءفلا بطلق الاعملي ضرابه وقوله يستأجرتفسير بةأو بدلأومستأنفة متقدر المندا وقوله عقسوق أي

حل (قولهان تعرض عن الفعل) أى فاذا أعرضت عن الفعل غلب على الظن انها حلت في الحال وعدم ظهور على المحل عند ذلك أمر نادر (قوله انظر وجهه الخ) وذلك أن المصادر الا تمنعلى فعول بالفتح خسة وهي القبول والوقود والولوع والطهور والوضو قاله ابن عصفو رفي مقر به زاد الجمال بن هشام في شرح خطبة التسهيل وماعد اهن في الفضر والخروج و يجو ذا المطق بالضم المنافق واحترز بالمصادر من الاسماء فانه انأتى كشيراعلى فعول بالفتح كصبور وشكور وغفور (قوله فان أعقت) أى نفرت (قوله في هذا الاصل) أى القاعدة وهي الجمع بين الزمان والمحلل الذي هو كلى ماذكر وهو تسمية الزمن مع تسمية المرات والحاصل أن ماذكر والهو تسمية الزمن والعمل المنافذ كر والمال المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة أو أثناء وبالمال بأنى بأنى يستوفى بها المنفعة أو يؤدى جميع الابحة (قوله على احدى صورتين) كذافى نسخته ولعل المناسب على صورتين كاهوظاهر

(قوله على وجه بتردد النظرفيه) احترز بذات عن أن يقول المائع ذلات ويقول المسترى السيرية بكذا فانه لامنع حينه في الفرفية الوفي السبيبة المنافقة على الظرفية القلم المنافقة على الظرفية القلم المنافقة على الظرفية المنافقة على الظرفية فقوله أى بسبب سعة والماقولة أى سعة منتخمنة أوانم اللسبيبة فقوله أى بسبب سعة والماقولة أى سعة منتخمنة للمعتبن فلا ينظرفية أوانم اللسبيبة أى سعة منتخمنة لمنافقة على الظرفية أوانم اللسبيبة أى سعة منتخمنة المنافقة على الظرفية أوانم اللسبيبة أى سعة منتخمنة المنافقة على الظرفية أوانم اللسبيبة أى سعة منتخمنة المنافقة منتخمة المنافقة والمنافقة والمنافقة

القيدمعت برفاوكان بشمش لضر (قوله مخرج من قوله مختلفتن)بل من محذوف الذي هوفوله بجميع وجوه الاختلاف (قوله فكانهما سلعة واحدة)أى المرتكن الحودة والرداءة يحوهر زائد فالسلعتان عثابة سلعة واحمدة و بقال ان الاعمراض تختلف بحسب ذلك والحودة والرداءة عنزلة حوهر زائد فالا حسن التعليل المتقدم وهو ان الغالب الدخول على الاحدود (قوله والمرادبالقيمة الثمن الخ أي ويكون المعنى هذا اذا كان انحد الشمن الذى بلغابه في النداء بل وان اختلف الثمن أى اختلف الثمن بالنظرلوقت النداء فلاينافي أنه بعدداك اتفقء لميأن الثمن واحد ولا يخفي مافى ذلك من التكاف (وأقول) الاقرب ابقاد القدمة على مالهاوحعل الواوفي قوله واختلفت للعال (قدوله لاطعام الخ) لائمن خر س ششن بعدمنت فالالانه فديحتارشاغ منتقل عنهالى أكثر منهأوأقل أوأجودوهو تفاضل ولانه بؤدى ليمع الطعام قبل قبضه (قوله ولواتحد جنسهما وصفتهما)

على وجه بتردد النظرفسه كأن ببيعها اما بعشرة فقداأ وبأكثر لأجل وجعلها سعتين ماعتمار تعدد المن فقوله في سعة أى في عقد دواحد فالمراديالبيعة العقد أوفى السبيبية أى مسسب يبعةأى بيعة متضمنة لبيعتين ولوعكس في مثال المصنف إساز لعدم السترد دغالب الان العاقل لا يختار الاالاقل لاحل وأشاراتاني الصورتين بقوله (ص) أوسلعتين مختلفتين (ش) في الجنسسة كثوب وداية أوالصنفية كرداء وكساء أوالرقيم أي والجودة والرداءة متفقة مدامل ما بأتى و باع احدداهما ولو بشمن واحد بالزام ولولاحدهما فلا يحو زالعهسل بالمثمن ان أتُحَــدالثمن أو بِالثمن والمثمن ان اختلف الثمن (ص) الابجــودة ورداعة وان اختلفت قيمتهــما من ذلك فانهاجا ترة والمعدني أن السلعتين اذا اختلفتا في الجودة والرداءة فقيط مع الاتفياق فيما عداهما جاز سعاحداهماعلى اللزوم بثمن واحدوان اختلفت القمسة ولسمن يبعتين في سعمة لان الفالب الدخول على الاجود وقوله الاجمودة الخفر جمن فسوله مختلفت بنأى مختلفتين بجميع وجوه الاختسلاف الاأن يكون الاختلاف بينهسما مجودة ورداءة فمحوزاذ لست هذه الصورة من الاختسلاف المنسدرج في النهبي اذليست الجودة والرداءة بيحوه رزائد فكأنهما سلعة واحدة والمراد بالقيمة التمن لانه الذي يتصدمع الاختسلاف تارة و يختلف تارة لان الثمن يتبع الرغبات والقيمة دائما تختلف باختسلاف الجودة والرداءة فلامعه في للمالغية حمنتد (ص) لاطعام (ش) يعنى مامرمن الجواز لاشتراءاحدى سلعتين مختلفتين بالجودة والرداءة بالالزام سواءكا نتاثو بين أوغسرهمامن العبسد والبقر والشحر الذى لاغرفيسه مخصوص بغبرالطعام أمااذا كانتاطعامن للهتوز سعاحدى مسيرتين طعماما ولواتحد جنسهما وصفتهما ولابيع أحدطعام وغبره كصبرة وثوب ولابيع أحدطعامين مع كل منهاما أومع أحدهماغيره كاشمل ذلك كله قوله (ص)وان مع غيره (ش) كعرض و بالغ علب للا الم بتوهم الجواز وان الطعام تبع غمرمنظو والممه فقوله لاطعام بالخرعطف على مقدراى الابحودة ورداعة فجو زفى ذلك كالملاطعام ومثل لقوله وان مع غيره يقوله (ص) كنفلة مشمرة من فخلات (ش) أى كبيع نخلة منمرة على النزوم يختار ها المشترى من نخلات مثرات أوغسر مثمرا تفلا يجوزذلك البسع بناعلى أنمن خبربين شيثين يعدمنت قلافاذا اختاروا حدة يعدانه

( ١٠ - خرشى خامس ) أى الجودة والرداعة وغيرهما الاأن المعتمد انه ما الدا وعاوكم لا واختلفا المودة والرداعة الجواز والو زن كالكيل وأحرى اذا اتفقانوعا وكملا وجودة ورداعة فالا قسام ثلاثة أحدها منحد النوع والكيل والصفة فيحوز ثانيها مختلف الثلاثة عتنع ثالثها متحد النوع والكيل واختلفت الصفة فيحوز ووجهه عدا لحق بمانصه وليس يدخله بسع الطعام قبل قبحولة حازان بأخذ سمراء مثل الكيل بعد الاجل (فوله أوغير مثمرات) أى كلهن بل المنمر واحدة فقط وعلقا لمنع المناه المناه على المناه والمائن والحاصل أنه براد بقوله مثمرات أى كلهن أو مجموعهن ويراد أذ يدمن واحدة فقط فيأتى بسع الطعام قبل قبضه و بأتى بسع الطعام بالطعام بالطعام متفاضلا وأما اذا كان المثمر واحدة فلا يتأتى الاسم الطعام والمناه المناه والمناه والمائن المناه واحدة فلا يتأتى الاسم الطعام والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه واحدة فلا يتأتى الاسم الطعام والمناه والمن

قبل قبضه فقط فقول الشار ح نخلة مشمرة على النزوم ليس مراده النزوم لها بعينها بل المرادار وم متعلق بها في الجمان (قوله أو أحد هما النه) الاولى اسدة الحه وقوله والشدك في النمائل النه في النمائل النمائ

اختارقيلهاغ مرهاوانفق لءنهاالى همفه فيؤدى الى التفاضل بين الطعامين ان كانارويين أوأحدهمالان المنتقل المه يحتمل أن يكون أقلمن المنتقل عنه أوأ كثر أومساويا والسلك فى التماثل كففق النفاضل والى بيع الطعام قبل قبضه ان كانامكملين أوأحدهما \* ولماقرر المؤلف المنع في شراه الطعام على الاختيار لزوما وكانت العدلة عد المختار منتقلا وهي موحودة فين باع بستانه الميمر واستشى منه عدد مخلات يختارها أشار الى جوازه ابقوله (ص) الاالسائع يستشى خسامن جنانه (ش)أى الاالسائع بسستشى خسامن جنانه المسع فانه حائر لان السائع لما كان الغالب أن يعرف حمد حائطه من رديته فلا يتوهم فمسه أن يحتمار ثم ينتقل مخلاف المشترى ولابدأن بكون الممر المستثنى قدر الثلث أى قدر ثلث الشمرة كيلا فيما اذا استثنى الثمرة وكذالواستشق النخسل شمره لابدأن يكون غرهقد والنلث سوافزاد المستشيء على خس أونقص خلافالظاهر مأفى التوضيح من أنه لابدمن اعتبار العدد المذكو رفادون والمستشفى هناالثمرةمع الاصول لان الكلام في الطعام مع غسيره وحينشد ينتسني التكرارمع قوله سابقا وصسرة وأمرة واستثنا وقدر ثلث لان المسعهناك الثمرة فقط وكلام المؤلف فهااذا استشي السائع خسامن حنائه على أن يختارهامنه أمالواستنفى خسامنلاعلى اللز ومفانه يحوز ولو زاد المستثنى على الثلث لانها كان في بنسبة عدد ما استثنى فهو بمنزلة ما اذا استثنى جزأ معينا كثلث أونصف ولوهلك المبيع في هذه كانت مصيبة حصة البائع منه ومصيبة حصة المسترى منه سواءبني منه قدرما استثنى أوأ كثرأ وأقل وبكون بينه ماعلى حسب مالسكل وأمالوا سيتثنى خساعلى أن يختارهامنه فعدلي البنائع الضمان ذكره الشارح ثم عطف جزئسا من جزئسات الغررعلى قوله كبيعها بفيمتها بقوله (ص)وكبيع (ش) أمة أوغ يرهامن الحيوان (ص) حامل بشرط الجل (ش) اذا كان الشرط لاستزادة الثمن لمانسه من الغرر حينشد وهي عن مزيدالحل في ثمها وسواء كانت ظاهرة الحل أم لالانه غرران لم يظهر أومن سع الاجنسة أن ظهر أواسعق سيع الاحنة لايجوز ويفسخ والاقبضهاردت وانفاتت كالاعليه القيمة وأحبراعلى أن يجمعا بينهم أو يسعال وبعبارة كالامال واف حيث قصد الاستزادة في المدنفان قصدالت برى جاز في الحدل الطاهر في العلى والوخش الاأن يطأها ولم يستبرئ وفي الخفي في الوخش فقط الاأن يطأها ولم يستبرئ أيضا فانقلت ماالفرق بين الوخش حيث جازا لتبرى من جلهامطلقادون الرائعة قلت الفرق ان الجل يضعمن ثمن الرائعة كسيرا وذلك غرركا أشارله فىالمدونة فانفلت ماألفر قبين الطاهر فى الرائعة والخي فيها حيث جازالتعرى من الاول دونالثاني فلتهوالغررفي الخني لان المشترى يحؤز وجوده وعدمه بخلاف الطاهر فاله يتحقق وجود مقلاغر رفيه وهذااذا دمر ح عاقصدفان لم يصر حبشي فانه يحمل على قصد الاستزادة

(قوله على اللزوم ) الاولى الشيوع (فوله فعدلى البائع الضمان) أى صمان المبيع كله و يفسخ البيع ولعلوجه الضمان أنهلم يتعين للشترىشي فهوسبه مافيه توفية والظاهرأنهاذالم ببقمن النفل الاقدرمااستشى السائع أن تركون كلهالليائع المستشي (قوله اذا كان الشرط لاستزادة التمن) مأن كانمثلهالوكانت غعرامل تماع بأقل عما سعت به (فوله وأجبرا على أن يحمعاسم ما) أى أحدير الماثع والمسترى على أن يحمعا من المرأة وحدنهافي ملك واحدفاذا كان كذلك تعلمأن البيع وقع على الاحنة وحدهافهي غيرمستلة المسنف مسذا الاعتبار قطعا وحمنتذ فلاملزم منالز ومالقمة فبهالزوم القيمة فيمسئلة المصنف وذلك لانمسكلة المصنف فيها خلاف والقاعدة أنمااختلف في فساده بفوت بالثمن (قوله فان قصد التبرى الخ)والحاصل أنهمتى قصد استزادة الثمن امتنع في عمان صور علمة أووخشا ظاهرة الحل أملا وطثها والتعى استبراء أملا وسنى قصد التسعرى امتنع أبضاان وطئ ولم سسسترئ علمة أووخشا

ظاهرة أوخفية فان لم يطأ أواستبرأ حازالتبرى في طاهرته علية أووخشاوفي خفيته في الوخش في الوخش ونالعلمة (فوله الأأن يطأها) مستثنى من فوله جازفي الجل الظاهر (فوله فان قلت ما الفرق) لا يستغنى عن ذلك بالسؤال المتقدم وجوابه لانه في الاول اعسانطر بين الوخش والعلى لا بين حالتي العلى وهذا بين حالتي العلى بل اذا تأملت تجده يستغنى قطعابا لجواب عن السؤال الاول عن السؤال الاول عن السؤال والما الذائد عن السؤال والمنافي لان قوله في جوابه الاول بضع من عن الرائعة كثيم الوذلا غسر بدل على ذلك لا نه لا بثاني غرر ولا يقال غرر الاياعتبارا الظاهر

(قوله اذا كأن الجليزيد) أى بأن كانت وخشا (قوله فان كان مقص من عنها) بأن كانت علمية (قوله غرريسير) فانشك في كونه يسيرا فالاقرب المنع شرح الموطا واعلم انه اختلف في على الغررفقيل كل أموال الناس بالباطل وقيل لما يؤدى المهمن النزاع وقيل لعدم القدرة على قسلمه (قوله واللهاف والحشواللغيب و (قوله أو يكون المغدة على المعلمة ويحذف قوله والحشواللغيب و (قوله أو يكون ملغى) معطوف على يتعرى وكا نه يقول و يقعرى ظرفه أو يوزن ويؤخذ له عن أو يكون ملغى والحاصل أنه يوزن الطراحة كلها عمد المرافق وحده أو يتحرى و بعد ذلك يؤخذ له عن أو يلغى أما الاقلان فظاهر وأما الثالث قتوزن الطراحة كلها كارطل بكذا الشامل الطراحة ومافيها وذلك لان الظرف خفيف فكالعدم نظيره في السمن اذا كان الوعاء زقا يكون التفاوت قليلا والحاصل أن أوانى السمن يجرى فيها هذا التفصيل و يحرى كذلك هنا هذا هو الذى تقدم اله و العالم الامورالحاجية )

رده محشى تت بقدوله عمقال أى ابن عرفة والاتفاق على صحة سع مية محشوة بحشوها المجهول وفساد مع جلة ثماب قعم اضعف قمة الحبة معحشوالجبة دونهاصفقة واحدة ولامفرق غيم الحاحة الحشوفي بيعهمع جبته وعدمهافي سعهمع الاتوابويه تعلمافي قول س وتمعه ج ولمأرهم تعرضوالقيدا لحاجة وكأنه لبيان الواقع اذالبيعمن أصلهمن الامو رالحاجية وقوله كما تقدم لم يتقدم (قوله وكزابنة الخ) بالتنو ينوقوله مجهسول أيسع مجهول وهويدل بماقبله أوعطف سان أوخير لمندامح ذوف أو بالاضافة على أنهاالبيان (قولهمن جنسه الخ) واذا اختلف الجنس فلانزاع في الحواز ﴿ تنبيه ﴾ تعريف المزابدة عباذ كرغيسر المع لعدم تناول سع الشي عما يخرج منسه كبيع الحب بدهنه (قوله وهوالدفع) لان كلواحد مدفع صاحبه عماروممنه (قولة وهوالدفع) أىفنقنضي مدافعة من الحانيين منعت وهذا حواب

فيجسِم الحيوانغيرالا ّ دى وكذافى الا دى اذا كان الحــل يزيدفى ثمنها فأن كان ينقص من غنها حلى قصد التبرى انتهى . ولما كان الغرر ثلاثة أقسام عتنع اجماعا كطيرف الهواء وجائزا جاعاكا سأس الدارونحوه ومختلف فيه كبيع السلعة بقيمتها وقدم ما يفيدالقسم الاول والثالث أشار للقسم الثاني بقوله (ص) واغتفرغرر بسيرالماحة لم يقصد (ش) يعني أن الغرر السير يغتفرا جماعا لكنحيث لم يقصد كأساس الدارالمبيعة واجارتهامشاهرة مع احتمال نقصان الشهور وكالجبة المحشوة واللحاف والحشومغيب والشرب من السقاء ودخول الحام مع اختلاف الاستعمال فغرج بقمد اليسارة الكثير كبيه ع الطبرف الهواء فلا يغتفر اجماعاومن الغررالكثير بيبع نحوالطراء للمسوة فلايجوزالابالورن ويتحرى طرفه أويوزن أوبكون ملغي كامرفى بيع السمن بظروفه وبقيدعدم القصدخرج بيع الحيوان بشرط الحسل وقيد الحاجمة بمان الواقع اذالبدع من أصله من الامورالحاجمة معطف جزئيا من جزئيات الغرو عليه لو رودالنهي تخصوصة بقوله (ص) وكزابنة مجهول علوم أوجهه ول من جنسه (ش) قوله مجهول عطف على بمعاوم أى أو بير مجهول بجهول وقوله من جنسه راجع لهسما ، ولما كانت المزابئة مأخوذة من الزين وهو الدفع من قولهم ناقة زيون ادامنعت من حملاجا ومنه الزيانية ادفعهم الكفارفي النارفلوعدمت المعالية وتحققت المغاوبية في أحدالطرفن فلامنع كَاأْشَارَالِيهِ بِقُولُهُ (ص) وجازان كثراً حدهما في غيرر يوي (ش) أى وجاز بيـع المجهول عثله والمعلومان كثرأ حدهما كثرة سنة حال كون العقدوا قعافى غير ربوى أى مايد خادر باالفضل فيشمل قوله غبرر يوي مامد خل رما النساء ومالامد خله رياأ صلا فيعوز يسع الفاكهة مالفاكهة منجنسهااذا تبين الفضل لكن بشرط النقد كايفهممن قوله فى السلم وأث لا يكونا طعامين ولوقال فمالار بافضل بهلكان أحسن وقوله أحدهماأى العوضين من جنس كصبرة تفاح بصيرة تفاح أوحنسن كصيرة تفاح بصيرة خوخ مثلاج وافاواح يترز بقوله في غير ربوى من الربوى فانه لا يجوزمع كمثرة أحدهما للتفاضل في الجنس الواحدو أمااذا اختلف الجنس فلا نزاعف الجواز ولماقيد المزابسة باتحادا لجنس فع اختلافه ولو يدخول ناقل لامن ابنة عطف على فاعل جازفوله (ص) ونحاس بتور (ش) أى وجاز بسع تحاس مثلث التون بتور بفتح التاه المثناة الفوقية اناهيشر بفيه وقديكون أكبرمن اناه الشرب على المشهو رنقداومؤ جلا

لما (قوله من قوله منافة زبون) أى ان الزبن مأخوذ من زبون ودائرة الاخدة وسع أى والمنع يستانم الدفع فصلت المناسمة (قوله ومنه الزبانية) أى ومن الزبن أخدت الزبانية والاولى أن يريداً يضافي كالمخدمنه الزبانية أى ومن الزبن أخدت الزبانية أيضا أى كالمخدمنه المزبانية والمناف المنه أيضا أى كالمخدمنة المناب والمناف المناف المناف المناف كالمناف كالمناف المناف الم

فسمأتى فيسه أن صعب الصنعة تارة يسلم في أصداه و تارة يسلم فيسه أصله وفي كل اما أن عكن عوده أم لا فاذا كان صعب الصدنعة عكن عوده اعتبرالا على في سلم في المسلم أصله في الما أسله في أصداه في الما أصله في على أصله في أصداه في أما اذا لم يمكن عوده اعتبرالا حدل في سلم أصله في أصداه في أدالته المنافق المنافقة على المنافقة المنافقة

الانتقاله بالصنعة سمواء كاناج افين أوكان الجزاف أحدهما وككذلك يجوز بهم الأواتى النداس التي يطبخ فيها مالفلوس لانم مامصنوعان وأماما مكسرمن الاواني المذكورة فلا يجدوز سعمه بالفاوس وكذال الفاوس التي بطل التعملم الاعصور سعها بالفاوس التي تحددت لْتَنْهَامُأْرِتْ نَحَاسَاوِهِ فَانْدَاخُلَانْ تَحَتَّقُولُهُ (صُ) لَافَاوُسُ (شُ) عَطَفَء لِي وَرَأَى لاساع نحاس بفساوس انفاقا لعدم انتقال الفكوس بصنعتها مخسك لاف صنعة الاناء وانطر يسط ما يتعلق برله المسئلة في شرحنا الكبير معطف منهما عنه على قوله كبوان بلحم بقوله (ص) وككالئ عشله (ش) المسبرعبدالرزاق مهى عليه الصلاة والسلام عن الكالئ بالكالئ وهدوالدين بالدين مهدموز من الكلاءة بكسر الكاف وهي الحفظ واستشكل وأن الدين مكلوولا كالئ وانما الكالئ صاحب الان كلامن المتبايع من بكلا صاحبه أي يحوسه لاجد ل ماله قسله ولذا وقع النهي عنسه لافضائه للنازعة والشاجرة وأحس أما لأنه يحازفي المفردأطلن عملي المكاوء لعلاقة الملازمة كافي اطلاف دافق في وموله تعالى من ماعدافق على مدفوق أومجاز في استنادالف على الملابسة أى كالتي صاحب كعيشة راضية أي مرضية أويقدر الاضمار في المسديث أى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع مال الكالي عال السكالي و يجرى مشله في كلام المؤلف و ولما كانت حقيقة هذا البسع محتوية على أللا فة أقسام فسيخ الدين في الدين و بينع الدين بالدين وابتسداء الدين بالدين وان كان سيع الدين بالدين يشمل الثلاثة لغية الاأن الفقهاه سموا كلواحدمنها باسم يخصه أبتدأ المؤلف بأشدها لانهر باالجاهلية يقول رب الدين لدينه اماأن تقضيني حق واماأن ترى لى فيه فقال (ص) فسيزما في الدّمية في مؤخر ولومعينا يتأخر قبضه (ش) يعيني ان فسم الدين في الدين هوأن يفسخ مافى دمة مدينه فيأكثر من جنسه الى أجل أو يفسخ مافى دمتمه في غير جنسه الى أجل كعشرة في خسسة عشر مؤخرة أوفى عسرض مؤخراً مالواخ العشرة أوحط منهادرهماوا خوه بالنسعة فليس من ذلك بل هوسلف أومع حطيطة ولايدخه ل في قوله فسيخ لان تأخير ما في الذمة أو بعضية ليس فسخاا عاحقيقة الفسط الأنتقال عافى الذمة الى عسره وهوماذ كرناه وقوله يتأخرقبضه صدفة لعسن وهومستغنى عنسه بقوله فيمؤخر وقوله قبضه أى ضمانه (ص) كَعَاتُبُومُواضَعَةُ (شَ) مِثَالُ لِلْعَـِينَ الذِي بِتَأَخُرِقِ مِنْ لِهِ يَعْنَى أَنْهُ لَا يَحُوزُ أَخَذَشَيُّ غائب من المدين عما في ذمت من الدين كعقار سعمذارعة أوأمة تتواضع أوعار بتأخر

خلاف المشهور وحرر (قوله أي لاساع نحاس بفاوس) محللانع حبث جهل عددالفاوس سواءعمام وزن النصاس أملا كثر أحدهما كثرة تنفي المزاينة أم لاأوعام عددها وجهل وزن النحاس حسث لم يتيقن فضل أحدالعوضين والاجاز كااذا عملم عسددالفاوس ووزن النحاس سواء على عددوز نهاأ يضاأم لالان معمارها الشرعى العبد لدفالصور تمانيسة خسة متنعة وهي التي يحمل عليها المنف ومسور ثلاث جالزات وقدعرفت قول المصنف ونحاس بتورلافاوس وسكتعن وريفاوس فيعوزان عسارعددها و زنه و کذاان علی عددها و حهل وزنهلكن وحدت شروط الخزاف فصوران لمبكثر كثرة تنق المزاسة لنقل الصنعة 4 فان لم وحد شروطه منع كالوحهالعددالفاوس والحاصل أنهلو جهل عدد الفاوس امتنع عداو زن التورأم لا وأمالو علمعددالفاوس أجزأان عماروزن التسورفان لميعسلم ورنه أحرأان وحدت شروط الخزاف وان لممكثر

حدها مكلوء) أى يكلؤه صاحبه فصح موافقته لقوله لا أن كلامن الخ (قوله لا أن الدين الذين الذين المعادية على المعدد المع

سخص السيرى العقار بالذراع وقب الذرع أحد أن يجه الفي الدين وقوله أوأمة تتواضع في شب ما حاصله الديمة وله تنواضع من الشيرى الفيرة والمعلم من المنافع المن المنافع من المنافع المن المنافع من المنافع المن المنافع من المنافع المنافع المنافع المواضعة عمل المنافع المناف

تستوفى قبل حلول الاجل أومعه أو بعده بقرب أوبيعد (قوله وأحاز ذلك أشهب أى لانم الماأسندت لعن أشهت المعينات المقبوضة وقد فعسل ذلك عج كانت أجرة دكان له عند ديجاد كنب فأعطاه كنما معلدها وقص علسه الاجرة وكان مقول هذاعلى قول أشهب وقد صححه المنأخرون وأفنى به ان رشد (فوله وهذا اذاأ خذذلك كله من الغري) ظاهره وعملااذا كانت المنافع اعين اولاالاأن قضية قول الشارح الآتى وفهمم من قوله بدين الخ تخصمه بمنافع المعن وحرر (قوله و سعه مدين محدا كافي الصورة الإولى أومتعبيدا كافى الصورة الثانية (قوله لان الذمة لا تعمر) تعليل لقوله ابتداء ولمنقسل فسيخ ولاسع لان الذمة لا تعرال يخلاف الامرين فالذمة عامرة قبل المعافدة (فوله وهوأخف الح)سياني نوضيح ذلك في قوله والاصيق صرف الح (فوله دينميت) أى دين منسوب لمت من حيث الهعلب مواعدالم تحعمل الاضافة ععنى على لان

جذهاأ وسلعة فيهاخمارأ وعهدة ثلاثأ ومافيه حق يؤفية بكيل أووزن أوعدد أماعفار سع جِزافافيج وزادخوله في ضمان المشترى بالعقد (ص) أومنافع عين (ش) عطف على معين وحينئذ فيستفادمنه الخلاف في المسئلة والمراد بالمين الشي المعين أى أومنافع معين كركوب دابةمعينة أوسكني دارأوخياطة أحمرمعين أوخدمة عدمعين مدةفلا يحوز عنداس القاسم لان المنافع وان كانت معينة في الدار والخياط والعبد فهدى كالدين لتأخيراً جزائها وأجاز ذلك أشهب وأغاقلنا والمرادالخ وذلك لانه محل الخلاف وأمامنا فعغيرا العين فلاخلاف فيالمنع فيمه كفسح الدين في ركوب مضمونة أوخماطمة كذلك ومدندالذا أخدذك كاممن الغريم ولوأخدت ذاك من غيرغر عِكُ لِاز (ص) و سعه بدين (ش) هذا هوالقسم الناني من أقسام الكالئ والمعنى أنالدين ولوحالالا يجوز بيعمدين فال المؤلف ولابدمن تقدم عمارة الذمتين أواحداهماو يتصور في ثلاثه كن لدين على شخص فيبيعه من الثبدين وفي أربعة كن لهدين على انسان ولثالث دين على وابع فيبيع كل ماعلك من الدين عال صاحب من الدين ولا زيادة فى فسخ الدين على النسين أى ولا بتصور بيع الدين بالدين في أقسل من ثلاثة ولا بردما يأتى في موع الا حال المشار المه مقولة كتساوى الاجلين انشرطان في المقاصة الدين بالدين فقد وجددييع الدين بالدين من اثنين لانانقول ليس هدنا بسعدين بدين وهوطاهر وايس هوفسخ الدين في الدين أيضافه ومن ابتداء الدين بالدين اذليس المكالئ فسم رابع وفهسم من قوله مدين عدم منع بسع الدين عمين متأخر قبضه أو عنافع معين ولذالم بقل و سعة عاد كر و الثهاقوله رص) وتأخير رأسمال السلم (ش) يعني أنه لا يجوز تأخير رأسمال السلم أكثر من ثلاثة أيام وهومن أحدالنقدين على مأيأتى لمافيد من ابتدداء الدين بالدين الامة لا تعمر الاعتد المعاقدة وهوأخف من بيع الدين الدي الذي هوأخف من فسم الدين في الدين \* ولما أنهى الكلام على يع الكالئ بالكالئ شرع في الكلام على يعد م النف دوانه لا يخلو من هو عليه منأن يكون ميتا أوحياغا ثباأو حاضر افقال (ص) ومنع بسع دين ميت وغائب ولوفريت غيبته وحاضر الاأن يقر (ش) يعنى اله لا يجوز الشخص سع ماله على الغير من دين سواء كان حما أوميناولوعا المسترى وكنه لان المسترى لايدرى ما يحصل له بتقديردين آخر الأأن يكون من هوعليه حاضرا بالباد مقراوالدين عابساع قبل قبضه لاطعامامن بيع وبيع بغيرجنسه

الاضافة لاتأقى عنى على كاهومعاهم وكذا تمنع الحوالة عليه (قوله ولوقر بت غينه) ولوثيت الدين بينة وعلم ملاؤه بخلاف الحوالة على على المدن على المدن الدين على السخرط حضوره العلم عله من فقر أوغى اذلا بدمن علم ذلك لاختلاف مقد ارعوضه باختلاف حال المدين من فقر أوغنى والمبسع لا يصح أن يكون مجهولا (قوله والدين عما بينا عقب المدن على المدن المدن على المدن المدن على المدن الم

من اله منهى عنه ويعترز بذلك أيضاع الوكان عليه عروض عم باعها بأكثره من اقدا فلا يعوز على عثه ويعترز بذلك أيضاع الوجه المعتمول عشر نقدا أوغمان وأزيدك في الاكثرومن وضع وتعلى في الاقل مؤلف كبير بالمعتى ولعل هذا محول على مأاذا باعها لمن هي عليه وأماغ عبره فالحوازان على ويحتمل أن بقال ليس الوجه هكذابل الوجه انه اذا بيع مجنسه مفسل فيه فان كان مساو باله صدفة وقد والحروا أحزوان كان بأخذه بقليل و يعود عليه كثير فه وسلف جرنفعاوان كان بالعكس فلتهمة من منا المحتف والشي في منا له قول المحتف والشي في منا المنا والمنوث عن عداوة سابقة (قوله فانه لا مدخل في ( ٧٨ ) ذلك المناولة عن عداوة سابقة (قوله فانه لا مدخل في المنا والمنا والمنا والمنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا والمنا والمنا والمنا والمنا المنا المن

وليس دهسا بفضة ولاعكسمه وأفلا يكون بين المشترى والمدين عمداوة وافلا يقصم المشترى اعنات المدين وأماان لم يقرفلا يحوز لانهمن شراء مافيه خصومة وقوله ومنع بيع أى بالنقدوأ مابالدين فقدم وتقمة كم من ملك دينا بوجه من وحوه اللكماعد االارث وكأن فيه رهنأ وحيل فانه لايدخل فى ذلك الرهن أوالحيل الاأن يشترط دخولهما و يحضرا لحيل ويقر بالحالة وانأمرض بالتهم مللن ملك السلامة من شراء مأفيم خصومة لكن لرب الرهنأت الطلب وضعه عندا أمن هذاه والمعول عليه بخد لاف لوملك ماذكر بارث فأنه يكون له برهنه وحميله وان لم يشترط ذلك وللراهن طلب وضعه عند أمين غير الوارث (ص) وكسيع العربان ان يعطيه شبأعلى أنهان كره البيع لم يعداليه (ش) هذاعطف على كيوان بلم وقد نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربان وهوأن يشترى سلعة بنن على أن المسترى يعطى البائع أو غيره شيأمن الثن على أن المسترى ان كره البيع له يعد اليه مادفعه وان أحب البيع حاسبه به من الثمن لانه من أكل أمو ال النساس بالمباط ل وغرر قال عيسى و يفسخ العقد فان فأتَّت مضت بالقيمة ومثل قوله لم يعد المهادا كان يتركمه عجانا وكالام المؤلف يصدق بهذه ومشل البسع الاجارة فلافرق بين الذوات والمنافع (ص) وكتفريق أم فقط م**ن ولدهاوا**ن بقسمة (**ش)**لقو**له** عليه الصلاة والسلاممن فرق بين والدة وولدها وفى رواية من أمر بتفريق والدة وولدها فرف الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وهوحسن صحيح واحترز بقواه فقط من غيرالام فلا يحرم تفرقة الابمن واده ولاالاخمن أخيه أوابن أخيسه ولاالجدأ والجدممن وادالواد قوله أمأى «لادة لاأمرضاع لان الامأخـ بر بمصلحته وأشفق وقوله أم مسلة أو كافرة غير حر بيسة من ولدها وانمن ذناوظاهره ولوعينونا وأمسه كمذاك الاأن يخاف من أحسدهما حصول ضرر بالاخر وقولهوان بقسمة مبالغسة فيالمنع كالوورث حباعة الوادوأمه فسلاح وزلهم أن يقتسموهما ولو بالقرعة وان اشترطواعدم التفرقة لافتراقهما في الملك وأما بالرهن والاجارة بأن يجعل أحدهما أجرةأو بالسكاح بأن يجعل أحدهماصدا فافتحوزه يجعلان في حوزواحد وبالغ بقوله (ص) أوبيع أحدهمالعبدسيدالآخر (ش)لئلابتوهمأن العبدوماملك لسيده أى لا يجوز لمن ماك أما وولده أن يبيع الامر جل وولدها لعبد الرجل لاحتمال أن الرجل بمتى عبد ، وقوله لعبدواولحالوادسيدالا خر (ص) مالم ينغر (ش) أى وحدّمنع النفرقة مالم ينغر أى ينت بدل

بالرهن والجمل حقاله وكل منهما منفك عن الأخر والامسل بقاء ماللانسان على ملكم حتى يخرج عنه رضاه (قوله للسلامة) علة عليه) أى خلافالما أفتى به بعضهم من دخول الرهن والجيل من غير شرط (قوله العربان) اسممفرد لاجع ولااسم جمع ويفال عربون بضم العسسين وسكون الراءو بفتم العين والراء وغييرذاك انظره (قسوله أن يعطمه شما) بدل أو عطف سان أوخبر لمبتدا محدوف (قول اذا كان، تركه له مجانا)أى فلايعاس بهمطلقا كردالبسع أوأحب وأماان أعطاه عسليانه ان كرة السع أخدة وانرضه حاسبه بهمن الثمن فلا بأس و يحتم عليهان كان لابعرف بعينه لثلا يترددون السلفية والثمنية (قوله وكادم المؤلف يصدق صدق فما قال وان كان المتمادر عدم الصدق وماتقدم حلى بالمتبادر (قوله أو كافرةغير حريبة) وأمااذا كانت مر بيدة أى بأن طفر نابالامدون

ولدها أو بالعكس فيجوزلناأن نأخذ من طفرنابه وان لزم عليه التفرقة (قوله وأما بالرهن الخ) هكذا واضعه قال اللقائي ولم يتضمه عبر بل ارتضى انه لا بدمن الجمع في الملك وهو الظاهر كأ أفاده شب وفي عب اعتماده وعبارة شب وما وقع في حاشية شيخنا من حواز جعدل أحدهما أجرة أوصدا قافه وغير طاهرا نتهى وهو كلام طاهر فعلى هذا كلام شارحنا في الرهن مسلم (قوله بأن يجعدل الخ) وأمالوا جرأ حدهما أوزوج الام فلا فسي لعدم النفرقة في الملك وأحبرا على جعهما في حوزوليس الزوج حيث لم يعدل عدله الامتناع من ذلك وهد الا يخالف قوله في النفقات مشبها في الامتناع كولد صغير لا حدهما الخلاخت صاصه بالخر (قوله أو بيع أحدهما لعبد سيد الا تخر) ولوغير مأذون له (قوله مالا شغر) بفتح أوله وتشديد ثانيه وهو بمثناة فوقية أو فاممنانة مفتوحة و يجوز أيضاضم أوله وسكون ثانيه مع اشلته واغاقيد بالا ثغار لان شدة احتياج الولد لامه وظهوراً ثر المجبة منها تنته عي بالا ثغار

(قوله والظاهر أن المرادنيات كلها) أى وان لم بنته نباتها كافى عب (قوله وصدفت المسبية) أى هي وولدها المحدسابيهما أواختلف صدقها السابي أم لا الالقسر بنة على كذبها و بنبغي حالة الاشكال أن تصدق بيينان المهمت والافبدونه كذا في شرح عب وشب (قوله أودعوى الاممع قرينة صدقها) لا يحني أن هذا يدل على أنه اذا لم تقم قرينة بصدقها ولا كذبها بأن أشكل الامر أنها لا تصدق وتحوز النف رقة في خالف ماذ كرناه عن شرح شب وعب ولكن ماذكراه هو ظاهر المصنف في كانهم المالية في الحالية في المحلوب أنها لعقل عليه مدون ما لابن عرفة (قوله وتحوز الشابينة في الحلوبة والارث (قوله ولاتوارث) أقول وحيث قلنا بعدم الارث فلوأ وصت له مع وحود وارث يحوز جميع المال (٧٩) هل تصم لكونه كالاحنى حين شذا و تبطل لائه

وارث في الجلة لولا الامسل (قوله ان لم يكن لهاوارث يحور جميع المال على أحدد القولين) أعمالم بطل الافسرار فيتفق على الارث (فوله مالم ترض) راجع النفريق أى كاانقولهمالمشغرراحعله لكن ردسؤال وهوان مقال بوآرد هذاظرفان وهسمامالم شغسر ومالم ترض لشئ واحدد من غرعطف ومندل ذلك لايحوز وأحسان الاول ظرف والثاني حال والعامل فيسه عنع المفهوم من النهييعن التفرقة وكائنه قال أى عنسع التفريق مدةء مدم الاثغار حالة كون الام غرر راضية (قوله فان رضيت ) أى رضيت طائعة غير مكرهمة ولاخائفة ولامخدوعة (قولة وروى عسى الخ) وعليمه اذافرق بدنهما بالسع فسلافسخ وهل مرانعلى جعهمافي حوز أملا ومفاده تضعمف كلامعسى (قوله اذا كانعقدمعاوضة)دخل هبة الثواب ودفع أحدهما صداقا والخالعية (قوله انعلماضر ا وجيعا) أي الماحرمة التفرقة لاالولدية كاأفاده فى شرح شب (قوله

رواضعه بعدسقوطها والظاهرأن المرادنبات كلهالا بعضها ولوالمعظم وأنهراعي زمن السقوط المعتاد حيث لم يحصل السقوط بالفعل وقيد بقوله (معتادا) لخرج سااذا على الانعار والمراد بأسنان الرواضع ماست من الاستنان في مدة الرضاع (ص) وصدقت المسمة ولا توارث (ش) ابن عرفة وتثبت البنوة المانعة التفريق بالبندة أوافرار مالكهدما أودعوى الاممع قر للهصدقهاالته يوقصديق المسلة في منع التفرقة فقط لافي غيرها من أحكام البنوة فسلا يختلى بهاان كبر ولانوارث بنه مالكن هي لاترث من أفرت وأماهو فيرثها أن أيكن لها وارث يحوز جميع المال على أحد القولين الأنسين في الأقرار وقوله (مالمرض) راجع للنفر يقفان رضيت جازالتفريق وهذا يفسدأه حق الام وهوالمشسه وروفيل للوادوعليم فمتنع ولورضيت ويفيدأ يضاأن حرمة التفرقة خاصة بالعاقل وهو كذلك كاهوظاهر المذهب عندابن البي وروى عسى عن ابن القاسم حرمتها في البهيمي الى أن يستغنى عن أمسه (ص) وفسيخ انام يجمعاهما فىملك (ش) أى وفسيخ العقد الذى فيد التفرقة اذا كان عقدمعاوضة بدليل مابعده انام بجمعاهمافى ملك واحدحث لم يفت المسيع فأن فأت لم يفسخ و يحبران على جعهمافى حوزواحد فاله اللغمى ان حميد بضرب بائع التفرقة ومستاعها انعماضر باوحمعا وقاله مالك وكل أصحابه ذكره نت فظاهره سواءاعتاد اذلك أملاو بأني عند قوله في سع ألحاضر البادى هل يقيد الادب الاعتياد أم لاقولان ولعسل الفرق أن منع التفرقة أشدو محسل الادب حمث لم يعذر المجهل وكذافى مسئلة التلق (ص) وهل بغيرعوض كذلك أو يكنفي محوز كالعنق تأويلان (ش) يريدأنه اختلف اذا كانتُ التَّفْرِقَة بِعُـيْرِعُوضَ كَهِبَـة أحدهـما أووصيته أووهبه مامشتراشفسمن أوور والشفسين هلهى كالتفرقة بعوض فيجبران على الجعف ملك واحد يجامع النفرقة وكون ذائ بعوض وصف طردى ولاسسل الى الفسيز بحال أو يكتني باجتماعهما فيحو زلان السمدلما ابتدأ يفعل المعروف علمأنه لم يقصم لحالضر وفناسب التخفيف تأو بلان وأماان أعتق أحدهما فيكتني بجمعهما فيحوزا تفاقاوهم فالثواب كالبدع فقوله كذلك أى لابد من جعه ما في دلك من غير فسخ فالتشبيم غير تام وقوله كالعتق تشبيمه في التأويل الثاني متفقاء لميه من أنه بكثني بالحوز (ص) وجاز بسع نصفهما وبسع أحدهما اللعتق (ش) أى بجوز بيع نصفهما أوثلثهما أوثلثهما أونصف أحددهما وربع الأخرمثلا اسواء اشترى ذلك الجرء المسترى للعنق أولغم وكذلك يجوز سع أحدهما فقط للعتق الناجز

وعلى الادب) أى في سبع الحاضر البادى لا في مسئلة التفرقة لانه قد قال انعلى وقوله وكذا مقال أى يقال بالادب فيهالكن حيث لم يعذرا بجهل (قوله وهل بغيرعوض الخ) فاذا وجدت الام في ملك شخص والولد في ملك آخرولم يعلم هل صاراليهما بعاوضة أولا فانهما يعبران على جعهما في ملك ولا يكني الحوز فقول المصنف وهيل بغيرعوض أى تحقيقا أى ذلك بغيرعوض (قوله كالعتق) قال مالك في المدونة ومن أعتق الام المدونة ومن أعتق الام المدونة ومن أعتق الام المناه ومن أمه و يسترط على أمناه وين أمه فان أعتق الام الله وين أمه فان أعتق الام المناه المناه والمناه والمناه ومن أمه والمناه وا

(نوله وفى كلام الحطاب) رعمان بعض الشراح بفيدة و ته العتق الناجز) وامالاجل فلا يحوزاى وكذا الكثابة والتدبير بالاولى « و ينبغي أى يكون التحديس كالعتق كافى شرح شب (قوله أى و بسع الولدالخ) ليس هذا من المواضع التي يحذف فيها الفعل (قوله و يشترط عليه) أى على المشترى (قوله و يحرى مثل ذلك) عمنى انه اذا باع أحده ما العتق لابدأن يجمع بينهم الى حوز (قوله و لعاهد) بفتح الهاء وهو الشائع على الالسنة أى الذى عاهد دالمسلمون أى أعطوه عهد اوموثقا أن لابتعرضواله وكسرها أى الذى عاهد دالمسلمان أى أخذ منهم عهدا وموثقا بالاثمان (قوله و يحبر المشترى والبائع) أى الذى هو المعاهد أى اذا وقع ونزل فلافسخ لكن يحر المشترى والبائع وقال بعض شبوخنار جه الله لامنافاة (٥٠٠) بن سو از البسع العاهد وحبره على الجمع لانه ان باعلماه دمثله حاز ولا حبروان

والمؤجل فقوله للعتى خاص بالثانية وفي كلام ح مايفيد أن المراد العتق الناجز (ص) والواد مع كاية أمسه (س) بالجرعطف على نصف أى و جاذ بسع الولدمع سع كانة أسه و بالرفع نائب فاعل فعل محذوف أى وبيع الوادمع بيع كابة أمه أى آذا بيعت كابة الام وجب بيعدمها فالراد المجواز الاذن الصادق بالوجوب وكذا العكس فلوقال وأحدهمامع كابة الا تخراكان أشمه ل قال الشارح وبشترط عليه أن لا بفرق بينهما اذاعتقت الام الى وفت الانعارانة عي ويجرى مثل ذاك في بيع أحده ما للعتى فان لم يف على بالشرط فهل يفسي المع أملا وهو الظاهر ويحمران على الجمع (ص) ولمعماهدالتفرقة (ش)أى ولمعاهد مركى نزل السامان التفرقة (وكره) لنا (ص) الاشتراءمنه (ش) مفرقاد يجسير المشترى والسائع على الجمع في ملك مسلم غيرهماأ وملائ المسترى ولا يفسخ لانه أذا فسخ رجع الى ملك المعاهد والكراهة محولة على الضر بمعند أبى الحسن وانظرهل يجبران على الجمع أيضااذا حصلت التفرقة بغميرعوض على أحد القولين السابقين أو يكنفي بجمعهما في حوز في هذا انفاقا وفهم من معاهد أن الذمي ليس كذلك معطف منهياعنه على مسله بقوله (ص) وكيسع وشرط (ش) قديم ي صلى الله عليه وسلم عن بسع وشرط وجل أهل المذهب النهى على شرط بناقض أو يحل بالثمن وذكرهما المؤاف وأشار لاؤلهما بقوله (يناقض المقصود) من المسع (كأن لا يبسع) عوما أوالامن نفر فليلأ ولايهب أولايخر جهمن البلدأ وعلى أن يضده فأم ولدأو بعزل عنهاأ ولا يحيزها الحر أوعلى الخيارالي أمديعيدأ وعلى أنهان بأعهافه وأحق بهابالثمن ولاينافي هذا جوازالا قالة التي وقع فيهاشرط المبتاع على البائع الهان باعهامن غيره كان أحسق بهالانه يغتفر فى الاقالة مالا بغتفر فى غيرها تأمل وبقى شرط يقتضيه العقدوهو واضح الصحة كشرط تسليم المسع والفيام بالعيب وردالعوض عندانتقاض البيع وهولازم دون شرط فشرطه تأكيد وشرط لايقتضيه ولاينافيه وهومن مصلحته جائز لازم بالشرط سافط بدونه كالاجل والخمار والرهن ولابأس بالبسع بثمن الىأحل على أن لا يتصرف بدع ولاهبة ولاعتق حتى يعطى النمن لانه عنزلة الرهن اذا كان اعطاء الممن لا جل مسمى (ص) الابتليد مزالعتق (ش) الحاروالمجرور مخرج من جار وبجرو رمقدردل عليه هذاأى وكبيع وشرط ملتبس بكل كيفيةمن كيفيات البيع والشرط الاشرطاملندا بتحيزالعتق فهومستثني منعوم الاحوال وعلى نسخة اسقاط الساء بكون مستثنى من قوله وشرط أى الاشرط تنعيز العتق فهومنصوب على الاستثناء ولاشك أن تعريد الباءأحسن والمختماران اشتراط التحبيس كاشتراط العتنى وان أقسامه أقسامه وحكمه حكمه

ماعلسلم كروللسلمذال ومعيران على جعهماعند غيرهما أوعند المسلم (قوله عندالي الحسن) الطرف مقتضى أن المسئلة ذات خلاف وعمارة غمره قاله الشيخ أبوالحسن وهي لاتفيدا لحلف وأنظر (قوله ان الذي ليس كذلك) هذااذا كانت النفرقة في دينهم عنوعة والافقاسة نظرو بعض الاسسياخ أطلق القول بمنعهم (أقول) وهوالظاهر ثم بعدكتبي هذاوحسدت شايفيدترجيم الاطلاق كافلنا (قوله أوالامن نفر قليل) وأماا فالابييع من فالان أومن نفرقليل فيجوز فاله اللغمي المغاربة أوالصعائدة ومن المعاوم أن كالامنهمانفركشيروأيق أكثر فقضة كالرم اللغمى المنع وقضية كلام الشارح الذي هوقوله أوالامن تفرقله الأنذاك يحوزفانظرما الذي يعول علمه ( فوله الى أمد بعدر أىزائدعلى المدة المعاومة وهي في كلشي بحسبه وسأني سانه (قوله شرط المبتاع)أى المقيل على البائع أى المقال (قسولة

تأمل) لعل المراد تأمل وجهه ونقول وجهه أنه باب معروف (قوله الاشرط المستناط ولوار بدبه المشروط لكان من النباس المتعلق بالتعلق بالفتح هذاحت برادمن الشرط الاشتراط ولوار بدبه المشروط لكان من النباس المكلى بالجزئ (وأقول) الاولى أن يقول الاكمنية هي تغيز العتق لان المستنى منه المدينيات وقوله فهومنصوب على الاستناء أى ويلاحظ العسوم في المستنى منه وكائنة قال وكديع أى وشرط الاكذا وقوله أحسن أى لان التكف فيهما كسار من الشكاف في الاستان من عسوم الاحوال) أى فانه جائز وان كان مناقضا لمقتضى العقد (قوله وان أفسامه) أى من المتناء والابهم والابهم والابهم والابهم المناقف المناقف

(قوله والمراد بالتنصيرما قابل التأجيل الخ) أى فتلك الامور لا محوز ولوقرب الاجل كالعشرة أيام خلافالتقييد المشذائية بأن لا يكون قريباً (قوله فالكلام الا أن أى لان الكلام الا أن في صحة البيع وهي شاملة بليم عاياتي وقوله والشرط وعدمه الا ولى حذفه لان المصنف لم يشكلم على الشرط أى على حواز اشتراط النقد وعدمه وازاشتراط وقوله وماسياتي في الجبر وعدمه المناسب لما قال وماسياتي في الجبر وعدمه والشرط وعدمه (قوله شرط الهبة) أى وكذا الوقف (١٨) كأفي الشيخ سالم (قوله وفي شرط النقد)

أىوفى حوازشرط النقد وعدمه فشرط النقد يحوزفى مسئلة الايجاب وعملي أنهاحرة بالشراء ولايحوزفي الاجهام والتغيير (قوله ولم يقده بايجاب أى ولم يقلله والعتقالة لازم ولاأنت بالخيار (قوله فى ردالسع) أىفان ردىعد أنفات فعلى المشترى القمة (قوله بخلاف ماقبلها) أى فقد قال أشهب وسعنون باللزوم فيهافسد بقال انها حنائذ تفهم بطسريق الاولوية نعملو كانت الكاف داخلة على المسمه به لطهر (قوله اذف دخل) أى البائع على عدم الخيار واذادخل المشترى علىعدم العتق أىعلى عدم لزوم العتق (قوله تشسه فى وجوب العتق) أى فى ثبوت العتق وان كان الوجوب في الاول بالايقاع وفي هذه عمر دعقد الشراء (قوله ان كان الشرط من المشترى) لانهاذا كان الشرطمن المسترى يشتريها بثمن غال لانه المتسلف وقوله أونقص ان كانمن المائع لانه حننه خالمتسلف وقدوله لآن الانتفاع عدلة لمحذوف أىوانعالم محزالخ ولايخني أنمفاد هذامغار لمفاد قوله يعودالخ لانحاصل الاول حهل في الثمن وحاصل الثاني حهل فيهما وقوله من جدلة الثمن

راجع الحطاب والمراد بالتنجيز ماقابل التأجيل والتدبيروا لكنابة والايلاد فيشمل مابعده من الاقسام من الابهام أوالخيب أوالا يجاب أوعلى أنهاحرة بالسراء فألكلام الا تفصية المسع والشرط وعدمه وماسسأتي في المعروعدمه ثمان مشل شرط تنصر العثق شرط الهسة والصدقة عندمالك خلافالشافعي قاله في الذخرة عُمَّ أشارا في انشرط تنحيز العثق حوها أربعة اللخمى والبيع صحيح فيهاوانما يفترق الحواب في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد انتهى أشارلاحدهما بقوله (ص) ولم يحبران أبهم (ش) أى ولم يحبرالمسترى على العتق ان أبهم البائع في شرطه العتق على المبتاع بأن قال أبعدك بشرط أن تعتقه ولم يقسده بالمحاب ولاخمار وشرط النقدفي هلذا بفسد ولتردده بن السلفية والثنية لتجيز المشترى في العتق فيتم السعوف عدمه فيخير المائع في رد المسع وامضائه وأشار المانيهما بقوله (ص) كالخير (ش) أى في العتق وفى رد ملما تعمه ولا بفسدا البيع لتشوف الشارع العربه فهوتشيه في عدم الجبرعلي العتق الاانه ما تفاق هنا بخد الاف ما قبلها والحكم في النقد و تخيير البائع في رد السع واتمامه ان أبي المسترى العنق كما في التي فيلها هذا هو الذي محب حل كلام المولف علسه ومدل المالتعلسل بترددالثمن بن السلفية والثمنية وليس من ادوالتخير بين العتق وعدمه لانه لابانى فيسه التعليسل وأبضافهمذاأ مراه وان لم يشسترط وليس البائع فى همذا خيار اذالم يعتق المشترى اذفددخل على ذلك وأشارلنا لشهابقوله (ص) بخلاف الاستراء على ايجاب العنق (ش) بأن قال له البائع أبيعث على شرط أن تعتق وهولازم لك لا تخلف عنه فوضى بذلك فَالله يُعْبِرُعُلِى الْعَمْقَ فَانْ أَى أَعْتَقَهُ عَلَيْهِ الْحَاكَمُ وقُولُهُ (ص) كَانْهَا حَرَّة بِنَفْسِ الشراء (ش) تشبيه فى وجو ب العنق لافى الجد براذ العنق هنا حاصل بنفس الملك والضمير المؤنث راجع للرقبة ذكراأوأني (ص) أو يخل بالنمن كبيع وسلف (ش) هذا عطف على يناقض ألمقصود ومعنى اخسلاله بالثمن بأن يعودجهله فى الثمن اما بزيادة ان كان الشرط من المشترى أونقص ان كانمن البائع كميم وسلف من أحده مالان الانتفاع بالسلف من جلة الدمن أوالمشمن وهوجهول وقوله وسلف أىيشرط وأمابيح وسلف من غسرشرط فلايتنع على المعتمدوما بأتى يما يخالف ذلك أول بيوع الاجل من أن الاتهام على اشتراط البيع والساف مضرباتى مافيه (ص) وصمان حدف أوحذف شرط التدبير (ش) أى وصم البيعان حدف شرط السلفمع قمام السلعة عملي المشهور لزوال المانع وأمالوفانت الساعة فقال المازري ظاهرالمذهب لايؤثراسقاطه بمدفوتهافي دمشتريها لانالقيمة قدوجبت وكذلك يصم البيع اذاحذف كلشرط مناقض كالتدبيرأ وغيره وانماخص المؤلف التدبيرااذ كولان ما له للعتق فرعماية وهم جوازا شمراطه واذا قال بعض انفي بعض النسخ كالتمديع بادخال الكافعلى الندبير ولواقتصرعلى قوله وصم انحلف أى الشرط المؤثر في العقد خلالكان

( ١ - خرشى خامس) أى ان كان المتسلف المشترى وقوله أو المثمن أى ان كان المتسلف المائع (قوله أى بشيرط) أى ولوجست ما يفهسم من حاله فيما يظهر كافى عب (قوله مع قيام السلعة) أى وليس فيه الاالثمن الذى وقع عليه العقد سواء فات قب للاسقاط أولا (قوله لان القيمة قدوجبت الخ) هـذا على قول في المسئلة والافسيائي المعتمد أن فيه الاكثر من الثمن والقيمة أو الاقل منهما (قوله لان القيمة أو الاقل منهما (قوله لان العنق أن هذه العالم وحودة في غير المند بير كالعتق لا حل والكتابة فاذن لا يتم التعليل (قوله كالتدبير) أى الصادق عليه قوله يناقض الفراء فان السترط ذلك فان البيع قوله يناقض الفراء فان السترط ذلك فان البيع

يفوت بالتدبيرو بكون على المشترى الاكثر من الثمن والقيمة (قوله وأحسن) أى من حيث سموله التدبيروغيره (قوله وهوالمشهود الخ) واعترض بان الن عبد السلام انما صرح بشهور به استقاط السلف في غير الغيبة وأمامع الغيبة فذ كر أخلاف ولم يصرح بمشهور وانما نسب الصفة لاضبغ فقط وكذافعل ابن عرفة (٨٢) أفاده محشى تث (قوله لقيام الربابينهما) أى لتمام موجب الربا (فوله كالوبعم ابرهن)

المخصروا حسن ولماأنهي الكلام على الشرط المناقض وترك المؤلف ذكر مايقتضمه العقدلوضوحه أخذنذ كرمالا يقتضيه ولابنافيه وهومن مصلته بقولهمش ماله بالحكم قباله وهوالمحمة (ص) كشرط رهن وجيل وأحل (ش) يمني أن السع بصيم ع اشتراط هذه الامورمثل أنسعه السلعة على رهن أوكف لأوالى أحل معاوم أوعلى خيار أوثعوه وليس فذلك فسادولا كراهية لانذلك كله بمايعودعلى البسع عصلت ولامعارض لهمن جهة الشرعأى فهوتشده في العدمة لابقد حذف الشرط لأنه لا يناقض ولا مخل أى كما يصم البسع معشرط رهن الخوقوله (ولوغاب) مبالغة في صمة البيع اذا أسقط مشترط السلف شرطه أى اذاردالسلف الى ربه والسلعة فاعمة صم العمقدولو بعد غيبة التسلف على السلف غيبة عكنه به الانتفاع ولوقدمه عند قوله وصم أن حدف كان أولى وهوالمسه وروقول ابن القاسم وتأول الاكثر المدونة عليه (ص) وتؤولت بخلانه (ش) وهو قول سعنون وابن حبب وهو انالبيع بنقض مع الغيبة على السلف ولوأسقط شرط السلف لتمام الزيابينهما وعليه تأولهاالاقلون ولولاقوله وتؤوات بخلاف لامكن رجوع المبالغة من قوله ولوغاب الحالرهن والجسل أىانه يصح اشستراط رهن وحسل غائسن فاماشرط الرهن الغائب ففهاانه جائز كالو بعنها مرهن وتوقف السلعة الحاضرة حتى بقمض الرهن الغائب وأماعلى شرط حسل غائب ففيهاانه حائزان كانقر بب الغسة ولم ينقسدمن عن السلعة شيأ ابن يونس وفرق بين بعد الغمية فى الرهن والحسل انتهى والفرق هوأن الجمل قديرضى بالجمالة وقد لابرضى فلذاك اشتبط فيه القرب عُذ كرالمؤلف مااذافات المبيع في العقد المشتمل على البيع والسلف بشرط سواء أسقط شرط السلف أم لابعد الفوات اذالاسفاط حينئذ لابوجب الصحة بخلافه فبله كامر بقوله (ص) وفيدان فات كثر الثمن أوالقمة ان أسلف للشترى المائع والافالعكس (ش) أى وفي المسع بشرط السلف ولوأسقط الشرط حيث فات الاكثر من الممن أوالقمية ان كان المسلف هوالمسترى فاذاا ستراها بعشر بنوالقمة ثلاثون أومالعكس لزمه تلاثون لاتها أسلف أخذها بالنقص فعومل منقمض قصده وان كان المسلف هو البائع فعلى المشترى للمائع الاقل من الثمن والقممة لانه أسلف لمزداد فعكون له في المثال المذ كورعشرون همذا مذهب المدونة نص علسه في كتاب الاحال ومنسغي كافي الحطاب أن مقسد أي السلف من الماتع عااذا لم بغب المشترى على السلف مدةيرى أنها القدر الذى أواد الانتفاع بالسلف فيهافان وجدذلك كانت فمه القمية بالغة مابلغت كالوخد من كلام النرشد الآتى في شرح قوله في فصل العينة وله الاقلمن جعل مثله أو الدرهمين (ص) وكالنعش يزيد لمغرّ (ش) هذا عطف على قوله كيدوان بفهم جنسمه والمعدى انهوردالنهى عن النعش وفسره المؤلف تبعالابن الحاجب تمعاللازرى بانه الذى يزيدفي السلعة ليقتدى به غيره ابن عرفة وهدا أعم من قول مالك النعش أن تعطيه فسلعته أكثر من عنها وليس في نفسك اشتراؤها ليقتدى بكغيرك الدخول عطائك مندل عنها أوأقل في قول المازرى وخرو حده من قول مالك ولا سن العدري الذى عندى ان بلغها به الناجش فيمها ورفع الغين عن صاحبه افهوم أحور ولا خيار لمتاعها

أى بعتما شهن مؤحل على أن تأخذ منهرهنا وقوله وتوقف السلعية أى لاتعطى للسةرى (فوله حتى يقبض الرهن الغائب) أيء لى الثمن (قوله وأما على شرط حمل غائب فالرعم العله في الحيل المعين انتهى وهومنعسين (قوله ان كان قريب الغيبة) لم يبين قرب الغيبة واعدله القرب المن في غيرهـ ذا الموضع (فوله ولم ينقدمن عن الخ) آى ولم يسترطأن ينقد دمن عن السلعة شيأوأ مالوشرط نقد بعضه فلامحوز لتردده بان السافسة والثمنية لانه يحمل ان رضى الحالة وأنلارضي فاندان رضي بالحالة كان غذا وإن لم رض كان سلفا (قوله وفرق) يحتمل قراءته بالبناء للف عول والمعنى وفرق أهلل المذهب بيزبعد الغيبة فأجيز فالرهن ومنعفى الحمل و محتمل قراءته بالبناءللفاء لأى وفسرق الامام أواس القاسم سن بعد الغسة الخفان كان كلامان يونس هذا بعد كالام المدونة فالمناسب النفريع بالفاءوبكون مبنياالفاعلو يحتمل أن مقرأ بالمصدر أى وفرق طاهرالخ وبكونهوماأشارله بقوله والفرق الخ (قوله أكثر الثمن أوالقمة) أي ومالقبض أى أن القمة تعشروم ألقيض هذا يفيدأنه في القوم وأما المثلى فانحافه مشاله لانه كسنه فلا كلام لواحدمتهما عثانة مااذا كان قامًا ورده بعسه (قوله على

مذهب المدوّنة) ومقابله عليه القيمة بالغة ما بلغت كان السلف من البائع أوالمشترى (قوله وبنبغى كافى الحطاب كان الخ) اعتراض علمه محشى تت بان ذلك قول فى المسئلة مقابل لما درج علمه المؤلف كافى ابن عرفة (قوله بانه الذى بزيد) ظاهر العبارة أن النجش عند المصنف هونفس الرجل الذى بزيدوليس كذلك بل النجش هوالزيادة (قوله وكان الكتيبين الخ) تقو مة الذي قبله قال بعض الشراح والظاهر أن مسئلة الرجل المستفقع الكتيبين جائزة على كل قسول نظراً العنى اذالمعنى الذي أوجب النهبي في النعش منتف في مسئلة الرجل المذكور بل وتفسير مالك والمازري لا يشملها وهو عن ما يفعله مشايخ الاسواق عصر العاد فون باغيان السلع يفتحون ادلال دون غنه اليني (٨٣) على ذلك من كان له غرض فيها لا تهم الما يفعلون

ذلك مخافة ان بفتتم جاهل باكثر من يمنهافيضرغيره (قوله فيمن لم ردعلى القيمة) أى بليساوى القيمة (قوله ويرشعه) أى يرشم أن المراد بالثمن الذى بلغه في النداء قوله ليغر الذىمعناه هوقوله ليقتدى بك غيرك لانهالوافع في كلام مالك (فوله لان هذامن جلة الساعات) المناسب حذف هذالان المحكوم علمه المرمة النعش في حددانه وهولس فسه سع فتدير (قوله فالقمة) تقدعااذا لمنقصعن المن الذي كان قبل العش (قوله فالالمواق)هومعتمدشيمناالسلوني كان السؤال بغبرعوض أودهوض من غسرالسلعة المسعة كالوقال كفءى ولكد شارو ملزمه الدينار اشتراهاأ ولاو محرى مثل ذلك فمن أرادأن بنزوج امرأة أويسعىفى رزقة أووظمة وأمالوكان بعوض من السلعة كالوقال كفعنى واك بعضهافان كانعلى وحسه الشركة حازوان كانعلى وجمه العطاء عانا لم يحزانظر عب (قوله وكلام تنظاهر) ووجهه أنه قال خير المائع الخ فالامضاء حينتذبكون في حالة القيام لانه عالة التحدير وركون حينتذقول الشارح أولازادت الخ أى بعدد الامضاء فتدبر (أفول) والامضاء كابتعقق مع القيام يتحقق مع الفوات كما

وكان الكندين نتونس رجل مشهور بالصلاح عارف الكنب يستفتح الدلالين ما يسون عليه في الدلالة ولاغرض لهفي الشراءفهوجا ترعلي ظاهر تفسيم مالك واختاره ابن العسرى لاعلى ظاهر تفسيرالمازرى غمحصل فبمن لمرزعلي القيمة المنع لظاهر قول الاكثروالحواز لدلسل قول مالك والاستعباب لابن العربى واستبعده ابن عبد السيلام ان كان لابر مد الشراء لا تسلافه مال المشترى والافليس مناحش انتهيي زاديعض وهمذامن ابن عرفة حل لقول مالك أن تعطمه في سلعتمه كثرمن غنهابان المراد بالنمن القممة كاهوفي كلام ان العربي ولوحله على أن المراد بالثمن الذى بلغه في النسداء لاتفى مع كلام المازري كاجله عليسه في توضيعه ويرشعه قوله لمغر ولابسق فالمسئلة سوى قولين قول مالكمع المادري وقول ابن العربي تأمل انتهى وبعمارة المراد بالزيادة مجرد العطاء الذى ينشأ عنه عرور الغيركان الغرور مقصودا بهاأ ولم يكن مقصودا بجافاللام فالمغر للعاقبة والما للاللتعليل فقوله وكالنجش أىوكبيع أأنجش لان هذامن جلة البياعات المنهسي عنها والنهسي يتعلق بالبائع حيث على بالناجش وان لم يعلم به تعلق بالناحش فقط (ص) وانعم فللمشترى رده وان فات فالقمة (ش) أى وانعم البائع بالناجش ولم سكره ولم يزجره فللمشترى ودالمسع مطلقافان كان المسع فاعدار ددانه وان فات فلهدفع القمسة وم القمض والماسك مالتمن أيمن المحش وحينثذ فقواه وان فات فالقمة ايس المرادمنه انها متحنمة بلان أوادهالانه لامعنى التضيرمع القيام وتعتم القيسة مع الفوات وفى كلام ان حبيب ان القيمة حيث شاودال قال المواق وينبغي أن يقيد كلام خليل بذلك (ص) وحازسوال البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع (ش) أي وجاز لحاضر سوم سلعة يريد شراءها سوال البعض من الحاضرين السوم ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل برخص وليس الهساؤال الجيع أوالا كثروالواحد الذى كالجاعةمن كونه مقتدى به كالجيع فان وقع سؤال الجيع ومن فى حكهم و ثبت بينة أوافرار خبرالبائع فى فيام السلعة فى ردهاوعدمه وان فاتت فله الاكثرمن القيمة أوالثمن على حكم الغش والخديعة في السع فان أمضى سعهافهم فيهاشركاء بتواطئهم على ترك الزيادة زادت أونقصت أوتلفت ومن حق المبتاع منهسم أن بلزمهسم الشركة ان نقصت أو تلفت ومن حقهم أن ملزموه ذلك ان زادت وكان فيهار مع وظاهره سواء كان هدا في سوق السلعة أوفى غـ مره أرادها للتحارة أولغـ مرها كان من أهل تلك التحارة أولا قاله تت أي ولست كسثلة شركة الخبرالمشترط فيهاأن بكون الاشتراء بالسوق لابالبيت وغيره حاضر ساكت لم يتكلم من تجاره الخول الفرق استواه الجمع هنافي الظم اذا اسائل ظالم بسواله لغسبره وغبره ظألم بالمابته يحدلاف مسئلة شركة المبروكلام تت ظاهر في ان الاشتراك اعماهوف حالة قبام السلعة واجازة البيع وأماان فانت ولزم المشترى الاكثرمن الثمن أوالقمة فانه لااشتراك ينه وبينهم ويختص بها المشترى (ص) وكبيع حاضراهمودى (ش) عطف على قوله كحيوان بلحمأى تهيىعن سيع حاضراعهمودي شيأمن السلع التي حصلت لهم بسلاعن من حطب وسمن وغيرهماوسواء كأنجاه لدبالاسعارأ ملاامافى سلع بالوهابثمن أوكسب أىع لف ذلك جائز ومحل النهى فىسلع ليست مأخ و دة التجارة والافعور تولى معهاله وليس النهي عن السع

مفد ده قوله سابقا بل ان أرادها لانه لامعنى الزفاد اعلت هذا فقوله وان فانت ف الا الاست ثراً لخير جمع فى المعنى التخدير بين الرد والامضاء في القيمة والامضاء في القيمة ويحد المراد ودفع المدن وعمل المراد ودفع المدن والمراد وكان المسع لحضرى وأمالو كان المسع المدوى في المدن والمدن والمراد والمدن والم

لا ماحة الان الأخوذ التجارة اغتابكون في الشرى بشمن (قولة أى وهل النهى مخصوص الخ) اعتمده بعض الاشماخ ومخسل الخلاف اذ اجهل القروى السمر كالبادى كامر والاجازة طعاو حرج والقروى المسلمي فيجوز بعده على أحدة ولين والاخر كالقروى وكان المصنف طهر له ترجيح الجواز (قوله المراد بالقرى خلاف المدن) طاهر وشعوله القرية الصغيرة والما المالية على المسلمية والمسلمين المسلمين المس

العسمودى خاصاعااذا توجه العسمودى بتاعه الى الحضرى بل بنزل منزلة ذلك ما اذاوجه العمودى متاعمه رسول الى المضرى لينيعه له والسمة أشاربقوله (ص) ولوبارساله له (ش) ويفسخ انوقع خلافاللا بهرى في حواز البيع في هذه الحالة لانها أمانة اضطراليها وبعبارة ولو بارساله أى ولوبارسال العصودي للعضري السلعة فعدف المفعول لانه لا حاجمة اليه والضميرفي بارساله للعمودي وهومن اضافة المصدرالي فاعله (ص) وهسل اقروى قولان (ش) أى وهـل النهى مخصوص بالبادى لا يتعدداه لاهدل القرى التي لا يفارقها أهلها أومتناول له ولقروى قولان وبعبارة المراد بالقرى خلاف المدنوا نطرحكم المسترك بن حاضر وبادهل يقسم حيث يمكن فسمه ويجرى كل على حكمه أويصبرا لحاضر حتى يسع البادى حصلته تأمل (ص) وفسخ وأدب (ش) أى واذا وقع سع الخاضر لن عنع سعه له فانه يفسخ ان كان المسع قاعاوالافلاشي فيه ويؤدب كلمن الحاضروالمالك والمشترى حمث علم ولاأدب على الحاهل وهـــلالادب، مطلقا وهوالظاهرأوان اعتاده قولان (ص) وجازا لشيرا له (ش) أى وجاز الحاضرالشراء للعسمودي أوللقروى على أحسدالقولين عنع البيعة ومحسل الحوازاذ المبكن الشراءبسلع فالهابغيرغن والأفساد يجوزلان العلهالتي فيمنع البسع له تأتى حينتذ (ص)وكتلق السلم أوصاحها كأخذها في الملد تصفة (ش) يعيني اله ينهي عن تلقي السلم الواردة لملدمع صاحبها قبل وصول سوقها أوالبلدان لم يكن لهاسوف أوتلقي صاحبها بعد أن وصلت السلعة وآم يصل صاحبها أوتقدم صاحبها عليها ولم تصل فيلقاءر جسل فيشترى منه ماسيصل بعد كاعنع أخذالسلع فىالبلدبصفة منصاحبها المقيم فى البلدواختلف هل النهى عن التلق تعبد أومعقول المعنى وعلمه فهل الحق لاهل البلدوهوقول مالك أوالسالب وهوقول الشافعي أولهما وهوقول ابن العمر بي اه (ص) ولا يفسخ (ش) أى لا يفسخ البيع الناشئ عن التلق ان الموار واختلف قول مالك في شراه المتلق فروى عند ابن القاسم بنهى فانعاد أدب ولانتزعمنه شئ المازرى وهذاهوالمشهور عساض عن مالكوأ كثرا محابه عرضها على أهل السوقفان لم يكن سوق فأهل المصرفيشترك فيهامن شاحمهم في تنسمه كالمواف في هذه اله يؤدب وقدم أنه ينهى فانعاد أدب وهو يقتضى انه لاأدب عليه في فعله ذاك ابتداء ولوفعله عالما بصريمه وهو يخالف ما يأتى المواف من قوله وعد درالامام اعصمة الله أو لحق آدمى م انمابأتى لايغمنى عن النصعلى الادب هنالانك فعدعلت انه هنافى حالة خاصة فقول من قال استغنى المؤلف عن ذكره هناهما أنى غيرصيح (ص) وجازلمن على كستة أممال أخمذ محتاج

الامام لعصية الله (فوله ادالم يكن الشراءبسلعالخ) الباء زائدةأى اذالم بكن النَّمن سلعا (قوله وكملق السلع) ظاهره قرب أوبعسدوهو أحدأقوال وقبل حدالتلقي المنهسي عنه الذي اذازادعليه في البعد لابتناوله النهيي مملوقه ل فرسيمان وقيل بومان وفى المواق عن المهد البحداد قول مالك ان كان التلق على رأس السنة أمسال فأنه حائر اه وهويقتضي رجيعه واستفيد منهأنما كانخارحاءن السيتة يحورتلقب بالاولى (قدوله من صاحهاالمقم في البلد) أي وصل المعنب مهاأوالذى قدم البلدقيل وصولها (قوله فهل الحق لاهـل البلدد) أى فاذا أجازوا ذاك ماز (فوله أوللعالب) فاذارضي بذلك حازلكن انظروفانه اذا كانالق له سعه لمن شلقهاء باختيار منه فهورضا بذلك فبالمعنى كونه ينهى عنسه لحقه والخواب أنهوان كان باختياره لكن رعاء وزأن بكون بالسوق أزيدوهو يعتقد المساواة فعلى هذالوعلم يسعرالسوق يجوز ولبراجعمذهبه (قولهأولهما) انظرهذامع مألان القاسم لم يختلف

أهل العلم في أن النهى عن سع الحاضر البادى انماه ولنفع الحاضرة ولا فرق بينه وبين التلق في المعنى قاله السيم السيم الشيخ سالم (قوله عياص الخ ) إذا كان كذاك فتكون المسئلة ذات خلاف مشهور كل منه ما والمصنف محتمل لكل من القولين (فوله وهو يخالف الخ) أى فتستذى من المصنف الاتى هده المسئلة واذاعلت ذلك فالمناسب أن بقول وحين تذفيا بأتى لا يغدى الخ (قوله في حالة خاصة) أى وهر يخالف المناسبة المناسبة الفرى المهنع الاخدم طلقا النصاحة والمناسبة المناسبة ال

منزله خارج الملدوالسلعة سوق أن بأخذ القونه لاالتجارة عاادا كان على مسافة عنع التلقى منها وأمالو كان على مسافة لاعثع التلق منها فانه يجوزله الاخذ ولا التجارة ولا الشراء قرب أو بعد وان حسل على سلعة لا سوق لها حاز قرب مكانه أو بعد كان الشراء قرب أو بعد وان حسل على سلعة لا سوق لها حاز قرب مكانه أو بعد كان الشراء قرب أو بعد وان حسل على سلعة لا سوق لها حاز قرب مكانه أو بعد كان الشراء لحرب التجارة انتهى (قوله فله ذلك بلانزاع) وذلك لان مسئلة المنف فيها النزاع ومقابله المنع فال عماض اختلف في حد التلق الممنوع نعن مالك كراهة ذلك على مسيرة يومين وعنده الماحتها على ستة أممال فانظر هذا مع كلام الشارح (قوله فهو كاحتكاره الخ) حرج ابن ماحده من احتكر على المسلمن طعامهم ضربه الله بالخذام والافلاس حديث حسن وخرج هووالحا كم بسند ضعف الحالب مرزوق والحتكر ملعون وخرج مسلم عن معرم فوعالا يحتي أن من المساعن المال في المناف في الادلة الدالة على المنهى وقوله و محاله الا يحتى أن من الساعات الفاسدة (٥٥) سع الحامل بشرط الحل و بعنين في سعة على الادلة الدالة على المنهى وقوله و محالها لا يحتى أن من الساعات الفاسدة (٥٥) سع الحامل بشرط الحل و بعنين في سعة على الادلة الدالة على المنهم و معالم المنافقة و مساعات الفاسدة (٥٥) سع الحامل بشرط الحل و بعنين في سعة على الادلة الدالة على المنهم و معالم عن من المنافقة و معالم المنافقة و المنافقة و

وتحوذاك فهذمهاعات ولسلها محلحتى بقول وتحالها فأنقلت يصــور بان يقول المسع بشرط الجل بسعمن البماعات والحامل محل البيع قلت الذي قد جعل سعا من السوعات لدس مطلق سعيل سعالحامل بشرط الجل فألحامل قدأخذ فيمفهوم السع فلامكون محلاله (قوله شرع في التكلام على أحكمها) من ضمان وفوات ومضى المختلف فيه بالثمن والمتفق علمه بالقيمة (قوله وما بتصليه الخ معطوفء لى العقد أى مايترتب على العقد الفاسد وما يترتب على ما يتصل به فيترتب على ألفيض الضمان وعملى الفوات غرم القيمة أوالثمن عملا يحفي أن هدارقالفه الهما شرتبعلى العقدالفاسدفأى حاجة لقوله وما يتصلبه الخ وقوله والمقصود مرتبط فمانظهر بقوله شرع في الكلام علىأحكامهاأى الاحكام المتعلقة بهاوقوله فالحالاول أشار

اليه (ش) أى وجازلن منزله أوقر يته خارجة عن البلد المجاوب اليها السلع بعيدة عنه على كستة أميال أخذ محتاج المهلقوته لالتحروليس هدامن التلق المهى عنده لان المتلق من يخرج من البلدالني يجلب اليهاوهنام تعليمه وهوفي منزله أوقر بته الساكن بهاومفهوم على كستة انمن كان على دون الستة ليسحكه كذلك وحكمه أنه لا يحوزله الشراء المذكور وأمامن على أكثرمن كستة الى يومين فلهذاك بلانزاع وأماان كانء لى أكثرمن ومسين فجائزله الشراءولولتحارة وليس والتلق الخسروج للسانين لشراء غرالحوائط ونحوها التى تلحق أربابها الضرورة بتفريق سعها وكذلك شراء الطعام وغبره من السفن بالسواحسل الا أَنْ يَأْتَى مَنْ ذَلْتُ نَمْرِ وَفُسَادَفُهُ وَكَاحِتْكَارِهُ ﴿ وَلِمَا أَنْهِ فِي الْمَلَامِ عَلَى الْمِنَاعَاتَ الْفَاسِدَةُ وعلى مداركهاودلا تلهاومحالها شرعف الكلامء لمي أحكامها قال ابنشاس خاتمه لباب البيع الفاسديذ كرفيها ما يغرتب على العقد الفاسدوما يتصل بهمن قبض أوفوات والمفصود النظرفي نقل الضمان وفي نقل الملك فالى الاولى أشار بقوله (ص) وانما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض (ش) يريدأن ضمان المبيع في المبيع الفاسد لا ينتقل من ضمان المائع الحالم المسترى الابقيضه قيضامستمراف العقد المنبرم لابقكين المشترى منعولا باقباضه الثمن للبائع خدلافا لاشهب والمنتقدل بالقبض عندان الفاسم ضمان أصالة لاضمان الرهان المفصل فيهبين ما يغاب عليه وغيره و بين قمام المينة وعدم قمامها خلافالسحنون لان المتاع لم يقيضه الالمق نفسه على تحوما بقبضه المالك لاو ثقة كالرهان ولاللانتفاع بهمع بقاء عينه كالعوادى ولادخل على احتمال رده كافي الخيار وقيدنا القيض الاستمرار لنمستر زعااذا اشترى سلعة شرا فاسدافة ضهاالمسترى غردهاالى البائع على وجه أمانة أوغسرذاك كا لواستثنى ركوب الدابة فهلكت بيدالباثع فانضمانهامن البائع وقبض المسترى لها كالا قبض لانه بقول كان لى أن أردها عليك وهاهى في مدل وقيد نا أيضا العد قد ما لنسرم احترازا من بسع الخيار فان الضمان من البائع لانه لو كان صحيحا كان الضمان فسه فأحرى الفاسد ولاغلة فيه الشرى ولو كان معيماً واغما بنتقل ضمان الفاسد من ضمان البائع لاملكه

بقوله أى والى الثانى أشار بقوله فان فات النظري وأقول) قصر المقصود على ذلك فيه شئ بل من جلة المقصود أن الفوات بكون بكذا وكذا على ما بأتى فيه من النفاصيل (قوله الابقيضه) أى المشترى ووكيله كهوولا بدمن أن يكون المسيح منتفعا به شرعافيغر جشراه الميتة والزبل فضيانه من بائعه ولوقيضه المشترى بل ولو أتلفه فلاضيان عليه لانه لاقيمة له شرعاو برجيع على المائع بالمن ان كان أقيضه له (قوله خلافالاشهب) أى فاشهب يقول بضين المسترى المسيح باحدث لا نة أسباب اما يقيض كا قال ابن القاسم واما بقيم على المسترى منه واما باقياضي المائح (قوله الفصل الح) أى وذلك أن الرهن بضينه المرتمن اذا كان بما يغاب عليه ولم تقم على هلا كه بينة والا فلا ضيان والعاربة كالوهان في المسترى القيمين المسترى المائد المنافع الفياب عليه ولم تقم على الهائد الميت المنافع (قوله كالواست في المائد المنافع المسترى المائح النافع على المسترى المائح النافع على المسترى المائح المنافع المنا

الان على المواضعة ليس مسترا (قوله على العروف من الدهب) كان مقابله يقول بنتقل بالقبض وانظره (قوله فسه الحافي بكون في الماه من كيل أووزن أوعدد كيوان وكان والذي يكون في انه بالقبض ما فيه حق توقية من كيل أووزن أوعدد كيوان وكان والذي يكون في انه بالقبض ما فيه حق توقية من كيل أووزن أوعدد كيوان وكان والمنه الموان كان ما في المنه المعتم في المنه الموان كان معتم المنه المنه المنه والمنه المنه والمدول يقومون مقام الما كم ان تعذر الحاكم لعدم أمانته أوعد علم المنه وفي ذلك بما المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه

متفقاعليمه أومختلفافيه بالقبض ولاينتقل فيها لملك الابالفوات على المعروف من المدهب وفى مفهوم الفاسد تفصيل فنهما ينتقل ضمائه بالعقد ومنه ما ينتقل ضمائه بالقبض والمفهوم اذا كان فيه تفصيل لايعترض به (ص) وردولاغلة (ش) الضمير في ردعائد على المبيع والواوواوالاال أىوردوالالأنه لاغلة تصعبه فالغلة للشترى فلايقال كلام المؤلف يعتملة أوعلمه والمعنى أن العله في البسع الفاسد تكون المشترى الى حين الحكم ودالمسع لكونه في ضمانه الى ذاك الوقت لان الخراج الضمان ولوعلم بالفساد ولوفى سع الثنما الممنوعة على الراجي كانفله ح عندقوله كبمع وشرط يناقض الاأن يشترى موقوفاعلى غيرمعين ويستغله عالما توقفينه فنرد الغلة بخسلاف مااذا ظهرانه وقف على باتعه فان المشترى يفوذ بالغلة ولوعهم بشرط أن يكون المائع رشيدا (ص) فان فات مضى المختلف فيه بالثمن (ش) أى فان فات المسع سعافاسدا كله أوأكثره عفوت عامأتي مضى بالثمن انكان مختلفا فسمين الناس ولو كأن الخسلاف خارج المذهب كن أسلم في عمر الحائط بعينه وقد أزهى وبشسترط أخده عمرا فمفوت بالقبض ومن أمشدلة المختلف فيمما بأتى للؤلف في سع العينة بخد لاف اشترهالي باثني عشر لاحل وآخذها بعشرة نقدافتلزم بالمسمى أى الاننى عشر لاجلها الى أن قال وان لم يقل لى فه للا يرد البيع اذا فات وليس على الآمر الاالعشرة أو يفسخ الشانى مطلقا الأأن يفوت فالقيمة فولان والغرض منسه وانالم بقل الخلكن لايخني أن القول الثاني مخسألف لقول المؤلف هنافان فاتمضى الختلف فيسه كاأنه يخالفه أيضا فوله في سوع الآجال وصم أولمن سوع الاسجال فقط الاأن بفوت الثاني فيفسخان فلمعض بالفوات بالثمن مع أنه مختلف فيهوقدذكر المواقهناك أنماذ كرهالمؤلف من الفسخ هوالمسهور وأن القول بالامضاء بالثمن صعيف ومن أمسلة المختلف سيمه ما يأتى الولف في قوله ومضى سع حب أفرك قبل يسه بقبضه ومن أمثلته أيضاج عالر جلين سلعتهما في البيع (ص) والاضمن فيمته حينتذومثل المثلى (ش) أى والا يختلف فيه بل كان متفقاعلى فساده وفات المبيع ضمن المسترى في المقوم القيمة حبن القبض وفى المثلى مثله فان تعذو المثلى فألقيمة كثرفات آبانه بخلاف الغاصب ادلم يوجد المسل

الىمدة كذاردت عليه المعة والمسهورأن البيع والشرط باطل ولوأسقط المشترى شرطه لانه تارة بيعا وتارة سلفا بخسلاف الثنياالجائزة وهيأن ينطوع المسترى البائع بعدعقد البيع أنه انجاء بالثمن الى أجل كدا فالمسع عائدله انظر عيروشب (قوله على الراجع) وقال الزرقاني أشهافيه للباثع على المشسهوروفرق بعضمشايخه بينه وبين غيرممن الفاسد أنغير مدخل المتبايعان فيه جزماعلي انه للشستري وأماهو فالممادخلافيه على أنه ودالبائع حيث أتى بالنمن فلم يكن كغسره (قوله موفوفاعلى غرمعان) سواء كان البائع من غير المعين أم لاوقوله وقفعلى بائعه أى المعمن (قوله ويستغله عالما) فان لم يكن عالما فيفوز (قوله انه ونف على العه) أى أوعلى غسر ما ثعه والموقوف عليه رشيدعالم باستغلاله له ساكا

عنه (قوله فان المشترى بفوز بالغلة) فاذا أخذ المجيس عليه الحيس عن هوفى بده بشراء رجع من كأن سده بشراء على بائعه بثمنه فان أعدم استوفى من غلة الحيس فائمات المجيس عليه قبل استيفائه ضاع عليه بده بشراء رجع الحيس الى مستحقه بعد موالظاهر أنه بحرى مشاه فى البيد الفاسد (قوله كله أواكثره) وأمان صفة أوربعه أوثلته فيفوت منه فقط كاسأتى فى قوله وفائت بهما جهة هى الربيع الخز (قوله ولو كان الخلاف خارج المذهب) لاشك أن معرفة ذلك تشق الابنص من أهل المذهب أن المسئلة ذات خلاف (قوله كن أسلم الخز) مثال لما اذا كان الخلاف خارج المذهب) فان غير المذهب يقول بحوا أدوله من أهل المذهب أن المسئلة في المناورة وله كن أسلم في قدر معلوم من غرحائط معين والفسادا عالمعمن اشتراط أخذه عرا (قوله لكن لا يحنى الخواب أن قوله منى المناق منه بالثمن أكثرى لا كلى (قوله قبل بسه) متعلق بقوله بيع (قوله تحرا (قوله لكن لا يحنى البيع) أى بدون تقو معلى ما تقدم من التقصيم في قلك السئلة (قوله ضمن قيمة) وهذا أيضا كثرى اذ

قدتكون القمة نوم البيع كايأتى فى قوله وفى بيعه قبل قبضه مطلقاتا و بلان من أنه على القول بالفوات بضمن القمة نوم البيع وقوله ضمن مثل المثلى أذا بيع بكيل أو و زن ولم يحهل ذلك بعد و وجد المثل والاضمن القمة نوم القضاء عليه بالردو يحل القيمة فى المؤل القيمة الخن الفاهرة أن هنالاً مقابلا يقول بلزم المثل و يصبر (قوله أى حين أذ) لمناف المناف والمناف و

منعى للصنف أن يقول بعدقوا شهر وفهاثلاث لست نفوت ويستفادمنه الشهران بطريق الاولى اذماذ كرومدل عيل أن الثلاثة فوت باتفاق الحلمن ولىس كــذلك فانقلت ماالدلسك على أن المعنى والشهران ليسايفوت قلنا ذكرالشهران يعسد الشهر اذلولم يكن المعنى كذلك لما كان اذلك فائدة وأسما قوله واختار أنهخ للاف لانهلا يعقل خلاف الاجذا المعنى فندر (فوله ولا الثلاثة بفوت فالاربعة فوت قطعا (قوله واختار اللغمى أنه خلاف فعندة أنالقول الاول مطلق سواه كان الحسوان صغيراأوكسرا

يصرلوحوده لانه هنادخل على تملكه فلهشم قملك وأباحه له بائعه وعلى القول بالقيمة مع التعذر تعتبر بوم التعد ذرلانه وقت اجتماع العدم والاستعقاق فقوله حائذاى حن القبض فحنشذ من الطروف أاتى تضاف للجمسل أىحسين اذفبض أى وقت فبضمه وأجرة المفوّم فى ذلك ان كان لابة سوّم الاباجرة علمما جمع الانهمادخلافي السع معنى واحمد (ص) بتغسيرسوق غيرمثلي وعقاد (ش) يعسني أنالفوات المذكور تكون يتغسرا لسوق في العروض والحيوان دون العقارو المثلي فأن تغسرا لسوق لانفيته ماعلى المشهور وظاهره ولواختافت الرغسة فيهما باختد لاف الاسواق لان غالب مايرادله العقارالقنمة فلابطل فمهدئرة عن ولاقلته وبانالاصل فيذوات الامشال القضاء بالمشل والقيمة كالفرع فلايعدل اليهامع امكان الاصل فقوله بتغسيرا لخمتعلق بفات ولايحتاج الى تقدد برعامل (ص) و بطول زمان حموان وفيهاشهر وشهران واختيار أنه خيلاف وقال بلف شمهادة (ش) بعنى أن محرد الطول بدالمشترى من غيرضممة نقل ولا تغيرف بدن أوسوق مفيت للحيوان لان الطول مظنة النغ يروان لم يظهر واذا فاتمع المظنية فع التحقق أولى والحيوان يشمل الآدمى وقوله وفيهاشهر وشهران واختارأنه خالاف وقال بل فى شهادة بيان لطول الزمان الذى حكمانه فوتأى والطول الذى هومظنة للتغيرشهر كافى كالسائد ليسوفي كالسالم الثالث ليس الشهران ولاالثلاثة بفوت الاأن يعلم التغير واخذار اللغمى أن مافى الكتابين خلاف حقيقي بقوله والثانى أحسن الاأن يكون المبيع صفيرا فأن المدة اليسمة يتغيرفيها وينتقل وفال المازرى ليس بين الموضعيين خلاف حقيق وأعاه واختلاف افظى في شهادة أى مشاهدة أى حضو رأى أن مالكاتكا على حيوان عسب ماشاهده وعاينه منه فرة رأى أن بعض الحيوانات بفيته الشهراسرعة تغييره لصغرونحوه ومرة رأى أن بعض الحيوانات لايفيته الشهر والشهران

(فوله فان المدة السهرة بعضرفيما) أى فيكنفي بالمدة السهرة الني هي منطنة التغدر وظاهرة أن المدة السهرة تختلف أيضا بأختلاف صغرا لحيوان (قوله وغوه) أى كالكبر (قوله و مرة الخ) حاصله أن الحيوان يختلف فنه ما يفيته الشهر ومنه ما يفيته الشهر أن وهكذا (عم أقول) وفي المقام أمران الاقل أن المخمى حيث قال الأن يكون المبيع صغيرا فان المدة البسيرة بتغيرفيم الا يحفي أن مصدوق المدة المسهر فيث نظر الدائ في أن المدارع في المدة التي ينطن فيها تغيرا لحيوان فقد رجع في المعني الكلام المازرى فيكون الماذرى فيكون الماذرى فيكون الماذرى فيكون الماذرى في المعنى وهوان المنف أن المختمى حلى المدونة على الحلاف وأن المازرى ودعلمه حلها على الحلاف المائة المنافق ولها الشاهدة حيوان صغير كالم عنم الشهر ان والثلاثة منطنة المنافق في المعام فونه والمحلف المنافق الم

الحيوان ولم يتغير في ذا ه ولا في سوقه فذكر ما في الكتابين ثم قال اعتقد بعض أساخي أى وهواللغمي أنه اختسلاف قول على الاطلاق ولو وحد التغير وليس كذلك انماهوا ختلاف في شهادة فتغيره في ذا نه أوسوقه معتبر أى اتفاقا واغيا الخلاف في قدر الزمن الذى يستدل به على التغيير انتهى فانت ترى الشيخين صرحانا لخلاف ولوفه مع المصنف ما فهمه ان عرفة لقال واختار وقال انه خيلاف واغيا اعتراض المآزرى على اللغمي بقوله اعتقد بعض أشيه المخالف في مطابقه من غير تحقق وعند وحوده لا خلاف في حيد الطول ولو تعقق التغيير وليس كذلك من اللغمي انحا الخلاف في مظانته من غير تحقق وعند وحوده لا خلاف وأشار ابن عرفة المنعقب على المازرى في رده على اللغمي فقال في رده على اللخمي تعسيف واضح لان عاصل كلامية أن الخيال هكذا فرجيع كلام اللخمي في المعنى الكلام المازرى في دونة لتعلق الفلم بالامة الموطوعة) لكلام المازرى فتد برفي المقام (قوله (٨٨)) الانخوف طريق) أى أومكس أفاده شب (فوله لتعلق الفلم بالامة الموطوعة)

أى والثلا تة اعدم ذاك فسه فالمراد بالشهادة هناما فابل الغب وهو الحضو راقوله تعالى عالم الغيب والشهادة (ص) وبنقل عرض ومثلى لملد بكلفة (ش) يعنى أن نقل العروض كالحيوان والنياب والمنطى كقيم من موضع الى آخرمفيت اذا كان بكلفة من كراء أوخوف طريق أو مكس فبردقية العرض ومثل المثلى في محله ما واحترز بكافة من الحيوان الذي بنتقل بنفسه فان نقله لا يفيته الافي خوف طريق ولامفه وملبله بلاونقل من موضع الى موضع ببلدواحد فالحكم كذلك فالمدارعلي قوله بكلفة والمراد ماشأنه الكلفة ولونقله بعبيده ودوابه مثلا (ص) و بالوطء (ش) أى ومن المفوت وطء المشترى للبيع بكرا أوثيبار فيعة أو وخشالتعلق القلب بالامة الموطوعة ولاستلزام الوطء المواضعة المستلزمة اطول الزمان المفوت في الحيوان وفهم منه أن الغيبة على اليست فو تاوهو كذاك عندان القاسم في الوخش ولا استراء فيهاان ادعى عدم الوطءسوا صدفه البائع أوكذبه وأماالر فمعة فان ادعى عدم الوطءوصدقه فلاتفوت ولكن تستبرأوان كذبه فانم أتفوت وان قال وطئتها صدق في الرائعة والوخش وان لم يذكرها فهوعلى عمدم الوط فيهماأي فلاتستعرأ الوخش ولاتفوت وأماالرا أعة فلاتفوت ولمكن تستعرأ الماعلت أنداذا غاب وادعى عدم الوط وصدقه البائع فانها لا تفوت و بحب استبراؤها فأولى اذالم يذكر شيأ وتوجب الشارح بفيدأن المفيت هو وطء البالغ الذي يوجب الاستبراء في المطيقة وأما غيره فلا الأأن تكون بكراو يفتضه الانه من تغير الذوات (ص) و بتغيرذات غيرمثلي (ش) أى كعقار بذهاب عبنه واندراسه والدور بهدمها وبنائها والارض بغرسها وقلع الغرس منها وأماالمنلي فلا بفيته ذلك لقيام مثله مقامه ومن تغير الذات تغيير الدابة بالسمن والهزال بخلاف سمن الامة وأماهز ال الامة ففيت بخلاف الاقالة فليس عفيت فيها كسمنها (ص) وخروج عن يد (ش) أى ويما نفيت المسع شروحه عن بدميناعه مهمة أوصد فقة أوعيني أو سع صحيم أو حبس من المشترى عن نفسه وقد ناالبسع بالصحيح احتراز امن الفاسد فاله غيرمفيت وفيدنا الحبس بكونه من المشترى عن ونسمه احترازاع اذاأوصى المت بشراء داراً وبستان وان

أى فرعما يترتب علمه اختلاسهاأو الزنافهاوفي بعض الشعراح أتعلق الامة الموطوءة بهأى فلا ينتفع بها غبره شمهذا التعليل والذي بعده يدل على أن الواطئ والسغ وهي مطمقة لاصغبراعدم تملق قلها وطئه غالماالاأن منضها وهل يشم لوط البالغ مديرها فيفيت لانهقدقمل بهوان كانضعمفاحدا أولالعمم ظهورالتعليل بتعلق القلب والظاهر الاول وذلك لان الانني محلللوطء فيالجلة وأماوطه الذ كرفليس عفيت قطعافهما يظهر لاندمعدومشرعا وهو كالمعدوم حسا (قوله عنسدان القاسم الخ) مفاديرام أنالمقابل يحمل الغسة تستعرأ فأذاوطئها ولمتستعرأ وأنت السس فمانظهر (قوله فأولى اذالم مذكرشماً ) أي فأولى في الاستبراء (قوله ويوحمه الشارح) أى لانه فال وجهمة أنه يفتقر الى ايقافها

الاستمراء (قوله وأماغيره) أى غيرالبالغ قلا يوحب وطؤه شأالا أن تكون بكراو يفتضها والحاصل أن المناقى في الاستمراء الافتضاض مفيت مطلقا كان الواطئ الغام لا كانت الموطوعة مطيقة أم لا (قولة كعقار بذهاب عنده) هدا لا يفاقى في الارض مع أنها من جله العقار (قوله لقيام مثله مقامه) أى فلما كان مثله كانه هولم يحكر بكونه فو تاوقيل فوت و رجعه عج و وجهه ظاهر وذلك لا يفقد تقدم أن المثلى اذا فات فيه المثل وتغير الذات فيت ولا فرق بين المثلى وغيره فلا وحه النفرقة وكون المثلى يقوم غيره مقامه لا ينفى ذلك الاثرى أن قعة الشي تقوم مقامه (قوله بخلاف مين الامة) غان قلت ما الفرق بين سمن الدابة على مفوتا بخلاف سمن الامة تغتلف فيه الاغراض اذكثير من الناس من لا يرغب في سمن المرأة بخلاف سمن الدابة فا تققت العقلاء على الرغبة في سمنها (قوله فلم يعمن المرأة بخلاف سمن الدابة فا تقت العقلاء على الرغبة في سمنها (قوله فلم يعمن المرأة بخلاف سمن الدابة فا تقت العقلاء على الرغبة في سمنها (قوله فلم يعمن المرأة بخلاف سمن الدائمة وتحوذات واعدام أن الخروج عن عنيد) يحرم على المشترى فاسدا تصرف فيه وكذلا يحرم على من عدال قبيف وقول المنف وفي بعد قبل قبيمة (قوله بهية) ولووه بدايا فعمة وتصدف عليه المديفية بعد القبض وأمافي المفيف ونصدق بعد القبض وأمافي المفيف ونوب بعد قبل قبيمة وقول المنف وفي المنفود وقول المنف وفي المنافق وفي المنافق وقول المنافق وفي وفي المنافق وفي المنافق وفي المنافق وفي المنافق

أو يجرى فيسه القولان كالبسعة (قوله فالذي يظهر على ما يأتى في الردبالعيب) وذلك لا نهسساتي في الردبالعيب اذا كان عن افسير الكونه وصياعت فلا يفوت بذلك لا به له يخر جده عن ملد كه كالاول ونظيره المردبالعيب اذا كان عن افسير الكونه وصياعت فلا يفوت بذلك لا يه المسيرة أى المسيرة أن المولى عنزلة الشراء بغن لنفسه بلام وافعيره لا يتحصل به مافوت والمنافع المسيرة أن المولى عنزلة نفس البائع بيعافا سدا ينبغي تقييد الشركة عاادًا كانت في النمق مفوّتة أولا كان فوتا (قوله وفي الا قالة نظر) ينبغي أن تدون فوتالانها بيع كذا في شرح شب (قوله وفي الا قالة نظر) أى هل هي مفوّتة أولا أى اقالة المشترى لبائعه السلعة بيعافا سدافعلي المهام المفوّتة بلام المسترى المنافع عليه بعدة المنافع عليه بعدة المنافع المائمة المستراها بعشرة م تفايلا والقيمة عشر ون فالمنافئة وان تساوت القيمة معالم المنافق المنافقة عشرة والنمن عشر ون وقدر جعها لصاحبها بالا قالة فان المشترى يرجع على المنافع بعشرة و بعدهذا كله في نبغي أن تدون فو تالا نبط المنافقة وماذ كره أيضا بعض شيوخنا من النوقف وذلك لان في أن المؤلوب في المسع الفي المنافع المنافع في مناخبه فوتاله على المنافوب في المنافع وماذ كره أيضا بعض شيوخنا من النوقف وذلك لان (٨٩) المنافوب في المسع الفياسدرد على صاحبه نقص فيه نظر لا يحتي وماذ كره أيضا بعض شيوخنا من النوقف وذلك لان (٨٩) المنافوب في المسعد و ماذكره أيضا بعض شيوخنا من النوقف وذلك لان (٨٩) المنافوب في المسعد و ماذكره أيضا بعض شيوخنا من النوقف وذلك لان (٨٩) المنافوب في المسعد و منافعة عالم المنافعة عشرة و ماذكره أن المنافعة عشرة و ماذكره أن نضائع على المنافعة عشرة و ماذكره أن نسانع من المنافعة عشرة و ماذكره على المنافعة عشرة و ماذكره أن نضائع على المنافعة عشرة و ماذكره أن نصائع من المنافعة عشرة و منافعة على المنافعة عشرة و منافعة عشرة و منافعة على المنافعة عشرة و منافع

وحيث حصلت الاقالة فقدحه ل له والحدلله (قوله وتعلق حق) هذا فيرهن واحارة بعدالقبض لاقبل فمأتى في فوله وفي سعه قبل قبضه الخ (قوله بتراض) هذا في الوجيبة مطلقا وفي الماومة مع نقد أجرة معينة (قوله أومياومة) أيادالم يحصل قبض والحاصل أن الوحسة لازمة عجردالع قدحصل قيض أجرةأملاوالمشاهـــرةو بقال لها مياومة ومساناة ماصرح فهاللفظ كل كدكل بومأ وشهرأ وسنة بكذا فلا ملزم الأقدرماقيض والوجيبة اسم للدة المحددة كا كرلى هدده الدارعشرسسنن بكذا (قوله أو كونهاميارمة)معطوف على قـوله بتراض والماومة لقب للمدة غمر الحددة ككل يوم بكذاأ وكل شهر

يحبس فاشترى ذلك الوصى شراء فأسداو حسمه فالذى يظهر على ما يأتى فى الرد بالعيب أنه يفسخ البيع الفاسد تأمل تمان سع البعض فهالا بنقسم وان قل كسع المكل وأمافها بنقسم فان بسعأ كثره كسيع كله وأكثره مازادعلي النصف والافيفوت منسه ماوقع فيسه البميع والتوليسة والشركة لا يحصل به ما فوت وفي الاقالة نظر (ص) وتعلق حق كرهنه واجارته (ش) أي ومما هومفيت للبيع الفاسدتعلق حق غير المشترى كرهنه ولايقيدرعلي خيلاصه والالم يكن فوتا واجارته ولايقدرعلى فسخهابتراض أوكونهاميا ومةواخدامهم دقمعينة كالاجارة والكراء الفاسديفية المكراء الصحيح ويكون الربح فى المكراء الصيم للكترى كراء فاسدا كالغلة في البيع الفاسدولايردهاالمكترى في المدة إلى كترى الهاعلى ماصو بدان المواذ ونفاهان بونس عنه خلافالظاهر المدونة في أن الميكتري كراء فأسد الاغلة له لانه لاضمان عليه والخراج بالضمان بخلاف البيع فانضمانه من مشتريه ولمادخات الارض فما يفوت بتغ بردافه كما قدمناتكام على مايفيت ذاته افقال (ص) وأرض بيتروعين وغرس بناءعظيمي المؤنة (ش) ير يدان الارض تفوت بحفر بترفيها واجراءع ين اليهاأ وفتق فيهاأ وغرس شعير زادان شاسأو فلعممهاأو بساءو يشمرط كون الغرس والبناء عظمى المؤنة كايشم ترط ذلك أيضا في المرير والعين فآن لم تعظم المؤنة لم يفت منهاشي وردجيعها وأفهم كلامه ان الزرع لا يفيت وهو كذلك قاله محدقه فسيخ البيع ثمان كان الفسي فى الابان فعلى المسترى كراء المثل ولا يقلع زرعه وان كان بعد فواته فلا كراء عليه واشتراط عظم المؤنة في الغرس والبناء لان شأن غيرهم امن البيتر

(17 - عرشى خامس) بكذا أوكل سنة بكذا وهي غير لازمة من الجانب نما لم يحصل قبض أجرة فنلزم بقدره (قوله واخدا مهمدة معينة كالاجارة) أى لان في رده ضباع حق الغير الاأن بتراضيا على الفسي قال بعض انظر أو كان الاحلى عبر محدوده ل حكمه كذلك أوليس بفوت وهو الظاهر انتهى ما قاله بعض الشراح (قوله و بكون الربح الخ) هذه عرق الفوات (قوله خلافا لظاهر الخ) لا يخفي انه على ظاهر المدونة لا يكون المكراء الفاسد (قوله وأرض ببئر وعين) ولو كانت البئر أو العين بدون ربعها (قوله عظيم المؤنة وان لم المؤنة ) أى والالم بفت شيأ والفرض أنه أحاط بها كلها ولولي يكن عظمها واماان كان عنظمها فيفيت و يحمل على أنه عظم المؤنة وان لم يكن عظيمها وأولى ان وقع بكلها (قوله واجراء عن اليها) أى بالمغرفي الارض (قوله أو فشق فيها) أى أو فتق عدين فيها أى اخراج عن فيها في مقتضى في المتروالعين بفيا المتروالعين بفيا أما المؤنة كأفاد وبعض قوله لان شأنهما المؤنة كأفاد وبعض من شرح (قوله في الايان) أى زمن زرع الارض

(قوله وحذف قوله النه) قضية ذلك ان البئر والعين بشترط فيهما عظم المؤنة بالفعل وقد تقدم ماقيه والحاصل أن الراجح أن العبرة بالشأن في البئر والعين غير بئرالما شية (قوله لا أقل) أى من الربع فلا يفيت شياً منها ولوعظمت مؤنته (قوله وله القيمة قاعًا) أى على النا بدلشبه عن بنى في ساحة فاستحقت (قوله على ما عليه ابن عرفة) مقابله ما لا بى الحسن الآقى آخر العبارة وكلام أبى الحسن هو الموافق القواعد (قوله وانظر صفة التقويم المرفقة التقويم المرفقة المنافقة وحددها ما تقويمة الباقى ما ثنيان أو ثلث ما تعلق المحدة وقوله وانظر وسة ثم تقوم غيرها فان كانت قيمة الجهة وحددها ما تقوقيمة الباقى ما ثنيان أو ثلث ما تا تالنا الجهدة وقط وقسم المبنية والمرفقة والفيض والحاصل ان حفر بسئر فقط وقسم المونة والمرفقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمرفقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمرفقة والمنافقة والمنافقة

والعن عظم المؤنة ور بما يفهم من المعليل خروج بسرالما شية وهو كذلك وبعمارة وحذف قوله عظيمى المؤنة من الاول لدلالة الثاني فلما كان الثاني أدل على المرادأ خره وذكره معمه (ص) وفاتت بماجهة هي الربع فقط لاأقلوله القدمة فاعماعلى المقول والمصير (ش) مامرحت كان البناء والغرس محيطين بالمبدع وتكلم الا بعلى مااذا كاناعلى حددة من غسيرا حاطمة والمعنى أن الغرس والبناء اذاوقعا في جهة من المبيع فاسدافان كانت قمة تلك الجهدة منفردة ربع أوثلث قمة الجيع فانتلك الجهة تفوت فقط دون غيرهامن باقى الارض الذى لاغرس ولابناء فيمه فميرد للبائع وان كانت قيمة تلك الجهمة الواقع فيها المناءأ والغرس من قيمة الجميع أقلمن الربع فلايقوتشي منهاو يردجه عهاالى البائع وعلى البائع قمة بناء وغرس المشتري فائما يوم الحكم على ماعدد المازرى وعددان محرزحيث فالاالصواب أنه قيمة غرسه وبنائه فأغمالانه فعل بشبهة وعندابن رشدالقيمة مقاوعات ماءيه واذاعلت ماقر وناطهران لامفهوم للربع فى فوات الجهة بل ومناه الثلث وأما النصف فن قبيل الا كثر بدليل انهم جعاوا الثلث حداليس وفازادعليه كنبرعلى ماعليه ابنعرفة واغا اقتصر المؤلف على الربع لاجل قوله لاأقل لانهلوقال هي الثلث فسدقوله لاأقل لدخول الربع في الاقل فيوهم أنه لايفوت شبأوقوله فقط واجع اقوله جهة أى انحانه وتالجهة فقط دون غيرها من باقى الارض الذىلاغرس ولابنا وفيه فانه يردا بائع وايس واجعالقوله هي الربع لايهامه ان مافوق الربع ليس كالربع وقدعات أنمثله الثلث بل والنصف على ما يفيده كلام أبى الحسن وانظر صفة النقوم في شرحنا الكبير \* ولما أنهى الكلام على المفوت بانفاق أوعلى المشهورذ كرمافيه اللافعلى السواء بقوله (ص) وفي سعه قبسل قبضه مطلقاتاً و يلان (ش) يعسى أنه جرى في بسع أحدالعاقدين الشئ المشترى فاسدا بيعماصح يعاقبل قبض أحمد البائعين له بمن هو بهمده منهما بأن يسعه المشترى وهو بيد باتعه أو بيعه البائع وهو بيد المشترى تأويلان أحدهماانه ووت وعلمه فان كان البائعله المشترى قبل قبضه من البائع فانه يلزمه قيمته لبائعه يوم بيعه

فان كان أحدهما بكلها أو يجلها فانه يفيتهاوان لم تعظم مؤنته سواه أحاطبها أم لالانذاك شأنه بهدذا الحمل وكذاان كاندون جلها وأحاط بالكنان عظمت مؤنته ولو كان محلهدون الربع وان كان دون الحل ولم يحط بهافان كأن محله الريع أوالثلث فانعظمت مؤنثه أفات محله والالم يفت شمأ وانكان النصف فهل محرى فيسه ماجرى فى الثلث والربع وهمومفاد كادم أبى الحسن أوكهالها فمفهتها كلها بحمله على انه عظم المؤنة وانكان محله دون الربع أولعددم عظم مؤنثه فيما يعتبرفيه عظمهافان للشفرى قيمته فاعاعلى التأبيد (فوله المفوّت بأنفاق الخ)أى كنغير السوق ونقلءرض ومثلي وقوله أوعلى المشهورأي كطول الزمن فالمشهورأنهمفيت الحيوان ومقابله أنهلس عفيت (قوله وفي سعيه الخ) محل التأويلين في سيح المسترى

وان الناويلين شاملان الصورتين المذكورتين وهما سع المشترى له أوالبائع وبقيت بالفة همافيها أيضاوهي أن يبيعه البائع بيعاصيها أن الناويلين شاملان الصورتين المذكورتين وهما سع المشترى له أوالبائع وبقيت بالفة همافيها أيضاوهي أن يبيعه البائع بيعاصيها بعدما باعه فاسداق لقبض المشترى فاسداله ولكن كان مكنه من قبضه وآماق لى تحكينه فبيعه ثانيا صويم ماض اتفاقا فلا تدخل هذه الرابعة في كلامه قال ح والظاهر من القولين في الذاباعه مشتريه قبل قبضه من بالعمالة في المناعل العنق والنسديد والصدقة في المدونة عنق المشترى بانواعه وهبته قبل قبضه فوت ان كان المسترى مليا بالثن فان كان معدمارد عتقه ونقض بيعه وردلبائعه (قوله يوم سعه) أي سع المشترى هذه في ص

مانقدم من أنه عنى بالقيمة يوم القيض (قوله فان سعمه عنى) و بكون معنى تفويته أى تفويته على المسترى (قوله فلاعنى) بل بفسخ و حويا (قوله أمالولم يعلق من أى المسترى الاأن المناسب أمالولم يواطئه وكأنه أراد أن يفسر به المراد من المواطأة أى أن المراد من المواطأة أى أن المراد من المواطأة الول أن المراد من المواطأة الول أن المواطأة المواطأة المواطأة المواطأة المول المنافق المنافق المنافق المول أى الذي سعم المواطأة المولى المنافق المولى المنافق المولى المولى المنافق المولى ال

والافللتبادرأن الانفاق وعدمه في حال تصدالافاتة بعني أنهاذا قصد الافانة فالمشترى لايفيت اتفافا والبائم على أحدالقو لن واغارى القولان فمه لانيده فوية أكثر من المشترى والحاصل اله اعاجل علىغسرالتبادر لأن المتبادرلم وافقه النقل ( قولهو سعيأن أَكُونَ فُونَا لَجُ ) لا يحنى أنه لا يذاسب ذكرهذاهنااعايناسبذكره فماتقسدم اذالم بقصدالافاتة والحاصل أنالاولى أن يعدف قوله وأماالتولمة الخ لانهاذا قصد الافاتة فالافالة ليستمقينه قطعا فكون هذاالكلام عندعدم قصد الافانة ومن المعاوم أنه قدد كرداك بعينه فماسيق الذى لس فسه قصدالافاتةفتدبر (قولهولم عكم القاضي) أى فاوحكم الحاكم فلا ردقطعا (قوله غرال الموحب ارتفع المفيت) المناسب أن يقدول غ زال الموجب أنعاد المسعالي حاله الاول ارتفع عدم الردأى وثدت الرد (قوله وارتفع المفيت) هو الموحب فالمناسب أن يقول غزال الموحب بأنعاد المسع الى حاله فانه

وانكانالمائع المائع بعدماقيضه المشترى وقمل ردممنه فأن سعمه عضى وبكون سعه تقضاللب عالفاسدمن أصله وبردالنن للشترى ثانيه ماليس بفوت وعليه فغان كان البائعله المشترى فأنه لايجب علسه قيمته ويستمر سدبائعه ويحب عليسه ردغنه لريهان كأن قبضه منه وان كان البائع المائع فانه بكون عنزلة مااذا باعه سعافاسدا وقبضه المشترى ولم يحصل من باتعه فيسه مع بعدقيض المشترى اوضمانه انحصل فيهما بوحب الضمان منه ولافرق بين كون المشترى شراء فاسداو سع سعاص عاقبل قبضه عن هو يده عايفينة حوالة الاسواق أملا كان البائعة المسترى أوالبائع وهدا معنى قولهم طلقا ولا يصع تفسير الاطلاق بقول بعضهم سواء كان المدع صححاأ وفاسدا اذلا محصل الفوات بالمسع الفاسدا تفاقا (ص) لاان قصد بالبسع الافاتة (ش) أي لاان علم المشترى الفساد فياعه قبل قبضه أو بعده وقصد بالبسع الافاتة فلاعضى ولايفيته اتفاقامعاملة فبنقيض قصده ابن عبدالسلام اغمامتم الانفاق اذا واطأه المسترى على ذلك أمالولم يعمل قصده فلا يبعد أن يختلف فيمه و بعبارة لاان قصداى المشترى اتفاقا والبائع على أحدالقولين لان يدهقو بةولامفهوم البيع بل والهبة والصدقة الاالعتق فانه فوت لتشوف الشارع الحربة وأماالتوليسة والشركة فليستا بفوت وفي الافالة تنظر وينبغي أنتكون فوتالانها سعوظاهر ولوكان العتق لاجل والظاهسرأن القول قسوله في دعواه قصد الافاتة أوعدمه بمنه ميث لميقم دليل على كذبه واذا حصل المفيت في البيع الفاسدوو جبت القيمة في المقوم والمثل في المثلي ولم يحكم القاضي بعدم الردو وحوب الغرم على المسترى مزال الموجب ارتفع المفيت انعاد المسعم الى اله كان عسوده اختمارا كشراء أو ضروريا كارثوصار كائه لم يحصل فمه مفوت ورد الى بائعه فقوله (وارتفع المفيت ان عاد) أى ارتفع حكه وهوعدم الردان عادالمسع لاالمفت أى ان عاد المسع فاسدا لحالته التي كان عليها ولايتأنى فيطسول الزمان ولافى العنسق الاأن يعنق وهومدين ويرد الغسر ماءماأعتقه ولافي الموت ولافى اذهاب العمين نع يتأتى في تغميرذات وفي نقل العرض وفي المبعة والصدقة والسيع وأشار بقوله (الابتغسيرسوق) الىأن المفيت اذا كان تغير السوق فيما يفيته تغسر السوق معادالسوقلا كانعليه فالهلار تفعيذلك حكالفوت ووجب على المسترى ماوجب منغرم في غيرم شلى وعقاد لانم حمالا يفيتهما تغسيرا استوق لان تغيير الستوق ليس من سب

يرتفع عدم الردو بشت الرد (قوله ولا في الموت) أى موت المسيع (قوله وفي الهية والصدقة والبيع) أى هية المشترى و سعدله وصدقته (قوله حكم الفوت) أى وهوء دم الرداي لا يرتفع عدم الرديل عدم الردياق (قوله لان تغير السوق ليس من سبه في تهم فيه على قصد الذي أوجب الفوات أى واذا كان ليس من سبه في تهم فيه على قصد الفوات فلذلك قلنا اذار جمع له فأنه يرد المسيع على ما تعه قطعا (قوله لان تغير السوق) علة القولة فلا يرتفع بذلك (قوله ليس من سبه لايرد أن تغير الدات قد لا يكون من سبه لان الغالب حصوله عن تفريطه في صدونه والقيام له و يحمل غير الغالب عليه وصادكا نه من سبه تغير الذات قد لا يكون من سبه لان الغالب حصوله عن تفريطه في صدونه والقيام له و يحمل غير الغالب عليه وصادكا نه من سبه

ف الم يتهم في المحدد على المعالم المساوق الما كان لا ينضبط السرعة تقلب وغيره من الحالم على المفوقات ينضبط حكان ارتفاء المحالم على البساعات المنهى عنها بنص الشارع شرع في ذكر بساعات لانص فيها عنه والما يتوصل بها الحالم المنهى عنه النص الشارع شرع في ذكر بساعات لانص فيها عنه والما الشي وأصلها عنه الحالم المحالم الما المناقب الما المحالم المحالم الما المحالم الما المحالم الما المحالم ال

مذهبنا يجور ذلك بغير شهوة على المعتمد خلافا لمن يقول ان صوته المراح عادة على الشراح فاذا علمت ذلك فقوله وما اختلف في المحتاج لنقد مركا تقدم (قوله منعها) أى منع بيوع الا تمال وغيرهم يجوّزها (قوله يطلق مضافا الخ) أى بيوع المنافى وهو أن يكون المبيع اضافى وهو أن يكون المبيع النقد وله مفهوم يسمى فيسه المناف والمضاف المهوم يسمى فيسه بالمضاف والمضاف والمضاف

المنى الاضافي وهوأنه ذات منسو به قله بالعمودية واذا أق الث ولدوسمية بعبدالله حين الفيدل الاول أديديه به المنى الاضافي وهوأنه ذات منسو به قله بالعمودية واذا أق الث ولدوسمية بعبدالله كان ذلك من القبيل الشافي لا نه العمى الاضافي ثم لا يحتى علمه قصديه الذات المشخصة لا المهنى الاضافي وهوأنه ذات منسو به تله تعالى (قوله الاول) الذى هو بيوع الاحال المهنى الاضافي ثم لا يحتى المهم المهنى الاضافي ثم لا يحتى المهم المهنى الاضافي وهوأنه ذات منسو به تله تعالى (قوله الاول) الذى هو بيوع الاحال المهنى الاضافي ثم لا يحتى الاول ما أحل ثمنه العمن المنافي وهوأنه ومن المهنى المنافية وهوأنه والمنافية والمهنى المنافية والمنافية وال

صار بمزلة الحال ابتداء كاسياقي فيما اذامات المشترى وصار الذي عليه حالافانه يجوز الصور كلها بمثابة الحال ابتداء (قوله وتحروها الخ) كالوباعها آولا بعشرة لا بحران المحروة السيراه المعنى القبى (قوله فقال عاطفا الخ) قال الشيخ ابراه مم اللقاني يصم أن تكون الواوالعطف ويحتمل أن تكون الاستئناف المكن قال ابن هشام في شرح بانت سعاداً كثرما تفع الواوللا ستئناف في آوائل الفصول والابواب ومطالع القصائد فهم للاستئناف هذا وذكر السعد في تصريف العزى وغيرة أن الفصل المسرعانعامن العطف والحاصل انه يجوز العطف ووجود الفصل لا يضر لانه من جافه معترضة بين المعطوف والمعطوف والمعطوف والمعطوف عليه أي هذا فصل (قوله على قوله وفسد منه مي عنه) يعني انه لا فرق بين كون النه مي صريحا أوضمنا ولا أعلى على ما عنه المعامن المناطق عنه المناسبة الشائم مؤدية المناسبة وبين الله حيث لم يقصد الامر الممنوع (قوله كل سعما ترفى الظاهر) فالسعة الثانيمة والمناسبة على الفوائد يفسع الفوائد يفسع الفوائد يفسع الفوائد يقد على الفاه والمديق عنوفا من الانكار عليه (قوله كتهمة بسع وسلف الخ) ( على الما جدة لهذا التقدير لان هذا الظاهر لمتوصل بها الحياسا في المناطق عنوفا من الانكار عليه (قوله كتهمة بسع وسلف الخ) ( على الما جدة لهذا التقدير لان هذا الظاهر لمتوصل بها الحياسا في المناطق عنوفا من الانكار عليه (قوله كتهمة بسع وسلف الخ) ( على الما جدة لهذا التقدير لان هذا الظاهر لمتوصل بها الحياس المناطق عنوفا من الانكار عليه (قوله كتهمة بسع وسلف الخ) ( على الما جدة لهذا التقدير لان هذا الفوائد المناسبة ولما القوائد المناسبة ولمناسبة ولمن الانكار عليه وقوله كتهمة بسع وسلف الخ) ( على الما جدة لهذا التقدير لان هذا الفوائد المناسبة ولمناسبة ولمن

مثال لما كثرقصدالناس اليه والمعنى كالعقدة التي تؤدى السمع والسلف فألحائر فىالظاهم وتلك العقدة والممنوع في الباطن البيع والسلف وكذا العقدة المؤدية اسلف جرمنفعة حائزة في الطاهر والسلف عنف عده والمنوع باطنافالعني حينتذومنعما كثرقصدالناسله كتهمة سعوساف في الاول وساف عنفعة فى السانى م لا يحنى أنه بقال ايس كلما كثرة صدالنا سالمه عتنع ألاترى انقعه سدالناس يكثرالى شراءالحناجله عالاعندع فيهوالحواب أنبقال انقوله كبيع وسلف ذكرقيدا (قوله مثال الاول) وجهالمنع أن الثوب قدلا بساوى

به عدم تكور البيع في العدة دة و تكررها من غدير عاقدى الاول فقال عاطفا على قوله و فسد

و فصل ومنع التهمة ما كثر قصده (ش) آى ومنع كل بيع جائر في الظاهر مؤدالى بمنوع في الباطن التهسمة بأن يكون المتبايعان قصدا بالجائر في الظاهر النوصل الى بمنوع في الباطن وذلك في كل ما كثر قصد المناس وفي بعض النسخ قصدا فيكون الفاعل في مرامستترافى كثر عائدا الى ما وقصدا تعييز محول عن الفاعل أى ما كثر القصداليه و محتمل النصب على الحال أى ما كثر حالة كونه مقصودا (ص) كبيم وسلف وسلف بمنفعة (ش) أى كتهمة بسع وسلف وتهمة سلف بمنفعة (ش) أى كتهمة بسع وسلف وتهمة سلف بمنفعة اللاول أن يسمع سلفت بمنفعة فان قصد الله الناس الى ذلك بكثر فنزلت التهمة عليه كالنص علمه مثنال الاول أن يسمع سلعت بنيار بن الى شسهر ثم يشترى واحدة منهما بدينار نقدا فأخذ عنه حماعت السلعة التى خرجت دينار بن أحده ماعن السلعة وهو بسع والا خرعن الدينار المنقود وهوسلف ومثال الشانى دينار بن أحده ماعن السلعة وهو بسع والا خرعن الدينار المنقود وهوسلف ومثال الشانى المهود فع الا تن خسة بأخذ عنها بعد خلات عشرة وانحامنع تهمة بسع وسلف لادا نه الى سلف جرمنفعة بغنى عنسه لان البسع والسلف انما منع لادا ئه الى سلف جرمنفعة وأحيب بأنه وان

الديناروبعدهذافهدذاضعيف والمعتمد ماقدمه من أن المنع انحاهو بشرط الدخول بالفعل على اجتماع بدع وسلف الالاتهام على شرط الدخول عليه (قوله كان ينبغي الاس الحاجب) أى الذى شعه المؤلف (قوله الاائه أدى المسلف جريف عه الانهائين في بعض الصوراًى البيد عوالسلف وان كان مؤديا المه أى الى سلف جريف على الصوراًى المشارلة بقوله وسلف عنفعة أى ولدس بأدين في المسلف وان كان أبين في المشارلة بقوله وسلف عنفعة أى ولدس بأدين في كل الصورائي كل المسور الانهائين في المشارلة بقوله وسلف أى وحيث كان أبين في المعض دون البعض والمناف التعليل به أى التعليل في الاولى المتادية الى سلف جريفها التأدي الطاهر المحقق في الاول المناف وانعاض التعليل على المناف أى وكان المناف وانعاض التعليل المناف المناف

السلف برنفعاو بسلف برنفعا أولافتد بر (قوله وبأن المنع في سلف برنفعا) الاولى أن يقول و بان العدلة في سلف عنفية من اعتلام أى طاهراً عن على المناه برنفع المناه برنفية المناه برنفية المناه برنفية المناه برنفع المناه برنفية المناه برنفع المناه برنفية المناه برنفعا والمناه برنفية المناه برنفية المناه برنفية المناه برنفية المناه برنفية برنفية المناه برنفية برنفية

كانمؤديااليه الاانهأ بينفي بعض الصوولا ته تعليل بالمطنة فكان أضبط وبأن المنعفى سلف يكون وسيلة كالبيع والسلف فبينواأن كالامنهما يقتضي المنعا تفاقافاوا فتصرعلي مأيقصد لذانه لم يلزم كثرة القصد فمسابقصد وسسلة ضرورة أنقصدا لمقاصد أقوى من قصد الوسائل فلوءكس الابراد كان صوابا وأدخلت المكاف الصرف المؤخر والبدل المؤخر (ص) لاقل (ش) أى كلماقل القصد اليه لايمنع للتهمة عليه واعماعتنع صريحه وقوله (ص) كضمان يعمل أو أسلفني وأسلفك (ش) أى كتهمة ضمان مجعل وتهمة أسلفني وأسلفك مثال الاول أن يبيعه ثوبين بعشرة اشهوم بشمرى منه أحدهما بالعشرة عندا الاجل أوقبله فقدآ لأمره الى انه دفع ثو بين ليضمن له أحدهما بشوب الى الا حمل لانه قد يخشي عليه من السرقة أوالناف منسلا ولاخلاف أنصريح ضمان بجعل منوع لان الضمان لايكون الالله ومثال الثاني أن يسع ثو بالدينار بناشهر م يشتر به منه بدينار نقدا وديناراشهر ين فالثوب قدرجه المهودفع الات ديناراسلفا للشترى بأخد نمنه عندرأس الشهر الاول دينارين أحدهما في مقابلة ديناره والا خرسلف بدفع مقابله عندرأس الشهرالثانى وقوله أسلفني وأسلفك بفتح الهمزة في الاول وضمهافى الثاني لانهمن باب الافعال وباب الافعال نفتح همزة أمره وتضم همز مضارعه فقولهما كثرقصده أدخمل فيهجيع مسائل الباب الممتنعة ودخل في فوله لاقل جميع مسائل الباب الجائزة فالامتدلة التي ذكرها المؤلف كلها تكرارمع هدا الكنده ذكر المسائل الآثية مفصلة للسائل الاولى المجملة لان ذكر الشي جمالا ثمذكره مفصلاً وقع في النفس فقال (ص)

سيأتى النصعليهما فلاحاجمة لدخولهمماتحت الكاف (قوله الصرف المؤخر) كالوباعها بعشرة دنانسرالحرم ثماشستراهاعائة درهم نقداأ ولدون الاحل أوللاحل أولا العدعلي ماسسأني تفصله وقوله والبدل المؤخركا أن سعها بعشرة محدية ثميشة بهابعشرة بزيدية فانه عتنع كالأني سانه (قوله أىكلمافل)اشارة الىأن المعطوف محدذوف أىلاالذى قل القصداليه وحذف الموصول وبقاء صلته مائر وتقدر كل لاظهار العوم فسقطما قمل إن لالا تعطف الحل (قوله كضمان بععل) اطلاق الضمان تجوز لانه لس فيه شغل دمة أخرى بالحق وانما المرادا لحفظ (قوله أى كتهمة ضمان بجعل الخ) الاولى أنلايق درتم مة وذلك

لان المعنى ومنع ما كثر القصد المه التهمية كالعقدة الا يسلة المساف عنفعة لا جلتهمة سلف عنفعة وفي سع وسلف ومنع ما كثر القصد سلف عنفعة ومنع ما كثر القصد المساف عنفعة ومنع ما كثر القصد المه كالعقدة الا يسلف المستفرة السلف المستفرة السلف المستفرة التهمية المائحة والسلف المستفرة السلف المستفرة التهمية ووله أى كتهمة ضميان بعلل المولى - فنفي المنافعة وأماضر مع ضميان بعمل المنافعة المنافعة وأماضر مع ضميان بعمل المنافعة المنافعة والمسلف المنافعة والمنافعة والمن

أنه لاغرة فيه أصلافينان فيسه عرة (قوله فن باع لاجل) أى شيأ مقوما فالكلام هذا في المقوم فقط وسيأتى الكلام على المثلى كذا قال المطاب وهوا اصواب وسيأتى يقول المصنف والمثلى صفة وقدرا كشله فن عم أخطأ (قوله غم) ليس المقصد ودمنه التراخى واعمانس عليه لانه الذى يتوهم حوازه على الاطلاق (قوله اشتراه) فاعل اشتراه هوفا على باع والضمير المنصوب عائد على المفعول المحذوف (قدوله فامانقدا) على المحذوف هو الجواب والتقدير فقى شرائه بحنس غنه من أى واحد عماد كرا ثنتاء شرة صورة لان الشراء امانقدا الخ (قوله فليستامن هذا الباب) فيحوز الاأن يكون من أهل العينة على ما يأتى تفصيله (٥٥) (قوله وأن يكون المائع ثانياه والمشترى أولا)

تأمل وحمالاشارة لهدافي كادمه وذاك لان قوله ثماشيتراه صادق بأن مكون اشتراه من شخص غرالمشترى وعكنأن و وجه الاشارة أن المعنى فن ماع سلعةل حل ثماشتراهاأىمن ذاك الرحل لكون الملكما تحقق الا لذلك الرحل فلايكون البائع الا هو (قوله أوجهلا) المناسب أوجهل أى الذى هـ والوكيـ ل الخ لان العطف بأو (قوله وهوينيس عاثد على المأذون (قوله وسواءماع السمد) راجع لقوله أوعبدكل الخ (قوله أولابنه الصغير) وأماابنه الكسر فهوداخل فىالاحنى فيراد بالاجنى مايشمل ابنه الكير (قولهمع قوله) فيهالنفات من السكام الى الغيبة أىمع قولناو وكيل كل الذي هو مؤدى قوله والمنزل منزلة كلواحد وكمله (قوله لكن أنت خبيرالز)أي فينشذ نقول لومات البساعالي أجل فبلهمازالبائع الاول شراؤها من وارثه الول الاحل عوته ولومات المائع لم يحسر لوارثه الاماحازلهمن شرائهاوظاهم والشارح أنه محرد محث واس كذلك بلهومنقول والحاصل أنالمنقول أن وارث البائع كهو وأماوارث المسترى

فهن ماع لاحل ثما اشتراه بجنس تمنه من عين وطعام وعرض فامانة بدا أوللا حـــ ل أو أقل أو أكثر عنل المن أوأقل أوأ كثر عنع منها ثلاث وهي ماع للفيه الأقل (ش) أشار بهذا الى أنشر وط سوع الآجال المتطرق الهاالمهمة خسة أن تدكون البيعة الاولى لاحل فلو كانت نقدا كانت الثانية نقداأ ولاجل فليستامن هذاالياب وأن مكون المشترى انهاه والبائع أؤلاأ ومن تدغزل منزلته وان يكون المشدترى ثانياه والمبيع أولاوأن يكون البائع ثانساه والمسترى أولاأومن تنزل منزلته والمنزل مسنزلة كلوا حسدوكمله سواهعه مالوكمل أوالموكل بسع الاسخر أوشرائه أوجهلا وعبدكلان كانغمرمأذونله أومأذوناله وهو يتعرالسيد كوكدله وانا أنجر لنفسه جاذشراؤه وقدل مكره وقدل يمنع وسواءناع السدد ثما شترى العبدأ وياع العبد ثما شترى السسد واناشترى البائع الاول لاحنى أولاينه الصغير كروذلك ومثل شراءالاب لاينه الصغيرأى لمحبوره شراءغ مرهمن الاولياءان فحره وأماعكسمه وهموشراء الاحسبي للبائع الاول أوشراء محجو رمله فلايجوزلان كالاانمايشة برى له بالوكلة أى آل الامرالى ذلك لانه لما أجاز الشراءالواقعله منهماله ابتداءيطريق الفضول فبكائه وكلهماعلى ذلك ابتداء وبهذا لاستكرر معقوله قبل و وكيل كل عنزلته وأن وارث كل عنزلته لكن أنت خدر بأن عوت المشرى حل ماعلمه فصار المسع الاول كأنه وقع بنقدا شداه فغرحت المسئلة عوته عن سوع الاتحال وأما لومات البائع الاول فالمسئلة باقسة على كونوامن سوع الاكمال ولايجو زلوار ثه الاماجاذله منشرائها قالف النوادر واذاماع المقارض سلعة بشمن لاحل حازار بالمال شراؤها بأقلمنه اه وان يكون السراء الثاني من صفة عنه الذي اع ما أولا كايأني ثم ان الصور ا تنتا عشرة صورةمن ضرب ثلاث صورالثمن الثانى وهوامامثل أوأقل أوأكثر في أربع صورالشراء الثاني وهوامانقددا أوللاجدل الاول أوالى أقل أوالى أكثرمن وضابط الحائرمن هده الصوران بتساوى الاجملان وان اختلف الشمنان أو متساوى الشمنان وان اختلف الاجملان وان اختلف الثمن والاجل فانطرالي المدالسابقة بالعطاء فانخرج منها قليسل عاداليها كثمر فامنع وذلك فى ثلاث صور بأن يشترى ما باعه بعشرة بشمانية نفدا أولدون الاحل أو باثني عشر لا بعد من الاجــل الاول لان المشترى الثاني وهو البائع الاول في الاوليين يدفع ثمـا نيــــة الا "ن أو بعد نصف شهرير جع البه بعد شهر عشرة والبائع الثاني وهوالمشترى الاول يدفع فى الاخمرة بعد شهرعشرة باخمذ بعدشم آخرائي عشرفالبائع الاولمسلف في الاولين والشري الاول مسلف في الاخسرة وان خرج من المدالسامقة كثيرعاد الماقلم لفالحواز وذلك في صورتين وهمماأن يشترى ما باعه بعشرة لا محل باثني عشر نقدا أولدون الاجل وهمما مضمومتان الى

فليس كهو لا تنالدين يحل عوت المشترى ( قوله واذا باع المقارض) بفتح الراء الذي هوالعامل (قوله ثم أن الصور النفاعشرة صورة) ولا فرق بين أن يكون ذلك عمل البيع أولا كان قبل قبض المسلع أم لا فهى أر يبع تضرب في اثنى عشرفت كون الصور عمانية وأر بعين فلوا شتراه ألب أنع من ذلك الاحنبي فأن كان قبل قبض المسلع فكذلك كان على أوجالس وان كان بعد قبض المسلع فلوا شتراه أن كان عمل المسلم والمنافقة (قدوله وان اختلف فكذلك ان عمل البيل عن المنافقة (قدوله وان اختلف المنافقة (قدوله وان اختلف المنافقة في شراؤه الاجلان) الواوللمال والاتكررت صورة في نشرة من كان على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة النافقة المنافقة المنافقة النافقة المنافقة ا

السبع الجائزة المتقدمة فعملة الجائزة تسع وهي شراءما باعده بعشرة بعشرة نقددا أولدون الاحل لدفع المشترى الثاني عشرة الاكأو بعدنصف شهر بأخدع شرة بعدشهر فقدخسر التجيل والى الاجل تقع مقاصة ولا بعديدنع المشترى الاول بعدشهر عشرة بأخذ بعديد شهر مثلها فقد خسر التجيل وبثمانية الشهر تقع مقاصة بعدشهر في تمانية ويدفع له المشترى الاول درهمين لافي مقابلة شئ ولأبعد يدفع المشترى الاول بعدشهر عشرة بأخذ بعدشهر عانية فقد خسر درهمين وباثني عشرنقدا أولدون الاحل بدفع اثني عشر بأخد عندالشهر عشرة فقد خسردرهمين والشهر تقعمقاصة فيعشرةو بدفع درهسمن لافى مقادلةشئ فقوله يجنس الثن المرادىالنس هناالصنفأى بصنف غنمه كيد بجيدوردى وبعولة بممولة بدليسل ف والرداءة والرداءة والحدودة ومنع مذهب وفضة وسكتن وهدل غبرصنف طعامه الز وامتنع بغسرصنف غنسه فانالمسائل الاتمة مفهوم قوله بجنس غنه ولماذ كرأحوال تعسل الئن كاهأونأجيله كاهوكانت أربعة في ثلاثة ذكر أحوال تعميل بعضه على كل حال في كل الصور وتأجيل البعض الباقى الى أحدا حال ثلاثة وهي الى دون الاجل الاول أواليه أوأبعد منه وهدنه النسلانة مضرو بةفي أحوال القدر الثلاثة المساواة للثمن الاول والنقص والزيادة عليه فتمكون الصورتسعاعتنع منها أربع شبهها في المنع بقوله (ص) وكذالوأ حل بعضه عتنع ما تعلل فيه الاقل أو بعضه (ش) أى و كالمنع فعمامضي ما تعلل فيمه الاقل كذالوأحل من الثمن النانى بعضم متنع من صوره ما تبحل فيه الاقل كالمه وهوصور تان أن يشمتريها بشمانية أر بعة نقدا وأربعة لدون الاحلافع فليل في كثيرفه وسلف جر نفعا أو باثني عشر خسة نقدا وسبعة لأبعدمن الاجللانه تعسل الاقلوهوا امشرة على بقيسة الاكثر فالمشترى الاول يدفع بعدشهر عشرة خسة عوضاعن الجسة الاولى وخسة بأخسذ عنها بعد مشهر سبعة فهي سلف عنفعة وكذاعتنع أبضاما تعسل فسه بعض الاقل ويدخل فسمه صورتان أيضاوهوأن يشتريها بثمانية أربعة نقداوأر بعة للاحل لانه بقع مقاصة في أربعة عندالشهر و بأخذ نستةعن الاربعة الني نقدها أولافهي ساف عنفعة أوأر بعة نقدا وأربعة لا بعدمن الاحل لان المشترى الاوليدفع بعددشهر عشرةستة في مقابلة الاربعة الاولى فهوسلف عنفعة وأربعة بأخذعنها مسدشهر مثلها فالعلة في الجسع واحدة ويبقى من النسع بخس جائرة وهي أن يشتريها بعشرة خسة نقد داوالهسة لدون الاحل أوله أولا معد أو ما ثني عشر خسة نقد داوسعة لدون الاحل أولارحل والضمرالمضاف السه بعض عائدالي المنوعمتنع خبرمقد موما تعلمبت داويجوز أنكون متنع متسدأ ومانعده فاعل على مذهب من لايشبترط الاعتماد وقوله كذامفعول مطلق مؤكدعامله عشنع أى ممتنع كالامتناع السابق في علته وهوساف عنف عنه وأوفى كلامه للتنويع كافي شرح س ولما كان من ضابط الجوازفي الصور السابقة أن يستوى الاجلان ومن ضابط المنع أنبرجه الى السدالسابقة بالعطباء أكثر بمباخر جمنها نبه على انه قد يعرض المنع للمائز في الأصدل والجواز للمتنع في الاصل بقوله مشبها في المنع (ص) كنساوي الاجلين انشرطانة المقاصــة للدين بالدين (ش) أي كالامتّناع، ندتساوي الاجلين ان تعاقدا على نفي المقاصة لاأن فيه تعدمير الذمة من فيلزم عليه ابتداء الدين بالدين وأمالو شرطا المقاصة أوسكنا عنها حازلان الاصل المقاصة فليستى غيرالزائد في احدى الذمة بن فلس فيسه الاتعمر ذمة واحدة ولوقال المؤلف انشرط كان أحسن أى كان الشرط منهما أومن أحدهما فالتثنية المستشرطاوا نظرماا لحكم اذاماعها بعشرة لاحل ثماشة راهايثما نيسة لأبعد من الاجل

المذ كورة الى هسذه الثلاثة يصير الجميع تسعة (قوله و محولة الخولها فى الردى و يزيد ذهب بذهب و محدية على كل حال أى سواء كان عثل الغن الاول أوأقل سواء كان عثل الغن الاول أوأقل مقدم ) أى والجسلة جواب لو قوله أى كالامتناع الخى المسبع هسو نفس الامتناع وليس كذاك بل الامتناع وحما الشمة فالمسبعه هسو نفس وحما الشمة فالمسبعه والتساوى أى العقدة المحتوية على التساوى

(قوله و يحتمل أن مقال بالمنع) هوالظاهر (قوله ولا جل آن تعميرا لخ) أى الذي هو الدين بالدين أي ولا جل أن التهمة دا الروة مع الدين أجيزما أم المالمنع (قوله ولوسكاعن شرط المقاصسة بق المنع الخ) أى فظهر الفرق بين التي أصلها المنع والتي أصلها الجواز والحاصل أن الاصل منعه القوة التهمة فلا تنتقى والحاصل أن الاصل منعه القوة التهمة فلا تنتقى الابشرطها (قوله و يجوز الخ) مشلالوا جورا المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه وال

شامل لست صورأن يكون الثاني أجودأقلأوأ كثرأومساوأوالثاني أدنى كذلك فهذمست صورأخرج منهاا ثنتان تبقى أربع غيرأن ظاهر العمارة أنالعلة الدين بالدين مع أنه لس في الصور الذكورة المداه دن دين بلعدلة المنع فيهاالدل المؤخر فلذلك قال المكن يستثنى الخ فكيف عاصله العلة في صور الاتحل ابتداء الدين بالدين وفي مورالنقد السدل المؤخر غردحند فأن يقال هلاجعل العيلة في الكل البدل المؤخرو بكون أطهر لاطراد العلة غيرأن غسره قال غبر ماقال وهوأنمن منع الصوركلها علل بالبددل المؤخراذ المبعة الاولى لابدأن تمكون مؤجلة فعصل بذلك البدل المؤخر ولو كانت البيعة الثانية نقدا ومنمنع صور الاجمل وفصل في غمرها وهو

واشترطانني المقاصة فيعتمل أن بقال بالجواز نظرا الى أن الشرط لدس مناف اللعقد اذا لمقاصة غبرلازمة بخلاف مااذا كأن الاجل فان اشتر اطهاينا في مقتضى العقدوه ولزوم المقاصة ويحتمل أن قال بالمنع نظر الى أن المقاصمة يمكنة وقد اشترط ابطالها فا للامر الى الدين بالدين (ص) ولذلك صحفة كثرلاً بعداد اشرطاها (ش) أى ولاجل أن تعمير الذمنين بؤثر المنع فماأصله الحوازصم مأأصله النعفى كلعنوع كشرائه بأكثرمن الثن المسع به كسعها بعشرة لشهر وشرائها ماثني عشرلا بعدمن الاحل انشرطا المقاصة السلامة من دفع قليل في كثير ولو سكاغن شرط المقاصة بقى المنع على أصله ولامفه وم القوله في أكثر لا تعدد ادباقي الصور الممتنعة كذلك (ص) والرداءة والجودة كالقلة والكثرة (ش) مقتضى التشيمة أن الصور اثنتاعشرة صورة وأنه عننع منهاما امتنع مع القلة والكثرة فكاعتنع ماعل فيه الافر أو بعضه عتنع ماعل فيه الأردأأ وبعضه ويجو زماجاز ولبس كذاك بلفيه تفصيل وهوأنه اذاباع بحيد واشترى برديه وعكسمومنه البيع بمعمدية والشراءب يزيدية وعكسه فانوقع البيع الشاني مؤج للأبضا امتنع فى الصور كله اللدين بالدين وأن وقع البيع الشانى نقدا فكذلك لكن يستثنى صورتان وهمامااذا اشتراه بالجيدة نقداعش أوأ كثرلان مع تعيل المساوى أوالا كثرتنتني تهمة المدل المؤخر اعمدم انتفاع السائع وبعمارة والرداعة من جانب والحدودة من جانب والمرادالداعة والجودة في الجوهر بة والجنس مصديدليل قوله ومنع بذهب وفضة والسكة مصدة بدليل قوله ويسكنين الىأجل والعددوالرواج منعدان علابقوله فماسبق وحرم في نقسدر بافضل فابقي الاختلاف الابالجودة والرداءة فقط أي مع اتحاد الو زن وتشيبه الرداءة وضدها بالقدلة والكثرة منجهة النقص والزيادة لامنجهة المنع والجوازفالا ودأكالا نقص والأجود كالاوفى وعليه فالبس فيهمعنى زائدعلى القلة والكثرة يجرى عليهما ومأفيه علة أخرى اعتبرت

( ۱۳ - حرش حامس ) الراجع علل منع صور الاجل بالدين بالدين وهوا شنغال الذمة بنوعلل المنع في صور المقد وسلف جرفه ما و بدوران الفضل من الجانبين ولوأراد المصنف الاقتصار على ما تحب به الفتوى مع الاختصار الحذف قوله والرداعة والجودة كالقلة والمكثرة وقوله كشرائه الاجل الجوفال وان باع يحيد واشترى بردى وعكسه منع ان كان الشراعلا حل مطلقا وكذا ان كان نقد امطلقا الاان باع بردى واشترى بحيد مثلة أوا كثراه وشار حما يقول ان العلق البدل المؤخر في صور النقد الاأن التهمة منتفية في هاتين الصورتين فكات له للم هناك بدل مؤخر (قوله والعدد والرواج) المناسب أن يحذف الرواج و بأتى بدله بالوزن و يستغنى عن قوله بعداً ى مع المحادالو ون القول ) وحينشذ فلا تأتى الاربعة والعشر ون صورة وقوله علايقوله مقتضى التشييه المناف العدد هوالذى فرعمنه المشارلة بقوله فن باع المناف العدد هوالذى فرعمنه المناف ا

(قوله أي كاشتغال الذمتين الخن) وهي ما اذاباع بعشرة بزيدية ثم اشتراها بعشرة مجدية الدون الاحل أو الاجل فهدن محائرة في باب القسرة والكثرة الا أنها بمتنعة هنالا بتداء الدين بالدين (قول أودوران الفضل من الجانبين) كالوباعه بتسعة محدية لاحل ثم استراها بعشرة يزيدية نقد افليس في هذه ابتداء دين بدين ولونظر لباب القلة والكثرة خاذ فالامتناع الحاه ولدو ران الفضل من الجانب بن (قوله فلا منافاة الخن المنافاة الخندية في المنافاة المنافاة على منافلة والكثرة في منافلة والكثرة بحد منافقة بنافي فضية المنافقة في المنافاة لا منافاة المنافذة لا منافاة المنافذة بالمنافذة بالمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة لا منافذة بالمنافذة بالمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة ولا الشادح فلا منافذة المنافذة ول الشادح على ( ٩ ٨ ) القلة والكثرة أي على القلة المنظور لها في باب القلة والكثرة وهي سلف من فعاوقوله على قوله و تشديه الخوقول الشادح على ( ٩ ٨ ) القلة والكثرة أي على القلة المنظور لها في باب القلة والكثرة وهي سلف من المنافذة وله المنافذة والمنافذة وله المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والكثرة والمنافذة والمنافذة

أى كاشتغال الذمتين وهي الدين بالدين أودوران الفضل من الحانسين على ماذ كره ح فلامنافاة بين كون الحودة كالكثرة والرداءة كالقلة وبين امتناع صورمنها لاتمنع في الكثرة (ص)ومنع بذهب وفضة (ش) أي ومنع بسع السلعة بذهب وشراؤها بغد مرصنفه من محوفضة أوعكسه لاتهامهماعلى الصرف المؤخر وصو وهاا تنتاعشرة صمورة باعتباد السع بالذهب والشراء بالفضة وعكسه كذلك فسلوانتفت تهمة الصرف المؤخر جاز كاأشار المه بقوله (ص) الأأن بعل أكثر من قعة المتأخر حمدا (ش) بأن تكون الزيادة الثلث وانظر لوعمل أقسل من قممة المتأخر جداه الهوكذاك لانته مقدفع فلدل في كثيرتنتني بالكثرة المذكورة أملاو بنبغي الثاني لان المحتباج قد بأخذ القلمل لحاجته ويدفع بعد ذلك الكثير جدا تم إين القلم والكثرة والمساواة في هدنه ماء تبار صرف المدلى وعدمه لان القدلة والكثرة والمساواة لاتتأتى الافي الجنس الواحد وبعبارة جدابأن يكون المعجل يزيدعلي المؤخر بقدر نصف المؤخر كالوباع ثوبا بدينارين لشهر ثم اشتراه بستنن درهمانقدا وصرف الدينا رعشرون (ص) وبسكتين الى أحل كشرائه الاجل بمحمدية ماناع بيزيدية (ش) يعنى أنه يمنع المسع ثم الشراء بسكتين الى أحل سواءاتفق الاحلان أواختلفا وسواء انفقافي العدد بالقلة والكثرة أملا كاستراءما باعه بعزيدية عدمدية للاحل الاول وأولى فالمنعلوا شتراه لدون الاحسل أولا بعدمنه أوكانت السكة الثانية أدنى من الاولى ولذا فال بعض ونب مالمثال الادنى الاخف تهدمة دون الاشد تهدمة والصو رغمانى عشرة صورة لان الشراء الناني اماللاحل الاول أولاقر بمنه أولا بعد اماعتسل الثمن عسدداأ وأقل أوأ كثر والسكة الشانسة اماأحودمن الاولى أوأدني منها وكلها عنوعة للدين بالدين لاشتغال الذمنين الااذا كانت السكة الشأنية حسدة نقددا وهي مساوية أواً كثر كام في الرداءة والحودة (ص) وان اشترى معرض مخالف عنه حارت الاث النقد فقط (ش)أى وان اشترى ثو باباعه لشهر مثلاً بعرض كعمل بعرض مخالف تمنه الاول في الحنسسية كبغل فالبغل امانقدا أوالا جل الاول أولاقل منه أولا بعدمنه وعنه امامساو لثمن الجل أوأقلأوأ كثرفهذه ثلاثة مضر وبةفى الاربع المتنعمنها تسع وهي ماأجل فيه الثمنان

عليهماأى على القلة المنظوراها فسماوحوداوعدما (نمأقول)وهكذا قوله ودوران الفضل من الحانسان لايكون الامع اختلاف العدد فلا ساست قوله والعددمتعيد (قوله الاأن يعل الخ) المدراد القدمة ماجع له الأمام قمة في الدنانيير والدراهم وأمافي غبرها فتعتبرا لقيمة الجازية بدين الناس واستنظهر عب رجو عالاستثناء لمسئلة الرداءة والحودة وترددالشيخسالم فيسه واستبعده بقوله فدمة ومحث فيهعم مأنه لااستعاداذا لحدوالردى اغا سطرلهما بالنسبة لقدمتهما لاباعتمار وزنهما (قصوله و منبغى الثاني) لاحاجة أذاك مع ماتفيده المدونة من المنع كاف رده شيخنا السلوني (قوله أن مكون المحل) يرجع لفوله أولابأن تكون الزيادة الثلث وذلك لانك اذازدت عشير بالدرهما على أر بعسن الستى هي صرف الدينارين بكون الجسع سسمين فالمز بدالذي همو العشرون ثلث

الحميع والمناف العشر ون بقدرالنصف المؤخر لان الموخر أربعون باعتبار كون الدينار بن أربعين درهما الدين وحدمه (قوله وقوله والمحددة المؤخر لان الموخر أربعون بطب الاصلى وردانه تدكون بحسن السكة وعدمه (قوله عجمد بنة الحن المحدية الخيرية المحدية المؤرد والمؤرد والمربعة والمزيدية المؤرد والمؤرد والمؤر

(قوله مخالف جنسه) اعفالشراء شوب الخ أى بفردمن أفراد الموب منالف جنس ذلك الفرد الذي هوالماه . قال كار مقادما الاول وأراد بالخنسية مايشمل النوعية كامثل فان حنس البغل والجلواحدومن ذلك أن سيح بثوب من القطن ويشترى بثو بمن السكان (قوله ونوع عُمنه) أى في الشراء الثاني كماه وظاهر لفظه (قوله فأغاد حكم العين والمثل) بقوله كشله الاأن الافادة من حيث ان الأولى أن يقول كعينه والاانك خبير بأن أخد ذالمصنف نظاهره لايظهر فيقدد رفي كالرم المصنف والتقد رقشل المثلى صفة وقدرا كعشه على ماهوالمناسب لا كشله كأفاله المصنف (قوله فينع الخ) اعترض بأن المناسب الواولا الفاء لان المنع ليس فرع المنلية وأحمد بأن قوله كَتُلهمفيدالسِّينُ أحدهما امتناع الصور النلاث والثاني أن الغيبة على المثلى (٩٩) تعدسلفا اذلولم يكن سلفا لكان كغيره ولاشك

أنامتناع الصورتين المذكورتين مسيب على هذا الثاني (قولة بعد الغيبةعليمة) أىغيبةعكنه الانتفاعيه (قوله في الصوراليس) أى فى مجروعها أى بعضها لانه لابتأتى فمااذاماعها بعشرةالي أحل ثماشةراهارأ كثر لأ بعدمن الاحل والحاصدل انالعلهفي الاربع ملف جرافعاأى ان البائع أساف المسترى فعافردمسله واعطاه في مقابلة ذلك درهمين كان نقدأ أولنصف الشهر أوللشهر أوللشهرين هذاعند الغيبة كما تقدم وأمااذالم تحصل غيبة فقمد تقدم أن علم المنع السلف الجار نفعا فى النقدوادون الاحمل وفي الاكثرلا بعدمن الاحسل فالمنع في صورة لا يعدما كثر اللف من المسترى الحارلة تفعاهو زيادة الدرهمان لامن قبيل الغيبة (قوله تعدسلفا) فألاالاس الىسلف **برنفءا (نوله وسأنى أنه عتنع** جس (٣) وهي لا أبع مطلقا أوأقل نقسداأ وادون الاجلال مزادهماسادسية وهي شراؤه بأقل

للدين بالدين وحازت ثلاث النقد دفقط وهي أن بكون عن البغدل المنقود مثل عن الحدل أواقل أوأكثر وأماصورالا بالالسع فمتنعة لانه دين مدين فتمنه في كلام المؤلف منصوب مفءول مخالف أى بعرض مخالف حنس حنس عسم الاول وسواء ساواه في قمته أونقص عنها أوزادلام فوع بالفاعلمة أى تنسه عفى قمنه مخالف لقمة العرض الاول بزيادة أونقص كا وقع عندالشار حاذلا يتأتى فى النقد الاتعلى ذلك الفرص ادهما اثنان فقط ومراده بالعرض ما قابل العين فيشمل الطعام \* ولما أنم عي الكلام على المسع المقوم وفوع تمند الى عن وطعمام وعرض موافق للممن الاول أومخالف فى القدر أوفى الصفة أوفى المنسشرع فماأذا كان المسعمثلماوهواماعين الاول وامامثله وامامخالفه فأفاد حكم العين والمسل بقوله (ص) والمثلى صفة وقدرا كثله (ش) يعنى انمن باع مثلما من مكيل وموزون ومعمد ودطعاما أوغ مرطعام ثم استرى مشلهصفة كعمولة معولة وقدرا كاردب م اردب فكانه اشترىء بن ما ماعومن اشترى عبن شيئه فاما نقد داأ والاحل أولا قل منه أولا أبعد اماعثل المحن الاول أوأقل أوأكثر فمنع منها ثلاثوهي ماعل فسه الاقسل وهي شراؤها النا بأفل نقدا أوادون الاحل أو وأكثر لأتغدو محوزماعداهاوهي عثله نقدا أولدون الاحل وللاحل ولا بعدو بأقل الاحل ولأبعد وبأ كثرنق داوادون الاحسل والاجل وعسل كون الممنوع ثلاثان وقع الشراه الثاني قبسل غسية المشترى الاولءلي المثلي فانغاب عليه يمتنع أيضاصور تان أخر بإن وهما المراؤه فانيا مشله بأقل الرجل أولاً بعدمنه واليه أشار بقوله (ص) فيمتنع بأقل لاجله أولاً بعدان غاب مشتريه (ش) فيصدرالمنوع خساوهي شراؤه مثل المثلى الذي باعه بعشرة الى شهر بعسد الغيبة عليسه بثمانيسة نقسداأ ولنصف الشهرأ والشهر إفراشهر ينأو بأثفى عشراشهر ينلان المشترى الاول يصيرله درهمان في الصوران لسرتر كهمالاباتع الاول ف نظير غييته على المشلى والغيبة على المشلى لكونه لايعرف بعينه تعلسلفاومفهوم مسفة هوقوله فماراني وهل غبر صنف طعامه كقمر وشمعر مخالف أولاترددومفهوم قدرا انهمالوا ختلفافى القدرفان كإن المشترى انباأةلمن المبيع أولافهو كالواشترى أحدثو بيسه وسيأتى وان كان المشدترى فانياأ كثرمن المبسع أولافهوكا لواشترى ماباعه معسلمة فانلم يكن فابعلى المثلي منع السبعة الاتية فى قوله ثماشة راهمع سلعة فان غاب منعت الصور كلها السلف الحار نفيعا ان اشترى بالمثل أوأ فل والبيع والسلف ان اشترى بأكثر وقوله كشله لوقال كعيف ملكان أحسن اذ

الحامثا الاجل الاوللانه يسع وسلف لان الاردب الذي اشتراء آل أمره الى أنه سلف والاردب الذي لم يرجع مبسع وتقع المقاصة في خسة دراهم ويدفع المشترى للبائع خسة دراهم في مقابلة الاردب المبيع (قوله منع السبعة الآتية) هي شراؤه القدا أوادون الاحل عثل أو أقل أوا كثراً وبأكثر لأ بعدمن الاحل وعلة المنع سلف جرنفع افى أربع وهي شراؤه عثل النمن الاول أوأقل نقدا أولدون الاجلوبيع وسلف ان إشتراميا كثرنقد اأولدون الاجل أولا "بعد (قوله ان اشتراء بالمثل أوأقل) أى اذا اشترى بالمثل فالنفع هو الزائد من المثلى وأما اذااشترى بأقل فالنفع ماذكرمع ماسقط عنه من النمن كدرهمين فيماأذا باعه بعشرة واشتراه بثمانية (قوله والبيع والساف اذااشترى با كثر) كالو باع بعشرة واشتراه باثني عشر درهما فالساف هوقد رالمثل الذي باعه والبيع هوالزائد من المثلي الذي أخذه بدرهمين (قوله

لوقال كعينه اكان أحسن وأحيب بأنمثل

تاق بعدى ذات كقوله تعالى ليس كشله شي على حدماخ جفيها (قوله تردد) هذا الترددالم ددالم أخرين العدم نص المقدمين الماؤه عبد الحق وعليمه القنصران الحاجب وان شاس ومنعه غيره (قوله كنغيرها كثيرا) وليس طول زمانها عنده كتغيرها كثيرا أبيقاء الاتهام معه بعلاف الحيوان المبيع فاسدا (٠٠٠) (قوله وهومذهب المدونة الخ) ومقابله ما قاله سعنون ومحدين المواز وغيرهما من

ماذكره المؤلف من الاخبار عالافائدة فيه (ص) وهل غيرصنف طعامه كقم وشعير مخالف أولاتردد (ش) يعسني أنه اختلف لواشترى غيرصنف طعامه الموافق له في حنسه كقصر ماعه لشخص لاحل ثم اشترى منه شعيرا أوسلتاهل هو عنزلة ما اذا اشترى غيرما باع فتعو زالصور كلها أوع انزلة مااذا اشدترى عن ماماع لاتحادا للنس فمنع ماهل فدمه الاقل وهي ثلاث ان لم بغب وخسان غاب ترددوالصنفية على حقدقتها على اثبات لفظ غديرو ععدني الجنسمة على اسقاط غيراى وهـ لحنس طعامه المخالف ف فالصنفية كقم وشعير يقدر عالفاله في الجنسية أولا يقدر عالفاله في الجنسية فينع ماعل فيه الاقل . ولما أنهري الكلام على مثل المثلى شرع فى الكلام على مشل المقوم وآنه كالغبر فقال (ص) وان باع مقوما فشله كغيره كتغيرها كئسرا (ش) يعنى ان الشخص اذا ماعمقوما كفرس أورُّو بعائة لشهر مُ اشترى مشلمن فرسأونوب آخرفان الصور كلهاتحوز وكأنه اشترى غير جنس ماباع وهومذهب المدونة لان ذوات القهم لا يقوم المشلى فه امقام مشله وكذلك تحوز الصور كلها فهما اذا اشترى عسن مأماع من المقوم الااله تغير تغسيرا كثيراين مادة أونقص سواءا شيراه عشل الثن الاول أوأقل أوأ كثرنقدا أولدون الاحل الاول أوله أولأ بعد منه والكاف في كف مرمزا ثدة أى فَمُله غَـيره أُوفِقُـله في الصَّنفية كغـيره في الجنسية فليست زائدة 🍙 ولما بين حكم ما إذا اشترىءين ماباعه أوجنسه أومنسله أشارليدان مااذااشترى بعضه يقوله (ص) وان اشترى أحمدتو بيمه لأبعمد مطلقاأ وأقل نقداامتنع لابشله أوأ كثر (ش) يعني انه أذا اشترى بعض ماناعه ففيعا ثنتاعشمرة مسورة لانهاماأن يشترى ذاك البعض بشل الثمن أوأقل أوأ كثرنفدا أولدون الاجل أوله أولأبعد الممتنع خس صدور وهي أن يششر يه بمشل المسن أوأقسل أو أكثرلاً بعداً وبأفل نقد داأواد وبالاحل الحالى المساوى والاكترمن سلف بونف عا ولما في الاقل نقدداأ ولدون الاجل أوأ بعدمن سعوسلف والجائر سبعصور وهي أن يشتر مع عثل الثمن نقداأ ولدون الاحل أو مأكثر نقدا أولدون الاحل وعشل أوأقل أوأكثر الاحل فقوله واناشترىأحدثوسه أىأوغره والمرادانه اشترى بعض ماناع وفهسهمن قوله ثوسه بالاضافة انه باعهدما أولاولو قال ثوبين بلااضافة لم يفهر منه ذلك وقوله مطلقاأى كأن الثمن الثانى مساو باللاول أوأقل منمه أوأكسكثر وقوله أوأقل نقداحقيقة أولدون الاجل وقوله امتنعى الخس صور وقوله لاعتسله أى نقدا أولدون الاحل وقوله أوأ كثر نقدا أولدون الاحسل وسكت عن صور الاحل الثلاث أي عثل الثمن أو أقل أو أكثر (ص) وامتنع بغير صنف عنه (ش) أى فلواشة ين البائع من المبتاع بعض ما باعه بغيرصنف الني الاول كسعهما مذهب أو محدية اشهر م يشترى أحدهما بفضة أوييزيدية أوعكسه فانه عشع لانه رجع اليه أحدثوبيه وخرج منه ثوب وذهب يأخذعنه عندالاجل فضة وسواء كآن الثمن الثانى نقدا أوللاجل الاول أولاقل منه أولأ بعد بقدر قيمة الاول أو بأقل منها أو بأكثر فعلة المنع الصرف أوالبدل المؤخر وهومقيد عااد الم يكثر المجل جدافيعوز كاأشار اليه بقوله (ص) الأأن يكثر المجل (ش) فيجوزكبيعهما بدينار ينالمهر وصرف كلدينارعشر ونادرهما ويشترى أحدهما بخمسين

انالمثلليس كالخالف بل كالعن فاذااشترى منهمثل الاول بأقل نقداامتنع كالواشترى تلاز السلعة بعينها (قوله أى فشله غيره) أنت خسير بأن مشرل الشي قطعاغيره لاعينه وهذاعكن فالمتلفالاولى أن يقتصر عنى الثاني المسارله يقوله فثله فى الصنفية كغيره فى الجنسية (قوله لمافى المساوى والاكثرمن سلف جرنفها) والمسلف هو المشترى لانه بدفع بعدشهر عشرة بأخلذ عشراوا ثني عشر ومعله الثوب الشانى زيادة وأمااذااشتراه محمسة فهدنا الجسة سلف والخسة الاخرى في مقابلة الثوب الذى لم يردوهي بيع لكن المسلف المائع فمااذا كان نقدا والمشترى اذا كانلا بعدمن الاجل وأفيدك انماهنا من النعوبل على تهممة سع وسلف مشهور مبدى على ضعيف فلاينافى مانف دممنان ثهمة سع وسلف ملغاة فلابعول عليما (فوله وسكت عن صور الاحل الثلاث) للثأن تقول ان فيول المصنف لاعشله أوأكثر أى نقدا أوادون الاحل أوالاحل ولايدخل اذا كان أبعد من الاحل عثل الغن أوأكثر لانهما بمنسوعان داخلان فى قوله لا معسد مطلقا و مقت واحمدة حائرة وهياذا كان أقل للاحلنفسه (قيوله وشترى أحدهما عمسينالخ) لاعفى أن

هذا لانظهرسواه اعتبرت الكثرة بالنسبة العموع لانهالم تمكن كثرة جدا أو بالنسبة لما يعب قيدا بها والشيخ سالم لم يقيد بها ولكن ينوب ما الشيخ سالم الم المنطق ال

(قوله نقدا أولدون الابحل) قوره شب فقال الأن يكثر المجل أى المنقود في الحال كانص عليه اللغمى وفد قرر به شيخنا السلوني واعترض على شارحنا (قوله والظاهر أنه يعتبر كثرة المجل الخ) أى ان هذا (١ = ١) هو الظاهر فالنمث بل بقوله و يشترى أحدهما

مخمسن درهمالس بقسديل لو اشترىأ حدهما شلائين لحاز غ الكخبير بأنهذا استظهارمن عبروالذى في أت الكبروسيقه السهان الحاحب أن المراد كثرته عنجم الثمن لاعن عن المبيع فقط كذا أفاده بعض شيوخنا ثم أقول فينتذلا ينبغى العدول عن ان الحاحب الاعداد لل (قوله وانظر تعلم \_ ل المنع) هوالسلف جرنفعافى شرائه عثل وأقل نقدا ولدون الاجل وللسم والسلفف شرائهمأ كثرنقدا أولدون الاحل أولا دعدو وحه الاول أنه آل أمره أناثو بهرجعله وخرجمنه عشرة أوثمانية بأخذعنها بعد الاحسل عشرة وقددزاد ثوب أوشاة (قوله وانظرتعليك المنعفي شرخما المكمر) علقالمنع السع والسلف في الجمع وسانه أنه أل أمر البائع انهخر جمنه خسة وسلعمة فما اذا كان نقداولدون الاجل بأخذ عندالاحل عشرة فنمسة في مقابلة الجسة وهى سلف وخسة في مقابلة السلعمة وهي سع وأمااذا كان لا بعد من الاحل فالسلف نفس المشترى وذلك لانه اذاجاء الاجل بدفع عشرة البائع خسة عوضاعن السلعة وهيسع وخسة بسلنها البائع يقيضها منه بعدد ال ولم يلتفت الكون النوب يساوي أكثر فيكون فيه في بعض الم ورسلفاجر منفعة (منسه) يحي تعمل السلعة الواقعية ثمنا في الصور الحائرة في صورخسة وسلعة وصور

درهمانقدا فبحو زلبعدتم مةالصرف المؤخر فقوله وامتنع الخ هدافه ااذاا شترى بعض ماياعه ومامر من قوله ومنع بذهب وفضة فبمااذا اشترى كل ماياعمه وقوله وامتنع الخفيمه أربع وعشرون صدورة باعتبارأ فالسع بذهب والشراء يفضدة وعكسده وقدوله الاأف يكثر المحل شامل لمااذا كان المحجل نقدا أولدون الأجل أو بأقل لأ بعد فقد عصل المشترى الاول والظاهرأنه يعتبر كثرة المجسل النسبة لماينوب مااشترى من النمن لامالنسبة لجمع عن ماماع (ص) ولوماعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقد المطلقا أولا تعدياً كثر (ش) يعني أن البائع اذا اشترى ماباعه من سلعة أخرى من عند المشترى الاول كثوب أوشاة مثلا فيتصور فيهاآ ثننا عشرة صورة يمتنع منها سبع وهي مااذا كأن الشراه الثاني نقد داأ ولدون الاتحدل كان الفرف السلعتين مشل الاول أوأقل منه أوأ كثرمنه والسابعة بأكثر لا بعد من الاجل الاول وانظر تعليمه المنع فى شرحنا الكبير وبقى ن الاثنتىء شهرة خسجائرة وهي صورالا حمل الثلاث وفيمااذااشترى مبيعه مع سلعة عمل أوأقل لا بعد كاسيصرح به المؤلف في قوله وعمسل وأقل لا بعد فالهمفهوم قوله و بأ كثرلا أعدد (ص) أو محمسة وسلعة (ش) عطف على مع سلعة لكن السلعة هناك من المسترى وهذامن البائع الاول كالواشترى ثويه المبيع بعشرة لشهر بأربعةأو بسنةأو بخمسة وسلعة كعبدمث لاوالموضوع يحاله وهوأن الشراءالناني نقداأو لا بعدوقوله (امتنع) حوابعن السبع فماقبلها وهي شراؤهامع سلعة وعن الثلاث أوالتسع فيهذهوهي مااذاأنستراها يخمسة وسلعة ووجه كونهائلا ناأن يكون الشراءالثاني نقسداأو لدون الانجل أولا بعدفه فده ثلاث ووجه كوتها تسعاأن يفرض عن السلعة المشترى بها ثاني مع الخسة والسلعة خسة أوأر بعة أوسيتة فيكون الثمن في الشراء الثاني مثل الثمن الاول أو أقلأ وأكثر فصوره ثلاث مضروية في السلاثة الاولوهي النقدوادون الاحلولا بعد والجيع منوع والحاصل أنماعداصورة الاجل ممنوعة سواء فرضما ثلاثا أوتسعا والاجل نفسه جائز سواءفرضت مصورة واحدة أواللا ناوا نظر تعليل المنع فى شرخنا الكبير وقوله (ص) لابعشرة وسلعة (ش) مقابل الحسة وسلعة مخرج من حكمه وهو المنع الى الحوازلكنه خاص بحالتي النقدأى لاان اشترى سلعته المبعة بعشرة لشهر بعشرة وسلعمة مشلا كشاة نقددا أوادون الأجل فجو وعندان الفاسم لانمال البائع انه دفع شاة وعشرة دنانه وا أكثرنقدابأ خذعوضا عنذلك عشرةدنانىرالىشهرولاتهمةفيه وأمالا بعدفيمتنع عملا بقوله أولايمننع ماتعيل فيه الافل ولا يخنى حوازصورة الاحل كافى التى قبلهالوقوع المقاصة الاأن يشترطانفها ولايتصور في هسده غدراً ربع صور يحوزمنها الدلاث وهي النقد وإدون الاجل وللاجلو يتنع واحدةوهي لأبعد اه واغالم يتصور في هذه عمراً ربع لان العشرة موجودة عملي كل حال والسلعة دائك زائدة على العشرة كاهوفرض المسئلة نع ان فسرض البيع الاول لابقيسدالعشرة تأتى فيها الاثنتاعشرة لكنها تتداخل مع خسة وسلعسة تمعطف على عشرة قوله (ص) وبمثل وأقل لا بعد (ش) وهومفهوم قوله بأكثر في قوله أولا بعد بأكثر فقه أن مذكره هذاك واعداً خرمه خالعطفه على الجائر (ص) ولواشترى بأقل لاجله عرضى بالتجبيل قولان (ش) يعني أن الشخص اذا اشترى ساباعه بأقل من تمنه الاجل الاول ثم رضي

مسئلة عشرة فأكثروا لالزم بدع معين بتأخر قبضه ان كانت معينة وابتدا وين بدين ان كانت مضمونة اذذمة كل فيهسما معمرة للاخرى (فوله فيعوز عند ابن القاسم) ومقابله ما لابن الماجشون فقال لانه جعل الثوب الراجع الى بداليا تع الاول مبيعا بالساعمة اللخرى بعنا وسلفا في منايا وجعل العشرة النقد والموسلة في النقد وأدون الاجل اما الاجل

فلا توهم فيه وكذالا بعداً فاده عشى تن (قوله فهل يسترا إوازعلى حاله) أى اظرالا حال وقوله أو عنع قال ابن وهبان و بنبغي أن يكون هذاه والراج لانه آل الامرالى أن السلعة رجعت اصاحبها ويدفع الا تن عانية بأخد عنها عند رأس الشهر عشرة (قوله أولا عكن الخ) وليس له على هذا أن يؤخر القيمة و يقول للشترى قاصصنى بها عند الاجل لان شرطها تساويه ما حاولا والفرض أن الحال القيمة فقط وظاهر المصنف ببوت هدا الحكم فيما بنن فع به بعد الا تلاف كذبح الما كول وفي الا ينتفع به كرق الثوب وهو واضح في القيمة فقط وظاهر المصنف بعروا الباب على سنن واحد (قوله فعد لما نصب أوجر) بل في حال الحرف لما نصب وجو الا انه اذا فرئ بالاضافة تكون اضافة مناف لما بعده ولا يصم النصب بالاضافة تكون اضافة مناف لما بعده ولا يصم النصب

بتعيل الثمن فهدل يستمرا لجوازعلى عاله لاسماحيث يكون الثمن عينافان الاجدل فيهامن حقمن هوعليه فلاتهمة أوينع من التجيل لاتهامهماعلى السلف بزيادة قولان التأخرين وكذلك الخلاف اذا اشترى بأكثر لاجله غرراضها بالتأخيرا واشترى بأكثر نقدا أولدون الانجل تم رضى بالتأخيرلا بعدف اوقال وفيما آل للنع وقدوقع ما تراقولان لشمل جيم ماذكر (ص) كتمكن بائع متلف ماقعته أقل من الزيادة عند الاحل (ش) هذا تشيمه في القولى والمعنى أن البائع اذا أتلف ما باعه لا جل عدا ولزمه غرم الفمة المسترى عالة فهل اذا كأنت أقل من المُمن المؤجل عكن البائع من الزيادة عند الا عبد المؤجد المن مقدار مادفع من القمسة اذبته حانعلى السلف يزيادة وقوله متلف اسمفاعل ماأى شيأباعه بعشرة لشهر مثلامفعول مثلف وقوله عنبدالاجسل متعلق بتمكين ومجوزأن يقسرأ متلف بالتنوين وبالاضافة فعمل مانصب أوجر ولوقرئ متلف بفتح اللام اسممف عول اصح اكن لادلالة فيهعلى تعبيين من أنلف وفوله متلف أىعدا وأماخطأ فيمكن اتف قااذلاتهمة وقوله من الزيادة على حددف مضاف أى أخد الزيادة فلااعد ثراض (ص) وان أسلم فرسافي عشرة ثواب ثم استردمثله مع خسسة منع مطلقا (ش) يعسى أن من أسلم فرسافي عشرة أثواب لشهر مثلا عمقدل الاجل استرد فرسامنل الاول مع خسسة أثواب وأبرا ممن الحسسة الماقمة فانه عنع سواء كانت الحسسة المزيدة مع الفرس مع في أومؤ حسلة الشهر أولدونه أولا بعدمنه السلف بزيادة وذاك لان البائع آل أحره الى أنه أسلف المشترى فرسارد السهمد لهوه وعين السلف ومأأخ فمن الاثوآب زيادة لاجل السلف فالمسلف هنا الهاثع قطعاوفي المسئلة الا تية فهوتارة البائع وتارة المشترى واغالم يجسيزواه فداذا بقيت آناه فلجلها كا فى التى بعدها لانه المارجيع اليه منسل مسلعته علم أنهما قصدا السلف بخسلاف مااذارجعت عينهاأورجع غمرحسهااذ كأنهمااشترطاردالعين أوردغ براطنس فخرجاعن حقيقة السلف قالة في التوضيح في وحده كون الغيبة على المقوم لا تعد سلفائم قال وفيمه نظر اه ولا مفهوم اقوا عشرة ولالا تواب واعما المرادانه أسلم مقوما كان ثما باأ وغيرها كانت الثياب عشرةأوأفلأوأ كثرولامفهوملقوله خسمة ولالا ثواب أي كانالمردود خسمة أثواب أوأقل أوأ كثراً ودراهم أودنا نبرلان العلة السلف بزيادة ( ص ) كالواسة رده الاأن تبقى الحسمة

لانالرسم عنعه الاعلى اغةرسعة وعلى تقدره فقوله ماقدمته الخ بدل من متلف ف أوعطف سان أوخبرمبتدامخ فنوف وقوله لكن لادلالة فيمه أىلادلالة طاهرة فلاينافي أنه لوتؤمل في المعنى بعلم المتلف بكسر اللام (قوله فيلا اعتراض) حاصلهانه اعترضعلي المصنف بأن المزيد أوالزائدأولى من الزيادة لفظا ومعدني فلم لم وتكسه اه أما كونهأولى لفظا فلانه أخصر بحرف وأمامعني فلان الزيادةمصدروهي فعسل الفاعل وفعل الفاعل لا يوصف اللخدذ ولائن ظاهره انه عكن من احداث الزيادةوليسءراد واغاالمرادمن أخذهاهذاحاصل مااعترضيه الاانك خبعر بأن جواب الشارح لاينف ع الاباعتبار التعلب ل الاخبرالدى موقوله ولان المر الخ (قوله عماس غردمثله مع خسة) وأمالواستردمث لهفقط كازالصور كلهاوقوله معخسة ليسالم ادمع أهمل خسمة والانافي بعض صور

الاطلاق بل المرادم الموافقة على ردخسة (قولة في وحدالخ) أى أن قوله أذ كأنهما الشرطالم ذكره لاجلها في التوضيح تعليلالقوله بخدلاف ما اذار حعت عنها كاقلناوان كان عمدا اغاقاله في مقام آخروه وأن الغيبة على المقوم لا تعدسلفا وذلك لا نه قد تقدم أن المصدف قال والمثل صفة وقدرا كثله فهنع بأقل لاحدله أى عند الغيبة والعلة السلف الذي جونفه مقال المناف الذي جونفه موالمل فالم لا يعدوه هلا كان المقوم كذلك لا نه اذا غاب على ما يعرف بعينه فقد ان فع والسلف لا يتعين فيه رد المثل بل يحوزفه مرد المثل فالم لا يعدوه سلفا لا نانقول المارجعت العين فكا منهما اشترط اذلك فخرجاعن حقيقة السلف وفيسه تظرفاذا على ذلك فعيارة شار حناأ حسن من عبارة عب لان فيها قال في توضيحه ووجه الخوقولة وفيه فظرأى وفي هذا الوجه تظر لا نه لا دايل على الا شتراط كذا فهم بعض الشيوخ عبارة عب لان فيها قال في توضيحه ووجه الخوقولة وفيه فقوم (قوله ولا ثنواب) أى المقدرة بعد قوله مع خسة لان المعنى مع خسة أثواب (قولة كالواسترده) في المصدرية كافذ كرهام عما تأكيد

(قوله الان المعمل) أي حقيقة أو حكافيش مل ما دون الاجل وقوله مسلف أى ف حكم المسلف وقوله الاأن تبقى المسيد المحلما على الصفة المشترطة لا أجود ولا أرداً (قوله فعلى المشهور) ومقابله قول البرقى انه لا يعدم سلفا (قوله واقتصر المؤلف على الشعليل الخ) ومقابله التعليل بنفع وتعدل وحط ومقابله التعليل بنفع وتعدل وحط الضمان وأزيدك أى ضع وتعدل حيث كان الفرس لا يساوى خسسة أثواب في فرض موحط الضمان وأزيدك حيث كان يساوى ستة أثواب (قوله ولطرده في الجنس الواحد وغسيره) أى فى كون المأخوذ والمأخوذ عند محنسا واحدا أى فى غير ماهنا أوليس جنسا واحدا أى كاهنا فان المأخوذ عند المالم والمنافق فللم خوذ من جنس المأخوذ عنده وكذا لمنافق المنافق فللم خوذ عند وكذا المنافق فللم خوذ من جنس المأخوذ عند وكذا لمنافق المنافق فللم خوذ عند وكذا لمنافق المنافق فللم خوذ عند وكذا لمنافق المنافق فللم خوذ من جنس المأخوذ عند وكذا لمنافق المنافق فللم خوذ من جنس المأخوذ عند وكذا لمنافق المنافق فللم خوذ من جنس المأخوذ عند وكذا لمنافق المنافق فلم المنافق فلم المنافق فلم المنافق الم

حط الضمان وأز بدك ولو كانت الزيادة من عسر حنس الذي علسه مشلالو كانلاعلمه عشرة فقالله حط الضمان عني أزيد لـ عليهاشمأ فاتحدجنس المأخوذ عنه والمأخوذ بالنسمة لغبرهذ اللزيد ثم انه لا يظهر كون سع وسلف مطردافي الخنس الواسد وغيره وذلك لان مقتضى كونهمطرداف الجنس الواحدوغيره أنه يتحقق في كلواحد منهماعلي حدثه كاأشر نااليه ولايتأتى ذاكلانا وجدنا المكن أن مكون المأخوذ عنهجنساواحدا والمأخوذ بعض ذلك الحنس وشئ آخر فالمناسب أن يقول لانه المرضى عند الشيوخ لانهلا يصلح هناضع وتعيل ولاحط الضمان وأزيدك لانهمالا بكونان الافي الجنس الواحد وهنا اختلف كاشين والحاصل أنضع وتعفيل وحطالضمان وأزيدك اغايدخلان فمالقداعوضا والعوضانهنا غرمتعدين اذأحمدهما الاثواب المسلم فيهاوا لاتح الفرس مع بعض الاثواب وقسل انحط الضمان والجنسمان كرمان ونسولكن

الاجلهالان المجل لمافى الذمة أوالمؤخر مسلف (ش) تشبيه فى المنع أى كايمنع استرداد المسلم اليه الفرس بعينه مع خسة أثواب معلة أومؤ عله الأأن تبقى الخسة المزيدة في هذه لاجلها الاوللامع لةولامؤج لةمدونه ولالأ بعدمنه فيحوز لان الفرس منشذفي مقابلة خسة فهي محض سع و بقاءالحسمة المصاحبة الفرس للاحمل أسقطت المنع ولوعلت الحسمة أو أخرت لدون أجلها أولا كثرمنه فالمنع لأن الفرس مبيع بخمسة والمجل لمافى الذمة قبر أجلهأو المؤخر عنسه مسلف أماالاول فعسلي المشهور لانه لماترتسله ف ذمتسه عشرة أثواب لشهرا عطاه منها خسية الاتنمع الفرس فالمسية سلف يقبضهاأى الباثع من نفسيه عند تمام الشهر والهسة التى أسقطها عن ذمتهم بيع بالفرس واقتصر المؤلف على التعليسل بالبيع والسلف لانه المرضى عندالشبوخ واطرده في الحنس الواحد وغسره وأما المؤخر لما في الذمة فسلف انفاقا فقوله لان المعل الخ تعليل لفدر كاثرى وهو خاص عابعد دالكاف لان المسئلة الاولى ايست معللة مذلك أذلوعلات ولزم فيها الجواز فيما اذا يقيث الخسب قلاجاهامع انها يمتنعبة مطلقالما مرمن السلف بزيادة أي المهدمة على ذلك وانمها كانت العدلة في الاولى السلف بزيادة لانرد المئل هوالغيال فيقضاء القرض وأمافي ردالعين فهونا درفي قضاءالقرض وكذا ردغ سرالحنس ولذاجعلت علالمنع في الثانية المسعو السلف (ص) وان بأع حيارا بعشرة لاجل ثم استرده ودينارانقدا (ش) بعني ان الشيخص اذا اشترى حيارا بعشرة لاجل عُنقا بل مع بالعم على رده له وزيادة دينار بقد افانه لا يجوزسواء كان الدينار المزيد من جنس الثمن أومن غسره لانه بيع وسلف لانالمشترى ترتب فى دمت عشرة دنان مردفع عنها مع الالحار الذى اشد تراه ودينارا ليأخلذمن نفسمه عنسد حلول الاجسل عشرة تسعلة عوضاعن الحاروهو سع وديناراعن الدينارالاانوهوسلف (ص) أومؤ جلامنع مطلقا الافي جنس المن الاحدل (ش) أى وان وادالمشترى البائع معالح أددينارا مؤجلافاته عنع أيضا كان التأجيل للاجه لااؤل أولدونه أو لا "بعدمنه لانه فسيزدين في دين الاأن يكون الدينار المؤجل من صنف الثن الأي وقع البيسع به بأن بوافقه في سكنه وجوهر يته ولابد من موافقته في وزنه أيضا وتأجيله للاحر لاول لالدونه ولالا بعدمنه فعجوزانه آل أمر المائع الى أنه اشترى الحاربة سعة دنانيرمن العشرة وأبق دينارا لاجدله ولامحسذورفيمه قالف وضيعه والصورست أىصور الاحدل لانالمز مداما موافق أومخالف وكلمتهما المالدون الاجل أوله أوأ بعدمنه ولا يجوزمنها الاصورة واحدة

الراجي اختصاصه بالجنس الواحد كابفيده كلام التوضيح وغيره وأما البيع والسلف ف المرتب ليكونان في الجنس الواحد هذا ماظهروان كان ما قاله شارحناذ كره بهرام (قوله وزيادة دينار نقد الغي أى فصورة المسئلة انه باعه بعشرة من دنانيرفيض جمااذا باعه بعرض مؤجل كعشرة أثواب ثم أخذ منه الحيارود بنارا فينبغى الجواز لانهم المبيعان بالاثواب والمراد أخذ همام عاعا جلاوالا كان فيه فسيخ مافى الذمة في مؤخر من غير حنس الدين (قوله الافي جنس الخ) فيجوز حيث لم يشترط نفى المقاصة (قوله الاجل) حال لا استثناء والمالوان كان فيمون من عرب المناف في مؤخر من غير حنس المناف في مؤخر من غير حنس الذي المناف المناف في مؤخر من غير مناف المناف المناف في مناف المناف في مناف المناف في مؤخر من غير مناف المناف في المناف المناف في المناف المناف

وسلف اذا كان لدون الاجل أو أبعد ويأتى الصرف المؤخر والبدل المؤخر (قوله وهذا) أى محل المنع اذالم تمكن الزيادة الخ أى وأما اذا كانت الزيادة فقيه تفصيل الخ (أقول) لا حاجة اذلك حيث قال المصنف الافي جنس النمن الاجسل وأرد نابا لجنس الصنف الخ (قوله الاأن بعل الخ) لمناسب اذلك أن يقول المراد بالجنس الصنف والصفة (قوله حاذان على المن المن عرف دينا ركاد كره أبو حاذان على المن يدا ويشترط أيضا حيث (ع م 1) كان المزيد فضة والشمن ذهبا أن بكون المزيد أقل من صرف دينا ركاد كره أبو

وهي المستثناة بقوله الافى جنس الثمن الا أجل وهذا اذالم تكن الزيادة فضة قان كانت فضة فيدخله البيع والصرف فأجرمعلي ماتقدم وفى معناه مااذا باعد بيزيدية ثما شتراهمعز بادة بمعمدية أوبالعكس اه أي فيمتنع للصرف والبدل المؤخر الاأن يعجل أكثرمن قسمة المتأخرج دالاسلامة بماذكر ويعبارة المرادبالجنس الصنف أىصنف التمن فيشمل اتمحاد السكة وانحادا لجودة والرداءة حتى لواختلفت السكة أوالجودة أوالرداءة منع (ص) وانزمد غيرعين وسيع بنقدلم بقبض جازان عجل المزيد (ش) يعنى أن مامر اذا كأن المزيد مع الحيار عننافان كانغسرعن أيغبرذهب أوفضة ولعرض أوحموان والفرض انهماع المبار نغسره لأحل جازان على المزيد لانه بأع ما فى الذمة بعرض وحارمة لمين ولاما نعمنه بخدلاف ما أذا أخرالمز بدلحصول فسخ الدين في مسؤخر بالنسسية للزيد وكسذاك اذا بيع الحسار على التعيسل مذهب أوفضة ولم يقبض حتى وقع التقابل بزيادة من المشترى سواء كان المزيد عمذاأ وغيرهما فأنه يجوزان عجسل المزيدمع الحمار فقوله وبيع أى الحمار بنقد أى ذهب أوفضة حالاينبغي انتكون الواو بعنى أوفه عي مسئلة فانية أعطاهما جوابا واحددا وهوقوله مازان على المزيد فان تأخر امتنع لانه ان كان من جنس النن الاول فهو تأخير في بعض النمن بشرط وذلك سلف مقارن للبيع وهوالحار المشترى بماقى الممن وان كان من عير حنسم فأن كان عينا والمن عينا فهوصرف مؤخروان كانغسيرعسين فهوقسخ مافى الذمسة في مؤخر سواء كان الثمن عينا أملاوقيد بقوله لم يقبض الاحتراز عمااذاقمض فانه يجوز ولوتأخرا لمزيد لانها سعة انمة وفسرنا قوله بنفسد بمااذا كان الثمن عينا وهو حال الاحترازهما اذا كان عرضا فان فيه تفصيلافان كانمعساجازمطلقاوانكان غسرمعس جازان علاالمزيدوا نطرتفصيل هده المستلةفي شرحناالكبير ثملاأوهم قوله فيبيوع الاجال ينع كذامنع البيعتين لارتباطهما كايقول ان الماحشون وكان الاصحمد هب ابن القاسم فى المدونة وهو صحة البيع الاول وفساد الثاني فقط لان الفساد دائرمع التاني وجودا وعدما وبالقياس على اقتضاء الطعام عن عن الطعام فلا يفسيخ الاالثاني دفع ذال التوهم مقوله (ص) وصم أول من بيوع الآجال فقط (ش) على الاصح أى وفسح الثاني وخالف ابن الماحشون وقال يفسخان معاوهذا الخدالاف مقدد بقيام السلعة أمااذ آفات بيدالبائع الاول فهوماأشاراليه بقوله (ص) الاأن يفوت الشاني فيف عان وهل مطلقاأ وان كانت القيمة أقل خلاف (ش) يعنى أن المسع اذا فات بدالمشترى الثانى وهوالبائع الاول بمفوت من مفوتات الفاسد فان الميعتسين معايف هنان لانه بالفوات سرى الفسادالبيع الاول وحينك ذلاطلب لواحدمنه ماعلى الآخر لان المبيع فاسداقد رجيع لبائعه فضمانه منه وسقط الثن عن ذمة المشترى الاول برجوعه لبائعه والثمن الشاني ساقط ان المشارى الثاني لفساد شرائه ما تفاق لكن اختلف هل الفسخ البيعتب في الفوات سواء

الحسن (قوله بغيره) أى بغير العوض وقوله بالنسسمة للسزيد مشلالو باع الجبار بعشرة دنانسير ورده وعرضامؤ حالالاحل الاول أودونه أوأ كثر فقد فسيز مثللاد منارا في العرض المؤخر وسع الجار بتسعة حسبن رده (قوله وكذلك اذا سع الحارالخ) ومثل ذلك مااذابيع عؤجل ولم تقع الاقالة الابعد حد الوله (قوله لانه آن كانمن جنس الخ) هـ ذا التعليل بالنسبة للسئلة الثانسة التيهم قدوله وسعمقداما موافق لأثن أى الاول أومخالف له (فوله وذلك سلف) أي من الباتع (قوله فهوصرف مؤخر)أي بآن كان الثمن عشرة دنا نبروزاده عشرين درهمما فقدصرف البائيع الدينار العاشر بتلك الدراهموهذامالم بكثر المحلحدا محث تنتفي تهمة الصرف وكذا اذا كان النمن محمد مة والمررد يزيدية أوعكسه امتنسع أبضا للبدل المؤخر في هذا المـوضوع وهيمااذا أخرت الزيادة (قسوله لانها معة نائمة ) تأمله فانه يازم علمه السدل المؤخر بالنسسمة للديناوالمزيدفهومشكل حدا (قسوله فان كان معينا حازمطلقا) لانه لابدخل الذمة فليس فيهم

فسخ دين في دين (قولة جازان على المؤيد) ولايناً ني هذا صرف مستأخر فالعلة اماناً خير يعض التمن بشيرط ففيه بيع وسلف أوقسي دين في دين في تنبيه في هذا كاه في زيادة المشيري أمالو زاد المائع شيئا واسترد الجهار جاز مطلقا سواء كانت البيعة الاولى نقد دا أولا جهل كان المزيد من جنس الثمن أولا الاأن تدكون الزيادة مؤجدة وهي من صنف المبيع فيمتنع كا اذازاده حارا مؤجلالانه سلف بريادة وذلك لان المشترى يعد كانه أسلف المبائع جمارا بقيضة الى أجل أى بقيض بدله على أن أسقط عنه المبائع العشرة التى ترتبت له في ذمته والله أعلى وقوله وانظر تفصيل هذه المسئلة الخود العشرة التى ترتبت له في ذمته والله أعلى وقوله وانظر تفصيل هذه المسئلة الخود العالمة ما قرر (قوله و بالقياس)

البا و بعد الله ما كولاقياس (قوله اذلوفات بيد المسترى الاول) فان قلت اعتبرسر بان الفساد في فواته بيد المسترى الشائى و أبعد بعد المسترى الدائمة و أبعد بعد المسترى الدائمة و أبعد بعد المسترى الدائمة و أبعد بعد المسترى الأول أبعد المسترى الاول أبعد المسترى الأول أبعد الفاسد قبض فضوف و المرجع القيمة على فاعدة البيع الفاسد لامكان أن تكون أقل في المرفع قليل فى كثير ولايرا عن كونه جداً (قوله للناسبة الخ) لا يحقى ان المناسبة الخ) لا يحتى ان المناسبة الخالفة و المناسبة المناسبة الخالفة و المناسبة المن

أى ان المطاوب منه اشتراها بنن مؤجل وقد باعها نقد غيراً نهذا لا يظهر لان شراء المطاوب منه من صاحب الانظراة اغالذى منطرله كايائى أن المطاوب منه بيعها الظالب بنن بعضه مؤجل و بعضه معل كاهوالتحقيق خلافا الشارح والحاصل ان هذا التوحيه لعماض ولم يظهر وجهه

﴿ فصل ﴾ جازاطاوب الخ (قوله السعها)أىعلى قصدانسعها وقوله عالنقدا أونسئةوذاك بأن عرالر جل بغيره من أهل العمنة فمقول له هل عند لأسلعة كذا أبتاعها فمقول الافسدهامن عنددهمن غسرهم اوصنه ولأوأى أى افهام ولاعادة فيشتر يها تم يلقاه بعدداك فخبرأنه اشتراها اسعها له بماشاء وقوله بنمن الخ ليس لذلك غرة الاترتب المالغة في قوله ولو عؤجسل اعضه وكذانسفةعال والافن العاومأن كلمن باعاعا يسع عال أوعن وفي بعض النسخ بماءأى بزيادة وهي أحسسن فان هداهوالمقصود من العينة لكن ملزم عليها تشتبت الضمر الواقع في قوله ولو عوَّ حـل بعضه (قوله ولو عُوْجِلُ بِعِضْهُ) أَشَارِبِهُ لِمَاذَ كُرُهُ

كأنت قمة السلعة في البيع الثاني قدر الثمن الاول كعشرة أودونه كثمانية أوا كثرمنه كاثني عشروهوقول ابن الفاسم وشهره ابنشاس لأنهما لماأر تبطاصارا في معنى العقد دالواحد أوعل فسيخ الاول حيث كانت القيمة الني لزمت المائع الاول في الشراء الثاني يوم قيضه أقل من الذمن الاول بان تحكون عمائية مسلالاعشرة أواثني عشر لاناان لمنفسخ الاول مينتذ بازمد فع القمة مجملا وهيأقل وبأخذعنه عندالاجل أكثرفهوعين الفساد ألذي منعنامنه ابتداء بخلاف مأاذالم تفتأ وفاتت وكانت القيمة مساوية للثمن الاول أوأكثرمنيه فأنااذا فسخنا الثانسة ودفعنا القمية عشرة أوأثني عشر وبقيت الاولى على حالها فلامحيذور فييه لافأندفع عشرةأوائني عشر ونأ خذعشرة وهوالاصمعندان الحاجب قال المؤلف وعبرعنه بعضهم بالشهورخلاف في التشهير وقب دنافواتها سدالمشترى الشافي اذلوفات سدالمشترى الاول لفسضت الثانية فقط واختاره الباجي قال ولم أرفيه نصا اه عملاشي على المسترى الشاني اعدم وصول السلعة سده واغله على المسترى الاول النمن الذى اشترى به فقوله الاأن يفوت الشانى أى مسمع الثاني أي مسمع المسع الثاني فهوعلى حيذف مضاف لان الذي يفوت انما هوالمسع لاالسع ولماجرت عادة كثيرمن أهل المذهب بتذبيسل سوع الأحال عايعرف عندهم بسع أهل العسة للناسسة بينهمافي التحمل على دفع فلمل في كثير وعرفه ابن عرفة بأنه المب ع المتحدل به الى دفع عين في أكثر منها اه مناله اذا باع سلمة بعشرة الى شهر ثم اشترى السلعة بخمسة نقدافأن السلعة رجعت الى دصاحها ودفع خسة بأخذعنها عشرة عندحاول الاجل فصدق على هـ نه الصورة وماشابههاأن فيها سعامت يلابه الى دفع عبن في أكثر منها والمراد هنابالبسع حنسه لان التحيل وقعمن يعتين اه وأصل عينة عونة بكسر ألعين من المعاونة قلبت الواو باداسكونها وانكسار ماقبلها ممت تلك الساعات بذلك لاستعانة السائع بالمسترى على تحصيل غرضه أوطمول العين وهو النقدل التعها وقدياعها بتأخير قوله لاستعانة المائع المراد بالبائع هوالثاني الذى طلبت منه السلعة والمشترى هوالطالب والمراد بتحصيل غرضه هو الربح فيهاوسما مبائعا باعتبادا لماك والافهوالات فلم يسع سلك المؤلف مسلكهم فقال ﴿ وَصَالَ الْطَاوِبِ منه سلعةُ أَنَ اسْتِرَ يَهِ السِّمِ عِهَا النَّمِ وَلُو عَوِّ جَلَّ لِعَضَّهُ (شَ) يعني أنه محوزلن طلبت منه سلعة لست عنده أن يشتر يهامن رجل من أهل العينة ولو بثمن بعضه معلو بعضهمؤجل لسبعهالن طلبهامنه وعجل أوعؤج لعلى ظاهرالكتاب والامهات وكرهه فى العتبية لانه كأنه قال له خذه ابع منها حاجتك والباقى السيمية الشمن للاجل والغالب

( لا ١ - خرشى خامس) عماض وحاصله ان من اشترى من رجل من أهل العمنة بشمن بعضه مؤحل و بعضه معلى على أن يسعها لحاجت فانه جائز على ظاهر مسائل الكتاب والامهات وكره به فى العندة (قوله أن يشتر يهامن رجل من أهل العمنة الخ) ردن النّ بانه لا يعتبر فى فرضها شراء الطالب من أهل العمنة واعران المصنف ثرك قد امن المسئلة وذلك ان فرض المسئلة ان المشترى لها بشمن بعضه مؤحل اشتراه البيعها لحاجته و دخل مع المائع على المسئلة و المائع كل المنابع وفي التنبيهات مايدل على اعتباره (قوله بحل أومؤجل) أى أو بعضة معل و دمضه مؤجل (قوله لانه كله) أى ان البائع الاصلى الذى اشترى منه المطاوب منه خذيع منه لحاجة كأى بغ منه أماثر يدأن تنقد نى وما

يق فهوال بقية الثمن وظاهره اله يعيم بعضها الحسل أن في بالبعض النقد وقد يتفق أن سمعها كلها الأجل الثوقية ادام بحد واغباخ الكخير بأن المطاوب منه انحا الشرى لير بح وشراؤه على هذا الوجه اليس المقيه و بحاعاته خسارة فالاحسن أن هذا الماعوف بسمع المطاوب منه الطاوب منه المناز بدان تنقد في وهو الذي ارتضاه عبد وردماذه ساله من المساور المنه وقوله بسمه المنه والمنه والم

انمايق لايني يقية الثمن فقوله بثمن متعلق سسترى أعماا شترى من أهل العينة بثمن وسواء اشتراه كذلك لسعه جمعه شمن حال أومؤ جل كاه أو بعضه ويدل على ان بشمن الخ متعلق ماشترى أنعياضا فالعقب ماسبق فالانحبيب اذا اشترى طعاما أوغيره على أن ينقد بعض غنه ويؤخر بعضه لاحلفان كاناشترا ملمهيعه كله لحاحته شمنه فلاخبرفمه وكانه اذاباعه كله بعشرة نقداأو عشرة لأجل قالله خذه فبع منسه ماتر يدأن تنقدني ومأبقي فهواك سقية الثمن وانمايعل هدذا هل العينة وهوقول مآلك الخومشي ابن شاس على هدذا القول وهوخلاف مامشى عليمه المؤلف من الجواز وهوظاهر الكتاب والامهات قاله عياض وانظر الاعتراض على المؤلف في الشرح الكبير (ص) وكر مخذي القماشمانين (ش) أى وكر مأن يقول الرحل لمن سأله سلف عَانى عائة لا يحلل في أن أعطمك عمانة ولكن هـ نمسلعة قمم عمانون خَدْمَى عَانَهُ مَا أَيْ سَلِعَةَ اذَا قُومَتَ كَانْتَ بِتَمَانِينَ (ص) أُواشْتَرَهَا و نُومِيَّ لِتَر بِيعُهُ وَلَم يُفْسِمِ (ش) أى وكرمأن يقول لبعض أهل العينة اذا من تبك السلعة الفلاسة اشترها ويوقى لتربيحه ابنرشدوكذا فاناأر بحلة فيهاأ وأشتر يهامنك منغ يرأن يراوضه على قدرالربح ولا صرحه ويعمارة لامفهوم الموعى أى أو يصرح بأنهر بحهمن غير سان قدره أى الرج فالمراد بالاعاءية أن لا يصرح بتفصيل الربح سواء أوما اوصرح واغماصر ح بقوله ولم يفسخ مع المديم بالكراهة لنفي وهم محكون الكراهة على التحريم فقول زوه فابعد عن اصطلاحه فهه تطرلان المصنف ليسله اصطلاح في الكراهة فلايستغنى عنه بالحكم بالكراهة وأمااذا صرح بسان قدره فانه عنع فان قلت قدد كرالمؤلف في الذا قال اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثنى عشرنقد داأن في جواز ذلك وكراهته قولين مع أنه هناصرح بقد درالربح وهو يخالف ماذ كرته من أنه اذا صرح بقد والربح فان ذلك يوجب المنع قلت هذا فيما ذا وقع التأجيل من الا مرفهايشترى به ومافيه القولان فيماأذالم يقع فيه أجيل والتأجيس يقوى حانب

الطاورمنه وعلى مافلنامن أنه المناسب يكون الطالب (قوله لسعه كله أىمثلا أوبعضه وقوله الحاحته بنمنه وهومار بدأن ينفده (قوله فلاخرفهه) أي فهومكروه (قوله وكانهاذا باعمه كله) يصم أن يحمل عمل المتبادر من أن المشترى بسعه كله بعشرة لاجـل الخ وتكون فوله قالله أى قال المطاوب لذلك المسترى الذي هوالطالب خذه فبعمنه مأثريد أن تنقدال نع بردأن المنظورة في التأجيك للبعض دون البعض شراءالطالب من المطاوب لاسع الطالب لغيره ويصرع أن يحمل على أن المعين وكانه اذا باعه كله أىوكان المطاوب منه اذا باعه كله للطائب بعشرة نقداالخ قال له خذه فبعمنه ماثر يدأن تنقدني غيرأن فى الكلام ركة وذلك أن قوله خذه مقتضى أن السع لم يقع فسه كله

وفرض المسئلة البسع كله فندر وقولة واعاجم لهذائى كون المطاوب منه بتوجه ويشترى السلعة السلف التى لهست عنده و يسعها الطانب بيح وقوله ووقوله والله أى كونه الاخسر فيه الذى هو الكراهة وقوله وانظر الاعستراض أى من كون المصنف أخل بقد منه المسئلة أن المسترى الهاشمن العضه موّجل المشار المسئلة المنافعة المسئلة أن المسئلة أن المسترى المسئلة المنافعة موّجل المسئلة المطاوب منه و بنى علمه ما تقدم والماصل أن الدى اشترى الله من الذى الشترى المسئلة أن المسئلة المنافعة والمسئلة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة وقول المنافعة المنافعة والمنافعة والمنا

يصرح بذلك لكن استقرى كالامه فوحد أنه بريدالكراهة التنزيمية (قوله أى مشبه لا أى مشبه التفصيل في المفهوم (أقول) لاداعى لذلك بله وتفصيل في المفهوم وذلك أن المفهوم التصريح بالربح وفسه التفصيل فان لم سين القدر كره كالاعاء وان بين فتارة يكون الشراء المثاني لاحل في مرمو تارة لافني الجواز والكراهة قولان (قوله لثلا (٧ ، ١) بناقض ما بعده )أى من قوله ولزمت الخ (قوله

فانقلت الخ) لامورداهذا السؤال لان المسئلة الآتمة لم تكن مخرحة بماتقدم حنى بردالسؤال و بأتى الجواب (قوله أوتمضي الخ) اعتمد بعض الاشماخ ذلك القول (قوله لكن قدمرالخ) لمير (قوله فهوا حارة وسلف )أى سلف حريفعا (قوله وهذا يفيذ) أي هذا التقرير يفيدوقوله أنهاذاحذف الخ كائن افادة هذامن قوله فهواحارة وسلف لان العقداذااحتوى على احارة وسلف تمحذف الشرط يصم وقوله وانشرط النقدأىوهذاالتقرير مفد مولما كان هد فاالتقرير منقولاءن القوم صعماذكر (فوله أى وجاز النقد الخ) لا يحني أن هذا النفسير ليسمدلول المنفيل مدلول المصنف وجازالنقد نغير ماذكروالمذكورهوالنقد شبرط (قوله بفيدأن شرط النقد) أي وانلم يحصل نقد وفوله وله الاقل الخ) اعد ترض المواق اقتصار المسنف على المسئلة الأولى على أنهله الاقلمن جعلمشله عانه والقول الآخر أىأن أوالحسل بالغاماملغ لمرحع واحسد منهما وعليه فلوحدف المصنف قوله فيهمالسلمن هذاوغايته أنهسكت عمايلزم في المسئلة الأولى (فوله أو الدرهمين) الاولى والدرهمين أوتجعل ععنى الواو لان الاقلمن الامورالتي لانكون الابن اثنين

السلف بخلاف مالاتأ حمل فيمه وحمئثذ فلأمخالفة بن المحلمن وأيضا فهذا من التفصيل في المفهوم أىمشبهله (ص) مخالاف اشترها بعشرة تقداو أخذها الني عشرلاحل ولزمت الآمران قاللى وفى الفسيز ان لم يفل لى الا أن تفوت فالقمة أوامضا ثماولز ومه الاثني عشر قولان (ش) هـذا مخرج من قوله جازلامن قوله ولم يفسخ لئلا يناقض ما بعده فان قلت سيأتى فمااذا قال اشترها بعشرة نقداوآ خلذها ماثني عشر نقدافني الحواز والكراهة قولان وهذا بنافى اخواجمه من قوله حاز قلت لاينافسه اذالمراد بقوله حازا لحواز المستوى الطرفين المتفق علمه والمعنى أن الشخص اذا قال لا خراً شترسلعة كذا بعشرة نقدا وآخـــذها منك باثني عشر لاحل كشهرمثلا فانه لايحو زلمافسه من سلف حرنفعائم تارة يقول الآمر لى وتارة لا مقول لى قان قال لى قان السلعة تلزم الا حمر بالعشرة ويقسم البيع الثاني با ثنى عشر لاجـل وسيأتى ما يكون للمأمو رفى ولية الشراء وهلان لم يقل في يفسيخ البيع الثانى وهو آخده ابا ثنى عشر الإجل لكنان كانت السلعة فائمة فترد بعنها وان فاتت سد الآمر عفوت السع الفاسد فان القيمة تازم الاحمالة بوم القبض بالغمة ما بلغت زادت على اثنى عشرا ونقصت وهوقول اس حبيب أوغضى العقدة الثائمة مع الاحم ماثني عشرالا حلمن غيرفسيخ لان المأمور كانضامنا لهاولوشاءالا مرعدمشرائها الكاناه ذلك وهدار واسعنونعن أس القاسمعن مالك قولان واستشكل قوله الاأن تفوت فالقمة بان ظاهره أنهامع الفوات لافسم ولزوم القمة فسمع وأحب بانهاستثنا منقطع وكائه قال وفي الفسخ مطلقا وتردان كانت قائمة الكن انفاتت فالقمية واستشكل أيضا بلزوم القمة مع أن المختلف فيه عضى بالثمن لكن قيد مرأنه أكثرى (ص) وبخلاف اشترهالى بعشرة نقدآوآ خذها باثني عشر نقدا ان نقدالمأمور بشرط (ش) يمني أنه لايجوزأن يقول شخص لاخرا شمترلى السلعة الفلانسة بعشرة نقدا وانقدها عنى وأناأ شتريها منك اثنى عشرنق دالانه حنشذ حعل الدرهمين في نظير سلفه ويوليت الشراءله فهوا حارة وسلف فالهغير واحد وهذا يفيدأنه اذاحذف الشرط صح كالبسع والسلف وأنشرط النقد كالنقد بشرط وهوخلاف قوله ان نقد المأمور بشرط الكن قوله وجاز بغيره أى وحازا لنقدمن المأمور بغيرشرط منالأمريفي دأن شرط النقد حكمه متكم النقد يشرط وبعبارة وعلل المنع بلزوم الاجارة بشرط السلف اذقه داستأجوا لاتحم المأمور مدرهمين على أن يسلفه عشرة فنعله فالعاة ولكن اذاوقع تلزم السلعة الاحر بالنطر الى قوله لى ففدر وعي هذا الاحران روعيث العلة المذكورة فنع ذلك وروعي قوله لي فلزمت الاتمر السلعة (ص)وله الاقل من جعل منه أوالدرهمين فيهما (ش) أى وللنامو رعلى الاتمريعدا خنسلفه في تولية الشراء عندان القاسم ف هدد الصورة وفي الى قبلها وهي قوله اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لاجل الاقل من جعل مثله أوالدرهمان وعندابن رشد والنزرة ون الاحعل له والمه أشار بقوله (ص) والاظهر والاصم لاجعلله (ش) اذهو قول الاللسب لان حعلناله الاجرة تتم السلف والريا الذىء عداعليه تم اله انحا يكون له الاقل حيث اطلع على ذلك قبل انتفاع الا مر بالسلف وأما

وتقديم المصنف هذا القول يفيدا عماده (قوله والانطهر والاصح لاجعله) وهذا في المسئلة الثاندة وأما الاولى فقال عج لا يحرى فيها ذلك لا يحل التعليل فالاولى أن لا يحرى فيها ذلك لا يحل التعليل فالاولى أن يقول وهو قول ان المسيب بفتح الياء على المسهو رعند المحدثين وهو من التابعين مجتمد وكلام المصنف يفيد أنه يشير بالاظهر لما اختاره ان رشد من الخلاف ولو كان الخلاف خارج المذهب

(قوله فاختلف هل لاشئه) اى لاتهامهماعلى قصدالر بابسب انتفاع الآمروالطاهر أن ما قارب مدة قصده ما السلف مع الانتفاع كهدى (قوله حيث نقد الآمر) وظاهره الجواز ولوكان نقد الآمر بشرط وله الدرهمان (قوله ونصه) بالجرمعطوف على زرقوله فيه نظرمع كلام ابن عرفة الخ) لا يحنى (١٠٨) أن كلام ابن عرفة عند شرط النقد كايفيده عب وكلام زعند عدم

انم يعترعليه حتى انتفع الاحم بالسلف بان عضى مدة عكنه فيها تحصيل الثن فاختلف هل لاشئلهأوله أجرمثله بالغاما بلغ قولانوه خاالتقييدذ كرمني المقدمات في الاولى والظاهرجري مثله في الثانية في كالم المؤلف (ص) وجاز يغيره كنقد الآسم (ش) أى وجازهذا العقد بغير اشتراط النقدسواء نقدالمأمورأملاواستحق حنئذالدرهمين كايجو زحمت نقدالا جمروذلك بان يدفع له عشرة و بقول له انفدها وأنا آخذها منك عاذ كركافي ز ونصه لكن قوله واستحق حمنئذالدرهمين فسيه نظرمع كالامان عرفة فانظاهره اذالم ينقدا لمبأمور ليس فيه الاقولان أحدهمافيه الأفل حكما قال المؤلف والثانى أناه أجرمثله ونصه فأن فقد المأمور ولميمض قدرمدة نفع المتسلف فني لزوم الاقل من أجرم ثله والربح أوأجر مشله فقط مالشها لاأجر لهلانه اتمام للربالقاسم وسعنون مع ابن حبيب وابن رشد ولومضي قدرمدة نفعه فالاخبرانوان لم منقد فالاولان (ص) وان لم يقل لى فني الحواز والكراهة قولان (ش) أى وان لم يقل لى فى الفرض المذكور بأن فال اشترها بعشرة نقدا وآخدها باثني عشر نقدا ولم يقل اشترهالى فقيل انشراءه منه حائزمن غير كراهة وقيل انهمكروه غمان جزم المؤلف فيمامي بالكراهة فمااذا قال لهاشترهاوأ ناأرجك منغير تسمية قدرالر يحمشكل مع حكايت القول هنابالجوازمع نسمية قدرالر بح المحكوم له هناك بالمنع ومم الجواب عنده (ص) و بخلاف اشترهالى بأثنى عشر لاجل وأشتر بهامنك بمشرة نقدا فتلزم بالمسمى ولاتصل العشرة وانعلت أخذت وله جعل مثله (ش) يعنى أن الآحراذ اقال للأمو راشترلي سلعة كذابا ثني عشر لاحل وأشتريهامنك بعشرة نقدافان ذلك عنع لان الاحراستأجر المأمور على أن ينتاع له السلعة بعشرة يدفعهاله فينتفع بهاالى الاجل تريقضي عنها ثني عشر عندا لاجل فهوسلف من الآمر بزيادة وهى الدرهمان واذا وقع هـ ذا البيع الممنوع فالسلعة لازمـة للاحمر باثني عشر للاجل لان شراءالمأمورله وانماوعده الاحربسلف عشرة لمغرم عنه الدرهمين ولبس الاحم تعجمل العشرة للمأمو والذى وعدد والشراء بهالانه سلف بزيادة وان لم يطلع على الاحم سنى علها للمأمو رفانها تردللا مرولا تترك للمأمو وللاحسل ولما كان الاحم هنامسلفا سلفاح اما فعومل بنقيض قصده فجعل عليسه للمأمو رفى تولية الشراء جعل مثله بالغاما بلغ بانفاق لانه ظالم والظالم أحق بالجل علسه والمسلف في القسمين قيسل هوالمأمو رفعومل ينقيض قصده أيضاف كان له الاقلمن معلمثلهأ والدرهمين كإمريقوله فتلزم بالمسمى أي الحلال وهوالاثناعشر للاجل لاالعشرة مداسل قوله ولا تعمل العشرة أى للأمو رأى لانه يؤدى الى سلف جرنفعا كاعلل به الشارحوهو بفيدأنه اذاعل العشرة للبائع لميتنع ذلك ثم ظاهر التعليسل المنعولو وضى الأمن والمأمور بالتجيلة (ص) والله يقل لحافهل لايردالبيع اذافات وليس على الاحمرا لا العشرة أو يفسخ الثانى مطلقاالاأن يفوت فالقيمة فولان (ش)ير يدأن الآمراذا قال اشترها باثني عشر الى أحل وأنا أشتريهامنك بعشرة نقدافقداخناف فى ذلك على قولين كاقال فروى محنون عناب القاسم أن البيع الثاني بالعشرة لا يرداذا فات عفوت بل يمضى الا تمر بالعشرة نقدا

الشرط ونص الأعرفسة وصور محظورها ثلاث الاولى اشترلي كذا بعشرة وآخذمنك باثنى عشرنقدا قيهما ان لم يشترط نقد المأمور حاز والافسدت لانماا جارة وسلف ان وقعرامت الاحم فان نقد المأمور ولمعض قدرمدة تفع السلف ففي لزوم الاقل من أجرة منسله والربح أوأجر مثلافقط فالثهالاأجرله لانه اعمام الريا (قوله لاس القاسم الح) راجع للقول بلزوم ألاق ل وقوله ومحنونمعان حسراحع لقوله أوأج مثله وقوله وان رشدراجع لقوله ثالثها لاأجراه الاأنك خسير بأن المسنف لمهذكر الاالاول والاخبرولم بذكرالوسط وقوله وانلم ينقد دُفالاوَّلان أى اللذان هـما أجرمثلهأوالاقل (أقول) ومن المعلوم أن قول الن عرفه فالن نقد المأمور أىمع الشرط لانه الذي فسما لخلاف فمكون على منواله (قوله وان لم ينقد) أى مع الشرط أى دخاوا على شرط النقد ولكن لم يحصل نقد (قوله فني الحواز)أي جوازشرا تهانأتني عشرنقداوقوله والكراهة وهوالراجح ومحلهاحيث نقدالمأمور شرط فان نقد تطوعا حازمطلقا (قوله ومراطواب عنه) الحواد المارمين حسث اشكال آخر وهوحكاية القول بالحواز مع السميسة فدرالر بح مع أنه مكروه لامن حدث الاشكال الموردهنا وهوالحكم بالكراهة مع حكامه

القول بالخواز وحوايه أنماهنا الاخد منقد بخلاف مام ، فؤحد ل فيقوى جانب السلف ولا يمن وعلى عليه في القول بالخوار وحوايه أن ماهنا الاخداد بقد بعد الله بين أشتر يها المضار علاحتمال أن معنى لى لاحلى (قوله وان علت الخوالا في التعمل المورأى هدا النام ولا يفسد العقد لان تعميل المورأى هدا النام وسن الاسمى بالتعميل بالتعميل القول المامور بالتعميل بالتعميل القول المنامور بالتعميل بالتعميل القول المنامور بالتعميل بالتعميل المامور بالتعميل بالتعميل المنامور بالتعميل المنامور بالتعميل المنامور بالتعميل المنامور بالتعميل بالتعميل المنامور بالتعميل المنامور بالتعميل المنامور بالتعميل المنامور بالتعميل المنامور بالتعميل بالتعميل المنامور بالمامور بالمنامور بالمنام

باتفاق القواين (قوله ايضاح الخ) وكانه قال الكن ان كانت قائمة تردوان فاتت فالقمة وخلاصة أن الاعتراف الكن داخلة على معذوف والحموع توضيح لقوله مطلقا وقوله يغنى عنه الاطلاق الانه عينه ومعنى كونه بغنى عنه الاطلاق الكفاه وقوله والمحمد والاعمى الكن وعلى هذا فلم تلكن وعلى هذا فلم تشكل مستشاة من محذوف بخلاف الاول (قوله وهومستشى من سع الغرر) المردد في العقد الاسم الى جانب من الاخبار له الانه الايدرى ما يؤل المه الاحراك آجازه الشارع المدخل من المناف المائد والمناف العناف العناف العناف المائد والمناف المائد والمناف المناف الم

وعلى المأمورالانداعشراللاجل ووديها المائعه عندالاجل فهو عماعضى بالثمن الاختلاف فيسه وقال امن حميب بفسخ على كل حال وهوم اده بالاطلاق الكرنان كانت السلعة قائمة ردن بعينها أوفانت فعلى الاحم فيها القيمة بوع قبضها فقوله الاأن تفوت الخايضاح يغنى عنه الاطلاق أو يقال الاستثناء من مقدراً عالم أو يفسخ الثاني مطلقا قائمة أوفائتة لكن ان كانت فائمة ترد بعينها الاأن تفوت فالقيمة تردين شد ولما أنهي الكلام على أركان البيع وشروطه وما يعرض له من صحة وفساد وكان من أسباب فساده الغرر وكان بيع الحيار مستثنى من ذلك ساء على انه رخصة كافال ابن عرفة الممازرى في كونه رخصة لاستثنائه من الغرر و هرالمبيع خلاف اهاتبع ذلك بالكلام عليه فقال

﴿ فَصَـلَ ﴾ لذ كرما بتعلق بذاك . ابن عرفة بيع الخيار بيع وقف بنه أوَّلا على امضاء يتوقع فقوله بيسع وقف بته أولااشارة الى أن البت الاول يتوقف على امضاء ياتى فاخر ح يدع البت ويخرج ذوالخيادا كمي لان المسع الذى فيسه خدار حكمي لم يتوقف بنسه أولاعلى أمضاء يتوقع فيقال في المسكمي يسع آل الى خيار فان قلت هل محتاج الى أن يقيد المحدود بقولنا بيع الخيار الشرطى قلت لالان سع الخيار لايصدق على الحكمي والفرق بين خمار التروى والنقيصة أنموجب الخسار امامصاحب للعقد أومتقدم عليه الاول التروي والشاني النقيصة وهواكيارا المستعي لانه بعب سابق على العقد تمشرع في تنويع أمدانكيار **باختسلافالمبيع فسذكرأن أمدا لخيار فى الدار شهر بقوله (ص) انحى الخياار بشرط كشهر** فىدار (ش) وأدخل بالكاف الخسة الايام والسستة لاحل اختمار حدرها وأسسما ومرافقها ومكانها وجسيرانها والدور والارضون سواء وكذا بقسةأ نواع العقار فقوله كشهرالخ مشال لمقدرأى ويختلف الخيبار باختلاف المبسع ككذا واناأن نجعمل كشهرالخ من مدخول المصرأ يضاوهوأ حسن وبكون والاامالاول على عبدالمدوان حبيب والشافعي وبالثاني على الشافعي وأبى حنيفة القائلين بان الخيار ثلاثة أيام فى كلشئ أى اعما الخيار ومدته بشرط أى لايست الميارومدته الابشرط أى انما الحسار بشرط انما الخمار كشهر في دار وكجمعة ف رقيق وألا أله في فو بالخ (ص) ولايسكن (ش) أى لا يجوز للشترى أن يسكن اذا كان ذاك كثيرابشرط أوبغ يره ولولااختمار حال الدارو بفسد الميسع باشتراطه هد ااذا كان الاأجو

كثيرابشرط أو بغديره ولولا اختبار حال الدارو بفسد البيع باشتراطه هدااذا كان الآجر حدرها) تعليل لقوله كشهر فداراى اغاده الشهراى هده المدة الطو ملة لاختبار حدرها وقوله ومكاتها أى حهتها التى هى فيها فلا يردأ ن الدارمكان فكيف يكون لها مكان وقوله و كذا بقية أنواع العقار أى كالطاحون والمعصرة والجمام (قوله و يختلف الخيار) أى مدنه (قوله عدالم عدالم القائلين بخيار المجلس أى انه ما دام المتعاقد ان في المحتدد والستراطه في العقد مفسده لانه مجهول في قول المصنف وجهول (قوله أى اغالفار ومدته ومدته و مقول أن يحدف ومدته و مقول أى اغالفار بشيرط أى لا شبت الخيار الا بالشيرط ولا تكون مدته الاكتمار في الما المناسب المناسب المناسب المناسب وقوله أى ولا يشت الخيار ومدته (قوله ولولاختبار) أى هدذا ذالم يكن لاختبار بل ولولاختبار وقوله هدفا المناسب المناطل وقوله فان كان به جازاى في وقوله هدفا المناسب المناطل وقوله فان كان به جازاى في وقوله هدفا المناسب المناطل وقوله فان كان به جازاى في

ولانظهم مل قوله أولا ظرف لفوله وقف (قوله فاخرج سع البت) آی بقوله وقفوالبت القطع لقطع كل متهما خمارصاحمه كاأفاده بعض وقوله ويغر حذوالخيارالحكمي لان الحسار الحكمي سع وقف منه لكن هدذا الوقوف ليس فيأول الامرالفآخرته عندطهور عب (فوله لم يتوقف بنه أولا) أي انالت الذي يكون فسه لم يكن متوقف فى الاول على امضا ويتوقع اغارتهوفف في الا تخر كأقلنا (قوله بنخيارالتروى) هوعين الخيار الشرطي وخمار النقيصية هوعين الخمارالحكمي والفرق ينهماعلم مماتقدم (قولهموحب الخمارإما مصاحب) أى وهوشرط الحيار فالخيار الشرطى وقوله أومتقدم علمه أىوهوالعمالذى فيخمار النقيصة (قوله انحا الخمار بشرط) أى الحارالم هودعندالف قهاء وهوخمار التروى لان الفقهاء حيث أطلقوا الخمارفي عرفهم لاينصرف الاالمه (قوله لاحل اختبار

الصورالار بع فهده عانيدة (قدوله فيجدرى فيده ماجرى الخ) وهوأنك تفول يجوزاذا كان بأجوسواه كان بشرط اولاوا ماان كان بغيراً جو فلا بشيرط أم لاهذه أربع صوراً بضا وقوله وان كان لاختبار حالها أر بع صوراً بضا ها فاذا على ماذكر فاختبار الدار وجيرائم ايمكن عبيته ليدلامن غديرسكني (قوله وان كان لاختبار حالها الخ) لا يحني أن ظافر المصنف الاطلاق وعلى هذا الحل الذي سلكه لا يفترق العبد من الدارف هذا التفصيل كابتدن و جرام جعل قوله ولا يسكن الخمذهب ابن القاسم لانه قال وهدا على مذهب ابن القاسم وقال غير واحد من شيوخ المدذهب بحواز ذلك في الدارلان بذلك بحتبر حيرائم او يعرف الصالح من غيره وزق اللخمي وبن من أهل الحراف هذا المنافرة الايام (قوله لا لا كان المنافرة الايام (قوله لا لا كان المنافرة الايام (قوله لا لا كان المنافرة الايام (قوله لا كانه كتم عبوب (١٠١٠) الخ) لا يخني أن المنافرة الديام (قوله لا مكانه كتم عبوب (١٠١٠) الخ) لا يخني أن المنافرة الايام (قوله لا مكانه كتم عبوب (١٠١٠) الخ) لا يخني أن المنافرة الايام (قوله لا مكانه كتم عبوب (١٠١٠) الخ) لا يخني أن المنافرة الايام (قوله لا مكانه كتم عبوب (١٠١٠) الخ) لا يخني أن المنافرة الايام (قوله لا مكانه كتم عبوب (١٠١٠) الخ) المنافرة الايام (قوله لا مكانه كتم عبوب (١٠١٠) الخ) لا يغني أن المنافرة المنا

فانكان به جازو أماان كان بسيرافان لم يكن لاختبار حالها فيجرى فيه ماجرى في الكنسيرمن التفصيلوان كانالاختمار حالها فصور بشرط ومدونه ولو بلاعوض (ص) وكعمعة في رقيق (ش) هذا نحوقولها والجارية مثل الحســة الأيام والجعة وشــبه ذلكُ لأختبار حالها ابن المواذ وأجازا بن القياسم الخييار في العبيد الى عشرة أيام اه وكلام ابن المواز لا يخيالف ما فيهيا وانحا بوسط فىأم دالليار فى الرقيق لامكانه كتم عبويه لارادته البقاء عند مسيده وغمرممن الحيوان ليسكذلك (ص) واستخدمه (ش) يعني انه يحوز للشستري أن يستخسد مالرقمق فى زمن خياره ان كان من عبيد الخدمة وأنما أجزناله الاستخدام اذلا يحتسر الابه مخسلاف الدارفانها نخت بربغبر سكنى ولاشئ على المشترى فى استعدامه واستفدامه لا يستلزم الغيبة عليه ان تحمل الامة تحت بدأ من وتأتى وقت الخدمة فلا اعتراض (ص) وكشلائة في دابة وكمومار كوبهاولابأس بشرط العريدأشهب والعريدين وفى كونه خلافة تردد (ش) الخيارف الدابة لايخلومن شالاثة أوجه الاول لاختبار حالها لغسير كوبهامن غسلاءورخص وكسترة أكلها وقلته وقؤتهاعلى الحل وضعفها الثاني لاختيار ركوبهافي البلد الثالث لاختيار ركوبها خارج البلدوالحكم في الاول ثلاثة أيام وتحوها والثاني يوم وشبهه والثالث ريدو فحوه عندابن الفاسم وبريدان عندأشهب وفى كونه خلافالابن القاسم فالبريد عندابن القاسم ذهابا وايابا والسبريدين عندأشهب أوالبريد كداك ذهابا ومثله ابابا والسبيدان كدلك وهوفهم أبى عران أووفا فاوعزاه فى توضيعه لبعض الشبوخ فالمريد عندابن القاسم ذهابا ومدله ايا باوسكت عنمه لوضوحمه والبريدان عند أشهب ذهاباوابا بافصر حأشهب بماسكت عنيه ابن القاسم ترقدوا لاحسين لوقال تأويلان فقوله وكنلائه فى دابة ليس شأخ اأن تر كب كيقرة أوشأ نهاأن تركبولم يشترط اختيارهابه فانشرط اختمارهابه فسزمن الخيارفيها يوموضوه والسمأشار بقوله (وكيوم لركوبها) وهذاظاهراذاشرط اختبارهاللركوب وأمالوشرط اختبارهاله ولغيره كعرفة أكلها فاله تكونة الخماوفيها ثلاثة أيام ونحوها كإيفهر وظاهر كلام بعضهم اندابة الركو بالخماد فيهانوم سواءا سترط اختبارها بالركوب أملاوكلام الشارح بفيد دأن فصد الركوب عنزلة

المقاء فالاولى أثبقول للرغبةفي المشترى فان فيل كتم العموب ليس مو حودافي الصغير والجوابأن الكتملماوجدفي الاكثرطردالحكم فى الباقى (فوله اذا كانمن عبيد اللدمة) وسواء اشترط استغدامه أولامح مرزداك عسد الصنعة والتجارة فاذا كان ذاصــــنمة لم يستعملان أمكن معرفتها بدونه وهوعندالبائع والااستعل وعلمه أجرنه وكمذآعبد التحارة ولا يجوزاشتراطشيمن كسبه يختبرالابه وقيده فيغسير المقدمات عاادًا كان تسمرا الأختبار عاله وحنتذ فالاستحدام لالاختمار عاله غبرما تزولوبسيرا كالكشير الذياله عن والحاصل أن الصور أربع فاذا كان لغي رالاختبار عتنع كشراأويسماوأمااذا كان للاختبار فأجران حكان يسعرا لا كثيراومحسل ذاك اذا كأنبسلا أجرة والاأجز والخاصل أنالذى

تقدم في الدارياتي هناسواه بسوا وبأني بصرح الشارع به عند قوله وليس توب فقتضاه بنافي أساو ب شرط المصنف وينافي قضية قول الشار ح بخلاف الدار الاأن بقال نظر للاصل في كل (قوله وتأتي وقت الخدمة) أى في غينه أوفي حضرة أناس (قوله فلااعتراض) أى بان الاستخدام مستلزم الغيبة (قوله لاختبار حالها من غلامورخص) ودخل في الدابة الطبر كالدجاج والاوز كذا قرر وقال اللقاني ان جرى عرف فيها بشي على به والافلاخيار فيها بنطه في المعادة فقط وينبغي أن يكون مثل ركو بها الخرث عليها والطب والدرس والسق (قوله و في وه عندان القاسم الخ) كذا في غيب به فقط وينبغي أن يكون مثل ركو بها الخرث عليها والطب والدرس والسق (قوله و في وه في وه في المناب المنا

(فوله والتقرير الاول) أى الذى هو قوله فقوله و كنسلانة فى داية ليس شائم ا أن تركب الخوالتقرير الثانى الذى هو قوله وظاهر كلام بعضهم الخوالتقرير الثانى الذى هو قوله وظاهر كلام بعضهم الخوالت الناف المسلم المواد المسلم المواد المسلم المواد المسلم عنه المالة بقصدر كو بها وقوله المرادة صدالاختمار بالركوب المالم المواد الماقلة الذابة القصدر كو بها والمسلم الموادة وسائم المالة وسائم المواد المسلم الموادة والمالة والمالة وقوله وقوله الموادة والمواد الموادة والمالة وقوله والمالة والمالة والموادة والمالة والموادة والموادة والموادة والموادة والمالة والموادة والمالة والموادة والمالة والموادة والمالة والموادة والموادة والموادة والمالة والموادة والمالة والموادة والموادة والموادة والموادة والموادة والمالة والموادة والمالة والموادة وادة والموادة وا

اختمارهامالر كوبوحدده عكان (قوله فيشمل الكتب وغوها)أى حمتى المثلمات وانظمر الخمارف السفن هل يلحق بالدارأو بالرقيق أو بالثوب (قولهان كأن لاختيار عنمه أىلنظرغلامهورخصه مع عله بجال المسع (قوله فانوقع مطلقا) أى لم سين ذلك في عالة العقد (فوله واتفقاعلى الاطلاق) بوضيح لقوله وقع مطلقا ولذلك اقتصرفي المحترز بقوله وان لم يتفقاالخ (قوله وادعى كلنقيض)أى ادعى المشترى اختبارالمبيع لاجلأن يتسله وادعى الباثع المتبار الثمن فلايتسله المشترى (قوله وصيح بعدبت)أى وجاز (قوله تأويلان) المعتمد الاول (فوله فهوفسيزدين فى دين) الاولى أن مقسول فسيرما في ذمية المتاع في معين سأخر فيضه أن كان الخيار الطارئ البائه عفان كانالبتاع فالمنع عظنسة التأخ عرلاحتمال اختمار المسترى ردالسع لباقعه (قوله فمتنع قطعا) أي لفَّ حَمْ مَا فَى الدُّمَّةُ فيمعسن سأخرقيضه وهومشع (فوله لماوافق المائع)أى لمااتفق مع المائع وقوله على ماحدل له أى التكلمن البائع أوالمشترى (قوله أخر ج السلعة عن ملكد) أى ملكه

شرط اختبارها بهوالتقرير الاولهوالمرتضى وهوالموافق لمافى التوضيع وقوله ولابأسالخ هوفيمااذااشترط اختبارهابالر كوبخارج البلدوماقبله فيمااذااشترط اختبارها بهفى البلد وهذاماعليه ح وهوالظاهر (ص)و كثلاثة في توب (ش) المراد بالثوب ما قابل مامن فيشمل الكتب وتحوها كالمثلى واغاكان الخيارفيها ثلاثة أمام وانكان لايحتاج فيه الاالى قماسه ومعرفة غنمه لكن قال الباجى لكونه لايسرع اليه المغيروسع فيه ولا بلزم تسليم المبيع للبتاعات كان لاختسار غنه أوالمستروى في العقد وأن كأن لاختسار المسع وبين ذلك في العقد لرم تسليمه له فأن وقع مطلقاوا تفقاعلى الاطلاق لمبلزم تسليمه لهوان لم بتنقاوا دعى كل نقيض قصد صاحبه فسخ (ص) وصم بعد بتوهل ان نقد د تأويلان (ش) بعني أن خيار المروى يصم و بازم من الترمه بعدد صدور البيع على البته المته المادة على المادة تقال وهو بيع وتنف وهو عنزلة بيع المشترى لهامن غسيرالبائع وماأصاب السلعمة في أنام الخمار فهومن المشترى لانهصار بالمعا واختلف الانسماخ هل الممدونة باقية على طاهرها سواءانتقد المائع الثمن أولم ينتقده اذليس عقدة حقيقمة اذالمقصودبه تطيب نفس منجعلله الخيارلاحقيقة البيع فلا يلزم الحذور الآنى أوهى مقيدة عبالذاانتقدالنمن للبائع لان الخيار الواقع بعد ذلك كانشاء عقدة على خيارولامانع من ذلة وعليه ان لم يكن البائع قد قبض الثمن فان جعسل الخيار لا يصم حينة ذ لأن البائع تقررله غن في دمة المشترى أوجب له عنده سلعة فيها خيار فهو فسخ دين في دين وأصل ابن القاسم منع ذلك والى ذلك أشار بالنأو يلين واغا قال صعدون جاز لاحل مفهوم قوله وهل ان نقددالخ أى لاان لم ينقد فلا يصع ولوع بر بجاز لاقتضى أنه يصم لانه لا بلزم من عدم الواز عدم الصحة وليس كذلك وهــذا كله مالم يصرحا بمع على السلعة فيمافى الذمة فمنع قطعا (ص) وضمنه حمنتذ المسترى (ش) أى وضمن المسع الذى وقع فيه الحمار بعد الست المسترى لانه صار بائعاوذاك لان المسترى لماوافق البائع على ماجعله من الخمارعية بائعالانه أخرج السلعةعن ملكه لان البيع لازم اوقوعه على آلبت وظاهر قوله وضمنه المشترى سواء جعل المسترى البائع الخياراتفاقاأو بالعكس على المذهب وقوله حينشذأى حين اذجعس الخيار بعديت (ص) وفسديشرط مشاورة بعيدا ومدة زائدة أومجهولة (ش) يعني أن البيع اذاوقع بالخيارعلى شرط مشاورة شخص بعيد عن موضع العقد فانه يكون فاسد اللجهدل بالمدة والمرآد بالبعيدأن لايعهم ماعنده الابعد فراغ مدة الحياروما ألحق به بأمد بعيدوكذلك بكون البيع فاسدااذاوقع عملى خمارا كثرمن خمارتلك السلعة وماألحق به مكثم يروكذلك يكون البيع فاسدااذاوقع على خيارلمدة مجهوله كااذاوقع الخيارلاح مهماالى قدومز مدوليس لقدومة عادة تنفطرا والى ان عطر السماء أوالى أن تضع زوجة البائع أوالمسترى ثم انه يستمر الفساد فيما

المحتم الخالى عن خدار فلاينا في أن الملك البائع في أيام الخدار وهوهذا المسترى (فوله أو بالعكس على الذهب الخ) حاصله أنه اذا كان الخدار البائع فقولان بناء على أن اللاحق العقود كالواقع فيها أم لا فان فلذا اللاحق العقود كالواقع فيها فالضمان من البائع وان فه نقل بذلك فالضمان من المسترى بناء على أن اللاحق العسقود ليس كالواقع فيها بذلك فالخدار في المسترى والعدة ودليس كالواقع فيها (قوله وفيه الابعد فيها الماح (قوله الابعد فيها أن المادار ستة وثلاثون يوما والذي يلق بها ومان وليداة على ماسياتي فقوله وردفى كالغدفاذا كانت المسافة بعيدة بحيث عنى أيام النياد وما المتى بهيامد كثير فاك كان يسيرا

والمكرالكراهة مصر حده وانظره مذالمكرالذى قاله الشار حمسلم أملافلم أره (قوله مشاورة بعيدالخ) جواب عمايقال ان الاولى من هذه المسائل تستفاد من المسئلة من بعده الانهاذاء مروقت الاجتماع به ولكن بعده بزيد على أحل الخيار وعم الدة الزائدة وان لم يعمل خلاف المناف المنا

ذكر ولوأسيقط الشبرط قوله مشاورة بعيداى والزمان ملغى وقوله أومدة زائدة أىوالزمان معتسرفتغايرا وقولهمشاورة بعيد منظورفيه للبعد وقوله أومجهولة لم ينظر فيسه للبعد فتغايرا فلاتكرار (ص) أوغيبة على مالايعرف بعينه (ش) يعنى أنمن اشترى مالايعرف بعينه بخمار كالمكمل والموزون والمعسدودوشرط البائع أوالمشمتري الغييسة عليمه فانذلك بوجب فسادالسع اترددالمسع بنالسلفية والثمنية لانه بتقديرالامضا ميسع وبتقديرالردساف الامكان الانتفاع به أماغيب المسترى فواضح وأماغيب البائع فيقدرأن المسترى التزمه وأسلفه له فهو سعان لمرده وساف ان رده وظاهسره ولوطبع علمه خلافاللخمي ونقلها بن رفةعنه وقبله وأماما يعرف بعينه فلا يفسد بشرط الغيبة عليه ولوقال على مثلي لسكان أخصر وطابق النقل اذفي بعض العروض مالايعرف بعينمه فيقتضى كلامه منع الغيبة عليمه وليس كذلك فان قلت ما يان الترددين السلفية والثمنية فمااذا كانت الغيبة من البائع قلت قال فىالتوضيح فى تعليل ذلك يقـــدر كانّ المشـــترى التزمه وأســلفه فيكون بيعاان لميردهو سلفاان رده قال الناصر اللفاني يعني يقدر كان المشترى التزمه في نفسه وأخفاه عنادا ثم دفعه المائع على وجه السلف منه له فان لم يرد المشترى الطعام بأن رد البيع فقد باع الطعام من البائع بالنَّمنَ الذى تقرر فى ذمته بالتزامه أولاوان ردالطعام بان أجاز الشراء كان الطعام سلفاهم دودا (ص) أولىس نُو بِ (ش) أى وفسد البيح بشرط لىس نُوب لِيسامنقصاولا خصوصية للثوب بماذكر بل حكم الداروالدابة والعيدكذلك وقوله (وردأجرته) أى أجرة اللمس أى أرش اللمس أى واذا فسدالبيسع في اشتراط ابس الثوب ونقص كان على المناع قمية لسيه ولم يحعلوه كسائر البيوع الفاسدة اذافسخت لايلزم المسترى دالغلة المامر من أن ابس الثوب ليس بغلة بلهو نقصمن عينالمبيع واعلمأن الانتفاع بالمبسع بالخياران كان كشيرافلا يحوراشتراطه ولافعله بغسيرشرط ولوكان لاختبار حال المبيع كركوب الدابة واستخدام العبدوسكني الداره لذااذا كانبلا كراءوالافيحوزاشتراطه وفعله بغسرشرط ولولم يكن لا فشمار حال المبسع وأماان كان

المدة الزائدة ولاالجهولة بليلاحظ الزمن فحالمدة الزائدة وبالاحظ الجهالة في المسدة المجهولة فأذن لاتكرار فقوله والزمان ملغى أى والمعسدملاحظ الااثك خسريان قوله أولا والمراد بالبعد أن لا يعلم ماعنده الابعد فراغ مدةالخيار مقتضى رحوعه للدة الزائدة ولا يعرف المعد الابذاك فاذن لايصم أن يقال والزمان ملغى لانه لا يعرف المعدالابعدملاحظة الزمن (قوله أوغسة الخ) أي بشرط غيمة الخ فاذاغا بعليه من غيرشرط فلا فسادلان الترددالم فكورانماهو مع الاشتراط (قوله لانه بتقدير الامضاءالخ) لايخفي أنهدا الكلام بقتضي أنه بتقد برالامضاء مسعقطعا وبتقدرالردسلف مطلقا كانت الغيبة غيبة المشترى أوالماثع لكن بنافسه قوله بعد فان الخ الخ الاهوطاه رلن تأمل (قوله ونقله النعرفة الخ)

أى نقل كلام المنعمى وأقره أى فيكون المعتمد الا أن عبارة الشارحموهمة
وذاك أن ابن عبر فه لم يذكر القول بالفسياد في الا يطبع عليسه واعاذكر أنه لا يفسيد وأنه لا يحوز وكذا في القبصرة سعنون ولا يغيب مبناع على مثلي الا أن يطبع عليسه عليسه واعاذكر أنه لا يفسيد وأنه اذا لم يطبع عليسه عليسه علي مثلي الأأن يطبع علي المواقع والالم يفسد ولم عند وله أى وفسد البيع الخيال أى فعل ذلك اذا كان اللس كثيرا وأما اليسيركانسه لم يقسمه فأنه لا يضركا يفيده كلام الحطاب عن أبي الحسن (قوله لما مرمن أن ليس الخ) وأيضا الغلة في سع الخيار كان فاسدا أوضي المائع ولو كان الخيار المشترى والمسترى والمسترى كاقدم المنف لا نه في المت وماهنا يخيارا ذا الملك المناف المناف

(قوله بحوزفعله) أى بغيرشرط و بحوزا شتراطه عانا وأولى باجرة (قوله فيما يفعله بشرط الخ) أى حازفيما الفعل الذى دخل فيه مع الشرط وفي فعل دخل فيه بدون شرط وان كان غير جائر (قوله كان ير يدالخ) عندل القوله وفيما يفعل بغير شرط وان كان غير جائر (قوله كان ير يدالخ) عندل القوله وفيما يفعل بغير شرط (قوله و يلزم بانقضائه) أى وانقضائه عند كلا يناقض على الفعد والمحاصل أن الذى في الحكم ومان وليلة وهما الذى كالفعد وقال في المدونة أوقرب ذلك قال أبو الحسن يعنى بالقرب اليوم واليوم بين والبعد كثلاثة أيام اله في المدون ومن ماعد الله الأقد مدون والمساقة والظاهر أنه كاله الردله الاختمار و مضت أيام الحماد المسترى أحدث و بين على أنه فيما يختمار و مضت أيام الحماد أما المنافر والظاهر أن القرب ما خماد كرون و من على مدنه والمامدة الخمار فيه دون وم كالفوا كه فلا وهدا حيث وقع النص على مدنه وأمان وله المنافرة وأمان وقع البيع بالخمار ولم ينص على مدنه فانه بلزم بانقضاء مدنه (١١٥) من غمير زيادة ومافى حكمه كاذ كره أبو

الحسن (فوله أشكل علمه الرد) أي من حيث اله بفدان حكه ليس كذلك معان الحكم كذلك وقوله عائداعلى الخسار) أقول لامعنى لكون الضمرعائدا على الخمار الااذا قسدر مضافأى سع الممارأو مسعانا وفوله ونحن نقول (أقول) هذامعني مكن في تقدير ولزم السع (قوله وفيسم نظر ) أقول عكن أنهذا الفائل لاحظ مالاحظه المسترض من حبث انها كان الغااب وجودالنقدمع الشرط صم أن شال نزل شرط النقدمنزلة النقد بشرط (قوله فليس كشرط السلف الخ) فان قيل ما الفرق قلت فرق اسعمدالسدلامات الماهمة لانهغرر فيالثمن

يسمرافان كان لغيرا ختبار حال المبسع فحمكه كامر في الكثير وان كان لاختبار حاله فانه يجو زفعله واشتراطه مجاناوحيث فلنامجوا زمايحوز بالمراء فاغايكون بعدعا الكراء وهدذا يحرى فما فعل بشبرط وفما هفعل بغيرشرط كأئت يدركوب الدابة ركوباله ثمن ولميشترط ذائكمال العقدفانه لايفعله الاباج بتفق عليسه معربها ثمأشار المؤلف الى مايقطع الخيار أخذامن قول ابن عرفة دليل رفعه قول وفعل المازرى وترلا هوعدمهما اه أىءدمالفول والفعل كااذابق المبع على خيار بيدأ حدهما بعد أمده فانه يرفع الخيار فالنرك هو قوله (ص)و يلزم بانقضائه وردفي كالغدرش) أى و ملزم المسمع على خمارمن هو بيدهمن المتبايع من عضى زمن الحيار وماأ لحق بهردا وامضاء كانذا الحيار أوغم مرهاذا كان بيدالمشترى لزمه امضاءاليسع كانذا الخيار أوغيروله الردفي كالغدوان كان بيدالبائع لزمه الردأى ودالبيع كانذاالخيار أوغيره وله الردفي كالغدول اجل بعضهم العبارة على الامضاء أشكل عليمه الردأوعلى الردأشكل علمه الامضاء وماجاءتهم الحبرة والوقفة الامن جعلهم الضمسرفي بلزم عائدا على الخيار أوالبيع وفعن نقول و يلزم المبيع ردا وامضاء كانقله ابن غازى (ص) وبشرط نقد (ش) عطف على بشرط مشاورة أى وفسد بشرط كذاو بشرط نقد دوظاهره أن الشرط كاف في الفساد وهوالمذهب ولعلها تنزل الشرط منزلة النقد بالفعل وفسه فظر لان شرط النقد لا يحصل به التردديين السلفية والثمنية والاحسن أن يقال لما كان يحصل النقدمع شرطه غالبا أوجب اشتراط النقد الفساد تنز يلاللغالب منزلةاللازم وظاهر كلامهالفساد ولوأسقط الشرط وهوك ذلأعلى المشهور فليس كشرط الساف ومفهوم قوله يشرط نقدأن النطوع بالنقدلا فسداضعف التهمة كالوأسلفه بعدعقدالبسع ولامازم المشترى ايقاف الثمن اذاطلبه البائع اتفاقا بخللاف المواضيعة والغائب لانحلال العقدهنا وانبرامه هنالـ"وشه في فسادشرط النقدمسا تل سمعايقوله (ص) كغائب وعهدة ثلاثومواضعة(ش) يعني اذا باع شيماً عَاقِباعلى البت واشترط في العقد نقداللمن فأنه بفسد العقد حيث كانت الغيبة بعيسدة وكان المبيع غسرع فارلنرد دالمنفوديين الثمنية والسلفية فان كان عقاراأو غمره وقر بتغيبته كالئسلانة أيام فلايف دشرط النقدفيسه كامترفي بابه فاجماله هنا لجمع النظائر وكذلك يفسدالبيع اذاباع أمة أوعبداعلى عهدة الثلاثة واشترط النقدالثمن فى العقد وأمااشتراط

( ه ١ س خرشى خامس) ألاترى أن المقبوض لا يدرى هل هو غن أم لا ومسئلة شرط السلف الفساد فيها موهوم وخادج عن الماهية اه (أقول) انجا كان موهوما لوهم علته وهي سلف جرنفعا وظهر من ذلك كونه خارجا عن الماهية وقال بعض وناقش في ذلك أى في فرق ابن عبد السلام بعض فقال ان الفساد في شرط السلف واقع في الماهية أيضالا نه غرر في الشمن طه يصير من جهة النمين والانتفاع به مجهول اه قال بعض أهل التحقيق وهذا صحيح ان قبض السلف وأمامع اسقاطه فلا غرر لصير وردة الجسع البسع عند في الماهية المنافي والمنافي والمسلف أنه سلف جرنفها والمنافي المنافي والمسلف المنافي والمسلف أنه سلف عند في المنافي المنافي المنافي والمسلف المنافي والمسلف المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي والمنافي والمنافي والمنافي في المنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي والمنافي والمنافي المنافي والمنافي والمنافية والمنافي والمنافي والمنافي والمنافية والمنافي والمنافي والمنافية والمنافي والمنافية والمن

(قول الابعيوب ثلاثة) الجذام واالسرص والجنون (قوله عهدة الثلاث) أقول عهدة الثلاث هي كون الرقيق في ضمان با تعه ثلاثة أيام فاذاحدث فيها شير دالبسع (قوله على شرط المواضعة) أي أوجر بان العسرف بها (أقول) بقي ما أذا كان حال الناس يختلف فيها فأقول ومتبر الاغلب من اعتبارها أو عدم كاهو الفاعدة وتبق حالة التساوى (أقول) ويرتدب الاحوط فيحد كم بالفساد (قوله كارض النبل فاذار وبت (١٤) بالفعل وحب النقد فالاقسام ثلاثة (قوله وجعل) أي وشرط نقد في حعل (قوله

النقد في عهدة السنة فلا نفسد العقد لقلة الضمان فيها لانه لاير دفيها الانعموب ثلاثة فاحمال الثمن فيهاالسلف ضعمف بخلاف عهدة الثلاث فاحتمال السلف في الثمن قوى الأنه يردّ فيها بكل حادث وكذلك بفسد البيع اذاباع أمة تتواضع واشترط النقد للثمن في القعد لاحتمال ان تظهر حاملافيكون سلفا أوتحمض فبكون ثمناو بعبارة أى وقع يعهاعلى شرط المواضعة لاان اشمرط عدمهاأوكان العرف عدمها كافي ساعات مصرفلا بضرشرط النقدلكن لامقران على ذاك ول تنزع من المسترى و عمران عليها وأمامن تستمرأ فلا بضرا شتراط القدالثمن فيها والفرق أن احمال الحل فهن تمواضع أقوى منه فين تستيراً (ص) وأرض لم يؤمن ريماً (ش) يعنى أنمن آجرار ضالم يؤمن ريها احارة على البت واشترط فى عقد كرائم اانتقاد عمها فأن عقد الكراء يكون فأسدالدوراته بين السلفية والثمنية لانماان روبت كان أحراوان لمروكان سلف فان كانت مأمونة كارض السل جاز النقدفيها (ص) وجعل (ش) بعني أن من جاءل شخصا على الاتبان بعبد مالا بق أو بعدره الشارد واسترط الجعول انتقاد الحمل في العقد فانه بكون فاسداوظاهر المؤلف مع ظاهر ما بأتي له في باب الجعل انجا بفسده شرط النقد لا التطوع يهمع أنه مخالف لما فيهامن أن النقد يفسد مطلقا انظر نصهامع مافسه في شرحنا الكمر (ص) واجارة لخزرزرع (ش) يعني ان من استأجر شخصا محزر زرعه أو يحصده مدة معاومة ماجرة معلومة فانه لا يحوزله اشتراط انتقادالكراء ويفسدالعقديد لان الزرع وعايتلف فتنفسخ الاجارة اذلاعكن فيسه الخلف فهوائ سلم كان أجرة وان لم يسالم كان سلفا ومامشي علمسه هنآ منيءل أنهلا يجبعلى رب الزرع خلفه اذا نلف وأماعلي المذهب من أنه يجب على ربه خلفه اذا الف فلا رفسد باشتراط النقدو يأتى تحقيقه في بابالاجارة (ص) وأحيراً خرشهرا (ش) صورتها شخص استأجو شفصامعينا أودابة معينة بقبض منفعة منذكر بعدشهر من يوم العقد فالهلا يحوزا شتراط النقد للاجرة في عقد الكراء و مفسد بذلك وقيد ناالاحمر بكونه معينا لما بأتي من ان الكراء المضمون متعسن فسمه تعيسل الاجرة أوالشروع ومقتضى كلام المؤلف أن مادون الشهر لايتنع فيه النقدوليس كذاك ادلا يحوزشرط النقداذا تأخرفوق نصف الشهر ونحوه الى مايفيده كلام المواق في مسئله السفينة ، ولماذ كرما عتنع فيده النقد بشرط ذكر ماعتنع فيمه تطوعا الاأنه مخصوص عالايعمرف بعينمه لان العلة فممه فسيخ الدين في الدين ومايعرف بعينه لايترتب في الذمة دينافقال (ص)ومنع وان بلاشرط في مواضعة وغائبة وكراء ضمن وسلم بخدار (ش) بعدى أنسن باع أمة بخدار وهي عن بتواضع مثلها فانه لا يحوز القد فيهافى أيام الحمار ولونطوعا لانه يؤدى الى فسمخ الدين في الدين بيانه أن البيع اذا تم انقضاء زمن الخمار فقد فسح المشترى الممن الذى له في ذمة المائع في شئ لا يتج له الآن وكذلك من ماع ذا ناعائبة على الخيار فلا يجوز الذقد فيها للعله المذكورة وكذلك من أكرى دابة غيرمعينة وهوالمرادبالكراءالمضمون وصدرذال على خمار في عقدالكراءأي في امضائه ورده وسواء

انظرنصهاالخ) حاصله أنه نقل المراق أنانونس ذكرعن المدوقةأن مثل شرط النقد النقد تطوعاو بعث في ذلك مأن \_\_ الة المدونة التي تكلم عليها النونس اعاهم إجارة اشترط فيهاالترك متي شاء واشتراط ذاك لايخرحهاعن كونهاا حارة ولفظ المدونة صريح فىذلك ومدل علمه أى وعلى ان اشتراط ذلك فيها لا يخرجهاعن كوتراا حارةأن اللغمي صرحانه استحق فيهامن الاحركل وم بحسامه والحعل يخللف ذلك ويفرض كونواحمالة فهي حعالة على خمار ومسئلة المصنف هذه في حعيدل لاخمارفيه اله ولذاك أفاديعض شبوخنا أنالعم الحان الحعل لابضر النقدفسه تطوعا (قوله عزر زرعه) هذاعلي أنسعة المنف حزر بحاءمفتوحة وزاي ساكنة وقوله أو يحصده هسدا على أسيفة محر ساءموحدةو حم وزاى (قوله وأماعلى المذهب الخ) أى فيكون المسنف هناماشما على ضعيف والعذراه أنه يغنفرفي المكلام الحاوى للنظائرذ كرغسر المشهورعنده كافىشرح سب والحاصل أن المعتمد أنه يلزمرب الزرع خلفسه أويعطمه الاجرة بتمامها (قولهونحوه) كخمسة أرام فمانطهر قداساعلى ماتقدم في

الخيض (قول مسئلة السفينة) وهي انه اذا أكر بت السفينة لتركب بعد نصف شهر لا يحوز اشتراط النقد فيها فق كان ان يونس ان اكترى سفينة بعينها على أن يركبها وقت صلاح لركوب حادثم ان كان وقت صلاح الركوب في شهر وفقوه حاد النقد وان بعد كالشهر بن وفقوه هالم يحز النقد اها أى بشرط اذهوا لذى تتردد فسه النقود بين الثمنية والسلفية (قوله الاانه مخصوص عنقود لا تعرف عينه) وهوالمثلى (قوله الى فسخ الدين في الدين في الدين في الذين في المناف ا

(قولة العلة المذكورة) وهوأن البيع اذا تم بانقضاء أمدا خيارا لخ (قوله هل يحدّ بزمان الخ) الظاهر أنه يحدّ بثلاثة أيام (قوله على مسدُهب ابن القاسم) أى وهوا لمشهور ويوافق ما تقدم له فى قولة أومنا فع عين اه أى فالضعيف بفرق ويقول المعين ليس فى الذمة لنعين (١١٥) ما نستوفى منه المنفعة والذمة لا تقبل

المعين ﴿ تنبيه ﴾ زاد أوالحسن أنمشل ذاك عهدة الثالث اذاوقعت مع خيار (قوله فتأمله)أى فتأمله تحده صحيحا ولمكن لابدمسن معونة وذاك أنا تقول معدقوله وهذا يتعفق الخ أى وفسخ الدس في مؤخر يؤثر مطلقا أعردأن بقال م كان البيع والسلف لايؤثر الامع الشرط مخلاف فسمز الدين فى الدين يؤثر مطلقاً (قوله واستبديائع أومشتر على مشورة غره) لادارم من المشاورة الموافقة لخبر شاور وهن وخالفوهن وهذاحيث محوزاشتراط مشورته لقرب مكانه وأوفى كالامهلنع الخاؤلالمنع الجع ادلوحصل المستعمن المالك علىمشؤرة غبزه والشراة من المشترى كذلك واتحد المعلق على مشورته فينهما أوتعددفات كلامتهما يستبد (قوله على مشورة غيره) أى ألى آخر مفلاترد أن يقال الاولى تأخرقول ومامرالخ بعدقوله لاخماره أو رضاه (فوله في الثمن) أىأن الرضافي النمن أى فلم بكن الثمن معاوما وقوله

كان الخمار الدكرى أوالم كترى فاله لا يحو ذالنقدف والعالمة المذكورة وانظر ما قدراً حل الخمار في الكراء المضمون هل عدر بزمان أوهو بقدرا خاجمة ولامفهوم لفوله مضمون قال أبوالحسن المضمون والمعن سواءعلى منذهب النالقاسم في المندونة اه واعدامتنا النفيد في الكراء بالخيبار ولوتط وعاوجاز فى البدع بالخمارة طوع الان اللازم في النقد في البيع بالخيار التردِّد بين السلفية والثمنية وهدِّذا انحنا يؤثرمع الشرط وأمافى الكراءحيث كانفيمه الخسارفاللازم فيه فسح مافى الذمة أى في مؤخر وهذا يتحقق فى النقد ولونطق عافتاً مله وكذلك من أسلم على شئ بخيار لاحدهما فانه لا يجو زالنقد فيه مطلقا لمافيه من فسخ الدين في الدين وذلك لان ما يعمل من النقد في زمن الخمار سلف في ذمة المسلم اليه ولا يكون ثمنا الابعد مضي مدةا نلمار وانبرام البيع فني نقضه قبل انبرام البيع فسخما في الذمسة في مؤخر وهوالمسلفيه واعلمأنموضوع هذمالمسئلة أثراس المبال فيهايما لايعرف تعينه بان كان مكملاأو موزوناأومعه وداوساتي أنمده الخياري السلم البايؤ خراله وأسالمال وهوثلاثة أيام ولاينظر لِحْنْسَالْسَلْمُ فِسْسُهُ مِنْ عَفَارَا وَغَيْرُهُ ۚ (ص) واستَبْدَناتُعَ أُومُشَيَّرَ عَلَى مُشُورَةٌ غَيْرَه (ش) يعني أن من باع سلعة أواشتراهاعلى مشورة غيره كزيدمثلا غرارا البائع أوالمسترى أن يبرم السعدون مشورة زيد فانلة أن يستقل بذلك ولايفنفر انبرام البيع الى مشورته قوله على مشورة أى المشورة المطلفة وأما المشؤرة المقيدة بأنباع على مشورة فلان بأنهان أمضى البيدع مضى بينهما والافلافليس أالاستبداد لان هـ ذا اللفظ يفتضي يوقف البيع على اختيار فلان بخلاف مأاذا كانت المشورة مطلقة وقوله على مشورةغيره أى والثمن والمثمن معاويات وماص من قولة وعلى مكه أوحكم غيره أو رضاه في الثمن أوالمثمن فلامنافاة (ص) لأخياره ورضاه (ش) بعني أن من ماغ سلعة أواشتراها على خمار فلان أوعلى رضاه ثم أراد أنسرم المسع ويستقل به دون خيار فلان أودون رضاه فاله ليس له ذلك ولا يدمن رضاف الان أوخياره فى امضاء البيد عاورده والفرق بينهما وبن المشورة أن مشترط المشورة اشترط ما يقوى به تطويه ومشترط الخيار أوالرضالغيره مغرض عن نظر نفسه (ص)وتؤوّلت أيضاعلي نفيه في مشتر (ش) يعني أن ابالجمد وأن لبابه تأولا المدونة على نفي الاستبداد في حق المشد ترى خاصة في الخيار والرصاللغسر فليسة أن يستقل بالبرام البيع أورده دون من حصل له الحمار أوالرضا وأما البائع فلهذاك أي له أن استقل مذلك لقوة تصرفه في ملكه (ص) وعلى نفعه في الخيار فقط (ش) أى في حق البائع والمسترى والمعنى أنمن باع سلعة أواشتراها على خيار فلان أوعلى رضاه ثم أرادان يبرم البيع أو يرده دون خيار فـــلان أودونرصا مفاله ليس له ذلك في الخيار فقط وأما الرصافل كل من البائع والمسترى أن يستقل بانبرام البيع وردهمن غيربوقف على رضامن جعل لهذلك والفرق بين الخيار والرضاأت المعلق عليه وهو الخمارقد يحصل ولؤ بقوله اخترت كذابخلاف الرضاعانه أمرباطني لابعلم وقديحبر بخلاف ماعشده فلم يغتبر (ص) وعلى أنه كالوكيل فيهما (ش) يعنى أن المدونة تأولها بعضهم على أن الذي اشترط رضاه وخياره كالوكيل في الحيار والرضاوالهما يعود ضميرا لتشمه واذا كان كالوكدل فلكل واحدمن البائع والمسترى الاستبداد مالم يسمنى الوكيل بالاجازة أوالرد للبسع كإيأتى فى باب الوكالة وانبعت و ماع فالأول الابقبض ثم أشار الى رافع الخيار من الفعل بقوله (ص) و رضى مشتر كانب أو ذوج

لاخياره النه) هذا هو المعتمد وما بعده من التأويلات ضعيف (قوله مالم يسمق النه) الاحسن أن يقول وعلى أنه كالوكيل فن سبق منه منه الردة والمضاء اعتمد وما يعتب والمناف في منه منه المناف المنه والمنه والم

فعسل ماض فأعله مشستر (قوله أو أعتقه فى زمن الخيار) فاجزا أولاجل كله أو بعضه ومثل ذلك الايلادو بتصور في خيار النقيصة (قوله ولوعيدا) أى خلافالا شهب (فوله ان العقد كأف) ولوفاسد اللا مجعاعلى فساده فيما يظهر عب وظاهره ولودرا ألحد (أقول) الظاهر مالم يدرا الحد وقوله أوفصد تلذذا) وظاهره كالمدونة وان لم يتلذذ فان بردها لتقلب لالقصد لذة لم يكن رضا وظاهره كظاهر المدونة ولوالتذ (فوله أو آجر) ولومياومة (قوله أو أسلم للصنعة)

(ش) بعنى أن من اشترى أمة أو سداعلى الخمار فكاتبه أوديره أواعد قد من الخيار فان ذلك بعدرضامنه بالبيع وبلزمه ذلك وكذااذار وجالامة في زمن الخيار فانه بعدرضا منه ولاخلاف فذلا وأماالعبداذازوجه فىأيام الخمارففسه خلاف والمشهورأنه يعدرضامنه والمه أشار بقوله (ص) ولوعبدا (ش) وظاهر قوله أوز و جأن العقد كاف (ص) أوقصد فلذذا (ش) يعنى اذًا فعل فعلا كتحر بدهاوأ قرعلي نفسه أنه قصد بذلك الفعل تلذذا فانه يعد رضامنه فقوله أوقصد تلذذا أى بفعل لم يكن موضوعالقصدال لذذ مدار وله أونظر الفرج وأماالفعل الموضوع لقصد التلذذفه ومحمول فيسه على قصد التلذذ أقرأنه قصده أملا (ص) أورهن أوآجرا وأسلم للصنعة أوتسترق أوجني ان تعدد (ش) المشهور وهومذهب المدونة أنالمشترى اذارهن الامة أوالعمدأ وغيرهمافي أنام الخمار أنذلك بكون رضامت وظاهره وانلم بقبضه المرتمن لكن بنبغى أن تكون هد والامور كلهابعد قبض الشئ المشترى ولايردعلينا مابأتى فى الرهن من أن الراهن اذاباع الرهن قب ل قبض معضى لان ذلك باق على ملكفهوأقوى بخلاف هدذا فانهلم دخل في ملكه وعما بعدرضا بانبرام المسع اذاآ حرالمشترى المبيع فأبام الخيار وكذالوأسه للصنعة أوتسوّق بهأى أوقفه البيع غيرم أوجىعلى المبسع عددافي أيام الخيار وأماجنا يته علسه خطأ فانه برده وما نقص ومثل العبد الدابة من أنه ا ذا بني عليها المشترى عدا كان ذلك رضامنه بلزوم السيع وان حنى عليها خطأر دهاوما نقص من عَنهاوان كان عمم المفسد اضمن الثمن كله (ص) أونظر الفرج (ش) يعني أن المشترى اذا فطرالى فرج الامة في أنام الخسار فانه يعدر صامنه بلزوم السع لهلان فرج الامة لا يجرد للبسع قاله في المدونة (ص) أوعر بداية أورقيها (ش) يعنى أن المشترى اذاعرب الداية بأن فصدها في أسافلها في أيام الحيار فان ذلك يعدر ضامنه بازوم السيع وكذلك اداود جها بان فصدهافي أوداحهافي أيام الخمار فانذلك بعدرضامنه بلزوم المسع وكذلك اذاهل ذنهايان جزمفي أيام الخمار فان ذلك يعدر ضامنه ملز وم البيعلة (ص) الاان جرد حارية (ش) بعني أن المسترى اداجردا لجارية فى أيام الخيار فان ذلك لا يعدرضامنه الاأن يقصد بذلك التلذذفيعد رضامنه (ص) وهوردمن البائع (ش) يعنى أن كل مامر أنه رضامن المسترى ردّمن البائع اذا حصل منه فى زمن خياره واستمثنى المناخرون من ذلك كاللغمى الاجارة والد مأشار بقوله (ص) الاالاجارة (ش) أى فليستمن البائع بردلان الغلة لهزاد اللغمي والاسلام الصنعة وهد فدامالم تزدمدة الاحارة عن مدة الخدار والاكانت ردّامن الماثع و يحرى مثله في الاسلام الصنعة بعلهمدة ولكن هـذامن الاحارة (ص) ولايقبل منه أنه اختياراً ورديمده الابينة (ش) يعنى أن من له الميارمن بائع أومشتراذ الدعى بعد انقضاع زمن الحيماروما ألحق به انه اختار

ولوهمنة أوللكنب (قولهأو تسوّق) الذي في النقل أوساوم (قوله المشهور وهومذهب المدوّنة) الخلاف فيالجسة ومذهب المدونة أنهارضاولم وأشهب هذه رضابعدان علف ما كان ذلك رضامنه الزوم السع (قوله بعدقيض المشترى) أى بعدأن بقيضها المسترى من التعهاه فاهوالمسادرمن كادم الشارح وقدأفاده بعض شموخنا من تلامدة الشارح بلو يقسده عبارة عب الاأن الذالكلام قدو حديدته منسو باللقاني الشيخ ابراهيم شيخ الفيشي صأحب الحاشية تماطلعت على الحاشمة فوحدت اللقاني فسست قوله وظاهره وانلم يقبضه المرتهن الزرقاني غفال وفسه نظر الاالصواب أناتقول معدقيض المشترى فيفهم منذلك أن المسر ادقسل فعض المرتهن لذاك المشترى وقوله قبل قبصه لايخفى أنالرادقيل أن قيضه المرتهن من الراهن وحينشد فدا مظهر الورودلان هـ ذاموضوع آخر (قولەردھاومانقص) مثلالو كانت قىمتەعشىرىن دردماو بىغ عاته درهم ونقصته الخناية خسة دراهم فلاشك أن الجسسة دراهم ويعالعشر بنفرجع عليه ربيع المن الذي هـ والمائه وذاك ن

القدمة تعتبر ميزاما (قوله بعنى أن المسترى الح) كالامهم رام والتوضيح بقتضى أن الذى بدل على الرضاهو الامضاء النظر الذى يحل بالملك كنظر الذكر لفرج الامة وان نظر الذكر لفرج العبد لا يدل على الرضالعدم حل ذلك حالا وما لا رقوله لا أن جود جاديه) أى دون الفرج لجرد التفليب (قوله بعله مدة) أى لا يعطى المعلم المجرد في منه ابلة تعلمه بل الاجرة هي عدله في الصنعة أو غيرها وأما ان أسلمه الصنعة باجرة من البائع ولمس داخه للفي الاجارة في كون هوا لمرادمن قول المصنف أو أسلم المناف المناف المناف فلا يعترض بان يقدال ان الرد المناف فلا يعترض بان يقدال المناف المناف فلا يعترض بان يقدال الدور على المناف فلا يعترض بان يقدال وقوله المناف فلا يعترض بان يقدال المناف المناف فلا يعترض بان يقدال وقوله المناف فلا يعترض بان يقدال والمناف فلا يقدن و قوله المناف فلا يعترض بان يقدال وقوله المناف فلا يعترض بان قدال وقوله المناف فلا يعترض بان يقدال وقوله المناف فلا يعترض بان يقدال والمناف فلا يعترض بان يقدال و يقال قوله المناف فلا يعترض بان يقدال و يقال قوله المناف فلا يعترض بان يقدال و يقداله و المناف فلا يعترض بان يقداله و يقدل فلا يعترض بان يقداله و يقداله و يقداله و يقداله و يكدن فلا يصدى المناف فلا يعترض بان يقدال و يقداله و يقدا

الرفوع الفعل المحذوف وهو مدل ع لى الرضا (قوله ولاينبغي) أي عنع (أقول) و بدل على هذه السخة قوله ان فعيل الخ (قوله وقد مفرقالخ) هـذاالفرق غيرطاهر لان الاخراج من المدأقوى من التكررهد فاعلى أنالسوق لايدل عدلى التكرار لانصيغة التفعلقد تأتى لغسرالتكراركثيرا كتجب ععنى عب وعمارة المدونة أوسام بمافالصواب أن بقالان مسئلة التسوق اعاهى لاس القاسم ومسئلة السع اغسره فعندان القاسم أن البيع أحرى فى الرضاوعند غيره لايدل البيع على الرضا فالتسوق أحرى فهما قولان وقعافي المدونة والذالماذكر انناجى قول المدونة فى التستوق فال مقوم من هذا أن السعرضا بالاحرى وبأتى خلافه والفرق بين السعوالاجارة أنالاجارة مقومة

الامضاء الأخفه امن يدغ مرمان أم تكن في يده أو يلزمه الغير من هي في يده في لا يقبل منه وكذلك لا يقبل منه أيضاانه اختار الرديعدانقضا عزمن الخمار وماأخق به لملزمها لمن ليست في مده أوبأخ أهامي هي في يده ولايدمن بينة تشمدله عادعاه من اختياره الأمضاء أوالردلانه ادعى ماالاصل عدمه و ننبغي أن يكون من جعل له الخيار من غيرهما كذلك (ص) ولا بيع مشتر (ش) أىأن بيى المشترى المعة فى زمن خياره لايدل على رضاه بهافهو مصدر مر، فوع منفيّ عطف على قوله لاان جردجارية ويحتمل النهي مع الغعل و يجزم وهو المناسب لقولها ولا ينسغى أنسيع حتى مختار واغياالا شكال منجهة عدالتسوق رضادون البيع وهوأقوى منه وقد مفرق النالتسوق لما كانمتكررادل على الرضايخ لاف البسع قديقع من أول وهلة (ص) فان فعل فهل بصدق الماختار بمن أولر بهانقضه قولان (ش) أى وعلى كل من النفي والنه ى لو باع المسترى ولمعتبر المائع باختماره ولاأشهديه وادعى انه اختار قبسل المسع وخالفسه المائع وأراد نقض البيع أوأخذالر بحفهل يصدق المشترى في دعواه الاختيار فبدل البيع بمن حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه وهولابن القاسم في بعض زوايات المدونة وهو عين تهمة نتوجه على المشتري ولولم يحققها الباثع لعلم يدعمه أولا يصدق المسترى أنه اختار فبل المسع وللباتع نقض بيع المسترى وانشاءا جازها وأخذالمن وهوروا به على بنزيادلكن لافائدة في نفض بعه لانه اذانقصه لكان للشترى أخذالسلعة لان أمام الخيارلم تنقض وانحاللها تعالر بح فقط فالصواب أن يقول أولر بهار بحه أى ربح المشترى الحاصل في سعه و يصح حل كلام المؤلف على ما اذا كان النزاع بينهما بعددأ يام الخيار ووقع البيع فى أيام الخيارولا يعارضه قولهم ان المبيع بازم من هو فى يده عند انقضا مدة اللياروهو لم يكن حين انقضائها فى بدالبائع وحين أفيازم المشترى ولا كلام للبائع في نقض سع المشترى لانه لم يكن في دالمشترى حين انقضا مدة الحيار بل في يدالمشترى منه فن جه البائع أن يقول اعما بعته قبل أن مختاره فقد بعت ما في ملكي بغيراد في ورده وانظر ايضاح هذه المسئلة في شرحنا الكبير ولما أنهى الكلام على مشترط الخدار شرع في الكلام

لوضع المؤجر على الشي المؤجر في المستقبل مخلاف البسع (قوله أول بهانفضه فولان) على حدسواء (قوله أولا يصدق الخوا اذا كانت المنازعة في زمن الخيار والخيار للشيرى فلم لا يصدق بغيرين ولامة اللبائع لانه يقول أنا أختار الاتناء في تسليم عدم الاختيار فالجواب أنهم عدوا ببعه كاختياره الردفلا كلام له يعدذ لله (قوله و يصيح حل كلام المؤلف الخوا أى ولا يأنى الاسكال المتقدم المشارلة بقوله فا لمدة المؤلف المؤلف المؤلف المنافقة من المواقع معاملة له بنقيض قصده لتعديه على ملك الفير وهواما حوام أومكر وه على الاختلاف في بين الفضولي وهذاه والقول الثانى وسكت عن القول الثالث وهوانه لدس لرج اللا الرج انتهى فاذا علت ذلك فلا يظهر ما قاله شارح سا (قوله وانظر ايضاح هذه المسئلة) أعنى قوله ولا بسع مشتراًى من حيث الفيار البائع أو المشترى والبائع اماهذا أوهذا ولا بينع مشتراًى من حيث الفيار البائع أو المشترى والبائع اماهذا أوهذا ولا يعده والخيار المائع والنار عن المسئلة والمؤلف و مده والمؤلف و المشترى المؤلف و مده والمؤلف و مده والمؤلف و المؤلف و

قه لى المسترى الاول الا كثرمن الثمن والقيئمة ومااذا باعه بعد مضى زمنه والخيار البائع أيضافلس له عليه الاالثمن فقط لان عضيه وهو بيد المسترى الاول لم يبق البائع خيار ومفهوم قول الصنف مشتران البائع له بيعها وهي بديد المشترى لغير ومفهوم قول الصنف مشتران البائع له بيعها وهي بديد المشترى لغير ومنه و منه لا بعسده فائما الم المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع المنافع المناف

على موانع تمنعه منه وهي على ماذكرهذا خسة أشارلها بقولة (ص) وانتقل استدمكاتب عز واغر بمأحاط دينه (ش) يعنى اذاباع أواشترى من لا يحرعليه بخمار عمل أعلمه مانع حرمن رق أوفلس أوموت أوجنون أواغاء فانه ينتقل ماكانله الحمن صارالسه فمنتقل لسيدمكا تب عجز عن أداء كابنه ما كانله من ردا وامضاء ولا يبني للكاتب بعد عجز ملايازم عليه من تصرفه بغسير اذنسيده وينتقلما كانلدين باع أواشترى على خيارله غرفلس أومات وعليهدين محيط عاله لغريم أحاط دينه عمال المدين الحي أوالمت فلهم الاخد فويكون الربح للفلس والخسارة عليهم فخلاف المفلس بؤدى عنسه الثمن هذاما كان من فضل أو نقص فللمفلس أوعليه والفرق بهنهسماأن الثمن لازم للفلس والذى ابتاع تخمارلم يلزمه غن الابمشيئة الغرماء فلربحب أن يدخلوا على الورثة ضررا وتنبيسه ووله ولغريم عامله محذوف أى وانتقل خيار المدين اغريم الزفهو منعطف الجل ولايصع جعله معطوفا على اسيدمكاتب لانفاعل انتقل المذ كورخيار المكاتب بخلاف فاعل المقدّرو يحرى مثل ذلك في قوله ولوارث الخانقي (ص) ولا كلام لوارث الاأن يأخدنهاله (ش) يعنى إذا ا تفقت الغرماء على أخد أورد فلهم ولاكك الا مُلوارث معهم الاأث يأخذالوارث عاله اخاص به بعدردالغرماء وانطرلوا تختلف الغرماء فرد بعضهم وأجاز آخرون فهل يكونون كالورثة و يجسرى فيهم ماجرى فيم من قياس أواستحسان أوتكون الورثة أحق بنصيب الراددون بقية الغرماء ويدخل ذلك في قول المؤلف الاأن ياخذ عنالة وفي فول المدونة فأن ردوا أى الغرماء لم يكن لورثته الاخه ذالاأن يؤدوا الثمن من أموالهم دون مال الميت انتهى و يحمل كلامها على ردهم كلهم أو بمضهم (ض) ولوارث(ش) يقني أنمن لة الخمارا ذامات قبل انقضائه وقبل اختماره فان الحق فى ذلك ينتقل أور تته حيث لادين عليه أومعمه غريم ليحط دينمه لان من مات عن حق فلوارثه وأمالو كان معمه غريم أحاط ديسة عال الميت فهوما قبله غان انففت الورثة على شئ من ردا واجازة أواختلفوا ورضى البائع بالتبعيض فلااشكال وانامتنع من تبعيض صفقته وأبى من أخد نصيب الرادم عصدته من الثمن فهوماأشا رالسه المازرى والمؤلف بقوله (ص) والقياس ردا لجميع ان رديعهم والاستعسان أخد ذالجيز إلهينع (ش) أى والقياس عنداشهب ردا بليسع الارد بعضهم فيكلف من يدالامضاء الردمع من يدهلان نصيب الرادعاد للذالبائع ولا بلزمه يعده الامن أحب

أواشاع على أن الخمارله (فوله أحاط دينه) المفلس وفلس ولوبالعني الاعم وهوقسام الغسرماء وأولى الاخص وهوحكمالحاكم بخلع ماله لغسرمائه (قوله ممطرأعلمه مانع جمرالخ) وأمالوناع الفن على أن الحسارله وأمضى السدد دَاكُفَانَا مارالعبد ووجهه انهقد أمضى العقدعلي ماهوعلمه وقد وقع على المار العبدد وهوقد أمضى ذلك فمكون الخمارله (قوله لغريمالخ) أى ان كان ذلك نظرا للدين ولايحبرعلى الاخدذ وان كانأر جر مخلاف همة النواب فيعبرعسلي الثواب اذا كانأرج (قوله فلهم الاخذ)أى الغرماء (قولة يودىءنه الثمن أى في سع البت اللازم (فوله هـ لداما كان) أي مكرهذاما كانالخ (قوله فلم يحب) أي يشبت (قوله الأن فاعل انتقل خيارالمكاتبالخ) لاحاجة لذلك وذال لانه رجع الضميرالغيارمن حبثهو ويصرف في كلمسئلة المايلي في الميقال التقل الخيار المطلق أىمنحيث تحققه فىخمار المكاتب اسمدالمكاتب وانتقل

الماللطان من حيث تحققه في خيار من أحيط بماله في بم (قوله ولا كلام لوارث) أفاد بعض الشهو خ أنه يؤخذ والاستحسان من ذلك ما اذامات شخص وعليه دين محيط بماله وعنده تركة وأرادت الغرماء أخد ذالك الاعبان فأن الكلام الغرماء انتهى (قوله الأأن باخذ عاله) بصح قراء نه بكسر اللام و بفته اوالمراد بالذى له أى بالذى يملكه لا الذى له من التركة (قوله بعني اذا اتفقت الغرماء الخ) أى الذين أحاط دينهم عال الميت (قوله و أن من أخذا لخ) من عطف اللازم (قوله و القياس ردا الجيم على المامنف بوهم أو يدل أن القياس مقصور على ردا الجيم على المامنف بوهم أو يدل أن القياس مقصور على ردا الجيم على ردا الميم جميعه البائع و تحرى في و رئة المائع كايدل عليه كلام المواق و المعتمد القياس في ورئة المسترى والبائع والاستحسان ضعيف فيهما (فوله ولا يلزمه) مثل ذلك في ورئة المائع والاستحسان ضعيف فيهما (فوله ولا يلزمه)

أى المائع بيعه (قوله أى عكن الخراجين أراد الجيزا خذا لجيع وان أرادرد الجسع المبائع كان فذاك الأن يرضى المائع عاطليه من التبعيض وقول الشارح أى عكن اشارة الى أنه ليس المراد أن الجيز يحبر على أخذا لجسع (قوله في بزل الراد المنه منزلة المجيز من ورثة المشترى بجامع أن كلامد خل في الملك و بنزل المحيز من ورثة المشترى بجامع أن كلامد خل في الملك و بنزل المحيز من ورثة المشترى بجامع أن كلامد حرج عن الملك (قوله فعلى القياس الحل الولى أن يقول فان أجاز ورثة المستحسان أولا يحسرى المنافع الراد من ورثة المستحسان أولا يحسرى المسترى بالمنافع المسترى بالمنافع المنافع المنا

الجسع ان أحاز بعضهسم والاستحسان أخد الراد الجمع انرديعضهم أواغا مدخلهم القماس فقط دون الاستعسان والفرقين ورثة المائع وورثة المشترى على هذا المأو بل طاهروهو أن الجيزمن ورثة المسترى له أن يقول ان صارا المه نصب غيره وهو المائع أنت وصدت باخراج السلعة بهذا الثمن فاناأ دفعه ولاعكن الراد أن في ولذلك لمن صارله حصة المحمر وهو المشترى فان قاللا حيه الجيزا مابه باني أجزت وانتقلت عديالي ملك المشترى بمجردالاجازة فإيني سدى الآنشي فمه الاعطاء فتأمل (قوله على أن الخ)أىلان فعدلي للتعليل (قوله بدفع الثمن جمعه

والاستعسان عندهأ خذالح بزالجسع أي عكن من أراد الأجازة من أخذ نصيب الرادويد فع جسع الممن البائع لترتفع العدلة التى شكاها من التبعيض ولماذكر في المدوّنة القياس والاستحسان في ورثة المشترى وسكت عنه فى ورثة البائع واختلف شيوخها هلهم كورثة المسترى أولاأشاراذاك بقوله (ص) وهل ورثة الماتع كذلك تأويلان (ش) يعني أن الماتع اذامات وله الخيار وترك ورثة واختلفوا في الردوالا جازة فهال يدخلهم القياس والاستحسان وهوقول محدفينزل الرادمنهم مزالة الجيزمن ورثة المشترى فعلى القياس ليسله الانصيبه ثم للشترى الخيار فان رضى المشترى بتسليم نصيب الرادله ويتمسك منصيب المجميز وبتبعيض صفقته فبها ونعمت والاأجم برالرادعلى الاجازة معمن أجاز وليس له أخمذ نصب المحزفه صعرمح صله أن القماس احارة الجمع اذاأ حاز بعضهم ولم يرض المشترى بتشليم نصيب الراد له ومدخلهما بضاالاستحسان وهوأن للراد أخذا لجميع نصيبه ونصيب المجيزويردا لثمن للشترى جميعه أولا يدخل الاستحسان ورثة البائع وهوأخذ الرادا لجميع واعمايد خلهم القياس فقط وهوأنه ليس له الانصيبه انسلمه المشترى ورضى بتمعمض الصفقة ولاأحدعلى الاجازةمع من أحاز قاله بعض الفرويين تأو بلان الهؤلاء الشموخ والقماس الاصولى حلفرع على أصل في الحكم بحامع العلة فالاصل المورث والفرع الوارث والحكم عدم التبعيض والعلة الضرر الحاصل به والاستعسان تقدم مراعاة المصلة على أن في أخذا لمجيز مصلحة بدفع الشمن جيعه للشيرى مع استلزام ذلك عدم التبعيض الحاصل به الضرر رص) وانجن نظر السلطان ونظر الغمى علىسه فانطال فسيخ (ش) أى وانجن من له الخمارمن بائع أومشترقبل اختياره وعلمأنه لايفيق أويفيق بعد طول يضربالا خرالصبرا ايه نظر السلطان في الاصلح له من امضاء أورد وأماان كان يفيق عن قرب في لا ينظر السلطان وأماان أغجى على من له الخيار في أيام الخيار فانه ينتظرا فاقتمه لينظر لنفسه بعمد افاقته فانطال اعماؤه فسخ العمقدولافرق بين المائع والمشترى وبعبارة والماهر كالام الشارح أن المغمى فاعدل نظر فهو مبيى الفاعل فانه قال

المشرى الاولى البائع وهذا في الاستحسان من جانب ورثة المشترى وأمامن جانب ورثة البائع فكان الاولى أن رقول على أن في أخذ الراد المنوبية مسرالاستحسان المنهم عني ينقد حقى نفس المجتهد رقصر عنه عبارته والمراد بالمعنى دليل الحكم لاالحكم لان المجتهد رذكر المنهم وهوا خذا لمجتوز الجميع مناب الالى والمجترزان شاء جراعلى البائع فان أن ردا الجميع البائع (قوله نظر السلطان) فان لم ينظر حتى أفاق وانظر أو يعده فانظر هل يستأنف له الاحل أو يفرق بين أن يطلع السلطان على ذلك قبل ويؤخر أولا يطلع حتى أفاق وانظر أيضا الاجل أو يعده فانظر هل يستأنف له أمدا لخماراً ملا (قوله وأماان كان يفيق عن قرب ف لا) قال في شرح المالم مناه الاحسان المناف له أحداث ولونا أو يقده والمال المحاف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف الاحمال المناف والمناف المناف المناف المناف المناف الاحمال المناف والمناف الاحمال المناف والمناف المناف الاحمال المناف والمناف المناف ا

ان مات على ردنه منظراه السلطان وان تاب يتطرانفسه لقصر المدة (قوله وقيل الخ) فقرة الفولين فى الغلة (فوله وهد المعنى قولهم) وضعه الفيشى فقال معنى المحدلاله أنه على ملك المائع ومعنى انعقاده أنه على ملك المسترى (قوله الاان يستثنى ماله) العبد مطلقا أو لنفسه عما يحوز سعه وفى النتائى على الرسالة و نحوه الشاذلى ان مال العبد مالنسبة الى سعه كالعدم على المعروف فيحوز أن يشدر ما العبد مبتداً والعبد والمدينة المائع ما اعتمده بعض شدوخ منه والغلة وأرش ما جنى أجنى معطوف علد والمعبرة وله له (قوله وأمدا الخداد والمعروف والمدينة أو ما مبتداً وما مبتداً والغلة وأرش ما جنى أجنى معطوف علد والمعبرة وله له (قوله وأمدا الخداد

يريدأن المغمى هوالذى ينظر لنفسه بعد افاقته أى في الامضاء والردأى ولوأ فاف بعدمضى أمام الخيار الاأن يطول فيفسخ العقد ويحتمل أن يقرأ نظر بالمنا القعدول ويكون مدوا فقالما في الموافق فان نسخته وانتظر المغمى الخ (ص) والملك المائع (ش) أي أن ملك المسع الخمار في زمنه المائع فالامضاء فقدل لاتقر بروقسل انعالماك للمناع فالامضاء تقرير لازقل وهدامعن قولهم أن سع الخمار منعل أى أنه على ملك البائع أومنعمقد أى على انه ملك المسترى لكن ملكه غيرتام ولذائ كان ضمان المسعمن البائع على القولين اتفاقا (ص) وما يوهب العبد الاان يستثنى مله (ش) يعدى أن ما يوهب العبد المبيد عيانليار في أيام الخمار يكون لما لكه وهو المائع وهدناان لم يستثن المشترى مال العمد المشترى أماان استثنى ماله فأنه مدخل فمه المال المعلوم والجهول فالوهب العبدف أيام الخمار فانه بكون الشترى لانها شغرط ماله الاصلي فهدذا تبع له فالمراد بالاستثناء هذا الاشتراط (ص) والغلة وأرش ماجني أحذي له (ش) يعني أن الغلة الماصلة في أيام الخمار كالسين والسيض والفرة البائع وكذلك الارش المأخوذ من الاحنبي الجاني على المسع في أنام الخمار حمث أخسد ما المسترى معمما وانشاء رده ولاشي علمه وما تصدق بهأووهب العمد فيأيام الخمار فللمائع أيضاوعلمه النففة فيأيام الخمارومعني قول الشارح أوغرة أنبكون الممع عقارا فمم فخل وأمدا لخيار فسمه شهران أوثلاثة على قرول فيتصور عليسه طلوع النمر وقوله والغلة وأرشالخ ولواستثنى ماله فيهدما وكلام المولف يدل عليه لمقدم الاستثناء علمه مولعه لالفرق أن الأرش بمنزلة جزمهن المسع والغلة تنشأ عن النحر مك غالبا يخـ الاف ما يوه العبد (ص) بخـ الاف الولد (ش) أى فاله لا بكون البائع لانه له س بغلة أى فهو كوزء من المسع ومشله الصوف تم أم لا (ص) والضمان منه (ش) بعنى أن المسع بالخمار اذا قبضه المشترى وادعى ضماعه فان المائع يضمنه الااذاظهر كذبه أوكان عمايغاب علمه فانضمانه من المشترى فقصل حسنت ذأن الضمان من السائع اذا كان المسيح بمالا يغاب عليه حيث لم يظهر كذب المشترى أوكان بما يغاب عليه وثبت تلفه أو صاعه بالمندة وطاهر قواه والضمان مدمكان الحيارلة أولغسره (ص) وحلف مشمرالاان يطهر كذبه أو يغاب عليه الابينة (ش) أى ان المشترى اذا ادعى ضماع ما اشتراه بالخمار أوتلفه بعدماقيضه وكان مالايغاب عليه كالحيوان فانه يحلف وسواء كان متهما أم لاالا ان يظهر كذبه فسلا تقبل دعواه والضمان عليه مثل أن يقول صاعت أمس فتقول البينة رأيناهاأمس أويقول ضاعت أول أمس بمحضر فلان فيقول فلان لم يحصن ذلك في على وكذاك يكون الضمان من المشترى ولا يصدق في دعواه التلف اذا كان المسع عما يغماب علمه كاللي ومحوه الاأن تشهدله بينة بالنلف أوالضماع من غسسه ومن غسرتفر يط

فيه شهران أوثلاثة على قول) كأنهدا القوللم يتعن عنده هـل هوشهران أوثلاثةغـرأن الموازية والواضعة الشهران (قوله ان الارشاخ) هـ ذا الفرق ينتم أن مكون المسترى النه مقتضى الحرثية كافىالولدوالغلة تنشأعن النحر مكأى فلمس لهاو حدودفي نفسها لايخف أنهمذا يقضى بالنافاة لماقسلهمن قوله بمنزلة جزء وأفاد معض الاشماخ فرقامات الولد من جلة المعقود علمه مخلاف الارشفانه ليسمن أجزاء المعقود علممهوانكان مأخوذافي نظمر مانفا وله العقدلكن قدعاتأن العقدفي أيام الخيار منعل (قوله والغلة تنشأ عن التحريك) أي والحدوك لهفىأيام الخيار البائع فتكون الغلة المائع وقوله مخلاف مابوهب للعبدأى فليس بواحد من الامريز (فوله بخـ لاف الولد) ولمرق لاالولد لايهامه أنهمن الغلة وليس البائع وماعسر بهمفيد لكونه غبرغلة (قوله ومثله الصوف تمأملا) وذلك أن الصوف جزعمن المسعسابق على المسع فليسهو عنزلة غرة حدثت أيام الحيار الاالك خدر بان الثمرة المؤ يرة لا تكون للشقرى الاسرط وحنشذ

فالصوف النام والشعرة المؤرة مفترقان في هذا الحل (قوله أو بغاب علمه) ظاهر كلامه أنه لا يمن على المسترى منه في هدف المالة وذلك لا نه قبض المستع على أنه ملكه فقتوى جانبه يخلاف باب الرهن في علف المرتهن مع الضمان فقد قال المصنف في مدف في المعاب على المدن المتناع من معاب المعاب على المعاب المعاب المعاب على المعاب على المعاب المعاب على المعاب المعاب

ظهر كذبه اذلا تقبل بينة المعارضة اظهور كذبه كذا يستفاد من تقرير الشارح وبعض الشراح وهذا هوالمعتمد خلافالمن رجعه للاحرين وقوله وظهن المشترى ان خير البائع الاكثر) طاهر المصنف بلزمه الاكثر منهما سواء قال أجزت البيع أورد دنه وهو المذهب كاأفاده بعض شموخ شمير وخنا خلافالله ساطى فانه بقول الذى بقتضمه النظر استفساره قبل الزام المسترى فان أمضى البيع فليس له الاالثمن وان ردفاه القيمة ولا بلزم المسترى الاكثر ابتداء (قولة اذا أتلف) أى اتهم على الاتلاف لانه الموضوع الخ (قولة فأ جواب أن العدم غير محقق) أقول قد علت مما تقدم أن الحق أن الامضاء بنأتي في معدوم (٢٦١) كالمحقق (قوله الإأن يحلف فيضمن الثمن)

أىدون القمة اذا كانث أك برلاان كانت أقل أو مساوية فالثمن دون عين كايرشدله المعنى (قوله مالم يحلف عندأشهب )ضعيف والمعتمد ماذهب البيه ابن القاسم من اله يضمن بالدمن ولوكانت القمة أفل وحلف الهلمرض (فروله وانظرلو كان الخمار لهما) والظاهر اله يغلب حانب البائع لان الملائلة كذافى شرح سب (فوله فانه يضمن النمن) أي مردءان كانأخذه والافلا شئه ولايحلفلان الملك للما تعسوداني (قـوله لانه عنالة الخ) أى ولقوة تصرفه علكه بخالاف السابقية والحاصل أنه يقال انهاذا تلف عند المشترى والخمار الماثع فانالشترى يضمن الاكثرمن الثمن والقعسة اذا كان المارلاسيتري وتلف غند البائع لايضمن البائع الاالثمن فأي فرق يدنه ـ ماوحاصل الحواب أنالبائع جانبهأقوىمن

منه فينشد بكون الضمان من البائع فقوله أويغاب علمه عطف على نظهر كدفيه (ص)وضمن المشترى ان خيرالبائع الا كثر (ش) يعنى ان المشترى يضمن اذا أتلف أوضيع المبيع بالحمار الاكثر من الثمن أوالقمة توم القبض حيث كان الخمار الماثع لان من عيدة الماثع أن تقول أمضت ان كان الثمن أكثروأن يقول رددتان كانت القمة أكثرفان قبل كيف يتأتى الامضاء في معدوم فألحواب أن العدم غسير محقق فكا نهموجود ومحل ضمان المشترى الاكثران لم يحلف فان حلف أنه تلف أوضاع بغيرسيم فانه يضمن الممن والسه الاشارة بقوله (ص) الاأن يعلف (ش) أى (ف) يضمن (الممن) فقط (ص) كغماره (ش) تشسمه في ضمان الثمن أي أن المشترى اذا كان الخمارله وغاب على المبيع وادعى تلفه ضمن الثمن فقط لانه يعسدراضها كان أقل من القمسة أوأ كثرمالم يحلف عنسد أشهب انه لم يرض بالشراء فعلمه القيمة ان كانت أقل وانظر لو كان الخيار لهما (ص) وكغيبة بائع والخيار لغيره (ش) تشبيه في ضمان الثمن يعني أن البائع اذاعاب على المبيع ثم ادعى تلفه والخمار للشترى أوللاجني فانه يضمن الثمن خاصة سواء كان المبيع عايغاب عليه أم لالانه عثابة من أتلف سلعة وقفت على عن ولما قدم حكم جناية الاجنبي فى قوله وأرش ماجئ أجنبي له ذكر جناية المتبايعين والم استعشرة صورة عائمة في حناية البائع وهي أن تكون عدا أوخطأ ونلف المسع أم لاوالخدارلة أوللسترى ومنلها في جَمَايَةُ المُشْتَرَى وَمَدَأُ بِالأُولِ مَنْ جَنَايَةُ البَّائْعُ فَقَالَ (ص) وَانْجَنِّي اتَّعُ وَالْخِيارِلُهُ عَمْدَافُرِد (شُ) أَي ففعله دال على انه ردالمسع قبل جنايته وهذا تصرف بفعله الشخص في ملكه وهذا تكرارمع قوله سابقا وهوردمن السائه عالاالا جارة اغتفره جعاللنطائر (ص) وخطأ فللمشترى خيارالعب (ش) الموضوع بحاله منآن الخيار للبائع أىوان جنى البائع على المبيع في أيام الخيار جناية خطأعيدت فقط من غيرا تلاف قان أجاز البيديع بماله فيه من خيار التروى فانه يثبت المشترى الخيار في المبيع فان شاءرده بماله فيهمن خيارالنقيصة وأخذتنه انكان دفعه وانشاء أجازالبيع ولزمه جييع اشمن لآنالعيب الحادث فى أمام الخمار كالعب القديم فلذلك ثن الخمار للشترى فالمراد يخمار العب أن يتماسك ولاشي له أوردولا شئ عليه حيث أراد البائع امضاء البيع فان رده فلاخيار الشترى واعالم تكن جنايته خطأردا كعنايته عدالان الخطأمناف اقصد الفسيخ (ص) وان تلف انفسيخ فيهما (ش) الضمر المذي رجع الى الحنامة عداوخطأ والمعنى ان البائع اذاجني على المسعف أيام الخيار والخيارله عداأ وخطأ فتلف المسع بسبب ذلك فأن البيع ينفسخ فيهمالان الضمان منه وهوالجاني ولامقال للشترى في ذلك اذا لخيار بيدالبائع ولو افتصر على قوله والتلف السمخ كفاءو يكون متعلقاء ستله الخطأففط وأمامستلة المدفقد حكم فيها بالردوط اهر مسواء تلف أم لا وهو كذلك (ص) وان خيرغيره وتم د فلامشترى الردا وأخذ الجناية (ش) الضميرفى غيره وتعدير جع البائع كايدل عليه مابعده وماقبله والمراد بغيره المشترى ولوقال مدله

المشترى بناه المسترى خامس ) المسترى بدليل ملكه السابق وضمان البائع الثمن بوم الغيبة عليه والمشترى بضمن له المن أيضا وبنقاصان ان وجدت شروط المقاصة والاغرم البائع الثمن عند الغيبة والمشترى وقت حلول ما أجل واعلم ان قوله بمنابة المخصوص لقاعدة من أتلف سيألزمته قمت موقت التلف أى مالم تسكن سلعة انتهت الرغبات فيها ووقفت على عن فلا بلزميه قمتها بل المحمن المنافع المنافع المنافع المنافع في المنافع المناف

الليارللشترى و يحتمل أن عضى فكان البائع عداعلى ما الغيرفيسه حق أومشى على أن يبع الخيار منعسقد فيكون مشهور امينياعلى ضعيف (قوله لكان أخصر) لان غيره كلتان (٢٢) ومشتركة وقوله أظهر لان غيره يصدق بالبائع (قوله في له فضل) هذا يظهر

مشتراكان أخصروا ظهروالعني أناظياراذا كانالشترى وتمدالبا تع الجنابة على المسع ولم تلف يسب ذلك فالمشترى بالخماران شاءردالمسع وانشاءا جازه ودفع جمع الثمن وأحذ - زالمائع أرش الجنابة فيقاصه بم امن الثمن فن له فصل رحم به على صاحبه والمالم وقل أوقعة العيب لتلابتوهم فى نحوالموضحة عمافيه مسمى انهااذا برثت على غيرشين لاشي له اعدم العيب مع أن فيه ما قدره الشارع كنصف العشر أوغيره من المقدرات (ص) وان تلف ضمن الاكثر (ش) يعيني أن البائع اذا تعدد الجنابة على المسع في أيام الحيار التلف و الحيار الشيرى فان المائع بضمن حينئذ للشد ترى الاكثر من النمن أوالقيدة لان النمن ان كان أكثر من القيدة فللمشترى أن يردالمبيع لماله فيهمن الخيار ويسقط عنه الثمن وان كانت القيمة أكثرمن الثمن فللمشترى أن يجبز إنسع ويدفع الممن ان لم يكن دفعه ويأخذ القمة من الماثع وقوله ضمن الاكثر هذااذا كانانخيار للشسترى أولاجنبي ورضى عايفعله المسسري والافان ردفلا كلام للسسترى وان أجاز ضمن الثمن كذا منه في (ص)وان أخطأ فله أخد منافصا أورده (ش) الموضوع محاله بعن أن الحيارا ذا كان الشبري والمائع جنى على المسمع جماية خطأ وأم يتلفه فالحيار حينتذ للشترى انشاء رده وسقط عنه الثمن وانشاء أجازه ولزمه جميع الثمن وبأخذه نافصا ولاشئ له لان سع الحيار متحل فجنانته على ملكه (ص) وان تلفت انفسخ (ش) أى وان تلفت السلعة المبيعة بخيار للشيترى أولاجني بسعب جناية البائع فان العقدة تنفسخ حينشدوها ذمآخر المانية المتعلقة بجناية البائع مُشرع في جناية المشترى وعدها كعده القولة (ص) وان حنى مشتر والخيار له ولم يتلفهاعدافهورضا (ش) يعني أن المسترى اذا جني على المسع في أيام الخمار جناية عددا والخماراه ولم شلف المهمع فأن ذلك بعدد رضايا مضاء البمع ويازمه الثمن وهو تكرارمع قوله أوحني ان تعمدا غنفر جها النظائر (ص) وخطأ فله رده ومانتص (ش) الموضوع بحآله يمنى أن المسترى اذاحى على المسمع في أيام الخمار حماية خطأ ولم يتلف المبسع والخيارله فالمشترى بالخياران شاءأمضي الممنع وأخلفه معيمه ويدفع جسع الثمن وانشاءرده ودفع أرش النابة ولوقال فله خيار العبب كامر لافادهذامع كونه أخصر اكن أتى بمذاالقصد تفسير خيار العب واغمام تكن حناية المسترى خطأرضا كنانته عدالان الخطئ لايقصد بفعله التمسل كالانقصديه المائع الفسي وانماوج عليه ردأرش الخطالان الخطأوالمسد في أموال الناسسواء (ص) وان أتلفها ضمن الثمن (ش) يعني أن المشترى اذا جي على المسع فأنام الخمار حذابة عكداأ وخطأ فأتلف والخماراه فاله بلزمه الفن الذى وقع به البيع وقدعات أن اللطأ والعيد في أمو ال الذاس سواء وعله المازري مأن المسترى بعسد السلاف السلعمة كالتلف لشمنها فللمائع أن بازمه الماءوقوله وان أتلفها الخ تكر ارمع قوله كغماده (ص) وان خبر غيره وحنى عدداً وخطأ فله أخدا لجنابة أوالثمن (ش) الضمير في غيره يرجع الشيري وهوالبائع والمعنى أن الخساراذا كانالبائع والحانى على المسع عدا أوخطأفي ايام الحسار هوالمشترى ولم تفاف المعدة بسدب تلك الحسابة فان الحسارالما تعان شاء ردالمسع لماله فيه من خيار التروى وأخد من المد ترى أرش الخناية وأن شاء أمضاه وأخذمن المسترى جبيع الثمن الذي وقع به البيع لانه كن أتلف سلعة وقفت على عن واغالم بقل أرش الجنابة المامر (س) وانتلف ضمن الأكسير (ش) الموضوع عاله من أن الحيار السائع والحالي

بالنسبة لحانب البائع لانه مكوناه الفصدل قطعا وذاكلانله عملي المشترى التمن والمشسترى له علمه أرشى الحذامة وعمكن أن مكسون الثمن عشرة دراهم وقعته تسعون والجنابة تساوى ثلث القمة (قوله ضمن الثمن) أى الما تع قد رُفال يضمن القمة وعكن أن بقال وجه ما قاله أنه عمالة من أتلف سلعمة وقفت على عن خصوصاوالماكه فى أنام الخيار (قوله ورأخذه ناقصا) سواء كان العناية مال مقررام لا مرثث على شدن أملا لانه ملحولم مقل المستف فله خدار العب مدل ماقال تفننا وحددرا من صورة التنكرارمع القرب وتفسيرا لمعنى خدار العيب (قولة لأن سنع الحدار معل) لا يحنى ان هـ دماله - له موجودة مع الحناية عدا (قوله أولاحني) لادخله هناوان كاناكم صحدا (قوله وخطأ الخ) توال المستف والفياس أن يغرم للسائع الارش اذاعاسك لانه في ضمانه ووحمه مافاله أنهمشهور مبنى علىضعيف وهوأن الملك للشترى (قوله لكن أتى بهذاالخ) لانسلمأن هد ذاخمار العسلان خمار العسالة اداردلاشي علمه واداغماسك لاشئله (قوله وقدد علتاك) هـ ذالاينتجالاالغرم ولا ينتج الثمن (قولة كالمثلف لثمنها) الاولى أن يقول لا يه بعد باللاقه لها كالمضى للبيع (قوله تكرارمتع قوله كغياره) فيد منظرلان الذي تقدم التاف فيه غيره مقى وماعنا النلف محقق (قوامفله أخذا لمنابة

أوالثمن) خلاف ما يقيد نقل أبن عرفة فان فيه ان محل التفيير المذكور للمائع حيث كانت الحناية عدافان على على كانت خطأ فالخيار للمبتاع في دفع الثمن وأخذا البيع وفي ترك المبيع مع دفع أرض الجنابة (قوله وانمالم يقل أرض الجنابة) الاولى أن

يقول وانعالم بقل قية العب الخواما التعبير بارش الخنامة فلايردعليه (١٣٣١) شئ (قوله فهو عنزلة من اشترط له الخيار) فأن كان

الذى اشترطه له المشترى فهو عثابة مااذا كإن الحمار للشمتري وان كان الذي اشترطه له المائع كان عنزلة مااذا كان الخيار البائع (قوله فاواشترط لهما) مقابل قدوله لاحدهما وبعدذلك فسق الكلام في صورتين الاولى أن كلامنهما اشترط الخيارلزندالثانية انالباتع اشترط الخمارلز مد والمسترى اشترط المسارامرو فالظاهرأن يقال عثابة اشتراط البائع والظاهر أنه يعول على العمارة الثانية (قوله وهوفها يعشه الخ احترازاعا اذا كأن الحدار البائع فان المشترى يضمن واحدابالا كمرمن الثمن والقمة الاأن يحلف فيضمن الثمن خاصة (فوله وفيل الخ) لا يعنو أن هذا القول فىالاخسار والخيار معافدؤذن اقصركلام المسنف علمه دونجعله شاملا للاختمار (قوله فيضمن قيمة) أىان كانت أقل (قوله بعد حلفه) أي أمما مناعا وقوله ائلا شوهم الخ) أفول يتوهم أنه يضمن الآخر بالاكثر من اشمن والقمة أوالافل (قوله دون الاختيار فقط ) لفظ فقيط مؤخرةمن تقديم والاصل واغما نصر الشارح على الخمار والاخسار فقط دون الاختسار (قوله والى انفرادالخيارالخ)أى الهأشارلهما معابقوله واناشتري أحدثو بمن وأشارالي انفراد الخيارالج (قوله والى انفراد الاخسارال الايخفي أنهذه الصور الاتسفيها ميداع كا بنسيان (قوله أما ان قامت الخ) فاذاضاع أحد العبدين والحال أنه على خمار أذا كان المسع عالا يغاب عليه أى وهو

على المسع في أيام الخيارهو المسترى حداية عدا أوخطا الاأم النف المسع فان المسترى يضمن المائع الاكثرة نالثمن الذي وقع به المسع ومن القمة يوم الملف فان كان الثمن أكثر فللبائع أن يحسز البسع لماله فيسهمن الليار وان كأنت القمية أكثر من النمن فللمائع أنبرد المبسع لماله فيسهمن الخمار ويأخد ذالقيمة وهدذا واضح اذا كان الخيار للبائع وأماآن كان للاجنى فانرضى عايفعله البائع فكذلك والافله الاجازة وأخذاائمن وله الردوأ خذالقيمة ولا كلام للمائع حنئه فكدذا بظهر قاله بعض الشراح وفى عبارة وهدذا كاسه اذا كال الخدار لاحدهما وأمالو كان اغبرهمافهو عنزلة من اشترط له الخيار فلواشترط لهدمافانه يغلب جانب المائع ولما أنهى الكلام على سع الحدارشرع بشكام على سع الاحتدار القسيم له وهو سع بت في بعض عدد من نوع واحد على خدار المبناع في تعمينه هذا اذا لم محامع الخدار بأن يشترى أحدالنو ببنعلى أنه بالخيارفى تعيينه فقط وأماان جامعه بان يشترى أحده ماءلى أنه بالخيار فى تعيينه وهوفهما يعينه بالخيار فصد بأنه سع بعض عمددمن توع واحدد على خيار المتاع في تعيينه فقط أوعلى خماره في تعيينه ويتسه والحاصل أن المسائل ثلاث سع خمارو بيع اختمار وسيع خيار واختيار فالحبارالتروى فى الاخه دوالرد والاختيار فى التعيين والحيار والاختيار بكون الاخسارف التعمين وبعده هوفهاعينه بالخيارفي الاخد ذوالرداوفي كل اماأن يضيع الثو بان أوأحدهما أوتمضى أيام الخيار ولم يحتروما مل ألاثة في مثلها تسع والمؤلف تدكام على الجيع فأشار الى الثالث وهو يمع الاختيار مع الخيار والثاني وهوالاختيار فقط بقسوله (ص) وان اشترى أحدثو من وقدضهما المختار فادعى ضماعهما ضمن واحداما اشمن فقط (ش) يعني أن الشخص اذا اشترى أ- مشيئين يغاب عليهما كثو بين أونعلين أوقرط بين من شخص واحمد وقبضهمامن البائع ليعين منهما واحمداغ هوقهما يعيث معانخيار في امساكه أوردممع الا خروهوالاخسارمع الخيار أوهوفيما يعينه باللزوروهوالاخسيار فقط فيدعى في كل ضياع كلمنهمافاه يضمن واحدامنهمافقط بالثمن الذى وقعيد البيع ولاضمان عليه فى الا خولانه أمن ولافرق بين طوع البائع مدفعهما و-ؤال المسترى له ذلك ولهذا حسنت المبالغة بقوله (ص) ولوسألف افباضهما (ش) له وقيل انسأل يضمنهما أحدهما فالقمة لانه غيرمسع والاتنو بالاقل من الشمن والعَمَّه فيما اذا كأن فيما يختاره بالخيار لانه قادر على التزامه بالثمن ورده فيضمن قمته معدحلفه فقوله فقط راجع لقوله واحددا لاالى قوله بالمن لئلا بتوهم أنه يضمن الا تنو بغييرالثمن وعمنافى قوله وان السيري أحدثو بين وقبضهما ايغتار ثم هو فيما يعينه باللزومأ وبالخيار تبعاللشميغ عبد دارجس وانماقصره الشارح على الخيار والاختمار دون الاختيار فقط أى دون أن يجعد له شاملا الاختيار أى الزوم لاحدل قوله وله احتيار الماق لان هذا فسمااذا كان خيار واختيار وأمالوكان اختيار فقط فيضمن فصف الثالف فامت سنة أملا ويلزمه نصف البافى وايس لهأن يختار بقيت موالى انفراد الخيار بقوله وان كان ايختارهما فكالاهمامييع والحانفرادالاختيار بتولهوفي النزوم لاحدهماالخ وقولهضمن واحدا بالثمن فقط هذا أنآم تقمله بينةعلى الضياع أماان قامت فقيااذا كان فيما يختاره بالخيار فلاضمان علمه فيهم حاولا بفترق الحمج فدمااذا كان فعما يختاره على اللزوم سنقيامها وعدمه وهوضمان واحداقط وكذا ينبغى اذا كان المبيع عمالا يغاب عليه كأحذعبدين يشترى أحدهما على الالزام فيهلكان أمالوهاك أحدالثوبين أوالعمدين المشترى أحدهما على اللزوم للزمه النصف من كل كما مأتي إفي عوم قوله وفي النزوم لاجدهما وازمه النصف من كل وسرواء قامت

واخسارفلاضمان عليه فيه و يخبر في أخد فجمع المافي ورده (قوله وكدا يفه غي الخ)

ضمان واحد فقط (قوله أوضياع واحد) استشكل بان ضمائه ان كان التهمة فكالتهمة فكان بضمن جميعه لاستماله تهميته في اصفها وان كان لغيره الم يضمن نصفه ابن عرفة ويرد بان شرط الحاديم منه ضمانه كونه في مشترى له ومشتراه أحدهمامهما وفض عليهما وكان مشتراه أنصف كل منهما فصاركتو بين أحدهما مشترى والا خرود بعة ادعى تلفها (قوله فاعلنا الاحتمالين) أى اللذين هما قوله هل هو المسمع الحراب كون المرابع المنابع على الضائع هو المسمع غرم الصف هل هو المسمع المنابع المنا

بينة في الثوبين أملا (ص) أوضياع واحدضمن نصفه (ش) يعني اذا ادى ضياع واحدمن الثوبين أوالقرطينأ وفحوهما ولمتقمله بينة ضمن نصف الضائع لعدم العملم بالضائع هلهو المسع أوغمره فأعلنا الاحتمالين وكأن القماس أن الخيار في اصف المافي لا في جمعه كاهو فول مجد فقول المؤلف (ص) وله اختيار الباقى أورده (ش) وهومذهب ابن القاسم خاص عما اذا كان يخناراً -دهما عهوفها يختاره بالخيار كام وأوردعلي مذهب ان القاسم لزوم كون المسع ثو باونصفا ولم بكن المبيع الاثو باوأجاب بعض يابه أمر جرت السه الاحكام وعثل هذا مقتنع به في الفروع الطنمة انتهي وأنضافان في اختبار بعض المافي ضرر الشركة فلارتبك وقسوله وله اختيار آلبافي أى كل البافى أى وله ان لا يختار شيا وليس له أن يختار النصف لان ذلك ضررعلى البائع واغماله اختيار الباقى حيث كانزمن الخيار باقيا ولوقال كنت اخترت هذا الماقى غرضاع الآخرفلا يصدق ويضمن التالف وأماان قال كنت اخترت النالف فانه يضمنه وهله اختيارا لباقى أملاأوله بعديمينه انطرف ذلك غشبه فى التشريك المدلول علمه مقولة ضمن نصفه مسئلة مالك في المدونة بقوله (ص) كسائل دينا راف عطى ثلاثة لمختبار فزعه تلف الثنن في كونشر بكا (ش) بعدى أن من له دينار على شخص دينيا فأعطاه ثلاثة ليختارمنها واحداعلى أنله أحدها غيرمعين غمان القابض للثلاثة تلف منه اثنان فاله يكون له في كل دينار ثلث فيكون له في السالم منها ثلث وعلمه ثلث كل من التالف من وسواءقامت بينسة على التلف أملا ثمانهان كان متهسما فلا مدمن حلفسه على الضساع ليبرأ منضمان الثلث من فان لم يحلف ضمنهما أيضاواذا لم يكن متهما أومته ماوحلف على الضماع فيعسبه دينار ان أخذ وفضاه و يكون عليه ان أخذ مقرضا وهذا اذا أخذ ممن وقت القبض قضاءأ وقرضا كاشرنااليه وأماان قبضهالبر يهاأو بزنها فان وجدفيها طيداوا زناأخذه والاردجمعهافانه لاشئ علمه لانهاأمانه وانقيضهالتكون رهناعند محتى يقتضي منها أومن غيرهافهذا يضمن جمعها الاأن شت الضماع وان ادعى الدافع عليسه في القسم الثاني الهأخد وأحدابمدمارآها حيادا أوماأخذه وأنكرصدق الآخذ بمينه ولامفهوم لقوله فزعم الذىهو القول الذى لادليل عليه بل شدله مااذا أغام بيند فبالتلف وقوله فيكون شريكا تصريح وجه السبه الخفائه لان وجه الشبه في المسئلة الشبه جاختي فلايقال انه ضائع لانه استفيد من التسسيه وقوله فيكون شريكاأى فصانلف والقي فيكونه ثلث الباقى ويغرم فيماضاع ثلثي ديشارمن كلدينارثلثه ولمباذ كرمن شراء الثو بيناوجهين وهوا خثيبارفقط أواختيار وخيار الداحلين في قوله وان اشترى أحدثو بين كافر رناد كر الث الاوجمه وهو الحيار فقط وان كان تكرارامع مام فأحكام الخيارمن قوله ويلزم بانقضائه ليستوفى أقسام النوبين المذكورة في كلامغيره (ص) وان كان لخفارهما فيكلاهم أمسيع ولزماه بمضى المدة وهما سده (ش) أي وان كان استراء الثو بن على خدار التروى فيهم اوقيضهما ايختار همامعا أو يردهما فادعى

الا خر (قوله كامر)أى بيانهاأى سان تلك الصدورة (قوله بانه أمر حرت السه الاحكام) أى كونه له اختيارالبافى جرت اليسه الاحكام مقال وما الاحكام التي جرت لكونه له اختمار الماقى وهل يصم العدول لهمن غبر علامع أنه محالف لمقتضى القواعد فالاوحمه الثاني المشارله بقوله وأيضاالخ (قوله أملا) أي ليسله اخسارالباقى وهو انظاهر كافى شرحش (فوله أوله بعد عينه) انظرفانه لاوجه المسهنا وعكن أن مقال وحده المعن أنه اذاحلف أنهاختار النالف بعلرأنه علىسنن الاستقامة فيعوض باعطاءشي آخروهووان كان بعمدا أخفمن الفساد الخ (قوله وعلمه ثلث كل) أى وضاع علمه ثلث كل الخ (قوله ليبرأمن ضمان الثلثين) أىمن كلمنهما وآلاالم أنه اذابق له فى السالم الثلث وضاع علمه الثلث من كل من النالفين فأنه في المستقل يطالب بدسار القرض (فوله لمرأ من ضمان الثلثين أى من كل واحدمن اللويين الشائعين (قوله أو بعدماأخذمالخ)أىأوادعىأنه أخذواحدا معدما أخذالذي رآء حمدافقط يحلاف الاول رآها كأها حمادا (قوله صدق الأخذيم نه) وعينه أن بقول تلفت قبل أن آخذ منهاواحداوم ادالدافع يضمنه

واحدامن الدنانير (قوله لأن وجه الشبه) وهومطلق الشركة وقوله خنى طاهرة أنه موجود الأأنه خنى صباعهما وهو كذلك وذلك لان قوله و بغرم في اضاع ثلثى دينار) أى فى المستقبل أى ويغرم بدل الذى الذي الشركة في هذا الذى المستقبل يدفع الدينار بقيامه مع أنه الم يسلم الاثلث السيالم فقط الدينار بقيامه مع أنه الم يسلم الاثنان السيالم فقط صدق عليه أنه غلى ما حل به كلام المصنف لا يشمل مدق عليه أنه غلى ما حل به كلام المصنف لا يشمل

صورة الاختيار فيما اذا ضاع واحد فقط (قوله وفى اللزوم الخ) هذا التقرير الذى قرريه الشارح قرريه المواق وقرره الحطاب على اله ادى ضياعها أوضياع واحد دأو قامت له بينة كانا بدالبائع والمسترى والحاصل أنه بلزمه النصف من كل الصورفانه اذا مضت أيام الخيار و تباعدت قال عي قالا ختيار لا يحد عدة الخيار خيلا فالمن حده من كلام ابن يونس (قوله و فى الاختيار لا يعد عدة الخيار خيلا ولا يعارض كلامه هذا قوله في المناف المناف

المشارالها وقواه وانكان ليختارهما فكالاهمامسع والاختمارالمجرد وهم المشار المانقوله فاللزوم لاحدهما مازمه النصف من كل انتميى وأوضع من ذلك أن تقول وحاصل المصنف في مسئلة الثويين ثلاثة أقسام في كلقسم ثلاث صور بقاؤهماوادعا ضناعهماأ وواحد ألقسم الاولمافيه خيارواختيار وأشارله رقوله وان اشترى أحد ثوبين وقبصهما ليعتار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن فقط ولوسأل فياقياضهماأوضياع واحد ضمن نصفه الى قوله وله اختمار الماقى وأشارط كريقائهما معمضى أمام الاختمار والخيار بقوله وفي الاختمارلا الزمهشي القسم الناني مافمه خمارفقط وأشارله بقوله وان كان اعتارهما فكلاهما مسع الىقوله مدوالقسم الثالث مافيه اختمارفقط وأشارله بقدوله وفي اللزوم لاحمدهما يلزمه النصف من كل\_واءضاعاأوأحدهماأو بقماحتي مضتأنام الاختدارة في كل قسم ثلاث صور وصرح بالثلاث فى القسم الاول وصرح هنافى الذني

ضياعهماأ وضياع أحدهمافانه يضمنهما فعان مبسع الخياران لم تقمرينة والافلاوان مضت مدة اللياروهما سده لزماه كإمرالكن أعاده لقوله هنا وهما بيده فانه لايستفاديما مرالكن كان عكنهأن بفول فمامر وبلزم بانفضائه من هو بده وهوالمنا مسالاختصار واحترز بقوله وهما سده عسادا كاناسد البائع فعازمه النصف من كل نقرير وفيه نظر مل لا بازمه شي منهاما لانهايس هذاالا بيع خيارفقط فاذامضت مدنه والمسع بداليائع فانه لا بلزم المشترى منهشئ (ص) وفى النزوم لاحدهما يلزمه النصف من كل (ش) أى اذا أشترى ثو با يخداره من ثو بين برمدأ وعبسدا يختاره من عبدين وهوفها يختاره بالأسزوم فانه اذامضت أيام الخيار وتساعدت والثوبان سدالماتع أوسدالمشاع فانه بازمه نصف كلثوب ولانحمار له لانثو بافدارمه ولا يعلم أيهما هوفوجب أن يكونا فيهما شركين (ص) ﴿فَى الْاحْتِمَارُلَا يَلْزُمُهُ شَيٌّ (شُ) أَى وَفَى انسترائه أحدهماعلي الاختيار تمهوفهما يختاره بالخمار وهوأ ولصورهمذا الكتاب اذامضت أيام الخيار ولم يخستر لا يغزمه شئ منهم مالانقطاع اختماره بمضى مدته وسواء كانا بيده أوسيد البائع اذلم يقع البيع على معين فيلزمه ولاعلى ايجاب أحدهما فيكون شريكا فالكلام على هـ ذوالصورة بتعلق بالضمان وقددم وباللزوم وعدمه عضى أيام الخيار وهوه فاوانظر تحصيله في المسئله في شرحنا الكبير \* والمأنه بي الكلام على خيار النروى أسعه بخيار العيبوهوكافال ابزعرف فلف لمكين المبتاع من ردمبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بدع عليهاغ يرقله كية قبل ضمانه مبتاعه واحترز بقوله لنقصه عماذاأ فاله البائع من السيع فان de رد معلى بائعيه وقوله غيرفلة كمةصفة لحالة أخرج به صورة التحقاق الحل من يدالمسترى وقوله قبل ضمانه يتعلق بالنقص ومبتاعه فاعل بالمصدرولم بقل قبل معه ليدخسل في ذلك حادث النقص في الغائب والمواضعة وماشابه ذلك لان الضمان في ذلك كله من البائع والنقص واقع فالمسع وهوف فمانه وحالة المسع المعتبر نقصها اماشرط أوعرف فقال (ص) ورديعدم مشروطً فيهغُوض (ش) والمعنى أن من اشترى سلعة واشترط فيها شرط الغرض وسواء كان فيهمالية ككونهاطباخة أولمتكن كثال المؤلف ثمل يحدالمبناع فى ولا السلعة مااشترطه له البائع فانه بثيت للبناع الخياران شاءر دهاوان شاءتمسك ولزمه جيع الثمن فقوله وردالخ أى وجارته الردسدب عدم مشروط فيه غرض (ص) كثيب ليمن فعدها بكرا (ش) بعني أن من السيرى أمه وشرط أنها أندب فجد ده آبكرا فرادى بعد دلك أن عليه عينا ان لا يطأ الا بكار

عضى المدة وهما سده وذكر فيما من حكم دعوى ضماعه ما أواحدهما بقوله وحلف مشترالا أن بظهر كذبه أو يغاب علمه الابدينة وقد علت تعمير الدالت (قوله صفة حالة) أى حالة من صفة النها غيرقت كية أى غير نقص كيفية ولا صفة له لان المعنى لنقصه عن نقص كيفية فالمناسب أن يجعل حالا من النقص أى حال كون النقص غير نقص الكية بل نقص الكيفية وقوله أخرج السخة اق المناسب أن يجعل حالا من النقص غير نقص الكية بل نقص الكيفية وقوله أخرج السخة اق المناسبة على المناسبة في المناب المناه الم

(قوله أولايشنزى الابكار) فى التمثيل بهذا نظر لانه بحجر دالشراه بحنث كن حلف أن لايشترى فأشترى شراء فاسداو حيث كأن يحصل المنت بحجر دالمقد فلا من أقى قوله ورد بعدم مشروط فيه غرض فلا فأئدة الرد حين ثذ (قوله فإذا الشترى نصرانية الخ) أى وقد السترط أنها نصرانية فوجد دها مسلمة فلا ردله وقوله وقال اغمار دم الايخ في أن المناسب أن يقول اغمال شرط لا فى الارادة وقوله و المرابع المناسبة لا يماني بشهدها أولا أنه اغمال شرط لا فى الارادة وقوله (٢٦) فانه لا يصدق الابيينة أى يشهدها أولا أنه اغمال شترط دلك لا حل أن يروحها

أولايشمرى الابكارفله ردهالاجمل يمينه ويصدق في دعواه أنعلمه يمينا ولا يصدق في غير المين الاسينة أوبوجه فاذااشترى نصرانية فوجد عامسلة وقال اعاأردتها نصرانية لانى أريد تزويحهامن نصراني عندى فانه لانصدق ولعل الفرق أن المين مظنة الخفاء ولا كذلك غيرها (ص) وان عناداة (ش) قال مالك إذا نادى الذى بيسع الحيار به في الميراث أنه الزعم أنها عــذراءفوحدهاعلىخلافه أوانها تزعم أنهاطباخــة أوخياز أفتوحد بخلافه فلهردهالان ذلك وللزلمنزلة الشيرط فأن اشترط المشترى شرطا لاغرض فمه ولا مالمة كالذاشرط أنه أي فوحده كانباأ وشرط أنه جاهل فو جده عالماأ وماأ شبهذلك فان الشرط يسقط ويلزم البدع وكااذا اشترى عبدالحراسة زرعه مثلا واشترط أنه غبركات فوحده كاتما فالشرط باطل والبسع لازم واليسه أشار بقوله (ص) الاان انتفى (ش) أى لاان انتنى الغرض السابق و بلزم منسه انتفاء المالية فيلغى الشرط فلذا وجد بخط المؤلف لاانانشق بضميرالافراد (ص) وبما العادة السلامة منه الثمن كادبافأوفي المبيع كالحصاء أوفى التصرف كالعسر والتحنث أوخيف عاقبته كجذام الابوين غ أخذ في أمثلته بقوله (كعور) وأحرى العي وذهاب بعض فورا لعين كذهاب كله حيث كانت العادة السد لامة منه (وقطع) ولوأغلة (ص) وخصا، واستعاضة (ش) أى وكذلك اذا وجده خصميا فانه عيبوان كان يزيدفي ثمنه لانه منفعة غميرشرعمة كزيادة ثمن الجارية المغنسة فانهاذا وجدهامغنية ردهاقال في الحيلاب الخصاء والحب والرتق والافضاء بوحب الرد وأما العنة والاعتراض فانطاهرأنه لاردبهما وكذلك من اشترى أمة فو حددها مستعاضة فهوعب تردبه ولوفى الوخشكمافي المواذبة وهوطاهر المدونة اذائبت عندالمائع لاان الصلت بدم الاستمراء وبعبارة تقييد كالام المؤلف كان الحياجب عبالذا ثنت استعاضيتها عندالبائع احترازامن الموضوعة للاستبراه نحيض حيضة لاشائفها غم تسغرمستماضة فانها لاتردبذلك غديرمجناج اليهلان كالامه فى الردبالعيب القديم وحينتذ فلابدمن ثبونه فأن فيسل على هذا كان بنبغي عدم تقييد مسئلة البول الآتية فالجواب أن تقييده بذلك الرتب عليسه مايعسده من الحلف والوضع عنسد غسيره والظاهر أن المراد بالاستحاضة مافسيه ضررعلي المشترى ولا يقيد بشهر ولابشهر بن (ص) ورفع حيصة استبراء (ش) المراد بالرفع التأخرعن العبادة في الراثعة والوخش عباعلي المشترى فيه ضرر وهذا فهن تشواضع وأمامن لا تتواضع اذا تأخرحيضهاوادعى البائع انم احاضت عنده فأن المشترى لأشبت اوالردلان القول قول البائع فى نغى قدمه وصاد العبب الحادث في مثل هذا من المشديري أي لانه بحير والعقد دخلت في ملك المشترى الاأن تشمد العادة بقدمه كايأتي (ص) وعسروزنا وشرب و بحر (ش) يعني أن من اشترى رفيقا فوجمه وأعسر فان ذلك عيب يردبه وهوالبطش بالبسرى دون اليمني ذكراكان

من نصراني عنده (قوله في المراث) انماخص المراث لان سعمه سع مرامةأي مالم مكن بشترط وفوله أو وحه أى مان مكون عنده أصراني وتقوم القرنسة على أن قصده تزويجه (قوله فساغي الشرط)أي المشروط لانالشرط اغياهو من المشاع ويلتزمه السائع لامن المنادي مدر (قوله فلذاوحـــد بخط المؤلف الخ) وفي بعض النسخ لاان انتفاه مسرالتنبه أي الغرض والمالسة وهيءن حيث العيني طاهرة الاأنهام بتقدم في كالام المصنف ذكر المالية (قوله وعماالعادة السملامةمنه) ومن ذلك كتب الحددث اذالم يحدفها لغط المسلاة على الدي صلى الله عليسه وسلم وترد ولايكني الرمن كصلعمانتهي بدر (قوله كهــور المسع غائبا أوالمتاع لاسصر حث كان ظاهر افان كان خفدا كما اذا كانالبيع مسلوب بصر احدى العينين مع قيام الحدقة فانه شت مانخمار ولو كان حاضرا والمشترى بصيرا وأدخلت الكاف الاباق والسرقة ولومن الصغيرفانه ينقص الثمن وهرويه من الكتب لالخوف أوكثرة عمل فسلا يسهيه هار با قال في التبصرة واختلف

اذانتقل عن عادنه وأرى أن ير جع لا هل المعرفة انتهى عبر (قوله لا نه منفعة غير شرعية) منه يعلم ان خصاء أو فوله فول البقر المعدة العمل الا الخصى (قوله فهوعيب ترديه) أى لان الدميضة في (قوله المعدة المعدد المعمدة المعدد الم

وانه وكذلك بردارنا) أى ان كان فاعلالا ان كان مف عولاوان كان عبدارة غيره المنارد به ولوغ مبدالا له مقص ولتعلق القلب به اوظاهره ولومرة وظاهره ولوتاب (قوله وهوف له الشعر) عبدارة غيره أحسدن ونصده وزعر عدم شعرعانة الذكرا و القلف القلب به اوظاهره ولومرة وظاهره ولوتاب (قوله وهوف له الشيري أمة فوجدها زعراء العائة لا تنبت فهوعيب تردبه ويلحق بذلك عدم نبات الشعر في غيرها كالحاجبين (قوله بريدا ذاعلت على الاستنان) أى يحيث تقبع الخلقة وقوله لا تضربالاستناناك لا يحصل بها تعييب (قوله في سواد العين) أى البياض في سواد العين أو الفص في سواد العين (قوله أوله مناب القاسم عن ما الله المنافق الاستنانات وان المهند على المناب القاسم عن ما الله الإعلام المناب وكذا الشدودة في المناب القاسم عن ما الله الإعلام المناب القاسم عن ما الله الإعلام المناب القاسم عن ما الله المناب المناب المناب القاسم عن ما الله المناب المناب القاسم عن ما الله المناب المنا

أسفلها وذلكأن الاعلى مبنى على الاسفل فالاسفل أصل بهذا الاعتمار (قوله والاعصاب) عطف تفسير وقوله مطلقا المطن أوغيره وقوله ووالدن لعلل المراد و حودهماظهو رهما ببلدشراء الرقمق ذكراأو أنى لامحيهما من بلدهما بعده وكذا يفال في قدوله وولدوقوله أو ولدوات سفل (قوله أوامنا) المناسبأو أماوذلك لانه بازم عدلي كلامه الشكرارفي قوله ولدا (قوله ولاأخ) أعادلا لئلا شوهم عطفهما على المنت (قوله و حدام أس) ومثله البرص الشديدوسائر ماتقطع العادة بانتقاله لاالرص اللفيف وقوله ثم اطلع على حذام في أسه ظاهره ولوحدث بالاب بعد الشرا والطاهرأنه برجع

أوأنثى عليا أووخشا وكذلك يردبالز ناطوعا أوكرها سواء كانمن على الرقيق أودنيسه وكذلك يردبشرب الخروأ كالمحوأ فتون وحشش سواء كانمن على الرقمق أودنسه وكذلك ردو حودا المخرف الفهم أوفى الفرح سواء كان من على الرقمق أو دنسه ذكرا أوأنثى (ص) وزعروز بادة سن وظفر و عرو بحر (ش) يعني أن الزعر عب وهوق لذا الشهر في الذكر والانثى ولوفي الحاجب بن وهذا إذا كان يغير دواءوا لا فليس بعسب وكذلك بردالرقمق مطلقا يوحو دزيادة سن فسه عقدم الفهأ وعؤخره بريداذا علت على الاسنان أما في موضع من الحذك لا نضر بالاسنان فلاوكذلك ردار قدق يو حود ظفر با حسدي عنيه وهوالساض أ والفص في سواد العن أولحه مات في شفر العدن وكذلك رد الرفيق يوجود عروهي العقد في عروق الحسيدأ ويحروهي خروج السرة ونتوءهاوغاظ أصلها ويعيارة البحرالعروق والاعصاب المنعيقدةفى الحسدمطلقا والمحرانتفاخ البطن (ص) ووالدين أوولد (ش) يعني أن من اشترى عبدا أوأمة فاذا له أنوان أوولدفان ذلك عسب وحب الرداما حبسلا علمه من شدة الالفة والشفقه فيحمله ماذلك على الاباق الهما قال النحيب اذاوحد المشاع للامة زوحاح اأوعيد داأووجد للعيد زوحة حرة أوأمسة أو وجدلاحدهما وإداحرا أوعبداأ ووجدلهماأ باأوا بناذلك كامعمب رديه فقوله ووالدين علىحدف مضاف أى أحد والدين وأحرى هما (ص) لاجدولاأخ (ش) يعني أن من اشترى عبداأ وأمة فاداله جدمن قبل أبيه أومن قبل أمه أوله أخشقيق أولاب أولام فان ذاك لا يكون عبما (ص) وحدام أب أوجنونه بطبع لابمسجن (ش) يعنى أن من اشترى عبدا أوأمه ثم اطلع على جذام في أبيه أو في جدهأوفي أمه أوفى جدته فان ذاك يكون عيبابو جب الردلانه يعدى ولو بعدأر بعين جداوالمراد بالاب الجنس فيدخل الحدوانعلا ومثل الاب الام لان المني حاصل منهما وكذلك ردّالرقيق يوحود حنون باحدأبو بهان كان بطبيع من وسواس أوصرع مذهب للعقل لخشية عاقبته لاان كان بسرحن وبعمارة بطبع بان كاذمن الله لا يسدبشي أوحنونه أى الاب اسشاس وكذال اذاو حدما حدالا تاءمن فساد الطبيع انتهى فعلم أن المراد بالاب الحنس (ص) وسقوط سنين (ش) أى ويرد الرقيق بسدب سقوط سنين من مقدم أوغسيره على أووخش ذكر أوأنثى وأمانى الرائعة فترديسة وط واحدة في مقدم الفمأومؤخره نقصت الممن أملا والمها أشار بقوله (ص) وفي الرائعة الواحدة (ش) وهي

فى ذاك لاهل المعرفة فى سريانه للمدع فيرداً ولافلايرد (قوله ان كان بطبيع) أى ان كان بسبب الطبيع أى المدارة أى ان كان جبلدا أى خاقدا وقوله من وسواس بهان الجنون الذى بسبب الخلفة والوسواس بالفق مرض بحدث من غلبة السودا و مختلط معه الذهن قاله فى المصباح فاذا علته فيكون الشارح تسمع فى جعده من أفرادا لحنون والحاصل أن الوسواس والصرع هودا ويشبه الجنون قاله فى المصباح فاذا علته فيكون الشارح تسمع فى جعده من أفرادا لحنون والحاصل أن الوسواس وصرع والصرع من من ان يختلط معهم الذهن فيكون قوله من وسواس الخيان القوله جنون (قوله مذهب) صفة لمكل من وسواس وصرع كاشفة (قوله لا ان كان وسوان) فلاير ديم الفرع الأن تحزم أهل العرفة بسريانه (قوله لا بسبب شرق أراد شأخاصا وهوم سالحن فلا ينافى أنه يكون له سبب (قوله أوجنونه) فى العبارة حذف والنقدير وقوله أوجنونه أى الاب (قوله وكذلا ألخ الخ) أتى به دليلا على كلام المتنافر بيانا المراد وقوله من فسادا الطبيع أى الحدالة وقوله فعلم أى =ن كلام ابن شاس أى من قوله باحد الا باء أى حدث جعوقوله الجنس المختوص الوحدة وقوله المحتوق فى متعدد

(فوله فان كانت الواحدة من المقدم فكذلك) نقصت الثمن أم لا كذافىء ووله في الجارية الرائعة وغيرها الخ) في عب خلافه و وصهو بقه أى كونه يضرب الى الجرة في رائعة فقط ان لم ينظره المسترى عند البسع ولم يكن من قوم عادته ن ذلك ف الدر ولا في وخش لعد مسلامتهامنه عادة واعدم ارادته الله تم عالما بل الخدمة اه وعمارة شب وجعود ته أى شعر الرائعة ثم قال ومفهوم الرائعة أن تعمد شعر غيرها المساوحة وعداد في المعودة وقد الماصل أن شارحنا عم في المعودة وقد الماصل أن شارحنا عم في المعودة وقد الماصل وسهو بنه وطاهره ولوفي الوخش الماصل أن شارحنا عم في المعودة وقد الماصل أن المعودة وأطلق في الصهوبة فهو عمر في المعودة وقد الماصل المعودة وأمال وسهو بنه موافق لما في المعمودة بالمناودة والمال المعدد شعر غير الرائعة وتسويده العدلة والمالية عمد شعر غير الرائعة وتسويده لغواه كذلات وعب عمر في المالية المنافق المنافق عب ولكن الواقع أن كلام (٢٨١) شب موافق لما في المنافق المتعمد شعر غير الرائعة وتسويده لغواه لكن

بالياء التحشية والراء والعين المهملتين الجملة من الاماء وأما الوخش فان كانت الواحدة من المقدم فمكاذلك والافلا وهذا تفصيل في المفهوم فلا يعترض به ومثل الوخش الذكر (ص) وشديب مافقط ولوقل (ش) أى وله الرد يسد يب وجود شدي بالرائعة الشابة ولوقل الشسب والمراد بهامن لايشد يسمثلها ومفهوم فقط انه ايس عيمافي غيرالرا تعقسوا كان قليد الأملامالم ينقص الثمن و يحرى مشله فى الذكر (ص) وجعودته وصهوبته (ش) أى ويماه وعيب في الحادية الرائعية وغيرها حعودة شيعرهاأى كونه غيرمر جلأى مرسل ععنى أنه يكون فيه تكسيرات من لفيه على عودونيحوه الامن أصل الخلقة لانه عما يتمدح به لكن المناسب لهذا أن يقول وتجعيده لان الجعودة ما كان من أصل الخلقة لاما كان ععاناة وصهوبته أى كونه يضرب الحالجرة وشهولته ضربه الى البياض لان النفس عالبالا نحب من هذه صفته (ص) وكونه وادرنا ولووخشا (ش) أى لانه عما تكرهمه النفوس عادة والضميرفي كونه المسع والوخش الدني والحسيس (ص) وبول في فرش في وقت يذكر ان ثبت عند المائع والاحلف ان أفرت عند غيره (ش) أي و يثبث رد الرقيق بيول صدرمنه ولوقد عافى فرش حين نوم في وقت ينكر فيه البول منه وهو بعد ترعرعه ومفارقته حد الصغر جداوان انقطع اذلا تؤمن عودته ان ثبت بالبينة أنه كان يمول عندالمائع فان لم يثبت وأنكر المائع ذلك حلف أنه لا يعلم انه بال عنده شرط أن يمول عند غيرالمنبايع بنمن امرأ أورح لذى زوحة وبقال خبرالمرأة أوالزوج عن زوجته ببولها ولايحلف المتاع باتعه على عله عجر ددعواه ولا بحر دالوضع عند الغسير بل لا بدمن البول عند من وضعت عنده فقوله انأقرت عندغيره أى وبالت وغير المشترى يشمل البائع فيقنضى أنها ان أفرت عند المائع وبالت بحلف وليس كذلك فلوأ سقط المؤلف الضميرمن غيره لكان أبين والضمير في أقرت للنسمة وحلف المائع هنايخالف قول المؤلف والقول للمائع في العيب أى في نفي العيب أى الدين و يحاب أن النسمة لما قرت عندالغيروبالت كاد في ذلك ترجيح لقول المشترى فلذلك حلف البائع (ص) وتخنث عبدو فوله أمة ان السمة رت وهل هوالفعل أوالتشمه تأويلان (ش) أى وعما يردبه الرقبق الاطلاع على تخنث العبداشتر أملالانه ينقص قوته ويضعف نشاطه وعلى فولة الامة أن اشتهرت بذلك والافلالانه لاعنعشي من خصال النساء ولاينقصها فاذااشتهرت كانت ملعونة كمافي الحديث عماض وينبغي أن يخص قمد الاشتمار بالوخش وأماال اتعة فالنشبه فيهاعب انفافا ذالرادمنها النأنث وتزادفي أعمانهن بقدرما الغتهن فمه ويكره صده وافظ المدونة ويردا عبدان وجدمخنثا وكذلك الامة المذكرة لكن اختلف هل المراد بالنعنث والذكورة الفعل بان بؤتى الذكر وتفعل الانفى فعل شرار النساء أوالمراديه التشبه في الاخلاق والمكلام

وقع التقييد بالصهوبةفي الدونة على تأو بل بعضهم اه (قوله تسكسرات) أي التواآن (قوله وكونه ولد زنا) متصورداك في سعواد من جار مه مسلم وفي مجاوب ئىت كونەلىسان أبه فى زعهم فلارد مامر انآن أنكمتهم فاسدة أفاده عب (قوله اللسيس) هوعين ماقبله (قوله ولوقدعا) آی مأن لم مكن بقرب عقد السع (قوله ان أقرت الخ) ونفقتها فى زمن الابقاف على المشترى (قدوله انها ان أقرت الخ) الاحسن أن يقول كافي غيره وكازمه شامل لماأذا أقرت عند المائع ولس عراداذالباثع لاتقرعنسده (أقول) المتبادرمن المستن أفرت عند فيسدالبائع فيشمل المشترى والاجنى الا أنوالاتقرعندالمشترى (قوله أى في نفي العيب الخ) هذا المكلام مع قوله ان أقرت مدل على اختداد فهدمافي

وجوده وعدمه لا في قدمه وحدوثه اذاخذ لا فهما في ذلك القول لمن شهدت العادمة أوظنت على ماسياتى وان والتمايل لم تقطع لواحدمنهما بان شكت أولم وحدعادة أصلافللبائع بهين (قوله بان النسمة) أى الذات الخولة المنظم أن بقول الشهراق العبارة أن التحديث من كل منهما فالاظهر أن بقول اشتهراهذا على غيرما قاله شارحنا (قوله لانه بنقص قوّنه و بضعف نشاطه) ظاهر العبارة أن التحديث علام من كل منهما فالان ويظهر ذلك في الشكسروالفعل معالان كونه بشكام كسكلام النساء أو بفعل فيه يورث تخلقه باخلاقهن من نقص القوة وضعف النشاط (قوله كافي الحديث) هولعن الته المتشم بن بالنساء والمتشبهات أى بالرجال (قوله فعل شرار النساء) أى الذى هوالمساحقة

(فوله معاطفه) الظاهرأنه جمع عطف على غيرفياس أي حالب (فوله اما خلقا) أي من أصل الحلقة وقوله أو تخلقا أي اكنسابا (فوله وأيضالا بعتبرفيه الاشتهار ) كانه بقول يحمل قوله أولاو زناعلي الفاعل لاجل دفع التكرار ولانه لا يعتبرفيه الاشتهار (قوله بخد لافه على الناويل الثاني مرتبط بقوله وعليه بكون في كلامه تكرارأي مخلافه على الناويل الثاني فليس فيده تكرار (فوله كافي نقل المواق)هوالراجي (فوله حتى على التأو بل الاول) فأن قلت الفاعل لم يعتبر فيه اشتهار (٢٩) والمفعول اعتبرمع أنه أقبح (قلت)

ان الفاعل يظن اشتغاله فيضيع السيد بخلاف المفعول (قوله وختن مجاويهما)النص مفدد أنانلتان اعما بكون عمما في المحاوب اذا كان نصرانياأ وكافراغيره لايختن فان كان عمايختن فالديكون وجوده مختونا عيبا والظاهرأن الخفاض فى النصرائية الجاوية ومن يشبهها كالختان في الذكر المجلوب (قوله فاذاأسلابلدالرب)أى وسده أسرفدل أن مقدم فانه في ثلاث الحالة رقالسمدوالاكانحرا (قوله فاذاأسلا المدالحسرب وطالت اقامتهمانه)أى فى غـىرملك المسلم فقد فقدشرط منشروط المسئلة الثانية (قوله على السيراءةمسن العموب الخ)أى ان المائع تبرأمن عمب لابعسار بهوذلك لانتفع براءة البائع الامنعيب لايعلبه البائع وطالت اقامة ذلك الرقيسي عمله (قوله بلمع الأسلام) هذا غيرمناس لانعهدة الاسلام هي درك الاستعقاق وهي تثبت ولواشترط اسمقاطها فاذا اشترى باستقاطها ثم باعبها مااشيتراه بيراءتها واستعقت من بدالمسترى الثانى فله الردع لى المائع الاول ولايضراس قاط البائع الثباني لها لانه اسقاط الشئ قبل وجوبهبل المناسب أن يفسر العهدة بعدم ( ١٧ - خوشى خامس ) البراءةأصلاومثل ذلك براءة لا تنع بدا كتبرئة في رقبق من عيب يعلم به أولا يعلم به حيث لم تطل ا فامته

والتمايل بأن يكسر العبدمعاطفه ويؤنث كلاممه كالنساءاما خلقاأ وتتخلفا وتنشبه الامة بالرجل فى تذكير كلامها وخشونته ونحوذاك لافعها الفاحشة تأو ملان فقوله وههل هوأى ماذ كرمن تخنث العبدو فولة الامة الف على وعلمه يكون في كلامه فوع تدكر ارمع قوله و زنا فيحمل قوله وزنابالنسبة للذكرعلى الفاعل فلاتبكرار وأيضالا يعتسبرفيه الاشتهار بخلافه على التأويل الثانى ويعبارة قيدالاشتهارعام في العبد والامة كافي نقل المواق وانه معتسبر حتى على التأويل الاول كايفيده كلام المواق (ص) وفلف ذكر وأنثى مولدا وطويل الافامة وخيتن يجلوبهما (ش) يعنى أن الرقيق أذا كان مولودا ببلد الاسلام أوطويل الاقامة بين المسلمين واطلع المشترى على ترك خدان الذكر وخفاض الانثى فانه يكون عساحيث فات وقشه منهدما بحبث يخشى مرضه بسببه ان فعلل بهما والافليس بعبب وأمامن هو بفو رالقدوم من غير طول اقامة عند دنافليس ترك ماذ كرعسابل اطلاعنا على فعدله عيب خوفامن كونه مامن رقم ق أبق البهم أوأعار واعلمه فقوله قلف بفتح القاف واللام وهو ترك خشان الذكر وترك خفاض الانثى المسلمن فاماأن بكون استعمل القلف فيهما تغليباأ ويكون خفاض محسذوفامن الثاني معطوفا على قلف كاذكرنا وفهم مما قررناأ فالمؤلف ترك فهدين وهمما كونهم مامسلين وفات وقت ختائهما وترك شرطا الاا وهوكون طول أفامتهما في ملائ المسلم وكون الموادمنهما ولدفى ملك مسلم وعليه فشرط الرديعدم الختان فى الذكر والانثى اداولدا بملد الاسلام أن بولدا فى ملك مسلم وأن يكونا مسلين وأن يفوت وقت ختائه ما وشرط الرد فيمن لم يواد بما دا لاسلام أن يكون مسلما وأن تطول اقامته في ملك المسلم وأن يفوت وقت ختانه فأن فقد شرطمن شروط منن ولديبل مالاسلام أوشرط من شروط من لم بولديه لم يردبو حوده غسير مختون فاذا أسلما ببلدا لحرب وطالت اقامتهمايه فأنهما لابردان بترك الخمان بلوجودهما مختونين عيب غمشيه في قوله ورديعدم مشر وط فيه غرض قوله (ص) كميع بعهدة مااش تراه بيراءة (ش) يعنى ان من أشترى عبدا على البراءة من العبوب التي لا يعلمه أوطألت الهامة عند يا تُعه مُ أنْ المشترى بأعملا خربيب الاسلام ولمهذ كولمن اشتراه منه أنه ابتاعه بالبراءة فاداع لم بذلك المشترى منه فان له الردلان كتمه ماذكر كعيب كتمه لان المشترى منه يقول لوعلت أنك ابتعتب بالبراقة لمأشتره اذفداصيب معساوتفلس أوتكون عدعافلا يكون لى رجوع على بائعث فقوله مااشتراه ببراءةصر يحاشرطه المنقدم أوحكما كن اشترى عبدامن المبراث قال فيسماع أشهب من ابتاع عبدا بالبراءة أومن المراث فلايمعه بسم الاسلام وعهدته حتى بيين أنه ابتماعه بالبراءة وأماعكس كلام المؤلف وهومااذا بأع بالبراءة مااشتراه بالعهدة ففيه قولان ففيل للبتاع أفيرد لانذال واعية الى التدليس بالعيوب وقيل بالكراهة وأذا وقع عضى ولماأراد الكلام على العيوب الخاصة بالدواب عطفه مكر وابكاف التشبيه بقوله (ص) وكرهص وعتر

وكنبرئة فى غير رقيق من عيب قديم (قوله كن اشترى عبد امن المبرات) ومثله مااذ اوهب له ولذا فال بعضهم يجب على هذالو باع عبدافد وهبهولم سين أنهوهبه أن يكون المشترى مت كلم في ذلك اذلوطهر له عيب لم يكن له مت كلم مع الواهب ومثل الهبة غيرهامن بافي المسائل التى لاعهدة فيها كذا ينبغي كذافى شرح شب (قوله وعهدته)عطف تفسير وأراددرك المسعمن العيب فقط (قوله ففيه قولان) ظاهر

اختصار المتبطية رجيم الاول (قوله عطف) أيعطف مأذكر (قوله بكاف التسديه) الباديعني اللام

(قوله وقرة) بفتح الواو وسكون القاف أى فساد تصب باطن الحافر أى حافر الدابة (قوله كالدبر) وهو القرحة (قوله وقاة الا كل) أى وأما كثرة الا كل فليست عبدا قال بهض شيوخناوه فالحيوان البيم وأما كثرة الا كل الخارجة عن العادة في الرقيق فينبغى أن تكون عبدالانه اذا بدع ينقص ثمنه هكذا بؤخذ من باب الاحارة في استأجرا جيرا بأ كله فو حدما كولا (قوله لاضبط) يقال الذكر أضبط وللانثى ضبطاء (قوله و يسمى أعسر ( • ١٠٠٠) يسر) المراد أعسر اليسرى يتبسر له العمل بالمهمي مشل اليسرى (قوله

وحون وعدم حل معتاد (ش) الرهص وقرة تصيب باطن الحافر من اصابة عبر والعثر بالمنشة وهذاحيث نبت عندالبائع أوقال أهل النظرانه لايحدث بعد معها أوكان بقواعها أوغرهاأثره والافان امكن حدوثه حلف المائع ماعله عنده فان نكل حلف المتاع وردقاله تت وهدا واضم اذا كانت دعوى تعقيس والافلامشترى الردعم دنيكول السائع والحرن هوالذي لاينقادوأدخل بالكاف ماشابه الثلاثة كالدبروتقو بس الذراء بن وفلة الاحكل والنفور المفرطين والمرادبالجل هناما يحمل على الدابة لاالولد فاداو جدد الدابة لا تحمل حل مثلهاوهي عاتراد المملفانة ردها(ص) لاضبط (ش)هو ومابعده عطف على عدم من قولة ورد بعدم مشروط الخ يعني أن وحودا لرقيق يعمل بكلتا يديه لدس بغيب وفع لهضبط يضبط كعار بعدا ويسمى أعسر يسر وكانعر رضي الله تعالى عنه كذلك زادفي الشامل الأأن تنقص فوة المني اه أى الاأن تنقص عن قوتها المعتاد ذله الوكان العمل بهاوحد «اوان ساوته البسرى وهدا يفيده كالام الشارح والمواق (ص)وثيو بة الافين لايفتض مثلها (ش) أى ولاردله بالاطلاع على ثبوبة ولوفى را تعدة لانها محولة على أنها قد وطئت الاأن بكون مثلها لا بفتض فهوعب لكن في الرائعة فقط لافي الوخش الاأن يشترط الماغير مفتضة (ص) وعدم فش صغرفبل (ش)أى ولاترد الامة بالاطلاع على عدم فش صغرقمل أى بصغرقمل صغراغ مرمتفاحش فان تفاحش فمصر كالنقص وفي بعض النسخ ضيق ونسخسة صغر أحسن لأن الضبق من الصفات المستحسينة الاأن يفعش وينبغي تفييده بجيار بة الوطء وأمااذا تنيازعا في النيو بة وعدمهافانه ينظرها النساء كمام عندقوله كثيب ليمين وكذا اذاتنا زعافي تفاحش ضيقه وعدم تفاحشه (ص) وكونهازلاء (ش)أى وعدم فحش كونهازلاه فهوعطف على ضيق والزلاء قليلة المالاليتين وتسمى الرسط الالراء والحام المهملتين (ص) وكالم سقص (ش) أى ليس بعيب بشرط أنالا ينقص غناولاخاقة ولاجالافاونقص أحدها كانعسا وهذاعام في أفراد الحبوان كلهاولا يختص بالانسان (ص) وتهمة بسمرقة حسس فيهام ظهرت براءته (ش) أى ولارد باطلاعه على تهمة سبقت له عند البائع بسرقة حس فيهائم ظهرت براءته منها بأن ثبت أن غيره سرف ذاك الشئ المتهم فيه أو بفول و جدت متاعى عند آخر على وحه السرقة أوعلى غيرها أو عندى ولم سرق ولا سمرب المناع في اقراره عاذ كر وأولى ان لم يحس م ظهرت راعته وقوله حبس فيهاأى بسبها أمالوحبس لكونه متهمافي نفسه أومشهورا بالعدداء فانه بكون عساوديه ولامفهوم اسرقة (ص) ومالا بطلع عليه الابنغيرك وسالخشب والجوزوم قداء (ش) يعني أنمالا يطلع على و حود الابتغير في ذات المبيع فانه لا يكون عما على المشهور (ولا قمة) المشترى على المائع في نظيرذ للسواء كان حموانا أوغمر مكخضرة بطن الشاة وكسوس المشب بعدشقه وفسادباطن الجوز ومرالقثاء ونحوه الاأن يشترط الرديه فيعسمل بشرطه لانه شرط

وثيوبة)استشكل ماذ كره المصفى في ها تبن وفيما بعدهما بأن ذلك في داخل قوله و عاالعادة السلامة منه نفيا واثبا تاان لم يشترط والارد بعدم مشر وطفيه غرض (فيوله لان الضيق من الصفات المستحسنة) عب (قوله و بنبغي تقيم شده الخادة بالسامة المتفاحشة واختلاط مسلكي البول والوطء للسير بان العادة بالسالمة منه (قوله زلام) القصر كاهو المستموع م وأما قوله في النظم

\* وأمهم زلاء منطمق \* فالمنسر ورة (قوله فلونقص أحدها) في عب فالمدارفي الردعلي نقص الم فقط على المعتمد في هدذا على أنه يقال متى نقص الجال أو الخلقة فقدد القن الفن الفن سمعهماو بعدكتي همدذارأيت شب ذ كرمانصه واعلمأنه لايلزم م نقص النمن نقص الحال بخلاف العكس لانه قد بنقص الثمن لظن المشرى أنه لعدلة ولا حقص الجال واقص الجال بوحب اقص الثمن (قوله ولاستمرب المتاع) بل ولواتهم لا يعول على ذلك الاتمام (قوله امالوحس لكونه الخ)هـذا الكلام لابى الحسن (قوله لكونه

٣ (قول الحشى بالقصرال) مقتضى كتب اللغة خلافه وقوله فللضرورة لاضرورة بلهوالفياس في العيون والالوان اله مصيعه

مته ما في نفسه ) أى لكون الشخص غيرمشهور بالعداء غيران الذى بفهمنه أنه غيرمستة م وأن الحالة فيه القيامة و تكون هذا آنيا على قول ابن عاصم وان تدكن دعوى على من بنهم \* فالله بالضرب والسعن حكم وان تدكن دعوى على من بنهم \* فالله بالضرب والسعن حكم وفي المشهور الحرام ذلك بقوله والشهو رفى الخشب المسوس و فيوه عدم الرد كاذ كر وقيل برديه كسائر العيوب وهو رواية المدنية على المات حكاهما صاحب الحواهر وغيره

(قوله كالسنظهر م في وضيعه) معناءان العلى الشرط ايس منصوصابل استظهر ما الصنف في وضيعه (قوله في الما ما منده بقوله وردالميض) أى لان البيض عليه والعلم و يظهر فاسده قبل كسره كافي المدونة (قوله نمان ما عكن الاطلاع عليه) وهوالبيض (قوله من الردوغيره) كالميض الممروق الدالس فيه البائع فان المبتاع المرده بعد كسره ولاشئ عليه فقول الشارح من الرداى من حيث كونه يرده وقوله وغيره أى من حيث كونه المعالم من المناسلة والمعالم والمعالم والمعالم المعالم والمعالم المعالم المعالم المعالم المعالم والمعالم المعالم والمعالم والمعالم المعالم والمعالم والمعالم المعالم ال

في تلك الحالة وحده ساوى ستة فلاشكانه اداغ استرجع بحمس النهن لانذال العسانقصه خس القمة فبرجع علسه بخمس الثمن كثمراأ وقلملا واعتبار القيمة لانها كالمزان بعدرف بهامار جعيهمن النمن وانردذلك الممروق بعد كسره فانه يرد خس المسن لان كسره أثرفيه خسالقيمة باعتبار كونهسلها هدذامعناه كاقرره شخنا عددالله المغربي رجهالله تعالى (قوله اشرطأن مكون حياشذ لا يحوزاً كله) أى بأن صارفاسدا (قوله فلاردوقوله ورجمع عابين العدة والداء) كاصورنافي البيض من الهاذاعاسك برجع بخمس الثن الذي هو بين الصحة وعدمها فالععة كونهسالما من المروقية وقيوله والداءأي الممر وقعية ثم لايحنى انقوله فلايردو برجع مناف القوله رده ومانقصمه الخ فينشف يكون هذا مقابلا للعتمد المنقدم كاأفاده شخفناعدد الله سمعنامنيه ذلك وفي شب ما يقتضي أن هذا هو المعتمد (فوله هذااذا كانله قمة

فسمغرض ومالسة كااستظهره في توضيحه والعادة كالشرط وكان ينبغي أن يقول بتغيسير فيفيدأ فالمشترى غيرالمبيع أي فعل به فعللاغره فأطلق التغيير الذي هو وصف المبيع على التغيير الذىهو وصف الفاعل والمرادع الابطلع علمه مالاعكن الاطلاع علمه بلا تغيير لوطلب الاطلاع عليه وأماما يكن الاطلاع عليه وطلب قبل التغير فيشه رالى ما يفيده بقوله ورد البيض ثمان ماعكن الاطلاع عليه قبل التغبرتارة بدلس فسه البائع بأن يعله ولايبين وهذا لا كلام فان حكم محكم المدلس في غيره من الردوع مره و تارة لا بدلس فيد البائع بأن لا يعلم بالف علوفي هد ذاللشترى التماسل به أوالردالا أن يحصل فيه مفوت عنده فله قيمة الارش القديمفان لم يعصل عنده مفوت رده ومانقص موهداه والمعتمد كايفيده كالام المازري حسب ماذ كرمان عرفة (ص) وردالبمض (ش) أى ورجع مجميع الثمن كسر أم لادلس أملالكن شبرطأن بكون حنئذلا يجوزأ كاهوأماان كانبمروقا فقط وكانالبائع غسير مدلس فلابردو برجيع عايين الععسة والداءفيقق مسللا يوم المسع عدلي انه صميع غسم معيب وصيح معب فاذافيل قمته صحصاغيرمعيب عشرة وصحصامعيبا أعانية فأنهر حم بنسبة ذلك من المن وهواللس هذا اذا كانله قية يوم البيع بعد الكسر والارجع بالمن كله ان القاسم هذا اذا كسره بعضرة البيعوان كان بعدأ يام لم رديه اذلايدرى أفسد عند البائع أوالمبتاع قاله مالك ابزناجي ظاهرهاولو بيض نعام وقال بعضهم لابرد سض النعام لكنافة قشره فسلا بعرف فساده وصحته وصحمه بعض شموخنا ولماكان المذهب وجوب الرد بالعمب القليل والكثمر الاالدارفعيو بهائلا ثة قليل لا ترديه ولاأوش فيه للشترى ومتوسط فمها لارش وكثير ترديه أشار الى الاول بقوله (ص) وعيبة لدار وفي قدره ترددورج ع بقيمته كصدع حدار لم يخف عليها منه (ش) يعنى أن الشيف اذا اشترى دارا م اطلع على عبب ما فلا يعلوا ما أن يكون قليلا حدا لاينقص من المن كسقوط شرافة ونعوها أوفلسلالاجدا كصدع بــر بحائط لم يخف على الدارالسقوط منه سواء خمف على الجدارأملا كاهوظاهر المكاب أوكثيرا كصدع بحائط خيف على الدارالسة وط منه هان كان قلملا بعدا فلارديه للشترى ولا قيمة على الباثع وان كان فليسلالا جداوهوالمتوسط فلاردله أيضالكن للشترى أنير جمع على بائعه بالارش واختلف فىقدرالفليل لاجدافر دماهضهم العادة وهوالاصل وقال أبوبكر سعبدالرحن مادون الثلث

وم البيع بعد الكسر) أى بأن كان البيض عروقا كاهو الموضوع لان له قيمة بعد الكسر وقوله والاأى بأن لم يكن له قيمة بأن صاد قاسداه دامراده كا بعلم نغره وان كان ظاهر العبارة بوهم خلاف ذلك ( قوله كصدع جدار ) أى شق جدار (قوله واختلف في حد القليل لاجدا) اعلم ان أصل المقل اغماه وفي حد الكثير بثلث الثمن أوربعه ما القليل لاجدا) اعلم ان أصل المقل اغماه وفي حد الكثير بثلث الثمن أوربعه ما أنها المقامة عند المعامن عن ابن عتاب وابن القطان وابن رشد ونقل عياض عن ابن عتاب وابن الفطان وابن رشد ونقل عياض عن ابن عتاب وابن الفطان وابن رشد ونقل عياض اه لكن قول ابن القطان الثالث بأن العشرة كثير لم بين من كم ولعل قول ابن رشد الرابع تفسير له كافاده بعض الشراح والمعتمد الكثير ما كان الثلث كايفيده تقديم ابن عرفة له كاهو عادته وأيضا

اقتصر عليه ابن عاصم (قوله المثقالان) المثقال وزنه درهم وثلاثه أسباع درهم وقوله أما العشرة فكثير آى أما العشرة مشاقيل فيكشير في المنائة ) أى مائة فينشذ بكون الفليل مادون العشرة (فوله من المائة ) أى مائة مثقال (فوله ففيه استخدام) هوذكر الشئ عمنى وإعادة الضهير عليه ععنى آخر مخلاف شبه الاستخدام تهوذكر الشئ بعدى واعادته اسماطاهر المعنى آخر (قوله وهوالمتوسط) والماصل ان المتوسط اما أن يرجع فيه العرف أومانقص عن الملث أوعن الربع أوعن العشرة من المائة وبالتدد على الوحدة المنوسط على كل الاقوال (قوله والفرق بن العروض والدار) أى ان العروض يردفيها ولو بالقليل دون الداراكي ولذلك يرد المكتبر ودالم من حعله غير عيب لقلته (قوله وغيرذلك بما يطول) من النعيب غيرالداركا فلنالا فرق بن اليسير (٣٢) والمكتبر ورد المدرعلى من جعله غير عيب لقلته (قوله وغيرذلك بما يطول) من

والثلث كثمر وانعتاب مادون الربع وابن القطان المثقالات أما العشرة فكثير ولعمله أراد من المائة كاقال أن رشدوان كان كشرافلمشترى أن يردو يرجع بثنه أو يتماسك ولاشي فالقليل ف كلام المؤاف يطلق الاشتراك على القلس حداوه والذى لاقمية وعلى القلدل لاجدارهوالمتوسط فقوله وفي قدره ترددأى القلمل لاحدافف ماستخدام وقبوله كصدع جدارمثال العيب القليل الذى فى قدره تردد وهوا لمتوسط والفرق من العيروض والدارأن الدارترادالقنيسة غالبياوالسبلعة للتصارة أوإنالدارلاتنف لأعسن عب فالوردت اليسمر لأضربالبائع وغـمرذلكُ بمايطولوفولو (الاأنبكونواحهـتها) مستثنى من المنطوق وهدذاهوالقسم الثالث معمقهدوم قوله لمعتف عليهامنه والضمر في يكون عائد على العيب لابقيد كونه متوسطالان العب الذى يكون فى واجهم الايكون متوسطا وأما العب القليل حدافق د تقدم اله لارد به ولاقعة له وواجهم امنصوب بنزع الخافض أى في واجهم ا (ص) أو بقطع منفعة أومل بترها بحدل الحلاوة (ش) بعني وكذلك يحتر المسترى اذا كان العيب في الدار بقط عمنف منه من منافعها كتهو مربترها أومر حاضها بقرب الحمطان أوالبيوت أوتحتها السقوف المخوقة أوجر بانماء غبرها عليها ونحوذلك وكذلك اذا وجدماء بترهاملها بجدل الحلاوة وكذلا أسوممارها أوشومهاهي أوحائها أوبقها أوغلها كيق السريروةن الثوب أوكون باب مرحاضها على بأج ااودهلمزهاأ ولامرحاض لها نمان كان قدولة أوملح بأرها عدل الحدادة معطوفابأ وكانمستغنى عنسه بقوله أو بقطع منفعة وان كان بالكاف فهوتشبيه به أومشال له ولما كانشرط الردبالعيب نبونه فى زمن ضمان البائع كامرذكر هلده المسئلة المتفرعة على ذلك وهي أولمسئلة من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب بقوله (ص) وان فالت أنا مستوادة لم تحدرم لكنه عيب ان رضي به بن (ش) أي وان قالت الامة للشدري آنا أمولدلباثعي لم يحدر معلى المشترى مذاك وكذا العمد درقول أناحو لايكون عيما يوجب للشترى الردلاتهامهماعلى الرجوع للبائع سواء فالنه وهي فيضمان البائع أو بعد خروجهامن ضمانه بأن فالنه بعدرؤ بةالدم لكن ان صدرمنهماذاك فى زمن ضمان البائع من عهدة أومواضعة بكون عسايجب بهاارد وانلم يصدرمنهماذاك الابعد خروجهمامن ضمانه فلاردله أمابيانه اذاباع

ذلك أن عب الداريص ليورول بحث لاسق منه شي بخلاف غيره ومنهاعموب الدارلا تخلط بهاومنها أتهالس لهاأسواق فمضرالمشرى ردها ادقدلا عدماسترى (قوله مستثني من المنطوق) أى وهوقوله كصدع حدار بدون اتصافه بقسوله لم يخف عليهامنه وقوله مع مفهوم لمعف أى وهوالل وف أى مع ملاحظته وكأنه قال الاأن يكون الصد عالذى مخاف علمامنيه واحهتما وفعه أنهاذا كان بخاف على الدار السقوط لافرق بنأن مكون في الواجهة أوغيرها ولذلك قال في الامان وحديالدارصدع يخاف منه سقوطهافله الردوالافلا اه وعبارة شب الأأن يكسون الحدارالذي لمعف علمامنيه السقوط أوالعدب لانقدد كونه متوسطا واجهمتهافالرديه وان عاسك فلاشئ لهأى ونفص الثلث أوالربع على الاختلاف فيحد الكثرالذي ترديه والخاصل ان قول المنف كصدع حدارالخ يقسد عاادًا كانالمدعيقص من

الثمن ولم به لعنقصه النهاث أوالربع أوالعشرة من المائة أوغيرذلك عماهومن المكثيرة ان لمنقص الثمن كان فواجب من القلمل الذى لاردبه ولارجوع بقيمته أو بلغ ماذكر كان من المكتبير الذى بوجب الردولا ينمغى العدول عن كلام الام (قوله وهذا) أى قوله الصدع فى الواجهة (قوله كته ويربئرها) أى سقوط جوانبها (قوله بقرب البيوت) أراد بالبيوت موضع الحياس أوالنوم كالخزانة أوالقاعة وقوله أو تحتم المناز وقد وله عليها أى الدار وقوله أوشومها) كان يكون كل من سكنها عوت أو يحصل له الفقر أوغوت ذريته وهومعطوف على قوله شؤمها على المكتبر وقيله المكتبر (قوله كبق السعر بروق اللكروب) أى المكتبر بن الخواظر هى أى أوشوم حانها (قوله أو بقها أوغلها) أى بقها المكتبر وغلها المكتبر (قوله كبق السعر بروق اللهوب) أى المكتبر بن الخواظر ماحد المكتبر كافى شرح شب (قوله سواء قالته وهي في ضمان المائع) أو قالة المنتفع دم الحرية ولوقام العد شاهدا على المرادعت على الهائع بذلك وظاهر المصنف عدم الحرية ولوقامت قرينة على صدقها وكذا في الحطاب بمعنى ان المشترى اطلع على انها ادعت على البائع بذلك وظاهر المصنف عدم الحرية ولوقام تقرينة على صدقها وكذا في المائع بذلك وظاهر المصنف عدم الحرية ولوقام تقرينة على صدقها وكذا في المناز على المناز على المائع بذلك وظاهر المصنف عدم الحرية ولوقام تقرينة على صدقها وكذا في الموات المنازع المنازع المنازع بذلك وظاهر المنف عدم الحرية ولوقام تقرينة على صدقها وكذا في المائع بذلك ولا الموات وكذا في المائع بدايات وكترونه كليانا وكذا في المائع بذلك ولقاء وكونا والمنتقرية وكترونا وكليانا وكليا

دغوى الخربة كدعوى اغارة عدوعلى بلدها أوسيهامع حربهم وشهرة الاغارة المسند كورة و تصديق البائع على شرائه لهامن تائ الناحية وفي ذلك خلاف فقيل الامركذ الدولا تعرم وعليها اثبات الحربة وقبل على من اشتراها من الناحية أثبات الرقية (قوله والمسئلة مفروضة) أى لا في خصوص الامة حتى يجاب به عن المصنف الاانك خيسر بأن تلك المسئلة أول سماع ابن القياسم فيكون المصنف تبع السماع فلا اعتراض عليه (قوله العروب الذاتية) أى القائمة بالذات (قوله الغرور الفعلى) احترز به عن الغرور القولى كعامل فلانا وهو ثقة ملى عفيو حد بخلافه (فوله و تصرية الحيوان) من نام (١٣٣) وغيرها كالحروالا دميات (قوله كتلطيخ)

الكاف النشييه (قوله هذا إذا ثيت) في كون البائع أحر العبالما أملا فالقول قول البائع انه لم أمر (قوله فيرده الخ) أتى يه مع استفادته من قوله كالشرط لبرتب علمه ماىعده لىكن ماوقع منه أشار بهالى أن الردسي النصرية عام حتى فى الا دى وأمارد الصاع فأعما هومع تصر بة النع فقط (قدولهمن عالى القوت) ان أختاف قوت محله كحنطة وتخروأرز وشعبروانظر لو كان قوتهم الاست نوالظاهررد صاع منه من غدرابتها فان لم يكن فى البلد عالب فقال الساطى عما شاءمن القوت وقال بعض مشايحني من الوسط تت وأراد ببعض مشامخه الشيخ على السنهوري ولكنظاهم كالمهممدلعلى ما فاله الدساطي (قوله مدع صاع الخ) ولوتكررحلهاحث لاندل ذلكءلى الرصاوفدرالصاعمتعين فلاراد علمه لمكثرة اللن وغزارته ولانقص عنهافلنسه وندارته ولا التفت لغد لاءالصاع ورخصيه (قوله ويفدانه لوردالخ) أىمن قوله لانه ردالخ قوله ورداعكى ال عدالسلام في بعده أى فأنه فالوالاقربانه يحوزأ خداللن

فواجب مطلقالان ذاك ماتكرهم النفوس هذاه والمتعين في تقريره خلاف مقتضى قوله هنا ونحوه فى وضيعه ان رضى به بين من أنه لا بيان عليه الاحيث يكون له الرضا وهوأن يصدر منهما في ضمان السائع وليس كذلك فساوقال ولغساقوله أناح و محوموله ردمه ان قاله في ضمان باثهمه وينسه انباعه مطلقالوفى بالمسئلة معكونه أظهروأ بلغ لان دعوى الحدر بة أبلغ من دعوى الاستبلاد والمسئلة مفروضة في الامه قوالعبد \* ولما أنه عي المكلام على العموب الذاتية شرع في المكارم على ماهو كالذاتي وهو التغرير الفسعلي وهو كما قال ابن شاس أن يفسعل فى المسيع فعلا بظن به الشمرى كالافلانو حديقوله (ص) وتصرية الحيوان كالشرط كملطيخ توبعب معداد (ش) بعدى أن التصر بة العيوان وهوأن بترك البائع حلب ما باعد المعظم ضرعهاويحسن دلابها أع بديعها كذلك كاشتراط المشترى كثرة اللبن فتوجد بخلافه فيوجب له الخيار كا أذاا شترى عبدا في ثو به مداد فظن المشترى أنه كاتب فظهر خلاف منانه يوجب للشترى المسارف الردوالماسك المازرى وكذاسعه وسده الدواة والقلم انعرفة هدذااذا ثبت أن البائع فعله أوأ مرهبه لاحتمال فعل العبددون علم سيده لكراهة بقائه في ملكه (ص) فيرده بصاعمن غالب القوت (ش) يعني أن كل ماوقع فيه النغر يرالفعلى من تصر به وغيرها يرد لبائعه لكنماوقع فيهالنصرية من الانعام فقط يردمع صاعمن غالب قوت محل المشتري عوضاعن اللين الذي حليه المشترى ولو كثرولا بنعين التمرعلي المذهب وقدل بتعين الوقوعه في الحديث حيث قال انشاء أمسكهاوان شاءر دهاوصاعامن تمر وحدله المشهور على أنه غالب قوت المدينة (ص)وحرم رد اللين (ش) أى الذى حليه منهايد لاعن الصاع الذى وحد علمه من غمراللين ولوبتراضهماغاب عليه أملاعلى المشهو ولانه بردالمصراة تعمين الصاع فىذمة المسترى في مقابلة الله من من مقيضه فلو رد اللين اكان باعه ذلك الصاع قب ل قبضه وهو مفسد انه يحرمأ خذغيراللبن عن الصاع بل رعايقال انه أولى بهذا الحكم فلوقال وحرم ودغسيره عنده أىعن الصاع الذي وجب عليه احكان أحسن ويفيدانه لورد بعيب النصرية قبل أخذالان فلاصاع عليه وانه لورداللبن مع الصاع فلاحرمة وبعبارة واغانص المؤلف على حرمة ردالابن معأن غسيره كذلك دفعالما يتوهم انهلا كانء ينشيئه لا يحرم رده ورداعلى ابن عبد السالام في بحث ولي الاستناج الى قول بعضهم لو قال وحرم رد العوص كان أحسن وكذلك لا يجوز ردغم الغالب عن الغالب من القوت لما الزم علم علم من يسع الطعام قبل قبضه (ص) لاات علمها مصراة (ش) أى لاان اشتراها وهوعالم انهام صراة لم يكن له ودالاأن يجد ها قليلة الدربان وجدها تعلب دون المعتاد من مثلها (ص) أولم تصروطن كثرة اللهن (ش) أى وكذلك لارد للشسترى اذالم نصرالكن طن كرثرة اللبن لكبرضرعها فتخلف طنسه فى الكثرة مع كوم ما يحلب

امالانه اقالة قال سعنوت ولكن اعابكون اقالة اذاردت الشاة المصراة بتراضه معلى ذلا الاعلى سبسل الا كراه من المسترى البائع والما لانه عن شنه واغيا يكون بيع الطعام قبل قبضه لو كان اللهن مأخوذا عن التمر وهوغير مسلم ولتن سلم فالقرل يجب عوضاعن اللهن لانه سبع باللهن واغيا وحب الشرع صاعاعلى طريق رفع النزاع والله أعيام الاترى أن الصاع يجب في لمن الشاة والبقرة والناقدة وألمانها معنظمة المنسولة فدي المنسولة فدروالصاع واحدة شرهذا لا يقصد به المبايعة المقمقية فلا عتنع سعه قبل (قوله لا ان اشتراها وهوعالم) وأمالو على بعد شرائم اوقب ل حلم المختبر حسلام المنسولة في المناوع المعاون والمالوع المنسولة المناوع المنسولة ا

وأمسكها حتى يحلمها فانياو بنتظر عاديم اوكذا لوسافر فعلم الهان وهي اجتماع الشهروط الثلاثة المشارلها بقوله ان قصد فلا بردأن بعضهم بقول المستننى محذوف والتقدير فلا يردفى كل حالة الاف حالة وهي اجتماع الشهروط الثلاثة المشارلها بقوله ان قصد فلا يردأن بعضهم بقول جلة الشهرط لا تقع مستناة (قوله أى قصد منها اللهن لا غيره) فكان ينبغي للصنف أن يقول الاأن يكون اللهن هو المقصود لان عسارته لا تفيد ذلك (قوله الا ان قصد واشتريت وقت الحلاب الخ) طاهره أن الشروط في فرض المسئلة وهي طن كثرة اللهن وعليه شرحه من وقيم من وقيمه ح ذلك بكونم المحلب حلاب مثلها والافاد الردوان لم تتوفر الشروط وليس كسفلاللاف الفرض ولا في القيد لان مسئلة الشروط ليست ( ع مع ١) مقيدة بنطن كثرة اللهن واغاهي مسئلة مستقلة في كلام أهل المذهب

الحلاب أمثالها والافردها بغيرصاع لكن محل عدم الردحيث تخلف ظنه في الكثرة مع كونها تحلب علاب أشالها مالم تستوف الشروط الثلاثة المشار اليها بقوله (ص) الان قصد (ش) أىقصدمنها اللين لاغبره من لحموع ل (ص) واشتر بتوقت حلابها (ش) أي وقت كثرة لبنهاسواء كانت كترته باعتباركون وقت الشراءقر يبامن زمن ولادته أأوبأ عمار الزمن مقتضياللكثرة كزمن الربيع وعلم البائع فلالبنها عماطنسه المشترى مع كون حسلابها حلاب أمثالها (وكتمه) عن المسترى فلم يخ مرممع علمه المالمقصود واستغنى المؤلف عن العلم بالمكتمان اذلأ يكون الأمن عالم فاذا توفرت هذه الشروط ردها بغيرصاع ادليست من مسائل النصرية اذهى وناب الرديالعيب وص) ولايف برعيب النصرية على الاحسان (ش) أى ان من رد المصر المعدر عب النصر به بل ردهار هص و تحوه فاله لارد الصاعمعها على مااستحسنه النونسي وروى أشهب يردمه مهاصناعالانه يصدق عليمه انه ردمصراه والمعطوف محد ذوف وغميرصمفة لموصوف محذوف أي ولايردالصاع يردها بعيب غميريب التصرية (ص) وتعدد بتعددهاعلى المختار والارج (ش) أي ان من اشترى عددامن الغنم فوجد كالامصراة فانعليهمع كل واحدة ودهاصاعاعلى مااختاره اللغمي ورجدمان بونس والذى علمه الاكترالا كتفاء تصاع واحد الجمعها لان غارة ما نفيده التعدد كثرة اللبن وهدذا غيرمنظور اليه مدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرها (ص) وان حليت والية فان حصل الاختبار بالثانية فهو رضا وفي الموازية له ذلك وفي كونه خلافاتأو يلان (ش) بعني أن المشترى اذاحل المصراة أول مرة في لم يتسمن أمرها قلم الانتهاجة عناية النصرية فالدردها اتفاقا فافوحلها فى اليوم المال فهور ضابها فلاردله ولاجهة علمه فى الثانية اذبها يختبر أمرها كذافي المدونة لمالك ووقع في الموازية عن مالك له حلم الله ولا بعد رضا بعد حلفه انه مارضي بمالكن لم يصرح في الموازية مانه بسله الاختمار مالثانية والمالوصرح بذلك مانأتي قوله وفى كونه خبلا فاوعلمه المازري واللغمه وغيرهما أووفا فالمافي المدونة وعلمه الصقلى وهوأحسن فعمل مافى المدونة على مااذاحصل الاختبار بالشانية ومافي الموازية علىمااذالم يحصل الاختبار بالثانية تأويلان فكانعلى المؤلفذ كرالحلف على عدم الرضا وكلام المؤاف في الحلب الحاصل بعضور المسترى لا مأوقع في غيابه وفي الحلب الواقع في غدير زمن المصاملاما حصل في زمنه فلاعمع الردولو كثرلان الغلة للشعرى والراد بالحلسة الاولى والثانيسة والثالثة الايام ولوحلبت في اليوم الواحدم اراولياذ كرخيار النقيصة : كرموانعه

وغسر مقددة أيضابكونها تحلب حلاب مثلهافني المدونة ومناع شاةحـــاو ماغــبرمصراة في امان الحلاب ولم مذكرما تحلب فان كانت الرغبة فيهااغاهي اللمن والماثع يعلم أتحلب وكتم عفلاممتاعان برضاها أوبردها كصبرة يعارااماتع كملها دون المتاع وان لم يكنء لم ذلك في الاردالماع وكذلك ماننوفس فمهمن مقرأوابل ولو باعهافى غيرابان لبنهائم حليها المبتاع حـى الامان فلم رصفها فـ الاردله كان البائع بعسرف حسلام اأملا ا ه (قوله بل ردها الخ) فيه أنه قد تقدمأن الرهص فى الحافر الاأن يقال الحافر فسرض مثال أومراده هنابالرهص مايشبهه (قوله لأنه يصد دق الخ ) يرده أن تعلق الحدكم عشنق بؤدن العلمية (قوله على مااختاره اللغمي أى ان مقابل الاكسائران الكانب ورجيان ونس قدول ان الكاتب والحماره ألاخمي (قوله والذي عليه الاكثر) أعادبعض الاشياخ أنه الارفخ والخلاف اغماه وفعمااذا اشتربت فيعقد واحدفان كانت معقود تعدداتفاقا رقوله وفي الموازية

ذلك) أى له حلم المالة مطاه الا بالتقيد بالفيد السابق وهو الاختيار بالثانية (قوله كذا في المدونة) وهي حكاية بالمعنى ونص المدونة قلت فان حلمها الله قال ان جامن ذلك ما يعلم به انه حلمها بعداً ننف دممن حلام المافيه خيرة لها فلارد له و بعد حلايه بعد الاختيار رضام اولا همة علم عنى الثانية اذبها يجزب المراها والمافية على المافية المدونة في المافية المدونة في المافية المافية المافية والموافية في عمل مافي المدونة في طاهره أن المدونة فالمة التأويل وحسد ل فيها التأويل وليس كذلك بل ذلك مفادها (قوله المافية في عمل مافي المدونة في الثانية والثالثة في غيابه) أى انه اذا غاب و حلمت في غيثه مرادا ثم قدم فله الرد كاتفدم عن ابن محرزو تت (قوله والمراد بالملبة الاولى والثانية والثالثة الايام) الذي يفيد ده النقل أن المراد بالحلبات المراد كالايام والنقول موجودة في عشى تت

(قوله مانع مطلق) أى فى الرقيق وغير موقوله مقدد أى بالرقيق (قوله وهو أوبعة) كذافى سخته وقوله البراءة من العمب كشب على شخته ان هذا مخالف المساق من خصوصه بالرقيق وأجاب بان هدذا على أحد الاقوال (قوله حسث بعد الحاكم بالعيب) فان علا الحاكم بالعيب أوعليه المذين وان لم يعدل الحاكم به المربع المناف المن

أنه راجع لهمامعاهذا الكارم وقعمنيه تبعالظاهير الدونةمن ان البيان في الوارث فقه وان الحاكم بيعه بييع براءة وانالم بيين قال محشى تتويه اغترالا جهوري ولمدر انالمؤلف لم يحرعلي هدا الظاهرلائيانه التخسر للبتاع عند جهل الحاكم وعلى ظاهرها لاخيار لان الحاكم لا يكادي في كافيل به واعتمد المؤلف قول النالمواز قال مالك بيدع المراث وسيع السلطان سع راءة الاأن يكون المدرى لم يعلمأنه سعمراث أوسلطان فهو مخبربين أن ردأ ويحس بلاعهدة (فوله ظنه غيرهما) ظاهر في الحاكم دون الوارث اذمع شرط أن يبين أنه ارث لاستأتى طن المسترى أمه غبروارث وأحمب بأنه متصورظن المشترى أنهغيروارث معتين أنه وارثوذاك بأن بكذبه المسترى في دعوى أنه وارث و يظن خلافه مُشِتمادي (فوله لان الجهل في الاحكام) أي فما تتعلق مه الاحكام (قوله ف الانفعه ع لي

وهى ضربان مانع مطلق ٢ وهو ثلاثة ستأتى فوات المعقود علمه حسا أو حكاوما يدل على الرضا وزوال العيب قبل القيام ومانع مقيدوه والنان أولهما قوله (ص) ومنع منه بيع ما كمووارث رفيقافقط بينالهارث (ش) يعلى ان سع الحاكم الرقيق في الديون أو المغنم أوعلى السفيسه أوالغاثب سع بزاءة عنع المشترى من الرديو حود عنب قديم به حيث إ بعد إلحاكم بالعيب وسواء بينأنه حاكم أم لاوك ذلك بمع الوارث لقضا وين أو تنفيذوصية لارقيق بسعراءة أبضالتكن بشرط أنسمن أينالرقمق ارث وطاهره ولوماع القسمسة فهما منهدم وفسه قولان للياجي وعماض وعملم المتناع أنهارث كبيانه والضمير في منسه الرديالعمب وأما الاستعقاق فللمشترى الرجوع وقوله رقيقار إجم لهدما وقوله بدئ انه ارث راجع الوارث فقط (ص) وخيرمشترظنه غـــيرهما(ش) يعني أن من اشترى رقيقامن آخر ظنه أنه غـــيراك كم والوارث ثم تبين اله أحدهما وأولد لواعتقد اله غييرهما ثم تبين غير ذلك فاله يخبر بين الرد والماسك ولولم يطلع على عب و ينفعه دعوى جه له وقال ابن حبيب ايس له الردلان الجهل في الاحكام لا عنع من توجه الحديم ابن عبد السلام وهوأ قرب (ص) وتبرى غيرهما فيسم عمالم بعد لم ان طالت اقامته (ش)هذاهوالثاني من المنالعين المقيدين والمغشى الدالبائغ اذا كالاغمرجا كم ووارث الاأنه تبرأ بما يظهرفى الرقيتي من العيب فانه تنفعه تلك البراءة بشمرطين ان يتبرأ من عيب لاعلم لابعضه والثاني أن تطول اقامته عند بالعده بحيث يغلب على الطن انه لو كان به عيب لطهر له لانه باعه يفؤور شنزا له وشرط البراءة فلا منفعه على المشهور والبراءة التزام المسترى عسدم المطالسة تعتب قدم أومشكوك فنسه وانما تنفع في الرقيق خاصة \* ولما كان الواحب على كلمن علمن أحرساه تماشأ يكرهمه المبتاع أوكان ذكره أمخس لافي الثمن أن سنسه أشار الىذلك بقولُهُ (صُ) وادَّاعَلَمْ مِن أَنْمُ بِمُورَصَّفُهُ أُواْرَاهُ لِهُ وَلِمِي مِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا علم عيباق سلعته فأنه يجب الن يعينه الشترى فاوقال أسعك بالمراءة من عبب كذاول يقل هويه لم يقده قالة ان الموازوسواء كان المائع عا كاأوغ مره وسواء كان المسع رقيقا أوغمه ولامدف البائع المذكو وأن يكون بالغاولوما كاأوواد افان كان غير بالغ لم يعتبر علمه فان كان العبب تمايخني كالاباق وصفه الشترى بعد بيانه أنه به وصفاها فاشفاعن حقيقته لانهقد وغتفر عوضع دون آخروان كان ظاهرا أرامله كالقطع والعورول يحمله بأن يذكرما يدل علمه

المشهورالين) ومقابله لعبدالملك تنفعه العراءة (قوله أومشكوك فيه) انظره فأنه اذا تنازع المشترى والبائع في حدوث العيب وقدمه فالقول قول السائع انه حادث (قوله أوكان ذكره أبخس الح) قدريقال اذا كره ميكون أبخس (قوله ووصفه) أى ان كان معذويا كالاباق بعد بيان أنه به وقوله أو أرامه ان كان حسيا كالقطع (قوله فانه يحب أن يعينه الح) والاولى أن يزيد فيقول و بين انه به لاحل التفريع (قوله فان كان عبر طلغ أربعت برعله) أى فهو بشاية الذي ليس يعالم (قوله وصفه) أى وموضعه لانه ألح (قوله وأبيجمه) أى العيب الفائم به وعلى غدره أى العيب الفائم به وعلى غدره أي العيب الفائم به وعلى غدره أي العيب المائم به وعلى غدره أو وله وهو أربعت سيد كرها وهي البرادة من العيب الحرهي وقافي ما كتبه المدادة المدينة العيب المدينة الم

وقوله كقوله سارق فان سارق شامل السرقة ديناروا كثروشامل السرقة كل شهراً وكل أسبوع أوكل سنة ولا يخفى ان القائم به اعتاهووا حد من تلك الأشياء (قوله أويذكر مافيه وغيره الح) طاهره أن في هذا اجبالا من حيث ذكر الغيروليس كذلك نع سارق فيه اجبال باعتباد ما تقدم (قوله كقوله زان سارق الخني أنه أم بلتفت في له لا جبال وقوله واذا قال سارق الذي هو الميان الاجبالي (قوله وعليه الساطي) موضوعه كاهو صريح في ما اذا أتى بلفظ يحتمل الفلي لوالكث موافق في المنافق عندنا عصر في بعض الساطي فان أتى بلفظ يحتمل الماطي وغيره أم يتفقان (٣٩١) على أنه لا ينتفع في هذا الشياو في شرح شب والطاهر أنه لا ينتفع في هدذا المياري في هدذا

وعلى غبرممع تفاوته في أفراده كقوله سارق أو مذكر مافسه وغسيره من عسر حاسم كقوله زان سارق وهوسارق فقط لانهر عاعلم سلامته من الاول فظن أن ذكر الثاني معمه كذكر الاول واذاقال سارق فهلل بنفعه ذلك في المراءة من يسلم السرقة دون التفاحش وعليه المساطي والنفل يوافقه أولاينفعه ذلك مطلقالان بيانه مجلا كلابيان وعليسه بعض معاصر يه والظاهر أنه ينظر في اليسير والكثيرلقول أهل المعرفة (ص)و زواله الاعجد مل العود (ش) أى ومنع من الردمالعيب زوال العيب الكائن حسين البيع أوقب له الاالعيب الذي يحتمل العود فانزواله لاعنع الردك ولالمبيع فى فراشه وسلس البول والسعال المفرط و رمى الدم من القبل والاستعاضة بخلاف الجي وساض العين ونزول ماءمنه اأذا كان يرؤ مقداستمر لاشك فيه ولا تخاف عودته الاباحداث من الله وأما البرص والحدام أذالم يمله محى ذهب فلارد الاأن يكون عند أهل العرفة عيباونحوه في المدونة وكتاب ابن المواذ (ص) وفي ذواله بموت الزوجـة وط\_لاقهاوهوالمنأولوالاحسنأو عوت فقط وهوالاظهـرأ ولاأقوال (ش) يعـنى أنه وقع خلاف في المذهب فيمااذا لم يطلع المشترى على تز و يج الرقيق المسترى الأبعد ذروال العصمة عوتأ وطلاق فقيل لاردله وقيسل لاردله ان زالت العصمة بالموت لابالطلاق وقيسل له الردولوفي الموت ولاينبغي العدول عنه لأنمن اعتادهمن ذكرأ وأنثى لايصبر عنسه غالسا أقوال للاثة ولو قالبموت الزوج الشامل للرأة والرجل لكان أحسن وانظر الفسخ بلاط لاق والظاهران حكمه حكم الطلاق فلوعد مدل طلاقها بفراقها الشمدله وظاهر كالأم المواق أن الخدلاف في الزوجة التي حدل فيهاوطه (ص)ومايدل على الرضا الامالا ينقص كسكني الدار (ش) أي ويما عنعمن الردبالعيب حصول الشئ الذي بدل على الرضامن المشترى من كل قاطع لحُيار المشسرى من تصر مع بقول كرضيت أوفعل كركوب دابة واستخدام ما ينقصه الاستعمال وان كان غلة أوسكوت ولايعارض هذاجعله الغلة المشترى الى القضاء كاياتي لان ذلك في علة لا تحتاج الى تحر مِنْ كَاللِّمْ وَالمَّمْرُ أَمَالُوفُعُ لَ فَعُمَالِالْمِنْقُصُ فَلَا يَدَلُّو عَلَى الرَّضَا كَااذَا سَحَتَ الدَّار أوالحانوتوهو يخاصم وقوله ومايدل على الرضاأى بعدد الاطلاع على العيب ويأتى هنامام من قوله ورضى مشتركاتب أوز و جالخ لمكن تستشى الاجارة والاسلام للصنعة فانهمالالدلان على الرضاهنالان الغدلة للشمرى كاانم مالايدلان على الردمن البائع هناك العدلة المذكورة وقوله ومايدل على الرضاه فالخاضر يدليل قوله فان غاب بائعه والاستشناء منقطع أى ليكن مالا ينقص فلا مدل عسلي الرضا والمرادشأ ف ذلك و بعبارة صرح الن الحساجب الم الا ينقسص لاردل على الرضاوطاهر كالدمه هذاأنه بدل على الرضالانه استنتاء عمايدل على الرضا والاصل في الاستثناء الاتصال فصعل منقطعاأى لكن الفعل الذى لاينقص لايدل على الرضاكسكني الدارسواء كنهاأ وأسكنها ويدلله قوله ووقف في رهنه واحارته للدسة أى كشفل الدار

يشي لانماعله لمسن أنه به (قدوله وزواله) سوا مزال قبل القياميه أوبعده وقبل الحكمءنداين القاسم خـ الافالاشهب (قوله الا محتمل بالنصب وبالرفع منقى معنى كقوله تغيرالاالنؤى الخيدر (فوله أوقبله)أى ان كان انقطع زمن العمب (قوله الاأن يكون عنداهل العرفة عيما) أى الكونه لاتؤمن عودته (ف وله طلاقها) أى ما تنالا رجعمالانهاز وجته وأماطلاق غير المدخدول بم اوموته افانه عنع من الرد (قولة أو عوت) من أحدهما ليكن موتهاالذي هوفرض المصنف مطلق علمة أووخشاومونه اغايزول به عيب الوخش دون الرائعية أحسن) لان الاقوال الشالاتة جارية في موت الروج وكان يقول وطلاقهمصدرمضاف للفاعل أوالمفعول بدل وطــــ لاقها والواو ععنى أو فرتنبيه كالاقوال فى التزويج باذن السيدمن غيرتسلط العبدعلمهمع الوط لابغسراذنه أو يهمع تسلطه علينه فعيب ولولم يطأولو بأذنهمن غيرنسلط ولميطأ فغبرعب (قوله واستخدام ماينقصه الاستعمال) أى كعبدواو زمن اللصام (قوله كاللين) ولوفى غيرزمن

الخصام الالطول سكوته بعد علم العمد فالاوقوله وهو يخاصم أما في غيرزمن الخصام بعد الاطلاع على العمد فانه وأدخات يدل على الرضا (قوله لكن تستثنى الأجارة والاسلام الصنعة الخ) بحث فيه بعض الشيوخ بأن قوله في ماسماتى ووقف فى رهنه واجارته للاصه على ماقرروه هذا له بردهذا وأن الاجارة والاسلام الصنعة بدلان على الرضااذ اصدرا من المشترى وهو كلام ظاهر فالواجب الرجوع المه (قوله و بدل له) أى لهذا التعميم من حيث شمو له الاسكان وقوله أى كشغل الدار تفسير اسكنى باعتبار تعميمه ثم أقول وى ذلك نظر لان قوله ووقف الخ كان أسكنه قبل الاطلاع على العيب والحاصل أن الاقسام أربعة الاول أن بكون الاستغال قبل الاطلاع على العيب فهذا الإيدل على الرضام طلقائق مه الاستعمال أملا الثانى مايدل على الرضا ولوفى زمن الخصام الشالث ما لايدل على الرضاء طلقا الخصام كاشخدام التعمل كعبد فاستخدام العبديدل على الرضاء ولوفى زمن الخصام الشالث ما لايدل على الرضاء طلقا كاشخذا المن والتمر الاأن يحصل طول الرابع ما فيسه تفصيل كسكنى الدارفات كان فى زمن الخصام فلايدل على الرضاو الادل هذا حاصله (قوله فى كاليوم) أى اليوم ونحوه وانظر ما المراد بنعوه كذافى عب وشب وانظاهر أن المكاف أدخلت بوما آخر وحرر (قوله اعلم السكوت اعذر) أى كغوف (قوله والظاهر الح) لا يعنى أن المكاف اذا أدخلت المكره تظهر لها فائدة في الاستظهار ولعل وجهه أن صورة الا كراه لا تشوهم فيكون الاحسن دخولها على ما يفيد دخوله من قد يتوهم عدم دخوله فتد يرقوله ولا يبعده رجوع الضمير) لا نادة ولى الضمير عائد على بعض ما تقدم (١٣٠٧) ولا محذو دفيه أوان المراد بالدابة ما دب على

وجه الارض (فوله فأن غاب ما ثعه أشهد )أىشاهدين وهذاخلاف المذهب فأنالمذهب أن الاشهاد مستعب فقط نصعلمه النرسد م طاهره أن الاشهاد في الغسية مطلقاقر بية أوبعمدة وهوكذلك والحاصل كاأفاده بعض شموخنا أن المسترى اذا اطلع على العب ووجدالماتع غائمايستحبه أن يشهدعلى عدم الرضابالمسعسواء كان قريب الغيمة أو بعسدها وبعدالاشهاد المذكوريقصل ان كان قدر يب الغيبة أوله وكيل حاضر يردعليه فالام ظاهر منأنه ردعه لي وكدل الحياضر أو برسل له في قرب الغسة وان كان معمدالغسية ولاوكمل له فنغير سن أن ينتظر البائع حتى بقدم وانشاء أعلم القاضى بالعجيزين الرد وحينشذ بتاومله كاأفاده المصنف (قوله فانع ــز) أيعـنالرد المفهوم من ردالمقدر لاالاشهاد لانه لاستعدرهم وحود القاضي وقوله أعلم القاضي أي بعبره أي رفع اليهالامران أرادتعسل الرد

وأدخلت الكاف القراءة في المصف والمطالعة في الكتب (ص) وحلف ان سكت بلاعـ ذر في كالموم (ش) اعلمأنالسكوت لعذرلاء نع الردمطلقا ولغيم هفيه تفصيل فانكاقدل من اليومرد بلا يمين وان كان كاليوم حلف ورد وان كان أكثر فلاردله \* ولما قدم أن تصرف المختار يمنع من الردأخر جمنه مسئلتين أولاهما بقوله (لا كسافراضطرلها)أى لركوب الدابة في سفره بعداطلاعه على عيها فيستمر راكبالهاوله ردهاولاشي عليه في ركو بها بعدعله ولاعلمه أنبكري غيرها ويسوقها ولسرك مفان وصلت محالهار دهاوان عفث ردهاومانقصهاأو يحبسهاو بأخذقم العيب ابن رشد ولايجب عليه الرجوع بماالاأن وفر بالامؤنة عليه فحالر حوع ويستعبله أن بسهدأن ركو بهاياها اليس دضا بالعمب ولامفهوم لاضطراذركوبالمسافرلهااختمارا كذلك لانالسفرمظنةلذلك كافله في التوضيح وأدخلت المكاف المكره والطباهرأن الكاف داخة في المعنى على الدابة ليشمل العبدوالآمة ولايبعد مرجوع الضمير من قوله (أوتعذر قودها لحاضر) لاحدابة وأما لبس الثوب وطعالامة فرضابا تفاقاله بعض وسواء كان التعذر من جهسة الدابة لامتناع سيرهاغيرمركو بةأومنجهة المشترى استكونه ذاهيئة وفيدالتعدذ راعاهو فاركوبها لموضعه اماركو بهاالردفلا بضر ولو بغدير تعدد قاله فى الموضيح عن العتبية والبيان وأفره (ص)فانغاب بائعه أشهدفان عراء القاصى فتاوم فى بعيد الغيبة ان رجى قدومه كان فيعلم موضعه على الاصر (ش) أفادم ذا أنغيبة بائع المعيب لأغنع من عدم الرد بالعب اذاه أن يشهديه دمالرضآبه في غيبة السائع لاأنه يتسهد على الردو يردعليسه ان كان قريب الغيبة أوله وكمل حاضر يردعلمه فان هزعن آلردامعد غمية البياثع وعدم وكيل يردعليمه فان شياءا ننظر باثعه وانشاء أعلم القاضي بعز وحينتذ يتأوم الفاضي لبعيد الغيبة حيثر بي قدومه كاأنه يتلومله حيث لم يعلموضعه وأما بعيد الغيبة حيث لم يح قدومه فلايت اومله وكذلك القريب الغيبة كاليومين معالا من لانه في حكم الحاضر فيكنب له الحاكم اماقدم والاألزمه الحاكم (ص) وفيها أيضانفي الملوم (ش) وأجه علقوله ان رجى قد ومه ثمان الذى فيها عدمذ كرالته أوم فني الكلام مضاف مقدرأى نني ذكرالناوم وبعب ارةأى انتفاء الناوم اطلا فاللصدر وارادة

( ١٨ - خرشى خامس ) وانشاء أبق المسع عدده الى قدوم المائع فيرد عليه المسعان كان قائد ويرجع بأرشه ان هلك والحاصل أنه اما أن يعلم الفاضى أولا يعلم اليومان مع الخوف (قوله أنه اما أن يعلم الفاضى أولا يعلم المن وحرى يقدم فيرد عليه وان لم يشهد وقوله بعيد الغيبة أى كالعشرة الايام أواليومان مع الخوف (قوله ان رح قدومه) أى غلب على الطن قدومه (قوله على الاصح) أى عند ابن سهل خدلا فالابن القطان القائل انه كقر يب الغيبة (قوله الاعتمام من عدم الرد) المناسب لا تمنع من عدم الرد الم المرد وقوله لأنه يشهد على الرد أقوله ان الاشهاد على الرد الموضعة أى ان وله ان الم يعلم موضعة أى ان وله والا ألزمه الحاكم) أى بالمسع قدومه ولا يلزم من جهل موضعه عدم رجاء قدومه كالعطار بن عند ناعصر (قوله والا ألزمه الحاكم) أى بالمبسع

الحاصل به أى عدم وجود ملانفي التلوّم لانها لم تقل لا يشاوّم له والالما تأتي الوفاق الا تني ولا نني ذكرالنلوم لانهالم نقل ولم يذكرالتلوم ولاالسكوت عن التلوم لانهالم تقسل وسكت عن التلوم (ص) وفي جله على الخلاف تأويلان (ش) أى وفي حـله على الخـلاف للحل الا خرأوعلى اُلوفاق بأن يحمل المحسل الذي أطلق فيه على ما اذا لم ير جقدومه أوخيف على العبد الهـ لالمــُ أوالضماع فمماع العمدو يحمل المحمل الذى فيمه التلوم على مااذا طمع في قسدومه وأبخف على العبدذلك (ص) مُقضى ان أثبت عهدة مؤرخة وصدة الشراء ان لم يحلف عليهما (ش) أي ثم بعدمضى زمن الثاقع بقضى بالردعلى الغائب ان أثبت المشترى عندالقاضي الشراء وصعة ملك البائع الىحين البيع وانه اشترى على بيسع الاسلام وعهدته أى على حقه في العب وهدا انلم يردأن يحلف لان القول قول المشترى مع عينه على نفي البراءة ومشله صحمة الشراءو بشت ومالتمايع لان العموب تقدم وتحدث واعاطلب منه اثبات العهدة لانه يحتمل أن يصور أشترى على المراءة من عب لا يعسل به فلا يكون له القيام لكن في الرقيق فقط بالشرط المتقدم فى قوله وتبرى غسرهما فيسه عمالم يعسلم ان طالت الهامسه وقولنا في العبب أى فقط هوالصواب ومن قال والاستعقاق فيسه نظر لانه يقتضى أن من اشترى على أن لافهام له حبث استعق الشي المشترى أنه ينفعه ذلك كالعيب وليس كذلك بلله الرجوع ويسهقط الشرط ويصم البيع وقال بعضهم ويتم حكم الحاكم ف الرد بالعيب على الغائب بشيروط ا نبات الشراءوان الشمن كذا وانه نقده وأمدالتباييع واثبات العب وأنه منقص وانه أفدم من أمد التباييع وغبسة السائع وبعدالغيبة أوانه بحمث لابعلموضعه بعدائمات هدده الفصول يعلف على ثلاثة أنهابتاع معاصحاوان المائع لمسترأله منهولا سفة فوانه ماعمل بالعمب و رضمه وله أن يجمع هدف أأغصول فيعين واحدة على الاختلاف فأذلك قاله أبوالحسن وأثبات ومدرالثمن ونقده أغماهو اذاأرادا خذالثمن وأيضااغا يلزمه اثبات أنه نقده اذالم عض مدة بحيث لا يقبل المكارالسائع القبض فان القول قول المشاعمع عمنه والمدة المذكورة العام والعامان على ماذهب المده اس حبيب والعشر ونعاما ويحوها على ماذهب اليه ابن القاسم كافي التوضيح مُود كرالم انع الرادع من الموانع العامة بقوله (ص) وفوته حسا كمنابة وتدبير (ش) أى ويماعنع من الردبالعب القدم فوت المسع قبل الأطلاع على العبب سواء كان الفوت حسا كنلفه سوآء سل التلف باخشاره كفشل المشترى عداأو بغيراختماره كفئله خطأ اوغصبه منه أوحكما ككابة وتدبير

بالسندة كالفدده كالام الشارح وظاهر كالام المصنف أن الحلف مقدم على الثبوت فيهمه ماوليس كذلك فأن الاثمات في العهدة مقدم على الحلف وفي صحة الشراعيخـبر منأحدالامرس أيهماطاعيه كفي (قوله ان أنبت المشترى عند الفاضي الشراء) هذالاندفيهمن البينية ولامكني الحلف وكذافوله وسعمة ملك الماثع (قوله وانه اشترى الخ) هذا يقوم فيه الحاف مقام البينة كاأفاده بقوله وهذا ان لمالخ وقوله وعهدته الزعطف تقسسر وقوله ومثله ععمة الشراء أى في أن المن تقوم مقام المنة وقوله وشدت يوم التبادع هذالابكني فسمه المبن (قـولهأن سفعه) المناسبأن يقول انه سلزم ذلك لان ذلك انحا هوافع البائع (قوله بشروط) أي تسعة وزادفي التوصيح عاشرا وهو أن يثبت صحة ملك المائع الى حين الشراءوقاله ابن عبدالسلام ونقله في الشامل والحاصل أن مالتوقفعليه الرد منه مالابد من شوته بالبينة كالثار بخ و ال المائع لهلوقت سعه منه ولايكني

الحلف عليه ومنه مالا بثنت بالبينة ولا يثبت الا بالحلف عليه وهو كونه ما اطلع على العب ورضى به اذلا يعلم المنت وعتق الامن جهته فلا يكفي فيه الا ثبات أوا للف وهوالعهدة وصعة الشراء (قوله و بعدا ثبات هذه الفصول) أى هذه الفصول التسعة لا بدفيها من البينة (قوله ولا بنية له بذلك) أى ان محل كونه يحلف على هذين الامرين ان لم بكن له بينة بذلك والافلاحاجة المحلف (قوله وله أن يجمع) أى له أن يفرد كل واحدمن الثلاث بمين وله أن يجمع كلها في مين واحدة (قوله على المناف والعامان) الواو فوله على الاختلاف في ذلك الشارة الى أن ذلك أى الجمع من الفصول الثلاثة بمين واحدة المس متذة عامليه (قوله العام و العامان) الواو عدى أو (قوله على ماذهب المسه ابن حبيب) هو المعتمد وما بعده ضعيف شيخنا سلوني (قوله ككابة الح) فلوأخذ الارش الكابت عمن عندى أو (قوله على ماذهب المسه ابن حبيب) هو المعتمد وما بعده ضعيف شيخنا سلوني (قوله ككابة الح) فلوأخذ الارش الكابت عندى عيف شيخنا سلوني (قوله ككابة الح) فلوأخذ الارش الكابت عندى عيف شيخنا سلوني (قوله ككابة الح) فلوأخذ الارش الكابت على عين الفياد والمعادة والمعادة على المنافق والمعادة على المنافق والمنافق و

(قوله وصدقة وهبة لغير ثواب) ومثل ذلك الجيس والارش الحيس والواهب والمتصدق لاللعدس عليه والموهوب المتصدق عليه الان العقد لم يتناول الأذلك المعبد ون الارش وقوله لغير ثواب وأماهبة الثواب فكالبيع ﴿ تنبيه ﴾ ظاهر عبارة المصنف الفوات بالكابة ولو عزالكانب قبل أخسذ الارش و بعسده أو مرض العبد مرضافات به المقصود ثم زال الكن في الشامل ما يفيدان له الرال قبل أخذ الارش ونصه ولو أخذ الارش لرض العبد عنده أو كابته ثم صم أو عزفات انتهى (قوله بنسبة قيمة معيما) لا يحنى انه لا يؤخذ بظاهر هذه العبارة من أن المنسوب قيمة معيما والمنسوب اليه ( ٢٠٠٥ ) قيمة مسلم ايل المراديقة مسالما ومعيما ويؤخذ

من المن منسية مانقص من قيمته معسا الىقيمته سلمامثلاقسمته سلما عشرة ومعساعات فقدنقص اثنان ونسيتهمامن العشرةالجس فبرحم يخمس الثمن (قوله ووقف) أى المسع أى أمهل فلا يقضى فيه بردولاالزام (قوله لمائعــه) أي الذى هوالمسترى الاول (قوله كعسدت عندالمسترى) أي المشي ترى الثاني أراد بالعيهدة مايشمل عهدة الثلاث وعهدة السنة (قوله لنفلس) أي تفليس المشترى الثانى وفوله أوفسادأي فساد البسع الثاني (قوله ومفهوم قوله كعوده الخ) المناسب أن يذكر ذلك بعددوله الآتي أوعلك مستأنف على أنها اذاخرجت عن ملك بيع هي المراديقول المصنف الا تى قان ماعه لاحنى مطلقا (قوله فان كان الاول) هـ وسادًا كان بيسع أوهبة تواب وقوله وان كان الثاني أى الذى هوقوله أملًا (قوله أو علك مستأنف الخ) اعمازاد مستأنف لانهلوافتصرعلى قولة أوعلك لكانعطفاعلى قوله بعب منعطف العامع لي الخاص الذي هونوع تكرارلان المردود بالعب ردعلكما يضالكنه عللت قديم بناءعلى أن الرد بالعيب نقض للبيدع أصله (قوله وهواحدي

وعنق وصدقة وهمة لغمرتو ابفقوله وككنا بة وتدبير حذف الممثل له أى أوحكما ككتابة وهدذا أولى من جعله مشهاع اقبله في منع الرد (ص) في قوم سالم اومعموا ووَخدمن النمن النسبة (ش) جواب اشرط مقدراى وأذاوجب البتاع الارش ولم يكن الدفيقوم المبدع يوم ضمنه المشترى سالماعا تذومعساب شمانين فقد نقصه العب خس القهدة فمرجع على المائع مخمس الثن كيف كان ولواختلفا في صفة المسع فالقول قول السائح أنتقد والا فالقول قول المشترى وقوله فيقوم كانمفؤما أومثليا وقوله وبؤخذالخ أى ويؤخذمن الثمن بنسمة قمتم معيباالى قيمته سلماأي فينظرالى قيمته سليها وقيمته معيباو يؤخذمن ألفن عشل تلك النسبة ولوتعلق بالمسع المعيب حق من رهن أواحارة أوعارية أواخدام وحصل ذلك من مشتريه قبل علمه بالعيب فان ذلك لا عنع من رده اذا خلص عما تعلق به كاأشار السه يقوله (ص) ووقف فى رهنه واجارته نللاصه (ش) ولوأدخل الكاف على رهنه الشمل العارية والاخدام الكان أمسن (ص) وردان لم يتغير (ش) هذاراجه لقوله ووقف الخ أى وردعلى بأثعه بعد خلاصه ان لم يتغيرو بقى على حاله وظاهر مان له الردوان لم يشهدانه مارضى بالعب وهو كذلك وظاهره أيضاأنة الردبسرطه ولوقام بدعلى البائع حال تعلق الرهن ومامعه به وحكم عليه بأنه لاارشله وهوكذلك وأمالوحكم عليه بأبه لاردله فانه ينظر لدنهب الحا كمفان كانمدنه بهلاردله مادام فى الرهن ونحوه على بهوان كانمذهمه لاردله مطلقاعل به أيضاذكره ح ومفهوم ان لم يتغير أنهان تغيرففيه تفصيسل وهوان التغيراما منوسط أوقليل جداأ ومخرج عن القصود وسياتى (ص) كعوده المعيب (ش) تشميه في الردائ لم يتفسيران كعوده أى المسيع لما تعه بعد خروجه من ملك غسرعالم العب سواء كان ذلك العب هوالعب القديم أوغسره كعب حدث عند المشترى في زمن العهدة حث اشترى بهاو بندى أن بكون عوده لتفليس أوفساد كعوده بعب وفى ابزعرفة مايفيدذلك ومفهوم قوله كعوده انهان لم يعداليه فلا يخلوا ماأن بكون خرجعن ملكميسم أوهبة أوابأم لافأن كان الاول فلاقسام إدوان كان الثاني فله الرحوع على بائعه بالارش (ص) أو علائمساأنف كبيع أوهية أوارث (ش) أى اذاعادليا تعه عاد كوفله رده على باتعه الاول طاهره ولواشتراه من مشتر به عالما والعب وهوكذلك لانه بقول اشتريته لأوده على باتعه وظاهره ولواشة راه معدته دالشراءفيه وهواحسدي روابتي المدونة وفيها رواية أغرى وهي انله أن يرده على من اشترى منه وله أن يرده على بائعه الاول وقسد أشار الشارح الىذلك بعدماذ كرعن ابن القاسم ما يفددانه يرده على باتعه فقط مانصه وقال أشهب انعاداليه بيسع أى وقيد تمكر رفيه البسع خسير بين أن يرده على باتعه الاول كافاله ابن القاسم وبينأن يرد معلى ما ثمه الثاني فان رد معسلي الاول أخه نمنه الثمن الاول وان رد معلى الشاني

رواسى المدونة) لا يحقى أن الخلاف المذكورا عله وعند عدم تعدد الشراء فيه وقول الشارح أى وقد تكرر فيه البيع كلام لامه على وليس بظاهر وقوله أى وقد تكرر فيه البيع لا عاجة له يدل على ذلك قوله الآتى خديرانخ والحاصل أن ظاهر قول الشارح وهواحدى رواينى المدونة الهياه وفى تعدد الشراء بان يشتر به عرومن بكر وهذا لايدل على المالاتي المناه المكلام الآتى لان المكلام الآتى لان المكلام الآتى مقروض فى عدم النعد دالمذكورلائه مفروض فى شراء عرومن ذيد تم به ع عرون الدائم بشتريه عمرومن خالد (قوله وقد أشار الشارح الحذاك) أى الى الرواية الاخرى (قوله مانصه) أى المان مد

(قوله فقيمه تقصيل) حاصله الداذاعاد في بعضه كعبد باعه شما السيرى نصفه خير البائع الاول بين قبول النصف المدكور و بين دفع قيمة ما ينو به من أرش العيب هذا اذا كان المسيع لا ينقسم كاقلنافان كان ينقسم كثوب من ثما بفلدرده على بائعه كاياتى في قوله ورد بعض المبيع (قوله فان باعه لا بحنى) أى قبل اطلاعه على العيب والافلاقيام له لان بيعه دليل على رضاه وقول دهض بعد اطلاعه سبق قلم (قوله أوله) أى المائع ما المفهوم من المعنى اذضم برداس المحاهوعات على البائع فقد المكل فيه على المعنى (قوله أو بأ كثران دلس) وهو محول على عدم المتدليس حيث بند ذلك عليمه أو يقربه والمشترى تحليفه اذا دى عليه العلم بعدين البيع فان نكل ثبت الرد وقوله أو بأ كثران دلس ( م ح ١) أى باعه قبل اطلاعه على العيب لبائعه بأ كثر من الثن الاول احترازا عااذا

أخددمنه المهن ثم يخبر البائع الثانى بين أن يقاسل أويرد معلى المشترى الاول وانوده عليه فله أنبرده على البائع الاول انتهى المرادمنه وكلام المؤاف فيما اذاعادله كله وأماان عادله بعضه فَفِيه تَفْصِيلُ مَذْ كُورِ فِي السَّمِرِ ح السَّمِيرِ (ص)فان باعه لاجنبي مطلقا أوله عِثل عَنْ عَلَم انداس فلارجو عوالارد مردعليه وله بأقل كمل (ش) يعنى أن المشترى اذا باع مااشترا ، قبل اطلاعه على عسه القدر علفه والدحوع على ما تعه شي سوا عاعه عثل عنه الذي اشتراه بهأو بأفل أوبأ كثروهوم اده بالاطلا قوان باعد البائعية بمثل الثن سواء كان البائع دلس علمه أملاأو بأكثر وكان داس علمه فلارجو عللم ترى أيضاعلى العمه بشئ ولارجوع للبائع على المشترى بالرائدوان لمدلس علسه فان المسعرد على المشترى وهوالبائع الشاني بأكثران شاءالبائع الاول وأخذمنه ثمنه تمان شاء المشترى تمسك بالمبيع المعمب وانتشاءرد ذاك على بائعه الاول وأخذمنه عنه وتقع المقاصة بينهما ويدفع مافضل للبائع الاول وان باعه ليائعه الاول بأقل عااشة تراميه منسه كالوياعه بعشرة ثم اشتراهمنه بمانسة فان البائع الاول بكمل للشـ ترى تمنه فيدفع له الدرهميز بقية تمنه داس أم لافالمراد بالاجنبي ماعسد البائع ولو المهأوأ باه فالضمر في المائد على ما يفهم من المعنى اذ ضمير دلس انما هوعائد على البائع ففد انكل فيه على المعنى (ص) وتغير المبيع ان توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث (ش) هذا شرح لفهوم قوله انام يتغير ومحصله ان العيب الحادث عند المشترى لايحاو من ثلاثة أقسام مخرج عن المقصودو يسمير جداومنوسط بينهما ويأتى أمثلة كلوذ كرالمؤلف هناأن المشترى اذاحدث عنده عيب متوسط واطلع على عبب قدريم اله يخير بين أن يتماسك بالمبسع وبأخذ أرش العيب القديم من البائع أو يرده ويدفع أرش العيب الحادث عنده وهدذا التفيير مالم بقيله البائع بالحادث فعينئذ يصمرما حدث عندالمشفري كالعدم و يغير بين أن يتماسك ولاشي له أويرد ولاشئ عليمه كايأني في قوله الأأن يقبله بالحادث أويق ل في كالعدم وقوله وتغر برالمسم الخ كانالبائع مدلساأ وغبر مدلس وكلام المؤلف فى تغير المسع فى عينه بغيرسيبه وأمابسيبه فسيأتي في قوله وفررق بنمداس وغيره ان نقص ثمان القييرايس في كل أفراد الحادث المتوسط بلف بعضها كايأنى في سمن الدابة من أمه اذارد لاشي عليه في الحادث وانتماسك وأخذأرش القديم وهذاعلي ظاهرا لمؤلف من أنه من العيب المتوسطو يأتي مافيسه ولما كان العمت عرضا لا يقوم بنفسه بل بغره أشار إلى سان معرفة قسمته من تباعلى قوله ورده بقوله (وفوماً) أى القديم والحادث (بتقوم المسع) أى سبب تقدوم المسع معسا بالقديم

باعمله بأكثر بعداط الاعمعلي العيب فيرجع البائع الاول بزائد النن ولومداساحيث لم يعلم بالعب حننم اله الثاني أتحو مرواله قدرال فعاعكن زواله والرده عليه لانه لمااطلع المشترى الاول علمه قبل السع فكانه حدث عنده (قوله سواءباعه عثل عنه الخ) اغمالم رجع اذاماع عثل الثمن لعود ثمنه السه ولسس له غيره وأحرى مأكثرو بأقل احتج له اس القاسم بأنه ان كان ماع عالما فقدرضه فيلاكادم وان كان غسيرعالم فن أين أن النقص كانلا ح\_لالعبوللعوزأن مكون النقص من حدوالة السوق أوغيرها إقوله فسلارحو علهعلي ما تعسه ) ألذى هو المسترى الاول بالزيادة وليسراه ردالمسع علمه اظله (قوله وتقع المقاصة الخ) لا يعقل مقاصة بعدهذاالتصوير لانهاذا كان الماتع وجع بأخد الثن الذي هو خسة عشرمند لاثماذاأراد المشترى الردردهاه وبأخذمنه العشرة فأنى تعقل مفاصة أورجوع بأزيد (قوله وان باعه لما تعم بأقل) أى قيل اطلاعه على العسفان قيل لم لم مكن الحريج كذلك الهودم الردعلمة حيث لم مكن مدلسا كافي

معه أكثر فالجواب أنه لما باعه بأكثر يحتمل أنه يقاسك به لانه اعارغب في بيعه بأكثر الزيادة بحلاف ما اذاباعه بأقل فله بعد الما يعد الما يعد بالمن الميكم لل المنه الما المنه الما المنه المن

المسعند فالاتقو بم ذات المسع باعتبار كونه معسا (قوله ثم بالحادث) هذا الترتب أولوى (قوله ليس فى تقويمه صحيحا) أى الهلوجل المسنف على تقويمه صحيحا لم يعلم منه تقويم العمب مكررا وهذا لا يفيده كلامه وأحمب أنه لافائدة التقويم بالعمب نالا بسبقهما بشئ وهو تقويمه سالما (قوله و بعبارة الح) الطاهر العبارة الاولى و يكن توجيهها بأن ( ١٤١) يقال تقويم العبب أنم أيكون بعيره

لانذائه اذالعب لايقوم واعماتقوم الذات التي قاميم العيب (قـول دال على ثلاث تقو عات الخ) فان قلت عندالردف الموجب لتقوعه صححا قلتأفاد بعض الاشهاخ ان السكنة في ذلك الرفق المسترى وذلك لانهلو كانت قدمته صعداعشرة وبالفيدج عمانية وبالحادثستة فالحادث سقصمه اشنن فلونسنت الممانسة للزمأن يدفع ردع المن فلمانس العشرة وحددناه خسا فدفع خس الثن (قوله يوم ضمان المشترى) أىوضمان المشترى يختلف اختـ الاف الهن ( قوله مختلف الخ) في شموله الفاسدنظر لان حصول المنوسط فمعنسد المشترى مفت اردالعب فأسدا كابدل علمه قوله ويتغيرذات غسير مثلى وحسنتذفان كانمتفقاعلي فساده مضى بالقمية بوم القيض ولايقوم صححاولابالعسالاادث وان كان مختلفا فى فساده مضى الثمن ورةوم صححاو بالعب الفديم ليعلم مقدارما سويهمن المن الذي وقع علمه العقد فأنه لا يازمه دفعه كاله لانه اغمادفع على ان المسعسالم فتسناله معمد (قوله على قسمته غير مصوغ)أىمعما (قوله وقدل دكرن شريكابقية الصبغ)زاد أملا (قوله بكصيغ بكسر الصادالخ) لايخفي أنه اذا تطرالكسر وحدهلابتم والفتح وحدهلا يتملان المنظورة الامران

تم بالحادث ولابدمن تقدويم ألبيع صحاأ يضاوهذا لايفيدة كالامه لانه لدس في تقوعه صحا تقويم المعبب وكالامه في تقويم يندرج فيه تقويم العبب مكررا وبعبارة الباء العيسة أى فدوم العيبان مع تقدوم المبيع صححاف كالامه دال عسلى ثلاث تقويمات ثمان قوله فيسام فيقوم سالما ومعيباالخ ليس فيهمع قوله هناوقوها بتقوتم المبيع الخ تكراراذ الاول مفروض فمااذا فات المبيع وماهنا فما اذالم يفت وحدث عنسده عيب وأرادا لتمسك به أورده والمعتسبر في التقاويم النسلانة (يوم ضمان المشترى) للسيع لايوم العقدولا يوم الحسكم وضمان المشترى يختلف بحسب كون البدع صححا أوفاسدا م الصم يختلف بحسب الاشياء المبعة فقد يكون المبيع أمة مشواضعة وقديكون عمارا وقديكون محبوساللمن أوللاشهاد وقديكون غائبا (ص) وله انزاد مكصبغ أن يردو يشترك بمازاد توم البسع على الاطهر (ش) يعسني ان المشترى اذا زادالمبيع عندده عاأضافه المده من ماله بصبغ وخياطة ونحوهه مامن غمير حمدوث نقص عند د الله الله الله و يأخد أرش العب القديم أو برده و يشترك ما زا د نصيفه على قدمته غيرمصبو غفان كانت فيمته مصبوغا خسة وعشرين وقيمته معيباغير مصبوغ عشرون فقد زاده الصبغ اللس فيكونشر بكابه وسواءداس البائع أملا وقدل بكون شريكا بقمة الصبغ كالاستحقاق فأنه اذا اشترى ثو بافصيغه ثم استحق من يده فأبى المالك أن يعطى قيمة الصبغ وأى الشترى أن يعطي قدمة الثوب فالمشترى يكونشر بكانقدمة الصبغ وفرق الشهور بأنه في الاستحقاق أخذمن يدهقهرا وقدلامز يدهالصبغ فيذهب ذلك باطلا بخلآف العبب فانخيرته تنفي عنمه الضرر وفولنامن غير حدوث نقص عنده احترازا بمااذا حصل عنده نقص وزيادة فهوقوله الآتى وحسر بهالحادث وقوله يكصبغ بكسرالصادما وصبغيه وبفتحها المصدر ولو بالقاءالريح النوب في الصيغ وأدخلت الكاف الخماطة والكد وما أشبه ذلك بمالا ينفصل عنهأو ينفص لعنده بفسادوالتقويم المذكور يوم البيع على مار جحده ابن يونس ويوم الحمكم على مااستظهره ان رشد فصواب قوله على الاطهر على الارجح وقدوله يوم البيع حال من فأعل ذادأى حال و ونمازادمعت برا يوم البيع وليس متعلقا بقدو له زاد لان الزيادة ليست يوم البيع بلمعتبرة فيسه والظاهرأن المسراد بيوم البييع يومضمان المشترى كاأشارله بعض ولوصبغه فلم يزدولم ينقص كان عثابة مالولم يحددث عنده عدب وسدواء كان الباثع مدلسا أملافله أنبردولاشي عليمة أويتماسك ويأخه أرش العسب ولونقصه الصبغ فان كان الباثع مداسافله ردهمن غسرارش أوحسه وأخمذا لارشوان كان غسرمداس فسله حكم العيب الحادث(ص) وجبريه الحادث (ش) يعيني ان المسترى اذاحصل عنده مع الزيادة عب فان الزيادةمن خياطة وصبغ وسمن ووأد تعجب العيب الحادث من قطع وانكاح وغيرهما وكيفية الجبرأ فالزيادة افساوت النقص الذى حدث عنده فلاشئ فه افتحاسك ولاشئ علمه افرد لان خيرته تنفي ضر رمفان نقصت عنسه بأنج برت بعض حبر فان تماسك أخدذ أرش القديم وان رددفع أرش الحادث الذي لم تعبيره الزيادة وان زادت فله أن يردو يشيترك عمازاد ويأتى

معافينظر للمادة فى ذاتها باعتبار تحملهاللا مرين معا (قوله أو يتماسك و بأخذ أرش العيب) كذا فى عب فأفلاله عن الشيخ سالم عن المدونة واعترض شيخنا السلوفى الصواب انه اذا تماسك لا يرجع بشئ ثم بعدد كتبى هذا واجعت خط الشار ح فوجد فهج بالقام على قوله فله أن يردونها به الشطب قوله أرش العيب (قوله ان الزيادة انساوت الخ) أى فلو كانت قيمته سالما مائة و بالقديم تسمين و بالحادث عمانين و بالزيادة تسعين لساوى الزائد النقص فاذار دفلاغرم وان تماسك لاشئله وان كان خسة و ثمانين غرم مع الردند ف عشر

المُمْنَ وخسة وتسعيف شارك بشل ذلك وهد ما المتقوعات الماهي مع الردوان عسلة لم يردع لى القويتين الاولتين (قوله في الثانية) أي التي هي قوله وان نقصت عنه الخ (٢٠٤١) (قوله أن يقوم سالما) أي عائمة كافر رناوقوله ومعسما بالعيب القديم هو تسعون كافر رنا

قولة ولهان وادالخ ولهان بقاسل وبأخذأرش القديم وكيفيسة التقويم فى الثانسة أن يقوم سالما ومعمما بالعمب القدديم وبالزيادة ان أراد الردوان أرادا أنماسك أسقط الزيادة وفي الثالثة مقوم معسا بالعب القدديم وبالزيادة ان أواد الردوان أواد التماسك أسقط الزيادة وقوم سالما ومعسابالعيب الفديم وقوله وجبربه الحادث أىفى غيرالمدلس وأماهو فلا يجبرله بالزيادةشي وشارك بهامطلفاونلسب القيمة للعبب الفديم ولماجرى فى كلامه ذكر أحكام التدايس وان المسدلس يخالف غميره فى بعض أحكام ذكرأ نالمسائل التي بفترق فيها أحكامهماستة وسنذكر مازيدعليه بقوله (ص) وفرق بين مدلس وغيره ان نقص (ش) فرق مبنى للفعول والمدلس هو العالم بالعيب وفت البيع وغيره هومن لم يعلمه أوعلم ونسسمه وفت البيع في مافرق سنهسما أن النباب اذانقصت عند المسترى سمت تصرفه فيها تصرفامعتاد اولم مكن النقص ناشستا عن الانتفاع بهاكتقط معااشقة ثماناأ وسراويل أوصيغها صبغامعتادا فع المدليس لاشئ عليهان ردوله التماسك وأخذالا رش القديم وسواءغرم القطع أوالصمغ عناأم لاعلى مذهب اب القاسم والقطع المعتاده ومااعتاد مالمتاع فى ملده أوفى بلديسافر النهاولولم يعتد بملد المائع ومععدم الندلس بردالارشان رد أمالو كان غمرمعتادفه وفوت ولو كان البائع مدلساو يتعين الرجوع بالارش وأمالو كالالنقص ناشئاعن الانتفاعيه كالثوب بليسه لسآينقصه فأنه يردمع الثوب فسمة اللاس لانه صدون به ماله ولو كأن المائع مداسا وافتضاض الامة كاللس عدلي مافى الرواية وقال ابن الكانب لايلزم قدمة الافتضاض كقطع الثوب وجداة وفسرق دالة على الجواب وان نقص معطوفة على الذرادأي والنقص المبيع فرق فيسه بين مدلس وغييره وفيه حينيذ دلالة على ان الزيادة لا يفسر ق فيها بين مدلس وغسره بخسلاف النقص وقسوله الناقص أي نقصا متوسطا حاصلا عند المشترى وكلام المؤلف في الثياب لافي الحيوان ولافي الدورأي العيقار ونحوه في المدونة ونصمه وكلاحدث بالدور والرقيق والحيوان من عيب مفسد أي متوسط فلا يردهان وجدبه عيما فديما الابما نقصه ذلك عنده سواء دلس البائع أملا بحلاف الثماب بفعل بجامأيفعل بمثلها كصبغها وقصرهاوتقطيعها قصانا اوسراو يلات أوأفيسة والجلودخفاعاأو نعالا وسائر السلع اذاعسلها مايمل عثلها عاليس بفسادفان المتاع يخسيراذا فعل ذال بين حسهاوالرجوع بقسمة العسب وردها ومانقصت وهدااذا كان الماثع غسرمدالس فانكان مدلساف الاشئ له عدلي المبتاع أن ردلا والمدلس كالآذن وله الارش أن عماسك اه لعدل الفرق ان التدليس في المسوان والعيفار يندد والنا درالاحكم ويكثر في الثباب والكثير يقصدوبراعى فى نفسه (ص) كهلا كمن التدليس (ش) أى فرقوا فى نقصه عند المشترى كافرقوا في هسلا كه عند دُه بين أن يكون بسبب عيب التُدليس أو بغسيرسبيه فاذاسر ق المسيع فقطعت بده أوأبق فهلك فيمه فأن كان البائع دلس باباقه أوسرقتمه بأن عملم وكتم فلاشي على المشترى منذال ويرجع مجميع تمنه والاكان غسيرمداس فن المشترى وفي عبارة المؤلف أظراذلا بتأتى التفريق مع الهلاك بعب التدليس فلوقال كهلا كما لعب احكان أولى أىفان كان هـذا العب الذي هلا بسبه دلس به البائع فسلاسي على المسترى والافهومسه والجوابان هناحفف معطوفأي كهلاكمن التدليس وغبرمو مدل على هذاالمفدر ظهور

وقولة وبالزيادة بأن بقال ماقممته بعد احداث المسغ نمقال خمة وغانون فأنه اذاردبردنه فاعشر آلمن لانه آل الامرأن الحادث اعل نقصمه نصدف العشر وان كان ابتداء اعانقصه العشر ولاحاجة الى أن مقوم مالعيب الحادث مدون المراكام الرافرادة وقوله وفي الثالثة أى التي هي قـــوله وان زادت الخ وقوله و بالزيادة ان أراد الردأى ويكونشر يكايتاك الزيادة ( أوله شع التدايس لاشي عليه ان ردوله التماسك وأخذالقديم) واللاصلان تفصيل الشقة ثبابا يعددمن المعتاد بالنسبة الداس منحيث ان المشترى اذارد لاشئ عليمه ويعدمن المنوسط مسن حث اله اذاتم اسك رجم بأرش العب القديم وقوله أوصيغها صبغا معتادا أي فإن الماثع اذا كان مداسا ونقصت مذاك الصبغ وردء المشترى لاشئله واذاغياسك رحم بأرش العب القديم ويعد حنشذ من المتوسطلامان المتاد لانه لوجعسل ذلاتمن المعتاد مطلقا كان اذاتماسك لابرجمع بأرش العسالقدم كالتسنعادأتي قال المصنف فى التوضيح فلو كان الصبغ منقصا كان له الرديغيرغير ان كان السائع مدلسا أوحبسها وأخذ الأرش أه (قوله وكالام المؤلف في الثياب الخ) في عب الكن بقدح فى التعصيص بالساب

قوله الآن يهال أن يهل بعيب التدليس أى فان قضية المكارم الآنى انه اذا كان المائع مدلسا الخورده المعنى سن المعنى المشترى أنه لا يرد ارش العبب الحادث (قوله والحواب) لا يخفى على هذا الحواب ان طاهر المعنى بفرق عند الامرين بفرق بين المدلس وغيره على حدما قيسل في غيره وليس كذلك بل ععسى أنه يفرق بين المدلس وغيره اللذين تضمنتهما تلك الحالة فالمدلس حكمه كذا وغيره

حكمه كذا اله (قوله أى في صورة البسع على التبرئ الخ) لا يخفي ان هذا الحل لا باتى على ظاهر المصنف الن المصنف قال وتبره علم يعلم فلا يعسف أن يقال مع فرض أنه لم يعلم فلا يعسب وتبرأ منسه أن يفرق بين المدلس العالم وغسره الذى ليس يعالم وحوابه ان معنى كلام المصنف على هذا الحل و تبرع الم يعلم في نفس الامر كذاك فعير مدلس والافه ومدلس يتبين كونه في نفس الامر كذلك أم لا ناقر اره أو يشهادة بينة عليه (قوله والاستعقاق) مبنداً وقوله كالعيب غير (قوله ولوادى المشترى المعلم الخول الناه المشترى في المسترى المعلم الناه المسترى في السمسار ابتداءاً واشترطه السمسار على المشترى في المن يعلم المنابع والمنابع والمنابع على البائع والمنابع على البائع (قوله ولو كان مدلس الولو كان مدلسا ولا قوله ولوادرق حين المنابع على البائع (قوله ولو كان مدلسا ولا كان المنابع على البائع (قوله ولو كان مدلسا ولا وكان مدلسا ولا قوله ولو كان مدلسا ولا وكان مدلسا ولا وكان مدلسا ولا قوله ولو كان مدلسا ولو كان المنابع و المنابع على البائع في المنابع و المناب

أن يتفق مع السمسارعلي التدليس أملافالصور ثلاث وقسوله وانام رد فله جعلمالا كذا أى فلما لعل في صورتين الاولى أن كون البائع غـــ برمدلس الشاني أن بكونممدلساولايتعاممل مع السمسارعلى الشدادس فالصور ثلاث أيضافهملة الصورست هكذا فالالشيخ سالموقال عج مخالفا لذاك مانصه وحاصل ما يفيده النقل أن السائع اذا كان غيرمدلس ورد المسع فأنالسمسارود الجعسل ولو كان السمسارغير مسدلس وأما انام يرد المبيع إفان السمسار المسمى انام بكن مدلسا وانطسر اذا كانمدلساوالظاهرأنه كذاك لانمن عناسمسار أن يقول قد فعلت ماجعلت لى فيه العوض وان كان البائع مداسافان كان السمسار غبرعالم بالعيب فله المسمى عندابن بونس والقابسي سواءرد المبسع أملاوان كانعللا بعفكذ الدهذا عندان ونسالا أن يتفقم البائع على التدليس فلهجعل مثله ردالسع أملا وأماعندالقاسي فله حعل مثله حيث كأن عالماولم مردالمبيع فانردفلاشي الدولم يفصل

المعنى وهواته لاتفريق مع هداد كهمن التدليس كأقلنا ومأهلك بسماوي زمن عيب التدليس فهو عَمَّابِهُ مَاهِلَكُ بِغَيبِ التَّدَائِسِ فَلْيُسِ دَاخُــلا فِي الْغَبِرُو بِدَلْ عَلَى هَذَامَا يَأْتَى (ص) وأُخَذَه منه با كثر (ش)أى كافرقوا في أخد ذالبائع المبيع من المشترى بأ كثر مما باعه له كبيعه بعشرة ثم اشغراه منه فأثنى عشرفان كان البائع مدلساف لارجو على بشي والارده غردعلمه كامر فَقُولُهُ وَبِأَ كَثْرَانُ دَلْسُ فَلَا رَجُوعُ وَالْآرَدُ تُمْرِدُ عَلَيْهِ (ص) وَتَبْرَعُمَا لَمْ يَعْلَمُ (ش) أى وفرق بين مدالس وغديره فى التبرئ أى فى صورة البياع على التبرئ وهوان على بعيب وتبرأ منه لم تنفعه البراءة لان بكتمسه اياه صارمد اساومن تبرأ من عب لم يعلمه تنفعه ما البراءة وهدذ الحاص عااذا كانالمبع رقيقا كامرمن ان البراء ولاتنفع الاقيد عالم يعدل انطالت اقامته عنده وفي كلاِم المؤلف حدف الواووماعطفت أى وتبرعالم بمسلم وعماعه (ص) وردسمسار جعدا (ش) أي وكافرقوافي ردسهسار جعملا أخمذه من الباثع اذاردت السلعة على المائع فمالا يرد السمسارا لجعل الحالمائع المداس بل يفوز به السمسارو يرده اليمان كان غيرمداس أن يونس اذارد بحكم ما كمأمان قبله البائع متبرعالم يدكالاقالة والاستعقاق في ردالع على البائع كالعيب يفزق بين المداس وغميره ولوأدى المشمرى المعلمن عنسده رجعبه على البائع أولائم البائع برجيع بهعلى السمسار ان لم يكن الما أع مداسا وأماما دفعه المشترى حلاوة للسمسار على تحصيل المبيع فلابرجع بهالاأن يعلم السهسار في المبيع عباوالمأخوذ من المدونة أنجعل السمسارعلي المائع عندعدم الشرط والعرف وللسمسار تعليف البائع أنه لم يدلس ولو كان السمسار نفسمه مداسافردالمسع فللجعلة ولوكان الباقع مداساوان لم ودفله جعله الاأن يتعامل مع البائع على التدابس فله أجرة مثله (ص) ومبيع لمحله ان رد بعيب (ش) بعني ان على البائع المدلس ردالمبع الذى نقله المشدرى الى عل قبضه أى الى الحدل الذى قبضه فيه المشدرى ونقله عنده الى محسل أخر وعلمه أيضاأ جردزهل المشترى له الى سته فير جدع المشترى بهاولاير جع علمه باجرة حلهاد اسافريه قاله ابن رشسدد كرمالغرناطي (ص) والاردّان فربوالافات (ش) أيوان لم يكن الباقع مدلسا فانعلى المشترى رده ان نقله لوضع قريب فان بعدفات ووجب للشترى الرجوع بأرش العيب فقوله ومبيع عطف على سمسارأى فرق بن مدلس وغيره في ردمبيع لكذا أى فالمداس أخذه في ذاك الحل ولا يلزم المشترى رده الى محل الاخذوغ يره أشار اليه بقوله والاردان قرب أى وان لم يكن مداسافى هدذا الفرع الاخدير رده المشترى ان قرب بأن يكون لا كلفة فيد موان بعد فأت (ص) كعبف دابة وسمنها وعي وشلل وتزويج أمة (ش)

بين اتفاقه مع البائع وعدمه اله (قوله ولاير جمع عليه با جرة حله اذا سافريه) الاأن يعلم أن المشترى بنقله لبلده ف كنقله الره (قوله والاردان قرب) ماذ كره المصنف من النفرقة بين القرب والبعد تبع فيه المسلطى والذى لا بن يونس وابن رشد أنه اذا نقله والبائع غير مدلس فهو كعيب حدث عنده في بين أن بردا و يتماسل ويرجع بارش العيب من غير تفرقة بين القرب والبعد (فوله أى فرق الحن هذا الحل بحسب الفقه أى والافالم تن مشكل في فهمه لان طاهر = أن قوله وردمبيع لحمله المناف كان مدلسا أوقوله كجف دابة ) أدخل بالكاف مدلسا في حكمه كذا والافكرة وردمبيع لحمله عناه على با تعمان كان مدلسا أوقوله كجف دابة ) أدخل بالكاف ما كان من عيوب الاخلاق كزناو شرب وسرقة واباق حدث عند المشترى ثم اطلع على عيب قديم في المتوسط

هذه أمثلة العب المتوسط والمعسى أن العمب الحادث عند المسترى المتوسط كهزال الدابة وسمنها سمنا بيناوالعمى والشللونز ويجالرقيق ولوعبدان جب للشترى الخيار بينالرد ودفع الحادث والمماسك وأخذالقديم وقولنا سمنا بينااحة برازامن السمن التي تصليعه فلا مكون عسا ومقتضى جعل السمن من المتوسط أن له رد و دفع أرشه وهو خد لاف ما تحب به الفتوى من أنه اذاردلا يردش ألاءهن وانتماسك أخدذارش القديم وعلى هدذا فالسمن ليس من المتوسط ولامن المفت ولامن القلمل ومنعده من المتوسط كالمؤلف أراداً نهمنه في مطلق التخمير ومفهوم دابة ان السمن والهزال في غيرهاليس عفيت وهو كذلك (ص) وجبر بالولد (ش) أي وجبرالعب الذى حدث بالمسع عند المشاع وان كان غيرعب التزويج بالوادا لماصل عنده وبصر عازلة مالم يحدث فيه عندالمشترى عيب فليس الاالتماسك من غسرشي والردمن غمرغرم علمه هذا اذا كانت قمة الواستجيم النقص أى تساويه كاهوقول الاكثر وهوااصم وهوظاه المدؤنة وان كانت قيمة الوادأقل من النقص فلابدان يردمع الوادما بق ومقتضى قوام اذا كانت الخ أن الواداذا كانت قدمته أك ترالارد البائع الزائد بخد الاف الصبغ والفرقان السميغ بسيمه علاقه والسمن كالوادفيماذ كر (ص) الأأن بقبله بالحادث أو يقل فمكالعدم (ش) هذامستثني من قوله فله أخذ الفديم ورده ودفع الحادث أي ان محل النخيسير المذكو رالا أن يقبله البائع بالعب الحادث عند المشترى من غيرغرم عليه أو يفل العب حدا بحيث لايؤثر نفصافى الثمن كافى الامثلة الاتمية فلاخسار للشترى حمنتذ في النماسك وأخذ الارش بل اعما التماسك ولاشئه أوالردولاشئ علمه ويصرالحادث كالعدم لانه انما كاناه النماسك وأخذ القدد عظسارته لاحل العب الحادث فحيث أسقط عنه البائع حكم العبب الحادث زال معاوله وهومده المدونة فقوله فكالعدم واجع للسئلتن أى الاأن يقبله بالحادث فكالمدم أويقل فكالعدم عُمَّا خذفي أمثلة العب القليل جدايقول (ص) كوعلُ ورمدوصداع وذهاب طفر وخفيف جي ووطء ثيب وقطع معناد (ش) الوعك يسكون العين المهملة الجوهري مغث الجي والمغت ضرب المس بالشديد وأدخلت الكاف مالوحدث عنده موضحة أومنف لة أوجائف ثم رئت أوشرب خرأوا باق ومنهاالرمد والصداع أى وجمع الرأس ومنهاذهاب الظفر ولوفى رائعية وأماذهاب الاغدلة فعيب متوسط في الرائعة فقط وذهاب الاصميع من المتوسط مطلف ومنهاخفيف الجي وهومالاء نعمه النصرف ومنهاوطه الثيب والقطع المعتباد وهوأن تقطع الشيقة لماترادله فالدان عرفة وبعبارة وهوماج تالمادة بفيعل مشله في المبدع وغيرالمعتاد مقابله غمان فسرالم تاديقطع الشقة نصفين كان من المعتاد مطلقاوان فسر مجعلها قيصاأو قياءفهومن المعتاديا لنسسبة للداس وهومن المتسوسط بالنسبة لغبره والاولى حسله على الأول لانه الطاهرمن كلامه فن فسره بالشانى وقيد كلام المؤلف بالمدلس فقدحله على خلاف ظاهره ولاداع لذاك وأماجعه اقلاعا ونحوها فهوفوتحيث كانتمن الحرير ولماأنه بى المكلام على العسين المتوسط والخفيف شرع في المفيت فقال (ص) والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش (ش) أى والتغمر الحادث عند المسترى الخمر جعن المقصود من المسع مذهاب المنافع المقصودة منهمفيت للردسواء كان البائع مداسا أوغ يرمدلس فالواجب التماسل بالعيب القديم والارش واحب على البائع للشرى فقوله والخسر جأى والتغير الخرج لانكلام المؤاف فى الثغيرو تقدير الموصوف بالعب فاسدلان كسير الصفيرليس عبيا وقوله فالارشأى

كيذافي نسخنه والمناساليس عمس (قوله كاهو قول الاكثر) وهوالعميم ومقابله انالولدعير عسالنكاح وانكان أنقصمنه وقهم النالموازقول النالقامعلي ذلك أقوله ومقتضىقولهاذا كانت الخ) أى الى حدقوله مابقى (قوله أو مقل) اعما كان الدالقديم ولو قل مخلاف الحادث لان البائع قد يتوقع تدليسه مخلاف المشترى وهذا استحسان والقياس التسوية قاله في شرح الشامل (قوله المغشالخ) لايحنى أنهعلى هذاالنفسير يسكرر مع قوله وخفيف حي فالاولى أن مفسر بأمراض بعارض بعضها بعضا فضف ألمها كأفاله الداطي ( قوله والمغث) بفتح الميم وسكون الغين (قولهليسعيماالخ ٣ ) قد مقال عسسالنسمة لمن يراد مسه فالصغرمن الأدمى قسدراد للدخول على النساء وهكذا (قوله مْ رِبُّت ) ولوأ خذلها أرشاولو برئت على شمن وذلك لان شينهامن العيب القليل (قوله ذهاب طفر) وانظر هل المراد الظفر الواحد أوولو كثر والظاهر انمازادعلى واحدد متوسط في رائعة فقط (قوله وأما ذهابالاعلة) انظرالا كثر (فوله حيث كانت من الحرير) هذا مخالف تفسر مروالاً تي لقرول المصنف وقطع غيم معتاديقوله كنفصل شهقة القطن والكنان فلنسوة أوالثوب الصوف قيصا والاولى ماماً ني وهـوالتعميم في الحريروغيره كاكتبه شيخناعب الله (قوله أى والتغيرالخ) ولا مأتى

هناوجبربه الحادث المتقدم في العيب المتوسط كاقال عج وقال الشيخ سالم بأني هنااذ اجبر بخياطة و محوها بصير متوسطا فيتعين ولايقال صار كالعدم في حق المدلس لانا يقول هذا في المتوسط ابتداء انظر لـ ( قوله سواء كان الح) وما تقدم من أنه يفرق بين المدلس

كدخول على النساء والمراديكيره ملوغه وانظرلو راهني والطاهر أنه لدس فو تالعدم فوات المقصود كما ذ كرماعض الشراح وصغىرغنم يراد العمه كارفهم ذلك من جعله مثالا للغرج عن المقصود (قدوله ومنها اقتضاض بكر ) بالقناف والفاء واقتصرفي الصاح على الاول (فوله وهوخلاف قول مالك )الراجي قول مالك (قوله بل يزيدها) لما يسترتب على ذلك من سمنها (قسوله قلنسوة) كأن المرادالخنس فلاسافىان الشقة تجعل قلانس (قــوله أو النوب الصوف قيصا) هذافي شأن ملدة يعلون الثوب الصوف قفطانا ولايحد اونه قيصاوأ مافيء رف ملادنا فععاون الثوب الصوف قيصا (قوله فاقتعم مرا)أى دخل نهرا (قوله كونه في زمن الاقه) حقيقة أوحكم كااذالم يعلم لهخير هل هلات أملا(قوله وهلك ) الواوعاطفية لاحاللان الهالالاليس فيوقت السع والحال القدرة شرطها أن بكون المقدرلها المتكام مدر (قوله انامىكن رجوعسه على العدم أى أن أعدم أوغاب غسة بعيدة ولامال له فان أمكن رحوعه على بائعه فانه برحم على باتعه بقيمة العيب وبرجيع باتعه على الاول بالاقل من الارش أو كال الثمن قاله الررقاني ادمن حسة المدلس أن مقول ان كان الارش أفل لم سقعي عليك بتدلسي سوى مادفعته من الارشوان كان الثمن سدل الاعمادفعت لى (قسوله لانه لمارضي الخ) فان قيل على القول

فيتعين الارش عندالتنازع وأماعند التراضي فعلى مأتراضاعليه وطريق الارش أن يقوم سالما ومعساو مأخذمن الثمن النسبة ثم أخذ في أمثله المفت رقوله (ص) كمكر صغير وهرم واقتضاض بكو وقطع غيرمعتاد (ش) يعني أن العمب الحيادث المفيت عند المشترى الموجب للرحوع للارش كمكر الصغير وهرم الكيمير وهوأن بضعف عن المنفعة القصودة منه ولا عكنها لآتيان بهاوطآهره عومه في العافل وغيره وهو واضع ويدل عليسه التعليل بأن الصيغير حنس والمكبر حنس وتقييد الزرقاني ذاك بغيرالابل ليس فى كالامهم ومنها اقتضاض بكركا قاله ان راشد في كنابه المذهب في تحر برالمذهب وهوخلاف قول مالك انه من المتوسط وقيد الباجي قول مالك بالعلما وأما الوخش فلا ينقصها بل يزيدها ومنها القطع الغير المعتاد وسواء كأن السائع مداساأوغبرمدلس كتفصمل شقة القطن والمكنان قلنسوة أوالثوب الصوف قيصا غمأخرج من المفت الموجب الدرش على البائع بعض مفية ات فيها الرجوع الشترى بحميع الثمن على البائع لابالارش فقط بقوله (ص) الاأن بهاك بعب التدليس أو بسماوى زمنه كونه في الله (ش) يعنى أن على رجوع المشترى بالارش على البائع فيما اذا حصل عند المشترى مفيت ان ا يهاك المعيب من المشترى بسبب عيب التدايس أو يسماوي في زمن عيب التدليس فان الله بعب التسدلدس الذى دلس به البائع على المشترى بأنء لم به وقت السبع ولم ببينه كالودلس يحرابته فحارب فقتسل أو بالاباق فأبق فاقتحم نهرا فيات أوتردي فيات أودخسل جحرا فنهشيته **حمة فيا**ت أوهلك من الله من غيرسيب لكن في زمن عب التسدليس كوته في زمن اباقه المدلس به فان المشترى يرجع على البائع بجميع النمن ولاشي عليه فياحدث عنده من الهلال ويدخل فمهما اذاياعه أمة حاملا وداس علسه محملها فياتت من الولادة ولوادعي المسترى أن العبدأ بني من عنده وخالفه الباثع بعدموا فقته على أنه دلس علمه بالإباف فالقول قوله وبرحيع بتمنهلكن له تحليفه أنهماغيمه وعلى البائع تحصيله واحتر زيقوله زمنمه مااذاهال سماوي فى غير زمن عيب التدليس فأن المشترى لاير جمع الامالادش ولماذكرهلا كه عنسد المشترى بعس التدليس ذكرما أذا هلك عندغير المشترى منه بذلك فقال (ص)وان باعه المسترى وهلك بعسه رجيع على المدلس ان لمكن رجوعه على بانعيه مجمسم الثن فان زاد فللشاني وان نفص فهل بكمل الثاني قولان (ش) يعني أن المشترى من المدلس أذا باع ما اشتراه قب ل اطلاعه على العيب وهلك الشئ المبيع عندالمشترى الثاني بسبب عيب التدليس وتعذر وجوعه على باتعه وهو المشترى الاول فان المشترى الثانى يرجع على البائع المدلس بجميع الثمن الذى أخسذه المدلس منالمشترى الاول لكشف الغيب أنه لايستحقه المدليسه غمان كان الفن الذى أخد فه المشترى الثاني من المدلس مساويالماخرج من مده للباثع الثاني وهو المسترى الاول ف الاالسكال وان زادالمأخوذمن المداس على ماخر جمن مدالمشترى الثاني فسيق سده الى أن يؤديه المشتري الاول وهو باتعه الغسرالمداس وان نقص النمن الاول المأخوذ من المسدلس عن ثمن المسترى الثاني الذى دفعه ليائعه وهوالمشترى الاول كالوكان المدلس باعه يعشرة وياعه المشترى منه لا - خر با أنى عشر فهل بكمل البائع الثاني لشتر مه تمنه بأن يدفع له درهم ن عام عنه وهو الذي حكاه الماذرى وابن شاس لانه قبض ذلك الزائد فبرجع علمه به أولايك له الثاني وليس الشالث وهوالمشترى الثانى غسيرالعشرة الني قبضها من المدلس وحكاه في النوادروكناب ان يونس لانه لمارضي باقباع الاول فلارجو عادعها الثانى قسولان وقسد الثاني بأن لا يكون الثمن الاول أفلمن قيمة العيب من النمن الثاني والافلمرجع على بالتحم بتمام قيمة عييه كالو باعه الثاني قالم بصعرا بكن الرجوع عليه (قوله على تناذع المتبايعين في العيب) أى المشارلة بقوله ولا التع انه ابدأ وقوله أوفى سبب الرديه هوا لمشار له بقوله ولم يعلف مشتراد عيث و يته الابدعوى الاراءة (قوله الابدعوى الاراءة) هذا في الخفى والطاهر الذي يعنى عندا لتقليب على من لم بتأمل ولا يعنى غالبا على من تأمل كمكونه أعمى وهو فائم العينين أما الظاهر الذي لا يعنى غالبا على من اختب والمبيد متقليبالكون الاعمى مقعدا أومطموس العينين فلا قيام له (قوله بحيث لا يعنى ولوعلى غيرا لمتأمل ) حاصل كلامه أنه يحلف و يردوقدا عيرض بأن الصواب لارد له وقد أشارله شب في حل قوله (ح ح ٢) الابشهادة عادة للشترى عانصه وأما الظاهر الذي لا يعنى غالبا ولا على غيرا لمتأمل

عائة في مثالنا والعب ينقصه الجس وخس المائة عشرون والمرن الاول عشرة فيكمل الثاني للشالث أوش العيب بعشرة \* ولما أخدى الكلام على العب الشابت للشترى به الردشر ع فى الكارم على تنازع المتبايعين في العدب أوفي سب الرديه فقال (ص) ولم يحلف مشد ترادعيت رؤ بته الامدعوى الارافة (ش) يعني أن المسترى اذا اطلع على العيب وأراد الرد فقال له الماثع أنت رأيته وقت الشراء وأنكر رؤيته وطلب المائع يمنه فان المسترى لا ملزمه عين الأأن يحقق المائع علمه الدعوى بأنه رآه باراءته هوأ وغمر وفان حلف ردوان نكل ردت الهدمن على ألبائع ومثكر دعوى الاراءة اذاكان العيب طاهراأى بحيث لايخفى ولوعلى غيرالمتأمل أوأشهدعلى نفسمه أنه قلب وعاين فني الحصر نظر ويصم في يحلف ضم المياء وفتم الحاء وفتم اللام المشددة أى ايس المائع تحليف وفتح الماء وسكون آلحاء وكسرا للام أى لم يقض الشرع بتعليقه (ص) ولاالرضابه الابدعوى محبر (ش) يعنى أن المشترى لابلزمه اليمين اذاادعي المائع عليه الرضا بالعيب حينا طلع عليه الاأن يحقق المائع عليه الدعوى بأن يقول أخسرنى عغر أنك رضنت به أوتسوقت السلعة بعداطلاعك على عيبها فينشد يلزمه المين مارضيت بالعسب بعداطلاعي عليه يعدأن يحلف السائع أولا لقدأ خبره مخسير صدق ولوقال أخبرني فلان سقطت عن البائع المهن وانكالي الخبر مسخوطا ثمان الرؤية مع الاستمر ارمستلزمة لارضافكان عكنه الاستغناء بالمسئلة الاولى والجواب أنهذكرها لمرتب عليها مأودها من الاستثناء (ص) ولايائع انه لم يأبق لاياقه بالقرب (ش) يعني أن من اشترى عبدا فأبق بقرب البيع فقال المشترى للمائع أخشى أنهلم بأبق بقرب البيع الاوقد كان عندلا أبق فاحلف لي فلاعبن علسه وهومحول على السلامة حتى تقوم سنة ووله لم يأبق مثال أى أولم يسرق أولم يزن اولم يشر بأو نحوذلك وقدوله لاباقه عله للنفي وهو يحلف وقوله بالفرب وأولى بالبعد ولماأنهى الكارم على العمب المعمن جمعه أوالمكتوم جمعمه شرع فى الكارم على مااذا بين بعضه وكتم بعضه فقال (ص) وهل بفرق بين اكثر العمد فير جمع بالزائد وأقدله بالجسع أوبالزائد مطلقاأوبين هلا كه فيما منه أولاأقوال (ش) بعيني أن البائع اذابين للشترى بعض العيب الكائن في المبيع وكتم بعضه الا تخرعنه وهلك المبيع ففيه ثلاثة أقوال القول الاول يفرق بن أن بين الا كثر بأن يقول هو بأبق خسسة عشر يوما وقد كان بأبق عشرين فيرجع المشترى بأرش الزائد الذى كتمه فيقال ماقيمته سليمافان قيل عشرة قيل وماقيمته على أنه مأبق خسة أيام فان قمل عمايية رجيع محمس الثمن وبين أن يدين الاقل بأن يقول بأبق خسةو بكتم خسة عشرفبر جع عمسع الثمن وكانه بكتم الاكثر لم بين شيأ ولافر ق بين هـ لاكه فعمابين أوفيما كتمولافرق بين المسافات والازمنة ولايعلم حكمااذا بين النصف ينبغي على

فلاقسام به ولابرجع لعادة ولاغبرها اه (قوله أوأشهد على نفسه) أى في خير فاذا كان ظاهرا وأشهد على نفسه أنه فلب وعاين و رضى فلاردله ولاعضله (فوله بعدان معلف المائع) مدذهب المدونة لز ومالشترى اليمن مطلقا وانلم يحلف الدائع عن المخبر أم لامسخوطا أوعد لاحث لم محلف المائعمع العدل وان لف معه لزم المشترى المسم ولايين على المسترى كا أعاده تعض شموخناو بفدده عب (قوله وان كان الخيرمسطوطا) أي هـ ذااذا كان الخبرء ـ دلايل ولو مسخوطا الاأنهاذا كانعدلا وصدق البائع فيأن المشترى أخبره بالرضاحلف البائع ولارد للشترى فان كذب البائع أورد الممين على المشترى حلف على عسدم الرضا وردهوهوماأرادهالشار حعاقبل المالغة المشارلها بقوله ولومسخوطا والحاصل أنالمشترى يحلف على عدمالرضاحت كأنالخبرمسخوطا أوعدلا وكذب البائع أورداليمين على المشترى فتسدر (قوله ثمان الرؤية الخ) لايخف أن كلا الصورتين الدعوى بعدالعقد الكن الأولى ادعى انه رآه حين العقد وهذه ادعى انهرآه بعده ولكن

رضى به فلا يقال أحدهما يغنى عن الأحر (قوله انه لم يأبق) فقع الهمزة وكسرها وقوله يأبق بفتح في هذا الموحدة وكسرها أى ولم يقل في عن الأحر (قوله انه لم يأبق) فقع الهمزة وكسرها وقوله يأبق بفتحرى هذا في الخبر ما برى في اتقدم من النفصيل (قوله ماقيه مته سليما) أى من العيب الذي كتمه فلا ينافئ أنه يقومه على أنه يأبق المدة المعينة كذا قرر وا (أقول) لا يخسف أنه لا يفترق الحال بن أن يقول سالما من العيب أصلا أو يأبق الزمن الذي عين فان الامر يؤل الى حالة واحدة (قوله ولا فرق بين المسافات والازمنة ) أما الازمنة فقد تقدم وأما الامكنة كا إذا قال له انه يأبق من مصر الى رشيد من وسيد أنه يأبق من مصر الى أزيد من رشيد

(قوله أولا) أى أولايه لل فيماينه بلفيما لمينينه وأوعمني الواولان منالاتكون الامناشين ولوقال وغسره لكانأظهر وانطرلوادعي الههلات فماسته وادعى الشترى انه فهمالم سنه والظاهر العل يقول المشترى (قوله بعض المسم المقوم المعن) اعاقد بقوله المعسن لانه اذأ كانموصوفاووحدعسافي بعضه فدؤمر بالاتيان بدله (قوله كااذااشـترى الح) الحاصـل أنه بقوم كل ثوب على حدته على انه سليم من العب فاذا قومت كل واحمد كذلك ثم وجدت المعيب واحدا مثداد فتنسب فيمته على انهسليم المعموع وبتلك النسبة يرجعمن النمن وهومعني قوله بعدويعمارة وتقوم كلسلعة الخ وال طريقة أخرى وهي تفوم حسع المسع على اله لاعيب فيه لاله على ذلك وقع عليه العقد ثم بقوم ماعدا المعيب فانقص ردحصته من النن ولو قوم المعيب وحده عرفت النسبة (قوم وتنسب قيمية المعس) أي على انهسليم (قوله ورجع بالقممة) وتعتبر يوم المسع على ظاهر كادم المتقدمين وجرميه في الشامل وهو المعتمدلاتومالحكم كاهواختيار التونسي (قسوله فيرجع بقيمة عشرها)هـ ذهطريقة والطريقة الثانسة وه المعتمدة برجع منسسه وزقمه السلعة ولايحني أنقيمة بعض السلعمة أقسلمن بعض قيمة السلعة فتسدير وقوله لاالى قوله ورجع بالقيمة الخ) أي

هذاالقول الرجوع بالزائد كاصرح به بعضهم قولامدة قلا القول الشانى أن المسترى انما برحم بأرشما كتمه عنسه المائع سواءين الاكثرأ والاقل هلك فيما سنه أوفيما كنمه القول الثالث يفرق بن أن يهلك المبدع فيما ينده البائع فمرجع المشترى بأرش ما كتمه عنه البائع سواءكان هوالاكثرأوا لاقسل وبنزأن يهلأ فتما كتمه فسيرجمع على البائع يجميع الثمن سواء بين الاكثر أوالا قلوه فالمذهب أبي بكر بن عبد الرحن وماقمله قول خمر ممن أهل بلداين نونس والذى قبله وهوالاول فاله ان نونس عن غييراً هيل بلده فقوله بين أكثر العبب أي دين بيانأ كثرالعيب الخوقوله بالزائدأى بقيمة الزائد على مابينه وقوله أوبالزائد المعطوف محذوف أى أوير جمع بالزائدمطلقا والعامل معطوف على يفرق وقوله أو بين هـــ لا كه معطوف على بين أىأو بفرق بينهلا كه فعمايينه أولاييينه فانهلك فعمايينه رجيع بقمة العيب وان هلك فعمالم يبينه رجع بجميع الثمن (ص) ورديعض المبدع بحصته (ش) يعني أن المشترى اذاا طلع على عيب في بعض المبية المقوم المعسين وليس المعيب وجه الصفقة بأن ينو بهمن الحلة بعد تقويم السلعمنفر دةوضم بعضها الى بعض النصف فأقل فأنه يرده بحصتمه من الثمن كااداا شترى عشرةأ تواب ماثة وقممة كل أوبعشرة والمعب واحدا واثنان الىخسسة فيعب التماسك بالهسية السلمة بنصف الثمن ويردالمعيب بحصت فأن كان ثو بارجع بمشرالثمن وهوعشرة أوثو بنزرجع بخمسه وهوعشرون أوثلاثة أنواب رجع بثلاثة اعشاره وهو ثلاثون أوأربعة أثواب رجع بخمسيه وهوأر بعون أوخسة أثواب رجع بنصف الممن وهوخسون فانكان المعيب وجه الصفقة بان كان ينو به أكثر من النصسف فانه بتعين ردالجدع ولا يجوز التمسك بالاقل كماياتي و بعبارة وتقوم كل سلعة عفر دهاو تنسب قمة المعمد الى الجيم ورجع عاليخ ص المعيب من النمن وكلام المؤلف في المقوم المعين وأما الشَّائع وغُيرًا لمقوم كالشَّد لي فسَّياً تسان وقوله بحصته أىمايخصهمن الثمن مفضوضاعلي القبح فقوله وردبعض المبيدع شامل لماإذا كان الثمن نقدا أوغرهمقة ماأومثليا فقوله (ورجع بالقمه ان كان الثمن سلعة) بيان لحكم بعض أفرادهذا والمعنى أنغن العشرة الانواب المتقدمة في مثاله اذا وقع بسلعة كدارتساوي يوم السيع ماثة فمرجع بقمة عشرهاعشرة أوخسهاعشرون اوثلاثه أعشارهاثلا ثونوعلي هذا الحساب لابما مقابل ذلك من الدارشر كة لضروا اشركة وهوقول ابن القاسم في المدونة وقال أشهب فى كتاب محدير جمع شريكافى الدار بمايقابل المعب فبرجه عى المسال بعشرها أوخسها الخ (ص) الاأن يكون الآكثر (ش) هذاراجع لقوله ورديعض المبيع المعيب بحصته وعسك بالباقى الاأن بكون البعض المعيب الأكثر فلا يرديعض المبيع بحصته بل انما يتماسك بجميع الشمن أويردا لجيع وبعبارة راجع لقوله وردبعض المبيع بحصته لاالى قوله ورجع بالقمية ان كان الثمن سلعة أى الأأن يكون المعيب الاكثرف الديقتصر على رديعض المسع بحصته بل اغماسماسك بالجمع أوبردالجمع والمراديالا كثر تمنا بأن ينويه من الثمن أكثر من النصف ولويسيرا ومحسل منع التمسك بالاقل حيث كان المبيع كله فأعماا ن هاك بعضه ووجد الماقي معيبافان كانااثمن عيناأ وعرضاقدفات ردالمعيب بحصته وغسك بالهالك المليم بحصته كان المعيب وجه الصفة أودونه لانه اغماصار التراجع في مشلى وهو العين أوقيمة العرض الفائت فكأن المبيع مثلى ولوردالهالك أيضارد قيمته وهوقدارمه بعصته وهي معاومة لاجهل فيها بخلاف مااذأ كان الثمن عرضالم يفت والمعيب وجه الصفقة فاوتحسك السليم بحصته من الثمن

لااليه فقط أى بل راجع لكل ما تقدم (قوله فكا ت المبيع مثلي) أى الذي هو العرض الفائت الذي تطرفيه الى قيمته (قوله وهوقد لرمه) علة لهذوف والتقدير ولا يصم لانه قدارمه بعصته وقوله وهي معاومة

هوعانالقوله لرنمه أى وانعاحكمنا بالزوم لانها معلوه مة أى بعد لا تقويم كل من السّم والمعب (قوله الابعد النقويم) وأى تقويم العرض الذي وقع عنا فان قلت اذا كانت العدلة في جوازالتماسك بالسلم الفائت حيث كان الثمن مثلما أوغيره وفات علم الجهل عما ينوب السلم فيصرى ذلك فيما إذا كان السلم باقيا والثمن مثلى أوغيره وفات فالجواب أن العلة أى علة الجوازليست هي عدم الجهل على منوب السلم فقط بلهي هذا وكونه لافائدة في أخذ عن وردعين والجاصل أن عالة الجوازلم توجد فيما اذا كان المتمن عرضا لم بفت أوفات والسلم باق فلذا حكم بالمنع فيهما فان فلت على المناه على وحودة ولولم بكن المعيب الاكثر والجواب أن السلم عنزلة الصيم والصيم يغلب الفاسد مالم بكن الفاسدة كثر فان قلت العرض لا بدمن تقويمه كان قاعًا أوفائنا فالجهالة موجودة مطلقا قلت يجاب بانه لما تلف نظر لقيمة حالا وصاد عثابة ما أذا بعث بعين وان كان التراض على المقويم (قوله لما في ذلك من الفساد المن ) فيه بحث لان التراض على القيمة حالا وصاد عثابة ما أذا بعث بعين وان كان ( ك ١ ) لا بدمن النقويم (قوله لما في ذلك من الفساد المن ) فيه بحث لان التراض على المناه المن

الذى هوالعرض القائم لكان متمسكابثمن مجهول اذلا يعلم ما يخص السليم من العرض القائم الا بعدالتقوع فيتعين ردالهم وهوالقاغ وقيمة الهالك فيدهور جعف عين عرضه فانه اختلفا فى قبمة الهالك واصفاه م قوم فان اختلفافى صفته فالقول للبائع ان انتقد والمسترى ان لم ينتقد وقيل القول البائع مطلقاويه أخذ مجمد (ص) أوأحد من دوجين (ش) عطف على الاكثر والمرادبم مامالا يستغنى بأحدهماعن الاخرحقيقة كالخفين والنعلين والمصراعسين أوحكا كالفرطين والسوارين لانه لايستغنى بأحدهماعن الاخرعادة أى انهاذا كان المعيب أحد من دوجين فليس له رد المسب محصته من الثمن والتمسك بالسليم ولوتر أصباعلى ذلك لما في ذلك من الفساد الذي منع الشرعمنه (ص) أوأماوولدها (ش) يعني أن من اشتري أمة وولدها ثم اطلع على عب بأددهما فانه يجب عليمة أن يردهمامعالان الشارع منع من التفرقة بينهما قبل الانغار وهذا مالمترض الامبذلك حيث لم يكن العيب وجه الصفقة ولما كأن الاستحقاق أصلا والعيب فرعاأتي بهمصر حابحكمه مفرعاءلمه مابعده فقال (ص) ولا يجو زالتمسك بأفل استعتى أكثره (ش) موضوع المسئلة ان المسعمتعدد كثياب مثلافان استعنى أكثر المسع المتعددمن يدالمشترى فانه لايجوز أأن يتمسك بالباقي القليل السالم من الاستحقاق بحصته من الثمن لان العقدة انحلت من أصلها حيث استحق أكثره أوتعيب أكثره أوتلف أكثره فتمسك المسترى بباقيه كانشاءعقدة بثم ومجهول بيانه انه لايعلم قيمة الجزء الباقي الابعد تقويم المبيع كله اولائم تقويم كل بوعمن الابراء فلوجازله التمسك بالقليل السالم بعصته من الثمن أدى الى ماذكرا ماان كانالبيع متعدا كدارمسلافاستعق مصهافليلهاأ وكثيرها فانالمسترى يخبرف الردوالابقاء كاياتى عند قوله أواستعنى شائع وان قل وأماان كان موصوفا فلاية فض البدع ويرجع بالمثل ولو استحتى الاكثر (ص) وان كاندرهمان وسلعة تساوى عشرة بموب فاستحقت السلعة وفات النوب فله قدمة النوب بكاله ورد الدرهمين (ش) تقدم أن المبيع اذا استعنى أكثره فان العقدة تنفد يرأصلها وهدذامفر ععلميه فكوفرغه بالفاء كانأولى لان كلامه يوهم الاستئناف أوالعطف والمعي أنمن اشترى دهمين وسلعة تساوى عشرة دراهم بشوب فلماقيض المشترى الدرهمسين والمعة استعقها شغص من مده وأخدها فإن العقدة تذفسخ لاستعقاق أكثرها وهي خسة أسداسها وحينئذ فيجب على المشترى أن يردالسائع الدرهم بنويرجع في

الرد في أحدالسوارين والقرطين لس فيه فساد مخلاف نحوالعسان (قوله أوأماوولدها) الواوعمسني أو و بقاؤها على الم أفاسداد تقدره حينتذأو يكون البعض أماوولدها وليس من ادا (قوله ولما كان الاستعقاق أصلاالخ) كائن أصالته منحيث ورودالنص فمه وقوله مفرعا عليه أىعلى حكمه بقوله وان كاندرهمان الخ (قوله ولا يجوز التمسك أقل استحق أكثره )أى ولا بيجوزالتمسك أقلمسع استعق كثر المسع (قوله تقو عالمسع كله الخ) لايخفى أنهذاالتصورغمرمانقدم لهفهواشارة للوحه الثانى وقوله ثم نقروم كل فرداخ أى لاحلا بعرف مابنوب المستحق وماينوب غديره (قوله وأما ان كان موصوفا) ومثله الملي حاصلة أن هذااذا كان مقومامعينا والمستحق منسهمعين فان كانموصوفافلا ينقض البسع ورجع بالمسل مطلقا وانكان مثلها أوشائعافك فلاتقال عج في سان القليل والكثر نظما ثمال كثمرالثلث في المثلى وفي

مقوم مافات نصفافاعرف في الخلالارض فان النصفا \* فيه كثير نص ذالا يحنى الموسم الفي المسيحة النصفا \* فيه كثير نص ذالا يحنى الفسيم الفي الفسيم ضرحفقا النشاع أوعين ذا اللذ نطهر \* لى من كلام كل من يعتب بروالشد في الدار كلي المدفع جيسع قيمة الثوب والحواب انه أتى به مبالغة في الردعلي ابن حبيب والمعلم المرادمن أول وهلة (قوله ورد الدرهمين بدل على المنشكل قوله فله فيمة المغير يع على حرمة التمسك بأقل والحواب من وسعه بن أولهما ان قسيم ماذكران له أن يرضى بالدرهمين في نظير الثوب كله لا في مقابلة سدسه فقط وبأن اللام مستعملة في حقيقها في قوله فله قيمة الثوب ومحازها في قوله ورد الدرهمين اذا لمرادانه يجب عليه درهمان وان قرئ فعلاماضا فلا يجوزو بكون صريحا في الوجوب و يقيد عا أذا لم يرد النماسية بالارهمين فنظير الثوب (قوله فلوفر عه بالفاه لكان أولى) هذا على نسخته ووجد في صريحا في الوجوب و يقيد عا اذا لم يرد النماسية بالارهمين فنظير الثوب (قوله فلوفر عه بالفاه لكان أولى) هذا على نسخته ووجد في

بعض النسخ تفريعه بالفاء (قوله فأعلى) أى أعلى من حوالة السوق أى كتفير الذات (قوله والجلة مبتداً وخير) فدرهمان مبتدأ وسلعة معطوف عليه والخبرة ولا بتداء بهالعطف مافيه المسوغ عليه يقال لا داعى لكون أسمها ضغير الشأن بل يجعل درهمان بالرفع اسمها وسلعة بالرفع (١٤٩) عطف عليه أو بالنصب مفعول سعه عليه يقال لا داعى لكون أسمها ضغير الشأن بل يجعل درهمان بالرفع اسمها وسلعة بالرفع (١٤٩) عطف عليه أو بالنصب مفعول سعه

وقوله بشو بمتعلق خبرهاأى معا شوت وقوله وفي بعض النسيخ درهمين بالنص فكان تافصة واسمهاغمير الشأن وفسه ماتقدم من ان الله بر حنئذلا مكون الاجلة والاحسن أن يجعل الضمرعائداعك الممن أوالمبيع (قوله على عب طالبيع) أى كاننشرياء مداللفدمة أو نحوذلك فالمدارع لى شرائهما شيأ ولومتخذاللقنية أونحرذلك (قوله بتعدد متعلقه) الاولى مشستر به والمتعلق أعم (قوله على أحدالبائعين نصيبه) أى ولارد الجميع الاأن يكوناشر يكي تجمارة المائع تعدد أنااعا شرأ كانا تخدداه خدمة منسلا فيعوز الشترى أنردعك أحدهما دون الأخر مالم بكوفا شريكي تحيارة لانه مااذا كانا شربكي تحارة فهما كالرحل الواحد الردعلى أحدهماردعلى الأتو (فوله الابشهادة الخ) هذا اذا كان العبب خفهاأ وطاهدرا لايحني المتأمل غالما ككونه أعيوهب فاتم العسنين وأماالطاهد والذي العنفي غالباولوعلى غسيرالمنامل فلاقمام بهولابر حع لعادة ولاغبرها واغنا أستندالشهادة للعادة وان الشاهدفي الحقيقة أهل المعرفة لاتهملا كانوايستندون فيشهادتهم عادلت العادة علمسه غالباصح اسنادالشهادة العادة (قوله عيب

و به الذي خرج مدنيده ان كان باقدافان فان بحوالة سوق فأعلى فاله رجع بقمته ولا يجوز للشيتري التمسك الدرهمين فعما مقابلهمامن سيدس الثوب وكأنشانية واسمهاضم سرشأن والجلةميتد أوخيرأى وانكان هوأى الشأن درهمان وساعة سعابتوب وفي بعض النسيخ درهمين بالنصب فكان ناقصة واسمهاضم رشأن ودرهمين خبرها وسلعة بالرفع على الاولى و بالنصب على الثانية ولما أنهى الكلام على اتحاد المشترى والبائع شرع في الكلام على تعددهما من الحانبين أومن أحده مافقال (ص) وردأ حدالمشتريين (ش) يعني ان المشترى اذا كان متعدداوكان البائع متعداأ ومتعددا تم اطلع على عيب بالمسع في صفي قه واحدة فأراد أحد المشتريين أن ودنصيبه عملى المائع وأبي غيره من الردفالمشهور أن له أن يردوله أن يتماسك ولوأبي المائع فقال لاأقبل الاجمعه والى همذارجع مالك ناعلى تعدد العقد بتعدد منعلق واختاره ابن القاسم وكان وقول انماله ماالردمعا أوالمست معا والقولان فيها وكلام المؤلف اذالم بكوناشر يكين في التجارة وأماه مااذا اشتر باشياً معيما في صفقة واحدة وأراد أحدهما الردفلصاحبه أن ينعه من ذلك و بقبل الجيع لان كلاوكيل عن الأخر (س) وعلى أحسد البائعين (ش) يعنى ان المشترى اذا كان محدا أومتعددا والبائع متعدد اثم اطلع المسترى على عيب بالسلعة فانه يحوزله أن يردعلي أحمد البائعسين نصيبه من المسعدون الباقي \* ولما أنهى الكلام على العيب الثابت وجوده وقدمه بين المتبابعين شرع في الكلام فيما وقع التنازع سِهُمافي وجوده أوفي قدمه فقال (ص) والقول البائع في العبب (ش) بعني أنه اذا تسازع البائع والمشترى فى وحود العب فى المبيع وعدمه فقال المشترى به عب وقال البائع لاعب به فالقول فيذلك قول البائع ولاعهن علسه لأنه مقسسك بالاصسل وهوالسسلامة في الاشهاء وأيضاصدو رعقودالمسلىن على وحيه الصة فقوله والقول المائح في العدب على حذف مضاف أى فى نفى العب الخفى كالزناوتحوه (ص) أوقدمه الابشهادة عادة الشد ترى وحلف من لم يقطع بصدقه (ش) يعسى أن البائع اذاوافق المشترى على وجود العبب لكن البائع مدعى حدوثه عندالمسترى والمسترى يدعى قدمه ليردالمسع على بائعه مقان القدول في ذلك فسول البائع أيضا انشهدته العادة بالحدوث قطعا أورجحانا أوشكا فانشهدت العادة قطعا أورجاناللسترى بالقدم فالقرول قرول لكن لاعسن على من قطعت العادة بصدقه من المسابعين وعلى من رجحت له المعنواذا شكت فالقول البائع بمين فالصور خس لان العادة اما أن تقطع بالحدوث فالقول للمائع ملاعن أوتر عد أوتشك فالقول المائع بعين فيهما واماأن تقطع بالقدم فالقول الشةرى بلاعين واماأن رجه فالقول وبمسن واغا كان القول قرول المائع فى صورة الشال لانه يدعى انبرام العقد والمشترى يدعى حله والاصل انبرامه ولذالوصاحب العيب المشكوك فيدعيب قديم لكان القدول فدول المبتاع عندان القاسم لانه قدارم البائع الرديه فاالقديمن العيب فيصيرمدعياعلى المشترى بهذا الذى فيسدا لنزاع ثمان الاستثناء قاصر على قوله أوقدمه لايرج علماقبله (ص) وقبل التعذر غيرعدول وانمشركين (ش) يعنى ان المتبايعين اذا تنازعا في عيب في المبيع فأنه يقب ل في معرفت مغير العدول وان

قديم) أى لم يطلع عليه المسترى (قوله ليكان القول قول المستاع) فاذا أراد المسترى أن يرد لا يلزمه أن يرد لما دعى حدوثه أرشا (قوله في مدعى عليه أي أي ويصير مدعى عليه وأطلق الشار حوفى عب أنه يقبل قول بهين أي يقبل قول المشترى بيين ومثله في شب وكذا في برام وقال بعد ذلك

و به أخذا بن القاسم واستحسنه (قوله ولوتدسرت العدول) أى فلامفه وم اقول الصنف التعدد وعبارة عب ومفه وم التعدد وعبارة عب ومفه وم التعدد و به أخذا بن المسلم عوجود العدل المسلم وهو كذاك عند الباحي و المسازري فالترتيب منهما واحب وكلام ابن شاس يقتضى ان الترتيب بنهما على وجه السكال قال عبر وتبعه ( • • • ) شب ومفه وم قوله التعدر فيه تفصيل أى انه لولم يتعدر العدل فانه يقبل المسلم اتفاقاً غير

مشر كنوان تسرت العدول لانطريقه الخبر بشرط السلامة من جرحة الكذب والواحد منهم أومن المسلين كاف اذاأرسلهم القاضي ليقفواعه لي العب وكان العب محماحاضرا اماان كأن المبدمية أوغائبا أوأوقفهم المناعمن ذات نفسه فلاخلاف بين أصحاب مالاثأنه لابثبت الابعد دلينمن أهل المعرفة قاله عبدالملك في الميت والغائب وحاولوفي ايقاف المشاع وليس المراد بالمشرك طاهره وهومن يشرك مع الله غسيره في العبادة حسى يخسر جمن بقول بانفرادغ مرالب ارئ بهابل المراديه المكافر (ص) وعينه بعتمه وفي ذي التوفية وأقبضته وما هويه بنافي الطاهر وعلى العلم في الحني (ش) يعني أن اليمين أذا توجهت على البائع في العيب بأن ترجي قوله أوشك فيه فأنه يقول بالله الذى لااله الاهولفد بعته وماهو بهاذا كان المبيع يدخل في المسترى بالعقد فان كان فيه حق يوفية بأن كان لايد خل في ضمانه بالعقد من مكيل وموزون ومعدودوغائب ومواضعة وتمارعلى رؤس الشحر وذى عهدة وخمارفاله يقول بالله الذى لااله الاهولقد بعتمه وأقبضته وماهويه أى بالمسيع لكن أن كان العمب ظاهرا كالعور وضعف البصر فانه يحلف بتا وان كان خضا كالزناوالسرقة والاباق فانه يحلف على نغي العلم بأن بقول وماأ علمه فانقلت مقتضى القواعد الاصول ان متعلق الهدين هونقيض نفس الدعوى وحلفه انهماهه ويملس نقيض نفس دعوى المشترى أنهقديم قلتهومتضمن لنقيضه وتنبيه وسكت المؤلف عن عن المبتاع ومقتضى القواعد أنها كيمين البائع لان المين تردهل مندل مانوحه توهى روايه يحسى عن النالفاسم واختارها ابن حبيب وعليمه فيحلف لقدائستريته وهو به قطعا أوفى على وماعلت فذائ حال العندوقال في الشامل وعينسه بعتسه وفاؤى التوفية وأفبضته وماهو به فقيل بتا وقيل نفيا ومشهورها بتافى الظاهر ونفيافي الملفى وفي عين المبتاع ان تسكل البائع أقوال (ص) والغلة لا الفسيخ ولم ترد (ش) يعني أن الغلة في السيع الصحيح اللازم للشسترى الى يوم فسح البسع بسبب العيب لآن المبيع في ضمانه والمسراج بالضمان والفسخ يحصل برضاه بالقبض وبالتبوت وان لم يحكم به كايأتى وأماالبيع غديراللازم كسيع الفضولي فانه لاغلة فسه لمشترى مع علم لانه حينشد كالغاصب الاأن يجيز المالك البيع فان الغلة حينسد تمكون الشعرى والدليل على أن الضمرفي له المشترى مع أن المائع فد مرأيضا تصريحه بقوله ولمرترد لان نفي الردائماهومن جهةمن قبضهاوهو المشترى وحينتذ ظهرأن المنصريح بقوله ولمرتر دفائدة زائدة وبعبارة وكلام الشارح القائل بانه أتى بقوله ولمرترد البرتب عليه مابعده ظاءر ولم تظهرله فائدة لانقوله للفسخ يفيسدأن الغلة للشرى اذلا يتأتى فى البائع أن يقول الفسخ بلهي له على الدوام فلا تغيابغا ية فهسنه الفاية عينت رجموع الضمير للشمترى لالقوله ولم تردوالمراد بالغدلة الني لا يكون استعفاؤها دايد الاعلى الرضا بالمتاعبان تمكون ناشئة عن غيرتحر بل كابن وصوف أوعن تحريك وأخد ذهاقب ل الاطلاع على العيب ومثله مأاغتله بعدد الاطلاع على العيب كسكني الدار في ذمن الخصام أو نحوه عمالا بنقص وما عدادلك فالغلقله مستمرة لالنفسخ فقط لدلالتهاعلى الرضافمتنع الفسخ وبهدندا تفق كلامه هنا

العدل مع وجود العدل ولا يقبل فول الكافرمع وجود المدام العارف بالعبب وحينتدفني مفهومه تفصيل فلا يعسترض به اه غيران كلام المواق مفهد قوة كالرم عج فيجب المصيراليه ونصيمه المتبطي الواحد من المسلين أومن أهــل الكابان لم وحدغمهم اذطريق ذاك العلم لاالشهادة هذاه والمشهور فالمسددها المروليه اه (قوله والواحدالخ) والاثنان أولى كافى شرح شب (فوله اما لو كان العبدمينا أوغائبا) محل كون الميت كالغيائب اذادفن أو أتغبرت حالت محمث محفى العبب معهاأوكان العسب يحنى عوته وان لم تتغير حالته (قوله يعنى ان المين اذاتوجهتالخ) اندف عيذلك استشكال المدين على البائع لان القول قوله الاعان وأجسا يضا بأنه بتصورفهااذاأ فام المسترى شاهسداءنالعيب والكلعسن المين وتوجهت على البائع (قوله القواعد الاصول) كذافي نسعته لايحنى ان قوله الاصمول مدلمن القواعد (قوله لان المسين الخ) وأمااذالوجهت ابتداء على المبناع فبعلف على نفي العلم (فوله تردهل مثل مالوجهث) كذا في نسخته فمكون قوله هلمشل مانوحهت تصور السؤالسائل فائلاهلل تردمنل ما توجهت (قوله وهي روامة

 اسكانهاوقراءة في مصعف ومطالعة في كتب واغتسلال عُرحائط في زمن الخصام ولوطال لاقبده فائه دال على الرضاولولم يطل ومانشأ لاعن تحريك ولا ينقص كلين وصوف و بيض في زمن الخصام ولوطال وقب له اذالم يطل فان طال في عدرضا والغلة التي قبل الاطلاع على العيب تجامع الفسخ مطلقا نشأت عن تحريك ولا تنقص نشأت لاعن تحريك ولا تنقص خاصا العيب تعالم الغالم المعام على العيب قبل زمن الخصام في انشأعن تحريك ولا ينقص في زمن الخصام تحريك ولا ينقص في زمن الخصام وطال ومانشأ عن تحريك و منقص في زمن الخصام وقبله طال أم لا فع ميع ذلك كله دال على الرضاو حين شدف في العرب جيعام وقبله طال أم لا فع ميع ذلك كله دال على الرضاو حين شدف الأفسي ( و و الا لا و الا اخراجة الخ) أي محريك و من الامرين جيعام وقبله طال أم لا فع ميع ذلك كله دال على الرضاو حين شدف الأفسي و في المال و المال أم لا فع ميع ذلك كله دال على الرضاو حين شدف الأفسي في والمال والمال أم لا فع ميسع ذلك كله دال على الرضاو حين شدف الأفسي في والمال المال في المناود والمال المال في المناود والمناب المناود والمناب المناود والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب والمنا

لايحني أناخراجهمن أحددهما مستلزم للا أخر (قــوله و رجع بقيمة السقى والعلاج )مالم بحاوز قىمة الممرة أوغنها فلدس له الاقدمتها أوغنها (قولهردمكملتهاالخ) أي ان كانت فاتت بسم أو أكل أو سماوى اضمانه لهافسه مدحدها على الاصم ولايضمنها فبل الحذلانها تانعة (قوله وعنها ان سعت) أي وعلم الثمن (قوله قبل بدوصلاحها) أىلان العقد اغاونع على الاصول ده\_دالا مار وقبل مدو الصلاح والمنظورله هذا الزمن لازمن حد الشرى لها لانه لا يحدها غالباالا بعديدوصلاحهالكن لاسظرلهذا واعما بنظير لزمن العدقد (قوله ومحل رده الصوف النام الخ) وهل الثمرة التي أبرت كلها مقال بردهما مالم بظهر مثلها فياساعلى الصوف النام (قولهوه ـ ذا أحدمواضع) أى العبب (قوله والبسع الفاسد) فى العبارة حذف والتقدر في هذا والبيع الفاسد والاستحقاق الج (فوله وهدذا في غيرالمؤبرة الخ) منسبط ذلك بعضهم في بدت فقال والحذفي الثمارفهما انتفيا \*

مع قوله ومأمل على الرضا الامالاينقص كسكني الدار (ص) بخلاف ولد (ش) الاولى أخراجه من الغلة وعدم الردفيستفادمنه أحمران أحدهما انه أيسر بغلة والثاني أنه برد والمعني أت من اشترى املاأ وغنما فولدت عنده ثموحد مجاعدا فلابردها الامع وادها ولاشي عليه في الولادة الاأن سقصهاذلك فمردمه هاما نقصها امن ونس ان كان في الوادما يحمر النقص حسره على قول اس القاسم وسواء اشتراها حاملا أوجلت عند مخلافالاسمورى في حعله الولد علة (ص) وعرة أبرت (ش) يعنى انمن اشترى أصولا وعليها عُرة مؤ برة يوم المسع فاشتر طها المشترى فانه اذاردالاصول سسالعب فانه ردالتمرةم مهالان الهاحصة من الثمن ولانم الست اغدلة وللشترى أجرةعلاجهااذاردهامع أصولها وبعبارة فانهيردا لشمرةمع الاصل ولوطابت أو حذتو يرجع بقيمة السقى والعلاج فلوقائت ردمكملتها انعلت وقمتهاان لم تعمل وغنهاان سعت ومفهوم أبرت انغسر المؤرة لاتردوهود اخل في قوله والغلةله (ص) وصوفتم (ش) يعني أنهاذا اشترى غنما عليهاصوف قدتم يوم البييع تم اطلع على عب لو جب الرد فأراد أن رد الغنم بسبب العبب فاله يردالصوف مع الغنم لائله حصه من الشمن فان فات ردوزه انعلم والا ردالغنم بحصتهامن الثمن وانفانت الثمرة ردمكيلتها انعلت وقيمتها أن لم تعلم فان قبيل لمفرق بين الثمرة والصوف عندانتفاء عدلم المكيلة والوزن فالجواب أمه لورد الاصول بعصتهامن الثمن مثل الغنم لزم سع الثمرة منفردة قبل مدوص الاحها وهولا يحوزا لابشروط منتفية هناوستأتي أى وأخذالقهمة ليس بيسع بخللاف ردالغنم لان الصوف سلعمة مستقلة يجوز شراؤه منفردا عن الغنم ومحل رد والصوف النام اذالم محصل بعد جزه مثله فأما اذا حصل فاله محدر قاله اللخمي وهدذا أحدمواضع خدة رفوز المشترى فيهابالغه والبيع الفاسد والاستعقاق والشفعة والتفليس وهدذافى غسيرالمؤ يرةاذا فارقت الثمرة الاصول فان لم تفارقها فالمشهور انها لاترداذا أزهت وانالم تتجمذفي العيب والفساد وتردفي الشمقعة والاستحقاق وانأزهت مالم تبسروني التقليس تردولو مست مالم تحد وأفاد بقيسة الهس بقولة (ص) كشفعة واستعقاق وتفليس وفساد (ش) أى قلاغاه الشفسع على من أخذ منه بالشفعة ولا الستحق على المستحق منه ولا لبائع فلسمشتر مهقبل دفع الممن وأخذ سلعته على المفلس ولاعلى مشتر فسخ شراؤه لقساده ولوعدا المشترى بالفادالافي الوقف على غيرمعين اذاعدا المشترى بوقفيته ردالغلة (ص) ودخلت في ضمان المائع ان رضي القبض أو ثبت عند حاكم وان لم يحكم به (ش) يعلى ان السلعة المردودة بالعيب تدخيل في ضمان بائعهاو بنتقسل ضمانها عن مشتريها بالحيد أمرين

يضطه تحذعف اشسا

فالتاء اشارة النفليس والجيم والذال الحداد أى ان التفليس لا تبكون النمرة فيه للشنرى الابالجيداد وقوله عفرا اشارة العيب والفساد والزاى اشارة النفسية الشارة الشفيعة والاستعقاق والزاى اشارة الرقو أى انه لا تبكون النمرة في ما الاستعقاق والباء اشارة النبس أى أن الثمرة لا تبكون المسترى فيهما الاباليس لابالزهو وأخرى من اليمس الجذاد (قوله وهذا في غير المؤرة المؤرة

يفونه ويوجب الرجوع بالقيمة واعلم أن كل من أنفى على ما اشتراه وله غالبند في كالغنم والدواب و العبيد ثم ددهيب أواستحقاق أوفساد
لاير حمع بنفقته مخلاف ماليس له غلة تنتغى كالخل اذاردت مع عمارها فانه يرجع بقيمة سقيما وعلاجها (قوله وحقيقته) معطوف على
اسمه أي جهل اسمه الخاص أي وجهل حقيقته (قوله بشخصه) أي ذانه (قوله من المتبايعين أومن أحدهما) بنافي صدر حدله الذي هو
قوله بأن لا يعرفه المتبايعان أو أحدهما و يجاب بأن ما نقدم يحمل على طريقة التكميل (قوله اذا كان البائع غير وكيل الخ) ومشل الوكيل الوصى (قوله لردماعدا من الاقوال) طاهره أن الاقوال غير الطرق المشارلها بقوله وهل الخ ولم يظهر ذلك المالظاهران المقابل المردود عليه انحاه وقول واحد بقول اذا خالف (٢٥١) العادة يرديه ثم بعد أن خطر لي ذلك اطلعت فو جدت المدرقال

أحددهما أنرضى باتعها بقبضها من مشتريها ولولم يقبضها ولامضى زمن عكن فيها قبضها وثانيهماأن يثبت الموحب الردعندالحا كموان فم يحكم بالردوكلام المؤلف بالنسبة العاضر وأما الغائب فلا يدمن القضاء علمه بالرد وطهاه رقوله ان رضى بالقبض أنه لو وافقه على أن العيب قديم ولم رض بقيضها انهالا تدخل في ضمانه لانه فديدعي عليه أنه تبرأ له من ذلك العيب \* ولما أنهبي المكلام على موحب الردوه والخد ارالشرطي والحدكمي شرع فهما اختلف فعه والمشهور عدم الردية فنها الفلط في الذوات وهو قوله (ص) ولم يرد بغلط ان سمى باسمه (ش) والمعلى أنالبائع اذاغلط فىذات المبيع بأن لا يعرفه المتبايعان أوأحدهما فلارد أحبث صدق الاسم علمه بأنسى باسمه العام بأن يقول اشترمني هدندا الحجر فاذاهو باقوتة فيقول السائع ماطننته باقوته فانه للشبرى ولاشي للبائع لانه لوشاء لتثبت قبل يبعه وأمالو باع ياقوته فأذاهي حرفانات مهرده وبعسارةاعم أنالراد بالغلط جهل اسمه الخاص وحقيقته المتضمن ذلك لحهل فيمتهمع معرفته بشخصه وقوله انسمى باسمه أى العام انسماه بلفظ يطلق عليه حقيقة عملى وجمه العموم وأولى أن لم يسمه أصلافان تسميته باسمه العام دون الحاص فيهدلالةعلى زيادة الجهل به بالنسبة انتزك تسميته بالكلية ولافرق بين حصول الغلط بالمعنى المذكو رمن المتبايعين أومن أحدهمامع علمالا خركا يفيده نفل ح وكلام المؤلف هذافهااذا كانالبائع غمير وكدل والاردالمسع بالغلط بلانزاع (ص) ولابغمين (ش) المشهورمن المذهب أن البسع لا برد بالغين وهوعبارة عن اشتراء السلعة بأكثر عاجرت العادة أن الناس يتغاسون به أو سيعها بأقل كذلا وأماما جرت به فلا يو حبردا اتفاقا فقوله (ولوخالف العادة) اشارة لردما عداه من الافوال (ص) وهل الأأن يستسلم (ش) أي وهل محلعدم الردبالغبن مالايستسلم المشترى البائع بأن يخبره أنه يجهل قيمة المسع وغنمه فيقولله البائع قيمته كذاوالامر بخلافه فله الردحين شذبا تفاق فقوله (ص) و يخبره بحجه له (ش) هو تف مراقوله يستسلموه فد طريق فالماز رى وأشارالى الطريقة الاخرى وهي لايزرشد بقوله (ص) أو يستأمنه (ش) أى ان على عدم الرد بالغين مالم يستأمن المشترى أوالسائع صاحبه أى وقع المسع بنهماعلى حهة الاسترسال والاستئمان بأن يقول له استرساعتي كا تشترى من غبرىأ ويقول المشترى يعنى كأنبسع غبرى فيغرالا خرفان القمام بالفين حينفذ وأماان كانعلى طريق المكايسة لاعلى وحه الاستئمان وهوأن بقول بعيني كذا وكذارطلا كا تبمع الناس فيقول قديعت كذابكذا فلاودله مالم بتسن كذبه فسما قاله (تردد) لصاحى هاتسين

قوله ولا بغين هو المشهور وذهب العراقيون الى الرد بالغسن ناقلا عن النعيد السلام وتقلمن اللغمى خلافا في سعجاهل السوق العالم مه اللعام الردانتي ولمدذكر بهرام خلافا محسث مقال ردعليه باوغا بهما قالحصل بعض الاشماخ فى القيام بالغين وعدم القياميه تسلات طسرق الأولى القاض عدالوهاب فى المدونة ثبوت الخيار اغبرالعارف بانفاق وفي العارف قولان الثانية للمازري ان استسلماً يأخبر المشترى المائع الم غيرعارف بقسمته فقالله البائع قيمتها كذافله الردوان كانعالما بالمسع وثنه فلاردله ولاخلاف في هدذين القسمين وفيماعداهما قولان الطريقة الثالثة لصاحب المتدمات البيعان وقع على جهة الاسترسال والاستمان وحب القمام مالغين كقوله اشترمني سلعتي كا تشترى من الناس وان وقع على وحدالكارسة فلاقيامه بانفاق (قوله وعنه )أى ماهل قيمته في ذانه وغنه الذي يشترى به الناس وقوله وأشار الى الطريقة الاخرى) لا يخفى أن طريقة ابزرشد دفى

المعنى ترجع لطريقة المازرى وذلك لانموج الردفى الطريقتين الجهل وحنتذفلا و جعل المنافع الماريقة المائع المائع المائع وقوله أو يستأمنه من جهة المائع بهذا وحنتذفلا و جعل المنه المنه المنه المنه وقوله أو يستأمنه من جهة المائع به عندا المنوزيع بنتنى التكرارفي الجلة انهى ثم الكنس بعده الكلاس ثم قول من جمي بعدم القيام بالغين مطلقا وذكر المصنف له مصدرا به غيرطاه وانهى ولوقال لا يغين ولو خالف العادة الا أن يستسلم لكان أحسن (قوله على جهة الاسترسال والاستثمان) هماشي واحد وقوله وهو أن يقول النها صريحه المنه تفسيراطريق المكايسة وليس كذلك لان هذا عن الاستثمان (قوله تردد لصاحبي ها تين الطريقتين) قدعات أن حكايتهما حيث رجعالمعنى واحد لا وجهلها والحاصل أنه على تقرير شارحنا حيث قال تردد لصاحبي الخ

لايكون في عبارة المصنف حذف وجعل عب في عبارته حذفا والتقدير وهل الاأن ستسلم و يحرم عجهلة أو بسستا منه أولار دمطلقا تردد والمعتمد الاول انتهى وهو غير ظاهر لما تقدم من أنها طرق ثلاث والمصنف لم يذكر طريقة عبد الوهاب واعنا أشار لطريقة المازرى وابن رشد والمعث بكون مع المصنف من حهدة ماذكرنا (قوله وما قاله ابن رشد الخ) أى قد دعلت أن الاستسلام هوعينه في المعنى في يحرى فيه ما جرى فيه ما جرى فيه ما جرى فيه ما يحدى فيه من تقة في كلام المصنف في غير الوكيل والوصى قال عبرتمة في كرا لمؤلف أن الوكيل أو الوصى اذاباع كل أو السنرى بغيب بن لا يتغان بمثلة أو على المستقرى أو على المسائع ان فات عما حالى به والرحوع على المشترى أو على المسائع ان فات عما حالى به والرحوع على المسائع ان فات عمل المشترى أو على المسائع ان فات عمل المشرى أو على المسائع المسائع المناظر المنافع المسائع أو على المسائع المسائع المناظر المنافع المسائع و والم على المسائع المسائع المناظر المنافع و والم من على المسائع المنافع المنافع و المنافع المنافع و المن

اللغمي واناتحرالوضي جعل التفصمل في الوصى وترك الفاضي كأنه لانه لسشأنه التحارة فاووقع ونزل وانحر القاضي للمتامي فهل كالوصى أولاوهوالطاهم ووحرر وبنبغي اعتمادكارم اللغمي (قوله وقال الزالموازالخ) حاصل كلام ان الموازأن الوصى والوكيل المفوض لاستعان وقوله أن عليهما المين أى على تقدر اذا استعقت السلعية أوظهرعيب يحلفانأنه لغسيرهماولا بتبعان وانذكرافي وقت البيع أنه لغيرهماما لم يشترط ذوالفضل منهما أنه على تقدير طهو رعب لاعلفان ال المنسق عنهماالرجوع مدون حلف فمعمل بذلك الشرط وحينئ ذفكارمه ضعنف في مسئلة الوكدل المفوض وذاك لانه عثابة البائع كاتقدم وظاهر المدونة أنه لاعن على الوصى وهوقد

الطر يقتبن وماقاله ابن رشدمبني على أن يم الاستئمان جائز وهوكذلك عندالا كثر وسماع عيسى ابن الفاسم لا يصحرو يفسط ان كان قاعًاوان فأتردمشل المنلى وقعمة المقوم ولما كانت المهدة على قسمين عامة وهي عهدة الاسسلام من درك المسعمن عبب أواستعقاق وهي على متولى العقد الاالوكد لفلاعهدة عليه في صور تين واعلهي على الموكل وهدماأن يصرح بالو كالخأو يعلم العاقدمعه انهوكيل وهذافي غيرالمفوض وأماهو فالعهدة عليه لانه أحل نفسه محمل البائع وكذا المقارض والشربك المفوض فى النمركة وأما القياضي والوصى فغي المدونة لاعهدة عليهما فماولما بعموالعهدة في مال المتامى فان هلات مال المتامى ثم استعقت السلعة فسلاشئ على الابتام وحسله اللغمي على ماسمعه للانفاق عليهم للضرورة قال وان انجر الوصى المتم اسعت ذمته كالوكسل المفوض وقال اس المواز الذى آخذيه فى الوصى والوكيل المفوض أنعلم ماالمين وانذكرا الهلغيرهما الاأنيث ترط ذوالفضل منهما أنلاعن علمه فذائله اتماعا واستحسانا القول مالك انتهب والقسم الناني من قسمي العهدة وهي الخاصة عهدة الرقيق أشارالى حكهاو معلها بقول (ص) وردفى عهدة الثلاث بكل حادث (ش) يعني أن عهدة الثلاث فى الرقيق الشترى أن رده على العه بكل ماحددث فيه عنده في زمنها حتى الموت ماعدادها المال فن استرى عبداوا شترط مله ع ذهب في زمن العهددة فلا يرديه قاله ابن رشد لانه لاحظ لهمن مأله ولوتلف في العهدة و بقي ماله انتقض بيعه ولدس لمتناعه حسر ماله بثمنه واله ان عرفة وقوله لاحظ له من ماله أى لاشي المنسم وهدا وما بعده يفيد أن المال اشترطه للعبد وأمالو اشترطه لنفسه فله رده مذهابه وقوله ولوتلف في العهدة الخطاهره ولو كان ماله جل الصنقة أى حيث اشترطه للمبدلانه لما كان لاشي له فيه كان غير منظور المه (ص) الأأن يسم بيراءة

واستحساناله ظاهره أنمال كاوغره اختلفافي هذه المسئلة وهوقدر محقول مالات واستحسنه في المين الاعتدالشرط (قوله حكمها) أى الرد واستحساناله ظاهره أن مال كاوغره اختلفافي هذه المسئلة وهوقدر محقول مالات واستحسنه في المين الاعتدالشرط (قوله حكمها) أى الرد وقوله ومحلها أى الرقيق وقوله ورد أى الرقيق وقوله السابق في قوله ومنع منه بسير حاكم (قوله عهدة المثلاث) العهدة المختلفة مأخوذة من العهدة علم زومه الالزام والالتزام واصطلاحا نعلق المبسع بضمان بائعه مدة معينة والمسع في همي قميه لازم لاخيار فيه اللان ما المنارشد) بدون ضميروا صله المنار المنابع على المنابع الفي المنابع الفيار (قوله قال النوسد) بدون ضميروا صله المنابع وقوله وهو المنابع المنابع على المنابع وقوله الا أن يسم براءة المنابع المنابع المنابع في المنابع المنابع المنابع في المنابع المنابع المنابع المنابع في المنابع المنابع في المنابع المنابع في المنابع المنابع المنابع في المنابع المنابع في المنابع المنابع في المنابع في المنابع المنابع في المنابع في المنابع المنابع في المنابع في

المحمول عليهامن السلطان فيردمعها بالحادث دون القديم الذي سبع بالبراقة من قديم والمائة من قديم والمائة المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة والمنطقة والمنطقة

(ش) الاستثناءمتصل أى الأأن بيسع ببراءة من عب معين فلاردله اذاحدث مثله في زمن العهدةمم بقائم افهماعداه كااذا تبرأ المهمن الاباق فأبق في زمن العهدة ولم يتحقق هلاكه في زمنها فلاردله بالاباق لانه تبرأ منه فتنفعه البراء تمنه فقط أماان تحقق الهلاك فيزمنها فضمانه من البيائع لانه اغاتبراً اليه من الأباق فقط لامنه ويمايتر تبعليه أومن السرقة فسرق في ذمن العهدة وأميقطع فلاضمان على الماثع وانقطع ضمن والعلة مامر (ص) ودخلت في الاستبراء (ش) يعني أن من اشترى أمة على عهدة الشلاث واجتمع معذلك مو اضعمة فان العهدة تدخل فيهاءهني أنالزمان محسو سلهمافننظر أقصاهمافان رأت الدمفي الموم الأول انتظمرت الثانى والنالث وتداخ الزفى البوم الاول وان تأخرعن الثلاثة انتظرته ولاتدخل عهدة الثلاث في الخيار بل ابنداؤه امن وقت البرام العقد في الخيار أي وقت امضائه ولا تدخل أيضافي السنة ال تؤتنف عهدة السنة بعدالنلاث و بعدالاستبرا واعاقلنا المراد بالاستبراءهنا المواضعة لانال كالرم فهمااذا كان الضمان من المائع والاستبراء الضمان فيده من المشترى (ص) والنفقة والأرش كالموهوبله (ش) يعني أن النفقة والكسوة أي ما يوارى عورته في زمن الههدة أوفى زمن المواضعة والحيار على البائع لان الضمان منه والقاعدة أن الذي عليسه الضمانله النماء وكذلك اذاجني شخص على المبسع في زمن العهدة أوفى المواضعة فأن أرش الخناية لابائع لان من علمه الغرمله الغنم وكذلك ماوهب للعمد في أيام العهدة أوللامة في زمن مواضعتها فهوللب تعالاأن بكون المشترى استثنى مال الرقيق فانماوه سله في أيام العهدة أوفي أنام المواضعة بكون للشترى والمه أشار بقوله (ص) الاالمستثنى ماله (ش) فإن الاستثناء واسمع لما بعد المكاف كأقاله ال عازى وعليه فالارش للما تع ولواستثنى المشترى ماله ق وبعمارة والمراد بالكسوة المعتادة فيزمن العهدة أيسابقيه من الحر والبردلا ما يستم به عورته خملافا لتت والضمرفي له البائع والجار والمجرور متعلق عددوف خرير المبتدالكن اللام في النسسية للنفقة بمعنى على وبالنسب مة للارش لللا أي والنفعة على البائع والارش له (ص) وفي عهدة السنة بعدام وبرص (ش) تفدم أنعهدة الثلاث يرد الرقيق فيها بكل مادث كامر وأما اذا وقع البيع فى الرقيق على عهدة السنة فانه لا يردفيها الا أحدد هذه الادواء الثلاثة الخذام والبرص والجنون ولايرد بفسرهاف اوأصاب الرقيق ذلك في السينة ثمذهب فبل انقضا ثمالم يردالاأن تقول أهل المعرفة بعودته وليسله الرجدوث بهق أوجرة وأشار بقوله (ص) وجنون الانكضرية (ش) الىأن الجنون الذي يرديه الرقيق في عهدة السنة هوما كان من طبع الرقيق

فعهدة السنة تكون بعدانطروج مماذ كرالاالاستمراء المجردفانه مدخدل فبهالان الضمان فيهمامن المشترى فاذامضت السنة ولم يأت ماتستبرئ بهفائه الاتردعلي البائع بشئ ماوجب الردفى السنة وعهدة الثلاث تكون بعدمضي أيام الخيار لانهااغاتكون بعدانبرام العقدوتدخل معالمواضعة وأما الاستمراء المحردفان حصل فيهاأى فيءهــدةالثلاث اعتبروان تأخر عنهافانهالاتبق فرضمان لباثع الى وحودمول مانقضاءالمهدة تدخل في ضمان المد ترى وأماالليار فتدخل فمه الواضعة على نحومام فى دخولها مع عهدة الثلث وأما الاستبراء المحردمع الحيارفهو كالاستبراء الجردمع العهدة وأما المواضعة والاستبراء المجرد فسلا يتصورا جتماعه افعارمن هذاأن المواضعة مع عهدة النلاث أومع الخياربتداخلان وانالاستبراء المجرديدخلف كلواحديما عداه وينتظر محمئه بعدانقضاءماعداه وقوله والقاعدة الخ) المناسب أن بقول والقاعددة أن من له النماء

عليه الضمان أى ضمان النفقة والكسوة (قوله الاأن بكون المشترى الخ) عبارة عب الا المستنى ماله المستنى المستنى والمستنى والمستنى المستنى المستنى الموجود كون المناب الموجود كون المناب الفاعل واللب والضمير في المستنى الموجود المناب ا

عبارة عبره واذا جدث الجنون في عهدة السنة يرديه ولوزال لاان زال جدام و برص على الارج الاأن بقول أهدل المعدر فة لا يؤمن عودته (قوله كس الجان) تشبه (قوله فانه لا يرديه) أى لامكان زواله بمعالجة دون الاؤلين أى ما كان من طبع الرقبق وما كان من مس الجان كذاذ كرعب وفيده أنه قد يعالجه اذا كان من مس الجان ولا يخالف هدذا ما تقدم من ثبوت الرديا لحنون الطبعي دون مس الجان أوضم به لان الجنون هنافي نفس المسيع فه ويادة تأثيروما تقدم في أصله في كان بالطبيع يسرى دون غدير (قوله وفي مسكوكه ما قوله اغله ومقابله لا بن وهب (قوله اغله وضمان الدرك من عبويه ويشترط علمه (هم) عدم الرديعيم بالشرطين المتقدمين أن يكون قديم أي فديم أي في غير الرقب وأما في الرقب في في الرقب في في وأما في الفيرطين المتقدمين أن يكون

التبرى عمالم يعمل معطول الافامة والحاصل أنشرط عدم الردق الاستعقاق لابعمل به مطلقالافي الرقسق ولافى غدره وأمالانسية العيب فالشرط باطل أيضافي غير الرقيق وأماالرقيق فيعمل بهفيه بالشرطين المتقدمين والمعتمدان عهدة الاسلام هي درك المسعمن الاستعقاق فقط دون العيب (قول انشرط الزمانان)أى أوالضمانان وقروله أواعتبدالضمانان أي أو الزمانان وفي العسارة تسامح لان المشروط أو المعتاد انما هو الضمان في الزمان ولواختلف في الشرط وعدمه فالاصل عدمه لان الاصل عدم الخيار (قيوله وهو زمان العهدة) الاولى وهوالاشتراط الحاصل عشدالع قدأ والعادة المتقررةعنده (فروله بعدهما) أى المطلع علسه بعدهمامنه الا أن يقطع عادة أو نظن محدوث زمنهما فن المائع دون عين المشترى فى الاولى وجما فى الثانية فان قطعت بأنه بعددهما فسن اشترى بدون عمم عملي البائسع كأن طنت أو شكت ولوفى موت فنالمسترى

كسالحان وأماآن كان بسب دمرية أوطر بة أوخوف فانه لابرديه وقوله وحذام وبرصاى محققين وفيمشكوكهماقولان (ص) انشرطاأ واعتبدا (ش) يعني انعهدة السلاث وعهدة السنة لأيمل بهماالااذا اشترط العمل بهماعند العيقد ولومحمل السلطان النياس عليهماولاتكني فول المشترى أشترى على عهدة الاسلام اذالم يحربهما عادة لان المراد بذلك الميا هوضمان الدرك منعب واستعقاق أوكانت العادة قاضية بالعليم ماوالافلا يعمل بم ماقوله انشرطا واعتب داجرد الفعل منء الامة التأنيت نظرا الى أن العهدة في معنى الضمان أو الزمان أى انشرط الزمانات أواعتب الضمانان أونظر الله أن العهدة في معنى الالزام أى ان شرطالالزامان أواعتيدا (ص) وللشترى اسقاطهما (ش) أى وللشترى اذاوقع العقد على العهددين بشرط أوعادة أسفاطهماعن البائع وترك القيام عايعدت فيهماكسا والحقوق المالية ولايقال هواسقاط قمل الوحوب لأنانقول سدوحو يهجى وهوزمان العهدة والمائع اسفاطهمافه لالعقد لابعده وهدذالا يخالف قول المؤلف الاكني وأن لاعهدة بمايصم فسم السيع ويبطل الشرط لان المراد بالعهدة فيما يأتى ضمان الدرك من عيب قديم في المبيع واستعقاق (ص) والمحمّل بعدهمامنه (ش) يعني ان العهدة اذا انقضت مدتها ثم اطلع على عيب فى العبدمثلا فان علم أنه حدث فى أمام العهدة فانه مكون على المائع وان علم أنه حدث بعدها فاله يكون على المشترى وان أشكل الامر فيسه بأن احتمل حدوثه فيها أوبعدها فاله مكون من المسترى لان الاصل في الاسماء السلامة والعيوب طارئة عليها ولافرق بين العيب والموت فإذارجد العبدميتا بعدالثلاثة ولايدرى هل مات فيهاأو بعدها فانه بكون للشيترى فالضمرف منه لشترى ولمااستنى المنطى احدى وعشر بنمسئلة لاعهدة فيهاعلى المسهوردرج المؤلف على ذلك كاعدهافي يوضيعه فقال (ص) لافي مسكم به (ش) يعنى لاعهدة ولاث ولاسنة على الزوج اذا أصدق الرحل زوجته عدا أوأمة لان طريقه المكارمة ويغتفر فيهمن الجهل مالا يغتفر في البيع والاخراج من قوله ان شرطاأ واعتدا أي ف الاعهدة ان شرطاأ واعتدا (ص) أومخالعبه (ش) يعني اذاخالعت زوحها على رقبق فلاعهدة أعلم الان طريقه المناجرة (ص) أومصالح به في دم عد (ش) أى في دم فيسه قصاص وسواء كان الصلح على انكار أوعلى اقرار وأماغ يردلك من العمد الذي فيه مال والخطاوغيرهما سواء كان المصالح عنه في الذمة أو معينافان وقع فيه الصلح على انسكار في كذلك لاعهدة فيه (ص) أومسلم فيه أوبه (ش) يعنى ان

مع عين البائع ( فوله احدى وعشر بن مسئلة) عشرون صبر حبراللصنف وواحدة داخلة نحت كاف كفلس وهوالسفه (قوله أى فلا عهدة انشرطا أواعتيدا) هذا الزرقانى وهو من دودفان المشترطة بوفى بهافيماذ كرلانه شرط فيه غرض أومالية أوهما كابفيده كلام ابن عرفة و فعوه القراف وعزاه لشخه الجبرى وغيم و (قوله وسواء كان الصلاع في انسكاراً وعلى اقرار) في السامل خلافه وأن ما كان على افرارفضه العهدة وكلام بعض بقتضى اعتماد كلام الشامل ووجه عدم الههدة في عدمصالح به عن انسكار سواء كان عن دم عدا أوخطا أواقرارفي عدف مقال المعلمة العهدة المعلمة المعلمة والمعالمة العهدة والمعالمة المعلمة المعلمة والمعالمة والمعلمة والمعل

العهدة لائه بيع (قوله و يشمله قوله الآثى الخ) أى فكان الاولى حدّف قوله أوقرض الاستغناء عنه بماسياتى (قوله فانه يازمه أن يرد غيره) ولوقانا بالعهدة لجازرده (قوله في المستفال منه) أى في الذى وقعت الاقالة منه أى لان أحدهما يقول الا خراقلني من هدا العبد وقول سحنون راجع القول السقوط (قوله على انهابيع) أى انتااذ اقلنا انها بيع فالعهدة جزما (قوله على انها بيع أعانا في الشفعة) لا يتخفى أن مقتضى كون الاقالة فسخا أى اقالة

المسلفيه كااذاأسلم دينارافي عبدأوأمة فلاعهدة للسلم على المسلم البه أوبه كااذادفع عبدا فيقيم مشدلافلاعهدة للسلم البه على المسلم لان السلم رخصة يطلب فعه الخفيف فعالدفع فيه أوبه (ص) أوقرض (ش) يعنى لاعهدة في العبدأ والامة المدفوع قرضا أوالمأخوذ عن قضائه ويشمله قوله فعابأني أومأخوذعن دين وبعبارة وتعبسره بالقرض بدل على أعلافر ففسه بين الاخذوا لردقادا اقسرض رقيقا محمد ثبه عيب يرديه في العهدة أن لو كانت فأنه يلزمه أن يردغيره الاأن يرضى المقرض برده لانه حسـن اقتضاء (ص) أوعلي صـفة (ش) بعني اذا كان الرفيق غائبا فاشتراه شغص على الصفة فانه لاعهدة فيه لعدم المشاحة فيه مخلاف المرق وبخلاف المبيع على رؤ مة سابقة ان عرفة وفي سقوطها في المستقال منه قولا معنون وان حبيب مع أصبغ وهذا اذا انتقدوا لاسقطت اتفاقالانه كالمأخوذعن دين ابن رشدوالعهدة في الافالة على أنها بسع وان فلناانها فسخ على ماتأ وله بعض أصحابنا في الشفعة والمرابحسة فلاعهدة فيهافولاواحدا(ص) أومقاطع بهمكاتب أومبيع على كفلس (ش) بعني أن السيداد اأخذ رقيقاعها فىذمةمكا تبعه فلاعهدة لهعليه لتشوف الشارع للعرية معزيادة التساهل والعهدةر بماأدت لعجزه فعرق وكذلك لاعهدة فمن ماعه القاضي على المفلس لأحل أرباب الديون أوعلى سفيه أوغائب لان سعه بمراءة كالأبردعليم فيماوجد فيهمن العموب الفدعة كأمر (ص) أومشترى للعنق أومأخوذ عن دين (ش) يعني أن الرقيق المشترى على ايجاب العتق أوعلى انه وبالشراء أوعلى التخمير أوعلى الأبهام فانه لاعهدة فيه لنشوف الشارع للحرية ولانه بتساهدل فى عند ملاانه أوصى بشرائه للعتنى لان هدد مستأتى وكذلك لاعهدة فى الرقيق المأخوذ عندين أعسم المسلم فيسه والقرض المردود الشموله لهسماولغيرهما وقوله أومأخوذعندين أى أقربه أوثبت بالبينة ومعناها نه أخده على وجه الصلح فاذا أخده لاعلى وجه الصاربل عن وجه البيع ففيه المهدة كذا قرره بعضهم وطاهر كالام المؤلف الاطهالاق وعليه قرر بعض الشراح وعلله بقوله لوجوب المناجزة فى ذلك انفا فاللدين بالدين (ص) أورد عيب أوورث أو وهب (ش) يعنى أن الشـ ترى لوردما اشتراممن الرقيق على باثمه بعيب فلا عهددة للما تع على المشد ترى لان الرديا لعبب حل للبسع من أصد له لا بتسدام بيع ومثله المردود بالافالة وكذلك الورثة اذا افنسمواالتركة وخص بعضهم رقسق فلاعهدة فيه وكذلك لوسيع الرقيق الموروث فلاعهد مفسه وظاهره سواهعم المشترى أنه ارثأم لاولا يخالف حدامامي ونأن بيع الوارث بيع براءة ان بين أنه ارث لان ذلك بالنسبة الى العيب القديم وهد ذا بالنسبة لما يحدث وكذك لاعهدة في هية النواب الموهدوب على الواهب لعدم المشاحة وأحرى همة غيرالثواب (ص) أواشتراهاز وجهاأ وموصى بسعه من زيداً وعن أحب (ش) بعدى أنه لاعهدة للز وحاذااشترى وحشه على بائعها لما بن الزوجين من المودة وعدم الوحشة وأمالوا شترت زوجها فلهاعلى بائعه العهدة لحصول المباعدة لان النيكاح انفسخ وهولا يطؤها

مشترى شقص الدارمنها بفيدأنه لاشفعة للشرمك حينشذ معان الشارح بأتى بقول الأفالشفعة ومكتب العهدة على المشتري وقوله والراجحة أىفاذا كاناسترى عرومن زيدسلعة اعشرة نماعها باثني عشر موقعت الافالة فانه لا يسعهام ابحة مدون سان الاعلى العشرة أىلان الاقالة فسمخ وأما لوقلنا انما بسع لكاناه أن سمعلى الاثنىءشريدون سانمع انهلايد من البيان (قوله معز بادة التساهل الخ) انمازاده ولم يقتصر على قوله لتشوف الشارع الخالانه لواقتصر علمه لافهمان القاطعيه غسير المسكان مثلهمع انظاهرالصنف خلافه ولمازاد تلك الزيادة خرج غيم المكاتب لان التساهل خاص يه (قوله أوعلى سفيه) أى لاجل دين أوانفاق وكذلك الغائب لدس اونفقة زوجة (فوله أى أفريه الخ) طاهرهانه اذا كان على انكار فمه العهدة وإذلك قال عب فأن كانعلى المكارأ وعلى غعرو جسه الصلح بل على وجه البيع ففيه العهدة لكن نصصاحب السان على ماذ كرمصاحب الذخيرة بفيد أن ماأخذفي صلح الاقرار فيه العهدة مطلقا أيسبوا كانعلى وحدالصلم أملاوسرواء كانعن

دين أو معين وحينتذيجب حل كلام المصنف على ما اذا كان المأخوذ عن دين على الكار كافي شرح شب ولابن عرفة ان ما أخد عن معين فيه العهدة وعما في الذمة لاعهدة فيه (أقول) وكلام شارحنا فيما تقدم يفيد موافقة صاحب البيان و يناقض كلامه هذا فالاولى حلى ما هذا على الانسكار وأما على الافرار ففيه العهدة فيوافق ما تقدم (قوله الاطلاق) أى سواكان على وجه الصلح أو المبايعة هذا هو المتبادر وحينتذ فالعبار ثان متوافقتان على ان الذي أقدر به أو ثبت بالبينة

لعدم المشاحة وذلك لانه بلزم الواهب أخذ القيمة (قوله لاعهدة) أى بالعيب الحادث الذى شحن فيه وله ردها بعيب قديم (قوله وهذا العدم المشاحة وذلك لانه بلزم الواهب أخذ القيمة وقرد مثالي وقد هذا (قوله أنه يسقط به) أى عاد كر من ثبوت العهدة (قوله وفي قت الخ) كلام عب بفيدا عتماده الأأن (١٥٧) بعض الاشماخ جعل هذا التفصيل غير ظاهرا ذيرد

علمه العلة التي علل جما (قـ وله أو استوادمالخ) وان كان الاستبلاد لامأتي الابعد ذمن طويل فتسدير (فوله فان العهدة تسقط) أى فلا مازم في ذلك أرش (قوله لقبضه مناعــه) كذافي نسخته وهي تعريف والمناسب مستاعه زنوله ان عبر دوضعه في المكال) أى ولا بتونف على تفريغه في الاوعية ( قـ وله وهي داخلة على مضاف ) هذاروح الحواب (قوله تخصيص له) أى تسينه أى بنان المراد بتمام الفعل تفريغه وتمام الفعل بالنفريغ لانالكم لراديه مجوع وضع الحسف القدح وتفريغه وقوله لانتمام كمله خروجه الخ أى ولاسن ذلك الاقروله واستمر عماره (قوله والمرادالخ) أىان المرادما كسلأووزن أوعدمن المعقودعلمه ولوالبعض فضمانه من مناعه وليس المسراد ان ضمان ذلك شوقف على كال كمله أووزنه أوعده ولافعل بعض ذاك كاففى ضمان الجيع بل كل ماعلم عماره ضمنه المشترى ( فوله أى في عال كدله) أي وراد بحال الكيل مادام في المكال ولا يخف أنه لا سد من ذلك الاقوله واستمر عصاره إفرله على مااذا كان المكال للشـ ترى الخ) طاهره ولو كان مفرغه في الحال في أوعنه وقوله وماسياتي على مااذا كانالسائع ظاهره ولو

مخسلاف مااذاا شتراها فانه يطؤها علائ المسن وكذلك لاعهدة في الرقيق الموصى بسعه من معين كزيدمثلاأوين أحب الرقيق البسعله فأحب شخصالة لايفوت غرض الميت وهذا طاهرحيث اشترى زيدعالمانانه أودى سعه منه والافكيف بضرالشترى لتنفيذ غرض المودى (ص) أو بشرائه للعنق أومكانسه (ش) بعني أن الموصى بشرائه للعنق لاعهد مقدمه للششرى تنفيذ الغرض الموصى وهدذا غبرقوله أومشترى للعتق كامروكادم المؤلف اذا كان الموصى به معينا والافالعهد فلانه اذار ديحادث في العهدة بشترى غيره فليفت غرض المت وكذلك لاعهدة للسيد في الرقيق الذي وقعت الكتابة به وهدذا غير قدوله أومقاطع به مكاتب (ص) أوالمبيع فاسدا (ش) أى لاعهدة على المشترى في رده المبيع فاسد البائعة وانمانص على هذا لدفع توهمان الردفى المبيع الفياسد سيع فيكون على المشترى العهدة ان عرفة روى أشهب لاعهدة في الرديالعب لانه فسيز سع وكذا السع الفاسد يفسخ اه و يفه ممنسه أن السع الفاسدادالم يفسع تكون العهد مقفيه ثابتة لاشترى على المائع وهذا ظاهر وفائدة ثبوتهاأنه يسقط عنه من عوضه أرش العب وفي تت أنه لاعهدة فسه ادافات وأخذت فعمته و رفهم منه انه اذافات بالنمن فان فيه العهدة (ص) وسقطة الكعتق فيهما (ش) قد علت أن الحق في العهدة للشغرى فاذاأ عتى العبدف زمن عهدة الثلاث أوالسنة أودره اوكاتسه أواستولده ومااشيه ذلك فان العهدة تسقط و بلزمه السعو يسقط توابعهامن الفقة وضمان \* ولما أنها المكلام على موجبات الضمان في السرفية حتى توفية شرع في حكم ماهي فيه ومتى بنتهى ضماله فقال (ص) وضمن بائع مكملالقمضه بكمل كوزون ومعسدود (ش) أى ان ضمان مافسه حق توقيدة وهوماحصره كمل أو وزن أوعدد في ضمان البائع الى أن يقبضه المشترى ان كان بما يعمد أو بوزن فبعده أووزنه فاللام في لقيضه الغامة أي وعاية ضمان البائع لما فيسه حق توفية ننتى لقبضه متاعه وبعبارة ظاهر فوله لفيضه مكل أن بعردوض عه في المكال يخسر جمن ضمان البائع و منافسه قوله الآتى واستمر ععماره ولوتولا مالمسترى فتعمل الماء سيسة متعلقة بقبضه وهي داخلاعلى مضاف محددوف أى لفيضه بسبب عمام كيل و واد بالكيل الفعلى لاالا كة وقوله واستمر ععياره تخصيص لهلان عمام كسله خروجه من معياره والمرادعام كسلماكيل أوتمام وزنما وزنأوتمام عدماع دلاتمام الجيع أيما كيل ومالم يكل ووزنماوزنومالم يوزنأ وعدما عدومالم يعسدأو بمعنى فى وعى متعلقة بضمن أيحاضمته فى كيدله أى في حال كيدله أو يحمل كلامه هناعدلي مااذا كان المكيال للشرى وماسياتي على مااذا كان المكيال المائع فلامناهاة ومفهوم قوله بكيل ان الجزاف بلزم بالعقدو يجوز بيعه بمعرده كايأتي (ص)والاجرةعليه (ش)أى الأجرة كيل المبيع أوعده أوو زنه على بائعه لان التوفية واجبة عليه ولا تحصل الابذاك ولقوله تعالى فأوف لناالكيل كاان أجرة كيل الثن أوعده أو وزنه على المسترى لانه بأتعه و يصدق عليه كلام المؤاف وهذامالم بكن شرط ولاعادة غ أخرج أربع مسائل بقوله (ص) بخلاف الاقالة والتولية والشركة على الارجم (ش) أى

كان مصرف به انزله ولا يظهر ذلك فالاحسن أن يحمل كلامه هناعلى مااذا كان بنصرف به انزله وما يأتى على مااذا كان يفرغه في أوعية المشترى وحينتذ فلا فرق بين أن يكون المكال البائع أوالمسترى (قوله و يجوز بيعه) أى الزاف بجردالعقد (قوله ولفواء تعالى الخ) المناسب حذف الواو و يكون تعليلا لكون التوفية واحبة على البائع (قوله وهذا مالم يكن شرط الخ) أى فى المستلة بن (قوله مماثل المناسب أن يقول ثلاث مسائل لان الرابعة التى هى القرض انحاذ كرت دليلا

( قوله سائل الافالة ) سوا كان السائل المولى بالكسر أوالمولى بالفتح وكذا يقال في غيره وانظر اذا كان كل منهما طالب الماذكر ولم تقم قرينة تدل على ان الطلب حقيقة أغناهو من واحدمعين منه ماوالظاهر قسم الاجرة عليها وانظر لويولى المشترى الكيل أوالو زن أوالعد بنقسه هل له طلب المشترى بأجرة ذلك أم لا وكذالويولى البائع المسترى عد ثمنه وورنه فه له طلب المشترى بأجرة ذلك أم لا وكذالويولى البائع المشترى عد ثمنه وورنه فه له طلب المشترى بأجرة ذلك أم لا وكذالويولى البائع المشبه على هذا الحل يكون في الحامع والظاهر ان التشبيه الما هومن في المنافق ان ( المنافق المن

فالاجرة فيهاعلى سائل الافالة والتوليسة والشركة على مارجحه ابن يونس من أحد قولين عند القرو سنلاعلى مسؤلها لانه فاعسل المعروف فكانت مقيسة عسلي الفرض فهوأصلها فلاأجرة فسمه على فاعل المعروف وهو المقرض وان كان ائعا والفاءمن قوله (فكالقرض) السمسة في مقاملام العلة فكا نه قال لانها كالقرض (ص) واستمر عمياره ولو تولاه المشترى (ش) قدمر الكلام على انمافيه حق يوقية ضماته من ألها تع الى أن يقبضه المشترى ونسه هناعلى ان الضمان المذكور يستمرعلى البائع ولوتولى المسترى الكمل أوالو زن أوالعدد ويستغني عن هدنه المسئلة عامر من قوله وضمن بائع مكملالقيضه لكن أعادها لاجل المبالغة ولذا جعل بعض الواوواوا لحال والضميرفي تولاه آلاذ كرمن المكسل والوزن والعدفاذ اسقط المكال من يده فه لك مافيده قسل وصوله الى غرائره أو نحوذ لك فصيبته من ما تعده على مارواه يحيى عن ان القاسم وأشهب عن مالك خـ لا فالسحنون وسواء حكان المكيال له أوللما ثع الاأن يكون المكال هوالذي يتصرف فيه المبتاع الى منزله ليس له انا عفيره فضمان مافيه اذا امتلا منه ولو باستعارته من البائع رواه ابن جع فرعن ابن وهب (ص) وقبض العقار بالتعلية (ش) يعنى ان العقار وهو الارض وما اتصلبها من سناء أوشير يدخل في ضمان المشترى في البيع الفاسد عمرد تخليسة البائع بنسه وبينه وعكمينه من التصرف فيسه بدفع الفاقي قاله الشادح ولايشترط الاخسلاء من شواغل البائع فان لم يكن لهمفاني فمكني التمكين من التصرف وانظر لومكنه من النصرف ومنعه من المفاتيح هل بكون ذلك قبضاً أم لاوهو ظاهر كالام الشارح ع ان قوله وقبض العقارعطف على المعتى أى قبض المثلى بالكيل وقبض العقار بكذا واعتباد القيض في البيع أعا يظهر في البيع الفاسد كاأشر ناله اذالبيع الصيم مدخل في ضمان المشترى بمعرد العقد فلا نظهر لمعرفة كمفية القبض فائدة (ص) وغيره بالعرف (ش) يعني انقبض غيرماص منعقار ومكيل وموزون ومعدود يكون بالعرف كتسليم مقوذا لدأبة ونحو ذلك (ص) وضمن بالعقد (ش) يعنى ان المشترى يضمن المسيع عجرد العقد الصحيح اللازم الا ما يستفنيه بعدد لأوالاماقدمه عافيه حق يوفية وكذلك المسع على العهدة وكذلك اذا اشترى لبن شاهمعينة أوغرة غائبة على الصفة فانذلك كله لايدخل في ضمان المشترى بالعقد العجم بل بالقبض كابينه المؤلف قبل و بعد (ص) الاالحبوسة للمن أوللا شهاد فكالرهن (ش) هذامستثنى بماقيله والمعنى ان السلعة المحبوسة لاتمان المشترى بثمنها الحال أوالهبوسة لاجل أن يشهد المائع على تسليم المسع للبتاع أوعلى ان النهن حال في ذمت ولم يقبض منه أومؤحل فانضمان ذلكعلى باثعمه ويضمنه ضمان الرهان فيفرق فيسهبين مايغاب عليه وما لايغاب عليه فالايغاب عليه لاضمان عليه فيه اذا ادعى تلفه أوهلا كمالاأن يظهر كذبه ومايغاب عليه هوفى ضمانه الاأن يقيم سنة أنه تلف بغيرسيه فأنه لاضمان عليه حينئذ وعلما

حيث الحكم وهوكون الاجرة على السائل (فـوله واستمر عمياره) حى يقبضه المسترى أوأجيره أو وكيله وقوله ويستغنى الخهلذا ينافى ماتقىدم من فوله واستمر تخصيصالخ وقوله والااجعلال ودلك لانه اذاجعلت العال يكون المجموع مسئلة مستقلة (قوله فاذا سقط المكيال من يدم)أى والفرض ان المسترى ولى الكيل ساية عن البائع وأمالو كان البائع هـوالذي تولى الكمل عمناول المكتال المشترى يقرغه في أوعته فسقط من سه فضمانه من المسترى فينشد فالكلام المتقدم المفدد أنهمادام فالمكال مكون الضمان منن البائع يحسمل على مااذا كان الذي ولى الكيل المشترى فقدير ( قوله وقبض العقار بالتخلية) وغيره بالعرف فى البسع الفاسد (قوله ولا يشترط الاخلاء من سواغل البائع)الافي دارالسكني فلا منتقل الضمان للشترى الامالاخسلاه (قوله ومنعه من المفاتيم) أي بأن فتح الدارله ومكنده من السكف ولم يد فع الفاتيم (قوله وضمن العقد) بالساء للفعول أىضمن المسترى مااشترا مبالعقدفان تلف بعد العقد فيتلف عسلى المسترى (قوله

وكذلك المسترى لبن شاة معينة ) فلا مدخل فى ضمان المسترى الابانقضائها (قوله المسترة معينات (قوله كابينه المؤلف قبل وبعد) وكذا اذا استرى لبن شاة معينة ) سيانى تصويره أنه يشترى لبن شاتين مشلامن شياه عشرة معينات (قوله كابينه المؤلف قبل وبعد) المعض الذى بينه قبل كالذى فيه حق توفية والذى بينه بعده وقوله الاالح بوسة الخز (قوله بنه بها الحال) وأمالو كان البيع لسنة فليس المعين مطلقا وهل ماحل بعد تأجيله كذلك ليس الحسما له حين منذ حبسها كافال ابن بشير وعليه لوحسه ابغير رضار بهالكان متعديا فيضين مطلقا وهل ماحل بعد تأجيله كذلك ليس الحسما لقيضه لانه رضى بتسليمها دون قبض أوكالحال خلاف (قوله ولم يقيضه منه) هذا روح الاستشهاد (قوله و بضمنه ضمان الرهان) أى

فالتشده عالرهن من حدث الضمان وأمالو وطئ البائع الامة فلاحد علمه وعلمه فيمة الولد يخللف المرتهن اذاوطئ الامسة الرهن فعد (قوله واء كان الخ) والاولى حدادعلى الصحيح لان الفاسد دلا مدخل في ضمانه الامالقيض من غير تفصل قول المصنف فبالقبض مارفي السيع الصيم والفاسد (قوله والاالغائب) كأنه بقبول وقول المصدّف والاالغائب الخ (قدوله و بأولالدم) أىخــلافا لظاهــر المصنف فالهضعيف وهو قول ان عبدالسلام (قوله فقد افترق الصحيح الخ) وهوأن الصيم تدخيل صمان المشترى عمردرؤ سماالدم وأماالفاسدفلا تدخهل فيضمان المشترى الانعدرؤ بتهاالدم وقبض المشترى لها (قوله وان كان موحب الضمان فيهاغسرالحائحة) أي كغصب انسان معين لها فالضمان من المشترى (فوله وفي سع العرض عدله) مدخل فيه بيم المثلي عشله (فوله فى العسقد الصيم المسمم) وأولى الخيار وانما يظهدرالتقييد فمارأتى بعد (قوله فان العقد يفسيز) أى العقود عليه المعن بخدالف تلف المسلم فيه عنسيداحضاره وقدل قدض المسترى فعازم مشاله لوقو عالعقد على ما في الذمة (قوله أخرهما التشنية كاعتبارأن قيوله واتلاف المشترى قىضمىملة وقوله والبائع الخمسشلة مانية

قررناأن الدس للاشهاد عرى في المن المؤسل والحال وأن الحس للمن الما يكون حث كان الثن حالاوهل ماحل بعد تأحيله كالحال فمه خلاف (ص) والاالغائب فسالقيض (ش) بعني انه اذا اشترى شمأغا ثياء لى صفة أوعلى روَّ به متقدمة فانه لا ينتقل ضمانه عن بائعه الى مشتر به الامالقيض وهذافي غيراله قاروأ ماهوف دخل في ضمان المشترى بمجردالعه قدا أصحيح وهذا حمث لاشرط ويعباره سواه كان البيع محصاأ وفاسداو الاالغائب فبالقبض يجرى في غبرالعقارحت لم يشترط ضمانه على المشترى وفي العقارحيث سعمن ارعمة أوجزا فاوتساذع المائع مع المشترى في أن العقد أدركه سالما أم لالان الاصل أن العقد صادفه على ما هو عليمه الا أن (ص) والاالمواضعة فبضر وجهامن الحيضة (ش) يعسى أن من اشترى أمة من على الرقمق ومنوخشه وأقواليا تع بوطئها فان فيها المواضعة وضماته امن المائع الح أن ترى الدم فتدخل حنشد فيضمان المشترى وبأول الدم تخرج منضمان لبائع ويتقررعليها ملك المشترى ويجو زا الاستمناع بهانغير وطعفن ععنى الى وهذافى البسع الصيح والنساسد أولى لعدم دخولها فيضمانه فسمه بالعسقد لانه اذاكان العسقد الصيح الذي شأنه حصول الضمانيه لابوحب الضمان فأولى الفاسدوا نما تدخل في ضمانه في الفاسد بالقيض يعدرؤ بة الدم أومعها كأقدمناذلك عندقوله وانما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض فقدا فترق الصحيح والفاسد في هدده أيضا (ص) والاالنمار للحائحة (ش) يعنى أن من اشترى عارابد اصلاحها فان ضمائم امن بائعهاألى أن تأمن من الحائح\_ة وذلك اذا تنباهت في الطبب فينشه فنتقل صمائم المشتريها فاللام يمنى الى وفي الكلام حذف مضاف أى الى أمن الحائحة وماذ كره من أن ضمان الثمار من البائع في البيع الصيم للامن من الجائحة حيث كان موجب الضمان فيها الجائحة وان كانمو حب الضمان فيهاغرا لحائحة فضمانها من المبتاع بالعقد وأمافي البسع الفاسد فان اشترنت بعدطهمافضمانهامن المشترى بمعرد العقدلانه لماكان المشترى مقدكنامن أخذها كان عنزلة القمض ويلغز بهافيقال لنابسع فاسديضمن بالعقدوان اشتريت قبل طميها فضمائها من لبائم حتى يجذه المشترى (ص)وبدئ المشترى التنازع (ش) أى واذاتنازع البائع والمشترى في التسليم أولا بدئ المشسترى بتسليم الثمن أولا ابن رشد من حق السائع أن الاندفع ما راع حتى يقبض عنه لان ذلك في مده كالرهن بالثمن فن حقه أن لا يدفع السه ما راعمنه ولا رزنه ولا تكداله له ان كان مكد لا أومو ز وناحتى تقبض عمنه وهذا أمر متفق عليه في المذهب مختلف فيه فى غرره انه بى هذا اذا بىع عرض بنقد وأما اذا بىع دراهم بدراهم أو بدنا نبرأود نانير عثلهافليس فىذلك تبدئة بل يوكل الفاضى فى المراطلة من بأخذ بعلاقة المزان ثم بأخذ منهمامال الا تخروفي الصرف يوكل من يقبض لهماو بفسد العقد بالتراني في النقود وفي بمع العرض عمله يوكل أيضاولا يفسد العقد بالسمراخي فالهسسند = وأسأ تكلم على ضمان الصيح والفاسيدوما بتعلق بذلك من تلفأ واستحقاق شرع في البكلام على ما يتعلق بذلائهن فسخ وعدمه فقال(ص)والتلفوفت ضمان البائع بسماوي ويفسيخ (ش) يعدي أن السيع المكاتن في ضمان الماتُع اذا تلف في العقد العصيم المنبرم بما فيه حق يوَّفيهُ فَأُوثُمَا رَقِيلُ أَمن الجَّما تُحَـهُ أوغائب أومواضعة وثنث التلف ببيئة أو بتصادق المها يعن عليمه فامابسماوي أومن البائع أومن المسترى فان كان بسماوى أى بأمر من الله فان العقد ينفسخ وسستأتى جناية البائع والمشترى والاجنبي فى قوله واتلاف المشترى قبض والبائع والاحنبي توجب الغرم والعمل ناسخ المبيضة أخرهماعن موضعهما وبقولنا وبدت التلف خرجت الحبوسة للنمن أولا شهادفانها مع ثبوت التلف ليست من ضمان البائع لانه لا يضمن ماذكر الاضمان الرهان ومتى ثبت

(فرله وخيرالمشترى ان غيب الخ) أى والفرس أنه فى صدان البائع فان غيب الدائع أو عيب عدا أو خطأ وقت صمان المسترى ولوقيل قيضه على المعند من عوض المسيم في الاولى وأرشه في المائية مقولا بتأتي خيارالمسترى والمحافظة في المسئلة في وقت ضمان البائع لان العفد هنامنبر مفتعلق المسترى قوى لكون السلعة على ملكه (قوله اذا أخيل المسعود وادعى هلاكه) والفرض أن البيع بت وأما اذا كان على خيب الملسترى وادعى ضياعه في ضمن الثمن كاقدمه بقوله وكفيمة بائم والميار لغيره (قوله صوابه بعد تكول البائع) لا يحني أن الشارح و تت تابعان لابن عبد السلام وهو الذى يفهم من كالم ابن رسد والميار لغيره (قوله صوابه بعد تكول البائع) لا يحني أن الشارح و تت تابعان لابن عبد الملف المسلام وهو الذى يفهم من كالم ابن رسد والمائل المناف في السابح على الشارح و تت غير صواب اله غير صواب الم غير صواب الم غير صواب ولاسيما ان الاتهام متعلق بالمنافق المنافق المنافقة ال

النلف انتنى عنه الضمان فان لم يثبت النلف فهوقوله (ص)وخديرالمشدى ان غيب أوعيب (ش) يعنى أن البائع اذا أخفى المسمع وادعى هلا كمولم يصدقه المشترى ونسكل المائع عن اليمين فانالمشترى يخبر بينالفسخ عن نفسه لعدم تمكنه من قبض المبسع أوالتمسك وطلب الباثع عمله أوقيمته وأماان حلف البائع فالنسخ ليس الاكابأني في قوله في السلم ومنك النام تقم بينسة ووضع الثوثة ونقض السارو حلف والاخترالا خزفقول الشارح وتبعه نت اله يخبر بعديين البائع صوابه بعدنكول البائع وكذلك يخبرالمشسترى بين الفسيخ والشماسا ويرجع على المائع بقيمة العبب انعبب البائع ألمبع في زمان ضمانه عداوان كأن خطأ فيخسير المسترى بين الرد والتماسك ولاشئ كاذكره الناصر اللقانى فقوله انغبب أوعيب أى اتم على ذلك وأماان تحقق ذال فهذه حماية منه (ص) أواستحق شائع وان قل (ش) يعني أن المشترى بثبت له الحمار اذااستعق من المبسع شائع سواءقل أوكثر بين التمسك بالبافي والرجوع بعصة المستعق وبين الردوالرجوع بجميع التن ولايحرم عليده التمسك بالاقل بخدلاف مااذا كان المستعق معينا (ص) وتلف بعضه أواستحقاقه كعيب به وحرم التمسك بالافل (ش) أى ان تلف بعض المبيع المعسين أواستحفاق بعضه مدليل ذكرها سنحقاق الشائع فيماص كعيب بدفان كان الباقى النصف فأكثرلزم التمسك بمصتهمن الثمن وانكان أفل من النصف وحب رده وحرم التمسك بالماقى الاقل وهف المفهوم من التشبيه بالعبب لقوله فيه الاأن يكون ألا كثر واعاذ كره هنالأجل قوله (ص) الاالمنلي (ش) فلا يحرم التمسك بأقله بل يجرى على تفصيل العبب الا تني لانه اغما

الث ان لم ينقسم كحموان وشعر ولم يقد ذلافلة فان انقسم أو كان متخذا الغلةمنقسماأم لافلاخمار لهبل بازمه الباقي بحصته من الثمن فالصورغان وعلمأنه يقدقوله قل الذى هو المبالغ عليه بفيرمنفسم وغيرالمتعلفلفلة فانانقسمأى على حسب الخزوالمستقى مأن كان ينقسم أعشارامثلامن غسرضرر ان استحق العشر أوأ ثـ الا ماعد د استعفاق الثلث وهكذاأ وكان متحذا لهامنفسما أملالم يخبر بل بازمه الباقي بحصتهمن الثمن والكثيرفي المثلى والدارالواحدة الثلث وفها تعددمن الدورمازاد على النصف كالحيوان والعسر وضوالنصف فالارض كثمر وهي دائماما

ينقسم فليست كالدار والمرادع اينقسم بضر ر وهوقلبل ما ينقص عوضه اذا قسم على الجزء المستحق المدخل على حده فهذا أوكان قسم على معلى والمدخل فان انقسم من غير نقصان لكل نصيب حظه من الساحة والمدخل على حده فهذا ينقسم بلاضر ر (قوله وتلف بعض) أى تلف البعض المعين بسماوى وقت ضمان البائع والماقولة أوالاستحقاق فسواء كان في ضمان البائع أم لا (قوله أى ان تلف بعض المسلح المعنى) لا يحقى أن التلف لا يكون الافي معين وكذا العيب فلا عاحة له بالنسسة له تعين المعنى وكذا العيب فلا على المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى ولا يحوز التمسك المناف ولا يحوز التمسك المنافق أنه بالله المعنى عب فانه قال في نظر في الباقي بعد التلف والاستحقاق فان كان أكثر من النصف المالية وينسبته من الشمن وان كان أقل حرم التمسك المنافق ويا من الناف أوله بل يعرى الشمن وان كان أقل حرم التمسك الماقى عاينو به من النمن ومثله المعيب اذا كان أقل من الثلث في المهالية و عامن النمن ومثله المعيب اذا كان أقل من الثلث في المهالية و عامن النمن ومثله المعيب اذا كان أقل من الثلث في المهالية و عاينو به من النمن ومثله المعيب اذا كان أقل من الثلث فأما في المهالية و عاينو به من النمن ومثله المعيب اذا كان أقل من الثلث فأما في المعيب

على هذا (قوله ونسبة كلواحد من تلكُ الاجزام) لاحاجه لذلك بل المنسوب إماالسليم أوغيره فبذلك يحصل المقصود (قوله لواحد)صلة الكلام وقوله في قلمل متعلق الحمر وحنشذفكان حقهأن يقول ولا كالرمالانهشده بالمضاف لان كالرما ععنى تدكلم عامل في واجد النصب الاأن رقال ان هذا على قلة كانمه علمه فالمغنى (قوله فى قلمل) اى فى عدب فلمل وقوله لا ينفك أى لا تحرى العادة مانفكا كمغالماوقوله كقاعأى كتغير طعامقاع لانالقاع اسم للعل كافال اللقاني (قوله كقيمان الاهراء) جمع هرى القيم الجمع كقم الشون وقوله والاندر كالحرن وجديقاع كل منهمالل سير (قوله فان كان المستقدرريع) أى وفوقريع ودون الثلث فانه يكون في حكم الربع فالمراد بالربع مادوت الثلث كاأفاده يعض شموخنا (قوله على مافى المدوّنة ) ومقابلها له ذلك كا بقتضه كالرمان ونسرونص بهرام وانأراد المشترى أن يلتزم السالم

حرم المسك الاقلمن المقوم بحصته لان باستعقاق الاكثراو تلفه قد انحلت العقدة فالمسك بالباق بحصته كانشاءعقدة بنن مجهول اذلا يعملنسبة المزءالباقي الابعدتقو يمأجزاء المبسع على الانفراد ونسبة كلواحدمن تلك الاجزاء المعينة من مجموع الصفقة بخلاف القالمثلي فأن منابه من الثمن معاوم (ص) ولا كلام لواحد في فلمل لا ينفك كقاع وان انفك فللماقع المتزام الربع بحصته لاأ كثر (ش) بعنى ان من اشترى شمأ من الطعام ومأفى معناه حزافا أوكما لافو حد أسفله مخالفا لأوله فلايح اواماأن بكون ذلك العبب بماينف العامان أولافان كان مالا ينفك كقيعان الاهسراء والاندروماأشبه ذلك فانه لاكلام لواحدمن المتمايعين والمعيب كله لازم للشترى ولايحط عنهمن الثمنشئ فانجرت العادة بانفكاك العب عن الطعام فان كان المعيب قسدر بع فأقل فللبائع التزام ماذكر بحصته من الهن و بلزم المسترى السلم عا ينو بهمن الثمن اتفاقالان الربع أوالجس فليسل لابوجب للشسترى ردا وايس له الستزام السلم بحصته انأبي البائع ذلاء لي ما في المدونة وان كان المعيب الثلث فأكثر فليس للبائع التزام المعي بحصته وبلزم المشترى السليم المختر الشترى بين التماسك بالجميع ورد الجميع على المشهور (ص) وليس للشترى التزامه بحصته مظلقا (ش) بعنى ان المعمر من المشلق سواء كانر بعاأ وأقسل اوأ كثرلس الشمرى أن يالزم السالم بحصمته من الثن و برد المعب لما أهمه عصمه من النمن وأمالوالتزمه بجميع النمن فله ذلك (ص) ورجع القيمة لا للتسمية (ش) يعني انمن اشترى مقومامتعددا كعشرة أثواب أوشياه مث لا بعشرة دنانير وسعيال كل ثوب دينادا فاستحقأ واطلع على عبب في بعضها وليس وحده الصفقة ووحب التماسك ساق الصففة عما يخصهمن الثمن فالتسمسة اغو لوازاختسلاف الافراد بالحودة والرداءة ولابدمن الرحوع الى القيمة بان يقوم المستحق أو المعيب يقيمة أجزاء المفقة وتنسب قيمة المستحق أوالمعيب الى مجموع القيمة ورجع بذلك النسبة من الثمن ولوسكت المنبا بعان عندعة دالمسع عن الرجوع الى القيمة عندالاستعقاق أوالعب صم العقدواليه أشاريقوله (وصم) العقد إن شرطاالر حوع القيمة بل (ولوسكتا) عن الرجوع للتسمية والقيمة ويرجيع للقيمة (لاانشرطا الرجوع لها)أى للتسمية وهي مخالفة للقمة فلايصم العقدمن أصله فهذه المسئلة من تنمة قوله سابقا ورديعض

عديب الربع (قوله وان كان المعيب النائث فأكثر) هذا يؤذن بأن المراد بالربع ما يشمل ما فوقه الى الثاث (قوله على المشهور) متعلق بقوله فليس لا بائع التزام الخ وحاصل ما في ذلك أنه اذا كان ذلك النائث والنصف فان أراد البائع النزام الخ وحاصل ما في ذلك أنه اذا كان ذلك النائث والنصف فان أراد البائع النزام الخ وحاصل ما في ذلك أنه اذا كان ذلك النائث والنصف فان أراد البائع النزام المسترى المالم على ما تقدم في قول ابن القاسم وروانته عن مالك الذي هو المسترى الخاب أى بدون رضا البائع وأمالوتراضا فلا اشكال (قوله وأمالوتراضا فلا اشكال (قوله وأمالة مع عله المنازم السالم والمستحدة في المن ورد المعيب فله ذلك (قوله ورجع المقدة) اعماد كرون من المستحدة في قوله ورد على المستحدة في المناز وحد المنافقة وعدمها في العمد والاستحقاق (قوله وحد على المناز والمناز وحد المنافقة وعدمها في العمد والاستحقاق (قوله وحد على المناز والمناز والمناز والمناز والمن المناز والمناز والمناز

وأماهنافهي المرجوع بقيمة الانهاهي المسعة والدون غيرها (قوله والقيمة هناك قيمة السلعة المرجوع بقيمة) أى التي كانت وقعت عنه وأماهنافهي المرجوع بقيمة الانهامي المسعة والدون غيرها (قوله واتلاف المسترى قبض) أى لما أنلقه مقوماً ومثليافيلزم ه عنه والفرض أن المسع على المت بنبغي أن يحمل على ما اذا كان في ضمان المبتع على المت بنبغي أن يحمل على ما اذا كان في ضمان المبتع المنه المنه المنه و بعد كني هذا وأيته قال في التوضيح في شرح ابن الحاجب أى اذا أتلف المسترى وهو في ضمان المبتع فه وكقبضه له في المدتب ها في المدتب على المنافق على المنافق على والما المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنا

المبيع بحصسته ورجع للقهمة ان كان الثمن سلعة والقيمة هناك قيمة السلعة المرجوع فيهاوهنا المرجوع بهارص)وا تلاف المشترى قبض والبائع والاجنبي بوجب الغرم (ش) هذا وما بعد ممن نعلقات فوله والماف وقت ضمان البائع بسماوى يفسخ كامرت الاشارة اليه لكن قوله والبائع والاجنبي بوجب الغرمليس خاصاعاادا وقع التلف منهما فى ضمان البائع بل يجرى ذلك فيمااذا كان التلف منهما في ضمان المسترى أيضا أى واللاف البائع والاجنبي لمبيع على البث وهو فى خمان البائع أو ضمان المبتاع يوجب على المتلف في قالمفوم ومثل المثلى وبعمارة والسائع يوجب الغسر مآى للشقرى في زمان ضمان البسائع واختار المسترى الامضاء وقوله والاجنبي توجب الغرم أى لمن الضمان منه من بائع أومشتر (ص) وكذلك اتلافه (ش) صوابه تعسيه ليسلم من التبكر ارويجرى على ماسبق فتعييب المشاترى فبمن والباثع والاجتنى بوجب الغرم أىان تعييب المشترى قبض لماعميه فيقوم سالما ومعساو يغرمن الثمن النسبة ويحترفها بقي منه فان تماسك دفع بقيمة الثمن ان كان لهيدفعه وانردأ خذه ان كان دفعه والاسقط فاذا فطعيدالعبدأ وففأ عبنه مثلاقوم سالما ومعبباو يغرممن الثمن النسبة أى نسبة مانقصمه العيب تميخسير فيمابتي منهوكا نهسلع تعيب بعضها فانشاءأ خدذ ودفع بقيسة تمنسه وانشاء رده وأخذتمنه وكذلك لوكان المبيع سلعاوعب منهن واحدة وتفوم كل سلعة بمفردها وتنسب قيسة المعيب الى الجمع ويغرم ما يخص المعيب من الثمن وتعبيب البائع بوجب الغرم لكن بعد تخييرالمشترى وتفدركم هذافى فوله وخيرالمشترى انغيب أوعيب فان آختار الردغرم لهالمائع الثمن وان اختار القماسك غسرمه الارش وتعميب الاجنبي طاهر وفى أنه يوجب الارش

القمه (فوله قبض لاعسه) أي من القبية لامن الثمن (قوله وان اختار الماسكالخ) حاصله أن تعميب الماثع ان كان المسع في ضمانالمناع فانه وحدعلمه غرم ارش المعس للبتاع سواء كان عدا أوخطألانه حينئذأ حنىمن المسموان كانفي ضماله فأنكان عداخي برالمتاع بين التماسك والرجوع بالارش وانكان خطأ فحفر من التماسك ولاشئله و من الرد كااذا كانبسماوي وهوفي ضمان البائدع (قوله وتعييب الاحنى ظاهر في أنه نوحب الأرش) أي سواء كان عدا أوخطأ كان المسعف زمن ضمان السائع أملا ولاخمارالمتاع حمنئذ كافى شرح شب أى وحينا في الارش للبتاع وبعض شموخناأفادان

معنى العدارة وتعديب الاجنبى طاهر فى أنه يوجب الارش لن الضمان منه منه الخرمة العدارة وتعديب الاجنبى طاهر فى أنه يوجب المن المنه وكذلك تعديده الخرمة عناه على ما قاله الشارح وتعديب البائع يوجب الغرم أى للشترى اذا احتمار الامضاء وأما اذا اختمار الردفيردا احديم النمن وقوله وتعديب الاجنبى ظاهر فى أنه يوجب الارش أى للشترى ادا كان المشترى يريد الرد والموضوع أن ذلك كله فى ضمان البائع وهذا على ما قلناهم أفاده بعض شدوخنا المكونه المناسب لما تقدم وأماما فى شرح شب الذى ذكره فى تعديب الاجنبى فلا يتأتى الاعلى انه لا تخدير فى قوله وكذلك تعديب المناسبي المناسبي من المناسبي المناسبي والحاصل أن ظاهر النقل كما فاده محشى تت أن قول المصنف وا تلاف المشترى قبض والمناف المناسبي والمناسبي والمناسبي من المناسبي منه والمناسبي منه والمناقع والاجنبي يوجب الغرم اه وقد حله المصنف عانقدم ثما المناسبي والمناسبي كاتلاف المنابع والاجنبي كاتلاف في المناسبي والمناسبي كاتلاف في في المناسبي والمناسبي والمناسبي كاتلاف في المناسبي والمناسبي والمناسبي والمناسبي كاتلاف في المناسبي والمناسبي كاتلاف في في المناسبي والمناسبي والمناسبي كاتلاف في المناسبي والمناسبي كاتلاف في المناسبي والمناسبي والمناسبي كاتلاف في المناسبي كاتلاف في المناسبي والمناسبي كاتلاف في المناسبي والمناسبي والمناسبي كاتلاف في المناسبي كاتلاف في المناسبي كاتلاف في المناسبي كاتلاف في المناسبي والمناسبي كاتلاف في المناسبي كاتلاف في كاتلاف في المناسبي كاتلاف في المناسبي كاتلاف في كاتلاف كالمناسبي كاتلاف في كاتلاف كالمناسبي كاتلاف كالم

(قوله وان أهلا الخ) فلو كان الهلاك بماوى لكانت من المائع وانتقض البيدع كاقدّه و هذه و التاف وقت مان المائع سماوى يفسخ ومثله الخطاف من تعمير المصنف أهلا كالموقة و معله الشيخ سالم كالعد أى فيلزم المثل تحريالانه كالخطاف أموال الناس كالعداء الشارح آخرا فان جهله كان من سماوى أومن متلف فقال ابن القاسم لا يصدق وعلمه أن يوفي ما باع وان أهلكها المسترى وعرفت مكملة المن فان حهلت لزمه تحريا (قوله فالمثل الخ) انظرهل الهما أن يتراضيا على ترك المنكل حيث كان طعاما أم لا والظاهر لا للزوم بدع الطعام قبل قبضه اذا وجدله المثل باعد فبل أن يقدضه بالشمن الذى وقع (١٩٣١) الشراعية قاله بعض الشراح (قوله أو

أحسى)أىأهاكعداوأما خطأفلس للشترى رحوع عالوفي اذارجه البائع على الخطئ بالقمة أوالمل أقول الظاهر كلام الشيخ سالم من أنه لاف رق س أن يكون الهلاك ماعداأوخطأكان من الباثع أوأجني لان التعمير بلفظ أهلك وانكاث واقعا في المدونة الاأن معناه أتلف ولفظ أتلف يقالف العدوالخطا (قوله فالقمة) أى وم الناف ( قوله علم مكيلةماناعه )وهذالاينافي الرحوع لاهل المعرفة في ذاك فصاركا كاماتقوله أهل المرفة هوعين مافى ذهنه (فوله تماشترى)أى قالماتع هوالذى شرول الشراءكا قاله اس أبي زمنين وهوالذي بدل علمه لفظ الكتاب وقيل المشترى وقمل الحاكم (قوله لان القمة أغرمت) أي أغرمته أى فصارت مستعقة لهفاذا فضل شي فاز به (قوله ولو أعدم الخ)وحه "مان لكون الفاصل للماثع (قوله ولما كانعلمه المواق) بالمناة فوق أى الهلاكان

(ص) وانأهلك باثع صبرة على الكيل فالمثل تحرّ بالموفية ولاخبارات (ش) والمعنى ان الماتع اذا أهلك الصبرة التى باعهاعلى الكيل أوأفاتها ييسع أوغيره ولميعلم كيلهافانه يلزمه أن يأتى بصبرة مثلهاعلى التحرى ليوفى للشد ترى مااشترا ممنه وليس للشدترى خيار آن يرداليم أو يتمسك به لانه اذا أخذ مشل صميرته التي اشتراها لم يظلم ولامذه وماقوله على الكيل بل مثله الوزن والعدد وكلام المؤلف في كل مثلي ولولم يكن ربويا كالحناء والكنان والعصفر (ص) أوأجنبي فالقيمة انجهلت المكيسلة (ش) يعنى فان كانت الصمرة هلمك بفعل شخص أحنى فلا يحاوا ماأن تكون مجهولة الكيل أومعادمته فان كانت محهولة الكمل فانه ملزمه قمتم اعتنالان المثلي إذاحهات مكملت مرجع فسه الى المثمسة إذ الجزاف مقوم والفرق بين الاجنبي والبائع أنالوأ غرمنا الاجنبي المثل ليكان مرابنة لاتها يسع عجهول عملوم من جنسه والغالب على البائع علم مكيلة ما باعده (ص) ثم اشسترى البائع مأنوفي فأن فضل فللبائع وان نقص فكالاستعقاق (ش) يمنى ان القيمة التي يغدر مها الاجنبي بأخذها البائع فيشترى بها أو بمعضها طعامالموفي للشترى على حكم مااشترى منه فان فضل شي من القيمة لرخص حدث فهو للبائع لانالقيمة أغسرمت ولوأعدم المتمدى أوذهب فسلم يوجد كانت المصيبة من البائع فلما كأن عليه التواءكان النماء والمشترى لم يظلم اذاأ خدمت لمااشسترى وان نقص المأخوذمن الاجنبي عن الوفاء لغلامحدث فان النقص بنزل مسنزلة الاستحقاق للبيع واستحقاق بعض المثلى كعيبه فان كان النقص كثيرافوقالر ببع فللمشترى الفسخ أوالتماسك بمبايخص ذلائمن النمن وانكان يسيرا الربيع فأقل لزمه التماسك عبابية عمايخصه من غبر حيمار تمان كلام المصنف يشعر بأن الاتلاف من البائع والاحنى وقع عداوك خافى المدؤنة ويفهم منهماانه لووقع الاتلاف خطألا مكون الحكم كذاك وبكون كالسماوى لكن بعض الشراح حمل كلام المؤلفء لمي ماهوأعم ولما كان المذهب جواز تصرف المشترى في المسع بكل وجمه من وسوء التصرفات نبه على تصرفه بالعوص فغيره أحرى بقوله (ص) و جازالبيدع قبل القبض الامطاق طعام المعاوضة (ش) يعلى ال كل شي يحوز بيعه قبل قبضه الامطلق الطعامر بويا كان أوغمره كالفواكه المأخوذة ععاوضة فسلا يحوز بيعه قبسل أن يستوفيمه وانساف درفا كلشئ بداسل الاستثناءاذنه من معبار العموم وبعبارة وجازيه عماماك بشراء أوغسيره وجهذا يعلمانه لاندفى المستشى من التصريح بالمعاوضة كماقال وأماتة لمديرها اشترى كمافى ابنا لحاحب فازيحتاج معه للتصريح بالمعاوضة في المستشى فيصبر مستدركا وأخرج بهماأ خلة بقرض أوهبة أوممراث فيحوز بيعهم آقبل قبضها ودخل في طعام المعاوضة المأخوذ صداقاأ وفي خلع ولايدخلفيه مايؤخذعن مستهلك فافالذهب جوازبيعه قبل قبضه والظاهرأن المبيع بيعا فاسدا من المثلي اذافات ووجب مشاه ليس بمنزلة ماأخذعن متلف لانه صيار بمينزلة مابيه عربيعا صحيحا واقتصراب رشدفى البيان على منع البيع قبل القبض فأرزاق القضاة وولاة السوق والمكتاب

له النماء (فوله فان كان النقص كثيرا النبان كان النف ف انوق فللمشترى الفسيز والتماسك عدي خص ذلك من الثمن وان نقص عن الثلث سقط عنه حصنه من النمن (قوله الامطلق طعام المعاوضة) أى الاطعام المعاوضة مطلقاريو يا أم لا (قوله عن مستهلات) أى عمدا أوخطأ (قوله لانه صار عنزلة ما بيع) فيه شي وذلك لان رد العوض من قبة أومثل في فوات البيع الفاسد عثابة ما أخذ عن مستهلاك (قوله وولاة السوق) أى وأصحاب السوق أى مشايخ الاسواق وكذا العلماء ان جعل لهم ذلك في مقابلة تعلمهم للناس لاعلى وجه الصدقة ولامن اشترى علوفة بشون حيث كان من أهل الصدقة إذ الاصل أن السلطان وضعه اللصدقة وأخذ الثمن من المشترى تعدّ في وربيع

كل قبل قبض مفان لم يكر من أهل الصدقة لم يجزئه البيع قبل القبض كالا يجوزله أصل الشراء قرر عيج (قوله ولو كرزق قاض) أى خلافا للقول بجوازه لأنه عن فعل غير يحصور فأشبه العطبة (قوله ومافرض لا ترواج النبي صلى الله عليه وسلم) أى مثل مافرض أى كان يفرض ما كماز و جة عالم مثلا والسكاب كرمان السكانسون ما يتعلق بأرزاق الخند وغيرهم (قوله حال أوصفة) الحالمة باعتبار الظاهر لان المضاف المعمور فقوله أخد خد بكيل) وهومناسب لاحتماعهما في لان المضاف المعمور فقوله أخد في توله أخد بكيل) وهومناسب لاحتماعهما في كونهما في ضمان المائع قبل القبض (قوله كابن أغنام) فيه اشارة الى أنه أزاد بشاة الخنس والمراد شياه كاسماني في نصو بره و حاصله أنه يسلم في لن المنافز وقوله كابن شاة (قوله وأحازه أشهب) راحيع لاصل العبارة الذي هو قوله كابن شاة (قوله كابن سلم في لن أوسلم في لن شاة أوشات في عين معينة بن من سياه قوله كابن شاة (قوله وشراء الله في لن سام في لن شاة أوشات في المائه في سام لا المائه على الفلاحون و يسمونه الشهبان فانه فاسد قبر حسم ماللة

والاعوانوالجندواليه أشار بقوله (ص) ولوكرزق قاض (ش) ومن ذكر معه تظرا الى أنه عن أم واجب فأشبه الاجارة أماماأ خذرفقا وصلةعلى غيرع لأوعلى انهان شاءعمل أولاوما فرض لازواج النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز بيد قبل قبضه فالكافء عنى مثل وهي داخلة على قاض فدخل جيع ماذكروقوله (أخذبكيل) حالمنطعام المعاوضة أوصفة العني ان الطعام المهي عن سعه قبل قبضه هوماأخذبكيل واحترز بهمن الطعام الذى أخذجزا فافانه يجوز يبعه قبل قبضه لاخوله في ضمان المشترى بالعقد (ص) أوكاين شاة (ش)معطوف على قوله أخذبك يل أى الجزاف الذى في ضمان بائعه يمتنع بيعه قبل قبضه كابن أغنام بأعيانها أولبن ابل بأعيانها أولبن بقر بأعيانها اشترى جزافاأ وغرغاثب اشترى بصفة جزافا قاله ابن القاسم تطرا الى كونه في ضمان البائع وأجازه أشهب نظرا الى كونه جزافا وبعبارة معطوف على قوله أخذبكيل أى أوكان كابن شاة وكأنه قال أخذبكيل حقيقة اوحكما كأن يسلم فى ابن شاة أوشماه معينات بالشروط الا تيمة فلا يحوز سعه قبل قبضه والكاف داخلة على شاة علا بقاعدته في هدا الختصرمن ادخال الكافء لي المضاف وارادة المضاف اليه كقوله وكطين مطر وشراءاللبن جزافا جائز بشروط أن تسكون المأخوذ منهامعينة وأن تسكثر كعشرة والافلاللغور بخلاف السلم في لبن شائين كيلامع الوما كذاوكذا فسطابكذاوكذا درهما في إبان لبنها فلا باسبه وان يعرف وجه حلابها ولما كان القبض الضعيف لا يكني فى جوازبيع الطعام بل لا بدمن قبض قوى أشار للقبض الغيرالكافي بقوله (ص) ولم يقبض من نفسه الاكوصى ليتجيه (ش) ليس هذا معطوفا على الحال المتقدمة وهي أخدنكيل بل هوحال من مقسدر بعد الاستنفاء أى الامطلق طعام العاوضة فلا يجوز بيعه قبال قبضه ويحوز ببعه بعدقبضه حال كونه لم يقبض من نفسمه فان قبض من نفسه فالا يحوز بيعهبه منا القبض لانه كالاقبض فيلزم حينئذا لبيع اقبسل قبضه ومثال ذاك ما قال ان عبدالسلام انمن كانعتده طعام وديعة وشههافاش تراءمن مالكه فأنه لا يحوزله سعمه مالقيض السابق على الشراء لانه قبض غييرتام مدليل انارب الطعام لوأرادا ذالت من يده ومنعم من التصرف فيه كانله ذلك الأأن يكون ذلك القبض قويا كافى حق الوالدلولديه الصغيرين فانه اذاماع طعام أحدهما من الأخرونولى المدع والشراءعليم ماكانله أن مدع ذلك الطعام على من الستراءله قدل أن

البهمة عدل اللبن انعام قدره والافيقيته وبرجععليه الاخديكافية المعة كا أفية قي به والدعب وصورتها أن تأتى لصاحب المقرةذات اللن وتعطمه دراهممثلا وتأخذ البقرة تأخذلينهاميدة معينة والكلفة من عندك (قوله كذاوكذا قسمسطا) أى اثنان وعشرون قسطامثلا وقوله بكذاو كذادرهماأى اثنان وعشرون درههما مثلاثمان القصد لس خصوص كون العدود معطوفا كافديتوهممن ذلك المايشمل المركب كاحدعشر قسطا مثلا (قوله وأن يعـــرف الح) معطوف علىقولهأن تكون المأخوذمنهامعينة (قوله أىلان هدذاشرط للحواز

ومانقدممن قوله أخذ بكدل شرط الامتناع ولا يصبح جعله معطوفاعلى كرزق قاض لانه بصرالمه في ولولم يقبضه مع انه اذاانتني عدم القبض من نفسه جاز ولا يصبح جعله حالا من مطلق طعام المعاوضة لانه يكون المعنى والحال أنه لم يقبض عن نفسه في قتضى أنه اذاقبض من نفسه بجوز وليس كذات (قوله بهذا القبض أى الذى من النفس (قوله وشبهها) أى شبه الوديعة أى كرهن (قوله بالقبض السابق على الشراء) لا يحيى أنه حسى والمكلام الا تنى القبض المعنوى أن الذى هو القبض من نفسه فالمناسب لمناقبله ان يقول فلا يجوز سعه بالقبض المعنوى وهو القبض من نفسه (قوله الأن يكون الخيوز سعه القبض المعنوى وهو القبض من نفسه (قوله الأن يكون الخيوز سعه الخوجة سل أن مراده القبض المناقبة المشارله بقوله لا يجوز سعه الخوجة سل أن مراده القبض المناقبة المشارله بقوله لا يجوز سعه الخوجة سل أن مراده القبض المناقبة المناقبة المناقبة و بالزمه أن يكون القبض المسلم كذلك وان كان ضعيفا كان ذلك أيضاضعيفا (قوله وتولى البيع والشراء عليها) أى البيع لواحدوالشراء اللائح وقوله كان له أن يسمع ذلك الطعام أى من الذى اشترام له لا جنبي

(قوله و المنطقة عالم المنطقة المنطقة على المنطقة المن

وانكان فسمسم الطعام قبل قبضه (قوله لانهمن باب سع الطعام الخ)أى ولم توحد حرمة العتق (قوله ولانماع من أحنى الخ) أى لانه ير عدين مدين (قوله من المعنى) وهو انه بغتفر مابين العبد وسيدممالا يغتفر بينغرهما وفوله فإيؤدالي يدع الطعام قبل قبضه )أى المحذور (قوله وسواءباء لاحسي أو للقرض عانهدذا ظاهراذا باعهلهما بغبرطعام والاامتنعلا فيهمن سع الطعام بطعام غسريد سد واداناعه لقرضه فلا مدمن قمداخر وهوأن مكون أحل القرض الىمثل أجل السلموأ كثر فان كان منقص عن أحل السالم لم مجزادالقرض بعدلغوا باشتراقه لهمن المقترض فالالمرالى أن المقرض دفع نقداأ وعرضافي طعام مثل القرض صفة وقدرالمأخذه بعدأجل القرض وهذاسلم (قوله غمرالمعاوضة) أرادبه مااقترضه من ربه الذي لم يستره أومن الذي اشتراء وقمضه وقوله وأماطعام المعاوضة أراديه مااقترضه عن اشتراء ولم مكن ذلك المشترى قبضه واغاقلنا أرادلانه حسث أخذومن مشترفيقال له طعام معاوضة فيضه أملا (قوله وأكثر استعماله) أى العرك المسذكور (قولهان جمع أنواع طعام المعاوضة) المناسب لقوله من الجسع أن يقول ومعنى كالام المسؤلف المن

بقبضه انيا وكذلك الوصى في يتميه غذكر المؤلف بعض محترزات قيود المنع فنها قيد الكيل بقوله (ص) وحاز بالعقد بزاف (ش) أى وجاز الشترى بمجرد العقد سع طعام اشتراه حزافا قبلأن بقدضه من بالعه والمراديا لخزاف الذي ليس في ضمان المائع وأماماً في ضمانه فكالمكيل كاأشارله فعما من قوله أوكاين شاة ومنها فيمد المعاوضة بقوله (ص) وكصدقة (ش) أي انطعام المدقة وطعمام القرض وماأشمه يجوز سعه قسل قبضه لان الحدورأن شوالى عقد تابيع ولم يتخللهما قبض وذلك منتف هنا (ص) و سعماعلى مكاتب منه وهل ان عل العنق :أو بلان (ش) يعنى ان من كاتب عدد على طعام وصوف الى أحل معاوم فأنه يجوزله أنسم عذاك الطعام للكاتب قبل قيضه منه ولايحو زالسمد أن سعه لغمرالمكاتب قبل قبضه وهل محل حواز بسع ماءلي المكاتب من الطعام منه ان على السسد عقه بأن باع السمد جمع الكتابة للكاتب الرمة العتى وينبغي أن يكون مثل ذلك مااذا باعه بعض النموم وأبتى النموم الباقية الىأجلها وعجل عتقه على ذلك وعلى هذاالتأو بللا يجوز للسميدأن سيع نجمامن نجوم الكتابة للكاتب قبل قبض ذلك الحم أى ولم يعبل العثق الاكلانه من باب سع الطعام قبل قبضه أوالحوازغ يرمقد مذاك فحوز المدع للكاتب سوا ماء مجدع نحوم الكتابة أونحمامنهالان الكتابة ليست نابتة في الذمة ولا يحاصص بها السمد الغرماء في موت أوفلس و يجوز سع المكابةمن العبدنفسه بدين الىأجل ولاتباع من أجنبي بدين مؤجل فالضمرفى منه يعودعلى الطعام ويفهم كون المسترى الملكاتب من المعنى ويحتمل رجوعه المكاتب ويفهم أن المبيع طعامهن كون المعث فيه (ص) واقراضه (ش) الضمر رجم علطعام المعاوضة والمعنى انطعام المعاوضة يجوزا قراضمه قبل قبضه فاذااشتريت من انسان إردب حنطة مشلافانه يجوزاك فبلأن تقبضه أن تقرضه أشخص اذليس فى ذلك والى عقدتى سعم لي تخاله ماقبض فليؤد الى سع الطعام فمل قبضه (ص) أووفاؤه عن قرض (ش) يعنى ان طعام المعاوضة يحوزوفاؤه قبل قبضهعن قرض مثلا عليك لرجل اردب حنطة من قرض ثم اشتريت ارديامن الخنطة فانه يجو زلائة بـ ل أن تقيضه أن تقيضه لذلك الرحـ ل وفاءعن ارديه الذي عليك (ص) وسعـــه لمقترض (ش) بعدني اله يحوز لن اقترض الدب حنطة مثلا أن سعه قبدل قدضه وسواء ماعه لاجنبي أوللقرض لان القرض علائبا القولوان لم يقبض والجوازمح الهاذا اقترضه من ربه وأما اناقترضه عن اشتراءمن ربه قبل أن يقيضه المسترى فانه لا يحوز للقسترض أن يسعه قبل قبضه فالجارمنعلق يحازأى جازلق ترض طعام غسرالمعاوضة بعه قبسل قبضه وأماطعام المعاوضة فليس لمقترضه سعه قبل قبضه وله ذلك بعده (ص) واقالة من الجيسع (ش) قال ابن عرفة هي ترك المسعلما ثعه بثمنه وأكثراستعماله قبل قبضه خرج بقوله بثمنه ممااذاتر كه بثمن آخرفانه سع آخر ومااذاتر كه هبة بغيرعوض ومعنى كلام المؤلف انجسع أنواع طعام المعاوضة تجوزالا فالةمنه قبل قبضه لانها حل سيعلا بيع وسواء كان رأس المال عينا أوعرضاعاب عليه المسلم البه أوالباثع أم لاومفهوم فوله من الجمع لو وقعت في البعض مازت ان كان رأس المال عرضا يعرف بعينه غاب عليه أملا وكذالو كان رأس المال عينا أوطعامالا بعرف بعينه

اشترى طعاما من شخص يجوزله ما أن يوقعا الاقالة في جمعه قبل قبصه وقوله وسواء كان رأس المال المتعبير برأس المال يقتضى قصره على السلم وليس بلازم (قوله غاب عليه) أى غاب المسلم اليه عليه أم لا (قوله أوطعا ما لا يعرف بعينه) أى بأن أسلم الدبامن الخنطة في قنطار من القطن الا المك خبسير بانه حين شد يكون خروجاءن الموضوع لان الموضوع ان المسلم فيسه طعام والاولى أن يقول أوعرضا

لا بعرف بعينه لان من المعلوم ان الاطعمة لا تعرف بعينها (قوله ولم يقبضه) أى المسلم اليه (قوله لم يحز الاقالة) ولوفرض انه أحضر المثل عند الاقالة (قوله والطعام وغيره) أى أن المسلم فيه لا فرق بين أن يكون طعاماً أوغيره كامثلنا قريما (فوله بينع فضة نقدا) أى وهو وأسلمال الذى دفعه أولا (قوله بينع وسلف البينع هوما كان في البعض الذى لا قالة فيه والا قالة فيه والسلف هوما كان في البعض الذى لا قالة فيه الا قالة فيه والسلف هوما كان في البعض الذى وقعت الاقالة فيه (فوله مع مافي الطعام من بيعه قبل قبضه) أى ان المسلم فيه طعاما و وقعت الاقالة فيه الا انك خير بأن المسلم فيه طعاما و وقعت الاقالة فيه الا ان المسلم فيه طعاما و وقعت الاقالة فيه الا ان على كونها حلاقها المناف المقام على المعام على المناف و قله المعام على المناف المناف المناف و قله و المواب (٢٦٠) ان محل كونها حلا فيما المناف المناف و أماما عداء فيه وعلى الاصل

ولم بقبضه أوقبضه ولم يغب عليه فانغاب عليه غمية عكمه فيها الامتناع لم تجزا الا فالة من المعض قاله فى المدونة والطعام وغسيره في ذلك سوا ولانه قديد خله بسع فضة نقد ا بفضة وعرض الى أحل ويسع وسلف مع ما في الطعام من سعمه قبل قبضه وكلام المؤلف في الا قالة اذا وقعت من غمير زيادة ولانقص على الثمن والافتمنع لانها حينئذ بيم (ص) وان تغيرسوق شيئل لابدنه كسمن دابة وهر الها يخلاف الامة (ش) المراد بالشي ماد قعته عَنْ الطعام المسلم فيه فأذا أسلمة الدابة مشلافي طعام فأنه يجو زلك أن تفيل منه قبل قبضه وان تغير سوق تلك الدابة بزيادة أونقصان لان المدارعلى عين المدفوع تمناوه وباق وأماان تغيرت الدابة في بدنها كااذا كبرالص غيراو هزل الكبيرأ وسمن أوقلعت عينه وماأشبه ذلك فانذلك يفيث الافالة فلاتحو زالابعد قبض الطعام لان الافالة حينئذ تصربه عامؤتنفا بخسلاف لوتغيرت الامة المدفوعة عمنا فيدنها بسمن أوهزال فانذاك لايفيت الافالة لانه لايرادمنها اللحسم وقولنا بسمين أوهزال مشله في المدونة ويفهم منه أن الامة لوتغيرت بعوراً وقطع عضول كان ذلك مفينا وهوظاهر وانماء للعن غنكالى شيئك لشدلا يتوهمأن المراديالثمن العسين أى الذهب أوالفضية اذهى الغالب فيه أى وان تغيرسوق شيئك كان عرضا أوعيمًا (ص) ومثل مثليك (ش) أى لا تحو زالا قالة من الطعاء قبل قبضه على الدر دعامك بالمك مسل عنك المثلى الذى دفعته اليه عنما وللابدمن قبض الطعام فهوعطف على بدنه الاأن بكون الثمن نقداذه باأوفضه فتجو زالا قالة من الطعام فبل قبضه على ان يعطى البائع للشترى مشل دراهمه ولو كانت قائمة سده سواه اشترط استرجاعها بعينها أملاوالى هذا أشار بقوله (ص) الاالعين وله دفع مثلهاوان كانت بيده (ش) لانها قبضها وصارت فى دمته فاذا أعطاك مثلها لم يظلك وهددا مألم يكن البائع من دوى الشبهات لان الدراهم والدنا نبرتمعين في حقم ولاشك أن الخطاب للسسرى كاأن الخطاب فيماقدله كذلك فالضميرالمذكور فى قوله وله دفع مثلهاللما أع وهو يفيدان قوله ومثل مثليث في الثمن وماذكره الشيخ عبد الرحن عن نصمها وشرح به كلام المؤلف غيير ظاهر لأن كلامهافي المثمن فهوفرع آخر (ص) والاقالة بيع الافي الطعام والشفعة والمراجمة (ش) بعني أن الاقالة بسع بشسرط فيهاما يشترط فسمو عنعهاما عنعه الافي مسائل الاولى فى الطعام قبل قبضه فايس الهاحكم البيع بلهي فيسه حدل بيع فلذا جازلن أشترى طعامامن آخران يقيل منه بائعه قبل قبضه النائية فالشفعة فليست فيها بيعاولاحل سع بلهي باطلة فن باعشقصا مُأمّال

(قوللانه لايرادمنها الليم) والعبد مثل الامة قال انعرفة الاظهران ماوادمن الرفسق للخسدمة كالدابة (قوله ان الامه لوتغيرت الخ) ويفهممنه أيضااتهالوتغبرت بزيادة غرالسمن كالولادة لفانت الاقالة مذلكُ وهوكذلكُ (قوله ومثل مثليك) أىلاتجوزالاقالة علىمثل مثليك أى كأن مدفع لك قنطارامن الكمان بدل فنطارك الذي دفعته لهمن الكانفمقابلة اردبمن القمح (قوله على أن ردعليك بائعك) في شب الطاهرانه لافرق بين السيلم والسعوفي عب خلافه لانه قال وكذاطعام غيرالسام تجوزالاهالة فيهعلى مثل المثلى وقوله من الطعام فيجو زالتقابل على منسله (قوله عطفعلى مدنه )فيه نظر بل متعلق بحمد ذوف أى لاتحو زالا فالة على مثل مثليك (قوله وماذ كره الشيخ عبدالرجن) ونصه قوله ومنسل مثليكأى فلاتجوز الاقالة عليه الا اذافات المبيع لارأس المال يده فتجوزالا فالةعلى مثله ويصعركانه يسعمؤتنف قال في المدونة في آخر

السلم الثانى وكل ماا بتعته بما يكال أو يورن من طعام أوعرض فقد ضته فانلفته فائزان مشتريه تقيل منه وترد مثله بعد علم البائع بهلا كه وبعد أن يكون المثل حاضرا و ندفعه المه بموضع قبضه منه اه (قوله الافي الطعام) و بشترط في حوازها وسده ان تقع بافظ الاقالة وان كانت بلفظ السبع فلاوان يكون اطعام في البلد الذي وقعت فيه الاقالة والالم شجرا نظر شب (قوله وينعه اما عنه وفت في المستفنيات الثلاثة ولوحد ثالم المستعيب وقت ضمان المشترى ولم يعلم به البائع الابعد الاقالة فله الرديه (قوله ان يقيل منه باثعه) أي ان وقعت عثل الثمن فان وقعت بزيادة أونقص منه في يعم وقتف (قوله بلهي باطلة) وذلك لا نهالا كانت بعاليكان له الابعد الاول ولوكانت حلى من أخذ بيعه مع أنه الما ينعه الإطلاق ولاحد الاعلى الاطلاق بلهي بيع مع أنه الما يأخذ بالمست الاول أو الثاني و يكتب عهدته على من أخذ بيعه مع أنه الما يأخذ بالمست الاول أو الثاني و يكتب عهدته على من أخذ بيعه مع أنه الما يأخذ بالمست الاول ولول ولاحد الاعلى الاطلاق بلهي بيع مع أنه الما يأخذ بالمست الاول ولول ولول كانت حلى الما يست شفعة وفي عبر انها ليست بيعاعلى الاطلاق ولاحد الاعلى الاطلاق بلهي بيع

قى الجلة فكانت معافى الجلة الشبوت الشفعة وكانت مل سعى الجلة لكون العهدة فيها على المشترى الاول فقط (قوله وعهدة الشفيع على المسترى) أى فعر جمع علمه بالعب والاستحقاق و بكنب الوثيقة عليه لانه البائع له حينئذ (قوله لا قالم بساع قد بكره ذلك) فلا يسع ما ابحة الامع البيان ولوعلى البيع بعشرة الا أن المحرة المؤن (قوله ما المحتال المنالة المحتال المنالة والشركة المن والمحتال المنالة المحتى الم

أوأخذالشفيع فيصم بالنسبة للاستحقاق أنهجع لقدر الغييره على نوع من التسمير ولا يصم بالنسبة للشفيع وهومناحب الحصية الثانية فانه بأخدجه عالمهع بالشفعة ثمالك خبير بأن قوله أخرج مه مااذا اشترى المشترى نصف شقصالخ لانظهرد كرمهنالانه قال في صدر التعربف وهي هناالخ (قوله ومار واه أنوداود) عطف على قوله انهاأشهت القرض لكن الوجه باعتباره بمعنى الدليل (قوله راجع النولية والشركة الخ) فديه تطدر بلهوخاص بالشركة كافى المدونة وابنعرفة وعليمه شرح الشارح بهرام والمواق وحينشذف فالهالشارح لايساعد منقل افاده محشى تت (فوله ان لم يكن على شرطالخ) فأذاأسقطمشترط السلف شرطه فيصم ولايحنى أن المعلمل بالبسع والسلف يجرى في غمرالطعام ولكن الشرط المذكور في المصنف خاص بالطعام (فوله فسديشترط على المسترى الخ لامخف أنذائله وانام يسترط (قوله فيشترط الخ) أى ففي سلف اسداءو سعانهاء وقول

مشتريه منسهلا يعتدبها والشفعة البشة وعهدة الشفيع على المسترى الثالثة في المراجة فالاقالة فيهاحل سع فن اشترى سلعة بعشرة و باعها بخمسة عشرتم أ قال منها لم يبعها انساالا على عشرة وان باع على الحسة عشريين اس عرفة الاقالة في المراجحة بيع وانما وجب النبيين لان المتاع قد مكره ذلك اهم عطف بقية الرخص التي سلمها المعروف على الرخصة الاولى من قوله وا قالة بقوله (ص) و تولية (ش) يعني أن التولية تحوز في الطعام قبل قبضه كالاقالة فيه ابن عرفه هي تصيير مشترما اشتراه الغيريا تعب بنه في وهي في الطعام غير جزاف قب ل كمله رخصة وشرطها كون النمن عينا (ص) وشركة (ش)أى و جازشر كة في الطعام قبل قبضه وهي هناجعل مشترقدر الغبر بائعسه باختماره عمااشتراه لنفسه عنابه من عمنه فقوله هنااحمترزيه من الشركة المرجم عنه أبكتاب الشركة والاشارة بقوله هناالى فصل الاقالة والتوليدة والشركة المذكو رةمعهما وقوله قدراأخرج بهالتوامة فانهافي جميع المشترى وقوله باختماره أخرج به مااذا اشترى المشترى نصف شقص تماستحق تصفه من يده وأخذا اشفيع فانه يصدق عليمه جعل المُسترى قدر الغيره الكنه بغير اختماره وقوله له فسه أخرج به ماأذا اشتراه اغيره كالوكيل فانه لايفعل ذلك الابنص وقوله عنابه من عند أخرج به مااذا اشترى سلعة بدينار عجمل لاجنى فيهاالر بع بنصف دينار فان ذلك لابصدق عليسه شركة هنا ووجه المسهور في جواز الافالة والشركة والنولية في الطعام قبل قبضه أنها أشهت القرض وماروا مأ بودا ودوغمره عنه عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلاسعه حتى يستوفيه الاما كان من شركة وتولية واقالة والاحسن انقوله (ان لم يكن على أن ينقدعنك) راجع المتولية والشركة معاأى ومحل الحواز فيهدماان أيكن على شرط فى صلب العقدان بنقد المولى أوالمشرك عندك جميع الثن أوحصتك من الثمن والالم يحزلانه سع وسلف منه التأمار حوعه للشركة فواضر وأمار حوعه التولية فلائ السائع الأول قديش ترط على المشترى أن ينقده الثمن فيفلس المشترى أوبعدم فيشترط على المولى أن ينقد عنه المن فقد ظهر أن الشرط فى التولمة فائدة ويشترط فى اقاله الطعام ان يكون في المدالتي وقعت فيه الافالة كايف د مقول ابن يونس وه فا كله مالم يكن الطعام المقال منه بغير البلدالتي وقعت فيه الاقالة والافلا يحو زلانه في ضمان المسترى (ص) واستوىءقداهمافيهما(ش)أشارالى قول اسعرفة في التولية وشرطها كون الثمن عيناوحكم الشركة كذلك واستواعة مداهماأىءة مدالمولى والمشرك بالكسر والمولى والمشرك بالفتم فهماأى فى التولية والشركة وحم الاقالة في هذا حكمهما قدراوأ حلا وحلولا ورهناو حملا

فقدظهرانالشرط أي الذي هوقول المصنف الله بكن على المنقد عند وقوله فائدة أى من حسن اللولى بالكسرفد وسنرط ذلك لعدمه أو تفليسه (قوله لانه في ضمان المشترى) المناسب أن بقول في ضمان البائع الا أن يدما الاوتأمل (قوله أشارالخ) وجههانه اذالم يكن عينا يؤل الى القيمية وقد تختلف في ودى الى المناسب أن بقول في ضمان البائع الا أن عينا وقوله وحكم المنابي المركة وقوله واستواعقد الهمار حوع لكلام المنف وكائه قال وقوله الشركة واستواعقد اهمار حوع لكلام المنف وكائه قال وقوله واستوعقد اهمار حوع لكلام المنف وكائه قال وقوله واستوى عقد اهما الخولوكان بصورة ألف بعد الواو (قوله قذرا الخ) راجع لقوله واستوى عقد اهما أي استوى عقد اهما من حهدة واستوى عقد المائة الالفدر ولا يعقل في الاقالة الالقدر ولا يعقل الفيدر الخولة والمناب المناب المن

فيهاالرهن من كلوالجيد لمن كلولا يظهراء تبارالاحدل أى بحيث نقول ان الثمن اذا كان على المسترى لاحل بكون الثمن على البائع الإجلوات كان الثمن الثمن الثمن الشركة والنولية قبسل القبض لاجلوات كان الثمن الثمن الثلاثة النه عنده عبارة الشيخ سالم وكذا المتقدمة أول الدرس قال في لئوماذ كره هنامن أنه لا بدمن وي ون الثمن في الاقالة عبنا يخالف ما قدمه عند قوله واقالة من الجميع من أنه لا فرق بين كون الثمن عينا أوعرضا اله ومفاد عب وغيره ترجيح ما تقدم من المهوم وضعف هذا وهو ظاهر (١٦٨) (قوله فيكون ذاك من سع الطعام قبل قبضه) الاولى أن يقول يؤدى لعدم

ان كان ولا يحوزشي من المدلا ته وحسه اذا كان رأس المال عرضا لا يكال ولا يو زن لان ذلك ابؤل الى القمية فيكون ذلك من بيع الطعام قبل قبضه و بجوزان كان عينافان كان مكيلا أوموزونامنع عندان القاسم لاعندأشهب اللخمي وهوأى قول أشهب أحسن اذا كان يما لاتختلف فيه الاغراض اه (ص) والافسع كغيره (ش) أى والابان اشترط المولى والمشرك بالكسرالمنقدعلي المولى والمشرك بالفتح أواختلف ألعقدان في النقد والتأجيل أوغ يرذلك من وجوه الاختسلاف المتحسر الشركة ولاالتولسة في الطعام قبل قبضه وصار بيعاو بطلت الرخصة فى الشهلائة فان يوفرت شروط البسع وانتفت موانعسه فيسع صحيح وان اختل شرط أو حصل مانع كعدم القبض فباطل (ص) وضمن المشترى المعين (ش) أى وضمن المشرك بالفتح الشي المعنن ففاعل ضمن ضمير مستتر يعود على المشرك بالفتح لمكن ليس في كلامه ما يدل على أنمرجع الضمر الشرك فلدا قال النفازى والصواب ضمن المشرك اسم مفعول من أشرك الرباي بحددف الناءوأشار بهافواهافى كأب السماروان اشعت سلعة بعينها فلم تقبضهاحتى أشركت فيهائم هلكت السلعة فبسل قبض المشرك أوابتعت طعامافا كتلته مثم أشركت فيسه رجلافلم تفاسمه حتى هلك الطعام فضمان ذلك منكا وترجع عليه بنصف الثمن اه وليس فيها نصعلى التصديق بوفاء الكيل واغاضمن المشرك الخصدة التي حصلت له في الشركة لانه معروف (ص) وطعاما كلته ومدّفك (ش) يشهر به لفولها في السلم الثاني وان أسلت الى رجل فىمدى حنطة الى أجل فلما حل أجله قلت له كله في غرا الرك أوفى ناحية بينك أوفى غرا الردفعتها المه فقال له بعد ذلك قد كلته وضاع عندى فقال مالك لا يعيني هدا ان يونس يريد مالك ولا ببيعه بذاك القبض ابن القاسم وأناأراه ضامنا الطعام الاأن تقوم بينة على كله أوتصدقه أنت في الكيل في قبل قوله في الضياع لانه لما الكله صرت أنت قايضاله اه فقوله وطعاما الخ على هـ ذا لدس في طعام الشركة وعلى كالرم الن غازي هوف موجده ل شموله لهما ولماجري ذكر الشركة في كلامه أخف تكلم على شئ من أحكام التشهر بكففال (ص) وان أشركه حل وان أطلق على النصف (ش) يعنى أن المشترى اذا أشرك شفصافها بسده بأن قال أشركتك فانه يحمل على ماقد ديه من النصف أوغر بره وان أطلق في شركته ولم يقد بشئ حل على النصف لانهالجزء الذى لاترجيم فيسه لاحدا لجانبين ولايحتاج الى تصويب كالامه بأسمقاط الواومن وان أطلق اذلا يتوهم أحد حداد على النصف مع التقييد بغيره (ص) وان سأل عالث شركتهما فلدالملك (ش) يعنى أن الشخص اذا سأل من رجلين اشترباعبدا أن يشركاه في الشي المسترى وسألهم امجنمهين أوسأل كل واحدمنفردا وقال أشركاني واستوت انصباؤهما كانله الثلت عمااشركاه فيه أمالواختلفت انصباؤهما أوقال الكل واحدمنفردا أشركني فله من نصيب كل

استواء العقدين لان القيمة لاتنصبط (قوله منع عندان القاسم) في له ولعمل وجه المنع عندان القاسم حسث لم مكن المسين عسنا انهـ دارخصة فيقتصرفهاعلى ماورد (فوله فان توفرت الخ)لايحني التسامح في هدذا لانه قد تحقق عما تقدم وجودالمانع وهوعدم القبض فالمناسب له حينئد فأن بقول فمتنع لانهسع الطعام قبل قيضه (قوله المعين) وهوالحصة التى حصاته بالشركة فقط فيرجع المسرك عليه بنصف الثمن (قوله وليس فيهانص على التصديق) أىمع أنه لايدمنه كايعلم عاماتي (قولهمدى)المدى وزن قفل مكال يسع تسعةعشرصاعا (قوله هو فيطعام الشركة ) أى المسارلة بقسوله أولاأوابتعت طعاماالخ كا يعسلمن الاطلاع عدني كالامابن غازى رحمهالله (قوله فاله يحمل على ماقيدبه) لايخني أنه وانكان صححافيه بعد (قوله اذلايتوهم الخ ) تعليل لقوله ولا يحتاج ماسدلهان من يقول بالاحتماج بقول انه بتوهيم من المستف اله يعمل على النصاف وان قسد بالثلث مثدالاأى بالنظر لماقسل

واحد واجعلة وله أوسأل كل واحدامنفردا وقوله واستوت انصاؤهما واحد علامين اللذين هماقوله وسألهسما عتمعين وقال أشركانى أو قال لكل واحدمنه مأشركني فظهر أن الصور ثلاثة (قوله فان اختلفت أنصماؤهما) هذا بأتى في أربع صور مجتمعين ومنفردين افرداً وثنى وقوله أوقال لكل واحداًى أو اتحدت أنصباؤهما وقال لكل واحدمنفردا أشركنى فظهر أن الصور عان وصرح مذاك النشرة في شرحه (قوله بريدوالمثلى) المناسب أن يقول كافى غيره والمثل بدون ياه أى ومثل الثمن حاضر عند المشترى سواء كان مثله أأ ومقوما وقوله الله يدخله بسيع الخ أى وذلك لانه اذالم يكن حاضرافقد باعم النس عنده الخ فان قلت نقدم ان شرط التولية أن يكون الثمن عينا قلت ذلك فى التولية فى الطعام قبل قبضه وأما فيه بعده أوفى غيره مطلقا فيصور وان كان الثمن غير معين ثماذ كره المصنف هنام فهوم قوله فيما مرأ وتوله مناسلعة لم تذكرها أو ثمنها بالزام وصرح به اهنالاته امفهوم غير شرط (قوله مخاطرة) أى غرر وقوله وقياراًى مغالبة (قوله وهذا يخلف بسيع الغائب) أى فيصور بعد على الصنة اذالم يكن فى البلد لانه يشترط أن يكون خارج البلد هذا معناه الاأن فيه نظر الما تقديم أنه يحور بيع الغائب ولوكان حاضرا في البلد والمدار على كونه السي حاضرا بحال العقد (قوله بان المبيع الخ) أو رضى بالثمن ولم يعلم بالمدار على كونه السياس العقد (قوله بان المبيع الخ) أو رضى بالثمن ولم يعلم بالمدار على كونه السياس العقد (قوله بان المن عبد ثم علم أن الثمن ولم يعلم بالمدار على المدار على كونه المدار على الم

غره فكره فذلك ( قوله أن ندهب) أى المسلم اليه أى ذهب الى بنسه وظاهره قرب بشهأو بعدوقوله يؤدى الى فسيخ الدين في الدين أي فسيزالسلم فمه فى النقدالذى كان دفعه له رأسمال فان قبل اذا كان يؤدى الى فسخ الدين في الدين فلم بكن في مرابد مع أن ذلك أقوى لكونهمدخولاعليه بشرط التأخير يخلاف هذا فالهلازم فالحواب ان هذالماقارنه بيع الطعام قدل قبضه قوى فارتفعت مى تدة عنه ولذلك قالمع سعالطعام قبل قبضهعنه فانقسل الافالة في الطعام الست معافكمف قالذلك فالخواسان هذه الافالة لماقارنها التأخيرعدت معامن لـ (فوله فان تأخير الثمن الخ) لا يحنى أن هذا التعلم لوذن بان الضيق والسعة باعتبارانلاف وعدمه وليسهد ذامتما درامن المنف لان المتبادر من المصنف ان الضيق باعتبار التوسعة في الزمن وعدمه ثملايخني أنهذا الكلام يقنضى حوازالنأ خسرتلائة أمام بدون شرط فيكون أوسع من سع

واحد نصفه فاوكانا بالثلث والثلث من لكائلة نصف الثلث ونصف الثلثين فمكون النصف والدول السدس والد تخر الثلث وله في الثانية النصف وليكل منهما الربيع قاله سند (ص) وان ولمتمااشتريت عااشتريت حازان لم تلزمه وله الخار (ش) يعني أن من اشترى سلعة ثم ولاها الشخص عمااشتراهامه ولممذكرهاله ولاغنها أوذكرله أحدهمافان ذلك حائزاذا كانعلى غعروحه الالزام ولاالخياراذارأى وعلم الثمن وسواء كان الثمن عينا أوعرضا أوحدوانا وعليهمثل صفة العرض بعمنه أوالحيوان وننحوه ان يونس بريدوالمنلى حاضر عنده لئلامدخله بيدع ماليس عندلة واحترز بقولهان لمتلزمه عمااذا وقععلى الالزام فان ذلك لايجوز لانه مخاطرة وقمار كافى المدؤنة ولوكان بلفظ السمع فسدفى صورتى الالزام والسكوت الاأن يشـ ترط الخيار وظاهرقوله جاز ان لم تلزمه ولو كانت السلعة في السلدوه في المخلاف بينع الغائب والفرق ينم ماأن النولية رخصة فمتسامح فيما يخللف المسع (ص) وان رضى بأنه عدد ثم علم الله ف فسره فذلك له (ش) أى وانرضي المولى بالفتح بان المسيع الذي ولا مميناعه عبد ولم يعلم بثمنه غ علم بالثمن ف كرهه لغلاته مثلا فذلكُ له لائه من فاحسة المعروف ملزم المولى بالكسير ولا ملزم المولى بالفتح الا أن يرضى ( ص ) والاضيق صرف ثم إ قالة طعام ثم تولية وشركة فيله ثم إ قالة عر وص وقسيخ الدين في الدين غم بسع الدين غم استداؤه (ش) أشار بهذا الى أن أضيق الانواب المعتسرفيها المناجزة الصرف لمنامر أنه لا يغتفر فيه النأخسر ولوقر ساأ وغلمة مثم تأخيرالثمن في الاقالة من الطعام يريدمن سلم فأنه يلي الصرف في الضيق وذلك لانهم اغتفروا فيسه أن يذهب الى سه أو ماقرب منه ليأتىبه والعلة في منع الناخيرانه يؤدي الى فسيخ الدين في الدين مع سع الطعام تبسل قيضه غربلي ماص تأخيرالثمن في النولمة والشركة في طعام السلم المولى فيه أو المشرك قبل قبضه فانتأخيرالثمن اليومين والشلانة بشرط فى الاقالة فى الطعام لا يجوز بلاخلاف واختلف هليجو زمثلذلك في التوليمة قاله اللخمي اه ومفتضى كون النوليمة والشركة أوسع أنه يغتفر فيهما تأخير الثمن فيما قارب اليوممشلا وعدلة منع التأخير فيماذ كرأنه يؤدى الى بسع الدين بالدين مع يسع الطعام قبل قبضه غرالي مامر تأخر مراتشن في الاقالة في العروض المسلم فيهاوتا خبره ايضاحيث دخلاعلي فسخ الدين في الدس كااذا كان اعليه دين ففسخه فما يتأخر قبضه وبعبارة يعنى ان الاقالة فى العروض من سلم أوسع من النولية والشركة فى الطعام لان

( ۲۲ - حرش عامس) الدين الدين مع ان المصنف جعل سع الدين الدين أوسع منه فلت اعلاف النفه وهي وهي لا تناسب موضوع كلام المصنف فلذلك عدل الشارح الى ما يناسب كلام المصنف بقوله فيما فارب الدوم مثلاو براديا قارب الدوم جله وبراد بالدوم عالم الشارح المناسب كلام المصنف بقوله فيما فارب الدوم مثلاو براديا قارب الدوم جله وبراد بالدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين المناسب عالم المناسب المناسب عالم المناسب عالم المناسب عالم المناسب المناسب عالم المناسب عالم المناسب المناسب المناسب عالم المناسب المناسب

النولية والشركة قدجوز فيهما تأخير يوم فقط فيكون هنا يجوز فيسه الناخير أكثرمن يوم كيوم ونصف فقط وذلك لان سع الدين الذي بعد يجوزفيه تاخير يومين فقط (قوله أصله سع العروض) بعنى ان الدين المفسوخ كأن عرضافسخه في غيره فعنى الاصالة أنه من قبيل بدع العروض مع أنه ليس بلازم أن بكون الدين الفسوخ عرضاوة وله فهومسا وللاقالة في العروض الخزمن حيث ان المترتب في الذمة كانعرضاانة قلمنهاالى شئ آخرالذى هوالمفسوخ فيه (قلت) ومساوأ يضامن حيث حواز التصرف فيه قبل القبض بخلاف الطعام وقوله فهوأ يضاأوسع الخأى وحيث كان الفسخ المذكورمساو باللاقالة فى العروض وقد علت ان الاقالة في العسر وص أوسع مماقبلها فلمكن ذلا الفسخ أوسع عاقبله لان لازم أحد المتساويين لازم للساوى الآخر تم نخبرك أن ابن فيلة اعترضه عماما صله أن مقتضى كون فسخ الدين أوسع بمانب لهانه يجوز اخبره أكثرمع أن فسخ الدين لا يجوز الناخير به الابقدر أن بذهب الى البيت و بنق له ولذاك شرح عب فقال بعد قوله وفسي الدين مانصه أى ومنع ناخير الممن حيث دخلاعلى فسيخ الدين في الدين كانذا كان عليد دين ففسخه فيما متأخر قبضه الاما كان يسيرا بقدرما بأتيءن يحمله فان كان طعاما كثيرا حاز أيضامع اتصال المعل ولوشهر العاله أشهب فال وهذا اذا كان مالاخذ منه حاضرا أوفى حكمه كمنزله أوحانونه لاان كان غائبا فمنع وقال ق و يجوز في فدخ الدين أن باني بدوا به أو بما يحمل فيسه مالاخذه وان دخل عليه الليل ترك بقية الكيلليوم آخو (أقول) ولذلك قورشيخناعيد الله رجه الله أن التوسعة من حيث كونه يجوز تاخيره أكثرمن وماداى النقل فلاينا في أنه اذالم وحدداع لأيكون أوسع لما قائنامن أن النائ خبرلا يجوز الابقدر النقل وكتب مانصه يحوزني افالة الطعام منسلم أن بأني بالثمن من داره أوقر بب منه و يجوز في التولية والشركة في الطعام تاخيرالمن اليوم ولو بالشرط ويجوز في اقالة العروض من سلموفسخ الدين في الدين تاخير الثمن بقدرما بأئ عن يحمله فان كان طعاما كثيرا حازاً بضامع المصال العل ولوشهرا وبيع الدين يحوز فيه الموم والمومان وابتداء الدين بالدين بجوزفيه تاخير المومين والثلاثة ولو بالشرط اه (قوله وعن ابن الموازالخ) (١٧٠) ان المواز كذاوكذاوالافعبارته توهم انه مقابل بدل على ماقلنا كالرمهم الإيحااف ماقبله فالمناسب أن يقول فقد قال

الشارع لم يضبق في افالة العروض كاضبق في التولية والشركة في الطعام وقسم الدين في الدين أصله بيدع العروض فهوم ساوالا فالة في العروض فهوا يضاأ وسع من التوليدة والشركة في الطعام ثم بلي ما من بيدع الدين المستقر في الذمة كبيدع العرض من سلم من غير من هو عليه فانه أوسع عماقبله وعن ابن المواز أنه لا بأس أن يتأخر ثمنه اليوم واليومين ثم بلي مأمم ابتداء الدين المدين كا تخدير رأس مال السلم فانه أوسع عماقبله لانه يجوز تأخد مر والسومال السلم فانه أوسع عماقبله لانه يجوز تأخد مره اليوميين والمداد المتداء الدين في الحالة العروض قوى وان كان المشهور لا يجوز التأخير في الجديم ماعدا ابتداء الدين في الحالة وضرقوى وان كان المشهور لا يجوز التأخير في الجديم ماعدا ابتداء الدين

(قوله والمرادبالضيق والسسعة)
لا عنى ان هذا مخالف لماقرره أولا
وذلك لان تقريره أولا بفي سدان
النوسعة باعتبار الزمن وأماه في الذي قد جعله المشهور فلدس فيسه وسعة باعتبار الزمن بل التوسعة اعتبار قوة الخلاف وضعفه عمنى اعتبار قوة ولان التوسعة في الزمن بقول ان التوسعة في الزمن بقول ان التوسعة في الزمن

في اقالة العروض مثلا وان كان ضعيفا أقوى من القول بالنوسعة في الزمن في التولية في الطعام والشركة فيهوان اشترك الجميع في الضعف فالمناسب أن يسوقه على أنه محالف أسانق مرويقول وماقلناه من أن النوسيعة في الزمن خلاف المشهور والشهورأن الموسعة باعتبار فقوة الخلاف وضعفه لاباعتبار الزمن لان ماعدا الصرف وابتداء الدين بالدين اشتركت في عدم حواز المأخير الانقدر النقل (قوله والخلاف في افالة العروض قوى) المناسب لكلامه أن لا يخصص القوة باقالة العروض لانه أفادان القوة لاتتقيدها وقولهوان كان المشهورأي والحال أن المشهو (لايجوز الخوالشارح تبع الفيشي وعبارة الفيشي أحسن ونصه وقال ق أى اللقاني المشهور لا يجوز التأخير في الجمع ماعدا ابتداء الدين بالدين فعلى هذا المراد بالضيق والسعة فيها باعتمار قوة الخلاف وضعفه والخلاف في العروض قوى والتأخير في الفالة الطعام وما بعده في النمن أي ثم تاخير النمن في الافالة من الطعام الخ اه أقول الاأن قضية ذلك أن ماعدا ابتداء الدين بالدين كلهافي مرتبة واحدة فاعدا الصرف مساولا صرف ولا يظهر بل ينافي قول بعد المصقه الذي هوقوله وعلى هدا الخفالاحسن لفظ الحطاب حيث قال والذي يظهران أضيق هذه الامور الصرف وأوسعها ابتداء الدين بالدين وماستهمافي مرتبة واحدة آه وانه بضرالتأخيرفي الجمع ولافرق بينهما الافي فؤة الخلاف وضعفه كاذكره الفيشي قال شب وعلى هـ خافلا يغتفر في ا قالة الطعام والتوليمة والشركة قيمه واقالة العمروض وسع الدين الدين الاما يغتفر في فسم الدين فى الدين من التأخير وقيد تقيدم وذكروا أنه يغتفر في اقالة الطعام الذهاب الى الميت والحوالة به فصرى متله في سائر المسائل التي هنافانهام شفواحدة اه والذي تقدم اشب هوكالرم المواق القائل يجوزفي فسيخ الدين في الدين أن ياتي بدوا به أو بوعاء يحمل فيه مالخذوان دخل عليه الليل ترك بقية الكيل ليوم آخر اه فالحاصل أن الصرف لأيجوز التأخير فيه لا بالذهاب المبيت ولالغيره وما عداء من غيرابتداء الدين بالدين يجوز الماخيرفيم بقدر النقل ونتم الذالفائدة بذكر ماذكروه وهوأن ماذكره المصنف في الآفالة من الطعام والتولية والشركة فيه قبل قبضه سواء كان الطعام الذي يقبض من سلم أولا فالوحصلت الافالة بعد القبض أوالتوليسة

أوااشركة بعد القيض فلا يجرى فيه ما قاله المصنف بل يجوز تأخيرا المن في تحديد بزمن ويشيرط في الاقالة من العروض أن تمكون من سلانه الذي بتأتى فيه المنعليل بفسخ الدين في الدين وأماني كانت من سع فيجوز تأخيرا المنى ولاسة ولذلك قال الحطاب تنبيه اعلم أن هذا في المناقد المناقد في الان المناقد المناقد في الان المناقد في المناقد في المناقد في المناقد في المناقد في المناقد والمناقد في المناقد في المناقد والمناقد والمناقد في المناقد والمناقد في المناقد في المناقد في المناقد والمناقد في المناقد والمناقد والمن في المناقد والمن في والمناقد والمن فالمناقد والمن فالمناقد والمن فالمناقد والمناقد والمناقد والمناقد والمناقد والمناقد والمن فالمناقد والمن فالمناقد والمن فالمناقد والمن فالمناقد والمن فالمناقد والمناقد والمناقد والمن في والمناقد والمن فالمناقد والمن فالمناقد والمناقد والمناقد والمناقد والمن فالمناقد والمن فقد حذف فاؤ والمن فالمناقد والمن فالمناقد والمن فالمناقد والمناقد والمن فقد حذف فاؤ والمن فالمناقد والمناقد والمناقد والمناقد والمناقد والمن فقد حذف فاؤ والمناقد والم

فاخشو بالله التوفيق اه وفصل وجازم ابحة (فوله أخرج به بيع المزايدة) لانه في بيع المزايدة هوداخل علىأن غسسره يزىدعليه (قوله بتوقف على صرف) أى شوقف على وجمه قدرالمن وقوله لصرفعلم المناسب حذف صرف ويقول يتوقف عملى قدر الثمن لعملم أحمدهما وقوله وهو تعريض السلعة) أي ذو تعريض أىعقد دة احتوت على تعريض لانالبيع المنذ كورايس نفس التمريض (قوله غير لازم مساواته) المادق بالزيادة والنقص والتساوى كافاله الفيشي وزاد فقال فبيع المواضعة يسمى شرعا

بالدين وعلى هذا فأضيق الابواب التى تطلب فيها المناجزة الصرف وأوسعها ابتداء الدين بالدين الدين وعلى هذا فأضيق الابواب التى تطلب فيها المناجزة الصرف وأوسعها ابتداء الدين بالدين مسعه المعلوم قدره على قسم الى بيع مساومة واستمانة ومن الدة ومن المحلقة وول زيادة عليه فقوله الم يتوقف المن أخرج به بيع المزايدة والثانى بيع يتوقف على صرف قدر ثنه لصرف علم أحدهما والثالث وهو تعريض السلعة السوم لمن يد والرابع والمنالام الاكلام الاكنوب بيع من تب ثنه على ثن مسيع تقدمه غير لا زم مساواته له فرج بالاول بيع المساومة والمزايدة والاستيمان وبالثاني الاقالة والتولية والشفعة والرديالة بي على كونه بيعالكن المسهورانه ليس بيع فقال عطفاعلى جازلم طاوب منه سلعة أوعلى وجاز البيع قبل بعالكن المسهورانه ليس بيع فقال عطفاعلى جازلم طاوب منه سلعة أوعلى وجاز البيع قبل القبض أو استئناف

(فصل و جازمراجیه) (ش) أی و جازمرا بحیه البیع أی المراجه فیه و مراجه مفاعله والمفاعلة البیست علی بایم الان الذی یر بح انجه هو البائع فه فه المفاعلة التی استعملت فی الواحد حک افروعا قاد الله و الان مراجع به عنی ارباح الان احد المتبایعین اربالا خرو مکن ان تکون المفاعلة علی بایم استکاف لان المستری آربالبائع و لا کلام و هولا یا خد السلعه بر بح العشرة احد عشر شدالا و هو یعلی السلعه بر بح العشرة احد عشر شدالا و هو یعلی انه بینعها با ثنی عشر مشداد ای و هو یظن انما تزید فقد اربح به البائع ایضا و اشار بقوله (والاً حب خلافه) برید المساومة الی قوله فی انه الم المورود المادومة الی قوله فی الماد و الداد به مداد الماد و ال

مراجحة اه أى فاطلاق المراجحة على الوضعة عردا مسطلاح في السمة أوانه ربح المسترى كما أن الزيادة وبما المسترى وأما المساوى فلعل اطلاق المراجحة علمه اعتبار ربح البائع بالشهن الانتفاعه به ادقد يسترى به سلعة أخرى بربح فيها وانتفاع المشترى بالمسلمة ادقد يسيعها فيربح فيها وانتفاع المستراد وعراق في المراجحة في كلام المصنف منه و وبالمراجحة في كلام المصنف منه و وبالمراجحة في كلام المصنف منه وبعله المنتف منه وبعلى التم يراكحول عن الفاعل وهو غيرظاهر الاحتماجه الى نقد يرجاد وبحر وربحاقد والشارح حيث قال المراجحة فيه وجعله حالاً أظهر من جهة المعنى أى حالاً المستراكة والما المناف المناف المناف المستراكة المناف المستراكة المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والناف المناف والاحب خلاف الاولى لامكروهة المنافة المناف والمناف والمناف والناف المناف والاحب خلاف الاولى لامكروهة المنافقة والمناف المناف والمناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف

المرابحة والمساومة كافي الشيئة حدالزرقاني فلا يشمل قوله خلافه بسع المزايدة الكراهة بعض العلمامة لان فيه وعلى سوم الاخة والمراحة على المرابعة والمرابعة والمربعة والمر

القدمات البيع على المكايسة والمماكسة أحب الى أهل العام وأحسس عندهم ولاريد المؤاف كالامان عبد السسلام لئلا يتوحده عليسه الاعتراض بأن استعسد السلام خصص كراهة سع الراعمة باحكثار العوام وليسفى كلام المؤلف شئمن القددين أى والاحب خلاف سع المراجية وهوالمساومة لاالمزايدة والاستمانة فالاضافة العهد والمرادمعهو دممين وهو سع المساومة (ص) ولوعلى مقوم وهل مطلقا أوان كان عند المشترى تأو بلان (ش) يمن ان سع المراجعة جائز ولوكان عن السلعة المبعة عرضامقومامضمونا كالواشسترى و فا يحيوان مضمون فاله يجوز أن يسعم المحة عشل ذاك الحبوان ويزيده عليه زيادة معاومة وهو مذهب ابن القاسم ومنعه أشهب على عبد موصوف ليس عند المشترى لما فيهمن السلم الحال واختلف هلابن القاسم مخالف فى ذلك فى قول بالجوازفى المقوم المضمون كاهو طاهر كالامم أولا يخالف فعمل فول ابن القاسم على موصوف عند المشترى فقول المؤلف وهل مطلقاأى وهل الجوازعنداب القاسم في المضمون سواء كانعند المشترى أم لابناء على حدل كلام ابن القاسم على ظاهره أوالحوازف عندان القاسم مقدع الذاكان المضمون عندالمسترى فلا بكون قول ابن القاسم محالفا لقول أشهب تأويلان وقدعلت من هذا أن الخلاف من الشضن انماهوفى المقوم المضمون كايفيده النقل الذى ايس عند المشترى وأما المضمون الذى عنده فيتفقان على الجوازفيه وأماالمعن فلا يختلفان فيه يل يتفقان على المنع فيمان لم يكن عند المشترى وعلى الحدوازاذا كأنعنده ولوقال ولوعلى عوض مضمون وهل مطلقا الخالكان أخصر وطابق النقل اذا للاف في العوض المضمون ولومثليا غسير المين (ص) وحسب ربح ماله عين قائمة كصبغ وطرز وقصر وخماطة وكدوفيل وتطرية (ش) يعني أنهاذا وقع البسع على المراجعة من غير سان ماير بحله ومالاير بحبل وقع على ربح العشرة أحدع شرمشالاوجب أن يحسب على المسترى عن السلعدة و رجه و يحسب أيضاعليده من مؤنم اوكلفهار جماله عين قاءً ية تؤثر زيادة في المسعمن صبيغ أوطرزا وتطورية وهي جعل الموب في الطراوة

اغما كانت أفضل لان الرامحة تحتاج لصدق متبز والمزائدة تورث الضغائن وبقى الأستميان فقدقال فيشرح شب وأما يبع الاسترسال والاستيمان فلامدخلله هنا لانه انمايكون حال الجهل بالسعر اه أى فلا مأتى فسيه بماكسية ولا مشاحة وقد بقال انه يتوقف أيضا على صيدق منين فالعدول الي المساومة أحسن والمشترى يعطي من درهم فأكثر أمر يقال هلذا لا متأتى لمكل الناس ولافي كلشئ (قوله والمرادمعهودمعين) أي معهودخارجي تقدمعك لانه الغالب فلانتصرف اللفظعند الاطلاق الاالمه (قوله ولوكان غن السلعة المسعة) أي مراجعة أى الذى قصد البائع أن سعها مراجة (قوله ليسعندالم شرى) أى الذى هو المشترى الشانى الذي يشترى من المائعة من اسحة (فوله لمافعهمن السلم الحال) أراد بالحاول

الذى لم يكن أجله خسة عشر يومافيكون المسلم المه المشترى مراجعة (فوله واحتان الخ) لا يخنى أن المصنف ليلن كون حدائذ أشار بقوله وهل مطلقالنا وبل الخلاف مر هال كلام الن الفاسم طارحال كلام أشهب وقوله أوان كان عند المشترى اشارة لتأو بل الوفاق فاذا علمت ذلك فاوقال المصنف وجازعند الن القاسم عقوم ومنعه أشهب وهل خلاف تأو بلان لكان أوضي (فوله أملا) أعام لم يكن عند المشترى أى و بقدر على تعصيله والامنع بانفاق (فوله اذا الحلاف الخ) و بعاب انه أراد بالمقوم ما قابل المين فيشمل المثلى غير العين (قوله وحسب رعي) وأحرى أصل (قوله كصبغ) المناسب لما بعده فتح الصادر مرادامنه المصدر وعليه فهو عشل لما قبله و بكون قوله ماله عين قاعة معناه مالا ثره عين قاعة وان كسرت كان تشبها فيه وعلى جعله تشبها لم عثل الشبه به وحاصل ما يستفاد من كلامهم هناان مالا ثره عين قاعة ان تولاه البائع بنفسه أوعل بغير شي فائه لا يحسب أى عوض العل فيه والما يصبغ به أو يخاط به على حاله عن كان من عند البائع فائه لا يحسب هو ولار يحه وان كان قد الشراه فائه يعسب هو ورجه

(قوله و يعسب أيضار بع مازادته هده الاشياء في المبيع) أي الربح المشارة بكون العشرة أحد عشر (فوله وأصل ما) أي الفعل الذي زاد في المُمن عماليس له عدين فائمة فيعطى البائع مجرد اعن الربح (قوله كمولة) "بضم الحاء الاحدل أي كرام اوأما بالفتح فالابل التي تحملها (قوله باعتبار رجعه) أى أن لو كان لهر بح (قوله لان المراجة) على المالغة (قوله من شراه الرقاب) بيان الماوقع (قوله واستحسنه) أى استحسن كادم اللغمي لامطلقابل اذا حل المناع عالما بأنه لار بح له صادق بصورتين بالمساواة أويكون البلد المنقول الهاأرخص أىانه لا يحسب الكراه في الصورتين اذاحل المتاع عالما بأنه لار بحله وأمااذا حل المتاع حين تذمع تقدا أنه يربح فوجده لم مراده )أى مراد المصنف (قوله وارتضاءاب ير بح بل امامساوأ وأنقص فانه يحسب الاصل اعذره (قوله الأأن يكون (1VT)

عرفة) والحاصل انان عرفة لمرتض كلام اللخمي وساقه فى الشامل بصحفة التمر يض والمذهب مأفاله ان عرفة (قوله لان السان) أى كونه سن الشترى أن السلعه فى المدالمقول عتهاعتها أكثرمن الملد المنقول اليها (قدوله وهو رحوعه للتوظيف) أي التوزيع وسيسأنيءن قر مب سأنه أى ولا ينظرله هنا ﴿ تنسه كه قوله وحسب ر بم ماله عن قاعة الى قول لمعسب هذاحت لاشرط ولاعرف شئ وأماان شرط مئ فاله يعمل بالشرط كحساب مالا يحسب كالسمسار الذى لم بعدد ضرب الرجع علمه وكذلك لوحرت العادة شي وفانه يعمل به الاأن يشترط خـ الاقه (قوله كالفعله سماسرة اسكندرية) أي فتوضع السلعة عندهم

ليلين وتذهب خشوسه أوكد وهودق القصار الثوب التحسين لانمازاد في الثن كالثن كاقاله ابن عرفة وحاصله أنه يحسب ماخر جمن بده على المسع في صبغه وقصره وخياطته وغيرذلك و يحسب أيضا ربحمازادته هذه الاشماه في المسيع وهذا اذا استأجر غيره على فعل ذلك وأماان كأن هو الذي شولى فعل ذلك بنفسه ولم يدفع فيه أجرة فاله لا يحسب أصل ولار بع (ص) وأصل مازاد في النمن كمولة (ش) يعنى اله اذا فعل في المبيع فعلا زاد في عنه والس له عين عامَّة كاحرة الحولة ومامعها وغوهما فاله يحسب ولايحسب ربحه فاذا استراها بعشرة مثلاواستأجرمن حلها بخمسة أواستأج على شدهاأ وعلى طبها فانه يعسب ماخرج من مده على ذلك وسمى ماذكر أصلا ماعتمار ربحه وقد ما اللخمي الحولة بأن تزمد في فى الثمن بأن نقل من بلداً رخص الى بلداً على لرغبة المشترى فى ذلك اذا علم به قال ولو كان سعر البلدين سواءلم يحسب ولو كانسعرها في البلدالذي وصلت اليه أرخص لم يسع حتى يدين وان أسقط الكواء لانالمرابحة كانت لماوقع من شراء الرقاب واستعسنه المازرى اذاحل المتاع عالما بأنه لاربح له وسأق فى الشامل تقييد الخمى بصيغة التمريض الكنه ظاهر كلام المؤلف الاأن يكون من اده بمازاد مامن شأنهأن يزيد كاهوظاهراطلاقاب ونسواس رشدوغير واحدوار تضاءاب عرفة اكمه لا يخالف اللخمى فى البيان لان البيان انفق عليه الناس (ص) وشدوطي اعتبداً جرم ما (ش) يعنى أن الشدو الطي أذا كان العرف والعادة حارية بأنه يستأجر عليهما فانه يحسب أجرتهما ولايحسب ربحها وسيأتي مااذالم تجرالعادة مذلك (ص) وكراء من السلمة (ش) يعنى أن كراء البيت السلمة خاصمة يحسب ولا يحسب رجمه فاللام للاختصاص فاذا كان لنفسه والمتاع تسع أوله والسلعة لم يحسب الاجرة ولارجها واعما كان لا يحسب اذا كان الكراءلهما لانه اعما بكون لها بعض الكراءوهورجوعه النوظيف (ص)والالم يحسب (ش) واجع للحميع أى والابأن لم تكن له عن قائمة أولم تزد الحولة في الدمن بل ساوت أونقصت على تقييد اللخمى أولم تكن أجرة الشدوالطي معتبادين أولم بكن كراء البيت السباعة خاصة لم يحسب أصلولار بحه غشبه في عدم الحسب قولة (كسمسار لم يعتد) في ذلك السلعة أن تشتري بسمسار فلا يحسب لماأخ فد لاأصل ولار بع والمراد بالسمسار الذي السكا يفعل سماسرة اسكندرية وليس المرادبه متولى البيع فان أجرة هدذا على البائع وهي من الثمن لاشك فيه ولماذ كرعياض أن وجوه الراجعة لا تخلاص خدمة أوجه أحدها أن بب بنجيع مالزمه مما يحسب أولا يحسب مفصلا ومجلا

والذى يتولى بيعهار مهالاالسمسار والحاصل أنسماسرة اسكندر بهلا يتولون البيع فلا يحسب أجرة ماوضعه عندهم اذالم تمكن عادة لهمف مثل تلك السلعة ان توضع عنده للنعر يض البيع وأماما يوضع عندهم للتعريض للبيع و مأخذون أجرة على ذلك فانه يحسب تلك الاجرة وان كانوالا يتولون البيع كسم اسرة اسكندرية (قوله فهي من الذمن لاشكفيه) ظاهره ولولم يعتدف تلاث السلعة وليس كذاك والحاصل أنهمتى اعتيد أن الساعة لاتباع الابسمسار فانه يحسب الاصل ولا يحسب الربح كان من الجالسين أومن الطائفين كانعن بتولى البيع أولا وأمااذااعتيدان نباع بلاسمسارغ حصل سمسار في بيعها وبيعث وأخذذاك دراهم تحت سمسرته فلا يحسب حينك فأصلولار بحكان من الحالسين أوالطائفين (قوله بما يحسب) كصبغ أى أصلاور بعا أوأصلافقط وقوله أولا يحسب كااذالم يردالحلله كاعنداللخمى أى لم يعسب له أصلولار بح وقوله مفصلا أى بأن بقول ذهب فى الصبغ كذاوذهب فى الطرز كذاوقوله وجملاكا ن يقول بعدذاك وجلة ماوقع في ذلك مائه درهم مشلا أوانه يصرح بالاجمال أولا غميذ كزالنف ممل أولايذ كرالاجمال أصلا

لان ذ كالتفصيل بعلم الاجال

(قوله بما عسب وير بع عليمه) أى كالصبغ وقرله ومالاير بيج له أى كالمواة وقوله ومالا عسب جله أى أصلا كابرة الشدوالطى اذالم يكونامعتادين ولا فرق بين أن يذكر الإجال مقد ما أومؤخرا أولا يذكر اجالا أصلا وقوله على ما يحسب ضريه عليه أى بما تقدم تفصيلا (قوله الشالث الخ) ولا فرق في الثالث النفصيل (١) ولا فرق بين ذكر الاجال وعدمه مقد ما أومؤخرا وقوله والع على المراجعة العشرة أحد عشر) لا يخفى ان ذلك مشترك بين المكل (قوله أو قام على المراجعة العشرة أحد عشر) لا يخفى ان ذلك مشترك بين المكل (قوله أو ثام كذا) أى وأد بالذمن ما صرف في شأنها (قوله بعد تسميم) أى تسمية موجها فالا بهام في قوله بهائة وموجها هو ما أشارله بقوله شدها وطيها أى وأراد بالثمن ما صرف في شأنها (قوله بعد تسميم) أى تسمية موجها فالا بهام في قوله بالمؤنة ) أى بأن يقول ذهب في الملق كذا وفي الشدكذا (قوله ان بين الجميع ما لا ربح وما لا ربح (قوله في ضرب على الجميع وقوله أو قسرا الوئنة ) لا يحنى الدي المديد المدارع بيان التقصيل مشترك بين الثلاثة الاول (قوله فقال (٤٧١) هي عائة ) ذكر الإجال أولا اليور بشرط بل لا يشترط أصلا بل المدارع بيان التقصيل مشترك بين الثلاثة الاول (قوله فقال (٤٧١) هي عائة ) ذكر الإجال أولا اليور بشرط بل لا يشترط أصلا بل المدارع بيان التقصيل مشترك بين الثلاثة الاول (قوله فقال (٤٧١) هي عائة ) ذكر الإجال أولا اليور بين المدارك المدارك

ويشترط ضرب الربع على الجيع الشانى أن بفسر ذلك أيضاع المحسب ويربع عليه ومألا يربع له ومالا يحسب جلة ويشترط ضرب الربح على ما يحسب ضربه علمه خاصة الثالث أن يفسر المؤنة بأن يقول لزمهافي الحل كذا وفي الصبغ كذا وفي القصركذا والشدوا اطبي كذا وباع على المرابحة العشرة أحددعشر ولم يفصل مايوضع علمه الربع من غسيره الرادع أن بيهم ذلك كله و يجمعه حلة فيقول قامت على بكذاأوثنها كذاوباع مرابحة للعشرة درهم الخامس أن بيهم فيها النفقة بعدتسمية افيقول قامت يشدهاوطيها وحلها وصسغها عاثةأ ويفسرها فيقول عشرةمنها في مؤنثها ولايفسر المؤنة اه حوم المؤلف على اختصارا لا قسام الحسة مشيرا الاول بتوله (ان بين الجمع) باداة الشرط الراجع اقوله وحاز مراجعة ان بين الجيم فيضرب على الجينع والثاني بقوله (أوفسر المؤنة فقال هي عائة أصلها كذا) كثمانين (وجلها كذا) كعشرة وصبغها خسة وقصرها ثلاثة وشدها واحدوطيها واحدأى وضرب الربع على ماير بحله دون غييره وللثالث بقوله (ص) أوعلى الراجة وبين كربح العشرة أحدعشر ولم يفصلاماله رج (ش) أى أوقال أسم على ألمر ابعة وبين الكلف والمؤنّ وفصلها كافى الذى قبله وباع على فدرمن الربح ولم يفصله الربح مالار بحله بخلاف القسمين قبله ويرجع فمايضرب عليه دون مالا يضرب علم للاهل المعرفة وماذ كرناهمن أن قوله ان بين الجميع شرط فى جازلا فى حسب خلافالشارح هوالصواب الملايشكل عليسه الاخراج الذى بعسده لانه يقتضى أنهاذا أجم لايعسب ويكون البيع صيحاوليسك دلك مانه يصع في رح في قدول المؤلف كربح العشرة أحدعشر تنوينها واضافتهاالى العشرة وعلى التنوين يصم فى العشرة الجسرعلى انها مدل من رج والنصب على أنهامه عول لفعل محذوف أعارج يصبر العشرة أحدعشر والرفع على انه خبرمبتدا محذوف أى وهو العشرة أى والريح المشترط العشرة أحدعشر وهذا أولى (ص)وز يدعشر الاصل (ش) المراد بالاصل الثمن الذى اشتريت به السلعة أى واذا وقع على أن ربع العشرة أحد عشر زيد عشر الأمل فاذا كان

(قوله أى وضرب الرج) أى وشرط الريح لماريح المخاصة دون غبره وكذالو شرط الرامح ابعض مسن المؤنة دون غيره (قوله أوعلي الراعة الخ) هذا القسم هونفس ماأشارله المصنف بقوله وحسب الح ثملايخني أنهفى الاوامن أيضانا ععلى المراجحة والعشرة أحسد عشرالاأن الفارق أنه في الشالث أجل فلم يشترط ضرب الربح لاعلى الكل ولاعلى البعض بلأطلق (قولەھوالصواب) بلشي آخر يفيد ذلك كاأشارله شب بقسو الوذلك لان رحوعه بحسبه بقتضيأنه راعى التفصيل المتقدم في قوله وحسب الخ ولويين

الجسع وضرب الربح على ما يحسب فه وما لا يحسب عليه وليس كذلك بل اذا شرط ضرب الربح على الجسع أوعلى بعض الثمن معين فانه يعمل بالشرط والعرف كالشرط ولا براعى القصد مل السابق مع الاطلاق وعدم العرف الااذا قال أبيع بربح العشرة أحد عشر اله كلام شب والحاصل كاأفاده شب أن قول المدف أو على المرابحة و بين معناه بين الشمن والمكلف اما ابتداء أو بعد أن ذكره مجلا ولم بشترط الربح على جميع ما بينسه ولا على بعض معين منه وانحاق ال أبيع بربح العشرة أحد عشر حال وكذا على حدله فوله وحسب اله كلام شب (قوله وليس كذلك) بل هو فاسد (قوله واضافته الله شرة) على هذا فأحد عشر حال وكذا على حدله بدلا وأورد السدر على حعل العشرة مبتدأ أن المبتدأ اماعين الخبر أو مشده كقوله تعالى ماهن أمها تهم والعشرة هذا ليست عن أحد عشر وأجاب بأن الاتحاد هنامة قدر أي أن عشرته صارت احد عشر أو يقدر الخبر أى العشرة تصيرا حد عشر اله (قوله وهذا أولى) الا ولى ان يقتصر على قوله وهوف قول أى وهو أى الربح المشترط العشرة احد عشر أى الفرد المسير الاصل واذا ماع بربح العشرة اثناع شرة يشتر والا يضاح (قوله و هذا أولى) واذا ماع بربح العشرة اثناع شرة يشتر والا يضاح (قوله و مدار الحد عشر أى العشرة اثناع شرة شرة يسترو يدخس الاصل

(فوله أى فيط الاحد عشرالى عشرة) أى يجزئ العشرة الى أحد عشر حراً شيخط الاحد عشرالى عشرة وقوله فينقص على حذف أى أى فينقص وقوله منها أى من الاحد عشر وقوله حزاً من أحد عشر على حذف والتقديراً كامن أحد عشر و يكون ذاك تفسيرا الضمير وكأنه قال فيسقط منها أى من الاحد عشر حزاً (قوله فليس التشبيه بقوله وزيد عشرالا صلى الحن التشبيه بالنظر الطاهر قوله وزيد عشر الاصل حسى بأتى المحدور ولل التشبيه به باعتبارة أو بله بعدى آخراى ان قوله وزيد عشر الاصل معناه ان العشرة تصير أحد عشر أى بزيادة واحدويد قوله المناع زيادة على الاصل كذلك اذا قال أبيعث على وضيعة العشرة أحد عشر أن العشرة تصير أحد عشر المناف عن المشترى والحاصل ان التشبيه من حيث ان كالم يعمل أحد عشر وان كان الاعتبار يختلف المناف المناف والحاصل ان التشبيه من حيث ان كالم يعشر والحاصل ان العشرة بحزاً وينسب واحد من الاحد عشر حزاً والاعتبار عشر حزاً والمناف والحاصل ان العشرة جزاً من أحد عشر جزاً ولا

عكن جله على ظاهر ولاستعالة وضع أحدد عشرمن عشرة و يوضعة العشرة عشرون فنصف الاصل اتفاقا وثلاثون فسن كل عشرة ثلثان وأربعون فينك كلعشرة الاثة أرباع وخسون فنكل عشرة أربعه أخاس وايضاحهان في وضعة العشرة أجددعشر تأخذ الزائد فقطعلي العشرة وهسبو الواحد تضمه الى العشرة ثم تاسب ذال الزائد المحموع فسقص جزء منأحد عشروفي العشيرة عشرون تضم العشرة الزائدة على الاصل وهوالعشرة وتنسهاالى المحموع نصف الاصل وهكذا لاتزال تضم الزائد غم تنسبه الى المحتمع وهكذا اذا كانء ددالوص معة و مدعلي عددالاصل وأماان كانعددها مهاوى عددالامسل أوبنقص فانك تضم أحسدهما للا تخرفي المساوي والاقدل الاكثر في الناقص وتنسب الوضيعة

النمن مائة فالربع عشرة أومائة وعشرين فالربح انساعشر وانباع بربح العشرة اثناعشر ذيد خس الاصل فقي المثال الاول الربح عشرون وفي الثاني أربعة وعشرون وهدا مدلوله عرفا وليسهوعلى مدلوله لغة أن بكون قدرر بح العشرة أحمد عشرفاذا كان الثمن عشرين مكون الربح اثبين وعشرين فمكون مجموع الشمن والربح النسين وأربعسين (ص) والوضيعة كذلك (ش) أى والمطبطة كذاك أى فيعط الاحد عشر الى عشرة قينقص منها حراءن أحد عشرفتصم الاحدعشرعشرة كاصارت العشرة في مراجعة الزيادة أحدعشر فليس التشييه بقوله وزيدعشر الاصل حتى يصبر المعنى أن الوضيعة حط عشر الاصل فيعترض عليه بكلام الجواهوا تطرنصهافي الكبير غمتم المؤلف أقسام عياض بالقسمين المنوع ين بقوله في الرابيع (لاأبه-م) أى بأن أجـل الاصل مع المؤن من غيرذ كرشي منها (كقامت على بكذا) أوعنها كذاو باع بربح العشرة أحد عشرمث الاوالل المس بقوله (أو) بقول ( قامت بشده اوطيها بكذاولم يفصل ولمهذكرأجرة كلواحدمنهمافهوكن لمبذكرهماوا لحكم في القسمين عدم الجواز والاصل فمالا يجوزالفسادوقوله ( وهل هوكذب أوغش أو يلان ) لا مدل على عدم الفسادلان حط البائع عن المشترى القدر الواحب حطمه أمر طارئ وبعبارة واعلمأن النأويلين أحدهماانه كذب ويجرى على حكمه الآتى في فوله وان كذب لزم المشــتري ان حطه وربحه بخد لاف الغشوه دامع القيام بدليل قوله بعده وان فانت فني الغش أقل المن والقية وفي الكذب خير بين الصيح ورجعه هذا ماذهب اليه أبن لسابة ومن وافقه والشاني وهو تأويل أبيع مران ومن وافقه أنه يحتم فسيخ البسع ان لم يفت المبيع فان فات الم المشترى مابق من الثمن بعداسة اطما يجب اسقاطسة وهدف الخالف الماذ كرم المؤاف ف حكم الغش لانه لميذ كرانهمع القيام يتعتم فسخه وقدعلت أنههنا يتعتم الفسخ وذكرانهمع الفوات بلزم المسترى أقل الثمن والقمة وذكرهناان المناع بلزمه مابق من الثمن بمداسة قاط ما يجب اسقاطه فقول المؤلف أوغش فهمه نظر ولوقال وهمل هو كذب أويفسع الاأن بفوت فمضى

المسموع وبناك النسبة تعط عن المشترى من الذهن فاذاباعه وضيعة العشرة عشرة فاذا تزيدة العشرة خسة فتضم الحسة العشرة الوضيعة وهي العشرة الى العشر بن فتكون نصفافته طعن المشترى قصف الذمن واذاباع وضيعة العشرة خسة فتضم الحسة العشرة وتنسب الحسة اذلك وحسب الحسة الذلك وحسب الحسة الذلك وحسب الحسة الذلك وحسب الحسة الذلك وحسب الحالة والمسلمة والمائة والمسلمة والمسلم

كايه لمن عياض فانه قال فيسقط عنه ما يجب اسقاطه ورأس المالمابق فاتت أولم نفت ولا ينظر الى القيمة (قوله بعد اسقاط ما يجب اسقاطه) أى من ربح الجولة و نحوذ لل عانقدم (قوله سواء كان عيبا) كثباب من به الحيكة والجرب وقوله أولا كالوأخذذ لا اسقاطه) أى من ربح الجولة و نحوذ لل عالم المراهة في ذات المبيع في دين مؤجل أوعلى معسر (قوله ما يكره) بفتح الباء (١٧٦) وضمها (قوله وتقل به رغبته الحز) إمالكراهة في ذات المبيع

عابق بعداسقاط مأيج اسقاطه من الثمن أوبلان اطابق مأذكرناه فهذه المسئلة على هدا المتأويل لاتجرى على حكم الكذب ولاعلى حكم الغش وأساقدم وجوب بيان السائع مافى سلعته من العمو وسقوله واذاعله من اله به ووصفه أواراه له ولم يحمله أشار الى ذاك الناطريق العموم سواء كأن عيدا نقضى العادة بالسلامة منه أولا بقوله (ص) ووجب تدين ما يكره (ش) أى ووجب على كل بائع مراجحة أوغ مرهاندين ما يكرهه المتاعمن أمن السلعة المستراة وتقل به رغبته في الشراء فان فلمت قرينة على ان المناع لا مكره موان كرهه غيره لا يجب سانه واذالم سن ما مكرهه نظرفها كفيه فأن كأن عدم سانه من الغش حرى على حكمه وان كأن من الكذب حرى على حكمه وبعبارة فان لم يمن ما يكره كان غشا (ص) كانقده وعقده مطلقا (ش) يعنى اذاعقد على ذهب فنقد نضةأ وبالعكس أوعقدعلى نقد فنقدعرضا مقوما أومثليا أوعقد على عرض مقوم فنقد ممثليا أوبالعكس فانه يجبعلى البائع مراجمة أنبيب ينذلك فقوله كانقده الخاص بالمراجعةأى كاعب علمه انسين في المراجة مانقده وعقده أى عقد علمه والست مامصدرية والاكان بقول كنقد د وعقد ولانه أخصر وجعلها مصدر بة خطأ لان الذي يجب سانه اعماهو النهن الذى نقده والنهن الذى عقده أى عقد عليه لا المعنى المصدرى فان لم يبين فأن كان المسع فاعافل المسكبه أى عانق مد وان فات المسع خسر بين أخذه عاوقع علمه المقدأ وعانف أى بالاقلمنهما وعلى هدذا فليس له حكم الغش انظر الشرح المكسر (ص)والا جلوان سع على النقد (ش) يعنى ان من اشترى سلعة الى أحل وأرادان بسع مرا بعة فانه يجب عليه أن سين ذلك الاجل لان له حصة من الثمن وكذلك اذا اشتراها على النقد م تراضيا على التأجمل وأرادأن بمعهام اعة فانه بحب علمه ان سمنذلك للشترى فنائب الفاعل في سع يعودعلى بائع المراجحة وهوالمشترى أى وان سع السائع على النقد ثم أحله به بائعه ولا مانع من عوده على المسع أىوان سع المسع على النقد فلا مدمن سان الاجمل والاولى أولى اذتمامة المفهول الاولفى بابأعطى أولى فان لمسرى كان غشاوالمناسب أن مكون كذبالان الاحسل له حصدة من الثمن (ص) وطول زمانه (ش)أى ووجب بيان طول زمان المسع عند ملا الاجل واحترز بالطول مماأذامك عندهمده يسعره وأراد البيع مراجحة فانه لايجب عليه البيان وبعبارة أى ووجب على المسترى سانطول زمان مكث السم عند مطو بلاسواء تغسر في سوقه أوفى ذاته أم لالان الناس أرغب في الطرى من العشق و بعدارة وطول زمانه ولوفى العقار ثم أن طول الزمان الذي عب سانه هوما تغيرت فسه الاسواق أوما يوحب شدة الرغية في غير المسع كا يفيده كالم المدوّنة فان لم بين كان غشا (ص) و تجاوز الزائف وهمة اعتبدت (ش) يعنى انمن اشترى سلعة فتحاوز السائع عنمه في الثمن عن درهم زائف أى ردى وأوحط عنه من الثمن شيأ لاحل البيع أووهسه شأمن الثمن وأرادهذا المشترى أن بييع ذلك مرا يحية فأنه يحب عليه أنسي فالشيرى ماتحاور عنده الماثع من الردىء أوماحط عند لاحدل المدع حيث كات الحطيطة معتادة بمنالنا سفان لم تعتدأ ووهسله جميع الثمن قمسل الافتراق أو بعده لم يحب السان والمراد بالاعتبادان تشبه حطيطة الناس غمان قسد الاعتباد معتبر في تحاوز الزائف

أو وصفه لواطلع عليه المشترى ولو مع شك البائع في كراهته (قوله فان كان عدم سأنه الح) هذا التقرير ندل علمه كالأمدة الآني في قوله و ولادتها واناعمعهاولدهافهو المعتددون مايعده المشارلة بقوله وبعبارةعلى اثلاثقول بقسرينة ماسيأتي ينظر فيماكيمه فان كان من باب العدب حرىء لي حكمه وان كانمن باب الغش حرى على حكمه وان كان من ابالكذب حرىعلى حكمه فندير (قوله فانلم سنالخ) كذا في بعض النقارير وقوله مطلقا) حال من سان اختلاف مانقدالماعقد أيحالة كون السانغ برمقد بحال (قوله فله المسك أى وله الرد (قوله بالاقل ممما)أى انفرضان هناك أقل والافقد توجيدالساواة (فوله والاحل) بصح حرمونصه عطفا علىمالوحهمالانلهامحلين محل حر بالأضافة ومحسل نصب على المفعولية وكذلك المعاطيف الأتبة (قوله الى أحل) أى قدر امعسالان أمحصة من الثمن ويختلف الثمن بقريه و بعده (قوله مُرّاضها على التأجيل) لان اللاحقالاجل كالواقع فمه (قوله فانلمسن كان غشا) وسيأتى أن الغشمع القيام مخبر بينالرد والماسك بجميع الثمن ومعالفوات الاقل من الثمن والقيمة وفى شرح شب فان ماع ولم سين فالمعمدانه ردالسيعمع قدام

أيضا المبيع ولورضى المسترى وأن فات ففيه الاقل من النمن والقيمة كافى المدوّنة أى المسترى وأن فات ففيه الاقل من النمن والقيمة كافى المدوّنة أى القداالاأن الردمع قيام المبيع ولورضى المسترى ومبيه انظر عب (قوله و وطول زمانه الخ) في تنبيه كا يجب ذاك فى المراجحة يجب فى المساومة وكذا المرابدة والاستميان كذائبه فى (قوله و و الرائف) هو المغشوش الذى خلط ذهبه أو فضته بنعاس أو رصاص

والمرادبتهاو زمالرصابه وليس المرادبة تركه وترك بدله اذبدخل هذا فى الهسة وانطرهل لابدمن سان قدر ما يسمح فيه ما لا ويظهر من كلام بعضه م الاقل (قوله وليكنه خلاف ظاهر كلام المولف) الذى ارتضاه شيخنا السلونى المرانظاهر المدونة وابن عرفة من ان تجاوز الزائف سين مطلقا (قوله وانها المست بلدية الحن) فان لم بين فغش فى المسئلة بن (قوله وكانت فائمة) أى لم يحضل فيها مفوت أصلا أى لامفوت العب ولا الغش ولا غيرهما (قوله وليس المائع الزامها) أى من حيث الكذب والحاصل انه بلزم من كون الشي مفوتا العب كونه مفوت السكذب والعاصل (قوله و في وهما) أى كهبة وصدقة (قوله فان شاء في ما العب في المائع المنافي الهلاك والنحو وصدقة (قوله فان شاء في ما العب في ذا اعمارا في الهلاك والمحد

(فوله أوحدوث فليسل العبب)أى كالرمد (قوله و کدوث عب متوسط) أى حيدة فوله فقدامه بالغش أنفع الخ) هذاظاهراذالم يحدث عيب أصلاأوحدث وكانقليلا وأراد التماسك وأما اذا أرادالرد بالعب القديم فلا يكون القيام بالغش أنفع على الاطلاق وكذااذا كان هنالعيب منوسط فمعقل كون ارش العيب أنفع من الغش (قوله وان كان من العموب المفسدة) الحاصل انالمفوت للعسأقسام اللائة إماأن يخرج عن البديعوض كالبيعوهذا قسم وإماأنيم\_للُّ أو يخرج لابعوض كالهسة والصدقة وهومصدوق النحوفي قوله ونحوهمما وهذانسم وإماأن يقوم به شئ يخرج عن القصود فهوهذا القسم المشارله بقوله وانكان من العموب

أيضاوه وظاهر كالرم الشامل ولكنه خلاف ظاهر كالرم المؤلف وخلاف ظاهركاله المدونة وابن عرفة فان لم سن الهبة فالمحكم الكذب وان لم يسمن تجاوز الزائف فله حكم الغش (ص) وانه البست بلدية أو من التركة (ش) هذامن باب المدايس بالعموب وايس هو خاصا بيسع المراجعة فعصعلى المائع أن سن للشترى أن السلعة ليست بلدية ان كانت الرغبة في السلع البلدية أكثراً وانها بلدية ان قلت الرغبة فيها أوسن أنهامن التركة فقوله أومن التركة معطوف على خبران وهوقوله لست بلدية ويحتمل عطفه على خبرليس أى يبن أنهاليست من التركة اذا كانت الرغبة في التركة أكثر (ص) وولادته اوان باع ولدهامعها (ش) يعنى أنمن اشترى ذاتا كانت من نوع مالا يعقل أومن نوع من يعقل فولدت عند مفانه لابمعهام ابحةحتى سيرذال وأو ماغ ولدهامعهالان المشترى بظن أنها اشتر ستمع ولدهالان حدوث الولدعند معمب وطول أقامتها عنده الى ان وادت عنده غش وخديمة ومانقصم االتزويج والولادةمن قيمتها كذب في الشمن وقد لانوجد كلها اذقد تلديا ثرشرائها فأن لم يبن وكأنت فاعة ردها المسترى أوغاسك ولاشئ الوليس البائع الزامهاله بحطش من الثمن لانه يحترعلمه بالعب والغش وانحصل فيهامفوت فان كانمن مفوّتات الرديالعم كبيعها وهـ الاكها ونحوهم مايفت المقصود فان شاءقام بالعس فهط عنه ارشه وما ينو به من الربح وأيس له حمائلة القيام بغش ولا كذب وان شاءرضي بالعب فقيامه بالغشحيث رضىبالعيب أنفع لهمن قيامه بالكذب اذعليه الاقلمن الثمن والقيمة في الغش وأمافي البكذب فعلمه الاكثر من الثمن الصحروريحه والقعة مالم تزدعلي الكذب وربحه وان كان من مفوّ تات الغش ولىسمن مفوتات الردبالعمب كحوالة الاسواق وحدوث قلمل العبب المشار اليه يقول المؤلف في الخمارأ ويقل فكالعدم وكدوث عيب متوسط فقيامه بالغش أنفع له أيضا وان كانمن العموب المفسدة خبرفى ردهاومانقصهاالحادث وامساكها ويرجع بالعبب القدديم ومنابه من الريح وبين الرضابالعيب فبرد الى قيم ا ولوز وجهاوجب سانه لانه عيب قان لم يين وهي بحالها خير المشترى بين قبولها بحمد ع الثمن وردهاولس للمائع الزامهاله يحط قمة العس لان العيب لايزول بحطه بخلاف الكذب والتخيير فىردهاومانقصهاا لحآدث فيمااذا كان ألعيب مفيتا للقصودمشكل فانه مرفى باب الخياران المفيت يتعين فيـــه الارش ويجاب بأن محله مالم يكن عيب غيره كاهنا (ص)وجذ عمرة أبرت وصوف تم (ش) يعنى ان من اشترى أصولا عليها عمرة مأبورة يوم المسع فاشترطها أواشتراهامع أصولها قد الممرة أو اشترى غنماعليه اصوف قدتم يوم البيع ثمانه جزالصوف ثمأ دادأن بيسع مراجحة فانه يجبعليه أن بين الشترى أنه جذالثمرة أوجزال صوف لان الماذ كرحمة من الثمن وكذا ان لم يكن يوم البيع تاما لانه الم ينبت الابعدمدة يتغيرفيها الأسواق والمؤاف استغنى عن بيان غيرالتام عاسبق من

المفسدة أى المفسدة وهوالمسارله عالم المفسدة أى المفسدة أى المفسدة ولوعبر به الكان أحسن وهوالمسارله عانقدم في قوله كدبر صغيرالخ أى ولم يخرج من المديخلاف ما تقدم من قوله كسعها الخ فانه مفر وض فيما خرج من المديخلاف ما تقدم من قوله كسعها الخ فانه مفر وض فيما خرج من المديخلاف ما تقدم وهذا النالث لم يخرج من المدر قوله فيردالى قبتها أى من حيث قلنا بالنقو م فى الفوات فهل تقوم سالمة وهو فقيامه بالغش أنفع له (قوله عيب غيره) المناسب أن يقول شئ غيره في تنبيه كالمن حيث قلنا بالنقو م فى الفوات فهل تقوم سالمة وهو قول ابن المواذ أو معيدة وهو قول سعنون وابن عبدوس (قوله وكذا ان لم يكن به ما المدين المائم و مناسبة على المناسبة في المناسبة عبد المناسبة في المناسبة

ذلك بيان طول الزمن (قوله قصم تسليطه) هذاعلى ما قاله البدر بن مالك وهوضعيف وحينت ذفالاولى أن بقد دراة وله وصوف م عامل بناسبه وهو جزيالزاى و يجرى مثل ذلك فى قوله و \* علفتها تبناوما عباردا \* (قوله فان لم يبن) وهى بحالها أى لم يحدث فيها عيب متوسط ولامفيت ولا يفيت هذه حوالة سوق أونة ص خفيف ولازيادة (قوله وان أراد بيعها الخ) هذه هى التى أرادها المصنف (قرله فلا بدون البيان) أى لنفرة النفوس ما وقعت فيه الاقالة ولا يردأن هذا يأتى فيما اذا باع على العشرة لاحتمال كون النفرة من غلوه عند بيعه

قوله وطول زمانه ثمان المؤلف ضمن جذمعنى أخذ قصع تسليطه على المعطوف لانه اعما يقال في الصوف جزه بالزاى وأماالثمرة فيقال فيهاجذها بالذال المجهة فأت لم يبين في مسسئلة الثمرة المؤ برة والصوف النام فهوكذب وأمافي مسئلة غيرالمام فهوغش (ص) واقالة مشتريه (ش) يعنى أنه اذا اشترى سلعة مماعها بأكثرهما اشترى بهثمأ فال المشترى فيهافاذا أرادبيعها مرابحة على أصل مااشترى به لم يحتج الى بيان وان أراد بمهاعلى عن الاقالة فلا من اليمان كالواشتراه ابعشر بن عماعها بثلاثين عم تقايل مع المسترى على النَّالا ثين وأراد أن سيع عليها من أبحة وأمالوأ راد البيع على العشرين فلابيان (ص) الايزيادة أو نقص (ش) يعنى الثقايل اذا وقع بينه ما بزيادة أونقصان عن الثمن الاول فانه اذا أراد آن يسم مراجة لا يجب عليد ان بين و بيسع مراجة على ماوقعت الافالة بمن زيادة كأحدوثلا ثين في المثال المذكوراً ونقصان كنسعة وعشر بن لان ذلك ابتداء سع حقيقة (ص) والركوب واللبس (ش) يعنى أنه يجب بيان المنقص من الركوب للدابة واللس المنوب الكثيرين كركوبهافي السفرفان لميهن فهوكذب (ص) والتوظيف ولومتفقا (ش) بعنى انه يجبعلى فن اعمر ابحة ان بين التوظيف ومعناها ف بشترى مقومامتعددا كعشرة أثواب مثلاصةقة واحدة بعشرة دراهم مثلاو يوظف على كل ثوبمنها درهما فاذا أرادأن بمدع مراجة فانه يحب عليمه أن سين أن ذال النوطيف منه اذقد يخطى نظره فى التوظيف وسواء كانت النياب غيرمة فقة فى الصفة والفيمة ولااشكال فى البيان أوكانت متفقة فى القدر وفى القمة على المشهو را ذقد لا يرضى المتاع بتوطيفه وقد يكون لهرغبة فى الحدلة فيزيد لاحل ذال خلافالابن نافع قال المعدا الحطاف المتفق ولان التوطيف مدخول عليه بين النجار ومن عادتم-م فقوله ولومتفقاأى ولو كان الموظف عليه متفقافه وراجيع لما يفهم من قوله والتوظيف (ص) الامن سلم (ش) الاستثناء متصل أى الأأن بكون التوظيف متفقامن سلم فلا يجب عليه بيانه على مذهب المدونة بجنلاف بيع النقد لانه يقصدنيه الى الاجزاء والسلم القصدمنه الى الصفة وهي مستوية وقيد فيها الموازف السلميان لا يكون المسلم تجاوز عن المسلم اليه بأخذ أدنى عماف الذمة (ص) لاغلة ربع (ش) بالجرعطفاعلى مامن قوله تبيين مايكره والمعسى ان من اشترى ربعاوهوالارض وما تصل بجامن بناء وشجرفاغتلهفله أنيسيع مرابحة ولايحب عليه أنيين انه اغتمل لان الغلة بالضمان ولافرق سنغلة الرباع وغيرهامن الحيوانات وأماالصوف النام فليس بغلة وغيرالنام فيدين منجهة انه يستلزم طول الزمان للحيوان كامر فيخصماهمابغيردلة (ص) كتمكيل شرائه (ش) تشبيه في عدم وجوب البيان والمعنى ان من اشترى نصف سلعة بعشرة مثلاثم اشترى باقيها بخمسة عشعى فانه يدع مراجحة على خسة وعشر ينولابين أنه اشترى أؤلابكذا وتاسابكذا وقيديمااذاله كمن لهغدرض الامجرد الشراء وأمالو اشترى البقيمة لدفع ضروا اشركة وجب البيان (ص) لاان ورث بعضه (ش) مخرج من قوله

كذبا وقوله الابزيادة أو نقص ومثل ذلك أذا وقعت بعدطول فلا يحب السان (قوله لان ذاك ابتداء سع حقيقة) أى وان أمكن التعلمل بالنفرة ومفهوم اقالة أنشراه الهاعثل الثمنأوأقل أوأكثر لايحاليمان وهوكذلك على أحدالقوابن والأخر ورجيه في التوضيم آنه كالاقالة مساواة ونقصانا وزيادة (قوله كركوبها في السيفر)فرص مثال وخصه لكون الغااب أن مكون النقص في السفر (قسوله فاذا أراد أن بيدع مراجة)أىبعضهالاكلها (قوله متفقة في الصسفة والقيمة) خرج المثلي فلا محسفه البمان اذاماع اعضدهم العدعدلي التوظيف حيث اتفقت أجزاؤه (قوله وقديكون لهرغية في الجلة) أى رغية فى الكل فعربد لاحل ذلك والرغمة فيالجلة لاتأتىفي حانب المسترى مراجة

 واعراب لاانورث بعضه مشكل الاأن يكون المعطوف مقدرا أى لا كتكميل ملكه ان ورث بعضه و يصح في الهمزة قاله المدر (أقول) أوان المعنى لانكيله بارث بعضه (قوله وقات) قان لم بفت فللمشترى الردا والقسك (١٧٩) عما وقع العقد عليه (قوله سواء تقدم الخ)

أى الرقب الارث (قوله رد أودفع) أى خـير سن أن ردوبا خلفنه أوعمني الواوأى ومنأنه دفعأى ىدفع ماتىن (قوله وصدقه المشترى الخ) هددان الامران تفسيرقول المنف وصدق (قولهما دل على صدقه) أى قرينة تدل على صدقه (قوله وحلف) فسه اشارة الى أن الحلف مع القرينة أى وأما التصديق والسنة فلاحلف معهما فتدر (قوله لان النقص آلة الغلط)فيه شي اذالا لة غبرما بفعل والنقص نفسه نفس الغلط وكذا المصاحب بالكسرغير المصاحب بالفتح وهذاليس كسذاك (قوله لا عوالة سوق) أي فلستعفية عناكا في النوضيح والمدونة خلافالظاهر كالامان الحاجب وأمافي مسئلة الكذب فهي فوت وقوله وانشاء دفع قممته أى حبث كانمقومافان كان مثليا ضمن مثله كافي ان الحاجب والنوضيح (قوله فلا ينقصعنه) أىعن الغلط (قوله فعل النقص مفسا)أي فعسل النقص أىنقص القيمة عن الغلطمفيتا لدفعها (قوله ومالم تزدالقيمة على النمن الصيح وربحه)

كتكميل شرائه والمعنى انه اذاورت بعض شئ واستكمل باقسه بالشراء كالوورث النصف ثم اشترى النصف الأخر بعشرة أوالعكس وأرادان يبيع البعض المشترى مراجحة وأخد برأن رأس ماله عشرة فلا بدأن بقول والنصف الاخرمو روث وعاله في المدوّنة بانه اذالم يمن دخسل في ذلك ما اسماع وماورث واذأبين فانما يقع البيع على ماابتاع فان باع ولم يبين وفات فالمسيع وهو النصف نصفه مشترى فيضى بنصف الشمن ونصف الرج ونصفه الآخرموروث فعضى بالاقلمن القيمة أومايقع عليه من الثمن والربح لسريان الموروث فى أجزا مااشترى وقولنا وأراد يسع البعض المشترى مرابحة احترازمن البعض الموروث فانه لاساع مراجحة اذلا عن في (ص) وهل ان تقدم الارث أومطلقا تأويلان (ش) أى وهل وحوب الممان فهماورث بعضه واشترى بعضه الاستراث تقدم الارث على الشراءلانه يزيد في عُن النصف المشترى المكملة ماورث أصفه بخلاف مالوتفدم الشراء فمديع النصف المسترى مراجة ولأيجب ان يقول والنصف الاسخرموروث أو وجوب السان سواءتق دم الارث على الشراء أوتأخر وهوالمعتمد ويلزم على الاوّل اذا اشترى النصف ثم اشترى ماقيها أن يبن لانه زاد في النصف الثاني ليكمل له جيعه وقديفرقيانالزيادةلتكميلماورثأ كثرقصدامنهاليهالتكميلمالشترىقيل ولماقسدمانغلط الماثع في سم المساومة لاقيام به أشار الى غلط المراجحة بقوله (ص) وان غلط بنقص وصدق أوأثبت ردأودفع مالينور بحه (ش)أىوانغلطالبائع فيسع المراجة بأن أخبربا نقص عااشتراء وصدّة المشترى أوأتى من رفع المبيع أوحاله مايدل على صدقه وحلف السائع أوقامت الميندة على ماادعاه فانلم بنت المبيع خسيرا لشسترى بين رده الى بائعه أودفع الصيمع رجمه فقوله بنقص متعلق بغلط والبامباءالا لةلان النقص آلة الغلط أو بعدني مع أى نقصام صاحب الغلط فلاحاجة الى تعليقه عقدرأى فأخسر بنقص (ص) وانفاتت خسرمشتريه بن العدم ورجمه وقمنه وممه مالم تنقص عن الغلط وربحمه (ش) الموضوع بحاله باع مرابحمة وغلط عملى نفسمه بنقص وفاتت السلعمة بنماء أونقص لابحوالة سوقفان الخمار بثنت للشمتري ان شاء دفع الثمن الصحيح الذي تمسن ورجعه وانشاء دفع قيمة السلعة يوم البيع لايوم القبض مالم تنقص القيمة عن الغلط ورجعه فلا ينقص عنه فجعل النقص مفيتا ومالم تزدالقيمة على الثمن الصيح وريحه فلايزاد عليه \* ولما حرى فى كالاممه ذكر الكذب والغش شرع في بيان حكمهمامع قيام السلعة وفوتها بقوله (ص) وان كدبلزم المشترى ان حطمه ورجمه بخد الفالغش (ش) يعنى ان البائع اذا كذب على المشترى في بيع المراجعة بانزادفي عن السلعة على ماهوفي الواقع سواء كان عدا أوغسر عدد كا اذا اشتراهابشمانية مثلا فيخبرأنها استراها بعشرة وباعها مراجسة باثني عشر والسلعة قائسة بدليل مابعده فانحط البائعما كذببه عليه وربحه فانه يلزمه المبيع وان لم يحط عنه فان المسترى يخير بين ان يرد السلعة وبأخد نفنه أوبأخد ذها بجميع الثمن الذي وقع البيع به بخد الفالغش فانه لايلزم المشترى البيع وانحط بانعمه عنمه ماغشه به كااذا اشتراها بثمانية منسلاو برقه عليها عشرة ثم ببيعهامرا بحةعلى الثمانية ليوهم المشترى انه غلط على نفسه فهوغش وخديمة فالشترى في حالة الغش مسع قيام السسلعة يخسر بين أن يتماسسانها بجميع الثمن أو ردهاور حسع بثمنه فقواه لزم المسترى أعازم المبيع المسترى انحطه أى الكذب عصي المكذوب به بحسلاف الغش أى فانه لايلزم والمخالفة فى عدم اللزوم وايس هذا حطيطة ويحتمل أن بقال هنا حطمطة وهي الريح فقوله وان

فيسه اشارة الما أن الاولى المصنف ان يريد ذلك أى فيعمع بن الامرين كالمدوّنة قيقول مالم تنقص عن العلطور بحه ومالم تزدع لى العصيح ور بحه لكنه تبيع عبارة ابن الحياجب كذا أ فاده عشى تت (أقول) الاولى اسقاطها لان القيمة اذا زادت على المصيح ورجع لا يعمد اليها العافل (قوله ان حط عنه بأنعة ماغشه به) لا يخفى ان غشه بالزيادة على عشرة فى الرقم فلا يتأتى حطفى ذلك (قوله وهي الربح) لانه اذا تماسك يدفع الثمن الاصلى وحده فقى الغش أقل الثمن ولا بضرب بي على ذلك الاقل (قوله أوقيمتها بوم قبضها) وكذا نقول فى الكذب القيمة بوم المبيع (قوله وكلام تت) أى القائل خير المشترى فيه نظر من ثلاثة أوجه الاقل ان القول بان التخيير البياع خلاف المشهور الثانى انه لو كان التخيير المبتاع لم يكن لقوله مالم تردعلى الكذب ورجعمعنى صحيح الثالث انه يؤدى الى أن المصنف ترك فيدا لا بدمنه وهو أن لا تنقص القيمة عن المستحد (قوله عالم تندسك نون الخول من الثمن والقيمة كذاذ كره عجوه وخلاف ما تقدم والمعتدمان قدم من أنه في حالة الفوات بحد من أخذه الموات بعد من أخذه الموات بعد من أخذه الموات بعد من أخذه أي الاقل من الاقل من الاقل من الاقل من القول على الاقل من القول القيامة الردوالتماسات عاقد فاذا علت ذلك فالمعتمد أنه ليس المحكم الغش عند الفول الغش عند الفول النه النه النه الموات الغش عند الموات الغش عند الموات الغش عند المعتمد والمعتمد الفول المعتمد المعتمد الفول المعتمد الفول المعتمد الفول المعتمد الفول المعتمد الفراد المعتمد الفول المعتمد المعتمد الفول المعتمد المعتمد الفول المعتمد المعتمد الفول المعتمد الفول المعتمد الفول المعتمد الفول المعتمد المعتمد الفول المعتمد الفول المعتمد المع

كذب أى بزيادة وعبرمع الغلط بالنقص ومع الكذب بالزيادة لانه أنسب لان الغلط يناسبه المنقص والكذب يناسبه آلز بادةفعبرمع كلء ايناسب والافالكذب والغلط شئ واحدوهو الاخبار بخلافالواقع (ص) وانَّفاتت فني الغشأةل الثمن والقمة (ش) يعنىأن البائع ا ذاغش في بسع المراجحة وفانت السلعة بتغيرسوق فأعلى فان المشترى يُعير بين أن يدفع الاقل من الثمن الذي بيعت به أوقعتها يوم قبضها من غيرضر ب ربح عليها (ص) وفي الكذب خبريين الصيرور بحه أوقهم امالم تزدعلي الكذبور بحه (ش) أىفان فانت السلعة في سع المراجة فى حالة الكذب فأن المائع يخدير بين أخد ذالهمن الصحيم وربحه أوقيم ما يوم الفبض ما لم تردعلي الكذبور بجسه فلابزادعليسه أىالكذب لانه قدرضي بذلك وماذكرنامن أن التخسير للباثع لالمشترىهوالصوابكاوقع للشارح وبدلعلمه فولهمالمتزدعلي الكذبو ربجه فانهلايقال مالم تزدالخ فلا يخسعوا لمشدترى في الزيادة لانه لا يختار الاالافل وحمنت فلا يصوأن يقال ومالم منقص القيمة فيمه عن الصحيح وربحمه لانه لا يختارها البائع فلافائدة في التقميد المذكور وكلام تت فيه نظر 🍙 ولما كان آلغاش أعمرن المدلس لان من طال زمان المبسع عنده ولم يبين عاش ولايقال فيهانه مدلسأو باع على غيرماعليه عقدأ ونقدونم بين غاش عند سحنون وليس عدلس أفردالمدلس بحكم يخصه فقال (ص) ومدلس المرابحة كغيرها (ش) يحتمل أن يرمد كغيرها من أن المسترى بالخدار بن الردولاشي علمه والقاسك ولاشئ له الاأن يدخل عسده عيب ويحمل كغميرها فيمام من المسائل الست المشار اليها بقوله وفرق بين مداس وغميرها ننقص بعيب الندايس الخ \* ولمناأخ بي الكلام على بيع المراجـة وهي زيادة في الثمن تارة ووضع منه أخرى شرع فيمايشهها وهوالمسمى بباب التداخل لانه زيادة اللبيع تارة ونقص منه

وقصل في فيما شعلق مذلك وفنه ما يخالف فيه عرف الشرع اللغة وهوالمشاراليه بقوله (ص) تناول البناء والشحر الأرض (ش) يعنى النمن عقد على بناء أوعلى شحر فانه بتناول الارض التي هما فيها لا غيرها الا أن يشترط أكثر منها حتى يشترط الراد البناء والشحر عنها والعدقد أعمن أن يكون بيعا أو وصية أو رهنا أو وقفا أوهبة أو غير ذلك (ص) وتناول من الغني الناء والشحر اللدني فيها بحكم العرف والعادة لا بحسب اللغدة

وأماعندان القاسم فليس حكمه سكح الغش عنده ولاحكم الكذب ولا حكم العب ورعما يتوهممن الشارح أنغمر سحنون يقول انه مدلس وايس كذلك (فوله ومدلس المراجة) لوقال عمد المسراجة كغيرها لكان أشمل لكنه تمع عدارة انرشد الاأنانرشد أتى فيآخر كالامه عامدل على العوم فاه کارمه حسانا محشی تن وأحيب بان ص ادالم شف بالمداس من في سلعته عس (قوله الأأن مدخل عندمعما تقدم أنه اذا حدد عندالمشترى عيب تارة مكون مقمتا وتارة مكون متوسطا وتارة يكون المائع مدلسا وتارة لالماتقدمأنهاذا كانالبائع غبر مدلس وحدث عندالمشترىء متوسط فهومخمر إماأت بردويدفع ارش الحادث أويتماسك ويرجع مارش القديم ولو كانمدلسا لكاناذاأرادالرديرد ولاشيءايه حيث كان العيب الحادث بسب عيب التعاليس فاذاعلت ذاك

فقول الشارح الا أن يدخل عنده عيب أى فقيه تفصيل (قوله ان نقص بعيب الندليس) تقدم تبيينه وهو أنه اذا نقص وهذا بعيب التدايس وكان متوسطا وردّلا شي عليه وأما ان لم يكن به فاذار ديد فع ارش الحادث (قوله ونقص) ترك المساواة مع انها هي القسم الناات من أقسام المرابحة في فصل تناول البناء الحري (قوله فنه ما يخالف عرف الشيرع اللغة ) أى فكلام المصنف من حيث الشيرع وأما اللغة فلا تتناول الارض (قوله التي هما فيها ) أى فلا يدخل حر عها كذا أفاده السنهوري وتت والشيخ خضر واستظهر دخوله الشيخ أحدوية يده قول الذخرة قول الذخرة يتناول لفظ الشجر الاغصان والاوراق والعروق اه والعروق يتسع محلها ببعض الشجر وفي شرح الشيخ أحدوية يده قول الذخرة والدي ينبغي التعويل شب ترجيم ما للسنهوري وتت أى تبعاله عيد قال بعض الشيوخ وليعول عليه لان عبد عزاه بلاغة وأقول بل الذي ينبغي التعويل عليه كلام الذخرة واليه نحا عب (قوله الا أن يشترط الخ) ومثل الشيرط العرف

(قوله خدا فالابن عتاب) أى فائه بقول بأنه للشدة بى محتجاباً فه حيث تناوات الارض الشجر وهواً صل الشهر المؤبر فتنساوله بالاولى وجوابها تباع السنة أى ذلك المديث ولا يحسدن الردع لى ابن عتاب لان المتبادر من قوله من باع شجرا أى استقلالا (قوله على المناه والشجر) أى فانه حاجز عمنها (قوله على الرواية المشهورة) ومقابلها انها لا تتناول البذر فعلى هذا اباره وضعه بالارض وقوله على المنت تارة وهو عطف البذر على المنت وهوالبذر المنت تارة وهو عطف البذر على الفتاول البذر على المنت وهوالبذر بين منفين وهوالردع ومدفونا (قوله وله ومدفونا الخوالة) أى التعمين المراد ولقوله ومدفونا أيضا أى ان المعلوم) أى بسبب بين منفين وهو للمائع اذا دعاه الخوالان عدم تقديمه بقد في المجهول اذا دعاه وأسبه أن المعلوم (قوله بل هو للمائع اذا دعاه الخوالة في المجهول اذا دعاه وأشبه أن ( الها ١) علم كذلات وقوله والفرض اله باع الارض

غسرعالمه فانعلمسن سعهاولم سنه فلاقمامله (قوله والافهو القطة) أى اله يوضع في يت المال الاانه بعرفه سينة أى لانه حهل صاحمه كذا أفاده بعض شيوخنا (قوله ففخرجها كأن من أصل اللهافة) أى فيكون للشترى وكذا المرااء ادمة أى الحاهد إلى الحاهد إلى الأمى أومسلم والافهو اقطة وقولة فيكا فدم أي لان كل قدم وفي العدارة حذف وكاله قال أى بترساع بقالفيها عادية لاخصوص بأر معينةلان كلقديم يقال فيهعادى فأذاكانمؤنثا تزادفه التاء وعبارة عب بالواوحيث قال وكل الخوهي ظاهرة (فوله يخسرف نقص البيع)فية نظرلان المستعق هنامعن فأنقل لزم التمسك الباقي وان كثر وحبرده وحرم التمسك مالساقي الاأن متسلسك مالماقي معمدع الثمن والحاصل انهاذا كان الباقى النصف فاكثر لزم التمسكيه بحصته من الثمن وان كان أقل من النصف وحب الردالاأن التماسك الباقى بحميع الثمن (قوله

وهذاحيث لاشرط ولاعادة بخسلافه والاعلبه وعلمسه فيصم رجوع قوله الابشرط الهسذا أيضا واذاكانعلى الشجرتمرأ برفهوالمائع السنة لخبرمن باعنح لاوفيها تمرقدأ برفهو للمائع وهو الصواب خلافالان عماب (ص) لاالزرع والمدر (ش) صوابه والمدر لاالزرع أى وتماولت الارض السذوالمغسفهالاالا وعالبارذعلى وجههالان إيادالور عنروجه عسلي المشهود وليس جزأمن الارض بخلاف البناء والشعر وعلى نسخة لاالزرع والبذر بكون البذرمعطوفا على المثنت على الرواية المشهورة ويلزم علب الشتيت في العطف عسلي المثنت تارة وعلى المنفي أخرى وهوعطف مدفونا على الزوع فيك ون فصل بمثبت بين منفيدين وبعبيارة أخرى والصواب تقديم البذرعلى الزرع وأن يقول وتناولتهما والبدر لاالزرع واقوله (ومدفونا) أيضا بأن المعماوم من المدفع ان ما وجد مدفونا بالارض لاحق للبتاع فيدول هو للما تعاذا ادعاه وأشبه والافهولقطة وبعبارة ولاتتناول الارض المدفون فيهامن عجارة أوعمدوغيرذلك الذي علم صاحبه بدليل قوله (كاوجهل) صاحبه وقوله ومدفونا يشعر بقصدالدفن فيخرج ماكان من أصل الخلقة كالخيارة الخساوقة في الارض والمترالعادية أي القدعة المنسو بةلعاد فكل فدديم يقال فيمه ذلك قال ح عمااذا كان المدفون حماأ وبتراإن المتاع يخسر في نقض البيسع والرجوع بقيمة مااستعتى من أرضه ولايلزم من عدم تناول الارض للدفون عدم تخسير المبناع على مافى ح شم عطف على قوله لاالزرع ومدفونا قوله (ص) ولا الشعر المؤ برأوأ كثره الا بشرط (ش) يعنى ان من اشترى أصولاعليها غرة فدأ رت كلها أوأ كثرها فان العقد لايتناولها وهى للمائع الاأن يشترطها المشترى «قوله أوأ كثره مر، فوع معطوف على الضمير المستترفى المؤبر أى المؤيرهوأوأ كثرهمن غيرفصل بضمرأ وغسره والنأسرخاص بالنفل الصحاح التأسرتعلمق طلع الذكرعلى الانثى ائلا تسقط عرتما وهواللقاح ابن حبيب شق الطلع عن التمرقال الباجى والتأبير التيزومالازهرله افتبرزجيع الثمرة عن موضعها وتتميز عن أصلها وأماالزرع فاباره ان برزعلى وجه الارض وهوالمشهور قال انشاس في معيني المأبور كل عرة انعقدت وظهرت للنائطرين (ص) كالمنعقد (ش) يعدى أن من اشترى أصولاً وفيها تمرة قد انعقدت جمعها أوأكثرها كالخوخ والمنين وماأشم به ذلك فانه لا يكون للشنرى الا بالشرط (ص) ومال العبد

قدأ برتكاهاأوا كثرها) ومفهوم كثرهاشا تنالنصف وسنص علمه والاقل الوروهو بتدع الا كثرغيرالمؤبر ومثل غيرالمنه قد أبرتكاهاأوا كثرها) ومفهوم كثرهاشا تنالله المستثنى مشترى خلافالتصيح الخدى الحوازيناء على أنه مبتى (قوله الا بشرط) أى من المبتاع المستعمر الرولايجو زشرط بعضه لانه قصد سع النمار قبل مقوصلا حها بخلاف شرط بعض المزهى هو تنبيه المراد بالمؤبر ما بلغ حد الابار كاقال الماجى لاما أبر بالف على واذا تنازع المائع والمتناع في التأبير وعدمه فقال ابن المواز القول المائع وقال المائع وقال المائع وقال المائع وقال المائع وقوله وهو القاح) أى ان التأبير يقال له لقاح (قوله شق الطلع عن الثمر) مصدر مضاف الفعول فالثمرة مستترة فتظهر بالشق أى و يذونه وهو القاح) أى لانورله والتأبير في التسين الحنى مقابل قوله والنابين السن المناف المناف وقوله المائع على طريقة المصنف الاول لقوله والمائي على المناف المناف يكون المسترى أى لانه ليس لاحدهما نزعه حتى يجتمعا عليه فين باعاه لاجنبي قبله فللمبتاع وقوله الأن يشترطه المائع (قوله فانه يكون المسترى) أى لانه ليس لاحدهما نزعه حتى يجتمعا عليه فين باعاه لاجنبي قبله فللمبتاع وقوله الأن يشترطه المائع

أى الذى هما السيدان وعبارة شب الاأن ستثنياه عكس مسئلة المنف وظاهره ولو كان المشترى له أحد الشريكين (فوله فيسقي بدالعسد ما كلمنه) ولا ينتزعه مشتر ولا بائع المحد أو تعدد (قوله ورثه المقسك بالرق) فيه تحوز اذهو بأخذ جيع ما علك ملكالا أرث ولو كان له وارث حر يحوز جسع المال (قوله وسواء السترطه الخ) لا يحني أن كلام المصنف في حال عدم الاشتراط لا في حال الاشتراط الا الاستراط الا الاستراط الا المعدون المعدون المترى واشتراطه النفسية بحوز بشير وطأن بشترط جمعه وأن يكون معلوما وان يكون المعدولة ثلاث الشترى العبد عالما عبه وتقدم عن تت في شرح الرسالة عدم اشتراط هذا الثالث والحاصل انه اذا اشترطه المسترى مال العبد فله ثلاث أحوال حال يشترطه العبد في تدري معادم المعدون الأمن على المعدون المعدون المعدون الأمن كالثمرة أو لا قولان وحال كونه معلوما والعبد المعدون المعدون المعدون المعدون المعدون المعدون وطاهره بسترطه المشترى النفسة قال النباح في شرح المدونة لا يجوز الاعلى عديب وقال الختمي لا بدمن كونه معلوما والاكان شراء معلوم وعجه ولكان أكثر من غنه أو لا وهو سع له في المعدون الناسمة وقال الختمي لا بدمن كونه معلوما والاكان الشيراء معلوم و والمعتمد وقال الختمي لا بدمن كونه معلوما والاكان المعدون النسسة وقال الختمية والمعتمد وقال الختمية والمعادم المعدون المعدون النسبة وقال المعدون المعدون المعدون المعدون المعدون النسبة وقال المعدون المعدون المعدون المعدون المعدون المعدون المعدون المعلوم والمعادم المعادم المعدون المعدون النسبة وقال المعدون المعدون

(ش) بالمسرعطفاعلى كالمنعقداً ى لا يندر - في العقد على العبد السكامل الرق ماله بل هوالدائع الأن نشت رحاه المستاع واضافة المال العبد يقتضى انه علكه وهوك ذلك لكن ملكاغ رقام ولا يشدكل بقوله تعالى ضرب القهم شلاع حدا على كالا بقد رعلى شئ لا يقتضى ان كل عدد حك ذلك وقولذا السكامل الرق احترازا عمالو كان مشتر كا ومعضا فانه يكون المشترى في الاولى الاأن يشترطه المائع وأما في المائه حدا ألى منسه في الموم الذى لا يخدم فيه سسده فاذا مات يوما ما و رثه المحسد أن بالرق وقوله ومالى العدد شامل الحالات القلات أى سواء استرطه المناع لنفسه أو للعدا و يسترطه وقوله ومالى العدد شامل الحالات القلات أى سواء اشترطه المناع لنفسه أو للعدا و يعض الربع و بعض المراح و بعض الربع و بعض الربع و بعض المسترط بعضا المائه بكسم الخلفة بكسم الخاه ما يخلف من الزرع بعد حرد وكل شئ خلف شما فهو وخلفة القصم المناه المائم والمونة بأن المحقد على القصيل كالبطن الثانى و يجوز السيم خلف شما فهو أن العقد على القصيل كالبطن الثانى و يجوز السيم خلف المناه المائل أن المناه أن المناه ولا المناه المائل أن المناه أن المناه ولا المناه المائل أن لا يسترط توك الاصل الى أن يحسب لا نعصم المائل أن يتسترط كل الخلفة الديم المائل أن لا يعضم المائل المائل أن لا يسترط توك الاسل الى أن يحسب لا نعصم المائل أن المناه المائل أن لا يشترط توك الاسل الى أن يحسب لا نعصم المائلة أن الا يسترط كل الخلفة المناه المائل أن لا يسترط كل الخلفة المائل أن المائل أن لا يسترط كل المائل المائل أن المائل أن المائل المائل أن لا يمائل المائل المائلة أن لا يمائل المائلة أن لا يشائل المائلة المائلة المائلة المائلة أن لا يسترط كل المائلة المائلة

اسعه كالعدم على المعروف فيعوز أن يشمحترى العين وان كان ماله عساوهوالمعتمد فيعوز ولوكان ماله ذهماواشتراه مذهب أوفضية ولو لاحل وتارة نشترطه مهمالاللعدد ولالنفسه فاختلف هل يفسيز السع أو مكون الشترى (قوله أواشترطه مهرال لأعنى انظاهره جوازاشتراطهمهما وهوأحد قولمنأى وبكون للشترى وهدذا كاله اذاوقع الشرط حال العقد ولو ألحق شراءماله به بعدالعقدفني الشامل المشهو رالصعة وعندان أى زىدانهاذا أبهم المسترى في اشتراطهله أوالعدد بفسدالسمع (قوله ولواشفرط بعضه لمعزعند

ابن القاسم) أى وأما أشهب فيصوز كذا صرحوا بقابله ثم أقول ظاهر العدارة كان مال العدعيد المهد المهد في ماذا كان مجهولا أومعد الوما كان الشمن من جنس مال العبدة من لا عدمة من المعبدة من لا وعدال العبدة هدا والسيراه وكان مال العبدة منا والسيراه بعين اماموافقة كان يكونا ذهبين أى وقد استرى البعض كاهوا لموضوع أومال العبد ذهبا والسيراه بقضية في وقد المنظم المنافقة المنافقة كان يكونا ذهبين والمواب كدعض الشمرة وتقدم تصوير مناف بين عنه الاشجار التي عليها عمرة ويدون المنافقة النافقة الناف

ذكره المواق (قوله الرابع أن بملغ الاصلال) هذا يفيسد أنه اذا استرط القصيل على القطع بشروطه الا تمة المسنف فلا يحوز الستراط خلفته واعل وجهة أن الخلفة تكون حينت في مقصودة بالبسع كالاصل أوا عظم في يقع البسع على مالم يعلم قصدا وأمااذا بلغ حدالا تفاع فهي حينت نظرعب (قوله ابن العطارات) هذا خامس وهذه الاقوال عند الدخول على الاطلاق (أقول) حيث ذهب البه الشامل فيدل على انه الراج (قوله مالم يضر بالاتر) أى بأن يكون السق ان كثر نفع الاصل وضرالم مرالم وان قل نفع المشرق وان قل نفع المدرة وان قل نفع المدرة وفي وضرالا صلى (قوله أى لدكل الح) هذا على ما في توضيه عن شيخه وابن رشد (قوله والشمر للاتر) أمااذا كان الشمر المشترى أو بينهما والاصول المائع فلا يكون ذلك الابعد بدوا اصلاح فهو خادج عن الموضوع وقوله أو لدكل المناف المشترى المنافي المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف الناف المناف المناف

وأمامع المشاحية) لان المصنف قال في القسمة وسق ذوالاصل كاثعه المستثنى غرته حتى يسلم والحاصم لأنهذا الحل الزرقاني قال عجو يبعده ■وله مالم يضربالاً خر قال عب بللابعد فيه حيث يعمل على عدم الضرر مع التراضي أى انه عمل على التراضى عندانتفاءالضرر الحاذاانين الضررفعنه التراضي ليكل السبقي وعند المشاحة يقضي على البائع بالســـقي (قولهوفي غبره قولان) اغاجرى في هذا قولان دون الساب الملقى بهاالمقاوع من محل فيهالان السلم ينتفعه وان فم يسمر بعلاف الساب الخاوع فانه لاانتفاع بهوقد يوحدفه

الرابع أن يبلغ الاصل حد الانتفاع قاله في المدونة (ص) وان أبر النصف فلكل حكمه (ش) أى وان أبرالنصف أوانعقد النصف أوماقار بهف أبرأوا نعقد فللبائع الالشرط ومقابل ذلك للبناع وهفااذا كانمأ ارفى نخلات بعمنها ومالم يؤبر في نخلات بعينها وأماان كأن ما أبرشا تعافى كل نخلة وكذلك مالم يؤبر شاقعافا ختلف فيه على أربعة أفوال فقيل كله البائع وقيل كله المبتاع وقيل يخير البائع في تسلمه جمع الثمرة وفي فسح البيع وقيسل البيع مفسوخ الن العطار والذى به القضاء أن البيع لا يجو ذا لا برضا أحدهمابنساتم الجيع الأخرودرج علمه في الشامل (ص) ولكايهما السق مالم يضر بالاتر (ش) أي ا كل من المائع والمشترى ان كان الاصل لاحدهما والممرة للا خراو بينهما فالضمير للمائع والمشترى أو اكلمنصاحى المأبور والمنعقدالسق الى الوقت الذى جرت العادة بجذالثمرة فيه مالم يضرسق المشترى بأصل البائع أوسق البائع بمرالمشترى أومالم يضرسق البائع بأصل المشترى وهذا حيث لامشاحة وأما مع المشاحة فالسقى على صاحب الاصل كاباتي في باب القسمة (ص) والدار الثابت كاب ورف ورسى مَمْنَية بِفُوقَانِيتِهَاوِسَلْمِسَمُرُ وَفَيْ غَـــبرِهُ وَلَانَ (شُ) يعنى أن العَقد عَلى الداريتنا ول الثابت حين العقد كابهاغيرالخاوع وكذارفها والرحى المبنية فيهامع فوقانيتها والسلم المسمر فيهاوما أشبه ذلك وهل كذلك غ مرالسمرأ ولا مكوناه بلللبائع في ذلك قولان ثمان المؤلف أطلق الرجي على السفلي تحو زاوالافني الحقيفة الرحى اسم للسفلي والعليا وعليه فقوله بفوقانيتها غسر محتماج البه الاأن يقال قصد بالتصريح به الردعلى القول المفصل بين الأعلى والاستفل ولوقال بفوقيتها كان أخصر (ص) والعبد ثياب مهنته (ش) المهنة بفتح الميم وسكون الهاء الخدمة والماهن الخادم والمعني أن العقد على العبدأ وعلى الامة يتناول ثيابه الخلقة وأماثياب الزنة فلا تدخل الابشرط أوعرف (ص) وهل وفي تشرط عدمها وهوالاظهر أولا (ش) يعسى أن البائع اذاشرط أن ثياب المهندة له بأن قال عندعقد البيع أيعل العبدأوالامة خلاتياب المهنةهل بوفى لهندائ ويسله للشترى بلاثماب مهنة أولابوفى له بذلك والشرط باطل والبيع صيح وصعم ترد اغوله وصعم منقام قوله أولاومابينهمانظائر ترجع اقوله أولا والم

انتفاع الاانه كالعدم (قوله كالماغيراغلوع) أى ورف كذلك لا مخاوع ولامه الدارجة يدة مهاقبلتر كيه ولوحذف من منه لكان المسمالية المناقب والمنفوقة الماء والمنفوقة الماء والمناقب والمنفوقة الماء والمنفوقة المنفوقة والمنفوقة المنفوقة المنفوقة المنفوقة والمنفوقة المنفوقة والمنفوقة والمنفوة والمنفوقة والمنفوق

(قوله كشسترط الخن) تعقب الحطاب كلام المصنف بأن الذى فى المستخرجة والعتبسة وابن و نس و ابن رشد و أبى الحسن وصاحب النوادر والطراز فساد السبع ولم يصرح أحد بصحة الببع و بطلان الشرط غير المصنف فى مختصره و توضيحه ولعل هـ ذافى التزامانه لا فى كلامه هنافانه ليس فيه ذلك (قوله الله غير دالخ) تعليل لقوله والشرط باطل (قوله أى فالبيع صحيح الخن) هذا ضعيف لان المحتمد الفه بعدل الشرط فى عدم عهدة الشاسلام أى المتعلقة بالعب القديم فالمعنى انه اذا أصد المنافع الشرى من العب القديم فاله لا بلزمه لا نه اسقاط الشرى قبل وجوبه وقبل علم (قوله لا نالتعرى من العب) أى العب القديم (قوله لا ينفع الافى الرقيق) ( ١٨٤) بقال له اذا كان كذلك يصح ان يحمل كلام المصنف عليها ولكن يستثنى الرقيق فانه القديم (قوله لا ينفع الافى الرقيق) ( ١٨٤) بقال له اذا كان كذلك يصح ان يحمل كلام المصنف عليها ولكن يستثنى الرقيق فانه

شارك قول مالك الغاء الشرط وصحة العقدست مسائل أشار اليها بقوله ( ص ) كشترط ذكاة مالم يطب (ش) يعني أن من المسترى عمر الم يبد صلاحه أوزرعا أخضر مع أصله وشرط ان الزكاة على الباثع فان العدة دصيم والشرط باطل وتكون الزكاة على المبتاع لأنه غدر ولا يعسل قدره (ص) وأنلاعهدة (ش) أى فالبيع صيع و يبطل الشرط أىعهدة ثلاث أوسنة اذا اعتيدا أوحل السلطان الناس عليهم مالاعهدة اسلام لان النبرى من العيب الغير المعاوم لا ينفع الاف الرقيق كا مرفى قوله وتمرى غسمرهما فمه عمالم يعلم انطالت اقامته عنده وأما الاستعقاق فلا تنفع فمه البراءةوله القياميه وأماالتبرى من العيب والاستحقاق في غير الرقيق فلا ينفع مطلقاوله القيام به وكالام المؤلف في غبرمالاعهدة فمهوهي الاحدى والعشرون السابقة وأماهي فلاعهدة فيهاوا لشرط فيهامؤ كدلامؤسس (صٌ) أولامواضعة (ش) هونحوقولـان(شدانباعهابشرطـُرُلـُ المواضعةفالبيـعجائزوالشرط باطلويحكم بينهما بالمواضعة اله أىلانهاحق لله فليس لاحداسقاطها (ص) أولاجاً تُحة (ش)سَمع غيسى البن القاسم شرط اسقاط الجائحة لغووهى لازمة وظاهر السماع عدم فسأد البدع ولواشترط هذآ الشرط فيماعادته أن يجاح وفي أبى الحسن انه فيه بفسد العقد (ص) أوان لم بأت بالثمن لكذا فلا بيع (ش) أَى أُو باعه بشمن مؤجل وقال ان لم تأت بالثمن الكذا أوان أتبت به فلا سع بيننا أوفالبيع بيننا فيلغى الشرط والبيع جائز ولايفسد بخلاف النسكاح فانه يفسخ بتصوهذا الشرط قبل وبثبت بعد الدخوللان البيع بجوزقيه المأجيل بغلاف السكاح (ص) أومالاغرض فيه ولامالية (ش) أى فيصم البيع ويبطل الشرط كاشتراط كون الامة نصرانية فتوجد مسلة ولم يكن ذلك الشرط لاجل أن يزوجها لعبده النصران كامر في قوله لاانتفيا وقوله (وصحم) راجيع القوله أولاوقوله (تردد) راجيع لمافه الكاف ولماقدم اندراج البذر والممرغيرالمؤ برفى العقدعلى أصلهمادون الزرعوا الممرالمؤبر شرع فى الكلام على بيعه مامنفردين فقال (ص) وصف بيع عمر و نحوه بداصلاحه ان ام يستنر (ش) يعنى أنالثمر وتحوه كالخوخ والتين والقمع والشعير والفول وألخس والكراث ومأشبه ذلك يصع بيعهاذا مداصلاحة اذالم يستترفان استترفأ كمامه كفلبلوز وجوز في فشره وقم في سنبله وبزركان في جوزه لم يصه بيعه جزافالعدم الرؤية وبصح كملا كامرفي فوله وحنطة في سنبل وتين ان يكمل وأماشراعماذ كرمع قشره فيحوز جزافاولو كان باقساقي تحره ولم يقطع اذابداص الاحداى حيث لم يستتربو رقد فيماله ورق

يصح استثناؤه بالشروط (قوله فلا تنفع فيه ) مطلقاعلم به أولاطالت اقامته أملا (قوله اسقاط الحائحة لغو) اسرشدلانه لوأسقطها بعد العقدلم يازمه لانه اسقاط حق قبل وحويه فكذافي العقدفلا يؤثر فسادا لانه لاحظ فى النمن لان الجائحة أمرنادر (قوله يفسدالعقد) أى لزيادة الغرر (قوله فلا سع) راحع لقولهان لم تأت وفوله أوفالسع بيننا راجع لقوله أوأتيت قوله وفال ان لم تأت الخ) أى فى صلب العقدوقوله مخلاف النكاح أى في صلب العقد أى قال في صلب العقدان لم تأت الصداق لكذا فلا نكاح والحاصلانمفادالنقلان كالامنهما وقع فيصلب العقد فمفسدفي النكاح ويصم فى البيع (قوله بخــلاف

النكاح) لا يحوزفيه التأجيل ان أراد طاهر تلك العبارة من أن التأجيل متعلق بكل من البيع والنكاح كان يقول اذا عام الشهر الفلانى فقد ذو حتك ابنتي أو بعتك ساءى فلا يحم بعث ذا الافى المسئلة المشارلها بقوله ان مت فقد ذو حتك ابنتي بكمرض قال عج \* لا يقبل النعليق بيع والنكاح \* فلا يصم بعث ذا ان جافلاح \* وان أراد تأجيل الثمن والصداق كان يقول اذا جاء الشهر الفلانى دفه تلك الصداق أو الشمن فهو جائز فطعا (قوله و يحوم كان القول الثانى وفى المواق الله الراج (قوله عر) بالمناشة قول الشارح كانكوخ والتين راجع لقوله عمروة وله والقي والشعر راجع القوله و يحوم كانفيده بعض الشراح وعرب علم الشارة الى المفهوم أولى الخرج العمل المحتصر احتفيه ولوعبر بالحواز في يستقد منه دلك بالصراحة وان كان الاصل وعربه عما الفساد وتعمم الشارح في النحولا حل أن يكون في الاتيان بالشرط فائدة فالقي والشعر خرا يقوله ان لم يسترك ما قداسترا وأما انكس والكراث فهما غير مستورين وقوله والفول خرج أيضالانه لا يصم بيعه جزا فالا وحدة ولا مع حب ملان له و رقا (قوله اذابدا والمحد) أي بيسه

(فوله والاامتنع سعه حزافا) أى كالفول فاله مستور بورقه كافلنا (قوله أوالحق به) ألحق الرّرع أوالمر به أى بأصل المبيع كله وأما عكسه فمنوغ في فساد البيع وقوله ان نفع كاه والواقع عند ناعصر تشد خيرة مفى البلح الاخضر قبل احراره واصفر اره وقوله واضطر له بغنى عاقبله وقوله ولم يتمالاً عليه أى الكرا الغيام والمنطق المنظمة المن المناهد والمنطق المناهد والمنطق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والم

وقوعمثل ذلكمن أكثراهل البلد لايضر فى الحواز فان عالا أكثرهم علمه أوكانت الهم مذلك عادة سابقة قبسل السعالذ كورمنع العقد المذكوروانام يقطعوا الابعسد مدوّالصلاح (فوله فاذاحدهارطما الخ) هدنه عبارة الشيخ عبد الرحن قال عبح وظاهرهاانميرد القيمة كان الرطب قائما أوفائتاعلم وزيه أملا والحارى على القواعد أن يقال فيه ماقيل في الثمر الاأن بكون في محل لا بوزن فيردعسه ان كان فاعبا والانقمنه وسأتى عند قوله عندالخذاذ مافيه دلالة لما ذكرناه في الرطب اله أقول وهو كالرم ظاهر فلمعول علممه (فوله كاف في حنسه) أي نوعه (فوله ان لم تكن اكورة )أى مان تسمق بالزمن الطو بلالذي لا يحصل معسه تتادع الطبب لمرض وهي كافية في نفسه أفتماع وكذلك كافية في مريضة أوأ كثره شلهاعادتها لمرضيها ان تمكر (قدوله ومن الحواقط الخ) ظاهرهـ ذا وانلم مكن مانلاحق طسه بطسه ملاصقا له وكالرمان الحاجب مفددانه لامد ن كونه ملاصقاله فاللاحق طسه

والاامتنع بيعه جزافاأيضا (ص) وقبله مع أصله أوألحق به أوعلى قطعه ان نفع واضطراه ولم بمالا عليه (ش) يعنى أن سعماذ كرفيل بدوصلاحه يصم في ثلاث مسائل الاولى سعه مع أصله كبلحصغيرمع نخلهأوزر عمعأرضه الشانيةأن سيعاصله من نمخلأوأرض ثملعدذلك بقربأ وبعد بحيث لميخرج من بدالمشترى له ألحق الزرع أوالتمر بأصله الشالثة أن بشتري ما ذك رمنفردا قبل مدوم الاحه على شرط قطعه في الحال أوقسر سامنه بحيث لا ينتقل عن طورهالى طورآ خرلكن بشروط ثلاثة الاول أن يكون منتفعابه والافهواضاعة مال الثاني الاضطرارسواء كانالمضطر المتبايعين أوأحدهما والالكان من الفساد والمراد بالاضطرار هناالحاجمة لابلوغ الحدالذى ينتني معمه الاختيار الثالث أن لا يحصل تمالؤعلى أابيع قبل المدووايس المراد بالتمالؤ هناأن شوافقواعلى ذاك بل المرادبه توافقهم في نفس الامرومندل توافق الجميع توافق الاكثرأيضا (ص) لاعلى التبقية أو الاطلاق (ش) أى لاسعه قبل مدق صلاحه منفرداعلى النهقية أوعلى الاطلاق من غيير سان لذه ولا تنقيته فلايصر وضمان الثمسرةمن البائع مادامت في رؤس الشعسر فإذا حسلاها رطبار دقيمتها وغمرار دويعينسه ان كان قائماوالارد مشلهان علم والاردقيمته (ص) وبدؤه في بعض حائط كاف في حنسه ان لم تبكر (ش) يعدى أن عوم بدوالصلاح لايشسترط في كل الحائط بل يكني في بعضه ولو يخلة واحدة الالمتكن ماكورة فالأزهى بعض حائط ولونخسلة واحددة ولمتكن ماكورة فهدو كاف في جواز سع ذلك المنس من ذلك الحائط ومن الحوائط المجاورة له وهومايت الاحق طب مبطيبه عادةأو بقول أهل المعسوفة وأخرج غسيرا لجنس فلاساع بلريد وصلاح مشمش مشلا وفهم من قوله في بعض حائط أن هذا خاص بالقمار كما يؤخد من قول الرسالة وان نخدالة من نخدالات كشرة فلا يجوز سع الزرع ببدوصلاح بعضه فاله بعض شراحها اه أى فسلامة أن سس جمع الحب لان حاحة النباس لا كل الثمار وطهمة التفكم ما أكثر ولان الغالب تنادع طيب الثمار وليست الحبوب كذلك لانهاللقوت لاللنفك وهدنا يفيدأن نحوالمقثأة كالثمار فلوقال المؤلف وبدؤه في بعض كحائط كاف في جنسه الشهمل البطن الثاني في المقائي ومفهوم ان لم تبكران الباكورة لاتكفى في صحة بمع جنسها وتبكني في نفسها (ص) لا يطن النباول (ش) عطف على المعلى أى مكني بدوه في بعض حائط لافي بطن ثان والمني أنه لا بساع بطن مان قبل مدوص الحديد وصلاح البطن الاول ومعنى ذلك أن من اع بطنا بدام الدحد ثم بعمد انتهاء البطن الاول أرادأن بيسع البطن الثاني بعد وجوده وقيل مدوص الاحمبيدة

( ٢٦ - خرشى خامس) بطيبه ولم يكن ملاصقاله لا يكون بدق الصلاح في بعض حائطه كافيا فيه تم ظاهرهذا ولولم تكن الحواقط المجاورة ملكالصاحب الحائط الذى فيه الباكورة (قوله لا تم القوت لا التفكه) هذه العلا غير ظاهرة وقوله وهذا أى ماذكر أى من التعليلان (قوله اشمل البطن الثاني) هذا هو المشارله بقوله في عاسماني والمشترى بطون الح لا يقوله لا يطن الناني حادث لهذا كله والاولى حذف نحوفى قوله ان نحوالم فتأة (قوله ثم بعدانتهاء البطن الأولى) أى انقطاعه وأسابحيث ان البطن الثاني جاء بعد انقراض الاول وتمرعن الاول اذلو تلاحقب البطون لكانت هي المشارلها بقوله وللمشترى بطون كاسمين وضع ما قلناه من أن المراد انقطع وأساقول الجلاب اذا كان في الحائط فوعان صيفى وشتوى لم يسع أحده ما بطيب الاستخر وكل اطاب في عمنه بسع على حدثه اه

وسي ذلك التين في مقلمة وهدا عالف ما نقدم من أنه يجو زشر اعتلق القصيل فيل وحودها بعد شراء القصيل ويحاب بأن الخلفة القصيل المنافعة القصيل المنافعة القصيل المنافعة المن

صلاح السابق فأنذلك لايكني غبين بدوالصلاح في بعض الاجناس ليقاس عليه بقوله (ص) وهوالزهو (ش) أى في النفل كأجراره واصفراره ومافي حكمهما كالمرا الخضراوي والزهو بضم الزاى والهاءوتش ديدالواو فالف النهاية زهاالنفل يزهواذا ظهرت ثمرته وأزهى رَهِي اذااحِرُ أواصفر اه (ص) وظهورالحلاوة (ش) ليستالوا و عمني مع أي وهو الزهو في البلخ وظهورا للاوة في غيره كالشيش والعنب فهومن عطف العام على الخاص (ص) والمهم والنضي (ش) أى بان يكون اذا فطع لا يفسد بل عيل الى الصلاح كالموز لان من شأنه انه لايطيب حتى يدفر في التبن و نحوه (ص) وفي ذي النور بانفتاحه (ش) يعسني أن بدق الصلاح في صاحب النور كالوردوالما مهن وما أشبه ذلك أن تنفيرا كامه و يظهر نوره فوله وفي ذى الخ منعلق بمبتدا محذوف و بانفتاحه منعلق اللهر أى والبدؤ في ذي النور بانفتاحه (ص) والبقول باطعامها (ش) بعني أن بدو الصلاح في البقول باطعامها أي بأن ينتفع بهافي ألحال الماجي والصلاح في الغيسة في الارض كاللفت والجزر والفعل والمصل اذااستقل ورفه وتم وانتفعيه ولم يكن فى قلعه فساد اه فقداعت برفى بدوّص الاح البقول قدر ازائدا على ماذكره المؤلف (ص) وهل هوفي البطيخ الاصفرار أوالتهيؤللتبطخ قولان (ش) يعني أن الاشياخ اختلفوا فى دو صلاح البطيخ هل هو اصفر ار مالفعل لان ذلك هو المصودمنه وهو قول ابن حسب أوالمرادسد وصلاحه أن يتها المنطخ ويقرب من الاصفرار ولم بذكر صلاح البطيخ الاخضر ولعله يكون بالون ليه بالجرة أوغيرها (ص) والشترى بطون كاسمين ومقداً ق (ش) يعنى أن المشترى يقضي له البطون كلها في نحو الماسمين والمقدأة كغمار وقشاءو بطيخ وماأ شده ذلك بما يخلف ولا يتميز بعضه من بعض وله آخر ولولم يشترطها قال فيها ولا يجوز شراء ما تطعم المقاثي شهر الاحتمال الجلفيه بالقلة والكثرة اه والمه أشار بقولة (ولا يحوز يكشهر ) فان عمرت بطونه كالقصب والقرط فلا تدخل خلفته الابشرط في الارض المأمونة كارض النيل لاالمطر وقدم ذلك مع يقية الشروط (ص)ووجب ضرب الاجل ان استمر كالموذ (ش) يعني أف من اشترى غرة أستمرطول العام لاتنقطع ولدس اهاغاية تنتهى المسعبل كالنقطع شيءمنها خلفه غسيره كالوزف الايجوز بمعه الانضرب الاحل وهوغايه ماعكنه وطاهره ولو كثرالاحل وهوكذلك على الشهور (ص) ومضى بيع حبأ فرك قبل باسه بقيضه (ش) يعني أن الحب من قع وشعير ونحوهمااذاسع في سنبله بعدافرا كدوقيل بيسه فان سعه لا يحوز ابتداءوان وقعمضي بقيضه والطاهرأن قبضه حذاذه وقولنامع سنبله احترازا عمااذا جزكالفول الاخضر

يكونفالوردويخر جمنسهالماء وقوله ان تنفتح بؤذن بأن الباء في قول المصنف بأنفتاحه زائدة وان الاصلوفي ذى النورانفتاحه الا أنقول الشارح قدوله وفي الجيما يبعده (فوله وغ) عطف تفسير (فوله فقداعتبرفيد والصلاح) كذاقال عج وظاهرالواقوغره أنذلكمعنى اطعامها لعلهما كادمه شرطالمصنف الاأن يقال الايلزم من الاطعام أن لا يكون في فلعه فساد كمرز وفحل صدغيرين كذافى شرح عب والحاصل أن قوله وانتفعهر حع اقول المسنف ماطعامهافكون الزائدف ولهوتم أواستقل ورقه أى بان ارتفع عن الارضادا كان منتفع به ولولم رتفع عن الارض والمهام غير الاستقلال لانه لاملزم من استقلال ورقه أن بتمورقه بأن يبلع الحد المعتادوأما قوله ولم يكن في قلعه فسادلازم لما قمله فلا عاحمة له وظهمر من ذلك كله صحة قول الشارح فقداعتبر الخ وعكن أن يقال أراد المسنف بالاطعام الاطعام التام فمكون عين كالرم الماجي (قوله كاسمين) بكسر

النون منة ونه في بالصرف على الاصلوب فتح النون غير منونة العلية وشبه العجة (قوله كالقصب والقرط) والفريك فيه أن أثر هدا الحلقة لا بطن النافل وذلك أن الخلفة من تقة الاول بخلاف البطن الثانى (قوله وهو كذلك على المشهور) مقابله مالابن نافع من أنه لا يجوز الاستة وفحوها وفي شب وكلام الشارح بفيد أنه لا يجوز الزائد على سنتين ومشيل ضرب الاجل استثناء بطون معلومة قاله المواق (قوله وقولنامع سنبله) أى من حيث الاشارقله بكون في معنى مع أى والفرض أنه بيع على التبقية أو أطلق والحاصل أن كلام المصنف مفروض فيما أذا بيع مع سنبله فان كان على القطع عاز والافلاوق بضه جداد وكذا ان كان المبيع الزرع والحاصل أن كلام المصنف فيما اذا بيع مع سنبله جزافا فان كان

على القطع جاز وان كان على الته قيمة أوالاطلاق فلاوقيض مجذاذه وأمااذا بيع وحده على الكيل في كذالا يحوزقيل البيس واذا البيس أو بعده وهل يحضى بقيضه وقبضه كيله وهو الظاهر ولم أره وأما ذاا شترى الحب وحده على الكيل في كذالا يحوزقيل البيس واذا وقع فمضى بالقبض وقبضه كيله في انظهر ولم أرذلا وأما بعد البيس فحائز (قوله وهي مامنح) أعبجنس العربة مأمنح واغياقد رئاذلا لان المعرف الحنس فندبر (قوله من عُرة تبيس) شأنه الليس فلا ينافى أن البيع وافع قبل (قوله هي هية المحرة) أى العرابا أى جنس العربة على مأتقدم هي هية المحرة فلم يجعلها نفس المعرف بل نفس الاعطاء فعلى ماقر والشارح بكون في تفسيرا لعربة خلاف هل هي نفس الاعطاء أو المعطى والدائن ترجيع الاول الثاني بان تقدوم ضافا أى هي اعطاء مامنح المن وقسوله بعد من أعرى المناف العربية مصدر (قوله لعروف المناف المناف المامة وقائم الح) اشارة الى أن مأبوه المعرى المربي في حوازذ لل خلافا لظاهر المصنف

غلامحن أنالنرخس محكوميه للعرى بالفترأيضا والمصنف وهم خلاف ذلك والجواب أن المعرى الكسر القصودال كأوان في كلام المصنف حذف عاطف ومعطوف بعسد قوله لمعرأوان الترخيص للمعرى بالمكسر يستلزم الترخيص المعرى بالفيتم (فوله كاوزفى غيرمصر) يقتضي أن اللوز في مصر وليس كذلك (قوله أن لفظ بالعرية)أىان أبت فى المستقبل اله كان عال العقدلفظ بالعرية (قوله أفاد بعض الشروط بالوصف) انظر ماالنكتة في ذلك (قوله على الشهور )مقابلة مالان حسب (قوله من نوعها) الاولى يصنفها فان المصدف أخص من النوع (قوله فلا ساع حدد ردىء) المشهور أجودوما فاله الشارح قول اللخمى (قوله فيكيف جعل الخرص شرطا) لايخفي انه على ذلك الوجه يكون مفاده أنهلا يصيم سعها بغيرا للرص (فوله أىعلى الكيل) والماصل

والفر بكفان سعهما جائز بلانزاع لانه حينشذ منتفع به ولماذ كرأن سع الممرقبل بدوصلاحه ممنوعو بعدد مبائر بشرط عدم ربا الفضل والنسآء وعدم الموانعذ كرما استثنى من ذلك وهو سعالعسرانا وهيماميم من عرة شس وروى المبازري هي هبة آلمُرة فقيال (ص) ورخص لعروقا عممقامه وان باشتراء اغرة فقط اشتراء عمرة تسس كلوذلا كوز (ش) المعرى واهب الثمرة اسمفاعل من أعرى بعرى اعرا وعرية أى ورخص على وحه الاطحمة لعروقا تممقلمه من وارث وموهوب ومشتر للاصول مع الثمارا والاصول فقط بلوان فاممقامه باشتراء بقمة الثمرة التى وقعت العربة في بعضها فقط دون أصولها اشتراء ثمرة يخرصها من العرى الفتح ومن تغزل منزلته ببيع أوغم ولامن غاصبهامنه بشرط أن تكون الفرة تبيس بالفعل اذاتركت ولايكتني ييس جنسها كلوزفي غبرمصر وحوز ونمغل وعنب وتعنوز شون فيغبرمصرلا كموز ورمان وخو خوتفياح لفقديدسه أوترك ومثاه مالاسيس عائصله سيس كعنب مصر (ص) ان لفظ بالعربة وبداصلاحها وكأن بخرصها وتوعها (ش) لما أفاد بعض الشروط بالوصف أفاديعضها بالشرط والمعسى انه يشسترط فى العرية مامر وأن يلفظ المعرى في هبت بالعرية كاعر بثلة وأنت معرى لاملفظ العطمة والهمة والمنعة على المشهور وأن يبدوص الاحهاجين الشهراه وانمانص على هذاوان لم يكن خاصابالعر بة لئلابتوهم عدم اشتراطه لاجل الرخصة لاسما وقدقال الماجي يعدم اشتراطه وأن تكون الشراء بكملها وهوالمراديا لخرص وأن يكون الشراء بغرمن نوعهاف لايباع صحانى ببرنى وصفتها فلايباع حيد بردىء فان قيل موضوع المسئلة في اشتراء الثمرة بخرصها وأماان سعت مدراهم أوعرض فلا بشترط فيهاهذه الشروط بل مدة المسلاح فقط فكمف جعسل الخرص شرطا فالحواب أن المراد بالخرص هنافد والمكيل يحترز بهعن أن بكون أزيدفي المكمل أوأنقص وفي قوله اشتراء المزحدف أيعلى المكمل ومنه يستفادموضو عالمسئلة وبه يتضم جعله شرطا (ص) يوفى عندا لجذاذ (ش) المراد أنالايدخل على شرط تعملهافالمضر الدخول على شرط تعيلها وأماتعملهامن غبرشرط فلا يضر فلوقال غيرمش ترط أمحيلها الطابق النقل فأن وقع على شرط أيحيلها فسخ فأن جذهارطبا ردمثلهاان وحمدوالافقيتها والخذاذ بالمجه والمهملة هوقطع عمار النحل وقطأفها وأشار بقوله فالذمة الى أنمن جلة شروط العرية أن يكون العوض فى دمة المعرى بالكسر لافي حائط معين

أن موضوع المسئلة انه اشتراها على الكمل وهو محمسل لان يكون قدرالكمل أوا كثرفا فادية وله وكان بخرصها انه يشترط أن يكون قدرالكمل أو المحذوف يتضع جعسل قوله وكان بخرصها شرطاأى مساو بالا أز بدولا أنقص وقوله ومنه أى من هذا الحذف وقوله و به يتضع أى بهذا المحذوف يتضع جعسل قوله وكان بخرصها لا بغيرها ولو اقدال يحيوز بيعها به والعرض (قوله فالمضر الدخول على شرط التحميل) سواء عبل بالفعل أم لا كافى شب (قوله فلا يضر) أى سواء اشترط التأحيل أوسكت عنه (قوله ان وجد) أى وعلم وقوله والافقيم المناب بوجداً ووجد ولم يعلم وظاهره أن له ان يردم المعنى العن العن العن العن العن العن المناب في المناب المنا

قطفت العنب و هو وه قطفا من باب ضرب وقتل قطعته وهذا زمن القطاف بالفتح والكسر اله فاله يتبادر منه أن القطاف اسم القطع لكن انظر هل قطاف مصدر فان القطف ماعى وهو الظاهر (قوله فان تزل ذلك) أى وقع (قوله وفي النسوط) كالام المازرى يفيد ضعفه والمنسوط كاب لاسمعيل القاضى (قوله لانه قد يشتريها بقرال) أى وبأخذ هاعند الجذاذ (قوله وكساقاة وبيع وقراض) الاولى أن يقول وكساقاة أوقراض مع بيع (١٨٨) لان السياق في بيان اجتماع الرخصة كالمساقاة والقراض مع بيع (١٨٨)

انباعا للرخصة فاننزل ذاك فسخ لانه بيعفاسد وفى المسوط ببطل شرط التعيين ويبقى ف الذمة ولا يغنى عنه قوله بوفى عندا الجد اذلانه قديشتريها بشرمن نوعهامعن فاحدا اشرطين لا يغنى عن الا تخر وأشار لشرط آخر من شروطها بقوله (ص) وخسة أوسق فأقل (ش) الح أن من جله ما اشترط فى شراء العرية أن يكون قدر المشترى خسسة أوسى فاقل ولو كأنت العرية أكثر ولوقال والمسم خسمة أوسق فأقل وهوعطف على ضميركان لافاد الممراديلا كلفة وأشار بقوله (ص) ولا يجوزا خذرا تدعليه معه بعين على الاصم (ش) لقول ابن يونس قال بعض أصحابنا اذا أعراه أحكثرمن خسسة أوسق فاشترى خسسة بالخسر صوالزا تدعلها بالدنانير أوالدراهم فقال بعض شميوخناانه جائر ومنعه بعضهم والصواب المنع لائم ارخصة خرجت عنحدها كالوأ فالهمن طعام ابتاعه قبل قبضه وباعه سلعة في عقد واحدوكسا قاة و سيع وقراض ونحوذلك من الرخص فانه لا يجوز وكذلك هذا وانماعه بالاصر دون الارج لان ابن تونس حاك للتصويب عن غسره ويعدارة الضمران في علمه ومعه عائدان على القدر الذي دكره وهوخسة أوسق فأفل أى أخذزا تدمما أعراء كالذا أعراءا كثرمن خسسة أوسني فاشترى خسسة بالخرص والزائد عليها بالعدين وأمالو كان الزائد سلعة فالشهور الجواز وفهم من فوله معه أنه لواشترى محوع المرة بعس عاروهومذهب المدونة وقدم وهذا المفهوم بضعف كون قوله وكان بخسر صهاشرطا (ص) الالمن أعرىء سرا مافي حوائط وكل خسسة ان كان بالفاظ لابلفظ على الارج (ش) هذامستثني من قوله خسة أوسق فأقل والواو من قوله وكلواو الحال وفي بعض النسخفن كلخسة وهي أولى لموافقت قولها ومن أعسري اناسا شتى من حائط أومن حوائط له في بلدأ و بلدان شتى خسسة أوسق لمكل واحسد أوأقل أوأكثر حازلة أن يشترى من كل واحد خسمة أوسسق فأدنى ومحل حواز الاخذمن كل عرية خسمه أوست فأقلان كان بألفاظ لابلفظ واحدعلى مارجها تالكانب ونقله عنه التونس وأقره فاقراره فبمنزلة كونه منه فلذا نسبله وظاهره الهلافر قبين تعدد المعرى بالفتح والتحاده ولكمه خالاف مالر جراجي من أنه اذاأ عرى عراما في حواقظ لحاعة محو زله أن مأخذمن كل حاقط خسسة أوسق ولو وقعت بلفظ واحد علامفهوم لقول المؤلف عرا اولاحوا الط أى أوحائظ واغاللراد تعدد العرية وتعدد العقد الواقعةية ولامفهوم لفوله خسة أوسيق وانحاالموادانه لايأخدمن كللاخسسة أوسق فأفل غمم شروط العر مقنعاشرها فقال (ص) لدفع الضرر أوالمعروف (ش) أعواك بكون شراء المعرى العدر نقلا حد أمرين عندمالك وابالقاسم على المدل أدفع الضرور بدخول المعرى بالفق وخروجه علسه واطلاعه على مالار بداطلاعه عليه أوالمعروف بالرفق بالمعسرى بالفتر بكفاته حراسته ومؤنته وعلل عبد الملك بالاول فقط ونقسل الخمى التعليل بالثانسة أبن عبد السلام وهو

(قوله حاك التصويب عن غيره) لأنقوله قبل والصواب المنعمن كلام بعض الاصعاب أقول غسر انهارتضاه فيكون عثابة توله (قوله وأمالو كان الزائد سلعة )أى اشترى خسسة بالمرص وسلعة بديدارأى انهاذا كان الزائدعلى الحسة سلعة فالمشهورالحواز وانكان المقابل ظاهرا من حهة احتماع الرخصة والبيع (قوله يضعف) تقدمما ينسدفع به ذلكمن أن قوله وكان مخرصها شرط فى حواز سعهاعلى الكمل لامطلقا (قوله وهمي أولى الخ) أىلان المستف فدان العربة خسمة أوسق لاغبر وتلك العمارة أعم (قوله ان كان الفاط) أىعقب ودولابدأن بكون زمنها مختلقافان اتحدرمنها فهيي بمنزلة العقد الواحدلا ملفظ أىلابعقد (قوله وظاهـره) أيمنحث أنه لا من عقصود (قوله الهادا أعرى عراما في حوائط ) وأماأن كانت في مائط فان قسل ان شراء العرية معلل منع السراء وان قبل الهغيرمعلل جاز كذاقال الرجراجي والمصنف مشيء ليانه مقلل وحاصل كلام الرجراني الهاذا كان الحاعه حوالط محور معقود وعقدوا حدقطعاوأ مافي حائط فالمع على طريقة المستف من أن شراء

العربة معلل وأمال حل واحد فلا يحوز الااذا كان بعقود فى أزمنة عنافة فان اتحد وأمال حل واحد فلا يحوز الااذا كان بعقود فى أزمنة عنافة فان المصنف عاصله أن قوله ان كان بالفاظ أى عقود ومنها فه من عنابة العقد المواحد واعتمد عب وغيره كلام المرحوات فل كلام المصنف عاصله أن العقودان كان منتافه فى أزمنة منتلف قوالمعرى بالفتح واحد كان فى حائط أو حوائط فان تعدد المعرى لم يشسترط تعدد الالفاظ أى العقودان كان في حائط لاان كان فى حائط على كلام المصنف أى من أن الشراء معلل وأما ان قلنا أنه غير معلل جاز (قوله وعلل عبد المالة الحن في المالة المالة أحدهما و يجوز جاد على حكم المال القاسم ومالك فتكون أواشارة الى أن العلة أحدهما و يجوز جاد على حكم أواشارة لحكاية الملاف

(قوله أى فسيب أن العلة المعروف) و عكن تفريعية على الاول وهوما إذا كانت العربة متفرقة فى حوائظ وكان المعرى بالكسر ساكناب عض النعض الذى فى على المحدة (قوله وعلى أن العلة دفع الضررائخ) أقول الضررالا يختص بالخوف على الممار بلايكن من المدون بالخوف على المحدة بالمحدون بالخوف على المحدون بالخوف على المحدون الاخذ الذى أخذ الاصل على واحدم مهما الواحد) أى أوباعهما معالوا حدون الاختى الماذا باع الاصل فقط أو الشمر المعرى أوغيره (قوله ولما اذا (١٨٥) باع الاصل فقط الخ) لا يحتى انه اذا باع الاصل فقط

يتفرع على أن العلة الضرراً س (قوله ا كن في الاولى الخ) قال عج معدداك وانظراذالهاخدذمناله الثمسرة وتنازع من له الاصل والمعرى بالمكسرأ يهما بقدم قال فى الدونة واذا ماع المعرى مائطه أوأمالهدون غرته أوغرتهدون أصله أوالثمرة من رجل والاصل من آخوجازلمالك الممرة شراءالعرية الاولى يخرصها اه فان ألى مالك الثمرة أخذمالك الاصل قان أبي مالك الاصلل خذالعرى هكذا مستفاد من كلامأبي الحسن فعلى هذافقول الشارح أذالم بأخذمن لهالثمرة أى ولم اخذمن له الاصل إقوله ادشرط لفظ العربة غيير مُكُن ) وكذا كون المشترى المعرى (فولهأى ماول لغرك) تفسير لاصل إقوله ونحوها)أى كالعروض (قوله أيضا) راحع لقوله وعلمنه أى وعملهمن قوله بخرصهاانه في الذمةأى كاعرمنه الهبنوعها (قوله في الوجهين) كونه بدراهم أوعمن وهوغيرمسار بالنسمة الثانى لان المن بققق معه كونه يخرصها (فوله بطلع) بفتح الباء وضم اللام على وزن بنصر (فوله أوأن بطلع غرها) هذاه والراحم فكان المناسب للمصنف الاقتصارعليه (قولهأي مخرج عرها) أى طلعهاأى ولولم تؤير (فوله فالصدواب على هذا

أقربها وعلىأن العلة أحدهماعلى البدل فلايحوز شراؤه الغبرهما كالتحروبه صرح اللخمي وفوله لدفع الضررام علقمه بقوله ورخص وبقوله اشتراء لكن تعلقه بالفعل أولى وأو مانعة خاتولامانعة جمع (ص) فعشترى بعضها (ش) أى فىسىب أن العلة العروف يحوزشراء المعرى بعض عريته كثلثها مثلاأذ لامانع من قيام المعرى ببعض ما بازم العرى بالفتح وهذاعلى قول مالك وابن القاسم ظاهر وأماعلي مالاب الماجشون من أن العلة هي دفع الضر وفقط فلا اذلابزول الضرربشراء المعض لدخول المعرى بالفتح للحائط لبقية العربة وكذا يتفرع على أن العلة المعروف قوله (ص) ككل الحائط (ش) أذا أعراه يحوز شراؤه له اذا كان خسسة أوسق وعلى أن العدلة دفع الضر ولا يجوزا ذلا ضررعلي رب الحائط مع كون جسع الثمرة لغسيره وكذا بتفرع على أن العلمة المعروف قوله (ص) وسعه الاصل (ش) أي سع المعرى بالكسر الاصل لغسرالممرى بالفق وهوشامل لماأذاباع الاصل وعرته أى باقى عرته أى باع كل واحدمته مالواحد ولماأذابا عالاصل فقط لكن في الاولى انما يأخذاذا لم يأخذمن له الثمرة فقوله وبيعه الاصل معطوف على كل وهومن اضافة المصدرالي فاعدله أي كسع المعرى الاصل للمعرى أواغمره فهوره أن يشترى العرية ، ولما كان لناما يشبه العرية في الترخيص في شراء الشمرة بخرصها وليسهومن العسر به فى شئ ذكره بقوله (ص) وجازلك شراء أصل فى حائطك بخرصه ان قصدت المعروف فقط (ش) يعنى أنه يحوز لن ملك أصلافي حائط شخص علول له أن سعه غرذال الاصل بخرصه مع بقية شروط العربة المكنة اذشرط لفظ العربة غير عكن هناحيث قصدالمعر وف بكفاية البائع المؤنة أماان قصد دفع الضرر بدخوله له في حائطه فلا يجو زلانه من باب سع التمر بالرطب لانه لم يعره شمأ والبه أشمار بقوله فقط قوله شراء أصل أي عمر أصل بدليل قوله بحرصه وقوله في حائطك أى عماد ك لغيره وفهم من قوله شراء أن الصلاح بداوالالم بكن شراء ومن قوله بخرصهاائه شوعها وأحالو كان بدراهم ونحوها فكسائر البياعات وعلم منهانه فى الذمة أيضا والالم يكن يحرصها في الوحهين وقوله ان قصدت المعروف فقط شرط في بخرصه وأمايدوا هم فيشترط معه بدوالصلاح فقط وقوله فقط راجع لقوله وحازلك ولقوله ان قصدت المعروف فعلمنه الهلايجوز شراؤه لغبر رب الحائط قصد المعروف أودفع الضررولالرب الحائط انقصددفع الضررأ والنجر (ص) وبطلت انمات فسل الحوز (ش) أى وبطلت العسرية انمات معريها أوحدث مانع من احاطمة دين أوجنون أوهرض متصلين بموته قبل الحوزلهاعن معريها كما مأتى في ماب الهسة و بطلت ان تأخرادين محمط فلا مفهوم للموت (ص) وهـل هوحوزالاصول أوأن يطلع عـرها تأويلان (ش) أى وهـل الحوز الذى اذامات قسل بطلت هسل هو حوز الاصول فقط أى مالتعليسة بينسه وبينها ولولم يطلع فيها غرة أوهو حوز الاصل وأن يطلع عمرهاأى يعسر جعرهاأى طلعها فالقول السانى يشترط فالحو زالامران معا فالصوابعلى هذا زيادة والوقب لأأن كاحلينا عليه غاية ما بازم عليه

زيادة واور أى عيث بقول أو وأن فقوله قسل أن أى و بعد أو جيث بجمع بين ان وأو والواو وليس المرادانه يحدف أو ويأتى بدلها بالواو ولكن هذا التصويب لا يأتى في نسخة الشارح الأو وان فقد جمع بينهما في المصنف في نسخة ولله الشارح بعد المناف المنف المنف الواو (قوله غاية ما يلزم ) في قوة الاستدراك على قوله الصواب وكانه قال لكن غاية فلا يحتاج التصويب بل يكون هو اللائق فقط وقوله عليه أى على المصنف من حيث عدم الزيادة أو يلزم على عدم الزيادة

(قوله وهوقول في العربية) اعتمد بعض الحققين جوازه بدون ضعف (قوله وسسقيما الخ) سواء عرى قبل بدواله الاح أو بعده قان قات جعدل السسق على المعرى يخالف ما تقدم في قوله أوللمعروف من انه القيام عن المعرى بالفتح بالمؤنة لد لالله على أن السسق عليه قال خواب أن المؤنة تقسر بغير السقى (قوله بل على الموهو ب الله المؤنة تقسر بغير السقى (قوله بل على الموهو ب الله المؤنة تقسر بغير السقى (قوله بل على الموهو ب وقوله والا السية وت أى لا نه حيث حصل الزهوعند الواهب وسيت الزكاة على الموهو ب وقوله والا السية وت أى لا نه حيث حصل الزهوعند الواهب وحبت الزكاة قبد الله المنظمة (قوله والمالة المولد) على المولد والمهدة (قوله والمهدائة المولد) على المولد والمولد المولد المولد

حددف حرف العطف في النائر وهو قول في العرسة وان كان ضعمفا ولما كان المعروف في العرية أشدمنه في بقيدة العطايا كان من تمامه قوله (ص) وزكاتها وسقيها على المعرى وكلت (ش) أى زكاة العربة النبلغث نصاباعلى العرى وسقيها أى سق شعو العربة أى ابصال الماء المهاعلي أى وجه كان ما له أملاعلى المعرى وماعداه من تقليم وتنقية وحراسة ونحوذاك فهوعلى المعرى بالفتح وان قصرت العربة عن النصاب وكأن عند المعرى بالكسر في عائطه غر يكملها أصابا ضمت المهواخر ج زكاة الجسع من ماله ولا بنقص المعرى بالفتح من عر مته شأ (ص) بخلاف الواهب (ش) أى فلاز كاة ولاسق على الواهب بل هو على الموهوب الحست حصلت الهبة قبسل الزهو والااستوتمع العرية فى ان الزكاة والسيق على المعرى والواهب ولما كانمن متعلق الممار الجائحة مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال والهدلال واصطلاحا قال النعرفة ماأتلف من معوزعن دفعه عادة قدرامن غراونمات بعدسعه قولهمن محوزمن لبيان ألجنس وقوله قدرا مفعول وأطلق فى القدر حتى بعم الثمار وغيرها الاأن الثمار فيهاشرط النُّلث وأطلقفا للمرظاهروائي عُدركان وكذلك النَّبات كالبقول وماشابجها وهو كذاك الاأنه لاتحدد في قدرها ولما كان لافرق فيما توضع حائحته بن أن سدس وبدخو كالمل والعنب ومالاسس كالموز والخو خوما كان بطنا كاذكرأو بطوناولا يحس أوله على آخر مبل يؤخد شمأ فشمأ كالمقائي والوردأ شارالى الاول بقوله (ص) وتوضع جاسحة الثمار (ش) الناكبقوله (والمفائئ) اذاأذهبت قدرنات النباث والمقائئ جعمقناة والمرادبها مأيشمل القثاءوالخيار والعجور والبطيخ والقرع والباذنجان واللفت والبصل والثوم والبكز برة والسلق ونحوذات (ص) وان سعت على الجسف (ش) هـ فداينطبق على الافسام السلانة أى ان الحائجة توضع فماذكر وان سعت على شرط الحذاذ كالفول والقطاني تباع خضراء قال ان القاسم وضع عائجتم ااذا بلغت الثلث وبعيارة وان سعت على الحذوعدم التأخسر وحصلت الجائف ففاللدة الذي تحدفها على ماجرت به العادة أوحصلت بعسدها لعدم تعكنه من جذها فيهاعلى عادتها ولايعارض هذافوله فيما يأتى وبقيت لينتهى طيم الان ما يأتى في غير مابيع

لان الثماروان كان فيما شرط الثلث الاأن البقول لايشترط فيهاالثلت (قوله وكذلك النسات كالمقول) أى أطلق فيهاأى فظاهره أيّ بقول كأن وقوله وماشاجها أى المشارله بهول المصنف وزعفران الى آخر مارأتى (قوله كاذكر) أى من البل والعنب والموزأ كمن لانطهرفي الوز لاند بطون (فوله ولايحس أوله) أىبل أىشى حصل أخذولاعهل الاول الى أن يحصل الا خرافساد مأتسول وشأنما كان يطسوناأن لايحس فقدوله ولايحس الزمن عطف اللازم فالمناسب أن لامدخل البقول هنالماذكر وأبضاسيأتي أث المصنف يشبه فيقول كالمقول فمفسلعدم الدخسول ولذلك أفاد شيضناعيد الله فقيال اللفت وما مدهمن فحوالبصل من مغيب الاصل وضع حائحة مه وان قلت ومابعسده من نحوالدرة والسلق من البقول توضع وانقلت (قوله أشارالى الاول) وهوقوله الذي مسروقوله والى الثاني وهوالذي

على الدول والثانى فلا يعدة سمامستقلا (قوله والمقائق) سعل الشار حالمقائق شاملا البقول بفيد أن البقول لا بدفيها من ذهاب الثلث مع أنه تقدم له أن البقول وماشام هالا تحديد فيها وسيأى المصنف أن البقول لا تحديا لثلث فالصواب ما نقدم الشيار حمن أن البقول لا تحديد فيها بخلاف المقائق والثمار (قوله واللفث والبصل الخ) هذا اشارة البقول فقد أدخل البقول في المقائق وقد علت مافيه لا تحسد بدفيها بخلاف المقائق والثمار (قوله واللفث والبصل الخ) هذا اشارة البقول فقد أدخل البقول في المقائق وقد علت مافيه (قوله كالبقول والقطائي) في خدا الشارح كالفول وهومن عطف العام على الخاص (قوله وان سعت الخ) أى هدا الذاب سعت على المناقفة بل وان سعت على الجذ (قوله ولا يعارض المناقفة أن ما يأتى من الشبقية في وضع الجائكة بفيسد أنها اذا بسعت على الجذلاج المحمد فيها فينافى المبالغة هذا فقوله ولا يعارض هذا أى قوله وان بسعت على الجذفة وله المناقبة أما اذا بسعت على الجذفلا يشترط فعلى هذا المناقبة أما الذا بسعت على الجذفلا يشترط فعلى هذا المناقبة أما الذا بسعت على الجذفلا يشترط فعلى هذا المناقبة أما الذا بسعت على الجذفلا يشترط فعلى هذا المناقبة أما الذا بسعت على الجذفلا يشترط فعلى هذا المناسبة أما الذا بسعت على الجذفلا يشترط فعلى هذا المناسبة أما الذا بسعت على المناف المنافقة أما الذا بسعت على الجذفلا يشترط فعلى هذا المناف المنافقة أما الذا بسعت على المنافقة أما الذا بسعت على المنافقة أما الذا بسعت على المنافقة أما الشافة المنافقة أما الذا بسعت على المنافقة أما المنافقة أما الذاب عن على المنافقة أما والمنافقة أما المنافقة أما أمال منافقة أما أمال أمال المنافقة أما المنافقة أما أمال المنافقة أمالة أمال المنافقة أمالة أم

الجوابالوسعت على التبقية وشرع في حددها فلا جائعة فيهامع أن فيها الجائعة فهدنا الجواب لا يظهر فالاحسدن في الجواب أن في المسئلة قولان فيل فيه جائعة وهو المسئلة قولان فيل فيه جائعة وهو المسئلة قولان فيل فيه جائعة وهو كلامه هناوفيسل لاجائعة وهو كلامه الآتى الا أن يحاب عن الشارح بأن معنى قوله و سعت الخ معناه اله لا توضيع الجائعة بالا الذا ومست الخاطيب فاذا بقيت لما بعد فلاجائعة (قوله شرعا) راجع لقوله طيبها وقوله لا يتأتى أى عادة (قوله وشهر) أقول لا يحنى أن هذا القول حيث كان المشهور والمعتل على مناه المدوعي ألى فالدارعلى أن الجائعة ( ١٩ ١) قدر الثلث وانها من في عواحد وكلام المصنف والاظهر والاحسن (قوله من أحد صنى فوع) أى فالمدار على أن الجائعة ( ١٩ ١) قدر الثلث وانها من فوع واحد وكلام المصنف

السرمفدالذلك فيجاب عنسه بحواس اما تقدر مضاف أى أحد صنفى نوع أوان الواوععني أوفقول الشارح والواوععمني أواشارة الحواب ان وليسمن تمة ماؤسله (قوله خلافالن بقول الخ) أىان المشهوران المدارعلى ثلث المكيلة أىمكيلة الجمع ولوتعمددت لاصناف كبرني وصيحاني ولايعتبر ثلث القمة ومقابل المسهوران تعدد الاصناف كتعدد الاحناس فمعتدوفهه أحران ثلث القعة وثلث مكالةنفسه لاثلثمكلة الجدع والحاصل أنانؤلاف في ثلاث صور كاعلت وبتفق على صورة وهوأن مكون المدع كله نوعاوا حدا (قوله قسمة المجاح) أى الذى حصلت فسه الحائحة لاخصوص الذي ذهب الجائحة كابأتى بضاحه في فوله واناشترى أحناسا (قولهوأجيم الز)هذااشارةاصورة بالنه تليق مالصنف الخلاف والحاصلات المستفأفاد أنالثك بعض الصحاني أوبعض البرني فقطور اد علمه صورة الله وهي أن مكون الثلث من كل منهماوليس قصد الشارح بقوله أوأجيم الخمسل

على الجدادما بيع كذلك لايتأنى فيدالبقاءلانتهاءطيبهاشرعا (ص) ومنعريده (ش) معطوف على مافى حديزالاغياءأى وانمن عريته يعدى أنمن أعرى شخصامن حائطه غدر نخلات معمنة فانه يحوزله ولمن قام مقامه أن يشتريها منه فاذا اشتراها منسه بخرصها فأجيحت فالهيجب وضع الجائحة عنه من المرص كالوضع عن اشترى غرامدراهم اذابلغت ثلث المكلة لانها بيع ولا تتخرجها الرخصة عن ذلك على المشهور (ص) لامهر (ش) يعنى أن من أصدق زوجته عرة على رؤس النحل قديدا صلاحها فأصابتها جاشحة فليس للزوجة قيامبها على الزوج لان النكاح مسنى على المكارمة وهوقول ان القاسم وليس بيما عيضا وعلى هدذالا حائحة فيالثمر المخالع بهمن مابأولي لان المعاوضة في الخلع أضعف من المعاوضة في الصيداق بدليل انه يحوزنيه الغرروأ ماعلى أن فى المهر حائحة وشهر فالظاهر انه لاحائحة أيضافى الخلع لمامر (ص) انبلغت ثلث المكيلة ولومن كصيحاني وبرني وبقيت اينتهى طبيها وأفردت أو ألحقأصلها (ش) هذاشروعمنه فىشروط وضعالجائحةعن المشترى منهناأن تبلغ قلث النبات مكيلا أوموز وناومث له ثلث المعدود كالبطيخ فاوقال انبلغت ثلث كيل الجاح أووزنه أوعدد الكانأشمل ولوكان الشالك لذاهب من أحد دصني فوع كصيحاني ويرني سعا معا والواوعم في أواى أوأجير بعض من كل على المشهور خلافالمن يقول ان تعدد الاصناف كنعدد الاجنباس فلاتوضع الحائحة الااذابلغث قمة المحاح ثلث قمية الجسع وأجيع منه ثلث مكيلته كابأنى ومنهاأن تكون بقية الثمرة فى رؤس الشحرلينته عليها فاذا تساهت فلا حائحة وأيام الحذاذ المعتادة كانم امن -له أيام الطيب حكم فمعتبر ماوقع فيهامن الجائحة وتقدم عدم معارضة هذا لقوله فمامروان سعت على الحذاذ ومنهاأن بكون المشترى اشترى الشمرة مفردة عن أصلها فقط أواشتراها مفردة أولاثم اشترى أصلها بعدهالان الثمرة حينثذ مقصودة بالشراء قالف المواهر والسق باقعلى المائع ولوشرط البائع أنه لاسق عليه لم تسقط الالتحة عنمه فقوله أصلها بتنازعه أفردت على أنه جارويجر ورمتعلى بهوأ لحق على أنه فائب فاعله فاعمل الثانى وحمدف من الاول واعماقانا ذلك لان طاهره أفردت عن كل شئ فيقتضى انهااذا انضم البهاشي كثوب مشلالا حائحة فيهاوهو فاسد وأمالوا سترى الاصل أولائم اشترى الثمرة انساأ واشترى الاصل والثمرة معافلا حائحة فى الأول على المشهور وفى الثاني بلاخـ لاف واليـ مأشار بقوله (ص) لاعكسه أومعـ ه (ش) وأنماذ كره تميماللصـور ولماذكرانشرط حط الجائعية هوذهاب ثلث المكيلة فأكثرلادونه بين كيفية الرجوع

المسنف وزيادة الصورة الثالثة على الحواب الاول وهو تقد برأحد وأماعلى الثانى قبكن الناومانعة خاوفت صدف بالثلاثة (قوله وأيام الحذاذ) فيه نظر بل متى ما تناهت لا جائحة سواء جذت في الايام المعتادة أم لا في تنبيه في قال بعض الشراح مقتضى كلام المصنف أن ما ببقى بعد انتهاء طيبه الشدوم رطوبته أونضارته انه من الجائحة الباجى وهومقنضى روابة ابن القاسم وذكر ابن عبدوس عن معنون خلافه و تأمل (قوله بتنازعه أفردت) لكن بواسطة حرف الحروتنازعه ألحق من غير واسطة وأعل المصنف الثاني بدليل حذف الجاد وأضمر في الاول وحذفه لكونه فضلة فقوله على أنه جاد ومجرور أى على أن أصلها جاد ومجرور (قوله تقيما الصود) أى الداريعة اثنتان فيهما الماتحة فيهما

(قولة ونظر) أى نسب وقوله الى ما بق أى وما أجيم وقوله فى زمنه متعلق بقوله نظر وقوله فى زمنه صعيف والمعمد الذى فيه الفنوى به اعتبار قيمة كل منه ما يوم المائتية لكن يقوم الماقى بعد وجوده و براعى زمنسه الذى وجدفيه فيقال فيسه بعد ان يجف ما قيمة هذا يوم الحائت قطى الزمن الذى وحدفيه و لا ينظر عن وحوده فى الزمن الذى وحدفيه به المنظر عن وحوده فى الزمن الذى وحدفيه النظر عن وحوده فى الزمن الذى وحدفيه وقوله أو أصنا فالا يحتم عقط النظر عن وحوده فى الزمن الذى وحدفيه وقوله أو أصنا فالا يحتم الحنى حالم أصنا فالذى وحدفيه وقوله أو أصنا فالا يحتم المنظم المنظم المنطق المنطق

من الثمن اذلام الازمة بن المكملة والثمن قوله (ص) ونظرما أصيب من البطون الى مابقى في زمنه (ش) يعني أن الجائحة اذا أصابت شيأ يطعم بطونا كالمقائئ أو بطنا وأحـــدا ولكن لايعيس أوله على آخره كالعنب أوأصنافا كبرني وصيحاني وغسرذلك بما تختلف أسواقه في أول محناه ووسيطه وآخره وكان الذاهب ثلث المكملة فانه منسب فهماذكر قدمة ماأصد من البطون أومافى حكمها الى قدمة مابقي سلما وتعتبرقهمة كلمن المصاب والسلم في زمنه على ماذهب المهجعمن الشموخ واختاره عسدالحق فالجاح بوم الجائحة ويستأتى بغيره الى زمنه ولايستعيل لتقوعه على الظن والتخمين وقبل تعتبرقهمة كلمنه ممالوم السعواليه ذهب اين أبي زمنين والى رد مأشار بقوله (ص) لا يوم البيع) وقوله (ص) ولا يُستَّ يُجُلِ على الاصح (ش) المناسب تقدعه عند ووله في زمنه لانه محترزه أى في زمنه على الاصم ولايستجل كاورنا مقال فهامثل أن يشترى مقنأة عائة دره مفأجيع بطن منهاغ حنى بطنس فانقطعت فأن كان المحاح تمالم يجر قدر ثلث النبات بعدمعرفة ناحية النبات وضع عنه قدره وقيل ماقيمة المجاح ف زماله فانقمل تلاثون والمطن الثانى عشرون والثالث عشرة فى زمانهم الغلاء الاول وانقل ورخص الثانىوان كترفير جع بنصف الثمن وكدال اذا كان الجاح تسمة أعشار القمة لرجع عنله من الثمن وان كانأقسل من الثلث في الندات لم يوضع منه شيٌّ وإن كانت قيمته تسبعة أعشار الصفقة الزهذا حكالبطون ومافى حكمهامن الانواع أوالنوع الواحد مالا يحبس أواحيل آخره كان ما يخرص كالعنب أولا يخرص كالزيتون أماان كان النوع واحداو محس أوله على آخره فالرجوع فسه بحسب المكملة فثلث الثمرة بثلث الثمن ونصفها بنصفه ولماذكر الجائحة فى الثمرة المتستراة مفردة عن أصلها وكانت صادقة عااذا اشترى سلعة أخرى كام ومن ذاك أن يشترط أرة أصل في عقد كراء أرض أودار وهو على أقسام أشار اليهابقوله (ص) منهية وهي تبع للدار أى قيمة عمرته اقدر ثلث الكراء فأقل فأجيعت تلك الخالف الفاهد المث مكيلتهاهل فيهاحا أيحدة لانهاء رةمستاعة فدخل العقدعليهامفردة فهي كغييرهاأ ولاجائحة ولوذهب جمعهالانها تبع والحائحة اغانكون في عُرة مقصودة في المع فان لم تكن من هية فلاجائحة اتفاقا كانت تابعة أملا ويفسد الكراء في الشاني دون الاول أن اشترط ادخالهافيه

أو بطناواحداالخ (قوله لايوم السع الخ) الحاصل أن الاقوال ثلاثة قبل بوم السع وهوضعيف وقيل فيزمنه والقائلون بذلك اختلفوا على قوابن قدل يستعمل به قد \_ل وجوده على الظن والتخسين وهو صعيف وقبل لايستعل بلاغا بقوم اعسدوحوده ومشاهدته (قوله لانه عيرزه)فيه نظرلماعلت أنالذين يقومونه فيزمنه يفترقون على قولين قول بالاستعال وقول بعدمه إقوله فانكان الجاح عما لمجر أىنستهمن الذى لم يحم أى والذى أجيم (فوله فدر ثلث النمات أى فدر ثلث المكلمن ذلك النبات أوالعدودمنيه أوالموزون بعدمعرفة ناحيتسه (قوله النمات) أى الجهة التي فيها لان ععرفة الجهة التي فيها السات بعلمتها كثرة الجل وقلته يخلاف مااذا لمتعرف الناحية كان التقويم على جهالة (فوله أماان كان النوع واحداو يحس أوله على آخره) كعنب غيرمصر وأما عنب مصرفلا يحبس أوله على آخره

لكونه بفسداذا جبس فقوله حكم البطون أى طون المقدّأة وشأنه النهالا يحبس أواها على آخر هالفساد وضمانها التأخير وقوله من الانواع أى أصناف البل الذى لا يحبس أوله على آخره وقوله أوالنوع الواحد كعنب مصرفة وله ممالا يحبس راجع لكل من الانواع والنوع الواحد (قوله على أفسام) أى أربعة فى الدار لانها اما أن تدكون من هسة أولا وفى كل تابعسة أولا (فوله و بفسد الكراه فى الثانى) أى التى لم تدكن تابعة وقوله دون الأول وهي ما اذا كانت تابعة بأن كانت الثلث فدون أى ولابد أيضا أن يشترط جلتها وأن يكون طبها في التقضاء مدة الكراء وأن يكون قصده بأشتراطها دفع الضرر بالفطر فى اليها فان اختسل شرط لم يجز اشتراطها أى بان كان الرغبة فيها لانه احبية لان المضرة فى نفسها أواست ثنى بعضها لان مظنة الدخول والتطرق الها قائمة وكذا ان حيان طبه ابعد انقضاء أمد الوجيسة لان المضرة في أنف المضرة هذا من جانب المشترى لها لانه بعد انقضاء المدة بصير

هو يدخل على با تعها ثمان اشتراط دفع الضرر يغني عن اشتراط اشتراه جلتها الأحيث اشترى بعضها فالضرر موجود و تنديه كا اعلمان الثمرة لا تدخل في عقد المسترط وليس في كالم المصنف ما يدل على ذلك لا هناولا في بأب الاجارة (قولة كسماوي) أى منسوب المالة الى السماء الشارة الى أنه من فعل من وفع السماء أو أنه لا يقدر علم قدر معطوف على مقدر معطوف على على ما أى أوسماوى وجيش وسارق وهومن عطف

العامعيل الخاص (قوله وهو السموم) وهوالر يحالمار (قدوله والعفن) هو تغيرلونها (قوله والقعط) قلة الماء (قوله والاظهر في عدمه) أى السارق أى كا هـ ومصرحه قال عبم وقول انعرفة بازم مثله فى المسرالخ أى يضمن بشيئه أحدهماانهانء وفيمن ألحش واحدفلس بجائحة والثانى أنهان أعدم غسرمن حويسره عن قرب فهوجائحة وانعرف انتهم أقول والظاهران المتعين انمثل عدمه مااذا كان قادراولك لاتأخسده الاحكام (قوله ورق التوت) أي الذى ساع لأحل دودا لحرير ولومات الدود فهو حائحة في الورق كن اكترى حاماأ وفند فالخلا البلدولم يحسدهن بسكنه وألحق الصفلي مذلك من اشترى غرة فخلا الملدلانه أنتاعه لسعه فيه ومثلهمن اشترى علفالقافلة نأتمه فعدات عنعله انظر نت كهــير وفي عج والمراد بكونماذ كرمائحة أنه يفسخعن نفسه المكراء والسعانة عي الاأن عاف الداية لم يسلم محسى تت فمه بل نقل مايدل على خلافه من أنه لايفسي (قسوله ولمدخسل الخ) معطوف على لم مقبض أىوأمآلو دخل المشترى على سقوط شي فاله يعتبرمادخل على سقوطه (قوله وذكرالناصراللقاني) هوضعيف (قوله فقد يحر )أى فى السائع وقوله أو يحرم التماسك الخ) أى اذا لم مكن شائعا كدارمعمنة مندورأوحزء

وضمانهامن باثعها وقوله التابعة مفهومه فيهاالجائحة انفا فاولامفهوم للدار (ص) وهل هي مالايستطاع دفعه كسماوى وجيش أو وسارف خلاف (ش) أى ان الحائحة هل هي كل مالا استطاع دفعه لوعلمه كسماوي أى منسوب لله تعالى كالبرد بفتح الراء وسكونها والحروالريح وهوالسموم والشبخ والمطروالعفن والدودوالفار والطيرالغالب والقعط والجسراد والجيش الكثمر والعفاء وهوييس المرقمع تغسر لونها واختلف فى السارق هل هوجائحة وهوالذى الان الفاسم في المواذية ونقدله أبو محسد من أبي زيد أوليس مجائعة خداد ف ومحدله مالم يعدلم السارق والافلاو متبعه المشترى مليأ أوغسرمليء فال ابزعرفة بازم مشاله في الحيش اذاعرف منه واحبدلانه يضمن جمعته والاطهرفي عدمه غسيرمر حؤ يسره عن قرب انهما تحبة وهو طاهرالمدونة (ص) وتعييها كذلك (ش) المشهوران الممرة اذالم ملك بل تعييت بغيار وماأشههان ذلك حائحة بالشروط المتقدمة اكنف ذهاب العين ينظر الى ثلث المكملة وفى المتعبيب ينظر الى ثلث القيمسة فتوضيع من غسير نظر الى ثلث المكولة فالتشبيسه في مطلق الوضع لابقيم المكملة لان المكملة هذا فاعمة فلاينظر اليها وهوظاهم كلام الموضيروان عرفة وغمرهما (ص) وتوضع من العطش وان فلت (ش) يعني أن الحائدة توضع من العطش سواء كانت فليلة دون الثلث أوأ كثرمنسه وهلذاعام في البقول وغيرها لان سقيها لما كانعلى بماأشهت مافسه حق توفيسة وماوقع في نسخة الشارح من انسقها على المناع سبق قلم (ص) كالمقول والزعفران والريحان والقرط والقضبو ورق النوت ومغيب الاصل كالحير (ش) التشده في الوضيع وانقلت الكن لافرق بين كونها من العطش أوغسره فلمست كجائحمة الثمار لانه لايتوصل الى مقدار ثلث ذلك لجذما ولافا ولافلا بضمط قدرما بذهب منه ممالم يكن تافهها لايالله وبعمارة وانحا كانت يوضعهن العطش مطلقالان السق مشترى والاصل الرحوع بالمشترى وأحزاثه اذالم بقمض ولم يدخسل المسترى على سقوط شئ والبقولانغسوالكزيرة والهنديا والسلق والقرطنوع من المرعى يشهمه العرسم الا اله لا يخصب خصبه والقضب كل ما يرعى وفي كالرم المؤلف اشعار بجواز سع مغيب الاصل وهوكذلك لكن لابدأن يقلع منه شيأو براه كماهو ظاهركلام انن رشدوغيره ولايكني رؤية ماطهرمنه دون قلع ودكرالناصر اللقائي ال ذلك يكثي (ص) ولزم المشترى باقيما وال قل (ش) يعنى انمن اشترى شبأ ممافيسه جائحة فاصابته جائحة أهلكت غالبه فان السالم القلسل مازم المشترىء بالمخصه من الثمن يخسلاف الاستحقاق فقسد يخبرأ ويحرم التمساسك بالساقي والفرق ان الحوائم لتكررها كأن المشترى داخل عليم اولندور الاستعقاق لم مدخل علمه (ص) وان اشترى أجناسا فأجيم بعضها وضعت ان بلغت قيمته ثلث الجيم وأجيم منه ثلث مكيلنه (ش) بهني ان من اشترى أحناسا مختلفة عمافيه الجاتيحة من حائط أوحوا تُطَّ كَنْحُسل ورمان وحُوخَ وعنب وغيرذلك فيصف فقواحدة فأجير بعض من جنس أومن كل جنس أوجنس وبعض آخرفان الجائحة توصع شرطين الاول أن تكون قمة ذال الجنس الذي وقعت فمدالجا أتحة

(٢٥٠ - خرشى خامس) من دارمعين (قوله فان الحائجة توضع الخ) لا يخفى ان الشرطين الذين زادهما الشارح بقوله بشرطين لا يأتى فيما ذاده بقوله أومن كل جنس أوجنس وبعض آخر أما تقويم ما ذاذهب بعض حنس فقط فالامر طاهر وأما اذاذهب بعض من كل قرر شيخنا عبد الله رجه الله يقال (١) ما قيم تهم سالمون فيقال نسعون (١) ما قيم تهم سالمون كذا في الاصل وحرركتبه مصحمه

وماقيمتهم بعد أخذا بالمتحة فيقال ستون فيرجع شلث الثمن (قولة وان تناهث الثمرة) المرادبة ناهي طبه بابلوغها الحداف اشتريت في من تمرأ و رطب أو زهو (قولة وسواء بعت الخ) هذا يحالف الولة أولا وقد انتهى طبه الدكن لا يحقى انه اذا ببعث بعد مصلاحها ففيها المائحة ما أم ينته عليه الذا وقع البيد عبعد تناهى الطب فلا جائحة أصللا (قولة قال ابن القاسم بعد ذكر مايدل الخ) وذلك انه قال وكل ما لا يبا المعالمة عن المناوة عن المناوة عن المناوة ومن المناوة والمناوة عن المناوة والمناوة ولمناوة والمناوة ولمناوة والمناوة والمناو

ثلث قمة جمع الاجنباس التى احتوت عليها الصفقة كأن تكون قممة الجيم تسعين وقمة المصاب ثلاثين فأكثر الشرط الثاني أن بذهب من ذلك الجنس الجاح ثلث مكيلة نفسه فأكثر فان عدم أحد الشرطين فلاوضع عندان القاسم ولوأذهبت الحائحة الجنس كاه ونسسمه إن يونس لحمد ولماقدم أن شرط وضع الحائجة ان تصيب الثرة قبل انتهاء طمهاذ كرمفه ومذلك بقوله (ص) وان تناهت الثمرة فلا ما يحدة (ش) أى وأن وقع عليها العقد وقد انه عليها فلا ما يحدة والمراد بالثمرة ما يخرجمن الشجرأوالارض فيشمل البقول لاماقابلها وسواء بيعت بعديدوصلاحهاأ وبعدتناهيها وحل الشارح بكلام المدونة فسه قصورعلى القسم الثانى مع أن الحكم أعم كافرونا قال ابن القاسم بعدد كرما مدل على القسم الثاني ولواشة رى ذلك من الزهوم أجير بعدامكان جذاذه و سه فلاحات فه انتهى (ص) كالقصب الحاو و بابس الحب (ش) يمنى الاالقصب الحاولا جائحة فيده اذلا يجوز بعد حتى يطب وعكن قطعه وكذلك لاحائحة في باس الحب كقم وممسم وحب فلسوا وسع بعد يسه أوقيله على القطع وبق الحأن سيس أمالواشتراه على التبقية أوعلى الاطلاق وأصابه ماأ تلفه فانها توضع سواء كثرت أو فلت بعد المدس أوقدله لانه سع فاسد فضمانه من باثعه فقوله كالقصب الحاو تشنيه لافادة الحكملان القصب ليسمن الثمروكذاالحب فقوله ويابس الحبأى وكيابس الحب الشبيه بالنظر لفوله كالقصب الحاولانه ليس غرة لشئ وغشل بالنظر لقوله وبايس الحب فهذا كاف مذكورة وهي التشييه وكاف مقدرة وهى التمثيل واحترز بالحلوعن القصب قبلجرى الحلاوة فيه فان فيه الحائحة والظاهران مجردجريان الللاوة فيه والالم يتكامل عنع اعتبارا بالمحة فيه عنزلة ما يتناهي طبيه من غيره فال فلت كنف تكون فيما لجا تعة وهولا يصم بيعه فلتبل بصم اذا بيع على شرط الحيد لاعلى مااذا بيع بأرضه أوتبعالهااذلا عائحة فيه كامر في فوله لاعكسه الومعه وأماالقصب الفارسي فهو كالخشب فلا تحرى فيه الحائحة قطعا (ص) وخسيرالعامل في المساقاة بين سقى الجيم أوتركه ان أجيم الملث فأكثر (ش) بعنى انعامل المسافاة اذاأصاب بعض الممرة المسافى عليها حائحة فان أذهبت أقل من ثلث المرة فلأ كالام العامل وبلزمه أن يسقى جيمع الشمرة ما أجيح ومالم يجير وان أذهبت الثلث فأكثر فان العامل يخبر بن أن يه على عله و يستق الجميع ما أحيى وما لم يحروله المزء الذى دخل عليه و بن أن يفك عن نفسه وبترك المساقاة ولاشي له فيماعل لامن نفقة ولاأجرة علاج ولاغبرذلك وظاهرها لافرق سأن بكون الجاح شائعاأوفى ناحمه معمنة وهوكذاك عندعمدالحق وقمدها اسنونس عاقال محدوه ومااذا كانت شائعة وأماان كانت في ناحية فلاسق عليه فيها ويسقى السالم وحد ممالم يكن يسمر إجدا الثلث فدون (ص) ومستثنى كيل من المرة تجاع عالوضع بضع عن مشتر به بقدره (ش) يعنى أن من اشترى عمرا بدا صلاحه بخمسة عشر درهما واستثنى المائع لنفسه منه أرادب أوأوسقام عاومة الثلث فأقل كالواستثني

حذاذه وسمه فلاعاتحة فمه وكانك بتعتما يعسد امكان الحسداد انتهى وعبارة الشيخ أحد وظاهر قوله وانتشاهت الخسواء مضيمن المدة ماعكنه فده القطع أملا وهوم ذهب المدونة انتهى فاذاعلت كادم ابنالقاسم المتقدم وقد نقله المواق تعلم أن قوله و الساعطف تفسيرأى ان المراد بامكان الحيفاذ المس فتدبر (قوله وعثمل الخ)أى عندله بقوله المرة مم لايخني انهذامناف لقوله تشسه لافادة الحكم فانه رفسيدأن التشييه في الامرين فتدير (قوله فات فداللائحة) أى أذا استرى على الخذوالافسد (قوله مالم يكن يسعراجدا) أي مالمكن السالم يسمراحدا الثلثأى ومالم يكن المجاح أقدل من الثلاث بأن كان المحاح الثلث فأكثرولم بملغ الثلثين والموضوع الهمعين وقوله مالمبكن يسبراجدا وأمالو كان السالم سسراحدا

والما والمالة النائمين فأ كثر فالعامل مخير بين سقى الجيم أوالترك وقوله ولم يكن الهلاك أقل من الثلث في خرا المنه ال

(فوله بناء على أن المستثنى منزل) فيكان البائع باع الثلثين بغمسة عشر درهما وعشرة أرادب فراف الحائد في أدهبت عشرة وهى ثلث الثلثين فيسقط سن المشترى ثلث الثمن و ثلث الذمن في القام خسة عشر درهما وعشرة أرادب فيسقط عنه ثلث الخسسة عشر دره حما وثلث العشرة أرادب ويسقط عنه ثلث الخسسة عشر دره على وابة ابن وهب) فعدلى كلام ابن وهب لو كان الذاهب من الثلاثين اردبا عمانيسة فتوضع لانها بالنسبة للعشرين تسقط و يسقط من الثمن بقدر ذلك فلو كان الذاهب عشرة في مثالنا فانه يوضع نصف النمن (قوله وتعتسم الحاصة الخاصة الخاصة المناه وهوعشرون فلوفرض ان الجائعة شنة وثلث ان المناه عن المشترين فقول الشارح المستثنى المرادبه ما يق بعد الاستثناء وهوعشرون وليس المرادبه حقيقته وهو ثلاثون والحاصل ان الحائعة تنسب الثلاثين على المشهور و تنسب العشر بن على قول ابن وهب ( و و ) (فوله في وضع عن المشترى بقدر ما استثنى

البائع الخ) عبارة شب فلوكان المستثنى جزأشائعا كربع أو نصف مثلاكانت الجائحة في حسع المستنى والمستثنى منه والاخلاف وحاصدله انالحائحة اذاأخذت الربيع أوما كانأفسل من الثلث الثمن والذى تلف يتلف على الجسم فأذا كان استثنى البائع الشلث فأن الربع الذى صناع يضيع ثلثه على البائع وثلثاه على المشترى واذا كان الجاح تلت الجيم و بلزممده أن يكون الجاح من المبدع ثلث المسعفيوضع عنالمشترى بقدره مسن الثمن والذاهب من الثمرة عليهمامعا فقول الشارح تصفاأو ويعباالخناظر لمباذهب من الممار من حيث اله يضبع عليهما معاوأ ما من حيث اله يسقط عن المسترى شي من الثمن فلا مدأن يكون الذاهب الثلث من المسع هددا مايؤخذمن مضمون كالأمشارحنا مع كارم عج رجدهالله تعالى

عشرة أرادب أوأوسق من ثلاثين ثم أصابت الثمرة جائحة فان كانت أقل من ثلث الثمرة المبيعة فانهلا عط عن المشترى شي من الثمن و بأخذ البائع جميع مكيلته من السالم وان كانت الحائحة الثلث فاكثر فانه يضع عن المشترى بثلث النسسبة من الشمن و يوضع من المكيلة بتلث النسبة فان نقصت الشمرة الثلث وضع عن المسترى ثلث الثمن وهوفي هذا المثال خسة دراهم وأن نقصت النصف وضع عن المشترى نصف الثمن وهو سبعة ونصف وعلى هذا يوضع من المكيلة بحسب الحائحة بأأءعلى أن المستثنى مسنزل مسنزلة المسترى وهوالمشهور وقيل لا يوضع عن المسترىمن القدر المستشيشي واغمانوضع من النمن عماسواه بناءعلى أث المستثنى مبقى وهو روانة انزوهب وبعبارة وعلى رواية الأوهب يوضع عن المشترى ثلث الدراهم فقط وهوخسة ولايوضع عنهشي من القدر المستثنى وتعتبرا لحائحة في القدر المستثني منه دون المستثنى لانه انمأباعمن الطهمابق بعدالمستثنى ومفهوم قول المؤلف كيل أنهلو كان المستثنى جزأشائعا لميكن الحبكم كذلكوهوكذلك فيوضع عن المشترى بقدرماا ستثناه الباقع انفاقانصسفاأ وربعا أوغيرذاك فنسم اداتنازعافى حصول الجائحة الفول قول المائع لأن الاصل السلامة واناختلفا فيقدرما أذهبت الحائحة فانصدقه على أصل وحودها فالقول قول المسترى كا بفيده كلام الفاكهاني وقال الشاذلي اذا اختلفافي القدر الذي أجيع هل هوالثلث فأكثر أودونه فقيل القول قول الباثع وقبل الفول فول المبتاع انتهى وطاهره ولوا نفقاعلي أصل الجائحة وهوخلاف مامرعن الفاكهاني \* ولماريذ كرالبائع والمشترى في هذا الفصل كأن قائلا قالله فساال كماذا اختلفافى حنس النمن أونوعه أوقدره أوغيرذ للثفه قداذلك فصلا فقال ﴿ وَصِــِ لَانَا خَمْلُفُ الْمُمْايِعِـانَ فِي جِنْسَ النَّمِنُ أُونُوعِـهِ حَلَّمُا وَفُسِخُ ﴾ (ش) يعـنى أن المتمايع من النقداو بالنسيشة اذا اختلفا في حنس الثمن أوالمثمن كمعتبد بالنروية ول الآخر بطعام أواسأت فى حنطة وقال الآخر فى حديد أواختلفا فى نوع النَّمْن أوالمتمن كبعت بذهب وقال الاخر بفضة أويقم وقال الآخر بشعير أواختلفافي صفته كقول السائع لحائطه شرطت نخسلات أختارها عسرمعسة وقال المسترى بلمعينة فان المتبايعسن يتحالفان أى يحلف كلمنهماعلى نفي دعوى صاحبه مع تحقيق دعواه ويتفاسخان ان حكم به حكما بأني

(قوله وهوخد المن مامرالخ) وجهذاك أن الفاكهاني يفيد أن التول قول المسترى في حال اتفاقه ما با تفاق وكلام الشاذلي حكى فيه قولين والظاهر ما قاله الفياكهاني لا نه اذا صدقه على أصل الجائحة فصارعام القيد ولا يدرك الامن جهة المسترى على أنه لا يحتاج لقوله وطاهره لا نالاختلاف على هدراً الوجه لا يكون الاكذلك وطاهره لا نالاختلاف المتبايعات (قوله المتبايعات) أى اذات أومنفعة منقد أوغيره تثنيدة متبايع كترادف ومترادفان لا تثنية مبتاع ولا بائع الذى هو بالهم ولا علال فعله وهو باع بخلاف متبايع فانه بالياء اعدم اعلال فعله وهو تبايع (قوله في جنس الثمن أوالمنمن) فيه اشارة الى أن المصنف أراد بالثمن العوض فيشمل المنهن كاشمل الشمن (قوله كبعث بذهب) مثال الاختلاف في الثمن وقوله أو بقم الماء عين في اشارة الى الاختلاف في قوع المثمن (قوله أو المتنافي في المدونة ان اختلاف في الشمن وقوله أو بقم الماء عينه وان لم ينتقد فللمبتاع أى بهينه ابن ناج هو الشهور ثم انك خبير بأن هذا لا يتأتي الاعلى أن المستنى مشترى لا على أنه مبتى

(قوله وتفاصا) أى ماء كن فيه القاصة وهو القمة (قوله للنكره) كان البائع او المشترى (قوله أوفى الاحل الخز) وأمااذ الختلفافي أصل الاحل في الدين الذي وقع عليه البدي في المدين فلا اتفاق والحواب أن المراد بالثمن الذي وقع عليه البدي عاليج كم به أهل المعرفة وهو ما قاله المسترى في الذا كان هو النشاز عنى الثمن فلا اتفاق والحواب أن المراد بالثمن الذي وقع عليه البدي عاليج كم به أهل المعرفة وهو ما قاله المسترى في الذا كان هو الاشب في الدين المنافق قدر الرهن الخزال الما اختلافه ما قدر الرهن فظاهر وأما الحمل كان بقول البائع الما المسترى الما المسترى بل واحد (قوله كالحكم في الاختلاف) أى الفسط سواء كانت قائمة أو فائت في قوله لان الرهن المن المنافقة وين فوات المنافقة المنافقة في المنافقة

ويهدأ المائع بالممن ولافرق فى ذلك بين كون المسيع قائما أوفائتا وجد شبه منهما أومن أحدهما أولا ولكن يرد المشترى السلعة مع القيام ويرد القيمة مع الفوات ولذا قال (ص) و ردمع الفوات قيمتها يوم سعها (ش) أى ردالمشترى قيمة السلعة مع فواتها ولو بحوالة السوق أومثلها ان كانت مثلية وأخذ غُنه وتقاصا وترك المؤلف اختلافهما في أصل العقد لوضوحه وهوأن القول لمنكره بمنه احماعا (ص) وفى قدر مَكشمونه أوقدرا حِل أورهن أوجيل (ش) يعنى إذا اختلف المتبايعات فى قدر الشمن بأنّ وبقول المشترى بل لشهر بن أوفي أصل الرون أوفى الحيل بأن قال البائع بعثك برون أو بحميل وبقول المسترى بل بلارهن ولاحيل فاته ما يتحالفان ويتفاحفا دمالم تفت السلعة والامضى السيع بالثمن الذى وقع به البيع وظاهره عدم مراعاة الاشبه مع قيام المسع وهو المشهور من المذهب قال المتبطى وبهالقضاء وسيأنى حكم فواتها ويحتمس أن يكون قوله أورهن أوحيسل عطفاءلي المضاف اليسه وهو الاجلأى المهما تنازعاني قدرالرهن والحيل وأمااذا اختلفاني جنس الرهن أونوعه فينبغي أن بكون الحكم فى ذلك كالحسكم في الاختلاف في جنس النمن أو نوعه لان الرهن حصة من الثمن وقوله (حافا وقسين راجع للفروع الخسة ولوحذف حلفاو فسيط المتقدم واقتصر على هذا الاقتضى ان الاول كالثاني فى الفُّسيخ وليس كذلك اذا لفسيخ في الأول ولومع الفوات كأيدل عليه قوله و ردمع الفوات قبيتها ﴿ وَلِمَا كان شرط الفسيخ حيث قيل به في هذا الباب أن رقع به حكم لاعمر دالتحالف أشار اليه بقوله (ص) ان حَكَمِيهِ (ش) أي بالفسيخ مادام التنازعمو حودا بدليل حلفا فلا بنا في أنه بفسيخ بتراضيهما على الفسيخ على أنتراض بهماعلى الفسيز اقاله لافسيخ لابنفس المحالف وفائدة الخلاف فيما آذارضي أحددهما قبل الحكم بامضاء العقد عما قاله الا خوفعملي المشهورله ذاك وعلى غسره لا الصول الفسخ عند دعمورد التحالف وقوله (ظاهراوباطنا) ممول فسخ وطاهره فيحق الظالم والمظلوم لمكن نشال العؤف عنسندا مه يفسيخ في حق المظاوم ظاهرا الله حتى لو وجديينة أو أقراه عصمه بعد الفسيخ كان له القيام بذلك وفى حق الطالم ظاهرا و باطنا انتهى وتطهر غرة ذلك فيمااذا كان المبيع أمة والطالم هوالسائع

فيحنس الثمن أونوعسه فسيخ مطلقها بخسلاف المس فأنه اختلاف في شي زائد على الذات أماالرهن والجمل والاجمل فظاهر وأمافى قدرغن ومتمن فلائن اتفاقهماعلي أصلكل صير الزائد الخنكف فيه كأنه زائد على أصل الذات (قوله إن سكمية)أى الفسيخ قدد في الفسيس حيعافهوراجع للسععنسدان القاسم واسعنون وابنعبدا لحكم القسم سفسالتمالي وتنبيم وستنىمن قول الصنف انحكمه مااذا كأن الفسط بسبب التجاهل فينفسخ بلاحكم على طاهر اطلاقهم قاله عم فيماياتي (فوله فلاينافي الك مرتبط يقوله مادام التنارع (قوله على أن الخ)

التنازع (قوله على أن الخ) للاستدراك أى فلا يحتاج للتقديد فولنا ما دام التنازع موجودا الخ ما قول لا معنى الفسخ الا الحلال السبع وترجيع السله قاباته عاوهذا موجود في الاقالة (قوله لا بنفس التحالف) معطوف على قوله ان حكم به أى حاف وفسخ بالحكم لا بنفس التحالف (قوله فائدة الخلاف) لم يذكر خلافا فيماذ كرقاد قال أولاان حكم به على المشهور لا فاده (قوله معمول فسخ) أى انهما منصوبان على الحال من نائب فاعل فسخ أوعلى نزع الخافض أى حال كون الفسخ في المشهور المنافرة في المنافرة باطنا أوفى طاهرو باطن ثم أقول وعلى كلام زفظاهر و باطن منصوبان على نزع الخافض فقد برومه في الفسخ في الظالم والمطافرة) هذا هو المسيع فيما بينه و بين الخاوة بن رمعنى الفسخ في الماطن أنه عنع تصرفه فيما بينه و بين الله وظاهر في حق الظالم والمطافرة فالفسخ في حق المعتمد (قوله وفي حق الظالم الخ) معطوف على قوله في حق المنافر ما النمن باطنالا يحوزله أخذه ولوقلتا انه ظاهر في حق المظام والمناورة ما المنافرة عند الموقى حق المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة على المنافرة ا فقط وكان البائع هو الظالم لكان يجوزة أحد الثمن خفية فقوله وعرة ذلك الخ أى وقد علت عرة أوضع من ذلك (قوله فلا يعل وطوّها) أى على الضعيف (قوله ولا يسل البائع الخ) هذا أيضاعلى الضعيف وأماعلى المعتمد فالا من ظاهر من أنه لا يحدل الوط و يحل البائع وقوله أولا لا نه أخد الم هذا هذا هو الناه عمول به كا فاده بعض الشراح وتقر بره وجه الله في عند بعض تلامذ نه حيث قال قوله فلا يحلله وطوّها هذا منى على القول الضعيف أماعلى الراجيم من أنه وضعة في حق الظالم والمظاهم ظاهر او باطناق وقوله فلا يحلله وطوّها فلا يحلله وطوّها نظر الفسخ في حق الظالم المناوا للا الفسخ في حق الظالم الفسخ وفي النام المناوا بالفسخ وفي النام و وقي النام و وقي المناوا و بالمناوا على المناوا بالفسخ وفي الفسخ وفي على النام على المناوا و بالمناوا بالمناوا بالمناوا بالمناوا بالمناوا بالمناوا بالفسخ وفي على النام على المناوات (قوله ان فات) راجيع الصدق والحلف أى فاث بد (١٩٧٧) المناع ولو يحوالة سوق أوسد المائع لان ضمائم امن القيم من مقتضى النفر بع أن فات المناوات (قوله ان فات) راجيع الصدق والحلف أى فاث بد (١٩٧٧) المناع ولو يحوالة سوق أوسد المائع لان ضمائم امن

المشترى فيهما (قوله حيث أشبه المشترى فيهما (المرادوقع من المشترى شده المواه حصل من المائع شده أملا المتفضيل المشترى فالفول قوله أومساويا المشترى في الشبعة فالقول قوله أومساويا أفعل التفضيل المسبعة في حيث كان أفعل التفضيل المسبع المراد بقوله أشبه حال المدع المراد بقوله أشبه حال المدع مشبها و يعتبر في الشبه حال المدع فان نمكل فالقول قول المبائع ان فان نمكل فالقول قول المبائع ان نكل فالقول قول المبائع ان نكل فالمهما كلفهما (قوله وردت فعمة نكود منه المبائع ان نكل أيضا فسيخ لان نكل المهما كلفهما (قوله وردت فعمة نكود منه المبائع ان نكولهما كلفهما (قوله وردت فعمة نكود المبائع ا

الساهة يوم عها) هومعنى الفسيخ لان الفرض أن الساعة فاتت وعيل ردالقيمة اذا كان المبسع مقوما وردالمثل في المثلى كافى شب وفي عب مضى بالقومة في المقوم والمشلى الاالساء فسياء وسط انتهى والموافق القواعد الاول (فوله ومنه في المال على المسلفة أم لامع لنه لدس كذال فأجاب الشاد ح بقولا أى ظاهر المستف أن النجاه لم مفت واذا كان مفينا ففيمه القيمة سواء فاتت السلعة أم لامع لنه لدس كذال فأجاب الشاد ح بقولا أى ومن حم الفوات في المدتة بالمنسترى لامن عليه ولا المسلق أن المشترى لا ورب المناب ال

البيع هذا بالفاسداذ المرض أحدهما عباقال الا خر (قوله ان بونس اعبابدئ بورثة المبتاع) لا يخفى أن كلام المستفى المبائع والشعرى ثم قال الشاد حووارث كل واحد بقوم مقام مورثه فالمناسب الدائد أن يقول ان يونس اعبادئ بالمشترى المنابعين كذائد أى حكمه قلت النصاح النص اعباهو في جهدل المتبايعين كذائد أى في تقدم المبتاع بالحلف عندا فيهل فقد بر (قوله أن لوفانت السلعة في أيد يهدم) أى في ملكهم وليس المراد أنها في حوزة ملان الحكم متعدد سواء كانت في حوزا البائع أو المشترى (قوله فأشه أن لوفانت السلعة المناب) أى والقاعدة أن الفوات يوحب تبدئة المسترى متعدد سواء كانت في حوزا البائع أو المشترى (قوله فأشه أن لوفانت السلعة المناب) عن والقاعدة أن الفوات يوحب تبدئة المسترى أى لا فوان على مناف المنابع أن المنابع المنابع أم لا فوله عند أم المنابع أم لا فوله عند أم المنابع أو المنابع والناهر هذا كله مع الفوات وأمامع المنابع والمنابع والمنابع

ابن يونس اغما بدئ بورنة المبتاع بالهين اذا تجاهد لا بالثمن لان يجهد لة الثمن عنسدهم كالفوات فأشبهان لوفانت السلعة فيأبديهم واذاادعي أحدهماع لمالمن وجهله الأخرص دقمدعي العلم قيما يشبه أى بيمنه (ص) و يدئ البائع (ش) يعني أن المتبايعين اذا ختلفا في وجه من الوجوه السابقة ماعدا مستلة تجاهل الثمن وقلنا انهما بصالفان فالشهوران الماثع هوالذي يهدأ باليمن لانه مطالب بالثمن فيعمرا لحاكم المشدرى على تمدئة السائع بالحلف لقوله علمه الصلاة والسلام فالقول ماقال البائع ولان الأصل استصاب ملك والمشترى مدعى اخواحه بغير مارضي به وورثة البائع يتنزلون منزلته وتقدم توحمه تمدئة المشترى وورثته بالمين حال التحاهل بالثمن ( ص) وحلفعلى نني دعوى خصم عم تحقيق دعواه ( ش ) يعسني انا اذاقلنا يتعالفان فالمشمه ورأنه لابدأن يحلف كلمنهماعلى نئي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه فاذا ادعى البائع مشلدانه باع بعشرة وقال المشترى بثمانية فان البائع يقول ما بعتها بثمانية ولقسد بعتهابعشرة والمشترى لمأشترها بعشرة ولفداشتر يتهابشمانية لأنه لايلزمهن نغي البيع بثمانية أنالسيع بعشرةلاحتمال الهبتسعة وكذا لايلزمهن نني الشيراء بعشرة أن وكون شمانية لاحمالانه بنسعة وانشاءأتي باداة الحصرمقدمالانفي فيقسول السائعما بعتما الابعشرة والمشترى مأاشتريتها الابثمانية (ص) وان اختلفافي انتهاء الاجل فالقول لمنكر المقضى (ش) يعدى أن المسابع سن اذا اتفقاعلي الاجل وعلى فدره واختلفا في انقضائه كأن بقول البائع عنددهلال شدوال كانالبدع الى شدهرأ وله هدلال رمضان فقد انقضى والمشترى بقول بلأوله نصف رمضان فط منقض فالقول عند عدم البينة ومع فوات المسعلنكر التقضى انأشبه مع يمينه سوا وأشبه غيره أملا وان أشبه غيره فقط فالقول فوله وان لم يشسبه واحسدمنهما فالظاهراتهما يتعالفان ويغرم القيسة وأمامع عدم فوات المبسع فأنهما يتحالفان ويتفاسخان وتقدم مااذااختلفافى قدرالاجل وسيمأتى في بأب الاقرار مالواختلفافي

يعنى أن المتبايعن اذا اختلفا الخ حسل عب وشب يخد الاف ذلك وحاصله أنهمااذا اختلفافي قدر النمن سدأ البائع انفاقا وجويافان اتفقاعلى قدرالثمن واختلفا فى قدر المسع بدئ المشترى وفيل الباثع والظاهرأنهما اذااختلفافي كلمن المن والمثمن فالطاهر تبدئة البائع الخ (قوله فيعبرالحاكم المسسرى الخ)أى عندالتنازع فالشيرى أرادأن يحلف أؤلا والمائع ويد أن يحلف أولا (قوله فالقول ما قال المائع) وجه الدلالة أنه رجير حانب المائع وان كان في موضوعنا ترجيم جانبه في الماف وفي الحديث ترجم حانبه فعماقاله (قوله توجمه سدية المشترى) لا يخفي أن توحسه المشترى لم متقدم وانما تقدم يوسمه الورثة والجواب أن ماحرى في الورثة يجرى في المشترى (قوله مع

تعقبق دعواه) أى دعوى نفسه فيقدم النفي على الاثبات (قوله فان البائع بقول الخن) فلوقدم المنفي فان عنسه لا تعتبر ولا بدمن اعادتها كافال ابن القاسم رجه الله قال سندوجو زنا الاثبات هنا قبل نكول الحصم لانه تبعيل النفي فان عنب لا تعتبر ولا بدمن اعادتها كافال ابن القاسم رجه الله قال سندوجو زنا الاثبات فوله مع تحقيق دعواه مبنى على ضبع على فائم النهن و الاثبات المنفي في المنافق المنفي و الاثبات (أقول ) طاهره انه لوقال وان المائة الحدال فقط و الحاصل أن اداة الحصر لفظ فقط قام مقام النفي و الاثبات (أقول ) ظاهره انه لوقال وان شاء أتى باداة المنفوم له لكن مقتضى هذه اله له النفي و الاثبات (أقول ) ظاهره انه لوقال المنافق المنفوم له لكن مقتضى هذه اله له المنفو و لا تكفي لان العدد لا مفهوم له لكن مقتضى هذه اله المنافق المنافق

تحالفاونفاسخاالاامرفبه ومع فوانه بعمل بالعرف أيضافاذالم يكن عرف مدق المتاع بعينه ان ادى أمداقر ببالا يتهم فيه فا ادى أمدان بعينه (قوله الالعرف الخالف المنف بعد قوله الالعرف خالف المناف المائع عينه (قوله الالعرف الخالف المنف بعد قوله الالعرف المناف المناف المنف بعد قوله الالعرف المناف الم

حبث كان العرف فيهما كالعرف فىاللحم والمقلهذاهوالمعتمد وما في دعض العمارات عمايعالف ذلك مجول على عدم العرف (قوله والا فهل الخ) أى والعرف الدفع قبل السنونة به (قوله فهل بقدل الخ) وجهبأن منحق البائع أن لايدفع سلعته للبناع حتى يقبض عنمه فدفعهاله دلملعلى أخذه الثمن وفوله أولاوحسه بأن المشاعمقي بالقيض مدع الدفع (قوله أذاأقر على نفسه ) أى وأشهد مذلك فهو شارة لحل المنفخلافالن سوهم انهازائدة (قوله والمادرة هناالخ) فى شب خلافه وهوان ذلك معتبر من وقت الاشهاد وعكن الجمع وأن يحمل كارم شارحنا على ما اذا كان وم السع هو يوم الاشسهاد وأمأاذا اختلف فالعسرة سروم الاشهاد (فوله فان تأخر كالشهر) وانظرحكم مابين الجعمه والشسهر والطاهمرانما فارب كالا يعطى مكم كلوأماالمتوسط فالطاهرانه ليسله تعلمه (فوله وأمااذاأشهد الهدفع النمن الباقع) والفرق بين المستلننان تعمرالنمة اغيا يتعقق

أصل الاجل عند قوله وقبل أجل مثله في سع لا قرض (ص) وفي قبض الثمن أو السلعة فالاصل يفاؤهما (ش) يعنى وان وقع الاختمال ف بين المتبايع من في قبض الثمن أوفى قبض السماعة فالاصل بقاء السبلعة في يدالما تعوالثمن في ذمة المشترى اذا لاصل بقاء ما كان على ما كان وهدذامالم يحصل اشهادمن المسترى بالثمن بدايل مابعده وهدذامالم بوافق قول أحدهما العرف فان وافقه فالقول قول من وافقت دعواه العرف من مبتاع أو بائع بيه في العرف عنزلة الشاهدوالمه الاشارة بقوله (الالعرف) وقوله (ص) كلحم أو بقل بان به ولوكثر (ش) مثال لماوافقت دعوى المشترى فسه العرف والمهني أن المشترى اذاقبض اللحمأ والبقل وما أشسيه ذلك ويان به أى ذهب به عن ما تعه ثم اختلفا في قبض الثمن فقال الباثع ما دفعت إلى همه وقال المشترى دفعت المكتمنه فان القول قول المشترى اشهادة العرف له لانه قاص مأن ذلك لاياخذه المشسترى الابعد دفع عنه ولافرق بين القليسل والكثير (ص) والافلا ان ادعى دفعه بعدأخذه (ش) أى وان لم يكن بان عاذ كربل وقع الاختلاف بينه ما بالحضرة فقال المشترى دفعت غنه بعدان أخذته فانه لا يصدق لانهاعترف بمارة ذمته بقبض المنمن فادعاؤه بعدد ذلك أنه دفع الممن لا يبرئه حتى يمبت (ص) والافهل يقبل الدفع أوفيم اهو الشأن أولا أقوال (ش) أى وان لم بين به وادعى الدفع قبل الاخسذ فهل يقبل سواء كان الشأن الدفع قبل الاخذ أو بعدهوه وروابة ان القاسم في الموازية أولايقب لمنه ودعوى الدفع قبل الاخلذ ولوجري العرف بالدفع قبله وهوطاهر قول مالك في العتبيمة أو يقبل فيما هوالشأن فيمه الدفع قبل الاخذلاغ يره وهوقول ابن القاسم في الموازية وفي قوله ان ادعى دفعه بعد الاخذ دلالة على ان المشترى قبض السلعة وأماان لم يقبض السلعة وادعى انددفع الثمن فلاخلاف انه لا يعتبرقوله أى حيث لم بحرالعرف بخلاف ذلك (ص) و إشهاد المشترى بالشمن مقتض لقبض مثنه وحلف بائعهان بادر (ش) يعني أن المشترى اذاأ قرعلى نفسه ان عن المسع باف فى دمته البائع فان ذلك مقتضى اله قبض المثمن وهوالسلعة التي سعت مذلك الثمن وللشـــترى أن يحلف المآتع اله أقبضه المثمن بشرط أن يبادرا لمشترى والمباذرة هنأ بأن يقوم بقرب البيسع كالعشرة الايام فأن تأخر كالشمه وفليس له أن يحلف البائع وأمااذا أشمدانه دفع الثمن للبائع ثمادعي انه لم يقبض المنمن فأن كان التنازع بعدشهر حلف البائع وان كان كالجعة فالقول قول المشترى بمينه انه لم بقبض المبيع ولايخني انهذه لاتدخل في كلام المؤلف بحال وعبر بقوله اشهاد المشعر

بقيض المثن ألاترى العلوتلف بسماوى الفسط البيع في الجلة بخد الفاقياص الثمن فالعلائم وقف على قبض المثن أفاده عبر فيبيق وظهره وهوما اذا أشهد البائع العاقبض المبيع ثماد عي العلمية في المثن فالظاهر أنه كالمهاد المشترى المذكور في منه في المفترى المثن المثن المثن وحد الما فاده في شرح شب ولفظه وأمالو أشهد البائع باقياض الثمن المثن المشترى فهل مكون ذلك كاشهاد المشترى باقياض الثمن المائع في من فيه في وما والظاهر أم الا المؤلف المثن المثن المثن المثن المثن المائع في وما والمنافق في منه المؤلف المنافق وما وركاف و منه وهو الظاهر أم المنافق في منه المؤلف المنافق والمنافق والمؤلف المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمؤلف والمنافق والمنافقة وال

المسترى وان احتمل أن بكون الموجب له تفريغ ذمته منه كايفهم بالتأمل (قوله فلامفهوم له) أى بأن تقول البينة معت قولك المنمن في ذمتي وان كنت لم تشهدها وقوله كاشهاد البائع قبل قبضه هذا كله حيث لم يعترف البائع بقبض البعض بعد الاشهاد بقبضه فان اعترف بقبض المعن بق نظيره وهو مالوا شهد المسترى على نفسه بقيضه المثمن ثم ادعى أنه لم يقبضه فالظاهر تحليف البائع ان بادر والالم يحلف ولوا شهد بانعقاد السع لم يكن ذلك مقتضيا لقبض المبيع وان لزم منه تعبر ذمته بالثمن (قوله بكتب الوصول) أى الذى فيه وصل من فلان كذا وكذا أجرة المترى الكنان ذلك الوصول بيد المكترى وادعى القبض وادعى القبض وادعى القبض وادعى القبض وادعى المكترى المكترى الذى هو الدكاتب عدم القبض فالقول قول المكسترى الكنه المعاد

بالقصد لايه الغالب فلامفهوم له وقوله ( كاشهاد المائع بقبضسه) تشبيه في الحمر وهو انه يلزم المشيري المن للبائع ان ما دروا لمعني أن البائع اذا أشهد بقبض الثمن من المشترى ثم قام يطلبه من المشترى وقال انماأ شدهدت له به ثقة مني له ولم يوفي جمع موطلب عينسه على ذاك وقال المشترى أوفيتك ولى بينة ولاأحلف فان قام البائع على المشترى بالقرب فله تحليف المشترى والاف الالان البينة وجحت قواه وجرت العادة عصر بكنب الوصول فبل القبض فأذا ادعى الكاتب عدم القبض حلف المقبض وأوطال الامر كافاله الناصر اللقاني (ص) وفي البت مدعيه (ش) يعنى أن المتبايعين اذا اختلفافي البت والخيار فقال أحدهما وقع السع بشاوقال الا خرخيار أفان القول لمدعى البت ولو كانت السلعة فأغة لانه الاصل في بساعات الماسوهذا مالم يجرالعسرف يخسلاف ذلك بأن جرى بالخيار فقط وأماان اتفقاعلى وقوع السيع على الخيار لكن ادعاه كل لنفسه فقيل يتفاسحان بعدا عام مارقيل يتحالفان و يكون السع ساوهدا مالم يجرالعرف أن الخمار لاحدهما بعينه (ص) كدعى الصدة ان لم يغلب الفساد (ش) بعني أنالنها ومناذا اختلفا في صهمة العسفدوفساده فأنالقول قول مدعى الصهة الاأن يغلب الفسادكدعي أحدهماف ادالصرف أوالمغارسة وادعى الاخرا الصحة فالقول قول مدعى الفسادتر جيماللغالب وكلام المؤلف محل مع فوات المسيع والاتحالفا وتفاسحا وعلمه يحمل نص المواق ص) وهل الأأن يختلف بهما الثمن فكقدره تردد (ش) ضمير التثنية يرجع للصعة والفساد وفي بعض النسم بضم سرالافراد فبرجم العمة أى اذاقلنا ان القول قول مدعى العمة حيث لم يغلب الفسادفهل بقبل قوله مطلقاسواء اختلف الثمن بهماأ ملاأ والاأن يختلف بهما الثمن كادعاءأ حدهما بمع عبدوالا خراهمع عبدأ بق مثلاف كالاختلاف في القدر يتحالفان وتتفاسخان حسث لمحصل الفوات فانحصل ولو يحواله السوق فانه يصدق المشترى ان أشبه أشبه البائع أم لاوان انفرد البائع بالشبه صدق وان لم يشبه احلفاولزم المشترى القيمة ومافررنا بهقوله وهلمن انه راجع للنطوق لالمفهوم قوله ان لم يغلب الفسادهو الموافق ألما في المواق والشيخ عددالرجين أى وأمااذاغاب الفساد فمكون القول فوله ويجسرى على حكم الفسادولا ينظ راحكون دعواهما تؤدى للاختلاف الثمن ولاعدمه ولماقدم ان فوات المبيع فيغير الاختلاف فى الخنس والنوع بترج به جانب المسترى ان ادعى مشبها ولوأ شبه البائع لترجيعه بالضمان والغرم وكان المسلم مشتر بأوالمسلم المه بائعانيه على ان الاحرف باب السلم على العكس من باب بيع النقد فقال (ص) والمسلم المهمع فوات العين بالزمن الطويل أوالسلعة كالمشترى

المن مطلقاطال الامرأم لا (فوله كدعى احدهمافساد الصرف أي سواءبن وجده الفساد أملا زفوله فسادالصرف أوالغارسة) بحث فى ذلك البدر بأن القول في القراص والغرسلدى الصيةولوغلب الفسادانتهي وقوله فالقول قول مدعى الفساد) قال بعض الشيوخ منأعل المغرب وهدامالم بتقاررا على الصمة أولا (قوله وكالام المؤلف علىم فوات المبيع الخ) في شرح شب تخلافه من أن القول قول مدعى العدة سواء كانت السلعة قاءً ــ أوفائنة قائلا و مدله قوله فكقدره لان الاختلاف في القدر مكون مع القمام والفوات كاسبق مِلُ أَكْثِرُ الشَّمِوخَ عَلَى هَذَا الظَّاهِرِ واستظهره بعض الشميموخ وأنا أوافق علسه بلأقول هوالمتعن (قوله وعلسه يحمل نص المواق) أى القائل الفسيخ (قوله بضمسر الافراد) أى بهآأى الصحة ولا معنى للاختلاف بالعمة الامع الاختلاف فى الفساد أيضا وقوله أملا) أى بأن يقول أحدهماان البيع وقتانداء الجعبة بعشرة ويقول الاخرانه بعشرة في غبرهذا

الوفت (قوله سع عبدالخ) أى بعشرة وقوله والا خرمع عبد أى والدمن عشرون فقدا ختلف الدمن و يحمل أن الدمن بالعين في كل عشرة و يراد بالدمن العوض في عمل المدن ولاشك أنه اختلف المدن في هذه وقوله والا خرله الخضيرة بعود على عبد ومعنى المثال ان أحد المتبايعين بدعى بسع عبد سالم والا خريد عي بسع ذلك العبد مع عبد أبق (قوله فاله يصدق المشترى الخ) هذا ظاهر حيث كان المشبه مدعى الصحة فان كان مدعى الفساد فيظهر انه لاعبرة بشبهه و يصالفان و بتفاسخان وتلزم القيمة يوم القبض لانه بسع فاسد هكذا المشبه مدعى الصحة في العكس أي في بعض الجزئيات لان بعض الجزئيات المن كابائي في فوله والافاليائع فتدبر

(قوله فيفواته) الباء ذائدة كاهومو حود في بعض النسخ وقوله فوانه جواب الشرط وهو قوله وان كان غيرعين ولا يعطف قوله وان كان غيرعين على قوله ان كان عينا بحيث بتسلط الفوات عليه في خيل المعنى وقواته ان كان غير عين فيفوا نه لانه لا حاجمة له (قوله فيلزم المسلم اليسه سلم وسط) وظاهره بغير عين هذا اذا كان وسطا وأما اذا لم يكن الاواحدا واثنان فالحكم فى الاول أنه بلزم الغالب منهما فان استوى السلم الواحدة والحكم فى الثانى أنه بلزم الغالب بأن يكون تارة يسلم أس المال فى اردبين و تارة فى اردب فيه طى الغالب منهما فان استوى السلم به وهو غير عكن عادة فا تم المناف ويتفاسكان و برد له رأس الماله أوعوضه (قوله في عمم الخ) أى فى قوله ان ادعى مشهما فانه عام فى المسلم المناف المن

المسلم فيه في تنسم أرض الكلام في فوات رأس الماللانهمتي يق يتحالفان ويتفاسعان ولوتنازعا في قدرالمسلمفه والتنازعني الجنس تقدم (قوله ان أشبه أشبه الآخر أملا) وان شهمدعي القمض فالقول قوله وانام شمه واحد تحالف اوتفاسخا لانقول المصنف وانلم بشمه واحد راجيع للسئلة بن قوله مدعى موضع عقد موق ولهوالا فالبسع والظاهرأن الفسخ يحتاج لحمكم (قوله فالقول قول المسلم اليه) أشاريه الى أنالراد بالبائع المسلم المه والىأن فى كارم المسنف حذف شرط أى والافالمائع ان أشمه (قدوله وكالام المـوَّاف) أى فى قوله وفى موضع عقده (قولهماس العر)أى المالح والشارح بن طولها (قوله الى أسوان) بضم الهمزة وسكون السن مدينة بأعلى الصعمد وهي حيدها من حهة الحنوب

بالعن فيقبل قوله ان ادعى مشمها وان ادعما مالايشبه فسلم وسط (ش) يعنى ان المسلم البه بنزل منزلة المشترى في باب المسعمال تقداد افات رأس المال سده وفواته ان كان عينا بالزمن الطو بل الذي هومظنة التصرف فيهاوالانتفاع بهاوان كان غيرعن بان كان مقوماً ومثليا فبفوا ته ولو بحوالة سوق على المشهور واذائرل المسلم اليهمنزلة المشترى فيقبل قوله ان اختلف مع المسلم فى قدر المسلم فيسه أو به أوقد رأجل أورهن أوجيل ان ادعى مشبها أشبه المسلم أم لالانه لما طال زمان العين بيده وفاتت السلعة سده عدوا انتفاعه مذلك عنزلة فوات السلعة المفروضة في بسع النقدفان لم يشبه فالقول للمران أشبه وان ادعيامعا مالايشمه حلف اوفسخان كان الاختلاف فى غيرقد رالمسلم فيه مان كان فى قدر رأس المال أوقدر الاحل أوالرهن أوالحيل ويردما يعب رده فى فوات رأس المال من قية وغيرها فان كان الاختلاف فى قدر المسلم فيه فيلزم المسلم اليه سلم وسط من سلومات الناس في بلد قلك السلعة وزمائم افان كان بعض الناس بسلم عشرة دنائيرمثلافي عشرة أرادب مثلا وبعضهم يسلهافي ثمانية وبعضهم يسلهافي اثني عشر يلزم الوسط وهوالعشرة هكذا ينبغي أن يقررهذا الحل فيعمم في أول الكلام ويخصص في آخره (ص) وفي موضعه صدقمدعي موضع عقده والافالبائع والله يشبه واحد تحالفا وفسيخ (ش) يعني أن المسلم والمسلم المه اذااختلفافي الموضع الذي يقبض فبمه السلم فقال أحدهما عوضع كذاوقال الا تخرعوضع كذافالفول لمدعى موضع العقد بمين ان أشبه أشبه الآخر أم لالانها الوسكتاء نذكر موضع القبض لحكم عوضع العقدوان لميدع كلموضع العقديل خرجاءنه فالقول قول المسلم المه بممنه ان أشمه لانه غارم أشسه الاسخرأم لاوان انفردالمسلم وهو المشترى بالشبه قبل قوله مع بيمنه وانلم بشبه واحدمنهما تحالف اوقسيخ السارو بمدأ الماثع بالمين وكلام المؤلف حمث حصل الاختلاف بعد قوات رأس المال وهل طول الزمن أو بقبضه وهوظآهرهاقولان وأماان لم يفترأس المال فانم ما يتحالفان و يتفاسحان مطلقا (ص) كنسخ مايقبص عصر (ش) يعني أن العقداذا وقع بينه ماعلى أن المسلم يقبض الشي المسلم فيه في مصر فان العقد يفسخ للجهل بالموضع المقبوض فيه السلم لان مصرما بين المحر الى أسوان الاأن يكون لهم عرف فيصم (ص) وحازبالفسطاط وقضي بسوقها (ش) يعني أن عقد السلم إذا وقع بننهما على أن يقبضه فبالفسطاط فانذلك حائر لعدم الجهل ويقضى بالفبض في سوق تلك السلعة حيث حصل بينه ماننازع فى محسل القضاء من الفسطاط فان لم يكن اتلك الملعة سوف فانه بقيضه في أى مكانشاء المسلم اليه من الفسطاط واليه أشار بقوله (والافغى أى مكان) أى وان لم يكن لتلك السلعة سوق فغي أى مكانمن الثاالبلد قضاه برئمن عهدته ويلزم المسترى فبوله فى ذلك المكانمالم بكن عرف القضاء

( ٢٦ - خرشى خامس ) و حمى الحنوب حنو بالانه على جانب مستقبل الشرق من جهة عينه والشمال مقابله و محرى النيل من الحنوب الى الشمال وعرضها من أيلة أى العقبة الى برقة (قوله الاأن بكون الهم عرف) اى كاهو الا نفاذا أطلق مصر لا بنصر ف الالمدينة المعينة و يحرى حين منذ قوله وقضى بسوقها والافنى أى مكان (قوله بالفسطاط) بضم الفا و كسرها سميت بذلك الضرب عرو ابن العاصب افسطاطا أى حمة حين كانت براحا وأرسل يستشير عرف سكناها أوفى اسكندرية لانها دارا لملك اذذاك فقال عرائرسول أيه ما أبيا المعالمة عن أميرى حيث لا تصل الى الحل الذي هو به أي وقت شئت فقال لا يسكن أميرى حيث لا تصل الميه واحلى الميسكن حيث هو نازل

(قوله و يحوزعود الضمرالخ) ماصله أن المراد بقوله و مازيالفسطاط أى و مازعقد السلم بالفسطاط وأما قوله وقضى بسبوقها ان رحيع المسلمة في المسلمة في المسلمة وفي تعبير المسلمة في المسلمة و المسلم

عمل خاص فمعمل به وقوله بالفسطاط هومثال وأنث الضمير في سوقها نظرا الى الملدو يحوز عود الضمير على السلعة وهوالسلف والضمير على السلعة والمسلمة والمناه والمسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة والمسلمة وا

## ﴿ باب شرط السام قبض رأس المال كله أوتأخيره ثلاثاولو بشرط ﴾

(ش) أى شرط عقد السلم أن يكون رأس المال فيه مقبوصا بالفعد رأوما في حكه كتأخيره شدلانه أيام ولو بالشرط اذما فارب الشئ بعطى حكمه فقوله أو تأخيره عطف على قبض بحسب معناه فسين بنه ما هو في حكم المقبوض في كلامه الاشارة الى أحمى ين أحيده ما أن ما في حكمه المقبوض كالمقبوض كالمقبوض كالمقبوض كالمقبوض كالمقبوض كالمقبوض والمانى بيان ما في حكمه و به يندفع ما قبيل ان ظاهر كلامه ان التأخير المنافي معنى الواو و تأخيره أعلام على عدوف أى ويحوز تأخيره ثلاثا فهو من عطف الحيل أو يقال ان الشرطية ملاحظة من حيث كونه ثلاثا أي عندا رادة التأخير لا بدأن يكون ثلاثة أيام وهذا مالم بكن أجدل السلم كمومين وذلك فيما أذا شرط قيضه بيلد آخر و الافهوب أن يقيض رأس المال في الحيلس أو بالقرب منه (ص) وفي فساده بالزيادة أيام أى حيث لم تشلط وهو نقد في فساده بالزيادة المنافزة أيام أى حيث لم تشلط علول المسلم الذي وقع عليه العقد فانه لا يختلف في فساده وكذا لو كان التأخير بشرط و المعتمد أبيا الطرق فساد السلم الذي وقع عليه العقد فانه لا يختلف في فساده وكذا لو كان التأخير بشرط و المعتمد من الطرق فساد السلم الذي وقع عليه العقد فانه لا يختلف في فساده وكذا لو كان التأخير بشرط و المعتمد من الطرق فساد السلم الذي وقع عليه العقد فانه لا يختلف في فساده وكذا لو كان التأخير بشرط و المعتمد من الطرق فساد السلم الذي وقع عليه العقد فانه لا يختلف في فساده و كذا لو كان التأخير بشرط أو بغيره كانفيده من الطرق فساد السلم الذي المنافية و كانت بشرط أو بغيره كانفيده من الطرق فساد السلم الذي المنافقة على الشكرة أيام ولوفلت سواء كانت بشرط أو بغيره كانفيده

الساف العمامة لتقدمهم والحاصل أن السلف كلى تحسه جزئيات (قوله بوحب عارة ذمة) أخرج مُذَلِكُ شَرَا الدين لان شراء الدين لم وحبعارة ذمة لوحوب تقدم عارتهافه (قوله أخرجه سعة الاحل)أى المعنى الاصافى لا المعنى الاسمى فعيلى هيذالوباع جارا بعشرةأ ثواب الى شهرك ذاعلي صفة كذا بقالله سلم (قوله أخرج يه السلف) أى جزَّأَمن جزئيات السلف لا كل أفراد السلف (قوله واعتنى المؤلف لذكرشروطه)أي لابتعرىفه (قدوله قدض رأس المال) هذار كيب اصافي معناه بحسب الاصل رأس المسلم فيده فصدوق المال المسلم فسمهدا محسب الاصلوالافالأ تتصاراس المحل (فدوله عطف على قدض حسب معداه) لا يخفي ان الاشكال باقفالا ولىأن يقول شرط المسلم أنتكونمقبوضا حقيقة أوحكا (قوله بحسب معمله) المناسب أن يقول حسب المعنى لاحسب معنى

المعطوف وحده ولامعنى المعطوف علمه كايظهر بالتأمل
(قوله بيان مانى حكمه) وهوالثلاثة أيام (قوله وبحتمل الخ) لا يعنى ما يلزم على ذلك من التنافى لا نه أولا شرط القبض عمر حكم عندافيه ويحوز وقوله أو بقال لا يعنى المنافى مع أو فهذا الجواب بعيد غابة البعد أقول ولا حاجة لهذا كله لان المعنى شرط السلم أحده ما لا بعينه وهو كلام مستقيم (قوله لا نه ضارع الدين) أى شابه الدين بالدين الدين بالدين الدين بالدين (قوله أقوال للتقدمين) المناسب أن بقول قولان (قوله فانه لا يختلف فى فساده) بل الخلاف فى ذلك أيضاونص بعضهم وتأخيره بغير شرط ان كان عناالى أحل السلم قال ابن القاسم من بفسد عرج عفقال لا بفسد ان لم يكن بشعرط وبه قال أشهب (قوله والمعتمد من الطرق) لا يعنى آن المناسب أن بقول من القول عن المنافر بسامن النص عن المول المنافر بسامن النص عند المول من المول المنافر بسامن النص عند المنافر المنافر بسامن النص عند المنافر المنافر بسامن النص عند المنافر المنافرة المن

أن قوله والمعتمد من الطرق منصب على المجموع فلاينا في أن البعض منفق عليه (قوله لما يؤخر) أى رئين يؤخر أس المال السه فالصفة على منه على عبير منهى له فهوعلى المذهب الكوفي من جوازه في الفعد لل (قوله بشيرط المن) اعلم أن شرط النقد مفسد حصل فقد بالفعل الفعد أم لا كان بما يعرف بعينه أم لا حسن الشيرط أم لا وأما النقد تطوعا في الرفيم يعرف بعينه أحسده أن يعينه أملاح سنرده فان المنافي الشيرات من المنافية وهو المسلم في المنافي المنافية على المنافية على من المنافية على المنافية على المنافية المنافية المنافية المنافية على المنافية ال

هذاقاله اللقانى وغعراللقاني وغبرعي بعدأن علل بقوله لان كالئ كالئ كالئ ذكرمانصه فقال وطاهره فاالمنع سواءشرعفيها أملاوانطر هل مقدعا ذالم يشرعكا فىالاجارةاذحعاواهناك قبض الاوائل كقبض الاواخرأملا انتهيي وأما عير فنعولومع الشروع فائلا ولعل الفرق أن المساحة فى بيع الذوات كالسلمأشد منالمشاحة في بيع المنافع وبنسغي الحوازفهمااذا كأنت المنافع تنقضى فى المدة التي يحوز تأخررأس المال اليها فالحاصل أن المفالات ثلاثة مقالة اللقانى ومقالة عبج والمتردد وأفول بعدذاك أنه ملزم عملي كلام اللقاني الذي تبعه شارحنا أنه لافرق سالمعن والمضمون فيانه

كلام ح (ص) وجاز بخيارلما بؤخران لم ينقد (ش) يعنى ان الخيار في السلم جائز أي يجوز أن يحمل أحدهمالصاحبه أولا بنعنى الخيارف امضاءعقد السلم أورده بشرطين الاول أن يكون ذاك ثلاثة أيام فأقل وهوالاحل الذي محوز تأخبروأس المال المه بالشرط فلا تحوز الزيادة على ذلك سواء كان رأس المال عيناأ وغمره اذلا يجوز التأخير أزيدمن ثلاثة أيام بشرط ولأغيره الثاني أن لاينقدرأس المال في زمن الغياربشرط ولاتطوع لانه لونقدوتم السلم لكان فسيزدين فى دين لاعطاء المسلم البه سلعة موصوفة لاجل عاترتب في ذمنه وهو حقيقة فسم الدين في الدين وظاهر قوله وجاز بخيار السلم أوالسلم المه أواغيرهما وسواء كان الخيار في رأس مال السلم أوفى المسلم فيه الاأن قوله ان لم ينقد شرط في الثاني وأما الاول فلا وقوله بخمارأى وجازت معاقدة السلمال كونه ملتسامخما وللاحل الذي يحوز تأخير رأس المآل المه (ص) وبمنفعةمعين (ش)يعني أنه يجوزان بكون رأس مال السلم منفعة ذات معينة كغدمة عبده أودابته مدةمعاومة سأه على أن قبض الاوائل كفبض الاواخر وهذا بخلاف أخذا لمنافع عن الدين فأنه لا يجوز لائه فسيخدين في دين وفي السلم ابتداء دين بدين وفسيخ الدين في الدين أضيق من ابتداء الدين بالدين وسواء كانت المنافع تنقضي مع الاجل أوقبله أوبعده قاله ابن عات واحترز بالمعينة من المنافع المضمونة فلا محوزأن تمكون رأس الماللانه كالئ بكالئ كااذا قال المسلم للسلم السمة أحلك الحمكة باردب فحرفي في ذمة ك تدفعه لى فوقت كذا اذا لم يشرع فيها والاجاز لان قبض الاواثل كقبض الاواخر كافى الاجارة (ص) و يجزاف (ش) يعنى انه يحوز أن يكون رأس مال السلم جزافا بشروطه ولما تكلم على شرط رأس المال العينوان تأخيره أكثرمن ثلاثة أيام بفسده ذكر حكم غيره بقوله بالعطف على فأعل جاذ (ص) وتأخير حيوان بلاشرط (ش) بعني أن رأس المال اذا كان حيوانا فأنه يجوز تأخيره بلاشرط من غسر كراهمة ولوالى حماول أجمل السلم أمامع شرط التأخم فلا يجوزأ كثرمن ثلاثة أيام وبفسد كالعمين فالدفى الجواهر (ص) وهل الطعام والعرض كذلك ان كيل وأحضرا و كالعن تأويلان (ش) يعنى أن رأس مال السلم اذا كان طعاما أوعرضاوك بل الطعام وأحضر العرض في مجلس

انشرع أجزا والافلاويرادالشروع حقيقة أو حكاوذال لان الشيخ أحدجه لمنفعة المعين كالعين وأقول والنعليل بقوله لانه كالى بكون معناه لانه ابتداء دين بدين واذا كان كذال فيصح مع الشيروع حقيقة أو حكا كالشروع في الثلاثة الايام فظهر من هذا كاه انه لا يكون لفولة أو بمنفعة معين مفهوم الاعلى كلام عبر لاعلى كلام شارحنا التبايع للقانى وقول شارحنا لانه كالى بكالى بفيد أن الحوازمع الشيروع حقيقة أو حكاوه و نابع للتوضيح فان التوضيح قال واحتر زبالمعين في المنافع المضمونة فلا يجوزان تسكون رأس المال لانه كالى بكالى انتهى والحاصل أن مفاد التوضيح أى من تعليله بقضى بصة كلام اللقانى لكن بلزم أن يكون المضمون والمعنى والمحاسل أن مفاد التوضيح واحترز بالمعينة الخوالذى يليق بالنقيد بالمعينة الرجوع لكلام عبر (قوله بشروطه) يكون المتقدمة في قوله ان رىء الخولونة دامسكو كاحيث بحوز بيعمه جزافاوذلك في متعاسل به وزنا فقط (قوله قلا يجوزا كثر من ثلاثة أي المنام المنافع المنافع

(قوله هل يجوز أخره ما بلاشرط) وأمام عالشرط فلا يحوز فيما زاد على ثلاثة أيام (قوله الا أن يحمل الخ) الاستثناء منقطع وكائه يقول وليس المراد التشبيه في مطاق النهى (قدوله راجع لقوله فسيد ما مقابله) أى وليس المراد التشبيه في مطاق النهى (قدوله واجع لقوله فسيد ما مقابله) أى وليس راجع اللجميع (قوله كاعند سحنون) هوالذى عليه الناس فهو المعتمد (قوله وظاهرها) فيها لابن القاسم وان أصاب المسلم المدرأ سالم المال نحاسا (ع م م م ) أورصاصابعد شهر أوشهرين فله البدل ولا ينقض السلم الكن سحنون هو العالم بها من في المدرأ المدرأ المدرأ المدرأ المدرأ المدرأ المدرأ المدرأ المدرأ المدرا المدرأ المدرا ا

العقدهل يحوزنا خبرهما بلاشرط منغبر كراهة كأخموان لان الطعامل كسل والعرض لماأحضر مجلس العقدانتقل ضماتهما الى المسلم المهوصارا كالحبوان أمامع عدم الكيل والاحضار فالكراهمة انفافاأ وبكره نأخسرهما ولومع كمل الطعام واحضار العرض لانم مالما كان يغاب عليهماأشها العبن فيؤدى الى ابتداء الدين بالدين بعلاف الحيوان فان تأخسره لا يؤدى الى ذلك وليس المواد بالتشبيه بالعين القريم كانوهمه ظاهر النسب الأأن يحمل التسبيه على مطلق النهي (ص)وردزائف وعلى والافسد مايقابله لاالجسع على الاحسن (ش) يعني أن المسلم المه اذا وجد في رأس مال السلم در اهم زيوفافانه يحوز لهردهاسواء وحدذاك بالقرب أوالبعد كاهوظاهرهاواذاردهافانه يحبعلى المسلم أن بعل السلماليه البدل بأن لا مِزيد على ثلاثة أيام فان تأخر أكثر من ذلك فانه يفسد من السلم ما يقابل الدواهم الزائفة فقط كاعندأبي عران واستعسنه انعرز والمه أشار بقوله على الاحسن اعطاء التابع حكم نفسه ولا نفسد الجيع كاعندأى بكربن عبدالرجن فقوله على الاحسن راجع لقوله فسدما يقابله والزاثف المغشوش وأماالنعاس والرصاص الخالص فلا محوزيدله كاعندس عنون وظاهرها ماعندأبي عران أن ذال مسل المغشوش وقيدان بشروجوب تعيل البدل والفسادين أخبره عااذا قام بالبدل قبل حلول الا جل بكثر أمالو قام به عند حلوله أووقد بق منه المومان والثلاثة فيعوز الناخرما شاء ولوبشرط (ص) والتصديق فيه كطعام من بيع ثمالة أوعلية الزيد المعروف والنقص (ش) الضمير في فيه يرجيع للشي المسلم فيه بدليل قوله كعطامهن سع ولارحم لأسمال السالانه قدمى عدم حواز التصديق فممع تطائره والمعنى ان التصديق في كيل المسلمفية أووزنه أوعده اذا فبض بعد أجله جائزو كذلك يجوز التصديق فيماذكر في الطعام المبيع على النقد ثم اذا وجد المصدق لذلك نقصا أوزيادة على ماصدق فيه من سلم أو بسع يشبه كيل الناسعادة فأنه لاشئ النقص ولاشئ عليه فى الزيادة وأمالوعل المسلم المه السلم فبل حاول أجله فلا يجوزالسلمأن يصدقه في كيله أو وزنه أوعدده بدليل ما مرمن منع التصديق في المجل قبل أجله (ص) والافلارجوع لله الابتصديق أو بينة لم تفارق (ش) أى والابان لم يكن الزيدمعروفا بل متفاحشاردد ته كله الى البائع وان تفاحش النقص فلارجوع الاتخذ بالنقص على من أخذمنه الاأن بصدقه على ذلك النقص أوتقوم للا تخذيبنة لم تفارقه ون حن فيضه إلى أن وحدفيه النقص الفاحش وانما ترك المؤلف الكلامعلى الرجو عبالزيادة على المتعارف لوضوحه (ص) وحلف القداوفي ماسمي أوالقدياعـ معلى ما كنب به اليه ان أعلم مشتريه والاحلف ورجعت (ش) فاعل حلف هو البائع الصادق بالمسلم اليه أىوان أميكن تصديق من الدافع ولاستة تشهد للا تحد فعلى النقص المدعى فليس على الدافع الاعتربائله الذي لااله الاهولف أوفى للآخ ذماسماه له ان كان المعظى اكاله سده وانكان بعث به السه ولم يتول كوله بسيده فيقول لقد أوفيت الا تخذعلى ما كتب به الى أوفي لل في من الكيل الذي مذكر ولاشئ عليه هدا اذا كان البائع أعيام المسترى بأن الطعام الواصل البائم أقف على كسله وقبسله على هدا الوجه فأن نكل البائع عن المسين المذكورة أولم يعمل مشتر به انه لم مقفعلى كسلهفاك المسترى يحلف انه وحده فاقصاو برجيع على البائع بالطعام ان كان مضمونا

ومشي في الشامل على قول سعنون (قوله عااداقام بالبدل الخ) فان لم قم الدل مان رضى بالزائف أوسامحمن عوضه لم بفددما بقابله ويقدعاأذالم بدخلاعند العقدعلي تأخرما يظهر زائف تأخيرا كثسرا وكان رأس المال عمنا فأن دخلا عند العقدعلي تأخبر مايظهر زائفاتأخرا كشرافسد السل كله لانفه الكالئ مالكالئ كدخولهما على تأخير بعض رأس المال كشرا فأن كانغــرعــن واطلع فمهءلي عست فمنقض السلمان وقع على عسه فأنوقع على موصوف وجبردمثلها نظرشب (فوله كطعام من سع)أىلامن قرض فلا يحوز التصديق فيه (قوله والنقص) الواو ععنى أوبدالل أوالمذكورة (فوله الأبتصديق)فيرحم فى المضمون عثله وفى المعين يعط بقدر ممن الثمن (قوله أويقوم الآخذينة) أي أوكانت البنة حضرت كمل البائع فالت الهعلى ما فاله المشترى من النقص فعرجع المسلم بجميع النقص ولا يترك فدر المتعارف كالحائحة

و فرع من استرى شيافو جديه نقصاف كالاستعقاق وأماان استرى نو باعلى أنه كذاو كذا ذراعافهل هوالبائع أوالمتباع او فولان (قوله وجلف الخ) اى البائع وأماو كيله فلا يتعلف (قوله أولقد باعه) ضمنه أوصله لانه لا نزاع في البيع (قوله ان أعلم مستريه) أى أووقف أكان بينة تشهده بأنه أعلم عاكتب به اليه فلذلك احتاج المسين هكذا أقاده بعض مشايخنا (قوله أكانه بسده) أى أووقف

على كيله (قوله فالونكل المشترى) إلى في مفهوم ان أعلم لكن لا يحنى كال فاده بعض اذالم يحلف في الاول فان المسترى الشامل السلم يحاف وير جمع فان نسكل فلاشئ له ولا تردعلي البائع الشامل السلم البه والحاصل أن قوله والاحلفت ورجعت راجع لقوله وحلف بطرفيها وقوله وان أعلم مشتر به فاذا نسكل فلاير جع بشئ وليس له تحليف البائع لان البائع أولانكل فاذا حلف بعد نسكوله رجع والافلا وأما في مفهوم ان أعلم المشترى فلا تتوجه المهن على المشترى فان الم يحلف حلف البائع (قوله ان كانت حقاله) أى عقدت (٥ = ٢) سلما لا أسلمت بالفعل لمذا فا فه لقوله وان سلمت عرضاً) أى عقدت (٥ = ٢) سلما لا أسلمت بالفعل لمذا فا فه لقوله فه للثان المناف المداولة والموادن المناف ا

(قوله استثنى الخ) ظاهره قدرأح لرأس المال أو أك تروقال الشعراحد الظاهر تقسدها بقدره لئلا ملزم تأخيره أكثرمن المدة المغتف رةخصوصا انقلنا انالستني مسق وأما الاستئحار فطلت وارتضاه بعض الشراح (قسوله الشهاد) أى على تسلمـه لاان العرض يتوثق به رأن معلهعنده رهنافى عنه لانما سعنسشة لسرله حسه في عنه الأبرضا المسلم المه أنه رهن في عوصه رقوله برهن أوحمل أي رهنمن عند المسلم السه على المسلم فيسه وحيل بأخ فدمن المسلم الم يضمن المسلم المه في المسلم فسه (قوله حث لم تقسم بينة بملاكه) أى من السلم أومن غيره م ان شهدت وأنهمن الغسير فضعاله من المسلماليه والشهدت بأنه من المسلم قضمانه منه (قوله والاولىأن قول الخ) لايخني أنهده الاولوية

أوجعصته من الثمن ان كان معينا فلوزكل المشترى فالطاهر أن فتحليف البائع انه باعده على ما كنب به المهلان تبدية المشترى الممن أغما كانت حقاله فاذا نكل رجع في الحال على الاصل (ص) وان أسلت عرضافهاك بيدك فهومنه ان أهمل أو أودع أوعلى الانتفاع (ش) بعني أن المسلم اذا جعل رأس مال السلم عرضا يغاب عليه طعاماأ وغيره ودفعه للسلم اليه فتركدفي بدالمسلم فهلك سده فضمانه من المسلم البه لانتقاله له بالعقد الصير ان كان تر كمعند المسلم على سبيل الاهمال أي على السكت لمكت كمنه من قبضه أوعلى سبيل الوديعة لانهصار أمنافهه أوعلى سسل الانتفاع بان يكون المسلم استثنى منفعة المجعول رأس مال حين أسلم أويستأجرهمن المسلم اليه وأمالوا ستعاره فيضمنه ضمان الرهان كالووضعه للتوثق كايأتي (ص) ومنكان لم تقميه نه ووضع التوثق ونقض السلم وحلف والاخيرالا خر (ش) يعنى أث المسلم اذا وضع عنده رأس المال الذي يغاب عليمه لاحلأن يتوثق على المسلم المعاشها دأورهن أوحيل ثم ادعى ضياء مفان ضمانه منه حيث لم تقم بينة بهلاكه وينقض السلم في هذا الوجه بعد أن يحلف المسلم على ما دعاه من الهلاك لاتهامه على تغييه وان نكل عن المين خير المسلم اليه في نقض السلم وبقائه وأخذ قيمته فالحلف شرط في نقض السلم وأماان قامت بينة للسلم فالسار فأبت وقدم ان حكم الاستعارة حكم ما اذا وضع الثوثق ففاعل حلف هوالمسلم الخاطب بقوله ومناذوا غاالتفت من الططاب الى الغسة لان قوله وحلف والاخير الا خرايس من كلام المدونة واعماه وتقييدالتونسي والاولى أن يقول وحلف ونفض السام لان النقض متأخرعن الحلف لكن الواولا تقتضي ترتيباعلى المعتمد (ص) وان أسلت حيوانا أوعقارا فالسلم نابت (ش) يعمن او كان رأس المال حيوانا أوعقارا فأفلت أوأبق أوانم دم العقار بفعل أحد المتعاقد بن أوغيرهما فالسلم ابتلاسقض وضمر (ويتسع الحانى) للسلم البه ولايتصور أن يتبعه المسلم وان كان الضمانمنه سأنذلك أن الضمان تارة بكون من المسلم المهوذلك اذا كان رأس المال حدوانا أوعقارا أوضوهما بمالأ يغاب عليه أوعرضا يغاب عليه وترك عندالمسلم على وجه الاهمال أوالابداع أوالانتفاع أوعلى وجه التوثق أوالعاربة وقامت بينة على انه تلف بغيرسيه سواعين من أتلفه أم لا أواعترف شغص بانه أتلفه وفي هذه الاوجه لا يفسيخ السلم سواء علم المتلف له أوجهل لانه في ملك المسلم المه وتارة بكون الضمنان من المسلم وذلك فيمااذا كأن عرضا يغاب عليه ووضع عنده التوثق أوالعارية ولم تقمينة على انه تلف بغيرسيبه والااعترف أحديتلفه وفي هذالا بتصوران بتبع المسلم الحانى لانه اذالم بكن من المسلم الانجرد دعوا معلى شخص انه أتلف مافى صمانه فلا يتبع من ادعى علمه بذلا وان قامت ادبينة عادعاه أووافقه على ذلكُ لم يكن له تباع الله الخواع الذي سعه المدلم السه لانه في ضمانه وأماما أشار له بعضهم من انه يتصوران يتبع المسلمين حق وذلك فيماأذا كأنما جعله المسلم رأس مال شيأغا ثبافي ضمانه كأن أسلم عبدا

يعارضهاقوله والاخيرالا خرلانه يرجع للحاف والمصنف انحا أخره أى قوله وحلف لاجل قوله والاخيرالخ والاولى أن يقول ان حلفت بناه الخطاب (قوله وترك عند المسلم على وجه الاهمال الخ) هذا كله متعلق بقوله أوعرضا يغاب عليه وترك الخوامالوكان وأسالمال حيوانا أوعقارا فالضمان من المسلم المه في جسع الصور حتى في صورة التوثق فالتفصيل بين التوثق وعدمه انماه وفي العرض الذي يغاب عليه والحاصل أنه متى كان الضمان من المسلم السلم السلم ولا ينقض الافي صورة ضمان المسلم بالكسر وضمانه من المسلم السلم في ثلاث صوران كان بما لا يغاب عليه أو يغاب عليه وترك على وجه الدوثق أو العارية وقامت بعنة على هلا كه

غائبا في طعام مثلاو تلف العبد قبل أن يقبضه المسلم المه فان المسلم بتدع الجاني ففيه مع بعدد شئ لانه عجرد تلفه سفسيخ السلم لوقوعه على عينه فلم سق دافعه مسلما الابضر بمن التجوز وج ذا يعلم ما في كالم بعض الشراح من النظر (ص) وان لا يكونا طعامين ولا نقد ين ولا نشأ في كثرمنه أوأجود كالعكس (ش)هذاهوالشرط الثاني من شروط الصحة السلموهوأن لايكون وأسالمال والمسلم فيه طعامين ولانقدين لادائه الى ريا الفضل أوالنساء فلاتسلم فضة في ذهب ولاعكسه ولافضة أوذهب في مثله وحكم الفاوس هناحكم العين لانه صرف ولا نخلة مثمرة فى طعام ولا يسلم شي من غير الطعام في أحود منه ولاأ كثر منه من حنسم كثوب في و بأجود منه أرثو بفي أو بين مثله لئلا يؤدى الى سلف جر منفعة فالجودة هنا عنزلة الكثرة ولا يسلم أو يان في وبمشله أو أرد المالا يؤدى الى ضمان بجعل أى يؤدى الى المهمة على ذلك واعما اعتبروا هناتم مة ضمان بجعل وألغوها في بيوع الآجال لان تعدد العقد هناك أضعفها ومفهوم كلام المؤلف حوازالشئ فمنسله كأسيقول المؤلف والشئ فىمثلة قرض فقوله وأن لايكونا طعامن ولانقدين ولوتساو بالدليل قوله ولاشمأفي أكثرمنه لانه ان قسد بالكثرة والقلة كانمن جلة قوله ولاشيأ في أكثر منه ولا يعارض الاطلاق قوله والشي في مثله قرض لا تهمقيد بماعدا الطعامين والنقدين ثماستثني منقوله لاشيأفي أكثرمنه أوأجودومن قوله كالعكس قوله (ص) الاأن تختلف المنفعة كفاره الجرفي الاعرابية (ش) يعني أنه يجوزأن يسلم الحارالفاره وهو جيد السمرف الحارين فأكثر غيرالفارهين وبالعكس لان اختلاف المنافع بصرالخنس الواحد كالجنسين وجعه الاعراسة المنسو بةللاعراب بدلعلى أنهلابد أن يسلم الواحد في المتعدد وهو كذلك فلا يحوز سلم الواحد في الواحد حيث لم يختلفا بالصغر والكبروالاجاز وبه يعملهما في كالأم بعض \* ولماذكراخنلاف الجر بالفراهة ذكران اختلاف الحيل بالسبق بقول (ص) وسابق الخيل لاهملاج الاكبردون (ش) يعني أنه يجوزسه الفرس السابق فى فرسين غيرسابقين لاختلاف المنافع فان المعتبر فى الليل السبق لاالهملية وهىسرعة المشى اذسرعة مشيه وحسن سره لاتصيره عالفالابنا وخسسه حتى يجوزسلم الواحدف اثنين أوثلاثة عماليس فتلك السرعة الاأن يكون مع الهملجة عظيم الخلقة جافى الأعضاء بمارادمنه الحل فيعتمع فيه الهملحة والبرذنة فيعوز حينتذأن يسلم الواحدفي أ كثر من خلافه (ص) و جل كثيرا للل وصح و بسبقه (ش) يعنى أنه يجوز أن يسلم الحل الكثير الملف جلن مماليس كذلك وكأن ينبغى أن يعبر بالبعيرليشمل الانثى وصعر اعتبا والسسق ف

ان الفاره من المصرية وغير الفاره منهاصنف واحدوقدعزاعماض ذلك للدونة وقال فضل خلافه ورج ماذهب السه فصل مان بين الجسعر بمصراختلافا كثيراقلأن وجددات بلدمن البلدان والجمع مافوق الواحد فلتوالى كلام فضل يشيرقول الشارح في الجارين غسر القارهين (قوله كبردون) لمتدخل الكاف شيأ اذهىء عنى مثل أى الاأن يكون الهملاج مثل بردون (قوله وهي سرعة المشي) أي مع حسن السير بدليل مابعد موالبردون متوالمن الخيل والبقر وذاكلان كسرى شال الخيل على المقراقوة أعضائه وشيدة مسردفولدنه ردونا قاصدافي ذلك مقصد الاسكندر في نتاج البغال حيث شال ألخيل على الجسر والحناصد لأأن الليسل تنقسم الىعربي ويرذون والهملعة شصف بهاكل منهماوان معسى كلامه أن الخيل العربية تختلف بالسنق لابحسن السيرمع السرعمة فأذا كانفرس عربي اتصفت الهملة فلاتنزل الهملة مثل السبقحتي يصمسم الواحد اتصفيها فياشن خليامنهامالم

الأبل المهملية كاهومفادنس الردون فيصي سلم الواحد في بردونين خلياعن المهملية كاهومفادنس البردون في وله المسنف لاهملاج معناه كافال القانى لافرس هملاج مدايل قوله الا كبردون وتقريرالتتائى ببردون فاسد لان فيه استثناء الشئ من نفسه كبرودن أى الاأن يكون مع الهملية بردنة (قوله جافى الاعضاء) حال (قوله وصعيم وبسسمة عنه) حاصل ما عند اللخمي أن الابل صنفان صنف براد للحمل وصنف براد للركوب لالحمل وكل منهما حيد ووخش فسلم ما براد للحمل في الراد للركوب لابسلم بعض في الاأن يكثر عدد الردى وقعصل الما ينه والى اختيار اللخمي أشار بقوله وصعيم وبسيفه ووافقه ان عبد السلام

(فواه ولوأنثى) ردّاعلى من يقول المعتبر في الانثى الماهوالان (قوله وكثرة لبن الشاة) بنبغى أن يعتبر في أنثى المقر والجاموس كثرة اللبن لانتها والمائد المنافقة والمنافقة والمنافقة

اضافة المسدر للفعول (قوله والشمول منظورفيه للعلة) وهي غرارة اللنو وصفها بالكرم أي المأخوذمن قصوله الاشاة أىأن الشمول تحقيقامنظورفيه للعلةأى انحاأتي من العلة وأمالفظهاوهو قوله الاشاةغز برةاللنفهو مطلق وان كانصادقام الاأنهاحمال لكفالة تحققه في المعز (قوله وهو بتناول) أى العام أى دو تناول (قوله كالايعتبرفيها) أيالشاهضأناأو معرًا (قوله للسلامة من سلف بزيادة الخ) لماتقدم من اختلاف المنفعة الذى صبرهما عنزلة جنسين فصارمبا يعة وخر وجاعن السلف بزيادة والضمانية بجعل (قوله فكاتنه قال الخ) هذا اعا يظهر في سلم صغير في كسرلا في سلم صغيرين في كسر وقسوله وأدائه في الثاني للههالة هدذاانمانظهرفي سلم كيبر فى صغير لافى سلم كبير فى صغيرين معأن قول المسنف ان لم ردالخ راحع للعمسع (قسوله وهي هذا المغالبة الخ) لايحني أنه في الصورة الاولى بؤدى لضمان ععل فمؤدى الى المعالبة فلا مقال ان كلام الشارح غيرموافق لماتقدم له واعلم أنالضمان بجعل غمر الضمان المبوبا لانهمن ثلاثة وماهنامن اثنين وفى الثاني يؤدى لبيع معاوم عمهول فلا يظهر قوله لاسع معاوم

الابل كالحسل الاأن اللائق اسقاط الواولان العطف يوهم أن التصيير لماقبله من اعتبار الجلأيضامع أنه لاخلاف في اعتباره (ص) وبقوة البقرة (ش) عطف على المعنى أى الأأن تخذاف المنفعة بالفراهة وبقوة المقرة والمقرامم حنسجي يفرق بينه وبين مفرده بالناء فالمقرة بالناء تطلق عملي الذكر والانثي ولذا قال هذا (ولوأنثي) والناء فيها للوحدة لاللتأنيث (ص) وكثرة لعن الشاة (ش) يعنى أن الشاة الكثيرة اللهن من المعز يحو رسلها في شاتين عاليس كـ ذلك ولا فرق بين الضَّأَن والمعز على ظاهر المدونة ولذلك قال (وظاهرها عوم الصَّأَن) أي عومالغويا وهوالشمول فاندفع ماقيل انه كان الاولى أن بمير بشمول دون عرم لان العموم من عوارض الالفاظ والشمول منظور فسه للعلة وتناول المدونة لهمن جهة العلة لامن جهة عوم اللفظ لانتفائه من لفظها وللفظها مطلق لاعام وهو بتناول الصالح له من غسر حصر لكن صحيران الحاحب خلاف عوم لفظها الفأن فلايعتب برفي الضأن غزارة ابن والسه أشار بتوله (وصحرخلافه) كالابعنبرفهاذ كورة وأنوثه انفاقالان اللبن في الضأن كالنابع لمنفعة الصوف ولان لبنهاغالباأقل من لبن المعز وأماالعز فنفعة شعرها يسمرة ولبنها كثيرفهو المقصودمنها (ص) وكصغيرين في كبير وعكسه أوصغير في كبير وعكسه (ش)بعني أنه يجوز سلمصغير ينمن الحيوان الامايستننى فى كبيرمن جنسم لاختلاف المنفعة وكذلك يحو زسلم كبير فى صغيرين من جنسه اتفاقا في هائين الصورتين السلامة من سلف بزيادة ومن ضمان بجعل وكذلك يحوزسه حسوان صغيرفى كسرمن جنسه وكذلك عكسه على الاصرعنداين الحاحب فالفي وضعمه وهوظاهر المدونة وعلمه حلهاان لبابة وأبوحم دوغيرهما واختياره الباجي ثم أشارالي شرط جوازالجميع المتفق علمه والمختلف فيه بقوله (ص) انالم يؤدالي المزاينة (ش) فان أدى الى ذلك بأن يطول الاحل المضروب الى أن يصيرف الصغير كبيرا أو ملدفسه الكسير مغيرامنع لادائه في الاول الى ضمان مجعل فيكا نه فالله اضمن لي هذا لأحل كمذافان مأت فني ذمتك وانسلم عادالي وكانت منفعت مالك بضمانك وهو عاطل وأدائه في الثاني للعهالة فيكا نه قال له خدد اعلى صغير يخر جمنه ولايدري أيخر جمنه أم لا وقوله (وتؤ واتعلى خلافه) وأجع لمسئلة الانفراد أى وفهم بعض المدونة على خلاف الجوازفي سلم صغيرفي كبير وعكسه وأماالاول وهوسلمصغيرين في كبير وعكسه فهوحائز بشرطه ولمتتأول المدونة على خسلاف الحواز واغماذ كرالمؤلف الاولى مع استفادة الحوازفيها من الثانية التنصيص على أن قوله أوصغرفي كمر وعكسمه ليس المراديه الجنس بل المرادم عامر واحد فى كبير واحدد وعكسمه اذلولم يذكر الاولى لاحتمل أن يراد الجنس فيقتضي جرى قوله وتؤوّات على خلافه فيسموليس كذلك فقوله وكصغير بنعطف على كفاره الجرفهو عااختلفت فيسه المنفعة وقوله انام بؤد للزائسة المراديم اهنا اللغوية وهي المغالسة لابسع معلوم يجهول أو مجهول بمجهول من جنسه والمرادبالكبيرمن بلغسن الحرث في البقر وفي ألخيل من بلغ السبق وفى الشاة الرضع وفي الآدمى السن (ص) كالآدمى والغنم (ش) مشبه في المنع على التأويل النانى أى فلا بجو زسلم صغارهما في كارهما ولاعكسه لان كبيرهمامع صغيرهما جنس واحد

الخ (قوله وفى الشاة الرضع) يتراءى فى نسخته الرضع بالراء فاراد الارضاع وكان ذلك كابة عن الجدل وكانه قال من بلغت الحدل وقوله وفى الا دى السن أى سن البلوغ (قوله فلا يسلم صغارهمافي كارهما) اتحد عدد كل أواختلف (قوله لان كبيرهمامع صغيرهما جنس واحد) فيدهمي لان العلة موجودة فى فاره الجرمع الاعرابية مع أن المنفعة عملة فالذي يراد به المعين عيرا لذي المكبير

(قوله بقوله) السامعنى اللامأى فى النميسل به لقوله الاأن تختلف المنفعة (قوله فى جنع أوجدوع) مئله فى شب (قوله ولا بدمن الوصفين الني المعتمد أن مثل ذلك ما أذا كان عليظا فقط وأما الطول وحدم فلا يكفى خلافالا بن الحياجب والفرق تيسير فطع الطويل فالمنفعة متقارية بخيلاف الغليظ فى رقيقين لان فى نشره كلفة (قوله فى جذع) أى أوجدوع لاجل أن ساسب ما تقدم أن وحاصله أن الاختلاف الذي بين الطويل العربيض وغيره قوى جدافكالم ما جنسان متباينان تباينا قويا فلذا ساغ جعله سلافى واحدوفى اثنين الاأن نص المدونة يشمد لما فاله المصنف (٨ م ٣ م) من احتماع الطول والغلظ ونصمافيها لاس القاسم والخشب لا يسلم منها حذع فى حذعين

نص عليه ابن القاسم واقتصارابن الحاجب في المنع على الآدمى ليس على ما ينبغي غرذكر ما يختلف به منافع الخسب الذي ابتدأ ان الحاجب في التمثيل به بقوله الأأن يختلف المذافع فقال (س) وكَذَع طويل غليظ في غيره (ش) يعني أنه يجو زسام جذع طويل غليظ من الخشب فيجسد عليس كذلك أوحدو عولاندمن الوصفين خدالا فالان الحاجب في اكتفائه باحدالوصفين فقوله في غيره أى في حدوع غيره وحينتد بندفع الاعتراص بان الكبير وصنع منه صغارفيؤدى الى سلم الشئ فيما يخرج منه وهومن ابنة لآن الجذوع اذاغيرت عن خلقتها بنشرهاونجرهالمتكن حذوعاوا عائسمي حوائز الاعلى تجوز وقوله في غيره أي من جنسه والا فلابشة برط طول ولاغلظ بناعلي أن الخشب أجناس وهوالعجيم والمراد بالجنس الصنف (ص) وكسيف فاطع في سفين دونه (ش) يعني أنه بحو زساً سيف فاطع في سيفين أو أكثردونه في القطع والحودة على منذهم اولاندمن التعدد من أحد الحانيين حيث اتحد الحنس واختلفت النفعة كاهومذهم اأيضافلا يحو زسلمسف قاطع في سيف دونه وبه يعلم مافى كالرم بعض . ولما أنه لى المكلام على سلم بعض الحنس الواحد في بعضه الآخر حدث اختلفت المنفعة شرع في الكلام على سلم أحد الجنسين في الا توفقال (ص) وكالجنسين ولوتقاربت المنفعة كرفيق القطن والكتان (ش) يعدى أنه بحور سلم الخنس في حنس آخر ولوتقاربت منافعهم التباين الاغراض كرفية فياب القطن ورقية ثيباب الكتان فيجوز سلمأ حدهما في الا خروج ورسلم غليظ ثماب الكتان في رقيق ثماب الكتان و يأتى أنه يحو زسلم رقيق الغزل فى غليظه وعكسمه ومنه يستفاد مأذ كره السيخ بالاولى غان قوله وكالجنسين معطوف على معسني الاأن تختلف المنفعة وكأنه قال الجنس الواحد لابسلم معضمه في بعض الاأن تختلف المنفعة والحنسان بسلم أحدهما في الا خر ولو تقار بت المنفعة والكان بفتم الكاف والمنناة فوق (ص) لاجل في جلين مثله عمل أحدهما (ش) معطوف على كفاره و بقدرمنفعة شرعه في المعطوف علمه ومنفه عدر يو يه في المعطوف لانه يشترط فى العطف والأنالا بصدق أحدمتعاطفها على الآخر أى الاأن تختلف المنفعة اخت الافاشرعا كفاره الحرفى الاعرابة لاان اختلفت المنفعة اختسلافار يويا كمل الخ أوية دراه عامل وبكون من عطف الجل أى لا يجوز أن بسلم جلامثلا في جلين مثله أحدهما مع لوالا خرموج للانهر بالان المؤجل هوالعوض والمجل زيادة فهوسلف جرنفعاومن اب أولى لوأ حلمعا وأمالوع لامعالجا زاتفا قالانه محض سع ومفهوم مدله فسه تفصيل فانكانالمنفردأ جودمن المجل ومسل المؤحل أوأدنى لم يجز لانهسلف بزيادة في المعل

مثله سي سناختلافهما كذع تخلطو بلكبيرغلطه وطوله كذافي حذوع صفارلا تقاربه فصور لان هذونوعان مختلفان اهفانطرمع هذا قول الشار حأوجذوع فالواحب الرحوع للدونة (قوله دونه في القطم والجودة) جمع بينا لجودة والقطع لقوله في وضعه لم عمل في المسدونة مطلق الحودة والرداءة مقتضة الجوازيل فيهاالمنع الاأن يبعدما بيهمافي الجودة والقطع ولذا قال شب فانالذي في انشاس كالمدونة أنه لابدأن بكون دونهفي القطع والحودةمعاوأن الاختلاف فيهماه والقنضى الجواز لاأحدهما والحاصل أنه لايجو زسلم سيففى سيفين الااذااختلفا مع ألواحد في الجوهرية والقطع ليكن في ابن عرفة عن السدمايفيد أن الواو بمعنى أو ونصمه الحديد جمده ورديشه صنف حتى يعمل سبوفا وسكاكين فيحورسه المرتفع منها فى غير المرتفع ولذا قال تت وسواء كاندونه في القطع أوالحودة اه (قوق وبه بعدام مافي كالام بعض) وهوالشيخ أحدفانه فال وأماسلم سمف قاطع في سيف دونه في القطع فالظاهرفك الجواز اه (قوله

كوتي ثباب القطن الخ) أى فالمصنف أراد بقوله كرفيق أى ثباب القطن ولوصر حيد المناف فزاد لفظ ثباب في الموضعين الكان أظهر لانه الموافق المدونة (قوله و يحوز سلم غليظ ثباب الكان) وجه الجوازمع اتحاد الجنسية أنهما اختلفا في المنفعة اختلافا قواف الدئات عنزلة الجنسين (قوله معطوف على معنى الاأن تختلف المنفعة أى الذى هو قوله الجنسين (قوله معطوف على معنى الاضافة الشدة المهامها وكذا شدة المهامانعة من نشبتها (قوله معطوف على كفاره) لا يختفى أنه من عطف الجل وقوله لانه يشترط الخنقول مسلم أنه يشترط وهنا كذلك لان فاره الحرلا يصدق على جلف جلين (قوله مع فضل المؤجل) أى فيما اذا كان المؤجل أعلى (قوله جاز) أى سواء أجلا أو علاوكذا اذا كان أعلى منه فيجوز أجلا أو عدلا وأمالو كان أحده ممامث المؤجل والا تخرف مرعما ثل أى بان كان أعلى أودون فان عدل الماثل أجزا والا فلاه في المفادما نقسل عن أصبغ والمراد بالاجودية كثرة الجسل والسبق على ما نقد م فقوله وان كان المنفرد أجود من المجدل ومنسله المؤجل أجزا فلوكان مساو باللهدل كان المنفرد أدنى منهما أواعلى منهما أجزا مطلقا علا أوأحده ما أولا مساو باللهدل وأعلى من المؤجل فقد تقدم الجواز كا قال أصبغ وكانه ينظر المنافية المجالة فقط وأمالوكان أحدهما أعلى والا خوادنى في فهد منفض وأدنى من المؤجل المؤجل فقد تقدم الجواز كا قال أصبغ وكانه ينظر المنافية المجالة والمؤجد المؤجد المؤاد كان وفي من المساوى (قدوله اذا كان أنه لا يحوز الا صورة النهد المؤلف المنافذة والمؤجد المؤلفة وأمالوكان عنون كان كان وخرجت المساقة من سوع المجلفة والمؤلفة وضمان يجعل وان كانت من المؤخرة هو الا مال (قوله علت الدراهم أوأ جلت) فان كانت الدراهم من دافع ( ع و و ) المجلفة وضمان بجعل وان كانت من المؤخرة هو

سلف ريادة (قوله في عددمن حنسمه ) ظاهر ملايدمن العمدد وعبارة غب فيسلم واحدفى واحد غرمعلم فليسكس شارسلم الفاره في غمره والبقرة فيغمرهاالمشترط فهاالتعددو بوافقمه شب ولعل الفرق أن قوة الاخت الاف بالتعليم كفوة الاختلاف بالصغر والكبر اه (قوله اغمايتمشي على نقل ان رشد) الحاصل أنابن رشديقول مابقتني منالجام صنف وكل واحدمن الاوزوالدحاج صنف على حدثه وسا ارالطبرغ برهدده لثلاثة صنف واحدمغار لاصناف السلائة هكذا يستقادمن كادم بعض الشراح ونص الشيخ عسد الرحن لقوله وكط مرع لمأى فانه مختلف بالتعليم فيحوزف أكثرمن جنسه وأمامن غيرجنسه فيحورسل واحدبلا تعليم في أكثرمنه من غبر جنسه اه كالرمالشيغ عدالرجن أقول لا يخفى أن كارم الشيزعمد الرحن مدل على أنه نقدله فان كان

مع فضل المؤحل وان كان المنفرد أجود منهما حازوهي مما يعله ولوكان عوض أحدابها من دراهم فغي المدونة اذا كان الجللان نقداوالدراهم مجلة أومؤجلة فلابأس به ولوتأخر أحد الجلين لم يحز عجلت الدراهم أوأجلت اه (ص) وكطبرعلم (ش) بعني أن الطبيريختلف بالتعليم فيحوز سلم الطيرالمعملم تعليما شرعما كالباز والصقر للصيد في عدد من جنسمه بلا تعليم وأمامن غبرجنسه فيجوزهم واحدبلا تعليمفي أكثرمنه بلا تعليم كانفله الشيخ عبدالرجن وهذا انمايتشي علىنقل انرشدأن الطبرأجناس لاعلى سماع عبسي ان القاسم من أن الطيركاه جنس واحدوعلمه مشى المؤلف في باب الربو بات انظر ابن عرف قوفوله (ص) لا بالبيض والذكورة والانوثة ولوآدما (ش) معطوف على معيني مامرأى بالتعليم لا بكذا والمعنى أن الطبرلا يختلف البيض ولابالذ كورة والانوثة كالآدى فلاتسام الدحاحة البيوض في اثنتين غيمر مهوض ولاالدجاجية في الديك ولاعكسيه ولا الذكرمن الآدمي في الانثي ولاعكسه فقوله والذكورة أى ولا يختلف الحموان مطلقا بالذكورة والانوثة وليس راجعا الطمر مدليسل قوله ولوآدما (ص) وغزل وظم ان لم يبلغ النهاية (ش) يعنى أن الاماء لا يختلف منافعها بالغزل لانذلك منفعة سهمالة وكذلك الطبخ فلايجوز سلم جأرية طبياخة في حارية أوأ كمشرعن ليست كذاك لان المقصود من الرقيق الحدمة الاأن يبلغ كلمن الغزل أوالطيخ النهاية والمرادبياوغهافى الغزل خروجهاعن عادة أمثالها وفى الطبخ أن تطبخ الالوان التي لايصل البها غيرهالاأن بماع بوزنه فضة ولاأن تمل من النوع الواحد أصنافا لانهان كان من غيرضم شي المه فلا يمكن وان كان بالتركيب فغالب الطب اخات تفعل ذلك ولم يذكر اللغ مي قيد بلوغ النهاية الافى الغدزل فلعدل المؤلف فاس الطبخ على الغزل وهوتابيع لابن الحاجب واعترضه ابن عرفية بأن الطبيخ الفران لم ببلغ النهابة (ص) وحساب أوكابة (ش) أى أن الحساب والكنابة لاينقل بهماالرقيق عن جنسه ولوحصلافيه معا كاهوقول أن القاسم خلافاليحي ابن سعيد وظاهر كلام المؤلف ولوبلغ النهاية فى الكتابة وينب فى أن يقيد عادا أم ببلغ النهاية

(۲۷ - خرشى خامس) منقولاعن المتقدمين فنقول انه مشهورمبنى على ضعيف الذى هو خلاف المثن فيما تقدموان كان نقله عن بعض الشراح المناخرين فنقول هوضعيف وترجع الملام المصنف المتقدم ثم لا يحنى أن كلام الشيخ عبد الرجن موافق لشارحنا في اعتمار التعديد (قوله فلاتسلم الدساجة) أى فهذا من سلم الشي في أكثر منه الاأن هذا لا يعد اختلافا يسوغ السلم وقوله ولا الدجاجة في الدين الخواف في الدين الخواف المنافق المن المنافق في الدين المنافق المنافق المنافق في الدين المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق أن هذا من المنافق المنافق المنافق أن وله الانتقليم كثير (قوله لاأن يباع يوزنه فضة) أى أن ذلك ليس بشرط (قوله وان كان بالتركيب فغالب الطبخ المنافق ال

كونذال الغزلهوالمقصودمنها (قوله بلرعارة الله الفائلة الله كورالذى هوالحساب والكابة أى كلمنه ماأولى من الغزل و عنمل وهوالظاهر أن المراد م المائلة الساب الكابة لان الحساب الكابة كاهومعاوم وتسبه كالمنابة والفرق منها وبن الحساب والكابة أن الخياطة يعتاج البها كل واحدوالماية يغلب الاحتياج البها يعد المائلة والكابة ومثل الخياطة في الاعتبار التحر والظاهر أنه اذا كان احدهما بني البناء المعتبروالا خريني مادونه أن ذال عنابة جنسين وكذا يقال في الخياطة كذا استظهر بعض الشراح (قولة أواطلق) أى مالم نقن قرينة على قصد القرض فيما يظهر وأوله عنادة مناف المائلة على الدينة والمناب المائلة كالمناب المائلة كذا الستظهر بعض الشراح (قولة أواطلق) أى مالم نقن قرينة على قصد القرض فيما يظهر ووله عناد المناب المائلة كالله المناب المائلة كان المائل

كافى مسئلة الغزل وكــذايقـال في الحساب بلرجمايقال ان هــذاأولى \* ولمانكام على اختلاف الجنس باختلاف منافعه فيجو زسلم بعضمه في بعض وتكلم على مااذا التحسدت المنافع وانهلا يسلمشئ فى أكثرمنه أوأجودولا عكسمه تكلم على اتحادا لجنس والقدروالصفة بقوله (ص) والشئ فى مثله قرض (ش) يعنى أن سلم الشي فى مثله صفة وقدرا قرض ولووقع بلفظ السبع أوالسلم فأنقصدت به نفعك أونف عكم معامنع وانقصدت به نفع المقسر ص فقط منائكن أسلم عرضافي مثله الى أجل من ثوب أوعبد أوغد برذال هداف غيرااطعام والنقدوأ ماهماف لايكونكل قرضا الااذاوقع بلفظ القرض فانوقع ملفظ البمع أوالسلم أوأطلقفانه يمنع (ص) وأن يؤجــل بمعــاوم زائد على نصف شهر (ش) هـــذا هوالشرط الثالث وهوأن يضربا لاسلم ععنى المسلم فيه أجلامعاوما أقله نصف شهر ليسلما من يبع ماليس عندالانسان المنهى عنه بخلاف مااذاضر بالاحل فأنهلا كان الغالب تحصل المسلم فمه في ذلك الاحل لم تكن من سع الانسان ماليس عنده اذ كانه انما سع عندا الاجدل واشترط في الاجلأن تكون معاوما ليعلم منه الوقت الذي بقع فيه قضاء المسلم فيه فالاحل المجهول غير مفيد بلمفسدلاعقدواغاحدأقل الاجل بخمسة عشر يومالانه مظنة اختلاف الاسوا فغالبالكن مقتضى كالام المؤلف أن نصف الشهر غيركاف مع أنه كاف بل وقوع السلم لئد لل تُقعشر أواثني عشرأ وأحدعشر خللاف الاولى فقط وأجيب عنه بأجو بةلا تخاوعن ركاكة وأشار يقوله (كالنبروز) الحأن الايام المعلومة كالمنصوصة وهوأول يوممن السنة القبطية فالمراد بهالزمان لاالفعلوهواللعب الواقع فىأول السنة الفيطية وهذااذا كاناعالمين بحساب المجم والافلا (ص) والحصادوالدراس وقدوم الحاج (ش) أشاريم ذاالى أن الفعل الذي يفعل في الابام المعتادة كهي والمعنى أنه يصح تأجيل السلم عاذ كروبالصيف ولولم يعرفاه الابشدة الحر لابالحساب وبخروج العطا الانذاك أجلمعلوم لايختلف والحصاد والدراس بفتح أؤلهما وكسر وقوله (ص) واعتبرميقات معظمه (ش)ير جع للعصاد والدراس وقدوم الحاج وان لم

لانهمظنة اختلاف الاسواق) المناسب لماتقدم لانهمظنة نحصل المسلم فمه الاأن مقال مظنة اختلاف الاسواق مظنة لتعصم لالبيع (قوله مظنة اختلاف الاسواق) أي المقتضى لوجود المسلم فمه فكأنه عندالمسلم البه (قوله خلاف الاولى) فيمة نظرادليس في قدول من الاقوال التي نقلها ابن عرفة والشارح مأ بوافق قوله خلاف الاولى (فوله لاتخاوعن ركاكة) أىبعد فنهاأنه اعماعر بذاك لانه لاتحقق الهسية عشر يوما الابزيادة علها ولويسرةوقال ابنغازى لعلهأراد يقول زائدنه ف الشهرالناقص والا فالوحه أن يقول نصف شهرليوافق النصولاحدلا كثره الامالايحو زالسع المهوهذاكله بالنظرا كون الاحل يشترط فيه الثلاثة عشروالاتني عشروالاحد عشر كذلك (قوله الانام المعلومة)

أى المدركة من لفظ غير لفظ يوم (كالمنصوصة) أى كالمصرح فيه بلفظ يوم الكن المفهوم منه أنه أول يوم من السنة القبطية (قوله جمال يحيث يقول اليوم الفلاني بخلاف افظ نيروز فل يصرح فيه بلفظ يوم الكن المفهوم منه أنه أول يوم من السنة القبطية (قوله وهوأول يوم الخ) معناه الدوم الجديد وأدخلت الدكاف المهرجان بكسيرالم عيد الفرس ابع عشر يؤنة يوم ولادة يحيى عليه الصلام (قوله والسلام (قوله والدراس) بفتح أولهما وكسيرهما (قوله ويال ميف) هذا زمن لافعل فهو خارج عن المصنف (قوله وبخروج العطاء) بالعين المخ أى ما يعطى من بيت المال كقي الشون الذي يعطى كل عام استحقه في تنبيه في لا يدمن خسة عشر يوما في هده الاشياء الاشياء الاما يستنده (قوله واعتبر ميقات معظمه) أى في بلد العقد ولا ينظر لغيرها كافي الدروج دن الافعال أوعدمت الكن لا يحقى أن معظم كل واحد عماد كليس يوما واحدا بل هو أيام متعددة فانظر هل يراعى أول يوم من كل أووسطه أو آخر و تظهر فائدة ذلك فيما المسلم في أول المعظم والمناح المسلم في أول المسلم المسلم

في ذاك أن يقدول الاحل الحصاد والدراس أوية ول الى الحصاد والدراس قلت طاهر نص بعض الشيراح الثاني لا نه قال واذا باعده الصحف فأن كان المساب والمساب و يعدو فان الحساب واغط الصيف عند هما شدة الحروما أسمه ذلك صاد ذلك عن كلام المسنف أنه اذا فيصل في معظمه فتأ مدله اه (قوله ان يشترط المستف عشير وما في منشد في مساب واغط المستف عند ومن لا يشترط المستف عشير وما في منشد المنتف والمنتف والمنتف والمنتف المنتف والمنتف المنتف والمنتف المنتف والمنتف والمنتف

بالخروج من الملد حالاولكن اذا بوسافلا بديعدداك أن بعزماعلى السفرولس كذلك فكان الاولى أن مقول الرادع أن يخرجا للسفر حالافان قلت ماوجه قول الشارح أن يعزما بمجرد الخروج وهلاكني الخروح فلت وذلك أنهم قد يخرجون خادج البلد وعكشون كأثن مخر حواالى ركة الحاج مثلاو عكثون وماأولومن وبقي من الشروط أن لايتأخرقيض رأس المالعن بحلس العقد أوما بقسرت له وأما تأخيره ثلاثة أيام فاعام وزاذا كان الاحدل نصف شمهر (قوله فمكون من السلم الحال) قال الزرقاني انظر لملايقال اذاوصلف أفسلمن ذاك لاعكن من القبض حتى تمضى المدة المطاوبة وهي يومان أوأ كثر اه الاأن يقال ان هـده رخصة والحاصل أنه لامدمن هنده الشروط ومنجلتهاأنه لامدمن شرط

توجدهد والافعال \* ولما كان تأجيل السلم بالزمن تارة وهومااذا كان قبضه في بلد عقده وأقله خسةعشر بومالانه مظنة اختلاف الاسواق في البلد الواحد وبالمكان وهوما اذا كأن قبضمه في غير بلد العقد فأشار الى أقل المسافة الكافية في ذلك التي هي مظنمة اختلاف الاسواف بقوله مستثنيامن التأجيل بالزمان (ص) الاأن بقبض ببلد كيومين انخرج حينتذبرأوبغيرر بح (ش) يعني أنه اذاوقع العقد على أن المسلفيه بقيض بلدغير بلدالعقد فلايشترط نصفشهر بلبكني أنبكون الاجل مابين المكانين بشروط خسة فأن انخرم وأحمد منهاوجب ضرب الاجل الاول أن يشترط قبضه بمبرد الوصول الثاني أن يكون على مسافة يومين فأكثر الثالث أن يشمرط فى العقد الخروج فورا الزابع أن يعرما على السفريج ورد الخروج البرأ والوصول للبحر الخامس أن يكون السفر ببرأ وبحر بغدير ديم كالمنعدرين لبعترز يه عمااذاسافر بالريح كالمقلعين فأنه لايحوزلعدم الانضماط حمنشذاذقد بحصل الوصول في أقلمن يوم فيكون من السلم الخال والشروط تؤخذ من المتن اذا تؤمل (ص) والاشهر بالاهلة وتم المنكسر من الرابع (ش) يعني أن عقد السلم اذا وقع مؤجلا الى ثلاثة أشهر وكان ذلك في أثناء شهرفان الشهرالثانى والثالث يحسمان بالاهلة وسواء كانا كاملين أوناقص بن وأما الشهر الاول المنكسر فانه يكلمن الشهر الرابع ثلاثين بوما وكذائ حكم العدد والاعان والاكرية على مذهب المدونة (ص) والهاربيع حل بأوله (ش) يعنى أن عقد السلم اذا وقع بينهما مؤجلا الىشهرربىع مشلافانه جائزويحل بأول جزعمن ذلك الشهر فيعل برؤية هدادله وعال بعضهم بأول ليلةمنه فاله الشارح واقتصر المواف على الثاني وعلمه فلا يحير المسلم السه على الدفع برؤية الهدلال السم حيث طلمه وأماان فال أقضيك سلك في رسع مثلافاته نفسد بذلك للجهدل باحتمال أقه ووسطه وآخره على مااختاره المازري والبه الاشارة بقوله (وفسدفيه على

المروح ولا يكفي المروح من غير سرط كالا يكني شرط الحروج من غير خروج واذا حصل عائق عن المحروج ورجى المكشاف انتظره والاخسير المسلم السيه في الفسيخ والبقاء قاله بعض الشيوخ وانظراذ اترك المحروج من غيرعائق أوخرج ووصل قبل مضى المومين كذافي شرح شب الاأن عب استظهر الصحة في هذا الثانى وعكن من القبض مخيلا في ما اذاسافر استداء بريح فانه فاسيد (قولة بعنى ان عقد السلم المنى) وقعسب كلها بالاهلة ان وقع العقد في أولها وانها قال من الرابع من اعاة للفظ الاستهر لا نها جع وأفسل الجع ثلاثة ولئلا يتوهم أن يتم المنكسر عمايليه وهومع كونه عالفا النقل يؤدى الى تكرا والكسر في كل ما بق من الاشهر والاصل أن يتم المنكسر عمايليه وهومع كونه عالفا النقل يؤدى الى تكرا والكسر في كل ما بق من الاشهر والاصل أن كانت عدتها بالاشهر تعتبر الاهلة وتم المنكسر ومشر له الائميان فاذا حلف لا يكلم زيدا ثلاثة أشهر فتعتبر الاهلة وتم المنكسر ومشر له الأعمان فاذا والمناقب أوله والمناقب الأول و حدايقال في العدل و حداية الول و حداية الول و حداية النقل في حداد ولا يشترط أن يقال و سع الاول أوجادى الاول بل عند الاطلاق ينصر في لم يعالا ول و جداد و الأول و كذا يقال في العيد في المناف المناف العيد المناف المناف العداد الله في المناف المناف

(قوله وقال الصفاقسي) هو بفتح الصادوضم القاف نسمة لصفاقس بلدة بافر يقية على المحرشر بهم من الآبار أفاده القاموس (قوله وقال البنرشد) هو المعتمد وكلام المصنف ضعيف (قوله و بقضه من وسطه) هذا مقابل قوله و يحكم بالشهر كاه (قوله بعادته في المدالمسلم) أي اعتمر قياسه بالخيط لا الله يقاس بالفعل (قوله فذفه من الثاني الخ) فيه نظر بل النقل دال على أنه لا يعتبر في السيم قيسه بخيط لعدم التفاوت بين أفراده كانفيده محتى تت (قوله فذفه من الثاني الدلالة الاول) أي لان المعطوف أيضا بانفاق كذا قال القاني ورد بان السعدد كأنه الاول) أي لان المعطوف عليه اذا قيد بقيد النقل دال التفاقي ورد بان السعدد كأنه

المقول)وعندان زرب لا بفسدويحكم بالشهركله كالحصاد والدراس وهوفياس مالك في المين وبعبارة وتسع المسؤلف امن الحاجب واننشاس وقال الصفاقسي لاأعطم لهمافيه سلفاقال ابن رشدالذى علمه مالك وأصماية أنه يصم و يقضمه في وسطه ومثله العام (ص) لافي اليوم (ش) يعنى اله أذا قال له أوفيل سلافي اليوم الفلاني قان ذلك جائز نلفة الامر في اليوم ويحدمل على طلوع فحره (ص) وأن يضط بعادته من كيل أووزن أوعدد (ش) هـ ذاهوالشرط الرابع والمعنى أنه يشترط في صحة السلم أن يكون مضبوط المادة بلد العقد من كيل فما يكال كالمنطقة أووزن كاللممونحوه أوعدد كالرمان والتفاح في بعض البلاد فقوله بعادته أى عادة أهل عله أى على العقدو بعبارة وأن يضبط بعادته في بلد المسلمين كيسل الخ وقوله (كالرمان) بصح أن بكون مثالاللوزن والعدد لانه يختلف الخنلاف المحلات (ص) وقيس بخيط (ش) يعني أن عقد السلماذاوقع على مأيعة فى العادة كالرمان فانه لابدأن بقاس بخيط وبوضع عندام بن فانضاع جرى على مادأتي في الذراع حيث تعدر معرفت مكذا ينمغي ولا يتقددا عتمار القياس في الرمان بأن يكون معدودا بل وأوموزونا لاختلاف الاغراض بألصغر والكبر وقوله (والبيض) عطف على الرمان أي يجوز السارفيه عددا أي وقيس بخيط فذفه من الثاني لدلالة الاول عليه (ص) أوبحمل أوجرزة في كقصيل لابفدان (ش) تقدم أن عقد السلم اذا وقع على ما يعدف العادة فملابدأن يكون مضبوطاوعطف هذا عليه والمعنى أن المسلم فيسه اذا كان في مدل القضب والقرط والبقول وماأشبه ذاكفانه لابدمن ضبطه أيضاو يكون ضبطه بالاحال بأن بقاس بحبسل ويقال أسلتسك فيمايسع هدذا ويجعسل تحت بدأمين أوبالجرز وهي القبض والحزم والقضب بفتم القاف وسكون الضاد المعمسة العشب المابس وسمى به لانه بقضب أى يقطع مرة بعدم ، ولا يجوزف شي من ذلك الستراط فداد بن معروفة بصفة طول أوعر ض وجودة أو رداءة لانه يختلف ولايحاط بصفته ولايكون السلم فهدنا الاعلى الاحال والمرزم قال ابن بونس لانه لوأسلم في القصيل فدادين لابدأن يحده فيؤدى ذلك الى السلم الحال في معين (ص) أو بَصَرُوهُ لِبَقَدُرُكُذَا أَوْ يَأْتَى بِهُ وَيَقُولُ كَنْصُوهُ تَأْوَ بِلَانَ (ش) عَطْفُ عَلَى بِعادته فالتَّمْرِي جَائِزُ ولولم بجسر به عادة لاعلى كبل اشلا بقتضى أنه لابدمن جريان العادة قال فيها ولا بأس بالسلم في اللحسم وزنامعروفا واناشترط تحر يامعروفاجازاذاككان لذلك فدرقدعرفوه لجواذبيع اللعم بعضه ببعض تحربا والخبز بالخبز تحريا واختلف الشيوخ في صورة التحرى الجائزة فقدل هى أن يقول له آخذ منك كل يوم ما اذا يحرى كان وزنه كرطل أورطلين مسلاو يحوذ لك كافاله ان ونس وقال ابن زرب معناه أن يعرض عليه قدرامن اللعم ويقول آخد نمنك كل يوممسل

اذابرى قسدفي المعطوف علسه لايلزم جريائه في المعطوف (قوله أوجورة إلضم الجيم جعه مرداضم الجيموا لراءأو بفحهاوةوله كقصل مايقصل أى رعى (قوله وعطف عملى صفته وهيعدد وفسهأن الاولىءطفيه على بعادةو يكون فمه اشارةالي أنه لا يدمن الحسل أو الجسرزة والعادة ألجارية بيبعمه بالفدان لاعمرهم اأوأن يجعله معطوفاعلى قوله من كيل وتكون الماه في قوله أو بحسمل عصيف من لان المعاطيف أذالم تدكن بحرف مرتب تكون على الاول نع بسلزم على الاول أن الحسل والحرزة ليس من أفراد العادة أصلا وليس كذلك (فوله وهي القبض) فعدل جمع قبضة بضم القاف لان الضم لغة (قوله العشب) بضم العبن الأأن قوله العشب اليابس لأيناسبه القطع (قوله قال ابن يونس لانه لوأسلم) هذافى العنى علة أخرى لاائم انفس الاولى ولاسان لها (قوله وهل بقدركدا) أى وهلمعنى التعرى أن يقول آخدمنك مااذا تحرى كانملتسا قدركذاأى أخذمنك فدركذا تحر بالانحقيقا وقوله أو

هذا ولومع وجوداته الوزن وهوخ الافائه مقد فان المعتمد الاليجوز ذلك الامع عدم آنة الوزن (فوله وزنامه روفا) أى كقنطار ين من اللهم ولومع وجوداته الوزن وهوخ الفائه المعتمد المعتمد لا يجوز ذلك الامع عدم آنة الوزن (فوله وزنامه روفا) أى كان يقول أسلك في عشرة أرطال رمان كل رمانة لوتحريت كانت رط الافهد ذاجا تراذا كان الذلك المتحرى قدم قدعر فواوجوده وتحروا بقدده (قوله مااذا محرى) الاولى أن يقول مالووزن (قوله كان وزنه كرطل) أى أخد من ما مائة رطل كل يوم أخد فدر الوقت رك لكان كذا وكذا (قوله فدرا من اللهم) أى من الاولى أن يقول أسلافي قدره وزنافانه بتحرى عند حصول المسلم فيه أنه عائل في الوزن الفعل المنافع فدره وزنافانه بتحرى عند حصول المسلم فيه أنه عائل في الوزن الفعل المنافع في المنافع ف

(قوله ويشهد على المذال) أى الذى هوذال القدر (قوله وأماعلى القعرى) أى وأما الاشهاد على القعرى كاهوا القول الاول (قوله بقصرى موجود (قوله أقرب من ادراكه) أى ادراك الصدواب شى مشار المسه في الذهن في العبارة حذف (قوله وان نسبه الغي) أى وان نسب المجهول العلام ألغى المجهول أى جعله مساو بالان قوله أسلتك في اردب وهومل كذافي مساواة المجهول بالمهاوم وقوله أى معرف في الذراع أى لانه لا بلزم من معرفة الرجل معرفة ذراعه فان قلت ما المحور و في الذراع أى لانه لا بلزم من معرفة الرجل معرفة ذراعه فان قلت ما المحور و ولا بعدن القوله غيرا المدراع وكافى غنية عن هدف الكلفة قلت وجهه أن الذراع مؤنثة فلا توصف بعن (قوله بذراع رجل معين على المعرفة المحدد المعرفة في المدراع وحب المحدد المعرفة والمحدد المعرفة كالمحدد المعرفة المحدد المحدد المحدد المحدد المعرفة كالمحدد المحدد المح

لايجوز ترك المكال المعسروف عكال مجهول (قوله وانظرهـل المسراد) أى في حالة الاطلاق والطاهرالشاني (قـوله في ماع أصبغ) أى ان القاسم كاصرح به بعض الشراح (قوله أذا عدف غيسة ذي الذراع) أقول وظاهر المدونة أنهما يطلبان بأخذقياس الذراع وانلمعف غيسةدى الدراع (قوله أخذقد ردراعه) قال اس محرزان اتفقاعلى جعل قياسه بيدعدل فذاك والاأخيذ كل منهماقداسه عنده (فوله تحالفا وتفاسخا) أي ولاينس علسه ويقاس ذراعه ولوقرب دفئه ويجرى نحوما فاله الشارح فعااذا ضاع القماس وتعدر وماس ذراع الرجسل وقوله وعندحاوله وأمآ بينهما فالطاهرأنه كعند حاوله (قولهمع حفنة رجل معين) لا يخيى أنه لامازم من تعدين الرحل تعمين الحفنة ولاندمنه على ظاهر المدونة وعلى هذابكون المسف استغنى عن شرط اراءة الحفنة بالتشبيه ععن الذراع وقبل لا يشترط رؤية الحفنة ويقضى بحفنه غالبة

همذاويشهدعلى المنال وأماعلى النحرى فلايجوز لان ادراك الصواب بنعرى موجود يشار المهحساأقرب من ادرا كهمشارا المهف الذهن موصوفا (ص) وفسد بجهول وان نسبه ألغى (ش) أى وفسد السلم ان ضبط عمه ول من كيل أوو زن أوعدد كل وعاء وو زن عر ودرع بعصاعشرا بدينار فاننسب المجهول للعماوم ألغى المجهول واعتسبر المعماوم بان قال أسلافي مل هذه الوعاء كذا كذامرة وهواردب أوفى اردب وهومل هذه الوعاء كذا كذا مرة فأنه بعتبرالاردب سواه زادعلى مل الوعاء أونفص و يلغى الوعاء والسلم صحيح (ص) وحاز بذراع رجلمعين (ش) أى وجازضط المسلم فيمان كان بمايقاس بذراع أى يعظم ذراع رجل معين أى معرؤ يةالذراع ومشاهدته وانظرهل المراديه من عظم المرفق الى آخرالكوع كما ف سترة المصلى أوالى آخرالكف والاصامع واذالم بعسن الرحسل فقال في سماع أصبغ محملان على ذراع وسط أصبغ هذا استحسان والقياس الفسيز في ننيسه كاذا خيف غيبة ذى الذراع أخذ قدر ذراعمه كالومات فالودفن قبل أخذفياس ذراعه واختلفافي قدر مقرب العقد تحالفا وتفاسخا وعندحاوله فألقول قول المسلم اليهان أشبه والافقول المسلم ان أشبه والاجل على ذراع وسط (ص) كو يهذو حفنه (ش) تشييه أي كوازالسام في و يهمع حفنة رجل معين ليسارة الغررفي الحفنه أذا أراءايا هاوالمراد بالحفنه ملء الحكفين معا كاقاله الجوهري لاماتقدم في الحيمن أنهامل ميدواحدة (ص) وفي الوسات والحفنات قولان (ش) يعني أنهاذا أسلمفو يباتمعماومات وشرط لكل ويبة حفنة همل مجوز ذلك وهوقول أبي عمران وظاهرالمواز بهأوعنع كماهونقسلءماضعن الاكثر ومصنون قولان ساءعلي تعسددالعقد بتعسددا لمعقودعلية وعدمه ومحسل القولسين فيمايظهر حيث لمتزدا لحنفات على الويبات والافيتفق على المنع (ص) وأن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة كالنوع والجودة والرداءة وبينهما (ش) هذاهوالشرط الخامس وهوأن تبين أوصاف المسلم فيهالني تختلف بهاقيمته عندالمتبابعسين اختلافا يتغان الناس في منسله عادة يجيعلى المسايعين أن ببيناذلك كالنوعف كلمسلرف وكذا الجودةوالردافةوالتوسيط وهوالمبرا دبالبينية فهو ظرف ساكن الياء وزعمأنه بتشديد النعتية لابوافق كالام المتيطى ويصدره مكررامع ماقله وهوقوله وأن تسين صفاته الخ وعسير بالقمة عن اختسلاف الاغراض جر باعلى الغالب لان الغائب أن القيمة لا تختلف الاباختلاف الاغراض وفهم من النقييد بألسلم أنه يغتفر فيسه من

(قوله بناء على تعدد العقد الخ ) أى فيجوز وقوله وعدمه أى فيمنع والذى يظهر أن المراد بالويدات والحنفات ما فوق الواحدة ثم لا يحفى أن الخلاف يحرى في ثلاث ويدات مثلا وحفنات وقس عليه (قوله كالنوع) يحتمل حقيقة كالانسان والفرس و يحتمل الصنف كروى وجبشى وهوا ولى تأمل (قوله بتغان الناس) أى يغلب الناس بعضهم بعضا وقوله وعبر بالقمة جوابا عمايقال المنظور له اختلاف الاغراض لا اختلاف القيمة وحاصل الجواب أن الشأن أن اختلاف الفيمة مستان ما ختلاف الأغراض فأطلق المازوم وأريد اللازم الأأنك خير بان اختلاف الاغراض يتبعه الاعمان لا تتبعه القيم وذلك لان القيمة منظور فيه اللذات (قوله وفهم من التقييد الخ) حاصله أنه في سع النقد تبين الصفة في المسع الغائب وان لم يحتلف الغراض يختلف السلم فلا تسين الصفة الااذا اختلف الغراض وسيم الفينة السلم أوسع من سع النقد تبيع الغائب على الصفة لأنه اغتفر في السلم بيان الصفة الآن لا تغير الناسم و النقد تبيع النائب على الصفة لأنه اغتفر في السلم في النائب عن النقد تبيع الغائب على الصفة لأنه اغتفر في السلم النائب المنافقة النافقة المنافقة الم

معناه كاأفاده بعض الشراح وفيه أن هـ ذاليس مفهو مامن المصنف لان المفهوم من المصنف أن الاوصاف التي مختلف بها الاغراض في السلم تبين وان المختلف بها الاغراض في السلم تبين وان المختلف بها الاغراض في السلم تبين وان المختلف بها الاغراض في السلم النقد (قوله بالسلم) الباء ععنى في متعلق بقوله التعرض أي بل التعرض المعض الصفات الماصة في باب السلم مبطل لقوة الغرر كان يسلم على الواؤة قدر بطيخة وقوله في باب السلم السلم أي وأما باب البيع فلا يؤدي لبطلائه الكولم ما يعقد ان على شئ نبت له وجود بالفعل وندوره لا يضرحين تأذ وقوله لانه يشترط لانه يقال ان هـ ذا ينتج ضيق باب السلم على المنقد (قوله لانه مقال ان هـ ذا ينتج ضيق باب السلم على المنقد (قوله لانه مقال المنافرة على المنافرة بالمنافرة بالمنافر

الاضراب عن بعض الاوصاف مالا يغتفر مثله في بسع النقدولا ينعكس لان السلم مستثنى من مع الغروبل رعا كان التعرض الصفات الخاصة بالسلم مبطلالة لقوة الغر رلانه يشترط فيه أن تكون الصفات معلومة لغيرا لمتعاقدين لانهمتي اختصابع لمهادل ذلك على ندورها والنسدور بقتضى عزة الوجودو بؤدى الى النزاع بينهما (ص) واللون في الحيوان (ش)أى ويزيداللون في الحيوان ولوطيرا كشديدالسوادأ وأحرم الاوتبع ابن الحاجب مع تعقبه له بقول سند لايعتبر عند نااللون في غير الرقيق قال ولم يذ كرالمازرى غديره وتفدير ويزيد اللون في الحيوان أولى من تقدرو مذكرلانه لايفيدأن هذار بادة على مامر (ص)والنوب (ش)أى ويزيد على مامر بيان اللون فى النوب من أبض أو أسود أو غير ذلك وكونه من قطن أوكمان و سين طوله وقصره وغلظه ورقته وغيرنلامن الاوصاف التي تختلف بها الاغراض والاثمان (ص) والعسل ومرعاه (ش) يعنى أنهاذا أسلم فىالعسل فانهيز يدفيهمن كونه أحرأوأ بيضعلى بيان النوع من كونه مصريا أوغبره والجودة والرداءة وبينهما وخاثراأ ورقمة اأوصاف اويين فيه زيادة على ذلك مرعاه قرطا أو غبره والاضافة في مرعاه من اضافة السدب الى المسدب أوالاصل الى الفرع أوعلى حذف مضاف أىمم عي المقرطاأ وغيره (ص)وفي المرواطوت (ش)أى ويزيد النوع في المرواطوت بعد الاوصاف السابقة فالنوع فى التمرصيحاني أو برني أوغيره والجودة والرداءة وبينهما وفي الحوت كبياض وبلطى وغسيره وجمدوردىءو بينهما والثمر بالثاء المثلثة أحسن ليع الرطب واليابس والنفل وغيره كالخوخ والحوت اسم لمطلق السمك (ص) والناحية والقدر (ش) أى ويزيد الناحية المأخوذين منها ككون التمرمدنها أوالواحياأو رلسماوا لحوتمن بحرعذب أوملح أومن بركة الفيوم أونحوذاك وكذلك يزيدالقدر في الثمروفي الخوت كمكونه كبيرا أوصغيرا أووسطا (ص) وفي البروجدَّنه وملتَّه ان اختلف الثمن بهما (ش) عطف على قوله في الحموان أي وبين الاوصاف في البرالمتقدمة كنوعه وجودته وردافه وكونه متوسطا ولونه من كونه أبيض أواجر ويزيد جدته أوقدمه وملائم أوصاص مان اختلف الثمن بهما حيث يراد الصام الزراعة لاللاكل لقلةر يعه وعكسه الممتلئ فان لم يختلف الثمن بهما فلا يحتاج الى بيان وانمالم يقل هنا وضديهما

ككونهأسود أوأجر (فولهمع تعقيمه ) فيسه نظرلان المؤاف لم يتعقسه بلأقر كلام ان الحاجب وعضده بكلام الحواهر غمقال وذكرسندأن اللون لايعتبرعندنا فىغسيرالرقيق واعسلهاعتمد على المازرى فانهم يذكراللون في غيره واس نظاهر فان الثمن يختلف له وقدذكره بعضهمفي الخيل وغيره من الحيوان فتأمد له انتهى محشى تت فاذاعلت ذلك فأفرول قول سيستدلا يعتبر عندناالطاهرمنه فى بلدنا فيكون مشيرا الى أن هذا ماتختلف مالاغراض وأنهان كأنث الاغسراض تلتفت لالوان الحموانات كاحرارا لجل أواسوداد الخيسلمثلا فسلايد من السان والافسلا (قولة وكونهمن قطن) معطوف على سان اللون فيفيدأنه خارج عماص وايس كذلك لان كونهمن قطن أوكان سان للنوع وقوله وسن الخهسنده أوصاف

واجعة المبودة والرداءة (قوله والجودة والرداءة) معطوف على النوع والمعنى على بيان النوع وعلى بيان الجودة والماهة السبالى والرداءة وفيه أنه المنه المنه والمربع المبودة والرداءة (قوله أوالاصل الى الفرع) لا يخفى أن هذا في المعنى من اصافة السبالى المسب لان الاصل سب والفرع مسبب (قوله أى ويزيد النوع في التمراخ) فيه أن النوع من الذى من وقوله والجودة المن معطوف على صيحانى بدليل ما بعده فيفيد أن الجودة والرداعة من النوع وليس كذلك في على وقوله والجودة معطوف على بياض وبلطى فيفيد أنه من النوع وليس كذلك (قوله وفي الحودة والرداعة وغيرهما (قوله والمناف على بياض وبلطى فيفيد أنه من النوع وليس كذلك (قوله من يحرعذ بأومل) برجع المجودة والرداعة وغيرهما (قوله ان اختلف الثمن الخ) ذكر المصنف هذا الشرط مع قوله التي مختلف به القمة عادة ادفع توهم أن الجدة والامتلاء بما يختلف بهما الثمن دائما مع أن كلا تارة يختلف بهم مقابله وتارة لا

(قوله أوبقال الخ) هذا يقتضى أن الحل الاول يرجع الضيرالي الجدة والملاء مع أن قول الشارح ان اختلف النين بهما حيث يراد الضاهر المخ يقتضى أن الضمير عائد على الجدة وضدها والله وضده وأيضا الاختلاف الحيا يكون بن شيشن متقابلين والجدة لايقابلها المل على الماتقابل القدم والثاني أقرب وان كان بعدد امن حيث الفظ (قوله لان الجيد أخص من الطب عدا هذا في غير عرف الناس ثم انك خير بأن الجدد مقول بالتشكيك هدام على الغالب الأأن بقال الجهالة أكثر في الجدو تأمل (قوله وعكسها لا بن ونس) الصواب طريقة ابن يونس لان ابن بشير رجيع له في أفواده فرجوعه له أدل المسلم المناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف المن

ولم يسم جنسا فالسلم فاسدحني يسمى سمراء أومجولة ويصلف حودتها فعوزقال مانصه قالان حبيب وهذافى مثل بلديحمل المه فأمايلد سنت فمهالسمراء والمضاء فيحب زئه وان لم مذكر ذلك وذكر حمدانقماوسطا أومغاو باوسطا وقول ان حدب هـ ذالاوحها وسوا بلدينت فمه الصنفان أو عملان المه لامدفي ذلك من ذكر ألجنس اذاكانا نختلفين انتهى قوله فالمحمولة) أى بقضى بم اوكذا قوله فالسمراء (قوله لانهاهي التي يقضى بها) الصواب أن يقول كم في وضيعه لائها الغالب ادلولم يكن فهاغه برهاماا حتاح في المدونة الى قوله قضىعصر بالمحمولة و بالشام بالسمراء ولامانأتي قول ابنعسد الحركم انالم يسم عصرسم سرامين مجولة لمحزرواه اسالقاسم وافهم مثل هـ ذا في قوله في الشام اذليس فيهاغبرها ولإيحتاج على ماقلناالي

وقاله فيما يأتى لان الغالب أن لا يسلم في العسق والضام فلذلك لم متعرض لذلك أو بقال الضمير فى قوله أن اختلف النمن بم ماعا تُدعلي الحديد ومقابله والممتليُّ ومقابله فيكون مفيد اللضد فالملء كبرالحمة والضمور صغرالحمة ولدس المرادمائه وفارغه لان الفارغ لا يسلمفه ولوقال قعاطساولم ردحمد افذهب المدونة الفسادلان الجميد أخص من الطب (ص) وسمراءأو محولة بلدهمانه (ش) المجولة هي السضاء والسمراء غير السضاء والمعنى أنه اذا أسلم في حنطة وفي الملد مجمولة وسمراء فلامدمن ذكرأ حسدالصنفين فان لم بذكر ذلك فسدالسمار ولافرق بين أن ينشالذلك المدأومحم الاالمه كمكة ورأى ان حييب ان كانا يحملان المهم فيفسد بمرك سانه الباجي مقتضى الروايات خلافه والمه أشار بقوله (ص) ولويالحسل (ش) وحكاية خلاف ابن حبسك فىلدالهل كاذكره المؤلف طريقة ان نشير وعكسهالان بونس فحكى خلافافي النبث نبه على اختلاف الطريقتين الن عبد السلام وبه يعلم افي كلام أبن غازى (ص) بخلاف مصرفالمحمولة والشام فالسمراء (ش) يعنى أنه اذا أسلم في حنطة عصر أوبالشام ولم يسم لا يحولة ولاسمرا فالمشهوران السلم صحيح فبهما وبقضي في مصربالمحمولة لانهاهي التي يقتضي بهاويقضي في الشام بالسفراء لاتهاهي التيجا وهذا بالنسبة الى الزمن المتقدم لافي زماننا الآن فانهدها موجودان بكل فلاندمن البيان في البلدين وانظر لمذكر المحمولة والسمراءمع دخوله مافي عوم قوله كالنوع لانهمانوعا البر فانقلتذ كرهما لاحل قوله سلدهما يهقانا وكذالاسمن النوعفى كلشئ الاحمث محتمع منه في ملدالسلم نوعان فلا يختص ذلك بالبرا لكن لا يخفي أن كلا من السهراءوالمحمولة مقول بالتشكيك على أفسر اده فلا يلزم من بيان النوع بيان الفرد المسراد منه وبهدذا يجاب أيضاعها يقال ذكراللون يغمني عن ذكر السمراء والمحمولة وفيه نظراذ الجودة تتضمن بان ما يسلم فعمن أفراد السمراء أوأفراد المحمولة (ص) ونق الغلث (ش) أى وقضى بانتفاءالغلث أى وقضى على المسلم اليه أن يقضى قعام شملاغيرغلث عند دالاطلاق وهذه النسطة أولى من نسخة ونقى أوغلث لأن عليها يكون بيان كونه نقدا أوغلثا شرطافه فسد بانتفائه وليس كذلك بل هوصيح ويقضى بانتفائه (ص) وفى الحيوان وسنه والذكورة

قول بعضهم والعلم في الزمان المتقدم اعتذاراعن قوله اذليس فيها غيرها يحشى تت (قوله قلا بلزم الخ) أى فراد المصنف بقوله فالمحمولة أى فردمنها أى فيستن الفرد المطاوب من أفراد المحمولة ككوم ما سديدة السياض والفرد المرادمن أفراد السوداء ككوم ما سديدة السياض والفرد المراقول وبهذا يحاب أى فيراد بالمحمولة فردمن تلك الافراد وقوله وفيه نظر أى في الجواب نظر (قوله ونفي الغاث) الغلث ما يخلط بالطعام من تراب أو فخوه لكثر كدله أو وزنه (قوله أوغلث) بكسر اللام (قوله لان عليه الخ) أى وعليها بكون معطوفا على النوع بالطعام من تراب أو فخوه لكثر كدله أو وزنه (قوله أوغلث) بكسر اللام (قوله المناف على المواب أن يقول الشراط كونه نقيا أوغلث السنفي عند معطوفا على قوله نفي معطوفا على قوله كالنوع وأما ان جعل معطوفا على النوع وأما ان جعل معطوفا على قوله مصرفانه لا يقلب بينانه أصلام عأن بيانه مستحسن فالجواب أن قوله بخلاف مصرما الأول وقوله أوني أوغلث من الثاني (قوله وفي الحيوان وسنه الخ) يستغنى عن على وجده لا يؤدى تركه الفسادة وله بخلاف مصرمن الأول وقوله أوني أوغلث من الثاني (قوله وفي الحيوان وسنه الخ) يستغنى عن

ذكر ذلك بذكرا لحودة وضدها لان ماصغر سنه من مأكول العم حيد وأماغ مره فرعما يرغب في كبيره ما لابرغب في صغيره وكذا قوله ويزيد الخ (قوله وقال عبد الوهاب) كلام بعضهم بفيد أنه المعمّد وهو ظاهر (قوله اختلافا لا ينغان) كذا في الاصل والصواب حذف لا (قوله وقيده سند بالعلى) يتطرفيه لاختلاف (٢١٦) الاغراض (قوله كالذهبي) أى الذي عيل للذهب بأن يكون أسود يعلوه

والسمن وضديهما (ش) يعنى اله اذا أسلم في حيوان ناطق وغيره فاله بزيد على سان النوع والمودة والرداءة وبينهما بانسنه فيقول جلع أوم اهق أو بالغ أو يقول سنه سنتان مثلا وذكورته وسمنه وأفوتنه وهزاله (ص) وفى اللحم وخصيا وراعيا ومعلوفا (ش) أى أنه يذكر مامرمن النوعمن معزأ وغمنم وألجودة والرداءة وبينهم أواللون والذكورة والسن والسمن وضديم ماويزيد كونه خصيا أوراعيا أومع اففاوماذ كرناهمن أنهيذ كرالسن والسمن والذكورة في اللحم هو المطابق للنقل وهوخ للف طاهر كلام المؤلف من اختصاص مأ يعطف بالواو بعدد كرالسلم فبعفلا يشاركه فيعمانيله ولامابعده الكنذ كرالحودة والرداءة متضمن بيان ذكرااسن والذكورة والسمن وضديهما (ص) لامن كحنب (ش) يعني أنه لا يشترط أن سِن كونه من جنبه أومن رقبته أوفحذه أوغ يرذلك وظأه رءولوا ختلفت الاغراض مذلك وهوظاه ركلام ان الحاحب وقال عدد الوهاب يوحو بالسان حينسذ وهوالمناسب لمامرمن أنه يجب بيان ما تختلف به الاغراض اختلافالا يتغاب عثله (ص) وَفَى الرقيق والقسدُّوالبِّكارَةُ واللوْن (ش) يعنى انه اذاأسه في الرقيق فانه يذَّكُرُمع الإوصافِ السابقة فيالحيوان من فوع وجودة ورداءة وتوسط القدمن طول أوقصر أور بعة أو يقول طوله أربعة أشب ارمث الاويذكر في الانثى ولووخشا الثبوبة والبكارة وقيده سندبالعلى و مذكرالأون الخاص من عرض ما الاسمود كالذهب والأحمر وشدة السماض فى الروى فليس ذكره اللون تكرادامع قوله أولاواللون فالحيوان الذي هوأعممن الناطق والصامت وبعبارة المرادباللون هنالون أخصمن الاول لائن الالوان مقولة بالتشكيك وذلك المقدار الماص معتبرفى الرقدق بخسلاف مطلق الحيوان كأبيض ناصح أومشرب بحمرة أوذهبي أوعبال الحالخضرة أونحوذاك وكاسود زنعجى أوبربرى أوحشى أوتحوذاك وافتصرا لماؤاف في ذكر القد في الرقيب قي اعتمادا على ماذكر في النوضيح من أنه لا يشترط ذكر القد فيما عدا الانسان وهوخلاف قول ان الحاجب ويزيد في الرقيق القدد وكذلك الخيس والابل وشبهها ونقص الموافيمن كلام ابن الحاجب وشبهها (ص) قال وكالدعج وتدكائم الوجه (ش) يعنى انهاذاأ اسلم فى جارية فانه يزيد على مام الذعج وهوشدة سوادالعين مع الساعهاو يزيدا يضا تكاثر الوجمه وهو كثرة لم الحدين والوجهم الزهاوة وأدخلت الكاف الشهولة وهوميلان البياض الى الجرة والكعالة والزرقة (ص) وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهما (ش) يعشى انه اذاأسها في الثوب فانه مذكر زيادة عسلي مام من النوع والجسودة والرداءة وبينه سما الرة يةوصدهاالغلظ وبذكرالصفافة وهيالمشانةوصدهاوهي الخضة ويذكرالطول والعرض وظاهره أنه لايحتاج الىذكرالوزن ونحوه في المدونة ولوقدم المؤلف هـ قده الاوصاف عند فوله والثوب الخ استغنى عن اعادة فوله والنوب بأن يقول وفى النوب الخ ولاشكأن قوله والجودة الخ يغنى عن قوله والرقة وما بعدها (ص) وفي الزيت المعصرمنه وعما يعصر (ش) يعنى انه اذا أسلم في ذبت فانه لابدأ ن يذكر زيادة على مامر من النوع والجودة والرداءة وبينهما

اصفرار وقوله والاحر أىالذهبي الاحر أى الذي عيل العمرة (قوله يخلاف مطلق الحموان الايخي أن مطلق الحيوان اذأ كانث تختلف الاغير اص فيهالذلك فلامانعمن بر باله فيه (قوله ناصم) بالحاه (قوله وكذا اللهل) أى فمذ كرفى كل منهافدرعاوه عن الارض وقددر امتداده عليها وكالام بعض الشراح بفيدأنه المعتمدوه وظاهر (قوله وشهها) قال عبر ولعله أراد بشبهها ذوات الجل والركوبولا ينبغى قصرهمذا الحكمءلي هذا النوع خاصة بل مزاد ذلك في الحيوان المأكول اللحم لانابيناأن هـ ذاراجع لقدارالمبع ولاشك فاعتباره في المأكول (قوله فال وكالدعج) لافرق سنالذ كروالانتي بقال الدذ كأدعج والانفي دعاء والذكرأشهل والانتى شهلاء والذكر أحور والانثى حوراه وهكداكا أفاده بعض الشيوخ والحورشدة ساص العن وشدة سوادها (قوله مع الزهاوة) وأمالامع زهاوةفهو الكائر وهو تكشرفي عبوسية (قوله مدلان الساص الى الحدرة) وفى مختصر المتنطسة هومسلان السوادالي الجرة وفي الختارخلافه فانه قال ان الشهلة أن يشوب سؤاد العين زرقة (قوله والكعالة الخ) كالكعل من غبرا كتمال والزرقة وهومسلات سوادها الحائلطرة

(قوله بأن يقول وفي الثوب) المون والرقة والصفافة وظاهر عبارة الشارح أنه يقول وفي الثوب المعصر منه وجواب والرقة والسفاقة فيفونه في كاللون (قوله و بما يعصر ) الباء زائدة والاصل وما يعصر به اذا لمعنى وفي الزيت المعصر منه وجواب بما يعصر فتكون ما استفهامية واثبات ألفها قليل (قوله لابدأت بذكر زيادة على مامر) المناسب حسد ف ذلك والمرجع له آخر العبارة في ننبيه في كان الصواب التعبير بالمصور أوالمعتصر بناء على أندمن عصر أواعتصر لام مامسموعان وأماأ عصر فلم يسمع

(قوله ان أريديه) أى بقوله وفى الرياعة صرمنده أى فيكون قوله وفى الريت المعصرمنده كابه عن اختلاف الاغراض وقوله اذا أريديه أى بقوله وفى الريدية أى بقوله وفى الرياد المعرمند والمعلم المعرب المعر

الحسالمعصر منه من زيتون و تحوه والمعصر به من معصرة أو ما ولا ختلاف الشمن بذلك فان كان يحتمع في بلدوا حدد بيت بلدان فلا بدمن ذكر البلدالتي يؤخذ منها ذلك و يذكر في الخدل كونه من عندا وغيره صاف السابقة ادلوفع ل ذلك لا قتضى أن سان المعصر منه فدر زائد منسه الاحتماج الى الاوصاف السابقة ادلوفع ل ذلك لا قتضى أن سان المعصر منه فدر زائد على ما من وليس كذلك ادماس من مندر جونسه ادا أر يديمانه بيان ما تختلف به الا غراض و مساو الخالب والا فالوسط (ش) بعني أنه ادا شرط الحودة أو الرداءة في الشي المسلم فيه مما يحتماج الى الغالب والا فالوسط (ش) بعني أنه ادا شرطه فان لم يو جدعال عماشر طه ولا يقضى بالوسط ذكره فانه يقضى بالوسط من ذلك الذي شرطه ولا يقضى بالوسط بقداء بل اذا عدم الغالب عد المناف المناف

والشرح الذمة وصف قاما \* يقبل الالتزام والالزاما أى هي وصف مقدر في الله المتعددية أي هي وصف مقدر في الشخص يقبل الالتزام كالترام كالترام كالزمتك دية فلان مندلا وتعريف ابن عرفة لها معترض انظر الشرح الكبير (ص) ووجود عند حلوله

عندلده ففيه سعمعين مناخ ونصه واذا كانعندغيره فقيهبع معين الس عنده واستشكل المصنف المعلمل الاول محواز بسع شئ لدس فسهحق توفسة على أن بقسمه المسترى بعددشهر مثلاو بحواز كراءدا بةمعينة تقيض بعسدشهر وأجبب بأن الموردتين في البيع وكالامنافى السلم انتهسي حاصله أن المنعمنيه حيث كأن ضمان المبيع أصالة على المسترى وينتقل الى الدائع فملزم الضمان بعدل كافي السلهمنا دون الصورتين الموردتين فان الضمان فيهما من المشيري اصفة العقد وكونه لس فسهدق توفية انتهى أى ولم ينتقل الضمان فهماالى المائع غاذاعلت ذلك فقول الشارح من سعمع من الاولى من

(۱۳ - خرش خامس) السام في معين وايضاح الدكلام المتقدم أن المسلم في معين صارا لضمان مند لكو فه معينا والمشرح) شرط تأخيره فقد نقل الضمان الى البائع المسلم المه ورأس المال حيث في بعضه في مقابلة الضمان الى البائع المسلم المه ورأس المال حيث في نت أنه لصاحب التعفة (قوله يقبل) أى بقبل الشمي بسيمة أى المسلم في المناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف وال

الماهومافى الذمة لاالذمة وأجب بأنه تعريف الشي مخاصة فهورسم وقوله متمول أخرجه الامورالتمليك المتحوة من المتمولة من حقوق الذكاح ووجوب القصاص والولاية كولاية النكاح في الاعطاء والجسمي في عرف الفقهاء ذمة وقولة حاصل أومقد درمعناه أن المتمول المكل المتحل في الاعطاء والجسمي في عرف الفقهاء ذمة وقولة حاصل أومقد درمعناه أن المتمول المتحل المتحدد فيها كلى لا بحرث لان الخرق هوالمعين وهولا يقسل الذمة (قوله ولوانقطع في أثناء الاحل) بل ولوانقطع في الاحل ماء داوقت القبض بل ولوانقطع عند حلول الاحل فادرا (قوله اذا المطابق للراد) وذلك لان الخواذ المناسم لا بالمسلم لا بالمسلم فيه (قوله والا ولى أن يكون مخرج المناسم والمتحدد في وقوله المتحدد في المتحدد في المتحدد في المتحدد المتحدد في والمتحدد في المتحدد في المتحدد

(ش) هذاهوالشرط السابع وهوأن المسلم فيه بكون موجودا عند حاول أجاب تقدره وصفته أى أن يكون مقدورا على تحصيله غالبانى وقت حاوله الملا يكون تارة سلفاو تارة غنافالضير فى وجوده المسلم في من السماق ولا يشترط وجوده من حين السسلم الى حاوله بل الشيرط وجوده عند حاول أجاه ولو انقطع في أثناه الاجلاب للخيال في عند وقل (ش) نسل مرفوع عطف على مقدر مفرع على قوله وو حوده عند حاوله أى فيحوز في محقق الوجود عند حاوله لا نسل مرفوع عطف على مقدر مفرع على قوله وو حوده عند حاوله أى فيحوز في محقق الوجود لا في نسل حيوان عن وحين المقتضى كلام ابن غازى وفي محت ادا لمطابق للراد فيحوز في محقق الوجود لا في نسل حيوان عن وحين المنظمة في كلام ابن غازى وفي حوده ادا لها المن المقتضى على المنظمة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وله وو حوده لا فتضائه فسادا اذهو مخرج من الشيرط أى يشسترط كذا لا نسل المنافقة والموافقة والمقافة المنافقة ومرافة المنافقة ومنافة المنافقة ال

وشرط الخ لان تسميت السقد سلامجاز وأفاد اللقانى جوابا آخر وهوأن قوله أو حائط أى فى وقوله وشرط الخ أى فى غره كل اردب بدينار وقوله وشرط الخ أى فى غره المائط المعين الصغيراى فى المائط المعين الصغيراى فى قبله اذا أسلم فى جميع عمره قبله اذا أسلم فى جميع عمره وكلاهما على الكيللان وهذا في الكيللان وهذا في الكيللان وهذا في الكيللان وقوله وكيفية قيضه على الكيللان المصنف على ما قاله بعض (قوله وكيفية قيضه) درج المصنف على ما قاله بعض

القروس اذيفه ومن توضعه اعتماده قال ابن ونس بعض القروبين قال ان سماه سعاولم بذكر وحشرة أمام أوخسه عشر فقال مالك أجلا فه وعلى الفورو بعقد السع بحب له قبض جسع ذلك وهم امامن وقت عقد البيع أوهن بعد أحسل ضربه فذلك جائزوان لم هذا قريب وأما ان سماه سلما فان السبرط ما مأحده كل وم امامن وقت عقد البيع أوهن بعد أحسل ضربه وفذلك جائزوان لم يضرب أجلاولاذ كرما أخد كل وم من وقت العقد ولامتى ما أخذ فالسمة فاسد لانه لماسهاه سلما وكان لفظ السلم بقتضى التراخى علم أنهما قصد الله بيان كيفية القبض فانه شرط على الاول دون علم أنهما قصد الله في بيان كيفية القبض فانه شرط على الاول دون الثماني وهدندا معنى قول أيى الحسن في شرح المدونة لا فرق بين تسميم المالا في السمية سلما ومن الدون الاحتمال المنافق من كلام بعض القروبين الثماني وقس وما عمده المصنف من كلام بعض القروبين المدونة لا في المولوبين المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافقة المن

مالامع أنه يصم (قوله وشروعه) وان لنصف شهر هذاالشرط عله انأتى في سان القسض عا يحمل الشروع فى ذلك وفى أكثرمنه فان لم يشترط سان كيفية فبضه حل على الحاول (قوله وأخذه بسرا) هذا عملى القول بان السرهو والزهو فبكون فيالاجر والاصفر وقبل السره والبلج الاخضر فيكون قبل الزهو بدرعن عباض فيباب الزكاةأقولوذكر بعضأناليسر عندالفقها وبعد الزهو وقدل الارطاب (قوله الخطر)أى الغرر (قوله وأخذه مالفعل) أقول لامعني الكون أخذه بالفعل بعد شرطافي حوازالاقدامأولالانه بأتى بعدفلا يناسب أن بعد الاالاشتراط عريقال اذاوقع ونزل ولم يشرعوافي أخذه بسراأورطما يحران علمه (قوله فان العقديكون فأسدا الذى في المواقونقله عج أنهذاالشرط الاخبرفي الحواز فقط ولابوحد الفسادينفيه كأفال الشارح وأما الشروط التي قبله فهي الصحية فينفيها تنتفي العمة (قوله واقلة أمن الحوائع) أىأن الحوائع لايؤمن حصولهافهومن عطفء لةعلى معاول (قوله وهوخلاف الاصل) أىأن الاصل ضمان غير الجوائم أى الكثير الغالب (قوله واعما تناوله على صفة غيرموحودة) أي على كونه خسة أوسق (قوله لان المرادىالزهى ماأزهى ولمرطب) فيصدق بالسير (قوله كفض الكراء) أى كاذااستأجردارا بائنىءشر ق بنارامسدةمعاومـة تمأنه في وسط المدمي قط البيث فاله وحم

وكم مفية قبضه ولمالكه وشروعه وان لنصف شهر وأخد فيسراأو رطبالاغرا (ش) بعني أن الشخص اذا اشترى تمرحا لط معن فان كان بلفظ السلم اشترط فسمجمع الشروط الآتسةوان كان بلفظ السع اشترطت أيضاماع داكيفية القيض وهذه التذرقة نظر الافظ والافهو بيع في الحقيقة لان الفرض أن الحائط معن فما نشيرط فما اذاسي سلاأ وسعا الازهاءالنهي عن بيع الثمرة قسله والزهوفي كل شئ بحسمه فان قلت هلاقال المؤلف مدل ازهاؤه طيبه ليشمل عرالخل وغيره فلت لايصم ذلك لقوله وأخده مسرا أو رطماويم اشترط فيهماسعة الحائط لامكان استيفاء القدر المشترى منه وانتفاء الغرر ومما بشترط فمااذاسمي سلمافقط كمفية فبضم متوالياأ ومتفرقا وقدرما يؤخذمنه كل يوم لاماشا فلوسمي سعافلا يشترط فمه بيان كمفية فبضمه و يحمل على الحلول لان لفظ السم يقتضي التناجز وممايشترط فيهماأن بسلمالكه أذقد لايحيز سعه المالك فيتعد ذرالتسليم وتمايشترط فيهماشر وعدفى الاخد حن العقدأو بعدايام يسيرة نحوخسة عشر بومالاأ كثر بشرط أن لايستلزم أحل الشروع صبرورته غراوالافسدويما بشترط فيهماأ خمذه أى انتهاءأ خمذه أحل مااشتراه حال كونه بسراأ ورطبالاغرالبعدما ينهما وبن التمرفيدخله الخطر ولابدمع أخد فيسراأ ورطب أن مكون اشترط ذلك ولا يحني أنه اذا كان كل من شرط أخلد اسراأ و رطسا وأخلده مالفعل كذلك مشترطافقد أخل المؤلف بواحدوهوشرط أخده بسراأ ورطباان حل على ظاهرهأو أخسذه بالفعل كذاك ان قدرفى كالامه حدف مضاف أى وشرط أخذه بسراأ ورطبا بدليدل قوله (ص)فان شرط تمر الرطب مضى بقبضه (ش) يعني أنه اذا أسلم في رطب والموضوع بحاله وهوأنا الحائط معين صغير واشترط علمه أنسق على أصوله حتى يتمرفان العقد بكون فاسدا المعمدماس المر والرطب فيدخله الخطر ولقله أمن الوائح فيد فان قيضه ولوقيل تقره مضى ولافرق بين كون الشرط صر يحاأ والتزاما كالوشرط فى كمفة قمضه أ باما يصبرفها عراوماذ كره المؤلف من أن من الشروط أخده بسراأو رطباع لهحمث وقع العقد عليه ععب اردوا مالو وقع العقدعلى مافى الحائط حزافافله ابقاؤه الى أن يتمرلان الجزاف قدد تناوله العقد على ماهوعلسه وقدالسله المبتاع بدلي لأنه لوأراد بيعه ملي تم ولم يبق على المائع فيه من مان الاضمان الحوائم وهوخلاف الاصل بخلاف مااذا وقع عليه عقد السلم عياره الشرعي فانه لم يتساوله على ماهو علمه وانما تناوله على صفة غير موجودة فكان غررا (س) وهل المزهى كذلك وعلمه الاكثراو كالبيع الفاسدنا وملان (ش) يعنى أنه اذا أسلم في تمر من مأى صار أجرا وأصفر واشترط تقره هل الحمكم كاشتراط تقرالرطب فمضى بقمضه وعلمه الاكثرمن الشيوخ كابن أى زيدوصو به عدا لحق أولا بكون الحركم كذلك بل حكه حكم السيع الفاسد يفسخ ولوقيض ولاعضى الاعمارفوت به البسع الفاسدوه ورأى انشماون لأن المرمن الارطاب قريب ومن الزهو بعمدتأو بلانوشم لقوله المزهى البسيرلان المراد بالمزهى ماأزهي ولميرطب 🍙 ولما كان السلمف عراط العن معالاسلاو بمع المثلى المعن يفسخ بتلفه أوعدمه قبل قبض ملانه ليس في الذمة أشار الى ذلك بقوله (ص) فان انقطع رجع محصة ما بقي وهل على القمة وعليه الاكثراوالمكماة زاويلان (ش) يعنى أنهاذاأسلم في عرطانط معين صغير وقدارطب وشرط أخدد ورطما فلماقبض المعض انفطع غر دال الحائط فانه بازمه مأأخده بحصته من الممن ويرجمع فمابق بحصته من الثمن معجلا بالقضاء ولا يحو زالمقاءلقابل واختلف الاشماخهل المضى فيماقبض والرجوع بحصة مابق فى ذمة السلم البه على حسب القيمة فينظر كل شي منهما فيأوقاته لدخوله على أخلف مشأفشمأ كفض الكرا فاذاقسل فمة ماقىضه عشرة مثلا وقيمة

عضريقية المدة لكن بالنظر القيمة فاله قد يكون الكراء أغلى في أول المدة (قوله وله أن بأخذية المناطقة) وليس في الما المناطقة والطعام عن الطعام المن العقدة انفسخت في المنطقة في المناطقة وفي الطعام عن الفسخ في المناطقة وقوله و يجرى مثل هذا أي في جرى مثل هذا أي القول بن القول بن القول بالرجوع بحصة ما بقي أي في في المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والقول بن المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة ومن المناطقة والمناطقة والمنطقة والمناطقة والمنطقة وال

مارق خسة منالا ونسبة خسسة الى العشرة الثان فيرجيع المسلم على المسلم المسه بشاث التى الذى هورا سالمال وله أن بأخسنة المحالة في المسلم المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة وين في دين أوعلى حسب المحتمدة في المحتمدة المحتمد

غيرها فيصم حيث بوجد المسلم فيه وقت حماوله وان لم يكنمو جودا وقت العقد انظرعي (قوله والظاهر انأ كلأهلها)أى أصابها يستفاد من ذلك أنه لا يسوغ لاهل الحائط الاكلمنهالانه تعلق بماحق للسلم (قوله والاجازله النقاء) لانقال كيف لايدفع وأسالمال مع كويه سلاوقد تقدم أنشرط السارقبض رأس المال والحواب ماتق دممن أنهذاليس الماحقيقة وانماهو بمع حقيقة والمهيته سلما بالنظر للفظ (قوله وهل القرمة الخ)ويدخل فى التشييه مأاذا انقطع بعض غرها بعائحة فاله كالقطاع عرالحائط المعين في وجوب الفسخ كافال

المخمى لكنه ضعيف والمعتمد أنه عب المقاءلة بأل وانقطاع كل غرالقر به عبائعة كما انقطاع بعضه الممالة وحوب تعيل المرائد المعنى وهل القر به الصغيرة كذلك من كل وحه أى وهي مثله الافي وحوب تعيل النقد الحب المناف المله في حائط فلا يحب تعيل النقد فيها بخلاف السلم في حائط فلا يحب تعيل النقد فيه بل يحوز القر به الصغيرة كذلك من كل وحه أى وهي مثله الافي وحوب تعيل النقد فيها بخلاف السلم في حائط فلا يحب المناف المائن الملك المائة وكواعل المناف الم

ماأى مسلم فيه من حائط معين له ابان أى وقت معين وحد فيه أومن قرية صغيرة خيرالمشترى في الفسخ والابقاء القابل وظاهره سواء اشترط حال العقد أخذه في الابان وانظر على هذا ما الحكم اذالم يشترط أخذه فيه هل يكون عبرات الغلال المنافع المنظم المنطقة والمنظم المنطقة والمنظم المنطقة والمنظم المنطقة والمنظم المنطقة والمنظم المنطقة والمنظم وسلكه في وهو المسلم المنطقة والمنظم وسلكه في التوضيح التخير المنطقة والمنظم وسلكه في التوضيح المنطقة والمنظم والمنطقة والمنظم وسلكه في المنطقة والمنظم وسلكه في المنطقة والمنظم والمنطقة والم

صفرةأوكمرة كذاقال محشى تت أى فات ولو معائحة فظاهر مفات الامان أوالحائحة فالحاصل ان قدوله وانفات ماله امان في السلمالحقيق وفوات المكل يحائحة أوفوات الانوقوله أومن قريه أى فأت المكل فلريقيضشا كان لحائحة وللزبان وأمالوفات المعض فى ذلك فهو ما أشاراه المصنف مقدوله وانقبض المعض العدة أوالامان فق ول الشارح فاصابها حائحة الامفهوم له بلوكذ اللامان وه وماأشارله الشارح بقوله وك ذلك لهدروب أحدهما وأولى هرويهما والحاصلأن الفواتمتي

الاملائلة أويلات (ش) يونى انه اذا أسلم في عرقر ية صغيرة وهي ما لا يوحد فيها المسلم فيه جديم أزمانه التي بوحد فيهامن السنة هل مكون الحريج حينتذ حكم مااذا أسلم في عمر حائط معين صغير فيشترط فيهاما يشترط فيهمن كلوجه فلا يحوزااسام الابعديدوصلاح عرهاوسعتما وكمفية مايقيضه وأن يسلم لمالكهاالي آخرااشروط أوهى كهومن كلوحه الافي وحوب تعيل النقدفيه الان السلم فيهامضمون لاشتمالهما على حوائط وحهات يتميز بعضهاعن بعض لابدري المسلمين أيها بأخذ سله فأشبه السلم يخلاف الحائط المعين فانه لايجب تعيل النقدأوهي كهومن كلوجه ماعداشيتين أحدهما وحوب تعيل النقدفيها ولايجب تعيله في الحائط كامروالثاني حواز السلم في القرية لمن لاملك له فيه الان أهل القرية ان لم يبع هذا باع هذافلا تعذوا ستمفاء السلمنها بخلاف الحائط الصغيرا لمعين فانه لا يحوز السلمف الالربه فقط ولا يحوز السلمفيعلقير حالسكهلان وبألحاثط قدلا يبسع لهذا المسلم اليعفيصير وأس للبال تادةسلفاان لم يبسع وب الحائط لهذا الرجل ونارة عُناان باعل \* ولما تكلم على حكم انقطاع عُرا لا اثط وانه لا يحو زالنا خسر فيه لانفساخ العقد اعدم تعلقه بالذمة شرع يتكلم على انقطاع ماكان بالذمة أوما دشم ه فقال (ص) وان انقطع ماله أبان أومن قرية خير المشترى في الفسخ والابقاء (ش) أى لقا ل الاأن يغفل عن ذلك حتى وأقى العام القابل فلاخيار له وهوقول ابن القاسم (ص)وان قبض المعض وجب التأخير (ش)أي وان كان الانقطاع بعدأن قبض المسلم المعض فعاله ابان أوفى عرالقوية المأمونة فأصابتها عائحة وحب التأخير والقوللن دعاالمه منهماه ف أن لم يرضما بالمحاسبة فانتراضيا عليها على بها واليه أشار بقوله (ص) الا أنبرضيا بالمحاسبة (ش) كاصدر به ابن الحاجب ولايتهمان في المحاسبة على قصد البيع والسلف لان انقطاعهمنالله وكذال لوكان الهروب أحدهمافان التهمة أيضامن فية أمالوسكت المسترىء نطلب

كانالهروب بكون الفرات الفوات الابان اللهائية وذات الآن الهروب قد يكون لعدر فلا بنزل منزلة سكوت المسترى فاذاعلت ذلك فقول الشارلة بقولة أومن قرية أى مأمونة كانت صغيرة أو كهرة وبيق النظري القرية غيرا المونة فهل كالحيائط في الانقطاع بحائحة أوالا بان المشارلة بقولة أومن قرية أى مأمونة كانت صغيرة أو كهرة وبيق النظري القرية غيرا المونة فهل كالحيائط في الانقطاع بحائحة أوالا بان كلا أو بعضاوهوا الظاهر ولم يظهر فيها نص الاقدمين (قوله وهوقول ابن القاسم لانه المشهور (قوله وكذات لو كان الهروب أحدهما) أى يخدير ولوغفل عن ذلك حتى أنى القابل الكن يقدي قول ابن القاسم لانه المشهور (قوله وكذات لو كان الهروب أحدهما) أى يخدير المنها المؤلف المنافق الم

والابقاء والاوجب الابقاء والحاصل أن قول المصنف وان انقطع ماله إبان في غيرا أقربة الصغيرة بل في الحائط المعين الصغير وقوله أوفر به أى صغيرة هذا ماظهر لعي آخر اوالافأ ولاجعل قوله وان انقطع ماله ابأن كلا أو بعضا في الحائط المعين وفي القربة الكبيرة وقوله أومن قربة أى صدغيرة ولوقال المصنف على ماظهر لعبر آخر ابعد تقوله نأو بلان وان انقطع بعض عمر ها أوغر القربة الكبيرة بحائحة وجب البقاء الاأن يرضيا بالمحاسبة ولوكان رأس المال مقوما وان انقطع الفيل في الجديد حكم بعضها الكان أظهر (قوله لانه المشترى في القسيم والابقاء ان كان سأخبر البائع والاوجب المقاء وحكم انقطاع المكل في الجديد حكم بعضها الكان أظهر (قوله لانه بسيم الطعام قبل قبضه والحواب انهاذا أخذ المثن عنزلة الافالة مخلاف ما أذا أخذ بدله بسيم الطعام قبل قبضه والحواب انهاذا أخذ المثن عنزلة الافالة مخلاف ما أذا أخذ بدله شمأ فيتقوى جاذب المبيد (قوله ولوكان (٢٣٣)) وأس المال مقوما) أن كان متعددا وأما المتعدف لا يحوز قولا واحد الأنها شمأ فيتقوى جاذب المبيد والمباه عن المبيد المقوما المتعددا وأما المتعدد المبيد والمواد كان والمبيد والمباه المقوما المقوما المتعدد المناه عند والمناه المناه المنالمناه المناه ا

البائع حتى ذهب الابان فلا يجوزتراصهما بالمحاسبة لاتهامهماعلى البيع والسلف واذا تراضيا بالمحاسبة فلايحوزأن أخذ يبقية رأسماله عرضا ولاغبره لانه سع الطعام قبل قبضه قاله أيو بكرين عبدالزحن والنونسي وأبيعتبر واتهمة البيع والسلف الضرر الداخل عليهما بالتأخير واذارضيا بالمحاسبة جازولا يشترط أن يكون رأس المال مثلما بل محوز ولو كان رأس المال مقومامن كحيوان وثماب وتحاسباعلى ردشئ منهابعينه قمته فدرقمة مالم يقبض من المسلفيه ومنع سحنون الحاسبة حينتذا لاأن يكون رأس المال مثلياليا منامن الخطافي النفوع فأنهما اذاا تفقاعلي ردثوب بعينه عوضاع مالم بقبض احقل أن بكون المردودمساو بالمابقي من المسلم فمه فيحوزأن يكون مخالفا بالقلة أوالكثرة فيمتنع لانهاا قالة في ذلك الشئ على خلاف وأس المال اللهم الاأن بردمن الانواب جزأشا تعاملون المشترى شريكا به للما تع فيسلما من احمال الططافي المقوم فيحوز ما تفاقهما والمالغة المشار المايقوله (ولو كان رأس المال مقوما) في المفهوم أى فان رضيا بالمحاسبة جاز ولو كان رأس المال مقوما وفي بعض النسخ الاأن يرضى بالمحاسسة وفاعله حينت ثالعاقد لاأحدهما لانه لابدمن رضاهمامعا والمصرح بههناعلى حسب المكيلة فلانظر \*ولماأنهى الكلام على شروطه شرع فما يحوز فيه اذااستكلت تلك الشروط ومالا يحوز فيه اذااختل شئ منهافقال (ص) فيجوزفيماطيخ (ش) الفاءسيبية والعنى انه لايشترط في المسلم فيمان يكون ذانا فأغة بمينها بل يحوزأن بكون مستهلكا بشرط أن تحصره الصفة وأن يو حدعند حلوله وسواء كان الماأوغيره فالفااشامل وفى الرؤس مافى اللعم وكونهامشوية أومغورة فأن اعتبدوز نهاعل بهويصم فى الاكارع كالرؤس وفى المطبو خمنهما ومن اللعماذا كان يعرف تأثيرا لنار فيها بالعبادة وكانت الصفة تعصره (ص) واللؤلؤ والعنبروالجوهروالزجاج (ش) اللؤاؤمعروفواحدملؤلؤة وجعملاكي أيضا وفسمة ربع لغات اؤلؤ بهدمزتين ولولو بغسره مز ولؤلو بهمرزا وله دون انسه وبالعكس والعنبرخ والمهف المحر والحوهرهوك باراللؤاؤوالزجاج مذلث الزاى واحده زجاجة والمعنى ان هدده الاشماء يجوز السلم فيها اذاذ كرقدر امعاوما بصفة معاومة (ص) والجص والزرنيخ (ش) يعنى انه محوز السلم في الحص وهو الجيس والزرنيخ لكن هدا يغنى عنده قوله و يجوز فيما طبخ لان ماذكر بطيخ أى يشوى بالنارفهو من عطف الخاص على العام والنكتة في العطف السلا بغيفل عن قوله و يجوز فيماطبخ (ص) وفي احسال الططب والادم (ش) يعسى انه يجوز السلم في احسال الحطب و زناأ وحزما كملءهدا الحبل وبوضع عنداً مين و يصفه من سنط أوطرفاءاً وغسرموف

اقالة على غـمر رأس المال ك (قوله والمصرح به الخ) في لأ والمحاسمة على حسب المكملة ولايأتي التأويلين التقدمن لانه دخمل على أن أخذها دفعة واحدة انتهى اذاعلت ذلك فالد يظهر قوله فمانقدم و يحرى مثلهذاالخفتدر (قوله فحورفم أطبخ) هي الفاء الفصيحة وهي الواقعية في حواب شرطمقدر وقبل هى العاطفة على مقسدر وفوله طيخ أى أمكن طيخه لامطموحا بالفعل بليصم أيضافى الطموخ بالفعل كالريات الني لانفسد بالناخير (قوله مستهلكا) أىلابقاء له اذاطيخ لتغيره بالمقاءوقسوله وفي الرؤس اءلالعني ماقسل في اللحم من الحواز بقال في الرؤس وقوله وكونماالخ أىوسين كونهامشو بهأومفورةأى فالماءوقوله فاناعتمد

حاود هوف خطه أى في الاكارع والرؤس (قوله فيها) أى في السلم (قوله فيهما) بالتثنية كا هوف خطه أى في الاكارع والرؤس هذا هوالمتبادر من العبارة في نشذيكون قوله هوف خطه أى في الاكارع والرؤس هذا هوالمتبادر من العبارة في نشذيكون قوله أولا ما في الله مأى المسوى لا المطبوح خداما ظهر من العبارة والله العبارة والا ما في الله مأى المسوى لا المطبوع خداما ظهر من العبارة والله أو العبارة في المنابعة من العبارة المنابعة وهو أعلاه وأوسطه ما نشلعه الدابة من العبر ثم انه يضربها فتسرز تنقابا موهو بلى الاولوتارة عبوت و يحدونه عبن تصريح فقوه وأدناه (قوله كار اللولو) أى كبرام توسطالنسر وجوده غالبالا خارجاعن المعتادلة من معطوف على ماطبخ وعطفه على أجمال الحطب مبين على القول المرجوح من أن المعاطيف أراد المطبوع على القول المرجوح من أن المعاطيف

اذانكررت كانكل واحدمعطوفاعلى ما بلسه من شرح شب (قوله الجلد بعد الدبيع) أى وأماقبل الدبيغ في قالله اهاب (قوله فيجوز بالجزز) أى بشروط ثلاثة أن برى الغنم وأن بكون عندا بان حزاز وأن لا يتأخر القبض تأخرا بعيدا وأما العشرة أيام فحائر كاقاله في كاب الدورو الارضين وقاله ابن بالحى الكن يأتى المصنف في القسمة و حازصوف على ظهران حزوان لكنصف شهر وأما المجزوزة بالمفعل فالامر فيها ظاهروا لجزز جمع حزة بكسرا لجم فيهما (قوله ويورليكمل) أى على صفة خاصة واطلاق التورعليه قبل كاله مجاز على حداً عصر خرا (قوله أولا يام قلائل) أى خسة عشريوما كان صاحبه محشى تت (قوله و يضمنه مشتريه بالعقد) أى حيث كان اشراء حلى الوزن فلا يضمنه مشتريه (سم م م) الا بالقبض (قوله و يقيد المنع الخ) لدكل من الشوب

والنو رثلاثة أقسام متفقان على المنع اذااشترى جلة كلوعلى الحواز اذا كانعندكلمن المائعن حلة فعاس وغزل على ملكهماغ مرما اشترى ويختلفان في قسم وهوالمنع فى الثوب اذا كان عندرب الغزل دون ما يخرج منه مآخر اذاحاء المنسوج على غيرالصفة المطاوية والجوازفي ورحبت كانعندرب النماس دون ما يعمل منه تو رآخر لكن عنده ما يحرنقص ما يكسر وبعاد (قولهوالشراء مندام العمل هوالذي لا يفترعنه عالما (قوله وهو سع) صرح يدمع قوله والشراء لان الشراء يطلق عسلي السلم ووجه كونه بيعاأنهم نزلوا الدوام منزلة تعمنه والمسلم فمهلا مكون معمنا غملا يحنى أنه مخمالف ألبيع لمأتقررأن البيع يشترط أن بكون المسعمعينا ألارى أن الغائب الذى ساع على الصفة الما يقع البيع على عنيه بالصفة ومخالف السلم لان السلم يشترط فمسه أنالا مكون العامل معمنا فهذه السئدلة مترددة بن السع والسلم (قوله كعشرة أمام) فالسكاف مدخ لةلخمسة كاصرحوانه ﴿ نفسه ﴿ ذَكِ الْحَطَابِ أَنْهَ اذَاسِي

جاود الغنم والبقر والابل اذا اشترطا شيأمعاوما والادم لغة الجلد بعد دالدبغ والمراديه هناما يشمل المدوغ وغديره (ص) وصوف الوزن لا بالخزز (ش) يعنى أنه يحوز السلم في الصوف بالوزن ولا يحوز بالخززعددا لاختلافها بالصغروالكروأماشراؤه لاعلى وجه السلم فيحوز بالخزز (ص) والسموف (ش) بعني وكذلك يحوز السافي نصول السموف والسكاكين وفي العروض كاها اذا كانت موصوفة مضمونة وضرب لهاأ حلامعاد ماوقد مالنفد فيها (ص) وتورك كمل (ش) التور بناءمنناة اناء يشسبه الطشت بفتح الطاء وكسرها وفوقية في آخره وبدونها وأما الثور الذي يحرث الارض فهو بثاءمثلثة والمعنى أنه يحوزان وجدبعض طشت من نحاس أن يشتر يهمن ربه على أن يكمله له على صفة معلومة لهما وليس هذا سلاا عاهو يسعمعن يشترط فيه الشروع الأ تأولايام قلائل لئلا يكون معينا يتأخر قبضه ويضمنه مشدتريه بالعقد وانحا يضمنه المائع ضمان الصناع فقوله الآنى وهو بيعير جعلهد فأيضاوهذا بخلاف الثوب فلا يحوزشراؤه منصاحبه على أن يكمله كايأتي ويقيد الحوازه ناعااذ الم يشتر جلة النحاس فان اشترامل يجزالاأن مبقى من عله اليسم برجدا ويقيد المنع الآتى عااذ الم بكن عند ممن ذلك الغزل كشر والاجاز (ص) والشراءمن دائم العمل كالخبازوهو بيع (ش) بعني أن الشراءمن الصانع المعن الدائم العمل كالخمازواللحام ومحوهما حائرو يكون بعامالنقد لاساما فيحوز تأخيرا اغن ولايشترط ضرب الاجلبل بشــ ترط أن مكون المقودعليه مو حودا عنده لئلا يؤدى الى بيع ماليس عند الانسان وهومنهى عنه وأن شرعفى الاخفحققة أوحكا كعشرة أيام و يمن ارجاع قوله وهو بسع لمسئلة التورأيضا (ص) وان لم يدم فهوسلم (ش) يعني أن الشراء بما لم يدم بح له مان كان الغالب انقطاع الممل جائزو بكون سلمافيش ترط فيهما اشترط في السامن تعجيل رأس المال وعدم تعيين العامل والمعول منسه كان رقع العقدينهماعلى عمل ركاب مثلامن حديد بوزن كذاوصفةكذاوأمامع تعيين العامل أوالمعول منه فسيأتى عندقوله وفسد بنعيين المعول منه أوالعامل (ص) كاستصناع سيف أوسرج (ش) التشبيه بماقبله في كونه سلاوالمعني أنه يحوز للرحل أن يشترى سيفاأ وسرحاليعمله له يشرط أن لا بعين عاملا ولاالشئ المعولمنه فانعينهماأ وأحدهمافسد كابأني وأشار بالمثالين الى أنه يجوزالسلم في المسيطات والمركبات (ص) وفسد بتعيين المعمول منه (ش) أى وفسد السام بتعيين المعمول منهمن غيرشرافله بدليل مابعده كاعلى من هدا النماس بعينه ولم يشترمنه وسواء عين العامل أملا وفي بعض النسيخ أوالعامل كيعملهالي فلان بعسه أوأنت بعينك من غير تعمين

ما بأخده كل يوم ولم يسم ما يأخده كله ان الحكل واحدالفسخ وأما اذاسمى جاة ما يأخذه على أن بأخذه في كل يوم قدرا معينا فليس لاحده ما الفسخ (قوله وان لم يدم) بان كان انقطاعه أكثر أو تساوى على وانقطاعه فالخاصل أنه اذا كان دائم العمل أوغالبه هو ما أشار له المصنف بقوله والشراء وأما اذا كان الانقطاع أكثر أو است و يافه وقول المصنف فهوسلم (قوله كاستصناع سيف أوسر ج) ما أشار له المناسنة عالم الما المناسخ المساع السرج سلم سواء كان عمايد وم العمل أم لا (قوله لمعمله له) كذا في نسخته كاهو الظاهر منها والمناسب ليعمل له بالبناء للفعول والافسد لما سيأتى من قوله وف حدال (قوله وفي بعض النسخ المقاطه اوالاقتصار على المعمل له بالبناء للفعول والافسد لما سيأتى من قوله وف حدال (قوله وفي بعض النسخ المقاطه اوالاقتصار على المعملة المناسخ المقاطه اوالاقتصار على المناسخ المقاطه المناسخ المقاطه الاقتصار على المناسخ المقاطه الما المناسخ المقاطه المناسخ المناسخ المناسخ المقاطه الما المناسخ ال

قوله بتعين المعول منه (قوله ومسئلة تجليدا الكتب الخ) أقول أى فرق بينه و بين السيف والسرج فن المعاوم قطعا أن في ذلك المجمعة المعاوم قطعا أن في ذلك المجمعة المعاوم قطعا أن في ذلك المجمعة المجمعة المجمودة أحمر الشروع المجمعة المجمودة المجمودة أملا وسواء عن عاملة أملا (قوله واستأجره) صورة المسئلة دفع له دينا وافي مقابلة الحديد واجارة الصنعة والحاصل أن هدند المسئلة فارقت (٢٢٤) التى قبلها من حيث ان البيع في هدند اوقع على المحول منده قبل أن يعمل

الممول منه وقد اشتمل كلامه على هدذه النسخة على أفسام ثلاثة بفسد فيها السلم وعلة الفساد دوران الثمن بن المنمنة والسلفية فهو غرولانه لايدرى أيسام ذال الى الأجل أم لاولا يكون السلم فيشئ بعنه ومسئلة تجليدالكتب المتداولة الآن ليست من باب الساب المن باب الإجارة على جوازبناءدارك والحص والا جرمن عندالاجبروحينتذلا يشترط ضرب أحل السافها (ص) وان اشترى المعمول منه واستأجره جازان شرع عين عامله أم لا (ش) يعني أنه اذا اشترى منه حديداً معينا واستأجره على أن يعمل اله منه سيفامث لابدينا رفان ذاك مأثر لانه من باب اجتماع المسع والاجارة فى الشي المسع وسواء كان العامل معينا أم لابشرط أن يشرع فى العلمن الآن أوالى ثلاثة أيام وان بكون خروجه معلومالاان اختلف كسيعه ثو باعلى أنعلى البائع صبغه أونسجه أوبيعه خشبة على أن يعملها تابوناوفهم من قوله واستأجره أنه لواستأجر غيرمن اشتراهمنه لجاز من غيرقد نشروع (ص) لافعالا عكن وصفه كتراب المعدن (ش) عطف على فعاطيخ أى ان مالاءكن وصفه كتراب المعادن والصواغين لايجوز السام فيهمالات الصفة مجهولة ومن ذلك السلم على العجوة المخاوطة بالرمل والمناء المخاوطة به وذكر الضمر في وصفه من اعام لافظ ما ولوأنثه كان أولى لان المتنع أمورمتعددة (ص) والارض والدار (ش)عطف على مالاعلى تراب لانه عكن وصفهما واغا أمتنع السلم فيهما لأن وصفهما بما تختلف الاغراض به فيستلزم تعيمهما لان من جلة ما يختلف الاغراض به تعيين المقعة وذلك يؤدى الى السلم في معن وشرط السلم أن يكون المسلم فيه في الذمسة (ص) والجزاف (ش) أى ولا يجوز السلم في الجزاف لان حواز ممقد مرؤيته وهومه هامعين فيصيرمعينا يداخر قبضه (ص)ومالا بوحد (ش) أى و عنع السلم في الشي الذي لا يوحد جلة لعدم القدرة على تحصيله كالسكر بت الاجرأ ونادرا ككار اللولو (ص)وحديد وان لم نتخر ج منه السيوف في سيوف أو بالعكس (ش) المشهور أن سلم الحديد في السيوف ممنوع سواءكان يخرج من ذلا الحديد سيوف أملا وكذلك لا يحوز سلم السيوف في حديد سواء كان يخرج من المديدسيوف أملاوهومذهب النالقاسم لان السيوف من الحديد كشي واحدلات الصفة المفارقة لغو بخلاف الملازمة (ص)وكان غليظ فى رقيقه ان لم يغزلا (ش) يعنى أنه لا يحوز سلم الكتأن الشعر الخشن الذي لم يغزل في كان شعر رقيق ناعم لم يغزل لان غليظ الكتان قد يعالج فجعلمنه مايحهل من رقمقه وانظرهذا التعليل فانه لايحرى فيعكس كالرم المؤلف معمنعه أيضاومفهوم انم يغزلا أنهم مالوغزلا لحازوهوواض لانغليظ الغرل يرادلمالا يرادلهرقيقم كغليظ نياب المكان في رقيقها (ص) وثو بالمكل (ش) يعني أنه لأيجوز شراءثوب قد نسج بعضه ليك له له صاحبه لان الثوب اذا لم يوجد على الصفة المشترطة لا عكن عود معلم الخداف التورالحاس اذام بوحدعلى الصفة المسترطة أمكن كسم وعوده عليا وقدم أن كالمقيد بقيد \* ولما أنه والكلام على ما يختلف به النس خلقة ومالا يختلف شرع في الكلام على نظر ذلا صنعة وانه ثلاثه أفسام مصنوع في غيره وغيره فيه ومصنوع في مثله فقال (ص)

علىشرط أن يعلفه المائع صنعة مّالليسترى فانتقل ملاث المعول منه الشاترى قسل أن تدخله الصنعة وفى القسم الذي قبله لم ينتقل ماك المائع عن المسع الانعد والصنعة فسهفا بكنءقد الاحارةمستقلا هذاهوالصواب خلافالما توهمه عمارةشب (قوله الى ثلاثة أيام) فيه نظر اذا لمنوع مازادعلى خسةعشر يوما كاأفاده هير تت (قوله على أن على الباتع الخ ) أى هذه شأنم االاختلاف فلا ينافى أنهاقد لاتختلف (قوله لافهما لاعكن وصفه) أى وصفه الااص به الكاشف عن حقيقته الامطلق وصفه لان المعدن عكن وصفه فلا يحوزأن سلم فسه عن ولاعرض لان صفته لا تعرف فانعرفت أسارفهاءرض لاعن لئلامدخل ذهب بذهب ونضية بفضية الى أحل وبحوزأن يشغرى مدابيد عِذَالْفِهِ من عِن أوعرض لانها حارة معروف مرى ولايردأن مابخرج مجهول القدروالصفة لانمايدفع فيها ليسعوضاعها يخر بهمنهايل عن اختصاصه بها ورنع يدهعنها واغامنع عوافقهامن العن وانكان اسقاطالاختصاصه نظر المافيها في الجلة (قوله ومن ذلك السلمالخ)أى وأما سعهما فحورادا تحرى مافيهمامن الرمدل لتعينه (قوله وحديد) بالرفع معطوف على

أوله لافي الايكن وصفه من عطف الجلورة درعامل وكذا قوله وكان وقوله ومصنوع أى ولا يسلم حديد (قوله وهومدهب ومصنوع ابن القاسم) ومقادله مالسحنون من جواز سلم حديد لا يخرج منه السيوف في سيوف وحينتذ فاواتى المصنف بلومكان ان لكان أولى (قوله على ما يحتلف به الجنس خلقة) أى من جهة الخلقة كالصغر والسكير المشارلة بقول المصنف و كصغيرين في كبير عما اختلف الجنس من حهة الخلقة هذا الذي خلق عليها غير خلقة الا تجوفولة وما لا أي كالصغير من الا دى والغنم

(قوله قدم) صفة وقوله لانعودحال أوصفة وكذاق ولههن وقسوله بخلاف النسج أى المنسوح (قول رأسمال) وأما في ألنقد فيجوز بينع الغزل بالكمان شرط ان عليا لاجزاف الاأن بتبين الفضل (قوله فلاتسلم في الخز ) أرادبه ماأصله قطنا وحربراعلي طسريفة محاز الاول فمكون اصافة ثماب للغزمن اضافة الفررع للاصل (قوله لانماتنفش) قالسندهذابعيد اذبيعد فىالمنسوجان يقصدالي التعامل على نقض نسجه (قولەوالخزالخ) فىسەشىء بل الخزماكان سداهمن حرير ولجته منوبر وقوله والخز الخهذاهوالحقيقة (قوله على ماهو أعممن ذلك افيشمل ما كان سدامهن قطن أو كنان (قوله المصنوع صعب الصنعة)مثال المصنوع صعب الصينعة الثباب المنسوجة من الكنان ولا تعود ومثال صعب الصنعة الذى يعود ثياب الخزوقوله والمصنوعان بعودان كشاب الخزوالاناء المصنوع من الماس أوالحدد (قوله فان تقاربت الخ) عمارة شب فان اتحد دتأو تقاربت ( قـــوله وأحرى ان لم يعودا)وذاك لانعاذا اعتبر النظر للنغعة عندالعودوأنها اذانياعدت محوزفأ ولىاذالم

ومصنوع فدم لا يعود هين الصنعة كالغزل (ش) بعني انه لا يجوز أن يكون المصنوع الهين الصنعة رأسمال السلمف غيرالمصنوعمن حنسه كالوأسلم غزلافي كتانلان صنعته لهينتها كأنها كالعدم لمتخر حمعن الكتان الذى هوأصله فكانه أسلم كانافى مشله على المشهور ولامفهوم لقوله لا يعودلان هين الصنعة لايسلم في أصله ولايسلم أصله فيه عاد أم لاولايعتبرفيه الاجل ولاعدمه فقوله الآتي وان عادأىالمصنوع صعب الصنعة وأيس مفهوما لماهنا (ص) بخد لاف النسيم (ش) بعدني أن النوب المنسوج يجو زسله فى الغزل أوفى المكنان لان الصنعة فى النسج معتبرة تنقله عن أصله فهو مفهوم هـين الصنعة كانه قال فان كان غيرهين الصنعة جاز كافي النسج أى المنسوج وقوله (الاثياب الخز )مستثنى مماقبله يعنى أن النسيج ناقل الاثماب الخزفلا تسلم في الخزلانها تنقش وتصمر خزا فالنسيج فيها كالغزل في المكتان فكالايسلم الفزل فى الكنان لاتسلم ثياب الخزفي الخز والخزما كان سداه أى قيسامه من صوف أوو بر ولحته من حرير وقد تطلقه الفقهاء على ماهو أعممن ذلك (ص)وان قدم أصله اعتبر الاجل (ش)أىوان قدمأصل المصنوع الغيرهين الصنعة الذي لا يعوديد ليل ما يأتى وجعاز رأس مال المصنوع كمكنان في ثوب منسوحة فانه بعنبرالاجل فان أمكن ان يجعل فيه غيرا اصنوع مصنوعا منع للزابنسة لانهاجارة عايفضلان كالدوالاذهب عله مجانا والاحازفان قلت ماحلت عليه كلام المؤلف من رجوع ضميرأ صله العبرهين الصنعة خلاف ظاهر كالام المؤلف قلت قدعلت أن المؤلف ذكرأنه عتنع سلم المصنوع الهين الصنعة في أصله و يفهم منه منع عكسه بالاولى لانه يبعد القصد الى نقض المنوع يحيث يصيرغير مصنوع بخلاف القصد الى حعل غير المصنوع مصنوعا ومارشهم بالاولى كالنطوق به فاقتضى هـ ذاأن يكور ضميرأ صلافيرهين الصنعة رص وانعاداعتبرفيهما (ش)أى وانعادا لمصنوع صعب الصنعة أى أمكن عوده فان الاجل يعتبر في اسلام المصنوع في أحاله و في اسلام أصله فيه وهو المراد بضمير التثنية فانوسع الاجل اصبر ورة المصنوع كاصله وزوال صنعته منه أوصير ورة أصله كهو بوضع الصنعة فيهلم يخزالسام والاجازوا لحاصل أنهين الصنعة سواءكان يعودأم لالايسام في أصله ولايسام أصله فيه وغيرهين الصنعةان لم يعديسلم في أصله وان أسلم أصله فيه اعتبر الاجل وانعاد اعتبر الاجل في سلم أصله فيه وسلم فأصله(ص)والمصنوعات يعودات بنظر للنفعة (ش) يعني أن المصنوعين اذا أسلم أحدهما في الا خر وهمامن - نس واحد سواعادام لافانه ينظر للنفعة فان تقاربت منع كاسلام قدرنحاس أوثياب رقيفة فىقدرخاس أوفى نياب رقيقة لانهمن باب سلم الشئ فى مثله وان تباعدت جاز كاسلام ابريق نجاس أوثياب رقيقه فى منارة من شحاس أوفى ثياب غليظة فقوله يعودان وأحرى ان لم يعود اوقوله والمصنوعان سواه كانت صنعتهما هينة أملا . ولما أنهي الكلام على كيفية السلم وحكمه ابتداء شرع في حكمه انتهاءوهواقتصاءالمسلمفيه عن هوعليه بقوله (ص)وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط (ش)يعني أنه يجوز للسلم قبول موصوف صفة المسلم نيه كان طعاماً وغيره قبل حلول أجله أى وفي محدله لا أجود ولا أرد أولا أكثر ولاأفل لمافيسه من ط الضمان وأزيدا أوضع وتعبل وكلاهما بمنوع في السلم وفي القرض لايدخله الاول والسلم أنعتنعمن قبول الصفة فبلل الاحسل لان الاحلف فالسلم لكل مالم مكن المسلم فيه من النقد والاحبر على قبوله قيدل الاجدل وأما القرض فصر على قبوله قبلأ حداد كان القرض عمناأ وحمواناأ وطعماماو مدل لقولناأى وفى محد لدما بعده وحمنشد

( ٢٩ - خرشى خامس) بعودا وقوله وحكمه ابتداء أرادبا لحكم الابتدائي ماصر حبه من قوله فيجوز في اطبخ (قوله الابداد الأجدل في القرض من حق من عوعليه

(قوله فلا يشكل الخ) حاصله أن قول المصنف وفي الطعام ان حل مفهومه ان المحل يمنع وهو معيم لكونه قبل المحسل فلوعمناها وقلد قبل الحل أو بعد الحل لناقض ذلا من حيث ان كلامه هناشامل الطعام وغيره (قوله كقبل محل في العرض مطلقا) معدل الاجسل أم لا وهوض عيف والمذهب أنه لابد في الحواز من حلول أجل العرض (قوله فهو سلف من نفعا) أى من المسلم السه وفيه أيضا بسم الطعام قبل قبضه لان ما يحلى عوض عن الطعام الذي المحب عليه الاستراك المائد المنافذ كر ولوفي عدل قبل قبل قصيمة المنافزة المحل الانهام المحتوزة المحل المنافزة المحلم المنافزة المحل المنافزة المحلم المنافزة المحلم المنافزة المحلمة المحلم المنافزة المحلمة المحلم المنافزة المنافزة المحلمة المنافزة المنافزة المحلمة المنافزة ا

فلايشكل مع مفهوم قوله وفي الطعام ان حل لا جتماع عدم الحاول وكونه قب ل المحل (ص) كقبل محله في العرض مطلفا (ش) التشبيع في حوا زقبول الصفة فقط والمعني أن المسلم بحوزله أن يقبل العرض المدافعه قبل الحل المشترط فمه القبض سواء حل الاجل أولم يحل وهومر اده بالاطلاق ولافرق في العرض بين الثباب والجواهر واللا للي على المشهور وسواء كان العرض كلفة أم لا (ص) وفي الطعام ان حل (ش)أى و يجو وللسلم أن يقبل الطعام المسلم فيه قبل محله الذى اشترط عليه وأن موفيه فيه بشرط أن يحل الاحل والافلالان من علما فى الذمة عدمسلفا وقد ازداد الانتفاع باسفاط الضمان عنهالى الاحل فهوسلف جرنفعا ولانه لا ملزم القضاءفي غير بلدالسلم فأشبه عدم الحلول وقوله (ان لم يدفع كراء) راجع للطعام والمرض فاندفع المسلم المه للسلم كراه لحله الى عاله منع لان البلدان عنزلة الاتال ويزيد فى الطعام بيعه قبل قبضه والنسيئة لانه أخذه عن الطعام الذى يحب الستوفيه من نفسه في بلد الشرط والتفاضل وفيه وفي غبره سلف جرنفعااذا كان المأخوذمن جنس رأس المال ويبع وسلف وحط الضمان وأزيدك اذا كانفي موضع الاشتراط أرخص فاله في نوضيحه ووجه البيع فبالمالقبض أنهلا دفع الطعاممع الكراء قوى ذلك جانب البيع وصارا لأخوذ في مقابلة الطعام الذي عليه فقد ماع المسلم الطعام الذي على المسلم اليه قبل قبضه بهذا المأخوذ يخللاف مأاذا لم يدفع كرامفان الطعام المأخوذ هوالذى جهة السلم المه (ص)ولزم بعد هما (ش) ضمير التثنية يرجع للعل والاجل أى ولزم المسلم قبول المسلم فمه كان طعاما أوغيره حيث حل الاجل وكأن المسلم والمسلم المه في بلد الشرط كالمزم المسلم المه الدفع اذاطلب منه و بعبارة أى ولزم أى الواحب دفعا وقبولا بعدهما بعدية الزمان بعديه انقضاء و بعدية الحل بعدية وصول أي بعدهما انقضاء ووصولا (ص) كفاض انعاب (ش) تشديمه في لزوم القبول أى اذاعاب المسلم عن موضع القبض ولا وكيل له وأتى المسلم اليه القاضى بالشي المسلم فيسه فانه بازمه قبوله فقوله انعاباً يولاوكيل له لأنه مقدم على القاضي (ص) و حازاً حود وأردا (ش) يعني أنه يحو وللسار بعد الاحل والخسل أن يقبل المسلم فيه اذادفه بالمسلم المسه ولو كان أجود عما في الذمسة أوأرد ألان ذلك حسين قضاء في الاول وحسين اقتضاء في الشاني (ص) لاأقسل (ش) أى ولا يحو زأخ فأفل قدرا صحفهرة عن أحد عشر وسواء كان المأخو ذ الاقل بصفة مافي الذمة أو أجودهما في الذمة أوأرد أمنه لقول مالك فيهامن له عليه مائة اردب ممراء الى أجل فلاحل

وحدعدم حلولين قلت بمعد ذلك سوفه تعلملا مستقلا (قوله لان الملدان عينزلة الأسال) فكا ند دفعه قبل أحله وفسهائها موحودة عندعدم المكراء (قوله وبزيد في الطعام) تقدم لو حيه (قول لانهأخذه) أو لان السلم أخذه عن الطعام وقوله ليستوفيه طاهره المسلموفيه انهلاأخذهعن الطعام الذي وحب له فقداستوفاه فلا يظهرقوله ايستوفيهمن نفسه بلقوله ليستوفعه بدل على أنه قبضه وديعمة وأيضا لاملزمه ذهابه لبلدا الشرط فالناسب أن يقول ولانهليا دفعه المسلم اليه كانه سلفه له أو باعدلالىقىض من نفسه فى بلد الشرط وقوله ولتفاضل لانهذا الكراء بقدرطعاما (فوله اذا كان المأخوذمنجنس رأسالمال فكأنالملم أسلف المسلم

المهذلك الدينارالذي أخذه كرا عوما أخذه من الطعام نفعاوه والاردب الذي لم يقع في مقابلة شي (قوله و سدع وسلف) الاحل أي فيا وقع من رأس المال في مقابلة الطعام سعع وما وقع في مقابلة الدينار المدفوع كرا سلف (قوله اذا كان في موضع الاشتراط أدخس) أى فالمدر حط الضمان عن المدال المه وزاده المدلمة و ما دالشيرط بدينار في في المدالشيرط بدينار في في المدن الذي المعاملة مدنيار بن فالدينار الثاني هو الزيادة (قوله ولام بعدهما) أى اذا أتاه بحميعه قان أناه بعضه لم بلزم حدث كان المدين موسرا (قوله بعدية الفضاء) كانه بشيرالي أن ظاهر اللفظ لدس عراد من أنه يلزم بعدهما مدة فأفاد أن المحلول المنازع للمناز في المناز المنازع ال

أملاو التفصيل اذا قضاه بغيرالصفة وهو المعشمد كاأفاده محشى تت (قوله والتبايع) عطف تفسير (قوله على غيرشرط) أى حيث لم يشترط ذلك فى عقد السلم والافسد كائن يقول لاأدفع للقالافل الابشرط أن تبرئ بمازاد (قوله لاالمكايسة) أى المشاهة أى المغالبة (قوله جنس القضاء) أراد بالقضاء مادفع بالفعل وأراد بالمقضى عنه ما كان فى الذمة (٢٣٧) (قوله فيجوز أن بأخذ الخ) المهد خلواعلى

ذلك والافسدالعقد (قوله مراعاة لمدهب من يقول لخ)أىفهومشهورممنىعلى صعمف (قوله ومافي القميم) الواوععي أوفأحدهما كاف (فوله ان حازسعه)أى المسلم فيه وقوله وأسعيه أىالمأخوذ ففيه تشتبت فى المرجع فاوقال وسعه بالمأخوذ اسمل منذلك (قوله وان يسمله فيه رأس المال) ظاهر مأنه لابصم القضاء بعيزاف وأرض لانه لايسدافه رأس المال مسع أنه يصم والحواب أن المعنى وأن المخصوص في تلك الحرابية وأماهذان فممتنع السمل فيهما أصدلافي كليزئمة (قوله ولم محموان)أىعن حبوان ومشالالعمطير الماء وخصمان الديكة وأسقط المصنف رابعاوهو تعمل المأخوذ كانقسل الاحمل أو بعده للابازم فسيزدين في دين وقوله وذهب لخ) الأأن برياد أحد العوضين على الأخرز بادة بشة تبعد تهمت عن الصرف المؤخر وقوله وعكسه راحع لهسما

الأحسل أخدمنه خسين محولة وحط مابق فان كانذلك عنى الصاوات العاميح والكانذلك اقتضاءعن خسين منهائم حطه بعدداك بغيرشرط جاز ابن القاسم وكذلك في أخذه خسين مراء منمائة مجولة وحطه ما بقى والحذلك أشار بقوله (الا) أن يأخذ الاقل (عن مثله) قدرا (وبرئ) بعددلك (ممازاد) على غسيرشرط لانه على وجه المعسروف لاالمكايسة وكالرم المؤلف في الطعام والنقدحيث اتحدجنس القضاء والمقضى عنه فيهما فيحوزأن بأخذنصف قنطارمن نحاس عن قنطار منه أبرأ بمازاد أم لالانه ليس بطعام ولانقد رص) ولادقيق عن قمير وعكسه (ش) يعني أنه لا يجوز قضاء أحدهماعن الاخرعلى الاصر قاله مالك مراعامله ذهب من يقول أن الطون ناقل فصاركه نسين فني قضا الحدهماعن الآخر بسع الطعام قبسل قبضه وهذافى السلم وأمافى القرض فجوز بتحرى مافى الدقيق من القم وما في القم من الدقيق ولما أنه عن الكلام على قضاء السلم بالجنس شرع في قضائه بغيره فقال (ص) و بغير منسه ان جاز سعه قبل قبضه و سعه بالسلم فيه مناجزة وان يسلم فيهرأسالماللاطعام ولحم بحموان وذهب ورأسالمال ورقوعكسه (ش) يعني أنه يجوز للسلماليه أن يقضى السلم من غرحنس السلم فسه سواء حل الاجل أم لايشروط ثلاثة الاول أن يكون المسلم فيه بما ساع قبل قبضه كالوأسلم ثوبا فى حبوان فأخسذ عن ذلك الحيوان دراهم اذيجوز بيع الحيوان قبل قيضه الثانى أن بكون المأخوذ عمايباع بالمسلم فيه مدابيد كالوأسلم دراهم في ثوب مثلا فأخذعنه طشت نحاس اذيجوز سع الطشت بالثوب يدابيد الثالث أن يكون المأخوذ بمايجوز أن يدلم فيسه رأس المال كالوأسلم دراهم في حيوان فأخذعن ذلك الحيوات ثو بافان ذلك جائز اذيجو زأن بسلم الدارهم في الثوب فاحترز بالقيد الاول و يرطعام السافلا يجوز أن مأخذ عنه دراهم لانه مؤدى الى سع الطعام قبل قبضه وقد وقع النهمي عنه ولافرق بين أخذ العوض من باتعك أملاو بالثاني من أخذ أالحم الغير المطبوخ عن الميوان الذي هومن جنس اللعبم ولاالعكس فانذلك لا يحوز لامتناع سعمه مدا سد للنهى عن بيع اللعم بالحيوان أى من حسه وهذا عام في سعه لن هو عليه وغسره و بالثالث من أخدذ الدارهم عن الذهب وعصكمه اذلا يجوز أن تسلم الدراهم في الدناسير ولاعكسه لادائه الى الصرف المستناخر وهدذاخاص بمبااذاباع المسلم المسلم فيسهمن غريسه فأن باعتهمن أجنسي لم يراعرأس المال فيجو زأن يسلم دنانسير ويبسع المسلم فيشهمن أجنسبي بورق أوغسيره لانه لايراعي في البيع من زيدما ابتيع من عرو فقوله لاطعام محسر زااشرط الاول وقوله ولحسم بحيوان وعكسم مجسترزالشاني وهلذااذا كانالحموان منحنس العسماذهوالذي عتنع سع بعضمه يبعض مناجزة وأمامن غديرالجنس فيحبوذ كامر للوؤلف ويتجده حينئدذأن بقبال الشروط للقضاء بغدرالجنس والمحسترزعنه انحاءتنع اذا كانامن جنس وإحداللهم الاأن بفال ان اللحسم والحمسوان وانكان جنسهاواحدافى بابالر يوبات لكن حعاوهماهناء نزلة الحنسين كافعماواذاك في قضاءالدقسق عن القمر وعكسه والباعق محسوان ععسى عن \* ولما أنه في الكلام على قضاء ما هوعقد واحسد

أى لقوله ولحم بحيوان ولقوله وذهب ورأس المال ورق (قوله لانه لابراعي في البيع الخ ) الاولى أن يقول لانه لابراعي في البيع لزيد الذي هو المسلم اليه وقيه أن هذه دعوة نحتاج لدليل (قوله والمحترز عنه الماعتنع اذا كانامن جنس واحد) الاقصع أن يقول الشروط في القضاء بغيرا لجنس فالمحترز عنه المحتمد معنعه الما يكون قضاء بغيرا لجنس مع أن المحكوم بمنعه الما يكون قضاء بغيرا لجنس مع أن المحكوم بمنعه هذا القضاء بالجنس (قوله اللهم الخ) الاولى أن يقول انهما وان كانا جنساوا حدا كانبين في باب الربويات جعادهم اهنا بمنزلة الجنسين

( وله على ماهوعة دان و الدن في الذا كانت الزيادة بعد الاحل وقوله أوشبه مماوذاك الزيادة قبل الاحل والاظهر أن يقول شرع في الكلام على ماهوعة حدان حقيقة أوماهو في قوة العقد الواحد وهوما اذا كانت الزيادة قبل الاحل (قوله ايزيده طولا) ليس المراد طولا يوصل بالطول الاول الزوم ذلك و أخير قبض المسلم فيه واغي المراد أن يعطيه ثو باأطول من صففه أوغير صففه (قوله كقيب المناخ) الزيادة هناه ستعملة في حقيقتها وقوله ان على دراهمه المزيدة ولوحكا كتأخيرها ثلاثة أيام لا نهسلم (قوله بشيرط تعيين الزيادة الزيادة هناه المنافوب الاطول أو قول أعطيل من تلك الشقة (قوله وأن يتعلل الجيم قبل الافتراق) ظاهره انه لا بدمن تعمل الزيادة على رأس المال والمعتمد أنه لا يورس كد ذلك بلهي على رأس المال والمعتمد أنه لا يورس كد ذلك بلهي مقصلة لان المراد أن يعطيه ثو باأطول وقوله لا نهسلم أى حقيقة (قوله الرابع أن لا يتأخوا لم) لا يعني أن المنام هذا مع ماقبله لا يكون الزيادة منفصلة عاصله ( و ٢٧٨) أن الاول يقبض عند أجله والزيادة المنفصلة تقبض بعد خسة عشر و مامع أن القصد

شرع في الكادم على ما هوعقدان أوشبهما بقوله (ص) وحاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا كقبله انعلدراهمه (ش) بعنى انهاذاأسلم في توب موصوف الى أجل معاوم فانه يجوزاذا حل الا حل أن مذفع المسهدراهم زيادة على رأس المال ليعطمه تو بالطول أو أعرض أو أصفق من ثوبه الذي أسلم فيه من صنفه أومن غيرصنفه بشعرط تعيسين الزيادة وأن يتعمل الجسع قبسل الافتراق لانه ان لتعمل الزيادة معينية كانت في الذمة فيؤدى الى السلم ألحال وانعينت ولم تقبض كان سع معين يتأخر قبضه وانأخر الاجل كان بيماوسلفاان كانعلى أن يعطيه من صنفه لان الزيادة سع بالدراهم وتأخير مافى الذمسة سلف وان كان على أن يعطيم مسن غرص نف ماعليم فهو قسم دين في دين وكذات يجوز للسلم أنيزيد فى وأس المال للسلم المه قبل حلول أجل السلم ليزيده طولا فقط فى النوب المسلم فيسه بشروط الاول أن يعدل الدراهم لانه سلم الثاني أن يكون في الطول لافي العرض والصفاقة كأسيصر بهالمؤلف لئلا بلزم عليه فسيخ الدين في الدين لانه أخرجه عن الصفقة الاولى الى غريره ابخ للف زيادة الطول لم تخرجه عن الصفقة واعماهي صفقة ثانية لان الاذرع الشسترطة قديقيت على حالها والذى استأنفوه صفقة أخرى الثالث أن يبقى من أجل الاول مقدار أجل السلم أو يكملاه ان بق منه أقللان الثانى سلم الرابع أن لاينا خرالاول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلف الخامس أن لايشترط فى أصل العهد أنه فزيده بعدمدة ليزيده طولاو عاقررناء لمأنه لامفهوم الطول حيث كان بعد الاجدل وان العرض والصفاقة كذلك وانماا قتصرعلى الزيادة فى الطول لاحل التشييه فى قوله كقبله أى كانحوز الزيادة فسل حاول الاحل ليزيده في الطول فقط لافي الحرض والصفاقة وهومعني قوله الآثي لأأعرض أو أصفق (ص) وغزل ينسعه (ش) أى كاحاز قبل الاحل الزيادة ليزيده طولا جازز بادة غزل ودراهم لن عاقدته أولاعلى غزل يسجه الأعلى صفة كستة فى ثلاثة لانه لافرق بين البيم والاحارة وقول الأعرض أوأصفق) واجمع الحماقبل مسئلة الغزل وهوالزيادة قبل الاجل كامر التنبيه عليه امكن المنعمقيد عااذالم يشترط تعيله والاجاز بسرط أن بكون ما بأخذه تخالفا للاول مخالفة تبيح سلم أحدهمافى الآخر والا كان قضاء قبل الاجل بأرد أأو بأجود ، ولما تكام على قضاء المسلم فيه وكون المسلم اليه طالباللفضاء أواتف اعليه ذ كرمااذا كان المسلم طالباوأ بي المسلم اليه بقوله (ص) ولا يلزم دفعه بغير عله ولوخف

أنر دهطولاء لىطوله الاول والحاصل أنالز مادة في الطول إذا كانت بعد الاحل محاز والمرادثوب أطول وأماقيل الاحدل فسمكن أن تكون الز مادة على حقيقتها فاذن المناسب اسقاط قوله أو لكمـلاه لانه لا بوافتي النقل وحمنئذ فالتأم الكلام مع كون المعطى ثو باواحداأطول من الاول (قوله وغرل بنسجه معطوف على فبال لمكن المعطوف عليه التشبيه فيه ماعتمار الطول فقط يدليل قوله لاأعرض أوأصفق فانه من تنمة فوله كقبله والتشيبه فيهذه مطاتي فال المسواق فيها لمالكوان دفعت المده غزلا ينسحه تسوىاسستةأذرع في الدائة مزدته دراهم وغزلا على أن ويدك في عرض أوفى طول فلا يأس

به لانم ماصة قتان قال ابن القاسم والاجارة بسع من السبوع بفسدها ما يفسد البيوع انتهى قسمًا لم الغزل الذي والاجارة بسع من السبوع بفسدها ما يفسد من ناتم واعماهي من مسائل الاجارة ولذا أجاز فيها أثير يده غزلا ودراهم على أن يزيده في العرض أوالطول لا نه لايدخل فيه فسيح الدين والاجارة ) فالمصنف في ذكره ده المسئلة داسلالاس القاسم على سحنون في حواز زيادة الطول لانه لا فرق بين البيع والاجارة فالمناه أن يقول كغزل بالكاف اذلا بتأتى صناعة الاستدلال الابما (قوله والاجاز) وتعمله من غير شيرطلا بكئي والاجارة فالمن كان غليط والثانى من رقبق (قوله ولا بان على طالقات من والمن كان غليط والثانى من رقبق (قوله ولا بانم المسلم المهدفعة) فان اتفقاعليه جازوكذ الا بانم المسلمة بوله بغير محله ولوخف جاد فظاهر المدفعة ولواقعد معر الموضعين

أوكان غير محله أرخص وهوكذلك (قوله فان كان الدين عيذا) هذا مفهوم المصنف لان المهيف في غيرا لعين (قوله فالقول قول من طلب القضاء) أى والفرض ان الاجل حل (قوله فالحق لمن هي عليه) ولوقبل الاجل أى فالحق لمن عليه العين ولوقبل الاجل (قوله ولا يتقل من عيد من القرض) سيأتي لهذ كرهذا في باب القرض ولكن في عب وينبغي أن يكون القرض كذلك وذكر عم مثل عب القولون خود حد المناسب المسلم والمبالغية تقتضى العكس (قوله ولوخف حدله) المناسب المناسب المناسبة القرض المراد جدع منهما والحاصل ان تلك المدلة لا توجب الا الجديم بينهما (قوله في أن القرض هو الدفع المشار له يوب المناسبة وقد وقد المناسبة والمناسبة ويناسبة والمناسبة والمنا

و فصل كالذكر القرض وما يتعلق به وهو بفتح القاف وقبل بكسرها وهو لغــ قالقطع محى قرضا النه قطعة من مأل المقرض والقرض أيضا الترك قرضت الشيءن الذي أي تركته ومنه قوله تعالى واذاغر بت تقرضهم ذات الشمال وشرعاد فع مقول في عوض غبر مخالف له لاعاجلا تفضلا فقط لا يوجب امكان عارية لاتحل متعلقا بذمة وأخرج بقوله مقول ماليس عتمول اذاد فعه فانه ليس بقرض ولا يقرض منلذلك وقوله في عوض أخرج به دفعه هية وقوله لاعاجلاعطف الاعلى عال مقدرة أى المتول المدفوع فعوض غير مخالف علة كونه ووجلالاعا - الأخرج به المبادلة المثلية فانه يصدق الحد عليها لولا الزيادة وقوله تفضلا بأن يقصد نفع المتسلف فقط لانفعه ولانفعهما ولانفع أجنبي لان ذلك سلف فاسد قوله لابوجب الخ أى لابوجب امكان الاستمتاع بالحار به المعارة وقوله متعلقا يذمه صفة لمتمول فيعو زجوه ونصبه مراعاة الفظ متمول ولحله ولماأراد المؤلف ضبط متعلق القرض عبر تبعالاس الحاجب بقوله (ص) يجورةرض مايسل فيسه فقط (ش) أي كلمايصم أن يم فيسه يصم أن يقرض كالعروض والحيوان وكل مالابصح سله لابصح قرضه كالارضين والاشعار وتراب المعادن والجواهر النفيسة وبعبارة ويستفادمن قوله فقط أن مالا يجوز السلم فيهد لا يجوز فرضه فمتنع قرض حلسدميسة دبغ بمثله كاعند المؤلف لان ذلك معاوضة على نجس وكذلك لا يجوز قرض حالد الافعيدة وحينشد فالقاعدة مطردة منعكسة وعلىجوازةرض حلدالمنه المدوغ ومشداء حلدالاضعية فلا انظرالشر حالكبير . ولما كان السلم في الجوارى جائز اولا يجدوز قرضهن أخرجه بقوله (ص) الاجارية تحسل للسينقرض (ش) أى فسلا يحسوز قرضها لما فيذاكمن عاربة النسروج ولذلك انتسنى المنع فيماذا اقسترض الولى الصديي الذي لايناتي منسه الاستمتاع

حهدة طاوعهاولاحهدة غروبها (قوله غير مخالف له ) أى اذلك المتمول (قوله تفض الا) أى ال كون الدفع تفضلا وكذا قسوله لاسوحب والاولى أن اقدم قوله متعلق على قوله لاعاملا و قرأ بالحر (قوله ماليس عنمول)أى كفطعة نار (قوله حالة كونه) أي القرض (فدوله المادلة الملكة) أفادات المادلة نكون غرمثلة وذاك لانها فدتكون أنقص منهابناء على ان كارمه يشمل المرادلة فيغبرالذفد كأأفاده فيشب (قوله ولانفع أحنى) أي بأن مقصد بالدفع لزيد نقع عرولكون عرو تمودعليه منفعة منذلك القسرض كأن مكون العرو دين على ز مدفيقرض زيد الاحل أن يدفع لعرودينه (فوله لايوحب امكان إلخ) الاولى القاولفظ عسارة انعرفة على طاهرهاأى دفع مترل الانوحب امكان نفس العارية آلتي لاتحــل احـنرازا

من قرض بوجب امكان العارية (قوله صفة لمتمول) لا ينطه كونه صفة لمتمول بل المناسب اسماق الكلام أن يكون دا جعاللدفع أي حالة كون الدفع متعلقا بذمته أى متعلقه الذى هوالعوض (قوله يجوز) أى يؤذن لانه يعسرا باحته لان حكم من حمث ذاته النسد ب وقد يعرض ما يوجمه تخطيص مستهاك بقرضه أو كراهته كالدميتة دينغ وكان بقرض شخصاف ماله شهة وليست محققة أوحر مته كارية تحل المستقرض (فوله وكل مالا يصح سله) أى سلم فيه (فوله وعلى جواز الخ) هوالمعتمد ويرد عليه جواز فرض مل ممكال مجهول على أن يردم الدم الما فيها على أحد القولين المي مضرة (فوله المستقرض) لم يعبر عقترض مع كونه أخصر نظر الحرمة القرض من حيث طله من والحاصل ان لفظة فقط مضرة (فوله المستقرض) لم يعبر عقترض مع كونه أخصر نظر الحرمة القرض من حيث طله من

(قوله وكذافى الصدة) أى وكذا التي المنع في الصدية أى التي تقرض (قوله لاتشتى) أى في مدة القرض بتمامه (قوله الشيخ الفائى) أى الذى فندت شهوته فقضيته أن المحبوب والخصى لا يجوز القرض لهما (قوله والمرأة) أى تقسيرض جارية وقوله والمحرم أى يقترض بنت أخيه (قوله المنافعة على المستقرض و عكن استمناعها (قوله الى فاسدا صلاف المنافعة والمنافعة ولمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمناف

وكذافى الصبية التى لاتشته ولعدد مالاستمتاع من الاول ولكون الاستمتاع بالنانية كالعدم ومنسل الصبى في الجواز الشيخ الفاني والمرأة والحرم (ص) وردت الاأن تفوت عفوت البسع الفاسد فالقمدة (ش) بعنى فان وقع آنه استقرض جارية يحل له وطؤهافانها تردوجو باالاأن تفوت عند المستقرض بما بقوت به البيع الفاسد من حوالة سوق فاعلى فانه بلزم المقترض حين تذقيمتها بوم القبض ولاترد (ص) كفاسد (ش) أى كفاسد البيع لان القرض اذافسد يردالى فاسد أصله وهو البيع لا الى صحيح نفسه والاردالمنال والغيمة التي عكن فيها الوطء فوت ولا يجوز التراضي على ردها طن به الوطعام لا وطي أملا وليست عوضاع الزمه من القمة (ص) وحوم هديته (ش) الضمير للديان والمعنى ان من عليه الدين بحرمأن يم ـ دىلصاحب الدين هـ دية و يحرم على صاحب الدين قبولها لان ذلك يؤدى الى التأخـ ير بزيادة وبعبارةأى هدية المديان لابقيد كونه مقترضاأى آخد ذالا قرض بل بقيد كونه مدينا فيشمل مدين البيع والسلم والفرض ثمان كانت قائمة وجبردها وان فانت عفوت البيع الفاسد وجبرد مثلهاان كأنت مثلية وقيمتا يومدخلت في ضمانه ان كانت مقوّمة (ص) ان لم بتقدم مثلها أو يحدث موجب (ش) يعنى ان هدية المديان حرام الاأن يتقدم شل الهدية بينهما قبل المداينة وعلم أنهاليست الاجل الدين فأنها لاتحرم حينش فدحالة المداينة والاأن يحدث موجب الهدية بعد المداينة من صهارة ونعوهافانها لا يحرم (ص) كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الارجع (ش) يعنى انهدية ربالقراص للعامل وامائ الايقصد مذاك أن يستديم العمل فيصير سلفا برمنفعة وكذلك يحرم هدية العامل رب المال ولو بعد شغل المال أماقب ل الشغل فبلاخلاف لان رب المال أخذ ممنه فيتهم انه اعما أهسدى السه ليبقى المال بيسده وأما بعسد شيغل المال نعسلي المشهور وقبل تجوز وهمامينيان على اعتبارالحال فتعدو زلعدم فدوة ربالمال على انتزاعه منه حينشذا والمال وهوأن ينرفب من رب المال بعد نف وض هذا المال أن يعامله ثانيا لاجل هديت مهو تعليل تت معكوس (ص) وذى الجاه والقاضى (ش) بعنى أنه لا يجوز لذى الجاه أخد مال على جاهده ان لم ينقدم مثلها أويحدث موجب وكذلك لا يجوز القاضى أخدهدا باالناس ويأنى فى الهدية الذي

وقوله لاالى صحيح نفسهأي فيعطى المل (قوله والغيمة السنى عكن فيها الوطء) والمعتمد انالغسة عليها لاغنع الردخلافا للشارح التابع لتت والحاصل ان الفوات أن كان بالوطء تحقيقا أوظنا كالغيية كاقال الشارح فلا يحروز التراضىء للى ردهاوأما اذا كان بحوالة ســـوق ونحوهافعموز تراضيهما على ردهاعوضاعن القيمة التي لزمت بحد الاف مااذا فانت بالوطء فلا تردونقول انهاءوض عمارنمهمن القيمة لانهالاتصرحانان أن ترن عوضاعن القيمة (ق ــوله ليست عـوضا) أى لانقول انهاءوضعا لزمه حتى يصم ودها (قوله لان ذلا يؤدى للتأخر بر بريادة) فقيه سلف مرتفعا ومثلهدية المديات اطعامه

رجاءاً نوخره فصرم على رب الديناً كله اذاعلم انذلا من غرضه وأما اطعامه اذا جاءه فيحوزمالم يزدفى ضيافته اعتادها و يعلم انذلا الدين المنظلال المنظلة الم

(قوله وممايعته مساعدة) وأما عكس كالم المصنف وهو بيعرب الدين الدين مساعدة فيكره فقط خشية أن يحمد اله ذال على الم يزيده المدين في المناه في الدين في الدين في الدين وقوله بيع من ذكر من المديان أي بيع المديان الرب الدين مساعدة وقوله وذي الجاه أي يدي الحياء والقاضي مساعدة (قوله وهدما قولان) لعل وجه الكراهة انم اوان كانت بمن المثل وعلى مساعدة الم الحيات المناه المناه المناه المناه المناه والمناه وأو عنى الواولان المناه والمناه والمناه والمناه من المناه والمناه وا

ليأخذ كلهم كذا وكذا أنه لاعتنع معان فيه سلفا جرمنفعة وقولهمن يدفع قدرامعينامين الدقيق قضيته أنه لودفع ذلك القدر من القمع ان ذلك يحوزمع أن فسه سلفا جر نفعا والحاصل أنالذي نظهر المنع لما قلناه وان كان طاهمرااشار حالحواز فتدير (قوله كشرطعفن) أىكشرط تمديله والعادة العامة والخاصة كالشرط (قوله اسم الرماد الحاد) اعرأن خبر الملة خبر يعبرني الرمادالحارمعروف عنسد البوادى وفي المغرب يحرج لذنذا نقساشيه الفطيرالذي يحعل في النار و ينضي شأ فشـمأ لامافىء من أنه خبزالصاوى الاأنكون قصده النشسه (قولههو مثال الخ) أى بتقسدر مضافأى كضمون سفتعة إ أىماتضمنتمالسفتحةمن

اعتادها القاضي قبل الولاية قولان (ص) ومبايعته مسامحة (ش) يعني أن بيع من ذكرمن المديان وذى الحاه والقاضي مسامحة حرام سواء كان قبل الاجل أو بعده وحيث لامسامحة لاتحر يم فيعتمل الجواز والكراهةوهماقولان وبعبارة مسامحةأى بغسرتمي المثلي فانوقع ردالاأن يفوت ففيه القيمة فى القوم والمتل في المثلى (ص) أو جرمنفعة (ش) المانه بالواو كما في بمض السخ أو بأو كانه في بعضها وأو بمعنى الواو وهومصدرمعطوف على هدرية على كلحال أىوم مهدية ومرم منفعة أى فى القرض وهوصادق بما اذاحصل الفرض منفعة مآفاته لا يجوز ولابدمن تمحض كون المنفعة للقسترض على المشهور فلا يجوز سلف شاة مساوخة ليأخسذ كل يوم كذا وكذا ومثله من مدفع قدرا معتنامن الدقيق للساز في فدر معين من اللسيزعلي أن بأخذ منسه كل يوم قدرا معتنا ومثسله من يتمتع الدقيق أوالشاة بقدر من الدراهم على أن يعطمه بها قدرام عيذامن ألحد بزأ واللحم لانه اقتضاء عن عمن الطعام طعام أواللعم لم (ص) كشرط عفن بسالم ودقيق أوكعك بملدأ وخد بزفر نء لة أوعن عظم حلها (ش) هذامثال لما يجرالنفعة والمعنى أنه اذا أسلفه طعاماع فنابشرط أن يأخذ عنه طعاماسالما فانه لا يجوز والمنع في هده وما بعد هامع الشرط و يجوزة ضاءماذ كرمع عدم الشرط والباء الظرفية وكذلك عتنع أن يسلف دقيقا بملدبشرط أن يأخذمنل في بلدآخر ولوكان العاج أسافيه من تخفيف مؤنة حد له وكذلك عتنع أن يدلف كعكا بالديشرط أن يأخذ بدله بالدآخر لما مرفقوله بملد أى لمأخذ مدله بملدآ خروالمراد الملدالمكان وكذلك عتنع أن سلفه خبزفرن شرط أن بأخذعنه خبزملة لانه سلف عجر منفعه وكذلك عتنع أن يدفع الشخص لصاحبه عمناأى ذاتاعنده عظم حلها ويشترط أخذها في بلدآخر لانه دفع عن نفسه غروالطريق ومؤنة الحل وقوانا أى ذا تاليشمل النقد وغسره كفم وعسل ونحوهما والملة بفتم المجاسم للرمادا لحارالذي يحبز بهأواسم العفرة التي يجعل فيها الرماد المذكور أواسم لما يحبرفها وعلى الاؤلين فوفي الكلام حذف مضاف أي بخبزملة وأما خسيرفرن عثله وخبزملة عثاه فيحوزمع تحرى مافيهمامن الدقيق ولايكني وزنهما كامرفي قوله واعتبر الدقيتي ف خبز عثله وذكره ان عرفة هنائم ذكرعن اللغمى انا المتبروز نهم اوهذااذا كالممز جنس واحدر بوى وأماان كان من حنسن أومن جنس واحد غيرروى فاله يعتبر وزيم مافقط (ص) كسفيحة (ش) دومثال الله العمل العظمة الحل وهي يفتح السين وسكون الفاه وفتح التاه المئذاة من فوق والجم افظة أعممة تحمع على سفاتج والرادم االكاب الذيرسله المقترض الى وكيلدا مدفع لحامله بملدآ خرنظهما تسلفه لان المسلف انتفع بحرزماله من آفات الطريق اذا لم كن الهلاك وقطع الطريق غالباوالمه أشار بقوله (الأأن يم الخوف)أى الاأن يغلب الخوف فيجمع

العين العظيمة الجل (قوله اذالمالخ) هذا يفيدان قول المصنف الاال يم الخوف معناه اذالم يغلب الخوف أى من الهلاك مذلا فقول الشار حالاً أن يغلب الخوف معناه الاأن يعلب المخوف وقوله فان غلب أى غلب المخرف أى كان هو الغالب لاف جميع الطرق أوكان هو الغالب في جميعها لكن بالنسب قلغيره في المجوز بدل عليه قول الشيخ سالم ان قول المصنف الاأن يغلب الخوف اشارة الى قول عبد الوهاب واللغمو يريداذالم يكن الهد لا فرقط علطريق عالم القرائ الغالب المناز المناز المناز المناز المناز المناز عبد عب حيث قال فان شائد الشار حلافي جميع طرقه أى بل في بعضه أى ولو كان غيره أبعد والحاصل أنه ليس المراد بالخوف الظن كا يفيده عب حيث قال فان شائد في الهلاك أوقط عم الطريق الخ

(قوله الاأن رقوم دليل) أى رؤذن قلاينا في أنه مندوب (قوله مع الشرط أوالعرف) أى اشترط عليه أن يردالسالم أو جرى عرف مذال الأوله الاأن رقوم دليل) أى مع الشرط أو العادة كافى شب والمراد بالدليسل القرينية كااذا كان المسوس أو الفديم الذي حاف أن يسوس اذا باعه أي غنه بأضعاف ما بأتى له بدل القرض لمسغبة أو غلاء قدل نبات ما يحصل (قوله يحصده) بضم الصادوكسرها (قوله منال الخي أن قوله في الجين القرينة كونه تخف مؤنته عليه أى فان الخي الفرينية كونه تشعيما في المناز المناز القرينة كونه تخف مؤنته عليه أى فان الخيف في الفريد الأن عنى الاجل حول المنترط أو المعتاد فالاستشفاه في قوة الشرط و كانه قال ولم بلزم رده ان كان هناك شرط الاجل أوعادة الابعد مضيما ومقصوده بهذا الردعلي من قال انه على الحاول (قوله فان مضي الخيال النازي من المنترفي فيها شرط الاجل والعادة والخمى فيها فولان فقيل له رده ولو بالقرب (٢٣٢) وقيل بلزم أن يه مقيمة القدر الذي يرى أنه أعار المداوا ختاره أبوا لحسن

طرق الحل الذى مذهب المه المقرض منها بالنسبة اليمه فيجوز لضرورة صيانة الاموال وبعبارة فيجوز تقدع المصلحة حفظ المال على مضرة سسلف جرنفعافان غلب لافي جيم طرقه أوغلب في جيعهالكن بالنسبة لغيره لابالنسبة اليه فلا يجوز (ص) وكعين كرهت اقامتها (ش) هـذا أيضا بمنوع وهوأن مكون الشخص عنده ذاتمن قيرأونقدأوغيرهما كرها فامتها عند مناخوف تلفها بسوس أوغسرذلك فلايحو زلدأن يسلفهالبأ خذغبرها لانه سلف جرمنفعة لانهانا قصدنفع نفسه حينئذ ومحل المنعمع الشرط أوالعرف لاان فقداوه ذامالم يتمعض النفع للفترض بدليل ماأشار اليه بقوله (ص) الاأت يقوم دليل على أن القصد نفع المفترض فقط في الجميع كفدان مستعصد خفت مؤنثه علم معصده ويدرسه ويردمكيلته (ش) تقدم أن المقرض ان قصديه نفع نفسه لم يجز ومثله اذا قصديه نفع نفسه معالا خر وانقصدبه نفع المقسترض فقط فانه جائرفي حسع المسائل الحس السابقة الممنوعة فأذاقام دليل على ذلك لم يمنع مثل أن يقترض شخص من آخراه زرع آن حصاده فدانامن ذلك الزرع أوفدانين وقدخفت مؤنتهماعلى المقرض من حصدودرس ونحوهما بالنسمة لزرعه فأخذ المقترض ماذكر اعصده ويدرسه ويذروه وينتفع بهو يردمكيلته وأماالتين فهوللفرض فقوله كفدان مثال اغام فيه الدليل على أن النفع القرص ويحتمل أنه تشبيه فم اقبله وهوا لحواز اذا كان على وجه المنفعة القرص فقط لاان قصديه نفع نفسه أوهومع المقترض فلا محوز ولوخفت مؤنثه كالمفدد التشديه وقصد نفع الاجنبي كقصدنفع نفسه (ص)وملك ولم يلزم رده الأبشرط أوعادة (ش) يعنى أن الفرض علكه المفترض عجرد عقدالقرض وانام يقبضه ويصيرما لامن أمواله ويقضى لهبه واذا قيضه فلايسلامه ردمار بهالااذا انتفع بهعادة أمثاله مععدم الشرط فانمضي الاجل المشترط أوالمعتاد فيلزمه رده ويجوز للقترض أن ردمثل الذى اقترضه ولهأن يردعين الذى اقترضه ان كان غيرم ثلى وهذا ما أينغير بزيادة أونقصان والهاس عرفة ومقتضى قوله ولا يلزم رد وأمه لوأراد تجيله قبل أجله وجب على ربه قبوله ولوغ يرعين لان الاجل فيمه من حق من هوعليه وهو كذلك قاله ابن عرفة (ص) كا خذه بغير محله الاالعين (ش) يعني أن القرض لاملزم أخذه بغبر محمله عصنى أن المفسترض أذاد فعه للقرض في غير محل الفرض وأبي من أخدد فانه لا يلزمه قبوله لمافيه من زيادة الكلفة فانوضى بأخذه جازالاأن وكون الشي المقترض

وليس من العادة اذقد تزيد علمه العادة بفرض وحودها (قوله ان كان غيرمنلي)أى وأماالمثلي فلايتوهم لان الملى لايراداعينه فلافرق بن أن مكون هوأ وغره (قوله مالم يتغير بريادة أونقصان أمااذا تغبر بنقصان فالامر طاهر من كونه لا يجب على المقرض قبوله وأمااذا تغبر بزامادة فحعله النعرفة كذلك تبعالان عبدالسلام الاقرب عدم القضاء لانهمعسروف من المقرض وردبوحـوب القضاء بقبوله فبل أحلد لانتفاءالمنةعلى القرص فهالتقدم معروفه علسه بالقرض ولذلك قال عب فان تغير بلقص فدواضم عدم القضاء بقبوله واوتغير وزيادة فالاظهر وجدوب القضاء بقيروله انتهى

وأفول الحسق ما فاله ابن عبد السلام وابن عربه لما تقدم في قوله و جازاً جود الخفتدذ كرهذال أنه لا بقضى بذلك عينا فكذا بفال هذا وأما قياسه هذا فهوم علفارق ونصه هذاك عبر بالجواز لا نه لا بالزم قبوله لان الجودة هية ولا بلزم قبولها خلاف الناب الخاجب فقوله الاالعين) أى سواء كانت من سع أوقر ص حل الاجل أم لا في المحل أوغيره فتى دفعه في بلزمه الاخذ فهذه عائبة لان اثنين في أربعة بشمانية وأما العرض من قرص فاذا دفعه له على بلزمه قبوله حل الاجل أم لا و بغير محله لا يلزمه قبوله حل الاجل و أما العرض من سبح فان دفعه له بحله قبول الاجل الابلزمه قبوله وكذا بعد الاحل بغير الحل الابلزم بعد الاجل و بقيفي أن وتقدم ولزم بعد هما فهذه صورست عشرة بعضها هنا و بعضها فيما تقدم في الفصل قبله (قوله الاالعدين) في شرح شب و ينبغي أن يكون الدفع كذلك فيلزمه دفعها في غير الحل (قوله الما فيه من زيادة الكلفة) فان خرب محله أو المجلى عنه أهله فأفرب موضع عارقله يكون الدفع كذلك فيلزمه دفعها في غير الحل (قوله الما فيه من زيادة الكلفة) فان خرب محله أو المجلى عنه أهله فأفر ب موضع عارقله يكون الدفع كذلك فيلزمه دفعها في غير الحل (قوله الما فيه من زيادة الكلفة) فان خرب محله أو المجلى عنه أهله فأفر ب موضع عارقله كلا استفله ما نا عرفة

(قوله وما يتعلق بها) عطف تفسير على قوله المقاصة أى فى الكلام على ما يتعلق بالقاصة من الاحكام (قوله لان عادة) تعليل لكون الشيخ بهرام الفه فى القاصة لافى غيرها (قوله أن بذباه الهذالفصل) أى الذي هو القرض (قوله متاركة مطلوب الخ) مفعوله معذوف أى متاركة مطلوب طالبه فط البه لم يكن مو حود أفى نسخة الشارح (قوله بمماثل) أى بدين بماثل هذا يقتضى أنه لا مقاصة بين الذهب والفضة مع انها تكون بين ما ان حالا كار أنى فى كالم المصنف لكن لوحذفها (عسم عن المقاطة الشريفية والبنادقة

ولابين المسكوك وغيره من الذهب لان الاصل في مشل الشي أنه المشارك له في كل الاوصاف معانها قدتكون فى ذلك وحسنتذ فالانسان بهاوحدفها بوحب الاعتراض ولو فالمتاركة مطاوبطالبه عماثل ماعلمه عالم حنهذابل مأتى عن ان شرما بقدد أنوا تكون من مختلف الحنس فتسكون فمااذا كان لاحدهما علىصاحبه طعام ولصاحبه عليه عرض أونقدعلي ما مأنى لكن ذكر بعض الشيوخ أن ماسأتي من حوازها في العرضين ان اختلفا جنسا (قوله فماحل من الكتابة) فليستدينا لانها تسقط بالعشرولو كانت ديشالم تسقط بالعسر إفوله وماذكرهي الصنفية) أى هي المماثلين في الصنفية (قـوله أي عال كون المماثل الخ) المناسب أن يقول عالة كون المتماثلين عليهما لاعسلي غيرهما كإذكر ثمأقولان فى كادم ابنعرفة اظهارا في محل الاضمار لانقوله ماعلمه هوعينالضمر الراجع لماولولم بظهر لفال عماثل صنفه وكان أوضح (قوله واحترز الخ) كااذا كان آكل من زيدوعرو على الا ترمائة ولكل منهـما مائة على بكرفة طارحافيماذ كرعلى بكر وفائدة ذاك لوكان دين أحدهما برهن أوحيل والاخولا (قـــوله

عينافيلزممقرضهاأخذهابغير علهااذلا كلفة في حلها ولواتفق في الطريق خوف وينبغي أن مكون مدل العين الجواهر النفيسة فيماذ كرأى وان كانت في الباب السابق كالعروض وقوله كاخذه الخ مثله دفعه في غير عله كافي البيع والظاهر ان العين اذا احتاجت الى كبير حل أنه لا مازمه قدولها كغيرها

﴿ وَصِـل ﴾ في الكلام على المقاصة وما يتعلق بها \* وهـ ذَا الفصـ ل يمض له المؤلف وألفـ الشيخ بهرام لانعادة الاشماخ في الغمال أن يذياوا هذا الفصل مذ كرالقاصة وعرفهما ان عرفة بقولة مناركة مطلوب بماثل صنف ماعلسه لماله على طالبه فيماذ كرعليه وافقوله صنف فاعل بماثل أى عمائل في الصنفية فيحرج به المختلفان جنسا أونوعافاتم الا تصح في ذاك فان عائل فالصنفية واختلفافى صفة الحودة والرداءة ففيه تفصيل باعتبار حاول الاحسل وعدمه وقوله ماعليه خبرمن لفظالدين فتدخل المقاصة فيماحل من الكتابة ونفقة الزوجة وقوله لمله متعلق عمائسل أى بالمال الذى له و بعبارة متعلق عمائسل على أنه مفعول له واعاعسداه باللام وان كان فعله متعدد بالنفسه لضعيفه في العمل عن الفيعل وقوله فعياذ كرمتعلق عتاركة وما ذ كرهي المستفية وقوله علم حما حال مماذكر أى حال كون ماذ كرعلم مما أى حال كون المماث ل الذي لاحدهما هو الذي على الآخر و بعبارة واحسترز به عما اذا حصل المتاركة في غيرماذ كرفانم اليستمقاصة فاوتأرك مطأو بطاأبه عمائل صنف ماعليسه في غيرماذ كربأن تاركه في حق لهما على شخص آخر فليست مقاصة (ص) تجوز المقاصة في ديني المين مطلق ان أومختلف بنواما أن يكوناعينا أوطعاما أوعرضافأشارا لمؤلف هناالى كونم ماعينا والمعنى انالمقاصة تحوزفي دبئي العينان تحسداقدرا كعشرة وعشرة مثلهاوصفة كعمدية ومثلها و ملزم من أتحاده مافى الصفة الاتحاد في النبوع وسواء كان سبب الدينين سعاةً وقرضا أوهما وسواء حلامعا أوحل أحدهما أولم يحل واحد بأن كانامؤ حلن اتفق أجلهما أواختلف عند ان القياسم والمراديالجوازالاذن في الافدام عليها شرعا باعتبار حق الله فيصد ق بالوجوب لاقسم الواجب أوالمرادبه على بابه وعدم به لانه الغالب من أحوالها وبعبارة وقوله قدراأى وزناأ وعددا وسأتىمه هوم قدرا وصفة وقوله حللا أى و يقضى بهاو قوله أو أحدهما أملاأى ولأبقضى بهاوه ذاحكمة كون المؤلف عبر بالجوازلا بالوحوب وقوله أوأ حدهما عطف على الانفوفيسه العطف على الضمه مرالمرفوع المتصلمين غسرفاصل فكان الواجب أن يقول حلاهماأ وأحدهما ولا يصم أن مكون معطوفاعلى حلاعطف الحللان هذا حاص بالواو (ص) وان اختلفاص فه مع اتحاد النوع أو اختلافه فكذلك (ش) يعني ان المقاصة يجوز في هذه الصورة أيضاوهي مااذا اختلف ديناالعين في الصفة والنوع مقد د كعمد بة و مزيدية أومختلف

( ٣٠ - خوشى خامس ) دين العن) بالاضافة البيانية أى الدين العينين (قوله عندان القاسم) ومقابله ما روى أشهب عن مالك من المنع عندا خد الدف الاجلد خول المكاسة حين مذوا لوقف مع اتفاقة لاننا ان نظر ناانى قصد المعاوضة منعت لا نه دين دينوان نظر ناانى قصد المناركة لتساوى الاجل جازت والله أعلم قال ابن نافع اذا حل أحدهما جازكا اداحل وأماان لم يحل واحدمنهما امتنعت المقاصة كان الاجل متفقا أم لا فوله أى ويقضى بها) وكذا الله يحلاوا تفق أجاهما وأماان احتلفا فان نظر وان طلبها من لم يحدل دينا على المناز المالك اذا كان كدلك فانظر وله لانه الغيال من أعطيتك مالك اذا كان كدلك فانظر قوله لانه الغيال من أحوالها

كمذهب وفضة وسواه كأنامن سع أومن قرض أواختلفالا نهمع اتمحماد النوع مسادلة ومع اختلافه صرف مافى الذمة وكالاهما حائز بشرط التجمل والحاول ولهذا قال (انحلا) أي معالئلا بؤدى الى صرف متأخر أوالى بدل مستأخر وذلك غيرجا رفقوله (والافلا) أى وان لم بكن الدينان من العين حالين بان كانامؤ حلين أوأحدهما فلا تحو زالقاصة اذهى مدل أوصرف مستأخر وينبغي أن بقيد المنع عااذالم تبعد التهمة فان بعدت جازت كاهوفي بيوع الاجال المشار اليها بقوله الاأن يعمل أكثر من قدمة المتأخر جدا فان قدل الاختلاف في النوع وسنلزم الاختلاف في الصفة فذكره الاختلاف في الصفة بالنسبة الى هدا مستدرك والحواب أنقوله أواختسلافه توكسدوقوله والافلاتصر يح عفهوم الشرط صرح به الشبهيه قوله (ص) كان اختلفازنة من بيع (ش) هذامفهر مقوله سابقا اتحداقدرا كاأن ماقيله مفهوم أتحاذالصفة والمعنى أن الديندين أذا اختلفازنة أوعددافان كانادن بيع منعت المقاصة لمافيه من المبادلة وأحد العينين أكثرفه وتفاضل حملا أملاعلى مالابن شاس وابن الحاجب وعنسدان بشبر وارتضاه انعرفة الحوازمع حاولهما وعكن تشمة كلام المؤلف علسه محعل التشبيه نامافتماقيه من فواان حملا وآلافلا وأماان كأنامن قرص امتنعت المقاصمة وان حلافان كانأحدهمامن سعوالا خرمن قرض فطاهر كالامان نشدرأنه كذلك حمث حصل قضاءالقرض بأكثرمنه وأماان حصل قضاءتمن المسع بأكثرمنه فظاهر نصابن بشعرأنه جائز وهوالموافق لظاهر قول المؤلف فيمام وعن المبيع من العين كذاتُ وجاز بأكثر (ص) والطعامان من قرض كذلك (ش) التشبيه في أوله ديني العين فتجوز القاصة ان المحد أقدرا ومهفة كاردب واردب كالاهمامن قمح أوشه ميرمن صنف حمالا أواحدهما أملا وان اختلفا صفةمع اتحادالنوع كسمراءوجمولة أواخ تلافعه كقم وفول جازتان حملاوالافلاكائن اختلفاقدرافيمنع على مالاس بشيروغيره لانهمامن قرض (ص) ومنعامن بدع (ش) بعني أن المقاصة لاتحوز في دىنى الطعام اذا كانامن سع و بالغ على المنع بقوله (ولومتفسقين) أي في الاحسل والصفة والقدرا تفقت رؤس الاموال أواختلفت عندان القاسم لعلسل ثلاثة سع الطعام قبل قبضه وهدذه العدلة عامة وطعام بطعام ودين بدين نسيتة وها تأن في غدير الحالين والمنع عنداختلاف الاحل حارعلي الشهورمن أن المجل لمافى الذمة وسلف وأحازهاأشهب فى المتَّفَة بن في جيم عاسَّه بني من الاوصاف بناء على انه كالافالة (ص) ومن فرضُو بسع تمجوزُ ان اتفقاو حلا (ش) بعني أن دبني الطعام اذا كان أحده مامن قرض والا خرمن سع تجوز المقاصة فيهما بشرطين الاول أن مكوفامة فقين في النوع والصفة والثاني أن يكونا حالين وعلة الخوازأن الذي أسلم كائه اقتضى عن طعام السلم الذي له طعام القرض الذي علمه من نفسمه ولامخطور فذلك ولم ينظرهناالي سع الطعام قسل قدضه بالنسسة لطعام المسع تغلسا لحماني القرض لانهمعروف وانضم الىذلك كون المفاصة معروفا أبضا ومفهوم قولة ان اتفقانسني فيه المنع لان القصد حينتذ السيع (ص) لا ان لم يحلاأو (حل) أحدهما (ش) يعني أن طعامي البع والقرض اذالم يحلامعا أوحل أحدهما دون الاخرفان المقاصة لاثحوز فيهمالانمن عِلْمافي الذمة بعد مسلفا ثمان قوله لاان لم يعد لاالخ غد برضر ورى الذكر على أن فيده شكراراً الدقولة لاان لم يعد المان الم يعد المان على المنع فيما اذاحل أحدهما فقط بفيد المنع فيما اذا كان كل منهما مؤجلا بالاولى (ص) وتجوز في العوضين مطلقاان اتحدا حنساوصفة (ش) يعني أن المقاصة نحوز في ديني العرض سواءاتفتي الأجسل أواختلف كانامن سيع أوقرض أوأحمدهمامن بيع والا خرمن فرض

(قوله فان بعدت جازت) وتقدم ان المكثرة حدار بادة المعمل على المؤخر اقدرنصف المؤخرولا بحث في هـ ذالقد بأن الكارم هذا في مطارحة مافى الذمتين لافى زيادة شي من أحدالالسد من لا نا نقول قد يختلف عدد الدينين (قوله يو كسد الانظهر ولامعنى لهبل المناسب لهأن مقول فدذكر اختلاف المفة نأكدأى معنى (قوله قطاهر نص ابن بشمدرالخ) هـذاعند- اواهمامعا وأماان لم يعلا أوحل أحدهما فمننع مطلقا فهدذاالتفصيل فيمااذا حلامعا هـ ذامافي عب وانظره وظاهر الشارح الاطلاق وطريقة غيره المنع مطلقا سواء كانامن سيع أملا وسواه حدالاأملا (فوله جارعلي المشهورالخ) وأمالولم يراعذلك رأن فلناالمجللا في الذمة ليس عسلف فهو حائر وعدادة بهسرام وذلك لانهمع الاختلاف فدطهر قصددهما الىسع الطعام قبل قبضه وهوأنضا حارعلي المشهور من أن المحل الفي الذمة يعسد مسلفا الزبونس وء لي مافاله أبو اسعق في اسقاط الناحد ليجوز ذاكر قولاان العدامنسا وصفة) دخل في العرض الحموان والعقار انفلنا مدخول المقاصة فيغسر الدين اذالعقار لابتعلق بالذمية ولامدخل فيالاطلاق أتفقاقدرا أم لااذب خله ما حث اختلفا قدرا وكانامؤ حلين أوأحسدهما صع وتع \_\_\_ل وحط الصمان وأزيدك فيبعض الاحوال

(قوله ان المحلاة وأحدهما) لا يحني أن قوله أو أحدهما مناقض القوله ان المحلاية تضي المنع في الذاحل أحدهما وقوله أو أحدهما يقتضي المعنى الجوازلان المعنى ولم يحل أحدهما (قوله ان اتفق الاجلان) لم مدالتهمة حينت لذكان من يع أوقرض أو أحدهما من يع والا تخرمن قوله بل على تفصيل) وهوان أدى الى ضع و تجدل أو حط الضمان وأزيد للم منع والافلاكانا من يع والا تخرمن قرض و تفصيله أن ( تا من مناله ان كانامن يع والحال أوالاقرب حلولا أكثر

بشرطين الاولأن يتفقاف الجنس ككساء وكساءأ دؤو بين هرويب فأوصرو بين الشافى أن يتفقافي الصفة لان العروض ببعدمعه اقصد المكايسة والمغالبة والمراد بالعرض ماقابل العسين والطعام فيشمل المموان (ص) كان اختلفاجنسا واتفقاأجلا (ش) يعمي أن ديني العرض تجوزالمقاصة فبهما واناختلفاحنسا ككساءوثوب بشمرط اتفاقهما فيالاجل سواءحل أملا لاناتفاقالاجل فيالعرض يمعدمعه قصدالكا يسة والمغالبة كايبعدمع اتفاقهما في الصيفة فالتسسيم في الجواز عمان هذا بيان للكممة هوم قوله ان اتفقا منساوأ مامفهوم قوله وصفة فقدأشار العدفى قوا واناتحدا حنساوالصفة منفقة الخعلى أنالانفاق فالصفة يتضمن الاتفاق في المنس فلو - ف قول جنساما ضروثم ان المراديا لجنس في كلام المؤلف في مسائل العرض كلهاالنوع لان العرض كله حنس واحدوقوله كان اختلفا الخ هذا سع في الحقيقة فاطلاق المقاصة عليه عجاز (ص) وان اختلفا أجلامنعت ان لم يحلا أو أحدهما (ش) يعنى ان العرضين اذا اختلفاني الاحلى يدمع اختلافهما في الحنس أيضا كساء وجوخ فان القاصة فيهما حسننذ لاتحوز لمافهمن فسحدين في مؤخرفان حداداً وأحدهما جازت اذبنتني القصدالي المكاوسة والمغالبة مع حلولهما أوحاول أحدهما على المشهورف الاخبر وهومذهب المدونة وفي الموازية المنع لاختلاف الاجل النحرزوه والاصرعندي (ص) وان اتحداجنسا والصفة متفقة أو عند لفة جازت ان اتفق الاحدان (ش) بعدى أن العرضين اذااتحدافي الجنس كثو بوثوب والصفة مختلفة بحودة ورداءة كشمابهر وية وأخرى مروية فأن المساركة يحبور فيهما بشرط أن يتفق أجلهما بأن أحسلا الى أحسل واحد وأحى لوحلا لمعدالتهمة معانف الاجل وأمامع اتفاق الصفة معا تحادا لجنس فالحواز لابتقد دناك الهجوز ولولم ينفق الاجلان كامر فالصواب اسقاط قوله والصفة متفقة لان اثباتها وهمأن الحواز حينتذ مقيد باتفاق الاحدل ولس كذلك (ص) والافلا مطلقاً (ش) أى وان لم يتفق الاجدل بل اختلف أجله مامع اختداد ف الصفة فأن القياصة لا تجوز مطلقا سرواء كانامن بيع أوقرض أواختلفاه فرآمافى شرح المؤلف أى الشيخ برام فقوله مطلقا راجع للنع المستفادمن قوله والافلا فكائه قال والافهتنع مطلقاو يحتمل أن بكون معمولا لف عل محمد وف معدقوله فلا أى فلا تحوز مطلقا بل على تفصدل لا بن شاس انظره في الشرح الكبير = ولما كانالرهن بتسبب عن الدين من قسرض تارة ومن بسع أخرى وأنم عي المكلام على الدينين ومايتعلق بهدمامن مقاصة شرع فى الحكالم على مايتسب عنهدمامن رهن ويحوهفقال

## وبابذ كرالرهن وحده ومايتعلق بذلك

وهولغة المزوم والحبس وكل ملزوم قال تعلى كل نفس بما كسبت رهينة أى محبوسة والراهن دافعه والمرتهن بالفتح لانه وضع عنده الرهن و يطلق أيضاعلى

أوأحودمنع العلة الثانية وانكان أدنى أوأقل منع للعدلة الاولى وان كانامن قرضوا الاالأوالاقرب حاولا أدنى أوأقل منع للعلة الاولى وانكان أجمود حازاد لاضمان في القرص فلا يحرى فيهمط الضمان وأزيدك لانه يلزم فبسوله يخلاف السام وانكان أكثرعددا منع لانه زبادة في القير صوان كانأ حدهمامن سعوالا خرمن قرص فأن كأن الحال أوالاقسرب حلولا هوالفرض منعت المقاصة وسواء كانأجودأوأدني أوأقمل أوأ كثر وان كأن الحال أوالافرب حاولامن سع وهوأجدود جازت المقاصية لانهمقبوض عن القرض وأيس فيهضمان وان كانأدنى منعت (فوله ونحــوه) أى نحوالرهن وهوالفلس

(قوله الرهن وقوله وما يتعلق به أى فوله الرهن وقوله وما يتعلق به أى من المسائل (قوله اللزوم) لا يخفى ان اللزوم متعد تقول لزمت الشئ فأنالازمله وهو مسلز وم وقسوله والمستال في المسباح تقسول مدون فالعطف مغاير وقوله وكل ملزوم أى ان الرهن لغة كل ملزوم في ما في هدا النااث

إباب الرهن

من التسائح لأن هذا ملز وم يفسر به مرهون لا الرهن الذى الكلام فيه وقوله قال أمالى دايسل لكون الرهن بأتى بعدى الحمس الأأنه دلسل بطر بن اللزوم وفي المصباح والتنب موافقة الشارح في كون الرهن بأتى بعثى الحبس وخالفاه في الأز وم لاغ سماذ كرا أن المعنى الثانى للرهن هو الثبوت والدوام (قوله لانه وضع عنده الرهن) فيكون من تهن بالفتح اسم مكان (قوله و يطلق) أى مرتهن بالفتح كاهو المناسب

(فوله لا نه سئل) أى فهومكان اسؤال الرهن (قوله لا يصع أن يكون في معين) كان قول له أعطنى رهنافى الكتاب الذي اشتريت منك خوفا من أن يستحق عيث لواستحق لا خذته من عين الرهن وهذا لا يصع لان في هقلب الحقائق وقوله والدين لا يتقر رفى المعينات المناسب أن يقول والرهن لا يتقرر في المعينات و بقوله مال الخ أخرج الوديعة والمصنوع بيد صانعه وقبض المجنى عليه عسد احدى عليه وان شاركاه في الاحقمة لحواز اشتراك المختلفين في أمر يخصه ما ولا تدخل و ثيقة ذكر الحق ولا الحيل ولا يخرج ما السترطت منفعته لان شرطه الا ينافي قبضه المتوثق اه وانحالم تدخل الوثيقة والحيل لا يسمالي الفلايات القليل القليل المقبوض يوثقا والثانى العقد من ذلك عشى تت بما حاصله أن البذل عمني الاعطاء والرهن اصطلاحاليس له الامعنيان أحدهما المال المفبوض يوثقا والثانى العقد من ذلك قوله ما لرهن صحيح أو يحوذ الله وفيه أو يحوذ الله وفيه أو يحوذ الله وفيه الاستحداد المنافق المن

الراهن لانه سئله وشرعامال قبض وثقابه فيدين وأشار بقوله فيدين الىأن الرهان لايصم أن يكون في معدن وانما يصح أن بكون في دين والدين لا بتقرر في المعشات وعدر فه اس عدر فه بالمعينى الاسمى شادعلي الاستعمال الكثير وعرفه المؤلف بالمعيني المصدري شادعيلي الاستعمال القليل عندالفقها وبقوله (ص) الرهن بذل من له السعم الساع أوغررا ولواشة رط فى العقدونيقة بحق (ش) يعنى أن الرهن اعطامهن فيمه أهلية البيع شيما بصح بيعمه الأأن الشرع أحازهنادهن الغور كالاتنق ولوشرط رهن الغررفي عقد الرهن لان للرتهن أن يدفع ماله بغبر وثيقة فساغ أخلفه لمافه مغرر لانه شئ في الجلة وهوخل من لاشئ و مكون الرهن وثيقة عندالرتهن على حقه الشابت في ذمة الراهن فله حبسه الى أن يستوفى حقه منه أومن منافعه فعلى عاقر رفاأن شرط الراهن أن يكون فيه أهلية محة البيع فن يصم منه البيع يصم منه الرهن فلا يصيم من مجمون وصبي لاميزله ويصير من المعزوالسفيه والعبدو بتوقف على اجازة وليهمو يازم من مكاف رشيد كالبيسع وأن شرط المرهون أن يكون بمايصح بيعه من كل طاهرمتنفع بهمقدو رعلى تسليمه معاوم غيرمنهى عنه فدخسل فيه المعار للرهن والدين وثيقة الدين لانه يحوز سعها وسعمافيهامن الدين ويدخل فيه رهن المفصوب من عاصمه فانه يصع ويسقط عنه ضمانه ومقتضى كلام التوضيح أنحوزه غميركاف وعليه لوحصل مأنع الراهن قبل حو ذالرهن يكون المرتهن اسوة الغرما وهوظاهر على القول بأنه انسايكتني بالتحويز وأما على أنه يكنى الحوذف الرهن فاستمراره بيدالغاصب بمداله ان كاف وانظرهمل مأتى التردد الواقع في سع المغصوب من غاصمه هناوه لن ردار مهمدة أم يتفق هناعلي العزم (ص) كولى ومَكَانَب ومأذون (ش) همذامنال القوله من له البيع والمراد بالولى الاب ومسلد الوصى ونعوم قال ابن القاسم في المدونة وللوصى أن يرهن مناع البديم رهنا فيما يبتساعه من كسوة أو طعام كايتساف المتيم حتى بيسعله بعض متاعه وذلك لازم الميتم والوصى أن يعطى مال الميتم مضاربة اه والطاهوأنه يحول على النظر ولوفى رهن الربع فليس كالسبع وكذلك للمكاتبأن مرهن ويرتهن لاحرازه نفسمه وماله حيث أصاب وحسوالرهن لاان رهن كشيرافي قليل لئلا يحسن بعض ماله عن الانتفاع به ولئه لا بشهد الرون على الدين وكذاك الأذون اف المتجارة أن يرهن لان الاذن في سااذن في توابعها ولا يحتاج المكاتب والمأذون الى اذن سيدهما

ان أقبض ولازم اوا بله وقوله عق متعلق بقوله وثمقة فالباءسسة أو وعنى في وتعلقه سذل فهاري ععني في (قوله و يكون الرهن الخ)فيه اشارة الى أن فو 4 وثمقة خد مرلكان محذوفةأى وتكون الرهن متوثقا به في حق و يصم أن يكون حالا من ماان كانت موصولة أوصفة لها انجعلتهانكرة (فولهو يصح من الميز) أى حمث كان مشترطافي أصل العقدوالافهو باطللانه عنزله التسبرع ورهن السكران محرىعلى سعه والطاهر أنحكمه فى الضمان عملى القول الهصيم يتوقف على الاجازة كذلك ويخرج منقوله مناه البيع المسريض اذا كانمد سافانه بحوز سعه ولا يحوز رهنه وهدذا اذاأحاط الدس عاله (قوله والدين)أىسواعرهنم لمن عليه الدين أولغمره فالفى وضحه و شترطف صعة رهنه من الدين ان مكون أحل الرهن مثل أحل الدبن الذى رهن به أوأبعد لاأقرب لان بقاء مبعد محله كالسلف قصار فى السع سعاوسلفا الاان يحمل

سداً مين الى على أجل الدين الذى وهن به (قوله و وثيقة الدين) أى ان الرهن نفس الوثيقة باعتبار مافيها لا باعتبار نفسها لأن قيمتا بحسب ذاتما تافهة حدا والحاصل أنه اغدا على الماشكات عليه مع انها نباع ولو بقليل الثن وكذا يجوز رهن مكتوب الوقف ان كان من الموقوف عليهم لانه يشتمل على المنافع و يجوز بيعها وكذلك وثيقة الوطائف على القول بجواز السنزول عن الوطائف وهو الراحج كاذ كره الاشياخ فاعتمد ذلك (قوله و يسقط عنه ضمانه) أى ضمان العداء و به يعلمه ضمان الرهان (قوله أن حوزه) أى المرتهن الذي كان عاصبا (قوله بالتحويز) وهوشها دة البينة دفع الرهن الرتهن (قوله وهل ان ردار بهمدة) أى مدة محدودة بسستة أشهر وقوله أم ينفق هنا على العزم على ردول به وان لم يرد بالفعل وهو انظاهر (قوله مضاربة) أى قراضا (قوله الربع) أى العسقاد (قوله فليس كالبيع) أى كبيع الربع فلا يحمل على النظر بل لابدأن بين وجه البيع

(قولة وآبق) أى ورهن آبق والمصدر المقدر مضاف هذا الفعول بخلاف الثلاثة قبل فالفاعل (قوله ايسارة الغرر) أى فالتنوب في غرر النوعية أى نوع من الغرروه والبسير (قوله لان المكاتب لابياع) أى وظاهر اللفظ أن المكاتب بياع فان أريد من رهنه أنه تباع كابته لاهو فلا فرق بين التعبير بمكاتب أو بكتابة وقوله ولثلابتوهم أنه (٧٣٧) تكرار أى مع انه ليس بتكرار لانه فاعل أي هو يقع

منه الرهن وهذا مرهون أى واقع عليه عقد الرهنية (فوله فلومات السيد) لا يحنى انه عند دالموت على المنسوة على المنسوة المن

انسدحيا والامطلقا (قوله المكاتب) يحمدل على مااذا كان اشترط على مخددمة مدة معينة والافلاخدمة على المكاثب (فوله ليماع الخ) فأذارهنه وطلق فالظاهر صحته ويحمسل علىأن المراديعدموت السسيدفيصح مطلقافان رهنه على أن تباع رقبته متى وجب الحق فالظاهر المنع الراجي من القولين انه لا ينتقل نالحددمته (قوله على الهمدير)أي ليباع في حماة السيد في دين مناخر عن التديير فأنه مكون ماطلا وهو قوله لارقبته وأمالورهنه على الاطلاق فاله ينتقل المدمة ووله و مسعى أن يجد رى الخ) أى اذا رهمهماعلى المهمافنان فتين أن أحدهمامعتنى لأحل والاخرواد أمالولد فالقولان وعلى انأحدهما معتق لاحلوالا خروادأم الواد فمكون باطلا (قوله لسمن تتمة الخ)وجدله التنائي والشارح على طاهره فهومن تشمة فوله لارقبته

فى الرهن بخلاف الضمان لانه يحصل به من الاشتغال عن مصلحة السيدمالا يحصل بالرهن (ص) وآبق (ش) هذاراجع لقولة أوغررا والمعنى أنه يجوزرهن الغرر كالعبد الآبق والمعمر الشاردليسارة الغررفيه ولهد الايصيم رهن الجنسين لقوة الغررفسه ولايدأن بكون الآبق مقدوضا حال حصول المانع فان قبض قبل المانع ثم أبق وحصل المانع حال الأفه كان مرتم سه اسوة الغرماء كاففيد وكالم اب عبدالسلام (ص) وكابة واستوفى منها أو رقبته ان عز (ش) هـذاعطف على قوله كولى والمعنى أن الكتابة يجوز رهنها و يستوفى من نحومها ان لم يحزفان عزاستوفى من رفبته فأن فلس الراهن معت العوم واستوفى منها فاجزا ولا ملزم المرتمين الصبرحتى بقبض من التعوم فقوله أورقبته أى أومن عن رقبت معطوف على ضمدرالجرمن غسيراعادة الجار كقوله تعالى واتقواالله الذى تساعلون به والارسام ومشل الكتابة المكاتب فانه يجوزرهنه ويستنوفى من كابته أومن رقبته انجز وعدل المؤلف عن قول ابن الحاجب ومحوذرهن المكاتب لان المكاتب لايساع والكتابة تساع ولتسلا بتوهم انه تسكسرارمع قوله ومكاتب (ص) وخدمةمدبروان رؤجز عفته (ش) هذا عطف على آبق والمعني أن خدمة المدبر يحوزرهنها كلهاأو بعضهام دقمعاومة سواه في العقدأ وبعده ودرتوفي المرتهن دينه منهافاو مات السيدوعليه دين سابق على التدبيرور قالمديراً وجرعمنه فأن المرتهن يستوفى دينه من ذالنا الزوالذي رق ولامفهوم ادروم الهخدمة المكاتب والخدم والمعنق لاحل فصو زرهن خدمة ماذكروا عاخص المدير لاحدل ما يعده من التفصيل (ص) لارقبته وهل ينتقسل للمسدمته قولان (ش) بعني أنه لا يحوز رهن رقسة المدير في دين مناخرعن النسديبرلساع في حماة السبيد أمانى دين سابق أوعلى ان ساع بعسد الموت فصور وعلى هذا يحمسل فوله الآتى في المدبيروالسيدرهنه واذارهن عبداعلى انه فنفتبين انهمد برفهل بنتقل الرهن الحدمته وتباعه وقما بعمدوقت أويبطل ويصمراادين بسلارهن ولاينفق ل الحدمه لانهاعا رهنمه الرقبة وهي لاترهن قولان ذكرهما اللخمي والماذرى وأمالورهشه على انهمد برفانه يبطل الرهن ولاينتق ل خدمته من غير خلاف كذا يفيده كالام المواق وعلسه حله الشيخ خضر وينبغى أن يجرى هدذا التفصيل فالمعتق لا جسل وفي ولدأم الولدا خادث بعسدالا يلاد وفي المكاتب على القول باله لا يصمرهنه فظهر بماؤر زاأن قوله وهسل بنتقل الخ ايسمن تتمة قوله لارقبته خلافاللشارح (ص) كظهور حسدار (ش) تشبه في القولن يعني اله أذارهن رقية دارعلى انهامل لراهنها غرثبت وقفها علمه فهل ببطل الرهن ولا يعود لنفعم الانهاعا رهن الرقيمة أو يتعلق عنفعتها وكراثها لان المنفعة كعزدمنها يحوز رهنه فسلا ببطل همذا الجزه ببطلان مأأخ فمنه فولان وأمالوطهرت حبساعلى غميرراهنه المبتنقل الرهن لنافعها وكذلك لومات وانتقل الحق العسره كافى ح وكذاك لوانتقل الحق لغيره في حيانه كالوشرط الواقف لوقية مددة معينة وانقضت (ص) ومالم يبدص الاحه وانتظر لبياع (ش) هذاعطف على آبق والمعدى انه يجوزرهن ماخلق من عمر وزرع لم يبده صدلاحه على المشهور لاعلت ان الغررجائرفي هدا الباب فأذامات الراهس أوفلس قبل بدوصدادده ولاماله فانه ينتظر مذلك الممر الذى لم يبد صلاحه الى مدة الصلاح ثم يماع ويستوفى الدين وهوأ حق من الغرماء

وى الحطاب عن النعمى ما يفسده و يكني هـ ذا شاء ـ دا الصنف ( قوله كظهو رجيس دار) قال البـ دمقتضى قوله طهوران الراه ن لو كان علما بانها وقف وغرفانه يتفق على الرهنية في الغلة فلوا نفر دا الرتمن بالعلم فلاغلة له معاملة له بنقيض قصد و قوله تشبيه في القولين) الذي يظهر أن الراجع عدم الانتقال كالاول فتأمل

(قوله وأماان لم مخلق فلا يصر رهنه) الذي اعتمده ابن عرفة خلافه وانه يصعره نه وجد أملاونقد ابن حارث اتفاق ابن القاسم وابن المساحة و والمرة لا عكن سعها المساحة و المساح

وأماان لم يخلق فلا يصيح رهنسه كرهن الجنين (ص) وحاص من تهنه في الموت والفلس (ش) الضمر برجمع الشئ المرتمن الذي لم بمد صلاحه والمعنى أن الراهن اذامات أوفلس قد ل مدو الصلاح فان المرتهن يحاصص مع الغرماء بجميع دينسه لان الدين يتعلق بالذمية لابعين الرهن (ص) فأذاصلت سعت فان وفي ردماأ خذو الاقدر محاصاء التي (ش) بعني أن المرتهن اذا ماصص معمسع دينه فاذاصلحت المرة يداصلاحها فأنهاتماع حينتكذفاذا بيعت بثن قدردينه فانه يختص به و ردماأ خده في الحصاص الغرماء وانقصر عن الثرة عن دين المرتهن تطرت الى مابق لهمن دسمة ونسيته الى جسع الدون فذلك القدرهو الذي يحسه به الحصاص فيردمازاد على ذلك و يتمسد ل براقيه مع جله آلثمرة و توضيح ذلك أن تفول لو كان على الراهن ثلثما تُه دينار الثلاثة أشفاص أحدهم مرتهن المرة عمان أوفلس فوجدوا عندهما تفوخسين دينارافان مرتهن الممرة وأخذمنابه وهوخسون دسارا وبأخذكل من صاحب منسن فاذا صلت الممرة بيعث واختص المرتهن بمنهافان بيعت بمائة مقدارد بنه ودالخسين التي كأن أخذهالانه تبين انهلا يستحقها وهومعنى قوله فانوفى ردماأ خذوان لميف بأن سعت مثلا بخمسين فانه يختص بها أيضائم يقالله قد تبين انك اعاكنت تستعنى في الحصاص عقد ارمايتي الدوهو خسون فيكون لك أله المؤون أله المناس الحسين لان الله خسين والكل مناماته فالمجموع ماتنان وخسون والمو جودمائة وخسون ونسيتهامن المائتين والجسين ثلاثة أخساس فعسك يدممن الحسسين ثلاثين معالله سين عن المسع فيكون سده عانون ويردالعشر ين الفاضلة فيكون لدكل واحد منهماعشرةمع الحسين الاول فيكون بيدكل واحدمنهماستون وهي ثلاثة أخماس المائة قوله صلحت أى مداصلاحها وقوله وفي أي غنها المفهوم من سعت (عن) لا كاحد الوصين (ش) هذا محستر زقوله منه البيع والمعنى انأحدالوصين لا بعو زله أن رهن شيأمن مال السيم الاباذن صاحمه له في ذلك لانه في مف النيامة واذا اختلفانظر الحاكم في ذلك وكذلك البيع والسكاح اللهم الاأن بكون كلمته مامطلق النصرف فيعوز حينشد فعدله بغيرا ذن صاحبه ولوقال لأأحد كالوصب ليدخل كلمن وقف تصرفه على تصرف غيره وامضائه كاحد الناظرين ونحوهما كأن أشمل وقد مقال الكاف في الحقيقة داخلة على المضاف السه (ص) وجلدمية (ش) هذامن جلة محتر زمايباع والمعنى أن جساود المتهدلا يحو زرهم الفأفاان لمتديغ وكدا اندبغت على المشهوراذلا تباع لتعاسمةذاتها ويحرى فرهن الكادبمافي معهاالشهور المنع مخلاف الآبق لامكان زوال المانع من معه قبل حاول الدين (ص) وكجنين (ش) يعنى ان الجنسن لا يحوزرهند القوة الغررفية وكذلك مأشاج من المُرة التي لم اتخلق والزرعالذى لم يظهر على وجه الارض وعدل المنع اذا كان رهن ماذكر في صلب عقد البيع فان كان بعدعقده أوفى قرض جازقاله حاولوه تبعه بعضهم لكن لم يعزه لاحد (ص) وخروان الذى الاان تتخلل ان تخمر أهر اقد بحاكم (ش) بعني أن رهن الجرسواء كانت السلم أولذى عندمسل لايصم وتراقان كانتلسل أولذى مأسل فان أبسلم ردت اليه فاللام في قوله وان لذمى للك وقوله آلاأن تنحل بالمثناة الفوقية مستثني من مقدر كانه قال لا يصحرهن الجر لمسلموان كانتملكالذى وتردالراهن الذى ويكون المرتهن اسوة الغرماعفى عنها وتراقءلى

تقدرانه ليسله الامابق بعدعن ماسع فكان المحاصة الواقعية سابقابالساقى (قوله ونسيتهاالخ) هذها حسدى طريقتين فيأنك تنسب القدر الموجود من المال لمجموع الدنون وبتلك النسبة بأخذ كل واحدمن دينه والطريقية الثانية أن تنسب مالكل واحد لمحموع الديون وبتلك النسمة بأخذ من التركة وتلك الطريقة أشاراها الشارح بقوله أولا ونست مالى جمع الدون (قوله وكذلك في السيع والنكاح)أى سعهما سلعيةمن ساع الصغيراً وتزويجهما لاصفيراً ( نوله اللهم الأأن يكون كل منهما مطافى التصرف والظاهد وأن ايصاءهمامترتبين كشرط استقلال كل فياساعكم ايأتي في ترتب الوكيلين (قوله كانأشمل) وقد بقالاان الكاف ملوظ دخرلها على المضاف المقسد بالمضاف المه فيفيدالقصودمن الشمول (قوله المندهورالمنع) أيعنع سع الكلاب (قوله بخد الف الاكن فهولا يجوز سعه الاأنه يحوزرهنه (قوله وان تخمرأهراقه محاكم)أي مالكي وظاهر المصنف وحوب الرفع والاراقة وليس أه الرفع لمن لاراهاوتكسرآ نسةالفغارأيضا (قوله فان لم يسمم ردت المه) ولو طلب المرتهن وقفها سدذمي حتي

يحـــل دينه خشية فلس وجها أوموته لم يمكن من ذلك و يصبر دينه بلارهن واذارهن الذمى الجرعند المسلم ثممات الراهن الذمى أوفلس فلارهن المسلم ولوقيضها لائرهنه في الاصل فاسدوا غرما ته الدخول معه في الحاصة قاله أشهب (قوله وتراق) لكن بحاكم مالكي والراج عند فاحرمة التخليل وقسل بالكراهية

وقوله فسلا تردأى بعسد النخليس لل اهنه الذى وكان الانسب أن يزيد ولا تراق والتقسد يرالا أن تتفلل فلا تردل اهنه الذى ولا تراق على راهنها المسلم ( قوله أمالو كان الراهن ذمه ا ) أى الذى رهن العصسير ثم نخص ( قوله وترد المه ) أى ويبق الدين بلارهن فان أسلم أربقت وهل الحاليجا لم ويبق دينه بلارهن أيضا أملا ( قوله أى ان المشاع) أى الحزء المشاع المراقي والمالية والمون وقوله من وبع أى وها به المناق المناق وهومذه بأى حقيقة (قوله والاحيز) أى والابأن كان الباقى الراهن أى كله احتراز اى النصف فانه يحوز ملك الراهن فقط (قوله الراهن أى كله احتراز اى الذي كان على الدين المناق المراهن أى كله المناق المناق

أىمع حوزالخ) تفسيرالسدسة أى ان المراد بالسيسة المعسة لاعفق انهذالا عاجة الولاساس قوله بعد فالباء السبيبة أو ععني مع على تفديرمضاف (قوله لان الرهن لم يتعلق الخ) ومقابله ما قاله أشهب الهلاعوز فماعلك الراهن بعضه أنرهن حصيته منسه الاعاذن شر مكدلان ذلك عنع صاحبه سع حصمه (قوله فلمتأمل الخ)عمارة الزعاري فال النعرفة وصدوب الماحي قدول النالقاسم لانفتقر لاذن الشريك لان ذلك لاعنع سع حصته أودعاء ملسع حمعه فان باعمه بغمرجنس آلدين كان المن رهناوان كان محنسه قضى منه الدين انلمان رهن مشله انتهى وقال انعبدالسلام الصيع عسدي ما فال الماجي فلمتأمل مع قوله في التوضير شغي أن ستأذنه أيضا على قـول ان القامم لان الشريك قددردعولمدع الجدع فبؤدى الى سع النصب المرهون ومنحق المرتهن أن بتوثق في الرهن حـتى لابكون لأحدحق فى ازالة بدهعنه الادعد مدقضا الدين فاذااستؤذن لم مكن له أن مدعوليه ع الجميع قبل القضاءانتهي مختصرا انتهى فاذا علت ذلك فقسوله فلتأمل مقسول قول ان غازى (قدوله والشريك الذى لمرهن حصته )معناه كاأفاده

الراهن المسلم الأأن تفال فلارد ويختص بهادون غسرماء الراهن مرته نهاوان دهن السلم عصميرالمسلمأوذي فتغمر عندالمرنهن فانهيهر بقسه بأمرحا كمان كانحاكم في الموضع يحكم ببقائها وتخليلها وان لم يوجدها كميرى ذلك فليس عايده الرفع الامن من التعف أمالو كان الراهن فممافأتم الاتراق عليه وتردالب واكتفي المؤلف بذكرا أتخمر عن النصريح بالعصم اذلايتغمرغيره (ص) وصهمشاع وحيز بجميعه ان بقي فيه الراهن (ش) يعني ان المشاعمن ربع وحبوان وعرض وعقار بصرهنم كابصر وففه وهبتمه ومواء كأن البافي للراهن أو الغيره على المنهور لكن ان كان الباقي لغير الراهن اقتصر في الحوز على حصة الراهن والاحسار جيعمالهمارهن ومالم يرهسن اشلا تعول بده فى الرهن فيبطل فالمعدى أن الجسز والمشاع يحسار بسبب حوزالجم ع أى جمع الشئ الذى ارتم ربعضه مشاعاان كان الفاضل منسه بعد الخزء المرهون علمك الراهن أى وحمزا لحزه المشاع المرهون بسعب حوزجمعه أى مع حوزجمعه أى جمع المشاع لاجمع الجزء المرهون أىجمع المشاع الذى الراهن مارهن ومالم برهن بدلسل قوله ان بق فيه للراهن فالبا السميية أو عمى مع على تقدير مضاف (ص) ولايد تأذن شريكه (ش) أى المن له بودمشاع في عرض أوحدوان بمالا ينقمم أوبما ينفسم له رهن حصلته أوبعضها من غيراذن شريكه لان الشريك بثصرف مع المرتهدن ولاعنعه وهدن الشريك من ذاكلان الرهن أم يتعلق بحصته على المشهور وبعبارة أي ولا يجب على الشعريك أن يستأذن شريكه عندرهن حصنه فلاينافي الاستعباب فلا يحتاج الى قول ابن غازى فليتأمل (ص) وله أن يقسم و بيدم و يسلم (ش) أي والشريك الذي لم يرهن حصته أن يقسم من غيراذن شريك ولا كادمه ولا الرتهن أيضالان حقم مل يتعلق الا بعد مه المرتهنة والشريك أيضا أن سيع مناجهن غيراذن شريكه لانفى تأحيرالبيع على الشريك ضرر الان الغالب أن الدين الذي فيه الرهن مؤجل واداباع اشربا غيرال اهن حمته فانه يسلم تلك الحصة للشريع على تفصيل وهوانهان كانشر بكدماضراسه المبيع له وتفع الحكومة مذه و من المشترى وان كانفائبارفع أمره للعماكم أذن فى البيع عن شاءووضع مال الغائب تحت يد ، فالضمرف وله راجع لغيرالرهن كاقر رناويدل عليه قوله ويبسع اذالراهن لا يجوزله البيع في تنسه كي واذا كانت تنقص حصة الشر بك الذى لم يرهن اذا سعت مفردة فانه يجد مرالراهن على البدع ثماذا باعه بغير منس الدين كأن المن رهناأى عن حصة الراهن وان سع بجنسه قضى مندمالدين ان لم بأت الراهن برهن مثله قاله الباجي (ص) وله استَعار جزوعبره و بقيضه المرتهن له (ش) يمنى أنه يحو زالراهن أن يستأجر حصة شر بكذالذى لمرهن حصته ولاعند مهن ذاك رهن جزئه المن لاعكن من جولان مده فيه لان ذلك سطل حدوز المرته ين بل المرته بن يقبض هذا الجزء المستأجرى استأجره أى يقبض أجرته منسه ويدفعها للؤجر وهوشر يكه الذي رهن حصته

شعناعه دانله آن بقسم مذابه وان لم أذن له شر بكه في القسم وله سرا المراد أن بماشر القسم بغير حضرة شر بكه أووكيله ولكن عشى تت أخد ذيطاه را أعبارة فاعترض ما أذاله وقمه نظر لقولها فان شاء الشر بك فأسم ذلك الراهن وهو في بدالم تمن فان فاب الراهن أقام الامام من يقسم له اه (قوله فانه يسلم تلك الحدة الشريخ الخ) لا يعنى أن هذا التفصيل الذي ذكره لا يظهر في موضوع المسنف من ان آحدالشر يكن رهن حصته والماري بكن رهن حصته والمسريك الا يوريد الته يسم عصته وانحايظهر ذلك في المشترك الذي ليس فيه رهنية كفرس

بين رجلين مشدلا يريداً حده ما أن يديع حصته فيقال له اذا بعث حصتك لا تسلم تلك الفرس للسيرى بل اذى لم يبعث أو بعد المسترى أو بعده ما النظر الحاكم و بين المسترى أما أن يكون ذلك المشترك شخت بدالسريك الذى لم يبعث أو بعد المسترى أو بعده معاالنظر الحاكم وأما أذا كان النفر بك الذى لم يبعث بعده المسترى أما أن يقلب من الذى لم يأذن أه في المستح من شاه و حداث أن النفر بك الذى لم يأمن المسترى أمن يقدم صاحم الغائب تحت بدالحاكم وانظر هل ذلك تمكون حصة الغائب تحت نظر الحاكم اما أن يبقيها تحت بدالم المسترى حتى يقدم صاحم الغائب قال بعضهم وانظر هل ذلك المسترى منى يقدم صاحم الغائب قال بعضم وانظر هل ذلك المسترى منى يقدم صاحم الغائب قال بعض المسترى فقول المساد حسلم المسترى في المسترى فقول المساد حسلم المسترى في المسترى فقول المساد على المسترى فقول المسترى في المسترى فقول المسترى في المسترى فقول المسترى في المسترى في المسترى في المسترى في حسوان مثلا عمرات الغائب هو حصته عند عدم النقص عند السيم أو عنها عند النقص عند المسترى بعد المسترى المسترى المنه والمودع اذا وضع بدأ حتى بضمن لتعديه فان قبل بالمسترى أوغائبا وبداً فتى شعنا والشافة مسترى بعد المسترى المودع المسترى بعد المسترى المسترى المعالم وبداً فتى شعنا والشافة مسترى المسترى ا

لتسلا نحبول بده على الرهن وهوشائع فيبطل وللرتهن أن يقاسم الراهن فى الرقاب أوفى منافعها قاله اللغمى فالضمر الاول والاخر راجعان الراهن بدليل قوله ويقبضه المرتهن له أى والدراهن استئحار جزءشر مكدويقيضا لمرتمه ن الجزءالراهن بريدأ ويقاسمه في الرقاب أوالمنافع والضمير في تقبضه راجع الجزء المستأجر أى والاجرة تدفع الراهن (ص) ولوأ مناشر بكا فرهن حصته المسرتهن وأمنا الراهن الاول بطل حوزهما (ش) الضمير يرجع للراهن والمرتهن والمعنى ان الراهن والمرتم وناذا أمناالشربك الذي لمرهن حصمته على الحصة المرتمنة وهي شائعة ثمان الشريك الذى لم يرهن رهن حصيته للرتهن وأمنا الشريك الاول على هدف الحصدة الثانيك وهي شائعة بطل حوز الحصتين وفسدت العقدة من أصلها لحدولان مدالراهن الاول على مارهنه بسبب أنه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني وهي شائعة فملزم منه أن حصنه تحت يدهوالراهن الثانى جأثلة يدمأ ولاعلى حصة شربكه بالاستئمان الاول ولوجع الاحصة الثاني على بدأجني بطل رهن الثاني فقط لحوزه لحصة الاول (ص) والمستأجر والمساقي وحوزهما الاول كاف (ش) عطف على مشاع أى وصورهن الشي المستأجر لن هومستأجره قبل انقضاء متة الاجارة وكذلك رهن الحائط المسافي لعامله وحوزه ماالاول بالاجارة والمساقاة كافءن حوزنان الرهن وأشعرقونه الاول بأنه رهنسه عنده سمافاورهنه عنسد غيرهما فقال في الموازية يجعمل المرتهن مع المساقى رجلاأو يتركانه على بدرجل يرضيانه وقال مالك لايصح الا أن يجعلاه مدغيرمن في الحائط من عامل أوأحير ومثدل الستأجر المساقي المودع والمعارمن

رفع أمر ملاحا كم بأذن في البسع من شاءا لحاكم ووضع مال الغائب تحت بدمو يصم البيع فاني لمأرفي ذاك نقلاغمرأ نهمقتضي القواءد انتهى وقوله ولا يجوز لاحدهماأن متصرف فيحصدة شريكه أىفي اقداضهالن اشترى منه حصة تبعالاقباضه حصته هذا هوالمراد ولىس عراد أنه لا بح ــــورله أن بتصرف في حصته بالبدع كافد بتوهم فببعه لحصة نفسيهمائن ولكن يحتاج في اقباضها لكونها غرممرة وغسرمنقسمة الى ادن سريكه فان أقبض بغيرادن شريكه ضمن كذا أفاده منحقى فان قلت اذافرضت ماقاله الشارح في موضوع غمرموضوع المنف فبالمعنى قول

المصنف وسلم قلت عناه كاأفاده بعض الشيوخ انه اذا
كانشي مستركا بين اثنين كفرس بين ديدوع برو ورهن عمر وحصته فيعوذ لزيدان بيسع حصته ويسلمها للشترى ان اقتضى نظر الحاكم أن يكون الحائر عن كان ذلك في الحائر هوالمشترى وان اقتضى نظر الحاكم أن يكون الحائر المرتبين كان ذلك في وقوله ويقيضه بأى أحيام الحائر والمحلولات والمحدوز للراهن أن يتولى ذلك الااذا قسمت الذات اذا كان يمكن قسمها بأن اتفق مسع شريكه على أخذ كل مستمة أوقسمت المذفعة حيث أمكن أيضا كاأذا كان بن رجلين داران على الشياع رهن أحدد الشريك من أما أخر حصة شريكه على الشياع رهن أحدد الشريك على حددة بل شماست المراد أنه رهن المراد المائمة على حددة بل كان بن در حلين داران على الشياع رهن أحدد الشريك والمرتبين الغلق أن حدد المنافع المراد أنه والموقعة المراد وحمل المنافع المنافع المرتبين الغلق أن حدد المنافع الم

عين ما بعده وقوله أوأجير أى أجير العامل أورب الخائط (قوله في المداينة) اى عقد المداينة أى وقع في صلب عقد المداينة وقوله والنطق عبه أى اذا وقع بعد المداينة (قوله في صعة الرهن) فان لم يحصل طبيع فيكون الرهن فاسدا وقوله أوشرط لاختصاص الم أى لا الصعة الرهن أى فلا بقع فاسدا من أول الامر بعلاف الاول لا الصعة الرهن أى فلا بقع فاسدا من أول الامر بعلاف الاول

وقولهأى ويحوز وعلمهاذا لميطمع علمه لا محوزرهمه المسداء ولكن يصم ومكون المرتهن أحق به لاشرط اصمته ولا لاختصاص المرتهن اذاحصلمانع اذيختصبه المرتهن حيث حصل مانع ولولم بطدع علمه کاذ کروا (قـوله ورضي) بهذكر الرصايف في عن ذكر العدل لان الرصايستلزمه فذكرالعمم معه صائع (قولة أنرهن قيمة باقيه) أى ولىس معناه أنه رهسن بعضه المنفصل كعزءمن كتابذي أجزاء غرهن المافي بعدداك لانهذا لأيتوقف على قوله انعلم الاول الخ (قوله عله)أىء\_ إالامين أى دون رمناه كذا قال الربراجي ولكن المعتمدأنه يشترط علمالامين ورضاه وقوله أنفمه بيعاأى وهوالعقدة الثانية وقوله تعييل دينه الاتن أى لانه ساع الرهن كله لماسياتي ثمانك خبيريان هذا اغايظهر اذا كانت العقدة الثانسة بمعالا قرصا وقوله وهوالتأخب يرأى فالمسلف المرتهن وقوله لوبيع الاتداجع للكسادأي عدم الكساد الماصل ذاك الكسادعندد سعه الآنأى عندالاحــلاول وكانه يقرول فالنفع قبص دينه بتماميه بسب عدم الكساد الخ (قسوة ولايضمنها الاول)أى واغما يضمن مبلغ دينه انأحضرالنوب الرهدن وقت ارتهان الثانى أوله بينة بيقائه والا

أنحو زهماالاول كاف (ص) والمثلى ولوعينا بيده انطبع عليمه (ش) أى وصهرهن المثلى ولوذهبا أوفضة انطبع عليه طبعالا يقدرعلي فكه غالبا يحيث لوأز بل عملم بزواله جاية الذرائع لاحتمال أن يكوناقصدا قبضه على جهمة السلف وسمياه رهنا واشتراط السلف في المداينة عمنوع والتطوع بههم مديان بخسلاف غيرالمثلي ومن غيرالمثلي الحلي وانمايش ترط الطبع حيث جعل بيد المرتهن أمالوجعل بيد أمين فيصم ولولم يطبع عليه وأشار بالمبالغة للردلقول أشهب باستحباب الطبع على العدين وقول بدد معال من المسلى أى عاله كون المثلى سدهوه لالطبيع شرط في صحة الرهن وهوظاهر كلامه وعليهمشدناه أوشرط لاختصاص ألمرتهن بهفاذالم يطبع عليسه حتى حصل مانع كان المرتهن اسوة الغرماء أوشرط لجسواز الرهن وعليمه أبواطسسن وعليمه فقوله انطبع عليه شرط فيمقدد أى ويجوزان طبيع عليه وهو المعتمد كايفيده كالرمجمع (ص) وفضلته أن علم الاول ورضى (ش) يعني انه اذارهن رهنا يساوى مائة في خسس فاله يجوز للراهن أن رون قمية باقيه عند دشخص آخر بشرط أن يعلم بذلك المرتهن الاول ورضي به لمصمر حائز اللرتهن الشاني وهدذااذا كان الرعن بيد المدرتهن أمالو كانموضوعاعلى مدأم من فاعما يسترط عله دون عمل الاول و بعمارة وكلام المؤلف اذا رهن الفضد لة لغيرا لمرتمن المالذارهم اللرتهن الاول فسلا مدأن مكون أحل الدين الشاني مساويا للاوللاافلأوأ كثرولعل وجمالمنع فيمااذا كأنأجل الدس الشانى أقل أن فيه سعاوسلفا وهو تعمل دسه الاول قبل أحله وفي الاكثرانه يحتمل ان تكسد أسواقه فيؤدى دال الى تأخير سعه ففيه سلف وهوالتأخير جرنفعا وهوعمدم الكسادلو بيع الآنو بنبغي أن محسل همذا حيث كان الرهن ممالا ينقسم بخلاف ماينقسم فلا بتأتى فيه ذلك (ص) ولا يضمنها الاول (ش) الضمر للفضلة والمعنى أن الفضلة المسذكورة لايضمنها الاول اذا كانت بسده وهي عمايغاب عليها وتلفت ولمنقم بينة لانه فيهاأمين واغيايضمن مبلغ دينه فقط ويرجع المرتهن الماني يدينيه على صاحبه لان فضلة الرهن هي على يدعد ل وهو الرتهن الاول وهدذ أأذار هنت الفضلة لغسم المرتبن وأمااذا كان الرهن كله عنده وفيه فضل عن دينه فأنه يضمن جمعه اذا تلف \* ثم شبه في عدم الضمان قوله (ص) كترك الحصة المستعقة (ش) يعني أن من رهن عقارا أوحموا فأأرعر ضافاستعني شخص حمسة منسه وتركها تحت بدالمرتهن فتلفت فالهلايضمن تلك الحصية المستحقة لان بالاستحقاق خرجت من الرهنية وصارالمسرتهن أميناف لايضمن الامابقي (ص) أو رهن نصفه (ش) كذاوقع عندابن غازي في نسخنه وهواشارة الفول ابن الفاسم فيها وكذاك من أرتهن نصف ثوب فقيضه جمعه فهلات عنسد الم يضمن الانصف قدمته وهوفى النصف الا خومۇتىن (ص) ومعطى دىنارايــتوفى نصفه و يردنصفه (ش) يعنى النمن أخذمن شغص دينار اليأخسذ حقهمنه فزعم انه تلف قبل صرفه أوبعده فانه بكون في اباقمه أميناو يضمن قدربحقه منه نصفاأ وغييره ولاعين عليه الاأن يتهم ورعما أشعرقو فاليستوفي انصفه بأنهلو قالله اصرفه وخدنصفه وتلف قبدل الصرف الكانمن ربهجمعه لامانته

( ٣١ - خرشى خامس) ضمن جميعة (قوله كترك الحصة المستحقة) ظاهر اطلاقهم عسدم تقسيد ذلك باحضار الرهن أو ثبوت بقائه عنده وقت الاستحقاق (قوله كذاوقع الخ) وأماء ندغيرا بن غازى فليس فيها ذلك أى فليس فيها قول المصنف أورهن نصفه بلهى ساقطة أصلا (قوله ليستوفى نصفه) أى قرضا أوقضاء فهو أعطاه أو ليكون له نصفه من حين الاعطاء ولا يمن عليه الاان اتهم مفان أعطام الميكون وهناء نده حتى يوفى حقه منه أومن غيره ضمن جمعه ضمان الرهان

(قوله قاله أبوالحسن الصغير) بضم الصادوفي الغين المجمة وتشديد المامالفة وحة (١) واسمه على ووجهه انه اذا قال له اصرفه فهو وكيلوحتي يصرفه والوكيل لاضمان علمه وبعدالصرف قبض لحق نفسه فيضمن حصته (قوله قسم ان أمكن) فيدفع الاول قدر ما يخلص منه لاأز مدوالسافي الثاني الاأن يكون الباقي يساوى أكثر من الدين الثاني فلا مدفع منه الثاني الامقدار و يكون يقية الرهن كلهاللدين الاول (قوله وظاهره انه ساع النب المبارة فيها حدف والتقدد يروظاهره انه يماع و يقضى الدينان معاولواني برهن كالاول دفعا لمايقال انهاذاأتي رهن كالاول لا يقضى الدين الذي لم يحل أجله بل يقضى الدين الذي حل أجله و بأخل اهن بقية الدراهم والرهن الذي كالأول يقوم مقام الأول و سبق لاجله فرد ذلك بقوله وظاهره أنه بأتي الخ (قوله لوضوحه) الوضوح لا يظهر الافي التساوى وأماعند عدمه فلا تظهر الوضوحية (٢٤٢) (قوله والمستعارله) وعدعلى المستعبر أن يعين للعبر النوع الذي رهنه فمه

وهوكذاك وأماما ذلف بعد الصرف فنهما قاله الشيخ أبوالحسن الصغير (ص) فان حل أحدل الثانى أولاقسم ان أمكن والابسع وقضما (ش) يعنى الهاذارهن الفضلة مع علم المرتهن الاول ورضاه فانحل أجل المرتهن الثانى قبل أجل المرتهن الاول فان الرهن يقسم بينهماان كانعما عكن قسمهمن غبرنقص فانالم عكن قسمه أوأمكن ينقص فاله يباعو يقضى الدينان من غنه وصفته أن يقضى الدن الاول كله أولالتقدم الحق فيسه ثممايق للساني وأشعر قوله قضيا بأن فه فضلاعن الاول وهو كذاك أما اذالم بكن فيه فضل فلا ساع حتى محل الاحل الاول قاله ابن القاسم وظاهره انه بساع ولانوقف ولوأتى للاول برهن كالاول وهو كمذلك ولم يتعرض لمااذا تساوى الدينان أوكان أجل الثاني أبعد لوضوحه وهوانه يباعو بقضمان مع التساوى ولو أمكن قسمه اذرعاأدى القسم الى النقص فى المن وأمامع بعد الاجل الثاني فالحكم أنه بقسم ان أمكن والاسع وقضيا \* ولما شمل قوله في حد الرهن ما بيا عما كان عماوكالراهنية وماليس علو كاله كالمستعار بين الحركة فيه وقوله عطفاعلى مشاع (ص) والمستعارله (ش) أى وصم رهن المستعار الرهن أى الأرتهان لقول مالك من استعار سلعة السره نهاجاً ذذات و مقضى الرتهن بييعها انام يؤدالغريم ماعلمه وبتبع المعسر المستعبر عاأدى عند من عن سلعة وفي روابة يحيى نزعر متبعه بقمتهاانم يواختصرهاال براذى على الاول وان أبي زيد على الشاني والى ذلكَ أشار بقوله (ص)ورج ع صاحبه بقيمته أو عبا أدى من عنه (ش) أي رجع المعبروهو المراديصاحمه عدلي المستعمر بقهمة الشئ المعار يوم قبض العارية أواعار مدع المعسرعلي المستعبر عاأدى المستعبرفي دسهمن تمنه أيثن الشئ المعارفة ولتشو يمع الرواية ولنست للتخمير يدليل فوله (ص) نقلت عليهما (ش) أي نقلت المدونة على القولين واختصرت عليهما فالضمر في قوله أدى السنعمر كاقررنا وحينئذف الانكلف و يحتمل رجوعه اصاحبه الذي هوالمعمروفسه تكلف اذلم يؤد الكن الماكان الاداء من عن ماله كان مؤديا وان لم يماشر فقوله أدى مبنما للفعول ليشجه لمااذا أدى المستعبرأو وكملهما كمأوغ برمأ والفاعل وفاعله المستعبرأ والمعبر وفيه ماعلت (ص) وضمن إن خالف وهـ لمطلقا (ش) يعنى ان من استعارسلعة أوعبدا لبرهنهافي دراهم مسماة فتعدى ورهنها في طعام وهلات ذلك المستعار للرهن أوفات على ريدفانه

بأن يقول ارهنه في ذهب أونضة أوطعام وأماتعس ذال القدرفلا يشترط (قوله واختصر هاالبراذعي عسلى الاول الخ) أى اختصرها البراذى على الثن والنأبي زيد على القمة كايعلم منجرام (قوله بقمته) والفاضل عن وفاءالدين على هذا القول ملك للستعمر (قوله أوعِاأدىمن عنه) والفاضك على هـ ذا القول من عن الرهن عن وفاءالدين ماقءلي ملكربه ﴿ فرع ﴾ لوهلك المستعار عندالرتهن وهو ما بغاب عليه بو حده الغرم على المستعبروالمرتهن كافي كلعادية ورهن غيرمعارفيتسع المعرالستعير بالقمية تومقيض العارية ويتبع المستعروه والراهن الرتهن يقيمها امانوم القمض أوالهلاك أوالرهن على الله اللف فيقاصده منديله فن فضل له شئ رجعه وان كان الرهن لايغاب علمه فلاضمان كا فى العاربة والرهن الغيير المعار (قوله نوم قبض العارية) وقيل نوم الرهن وقيل نوم الاستعارة أقول

بضهن وهوالاظهر (فوله واختصرت عليهما) هوعين قوله نقلت عليهما (قوله وهلك) لامفهوم له على مافى عب وشب بالولو كان قائمًا حاصله ان ابن القاسم حكم بالضمان أى علق به الضمان مطلقا ولو عا لايغاب عليه وتكون السلعة رهنافى الطعام وأشهب بقول لاضمان والسلعة رهن فى الدراهم وفائدته على قول أشهب ان المعمراذا أتى بالدراهم دفعها للرتهن وأخمذ رهنمه ويقول للرتهن همذاهوالذي أذنت بالرهن فسمه وأناأر جمع مدراهمي على المرتهن وأماعلي قول ابن القاسم فقال بعضهم الظاهر أن له أخد فده بالاشئ وقوله في المدونة فرهنها في طعام أى من قرض أوسلم ان يدفع المسلم المده رهناللم فى الطعام الذى عليه فيعضهم حمل بنهما خلافاسقاه قول ابن القاسم على اطلاقه وهوا لمشارله بقوله وهل مطلقا فال ابن عرفة وهوالصواب وبعضهم بقول محسل قول ابن القاسم بالضمان وتكون السلعة رهنافي الطعام اذا خالف المرتهن ولم يحلف المعسير

(١) صوابه المكسورة كاهوفاعدة التصغير اه

وأمااذاوافق الرتهن أوحلف المعيرفلا بتعلق بالمستعيره وموضوع المستان (قوله يضمن حينتذقيمة السلعة) أى يتعلق به الضمان و كون والقول قوله والقول قول المرتهن أى في أن السلعة رهن في الطعام وحينتذيت علق الضمان بالمستعير (قوله فيما قريه المعير) أى وهى الدراهم وقوله والقول قول المرتهن أى في أن السلعة رهن في الطعام وحينتذيت علق الضمان بالمستعير (قوله فيما أوله فيما أوله فيما أوله فيما أي في الدراهم التي أعير لها أى في عدد الدراهم من قيمة الطعام والحاصل أن المعيرو المستعيرة فقان على أن الاستعارة الما وقعت على أن الاستعار في دراهم الأن المستعيرة عدى ورهنه في طعام فهوم وافق المرتمن في أن الرهن الماهوفي طعام ومتفق هو والمعير على أنه الماستعار في المال المناهوم المال المال المال المالمة المناهوم المال المال المال المناهوم المال المال المالة المالة المال المالم المال الما

ظاهر لان القول قول المعسر وقال أشهب يكون رهنافي قدرالدراهم من قدمة الطعام واختلف هل بينهما خلاف وهوالصواب وعبارة عب وضمن انخالف أى المعمر تضمينه قيمنه ولولم يتلف لتعديه وله أخذه من المسرتهن وتبطل العارية بنياء على أن الغول قول المعسرانه انما أعاره له المهنده في دراهم قاله اس القاسم وفال أشهب يكون رهنافي قدرالدراهممن قممة الطعامالخ وشارحناقدعرفتأنه مخالف لهما لانه قال وهلك ذلك المستعار برهن أوفاتء للير بهأى بأنضاعأو سرق ثم قال الشار ح بعسد ومعنى صهن فقد تحالف كالامشارحنا كا علت والحق الموافق للنقل الذي ذهباليه شارحنا آخراوانمعني صمن تعلمق به الضمان مطلقاأى اذاتلفت أىء لى فرض الناف

يضمن مدله لتعديه وسواء كان ممايغاب عليسه أملاوسواء مدق المرتهن على التعدى أملا وسواعطف المعبرأم لاهذامعن الاطلاق كاهوظاهرها ومعنى ضمن أنهصار متعلقا بضمانه اذاتلف أوضاع أوسرق مشلا لاأن معناه أنه اذا كان فأثما وثبتت الخسالف فلاوصول له اليسه (ص) أواذاأقرالمستعبرلعسره وخالف المرتهن ولم يحلف المعبرتأو يلان (ش) أى أوحسل الضمان المذكورعندان القاسم مقسدعا اذاأ قرالستعبر لعبره بالتعسدي ووافقه المعسرعلي ذاك وخالفهماالمرتهن وقال لمتعد ونمكل المعرعن الممن علىماادعي من التعدي فان المستعير يضمن حمنتذ قممة المسلعة للعمرانصديقه على النعسدي والقول قول المرتهن وهسذا تأويل النابونس وعلمسه لوحلف المعسرعلي ماادعي أوأفر المرتهن بالتعسدي فلاضمان على المسستعير وكانب السلعة رهنافهاأقر بهالمعبر ولانقبل دعوى المرتهن حينشذ ويعبارة أماان لم يقرالمستعبر لمديره بالتعدى فلاضمان بل بحيون رهنافيمارهن فيسهوآ لماان وافق المرتهن المعير والمستعير على التعدى أوحلف المعيرعلى التعدى فلاضمان و مصحون رهنا فيهمافيماأعييله \* ولماذ كرالمؤلف الاماكن التي يصم فيها الرهن شرع في الكلام على الاماكن التي لا يصم فيها الرهن فقال (ص) و يطل يشرط مناف كأن لا يقبض (ش) يعني أن الراهن اذا شرط في الرهن شرطاً منافسة أي بنافي حكمه فانه لا يجوز و بفسد الرهن بسبب ذال الشرط كااذاشرط أن لايقبضه المرتهن أوأن لايباع عندالاجل فى الحق الذى رهن فيه أوشرط الراهن أج لامعيناو بعد ملايكون رهناأ ولايكون الوادرهسامع أمه فانه يبطل حكمه فقوله وبطل أىالرهن ععنى الارتهان لاععنى الذات المرهونة اذلامعنى لبطلان الذات والباءفي بشرط سبية أى بسبب اشتراط شرط مناف لقتضاه ومقنضي المؤلف ولوأسفط الشرط وعليه فالفررق بسين الرهن والبيع المصاحب الشرط المساقض

لانهمو حودكان بغاب عليه أم لا قامت عليه بينة أم لا أى والسلعة رهن في الطعام وهوا لا مرالذي بريده المرتبين وأشهب يقول بكون رهنا في الدراهم كان ولم المعتبرة والمستعبرة والمن والمستعبرة والمن والمستعبرة والمن والمن والمستعبرة والمستعبرة والمستعبرة والمن وال

قىماشارة الى أن شرط به فى اشتراط و محود أن بفسر شرط بشروط (قوله ان القبض والسع) لابسلم كل منهما أما البسع فظاهر وأما القبض ف كذلك القولهم ببطل الرهن اذالم محزفهذا دليل على تحقق الرهنية بدون حوز (قوله وأولى ان لم يظن) أى رأن جزم باللز وم فلاينا في ما يأتى وقوله انه لوعلم انه لا بلزمه) فيما أن يقال ان هـ ذا بشابة الرهن التطوع مع أنه قد جعله كالمسترط ثم أقول عرفنا ما اذا طن لزوم الرهن وأولى لو جزم بلزوم مه أو أراد بالظن ما يشمل الجزم بلزومه وعرفنا ما اذاعلم أن الرهن لا يلزمه فنسق حالة على عدم اللزوم والشك والطاهر انهما كعالة علم عدم اللزوم ( و ح ٢٤) (قوله قاله الشيخ كر بم الدين) بالضمر كاهوفي نسخته والجيزى كان

فانه يصم اذاأ ... قطأن القبض والبيع كلمنه مامأخوذ جزأمن حقيقة الرهن فالشرط المناقض الهدماشرط مناقض العقيقة وأماشرط عدم التصرف في المبيع فهومناقض لما يترتب على البيدع لالنفس حقيفته (ص) وباشتراطه في سع فاسد ظن فيه اللزوم (ش) يعنى أنالبيع الفاسدا ذاشرط فيهرهن فدفعه المشترى ظاناأنه يازمه الوفاءيه وأولى انام يظن اللزوم فآنه بكون الرهن فاسداو يسترده الراهن كن طن أن علمه دينا فدفعه الصاحبه ثم تمين أنه لادين عليه فانه يسترده عن أخذه ولامفهوم البيع الفاسدا ذا لقرض الفاسد كذلك وظاهر كلام اننشاس كالمدواف بطلان الرهن ولوفات المبيع ولانكون في عوض المبيع اذا فاتمن فيمة أومثل ووجهه أن الرهن مبنى على البيع الفاسد والمبنى على الفاسد فاسد والظاهرأنه لامفهوم اقوله باشتراطه بارعايقال هوأولى لانه يتوهم فيسه العسمل بالشرط ومفهومظنأ نهلوعا أنه لامازمه وفات المسع فالظاهر أنه على هذا القول بكون رهنا في القيمة لانه معذو رفى حالة الظن اذهو مجوز لا تنكون رهنافي القيمة مخلاف حالة العلم ومامشي علمه المؤاف خلاف المعتمد والمذهب أنه بكون رهنافها ارتمه من عوض المبيع حيث فأتمن فيمة أومثل وظاهر المذهب كان الرهن مشترطاأم لاطانا الزوم أم لاانظر المواف والحطاب حسيرى فاله الشيخ كر بمالدين وفيه منظر لماعلت أن المنطوع به لا بكون رهنا انظر ابن عادى (ص) وحلف الخطئ الراهن أنه طن اروم الدية (ش) قدعلت أن دية الخطاعلي العاقلة فاذاجني جناية خطائحملها العافلة ورهن على ذلك رهنا طافا أنها تلزمه بانفر اده فانمر جمع في رهنه بعد أن يحلف أنه طن أن الدية لازمة له فان لم يظن ذلك بل علم أن المدية في الخطاع في العاقلة فرهن فذلك رهنا فانه يصح اذبيجو زاارهن كالكفالة في ديه الخطاوقول (ورجع) راجع للسائل الثلاثة أى ورجع الرهن جلة أومن جهة الى أخرى كأن رجع في المع الغاسد من النمن ال القسمة على المذهب كامروفي الخطئ الراهن عن خصة العاقلة الىحصنه و منمغي أن رجم يعد وفاعما يخصه من الدية ان خصه شي (ص) أوفى قرض مع دين قديم وصع في الجديد (ش) هذا عطف على المبطلات من قوله في سبع والمعنى أنه لوكان الشخص على آخردين سابق برهن أو بغيره كان الدين من بيع أومن قرض غرفع اليه قرضا وطلب منه رهنافي القديم والحديد فان الرهن يبطل بالنسبة الى القديم لانه سلف حرنفعاد يصح بالنسبة الى الحديد يختص به المرتهن فى الموت والفلس ومفهوم قوله فى قرض أنهلو كان فى بيع لصي فى القديم والبديد وهو كذلك ولعوزا بتداءلانتفاءعلة المنف المتقدمة فممااذا كان الدين قرضافه منى قوله وصع فى الحديد أنه يختص المرتهن بهاذا حصل للراهن مانع لاالعجة المقاملة لافساد لانه فاسد ولذا يجب رده

شيخاليكر يمالدن (قدوله لايكون رهنا أى مع الفوات لا يحسف ان كارم المتن اذا كانت المعاملة فاسدة والزهن محججاواذا كان كلمنهما صعصافالحكم فسه واضح وقعت العاملة على شرط الرهن أملاوسق الكلام فسما اذا كأن كل منهدما فاسدا أوالمعاملة فعيعة والرهن فاسدوفي كل اماأن تقع المعاملة على شرطالرهن أوبكون الرهدن منطوعابه فتكون الجلة عمان صور أمااذا كان الرهن صححاوالمعاملة فاسدة فكلام المسنف وأمااذا كان كل منهما صححا فقد علته فسقى مااذا كأبافاسدين والحكمانه اذا كان الرهن مشترطا في العقد فيكون رهنافيء وضالمه عأو القرض حيث فاتءم قيمة أومثل وان كانمتطوعاله فانه سق الدين بلارهن وان كأنت المعاملة صحيحة والرهن فاسدافان كانمشترطافي العقد فانه يكون رهنا في المرن والسلف وانام يحصل فوتوأما ان كان منطوعاته فانه سق الدين ملارهن كماأذا كانافاسدين وقوله انظـر النغازى أىفقى نقدلان غازى المنطوع بهلايكون رهنامع الفوات (قوله كالكفالة) أي الضمان وقوله فى دمة الخطامة على

بيعور وقوله ورجه عالخ اذا فالمناسب الوقف على قوله انه طن لزوم الدية (قوله كأن برجه عالخ) هداعلى حيث المعتمد المتقدم لاعلى كلام الشار ح (فوله ان خصه شئ) أى وأما اذا لم يخصه شئ بأن كان فقيرا أو صداعلى أحد القولين في السيأتي (فوله برهن الخ) سواء كان به وفاء أم لا لانه قدية غيرسوقه (قوله فان الرهن بطل بالنسبة القديم) محل البطلان في القديم حيث كان المدين معسرايه أو كان الدين القديم مؤجلا حين الرهن القرض الحديد فان أيسم حينه وهو حال صعفية الرهن أيضا (قوله مانع) أى من فلس أومون (قوله والذا يحب دده) أى ردالرهن مقاد العبارة أن الفساد متعلق بالرهن فقط والقرض صحيح وليس كذلك بل القرض الجديد فاسد واذا يحب على المعتمد كون الرهن في قيمة أومث الدحيث فاذا القرض ولو كان الرهب فأي افقول الشارح وإذا يحب ردالرهن الم

لايظهر والماصلان كلام الشارح ف ذاته مشكل لائه يقال له اداوجب رده حيث كان كيف يعد قل الاختصاص (قوله حيث كان قاعل) أى فان فات ردة يمته أى ذهاب عينه (قوله الاخص من احاطة الخ) والاخص من الاحاطة حكم الحاكم بمخلع ماله وقيام الغرماء الاأن فيه شيه الات الاحاطة لا يطلق عليها فلس (قوله أو اسكان) أى أوسكنى وقوله ولولم يسكن بفتح الباء ويزاد ولولم يسكن بضم الباء فهو شبه احتباك والاولى أن يقول المصنف ولولم يفعل لاجل أن يشمل ( و ع ۲) الادن في الوطة وغيره و على البطلان في الادن

فى هذه الاموراد احصل مانع أى مفوت منءنق أوتدبيرا وتحبيس أوبيع أوقيام الغرماء وأماان لم يحصل مانع فله أخذالر هن وحوزه (قوله على المشهور) وقال أشهب بلحقي بكريهار بدأو بسكنها (فوله ويولاه المرتهن ماذنه) قان ترك اجارته فني ضمان مافات وعدمه قولان وظاهره أنه اذالم بأذنه في ذاك لم يكن له أن يتسولاه وهسو منصوص لابن القياسم وأشبهب زاد أشهب الاأن بشترط أنكراءم رهنمع رقبته فله كراؤه بغيراذنه وكائنه قرينة تعلى الأذن (قوله والاحلف) أىبأن لم يسلم اصلا أوسله الشي ترى فقول الشارح وهو باق تحت بدالرتهن لامفهوم له بل منه مااذا اله الشترى (فواة أى و ماعد الح ) وأماقيد لالبيع فقولان ظاهرالنقدل المسماعلي لسواء (قوله كالاول في قيمته) ظاهر المصنف كظاهر المدونة انهلامد من عمائدلة الاول ولو كانالدين أقل وهوكذاك (قوله في كونه يغاب عليه أملا) عاصله أنه لاندمن الماثلةفي كونه يما لابغاب علمه أوعانفاب علسه وفي مساواة القيةلقية الاول ومالرهن لاوم السع وان زادتعمل الدين لانه علمه تعاقداأ ولاولذلك فائدة لانه

حث كان فأمَّا فقد يتحوَّز في اطلاق الصفي على الاختصاص (ص) وعوت راهنه أوفلسه قبل حوزه ولوجد فيه (ش) قدعلت ان الرهن لا يتم الا بالحوز فله فا أحصل الراهن مانع قبل أن يحوز المرتهن الرهن بطال ولو كان المرتهن حادا في حوزه فانه لا يكنفي مذالت على المسهور وهوظاهرها مخللف الهبة والمدقة فأناله في الحوز بكون عنزلة الحوز والفرق أن الرهن لميضر جعن ملك الراهن فلم مكتف ما لحق فسم محلاف الموهوب فأنه خرج عن ملك واهمه فمكتفى فسم بالحدق حوزه والمانع هوالموت والخنون والمرض المتصسل بالموت والفلس والمسراديه الاخصر من اعاطة الدين عالمه يخلاف الهمة التي تبطلها الاحاطة (ص) وماذنه في وطعا واسكان أواجارة ولولم سكن (ش) تقدم أن الرهن بلزم بالقول ولأيتم الأبالحوز فان أذن المرتهن للراهن في أن يطأ الامة الرهن أوفى أن يسكن الدار المرهونة أو يؤجر العسين المسرهونة التي هي أعهمن الداروا لحيوان والعسرض فانذاك الاذنمن المسرتهن يكون مبط الالحقه فحوز الرهن أى يصدرينه بلارهن على المشمور ولولم يسكن الراهن الدار المأذون له في اسكانها ولولم يؤجر العين المأذون له في اجارتها ولولم يطاالامة المأذون له في وطفها وقوله (ص) ويولاه المرتمن باذنه (ش) جواب عن سؤال مقدر وهوكيف يتوصل الراهن الى استيفاء منافع رهنه مع صمة الرهن والمعسى ويولى المرتهن ماعكن فسمه الاستنابة من الاسكان والاجارة والاعارة باذن الراهن له في ذلك (ص) أوفى سع وسلموا لاحلف وبسقى النمن ان لم يأت برهن كالأول (ش) همذامعطوف على وطه والمعسى أن المرتمن اذا أذن الراهن في سع الرهن وسلمه أي وباعه فاله بيطل ولايقبل قول المرتهن انى لمآذناه الالاحياثه بتنسه وان لم يسلمه السمة عى وباع وهوباق تحت يدالمرتهن وقال المرتهن انماأذنته في سعمه لاحيائه بتمنه لاليا خد تمنه حلف على ذلك وبيدة المن رهنا الى الا عدل الله بأن الراهن برهن كالاول في قمته ومرهن لانوم المسع لاحتمال حوالة الاسواق بزيادة أونقص وهومماثل الاول في كونه يغاب علمه أولا يغاب عليه (ص) كفوته يحنانة وأخذت قمته (ش) التشيية نام والمعنى أن الرهن اذا كان حموانا مثلافعنى عليه شخص أجنى حناية أذهبته كله أو بعضه وأخذت فهنسه أومانفصته الحناية أوماقدرفيه كالجراحات الاربعة فان المأخوذ يوضع رهنا ويطسع علمه الاأن مأتي الراهن برهن كالاولوقولنا التشبيه تامأى معقطع النظر عن الخلف لان هذه المسئلة ليس فيهااذن من المرتهن فلاع**ن وا**لواو **في قوله وأخَذَت قعمته واوالحال يحسترزيه ع**مااذا لم يؤخذ له شيَّ بأن عني إ عنه فأن الدين يبقى الارهن وكالام المؤلف طاهر في أن الحناية من غير الراهن فاوكات المنامة منه منه عن أن تكون عنزلة مااذا وطي غصما فولده حروع - ل الملي الدين أوقيمها (ص) وبعار ية أطلقت (ش) أى وكذلك يبطل الرهن اذا أعاره المرتهن للراهن أوافسيره باذنه عارية مطلقة أى لم يقسده ابزمان لان ذلك بدل على انه أسقط حقه من الرهن وبعبارة المطلقة هي

قد تضفض أسواقه قبل الاجلوقوله والاحلف والظاهرانه اذا الكل عن المهن يصيردينه بلا رهن و يدل له كلام أبى الحسن الصغيرلان ذلك القصد لا يعلم الامن قبله فهي عن اتهام (قوله كفوته) أى الرهن كله أو بعضه (قوله بجناية) لا قرف بن أن تكون عدا أوخطأ (قوله بأن عن عن ان عرفة ومقتضاه أنه عضى عفوه ولو كان معدما وانظر ما حكم عفو المعدما بنداه (قوله و بعارية أطلقت) ولولم يحصل فيها مفوت ولا بعد والمرتبين بدعواه انه أعاره اعارة مظلقة لا عتقاده المهالا تبطل الرهن لا يقال العارية اذا أطلقت بازم أجل مثلها لا نه لما يحدر المرتبين بدعواه الهدو

(قوله في الأجل) أى أحل الدين وقوله في الشهرط الردفيها حقيقة بأن يقول فه ردها على وقوله بأن تقيد بزمن الخ تفسيرلقوله حكما بأن يقول المسلم على من الرمن والعمل في المسلم الدين على المسلم وهوائه يقتضى أنه لواشترط ردها بعد الأجل انه يبطل الرهن والعمل أى ينقضى كل من الزمن والعمل قبل أجل الدين على يقي شي آخر وهوائه يقتضى أنه لواشترط ردها بعد الأجل انه يبطل الرهن مع أن قول المصنف وعلى الردمطان وأيضا قول الشارح اذا فرغت مناحسل شامل والجواب كا أفاده بعض شيوخنا من أن المراد اذا فرغت ما حتل أى وتحمل الحاجة على ما قبل الأجل ومشاه عند الأجل (قوله وعلى الردالية) أى وان وقعت على شرط الردوقوله أواختيارا أن أواختيارا أي أوحت ل رداله من المرتمن المرتمن اختيارا أى على وجسه خاص أى كالود يعة والاحارة والا فالمطلقة فيها الرداخة على المناه المناه المناه المناه وقوله وانقضت مدتها أى المناهرة فلم المناهز المناهز المناهز القضت مدتما في المناهز أع قبل الاجل شمان هذا في الكراه الوجيعة لازمة هنالما (على المناهزة فلم المناهزة المناهزة فلم المناهزة المناهزة المناهزة المناهز ما مناهل المناهزة فلم المناهزة المن

التي لم يشسترط فيها الردف الأجل حقيقة أوحكاولم يكن العرف فيها ذلك في السترط الرد فيها حقيقة أوحكما إن تقيد برمن أو بعمل ينقضى قبل الاجلل أو كان العرف كذلك فهي المقمدة (ص) وعلى الردأواخشياراله آخذه (ش) يعني أن العبارية في الرهن اذاصدرت من المرتمن للراهن على شرط ردهاالمه وأن فسدت برمن كمعة أوعهل أولم تقهد لكن قال له إذا فرغت منحاجة لأفرده فلهأخ ذمن الراهن وك ذلك اذاعادالرهن للراهن اختمارامن المرتهن اما بوديعة أوباحارة وانقضت مدتهافان قام المرتهن قبل انقضاء مدة الاجارة وفالجهلتأن ذلك نقض لرهنى وأشبسه ما قال حلف ورده ما لم تقسم الغرماء قاله اللغمى فمان قلت قوله ان ذلك نفض لرهني لا يوافق مامر من ان الاجارة لا تبطل الرهن اذمقتضي هذه أنها تبطله فالجواب أن قوله نقض لرهني أى باعتبارما يطرأ عليه من قيام الغرماء مثلاقبل انقضاء الاجسل فان قيسل كيف تتصورا لاجارة والغلات انماهي للراهن فكمف مستأجر من نفسه قبل يحمل ذلك على مااذا كان المسرتهن اكتراء ثمأ كراه الراهن أوعلى مااذا اشترط المرتهن منفعته حسث كان بيسع وحددت (ص) الابفونه بكعتن أوحبس أو تدبيراً وفيام الغرماء (ش) بعني أن الرهن اذا عادمن المرجن الحالراهن اختمارا فسله أخسذه كامر مألم بفت عندالراهن بعتق أواستملادأو حبس أوكابة أوقامت علمه الغسر ماه والافليس للسرتهن حينشد أخده وهواسو فالغرماه فى الموت والفاس فقوله أوقيام الغرماء يعني به التفليس وقوله الابفونه الخ قال بعض و بنبغي أن يعجل الدين كارأتى في قوله ومضى عنق الموسر وكابته وعيل (ص) وغصبافله أخدد مطلقا (ش) يعنى ان الراهن اذا أحدار هن من المرتهن غصباً فانه بأخده محيث قدر عليه سوا مفات عنسدالراهن بعتق أوحبس أوتدبيرأ ونحوذاك أولم بفت قام عليسه غرماؤه أملا ويبثى رهناعلى طله وقد مرأنه بنبغى أن يعبل الدين اذاأ عتى أو كاتب وقدرد عليه اختمارا فأولى هذا (ص)

للرهن والحاصل أنهاذ ارداختمارا وقلناللم تهن أخذه اما بعدانقضاء مدة الاجارة أوقبلهامع الحلف فأعامكون ذلك اذالم تقم الغرماء فاذاقامت الغرماء بطسل الرهن فان قبل قد تقدم أن مجرد الاذن في الاحارة ممطل للرهن ولاشدك أن في اكرائه منه اذنا في الاجارة وزيادة فدالم ببطل الرهن والحواب انماتقدم حس أدى الادن الى الخروج منده وهوهنالم يغرج من ده (فوله وحددت) أي عينت (فوله بكعتق) أى أوتدبيروفيه أك التدبيرليس مانعامن ابتداه الرهن فكمف سطاله وأجسانه هناانضم المهماهوميطل الرهن في الحسلة (قولة قال بعض و ينبغي أن يعل الدين)أى في غبرقيام الغرماء وأمافى قمامهم فهواسوة الغرماء وكذافي وتالراهن ببق بحثاد

ما يأتى عنق و كاتب ما فى حورا لمرتهن فهومتعد وما هذا اعتق و كانب ما حوره المرتهن باختماره فليس عتعد وأما وان الدا حارات الراهن غصبا واعتقه أو كانبه فالتحميل فيه فياساعلى ما بأتى ظاهر (قوله وغصباً) واذا أخذه مُخلوف أى وله عدم آخذه أنه بلام الراهن ما فعله من عتق و فنح و ملان رد المرتهن المعتمد و المنافي المنافي المنافي وله عدم آخذه وعلى الدين ومثل عوده فعصبا اباق العمد من المرتهن و محمد مالكه وحاصله أن المرادر مع فهراءن المرتهن و بصدق المرتهن في المعتمد من المنافي و المعتمد من المنافي المنافي المنافي و المنافي و

لاينافى المقاءعلى الرهندة الاترى انه اذا حل الاحل في اعالهن و يدفع الدين مع كون الرهن باقياع الى المهندة (قوله بقيت الى الموضع و حاول الاحل) أى الى المتأخر منه ما وقوله فقياع كلهاه في الذا وطئه الداعين وأمالو وطئه الراهن وأمالو وطئه الراهن وأمالو وطئه الراهن وأمالو وطئه الراهن وأمالو وطئه المرتبين فان فان الموضي وكان والمناه والمنه و المنه و المنه والمنه و المنه و المن

أم الولدلاحمال أنعلكهافكون له المنفعة (قوله وينبغي أن يشترط رضاع الولدعلى المتاع) الظاهرأن المراد الا ثغارالذى هو زمن تفرقة الوادمن أمه ولعله اغماحكاه بقبل لضعفه لان الفيقة ذلك على الوالد وقوله شرط نفقته على المسترى الخ الظاهران المراد النفقة الى الماوغ (قوله خلافاله في الموازمة الخ) فقد قال ان القاسم في العسمة والموازية لاينبغي ذاك والكلامني الاخ الذى لدس عصوره فقول المصنف وأخوه أى الرشيد (فوله ولامعني اعمته الاصعة حوزه) لا يخفى ان هسدا بقضى بأن الاولى رحدع الضميرالعوز فلايصم ترتب قوله فعودالضمرالخ وقسوله لانه ع \_\_\_\_ عالمنظو راه الممرة فترجيع الضميرلهاأحسن وقوله من زوحته الخ الفرق بن الروحة والمأذونهنا وبنجموازشراء الوكدل لهما كارأني في الوكالة في قوله عاطفا على المنوع وسعمه لنفسه ومحموره مخلاف ذوحته ورقيقه اه قوة التهمة هنا يحولان يدالراهن (قولة لانه عُرته) أي

وانوطئ غصبافولده حروعجل المليء الدين أوقيمها والابقى (ش) هـذامفهوم قـوله وباذنه في وطءأى انالراه من اذاوطي الامة المرهونة غصما وأولدها فانولده منها حرلانها ملك وبعمل المليء الدينان كانأة لمن قعمة أوقعمان كانتأقسل من الدين فان كان معسرا بقيت الى الوضع وحاول الاحل فتماع كأهاأ وبعضها ان حصل به الوفاء وبيقى الباقى محساب أم الوادوا نماأخر سعهالا حتمال أن رفد دمالا فمؤدى منه الناجي قمل و منبغي أن يشترط رضاع الولدعلى المبتاع لقواهافي التجارة فين باع أمة ولها ولدحر شرط نفقته على المسترى ولابباع ولدهالانه حر (ص) وصير بتوكيل مكاتب الراهن في حوز، وكذا أخوه على الاصير (ش) بعني أنالسرتهن اذاوكل مكاتب الراهن فى حوز الرهن فان ذلك جائز و بحوزه السرتهن لان المكاتب أحرزنفسه وماله فليس السيدعيلي مافى يدهسيل وكذلك اذاوكل المرتهن أخاالراهن فيحوزه فأنه بصم ويحوزه لعلى الاصم عندالباجى وهولان القاسم فى الجموعة خدالافاله فى المواذية والعتسة ويعمارة أى وصم الرهن ولامعني اصته الاصحة حوزه فعود الضم مرعلي الرهن أولى من عود معلى الحو زلانه عسرته ومر تب عليه والباهسية أو عمني مع ولا يصم كوم ازائدة لان الكلامليس في صفالتو كيل وعدمه (ص) لا محموره ورقيقه (ش) يعني أن محمورالراهن من زوحته وولده الذي تعتجره ولو كسرالا بصم أن يحوذ الرهن السرتهن وكذلك رقيقه من قن ومستولدة ومبعض ومأذون لانحوز العسدمن حوزسيده و بعبارة لامحجو روبالجر عطف على المكاتب وبالرفع عطف على الاخ ودخسل فسمه الولدالكيد السفه ولاضرورة في ذكررقيق الاستغناء عنه بقوله لامحموره وشمل المدبر والمعتق لاحسل وان لمعرض السيد و يقرب الاجل والمعض لانماله اسيده اذامات فيشبه القن وقال بعض المبعض كالمكاتب كا يرشدله التعليل (ص) والقول اطالب تحوير الامين (ش) يعنى أن الراهن والمرتهن اذا تنازعافى كيفية وضع الرهن فقال الراهن مثلا بوضع على يدعدل وقال المرتمن بل يوضع عندى أو بالعكس فأن القول ف ذلك قد ول من طلب الامسن وهوقول اس القاسم وهدو المشهورلان الراهن فديكره حمازة المرتهن خوف دعوى ضماعه أجول سنهو سنه أونفر يطه حتى يضمع وقديكره المرتهن حيازة نفسم خوف الضمان اذاتلف وسواء جرت العادة بتسليمه للسرتهن أملا (ص) وفي تعيينه نظر الحاكم (ش) يعني أن الراهن والمرتهن اذا تنازعافهن يوضع الرهن علىدمه بأنعين الراهن أمساوعن المرته ونأمسافان الحاكم ينظرفى ذلك فيقدم الاصطرفان

لآن الرهن أى صحة الرهن عرق الحوز والمرقهى التى منظر اليها (قوله السفيه) وأما الرشد ف كالاجنبي (قوله وان لم عرض الخ) المناسب وان من صل السيدوقر ب الاجل كاهو ظاهر بل و بدل عليه كلام بعضهم (قوله وقال بعض) أى واعتمده بعضهم (قوله التعليل) وهو الرازالنفس والمال أى فالمبعض لا ينتزع ماله (قوله فان القول في ذلك قول من طلب الامين) وهوق ول ابن القاسم وهو والمشهود ونص اللغمى على انه اذا كانت العادة تسليم الراهن السرتهن أنه بقضى له بذلك كالشرط (قوله وسيوا عرى العرف الخ) أى خداد فالغمى القائل اذا جرى العرف بوضعه عند المرتهن فالعبرة عاجرى به الغرف (قوله وفي تعيينه نظر الحاكم) جواب عن سؤال أشعر به المقام الطهوره لانه لما قال والقول الطالب تحويزه لامين كأن قائلا قال هد ذا اذا اتفقاع لى التعين فاواختلفاف ما عاب بقوله وفي تعيينه نظر الحاكم فان نفسر حال العدل فلكل منه ما أن يدعوالى ثقة ليعمل الرهن عنده احتياط المالهما و يأتى فيه وفي تعيينه نظر الحاكم فان نفسر حال العدل فلكل منه ما أن يدعوالى ثقة ليعمل الرهن عنده احتياط المالهما و يأتى فيه وفي تعيينه نظر الحاكم فان نفسه وفي تعينه نظر الحاكم في التعين فالورق العدل فلكل منه ما أن يعن المناس و المناس عنده احتياط المالي ما ويأتى فيه منه في تعينه نظر الحاكم في النفس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس العدل فلكن في المناس عنده المناس عنده المناس على المناس عنده المنا

الحاكم (قوله وانسله دوناذنهما) الجواب عذوف والتقدير فالحكم مختلف وقوله دون اذنهما أى اذن أحدهما على سبل البدل (قوله ومناع عنده أوهاك) وأماان كان باقيافانه يؤخذو يوضع شعت يدأمين آخر (قوله فان الامين يضمن) أى تعلق به ضمان لاأنه يضمن بالفعل بدليل ما بعده (قوله وسواء كان الحز) راجع لقوله ضمن الامين الفضلة ولقوله و برجع بها على المرتهن و محل ضمان المرتهن الدمن مالم تشهد بينة للرتهن أنه تلف بغير سببه كذا استظهره بعضهم وفيده أنه ضمان تعدأى ضمان من جهة التعدى فلافرق بين قيام البينة وعدمه وأيضا قد عمنافة لذا ( م ح ۲ ) سواء كان يغاب عليه أم لا والحاصل أن كالمنهما متعد فالامن بالدفع والمرتهن قيام البينة وعدمه وأيضا قد عمنافة لذا ( م ح ۲ ) سواء كان يغاب عليه أم لا والحاصل أن كالمنهما متعد فالامن بالدفع والمرتهن

استو باخبر فى دفعه لاحدهما أولهماه فاظاهر ماللشاد حولايدفعه اغيرهماولو كانكل لايصلح لحصول الرضامنهما (ص) وانسلهدون اذنهما للرتهن ضمن قمته والراهن ضمنها أو المَن (ش) يعمنى أن الامين اذا أسلم الرهن للرجن دون اذن الراهن ومناع عنده أوهلك فان الامين يضمن قمت الراهن تمان كان الرهن كفاف الدين سقط دين المرتم ن لهداد كه بيده وان كان فيه فضل ضمن الامين الفضاة وبرجيع بماعلى المرتمن وسسواه كان الرهن عما يغاب علمه أملا لأن الامين اعماضم ن المعديه وهذا اذا وتع التسلم بعد الاجل أوقبله ولم يطلع علمه حتى حل وأماان علم بذال قبل الاجل كان الراهن أن يغرم القيمة أيهما شاءلا نهمامتع ميان علىمه هذا فى دفعه وهذا فى أخذه و توقف على يدعدل غيره خيفة تعديه عانيمة والراهن أن يأتى رهن كالاولو بأخد ذالقية وانسله الراهن دون اذن المرتمن فهلك عند الراهن أوضاع فان الامدين بضمن المرتمن فيمدة الرهن يوم الهلاك ان كانت أقل من الدين أوالدين وهدوم اده بالنهنان كادأقل من القيمة فأوتفه بلية لا تغيير به ولوقال آوالدين بدل النهن لكان أحسن الشموله لمااذا كان الدين من قرص و فعود \* ولما أنهى الكلام على الرهن شرع في الكلام على مايكون رهنا بالتبعية من غيرنص عليه بقوله (ص) واندر ج صوف تم (ش) يعني انهاذا رهن غنماوعليهاصوف فأن كانحين الرهن تامااندر جلانه سلعة مستقلة وأماغ يرالتام فلا بندر جاتفا قاوكذاك بندرج فى الرهن المنين الموحود حين الرهن وأحرى ماوجد بعده والسه أشار بقوله (ص) وجنين (ش) ابن المواز ولوشرط عدم دخوله لم يجزلانه شرط مناقض ولا بندوج البيض لتكور الولادة وهذا كاممع عدم الاشتراط أمامع مفيندر جمالا يندرج ولا يندر جمايندر ج (ص)وفر خ فخ للاغلةوغرة وانوحدت (ش) يعنى انمن ارتهن نخلا بالخاء المجمة أوتحلا بالحاء المهملة فان الفرخ يندرجمع أصله في الرهن لكن الجنين يغنىءن فرخ النعل بالحاء المهملة وفرخ النعل هوالذي بقال له الفسيل وفرخ النعل أولاده وأما الغلة الناشئة عن الرهن لا تدخل فيه بله وللراهن مشل كراء الدور والعبيد وما أشبه ذلك الاأن بكونشرط المرتهن الادخال وكذال التمسرة الموجودة بومالرهن لاتدخسل مع أصلها فالرهن وهى الراهن ولاتدخل الابالشرط ولووجدت بل ولوأز متأو بست والفرق سنهاو بين الصوف التام ان المسرة تترك لتزد ادطيبافهي غلة لاترهن والصوف لأفائدة في بقائه فألسكوت عشه دليل على ادخاله (ص) ومال عبد (ش) يعنى ان العبداذارهن لايدخل ماله معه في الرهن الا

مالاخذ فانأعسرالامينرجع الراهن على المرتهن (قوله أيهدما شاء) فان أخذهامن الامين فليس 4 رجوع على المسرتهن لانه الذي سلطه علمه كذافي عب (أقول) وانرجع بهاعلى المرتهن لميرجع بماعلى الامن ثمانك خبير بأنهقد تقدمأته رجع بالفضلة على المرتهن وقد قالمه ان ونس فقضية ذلك أن الامين و حم على المرتهن في ذلك والافالتعلمل بالنسلمط موحود فى الفضلة وقلنا يرجع بهافلا فرق ثم وجدتفي شب ناقلا عن التبصرة مانصه قال صاحب التمرة فان ابتدأ بالعدل لم بكن للعدل أنيرجع على المرتهن لانه سلطه عليه وهذا اذا قامت عـــلى ضياعه بينة و يعنناف اذالم يكن بينة هل العدل أن يغرم المرتهن قيمتسه الاك أوا وكون قصاما أى بأن يقول المرتهن العدل أسقط مالزمني من القمة في نظيرديني عسلي الراهن لان تسلمك لى المرضابة عدلداني وتركت ماأستهفه على الزاهدن انتهى والحاصل أنهسذه المسئلة

قشكل مع مسئلة الفضلة (قوله قيمة الرهن يوم الهلاك ان كانت أقل) لان قيمته ان كانت أقل فهوالذي أتلفه بالشرط وان كان الدين أقل لم يكن له المطالبة بغيره (قوله يوم الهلك ) قاله الحطاب والجارى على القواعد يوم المعدى (قوله ان كانت أقل من الدين أى و يرجع بالباقى والمراد بأخذا لقيمة من دينه لا أنها تمكون رهنا (قوله لانه شرط مناقض) أى في فسد بذلك عقد الرحن (قوله في الدين أى و يرجع بالباقى والمراد بأخذا المهمة من المناه المعمد من المناه المعمد عنده أحد الامرين في المناه عنده أحد الامرين بل الامر محتمل والذى في ابن مرزوق بالحالم الهدم المناه (قوله والمناه المناه المناه

اذابست (قوله أى وصم الرهن الاتن) أى وصم عقد الرهن القبوض الاتن على أن يقرضه في المستقبل وقوله ولزم ان أقرض هذا يغيد ان قوله ان أقرض شرط فى مقدر والتقدير ولزم ان أقرض ولا يحتاجان لاستئناف عقد وليس المعنى وصادرها ان أقرض لان الرهن لازم الراهن عجرد عقد الرهن وهو قوله أرهنك على أن تقرض فى مثلا ولا يلزم المرتبين الاقراض واذا المتنع المرتبين من دفع القرض لم تدم الرهينة و تبطل (أقول) و ماصر حبه الشار حليس بلازم بل يصم جعل ان أقرض من تذمة تصوير المسئلة أى وصم الرهن على أنه ان أقرض كان كذارهنافيه (قوله أو باع فى المستقبل) أى له أولغيره و فى الذكت و يكون رهنا عباد اينه من فلسل أوكثر ما لم يحاوز قيمة الرهن ولايراعى ما يشبه يخلاف مسئلة الجالة اذا فال داينه وأناضا من لان الاولى دين بالرهن ما يقرضه (قوله الى أن الشخص الح) وكذا يصم رهن يأخذه المجاعل من العامل على أحرة دفعها له قبل الاجل ( ٩ ٤ ٣) (قوله لا في معين أومنفعته) وأما ان أخذه

على الاستيفاه منعوض المعن أومنفعته حبث تلف أوتعيب لواستحق فصميم مثال المعن أن سعه أو ما و مدفع له رهنا على انهمتي استعنى وأبي مستعقه من اخراجه منملكه حصل منعين الرهن وهذاعال ومثال المنفسعة أن مكنري دابة بعسها أودارا وبدفع ر بهافی منافعها رهنا علی انهاان تلفت حصل تلك المنافع بعينهامن عين الرهن (قوله و رأخذ به رهنا) أى لان الامأنة اذاضاءت أوتلفت لابلزم المؤتمن عليهاشي والمراد صاعت بغيرتفر يطوأما لوأخذمنه رهناعلى أنهااذا ضاعت بتفريط بكون صامنا لهاوالرهن لاحل ذلك فيصم عملا عضي ان هـ ذاالسرط خارج عما

بالشرط (ص) وارتهن ان أقرض أو باع (ش) صو رتهاأن بقول شخص لا خرخ فه فاالشي عندك رهناعلى ماأفترضه منك أوعلى مايقترضه منك فلان منلالا نهليس من شرط الدين أن يكون ابنافب الرهن فقوله وارتهن ان أقرض أى وصع الرهن الاكن ولزم الأ أفرض أو باع فى المستقبل وقوله (أوبعمله) بالخزم عطف على الشرط أي على محله لانه ماض وعبر بالمضار علكون المل شأنه التجدد شيأ فشيأ بخلاف البيع والقرض فانهماليس شأنه ماذلك ولهصورتان احداهما وهي المنقولة في كلام المتسطى ان المستأحر يدفع رهنا اعامله في أحرته التي تجب له على مستأجره على تقدرأن بعمل والثانية أن ستأجر أجبرا بعمل له علاو ينقده الاجرة ويحشى أن يعطل فيأخذمنه رهناعلى أنهانعطل استأجرمن الرهن من يعمل لدذلك العمل وهذه محمح مأيضا وأشأر بقوله (وان في جعـل) الى أن الشخص أذا جاءل شخصا على تحصيل عبده الآبق منسلا ويدفع له رهنا على مايلزمه من الجعل فانه صحيح لان الجعل وان لم يكن لازمافهو يؤل الى الأزوم لا انه بأخذ منه رهنا في العمل لانهليس لازماولا آيلالزوم اذلا بلزم العامل ولوشرع فقوله وانفى جعسل أىفي عوض جعل لافي عل جعل (ص) لا في معسيناً ومنفعته (ش) يعسى أن الرهن لا يصير في الشي العسين ولا في منفعته لان المقصودمن الرهن التوثق بهليستوفى منه الدس عندأ جله ومحال أن يستوفى المعين أومنفعته من الرهن فيشترط فىالمرهون فيسه أن بكون ديناا حسرازامن الامانة فلايجوزأن يدفع قراضا ويأخسذبه رهنا يشترط فيهأ يضاأ ن يكون في الذمة احتراز امن المعينات أومنفعة المعينات لان الذمة لا تقبل المعين ولذلك فالواان الضمان في المعينات لا يصيح (ص) ونحم كتابة من أحنى (ش) أى ولا يصر أخذ الرهن من الاجنى فى نجم كنابة والمراد بالجم الخنس لان رهن الاجنبي في الكتَّابة فرغ تحمله م اوهولا بصح تحمله بهافلا يصير دفع الرهن فيهاوأ ماالنعليل بكونه اذا عجزير جمع رقيقا فلذلك لم يجز فغيرصواب لانه لايتأتى العزمع وجودالرهن لانه يساع كايساع اذا كانهوالراهن وقديقال قديتاني العزمع وجودالرهن اذالمتكن قمته توفى الكتابة ومفهه ومهصه أخد الرهن في محمم أوفى الجميع من المكاتب وهوكذاك ولماكانت غلات الرهن ومنافعه لراهنه لخبرله غنمه وعلمه غرمه شرع فماتكون فنه المنفعة الرجهن بقوله (ص) وجازشرط منفعته ان عينت بيسع لاقرض (ش) بعني انه يجو زالرجهن

فلا سمة المناف المعنى الماس المناف والمعنى المناف والمناف والمنف والمنف والمنف والمنف والمنف والمنف والمنف والمناف الان المناف المناف

قيهما أملاوفى كلمن هذه الاربعة اما أن يشغط في عقد المعاوضة أو يطاع بهابعده في نعف سبح و يحوز في صورة المصنف (قوله وفي القرض سلف واحارة) فيه ما تقدم من كونه مأخوذ امن عشرة شياه والمأخوذ لبن القرض سلف واحارة) فيه نظر بل سلف جرنفه الجهل في الاجل الايحني ان هذا ظاهر ذالم يؤجل القرض بأحل والحاصل انه اذالم يؤجل شاة أوشاتين كاتقدم سأنه (قوله الانه يحوز نفيه الجهل في الاجل الايحني ان هذا ظاهر خال القرض بالاجل ودخل على استيفاء المنفعة العسب من دينه فاجر ذلك مخلاف البيع غلاي يحوز لوجود الجهل في الاجل المتنفاء الدين من عنده أو بيد عالم هن اجرف البيع المنفعة في الدين فان دخلاعلى أنه ويد عالم هن اجرف البيع المنفعة في الدين فان دخلاعلى أنه المنافعة في الدين فان منافعة في الدين فانفعة في الدين فانفعة في الدين فلاحد في الدين في الدي

أن يشترط منفعة الرهن لنفسه مجانا يشرطين الاول أن تبكون مؤقتة بمدة معينة للخروج من الجهالة فى الاجارة الثانى أن يكون الرهن في عقد سع لا في عقدة رض لانه في البيع بسع واجارة وهو جائز وفي القرض سلف واجارة وهولا يعوز وسكت عن شرط كون الرهن بماتصح اجارته لاأشعار لممارها الاأن تكون قدطابت واشترطها ذلك العام ولاحيوان المنه الاأن تتوفر شروطه استغناء عنه عايفهم من الكلام وهوكونهااجارة فيشسترط فيهاشر وطهاأ ماان لم نكن المنافع مشترطة فى صلب العقد بل أباح الراهن له الانتفاع به بعد العقد فانه لا يجو زفي سع ولا قرض لانه ان كانت بغير عوض فهد يه مديان وان كانت بعوض جرى على مبايعة المديان فاله اللخمي ولواشترط المرتهن أخد الغدلة من دينه جازفي القرض لانه يحور فه الجهل ف الاجللافي عقد البيع اذلايدري مايقبض أيقل أو يكثر (ص) وفي ضمانه اذا تلف تردد (ش) يعنى أن الرهن الذى اشترطت منفعته وهو عمايغاب عليه اذا تلف عند المرتهن فقيل يضمنه لانهرهن بغاب عليه وحكم الرهن باق عليه وقيل لاضمان عليه لانه مستأجر كساتر المستأحرات ومحل الترددان تلف في مدة اشتراط النفعة وأماان تلف بعدها فهو كالرهن في الضمان فولاواحداوهذااذاا شترطت المنفعة ليأخذها مجانافان اشترطت لتعسب من الدين أوتطوع جها كذلك فينبغى أن يتر جرالقول بعدم ضمانه ضمان الرهن لترجع جانب الاجارة فيم لكون المنفعة وقعت فيه في مقابلة عوض بالصراحة أو يتساوى فيسه هسذا الفول مع مقابله في الترجيع وقوله ترددالراجيم منه ما القول بأنه يضمنه ضمان الرهان كايفيده كلام الشارح (ص) وأجبر عليه انشرط بيم وعدين (ش) يعنى أن المشترى اذا شرط البائع فى عقدة البيع أن يأنيه برهن وعينه له فانه يلزمه أن يد فعسه له لان المؤمن عند مشرطه ولامفهوم للبدع بل وكذلك القرض فان وقع عقد دالبيع أوالقرض على شعرط رهن غيرمعين فانه يلزم المشترى أوالمقترض أن يأتي برهن فيسه وفاء للدين وجرت العادة في ذلك الحسل بارتهانه والمه أشار بقوله (ص) والأفرهن ثقة (ش) واذا هلك الرهن المعين أواستعن قبل قبض المرتهن فانه يخيرفي امضاء السعويسق دينه بلارهن وبين الفسط فيأخ ذالمسعان كان فاتما وقبمته أومنله ان فات فأن حصل الهـ للله أو الاستحقار بعد القيض فلامقال له الاأن يغره فيخدر في الفسخ وعدمه (ص) والحوز بعدمانعه لايفيدولوشهدالامين (ش) يعيني أن المرتهن اذا أدى فيهاهو محوز بيده انه عازه قب لحصول المانع الفائم الآن بالراهن فانه لا يعدمل بقوله ولا يختص به عن الغرماء ولوشهدله الامين الذي وضع الرهن تحت يدو مذلك لانه شاهدعلى فعيل نفسيه وهوالحوز ولابدمن معاينة البينة للحو زقب لالمانع فقوله والحوزأى ودعوى الحوز بعد حصول المانع أنه حازه قبل حصول المانع فهوع لى حدث مضاف بدلسل قوله ولوشهد الامين فبعد متعلق

والقرضوان دخلاعليان توفيهمن المنفعة أو يعطيه شأمؤ حلاامتع لمافيه من قسيخ مافي الذمية في المؤخر لافرق فالقمرض والبسع واندخلاعلىان الفاضل بترك للدن جازفي القرضدون البيع (قوله وحرت العادة) فاذالم تجر عادة فلا يلزمه قبواه والحاصل اتماجرتيه العادة سازم المرتهن قب وله وكذا اذالم تحر للزميه فيبول مايأتيه (قولەفرھن ئەتە)فاڭ لم مأت برهن ثقمة سعن لمأنى به فان تحقق عدم وجوده عنده خعوالمرتهن بين فسخ البيع ويقائه بلارهن وأما القرض فلا (قوله فيغير في الفسخ وعدمه) وكذا يخبر فى ھلاك جىل معنن قبل قبض المسع لابعده فالعثير فىمسئلةه الالاالرهنأو استعقاقه قبض الرهدن وعدم قبضه وفي مسئلة الجدل قبض المبدع وعدم قبضة وانظره ليحرى

مثل جسع هذافى الفرضام الآلانه معروف يعتفر فيه ذلك والمسيع مبنى على المشاحة (قوله ولوشهدله الامن) أى بدعوى أمين في زعدم المرتهن و بهذا لامنافاة بين كونه تحت بدأه بن وكونه أم يعمل بشهادته ومثل الامين في عدم قبول شهادته اقرار أفس الراهن بالحو زقبل المانع لاتهامه كاأفاده البدر (قوله لانهاشهادة على فعل نفسه) إذا فشهادة القباني بأن و زن ماقمضه فلان كذالا تصم لانها شهادة على فعل نفسه وأما ان شهد بأن فلاناقب ماوزنه يعمل بشهادته وأما ان شهد بأن فلاناقب ماوزنه يعمل بشهادته وهدا كله مالم يكن مقاما عند نامن جانب القاضى اذار د بعضه الله من قبل القاضى كهو (قوله يدليل قوله ولوشهد الامين) أى فان شهادة والاعل بشهادته كاعند ناعصر والطاهر أن تابع المقام من قبل القاضى كهو (قوله يدليل قوله ولوشهد الامين) أى فان شهادة

الامن اعمانكون اعتبارا لموزق للمانع (فوله وفي ادليلهما) وهوقولها ولايقضى بالحمازة الاعمامة المينة لحوزه في حبسأ و رهن أوهبة أوصد قة انتهى فان قوله الحوزة معتمل أن يكون عفى الحمازة وأن يكون عفى المحويز (قوله وكذات الصدقة) والفرق بين الهمة والصدقة والهن حيث جرى في الرهن القولان واتفى على كفّاية الحوزف (١٥٠) الصدقة والهمة بقاءماك الراهن

للرهن دونهما فقدخرجاعن ملك المتصدق والواهب وتأمل في ذلكمع ماتقدم من لفظ المدونة (قوله كان مشترطاأملا) ينسغى اذاكان مشترطافي العقدوكات معيناأن يكفي فسمه الحوز لماانضم لهمن الاشتراط في العيقد ولوشيهد شاهدان انه حاز وشهد آخران انه لم يحررجازت شهادة اللذين شهدا بالحازة لانم ما زادافي شهادتهما (قـوله والتحويزال) الاولى أن قول النحروبز تسلم الرهن للسرتهن (قوله وكلمن المصدرين مضاف لمفعوله ) قسدمه لكونه الاولى لانه يسلزم على الثاني تشتيت الضمائر لان الممر في من تهنسه يعودعسلى الرهن (قوله والافتأو بالان محسل التأويلين الادفع السائع السلعة للشيترى فان لمدفعهاله فللسمرتهن منع الراهن من السلعة ولو أتى برهن لاناابيع وقع على معين اذهو محسل التأو ملى أيضاو أمااذا كان غبر معين فلهمنع تسلمها

بدعوى المقدرة فذف المضاف وأقيم المضاف المهمقامه وابقاؤه على طاهره لافائدة فيهلان من المعلوم أن الحوزيع دالمانع لايف دلان الحكم لاشت اذاوح دالمانع ومانعه هوموت الراهن أوفلسه أوحنونه اومرضه المنصل عوته (ص) وهيل تكني سنة على المو ذقيله و به عمل أو التحو يزوفهما دليلهما (ش) لماقدمأن مجردد عوى الحوزمن المرتهن لانقب لبن هذا انهالولم تتحرد عن البينة ما كيفية الشهادة هل يكفي انتشهد المنتقله بالحوز الرهن قبل وحودا لمانع و يكون أحق بهمن الغرماء ولولم تحضر المينة المازة ولاعا بنتها لانه قدصار مقبوضا وكذلك الصدقة وهوقول اسعتاب والماجى وبه العمل أولا يكتني في ذلك الابشهادة البينية على التعويز أى تشهدانم اعا بنت الراهن سلم الرهن الرتهن وهوقول اللغمى وفي المدونة مايدل على القولين وظاهر اطلاقهم كان الرهن معينا أملا كان مشيرط أملافالموز كون الرهن في تصرف المسرتهن والتعو بزكون الرهن في تصرف المرتهدن معمعاندة البينة لتسليم الرهن للرتهن فهوأخص والمراد بالبنسة هنا ولوواحد الكنه يحلف مع الواحد دلانهمال (ص) ومضى معه قيدل قبضه ان فرط من تهذه (ش) يعدى أن المرتهن اذا فرط في طلب الرهن المعين ولم يحزمدي باعد واهنه فان المسع عضى ولم يحزا بتداء ولا بازمده وهن غدره الرتهن وكلمن المصدر بنمضاف لفعوله ويصح أنتكون مضا فاللفاعل وقبض عفني اقماض والمعنى على الاول مضى سع الرهن قب ل قبضه أى آلرهن وعلى الشاني ومضى سع الراهن قب ل اقباضه أى الراهن (ص) والافتأويلان (ش) أىوان لم يفرط المرتهن في حوزالرهن المعن بل جد في طلبه وانحااله اهن عاحمه وباعمه قبل ألحوزفه ل عضى همذا البيع وبيتي الثمن رهما وهولان أبى زيد أولاعضى ويبقى دهناعملي عاله مالم يفت فيبق الثن دهنافيأ خذه الرتهن من المشترى ويبقيه دهنا هكذا قال في وصنيحه فقول الشارح لكن لمأرمن تأول الامضاءمع عدم النفريط ولوقال والافقولان لكانأحسن فيمنظر لانهذاتأو بلابرشد وغيره ومحلهمافى الرهن المسترط فيصلب العقدسواء كانفىءة دسع أوقرض وأما للتطق عه فسعه كسع الهمة قبل القبض كافى الحطاب وسأنى فى الهبة انهالا تبطل بسعها قبل علم الموهوب وانباعها بعد علم فالنمن للعطى رويت بفتح الطاء وكسرها وأنت خبعيان السبع هنابعد حصول الرهن وقبل قمضه والسبع على الوحه المذكور يتضمن علم المرتهن بالرهنية فيكون بيعسه كبيع الهبة بعدعم الموهوب وحينت ذيجرى فيه الخلاف هل الفن الراهن فلا بكون رهناأ ويكون رهنافني كلام الحطاب شي وكلام المؤلف فيمااذا كأن الرهن معينافان كان مضمونا فانه بازمه الاتمان بسدله (ص) و بعده ف الهرده ان يسع بأقل أودينه عرضا (ش) الضمرفي يعسده وحمع لقبض الرهن والضمرالجو ورماللام للرتهن والضميرالجو ورياضافة المصدرالسه للرهن والمعنى اي الراهن اذاماع الرهن بعسدان قبضه المرتهن وحازه أوكان سدامين فأن ماعه عشل الدين أوأ كثرمنه فالاكلام للرتهن و الخدد شهوان ماعه بأقل فللمرتهن أن بردالسع سواء كانديشه عساأ وعرضالان حقمة تعلق بالرهن وله أن يحسنره و بأخدالهن و بطالب الراهن بمقيمة حقمه وكذال المسرتهن أن بردالبيع اذا كانديسه عرضامن بيع ولو باعه بأ كمثرمن قسمة العرض لان المرتهن لا بلزمه قبول العرض قسل أحله اللهم الاأن مكون العرض من قرض فيلزمه قبوله وليس أنردالبيع لان الاجدل فى القدرض من حق المقدرض فقط وأما الأحدل في البيع فن حقهما معاواعا يكونه الردحيث بيع بأقلاا فلم يكملة فان كلله كانع منزلة ما سع عدله فقوله و بعده

أيضافرط أملالكن حتى بأنسه وهن اذبازمه الاتمان بدله قطعا كما أفاده الشارح بعدد (قوله أولا عضى ويبقى رهنا) أي برضا المرتهن وهذا لابن القصاد ( قوله فقول الشارح الغ) لا يظهر النفريع ولكن يجاب بأن المعنى اذا تقرر ما فلته فنقول الثقول الشارح لكن بجاب بأن المعنى الشارح لكن المارا في كلام الحطاب شئ ووجه الشئ ان كلام الحطاب عمد الشارة المعنى علم الموهوب بالهبة (قوله وانما يكون له الرد الوان المعرف الدين علم الموهوب بالهبة (قوله وانما يكون له الرد الوان المعرف الدين الموقد والموان المعرف الدين الموقد والموان المعرف الدين الموقد والموان الموقد والموان الموقد والموقد وال

معمول لعامل محددوف أى وانباعه بعده لامعطوف على قبل اذلا يصع قوله فلهرده كان الرهن معينا أملالانه بالقبض تعدين وقوله ان بدع بأقدل أى والدين عدين أوعرض من قرض فداو بعدع عثل الدين أوأ كثرفلام دويتعلد سه شاءالراهن أوأى قوله أوديك معرضا أىمن سع ولا يحتاج الى التقييد بذاك لانه معاوم قوله فله رده الخ الفاعفى جواب الشرط المقدر قبل قوله و بعده أى وان باع الراهن الرهن بعده أى بعد دقبض المرتهن له فله رده الخقوله أودينه عرضاأى وكذاله الرداذا كان دبنه عرضا أيمن يدع وعلى نسخة عرض بالرفع فكان شأنية والجدلة بعدها في محل نصب خبر (ص) وان أجاز تجدل (ش) أى وان أجاز البيع الواقع فى الرهن الذى له فيد التخدير وذلكُ فيما اذا بيع بأقدل من الدين أو كاندينه عرضامن بمع تعجل الثن الذي سعبه فان وفي فواضع والااتبعه عمابق منه بعدان يحلف بالله اعاأ مازلذاك واذاكان يتجمل دبسه في حالة تخميره واحازته فأولى ان يتجبل في حالة عسدم تخميره وهى ما أذابيع بشل الدين أوأ كثرمن الدين وليس الدين عرضا اذر بماية وهدم أنه في الحالة الأولى يبقى دسه الارمن المائم والكلام على تصرف الراهن بعوض شرع في تصرف بغيرعوض فن ذلك تدريره والمه أشار بقوله (ص) وبقى اندبره (ش) والمعنى ان من رهن عبده غربره فانه يستمر بافياعلى حكم الرهنية الى الاجسل فان دفع سيده الدين والأسع فيه وظاهره كان السيدموسرا أومعسرا وهوكذاك وظاهرها كظاهر مسواه كان التدبيرقب لقبض المرتهن أوبعده (ص) ومضى عنق الموسروكابنه وعجل (ش) يعنى أن من رهن عبده ثم يعد ذلك أعتقة ناجزا أولاجل أو كانسه سيده حازذاك ان كان ملما وعدل الدين ولو كان أكثر من قيمة الرهن ولايد لزمه قبول رهن وسواء فيهدما فبل القبض أوبعده وفهم من قوله مضى انه لا يحوزا بتداء وهو كذلك وانماع ل الدين العدد ال منه رضاوع التعبال اذا كان الدين عما يعال فيال الاجال فان كان عمالا يعبل فيهقى رهنا على على أحد الاقوال ( ص) والمعسرية (ش) أى فان كانسيد مالذى أعتقه أوكانب معسرافان فعلهلا يحوزابتداء ويستمرالعبدالمعتسق أوالمكاتب على حكم الرهنية الى الأجل فأندفع سيده الدين مضى العشق والكتابة فانلم يدفيع الدين بيبع منسه بقددرما يوفى منسه الدين أن وجدمن يشترى بعضاوالاسع كاموالفضلة الراهن بفعل بماماشاءلان الحكمل أوجب بيعمه صرالباقى بعد قضاء الدين ملك السيدواليه أشار بقوله (ص) فان تعدر بيع بعضه بيع كله والباق الراهن (ش) وانظرما في هذا الحل منجهة العربية في الكبير (ص) ومنع العبدمن

رهن المديرابتداء يحورفلا يتوهم بطلان الرهن بتدبيره فلافائدة للنصعلي ذلك لانا تقول ذالا اعامكون اذاأريد سعه بعدموت السيدأي فى الدين اللاحق التدبير (قوله وطاهرهاالخ) ولكن ظُاهر أبي الحسن أن على كالرمها بعدالقبض أىوهو بشعر بأنهاذا كان تبل القبض لا مكون حكمه كذاك قال بعضهم ويسغى أن بفوت بتدبيره لحصول النقصر بعدم قبضه كااذا أعادمالمرتهن للراهن فديره فانه مفوت ولا ردانهي وانظره ليبق الدين بلارهن كافي مسئلة العارية أويكون التدبير كالعتق والكثابة فمفصل فيهبين أنيكون السمد موسرا أومعسرا كايأتي (قوله وان كانأ كـ ثرمن قَسمة الرهن) هذااذا كان الذى رهنه وأعتقه مالكه وأمااذا كانالراهن لهقد

استعاره وأعتقه معيره فانه يمضى عتقه أيضا و يحل المعير الدين لريه ادافسدر هنه الاأن يكون قيمة وله منى المن هذا ينافى طاهر المعيد أقل من الدين فلا يترف وفهم من قوله منى المن هذا بنافى طاهر قوله أولا حاذذات ولكن المنفول ان الحواز معناه المضي و مقيده قوله الدين في المحتى اله لا يحوز ابتداه قال المصنف والمناف لا يحوز ابتداه قال المصنف والمناف لا يحوز ورد العبد الرق لا يحوز فلم بنق الا تعسل على الدين في العبد في والمناف المناف الم

أملا (قولة المرهونهومهها) صفة لامته والم حت الصفة على غيرمن هي له أبرز الضمير ولا يصحب عداد صفة لقوله عبد المام عليه من القصل بين الصفة والموصوف ورد ذلك بأن المنع اغداه والفصل بأحنى من العامل وهذا ليس كذلك ثم لا يحنى ان فول المصنف المرهون هومه النامل لدخولها معه بالنص أو بطريق العموم كاشتراط ماله معد (قوله أو اشترط الراهن) كذا في أسحته والصواب أو المرتهن (قوله فانه لا يمنع) ولوغير مأذون في تنبيه في اذاوطئ العبد أمته المرهونة معه أو سرم من المرهونة وحدها فلاحد عليه

(قوله حكرين حكمين الخ) الحكم الذيهو بين الحكمين عدم عتقه وحرمة الوطء والحكمان أحدهما العتق وحرمة الوطء الثاني عدم العتق وعدم حرمة الوطءأي فهريحالة وسطي أخذن من كل طرف شمأ وقيوله ساقط وحمه السقوط ان زيادة على السؤال (قوله وهو أن لا يكون منماء الزاني الخ ) لا عنى الملا وحه للالتفات لهدذا الاحتمال فالمناسب ان يقولوهو فسادما تموقوله في حلسة الوطء أى الحاله حلية الوطوأخف أي أضعف وقوله فى رفع الملك أى في عدم رفع الملك أي تأثميره في ثبروت الملك وحاصلهان اعجابه الحلمة ضعيف فتقوى جانب التحريم فلذا لمتحدل واغما تقوى حانب التحريم للاحتساط في الانساب وأماناً ثيره في ثموت الملك فقوى لانهلارال الملأالا وحب فوى فالاصل الملك (قوله لاحد علمه) أي مراعاة لعطاء القائل ماماحة

وطه أمته المرهون هومعها (ش) يعنى ان السداد ارهن أمة عبده وحدها أورهنهما معافان العبد عنعمن وطئهافي الوجهن لانرهنها وحدهاأ ومعه شبه الانتزاع من السدلها لانه عرض كل واحد من العمد والامة المسع وقديماعان مجتمعين ومنفردين وقلنا شسمه الانتزاع لانه ليس انتزاعا حقيقما لان المشهوراذ اافتصله هما السيدمن الرهن فللعبدأن يطأها بالملك السابق ولو كان انتزاعا حقيقما لافتقرالي تملم لمأثان واحترز بقوله أمتممن زوحت المماوكة لسسده فانه لايمنع من وطثها كالو باعهاالسيدوشهل فوله المرهون هومعهامااذانص عليهماأ واشترط الراهن دخول ماله معه فدخلت وأحرى لورهنها وحدها وأمالو كان العبدم هونا وحده فانه لايمنع من وطء أمنده ولامفهوم للوطاء ومثله الاستمناع وقوا أمته الاضافة للاكأى أمنة المماوكة له فاو كأنت زوجته لم ينع من وطئها لان السمدليس له انتزاع الزوجة (ص) وحدم تهن وطئ (ش) يعنى أن المرتهن اذاوطئ الامة الرهن بغسيراذن الراهن فانه يحدلان ذاك عض زنالانه لاشم يه ملك فيها ولوادى الجهل وواده رقيق ويغرم مانقصها بكرا أوثيباان كرههاأ وطاوعته وهي بكروطو عالصغيرة التي تخدع كالاكراه ويكون الوادمع أممه رهناه عمانقصها ولابلحق المرتهن ولواشتراهما المرتهن لم يعتق علمه ولدها لانه لاشت نسسه منه وآن كانتانثي لم يحزله وطؤها والحواب عن مناقضة عدم عتقه وحرمة وطئها كالهال بعض المفيار بةأنه حكم بين حكمين ساقط لايخني على منصف وانميا الفرق منهسماان تأثير مانع احتمال المنوة وهوأن لامكون من ماءالزاني بلمن غييره في حلسة الوطء أخف عن تأثيره في رفع الملك (ص) الاباذن وتقوم بـــ لاولد جلت أملا (ش) يَعــني فان وطُّهم المرتهن باذن سيــــ دهـــا فانه لاحد عليه الشبهة وانحاعليه الادبوحيث أذن الراهن للرتهن أولغيره فى وطنها ووطنها فانها تقوم عنى واطئها سواء حلث أم لافه غرم قمتها وم الوطء ولا بغرم لولدها شدأ لاقمة ولاغنا لانعـ قاده على الحرية ولحوقه بالواطئ فقوله وتفوم الخمسنا نف أومعطوف على مقدد أى فان أذن ف الاحدوتقوم الخ وقوله وتفوم الخ فاصرعلى الثانية خلافاللطخيخي لانقوله بلاولد ببعدر جوعه الاولى لاتهافي الاولى تقوم بولدها وتقوم المعرف نقصها وترجع الالكهاوفي الثانية تقوم النازم له أى الواطئ بالقمة فقوله وقومت أى لتلزم له بالقيمة لالبعرف نقصها وترجع لما لكها (ص) وللامين بيعه باذن في عقد مان لم يقل ان لمآت كالمرتمن بعده والامضى فيهما (ش) أى ان الامن الموضوع تحت مدء الرهن أن يستقل بيمع الرهن اذاأذن لهالراهن في سعمه عنسد عقمد الدين الذي سمسه الرهن أو بعمده لانه محض تو كيل سالم عن توهم كراه فيمه وسواء أذن له في يبعد قيل الاحل أو بعد ه وسواء كان الدين من بيع أوقرض هذا ان لم بقل الراهن للامن ان لم آت بالدين في وقت كذا فان قال له فلا يستقل بالسيع حننشذ بللاندمن اذناكما كملاعتاج المهمن اشات الغيبة وغيرها فالضمرفي عقده يرجع للدين وأولى بعدد ملانه ربما يتوهم ان الاذن الواقع في العد قل كالاكراه على الاذن الضرورته في اعليه من الحق فاذنه كالداذن وقوله ان لم يقدل ان لم آت ير جمع للنطوق وللفهوم بالاولوية وللرتمن أيضا المسع بالااذن حيث اذن له الراهن بعدعة مدالدين ان لم يقل ان لم آت فان قال ان لم آت ف الا مدمن الاذن كااذًا

الفروج ولما في ذمة رب المال من الحق الثابت فكان الآذن كالمعاوضة وتكون ام وادولادتها من ألوط عاذنه و ينبغى ان يخص قوله الاباذن بغيرالامة المتزوجة فلا يكون اذن السيد المرتهن بوط ثها شبهة تنفى عنده الحدد كالمودعة (قوله مضى فيهما) كان له بال أم لا يخشى فساده ام لا نع يشترط أن يصيب وجه البيع كانقله في نوض يحده عن البيان اما ان باع بأقد من المشترى وان تداولت الابد من اذن الحاكم لكون الراهن عائبا فان عسر الوصول الحاكم تداولت الابد من اذن الحاكم المكون الراهن عائبا فان عسر الوصول الحاكم

فيحضرة عدّول وحضورهم من باب الكيال (فوله لان الادن الخ) تعليل لا تعميم وهذا النعليل بنتج التعريم عملا يعنى ان هذه العدلة النج حرمة الاذن الرتهن في العدقد وهو أحداً فوال ثلاثة وقبل بالكراهة وقبل بالجواز ومحل الحلاف فيما اذا لم يكن المبيح تافها ولم يخش فساده ولم يفوض له فيه والاجاز سعه اتفاقاان أصاب وجه البيع لاان باعه بأقل من قيمته فللراهن أخذه من مشتريه فان تداولته الاملاك أخذ بأى سع شاء كالاستحقاق كذا في عب (٢٥٤) عما قول بل هذا القعليل بنتج المنع ولوكان الاذن بعد العقد (قوله ولا بعزل

أذناه الراهن في نفس العقد سواء قال ان لم آت أولم يقللان الادن حينك دمنفعة زادها الراهن له فهسي هدية مديان فاشتمل كالامه منطوقا ومفهوما على عانصو رأر بع في الامسين وأربع في المرتم زلهما الاستقلال بالبسع دون أن يرفعاذلك السلطان في ثلاث منهافات باعمن ليسلة البيع من الامين أوالمرتهن دون أن يرفع للسلطان مضى بيعه فضميرا لتثنية للامسين والمرتهن والحاصل أن الراهن اما أن بأذن الامسين أوالمرتهن في نفس العقد أو بعده وفي كل اماأن يطلق أويقم افانوقع الاذن منه للامين في العقد أوبعده وأطلق فله البيع بلااذن وانقيد فلابدمن الرفع واتوقع الاذن منه للرتهن بعد العيقد وأطلق فله البدع بلاآذن وان قىدفلا بدمن الرفع وان وقع الآدن منه في في العقد فلا بدمن الرفع فيدأ واطلق (ص) ولا يعزل الامين (ش) أى ولا يعزل الراهن فقط ولا المرجى فقط الامدين وأمالوا تفقاع لى عزف فلهدما ذال واغاتموض الشارح الراهن لان الامن وكمله فمتوهم انه عزله وأما للرتهن فلاكلام له في العزل بلانزاع وظاهر قوله ولا يعزل الامرين ولوالى بدل أو ثق منه و ينبغي الله عرزله الى بدل أوثىمنه كايأتى فى الو كالة (ص) وليسله ايصاميه (ش) يعسنى ان الامسين الذي على يديه الرهن لدسله ان وصي به عندموته أوعند سفره لان الراهن والرتهن لم رضسا الايامانت لاباما به غيره ولوقال ولا ينف فالا يصامه كان أحسن لانهلا بلزم من عدم حواز الا يصامه عدم نفوذه (ص) و با عالحا كم انامتنع (ش) يعنى انالمرتهن اذارفع الاصرالحا كم بعدامتناع الراهن من سع الرهن وهـومعسرلس له مال غـمره يقضي منه أو آمنه ع من الوفاء وهوموسر فأنالحا كمبيت عليه الرهن ومنه لذلك اذا كان الراهن غائب الوميتا الآنه فى الغائب والميت يحلف عين الاستظهار (ص) ورجع من تهذه بنفقته في الذمة ولولم أذن (ش) يعني ان الرهن اذااحتاج الىنفة فأنفق المرتهن علمه نفقة فانهر جمعها في ذمة الراهن لافى عسالرهن حمواناأوعقاراوسواءأذنالراهن فالانفاقء لحالرهن أملالانه قام عنسه يواحب وسواه كان الراهن حاضرا أوغائبا ملما أومعدما ولو زادت النفقة على قيمة الزهن كمافى المدونة والمواذية والمجموعة لماعلت الننف فقالرهن ومؤنت على الراهن لانه مالك الواح غلت ولان من له الغلة عليه النفقة كالبيع الفاسد فالنفقة على الرهن كالسلف وهمذا بخسلاف النفسقة على الضالة فانه لا رجع م افي ذمة ربها بل تكون نفقته في رقبتها وهو أولى بها عند فيام الغرماء والفرقان الضالة لا يعرف ربهاولا يقدرعليه الاتنولا بدمن النفقة عليها والرهن ليست نف قته على المرتهن الدوشاه اطالب الراهن النف قة على الرهن واذاغاب رفع الرمام وأشار بالمالغة لردفول أشهب اننفقته على الرهن ان لم بأذن له الراهن فيها تكون في الرهن يبسدأ جها فى منه فالمبالغة واجعة لقوله فى النعة وكالام المؤاف في اليسلة أوان يباع فبه فلا يعارض ما يأتى من قوله وان أنفق مرتهن عسلى كشعير خيف عليه بدئ بالنفقة لانه فيماله أوان (ص) أوليس رهذا به الاان يصرح بأنه رهن جا (ش) تقدمان النفقة على الرهن تكون في ذمة

الامين) كان مأذوناله في البيع أملا أىلايعزل عن الميع ولاعن وضع الرهن عنده والامين عزل نفسه حمت لم توكل على البسع والافلا لتعلق الحق بثالث مان الرتهان اذاوكل على البيع فليس للراهن عزله كالامن (قوله لانه لايسازم الخ)وقد مقال الاصل فمالا يحوز عدم النفوذ فلا اعتراض شب (قوله به)أى بالاقتمان المفهوم من أمين ومثل الامين القاضى يخلاف الخليفة والجيبر والوصى وامام الصلاة المقام من حانب السلطان وكذاناط رالوقف له الايصاءيه انحعلله الوانف والاكالقاضي وبقيامام الصلاةالمقاممن جانب الواقف والطاهرانله الايصاءان حعل الواقف له ذلك وسق النظر في شي وهوهل للدرس في موضع الانصاءان يحلس بعسده فىذاك الحسل والظاهرايسله ذلكمالم محمل الواقف له ذلك (قروله و ماع الحاكمان امتنع)أى ولايضرب ولايهدد بذاك (قوله ومثل ذلك ان كان الراهين غائبا أوميتا) أىمع اثمات الدين والرهن ولو كانغـم أولى بالبيع لنعلق حق المرتهن بعينه ورعا كان أسرمعان راهنه كالمتزم سعه برهنه (قوله عيسين الاستظهار)أيءين النقورية فيقسول بالله الذى لااله الاهسوما

وهبت ولاتصدقت وانه باق فى ذمته (قوله حيوانا أوعقارا) الصواب قصره على الحموان وأما العقار فهوماً بأنى وان الراهن كان قصره على كشجر لما يشخير بيانه فيما بأنى (قوله لانه قام عنه بواجب) بفهم منه انه لدس له منع المرتهن من نفقته وهو كذائ (قوله ولان من له الغلة) الاولى لان من له الغلة) الاولى لان من له الغلة (قوله واذاغاب رفع الامام) أى واذاغاب الراهن رفع المرتهن أمر والامام (قوله وكلام المدؤلف) المناسب أن يقول وكلام المؤلف فيما الانفاق عليه واجب وهو الحيوان واماما الانفاق عليه ليس بواجب وهو الشجر والعقار فسيشير له فيما يأنى

(قوله على النفقة النفقة النفق الاهن) هي محل الخلاف والتي هي محل اتفاق أن يقول أنفق والرهن بما أنفقت رهن فأدن فني كلام الشارح بحث من وجهن الاول أنه يقتضى ان على ان نفقتك محل اتفاق والرهن كذلك الثاني ان محل كون الثانية محل اتفاق اذا قال أنفق والرهن بما أنفقت رهن أى فسيريدرهن بعسدة وله بما أنفقت (قوله بغني عنه قوله في الذمة الخي انظر هذا الكلام وكونه رهنا لا ساف تعلقه بالذمة كسائر الديون محشى تت (قوله وهل وان قال الخي بما قررنا تعلم ان تلك الصورة مقيسة على التي فيها الله الفي مريان الخلاف والرهن بما النافي النفقة انفاق الثالث أن يقول أنفق فقط ولا يريد فالنفي قاله من وهي محسل التأويلين ومثلها ما أشارله أنفقة انفاقا الثالث أن يقول أنفق عسل ان نفقتك في الرهن وهي محسل التأويلين ومثلها ما أشارله المسنف وهل وان قال (قوله انظر الشرح الكبر) ونص لم يحتمل ما قاله تت والجماعة من رجوعه التصريح أي وهو تأويل ابن شياون و يحتمل رجوعه ونفقتك في الزهن أي يكون كالنصريح وهو تأويل ابن شياون و يحتمل رجوعه

لقوله وليسرهنابه وهل وان فال ونفقتك في الرهن ولايكون رهنابه وهوتأويل ابنشباون أو مكون رهنايه وهذا تأويل ابن يونس فلا يكون راجعا للتصريح وهذاأولى لان وان مقضى معطوفاعلمه أىلايكون رهنا به وان قال الح والالو كان واحعا التصريح لفال وهل كان الخ فيأتي بكاف التشيبه (قسوله مفسرع الخ)اب عدرفة اللهلاف بينان القاسم واشهب هل منقرارهن للتصريح بهأملا فاودفع رجللا خو سلعة ولم ردعلي قيرولة أمسكهاحتي أدفعاك حقه ل كانت رهناءند

الراهن لافي عينه فلد الايكون رهنا بالنفقة عليه نع ان قال الراهن المرتهن أنفق على أن نفقتك في الرهن أوأنفق والرهن بماأنفقت فبكون رهنا بالنف قة يبدأ جاعلي الغرماء وقوله وليس رهنابه أي بالانفاق يغنى عنسه قوله في الذمة الكنه صرح به ليرتب عليه قوله الأأن يصرح الخ (ص) وهل وان قال ونفقتك في الرهن تأو ملان (ش) أى وهـ ل وان قال ونف قتك في الرهن فلا يكون رهنابه وهو تأو بل النشباون أويكون رهنابه وهو تأويل النيونس فهما راجعان اهوله وايس رهنابه وهمذا التقريرأولي من تقرير تت انطرالشر حالكبر وقوله (ص) فني افتقار الرهن للفظ مصر حدة أو بلان (ش) مفرع على التأو بلين المتقدمين فن قال لابدمن التصريح في النفقة على الرهن كابن شباون والنرشد هال يفتقوالرهن للفظ مصبر حبهومن فالبلايشتبرط التصبر بحيالانفاق عبلى الرهن كان يونس قال لا يفتقر الرهن الفظ مصر حبه (ص) وان أنفق من تهن على كشير خيف عليه مدى بالنفقة (ش) يعنى ان من ارتهن نخدلاً أو زرعا يخاف عليه الهلاك بانم دام بتره وأبى الراهن من اصلاحها فأنفق علسه المرتهن اغقة فانه وحعبها من عن النفل أوالزرع قبل دينه الانه اذا لم ينفق على ذلك هلك الرهن فيلحقه الضرر ابن عبد السلام ولم يعدوانفقه المرتهن سلفاج نفعااة وة الضرر ومعنى التبدئة عا أنفق ان ما أنف قه يكون في زمن الزرع والمدمرة و في رقاب النف لفان ساوي ماذ كر النف قة أخدها المرتهسن وانقصرذ للثعن نفهم أيتبع الراهن بالزائد وضاع عليسه وكان أسوة الغسرماء بدشه وانفضل عن نف مته بدئ بها في دينه فان فضل شئ كان السراهن وقوله خمف أي وامتنع الراهن من الانفاق والاالبيع ذمته لانه قام عنه بواجب مالم يتبرع بالانفاق (ص) وتؤولت على عدم حسرال اهن علم المطلقاوع في التقد دالتطوع بعد العقد (ش) يعسني اذ المدونة تو ولت على عسدم جسيرالراهن عسلى النفسقة على الزرع أوعسلى الشعير الذي الهارث بديره مطلقا أي سواء كان الرهن مشترطافى صابعة دالبسع أوالقرض أملا وتؤولت المدونة أيضاعلى أن الراهن لايجبرعلى النفقة على الرهن المتطوع به يعدعة دالمدع أوالقرض وأما المسترط في صلب العقد

أسهب الاعداد النالقاسم المهم فاذا على ذاك تعدل النالة والمن المتداد مسين متفرعان على هذه المالهكس كالدى الشارح فالمناسب أن يعمل الفاقة (قوله النفقة (قوله النفقة (قوله النفقة (قوله النفقة (قوله والنائدة في النفقة والنفقة (قوله والنائدة في النفقة والنفقة والنائدة والنفقة والنفقة والنفقة والنفقة والنفقة والنفقة والنائدة والنفقة والنفقة والنائدة والنفقة والنائدة والنفقة والنفقة والنائدة والنفقة والنفقة والنائدة والنفقة والنائدة والنفقة والنفقة والنائدة والنفقة والنفقة والنفقة والنائدة والنفقة والنفقة والنائدة والنفقة والنفقة والنائدة والنفقة والنائدة والنفقة والنائدة والنائدة والنفقة والنائدة والنائدة والنفقة والنائدة والنائدة والنفقة والنائدة والنائدة والنائدة والنائدة والنائدة والنفقة والنائدة وال

(قوله وان كان الانسان لا يحبر) أى فعدم الوجوب نظيره ماذ كرفى باب الوقف من ان ما يجب عليه في كون عنالفا لما تقدم في النفقات من ان الانفاق على الشيحر واجب نع قد لا بازم من الوجوب الحبر كاذ كرفى غير ذلك الموضع وحرد (قوله انه لولم يخف عليه) الظاهر أن المراد بالخوف هذا الظن في افوقه ولم أرمن تعرض أه (قوله وضمنه من بهن) أى يوم القبض أى مطلقا على المعتمد المن وهو الراجع كانفله الشيخ أجدعن التوضيح ومقابله بقول (٢٥٣) بالضمان يوم القبض الأأن يرى عنده بعد ذلك فيضمن قمته يوم

فصرعلى الانفاق لتعلق حق المرتهن بهوان كان الانسان لا يجبرعلى اصلاح عقاره وشعره وأماعلى الحبر لوأنفق المرتهن فمرجع عاأنفق فى دمة الراهن ومفهوم خدف أنه لولم يحف عليمان لوترك لانبغي الهلاشي للرتهن (ص) وضينه مرتهن ان كان الده عما يغاب علمه ولم تشهد بينة بمعرقه (ش) هذاشروع منهرجه الله في الكلام على ضمان الرهن والمعنى ان الرهن اذا حازه المرتهن وكان عما يغاب عليه كالحلى وغوه فانه يضمنه اذاادى تلفه أوضياعه الاأن تشهدله البينة أنه تلف أوهلك بغيرسيه فلاضمان عليه حنئذلان الضمان هناضمان ممانتهم وينتفي باقامة المنة واحترز بقوله ان كان بده مااذا كان بسد أمين فلاضمان على المرتهن وانما الضمان على الراهن وأشاد يقوله ( ولوشرط البراءة) الى أن الرهن المذكور يضمنه المرتهن فالشروط المذكورة ولوشرط فيعقد الرهن أته لاضمان عليه ولا بفيده شيأ عندا بن القاسم لان المهمة قاعة مع عدم السنة خلافالا شهب في انتفاء الضمان عنه عند الشرط وقال اللغمى وتحوه للازى اغا يحسن خدالف الشيغين فى الرهن المشترط فى أصل البسع أوالقرض أما فى رهن متطوع به فلا يحسن الللاف لان تطوعه بالرهن معروف منه واسقاط الضمان معروف أن فهو احسان على احسان فلاوحه لنعه و يؤيد ذلك اتفاقه ماعلى اعمال الشرط في العارية لانهامعروف انتهى وماجكاهمن اعمال الشرط فى العاربة اتفاقاطر يقةمن طريقنين حكاهما المؤلف في بالم ايقوله وهل وانشرط نفيه تردد (ص) أوعلم احتراق عله الاسقاء بعضم عرقا (ش) هذاداخل في المالغة على الضمان لاحتمال كذبه والمعنى ان الضمان على المرتمن ولوعلم احتراق على الرعن المعتادلة الذي لاينقل منه عادة نع ان أتى ببعض الرهن محرقامع علم احتراق محدله فانه لا ضمان علمه حمنتذوا ف لم بعلم احتراق يحل الرهن فالضمان ابت على المرتهن ولواتي بمعض الرهن محرقافلا بعربه من الضمان الا مجوع أمرين ولم بعرج المؤلف على تقييدان المواز بأن يعلم كون النادمن غيرسيه وكأنه جله على الخلاف وقوله محرقافرض مسئلة أى أومقطوعا أومكسورا أومبلولا (ص) وأفتى بعدمه فى العملم (ش) يعنى أن الماجي افتى فيما ذاعل احتراق الموضع المعتاد لموضع الرهن فمه بعدم ضمانه حيث ادعى إنه كانبه أماان ثبت انه كانبه فهو محل اتفاق بين الماجي وغيره (ص) والافلاولواشنرط ثبوته (ش) أى والا أن كان الرهن على مدأمين أو كان سد المرتهن الااله عمالا يعاب عليه كالدور والعسد أو كأن عما بغاب علمه وقامت بينة على هلا كدبغيرسببه أووجد بعضه محرقامع علم احتراق محله أوعلم احتراق المحل الموضوعفه الرهن فقط على ماللباجي فأنه لاضمان علمه ولوكان الراهن اشترط على المرتهن عندعقد الرهن شبوت الضمان ولابدمن عن المرتهن انه تلف السب وسواء كان المرتهن متهما أوغيرمتهم (ص) الاأن يكذبه عدول في دعوا مموت دابة (ش) يعني أن الزهن اذا كان عمالا يغاب عليه وادعى تلف وله جسيران لا يعلون ذلك ولارأوه فانه يضمن ه حيند لشوت كذبه وكذلك اذا كانم مع الرفقة فى السفرواعي دموت الدابة وكذبه العدول فانه يضمنه ولامفهوم لوت ولالدابة أى في دع وامتلف مالا يضمنه والمراد بالعدول الاتنان فأكثروا تطراذا كدنبه عدل واحرأتان

ردىء فانتكر رت الرؤية ضمن عندآ خررؤبة وقوله بدلاه أى نحت تصرفه وقوله عا نغاب على عال مدن فاعل كان ان كانت تامة أومن الضمير المستترفى اللبر المحذوف ان كانت ناقصة أىان كانمستقرا سده مالة كونه عما بغاب علمه وقوله مالم تشهدسنة المراد يهاما يشمل الشاهدوالمن وقولهان كأن بما يغاب عليه أىعكن اخفاؤه ومثل دعوى التلف دعوى الردولو شرط المبراءة (فولهوقال اللغمى)معمول به (ق وله طريقة الخ)اعايتمذاكاذا كان المراداتفاق أهل الذهب مع الليراداتفاق ال القاسم وأشهب (قـوله محرقا) أي فمه الحرق وقولنا فمه الحرق جواب اشكال ردوهوانهاذا كان يحرفا كمف مأتيه وحاصل الحواب أنالراديه فمهالرق وحواب آخروهوان المحرق بصدقعااذا ذهبحلة أوفمه الحسرق وكذالوكان المعض المافي بحرقا كلمه وكان قمهماء عزيه وعيل

انه المرهون وكالامه شامل المنعدوالمتعدد حيث أنى ببعض كل محرقاوا مالوكان متعددا كثياب شلاوا نى شوب (ص) واحدمثلا فلا يكفى عن الباقى فالاضافة العنس أى الاببقاء بعض كل محرقا (قوله وأفتى بعدمة الخ) ضعيف أى أفتى الباجى هو سلمان النخلف فى القرن الخامس كان محضر مجلسه نحو أربعين أف فقيه وكان اذا قال لم أجد نصالا يجدونه فى المذاهب الاربعة (قوله الأأن يكذبه عدول) اعلم أنه لا فرق فى التشكذب بن أن يكون صربحا بأن يقولوا باعها و محودة وضمنا كان يقولوا لا نعلم (قوله وانظراذا كذبه عدل وامر أتان الخرافا المناهران الحكم كذات

(قوله وحاف قما بغاب علمه) فلولم يتعلف فالظاهرانه بسعن فان طال سعنه بدبن (قوله مخافة أن يكون أخفاه) قضة هذا التعليل اداشه مدت المينة بتلف ولم يغير بسبه لا يعلف والحاصل أنه لا يعلف من شهدت المبينة بتلف الرهن سدواه كان يضمنه وذلك في الذائم بدت بتلفه بغير بسبه ومثل ذلك ما أذا أنى سعضه عرفاولم يعلم احتراق محله فانه يضمنه ولا يحلف اذلا بتهم على انه غيمه وأما فيما عدا ذلك في المضمنه وكذافي الايضاء ولا يعلم موضعة على في دعوى التلف أى تلف بدون اخفائه أى لم أخف موقوله لم أخفه تأكيد لقوله تلف القصد التشديد عليه وقوله المناع والواو على أواى يعلف في دعوى الضماع اله ضافة الذي لا اختلاف فيها أى على أهل المناع والواو على أواى المذهب (قوله وكان (٧٥٧) المناسب أن يقول و حلف مطلقا) أى سواء كان فيه أي على أهده المناع المناسب أن يقول و حلف مطلقا) أى سواء كان

عما يغاب عليه أم لامتهما أم لا (قوله واستمرالخ) أتى بذلك لدفع توهم أن الرهن بعدقيض الدين أوهيته صاركالوديعة وسيب الدفع أنهاني الاصل فمضت لحض الامانة ونفعها خاص بربها والرهن فبض توثفا لاأمانة والانتفاع بهلهمامعاللدين ماخذالدين وللرتهن بالتوثق في دينه (قوله لانه يصدق على هستملغير المدين) أى وأما اذاوهب الدين الغسيرالمدين صارأميناعلى الرهن فلس مرتهذا بلالرتهن الموهوب له فلا يضمن هذا هوالطاهر وقوله قالأشهب الخ) ظاهره أن كادم أشهب تقسد وتردد الحطاب فيأن يقدمه المستنف أملاوبوافق مالاشهب مافي نكاحها فمن ماع سلعة لرجل فأخذعنها تموهمه للشسترى ثماسفحقت ذلك السلعة أنهلارحوعاه على المائع لجنهأن يقول لم أهبل الاعن سلعة علوكة لى والاكنف ارتف مدكى عنها فبرتفع تمنها فيتنبيه كاداوهب الراهن الرهن لاجنى تأزل مسازلة الراهن فيضمنه له المرتمن ضمان

ص وحلف فيما يغاب عليه انه تلف بلاداسة ولا يعلم موضعه (ش) يعنى انه حيث فلنا بضمان المرتهن فما بغاب عليه فانه لابدمن يمنه واغماكان يحلف مع تضمنه مخافة أن يكون أخفاه رغمة فمه فعلف مالله الذي لااله الاهوأنه تلف ملاداسة ولا يعلم وضعه فأذا حلف ضمن قعمته ان كان مقوّماومثلهان كانمثلياوالدليل على التفرقة بينما يغابعايه فيضمن وغيرملاضمان العمل الذى لااختلاف فيه ولان الرهن لم يؤخذ لمنفعة ربه فقط كالود يعة فيكون ضمانه منه ولالنفعة الاخلفقط حتى بكون ضمانهمنه كالقرض بلأخذشه امن هذاوشهامن هذافتوسط فيله وأيضافان التهمة منتفسة عن المرتهن فيمالا يغاب عليمه وثابتة فما يغاب عليمه وظاهرقوله وحلف الزمتهما أوغرمتهم لان همذه المين عن استظهار وكان المناسب أن يقول وحلف مطلقاويسقط قوله فيما يغاب علمه (ص) واستمرضمانه ان قمض الدين أو وهب (ش) اعنى أن الرهن اذا كان بمايضمن بأن كان بما يغاب عليه مفان ضمانه من المرته و ووقبض دينه من الراهنأو وهبه للراهن لان الاصر ل بقاءما كان على ما كان الى أن يسلم له ونبه به مالئلا يتوهمأن الرهن بعدقبض الدين أوهبته يصير كالوديعة لانهافي الامسل قبضت على الامانة والنفع خاص بربهاوالرهن لم يقبض على الامانة والمنفعة فيه لهمامعا ولوقال المؤلف وان برئ من الدين ليشمل ماذكر ومااذا أخسذت المرأة رهنا بصداقها وتمين فسياده وفسيزقيل الدخول أو كانفى نبكاح التفويض الصحيح وطلق قبل الوطول كانأحسن قولهأو وهبأى همة سرأبها المدين بانوهبله وهـ ذاهوالمرادوالافني كلامهاجاللانه يصدقعلي هبته لغيرالمدين قال أشهب اذاضمن المرتهسن فانه يرجع على الراهن بماوضع من الدين لان المرتهن لم يضع له دينه ليتبع بقيمة الشوب ويتقاصان فانكانت قيمة الشوبأ كشرغرم ذلك وانكان الدين أكشركم رجع على الراهن بشي ريد بعد أن يحلف (ص) الأأن يحضره المرتم ن لربه أويدعو والخدد فيقول الركه عندك (ش) يعني أن المرتهن إذا أحضر الرهن الراهن بعد فضاء الدين أوهيته أو دعاهلان بأخذهمن عنده فقال له الراهن ائر كه عند لأفضاع بعد ذلك فانه لاضمان عليه لانه حينتذ صارأمانه عنده فقوله فيقول الركعندك راجع الثانيمة ولايحتاج الى رجوعه الاولى لانه حيث أحضره كني (ص) وان سي الرهن واعترف راهنه لم يصدق ان أعدم (ش) يعني أن

(سس بخرشى خامس) الرهان (قوله و يتقاصان الخ)فهى همة معلقة بحسب المعنى على شرط فكا نه قال وهمت التعلى أن المغرم على فيه وفيه بعد (قوله بريد بعداً ن يحلف) يحتمل بعد الن يحلف أنه اغازه بعد الن على فيه وفيه بعد (قوله الا أن يحفره المراد بعداً ن يحلف أنه المراد بعداً ن يحلف أنه تلف المراد بعداً ن يحفره المراد بعداً ن يحفره المراد بعداً ن يحفره المراد بعداً بعداً وبعداً لوفاء ومثله ما أذا سهدت بنة بمقائه عند المرابي بن الى حين أخذ دينه وقوله أو يدعوه الاخد من غير أن يحضره أولم عند الوفاء أو بعداً لوفاء ومثله ما أذا شهدت بنة بمقائه عند المرتمن المحين أخذ دينه وقوله أو يدعوه المراد عمرة أن يحضره أولم يعدم المراد المرتمن المراد بعداً والمرابي بعد عند المرتمن المراد بعداً والمرابع والمرتمن المراد بعداً والمرابع والمرتمن المراد بعداً والمرابع والمرتمن المراد بعداً والمرابع والمرتمن المراد بعداً والمرابع والمرابع والمرتم المراد بعداً والمرابع والمرتمن المراد بعداً والمرابع والمرتمن المراد بعداً والمرابع والمرتمن المرابع والمرتم والمرتمن المراد بعداً والمرابع والمرتم والمر

أوطراله ذلك قبل الاجمل (قوله نم انخلص من الدين) فان سع في الدين تبيع الجنى عليمه الراهن بالاقل من الثمن وأرش الجناية (قوله اذا خلص من الرهنية للمن القبل القبل المن المنابة (قوله قبل الرهنية المنابة (قوله قبل الرهن) متعلق (٢٥٨) بقوله جنايته وأما الدعوى فهي بعد الرهن (قوله أى بقاء مستمرا غبر محدود)

الرهن اذاحازه المرتهن ثمانه جسني جناية أواستهال مالاواع ترف راهنده فقط بذاكفان كان عدد عاولوقبل الأحل أرقب ل فوله لانه يتهم على خلاصه من يدم تهذه ودفعه الجني عليه نع انخلص من الدين تعلقت الخناية برقبته وخبرسيده بن اسلامه وفدائه فقوله لميصدق أي على المرته وأمااقراره فهومؤا خدبه بالنسسة للحنى علسه اداخاص من الرهنسة وكلام المؤاف فى الرهن الذى تقعلق الجناية به أمالو كان حيوانا لا يعقل فانها لا تتعلق به أصلابل اماهدر واماتثعلق بالغبر كالسائق والقائد والراكب وظاهر كلام المؤلف سواءادعي جنابتمه فبسل الرهن أوبعده وهوصيح لان الفرض أن الراهن معدم واعما بف ترقان فمااذا كان الراهنملياً كايفيده كلام الشارح وسيأتى (ص) والابقى ان فداه والاأسم بعد الاحل ودف عالدين (ش) أى وأن لم بكن الراهن معدما بل كان ملياً فان الراهن يحير بين فدائه واسلامه فان فداه بقي رهناالى الاحدلوان أسلمه بقي الرهن الى الاجدل ووفاء الدين وأسلم للعنى علمه فقوله والابتي أى بقاء مستمرا غسرمحدود وقوله والائسلم أى بتي بقاء محسدودا الى حاول الاجدل وكلام المؤلف فيما ذااء مرف الراهن بانه جني بعد الرهن قال ابن يونس فالوأقر أنه جني قبل الرهن وهنه فانرضى بفدائه بقرهنا وانأى وقال لمأرض بحمل الجناية وحلف أنه لم برض بحملها أجمرعلي اسلامه وتعميل الدين كن أعتق وأقرأنه لغسيره والدين بمايعيل وان كان عرضامن سعولم رض من هدوله بتحسله لم يحزاقراره على المرتهن كالوكان معسراوالدين عماله تعيسله وبكون الحنى علسه مخبراان شاعفرمسه قممته بوم رهنه لتعديه وانشاء صبرعلسه حتى يحل الاحل ويباع ويتبعه بثنه انتهى وهدا مالم بكن أرش الجناية أفل فيغرمه (ص) وان ثبتت أواعترفا وأسلمة فان أسلم من منه في أيضاً فللمعنى عليه عليه (ش) هـ ذامفه وم قوله واعترف راهنه والعدني وان تبتت الجناية من العبدالجاني بالبينة فالشرعسة أواعترف الراهن والمرتهن مذلك فقد تعلق به حينتذ ثلاثة حقوق حقالسمدوحق المرتهن وحق الجني علمه فعمرالراهن أولالانه المالك في فسدائه واسلامه للعنى علمه فان فدا ويق رهنا على حاله وان أسلمه فان المرتهن يخسر القدم حقمه على الجنى عليه فى فدائه واسلامه فان أسله أيضا للجنى عليه فان العبدمع ماله تكون للعنى عليسه قل أوصك ثرويبق دين المرتهن بلادهن الن يونس وليس له أن يؤدى الخذاية من مال العبدو ببق رهنا الأأن يشاء سيده زادعبد الحق ف نكته وسواء كان مأل العبد مشترطااد خاله فى الرهدن أم لالان المال اذا قبضه أهل الجنابة فقد يستعنى فيتعلق على السيدغرم مشله لان وضاه بدفعه اليهم كدفعه من ماله فاما إذا أراد ذلك الراهن وأبى المرتهن فان لم يكن ماله مشترطا ادخاله في الرهن فلا كالم المرتهن وأن كان مشترطا ادخاله في الرهن فاندعا المرتهن الى أن يفديه كان ذاك وان أسلم المرتهن العبد كان ذاك الراهن قاله تت ونحووالشار ع فننيه كالام المؤلف فما اذاجني بعدرهنه أمالوحني قبله فينبغى أن بأتى ف هذه برهن ثقف للأنه غرالمرتهن وهمذافه ااذا ثبثت وأمالوا عترفاف نبغى أن يبقى دينه وبلارهن وتقدم حكم مااذا عترف الراهن فقط أنه حنى قب ل الرهن (ص) وان فد اه بغيرا ذبه ففداؤه في

شافى قوله أولا بقيرهمنا الى الاجل وعكن الحواب ان الراد بقوله بق أولابق رهناالي الاجل أي كاهو الشأن في المقاء الرجل وقوله هذا بقاء غرمحدود عمنى أنهعلى تقدير اذافداه لايلزم سعه عند الاحل فاوتر كاءامعد الاحل لامانع وأما على تقدير الاسلام فانه يؤمر مدفع الدين عندالاجل لاحل أن أخده المحنى عليمه (فوله قبدل الرهن) متعلق محنى أى أقر بعدد الرهن أنه جني قبراد (قوله كن أعنق) أي فالعتق لازم وبعل قسمته للقرله أى أن من أعنى عبدا وأقرأنه لغمره فالعنق لازم لانه ستمم على ارقاق العبدوبغرم قيمته حالا للقر لهان قام علمه (قوله وهذا مالم بكن أرش الحنالة أقل أى من الثمن والقيمة (قولهوأسله) أىأراد اسلامه (قوله فللمعنى عليه عاله) أى رهن معه أملا (قوله لان رضاه الخ) تعليل القوله فستعلق على السمد غرممثله (قوله كانذالله) أي للرتهن ولايخ فيأن الموضوعأن الراهن أرادالفداء فحنئذيكون قولة فاندعا المرتهن ععمني وافقه وظهرمن ذلك أنهلس للسرتهن الاستقلال وأنه لافائدة فيذلك الاساوب (قوله كاندلك الراهن) أى كان للراهـ نأن يفسديه وفي العمارة حذف والتقدير وانأسلم المرتهن العبد أى وأرادالراهن فداءه فذلك الفداء للراهن وعبارة

رقبته الغربانى وان اشترط أى المرتهن ذلك فأن أراد أن مفديه فله ذلك وان أراد اسلامه كان الراهن ذلك المرتهن أن مفدى العبد علله الذي يده فله ذلك وأماان أراد اسلامه فلسيده أن يفديه عمله الذي يده فله ذلك وأماان أراد اسلامه فلسيده أن يفديه عمله الغربية على العبد نفسه انتها وكلام الغرباني ظاهر في أن المرتهن عمله الفداء عمل العبد نفسه انتها وكلام الغرباني ظاهر في أن المرتهن على العبد نفسه انتها والمرتهان المدارة المرتهان المدارة المرتهان المرتهان المدارة المدارة المدارة المرتهان المدارة المرتهان المدارة المرتهان المدارة المرتهان المدارة المرتبان المدارة المدارة المرتبان المدارة المرتبان المدارة المرتبان المدارة المدارة المدارة المدارة المرتبان المدارة ال

ظاهرانعلمالراهن دلا ولم يعلم الرجن وأمالولم يعلم الراهن فلا يلزمه أوعلم الرجن فلا يلزمه وأيضا (قوله ان لم يون عالم فانرهن به فقد الحد و المناه ورفي المنهور و المناه والمناه والمناه

والرهن وقضى الراهن أحدهما فقال ابن القاسم حكها كالاول واستشكل بجولان بدالراهنمع المرتهن الذي لم يعط دينمه وذلك مبطلللرهمان وأجيب بأنهانما تكامعلى خروج حصة المرتهن الذى استوفى حقهمن الرهن وأما كون بقائها تحت يدالراهن لا يبطل فإرذ كره والمستفاديما تقدمأته مبطل وحينتذ فلاعكن الراهنمن ذاك بل يسع الحصة أو يحعلها تحت يدأم من أوالمرتهن الاتنو (قوله كاستحقاق بعضه) أى المعن ولافرق بن أن يكون معدقيض الرهن أو قدل قبضه وأمااذا استحق كاسه فان كان قبل قبض الرهن فبخير المرتهـن في الفسم والابقاء بلارهن واذا كان بعد القبض بق دينه بالارهين الاأن نغره والاخمير وإذااستمق غيرالمعين

رقبته فقط ان لم يرهن عماله ولم بدع الافي الاجل (ش) يعدى أن العبد الرهن أذا حسى جنامة ففدا المرتهن بغيراذن سيده فان الفداء بكون في رقسة العبد فقط مسدأبه على الدين على المشهور ولابكون الفداء حينئذ في مال العمد لانه اعما افتكه لمرده الى ما كان علمه والاولولا ذالنالما كاناهطر يقةالى العسديوجه وسنشذ فبرجيع اليما كانعلسه وهوانما كان مرهونابدونماله ولهذا اذا كانمال العمدمشترطافي الرهن أن الفداء بكون في ماله أيضا ولم يسع العبد المفدى جبراعلى الراهن الاعند قراغ الاجل سواء كان الفداء فى الرقمة أوفيه امع الماللانه اعمارج علىما كانعلب وهواعا كانساع عندالاجل فقوله وان فداه الخقسيم قوة فان أسلمه مرتم نه أيضا وقوله ففسداؤه من اضافة المصدر لفاعله أو لفعوله أى ففدا المرتهن الرهن أوفداه الرهن المرتهن (ص) وباذنه فليس رهنابه (ش) أى وان فدى المرتهن العبدالجاني بأذن سيدهفان الفداء لا يكون في رقبة العبد ولافي ماله بل هوسلف في ذمة السيد ولوزادعلى فيمة العسدولا بكون العبدرهنافي الفداء (ص) واذاقضي بعض الدين أوسقط فِميم الرهن فيمايق (ش) يعني أن الراهن المتحداد اقضى بعض الدين للرتمن المتحد أوسقط عن الراهن بعض الدين جهدة وماأشه ذلك فانجمع الرهدن يكون رهنا فعما بق من الدين وسواه كان الرهن متعدا كدارا ومتعددا كثياب وليس للراهن أخدنش منه لانه قد تحول عليه الأسواق وأماان تعددالراهن والمرتهن أوأحدهما فأنه يقضى لمن وفي حصته من الدين بأخد حصنه من الرهن (ص) كاستعقاق بعضه (ش) تشسيه في الحكم وهو البقاء وهذه عكس ماقبلها اذماقبلها جيم الرهن في بعض الدين وهده بعض الرهن في جميع الدين (ص) والقول لمدعى نفي الرهنية (ش) بعنى أن الراهن والمرتهن اذا تنازعاً فقال الراهن هـذا الثوب عندك وديعة أوعارية وقال المرتهن بل هوعندى رهن أو بالعكس فان القول فول من ادعى

وسلما القيض فعلمه خلفه على الارج وقبل القيض لا وقبل القيض المنت والمناف حكاستهاق وانظراذا وقع ذلك في القرض هل بحرى فيه ذلك التفضيل أولا لانه معروف والسع مبنى على المساحة وانظراذا غره في مسئلة المصنف في استعقاق بعضه بعد الفيض معيناهل يخير كاستحقاق كله اذا غرماً ولا لان معه رهنا في الجلة أو يخبر في مقابلة ما استحق وأما غير المعين في أنيه ببدل البعض المستحق وقوله وهذه بعض الرهن فاذا كان الرهن سقسم فسم فتسق حقال أهن رهنا وسيع ما لا ينقسم كفي مومن المستركات التي لا ننقسم اذا طلب أحد الشمر كاه البيع جبرله الآخر وظاهر تشبيه المصنف أن البعض يبقى ولو سيع بما يوافق الدين جنساو صفة وهو كذلك عندان القاسم خلافالاشه في في المنافرة النوب عندل المنافرة وقال المنافرة والمنافرة والمنا

أنالثوبوديعة بمن لانمدعى الرهنية أثنت الثوبوصفاز ائداوهو الرهنية فعليه المهنة والنافي لذال متمسك بالاصل وسواء اتحدالرهن أوتعدد ولهذه المسئلة بسط انظره في الشرح الكسر (ص) وهو كالشاهد ف قدرالدين لاالعكس الى قعته (ش) بعني أن الرهن اذا فات في ضمان المرتهن أوكان فأعمام مفت فهو كالشاهدالراهن والمرتهن أذا اختلفافي قدر الدين فن شهدلهمنهما حلف مع شاهده وبكون كالشاهدالي قمته فاذا فال الراهن الدين خسمة والمرتهن عشرة فان كان قيمة الزهن مثل دعوى المرجى فأكثر صدق المرجى مع عينه وان كانت قيمته منلدعوى الراهن فهومصدق مع عينه والقعمة ومالحكمان كان فأعا وان تلف ففيه الاقوال الاتسة وأمأاذا اختلفاني قدرالرهن فلابكون الدين شاهداعلى قدرالرهن على المشهور وسواء كان فائماأ وفائتالان المرتهن غارم والغارم مصدق واعمالم يقل وهوشاهد لانهابس شاهدا حقيقة اذلانطق له وكالم المؤلف ظاهر فمااذا كان الرهن مقوما وأماان كانمثليا والدين من النقد فانه ينظرالى عنده أى فيمته أى ما يساوى انذا ته لا يتصور كونها فدرالدين أوأقسل أوأك شرأى فينظر الى مابساوى بوم الحكم انبق ويجرى اللسلاف في وقت النظر الى مايساوى ان تلف ثم بالغ على أن الرهن بكون كالشاهد على قدر الدين بقوله (ص) ولو بيدأمين على الاصح (ش) لانه ما تزالرتهن أيضا ووجه القول الا خرأن الشاهديكون من قسل رب الحق واذا كان سداً من لي يتمحض كونه الرج سن فل يعتمر ومحسل كون ماسد الامين من الرهن شاهدا اذا كان قامًا وأماان فات فلا يكون شاهد الأنه فات حينتذ في ضمان الراهن وحسث فات في ضمانه فلا يكون شاهدا كاأشار المه بقوله (ص) مالم يفت في ضمان الراهن (ش) مامصدر يةوهي معولة المافهم من قوله كالشاهد أى وهو يشهد في قدر الدين مدة عدم فوانه فيضمان راهنه بأن كان فاعما أوفات في ضمان المرتهن بأن كان عما يغاب عليه وهو سده ولمتقمء ليهلا كديينة ومفهومه لوفات في ضمان الراهن بأن قامت على هلا كدبينة أوكان عالايغاب عليه أوكان مدأمن لايكون كالشاهد في قدر الدين واعا كان شاهدا اذا فأت في ضمان المرتهن ولم يكن شاهدا اذافات في ضمان الراهن لانه اذافات في ضمان المرتمين فانه يضمن قيمته وهي تقوم مقامه واذافات في ضمان الراهن لم يضمن قيمته فلم يو حدما يقوم مقامه فه وكدين عليمه بالارهن فالقول فوله فعمه ، ولما كانت أحوال الرهن ثلاثة وهي شمه لانه للرتهان أوالراهن أولايشهد لواحد منهمالان الراهن اذاقال الدين عشرة وقال المرتهان عشرون فقيته اماعشرة أوعشرون أوخسه عشرفأ شارالى الاول بقوله (ص) وحلف مرتهنه وأخذ مان لم يفتكه (ش) أى اذاشه دالرتهن كااذا كانت فيمته في المثال عشرين لم يحلف الراهن ويحلف المرتهن وحده وبأخذه في دينه لسونه له حمنت في بشاهدو عمنعلى المشهورلان المدعى اذاقامله شاهد وحلف معمل يحلف المدعى عليه معه ومقابله لابدمن عِين الراهن اذا طلب المرتهن ليسقط عن نفسه كافة بيع الرهن في الدين ولان المرتهن يخشي من استمقاق الرهن أوظهور عسامه بعد سعه عماض وهوا الصحيح وقوله وأخذه أى أخذ المرتم والرهن الدلايلزم الراهون أندنع غدرالرهن لانالرهن شاهدعلى نفسده فقط وهو المشهوران لم هندكه أى مفتدل الراهن الرهن عاحلف عليمه المرتهن فان نكل المرتهد حلف الراهن وغرم مأ قر به فقط وأشار الى الحالة الثانية بقوله (ص) فان داد حلف الراهن (ش) أى اذازادت دعوى المرتهد نعلى قيمة الرهدن و وافقت فيمته دعوى الراهن وهوعشرة في المثال أولافانه يحلف وحده و يأخذرهنه و يغرم ماأفر به للرتهن فان نكل حلف المرتهن

من متعدفان انفقاعلى وقوع العقد وقال البائع على رهن والاتخرعلي غمره حلفا وفسي السع معقمام السلعة فانفانت المسترىان أشهوحاف كانقدم في اختلاف التمايعين فلايعارض ماهنالتغاير الموضوع لانه هنااختلفا في العقد فاناتفقاعل وقوع العقدعلي رهن ويدالمرتهن سلعة ادعى أنها رهن وربهاأنها وديعة والرهن أخرى لمدفعهاله فالقول لمدعى الرهنية فلاتدخل هذه في كادمه كالايدخل فيهمدعى الشراءكن دفع سلعة لاخر وأخذالدافع من الأشنوف درا من الدراهم شمقال أحدهما وقع السع بذلك وأنكر الأخر وفالبل السلعة رهن في الدراهم وهي قرض فان القول لمدعى الرهنية هذا التفصيل الذي أشارله في له (قدوله لاالعكس) عطف على المتدا أي لا الدين فايس كالشاهد (قوله الى قيمته) أى فنتريي شهادته الى مبلغ قيمته لان المرتهن أخذه وشقة يحتى ولا منوثق الاعقداردسه فأحكثر (فوله وسواء كان قائماً وفائمًا) أما اذا كان فائتافالام طاهر وأمافي حال القيام كالوأتى المرتهن رهن بساوى عشرالدين وفال هـ ذاهو الذى ارتهنت منك مذلك الدين وفال الراهنيل كانرهنيمساو بالقدر الدين وسنغى أن قسد كلام المنفء اذالم يجرع وف بشئ وأمااذا جرى شي فيجله (فوله أى قيمته) الطاهر لاحاجة أذلك لان الفرض أنه مثلي لامقوم (قوله وحلف من تهذه وأخذه ) فان نكل حلف الراهن وعل بقوله فان نكل عل بقول المرتهن فيعمل بقوله ان حلفا أونكلا وظاهر قوله

أخدّه سوا مساوى قمة ما ادعاه أوزادت وهو كذلك لان ربه لمالم يفتكه فقد سلمه في الدعاء (قوله لابما حلف عليه) فيه اشارة الى أن المقابل يقول السي الراهن أخذه الابما حلف عليه المرتمن وهو قول ابن القاسم (٢٦١) في العديد (قوله لابما حلف عليه

المرتهن) قده اشارة الحان المرته \_ن محلف على حديم ماادعى وهوالعشرون كذا فالفى الموطاوقال اس المواز هومخترس أن يحلف على دعواه أوعلى قمة الرهن وحكى عمدالحق عن يعض شوخه لا محلف الاعلى خسةعشر (قوله في الدين الخ) المناسب تأخسيره وتصوير المسئلة كانفهم منالنقل أتهمااذااختلفا فى مفة الرهن فالقول للرتهن ثماذا اختلفوا في الدين فالقول قول المرتهن الىمبلغ تلك الصفة فيها لابن القاسم اذاضاع الرهن عند المرتهن فاختلفافي قمتمه تواصفاه ويكون القدول في الصفة قرول المرتهن مع عيشه تم يدعى لنلك الصفة المقومون غ اناختلفا فىالدين صدق المرتهن الى مسلغ تلك الصفة (قوله فان تحاهلا الخ) ولو جهدل آحدهمما وادعى الا خوالعدلم حلف عدلى ماادعي فان نكل كان الرهن عافدة (قوله واعتسرت فيته يوم الحكم) أى يوم الحكم تقدرالدين وقوله لاوم الارتهان أى ولاوم الرفع بخلاف من ادى

وأخذ ماادرا مفان نكل على بقول الراهن فمعمل بقوله في صورتين اذا حلف وحده أو تكاد وأشارالى الحالة الثالثة بقوله (ص) واننقص حلفاوأ خده ان لم يفتكه بقيمته (ش) أى اذانقصت دعوى الراهنعن قمة الرهن معز بادة دعوى المرتهن عليها بان قال المرتهن هورهن عندى على عشر ين مثلا وقال الراهن بل على عشرة فقطوقه قالرهن تساوى خسة عشردرهما فانهما يتحالفان وسدأ بالمرتمن لان الرهن كالشاهدالى قعته وبأخذاارتهن الرهن انام يفتكه الراهن بقمته بومالحكم وهواللسة عشرفي المثال عند مالك وابن فافع وابن الموازلاء احلف عليه المرتمن اذالفرض ان دعوى المرتمن تزيد على قمته (ص) وان اختلفافي قمة تالف واصفاه م قوم (ش) يعنى أن الرهن اذاضاع أوتلف عند المرتهن فاختلفا في قيمته لتشهد على الدن أوليغرمها المرتهن حيث يتوجه عليه الغرم فانهما يتواصفانه ثميدعي لهالمقومون فانانفقاعلي الصفة فأن أهل الخبرة تقومها وبقضي بقولهم وهومن باب الشهادة فلابدمن التعدد لامن باب الاخبار (ص) فان اختلفافالقول للرتهن (ش) أى وان اختلفاأى الراهن والمرتهن في الدين أوفى صفة الرهن فالقول قول المرتهن ولوادعي شدأ سدر الانه غارم وقال أشهب الأأن يتبين كذبه لقلة ماذ كرجدا (ص) فان تجاهلا فالرهن عافيه (ش) بعني النالرهن اذا هائ أوضاع عند المرتهن وجهل الراهن والمرتهن صفته وقمته بأن قال كل لاأعد إقمته الاتنولا صفته فانه لاشئ لواحدمنهما قدل صاحبه لان كلالايدرى هل يفضل لهشي عندصاحه أم لا وانظرهل لادمن أيمانهما كتعاهل المتمايعين الثمن قال بعض لمأرفيه نصا (ص) واعتبرت قمته يوم الحيكان يق (ش) يعنى أن الرهن اذا كان موجود اواختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فان قمته تعتبر يوم الحكم اشكون شاهدة لايهمالايوم الارتهان لان الشاهد أنما تعتبر شهادته يوم الحكم بهافكذاك الرهن (ص) وهل يوم النلف أوالقبض أوالرهن ان تلف أقوال (ش) يعني أن الرهن اذا تلف واختلفا في قدر الدين فهل تعتبر قمته يوم التلف لان قمة الرهن انميا تعتبرا يوم الضياع لان عينه كانت أولا شاهدة أو تعتبر وم قبضه المرتهن لأن القمة كالشاهد ديضع خطه وعوت فعرجه خطه فيقضى بشهادته وم وضعها أوتعتبرقيمته يوم الارتهان فال الساجى وهوالاقرب لان الناس اغابرهنون مايساوى د يونم سم غالباقال فى الشامل واستظهر واستعد السلام وهونص الموطاومعناه فى المدوّنة أقوال وقوله أن تلف مدخول هلأى وهل ان تلف فهذاموضوع المسئلة وقوله يوم التلف دليل الجواب وموضوع المسئلة الشرط لادليل الحواب فليس عستغنى عنه كاقيل أى وهل ان تلف تعتبرا لقيمة يوم التلف أوالقبض أوالرهن أقوال ثمان كلام المؤلف في اعتبار الفية لتسكون شاهدة لالتضمن مدليل قوله ان بق اذف هده الحالة الإيضمن واعتبار القمة لتضمن يوم القبض الأأن يرى عنده بعد القبض فتضمن بآخر وية ان تكررت الرؤية والافيوم رى وان اختلفافى مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعدد ملفهما (ش) يعين أنه اذا كان له عليه عشرون دينارامثلا فرهنه على عشرة من ذلك رهنا م قضاه عشرة من العشر ينفقال الراهن هذه العشرةهي عن دين الرهن وقال المرتهن بلهي عن العشرة التي بلارهن فالحكم أنهسما يتحالفان وتفض العشرة المقبوضة على العشر ين فتصير العشرة المباقبة نصفها برهن ونصفها الاخربلارهن وهذااذا كأنا البن أومؤ ولمنوا تفق أجلهما أوتقارب ومن حلف قضى له على من لم علف وأماان كانامؤ جلين وأجلهما متباعد فالفول قول من ادعى الاجل القربب وكذلك اذاحل أحدهما

عشر ينوأ قام شاهدا على حسة عشر قاله يحلف على ماشهد به الشاهدة ولاواحدا والفرق أن المرتهن يدعى أن الرهن في مقابلة جميع ما يدعيه (قوله فليس عستغنى عنه) أى عن قوله ان تلف أى بقوله يوم التلف (قوله لا لتضمن) عكن حل كلام المصنف في الثانى على العموم ولكن ان كان ما قاله الشارح منقولا فسلم وراجع (قوله وزع) أى على قدر الدين لا على قدر الجهات

(قوله فيحمل كالام المؤلف الخ) فيه شي لا نه يقتضى أنه اذا كان الشنازع عندالقضاء يحلقان وليس كذلا والحاصل انه اذاوقع المنازع وعدالقضاء فيكون التوزيع بعد حلفه ما أن المختلفاء القضاء أوقبل القضاء فيكون التوزيع بعد حلفه ما أى بعد السمان بأن قال كل واحد فعت على كذاو يخالفه الاخورة ما أمالوقال كل و دت كذاف وزع بلاء من ومثل لواختلفاء من القيض فقال ما أدفع لك الاعن كذاف وزع بلاء من الاعن كذاف وزع بلاء من انتهى كذاف وزع بلاء من المالة القابض هدادين الاصالة) تظهر عرة ذلك حيث يكون من علم الدين معسم المالوكان ملم أف المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة الكراه والمنافقة والمنافقة المنافقة الكراه والمنافقة المنافقة المنافقة الكراه والمنافقة المنافقة والمنافقة والم

فالفول قول مدعيه كافاله اللخمى وبعبارة وظاهرقوله وزعالخ حل الدينان أوأحدهم أولم يحلااستوىأجله مأأ واختلف تقاربأ وتماين وهوكذلك على المحذهب وتفصيل اللخمي ضعيف وقوله بعد حلفهما ونكولهما كلفه حماويقضي للعالف على الناكل ويحلف كل على اختلفاعندالقضا فظاهر كلام انعرفة أنهجرى فسهماجرى في اختسلافهما بعد القضاء وعليمه فيعمل كالام المؤلف على طاهر والشامسل لما ذااختلفاء فيد القضاء أوبعده (ص) كالحالة (ش) تشبيه في التوزيع بعد حلفهما والمعنى أنهاذا كان الرجل دينان أحدهما بعمل والاخربلاحمل فقضاء أحدهما فأدعى رب الدين أنه الذى بلحمل وقال المديان مل هوالذي يحمل أوبكون له علمه دينان أحدهما أصلي والاخرهو حمل بهعن غسره وقضاه أحدهما فقال القابض هذادين الاصالة وبق دين الجالة وقال الدافع هودين الحالة فأنهما يحلفان وبوزع بينهمافان نكلأ حدهما فالقول لمنحلف تمان الثانية هي التي وقع فيها تقييد ابن ونس آلاً تى وأما تقييد اللخمى فهو جارفي الصدورتين انطسو الشارح وتت ، ولما أنهى الكلام على متعلق الرهن وكان منده الجراناس على الراهن ومنعمه التصرف في الرهن الا باذن المرتهسن شرع في المكلام على الحجر العام وهوا حاطمة الدين والفلس وهو كا قال ابن وشد عدم المال والنفليس خلع الرج لمن ماله لغرما ثه والمفلس المحكوم عليمه بحكم الفلس وهو مشتق من الفاوس التي هي أحد النفود عياض أى انه صارصاح فاوس بعد أن كان داده

ولاءارمن أخرى وهدوما ذاكان مضمونه موسرافلذاقسمت بنهما فان كانامعدمين أوأحدهما فلل فائدة القابض في دعه وامأنهامن الكفالة لانهفىءدمهماانكانت المقبوضة من الفرض كان للفابض اتباع ذمتين عائة الكفالة نهي خرمن اتماع ذمة واحدة وانكان الكفيل وحدهمعدمافلاطليه علسه عائة الكفالة ويطاب من المديان الموسر فأن كان معسرافهو فادرعلى أخدالكفسل عاثة الكفالة لعدمالغريم وأماانام يذكراء ندالقضاء شيأفل مختلف أنذلك مقسوم يسن الحقسن اذا كانا حالين أوم وحل بن اذلامن يه لاحدهماعلى الآخوانتهسي (قوله

وأماتقيداللغمى) أى المتقدم بيانه (قوله وكان منه) أى من متعلق الرهن ومن متعلقه أى الذى لا بتقيد بشخص دون آخر أيضامسائل كثيرة منها الضمان وعدمه (قوله ومنعه النصرف) عطف نفسير (قوله الجرالعام) أى الذى لا بتقيد بشخص دون آخر الاأن الراهن له حكم آخر لا نه عنع من مطلق التصرف بخيلاف من أحاط الدين عاله فانه اغياء عمن التبييع عن مطلق التصرف بخيلاف من أحاط الدين عاله فانه اغيان التبييع من مطلق التصرف الفاهر أنه والفلس عدم المال فتسكون الواوف قدوله وهوالم زائدة وكنت قررت سابقا أن قدوله مستأنف قصد به تبيين ما يتعلق لازم على مازوم والمرادعدم المال الزائد على ما يأخذه الغرماء (قوله خلم الرجل) من اضافة المصدر المفعول أى خلم المال حدل من ماله على ماله وفي العبارة قلم والتقديم خلم مال الرجل من ماله المنافق المنا

(قوله ثماستهل) أى أن المفلس بعني الاصلا على على على على على الفلس ثماسته لى كل من عدم المال والظاهر في عرف الناس أى الديمة الدينة الفاء وتشدد اللام في عرف الناس الن على ما المال واله طاروه مذالا بنافى أن بكون في الاصل معنى لغو باوحر (قوله يقال ) أى في شأن من عدم المال أعار يضا أفلس الرحل أى صارع مديم المال وقوله فهوم فلس بضم الميم وسكون الفاء على وزن مكرم (قوله في العرف) أى عرف أهل الشرع اعلم أنه اذا كان مدلول الاعمال المناح وللخوس نفس المديم في أى الماء على مسببه (قوله منع دخول الخرائي) أى فاذا فلس المعمن المائية تم ذا بن غيرهم ثم قام وافقلسوه فلا دخول الاولين معهم (قوله ليس له ما دفي به) فاذا ساوى وقام وافقلسوه فلا دخول الاولين معهم في أى التفليس الاعم أنت خبريان الاعم قيام الغرماء في المناز عمل المناز كوريد من عمر دالا عامة مدلا بدمن قيام الغرماء وليس كذلك بل المنع المدكور ووله أى زاد علمه أوساواه) هكذا ينه في لان العداة وهي اثلاف مال الغرماء كان المناز المناز

وفضة ماستعمل في كلمن عدم المال بقال أفلس الرجل بقتم الهدمزة واللام فهومفلس والتفليس في العرف أخص وأعم ابن عرفة الأخص حكم الحاكم بخلع كل مال المدين لغرمائه لهزه عن قضاء مالزمه فيغر ج بخلع الخنداع كل ماله باستحقاق عينه موجده منع دخول دين سابق عليه معلى لاحق عمامة بعده والاعدم قيام ذي دبن على مدين ايس له ما دفي به فقوله لغرمائه متعلق بخلع ولغيزه متعلق بحكم وأشار المؤلف بقوله

## ﴿ باب للغر يمنعمن أحاط الدين بمالهمن تبرعه

(ش) آشارالى النفليس الاعموالغر به يطلق على من عليه الدين وعلى من الدين والمراده نبا النافى والمعدق أن من أحاط الدين عماله أى زاد علم الدين متعددا أومنفر داوسواء حكان تبرعانه كالعنق والصدقة وضوهما وسواء كان صاحب الدين متعددا أومنفر داوسواء حكان دينه حالا أومو جلاواحتر زبالتبرع عن البيع ونفقة أبيه وشعوه على وواجب عليه وعما ومن كسرة لسائل وأضحية ونفقة عمد ين دون سرف في الجميع فأنه جائز وأفهم قوله من أحاط أى علمت الماطته وأمالواد عي الملافلاء عمالا بعد كشف السلطان عنه وأشعر قوله الدين ان من أحاط تالتبعت عاله لا يحجر علمه وظاهر قوله الغير بم الح أنه لا يحتاج الى حاكم وهوصر بح المدونة واللخمي وان عرف وان عرف واغما يحتاج الى حاكم وهوصر بح المدونة واللخمي وان عرف المدين المناه وسفره ان حل بغينه (ش) يعنى أن من له دين مؤجل الدين عاله وهدا الم يوكل وكي الممليا البعيد الذي يقضيه عنده في غينه وليس له عزله أو يكون المديان مال حاضر عكن منه قضاء ضامنا الحق يقضيه عنده في غينه وليس له عزله أو يكون المديان مال حاضر عكن منه قضاء ضامنا الحق يقضيه عدله وليس له عزله أو يكون المديان مال حاضر عكن منه قضاء ضامنا الحق يقضيه المدين على المدين على المدين على مناه على مناه على المدين على المناه على المدين على المناه على مناه عنه وليس له عزله أو يكون المديان مال حاضر عكن منه مناه عنه المدين على المناه على المدين على المدين على المدين على المناه على المدين المدين المدين على المدين المدين المدين على المدين المدين

احاطنه) أىلامن شك في احاطة الدين عاله والظاهرأن المرادمالشك مطلق الترددفاذا ادعى الملاء لمعنع الابعد كشف السلطان عن ماله فانوحمدوفاء لمنفلس والافلس اللغمي وهوالمشهور (قوله لا يجمر علمه) أى المعمى المذكور أقول لاشك أنمن أحاطت التمعات عماله يحجر علمه أيضاذلك الخمر المهذكورلانه عنعمن التسرعات وغبرهامن التصرفات لانهاذامنع من غير التسرعات فأولىأن عنع من التبرعات قال أحدين نصر الداودي في كاب الاموالمن دين على من اغترقت التبعات ما سده ولميعلم منتهى ماعلمه لميحز لأحد أن يقتضى منه شأعاله عليه لوحوب الحصاص في ماله فلا يعوزله أخذشي لامدرى هلهوله أملاوقد وقع الخسلاف هلحكه حكممن

تجرعليه القاضى فلا يصحمنه قضاء بعض غرما ته دون بعض ماله ولن لم يقضه الدخول مع من قضاء كغرماء المفلس أو حكم من أطط الدين عاله فيصح قضاؤه المعض غرما ته ببعض ماله دون بعض قال المناصر القانى وعلى أن حكسمه حكم من أحاط الدين عاله يؤخذ منه أن الراجع خواز معاملة مستغرق الذمسة لان الراجع فون أحاط الدين عاله حواز معاملة مستغرق الذمسة لأن الراجع فون أحاط الدين عاله حواز معاملة مستغرق الذمسة عن ذلك الحرام هذا مالم المنافع منه أو السرقة موحود افان كان مو حود الم تحز المعاملة به قطعاوا عاصل الخلاف مااذا استمالت على نعمة ولا يلزمه وتعلقت قمته أومثله بذمته وذلك علم عاسده من ماله (قوله وسفره ان حلى بغيشه) ومفهومه عدم منعه ان لم يحل بغيشه ولا يلزمه عن أنه لم يحد المنافع على المنافع والمنافع المنافع المنافع والمنافع والمنا

(فوله فالضمرف سقردالخ) أى فق العبارة استخدام لاشبه استخدام لانشبه الاستخدام أن مذكر الشي بعنى عمد كرة باسمه الطاهر بعدي آخر (فوله واعطاء عبره فبل أجله) أى بعض ما سده اذهو سلف فير جع للتبرع واعطاء كل ما بيده والطاهر أنه ودجيعه شب وكذلك من أراد أن يجهر على ولده أنى به للامام ليحدر عليه ويشهر ذلك في الحام ع والاسواق ويشهد على ذلك فن باعه أوابتاع منسه فهوم دود وكذا من أراد أن يحدر على (٢٦٤) عسده المأذون أه في التحارة لا ينبغي أن يحدر عليه الاعند السلطان أى يوقفه

الحق عندأجله بسهولة فليس اصاحب الحق حينكذأن عنعم من السفر المعمد فالضمرف سفره عائد على المديان لابقيد كونه أحاط الدين عاله وهدنا اذا كان موسرا وأما المعسرفله أن يذهب كمف يشاء (ص) واعطاء غير مقبل أجله (ش) يعني أن من أحاط الدين بماله اذا يجل لاحددالغرما ودينه فبل أجدله فلماق الغرماء أن عنه ومن ذلك أى لمعض أرباب الدين منع المدين من اعطاء غير الغريم القائم (ص) أوكل مابيده (ش) يعني أن المديان اذاأعطى كلّ مابده البعض الغرما فأنالباق أنء نعوه من ذلك وردوا فعله جمعا ولو كان الاجدل قدحل ومنسل الكلما اذابق سده فضلة لابعام لهالناس عليها فكلمنصوب على أنه مضعول مان لاعطاء المحددوف مع مفعوله الاول أى أواعطاء غيره كل ماسده أومجرو رعلى جعل اعطاه مضافاله وحذف المفسعول الاول أي أواعطاء كل ماسده والنصب أولى (ص) كاقراره لممسم عليه على الختار والاصم (ش) التشبيه في الحكم المذكوروهو المنع والمعنى أن المديان الذي أحاط الدين بماله اذاأ قربدين لن يتهم علمه كاخمه وإذ وحتمه فانه عنع من ذلك ويرداقراره على مااختاره اللغسمى من خلاف حكاه مم قال وأن لا يجوزا حسن والاصح الذي أفتى به قاضي الجاعة حسن نزلت بقفصة المتبطى وهوالمشهور وأماا قرار مبدين لن لأبته معلمه فأنه جائر وسواءأة رقى صحتمه أوفى مرضه وهوكذلك وظاهره سواء كان الدين الذي عليهمه عابتا بالبينة أوبافراره والفرق بين هذاوالمفلس أن هذا أخف من ذاك (ص) لابعضه ورهنه وفي كابته قولان (ش) يعني أنمن أحاط الدين بماله لاءنع من اعطاء يعض ماله لبعض غرما ته حيث كان دينه حالًا بشرط أن يكون البعض الباقيص لاعاملة عليه والافلاغر عمنعه وكذلك يجوز لمن أحاط الدين عاله أن يرهن بعض ماله لبعض غرما ته وكالام المؤلف في الصحيح وأما المسريض المدين ف الا بعطى بعضا ولا يرهن بعضا أى لا يعطى بعضا أبعض الغسرما عنى الدين القديم ولارهن بعضاء: مدبعض الغرماه في الدين القدرج وأما في دين يستحدثه فله أن يعطى بعضا وبرهن بعضامن ذلك الدين المستحدث لانهامعاملة حادثة ولأحجر عليمالا قلن ولاالا تخرين حنى بقومواعليه وأماالمربض غسرا لمدين فله أن رهن في دين يستحدثه واختلف هل بحوز لمن أحاط الدين عماله أن يكاتب عبد مبنا على أنها كالبسع أولا يجوز بنا عدلى انها كالعثق قولان ومحله مااذا كاتب كالهمشلة أمالو كاتبهدون كأبهمشله منعت اتفاقا وتفصيل اللغمى صعيف (ص) وله النزوج وفي تزوجه أربعاوفي تطوعه بالجي ودد (ش) يعني أن من أحاط الدين عاله يحوزله أن يستزق جمن يشبهه ويصدفها صداق مثلها وأولى التسرى واختلف هلاأن يتزوج مازادعلي واحدة الى أربع أولا يجوزله ذاك ابن عرفة الظاهرمنعه لقلمته عادة وكذاطلافه وتكرر تزويجه الطلق شهوته اه واختلف أيضاهل يجوزله أن يحج حيسة الفريضة ويسقط عنده أولا عجوزله ذاك لانماله الآن للغرماه حيث أحاط الدين عاله

السلطان للناس ويأمر فيطاف به حتى بعارداك منه (قوله والنصب أولى) أى لقسول أسمالك ورعما حروا الذي أبق وا الخ والشرط موحودفالقلةمع الشرط (فوله وزوجته ) أى الى علم مدله لها أوحهل لاالتي علم بغضه لها (قوله والاصم معطوف عملى مااختاره اللغمى (قوله قاضى الجاعة) أي قاض في جسع أبواب الفقه لافي خصوص بأب كالانكحة (فوله والمفلس) شواءكان قمام الغرماء أوحكم الحاكم لايعتبراقرارميدين أى اذا كان الذين الذي فلس فيسه ماشابالمينة وأقرلابعتب براقراره بالنسسة اذاك المال الذي فلس فلا شافى انه يتبعه به في المستقبل (قـوله وكارم المؤلف في الصحيم) هناك حلآخر انستظهره عج وذكره شب ونصه بعد قوله ولآ عنعمن أحاط الدين عالهمن رهنه عنديعض الغرماة أوأجني يشرط كونهمشترطا فىالعمقذوكونهفي معاملة حادثة لن لا يتهم عليه وأما فى الدين الذى عليمه قبل ذاك فلا يجوز وكون الراهن صحيحا وأصاب وجهالرهن وكون المرهون بعض المال (أفول)لا بخفي أنه اذا كان في معاملة حادثة فياوحه التقسديكون الزهن مشسسترطافي أصل العقد

وأمل في بقدة القدود نظهر الدال (فوله حتى بقومواعلمه) أى الا خون (قوله وتفصيل اللغمى وأما ضعيف) فال أرى أن ينظر في قمته مكاتبا فان كانت مثل قمته رفيقامضت وسواه كانت قبل الحجر أو بعده لانه لا ضرر على الغرماء الا أن يتعد درسع المكانب وان كانت قمته مكاندا محسم و قمته عدر مكانب الا أنها توفى الدين لم ترد وان كانت لا توفى الدين ردت اذا كانت بعد الحجر وان كانت قد الحجر وكان المخسر المخفيف في المكابة لما يرجو من الولاء ردت وان كانت المكابة على أحسن النظر من السميد ومن ناحية التعارة الكذابة على أحسن النظر من السميد ومن ناحية التعارة الكثرة النحوم مضت (قوله وأولى التسرى) فيجوزله أن يشترى جارية للوطء بالطريق الاولى لا ن ما كل وطوينشأ

عنه الواد بعلاف الترق ج فان الروجة علك بجرد العقد النصف (قوله وحة النطق ع بنوعة اتفاقا) الاولى أن يقول وحة الفرض بمنوعة على المصوص لما تقدم أنه أراد بحبة النطوع الفرض (قوله والنص لمالاً لا يجهالفريضة) هذا هوالمعوّل عليه (قوله والتردداني) بهذا يعرف أن قوله أولا واختلف الخالفيد أن المسئلة ذات خلاف لا يظهر مع هذا لان التردداذا كان لواحد فعناه التحير (قوله كن على عشرة أيام) أى والبعيدة شهر (قوله ان الميه ملاؤه) بان علم عدمه أولم يعلم شئ والملاء بالمدهو المراده في الفاهم والقصر فالجماعة من الناس وان لم يكونوا أشرافا و بالقصر مدون هم من الناس وان لم يكونوا أشرافا و بالقصر مدون هم من الناس والافلس (قوله وبهذا الخ) ماذكره طويقة ابن رشد وأماطريقة (وسم) العمى فالغيبة عنده على قسم في بعيدة وقويه في التفليس والافلس (قوله وبهذا الخ) ماذكره طويقة ابن رشد وأماطريقة (م ٢٠٣) العمى فالغيبة عنده على قسم في بعدة وقويه في المناس والافلس (قوله وبهذا الخولة والمورية الناس والافلس (قوله وبهذا الخولة والمورية المورية المورية والمورية والمور

فالقرسة كالثلاثة الانام حكه فيها كالحاضر فتكتب المهو مكشفعن حاله والمعمدة يفلس فيها اذالم يعلم ملاؤهأى حن سفره وسواء كانت العشرة الانام أوالشهرانتهي (قولة وغسةماله كغسته )فن احدتغسة ماله وشك في قدره أوو جوده فلس وانع لم وحوده وفعه وفاء فاس القاسم لانفلس وهوالمشهور وانظر علىماذ كران رشد من أن غمية رب المال فيها ثلاثة أقسام هل يحرىمثل ذلك فيالمال أملاكذا في عم (قولاأو بقى) فى العسارة حمدنف والمعطوف علمه قولهزاد والمعنى زادأى الحال أونقصعنه أى أونقص الحال وبهمنمال المطاو بمالايفي بالمؤحليق شئ آخر وهوأن قوله مالايني بفهسم النفليس عندعدم الوفاء سواءأمكن التحر مكأم لاوليس كذلك بل يقيد عادالمعكن التمريك (قوله كلهم أوبعضهم) راجع لارياب الدون أىأرباب الدنون كلهم أوبعضهم وأماالدون فكهاحالة والحاصل أنهاذالم بطلمه أحسد فسلامحوز تفليسه وهذا بخلاف التقسيط

وأماكراؤه لحج النطق عفلا يجوزله بلاخلاف وعاقسر رناعه أن الترد فمازاد على تزوحمه على الواحدة الاف الاربع وأنه في حبة الفرض لا في حبة التطوع فأطلق على حبة الفرض تطوعاامالعسره عالالغرماءأو بأعتبارالقول بالتراخى والترددضعيف لان المنسع فيمازادعلي الواحدة هوالختاركماجزم بهأسعرفة وحجة التطق عمنوعة اتفافا والنص الالالاعج الفريضة والترددهنالابن رشدفهماو يشبه هدذاالحل مايأتي في قواه وفي بيع آلة المانع ترددمن أنه لواحدوه وعبدالج بدالصائغ (ص) وفلس حضراً وغاب (ش) هذا شروع منه فى التفليس الخاص أى وحاز تفليسم حضراً وغابرداعلى عطاء القائل بعدم جوازه لان فسم هتك ومة المديان واذلاله وأماأنه بجب اذالم نتوصل الغرما ولدوينهم الاجكم الحاكم فهدا الامرعارض لالذات التفليس لانهمن أصسله حائز فاذا تعسدرالوصول الابحكم الحاكم وجب على الحاكم الحركم وفوله حضرأ وغاب أى حال كونه حاضراأ وغائبام فسرل اضرب زيدادهب أوجلس أى اضربه على كل حال أى فلس على كل حال و بعضهم يقدر الشرط في مثل هـ ذاأى انحضرأ وغابأى على كلحال وقوله حضرحقيقة أوحكامان غاب غيبة قربة لكن بعد الكشف عن حاله وقوله أوغاب غيبة بعيدة أومتوسطة كمن على عشرة أمام وقوله (ص) ان لم يعلم المرق (ش) فان علم لم يفلس شرط في المتوسطة وأما في البعدة في فلسه وان علم الرق وبهد ذا بنطبق كالامه على ألغيبات الثلاث ومعنى علم الملاءأن يخرج وهوملي وفيستنصيب ملاؤه وغيبة ماله كغيبته انظر الشرح الكبير (ص) بطلبه وان أبي غسره دينا حل زادعلي مَلْهُ أُو بِقِيمَالَا بِنِي بِالْمُؤْجِـلِ (ش)يعني أَنْمِن أَحَاطُ الدِين بِمَالِهُ يَفْلُسُ بِشَمْرُوطُ ثلاثة الأول أن يطلبه أر باب الدون بديونهم الحالة كلهم أو بعضهم و يأبى البعض واذا فلس البعض فلات خرين عاصة القائم لان تفليسه لواحد تفلس للحمد ع الشرط الثاني أن بكون الدين المطاوب تفليسه به قدحل أصافة أولانتهاء أجله اذلا عجر مدين مؤجل الشرط الشالث أن وكون الدين الحال زائداعلى مال المفلس اذلا حر بالدين المساوى أو بقي من ماله بعدوفاء الحال مالايني بالدين المؤجل مثلا علمه مائتان مائة حالة ومائة مؤحدلة ومعمه مائة وخمسون فالساقى بعدد وفاءالمائة الحالة لايني بالدين المؤجسل فيفلس ولواتى بحميل وأحرى ان لم يهق للوَّ حِـل شيُّ و بقي شرط وهوأن بكون الغريم ملذا و يعمارة وانما يفلس بطلب يعض الغرماء اذاتبين لدده نقله الطخيخ عن المدونة فان قلت الغائب لايتصوّر فيه ذلك قلت الغائب حيث

( ع ٣ - خرشى خامس) فيجوزولا يتوقف على قيام أحد فاذا رفع من عليه الدين أمر والقاضى وأثبت غزه عن قضاء جيع ماعليه وكتب في وثبية فيأن يؤخذ منه في كل شهر مقدار منه فان ذلك يكون حائزا صححاولا بتوقف على حضور أدباب الديون بخداف الفلس واغما يعمل بالنقسط المذكور حيث لم يقصد به المدين التفليس والانكور ولا يصم ولا عبرة بالحة المذكور ولان الفلس لا يصح المناس واغما يعمل بالنقس ما في هذه الدورة لا تفليس الابعد طلب الغرماء (فوله فالباقي الخ) هذه طريقة اللغمي وطريقة المازري أذا كانت مؤدلة لم يفلس و يؤخذ منه الحال و ميق المؤدل والمناس والحاصل أن المازي بقري المواقفانظر ما المراقفانظر ما المراقفانظر ما المراقفانظر ما المراقفانظر ما المراقفانظر ما المناس والمانظ بعد المناس والمناس والمراقفان المراقفانظر ما المراقفانظر على المناس والمراقفانظر ما المراقفانظر من المراقفانظر ما المراقفانظر من المراقفان المراقفانظر ما المراقفان المرا

(فوله مفعول الاجله) فان قلت شرطه الاتحاد في الفاعل قلت في العبارة حذف والنقد يرلاجل تحصيل دين الخ (قوله وأمالوا التزم شيأ) أى كان المتزم لن يدينا والمعروفا (قوله فلا ينع على أن يوفيه الخ) فاذا طرأله مال ومال الغرماء باق فلهم منعه حتى يوفي دينهم وقوله لافى ذمته معطوف على محذوف تقديره فنع من (٣٦٦) تصرف مال فيما في يده لافى ذمته ولذا يمنع المفلس من تروج بزوجة وتسر

لم يعلم ملاؤه مظنة اللددوالضمير في بطلبه يرجع للتفليس أى بسبب طلب الغريم التفليس فهو مصدرمضاف لفعوله وحذف فاعله وهوالغريم وقوله دينامفعول لاجله لامفعول بهأى نفلس الشخص سعب طلب الغريم التفليس لاجل دين صفته كذا وهوأ ولى من جعسل الضمير في طلبه راجعاللغر يمعلى أنه فاعل المصدرود بنامفعوله كافعل بعض اذلايلزم من طلب الغريم دينه طلبه التفلنس وهم قد جعاده احترازاعن طلب المدين تفلس نفسه أوالحا كم فلا يحاب إذات بنم شرعف بيانأ حكاما لخرالاربعة بسبب النفليس الاخص وهو سيعمله كأيأتى في قوله و بسع ماله بحضرته بالخمار ثلاث باوحدسه كا بأتى فى قوله وحدس المبوت عسره ان جهل حاله ورجوع الانسان في عين مأله كارأتي في قوله وللغريم أخذ عين شيئه الحازعنه في الفلمي لا الموت ومنعه من التصرف المالى وأولى غيره واليه الأشارة بفوادهنا (ص) فنع من تصرف مالى لافي دمته (ش) الفاءسبية أى فيسبب حروي عمن المصرف المالى من بيع وشراء وكراءوا كترا ولو بغير محاباة ومافى الشمار حمن أن المنعمن البيع حيث كان بجعاباة فيه نظولان المحاباة من التبرع وهويمنع منه بحرد الاحاطة واذاوقع منه التصرف أوقف على نظرالحا كمردا وامضاء وأمالوا لتزم شمأفي ذمته أواشترى أواكترى بشي في ذمته الى أجل معلوم فلا ينع على أن يوفيه من مال يطر أله غير ما حرعليه فيه واليه الاشارة بقوله لافي دمته (ص) كفاهه وطلاقه وقصاصه وعفوه وعنتي أمواد موتبعها مالها ان قل (ش) تشبيه في قوله لافي دمته والمعني أن المفلس لاعنع من خلع زوجته لانه قد بأخذبسب ذلك مالامنها يستعين به على قضاء دينه وظاهر ، ولو حعل مخالعته لغيرة ولايقال انهذامن البيوع وهي بمنوعة لانانقوللا كانما باعه غيرمتموّل كان كالعدم وكذلك لاعنع المفلس من طلاق زوجته لأنه يسقط عنه بسعب ذاك نفقتها ان قسل كيف جعله الطلاقمع أن الصداق يدفعه فالجواب أن يقال هي تحاصص به طلق أم لاوكذاك لا يمنع المفلس أن يقتص عن وجب له عليه قصاص لان الواجب فيه على مذهب ان القاسم القصاص أوالعفو وفيه نظرعلى مذهب أشهب القبائل بالتفيير بين الدبة والقود والاظهر على قاعدة المذهب الجوازاقواهم مليس الغرماء جميره على انتزاع مال رقيقه وكذلك لاعتعمن العفوعن وجمله عليه جراح عدليس فيهشئ مقدر والافلهسم منعه منسه وكذلك لاعنع و العتق لام ولده التي استمولدهاقب لالدين الذي حجر عليه فيمه ويتبعها مالها ولوكثر عندمالك الاأن يستثني على المذهب من أنه لا بلزمانتزاع مال رقيقسه وعنسداس القاسم لا يتبعها مالها الاانقل والافلا وعلمه مشى المؤاف بقوله وتبعها مالهاان قل وقدعلت ضعفه انظر ح (ص)وحل مهو بالموت مأأجل (ش) الضميرالمجرور بالماءيرجيع النفليس والمعنى أن الدين المؤجل على الشخص يحل بفلسة أوجوته على المشهور لان الذمة في الحالتين قدخر بت والشرع قد حكم محلوله ولانه لولم يحل للزم اماعمكين الوارث من القسم أوعدمه وكالاهما باطل لقوله تعلى من بعدوصية بوصى بهاأودين والضرورة الحاصلة المكل بوقفه وعلى المشهورلوطلب بعض الغرماء بقاءمؤ جلا

سرية بخلاف احاطة الدين فأنه عنع من التبرع وقوله القصاص أوالعفو أيفولي المحنى علمه مخبر اماأن يقتص أو يعفووايس له أن ملزم الحانى بالدية قهراعنه وأشهب مقول مخسر اماأن يقتص أو يعفو و مأخد الدية سن الحاني (قوله والاظهر على قاعدة المدهب الجواز) أى ولوعلى مذهب أشهب أى فلا نظرحتى على مذهب أشهب (فوله لفولهم الخ) أي بجامع أنه لا يطالب ماستعداث المال (قوله وكذلك لاعنع من العقو) أى فسله العفو عمالامال فمهمن قصاص أوحسد وسواءعفاعلى مال أملاوسواكان مارأخ فدمن المال مدفعه للغرماء أولغسيرهم وقولهالتي استتولدها قمل الدين) المناسب التي استولدها قبل التفليس وأمان فأولدها بعيد الخرعاب مفانه ردعتقهالانها تباعدون ولدهاوعبارة عب التي أولدهاقب لالخص ولوبعدالاعم ففائدة لابقبل منهأنه أحمل أمته قمل الحرالاأن يفشوذ التقبل بن الجران أوشهد بهاننساءقاله عبح (قوله وحلبه) أى بالفلس الاخص لاقيام الغرماء ولومع تحكينه الامن البيع والقسم كَاأَلَى (فوله على المشهور) أي خلافالاسمورى القائل بانه لايحل لا بالموت ولا بالفلس (قوله لان الذمة في الحالتين قدخربت ) أمافي الموت

فظاهره وأمافى الفلس فياعتبارما بدوأى فالخراب من حيث ما بدوأى من حيث عدم التصرف فيما بدوفقط منع وقوله والشرع حكم محاوله) لا عاجة اذلك لان المصنف مخبر بالشرع (قوله وكلاهما باطل) أما كون تمكن الوارث من القسم باطلا فلان الارث لا يكون الابعد وفاء الديون وأماعد م القسم فلا يظهر بطلانه من الآية والجواب أن في العبارة لفاونشرا مرتبا فالا بفناظرة الطلان عكم الوارث في القسم والضرورة الح ناظر اعدم التمكين فندير (قوله لوطلب بعض الغرماء) وأمالوطلب المكل لكان الهم ذلك

(قوله حيث استوفى المنافع الح) طاهره أن حاوله عند استيفاء المنافع هو محل الخلاف لان المصنف يشير باوللغلاف المذهبي مع أنه يحل عند استوفى المنافع عند استوفى المنافع باتفاق لافرق بن الفلس والموت الاأن بحاب بأن لوليست للخلاف بلادفع ما قدية وهم وقوله حيث استوفى المنافع أى كلا أو بعضا وقوله والالم يحل أى ان لم يستوفى المنافع في المنافع في المنافع في الدين لا تم المنافع في المنافع في الدين لا تم المنافعة الفلس المنافع في المنافع في الفلس يحل ولذلك قال الفيشى فتعصل من هذا أن مسئلة الموت في المنفعة أو استوفى المنفعة أو المنفعة أ

المنافع يحل قطعالا فرق بن الموت ولا بمن الفلس وأماعندعدم الاستمفاء فقولان قيدل لايحل فيهدما وقيل يحل والاول القائل بعدم الحلول ضعيف وهوماأشارك الشارحفي الموت بقوله والالمعــــل و بلزم الوارث بحسب مالزم مورثه فعلى المعتمدمن أنهيح لعندعدم الاستيفاء ولوفى المروت تمرون المنافع في المدوت من مال الميت وتداع ورب الدين بحاصص دسه ولسله أخلاعن شيئه وأمافى الفلس فأماعلي المعتمدمن الحاول عندعدم الاستيفاءفان لمستوف شأأصلافعر سأخذعن شئه وتسلمه والمحاصمة وهذا ماأشارله الشارح بقوله فصاحب الدارأحق من الغرماءان لم يستوف شمأأي فلهأن بأخذع بشيئه ولايحاصص أىوله أن يسلم فتباع المنفعة على أنهامن تركة الميت ويحاصص بأجرته وأماانا ستوفى فىالفلس بعض المنفعة فهوماأشارله الشارح بقوله وانسكن شيمأالخ فانفلت فظهر الحال في الموت على القول بالحاول وعدمه وظهرفي

منع منذاك بستنني من الموت من قتل مدينه فان دينه المؤجل لا يحل لحدله على استعال ماأجل وأماالدين الذي له فلا يحمل بفلسه ولاء ونه ولغرماته تأخسيره الى أحمله أوبيعه الات ومحل حساول الدين المؤحل بالموت أوالفلس مالم يشترط من عليه أنه لا يحل عليه الدين مذلك والاعل بشرطه وقمدذ كرذاك اس الهذيدي في الموت وأما ان شرط من له أنه يحسل عونه على المدين فهل بعل بشرطه أولا والظاهر الاول حيث كان الشرط غير وافع في صاب عقد البيع فان وقع فى صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع لانه آل أمره الى البيع بأجل مجهول (ص) ولودين كراء (ش) يعنى أن الكراء لدابة أودار أوعبد يحل على من هو عليه بمونه حيث استوفى المنافع والالم يحسل عوته وبلزم الوارث بحسب مالزم مورثه وأمافى الفلس فصاحب الدارأ حقمن الغرماءان لم يسكن شمأوان سكن شمأوكان اكترى سنة مثلاما ثني عشرد بناراودفع ستة وسكن ستة أشهر وفلس مععيسي يخسر رب الدار في اسسلامه بقية السكني ويحاصص بالستة دنانبرالماقمة أوأخذ بقمة السكني وردمنا بهاماقيضه ويحاصص عمارد الله الزروقون وقوله (ص) أوقدم الغائب ملياً (ش) معطوف على دين فهوم بالغة ف-لول الدين المؤجل فأذا فلس الغائب كامروحكم الحاكم بعلول ماعليه من الدين المؤجل غ قدم ملياً فان الحريم لا ينقض ولا يردّلا جله لان الحاكم حكم وهو مجوّ زلما ظهر (ص) وان نكل المفلس حلف كل كهو وأخذ حصته ولونكل غيره على الاصم (ش) يعنى أن المفلس اذا كان له حق على شخص فيعده فمه وشهدله به شاهد واحدونكل آلفلس أن يحلف مع شاهده المن المكلة للحدة فان الغرماء يتنزلون مستزلة المفلس و يحلفون مع الشاهد على ذلك الحق كاكان المفلس يحلف أنماشهديه الشاهدحق لاعلى قدرحصته من ذلك الدين فلول كل منهم عل المفلس فانحلفوا كلهم تفاسم واذلك الحق وان نكلوا كالهم فلاشئ لهممنمه ومنحلف أخد ذحصته فقط أيءنابه في الحصاص من ذلك الدين لأجميع حصته ومن فكل فلاشي له وقووله على الاصم عند المؤلف وهوقول ان القاسم متعلق بقوله وأخد حصيته ععدى أنه بحلف على الكل و يأخسذ البعض كالدبه يحلف عليها كالهاو يأخسذ بعضمها وقال ابن عبدالحكم بأخذ بيبعدقه وقوله ولونكل غيرممالغة في قوله وأخد دصته ويسقط حق المنا كل بعد عين المطاوب فان نكل المطاوب فانه يغسر ملن نكل من الغر ماء حظه لان السكول كشاهد الدواذاطلب من نكل من الغرماء العودالي المسين فهدل يكن من ذلك أملافولان

الفلس على القول بالحاول ولم يطهر في الفلس على القول بعدم الحاول قلت انه في الفلس على القول بعدم الحاول بحاص المكرى علم ويوقف فكلما استوفى المفلس شمأمن المنفعة أخذ المكرى ما ينه به عماوقف وهذا القول لا بن رشد في المقدمات فاذا علمت ذلك فقول المصنف في الما يتنفاء أوعلى عدمه و يخص بالموت أو الفلس و يريد تسلم المنفعة وما يأتي على عدم الاستنفاء في الفلس ولم يرد المكرى المحاصة فقوله وأخذ المكرى أى له أخذ دابته وأرضه وله عدم الاخذوير يدا لحاصة في تنبيه في كا يحل عند الاستنفاء قطعام الهاذا اشترط النقد أو جرى العرف به (قوله ان ماشه ديه الشاهد حق) معمول يحلفون (قوله فانه يغرم أرفيكل) يخالف ما في عبد وتبعد عب الاأن عبد قد حل أولاء الواقي شارحنا فانه قال فان نكل

غرم يقية ماعليه لان النيكول كشاهد أن واقسم جميع الغرماهمن نيكل ومن حلف فيأخيذ حصنه بالحلف وحصنه بالحصاص مع الناكان ولا يظهر له صحة و يوافق ما في شارحنا ما في شب (قوله والمناسب لما بأنى في آخرالشهادات عدم تحكينه) وهوالمع تمد لانه الذي يفيده الناكان ولا يظهر المعرف القرار ولا يعلق أو وليه أو وليه أو يوقف له أقوال ثلاثة والقول الثالث هو المذهب (قوله وقبل اقرار فاله يدخل مع من ثبت دينه بالمناة كا يفيده كالام ابن عرفة و ينه في أن يقيد قوله بالمجلس وقر به عاادالم يحصل منه اعراض في المجلس عمايت على بالاقرار فان حصل منه اعراض عند المجلس عماية الاقرار البه يدعن المجلس (قوله أو بالمعنى الاعمالية) هذا بنافي ماسماتي من أن قيام الغرماء لدس محكم الماكم في قول المصنف ولومكنهم الغربي الخرارة والموافق المحاكم في قول المصنف ولومكنهم الغربي الخربية (٢٦٨) والجواب أن في المستلة قولين والراج ماهنا وهوماعليه ابناغ وقع والموافق

والمناسب الماني في آخرالشهاد ات عدم تمكمنه (ص) وقبل اقراره مالمحلس وقربه ان تبتدينه باقرارلابينة (ش) يعني أن المفلس بالعني الاخص أو بالمعنى الاعموه وقيام الغرما وإذا أقرفي مجلس النفادس أوقر بهمدن في ذمشه لن لامتهم علمه فان افر اره بقبل بشرط أن بكون الدين الذى يجرعلمه فمه ثنث بافراره وأماان ثنت بالمنسة الشرعمة فأن اقراره بالمجلس وقر بهلا مفمد شماً بالنسمة الى المال الذي في بده وأما بالنسمة لتعلقه بذمته فيضدوا لمه أشار يقوله (ص) وهو فى ذمته (ش) محاصص به القرله فما تجدد له من المال ومثله اذا أقر مدين لن لا يتهم علمه بعد مجلس التفلس بمعدفقوله وهوفي ذمنه راحع لمفهوم قوله بالمجلس وقريه ولقسوله لاسننة حبث كانت الدبون الثابتة سننة تستغرق ماسده وأماان لم تستغرق ماسده أوتستغرق وعلم تقدم معاملته قان اقراره بفيد في الاولى بلانزاع وفي الثانية على الراجي (ص) وقبل تعيينه القراض أوالوديعة ان فامت بينة بأصله (ش) يعنى أن المفلس بالمعنى الآخص أو بالمعنى الاعهم كامر مقمل تعمينه القراض والوديعة لمن لايتهم علمه بالمجلس وقريه وقيسل لابتقمد بذلك وهوالمعتمد ان قامت سنة بأصل ماذ كر مأن تشهد الله السنة مان عند مقراصا أو وديعة لفلان أوعلى اقراره قبل التفليس بان عنسد مقراضا أووديعة وهو يعن القراض والوديعة والمراد بتعيينه أن يقول هذا القراض وهذه والوديعة فان لم تقميد فيأصله فلا يقبل تعيينه ماذ كرحيث كان صحصا وأماان كأن مر يضافيقيل ولولم تقريسة بالاصل (ص) والمختارة بول قول الصافع بلابينة (ش) يعنى أن اللخمى أختار من الخلاف قبول قول الصائع اذا فلس في تعيين ما سده لأر بابه بلا بينة بأصله ويكتنى بقوله هذءالسبيكة مثلا أوهذا الغزل مثلالفلان مع يمن المفرله وهوفول ابن القاسم اللخمى وهوأحسن لانااصناع منتصبوت لمثل هذاوليس العادة الاشهاد عندالدفع ولايعلمأ لامن فولهسم وانمافرق المؤلف فى اختيار اللخمى بين الصانع وغسيره وان كان مختاره القبول فى الجيع بلابينسة بالاصللان اختياره فى غير الصانع خلاف قول ابن القاسم وظاهره سواء كان فلان عن يتهم عليه أملا وهوظاهر كلام أبن يونس ومفتضى المعليل وظاهره أيضا سواء كان الاقرار بالمجلس وقر به أم لا وهوظاهر (ص) وحبراً بضان تجددمال (ش) يعنى انالفلس ادا محيددله مال من فأئدة أو بسبب معاملة قوم آخر بن فان التصرف فيسه حتى يحجرعليه فيمه بالشروط المتقدمة فى قوله بطلبه الخ وقوله ان تجدد مأل أى تجدد بعمد الحجر

الكلامأني عرصالح ولماذكره النغمى كذا أفاده عج وانظره (قولهوأماان لم تستغرق الخ) أي بأنقومت السلعة أولا بتقويم اقتضى استغراق دينه لماعنده ثم ارتفعت قمةالسلعو يظهرأيضافي الغائب م يقدم ملياً (قوله فيقبل ولولم تقميينة بالاصل) فيه نظرفان النص لامن يونس وصر يحه أنهذا انماهوفي المسريض الذي لميفلس فانه قال لم يختلف في المريض بقول همذاقراض فلان أووديعة لهأنه مقدل اقرارهان كانلن لاستهم علمه وان لمُمِكن على أصــل ذلك بينة أىلان الخرعلى المريض أضعف من الحر على المفلس لان الريض أن يسمري ما يحماجه بحلاف المفلس اه (قوله بلايسة بأصله) هذامنه حوابعي المصنف وذلك الانقبول قدوله بدل على أن داك مع عدم السنة فيافائدة قوله بلا بينة وحاصل الحواب أن هناصفة محدوفة لدلالة ماتقدم عليهاأى ولاسنة فأصله فقدول قوله بدلعلي

انهايس هذاك بينة تشهد بانه ملكه ولم ينف ذلك المصنف لانه علم كاذكر وبعد نقى هذه البينة بعتمل وهو النهائة المسلمة والمسلمة والمسلمة

(قوله وان لم عصل قسم) يستفادمنه أنهمتي حكم بخلع ماله وأخذت من تعتبده انفائ عنه الخبر ولولم تقسم الل الاموال (قوله ومفهوم الشرط أنمن ثبت عدمه) الاولى أن يقول ومفهوم الشرط أن من عرعليه ولم يتعددله مال لا يحجر عليه السا (فوله لانتقال الكسب حيئنة) انظرماوجهه (قوله وانفل الخ) لان العلة خوف الدف المال والعلة اذار الت زال معلولها فان قبل هذا يغني عماسبق فالجواب أنه يمكن أن يفال انه منفل ما دام لم يحصل شئ واذا حصل انسعب (٢٦٩) عليه الحجر المنقدم فيلزم أن يكون محجو راعليه

وحبل وبكرة فساع من حينه (قوله بحلاف خيار التروى) وهله البسعيه أقول وهو الظاهر وعليه فالظاهر أن خيار الثلاث بعده أو ليس له السعبه وتنبيه فانزادأحدفي ذلك المدةردالحاكم السع الاول وباعبم ذاالماني ثمان بيع الحاكم وان كان منعلامن جهنه فهولازممن جهة المشسرى ولذا يلزمه نفقت وإذاضاع منه ضمنه (قوله ولو كان مال المفلس كتبا) ولواحتاج لهافليست

لانالملة فيالحر المال ولمازالت العلة زال العلول واذاوحدت العلة وجدالعاول (قوله اذاقسم ماله) الظاهر أنالقسم لسيشرط بل متى مَانزع من تحت بده كايفيده ماتقدم (قوله وحلف أنه لم يكتم شمأ) سرواء كانذلك الحلف فبال النفلس أو بعد وان كان المطاوب حلفه قمله رقوله الاحتهاد الذىلا يضمطه الاحاكم) كان المعتمديةوللااحتهادحتى محتاج لضبط (قوله نم الانسب)أى وذلك لان الانفكالم قبل الحرالم الحرالم وقوله وماتجدد معطوف على قوله ماأخند (قوله الاأن مفضل الخ) فيه ماتقدم سؤالاوجوابا (فوله وأفهم قوله واقتسموا) الاولى أن يقول وأفهم قوله فماعوا الخ (قوله والتشييه) بقتضىأنالكاف داخلة على المشمه به وليس كذلك بلداخلة على المشبه كاهوقا لمة الفقهاء (قوله مالحمار) أى الحاكم وان لم يشترط (فوله وفاعل سعهو الحاكم) الاولى والفاعل للسع الحاكم (قوله والمستعب الخ) قال المصنف ولايبع دوجوبه (فوله و مكون السع باللمار )ولا يجو د للحاكم تركد فان ماع مغيره فلكلمن المفلس وغرما تهرده لضررهمم مذلك (قـوله في كل سلعـة الخ) وبستثنى ما يحشى فوانه كطرى اللحم ورطب الفوا كعبل لايستأنى الاكساعة كاأفاده بعض الشيوخ وأما بسيرا اعروض كسوط ودلو

وهوحكم الحاكم بخلع مأله وان لم يحصل قسم بين غرما ثه ومفهوم الشرط أن من ثبت عدمه وأطلقولم يتعسددله مال لايفتقر لتعديد عسدم ولوطال زمانه الناجي على المدونة وبدالعسل وللباجى في سجلاته يجدد بعد سته أشهر لانتقال الكسب حينتذولا كان الحجرعلى المفلس يخالف حجر السفيه في عدم احتياج فكه الى حاكم أشار الى ذلك قوله (ص) وانفك ولو بلاحكم (ش) أى وانفك الحرعلي المفلس اذا قسم ماله و بقيث من ديونهم بقيمة و حلف أنه لم يكتم شيئًا أو وأفقه الغرماء على ذلك ولوبلاحا كم يحكم بفي كدوأشار بالورد فول ابن القصار وتلمده عبسد الوهاب لاينفك جرعن محمو رعليه الابحكم حاكم لاحتماج الفك للاجتماد الذي لا يضمطه الاالحاكم ثم الانسب للؤلف أن يقدم قوله وانفل ولو بلاحكم على قوله وحجرا يضاان تحدد مال (ص) ولومكنه-مالغريم فباعوا واقتسموا عمداين غيرهم فلادخول الدؤا-ين (ش) يعسى أن الغريم وهومن علمه الدين اذامكن الغرماء بما بسده فباعوهمن غسير رفع لحاكم واقتسموه بحسب ديونهم أواقتسموه منغير بسع حيث يسوغ لهسم ذلك وبقيت أهم يقيسة ثم داين غمرهم بعمد ذلك فقلس مانيا فليس للا ولمين دخول في أعمان ما أخده من الا تحرين وماتج دعن ذال الاأن بفضل عن دين الاخوين فضلة فانهم يتعاصون فيها كالوحكم الحاكم علمه بالمال الغرماء عردا ين غيرهم فلادخول اللاقلين معهم والدافال (ص) كنفليس الماكم (ش) وظاهرة كابنا لحاجب أن تفليس الحاكم وأن لم يحصل قسم منه له هذا الحكم وأفهم قولة واقتسمواأتهم لوقاموا فلمحسدوا شسيأفتركوه لم يكن تفليسا فاذادا ين آخرين دخسل الاولون والتشبيه فيعدم الدخول لامن كلوحه فلاعنعمن النصرف ولايحل بهماأجل وله الافرار ولوبعدمن الجلس وبعهم ليس سعندار لان فعل الغرماء ماذكرايس تفلسائم استثنى بما قبله وهوعدم دخول الاولين على الآخرين قوله (ص) الاكارث وصلة وأرش جناية (ش)أى الاأن مفيد ممالامن غيراً موال الاسخوين كيراث وهبة وأرش جناية عليه أوعلى وليه فانه يدخل فيمه الاولون والا خرون و يتعاصون كالهم فيه (ص) و بيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا (ش) هـ ذاهوا لحكم الثانى من أحكام الحجر وفاعل سعهوا لحاكم والمعنى أن المفلس بسع الحاكم ماله ان خالف جنس دينه أوصفته والافلا يجب سعمه والسنعب أن يكون البسع بحضرة من عليه الدين لانه أقطع لجسه و يكون المبدع بالخدارف ه الحاكم ثلاثة أيام للاستقصاء وطلب الزيادة فى كل سلعة من حيوان وعروض وعقار بخلاف خيارا لتروى فيختلف بأختلاف السلع كامرولا يختص ماذكره المؤلف من أن الخيار ثلاث ابسلع الفلس بل كل ما باعده الحاكم على غسيره من سلع غائب ويتبم ومغنم وذكر ثلاثالان المعسدود محسذوف فيجو زنذ كبرا اهدد وتأنيثه (ص) ولو كتباأ وثوبي جعتمه ان كثرت قيمتهما (ش) أى ولو كان مال المفلس كتما فتباع عليهمنغير كراهة لانهذاأمرجبرى فلاينافى مافى باب الاجارة من كراهة بيع

كأكة الصانع لانشأن العلم أن يحفظ

(فوله ومحل الملاف في المكتب الشرعية) في عب وينبغى وآلته (قوله ولوفي دين الغصب) كالوكان المفلس ترتب عليه ديون من غصب غصب غصب عصب عصب من النصب بباع فيه ولولم تسكير قيمتها وفي خط بعض الشيو خلافا ان قال لا يتركنه شي خصب غصبه وأق ندا المداون و بن أوثوب وقيا وشي آخر يحمل على كثرت قيمته أوقلت (قوله وهو يختلف باختلاف عرف اللابس) أى من السرقوب واحد أوثو بن أوثوب وقيا وشي آخر يحمل على السكتفين أوازادوردا فأو خوذلك وعبر بثويين ( \* ٧٧) شبع الله مام والامام نظر لعرف زمانه وعرف زمانه ليس فيما لاثو بان

الكتب لانهأم اختيارى ومحسل الخلاف فى الكتب الشرعية كالفقه والتفسير والحديث وماعداهالاخلاف فيحواز سعه وكذلك ساع على المفلس أو باجعته ان كثرت قمتهما ولوفى دين الغصب ويشترى له دونهما والقلة والكثرة بالنسبة للفلس ومراده بشوبي جعتمه ملموس جعقه وهو يختلف باختسلاف عرف اللابس وبعمارة والتثنية باعتمار الغالب والافلا فرق بن المُوب والمُوبِن والانواب (ص) وفي سع آلة الصانع تردّد (ش) يعني انه اذا فلس أحددمن أرباب الصنائع فهل تماع علمه آلته المحتاج اليها كرز به الكادومطرقة الحداد وما أشبهذاك والحال أم اقلدل القمة أولاتماع فيه تردداشيخ المازرى عبدالجيد الصائغ فقال عنه انه كان يتردد في سع ذاك والتردد جارعلى اصطلاحه لان معناه القد مرققول و بالتردد لترددالمناخر يزفى النقل أى وبالتمر لنصر جنس المناخرين فيصدق بالواحد كاهنا وأماغ ير المحتاج لهافتباع من غير خلاف وكذالو كثرت قمتها (ص) وأوجر رفيقه (ش) يعني أن رقيق المفلس الذى لايباع علمه مفالدين كالمدير والمعتق الى أحل وولدام الولدمن غسره بؤاجرعلمه وأماالرقمق القن فانه ساع علمه وقددخل فى قوله و سعماله والمراد بالرقيق هنامن أه فيمدمة كثيرة وفي كلام المؤلف قرينة على هذا المرادوه وقوله (ص) بخلاف مستولدته (ش) أي فانهالا تؤاجر علمه أذاأ ولدهاقمل الخرعلمه اذليس لهفيها غمرالاستمناع وقلسل الخدمة وروى محمدلهم واجرة مدبرته وسع كابة مكاتسه اللغمي وتماع خدمة معتق لاجل وانطالت كعشرسنين وباعمن خسدمة الدوالسنة والسنتان ولايماع مرجع عبدله أخدمه غيرهاى لايباع عبد جعل سيده مرجعه لن فلس بعسد أن جعل خدمت الغيره مدة وان فلس الخدم بفق الدال فالخدم فه كعرض ان كانت سنين معلومة كالعشرة ونحوهاوان كانت حياة المخدم أو الخدم مع ما قرب كالسنة والسنتين وما كترى أونقد عنه مسعله في تنسيه في قال في المقدمات وانادى فى أمة أنها أسقطت منه مل بصدق الاأن تقوم بينة من النساء أو يكون قدفشاذلك قبل ادعائه وان كان الهاولد قام فقوله مقبول انه منه (ص) ولا يلزم بسكسب (ش) يعني أن المفلس دوسد أخذما مسده لا بلزمه أن يتكسب لغرماته لموفى ماعلسه من الدين ولو كان قادرا على الكسب لان الدين اعما تعلق مذمم القولة تعالى وان كان ذوعسرة ففطرة الى مسرة وسواه عامله الغرما وعلى التكسب أم لا وتقسد اللغمي ضعيف (ص) وتسلف واستشفاع وعفو للدية وانتزاع مال رقيقه أوماوه به لولده (ش) أى وكذلك لا يلزم المفلس أن يتسلف مالا لاج اغرمائه ولاقبول هبة ولاصدقة وكذاك لاملزمه أن بأخذ بالشفعة ولو كان قيها فضله واندةعلى الشراه لانها بتداءمات ولايلزمه ولومات عن شفعة فالشفعة للورثة لاللغرماءولا بلزمه أن يعفوالدية عن قصاص وجب له لموفى به ماعلمه وله العفو مجانا بخلاف ما تجب فيه الديه لكونه خطأأوعدالاقصاص فيه لانهمال فبلزمه فقوله وعفو يشعر بانا للنابة عدفيم القصاص فيفهم منسه أن الحناية لو كانت خطا وحب أخسد الدية وليس له العفوقي الانهامال

أوازارورداء وبعمارة أخرى ثويا جعته قمص ورداء أوجبة ورداء (قوله و بعمارة أخرى) حواب ان (قوله كورية) بكسرالم وفتح الماء مع التخفيف (قوله تردد لشيخ الماروىء دالجسدالمائغ) والراجح أنها تباع كذافي حاشسة الفيشي (قوله أى والنصرالخ) لا يخفى أن التصرايس في التردد مطلقا بلاذا كانلواحدفقط (قوله وتماع خدمة الخ)ولايؤاج المكاتب لانه لاخدمة السيدعليه (قوله ولا ساعمر حمع عدله) أى للفلس وفاعل أخدمه عائدعلي السدد (قوله فاللدمةله كعرض) فنباع عاممه (قوله وما كترى أونقد) ماوفي نسخته فيعمل مااكترى على الوحبية وقوةأونقد غنسهعلي المشاهرة (قوله وتقسداللغمي) أى فاله قال محمر الصانع لانه عومل عملي ذلك لاالتماجر وعملي التاجر تكاممالك وانظرلوشرط علسه النكسب هل يعل مذلك لانه شرط فيه غرض ومالية أولاوالذي يحب الجزميه الاول كايفسده كالرم بهرام ولا مخالف المصنف أقول بل يخالفه لان هددا شرط حكما والحاصدل أنهلا بلزم بالتكسب ليدفعه لغرمائه في دنون مروأما كونه بكنست وينفق على نفسيه فهمذا بازمه ولا يتركه قوته حيث

كان كسب كفيه الأأنك خبير بأن الخمى لم يقيد بل قال لان الغرماء عاملوه أى داخلون على ذلك ولا يقد من الدين قدرماله على (قوله أن بتسلف الخ) أى يطلب السلف بل ولا يلزمه قبول السلف من غير طلب الاان أراد أحد أن يسلف رب الدين قدرماله على المدين لم يجمع على المدين لم يجمع على المدين لم يتمام القرض من منع محمث حصل نفع لا جنبي ولا يود مام الما المقرض الم المقرض الم يود بالدين هذا المورة الا تفع ف هذه الصورة الا

للقترض بحسب المعنى وان كان فى الظاهر الطالب بقصد دفع غيره (قوله نعم ان اختار الخ) فاذا انتزع آخذوه بعلاف ميس شرط عسمه على معدد المعان المامة المناه المعدد المعدد

لمافسهمن شائمة الحرية (قوله على ألمستحسن أىمن الفولين (قوله ان لم عرض السيد) راجع لقولة كالدبر وأم الولد (قوله ثمان المؤلف الخ) أقول ليس هناك استعمال الفظف حقيقته ومجازه بلفي حقمقته وذلك لان الاعتصار جزف من جزئات الانستزاع فغاية ماهناك أنهعبر بالانتزاع الذي هو كلى شامل واستعمال المكلى في فرد من أفراده من حيث ذلك حقيقة لاعجاز (قوله الايام المسمرة) الظاهرأن المراديها ثلاثة أيام ونحوها (قوله من حيمه) أيامن غيراستيناه (قوله صاحب التكلة) هوالنويري أي تكلة الساطي لانه لم بكدل الشرح (قوله واستؤلى) الطاهروجوب الاستشاءالمذكور والاخبر المفلس بين امضاء البيع ورده ولايضمن الماكم الزيادة التي فى سلع المفلس حيث بأعها ألحاكم مغراست ميناء اذاأمضي المفلس سعالحا كملان الزيادة الست محققة حين سع الحاكم والذمية لاتلزم الابامر معة\_ق (قــوله ومأقارج ما حيث ان الكاف تكونغيراستقصائية تدخيل الثالث كاهوالشأن وقوله وقسم منسمة الدون ويحتمل طريقاآخر وهوأن تقسم مال المدن لماعلمه من الديون في اخرج فهوجر السهم فاضر ب فمهمالكل واحد يمخرج منابه في الحصاص كان يكون مال المدين اثني عشر وعليه أربعية وعشرون كلرحلستة فاذاقسمت

أوعمدالاقصاص فمم كماثفة ومأمومة ليسله العفوعنه لانهمال وقوله للدية أيعلى الدية أي على أخد الدوة ولا ملزمه انتزاع مال رقيقه المنقدم فع ان اختار هوذاك مازعلى المستعسين أىمازله أنستزعمال من ستزعماله كالمدر وأمالولدان لعرض السدوالمعنى لاحدل انالم مقر بالاحل فانم ص أوقر بالاحل فلا يحوزله الانتزاع ولا الزمه اعتصار ماوهد ماولده الصغيرا والكبيرقب لاحاطة الدين اذماوهب ملابع دالاحاطة الهمرده غران المؤلف استمل الانتزاع فحقيقته وهوانتزاع مال رقيق مومجازه وهوانتزاع ماوهب ولواده لانهانما يقال فيسه اعتصارفاطلاق الانتزاع على هدا عواز بالنسبة لعرف الفقهاء لاياانسية للغة لانه بقال فسه الانتزاع فيهما غمأخذسن كمفمة سعمال المفلس من استيناء وتعمل فذكرما يعمل معملكن دهدا الاستنفاء الايام المسرة ومايطاآب باستينائه وسكت عالايستأني به عايخشي فساده كطرى لمموفا كهية فلايستأنى بهالا كساعية وأمايسير العرض كسوط ودلوفيماعمن حسنه فقال مشديرا الى الاول بقوله (ص) وعمل بيع الحيوان (ش) المراد بالتجيل أنه لايستأنى وكمايستأنى بيسع عقاره وعرضه فلايناف أنه لابدمن الاستنبناء بالميوان الابام المسمرة لانالحيوان سريع التغمر ويحتاج الحمؤنة وفى ذلك تقص لمال الغرماءولس المرادالتعمل أنه ساع من غرراً خمراً صلاولا أنه ساع الاخمار ثلا تقالم كاتوهمه صاحب الشكلة لانه لميقله أحدوالى المُنْلَى بقوله (ص) واستُؤْنَى بعقاره كالشهرين (ش) يعني أن المفلس لايتعل بيع عقاره أي وعروضه التي لا يخشى فسادها ولا تغسرها بل يستأني به في المناداة علمه الشهرين وماقاربهما غريباع بعدداك بالخمار ثلاثة أيام مراعاة خال المفلس لان العقارلانغشى على التغيرولا يحتاج الى مؤنة وكلفة (ص) وقسم بنسمة الديون (ش) أي وقسم مأل المفلس المجتمع من أعمان ما بيع وناضمان كان امابنسمة الديون بان ينسب كلدين لجموع الديون فلوكان لشغص مائة ولا خرخسون ولا خرمائة وخسون ومال المفلس مائة وعشرون فنسبة دين الاول لمجموع الدون ثلث فيأخذ أربعين ونسببة الثاني سدس فمأخه فعشرين ونسمة الثالث النصف فمأخذ سنبن ويحتمل طريقاآ خروهونسمة مال المفلس لجلة الدبون وطريق ذلك أن تعمل كمية مال المفلس ثم تعلم كية الدبون اللازمة لذمته ثم تنسب مال المفلس الى مجموع الديون فبمثلث النسسة بأخد كل غريم من دينه مثلالو كان جمع مال المفلس عشر ينديساوا وجمع الدبون أربعون فنسمة العشر ين الى الاربعين النصف فيأخيذ كلواحدمن الغرماء نصف دينه وقولنا اللازمة لذمته يخرج الكثابة فلا محاصص بمالانها أيست مدين لازم فلهدذالو كاتب السيمد عسده المأذون اهف التحيارة ثمقام الغرماء على هـ ذا العبد ففلسوه واقتسموا ماله فان السيد لا يحلص مع الغرماء بالكتابة لمامر بلان وفي عنق وان عزرق فقوله منسمة الدنون جعله صاحب السكملة من اضافة المصدر لفاعلهاى بنسبة الديون بعضهاالى بعض أى بقد رنسبة الديون بعضها الى بعض وجعله الشار حلفعوله والفاعل محدذوف أى بنسبة الدون أى بنسسة الدون فكارمه عندمل الطريقتين لكنه ظاهر في طريقة صاحب التكملة (ص) بلاينية حصرهم (ش) يعني أن القسم على غرما المفلس أوالمت لا يتوقف على انبات أن لاغريج غيرهم معف لاف الورثة فان

اننى عشرعلى أربعة وعشر سيخر جنصف فاضر ب فيه مالكل واحد يخر ج ثلاثة هى منابه فى المصاص (قوله الفاعله) أراديه نائب الفاعل أوأن المراد من النسمة الانتساب ثم لا يخفى أنه لم ينسب الدون بعضها الى بعض بل نسب كل دين الى شهو عالدون وقوله الفعوله أى الذى هو الدون والمنسوب كل دين والماسل أنه ان أريد من أكالذى هو الدون والمنسوب كل دين والماسل أنه ان أريد من

الديون الجموع كاهوالمنبادرفهى المنسوب المهافطهاو بكون المنسوب محذوفاوهواما كلدين وأمامال المفلس وان أريذ الكلمة أي كل فرديكون واقعاعلى المنسوب ويكون حـذف المنسوب المه الذي هو مجه وع الديون فقول الشار ح لكنه ظاهر في طهر بن صاحب الشكمانة ليس بنظاهرفندير (قوله وفعد دهم) أي من تبتهم من المنت كأخيه أوعه أوابن أخيه أو نحوذ لك (قوله لان عددهم معلوم المهران) أي شأنه أن يعلم المهران (٢٧٣) فيمكن الشهادة على ذلك (قوله والديون يقصد اخفاؤها عالمها) فان

الحاكم لايقسم عليهم حتى يكافهم سنة تشهد بحصرهم وموت مورثهم وقعددهم من المت اتفاقا لان عددهم معاوم العمران والاصدقاء وأهل الملدوغمرهم والديون بقصد اخفاؤها غالما (ص) واستؤنى يهان عرف الدين في الموت فقط (ش) الضمير في به القسم وقوله فقط أي لافي الفلس بألاجتماد والمعنى أنالميت اذاكان مشهورا بالدين فان الحاكم لا يجل بقسم ماله بين الغرما مل يستأني به لاحتمال طرق غريم أخرحتي يحتسمع الغرماء والفرق بين الموت والفلس بقا فدمة المفلس دون المت لكن في غير بعمد الغيبة أمابعيدا لغيبة فيتفق على وجوب الاستيناعه اذاخشي أن يكون عليه دبن فني مفهوم في الموت فقط تفصيل أوأن فقط طرف والمؤلف لايعتبر مفهومه (ص) وقوم مخالف النقد ديوم الحصاص واسترى له منه عما يخصه (ش) يعنى أن المفلس اذا كانت عليه ديون مختلفة لاحد غرما ته مائة درهم ولاحدهم عرض ولاحدهم طعام شلافان ماخالف النقدمن مقوم أومشلي بقوم وم فسم المال وهومراده سوم المصاص فأذا كانت قمة الطعام مائة درهم وقمة العرض كذلك ومأل المفلس مائة فانها تقسم بمن الغرماء أثلاثا فمأخ فرصاح سالنق دثلث الماثة واحكل من صاحى الطعام والعرض كذاك فيعطى لصاحب النقدمنايه ويشترى لصاحب العرض عانابه من صفة عرضه واصاحب الطعام كذاك والبه أشار بقوله واشترى له أى لصاحب مخالف النقدمنه أى من حنس ماله وصفته عا يخصه في المصاص من مال المفلس وه في المساحة وأمامع التراضي فانه يجوز أخسذ الثمن مالمعنع مانع من ذلك كابأتي (ص) ومضى انرخص أوغد (ش) لماقدم أنه يشد ترى للغريم عانايه في المصاص مثل ماله من عرض وطعامذ كرهنا أنه لولم محصل شراء الغرض والطعام حتى رخص السعر فاشترى له عاخصه نصف الطعام والعرض الذي على الفلس أوما يوفي دنسه كالوكان له على المفلس عشرة أرادب أوعشرة ثماب فنابه ثلث قمسة ذلك وهو ثلاثة وثلاثون وثلث من المائة المقوم بها فمريش ترله بذلك حتى رخص السعرفاشترى بذلك خسة أرادب أوخسسة ثماب أوعشره فانه عضى فيماين رب ألدين وفعابين الغرماء فليس لهم عليه رجوعفى الرخص بل مفوز بنصف دينه أوجهممع دينه دونه موليس لهمأن وقولوا نحاصصك فمازادعلى ثلث دينك والمخنص عاحطه الرخص الاأن مزيدعلى دينه فلمرد الزائدعليهم يتعاصون فيه كالواشنرى أحدعشر أو مامندلا كال طرأ وكذلك عضى لولم يحصل شراء للمرض أوالطهام حتى غلا كالواشيترى له في الفرض المذكورمقد ارخس دينسه فليسلن له الطعام أوالمروض أن بقول أرجع على الغرر ماءعانفص عن ثلث ديني الذي نابني في الحصاص واعما يكون الماسبينمن الطعام أوالعرض وبين المفلس فيستقط مازاده الرخص عن المقلس مندين من له الطعام أوالعرض وفى الغلاء بدبعه عنانقص لاحسل الغلاءمن دينه فيصيرلن له الطعام أوالعرض ف الرخص فى المنال نصف الارادب أوالنساب ويبق له فى دمة المفلس فى الغلاء أربعة أخماس دينه وهو عَانية أرادب أوأ ثواب (ص) وهل يشترى في شرط حسد أدناه أووسطه قولان (ش) بعني أن الشخص اذا كان له عند من فلس سلم وقد اشترط علمه نوعاجد اثم قوم له على حسب مأوقع علمه العقد

فلتشهادة البينة بحصر الورثةشهادة على النفي وهي لاتحوز للتعذرقات النو المحصورلاتعذرفيه وتحوز الشهادةبه كليس لزيدأ ولاد غرهؤلا ومن المصورليس لزيدعند عرودين واس فى الملدف رس وأماليس لاحدعندعرودين فنغر المحصور (قوله واستؤنى) أى وحوما فما يظهسر باحتمادالحاكم (فولهاذا خشى أن مكون علمه دين) وأماان لمعش فكهمك الحياضر وأرادبالمعدةما قابل القسريبة فشملت المتوسطة كذا بظهر وظاهسره الاستنناء مع الخشية وانلم يعرف بالدين فلس كالمت في هذا (قوله فق مفهوم قدوله فقطط تفصل) أقول هذا الكلام لاطهورأه لانمعي فقط فحسب والمعنى عرف بالدين الاغيرفكيف يعقل التفصيل (قوله أوانفقط ظمرف) فسهانيسهذ كروا انقط ظرف الزمان الماضي تقول مافعلته قط أى فى الزمان الماضي وأماهنا فالطاهر

لكونه أتى بالفاء أنها بمعنى انته ولاتكون طرفا الااذا تحردت من الفاء راجع المغنى أوغيره وأمالوا تفقت صفته فد لا يقوم (قوله وفق مخالف النقد من ومثل خلالة عنده والمناف النقد من المادين كله عرضا واختلفت صفته أوطعاما كذلك وأمالوا تفقت صفته فد لا يقوم حيث وافق مال المفلس ما عليه صفة أيضا كان اختلفا وسلك في معرفة ما يخص كل واحد بنسبة كل دين لجلته افان سلك فيه نسبة ماعنده والسبرى بنصنف ماعليه (قوله يوم الحصاص) بكسر الحافض بطه بعض شيوخنا (قوله ان رخص أوغلا) أى ما يسمر المادة بعض شيوخنا (قوله ان رخص أوغلا) أى ما يستم المنتمى المترى

(قوله قلت ما تقدم الخ) حاصل الحواب أن ما تقدم في السلماذ الم يقلس أى وا ماهنا في السلم الا أنه فلس فللفلس حكف برالح كم الذي في غيرا الفلس وأحيب بغير ذلك بأنه هذا اذا لم يكن غالبا وما تقدم آذا كان غالبا (قوله فلا يجوز أخيذ ما نابه) مالم يحل الاحل و بأخيد الفضة حالالانه صرف ما في الذمة حينتذ (قوله والسيم والسلف) انما يكون هذا على تقدير أن يكون دفع دينار بن على أو بين ونابه في الحصاص دينار و بقي له توب (قولة وسواء كان الدي الخي الذي الخي ولو كانت نفقته المتأخرة بعد تفليسه لانه يترك إد النفقة الواجبة عليه زمنه لنفقة الروجة (قوله على قول ابن القاسم) ومقابله لابن دينار تردمازاد (٢٧٣) على نصف الصداق ان صارلها في الحاصة أكثر

من النصف (قوله ردت الغرماء) مندلالو كانعليه مائتان لرحلين وصداق المرأة مائة غفاس وماله مائة وخسون فحاصت فنابها خسون غطلفت قمل الدخول فتأخذ خسة وعشرين لان كلواحدفي الثال بأخذنصف دسه فدكائ الخسية والعشرين الفاضلة كال طرأفسوقعون فيها المحاصة فنقول فضل لكل من الرحلين خسون ولهاخسة وعشرون فالحدلة مائة وخسة وعشرون ونسبة الطارئ لجموع الدين الفاضل الحس فبرجع كلواحدد يخمس دينه الفاضل فمأخذ كلمن الرحلين عشرة وهي خسالجسين وتأخذ المرأة خسة لائه خس دسها وانظو لوكانت المرأة منكوحة نكاح تفويض ولميدخل بها وفلسفهل لهاأن تحاصص بصداق المثل على تقدى الدخول ثمان طلقها قسله ترده أولاتحاصص وهموالظاهر لانهلومات أومانت لاشئ لهاكذا أفاده بعض الشيوخ (قوله لانها مواساة) ظاهمرذاك التعلمل معمايفيده قوله الاأن تكون الخ من رجوعه لما يعد الكاف انها لاتحاصص في نفقمة الوادمطاقا

ونابهشي من النقد فهل يشترى له به أدنى أفواع الجدر فقا بالفلس أو يشترى له أوسط أفواع الحمد وهوالعدل بين المفلس وصاحب الدين اذالاعلى ظلم على الفلس والادنى ظلم على المسلم قولان وكذائاذا كان اشترط على من فلس الادنى فهل بشترى له عاما به أدنى الادنى أو وسطه قولان كذافاله بعضهم فانقلت قوله في السلم وحسل في الحسد والردى على الغالب والافالوسط يخالف ماهنا قلت مأتق دم فعالم يفلس ولما كان قوله واشترى له عاخصه موهم وحوب الشراء ومنع أخذمانا مه في الحصاص نبه على أن ذلك عندمشاحة الغرماء أمالوتر اضوا على أخذمانابه عنابه من دينه و ببقي له مابغي من دينه من الطعام أوالعروض في ذمه الفلس لمعتنع بقوله (ص) وحازالثمن الالمانع كالاقتضاء (ش) أىوجازلمن له دين مخالف النقدأ خذ الثمن الذي نابه في اللصاص دون أن يسترى له من طعام أوعروض الالمانع شرعي كالمانع المعتبر فى باب الاقتضاء السابق في قوله و بغسير جنسه ان جاز بيعه قبل قبضه و بيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال فاو كان رأس مال هذا الغريم عرضا أسلمه في عرض كعبد مشلافي و بن فصل له في الحصاص قمة توب بق له توب جازله أخد تلك القيمة لان حاصل أص اله دفع عبدافي عينوثوب ولامحذورف ذائ بخلاف مالو كانرأس ماله ذهبا ونابه في الحصاص فضية أوالعكس فلا يحوزأ خدمانابه بل بتعين الشعراء لهمن جنس دينه لانه يؤدى الى الصرف المؤخر والبيع والسلف وبيع الطعام قبل قبضه ان أسلم في طعام ولما كانت زوجه المفاس حماأ وممتامن جملة الغرماء ولهاحكم هممفى الحصاص وحلول المؤجل من مهر وغسرهمن اخْمُوقَ أَسْارالي ذلكُ مقوله (ص) وحاصت الزوجة عِنْ أَنفقت وصداقها (ش) يعني أن زوجية المفلس تحياصص غسرماءه يماأنفقته على نفسهامن مالهاأ وتسلفته بشبرط أن بكون زوجها موسراحي انفاقها المذكور وسواء كانالدين الذى فلس يسمه قسل الانفاق أو بعده والا فلانرجم منه بشئ وكذلك تحاصص الغرماء بجميع صداقهاعلى المفلس ولوفاس قبل الدخول لانهدين في ذمته حل فلسه فاذا حاصصت بصداقها عظمه فها الزوج قبل الدخول فتردمازادعلى تقدد والمحاصة بنصف الصداق على قول النالقاسم أى و شحاصص فماردته فاذا كان الصداق مائة وحاصت بهافنا بهاخسون غم طلقها قسل الساءردت الغرماء خسمة وعشرين لانه نبسن أن صداقها خسون وأنها لاتستحق الحصاص الابها وتكون في الجسسة والعشهرين التي ردته ماأسوة الغرماء ولوطلقها فيسل الدخول والحصاص فانهما تحاصص بنصف صداقهاوقوله (كالموت) تشسيه في المسئلتين أي شحاصص بنفقتها و بحميع الصداف فالموت (ص) لابنفقة الولد (ش) أى فلا تحاصص بهالافي الموت ولا في الفلس لاتم المواساة

(٣٥ - خرشى خامس) حكم بها حاكم أم لا أنفقت من عندها أو تسلفت بل مقتضى التعليل انه الا ترجع أيضاعلى الوالد مطلقا أى كا أنه الا تعاصص لا ترجع ولكن في عب وشب بعد قوله لا نها مواساة قالا ما نصه لكنه اترجع عليه بهاان أيسر حال انفاقها لا نها قامت عنه بواجب والحاصل على كلام عب وشب أنها وان أن تكن تعاصص لكن ترجع لذلك التعليل وقوله وكذلك نفقة الا بويراى نفقة الروحة على أنورا النه وهذا خلاف ما للزرقاني فانه يقول محل كونها لا تعاصص منفقة الولد ما لم تكن بقض مة وأنفقت وهوملي و الاحاصت وظاهره و ان لم تتسلفها فصار الحاصل على هذا ان نفقته اعلى الولد تحاصص بأعند الفضية والنسر تسلفت أم لا وان نفقته اعلى الاروين تعاصص بالشرطين المذكورين مع زيادة الث وهوان تسلفت

وارتضى كلام الزرقائي شب ولكن عب ذكرأن ظاهر بهرام أن كلام الزرقائي مقابل الخوالمعمّد ظاهر شارحنا من عدم الرجوع مطلقا وصدق عب في أن ظاهر بهرام (٢٧٤) ماذكر (قوله لان دينك لم يصل الينا) أعلانه قد ضيعه الميت وفي العبارة حذف

وكذلك نفقة الابوين الاأن بكون حكم بها حاكم وتسلفت وكان ملياً فانها حينشذ شحاصص بها (ص) وانظهردين أواستحق مبيع وان فبل فلسه رجع بالحصة (ش) يعنى أن المفلس أوالمت اذا قسم الغرماءماله غطرأ عليهم غريمسواء علم الغرما بهأم لاولم تعلم الورثة بالدين وليس المت مشم ورا بالمداينة مداسل ما يأتي فانه رجع على كل من الغرما وبالحصة التي تنويه لو كان حاضر افلا يأخدمليا عن معدم ولاحاضراعن غائب ولاحماعن ممت فلو كان مال المفلس عشرة مثلا وعليه لثلاثة لمكل واحدعشرة أحدهم غائب فاقتسم الحاضران ماله فأخذ كل واحدمنهما خسمة ثمقدم الغائب فأنه يرجع على كل منهما بواحدوثلثين وكذلك اذا سعت سلعة من مال المفلس أوالمت بعد الفلس والموت أوقبلهما م استحقت تلك السلعة فان المستحق من يدهر جمع على كل واحد من الغر ماعا طصة التي كانت تنويه في المصاص فقط فلا بأخذأ حداعن أحدفاوكان علمه عشرون دينا رامثلالا ثنين ولم يوجد عنده الاسلعتان فسعت كاسلعة بعشرة فأخذ كلواحدمن غريمه عشرة على قدردينه تماسخه قت احدى السلعتين فان المستحق من يدهر جمع على كل واحدمتهما بثلث مافي يدموهو ثلا ثة وثلث لانه غريم طرأعلى الغرماء وهذامنى على اله يفلس حيث كان دينه مساو بالما يده وهو خلاف مام لح أو يحمل على ما اذا كانت قمتهما حين التفليس تنقص عن عشرين مزادنا حين البيع الى بلوغهما عشرين واحترز بقوله ظهردين غمالو كانأحدا اغرماء ماضراللقسم ساكأولاء ذراه من القيام بحقه فانه لاير جع على أحسد بشئ لان سكوته يعدرضامنه ببقاءما ينوبه فى ذمة المفلس واغسابالغ على كون البيع قبل التفليس لان الغرماء رجماية ولوث للستحق منه السلعة اقتسمنا مال المفلس لان دينك لم يصل المناولم ننتفع به لانه طوأ بعسد التفليس (ص) كوارث أوموصى له على مشله (ش) التشبيه في الحمير والمعنى أن الوارث اذا طرأ على الورثة أوالموصىله اذاطراعلى الموصى لهما لحكم سواءوهوأن الطارئ رجع على كل عما يخصم لو كان حاضر اللقسمة فلا بأخذ ملياعن معدم ولاحاضراعن غائب كامر (ص) وان اشترمت مدين أوعلموارثه وأقبض رجمع عليه (ش) بعني أن الميت اذا كان مشتر الادين أوعلم وارثه أو وصيه بمعض الغرماء فتعسدي الوارث أوالوصي وأقبض التركة لبعض الغرماء فان الطارئ من الغرماء يرجم على الوارث أوعلى الوصى فيأخذ منه جسع حقه لنه مديه بالقسم غرير جمع الوارث أوالوصى على الغرماء الذين قبضواأ ولابقدرماأ خذه هذا الطارئ منه كابأتي أماان لم يعلم ولم يشتهر مورثه بالدين فهو المذكور أولابقوله وانظهردين رجع بالحصة ولارحو عالطارئ على الوارث واعار حوعه على الغرماء (ص) وأخذمليءعن معدم مالم بحِ أو زما قبضه (ش) يعني أن الورثة اذا اقتسموا التركة ميرا ثا ثم طرأ عليه مغريم لابقيد العلم والشهرة فأنه يأخذ المليء عن المعدم والحاضر عن الغائب والحيءن الميت يحميع حقه مالم يجاوزدين الطارئ ماقبضه الوارث الملئ لان الوارث الماء يقول لهدا الغريم الطارئ ليس لل على رجوع الابقدرما قبضته فقط فعينتذيرجع هذا الطارئ ببقية دينه على بقية الورثة وانحاكان كذلك لانالغر عمقدم على الوارث اذلاارث الاعسدوفاء الدي فقوله وان اشتراع هذا في الوارث المقيض وأماالوارث القابض فلاتفصل فسمين عماروعدمه أواشتهار وعدمه وقوله وأخلفهالخ هذا فى الوارث القابض لنفسه واعمام يقل وأقبض أوقبض الأنمن المعاوم أنه لا يؤخذ ملى وعن معدممالم يجاو زماقبضه الافى الوارث الفابض لنفسه والتأن يجعل قوله وأقبض شاملالهماأى أقبض

والتقدر اقتسهنامال المفلس لامالك لانمالك لم يصل المناول ننتفعه وقوله لانه طرأ الزالمناسبأن مكون تعلملا مانها والمعنى ولانه طرأ بعدوقال في لـ بعد قوله لانه طرأ الخ مانصه وقال زوالمناسب المالغة على مابعد التفليس لأنه رعبا يتوهم فى السع الواقع بعد التفلسأنردجمالفن لانالبائع غيرالدين وهو الحاكم آه زاد اللقاني وهمدذاتحه والصواب اسقاط وأن لأن بعد الفلس تنقض القسمية ورحع عمسع الثنولان العاملة اغماهي بينه وبين الحاكم لاالمقلس وجد عندي مأنصه ومحل الرحوع بالحصة مالم دعرف المشترى عينشيته والافسيرجمعيه اقوله فهايأتى وللغريم أخذ عىنشيئها لمحازعنه فى الفلس لاالموت ولومسكوكا (قوله أوموصىله عملى مشله) كا ن أوصى لزيد بالشات م تمين اله أوصى لعمرو بالثلث (قوله لانمن المعاوم الخ) أىواذا كانمن المعلوم فلا حاحة لانصعلمه والحاصل أنالشارح بقول الانسب للصنفأن يقول أولاوان اشتهرميت بدين أوعلم وارثه

وأقبض أوقبض رجيع عليه أى ليكون قوله وأخذ ملى عن معدم من تبطا بقوله وقبض المتقدم يخلاف ما ادالم تذكر فلا يكون غيره من تبطابشي تقدم وحاصل الحواب انه لا حاجة اذكر وقبض سابقالان من المعلوم انه لا يؤخذ ملى عن معدم الخ الافى القابض النفسه (قوله والدّالخ) جواب اخر حاصله أنه لا حاجة التقدير قبض لا نه يمكن شحميل ما تقدم لقبضه الذي يرجع له قوله وأخذ ملى عن معدم أى فيكون

قوله وأخد ملى وعن معدم راجعالقوله قبضه لنفسه فأذا علت ذلك فلا حاجه اذلك كاله لان قبضه لنفسه لا يتقيد باشتهار ولاعلم الوارث فلا حاجه الى أن يسلك فى ذلك ولا يعارضه قوله فى القسمة ومن أعسر فعلمه ان لم يعلم والانه معترض وأيضا تقديره قوله وان أقبض غيره غريما أومما ثلالا يظهر لان سياق الكلام فى الدين فلامه فى (٧٧٥) لقوله أومما ثلا (قوله ثم رجع على الغريم) وانظر

لوعد إلغرما في هدده الحالة بالغريم الطارئ على يؤخذ المليء منهم عن العددم والحاضر عن الغائب أواعا يؤخذمن كلحصته لمشاركة الورثة لهم فى العسلموهو الطاهر (قوله تأو بلان)وهذااذا الم يكن أحددهما أسنل قضاهمن الآخر بان كانئه مالناص أوهو غىرملدوالامان كاناهمال عرض محتاج الكسر كافة أوملدا فلاخلاف فى تبعية الاسهل هكذا قال اللغمى ولمينمه علمه المصنف فحتمل الوفاق أوأنه طريقةله ولذلك تركه هنامعذ كرهله في توضعه (فوله فان مصينته من الغائب اتفاقا) حيث كان من حنس د منه وعلم له لوطرأ غري فلايضمن الطارئ حصنه على الاصم (قدوله لكان ضمانهمن المديان) في عب وهوظاهرفي الاولوأقول معنى كونهمن المدمان في الثاني أنه يؤخذ من مال تحدد للت وأصله ذاالكارم للشيخ سالم (قوله لاعرض) أي وقفالغرما اليعطى لهم انوافق عر وضهمأ ولساع ويعطى تمنسه ان الفها ملف قبل دفعه الهم في الاولى و سعه في الشانيم (قوله لتفر بطهم في قسمة العمن طاهر هددا التعليل أنه لولم يقعمنهم تفريط لايضمنون وظاهرالنقل الضمان مطلقافالاحسن فى التعليل

غيره كانغر عا أومما قلا أى وأقبض غيره مع قبضه لنفسه (ص) ثم رجع على الغريم (ش) أى ثم اذاغرم الوارث أو الوصى الغريم الطارئ مع العدلم أوالشهرة فان الوارث يرجع عُلِي الغر ع الذي قنص منه فهومن تمدة الدكال معلى الوارث المقبض فقوله تمرجع الخ معطوف على قوله رجمع علمه وأشار بقوله (ص) وفيها البداءة بالغريم وهل خلاف أوعلى الخمير (ش) الحمادكروفي المدونة عن ابن القاسم في باب آخر وهوأن القادم من الغرماء برحع على الغرما القابضن من الورثة حيث كانوا أملياء فأن كانوا معدمن برجع على الورثة وكانعلم مأن يقول وفيها أبض ليفسد أن المحلسين في المدونة واختلف هل قول ان القاسم مداءة الغرم على الوارث خلاف القول مالك سدأ مالوارث وهوفهم اللخمى وغمره واستظهره النعسدالس الامأوليس بخلاف الوفاق ومعنى قول مالك فيها بمدأ بالوارث وقول النالف اسم بالغر بمايس على سيل التعين بل على التحدير يعسى أن الغريم الطارئ ان اختار تبع بحصيته الوارث غير جمع على الغريم وان شاء تسع الغريم وهوفهم ابن يونس والى فهم الشسيخين أشار بقوله (ص) تأويلان (ش) أىفيه تأويلان فهمامبتدأ حذف خبره ولمالم يكن فسممال المفلس أوالمت متوقفاعلى حضو رجمه غرمائه بل بقسم ولوغاب بعضهم والحاكم وك الغائب فيعزل له نصيبه الى قدومه بين حكم تلف ذلك النصيب المنعسزل وهوأن ضمائه عن عزله بقوله (ص) وان تلف نصيب غائب عزل فنه (ش) يعني أن الحاكم النافسم مال المفلس أومال المت بنغرمائه ثمانه عزل نصيب شخص غائب فناف بعددلك فان مصيبته من الغائب انفاقاوالقاضي أونائسه أمن فيه وفههم عافر رناأ نهلوع زله الغرماء أوالورثة لسكان ضميانه من المديان (ص) كعبن وقف اغرمائه لاعرض (ش) يعني أن الحا كما داوقف مال المفلس أومال الميت كالمه ليقضى منه دنونه فتلف ذلك المال فالمشهو وأنهان كان عيسا ذهبا أونضة فضمانه من الغرماء الحاضر ين لتفريطهم في قسمة العين اذلا كلفة في قسمهما. لانهامهيأة للقسم وأماالعرض اذاتلف فضمانه من المفلس أومن الميت لامن الغسرماء وذكر وقف ولم يؤنثه لتأويل أعن بالنقد والمراد بالعرض ما قابل العين (ص) وهل الاأن يكون بكدينه تأويلان (ش) أى وهل عدم الضمان في العرض مطلقا سواء كان مثل دين الغرماء أملاو بكون ضمانه من المفاس وهوقول إن القاسم أوأن محسل عسدم الضمان اداكات العرض مخالفالدين الغرماء وعليسه اذاكان مثلدينهم فضمانه منهم لامن المفلس وهوقول ابن وشدلان الحاصة فسه كالعن ولايحتاج لسعه فيضمنه الغرع والخلاف عوله اذا كان الذى أوقف العرض هوالقاضى لا الغرماء أوالورثة والى مامى أشار بالتأو يلسين والمسذهب التأويل بالاطلاق والبامق بكدينه لللابسة والكافء عنى صفة أى وهل الأأن يكون ملتسابط فة دينه (ص) ورَّكُ أَ وَوَنَّهُ وَالنَّفْقَةُ الواحِبْ عَلَيْهِ الْطَنْ يَسْرِنُهُ (ش) عطف على قوله و بيع ماله والمعدى أن الحاكم بييع على المفلس ماله ويقسمه بين غرمائه على مامر ويترك أه منسه قوت نفسمه وقوت من تازمه نفقتمه شرعامن زوجانه وولده و رقيقه وأمهات أولاده ومدر به الى

ماقاله ابن بونس فائه قال ووجهه مأن العرض لما كان الفلس نماؤه كان علمه تواؤه وأن العسن لمالم يكن فيها عاء كان من الغرماء وهو أحسن من تعليل الشار ح (قوله والخلاف عله) وأمالو كان الموقف الغرماء أوالورثة لكان الضمان من المديان كافى لم عن ابن عبد السلام (قوله وترك ) أى المفلس الاخص وقوله قوته أى ما يقتال محانقوم به بنيته فاذا كان يقتات بطعام فيه ترفه فلا يترك له ذلك وكذا يقال في قوله والنهقة الواجبة علمه واذا كان له صنعة بقتات منه الا يترك له شي وقيل الانفقة يومين خوف عطله (قوله و رقيقه)

أى الذى لا بماع علمه وقوله وأمهات أولاده عطف خاص عملى عام (فوله والتبعات) عطف عملى المطالم عطف مرادف وفوله كا نقله أبوالمسن هو الطاهر وهله مالم تكن له صنعة بكنسب بها (قوله متعلق بقوله قوته) والمعنى و ترك فوته أى ما بقتات به لوقت يطن أنه يحمل له اليسارفيه وقوله ولبس عانة (٧٦ م) للترك لانه لو كان غاية الكان المعنى يترك له تركامستم الظن يسرنه أى أن هذا الفعل

ظن بسرته لانهم على ذلك عاماوه بخلاف مستغرق الذمة بالمظالم والتبعات اذافلس فانه لا يترك له الا ماسدبه حوعته لان أهل الاموال لم يعاد الوه على ذلك قاله ابن رسدو الغزالي كانقله أبوالحسن وكادم ح في شرح المناسل بفيداً نه لا يترك له ولاما يسديه جوعتمه قوله الواحدة علمه أى الاصالة لا بالالتزام اسقوطها بالفلس والموت وقوله لظن يسرنه متعلق بقوله قونه والنفقة ولدس غاية للتراء وتعلق الجار والحرور بالاسم الحامد حائز كفوله أسدعلى ولوقال الطن يسره كان أخصر (ص)وكسوتهم كلدستا معتادا (ش) يعنى أن المفلس بترك له ولمن الزمه نفقته كسوتهم أى الرك الكل واحد منهم دستا معتادا والدسث بفتح الدال هوالدشت من الثياب وأما الثياب التي للزينة فلا تترك له ولالمن تلزمه نفقت ه على المشهور فالفى الاستغناء لابتراء عليه الاما بوارى عورته بن الناس وتحوز به الصلاة الا أن يكون في الشيئا ويخاف عليه الموت فيترك له ما يقيه البرد اله ومثل الموت خوف الضرر كاهو الظاهر قوله وكسوتهم عطف على قوقه والضغيرعائد على منذكر وكلمبتدأوسة غالابتدامها العموم لانهامن صمغه والخبر محذوف أى كل يعطى دستامعنادا ودستامفعول نان ليعطى والجلةمن المبتدا والخبيرمستأنفة استئنافا بيانيافهي جوابعن سؤال مقدروكا نهلنا فالوك سوتهم فالله قائل ما يعطون فقال كل دستامعتاد اواعالم يسقط لفظ كل لتلايتوهم أن يكسى الجميع دستاو أحدا (ص) ولو وردأياه سع لاوهب له انعلم واهمه أنه يعتق علمه (ش) يعني أن المفلس اذاو ردمن يعتق عليه كاصوله وانعلوا وفر وعه وانسفاه اوحواشيه فانه ساع فى الدين الذي على المفلس لنعلق حق الغرماءيه اناستغرقه الدين والاسممنسه بقدرالدين وعثق الباق ان وجدمن يشتر بهمشقصا والاسع جمعه وعلك باقى الثمن وأمالو وهب لهمن يعتق علسه فانه لاساع علسه في الدين الذي علسه بشرط أن يعسلم الواهب أنه بعثق على المفلس لانه انحاوهه محينشذ لاحل العتق فاولم يعنم الواهب أنه يعتق علمه مل علم أنهأ وومنسلافاته ساع علسه للعرما وظاهر قوله لاوهب لهأنه معطوف على ورث وهوغسر ظاهر لان لأ لاتعطف الماضي وانحا تعطف المصارع بقلة وأحس مان وهب لدس معطوفاعلي ورث مل هومفة الموصوف محذوف معطوف على معنى مامرأى يباع عليه أب ورث لاأب وهب (ص) وحدس لشوت عسرهانجهل عاله ولم يسأل الصبرله بجميل بوجهة (ش) هذاهوالحكم الثالث من أحكام الحجر وهو معطوف على قوله فنع من تصرف مالى والمعنى أن المديان سواء كان مفلسا أم لاأحاط الدين عاله أم لا يحبس الى أن يشتعسره كان ذكرا أوأنثي حراأ ومأذوناله في التجارة هـــذا انحهل حاله أي لم يعلم هل هو ملىء أومعدم لان الناس محولون على الملاء وهذا بماقدم فيه الغالب على الاصل لان الاصل في الانسان أن ولدَ فقبر الاملاله والغالب من شأنه النكسب فمل على الغالب في هذا أمامن علم ملاؤه فيؤمر مدفع الخوالا كومعلوم العدم يحب انظاره ومحسل حسومي عهول الحال مالم سأل التأخير بحميل بوجهه الى غاية اثبات عسره فانسأل أاصبر بحسميل بوجهده وأولى بالمال الحائ يثبت عسره فاله لا يخبس لان الغريم ليشدت ملاؤه ولا أنه غمب مالاوانم اسجن ليتبين أمره فاذا أعطى حيلا الى مدة الاستكشاف توصل به الى ذلك كانتوصل بالسحن فالضمر في حسر راجع للديان الاعموهو بفيد دأن التقليس لايتوقف عملى ثبوت العسر والالماحبس المفلس وكلام المؤلف السابق يدل عملي ذلك اذقوله

وهوترك مايقتات بهمستمر بعدم لان الترك في لحظة فلااستمرارفهه (قولهأسد على)أى مجيريُ وفي الحروب نعامة أىحمان (قوله وكسوتهم)قصوطو الة فوقهوعمامة وسروال ومداس وبزادفي الشتاء حمة للوف هلاك أوأذى شدد وتزادالر أقمقنعة وازاراوغرهمامايليق بحالها (قوله الدشتمن الثياب) بالشمن المحتمة شرح شب وفي المصاح والدست مايلسه الانسان ويكفيه لتردده في حوائحه وبعدهدذافق العمارة تحريف والحاصلان الدشت بالشين المجمة اسم للحدراء لاغير وأمايالسين المهملة فله اطلا قان يطلق على الصراء وعلى ما يلسه الانسان و يكفيه في تردده لحواتجه (فوله وتحوربه الصلاة) أىمنغىركراهة كافى لــ وعيه (قوله فاولم يعلم) أى فلولم يعتقدوهذاصادق مان طن أوشك أوبوهـم ولكن الظاهر أنهاذاغلب على الطن أنه بعثق علسه مكسون كاعتقادأته بعتق

عليه (قوله لان لالا تعطف الماضي) ولوقال لا تعطف الجل اصح وقوله الحديم الثالث من أحكام الحجر) كيف بطلبه هـذامع أن الضه مرقى حسس راجع للديان مطلقا واذا كان راجع اللديان مطلقا فلا يصح أن يقال من أحسكام الحجر وقوله أحاط الدين بماله أملا) ان فلت يحسم الزائد على مالذا كان ماله غائبا يتعسر الوصول المه وجه الماحالة في أموال حاضرة يؤدى منها (قوله توصل به الى ذلك ) أى الى تبيين الام (قوله وهو يفيد الخ) ماله غائبا يتعسر الوصول المه وجه الماحالة في أموال حاضرة يؤدى منها (قوله توصل به الى ذلك ) أى الى تبيين الام (قوله وهو يفيد الخ)

ورده شيناعبدالله بأنه بعد محالما كم باخذ ماله وقسمه لاحدس وانما الحبس قدل المصنف وحدس لثبوت غسره أكامن بصير مفلسالا أنه فلس بالف عل ورد محشى تت بما حاصله أن كلام الشيخ صحيح وانه ان ثبت عسره قبل التفلدس لا يحدم بعد والاحدس ويدل عليه قول المدونة ونصها و بيسع الامام ما ظهر له من مال فيتوزع مه غرماؤه و يحدس فيما بق ان تبدن لدده أواتى م اه (قوله بحميل بالمال) أى وهو قول سحنون وقوله أو بالوجه وهو قول ابن القاسم وهل قولاه ما خلاف أو وفاق فيحمل قول سحنون على الملدوقول ابن القاسم على غيره (قوله أو بالوجه) أى و بكنى حمل بالوجه (قوله وظاهره ولو كان يظن الخز) فيه شي بل محل القولين الغريم عن بظن به كم المال كافيد به اللخوي والاغرم ولو أثبت (٧٧٧) عدمه با تفاق القولين لان المين حين تذمن عام

النصاب (قوله والمشهور من القولين الخ) هو مخالف لما تقررمن انه اذا تعارض كالرمائن رشدواللغمي بقدم كلام اسرشد (قوله ملاؤم) يحب قراءته بالمد وأما بالقصرمع الهمزفهو الجاعة وامامااقصر بسلاهمز فالارض المتسمعة (قوله ان تفالس) أى ولم يعد بالفضاء ولميسأل الصمر لشوت عسره محسمل والا أحسوقد تقدم الخلاف (قوله وله خدم الخ) الطاهر أن ذلك ليس يشرط (فوله والثلاثة والمسة) لاشك نهذا قول المالك ولسعنون بومان فقط (أقدول) وهو طاهر المنف وطاهرتت اعتماده ورجع صاحب المسوط قولمالك ولكن جرت العادة باعتمادكارم المنف الابنص قوى يدل على مسعفه فتدرر (قوله والاسمن) وأجرة السمين على طالب الحق كافى شرح

بطلبه وانأبي غييره وقوله وفلسحضرأ وغابان لميعمل وعظاهر فيأن التفليس لايتوقف على ثبوت العسر بطريق منشهادة وحلف الهلبس له مال ظاهر ولا باطن والضمير في يسأل الجهول وفي لهراجيع لشبوت عسره فلوسأل ذلك ظاهر الملاء فهل يجاب لذلك بحميل بالمال أوبالوجه قولان (ص) فغرم ان لم يات به ولوأ نبت عدمه (ش) يعني أنه اذا قبل منه الجيل فغاب الفريم عند الاحل فان الجيل يغرم ماعليه فانأ حضره عندالاجل ولم يظهرله مال حلف وأطلق فانغاب فاثبت الحيل عدمه فهل يغرم ماعليه وبه قال ابن رشد بنياء على أن بمن المدين يتوقف عليها ثبوت عدمه وقد تعدرت منه وهو مامشى عليه هناوعند اللغمى لاضمان على الجيل حيث أثبت عدم المدين بناءعلى أن المين بعد ثبوت الفقرأنه لمبكتم شيأ استحسان وافتصرا اؤلف على هدذه الطريقة في باب الضمان حيث قال لاان أثبت عدمه أوموقه في غيبته أى فلا ضمان على الضامن حينئذ وظاهره ولو كأن يظن به كتمان المال والمشهور من القولين ماللخمي (ص) أوظهر ملاؤه ان تفالس (ش) عطف على قوله ان جهل عاله والمعنى أن الانسان اذاكان ظاهر الملاءالاأنه تفالس أى أطهر الفلس من نفسه بأن قال لاشئ معى يني بالدين فانه يحبس وظاهر الملاءهوالذي يظن أناه مالابأن كانالابس الشاب الجملة وله خدم (ص) وان وعد بقضاء وسأل تأخير كالبوم أعطى حيلا بالمال (ش) يعنى أن ظاهر الملاء اذاوعد بان يدفع الحق و يقضسه ولكن قال أخروني اليوم والثلاثة واللسة فأنه يجاب الى ذلك شمرط أن يعطى حملا بالمال لا تها اوعد ظهرت فدرته على المال فلربقب ل منه الاحسل بالمال فأن لم يعط حملا بالمال فأنه يسحن والمهأشار بقول (ص)والاسحبن (ش)حتى بأتى بحميل أوبقضى مأعليه وجهول الحال اذا وعد بالعضاء كِطاهر الملاداداوعديه مُشبه في قوله والا محن قوله (ص) كعاوم الملاء (ش) أى فانه يسحن عني يوفي ولا يقبل منه حيل (ص) وأجل لبيع عرضه ان أعطى حدار بالمال والاسمن (ش) يعنى أن المدين غير المفلس اذاطلب التأجيب لحى يبسع عروض الغرماء فانه لايؤجل لذلك الا أذا أعطى حمالا بالمال والأسعن وأماالفلس فان الحاكم بيسع عليه عروضه ولايحتاج لتأجيل وبعبارة ثوله وأجل هوظاهر في طأهر الملاء ومعاوم الملاء لافي مجهول الحالانه لاعرض له (ص) وفي حلفه على عدم الناص تردد (ش) يعنى ان الحاكم اذاباع عروض المفلس وقبض أثمانه افهل يحلف على عدم الناض وهوالنقدان لم يكن معروفايه وهوقول ابن دحون أولا يحلف على ذلك قاله أبوعلى الحداد ترددوا لضمر فى حلفه يرجع للدين ولومفلسا وبعبارة هوفي مجهول الحال وظاهر الملاءوأمامعاوم الملاءفلا يحلف وقواه وفي حلفه أى وفي جبره وعدمه تردد (ص) وانعلم بالناص لم يؤخر (ش) يعنى أن معاوم الملاء اذاعم الحاكم بالناص الذى عنده فانه

العاصمية ولوقيل من بيت المال ان وجدوالا فعلى الطالب الأن بلد المطاوب فعليه ما بعدو بنحوه في أجرة العون أى الرسول صرح ان عاصم (قوله كماوم الملاء) مثلوه عن مأخذ أموال الناس ويقصد مها التجارة ثم يدى ذها بها ولم يظهر ما يصدقه من احتراق المحل أوسرقة أوضوها فيحدس حتى يؤدى أموال الناس (قوله لا نه لا عرض له أى لا عرض له ثابت نقول ومئله ظاهر الملاء لا نه لوكان له عرض ثابت لكان معلوم الملاء فالاحسان التعميم فنقول ليسع عرضه أى بحسب ما ادعى وهذا لا بنافى كونه مجهول الحال أوظاهر الملاء أوغي ذلك وأما معلوم الناص فلا يؤخر ليع عرضه (قوله فهل محلف الخ) أقول وهو الظاهر وذلك لان هذا الخلاف حارعلى الخلاف في أعان التم ما قالوا و محل هذا التردد ما لم يعقق عليه الدعوى والا يحلف من غير تردد وهنا طريقة ثائمة تفصل بين التاجر وغيره (قوله ولوم فلسا) الواولله ال لموافقته أول

العبارة وقوله و بعبارة الخلايحيق اله على هدفه العبارة لا بتقيد بالفاس وقوله فلا يحاف الاظهر تحليفه لانه بكون معلوم الملاء عندنا بعروض في تمل عنده بالفروض في اله على المرافظ الله على المرافظ الما الموقع المالوطي الهورة الموقع في المرافظ الموقع الم

لا يؤخره يضربه باحتماده الى أن يدفع ولوادى الى الـ الفنفسه لانه ملد (ص) وضربم، بعسدمرة (ش) أى وضرب معلوم الملاء سواء علم بالناص أم لافه وعطف على أجل لاعلى علم مرة بعدد مرة باجتهادا لحاكم وبعبارة هدذا في مجهول الحال لاتهامه على اخفاء مال وفي معاوم الملاءوفي ظاهرالم الاءان تفالس (ص) وانشهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن حلف كذلك وزادوان وجدلية ضين (ش) يعني أن من جهـل عاله وظاهر الملاء اذا شـهدت البينة عند القاضى بعسره شهادة على نفى العدلا على البت أنم الاتعرف له مالا ظاهرا ولإ باطنا حلف وجو باعلى طبق شسهادة الشهودانه لايعرف له مالاطاهرا ولاباطناو مزيدفي عسهوان وجدالمال ليقضين الحق لغرمائه زادبعضهم وابؤدين الدين عاجد لاوان كان مسافراعيل لاوبة وقوله (ص) وأنظر (ش) اشارة الى الاحتماح بقوله تعالى وان كان ذوعسرة فنظرة الى مسرة وداعلى أى حنيفة فى قوله ان صاحب الدين بلازم الغريم ووجه الدليل أن الله تعمالي أوجب انظاره الى اليسروفهم من قوله لا يعسرف أن الشهادة على نفي العمل لاعلى البت والا بطلت لانه قد مكون له مال لم بعلم "به وفائدة فريادة وان وجد مليقضين تظهر فيما اذا أدعى الطالب عليهانه أفادمالاولم بأت سننة فسلاعين عليه لتقدم همذه المين ولولاها لحلفه و جعلناقوله وان شهد بعسرهالخ في جهول الحال وظاهر الملاء فقط لانمعاوم الملاء لاتنفعه الاالبينة الشاهدة مذهاب ماس ده ولا مكنى قولها لانعرف له مالاطاهرا ولا باطناوم له ف ذلك من يقر بقدرته وملائه على دفع الحق مالم تقم قرينة على كذبه في اقراره ومشله أيضامن عرف بأخد أموال الناس وعلم عدم ضماعها أوكان علمه دين منحم بؤدى منه شيأفشيأفادى البعض وادعى العدم فى الساق أوطلب سف هدواده بعد طلاق أمه فادعى العيزعن ذلك لانه كان ينفق علم موعلى أممه أمس وهوالا تأقدر ازوال نفقة الام (ص) وحلف الطالب

كذا يسعى بل اذا امتنع منهم الا يحير عليهمافان قلت فاذا كأن المنعلى نية المحلف فسلم طلب بالحلف على الباطن فلت لزمادة الارهاب التي رعباأوجبت اطهارماأخفاه (قوله و ر مدفى يمينه الخ) قال اس الهندى وهذااستظهاروالمينالمذكورة كافسة لانهاعلى نمسة المحسلفله والضابط أن كل بينة شهدت نطاهم فأنه يستظهر على باطن الامرامين من شهدته البينة بخلاف من شهدته السنة بالظاهر والماطن كالوشهدت بأن فلانا غصب كذاأودفع كذاوقال كدذا فلاعن عليه (قوله ولمؤدين الدين عاجلا) فالدور بادته أن يصرامنا من مطله اذلولم يذكره وقضاه بعسد زمن طويل لبرفي بينه ونسه ضرر على صاحب الحق لا يخدفي (قوله والابطلت) وانظرهل يغتفرذاك

انه المعوام اذا احتملت الشهادة البت والعام في بطلانها فولان كالوة الوائه فقير المعرب القسم مقدر كافال ان مالك عسد ملامالله طاهرولا باطن (قوله وان وحده ليقضين) هذه اللام لاندخسل في حوابان فهي حوب لقسم مقدر كافال ابن مالك واحدف الدى احتماع شرط وقسم على حواب ما خوت فهوملتزم لا بقال بلزم تكرار القسم لا نانقول هذا أمر صناعي بدر ووحد دع عنى أصاب ولذلك تعدت لواحدوم صدره الوجود (قوله تظهر الح) قال عج وهذا بفيدان زيادة قوله وان وحد مالاليقضين من حق الحالف فله تركها الاأن يقال لما كان الشارع الفراك الفراك المحومات ولتقالها وحبث هذه الزيادة وان أراد الحالف تركها الاشتمالها على غرض الشارع اله وقد علمت كلام اس الهندى (قوله الاالينة الشاهدة بذهاب ماله) كان تقول البينة شاهد ناماله سدالسلامة أوحرق أو تحوذ الى وقد على المعض وادعى العدم الحن أى وحالت من تنغير (قوله وحلف الطالب القله الزيق والعدل وحدة لحلف معام السين فيدخل فيه محهول الحال وظاهر الملاء ومعلومه الامن علم بالناص فلا يحلف الطالب الذي في ولما على الناس من ملائي فهو محسب ما يظهر لهم وأنت تعلم باطن الامن وأني معدم المناس من ملائي فهو محسب ما يظهر لهم وأنت تعلم باطن الامن وأني معدم

(قوله ان ادعى عليه العدم) أى ولم يصدقه الدسه حينت ظلم وأما ان صدقه على أنه عديم فلا عين ولاحس (قوله تفتيش داره) وحاثونه كداره (قوله ففيه تردد) قال ابن الحي والعمل عندنا على عدمه (قوله وأماحيه) وكذا كيسه أوكه وما أشه ذلك ممالا بسه لان الغالب أن ما في ذلك ملكه وجدع مدى ما فيه وان سأل أى الطالب تفتيش دار الغريم ولومعلوم الملاء وظاهره ولو بعد الشهادة على عدمه وحلفه على ذلك ففيه تردد لان الشهادة على نفي العلم لاعلى البت (٢٧٩) اه ولكن الظاهر كمافي عب أنه اذا ثعت

العمدم والحلف لاتفتيش (فوله ورعت سنة الملاءالخ) والذي جي بهالمدل تقديم سنة الملاء وانلم تمين والقاعدة تقديم مأيه العمل على المشهورفان قبل شهادة بينة الملاءمستصعبة لانالغالب الملاء والشهادة بالعدم باقلة وهي مقدمة على المستصيمة وأحس أن الناقلة هنالماشهدت بالنق قدمت عليما المستصمة لانهامشتة (قوله مان فالتالخ) لايخفي أن الدعوى أنه ملىء وداملهاأنه أخفي مالا (قوله بقدر الدين مفددانه لوطرأ عليه موجب حيس الندين أخو فيزاد في سعنه للساني (قوله أم) هي الخالمة من زوج أى فنقدر أيم موذن بأن الامين عبارة عن الزوج والحاصل أنالا بملغةمن كانت خالسة عن زوج سواء نزو جت فيل وطلقت أم لاوفي عرف الفة قهامن تزوحت مطلقت أو ماتزوجها والمرادالاول (قوله والسيديجسلكانبه) فادينه الحال اذاامتنعمن أدائه لان الكاتب أحرزنفسه وماله وكذا محس السمدلعنده اذاشهدله شاهدىعتقه ولميحلف السيدارد شهادة الشاهد فانطال دين (قولة مالم نكن قممة الكتابة) انظرهل معناه أنالكابة تباع لاجنبي و مؤخذ منه الثمن و معطى الآلك

انادعى غليه علم العدم (ش) يعنى أن من عليسه الدين اذاادى على رب الدين أنه يعلمه وكذبهر بالدين فانالمنعلى ربالدين لازمة أنهما يعلمعدمه فان لم يحلف لم يسمن المدين له تعسد عين المدين والاسمن (ص) وأن سأل تفتيش داره ففيه تردد (ش) يعسى أن رب الدين وهوالطالب اذاسأل الحاكم أن يفتش فه دارالديان لا بقيد كونه مفلساأ وحافوته أو غوذاك عسى أن يحد شمأ من متاعه ليسعه له همل يجاب الحذال أم لا فسمة ردد للتأخرين وأما جيهة في ابلالك لان هذا أمر خفيف (ص) ورجمت بينة الملاءان بينت (ش) يعنى لوشهداه قوم بالملاء وقوم بالعدم فانبينة الملاء تقدم ان سنت سبب الملاء أى عنت ماهو ملىء به بان فالتأخفي مالاسواء سنت بينة العدم أم لا فان لم تبين رجحت بينة العدم بينت أم لا على الراج وهد الايفه ممن كلام المؤلف لان مفهوم سنت يصدق التساوي ولناذكر مابو حداخراج المجهول وظاهر الملاءمن السحن وهوالمينة ذكرما يخص المجهول وهو طول الحسرفقال (ص) وأخرج المجهول انطال حسه بقدر الدين والشخص (ش) يعني أنجهول الحال يخرج من السحن و بخلى سلمه بعد حلف مأنه لا يعلمه مالاظاهرا ولا ناطما اذاطال سحنه ويكون بقدرالدين والشخص قوة وضعفا وتوسطافايس ألوحيمه كالحقدرولا القوى كالضعيف وليسالدين الكثير كالقليل فقوله والشخص أى وحال الشخص وتحقيق المسئلة فى الطول وعدمه أنه بحسب اجتهادا لحاكم وأماطاهر الملاء فيخرج ان شهدت ينفه بعدمه على ماحم لابطول حنده ومعاوم الملا ولايخسر جحتى بؤدى أوعوت أرتشهدله بينة بذهاب مابيده وأماان شهدته بعدمه فلا يخرج بذلك ولما كان جدع مامر من أحكام هداالباب لا يختص به رجال ولانساء بل يشترك الجميع فيسه وكان من ذلك الحبس ذكر ما يختص بحبسهن بقوله (ص) وحبس النساء عندأ منة أودات أمين (ش) يعنى أن النساء تحسسن عندامرأة أمنة منفردة عن الرحال أوذات رحل أمين أى زوج أوأب أوان فيكائه قال عند دأمينة منفردة عن الرجال أوذات أمين فعيلم ماقر رناأن قوله أوذات أمين معطوف على عيد وفاليفيدا شتراط الامانة أيضامع عدم الانفراد ولابصم عطف على أمينة لان العطف بأو يقتضى المغايرة فيقتضى عدم اشتراط أمانتها وليس كذلك وتقدير المحذوف منفردةعن الرجال أوذات أمسين أنسب من تقديراً يم لان الاسين لا يختص بالزوج (ص) والسمد المكاتب (ش) يعني أن السمد يحسل كاتبه مام تكن قيمة الكتابة يوفي بالدين أويحل منهاما بقي به والافلا يحس له حمنتذ واغما حس السمد لمكاتبه لانه أحرز فسمه وماله والحقوق المتعلقة بالذمية لاراعي فيهاالحرية ولاعداوالمنزلة بداسل أن السياريحس في دين الكافر (ص) والحدوالولدلاسية لاالعكس (ش) أى يحس الحدوالحدة لولدالولدذكرا كاناً وأنى لانعظ الحددون عظ الاب في الحلة و يحسى الولدلاسة أولامه دون عكسه قال مالا وان لم أحمس الوالدين الولدف لا أظلم الولدله ماأى فيجب على الأمام أن يف عل بم ما

المكانب وبعدان أدى خوج واوالارق له أومعناه تباعلنفس المكاتب و يخرج واكذار دديعض شموخنا والطاهرائه لاحاجة الشيء من ذلك بل تقوم على أصلها ومن المعلوم أن القيمة باعتبار ذلك أفل منها فندعد الدين و يخرج وامن ذلك الوقت في العبد يحدس في دن سمده من غمر المكابة لافيها الأعلى القول بأنه لا يعزه الاالسلطان فله حسسه ان رأى أنه كتم مالا أرغبة في العبر و يحسس القن المأذون له في التجارة (قوله والحقوق المتعلقة بالذمة) مقن في ديست في مال عبد والمأذون المدين حيث

احتجلوفا وينه بماله على سيده (قوله من الضرب وغيره) أى ماعدا السعن أى والسعن أشد من الضرب خصوصامع دوامه و يحبس الاب اذا امتنع من الانف اقعلى ولده الصغير الاضرار بذلك (قوله الاالمين المنقلبة) هذا يشمل ما اذا ادعى الاب على ولده حقافتو جه عليه عن فيردها على الاب وما اذا قام الولد شاهد على أبيه بعق ولم يحلف مع الشاهد فرد المين على أبيه لكن ثقيد الاولى عاذا لم تسكن الدعوى على الولد دعوى اتهام والاغرم (٢٨٠) عدر دالنكول وأماان حلف الاب مع شاهد يقيمه على ابنه فليس هذا من باب

مايفعل بالملدالظالممن الضرب وغديره لانه ليس لحق الولدبل لحق الله تعدالى ردعاو زجر اوصيانة لاموال الناس (ص) كالمن الاالمنقلمة والمتعلق ماحق لغمر (ش) التشميه في الحكم نفيا واثباتا والمعني أن الولد لا يحلف أباه اذا وجب له قبله عنى لا نه عقوق ولا يقضى له به ان شع ولا عكن من ذلك على المذهب وما يأتي للؤلف في اب الدودمن قوله والمحدأ مه وفسق ضعيف الأأن تكون المن منقلبة على الاب من الولد كااذاوجبت عين للاب على والده فردها على أسه فلا يكون ذلك جرحة في حق الولد أو يكون الحق متعلقا بغيرالولد كااذا ادعى الوالدان صداق ابنته ضاع منه والزوج بطلبه بالجهازأ وادعى الاب اعارة الاسة شمأ منجهازهاقمل السنة فيحلف الوالدفي ذلك ولا يكون جرحة في حق الولدلان الحق في ذلك الزوج في التمتع بشورتها (ص) ولميفرق بن كالاخو بنأوالزوجين انخلا (ش) يعنى أن الاخوين اذا حمسامعا في حقعليه ماهانه لايفرق بينهما سواءخلاا استعن من الرجال أم لاومثلهما الابوان وغيرهمامن الاقارب وكذلك اذاحس الزوجان فى دين فطلب الغريم أن يفرق بينه ماوطلب الزو حان أن يجتمعافذاك لهدما ان كان السعين خاليا والاحس الرجل مع الرجال وحست المرأة مع النساء فقوله ولم يفرق يقرأ بالبناء للفعول ونائب الفاعل بين لانها تتصرف على لغة قال تعالى لقد تقطع بينسكم يرفع بين فاوقعها متصرفة وبالسَّاءالفاعل وفاعله عائد على الامام أى لم رفرق الامام بين ماذكر أى لم يوحب التفرقة بينهما (ص)ولا يمنع مسلماً وخادما بخسلاف زوجة (ش) يعني أن المحبوس في الحقوق لا يمنع بمن يسلم عليه من حيث انه يسلم أمامن حيث انه يعلمه الحيلة في خلاصه و نحوذاك فينع ولا عنع أيضاعن يحدمه و يباشره وظاهره ولوصيحاوالذي مفسده كالامان الموازأته فهن اشتدمن صسه انظر الشارح وقوله مسلما مفعول ثان لمنع لانديتعدى الى مفعولين أى لايمنع القاضي الحبوس مسلماعليم بخلاف الرجل اذاحبس في حق فانزوجته تمنعهن أنتقم عنده في السحن بقدرما محتمعها لان المقصود من السحن التضبيق عليه حتى مدفع الحق لاهله الاأن تشاء الدخول علمه في سحنه لهاأى اذا محن لهاولو بقيت عنده وقولنا تقم الخ يحرج مااذا أرادت السلام عليه فلا تمنع لقول المؤلف ولا يمنع مسلم الشموله الزوحة (ص) وأخرج لد (ش) بعني أن الحموس اذاوحب علمه حداث هنص فانه يخرج ليقام علمه وظاهره ولواحد الفشل كأفاله صاحب التمكلة وحينئذ تؤخذ الدبون من أمواله ان كانله مال والاضاعت على أربابها ولابقال اذا أخرج المدالقةل لا بعود فلا يصع دخول حد النفس لانانة ولقوله العود مقيد في قوله (ص) أو ذهاب عقله لعوده (ش) والمعنى أن الحبوس اذاذهب عقدله فانه يحرج محميل واعله بالوجه فاذاعادله عقله عادالى سجنه اذلافائدة في حبسه حينئذ لعدم علم (ص) واستعسن بكفيل بوجهه لرض أبويه وولده وأخيه وقر يب جد اليسلم (ش) يعني أن المحبوس اذ الشسند من ص من ذكر فانه عكن من الخروج المسلم عليه بمفلل وجهم غريعودالى سحنه فقوله واستحسن في نقل ابن ونسعن ابن الموازمتعلق عابعده قال البياجي وهذااستعسان والصواب عنسدى وهوالقياس ألمنع فيحتمل أن الاستعسان في كلام

تحلمف الوالد (قوله نفيا واثماتا)) فالنؤعسدم تحليف الولدلاسه والاثمات تحلمه لحدموالته والمناسب للاستثناءالنفي (قوله وما يأتى الخ) أى والمدين من معنى الحد (قوله ومثلهما الانوان)أى اذا حس الاب معانه أوالاممع ولدها فالعمني اذاحيس كلمن الانوس مع ولد ( قوله و لا عنع مسلا) نأثب الفاعل ضمير بعودعملي الحدوسوهو المفعول الاول ومسلما المفعول الثاني وقوله انظر الشارح الخ)عباراتهمتدل على اعتماد النقسيد وقوله لعوده أى أخرج المجنون و يسترخار جاعن الحبس العوده وليس صلة لاخرج كاهوظاهره (قوله وقريب حدا) يحتمل رحوعه اقرس أىقر بالمسدا أىقريب القرابة كافى النقل لاقرب بعيدو يرجع فى ذلك للعرف ومحتمل رحوعه المرض أىمرضاحداأىشدردا ويخافمنه الموت كأقال سعنون فأنحل المنف

على أحدهما فلا بدمن الا خروالاحسن رجوعه لهمامعا والظاهر أنه يخر حلفازة أحد أبو يهمع حياة الا خر المؤلف ولا يخر جلفازة أمد أبو يهمع حياة الا خر والاحسن رجوعه لهمامعا كافى الاعتكاف (فوله فيحتمل أن الاستحسان الخ) وحمنشذ في تحد على المصنف الاعتراض في ترك القياس الذي صوبه الباج وقوله أو المرادبه استحسان أي أو المراد ترجيج شبوخ غير من تقدم من اللخمي وابن رشد و نحوهما في نشذ يكون مجرد حكاية ما جه المشايخ غير ملتزم كونه واجاوقوله أوهما أي أو يحتمل استعسال اللفظ المشترك في معنيه الاستحسان القابل الفياس وترجيح معض الشيوخ

(فوقة الاجعة وعيد) فان قبل اذا كان الايخرج الجمعة فالعيد من باب أولى و يجاب بأنه قد يقال باخراجه العيد لعدم تكرره بخداف الجعة (فوله الاجعة (فوله الاجعة ) أى فيخرج الى موضع آخر غير الذي الجعة (فوله الاجعة ) فقله الخاعة بالوضوء ان الم يكنه فيه (قوله الاخوف (٣٨١) فقله الخ) أى فيخرج الى موضع آخر غير الذي

كانفيه وكذاخوف فتله أوأسره ان لم يطلق بالكلمة وكذاخوف قنل غبرهأ وأسرهاذالم يطلق فمانظهر وانظرادالم بطلق معرخوف من دكر حتى حصل ما خلف منه ماذا يحب علىمن لم يطلقه وهلهورب المال أوالحاكم أوالسحانأوكل (قوله وقدم في فصل الحصر الخ) مرسط بقرلة حسويق على احرامه واذابق على احرامه وهانه الحج يتحلل مفعل عمرة (قوله الى موضع آخر) أولاالي موضع اذا خمف علمه ماذ كران لم يطلق بالكلمة والثفر سكون الفاء إقوله أخسدعنماله) بفتح اللام لاجل الشرط الآتي وقرآءته بكسراللام لابأتي معه الشيرطالا تي وقوله المحاز عنه هذه النسخة تصحيف والصواب نسخة محوز لانه لايقال أحاز واعا مقال حازفاسم المفعول منه محوز ومحوز أصله محو وزومعازأصسله محوز فلولم يحرزعند مفهوأحقه فلساوموتا (قوله مانشهدت المنة على عيمًا) وذلك مان لم تفارق السنة من قبصه من حن الرفع الى حن التفليس وبتصورذاك آن دفع عينارأسمال ففلس المسلم المه (قوله خلافا لا شهب) أى حيث فال الاحاديث المافيهامن وجد سلعته أومتاعه والنقدان لابطلق عليهماذال عرفا (قوله فليسلهالا المحاصة) أى المن كاهوالظاهر (قوله يشرط الخ) أى شرط أن مدخاواعلى أن لاشئ له فى الحصاص ان لم يحده قال ابن القاسم الدائع أن

المؤلف القامل للقياس أوالمرادبه استحسان شيخ عبرالذين قدمة مم أوهما (ص) لاجعة وعبد وعدوَّالاللَّهُوف قَتْلُهُ أُوأْسِره (ش) بعني أن المحموس لأيكن من الْخُروج لصلاة الجعـــة لان لها مدلاولالصسلاة العمدولا لحجة الاسسلام وانكان قدأ حرمجحة أوعسر قلع بنسذر أوحنث ثمقيم عليمه بالدين حبس وبقي على احرامه واذا وجب علمه الدين وم نزوله عكة أ وعمني أو بعرفات استحسنت أنه دؤخذمنه كفيلحتى يفرغ من الحبح محس بعد النفر الاول ولاء قاله الخمي والنفرالاول هوالمعسل في الرمى وقدم في فصسل المصرأ ن من حبس بحق لا يحل الا يفعسل عرة ولايخر بلدعوى علمه و يوكل من يسمع عنه الدعوى فان امتنع تسمع البينة عليه فاذا ثبت عليمه الحق يزاد السحن عليه بالاجتهاد بعمد الاعمداروكذلك لاعكن من الخروج لاجل عدوالاأن مخاف علسه أن يقتله العدوفي السحن أويخاف أن يأسره فانه يخرج من ذلك الى موضع آخر (ص) والغريم أخسد عن ماله الحازعند في الفلس لا الموت (ش) هـ فداهو الحسكم الرابع من أحكام الخبر الخاص والمعنى أن من باع سلعة وحازها المشد ترى وقبل أن يقبض البائع تمنهافلس المشستري أومات والسسلعةمو جودة فلبائعها وهوالمراد بالغريم أن يأخسذ عين شيئة المحاز عنسه في حالة الفلس وهوأ حتى به من الغرماء لان الذمسة مو جودة في أباء اله ودين الغرماء متعلق بهاوأ مافي حالة الموت فلا يكون باثعها أحق بهامن الغرماء بلهوأ سوتهم فيهاثان الذمسة فدخر بتبالكايسة واحترز بقوله عين مالوتغسر كايأتي وشمل الدراهم والدنانير كاأشار السه بقوله (ص) ولومسكوكا (ش) حيث عرف بعينه بأنشهد تالبينة على عينها أو كان مطدوعا عليها فياسالله من على الممن خلافالاشهب ثمان مثل الغريم من تنزل منزلته بارث أوهمة الشمي أو صدفة علمه أوحوالة وأمامن اشترى من الغريم الدين الذي له فليس له الاالحاصة ذكره ان عرفة فن ماع عدد الكتاب مثلا غيرمقدوض من المشترى غماع الكتاب لشخص غرفلس مشستري العبد فليسله الرجوع في عين العبد ادابس هو عنزلة بائع العبد فأن قات ما الفرق بينه وبين اثع العبدفان كلامنهماملا عن العبدوالاول رجع في عين العبد في الفلس دون الثاني قلت الفرق أنبائع العبدبالكتاب يقول انماخر ج العبدمن يدى في مقابلة الكتاب فاذا تعذراً خذالكاب فلي الرجوع فيعين عبدى فى الفلس وأمامشترى الكتاب فأعادفع الثمن في مقاولة الكتاب وأمامن اشترى عن شيئه فلا يتنزل منزلته (ص) أوآبقا (ش) هذاأ بضاد اخل ف حنز المالغة بعسني انه لوباع عبدافا بق عند الشسترى فللبائع أن يرضى بعبده الا أق بشرط أن لاشئ له في الحصاص فانو جده فلا كلام وان لم يجده فلاشي له واليه فشاربقوله (ص) ولزمه مان لم يجدده (ش) ولابرجع للحصاص خلافالاشهب وكالام المؤلف مبنىءلى أن الاخدذ من المفلس نقض البيع من أصله لاعلى انه ابتداء مع والافلايجوز (ص) ان لم يفده غرماؤه ولوعاله موامكن لابضع وعصمة وقصاص (ش) أشارالى شروط أخدذ السلعة من عند المفلس منهاأن لا بفديه الغرماءفان فدوه بنعنه الذىعلى المفلس ولوعمالهم الخاص بهم فليس له أخدذعين شيئه حمنتذ وكذلك لوضمنواله النمن وهمم ثقات أويعطون بهجيلا ثقمة ومن الشروط أن يمكن الغريم أن يستوفىء بن شيئه ولهذا احترزين المضع فانه لاعكن استيفاؤه كااذا تروّج امرأة اصداق معاوم ثم فلس الزوج فليس لهاأن ترجع في بضعها الذي خرج منها بل تعاصص مع الغدرما

( ٣٦ - خرشى خامس) بطلبه على أن لاشئ له غيره أو يحاصص وليس له أن بطلبه فان لم يحده رجع الى الحصاص أى آليس الدائع أن بقول أنا أطلب الآبق فان وجده كان له وان لم أجده فلاشئ لله وقال أشهب له ذلك أى والماء والخسارة للفلس وعليه له وقال أشهب له ذلك أى والماء والخسارة للفلس وعليه

(قوله وهدذا ظاهر في المدخول بها) أقول وكذا غير المدخول بها اذالم تردالنطليق فتعاصص مجميعه على أنها تماك بميعه وبنصفه على أنها تماك المدخول بها اذالم يدخل أى اذا أرادت التطليق فا اذالم تردف كما فلنا في نشد فقول الشارح لاين المائن الم

يحمسع صداقها وهذا ظاهر في المدخول بمالان الكلام فما قبض وحيز وحينت ذفلا يشمل كادمه مااذا لمدخل لاناهاأن تفسيز النكاح لانالزوج وهوالمتاع للضع لم بقبضه واتطر هل تعاصص الغرما والنصف لانهاملكته والعقد كامر في الصداق انه اذا طلق علمه بعد تبوت عسره بلزمه النصف كامشى علمه المؤلف هذاك وهوقول النالقاسم أولاشئ لهالان الفسخ جاءمن جهتمافكانهاأ سقطت حقهاتأمل وعن العصمة كااذا خالعته علىشي معاوم ولم يقبض الخالع العوض حتى فلست المرأة فأن الزوج لارجع فى العصمة التى خرحت منه أحدم امكان ذال بال بحاصص غرماءها بماوقع علم الخلع وعن القصاص كااذاصالح في دم عد بشي معاوم وقبل قبضه فلس الجانى فلارجو عالمعنى عليه فماخر جمن يده وهوالدم لتعدد رالقصاص فالف وضهده وينبغي أن يلحق ذلك صلح الانكار اذافاس المنكرفان المدعى يحاصص علا صولح به ولارجع في الدعوى (ص) ولم ينتقل لا أن طحنت الحنطة أوخلط بغرمثل أوسمن زيدة أوفصل أو به أوذ بح كيشه أو تخررط به (ش) أى ومن شروط رحوع الانسان فعن شيئه الحوزعنه في الفلس أن لا ينتقل عن هيئنه أماان تغسر عن هيئت كطعن الحنطة أوخلط بغير مناله بحث لاستسر عمد بزمنه كقر بشده برأ وصار الزيد سمنا أوفصل الثوب قيصا أوسراو بل أوذبح الكيش أوصار الرطب عرافانه لارحوع اصاحبهبه وتنعدين المحاصية مع الغرما فقوله لاان طينت المنطة عطف على معنى لم ينتقل أى واستمر لاان طينت الحنطية وفي بعض النسيخ كان طعنت وأولى لوعنت أومذرت وفهممن قوله ولم ينتف لأن حوالة الاسواق لا تفت وهو كذلك واحترز بقوله بغيرمثل بمالوخلط عثله كالحنطية تخلط عثلها والزيت والعسل عثله فانه لا فيت الرحوع وقوله أوتتمر رطبه أى حيث السقرى الرطب مجرداعن الاصدول الى أحدل معاوم فصارتموا ثم فلس المشترى أمالوا شستراءمع الاصول فلا يقوت الابالجد كأفى باب الفلس لايقال قدتق دم ان الفلس انما يفور بالثمرة اذاج فهالا بيسم اوهو خلاف ماهنالانا نقول الشمرة التي بفوز بجذهاهي غلة لشي وماهنا السيع واقع على ذاتها (ص) كأجير عي ونحوه (ش) التشبيه لافادة الحكوه وعدم الاخذوالمعني أن أحسر الحراسة وأجسر الرعى وأحمر الخدمة وتحوهم اذافلس رب الماشية أوغيره كرب الزرع ونحوه فبل دفع الاجرة فأن الاجمر لابكون أحق الماشية أوالزرع فخدمته بليحاصص مع الغرماءوهدا بخلاف من اكترى دابة كراء مضمونا ثم فلس ربها فانه يكون أحق بهامن الغرماء والفرق بينه وبين الاجير أن الاجر المتتعلق خدمته بالماشمة بل بدمة ربها والمكترى تعلق حقه بعين الدابة لاتها عجردركو بهعليها صارت كالمعينة وبعبارة ومنسل أجسرالرعى الصانع الذى تسستعمله في حافوتك فأذا جاء اللسل انصرف فلا يكون أحق عافى الحافوت وليسمن استأجره للدراس بمقره كذلك اذصاحب البقر أحق بالاندرلانه كالحا وللاندر (ص) وذى عانوت فعمايه (ش) يعتمل أن مكون التقدير كعدم اختصاص ذى حافوت عافيه اذافلس المكترى واذالم يختص به فيكون أسوة الغرماء فعمافسه

وأمااذاأرادت النطلسق لعسره فهدل تحاصص الغرماء بالنصف أولاشئ لهالان الفسخجاء مسن حهتها كإقال الشارح وقوله تأمل أى نأمل ما يظهر به صحية أحد الطرفين فلت فتأملته فوحدت لاوحه التردد لانه حث بقول ابن القامم بأنه اذاطلق علمه لعسره بالنفقة بازمه النصف في وحد القول بعدم اللزوم (قوله أوفصل نوبه)أوقطع الحلد نعالا ونحوها (فوله أى واستمر ) فلا يلزم علمه محذور نحوى وهوعدم تغايرمعطوف لااثما تاونفها بالأنغارمو حود نعهفه تكاف لان الاصل عطف اللفظ على اللفظ وأما قطع الشقة نصفين فلا يفيت وكذا الددغ لايفيت على الشهورخلا فالان وهب (قوله أمالواشيتراهمع الأصول) أي والفرض أن الثمرة لم تؤرر وقوله في باب الفلس) الظاهر أنه لم ردياما ونكاب معين بل أراد باب الفلس منأى كتاب أى انشأن باب الفلس نأى كتاب شكلم فيسه على ذلك (قوله لانانقول الشمرة الخ)أىهي المشارلها بقوله وأمالواشتراه مع الاصول فلاحاجية لسؤال ولا لحواب (قوله كاحبررعي)هذااذا كان ردمارعي المت مساحمه والا فهوأحق ماوالطاهراذابات مارعاه

من نحوغنم عندريه تارة وعنده أخرى فألحد كالغالب ان كان والافانظره وانظر أيضااذا كانت نبدت وعليه عدل مشترك بينم مأ أوعنزله ما الساكني معاوالظاهر أنه اذالم بكن غالب سطر وقت فلسه ان كان البمات عند دراعها فه وأحق مها والظاهر أنه عند دالمات في المنزل المشترك بينم ما يكون أسوة الغرماء (قوله فأذا جاء الليل المصرف) بيان الواقع والظاهر أنه اذا كأنت المفاتيم بيده أنه يفوز على الدكان

(قوله أوفي بمعنى الماء) الظاهرأن بقول اذفي بمعنى الماءوذلة لان مادة الأختصاص تتعدى بالماء (فوله وسواءعلم الخ) الاولى اسقاطه كهو ظاهرلان الفلس طار بعدردها (قوله وهذا مبنى على أن الرد بالعدب نقض للبيع من أصله) قال اللقائي انه المشهور وجعل كونه أىانشاء عاصله أنالاقوال ثلاثة ابتداء بيع خلاف المشهورف كلام المعنف مبنى على المشهور (قوله أسوة (٢٨٣) الغرماء)

معاومة من كلامه أحدهاأنه مكون المسترى أحق ماوتماع في المن أىفادوفي والاحاصص عما بق له وقدد أفاد ذلك عير (قوله وهل القرض الخ) قال عرمفتضي نقل ق في محلن وان عرف مأن الثاني لميرجي واغاللرج قولان ر به أسدوة الغرماء مطلقا وأحق به مطلقاقيض أملا (قوله لان الحديث الخ) وردفي الحديث أنه علمه الصلاة والسلام قال أعارحل التاعمتاعافأفلس الذي التاعهولم يقبض الذي باعهمن ثمنه شمأ فوحده بعمله فهوأحق به فانمات المسترى فصاحب المتاع أسسوة الغرماء (فوله وأمالوفاس المقرض لخ) يظهر أن هذا فعل أخذ المقترض وأمالوفلس بعدأن أخذالمقترض القرص فنص عج على أنه ليس له ولالغرمائه كالاممع المقترض قمل حلول أجله ثم اعلم أنماذ كره شارحنامن قوله وأمالوفلس المفرض يكون المقترض أسوة الغرماءفي عيرخلافه وهوأنه ببطل المصول المانع قبل القبض استظهارا ونص عب على المقسدد كره يحيىن بكبرفلاحاحة للاستظهارأفول وقول شارحنا انه الزم القول لاينتج المدعى وذاكلان الهمة والصدقة يلزمان بالقول ومع ذلك سطلان بالفلس والموت (قوله لابفدى الجانى) بالقصر (قوله وأسلمفي

وعلمه فتمكون الظرفمة مجازية أوفى ععني الباهو يحتمل أن مكون التقدير ولاء قمده ذوحانوت فماله وحنئذ فالظرفية على حقيقتها (ص)وراد السلعة بعيب وان أخذت عن دين (ش) يعدى أئمن اشترى سلعة بنمن معاوم أوأخذت مدلدين ثما طلع فيهاعلى عيب بوجب الردفردهافدام بردالباقع غماحتي فلس والسلعة فاغه فأغلا لكون أحقيها وهوأسوة الغرماء يحاصص معهم بثمنها وسوا اعمله فلسه أملاوه فالمبئ على أن الردبالعيب نقض البسع من أصله وأماعلى انه ابتداه بيع فانه يكون أحقبها وكلام المؤلف مقددعا اذاردها بالفعل وأمالوأ رادالردفو جده مفلسافقال استعرفة واختلف انالم رده حتى فلس البائع هدل هوأحق به فيساعله أو يكون أسوة الغرماء وعلى انه أسوة الغرماء فقىل يخسر في حسبه ولاشئ لهمن العب أورده ويحاصص اقيل المسمور حع بقمة العمدو بعاصص ان رده انتهى وانما بالغ على المأخوذ عن دين لانهلا كان الغالب فيه أن يكون رب الدين بسام فيما يأخذه حتى بأخد ما يساوى عشرةعن عشرين مشالا كانمن حقالمدين اذاطلب أخدذهارب الدين أن يمكن من ذلك لمافى ذلك من الرفق به اذلوردت لبيعت مئد الابعشرة فتبق العشرة مخلدة فى ذمته و بأخد ذلك تستقط عن دمته بخلاف سع النقد فان الغالب فيه خلاف ذلك (ص)وهل القرض كذلك وان لم يقتضه مقترضه أوكالسع تعلاف (ش) أىوه لا القرض لا يكون المقرض أحق عا أقرض محدث فلس المقترض بعد حصول القرض سواء قبض المفترض القرض فسل تفلسه أملاو بأخسده الغسرماء من المقرض ويحاصص به لان القرض لزمه مالقول وصارملك المفلس وهسوقول ان المواز والمازرى وهوالمسهورلان الحسديث انماوردفي السع أوالقرض كالبيع فأن لميكن المقترض قبضه فالمقرض أحق بهفى الموت والفلس لانمن يسده ساعة لم يسلها فهوأ حقيما في القرض والبيع وانقبضه كان المقرض أحق به في الفلس لا الموت وهو قول أن القاسم وروايته عن مآلك وعامة أصحابه خلاف وأمالوفلس المقرض بكون المقترض أسوة الغرماءان أم يكن معينا والافله أخذه لانه بلزم بالقول 🗨 ولما أنهى الكلام على ما يؤخذ وغيره ممالم يتعلق بهحق لغسيرالمفلس شرع في المكلام على ما يتعلق به حق لغسيره فذ كرمن ذلك الرهن والجناية بقوله (ص) وله فالرهن وحاص فدائه لا بفدا الجاني (ش) يعني أن الشخص اذا باع عبدا منسلابتمن معاوم ولم يقبضه حتى فلس المشستري والعمد موحودا لاأن المشستري قسدرهنه فسل فلسه وحازه المرتمن فأن باثعمه بالخيار أنشاء فكالرهن بدفع الدين المرهون فيسهان كأن الدين ممايع لأورضى ربه بتعبيله وحاص عافداه بهوان شاءتر كمتعت رهنسه وحاص بمنهم الغرماء وأمالو وجدالعب دقدحني عندالمفلس وأسله في الحناية بعد فلسه فان له أن يفديه ولايحاصص عافداه به بل يضيع عليه بالكلية لان الخناية ليست في ذمة المفلس بل في رقبة الجانى اذله تسلمه فيها يخلاف الدين المرهون فسه فائه كان فى ذمته والرهن من سيه فقوله وله فكالرهن واجع لقوله وللغريم أخذ عن ماله المحازعة وفي الفلس اماعلي اله تفصيل له أوتقسدله واماعلى انهمعطوف عليه وانحاله قداه الجانى حبث أسلمه المشترى بعد النفليس كاذكرنا

الحمانة بعد فلسه) والحناية قبل الفلس أو بعده (قوله على أنه تفصل له) أي فكانه يقول والمعازعنه أخذ عسن شيئه اذالم منعلق يه حق الغيرة أوتعلق به حق الغيره وفداء وأماان لم يفده فلا يكون أحق به وقوله أو تقسيدله أي فكا نه قال وللحازعنه أخيذ عين شيئه اذالم يتعلق به حق لغيره وفوله وأماعلى أنه معطوف عليه بقطع النظرعن كونه تفصيه لا أوتقييدا وان كان في الواقع كذلك وعلى الاولين فمكونمستأنفا

(فوله وأماان اسله قبل فلسه الخ) تبع فيه بعض شيوخ الشيخ أجد الزرقاني حيث قال مخلاف مااذا فلس بعد الحناية و بعد اسلامه فأنه لا كلام لربه قاله بعض شيوخنا و رده اللقاني فقال وسواء فلس المشترى بعد الحناية وقبل اسلامه أو يعد الحناية و بعد اسلامه وكلام الزرقاني فاسد اه (قوله لمشاكلة الخ) (٢٨٤) المشاكلة مجاز علاقته المجاز علاقته الحاورة في الخيال لافي الفظ لوجوب سيقية العلاقة على

وأماان أسله قبل فلسه فلس لربه فداؤه لان تصرف المشترى حمنتذ بالاسلام للمعنى علمسه لاردكسعه وأماان فداه المشترى فانار به أخذه مجاناوكان الاولى أن بقول وحاص بفكاكه لان الرهن ليس مفدياوا عاهو مفكوك لكنه عسير بالفداطشا كلة قوله لابفيدا الحاني ليصيع الكلام على وتبرة واحدة كقوله تعالى وانه كانرجال من الانس بعوذون برحال من المن لان ذكران الجن لا يقال الهمر حال (ص) ونقض المحاصة ان ردت بعيب (ش) يعنى أن الشخص اذا باعساعة ولم يقبض عنهاحتى فلس المسترى بعدأن باعها فاصص البائع بثنهامع الغرماء لعدم وجدان سلعته غانهاردت على المفلس بعيب بهاأو بفساد فليا تعهاأن بأخدعن شيئه ويرد ماأخدنه في الحاصة لاتها انتقفت وأخد نسلعت عوله المقاءعلى المحاصة ويسله اللفرماه ويتعاصص معهم في عُنها كالطرأ واحترز بقوله ان ودت بعب عااذاردت اقالة أوشراء أوهدة أو وصية أوارث فليس له اليهاسدل والحاصل أنهامتي ردت الدعلات مستأنف لم يكن له مقال وقوله يعيب أى قديم عند المائع الاول ودلس به على المشترى أوأعلم به أواطلم علمه ورضيه وأما الحادث عند المشترى فسيأتى في قوله بعب سماوي الخ فلا تكرار (ص) وردها والمحاصمة بعيب سماوي (ش) ردهام فوع على الابتداء معطوف على فل أوعلى نقض والمعنى أنالبائع اذاوجدعسين شيئه عندالش ترى الفلس فلماأخذه وجدبه عيماسم اويافهو بالخياران شاءأ خيذه ولاشئ له من أرش العب وان شاما صص بحمسع تمنه وسواء اطلع على العيب بعسدأن أخذهامن المفلس أووهي عنسد ومعنى الردعلي الثاني الستزك أي وله تركهما للفكس (ص) أومن مشتريه أوأجني لم بأخذ أرشه أوأخذه وعادله مئته (ش) الموضوع معاله يعني أن السائع اذا أخذ سلعته من عند المشترى ووحد بها عيدامن فعل المشترى وهو المفلس فهوأ يضابا لخمارا ماأن أخذهاولاشئ له من الارش أو بتركها الغرما ويحاصص معهم عميح الثمن على المشهور وسواعادله بئنه أملا ومثله مااذا كان العيب من أجني لم وأخذ المفلس له أرشاأ وعادله يئته سواء أخدنه أرشاأم لانه لماعادله يتمصار ماأخده المفلس من الارش كالغلة والفرق بن جنامة الاحنى و بين حنامة المسترى أن حنامة المسترى جنامة على مافى ملكه فليس فيهاتع دفأشهت السماوي بخلاف حناية الاحنى والضمرفي قوله أومن مشتريه للبائع أىمشترى سلعة الباثع واستشكل قوله أوأخذه وعادا هيئته بأنه لا يعقل برح الابمد البرء وأجيب أنذلك بتصور فى الجراحات الاربعة فان فيهاما قدره الشرع وتتعلى شمن أوعلى غيرشين (ص) والافينسية نقصه (ش) أي وان لم يعدله منذه وهي من أحنبي سواء أخذ لهاأرشاأم لافانشاء أخدده بماينو بدمن المهن بأن يقوم يوم السع سالما ومعساو يحاصص عانقصه العيب من ثمنه كسلعتين فانت احداه ماعند المفلس وان شاءر كه وحاصص بجميع غنه فقوله نقصه أى نقص الشئ المسع والمناسب الرامه أن يقول أومن أحنى وعاداهم تته والافينسية نقصه (ص)ورد بعض تمن قبض وأخذها (ش) عطف على فل والمعنى لو بأعسلعة بعشرة مثلافة بضخسة ثم فلس الشترى فوجد البائع سلعته قائمة فهو مخيراما أن يحاصص

النطق بالافظ (فوله والحاصل الخ) والفرق أن الرد بالعيب نقض البيرج الثاني فكانها باقهة عندالفلس والردافلس الثاني أوفسادسعمه ملحقان بالرد بالعب في العسني يخلاف ردهابهة ومادعدهافانها ردت للفلس علائمستأنف (قوله فلاتكرار ) كذاقال الفشى وفسه نظر بل كالرم المستف شامل الما كان قدعاعندالماثع الاولأو حادثا عندالمفاس ولايقال انه متكررمع قوله بعيب سماوى لان قوله انردت بعس فمااذا خرجت عن ملك المفلس وقوله والمحاصة بعب سماوي فمااذالم تخرج عن ملكه (قوله وعادالهمنته الخ)أى فقول المنفأ وأخذه وعادلهمئته لامفهوم لقوله أوأخذه بلنقول هومفهوم نظر بق الاولوية (قوله لايعقل جرح) أىلا يؤخذعقل (قوله الانعمد الخ) صوابه الااذا رئعلى شن (قوله والافسسة نقصه) أى ان كان اعده عائة وقمته سالما خسون و بعدالنامة أربعون فقد نقصته الخنابة الحس فله أن الخذه و محاصص بعشر بن (قوله أى وان لم يعد) هــذاناظر للعتمد لاناظر للفظ المصنفأي منأن قسوله وعادله يئته راجع لقوله أوأخذ ولاراح علامرين معا وأمااذا فلناانه راحع للامرين معافيكون حالاموافقا للعتمد (قوله والمناسب لمراممه) أىمن كونه مختصراميذا لماية الفتوي

أى ماءعلى أن قوله وعادلهم من العرب و من الاختصار بناء على أن قوله وعاد بالمسة المستفيلة المناءعلى أن قوله وعاد المنافعة والمنافعة والمن

أخدده بعضه الله يفسده غرماء الفلس عالهم وهل يحتصون به عنه الىمىلغ فدائه ولادخولله بين الفائت أولا مختصون بهبل يحاصص فمهلان مافدوديه سلف فى ذمة المفلس قولان (قوله كالو ماع عدين) ظاهره أنه عَمْدل لقوله وانشاء ترك وليس كذلك بلهو عثيل لقوله فله أخذه ويحاصص (قوله وأبقى ولدها) أى بعد الاثغار أُو رضيت بالتفرقة (قوله أن يقال ماقية الام) تقو عالام أولا فرض مسئلة (قوله فيقال عشرون) أي فتنسب أر بعون استىن (قوله أو اع الولد) وأولى هشه أوعقه لانه لراخذ فمه عوضا (قوله فلاحصة) والفرق بنبيع الام وبين بيع الوادأنه اذاحدث عندالمسترى كمسسماوىفات وتقدم أنهلا محاصص بارشهواذا اشتراها حاملا به كالغدلة الى مفوز بها المفلس قاووحدهمامعاأخذهمالانالواد ليس بغلةعلى المشهور فلا بأخذها المشيرى والفرق بمنموت الام ويعها انهأخ فلهاعنافي السع (قوله وان لم الخيد عقلا) في شرح عب لعله مجول على مااذالم بأخذه لعمره وأماان تركهمع قدرته فهو عنزلة أخذ (قوله والغلة) أى كال العندا الدد بعد الشراء حيث انتزعه أولم يتزعيه وفداء الغرماء (قوله اذاجذها) أي وكذا ان جز الصوف غيرالتام (فوله من لن) أى اذاحل والافالماتع وأما خراج الاض وأجرةالدور فللمفلس وغرماته مطلقاقبضت أملاوكذا أجرة الحموان أى قيضت

باللسة البناقية وأماان ود اللسة التي قدضها و أخد فسلعته (ص) وأخذ بعضمه وخاص بالفائت (ش) وأخذمصد رمعطوف على فلاوالمعسني أن من باعسلعتين فأ كثر ثم فلس المشترى وقد باع بعض ذلك نوجد البائع بعض المسع فائما فله أخدة و يعاصص بما ينوب الفائت من النمن كان الفائت مقوما اومثل اوجه الصفقة أم لاوان شاء ترك ماوحد وحاصص بثمنه أوبباقيمه ان كانقبض منه شيأ كالو باع عبدين بعشر ين دينارا واقتضى من عنهما عشرةو باعالمشترى أحدهما وبق الا خرعنده وفلس فأراد البائع أخذ العب دالثاني منهما فليس له أخلف الاأن يردمن العشرة التي اقتضاها خسسة لان العشرة الاولى كانت مفضوضة عليه ماوهدن ان كانت قيمهما منساوية والافض العشرة المقتضاة أولاعليهما وردحصة الباقي (ص) كبيع أمولات (ش) تشبيه في قوله وأخذ بعضه وحاص بالفائت والمعنى انمن اشترى أمنة أودابة ووادت عنده غرباعها وأبقى ولدها غمفلس فانار بهاأخذ الواديماينو به من النمن و يقوم على هنته الا فأن لو كانموجود الوم السع الاؤل وله تركه والحاصة يحمسع الثمن فقوله ولدتأى بعدأن اشتراها المفلس سواء كانت حاملابه وقت الشراءأم لا ووجه ذلك فيسااذا اشتراها غيرحامل أن الاخد ذنقض السع فكاشم اولدت في ملك البائع وأماان كان الولد موجودامعها ومالسع فهسي ما شعدد فيه المعقود عليه فلافرق بين سع أحدهما أوموثه وكيفيمة التفو بمأن يقال ماقيمة الامهوم سعت للفلس فاذاقيل أر بعون قيل وماقمة الولد على تلك الهيئة الا تنوم البيع فيقال عشرون فيعاصص شلقى الثمن قليلا كان أوكثيرا (ص)وانمات أحدهما أو باع الولدفلاحمة (ش) يعني أنمن باع أمة أورمكة وهي الاني مَن الْلِيسَلُ فُولِدَتَ عَنْدَالْمُسْتَرَى فِياتَ أَحِدُهُمَا عَنْدِهِ أُو بِأَعِ الْوَلِدُوا بِنِي الأم مُخلس فالبائع مخير بين أن يترك الباق و محاصص بجميع الثمن أو بأخذ الباق بجميع الثمن ولا حصة للبت فى الاولى ولالك ولد المبيع في الثانسة بانفاق في الاولى وعلى المنسه ورفي الماسية لان الامهى المشتراة بعينها والولد كالغلة فالووجدهمامعا أخذهما اذالولدليس بغدلة على المشهور فلايستحقه المشترى فتنسه كهذاحكم وتأحدهما بغبرفتل وأماان فتل أحدهما فقال ان حسبولو قنل فأخذله عقلاوبق الا خركان كالبمع في تفصيله وان لم يأخدنه عقلافسبدله سبيل الموت أى فليس أخذالموجود الابجميع النمن (ص) وأخذالنمرة والغلة (ش) فاعل أخذه المفلس وحيث قلنا بأخدذالنه رقفاعاذاك اذاحد ذهاوفارفت الاصول وان لمعددها فالمائع بأخذهامع أصولهاعلى المشهور وبرجع سقمه وعلاجه وظاهره ولو زادذاك على قمة الشمرة والمراد بالثمرة غيرالمؤ وقدلمل مابعده وكذلك للفلس أن بأخذ الغلة التي لمو حدعند العقد من لبن وصوف واستخدام وسكني رباع وخراج أرض لان الضمان منه (ش) الاصوفاتم أو عُرة مؤردة (ش) المشهور وهومذهب المدونة أن الانسان اذاماع غفاعلم اصوف قدم حين شرائه للغنم أونخلاعليها غرةمؤ برة حين شرائه للاشعبار فم فلس المسترى فان البائع بأخذ غنمه مع صوفهاان لم يجزه فان جزه المسترى وكان موجودا أخدده أيضاوان تصرف فيه فأنه يحاصص عابنو به من الثمن وكذلك أن مأخذ الاصول مع عمرتها مالم يجذها عنها لانها حين ف مقصودة والهاحصة من النمن وأماان حدهاعن أصولها فانه لا بأخذها ولو كانت فاعمة اعمنها ولكن يحاصص عمايخصهامن الثمن والفرق أن الصوف لما كان تاما وم البسع كأن مستقلا بنفسمه اذبحوز بعمهمنفرداعن أصله فلايفينه على البائع الاذهاب عينمه لامجرد الجيذاذ وان الثمرة المأبورة بوم البيع لمتكن مستقلة اذلا يحوز يعها منفردة عن أصلها

(قوله فذاذها بفيتها) فيه أنه يقال فواتها بيع لها و بيعها لا يجوز (قوله وأخدا الكرى دابنه وأرضه) من مكترله ما وجيبة وفلس قبل استيفاء منفعتهما (قوله لا جل التوطئة المابعده) أى الذى هوقوله وقدم في زرعها وقوله لا به اذا حل المخ في من أن لا يتوهم من ذلك معارضة أصلالان أخسد المكرى دابته المنفعة الغرماء (قوله معارض المامر) من أن دين الكراء يحل (أقول) لا يتوهم من ذلك معارضة أصلالان أخسد المكرى دابته وأرضه فرع عن حاول الكراء فلا حاجة السول المواب في كان الاولى أن يقول و الما أعاد في اتقدم أنه يحل الكراء بالفلس و الموت أغاده نا أنه يحترف الفلس بين التسلم وحين القديم وحين المناف الموت فاله منه القديم وحين القديم وحين المناف الموت فاله منه القديم الموت فلا منه الموت فلا منه وحين المناف الموت فاله منه القديم وحين القديم وحين المناف الموت فاله منه المناف الموت فاله منه الموت فاله منه القديم وحين المناف الموت فاله منه المناف الموت فاله الموت فاله منه المناف الموت فاله منه المناف الموت فالموت فالموت فالموت فاله منه الموت فالموت في الموت في ا

ا فعدادها بفيته اعلى البائع (ص) وأخذالم كرى دابته وأرضه (ش) يعني أنمن أكرى دابة أو أرضاا ودارالشخص تمفلس المكترى فبدل دفع المكرا فغان رب ماذ كرمخ مران شاء أخذدا بته وأرضه وداره وفسيخ فيمايتي وأمافي الموت فهواسوة الغرماءوان شاءترك ماذكر للغرماء وحاصص بالكراء كاانه يحاصص في الموتبه واعاذ كرالمؤلف قوله وأخذا لمكرى دابته الخوان فهم بما مرمن قوله والغر ع أخذعن شسيته المحازعنه فى الفلس لا الموت لاحل التوطئة لما بعده وقد يقال ان قسوله وأخذ المكرى الخمعارض لمامر من أن دين الكراء يحسل بالموت والفلس لانه اذاحل كانالحق فى المنفعة الغرماء وليسله أخددما كراه وقد جعل له هنا الاخذوا لحواب أنه الاتخالف لانقوله وأخسذا لمكرى الخفمااذا فلس وأرادأ خسدعين شسيئه وقوله ولودين كراء أفاديه أنه يحــ لوله المحاصة به انشاءعلى مامر (ص) وقــدم في زرعها في الفلس تمساقيه تم مرتهنه (ش) يعنى أنمن أكرى أرضه لشخص فزرعها مم فلس المكترى فرب الارض بأخذ الزرعو يقدم في السنة المزروعة على غيره من الغرماء وأما في حالة الموت فهوا سوة الغرماء وهومذهب المدؤنة ثمان استوفى كراءه يلمه الساقى للزرع فيمافض لمنه الىأن يستوفى أجره والمرادبالساقىهنا الذي يستق الزرع باجرة معلومة اذلولاه لماانتفع بالزرع وليس المسراديه العامل في المساقاة فانه بأخه دصته دون رب الارض وغهره لانه شريك في الموت والفلس والضميرفي مرتمنه للزرع والمعني أن المكترى للارض اذافلس بعدان زرعهافان رب الارض والساقى بقدمان على المرتهن كاحر ثم بعدهما يقدم فما فضل عنهما في التقديم على الغرماء المرتهنان كانم هونا محوزا فان فضل شئ كان الغسرما واعاقدم رب الارض والساقى على المرتهن وان كأن حائرا الزرع لان الزرع انما يكون عن عسل هذا وأرض هذا فوزهما أخص من حوز المرتهن والوز الاخص بقدم صاحبه على صاحب الحوز الاعمم كالو وقعت سمكة في حرانسان حالس في سفينة غيره فانه بكون أحق بهامن رب السفينة لان حوزه أخص وأما في حالة الموت فان المرتمن بقدم عليهما لانهدما كسار الغرماء وقيدنا صدر المسئلة بالسنة المزروء ـ قافقط تبعالنقر يربعض ونصه وقدم فى زرعها أى فى السنة المزروعة فقط وأما فى السنين الماضية فهوفيها أسسوة الغرماءول أن يفسيخ في المستقبلة فصارت المنافع ثلاثة أقسام انتهى انظر الشرح الكسر وتفريع كوعلف الزدع أحمر بعد أحمر فالثاني أحق من الاول وقبل بقدم ألا كثرفى العل وقبل يتعامان قاله الشارح وعلى الاول فبقدم النالث على الثاني والرابع على الثالث وهكذاواذا كان الساقى اثنسين وفلنا يقدم الثانى على الاول فيقدم إلاول على المرتهن (ص) والصانع أحق ولو بموت بما بيده (ش) يعنى أن أر باب الصنائع اذا أسلم اليهمشئ ليصنعوه ثم فلس رب الشئ المصدوع أومات فان الصانع أحق بالشئ المصنوع الذى

الاالمحاصة الاأنك خبيريانه يغيى عن هدافوله والغريم أخذ عـ بن شيئه المازعنه فى الفلس لاالموت وحنتذفلا حاحة لقول المصنف وأخذ المكرىدابته وأرضهبعد ماتقدم (قوله وقدم في زرعها الخ) اشكال فان قلت أخذ الزرع في كراء الارض بؤدى الى كراء الارض عما تنبتهأو بالطعاملان مأيؤخذعن الكراء عنزلة ماوقع به البكراء ابتداء فالجوابأن هـ ذآ أمر جرت اليه الاحكام والحل على لضر ورةفان قلت قد تقدم أن المفلس اذارهن العبدالسع فلسرا بهأخذه الابعدفدائه فأذالم بكن أمزع الرهن الذى سبق له عليه ملك من المرتهن الابالفداء فحكان ينبخيأن لانكون لهذلك في الزرع الذي رهنسه المفلس ولم يتقسدمه ملك عليه الابالفداء من ماب أولى فلتلما كان الزرع متكونا عن الارض الباقسة على ملك ربها صاركالبائعة بخلاف العبدافانه مستقل بنفسه (قوله لان الزرع اعمايكون الخ الايخني أن همذه العلة تقتضى النقديم في الفلس والموتمعامع أنهفرق وذلكأن

ماذكره في التوضيح تعليلا القول بان صاحب الارض بقدم في الفلس والموت (قوله فوزهما أخص) يعقل المصوص في والمحوم فنقول بلزم من كون الانسان عله له دخل في تحصيل شئ استيلاؤه عليه ولا بلزم من الاستيلاء كون عله له أثير في حصول الشئ (قوله تبعالتقرير بعض) ومقابله أنه يقدم في السنة المزروعة وما فيلها وما بعدها حدث لم يأخذاً رضه فان أخذها لم يكن له فيما بعدها شئ وكان مقدماً في السنة المزروعة وما قبلها وسواء جذال رع أم لا وهوم رقض عج (قوله بيده) طاهر قوله عاسده بشمل ما اذا كان بيده بعض المصنوع في أجرة ما بيده وما خرج منها وهو ظاهر ان كان الميع

بعقدوا حدول يسم لكل واحد قدرا قان كان كل واحد بعقد أواتحد العقد في الجميع الاأنه سمى لكل واحد قدرا من الاجوة فانه لا يحمس واحدا في أجرة غيره (قوله فا ما جعله فيه يكون كالمزيد) فيه أن هذا من بد (قوله الاالنسج) ببع المصنف في جعل النسج كالمزيد في المشاركة بقمت كلام ابن شاس وهو خلاف المسهور من أن النسج ليس كالمزيد فاوقال ان لم يضف لصنعته شدأ كالنسج والاشارك بقيمته لوانق المشهور وكان فيه النصر مع بالرد على ما لابن (٣٨٧) شاس (قوله يشارك بقيمته) بن حكم المزيد استئنا فا

سانهاولذا حردهمن العاطف وهو جواب عنسوال مقدرتقدره وماحكم المز مدفقال بشارك بقمته و بعلمنه أنه بشارك بقمة النسيم (قوله يشارك في الفلس خاصة) ووجه مأنه لما كان له في الفلس أخذعن ششهولاءكن أخذه شارك بقيمته وأمافى الموت فلبس له أخذ عينششه فلذاك فلناأسوة الغرماء (قوله فيقوم بوم الحكم الخ) بان يقال ماقسمة الغزل مثلا وماقسمة صنعته ولايقوم غرمصوغ أوغرص قوع م بقوم مصبوعا أومن قوعاد بكون شريكاء ازاده الصبغ أوالرقع كا قال ان حسب اذقيد لا يزيد مذلك فمذهب عله ناطلا (قوله قبل وما قسمة الصساغ الخ ) فيه اشارة الى أنالمشاركة اغاعى بقعة مأصبغ بهلا أجرة العمل في ذلك فأنه فيهما أسوة الغرماء على المشهور كاأفاده الشموخ ثمقدعلتأنموضوع المدنف في السيم اله استأجرمن ينسج له غيزلا وأمامن ماع غيزلا فوحد دمنسو جاعندالمشترى المفلس فانه تكون شريكا أيضا قطعاولا يكونهو ولابناء العرصة فوتاعلى الراجيح وقوله بالمعسمة أىمنفعتها كأيفيده قول شارحنا حىيستوفى (قوله انفيضت)

فيده فاوسلوامصنوعهم أولم يحوزوه من أول الامر كالشاعلم يكونوا أحق به ولهم أسوة الغرماء كاأشاراليمه بقوله (ص)والافلا(ش) أى والابان سمم مصنوعه لاربابه أو كان غير حائر من الاصل فلا يكون أحقيه بل أسوة الغرماء في الموت والفلس وهـ ذاان أم يضف اصنعته شيأمن عنسده كالخياط والبناء وماأشسبه ذلك أىليس لهفيه الاعل بدء وأماان أضاف لصنعته شمأمن عنده كالصباغ يصبغ الثوب بصبغه والرقاع يرقع الفرو برقاعه ومأأشبه ذلك ثم يفلس صأحبه وقدأ المالصانعل بهفان ماحعله فسه بكون كالمزيد شارك الغرماء بقمة مازادفيه من عنده والنساج في حكم من أضاف لصنعته شي القوة صنعة النسج واليه أشار بقوله (ص) ان لم يضف اصنعته شيأ الاالسج فكالمزيد بشارك بقمته (ش) أى بشارك في الفلس خاصة بقيمة ماأضافه لتعذر تميزه والقيمة يوما لحكم سواءنقص المصنوع بالصنعة أوزاد أوساوى فيقوم يوما لحمكم الثو سغيرمصمو غوغيرم مقوع والغزل غيرمنسوج فانقبل بساوى مثلاأر بعة قبل وماقمة الصداغ والرقاع وماأجرة النسج فانقبل درهم مثلا كأن ربه شر بكالغرماء بالخس الاأن بدفع له الغرماءماشارط علمهوص ادالمؤلف الصانع بائع منفعة يدهالذي لم يخرج من عنده شيأ ولوهنا للردا ايتوهم من ألمسئلة السابقة من الاختصاص بالمفلس لاللاشارة الى خلاف مذهبي اذ الخلاف هذا (ص) والكترى بالمعنة وبغيرها الاقتصت ولوا ديرت (ش) تقدم أنه قال والصائع أحمق ولوعوت عاسده وعطف هذاعليه والمعنى أنمن اكترى دأبه معينة وأقبض أجرتها لرجها ثم فلس أومات فان المكترى يكون أحق بالدابة في الموت والفلس اتفاقاحتي يستوفي المنافع التي اشتراها وسواء فيضهامن ربهاأملا لان تعمينها كقيضها وكذلك يكون أحق بغيرالمعينة الى أن بستوفى المنفعة حمث كانت مقبوضة حين التفليس لانها صارت بجور دقيضها وركويه علبها كالمعنة وسواء كانريها بديرالدواب تحت المكترى أم لا أماان لم تدكن مقبوضة حسين التفاءس فهوأ سوة الغرماه فقوله انقمضت أىان كانت مقبوضة حمن التفليس همذاهو المراد وعبارته غميمه وفية بذلك لان كالامه شامل لما اذاقبضت وردت لربم اوحين التفليس كانت بيدريهامع أن المكترى لس أحق بهافي هذه الحالة لايقال المبالغية تدل على المرادمن غيرزأو يل عاقلناه لانانقول لا يلزم من الادارة أن تكون بيده وقت التقليس (ص) ورجا مالمحمولوان لم يكن معهامالم يقيضه ربه (ش) يعني أن المكترى للداية اذا فلس أومان فرب الدابة أحق بماعلى ظهرها في أجرة دابشه في الموت والفلس ومثل الدابة السفينة وسواء كان ربالدابة معهاأم لأمالم يسلم ربالدابة المتاعلر بهوالاف لايكون أحق عا حلته دابته بلهو أسبوة الغرماء فى الموت والفلس مالم يقم بالقرب فان قام بالقرب فان رب الدابة أحق بالامتعدة ولوقيضهاريها كايأتى فياب الاجارة عندقوله الالطول فلكتريه بيين وقوله مالم يقبضه ربه

أى قبض الغيروأنث لانه في المعنى مؤنث أى ان قبض فرد من أفراد الغير (قوله واقبض أجرتها) كذا في عب وشب وظاهره دفع الاجرة أملار قوله حين النفلار المعنى الدواب بل أى أو الموت وفرق ابن بونس وينه او بين كون الراعى لدس أحق بالغنم بان الراغى لم يتعلق له حق بعين الدواب بل بذمة المكترى ومكترى الدابة تعلق حقه باستبلائه منفعتها (قوله وسواء كان رجم النه) أى خلافالا صبغ أى فيقول الم الذالد يرت لا يكون أحق بها أى يحرك الدواب تحت المكترى المن (قوله وربه الم المحمول المنه) قال الناصر اللقانى ان قلت في الفرق بين هذه و بين مكرى الارض فائه يكون أحق يزرعها في الفلس فقط على مذهب المدونة مع أن الأرض كالحائرة لما فيها على ما يينوه قلت لعلى الفرق ان حوذ

الظهرأة وى النصم السهمن تعمة المتاع بالحل من بلدالى بلد اله والفرق بين هذه وبين قوله وذى حافوت محما به أنه الم كان الحدل من محمل لا خومظنة التغمية فلفع المهار في المحمول غالباف كان عنزلة الزيادة بمخلاف الحافوت (قوله بفسخ) أى حيث بفسح البسم الفساده هذا هو الاصل ففيه اظهار في موضع اضمار ولو قال المصنف بفسخ البيم علفساده المكان أظهر ولو قرى الفساد بالتنوين وجعل المسادة بيد المدع نائب فاعل بفسح الظهر وحكا أنه اعار المائل لان المسموع اضافة فساد البيم عرار جم الاقوال أولها (قوله والسلعة بيد المناع المكن في كلام المؤلف ونقل ابن رشد أنه لافرق بين أن تدكون السلعة بيد المناع أو بيد البائع لكن في كلام المشاد حان السلعة بيد المناع الهراد (٣٨٨) منه ثم أقول طاهر نقل ابن رشد خلافه ونصه في المقدمات واختلف فين الشارح أن السلعة بيد المناع الهراد (٣٨٨) منه ثم أقول طاهر نقل ابن رشد خلافه ونصه في المقدمات واختلف فين

أى مالم بكن مقدوضا حين التفليس مدريه (ص)وفي كون المشترى أحق بالسلعة يقسم لفساد البيع أولاأوفى النقد أقوال (ش) يعنى أن من اشترى سلعة شرا فاسد انتقد دفعه للسائع أو عندن في ذمه ما تعها كالذاوقع السع وقت الأذان الشاني للعمعة مثلا م فلس المائع قسل فسيزالبيع والسلعة بدالمسترى فهل بكون المشترى أحق بهامن الغرما في الموت والفلس الى أن يستوفى تمنسه أولا يكون أحق بماوهو أسوة الغرماء لانه أخد فدهاعن شئ لمنتم أو مفرق فىذاكفان كان اشتراها بالنقدفهوأ حق مهامن الغرماءوان كان أخدهاعن دين في دمدة المائع فلايكون أحق ماأقوال ثلاثة الاول لمعنون والثاني لان المواز والثالث لعمد الملك النالماحشون وهي في المقدمات ومحلها إذا لم يطلع عدلي الفساد الابعد الفلس وأمالو اطلع عليه قبله فهوأ حق بهاما تفاف (ص) وهوأ حق بشمنه (ش) الضمر في وهوعا تدعلي من اشترى السلعة شراء فاسدا كافي المسئلة السابقة أى فاذاوج د عُنه وهو عا يعرف بعينه كان أحق بهامن الغرماء قولاوا حدافي الموت والفلس سواء كانت السلعة فائمة أملا فهذا تقسد لحل الاقوال واغما كان هد اأحق ولوفي الموت لان السعلما كان فاسد اأشبه الوديعة فلذاك اختصيه (ص) و بالسلعة ان سعت بسلعة واستحقت (ش) يعني أن من اشترى سلعة بسلعة فاستعقت السلعة التيخر حتمن مدالمفلس فان المشترى بكون أحق بالسلعة التيخرحت من بده ان وحدها بعينها في الموت والفلس الاخلاف لانتقاض السيم الموحب لخروج سلعته عن ملكه كمن تزوج امرأه بسلعة بعمنها ثم طلقها قبل الدخول أووجد النكاح مفسوخافهو أحق بسلعته أو بنصفهاان أدركها بعينها فأغة في الموت والفلس قولا واحدا فلاخصوصية البسع بذلك (ص) وقضى بأخد المدين الوثيقة أوتقطيعها (ش) يعني أن من عليه الدين اذا وفاه لصاحبه وطلب منه الوثيقة المكتقب فيها الدين أوعن بسنزل منزلة صاحبه لمأخذها أو ليقطعها فاله يحاب الى ذلك و بقضى له به لئـ لا بقوم عافيها مربة أخرى لمكن ماذكره المـؤلف لأيف دمن عليه الدين شالانه اذا اخذا لوثيقة وادعى من الاين الماسقطت من بده فالقول قوله كايأتى فى قوله ولربه اردها ان ادعى سقوطها وان أخدها وقطعها لايفيده أيضا الانمن له الدين بخرج عوضها من السحل فالاحسن أخذه امع كتابة أخرى أوالحمم عليها فقوله وقضى بأخد المدين الوثيقة مخصوما عليهاأ وتقطيعها بعد الاشهاد على وفاعمافيها أوكنب وأبيقة تناقضهافاً وعلى بابها (ص) لاصداق قضى (ش) يعنى أن الزوج أوالمطلق أو ورثة المت اذادفع الزوجة صداقها وطلب وثبقة لمأخذها عنده أولمقطعها فانه لايجاب الى

اشـ ترى سلعة سعافاسـ دافقلس الما تعقب أن ردها عليه المناع هل يكون أحق بهاحتى يستوفى منها إوهوقول سحنون أولا بكون أحقيها وهوقول النالموازأوان كانابتاءهاسفيد فهواحقها وان كان ابتاعهامدين فهوأسوة الغرماء وهوقول النالماحشون (قوله وأمالواطلع علمه قدله الخ) انظر هذامع مأقاله عبج انوقع الفسخ فسل الغلس فقال بعض أشماخي الظاهر أن يكون أسوة الغرماه ولو كانت ماقيهمة مد الشرى اله فانظرممع كلام الشارح (قوله وهو أحق شمنه) قال عج وقدعل مماذ كرناأنه تارة مكون أحق شنه مطلقاوهومااذا كان موجودالم يفت وهو ما يعرف بعينه وبارة بكون أسوة الغرماء وذاك فمااذافات وتعذرالرحوع بشمنهاو تارة يكون أحق السلعة على الراجع وذال فيمااذا كانت قائمة وتعذرالرحوع شمنها رقوله واستعقت الخ الواوزائدة لان الرجخشري برى زيادة الواو في الصفة ولوأسقطها كان أولى أو بقال انقوله سلعمة معناه أخرى

فهى موصوفة والقر سة ظاهرة وتأتى الحال من السكرة الموصوفة تماعلم أنه لافرق بن كون المسع صعيفا و خلت فاسدا في هذه المسئلة (قوله لانتفاض البيع) علة التعميم في قوله في الموت والفلس جواب عابقال هذا مخالف الفول المصنف والغريم أخد عن شيئه مطلقا أخد عن شيئه وي الفلس المالوت وحاصل الجواب أن البسع لما وقع على معين في استحقاقه اتفسخ المسعفر جعفى عن شيئه مطلقا (قوله فيخر جعوضها) فمه أنه سمأتى فر مماأن الوثم عقادا ادعى رب الدين سقوطها وادعى المدين دفع مافيها فالقول قوفه فهدا بفد أنه لا عكن من اخراجها من السحل بدون اذن من عليه الدين (فوله فالاحسن) أى ولو كنب براءة بينهما وعليها خط الشهود المكفت قال في أحكام ابن سهل والاحسن من هذا كامكنب براءة

(قوله ولا يعلم تزويجها الامنه) أى لا يعلم صفة القدوم على تزويجها الامنه فهولا زملاق الهراد التزويج الذى يكون بعدا نقضاء العدة (قوله سواء كان مدخولا بها أملا) أى خلافالا بن عبد العزيز في غير المدخول بها ثم أقول قوله اذلا يعلم الخيفة في أن الجدع في قوله حقوق ليس على حقيقته (قوله سواء كان مدخولا بها أملا) بنافى قوله اذلا يعلم انقضاء عدتها الامنه الاأنك في سربان التي لم يدخل بها وكانت مطلقه لا عدة عليها وعبارة غيره أحسن وحاصلها أنه لا يقضى الزوج المطلق ولالورثة الزوج اذامات بأخدوث هذا الصداق ولا بنقط يعها اذا قضى ما فيها سواء كان مدخولا بها أم لا وذلك لان وثيقة الصداق لها في حدسها منفعة بسبب شروط تذكر فيها و لحوق النسب اذا اختلف في الولد و في وذلك كان مدخولا بها أم لا وذلك لان وثيقة الصداق المنفعة بسبب شروط تذكر فيها و النسب اذا اختلف في الولد و في وذلك كان مدخولا بها أم لا فيها وكنبت حالة (قوله و التعليل المذكور المن هيها وكنبت حالة العقد (قوله و التعليل المذكور المنه) هدا المتعليل المذكور المن المنفعة الصداق المنفعة الصداق المنفعة الصداق المنفعة المنفعة المنفعة المداق المنفعة المنفعة المداق المنفعة المداق المنفعة المداق المنفعة المنفعة المداق المنفعة المنفعة المنفعة المداق المنفعة المداق المنفعة المداق المنفعة المنفعة

بفيدأنه اذالم يكن مكنوب الاالصداق فقط فالهيقضي عليهابالدفع اندفعها الصداق (قوله وماأشب ذلك) أى كأن دعى اعارته ه والحاصل أن هـذا الحل مرود عدلي قدول مالك الشامل لدعوى السرقية أو الاعارة ونحـــو ذلك والقول قدول الراهن أى بمينه كافال مالك سواء قامرب الدين بعددان حاول أحل الدين أوماليعد وهذاالقول اعتمدهالشيخ سالموهوغسر صبواتكا ذ كرومن حقق (قـوله حيث ادعى المرتهن دفعه الخ) أىعلى وجه العارية أوالوديعة أوعلى نيدة أن يأخذ دينهمنه حيثرده له (قوله لكان القول قول المرتهن) أى بمن كانص على الله على حلف

ذلك لماللز وجة فيهمن الحقوق اذلا يعلم انقضا وعدتها الامنه ولايعهم تزويجها الامنه وسواء كان مدخولا ماأم لاوالنعلس المذكور مجول على مااذاكتب تاريخ الطلاق في عقد الصداق أي على طاهرهمثلا (ص) ولربهاردهاان ادعى سقوطها (ش) يعنى أن الوثيقة اذاوحدت في يدمن علمه الدين فطام اصاحبها وعال سقطت أوسرقت مني أوسرقتها أوغصت امني وعال من عليه الدين مل دفعت مافيهافان القول قول رب الدين ويقضى له ردها بعد أن معلف أنه ماقيض من دير هشأ وانه اق في ذمة من هوعليه الى تاريخه وحينتذ على المدن أن بين أنه وفى لان القياعدة أن كل شئ أخذ باشها دلا بعرامنه الاباشهاد (ص)واراهن بيده وهنه بدفع الدين (ش) يعنى أن الرهن اذاو حديد داهنه فط البه المرتهن بدين الرهن فقال الراهن دفعته اليك وقال المرتهن لمتدفع الى منه شيأ وقد سقط مني أوسرقته أنتمنى وماأشبه ذاك فانالقول قول الراهن ويقضى له بأنه دفع مبلغ الرهن لان الاصل فى الرهن أن بكون باشهاد وبغسراشهادوليس على الراهن الاالمين أنهدفع مبلغ الرهن وسدواء قام رب الدين بحدث مان حاول الدين أوبالبعدوف كنابة كالام المؤلف حيث ادعى المرتهن دفعه له قبل أن يقبضه وأمالوادعي أنه سرقه أوغصبه منهأ وسقط منه لكان القول للرتهن بلاخلاف اذاقام بالقرب وأما بعدا اطول فالقول الراهن قولاواحدا قاله ح فان قلت اذا ادعى سقوط الوثيقة الفول قوله من غير تقييد بقرب فاالفرق بين الوثيقة وبين الزهن قلت العداد الدورا اسقوط في الرهن بالنسبة اسقوط الوثيقة اذ الاعتنا ويحفظ الرهن أشدمن الاعتناء بحفظ الوثيقة (ص) كوثيقة زعم ربه اسقوطها (ش) التشبيه في الحكم أي فيقضي في هذه المسئلة والتى فبلها ببراءة الذمة والمعنى أن شخصا ادعى على آخر بدين وزعم أنه له وثيقة واته اسقطت أوتلفت أوسحوذاك وادعى المدين دفع مافيها فيقضى للمدين بالبراءةمن الدين بعد حلفه أنه قضاه ولايصدق ربها فى دعواه السقوط ونحوه كاأن المرتهن لا يقضى له شيء على الراهن الذي سده رهنه بل بقضى ببراءة الذمة وهذاحيث لمتوجد الوثيقة بدالمدين أمالووجدت سده الكان القول قول رب الدين في دعواه السقوط ونحوه كاحر فى قوله ولربهاردهاان ادعى سقوطها والفرق أن الوثيقة اذا ظهرت أمكن الشاهد أن يشهد عافيها ويلزم الدين المدين بخلاف مااذالم تظهر فانه لايشهد الاجافيكون القول للدين تأمل (ص) ولميشمد شاهدهاالابها (ش) يعني أن الشخص اذا كتب شهادته على وثيقة فلا يجوزله أن يشهد الامع احضار

(٣٧ - حرشى خامس) الراهن و برئ (قدوله وأما بعد الطدول) أى كعشرة أيام كاستظهر والخاصل أن هذه الكابة تفرق بين دعوى السرقة والغصب أو الدقوط وهد الكابة هي المعتمدة كابعه لم من تفرق بين دعوى العارية والغصب وهي تمرعلي قول سحنون فانه بقد ولا القول كالدمه موعمارة عب ذهبت الى ما في الكتابة لكنها أم تفرق بين دعوى العارية والغصب وهي تمرعلي قول سحنون فانه بقد ولا القول للرتهن الأمها الحدث النوع المتاع التهمي وهو للرتهن الأمها المتاوية التي في المتابع التهمي وهو المتابع المتابع التهمية المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع في النه والمتابع المتابع المتابع المتابع المتابع في النه المتابع المتابع

ووله وانظر بسط الخ) اعلماننانذ كراك ما يقضع به المقام من غيرنظر لما قاله في له فنقول اعلم أن غير واحدقر والمصنف بكلام أي عرفى كافيه فاله فال اذا كتب الشاهد شهادته في ذكر الحق وطولب بها و رعم المشم و دعليه أنه قدا تتى ذلك الحق لم يشهد الشاهد حق يوقى بالكتاب الذى في سه شهادته بعظه الان الذى علم الما كن علم الما في وقد المنافية في فهم كلام الكافى وذلك لان المديان مقر بالدين واعا يدى دفعة و وقط معد الوثيقية فكيف يطلب وب الدين من شاهد على مقر وهل يحتاج الى الشهادة مع الاقرار في قال الاستهدائي الشهدة المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمناف

الوثيقة وانظر بسط هذه المسئلة في الشرح الكبير \* ولما أنهى الكلام على ما أراد من مسائل التفليس أعقبه بالكلام على بقسية أسباب الحروه ولغية بقال للنع والحرام ويثلث أوله وبقال القدم الثوب وهوم ثلث أيضا كافي الحيكم وشرعا قال ابن عرف قصيفة حكمية توجب منبع مرصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أوت برعه عالم قال و بعد خسل حمر المسرو وكان الاولى تقديم هذا على الاولى تقديم هذا على الاولى السباب السابق للحجر نفسه وعقد هذا الاساب وكان الاولى تقديم هذا على الاولى تقديم على المسبب مقدم على المسبب طبعافيقدم وضيعا ليوافق الوقت على المسبب الحرائية والمناو الحنون والتبذير والرق والفلس والمرض والنكاح في الزوجة وليس منها الردة لان المرتب الحرائية المناققال وليس منها الردة لان المرتب وغايته وقد معرا لجنون والتباكلام عليه بالنسمة الصيافقال

هِ باب کھ

المحنون محجور عليه للافاقة (ش) يعنى أن المجنون بصبرع أووسواس محجور عليه الى افاقته فاذاعاد عقله ذال حجره ولا يحتماح لفك ان كان جنونه طارة البعو غوالر شدوان كان قديما فسلا بدمن ذلك وقد ديقال لا يحتماح الى هذا التقييد لان الحجر بعسد الافاقة ايس حجرا المجنون

لمركن مأمونا فقول النالا احشون أحبالىأن لايشهدوا انتهى (قوله بقمة أساب الحر) أى وقد ذُ كرمن أسسمانه احاطمة الدين والفلس (قوله بقال للنع والحرام) أىحرمة الحراموهوعطف خاص على عام وهومصدر جرالقاضي يحمر بضم الحميم وكسرها في المضارع (قوله صفة حكمية الخ) هذاالتعر بف لايطابق معناه لغة ولااصطلاحالانه في اللغة المنع وعند - لة الشرع المنعمن شي ألماص ولذاحده النرشد بأنه المنعمن التصرف في المال وقال في الذخرة المنعمن التضرف وتقسلهعن التنبيهات الى آخرماذ كره محشى

تن (فوله فى الزائد على قوته) أى نعرترعه بدليل قوله أوتبرعه وقوله أوتبرعه على المائد الديكه فلامعنى اعما لهم ماقيلة وان أراد ببه عن من المنافذ وان أراد بعضام عينا وهوماذا دعلى الملاث فلا قريسة علم موقسد يجاب النه ما الده بعض ماله وكونه زائد اعلى الملت خارج عن حقيقسة الحجروقوله به أى بقوله أو تبرع هما الموقوله بدخل حرالم يض والزوجسة لا تهما المسلم المنافذ على قوته لا تهما الهما ولا يدخل حروهما المقولة منع نقوذ تصرفه فى الزائد على قوته والمقالم والزوجة فأدخله ما في قوته دخل في المنافذ عن المنافذ على قوته والمقالم المنافذ المنافذ المنافذ على المنافذ كر حراف المنافذ المنافذ كر حراف المنافذ المنافذ كر حراف المنافذ كر حراف المنافذ المنا

(قوله اعماه وجرآ فر) أى واذا كان كذال فلا يعتاج القولناان كان حنونه الاسته أنه لا يعتاج الفك مطاقا كان حنونه طاراً العمد الله عن والرشدة أم لا نعر دعليه أن الحجور المساوال فه يعتاج لفك مع أن المصنف قال الى حفظ مال ذى الاب عم بعد كنى هذاراً بت شب ذكر ما نصه المجنون من حيث حنونه محجور وعلم الافاقة في معرد الافاقة بنفك عنه حجرا لجنون من عبرا حساج لذك ويرجع للما المحك ان علمه من حرصها أوسفه ان كان و ينفك عند عما بأنى انتهى والحاصل أن الحراك المجنون من حيث النفس فيزول عجود ذوال الحنون فهوم فمد لما قال العالم العرائ الاطهر أن يقول الابسه عنون وفي أوصه والافالحاكم (قوله زال عنه) الآن يخاف عليه فساد أوه لا لا الم عنه عنه الاب والولى والناس أجعون وفي المناولة المناولة والناس أجعون وفي المناولة والمناولة والناس أجعون وفي المناولة والمناولة والناس أجعون وفي المناولة والمناولة والناس أحمون وفي المناولة والمناولة والمناولة والناس أحمون وفي المناولة والمناولة وله المناولة والمناولة والمناولة

عب خلاف مافى الشار حونصه وأماالصدة فيستمرا لحرعلها بالسية لنفيم الىسقوط حضائها بالمناعم الان إلحضا فة حق للحاض خلافالان الحاحب أغما كالصي والاظهر كالامشارحناو بوافقه شا فوله كاهوأحدالاحتمالات الخ) أى ويحتمل أن رسمذا عر المال غ أمدل منه قوله الى حفظ وهذاه وحاصل كالرمان غازىأن فوله فيمارأتي الىحفظ مالذي الاب بعده مدل اشتمال من هدا وبحثملأن بكون قوله اساوغه متعلقابلفظ الصىفهوتحسديد الصباوبكون قوله الىحفظ متعلقا بلفظ محمور فهوتح لددللحمر و بحدمل أن مكون هـ ذافي حر المال مالنسمة المتم الذي لاحمر علسه ومارأتي فهن له حاجر من أب أو وصى أومقدم (قوله بشماني عشرةسنة) أى يعرف شمانى عشرةسنة وهي حسلة مستأنفة استثنافا سانمافهي جوابعن سؤال مقدركان فائلا قاله عادا يعرف فقال و يحروزفي عمان حدف

انماهو جرآ خرقد علصاأ والسفه قوله محجو رعليمه أىلابو بهان كأناو الافالحا كمان كان والافهاعة السلمن رص) والصي لبلوغه (ش) يمني أن الصي ذكرا كان أوأنثي لانه فعيل يستوى فيهالمذكر والمؤنث يسترالخرعلمة أى جرالنفس وهو جرالحضانة الى باوغه فاذابلغ عاقلازال عنه ولايه أسهمن تدبير نفسه وصمانة مهدته اذيؤمن علمه حمنئذأن وفع نفسمه في مهواة أوفع البؤدى الى قتله أوعطمه فصد الذلك وأماار تفاع الحرعنه بالنسمة للمال فهوالمشاراليه فيماسيأني بقوله الى حفظ مال ذى الاب بعده كاهوأ حسد احتمالات في كلام المؤلف انظر بقيتمان شئت في الكممر 🍙 ولما كان الماوغ عمارة عن قوّة تحدث في الشخص يحرجهامن حال الطفولمة الى غرهاو تلك القوة لا بكاد بعرفها أحد فععل الشارع لهاعلامات يستدليماعلى حصولهاأشارا لمؤلف الىأنهاخس منهامشترك ومختص وعطفها بأولئسلا يترهم أن العلامات مجموعها أولها السن وهومشترك بين الذكر والانثى بقوله (ص) بشماني عشرةسنة (ش) أى بقامة الى عشرة سنة على المشهور وشهر غير المؤلف سنة عشر ولابن وهب خس عشرة سنة مان العسلامات لست منعضرة فماذ كرالمؤلف لانمنها فرق أرنبة المارن وتتن الابط وغلظ الصوت ومن ذلك أن تأخذ خيطاو تثنيه وتديره برقيته وتجمع طرفيه فى أسنانه فاندخل وأسهمنه فقد بلغ والافلا (ص) أواللم (ش) أشار بهذا الى الله المشترك وهوالحم اتفاقاوه والانزال فى النوم ويدخس بقياس الأحرو ية الانزال يقطة وأشار النالث والرابع المختصين الانثى بقوله (ص) أوالحيض أوالحل (ش) والمراد بالحيض الذي لم يتسبب في حلب والافكون علامة والخامسة المشتركة وانما أخرها لقوة الخلاف فيها مقوله (ص) أوالانبات (ش) للعانة وانهم يكن الزال ولاباوغ سن والمرادية الخشس لاالزغب وقوله أوالانبات أى العانه لاالابط أوالحمة لانه يتأخرعن البلوغ ثمان المراد بالانبات النبات لان الانبات هوانبات الله تعالى لااطلاع لناعليه فاوعدل عن المصدر المزيد الى الجرد لكان أولى عراده (ص) وهلالافيحقة تعالى تردد(ش)يعني أن الانبات المذكورهل هوعلامة البلوغ مطلقافي حقوق الله تعالى من صلاة وصوم ونحوه ماعمالا ينظر فمه الحكام وحقوق الآدمي منحدوطلاق وقصاص ونحوها بالظرفسة الحكام وهوطاهر كلام المازرى وغره أوهو علامة في حقوق الآدى وأما حقوق الله فهو علامة في الظاهر كازوم الطلاق والعناف وغوهما وأمامئل وحوب الصلاة وشمهافانه لايكون علامة فاله ابن رشدوالح ذاك أشار بالمردد

الماء مع كسرالنون وفتحها واثبات الماءساكنة ومفتوحة والنون مكسورة فيهما فاله ان هشام فى النوضي (قوله والافلا) أى لان الانسان اذابلغ تغلظ حنصرته و تغلظ رقبته (قوله أوالحل) فى أننى أو خننى ويزول حينئذ الشيكاله ولا يعتبرفها كبرالنهد (قوله ليكان أولى) في أننى أو خننى ويزول حينئذ الشيكاله ولا يعتبرفها كبرالنهد (قوله ليكان أولى) في المان المان المان المان المان المان المان المان والقول المان والقول المان والقول الاطلاق والماطن والقول الاطلاق هو المنف كا أفاده بعض من حقق (قوله أوهو علامة في حقوق الآدى صدر به المصنف كا أفاده بعض من حقق (قوله أوهو علامة في حقوق الآدى في الظاهر كازوم الطلاق والعثن ولا يلزم سه في مان المان والقول والمان والمان والقول والمان والمان والقول والمان وال

غيره (قولة كالوادعى على الصبى) هذا مطاوب وقوله أوادعى الخهد اطالب فهولف ونشر من شبو يمكن أن يكون مدعى الباوغ مطاويا كالوادعى عليسه أنه أنه أنف عليه وأنه بالغووافق على جميع ما أدعى به عليه مع كونه قد ثبت حفظه لليال وخالفه الاب فى ذلك وكان صاحب ذلك المتناع عن يتهم أن يكون غرض المقرد فع ذلك السه امالقرابة أوصدافة فلا يلتفت اليه (قوله وأمااذا ادعاه بالسن الخ) و يصدق فى الوهم من العمارة أن تلك الدعوى ذات الدعوى الخرارة عن المعاردة والمعالم به فوله لان يم وقوله لان يم وقوله لان يم وقوله لان تهمة وليس كذلك بل المرادر بية خارجة (عوله عن عن ذات الدعوى (قوله الكن المعتمد تصديقه) أى مع الربية (قوله لان

(ص) وصدقان لمرب (ش) أى وصدق مدعى البادغ أوعدمه طالباكان أومطاوبافي الاحتلام أو الانبات كالوادعى على الصى الباوغ لاقامة حدجنانة فأنكرأ وادعى هوالباوغ ليأخذسهمه في الجهاد مثلافائه بصدق فى الوجهين ان لم رب فى قوله و الافلا يصدق فالضمر فى وصدق الصي أى وصدق فى ادعاء الملوغ انسانا ونفعاط الماأ ومطاو ماان لرسهد ااذاادعي البلوغ بالاحتلام أوالحيض أوالانمات وأما اذاادعا مبالسن فلامد من اثبات ذلك بالعدد وأمايا لحل فلا يلتفت لقولها حيث لم يكن ظاهرا وينتظر الامرف ذاك حتى يظهر وفي عبارة وصدق الصي في بلوغه ان لمرب فان حصلت رسة فلا بصدق طالبا كالوادعى أهبلغ ليأخ فسهمه فى الجهادونحوه أومطاو ما كالذاحني جناية وادعى علمه البلوغ ليقام علمه الحدفانكرذلك كافي الشار حلكن المعتمد تصديقه فمااذا كانمطاويا في هذا الفرض المذكورلان الحدود تدرأ بالشهات وفي كلام المواق ما يفسده (ص) والولى رد تصرف عمر (ش) يعنى أنالمميزاذا تصرف عفاوضة بغسراذن ولسه فذلك موقوف غلى نظر وليسه من اجأزة أورد كانالولى أباأ وغيره حيث استوت مصلحة الردوالاجازة وأماتصرفه بغيرمعاوضة كهبة وعتق وماأشبه ذاك فانه ينعت على الولى رده وظهر بماقر رناأن اللام فى قوله والولى التخيير لان المصلفة أذا كانت فى الرد أوالاجازة تعين فعل ماهى فيه فلا يحتاج الى جعلها للاختصاص يرده أيضا قوله وله ان رشد فالردليس خاصانالولى ويستثنى من قوله والولى الخمااذا أسرالحجو رعلمه وأراد الفداء وامتنع وليه فلا كلام أواسه ويستثنى منسه أيضامااذا كانت الزوجة عند ذوج موسر وامتنع من الانفاق عليها وطلبت من الولى الانفاق عليهامن مالها فانه يحب على الولى ذلك لانهالو كانت غرمتز وحد ووجب على الولى ذلك مع ما في همذامن دوام العصمة وأيضا لوأرادت عدم الزواج فانها لاتحبر عليه وقال بعضهم لا يجبر الولى على ذلك الااذاأرادالزوج فراقها انلم منفق عليها الولى ويستثنى من ذلك أيضامااذا كان تصرفه في هبة أوصدقة شرط الواهب عدم الخرعلم مفهاوفى دعوى الاستثناء فى الاولن نظر لان المصلحة تعمنت فيهما فيعب المصيراليهاولاشك أن خلاصه من الاسر ودوام الروجة عند زوجهامن ذلك (ص)وله ان رشد (ش) يعنى أن المميزاذ الصرف بغيراذن ولمه ولم يعلم بذلك الا بعد خروجه من الحجر أوءا وسكت أو كأن مهم الالاولى لەوتصرف ثم خرج منَّ الحجر بأن بلغ رشــُنيدافان النظر فى ذلك له لالغيره فان شاءوده وان شاء أمضاه كا كاناواسه لكن الخمارله هناسواء كان تصرفه بمايحوز للولى ردهأو بمايحب علمهدوه كالعنق ونحوه ومنل الصي أذابلغ رشيدا السفيه اذا وشدلكن في السفيه المهمل على أحد القولين الا تبين وهوأن تصرفه قبل الخرمجول على المنع عندابن الفاسم وأماعند سالك فهومحول على الاجازة فلا يحتاج الى اجازة (ص) ولوحنث بعد بلوغه (ش) هذام بالغة في أن له الردو الامضاء فاذاح أف في حال صغره

الحدودتدرأ) أىوانكاره الماوع شهة تدرأا لحدعنه ورسأصلهر سنقلت حركة الماء الى الساكن الصحيح قبلها وهدو الراء فصارت الماء مفعركة في الاصل منذتحاما فبلهاالآن فقلت ألفا فلمادخسل الحازم سكن المامخذفت الالف لالتقاءالساكنين فرع كاستل السموري عن البكراليتمية تريد النكاح وتدعى عليه الباوغ هل مقبل أو مكشف فأجاب بأنه بقب لقولها اه واو طلب وقال لمأبلغ فالظاهر أنه يقب لقوله ورعايدل عليه فرع السيورى (قوله لان المصلحة اذا كانت في الردأوالاحارة تعن أي فذلك أمره ظاهر فلاحاجة ألى الاختصاص الشامل لذلك (أقول) والتسرامي ظاهر فلاحاحة الىحعلها التحمير فلافرق (قوله ويرده أيضا) أي رد حعلها

الاختصاص (أقول) قد علت أنه لاموجب ارد الاختصاص (قوله فالردليس فاصابالولى) عكن بحريه أنديقال المسراد اختصاص نسبى أى مادام صنباعينا غربعد كتى هذا وجدت في شرح عب ما يفيده (قوله و يستثنى الخ) هذا يفيد أن المراد بالمعزالح بور بلغ أم لاو بكون قوله بعد كالسفية تشديه في المسئلة الاخيرة التى هى قوله وصحت وصدته والاحسن أن يراديه خصوص الصي و يكون قوله كالسفية تشديها أما (قوله مع ما في هذا من دوام العصمة) أى ودوام العصمة أمر ندب له الشادع وقوله يعنى أن المعزر فقد يعنى أن المعنى أن المناسب المناسب و يكون قوله ولوحن المنابخ والسفية الأنه يعارضه قوله ومثل الصي الخرى المعنى علق المين المعنى المناسب اسقاطه لانه اذا علم وسكت فه واذن (قوله ولوحن المنابخ) ليس المراد حنث حقيقة اذلا تنعقد عين غير بالغيل المعنى علق المين المعنى وفعل بعد بالوغه ضدما حلف الخرى المنابخ المنابخ النابخ في المعنى قاله من المنابخ وفعل بعد بالوغه ضدما حلف عليه على المنابخ المنابخ المنابخ وفعل بعد بالوغه ضدما حلف عليه على المنابخ المنابخ المنابخ وفعل بعد بالوغه ضدما حلف الخرى المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ وفعل بعد بالوغه ضدما حلف الخرى المنابخ المنابخ

يكون المفافيما يتعلق بالاموال فاذن فالمناسب أن يقول ولو بعدر شده و بلوغه نعلو كان الحلف بالطلاق اصع كلام المصنف لكن المس السلام الافتها يتعلق بالاموال (قوله يجر به عدد فلان) أى أو بطلاق روحت أن لا يدخل دار فلان في هدا الشهر فيلغ ودخلها فالحكم ما فاله المصنف (قوله بعد بلوغه و رشده) فيه اشارة الى أن يحل الحلاف اذاحت بعد بلوغه وان كان النظر لما المناف بعد درشده لكن المناف المساف بعد قول المتن ولوحت بعد بلوغه وان كان النظر لما المناف المساف علي المناف المساف المساف المناف المساف المساف المناف المساف المناف المن

اعظم أن المعتمد نظاهر الفظ المنفولا منافعه كالرم القدمات لان معنى كلام المقدمات أنه اذا تغبر بزيادة فسله دفعالم اشوهم من أنه يتعين الردوه في الاسافيه أنه له ذلك ولولم منغير (قوله الاأن يصونبه ماله) أى يحفظ به ماله وقوله فيضمن في المال الذي صون به خاصة) ععدى أنهاذا كان منغدى كل يوم سصف فضه فضهن في هذا النصف لا يتعداه الى غيمره فاذا كانماأ تلفه أقل من النصيف ضمنه فقط أوكان قدرالنصف كذاكفان كان أكثر من النصف لاضمان علمه فى الزائد (قوله فيضمن فى المال الذى صون به خاصمة) عمني أنه اذا كان شغيدى شميف فضية

بحرية عبده فلان أوصدقة اندخل دارزيد غدخلها بعد باوغه ورشده فالشهورأناه الاحازةوله الردوأماان حلف في حال صغره وحنث في حال صغره بان دخلها فأنه لا يلزمه شي الاخلاف فلايحمل كلام المؤلف علمه لعدم تأتى المالغة وكلام المؤلف لا يشمل السفمة بدليل قوله بعد بلوغة ورجع تت الضمرالي الرشدلانه قال بعد بلوغه رشيدا أي بعد بلوغه في حال رشده وعليه فيشمل الصي والسفيه اله ولذا قال بعض لوقال ولو حنث بعد رشده ليكان أحسن وهدذا صادق بمااذا كان الحلف بعدالباوغ لكن هذا يخص بالحلف فما يتعلق بالمال كالحلف بالعثق أى والافالحلف بالطلاق ونحوه لازم له لانه عاقل بالغ 🍙 ولماكان حشه موقوفاعير بالخنث لانه حنثموقوف على امضائه ورده لاحنث محيتم وبعبارة المراد بالحنث قبل الماوغ صورة وهو مخالفة ما حلف علمه وقوله بعد باوغه بتنازعه رشد وحنث (ص) أو وقع الموقع (ش) هذامبالغة أيضافى أن الامضاء والرداء دباوغه ورشده ولوصد درمنه ذلك التصرف على وحمه النظر والسدادولا بلزمه امضاؤه وظاهره التحسرسوا استمرا لحال على ما كان عليه أو تغير مزيادة فيما باعه أو نقص فيما بناعه وكالام المقدمات يفيد أنه انحاله التخمير فيماوقع الموقع حيث تغييرا الحال عما كان فن جله على العموم ففيه تطر (ص) وضمن ماأفسد ان له يؤمن عليه (ش) أى وضمن الصي عمر اأم لاما أتلفه أن لم يكن أمن عليه والافلاضمان علمه الاأن يصون به ماله فيضمن في المال الذي صون به خاصة ثم انه يضمن ما أفسد حيث لم يؤمن عليه في ماله لا في دمته و بعبارة وفي مفهوم أفسد تفصل فأن أصرفه في الابدله منسه فان أم يؤمن ضمن مطلقالانه أحرى من الافساد وان أمن ضمن ان كان له مال و بق ولا تتبع

فقط فلايضين الاالنصف لاغير وقوله صوناى حفظ (قوله في ماله لاف دمته) فان تلف فا فاد عبره لم يضمن فاولم يكن له مال أصلا لاضمان عليه أصلا والماصل على هذه العبارة اله جهل الافساد على ما يشمل طرحه في المحرمة لا ومالة أولا وأما اذا أمن عليه فلا سلمه فيضمن اذا كان له مال فاذا لم يكن له مال فلا شي عليه وسواء في ذلك طرحه في المحر أولا صون به ماله أولا وأما اذا أمن عليه منه المحرمة لا ولوله والمنافرة ولا مون به ماله أولا وأما اذا أكله مشلا فان حصل به حفظ المال بان أكل على حوع مثلا فيضمن في المال الذي عنده الذي وقع فيه النصوين فان لم يكن على حوع في المورحه في المحرمة لا في خوع مثلا في ضمن في المحرمة لا المن والمنافرة والمحرمة و

ذمته انفاقا اللخمي و منهغي أن يضمن الاقلمنه أومماصون بهماله بولما كان الخرعليمه في حمانه لحق نفسه وكانت الوصمة في ماله يخلاف ذلك فهي جائزة ولا جرعليه فيهالا تها خارجة من ثلثه بعدمو ته فسارى فيها البالغ أشار الى ذلك بقوله (ص) وصحت وصيته (ش) أى وصحت وصمية الصغيرالممنز أى وحازت أيضاوا نماافتصرعلي الصحية لاحل الشرط المذكور وقوله (ص) كالسفيه (ش) تشبيه فما قبله نقط وهو صحة وصيته و يحتمل أن يكون تشبيها تاما في الاحكام السابقة من قوله والولى رد تصرف عرزالى هناان أراد بالمرزااصري أى والولى ود تصرف السفمه وله ان رسدالخ وهدا أولى وأماقوله (ص) ان المعلط (ش) فهو سرط في المميز والسفيه والعنى أن صحة الوصيمة منه مامالم يحصل تخليط أماان حصل فان وصيم مالاتصم وفسراللغمي النخليط بالايصاء عاليس قسرية وأبوعمران بأنلا بعرف ماايتدأته وقدأشاراتي هد المؤلف في باب الوصيمة بقوله وهل ان لم يتنافض أوان أوصى بقر بقتا و بلان (ص) الى حفظ مال ذى الاب بعده (ش) يعني أن الخرلا بزال منسصاعلي الصي الى باوغه رشد اوهو المراد بعفظ المال ومعناه أن يكون بعد باوغسه حسن التصرف وحد تنذينفك عنه حراً به ولولم بفكة أوه عنسه بخسلاف الوصى ومقدم القاضي فاله لابدأن يفكاعنه الخريعد بالوغم رشيد اوالى هدذا أشار بقوله (ص)وفك وصىأومقدم (ش) أىمن قدمه القاضى أى مع حفظ ماله ولا يحتاج الامر في فكه ماالخرعنه الى اذن القاني واغما كان الوصى هذا أفوى من الاب وهوفرعه لان الاب لما أدخه ل الابن في ولاية الوصى صيار عنزلة مالوجر عليه أى الحد بلوغه رشيداوهواذا حرعليه لميخرج الاباطلاقه ولومات الوصى قبل الفاث تصيرا فعاله بعد ذلكعلى الخبر ولابدمن فكالحا كمولايقال صارمهملا ولايتأتى الخلاف الآتي بين ابن القماسم وماللة لانه محجورعلمه وفى كلام المؤلف من قوله الى حفظ مالذى الاب الخاشعار بأن المبتم المهمل يخرج من الخرماليلوغ (ص) الاكدرهم لعيشه (ش) هذامستثني من قوله والولى رد تصرف عسيريع في أن الولى له أن يحد على الصغير والسفيه و مرد تصرف كل اذا كان ذلك في شئه قدرو بال وأماالشئ التافه مثل درهم يشمترى به شأما كله كالخبر والبقل وماأشبه ذلك فانولمها يحصرعا ممه ففذاك وأمازوحة المحورفهم التي نقبض نفقتها وأخدان الهندى من قوله مثل الدرهم بيتاع به لحان الوصى لايدفع له غيرنفقته وقال ابن العطار بدفع له نفقته

أوصيت بدينارلز بدئم مقول أوصدت لزنديدينارين وهكذا فألمراد بعدم المعرفة التناقض (قوله الىحفظ مالذي الاب) بانلايصرفه في الذاته ولومماحة وانالم تحزشهادته ثمانك خدريان في المنف شدأ وذلك لانه لا بعلم منه الحافظ لمال ذى الا و فاو قال الى حفظ ذى الا ماله لكانأولى ويحاب أنالصدر مضاف للفعول والتقديرالي حفظ ذى الاسماله ولكن لما حدف الفاعل هنااحتاج للإظهار فما بعد حيث فال ذي الاب وقوله وفات وصي أومقدم أى بعده فعذف لفظ بعده من هنالدلالة الاول عليه وصفة اطلاق الحرمن الوصى أن مقول أشهدفلان أنهلا تمناه رشديتمه فلانأطلقه ورشده وملكه مره فانقامت سنة أنه لمرن سفيهار دفعل وعزل الوصى وجعل غيره علمه ولايضمن الولى شيأم اأتلفه لانه فعله احتهاده (فوله وهواذا جرعلمه) حاصله كالفاده بعض الشراح أن الصيمق بلغ رشيداخر جمن عر أسهولاعتاج افكمالم مكنأبوه حجرعليهقبل الرشدد وأشهدعلي

ذلك وهذا ظاهراذا كان بعد البلوغ بل وظاهر التوضيح ولوقيله فاذا حصل ماذ كرفلا يحرج من الجرالا بالفك والمراد ونفقة بلغ رشيدا أى تحقق ذلك فان حهل فهو محمول على السفه فالحاصل أن قوله وهواذا هر عليه أى بعد البلوغ أى قبل أن يعلم حاله (فوله يخرج من الجر بالبلوغ) هذا بأنى على قول مالك الذى هو معتمد وتأمل فى وجه الاشعار فانه لم ينظه رمع ما تقدم من أن قوله والصبى المنوع من المنافق المنافقة ولا المنافقة ولا المنافقة ولا من المنافقة والمنافقة ولا المنافقة ولمنافقة ولا المنافقة ولمنافقة ولمنافقة

وخادمهافتعطى لهاوهدا كلهاذاأحسنت التصرف ف ذلك فان كانت زوجته أمة دفعت نفقتها اسمدها والظاهر ما فاله ابن العطاديل عكن التوفيق بحمل ما أخسد من المدونة على ما اذالم شعلق به نفسة لاحدفند بر (قوله لاطلاقه) معطوف على محذوف أى والولى رد تصرف من في مالا في طلاق فلا يردأنه يشترط في لا أن لا يتصادق أحد ( ٢٩٥) متعاطفها على الا خر (قوله وتصرفه) أى اذا

كان الاب لم يحدر عليسه قبل ﴿فَاتُدة ﴾ الجرعلى من بلغ رشيدا يكون من الحاكم وأماعلى الصبي أومن بلغ سفيها فن الاب فالحاجر فى الاول الحاكم وفى الثانى الولى والحياصل أن الجنون تارة بطرأ على بالغرشيدونارة على بالغسفيه فان طرأ على بالغ رشيدفان الجير علمه لالكون الاللعاكم فاذازال حنونه عادلحالته الاولى وهي الرشد واداطرأ على سفيه فالحسر لواسه مستمر فاذازال الخنون عادمحمورا علمه كاكان وكذاك الصمى الا أنبزول حنونه وقسد بلغ رشسدا (قوله وعليهماالعكس) أى ولهما العصكس فللرد أنهدن القولين منصوصات لامخرجان (قوله المعلوم السفه) أفادكارمه هدذاأن الاولى الشارح أن يقول أى الشخص الذكر المالغ العاقل المعاوم السفه (قوله ويأتى محترز) هـذا لانظهرلأنالا تىفىالانى التي لهاولى فعرر ماهنالاوليله وكذا بقال في قوله وتقدم محترز الثانى (قدوله والثالث في قدوله الجنون الخ العنوان هدا يقتضى أنقوله المحنون مححور حر مال واسس كذلك، ليحرالنفس فبمعردالافاقة بنفسك عنسه حر الحنون منغسراحتماج الىفسك ورجع لما كانعليه من جدر صاأوسفهان كانوينفكعنهذاك عاسماتي (قولهدخول زوجها)

ونفقة وقيقه وأمهات أولاده نمأخر حمايخص السفه المالغ بالعطف على تصرف بعد أن أخرج ما يعمه باداة الاستثناء فقال (ص) لاطلاقه واستلحاق نسمه ونفسه وعنق مستولدته وقصاص ونفيه واقرار بعقوبة (ش) والمعنى أن المميز المالغ الذي لم يعلم رشده اذا طلق زوجته ايس لوايمة أن يرد ذلك على المذهب سواء كان الطلاق على وجمه الحلع أملا وكذلك بلزمه استطاق النسب بشرطه الأقىفي بابه وكذلك إذانق نسب بمبلعان في الزوجية أو بغمير في حل الامة فليس لوليه أن يعارضه وان كان في الاستلحاق اثمات وارث واتلاف مالىلا نذاك بعدمونه وكذلك اذاأعتق مستولدته فانه ملزمه وليس لولسه كالام على المشهور اذلم يبنى له فيهاغ يرالاستمناع ويسسيرا لخدمة والنفقة أكثرمن ذلك ويتبعها مالهاولو كثرعلي الراجع وقيل بقيد القاة وعليه مشى المؤلف في باب الفلس حيث قال وتبعها مالها ان قل وقيسل لايتبعهامالهامطلقاوالاول قول مالك في وواية أشهب والثاني قول أصبيغ والثالث رواية يحيي عن ابن القاسم وكلذ لك تلزمه جناياته على غيره من نفس أوجر ح أوقد ف وكذلك بلزمه اذاعفاعن جنى علممه أوعلى وليسه من عبدو محوه جناية عمدا أذليس فيهاالا العمة ومجاناعلى مذهب ابن القاسم وهوا الشهور وكذاك بلزمه مماأقر بهمن عقو بة في بدنه بان قال مشلاقطعت يدزيدولاخلافأنهلا يصمعفوه عنجراح الخطالانهامال فأنأدى جوحه الحاتلاف نفسه وعفاءن ذاك عند مونه كان فى ثلثه و كالوصايا وما في معنى الخطامن عد لاقصاص فيه كالحائفة كالخطاوفداستفيد ماقرراناأن هدنه المسائل فى السفيه السالغ ولايتصور - ولهامن الصغير فعل الشارح هذه المسائل في غير البالغ سبق قلم (ص) وتصرفه قبل الجر مجول على الاجازة عنسدمالك لاابن القاسم وعليهما العكس في تصرفه اذار شدبعده (ش) يعنى أن أفعال السيفيه الذكر البالغ المهمل المحقق السفه اذا تصرف ولوبغ يرعرض كعتق ونحوه محمولة على الاحازة عندمالك وكرمراء اصحايه كان كذانة والزنافع وشدهره الزرشدف مقدمانه لانالمانع الجرعليه ولم يوجدوهم والاعلى المنع عندان القاسم لانع عله المنع عنده السيفه وهي مو حودة فاورشد بعدالخر عليه وتصرف بعدرشده وقبل الحيكم باطلاقه فالحيكم المتقدم لمالكوابن القاسم يتعكس هناف الثينع أفعاله لوجود الجرعليه وهوعلة المنع عنده وابنالقاسم يحبزأ فعاله أوجود الرشدوه وعله بجواز التصرف عنسده وجلنا كالامه على السالغ لان الصبى المهمل تصرفانه كلهام دودة قبل الحجر ولو كانذكرا وعلى الذكر لان الانتى المهملة تصرفاته امردودة أيضا الأأن تعنس أوعضى لدخول زوجها بهاالعام فتحوز أفعالها حيث علر شدها أو جهل حالها وأماان علم سفهها فتردأ فعالها وبعبارة وتصرفه أى السفيه الذكرالسالغ العاقل المهمل المعلوم السفه وأما المجهول السال وهو الذي لا يعلم اوشدمن سفه فافعاله على الاجازة باتفاق ويأتى محترزالق حالاول في قوله وزيد في الانثى الخ وتقدم محترز النانى في قوله والصبي والثالث في قوله المجنون والرابع في قوله الىحفظ مال ذي الاب وأم يقل المؤلف وف اجازة أفعاله قبل الجروردها قولان اشارة الى أن المسهور عنده قول مالك (ص) وزيد في الانثى دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها (ش) أى في يزاد ماذ كرعلى مامن

أى مجردد خول الزوج فان لم يدخل فهي على السفه ولوعارشدها (قوله وشهادة العدول الخ) فيه انه قديقال يستغنى عن ذلك بقوله المحفظ مالذى الاب فكنف يصم قول الشارح أى فيزاد على ماذ كرالخوا لجواب انه ذكر السين أنه لابد من شهادة العدول ولا يكنفى بسؤال الجيران غيران عبر أفادنة لاعن عياض المرادبشهادة العدول على صلاح حالها أنه الاتعرف بسفه (أقول) فينتذ فوله الى حفظ

مال ذى الابليس تعقيقا ولواحمالامع أنه خلاف المتبادر والحاصل أن ذات الاب تخرج بعفظ المال مع دخول روج وشهادة العدول على صلاح حالها وتخرج ذات الوصى أو القدم بعضا بعدد خول روجه ما وشهادة العدول كاذكر قد خول الروج وشهادة العدول من بدان بعد حفظ المال في ذات الاب وغيره وسابقا عليه كافي ذات الوصى والمقدم فالمنظ المال في ذات الاب وغيرها كافي ذات الوصى والمقدم ولاحقان لحفظ المال في ذات الاب وغيرها وتصدق معنى الزيادة فيهما على ماذكر في الذكر فليس قوله وزيد في الانثى خاصا بذات الاب كالمعض (قوله ان لم يرشده الاب ترشيد المنظمة ولي قبل الدخول كاهوم فا دقول المصنف بعد والاب ترشيد ها المن والمناسب ان لم يرشده الاب قبل ذات الدخول وشهادة المعدول كاهوم فا دقول المصنف بعد والاب ترشيد ها المناو والمناسب ان الم يرشده الاب قبل ذات أى قبل الدخول وشهادة المعدول كاهو طاهر وقوله وقد من ما يخرج به من ذكر من المهملة من الحجولة المناسبة ولى بعض النسخ من المناسبة والمناسبة وفي بعض النسخ من المناسبة والمناسبة ولا يحزى في ذلك شاهدان كا يجزى في المقوق وعلى لا يكن في ها العدول كالعدول كالعدول كالعدول تابع في المناسبة والمناسبة ولا يجزى في ذلك شاهدان كا يجزى في المقوق وعلى لا يكن في ها العدول كالمورة والمناسبة ولا يجزى في ذلك شاهدان كا يجزى في المقوق وعلى لا يكن في ها العدول كالمورة والمناسبة ولا يجزى في ذلك شاهدان كالميدي في المقوق وعلى لا يكن في ها العدول كالمورة والمناسبة ولا يجزى في ذلك شاهدان كالميدي في المقوق وعلى لا يكن في ها المعال على المناسبة ولا يجزى في ذلك شاهدان كالميدي في المقوق وعلى لا يكن في ها المعال في المقوق وعلى لا يكن في في المناسبة ولا يجزى في ذلك شاهدان كالميري في المقوق وعلى المناسبة ولا يجزى في ذلك شاهدان كالميدي في المعال على المناسبة ولا يجزى في ذلك شاهدان كالميدي في المناسبة ولا يجزى في ذلك شاهدان كالميدي في المعال في المناسبة ولا يجزى في ذلك شاهدان كالميدي في المعال كالميدي الموال الميدي الموال كالميدي الميدي الموال كالميدي الموال كالميدي كالميدي الموال كالميدي الموال كالميدي الموال كالميدي كالميدي

فى كل واحد فذات الاب رادلهامع حفظ المال والملوغ دخول زوج بهاوشهادة العدول على صلاح حالها أن لم يرشدها الاب قبل ذلك وذات الوصى والمقدم يزادلها مع البلوغ وحفظ المال وفك الوصى أوالمقدم دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها ان لم وشداها قسل ذلا على الحلاف ولايدخل في كلامه المهسمة خلافاً الشيخ عسد الرحن لانه قال وزيد أىءلى مامر في الذكر من حفظ مال ذي الاب وفك وصي أومقدهم وقد مرما يخرج به من الحجر والمراد بالعدول مازادعلى الواحد على المشهور (ص) ولو جدد أوها جراعلى الارجم (ش) يعني أن الجرعلى الانثي ينف ك يدخول الزوج بهامع الشدهادة على حسب تصرفها ولو حددأ بوهاعليها حراولا بعتسبرذاك ولايحتاج الىفكاذا حصل ماذكرعلى الارجع عند ان يونس واتطرما في كادم المؤلف هنافي الكسر 🍙 ولما قدم أن حدد الحجر في ذات الاب الرشد وشهادة العدول بالمسلاح ويزادعلى ذلك في ذات الوصى والمقدم الفك أشارالى أن يحل ذلك حيث لم يحصل منهم ترشيد فقال (ص) وللاب ترشيدها فيل دخولها (ش) يعني أن الاب يجوزله أن يرشدا بنته البكر البالغ قبل دخولها على زوجها وسواءعلم رشدها أملاوفا تدنه أنه لايجوزنكاحهاالاباذنها كإمروالثيب تعربءن نفسها كبكروشدت وأمابيعها ومعاملاتهما فهى مجدور عليها فيها فلاعضى شيَّمن ذلك الاباحازة أبيها (ص) كالوصى و لولم يعرف وشدها وفي مقدم القاضي خلاف (ش) التشبيه في مطلق الترشيد والمعنى أن الوصي أن يرشد البكر الدالغ التي في حره بعد الدخول على زوجها لافيله واختلف في مقدم القاني هلله أن رسدالبكرالسالغ التي في حروبعدد خولها على زوجها أوليس له ذلك وانظرهل للسمدأن برشدامته أوعبده وبصير حكمهما حكالبكراذ ارشدت أوليس له أن يرشدهما وبأتى قوله وجرعلى الرقيق الاباذت وكالام المؤلف في الترشيد بقول المرشد من غيرا ثبات موجمه

هـ ذاالعمل وقال أبن فرحون في تبصرته لايكتني برجاين في ترشيد السدفيه الامع الفشوّون فلعن الحزىرى في وثائقه شهود الترشيد تحسفيهمالكثرة وأقلهم على قول ابن الماجشون أربعة وكذا التسفيه (قوله ولوجدد أبوها يخرا) أي انعددعلهاا لجر بعدماحفظت المال ودخل بهاالزوج وقمل الشهادة أوقبل حصول أحدد الامرين المذكورين أوقمل حصولهمامعالم يعتبر ولايحتاج الىفكد اداحصل الامران (قوله على الارسح) اعترضه تت اله لاس رشدواس رشدام بفرع الخلاف المذكو رعلى قوله وشهادة بل على مقابله وهومضى عامونحوه بعدالدخول وهوقول مطرف في الواضعة فتكون أفعالها قسل العامم دودة مالم يعلم رشدها و بعده حائرمالم يعلرسفههاأ ومضيعامان

وهوقول ابن نافع أوستة أعوام وهوقول في المذهب أوسيعة وهولابن القاسم فلوقال المصنف وزيد في الانثى بدليل مضى سبعة أعوام بعيد الدخول لكان ماشيا على قول ابن القاسم الذي جرى به العمل عنداً هيل قرطبة و بكون قوله ولو حدداً بوها على الاظهر واقعافي على ومعناه حينة ذا فه الماه في المسلم المنافي المنظم المنطق المنطق المنافية المنطق ا

(قوله بدليل قوله النه الماجع مل الواوللحال أوللبالغة وروح الدلالة قوله ولولم يعرف رشدها وقوله وان لم يكن هذاك سب عما بأتى فيسه اشارة الى أنه لا بدمن سبب وهو كسفلا أواذا تأملت نقول لأحاجة الذلك ولا يردا عتراض على المصنف لانانقول المرادان لم يذكر سببه أصدلا ولا نقيده عما أنى (قوله في مسان السبب) أى الا تقالدي يباع عقاره له والربع في اللغة المنزل والمراديه هذا العقار مطلقا (٢٩٧) وعبر به لانه أخصر من العقارك (قوله لانه لابد

فى الوصى من وجود السدس) أى الذى هومن الاساب الاتنة (قوله ثمماكم) المرادية القاضي مدلسل قوله ومال بتيم القضاة (قوله نْسُوت يَمُه) الباءسسية أو يمعني بعد (قوله وملكما سع) أىلا برادسعه لان اثبات الملكمة مقدم على السع (قوله وحمارة الشهود له ) فتقول همذاالذي مزناه أي أحطنابه هو الذي نشهد علك للينيم (قوله أولى من ابقائه ) الاولى أن يقول أولى من بسع غيره كافي كالمغمره (قوله المرة بعد المرة) أى اطهاره في السوق المرة بعد المرة وفي شرح شب المرادمه اطهاره للبيع واشهاره بالمناداة علسه ونحوذلك لاتكرر وقوفه بالسوقالانه لايشترط وأيضاالوقوف مه في السوق لا مأتى في العقار (قوله فانقلت الخ) هذا السؤال لاورود له أصلاوذلك لانالانسلم أنه لايسع الاللغمطة الذى هوالزيادة الثلث بل بديع الغبرها والبييع لغيرالغبطة لابتوقفء لى كون الثمن يزيد والحاصل أنالصنف سأتى مقول واغاساع عقاره الحسة أوغمطة الخ واذا كان كذلك فلا معسى لقوله فانقلت الوصى لا سم الاللغطة وقموله وبأنى أنه فمده وفي الحاكم أى فيقال ان الحاكم لاسم الالزيادة على المن

بدليك فوله ولولم يعرف وشدها ولماجرى في كلامه فذكر الولى شرع بتسكلم على من هوفة ال (ص) والولى الابوله البيع مطلقًا (ش) يعني أن الاب اذا كان رشيد اهو الذي ينظر في أمر المحور علسه صدما أوسفيها فغسرالاب من الاقارب لانظراه على المحدور علسه الامايصامين الابأوالحاكم واختلف اذاكان الاب سفيهاهل ينظر وصمه على أولاده أولا ينظر الابتقديم خاص فى ذلك خــ لاف وعلى الثانى العمل وللاب أن بمينع مال ولده الذى فى جره من ريع وغيره وان لمهذ كرسب البسع بلوان لم يكن هناك سبب عماياتي لان أفعمال الاب محسولة على النظر والسدّاد بخلاف الوصى كابأتى و بماقر رناطهر أن قول المؤلف (ص) وان لم يذكرسبه (ش) منتقد دادمقتضاه أنه لايدليبعه من سعب لكن لا يحتاج لذكره وليس كدلك اذله المدع وان لم بكن هناك سبب (ص) ثم وصيه وان بعدوهل كالاب أوالاالر بع فبييان السبب خلاف (ش) أى وانلم وحدد الاب فوصيه بقوم مقامه وينظر في مصالح المتم من سع وغيره وهل أفعاله محسولة على السدادق الرباع وغسرهاولا يكلف لسان السنب أوتحمل على السداد وأنماع لسيبوان لمبذكره بلولايسألء نهالافى الرباع فليدمن بيان السبب الذىأدى الى معهاو يصدق فيه وانم ليعرف ذلك الامن قوله خلاف لكن ظاهر تشييه الوصى بالاب أنهلا يشترط وجود السعب فى الوصى لان الابله السع وجدست أم لامنه مأم لاوليس كذلك لانه لايد في الوصى من وجود السيب لكن اختلف هل لايدمن سانه أولا (ص) وليس له هية الثواب (ش) يعنى أن الوصى لا يجوزله أن يه ب من مأل المتيم الثواب يخلاف الاب لان الهبة اذافات سلمالموهو باغاعلمه القمة والوصى لابدع بالقمه فبخلاف الابوالااكم كالوصى (ص) ثم ما كم و باع شوت يتمه واهماله وملكه لما سع وأنه الاولى وحيازة الشهودله والتسوق وعدم الغاء زائد والسداد في النمن (ش) يشربه الى أن من تبة الحاكم متأخرة عن منسة الابوالوصى فيتولى أمره سفسه أو يقيمه من سفار في مصالحه عم ان الحاكم لايمع مادعت الحاجة الى صرف عند في مصالح اليتم الانشروط أن يثبت عند ويتم الصغيرلاحمال وجودأ يمه واهماله لاحتمال وحودوصيله أومقدم وملكه للذي يسع عليه لاحتمال أن يبسع ماليساه وأنالشي المسع أولى ماساع على المتيم أى أولى من القائم ويثبت عند محمازة الشهوداذال الشئ الذيباع خشمة أن بقال بعددلك ايس هذا المبيع هوالذعشم دعلكه وهمذامالم تتضمن شهادة سنسة الملائماشهدت به سنة الحمازة كارقع عندنا عصرمن ذكرشهود الملك حدودالدارمثلاو مهاوسائرماتميز بهفيستغنى مذلك عن بيندة المازة وبثبت عنده التسوق الشئ الذي يماع المرة بعسد المرة وعسدم وجود من يزيدع لى مأأعطى فيها وأن النمن سدادأى عن المثل فأ كثر لانسيئة ولاعرضا خوف العدم والرخص فان قلت الوصى لايسع الاللغيطة بأن مكون الزائد على الممن قدر الثلث مع أن الوصى مقدم على الحاكم فلت الحاكم تصرفه بحسب الاصل عام بخلاف الوصى فان تصرفه مقصور على الموصى عليه نمان هـ ذاانما

(٣٨ - خرشى خامس) كالوصى هذا مراده وقد علت أنه لا بصح ذلك أصلا ولا ورود لذلك أصلاوا ذا تمن أن الوصى والحاكم يبعان الغيطة ولغسرها في قال مامه في قول المصنف هنا والسداد في الأن بقال والسداد في الشي النظر المعض ما يباعله أو يراد بالسداد في كل شي محسمه في الغيطة كذا وفي المسرعة والانقض أم لا الشهود والانقض أم لا ما يأتي في سع الغائب من قوله وسمى الشهود والانقض أم لا

(قوله أوجبواالبسع) أى شهدواء وحيات البسع (قوله كهدالخ) اى الالعرف لائه كالشرط كابتفق في أهل البوادى عوت شخص عن غير وصية و يحضن الصغير فريه و المولي المفاول المولية و المولية و

بنعه على أن قوله واعليهاع عقاره لحاجة الخفى الوصى وبأتى أنه فيه وفي الحاكم وهدفه مسروط لصهة المسع وبعمارة ولوباع القاضي تركته قبل ثبوت موحمات المسع فافتى السمو رى ودسعم و ملزمه المثل أوالقمه فان فات وكذالوفرط في قبض الثمن حتى هرب المشترى أوهال (ص) وفى تصريحه بأسماء الشهود قولان (ش) أى وهل يفتقر الحاكم الى أن يصرح على سيل اللزوم بأسما والشهود الذين أوجبوا البيع عندنه أولا يفتقر الى التصريح بأسماتهمان يقول ثبتماذكر بالبينة الشرعمة فسمقولان وأما الغائب فلابدمن تسمية البينة التيحكم القاضى علمه بهاوالانقض الحكم على المشهور كامأتي في قوله في مأب الاقضية وسنى الشهود والانقض ومحل القولين في الحاكم العدل والافلابد من التصر مح والانقض (ص) لاحاض كجدوعل بامضاء البسيروفي حده تردد (ش) بعنى أن الجدونيحوه كالاخوالم لا يحو زله أن بسع شأمن مال محضونه الاالشئ المسيرأى الذى عنه يسسرفانه يحوزله أن يسيع ذلك ابتدا ووسواء كان الحاضن ذكرا أوأنثى قريباأ وأجنبها فالمراد بالحاصن هنا الكافل وعثيله بالحسد يوهم قصر الحكم على الاقارب وفي حد السدير بعشرة دنانيرا و بعشر ين أوثلا ثبن تردد وظاهر كلامهم أنه لا ينظر لحال مال كم من كونه كند رالمال أولا وفي بعض التقادير لماذ كرالفول الاول قال وانظر بالنسبة لماذا والظاهرأن يسأل أهسل المعرفة عن المقدار الذي يكون العشرة بالنسسة المه قليلة وكذا يفال فعا بعده من القديد بعشر بن وثلاثين ولوقال وعل بحواز اليسراكان أحسن فانقبل كانا لحاضن غبرولي بالنسبة الى التصرف وولما بالنسمة الى النيكاح مع أن النكاح أقوى من المال كافاله أبو بكر نعد الرجن فالجواب أن بقال الالستقل فيهبلهو باذن الزوجة والذى بقع منه هومجرد العقد بخلاف السبع فانه لااذن فيه بالكلية وانحصل اذن فهوغيرمعتبر وحينئذ فالسع أقوى باستفلاله بالتصرف فيمه لوجعل وليا كذاوقع في المذاكرة (ص) والولى ترك التشفع والقصاص فيسقطان (ش) يعني أن الولى أباأ وغيرمله أن بترك الأخيذ بالشفعة لمحبوره وأوسيفيه ااذا كأن ذلك على وجده النظرفي حق المحمور ولدس له الاخمذ بعد باوغه ورشده وان لم يكن نظرا فله الاخذ أذار شد كا مأتى في قوله أوأسفط وصي أوأب بلانظر وكفلك يجوزالولى أن يترك الفصاص في الاطراف عن جني على الصغيراذا كان الترك نظر الاصغير وليس له اذابلغ القصاص من الجانى وأما السدفيه الكبير فينظر في قصاص نفسه كامر عندة وله لاطلاقه وقصاص ونفيه (ص) ولا يعفو (ش) أى ليس لولى الصفيران يعفوعن الحاني لافي عدولافي خطا تعمان دفع الدية أوغيرها من ماله كان له أن يعفو وبعبارة ولا يعفوأي مجاناأو بأقسل من الدية الالعسير فيجوز بأقسل أي عسرالجاني ويعتمل عسرالمحنى عليمه كإماني في الشار حولاشك أن ماذ كره هنامن القصاص والعفو مستغنى عنهماأشاراليه بقوله في بابالجراح كفطع بده الالعسر فيعوزوالتشيمه في قوله ولوليه النظرفي الفتل أو الدية كاملة (ص) ومضى عنقه بعوض (ش)يعني أن ولى المحمد ورأيا أوغيرها فاأعنى عسدامن عسدهج وردمن صغيرا وسفمه عنقانا جزايعوض من غير العسد فان عنف مماض حيث كان العوض فدرقم قالعب دفأ كثرفاوا عنقه بغيرعوض ردفعالانه

هـ وقول ان العطار الاأن كلا مدن النالهندي والنالعطار زادوغوهاوقوله أوثلاثسنهو قول ابزرب (قسوله وهو ظاهر كلامهـم) أقول وبسغيان يعقل على ظاهر كالامهم وأقول سغى أن سطرفى السارة لما يقوله أهل المعرفة والحاصدل أن الذي بشغىالنعو بلءلمسه أن ينظر لذلك المال في حدد داته وأنه منى كان يسمرامضي تصرفه وانالم بكن لهذا البتم الاهدذا المال وقوله والظاهرالخ علىهدنا الظاهر مازمأن بكون عنداليتم مال آخر تنظر العشرة باعتماره هل هي كشرة أوقلمالة فتسدير (قوله والظاهرالخ) لايخفى أنملظ هددا أبّ القله لأيمطر فيها لحال مال المتم أى فالعشرة مثلا يسبرة اذا كأنماله مائة وكثيرة أذا كانماله عشرين وقس عملي ذلك (قوله يجوز للولى أن يترك القصاص في الاطراف عن حنى على الصغير الخ) والطاهر لاخصوصية للاطراف بلمثله من حنى على أم الصى الذى تحت جره (قوله أى لىس لولى الصغيرأن يعفو )أى محانا أوبأف لمن الدية كافي العبارة الآنية (قوله ويحتمل عسر المحنى علمه) أى ولا عكى التوصل لاكمر وفد يقال عسرا لحاني حقيقة أوحكافيشم لالصورتين واذاشمل الصورتين فلايصم هذا

الاحتمال أى أن المراد عسر المجنى عليه لانه لا يجوز الصلح بأقل خصوصااذا كان الجنى عليه معسر او الجانى مليا اللاف عكن التوصل الى أخذ الدية بقيامها (قوله يعنى أن ولى المحجو رأبا أوغيره) هذا التعميم صواب خلافا لما في شب (قوله بعوض من عبر العبد) أى بان كان من الاب أو أجني (قوله الاأن يكون الولى موسرا) هدده هي عين قول المنف بعد كالمه ان أسير بل أعم (قوله والمعسى أن أما المحمور عليه) عمارة شب أى كاعضى عتق الاب دون غدره من الاولياء اذا كان بغد عوض شيرط أن يكون موسرا أى وغرم من ماله عنه وفي تت فيمته (أقول) وهو الطاهر فان أعسر لم يجزع قصه ورد الاأن يتطاول زمانه و في ورشهادته و بناكم الاحرار في شب الدمتي كان بعوض شي وهو أن المصنف قدد بأبيه في الذاكان بغيرعوض فصار الحاصل على (٢٩٩) ما في عج و تبعه شب أنه متى كان بعوض

من غير العبد فلافرق بين الاب وغمره وأماان كان بغبرعوض فمضى عندق الاب فقط مع يسره لأغسيره اه ولكن في برام أوغيره من الاولماء وأقول مانقله الشارح أولاعن المدونة في قوله الاأن تكون الولى موسرا بقوى كلام الشارح وأنه لامفهوم لقول المصنف كأبيه انأسر (قوله حلفه ه أى حلف الاب بعتق عسد واده كان مقول ان كلت زىدافسعىدعىد ولدى حروكام زيدا (قوله ومفهومقوله عتقسه الخ) وفهم عبج أن التسديع كالهمسة والصدقة ولسى كالعتق (وأقول) ولذا قال الشار خ أولا عتقا ناجرابعوض (أقول) بل ومفهم حينتذأن العتق لاجل كالهمة والصدقة فتأمل (قولة أن هبته وصدفته لست كذلك) أي أى لتشوف الشارع (فوله والما يحكم) الرادأن هذه الاموراذااحتيم فيهاللعدكم فاعما يكون من الفضاة قال في الموضيح القاضي النظرف الاشياء الافي قبض الخراج اه أي خراج الارص مان ذلك السيلطان لكونه من متعلقات ستالمالزاد عج فلت وكذلك التقرير في الطين وتحر ذاك تماح ت العادة أنه لايتولى ذلك الاالسناطان أومن بقوممقامه فالقضاةمعز ولونعنه (فوله وأمانات القاضي) أي

اتسلاف المالحمور الاأن مكون الولى موسرافيجوزذاك يغرم قمته من ماله فالهفى كتاب الشفعة من المدونة (ص) كاربيه ان أيسر (ش) الضمر رجع الحصور علمه من صغيروسفيه والمعدني أنأىاالمجعورعلسه لامجوزله أن بعثق شسأمن رقمق هجعوره بغسبرعوض الاان كان موسرا وأماالمالك لاحرنفسه فلاعضى عتقه ولوكان الابموسراوه ذاأ يضااذا أعتفه الابعن نفسه وأمالوا عتف معن الوادفلاومث لعتق الاب مالواده حلف ميهان أيسرأى يوم العنق ومشلهاذا أيسرقب النظرفيسه كاذكره أيوالسن ومقنضى قوله ومضيعهم الجواذ التداء مع أنهجا لرومفهوم قوله عتقده أن همته وصدقته الست كذلك وهو كذلك أى فترقولو كان الاب موسرا ولماذكرا لجرومن هوأهداه شرع في الكلام على من يتولاه و يحكم فيده وان كان الانسب بذلك ماب القضاء ولهذاذ كرشروط التحكيم واختصاصه مالمال والحسراح هناك فقال هناعلى سمل الاستطراد (ص) وانمايحكم في الرشدوضد، والوصيمة والحيس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحدف وقصاص ومال يتيم القضاة (ش) يعنى أن هدفه المسائل العشرة لايحكم فيهاالاالقضاة أىلايجوزالحكم فيها ابتسداه الامن القضاة لاغيرهسم كالوالى ووالى الماءوالحكم وأمانات القاضي فهومنكه فاذاحكم فيهاغ برالقضاة مضيان حكم صواباوأدب منهاالرشدوضده وهوالسفه المتقدم تعريفهما آنفاومتهاالوصية أى أصل الوصية أوصم أى لايحكم أن هذا وصى لهذا أوأن هذه الوصية صحيحة أوباطلة الاالفضاة وكذاما يتعلق الوصية من تقديم وصوومن كون الموصى اذا تعدد يحصل الاستراك أو يستقلبه أحدهماومنها الحبس المعقب صقو بطلانا أوأصله أى لايحكم بعدة الحبس المعقب أوبطلاته أوبأن هلذا الحسرمعقب أوغسرمعقب الاالقضاة والحس المعقب هوالمتعلق بموجودومعدوم كهذاوقفعلي فلانوعقبه ونسيله وأماغيرالمعقب كحبس على فلان وفلان مشلافلا يتقيد دبالقضاة لكون الحكم فمه على غبرغائب وينبغي أن يكون مثل الحس المعقب المسعلى الفقراء ومنهاالنظرفي أمر الغائب غيرالمقود فانز وجته ترفع القاضي والوالي ولوالى الماء وانماأ قعم لفظة أمرمع الغائب لانذاته لاتقبل المرتج يخلاف البواق فانذواتها تقبل الحكو بعبارة مايسمى غائباني اصطلاح الفقهاء والمفقود لايسمى غائبا في اصطلاح الفقهاء لان الغائب في اصطلاحهم من علم وضعه والمفقود من لم يعلم وضعه ومنها النسب والولاء أى لا يحكم أن فلا نامن نسب فلان أوأن فلا ناله الولاء على فلان الا القضاة ومنها الحد لحر وأماالرقيق فلسمد محده ان ثبت بغير علم ولم يتزوج بغيرملسكه ومنها القصاص في النفس ومنهامال اليتيم وكان ينبغي أن يقول وأحرر بتيم تسفيها وترشمدا ويبعاو قسما وغسرذاك واغما تكوالحدوما يعددان الحدوالقصاص ومال البتيم أفرادها متعددة وتقييدنا القصاص بالنفس تبعنافيه بعضا وزاد وأمافى الاطراف فسسأتى فى فوله ومضى انحكم صوابا وأدب فيهنظر فانمايأتي أعممن الاطراف واختصاص القضاة بهدنه الامورا ماناطر هأولتعلق

والسلطان أولى (قوله من تقديم وصى) أى ولا يترك مهملا (قوله و بعمارة ما يسمى غائبا) أى فلاحاً به للاستثناء (قوله ان ئيت بغيرعله) أى فلاحاً به في المنظرة وجهد المنظرة وجهد الشهود (قوله ولم يتزوج نعير ملكه) أى بان لم يتزوج أصلا أو تروج على كما السيد وأمالو تروج بعير ملك المنظائر (قوله اما لحطرها) أى عظمها أى فلا يتقنه الأالقضاة كالقصاص والحدود وأومانع في مناونة و مناوية الدكرة هذا بدكرة هذا بدكرة المنظائر (قوله اما لحطرها) أى عظمها أى فلا يتقنه الأالقضاة كالقصاص والحدود وأومانع في المناونة و الم

الجمع فالمدود الق الله وخطرها (قوله أوحق ونايس موجودا) كالجبس المعقب وحق الله كال المنتم وفيه الممامن حق الاوهوحق لله الأأن يدما كان متمع فالمناف في من المحكم في الله الله المناف في المحكم في المحكم في المحكم في المحكم في المحكم في المحكمة والمحكمة والمح

حقاللهأ وحقمن ليسموجودا بهاوزيادة بعض الموثقسين على هدذه العشرة الطلاق واللعان والعتق صعيفة وأن هده الثلاثة يحكم فيها القضاة وغيرهم \* ولماجرى ذكر السبب الذي يباعه عقاراليتيم فى قوله أوالاالربع فيعيان السعب شرع فى تعدادو حوهه وهى أحد عشر وجهافذ كرمنها عشرة بقوله عاطفالها بأواشارة للاكتفاء بكل واحدمنها (ص) واعمايهاع عقاره الماحة أوغمطة أوكونه موظفا أوحصة أوفلت غلته فسندل خلافه أوبن ذمس أو جمران سوء أولارادة شريكه بيعاولاماله أوخدمية انتقال المارة أوالخراب ولأمالة أوله والبيع أولى (ش) الضمرفي عقاده يرجع اليتيم الذي لاوصى له و باع الحاكم أوله وصى و باع الوصى على أحد المشهور بن المنقدم في قوله الاالربيع فيسان السب والمعنى أن الحاكم أوالوصى لايجوزلكل مهدماأن بيسع عقاراليتيم الابأحدا مورمنهاأن أسكون ماجة دعت الى البيع من نفقة أودين هناك ولاقضافه الامن عنسه ومنهاأن يكون البسع غبطة بأن زادف تمنسه زيادة لهافدرو بالحدهاالغر باطي بالثلث وكلام أبنء فقيضيدأن الغبطة هوالنمن الكشيرا لحسلال الزائد على ثلث القمسة ومنهاأن يكون موظفاأى عليه توظيف أى حكر فيباع ويؤخذ اءعقار لانوظيف عليسه كلسنة أوكل شهر ومنهاأن يكون حصة فيستبدل غبره كاملاللسلامة من ضروالشركة ومنهاأن يكون المسع غلث وقليسلة فساع ليستبدل ماله غلة كثيرة والذى في توضعه وقريب منسه لان عرفسة أولكونه لايعود علمسه منسهشي ومشله في وثائق الغرناطي ومنها كونه بن ذمين فيباع ليستبدل خلافه بين المسلمن ومنها كونه بين حسران سوم عصل منهم ضررفي الدين أوفى الدندا ومنها كونه حصة وأراد الشريك سع حصته ولامال للمتم يسترى به حصية شريك ومنها خشية انتقال المارة عنه فيصر منفرد الانفع به غالبا ومنها خشمية خرابه ولامال الينيم يعمر بهأوله مايعمر به واسكن البيع أولى من الممارة وترك المؤلف بيعه للغوف عليهمن السلطان جائرا وغيرهوان كان يفهم من بعض ماذ كره بالاولى واعسلمان قوله فيستبدل خلافه واجع لجمع ماقبله ماعدامس الهالحاجة وذكر زأن مستلة الغيطة كذال وراجيع لحييع مابعدهماعدامس شاة أولارادة شريكه بيعاوة وله خلافه يشمل غيرالعقار ولكن كلام س في شرحه يقتضي تخصمه بالعقار ، ولمافرغ من الكلام على المحاجير الثلاثة المجنون والصيى والسفيه شرع في المعود الرابع وهو الرقيق القال (ص) وجرعلى

الانداس (قوله وكالام النعرفة) ظاهر كالامهم ترجيح قول اب عرفة مانك خمر بأن الذي قاله اسعرفة هوالذي قالة الغرناطي أيمن أن الغيطة هوالثمن الكثمرا لحلال (أقول) وأرادا للالماحها أصله أبوعرانان علمالوصي أثمال المشترى خدثأى كلهضمن وانالم بعلم بضمن وللاس الزام المشاع عنا حلالاأوتماع الدارعلمه ويعوض علىسهماهوأفسد (قوله ومنهاأن بكون موظفا) هذاأذازال البدل اماان كان الموظف أكثر نفعا لمسعوان كانمث لهففيه نظس والظاهر التمسك بالاسك لانلم بوحدهمانع آخر (قوله ومنهاأن مكون حصة )أى أمكن قسمها أملا أرادشر وصكه السع أولا (فوله والذى في توضعه الخ كطاهرا لعبارة أن التومنيح لمهذ كر الاهدا ولم يذكرقلة ألغلةمع أنهذكر الامرين معاوحت كأن كنذاك فسكون ماتر كدالمدنف مفهوما بالاولى (قوله ومنها كونه بين ذمسين الخ) عبارة عب تفيدقرافه بالجيع حث فالوان قاوان اه والظاهر

أن المرادمن كل الجهات أو أغلب وحرر زاد عب فقال الاعقارة التجراف الواعظر بن ذمين الرقيق الرقيق الرادمن كل الجهات أو أغلب وحرر زاد عب فقال الاعقارة التجراف الملك الا بالاستجاد الانه برجى زوالهم (قوله ومنها كونه حصة والدالشر بك الخزي هذا في الانتهام الرافضة والمتبادر كا قالوا أنهم حيران بالملك الا بالاستجاد النهم على المنهم على أن جميع ما بعد قوله لحاجة داخل في الحاجة الا أن براد حاجة مخصوصة كاتبين (قوله فيستبدل الموقول المنافق والنه معلم المنافق الما المنافق الما المنافق المنافق والمنافق والنه المنافق والنه المنافق والنه بعزه ولو كان المديع كاملا الافي مسئلة ما أذاب على الموقولة حدة والانستبدال من المنافق الموقولة الخالة وهل الاستبدال شرط في الجواز أو الصحة كذافي شرح عب (قوله وذكر الزرقاني الخريط المنافق المنافق الموقولة والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافقة ا

المصنف محتمل وقوله والكن كلام س أى الذى هو الشيخسالم (أقول) وهوظاهر كلام غير س أيضافي عول عليه وهدا كله مع امكان أخذ العقاروكونه رائحا كاهو طاهر (قوله اصالة) أى وليس المراد أنه بيتدا الحراملة وانحالم المراد أنه بيتدا الحراملة وانحاله المناعرة بالتحدد والحدوث (قوله قنا أو ذاشائية) بق المبعض فانه في ومسلمه معجود وعليه الااذا أذن له فيه وفي وم نفسه كالحربت و بتصرف في الكسمة في الدوم الذي يخصمه فاله الخمي \* (فائدة) الذي المعالمة الذي الشيخود والمعدد المنافق الموم الذي يخصمه فاله الخمي \* (فائدة) الدي العمالية وفي وم نفسه كالحربت و بتصرف في الكسمة في المعالمة وفي وم كافاله المنافقة وفي المعالمة وفي وم نفسه كالمربية و بالمعالمة وفي ومنافق المعالمة وفي ومنافق و كافاله المصنف من زيادة لا تعالم المنافق المعالمة وفي وم كافاله المعالمة وفي ومنافق و كافاله المصنف والشارح ولا يشمل ما اذا أذن له في سع سلمة في أمث لة الاذن المقول أذن المافي حيم المعالمة والموق بين المابين أن الغالب في المعالمة والمنافق و كافله المعالمة والمنافق و كافله المعالمة والمنافق و كان المعالمة والمنافق و كان المعالمة و كان المعالمة و كان المعالمة والمعالمة والمنافق و كان المعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمائمة والمعالمة و

لايحرم الاقدام على ذلك (قوله وبكون مأذونا لهالخ) ظاهره أنه عوزالافدام على ذلك ولاعنع من التحرفي غير ذلك النوع ولو مندهمنه وفي عب وشب ما العالف م فلذا قال سب م انه اذا أذناه في نوعسوا عمنعمه غسره أملافلا يحوزله أن يتعدى ماأذناه فمهوان كانعضي مافعله على وحه النعدى وكالرم المصنف ايس فيدها فادةمنعه من تعدى ماأذناه فنسه وأماأنه عضى فعله فرعا بفيده قوله فكوكيل مفوض وهد ذاحيث لم يسترماأذنه فه والافلاحو زله فعل غرماأذن لهفمه ولاعضى فعسلهوفي المواق

الرقيق (ش) أى و حرالسيد اصالة على رقيقه بأنواعه في مال نفسه كثيرا أوقله القنا أو داشا أبسة مفرطالماله أو حافظام عاوضة أو غيرها لمق سيده لماله في زيادة قيمته والتعليل بكونه انتزاعه عاصرلان بعض الارقاء الابتزع ماله هذا في غيرا الذون الدي التعليل بكونه انتزاعه أوضمنا ككابته فليس السيد علم يحر والافرق في الاذن بين أن يكون عاما أو خاصاب وعمن أنواع التعارة بأن قال اله المحسوفي المبرية الاقتصالا في الانتبارة بأن قال اله المحسوفي المبرية المالات المائة ويكون مأذوناله في ذلك النوع وفي غيره من بالمائة والمهائد السيدة المائدون فيه فقط ليكان فيه غررواليه أشار بقوله (ص) الاباذن ولوفي نوع فيكو كمل مفوض (ش) في سائر الانسيدة المائدون فيه وغيره والميائد واعلم أن ألم في المنافق المسيدة المائدون المواقع كائه قال الرقيق محجور علم المائد واعلم أن المائدون المؤلف في المنافق المائدون المؤلف المسيدة المائدون المؤلف المنافق المائد واعلم أن المنافق المائدة واعلم أن المنافق المائدة والمائدة أن يتحرف مال نفسه أيضا واذا المقهدين كان في المائن (ص) وله المنافق المائدة والمائد أن يتحرف مال نفسه أيضا واذا المقهدين كان في المائن (ص) وله يعمل المائدة والمائدة المنافق المائدة والمائدة والمائدة والمائدة المنافقة المائدون المؤلفة المنافقة المناف المنافة المنافقة المناس المنافقة المائدة والمائدة والمنافة المنافة الناس المنافقة المناس المناس المناس المناس المناس المنافقة المناس ا

ما يفيدتر جيم خلافه وأنه يمضى فعسله سواء أشهره وأعلنه أم لا ونقسل عن الشار حما بوافق ظاهر كلامه حدث قال وفي هنانظر بل يجوزه المخالفة لانه أقعده الناس ولا بدر ون لاى فوع أقعده قاشتراط كونه نظراله سخاصا بالو كيل بل عام فيه وفي العبد اه وظاهر النقل مع شار حناولو هر علمه في فوع من الا نواع قال في المدونة ومن خلي بين عبده و بين التحارة يحرفها شاء ولزم ذمنسه ما داين الناس من جميع أنواع التحارات لانه أقعده ولا بدرى الناس لاى فوع من أنواع التحارة أقعده اه (قوله الاباذن) شامل لما اذا كان المأذون لله صيغيرا أو كيبراولا يعارض هذا قوله بما الصغيرا لحرادا أذن له ولمده أن يتحرفه مال نفسه فأفعاله موقوفة على رضا الولى وذلك لان محارة المناس المناس

وهده مثقدمة وفرا ولا بأس أن بعد دابته الخ على المرااعدارة ولولغد برالاستثلاف وكذافي كلامده التفالف الا أن بقال الاول بقد العادية الالاستثلاف والى كلام عب أشار بعد ذلك بقوله وأما العارية الخوق عنى كلامده التفالف الا أن بقال الاول بقد الاستثلاف (قوله فند غي العمل على ذلك) إلذى بفعد مأنوا لحسن أنه لا يفعل عند القلة ولوعل رضاسيده بفعلها لان فلته مظنة كراهة السيد لفعله الاأن ينص له على فعلها (قوله على أنشه ورائ) ومنع أشهب و سعنون الوحه بن لانه في الاخذاجارة وفي الدفع ابداع لم يؤذن له فيه والمسافاة كالقرض لن (قوله كاليس له التقاط الخ) أى الثقاط اللقيط أى الاباذن سيده وأما أخد اللفطة وتعربي فها فهو واجب عليه كالحر (قوله و يتصرف في كهمة) أى ووصمة وعطية بسيع وشراء وكل معاوضة مالية لا بهمة غيرة اب وصدقة وخوهما من كل معاوضة غيرمالية (قوله عدم (٣٠٣) منعه منها) أى من قبولها (قوله ولغيرمن أذن له القبول الخ) والمأذون أولى

(ص) اناستألف (ش) برجع للسائل الثلاث ولابأس أن يعيردا بنه الى المكان القريب وله أن يعق عن ولده اذا اتسع المال وعلم أن سيده لا يكره فان فلت اذا علم أن سيده لا يكره فلم يجز اذاقل المال فلت لان قلة المال مظنة كراهة السمدذلك بخلاف كثرته وفسه نظرائم عليه أنالسيدلا يكرهذلك ينبغي المسلعلي ذلك واذاصنع العقيقة حيثلا يجوزل فعلهافأنمن أَكُلُ يَضْمَنُ مَا أَكُلُهُ لَسَيْدَهُ (صُ) ويَأْخَذُ قُراضًا ويَدْفَعُهُ (شُ) أَكُوبِيجُوزُلَامَا ذُونَ أَن يَأْخَذُ الفراض ليعمل به و يكون ماحصل لهمن ربح كفراحه لا يقضى منه دينه ولا يتبعه انعتق الأنه باع به منافع نفسه فأشه مالواستجل نفسه في الاحارات وأن يعطه الغير يحل الهفيسه على المشدهو ولانه من التعارة في المسئلتين وله أن يقيل الوديعة ولسر له أن يتوكل الابادن سسيده كاليس له التقاط بغيرادن سيده والمأذون الهبة الثواب وليس له التسرى بلااذن وأما المارية فليسله فعلها الاللاستثلاف (ص)ويتصرف في كهية وأقيم منهاعدممنع ممناولغير من أذن القبول بلااذن (ش) يعنى أن المأذون الااداوه المشخص هية أو أوصى الدوصة أوتصدق علمه بصدقة فأنه يحوزله أن بقسل ذلك وستصرف فيها ولا يتوقف على اذن سيده وأقامعياض من قول المدونة عدم منع المأذون من قبول الهسة حيث قال في قولها وماوهب للأذون وقداغترقه دين فغرماؤه أحق بهمن سيده ولايكون الغرمامين على مدمشي ولامن خواحه وأرش جرحمه واعما بكون ذال من مال وهب العدد أو تصدق به عليه أوأوصى له به نقمله العبد اه هذا ظاهر في أن السمد لا يمنعه من قسوله وظاهره أن الغرما ولا يحبرونه على قبوله اه وأماغ مرالمأذون اذاوهب لاشخص مالاأ وأوصى له بهوماآ شبه ذلك فلهأن بقبل ذلك ولا يحتاج فى قبوله ألى أنن سيده لكنسه لايتصرف فيها الاباذن سيده فان لم يقبلها فلسيده أن يقبلها له وبأخدها وانأبي المتصدق من ذلك ابن رشدا تفاقاوا نمانص المؤلف على قوله ويتصرف في كهبة وان كان داخلافها جعله من الاذن لانه لما كان ماذ كرطار ثابعد الاذن فيتوهم أنهليس داخلافي الاذن فأتى به لافادة حكمآخر وهورفع التوهم المذكورلان التوهم منجلة الاحكام والضمير المؤنث الاول وهو وأقيم منها للدونة والاخيرالهبة والضمير الخفوض بأضافته الى المصدرعا ثدعلى المأذون أى وأقام عناض الى آخرما من (ص) والحرعليه كالمر وأخذ عاسده وانمستوادنه (ش) أى والخرعلى المأذون اذا قام غرماؤه عليه كالحرفلا يتولاه

بذلك قال عج هذا يفيد أنه ليس السدمنعه منهاذ كلمن استقل بالقبول استقل بالردومن استقل بالردفلس لغيره منعهمن القبول ويفهممنسه أنهلا حاجسة لقول المصنف وأقيممهاعدممنعه منهالاستفادتهمن قوله واغبرمن أدن الخ (فوله من قول المدونة) أعمن كالرم المدونة وقوله عدم مفعول أفام (قوله احسانه لايتصرف الخ) أى لانه القبل صارداك المالمن حلة أمواله التي يحجز علب فيهاالا أن سنرط معطسه عدم الخرعلسه كافي السفيه والصغير فالهابن عبد السلامقال اسالفرس والعسل بشرط التصرف المذكور خلاف قوله تعالى ولاتؤوا السفهاءالز وأماالشرطعلى الموهوب الرشيد أنلايسع ولايهم فأنه لا محوزسواء كان ولدالواهب أوأجنب وأما الولى علمه مادام في الولامة فيحوز فان فلت سيأتى أن المصنف يفول وقمول العسن شرط فالجواب أن دُلكُ قياادًا كَان أهـ الالقول

والردلا كالعدوالصي فيقبل لهماوليهماولا يعتبر عدم فيولهما كاأفاد بعض شيوخنا (قوله فيتوهم) أى يقع في الوهم وقوله لا نالتوهم أى المتوهم من حلة الاحكام أى من جلة النسب التامية وهي ترفع و رفعها من جلة الاحكام في لاصيته أن المرفوع والرفع كلاهما من الاحكام (قوله والحجر عليه كالحر) قال في المدونة ومن أراد أن يحجر على وليه أي عليه ولاية (قوله والحجر عليه الاعتدالسلطان في وقفه السلطان عليه كالحر) قال في فيها لما الله ومن أراد أن يحجر على وليه أي عدد لله فهو من دود وكذاك العدد المأذون في التحارة لا ينعنى لسيده الناس ويسمع به في محله ويشهد على ذلك فن ماع منه أو ابتاع بعد ذلك في أفادوا أن الصدى مثل البالغ من مرأور قبق في أنه لا بفلسه أن يحجر عليه الاعتدالسلطان في وقعه الناس ويشم حضراً وغاب ولوصيا مع وجوداً سيما أوعبدا مأذونا له (قوله وان مستوادته) الاالحاكم ولومع وجوداً سيما فوناله اه (قوله وان مستوادته)

وهذا ان أركن اشتراهامن خواجه وكسسه أى فه بى ووادهاللسد والمسلك (قوله كان بده أملا) أى بأن كان غائما (قوله ولا بيد ع احد الخ) في شرح شب أى وليس له بيعها اذ ألم يكن عليه دين الاباذن السيد واختلف في عاذن أله الماري وفي كون وقف بيعها في غير الدين على اذن سيده لري القول بأنها تكون أم ولدان أعتق أو لحوف كونها حاملا والاول هو الصحيح لانه لا بيمعها حتى بست برئها وان باعها قد فلا بدمن مواضعتها لحق السيد في ولدها وان أذن سيدها في بيعها فظهر بها حل لريم ما أن البيع فيها وفي جلها ولولم بكن اله عليه على المال ويؤخذ من هذا عله منع البيع فيمن بعثق عليه وهي أنه اذاعت قديمت أفاد به عليه الموافي بعلها) واذا ولدت فتباع بولدها المال ويؤخذ من هذا عله منا البيع لحق في الولدة ملا البيع ليمار على المالية وان أن تكن ظاهر قالحل والمداولة المالة والتعليب كون البيع وقع والمناولة المالا والاول هو الصحيح (قوله كعطيته) هل يشمل ما خلع به زوجته (۳ ، ۳) أو بكون بمزلة خواجه وكسبه وهو المتسادر من كلامهم بأمر جائز والاول هو الصحيح (قوله كعطيته) هل يشمل ما خلع به زوجته (۳ ، ۳) أو بكون بمزلة خواجه وكسبه وهو المتسادر من كلامهم بأمر جائز والاول هو الصحيح (قوله كعطيته) هل يشمل ما خلع به زوجته (۳ ، ۳) أو بكون بمزلة خواجه وكسبه وهو المتسادر من كلامهم بالمدين المتسلك عليه المنادر من كلامهم والمناد والمناد المناد المناد المناد والمناد والم

إواذافهم من المعطى بالكسرأنه أراد القاءماأ عطاهله سده لينتفع بهفي ماسه أوفى تجره أو نحوداك فلاشئ فيه للغرما ويعل عادلت قرينة على قصد المعطى كايفيده كلام أبي المسن قوله أومطلقا) معطوف على معنى ان منه أى وهل هدا الحكم ابن في حال كونه مقدا أومطلقا (قوله لكونه مالامن أمواله) تبع اللقاني وهوتبنع تت والضميرفي أمواله عائدعلي السيدوليس عائدا على العدد المأذون والا كان فاسدا لان كونه مالامن أمواله يقتضى أن لكون للغرماء \* واعمارأن عم ذ كرأنماوهبالمقسل قامهم يعطى الغرماء حبث استغرقه دينهم مان كان الدين أكثر وأمااذا كان مساويا أوأ كثرمن الدين فأن السيد يعذص بهوكذا بفيده شب والحاصل أنشارحنابقول ماوهب لهقسل قمامهم فأنه للسمد لاللغرماء وطاهره مطلقا وعبارةعبوش تقولان استغرق دىنالغرما وذال الموهوب

الاالحا كملاالغرماءولاالسيد ويقبل اقراره لن لايتهم علسه قبل التفليس لابعد وعنعمن التصرف المالى بعد النفليس وغبرداك عاص و يؤخد ما تبت على المأدون له من الدين سدوا حرعلمه أملاعامده أيعاله مستولاله عليه كان مده أملاوان كان الذي مده مستولاته فتماعفى دمنه أومااستغرقه منهااذليس لهفيها طرف حريه والاكانت أشرف من سمدها وأما ولدهافه واسمده لانه مال له فهو كغسله لا الغرماء وسواءاستوادها قبسل لحوق الدين له أوبعده ومثل أمولده ون سده من أفار به عن يعتق على الحر ولا يسع أحدا من هؤلاء ان لم بكن علسه دين عيط الاماذن سيده واذا فام الغرماء على المأذون وأمته طاهرة الحل أخر معها حتى تضع لانمافى بطنها لسيده ولا يحوزا سنثناؤه فضم مرأخ فدعا ثدعلي الدين المفهوم عمام لان قوله والخرعليه أى لاحل الدين (ص) كعطيته وهل ال منح للدين أومطلق انأ وللان (ش) أي كما ووخد نمن عطمة الناسله فهم مصدر مضاف لمفعولة وللعين أن المأذون اذا أعطاه شخص عطية بعد قيام الغرماء كهمة أووصية قان الغرماء بأخد ون ديونهم منهالكن اختلف هل تتعلق الدبون بالعطمة سمواء أعطمت بشرط وفاء الدين أملا وانحا تتعلق الدبون بهاان أعطمت للدين والافهى كفراحه تكون للسيدتأ وبلان واحسر زنا بالعطمة التي أعطيت بعدقهامهم عماوهب له قبل فسامهم فانه لسمه المالكونه مالامن أمواله (س) لاغلمه ورقبته (ش) هذا عخر جمن قوله وأخد ما سده والمعنى أن المأذون له اذا فاستعليد مغرماؤه فانهم مأخدون ديونهم علف يده وأماغلنه ورقبته فانهما السمد هليس الغرماء في ذاك شي لان ديونهم أنما تتعلق بذمته لابرقبته ولابذمة سيده ولهذا اذافضل من دين الغرماء فضل فانهم بنبعون بذلك دمتهاذاعتق وما ماوالراد بالغلة الحاصلة بعدالاذن وأماالتي سده قبل الاذن فيتعلق با الدين (ص) وان لم يكن غريم فكغيره (ش) أى وان لم يكن للأذون غريم بطالب مدين فكغيره عن لم يؤذن له في التعاره فلسمده انتزاع مله وتركه والخرعلسه بغيرها كموان كان غرريم فله انتزاع مافضل ويقبل افراره بدين فعما يدهقب لقمام الغرماء لنلايتهم عليمه عاله ابن فرحون و بوجد في بعض النسخ غريما بالنصب فهو خبر كان الناقصة واسمها ضميرا لمأذون والمراد بالغريم

فذاك الموهوب الغرما والافهوالسيدول كن المعتمد خلاف ذلك كله كاأفاده عشى نت وغيره بل يتعين ولوفرض أفه لم يقل ماذكرانه كشل المال الذى وهب له بعد قدامهم بحرى فيه النا و بلان والظاهر من النا و بلدين الاطلاق وهو تأويل ابن أبي زيد والاول تأويل القاسى (قوله لارقبته) أى مالم بكن يتحر السيد عاله والافتهاع رقبته في الدين كذا قيد (قوله وأما التي بيده قبل الادن في تعلق بالله ين كانفيده كلام ابن عرفة كذا في شرح شب وفي شرح عب الدخولها في المال المأذون ضمنا عمال وكان ما أذن له الافي التجارة في مال الاطلاق لان من المعلوم أن الغلة مطلقا السيد فلا يتم ذلك الااذا كان العدية من على السيد وأمالو كان ما أذن له الافي التجارة في مال نفسه أى نفس العد فلا وحد الدخولها في المال المأذون المناقلة وابن شاس الما أخر عليه تعريباً كم كالحر لا فرق بين كونه عليه مدين مستغرف أم لا وهوظاهر اطلاق المؤلف محشى تت (قوله ويقبل افراده الخ) وليس السيد الماكون اسقاط مالن مدين عقبل في المؤلف عيرا المدون

(قوله ان التجراسيده) أى ان التجر عال سيده على أن الربح اسيده وهوا دن وكيل لا مأذون أوعال نفسه على أن الربح السيدوهو حديد مأذون وقوله والافقولان أى بأن التجرع السيده على أن الربح له أوا تجرعا المسلمة على المسلمة على المسلمة المنافسة على أن الربح له أبضا والراجع من القولين التحريف المنه ا

من علىسه الدين وعلى النسخسة الاولى بالرفع فكان تامسة والغريم رب الدين (ص) ولاعكن ذمى من تجرفي كغمران اتجراسيد موالافقولان (ش) يعني أن العبد الذي اذا أذن المسيد مالمسلم فيأن يتحرفه فالهلا عكن من التحارة فعما لايحمل للسلم تملكه من خرور باسواماع لذمي أولمسلم إمكن ا نباعهالمسلم مسكسرت على المسلم فان لم يقبض الذمي عنها في المدونة بتصدق به عليه أدىاله ولا ننزع منه انقبضه على المشهور وانعالم عكن من التحرف ذلك لانه وكيل استمده فائم مقامه والسمدلا محلله ذلك فكذا وكمله وانكانهذا الذمى المأذون لهفى التحارة انمايتحر لنفسه ويعامل أهل الشرك فهل عكن من التجارة في الخرونحوه و يحسل السيدأن بأخذما أتي مهمن ذلك أولاعكن من التحارة في ذلك قولان شاهما اللخمي على خطابهم بفرو عالشر بعدة وعدمخطاج مولامفهوم لقوله من نحر مدليكم استأتى في قوله في باب الوكالة ومنع ذمي من سع أوشراءأ وتقاض وهدده أحكام المأذون من العبيسد أماغير المأذون فلا يشترى منهوان قلولابقبل قوله ان أهله أذنواله حتى يسألهم الالقرينية \* ولما أنه على السكار معلى السدي الرابع من أسماب الحرشرع في الكلام على الخمامس منها وهو المرض المخوف فقال (ص) وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموتبه (ش) واعماأتي بحجر المرض عقب حرالرق لمناسبة لهلان كالامنهما الخرلفسره والمعنى أنه بحسا الجرعلي مريض نزل به مرض حكم أهل الطب بأنه يكثر الموتمن مذله كالأمثلة التي يذكرها في غيرها مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية كالعطايا والنسرعات الزائدة على الثلث ملحق وارثه والمراد بالمكثرة أن لايتعجب من صدو والموت عنسه ولولم يكن غالباءنه خلافاللازى وظاهر كلام المؤلف ككلام المنازري وهوض عيف واحترز بهمن نحوود ع الضرس والرمدونحوذال فانها دامات من ذلك بتحدمنه وقوله به الماءسمة أُوعَعَىٰمَنَ (ص) كسملوقولنج وحيقو بةوحامل تة ومحبوساة تل أولقطع ان خَيْف الموت وحاضر صف القتال (ش) هـ فده الامثلة للرض الخوف الذي يحدر على صاحب دسد وجودواحد عماذ كرمنها السل بكسرااب المهملة وهومرض ينصل البدن معه فكأن الروح

حوازه لاحقيقة التمكن اذلايسوغ المتحكسه من التحرمطلقافهاذكر وفى غيره كايدل عليه قوله في الوكالة ومنع ذمى من سبع أوشراء أو تفاض و بالحسل على مأذانا نوافق قولها لايحو زللسلمأن يستتحرالخ ويوافق مارأتي في الوكالة وهذا الذي قلنا مدلعلمه كلاماللغمي واقتصر علمه في الحواهر وان الحاحب قصداختصاره وتمعمه المؤلف فعمل كالرمهما على ذلك ونص الحواهر قالأبوالحسين اللغمي لامنيغي السيدان بأدن اعسده في التعارة اذاكان غسرمأمون فما متولاه امالانه يعمل مالر ماأوخاش في معاملاته أونحوذلك فان تجروريح وكان يعمل بالربا تصدق السيد بالقضل فان كان يجهل مايدخل عليهمن الفساد في سعه ذاك استعسن له التصدق بالربيح من غير احمارقال مالك فيالكتاب لاأرى السارأن يستجرعه ده النصراني

ولا أمره بيدع شي لقوله تعالى وأكلهم الرياوقد نهوا عنه اله (أقول) وهذا الذي نقله اللخمى عن مالك هو تنسل مارأ يته في المدونة في محتصر البرادي في باب المأذون ولم أحد فيه ماقاله الشارح من قوله فني المدونة تصدق به عليه (قوله و يعامل المرائ) وأما اذالم يعامل أهل الشرك فأسارله اللخمي بقوله فان أذن له فتحرم عالمسلين كان الحدكم في سالم المسلم (قوله بناهم اللخمي المنافرة على القول بأنهم معاطبون بفروع المسلم (قوله بناهم اللخمي المنافرة على القول بأنهم غير معاطبين في محل المنافرة على القول بأنهم معالم بنائه معالم المنافرة المنافرة

دخلوفيه لغة من باب تعب فائدة في توفى ابراهيم وداودوسليمان صاوات الله وسلامه عليهم فعاة وفي الحديث موت الغعاة رجمة للمؤمن (قوله معدى) كذافي الاصل بفته الميم وكسر العين و بالدال المهملة و بقال معوى كسرا لميم وفتم العين و بالواونسسة للمي وهو الصواب لحلوله فيها الافي المعدة (قولة مع المداومة) فيا باقتى وما بعد وم غير عنوف ومنها الحامل الخ) فيكون قول المصنف وحامل سنة معطوفا على سل أى كمل حامل لان المرض هو الحل الآثاه من صحكا (قولة فالاضافة على معنى اللام) أى لا على معنى في لصدق ذلك عالما كان في السنة (قولة الااذا أنت على جمعها) أى بلغت جمعها (قولة أى أوقر ب لقطع) وحين تذير دأن ابن مالك قد قال وهي أى الواو انفردت عنوف عامل من القد يق عموله دفعالوهم اتق المن هذا مذهب الجهور ومذهب غيرهم جواز العطف بأ وأيضا واغما لم يقل أو من سمى القطع لا يحجر عليه خلافا فالطاهر كالمه واعترضت غيرهم جواز العطف بأ وأيضا واغما لم يقل واعترضت

هذه المسئلة كيف عكن أن بقطع من خيف علمه الموت وقد مالوا انهفى مثلذلك يؤخرف شدة الحر والبردخشية الموتعليه وأجيب أنااراد بالخوف الخوف الموهوم وأماانكوف المعاوم أوالمظنون فانه بغرك القصاص لاحله أوبكون ذلك رفع لحاكميرى قطعه حينثذأو يجهل داك وأجاب ابن أبى زيدبأن الخوف اغماحدث منسه وأدركه منالجزع مالدوك حاضرالزحف فكمله يحكمه وهنذاأشه وأولى ولوكأن القطع لحسراية لمستغأن ملتفت الى الخوف عليه وأقيم الحد علمه بكل حال اذأ حد حدوده القتل (قوله أماان كان في النظارة) كذا فى نسخته (قوله وصف النظارة) بتشديدالظاء وصف الردهم الذين يردون من فرمن المسلمين أوأسلمة السلمين ومثل ذلك صدف التمو للقتال قدلملاقاة العدو (قوله مليم) بكسراليم أى في سفينة أو عاماحيت احسنه لاغر عسناه فمكريض مرضامخ وفافعمانظهر

تنسل معه قليلا فليسلا كاتنسسل العافية ومنها القو لنج بضم القاف واسكان الواو وفتح اللام وقد تكسر الامه وقد تفتم القاف هوم ص معدى مؤلم بعسرمعه خروج الغائط والريح ومنيا الجي القوية وعسران الحساحب عن القوية بالحسادة وهي ماحاوزت العسادة فالمسرارة وازعاج البدن مع المداومة وأول حي زلت الى الارض لما حل فوح الاسدف السفينة فافه أهلها فسلط اللهعلب الجي ومنها الحامل اذا كالتستة أشهرود خلت في الشهر السابع ولوبيوم واحد فالاضافة في وحامل ستة على معنى اللام أى الحامل المنسوية لاستة وهي لا تنسب لها الااذاأتت على جمعها ويعمل أنها بلغت سمة أشهرمن قولها ولايسكل النساءومنها من حسس لاجل القتل الثابت علمه ببينة شرعية أوباع ترافه وأمامن حبس عجرد الدعوى ليستبرأ أمره فلا يحجر علمه ومنهامن قرب لقطع ثبت عليه في سرقة أوغ مرها كمد أور حل والحال انه مخاف علم ما الوت من القطع لاان لم يخف علم ما الموت وأعاد اللام في قوله أولقطع اشارة الى أنه ايس معطوفاعلى قنسل والاكان يقول أوقطع وحينشذ فهومتعلق عقدر معطوف على مامر أى أوقرب لقطع وأما كونه أعادها ليرجع الشرط لمابعدها كاقيل ففيسه شئ لان المحبوس القتل ايس مترددا بين القتل وعدمه حتى شوهم رجوع القيدلة يمنهامن يكون حاضراصف القتال وهومن حسلة المقاتلين لاانكان في النظارة أوفي صف الردوصف النظارة هم الذين سطرون من غلب سصرونه معطف على القدر في قوله وعلى مريض أي مخوف مرضه قوله (ص) لا كرب وملح بعرولوحصل الهول (ش) أى لاخفيف كحرب وجي الربع و الرمد والبرص ومليم فى الحرا للوأواللغ ونحوذاك فلا يحجر علمه ولوحصل الهول بالفعل لانهذه الامراض است مخوفة وبعمارة ولا تخرعلى مليج أي على الشخص الذي صارفي اللهمة وهو معظم الماء وقال بعض اللحة الماء الكثير العميق والهول الفزع (ص) في غيرمؤنث وتداويه ومعاوضة مالية (ش) يعني أن صاحب المرض المخوف يحجر علمه في غير مؤنته وفي غير ما شداوى به لضرورة قوام بدنه وفى غسرا لماوضة المالية كالسيع ونعوه عافيه تنمية لماله اذا كأن ذلك بغسير محساباة والافني ثلثه ان مأت حيث كانت المحساباة لغيروارث والابطلت الاأن عبزهاله بقية الورثة فتحكون عطية منهمله فتفتقر للموز والمعتسرفي محابانه بوم فعلهالابوم

(٣٩ - خرشى خامس) وقوله وحى الربع هى الى تأتى وماوتقاع ومن وهى بكسرالراء وسكون الباء وكذاحى الثلث ومرض وجذام وفالج فائدة في قال الحلك في شرح المنهاج الحى المطبقة بكسر الماء الى لا تبرح والورد الى تأتى كوم والغب هى التى تأتى ومن وتقلع وما وحى الأخوين هى التى تأتى ومن والمنات هى التى تأتى ومن وتقلع وما وتقلع ومن التى تأتى ومن والدنت في وقد وتألى نومين والربع على الثنث فلاست هدفة ومن المتقدمة لان المحموم بها أخد فقوته في وحى الاقلاع والحمي الحفيفة الست مخوفة بحال والربع والثلث والغب والورد بكسرا ولها اله وحى الاثنوين على التى تأتى ومن لعل هذا حدد فاوالتقدر وتقلع ومن ثم أقول التلك والنساح والمنابع والمن

والصدقة ومافيه معاوضة الاأتها غيرمالية كالسكاح (قوله السكاح) أى ككون الذكرينزة جوقوله والخلع كان تخالع المرأة المربعة وجها وقوله وصلح القصاص أى كأن يصالح الحانى في المرض بشئ من الدية وتنديسه في كلام الخمي بدل على عسلم الحر عليه في أزاد على الثلث في هذا أن غير الخوف اذا أعقبه الموت أوزادت عليه بعد التبرع وكلام ابن عرفة بفيداً نغير المخوف اذا أعقبه الموت يصيع عنوفا (قوله وصلح القصاص) أى صالح الحانى في المرض على شئ من المال استدفع به (قوله وهو العقاد) فلا يوقف بل ينفذ الا تنحيث جله الثلث في أخذ ما لمتبرع المؤلف المنافعة المؤلف المنافعة المؤلف المنافعة المؤلف المؤلف

المريح وحوالة الاسواق بعدداك نر بادة أونقص لغووتر جبالمالية النكاح والخلم وصلح القصاص فمنع من ذلك كمم المبرعات (ص) ووقف تبرعـ ما لا لما لمؤون وهوالعقارفان مات فن الثلث والامضى (ش) بعنى أن المربض مرضا مخوفا اذا تبرع في مرضه بشئ من ماله بأن أعتق أوتصدق أووقف فانذلك وقفحى يقوم فى ثلثه بعدموته انوسعه أوما وسعمنه وان لميت بان صرمضي جميع تبرعه وهذا اذاكان اله غسيرماً مون وأمالو كان ماله مأمونا وهوالارض ومآاته ليجامن ساءأ وشصرفان مابتله من عتق أوتصد ف بهوماأ شهه لا يوقف وينفذماحل للمه عاجلا وتنسم ليسمن تبرعه الذى فمه التفصيل الوصية لانها توقف ولوكان لهمال مأمون لان له الرحوع فيهاو قوله والامضى ولارحوع له فيهد لانه بتله ولم ععدله وصية واغاكان يخرج من الثلث ان مات لانه معروف صنعه في مرضه \* ولما أنهى الكلام على السب الحامس أعقب مالكلام على السادس وهوجر الزوجية التشارك بينه مافي اختصاص الجرفيه سماعا زادعلي الثلث من أنواع النبرعات وفي أن الحوفيه مالحق الغيرفقال (ص) وعلى الزوجة لزوجها ولوعد افى تبرع زادعلى ثلثها وأن تكفالة (ش) يعنى أن الزوجة ألمرة الرشيدة النى في العصمة لا الرجعية يحدر عليها زوجها ولوعبد أفي تبرع زادعلى ثلثها وكدافى الكفالة بزائدعلى ثلثها وسواء تكفلت عوسرأ ومعسر عنسدان القاسم الاأن تتكفل لزوجها فلوقالتأكرهني لمتصدق واذا كانالزو جسفيها الكلام لولمه واحترز مقوله في تمرع عن الواحبان عليها من نفقة أنو يها فلا يحجر عليها فيها كالوتبرعت بالثلث فأقل ولوقصدت الضررعندان القاسم وأصبخ ولوثلث عبد لاغلا غيره عندان القاسم خلافا اعبد الملك وفهسم من قوله لزوجها أنه لا يحجر عليه الابيها و نحوه و بعبارة وسواه حكانت الكفالة بالمال أوبالوجه لانهامن قبيل العطية ولانها تؤدى الى الخروج والزوج يتضرر بذلك وقسد تحبس وأما كفالتها لزوجهاف الذممة لهاولا يقبل منهاأنه أكرهها على ذلك وسسأنى في ماب الضمان أن ضمانها

فأن لم تدكن كذلك فأخ رالولى ولوفى دون الثلث والخرالزوج أيضاف الثلث ويقدم عندالاختلاف في الرد والاحارة ألولى على الزوج فاله المدر عن الحيزي (قوله معجر عليها روحها ولوعدا) طاهر العمارةأن الحاجر هوالزوج واعترضه بعض الشبوخ مأن المناسب أن يقول وحجر الشرع على الزوحة لزوحها لاالرجعة مُأْفُولُ وهذاصر بح فيأن الزوحة الطلقة طلاقار حعما لايحمرعليها زوحهاوكداكف شرح شب مع أنشارحنا فالفقول المصنفحي تأغت أى طلقت طلا فابائنا فهذا يقضى أناه الخرعلى الرجعمة فلا يحرج الاالبائن وقال شب أيضا في قول المصنف حتى تأعت بطلاق ماشأورجع وانقضت العدة فان كانت العدة ماقمة فهي زوحة اه فقدتناقض كالرمهما فالمناسب لما تقدم لهماأن مقولاحتى تأعت

يطلاق الثنا أورجه والحاصل أنك قد علت تناقض كالامشار حنا وشب وأما غيرشار حناوشب فلم نتناقض كالمه أما لروجها الشيئة جد فقد حل قوله وعلى الزوحة أى من كانت في العصمة والمطلقة طلا فارجعيا في شكلم على قوله حتى تأعت بشي وأما اللقائي فقد توافق كلامه لا ته أفاداً ولا ان الرجعية ليست كالزوجة وأفاد في قوله حتى تأعت العموم حيث فال بطلاق الثنا أورجعي فان فلت قدع وفناذ الله في الذك في المنه على الله على بعد المنه والمناف خطبته لا يحوز للمناف الذك ورفيا الأراة عطبة الاباذن وحها وظاهر ما الشمول لمن كانت في العصمة والمطلقة طلا فارجعيا لان عصمتها بدء ولقول المسنف والرجعية كالزوجة الخاف وقوله الأن تتكفل لزوجها) أى فلارد فيما زاد على الثلث لا فلا يحدر على نفسه المفسه (قوله ولوقصد تنالضرر) ومقابله بردالنك ان قوله ولانم الثور واختارها بن حديد (قوله عندان القاسم) ومقابله لا يردالنك الشارة في الشائد و حديد المشارة في أخراله بالمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف الشائد (قوله وسماني أى لكن سماني محمدها عن كفالة اله ولوفى الثلث والماكن المناف المناف المناف المناف الشائد ولوفى الثاني المناف المناف المناف المناف المناف الشائد ولوفى الشائد والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف الشائد ولوفى الشائد ولائد و

(قوله وأماالوجه والطلب) لا يمخني أن هذا التعيم ينافى قوله أولاوسواء كانت الكفالة بالمال أوالوجة لكن المعتمد ما اقتضاء كلامه هذا كاأفاده محشى تت (قوله مطلقا) زوجاً وغيره الثلث أودونه (قوله وفي اقراضها قولان) الأوجه أن يقال ان كان المفترض ملياً معلوما بالامانة وأداء الحقوق فلدس له المنع لان علاقة الخروج والتردد الطلب منتفية وان كان معدماً ومن أهل اللدد فله المنع وهو توجيه ظاهر ان أنصف (قوله وفي افراضها الخ) وأماد فعها ما الهاقراض العامل فلدس فيه القولان لائه من التجارة (قوله وقرضها) معطوف على قوله ان في الوجه على الوجه على الوجه على الموجه على الوجه وفي المدالة ولى المال الموجه على الموجه المولة وفي المدالة وله وفي الدول أن قرضها كهم المن حيث انه (٧ معروف فهذا القول الاقل يعلل الوجه بين

(قوله جائز )أى ماض لانه لا يحوز لهاانتداء كاستظهره بعض شيوخ الشيخ أحدالزرفاني (قوله فعلى المشمور)وذلك لانذااذافلنابصعة الترعف دعواهاالثلث لاشافي ذاك فقبلت لانهاالحققة بخلاف مااذاقلنا سطلان التبرع فدعواها النلث المقتضى للصعة مناف لذلك فلم تقبل فانفلت القاعدة أن القول قول مدعى الصعة فالجواب أن الرجال لما كانواقوامين على النسادر ج دعواهم (قوله فضى الخ) الفرق بينهاو بين قوله وله ان رشدأن الفعل وقع فيه عن لا يعتد بفعله لصغره أوسسفهة مخللف لزوحة فانهاقد تكون بصفة الرشد ومثلهافي الفرق المذكو رالعدد المشاراليه بقوله كعتق العبد (قوله حتى تأيت) أى بطلاق دارل مارهد دوراشأو رجعي وانقضت العدةفان كأنت العدة باقية فهيي زوحة وقوله أومات أحدهمالوقال أومانت لكفي ادخول موت الزوج فى قوله تأعت (قوله ورد الزوج الخ) والاسفارى في تعليقه على الرسالة أبطل صنيع العبدوالسقيه

ردمولاه ومن بلسه

لزوجها كضمانهالاجنى وعليه فهو يحجرهاءن كفالتهالة وهذافي كفالة المال وأماالوحم والطلب فله منعها منهما مطلقا (ص) وفي اقراضها قولان (ش) يعنى أن الزوجة اذا أقرضت من مالهامازادعلى ثلثهافهل لزوجها الحرأ والعبدأن يحمر عليها أوليس له فيه قولان وحمه الاولأن في اقراضها مطالبة وزوجها ينضرر مدخواها وخروجها كاأنها في الكفالة مطاوية وقرضها كهبتها منحيث انهمعروف ووجه الثاني أن قرضها كبيعها لاخذهاعوضه وهو جائزتها فقوله افراضهاأى دفعهاالمال قرضالاقراضا واقراض المرايض مرضا مخوفا كالزوجة كاذكره بعض بلفظ بنبغى (ص)وهوما رُختي رد (ش) الضمر في وهو يرجع لما زادعلي الثلث بعنى أنتبر عالمرأة بزائدعلى ثلثها حائزأى ماضحتى ردالزوج جمعه أوماث منهعلى المشهور وقيل مردودحتي محمزه وغرة الخلاف لواختلفت معه في أنه الثلث أو أحسك ثر فعلى المشهورالقول قولهاوعلى الاخرالقول قوله وسواء غرجمن مدهماأملا ومنغرته مأأشارله المؤلف بفاء التفريع بقوله (ص) فضى ان لم يعلم به حتى تأعت أومات أحدهما (ش) يمنى أن حميع ما تبرعت ما الروحة عضى حيث لم يعلم الزوج بتبرعها أوعليه ولم يقض برد ولاامضاء حتى طلقت طلاقا فائناأ ومات أحدار وحين ولامقال اهفى حياته ولالورثته بعدمونه وقوله ان لم يعلم وأولىان عمل وسكت وردالزوج ردايقاف على مذهب الكتاب وردا بطال عنمدأشهب وأمارد الغسرماء فهو ردايقاف بانفاق وردالولى لافعال محموره ردايطال باتفاق أيضا (ص) كعتق العد (ش) هومن اضافة المحدرالى فاعلى والتشبيه في المضى والمعنى أن العبداذا عنى عبسد نفسمه ولم دهلمسيده بعنقه حتى أعنقه هوولم يستثنماله صععتقسه ومضى وليس السمدرده وهـذاصريح فىأنأ فعال العبدعلى الاحازة حتى يزدها السيدويحتمل أن تكون من اضافته الى مفعوله بعد حدف فاعله وهوالسيد والمنى كعتق السيد العبديع دأن تبرع بتبرعات من عتق أوغبره ولم بعمل مذلك سمده أوعمل فلم بقض فيمه ودولا الحازة حتى أعتقه ولم يسمتن ماله والمال سد مولم يخر جمنها فان تبرعاته عضى (ص) ووفاء الدين (ش) يعنى أن المدين التبرع بتبرعات من عتق ونحوه ولم يردها الغرماء أوردوها وبقيت بيده حتى أوفاهم ديونهم فان أفعاله ماضة فهومصدرمضاف لفعوله (ص) وله ردا بليسع ان تبرعت بزائد (ش) بعني أن الروحة اذات برعت بمازاد على تلثها فلزوجها أن يردالجيع وظاهره ولو كانت الزيادة يسمية أى وله امضاه الجميع وله ردمازا دعلى الثلث فقط اذالحق له الافى العقلق فليسله ردمازا دعلى ثلثها الثلايعتنى المالك بعض عبده من غيراست كمله وانظر فسوله ولهرد الجيع مع قول المؤلف في دعوى الاب اعارة ابنته بعد السنة فان دقته الابنة فني ثلثها فانه يفيدا أنه ليس الزوج كالم

وأوقف نردالغر برواخت ف فالزوج والفاضي كبدل ألف

الحاصل أن المعنى اختلف فى رد الزوج تبرع زوجته ما كثر من الثلث هل هو رداية أف أوردا بطال و بنبنى على ذلك اذا بق سدها ما وقع فسه الرد من الزوج حتى تأعث فعلى أنه ردايقاف بلزمه المضاؤه وعلى مقابله لا بازمها ذلك وقوله والقاضى كبدل ألف أى أن القاضى اذًا تعد ذرالرد عن ذكر فانه يقوم مقامه في الردوية على حكم من قام مقامه فيارة يكون رده ردايقاف وتارة ردايطال وتارة يختلف فهمه (قوله كمتن العبد) فلا مناهره كان ما ذو اله في التحارة أملا (قوله ان تبرعت بزائد) ولا منافى هذا ما فدمه من انه انحاله الخرع أيها في تبرع بين حلال وحرام (قوله فلدس له ردما ذادعلى ثلثها) أى بل يرد

فى الثلث الاأن يقال قوّة شدم قالاب منعت الزوج من رده والفرق بين المرأة والمريض الانشاء بزائد ثلث عقلت الرأة فادرة على الانشاء واستدرال ما بطل مخلافه (ص) وابس لها تبرع بعد الثلث الاأن ببعد (ش) بعدى أن المرأة أذا تبرعت بثلثها فأنه عنى ولامقال لزوجها ولوقت مذلك الضير فان تبرعت بعد ذلك بشئ فانظر ان بعد ما بين العطيت كسنة على قول ابن سهل أوستة أشهر على قول أصب فواب عرفة فان ذلك جائز وان قرب ما بسن العطيت بن فان فان ذلك جائز وان قرب ما بسن العطيت بن فان

إناليزالخامس وبليه الجزءالسادس أوله باب الصلي

أخد (قولهاذاتبرع يزائد) أي أوصى بزائد والسرأة الرشسيدة المتزوحية أنتهب جمع مالها لزوحها ولااعتراض عليهافى ذلك لاحد (قوله بعدى أن المرأة اذا تبرعت بثلثها) أى الرشيدة (قوله كسنة) وهوفول ابن سهل فمسل وهمو الراج وفال اللقاني الراج أنحدالعددال وتكيرل بقي على المؤلف من الاسساب المامية الردة قال في الشامل والردة فلاسف ذتصرف من تدهرعلمه ومؤنته عما مده وماريح بعده كالهو يسقطعنه ماحدث مندين انقنسل وان تاسارزمها انظر الشيامل

الكلاو يحيز الكلكا أفاده الشيخ

## ﴿ فهرست الجزء الحامس من شرح العلامة الخرشي على مختصر سيدى خليل

| 40.0                             | عدمه                          |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ١٩ فصل في اختسلاف المتبايعين في  | م باب البيع                   |
| جنس الثمن أونوعه الخ             | ٥٦ فعدل فالريا                |
| ٠٠ بابالسلم                      | ٣٥ فصل ومنع الترمة ماكثر قصده |
| ٢٢ فصل في القرض                  | ٥٠١ فوسل في العينة            |
| ٢٢ فصل في الكلام على المقاصة وما | ١٠٩ فصل في سع الخيار          |
| يتعلق بهما                       | الالا فصياره طاف الحة         |
| ۲۳ بابالرهن<br>۲-۲ بابالفلس      | من في الفرن الدارات إمالكم    |
| ٢٩ بابالجر                       |                               |

ومنه

## ماشاء الله لاقوة الابالله

(الجسرعالسادس) منشرعالحقق الجهدالفاضسلالدق سيدى أبى عبدالله محمدالخرشي على المختصر الجليل الامام أبى الضياء سيدى خليل رجهاما الله تعالى

(وجامشه حاشمة نادرة زمانه وفريد عصره وأوانه العلامة الشيخ ). (على العدوى تفدالله الجيع برحمة وأسكنهم بفضله فسيح جنته ).

وطبع على ذمة ملتزمه الراجى غفران ربه الحاج الطيب النازى المغربي

الطبعة الثانية في بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصرالحية سينة ١٢١٧ ميرية الميرية بالقيم الادبي)

(قوله كاهومعناه لغة) كازائدة الحجرفيه فناسبذ كرهعف مات لانه لايظهر التفريع أىأن الصل قديكون نوعامن أنواع البيوع وقد بكون نوعامن أنواع الهبية قال المؤاف الصلي على غير المدعى سع داتهمندوب قال ابن عرفة وهو أى الصلح من حبث ذاته مندوب المه وقد بعرض وحويه عند تعمن مصلمته وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واحمة الدر-أوراحة كا فى الذكاح التهيئ وقوله لاستلزامه مفسدة واحة الدروراجع لقوله أوكراهنه والمراد بالمكروه المختلف فمه كايأتي في قوله وحازعن دين بما الخ)في شرح شب وقد بقال الهغير جامع لانه لاندخل فيسه الصلح على بعض الحق المقر بهانتهمي ورده معضهم بقوله الطاهرد حول هدا

الخوحيث كان كذلك والبيع يقع الحجر ثمالاولى الاتمان بالواولا بالفاء يماع بهانتهى (قوله كاقال ان عرفة واعترض بأنه لايسلم أن الصلح هو مفرع عنهامعاول لها كالانتقال فى البيع مفرع عليمه ومعاول له

أىوهومعناه لغةفهونوعمن أنواع وعلى بعضه همة (قوله وهومن حمث حرمته وقوله أوراجحة راحع لقوله لانه لايحاوعن خوف وقوع النزاع الانتقال بلهوالماوضة والانتقال

ولماأنهي الكلامعلى مأأراده منأسباب الجرشرع في الكلام على شئ من مسائل الصلح لانه قطع المنازعة كاهومعناه لغة فهونوع ونأ نواع السيع وهومن حيث ذاته مندوب وحقيقته الشرعية كإقالها بزعرفة انتقال عن حق أودعوى بعوض لرفع نزاع أوخوف وقوعه فقوله انتقالعن حق يدخل فيه الاقرار والثاني صلح الانكار وبعوض متعلق بانتقال يمخرج به الانتقال بغيرعوض وقوله لرفع نزاع يخرجه بع الدين ونحوه قوله أوخوف وقوعه يدخل فمه الصل يكونعن افرار وانكاراصدق الحدعلى كلمنهما فانقلت السكوت اذاوقع فيه الصل أبكون الرسم فبسمغير منعكس لانهصل أملا قلت فالواحكه حكم الاقرارنم قسم الصل الى سع والى اجارة والى همة بقولة

الصل على غيرالمدعى به بسع أواجارة وعلى بعضه هبة (ش) يعنى أن الصلح على غيرالمدعى فيه اما يسع فيشترط فيسه شروطه أواجارة فيشترط فيهشروطها لات المالح به امامنافع أوذوات فالذوات كااذا ادعى علمه بعرض أو بحبوان أو بطعام فأفرغ صالحه على دنانبر أودراهم أو بهمانفدا أوعلى عرض أوطعام مخالف للصالح عنسه وهذامعا وضية انفاقا اذهو كبيع عرض بنقدأو بعرض مخالف فاواخت لشرط البيع كنصالح وسلعته بثوب بشرطأن لايهبها ولا المعهاوكمالخدمها يجهول أولاح لمجهول فانهغير حائز والمنافع كالذاصالح معلى سكني دارأوعلى خدمة عبدمدة معلومة وبعبارة الصلح أىعلى اقرار بدليدل قوله أوالسكوت

والصل بيع أواجارة أوهبة (قوله يدخل فيه الاقرار) أى الصلح يكون على اقرار ولوقال اشارة الى صلح الاقرار الكان أحد نلان عبارته توهم دخول شئ آخر وكذايقال فيما بعد (قوله يخرج بديد عالدين الدين) أى فأنه لم يكن لرفع نزاع أى ليس شأنه رفع النزاع وان كان قد يكون لرفع النزاع وقوله ونحوه أى كبيع الكتابة (قوله أوخوف وقوعه يدخل الخ) المناسب أن يقول وقوله لرفع نزاع أوخوف وقوعه مراجع لكل من الطرف ن أى الله ذين هما قوله انتقال عن حق المشار بهما الصلح الاقرار والانكار (قوله الصلح على غير المدعى) أى فيه أو به فدف الحار وا تصل الضمير (قوله أواجارة) ان كان المأخوذ منفعة وصورته أأن المدعى بهلس دينابل شئمعين كثوب معين أوعبد كذلك فيصالح فيذلك عنافع كانت معينة أومضمونة مع تعيين المدة والاامتنع لان الاجارة يشترط فهاتعيد بنالمدة (قوله بدايدل الخ) الظاهر جله على العوم وقوله أوالسكوت معطوف على دين وماسماني تفصيل له وتسمن الشروطه (قوله وسواء كان في معين) أى عن معين كااذا ادعى علمه بشي معين فصالحه عنه وقوله أملا كااذا ادعى علمه دين في ذمنه وذلك لان مافي النمة سواء كان حالا أومؤ حلالا يحوز المصالحة عنه بسكنى دارعلى مذهب ابن القاسم وقوله وهذا محل أى وقوله وجازعن دين نفصل له في كان بنسغى له أن يفرعه بالفاء فيقول فيحوزعن دين عاماع به الخواذا جازعن دين فاحى عن المعين و يوحد ذلك في بعض النسخ (قوله ولكن الأبراء الخ) في عب خلافه حيث قال همة البعض المتروك في شترط فيه القبول قبل (ع) موت الواهب لاابراء حتى بكون غير محتاج

القبول ومثله في شب وليس له نقض الصلي عدر دعواه أن صل المنكر ببعض المق اقرار بحميعة كاتقول العامة نع ان أثبت المدعى اله رد المدعى علمه ذلك الهمة كانله النقض حنئذ وقوله هبة البعض المنروك احترازاعن المعض المأخوذ فيشترط في حوازه أن مكون عما يماعيه (قوله وجازالخ) المراد بالحواز الاذن فلاسافي قول ابن عرفة الصلح فحددًا تهمندوب (قدوله عاساعه) أىعا تصم المعاوضة بهلا سمعالدين بالدين الذي اعمايكون بين ثلاثة (قوله منكرمال) هو فرص مسئلة ومثله لو كان مقر الذلك (قوله بعدشهر) لامفهوم له بل ولوحالا (قوله مؤجل) صفداقم ولوأبقت العبارةعلى ظاهر هالامتنع لمافسهمن حط الضمان وأزيدك اذا كان ذاك في السع (قيدوله فالقيمة في المقوم الخ)وبرحمان الغصومة (قوله قاله مطرف) هوالمعتمد (قوله المختلف فيه) أى المنع وغيره والراجح المنع (قوله والافالكروه حقيقة) أي مًا كان مكروها كراهية تُدنريه (قوله جائز) أىماض (قسوله وكراهة) المعنى للتفريع فيكراهة انتزيه لأتأتى هناأى فمآحكنافيه بالفسيخ (قوله وعن ذهب) كدينار معنى أوفى دمة منكر أومقر وفوله وعكسمه كصلح عنعشرة دراهم

أوالانكار وسواء كان في معين أملاوه في المجل وقوله وحارعن دين الخ تفصيل له وكان ونبغى أن مفرعه بالفاء فيقول فعورعن دس عاساعه الى آخره واذا حارعن الدين فاحرى عن المعسن وقوله على غديرالمدى به سعالخ أى على أخف غديرالمدعى به سعلاادعى به أواجارة لغدير المدعوبه وعلى أخد نعضه همة للمعض المافي فيشترط قبوله فيحد أة الواهب وفي قبوله بعد موته قولان المشهورانعوه فقوله على غدم المدعى الختفسيم للصلح لاتعر بفاله وبعمارة وعلى بعضههبة أي ابراء لانه أن هوعلمه وقد قال المؤلف في باب الهبة وهو ابرا ان وهب لن هوعلمه وان كان كلمن الابراه والهسة يحتاج الى قبول ولكن الابراء لا يحتاج الى حوز (ص)وجاز عندين عاساعيه (ش)هذاصل عافى الذمة أى وجاز الصلح عن دين عاساع بهذاك الدين كااذا ادعى علمه بذهب فأقراه بهم صآلمه علمه بعرض حال ومثال مالا يحوزكما لحةمنكر مال على سكنى داره أوخدمة عبده بعدشه ولانه فسخدين في دين وكقم عن شمعر مؤجل للنساء في الطعام فان فات فالقدمة في المقوم والمثل في المثلي و سفدان وقع المكروه ولوأ درك بحدثانه قاله مطرف وفالعبد االمك ينفسم بحدثنانه وينفذمع الطول تصطعن دين بثمرة حائط بعينه فدأزهت واشترط أخذها تراونفذاص غالجرام ولوبالحد مان لانههمة واعلمأن المرادبالم كروه هذا الختلف فيمه وبالحرام المثفق علمه والافالمكروه حقمقة جائزفلا بتصورفيه فسخف فرب ولابعد وكراهة التنزيه لانتأنى هناوا حترزبقوله بمايباع بهعااذاكان يؤدى الصلح الحضع وتعجل أوحط الضمان وأذيدك أوالصرف المؤخر مثال الاول ان يدعى بعشرة دراهم أوغشرة أتو اب الىشهر فيقر بذلك تم بصالحه على عمائمة نقدا ومثال الثاني أن بدى بعشرة أنواب الى شهر فمصالحه على التي عشر نقدا وانصالحه عنها بدراهم أودنانيرمؤ جلة لم يجز لانه فسخ دين في دين و يكون الاول في العسين وغبرها والناني لاتكون الافي غسيرالعين ومثال الثالث أن يصالحه مدراهم عن ذهب مؤخر وبالعكس (ص)وعن ذهب بورق وعكسه ان - لاوعيل (ش) بشير بهذا الى صرف ما في الذمسة والمعنى أنه يجوزالصلح بالذهب عن الفضة وبالعكس كالؤادعي عليه وعائه دينار حالة فأقربها وصالحمه عنها بفضة معجلة أو بالعكس فانذلك بائر بشرط حلول المصالح به بأن لا يشترط تأخيره والمصالح عنسه وتعجيل المصالح به وعلى هذا فيشترط في المصالح به أص ان أن لا يشترط تأخيره وأن يعجل بالفعل فالضمر المثني في قوله انحلا للصالح به والمصالح عنه والضم مرالغائب فع للصالبه فعنى الحلول في المالجيه أن لا يشترط تأخيره فان اشترط تأخيره فسدولو عجل بهمدذلك ولم يكتف بشرط الحلول عن شرط الشجمل اذلايلزم بن الخاول التجميل فقد يكون الاو يؤخرونم بكتف عن شرط الحاول بشرط التحمل فقد يعل مالمس مالا (ص) كاثة دينارودرهم عن مائتيهما (ش) هدامثال لقوله وعن بعضه هبة والمعنى أنه اذا أدّعى عليه عائة ديناروما تهدرهم حالة فاقر بذلك فصالحه عائة دينارودرهم واحد فانذلك جائزلانه أخذبهض حقمه وترك بعضه اذاأخذالدنانبروأ خذمن المائة درهم درهماواحدا ونبهبهدا

معينة أوفى دمة منكراً ومقروا عاد كرهدا المصنف على كونه داخلافى قوله وجازا المسرح بشرط المصالح عنه والمصالح به ومفهومه لو كان الصلى عن دهب بذهب أوعن ورق بورق فلا يشترط ذلك بل يشترط كون الصلى على اقرار لانه ادا كان على انسكار يكون فيه سلف جرفه ما (فوله بأن لا يشترط تأخيره) اشارة الى أنه لدس المراد بأخلول الدخول علمه بل المراد أن لا مدخل على التأخيرة يصدف المنطوق بالدخول على الأطلاق (فوله كائة دينارود وهم) مفهومه لوأخذ ما تقدينا رودينار آنة دا حازلان المائة درهم المجزلانه في عالمائة درهم المحرد المناود وهم المناود وهم المناود وهم على المناود المناود بناروالمائة درهم المناون المناود والمناود والمناود والمناود والمناود والمناود والمناود بناروالمائة درهم المناود والمناود وال

(قوله بين أن تكون كلجهة) أى حهة الصالح بالمسروالمصالح بالفتح وقوله منفردة بأحد النقدين أى كانقدم فى قوله وعلى بعضه عبة وقوله و بين اجتماعه ما أى النقدين معافى كالالحه بين أى جهة المصالح بالكسروالمصالح بالفتح وهوما أشارله هذا بقوله كائة دينارودرهم عن ما تتيم ما فتيم النقدان (قوله لا يجوز على ظاهر الحكم) أى لانه سلف جزن فعاوالسلف هو التأخيروالنفع هو سقوط اليمن المنقلمة على المدعى بتقدير نكول المدعى علم المنافق في المراد ظاهر المحدوز لا فتداعن عن عال و بعد ذلك الافتداء صلحا (قوله خلافا المصنف من أن الحواز يتعلق بالصلح أى بل

على أنه لافرق بن أن تكون كل حهة منفردة المحدالنقدين وبن اجتماعهم امعافى كالاالجهتين فقوله ودرهم عطف على مائة لاعلى د شاروالالم يكن صلحا وكلام المؤلف طاهر حمث صالح يحل مطلفاأ وعؤجه لوالصلح على الاقرارفان صالح على الانكارامتنع لانه لا يجوز على ظاهرا لحمكم (ص) وعلى الافتداءمن عين (ش) يعني أن الهين اذاتو حهت على المدعى عليه فانه بجوزله أن يفتدى منها بالمال ولوعلم راعة نفسه على ظاهر المدونة وهوظاهر كلام المؤلف ابن ناجى وهو المعروف خلافالمن قال بعدم حواز الافتداء من المين حيث على راءة نفسه (ص) أوالسكوت أوالانكاران بازعلى دعوى كلوطاهرا لحكم (ش) يعني أن الصلح على السكوت بالزمثل أن يدعى على شخص بشئ فيسكت فيصالحه على شئ لان حكم السكوت حكم الاقسرار وكذا يحوز الصلح على الانكار باعتبار عقده وأمافى ماطن الامرفان كان الصادق المنكر فالمأخوذمنه حرام والافلال لكن يشترط في جوازالصل على السكوت أوالانكار ويدخل فيه الافتداءمن المين الانة أمور على مده عمالك الاول أن مكون الصليح الزاعلي دعوى المدعى الثاني أن بكون جائزاعلى دعوى المدعى عليه أى على تقدير أن الساكث أوالمذكمر يقر الثالث أن يكون جأثراعلى ظاهرا لحكم أىأن لانكون هنالمتهمة فساد واعتبراس القاسم الامرس الاولىن فقط واعتبرأصبغ أمر اواحدا وهوأنلاتقفق دعواهماعلى فساد مثالما يجوزعلى دعواهمامعا وعلى ظاهرالحكم أن يدعى مدراهم حاله فأنكرها أوأقربها ثم صالحه على عرض حال ومثال مايجوزعلى دعواهم ماوعننع علىظاهرالح كم فقط أن يدعى بمائة درهم مالة م يصطلماعلى أن يؤخره بما الحشهر أوعلى خسين يدفعها المعنسد حاول الشهر فقد علت أن الصلح صحيع على دعوى كللان المدعى أخرصا حبه أوأسقط عنه بعض حقه وأخره والمدعى علب افندى منالمين عماالتزم أداءه عنسدالاحسل ولايحوزذلك على ظاهرالحكم لانه فى ظاهرالحكم سلف جرمنفعة فالسلف النأخيروالنفعةهي سقوط البين المنقلبة على المدعي بتقدير نكول المدعى عليمه أوحلفه فيسقط حيع المال المدعى بهفه فاعنو ععندالامام وجائز عندا بنالقاسم وأصبغ ومثال ماءتنع على دعواهم ماأن يدعى عليه بدراهم موطعام من بيع فيعترف بالطعام وشكرالدراهم فمصالحه على طعام مؤحل أكثرمن طعامه أو يعترف له بالدراهم ويصالحه على دنا نبرمؤ حلة أوعلى دراهم أكثر من دراهم هفكي ان رشد الاتفاق على فساده ويفسم لمافسهمن السلف بزيادة والصرف المؤخر ومثال ماعتنع على دعوى المدعى وحسده أن يدعى العشرة دنانيرف نكرها م يصطلحاعلى مائة درهم الى أحدل فهدا منع عدلى دعوى المدعى

لمن قال) أى لان فيه اذلال نفسه وفدقال عليه الصلاة والسلام أذل اللهمن أذل نفسه وردان في صلحه اعزازنفسه لان الخصومة مرحوسة لاسما كثرتها (قوله على دعوى كل) من المدعى والمدعى عليه أى على مقتضى دعوى كل واطلاق الدعوى علمسه محاز اذ معناه قالليسعند درماادعي به على (قوله على السكوت) أي علىمقتضى السكوت وهوما بترتب عليهمن حسوتعزير (قوله لان حكم السكوت حكم الاقرار )لا يخفي أنهاذا كانحكم الاقراروقدجعل الشارح الشرط راحعاللسكوت والانكاربكونالسكوت حكهما معاوقدوحهه عب ولكن المعتمد ترحيع الشرط الانكارفقط (قوله باعتمارعقده أى باعتماردانه وقوله أو أقربه صوابه أوسكت (قوله على ظاهـراخكم) الشرعي وهو خطاب الله تعالى المتعلق بالمكاف من حث انه مكلف أى أن لا بكون هناكتم مة فساد فليس المراديه حكم القاضي (قوله أوحلفه) معطوف على المن وضمره للدعي علمه وقوله فسقط الخمترتب على

حلفه فهومنصوب معطوف على الصدروالمعنى أن المدعى بنتفع بسقوط حلف المدعى عليه الذى يترتب على وحده معلفه سقوط جسع المال والمنفعة في الحقيقة هي عدم سقوط ماله لكن لما كان سقوط حلف المدعى عليه سسبا في عدم سقوط المال أطلق عليه أنه منفعة من اطلاق المم المسبب على السبب الحاصل أن المنفعة كاأفاده ظاهر لفظه السقوط ان معالاً حدهما كاهوظاهر التعبير بأو (قوله في عترف بالطعام) لا ينخفى أن على المنافع على حسب دعوى المدعى فسيخ ما في الذمة في مؤخر وعلى دعوى المدعى عليه سلف جزنفها وقوله لما المناف بزيادة أى اذاصالح بل دنا نيرمؤجلة

(قوله النظالم في الباطن) ولوحكم ما كم يراه فهوموافق لقول المصنف الأحل حراما أى والا يحل الصلح عنى المتعلق الا بعنى العقد أى الا يحل متعلقه وقوله متعلقه وقوله متعلقه وقوله متعلقه وقوله و

وكانءايمه أن يقول أو يقرهو بارازالضمرعلى مذهب المصريين الاأن القربنة هنا أن الاقرار لايكون الامن مدعى علمه بشئ على مددهم الكوفي الاختصار (فوله على الشهور) ومقابله مانقله عنمالك من أنه المسلة نقضه (قوله أنه يقومه لنازعه الفعلان قمله وهماأشهد وأعلن لكن الاول بتقدير حف الحدر دون الشاني (قوله أولم يعلن بدالخ) الاولى عدم ذ كرهالانهاسةأتى (قوله وأماان نسميها) فرقبينه وبين الذي قبله أنالذى قبله يعلم أنله وثمقة لكنها ضاعتمته وهداانعتقدأته لدس عنده وثيقته (قوله على خده علانية) فأثدةذلك لثلابة ول بعد ذلك لمأنكر فلازمه التأخير (قوله وأشهدينة )ولوكانت البينة الاولى خـ الافالظاهر العمارة (قوله وانه غيرما تزم التأخير) ليسهدا بلازم ذكره لان أشهاده أنهاعا صالحه على التأخير ليقرله علانية يتضمن ذلك قال عب وهذه المنة التى أشهدها المدعى بعدائكان المدعى علمه تسمى شهادة استرعاء أى الداع الشهادة فان أشهدهاانه لمس ملتزماللة أخبرأ واسقاط معض حقمه فهواسترعاء فياسترعاء انتهى كلام عب وهوغـ برمسلم

وحمد ماذلا يجوزله أن بأخمد دراهم الى أحمل عن د نانبرو يحوز ذلك على انكار المدعى علمه اذاغاصالع على الافتداء من عن توجهت عليه فهدا اعتنع عند مالك وابن القاسم وأحازه أصدغ اذكم تتفقى دعواهماعلي فساد ومثال مايتنع على دعوى المدعى عليسه وحسده أن يدعى بعشرة أرادك قعامن قرض وفال الآخر انمالك على خسمة من سلم وأراد أن يصالحه على دراهم ونتوها محلة فهذاجا تزعلي دعوى المدعى لانطعام القرض يحوز سعه قب ل قبضه ولا يجوزعل دعوى المدعى علمه اذطعام السالم لايحوز سعه قمل قبضه فهذاعتنع عند مالك وان القاسم (ص) ولا يحل الظالم (ش) أى لا يحدل الصالح به الظالم في الباطن بل ذمنه مشغولة للظاوم فيما بينسه وبينالله ولذافرع فروعا ثمانيسة سسنة يسوغ الظاوم نقض الصلح فيها انفاقا أوعلى المشهوروا ثنان لا ينقض فيهـما تفاقاً أوعلى الشهور والى الاول أشار بقوله (ص) فلو أقر بعدمأوشهدت بينة لم يعلهاأ وأشهدو أعلن أنه بقومها أووحدوث فتسه بعده فلهنقضه كن لم يعلن أو يقرسرافقط على الاحسنُ (ش) يعدي ان الطالم اذا أقر بمطلان دعوا مبعد وقوع الصل فان الظاوم نقضه بلاخلف لائه كالمغاوب على الصل بانكار المدعى عليه وان شاءأمضاء وضمان ماقبضه كلمنهدمامن فانضه الثانية أن تشهدينقة لاظاوم على الظالم لم العلها المطاوم حين الصلح فله نقضه على المشهور وهومذهب المدونة ولايدمن حلفه على عدم العسلم الشالثة من صالح وله بينة غاثسة يعلها وهي يعمدة حسدا وأشهدانه يقوم بهاسوا أعلن بالاشهاد بأن يكون عندالحاكم أولم يعلن به كابأتى فى قوله بعدد كن لم يعلن وماذ كرناممن التقييد بكوش ابعيدة جدانحوه في المواق ومقتضاه أن البعيدة لاحدد كالقر سة في أن حكها كالحاضرة فللابقوم بهاولوأشهدأنه يقوم بهاوالبعد حسدا كافر يقملة أى من المدينة أوسن مكة أوالانداس من خراسان الرابعة من صالح لعسدم وثيقته غو حدها بعدا لصلح على الانسكار وقدأشهدأنه يقوم مهاان وجدهافله نقض آلصلح حينئذ كالمينة التى علمهاوأماان نسمهاحال الصلح ثموجدهافانه يحلف ويقومهما كالمبنة التي لم يعلها والضم يرفى فوله فسله للظاوم أى فللمظاوم نقض الصلح وأه امضاؤه الحامسة من ادعى على شخص بشي معاوم فانكره فاشهد سراأن منتهفائية تعيدة الغيبة وانهاى اصالح لاحل بعد عفسة بينته وانهان قدمت قاميما والحال انه لم يعلن بالاشهاد عندالحا كم عمالحه عم قدمت بينته فله القيام م او ينقض الصلح كنأعلن وأشهد السادسة أن تكون المدعى علمسه بقربا لحق سرا و يحجده علانمة فاشهد المدمى بينةعلى جدمعلانية تمصالحه على التأخير وأشهد بينة لم يعملهم المدعى عليد معلى أنه غسرملتزم للتأخيروانه انسافعل ذاك الصطران قرله علانسة فانه يعمل بذلك فالضميرفي بقرالمدعي عليه وانفق الناصر اللقانى وشيخه برهان الدين اللقانى على أن له نقض الصلح في هدنه المسائل ولووقع بمدما براءعام فيقيد قوله فماياتى وانأبرأ فلاناع الهقيله برئ مطلقا الزبهذا ولماأنهى

بل بينة الاسترعاء في الاسترعاء ان يشهد جاعة بقول لهم ان أسقطت بينة الاسترعاء فلست ملتزما لأسقاطها وقد بتكرر فتى استرعى ولم يسقط على به والا فلا وهذه تفهم من قوله فلوأ قر بطريق الاولى لانه أذا كان له نقض الصلح في الذا قو المشكر بعد الصلح بحرد اقراده وان لم يشهد الطالب بينة انه انها على من أولى اذا أشهد بذلك (قوله في قيد الخ) أى فتى و حدد بينته أو وثيقته أو أقرله خصمه فله نقضه ولا عبرة بالبراءة الواقعة بعد الصلح ومن باب أولى في النقض لوصالحه بشرط البراءة لان البراءة في هذه الاخيرة عنزلة الصلح والصلح له نقضه

(قوله الثانية الخ) طاهره المه عثرف بالحق قطعاول كنه متوفف الدفع على دفع الصافوفي عب خلافه فاله قال حقك ثابت أن أتيت به غم قال والفرق بين هذه و بين قوله سابقا أو وحدوثيقة بعده أن المدعى عليه في هذه مقر لا مطلقا بل بشرط الا تمان بالصافو في و فلا يرض صاحبه وادعى ضياعه فقد أسقط حقه وماسبق الغريم فيها يسكر الحق على ما تقدم وهو ظاهر وذلك لا نه لواعت برطاهر الشارح لقبل ان الحق على ما الاتبان بالصاف الوازأن يقال بكتب له وثيفة أخرى تناقضها كتب فيها دفع المناف الما المناف الم

الكلام على ما ينفض فيه الصلح وفافاو خلافاأ خذيذ كرمالا ينفض فيسه كذلك وهمامس علمان أشاراليهما بقوله (ص) لاان علم بينته ولم يشهدا وادعى ضباع الصك فقيل له حقيك ابت فأت به فصالح تموجده (ش) يعني أن من ادعى على رحل بدين فأنكره تم صالحه عليه وهو عالم سننه ولم يشهد بأنه يقوم بهافانه لاقيامه بهاولا ينقض صلحه سواء كانت سننه حاضرة أوغائبة غيبة قريبة أوبعمدة ولولم يصرح باسقاطها فاوأشهدفه ييقوله أوأشهد وأعلن كن لم يعلن على الاحسان الثانية من ادعى على شخص بحق فأقرله به ولكن قال المدعى عليه للدعى حقد ك البت فأت بالوثيقة التي فيهاحقك فامحها وخذما فيهافقال ضاءت منى وأناأصا لحك فصالحه غوجد الوثيقة بعسد ذاك فأنه لاقمام لهبهاولا بنقض الصلح لمكن اثفا فالانه اعماصا لحه على اسقاط حقه والفرق بينهذه وبين قوله سابقاأ ووجد وشقته بعده فله نقضه ان الغريم في هذه مقر بالحق واعاطلب الصك ليجعومافيه فالرض صاحبه وادعى ضيباعه فقدا أسقط حقه وماسبق الغريم فيها منكرالعق والحال أنصاحب الدين قدأشهد سراانه انماصالح اضياع صكفه وعنزلة من صالح لغسة سنته الغمية الممدة فله القيام بماعندقدومها ولمادخل في قوله الصل على غسر المدعى به سع صلم أحد الورثة عامخصه من المراث صورذ المعسم الة المدونة على سيل المثال فقال (ص) وعن ارت زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدرمور ثهامنه فأقل (ش) بعني أنالمت اذاتر لندنانم ودراهم ماضرة وعروضا حاضرة أوغائبة وعقارا وغمرذاك فأنه يجوز الزوحة أوغسرهامن الورثة أن يصالح عن ارثه من ذلك فان أخدد واهم من التركة قدر مورثهمن دراهم التركة أوأخ ذت دهمامن التركة قدره ورثهامن ذهب التركة فأفلفان ذلك جائز كالوصالحها الولدعلى عشرة دنانيرفأ قل والذهب ثمانون لانهاأ خسذت بعض حقهامن التركةوتركت الباقى ولايراعي مأفضل بعدداك كان حاضرا أوغائبالان الباقي هبة فيراعي فيها الحوزقب لموتهافان مانت قبله بطل وكان لورثة اولووقع الصلح للزوجة مثلاعلى اكرمن اوثها من الذهب كائني عشر دينارا فأكثر فانه يجوزا بضالكن بشرا أن تقل الدراهم التي نخصها من الركة بأن لا تبلغ صرف دينار والمه أشار بقوله (ص) أوا كثران قلت الدراهم (ش) أىأوقلت العروض التي تخصها بأن لم تبلغ قيمها دينارا وأحضرت كالهالانها باعت نصيبها من العروض والدراهم بدينار يندينارونصف منلاقعة العروض أوصرف الدراهم والنصف الباقي فى مقابلة الفصية أو المروض فهو سع وصرف أجمعافي دينار أما ان بلغ نصيبها من الدراهم أوالعروض دينارالم بجز لعدم اجتماعهماني دينار وإن كانشئ من العروض غائباد خله صرف معسلعة تأخرت فقوله ان فلت الدراهم أى وكان جيع مازاده على حصة امن الذهب دينارين أوأكثر كأقررناه أماان كانمازاده على حصتهامن الذهب دينارا واحدافانه يحوز

الحق تم بعد كتى هذا اطلعت على فرق ان ونس حمث قال والفرق من هذه والتي قباهاأن غرعه في هدا معترف واعاطله ماحضاره لسمعو مافسه فقدرضي هداناسقاطه واستعجال حقه والاول مذكر للعني وقدأشهدأنهاغاصالحهاضياع صكه فهو كالشهادة انه اغاصالحه لغيبة ينتهانقى تأمل في هذامع مافسدم الشارح (قوله فانه يحوز الزوجةأوغيرها) وخصالزوجة لانحصول المنازعة منهاأ كثر لانهاأ حنسة غالما (قوله ولايراعي مافضل بعدد اله الدارعلي حضور المصالح عنه وهوالذهب في مثالنا لاحضور الدراهم ولاحضور العروض بيانذاك أنبشاراذا كأن في التركة عانون دسارا وصولحت بعشرة منها فأنحضر حمع الدهب حارسواء حضرباقي النركة أملاوان لم يحضرمنع ذلك وانصولت بخمسة فانحضر أرىعون حازوا لافلاوان صولت بأحدعشر جازان حضرجمع المتروك لان العروض والورق في مقابلة الدينار الزائدفهو سعوصرف والجمعدشار وانصولحتماثني عشروكان العرض أفسل منديذار أوالورق أقل من صرف دينار حاز انحضرالجمع وانكان كلمن

العرض والورق أقل من دينار جازان حضر الجميع لان دينارا من الزائدين في مقابلة العرض والورق والآخر وان وان زيادة وان لم يحضر الجميع منع وهدا النفص مل بعينه يحرى في اذاصو لحت ورق فقط فاذا علت ذلك فقول الشارح أولا اذا ترلد دنايير ودراهم حاضرة لا يؤخذ نظاهر ه المفد أنه لا بدمن حضورهم ما معاللان بقال الواو فى قوله ودراهم ععنى أو و يكون فوله أودراهم على تقديراً ن وأخد منها مورثها (قوله وأحضرت كلها) أى النركة كلها من عرض وورق لكن حضور العروض اما حقيقة أو حكا على تقديراً ن وأن المنازع والعروض الما تكون في حكاية بن فيما وعدد المعالمة والمعاون في المنازع والمعالمة ويكون ويوله والمعالمة والم

الحاضر (قوله لان حكم العرض الخ) أراد بالهرض ما يشمل الدراهم على تقديران بكون صالح بعشرة دنا نبرمن غيرالتركة وفي التركة دنا نبرودراهم وعروض فالدراهم والعروض التى مع الدنا نبرته عدد نا نبرفيا في التفاضل (قوله و يدخله أيضا البينع والصرف) أى في التحقيق وقوله لانه يدخله التفاضل أى في التقدير والقاخير بينهما لعدم حضور ذلك في الجلس (قوله ان كان حظها من الدراهم صرف دينار) أى وكان العرض يساوى دينارا (قوله ان عرفا جمعها) أى جميع التركة ومثل معرفة جميع التركة وممين على معرفة جميع التركة معرفة بعيد فال ابن ناجى وظاهر قولها أنه بكفي في جواز الصلح أن يعترفوا كلهم ععرفة التركة ولولم يسموها وأفتى شخه بأنه لا يدمن تسميتها وهو بعيد (قوله وحضر) أى جميع المتروك حقيقة في العرف بالغيمة والحاصل في الغيمة بعين عدد المناز حالى ذلك بقوله أى أو كان قرب الغيمة والحاصل في العرف المناز المناز المناز على المناز العرض المناز على المناز المناز على المناز المناز على المناز المناز على العرض المناز على المناز على المناز المناز على العرض المناز على المناز

والمسروض يكتني بحضورها حكما كائن مكون عملى مسافسة يومسان هكذاأ فادمعض شيوخنا وقوله وحضرأى وقت الصلح فاناختل شرط من هدده الشروط لمعيز صلحهادهرض من غبرهاوموضوع المسئلة بشروطها أنفى التركة عمنا وعرضا وأماان كانت كلها عروضا فيعوز للولدأن يصالحها بعسن من ماله ان علها ولو كانت العروض دبوناعلى غسرماء حضورا مقرين وتأخيذهم الاحكام ووصفت العروض التي عليهم (فول أى أوكان فريا الغيبة) مانكانت على يومين (قوله والعرض الذى أعطاه ألمالخ مخالف العرض الذى الخ) يظهر عماتقدم ولوموافقا لان العدروض ترادلذاتها وأيضا لوكان كذاك لماافترق الحال في الدراهم سأنتكون من التركة أملاتأمل ثمامد كتي هذاوحدت عن السدرما بوافق ماقلناه (قوله كسعهالخ) أىفيحوز حمث يحوز وذاك حمث لم بكن الدين طعامامن

وان كان كلمن حصم امن الدراهم ومن قيمة العروض يزيد عن صرف ديذار (س) لامن عُـــرها مطاقا (ش) يعني أنه لا يحوز الصل للزوجة ولا لغـــرهامن الورثة باعطاء شي من غــــر المركة سواء كان دراهم أودنا نيرأ وعروضا الاعلى مايأتى فى العروض كانت التركة أوشى منها حاضراأ وغاثمالانه يدخدله النفاضل بين العينين والتأخير بينهمالان حكم العسرض الذي مع العبن حكم العين ويدخله أيضا البيع والصرفان كانحظهامن الدراهم صرف دينارفأ كثر ولماسمال اطلاقه المنع للعرض وكانفيه تفصل بينه بقوله (ص) الانعرضان عرفاجيعهاوحضروأفرالمدين وحضر (ش) يعني أن الصلح اذا وقع الزوجمة أوغميرهامن الورثة بعرض حاضرمن غيرعروض التركة فان الصلح بائر بشرط أن بعرف المصالح والمصالح جمع التركة حتى تكون المصالحة على شي معاوم وأن يحضر جميع الموروث من أصفاف العروض والاكانمن باب النقدف الغائب بشرط أى أوكان قرب الغيبة وأفسر المدين وحضرأى وهوى تأخد ذمالاحكام والعمرض الذي أعطاه المصالح مخالف للعروض الذيءلي الغسر بم والالم يكن سعالانه كالهمن التركة فكاله أعطاها بعض مورثها فهودا خلل في قوله وعلى بعضه همة وغسرذاك من الشروط المعتبرة في سع الدين (ص) وعن دراهم وعرض تر كانذهب كسيع وصرف (ش) يەنى أن المت اذا تركّ دراهم وعر وضافصالح الوارث زوحة المت على دنانبر من ماله قان كان حظهامن الدراهم يسمراأ قل من صرف دينار جازان لم يكن في التركةدين وأن كان فى حقلهامنها صرف دينارفأ كثر لم يجز وهومعنى قوله كبيع وصرف أى فان قلت الدراهم التي تخصها أوالعرض الذي يخصها بان نقصت أونقص قيمة العرض عن دينار جازالصل لانه بيع وصرف اجتمعافي د شار (ص) وان كان فيهادين فكسعه (ش) أي وان كان في التركة دين من دنائيرا ودراهم لم يحز الصلح على دنائيرا ودراهم نقد دامن عند دالواد وان كأنالدين حيواناأ وعسروضامن بيع أوقرض أوطعامامن قرض لامن سلم فصالحها الولد منذات على دنانيراً ودراهم علهالهامن عنده فذاك حائراذا كان الغرماء حضورامقرين ووصف ذلك كله ومرادالمؤلف استمفاء المكلام على الفروع المذكورة في المدونة والا فقوله وعن دراهم الخ يغنى عند ممامى من قوله ان فلت الدراهم وأنضا قوله وان كان فيهادين

سع وكان المدين حاضرام قراوه وعن أخده الاحكام وعنع حمث عنع (قوله أى وان كان في التركة دين من الخي) ظاهر كلامهم ولو كان الدين المدين المنه بدخله التفاضل بين العين بن والتأخير بينه حالان حكم العير صالاى مع العين حكم العين كا تقدم وهد الذا كان في التركة دين من دنانسر والذي أخر جه من عند دنانير وأما اذا كان أحده حادنانير والماني دراهم في المرف المؤخر والحاصل أن الدين اذا كان دنانيروفي التركة عروض أخركانت عند الميت أو ديونا فصالحها على دنانيروني العين والتأخير بينه حماوكذا اذا أبدلت الدنانير بالدراهم ومثل ذلك ما اذا كانت التركة عروضا ودراهم فصالحها بدنانير في تقدم المين المرف المؤخر وقول الشارح وان كان الدين حدوانا أو عروضا أى كله حيوانا أو عروضا أى كله حيوانا أو عروضا ألى الذي تقدم صالح بعرض وهناصالح والمناتركة وهو هناصالح من غير التركة وقوله وينا عند وأقول عناء لان الذي تقدم صالح بعرض وهناصالح صالحها بتقدم التركة وهو هناصالح من غير التركة وقوله وينا عندة وله في المروأة والخيرة لا اغناء لان الذي تقدم صالح بعرض وهناصالح صالحها بناتركة وهو هناصالح من غير التركة وقوله وينا مروان المروان كان التركة وهو هناصالح من غير التركة وقوله وينا عنده والتركة وهو هناصالح من غير التركة وقوله ويناك المروان كان التركة وهو هناصالح من غير التركة وقوله ويناك المروان كان التركة وهو هناصالح من غير التركة وقوله ينه عنده والمناك المراكة والتركة وهو هناصالح من غير التركة وهو هناصالح والتركة والمروان كان التركة والتركة و

بنقد فالموضو عمختلف فتدبر (قوله بما فل وكثر) أى معيناذال عندعقد الصلح لان دم العمد لادية فيه وأمان وقع وقنه مهما فينعقد ويكون كالخطا (فوله كرطل من شاة) أى واذا وقع ونزل فالحركم أن يرتفع القصاص و تحب الدية فان فلت ضرور بات الجسدمة دمة على الغسرماء فى القوت والكسوة وهنا قدمت (٨) الغرماء على الجسد فالجواب انه هنا ظالم بالجناية فلا يضر الغرماء بظلم وهناك

الخيفى عنه قوله فمام وأقر المدين وحضر \* ولما أنهى الكالم على الاموال شرع في صلح الدماءفقال (ص) وعن العديماقل وكثر (ش) يعنى أنه يجوز الصلح عن دم العمدنفس أوجر ح بأفل من الديه و بأكثر وظاهر كالرم المؤلف جو إزالص على ماذكر ولوقبل بموت الدم وهوكذاك (ص) لاغر ركرطل منشاة (ش)الاحسن عطفه على ما يفيده الكلام السابق أي وجازالصلع عااستوفى الشروط لابغر ركرطل أوأرطال منشاة حمة أومذوحة قبل سلفها وتقييدالدونة بالحية معترض انظرأ باالحسن قال فيهاوان ادعمت على رجل دينافصالك عنه على عشرة أرطال من لم شاة وهي حية لم يجز وأماعطفه على مامن قوله بما ساع به فيفيد اختصاصه بالدين معانه غسر مختص به وفهم من كلام المؤلف أنه لوصالحه بجميع الشاهلان حية كأنت أومذو حية وهوك ذاك اذهو كالبيع وقوله لاغررال يغنى عنه قوله الصليب وبعبارة ونبسه على منع الغررائلا يتوهمأن المسدلا كان الولى العفوعنه وعايتوهم حواز الغررفيه وغيرالعمد يفهم بطريق الاولى ألمنع فيه (ص) ولذى دين منعه منه (ش) أى ارب الدين المحيط منع من عليه الدين من الصلح عن قصاص وحب عليه عمال ليسقط عن نفسه القصاص سواء كان القصاص متعلقا بنفسه أو بجزءمن أجزائه كاهوظاهر كالرمغير واحد كالقرافى والنبونس فانه قال في تعليل منعه من ذلك اذفيه اللاف لماله على غيرما عاملوه عليه الغرماء كهبته وعتقه لانه أعتق نفسه من القتل ونحوه نذلك وليس ذلك كتزويجه وابلادامته لان الغرماء عاملوه على مثل ذلك كاعاملوه على الأنفاق على زوجته وأولاده الصغار ولم يعاملوه على اللاف ماله في صون نفسه وجرئه بتحد حمايته . ولما كان الصل كالبيع بعستريه العب والاستحقاق والاخذبالشفعة كايعترى البيع شرع فى الكلام على ذلك وأن منه ما يوافق البيع وما يخالفه فما يتخالفان فسهما أشار المه بقول (ص) وانرد مقوم بعيب رجع بقيمته (ش) يعنى أن صلح العدمطلقا أوالططاعلى انكاراذا وقع على مقوم كفرس وعبد وشقص عقار ثمر دبعب اطلع عليه القابض له أواستحق أوأخذ بشفعة رجع على دافعه وأخذالشفيع بقيمته يوم وقع العقدبه صحيحا سليما اذليس لامم ولاللغصام في الانكارفيهة يرجعها وأماعلي افرارفني غميرالدم يرجع فى المقر به ان لم بفت والافني عوضه وفى الدم يرجع الدية وكالام المؤلف فيما أذا وقع الصلح على مقوم معين وأمالوصالحه على سوصوف في الذمة فأنه يرجع عمله مطلقا (ص) كنكاح وخلع (ش) تشبيه في الرجوع بادش العوض والمعنى أنمن أصدق زوجته عبدا أوفر ساأو شقصامن عقارتم اطلع فيسه على عيب ردعنله في السيع أواستحق أوأ خذبالشفعة فان الزوجة ترجيع بقيمته على الزوج وكذا الشفيع أاخذبقمته بحلاف منتزة جبغررا وتفو يضافان الرجوع فيهما بصداق المثل وكذال وقع الخلع عاذكر فاطلع الزوج على عب فيه أواستحق منه أوأخد نالشفعة فان الزوج يرجع على الزوجة قهة ماوقع الخلع به سلم الأن قسمة معاومة ولايرج علصداق ولا خلع المثل لان طريق النكاح المكارمة فقد تنزوج بأضعاف صداق المثل و بعشره وكذا يقع الخلع بخلع المثل و بعشره

معذو وفقدم بدنه على مال الغرماء كالضرر بالحاعة (قوله لوصاله محمدع الشاة الخ)وذلك لان العقد وقع عليها بذاتهاوهي معينة وندخل فى ضمان المشترى بحجر دالعقد (قوله و بعمارة الخ) هذه العمارة تقداله معطوف على قوله عاقل أىعاقل وكثرلامذىغرر واغانص عليه في هذه لان العدالم لكن فيهشي مقدر ويحوزالصل عنه اكلشي فر بما يتوهم اله يجوز الصلح عنه بالغر رفنص عليه واذا امتنع الصل بالغرر في هذه فاحرى في بقية الياب (قوله أى ارسالدين المحمط) قان لم يحط فلامنعله لانه فادرعلى وفاء الحق بماية ولو بتحريك وهدذا النعليل طاهر في هدا الفرض الخاصوان كانلايلزم بتكسب (قوله لانه أعتق تعليه للقوله اذ فسمه اللاف الحائى فلاأعتى نفسمه مذلك حصل الاتلاف ولم تعامله الغرماءعلى كونه بقنل ويصالحنفسمدناك (قوله ولما كان الصلح كالسع)العبارة الواضعة أن يقرول وليا كان المالج مه كالشئ المشترى وتقدم أن السلعة المشتراة قديطرأعايماا ستحقلق وقد يظهر فيهاعب والمصالحيه كذاك (قوله بقيمته يوم الخ) راجع لقوله رجع على دافعه أى في مسئلة العب والاستعقاق وراجع لقوله وأخدالشف عأىأن الشفع

يأخذالشقص بقيمته يدفعها لمن كان أخذالشقص (قوله فئي غيرالدم) خروج عن الموضوع أى بان يكون و بغير الدماذا ادعى عليه بشئ فأقرافيه عمل الحاسف فاله يرجع في المقربه ان كان باقياوس كت عن الصلح على الكارفي غيرالدماذا استحق المعين وراجع ما تقدم يظهر الله الحال (قوله بخلاف من تزقج بغرر) الحاصل أن هذين الشيئين لما لم يتقررشي فيهما رجعنا الى صداق المناوقد يقال انه قدوج دفي الغرر كالم تقور كالم تقواله عيرانشا ودوان لم يوجد في المناف المغرر كالم تقور كالم تقواله عيرانشا ودوان لم يوجد في التفويض

وفه وكذا في دم العمدا والانكار) أى المشارلة بقوله سابقاان صلح العسمد والمناخ والمعسى وكذا الصلح في دم العسمد يقع بكسير ويقليل الحاصل انه المهدا والمنكاح وفي الخلع وفي دم العسمد والانكار رجع الى قيمة ما تراضوا عليه ورعافلنا من المنكاح الشكاح السناخ والمن المناطقة المناطقة والمنطقة والمنطقة

أو يؤخذ بالشفعة (قولة فأن السيد ر حع على العدد بقيمة العوض) هذافي القطاعة والكنابة اذاوجد عسافي الشقص أواستعنى وقوله والمجرير جمع على المعمرأي فيما اذاوحد عسافي الشقص أو استحق وقوله والشفسع بأخسذ بقيمته أي بقيمة الشقص مدفعها الشفيع السيد في القطاعية والكنابة ويدفعها للعمر بالفتم فى العمرى فهوأى قوله والشفيع متعلق بالطرفين وقوله لان القطاعة أى والكتابة من ناحمة المعروف فمنسامح فبهماأى فليسلهما ضابط فلذار يحنافه ماالى فسمة الشقص بأخذها السيد من العسدق الاستحقاق والعيب وبدفعسها الشفيع لذلك السيد في الاخدد بالشفعة ( قوله ولاقيمة للنافع

وبغيرشي وكذافى دم العيمدأ والانكارفالرجوع لقيمة ماتراضوا عليه أضبط وكذاعلى الشفيع للشترى القيمة ومثل هذه المسائل الاربع فى الرحوع بأرش العوض عوض القطاعة وعوض الكتابة وهوالمعتنى عليه في ملك الغبرالمعين وعوض العسمري كن أعرته دارك مدة حياتك تمصا لمته على عوض في نظ برما يستحقه من منفعة الدار ور حعت لك الدار فاستحق العوض من بدالمعمر أواطلع فيه على عب أوأخذ بالشقعة فأن السيدير جمع على العديقسمة العوض والمعمر بالفتر حمعلى المعمر بالكسر بقيمة العوض اذلاقيمة للعمرى والشفيع بأخذ بقيمته لانالقطاعة من ناحية المعروف بتسامح فيها ولاقممة للنافع معلومة لان المعلوم فيها قيمة العوض الذى وفع تراضيهماعليه ثمان المؤلف ذكرهذه المسائل فيآخر الاستعفاق فكان فى غنى عن ذكرهاهنا (ص) وان قتل جماعة أوقطعوا جازصلح كل والعفوعنه (ش) يعمى لو فتل جماعة رجلاأ ورجالاعداأ وقطعوا بداواحدة أوأبدى وثبت ذلك سينة أواعستراف فانولى الدم يحوزله أن يصالح البعض أى بعض القاتلين أوالقاطعين و يعفوعن البعض و يجو زاه أن يصالح كلاو يعمفوعن كلمجانافقموله قتمل الخابالبنا الفاعمل فيهما وهوصيح جازمع نص الدونة في تعدد القاتلين أوالقاطع من وكذلك الجارحون وأماعكس ذلك وهوتع مدالمقتولين واتحادالقانل فروى يحبى عن ابن القاسم من قتل رجلين عداو ثبت ذلا عليسه فصالح أولياء أحدهماعلى الدبة وعفواعن دمه وقام أولساءالا تخر بالقود فلهم الفودفان استفادوا بطل الصطور سرجع المال الى ورثنه لانه اغماصا لحهم على المحماة من القترل واذاعلت ذلك فلا يصح مافي بعض النسخ أوقتاوا بالبناء للجهول أى تعسد دالمقتول وانحد دالقياتل اذلايهم قوله جآز صلم كل أى لان كالالا يقع الاعلى متعدد ومع اتحاد القائل لا تعدد (ص) وان صالح مقطوع

معاومة) راجعالشفة والمعمر المحتار المعدر المعدود المعاومة والمعمرة وهذا معنى فوله سابقا اذلاقيمة العمرى والمعارى والفقير جع على المعمر المخاف المعدود المعارة والمعارة وهذا معنى فوله سابقا اذلاقيمة العمرى والعنوع والعنوع والفقيل المنافع المنافع المنافع المعدود والمعدود وال

(قوله مُ نزى) بضم النون وكسرالزاى مخففة أى سال دمه ولم ينقطع فهومينى للمهول لفظاالا أن المعنى على البنا والفاعل والفاعل ضمرعا ثد على الجور المفهوم من قوله مقطوع (قوله فات) الفاء سيسة فالموت مسيب عن السنريان فهوصر محفى ان الموت من القطع (قوله لأله) أى ليس للقاطع المفهوم من مقطوع (قوله والقتل نقسامة) أى لتراخى الموت عن الحرح في الفون لن ذلك الحرح مان وردون الى ورثة الحالى ما أخذه منه ولهم وقوله رده مرتبط بقوله الولى أى الولى رده والقتل بقسامة وله الاجازة وأخد المال المتالم به لا الدية (قوله ولا يحاب الى ذلك) ظاهر العمارة اله يحاب الى الفتل بقسامة بحدث يحبرون وليس كذلك (قوله كا خدد هم المدينة في الخطا) أى كتفه مرالا ولياء في امضاء (١٠٠) الصلى وأخذ الدية في حالة القطع خطأ (قوله دون ما يؤل المده) وأما ان صالح المدينة في الخطا) أى كتفه مرالا ولياء في امضاء (١٠٠) المصلى وأخذ الدية في حالة القطع خطأ (قوله دون ما يؤل المده) وأما ان صالح المدينة في الخطا)

مُ نزى فان فللولى لالهرده والقنل بقسامة (ش) يعنى انمن قطعت يده أور جله عسدا ف حال معند مصالح القاطع من قطعت بده بشي مسال دمده الى أن أدى الى المدوت فان لاولياءالقطوع أنعضواه فاالصلح ولهم أنيردوه و بقف الاالقاطع بعد أن يقسم والمن ذلك الجرح ماث لان الصلح انع احسكان عن القطع وكشف الغيب أنه نفس فالواجب عليمه غيرماصالعليه فوجب الرجو علستعق فان أبواأن بقسموا فليس لهم الاالمالاني وقع به الصلح ولدس القباطع أن رد الصلح و يقول الدوليا ودوا المال الذي وقع به الصلح واقتساوني بغسير فسامسة لان الجناية آكالى نفس ولا يحباب الى ذلك لان النفوس لا تساح الابأم شرعى والمراد بالفطع الجرح كان قطعا أوغيره ولوقال مجر و حكان أشمل (ص) كاخذه مالدية في الحطا (ش) تشبيه نام يعني ان من قطعت يده أو رجله ف حال صحته خطأ ثم صالحفات فاولى القط وعامضاءالصل ولهأن يردالصل وبأخد ذالدبة بعدأن يعلف أعان القسامة وتدون الدبة على العاق أنور جع الجانى عادفع من ماله لانه كواحدمنهم فأن أى الولى من القسامية كان له المال الذي وقع به الصلح وانعا أتى بضمير الجمع هذا دون ضمير المفرد الراجع الولى اشارة الى أنه لافسر ق بعن الواحد والمنعدد مع ان المراد بالولى الحنس الصادف بالواحد والمتعدد فاوأتى ممفردا لا فادماذ كزالكن ماارتكمه أصرح فيذاكثم ان كلام المؤلف فيما اذا وقع الصلح على الحرح دون ما يؤل الب والافف من فصيل ذكرها بن رشدفانظرهان شئت في الشرح الكبير (ص) وان وجبار بض على رجل برح عدا فصالح في من ضه بأرشه أوغيره تم ماتمن مرضه جاز ولزم (ش) يعنى أن المر يض اذاجر حمد شفض في حال مرضه جرماع مداوثبت ذلك اماسينة أو باقراره ثم ان همذا الجرو حصال عن جوحه في مرضه بأرش ذلا الحرج أو بأقل من أرشه أومن ديشه ان كان فيسه شي معسين ثمان الجروحمات من مرضه ذلك فان صلحه ولازم أه ولوارثه اذللر بض المقتول أن يعفو عن دم العمد في مرضه وان لم سترك مالاوه لل الجواز والازوم سواء صالح عن الجرح فقط أوعنه وعايؤلاامه وعليه تأولها بنالعطار أوالجواز واللزومان صالح عليه فقط لاان صالح عليه وعلى ما يؤل اليه فلا يجوز ولا يلزم وعليه تأولها الاكثر والى هذا أشار بقوله (ص) وهل مطلقا أوانصاغ عليه لامايؤل اليه تأويلان (ش) وجمع بين الجواز واللزوم لانه لايلزم من أحدهما الا تخر وليست هذه المسئلة معارضة الاولى لان الاولى وقع الصلح فيها على الحرح فقط غرزى

عن المرح وما يؤل اليه فأنه يحور فى العمد الذي يقنص منه عدلى مااستظهر والحطاب لانه اذا كان للقتول أن يعفوعن دمه فبسل موته عازأن يصالح عنمه بماشاء وأماالعهدالذى لافساص فسه فلايحو زالصلعنه وعمانؤل الممن الموت أنفا قاوه ليحوز الصارعله وعلى مايؤل السه من و بادةدون الموت أولا يحسو زالا علمه خاصة قولان وهذافهافيه ديةمسماة كالأمومة والنفسلة والحاثفة وأمامالادية فسمسماة فلاعو زالصل عليه الانعدد البرء وأماج حالكطافان كاندون الثلث كالوضعة فالصلح باطل باتفاق لانه انمات كانت ألدية على العاقلة فهسمولا مدرى يومصالح مايجب علمه عالالحاء المانوقع الصلح على ذلك فسخمني عثرعلبه واتسع عايقتضيه حكمه لولمكن صليفان وي كانت عليه دية المروضعة وانمات كانت الدية على العافلة بقسامة وان بلغ الحرح ثلث الدية فالراج عدم الحواز وسطل (قوله اذاجرحه شخص في

ومات على مذاصر يم في طرق الحر على المرض كاهوالمتبادر من المصنف و بوافقه ما قاله عبه وذلك انه ومات قال ان مفاد كلام المصنف هناوما بأتى له في باب الفضاء ان الحر ح هناطار على المرض وهو كذلك كذا أفاده بعض الشهوخ وأماطرو المرض على جرح عداف مذكر كفي بابه خلافاهل بفقص من الحارح أى بقسامة أوعليه نصف الدية أى بغير قسامة قاله عبه وهو طاهر (قوله أو بأقل عن أرشه الح) هذا معنى قول المصنف أوغيره مراده ما كان أقل من أرشه الح عن المناقل من المناقل من أرشه أو ديته و المناقل من أرشه أوديته ثمان هسدان في منافل المنافية شيء مقدر في اكذلك فالواحب ان بقول بأرشه أوديته أو أقل من أرشه أوديته ثمان هسدان المنافية شيء مقدر في اكان فيه شيء مقدر فقال فيه الثاني وعليه فاذا صالح عليه وعلى ما يؤل المه بطل

اذاوقع على الحرح فقط غم نزى منه ومات ان الصلح لازم المورثة اذلم بقدل بذلك أحدف ماعلمت وعلى الثأو بل الثاني ان وقع الصل على المرح فقط جازوان مات من مرضه لزم الصلح الورثة وان نزى الحرح فات فألحم ما تقدم في المسئلة الاولى وانصالح علسه وعملي مايؤل السه فالصطر بأطل يعمل فسه عقتضى الحركم لولم بكنصل انتهى وقال محشى اتت قوله وان وجب الخهدد الفظ المدونة فقال أبوالمسين المرض هسامن ذاك المرح يخلاف التى قبلهاصالحه بعدالبره نم نزى جرحه خلاف نقرير ح وس وج انالرض عن غير الحر حوما فاله أنوالحسن هوظاهر كلام الاعُـة وهوالمأخوذ من العتسة وغبرها والحاصل انكادم الخطاب بوافق شارحنا مدنان الموت من المسرض الذي لم ينشأمن

وماتمنه وهذه المسئلة تكلم فيهاعلى أن الصلح اذاوقعمن المريض عن جرحه عسدا وماتمن مرصه لامن الحر حان الصلي مائر لازم فلا بقال هـ قاصل وقع من المريض فينظر فيه هل فيه عاماة أملا ولامفهوم لرجل ولالحرح أى وانوحت على جان حناية عدا قوله لريض كان المرض سابقاعلى الحرح أومتأخراعنه لان الفرض انهمات من المرض ونسخة عسدا بالنصب معدية اماعلى الحال أوالتميزوسو غجى والحال من النكرة وقوع النكرة في سماق الشرط لانه يشبه النفي بجامع عدم المتفق وقوله في مرضه أى في زمن مرضه وقوله عمات من مرضه من سيبة أي اسب مرضه أي كان سب موته مرضه لا الحر حفليس في كالامه اجمال والاجمال مبنى على جعل من ظرفية (ص) وان صالح أحدولين فللا خرالد خول معه (ش) يعنى ان أحدولي القتول اذاصالح الحاني يعين أو بعرض فأن اللا خو الحماران شاءد خدل مع صاحب فماصالم بهوان شاهل مدخل معه فاندخل معه فانه بأخذنصف ماصالح به وان لم مدخل معسه فله نصيبهمن دية عدكا بأتى في باب الحراح وانظر اذادخ المعهصا حسه وأخد نصف ماصالحيه هلة أولصاحبه بعدد المطالبة على الجارح سفية حقه أوبشي بدليل ما يأتي عند قوله وآن صالع على عشرة من جسينه فللا خراسلامها الخ أولاشي لواحدمنهما قسل الحارج بعددلك على الحارح والظاهر أنه لاشي لواحدمنه مابعد ذلك على الدارح وفرق من المسئلة فلان المسئلة المستدل بهاأصلها مال معين منهما من شركة أوارث وغوهما فدخول أحسدهمامع صاحب فعاصال به لاعتعه أنرجع بيقية حقه وهذه المسئلة الاصل فيهاالقود وهومتعين فاذادخل أحدهامع صاحبه فعماصالح بهسقط القودعن الحانى فلارجوع لواحدمنهما بعسد فللنشئ (ص) وسقط القتل (ش) بعني أنه اذاصال أحد الولين فان القتل يسقط عن الجانى وسواءد خسل معه صاحبه فيماصالح به أم لالان صلح أحسدهما كعفوه مدلسل قوله في باب الجراح وسقط ان عفارجل كالباقي غمشبه في سقوط القتل قوله (ص) كدعوال صلحه فأنكر

الجرح ثم قال عشى تت ثم على ماذكره أبوالحسن وقلنا انه ظاهر كلامهم من أن المرض من الجرح وان مات منه يجوز الصلح و بلزم كاهو نصها ونص كلام المؤلف يسكل آو يل الاكثران الصلح على الجرح فقط كيف بلزم مع انه آل الامرالى خلاف ما وقع الصلح عليه و بناقض ما تقدم من تخمير الاولياء في ما ذائرى الجرح في التمند و قوله وان صالح الخراب الدرم عند الدية أو أقل أو كثر وقوله أحدوليين الصلح عن نصيبه أكثر عما يقوله ومن الدية أو بقرف المراف أو بقرف المراف المراف المراف أو أقل مند العنولا عند الصلح أى في عاب المراف المجنى عليه أن في المراف المجنى عليه المراف المجنى الله المراف المجنى عليه أن بلزم الحالى المناف ا

رجع بالدافي ورجع المصالح بالذي أخذ منه (قوله فان اسكل محلق مشهق الدم) قان نكل فلاشي أه في ما يظهر (قوله انه على المقر ) أى ان قتل الفطاعلى المقر أى الواحب فيه على المقرف ماله (قوله فنزل صلحه منزلة الخن) أقول أى باعث على هذا وهسلا قال أى وهل يلزمه مناه على قول مالك ان المقر بفق الحدفانه قال وهل بلزمه مناه على قول مالك و المنافق المنافق و بعد كشى هذا وأبت عب ذكر ما ظهر لى فقد الحدفانه قال وهل بلزمه مطلقا أى فيما دفع ومالم بدفع أو المعنى سواء دفع جميع ماصالح به أو بعضه فتكمل علم من عنده مناه على أن العاقلة الا تحمل الاعتراف وهوالمشهوران منهى (قوله الاختلاف فيه) (١٢) علة لقوله نزل صلحه أى نزل صلحه منزلة كذا لكون المسئلة ذات خلاف

(ش) والمعنى أن الولى اذا ادعى على الجانى عدد أنه صالحمه على قدر معملوم فأنكر الجانى ذلك فان القتل سقط وكذا المال انحلف الحاني فان نكل محلف مستحق الدم ويستحق المال وانحاسقط القته لوالمال لان دعواه أثبت أمرين اقراره على نفسه بأنه لا يقتص منه وأنه يستمنى مالاعلى الحاني فيؤخ في ما أقر به على نفسه ولم يعمل يدعواه على الحاني (ص) وان صالح مقر بخطاع اله لزمه وهل مطلقاأ ومادفع تأويلات (ش) بعني أن من أقر بقتل شخص خطأ فصالح عن ذلك عال من عنسده فان ذلك للزمه فقوله بخطامتعلق عقرو عاله متعلق بصالح وهل بازمه فيمادفع ومالم يدفع وهومراده بالاطلاق حكاه عياض عن أبي عمران لقول مالكُ فى المقر بقته ل الخطاآله على المقر في ماله فسنزل صلحه مسنزلة حكم حا حكم مذلك القول فلا ينقض للاختمالاف فيسه قاله ابن ونس أوانما يلزمه مادفع دون مالم دفع وهو تأويل ان محرزوهومسنيعلى أنالعافلة تحمل الافوار بالقسل خطأ أسكن اعالزمهمادفع لاحل القبض فمه لان القبض على وحه التأويل أثر افها اختلف فسيه وأنت خسير مأن كون ماخي عليه خسلاف المذهب لايفتضى أن المبنى كذلك فقد بينون مشهورا على ضعيف (ص) لا أن نبت وجه لازومه وحلف وردان طاب به مطلقاأ وطلب مووجد م (ش) هذا مُخرج من قوله لزمه بعني أن الفتسل خطأ اذا ثبت بلينة أوقسامة وجهدل الفاتل لزوم الدية للعاقسة وظن انها تلزمه فنجموها عليه ودفع لهم بعضهائم قال طننت ان الدية تلزمني فانه يعلف المين الشرعمة انه طن ازومها أه وحمنت فيظره ل كان طالب اللصلح أومطاو بافان كان مطاوبا فأنه برجع بمادفع على من أخذهمنه كان قاعما أوفائتاو بردقهته أومشاه لانه كالمغاوب على الْصلَحْ وَانْ كَانْ هُوالْدَى طلب الصلَّحِ فَانْهُ يَرِدَالْبُسُهُ الْمُسْالُوجُودِ بِأَيْدِى الأولياء كلاأُ و معضاوما تلف فلاشئ لممنسه كن أثاب على صدقة وظن ان ذلك بازمسه فانه يرحم عاوجده عماأ اب ولايرجع عمافات منه وقولة وردان طلب به مطلقاأى يرد ماعدا حصيته وأما حصته فلايردها لأنهمتبر عبماءن العاقلة ولايعد رباطهل ولايقال نصيه هولايازمهالا منجمالانانفول هومتطوّع بهامعجلة (ص) وانصالخ أحددولدين وارثين وانعن انكار فلصاحبه الدخول (ش) يعنى أن أحد الوارثين سواء كآنا ولدين أو أخو ين أوعين أوغيرذاك اذامسالح شفصاعن مال ادعى عليسه انه خالط فيسهمور ثه فأقراه به أوأنكره فان للوارث الاخر أن يدخل مع صاحبه فيماص الجهعن نصيبه من ذهب أوفضة أوعرض وله أن لايدخل معه و يطالب بحصت كلها في حالة الاقسر ارولة تركه كاله وله المصالحة بمادون ذلك وأما في عالة الانكارفاماأن تكون له بينة أم لافان كانت له بينة أقامها وأخذ قد مأور كمأوصالح عايراه صوابا والامكن له بينة فليس فعلى غرعه الاالمين ويرجع المصالح على الغريم عا أخذمنه ان

هل الاقرار تحمله العاقلة أولافك نزل صلعه مسنزلة حكم الحاكم صار كالجمع علمه (قوله دون مالم مدفع الخ) والذى لمندفعه على العاقلة بقسامة من أولياء المقتول بأاءعلى حدل العاقلة الاعتماف ثملايحتي أن الثانى صادق عااذا كان مادفعه قدرماعلمه منحث كونه كواحد من العاقلة أودونه لكنه بلزمه تكميله وعااذا كانالاكثر ولاردمنه شي (فوله وجهل لزومه) أى تصور المال لزوم، أى المال أى تصورانها لازمة ولايدمن نبوت الهجهل أى الفعل أوان مندله محهل فهماصورتان إقوله فاله يحلف المين الشرعية) فان نكل لارجو عاه ويحمسل على انهصالح مع العلم والطاهر الهاعين تهمة (قوله عادفع)أى الزائدعلى حصلته وكذارةال فما يعد (قوله وما تلف فلاشى له منه) أى فلا يحسب ولالاءاقلةمنهشئ وهومقنضي القل المواق وقيل ان الذالف يحسب له والعاقلة ولا رجع علىمما حسبة وقبل يرجع على العاقلة عاحسالهاوهل يحرى ذاكف فولهأوبمادفع أويحرىفيهالثانى فقط (قوله كن أناب على صدقة) أىمعان القاعدة أن لانواب في

الصدقة (قوله لانهمتبر عالخ) فيه نظر آذهي لازمة له بطريق الصدقة (قوله لانهمتبر عالخ) المحالة الم هومتبر عالخ) المورج على الغريج على المنافئ المنافئة على المنافئة على الغريج على المنافئة المنافئة على المناف

عاأ خدمنه شريك كذا أفاده شيخنا عبدالله ألحاصل ان قوله و يرجع الخذكرها الشيخ سالم و شعه من شعه والذي يظهر عدم الرجوع (قوله أومطلق) ولكن اله فيها أذاكان الحق من شئ مشترك بينهما وقد باعاه في صفقه لانه اذالم بكن من شئ بينه سماوليس في كاب فلا دخول لاحدهما على الاخرف ما اقتضى لان دين كل منهما مستقل لم يجامع الاخر بوجه (قوله و بعيارة) طاهر عبارة بعضهم اعتمادها (قوله أملا) أي بشيرط كون المديعين متفقين جنسا وصفة ولايشترط اتحادالقدر كايدل عليه ما يأتي (قوله وهو الصواب) مقابله ما أشارله تت بقوله ثم استثنى من الغير المصالح الدخول مع المصالح فيما صالح به فقال الا الطعام الخرف فقال اين أي زمنين) بفتح الزاى والميم (قوله مستثنى من آخر المسئلة) أي من كلام محذوف في آخر المسئلة كا أشارله بقوله قال الخرقوله لان اذنه في الخروج مقاسمة له والميم (قوله المنافق في المنافق في المنافق في المناسب (١٣) للصنف أن يقول في مثل هذا تأو يلان (قوله المنافق في المناسب (١٣) للصنف أن يقول في مثل هذا تأو يلان (قوله المنافق في المناسب (١٣) المنف أن يقول في مثل هذا تأو يلان (قوله المنافق في المناسب (١٣) المنافق في المناسب (١٣) المنف أن يقول في مثل هذا تأو يلان (قوله المنافق في المناسب (١٣) المنافق في المنافق في المناسب (١٣) المنافق في المناسب (١٣) المنافق في المناسب (١٣) المنافق في المنافق في المناسب (١٣) المنافق في المنافق في المناسب (١٣) المنافق في ال

انماهولماذك) أى انماهومما ذكر حاصدله انعبدا لحق مقول انهمستني من أول المسئلة وهو حوازمصالحة أحدالشركينعن حصته وذاك لان المالحية عن طعام السع سعله قبل قبضه الا انهذامستفادمن قوله الصلعلى غمرالمدعى به سعومن قوله وجآزعن دين عماساع به فاوترك المصنف قوله الاالطعام لكان أحسن والحاصل ان الاستثناء هل هومن أول المسئلة أى ممافهم منهاأ ومستثني من آخر المسئلة أي بمافهم من آخرها وذلك لانه يستفادمن آخرها جوازالاذن سأحدهمالصاحبه فيان يشخص و بأخد حصته فيستني منهم الطعام فلا محوز ذلك لمافسه من مع الطعام قبل قبضه وقوله وقال عبدالحقالخ بيان لكونالطعام مستنى منأول المسئلة أعين قبوله فلصاحبه وأفادأ نهمستثني مااستفيدمن أول المسئلة والذي يستفاد منأولهاج \_ وازالصل فيستثنى من ذلك الطعام فلا يحوز

دخلمعه (ص) كق لهمافي كتاب أومطلق (ش) تشبيه في الدخول بعني ان الشخص اذا كان له حقمن ارث أوقرض أوغرهما بينه وبن آخرفي كابواحد أومطلق بغسر كاب فان ماقبض منهأ حدهما يدخل فيه الاخر وبعبارة كعني الهمافي كتاب كان من شئ أصلاب بنهما أملا مناعل انالكتمة تحمع ماكان مفرفاوالضمرفي لهممارا حم للقسدوهو ولدين مدون قيسده وهو وارثين وكونهما وادين يستلزم كونهما تنفصين فهو راجع لهما بهمذا الاعتباد أى كعن لشخصى لا بقيد الولدية (ص) الا الطعام فقيه تردد (ش) أى فقى وجه استثنائه تردد كافاله ابن غازى وهوالصواب وانضاحه في ح ونصه ظاهر كالامه انه اذاصالح أحد الشريكان فللاخر الدخول معه الافى الطعام فني دخوله معه ترددوليس هدذا هوالمراد بل مراده أن بنبه على أنه فالمهونة استثتى الطعام لماتكلم على هدده المسئلة فترددا لمتأخرون في وجه استثنائه فقال الثأبى زمنين أنهمست ثنيمن آخر المسئلة وخالف معبدالحق فال الأي زمنين واعما استثنى الطعام هنامن قوله الاأن يشخص بعد الاعذارالى شركائه في الخروج معه أوالو كالة فامتنعوا فأنأشهدعلههم لميدخه لوافعها فتضى فالفاذا كان الدين على الفسر يم طعامامن بيع لم يحسر لاحدهما أن يأدن لصاحمه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة لان اذبه في الخروج مقاسمة له وهى فى الطعام كسعه قسل استمفائه فلذلك قال فى صدر المسئلة غير الطعام والادام وقال عبد المق يحتمل عنسدى أن استثناه الادام والطعام انعاه ولماذ كرمن سع أحدهما نصيبه أو صلحهمنه لانهاذا كان الذي لهماطعاما أوادامالم يحز لاحدهما سع نصيبه أومصالتهمنه لانذاك بيع الطعام قسل قبضه وهذاالذي بشبه أن يكون أراده والله أعلم انتهي الموادمنسه فلصاحبه الدخول معمه أى الاأن يشخص أى يسمر و يعذر إلى شر يكه عند السلطان أو بحضور البينة ليخرج معه ليقبض حصته أو يوكل من يسترمعه ليقبض حصيته فيمتنع من ذلك فانه الادخول 4 على الشاخص فعما اقتضاء لان امتناعه من الشخوص معه والتوكيل دليل على عدم دخوله معمد فاد كان الغريم حاضرا أوخرج ولم يعذر ادخل معه (ص) وان لم يكن غير المقتضى (ش) هذامبالغة في عدم دخول الذي لم يشخص مع شريكه الشَّاخص فيماصالح به أو

وقوله يحتمل عندى أى و يحتمل انه من آخر المسئلة (قدوله أن يكون أراده) آى الامام مالك أى أن عبدالحق قال اندمستنى من أول المسئلة وهو الذى يشبه أن يكون من ادالامام (قوله الاأن يشغص) بقتم الماء من شخص لامن أشخص من بابعلم أومن باب ضرب (قوله و و الذى يشبه أن يكون من ادالامام (قوله الأأن يشغص) بقتم الماء من شخص لامن أشخص من بابعلم أوله فلوكان (قوله و يعسندراليه) أى له أولغيره (قوله فلوكان الغريم حاضرا) في له وجد عندى مانصه والاعذار المحابعة عرب كان الغريم عائبا اماان كان حاضرا فلشر يكه الدخول في ما الخروج المعرب المعرب المنافق من المنافق عن المنافق عنه المنافق عنه المنافق عنه المنافق على المنافق عدم الدخول المنافق على المنافق على المنافق عدم الدخول المنافق على يشخص المنافق عدم الدخول المنافق على يشخص المنافق عدم الدخول المنافق على يشخص المنافق عدم الدخول المنافق على المنافق على المنافق عدم الدخول المنافق على يشخص المنافق عدم الدخول المنافق على يشخص المنافق عدم الدخول المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق عدم الدخول المنافق على الم

(قوله والكنه منفق جنساالخ) أى وان اختلف قدر مالكل والراجع في السيئلة الدخول قال عبج ان هدنه السئلة يجدوز أن تكون مفرعة على جواز جمع الرجلين سلعتيهما (١٤) في يسع من غير شرط أو يحمل على ما اذا وجد شرط الجمع كائن قوماقبل البيم على

فماباعيه نصيبه من الشخص الغائب الذى عليه الدين لانه لما أعدر المه عندا الحروج على مد السلطان أوعلى يدالسنة فالميخر جمعه ولاوكل من يخرجمعه فقدرضي باتماع ذمة الغريم الغائد فلادخول لهمع صاحب فسماأ خدهمن الغريج وان لم يكن فمال غير الذي أخدذه الشاخص منه وقوله غير بالرفع ويكن تامة وقوله المقتضي بفتج الضاد أي غيرالقسد والمفتضي أى المأخوذ (ص) أو يكون بكاين (ش) مبالغة في عدم الدخول أيضا والمعنى ان المشترك بينهمااذاباعاه في صفقة واحدة لكن أصله مكتوب في كابين بأن كتب كل منهمانصيه بكتاب واقتضى أحدهماحقه أو بعضه فلادخول للا خرعلسه سامعلى ان الكنشن بفر فان ما كان أصله مجتمعالانه كالقاسمة قوله أو يكون منصوب عطفاعلى يشخص (ص) وفيماليس لهما وكتب في كَاب قولان (ش) يعني أن الشي الذي ليس أصله مشتركا بيَّنهما ولكنه متفق حنسا وصفة كائن يكون لاحدهم ماعبدأ وقروللا خرمثله وجعاهما في عقدو عن واحد وكنباذلك فى كابواحد فاختلف اذا اقتضى أحدهما شيأمن ذلك هل يدخل معه صاحبه فيه بنامعلى ان الكتية الواحدة تجمع ما كان مف ترقاأ ولايناء على عدم الجمع قولان وقد علم ما قرونا انالموضوعمع اتفاق الدسن فدمام أمامع اختلافه ماكثوب وحبوان أوقح وشعير أومع الاتفاق لكن سع شمنهن فلادخول لاحده مافها اقتضاه الاخرسواء كتباني كتاب واحد أوفى كَابِينِ بلانزاع (ص) ولارسوع ان اختارماء لي الغريم وان هلك (ش) بعني ان أحدالشر بكين اذاوحب له الدخول على شريكه فعيا اقتضاء من الغسر م فلم مدخل معه واختارا نباع الغدر ع بجميع حقده فانه لادخول فمع صاحب فيما قبضه من الغدر بم ولو هلاً مامع الغسر عفل يجدمعه عسرمااقتضاه سريكه لانه أساختارماعلى الغسريم كان ذلك كالمقاسمة فالضمير في وان هلا راجع لما (ص) وان صالح عشرة من خسينه فللا خر اسلامهاأوأخف خسةمن شريكه وبرجيع مخمسة وأد بعين وبأخفالا خرخسة (ش) صورتهاان اشخص نمائة مثلاعلى شخص منشئ أصله شركة بكتاب أو بعدر مفصالح أحدهما على خسينه بعشرة من غـ مرشفوص أومن غيراعـ ذارفشر يكه حينسدبا العياد انشاء سله العشرةاالى صالح عليهاو متسع هوالغر ع بخمسينه كلهاوان شاءأخذ من شريصكه خسدة من العشرة التي صالح عليها تمرجع على الغريم بيقيمة حقمه وهو خسمة وأربعون ويرجع الا خر وهوالذي صالح بخمسة على الغرر بمسقسة العشرة التي وفع عليها الصلح أولا وهدذا بالنسبة الى الصلح على الاقرار وأماعلى الانكارف أخفشر بكه من المصالح خسة من العشرة المصالح بها ثمير جمع من صالح على الغسر بم بالله سقالمد فوعة لشريك ولارجد وعالشريك على الغريم شئ لان الصلي على الانكارلس فيسه شئ معسن رجع به فضم مصالح عائد على أحسد الشر يكسن ومن البدل أعامدل خسينه وأثبت فونه خوف التباسم بخمسيه تثنيمة خس فيكون بضم الخاءوفي السدين وقد بقال ان اثمات النون لايند في ذال لامكان أن بقال اله تنسة ماذ كرمع نبوت النون الني تحدف الاضافة (ص) وان صالح عرض مستهلك لم يجز آلا بدواهم كقيمة فأقل أوذهب كذاك وهومايداعيه (ش) هذا شروع فيمااذا وقع الصلي عوض

مانقدم وتنسه كه هذا وماقسله يحرى في الأجرة كاليحرى في الثن فادا أحرشفصان داريم ما في صفقة واحدة باجمتفى صفة فكل مناقتضي من الاجرة شمأ دخل معه في الآخر على أحد القولين هنا والحعل كالاحارة وانظر الوظيفة تكون مناشين ويمقة واحدة هـ ل يحرى فيها الله الذكور والظاهران وظائف الخدمة يحرى فيهاذلك لان مانوخ لذفهاعنزلة الاحرة وكذاما مكون قدداستحق لاثنين بوزف و بكتب لهمامه وصدول و حرردلات قاله عبر (قدوله امامع احتلافهما) لانظهرالطاهرأن القولين جاريان مع الاختلاف والاتفاقلان الموضوع انهماجها في كاب وعقدة واحدة (قوله أو مع الاتفاق الخ) هذا تقييد النقل الانطاه رالنقل القولين جاريان سعابقف نأوبشمن لكن تقدعادا بعاشمن واحد (قوله راجعلا) أوراجع للغريم وهذه غيرقوله وانالم يكن غسير المقتضى لانالمتقدم لم بكن غيرالفتضى حينانا وجوالهلاك هناحصل بعداختيارا تباع الغريم (قوله وان صالحالخ) هذهمن وتيات قوله وانصالح أحد ولدين الخ (قوله وهذا بالنسمة الصلع عسلي الافرار) أىحقيقة أرحكم مثال قوله أوحكما مااذا قامت سنة (قوله وأماعـــلى الانكارفيأخذشربكه) تقدمان

الظاهرعة مالرجوع لأن الفرض أنه منكر ولذا قال شب وهذا اذا كان الصلي على الاقرار وأما اذا كان على الخرار وأما اذا كان على الانكار فليس فيه شيء معين يرجع به (قولة خوف النباسه) وردياً نهم لم يجعلوا خوف الالتباس مسوعالا نبات النون مع الاضافة على أن الالتباس بدفعه قوله بعد و يرجع بخمسة وأربعين ويأخذ الاخر خسة

( قوله ولا يكون الاعن اقرار ) اذعلى الانكار لا يجوز على ظاهر الحكم لانه سلف جرمن فعة فالسلف هوالتا خيروا لمنفعة هي سقوط المهمين المنا للمن المنقلة على المدعى بتقدير نكول المدعى عليه أو حلفه فتسقط ماادع به عليك (قوله مؤخر) قال في ك و جدعندى مانصه ومفهوم عوضرانه لو كان الصلي بحال جاز من غير شرط بكونه بأقل من قيمة المستملك أو مثله وهذا مالم يكن التأخسير بشيرط فيمتنع ولو عله بعد كاهو نص المدونة (قوله في بلد) في ك وأسقط المؤلف في بلدوكا تم عنده طردى و يخرج به مالو كان المستملك ذهبا فأعطى في متده في قيمته في خدة فأقل أو عكسه لم يحز للصرف المستأخر وقس على ذلك و يخرج أيضا ما اذا استملك طعاما مكيلا فلزمه مناه فأنه لا يجوز له أن يأخذ عنه شيأ مؤخر الانه فسخ دين في دين الاان التحقيق انه (٥٠) ليس بوصف طردى كا يعلمن النقل (قوله تشديه

في الحكم)أى الذي هوعدم الحواز والعملةوهم قوله لانه فسم ديةفي دية والاحسن أن يقول تشمه في الحكروهوالحواز وعددمهوقوله والعلةوهي فول الشارح اذحاصله انه أنظره الخنالبسمة للعواروفسيخ الدية فى الدية بالنسبة لعدم الجواز ( قوله فانصالحه الخ) في حعل الصارعن القيمة بدنانبرقدر القيمة تسمع فانقلت بقدح في كونه تشيما تاماإن من جدالة مااعتمرفي المسمه به ان مكون المستملك عما ساع عاوقعيه الصل والمستهال مناهو العددالا تقوسع غبرمائن فلت محاب ان المراد عاساعيه ماشعلما يحوز سعهبهان لوسع قوله بنصف قسمة الشقص)وبنبغي ان القيمة تعتبر بوم الصلح (قوله وهل كذلك أى فتسكون الشفعة ينصف قيمة الشقص وبدية الططا أى أولا بكون كذلك ويقسم على قدردمتهمافى الططا فأذاحى علمه ففطع مده مثلا ممقتله أوقيل ولده أوابنه فان كانت النفسعيدا والمدخطأفيق دردية النفس ألفا ودية البدخسمائة فنسبة

ولايكون الاعن اقرار يعنى انمن استهال لرحل شأمن العروض أومن الحيوان أومن الطعام فصالحه على شي مؤخر لم يجزلانه فسيخدين في دين اذماستهلا كه لزم المستهلك القهرة حالة فأخسد عنهامؤخرا وقدعلت ان فسيخ الدين في الدين الماعتنع في غبر حنسه أو في حنسه بأ كثر فاوسلم الصلومن ذلك جاز كااداصا لمععن ذلك بدراهم مالة أومؤ حلة مسل فعة المستراك أوأف لأو بدناتير حالة أومؤجلة مثل قيمة المستهلة أوأقل بشرط أن يكون الستهلة بما يجوز بيعه بالشئ المصالح بهأى ساع بالذهب أو بالدراهم في بلد الاستملاك اذحاص فه انه أنظر وبالقيه ة أوحط منهاوأنظر مساقيها وهوحسن اقتضاء وليسمن فسمخ الدين الممنوع وقوله (ص) كعبد آتى (ش) تشبيه في الحيكم والعلة والمعنى ان الشخص اذا غصب عبد الغيره فأبق عنده ولزمته القيمة فانه لايجو زأن يصاغم عنها بعرض مؤخولانه فسيخدين في دين فان صالحه عنها بدراهم أودنانير قدرالقيمة فأفل جازلانه أخره بالقيمة وهوحسن اقتضاء وليس هذامن سع الا بقلان المصالح عنه انماهوالقيمة الني ازمت الغاصب بالاستبلاء وليست المصالحة عن نفس الا بق والامنع لان الصلع على غير المتنازع فيه سعوسع الآنق لا يجوز (ص) وان صالح شقص عن موضعتى عدوخطا فالشفعة بنصف قدمة الشقص وبدية الموضعة (ش)صورتماان شخصاأوضم آخرموض متين احداهما صدرتمن الجانى عداوالاخرى خطأغم صالحه عن ذاك بشقص من عقارفيه الشفعية قيمته يوم الحلج عشرون مشيلا فأرادااشر بكأن بأخذذاك الشقصاك الخزوالمصالح به بالشفعة فان الشقص بقسم نصف في نصف في مقابلة الموضعة العمدونصف في مقابلة للوضعة الخطافيدفع الشريك العروح نصف قيمة الشقص وهوعشرة في المال المذكور لانه المفاب للعمدوليسشئ مقدرو يدفع فأيضادية الموضعة الخطاوه ونصف عشر الدية الكاملة وهوخسون دينارا لانمن قاعدة النالقاسم فى المدونة فها أخدف مقابلة معافيم ومجهول انه بوزع عليهـ ماشطر ين العادم نصفه والمعهول نصنه (ص) ومدل كذالاً ان اختلف الحرح تأويلان (ش) أى وهل بقسم ما قابل المعلوم والمجهول نصف فن ان اختلف الجرح كنفس ويدوهوقول ابن عبدالحكم أواغما يقسم الشقص على النصفين اذا استوى الجرحان كالموضعتين وأمااذا اختلفا فجعسل الشقص على قدرهمما فيتعاصان فسمه فمأخذ الشفسع الشقص بخمسمائة ديارو بثلثى قيمة الشقص ان كان القطع هوالخطأ والقتل عدا وفعكس ذلك بأخلال شقص بدية النفس وبثلث قدمة الشقص تأويلان وعلى النأويل الثاني

دية النفس اليها مع دية المسدالثان فالشفعة حين في ذي الشقص و بدية الخطاو بالعكس العكس فوله وهل كذلك ان اختلف الحر حالخ ) حاصله أنه على كلام ان عسد الحكم لو كان القطع هوا خطاوا أقت ل عدد أوقيمة الدارعشر ون دينا رافانه بدفع عشرة دنا تبرق مقابلة العسم ويدفع دية المسدة عشر ونسبة المعسرة المائة وينارواليد خسمائة فانه يضم الخسمائة الى العشرة مائة في ممائة وينارو خسمائة وينارف المائة العشرة المائلة القتل ويدفع دية المدخسمائة دينارومثال العكس بدفع الشفيع ثلث العشر ين المنى عليه في مقابلة المد والف دينارف مقابلة المنفس وهذا على قول غير ابن عبد الحكم وعلى قوله في هذا يدفع عشرة في مقابلة الميدوالف دينارف مقابلة النفس وهذا على قول غير ابن عبد الحكم وعلى قوله في هذا يدفع عشرة في مقابلة الميدوالف دينارفي مقابلة النفس

(فوله أتبعهابه) المناسب أتبعها وفوله طرح الدين) وردعليه من وهب لرجل شيا أو تصدق به عليه ثم أحاله به على من له مذاه فانه حواله ولا يصدق عليه الله وتعليم الله والمنافذ المناسب الله والمنافذ المناسب الله والمنافذ المناسب الله المنافذ المناسب الله المنافذ والمنافذ المناسب الله المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المناسبة المنافذ ا

أك مرالقروين \* ولما أخرى الكلام على مسائل الصلح التى أراد وكانت الحوالة شديهة به لانه أحد بل من شي لا تخر كالنها كذاك شحو بل الطالب من طلب غر يجه لغر بم غسر به أتبعها به وهي بفتح الماء مأخوذ قمن التمو بل من شيء الى شيء وحدها ابن عرفة فقال هي طرح الدين عن ذمة بمد اله في أخرى قال ولا ترد المقاصة اذليست طرحا بمد الى في أخرى لا متناع تعلق الدين من ذمة من هوله قال وقول ابن الحاجب نقل الدين من ذمة الى ذمة تبرأ بها الاولى تعقب بأن النقل حقيقة في الاجسام انتهى واعتنى المؤلف بشروطها فقال

## و باب ک

شرط الحوالة رضا الحب والمحال فقط (ش) أى شرط لز وم الحوالة أى حوالة القطع رضامن عليه الدين ومن له لا المحال عليه اذهو على التصرف باعتبار الدين الذى عنده على المشهو ر مالم يكن بينه و بين المحال عداوة فانه لا نصح الحوالة عليه حينت ذعلى المشهو ومن المدذة وهو قول مالا الماز رى وانحا يعرض الا شكال لو استدان ر حلمن آخر دينا تمحدث العداوة بعد المداينة هل عنع من اقتضاه دينه لئيلا بيالغ في اثذائه بعنف مطالبته فيوكل من يقضيه عنه أولا عنع لا نما ضرو رة سبقت وقد دخسل على ان صاحب الحق بقتضى حقه وتردد في فذلك ابن القصار وقوى كلامه انه لا يمكن من الاقتضاء بنفسه وقولنا في صدر المسئلة أى حوالة القطع احتراز امن حوالة الاذن فلا يشترط فيها هذه الشير وط بل تحوز بحاحل و بمالم يحل و بالطعام وغيره وهي تو كيل ولاحيل عزل الحيال ولا تبرأ ذمة المحيس اللابالقيض (ص)

فانه حشوله دم افادته مدخلا و مخرجا وأحب بأنه احترز به عن الحالة فان فيها شغل ذمة ولا تسبراً بتم اللاولى وتعقب ابن ناجي هذا الحواب بأن نقل الدين بقتضي خروج الحالة وقوله الى ذمة مخرج للحوالة على المت اذلاذمة له ناحرابه اانتهى

## وباب الحوالة ك

(قوله رضا الحيل والحال فقط)

لا الحال عليه على المشهور وكذا
لا يشترط حضوره واقراره بالدين كا
هوظاهر المصنف وهوأ حدقولين
مريخين بناء على انهاأ صسل برأسها
والثاني باشتراطهما بناء على انها
مستثناة مين بيع الدين بالدين
وعبارة عب لا تظهر واعما يشترط
رضا الحال عليه في مسسئلتين

احداهماقوله فيما يأقى فان أعلم بعدمه وشرط البراءة صح والنائية وجود عداقة بين المشهور من المذهب (قدوله المازدى وانحا وجود عداوة بين المحال المستحل المستحد المستحد المحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحالة والمحتم المحتم المح

ى (قوله فقال وقول ابن الحاحب الخ) كذافى النسخ بأيدينا وهوغير محرر فليتأمل اله مصحمه

(قوله وثبوت دين) اما بشهادة بينة بأنه عليه أو باقر ارالحال بحث بعلم و جوده حال حوالته به وان أنكر بعد ذلك (قوله ولوعلى القول) الوا وللحال (قوله على عبد تداينه بغيرا ذن سيده) أى فان اسبده اسقاطه (قوله فأصرفاه الخ) أمااذا أصرفاه فيماليس لهما عنه غنى فتصح الحوالة عليه في المعلم الموالة عليه والمنام الزوم في المعلم الموالة عليه في المعلم الموالة عليه على الموالة عليه في الموالة عليه الموالة وم حقيد وقوله فانظره الفلس كذلك الماله الموالة الموالة

التأن تقول ايس خـ الافه واللزوم امامطاني أومقيد غ معد كني هذاراً بتان المشهورماقاله المتبطي انهالازمة لان الخلع لا يعتاج الحو زنقله المشذال في حاشية المدونة وقوله وقررهالىساطي فال اللقاني وكالام البساطي السف كالمأهل المدهب وليسفى كالامهم الاثموت الدين الحالء لمسمعلى ان كالرمه لامع سيني له بل لاتتصورالحوالة الامدين لانالحيل لايتصور أن يحمل الاوهومعترف بالدين فتدر (قوله وشرط البراءة) مفهم منق وله وشرط السراءة أنالرجوع انلم يشترطها مطلقاأي سرواء حصلموت أوفلس أولم يحصل واحدمتهما وأحرى اذاشرط رب الدين الرحوع على من شاعمتهما (قـوله صم) أي الاراء لاعقد الحوالة اذلاحسوالة هنا وقيوم أي

وثبوت دين (ش) أى ومن شر وطها ثبوت دين العيسل في ذمة الحمال علمه والا كانت حمالة عند الجهو رقاله الباجي ولو وتعت بلفظ الحوالة وعليه لوأعدم الحال عليه لرجع الحال على الحسل الاأن يعلم المحال انهلاشي للمعيل على المحال علمه ويشترط براءته من الدين فلارجو عله علمه ولوءلي القول بأنها حالة وأخر ج بقوله (لازم) ديناعلى عبدتدا ينه بغيراذن سيده فلا تصو الحوالة علمه ودين صي وسفيه تدايناه وأصرفاه فمبالهماعنه غنى ويشبترط في تجيام الحوالة لافي صحتها كون الدس عن عوض مالى فن خالع ز وحده على مال ثم أحال عليه فياتت قبل أن يقبض منها المحال ذلك فان له أن يرجع على الزوج بدينه فالهابن الموازفلم يجعل لذلك حكم الدين الثابت وظاهره ولوتر كت المرأة مالا وأنظر الفلس هل هو كالموت أم لا وظاهر كادم المؤلف خلاف كادم ابن المواز فلذا لم يقيد دبعوض مالى وخرج الحوالة على الكتابة كما أتى وماقر رنابه كلام المؤلف من قصره على دين المحال عليه نحوه الشارح وقرره البساطي وغيرمعلى ماهوأعممن دين المحال عليه والمحال به انظر الشرح الكبير (ص) فان أعلية بعدمه وشرط المراقةصم (ش) فأعل أعلم هوالحيل والهاءتر حمع المعتال والضمر في بعدمه يرج علدين والمعلى ان المحيل اذا أعد لم المحتال أنه لادين اوعلى المحال عليه وشرط المحيدل براء نه من دين الحسال ورضى بذلال صم الابراء ولزم ولارجوع للمعال على المحيل عنداس الفاسم لان الحال ترك حقه والاعلام ليس بشرط بل علمكاف كافى المدونة وظاهره سواءعم الحمل بعلم حسين الحوالة أم لاوهو ظاهر و يشترط في هذه المسئلة رضاالحال عليه لان الحوالة ان لم تكن على دين فهسى حمالة وبعبارة وفهم من قوله وشرط البراءة أناه الرجوع أنام يشترطها ولابدمن رضاالخال عليه لانهاحمالة ولابط البالافي عدم الغريم أوغيبته يخلاف لوشرط البراءة فلايشترط رضاالحال عليه لانه أسقط دينه (ص)وهدل الاأن يفلس أو عوت تأو بلان (ش) يعني أنه اختلف اذا شرط البراءة وانه لار جوع المعتال بعد ذلك على الحيل بشي هـل هذامطلقاسواءفلس المحال عليمه أومات أم لاوهوقول ابن القاسم وروامة ابن وهب خلاف لاتقييد وعلمه تأولها محنون والنرشدأ ومحاذلك مالم يفلس الحال علمه ومالم عت والافلام تال أنبر جمعلى المحمل مدينه كاروى ان وهب وعليه تأولها ان أبى زيد تاو بلان على المردونة واعدل وجه الرجوعان هذه الحوالة حينتذ حيالة فلذاك رجيع عند ماذكرمن الفلس والموت ولو رضي الحيال علم والحوالة ودفع هل رجع على المحيل أملا والظاهر أنه لارجوع لانه متبع عادلادين عليه وكالام زفيه نظر انظر الشر حالكبير (ص) وصيغتها (ش) أى ومنشر وطهاالصيغة وظاهره أنه لابدمن لفظها ألخاصبها قال أبوالحسن وان تحكون بلفظ الحوالة انتهى ووقع في البيان مايدل على أنها لاتفوقف على ذلك ونصه الحوالة أن بقول أحلنك محقك على هذا وأبرأ البكمنه وكذاخستمن

( ٣ - خرشى سادس ) ولزم (قوله بحلاف لوشرط البراءة الخ) هذا خلاف الحل الاول لانه في الحل الأول ذكرانه لا بدمن رضا الحال عليه وهذا الحل ذكر فيه أنه لا يشترط فيه رضا الحال عليه وهو الظاهر (قوله وهد اللاأن يفلس الخ) كان اللائن أن يقول وصع مطلقا وقيل الاأن يفلس الخ) كان اللائن أن يقول وصع مطلقا وقيل الاأن يفلس أو عوت وهل خلاف أو وفاق تأو يلان والمذهب الاطلاق الاأن حعل الخلاف بين امن القاسم واشهب والموفق بينهما ابن المواز (قوله وكلام في فيه في النهان الخاص الظري الفلس المواز (قوله وكلام في فيه في النهان الخاص في النهان الخاص في النهان الخاص في النهان المواز (قوله وكلام اللهائع وأفاده غيرهم عن كتب على هذا الكتاب (أقول) و عكن حل المصنف غليه بأن يقال والصيغة المتعلقة بها أعسم من أن تكون بلفظها أم لا والبيان عن كتب على هذا الكتاب (أقول) و عكن حل المصنف غليه بأن يقال والصيغة المتعلقة بها أعسم من أن تكون بلفظها أم لا والبيان

لا بن رشد شرحه العتيبة (قوله اذالم بكن حالا أدى الى تعمير ذمة بذمة) الصواب في التعليل ماذ كرمان عرفة من أنه يؤدى الحاصم و تعيل وحط الضمان وأزيداً وماذ كره هذا الشارح فهولازم في جينع صورالحوالة كاذكره عياض عن شيوخه كذا قرر بعض شيبوخ أهل المغرب معدد الدين بالدين بالدين بالدين بالدين بالدين بالدين بالدين بالدين بالدين المعاللة أنه المناسب المعالمة المعال

هـ ذاحقك وأنابرى من دينك ومقتضى كلام اسعرفة أنه ماش على كلام البيان في قوله لفظ الحوالة أوماينوب منابه حيث قال الصيغة مادل على ترك الحالدينه من ذمة الحيل بشاه فى ذمة الحال عليه انتهى والظاهرأن المؤلف اغاأراد كلامأبي الحسسن ولوأراد كلام البيان واسعرفة لقال بصيغة أومفهمها كافعل في الهبة (ص) وحاول الحاليه (ش) يعني ومن شر وط صحة الموالة ولز ومهاحملول الدين الحالبه وهودين الحتال الذى هوفى ذمة الحيل لانه اذالم يكن حالا أدى الى تعمر ذمة بذمة فيدخله مانمى عنده من بيع الدين بالدين ومن بيع الذهب بالذهب أو بالو رق لابدا بدران كان الدينان ذهما أوورقاالاأن مكون الدين الذي ينقل المه حالا ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفتر فأمشل الصرف فيحوز ذلك و بالغ على شرط حماول المحالب بقوله (ص) وان كتابة (ش) أحالك بم المكانب أو بنجم منهاعلى من له علمه دين فلا بدمن حلول الكتابة الحال بهاو ومتق المكاتب مكانه ان كانت النعوم كلها حلت وأحالك بهاو ببرأمن البحمالمحال بعتق مكانهان كانآ خرنجم خلافالقول غسران القاسم بعدم اشتراط حاولها واختاره سحنون وابن يونس وحساول الكتابة اماحقيقة أوحكامان يبتعتقمه لانهاذات عنقه قضى الشرع بحداًول المنال (ص) لاعليه (ش) يعتمل أن الضميرعائد على الدين الحال عليما أنهائد على الدين الحال عليه وان كتابة فلا يشترط و يعتمل أنه عائد على الدين الحالب المفهوم من قدوله وان كتابة أى لانهاء لى المكانب أى لا الكتابة التي على المكاتب فسلا تصح الحسوالة عليهاأى لا يصر أن يكون المحال أجنبيا أى لا يصر أن يحمل السيد أجنبياله عليه دين حسل على كتابة مكاتبه وعلى هذا الاحتمال يعلم عدم اشتراط حالول الدين الحال عليه من مفهوم قوله وحاول الحاله (ص) وتساوى الدينسن قدراوصفة (ش) أى ومن شروط صحة الحوالة ولزومهاأن يتساوى الدينان المحال بهوعليه في القدرك عشرة وعشرة مثلاوف الصفة كحمدية ومحمدية و سلزم من انحاد الصفة التساوي في الجنس فسلا تجهوزا لحسوالة بدينيار عملي نصف دينيار والاعكسه لانهر بافي الاكثر ومنفءة في الحول الى الاقل فيخرج عن المعروف ولانذهب على

فستشيمن قوله وحاول الحال مما اذا أحال المكانب الأعلى سده على مكاتسه أسفل فانه لايشي ترط في هذه المسئلة حاول المحال يهبل الشرطابت العشاق وكذا يستثني من قدوله وشوت دين لازم لان الكاية الحال علمها لست مدين لازم والتأن تدخل هذه في كالامدأى حاول الكالة حقمقمة أوحكا مأنست عتقه لانهاذا بت عتقمه قضى الشرع بالول المال والحاصل انالصورثلاثة وذاك اماأن تمكون الحوالة بخابةء لي كابة أو بخابة على غـ مركابة أو نغركابة على كالمة فان كانت الحوالة مراعلي كانة مان يحمد ل الاعلى سيده الخالة على

مكاتبه الاسفل فان بت السيد عنق الأعلى جازت وان الم على وأما ان الم يت عنقه فلا تحوزوان

حلت وان كانت الحوالة بها على دن على أحنى بأن يحسل المكاتب سيده بكنا به على أجنى فانها يحوز الحوالة بها ان حلت و يعتق مكانه لان الحوالة بها مع حاوله اعترافة فبضها من المكاتب الذى هوموجب لعتقه وكذا ان على ألعتق على ما قاله بعض القرويين وأما ان كانت الحوالة عليها بدين لاحنى المتنعت وهل كذلك ولو بت السيد عنق المكاتب وهو ظاهر كلام حاعة أوكذلك ان لم يست السيد عنق المكاتب وهو ظاهر كلام حاعة هذا يفيد أنه تصح الحوالة على الكتابة و ينافيها الاحتمال الثاني والاحسن الاحتمال الثاني (قوله أى لا يصح أن يكون المحال أحنيا) وها ولو نحز السيد عنق المكاتب أو على ما قال المحالة بها الكاتب أو على المراد تساوى ما على المحالة بها المولا أقل (قوله و تساوى المدين الدين الحال به ولا أقل (قوله قدر أوصفة) منصوب الماعلى المهرة على دينه بل المراد تساوي ما الكلاب والقدر الحال عليه (قوله لا نمر من الحال أكثر من الدين الحال به ولا أقل (قوله قدر أوصفة) منصوب الماعلى المهمز أوعلى ترع الخافض أى من القدر الحال عليه (قوله لا نمر والى الاكثر) راجع لقوله ولاء كسه وقوله ومنفعة في المحول ألى الاقل أى من والمحالة عن المعروف وهوو

راجع لقوله فلا يخير والحوالة بدينارعلى نصف دينار وقوله لانه صرف مؤخراج علقوله ولا بذهب على قضة ولا عكسه وقوله وساف بزيادة أى في قوله ولا يزيد به على تجديه وقوله ومشله الاكثر عن الاقل أى عتنع اتفا فالانه سلف بزيادة وهذا عين قوله أولا ولا عكسه واغدا عام عليه وقوله وعكسه مستدا وقوله عند ابن رشدا لخ خديرا كان ذلك العكس عند عند ابن رشد وعدا من لاعند غيرهما (أقول) وهو عين الخدال في المشارله بقوله بعد دوفي تحوله الخوا عاقد مه اشارة الى أنه المرضى عنده شم حكى الخدالاف بعد كاهو عادته وقوله أى أو الاقل الخالسارة الى أنه المرضى عنده شم حكى الخدالاف بعد كاهو عادته وقوله أى أو الاقل الخالسارة الى أن في كلام المصنف قصورا (أقول) ويعتمل أن يكون أراد بالادنى ما يشمل الاقل قدرا (قوله والمنع) أى وهو المشهور و قال بعض وهذا والله أعادا كانت الخوالة على المناقدة على قلان والمناقدة على قلان فالمناقدة على قلان فالمناقدة على قلان فالمناقدة على المن قرض وأمالوكان الحده ما من بع والا خرمن قرض) الذى في عاشمة الفيشي انه لا يجوز الحوالة (٩١) الااذا كانامن قرض وأمالوكان

أحددهمامن قدرض والأخرمن سع فلاتجوز قال ابن رشد وهوالمذهب وعلله بأنه يلزم عليسه بيسع الطعام فسلقمضه والذي في هذا الشارح كادم عج واعتمده بعض الشميوخ (قوله حازت) ﴿ تنسه ك قال في توضيهـــ وحست حكم بالمنع في هذا الفصل فان ذلك أذالم يقع التقايض في الحال وأمالوقدضه لحاز والمبراد بالقدض فيألحال القمض قدل مفارقة المحال للحال علمه ولوطال المحلس أوفارق ألحمل وهدذااذا كان الاختدالف بالحودة والرداءة والقسلة والكثرة وأمالوكان الاختلاف بكون احدهما ذهباوالا خر فضية فلاعدمن القبض المسلافتراق كالامهام

فضة ولاعكسه ولابيز يدية على عددية اتفا فالانه صرف مؤخر وسلف بزيادة ومتسله الاكثرعن الاقل وعكسه وهوأخسذاليز مدية عن المحمدية أوالاقل عن الاكثر عندان رشدوعساض (ص) وفي تعول على الادنى تردد (ش) هـذام تبعلى محددوف أى فـلا تحوز الحوالة عـلى الا كثرفدرا أو الأعلى صفة لانه سلف بزيادة وفي تحوله على الادنى صفة أى أوالاقل قدر الردديا لوازلانه معروف والمنع لانه يؤدى الى التفاضيل بين العينين وكأثه حيذف الافل مقدار اللعلميه من الادنى صفة وأمأ تحوله على الاعلى أوالا كبرفهنع قولا وأحدا (ص) وان لا يكوناطعاما من سع (ش) أى ومن شروط صحة الحوالة أن لا تكون الدينان أي الحاليه وعليه طعاما من سع أي من سلم اللايد خله بسع الطعام قبضه وسواه اتفقت رؤس الاموال أماختلفت فاوك انامن قرض جازت الحوالة أوأحده همامن سع والالتخرمن قرض جازت نشرط حاول الطعامين معاعندان القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه الاابن القاسم جوازها بشرط حاول الحال به خاصة وهوظاهر كالم المؤلف وانماله بقلطعامين لانطعاما في الاصل مصدرمؤ كد لانه مصدرطم طعاما والمصدرالمؤكد لايثني ولا يجمع (ص) لا كشفه عن ذمة الحال علمه (ش) هذا مخرج من الشروط أى لايشترط فى صحة الموالة كشف الحال عن ذمة الحال عليه أغنى أم فقدر بل تصعم مع عدم الكشف على المذهب ولاملزم من تدم اشتراط كشفه عن ذمة الحال علمه عدم اشتراط حضو رالحال علمه واقراره فلاينافي ماذاده المتمطى واس فنوح وتباله النعرفة واعاشة برط حضوره وافراره وال كالدرضاه لايشترط والدين ابت في ذمت الاحتمال أن سدى مطعنا في البينة اذاحضر أو يست راءته من الدين بمنه على دفعه له أوافراره مذلك أو ابرائه منه أو نحوذلك (ص) و يتحول حق الحمال على المحال عليه (ش) الاولى أن يأتى بالفاء النفر يعيه يعني الهجم ودعف دا لحواله يتحول حق المحتال على المحال عليه وتبرأ ذمة الحيه للان الحوالة كالقبض ولوقال حه فبالاضمار لسكان أخصرمع أمن الاسروقولة (ص) وانأفلسأوجد (ش) مبالغة في أن حق المحتال يتحول على المحال عليه بمجرد عقددالخوالة وانأفلس المحال علمه أوجد دالدين الذى علمه بعد يقام الحوالة وسواء كان

وقبل طول مجاسهم والافسد وأما الطعام بالطعام من مع فلا تصح الحوالة به ولا بده في في في في التفرق والطول ( قوله وهو طاه و كلام المؤلف) لا به حكم في الصور تبن بالجواز مع مسلاحظة الشرط المتقدم وهو حاول المحال به فقط أى المذكور في المصنف والمعتمد طهر المواقف و المعتمد المواقف المحتف والمعتمد المواقف المحتف والمعتمد المعتم بانه أريد بالمصدر السم المفعول الحليس القصد هنا المصدر واعماه وذات الطعام المحال المحتفى والفقيم ولا حسن أن بقال الطعام حقيقة عرفية في المطعوم من ادبه الجنس المحقق في متعدد (قوله أغنى أم فقير) لا يحتفى ان المحتفى والفقيم المعتمد والمعتمد المعتمر المحتفى المحتفى المعتمد والمواقف المعتمر المحتفى المحتفى المحتفى والفقيم المحتفى والمحتفى المحتفى والمحتفى والمحتفى والمحتفى المحتفى والمحتفى والمحتفى والمحتفى والمحتفى والمحتفى المحتفى والمحتفى وال

عام الحوالة القبلها حيث الاستقبه عليه العدم عوت دين عليه ويصح أن يكون قوله وان أفلس الملالما اذا كان الفلس قبل عقد الحوالة أوطار قاكان المارة الحوالة والمارة المحتمدة المحتمدة والمارة المحتمدة المحتمدة المحتمدة والمحتمدة المحتمدة المحتم

الفلسسابة اعلى عقد الحوالة أوطار تاعليها (ص) الاأن يعلم المحمل بافلاسه فقط (ش) بعنى ان الحيال ذاعل بأفلاس الحال عليه وحد مفان حتى المحال لا يتعول على ذمة الحال عليه ولا تبرأ ذمة الحيل بدال وللحال أن يرجم على الحيل بدينه ويثبت علم الحيل بافلاس المحال عليسه اما ببينسة أوباقراره بذاك وعلم الخود كعلم الفلس ومفهوم فقط انهلوعلم المحال أيضالكانت الحوالة لازمة فقوله فقط راجع للعمل لان عترز فقط علم الحال لا الافلاس ائلا يخرب الحدمع انه مقس على الافلاس ولوعمر بعدمه بدل أفلاسه لمكان أخصر وأحسن فيكون الافلاس أولى بل كآلام المؤلف يوهم أن العلم بالفقر ليس كالعلم بالافسلاس وليسكذلك (ص) وحلف على نفيمه ان طن به العملم (ش) أى اذا ادعى الحمال على المحيل انه يعلم عسدم المحال عليه عانه علف ان طن به العلم أى بان كان مثله بته مبهذا فان حلف برئ ولزمت الحوالة وان فيكل حلف الحمال ورجيع بدينسه على المحسل فان لم يظن به العلم لاعسن علمه والمناسب قراءة ظن بالمناء للفسعول اذقراءته بالمناء الفاعل تفيدان ظن المال بهذلك يوجب الحلف وانكان منسله لاية مرذلك وهوخلاف مايفيد والنفسل (ص) فلوا حال بائع على مشتر بالثن عرد بعيب أواستحق لم تنفسخ (ش) هذا تفريع على قوله و يتحول حق الحال على المحال عليه والضمير فى تنفسخ العوالة والمعنى أن من باع سلعة بعشرة منسلاوهو يعلم ععة ملكدلها ثم أحال البائع شخصاله عنددوين على المشترى بالعشرة المذكورة غردت السلعة بعب أواستحقت من مدمشتريم افان الحوالة لاتنفسخ وهي لازمة لانهامعروف وهوقول ابن القاسم خلافا لاشهب فيدفع المشترى العشمرة للعدال عليه ثمير جدعهم اعلى المحيل وهوا لمائع وهذامني على أن الرد بالعيب ابتداء سع عكس مامر في باب الزكاة عند قوله و بى فى داجعة بعيب فانه نقض البييع فقوله عرد أى المبيع المفهوم من با تع ومثل الردبالعيب والاستعفاق الفساد وأماالا قالة فهسى يسع فينبغي فيهاعدم الفسمغ بلاخلاف وعكس كالام المؤلف وهومااذاأ المشترى بالنن الذي عليه البائع على غريمه محصل استعقاق أورد بعيب كذلك لان الدين لازم البائع والمسترى حال الحوالة فسلافرق سنهما والى قول أشبهب تنفسخ الحوالة أشاد

أى فقر ، وقوله بل يوهسم هذا اضراب انتقالي اشارة لزيادة الاحسنية ويعيد هذا كلهفالافلاس مصدر أفلس أي صارعيدها فمكون الموادمافلاسه أى عيدمه فيا قاله الصنف مساوللتصو سالذيذكره الشارح فالشارح فهمم ان المراد بالافسالس حكم الحاكم يخلم ماله ونحن لانسلم ذلك بل حكم الحاكم مقالله تفلس فقوله لوعبر بعدمه غيرمناسب وكذا الاضراب (قوله بوهم)أى حيث اقتصرعلي الافلاس (قــوله الانكل حلف الحنال) لايحنى ان هـذه دعوى اتهام ودعوى الاتهام لاتردف كمف يقول وان نسكل حلف الحتال غربعد كثي هذاوجدت النقول تفدد

ماقلته من عدم الردفله الجد ( قوله والمناسب قراءة طن النه ) والظاهر جرى مثل ذلك في دعوى المحيد لعلى المحال المؤلف مشاركته في العالم وأنكر المحال ( قوله وهو يعلم صه مد كدله ا ) أشار بهذا الى قيد لا بدمنه وهو أن يسمع ما يظن أنه على وأمالوباع ما يعلم انه لا يملكه وأمالوباع ما يعلم النه لا يملكه كبيعه سلعة ثم يعيعها من مان وأحال على الثاني بدين فلا يختلف في بطلان الحوالة ويرجع على غرجه تت ( قوله بعيب ) أوفساد وظاهره ولومع قيام المبسع ( قوله وهوقول ابن القاسم خسلافالا شهب ) المعتمد كلام أشهب انها تنفسخ ( قوله ثم يرجع عبها على المحيل المحتمد كلام أشهب انها تنفسخ اذلادين ( قوله لان الدين الخ) أى وأمالو قلنا انه نقض المخوانية والمناف المال عليه وقوله المناف الموالحال عليه وقوله المنافية ولا ابن القاسم وأشهب على أن قوله والمن القاسم وأشهب على أيضافي الرديالفسادان لم يعلم به المشرى في هذه المناف الموالم بعد في الله والمحال على القولين وهل يدفع الثمن أو القيمة قولا ابن القاسم وأشهب

(قوله وليس الخمى الخ) أى فالغمى لم يعتر قول أشهب بل تصديره في شصرته بقول ابن القاسم مشعور بترجيعه فالمناسب أن بقول وصح خلافه وصدرا بن الحاجب بقول أشهب وشهره ابن راشد وجدو به فال أصحاب مالك كلهم (قوله المحال علمه) بصر تعلقه بني والام عصنى عن و يصح تعلقه بني والام عصنى عن و يصح تعلقه بني والام عصنى عن و يصح تعلق مدين به (قوله بعد موت الخ) فان كان حاضر اوذ كرما بو افق قول أحدهما فهل يكون كالشاهدا محار الحال علم وافر المعار أم لا فان قبل الفارة والمعار المعار الم

المؤلف بقوله (ص) واختبرخلافه (ش) أى اختار اللغمى خلاف قول ابن القاسم وليس للغمى هذا احتيار انظر الشرح المكبر ولما كان الاصل ان الفول المدى الجمة دون مدى عدمها وللشبت على النافى أشار الحذلك النباعليه قوله (ص) والفول المحيل ان ادى عليه في الدين المحال عليه (ش) يعنى اذا ننازع الحمل والمحتال بعدموت الحمال عليه أوفاسه أوغيته غيبه انقطاع فقال المحتال أحلتى على غير أصل دين فأنا أرجع عليك بدي وقال الحيل عليه بل أحلتك على أصل دين لى في ذمة المحال عليه وقد برئت ذمتى لك فلارجوع لك على فان القول في ذلك قول الحميل بعين ومن ادى بعين ومنال المحال على على غير أصل دين المحتال و محلف المحتال المحتال

## ﴿ باب الضمان ﴾

(ش) ومن يصع منه وما يصع به وما سطله وانفرادالضامن وتعدده وأقسامه وانها أسلانة ضمان دمة ووحده وطلب وما يتعلق بذلك و بدأ المؤلف بتعدر بقدالضمان فقال شعاللقاضى عبد الوهاب في تلقينه و تبعه ان الحاجب (ص) شعفل ذمة أخرى بالحق (ش) قوله شغل ذمة جنس وأخرى كالفصل يخدر ح البيع والحدوالة ومن اده بالذمة الجنس ليشمل الواحدة والمتعددة وأورد علمة أنه غيرمانع وغير جامع أما كونه غير جامع ناسر وج ضمان الوجدة والطلب وأجيب بأن ضمان الوحدة المديم المتعدد وأن شموله البيع المتعدد وأن ضمان الوحدة المديم المتعدد

ران ضمان الوحه فيسه شعف دمة الحرى على الشهور واما كونه عبرمانع اسموله البيدع المتعسد إلى وأوله بشرط أن القائض عن يشبه الخالا كتفاء و حود الشبه وان المشتالاين تأمل في باب الضمان وما يبطى فيه المنه في بيان ما يصح فيه الصمان وما يبطى فيه في في المناف المنه المناف المنه المناف المنه المناف المنه المناف المنه والمنه المنه ال

بعدهمذايقال انتبوت الدينة ديكون بالبينة وقدديكون برضا المحال فتدبر حق التدبر (قسوله لافي دعواه وكالة أوسلفا) اعلم انماذ كرمالمسنف همو قول عبد المال في دعــرى الوكالة بمشه وتخرر يج اللغمى دعوى السلفعلها والمنصوص لابن القاسم ان القدول فدعوى السلف للمحمل وخرج على مقدول قوله في دء ـ وى الوكالة وكان بنبغي لهأن يحرى عليسه (قــوله بشرط أن يكون القابضالخ) تأملهمذا سع اشتراطهم تبدوت دين الحمل في ذمة الحمال علمه وثموت دين الحال

فيذمة الحسل ومقتضى

ومريض بثلث الدصمان الوجهوالطلب عنع الزوجة منه ما ولانه ذكر ضمان الوجه والطلب بعدد للله الكن لا يخفى اله لهذكر معد تعريفهما الذى هو المقصود هنا والمحاذ كرحكهما (قوله لان الله بهد) وهي وان كانت تتكون الغيرة أيضا الاان العدم ادخال اللفظ المسترك والمجاذ في الحسن المسترك والمجاذ في المسترك والمجاذ في المسترك والمحمون في المسترك المنه المنافرة وله سغل ذمة أخرى يتضمن الضامن والشخص المضمون والشخص المضمون المضمون الموقوله بالحق هو المنافرة والمحمون فيه وهو وأن المراد والمحمون في المنافرة والمنافرة ولمنافرة والمنافرة وال

كن باعرجلاسلعة بدين عُماع أخرى لا خر بدين أذيصدق على البيع الذاني أنه شعف دمة أخرى بالحق وليس بضمان وأحسب بأن المراد بالحق الحق الاول لان أل العهد واشموله الحق المدنى وجوابه ان الحق البدئي غرج بقوله شعفل ذمة لان البدني لانشنغل به الذمة واشهوله الشركة والتولية بأن يشترى سلعة بدينتم يشركه فيهاأ ويوليها غيره فيصدق على ذلك انه شغل ذمة أخرى بالحق وليس ضمانا وجوابه أنالمراد كون الشاغل واحمداوهوفي الشركة والتوليسة متعدد لكن يضعف ذلك بأنه ليس فيهذكر اتحاد الشاغل حنى يخرج ذاك وغسرذاك مماأ وردوقدع فهاس عرفة بقوله التزام دين لايه قطه أوطاب من هوعليه مان هوله انتهى فقوله لا يسقطه يخرج الحوالة على مافيه أوأتي به ليمان الماهية لاللاحتراز وقوله أوطلب الزيشمل حالة الوجه وحالة الطلب ولما كان الضمان نسبة تستدى ضامنا ومضمونا ومضموناله وبهومسغةان عدت ركنافهاساعلى البسع غيمره فنمكون ركناخامسا وأمامن يرى المادليل على الماهية التي الاركان أجزاؤها والدليل غيرالمدلول فهي غير ركن واستقربه ابن عبدالسلام أشارالر كن الاول وهوالضامن بذكرشر وطمه بقوله (ص) وصعمن أهل التبرع (ش) أى وصع الضمائهن أهل التبرع لامن صبى وسفيه ومجنون وعبدغبر مأذون له فيموم يض وزوجة فى ذائد ثلثهماومنهسوم كلامه عدم صقهمن هؤلاءوايس كذلك وعكن الجواب بأن مفهومه فيه تفصيل فنهامالا يصم كالصبى والمجنون والسفيه والمريض وزائد الثلث وان أجنز فعطية من الوارث كالوصية ومنهاما يصم ولايلزم كالعبدغم المأذون له فيه والزوحة في ذا تدالثلث أوان هذا الكلام مجل يبنيه ما أتى وان حلت العجمة على اللزوم كاعبر به في الشامل زال الاشكال من أصله (ص) كمكانب ومأذون انأذنسبدهما (ش) همذامثاللاهم التبرع والمني ان المكاتب والعبد المأذون له في التجارة يجوز ضمانهمااذاأذن سمدهمالهمافىالكفالة والاصعمن غيرازوم بدلدل فوله بعد واتبع ذوالرقبهان عتق وكذا كل قن وذى شائبة من مدبرواً مولد ومعنتي لاجل ومبعض وانحاخصهما بالذ كرد فعالما يتوهم منجواز كفالته ماولولم أذن السبد كاهوقول ابن الماجشون في المكانب أومن عدم الجواز ولوأذن كاهدوقول غيران القاسم في المكاتب أيضا قال لانه داعسة الحرقه ويقيد حوازضمان المأذون بأنلا بكون عليه دين بغير قرماله فان كان فان ضمانه لا يصم كافي الميدونة لكن هيذا يستغنى

شخص عن الغياصب فان فمه شغل ذمية أخرى بالحق فان المغصوب منسه مخسرفاتساع أيهماشاء الا أن اللقاني ذكر انالاسئلة الني أوردوها على النعر بف مبنية على اله تعريف حقيق وليس كذاك فانه تعريف لفظى والتعسر بفاللفظي لايشترط فيمه أن يكون جامعا مانعا خلافالبعض محشى الشمسمةواعا يؤتىبه للسان والايضاح (قسوله لايسقطه) أي لايسقطه عن المدين (قوله على مافيه) الذىفىسهان الحسوالة لايحتباج الي اخراحها لانها لمتدخيل حقيعتاج الحاخراحها لان الحوالة طرح والضمان التزامدين (قوله أوأتىبه لبيان الماهمة) أى فهوليس للاحتراز (أقول) اذالم يحمل

الد حتراز بازم علم معلمة المسادة حروه والترام الدين يصدق بكون انسان يقول أنا الترم دين فلان فانه بلزمه مع ان ذلك عنه ليس بضمان وقد وله أوطلب اعم ان أوللتنو يع لالله في فلا يضر دخولها في النعم بف (قوله فيه تفصيل) والمفهوم اذا كان قيه تفصيل لا اعتراض به (قوله والمريض في زائد الثلث) في عب وشب أنه يصح كالزوحة الا أن يعض الشيوخ صح ما فاله الشارح من البطلان لقول المصنف وان أحد مزفع طبة فالصواب ان المريض ليس كالزوحة بل تبرعه في الأثاث وما فاريه باطل كنسبرع الجنون والسف وان أحد مزفع طبة فالصواب ان المريض ليس كالزوحة بل تبرعه في المناف المنف فلا يحوز الولى احازته (قوله و يقد والصي والجنون والسف فلا يحوز الولى احازته (قوله و يقد والصي والجنون والسف فلا يحوز الولى احازته (قوله و يقد حواز ضمان المأذون) بل والمسكان (فوله المنف المنف المنف المنف المنف المناف المعداد العنون على العبد كالحر وقد علت ان الحراد المنف المنف المنف المناف المنف المناف المنف المنف المنف المنف المنف المناف المنف المنف المنف المنف المنف المناف المنف ا

ذلك عند عدم اذن السيد فيث أذن السيد صارفي ماله كالحرفية الحين عند اذا صارفي ماله كالحرفلا حاله المحافظ ميل يعلم من قوله وصدم من أهل التسبر ع (قوله فالزوج ردالجه ع) وان ضمنت زوجها والوارث ردما زادعلى الثلث فقط ولوله هو خلافا الدعوى بعضهم ان الدين المناف ويسلم علا بأنه كالعطمة له (قوله فيضى الثلث مع ما زادت) فان قيل ان قول المصنف والزوج رد الجسع ان تبرعت من الدسامل الزيادة والميسيمة والجواب أنه هذا لما كانت ترجع اغتفرت الزيادة اليسيمة (قوله واتبع فوالرق به) أى بالضمان أى ما يونده المعمون غرم (قوله فان له اسقاطه) اعلم أن رد السيد لما (عم) يصنعه رقيقه من المعروف الطال له وان لم

يصرح بالانطال والاسقاط كانص علمه الحطاب (قوله ولدس اسمده حدره علمه يقيدعااذا كانلامالله والافلاسدجممره اقدر مابيده من المال كانص عملىذلك اللغمى ولوادعى على السيدالالمرعلى ذلك لم يصدق لان الاصل عدم الحسير كاان الزوحة اذا ادعتان زوجهاأ كرهها على ذلك لا تصدق (قول أىوصم الضمان عن المنت المفلس) أي صوالفيان ععنى الحسل لاحقيقية الضمان الذي هوشغل ذمة أخرى الجني للدراب زمة المت أىصم الحلويارم (قوله عالما تعسره) وأما ان اعتقداً وشك أوطنان لهمالافانهرجم وأمااذا ظنعدم المال فالظاهرأنه ان قوى الظن فـ الابرجمع والارجع (قدوله اذلا خالف في صعة الضمان عنه) زادعب وظاهره ولو بالمعني الاخص والظاهس أنه شف\_\_\_\_ في هـــــا

عنه بقوله والجرعليه كالحروظ هره انه لابد من اذن السيد ولوضمنا سيدهما وهو كذلك (ص) وزوجة ومريض بثلث (ش) بعدى انه يجوز الكل واحد من الزوجمة والمريض أن يضمن فمالم يزدعلي ثلثمانه فأقل ولوقصدت دمر دالزوج وانجاوز الثلث فلازوج ددالجسع الاأن مزديسم اكالدسار وماخف مما يعلم أشالم تقصديه ضررافيضي الثلث مع مازادت فان قلت ما الفرق بين اقراض الزوجة فسهقولان كامروكفالماعنوعة كاهنا قلت اعل الفرق أن الغالب في القرض انمايد فعه صاحبه ان هوموسر به مخدالف الضمان فان الغالب فيده أن يقع عن المعسر وفيسه نظر والاحسن الفرق مأن المقترض يصيرموسرا بالقرض لقبضه اياء بخلاف المضمون (ص) واتسع ذوالرق به انعتق (ش) بعنىانذالرق كالمكاتب والمدير والمأذوك له فى التجارة اذا حصل منهم ضمان باذن السميد واستر الامرالى أن حصل لهم العتق فانوسم بتبعون عاحصل منهسم من الضمان وليس السيد فسل العنق اسقاطه لانه حصل ماذنه وأمالوحصل عنذكر الضمان بغيراذن السيد فان اه اسقاطه فأن لم يسقطه حتى حصل ماذ كرمن العتني فانهم بتبعوث أيضا (ص) وليس لسيده حبره عليه (ش) المشهوروهومذهب المدونةان السيدايس فأن يحبرعبده على الضمان أماغيرمن له انتزاع ماله فظاهروأمامئ لدانتزاع ماله فدلانه قديعتني والضمان باقعلسه فحصل له بذلك الضررفان جبره على ذال أبازم العبدمنه شئ بعسدعتقه وقبل له حسيره وهوا لجارى على النكاح وفرق بأن السيدمنفعة فى النكاح (ص) وعن الميت المفلس (ش) أى وصح الضمان عن الميت المفلس ولاخلاف في صعته عنالجي الموسرأ والمعسر ولاعن الميت الموسر وأماعن الميت المعسر فذهب الجهور إلى صعته ولزومه ان وقع ومنعه أبوحنيفة واذا تحمل عن المت المعسر عالما بعسره فادى عنه لابر حمع في مال بطر أ بعد ذلك لانهمتبرع والقول فول الضامن في الحي والميت الميء انه لم يدفع محتسما الالقرينة والمفلس بسكون الفاه وكسراقادم أى المعسر لا بفتح الفاء وتشديد الام اذلاخلاف في صحمة الضمان عنمه (ص) والضامن (ش) هو بالرفع عطف على الضم مرالمستترفي مع أى صم هوأى الضمان وصع الصامن أى ضمان الضامن وان نسلسل وبلزمه مالزم الضامن وما لحرع هف على المت (ص)والمؤجل حالاان كان مما يعجل (ش) هو بالرفع عطف على الضمر المستترفي صم و بالجر و قدرمضاف أى وضمان الوجل حالاومعنى ذلك ان من له دين قبل شخص مؤجل فأسقط المدين حقمه من الناجيل وضمنه حينت فشخص على الماول فانهمذا الضمان لازم شرط أن كونهمذا الدين مما يقضي للمدين بقبوله حيث عمله كالوكان نقدامطلقاأ وطعاماأ وعروضامن قرض وأمالو كان ممالا يقضي للدين بقبوله حيث عجله كما لوكان عروضا أوطعامان سع فلا يجوز ضمانه حالالماني ذاك من حط الضمان وأزيد لذواتقا فان قبل هل منعين تصوير المسشلة عماد كرت من أن المدين أسقط حقه من التأجيل فألجواب نع وذلك لانه

على عدم رجوع الصامن لما أداه عنه بعدمونه ولوعله ما لانه كالمتبر عائمة خربت بعد علاالم كم يخلع كل ماله لغرمائه فاصله علم أولم يعلم لارجوع له مخلاف المفلس ساكن الفاء فانه برجع ان علم أن له مالا أوشل كا بفيده أبوالحسن والحاصل أن المت المفلس بسكون الفياء برجع الضامن ان علم أن له مالا أوشل كا يفيده كلام أبى الحسن وأما أن كأن عالم ابعدمه فلارجوع أو الخراكة ماللانه يكون متبرع وله أن يرجع في الضمان عن المت اذالم يعلم به أوله اذلا خلاف في معمة الخراك كم يخلعه والمولوت المناف في معمة الخراك المناف المناف

وان كان حالالكن من الجائزان عاطله فالضمان زيادة توثق (قوله ومثل الضمان الخ) قال المواق ولا يعتص هذا بالضمان فانه قال ولا يختص هذا بالضمان فانه قال ولا يختص هذا بالضمان بالمناف المناف المناف

لولم يستقط حقمه من ذلك الحان من أداء الدين عنه لامن الضمان ومشل الضمان فيماذ كره المؤلف الرهن (ص) وعكسه ان أيسرغر عه أولم يوسر في الاجدل (ش) صورتها أن يقول مخص لرب الدين الحال أخرمد سلعاعلمه شهرامنلا وأناأضمنه لك فيصيران وحداجد أمرين أولهماأن يكون من عليه الدين موسراء عاعليه فى أول الاجل السلامة من سلف جر وفعالانه قادرعلى أخذه الاكن فكأنه ابتداء سلف يضامن أورهن نانهما أن يكون من عليه الدين معسرا والعادة انه أموسرفى الاحدل الذى ضهن الضامن المد بل عضى علمه جمعه وهو معسراذنا خسرالمعسر واحب فليس صاحب الحق مسلفا حقيقة ولاحكا أمالو كان بوسرفي أثناءالاحل الذي ضمن الضامن المه كأن يضمنه الى أربعة أشهر وعادته أن يوسر بعسد شهرين فسلايصع عنددا بنالقاسم لان الزمن المتأخرعن ابتهدا ويساره وهوالشهران الاخمران في مثالنا يعدفهما صاحب الحق مسلفالقدرته على أخذحقه عندفراغ الشهرين الاولين اللمذين همازون العسرف كأنه أخرماعل فهومسلف في الشهرين الاخيرين وأنتفع بالحيل الذي أخذه منغرعه فهزمن العسر واليسر وهوالاربعة أشهر بساءعلى أن البسار المترقب كالحقق وأجاز ذاك أشهب لان الاصل استعماب عسره و يسره قدلا يحصل فكا تهمعسر تبرع بضامن فقوله انأيسرغر عمهأى فيأول الاحل لافي جيعه لان العبرة بالحالة الراهنمة وتت فهم ان قوله فىالاحل راجع لهمما وليس كذلك لانه خاص بالثانسة فقوله أولم يوسر معطوف على أيسرأى أوان لم يوسر في الاحل و بعيارة أي أواعسر ولم يوسرفي الاجمل (ص) و بالموسر أو بالمعسر لابالجسع (ش) أى الموسر به أوالمعسر به فهو من باب الحذف والايصال والمعنى ان من أه قبل شخص مائتاد ينارحالة وهوموسر بمائة منهما ومعسر بالاخرى وضمنه بالموسر مهامؤ حدلة فانه يجو زبسرط أن بكون موسرابه افي جميع الاجدل و يجو زان يضمنه بالمعسر بها أيضاان كانمعسراف جيع الاحل ولايجوزان يضمنه بهما ونو وجدشرط الضمان في كل منهمالوجود السلف في تأجيس الموسر بهاوانتف ع بالضمان في المعسر بهاوضمانه ببعض الموسر به كضماله مكله وكذاك ضمانه ببعض المعسر - كضمان بكله ومثل ضمان الجميع ما أذاضمن البعض من كل (ص) بدين لازم أو آيل الى اللزوم لا كابة بل كعل (ش) الماءعدي في أى صم الضمان من أهل التبرع في دين لافي معدين لازم فلا يصم ضمان عبد في أن سلعة اشدراه آبغيرادن سيده أوآبل الحاللزوم كداين فلانا وكالجعل فبصح المضمان به قبل ان بأتى بالا تبق لانه وان لم بكن الا تن لازمافه وآيل الداللزوم فاذا قال من بآتني بعبدى الاتق فله كذا فيصم الضمان به فاذاجاء بالاكبق لزمالضمان وأماال كذابة فلايصع الضمان بهالانو المست مدين لازم ولاتول الى اللز وملان المكاتب لوعزصاد وقاوالضامن بتنزل منزلة المضمون ومالا بلزم الاصل لايلزم الفرع بالاولى الاأن يعلى عنقه ومشله أذا اشترط تعيسل العتق قال في الشامد للاكتابة على

حكم (قوله ساءعلى أن اليسارالخ) راحع لقوله مسلف أى انهمسلف شاءالخ الاأن السارالمحقق لمحر نهماوه ــ ذاقسد جر نفعافليس التشييمة تاما ولايصم أن مكون تعلملالعدم الصحة لأنه تقدم (قو فهومن ابالحدفوالايصال) وفيه خلاف هـــلهوسماعي أو فاسىذكره السمين في تفسيرسورة آل عران وسيمقه به أنوحيان في الارتشاف والذى رجسه الاول ولعل المصنف اعتمد القدول المقابل وأشار الشارح بقدوله أى الوسريه والعسريه الى جدواب عن سؤال مقدر تقديره مازم على كالرم المصنف حذف نائب الفاعل وهولا يحوز وحاصل الجوابأنه من مات حذف الخارفاستةر الضمير فياسم المفعول فليحمذف نائب الفاعل بل استرفنسد بر (قوله تشرط أن مكون مسوسرابها في حمع الاجل) مخالف لما تقدم من انه يكتني بالابسار فىأول الاحل (فـوله بدين لازم)أى فى دين لازم فلايصح ضمانمعينكن باعسلعة معينة على انهاان هلكت قبدل القمض كانعليمه عنهاوكذاان ماع على إنهاان استعقت ازمه عسها وهذااذاضمن أعيانها فانضمن مابترتب عليماسيب التعدى عليها

والتفريط فانه يصغ ومثل المعن خدمة المعين وكذاعتنع اذا دخلوا على ضمان المعروف المعروف المعروف المعروف المثل وذلك أنه اداضين مثله فقد دخل المشترى على غرر وهوانه هل بأخذ ما اشتراء أومثل وهذا طاهر حيث كان الضمان في عقد دالمبيع و عنع أيضاان وقع بعده الزوم المثل الضمان على تفدير استحقاق المسيع ولا يدرى متى يكون ففيه بسع لاجل مجهول وهذا مجتلاف ضمان درك العيب والاستحقاق لان المضمون في المعيب في العيب وفي المستحق المن (قوا وما لا يلزم الاصل) وهو المكاتب لان المكتابة لا تلزم المكاتب لان المكتابة المتناب المناب المناب وفوله فلا يلزم الفرع وهو الضامن

(قوله أوكانت نحماوا حدا) عطف على معنى ما تقدم أى الاأن شرط تعبل العثق أو كانت نجماوا حدامف ادالعطف انه اذا ضمنه في النعم الواحدلا يحتاج الشرط تنجيزالعتق واذا ضمنه في أكثر يعتاج الشرط تنجيزالعتق ويكون قولهم لا يصم الضمان في الكتابة اذا كانت نجومالاان كانت نجماوا حدالة ولين أى اذا كان معسرا وأمالو كان المضمون موسرا في شمت انفا قافني عبارة الشار يحدف أى اذا ثبت ببين في أو باقرار المضمون وهوملى (قوله وله الرجوع وأمالو كان المضمون موسرا في شمت انفا قافني عبارة الشار يحدف أى اذا ثبت ببين في أو باقرار المضمون وهوملى وقوله وله الرجوع في المعاملة ( ٢٥ ) قبل الرجوع فاذا عامله يوما من الاثر رجم لامه الضمان في قبل المعاملة ( ٢٥ ) قبل الرجوع فاذا عامله يوما من الأثر رجم لامه الضمان في المعاملة و ٢٠ ) قبل الرجوع فاذا عامله يوما من الأثر و بعضا و يكون ضمانا في المقاملة ( ٢٥ ) قبل الرجوع فاذا عامله يوما من الأثر و بعضا و يكون ضمانا في المقاملة ( ٢٥ ) قبل الرجوع فاذا عامله يوما من الأثر و بعضا و يكون ضمانا في المقاملة و ٢٠ ) قبل الرجوع فاذا عامله يوما من الأثر و بعضا و يكون ضمانا في المقاملة و ٢٠ ) قبل المعاملة و عاداً عاملة و بالمقاملة و بعضا و بالمعاملة و بالم

الموم لاقماسته وهذااعا نظهر فمااذاحد للعاملة حدداأول عد الهاحدا وقلمانقد عمانتعامليه وأماعلى القول الشاني فالأ يظهرله فائدة وهذا واضم في ضمان المال وأماضمان الوحه والطلب فهلله الرجو عقبل شفل دمة المضمون بالمال وهوالظاهرأم لا (قوله عامل فلانافيمائة) لايخــني أن كلام المستف شامل لماأطلق أوقد كا أفاده الشارح الاأنمسئلة التقسد ذات قولن والا خولار حوع وأفاد بعض الشراح انهما قولان متساوبان وظاهم والشارح ترجيم مااقتصر عليه ويقمااذارجع ولميعلم رحوه حيعامله وظآهر المصنف أنه لايلزم الضامن شئ وظاهر المدونة على نقل الشار حانه لابدمن علم المضمون له بالرجوع قياسا على الزوجية تنفق مماسيدها للزوج قبال علهابطلاقها وظاهر المدونة هوالظاهرفه والمصرالمه (قولەلانەحقوجب) أىعلى تقدير حلفه لانهلا فالااحلف وأنا ضامن كائنه قال ألتزم لك الضمان انحلفت فهوحق وحسالالتزام على تقدير الحلف فأذا حلف الطالب غرم الضامن فان مات أخددمن تركته وللضامن أن يحلف المطأوب

المعروف الانشرط تعمل العنق أوكانت نحماوا حداوقال الحمل هوعلي "ان عز (ص) وداين فـ الناولزم فيماثيث (ش) هـ ذامعطوف عـ لي الجائزات وأشار به الي أن الضّمان اصم في المجهول فاذا قال شخص لا خرداين فلانا وأناضامن فعمادا ينته به فانه ملزمه مادا ينه به اذا ثنت سننة أوباقرارالمضمون علىأحدالقولنالا تسن وهل بقيداللزوم عايعيامل بهمثل المضمون أوَّلا يقيد لذلكُ والى هذا أشار بقوله (ص) وهل يقيد بما يعامل به تأويلان (ش) والتأويل الاولهوالمذهب والثانى أنكرمعرفته النعرفة (ص) وله الرجوع قب لالمعاملة (ش) يعني أنمن قال لرجل عامل فلانافي مائة وأناضامن فيهاأ وقال عامله ومهما عاملته فيه فأناضامن فيه فانه أنير حمع عنمقالته فبل العاملة كلاأو بعضاويكون ضامنا فماوقعت فمه العاملة فقوله قبدل المعاملة أى قبل تمامها (ص) بخلاف احلف وأناضامن به (ش) بعدني أن من وجدر جلايدعي على رجل بحق وهو يكذبه فقال له احلف أن ال عليه حقاو أناضامن فيه فليس له أن يرجع قبل حلفه عن مقالته ولا ينفعه الرجوع لانه حق وجب لان هذا القائل منزل منزلة من علمه الدين وهواذا فالرب الدين احلف وأناأغوم لك فلمس له رجوع بعد ذلك ولزمه الحق مجخلاف من قال عامله وأناضامن عنزلة قول المعامل نفسه عاملني وأناأ عطمك حملا فلما كان لهذا أن مرجع لانه لم مدخل في شئ فكذلك لا يلزم من قال عامله (ص) ان أمكن استيفاؤه من ضامنه وانجهـــلأومنله (ش) يعني أنه يشــــترط في صحة الضمــان أن يكـون المضمون فسه تمكن أن يستوفي من الضامن احترز مذلك من مشل الحدود والتعازير والقنال والجراح وماأشيه ذلك فانهلا بصهرالضميان فيها ذلا يجوزان بسيتوفى ذلك من الضامن ويجوز الضمان وانجهل قدرالضمون مالاوما لا أوجهل من أدالدين قال ابن عرفة جهل قدر المتعمليه غيرمانع اتفاقا فانفلت الحسالة فيهاالرجوع وهومستعمل بالمجهول فلت نعم لكنه انمار جعيماأدى لاعمانحمل وماأدى معلوم فالضمير في وانجهل للدين أوللحق المشار السه سابقا بقوله شغل ذمة أخرى بالحق والضمير في له لرب الدين أى وانجهل رب الدين ان عرفة المتعمل لهمن ثبت حقه على المتعمل عنه ولوجهل والضمر في قوله (و بغيراذنه) لمن علمه الدين أى يصم الضمان بغيراذ فالمضمون عنه واستدل على صحة الضمان بغيراذ فالمضمون عنه مقوله (ص) كادائه رفقالاعشاف و (ش) أى كأداء الشخص الدين كان ضامنا أوغره رَفَقَاعِنَ عَلَيهُ وَعِنْهُ وَمِلْزَمِرِ بِالَّذِينَ قُبُولُهُ وَلا كَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اذَادَ ع أحدهما الَّي القضاء فان امتنعافالطاهر أنه لايازمهما فاله بعضهم لاان أداه عنتا أى امتعب من عليه لقصد استعنه لعداوة سنهما فعرد الاداء من أصله فقوله كأدائه من اضافة المصدر لفعوله (ص)

( ٤ - خرشى سادس) فان حاف برئ وان دكل غرم عبر دسكوله الضامن ماغرمه عنه امالا نهايمن تهمة أولان الطالب حلف أولان يكن عنه المسلم المنه المسلم عنى عنه عنى عنه عنى عنه المسلم المنه المسلم المنه المسلم ا

وان كانافواته بدالطالبردله عوضه من مثل أوقيمة ولافرق بين أن يكون المؤدى عنه ماضرا أوغائبا و يجرى مثل ذلك في المشترى (قوله كشرائه) أى ولا تقبل دعوى العنت بمجردها عن مشتراً ومؤد وكذا من بائع وقابض بل ان قامت قرينة على شئ على بهاوالا فالاصل عدم العنت ومفهوم قوله كشرائه (٣٦) انه لوحصل له بلاشراه كهية انه لا بردويقيم الحاكم من يقبض له (قوله

كشرائه وهل انعلم بائعه وهوالاظهر تأويلان (ش) تشيمه في الحيج السابق والمعنى أن الشخص اذااشترى الدين عن هوله بقصد إعنات من عليه فان شراء مرد و بفسيخ وهل محل ودالشراء حيث عدلم السائع بأن المشترى دخل على العنت وأماان لم يعلم فلابرد وعليه أن توكل من يتقاضى الدين أولا يتقيد مذاك وردمطلفا فأن قبل لمجرى في الشراء الخلاف الردولم يحرفي الادامخلاف والذي منسغي تساوى ألفرعتن فالجواب أن القائل بالتفصيل في الشراء يراعى دخولهماعلى الفسادو أمامع عدم علم البائع فهو معذور والفسادمنتف فلذالم ودبحلاف الاداء فانهليس هناك عقدمعاومنة حقى بكون مع العلم فأسدا ومع عدمه غبرفاسدوا تماسظر فيهلقصد الضرر فلذارد مطلقافة وله وهل الزراحه لما يعد الكاف فقط مآن قوله وهوالاظهرايس جادياعلى اصطلاحه لانه لم بنقله في وضيعه الاعن ابن يونس وكذا الشارح فكانالدارى على اصطلاحه أن تقول على الارج ثم أخرج من قوله ولزم فهما ثبت قوله (ص) لاان ادعى على غائب فضمن عُم أنكر (ش) يعنى أن الشيخص اذاادعى على آخر غائب بدين فضمنه شخص فالقدرالمدعى به فلماحضرالغائب أنكرماادعي عليهبه ولميشت الحق بالسنة الشرعية فان الضمان يسقط (ص) أوقال لمدّع على منكران لم تك يعلنه لغدفا ناصامن ولم يأت به (ش) يعني أن من ادعى على تخص عال فأنكره فقال شخص آخران لمآ تكيه غدافأ ناصامن فهاادعت به عليه ولم يأت به في الغد فلا بازمه ضمان لانه وعدوهو لا بقضى به وقوله (ص) ان لم شتحقه بينة (ش) فاذا ثبت حقه بينة لزمه الضمان راجع للسئلتين معاواً ما قوله (ص) وهل عاقراره تأو والان (ش) راجع للثانية فقط أى فان لم يثنت حق المدعى بالبينة الشرعية وانحاثبت باقرار المدعى عليه فهل يلزمه الضمان أيضامثل ألبينة أولايلزمه الضمان لانه يتهمأن يكون تواطأمع المدعى على ازوم الضمان الضامن ومحلهما حيث كان افرارالمدعى عليه بعدالجالة وأماقبلهافيلزمه وأماافراره فى المسئلة الاولى فلا يوجب على الضامن شيأ قطعا (ص) كقول المدعى علمه أحلني الموم فان لم أوفك غدا فالذي مدعمه على من (ش) النشسه في عدم اللزوم حيث لم يثنت الحق بيئة والمعنى أن من ادعى قبل شخص دينا فأنكره ثم قال الدعى أحلني الموم فان لمأوفك غدافا تدعيه على حق فان هذه مخاطرة كأفاله ابن الفاسم ولاشي عليه الاأن رقيم المدعى عاادعى بينة أويقرله المدعى علمه فسؤا خذبه قولا واحدالانه اقرا رعلى نفسه فان قمل قول المدعى علمه فان لم أوفك اقرارمنه مالحق قلت قوله فالذي تدعمه على حنى أبطل كون قوله أوفك اقرارا ومثل كلام المؤلف الأخلفتك غدافدعواي ماطلة أودعوال حق أوعلى كرا الدابة التي تكثريها وكذلك ما مقوله الناسمن لم يحضر مجلس القاضى وقت كذا فالحق علمه لا يلزم من التزمه شي \* والمأنم على الكلام على الضمان وأركانه وشروطه شرع في المكلام على مار جمع به الضامن اذاغرم فقال (ص) ورجمع عاأدى ولومقوماان ثبت الدفع (ش) المشهور أن الضامن كالمسلف فيرجع عثل ما أدى سواء كان مثليا أومقوما ولابرجع بقبمة المقوم حيث كان من حنس الدين وقيل يخسير المطاوب في دفع مشل المقوم أ وقيمته

بخلاف الاداء فأنه لسرهنا عقدمعاوضة)أقول ظاهر العبارةانه لايقبل الصحية والفساد الاعقد المعاوضة وأماعقدغسرها فلانقبل الععة والفسادمع الديقيل العجة والفساد كالهمسة والحاصل أنالاداء يعقل فيمه الدخول على الفساد وعدمه فيقبال فيه ماقيل فى الشراء فلانظهر الهدا الفرق ععة إفوله لاان ادعی علی غائب) مخرج منقولهوصيرمنأهلل التبرع والميععل مخرحامن قوله ولزم قيما ثبت لانهفى المداينسية فقط فيقتضي اختصاصه بهاولس كذلك (قوله تأويلان) والمعتمد اله لا يعوّل على الاقسرار والحاميل أناقرارهفي المسائلتين انكانقيل الضمان على وطعا وان كان يعده فكذال انكان موسرافان كان معسرافانه لابعسمل به في الاولى قطعا وكذافي الثانمة على المشهور (قولهأو بقرلهالمدعى علمه والشوت بالاقرار

معتبرهنااتفاقالانه اقرارعلى نفسه وتنبيه في لست هذه المسئلة من مسائل الضمان ولكن ذكرهاهنا كالدليل والخلاف المتقدم وذلك لان دلالة هذه المسئلة على الاقرار قوية مع أنهم لم يجعلوا ذلك من الافرار فكذا لا يجعلما تقدم ضمانا (قوله اقرارا منه بالحق) أي يستلزم ذلك وقوله أبطل كون قوله أوفك اقرارا قد قال لانسلم انه ابطال بله هومقر لان مدلوله الذي تدعيه حق أي لا باطل والحواب انه لم شدت كونه حقام طلقابل على عدم التوفية وحيث كانت حقيقته موقوفة على عدم التوفية لم يتعقق فلم تتعقق المقيقة فن ذلك يقال حصل الابطال فان قلت ها المدقوله فالذي تدعيه ندما لا بنفع قلت ذكر الذي ينفع اذا وقع عقب ما يحصل به الفائدة والفائدة والفائدة في الشعرط فقط

(قوله ورجم بالاقل منه الخ) أى فاذا كان الدين عرصاقد حل وصافح بفرس فاذا كانت قيمة الفرس شمائية وقيمة العرض عشرة رجم بمانية و بالعكس أى رجم بأقل الاحرين وهما الدين وقيمة ماصافح به فاوضمنه في عروض من سلم لم بحز أن بصافح عنها قبل الاحل بأدنى أو أقل لدخول ضع و تعجل ولا بأجود أو بأكثر لدخول حط الضمان وأزيد له وقوله على الاصم اشارة للخيد لاف في المسئلة فقد لبالمنع مطلقا لا نه أخرج من يده شألا يدرى أبا خذ قيمته أوذاك الدين فهو بسعشي مجهول وقيل بالجواز مطلقا وقيل بالمنع في المثلى المخالف المنس الدين والجواز في المقوم وقيل بالجواز في المائية في المبايعة لافيما لا يجوز كاتدية دنا نبرعن دراهم أوقع عن تمر وقوله وقيمة المصافح به أى المنابعة في المبايعة لافيما لا يجوز كاتدية دنا نبرعن دراهم أوقع عن تمر وقوله أوقيمة المصافح به أي وداك لان ضمير منه واجمع لضمير عنه المسافح و المنابعة المصافح به أي وداك لان ضمير منه واجمع لضمير عنه المسافح المنابعة المسافح و المنابعة المسافح و المس

وضمسر قيمته راجعلا (قوله واستثناء بعض لهاتين الخ) محل استثناء الصورتين المذكورتين عملى تششه على غبرظ اهره حمث حل الاحل أىانه حست حسل الاحل فانه يحوزلوب الدين أن يأخل من المدىنعن الذهافضة وعكسهوهذا من صرف مافي الذمة وعتنع ذلكمن الضامن ويجرى مثل ذلك في صورة المالخة عن طعام بطعام أدنى منه أوأحودفان ذلك حائر للغريم أى بعد حلول الاحمل ولا يجوز ذاكمن الضامن وأما قبل حاول الاحل فمتنع من كل (قولهمن تخصيصه المقوم)أى فلا تحوز المالحة الابالمقومدون المتسلي ثمانه ورد بحث وهوانه على تقدير شمول المصنف للقوم والمثلي لااستثناءلان كلام المصنف لاعوم فيه لانه لم يقل وكل ماحازصل الغريم عنه جاز للضامن واغاقال حازوهذه

والخلاف مالم يشتره أماان اشتراء وجع شمنه بلاخلاف مالم يحاب والافلار جع بالزيادة وهذا كله اذا أثبت الضامن دفع الدين المخمل بهلن هوله ببينة أو بافر ارصاحب الحق لسدة وط الدين بذلك لاباقوار المضمون عنه (ص)ومازصلمه عنه بماجازالُغُريم (ش) المراد بالغريم من عليه الدين لامن له أى يجوز صلح الضامن لرب الدين عن الدين عاليجوز الغريم الصلح به عماعليه فعاجاز الغريم أن يدفعه عوضاعما عليه جازالضامن ومالافلاوأشار بقوله (على الاصم) الى الخلاف في مصالحة الكفيل وفيها أربعة أقوال الاول المنع مطلقا الثاني الجواز مطلقا التالث المنع بالمثلي المخالف لجنس الدين والجواز بالمقوم الرابع الجوازفيم أيجوزفيه النسيثة فقط والصنف انمامني على القول بالجوازمطلقاأ وبالجواز بالمقوم دون المشلى على مابينسه عيم وكلام المؤلف مفروض فيما اذا وقع الصلح عن الدين عقوم مخالف لجنس الدين بدليل قوله (ص)ورجع بالافل منه أوقيمته (ش)أى ورجم الصامن المالح على المدين بالاقل من الدين أوقيمة المصالح به يوم الرجوع فسلمنه أن المدفوع من ذوات القيم لامن ذوات الامثال فلا يردعليه مسئلة الطعام من سلم ولاالدراهم عن الدنانير واستثناء بعض لهاتين الصورتين مبني على تمشيته على غيرظاهره من وقوع الصلح عن الدين عقوم أومثلي لاعلى تمشيته على طاهرهمن تخصيصه بالقوم فان قبسل فماوجه القول بالفرق بين المقوم والمثلي قيسل لان المقوم لماكان يرجع فيه الى القيمة وهيمن جنس الدين والحيل يعرف قيمة سلعته فقد دخسل على القيمة ان كانت أقل من الدين وان كانت أكثر فقد دخل على أخذالدين وهية الزيادة بخلاف المثلى لانهمن غير جنس الدين فلا يعرف فيه الاقل من الاكثرلانالاقمل والاكثرلابدأن يشتركاني الجنس والصفة فكانت الجهالة في المثلي أقوى وعملهما قررناأن الضمير فى عنه يعود على الدين لاعلى الغسريم والالرجع الضامن عباوقع الصلح به حيث أجازه لابالاقلمنه ومن الدين (ص) وان برئ الاصل برئ (ش) المرادبالاصل هوالذي علسه الدين أصالة والمعنى أن الاصل اذا برئمن الدين وجه من هبة ونحوها أوكون المدين مات مليا والطالب وارثه برئ الجيل لانه اذاغرم الضامن شبأرجعبه فيتركة الميت المدين والتركة في يدالطا لب فصارت مقاصة وانمات المدين معدماضمن الكفيل وظاهرقوله وانبرئ الخزاوحصل فيادفعه الاصل استعقاق فاذا دفع الاصل عرضاعن دينه ثماستحق مشلافان الضمان لا يعود على الضامن وهو فحوماذ كرهابن رشد عن ابن حبيب (ص) لاعكسه (ش) يعنى انه اذا برئ الضامن لا برأ الاصل وكذا ان وهب وبالدين الدين الضامن فعلى من عليه الدين دفعه للضامن (ص) وعلى عوت الضامن ورجع وارته بعد

قضية مهملة غيرمسورة بكل فلاعوم فيهالانها في قوة الجزئية و يكنى في صعتها صورة (قوله لانه من غيرجنس الدين) أقول وكذا المقوم ليس من جنس الدين الاأنه نظر لقينه لانها من جنس الدين أي على تقديراً نيكون الدين ذهبا أوفضة أقول وحيث كان المقوم ليس من جنس الدين وانحا الدين وانحا الدين وانحا الدين من جنس الدين فأى فارق فتدبر (قوله لا الدين وانحا الدين من جنس الدين فأى فارق فتدبر (قوله لا الدين وانحا الدين وانحا الدين المناح المناح

(قوله لكن في الوجه تطالب) أى ان لدينه والاوقف من تركة الضامن قدر الدين حق محل ان لم يكن الوارث مأمونا (فوقه موسرا) أى تأخذه الاحكام غيرملة لايسىء (٢٨) القضاء ولاشرط أخذا يهماشاه أو تقديم الضامن ولا اشترط ضمانه في الحالات الست

أجله (ش) يعنى أن الضامن اذامات أوفلس فان الطالب أن يجل ماله من التركة لحاوله على الضامن مالموت أوالفلس بريد ولوكان الاصل حاضرامله أثمتر جمع ورثة الضامن بما أعطوا على الغسريم وهو الذىعله الدين بعد حاول الاحل ولوكان سوت الضامن عند الاحل أو بعده لم يكن الطالب مطالبة ورثة الضامن بشئ مع حضور الغريم موسرا وبعدارة وعلى عوت الضامن أى بالمال أو بالوحه لكن في الوحسة تطالب الورثة باحضار الغريم فأن لم يحضر ومأغرموا وقوقه بعسد أجلده ومحط الف اثدة وأما رحو عالوارث فلااشكال فمه وكائه قال ولا رجيع وارثه الابعد أجاه وقوله (ص) أوالغريم (ش) عطف على الضامن أى وعلى عوت الغريم وقوله (سر) انتركه (ش) أى المق سَعْي أن رحم لهمافان لمبترك الغريم مالالم بطالب الكفيل بشئ حتى يحل الأحل قوله ان تركدأى كلاأ وبعضاو سقى البعض الذي لم يتركد لاجله (ص) ولا يطالب المحضر الغريم موسرا (ش) بعني أن الضامن لامطالبة لصاحب الحق علسه حدث كان الغريم وهوالمضمون حاضراموسرا بتسير الاخسذ منه لان الضامن إنماأ خسذ توثقة فأشمه الرهن فكالاسسل الى الرهن الاعند عدم الراهن كذلك لاسسل الى الكفيل الاعتسد عدم المضمون على المشهور (ص) ولم سعدا ثباته عليه (ش) الواو معنى أووهومه طوف على محذوف تقديره أوغاب الغدر يمولم ببعددا ثبات مال الغدائب والنظرفيسه على الطالب بأن تسمرا ثباته عسلي الطااب والاستيفاءمنه من غيرمشقة شديدة فلامطالبة على الجيل وكأن الغريم حاضرم وسرلتيسر الوفاءمن ماله أمالوكان في اثبانه والنظر فيسه بعدومشقة فله طلب الحيل وكا تنااغر يجمعدم ويصحأن بقرأ اتمانه بالمتناة الفوقمة والنون بعمدالالف أى لابعد في اثمان الطالب أي تسليطه على الغريم أوعلى ماله أمالو كانفى الاتنان والتسليط على الغري يعد للدده أوظله أوفى التسلط على ماله بعد لعسر الوصول اليهمن ظالمأوعده انصاف حاكم فللطالب طلب الجسل وسواءفي هذا كان الغريج حاضرا أوغاثبالانه بعدم الانصاف بصبرالموجود معدوما وعلى نسخة اثبانه بالمثلثة يكون الضمرعا ثداعلى الدين وعلى نسخة أتمائه بالمتناة بكون عائدا على رب الدين ومعناهما واحد (ص) والقول له في ملائه وأفاد شرط أخذ أيهماشاء وتفديمة أوانمات (ش) يعسني أن الطالب أذا قام على الجمل لمأخد حقم منه فقال الجبل لاطلب للأعلى لان الغريم حاضرموسر وقال الطالب بلهومعسرفان القول فى ذلك قول الجيل بلاءين الاأن يدعى عله بعدمه اذالاصل فى النساس الملاء الأأن يقيم الطالب بينة بعسر الغريم فله أخسذ حقه من الجيل حينشذ واذاشرط صاحب الحق على الجيل أن بأخده بحقه ان شاء أوالعر يمكان شرطه صحيحامفيداعلى المشهور فلرب الدين أن يطالب الجيل ولوكان المضمون حاضرامليأ ومشله منضمن في الحالات الست العسر واليسر والغيسة والحضور والحماة و بعد الموت كاهوم فتضي مافي وانتهالخز برى وغبرها واذاشرط الطالعلى الجيل أن يقدمه بالغرامة على المضمون عكس الحكم في الاصل فأنه يقلبه واذاشرط الجيل على الطالب أنه لايطالبه بالدين الابعدموت الغريم فله شرطه وليس الطالب حينشذ أن يطالبه الابعدموت الغريم يريد بعدمونه معسرا بالدين أوبعدموت الجيل فادام الجيل حيالا يطالب ولوأعدم الغريم فالضمير في الملحميل وفي ملائه المضمون والضمير في تقديمه الحميل فالشرط وقع من الطاابء لى الحيسل وفي انمات الغريم أوالعميس كامر (ص) كشرط ذى الوجعة أورب الدين التصديق في الاحضار (ش) هوتشبيه في افادة الشرط والعمل به

(قوله من غير مشقة الخ) والطاهرالهرجعفي كون الاثمات شديد المشقة على الطالب أولا لاهل المعرفة مذلك فقد مكون هذاشدمدا على شخص وغير شديدعلي آخر (قوله أى تسليطه على الغريم)لايخني انه على هذا الوحه تكون الواوفي قوله ولم سعد باقية على حالها وقوله أوعلى ماله مناسبه أن تكون الواو في المسنف ععني أو وفوله وسواء الخقضية التسوية أن الموضوع واحدمع الكقدعلت قريباان الضمير فىعلمه ان رجع الغريم تكون الواوعلى حالهاوان رجع للال تكون الواو ععنى أو (قوله والقول له في ملائه ) وحينتذ فليس للطالب طلب الضامن لان الغرجملي ولايطلب ألغرج لاعتراف الطالب بعدمه (قوله وأفادشرط الخ) تم ان اختار أخد الحسل سقطت تساعته للدين ڪمافي عب (قوله تقدعه) أى الجيل على المدين سواء اشترط براءة المدين أملا وأذااختارمع عدم الراءة تقديمه فليس لممطالبة المدين الاعتد

تعذرالاخذمن الحيل نبطالب المدين ويأخذمنه بخلاف الذي قديله والفرق بين الفرعين من وجهين الخدم التداء في الاول دون الثاني والرحم عفى الثاني دون الاول (قوله الأنسرع ع

الذى قبدله والفرق بين الفرعين من وجهين التخبيرابتداء في الاول دون الثاني والرجوع في الثاني دون الاول (قوله الاأن مدى علم الخ ) أى فتلزمه المين (قوله الابعد موت الغرج) فلومات الضامن في هذه الصورة قبل موت العرب فأنه يوقف من التركة قدر الدين من عرب الغرج المنافق عن المنافق عن المنافق عن العربي المنافق عن العربي المنافق عن العربي المنافق عن المنافق المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق المنافق عن المنافق عن

(قوله أوالمرادفي شأن الاحضار) الاولى الاقتصار على هذافه وأقرب (فوله فان فلت النه) السوّال وارد على ماقبل المبالغة في قوله وان لم يطالبه (قوله فتلف منه أوضاع) أى بغير تفريط وتقصير فقد بر (قوله على وجه الاقتضاء النه) بحث في ذلك بأن المدين غير عبور على الدين المادف على المناه من المناه ون غيره فلذا الدفع فكان بثبغي أن يكون الضمان منه وقد يجاب بعذره بجهله أى اعتقاده (٢٩) ان الدين انجاب فعلم المناه المادف فكان بثبغي أن يكون الضمان منه وقد يجاب بعذره بجهله أى اعتقاده (٢٩) ان الدين انجاب المناه المنا

صيف الصامن و بطرد الحواب فمااذاعلم انهلا بلزمه تسلمه لهوالا أشكل ذاك على هذاالحواب (قوله أورجانا) أيعلى القول الراجع بأناختلفافى الاقتضاء والارسال فالضامن بقول أخدته على وحه الارسال والمدين بقول أخذته على وحسه الاقتضاء (قوله على قول مالك في العبارة حذف أى قول مالك الذي هوالراجي أى انمالكا مقول القول قول المدين الهعلى وحسه الاقتضا فيضمن ومقابله مالاشمه من أن القول قول الضامن الهعلى وسعه الرسالة فلا يضمن الطالب وهوطاهر المدونة لانهادي القبض الماح والاصيل ادعى المحظور وقوله أوأصلاأي ان الافتضاء اماعلي طربق النص أوالرجحان أوالاصالة أىانهاذا انهم الامر فالاصل أنه على طريق الافتضاء أىعلى أحددالقولين فمكون حاصلهانأحد القوامن مقول ان الاصل الاقتضاء والنباني مقول انالاصل الارسال وظاهره انهما على حددسوا وفيردأن بقال أى موحد لراعاة هـ فاالقول دون غيرملكن قضية ترجيم قول مالك في مسئلته تقنضي ترجيع الاقتضاء عندالابهام فتدبر وقوله هموأحدالقولين) حاصله أنه لوانهم الامر وعرىعن القدرات ومات الكفيل أوالاصلفهل يحملعلي الرسالة أوالاقتضاء قولان (قوله

والمعنى انصامن الوجه اداشرط على صاحب الدين انهمصدق في احضار المضمون لهدون عينفانه بمل بشرطه ووقع في نسخة كشرط دين الوجيه أي يوفى بالشرط المتقدم كايوفي بشرط الجيل أنلاشي عليه من الدين ف حلة الوجمه فيذف فاعل الشرط الدلالة الكلام المتقدم عليه وأضاف الشرط الى الدين على تقدير ان لادين وهوالمقدمول وأضاف الدين الى الوحه على معنى في وحذف المضاف أي كشرط الحمل أن لادين في حمالة الوحه لكن هـ ذاهو الاتن ف قول المؤلف أواشترط نفي المال فيصير ضمان طلب بمدذ االشرط وكذلك مفيد شرط ربالدين دون عسن التصديق في عدم احضار ملفهون فيعل بشرطه ويقبل قوله حيث ادعى الضامن احضاره فقوله التصديق في الاحضار راجع لقوله كشرط ذى الوجه ولقوله أورب الدين الكن الاول يطلبه من غير حذف والثاني يطلبه على حذف مضاف أى كشرط ذى الوجمه التصديق فى الاحضار أورب الدين انصديق في عدم الاحضار أوالمرادف شأن الاحضارفيشمل الاثبات والنفي (ص) وله طلب المستعن بتخليصه عند أجدله (ش) أي الضامن طلب رب الدين بتخليصه من الضمان بأن يقول اله عند حاول أجله وسكوته عن طلب المضمون أوتأخبر وهوموسر إماان تطلب حقك أوتسسقط عنى الضمان وكذا الضامن طلب المضمون بدفع ماعلسه عند أجدله وان لم يطالبه وبالدين فان قلت كيف يتصور طلب رب الدين الضامن ومن عليه الدين حاضرملي قلت بتصور ذلك في الملد وشمل قوله عندا حسله ولوعوت أوفلس من هوعليه ومفهومه أنه ليس له ذلك قبل حلول الاجل (ص) لابنسليم المال المهوضمنه ان اقتضاء لأأرسل به (ش) يعنى ليس الضامن أن يطالب المضمون بأن يسلم المال اليه ليدفعه لربه لانه لوأخذه منه ثم أعدم الكفيل أوفلس كان للذى له الدين أن يتبع الغريم واذاوقع انالضامن تسلم الدين من المدين ليدفعه الى ربه فتلف منه أوضاع فأنه يضمنه أن تسلم على وحه الاقتضاء بأن بطلمه من الاصل فيدفع مه أو مقول له خذه وأنابرىء منه وسواء قامت بضياعه بينة أم لاعمنا أوعرضا أوحيوا نالتعديه في قبضه بغسرا ذن ربه لاان تسلمعلى وجه الرسالة بأن مدفعه المداءولايشترط براءته منه فتلف أوضاع فانه لاضمان عليه ، واعمان الركراك قسم قبض الحمل المال الى خسة أفسام وهوعلى وحسه الاقتضاء أوالارسال أوالو كالةعن رباطق أو يختلفان في دعوى الافتضاء والارسال أو ينهم مالام ويعسرى عن القرائل فقوله ان اقتضاه نصابان قامت سنة على أنه قبضه على وحسم الأقتضاء أورجهانا بأن اختلفافي الاقتضاء والارسال على قول مالك أواصلا بأن انهم الامرويعرى عن القرائن وهوأحد القولسين وقوله لاأرسل به أى حقيقة بأن تطوع له بالدفع أوحكم بأن دفعه له على وجه الو كالة فاشتمل كالامه على الاوجه الجسة = ولما ذكر أن الكفيل طلب المستعق بخليصه عند أجله ان سكت أوأخره وله ان لا برضي بتأخيره شرع في جلب كلام السان حيث قال واذاأخر الطالب الغسرع فلاعضا واماأن يكون ملياأ ومعدمافان كانمعدمافلا كلام الحميل باتفاق والسه أشار بقوله (ص) ولزمه تأخير ربه المعسر (ش) أى ولزم الضامن تأخير رب الدين الغير بم المعسر ابن رشداى ولا كلام الضامن في

على وجه الوكالة) أى ووافقه الطالب عليها فيبرأ الضامن فقط كاهوم ستفاد من قول المصنف في الوكالة ولوقال غدر المفوض قبضت وتلف وعال بينة فان الزعه الطالب في الوكالة فسيأتي ان القول قول الموكل والحياصل انه اذا قبضه على وجه الاقتضاء بصدير لرب الدين غريمان فله أن يطالب أيهما شاه كاصر حيذات الركرا كوغيره فان وجع على الاصيل كان الاصيل الرجوع على المسير لرب الدين غريمان فله أن يطالب أيهما شاه كاصر حيذات الركرا كوغيره فان وجع على الاصيل كان الاصيل الرجوع على المسير لرب الدين غريمان فله أن يطالب أيهما شاه كاصر حيدات الركرا كوغيره فان وجع على الاصيل كان الاصيل الرجوع على المسير لرب الدين غريمان فله أن يطالب أيهما شاه كالمرح بذلك الركرا كوغيره فان وجع على الاصيل كان الاصيل الرجوع على المراكز المراكز

الكفيل والمافى الرسالة فضمائه من الغريم وهورسوله (قراه مقدار مايرى الخ) والظاهرائه برجع في ذلا المقدار لاهل المعرفة وانظر لوادعى عليه النه على المسائل التى لا يعذر فها بالمهل (قوله لوادعى عليه النه على المسائل التى لا يعذر فها بالمهل (قوله وعنى المسائل التى لا يعذر فها بالمهل (قوله وعنى أرفو المنامن ويدخله الخلاف) أى و يكون المصنف ما شياعلى انه رضى (قوله وغرم المال حالا) و يأخذه عنداً جل التأخير في ومعنى أرفو المنامن في هذه أنه يغرم المال في الحال المنافزيم موسرا (قوله وكلام كان القياس أنه لا يؤخذ من الضامن عاجلا وأجيب بأنه لعله مبنى على ضعيف وهوانه يطالب ان حضر الغريم موسرا (قوله وكلام فيه نظر) أي حيث قال وكذا يسقط (٠٣) التأخيران أنكر و بيقى الحق حالا (قوله ان قال وضعت الخ) منه نظر) أي حيث قال وكذا يسقط (٢٠٠)

هذا اتفاقالوجوب انظار المعسر وتأخره اعماهورفق بالحيل ابنرشد وان كان الغريم موسرا فلايخلو من ثلاثة أوجه ان يعلم و يسكت أولا يعلم حتى يحل الاجل الذي أنظره اليه أو يعلم فيذكر فأشار الى الاول بقوله (ص) أوالموسران سكت (ش) أى وكذا بازم الحيل تأخير رب الدين الغريم الموسر فقوله أو الموسرمنصوبعطفاعلى المعسرأى ان أخبر الطالب المدين الموسر بازم الضامن انسكت أى الضامن بعدعله بالتأخيرمقد ارمايرى اندرضي ويدخله الخلاف المعلوم هل السكوت رضا أم لاوالى الثانية بقوله (ص) أولم يعلم ان حلف انه لم يؤخره مسقطا (ش) عطف على سكت أى أولم يعلم الحيل بالتأخير حتى حل الاحسل الثانى وقدأ عسرالغريم فالضمان لازم الحمدل ان حلف رب الدين المه لم يؤخره مسقط اللضمان فان مكل رب الدين سقط الضمان والى الثالثة بقول (ص) وان أنكر حلف انه لم يسقطه ولزمه (ش) أى وانأنكرالضامن التأخيرأى لميرض بهحين علمبه وقال لرب الحق تأخمرك ابراءلىمن الضمان حلف رباطق أنهلم يسقط الضمان حسن أخر المضمون واعما أخره على بقاء الضمان واذاحلف لزم الضامن الضمان وغرم المال حالاوسقط النأخبرعن الغريم وهورب الحق فان نكل لزم التأخير وسقطت الكفالة وكادم تت فيه نظر (ص) وتأخر غريمه بتأخيره الاأن يحلف (ش) المراد بالغريم من عليه الدين والهاء واقعة على صاحب الدين والمعنى ان صاحب الدين اذا أخرالجيل بالدين بعد حلوله الى أجل فانه يلزم منه تأخيرالغر يمالذى عليه الدين الاأن يحلف وب الدين انه اغاأ داد بالتأخيرا لجيل فقط دون المدين فلرب الدين أن يطالب الغريم بالدين لانه اذا وضع الحالة كان العطلب الغريم ان قال وضعت الحالة دون الحق فانتكارب الدين عن المين فانه يلزمه تأخير الغريم عياض أخذمنه عدم انقلاب عين التهمة واستشكل قوله وتأخر الخ بأنه لا يأفى على الرواية المسهورة من أن رب الدين لا يطالب الضامن ان حضر الغريم موسرا وأجيب اله أخره والمدين مسرفا يسرف أثناء الاجل أوغاب فقدم ف أثناء الاجل ولما أنهى الكلام على الضمان أخذينكلم على ما يعرض له من المبطلات فقال (ص) وبطل ان فسد متعمل به (ش) المشهورأن الجالة تسقط عن الضامن اذا كان المتعمل به فاسدا كااذا قال شخص لا خراد فع لهذا دينارا في دينارين الى شهر أوادفع له دراهم في دنانيرالى شهر وأناجيل للسنداك وأمان وقعت الجالة بذلك بعدانبرام العقد فلاخلاف في سقوطها (ص) أوفسدت كيمعل من غير ربه لدينه (ش) أى وكذلك تبطل الحالة اذا فسدت نفسها كااذا أخذالضامن جعلامن رب الدين أومن المدين أومن أجنبي لانه اذاغرمرجع عاغرمهمع زيادة الجعل وذلك لايجوز لانهسلف بزيادة وأماالجعلمن رب الدبن أومن أجنبى للدين على أن رأ تيم عميل فانه جائز فاللام في قول المؤلف لمدين على أي المحمد معلوصل

شرط فى قوله طلب الغريم الخولايقال انهذاالشرط لايحتاج لهمع الموضوع وهوقوله انوضعت الجمالة لانانقول ان الموضوع وهو وضع الجالة يحامع ومنع الدين أيضامع انهاذاوضع الدين أو الحالة لس له طلب الغريم فلذا أتى بقوله انقال المزواحترز بالشرط من وضعهمامعا ولمعترز عن ومنع الدين فقط لانه اذاوصع الدين فقط لدس له طلب الغريم (قوله فأيسم في أشاء الاجل أي أي أجل التأخيرأي والتأخير للغريم كدلك وقسولة أوعاب أي الغريم وقوله فقدمأى قدم الغريم موسرافي أثناء أجل التأخسير وأجب أيضابأن يحمل ذلك على مااذااشترط تقديم المنامن أواشترط الاخذ لايهماشاء (قوله المشهورالخ)ومقابله أن الجمالة لازمة للمميل على كل حال ولوفسدالسع

لان الجهل هو الذى أدخل صاحب الدين في دفع ما له المقة به فعلمه الا قل من قيمة السلعة أوما يحمل به الفاسد ووجبت فيما القيمة ولكن منهمة في المسيع الفاسد ولوفات عفوت البيع الفاسد ووجبت فيما القيمة ولكن ينبغي أن يقال انه في حالة الفوات يكون صامنا في القيمة كالرهن الواقع في البيع الفاسدان فأت المبيع فانه يكون وهنا في القيمة كا أسلفناه بحامع ان كلامنهما وثقة بالحق في كلام ثت ما يفيده لكن بشرط أن لا يعلم المتحمل في الفساد فان علم به فان الحالة تبطل حقى في القيمة وحيث ذفا يست الحالة كالرهن (قولة أوفسدت) اعلم ان المراد بالبطلان النعوى وهو عدم الاعتداد بالشي و بالفساد الشرعى وهو عدم استيفاء الشروط (قولة فاللام في الحاصل ان الصور تسع لان الحمل المناه من المسلدين أومن رب

الدين أومن أحنى وإما للدين من الضامن أومن ربة أومن أحنى وإمالر به من الضامن أومن المدين اومن أحنى فعننع ال كان المدين أومن الدين أومن المدين أومن خيرهما الضامن وأما اذا كان المدين على ان أقي بضامن فسواء كان من أحنى أومن أجنى عائز وكذا من المدين أومن الضامن وأما اذا كان المدين أومن الضامن المدين أومن الضامن وتعلى المدين أومن الضامن وتعلى الأن اعطاء المدين الفامن وتعلى الأن اعطاء المدين الضامن وتعلى الأن اعطاء المدين الفامن وتعلى المدين أومن رب الدين الضامن مع انه في ها تين الصور تين عشمة عقله المدين أومن رب الدين الضامن مع انه في ها تين الصور تين عشمة عقله الشار حلاحد اهما بقوله وكذا اذا وصل من ربه الضامن وترك الاخرى (أقول) ولوحه الماقوله المدين المن كان من المدين أومن رب الدين الضامن مع انه في ها تين الصور المنه كله المالمن وترك الاخرى (أقول) ولوحه الماقام لكان مفيسدا لصور المنع كله المالمن وترك المنامن وترك الاخرى والمنامن من المنامن وترك المنامن المنالم والمنامن وترك المنامن ا

الضامن من غير ربه لاجل مدينية أومن أجنى وكذا اذاوصل من ربه الضامن (ص) واف الضمان من منهونه (ش) أى واف كان الجهل الواصل الضامن أولغيره بسبب ضمان مضهونه بأن يتداين رحلان دينا من رجل أو من رجلين و يضهن كل منهما صاحب في اعليه مرب الدين ويعين وينهن كل منهما صاحب في اعليه دين ويعين الضامن الضامن أولشخص الضامن عليه دين في كون الاستثناء الآتى في ضمان كل منهما لا يخالف ذلك تأمل وهد ذا اذا دخلاعلى ذلك كون هما على الماضي به عمل الماضي بن بقوله (ص) الافى اشتراء شي معين بينهما أو بيعه كون منهما على الان المنهما الآخر ويضم من كل منهما الآخرة وينهما الإنهام المائن ومناوا منه المنهم المائن ومناوا منهما اللهم الأأن يقدم المنهم ومنفعة أوضمان يعمل اللهم الأأن يتمما المنهم المناوات المنهما المنهما المنهما المنهما المنهما المنهم المنهما ويتم ومنفعة أوضمان يعمل المنهما المنهما المنهما والمنهما المنهما المنهما والمنهما والمنهما المنهما المنهما والمنهما والمنهما والمنهما والمنهما المنهما والمنهما والمنهما والمنهما والمنهما المنهما والمنهما المناوات الفيمان الفلائة شرع خلافالاين الفخار ورا وسلفا ومنفعة \* ولمائنهي المكلام على أركان الضمان الفلائة شرع في الكلام على تعدد المناهم والمنهما والمنهمان المناهمان المناهمان المناهمان المناهمان المناهمان المناهمان المناهمان المناهمان المناهمان المناهم والمناهمان المناهمان المناهمان المناهم وين وله الضمان المناهمان المناهمان المناهمان المناهمان المناهمان والمناهمان المناهمان المناهمان المناهمان المناهمان المناهمان والمناهمان المناهمان المناهمان المناهمان والمناهمان المناهمان الم

متعلق بالضامن وتارة بغسيره أعيىمد شه فالتعمرا عاهوفي مسلق الضمان وأما الوصول فهو للضامن فقط وقوله بسبب الخأشار مهذا الىأنالياء في قول المسنف بضامن للسمية وفيه نظر لانضمان الصامن نفس المعسل لاانه سب فمه فالماءالي في المصنف على مافي نسف الشارح زائدة (قوله لا مخالف ذلك) أى لانه استنناءمن عام ولوقصر كلام المصنف على مااذا كأن مضمون الضامن ضمن الضامن لادى الى تناقض فى كلام المصنف والحاصل أن التناقض اذاج لماقبل الاعلى عين مابعد الا وأمااذا حسل ماقبسل إلاعلى

عومه فلا تناقض (قوله وهذا اذا دخلاعلى ذلا بالشرط) وأمالوضمن كل واحدمنهما صاحبه على سبيل الا تفاق فلا منع أذلاجعل فيسه (قوله واستثنى من ذلك) اشارة الى أن علة المنعم وحودة في صورة الجواز ولكن اعاحكم الصنف فيها بالجواز المل الماضين (قوله في الشيراء شي معين بينهما) أى فان كان غير معين امتنع لا نهاشرك ذم ولا يقال الضمان الا يصح في المعين لا نانة ولى الضمان هذا المهمين لا في ذاته (قوله لا نه سلف جرمنفعة أوضمان يجعل) هذه العالم موجودة في صورالحواز أماضمان يحعل فظاهر وأماسلف جرمنفعة في حيث انه يغرم اصاحبه الذي ضمنه فهوساف جراه منفعة وهوانه ضمنه (قوله كاذا أسلهمار حلى شيء وتضامنا) أى بالسوية وكاران في السلام المنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافقة وا

(قوله بدليل ما بعده الخ) هذا بالنظر الحكم من خارج لا بالنظر القواعد النعو به لانه باعتبارها بعم قيما قبل الاستثناء (قوله بأن يقول كل واحد) أى أو واحد وليس المرادان كل واحد من الجيمع بقول الخوقوله و بوافقه أصحابه المحابة الموافقة أصحابه وقوله أو يقال الهم أى للحميع تضمنوه وقوله في قول الخراب بعم وسكت الباقون فالظاهر أن السكوت هذا لا يعدر صا وقوله أو نطق الجميع دفعة أى بأن يقول الكل بصوت واحد نضمنسه وقوله وسيأتى في قوله كترتبهم ألا الما المحاب المحدولة والمنظلة والمستلة والمستلة والمستلة والمستلة والمستلة والما المالة وعدول بدر من الشارح (ع مع) طاهر في المالة والمنظلة والمعربة والمستلة والمنظلة والمن

دفعة وليس بعضهم حسلابيعض بدليل مابعده فانه بتسع كل بحصت من الدين بقسم على عددهم ولايؤخذ بعضهم عن بعض بأن يقول كل واحدضم اله عليناو موافقه أصحابه أو يقال لهم تضمنوه فيقول كل واحدنعم أو بنطق الجميع دفعة وأمالوقال كل وأحدضمانه على فهوجمل مستقل بحميع الحق وسيأتى في قوله كترتبهم (ص) الأأن يشترط حالة بعضهم عن بعض (ش) بعنى اذاتكفل جاعة عن رحل بدين واشترط صاحب الحق عليهم في أصل الحالة أن بعضهم حيدل عن بعض فأن له أخد اللي وعن المعدم والخاضر عن الغائب والحي عن الميت ثمان الاستثناء منقطع لان الذى قبله لم يشترط حالة بعضهم عن بعض الكانه قال الكن اناشترط حالة بعضهم عن بعض والمستلةر باعية تعدد الجلاء ولأشرط فلا يأخد كالا الابحصته تعددوا واشترط حالة بعضهم عن بعض يؤخذ كراوا درج مسع الحق انغاب الباقي أوأعدم اشترط حمالة بعضهم عن بعض وقال مع ذلك أبكم شئت أخذت بحتى فيأخذكل واحد بجميع الحق ولوكافواحضو راأملياء والغارم فيهانين الصورتين الرجوع على أصحابه تعددوا ولم يشترط حالة بعضهم عن بعض لكن قال أ بكم شئت أخذت بحق فله أخدمن شاء بحميع المليق وليس الغارم الرجوع على كلواحد من أصحابه الاعماية صمه من أصل الحقاف كانواغرماء (ص) كترتبهم (ش) مشبه في مفهوم قوله الأأن بشـ ترط الخفكائه قال فان اشترط حمالة بعضهم عن بعض رجع على كل واحد يحميع الحق كترتهم في الزمان ولوتقار بت اللحظات وظاهره عدلم الجمسل الشانى بالاول أمملا وهوظاه رالمدونة وابن الحاجب وهوكذلك ولاعضالف هدذاما في كتاب الجعسل من أن من استأجر طستراثم آجراً خرى فيهانت الاولى فان النائبة لايلزمها الارضاع وحدهاحيث علت بالاولى لان الضمان معروف والاجارة سعفهي على المشاحة ولوضين أجنسي كفيلامن الكفلاء فانه بكون ضامنا بلهيع الحق ان عطر بأنهم جلاءو يؤخذ منه مع عدمه فان لم بكن عما فله ان يرجع عن الضمان (ص) ورجع المؤدى أوعلى غسيرهم على أحدالتأو بلين الاتسن وغرم أحدهم الحق للغريم فان المؤدى يرجع على من لاقادمن الجلاء عاعليه خاصة ولايأ خرا منهما أداه عن نفسه مساواه في غرم مادفع عن غيره كثلاثة اشتر واسلعة بثلثمائة وتحمل كلمنهم بصاحمه فاذالق البائع أحدهم أخذمنه جمع الثمن مائة عن نفسه وما تنين عن صاحبيه فاذا لقي هذا الدافع أحدهما أخذه عائة عن نفسه غيقول له دفعت أنامائة أيضاعن صاحبنا أنتشر بكي فيها بالحالة فيأخدمنه أيضا

اذاتكفل جاءمة الزمع انتلك الاربعة تجرى فى الغرماء بل كلامه فى القسم الرابع يدل على العسوم وان مراده بالجلاعمايهم الغرماء والماصل المأراد بالجلاء في الراسع مايشم لاالغرماء فلك حنك في الثلاثة الاول اماان تقدرعاطفا ومعطوفا أى أوغيرماء أوتريد بالجلاءما يشمر ل الغرما وان كان صدراطل فاصراعلى الجلاء حقيقة (قوله مشبه في مفهوم) أى الذي هو يعسدالا الاالهمفهسوم قوى كالنطوق الاانه غدمر تام لانه هذا مأخد الحقمن أيهم شاءولو كان غسره حاضراملمألان كل واحد صامن مستقل بخلاف اشتراط حالة بعضهم عن بعض اعا أحد المقمن أحدهم عندغيشه أو عدمغدره الاأن يقول أيكم شئت أخذت بحقى (فوله ولا يتخالف أى ولا يناقض وألا فالخالفة موحودة واو معدالحواب (قوله انعلم بأنهم جلاء) أي حلاء بعضهم عن بعض (قوله بغيرالمؤدى الخ) وأما المؤدى عن نفسه فلا يرجع به وقوله اللاقي بفتح الميم و كسر القاف وتشديدالياءاسيم مفعول من الثلاثى وأصله ملقوى فلست الواوياء

السيقها وسكونها وأدغت الياعقى الساء وكسرت الفاف للعانسة وقوله بكل ماعلى الملق الخ أى بالاصالة وقوله ثم ساواه أى فيما خسين غرمه بالحالة في غيره وقوله بكل الخ بدل بعض من كل لان غيرا لمؤدى عن نفسه شامل لما على الملق ولما على غيره وبدل الجلة من الجلة والفعل من الفعل والحار والمجر و رمن الحار والمجرور كافى مسئلتنا فلا يشترط ضمير باجماع المجاة الان الضمير لا يعود على الحلة ولا على الفعل ولا على الحار والمجرور وقوله ثم ساواه على على رجم أوست أنف (قوله ثم ساواه) أى ساوى المؤدى الملق فاذا كان الملقى لم يغرم مشأفى الجمالة ساواه فيماغرمه بها وان كان قدر ماغرمه بها وان كان ماغرمه ألا تحربها وان كان ماغرمه الا تحربها وان في ماغرمه اللا تحربها ويتساويان فيما بق

(قوله وهذا التراجع خاص) الحاصل الهتقدم ان الصورة المه غرمسلة المترتب فأشار الشارح الىأن الذى خاص بالمستف أربعية مااذا كانواجلاءغسرماءسواء قال أيكم شئت أخذت بحقى أملافها تان صورتان وفمااذا كانواغهغرماء واشترطسواه قال أبكم شئت أخذت بحقى أملافه فده أربع (قوله على ظاهر كادم الشارح) راجع لقوله وسسوا قال معذلك أمكر شئتأى انهـ ذا التعميم علىظاهو كالرم الشارح (قوله وقعا) أى وعافني بعدى الباء (قوله وليس محارالخ) داخسلة وهيمااذالم يكن بعضهم حب الاعن بعض وفي كل اماغرماء أوج ــ الا وسواء قال أبكم شئت أخذت بحق أملافهذ أربعذكر الشارح تلاثاوترك واحدة فأشار اصورة فقال أبكش أخذت عق حيث كانواج \_ لاءوأشارلاثنتين بقوله وأمااذا كانواغرماءأى واء قالأبكم شئت أخدت محق أملا وترك صورة مااذا كانواح الاءولم يشترط ولم يقل أبكم شئت الخ (قوله وأمااذا كانواغ رماء) ومعلهاذا كانواحلاء ولميشترط ولميقل أبكم شئت فانكل واحداعا يؤدىما علمه وهد ذوالصورة هي التروكة

خسن فاذالق أحدهما الغائب بعددال أخد فمعاأدى عنه وهوخسون وهذا التراجع خاص عااذا كان بعضهم حمد اللبعض وهم حملاه غرماء وسواء قال مع ذلك أ مكر شئت أخذت محق على ظاهر كالرم الشارح عند قواه وهـ للارجم الخ أولم يقل وفعما اذا كأفواحد الاغدغر عرماء واشترط حالة بعضهم عن بعض وسواء قال في هذه أنكر شئت أخذت يحق أم لالكن على أحد النأو بلين الا تمين وليس بحارف مسئلة ترتبه مولا فمااذ المبكن يعضهم حداد بمعض ولوقال معذال أبك شئت أخذت بحقى اذفى مسئلة الترنيب اعابر حعمن أدى على الغريم وكذامستلة اذالم يكن بعضهم حسلالمعض وفال معذلك أيكم شئت أخذت بعق حدث كانوا حلاء فقط فان من أخذمنه انمار جمع على الغريم ولايرجمع على من كان معه في الحالة اذا لفرض انه لم يشترط حالة بعضهم عن بعض وأمااذا كانواغرما فقطفانكل واحداعا يؤدى ماعلمه ولايرجع على غمره الاأن يقول أبكم شئت أخد نحق فان قال ذلك وأخد نجدع الحق من أحدهم فانه رجع على كلواحد عاأدى عنه فقط عذ كرالمؤلف مسئلة المدونة التي أفردها الناس بالتصنيف بفاءالنفر يمعلى قوله ورجع المؤدى بغيرا لمؤدى عن نفسه الخويه حصل ايضاحه فقال (ص) فأن اشترى سنة بسمّائة بالحالة فلق أحدهم أخذمنه الجسع عمان لق أحدهم أخذه عائة ثم عائتن فأناتي أحدهما الماأخده مخمسان وبخمسة وسمعن فانالق الثالث رابعاأخذه مخمسة وعشرين وعملها عمااتي عشر ونصف واستة وربع (ش) هذافي المقيقة مثال وهويذ كرلا بضاح القاعدة وفي بعض النسخ بحكاف التمثيل مذل الفاء والمعني أنهاذا اشترى ستة أشخاص سلعة رستمائة درهممن شخص على كل واحدمنهم مائة بالاصالة وعليه الباقى بالحالة فلق صاحب السلعة أحددهم أخذمنه الجيع ثماذالتي هذا الذي غرم الستمائة أحدانهسة بقول فغرمت مائة عن نفسي لارجو على بهاعلى أحدد وخسمائة عندل وعن أصحامك يخصمك منهاما تةاصالة فيأخسدهامنه نميساويه فيالار بعمائة البافية فيأخذمنه أيضاما تتين فكلمتهما غرمعن الاربعسة الباقية مائتين غمان لقي أحدهما الشامن الاربعسة أخذه بخمسين لانه يقول له غرمت عنك وعن الشلاثة الباقية ماثنين عنك منهما خسون اصالة ومائة وخسون عن الثلاثة حالة يساويه فيهنا فيأخسذ منه أيضا خسسة وسبعين عن الثلاثة فجميع مابغرم هذا الثالث مائة وخسة وعشرون فان القي الثالث الذي غرم الثاني مائة وخسسة وعشر بن را يعايقول له غرمت مائة وخسمة وعشر بن منها خسون على اصالة وعد ل وعن صاحبيك خسية وسعون فيأخيذمنه خسة وعشرين عن نفسه اصالة وبيق خسون جالة يساويه فهافيأخذمنها يضاخسية وعشرينعن الاثنين الباقيين حالة ثمان لق هدذاالرابيع خامسا بقول لهدفعت عنسك وعن صاحمك خسسة وعشر بن حالة يخصل منهااصالة اشاعشر ونصف فيأخذهامنه ويساويه فعمابق فيأخ فنمنه أبضاستة وربعافقط عمان لقي هذاا لخامس السادس أخذمنه ستةور بعافقط لانهاهي التي غرمها عنه وحده وسكت عن هذا لوضوحه أى لانه لم يؤدما لخالة سواها وأخلمن تراجع الجلا مراجيع اللصوص وهو كذاك عندمالك اذاوحد بعضهم معدمارجع على الاملياءلان كلواحد ضامن لجميع ماأخذوا وانظر كال العمل النسبة لمشال المؤلف الى أن يصل لكل ذي حق حقه في الشرح الكبير (ص) وهدل لابرجع عما يخصه أبضااذا كان الحقى على غسيرهم أولاوعليه الاكثرتأو بلان (ش) المسئلة الاولى التى عليهم فهم حلاء غرماه فلا برجع الغارم عا يخصه على أحد قو لاواحد أواخذاف اذا كان الحق على غسرهم كافي هذه المسئلة وهم كفسلاء بعضهم على بعض فلقي مساحب المن أحدهم فأخدمنه جميع حقسه هل رجيع الدافع اذالق أحد الصحابه فيقاسمه في الغرم على (قوله وفائدة الخلاف الخ) اعلم أنه على حله الاول بحسب ما أفادانه تظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان دفع الشلق الله وقوله بعد ذلك وفائدة الخلاف الخ بقتضى انه على الحل الاول لم تظهر فائدة الخلاف فوقع فى كلامه الناقض وانما قلنا على حله أولا تظهر فائدة الخلاف لانه على الذول الاول تشاركان في الشلق المناقذ في معلى المناقذة وخسس وعلى الثاني بكون الدافع مختصا بمائة نبي والمائة قف والتحقيق هو أنه لا تظهر (عسم) عرة الااذا قبض مائة كا أفادة آخرا وأمالوقيض الشائمائة فاله اذا وجدوا حدايشاركه

السواء فما يخصه وفماعلى أصحابه والسه ذهب اللبابة والتونسي وغمرهما فالوالانهسم سواء فى الجالة أولار حم علمه الافماعلى أصحابه فقط فيقاسمه فسه وأما القدر الذي يخصه فانه لارجعه على أحدد كالمسئلة السابقة وهذامذهب الاكثر كاعزاه في التنبيهات لاكثرمشايخ الأندلسن فى ذلك خلاف وفائدة الخلك فوقيض رب الدين من أحدهم ماثة لكونه لم يجد معهغيرها غوحدهذا أحدال كفلاءهل رجععليه بنصف المائة أولارجع عليه بشيامنها واذاعلت أنالقول بأنه لارحع هوالذى علمه الآكثر مكون قول المؤلف وعليه الاكثر راحما للاول وهوما قسل أولا وسعدان تكون المؤلف أراد بالاكثران لماية والنونسي نعرفي بعض نسي المؤلف وهل يرجع بما يخصه اذا كان الحق على غيرهم باسقاط لاوأيضا وفي بعضهاوهل الاربع عما يخصه أبضااذا كانالن على غيرهم أولا بتشديد الواووالننو ين وعراه بعض لمسودة المؤلف وخط تلميذه الاقفهسي وعلى هاتين النسخة ين فلااشكال 🍙 ولما أنهى المكلام على ما هو العظم بالقصد وهوضمان المال شرع فيمايشمه وهوضمان الوجه بقوله (ص)وصع بالوجه (ش) هذامعطوف على قوله وصومن أهل التبرع والمعنى أن الضمان يصح بالوجه فأذالم بأت بالمضمون فانه بغرم ماعلمه وهوعمارة عن الاتمان بالغمر م الذي علمه الدين وقت الحاجة ولااختلاف في محمته عنسدنا ولا فرق بن الوجه وغسره من الاعضاء قال في الشامل وحاز بوجه والعضو المعسن كالجيع اه وانمايصم ضمان الوحم مست كانعملى المضمون دين اذ لايصر في قصاص ونحوه والمراد بالوحه الذات (ص) والزوج رده من زوجته (ش) يعني ان الزوجة اذاتكفات وجمه شفض فلزوجها أثررده لأنه بقول قدتحس فامتنع منها وفد تخرج الغصومة وفممعرةوعلى هذا الافرق بن أن تكون ماعلى المضمون من الدين قدر ثاث مالها أوأقل أوأ كثرومثله ضمان الطلب وأماضمانها المال فقدم رص وبرئ بتسليمه له (ش) يعنى انضامن الوجمه ببرأ بتسمايم المضمون اصاحب الحق فى مكان بقدر على خسلا صهمسه يريد اذا كانت الكفالة غيرمؤجلة أوكانت مؤجلة وقد حل الدين وقوله (وان بحجن) مبالغة في براه هضامن الوجه اذاسسلم الغريج لصاحب الحق ولوكان ذلك في السحين بأن يقول له صاحبك في السحين شأنك به وليس المرادانه يسلمه له في بدء و يحبس له يعد تمام ما حيس فيسه وسواء حيس في دم أوغ مره فقوله تتسلمه مصدر وضاف لفاعدله والمفعول محددوف أي بتسلم الضامن المضمون (ص) أو تتسلمه نفسه ان أهر مه انحل الحق (ش) الهاء في المواضع الثلاثة ترجيع المضمون والضمع المجرور بالبا التسليم والفاعسل بأمره هوالضامن والمعنى أن الضامن اذاأمر المضمون أن يسلم نفسه لصاحب الحق ففعل فان الضامن بعراً بذلك بشرط أن يحل الحق والافلاواغالم يقط أوتسليمه اياه لئيلا يتكر رمع قوله و برئ بتسليمه لهوقوله ان أمره انحسل الحق شرطان في الابراء الفهوم من برئ كقوله وان قال ال كلت ان دخلت لم تطلق

في الملمائة على حدسواعاتفاق القولينوعلى كل المتمد قول ابن لمالة والتونسي أى وغسرهما عما هوقلمل القول بعدم الرحوع (قوله بتشديدالواو) على هـ نده النسخة مكون المنف حدف التأويل الثاني وقوله أولاأى اسد داءأى ح الاعفرماء فالحق عليهم المداء ( قوله وصع بالوجمه ) أى باحضار الوجه ففمه مذف مضاف أوالساء للابسة أى ملتسابالوجمه (قوله عمارةعن الاتمان بالغريم) فلل مدخل فسه ضمان الطلب كأفهمه الشيخ أجدمن أنه غدير مانع اذلك لان فيمان الطلب طلبه عما يقوى علمه فلس الاثمان جزئماله ولا لازماله (قوله ردهمن زوجنه) أىاذا كانبغـىرادنه ( فولهوان سين) كان المستى أوظل ادهو مقدعااذاأمكنخلاصحقه منه وهو يه (قوله ويحسله) مستأنف (قوله مصدرمضاف الفاعدله) أقول ويصر أن يكون مضافاللفعول والفاعل محدذوف والتقددر أى تسليم المضمون الضامن (قـ وله ان أمرهه) فان \_ إنفسه أوسله أحنى بغيراً من الضامن لمسرأ الاأن يقبله الطالب ولوأنكسر الطالبأمي ومهرئان

شهداه ولو واحداولولم بحاف معه و محل هذا الشرط في المصنف ان المسترط حيل الوحه انك ان القيت غرعك الا سقطت الجالة عنى فان شرطه برئ ان لقيه عوضع تناله الاحكام فيه ولا يفتقر تسليمه (قوله ان أمر به ان حل الحق) ظاهر العبارة ان قوله ان حل الحق ماهو راجع الالقوله أو تسليمه نفسه مع ان قوله الاول و برئ بتسليمه له مقيد بحلول الحق كافاه مشارحنا سابقا و بعض الشراح حد لقوله ان حل الحق من شط الامرين معا وقوله ان أمر مه من شط بقوله أو تسليمه نفسه فعلى كلام هذا الشارح لا بازم أن المسنف أخل بالفيد في الاول وعلى كلام شارحنا بلزم أن المنف أخل بالقيد في الاول أعنى ان حل الحق فقد بر (قوله ومبئ القواين) قلت واعل الفرق بينه و بين من اعاة المعنى في المسين كالعرف تأكيد المين والاحتياط و ينبغي مساواة البايين وذات لانه يقال حقوق الا دمين يحتاط فيها (قوله ان كان بالبلد التي أحضره الخ) الاحسن ان المراد تأخذه فيه الاحكام وان لم يكن من اضافة الصفة للوصوف (قوله أغر مماعلى الغريم على المشهور) ومقابله ما للعلامة ابن عبد الحكم رجه الله تعالى ونفعنا به لانه لم بلتن م الا احضاره وقوله وشبه التي وميفيده نقسل تت (قوله والذي في المدونة الخ) أي وهو المعول على على ان أمد الناوم في الغائب أكريمن أمده في المعول على على الناه من الغائب أكريمن أمده في المعول على على الناه من الغائب أكرين أمده في المعول على الناه والذي الغائب أكريمن أمده في المعول على الناه والذي الغائب أكريمن أمده في المعول على الناه والذي الغائب أكرين أمده في المعول على الناه والمناه والمناه والمعالم والمعالم

الحاضروعمارة عب لكن الظاهر ان أمدالناوم أكثر منمدة الخدار وعبارة غيره صحيحة وأما فمان المال فهل يشاومه اذاعاب الاصمل أوان أعدم أو لاقولان لاس القاسم (قوله انحكم علمه) المرادبا لحم القضاء بالمال ودفعه لربه كاأفاده الحطاب (قوله وهذا هوالمشهور) أىعدم الاستقاط ومقابله الاسقاط (قوله عدمه)أى عدم الغررم الغائب أى اله كان معدماعند حاول الاجدل فانه يسقط عنه الغرم ولو كانحكم علمه به وقده لانه حكم سن خطوه (قوله هسد ذاالاستثناء من النول) فسه تسامح لأنه لااستثناء في كارم المصنف الاأن مكون أراد بحسب المعنى كايشعر اليهحله بقوله أى لابسقط الخ (قوله قبل الحكم)أى يثبت بعدالغرمان الغريم كان مددماحال حاول الاحل وقبسل الحكم بالغرمأو بثدت انه تقسدم مونه على الحكم بالغرم فقوله قبل الحمكم طرف للوت وأماالا ثمات فهو بعدالقضاءفلا يغرم أيضاوأما لوأشتان الموت كان بعد القضاء فيغرم وقوله في غيسه احسيترزبه عالوأ نيتء لمه محضوره

اللبهما (ص) و بغه برمجلس الحكمان لم يشترط (ش) يعني ان ضامن الوجه ببرأاذا سلم المضمون لرب الحق فيغم يرمجلس الحمكم الاأب يشمترط صاحب الحقى على الضامن أن لا يبرآ الا بتسلمه الغرمة فمجلس الحكم فان الشرط بعسمل بهولا ببرأ الابتسلمه فيهبشرط أن يكون باقساعلى حاله تحرى فمه الاحكام فأنخر فسلمه له فهل مرأ مذلك أم لاقو لآن ذكره مااس عبد الحكم قاله فى النوضيع عن صاحب الكافى ومبنى القولين هـ ل المراعى اللفظ أوالقصد (ص) و بغسير بلدهان كان بهما كم (ش) الضمير في بلده للاشتراط أى انه اذا أحضره بغير البلدالتي اشترط أن يحضره فه به فانه ببرأ بذلك ان كان بالبلد التي أحضره بهاحا كموهذا أحدة ولين ولعل المؤلف رجحه القول الماز رى انه يلاحظ فمه مئلة الشمروط التي لانفيد الخزع عاقررنا يفهم منه الابراء اذاأ حضره بغير بلدا اضمان بالاولى وقوله (ولوعد دعا) مبالغة في الابراء بعني انضامن الوجه ببرأ بتسليم المضمون بوجسه من الوجوه المذكورة ولو كأن المضمون عسدياعلي المشهو رخلافالابناجهم وابن اللباد (ص) والاأغرم بعد خفيف ناوم (ش)أى وان لم تعصل بواهة لجيال الوجه بوجه بماسبق أغرم ماعلى الغريم على المشهور بعدأن يتلوم له ناوما خفيفا كافىالمدونةوغيرها ثمانالثلومشرطاأشارلهبةوله (ص) انقربتغيبةغريمه (ش) وهو المضمون (ص) كالموم (ش) أي الموموشم، فان بعد متأغرم بلا تاوم ومقتضى كلام المؤلف أن الغريم اذا كان حاضرا فأن الضامن تغرم من غديرتاوم والذى في المدونة أنه يتلوم فه في الدالة أيضا (ص) ولا يسقط الغرم باحضاره ان حكميه (ش) يعني ان الضامن اذاحكم علمه بالغرامة لغسة المضمون ثمانه أحضره فان الغسر امة لانسيقط لانه حكم مضى وهداهو المشهور ويكون الطاب حينيد بالخياران شاءطالب الضامن أوالمضمون (ص) لاان أثنت عدمه أومونه (ش) هـ ذاالاستثناء من النفي أى لا يسقط الغرم بعدا لحم الأن يثبت الحمل عدم الغائب قسل الحيكم علمه بالمبال فانه والحالة هدده يسقط عنه الغرم وكذلك أن أنبت أنه مات قبل الله كم عليه بالغرم وقوله (ص)في غيبته ولو بغير بلده (ش) لف ونشر مرتب و تقديره لاان أثبت عدمه في غييته أوموته وأو بغير بلده وأشار بلوالى رد تفصيل النالقاسم في سماع عيسى انظره فى الشرح الكبير وأماان أثبت انهمات بعدا لحركم عليمه بالمال فهو حكم مضى ويلامه الغرم وبعبارة لاانأثبت عدمه أى عند حاول الاحل أى أثبت الاك اله عند حاول الاحلء ديم فأنه لاغرم عليه ولوحكم عليه بالغرم فأنه بنقض وأماان كان عند حلول الاجل موسرافانه يغرمومامشي عليه المؤلف هناه والمشهور ومامرله في باب الفلس عند دوله فغرم انام بأت مولواً ثبت عدمه صعيف كامرت الاشارة المه هناك (ص) ورجع به (ش) أي اذاغسرم الضامن بالقضاء ثم أثبت موت الغسريم أوعدمه قبسل الفضاء فان الجيسل برجيع عا

فانه لا يسقط عنده الغرم لانه لابدقى اثبات الغرم من حلف من شهدت المينية بعدمه حيث كان حاضرافان لم يعلف لم شدت العدم على المخدم المناف الغائب فان عدمه بشث البينة وان لم يحلف فاذا شهدت البينة بعدم المضمون الحاضر وأبى أن يحلف على العدم مع البينة الشاهدة فيه وتعذر تسليمه الطالب فان الضامن يغرم (قوله الى رد تفصيل) أى من انه لومات بغير بلده بعد الاجل كان ضامناله وان مات قبل الاحل فان لم يتق من الاجل ما يأتى به فيه ان لو كان حيا كان ضامنا أيضا وان بقى منه ما يأتى به فلاشئ عليه (قوله قبل الفضاء) طرف الوت وأما الاثبات فهو بعقد القضاء والغرم أيضا فاده بعض الحققين

(فوقه من غيراتيان) الحاصل ان عيان الوجه عيارة عن الاتيان الغير م وقت الحاجة المه وان لم يكن تغتيش وأماضمان الطلب فهوعبارة عن التقديم عليه واخباره عيارة عن الاول عند عدم الاحضار وفي الثاني ان في المن عليه واخباره عين الوجه في الأول عند الفير م عند التعذر ولولم عصل تقريط في المن المناب الم

أدى على رب الدين وأما اذاغسر م الغسة غريمه أوموته من غسر قضاء ثم أثبت موته أوعدمه قسل الغرمفانه لايرجع لانه متسبرع كافي الطغيني ومن قصره على مسئلة الموت خاصة فقصور منسه (ص) و بالطلب وان في قصاص (ش) عطف على بالوحـ وعامله صيروه وعمارة عن المفتدش على الغريم من غيراتهان وأشار بقوله (ص) كانا جيل بطلبه أواشترط نفي المال أوقال لاأضمن الاوجهم (ش) الى أن ضوران الطلب مكون الما لفظ والمابصيغة ضمان الوجم واشترط نفي المال بالتصريح كأضمن وجهده وليس على من المال شئ أوما يقوم مقامد كالا أضمن الاوجهسه وكلام المؤلف من باب التعر في بالمثال ويصير ضمان الطلب ولوفى المقوق البدنسة في قصاص ونحوه من حدودوتعز برائمتعلقة با دى اذللطالب اسقاط حقهمنه جلة بخلاف حقوق الله فلا يحوز أن تترك بحمل والحكم أن يسمن حتى مقام الحد علمه (ص) وطلبه عايقوى عليه (ش) طلبه فعل ماض فاعله الكفيل اللغمى ان لم يعلم موضعه وحيث توحه كانعلسه أن بطلبه في البلدوفيافر وانعرف مكانه فقسل يطلمه على مسافة الموم والمومين وقمل يطلبه وان بعدمالم بتفاحش وقسل على مسافة الشهر ونحوه وقال ابن القاسم يعتبرنى هذاما يقوى عليه فيكلفه ومالا يقوى عليه فلا مكلفه اه وهذا بضدان الخلاف المذكور اغماه واذاعلم موضعه وأنه يتفق فى حالجهل موضعه على أنه يطلبه فى البلد وفيماقرب مند فكالام المؤاف يوافيق ماذكر حيث علم موضعه ولابن عرفة كالام بخالف ذلك انظرالشر حاليكسر (ص) وحلف ماقصر وغرم انفرط أوهر به وعوقب (ش) المتبطى انخ جالطلمه غرقدم وزعم انعلم عدده يشددعلمه فان لم نظهر علمه تقصر وعزعن احضاره برئ وكان القول قدوله اذامضت مدة نذهب فيهاالى الموضع الذى هدوفيسه ويرجع وغاية ماعليمة أن يحلف أنه مافصر في طلبه ولاداس ولا يعرف له مستقرا وهذا قول الزالقاسم في العتبية وهومثل قوله في الاجبرعلى تبليغ الكتاب اه وأماان وجده وتركه بحيث لا يتمكن ربه من أخداله في منه أوهريه بحيث لا يتمكن ربه من أخذا لحق منه فاله يغرم وقوله وعوف أي من غيرغرم وهذاف نوع آخرمن التفريط مغاير لماأشار المدالمؤلف بقواه وغرمان فرط وفى غسرمسئلة المروس فلنس براحيع اهما كااذاأ مره بالخروج لدونه فى بلدعينه اله فغرج الغسر بمالملدأ خرى فلرندهب اليه وماقررنابه كالم المؤاف من أن العقو بة لا تحتمع مع الغرم هومايفيده النقل وبعبارة وغرمان فرط أى بالفعل أوهريه أى بالفعل وهنائم الكلام وقسوله وعوقب أى اذااتم معلى انه فرط كافى المدونة واغماء وقب لارتكابه معصمة لان النفريط فى النفنش حتى تلف مال الغير معصية قال المؤلف وعيز والامام لعصية الله (ص) وجلفى مطلق أناحيل أوزعيم أوأذين وقبيل وعندى والى وشبهه على المال على الارجم

العمدومفاد كالامان عرفةاله لاغد رمعليه وينسغي أن يعاقب (قوله وحيث توحه) أى والمكان الذي يؤحه المه وهوعطف تفسير (قوله مالم يتفاحش) والتفاحش وعدمه بالعرف وقدوله ونحسوه انطاهرأنهشهر أن (قوله وقيل على مسافة الشهر ونعوم) أي لاأزيدفلا بلزمه ولوكان يقسدر علمسه فغالف قول ابن القاسم لانه بازمه ولوكان أزيد حيث كان قدرعلم مه (قوله وكالم المؤاف بوافق ماذكر) أى فهو موافقالدخبرمن الخلاف (فوله ولان عرفة الخ ) أى فنقسل ان عرفةعن المدونة وغيرها ونصه النرشدفيهامع غيرهااغاعليه انغاب =ن موضعه أن مذهب المه انقرب ولس على طاسه ان كان بعمداأوجهل موضعه اهومفاد كالرم اللخمى ان القرب السوم واليومان وهو الراحيم كايفسده بعضهم (قولهممل قوله ) أى اس القاسم في تبليغ الكتاب الرسل البه فالالدمن مضى زمن سلغ ( فوله وأماان وجده وتركه ) هذاتفسيرلقوله انفرط (قروله وعدوقب) أى السحن نقددر

مايرى السلطان (قوله كانداأ مره الن اعلم يضمن لانه ليس على يقين من ملاقاته وكان عكن ولا علام الفيشي بعيد لانه لا يصم الصنف الاستغناء عن قوله أوهر به بقرله ان فرط (قوله وبعبارة الن في هذا الفيشي رجه الله لا يخفي ان كلام الفيشي بعيد لانه لا يصم ترتب العقاب بحرد الاتمام لان ارتبكاب المعصمة لا يكون بحرد الاتمام (قوله زعيم) من الزعامة وهي السمادة وقوله أو أذين من الاذن وهو الاعلام لأن المكفيل بعلم بأن الحق في جهمة أومن الاذانة وهي الايجاب لان الضامن أوجب على نفسه ما لانمه وقبيل من القبالة وهي المفظ ولذا سمى الصلاقيا لا لله يحفظ الحق

(قوله لابلفظ ولابندة) وقضة ابن عرفة أنه لابكتفي بالندة بللابد من قرينة (قوله فالقول قول الضامن) لان الاصل براءة الذمة ولان الشمان معروف ولا بلام من المعروف الاما أقربه معطمه (قوله حلول المضمون فيه) الافضل أن يقول ما اذا اختلف في أصل حلوله وفي تأجيله اذلوا تفقاعلي انه كان مق حلاوا ختلفافي حلوله وعدمه فالقول قول منكر التقضي وانحاف اللافضل لان المقابلة بقوله وفي تأجيله نبين المراد (قوله أى في الشرط) أى بأن قال الضامن الما الشارطة ضمان الوجه وقال الطالب المال وقوله والارادة قالوا و بعني آواى بأن يقول الضامن أردت الوجه و يقول (٣٧) الطالب أردت المال (قوله وهذا بقتضي) أى

والاظهر (ش) المراد بالمطلق الذي لم يقمد عال ولاوجه لا بلفظ ولابنية ا ذلونوي شماً اعتسير كما فى المدونة والمعنى أن الحمل اذا قال شمامن هده الالفاط وشهها وكان لفظه مطلقا المعمى المتفدم فأنه يحمل على المال على ما اختاره ابن يونس وان رشد واحد تر ز بقوله مطلق عما لوقال أردت عاد كرالمال أوالوحه فانه لزمه ماأراد (ص) لاان اختلفا (ش) بأن قول الضامن ضمنت الوجمه ويقول الطالب ضمنت المال فالقول قول الضامن وينبغي بممن ولا يدخلفى كلامه مااذا اختلفا في حاول المضمون فمه وفى تأجيله فان القول قول مدعى الحساول ولو كأن هـ والطالب اتفاقا والاخراج من مقدراى وازمد وذات لاان اختلفاأى فالشرط والارادة فلا بلزمه ذلك (ص) ولم يحب وكول للخصومة (ش) يحب بفتح أوله وكسر النه وفاعله وكيل والخصومة متعلق بوكيل والمعمني أنمن ادعى على شخص حقافاندكره وادعى الطالب أناه بينةغائبة وطاب من المدعى علمه اقاه فموكيل محاصم عنسه لائه يخاف اذاأتي سينة أنالا يجدالمدى عليه فان المدى عليه لايعب عليه ذلك لاناسمع البينة في غيبة المط الوب كذا في لمواق والشارح ومن وافقهما وهذا يفتضي أنه لا يحب على المدعى علمه ذلك ولوأ قام المدعى شاهدا بالحق وهوظاهر وقوله للغصومة أى لاجل اللصومة أى لاحد لأن يخاصمه المدعى في المستقبل (ص) ولا كفيل بالوجه بالدعوى الابشاهد (ش)أى ان الدعى أذاطلب من المدعى عليه المنكر كفيلا يكفله يوجهه حنى أتى المدعى بمينة فانهلا يحب على المدعى عليه دلك وقوله بالدعوى متعلق بحب المنفي أي لم يحب عجر دالدعوى على المدعى عليه وكيل الغصومة ولا يحب أيضاعلمه كفيل بالوحه الاأن مكون المدعى أفامعلى المدعى علمه شاهدا عاادعاه فأنكره فيطلب عنه كفيل بالمال فأنه يحاب الذاك فالاستشاء منقطع لان ماقبله في المكفيل بالوجه (ص) وان ادى بينة بكالسوق أوقفه الفاض عنده (ش) يعنى أن المدى علمه اذا أنكر الحق وقال المدى لحبينة حاضرة بالسوق أومن بعض القباقل فان القاضي يوقف المدعى عليه عنده فان جاءالمدعى بمينة عل عقتضاها وان لم أت ما خلى سيل المدى عليه وظاهر وأنه موقف القاضى وان لم تثبت الخلطة **\*ولماأنه ي الكلام على م**اأراد من مسائل الضمان شرع فى السكلام عسلى الشركة لانها تستلزم الضمان في غالب أفسامها فقال

## ﴿ باب ﴾ ذ كرفيه الشركة وأفسامها وأحكامها

وهى بكسرالشين وفتها وسكون الراءفيهما وبفتح الشين وكسرالراء والاولى أفصها وهى لغسة الاختلاط والامتزاج دائرة على التعدد بقال شركه في ماله أى جعل الواحد في المال اثنين فهو

هذاالتعلمل وهوقوله لانانه معالخ واذا كنانسمع الدعوى فلافائدة في اقامة الوكيل ولومع وخودشاهد واحد وفوله وهوظاهم أىظاهر في نفسه امامالنظر لما قالوا انه اذا أقام شاهداعات الى كفدل المال فأولى في الاحارة الوكمل بدفع الخصومة فافالوه مقسدأنه يحاب للوكيل اذاأقام شاهدا وهوالذي يفيده قول المصنف عجرد الدعوى المفيدانهاذاأقام شاهدادا فتدبر ولذاقال جرامان قسوله بالدعوى متعلق المجب أىلامحب علىمه بدعوى الطالب شيمن الامرين اه (قوله فيطلب منه كفيل الخ)أى وأولى كفيل بالوجه اغاح علناه منقطعا ولم نحمله متصلا لانه لوحل على الوجسه يتوهم انه لايحاب لاالفنص على النوهم (قوله من بعض القبائك) أي المواضع القريبة من البلد (قدوله وانالم تثبت الخلطة) أى ووكل القاضي من الازمده ولايسحنده (الوله لانها تستازم الضمان الخ)علة الشروع في الشركة بقطع النظر عن ملاعظة كون الشركة بعدالضمان لاقدل بل المحمع رينهما المتعقق في ذلك وفي صورة العكس واغافلناذ اللان

تلاً العلة تقتضى تقدم الشركة على الضمان لانها ملزومة والضمان لازم ومعنى الضمان أن ماضاع يكون عليهم امعالا على واحد بالخصوص ثملا يحنى أن هذا ليس الضمان المنقدم فلا نظهر التعليل وقوله في غالب أفسامها احترازا عن شركة الطبر المشارلها بقوله و جازاتى طير المخان كل طبر باق على ملائصا حديده على أداضاع يضيع عليه وحده في باب الشركة في (فوله وأخكامها) ليس المراديم االوجوب وغيره من الاحكام المحسنة بل المراديم اماهو أعممن مطلق الاحكام المتعلقة بم القوله والامتزاج) عطف مرادف أى اختلاط وامتزاج أحدالمالين بالا تخر محمث لا بتميزاً حديما عن الا تخر وقوله دائرة على المعدد أى ان هذه المادة مقتضة التعدد لان الشركة نسبة تقتضى متعدداً قله اثنان (قوله فهو مقد متعدداً قله اثنان (قوله فهو تقتضى متعدداً قله اثنان (قوله فهو المنافقة و المنافقة

شربك أى فدلك الحاصر بك أى صارته كاناعتبار المال الذى كان مده بعدان كان مستقلابه ويصم أن بكون المعنى وكل منه ماشر بك أى لصاحبه وقوله والجمع شركاء أى وجمع شركاء وقوله وجمع شريكة شرائك أى جمع شربكة التى تسند الذائى بعداف الشريك الذى للذك التى تسند الذائى بعداف الشريك الذى للذك المن وقوله منه وقوله بين المالين وقوله منه المالين وقوله في المالين وقوله شركة الارث والغنمة الاولى المناسب المالين المن المناسب المنابق المنه المناسب المنابق المنه المناسب المنابق المنه المناسبة وقوله في المناسبة المناسبة وقوله شركة الارث والغنمة وقوله والمنافي المنابق المنابق

شريك والجيع شركاء وأشراك كشريف وشرفاء وأشراف وجمع شريكة شرائك وعرفهاابن عرفة بقوله النمركة الاعسة تفرره تولس مالكن فأكثر ملكافقط والاخصة بسع مالككل يعضه بمعض كل الاخرموحب صحة تصرفهمافي الجميع فيدخل في الاول شركة الارث والغنيمة لاشركة ألتحر وهمافي الثانية على العكس وشركة الابدان والحرث باعتمار العممل في الشانية وفى عوضه فى الاولى الخ وأخرج بقوله مقول ماليس كذلك كشوت النسب بين اخوة وغيرها وقوله ملكا أخرجبه ملك الانتفاع كااذا كانا ينتفعان بنحو ستمسن حس المدارس فانه يصدق عليمه تقررمتمول بن اثنين لكن ليس علا وقوله فقط اسم فعل معمني انته عن الزيادة على ماذ كر واحدير زبهعن الشركة الاخصمة فان فيهاز بادة التصرف وهدده لا تصرف فيها الشريكين وفوله موجب صفة ليسع وقوله صحة الخمفعول باسم الفاعل وذلك خاص بشركة النحر وأخرج بهشركة غمرالتمر كاادا خلطاطعامالا كلفى الرفقة فأن ذاك لا وحب التصرف المطلق للحميع وضمير تصرفه ماعائدعلى المالكن وذاك مدل على ان كل واحد وكيل لصاحبه في تصرفه فى ملكه فشركة الارث تدخل في اخدالاول كاذ كروكذلك الغنيمة وأماشركة التجر فقدخل فى النافى لصدقه عليها وشركة الارث والغنيمة لايدخلان في الحدالمّاني هذا معنى قوله على العكس وقوله وشركة الابدان الخ أى لان شركة الآيدان وماشام هايصدق عليها بيع مالك كل الخلان كل واحدمنه ماقد باع بعض منافعه بمعض منافع غيره مع كال التصرف وأماعوض ذلكُ فيدخل عُمت أعهاوليس فيمه تصرف وقد عرفها المؤلف تبعالابن الحاجب بقوله (ص) السركة اذن فى التصرف لهمامع أنفسهما (ش) يعنى ان الشركة هى أذن كلواحدمن المتشاركين اصاحبه فىأن بتصرف فى ماله له واصاحمه تصرفهما لانفسهما أيضافقوله اذن فى التصرف عنزلة الخنس فيسمل الوكالة والقراص وقوله لهما فصل يحر جه الوكالة لانهاايس فهااذن من الموكل للوكسل في أن يتصرف في الشي الموكل فمسه لنفسمه وانماهي اذن الموكل الوكيل فأن يتصرف في الشئ الموكل فيه للوكل وحده وقولة مع أنفسهما فصل ان يخرجه القراض من الجانبين كقول كل واحداصاحبه تصرف في هذا المال وحداث على أن الرجل ولك بشرط ان لاأتصرف معل ويقول له الا آخر تصرف في هذا المال في ولك والرج بيننا ولا أتصرف معك فانه يصدق أن تصرف كل واحدلهما بشرط الرج بينهما وليسمع تصرف أنفس المالكين فان فلت تصرف الانسان في مال نفسه لا عضاح فيه لاذن قلت قد علت ان كل شركة الارث والنفيه فأى فمدخل فى الثانية شركة التحر لاشركة الارث والغشمة والثعمر بالدخرولفها بقتضى شأ آخرداخ الافتفسر بشركة الحيرث والاندان باعتمار العمل وقوله فى الثانمة خبرشركة أى انشركه الاردان والحررث مدخلان ماعتمارالعمل فيالثانية (قوله وفي عسوضه الخ) الاولى أن يقسول وباعتمار عسوضه في الاولى أى و مدخلان ماعتمار العوض في الاولى أى الشركة الاعسة (قوله كشوت النسب بين اخوة وغيرها أى كينوة وقوله ملكاأخرج بهملك الانتفاع أى لان المتمادر من الملك ملك الذات وملك المنفعة فقوله مسلك الانتفاع أى لامسلك الذات وملك المنفعة والحاصل أنهيلزم من ملك الذات ملك المنفعة وملك الانتفاع وبلزم من ملك النفيه الانتفاع ولايد ازممن ملك الانتفاع ملك المنف فن أخد يشامن حسالمدارس لانقال فيه انهماك المنفعة أى محمث يؤاجره الماملك الاالانتفاع سفسه فقط وقوله فانه يصدق علمه أىعلى

الانتفاع المذكور (قوله تقررمتمول) لا يحقى أن الانتفاع بعد أن يقال فيه متمول وقوله واحترزيه واحد المنظم المنظم وأعمة فلا يظهر قول ابن عرفة الاخصية والاعمة وقوله في الرفقة أى في حال الارتفاق المنظم وأولاء من المنظم وأعمة فلا يظهر قول ابن عرفة الاخصية والاعمة وقوله في الرفقة أى في حال الارتفاق (قوله وما شام هم) أى من شركة الحرث (قوله لان كل وأحدم بماقد باع الحنى أن المبيع عنامعدوم لان المنافع وقت العقد معدومة والمعدوم لا يصح سعه الا أن يقال نزلنا ذلك المعدوم منزلة الموجود (قوله اذن الحنى في العبارة حذف أى اذن اصاحبه وقت العقد معدومة والمعدوم لا يصح سعه الا أن يقال نزلنا ذلك المعدوم الوكالة والقراض على المنافق المنافق

معانالا خولايمة جلادن في تصرفه في ماله و بعدهذا كله فقد يقال ان ادن أحده ما في حصة نفسه فقط لافي الجيع في المسؤل والجواب في قنيه في شمل نعريف هشركة المفاوضة والعنان الأأن الاولى ادن من أول الامر بخد الان النانية اعمايكون الادن في نافي حال (قوله وهومن لا جرعليه) أى وهوالرشيد بقال حيث كان كل من الوكيل والموكل لايكون الارشيد افلا يحتق ان هذا أن يجمع المصنف بينهما فلوا قتصر على الوكيد للمرا والموكل لكرفي (قوله فن جازله أن يوكل و يتوكل) أى وهوالرشيد مم لا يحتق ان هذا انتقال من الحكة الى الحواز الذي هو أخص منها قال عبر فان قات قديكون الشخص أهد الالتوكيل ولا يكون أهد المائي كالذي المنافية الى الحواز الذي هو أخص منها قال عبر فان قات قديكون الشخص أهد الاليسلم اذكر من التحاد أله المنافية والمرافقة الى المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمناف

الناجي و يؤخذمن كتاب السير ومن كتاب المدمان من المدونة وعسلاليه اقتصارالتوضيعل الموكل فلم مذكر الوكمل لكن دمتسرهنا أهلمة الذوكيل والنوكل في كل شخص فلا يحوزشركة الصيانفاق القوان وكذاالعمدو يستثنى عنله التوكيل الصغيرة فيحوزلهاأن وكلف لوازم العصمةمن مضاررة روحهالها ومن أخذها بالشروط وليس لهاأن تشارك وقدعلم عمام أنسمن اصعراق كدله ونو كاسه عروما وخصوصامن وجه يحتمعان في ح بالغ عافل رشدغبر عدوولا كافر وينفردالنوكيل فىعدووكافر فانهما أهلهدون التوكل وينفرد التوكل في محجور فاله من أهـــل

واحدياع بعض ماله ببعض مال الاتنزعلي وحه الشموع فيحتماج في تصرفه في ماله الدذن اذلك ولهاأركان ثلاثة الصيغة والمعقود علمه والعاقد فأشارالي الاول بقوله عايدل عرفا والي الثانى بقوله بذهبين الخوالى الثالث بقوله (ص) واعاتصم من أهدل التوكيل والنوكل (ش) يمنى ان الشركة انما تصعر من أهل النو كمل والنوكل وهو من لا حرعامه فن حازله أن يوكل ويتوكل جازلة أن شارك ومالافلاوقال ان الحاجب العاقدان كالوكمل والموكل قال في وضعه من جازله أن يتصرف لنفسه جازله أن يوكل ويشارك فسلا يشارك العبدالا أن تكون مأذونا له وكذلك غمرهمن المحدور عليهم وشبه المؤلف بالوكمل والموكل لانه قديشه عماسمأتي ويقربهذا انباب الوكالة أثرباب الشركة واعلمأن كلواحد وكيل عن صاحبهموكل له فشبه كل واحدمنهما عجموع الوكيل والموكل الخ (ص)ولزمت عليدل عرفا (ش) يعنى ان الشركة تلزم بمحردالقول على المشهوروقال ان رشيد مذهب ان القاسم وروايته في المدونة أنهاتنعـقدباللفظ فقوله بمالدل عرفامن قول كاشتر كناأ وفعل كخلط المبالعن والتحرفيهمافاه أرادأ حدهما المفاصلة فلإيحاب الىذلك مطلقا ولوأرا دنضوض المال بعدالعمل فينظر الحاكم كالقراض كذا ينبغي (ص) فدهبين أو ورقين اتفق صرفهما (ش) هذا منعلق بتصريعني ان الشركة نازم عجرد القول وتصح بالذهبين وبالورقين أى أخرج هدادهب والاخردهب أوأخرج أحدهماورقاوالا نزورقاوسواءا تحسدت السكة أملاكها شمية ودمشقية ومحدية ويزيدية بشرط أن يتفق صرفه ماوقت المعاقدة ولواختاف بعدد ذلك فدالا تحوز بختلف الصرف

المتوكل على احدى طريقة من دون النوكيل وتنبيه و دخل فى كلام المصنف مشاركة المراقم عالر جل وذلك فى المراق المتعاف الوالشاء مع عجرم أومع غسره بواسطة مأمون والرحد و المراقم أمونان من أهدل الدين والصلاح أبوا براهيم يؤخسد من هنان الزوج لا يغلق على زوحة حدالماب وهون ما فى الوثائي المجموعة وليس له منعها من التجارة وله منعها من الخروج و به أفتى ابن زرب ونص سحنون فى العتبية على أن الها الدخال والمتشهد هم على نفسها بغيراذن زوجها وهوغائب ومعهم ذو عرم منها ابن رشد فان لم يكن ذو عرم قام أهل الفضل والصلاح فى ذلك مقامه ابن ناج والفتوى بقول سحنون وأراد بقوله وزوجها عائب أى عن الدار (قوله وشبه المؤلف) أى ابن الحاجب لان هذا من كلام التوضيح شارح ابن الحاجب أى فيعل ابن الحاجب المشبه به ماسياتى نظرا الى أنه معاهم فى المؤلف) أى ابن الحاجب لانهذا من كلام التوضيح شارح ابن الحاجب أى فيعل ابن الحاجب المشبه به ماسياتى نظرا الى أنه معاهم فى الانقال المؤلف المؤلفة المؤلف المؤلفة المؤلف المؤلفة الم

ما رقابه عائز ولا يضرالا خدلاف اليسيرالذى لا بالله ولا يقصد في الصرف أوالقيمة لا الوزن سواء جعلاها على وزن رأس المالين وألغياً ما ينهما من الفضل أو علاها على وفرن رأس المالين وألغياً ما ينهما من الفضل أو علاها على وفرن رأس المالين وألغياً ما ينهما من الفضل أو علاها على وفرن رأس المالين وألغياً ما ينهما من الفضل أو علاها على وفضل ما ين المكترن خلافا الخيمي فانه يقول لا يضر الاختلاف اليسيرفية أيضا واستظهر المنع اذا جمع المنسرفية أو على المناف المناف الفند قلى والمعاد كنصف المحبوب ونصف المفند قلى والمحترف المناف وأمالو كان صرف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف وأمالو كان صرف المناف والمناف والمنا

كدنانير كبار وصفاد ولوجعل من ألربح لصاحب المكار بقدر صرفها لانه تقويم في ألعين والنقد لايقوم وإذافسدت لاختلاف الصرف فلكل وإحدرأس ماله بعينه في سكته والربح يقدروزن رأسماله لاعلى فضل السكة ولاتحوز الشركة بتبرومسكوك ولوتساو باقدراان كثرفضل السكة وانساوتها حودة التبرفقولان ويعبارة واغبااعتسرفي الشركة بالنفيدين الاتفاق فيالصرف والقسمة والوزن والجودة والرداءة لانهام كسةمن السع والوكالة فاذا اختلف النقدان وزنا أدى الى سع الذهب بالذهب متفاض لا أوالفضة بالفضة كذلك وان اختلفا حودة ورداءة أدى للدخول على التفاوت في الشركة حيث علاعلى الو زن لان الجمدأ كثرقيمة من الردى وفقد دخلاعلى ترك مافضلته قيمة الجيدعلي الردىء والشركة تفسد تشرط التفاوت وان دخلاعلي العمل على القمة فقد مرفاهاللقمة وذلك بؤدى الى النظرفي سع الذهب بالذهب أوالفضة بالفضة للقمية والغاءالو زن لان معمار سع النقيد مجنسيه هو ألوزن وان اختلف اصرفامع أتحادهماو زناو جودة ورداءة وقيمة فاندخه لاعلى الغاماتفاوت صرفهما فيمه أدى ذلك الى الدخول على النفاوت في الشركة واندخلاعلى عدم الغائه فقد صرفا الشركة لغيرالو زن فيؤدى الى الغاء الو ذن في سع الذهب بالذهب والفضة بالفضية وذلك عمتنع كامي (ص) وبهمامنهما (ش) أى وكذلك تصر الشركة اذا أخرج أحدهما دنانم ودراهم وأخرج الا تنومشله فان ذلك حائزاتفاقا وتعتبرم أواةذه بأحدهمالذهب الاخروزنا وصرفا وقيمة وفضة أحدهمالفضة الا خركذلك (ص) و يعمن و يعرض ويعرض مطلقا وكل بالقيمة يوم أحضر لافات ان صحت (ش) أى وكذلك تصم الشركة اذا أخرج أحدهما عرضا والا خرعيما ذهما أوفضة على المشهور وكذال تصم الشركة بالعرضين سواءا تفقافى النس والقيمة أواختلفا فيهماو يعتبرفى الشركة بالعرض سواء كانمن جنب أومن جانبين قيمته يوم الاشتراك حيث كانت محجة وان فسدت فرأس مال كلمن الخانسين أوأحدهماماسع بهالعرض انعرف والافقيمته بوم البيع والحكم فى الطعامين كذال ان لم يحصل قبل ذلك خلط فان حصل قبل ذلك خلط فرأس المال

من الاختلاف في الحودة والرداءة الاختلاف في القيمة والحاصل أنالم راد بالصرف ماجى بن الناس تعامله مامه و بالقبعة ما بقومهما بهأهمل اللبرة والمعرفة ولاشك في تغايرهما وان انفاقهما فالقممة يتضمن اتفاقهما في الوزن والحدودة والرداءة وكداالمكس وأماأ تفاقهما فيالصرف فلايتضمن الاتفاق في القيمة ولا العكس (فوله لانهام كسةمن السع والوكالة) لاغفى أن الموحب اعماهو السع الاأن البيع لاينتج الااشتراط الاتفاق في الوزن متأمل في وجمه ما قاله الشارح (قوله لان معيار الخ) عدلة لحددوف أى وهوغدرمائر لان معدارالخ (قوله و بعرضسان) أىغىرطعامىلا أنى اتفقاحنسا أواختلفافدخيل فيهمااذا كان أحدهماعرضاوالا خرطعاما (قوله لافات) أى لايكون النقسو عنوم الفوات سيع أوحوالة سوق وكالام

الصنف بوهم أن المعتبر في الفاسد القيمة توم الفوات وليس كذلك في تنديه في قال محشى قيمة تست انظر ما فائدة هذا أى قوله لا فات لان عادة المؤلف على ما استقرى من كالمه اذا في شداً فاغا بنكت به على من قال به ولم أرمن ذكر ان القيمة تعتبر في العصيمة بوم الفوات مع ما توهمه عبارته ان القيمة في الفاسد تعقبر بوم الفوات وليس كذلك كا أشار المه ابن غازى اه (قوله سواء كان من جانب) يدخل في ذلك ما اذا كان أحدهما عرضاً وطعاماً في وزيّع لمنا للعرض و يوم الاشتراك تفسير ليوم الاحضار في عب وتعتبر قيمة بوم أحضر عرضهما الاستراك أى في الدخل من المستع في ضمان المشترى بالعقد وأما في الشركة الذي ضمانه بالقيم كذى التوفية والغائب عدمة تربيسة فتعتبر قيمة بوم دخوله في ضمانه في المركة الفاسدة لم يزل في هوا خلط (قوله وان فسدت) كالووقعت على تفاضل الربح أو العمل (قوله ما سع به العرض) لان العرض في الشركة الفاسدة لم يزل في ملائد موم المبيع و قوله والمناج عصل قبل ذلك خلط ) قال الناصر الاقاني والفرق بين خلط الطعامين وخلط العرضين ان عرف والافقيمة بوم المبيع و قوله ان لم يحصل قبل ذلك خلط ) قال الناصر الاقاني والفرق بين خلط الطعامين وخلط العرضين ان

خلط العرضين لا يفيتهما لتميز كل واحدمنهما بخلاف خلط الطعامين فانه يفيتهما اذلا يتميز معه أحدهما من الا "خرفه و بعض العرضين في الفوات (قوله يوم القبض) أى قبض المسترى العرضي والطعام وذاك لان قبض المسترى بثابة قبض أحد الشريكين وانحاقلنا ذاك لان البيع الفاسد المذكور وقع من أحدهما الا تخرفت بر (قوله ان خلطا) هذا انحاه وشرط في افيه حق توفيدة وهو ما حصره كيل أووزن أوعد دوا ما غيره فالضمان من كل منهما بجور دا العقد (قوله فهو شرط في الضمان) قد تقدم ان هذا انحاه وشرط في افيده حق توفيدة أم لا فالمناف الفياد الما المناف المنا

أن مقول ان هذا شرط في الضمان وان كانت عمارته لا تدل علمه (قوله بأن حعلا مجوع المالين الخ) حعل عم هذه الصورة استمن الخلطالم كمي كالنهالستمن الخلط الحسى فمنشذ مكونضمان كل واحدمن صاحبه وقوله أوحعل الخهذه يسلم الحكم فيها وأماقفل واحدله مفتاحان وأخذكل مفتاحا فععله عير منغم الخماوط قال عب وقديقال كونه في حوزهما معاأ ولى بضمانم ماوالضابط عند عج أنهمتى كانت الصرتان في موزواحدفهومن الحكمي ومتي كانتافى دو زهما يحيث بنوصل كلواحدمنهاالصرتين أولايصل أحدهماالامع الاخرفلا مكون من الخلط المحكمي كاأفاده بعض شيوخنا (قوله تحتيد أحدهما) أى مدون تانوت لمغارما بعده وقوله تابوته أى صندوقه (قوله المتلف) اسم فاعدل أى ذى التلف أى من تلف متاعه فليس المسراد أنه هسو الذى أتلف و يصم ان يقسرا اسم مفعول أى المتلف ماله وقوله والأ الخالمناسب أن يقدول وقدوله ان خلط شرط فممافسه حق نوفسة

قمة الطعام بوم الخلط قاله الشيخ عبد الرجن وانظراذا لم يعلم بوم البيع فيمااذا اعتسرت القيمة ومهواذاجهم لوم الخلط فى الطعام حيث حصل خلط ماالحكم والظاهر أنه يعتسر قمته وم ٱلقبض كَاهُوقاعُدةُ البِهِ عِلْقاسِدُوانظرادُ المُ يُعلِمُ مِالقَبْضُ (ص) أَنْ خَلْطًا (شُ) طَاهُرِه أنهشرط في اللزوم وهوقول ضعمف حداوالمشهو رأنه الازمة بالعقد حصل خلط أمملا ولايصم جعمله شرطافي الصمة لانها صحيصة مطلقافه وشرط في الضمان المفهوم من اللزوم لانه يشمر بالضمان اذلافائدة له الاالضمان ان وجدشرطه وهوالخلط ولافرق فى الخلط بينكونه حسابأن لا يتمنزمال أحدهمامن الا خرأوحكاو البه أشار يقوله (ولوحكم) أى ولو كان الخلط حكاأى في الصيحة بأن جعلامجوع المالين بميت واحدو جعلاعلمة ففلين بيد كل منهم امفتاح الا تخرأو حعل كل منهماذهب في صرة وجعلاهما تحت مدأحه هماأ وفي تابوته أوخرجه (ص) والافالتالف من ره وما التسع تغسره فينهما وعلى المثلف نصف الثمن (ش) أى وان لم يحصل خلط في المالين لاحساولا حكايل بقت صرة كل واحد سده فالمال الماأف من ربه ومااشترى بغسيرالنالف بينهماأى على مادخ الاعليه لانهاش ترى بقصدالشركة بعدأن يدفع من تلف مله ثمن حصيته فقوله وعلى المتلف أى من تلف ماله نصيف الثمن ان كانت الشركة متنهماعلى النصف ولوقال تمن حصته إيكان أشميل وقوله والافالتالف من ريه يقيد بعااذا كان فيهحن توفية كاقيدبه اللغمى المدونة والافضمانه منهمالان الخلط الحكمي حصل وقوله فبينهما هذااذا وقع الشراه بعدالتلف ويدل عليه قوله وهل الاأن يعلم بالتلف الخ وأما الشراء الواقع قبل الماف فهو بينهمامن غير تفصيل أى انام بكن فيه حق توفية لان الخلط الحكمي حصل والحاصل أن الشراء تارة يكون بعد التلف و تارة قبله وفى كل اما أن يكون النالف فيه حق توفية أم لا فان كان فيه حق توفية فضياله من ربه مطلقا والافضم الهمنه مامطلقا (ص) وهل الأأن بعل مالتلف فله وعلمه أومطلقا الأأن بدعي الاخذلنفسه تردد (ش) أى وهدل حكم مامر وهوأن يكون المشترى بالسالم بينهما الاأن يعلم الذى سلت صرته بالتلف حين اشترائه فمكونله وحدهر بحه وعلمه وحده يحسرانه وانالم بكن عله وفييتهما انشاءالمشترى أدخل صاحبه وانشاءانفر دبه لانه يقول لوعلت أنالمال تلف لمأشترا لالنفسي وهوفهم ان رشد أوالشركة ابتة بينهما سواءعلم الذى سلت صرته بالتلف حين الشراءا ولم يعلم بدلكن ان لم يعلم فبينهما وبعده يخسيردوالتالف بينأن يدخل مع المشترى وأن لايدخل ومحسل التخيير مألميدع المشترى الاخد ذانفسه فيختص به انفاقا وهوالذى عند عبدا لحق وابن يونس ترددلهدنين

( ٣ - خرشى سادس ) و بكونما بعده جار باعلى أساو به (قوله لان الخلط الحكمى الخ) المناسب أن يقول لانه لا يشترط خلط لاحسم اولا حكميا (قوله من غير تفصيل) أى لانه لا يعقل فيه التفصيل الا تنى في المصنف فالمراد بقوله من غير تفصيل أنه لا يعقل فيه التفصيل الا تنى في المصنف فالمراد بقوله من غير تفصيل أنه لا يعقل فوله النام بكن فيه حتى قوفية فضمانه من ربه وقوله لان الخلط الحمكمى المناسب لانه لا يشترط فيه خلط (قوله فضمانه من ربه مناسب النام عنده والموضوع انه الم يحصل خلط والا كان بينهما وقوله والافضمانه منهما مطلقا كان التلف قبل الشراء أو بعده (قوله أي وهل حكم ما من النام المناسبة المناسبة المناسبة والحاصل أن حل الشارح بحسب الفقه والا و بعده ) أي و بعد العلم المعنى وعند

العلا قوله ولم يتجر) أى انتنى التجرائية المتمرائية المنتهدا لحضو وه (قوله واللا يتجرالن) أى دخلاعلى عدم التجرفان دخلاعلى التجرف النوقع مطلقامن غير دخول على تحر ولا عدمه فيكون عنزلة ما اذا دخلاعلى عدم النجرلان الاصل في العدة ودافعة (قوله على أكثر من كيومين) المكاف أدخلت الثالث فدكانه قال والمراد بالبعد أن يكون على مسافة أربعة أيام وهذا تقرير أقول وسياتى تقرير آخر في كلام الشيخ كري الدين (قوله تقييد البعد) أى فهو مخالف القوله ما كان على أكثر من كيومسين (قوله قلت المن) أى وهوما كان أكثر من يومين فلم يخالف ما تقدم (قوله ما عتنع فيه المنقد بشيرط) أى فاذا باع سلعة غائبة على أربعة أيام فلا يجوز المنقد بشيرط (قوله وهذا نظاهر) هدف المنادح المنادح المنادح المنادح المنادح المنادح المنادح المناد المنادح المنادح المناد المنادح المناد على المناد المناد على المناد المناد المناد على المناد المناد المناد على المناد المنادح والمناد المنادح والمناد المناد المناد

االشيفن وحقه أن يقول تأويلان (ص) ولوغاب نقد أحدهما ان لم يبعد ولم يتحر لحضوره (ش) هذامالغة في حواز الشركة كاأن قوله أن لم يبعد شرطفيه كايفيده النقل كافي المواق والشارح ولستمبالغة فى لزومها والمعنى أنشرط حواز الشركة حسث غاب نقداح دهماأى أو معضه أن تقرب غيبته وأن لا يتحر الا بعدقه ضه وهومن اده بالحضو رفان بعدت غيبته منعث الشركة وان كاثلابته والانعدقيضه وكذاان قربت غينته واقعر قبسل قيضه هداما مفيده النقل ع انمفهوم كالرمه انغيبة النقدين المست كغيبة أحدهما فتدكون كغيبة احددهمامع البعد والمراد بالبعدما كأنعلى أكثرمن كيومين فأن قلت وقع فى المواق والشارح تقييد البعد بقوله جدا قلت الامانع من أن يراد بالبعد حداما عتنع فيد النقد بشرط وقال الشيخ كريم الدين قوله اللم يبعدأى جداوا قطرما حدالغيبة البعيدة جددا والظاهرانه ماكان على مساغة عشرة أمام اله وهذاظاهر (ص)لابذهب و يورق و بطعامين ولواتفقا (ش) عطف على بذهبين يعنى أَنْأُحدالشر بكين اذاأخر جدُّه مِاوا خُر جالا تخر ورفافان السُركة لا تصم مذلك ولوعل كل واحدماأخر حهاصاحب لاحتماع الشركة والصرف كاأشارله في المدونة وكذلك لاتصم الشركة أيضاان أخرج هذاطعاما وهذاطعاما وكانامتفقين في الجنس والقدر والصفة وأولى اذااختلفا وأشار المؤلف باونلسلاف اس القاسم في اجازتها بالمتفقين من الطعام قياساعلى العدين و وحه المشهور بأوحه أظهرها وعليه اقتصر ان الحاحب بأن فيه سع الطعام قسل فيضه لانكل واحدناع نصف طعامه سمف طعام صاحبه ولم يحصل قبض ليقاءيدكل واحدعلي ساماع فاذا باعايكون كلمنهما بائعا للطعام قبل قبضه وهذا التعليل بجرى فيما اذاحسل خلط الطعامين أيضالانه يستمرطعام كل واحدفي ضمان باثعه حستي بقيضه مشتربه وقيضه بكيله وتفر يغده في وعاء المشديري أوما يقوم مقامها وهومنتف هنا (ص) ثم ان أطلقا التصرف وان بنوع ففاوضة (ش) أى ثم بعدان علت حقيقة الشركة وصعتم الذا أطلق كلواحدمن

أحدهمافضة والاخرذهبافال الامر الحأن بيع الفضة بالذهب هوالشركة والصرف لكن يختلف بالاعتمار فأن نظر الكون مالا بقطع النظرعن كوته خصدوص ذهب وفضة فهوشركة والأنظر للصوص ذهب ونضة فهوصرف فانعلافا كلرأس مأله ويقتسمان الربح لكل عشرة دنانسه ديسار ولكل عشرة دراهم درهم وكذلك الوضعة وهذااذاتفتي ماأخرجاه (قوله أظهرها الخ) الاوحه ثلاثة وقدذ كرالشار حالاطهرونذكر التعره فنقول الاول منهما ان ذاك من مات خلط الحدد الردى و عانيهما انمالكااغامنع ذلالانالشركة بالطمام تحتاج ألى الممائسلة في الكملوالي اتفاق القممة وهمذا لايكاد يحصل ثم لايخيفي ان هذا المعليل الذي حعله أظهر منقوض بالشركة يطعام منأحدهما والدراهم

من الا خرا و بطعام من أحدهما والعرض من الا خر وقد أجازه في الكتاب فلم يعتبر بسع الطعام قبل قبضه الشريكين لان يدمخر ج الطعام بافية عليه حتى بماع (قوله فاذا باعالغ) هذا من ثقة التعليل (قوله لانه يستمرط عام الخ) أى أن الطعام في ذا ته بقطع النظر عن صورة الشركة لا نه في ضمان بائعه حتى بقبضه المسترى واعاقلنا بقطع النظر عن صورة الشركة لا نه في صمان بائعه الردا في نظر المناب بالله وأما في غير الشركة إذا باعله ارد بالمنظم بالردين ثم ضاع المبسع فان ضمانه من البائع لا نه في ضمان بائعه (قوله وقبضه الضمان بالخلط وأما في غير الشركة إذا التعليل يحرى في ما اذا حصل خلط الطعام من لا نه أو كيله بعد الطعام بنا معليه بدع الطعام قبل قبضه القبض بالكيل وتفر يغه في أوعدة المسترى واعاقلتا محط التعليل ماذ كر والمراد بالقبض في قولهم بانم عليه بدع الطعام قبل قبضه القبض بالكيل وتفر يغه في أوعدة المائع وتصرف فيهاليته (قوله لا نه المناب الم

في الاخذوالعطاء من قولهم تفاوض الرحد لان في المديث اذا شرعافيه (قوله بأن حمل الخ) المفعول محذوف أى بأن حمل التصرف ثم الكخير بأنه اذا فالاا السبر المنافذ المن

مذاك) أى تسمى مفاوضة خاصة (فوله بضاعة) أى بأن يدفع دراهم لشضص ذاهب السودان ليأتيله بعمدمثلا (قولهمن مال الشركة الز)متعلق مشارك هذاهوطاهر النفل أى يشارك من مال الشركة في مال معين كين مثلاو يحتمل انه متعلق عمن أى معسسن من مال الشركة فمكون المراد بالشئ المعين الثلاثين دينارامثلا (قوله بحث لاتحول)هدذامحط المرادأىان الموازاذا كانت لاتحول الخوقصد الشارح التوفسق بين النصيبين اللذين وقعافي المذهب فالنص الاول قالان الشركة في المعسن عائرة والنصالثاني لاتحوز في المفاوضة فظماه والاول الزالم الدمعمن غير مفاوضة فأفادالشارح أنالمرآد بالممن هوالذى لا تجول بده ولو كان مفوضاوان المراد بالمفاوضية الجولان فلاينافي انه اذاشارك مفاوضة منغسير حولان حاز فاتفق النصان فاذاشارك زمدعرا ودفع كلمتهماثلا أمندسارا فالجلة سيتون مان زيدا أخذ ثلاثين من السية من وشارك بكرا ودفع بكر تسلائين أيضا واشتروا بهابنا

الشريكين التصرف لصاحب بأنجعل كلواحد للا خرغيبة وحضورا في بيع وشراء واكتراء وغيرذاك ولو كان الاط الاق المذكور في نوع واحد من أنواع التعبر كرفيت فهي مفاوضة عامة فيماقبل المبالغة أوخاصة فيما بعدها في ذلك النوع أى تسمى مذلك كافي المدونة خلافالمن سمى الخصوصة سنوع عنانا (ص) ولايفسده الفراد أحدهما شي (ش) يعنى ان شركة المفاوضة لايفسدها انفراد أحدالشر يكين عايعمل فيمه لنفسه على حدة اذااستويا في على الشركة (ص) وله أن يتبرع ان استألف به أوخف كاعارة آلة ودفع كسرة وبيضع ويقارض ويودع لعدروالاضمن وبشارك فيمعمن ويقيل ويولى ويقدل المعسوان آبى الا خووية رمدين لمن بتهم علمه و مديع بالدين لا الشراعيه (ش) يعني أن أحد شرمكي المفاوضة يحوزله من غيراذن شريكه أن بتبرع بشئ من مال الشركة من هبة ونعوها بشرط أن يفعل ذلك استشلافا الشركة لعرغب الناس في الشراءمنسه وكذلك بعوزله أن يتبرع بشي خفيف من مال الشركة ولوكان بغسراسته لاف كاعارة آلة كاعون ودفع كسرة اسمائل أو شر بةما وغسلام لسيق دابة والكثرة والقيلة بالنسسة الالسركة وكذلا يحوزله أن سفح ونمال الشركة أى يدفع مالالمن يشترى به نضاعة من ملد كذا كان بأجرة أم لالكن ان كانت بأجرتسمي بضاعة بأجر وكذلك يجوزله المقارضة أى يدفع مالامن مال الشركة قراضا أشخص يعمل فيه بجزومن رجعه معلوما وقيد اللغمى كالامنها عااذا كان المال واسعا بحتاج فيسه الممثل ذاك وكذاك يحوزله أن ودعمال الشركة لعدر كنزوله في محل خوف بغسيراذن شريكه فانأودع لغيرعم فدوتلف المال فاله يضمن وسواء كان المال واسعاأم لافقيد العدر برجع للايداع فقط كافى المدونة وكذلك يحوزله أن بشارك شخصافي شئمه منمن مال الشركة بغير اذنشر بكه والمراد بالمعن أن يشارك بمعض مال الشركة بحيث لا تجول بدمن يشار كه في مال الشركة ولوشارك فيذاك البعض مفاوضة ويجوزا أن يقمل من شئ باعده هوأوشر يكه من مال المفاوضة بغسير اندشر مكه لان كلا وكيسل عن صاحبه وكذال يعود له أن ولى غسيره سلعة اشتراها هوأ وصاحبه بما وقع به البيع بغيرادن شريكه مالم يكن محاياة فيكون كالمعروف لا بلزمسه الاماجر" به نفعا التجارة والالزمه قدر حصته منسه واقالته خوف عدم الغريج ونحوه من النظر وكذلك يحوزله أن يقبل سلعة ردت علمه أوعلى شريكه بعمب بغسيرا دن شريكه وكذلك يجوزله أن يقسر بدين من مال الشركة لمن لايتهم عليه ويلزم ذلك شريكه وأما افرار ملن يتهسم عليه فانه لا يجوز كالصديق الملاطف وماأشبه ذلك وكذلك يجوزله أن بيسع بالدين أى يسم

مندفانه بحوزاذا لم بضعوا مال الشركة الثانية في موضع مال الشركة الاولى وان أرادوا وضع الشركة الثانية في الموضع الاولى منع (قوله مالم بكن معاماة) اما ان كان محاماة بأن اشترى سلعة بعشر بن وكانت فيمة اثلاثين ثم انه ولا ها لغيره بعشر بن فانه بحوزان كان الاستثلاف وان لم بكن الاستثلاف فانه يغرم خسة للا خرلانها انصف ما حابى به (قوله الاماجر به نفعا) أى قصد الاستثلاف (قوله وكذاك محوز الخ) أى قبل التفرق والموت فان أقر بعد همافياً في فوله وان افر واحد بعد نفرق أوموت فهو شاهد في غير نصيبه ومفهوم بدين كتعين وديعة أحر وى لانه ادا كان اقراره عابعه مو به ذمة شريكه معمولا به فأحرى مالم يكن فيه معموذ مته وهذا اذا شهدت بنشة باصل الوديعة والافهو شاهد مطلقا حصل تفرق أوموت أولا وحيث كان شاهد فلا بدمن كونه عدلا فان قلت إلى انهلس لهما

الشراء بالدين ف الدين ف الدين فك من الله قلت أتى الاحده ماشراء سلعة معينة بالدين باذن صاحب اله فان قات اذا السراء باذن صاحبه صارعاً المالدين فك مقال بقريدين قلت محمل على ما اذا نسى صاحبه الاذن و أقام الا خريسة على اذنه السراء به في قراء الكتاب به في قراء الكتاب الدين بان على الشركة على شراء الكتاب الفلائى الذى مع ذيد بثن مؤجل كمعد شهر فا الشريكة وأما الشريكة وأما صورة الشي الغير المعين بأن يعقد الشركة على أن مذهباللسوق الفلائى الذى مع ذيد بثن مؤجل في ذمتهما فهذا غير حائز والحاصل أن غير المعين لا يجد انه في السوق بثن مؤجل في ذمتهما فهذا غير حائز والحاصل أن غير المعين لا يجد انه في الدين فيهذا والمرا به الله ين والمرا به ان المسع بالدين فيهذا يادين فيهذا يادين فيهذا بالا حل الا تحل الا تحل الا تحل المناس المدين فيهذا يادين فيهذا بالدين فيهذا على بالدين فيهذا بالدين فيهذا يادين فيهذا يادين فيه فيادين فيهذا بالدين فيه في مادين المين فيهذا بالدين فيهذا بالدين فيه في فيه المورد بالدين فيه المورد بالدين فيه في بالدين فيه في مادين المين فيه في في مورد بالدين فيه في بالدين فيه في بالدين فيه في المورد بالدين فيه في بالدين فيه في بالدين فيه في بالدين في بالدين فيه في بالدين في بالدين فيه في بالدين في بالدين في بالدين فيه في بالدين في بالدين

بتن معاوم الى أحل معاوم وأما الشراع الدين في شئ غـ مرمعين فلا يجوز لاحـدهما ولالهم الانها شركةذم وبعبارة لاالشراءبه لثلامأ كلشر بكدر بحمالم يضمن لانضمان الدين من المسترى (ص) كَكُتَابة وعتق على مال واذن لعمد في تجارة أومفاوضة (ش) تشبيه في المنفي أي ليس لاحدهماأن يكاتب عبدامن عبدالتجارة بغيراذن شر بكه نظراالي أنماعتني وكذلك لايجوز لاحدهماأن يعنق عبدامن عبيدالتجارة على مال من عند دالعبد ولو كان أكثر من فينه لان المأخذهمنه من غيرعتني وأماان كان من أجنبي مثل القيمة فأكثر جاز كبيعه والفرق بين مال العبد والاحنى انقبول العبد وعقده بتوقف على اذن الآخر فله المنع بخلاف الاجنبي قال الشارح وينبغي أن الزمه الكابة لجريان شائسة الحرية وعليه قعية نصف شريكه ويبقى مكاتبافان وفى والارجع رقيقاله وكذابنيني أن سفذعتقه وبلزمه اشر بكه قية نصفه كعبد مشترك وكذال لا يجوزله أن بأذن لعبد من عبد الشركة في التعارة بغ مراذن شريكه لانه رفع للمعرعنه وكذائ لا يحوزله أن بشارك آحنماشركة مفاوضة بغيراذن الا خرلانه غليك منه الشريك في مال الشريك الا خر بغيراذنه والمراد بالف اوضة هذا أن يشرك في مال الشركة من يجول مدهمه فيها وليس المراديم المهنى المتقدم (ص) واستبدآ خذقراض ومستعبرداية بلاا دنوان الشركة ومتحر بوديعة بالرج والحسر الاأن يعام شر بكدبتعديه بالتعرف الوديعة (ش) يعنى أن أحد شريكي المفاوضة اذا أخذ من آخر مالاولو باذن شريكه بعد مل فيه على وجمه القراس فأن الا خمذيستقل بالرج والمسردون شريكه لان المفاوضة ليستمن التجارة وانماهوأ حرأج نفسه فللشئ لشريكه فيه وكذلك يستبدأ حسدهما اذااستعار منه دابة بغيراذ نالا آخر الصمل عليهاله أوالشركة بالخسران تلفت منه ولاشي على شريكه فيهالانه يقولله كنت استأجرت فسلاتضمن وبالرجح وانظره لمعنساءانه يطالب شريكه بما بنوبهمن كرائها أنالو كانتم المسكتراة من الغسير لكن ليس هدار بعاأ والمرادبه مانشأمن خصوص الجل كأن يعمل عليها سلعالاشر كهمن محل الى محل آخر فعصل ربح آخر بسبب الجل لكن هد المتوقف على نص واستشكل أيضان قسمرا السرعام بانهان تلفت بتعديه فلافرق بين الاذن وعدمه وانام بكن بتعديه فلاضمان عليه لانها بمالا يغاب عليها وأحسب بالدوفع الامرالي قاض وي ضمان العارية مطلقا فكم بالضمان أو يحمل على ما يغاب عليه كالبردعة والاكاف وشبههما كافاله حسديس لكن بعسدنص المدونة على أن الدابة هلكت فابق بتأتى هذا التأويل وقيدعدم الاذن فى الاستعارة وعلى هدذافر بح القراض مطلقا

بخسلاف الشراعه فان فده الزمادة عليمه (قوله وبعمارة لاالشراءيه) ای ولومعساادا کان بغیرادن شر مكه وأما باذنه فعور دشرطان يكون ماتحيل به أحده مالصاحبه مثل ماتحدل به الأخر فتعمل علة الشارح على غيرصورة الحواز (قوله لان ضمان الدين من المشترى) أى واذا كان الشراء بالدين في صهأن المشترى وشاركه الاخرفي الربح فقداً كل غيرالمسترى دع مالميضمن ويأتى تعقيق ذلك (قوله انقمول العمسد) أى عتقه وقوله وعقدهأى عقده معسيده على العتق وقوله يتوقف الخ أىلان تصرف العمد يتوقف على اذن سمده ولا يخني أن الأخرسيده فتصرفه الذي منجلاعقده المذكو رمتوقف عملى اذن الا يخر (فوله كعبد مشترك )أىبين التين دون تجارة فأعتقه أحدهما (قوا وليسالراد ماالمعنى المتقدم)أى المشارلها بقوله فمانقدم أنحعلكل واحد للا آخرغيبة وحضوراني بسع وشراء واكتراءوغـــبردلك (قوله ومنجر وديعة) أىعندهأ رعندهما كاهوظاهر (قوله الاأن يعلم شريكه بتعديه )لوأيدل العدم بالرضافة ال

الاأن يرضى شريكه المخ كان أولى لان الرضايسة ازم العام دون العكس (قوله اجعمل عليها له أوالشركة) لا يحنى المفارض انه انه انه المعارضة المستعارضا انه المعارضا المستعارضا المستعار

فى الاستمارة خبر (قولة أو أن المفهوم فيه تفصيل) فيقال مفهومه انه اذا كان باذن ان كان لغير الشركة استقل بالرجع والحسر والا بأن كان الشركة لا يستقل (قوله الا ان كان يشغله عن العمل الن) وهوظاهر بأن كان الشركة لا يستقل (قوله الا ان كان يشغله عن العمل الن) وهوظاهر

حدث أخذه بغيراذن شريكه وأما بأذنه فلسي عتعدد واثأشغاهعن علالشركة لانه كائنه تبرعله بالعل ( فسوله والعطاء) أى الاعطاء والا فهونفس الاخذ (قوله ان بعدت غيمته )أى الغائب المسبه لاالمسبه به والمراديعدت مسافة غيلته اذ المدارعلي بعدالمسافة والالمتطل الهامته فعاانتقل المه كاقد وهمه المنف وتوهم انهان بعدت غسته فيمحل قرأيب أنهيرد على الحاضر ولس كمذلك والقريسة كالموم وغوه قال تت عن أبي الحسن وماس المعمدة والقرسةمسين الوسايط ودعلى مافارب القريسة له ومأقارب المعمدة له وقال عي عن بعض التشارير السنة أنام والسمعة لهاحكم القرسوما فوق ذلك حكم المعمد وقول الشارج والمومان مع الخوف بفيد أنهما مدون الخوف من القريب (قوله لانه أفعد) أى اعلم بأص المسع (قولة فلسر وكملا )أى واذا كان كذلك فليس وكملا (قوله لان الشركة ) كائه تعلمل لقوله أى كوكمل أى وليس بوكيل حقيقة قوله وما تصرف) فى قوة التعليل (فولدرد ملك الغدر )أى الذى هو المائع م أقول في ذلك شئ لانانه ول أن الحاضر وكيلءن الغائب (فوله ولايقال على هدا ) أي على هذا التعليل وهوأن يدههما واحدة والمناسب أن مقول وعلى هذا فكان مردولو كان البائع ماضرا لان هذا قضة كون بدهماواحدة ( فوله

للقارض سيواءأذن لهأملانظواالى أنهلنا أذناله وعسل فكائنه تسيرعه بالعسل ومفه وميلا اذن الهلوأذن المركن الحكم كذاك معاله اذااستعارهالغد برالشركة لافوق فسه بن الأذن وعسدمه فاوقال ومستعبردا بةلاشركة بلااذنكان أحسن والحسواب أن الواوالسال أوان المفهوم فسيه تفصيمل وكذلك يستبدأ حدهمااذا اتحر بوديعة عنسدهما أوعنسده بغسرادن شريكه باللسر والربح فيهاالاأن يعسلمشر يكه بتعسديه ومرضي بالقعادة بها يتهسما فلهماالرج والخسران عليهما ومقتضى كلام المؤلف الاالعمل التعمدي في غمر الوديعة لايضر ولايكون متعديا بالقراض الاان كان يشغله عن العمل في مال الشركة (ص) وكل وكيل (ش) كلمنون مقطوع عن الاضافة والمعنى ان كل واحدمن الشريكين وكيل عنصاحب فالسم والشراءوالاخد ذوالعطاءوالكراءوالاكستراء وغدرذال ويطالب كل واحدبتوابع معاملة آلا خرمن استحقاق ورديعب والفاه في فسوله (ص) فيرد على حاضر لميتول كالغاثب ان بعدت غييته والاانتظر (ش) السبيمة أى فيسبب أن كل واحدوكيل عن الأخر بردوا حدالعب على الشربك الحاضر مانولى سعه شريكه ان غاب المتولى للبيع غييسة بعيدة كعشرة أياممع الامن أواليومين مع الخوف والردع في الشروك الحاضر كرد المعيب على بائعه الغائب المشار اليه فيمام في خمار النقيصة بقوله م قضى ان أثبت عهدة مؤرخة وصة الشراء انام يحلف علم ماومفهوم ان بعدت غسته أنه لوقر بت غسته لا بردعلى شر مك الذى لم يشول وأولى أذا كالماصرين وانما يردعلي المتولى لانه أفعد بأمر المبسع ومفتضى كون كلوكيلاعن الا خرانه لايش ترط غيبة البائع في الردعلي غبرالبائع فليس وكيلا صر يحاففوله وكيلأى كوكيل ويعبارة لان الشركة لاتساوى الوكالة لان الموكل أقام الوكيل مقامه ولا ملائله فى المسع وأما الشريك فقدأ قامشر بكدمقامه فصائح صده وماتصرف فيه البائع له فيسه حصة فهوغبر وكيل فيهاف كان الاصل أن لا ودعلي غيرمتولى البيع لان الردعليه يستلزم رد ملك الغيرلكن اغتفرذاك فمن غاب غيبة بعيدة اللضر ورة ولان يدهدما واحدة ولايقال على هـذا كان بنبغي أن يردعلى غـمرالبائع حصتهمع حضورالسائع لانانقول حصدته غيرمم مزة (ص)والر بعوانلسر بقدرالمالين (ش) بعني أنمال الشركة أذاحصل فيه ربيم أوخسارة فأنه يفض بين الشر مكسن وحو باعسلي قدر المالين من تساو وتفاوت ان شرطاذلك أوسكتاعنسه ومندل الربع والحسر العل فأنه يكون على حسب المال (ص) وتفسد بشرط التفاوت ولكل أجرعمه للا مخر (ش) يعنى ان الشركة تفسد اذا وقعت شرط التفاوت في الربح كالوأخرج أحدهماعشر ينمش لاوالا خرعشرة وشرطاالتساوى في الريح والعدمل فان وقع ذلك وعثر علمه مقبل العمل فإن عقد الشركة يفسخ يربعد العمل بقسم الربح على قدوالم الين فيرجم صاحب العشرين بفاضل الرم وهوسدسة ينزعه من صاحب العشرةان كان قبضه لمكل لهثلثاه وبرجع صاحب العشرة بفاضل عله فسأخسذ سدس أجرة المجموع وكأن المؤلف أطلق أجرالعه ملعلى حقيقته ومجازه فقيقته الاجرة النابعة للعهمل ومجازه الربح التابع للاال وسهل له هذاقر منة قوله واسكل لدلالته على الخانسن أى كامر وكذلك تفسد الشركة اذا استوى المالان وشرطاً التفاوت في الرج (ص) وله النبرع والسلف والهمة بعد العقد (ش) يعني ان

حصنه غيرمتميزة ) أفول قضية كون يدهما واحدة انه لافرق بين كون حصنه متميزة أوغير متميزة (قوله وليكل أجرعه) أى وعلى كل للا خراجرعله أى على الا خر (قوله أى كامر) أى الدلالة على الجانبين كامر أى في الحل (قوله بعد العقد) طاهره ولو باثر مبناء على أن اللاحق العقد ليس كلواقع فيه ( قوله انهليس له ذلك قبل العقد) وأما في العقد فيمنزله الواقع قبله بالنسبة التبرع والهمة وأما بالنسبة السلف فيجوز في العقد الاان يكون لكب ميرة المشترى وحاصل ما في عب ان ( ٢٠ ٤ ) غير السلف عنه على العقد لا فيسه في فصل بين

أحدالشر بكين يجوزله أن يتبرع على شريكه بعدعقدالشركة بشئ من الربح أوالعمل وكذلك محوزله أن يسلفه شمأ أويهمه شأبعد عقد الشركة ساءعلى أن اللاحق للعمقود لدس كالواقع فيهاوعطف الهسية على التبرع من عطف الخاص على العام أو يحمل التبرع على إنه في الربع أو العمل والهمة من غير ذلك ومفهوم بعيد العقدانه ليس له دلك قيل العقيد أمافي السلف فظاهر وأمافى الهبة والتبرع فلا نذلك كانهمن الربح فكوث قد أخسذا كثر منحقه وقوله وله النبرع أى الشريكة وأما للاجنبي فقد مرفى قوله وله النبرع ان استألف به أوخف والضمير في له راجع ليكل من قدوله وليكل أجرع على اللا خر (ص) والقدول لمدعى التلف والخسر أولا خذلائق له ولمدى النصف (ش) الشريك أمين في مال الشركة فاذا كان سد أحدهماشي من مال الشركة فقال تلف ما يدى كلاأو بعضاأ وخسرت فيه فأنه يصدق بمن اناتمه ولوكان غرمتهم في نفس الامر مالم تقم علمة تهمة كدعوى التلف وهو في وفقة لا يُختَى ذلكَ فيها فيسأل أهل الرفقــة فلم يعــلم ذلكُ أحدمنهــم أويدعي الخسارة والسلعة لم يفلم ذلكُ فيهااشهرة سسعرهاو نحوذلك وكذلك مقبسل قول أحدالشر مكمن اذاا شترى شمأ يناسبهمن المأكل والمشرب والملاس انه اشتراه لنفسسه وأمااذا اشترى عروضا أوعقارا أوحموانا وقال اشتر بته لنفسي فأنه لا نصدق في ذلك واشر بكه الدخول فسه معه ولوحدف المؤلف اللام اسكان أولى ويكون عطفاعلى التلف وأمامع أبوتها فهوعظف على لمدمى التلف بحذف مضاف أعاوالقول لمدع أخد ذلائق له وهوخاص المأ كول ونعوه كامر واذامات أحدالشبريكان فأرادت الورثة المفاصلة من شريكه وقال لمورثنا الثلثان وقال الشرمك وللسال سنيوين مورثهم على التنصيف فالقول في ذاك قول مدى النصف وقوله (ص) وحمد الأعليم في تنازعهما (ش) معناه انه اذا ادى أحدهما ان المال سنناعلى التنصمف وادعى الا خرأنه على التفاوت وكاناحين فأن القول قول مدعى النصف ويحملان عليمه عنسدا لتنازع يريد بعدد أيمانهما وعلىحسل الاول على مااذامات أحدهما والثانى على مااذا كاناحيين ينتغي النكرار (ص) والاشتراك فساسد أحدهما الالبينة على كارثه وان قالت لانعلم تقدمه لهاان شهد بالمفاوضة ولولميشهد بالاقرار بماعلى الاصم (ش) معطوف على ماعطف عليمه لاخذواللام مقوية أي والقول لمدى الاشتراك والمعنى ان الشركة اذا نعقدت على المفاوضة فادى أحدهماعلى شريكه فهما سدهانه للشركة وادعى الاخر الاختصاص فان القول قول من ادعى انه الشركة ان شهدت الشهود بأنهم ما متصرفان في عرف التمار تصرف التفاوض في ولولم يشهدوا على اقرارهما بالمفاوضة الاأن تشهد سنقلدى الاختصاص على ارثه أوهبته فانه يخنصبه ولابكون الشركة لان الاصل عدم خروج الاملاك عن أرطبها وسواء فالت المنة ان ذلك سابق على المفاوضة وانه لم مفاوض علمه أوقالت لانعي إهدل المفاوضة سابقة على الارث أوهوسا بقعليها فانه يختص ف الحالتين وأحرى لوقالت نعلم تأخره عن المفاوضة فالصواب اسمقاط انمن قموله وان قالماخ ويكون الواوللحال لانماقم لابالغمة فاسدلانمااذا فالت نعار تقدمه كان الشركة مألم تشهد رأنه لمدخل في المفاوضة بأن نقول وعقد اعلى الاخراج فقوله وان فالتالخ واجع الستني وقوله انشهد بالمفاوضة واجمع لماقبل الافهو شرط ف قوله والاشتراك فماسدا حدهماوا حترز بقوله انشهد بالمفاوضة عن الاقسرار بالشركة أما

الشهادة

أنيكون ذابصيرة أولاوا لظاهرأن السلف فبعه التفصيل مطلقا في العقدوقيله وفي شرح شب ثمان مشل السلف بعد العبقد السلف فسهان لمكن لكمسرة المشترى مدلسل مارأتي فاوحذف قهدوله والسلف اكتفاء بقوله وآن تسلف غسيرالمشترى حازالالكيمسيرة المشترى لسلما يتوجه علمهمن ان السلف في العقد السعمتنع مطلقا (فوله لمدى التلف الخ) الثلف مانشألاعن تحريك والحسرمانشأ عن تعريك (قوله ولمدعى النصف) لوقال المسنف والنصف كفاء ويكونمعطوفاعلى التلف وايهام العطف على لائتى بعمد ( قوله شيأيناسمه )أى أويناسعماله (قسوله وأما اذااشيترىء وضاأو عقاراً) أىأوماً كولا أومشرو با لالليقيه (قوله وأمامع ثبوتها)أى الاأن قرأآ خذاسم فاعل ولسكن قسسراءته بالمدرأنس شوله والاشتراك (قوله والقول أحدى أخذلائق) وهذا خاص عاملتي به وبعياله من اللياس والطعام وأما الحيوان والعقار ومالايلسقيه من اللماس والطعمام فسلامكون القول قوله (قوله منتفي التكرار) وينتني أيضابأ مورمنها أنه يحمسل الاول على مااذا كان التنازع بين ورثة الاثنين والثانى على التنازع عدلى مااذا كاناحيدين أويحمل أحدهماء لى النتازع في المال والثاني على التنازع في الربح (قوله إن شهد بالمفاوضة ) وأولى انشهد

وقوع الشركة على المفاوضة (قوله واحترزالخ) هذا أحداقوال ثلاثة تانيها أن الشهادة بالشركة فقط أوعلى الافتراد بالافتحاد المعتمد ا

الرد (قب وله معمول القول) أي المقدر بالعطف والمدلول عليمة أيضابلام مقيرو بصركسران على انهامقول القول وبفتعهاعلى تقدر في قدل انها (فوله فان أفر فواضم) أىفتقىل دعواء الرد وان قصرت المدة لانه ادعى ردمالم يضمن حث قبض اغبراشهاد على الوحسه المذكورسابقاوكان يصل المال والالم يقبسل قوا ولوطالت كعشر سنين (فـوله وقال الشربك الحي بلمن مالى) كنت تاركاله عنسده هـ ذا ومأفاله الشارح غرمطانق للنقل والمطابقة انالزوج يدعى انهمن مال المفاوضة وانهر دملها والدافع بدعى انهمن مال نفسه فيقدل قول الزوج انهمن المفاوصة ولايقبسل قوله انهرده للفاوضة الا أن يطول ماس الاخد والمنازعة كسنة فالقول قوله انهرده الفاوضة وبهدذاتهم أنهلايصم غشية المصنف على هدذا الابتقدر في عمارته كاعلت (قسموله الالسنة بكارثه الخ) هذا مارفمااذا كان المدعى أنهمن المفاوضة الزوج أو غبره ( قوله مستثنى من قسوله الاأن يطول) أى مستثنى من منطوقه وهوعدم الطول (فوله كعمه والله) أى ان عه ولافرقين كونهمبرزا أملاوق وله اذا كانسرزا أىفاق فرانه في العدالة وقوله ومثله صديقه الملطفأى فتصع شهادته اذا كانمرزافي العدالة (قيولهفان لم منساو مافان كل واحدال في عج وتبعه عب خلافه فتلغى عنده ولواختلف نصمهمافي المال أىفي

الشهادة بالشعركة فكالشهادة بالمفاوضة (ص)ولقيم بنة بأخذمائة انهايا قية انأشهد بهاعند الاخذأوقصرت المدة (ش) يعني ان أحدالشر يكين اذا أخذمن مال الشركة ما تُقوكان صاحمه أشهدعلهم اعندأخذه استةمقصودة للتوثق ولم يوحدعند مدموته وادعى انها مافسة عندشر مكدالمت وقالت ورثة الا خذردها فالاصل بقاؤها عنسدمن أخذها والقول لمن أفأم البينة سواعط التالمدة أوقصرت وكذلك الاصل بقاؤها عندمن أخدها ان لميشهد بما عندالاخد فلكن قصرت المدامن بومأخدهاالي بوممونه بأن اقصت عن سدلة قال بعض ومضى السنة اغما ببرته اذا كان يتصرف فى المال وان عمل أنه لم يصل الى المال لم يبرأ ولوطال الزمان ولافرق بن بعض المال وكله اه فقوله بأخذمائة معمول لدينة وقوله انها الخمعمول للقولولما كان قوله ولمقير بينة شاملا لان يكون أشهدها عند الاخسد أولااحتاج الى قوله ان أشهدم اعندالا خذفالصواب زيادة همزة فى قوله انشهدم اعندالا خذمن باب أشهدراعي حتى تؤذن باشتراط كونم امقصودة النوثق وهي التي أشهدها خوف دعوى الردلا تلافى لانه مقنضي أنهالو كانتعلى سعمل الاتفاق بكني وليسكذلك والعسدول المنتصبون الشهادة كشهودالقاضي محولون على التوثق حتى سنت خلافه وكلام المؤلف فعااذا كان الأخد ميتا كافى المدونة وأمالو كانحمافان أقرفواضع وان أنكرفقامت علممه منة بالاخذفلا يقبل قوله بعددالث انه ردها الى الشركة لنكذبه نفسه بانكاره الاخدذ (ص) كدفع صداق عنه في ائهمن المفاوضة الاأن يطول كسنة (ش) النسميه فىأن القول قول الدافع والمست هنا الدافع وفيالسابقة هوالاخذ والعنيان أحدالشربكين اذا دفعءن شربكه ماثة فيصداق زوحته ومات الدافع فقيامت ورثته على الشريك الحي وطلبوا نصيب أبيهم فيمياد فع عنسه من صيداقه وقالواانه من مال الشركة وقال الشريك الحي بلهي من مالى فان القول قول الورثة الهامن مال ااشير كةالاأن بطول الزمان من يوم دفعه الى يوم موته كسنة فلا يقبل قولهم وتبكرون من مال المدفوع عنه وقوله الأأن يطول الخزراج علهذه ولماقبلها وقوله (ص) الالسنة بكارثه وان والتلانعلم (ش) مستثنى من قوله الاأن يطول كسنة أى الاأن يكون المدفوع عنه الصداق شهدتاه بينة انهملك المال المدعى انهمن مال الشركة من أرث أونحوه فانه يعمسد في ذلك على ماشهدت بهاليمنة ويختص بهالمدفو ععنه وإن قالت البينة الانعمام تقدم الارثعلي المفاوضة ولاتأخره لان الاصل التأخروأ حرى اذا فالت نعم التأخر عن المفاوضة ومأقيسل هناك في قوله وللاشتراك الى قوله وان قالت لانعلم تقدمه لهامن التصويب بقال هذا (ص) وان أقر احد بعدتفرقأوموتفهوشاهدفىغيرنصيمه (ش) يعنىانالشريكيناذا افترقافأفرواحدمنهما مدين عليهما أووديعة أورهن أوغره ماأومات واحدمنه مما فأقراطي منه ماعاذ كرفانه يلزم ماأفريه فينفسمه وهوفي نصيب الاخرشاه مدللفرله يحلف معسه ويستحق وهمذاقول اس القاسم وسواءطال افتراقهما أملاوفهم من جعدله شاهدا انهلامدأن يكون عدلا وبهصرح الشارح ويفهم منهأ يضاانه يعمل بقوله فما يعمل فمه بقول الشاهد كعمه وابنه وكذا أخوه اذا كانمبرزاومشله صديقه الملاطف (ص) وألغيت فقتهما وكسوتهما وانبيلدين مختلفي السعر كعمالهماان ثقاريا والاحسما كانفرادأ حدهماته (ش) يعنى انشريكي المفاوضة تلغى نفقتهما وكسوتم ممامن مال الشركة دشرطين الاول أن يتساوى المالان فان لم يتساويا فانكل واحدينفق على قدرحصته أى قدرماله الثاني أن متساويا أويتقاربا في النفقة والكسوة

النفقة على النفس وأماعلى العيال فلا بدمن النساوى في المال (قوله أن يتساويا أو يتقاربا في النفقة والكسوة) هذا على طريقة ابن عبد السلام واليه يشير قوله بعد السلام الخوفي عبر وتبعه عب ترجيح خلافه فالالفاه عند موان لم يتفارب نفقة كل وكسوته

(قوله ان تقار بانفقة) هذا على طريقة النعبد السلام لانه واجبع للنفس فعلى هذا قول المصنف ان تقار باواجبع لما قبل الكاف وما بعده (قوله والسعر متقارب) هذا على طريقة اللقانى وفى عج وتبعه عب وهوالراجي خلافه وهوالا لغاء ولواختلف السعر اختسلافا بينا (قوله بأن كثرت عبال أحسدهما) أى أوتساو باولكن اختلف اسنافي منزل اختسلافهما فى السن مع التساوى فى العسد دمسنزلة اختلافهما فى العسد وهذا كله ما لم يتساويا فى الانفاق فى هذا الموضوع أى كثرة عبال أحدهما أواختلافهما فى السن بقى شى آخروهو المهاختلف أيضافى مسئلة العبال عند (٨٤) اختلاف السعر البين فظاهر اللغمى الالغاء وقال ابن يونس بنبغى اذا كان ليكل واحد

ولافرق بين أن يكونافي بلدواحد أوفى بلدين مختلفي السمر كاناوطنالهما أوغمروطن أومختلف ن كالغاءنف فة وكسوة عماله ماان تقار بانف فة وعيالا فقوله مختلف السدعرأى والسمعرمتقارب وانالم يكن هنائقار ب بأن كثرت عمال أخسدهما النعسد السلام أوكان أحسدهما بقنع بالجريش من الطعام والغليظ من الكتان والاستخرعلي الضدمنسه حسماكما لوانفرداً -دهمانالعيالأوالانفاق (ص) وان اشترى جار بة لنفسه فللا ﴿ خُرِ رِدِهَا الْاللَّوْطُهُ باذنه (ش) اعدارأن شراءأحداً الشر مكن حادية من مال الشركة له ثلاث حالات الاولى أن بشنر يهالنفسه الوطءأ وللغسدمة نغسراذن شر مكه فان ام بطأها فانه عغسر شر مكه بن انقائها للشركة وبينامضا تهابالفن وانوطهافانها شكونله بالقمة ولاخمار لشريكه ولافرق فيهد الحالة بيناً نيشهد حين الشراء أنه اشستراه النفسه أم لا الشانية أن يشتريها باذن شر مكه فهيئه وليس لشريكه الاالنمن ولاخياراشر بكه سواء وطنهاأم لاوتأتى الحالة المالشة فقوله وان اشترى حار بة لنفسه تحته صورتان أى اشتراه النفسدمة أوللوطء ولم بطأ وقوله فللا تخر ردهاأىالشركة مالم يطأفان وطئ تعمين التقويم على ظاهركا لام ابن يونس ويؤيده أن في بمض النسخ الابالوطء أوباذنه وقال بعضهم بجرىء ليمن وطئ حاربة الشركة وقوله الاللسوط ماذنه على هذه النسخة بكون قوله الوط مضائعا والمعوّل عليه قوله باذنه فنسخة الابالوط وأو باذبه أولى (ص)وانوطئ جارية للشركة باذنه أو بغيره وحات قومث والافللا تخرابقاؤها أومقاواتها (ش)هذه هي الحالة الثالثة وهي أن يشترى حار بة الشركة وهي على ضر بن الاول أن يطأها باذنشر يكه والحكم فيهذه انها تقوم علمه يوم الوطء ولاحد دعليه للشمهة وتكون به أمواد فقوله باذنه متعلق بوطئ وحواب الشرط محمذوف تفسد يرهقومت مطلقاأي حلت أملاوسواء كان معسرا أوموسراغبرأنه ان كان موسرافلس علمه غيرقمتها وانكان معسرافانها لاتباع انجلت ويتبع بالقمة وان لمتحمل فتداع علمه لاجل القمة الشاني أن يشتر يها للشركة ويطأها بغبراذنه فانحلت فانكان الواطئ ملمأ تعين أخذقهم امنه وهل يوم الجسل أو يوم الوطء قولانوان كانمعسرافانه يخبرفي بقائهاعلى الشركة وفىأن يلزمه قممة تصييهمنها واذا اختار هــذاالثاني فله أن يتبعه عاوجب له من القيمة وله أن يلزمه بيبيع نصيبه أي نصيب غــمرالواطي منها بعدوضعها اذلاتباع وهي مأمل لان وادهامنه لاساع بحال و بأخذ عن ماسع فانوفي عا وجسله من القسمة فلا كالرموان نقص اتبعه بالماقى كايتبعه بحصة الواد في قسم التغيير فقوله والاأى وان لم تحمل فللا مرا قاؤها أى الشركة وقوله له مقاواته اصوابه أو تقدوعه السوافق ملتجب به الفنوى وبعبارة واذا قومها على الواطئ الذي وطئ بفيرادن ولم تحمل فان كان

عمال واختلف سعرالبلدين اختلافاساأن يحسب النفقة اذ نفقة العبال لستمن التعارة اه و ستفادمن ذلك اتفاقهما على الالغاءفي الاختلاف المسسن اذا كانت النفقة على أنفسهما (قوله أو الانفاق) أي على النفس في عبر خلافه فانه فالمقتضي ماذكروا فيهذا الحلالهاذا كان أحددهما منفق من المال والا خرلاية فقمنه أنهاتلغ فالمماعاذ كرواالحاسة لهمافهااذا كانالكل عمال ينفق علبهمامنه واختلف العمال اختلافا مناأوانفرد أحسدهما بالعبال والفرق بن نقهة أحددهماو بين نفسقة العاللاحسدهما انشأن الاول السارة ولاغهامن المحارة مخلاف نفقة العمال في الوحهين (قوله فاتماتكونا بالقممة) وانظرهل تعتبرالقمة بومالوطعأو بومالحل ان حلت و المبغى ان يجرى فسم مايأتي (قدوله فه عله )ور جهاله ونقصهاعلمه (قوله أومقاواتها) أى يتزايدفيها حقى تقف على عن فيأخسذ بهصاحب العطاء (قوله ولا حد علمه الشمة) ولاقممة المولد فمااذا كان الوطء باذن شريكه مطلقا كانملنا أومعدما (قوله

وحواب الشرط محذوف) لا ما حة اذلك لانه يصح حمل قوله قومت حواب الشرط للسئلتن مسئلة الوط واذنه على موسرا الاطلاق ومسئلة الوط و بغيرا لاذن القددة والحل وقول المصنف والافلات خراج عالثانية التي هي مسئلة الوط و بغيرا لاذن (قوله وهل يوم الحل الحن تنظير قائدته في الولدوان قلنايوم الوط وهل يوم الحل الحن تنظير قائدته في الولدوان قلنايوم الوط فأنه لا ينزم شيئ (قوله وفي أن يلزمه قدمة نصيبه الحن) وهل القدمة وم الوط وأوالحل قولان (قوله كا يتبعه بحصة الولد) هذا بدل على أن القدمة تعتبر يوم الحل (قوله قسمي التنبير) هما المشارله ما يقوله فانه يخير في القسل بمنها وهوم عنى البقاء على الشركة وفي أخذ وقوله في قسمي التنبير) القدم الاول هوما أشارله وقوله فانه يخير في الغسان بنصيبه منها وهوم عنى البقاء على الشركة وفي أخذ

قيمة نصيبه والثاني هوماأشارله بقوله و اذا اختارالخ (قوله فيمة نصيبه) وتعتبرالقيمة يوم الوط عاوي مراحل على ما تقدم (قوله من عنان الدابة) بالكسرما تقاديه لان كل واحداً خذ بعنان صاحبه أي بلجامه وانظر لواشترط على أحده ما اني الاستبداد وأطلق الاتخر النصرف هل تكون مفاوضة فيمن أطلق له التصرف وعنانا في الاتخراء وتكون فاسدة وهو الظاهر لان الشركة بقتصرفها على ماجاء فيها ولم يرفى كلامهم التعرض الهدف والذي أقوله الظاهر الصحدة (قوله وجاز لذي طيرالخ) لم يحذف قوله وذي الثانية وتكون الأولى مسلطة على طيرة لانه رعايفهم منه مسئل غير مرادة وهو أن يكون لاحده ما طيرة وللا تخركذ لل ولم طيرة تألف على طيرته ويشتركان في العصل من الفراخ مع أنها غير صحيحة لانه الم يحصل فيها المتعاون (٩٤) وأما لوكان لاحده ماذكران من الجلم

وللا خرأنشان منه فأنها تحوز وكذالو كانلاحدهما ذكروأنني وللاخركذلك وذكرأ حدهمامؤتلفعلي أنثى الا خر وعكسه (قوله طرد كر )فيه اشارة الى أن المصنف أراد بالطيرالواحد فيكون على هذاالطبرمشتركا بن الجمع والواحد والماء فيطبرة للوحدة لاللتأندث وهذاحث لمتقمقر بنةعلى أن المسراد بط مرة الانثى كقاطتها بالذكرهنافان قامت قرينة على ذلك كاهذافهل تكون التاءحين تذدالة على التأنيث مع الوحدة أوتكون اقمةعلى دلالتها على الوحدة والتأنث مدلول عليه بالقر سةوكالامهم بدلعلي هذاالثاني (قولهفلايجوز فمه ما جازفي الطير )وكذلك دوارقيقين لايحسوران روحاهما على ذلك ويفسيز قبل الساءان وقع و شت

موسرا أخذمنه قمةنصيهوان كان معسرافله أنبتيعه بقيمة نصيبه ولهأن يبيع منها بقد دنصيبه و يأخذه واوزادما باعه على نصفها بللو كانلابني بقيمة نصيبه الاجسع عنها فالم آتباع كأهافي ذلك اذ لامانع من ذلك لانهالم تحمل وأماان حلت فاك كان ملياً فليس له الأأخذ قيمة نصيبه منها وان كان معسرا فانه يخمر فى التمسك منصيبه منها وفي أخذ فيمة نصيبه منها واذا اختارهذا الثاني فله أن يتبعه بالفيم وله أن بلزمه بيسع حصته منهااذا وضعت و بأخذه فيماوجب له فان وفي عاوجب له من القيمة فألا كلام وان نقص اتبعه بالباقي كايتبعه بمحصة الولدفي قسمي التخيير (ص) وانشرطانني الاستبداد فعنان (ش) لما أنهى الكلام على شركة المفاوضة شرع في الكلام على شركة العنان وهي بكسر العين و يحفيف النون والمعنى أنشركة العنسان جائزة لازمة مأخوذة منعنان الدابةأي كلواحسدمن الشريكين شرط على صاحبه أنلا يستبد بفعلشي فى الشركة الاباذن شر بكه ومعرفته فيكا نه أخذ بعنائه أى بناصيته أن لا يفعل فعلا الاياذنه (ص) و حازلذي طبروذي طبرة أن يتفقاعلي الشركة في الفراخ (ش) يعني أنه يحوز لصاحى طبير ينأن يتفقاعلي الشركة فيمائق من الفراخ من الطيرين بأن بأتى أحد الشر يكن بطير ذكرو بأنى الا خريطيرة ويزوج الذكر للانثى على أنماأ طلعه الله من الفراخ بكون بن الشر بكن على السواء وانماخص الطير بالذكراتعاونهمافي الحضن لان غيره من الحيوان انمايحتاج للام فقط كالاوز والدجاج فلا يحوز فيهماجاز فى الطيرمن الحام ونحوه ثمان مقتضى كلام الشارح أن كل طبرعلى ملك وبه وهوظاهرةول المؤلف أيضاعلي الشركة في الفراخ لانه يفيدأن كل طبرعلي ملاث ربه وهو خلاف ماللساطي وخلاف كلام ابن عرفة في تعريف الشركة بأنها بيع مالك كل بعضه ببعض كل الا تخوالخ فأنه يقتضي أنالكل الذى تعلق البسع ببعضه هوالطير والطيرة لوجودهما وعلهما لاالفراخ لفقد ذاك فيما وانكان الثاني هوطاهرة ول المؤلف في الفراخ (ص) واشترلي والثافو كالة (ش) يعني أن الرجل اذا قال الصاحبه اشترالسلعة الفلانية لى ولله فاشتراها فه على الهماشركة وكان وكيلاعنه في نصف السلعة وكالة فاصرة لاتمعدى اغيرالشراءأى ليسللوكيل أن يبيع نصف شر يكه الاياذنه له فى ذلك ويفهم من قوله فوكلة أنه بطالب بالثمن واندايس له حسمها وقوله واشترلى والتأى وكل واحدينقد حصته بدليل مابعده وقوله فوكالة أى وشركة لى ولاد واغاسكت عن الشركة لانهامع أومة واغا يحقى حانب الوكالة فلذلك نصعلها ثمان سياق هذه المسئلة بعدشركة العنان طاهرفى أنهامنه اوهوصيح ولذلك لميجزله أن بتصرف فيها

بعده بسما المشرور والوالد السيد أمه في الحالة و و المثل وسواء سمى صداقا أم لاوالولد السيد أمه في الحالة من و كذلك من حاء الشخص بيض وقال احد الم تحت دحاجة لل والفراخ بينناو حكمة أن الفراخ لصاحب الدجاجة واصاحب الدين مثل كن أنى لا خر بقمع وقال ازرعه بأرض في فاغاله مثل الموالزرع لصاحب الارض (قوله أن كل طبيع في ملك ربه) ونفقة كل طبيع في دبه لانه على ملك و وخال المركة التجر على المركة التجر والطاهر التعويل على ظاهر المصنف و لا ينافى ما قاله ان عرفة الماعلة (قوله واشترلي) أى جازهذا الفظ وقوله فو كالة حواب عن شرط مقدراً ى واذا وقع ذلك فه و كالة (قوله و كل واحد بنقد على المنافى قوله يطالب الثمن لان المعنى أن الامرفى الابتداء أن كل واحد يطالب بالمنافى المنافى الكرواحد ينقد حصته (قوله والمحافية عالم الوكالة تفهم من قوله الشترفة دير (قوله م انسياق الخ) بالمنافى ولا ينافى الكرواحد ينقد حصته (قوله والمحافية عالم الوكالة تفهم من قوله الشترفة دير (قوله م انسياق الخ) بالمنافى المنافى الفراف المنافى المناف

لا يحنى أن هذا فيه بعد (قوله و جاذ وانقد عنى) لوحذف و جاز و يكون هذا معطوفا على ما تقدم الكان أخصر واذا وقع ذلك على الوجه الممنوح كانت الساعة بينهما وليس عليه مسع حظ المساف من السلعة الاأن يستأجره بعد ذلك استنجارا صحيحا وعليه ما أسلفه نقد الممنوط تأجيل فان كان قدماع ( • ٥) فله جعسل مثله في بسع نصف السلعة ولوظهر عليه قبل العقد لا مسك المسلف

· بهذا يعلم أن كلام المؤلف غير محتاج التقييد عقصورة (ص) وجاز وانقد عنى ان لم يقل وأبيعه الله (ش) بعنى أنه يحوز للرجل أن يقول لصاحبه اشترالسلعة الفلانية وانقدعني ما يخصد في في عنها لانه معروف منعه أحدهمامع صاحبه من غييرعوض وهوسلفه الثمن مع يولى البيع عنه ان لم يقل المنقود عنه وأناأتولى سع حصتك أى أجعل مسارا في نصيبك فان قال ذلك منع لو معود السلف بزيادة فالسلف نقده عنه والزيادة انتفاع الناقد ببيع الآخرعنه ومثل قوله وأناأ سعهالك أناأ وجرها لل ونحوه لوجودع له المنع في ذلك وهو السلف سفع قوله أبيعها خبر لمبد امحذوف أى وأنا أبيعهالك واللام فى الدَّعين عن أى أنولى سعها عنك أى أكون سمسارا عنك فى نصيبك (ص) وليس له حسما (ش) تقدمان عدم حسمن نقد عن السلعة حتى رقبض مانقده عن صاحبه مستفاد من قوله فوكالة الاانه ذكره ليرتب عليه قوله (ص) الاأن يقول واحسم افكالرهن (ش) يعني انه اذا قال له انقد عنى واحس السلعة الى أن تقبض عنها مني فان له حسم احمننذ وتمكون عنزلة الرهن أي مفرق فيهما بين ما يغاب علمه فيضمنها الاأن يقيم بينة على ما ادعاء وما لا يغاب علمه فالقول قوله بيين كامر في الرهن وقوله فكالرهن أى الصريح فلا حاجة الى بنائه على القول بافتقار الرهن للفظ مصرحيه (ص) وان أسلف غمرالمشترى وإذالالكبصرة الشيترى (ش) بعني أن الشخص اذا قال لا خراشترهذه السلعة لي والتوافاأ سلفكما يخصك في تمنها فان ذلك حائر لانه معروف صنعه من غسرعوض الاأن بكون المشترى له خبرة بالسع والشراء ويصده فأن ذلك لا يحوز لانه سلف جرمن فعة لان الذي لم يتول السعر عاأسلف الذى تولى المسع لاحل خبرته بالتعارة فهوسلف جرنفعا وأدخلت الكاف وجاهته فأن قلت لوقال الا مربدل قوله غسير المشترى الكان أخصر وأوضع فالجواب أنماذ كره المؤلف أعم اذيشمل الامر والاجنبي ومهدى عدم الحوازاذا كان السلف من غديرالا مرمع أن النفع ليس للسلف أنه محمول على مااذا كانااشر يكصد يقالا لف أونحوذات حقى بكون النفع للشر يك نفعاله فوله الالكيميرة المشترى قدل الموضع الضمير وهوعا ثدعلي أفرب مذكور وهو المشترى لالظاهر فلم أتى بالظاهر ولم يقل الالكمصرته فالجواب انهلواني بالضمرلنوهم عوده على المضاف ولان الاصل عود الضمرعلي المضاف دون المضاف المه كافى قوله تمالى أو لم خنز برفانه رجس (ص) وأجبر عليها ان اشترى شدا بسوقه لالكسفروةنية وغيره حاضر لم يتكلم من يج ره وهل وفي الزقاق لأكبيته فولان (ش) هذا شروع منه في الكلام على شركة الجبر والمعنى أنمن أشترى سلعة من سوقها طعاما أوغيره التجارة والحال أن غيره من تحارظة السلعة حاضر لشرائها وهوسا كتام بشكام وسواءكان هدذا الحاضر الساكت من أهل ذلك السوق الذى بيعتفيه المثالساعة أملا كاقاله بعض الشراح وأرادذات الحاضر الدخول فى الكالسلعة فانه يجاب الى ذلك فان أبى المشترى أن يشرك غيره فيها فانه يوضع فى السحن حتى يفعل رفقا باهل السوق فان اشتراها في غيينه أوزايده فيهافانه لأشركة حينتذ فان طلب المشترى المشاركة وأبي غيره أن يشاركه فانه بقضى على من أبى الشمركة مع المسترى في تلائ السلعة اذا طهررت الخسارة على المشترى وأمااذا اشترى شمأ الاحل أن يسافر بهولو كان التجارة أواشتراه لاجل القنمة فانه لاشركة لاحدمهه و مدق في ذاك بيينه الاأن بطهر كذبه ومايشترى لاقراء الضبف وللعرس كايشترى القنية اذهو داخل تحت الكاف

عن النقد (قوله صديها للسلف) الخاصل أن ذلك الاجنى انقصدافع الآمرفقط أوهووالمأمور منعفان قصدنفع المأمور فقط جاز (فيوله ولان الاصلاخ) أعارقديعود الضيرمن غبرالغالبعلي المضاف السه كقوله تعالى كاللاعمل أسفارا بقيشئ آخر وهوأن قوله ولان الاصل الخ عطف علة على معداول (قوله أولم خـنزيرفانه) أى اللحم وأما الخنز برفهو حي طاهر (قوله لالكد فرالخ)أدخل بالكاف بلدةقر سةلابسمي السير الهاسفراعرفا فاوكانمن مصرلمولاق لم مكن سهرا لالغــة ولاعرفا كاأفاده بعض شبوخنا وهوظاهر (قوله كاقاله بهض الشراح) أى واصعلمه الدمري وفى كالامالشيخ داو دما مفد أنه يشترط أن يكون من أهل السوق وهمامتساو بان على ما يستفاد من بعض الشراح والطاهر ماافتصر علمه شارحنا وأماا لمشترى فلايشد ترط فيده ذاكرل ولايشمرط أن مكونمن

تحارناك السلعة (قوله الاأنظهركذبه) أىلكثرة مااشتراه القنية بدعواه أو يترك السفر لغبر عدر ظاهر

(قوله على المعتمده في الفواين النه) أى لان الراجع عدم الجهر وهوقول أصبيخ وغيره والقول بالجبرقول الإحبيب (قوله أو يفصل النه) هذا هو الظاهر (قوله ولوقال لالم يشركهم) أى وكذا لو وفعت المزايدة فاو زادا البعض وسكت البعض وقال الدلال على بقى لاحد غرض فاله لاجبر كانقله البدرين الجبري (قوله المهم لوحضر واالسوم الخ) المستفاد من كلام المن وفه وصاحب الشامل أن سؤال من حضر اذا وقع حين السوم أوحين الشراء سواد كان يلفظ أشركنا أو يهمع زيادة واشترعلينا فان أجابهم بقوله لا فانه لا يجدر على الدخول معهم ولا يحبر ون على الدخول معهم وان أحام م بنع حبر من أى الدخول من أحد الجمانيين لمن طلبه مطلقا وان سكت فأن كان السؤال بلفظ أشركنا في كذلك وان كان حين السوم وانتاع بحضرتهم فكذلك وان ابتاع يغيرها فان أراد ادخالهم وان أراد عدم ادخالهم حلف ما اشترى لهم ولا أشركهم معه وهذا اذا كان ما اشتراء افيا الافلاء عن عليه هذا ما قال عبر وشب قال عبر فان قلت لهم علي وتبعه عب وشب قال عبر فان قلت لمن المن في سكوته التشريك الفوالة

أشركنا ولميلزميه فعمااذا فالواله أشركنا واشترعلسا وسكت واشترى في غيدته وحلف مع أنهم زادوا على افط أشركنا قات الفرق انسكونه حن قولهمم أشركنافقط أوحبان ما نشتر به بعدد ذلك بينهم لرضاه بشركتهم بخالاف مااذازادواواشترعلمنافأت هذااللفظ منه ناسخ لقولهم أولاأشركنافله أن يحلف الدلم يتوكل لهم في الشراء ولم يشركهم (فوله ولوقالوا له أشركنا) أىبدون اشتر عليناومافدل المالغة مااذا لم بلفظ وا بشيُّ أوقالوا أشركنا واشترعلمنا وماقاله شارحنا خلاف المستفاد منكلام اسعرفة وصاحب الشامل واقتصرعليه عيم (قدوله م بأن يقال الخ) أىأو يقال انالمفهوم فسه تقصمل فلا يعترض

ومثلهمااشترى بقصدالتجارة أكنفي غيرسوقه منستأ وزقاق ولافرق بينالنافذ وغييره على المعتمدمن القولين فى الزقاق واذاوحدت الشروط فهل يجبر ولوطال الامر حيث كان مااشترى باقيا وهوظاهر اطلاقهم أويفصلفيه كالشفعة فلاجبر بعدسنة والعهدة فيمايقضي فيه بالشركة على البائع لان المشترى كوكملءن الماقي وأماقع الانقضى فمه مااشركة فالعهدة فمه على المشترى وفهم من قوله لم بتنكلم أنهم الوتكلمواحمين الشراء وقالوا أشركنا فقال نعمأ وسكت لجميرمن باب أولى ويقضى لههو عليهمان امتنعوا لطهور خسارة ولوقال لالم يشركهم لانه أنذرهم ليشتر والانفسهم وفهممن قوله اشترى أنهم لوحضر واالسوم فقط واشترى بعدد هاجهم الحسير ولوقالواله أشركنا الكنسه يحلف مااشترى عليهم ولوطلبه هولزمهم اسؤالهم وهوكذلك (ص) وجازت بالمملان المحسد أوذلازم وتساويافه مأوتقاربا (ش) لما أنقضى الكلام على شركة الاموال شرع فى الكلام على شركة الابدان والعل قال فيهالا تجوزالشركة الابالاموال أوعلى عمل الابدان اذا كأنث الصنعة واحدة ولهذا قال ان اتحدأى الممل مثل خياط وخياط مثلالاان اختلف عل الامدان كغياط وحد ادلاغر راذقد تنفق صنعة هذا دون الآخر وكذلك تجوزاذا تلازم العمل كواحد ينسج والآخر يحول وبدورو ينبر فالمراد بالتلازم التوقف أى ان يتوقف وحودع لأحدهما على وحودع لا آخر كما في المثال المذ كوروليس المرادبه الفلازم العقلى فالشرط أحدالامرين ويشترط في صحة شركة الابدان أن يتساويا في العمل بأن بأخذكل واحدبقدرعله فيمااذا انحدو بقدرقيمته فيغيره فاذاكان علأحدهما الثلث وعمل الآخر الثلثين وكان أخذكل واحدمن الغلة بقدرماع لجاز ولبس المراد بالتساوى أن يكون عل كل واحسد كعمل الاتخر والتقارب كالتساوى فاذا كانعل أحسدهما بقرب من الثلث وعمل الاتخريزيدعلي الثلابين على أن يأخد قدرالنلث و بأخد الا خرالثلاب ين جازو يرجع فى النقار بالأهل المعرفة ﴿ تَنْبِيهِ ﴾ وفي الزوم شركة العمل بالعقدأو بالشروع قولان كافي أبى الحسن و يظهر من قول المؤلف كَمُكْثِيرًالًا ۖ لَهُ تُرْجِيمِ الْفُولِ بِأَنْهَا تَلْزُمُ بِالشَّرُوعُ (صُ) وحصل النَّعَاونُ وانْ يُكانِين (ش) أي ويشترط فشركة الابدان حصول التعاون والافلاولذاأ جبزت الشركة في اللؤاؤ أحدهما بشكاف الغوص علمه والآخِر بِقَدْفَأُ وعِسَلْ عَلَيه فَاذَا كَانَتَ الاجِرَقُسُوا عَبَارَتِ الشَّرِكَةُ عَلَى النَّسَاوى فَمَاخَرجَ مَن اللؤلؤفان كأنتأجرةمن يخرحه أكثرام يجز بالعمالاعلى أجرة كلواحدمن الاجزاء ولايشترط

يه (قوله يقرب من الثلث) أى اما بنقص أو بزيادة في تنسبه في لواحما جامع الصنعة لمال أخرج كل بقدر على الأربد حيث كان القصد الصنعة لا المال والا فالنظر له (قوله كثيرالا له) سأتى أنه يفسد العقد اذا نبرع أحدهما في صلب عقد الشروع (قوله وحصل فعاصله أنه يفسد العقد اذا نبرع أحدهما في صابه به الله كثيرة ولا يصع في في في المنافرة المنافرة بالمنافرة بالشروع (قوله وحصل المتعاون) أى في متعد العمل وآماصورة التسلم في مول التعاون لازم فاذا لم يحصل التعاون لم يحدم على المتعاون (قوله فعلى هذا لواجمع معلمان أحدهما يحفظ نصف القرآن الاعلى والثاني يحفظ النصف الثاني فانه لا يجوز لعدم حصول التعاون (قوله والا خريد مقلمة والا حمل المنافرة والمنافرة والمنا

عليه الصنف كافى العنبية محول على ما أذا كان المكانان بسوق واحداً و بسوقين نفاقهما واحدوق ول أيديهما والعلى المكانين بحيها أو يجتمعان عكان كافاله ابن رشد على أخذ الإعمال مُ بأخذ كل واحدم نهما طائفة من العليذهب بها حداوته يعلى فيه المفالية المؤتم و المعالية والحاصل أن ما قاله عج وقد تبعه عب ونقله عج عن ابن بونس انهما اذا كانا بسوق واحدا والاحسن ما قاله شارحنا كا أن يكون نفافهما واحدا والاحسن ما قاله شارحنا كا أن يكون نفافهما واحد اولا احالة بديهما في الحافونين وما قاله شارحنا لا بدمن ذلك ولو كان السوق واحدا والاحسن ما قاله شارحنا كا هو الفاهر من رأيت محشى تت قال ما نصع عماض تأول شحناما وقع في العنبية من حواز الا فتراق المهما شعاونان في الموضعين وإن نفاق صنعتم ما في الموضعين من المال أواحتاجاله وصنعتم ما هي المقصود التجريان أبديهما و المناق الموضعين من عبراحتماح المناق الموضعين من المناق الموضعين من المناق الموضعين الموضعين من المناق الموضعين المناق المناق المناق الموضعين المناق المناق الموضعين الموضعين المناق الموضعين المناق الموضعين المناق المناق الموضعين المناق المناق

كوتم ماعكان وأحدبل وانكان كلواحدعوضع على حدة لكن لابدمن أن بكون نف اقهما واحدا وتكون أيديهما تجول بالعمل فالحانو تمن والافلا مدمن اتحاد المكان فقوله وان عكانين كذافي العتممة وفي المدونة لابدمن اتحاد المكان و وفق بينهما بمامن، ولما كان ما قدمه المؤلف أنما هوفي صنعة لا ألة فيهاأوفيهاولاقدرلها كالخياطةذكرمااذا كانت نحتاج لاكة كالصباغةوالنجارةوالصسيد فيزادا شتراط استوا تُهما في الآلة بملكً أوا خارة فقال (ص) وفي جواز اخراج كل آلة واستصار من الآخر أولا بدمن ملكُ أوكراءتاً وبلان (ش) يعــني انه اختلف اذا أخرج هذا آلة وهذا آلة تساويم اليمملا مذلكُ على المعاون هل يجوز ذاك وهومسذهب سحنون وتأول بعضهم المدونة علمه أولا بدأن يشتر كأفيهما إما علت واحد كنسراء أوميراث أواستنجار من غيرهماليصير ضمانه مامنهمامعاوه وقول ابن القاسم وتأولها عليسه بعض أخرتأو بلان وقولان واختلف أبضااذا أخرج أحسدهماالاكة كلهامن عنسده وأجر نصفهالصاحبه أوأخرج هذا آلة وأخرج الاخرآ لة وآجركل منهدمانصف آلته بنصف آلة الأخر هل يجوزذاك وهوظاهر المدونة النعمد السلاموهو المشهور أولابدمن ملكهم مالهاملكا واحدا بشراءأ وكرادمن غسيرهمماوهو قول ابن الفاسم وغسيره وعليسه تؤ ولت المدونة أيضافى ذاك تأويلان وقولان وحذف التأو يلين من الاول لدلالة هداعليه فقوله واستصاره من الآخر يصم أن يحمل واستئ اركل من الاخر كالوأخر بحكا آلة وأجر نصف آلته بنصف آلة صاحب وقدعز أأ والحسن القول بالمنع الغير بعدان دكرأن الفول بالجواز طاهر المدونة و بصر أن يحمل على ما اذا أخرج أحدهماآ لةواستأجرمنه الاكروهوظاهرمافي التوضيع وتبعه الشارح وصرح بذلك والنعليل صادق بكل من الصورتين كانشرناله في التقرير تبعالبعض وظاهر كلام المسؤلف أنه أذا لم يجتمع عماماك أوكراءتكون الشركة فاسدةمع أنصاحب هذاالتأو بليقول اذاكم يجتمعاعال أوكراه تسكون الشركة ماضمة فعلى هذا هوشرط في حواز ذلك السداه أى ولابد في حواز ذلك ابتداء من ملك أوكراء (ص) كطبيبين اشتر كافي الدواء (ش) النشيه في الجوازأي في جوازاله منعة المصدة بان كان

واحدا وتكونأبديهما تحول في الحانوتين (قـوله هل يجوردلك) هذا الجواز مقسد عا اذاتكافأت قممتهما و بعددال فهذا القول ضعمف (قوله أولايد) أى فلا يحورداك وعدلي عدم الحوازلو وقعمضي وهدذاالقولهوالمعتمد (قوله اماعال واحدكشراء) أى أن يشتر بأهامهاأ و يسعمالك كل آلةنصفها للا خر (قدوله المصمد ضمانهما منهمامعا) أى تسوتاأ ونفيافالشوت اذا كانافىملكهما وعدمه فيما اذااستأجراالا له (فوله في دلك تأو الان وقدولان) فسمه نظر وذلك لانهاذا أخرج كلآ لةمساوية لالله صاحبه ومستأحر نصف

الموادنا المتاب والمنع لا بن القاسم وغيره وظهر ان الاولى من ها تن هي اذا أخرج أحدهما الا له وآجر فصفها الصحمة لم يكن فيها الموادنا المناب والمنع لا بن القاسم وغيره وظهر ان الاولى من ها تن هي الدولة وليس الامر كذلك بل الواقع ان ما تقدم من الموادنا المناب والمنع لا بن القاسم الماهو في الذا أخرج كل آلة وآجر فصفها بنصف آلة صاحب فلاس فيها نأو بلان ولاقولان في فيما اذا أخرج أحدهما آله وآجر نصفها الماحب فولان الجوازمذه بالمدونة وهو المشهور وعليه اقتصر ابن الحاجب والمنع للعقيمة فهي ذات خلاف لا تأو بلين وظهر أن الراجع منهما الحوازفة دبر والحاصل ان الاولى وهي ما اذا أخرج كل آلة ليس فيها الا تأو بلان وليس فيها الأتاو بلان ولولان والمائن المائن علم المنافع والمنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع المنافع المناف

(قوله وكدااذا جعل تشييا) الاحسن جهلة عنيلالان جعله تشييها بقنضى أنذلك ليسمن شركة العل وان كان صحيحامن جعدله من تشييه الخاص بالعام (قوله أو كان باو) أى أو كان طلبهما وأخذهما واحدا (قوله وجود أحدال شرطين) أولهما كونهما في ملك واحد لهما والثاني هو قوله أو كان طلبهما وأخذهما واحدا (قوله والمراد بعدم (٣٥) آفتراقهما الخ) فيه اشارة الى أنه أراد بالطلب المطاوب

فمنشذ مكون قوله وأخذهما واحداتفسرالقوله وكان طلمماواحداوتكون قوله ولايفترفان تأكمدا ماعتمار فوله وأنكون مطاويهما واحدا وصارحاصل ذاك انه على نسخة الواو يشترط أن مكونافي ملك واحسد ومطاويهما واحداومكانهما واحدا وانهاذااختملشي منذاك فلايصح وأماعلي تسمفة أو يقطع النظر عن مفادالمصنف بكون المغى اله مكنو بأحدد الامرين بأنكو بافي ملك واحدوان ختلف مطاويهما ومكانهما أورشية كان في المكان والمطاوب وان اختلفافي الملك وهذاعلى كادم عج وهوالذىدل علمه ظاهر كلام المسدونة فالواحب المصراليه فقول الشارح ف اوقال المؤلف وان اتفقا الزلاد الائم ما تقدم على مافر رنافقوله والطلبأى مكان الطلب وقصوله أو أحدهما ٣ واحدا أى الاتفاق فى الملك والطلب وقوله أوأحددهما واحد أى الملك أوالطلب أى مكان

طبهماواحدا كحالين وجرائحيين بأن أخرجان الدواءمن عندهماأ وأخرج هذانصفه وهذانصفه فان اختلف طمهما كعرائحي وكالفائه لايحوزاشة اكهما وحث حعل قوله كطيسن الخمشالا لشركة العمل المستوفية للشروط فلايحتاج الى التقييد بكون طبهما واحدالانه اذاا ختلف طبهمالم محصل اتحادولاتلازم وكذا اذاحعل تشيهالانه تشيبه نامأى كالمحوز اشتراك طبيين بالشروط السابقة ولايشكل قوله اشتركافي الدواء أنشركة العسل يسفيها مال لان الدواء تابيع غسير مقصود والمفصود التطييب (ص) وصائدين في البازين (ش) أى وكذلك تحوز الشركة في البازين أوالكلين اذا كأنافي ملك واحدلهما وكان طلم ماوأخدهما واحدد اولا بفترقان هكذافي بعض الروايات وفي بعضها أوكان بأوفعلي الاولى يشترط وجودهما وعلى الثانية فالشرط وجودأ حدالشرطين والىهذا أشار المؤلف بقوله (ص) وهلوان افترقا (ش) لكن كالمه لا يؤدى هذا فان كالمه يقتضى ان اشتراط الاشتراك فىالبازين أوالكلين مثفق عليه فى الروايتين والخلاف بينهما فى أنه هل لا بدمن أن ينضم الى ذاك عدم افتراقهماأ وبكنني بالاول فقط وسيأنى تصويب كالام المؤلف على وجه يطابق النقل والمراد بعدم افتراقهماأن مكوناء كانواحد وأن تكون مطاويهماوا حدا فان اختلف مكانه ماأوا تحد واختلف مطاويم مابأن كان مصدأ حدهما الطبر ومصدالا خرالوحش كالغزال فقد حصل افتراقهما فلوقال المؤلف وهلان انفقافي الملك والطلب أوأحدهما كافرو يتعليهما لوافق النقل وأما الأتحادفي الاخذفه ومتفق علمه وقول المدونة طلبهما وأخذهما واحسدعلي حذف مضاف أي مكان طلبهما واحد ونوع أخلفه ماواحد بأن مكونا يصليدان الطعرأ وبقرالوحش مثلا وأمالوا ختلف أخذهما فلايجوز باتفاق لانه يشترط في شركة العمل الاتحاد فيسه أوالتقارب فقوله افترقاأي في المكان واتحدافي الاخذ وسكت المؤلف عنه هناا ستغناء عنه عاقدمه في قوله ان اتحد العلوقوله (ص) رويت عليهما (ش) لانها رويت بالواو ورويت بأو (ص) وحافرين بكركاز ومعدن (ش) يعنى أن الشركة نحوز في الحفر على الركاروالمعادنوالا باروالمنيان بشرط انحادالموضع فلايحوزأن يعمل هذافي غارمن المعدن وهذا فى غارسواء ونكر المعدن لمع حسم المعادن كعدن الذهب والفضة والحديدوا لكحل ونحوها (ص) ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الامام وقيديالم سد (ش) يعنى اذامات أحدالحافر بن في المعدن بعدالمل فانوارثه لايستعق بقية علمورثه فى المعدن والامام أن بقطعه لنشاء وقيد القاسى عدم استحقاق الوارث بقية عمل مورثه عاادالم سدالنيل فأن مدايعمل المورث ولم يخرجمنه شيأ أوقارب بدوه بعمله فأنه يستعق الوارث بقيسة العمل الى أن يفرغ النيل الذى بدا أوقارب البدو وان مات بعدان أخر حه فانه لايستحق وارثه بقية العمل وانمات بعدان أخرج بعضه فهل يستعق الوارث بقية العمل الى أن يفرغ النيل وان أخرج المورث منهما يقابل عله أويزيد عليه وهو الطاهر أولا يستحق الوارث بقية العمل أوان كانمأ خذهمنهمورثه يقابل عله لم يستحق الوارث بقية العمل والااستحق قدرما يحصل بهمع ماأدرك المورث مايقابل على (ص) ولزمه مايقبله صاحبه وضمانه وان تفاصلا (ش) يعنى ان أحد شريكي

الطلب والماقلنالايلام لانه جعل الاتحاد في الاخدمة فقاعليه وهذا على كلام اللقاني وظهر من كلام الشارح التحالف لانه فسرا ولا الطلب بالمطاوب وأراد به هذا مكان الطلب لا المطاوب ولي المسلب المطاوب وأراد به هذا مكان الطلب لا المطاوب والمالية وله وأما الا تحاد في الاخدة هومة فق علم المواد والماقلة وقول المدونة بفيد قوة وقوة كلام عبر في المناه على ما الذا والمناه في المناه المناه والمناه والمناه

(قولة قبل المفاصلة) أى سواء كان المناف قبل المفاصلة أوبعد حصول المفاصلة (قوله كيومين) أى ألغى المرض فى كيومين وألغى الغيبة فى الميومين فالاضافة من اضافة المصدر للفعول وهى على معنى فى وقوله و ينبغى الحداغير ما أفاده قوله أولا فهما تقريران الاول الدميرى فى كون الدكاف أدخلت الثالث وقوله (٤٥). وينبغى القانى و لعج انها استقصائية وهوموافق لما في المدونة بوما أو يومن

العمل اذاقمل شديأ يعمل فيهفانه بلزمشر بكهأن يعمل فيه اذلابشد ترط فيهاأن بعقد امعاواذا تلف يكون ضمانه عليهما قبل المفاصلة و بعدها قال فيهاما يقبل أحدد شريكي الصنعة بلزم الا تخرعله وضمانه ويؤخذ نذاك وانافترقا فقوله وان تفاصلاراجع لقوله وضمانه وهذاحمت لم يقبله صاحب بعدان طالت غينته أوطال مرضه فان قبله بعدطول غيبته أومرضه فانه لابلزم صاحبه العلمعه فمهولاتمان علمه فيه قاله اللَّخمي (ص)وألغي مرض كمومين وغميته مالاان كثر (ش) يعني ان أحدشر بكي العمل اذأمرض الموم والمومسين والشداد ثة أوغاب ماذكرفا بذاك التي وفائدته أن ما يمدله الحاضر الحصيح يشاركه في ءوضه الغائب والمريض لاان كثر زمان الرض أوزمان الغيبة وينبغي أن يراد بالكثير مازاد على الجسة فلادلغي شئ من الممل الذي عله صاحبه في غينته أومرضه ععني انه مرجع عليه بأجرة مثله والاجرة الاصلية بينهما والضمان منهما مثاله لوعاقداشته صاعلى خياطة ثوب مثلا بعشرة دراهم وغاب أحدهماأومرض كثيرا فحاطه الاخرفان العشرة دراهم بينهماو بقال مأجرة مثله في خماطته لهذا الثوب فاذاقيل أربعة دراهم مثلار جععلى صاحبه بدرهمين وقول الشارح اختص به أي بقمة عله لابالهوص الاصلى كانوهمه عبارته (ص)وفسدت باشتراطه كمكشرالا 🏿 (ش) يعني أن شربكي العلاذا انعقدت بينهماعلى الغاكثير الغيبة أوالمرض فان الشركة تكون فاسدة ويكون مااجتمعافيه بينهما وماانفرديه أحمدهما يكوناه على انفراده كاأن الشركة تفسداذا تبرع أحمدهما في صلبعقد الشركةبا لة كشرة لهابال وأماان تبرع بالالخطب لها كدفة وقصر بة فان ذاك مغتفر فقول باشغراطه أى الكنبرالمفهوم من كثر وهوعلى حذف مضاف أى باشتراط الغائه وفهم من قوله اشتراطه عُمِمالُولُم بشترطاه وأحب صاحبه أن يعط منصيه من علم جاز وقوله ككثيرالا له تشبيه في مطلق الفسادلابقيد الاشتراط (ص) وهل بلغي المومان كالصحية تردد (ش) النقل من خارج أن التردد في الصحيحة اذامرس أوغاب أحدالشر بكين مدة طو ولذهل لغي منها ومأن كالومرض فيهما أوغابهما فقط أولا بلغي منهاشي وأماالفاسدة فلا يلغي منهاشي اتفاقاه كانمن حق المؤلف أن يقدم قوله وهل الخ عند وله لاان كثرلان النردداع اهوفي الصحة ويقول كالقصيرة مدل قوله كالعصصة أى وهل بلغي البومأن من المدّة الطويلة كالمغي المدة القصيرة أولا يلغيان الاول فاله بعض القروبين والثاني فاله اللخمي (ص) وباشترا كهما بالذم أن يشتر يا بلامال (ش) لا يصم عطف هذا على باشتراطه لفساد المعنى لان الضمير في فسدت عائد على شركة العمل والكلام هنافي شركة الوجه فيصير المعنى وفسدت شركة العمل باشترا كهمابالذم فيقدراه عامل يتعلق به ويكون من عطف الجللامن عطف المفردات أي وفسيدت شركة العمل بأشتراط الغاء الكثير وفسدت الشركة لانقيد شركة العمل أى الشركة المطلقة من حيث هي هي سياشترا كهما في الذم من باب يحقق المطلق في المقدأ والعام في الخاص والمعنى انهما إذا اتفقاعلى أن يشمر باشم أبينهم أفى دمتهما بالامال يخر حانه من عندهما ثم بسعان ذاك فان الشركة تكون فاسدة وسوا السنر باذلك الشئمعا أواشتراه أحدهمادون صاحبه وهدا قول ابن القاسم وهوالمشمهور واغافسدتالانهامن بابتحمل عنى وأتحمل عنطة وأسلفني وأسلفان فهومن بابضمان بجعل وسلف جرنفعا وهذافى غيرالمعين أجالوا شتر باشياء مينا بشمن معلوم في ذمتهما

(قولهرجعالخ) أىالذى خطهعلىصاحمهدرهمين أىمضافين لدرهمه الاصلية أى فستم له قسمة عل أربعة مُ تقسم السنة بشما على ماتعاقدا (قوله وقصرية) هى الصفة الى بغسل فها الثياب (فـوله في مطلق الفساد) ووجه حوازتبرع كلالا خر بعسد العقدفي شركة المال أن الألة لذوقف العلعلها كاناسسقاط كثيرهاعندالعقدقيه شرط النفاوت حكم (قدوله أى وفسدت الزاوعكن عطفه علمه و يعتسار في المعطوف علمه القمدأ والموصوف وهو الشركة مدون قمده أوصفته وهوالعل أى فدفسد العطف اناعتبرالقددويصران اعتبرت الشركة الطلقة (قـولهمن اب تحقق الخ) أىمن باب تعقق مداول المطلق لان المطلق هواللفظ والمتعقى مدلوله الذيهو الماهية ثمفى الكلامشان الاول أن الذي يتفرع اعما هومدلول المطلق لامدلول العام وتحصل أنالمقتني اغاهومدلول المطلق ومدلول العام وذلك لان كالرمن المطلق والعام اغاهواللفظ

والمحقق انعاهوالمدلول الثانى أن مدلول العام الذى هوكل فرد لا يعقل تحققه في فردفتاً مل حق الثاني أن مدلول العام الذى هوكل فرد لا يعقل تحققه في فردفتاً مل حق التأمل (قوله أن يشتر باشياً) أى تعاقد اعلى شراء الكلابية من العلم المائية لا من العلم المائية الم

شراء شئ معين بينهما ابتداء فهوجائز أى شرط أن يكون تعمل أحدهما عن الآخر بماثلا والحاصل ان المنتع اذا تعاقد اأول الامرعلى شراء شئ معين الاانهما تفاوتا فى الضمان وأماعلى التساوى فلاضرر فتد بر (قوله والاولى جعل الخ) أى لان عقدة الشركة مستلزمة كون ذلك بينهما فالمحتاج لبيانه اغاه والحكم بعد الوقوع والنزول (قوله فهومن الكلام الموجه) أى الذي يحتمل في حدذاته معنيين على حدسواء كقوله

خاط لى عرو قباء . ليت عينيه سنواء والحاصل ان افظ المصنف محتمل (٥٥) الأن يكون من تمام المسئلة أومستأنفاوان كان

الاولىجعلەمستأنفا والتفريع الذى هو قوله فهوالخ منظور فيه لكون اللفظ فى ذائه يحتملا القوله والاولى الخ فتدرير وقوله وكبيع وحيه ظاهر المصنف وقول الشارح معطوف على أن يشد تربا الخاله تفسيرآ خراشركة الذم ولعس كذلك بل هو تفسيراشر كة الوجوه على أحدالقولين ونصان الحاجب ولا تصع شركة الوجدوه وفسرت أن سع الوحيه مال الحامل بحزءمن رجعه وقبل هي شركة الذم يشتر مان ويسعان والربح بينهمامن غرمال وكلناهما فاسمدة وعكن تقرير المصنف على طاهره على وحسه صحيح للكنه حال عسن سان كون التفسيرين لشركة الوحومأي وفسدت السركة حالة كونهاملتسة ماشترا كهدما بالذممالخ وبكبيع وحمه الخفكسع الخمعطوف على مدخول الماءفى قوله بالذم الخ أقول سكت الشارح عن الحكم بعد الوقوع والنزول والحكمانه اداوقع ذاك فالوحيه جعسل مثله بالغيا مابلغ وأمامن اشترىمن الوحيه فان قامت السلعة خبرعلى مقتضى الغشيين الزدوأخد ذالقن أو امضاء البيع بالمسن وانفأنت

باذ والأولى حعل قوله (ص) وهو بينه ما (ش) بيانا لحكم المسئلة لامن تمام تصويرها فهومن الكلام الموجمة غان حقيقه السنية التساوى وليس مرادا أى وهو بينهم اعملي حساب مادخلاعليه واذاوقع الشراء منهماأ ومن أحدهما فان لم يعلم البائع لهما باشترا كهما فأنه يطالب متولى الشراء ولآيأ خذأ حداعن أحد وانعلم باشتراكهمافان حهل فسادها فكمماوقعمنهم مامن الضمان كحكم الضمان الصير فى غسرهذه فانحضر اموسرين لم بأخذأ حدهماعن صاحبه وبأخسذ المليءعن المعدم والحياضرعن الفائب وانعيم فسادها لم يأخذ أحدهماعن الاخر محال وانما يأخذى اشترى فعله بفسادهامع عله باشتراكهما كعهله باشتراكهما (ص) وكسع وجــهمال خامل محزِّسن ربحه (ش) معطوف على أن بشتر باوالكاف للتمميل فهوممال أن لشركة الذم والمعنى ان الرجل الوجيمة الذي يرغب النباس فى الشراءمنه لا يحوزله أن بيسع مال رحدل خامل بجزءمن ربحه لانهمن ماب الغش والتدليس على الناس وهدذالا بجوزولام الجارة مجهولة الاجرة انظر الشرح الكبر (ص) وكذى رحى وذى بيت وذى دابة ليملوا ان لم يتساوال كراء وتساووا فى الغلة وتراقوا الاكرية وان اشترط عمل رب الدابة فالغلةله وعلمه كراؤهما (ش) عطف على قوله وفسدت ماشتراطه والمعنى أنهاذا اشترك ثلاثة في العمل فأني أحدهم برجي وأني الثاني ببيت توضع فيمه تلك الرحي وأفى الثالث مداية ندو رفى ذلك البعث بالرحى فان الشركة نكون فاستدة إذالم تساوكراء الثلاثة وعلوا بأمديهم على أنماحصل من الغلة بقسم بينهم أثلاثا واذاوقعت على هدا الوجه يرجع من له فضل عمل على صاحبه والبه أشار بقوله وترادوا الاكرية فاذا كان كراء البيت ثلاثة وكراء الدابة درهمين وكراء الرحى درهما واحمداد فع صاحب الرحى لصاحب البيت درهماواحدا فقوله وتساووافى الغلة سان افرض المسئلة كاأشرناله أمالودخلاءلي أن كل واحدبأخذمن الغلة على قدرماله لحازت ومفهوم الشرط صحة الشركة اذاتساوى الكراء وما حصل بقسم أثلاث الان كل واحد أكرى مناعه يمتاع صاحبه وجعله تت تقرير الحكم المسئلة بعدالوقوع كابعددمن قوله وترادوا الاكرية واذا اشترط صاحب الرجى والبيث في عقد الشركة انالعل على رب الدابة عفر ده وعسل فان الغدلة كلها تسكون له وكان عدله رأس المال وعلى صاحب الداية كراء المسل لصاحب الرحى ولصاحب البيت يريدوان لمعصد للهرج ولا مفهوم لقوله وان اشترط عل رب الدابة أى وان اشترط عرل أحدهم مخصوصه وانماخص المؤلف الدابة تبعاللرواية (ص) وقضى على شريك فيمالا ينقسم أن يعرر أو يبدع (ش) هذا شروع فى الكلام على مسائل بقع فيها النزاع بين الشركاء والمعنى ان الشرب على مسائل بقع فيها النزاع بين الشركاء بينهماعلى سبيل الشركة عقاولا ينقسم كالجام والبثر والحانوت ونحوها فأحتاج الحالاصلاح

ففي الاقل من النمن أوالقيمة (قوله ان لم بتساوالكراء) أى تبين في نفس الامران الكراء لم يتساوا لاانم وخلوا على ذلك و بفه معنه أنه لونساوي المكراء لم نفسد وهو كذلك (قوله عطف على قوله وفسدت الخراط على أى عطف على قوله باشتراطه أى وفسدت الشركة حالة كونها ملذ بسته الشراطة وفي حال كونها ملتدسة بكذى رسى وذى بدت (قوله وحعله تت تقريرا) هذا بعد ولا يتبيه كالم الطريقة المن وهى سهاة وذكر ابن وشد طريقة أخرى فراجعها (قوله كالحام والبئر) فيه نظر فانه بقضى عليه بأن يعمل ويسمع على المناه على المناه على المناه ولا يتولى القائمي على المناوعة المناه على المناه على المناه على المناه ولمناه ولا يتولى القائمي على المناوعة المناه المناه وللمناه ولا يتولى القائم المناه المناه على المناه ولا يتولى القائمي المناه على المناه ولا يتولى القائم المناه المناه والمناه ولا يتولى القائم المناه ولا يتولى القائم المناه ولا يتولى القائم المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه ولا يتولى القائم المناه ولا يتولى القائم المناه المناه والمناه والمناه

البيع والماصل أنه ليس المراد أنه يقضى بأحد الامرين لا يعينه بل يأمره أولا بالعمارة والاحسره على البيع وظاهر كلام المصنف حبره على البيع وان كان له مال يعربه منه وليس كذلك بل اذا كان له مال فانه يجبر على المحادة منه كانه مال يعربه منه وليس كذلك بل اذا كان له مال فانه يجبر على المحادة منه الماسيد وانظرهل لمن أراد المحمارة وهوانه اذا كان أحداث من منه المحادة الشريك بن عائل الموافق عليه أولا لاحتمال أن يكون أراد اخراج شربكه أو يفرق في ذلك بين من يفهم منه ارادة ذلك أم لا أقول والظاهر الاول أخذه عماوة في عليه أولا لاحتمال أن يكون أراد اخراج شربكه أو يفرق في ذلك بين من يفهم منه ارادة ذلك أم لا أقول والظاهر الاولى عران شمت ويلم المحمدة المحمدة والمسلمة والمحمدة المحمدة والمسلمة والمحمدة والمحمدة

وأبى أحددهماأن بصلخ فاله يقضى عليمه بأن يعرا ويسع عن بعراى سمع خصع نصيمه لابقدرما يمريه واذاوقع البسع فأبى الثانى أن يمرفانه يفضى علسه عشل ماقضى بهعملى الاول وشمل فولهمالا نتقسم الوقف فانهكالملائهنا فيقضى على الممثنع من الهمارة بهما أو بالبيع كاهوظاهره ويأتى في باب الوقف مايفيده وصرح به فى الذخرة وغريرهاعن المتقدمين وماقيل في هذامن تعين العمارة كخمال المسترك الموقوف علم ما فغير صحيم وبعبارة ولوكانت احدى المصتبن موقوفة والاخرى ملكاولاغلة الوقف فيعمر الشريك ويمدآ فى الغلة المتحددة و يؤخذ ذلك من قوله وان أقام أحدهم الخزوم فهوم قوله لا ينقسم النماءكن قسمهاذااحتاج المالاصلاح وأبى البعض من الشركاء فأنه لا يقضى عليه بذلك ولأبالسع لان الضرر يزول بقسمه (ص) كذى سفل ان وهي (ش) أى كا بقضى على صاحب السفل بالمارة أو البيع حبث وهي أى ضعف لان صاحب الاعلى له الانتفاع بالاسفل وقول بهرام يعنى وان كان الاشتراك الخ غرجداذلااشتراك ههناواها أطلق الشركة على المخالطة والمحاورة لوصوحذلك واذاسقط العاوعلى الاسفل فهدمه حبررب الاسفل على أن بنسه او ييسع عن يدى حتى بدنى رب العلوعلوه فانباعه عن سنمه فاستنع سن سنائه حبر المتاع أيضاأن سنمه أوسم عن سنمه والمراد بالسفل مانزل عن الطول لاالملاصق بالارض لانه قد يكون طباقا منعددة فالمراد بالسفل السفل النسبي (س) وعليه المتعليق والسقف وكنس مرحاض (ش) يعنى أن السفل اداوهي وخيف على الاعلى أن يسقط فانه يقضى على صاحب الاسفل أن يعلق الاعلى لان التعليق عنزلة البنيان والبناء على صاحب الاسفل وكذلك يقضى على صاحب الاسفل بالسفف لبيته لانه أرض للاعلى واغاكان يقضى على صاحب الاسفل بدلانه له عندالتنازع كايأنى وكذلك يقضى على صاحب الاسفل بكنس بمرالرحاض الذى يلقى فمه صاحب الاعلى قاطانه لانه يقضى له بذلك وله أن يرتفق به

غمرمحقق قدنوحدد وقدلا نوجد انتهى (فوله الوقف) أيما كان بعضه وقفاو بعضه محاو كاندقضي على ناظرا الموقوف بالعمارة أوالسع ويخص قوله فى الوقف لاعقار وان خرب عاجمعه وقف لكن يتفق هناعلى السعمنه بقدرالاصلاح لاجمعه حدث لايحناج له وعلى ان محرلهان لمركن فيهريع يعرمنه والابدى بهعلى سمه قطعا وأمافي مستئلة الملك الخااص فأنه ساع حسع نصدب الآتى على مار جلا فيهمن تقليل الشركا ووله ويأتي فياب الوقف مايفيده) لم يأتله (قوله وبعدارة الخ) هذه العدارة هي عن القيل المردود عليه بقوله وماقيل الخوحاصل تلك العمارة أنه لاسع بل المالك الذي هوالشريك يعروبيدأفي الغلة قماساعلي مايأتي

فهو المعضالشيوخ وهو مجول على من لم يكن له سوى القاعة فلا بقدر على أكثر من بيعها وأمالو كان اله مال غيرها الجبر على المناهمة معدة قال بعض الشيوخ وهو مجول على من لم يكن له سوى القاعة فلا بقدر على أكثر من بيعها وأمالو كان اله مال غيرها الجبر على المناهمة في النبور المناهمة والمنه والمنه في النبور المناهم والمنه والمنه

(قوله قاله ابن القاسم وأشهب) وانظره لمعنى ذلك ان صاحب العلوينزل و برى سقاطاته لمر حاض الاسفل وليس له في علوه رقبة اوولو كان في علوه رقبة بين كون كنسه بدنه ما على قدر الجاحم كبتر بينه ما ولكل رقبة كاعصر من حول رقبة من على المنافق الما ويلا كان في علوه وقبة على المنافق العلورقية العلورقية المنافق العلورقية لا نه لا يتم زال الله كاهو ظاهر لن تأمل (قوله لاسلم) واذا كان الطباق الاقدام السلم من الاسفل الوسطى على صاحب الوسط والمنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق المن

علىظهرها الالعسرف أو قرينة وهوالظاهر واستظهر بعض شسبوخناانها تقسم بينهم (قوله معطوف عملي شربك) لايخفىأن عطفه على شريك بعيدمن حيث عدم المناسسة في متعلق القضاء والذي ساساعا هوعطفه على بأن يعمرولا نقول بحريان القيدن المعطوف (قوله فالمشهور ن الغلة الحاصلة الهم السومة) ومقابله قدول ان القاسم انالغلة كالهالمن عروعليه لمن بشاركه حصته من كاثها خراباأىعلىأناوا كتربت على أن تبني (قوله المفهومين من السياق) أى لان الكادم فى الشركة (قسوله سان المحكم ابتداء)أى ان المصنف بين لك الحكم الشرعى أولا وبعدد لك ان امنع شركاؤك من العسمارة ثم اللك لم ترفع أمرك القاضى بلعمرت

فهوكسقف السفل فالدابن القاسم وأشهب وقال أسبغ وابن وهب اعاذات على الجميع بقدر جاجهم واستظهر (ص) لاسلم (ش) بالرفع عطف على التعليق أى ان السلم الذي يصعد عليه صاحب الأعلى الى علوه لا يقضى به على صاحب الاسفل بل هو على صاحب الأعلى على على المشهور والسلم هوالدرج التي يصعدعليها والمراد بالسفل بالنسبة لغيره فيشمل المتوسط فليس عليه سلملن فوقه فيدخل في ذلك فرع التوضيح (ص) و بعدم زيادة العلوالا الخفيف و بالسقف للائسيفل وبالدابة للراكب لامتعلق بلجام (ش) يعنى أن صاحب العلوان أراد أن يزيد في البناء على علوم الذي دخل علمه فاله عنع من ذلك ويقضى عليه بعدم فعله لانه يضربنناه الأسفل اللهم الاأن يزيدز بادة خفيظة لا يحصل منهاضر وبرجع فى ذائلاهل المعرفة وكذال مقضى عند التنازع بالسقف اصاحب الأسفل القوله تعالى ولبموتم مسقفامن فضة فأضاف السقف البيت والبيت الأسفل وأماد لاطالا على فلدس لصاحب الاسفلوكذاك بقضى بالدابة لراكم ما ولاعمرة بالمتعلق بلحامها الااقريسة أو منة فمعمل عليها قان كانارا كمن عليها فانه يقضي بم اللقدم وان كان كل في منت فه على لهدماوان كان معهدما الث كراكب على ظهرها فانظر ماالح كمفقوله وبعدمز يادة الخمعطوف على شربك أومعمول الفعل مقدر وليس معطوفاعلى أن يعمر لان العامل المتقدم مقيد بالشريك وليست هذه المسئلة مفيدة بذلك كافاله المساطى ولامانع من ذلك ولا يلزم جريان القيد في المعطوف (ص) وان أقام أحددهم رجى اذا بيا فالغلة لهم ويستنوفي منهاما أنفق (ش) يعني لواشترك ثلاثة في رحى فانهد متواحتاجت الى الاصلاح فأقامهاأ حدهم بعدأن أبيامن ذاك أي من اصلاحها فالشهور ان الغلة الحاصلة لهم بالسوية بعدأن يستوف منهاما أنفقه عليهافي عمارتها الهم الاأن يعطوه نفقته فلاغدافه وانمارجع في الغلة لانها حصلت يسيبه وانمار حمي الذمة لانهم يؤذنه في ذلك فقوله أحدهم أى أحد المشتركين وقوله رجىأى مشللا أىأودارا أوجاماوقوله اذأبياأى وقعت اباية شريكيه المفهومين من السياق ومفهومه أنهلوعرمع الاذن لايكون الحركم كذلك والحركم أنه برجع عليهما فىذمتهما حصلت له غلة أم لافان قلت قد مروفضى على شريك الخوالرجي بمالا ينقسم واذاقضى علمه مذلك فكيف بتأني قوله اذأ سافلت ماذكر المؤلف في مسئلة الرحى اغماه واذا حصلت العمارة بعدا بايتهما وقسل القضاء عليهما بالعمارة أوالبيع ومامر بيان للعسكم ابتداء ومسائل هذه المسئلة سبع انظرها في الشرح الكبير (ص)

وأحيب بأنه هوالذى أدخل نفسه في ذلك اذلوشاء لرفعهماللها كم فعبرهماعلى الاصلاح أوالبيع عن يصل (قوله سبع انظرها) بينها فنقول الاولى أن يعمر أحدهم قبل علم صاحبه ولم يطلعهماعلى العمارة الابعد عامانه بكون منابهما في العمارة في في العمارة الابعد عامانه بكون منابهما في العمارة في في متابهما في العمارة أومن قهة ماعرم نقوضا لانه بغير انوالراح الاول الثانية أن يعمر باذنهما ولم يحصل منهما ما منافى اذنهما لا نقضاء العمارة أومن قهة ماعرم نقوضا لانه في العمارة في ذمتهما الثالثة أن لا يعلمهما بالتمارة الابعد عامها و محمران ناف المنافقة وحكم هذه كالتى قبلها أيضاو في هذه الصور كلها تكون الأجرة بينهم على قد در حصومهم الخلمسة أن يسمل عند منافع العمارة وحكمها كالتى قبلها أيضاو في هذه الصور كلها تكون الأجرة بينهم على قد در حصومهم الخلمسة أن يسمل منافع المنافقة المنافقة السادسة أن يستأذنهما في أيها و يستمران على ذلك حال العمارة أيضاو في هذه الغوال العمارة وضامنهما بفعل السادسة أن يستأذنهما في أيها و يسكتا عندر في يتهما العمارة وحكمها كالخامسة ولا يقال ان سكوتهما حال العمارة وضامنهما بفعل السادسة أن يستأذنهما في أيها و يسكتا عندر في مناسلة عندر وحكمها كالخامسة ولا يقال ان سكوتهما حال العمارة وضامنهما بفعل السادسة أن يستأذنهما في أيها و يسكتا عندر في ما المنابقة المنابق

فهوكاذنهما لانمن جبيسمائن يقولا نعن انماسكنالوقوع التصريح مناأ ولا بالمنع كذافي بعض التقادير وها تان الصورتان بشملهما كلام المصنف منطوعا السابعة ان بأذناله في العمارة و عنعاه بعد ذلك فان كان المنع قبل اشترائه ما يعربه فان حكم ذلك حكم عارته بعد منعهما ابتداء أواستى را وهماعلى ذلك وان كان بعد اشترائه ما بعمر به فلا عبرة عنعهما له لما فيه من اللاف ماله كذا في بعض التقادير (قوله في دخول جاره) أى أو اجراء أو بنائين فقوله و نحوه أى نحوا الحدار هذا يفيد تسلط اصلاح على المعشبة وقوله أولا أوغر زخشية منافيه حدث عطفه على الاصلاح (قوله و تكون هذا من ارتكاب أخف الضررين) دخول دار الجاروضرورة الاصلاح ودخول دار الحارا أخف الضروين عليه منافي المنافقة ولا أوغر كلام ابن فقوله و تكون هذا المنافقة ولا أن المنافقة ولا أن المنافقة ولا والمنافقة ولا المنافقة ولا والمنافقة ولا المنافقة ولا المنافقة ولا المنافقة ولا والمنافقة ولا المنافقة والمنافقة ولا المنافقة ولا المنافقة ولا والمنافقة ولا المنافقة ولا والمنافقة والمنافقة والمنافقة ولا والمنافقة ولا والمنافقة والمنافقة والمنافقة ولا والمنافقة والمنافقة ولا والمنافقة ولا والمنافقة ولا والمنافقة ولا والمنافقة ولا والمنافقة ولالمنافقة ولا والمنافقة ولا والمنافقة ولا والمنافقة ولا والمنافقة ولا والمنافقة ولا والمنافقة ولا ولا والمنافقة ولا ولا ولمنافقة ول

وبالاذن في دخول جاره لاصلاح جدار ونحوه (ش) يعنى انه يقضى على الحاربان بأذن لحماره في الدخول لداره لاحمل اصلاح جدار أوغر زخشمة أو فعوذال ومكون هدامن ماب ارتكاب أخف الضرون واذاس قطت التأوب في دار حارك فأنه يقضى الدنالدخول لاخدها الاأن مخرجها الد فقوله ونحوه أى نحوا لجدار كغشبة أونحوالاصلاح كثوب أودابة وهذا أحسن (ص) وبقسمتهان طلبت (ش) بعني أن الحدار المشترك اذاطلب أحدالشر يكين قسمته أي بالقرعة وأبي الا خرمن ذلك فانمن طلب القسمة عاب الى ذلك اذا كان عكن قسمه بلااضرار فأن لمعكن قسمه بان كان لاحدهما جذوع علمه من ناحمة والا خرجذوع علمه من الناحمة الاخرى فانهما بتقاويانه كالذي لا مقسم من العروض والحموان فن صارله اختص به وقوله (ص) لا بطوله عرضا (ش) عطف على مقدر أى بقسمته طولالابقسمنه عرضا أى يقضى بقسمته طولالا بقسمنسه عرضاوقوله وعرضا عميزنسبة محولعن المفعول وأصله لا بقسمة عرضه كقوله تعالى وفعرنا الارض عيوناأى وفعرنا عيون الارض أى لا يقسم عرضهمنسو بالطوله واغايقسم طوله منسو بالعرضه أىلاععمل عرضه منقسمامع طوله واغمايقسم كل جهمة بعرضها وطولهاأى لايقسم طولاو بكون العرض منصفا ينهما والمراد بطوله امتداده حاريامن المشرق الى المغرب مثلالاار تقاعه والمراد بعرضه تخنه بأن يشتى نصفه (ص) وبأعادة السائر لغسيره ان هدمه ضروا (ش) يعنى أن الانسان اذا كان له حدار خاص به ساتر على غيره فهدمه صاحبه ضروا فانه مقضى علمه ما عادته على ماكان علمه لاحل أن يسترعلي جاره عُذ كرمقا بل قوله ضر رابقوله (ص) لالاصلاح أوهدم (ش) والمعنى أن الأنسان اذاهدم جدار نفسه لاحسل اصلاحه أى لوحه مصلمة كفوف مقوطه أواشئ له تحشمه أوانهدم الجدار بنفسه من غيران بمدمه أحدافانه لايقضى على صاحب أن بعيده في الحالم بن على ما كان علمه و يقال الحارا سرعلى نفسل ان وثن وبعبارة الالاصلاح عطف على ضرراوه فالمابل متصريح عف موم مامر ولوقد ده لكان

عرضا فالمعطوف أيضا مقدر (قوله أى لا يقسم عرصه منسو بالطول) لما كانت النسبة تحمدل نسبة الاصطحاب وتحتمل نسمة الاستعلاء أوالظرفية فسير المراد بأن القصد نسبة الاصطحاب بقيوله أي لايعال عرضه منقسما معطوله أىمع بقاءطوله أىواغا يقسم طوله منسوبا لعرضه أىلايقسم عرضه مع بقاءطوله وقدوله واعما يقسم كلحهة أى تميزكل حهة بعرضها وطولها نظر هنالكل طول على حسدة وقوله أى لابقسم طــولا ومكون العرض الخطاهر العمارة أنالمني فسمته طولامع أنالمنني انماهو

قسمته عرضا (قوله والمرادر عرضه نخفه) أى الذى هو العرض ولوابق العرض على حقيقته لما ضرالان المتحد المتحد الطول اذا كان من المشرق المغرب فيكون العرض من الشمال العنوب واعدام أنه لا موجب لهدندا الشكاف فلوجعل فى العبارة تقديما وأحل المتن و بقسمته بطوله لا بعرض على العرض على المناف على من ولوقال المصنف و يقسم طوله لا يقسم عرضا على أن المراد بالقسمة الما بالطول أوالعدرض المناف هوجرد تعلم ومحل كونه لا يقسم عرضا اذا كان القسم بالقرعة لان الكلام في المقسمة وأما بالترانى فعوز من ما عام من باعده من الحدة صاحبه حل المحتوجة المنافرة ا

فى المورثين وقوله ورعمادل الخلف له أراد بالمنقسم ما عكن الانتفاع عليف كالدولم بنقد مذاكله فى باب الخمار (قوله وجهد مها على الطريق) ولو كان ذلك المناء مسهدا (قوله عا أنام يطريق) على يحيث يظن أو يغلب على الطن انه أعرض عنها وصيرها طريقا للمسلمين (قوله باعة) أصله بيعة فحركت الماء وانفتح ما قبلها ققلبت الفاوهو جمع بائع (قوله بأفنية الدور) جمع فناء قال ابن عرفة فناء الدور ما بين بنائم افاضلاعن عمر الطريق المعدوضع فى الارض ما نصة قلت الفناء ما يلى الحدار من الشارع المناقذة لافناء الشارع الضيق لانه لا نفص لمنه من عن المارة وكذا لا فناء المنافذة اله (قوله بانفناء ما يلى الحدار من الشارع المنافذة لافناء المنافذة المنفذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنفذة المنافذة المناف

الراحيحواز كراء الافنية واذاأ كراهر به فللمكيترى منع من محلس فعسه تقرير وقد بقال بصيير عينزلة ربه قال عبر وانظرفناه الحوانيت وفناء المسحم كالدار أوأولى لانه مماح فيالجلة وينبغي تقدمدهما خف كفناء الدارقال اعض شيوخناوالظاهران كراء أفنية المساحدلا يجسوز لانهامماحية للمسلمن رد أن مقال حمث كان لهالكراءفاوحية كونه لاعنع الباعة الحساوس فيه لانه حمنتذمالك المنفعة فالهاليدر (قوله أوتدر دس) عطف خاص على عام فانقسراءة العلم تحصل بالطالعة (قوله ومعنى كونه أحق استعسانا أى ليس المراد بالقضاء في السابق المسحدات

للتصريحيه فاثدةوفي العتبية فيدذلك عااذاع سزعن اعادته وظاهر ماعندابن القاسم تقييد الفرع الاول بذاك دون الثانى وهوقوله أوهدم وهومقتضى حل الشار حوحلنا كلام المؤلف على مااذا كان الساتر مختصابا حدهمالانه اذا كانمشتر كاوهدم بصيرمن أفرادقوله وقضى على شريك فمالا بنقسم أن يعدم أو سيع ولا يقال ان هذا بهدمه صارعا ينقسم لأ نا نقول هذا غرمسلم ور عايدل عليه ما بين في معنى المنقسم في ماب الخساد (ص) وبهدم بناء بطر أبق ولولم يضر (ش) يعنى ان من بنى ف طريق المسلين بنمانا يضربهم فامر ورهم فانه يؤم بهدمه بلاخلاف وان كانلا يضربهم فكذاك يهدم على المشهور وهسذامالم تبكن الطريق ملكالاحد بأن بكون أصلها داراملكاله مشلا وانم دمتحتي صارت طريقافانه لابز ول ملكه عنها بذلك وقسده فابعضهم عااذا لم يطل الزمان وهو حاضرسا كت والاقضى بعدمه فلعل هذافيا اذالم يطل الزمان (ص)وجيكوس ماعة وأفنية الدور البسع ان خف (ش) يعنى أنه يقضى للباعة أى للسوقة بالجلوس في أفنية الدور لاحل البسع اذا كان ذلك شيأ خفيفا والافلا يجوز فضلاعن ان يقضى به قال أصبغ انما ساح الجاوس مالم يضيقو األطريق أويمنعوا المارة أويضروا بالناس واحترز بقوله البيعمن جاوس الماعة التحدث ونعوه فانهم قامون وضمدران خفيه عوده البيع اوللجلوس وسواء كان من واحداً ومن متعدد فن حصل بحاوسه الضرر فانه يقام وان لميكن انماحصل الضرر بانضمام جلوسه الموس من فيله ولابراعي كل واحد مانفراده لان العله الضرر وقدوجدولوبالانضمام (ص) والسابق كسجد (ش) بعدى المنسبق الىمكائمن الطربق البمع فسه أوغيره فانه يقضي لهبه كاانمن سمق الحمكان من المسجد وحلس فمه لقراءة علم أو تدريس أوافتاءفانه يقضى له على غسيرمه فقوله والسابق راحيم لقوله و محاوس باعة أى وقضى السابق منهم وقوله كسيد تشبيه ومعنى كونه أحق استحسانا عمني أن القاضي يقول له الاحسن والاولى ال عندالله هذافيكون خارجا مخرج الفتوى لامخرج الحمكم ابن عبدالسلام من اتسم بالجاوس فموضع من المسجد التعليم علم وشبهه فانه أحق بذلك الموضع من غيره وقيل ان ذلك على سعيل الاستحسان (ص) وبسد كوة فتعت آريد سدخلفها (ش) إأى يقضى عدلى من فقع كوة أو باباأ وغرفة من داره

القاضى يقضى له بذلك (قوله عندائله) ظاهره أنه متعلق بالاولى قديند كون معناه ان المولى يطلب منك أيها الجالس أن تعبلس ف هدا المنكان ولا تنتقل منده و عَدَل من الحاوس فيه وظاهر أن هد الدس مراد اوانما المراد الاولى عندائله والحبوب له أن يكون المنكان المنحيث انه لا ينازعك فيه أحد فالاولى أغير أن الا يلحمك القيام منده و يحلس موضعك في تدفي الخلص أن لا يحعل قوله الله متعلقا بالاولى والاحسن والاولى عندائله أن يكون هذا المنازع العيارة تقدم عالم علم والمن والاولى عندائله أن يكون هذا المنازع العيارة تقدم عالم علم المن والاولى عندائله والمنافي المنازع المنافي المنازع المنافي المنافي المنازع المنافي المنازع المنافي المنازع المنافي المنافي المنافي والمنافي ولمنافي والمنافي وال

(قوله يشرف منهاعلى جاره) أى بحيث تبسين الراقى منها الوجوه فان لم تظهر الوجوه لم يكن ذاك ضروا و ينغرط فى سلك كالم المصنف من بنى مسجد الشيرف سطحه على داراً شخاص فان بانسه بعيراً ن يسترعلى سطعه و بنع الناس من الصلاة فيه حتى بنم السيروكذاك من بنى صومه به تدكشف الحيران الهم منعها قاله أسهب (قوله اذا أريد سد خلفها) أى كائن فى خلفها (قوله و تقلع الخ) اشارة الى انه لا يكذفي بسدا الحيارج والداخل فقط بل يسداً يضاما بدل عالم المواجهة وخشية وعتمة لئلا يطول الزمان فيريد من أحدثها أوغيره اعادتها (قوله والمراد بالخلف) انظر من أين ذلك اذ يمكن انه أراد بالخلف الخارج باعتبار الداخل (قوله الان المسراد بالخلف بالنسبة الخارج ) أى الخارج من الكوالي جهة الخارج وقوله بعدمة على يقال أى لا يقال بعد ذلك الاعتبار الخارج خلف كاهوقف منه الخلف الخارج ) أى ان قضمة المؤلف ان الخلف ما كان خارج ووجه دلك ان الفضاف و فوالكلام حدف (قوله والمحلف) معده يؤذن بأنه مهدة الخارج (قوله والمسمط) اسم لكان اصلاح الاسماط و ازالة ما فيها من الفضلات (قوله والمحلق) مضاف و التقدير بمنع ذى دخان و دي و الا قصل الفول ( ، ) و الترمس لا رائحة خيد شعة له والمنافي الموافق في مصلف و الخياسيم ) جمع خيشوم وهواقصى مصافى المراقية و الكام مصلف الموافق الموافق ( ، ) و الترمس لا رائحة خيد المنافية (قوله الخياسيم) جمع خيشوم وهواقصى مصافى الموافق الموافق المول ( ، ) و الترمس لا رائحة خيد المنافقة الموافق الموافق المولة و الموافق المولة ال

يشرف منهاعلى جاره أن يسدجيعهااذاأر يدسدخلفهافقط وتقلع العتبةمن الماب لتلايطول الزمان وتبق جة للحدث وبقول انماأ غلقته لأعمده منى شئت والمراد بالخلف الداخل لان المراد بالخلف بالنسبة للغارج وان كان المكم واحدافي سدالداخل والخارج الاانهلامقال للغارج خلف بعداعنبار نسبة اللف النفارج كاهوقضية كلام المؤلف (ص) و بمنع دخان كمام وراتحة كدباغ (ش) يعنيان الحامات والأفران وماأشمه ذاك اذا كانت حادثة فانه يقضى عنع دخانها لانه يؤذى الناس برائحت وكذلك رائحة الدباغ وماأشهه اذا كانت مادئة فانه يقضى عنعها ومنسل الدباغ المذبح والمسمط والمصلق لان الرائعـة المنتنة تتخرق الخماشم وتصل الى الامعاء فتؤذى الانسان وقال البساطي ان قلت ما الفرق بين الرائحة والدخان والمكل دخان والمكل مشموم قلت الفرق على الوجه المذكور انه عنى بالدخان المحسوس بالبصر وبالراشحة منده وان كان الكل دخانا خفيفا وعلى الوجه الثاني ان الدخان يحصل ضرره بغيراً اشم كنسو بدالشاب والحيطان وغودلات (ص) وأندرقبل بيت (ش) الاتدرهوالجرين والمعنى انمن جعل أندره قبل بيت شخص أوحانوته وماأشبه ذلك فانه ينظر المتضرر بتبن المتذرية وقبل بكسر الفاف وفتح الباءأى تجاه غمان المؤلف لوحذف قوله قبل بيت اسلم بماأ وردعليه من انمنعه لانتقم المكونه في مقاللة المدت ول بحصول الضرو وأما الغسال والضراب وودى وقع ضربهما لايمنعان من ذلك أبن حبيب ومن أراد أن ينفض حصره أوغ يرهاع لى بابداره وهو ويضرغباره بمن عر بالطور يق عنع من ذلك ولا حجدة له أن يقول اعافعات معلى بابدارى (ص) ومضر جدار واصطبل أوحانوت قبالة باب (ش) يعنى أن هنده الاشتياء يقضى بمنعها في أرادأن يحدث شيأ بضر بحدار جاره من هدمه أو وهنه كفر بأرأور حى فاله عنع من ذلك أوأراد أن يحدث اصطبلا الخياله أوحافونالمسع أوغيره قبيالة بابشض فانه عندع من ذلك لانه سازممنه أن يطلع على

الانف (قوله الامعاء)أى المصارين (قدوله والكل دخان) أقول كون الكل دخانا بترقف على نقل (قــوله والكلمشموم) الاولى أن يقدول والكل رائحة (قسوله على الوجه المذكور )أى الجمع بينهما والاولى الوحمه الاول وهو ان الكل دخان مدامل قوله وعلى الثاني (قوله وبالرائحة مسده) أى المسوس جاسة الشم (قدوله وان كان الكل دخانا خفيفا) لاتظهر الخفة فما دركه بحاسة المصرفالاولى أن يحذف قوله خفيفا وتقدم انمادرك بحاسة الشم

كونه يسمى دخانا بتوقف على زقل (قوله ان الدخان يحصل الخ) أى والراقعة ما يحصل ضرره بالشم أقول ولوحذ ف عورات قوله على الوجه الثانى وقال قلت الفرق من وجهين الأول انه عنى بالدخان ما يدرك بحاسة البصر و بالراقعة ما يحصل ضرره بالشم كراقعة الجيفة ما يحسل ضرره بالشم كنسويدا الشاب و بالراقعة ما يحصل ضرره بالشم كراقعة الجيفة لكان أحسن ليفيد أن الفرقين متعلقان بكل من الامرين فقد بر (قوله وأيد رالخ) في شرح شب والظاهران أند ومصروف لا نه ليس بعلم ولاصفة و أنه الفيرة و أندرا لخ) في شرح شب والظاهران أندوم مروف لا نه ليس بعلم و لاصفة و أنه المورف الالوزن وهو غيره ستقل بالمنع (قوله بل بحصول الضمر ) فيه شئ وذلك ان الجرين اذا كان من أى ناحية من المنت يقال له قيل المورف لا نه المورف لا نه المورف و من بهما في نفرد الضمراب في الذي يدق الشياب منه الموالد الموالية الموراثية المؤولة و باعتبار مضرة الجيان داخل في قوله ومضر مهما فالمنافرة و باعتبار مفرة الحيان داخل في قوله ومضر من المنت المنافرة و باعتبار مغيلة المنافرة المنافر

(قوله وسركتهاليلاونهارا) أى فتمنع النوم (قوله وارتضاه م) مقابله ماذهب البه ان غازى من تقييده بغيرالسكة النسافذة وأما النافدة فسوى فيها ما بين الحافوت والبياب وهوالذى أفتى به ابن عرفة ورسم كل منها ما (قوله بأن امنسد ت اغصابه) فيسه السارة الى أن قول المصنف من شعرة على حذف مضاف أى من أغصان شعرة وقدره لانه المنة ول وأما اذا أضر حدارها المغيب فى الارض جدار غير ماليكها فيكون داخلافي قوله ومضر بحدار (قوله لان صاحب الجدار) فيهان هذا اغيابكون فى الارض الحياة (قوله والراحي الاول) انظر كيف يجاب عن تعليل المقابل (قوله لامانع صوءاً وشمس أو ربح) ولوالثلاثة كاهوظاهر وكذا لا يمنع من احسدات ما يتقدل المناع من احسام أخر (قوله عطف على (١٩)) مدخول الباء) أى ويقدر مضاف أى لامنع مانع

ولوعطفه على دخان لكان أسهل (قـولهمن الاندر) عى فى الاندر ( قوله من الشمس والريح)فان كان الضوء ينقعه رحمه (قوله وعلو ساءالخ)أىلسلادى فمنع وفى المساواة قولان فقمل بحوز وقبللاواذاملمكوا داراعالية أقرواعلها هذا هموالعتمد خملافالمن يقول هذامذهب الشافعية فقط (قروله والافكالماك الخ) أى وان لم تمكن السكة نافذةوهدذاراجع لفوله سكة نفذت فقط لالقوله سابقاسكة نافيذة والا لاكتنى بواحدة وأماقوله الابابا انتكب فأعاماس مفهروم الاولى فقط فهو باعتبار ماقلنا استحثناء منقطع لانهلم مكن داخلا فتسدر (قوله ومنع مسن الضرر )أىمن كونه يتطلع الفعل (قوله اللام في ليشرف لام العاقب في أيلانه

عورات ماره ولمافى الاصطبل من الضرر ببول الدواب و زبلها وسركته البلد ونهارا وظاهر ماذ كره فى الحانوت قبالة الباب من المنع ولو كان بسكنة نافذة وهوماضو به بعض القر و بين وارتضاه ح وليس كمات سكة نفذت لان الحافوت أشد ضروالتكر والوارد علمه دون باب المستزل ومفهوم قبالة باب ابه ان لم يكن كذلك لا عنع منه وهو كذلك (ص) عنقطع مأأضر من شعرة محدادان تعددت والا فقولان (ش) يعنى أن من له شحرة بحوار حدار انسان وأضرت بالجدار بأن امتدت أغصانها علسه فان كانت حادثة عنه فانه مقضى بقطع الزائد المضر بلاخلاف وان كان الحدارهوا لحادث عليهافها يقضى بقطع الزائد المضرأ ولالانصاحب الجدارأ خدنمن ويمالشيرة فيذلك قولان الاول الطرف والثاني لابن الماجشون والراجع الاول (ص) لامانع صنوءاً وشمس أو و يح الالا تدر (ش) عطف على مدخول الباعق قوله وبمنع والمعنى النمن رفع بناء على بناه جاره حتى منع ماذ كرفانه لايمنع من ذلك وأولى لونقص ماذ كرالاأن يكون منع الشمس والريحءن أندر فانه ينع من ذلك لان المقصود من الاندر ماذكر ومثله طاحون الريح فالاستثناءمن الشمس والريح واللام عفى عن وهي صلة لمتعلق محسذوف كاترى فى التقرير (ص) وعالو بناء وصوت ككمدو بالبسكة نافذة وروشن وساباط لمن له الجانبان بسكة نفنت والأفكالمل الميعهم الايابان سكب (ش) فال فيها في آخر باب القسم ومن رفع بنيانه فجاور بهبنيان جاره ليشرف علمه ماعنع من رفع سائه ومنع من الضرر قال الن غازى عن ألى الحسن اللام في ليشرف لام العاقبة انتهى وهـ ذآيفيـ دآن ما آل آلى الضرو ولم يدخـ ل عليه ليس كالضرو المدخول عليه أى انه أخف منه ولعله من حهة أن ازالته لا تشوقف على أن بني ما عند أن يشرف على جاره فليس كمسئلة المفارفانه فيمة بأحر محاره أن لايشرف وان فعل حائرا بقداء بخسلاف المدخول عليسه ابتداء وكذلك لايمنع من أحمد ثعملي جاره ما لايضر به ضرراقمو يا كصوت الكمدوهودق القماش وكذلك القصار والحدادومثل ذلك صانع الاكالات المتساسة عندتجر يتهاومعام الانغام عندالفعل ومعام اصيبان عندرفع أصواتهم وماأشبه ذاك وبعبارة ولاعنع من احداث صوت ككمدمن حيث صوته فان أضر بالحددادمنع كاحروف المواف مالم يشتدو مدم والامنع وكذلك لايمنع من فتح باب في سكة ناف ذة الى الفضاء ولومقابلا لماب ماره عند دان القاسم في المدونة كانت السحطة قواسمة أملا واحترز بالنافذةمن غيرالناف فمانه لايجهو ذلهأن يفتح فيهابابا الابرضاجه ع الجيران كايأنى وكذلك لاءنع من احداث روشين وهوالجنباح الذي يخسر جسه الشخص في حافظه اذاكان لايضر بالمار ينوكانت السكة نافسذة وكذلك لاعنع من احداث ساباط وهو جعدل سقف ونحوه عملى

لم مكن داخلاعلى قصدالضر رواعا يؤلاذاك (قوله فليس كسئلة المنار) أىلان من أحدث مسعدا فانه يحب برعلى أن بدنى بنيانا بحيث ان من كان على السطح لا ينظر الجبران (قوله فانه فيه) أى فان الشخص فيه أى رفع المناء بأمر فجاره أن لا يشرف فقط أى لاانه با مره بأن معدث بنيانا عنع من النظر وقوله وان فعله معطوف على ان از الله وقوله بحلاف المدخول علمه ابتداء أى كالمنار والمسعد الذي يكشف سطوحه (قوله صانع الا آلات المباحة) أى كالدف (قوله الا برضاجيم أخيران) هذا يقتضى ان قول المصنف والاف كالملك واجع لقوله وباب بسكة نافذة وليس كذلك بل اعماهو راجع الروشن والساباط وذلك أنه اذالم تكن السكة ناف ذة لا يمنع أصلاان فكمه عن باب جاره وأمان لم ينكمه فلا يشترط الارضاذ الثال المناون المنازلهم لافي طرق قدية دون سبعة بين بيوتهم لم يعلم محدثها وعلى فعارته بو تأوا ختلف طرقهم الى منازلهم لافي طرق قدية دون سبعة بين بيوتهم لم يعلم محدثها

(قوله فانم تكن السكة نافذة) صغف هذا الفقصل وان المشهور أنه لافرق بن النافذة وغسيرها في التمكين من ذلك اذام يضرالروشن والساباط بأهل السكة الغير النافذة في ضوء ولا مرراً كب نص على ذلك في المدونة وهوقول الن القاسم و جماعة من الاسماخ وأفتى به النسر مف سيدى عبد الغفو والعرائي وهي أول مسئلة من نوازل المعماراه (قوله لكن في الكافي الخ) اعتمده عج (قوله واجمع لهما) أي الساباط والروشن وقوله كافال المؤلف أي من المفصيل بن النافذة وغيرها وقوله خلافالان عرفة ) تقدم انه الذي مرعله صاحب المعمار وقوله في عمن الصدود عليها) أي حتى (٧٣) يجعل به اساتر اينع من الاطلاع على الخيران من أي جهة حتى لا يتمين به أشفاص ولا

حائطين لرحل مكتنفي الطريق بسكة ناف فحمث كان لايضر بالمارين فان لمتكن السكة نافذة الى الفضاءفانه لاعو زله أن يحدث روشنا أوساباطا الابرضاحم ع أهل السكة ولو رفعهم مارفعاسنا ولا يكني اذن بعضهم لانزم كالاشراك الكن في الكافي مأيف دان المعتبراذن من عر بمنزله من تحت الروشن والساباط من منزله من أهل السكة دون من لم عرتي تعليه افلا يعتب براذنه انتهى ولوأراد أن يفتح واما في السكة الغيرا أنافذة فالاعنع أن نكبه عن باب حاره بحيث لم بشرف على مافى دار جاره ولا قطع له مرففا ومن باب أولى اذا كانت السكة نافذة الى الفضاء وتقدم الجوازفيم اوان لم ينكب فقوله يسكة نفدت واجمع الهما والروامة كافأل المؤلف خسلافالاس عرفة فى أنه لافرق بين النافذة وغسيرها وانه يمكن من ذلك اذالم يضر فانقبل الحل للضميرف كان قول بها وأحسب بأنه لوأتى بالضميرلا حمسل جوعه السكة لايتمسلهما فلذلك أتى بالظاهر المقيدوقوله فكالملك الميعهم اشارة الى انه اليستملكا تاماوالا كان الهمأن يحجروها على الناس بغلق والمذهب أنه لا بدمن اذن الجيسع خلافالمن فصل (ص) وصعود فخلة وأنذر بطاوعه (ش) يجو زنصب وصعودعطفاعلى المستشفى و يجو زجره عطفاعلى مانع والمعنى ان من فى داره نخلة أوشحرة فانه يجو زلهأن يطلع لهاليجني غرهاأ ولاجل اصلاحها وماأشبه ذلك لكن يجب علمه أن يندر جاره بطاوعه اياها خوف أن يشرف على عورة جاره وقيل باستحباب الانذار بخلاف المنارة المحدثة أو القدعة حيث كانت تنكشف على الجبران فمنع من الصعود عليم الان الصعود بليني المرة ونحوذ الثنادر بخلاف الاذان (ص) وندب اعارة جداره لغرز خشبه وارفاق بماءو فتح باب (ش) يعنى أن الانسان يندب لهأن بعبر حداره ليغر زفيه جاره خشمة ونحوها وانرفقه بمافيه منفعة من فتحراب وارفاق بماء وجوازفى طريق وماأشبه ذلك لمافى الموطامن قوله علمه الصلاة والسلام لاعنع أحد كمجاره خشبة تغر زفى حداره رواهان وهب خشمة بلفظ الواحدة ورواه عبدالغنى خشبه على الجمع وبعبارة خشسبه بصيغة الجمع بفق الخاءوالشين وضم الهاهوروى أيضاب يغة الافرادوروى أيضا بصيغة الجمع معضم الخاءوالشين واختلف فىحد الحديرة فقدل أربعون دارامن كلفاحية والجارعلي ثلاثة أقسام جارله علمك حقان وهوالحاوالمسلم الاحنبي وجاراه علمك ثلاثة حقوق وهوالحاوالمسلم الذي سنك و سنسه قرابة وجارله علم ل حق واحد وهوالحار الذي (ص) وله أن يرجع وفيها ان دفع ما أنفق أوقيمته وفي موافقته ومخالفته تردد (ش) موضوع هـ ناه المسئلة كافي المدونة انه أعاره عرصته ليبنى فيهاأ ويغرس فلمافعل ذلك أرأدأ ثيرجع قبسل المسدة المعتبادة فليس له الاأن يدفع المعسير للسيتعيرماأنف قه وفي باب آخرمنها الاأن تدفع له قيمة ماأنفق والاتر كته الى مندل مايرى النياس انكأعرته الى مسله في الأمد واختلف الاشماخ فيما وقع في المدوتة في الموضيعين هل هو وفاق أوخلاف فن قال وفاق جعل معنى قول الامام ماأ نفق على انه أخرج من عنده ثنا وأصرفه في المؤن وحلة والمأوقة متمعلى اللؤن كانتموجودة عنده أوماأنف فاذار جع بالفرب وقيمته

هُمَآتُولاًذُكُو رولااناتُ قربت دارهم أو بعدت اتسكر وطاوعها (قوله لغرز خشية) أي لاستنادعلها أوسةف (قدوله وارفاق عاء)أى بفضل ماءاذا احتاج اليه جاره لشرب أوزرع أوغرهما (قوله ونحسوها) أى كير (قولهمن فقياب) أى كائن بكون له بابمن حهة أخرى بفقه له فغرج منهلقر به من السوق مثلا وقوله وجوازفي طريقالخ معطوف على فقرباب وفي العبارة تسامح والمعمن طـريق محـوزفيها كالو كان لخارك طريق خاصة يه يذهب منها للسيسوق فيأذن لأ بالمرورفيها لاجل قرب السوق مثل (قوله وروىأ يضابصيغة الجمع الخ) فالحاصل انه بروايات ثلاثة والجمعله صمغتان ثملايخني انهآذاقرئ بفتحنين يكون اسم جمع أنجوزف قولهجع فتدبر (قوله فقدل أربعون الخ)أى وقيل ستون

داراعن عنه وستون عن يساره وستون خلفه وستون أمامه هكذاروى في الحديث وسنده ضعيف (فوله وله اذا الله وسيده وستون عن يساره وستون خلفه وستون أمامه هكذاروى في الحديث وسنده ضعيف (فوله وله المنه والمنه المنه المنه والمنه وغيره حيث لم يقيد العاربة بعل والالزمت النقضائه والافالمعتاد (قوله وفي ماأنفق النه على المنه ولا المنه وليس كذلك والمنه المنه ولي المنه وليس كذلك والمنه المنه والمنه وليس كذلك والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه ولي المنه والمنه والمنه ولي المنه والمنه ولي المنه والمنه والم

هذا الامعنى له لانه الهايعطيه قيمة ما أنفق يوم البناء فلا يراعى قربزمان ولا بعده ولا يصيم ما قاله الالوكان المنظورلة قيمة البنيان لاقيمة المؤن الذي هو المتبادر من قولها قيمة ما أنفق وقوله أو ما أنفق اذالم يكن فيه تغابن أى بأن كان اشترى المؤن بالمناسب من القيمة وقوله وقيمته ان تغابن بأن يكون اشترى المؤن بزائد عن القيمة متفاحشا (قوله قلت قدذ كربعده (١٣٣) الخ) أى لانه قال وله الاخراج في

كيناء وقدوله أوقيمته الخ هدذا بفيدان المرادقيمة الحائط وليس كذلك لمامر المفيد فيمة الون لاقيمة الحائط ومندل عبارة شارحنا عبارة شب وعب فالمناسب حذفه

## ﴿ باب المزارعة ﴾

(قولهمأخوذة من الزرع) وعمارة بهراممأ خودة من الزرعوهوعلا جماتنيته الارض وعبر بالاخذ لانه أعم لانالاشتقاقلابصم لان الزرعاسم للـزروع عسليما فال واذاقدرت مضافافي كارمشارحناوافق كالام بهرامة ىعلاجوهو أحسن (قوله لقوله تعالى) لايخني أنالشارح ادعى دعوتين ولم يظهرمن الآية دلالة لا مدهمافتدبر (قوله وتتصسسو رهنا في بعض الصور) بأن مكون لكل منهما العمل والبذروقوله وطردت في الماقي كالنبكون من أحدهما العمل والا تخر المدر (قــوله انعقد المزارعة) أىعقدهــو المزارعة (ف وله قاله)كذا في نسخته بالهاء ولعلها زائدة إقواه فلاتازم بالعمل الخ) في لـ وأما العـمل

الذارجع بالبعدد أوماأنفق على مااذالم يكن فيه تغان وقعتهان كان فيه تغان ومن قال خداف اكثفي بطاهراللفظ والى ذلك أشار والتردد وأما بعدانقضا عارمن أوالعسمل المعتاد فكالغاصب كاذكره المؤلف في باب العاربة ولرزمت المقيدة بعده بافرا وأحدل انقضائه والافالمعتاد وهذا بفيد أنه ليس أه الرجوع في العاربة وهو خداد ف ماهنا قلت قدد كر بعده ما يفيد ان قوله والافالمعتاد من معام عام عيرا لبناء ونحوه وأماما أعسراد لك فله الرجوع فيه كاأشار الهول وله الاخراج في كناء المن فان قلت كالمه هنايشه ل ما عمراله المناء ويشمل غيره قلت لانسلم ذلك اذ قوله وفيها ان دفع ما أفق المناعد في المناسب المناعد والمناه و

﴿ فَصَلَّهُ عَلَى فَسَخِ الزَّارِعَةُ اللَّهِ مِبْدُر ﴾ (ش) المزارعة مأخوذة من الزرع وهو ما تنبيته الارض لقوله تعالىأ فرأبتم ماتحر ثون أأنتم تزرعونه أمنحن الزارعون وصيغة المفاعلة شأئهاان تبكون من اثنين يفعل كلواحد منهما بصاحب مشل مأيفعل الاخربه مثل المضاربة وتتصورهنا فيبعض الصوروطردت فالباقى لانأحدهما بزرعانفسه واصاحبه والاخر بزرع لنفسه واصاحبه والمعنى انعقد المزادعة لاملزم يحردالعقديل بالشروع أى بالمذراذ عقسدها جائزا القدوم عليسه وليكل الرجوع عنسه والمبذر مذال محمسة قاله في الصحاح هو القاء الحب على الارض وظاهره تقدم البذرع ل أملا فلا تلزم بالعمل ولوكاناه بالحمث لمحصل نذروا نظر لوحصل المذرفي المعض فقط فهمل تلزم فسمه فقط أوفي الجسع أوان بذرالا كثرف لدحكم بذرالجسع وان بذرالنصف فلمكل حكمه وان بذر الاقل فكالعمدم وانمياتم تلزم بالعقدكشركة الاموال لانه قدقيه ليطانع فيهامطاقا فضعف الاحرفيها فلابدفى لزومهامن أمرةوى وهوالبذر (ص) وصحتان سلمامن كرا الارض عمنو ع(ش) هذاشروع في شروط صفة الشركة والمعنى انعقد الشركة يصح إذا سالمن كراءالارض بماعتنع كراؤها بهنان وقع الكراء نذهب أو فضة أوبعرض أوحموان لابطعام ولولم تنبته كالعسل ونحوه أوعا تنبته ولولم بكن طعاما كقطن أوكان ويستثنى من ذلك الملشب ونحوه كايأتى في باب الاجارة وأشار للشرط الثانى بقوله (ص) وقايلهامساو (ش) يعنى ان الارض اذا قابلها مايساو بهامن غير البذر فان الشركة تكون صحيحة والمرادان يقابلها مساوعلى قدرالر مح الواقع بينهمافعلى همذالو كانتأجرة الارضمائة والمقر والعمل خمسين ودخسلاعلى انارب الارض الثلثين ولرب البقرو العدمل الثلث حاز وان دخسلاعلى النصف لم يحزلانه سلفوات كانالامر بالعكس ودخلاعلى انار باليقر والعمل الثلثين ولرب الارض الثلث جازوان دخدالاعلى النصف فسدلانه سلف وان كانتأجرة الارض خسين والبقر والعدمل خسين ودخدالا على الثلث والثلثين فسدفالمراد بالتساوى أن يكون الربح مطابقا للخرج فللا مدأن يستو يافى الخارج والخرج جيعا وليس المراد بالتساوى أن يكون لكل منه ماالنصف وقوله وقابلها مساومعطوف على سلافهوشرط وكلشرط عدمهمانع فلاير دماقاله تتمن قوله فالمساواة شرط وعدمهامانع وكثيرا مايطلق

كالخرث مثلا فلكل من أراد الفسخ له ذلك ومن له على جعبه على صاحبه أو بقتسمان الارض ان كان العمل لهما (قوله فهل تلزم الخ) في شرح شب والطاهر أن مذر المعلى ولمكن المنقول ماذكره محشى تتمن أنه له الفسخ في الذي لم يبذرو طاهره كثيرا أوقل « (قوله مطلقاً) أى وجدت الشروط أملا (قوله ونحوه) كالعود والصندل والقصب الفارسي فهوجائز (قوله لانه سلف) المناسب أن يقول لما فيه من التفاوت وكذا يقال فيما يعد (قوله فالمساواة الخ) عبارة شد وقايلها مساو معطوف على سلما فهوشرط وكل شرط عسدمه مانع فاندفع قول الشار حوقى كون هذا شرطانطر وانماعدمه مانع من الصة وليس وجوده شرطانمان تت آجاب عن اعتراض الشارح وحاصل جوابه ان الفقهاء قدية سامحون في طلقون الشرط على عدم المانع فلا اعتراض الحل المصنف ثم ان شارحنارد كلام تت وحاصل رده لانسلم أنه تسامج بل عدم المانع شرط حقيق إذا كان كذلك فالمناسب أن يقول فلا يتم ما قاله تت أو يقول فلا يردما فاله الشارح (فوله وقوله مساوا لخ) هذا حل آخر الاول المدريكون مغنما عن قوله وتساويا وعلى الاخرلاو شب اقتصر على الحل الاخير وحل قوله وتساويا عاذ كرفى الصدر شملا يحنى الشافى الذي يحمل على التناصف انماهو فرض مسئلة و يكون المعول عليسه عوم قوله وتساويا و بعد فلادا عى المول على المنافي المنافية المنافية المنافية والمنافية وال

الفسقهاءالشرط على عدم المانع وقولهمسا ومن بقر وعل بأن تكون أجرتهمافدر أجرة الارض وأمامن بذرفقدخر جبقوله انسلمان كراءالارض عمنوع وأشارالشرط الثالث بقوله (ص)وتساویا(ش)أىفىالربح بأن يأخذكل واحدمنهمامن الربح على حسب ما يخرحه فلاتصح الشركة اذاتساو بافيجميع مأأخر جاه وشرطافى عقد الشركة أنجمع ما يحصل من الزرع على النلث والتلنين أو كان ماأخر جاءعلى الثلث والنلثين وشرطاان ما يحصل من الزرع على التنصف الاأن شرع أحدهما بزائد عاللا خر بعدا لعقد اللازم وهو السذر فلايضر والبه أشار بقوله (ص) الالنبر ع بعد العقد (ش) أى من غيروأى ولاعادة كما قاله سحنون وقوله بعددالعقد لسأن الواقع لان التبرع لا يكون الابعد العقد وأشار الشرط الرابع بقومه (ص)وخلط بذران كأن (ش) كان تامة أى أن وحدقان لم يوحد كبعض الخضر التي تنقل ل وتغرس كالبصل والكراث فسلاتنع قدالمزارعة الابالغرس وكذلك القطن والذرة والمقاثئ لاتنعقدا لمزارعة فيهاالابزرع الزريعة وأماقبل الغرس أوقبل ذرع الزريعة فلكل منهدما الفسخ أى فسيخ الشركة وأماا جارة الارض فهي لازمة والمراد بالبدر الزريعة فيشمل الذرة والدخن والقصب فاغم يجعساونه قطعاو بضعونه فى الارض وليس المراد بالبدر حقيقته وأما تقديران كانأى من عندهما فهذا بغنى عنه قوله خلط لان الخلط يقتضي متعددا فانقيل لم كان الخلط من شروط الصحة في شركة الزرعدون شركة الاموال وما الفرق بينهما فالحواب انشركة الزرع لما كأنت مشمة للاحارة وكان السقرفيها معسناأ شبه الاجرة المعسنة وهي لامدن تعيملها في الجالة فطلب هذا الخلط لانه عثارة التعبيل قاله بعض وقد منزل غيم الخلط منزلته كان يخرحاالمذرمعاو بمذراه وقوله (ص) ولوباخراجهما (ش) مشي على قول مالك وان القاسم وأحد قولى سعنون ولاعتماج الى عزوااشارح له لانه قول مالك وابن القاسم ردا على سحنون في أحد قوليه وهوانه لابدأن لا يميز بذرأ حدهما عن الاخروبعبارة وهوانه لابد أن يخلطا حساأو يخرحافي وقث واحدو بمذرافي وقت واحد في محل واحد فلسعنون قولان أحدهما وافق فيمالكاوان القاسم والاخرخالفهمافيه وعلى قول مالا وابن القاسم فرع

بأن يعقداعلى التساوى وسذراخ بتبرع أحدهما (فوله أىمن غير وأي) أى افهام كافي شرح شب ويصيحأن مفسر بالوعدد كافىخط بعض شموخنا فبكون العطف مغارا (قوله فلا تنعقدال أي لاتصم وليس المسرادية السروم (أقولُ) عكن الخلط فيها وكذا يقال فى قوله والقطن فان زريعة القطن والذرة وحب المقاثئ عكن الخلط فمه فأذن الاحسسن ماأشار السه بقوله والمرادبالبذرالزر بعمة الخ فهوحل آخر (فوله وايس المراد بالمذرحقيقته) العرفيسة وهوما سذر لانه لايشمل القصب ونحوه من كل ما يوضع بالبدولا سذر كاهو المعتاد في الرزوني وانماقلنا عرفية أى لالغوية لان البدرلغة القاء الحب على الارض (قوله وأما تقدروات كان) الاولى ماقدمناه منان كان في المصنف تامة والعني انوحدوقدد كرمحترزه وأماتقدير ان كانسنءندهماحيث تكون

ناقصة (قوله وما الفرق بينهما) عطف تفسير لقوله لم كان الخلط (قوله مشبهة الاجارة)
عمن حيث ان كل واحد منهما استأجر ماحيه في نصف حصته (قوله كان يخر جالبذر معاو بيذراه) أى ولوفى موضعين متهزين كا هو مذهب مالت وابن القاسم هذا ما جل عليه شارحنا و شب وأما عب فيعل كلام المصنف ذاهبال كلام سعنون تبعاله سرام في ان المعنى ولو باخراجه مالافدان أى وير رعان في موضع واحد بحيث لا يتميزان و جعل هذا من الخلط الحكمي وأماعلى ماذهب السه شارحنا فلا يكون هدا الامن الخلط الحقيقي ولامن الحكمي والصواب ماحل به عب وان لم يكن مدفه مالت وابن القاسم ثمان عب ذكر مافد يورد من ان العدول عن كلام مالت وابن القاسم لا يناسب فقال ولعدل مالمالت وابن القاسم في غير المدونة والالم تسعنون (قوله أو يعتر جافى وقت واحد الخن) عنافة تمان المناه وابن القاسم في عالمية وابن القاسم في عالم المناه وابن القاسم في عالم المناه وابن المام والمناه وابن القاسم في عالم المناه وابن المام والمناه وابن القاسم في عالم المناه وابن المام وابناه المناه وابن القاسم في عالم المناه وابن المام وابناه وابناه المناه وابن المام وابناه وابناه المناه وابناه المناه وابناه وابناه المناه وابناه وابناه المناه وابناه وابناه وابناه وابناه وابناه وابناه المناه وابناه وبناه وابناه وب

النفريع على مذهب معنون ويعلم ذلك بالاطلاع على بدرهما قبل وضعه بالارض بحسب مايدركة أهل المعرفة من أن مثل هذا يئت أولا بنيت (قوله لانم ما يشترطان الاخراج فقط) أقول لامعنى لذلك الاشتراط حيث (ن ٣) يكون البذر من عندهما معاوقواه وهذا

لابتأتى أقول بل بتأتى بالاطلاع على بذركل منهما فدل محسب مأ مفهمه أهل المعرفة والحاصل انمالكا وان القاسم لايقولان بالخلط لاحقيقة ولاحكاو حعل اخراحهما معاللفدان وأنكان كلواحد سذر على حدة خلطا حكالا يصم فندر (قدوله وعسلم) بالناء للفعول ولايقرأ بالمناطلفاعل والاكان غاراقطعا فالابصح قول المسنف انغر (قوله وعلمه مشل نصف النابث) أى في شركة المناصفة ومثل حصنه في غيرها (فوله وعلى كل نصف بذر الآخر) أى في المناصفة وعلى كل من بذرالا خر بقدرحصته في غسرهاو بفي على المصنف شرط آخرفي البدد وهوتماثلهمانوعافان أخرج أحدهما فيحاوالا خرشعمرا أوسلناأ وصنفين من القطنية فقال محنون لكل واحددماأنيشه مذره ومتراجعان فى الاكرية و محوزاذااء تــدلت القيمة اللخمي يرمدوالمكملةوهذا قما اذا كانبدل الشيعير فولا خلافا لن مقول القول والقرعنع قطعا فائدة كا أذاا شترط في الحب الزراعة ولم سنت والمائع عالمذلك أوشاك فأن المشترى وحمعلمه بجمسع غنه لان البائع غره والشراء في المان الزرع بشمن مارز ع كالشرط وان اشتراه للا كل فزرعه لمرجع بشئ الاأن بكون ذلك المقص من طعمه فارجع بقيمية النقض لواسترامالزراعة قال

قوله فان لم ينت الخ لاعلى قدول معنون الذي ردعلمه باو وعلى قول مالك واس القاسم يصح أن ببذركل وأحدمنهما بومامثلامن عنده اذااستوى قدره بان بدركل وأحدمنهما على قدر حصيته لاغما يشترطان الاخواج فقط لاعدم التميز فلافرق في الاخراج بين أن تكون منهما معادفعية واحدة أومن أحدهمافي ومومن الاخرفي وملاعلي فسول سحنون فقوله فان لمست الخور سة على قول مال وان القاسم اذمعنى وعلم أى تمزت احده وحهد ا لاناتى على أول سعنون لانه يقول ان لم يحصل خلط بان زرع كل واحد ناحية لاشركة بينها ما ويأخد كلواحدماأنيت بدره و يتراجعان في الاكرية (ص) قان لم ينت بدراحدهما وعلم لمعتسب بهان غروعليه مشل نصف السابت والافعسلي كل نصف بذر الا تخروالزرع بينهدما (ش) بعنى أن الشريكين اذا أيخلط البذر وانماحل كل واحد مذره الى الفدان بنية النمركة وبذركل بذره على حدة وتميزموضع كل ولم ينت بذرأ حدهما فأن الذي لم ينبت بذره لا يخلو اماأن يغرصاحه أم لافان غر مان علم أنه لا شت مان كان قد عما أومسوسافانه لا يحتسب به في الشركة والشركة باقمة بينهما وبغرم للذى نست بذوه مثل نصف الناوت أى قعاجد بداصحان عبدالسلام وبنبغي الرحوع على الغار منصف قمة المسل قال المؤلف ويندني أنبر حمع علمه بنصف فيهمة كراءالارض الني غرفيها اه والمرأد بنصف قيمة العمل وبنصف قيمة كراء الأرض هوحصة المفروركاها فتصمر جمع حصمته على الغارلانه غرر بالفعل وقوله وعسلم أيءملم أنه مذره ولاملزم منه الغرور فلذا قال انغروان لم يغرشر بكه بان لم يكن عنده علم أنه لا ينعث أو يعلم ذلك وينه لشريكه فان الشركة بينهماأيضا البنة لكن يغرم كل واحداصا حده مثل نصف بذره فمغرم الذى نبت مذره للذى لم ينت مذره مشل نصف بذره الذى لم ينت أى قعاقد دعا مسوسا وبغرم الذى لم بنبت بذره للذى نبت بذره مثل نصف بذره أى قعماً صحاحد بداوهذا اذافات الابان في الصورتين فأن لم يفت فقيما ذاغر يخوج مكولة زر بعنه التي لم تنبث من زربعة تنبت فيزرعهاف ذلك القليب أى الناحية وهماعلى شركته ماوفيا اذالم يغر يخرج كل قدر حصته منده يزرعان ذاك في القليب ان أحبا وان لم يعلمن لم بند تزرعه منهما فالذي يظهر أن ماننت بينهماعلى حسب مادخ لاعليه وماضاع كذلك ولارجو علاحدهماعلى الاتخريشي (ص) كائن تساويا في الجيع (ش) هـ نده أولى الصـور الجـائزة وهي خس وآخرها فوله أولاحدهما الجمع الاالعمل انعقدا الفظ الشركة ثمأشارالى الصوراليس المنوعة بقوله لاالاحارة الى قوله وعمل وعفهوم قوله ان لم ينقص ماللعمامل عن نسمة بذره والمعمى ان المتزارع ين اذا تساويا في جيع مأخر جاه فان الشركه تكون صحيحة وبأخذكل واحدمنهما من الربح بقدرماأخر بروه فاالثاني هوالمراد من قوله سابقا وتساويا أى في الربح كامر وبعمارة أنمصدريه لاشرطية والكاف كاف التمشيل لاكاف التشييه أي مشال مااستوفي جميع الشروط أن ينساو بافي الجميع أى من أرض وغسرها والمسل الذي يجوز استراطه هو المرثدون الحصادوالدراس فسلا يحوزاش تراطهماعلى مسذهب ان القاسم وصححمه ان الحاجب لائهما مجهولان لايدرى كيف بمونان وشأن ذاك قديقل ويكثر (ص) أو قابل نذر أحدهماعل (ش) يعنى أن الارض اذا كانت بينه ماعلة أوكراء وأخرج أحدهما الدذر والا خرالعل وقيمة العلمدلقية البندرفان الشركة تكون صحيحة أيضا (ص) أوأرضه

(٩ - خرشى سادس) معناه في الذخيرة لذ (قوله والزرع لهما) راجع السئلتين أي ماقب ل الاوما بعدها (قوله فلا يجوزا شغراطهما على مذهب ابن القاسم) هدنه العبارة الشيخ أجدوا عترض عليها بأن الذي لا بن القاسم أن العمل المسترط هو الحرث

والمصادوالدراس وكلام ان القاسم مقاب لا الاصح وصواب العبارة على مدفع بمعنون وقد نصى في شرح ابن الحاجب على ذلك قال ان عبد السدام وما أحتى به سعنون من المحالة ظاهر باعتبار الدراس وفيسه نظر باعتبارا لحصاد الاان عقد الشركة لا بدفيه من مسائحة في الغرروليس هو في العمل (قوله يصم نصم في في تنذيكون من عطف المفردات وقوله ورفعه أى و يكون من عطف المهردات وقوله ورفعه أى و يكون من عطف المهردات وقوله ورفعه أى و يكون من عطف المهرد في المهرد المنابع من المنابع عندار بحدون و المنابع ومفاد عبارته ان المصنف ماش في وصد المنابع و المنابع و المنابع و مفاد عبارته ان المصنف ماش في مسئلة المنابع و المنابع

وبذره (ش) يضع نصبه عطفاعلى بدراى أوقابل أرضه وبدره عل ورفعه أى أوقابل أرضه وبذره عمل أحدهما غمان حل العمل على عمل اليدوالبقر كانت مسئلة سعنون ومحدد وكان ماشسياعلى مختار سحنون وانجسل على على البدفقط كانت مسئلة اللغمي وفيها خلاف أيضا ويكون ماشياعلي مختارااللغمي أيأوقابل أرضه ومذره وبقره عمل يدهفقط والاولى جل العمل على ما يشمل عسل المدواليقر وبكون أشار الى مسئلة معنون ومحدلا الى مسئلة اللغمى اثلا بتكررمع قوله أولاحدهما الجميع الاالعمل ولئد لايلزم الاطلاق فيمحل التقييدوهي مقيدة فمِـاسيأتى،عـااذاعقدابلفظ الشركة(ص)أوبعضه (ش) أىوكذاك تصم الشركةاذا أخرج أحدهماالارض وبعض البدذروأخرج الآخرالعمل ويعض البسذر وأشار لشرط الصمةفي هــذ. بقوله (ص) ان لم ينقص ما العامل عن نسبة بذرة (ش) أى ان لم ينقص ما يأخذه العامل من الزرعءن نسه قدره مأن زادأ وساوي كالوأخرج ثلث الزريعية وأخيذ النهيف أوأخرج النصف وأخذ النصف وأماان نقص ماءا خدده العامل من الزرع عن نسبة بذره كا لوأخرجمع عله ثلثى السذروأخرج صاحب الارض ثلث المذرعلي أن الزرع لهسما فصفال تصم الشركة لان زيادة البذرهذا كراه الارض (ص) أولاحسدهما الجسع الا العل انعقدا بِلْفُظُ الشركة لاالاجارة أوأطلقا (ش) هذه المسئلة نعرف بمسئلة اللم السوصورته اان يحرج أحدهماالبذر والارض والبقر وعلى الاتوعل يدهفقط وله من الزرع بزه كربع أوغ يرممن الاجزاء وحاصل القول فيهانهان عقداها بلغظ الشركة جازت اتفاقا وان عقداها بلفظ الاجارة لمتجزلانها اجارة بجسزء مجهول وانعرى عنذلك ان أطلفا القول عنسدا اعتقد فحسملها ان القاسم على الاجارة فنعها وجلها محنون على الشركة فأجازها والمشهور الاول واذا علت هذا فنزله على كلام المؤلف يجده مطابقاله وانظرفى كلام الشارح والمسراد بالعمل الحرث لاالمصاد والدراس لانه مجهول فستى شرط علمسه أزيدمن الحرث فسدت والعرف كالشرط وأمالو تطوع بازيدمن الحوث بعد العقد كالحفظ والسبق والتنقب والخصاد ومحوها فذلك جائزوله حصة من النبن لانهشر بكوقوله أوأ طلقامه طوف على اجارة باعتبار المعنى كأنه قال ان عقد المفظ الشركة لاان عقدا بلفظ الاجارة أو باطلاق فهوعطف راعى فيدالعني لاالصناعة والافسد وماذكره المؤلف في هدده المسئلة من التقصيل هو الصواب تبعالابن رشدوا عتراص ابن عرفة

أى النظر الذاته ابقط مع النظرعن شروطها أونظر اللثوفيسق منهما الا تني (قوله أوبعضه) أي أو فابل الارض ودعضه أى الدرعيل الأ خرو بعض بذره وبحسرى في قوله أوبعضه ماجرى فيماقبله من الرفع والنصب (قوله أنزادأو ساوی) فان قات ان من شرط المزارعة أن أخلذكل واحدمن الخارج يقدرماأخر جلاأز بدمنه ولاأنقص وهو اذاأخذأز يدفقد زادعماآخرج فالحواب أنمحل حوازدلك اذا كانماأخرجهمن العلوثك المذربعدل ماأخرحه الأخرمن الارض وثلثي البدر (قوله مازت انفاقا) الظاهر من النالقاسم وسحتنون مدلسل مأبعد ف\_لاسافي أن فيهاخ الافاالمسارله بقوله سابقا كانتمسئلة اللغمي وفيهاخلاف أيضاوانظركيف ود ابن عرفة على ابن رشد واللغدمي ويقول بالمنسع مع كون النصعن اس القاسم الجورازان عقدداها بلفظ الشركة وكمف بغفل اللغمي عنهذا الشرط الذي هوالعفد بلفظ الشركة وحررذاك الموضع

(قوله باعتبارالمعنى) وأماماعتباراللفظ فانه لا يصمل افيه من عطف الفعل على الاسم الذى لا يشبه الفعل لان المصدر السم جامد ولا نقال الذى يشبه الفعدل الااسم الفاعدل واسم المفعول و نحود الله (فوله هوالصواب) ومقابله ماللغمى فانه بقول لا يصم الااذا دخلاعلى أن يأخذ العامل قدرع له وأن يكون العدمل مصمونا في ذمته لا في عنه والا فسدت الاجارة وأن يكون البدر على ملكه وملائ محترجه لا على ملك عنه من المحتوجة لا على ملك عن من المحتوجة فقط انتهى أى أن يعمل المدند على ملكه وملائ محتوجة والمتمام اللغمي على شرط العدة دباه ظ الشركة ثم ان ابن عرفة ردماذ كراه و قال الموافق لا قوال المدند هب انها اجارة ولووقعت بلفظ الشركة و فاسدة أما كونم المحارة لا شركة فلان من شروط الاحارة كونما فلان من خاصية الشركة أن يخرج كل ما لا ولا يشترط فيها معرفة ما ينويه من الخارج وأما كونم افاسدة فلان من شروط الاحارة كونما في مقابلة عوض معلوم وهنا لا يعرف الخارج قال عج و و يكن حل كلام ابن رشد واللخمي على الوفاق وعلم منه المركة التي وقع فيها من عند المحارة وط منها أن يا خذ بقدر على لا أقل ولا اكثراً ي وقع فيها من عنداً حدمه المعرفة ط عنده ما شهر وط منها أل يعقد الها بلفظ الشركة ومنها أن يا خذ بقدر على لا أقل ولا اكثراً ي

أنيد خلا على ذاك فاذا كانت قيمة عله الناث فلا بدأن لايدخلاعلى أقل ولاأ كثرومنها أن بعل المدذر على ملك وملك مخرجه أى بقدر مالكل واحدمن اللهارج فان على على ملك مخرجه فقط وسدت ولو كان له من الخارج بقدر عسله ومنها أن يكون العمل مضمونا عليه لافى عينه والافسدت حيث انتنى شرط من هذه الشروط الاربعة (٧٧) وتكون اجارة فاسدة فيها أجرة مثله (قوله لمافيسه

من كراءالارض) فيه نظر المناسب أن قول لمافيها من التفاوت (فوله رخمصة) أى النسبة لغيرهاولها في نفسها قدرو بال وأمار خيصة رخصامطلقا وهوالتي لاخطبالها ولايال فهيى مسئلة المدونة وهي حائرة فلاعمل كلامه على مايشملهما وبعمارة أخرى أى رخصانسيا فلستهذه مفهوم الاول كاوهم بعضهم لـ (قوله ولماذ كرالزارعة الصحةالخ) فمهأنهذ كرأفساما من العميمة وأقساما من الفاسدة فامعنى قوله لم يحتم ليمانها معأنه بن أقساما خسمة الأأن يقال لم محير لسان وثماتها كلها وفعهش (قوله وتكافأ ع\_ الا) أى وحد العمل فيهما سواءتساوبافمهأملا (قـوله وعلمه الاجرة) تحوزفي اطلاق الاجرة على ما يشمل الدذر أي اذا كان له مع عدله الارض وقدوله وعلمه الاجرة أى وعملي العامل كل الاجرة في المسئلة الاولى والمذرفي الثانمة واطلاق الاحق على البذر يجوز (قوله والضمرالخ) لس هنا ضمريل التنوين قائم مقام المحذوف (قوله سواء)لا يظهر رجوعه للاولى ولاللثانية فالمناسب استقاطها وقسوله وعلسه يظهر رحوء مالاولى الدى هي قدوله فللعامل وعلمه الاجرة (قوله أوكل لكل) أى كان كلمين الارض والسذرلكل منهما والعمل منعندأ حدهمافقط في تنسه

عليه مردود (ص) كالغاء أرض وتساو باغيرها (ش) التشديم الفسادوه وقوله لاالأجارة أو آطلقا والمعنى انه اذاأخرج أحدهما أرضالها قدرو بال فالغاها لصاحبه وتساو يافي اعداها من البذروالعمل فأنه لا يجوز لما فيه من كراء الارض بما يخرج منها نبر أن دفع له صاحبه اصف كاالارض فأنه يجوز حمنشد كافي المدونة وأما الارض الهي لاقدراها فالغاؤها في الفرض المذ كورجائز (ص) أولاحدهماأرض رخيصة وعمل على الاصم (ش) معطوف على الممنوع أيضاوتقدمت الصورة الخامسة في مفهوم قوله ان لم ينقص ما للعامل عن أسبة بذره والمعلى انه اذاأخرج أحدهماأرضارخيصة وعدادوالاخر بذرافان ذلك لا يحوزعلي ماصؤ بهان بونس فقوله على الاصم فيه نظر كافي ابن غارى فان قلت تقسد الارض مكونها لهامال في المستثلة التي قبل هذه يفيد آنم ااذا كانت لا مال الهانصر وهو كذلك لكن مخالف قوله هذا أولاحدهما أرض رخيصة وعلحيث منعت هناوأ حسارت قمما مرفلت لايخالف ملان الارض في هد فدوقعت فىمقابلة البذرفلذامنعت وفيالاولى لمتقع كذلك فلذاأحنزت وأماعكس صورة المؤلف هدذه وهومااذا كأن العمل من عندأ حددهما والبذر والارض من عند الاخر فأثر ولو كانت الارض لهاخطب وبال يشرط مساواة العمل للارض والمذركام روقد أشارا لمؤلف لهسذه فهما مربقوله أوأرضه ومذره والمراد بالعمل عسل المدوالبقر \* ولماذكر الزارعة الصححة وشروطها علمان الفاسدة مااخته منهاشرط فلذالم يحتم ليمامها بل اقتصرعلي حكه هافقال (ص) وان فسدت وتكافا علافينهماوتراداغيره (ش) يعنى ان المزارعة اذاوقعت فاسدة بأناختل شرط منشروط صحتها فأخها تفسيخ قبل العمل فأن فاتت بالعمل وتساويا فيسه فأن الزرع بكون بنهسماعلى قدرعلهمالانه تبكوث عنه ويترادأن غيرالعمل كالوكانت الارضمن أحدهما والبذرمن الأخرفيرجع صاحب البذرعلي صاحب الارض عثل نصف مذره ومرجع صاحب الأرض على صاحب البدر بأجر فنصف أرضه ولأخفا فف فساد هده الصورة لمفابلة الارض البذر (ص) والافلاعامل وعلمه الاجرة كان له بذرمع عمل أوأرض أوكل لكل (ش) يعنى ان المزارعة اذا وقعت فاسدة ولم يسكافا في العمل بل كان العامل أحده مافقه ط فالزرع كله بكون العامل لانه نشأعن عمله وعليمه أحرة الارض لصاحبها وأحرة البقراصاحبه أو مكيساة البذرلصاحب انكان العامسل هوصاحب الارض لكن شرط اختصاص العامل بالزرع أن يكسون لهمع العسمل المالذروالارض للاكرا وأرض والبلدرللا خوففوله كان الخ حال أى حال كونه له مع عدله ماذكره فهدوقيد مقصود ليغرج ما اذالم ينضم الى عدادشي من أرضأ وبذرأ وبقرفليس له الأأحرة مثله لانه أحبروليس له من الزرعشي وهي مستلة الخماس والضميرف قوله أوكل الأرض والبذرا بحل من الشريكين والعمل من أحدهما فالزرع لصاحب العمل سواه كان مخرج البذرصاحب الارض أوغسره وعلمه أن كان هو مخرج البذركراء أرض صاحبه وان كأن صاحبه عغرج البذو فعليه أحمد لبذره هكذانق له أبوعجد عن ابن القاسم وتبعه المدؤلف وبعبارة أوكل لكل أىمن الشركاه أومن الشريكين ووجه فسادهاني الشريكين التبرع بالعمل في المقد وفي السركا وفوع بعض البدر في مقابلة بعض الارض وفي

المراد بالعمل عمل المدفقط ولذا قال عج قول المصنف فيهما أى الزرع واعما يكون بينهما اذا انضم لعمل يدكل منهما غسره من بذر أ وأرض أوعمل بقرأ و بعض ذلك أو بعض واحدمنها كاياتى فى قوله والافلاعامل فن انضم لعمل بده ماذكردون صاحمه فسلاشى لصاحب من الزرع وانحاله أحرة مشله عج (قدوله وفي الشركاء الخ) اعمانه اذا كان السذر والارض من كل منهم والعدمل على أحدهم فالعاذا نماهى النفاوت الماقالة وان حلى مااذا كان العمل على واحدوا الرض على آخروالمسذوعلى آخرف كالمسه منها المائة واعلى المائة واعلى المائة واعلى المائة واعدم المائة واعدم المائة واعدم المائة واعدم المائة واعدم المائة والمستفاقات كانوا ثلاثة واحتم المائة والمستفاقات كانوا ثلاثة واحتم المائة والمستفاقات كانوا ثلاثا وان اجتمع أو احدم المائة والمستفاعد المنه المنافقة والمستفات المنافقة والمستفاعد المنه المنافقة والمائة والمائة والمائة والمائة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمناف

هـنملابدأن ينضم الىع ليده آلفه من بقر أومحسرات مسلاوالإفليس له الأأجرة مسله وهي مسئلة الله السية من جهة أن فيه ماوكالة أنبعه المهابيما فقال

## ﴿ باب في ذكر ماجه عمن مسائل الوكالة ﴾

وهى بفتح الواو وكسرها النفو بض بقال وكاه بأمركذا توكيلا أى فوض المه ووكات أمري الى فلان أى فوضته السه واكنفيت بهوتقع أيضاعلى الحفظ والوكيلان كنابة ذى حق عبو كل به فكنى موكله القيام عالم سيدا به وأما فى الاصطلاح فقال ان عرف نه نيابة ذى حق غيرذى امرة ولاعداد قلعيره فسيم غيرمشر وطه عونه فضرح نيابة امام الطاعة أمسرا أوقاضا أوصاحب صلاة والوصة قوله غسيرذى امرة أخرج به الولاية العامسة والماصية كنيابة امام أميرا أوقاضا وقوله ولاعبادة أخرج به الولاية العامسة والماصية كنيابة امام على المناف الله وقوله غسير وطه عونه أخرج به الوبي لانه لا يقال فيسه عرفاوكيل ولا أميرا أوقاضا وقوله ولاعبادة أخرج به الوبي لانه لإيقال فيسه عرفاوكيل ولا الموافق المنابة والمحمدة في بيان على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة وعقو بة وحوالة وابراء وان حهله الشافة وجهاله في المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

المدر للفاعل (قوله غـردى) صفة لذى حق (قوله ولاعبادة) عطف على قوله إمرة (قوله لغيره) متعلق بنيابة وقوله فيسه أى الحق (قوله غيرمشروطة)أى حالة كون تلك النماية غمرمشروطمة عوته (قوله أوصاحب صلاة) قضة العطف بأوتقتضي الهمعط وف على قوله أميراوه ومفاد ماضبطه بعض الشيوخ رحمه الله تعمالي فمكون العدى فنغرج نيابة امام الطباعة صاحب مسلاء أي امام اسيلاة أي امام في صلاة و مكرون ساكاعن محرة رقوله ولاعبادة ولعل المناسب أن مقول وصاحب صلاةأى أخرج نسابة صاحب صلاة غيره في صلاة بدله وقوله والوصية خرحت بقوله غير مشروطة عسونه (قوله أخرجيه

الهام أمرا أوقاضاة مل المامة ذي الامارة العامة والخاصة وقوله كنيابة المام أي كنيابة العامية في المامة المامة من المامة العامة والمامة والعامة والعامة

(قوله سواء كان إكفالة) هي الا تمة في قوله أوبو كله على أن يتكفل الخرفه الخير في فسعنه كالزارعة قبل البذر (قوله في الاخير) أى الذى هو قوله سواء كان إكفالة على المنازة حذف أى ان شتموج أى الذى هو القبل وقوله و في الاحير الاخير الاخير الذى هو قوله حداً و تعزير (قوله بعيرعله) في العبارة حذف أى ان شتموج الحدوه والزنا بغير عله بأن لا يكون أحد الشهود (قوله ان ترقي على مديانه) في له وقد مقال هذا التي هي قطع الطريق (قوله والغيلة) أى التي هي قتل الانسان خفية لا خدماله (قوله يعيل مديانه) في له وقد مقال هذا والتي كفل الدين الذي الذي الذي الموكل المتراب الدين داخل تعتقوله من عقد اذالو كاله هذا في المناف الدين المناف المناف الدين المناف المناف الدين المناف الدين المناف الدين المناف الدين المناف المناف

الذىعلى فسلان أن يأتسه مكمدل به عنه حتى مكون الانيان بالمكفس حقاعلي الموكل المسيد كور اه الا أنك خسسر بان قصية هذا أن مكون الموكل كان من حفه أن يكون هو الضامن فلذائصم الوكاله ولم يظهر ذلك هذا وقد يقال فمام الشفقة للدين اقتضتأن يكونهوا ضامن اوفامكن حنشدأن وكله في انسان يضمن ذلك المسدين لرب الدين إ (فوله من يستسب عنه في الجيم أي وكل انسانافي كونه بتعاقدمع رجسل على أن يحيون الموكل بقدرمعاوم وقولة لان الخ هـ ذا التعليل منوط بالثانية الى هي الوكايد في الحيرفهو حوابعا بقال (قولة استنابة) أى لا بالمعنى المتقدم وحاصل ما أشارله هناانه فرق بين الاستنابة والنيابة فالنيابة افامسة

شخصا يعقد عنسه عقد اسواء كان كفالة أوبيعا أونكاحا أوغيرذ لائمن العقود ولايدخل هذا الطلاق لانه فسيخ فهودا خلف فوله وفسيزأى يجوزأن يوكل من يفسنح العقد الخيبرفي فسيخه أوالحتم فسيخه وك ذات بجوز له أن يؤكل شخصا يقبض له حفاو جب له قبل آخر وكذلك بجوز له أن يوكل شخصا يستوفى له عقوبة قبل شخص من حدو تعزير وفتل والموكل في الاخدر الولى وفي الاول الامام لان اقامة التعاذير والحدودله لمكن للسيدأن بقيم الدعلى عددهان ثبت بغبرعله انتروج علمه كامأتي وكذافي الاخسير المكنيها الامام في بعض الصور كافي المسرابة والغيد لة والردة وكذلك يجوزله أن يوكل شف ما يحسل غر مه على مديانه أو يو كله على أن يشكم ل عنه لفلان بما على فلان وكذلك يجوزله أن يوكل من يبرئ من له عليه حق منه سواء علوافدرا لحق المرءمنه أولاو اليه أشار بقوله وانجهله الثلاثة أى الوكسل والموكل ومنعلسه الحقالانم اهبة بجهولة وهيجائزة وكذلك يحوزله أن وكل من يستنب عنده في الحيراو يوكل من يح عند الان كلام المؤلف في بيان ما تصم فيه الوكالة لافي بيان ما تعوزف وهدافي المقيقة استنابة لاندابة وتقدم الفرق بينهمافي الحبي عندة ول المصنف ومنع استنابة صحيح في فرض (ص) وواحد في خصومة وان كر مخصمه لاان قاعد خصمه كثلاث الالعذر وحلف في كسفر (ش أى لأعدوز للشغص أن يوكل فى الخصومة أكثر من واحد الابرضا الخصم وأمانو كيل أكثر من واحد في غدر خصومة فيجوزوليست الناءفي خصومة للوحدة كاقيل فيصر أن يوكل الواحد في خصومات متعددة ويجوزالشخص أنوكل في الخصومة قبل الشروع فيهاوان كرة خصمه أوالفاضي ذلك لان الحق في النوكيل الوكل فحضور اللصم أوغيته الاأن بقاعد الموكل حصمه ثلاث عااس ولوفى ومواحد وتنعقد المقالات بينهما فليس له أن يوكل من يخاصم عنه الاأن يحصد للوكل عدر من مرض أوسفر ونحوهما فلمستثذأن وكلمن يخاصم عنه واذاادعي ارادة سفرحاف انهما فصده ليوكله ومشله دعوى أنبياطنه مرضاومثل دعوى انه كان ندراء تكافاودخل وقده فأنه يحلف على جميع ذلك وهل من العذر حلف أن لا يخاصم وقد تعرض له نت فقال قال عدين عرمن حلف أن لا يخاصم خصم ملانه أخر جده وشاتمه جازله أن يوكل غيره وان حلف لالموجب فلاو يمكن دخول هذا تحت السكاف فيعلف انهاعًا وكل لذلك اه أى لا مواجعه ومشاعته له (ص) وليس له حينتذعز له ولا له عرل نفسه ولاالافراران لم يفوض له أو يجعله (ش) أى ليس المو كل حين اذفاعد الوكيس احصمه كثلاث عسزل وكباله ولاللوكيل عسزل نفسه وينبغي الالعدد وحلف في كسفر كامر في الموكل

انسان مقامك في أمريجيث يسقط عنك الطلب به كان تقيم انسانا يحج عنك فذلك استنابة لانما بة وهذا هوالفرق المتقدم في الحج (قوله في أمريجيث لا يسقط عنك الطلب بدلك الامر كان تقيم انسانا يحج عنك فذلك استنابة لا نما بة وهذا هوالفرق المتقدم في الحج (قوله في أمريجيث لا يستفل المرافق المتقامة المتقامة المتنابة) أي بالمه في الذي أشرنا له قر سا (قوله وان كره خصمه ) أى الالعداوة (قوله كثلاث) في لم والظاهر أن الكاف استقصائية الا الدخل ما فوق الثلاثة بفهم من قوله ثلاث بالا ولى ومادونم السرحمه حكمها (قوله قبل الشروع) أى و بعد الشروع لقوله لا ان قاعد (قوله الأن شاعد الموكل خصمه ) أى عند الحل مو مته بينهما المن ومنه وعادون على المن العدر ما المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة

استعارمنه كتابا وادعى تلفه (قوله اصطراره) معناه انه عندمن المصومة بعدحتى محمله الوكل الافرار وقوله لم يفع التوكيل في هـ ذه الهـ مغة) أىلانهـ ذه الصيغة لاتصدر من الموكل وحاصل مأأشاواليه أنه فى الطسلاق بوكيل في الصيغة و بازم منها النو كيل في وقوع الطلاق وانما فلنابؤ كمل فالسغةلان السغة المادرة من المو كل هي الصادرة من الوكيل وأمافي الطهارفاغ عاهرتو كيلف المعسني أىفىوقو عالظهارلافي الصمغة الصادرة من الموكل وهي أأتعلى موكلي كظهر أممه لان هذذالصيغة ليستهى الصادرة مناللوكل فظهرأن في الظهارصيغة الااله ليس مناكرتو كيدل فيهالما علت فتسدير (فوله لانخنص بالصيغة انجوز بالصيغة عن مطلق الامر الدال والماء في قول بقول أونعسل للتصسو برأى لاتحتص مالام الدال المصور بقول أوفعل أوارسال أي بواحد من هده الامور بل مايدل على أي واحد منهاوقوله أوارسال مان جوت العادةانه إذاأرسل لهمتاعه بكون القصد التوكيل فيسعه (فوله والعادة)عطف تفسسر (قوله فيا لابدل على الصيغة) المناسب الو كالةوذاكلان الصيغة ليست قديقال بدل عليهاعرفا ولغة واغما فى عدم التعرض للوكل علمه (قوله وفى كالام الشارح ماظاهـــره خلافه) ذهب البهعب في شرحه فقال ولاتصر اشارتمن فاطق ولكن الظاهرانه اذا كأنت الاشارة مفهمة للتوكيل فهما واضعاانه لامانع من صحة الوكالة ومدل عليمه ظاهر المنف

ولدس الوكمل أن نفرعلى موكاه بدين ولودكا معلى الخصام الاأن مكون وكامه وكالةمفوضة أويحعلله عندعقد الوكالة أن يقرعنه فالوكيل حينئد أن يقرعلي موكله عابشه ولم يقرلن يتهم علمه وكان الافرار من نوع تفاق الصومة وظاهر كالام المؤلف المقيد عالشلاث فاكثر وعليه فله عزله في أقل من ذلك وهد ذامقتضي كالم المتبطى أى اذا أعلن بعزله وأشهد عليه ولم يكن منه تفريط في تأخر مراعلام الوكيل بذلك وأماان عزله سراف لا يحروز عزله و بلزمه مادمله الوكيل وماأقر بهعليه انكان جعسل له الاقرار قاله ابن وشدوابن الحاج ومفهوم كلام المؤلف أن الوكالة لو كانت في غدر الحصام لكان للوكل عزله والو كيل عزل نفسه وهو كذلك وقدصر حالمؤلف بمذافى آخرالباب بفوله وهل لانلزم أوان وقعت باجرة أوجعل فكهماوالالم نلزم تردد (ص) وخلصه اضطراره المه (ش) المراد بالخصم هذا هو الذي عليه الدين والضمير فى خصمه يرج علصاحب الدين والضمرفي اصطراره يرجع الوكمل والضمير المخفوض بالى يرجع الى الافرار والمعدى أن من علسه الحق له أن يضطر الوكسل الى أن يجعل له الموكل الافرارغ يخاصمه بعد ذلك أو والصم الموكل اضطراره أى الموكل الى ان يجعسل للوكيسل الاقرار (ص) فالوان قال أفرّعني بالف فاقرار (ش) يعني أن المازري فالمن عند نفسه اذا قال الموكل للوكيل أقوعني بالف لزيدفانه يكون اقرارامن المهو كللزيدولا محتاج لانشاء الوكسل الاقرار بذاك ولاينفع الموكل الرجوع عن ذلك وعزل الوكيل عنده ويكدون الوكيل شاهد اعليه ومثل ذلك أبرئ فلا فامن الحق الذي لى علمه فانه ابرامن الموكل كـ ذا يظهر (ص) لافي كمين ومعصمة كظهار (ش) يعمني أن الوكالة تصر في قابل النماية كامر لافي الاعمان لانم أعمال مدنية وكمذاك الوضوء والصلاة ولاعلى المقاصي كالظهارلانه منكرمن القول وزورومنسله الغصب والقتل العدوان وماأشبه ذلك من المعاصي فان قبل التوكيل على الطلاق صحيح وعلى الطهارغيرصي فالفرق فلت قال البساطي بمكن أن يقال الفرق أن التوكيل في الط لاق في الصنغة أى وكله في أن يقول لها أنت طالق أى ولس فيه امعصية ما في الظهار فلاصيغة بل فالمعنى فانقال لهاأنت على موكلي كظهر أمه لم يقع التوكيل في هذه الصغفة انتهى فانتسل التوكيل على الطلاق في الحيض معصبية كالظهارمع صحة ماذ كرفلت فسد يفرق بان معصية الطهارأ صلمة بخلاف ايفاع الطلاق في الميض انع اهولام رخارج وان كان الاصل وهو الطلاق غيرمعصية تأمل (ص) عليدل عرفا (ش) هذامتعلق بقوله جعة الوكالة والمعين أن الوكالة لا تمختص بالصيغة الدالة بقول أوفعك أوارسال واعما الحكم في ذلك للعرف والعادة ولامدمع الصيغةمن القبول فانوقع بالقرب فواضح وانطال ففيها الخلاف المتقدم في الخبرة والمملكة ويدخل في قوله عمايدل عرفاً الاشارة من الآخرس فعالايدل على الصيغة عرفاو بدل عليهالغة لايكون من صيغتها ولذا قال لا بحجر دوكاتك فانها تدل عليها لغية لاعرفا وظاهر كالرم المواف يشمل الاشارة من الناطق وفي كالرم الشارح ماظاهر مند الافعم (ص) لا بحدر دوكانك بلحتي يفوُّصُ (ش) بمنى أن قول الموكل لو كيله وكلدن أوفلان وكيلى لا يفيده وتكون وكالة باطلة بل حتى يفول فوضت اليك أمورى في كلشي أوأ فتكمفامي أو يحوذ لل أو بنيد ان عيد السلام اتفق مالك والشافعي على عدم افادة الوكالة المطلفة واختلفا في الوصية المطلقة فقال الشافعي هى منال الوكالة المطلقة وقال مالله هي صحيحة ويكون الدوصي أن يتصرف في كل شي اليتم كوكالة النفويض ولعسل الفرق ببنه مافرينة الموت فان الينم محتاج لان بتصرف في كلشي

(قوله وجب عوم المسبب) وهوالتصرف في كلشي (قوله الاأن به ول وأجزت غيراانظر) أى في صلب العقد (قوله على الحكامة) أى حكامة ماصدرمن الموكل وقوله مثل بقال له ابراهيم أى حكامة لما وقع في المداء لكن مثل هذا لا يقال له حكامة غمان كونه غير حكامة انحاساني على قراء تغير بالرفع و بلا حظ صدورها من الموكل من فوعة كائن بة ولى النظر وغير نظر قد أجزتهما (قوله بأن يسمع ما يساوى الخ) أفول مفاد كلامه أنه اذا قال أجزت النظر وغير النظر ووقع أنه باع ما يساوى (٧١) ما ثة بخمسين أن البياع لا عضى والظاءر

امضاؤه وأن مجرد بيع السلعة التي تساوى مائة مخمسين لاركون معصة لاشعلق به امضاء والحاصل أنتفسسم السفه بذلك المعنى لاءنع الامضاءحيث بقول الموكل أجزتها كان اظراؤما كان عير نظر وأىفرف سنذاك وسالهمة التى برادبهاو جه المعطى فتسدير قالتدر (قوله وانكاح بكره) انظره فاامع ماقدمه المصنف في باب النكاح من قوله وان أجاز محمر فيان وأخوح دفوض له أموره سنسة حازفانمافي ابالنكاح مخالف لماهذا وقد بحماب أنهذا فى غيرالان والاخوالدوأماهؤلاء فلهم حهتان حهة ولاية في الاصل وانضرلهاوكالة فاغتفروا مخلاف منعداهم (فوله الااذانس) أي وكذا لوأمضاها بعدصدورهافقولة هنالاعضى أى ابتسداء بل بتوقف على امضاء (قوله ونحوه) أي كالقائم بجميع أموره (قوله معاوماً بالنص) أى بأن يقول وكانت على يسعدوان وفوله أوبالقرينة كااذا قال لهأتبيع دوابك فيقولله وكلنك فالسؤال قرينة عملى بسع الدواب فقوله أوبأم أى تصريحا أوبالقرينة لارجع لقوله حتى بفوض بللا بعيده أىفان وكله على البيع

فاذا لموص عليه أووغ مرهدا الوصى ولم يسمنتن عليه شيأ والسبب الذى لاجله أوصى عليه وهوالماجة الى النظرعام وحبعوم المسمب ولاكذاك الوكالة فان الموكل قادر على التصرف فى كلشى مماله التصرف فيه ولايدله أن يستبديه عادة كاحتيج من ذلك الى تقييد الوكافة بالتفويض أوبغمره فقوله بلحتي يفؤض وقوله بعمدأ ويعينا لخ وقوله وتخصص وتقيم بالعرف اشارة الى بيان الموكل فيه (ص) فيمضى النظر الاأن بقول وغير نظر (ش) يعني أن الوكالقاذاوقعت مطاعة مفؤضة فأنهءضي من فعل الوكيل ماكان على وجه السداد والنظر اذالوكيسل اغما يتصرف بمافيمه الخظ والمصلحة وأما الذي لامصلحة في فعمله فان الوكيسل معزول عنمه شرعافلاعضي فعمله فعمالا أن يقول الموكل للوكمل أمضيت ماكان نظراوماكان غمرنظر فانذلك عضى والتعمر بالامضاء بالنسمة لقوله غيرا لنظر اذا لنظرجا تزا بشدا وبخملاف غسيره فلا بحسل الاقدام عليه ابتداء وبعبارة معنى مضى غيرا لنظرأنه ليس للوكل رده وتضمينه وقوله غىرمنصوب أىالاأن يقول وأجزت غيرالنطروالرفع على الحكامة أى هـذا اللفظ مئسل بقاللها براهيم ومعنى كونه غيرنظر أى عند الموكل وهوفى الواقع وعند دالعقلاء نظر لانه لايلزم وليس المرادبه السدغه لانه لايصح التوكيل فيه لانه معصية وقد قال المؤلف لافي معصية وبعمارة فهم المؤلف أث المراد بفيرالنظرفي كلام ابن الحاحب السفه بأن مسعما يسماوي مائة بخمسين مشلا فاعترض وفهم غيره أنالمراد بالنظر مافيه انمية المال وبغيرا لنظر مالا تنميسة فيله للمال كالمتق والهبة والصدقة أيماأر بدبه تواب الا خرة وحين الذقلا اعتراض على الن الحاجب فيأقرربه كالامان الحاجب يقرريه كالامسه هذاولا المنفت الى مأفهدمه المؤلف (ص) لاالطلاق وانكاح بكره ويسع دارسكناه وعبده (ش) هذامستثني من مقدر بعدقوله وغير نظرأى الاأن يقول وغدير نظر فيمضى النظر وغيره الاهذه الأربع فان فعدله لاعضى فيها الااذا نص الموكل للوكك لرعلها مخصوصها قال بعض ولعهل المراد بالعمد الذي استمده تظراليسه كالتاجرونحوه أوالذى لهمزيد خدمة أونحوه عمايفوى غرض السيد في بقائه عملك والاف الفرق بنسه وبمن غسره أوسنه وبمن الامه ان كان المراد خصوص الذكر انتهى (ص) أوبعدين بنص أوقرينة (ش) هذا قسيم قولاحتى يفوض فيشترط في الموكل فيله أن تكون معلوما بالنصأ والقريشة أوالعادة فلوقال وكانسك لم بفيد كامرحتي يقسده بالتَّهُو يَضَأُوبِأُمْرُوفَاعُلُ (ص) وتخصصونفيدبالعرف (ش)ضميريهودعلى الشيَّالموكل فيسهأ وعلى لفظ الموكل والمعنى أنهاذا كانالفظ الموكل عامافانه يتخصص بالعسرف كمااذا قال وكالمسائعلي بسم دوابى وكان العرف بقنضي تخصيص ذلك بمعض أتواع الدواب فانه يتخصص وكذااذا فالوكاند على بيعه فده السلعة فانهذا اللفظ عام في بيعها في كل مكان وزمان فاذا

وكالة مفوضة وجرى العرف بتخصيص السع في شئ خاص أو بشئ خاص فاله لا يعتب بردال العرف في حق المفوض اليه والمراد بالعرف ما بشمل الفولى والفعلى وهوالفاهل والفعلى في هذا الباب وهوالفاهر كقوله اشترلى خبزا والعرف الفولى فيه أنه ما يخبز على هيئة مخصوصة من قيم أو شعيراً وسلت وعرفهم الفعلى خبز الذرة مثلا وعليه فهل يقدم العرف القولى على الفعلى وهوالظاهراً م الاستخراف والمالي المولى والفاهراً م المولى المولى والفاهراً م المولى والفاهراً م المولى والفاهراً م المولى والفاهرات والمولى والفاهرات والمولى والفاهرات والمولى والفاهرات والمولى والفاهرات والمولى والمول

(قوله أولفظ الخ)متلازم مع الذي قبله بلزم من أحدهما الآخر (قوله فانه بتقيد بما يليق به) هذا عرف فعلى والظاهر أن يرفيقول كالوقال استرفي وبافانه يتقيد عابليق بهمن الاثواب والافالذي بقيه لالشراء أشياه كثيرة ولعل المراد يحسب الوقت المفيد نوعا مخصوصا فانه بتقيديه (قوله وهو تكرار) لا يعني أنه من تبعليه ومثله لا يقال له تكرار فندو (فوله فله طلب الثمن) أى وله النرك وهوضامن فلا يحتاج الى جعل اللام معنى على (قوله ورد المعس) ان لم يعلم به حال شرائه فلا رد له و ملزمه الاأن كشاء الموكل أخد فه ذلك أوبكون فليلا والشراء فرصة فهولازم للوكل والحاصل على هذا أنه متى فل العب وهو فرصة فانه بلزم الموكل الشئ المسترى (٧٢) وسواءعينه الموكل أملاوسواء كان الوكيل مفوضا أومخصوصا وان لربكن العيب سواءعلمهالوكيل حينااشراءأملا

كان العرف انما تساع هـ فده السلعة في سوق مخصوص أوفى زمان مخصوص فيخصص هـ ذا العموم وكدااذا كأن الشي الموكل علم مطلقاأ ولفظ الموكل فانه يتقدد بالعرف كالوفال انسترل فانه نتقب دعيامليق بهوالعام هواللفظ المستغرق الصالح له من غير حصر والمطلق هو الافظ الدال على الماهمة بلاقد دوالضمرفي قوله (س) فلا بعده (ش) بر حيملاخصصه العرف أوقدده أى فلا بنعداه الى غيره وهوشكر ارمع فوله وتخصص وتقدد بالعرف ولوسكت عنه كان أحسن الكن ذكره المرتب علمه قوله (ص) الاعلى سعفله طلب النمن وقبضه أواشتراء فله قبض المسع و رد المعمان أم يعني من الله كل على بيع له أن يطلب المشترى بالنمن ويقبضه منهو بدفعه لوكله أوشراطه أن يشتريه ويقبضه من بأنعمه والنظهريه عسنظاهر كامأني فلهرد معلى مائف بغيراذن موكله وهذا اذالم يعين الموكل الوكدل المسع وأماان عينه له بأن قال اشترلى الشئ الفلاني فأنه ليسله رده وهسدا في الوكيل الخصوص أماالوكيل المفوض اليه فلهأن ردهعلى باثعه ولوعمنه فموكله ونحوه فى المدونة وقسداللغمى ردالمعمب عااذا كان العب ظاهرا وأماان كانخفيا كالسرقة ونحوها فلاشئ على الوكمل ولميذ كرابن عرفة هذا النقسد ولاصاحب الشامل (ص) وطول بين ومشمن مالم يصرح بالبراءة (ش) يعنى أنه اذا وكله على شراءشي فانه يطالب بثنه مالم يصرح بالبراءة من دفع الذمن وكذاك اذاوكا معلى سيعشئ فانه يطالب بالمثمون مألم يصرح بالبراءة من دفع المثمون والافلا يطالب بذلك وانما المطالب عادكرالموكل (ص) كمعثني فلان لتسعه لالاشترى منك وبالعهدة مالم يعلم (ش) تشبيه بقوله مالم يصرح بالسراءة أى فان صرح بالبراءة بأن يقول و منقدلا فلان دوني فلامط المقعلي الوكيل بالنمن كاأن من قال بعشني فلان لتسعيه فانه لامطالبة علسة ويحتمل أن يكون مثالالاتصر يحالبراءة ولوقال المعثني فلان الدك لاشترى منك أولا شترى له منك أوبعثني لتديعني فان النمن يكون على المشترى لاعلى المرسل ولوأقر المرسل أنه أرسله فلاشئ علمه والثمن لازم الشترى ولوقال المؤاف لا تسترى الهمنال افهم ماذكرهمنه بألاولى وكذاك يطالب الوكيل بعهددة المبيع من غصب أواستعقاق مالم يعملم المشترى أب المتولى السع وكيسل فان علم فالعهدة لانكون عليه وتكون على من وكله أى فيرد عليه المسعو بكون أنن علمه وهذافي الوكيل الخصوص وأما المفوض فيتبع كالتسع البائع والعهدة علمه كالشريك الفاوض والمقارض بخلاف القاضي والوصى (ص) وتعين فى الطابق نقد البلدولا تن به الأن يسمى الثمن ف تردد (ش) يعنى أنه اذا وكله على شرا اشئ

كذلك فأنعلمه الوكمل حن الشراء فان البيع بازم الوكمل الاأن ساء الاتمر أخذه وانام بعلميه حسمن الشراءفلهرده حمث لمنعن الموكل المسترى مطلقا أوعينه والوكيل مفوض (قوله ردالعس) أي المشارلة بقنول الصنف ورد المعب (قوله عااذا كان العب ظاهرا) يظهر بالتأمل لاأنه ظاهر للتأميل وغيره والافلاردا فال بعض شهوخنا ولعل تقسداللغمي صعف واذالم مذكره ان عرفية ولاالشامل اله أقول ولاالمصنف (قوله فلاشيء على الوكيل) زادفي لأ وإذالم مكن عليه ضميان لم يكن له أنرد (قوله ولم مذكر لا يحقى الخ) أنعيدم ذكرهدل علىضعفه فافهم (قوله مالم يصرح بالبراءة) ومالمكن العرف عمدم المطالسة بهما فان كان العرف ذلا لم يطالب مهما والسمساركالو كسلف ذاك مخلاف العهدة فأنالو كمل علمه العهدة مانم يعلم المشترى بأنه وكمل يخ \_ لاف السمسار فانه لاعهدة علسه لانالشأن فسه أنيسع الغيرة (قوله فانه بطالب شمنه) ولوصر حيانهوكيل (قوله كمعنى فلان)أى فالنمن على فلان المرسل

لاعلى الرسول فان أنكر فلان أنه بعثه غرم الرسول ( قوله و يحتمل أن يكون مثالا) هذا بعيد (قوله وأما المفوض فيتبع) الحاصل أو أنه اذا كان مفوضا بتبع في ثلاث صور عدم عله بأنه وكيل (١) وبأنه وكيل و بأنه مفوض وغيره في صورة فقط وهو عدم عله أنه وكيل (فوله والمقارض ) بفتر الراءأى عامل القراص بخلاف القاضى والوصى اذا بأعاسلعة من سلع اليتم فلا بطالبان بالعهدة فما ولما يبعه والعهدة في مال المنامي فأن هاك مال الاستام م استعقت السلعة فلاشي على الاستام (قوله نقد السلد) مانه بعتبر الغالب من النقد حيث كان فيه غالب فان لم يكن فيسه غالب ف كل شي أتى به لزم ( قوله فتردد) اعلم أن ان القاسم ذكر أنه اذا اشترى غير اللا ثق لم يلزمه وخسرف احازته ورده وظاهره سوائسمي الثمن أملا وعنداشهب لاخيارله اذاسماه كانمااشتراه لليق بدأم لاوان لم يسم فله الخمار فععله بعض القروبين

(١) (قولهومانه) كذامالنسخ ولعل الصواب وعلمانه والاتبكرر اه

تقسدا لقول ابن القاسم فهما منفقان وقال غيره قول ابن القاسم على ظاهره لا بلزمه الاما يشبهه وانسمى له الشمن (قوله مطلقة) تفسير لفوضة (قوله كمة الشمن) المناسب حذف كمة (قوله فالاستشناء من الخ) في الحقيقة الاستثناء من محدوف وكانه قال وتعين لا تي به في المقومة والمخترك أي في المازيه فعل الوكيل (٧٣) وأخذما بعث به وفي نقضه وأخذ سلعته ان كانت

فاعة فان فات خسرا يضاف الحازة فعل وأخذما بيعتبه وفي تضمينه قىمتالتعديه (قوله بئمن المثل) فلا يسع بدون عن المشل الاقدرا يتعابن الناس في منسله (قول لزم الوكيل فيمتها) أى انشاء الموكل لانادأن يرضىعا وقععليه العقدمن الممن (قوله وهذا عارج) أىخارج منحكم التخمر بقوله وتعن فى المطلق نقد السلدأي فلاحاجة لقوله الاماشأنه ذلك الحفتم وأذا خرجمن حكم التغمر فمكون داخلا في قول المصنف وتعين في المطلق نقد البلد (قوله قسل أن قبض الوكمل الطعام) سمأتى في قول المدنف والرضاعة الفته في سلم الهاذاحل الاحل يحورفى غيرالطعام لانتفاءع لة فسخمافي الدّمية في مؤخروأمافي الطعام فسلالما يلزم عليه من برح الطعام قبل قبضه فقضيته أنهاذا اشترى طعامانقدا تعدياأى على الماول ولم يقبضه لوكمل فلاعوز للوكل الرضالما لزم عليهمن بيع الطعام قبل قبضسه والموضوع أنالوكل دفعله الثمن رقر منة ماسداني فسنتذبكون التشسه تاماواذا كان تامافالخمار انمامكون بعدقيض الوكيل الطعام (قوله لمافيهمن سع الطعام قبل قيضه) أى اعه الوكسل قبصه (فوله وكان نظرا) الواو عمسني أو أىأوكان نظرا إفوله وكخالفتمه مشترىءين) أىفىمشترىءين

أأوسعه وكالة مفوضة مطلقة أي لم يذكر فيهما كسية الثمن ولاجنسه فانه بتعين على الوكيسل أن ببيع بنقد بلدالبيع أوالشراء فانخالف وباع بعرض أوجح وانأو بنقدغ تربلدالبدع وفاتت السلعة فانه يضمن حنئك ذقيمته التعديه الأأن يحسرالموكل فعله ويأخذما باع يه وان لمنفت السلعة فالخيار ثابت للاحران شاءأ جازالب موأخذما سعتبه وانشاء نفضه وأخلسلعته وكذلك بتعين على الوكيل شراءما يليق بالموكل حيث أطلق للوكيل فان خالف فللموكل الخيار كااذاوكلمة على شراءنوب أوعب دوه لهد فالمالم بسم التهن فان سماه فيشدري به مالا بليق مال وكل حمث لا يحصل به ما مليق أواللا تق مقون سوا سمى الوكيل الثمن أولا وعلمه فحث سماه ونقض عن اللائق بالموكل فليس الوكيل أن يشترى مالا يليق بالموكل فالاستشاءمن المنطوق أي تعسن لائق مالموكل الأأن يسمى الشمن ففي التعين وعدمه تردد وبعسارة الاستثناء من مفهوم لائن فأن محل التأويلين في غير الدئن مع التسمية أى ولائق لاغير والاأن يسمى المين فتردد وكان منه في أن مفول تأو ملان (ص) وعن المثل (ش) يعني أن الوكيل منعن علمه أنسيع أويشترى لمو كله بثن المثل اذا كأن وكله وكالة مطلقة الاأن يسمى الثمن والأفستعين وقولة (ص) والاخير (ش) يرجع للسائل الثلاث أى والارأن خالف ولم يسع ولم يشتر سقد الملدأولم يشسترها يلمق بالموكل أولم يسع بثمن المشل فان المسارحينك شد السوكل فان شاء أمضى فعلدوان شاءرد موتلزم السلعة الوكيل (ص) كفلوس الاماشانه ذلك لفته (ش) غميل لمافيه التفسير يعنى أنه اذاأطلق للوكسل فى البيع فبأع يفلوس فان المساريشت للوكل ف اجازة البيعو بأخذالتمن أوبرده بأخذ سلعته انكاتت فاعة فان فانتازم الوكيل قيمتها وم قيضهالان الفاوس مطقة بالعروض الاأن مكون الذى وكلعلى سمع شأنه أن ساع بالفاوس لقلة غنمه كالبقل وماأشبه ذلك فانه بلزم المروكل لان الفاوس كالعسين بالنسبة الهدد والسلعة القليلة الثمن وهد ذاخارج مقوله وتعين في المطلق نقد البلداد نقد البلد في مشل هدف السلعة الفياوس (ص) كصرف ذهب بفضة (ش) التشعيم عاقب له فى التفسير لكن غيرتام لان التغييرفهام فأبت للوكل قب لأن بقبض الوكيل الطعام أوبعده وهنا الخيار للسوكل بعد قيض الوك مرفده بفضة فالداد فع المدده بالسلم له في طعام فصرف منفضة فان كان الو كيل فد قبض الطعام فالخيار للوكل البت بين أن يأخذ الطعام أو بأخذ ذهب وان لم بكن الوكيل قدفيض الطعام فهومتعد فليس لليوكل خييارفي أخيذ الطعام لمافميه من يسع الطعام فبلقبضه واغماله أخلذهمه والطعام لازم اوكمل الاأن يكون سلم الدراهم في ذلك السلعة هوالشأن وكأن نظسر إفانه جائز ولاخسار الموكل والسه أشار بقول (ص) الاأن بكون الشأن وكمغالفته مشترى عن أوسوق أوزمان (ش) هدذا عطف على كفاوس يعيى انالموكل اذا قال لوكيله أشترسلعة كذا أولانسع الافى ألسرق الفسلاني أوالاف الزمن النسلاني تفالف فان الخمار بشت الموكل انشاء أحاز فعسله وانشاء رده وظاهره كأس الحاجب سواء كأن ما يختلف فيه الاغراض أم لا يخلاف ماءندان شاس واستقرب ابن عرف الاول (ص) أو بعد بأفسل أواشترائه بأكثر كشرا (ش) يعدني أن الوكيل اذاخالف وباع بافسل ماممه موكا ـ وله بشي يسد برفان اللي اربين الموكل ان شاء ردوان شاء أجاز لان البيع تطلب فيده

(۱۰) ـ خرشى سادس) بدليل حرما بعده والتعمير بالفاعد الدلس مراد الان المخالف هوالوكيسل وقال بعضه مراد الان المخالف هوالوكيسل وقال بعضه مراد الان المخالف المولات (قوله واستقرب) خالف الوكل (قوله بعلاف ما عندا بن شاس) أى فانه يقول محلم اذا كان بما تحتلف به الاغراض (قوله واستقرب) بالقاف في خط شيوخ الوجه وذلك لان الاغراض وان لم تعتلف الاأن الموكل لما قيد ويعتمل أن الحال بتعين في بعض الاسواق أو في بعض الازمنة حكمنا بالتغيير مطلقا (قوله ولوبشي يسسير)

علاهر فوله فيماسياتى لان ذلك ما منفان الخان عذا اليسبرولو كان ما ينغان الناس فى مشله عادة فينكد على ماهنا الأن يقال ما يأتى فى خصوص الشراء وحرر (قوله وأفعل النفضيل ليس على بابه) أى لم يستعمل فى حقيقت بال أراد به الزيادة والاولى أن يقول وأفعل النفضيل لم يستعمل فى حقيقت المائد أن يكون الاصل كسيراً (قوله فأفاد النفضيل لم يستعمل فى معناه بل يحتوز به عن الزيادة فالواستعمل فى حقيقت انه لا يخان المناف ال

الزيادة لاالنقص كاله يخسراذا خالف واشترى بزيادة على ماسماه له حيث كانت كشرة وان كانت يسيرة فلاخسار الموكل سواء كانث السلعة معمنة أم لافقوله أوبي عدالخ أى أومخالفت فى سعه بأقل ففي مقدرة وهي السمية أى أومخالفته مسم يسعه بأفل لان الخالفة مسمه لافيهوقوله أواشترائه أىأومخالفته في اشترائه بأكثرأي بسنب اشترائه بأكستروأ كثرهنا ليس على بابه بل المراد به الزيادة سواء كان الاصل في نفسه كثيرا أو قليلاثم ان هذه الزيادة قد تكون كثيرة وقد تنكون بسيرة فأن كانت كثيرة فالتخيم وان كانت يسيرة فسلاخسار والىذلك أشار بقوله كثــيرافأفادا لحَـكمِن المنطوق والمفهوم وفي الحقيقـــةان قول المــؤلف (ص) الا كدينــارينفىأربعــين (ش) بيانىلفهومةوله كئـــيرا كانه قال\الاانقلتالزيادةفىالشراء كديسارين فى أربعين ف الدخياراله وكل بسب ذلك لان ذلك ما يتعابن الساس في مشاله وفي يعض النسخ لاكديشارين بلاا لنافية وهي أصوب أوالابمعنى غسيروه لذا أولىمن التصويب لأنه اذا أمكن تصحيح العبارة من غبرتصو بب كان أولى والكاف استقصائمة (ص) وصدّق في دفعهماوان سلمالم يطل (ش) يعنى أن الوكيل اذا ادى أنه دفع الدين ارين من عند مقبل أن بسلم السلعة لموكله أو بعدأ نسلها لهولم يطل الزمان بل كان ذلك بقرب النسليم فانه يصدق في ذلك بمينه وأماان سلم السلعة لموكله وطال الزمان ثم ادعى أنه دفعهمامن عند مفانه لا يصدق فقوله مألم يطل أىزمن مابين تسليم السلعة ودعواه أنه دفعهمامن عند وأى لغيبرعد فرفلا يصدق ثمان تصديقه في الدفع يستلزم التصديق في كونه زاد فاذا ادعى أنه زاد صدق مالم يطل وانما تعرض للدفع لشلايتوهم أنه كالضامن لايرجع الااذا ثبت الدفع (ص) وحيث خالف فى اشتراء لزمه (ش) أى أن الوكيل على الشراء اذاخالف مخالفة توجب الموكل الخياركان زاد كنبرافي اشترائه أواشترى غبرلائن أونحوذاك فان الوكيل بازمه ماأشستراه حيث لميرضه موكامه وكالم المؤلف مقيدعا اذا كان البيم على المت أوعلى خيار المائع وأمضى والافلا يلزم الوكسل المبيع ولدرده وانظراذا كان الخيارلهما واختارا حدهما الامضا والاخوالي وقوله لزمه هو يحل الافادة أى حيث لم يخبر الوكيل البائع مذلك والافله رد ومشاه اذاعلم البائع بذلك والما تخييرالموكل فقد على بماسيق وقوله (ص) ان لمرضه موكله (ش) أى حيث يجوزله الرضا مذلك بدليل قوله والرضاعة الفته في سلم (ص) كذى عب الاأن يقل وهو فرصة (ش) التشبيه نام والمعني أن الو كمل على شراء شي أذا اشتراه وهوعالم بعسمه عسار ديه شرعا فأنه بلزمه الاانبرضي موكله بمااشمتراه بهوكمله فذلكه الاأن يكون العمب قلملاوا لحال أن المبسع فيمه غبطة فانه يلزم الموكل حينئ ذوقوله كذى عيب أى بالنسم به الموكل بدايدل قوله ولائق به غاند فع مالبعضهم من الحدث هنسا (ص) أوفى سم فيخير موكله (ش) يعني أن الوكيل على سع اذا خالف ماأمر مبه الموكل أوماقضت العادة به فان موكله يخدير في احازة الممع والرد ان كانت السلعة قاعة وفي الاجازة والتضمين ان فاتت بحوالة سروق فاعلى أى تضمين التسمية

والافيصم بحعله منقطعا (قولهأو الاعمى غرر)أى صفة القوله كثيرا أى كشراموصوفانانه غيرد شارين في أربعين (قيولة والكاف استقصائية) أى فىأر بعين ديساران فقط وثلاثة فيستين وأربعة في ثمانين وواحد في عشرين ونصف واحد في عشرة وربع في خسة وهكذا رنبغي في الجسع (قوله بل كان ذلك بقرب التسلم) ولم مذكر ضابطا يعمرف بهالقمر ب والمعمدو الطاهرأنه أرادمالقرب مايفهم منهصدق قوله وبالبعد ما يعلمنه عدم صدق قوله أي بحيث يقال لودفع ماكان سكت تلك المدة عن طابه ماتأمل (قوله وحمث خالف في اشتراء لزمه) يستثني من ذاكما اذا اشترى شراء فاسمداولم يشعر بفساده وفات المسع فتلزم القمة للموكل (قوله واختار أحدهما الامضاء والأتخرالرد) أقسول الطاهر اعتبار المنقدم وانظر لو المحدرمنهما (قوله اذاعسلم المائع ىذلك) أى أوثبت سينة (فوله حدث محوزله الرضا) بان كان غير سلموالامنع الرضاان دفع لهالشمن (قوله الاان يقل) وهوما يغتفرمنل عادة بالنظر لمااش نرى له ولمسن اشترىله بخلاف غيرالفلدل كشراء دابةمقطوعةذنبا لذىهيئةفيلا يلزم ولورخيصة وانكان المدوكل

منعامة النياس فانم النزمه حيث كأن الشراء فرصة (قوله فاندفع مالمعضهم الخ) كان صورة العدان قول ان المسنف كذى عيب لا يشمل ما اذا كان غير لا ثق فلا يفيد ثبوت الحيكة فيه مع ان الحكم فيه النزوم للوكيدل كالمعيب فأجاب الشارح ف المراد بالعيب ولا النسبة الموكل فيشمل ما كان غير لا ثق به فقد بر (قوله اذا خالف ما أمره به وكله) بان باع با نقص محمله مي أو مما اغتيد في في موكله في اجازته وأخذ الشمن وفي رده وأخذ سلعته أوقع تمان فاتت

(فوله أوااهمة) تعتبرالهمة بوم الهوات (قوله بع القم بدراهم فياعه بفول) أى فقد باع الربوى وهوالهم بفسول فالقائل بالجواز نظسر الى أن الخيارا لحكى أيس كالشرطى أى لان الخيارا لحكى غير مدخول علسه والشرطى مدخول علسه وقوله بناء على أن الخيارا الحكى كالشرطى أما الخيار في الصرف اذا حكان شرطياً أمره ظاهر والخياره ناحكى لا شرطى أى لانه يخسر بين أن يرضى بماصرفه به دنا نبرأ ولا وأماقى بيع القمي بفول وقد قال له بعد بدراهم فلانه لو جازة الرضا بأخسد الفول لكان فى أخدد فالفول بيع طعام بطعام نسيئة ثم بعد كتبى هذا رأيت فى كابة لبعض شيوخنا (٧٥) ما يفيد ذلك (قوله أوا شتر بالعين الح) علة المنع في المناسوة على المناسوة ال

هذه الصرف المؤخر في شرح شب الماسب عدمذ كرهذه المسئلة هذالانهاستأتى في كالرم المسنف والقولانفيه غيرالقواسينهنا لان القولين الاستين انماهما فىاللزوم والتفسر وهنافى وجوب الفسيخ والتخمير (قوله بنامعلى أن الخمار الحكمي كالشرطي أولا) بق أن هذه العلة نجرى فى الطعام عثله ولولم يكن رموبا فاوقال المصنف ولوطعاما عثله لكان أحسن (قوله ان لم يلتزم الوكيل الخ) انظرهل التزام الاجنى كذلك أم لالانفيه منة بخلاف الوكدل لانه لماتعدى فسكان ما التزمسه لازمله (قوله والاولى أنه مسن ماب الاكتفاء) أىلانه محلاتفاق (فوله ويدخل فى قوله الح أى حيث ريد واد ولوحكم (قوله فاشترى في الذمة) الأأن تقول الآمر اغا أمرتك بالشراء بعينهالانه ربمافسخ السع لعب بهاولس عندى غيرها (قوله وعكسه) أىوعكسه كذلكأى أوقال عكسه لانه هنافي معنى الجلة فبصيح أن يعسل فيه القول اللهم الاأن مقول أنا أمرتك بالشراء في الدمية خوف أن يستحق المن فبرجع البائع فيالسع وغرضي بفاؤه ويفيد القيدفي المسئلتين

انسمي أوالقيمة ان لم يسم (ص) ولور بوياء شـله (ش) أى ان الحيار المبت للوكل ولو كان المبيع ربو باعثله أى ولو كان الموكل فيسه ربو ياعثله كالوقال له بع القمع بدراهم فباعسه بفول أواشتر بالعدين سلعة فصرف العدين بعين فانشاء أجاز فعدل وكبله وانشاءرده ساءعلى أن الخيارالحكى ليس كالشرطى وهوقول ابنالقاسم ومنع الخييرأشهب وقال ليس للاكم الامثل طعاممه بناءعلى أن الخيار المكمى كالشرطى وكلام المؤلف مقيد عااذالم يعلم المشترى بتعدى الوكيل فان علم فالعقد فاسد نقله اس عرفة عن الماذرى (ص) ان لم بلتزم الوكيل الزائد على الاحسن (ش) يعلى أن على التحبير المذكور للوكل مالم يلتزم الوكيل الزائدعلى ماسمى له فى الشراء أوعلى ماباع به فى البيع فعدلى هدف تكون الزيادة مستجملة فى حقيقتها ومجازهالانالزائد فيالبيع فيالمسني نقص والاولى أنهمن باب الاكتفاء أيانلم يلتزم الوكيل الزائدا والنافص على حدفوله تعالى سراسل تقمكم الخرأى والمبرد فمنطبق على البيع والشراء (ص) لأان ذا د في سع أونقص في اشتراء (ش) يعدني أن الوكيل اذا ذا دعلي ماأمربه فى البيع أونقص على ماأمربه فى الشراففانه لاخبار لموكا مهلان هذا عماير غب فبه وليس مطلق المخالفة يوجب خيارا وانمابوجيه مخالفة يتعلق بهاغرض صميح ويدخل فىقوله لاان زادفى سع مااذا قال له بعها بعشرة لاحل فباعها بعشرة نقدا (ص) أواشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه (ش) أى وكذاك لاخيار للوكل فيما إذا دفع لوك له عشرة مثلا وفالله اشتربها فاشترى الوكيل بعشرة فى ذمته ثم نقدا لعشرة بعد ذلك للبائع أوقال له اشترفى نمتك ثم انقد العشرة فاشترى بها بشداء فانه لاخيار للوكل أيضالان المن مستملك في الحالتين على كل طالوليس هذا أجسل حتى تمكون له حصسة من الممن لان المراد بالذمة أن بكون الممن غسير معن وليس المرادبها التأجيل (ص) أوشاة مدينا رفاشترى به ا تنتين لم عكن افرادهما والاخير في النانية (ش) يعنى أنه اذاوكله على شراءشاه مدينار مثلافا شترى له شائين بدينار في عقد واحمدفانه لاخبار للوكل حيث لم يكن افرادهمابان فالصاحبهما لأأبعهما الامعاوالاخمر الموكل في ثانية الاثنسين فان شاء أخد واحدة بحصتهامن التمسن وان شاء أخده همامعا وليس المرادالي اشتربت فاسالان الموضوع أن العقدوا حدولا مدأن يكونا أواحداهما على الصفة فان لم تمكن واحدة على الصفة فانه يخبر مطلقا وأماان اشتراهما مرتبتين فان كانتا أوالاولى على الصفة لزمت الاولى وخيرى الثانية فأنه يخيرفي الاولى وتلزمه الثائب فوقوله أوشاة بالنصب عطف على معمول اشتر ولوقال كشاة لكان أشمل فاوتلف الشاتان كأنضم الم مامن ألموكل أن أميكن افر أدهم ماو الالزم الوكيل واحدة (ص) أوأخذف سلك حيلا أورهنا وضمنه قبل علك به ورضاك (ش) بعني ان الوكيل ادا أخذ

التوضيع عن المازرى (قوله فاشترى به اثنتين) مفهومه لواسترى واحدة وعرضامعها في صفقة وأحدة لم يكن الحكم كذلك والحكم أنه مخير بين أن يردا لجيسع أو بأخسذ الحارية بعضتها من الشمن (قوله لم يمكن افرادهما) أى ولم يمكنه الافراد في غيرهما أيضا لعدم وجود الصفة المطاوبة (قوله فانه يخير مطلقا) أمكن افراده سما أملا (قوله لمكان أشمل) في عب وكانه قصد التبرك بالتلج للخبر الوارد في ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينا والعروة المارق يشترى به شاة كانه يضعى بها فاشترى له شاتين به م باع واحدة بدينا و وعامله بالبركة فصارم باركاله فيما يتجرف ولوترا با (قوله ورضاك) الرضاية على المناخف قدة والرضا

حكا كان يعلم ويسكت طويلا كاذكره أبوالسن و بغنى عن العلم التضعنه اله والماص أنه اذارضي به ولوحكا تعلمه وسكوته طويلا فضمانه فضمان رهان من الموكل فان الم يطل حلف أنه لم يرض به وضعنه الوكيل فان رده الوكيدل فسه عنده حتى تلف ضمنده ضمان عداء كان عمايغاب عليسه أولا و محل ضمان الوكيل في صورة من صوره مالم يعلم المائع أنه وكيدل فان علم فيند في أن يكون كالامين (قوله والافضمانه من الموكل) في شرح شب هذا واضعاذا كان مفوضاله في النظر وغيره وأما ان لم يفوض له في غدير النظر فالظاهر أن ضمانه فيه قبل رضا الموكل به شرح شب (٧٦) (قوله قدولان) في تختير الموكل وهو الراجح (قوله هدل ذلك لازم الح)

فى سلم موكله حسلا أو رهناالى حسن وفائه فاله لاخبار السوكل فى ذلك لان هسدار بادة بوثق ومصلحة تعود على المسلم وقيد عبادا أخذهما بعد العقد فان أخذهما فى عقد السلم كان لهما حصة فيثبت للوكل الخيار وأذاهاك الرهن قبسل علم للوكلبه ورضاه فضمانه من الوكيل وان هلا بعدر صاللوكل فضم المعمن الموكل وكلام المؤلف في الوكيل المخصوص والافضمانه من الموكل (ص) وفي ذهب في دراهم وعكسه قولان (ش) يعني أن الوكيل اذا بأع أو اشترى بالذهب وقدنص له الموكل على الدراهم أو باع الوكيسل أواشترى بالدراهم وقدنص له على الذهب هلذاك لازم للوكل مناء على أنهما جنس واحدأ وله الخدار بناءعلى أنهدما جنسان فبسه قولان مشهوران ومحلهمااذا كان الذهب والدراهم نقد البلد وعن المثل والسلعة عما تباعيه واستوت قمة الذهب والدراهم والاخبرموكله قولاوا حداوف بعض النسيخ وفي بذهب بالباه وفي بعضها بغيراليا فعلى هذه النسخة فذهب صفة لموصوف محمذوف وعلى الأولى فني الداخلة على قوله ذهب مدخولها في الحقيقة محذوف أي وفي يسمه بذهب لانحرف الحرلايدخل على مثله وأمامد خولها فى الداخل على قوله فى بدراهم فاما أن يقال ان مدخولها محذوف أى فوله بدراهم أى بعد ميدراهم واماأن بقال دخلت على بدراهم على سبيل الحكاية كافال ابن غازى فكان المرادهذا اللفظ (ص)وحنث يفعله في لاأفعله الالنية (ش) يعني أن الموكل يحنث يفعل وكيله الالنية من الموكل أنه لأيفه له بنفسه فانه لا يحنث بفهل وكيسله فاذا حلف لا يشترى عبد فللنأولا بضرب عبده أولا يبيعه فأمرغيره فاشتراه أوضريه أوباعه فانه يحنث الاأن ينوى انه لإيفعله نبفسه هذا إذاحلف بالله تعالى أو يعتق غيرممين وأماان كان بطلاق أوعشق معين وكانعلى عينه بينية تشهدعليه بالحلف فانه لاينوى فى ذلك ان قال الى أردت ذلك بنفسى ويقع عليه الطلاق وبازمه العتق كامرفي باب المدن عندقوله الالرافعة أويينة أوافرارفي طلاق وعتق فقط (ص) ومنع ذمي في سيع أوشراء أوتقاص وعدوّعلى عدوه (ش) بعني أن النكافر من حيث هو كان دمياً أوغيره عتنع على المسلم أن بوكله في سع أوشر اعلانه لا يتحرى في معاملة وكذلك يتنع على المسلمأن بوكل البكافرعلي تفاضي ديونه ولوعلي كافر لهمله مالريا واستعلالهم له والمالك وك ذلك عبد والنصراني لا يجوزله أن أمره سبع شئ أوبشرا أنه ولا اقتضائه ولأ عنع المسلم عبده النصراني أن يأتى الكنيسة ولامن شرب الخرأوأ كل الخينز يرقاله إن القاسم ولآيشارك المسلم دميا لأأن لا يغيب على بيع أوشراء الا بحضرة المسلم قال ولابأس ان يساقيه اذا كان الذى لا يعصر حصته خراقال ولا أحب لسلم أن يدفع لذى قراضا العله بالر باولا بأخذ منه قراضا لئلا يذل نفسمه وان وقع لم يفسخ و كذلك عننع توكيل العدة وعلى عدوه وسواه كانت العداوة دنيو ية أودبنية ومعهامانع شرعي فيجوزنو كيل المسلم على النصراني واليهودي الاأن

أي فلس الخمار في الجمدواز وعدمهاذه وعنوع من مخالفة الاتمر (قوله جنس واحد) أي تغايرا بالنوعية (قوله وعن المثل) المناسب اسقاطه لانهذا اغا برجع الكمة قرره اعص الشيوخ (قولة صدفة لموصوف معدوف) وعلى ماوف سعه عال ذهب (قسوله على سيسل الحكاية) أي حكاية مايصدرمن الموكل (قوله وحنث يفعله)وكذابير يفعل وكمله فى لافعلنه الابنية نفسه عان كالسع والضرب والدخب ولوأما مالانقسل النماية كالأكل فلامير وأكل وكسله فعمايظهر (قدوله وكان على عبنه بينسة) المراد الزفع القاضي كانسنة أواقرار (قوله أويينة) أراديها حقيقتها لدلمل قوله أوافرار رفوله ومنع دوىمن بيع أوشراء أوتقاض ولورضي بهمن بتقاضي مندم لحق الله فليس كتوكيك العدوعلي عدومولا نمر عاأغاظ على المسلم وشق علمه بالحث في الطلب اذاوقع ونزل التوكيل الممنوع وحصل البييع والشراء والمقاضي فالظاهرمضي ذلك كله

قاله والدعب (قوله عنه على المسلم أن يوكل) وأماتو كيل الذى لمسلم فقد قال البرزلى عن بعضهم الوكالات يكون كالامانات فينسع للولى الامانات أن لا يتوكاوالاولى الخيافات وعن مالك كفي بالمسرء خيانة أن يكون أمينا الغونة انظير الشادح (قوله الاصفرة المسلم) بيان لقوله الاأن لا يغيب الح (قوله ولا أحب) لفظة أحب على الوجوب بدايل التعليل (قوله لتلايذل نفسه) الظاهر أنهاذ الآو جب الكراهة لا النصريم فتأمل وقوله لعمله باليفيد أن المسلم اذا كان كذلك فيكون كالذي في المنع وهو كذلك (قوله ولا يجوزو كيل اليهودي والنصراني على مسلم

(قوله ولا يجو زودك المناخ) أى لما ينهما من العداوة الدنيوية زيادة على الدنيسة (قوله و محل المنع) أى فى قوله و عدوه و الانتجو زولة و الدنيوية زيادة على الموكل عليه مع لاف والانتجو زولة الدنيوية و المنافعة و المنافعة و المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة و المنافعة المنافعة و المنافع

بطلع الموكل على ذلك الابعدان قيض الوكيل المسافيه فأنه يحوز له الرضايه مطلقا أى سواه حسل الاجل أملاد فعله النن وهوعا بعرف بعمنه أملاوسواء كان المسلم فمه طعاما أم لاوان اطلع علمسه قىل قىض المسلم فيه فان كان دحد ماحل الاجل جازالاأن يكون المسلم فسهطعاماوان كانقل حلول الاجلفان كانام يدفع لدالتمن جاز الرضاعافعله ولوكان طعاما بشرط أن يعلله المن فان أخرمه امتنع لانهسم دين دن (قوله وتدفع له المُن عمل دال على مااذا كان الوكسل دفع له رأس المالمن عند ولنأخ للله من الموكل أو بكون اطلع الموكل على الخالفة فسلمضي الثلاثة الابام الى يجوز تأخر وأسالمال فيهاولو بشرط (قوله عمالا بعرف بعسنه)فان كان عابعرف بعينه فيحوز ظاهرهولو كانطعاما وبوحه بأنه عنزلة ما ادالم بقيضه والظاهرأن الطعام عمالا يعرف بعينه (قرله يحلاف روحته) أى أوابنه البالغ الرشيد في تنسه اعلمأنه اذالم سمله الثن فلا يجوز لهشراؤه بنفسيه ولو بلغ أقصى الثمن كاأفاده عبو يخبر الموكل مع

يكون بينهماعد داوة دنيو يذولا يحوزتو كمل اليهودى أوالنصراني على مسلم ولا يحوزنو كمل يهودى على نصراني وعكسده ومحل المنع مالم يرض الموكل علمه بخلاف منع توكيل المكافر على المسلم فانه مطلق لان المنعمن ذلك لحق آلله وظاهر قسوله ومنع ذى في يعالخ أنه لاعنهم النوكيل في غيرماذ كركفبول النكاح للزوج وكدفع الهبة (ص) والرضاء خالفته في سلمان دفعله النمن (ش) معطوف على ذمي والمعنى أن الموكل اذا أمر وكيله أن يسلم له دراهم في طعام أوفى عرض موصوف أوفى غديرذاك فغالف وأسلهافي غديرما أمربه فلا يحوذ للوكل أن يرضى عافعله وكمله حسث دفع الدراهم للوكمل لان الرضاع افعل وؤدى الى فسخ الدين في الدين لان الوكيل لماتعد مدى على الدراهم لزمت ذمته فلو رضى الموكل عما فقد فسيخ ماثر نب على الوكيل في ذمته في شي لا يتجله الآن و يزاد في أخذا اطعام سعه قبل قبضه لان الوكيل اعا أسارانفسم فالطعام قدوحساله بتعديه فلا يحوزله أن يسعه حتى بقيضه وأماان أمدفع للوكيل الدراهم فلاعتنع الرضاء خالفة الوكسل فاذاأمرته أن يسسلم الكفي طعام أوفى حيوان موصوف أوفى غيرذلك ولم تدفع اليه الثمن الذى هو رأس المال فضالف وأسلم في غيرما أمر بهبه فانه يجوزذاك أن رضى عمادعل وتدفع له الممن لانه لم يجب لا عليه دين فتفسيغه في شي لا تتحله الاكواك أن لاترض به ويتسترط في منع الرضاأن يكون الثمن المدفوع عمالا يعرف بعينسه أويما يعرف بعينه وفات وأن يطلع على المخالفة قبل حاول الاحل وقبل قبض الوكدل فان اطلع عليه بعدقبض الوكيل أى ولوقيل حلول الاحل جاز للوكل الرضاولو كان طعاما ولواطلع بعد حاول الاجل وقبل قبض الوكيل فمنع من الرضابه حيث كان المسلم فيه طعاما والاجاز (ص) ي سعه لنفسه و محجوره بخلاف روجته ورقيقه ان لم يحاب (ش) بعني أن الو كيل على سع شئ المعجوزلة أنسيعه من نفسه ولوكان بغير محاياة مالم بكن بعضرة الوكل ومالم يسم له النمن ومالم بأذناه فى البيع لنفسه والاجاز كافاله الشيخ كريم الدين وهوحسن في غيرمسئلة ما اذاسمي له الثمن فان كالامان عرفة يفيدأن المعتمد المنعمع النسيية وكذلك لايجو زللوكيل أنسيع ماوكل على سعمه من محصوره من صغير وسفيه وعسده غيرالمأذون له ومشله شريكه المفاوض لانه كنفسمه ومثل البيع لمنذكر الشراءمنمه ولاعنع الوكيل أن يسع ماوكل على سعمه زوجنه أورقيقه الذى لا جرعله وهو المكاتب والماذون له اذا كان بلا محاياة فان حلى في ذاك بان باعما يساوى عشرة بخمسة مثلافانه لا يجوز وعضى البيع ويغرم ما حابى به والعبرة بالحاباة وقت السيع والفرق بينمنع معه لمحموره وجواز مرقيقه أن الحجور لابتصرف لنفسه واغاالولى هوالذى متصرف له فادآماع له فكائه ماعلنفسه مخلاف المأدون له والمحكاتب

القوات ولو محوالة سوق بن أخده الاكثر من الثمن أوالقية ولو باعد من نفسه م أعتقه فللموكل نقض العثق فلي معلى العثق مفوتا كا في حرارة وله فان كلام ان عرفة بقدد النهن أى المحمد الرغبات فيه أواشتراه في عدد المعرف النفسة الرغبات فيه أواشتراه بعضرة ربه أواذن في الفراء النفسة ما والاعلى بعد من محبوره والنفسة من المنافعة المنافقة الفراء النفسة والاعتماد المنافقة والمنافقة والمنافقة

(اوله وعتق علمه) على عنقه على الوكيل اذالم بين وقت الشراء أن الشراء الوكله فان بين ولم يحزه الموكل فانه ينقض السع كاقاله في النوضيع (قوله والافعلية أمره) أى فيعتق بمجرد شراء الوكيد لوالولا الله مرء تق عليه أوعلى الوسك للانه كانه أعتقه عن الموكل وكذا يعتق على الموكل وكذا الموكل وكذا يعتق على الموكل وكذ

والزوجة فانهم بستقاون بالتصرف لا نفسهم و ينسب اليهم (ص) واشتراؤهمن يمتق عليه ان عــ لم ولم يعينه موكاه وعتق عليــه والافعلى آمره (ش) بعني أن الوكيل على شراء رفيق غير معن فاشترى رقيقا بعتق على موكاه وهو بعدلم بالقرابة ولولم بعدلم بالحر فانه لا يحو وله ذلك واذا وقع الشراءعلى هـ ذا الوجه الممنوع فان الرقيق يعتق على الوكيه ل يغرم ثمنه وولاؤه للوكل وأماان عمنه الموكل للوكمل فأنه يعتق على الموكل بأن فال الوكيل اشترلي هـ دا الرقيق أواشترلي عبد فلان فاشتراه فاذاهو عن بعنق على الموكل وسواء علم الوكيل بأنه يعتق على موكله أملا وكذلك يعتق على الموكل اذالم يعلم الوكيل بالقرابة سواءعينه الموكل للوكيل أملافضم والهاء في اشتراؤه الوكيل وفي عليه للوكل وفاعل علم الوكيل وضمير الهاءفي بعينه راجع لن وكفا فاعل يعتق وعتق والهاءفي عليسه للوكيل ومثل الوكيل فى ذلك المبضيع معه وعامل القراض ومن أخذت في صداقها من بعنق عليها ﴿ تنسم ﴾ انما بعنن على الوكيل بشرطه اذا كان موسرافان كانمعسرا ببعضه عتق مافضل منه والولاء للوكل وان كانبكاه بسع كله و بنبغى فمااذا بيع بعضه ولم وحدمن بشترى شقصاأن دباع كله و يكون الثمن كالملوكل ولوحصل فمهر بحلان الوكيل لأبرج وتقية الواشترى الوكيل من يعتق على نفسه فأنه لا يعتق لانه لاعلمكه وسواء فلنا ان العقدة تقع للوكل ابتداء أوالوكيل على مابظهوم اعاة القول الاخو قاله بعض (ص) وتوكيله الاأن لايابق به أو يكثر (ش) يعنى أن الوكيل لا يحوزله أن يوكل غبره مستقلاعلى ماوكل فسمعد وضاموكاه الاأن توكله على سعشي لاطبق به كسعدابة ف السوق ونحوذاك وهسوشر يف النفس صاحب جللة بين الناس لايناسبه أن يتولى ذلك بنفسها وبوكاه على بمع شئ كشرا وشرائه ولاعكنه فعل ذاك بنفسه الابشقة فيعو زاحين ثذان بوكل غبره على فعدل مالأيليتي به أوعلى مساعدته في فعل ذلك الشيّ الكثيرلا أنه يوكله استقلالا تبخ الاف الاول وهذا في الوكيل الخصوص وأما المفوض فلا يمنع أن يوكل مطلقاً على المشهور قوله الاأنلابليق وهدذاواض حيث عماللوكل أن الوكيل لايليق به ماوكل عليمه أو يكون مشتهرا بذلك ويحمل الموكل على أنه علم بذلك ولا يصدق في أنه لم يعلم وأماان لم يعلم الموكل ولا اشتهر الوكيل بذلك وكان الوكيل في نفس الاحر لايليق بهذلك فأنه ليس التوكيل وهو صامن للمال ورب المال مجول على أنه لم يعلم (ص) فلا ينعزل الشاني بعزل الاول (ش) أي فسيب جوازيو كيل الوكيل كأمر لاينعزل الوكيل الثاني بسبب عزل الوكيل الاول مريد أومونه أيضا كالووكل وكملا بعد وكمل فانهلا سعزل بموت الآخر ولامعزله وسعزل كل منهما عوت الموكل الاول وللوكل الاول عزل كل كاأن الوكيك الاول عزل وكيله قوله فـ الاينعزل الثانى بعرزل الاول هدااذاوكل بغرادن الموكل أما باذنه مأن قال وكل للا انعزل الثاني بعزل الأول وان قال وكل لى فلا ينعزل الثاني بعزل الاول اذ كلاهـما أذاوكـل للوكل (ص) وفي وضامان تعدى به تأويلان (ش) يعنى أن الشخص اذا وكل آخر على أن يسلم قدر كذا في طعمام أوغيره ودفع لهرأس المال وغاب عليه وكان لايعرف بعينه أويما يعرف بعينه وفات فتعمدى هـ ذاالوكيل ووكل غبره على فعل ذلك الموكل علمه ففعله الوكيل الثاني واطلع على ذلك قبل

فى صداقها أى فالزوج الذى دفع لزوجنه من يعتق عليها عثابة الوكمل يشترى من يعتق على موكله (قوله عنق مافضل منه)أى بعدالسع (قوله و يكون النمن كله للوكل) ولأشئ عليه غيرالثمن حث كان منها لذى يعيه قدر عنه الذي اشترى به و تنسيه فان ادعى الموكل عسم الوكمل بقراشه للوكل حلف الوكيل ويلزم الموكل الشراء والعتق فأن نكل حلف الموكل وأغرمه الثمن وعتق على الوكدل اتفاقا لاقر ارمأنه اشترامغ مرعالمأنه عن يعتق على موكله فقدأ قرالو كسل بحريته على الموكل وهوقد عده فان ادعي الوكيل أنه عينسه له وقال الآمر بلعنتعداغيره فالفول قول الوكيل على الرابيح والعسدر اتفاقا (فوله أو بكثر ) معطوف على لايلين (فوله لايجوزله أن بوكل غيره مستقلا) فاذا تعسدي ألوكسل ووكل وضاعت السلعية فلاضمان على الشانى حدث لم يعلم بتعدى موكله والضمان على الاول واذاعملم الثاني شعمدي موكله فينبغى أن مكون لله وكل غريهان (قو4أن بوكل غيره) لكن لابوكل الاأميناولوأقل أمانةمنه (قوله مطلقا)أى سواء كان كشراأ وقلملا لاق أملاوعبارة شب وهدذا فى الوكيال الخصوص الذي لم يؤذنه في النوكيل وأماالمة ص

فلا عنع اذا أذن له اتفاقا أولم يؤذن له على المشهور (قوله فلا منعزل الخ) الفرق بين ذلك ونائب القاضي حيث قبض كان سعول بعزل الفاضي الذي استخلفه أن القضاء أهم وأحوط لتعلقه عصالح المسلمين (قوله وضاء) أى الموكل بالسلم الذي أسلم فيسه وكمله لا نالنوكمل لا نواع فيه

(قرله الاأن يكون السلم قد حلوقيض) الطاهر أن اشتراط القيض في الطعام وأماغير الطعام فيكفي فيه الحاول كابأتي ما يدل عليه (قوله حمث كان النعدى في سلم) أما في غير السلم أوفيه قبل دفع الثن أوبعده وكان قائما وهو محابعرف بعينه أوحصل قبض من الوكيل قبل الاطلاع فانه يجوز بانفاق النأو بلين (قوله فال كان الثن قائما) أى لم يغب عليه (قوله و عسماه متعلق بمخالفته) أى والباء عنى في وهو بدل كل من كل وذلك لان قوله في سلم معناه في رأس مال سلم وقوله ان دفع (٧٩) له الثن من اقامة الظاهر مقام المضمر

(قوله لان الخالفية هنال الخ) واعدام أنه بصر العكس (قولهوقد ذكرهمامعا) أيمسئلة الخالفة فى رأس مال السلم والمخالفة في الحنس أوالنوع كايدلعلمه عمارة يعض الشراح الاأن المخالفة فيرأس مال السلم التيهي الاولى لا مدفيها من كون الزيادة كثيرة لايزادمثلها كايستفادداكمن قوله أواشترائه بأكثر كثيرا ونفر بقالمضفين المسئلت من مشكل فاوجعهما كا فى المدونة أواستغنى بقوله أولا والرضاعفالفته فيسلم لكان أحسن لان الخالفة تشمل جمع ذاك (قوله والتقسد المتقدم) هوفسخماني الذمة فيشئ لايتعصله الأنفهو فيحزمافى الذمة في مؤخر والتقييد التقدمأن يطلع على الخالفة قبل قبض الوكيل وكان المن المدفوع بمالا يعرف بعشمه أومما يعرف بعينه وفأت الى آخر ما تقدم (قوله فانوفى صادق بمااذا ساوى أو وادوجواب الشرط محدوف أي أخذذلا جمعمه وبهمذاالتقرير مكون كلامهمفيدالكون الزائد للوكل (قوله معطوف على بمسماه) والاولى أنبكون معطوفاعسلي قوله بمخالفته (قوله فسخ دين في دين) هــذامأتى فيمااذ آبيع بغير حنس الثمن كانت قمته فلملة أوكثيرة وفمااذا معالنس وكانأكثر

قبض المسلم فيه فهل يجوز للوكل الرضاعا فعله وكيسل وكيله أوليس فالرضا مذال لانه بتعديه يصمرالنمن على الوكسل الاول دينافيفسفه في شي لايتجله الاك وهوسلم الوكسل الناني فهوف غدين في دين الا أن بكون السلم قدحل وقمض فانه يحو رلسلامت ممن الدين بالدين فعلم بمافررناأن محل التأو بلين حيث كان التعدي في سلرود فع الثمن وغاب وكان مما لايعرف بعينه ولم يحصل قبض من الوكيل قب ل الاطلاع فان كان آثن فاعما أوعما بعرف بعينه أوحصل قبض من الوكيل فبل الاطلاع فانه يجوز بالاتفاق ووجه التأويل بالجوازفي موضوع المؤلف أن الخالفة لم تقع فيما أمريه الموكل وانما وقعت في التعدي في الوكالة ووحم مقابله أن الخالفة الواقعة في وقوع السلمن غرالو كمل عرزلة المخالفة الواقعة في المدلم فمه (ص) ورضاه بخالفته في سلم أن دفع المهن عسماه (ش) قال ابن غازى و رضاه عطف على نائب فاعلمنع وبخالفته متعلق برضاء وبسماء متعلق بخالفته فالخالفة هنافي المسمياي في قدر رأس المال فليس بشكر ارمع قوله قب ل والرضاع خالفته في سلم ان دفع له الثمن لان الخالفة هذاك في الجنس أوالنوع وقدذكر همامعافي السلم انشاني انتهي والساهف عسماه الظرفية أىومنع رضاالمو كلبخالفة وكيله في الثمن الذي سماء والمعنى أن الشخص اذا دفع لاتنز دراهه مايسلهافي توب هر وي مثلاناً سلم في الثوب المذكورا بكن زاد في الثمن مالايزاً د على مثله فلأيجوزللو كل أنبرضي بفعله وتعلم ل المنع والتقسيد المتقدم في قوله والرضا بمخالفته الخيقال هذا (ص) أوبدين ان فات وسع فان وفي بالقمة أوالتسمية والاغرم (ش) معطوف على عسماه والمعنى أن الموكل اذا قال لو كمله دع هذه السلعة بعشرة مثلا نقدا أوقال بعهاولم يسمله تمناوكان شأنها أنهالاتباع الابالنق دفحالف الوكيل وباعهافي الصورتين بالدين أوفاتت عابفوت بهااسيع الفاسدمن حوالة سوق فاعلى فانه عثنع حينتذرصا الموكل بهذا الدين لانه قدوحت لهعلى الوكسل التسميسة ان كانسمى له أوالقيمة ان لم يسم له فرضاه بالدين المؤجل فسيزدين في دين وان كانت التسمية أوالقم مأقل من المن المؤجل كأهوا الغالب لزممنه سع فلمل أكثرمنه الىأجل وهوعين الرباعلي المشهور ومفهوم الشرط ان لمتفت السلعة لاعتنع الرضامفعل الوكسل بل الموكل مالخساران شاءأ جازفه سل الوكسل وسق الدين لاحسله وكأنه ابتداء بيعمنه لاحله وانشاءرده ويأخذ سلعته وعلى المشهور فلابدمن بيع الدين بالنقد وحمنشذ لايخلواما أنساع عثل القمة أوالتسمية وحينشذ لاكلام للوكل واماأن ساع بأقل منذاك وحبنك فيغرم الوكيل عام القيمة أوالتسمية واماأن ساع بأكثرمن ذلك وحينك فتكون الزيادة للوكل اذلار بح للتعدى وهوالوكيل قوله أوبدين أى غيرطعام بدليل مابأتي وقوله أويدين صفته محذوفة أىباعبه قوله ان فات أى المسع المستفادمن الصفة المقدرةأى انفات المبيع الذى وقعت فيمه الخالفة ومحل منع الرصا بالدين مع فوات المبسع حيث كان الدين الذي وقع به السع أكثر من الثمن أوالقمية كالوكانت عشرة أوقال لهديع

فقوله وان كانت النفات الى النانى اشارة الى أنه كاميمه فسخدين في دين فيه بسع قليل بأكثرمنه وأما بغير النس فقد فلناء تنع ولو تفاضل و أن لا يكون فيه النافي و المنافية النافية و المنافية المنافية و الم

أوالقمة دون سع الدين لانه يؤدى الى صنع و نعدل لاحتمال أن يكون رضى بالخسة عشر المؤحسة ثم انتقل منها الى عشرة التسمسة أو القيمة أى لوفر صناحواز مراذكر (قوله وأمألو كان الدين الواقع به البيع مثل التسمية الخ) أى وكان البيع من جنس القمدة كان تكون القيمة عشرة دنا نير و باع بأكثر وأمالو باع بغير جنس الثمن في تنع على كل حال لما تقدم (قوله و يصبر) معطوف على غرم على تكون القمة عشرة دنا نير و باع بأكثر وأمالو باع بغير جنس الشمة بالدين أى وفانت (قوله لان الموكل قد قسم ) فاذا وقع ذاك وجب مدقوله به والس عباءة وتقرع ني به (فوله و باع ( ٥ ٨ ) السلعة بالدين أى وفانت (قوله لان الموكل قد قسم ) فاذا وقع ذاك وجب

بعشرة فباعه يخمسة عشر لاحل وأمالو كان الدين الوافع به البيع منسل التسمية أوقعة الشئ المبيع فأنه يجوزللو كل الرضابه ولعل المؤلف استغنى عن التقييد المذكور نظرا ألى الغالب وهوأن البسع الدين يكون بأكثر (س) وانسال غرم السمية أوالقم قويصرا مقبضها ويدفع الباقى جازان كانت قيمته مثلها فأقل (ش) يعيني أن الوكيل اذا تعدى و باع السلعة بالدين وكان الموكل أمره أن يبيعه ابالنف دأو كان العرف وسأل الوكي للوكل المدكوران يغرم الآن السمدة أوالقمة ويصيرالى إجل الدن لمقبض ماغرمهمنده ومدفع الماقان كان للوكل فانه يحاب الى ذلك بشرط أن تسكون قمة الدين لوسيع الات بالنقد كانت قدر التسمية أوقمية السلعة فأفل اذلا محذورف ذاك كااذا كانت النسمية أوقمة السلعة ان لمنكن تسمية عشرةمند وقمة الدين لوسع الان كذائفا فالمالو كانت قمدة الدين لوسع الات بالنقدة كثرمن المسمى أومن قمة السلعة فانه لا يحوز ولا مدمن بيع الدين لان الموكل قدفسيخ مازادعلى التسميمة أوالقيمة في البافي كالوباع السلعة بخمسة عشر الى أجل وكان أمره أنسيعها بعشرة نقداوقمة الدين لوسع الآن اثناعشرفكا نهفس دينارين ف خسة الى أجل وهلذامفهوم الشرط فى قوله ان كانت قمته مثلهافاً قل قوله النسمية أى المسمى فهومصدر بمعنى اسم المفعول وأعاد الضميرمن فوله لمقبضها مؤنثا باعتسارا الفظ فوله حاز و بحبر الموكل على ذلك والجوازلا بنافى الجبر وانماعبر بالجواز الردعلي أشهب القائل بعدمه اذا كانت القمسة أقل ومذهب أشهب أظهر لان السلف غير محقى اذا كانت القيمة أكثر (ص) وان أمر بنيع سلعة فأسلها في طعام أغرم النسمية أوالقمية واستؤنى بالطعام لاجدله فبسع وغدرم النقص والزبادة لك (ش) يعني أنه اذا وكله على سيع سلعة نقد ابعشرة منسلا فأسلها في طعام الى أجل وفات المبيع وهو السلعة فان الوكيسل يغرم الآن لمو كاله التسمية أوالقيمة ان لم تكن التسمية ويستأنى بالطعام لاجله تمساع بعسدذلك لانه لايجوز سعه قبل قدضه بخلاف مامر فان سع عثل القيمة أوالتسمية فلا كلاموان بيعيا كثرمن ذلك فأن الزائد للوكل اذلاوجه لكونه للتعدى اذلار بحاهوان سع بأقل من ذلك فان الوكيل بغرم النقص معناه عضى على ما كان غرمه للوكل حين تعديه وقولنا وفات المبيع احترازا ممالو كان قاعًا فأنه يجوز الرضاع افعله الوكيال لانه كابتداءعقد كامرفيماقبل هـ قدهالمسئلة (ص)وضمن الأقبض الدين ولم يشهد (ش) يعنى أنالو كملاذا أفيض الدين الذي على موكله ولم يشهد على القابض وأنكر القابض فان الوكمل يضمن ذلك لتفريطه بعدم الاشهاد ومشل الدين في ذلك البيع كالووكل على سع شئ ولم يشهد على المشترى أنه قبض أورهن أو وديعة وماأشبه ذلك فلو قال وضمن ان أقبض ولم يشهد لكان أشمل وأخصر وظاهره كانالو كيل مفوضا أوغيره كانت العادة جارية بالاشهادأ وبعدمه أوبهماأولم تكنعادة وهوكذاك وقوله ولم يشهدمن باب المحسرد بالبناء للجهول أى ولم يشهد أىلم بقمه شهود بالاقداض فيشمل مااذاشهدت له بنية بالاقماض من غيرقصد العلى سبيل

رده وايسله الاقمية الدينوبتي للعوازشرط آخر وهموأن بكون الدن عما ساعفان كانعمالاساع كأنهموت منعلمه أويغب فالظاهر أن الوكيل بغرم القمة أوالنسمية (قوله ويحير الموكل على ذلك فيه فطر بل يكون ذلك برضاهمامعا كالفيده النقل انظر محشى تث (قوله اذا كانت القمة أكثر) المناسب اذا كانت القوة أقلل و بمدفظاهر ، أنه تعليل للاظهر بةوليس كذلك انماهه تعليم للقابله وحاصله أن أشهب بقول اذا كانت قعة الدين أفل من التسمية وسأله غرم السمية ويصبر لمقيضهافانه لايحوز لانه ساف من الم كمل أى أن الوكمل سلف تلك العشرة للوكل وبأخذ مدلهافي المستقبل من الدين وانتفع باسقاط الدرهمين عنه اللذين كان بغرمهماعلى تقدر لوسع [ الدين بشمانية فكان يغرم اثنين كأل العشرةالى هي السمية فهي ز بادة ماء ته من أجـــل الساف وحاصل الرد أنالانسلم أن ثلك العشرة سلف اغماه ومعروف صنعه الاألك خبيربأن الاظهرية طاهمرة كافلنا (قوله فأسلها في طعام) أيأو باعهامدين لا يجوز ببعه لكونه صارعلى مستأوعاتب (قوله وأنكر القابض) أولم يعلمنه

الاتفاق المراولاانكارلموته أوغيبته فيضمنه القريطه بعدم الاشهاد لموكله أيقا الدين عليه فاربه الدين أنكر رب الدين أن كون أعطاه رهناوقوله غريان انظرعب (قوله أورهن) معطوف على بسع شي أي أووكل على دفع رهن لرب الدين فأنكر رب الدين أن يكون أعطاه رهناوقوله أو وديعة أي أو وكله على الدين وقبل الأأن تحرى بحلافه وعلى أو وديعة أي أو وكله على الدين وقبل الأأن تحرى بحلافه وعلى المشهور فيستني ذلك من قاعدة العرف الذي هو أصل من أصول المذهب (قوله أي الم يقم اله شهود) الم يحفى أنه اذا قرئ بالبناء

للفعول بكون من باب الحذف والا يصال أى ولم يشهد عليه (قوله مالم يكن الدفع بحضرة الموكل) أى ومالم يسترط على الموكل عدم الاشهاد (قوله وهل ذلك الخيام يخير بين رد البيع والثمن ومع الفوات عنى أن مع القيام يخير بين رد البيع والثمن ومع الفوات يخير بين أخذ الثمن والقيمة (قوله بالغين الفاحش) أى الذى الشأن أن لا يتفان عنله هذا بنا في ما نقدم له في قوله كبيعه بأقل فتأمل (قوله وأمان بأع بدين فقد مر) اذا نظر تلمام تجده ذا غير مناسب فتد بروقوله و يضمن أى فاذا فات المسبع عند المشترى فللموكل أن يغرمه القيمة أى وله أن يرضى بالثمن الذى بيعت به (قوله ومثل قيام (١٨) البينة الافرار الخ) أى فاذا أقر بالقبض بعد

انكاره ثمادعي تلفه الخ (قوله يعذر الحهل) انظرأى جهل فى ذلك الامرالسن المعسن الضرورى فالظاهر أنادعا والجهل لا يعذر به ﴿ تنسه ﴾ يستثنى من كلام المصنف هناوفي القضاء الانكار المكدن للمنسة فيالاصول والحدودفانه لابضرفاذا ادعى شفصعلى آخر أنه ذذف مأوأن هدده الدارله فأنكرأن بكون صلمنه قذف أوأن هد ذمالدار دخلت في ملكه بوجه فأغام المدعى سنةعما ادعاه وأقام الآخر ينسة أنهعني عنه في القذف أوأنه السترىمنه الدارأووهماله فتقبل سنتهفى هذين ولعل الفرق أن الحدود متساهل فيهالدرتها بالشهات والاصول يظهر فيماانتقال الملك فسدعسوى أنما مادخلت في ملك المدعى لا يلتفت لهافكانه لم عصل منه ما تكذب المنة التي أقامها وهذافين يظهر ملكه وجلغ مره علمه جلاللمادر على الغالب (قوله لعطفه) بالفادعلة لمدم الاحتماج أى فالعطف مؤذن بفهمذلك المعنى فلاحاجة لجعله مقدرافى العبارة هذامعناه وأفول هووان كأن مفهومامن المعنى الاأن ذلك المفهوم من المعنى نظام الكلام على تقديره فلا بتم ما قاله وهذا ظاهر اانجعل على النفي ويحتمل أن يحعل

الاتفاق فانه لايضمن وقوله وضمن الخمالم يكن الدفع بحضرة الموكل أمالو كان محضرته ولم يشهدالو كيل فلاضمان عليه بخدلاف الضامن يدفع الدين بحضرة المضمون حيث أنكررب الدين القمض منه والفرق أن ما مدفعه الوكيل مال آلموكل فكان الاشهاد على رب المال مخلاف الضامن فانه اغاضمن مادفع لانه مال نفسه وفرط بعدم الاشهاد (ص) أوباع بكطعام نقد أمالا بماع به وادعى الاذن فنوزع (ش) يعني أن الوكيل بضمن فيما اذا وكل على سعشي شأنهأن يباع بالنقد فخالف وباعه بطعام أوعرض وماأشبه ذلك مالاوادعى الاذن من الموكل بذلك فانتكر أن يكون اذنه بيعها عاذ كرولم بين المؤلف ما الذي يضمنم وهل ذلك مع قيام السلعة أومع فواتها والحكم فيذلك أنهان كانت السلعة فائمة خبرالموكل في اجازة البسع وأخذ ماسعت بهأونقض المسع وأخذ سلعته وانفانت خبرفي أخذما سعت بهأوتضمن الوكيل قمتها وللوكلرد المسع بالغين الفاحش ويضمن الوكمل القيمة انتلف المسع وقوله نقداوأماان باع بدين فقد مرفى قوله أوبدين وقوله ما أى شيأ (ص) أوأنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف كالمديان (ش) يعني أنه اذاوكله على قيض حق فقيضه مُ أنكر القيض فقامت المنتعلسه بأنه قبضه فشهدت له بينة أنه تلف فان هذه الشهدة لاتمقعه لانه أكذبها حسن أنكرا اقبض ومثل قيام البينة الأقرار بالقبض كاأن المديان اذاأنكر أصل المعاملة فشسهدت عليه بينة به فشهدت له بينة أنه وفاه اياءا وانه صالحه عليه فأنه لا ينتفع بذلك وعليه الضمان لانه أكذب بينته بخلاف مااذا قال لاحق الدعلى فشهدت عليه بينة به فشيهدت له بنة أنهوفاه اباه أوصاله فتقبل كايأتى في باب القضاء وظاهر كالمهم هناك أنه لافرق بين من لا يعرف الفرق بين انسكار المعاملة وبين قوله لاحق الدعلى وبين من يعرف الفرق سم ماوذكر ح عن بعضهم أنمن لايعرف الفرق منهما يعدر بالهل فتسمع سنتمه بالقضاء ولوأنكر المعاملة بلفظ بنبغي قوله فشهدت معطوف على فامت فلا يحتاج الى عطفه على مقدر أى وادعى التلف فشهدت لعطفه بالفاه المشعرة بالسميية فهومسب عن اعترافه وقوله بالتلف أى أوالرد (ص) ولوقال غيرالمفوض فبضت وثلف برئ ولم ببرأ الغريم الاببينة (ش) يعنى أن الوكيل غير المفوض اذا وكلعلى قبض حق فقال قبضته وتلف منى فانه برألمو كاممن ذلك لانه أمين وأما الغري الذى عليه الدين فانه لا يبرأ من الدين الااذا أهام بينة نشهدله أنه دفع الدين الى الوكسل المذكورولا تنفعه شهادة الوكيل لانم اشهادة على فعل نفسه واذاغرم الغريم فاله يرجيع بذلك على الوكيل الاأن يتعقق تلفه من غدير تفريط منسه وأماالو كيل المفوض اليسه ومثسله الوصى اذاأقركل منه ما بأنه قبض الحق لموكله أوليتمه م قال بعد ذلك تلف منى فانه يبرأ من ذلك وكذلك الغريم ببرأمن الدين ولا يحتاج الحاقامة بينة لان المفوض جعل له الاقرار والوصي مثله وقوله تلف

(11 - خرشى سادس) علة للمنفى الذى هو يحتاج وحنفنذ بكون ملخ من المكلام أنه معطوف على قامت وليست السمية بلازمة فى الفاء فلاحاجة الى عطفه على المقدر المتسب عنه (قوله فاله يسبراً) أى من ذكروهوالوصى والوكيل لكن بشرط أن بكون ذلك فى حال الا يصاء أوحال الوكالة وأما بعد ذلك فلا يصدق كل منه حما في دعوى التلف (قوله فاله لا بعراً من الدين) لاحتمال أن يكون كاذبا فى اقراره و يشوا طأمعه (قوله الا أن يتحقق) فان جهل فنى رجوعه عليه جلاعلى التفريط وغدم رجوعه عليه جلاعلى عدمه فولان لمطرف وأبن المساجشون (قوله لان المفوض جعل له الاقرار) ويفهم من هذا التعليل أن المخصوص اذا جعل له الإقرار يكون فولان لمطرف وأبن المساجشون (قوله لان المفوض جعل له الاقرار) ويفهم من هذا التعليل أن المخصوص اذا جعل له الإقرار يكون

كافوض ومثل الوصى الاب في قبل افراره بقيض حقه أو بعضه ثمانعى التلف فيه أمنه المدين ماداما في حره ماوان لم يحزف كالوصى افراره ماعليه ماليال وقوله وهذا كله اذالم يكن يحضره به أى على كون الثمن الموكيل واغما بلزم الوكيل اذالم يكن الشراء بعضرة رب الثمن الذي هو الموكل والالزم (٨٣) الموكل (قوله وصدق في الرد) لا فرق بين مفوض وغيره ولابين حياة الموكل وموته

أى أورددته والغرج تحلمف الموكل على عدم العلم بدفعه الى الوكيل وعدم وصول المال المه (ص)ولزم الموكل غرم الشمن الى أن يصل لربه ان أيدفعه له (ش) بعني أنه أذاو كله على شراء سلعة ولمدفع غنافا شتراهاله عاأمره ثمأ خدالو كمل الثمن من الموكل ليدفعه المائع فضاع فان عنها المزم الموكل ولوضاع مرارا الى أن مصل الى رعد لان الوكسل اغالسترى السلعة على ذمة الموكل فالثمن في ذمته الى أن يصل الى ربه الاأن بكون الموكل دفع لوكيله عن السلعة فبلأن يشتر يهافانه اذاصاع من الوكيل لا يلزم الموكل أن يغرم الثمن تاسة لانه مال بعينه لا يلزمه غيره سواه تلف معدقيض السلعة أوقيله وتلزم السلعة الوكسل بالثمين الذي اشتراها بهوهذا كله اذا لمكن بحضرة ربه فقوله ان لم بدفعه أى قسل الشراء فان دفعه له قسله لم بازمه غرمه أى حُمْثُ أُمِياً من مِنان بشــترى له في الذمــة عُرِيق ضه وفعــل كذلك فانه حينشذ يازمــه غرمه الى أن يصلريه (ص) وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر الاشهاد (ش) يعني أن من وكل على سعشيًّ أوعلى شيرانه فسأعه وقبض عُنه وقال دفعته الى مو كلي أوقال اشتر بته ودفعته الى مو كلي فانه بمدق بمن كاأن المودعاذا ادعى ردالوديعة الى صاحب افاله يصدق بمين ان كان قبضها بغسر بينسة وأماان كان قبضها ببينة مقصودة للثوثق فأنه لايسرأ الاسينية كأبأني في باب الوديعة فالتشيبه تام والبينة المقصودة التوثق هي التي أقامها خيفة وكالرد بأن سمهدها أنهاذا ادعى ردالثمن أوالسلعة أورأس مال السلم أودفع المسلرفيه أونحوذاك لابصدق ولوقال فى الدفع كانأ ولى لانه قد لا يكون هناك ردكا ذا ادعى دفع ما قبضه من الغريم أو دفع عن السلعة التى وكل على بيعهاواذا كان كلمن الوكيل والمودع مصدفافي الردفليس له أن يؤخر الاشهاد أى ليس أن يقول لاأ دفعه حتى أشهدعلى المعطى الذلانفع له في الاشهاد لانه وصدق في دعوى الرد وبعمارة أى فلسعب كون كل من الوكسل والمودع مصد قافى الرد فليس له أن يؤخر الاشهاد أى ايس الاشهاد عذرا بيجله التأخير وعلمه لوأخروضاعت ضمن وهنا كالرم انظره في عله (ص) ولاحد دالو كملين الاستبداد الابشرط (ش) اعمام أن الوكيل على الحصام لاستعددوعلى غيره بتعدد كااذاو كلاثنان فأكثرعلي بيع سلعة أونحوذاك واذا تعدد فليس لاحدهما أولاحدهم أن يستقل عماوكل عليه وحده ولامدمن مشاورة الآخر الأأن يكون الموكل شرط ايكل واحدمهماأ ومنهمأن يستقل بذلك فانه يعمل بالشرط ولكل الاستقلال فاماأن يحمل قول المؤلف ولاحدا الزعلى أنه معطوف على نائب فاعل منع أى ومنع لاحدالو كماعن الاستبداد الاان يشترط له الاستبداد وهذااذاو كلهماغسرس تبين والافلكل الاستبداد وسواءع لمالثاني بالاولأملا كاهوظاهر كلامهمأى مالم يشترط عدم الاستبدادوا ماأن يحمل على مااذا كانا من تسن ويكون معمولا لحازأى فلاحدهما الاستبداد الاأن يشترط الموكل عدم الاستبداد وأماالوصيان فلايستقل أحدهما بالتصرف ولوترتبالان الايصاء انمايكون عنسدالموت فلا أثر للترتيب الواقع قبله والتعذر النظرمن الموصى فى الرددون الموكل ان ظهر منسه على أحرعوله (ص) وان بعت و باع فالاول الابقيض (ش) يعني أن من و كل شخصا على سع ساعة ثم ياعها الموكل وباعها الوكيسل أيضافات البسع الاول من البيعت بن هو الماضي ما لم يكن الشافي قد

ولاين طول الزمان وقريه (قوله يعني أن من وكل على سع شي الخ) لاعن أنهذالس حلاللمسنف لانهليسفى تلك الصورة ردبل دفع وان كان في الرددف عالاأنه ليس مسادرامن لفظ دفع فعامة مايقال انه أشار مذاك الى أن كادم المصنف لا يؤخذ بظاهره (قوله فأنه يصدق) أى بمسن ولوغسرمتهم (قوله فالتشدم تام) أيمن حدثان الممنى وصدرق فى الردالا أبينة مقصودة التوثق كالمودع (فوله ا**ذا ادع**ى ردالمنالخ) أى ادعى أنه بعدأن أخدذ الثمن من الموكل الشسترى بهقدرده علسه وقوله أو السلعةأى بأن يدعى أنهر دالساعة التي وكل على معها أي ردهاء لي الموكل وأنه لمسعها وقوله أورأس مال الساران دعى أنه ردمال السار الذى وكل على دفعه للسلم المه أى رده للوكل (قوله أودفع المسلم فيه)أى إذا ادعى دفع المسلم فيه الاأنك خبير بأن سياق الكلام في الردفالمناسباله أن محمدف قوله أودفع فيقول أوالمسلم فيهأى اذا ادعى ردالمسلفه بانهو كله على دفع المسافيه السلم فادعى أنهرده المهلكونه لم يحد المسلم مثلا (قوله واوقال في الدفع الخ) لكن يفونه تصديقه في ردما قيضه من الموكل له فلوقال وصدق في الردو الدفع لشملهما (قوله فلس لهأن بؤخر

للاشهاد)والذى فى الاسمعة ونفله الن عرفة وقال اله المعتمد أن له التأخير فاذا أخر كل منهيما وضاع لا ضمان عليه لان فى التأخيير للاشهاد فائدة وهى نفى المين عنيه فى المستقبل (قوله اعلم الخ) لواختلف في ترتب و كالتهما وعدم ترتبها فالقول للوكل (قوله شيرط الخ) الحاصل أن الشاني أحق عند القبض حيث لم يعلم هوولا با تعه بيسع الاول فان باع الشائي منهماوهو عالم بيسع الاول أوقيض المشترى الشائي السلعة وهو يعلم ذلك في وقت قبضه فالاول أولى (قوله وأمالو باع الخ) في عب خلافه وهو ظاهر وحاصله أن الوكيل والموكل اذا باعام عابز من واحد فالمسع بينهما وأماان جهل الزمن (٨٣) فالسلعة ان قدض فان لم يقبض اشتركا ان رضيا

والااقترعا وكذلك حكم الوكملين في أحوال الحهل فيما يظهر (قوله ولوانضم الثاني قدض) والفرق بينهما و سنالُو كملوالموكل أن المـوكل ضعف تصرفه في ماله بتوكسل غ مره علمه والوكملان متساو مان فى التصرف فاعتبر عقد السابق منه مامطاقا (قوله والقدض سله) لامفهوم للسلماذ المن والوديعمة والعاربة كذاك واضافة سلم الفاعل هوالمعتمدوالقول ألشائي يقول بقرول شهادة المسلم المه لانه قادر على تفريغ ذمته بالرفع العاكم ولعل حمالمعتمد أنتفر يغ الدمة بالدفع (قوله اذاصدقه على التوكيل) هذا مقتضى أن قوله اذا ادعى الاذن نزاعهمافي أصل التوكمل وسأتى للشارح ما مخالف في آخر العمارة فهذاالكلام مرورعلى قول تت الذى رده آخرا (قوله والتوكيل) البت) أىفادعى الاذن السع وادعمت أنت الموكل الاذن في الاجارة لافي معه وهدذاماحليه عب والمسادرماحليه أولاالذي هوكادم تت فمندخي المتعويل عليه حينشذ فقوله وفال الوكيل أي باعتمار دعواه والافهمو باعتمار دعوى الموكل ايس توكيل والحكم بعد ذلك أن مع قيام السلعة يحير لموكل بين أخذ سلمته واجازة البيع وأخذالتن ومع الفوات مخدر بننأن

قبض المسعفانه يكون أحقبه بشرط أن يكون غيرعالم بمع عالا ول اماان كان الشانى عالما بأن غيره اشتراه فانه لا يكون أحق به قساساعلى مسئلةذات الولين وبهذا قددت المدونة وأمالوباع وكيلان وكادم تسنأو وكالمعاوشرط اسكل واحسد الاستبداد وباعاشمأ فالمعتبر البسع الاول ولوا فضم الشانى قبض ومافى بعض المواشى من أن بسع كل من الوكملين كسم الوكمل والموكل فالحكم الذىذ كره المؤلف غيرظاهرولو باعالو كيل والموكل معاأ وجهدل الزمن اشتركا وكذالوباع الوكيلان معاأ وجهل الزمن وفهممن قوله بعت أن الاجارة ليست كذلك والحكم أنهاللاول حصل قبض أم لالانه لم ينتقل بالقبض الى ضمان كا فاله ابن رشد (ص) والدُّقبض سلماك ان ثبت بينة (ش) الضمير المجرور باللام الموكل والضمير المجرور بالمضاف الوكيل والمعنىأنه يجوزاك إموكل أن تقبض ما أسله لل وكيلك بغ يرحضوره وببرأ دافعه الك بذلك اذا كانت المابينة تشهدأنه أسله الدولاجية للسلم اليه اذا قال لاأدفع الالن أسلم الى فقوله وال أى جسيراعلى المسلم المسهودوله للمنعلق بسلمه أى السلم الذى هولك في نفس الاحروالمراد بالبينة مايشمل الشاهد والمين ومفهومه ان لم يشت بالبينسة لم بازمه دفعه وهو كذلك وتحتمه صورتان احداهما افرارالمسلم البه أن الوكيل اعترف له بأنه لهذا والشانية مجرد دعوى الموكل ولايكون المسلم المسهشاه داللوكل أن السلم له على أحسد قولين لان في شهاد نه منفعسة له وهي تفريه غذمته (ص) والقول لكَّان ادعى الأذن أوصفة له (ش) يعني أن من باع سلعة لشخص أواشتراهاله وأدعى أنه أمره بسعها أوشرائها وخالفه المسوكل فى ذلك فان الهول قول الموكل بلاعين وكذلك القول قول الموكل الكن بمن اذاصدقه على النوكيل وللكن خالفه في صفة الاذن بأن قال أحر من برهم اوقال الوكيل بل أمر تني بيعها وكسد الداداصدقه على البيع واختلفافى بنس الثن فقال الموكل أمر تكأن تبيعها بالنقد وقال الوكيل بل أمرتني بطعام وكذلك اذاصدقه على أحسدهما وقال الوكيسل أمرتني بعشرة وفلت بأكثر وكذلك اذا صدقه على القدروقلت أنت حالاوقال الوكيل مل مؤجلاهات القول فى ذلك كله قول الموكل وعلى الوكيدل البمان وهذافي آلوكيدل الخصوص وأما المفوض فالقدول قوله وقوله ان ادعى الذنائي في المسع والمتوكيل ابت لا انه ادعى التوكيل خلافالمت في الكمير (ص) الاان بشترى بالنمن فزعت ألك أمرته بغمره وحلف (ش) هذامستثني مماقسله والمعنى أنه اذا دفع له عناوقال اشترك به غرافا شترى به طعاما وفال بذلك أحرتني وخالفه الآخر فان الفول قول الوكيل بقبودأر بعية أندعي الاذن وأن بكون الثمن ممايغات علييه وان محلف وان بشيبه والشببه يؤخذمن التشبيه ففذف من المشبه وأثبته فى المشبه به وحذف من المشبه به الخلف وأثبته فى المشبه فيقددكل منهما عاقديه الاخرفقوله بالثمن أى الذى لا يعرف بعينمه أوفات فان لميفت حلف الموكل وأخذه وقوله وحلف فلونكل حلف الموكل وغرم الوكيه ل النمن الذي تعدى عليسه فان نسكل فسلاشي على الوكيل وتلزمه السلعة المشستراة فان قبل لاحاجة لقوله فزعت أنكأم رنه بغييره لان الاستثناء مفيدله اذهومن أفراد قوله أوصفة له والجواب أنه

بغرم الوكيل القيمة أوبا خذالتمن (قوله أن يدعى الاذن) في جعل ذات من القيود نظر لانه موضوع المسئلة والقيد الرابع أن يكون الموكل دفع له الشمن (قوله وأن يكون الشمن (قوله وأن يكون الشمن (قوله وأن يكون الثمن عليه الشمن عليه المناهمين المناهمين الشمن الثمن المناهمين المناهم المناهمين المناهم المناهم المناهمين المناهم المناهمين المناهم المنا

عليه معترض فقوله لا يعرف بعينه موافق لقوله عما يغاب عليه الذه بلام من كونه لا يعرف بعينه أنه يغاب عليه فيكون هدا معترضا وتامله (قوله وهولا يصح) أى لا يعقل (قوله فان قبل ما معنى الاولى على تقدير رجوعها) وأمااذا فسرت بالمنازعة في أصل الاذن في شيئ من الانساء وعدم الاذن رأسافلا يعقل رجوع الاستثناء اله (قوله وفات المبيع) أى فالقول قول الوكيسل بعينه فان حلف برئ وان تكل حلف الموكل وغرم الوكيل فان نبكل فلاشئ عليه وهذا اذالم يكن الموكل بينة فان كانت له بينة لزم الوكيل الغرم (قوله وفات المبيع) أى شحق قويه فان جهل ولم يعلم الامن قول مشتريه أحلف ان حقق ديم النه جدده فان اتهمه فعلى أعمان المتم ما المان قول مشتريه أحلف ان حقق ديم النه جدده فان انبك في الحلف في معلم على المناول وكيل قول منازعه من موكله أووكيله بحدث كان متهما والاقبل قوله بلا يمن فان نبكل في منازعة الموكل والوكيسل منازعه من موكله أووكيله بحدث كان الشبه العشرة مجازع فلى أسبه الوكل أم لا ومفهومه لوأشبه الموكل والوكيسل في الفوات (قوله وأشبهت) اسنا دالشبه العشرة مجازع فلى أى أشبه الوكل أم لا ومفهومه لوأشبه الموكل وله له ومفهومه لوأشبه الوكل أم الوكي القول قول الموكل وله وأشبه الموكل أم لا ومفهومه لوأشبه الوكل أول يمينه فان نبكل فالقول قول الوكيسل والم يشبه واحدمنهما لا يكون القول قول الوكيل الوكيل المؤل ولم يعينه فان نبكل فالقول قول الوكيسل والم يشبه واحدمنهما لا يكون القول قول الوكيس الوكل الموكل المؤلفول قول الموكل أول الوكيل المؤلفول قول المؤلفول المينه فان نبكل فالقول قول الوكيس الوكيل المؤلفول المؤلفول الموكل المؤلفول الموكل المؤلفول المؤلف

لوأسقطه لاحتمل رجوع الاستثناء للسئلتين وهولا يصم فان قسل مامعني الاولى على تفدر رحوعه لهافالجواب أنمعناهاأن شعصادفع لاتخر شأوادعي المدفوع لهأنه دفعه ثمنا اسلعة يشتريها وقدفعل ذلك وادعى الدافع أنهدفعه وديعة فالقول قول الدافع وحينتذ فاطلاق الثمن باعتبارة ولالدفوعه (ص) كقوله أمرت بسعمه بعشرة وأشبت وقلت بأكثروفات المسع بزوال عينه أولم يفت ولم تُعلف (ش) التسبيه في أن القول قول الوكيل والمعني أنك اذا أمرته ببيع شئ فباعه بعثمرة مثلاوأشهت أن تكون تمشا لذلك المبسع وفلت أنت ما أحر تك أن تبيعها الا أكثر من عشرة والحال أن المبيع فات بيد المشترى بزوال عبنه لان الفوات هنا كالاستحقاقلانف وتالسطعة الابزوال عينهاف لاتفوت بعتق ولابهب ةوماأشبه ذلك أولم تفت السلعة بدالمشترى ولم تحلف أنت باموكل فالقول قول الو كسل أيضاو برألانه مدع عليه الضمان أماان حلف الموكل مع قسام السلعة فانه بأخذ هالان الاصل بقاءملك على سلعته فن أحب اخراجهاعن ملكه فهومدع ورب السلعة مدعى عليه وقوله وأشبهت فعل مسندالي ضمر الغائبة فلا يصم كونه مسندا للوكل لقوا بعسدوقلت بأكثر أى وأشبهت الهشرة أن تكون تمنى السلعة (ص) وان وكانه على أخذ عارية فبعث بها فوطئت م قدم بأخرى وقال همذهال والاولى وديعمة فانلم يسمن وحلف أخذها الاأن تفوت بكواد أوتدبير الالبينة ولزمتك الاخرى (ش) يعنى أنامن وكل شخصاعلى شراء جارية فاشتراها وبعث بمالى موكلمه فوطم اللوكل عقدم الوكيل بعارية أخرى فقال هذه ال والجارية الاولى ودبعة عندلة فانكان لمبين حين أرسل الجارية أى لم يقسل هي وديعة ولاغسرها فان حلف المين الشرعية أخد ذها الاأن تفوت عندالا حم بولد أوعتق أوكابه أوندبسير ومأأشب وذاك فانه لايأخ فهاحين أخد فويدفع الرسه الشانسة الاأن يقيم بينة تشهدله أن الاولى وديعة كاقال فأنه بأخذه اولو فانت عاذ كر ولزمنك باموكل الجارية الثانية ويلزمك أيضاقمة الولدان كانع وادوهو ونسيب الشبهة فقوله فانالسين أيحسن الارسال أنهده وديعة ومثله مااذا بين الرسول ولم يعلمه الرسول بذلك واحترز بذلك عمادا بين فان المرسل اليسه

بمنسه فأننكل فيغرم ماادعاه الموكل (فوله أولم يفت)ولا يراعي في حالة البقاهشبه ولاعدمه (قوله فبعشبها) أى بجارية غيرالموكل فيها فهوكفوله عندى درهم واصفه (قوله فوطشت) أخذهاان لموطأ حيث لم تفت من غير عين واعلم أنه منى فانت بكواد لم يكن له أخذهابين أملاكاهوظاهرالمدونة فالاستثناء منقطع (قوله فانلميين)مفهومه لوبين أنهاود بعية وبلغه الرسول أخذهاأ بضابغير عين وطئت أملا وكذا بأخذها بغبرعين انام بينولم بوطأ ( نوله تفوت بكولد )مفهومه لاتفوت بالبيع والهبة ونحوهما كالزيادة والنقص وهوكذلك (فوله الالبينة)أى أشهدها ولم ينسها حال الارسال فأخذها ولوأعتفها الموكل أوأوادها وبغرمقمة الواد بوم الحكم وعبارة شب الالبينة للوكيل تشهد بما فالهفانه مأخذها مطلقاس أملالكن انسن أخذها

وولدهاوان لم سن أخذها وقعة ولدها وتعتبرالقعة وم المسكم (قوله ولزمتك الاخرى) أى حيشذ الفائمة حيث أخذالو كيل الاولى وذلك فيما أقام بيئة وفيما اذالم يقم بيئة وأخذها اما بعد عينه أو بغير عين وأما ان لم أخدالو كيل الاولى فالموكل غير عين وأما ان لم أخدالو كيل الاولى فالموكل غير من السيانية ان شاء أخدها وان شاء ودهام على وم ألاولى له ثم هذا أى قوله ولزمتك تصريم عافهم مما تقدم بطريق اللزوم وذلك لان المستفاد عما تقدم أنه وقبل قوله واذا قبل لزم من ذلك أن الموكل بازمه ما السيراه له وكيله (قوله وبدفع اليه الشائيسة) داخل في حيرالني والمعنى لانقول بائه وأخذها وين ويغير في أخذالثانية فان شاء أخذها وان شاء لم أن المحكم أن الاولى حيث فائت الاولى ولزمته فان شاء أخذها وان شاء لم أخذها والصواب لأما يوهمه ظاهر العبارة من أن الشائية تان الاقلى ولزمته

مع السان من غير سنة في الحيزى أنه يحدوالولدرقيق وبأخددهمع أمهمن غبر عن لانهامودعة وهو ماأفاده شارحنا وقررالبدرالقرافي أنه لاحد علمه لاحتمال كذب المبلمغ وللغملاف فىقبول قول المأمورانه اشتراها لنفسه وهاتان شهمتان مفانعنه الحسد ومفادغره اعتماده فمعول علمه والظاهر أن القول لدىء حدم البيان عند عدم أمو ته وانكاره لان الاصل عدم العداء (قوله بولد) أى فلسله أخذها وتمكون الواطئ بالثمن الذى سماه الآمر فأنادعي المأمور زيادة سيرة قيل قوله كانفدم في قوله ألا كدينارين وأولى فواتها مذهاب عينها لابديع أوهمة أوصدقة (قوله مالم يطل) أى لغبرعذر وقوله بعد أن محلف محل حلفه انلم تقم بينة عااشترى والاخرالوكل منغير عين الوكيل في أخذها عاقال أوردها (قوله وهلوانقبضت الخ) هو ظاهرالمذهب كاأفاده بعض الشراح فيظهر النعو يلعليه (قوله وهل مطاقا) وهوطاهرالمدونة أي لاحتمال نكوله فيغسرم ولايغرم الوكيلوهي عينتهمة والالم يغرم بجردتكوله وأماعه المقابل فلما تقدم من قوله لقسوله الماها (قوله أولعددمالمامور) أىعسره لاعدمه في نفس الامر (قوله وفعه صفة يمنه) أيمن حيث المعنى وانما كانمن حبث المعنى لانه أنما يقول في على والأعرفهامين دراهمي وبضم الناء الثناة فسوق (قـوله أي وانلم يعـرف الخ) الناسب أن يقول وادلم يقبلها

حنثذمتعد بالوطء فحرى علسه حكمه وفوله وحلف أى على طدق الدعوى فيحلف أن هذه له والاولى ودبعة كاهوالقاعدة في المن وقوله ولزمتك الاخرى راحع للسئلتين وهماما اذا لمبين وحلف وأخذها ومااذا فامت بينة على دعواء (ص) وان أمر نه عِالة فقال أخذتم اعائة وخسس فان لم تفت خبرت في أخسدها عناقال والالم بلزمك الاالمائة (ش) يعني أن من وكل شخصاعلى شرامورية عائة فاشتراهاو بعث بهاالسه فلاقدم المأمو رفال أخذتها عائة وخسسن فان الموكل يخسر من الاحم أوتدبر وماأشسه ذلك فان الموكل يخسر سن أن بأخسفها وساقال المأمور وهوالماثة والجسون أو بردهاو بأخسدالمائة ولاشي علسه في وطماوان فانت بمامر في المسئلة السابقة لم ملزم الاسمر الاالمائة ولافرق بين أن يقيم المسأمور بينسة على دعواه أمملالانه فرط حيث لم يعلمه فهوكالمتطوع بالزبادة وقوله بمناقال أى مالم يطل الزمن بعد قبضها كما مرفى قوله وصدق فى دفعها وانسلم مالم يطل وقوله عناقال أى بعد أن يحلف المأمور لقداشتراها عائة وخسى فان دكل فلس الاللائة كمعدالفوات عامر (ص)وان ردت دراهما لزيف فَانْ عَرِفُهَا مُأْمُورِكُ لِزَمَتُكُ وَهُلُ وَانْ قَبِضَتْ تَأْوَيِلَانَ (شُ) يَعْنِي أَنْ الشَّخْص اذا وكل شخصا على أن بسلم له في طعام مثلاثم أتى المسلم السه بدراهم ذائفة و زعهم أنها دراهما فانعرفها مأمورك أى وقبلها لزمك اأمر الدالها للسلم الميه وهل الزوم المذكورسواء قبض الموكل المسلم فيسه أملا بنا على أن الوكيللا ينعزل بحرد قبض الشيّ الموكل فمه وهو تأو يل ان يونس أومحسل اللزوم للوكل اذالم يقبض الموكل فيسه وعلمه لوقيضه فلا يقبل قول الوكمل ان الدراهم دراهم موكلي بناعلى أنه بنعزل بجرد قبض السوكل الشئ الموكل فمه فسلا يسرى قوله عليسه وهوتأويل لبعض الشيوخ وعليه فهل لابلزم الوكيل أيضاا بدالها أو بلزمه ابدالها كااذا فبلها ولم يعرفها والاول هوالمطابق النقل وهذافي الوكدل غيرالفق ض وأماهو فلا ينعسز ل بقيض الموكل فيه فيقبل قوله ولوبعد القبض (ص) والافان قبلها حلفت (ش) الموضو عجاله أى وان لم يعرف الوكيل الدراهم المردودة فلا يخالو اماأن يقبلها أولافان قملها حلفت ماموكل أنكلم تعرفهاأنهامن دراهم مكوماأعطيت الاجيادافي علل وتلزم المأمو رلقبوله اياهاوهل عل حلف الآمراذا كأن المأمور عدياأى معسرا والافلاعن على الآمرو يغرم الوكيل الدراهم لقبوله اياها للسلم اليه أوخلف الآمر لايتقيد نذلك بألي يحلف مطلق اسواء كان ألوكيل مليأ أومعدماوالى هذاأشار بقوله (ص)وهل مطلقاأ ولعدم المأمور (ش) ثمذ كرالمؤلف مفعول حلفت وفيه صفة يمنه فقال (ص)مادفعت الاجيادافي على (ش) بناء الخطاب من المؤلف الاسمر (ص) ولزمته تأويلان (ش) والاصفة عينه أن بقول مادفعت شاء المتكلم وظاهره آنه يحلف على نني العلم ولوصير فباوهو كذلك ويزيدولا يعرفها من دراهمه كافى المدونة والزيادة ظاهرة لانه قديكون في علم حين الدفع حيادا ولكن لا يعرف الاك أن هـ ذود راهمه فلذا طلبت منه هذه الزيادة (ص)والاحلف كذلك وحلف البائع وفي المدعنا ويلان (ش) أى وان لم يعرف الوكيل الدراهم الزائفة المردودة ولاقبلها فانه يحلف كإيحلف الآمر أنه مادفع الاحيادا في عله السام المهو برئ حينتذأى ويزيدولا يعلهامن دراهم موكله و يحلف البائع الآمرأيضا وضاعت على المسلم اليه وهل بهدأ البائع بحلف الوكيل لأنه المباشر للدفع أو بهدأ بالموكل لانه صاحب الدواهم أو بلان واذا بدأ البائع بهن الاكر فنكل حلف المائع وغرم وللاكر معليف المأموران ادعى عليه أنه أبدلها واذابدأ بمسين المأمو رفنكل حاف البائع وغرم وهله تحليف الاحر قولان فقو وحلف البائع هو بتشديد لام حلف والبائع فاعدله والمفعول

(فوله عوت الخ) ومثله فلسه الاخص لائتقال الحق الغرماء (قوله فتأويلان) في عزله عبر دالموت أوحى ببلغه فأل الشارح وعلى الثانى بماعة الاشسياخ وهو يفيد ترجعه كافى شرح شب وقد كان ظهر لى أنه أظهر القولين (قوله وعلى الاول لواشترى) أى أو باع وعليه غرم الثمن هذا في الصورة التي قالها وأما (٨٦) في اقلنا فعليه دفع المثمن (قوله وقيد عيالذا كان المبتاع من الوكيل) هذا ناظر

محذوف أى وحلف المائع الآمر (ص) وانعزل عوت موكامان علم والافتأو بلان (ش) يعنى أنالوكسل اذاعهموت موكله فأنه سعزل عدرد علمه مذلك ولومفة صالان ماله انتقل المعرمولا متصرفأحد فيمال الغيرالا باذنه وان لمنعلم الوكمل عوت موكله فهل سعزل بحرد الموت أوحتى سلفسه الموت تأو ملان وعلى الاول لواشترى بعدموت الموكل ولم بعل عوته فلا ملزم الورثة ذلك وعليمه غرم الثمن وقيدعااذا كان المبتاع من الوكيد لحاضرا ببلد الموت والافيتفق التأويلان على عدم العزل ومثل الشراء البيع (ص) وفي عزله بعزله ولم يعلم خلاف (ش) الضاهر في عزله رحمع للوكسل والضمه برفي بعزله للوكل والمهني أن الموكل اذاعزل وكسله ولم بعلم الوكيل مذلك هـ لينعزل بمحرد عزله أولا ينعزل الابعسد علمه بالعزل في ذلك خسالا فوفائدته لوتصرف الوكيل بعدد العزل وقبل العلم بيسع أوشراء أوضوذال هل بلزم الموكل لان الوكيل معددور بعدم العلم أولايلزمه لان الوكيل قد انعزل وهدذا الخلاف مقسد بغير وكمل الحصام اذاقاعد خصمه كثلاث كامرو على القول بالعزل وانام يعلم به حيث أشهد الموكل بعزله وأظهره وكان عدم اعسلامه بأنه عزله لعذر كبعده عنه وفعوه والافلا بنعزل وان أشهد مذلك وأعلنه وعلى همذا فيتفق القولان على أن تصرفه قبل عله بالعزل ماض حيث ترك اعلامه به لغيرعمذر وانأشهد مذاك وأعلنه وكذا اذاترك اعلامه بالعزل اعددر وتصرف قبل العلم حيث لم يشهد ولم يعلن و يظهر من كلام بعض أن المراد باعلان الاشهاد بعزله أن يعزله عنسد القاضى (ص) وهل لا تازم أوان وقعت بأجرة أوجعل فكهماوالالم تازم تردد (ش) أى وهل لا تازم الوكالة لانها من العفود الجائرة كالقضاء وسواء وقعت بأجرة أوحعمل أولا أوان وقعت بعوض وكانت عملي وحسه الاحارة لزمت الفريقين بحرد العقدوان وقعت على وحسه الجعالة فلا تلزموا حسدامتهما قبل الشروع وكذا بعده بالنسمة للحعول لهوتلزم الحاعل بالشروع وإن وقعت لاعلى وجههذا ولاهمذابل وقعت بغمر عوض لم تلزم فقولة والألم الزممن تممة القول الثاني فليس تمرارامع قوله وهـ للاتازم وصورة الاجارة أن بوكله على عـ ل بأجرة معاومـ له كقوله وكانث على تفاضى ديني من قلان وقد دره كذا وصورة الجعالة أن بقول وكانت على من الدين من غدر تعدين قدرهأو بعنناه قدره والكن لايعن اهمن هوعلب فقوله فكهما أى فكالاجارة والحعالة ولسي المسرادأتم أوققت بلفظ الاجارة أوالجعالة وانماالمسرادأنه عسين فيهاالزمن أوالعمسل اذاوقعت بأجرة وأما يحمسل فظاهرتم انهاحيث لمتازم على القول الاول مطاقا وعلى الناني حيث لم تقم بأجرةأ وجعل وادعى الوكيل فيما بتاءمه أنه انما اشتراه لنفسه فانه يعمل بقوله أشار لذلك الطغيخي - ولماقدم في أوائل هذا الباب ذكر الاقرار ناسب أن يعقد له بابافقال

#### وبابذ كرفيه الافراروما يتعلق به

وهولفة الاعتراف ثم ان الاقرار والدعوى والشهادة كلها اختارات والفرق بينهاأن الاخبارات كان يقتصر حكمه على قائله فهوالاقرار وان لم يقتصر فأماأن لا يكون الخير فيه نفع وهوالشهادة أو يكون وهوالدعوى وعرفه ابن عرفة بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله

للصمورة التيذكرناهاوأمامالنظر الم قال فكا نه يقول وقيد عااذا كان المائع للوكدل وعبارة شب ومحسل النأو للنزاذا كأن السائع أوالمشترى من الوكيل حاضرابيلد الموكل حسن الموت وسن الوكمل أنه وكيل أوثبت بالبينة والافيتفق على عدم العرل حتى يعلم مونه انتهى (فوله وانأشهدان) لان المقصودوان لمتحتمع المالقيود الثلاثة (قوله وكذاالخ) أى نتفق القولان (قوله الجائزة) أى الني لست بلازمة وقوله كالقاضي قان عقد القضاء من السلطان الهلس ملازم لانأم مشديدالاأنوصف الوكالة بالجواز بالنظرلاصلها بدون عوض وأما العوض فيستعمله (قوله وتلزم الجاعل) أي الذي هوالموكل في هذا القام والحمول هوالوكيل فولهوقدره كذا )جعل صورة الاجارة مستقامين الاول أن بين له القدر وبين من علسه الدين وذاك أما سان القدر فالامر ظاهر وأمابيان من عليه الدين فانمن يكون علسه الدين تارة مكون عسدها ونارة مكون موسرا واذاكان موسرا فتبارة يكون ملداوتارةلا فبختلفالعل الذى هوالقضاء كترة وقلة بهدا المعسني والاحارة يسسترط فيهااما تعمين الزمن أوالعل وتعمين العل لايكون الاعاقلنا ولم يتكام على تعسن الزمن وصورته أن رقول

التُّأوكلكُ على أَن تقضى ديونى ثلاثة أَيام أَى بأن تذهب فيهالقضاء الديون وليس بلازم أن يأتي شي من الدين (قوله فقط ناسب أن يعقد له بابا أى بعده في باب الاقرار في (قوله خبر بوحب) في شرح شب بوحب حكم بالرفع فاعلى بوحب ومفعوله معذوف أى حقاولا يعم نصبه لان الخبر من حيث هو يعتمل الصدق والكذب فلا يكون يوجب مد فاعلى قائله أى حكم الصدق يوجب

المق فقط بلفظه أولفظ نائبه وقوله بلفظه أى أوما في معناه فيدخل فيه الاشارة من الاخرس هذا ما في شرح شب (أقول) مقتضى قوله لانه وإن أوجب حكا أن يكون مفعولا منصو باوالفاعل ضمير يعود على الخبر ويفسرا لحيكم عقتضى الصدق (قوله بلفظه) أى مالة كون ذلك أخلير منابسا بلفظه أولفظ نائبه مالة كون ذلك أخلير منابسا بلفظه أولفظ نائبه وقوله ويخرج الانشا آت أى بقوله خر (قوله والرواية) ألمناسب لذلك أنه كان يذكر الرقاية مع الشيلا ثة في قول ثم أن الافراد والرواية والشهادة والدعوى (قوله وقوله زيد زان فقط) أى بدون شهادة موجبة (٨٧) خده (قوله فليس هو حكم مقتضى) الاضافة البيان

أى حكم هومفتضى الصدق وكذا قوله حكم ما اقتضاء الصدق (قوله أوجب حكم صدفه) أى مقتضى صدقه (قوله حواب عن سؤال سائل) لا يخفي أن هذا السائل لوتأمل لما سأل أى فقد سأل غافلا عن قوله مقتضى صدقه (قوله كالمريض) فال معضهم فسه تطرلات الافرارايس من التبرعات (قوله بلا حر)أى حالة كونه بلاجرأو بالوصف بعدم الحجر وليس متعلقاء كاف اذيصر تقديره كاف اعدم الخر ولامعني له وقوله أخرج به السكران) فلا يؤخذ ماقراره وكذالا بلزمه عقوده مخلاف جناناته فتلزمه على العصيم ودخل في المكاف السهمة المهمل على قول مألك وهوالراج (قوله والمرتدالخ) أى بعدان أوقفه الحاكم للاستثابة فأن تاب صح افراره وأخذبه وانقتسل على ردته اطل اقراره وأمااقراره قسل القافه لاستماية فصير (فوله لم يك ديه) ضمر والمرفوع لاهل والمنصوب لمكلف (قوله أومافي معناه) أي معنى القابل (قوله لحل) أى من ارث برثهمن أسهمثلا أومن هسةأو صدقة علمه وقوله أوحامع أومسعد الحامع أخصمن المستحدلان الحامع مانقام فمهاجعة والسعداعم

فقط ملفظه أولفنا نائمه فمدخل اقرار الوكمل ويخرج الانشا آتكمعت وطلقت وأسلت ونحو ذاك والروابة والشهادة وقوله زيدزان فقط لانه وان أوحب حكماعلى فائله فقط فلس هوحكم مقتضى صدّقه اه واعاخوحت الرواية والشمهادة بقولة تؤجب حكم صدقه الخ لان القائل اذأ فالالصلاة واجب فذاك خبرأ وجب حكم صدقه على عفيره وغسره واذاشهد على رحل بحق فانه خبرأوحب حكيصدقه على غسيره واذا فال في ذمتي د سارفه و خسيراً وحب حكم صدقه على الخبر وحده وهومعن قوله فقط وقول النعرفة وقوله زيدزان الزجواب عن سوال سائل مان اخمارالفائل زيدزان فانالد بصدق عليه أنهخبر بوجب حكمافه ان مكون هذااقرارا فاجاب بانهليس الحدصاد فاعليه لقولنا حكم صدقه وهمذا يوجب حكاعلي فائله فقط لكن ذلك لدس حكما افتضاء الصدق لانما اقتضاء الصدق حلدغ مرهمائة والحمكم المرتب على قائله عُمانون الله بكن صادفا 💂 ولما كان أركان الاقرار أربعة المقر والمقرلة والصميغة والمقربه أشارالىالاول،قوله (ص) يؤاخذالمكلف بلاحجر باقراره (ش) بعني ان المكلف الذي لاحجر علمهوه والمالغ العاقل الطائع اذا أقر محق فأنه يؤاخه فاقراره ويلزمه واحترز بالمكلف من غسره كالصي والحنون والمكره فان اقراره غسرلازم له واحترز بعسدم الخرمن المحدور علمه كالريض والزوجة فمازاد على الفاث فانه لايصير اقرارهماوان أحيز فعطية وقسوله بلاهر أخرج بهالسكران واندخل فيفوله مكاف لانه تحجو رعليه فنمنأ يتعلق بالاموال والمسرتد والعبدالغيرالماذون له والسيخيه والمفلس على تفصيله السابق وقوا باقراره يؤخذمنه أن المال المقر بهلا بشترط فيه أن يكون معادما حيث لم يقل باقراره عال معاوم (ص) لاهل لم يكذبه ولم يتهم (ش) المراديالاهل القابل للقربه كالآدى أوما في معناه كااذا أقرلجل أوجامع أومسحدفان الاقرارف ذاك كاه لازم بشرط أن لايك ذب المقرو الابطل ولارجسوعه الاماقسرار مانوشترط أيضاأ ولايتهم المقرفى افراره كااذا أفراصد اقسه الملاطف ونحوذلك واحترز بالاهسل عبااذا أفر لخرأوبهمة فان الافرار غيرلازم وفوله لميكذبه فان كذبه تحقيقا كقوله ليسلى علمل شئ أوغ مرتحقيق كفوله لاعلمى بذلك فانه يبطل الافر ارحيث استمر على التكذب فاورجه على تصديق المقرفي الثاني فأنكر القسر عقب رجوعه صح الافرار وان ومع الى تصديقه في الأول فأنكر عقبه فهل يصم اقراره أو يبطل قولان والثاني هو ظاهر كالام المواف وانما يعتبرالشكذب من الرشب دفشكذ بالسيف ولغو ويعمارة قوله لم بكذبه صفة لاهل أى لاهل غسرمكذب وقوله ولم يتهم الواو واوالحال لاوا والعطف لان فاعل الثاني غسر فاعل الاول فلوعطف علمه لاقتضى أن فاعل الثاني هوفاعه ل الاول ولدس كدلك (ص) كالعبد في غيرالمال (ش) المراد بالعبد هناغ ميرا لمأذون له في التمارة والمكانب والمعنى أن

والاقرارالجامع امامن شئ ترتب عليه من وقفه أومن همة أوصدقة اقمام مصالحه وهدا في المعسني اقرار النشفعين بهدما ووله كااذا أوله كااذا أوله كادا أوله كادا أوله كادا أوله كادا أوله كادا أوله كادين علم المدينة الملاطف والحال أن التهمة في حق الاجنبي بكونه صدرة المعالمة المالاطفا والتهمة في الوارث ان يكون قريب الموارث الموار

(فوله كاذا أقرالخ)فاذا أقر بسرقة فانه يقطع ولا يؤخذ المسروق وان كان فاع الابينة أنهاله وان المأذون حيث أقرف وخذ بالمسروق ان كان فاع افان أتلفه غرم قيمته ان كان له مال والالم يتسع به (قوله على يد المأذون ا) ومازاد على مال التحارة فنى ذمة المأذون ولو حكم كله كانب (قوله مغن عنه) الاولى أن يقول ان تقييد المال يفسد أنه غيرالمال يفسد أنه غيرالمال والحاصل أن غسرالمأذون باعتبار غيرالمال غير محمور عليه قصم أن يكون من أفراد المشسمة أومن أفراد المدن به والمال والحاصل أن غسرالمأذون باعتبار غيرالمال في فوله كالعبيد تشبيه أى والمعطوف على المسبه مشسمة أى من والمعلوف على المسبه من من القيدة من جهتها فوسد تشبيه المال والحاصل أن والاداعى الله بالمنام المناطق (قوله لم بحراقراره) على من عليه قوله يؤاخذ المكاف بالاشارة المفهمة من الناطق (قوله لم بحراقراره) طاهر في عليه قوله يؤاخذ المكاف المراده المناطق (قوله لم بحراقراره) طاهر في عليه قوله يؤاخذ المكاف المراده المناطق (قوله لم بحراقراره) طاهر في المناطق (قوله لم بحراقراره) على المناطق (قوله الم بحراقراره) المناطق (قوله الم بحراقراره) المناطق المناطق (قوله الم بحراقراره) المناطق المناطق (قوله الم بحراقراره) المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق (قوله الم بحراقراره) المناطق المن

العداى الشغص العبدالذي لم يؤذن له في التمارة وغيم المكاتب يؤخذ باقراره في غير المال كا اذاأفر عايترتب به علمه عقوية من نفس أوفق عسن أوقطع بدو نعوذلك وأما اقرار وبالمال فانه غسر صحيح لان المال السسدة ما العسد المأذون له والمكاتب فانه بصيراق ارهسما مالمال و وؤخذها في مدالما ذون من غير خواج و المحسب كامر في باب الحجر واعما لم يقيد العبد بغسر المأذونالان قولة بلا حرمفن عنه وقوله (وأخرس) معطوف على قولة العبدوشهه بما قبله مع أنهداخل فمه لئلا يتوهم أنهلنا كانمساوب العبارة لايصم اقراره فنمه على أنه صميم (ص) ومريضانورثه ولدلابعداً وللاطفه (ش) يعمى أن المريض الذي يرثه ولدأ ووادواد يصم افرار الرحل بعيد وارثه كع أولصديق ملاطف اذلاتهمة حينئذوسواء كان الولدذ كرا أو أنثى وهوك ذلك وأماان كانت ورثته أبو ينأوزو جمة أوعصمة ومحوهم لمجزاقر ارهوقوله مريض أى مرضا مخدوفا وهومعطوف على أخرس أوعلى المكلف وهومن عطف الخاص على العام وكالام المؤلف في اقرار غسيرالزوج ويأتى اقراره لروجته وبعبارة قوله لابعد أى لوارث أبعمد كم أقرله ولهبنت وأماعكسه فيمنع كابأتي في قوله لاالمساوى والاقسرب ومن البينأن عكس ماهناهوالمشار السه بقوله والاقر بولامفهوم اقوفه واد بل الشرط أن برثه أقرب سواء كان يستغرق المراث أملاوهذا في الاقرار لا بعد وأما فها بعده من السائل فلا بدمن أن يرثه ولد كافال المؤلف (ص) أولن لم رثه (ش) يعنى وكذلك يصم اقرار المربض اذا ورثه ولدأوولد ولداقر سالارثه كفالولار مديه الاحنى لانه يوهم حينتذانه يشترط في صفافراره لدان وقه ولدوايس كذلك فان اقراره للاجنى حائر مطلقا كاأشارله ح فان قلت لماعتبر في صدة الاقرار القر ماغد مالوادث أنبرته ولدواعت مرفى صحة الاقرار للوادث الابعد أن وتهوارث أقرب وان أيكن ولد قلت لان التهمة في الاول أقوى من التهمة في الثاني (ص) أولجهول عاله (ش) وسواءاوصي أن يتصدق به عن صاحب أو يوقف له كافي السان و بعمارة أونجه ول حاله أي لم بعلمه لهوقر سأوصد بقملاطف أوأجني فانه لابدفي صحة الاقراراه من أن رئه ولد فيكون حينش ذافراره من رأس المال سواء أوصى أن بتصدق به عنه أو يوقف وأماعينه فعلومة كقوله اعلى أوحسن الذى عكة مثلاولا بعرف اله فهذا عسه معاومة حست سماه لكن

الملاطف دون المعدد فأن الاقرار للبعيد لايشترط فيمه الشرط المدذكور وهوقوله انورثهواد والحاصل انهلامفهوم لقولهواد بالنسبة لاقراره لابعد فقط بل الشرط فسهأن رثه أقرب سواء كان يستغرق المال كان عم أقرب لانعم أبعدام لميستغرق وأما بالنسبة للثلاث مسائل الاتية فلا بدأن يرثهواد وذاك لانالتهمية ضعيفة فىالاول بخيلافهافهن لميرثه كخاله وملاطفه فيتوهم تخصيصهما بالاقسرار لهمادون عه فلذاشرط في صحة الاقرارلهما ومن بعدهما وحود الولدفانلم يرثه ولدبطل اقسراره بالمكلية ولا مكون في الثلث على المعتمد (فوله معطوف على أخرس) جعل السكاف فى قوله كالعبدالتشييه أوالمشيل الاانكخمر بأن المتعاطفات بالواو تكون المعطوف علمه الاول والاول هناهوالعبد وقوله أوعلى المكافأى بناه على أنم التسديه أوالتمشل (قوله ومن السعن الح)

الم الله مرين معالى الذين هما المساوى والاقرب (قوله ولامفهوم الخ) هذا هوالذى يظهر دون ما يفيده أولملاطفه الخ (قوله ولا مفهوم الخالف المنافية المنا

(قوله أوجهل الخ) وأمالوع ممهله الوصباب الهافانه لا يصم اقراره لهاوسكت عنه اظهوره (قوله بشرط ان برته اب واحدالخ) حاصل ذلك أن قول المصنف ورئه ابن أراديه الذكر لافرق بين ان يكون كبيرا أوص غيرامنها أومن غيرها فصوره أربع وحين شفوله الاان تنفر ديال عنه مذكورا أوانا ما قوله أو بنون وقوله أو بنون أشار به الى أنه أراد بالبنون ما يشه للبنات فيكون شام اللما اذا كانوا كلهم ذكورا أوانا ما أوالبعض ذكورا أوانا ما أوالبعض الما في المناف فقول الشارح أوانا ما أومانع من خيرها أوالبعض كبيرا والبعض صغيرا كن منها أومن غيرها أوالبعض من غيرها فه من غيرها فه منده تسعة ولا فرق بين كون المكل ذكورا أوانا ما أوالبعض ذكورا والبعض انا ما في المناف وما من غيرها في الذكور أوانا ما أوالبعض خيرها أوانا ما أوالبعض أو المناف أومن الذكور غيرها أوالبعض من غيرها أوانا ما أو المناف أو منون فاصرون على الذكور في الما المناف المناف المناف الذكور في المناف الم

البغض فمصم اقراره لهاولوانفردت بالصغير كأيفسده كلام الناصر اللقانى والزرشد وغيرهما فاوقال كان حهل الخ الكان حاريا عيلى فاعدنه الاكثرية من رحوع لاستشاعل بعد الكاف (قوله وأفرد أولاوجه نانما) كذا قال اللقاني وقال عبر أني مقوله سون لاحل انستشى منسه قوله الاأن تنفرد بالصغيرلانه رجعه له خاصة وقوله فان انفردت الخ دشرالي أن قول المصنف الاان تنفرد الخمسة تثني من قدوله أو بنون فقط كا أشرنا السه الاأنقوله أوانا العارض مارأنىله فىقولدومع الاناث والعصمة والحقماراتي أفاده محشى تت وحنئذ فعمل قول المسنفأو سون على مااذا كانوا كلهم ذكورا أوالمعض ذكراوالمعض أنثي وأما اذا كانوا كلهمانا أنا فهوداخـــل فى قوله ومع الاناث والعصية قولان ومفادشارحنا انذلك الصغير لافرق

اله غيرمعاومة (ص) كزوج عاريعضه لهارش) يعنى ان الزوج اذا أقرف سال مرضه لزوجته مدىن فى دمت مأ وانه قبض منهادينا فانه يؤاخد فباقراره ان كان سغضها ولم يحكَّان رشد في هذاخ لافا وأماان كان يحماو عدل البهافانه لابقيل افراره لهالانه يتهم في ذلك الأأن يجيزه الورثة فعطية منهم ملها وأماالزوج الصير فاقراره مائزمن غير نفصيل (ص)أوجهل وورثه ابناً وبنون (ش) يعنى وكذلك وواخذ آلزو جالمريض بافراره اذا أقرلزو حقه في حال مرضه مدينأوانه قبض منهادينا بشرط انبرته ابن واحد ذكرصفيرا وكبيرمنهاأ ومن غيرهاأ و سونذ كورا أوانا ناء دداوه ذا الشرط خاص محالة الهدل فان ورثه كلالة لم يحزافسراره وأفردأولاو جمع نانسا اشارة الى أنه لافرق بين الواحد والجمع (س) الاأن تنفرد بالمسغير (ش) يعنى أن محل صحة اقرار الزوج المريض لزوحته المجهول حاله معها بشرطه مقددة بَانْلاتْنَفْرِدْبَالُولِدَالُمْدَغِيرُ قَالَانَفُ رَدْنَيْهُ أَيْ رَجِيكُ وَنَهُ مَنْهَا وَيَقْدَمُ أَلُورُنْهُ كَمَادِمَهُا أَوْمِنْ غمرهافان افراره حينشذ لايصم اتفافا وأمامعاوم البغض فيصم اقراره اهاولوا نفردت بالصغير كابفيده كلام الساصر اللقاني وابن رشدوغ يمرهما (ص) ومع الاناث والعصيمة قولان (ش) يعنى ان الزوج المسريض اذا أقرار وحته التيجه ل حاله معها ولم يكن له ابن ولا بنون واغما كانله بنات وعصبة كبنت مثلا وعمهل بصحافر ارمله انظرا الزوحة لانهاأ بعدمن البنت أولا نظراالى العصبة لان الزوحة أقرب منهم وسواء كانت البنات واحدة أوأ كثرصغارا أوكمارااذا كنمن غسرهاأوكمارامنها وأماان كنصفارامنها فلايحو زافرارملهاقولاواحدالقوله أؤلا الاأن تنقسر دىالصغير وأراد بالعصبة الجنس أىغ يرالابن والافه وقوله ان ورثه ابنأو بنون وبجرى في اقرار الزوجة الزوج من التفصيل ماجرى في اقراره له أمن التفصيل (ص) كافسراره الوادالعاق (ش) التشهيه في القولين المتقسدمين والمعنى ان الزوي المريض اذا أقرلولده العاقمع وحودالمار ولواختلفابالذكورة والانوثة فسفي جوازا قسرارهاه ومنعه قولان فن نظر الى عقوقه أجاز وكأنه أقر لا بعسدومن نظر الى الوادية منع لانه أقر للساوى معمساويه

( ٣ ) خرشى سادس) بين كون ذكرا أو أنشى وماذكرناه من أن كلامه بفيدان قوله الاأن تنفر دمستننى من قوله أو بنون فقط هو مفاد عج وأفاد اللقانى ان قوله الاأن تنفر درا جما قوله وورثه ان ولقوله وورثه بنون فانه قال قوله ابن أى كبير منها أومن غيرها أوصغيرا تنفر دبه شم قال قوله الاأن تنفر دبالصغير كان معه كبير منها أو من غيرها أو كبير منها ومن غيرها أولا اه وماذهب اليه عج جعله المستفاد من كلامهم وهوغ من طاهر فالحق ماذهب اليه اللقاني من أن الاستئناء راجع السئلة بن لا لقوله أو بنون فقط وأل في الصغير للحنس الشامل للواحد والمتعدد والكلالة القريض التي لا ولدفيها ولا والد (قوله و بقيله الورثة) أى الا ولادكبار هذا يؤذن بأن قول المستفى الا ان تنفر دمستشنى من قوله و بنون فقط الذى هو قول عج في الفي فوله وأفر دأ ولا وجمع ثانيا الذى هو كلام اللقانى والذى يظهر كلام اللقانى في له واقرارها لكاهو معالم من قوله ومع الاناث الم المناث المناف الذكروالانشى اله المناف الولد المناف الذكروالانشى اله القوله ومع الاناث الم المناف والمناف المناف والعصبة (فوله ولواختلفا الدكورة المناف الولد شامل الذكروالانشى المناف المنا

(قولهأ ولانمن لمالخ) ويجسرى المله للف أيضافها اذا كأن من لم يقرله يعضهم أقرب ويعضهممساو كاقراره لاحد اخوته مع وجودأمه (قوله اذا كان القرله أقرب وأبعد) لأمخنى ان المعدى صحيح وهوعين المسنف في المعنى الاأنّ المناسب الشارح أن مقول وكذلك يجرى القولان اذا كان من لم قرله أبعد وأقرب (قوله وقدعلم الخ) لم يعلم مانقدم وقد تقدم لناذكرها قرسا (قوله ولزم لجـــل الخ) محل هذا التفصل اذا كأن الجل غبر طاهر والالزم الاقرار مطلقا (قوله صحيح معمول به )ولايدمن نزوله حمافات نزلمينا لميكنله شئ وينظرفان لم يعين شأبطل اقراره لاحتمال كونه قصدالهمة وانسالهمن دسن أسمه أوود بعته كانلن رثأماه (قوله والثلاثة) أى والار بعية والجسسة فن وادنه لستة أشهرالا خسة أمام عشابة مااذا ولدته لسمة أشهر كاملة وعمارة شب نصهافاذا وادته لا قل من سنة أشهر مخمسة أبامفهو عنزلة مااذاولدتهلستة أشهر ولافلمنهادستة أمامفهدو عنزلة مااذا وادته لجسة أشهر وكذا فيعب والحاصل ان نقص الستة الاشهرخسة أنام عنزلة كالهادون السية (قوله وفي صعمفة أولوح أوخرقة الخ) والطاهر أنمثل داك مااذانقش في حرذلك

(ص) أولامه أولان من لم يقسر له أنعد وأقرب (ش) أى ان في اقرار ولام ولده العماق قولين وكائه مستثنى من قوله انه بصر اقسر اره الزوجمة التي جهل بغضه لهااذا كاله ان أو بنون كافال الأأن مكون الولدعاقا فق صحية اقراره الزوجة فولان صرح بهما اس رشد كافى التوضيم الاأن المؤلف قسدذلك بقوله لامه والأرشد فوضه في الزوحة كانت أمه أملا فلوقال لزوحة معه لكان أحسن لانه يفيد أن الله الأف لا يختص بالاقرار لام العماق بل بكون فيها وفي وحمة غمرهافي نظراع قوقه منع اذهو عنزاة العمدم وشرط عدة الاقرار الزوحة انر تهواد ومن لم مظرلوصف العقوق أحازلو حودموج الارث وكذلك يجرى القولان اذا كان المقرة أبعدمنها وأقرب مثل الاموالاخت والعموأ قرالاخت فهل يجوزا قراره نظرا الاملان الاخت أبعدمنها أولانظ راالي العملان الاخت أقرب منه وكذلك إذا أقرلامه وله الله وأخ قاله الررشد فن نظر الى البنت أجاز الاقر رار الاملائها أبعد ومن نظرالى الاخمنع لانها أقسر بوهو واضع (ص) لاالمساوى (ش) يعنى أنه اذا أقراش غص مساولمن لم يقرله في الدرجة فانه لا يصيح اقرار مقولاً واحدا كااذاً أفرلاحداً ولادهمثلا فقوله (والاقرب) كمااذا أقر للام مع وجودالهم مستغنى عندوالواو بمعنى أو ولايصم جعل الواوعلى بابهاأى انهاذا كانمن لم بقرل مساويا وأقرب فانه لا يصح الاقدرارله وقدعلم أنهذا أحدقولين مساويين فاقتصاره علمه ليس على مانديغي (ص) كاخرني استه والمأقرورجع للخصومية (ش) التشديه في قوله لا المساوى والاقرب يعنى أنه اذا وعد مالاقرارات أخره فانه لامازم الاقرار مع النأخ مركم الابازم اقرار المر بض للساوى أوالاقسر بوله الرحوع الى خصومته متى شاه ويحلف المقسر انه ماأراديما صدرمنسه الاقرار (ص) ولزم لحل ان وطئت ووضع لاقله والافلا كثرة (ش) يعني ان الاقرار المسلفانة مشداد صحيح معمول به أن وطئت أى ان كان لهازوج حاضر أوسيد حاضر بشرط ان تضع جلالدون سنة أشهرمن يوم الاقرار حتى بعلم ان الحل كان موجود ايوم الاقرار فصواب فوله لاقل من أقله أى أقلية الهامال وأماالتومان والثلاثة فلافان الوضع لاقله حكمه حكم الاكثر وان لم توطأ أى لم عكن وطؤهامان كان لهازوج أوسم يدغ يرم تمكن من وطئها مان كان غائباأ ومسعونا وأفر للهافان الاقرار يلزمه ولووصت متهلا كثراله للوهوأ ربع سنناعلى المنصوصها كالقنصرعليه ماس الحاجب والافالحارى على المذهب أوخس على الحلاف في التشهيرفي أكثره وإذا حاوزالاكثرلم الزم والاكثرية من يوم انقطاع الارسال عنهاوهو تارة بكون بومط الافهاأ ويوممونه أوغميته ونارة بكون قب لذلك وقد مأسارالى ذلك في الذخرة (ص) وسوى بن توأميه (ش) يعنى ان الافرار العمل اذالزم فأند يسوى فيه بن توأميه اذا وضعتهما وهما الوادان اللذان بنهما أفل من سنة أشهر فانه يسوى بينهما الذكر كالانشي فان زل أحدهماحياوالا خرمينااستقل بهالحى لانالمتايس أهلا القبول أى لايصم علكه الاأن بمن المقرالفضل كااذا قال في ذه ي لحل فلانة ألف من دين لا بيه عندى فلا يسوى حينك منه حابل يكون للذ كرمد لحظ الانتسن أويقول في ذمتي أوعندى وقال للذ كرمنسل حظ الانتين فانه يعمل على ذلك والمه أشار يقوله (ص) الاسمان الفضل يعلى أوفى دمتى أوعندى أوأخذت منك (ش) هذه من صبغ الاقرار اللازمة فادا قال 4 على ألف أوله في ذمتي ألف أوقال أعطمتني ألفاأ وقال أخذت منك ألفافان هذاوشهه صريح فيهذا الساب ومكون افرارا وأمالوقال أخدت من فندق فلانمائة مثلا أوقال أخذت من حمامه مائة أوقال أخذت من مسجده مائة فليس ذاك إفرار فتنبيه ك لوكنب فى الارض ان افلان على كذاو قال اشهدوا على لزمه والافلا وفي محسفة أولوح أوخرفه ملزمه مطلقا ولوكش على الماءأ وفي الهواء فسلا

(فوله وأشار بأولردفول ابن المواز) لان ابن الموازقال لا بلزمه شئ في ان شاء الله أوفضى كما بغيده بهرام ولم بذكر بهرام خسلافا في وفيته و بعتمه ( وقوله وهل بحلف المقرلة أملا) وهناك فول الشوه واذا ( ) ) كان المقرر ما لزا توجهت عسلى المقسر

له والافلا فالاالقلشاني في شرح ان الحاجب وهوالظاهير من الاقوال (قوله هل تنوحه في دعوى المعروف) أى كااذا ادعى علمهانه تصدّقعلمه أو وهسم وأنكرالمدعى علمه همل لهأن يحلفه أملاخسلاف وقوله وفيته لك) وهذامالم بقيرن بهاماعنع دلالتهاعلى الافرار كاتقدم في باب الضمان في قوله كقول المدعى عليه أجلى الخ (قوله تمكون الحارة الخ) لاعسن ان الحارة تختاف مدتها باعتبارالاقارب والاحانب كاهومعاوم مماسسأتي (قوله والهيسة كالبسع) المناسب والهبة كالشراء والمعسني صحيح أىفاذا ادعى الحائزانه ماعهله أو انهاشتراءمنه والمعنىواحـــدأو وهبهله بلسمأني فياب الحمازة ان الحائز مكفيه دعوى الملكية وان لم يسين سيما (قوله بان قال نعمأوبلي) سيأتى فى العبارة آخرا ان المدار على الموافقة وان لم يأت بحواب (قوله قال ابن غازى الخ) هذا مقتضى أن قول المسنف أو أفرضتني على حذف الهمزة والني فبكون المعنى على الاستفهام وفي شرح ش انأقرضتني بمعرده افرارفلا يحتاج للواب وهوطاهر (قوله لان الاستفهام التقريري) علة لحيدوف والتقييدر ومافي بعض النسخ من حسد في ذلك لايظهرلان الاستفهام التقريري

الزمه (ص) ولوقال انشاء الله أوقضي أووهبته لى أو بعنه أو وفيته (ش) يعني ان المكاف الذى لا جرعليه إذاعقب اقراره ما حده ذين اللفظين مان فال لفلان على ألف ان شاء الله أوقضى فانذلك لايضرفي الاقرارعلي المشهورو ملزمسه لانه لمانطق بالاقرار علناات الله قدشاءه وقضاه ولان الاستثناءلا بفدوفي غيرا خلف بالله فلوقال له على ألف ان شاء فلان فشاء فلان فأنه لا يلزمه بذال شئ لانه خطروأ شار باوار دقول ابن الموازلا بلزمه وفي بعض النسخ بدل قال زادوهوأصرح واذا ادعى على شخص بحق فقال وهبته لى فانه بلزمه الاقرار ويثبث انه وهمه له وهل محلف المقر له أم لافسه خلاف منى على الحلاف في السمن هل تموحه في دعوى المعروف أم لا وكذلك يلزمه الاقراراذا ادى عليمه بحق فقال بعنه لى و ببين انه باعه لانه أقر بالملك وا دى خروجه عنسه فاذا طلب المدعى علمه عين المدعى فانه يحلف بلاخلاف وكذلك بأزم الاقرار من طلب منسهدين فقال وفيتهاك وبيينانه وفاءله نمان قوله أووهيته أوبعته لى مقيد عيااذالم تحصل المسازة المعتبرة قال في التبصرة فصلمن حازشامدة تكون الحيازة فيهامعتبرة والمدعى حاضرسا كتدلامانع ثميدعي على المائزان ما مازمملكه فان ادعى الحائز الشراء كان القول قوله مع عينه في ذلك اه المرادمنه والهبة كالسع عندان القاسم على ما يظهر من آخر كلام مختصر التسطمة (ص) أوأفرضتني أو ا ماأقرضتني أوالم تقرضني (ش) يعني انه اذا قال شغص لا خرا قرضتني مائة درهم مثلا فصدقه المقرله بأث فال نبيرأ وبلى لزمه الاقرار وكذلك مازمه الاقراراذا قال له شخص اماأ قسر ضتني الالف فصدقه المقرله على ذلك أواقاله ألم تقرضني المائة فصدقه المقرله على ذلك فان ادعى الطالب المالفائه يلزم المقر وقوله أوأفرضتني قال اينغازى في بعض النسخ أوأليس أقرضتني وهوالموافق لمافي المدونة من كياب ابن سحنون لان الاستفهام التقريري لاتحذف معه الهمزة ولاحوف النيق وقوله أوأ قرضتني أوأماأ قسرضتني أوالم تقرضيني مائة دينار مثلافقال المقرله نع وبعبارة وثرك المؤلف الجواب فى هذه الاشيام ن المقراه لانم الا تحتاج الى ذلك والغرض موافقة المقرله على الاقرار وقد أفهمه كالرمسه سابقا حيث قال لم يكذبه (ص) أوساه لني أواثرتها مني أولا قضيتك البومأونع أوبلي أوأجل جوابالا كيس لى عندك (ش) يعني انه اذا قال شخص لا خراليس لى عندك عشرة مثلافقال الاخرساهلني فيهاأوا ترنهامني أولاقضيتك المومأونع أوبلي أوأحل فأنه بلزمه الافرار بذلك لبكن اللزوم في بلي ظاهر لانها توجب السكلام المنفي أى تصيره موجبا بعد ان كان منفيا وأمانع فانمالزم بها الأقرار على عرف الناس لأن الاقرارات مبنية على ذلك لاعلى مقتضى اللغة على الصيم لانها تقرر المكلام الذي قبلها نفيا كان أوا يجاما ولهذا فال ابن عباس في قوله تعالى الست بربكم لوقالوا نع اسكفروا أى لانمسم قالوالست برينا وبعمارة مشي المؤلف في نع على القول الضعيف عند النحويين لايقال ان الاستفهام في معنى النفي وليس للنفي ونفي النفي انهات فتكون نع واقعة بعدالاتبات لان محل كون الاستفهام في معنى النفي إذا كان انكار بأ أماغير كاهنافلا يكون في معنى النفي باجماع (ص) أوليست لى ميسرة (ش) يعسى وكذلك ملزمه الاقراراذا قالله لى عندك ألف فقال له حوابالذلك ليست لى ميسرة فهو عنزلة من قال نم وطلب المهلة في ذلك لانه لاوفاه عند مالدين (ص) لا أقرأ وعلى أوعلى فلان (ش) لأعاطفة على

أى اللك على الاقرار عما بعد الذي (قوله أوساه لني) من المساهلة وهي الملاطفة في الطلب (قوله لا قضيت الدين وان قرئ بسيغة المساضى فانه الكون في القضاء الذين وان قرئ بسيغة المساضى فانه الكون في القضاء الذين وان قرئ بسيغة المساخى فانه المنون المنقبلة فه واقرار وان لم يقيده باليوم لان وعده بالقضاء اقراريه (قوله و بعبارة مشى النه) وفي التوضيح بتبغي الخاصد رفع من عارف بالغنة انه لا يلزمه شي (قوله أوعلى فلان) أى و يحلف

(قوله المفصلة) تقول ان قدم مكون افراراوالافلا (فولة الاأنه يحلف) أى والخلف في هذه فقط كالمصده عب (قوله وفي حقى أنى وكملى وشهه) الظاهرمن القوان اللزوم (قوله فيماأعلم أوأنطن) وأماأشك أوألوهم فلايلزمه اقسرارا تفاقا (قوله والذي يفيده النقل الخ) رده محشى تت بأن كثب المذهب دالة على النسوية وهدذا لعج وتبعه من تبعه فلا يعول عليه لان قوله فماأعلمضرب من الشك (قوله ولزمان نوكراك )ظاهر المصنف انه لاراعى حال المقسر من كون مثله ستعاطي الخرأملا (قوله قدم على عدله) لان محله بعد دوله في ألف والنقدر ولزمف ألف من ثمن خر الاقرار وقوله ولزمأى الاقرارأى ماأفريه فوافق ماتقدم (فوا الرفع على الحكاية) اعترضه اللقاني بان فيه حكاية المفرد يغمرمن وهي شاذة اه اقوله وهوقسول ابن القاسم وسعنون) مقابله أن القول قوله وعلى المائع المشة انهسلم العبدالمه (قوله فلا يكون الاقرار) الاولى فلا يكون اقرارا عنزلة الاشهاد أي فلا بوحداقرار بالقبض ينزل منزلة الاشهاد (قوله يتضمن قبضه) أي يتضمن الاقرار بقيضه (قوله لعدم التعين) أى لاحتمال أن تكون ألفا أخرى (قوله وتلزمه الالف ماقراره على المشهور) أى خلافا لان سعنون (قوله على اقسيرار المدعى)أى الذى هو المقرلة

على من قوله يعلى والواقع منه انعاه وأقر واغالم بكن هذا اقرار الانه وعده وكذاك لا يلزمه شي اذا فالعلى أوعلى فللان حوا بالفول من قال لى علسك مائة للترديد في الكلام وسواء كان فلان حرا أوعبدا كبيرا أوصغيرا الزالمواذ الاأن بكون مسغيرا حداً كان شهر فأنه بازمده الاقرار كقوله على المائة أوعلى هذاا لخرفانه بلزمه الاقرار وقوله أوعلى الخظاهر وقدم المقربه أوأخره فتكون الطريقة المفصلة ضعيفة (ص) أومن أى ضرب تأخد هاما أبعدك منها (ش) بعنى لوقال شخص لن طالمه عائة مثلا من أى ضرب تأخيذه أك عن أبي كلب أومن أبي طاقة ماأبعدك منها فلايكون افرارامنه ولايلزمهشئ لانذلك القول غرج مخرج الاستهزاء بحسب الدلالة العرفية مع قرينة قوله ماأ بعدل منها ومثله لواقتصر على الثانى وأمالوا قتصر على الاول فقال ابن عبد السلام الاقرب الهليس فاقر ارأ بضا الاأنه مجلف اله لم يرد الا الانكار (ص) وفي حتى الله وكم لى وشبهه أواترن أوخذ قولان (ش) بعنى انه اذا قال له أدّ العشرة التي لى عليك فقال له جواباحتى بأنى وكيلى أوقال له اقعد فاقبضها أوقال اتزن أوخذا وقال انقدها وماأشبه ذاك فهل بكون ذلك افرادا أولافى ذلك قولان حيث لاقرينة تبين انه أراد الحقيقة أوالاستهزاء (ص) كلك على ألف فيما أعلم أوأطن أوعلى (ش) التسمه في القولين والمعنى الداذاطالية بالف عنده فقاله في حوابه على ألف فسما أعدام أوفيما أظن أوفى على هل مكون ذلك اقدر ارا أولا فيذلك قولان والذي يفيد مالنقل ان الخسلاف فيما اذا قال فيما أطن أوطني وأمااذا قال فيماأعـالمأوفى على فانه بلزمـه قطعا (ص) ولزم ان نوكر في ألف من ثمن خـر (ش) أشـار بهدا الىأن القراد اعقب افراده علوهم انه رافع لكمه لا سفعه ذلك و ملزمه ما أقربه فان فالله على ألف من عن خر أوخنزر وماأسب ذلك وكذبه المقرلة أعاما كره وعالله بل الالف من ثمن عبدأو رأوشهه فانه بازمه ما أقربه لانه لما فاله على ألف أقر بمارة ذمته فقوله بعد ذلك من خر أوخنزير وماأشهه يعدندمامنه وقوله ولزم أى الاقرار وقوله ان فو كرشرط قدم على عدله و يجوزنى قوله ألف الرفع على الحكامة والجسرعلى أن التقدير في اقسر ارأ الف ويكنى فى الاصافة أدنى ملادة وفاعد لرم مقدراى ولزم ماأقربه ان توكران و يحلف المقرلة انها ليست من ثمن خسر وهو واضمان كان المقسرة مسلما فان كأن ذمياً فان نا كرالمفسرفي ذلك فكذاك وإماان لمناكر فلا ملزمه ماأقر يهمن الثن لان شراء فأسد والظاهرانه بلزم وقيمته انفونه وحرره (ص) أوعبدولمأقبضه (ش) بعنى انه اذاقال أوعلى ألف من عن عبدا بتعثه منهولم أقبضه وقال المقرة بل قبضته فان ذاك بكون اقرار امنه و ملزمه الالف وهوقول ان القاسم وسيعنون وهوالمشهورلان قوله ولمأقبضه بعدان عردمته بالثن بعدتدما لانه أعقب اقراره عارفع حكمه ولاعين اعلى البائع الأأن يقوم عليه بالقرب كايؤخذ من فصل اختلاف المتبايعين فان قبل قدم المهمااذا اختلفافي قبض المثن فالاصسل بقاؤه فالم بكن الحكم هذا كذلك فالحواب اغم تزلوا الافرار منزلة الاشهادوهو اذا أشهدعلى فسه بالقبض لايقب لقوله بعدذاك انهام يقبضه وكذافي الاقسرار وحينشذ فيعمم انكل ذاك فيغيرا لاقرار فان قلت هولم يقربانه قبضه وانماأقر بان تمنه علمه فلايكون الاقرار عنزلة الاشهاد بالقبض قلت افراد مان غنه عليه يتضين قدضه فتأمل (ص) كدعواه الرباوأ قام بينة انه راباه فى ألف (ش) التشمه في لزومالاقرار والمعنى انداذا ادعى عليه بالف فأقر بذلك وقال عقب افراره هي من رباوا فأمينة بذالة أى شهدت المنة على افرار المدعى انه رابي المدعى عليه في ألف فان هـ في المنة لا تضده شيأ لعدم التعيين وتلزمه الالف باقراره على المشهور واذاك وشهدت البيسة على اقرار الطالب انه لم يقع بينه ما التعامل الاعلى الريافانه بعل بها كاأشار السه بقوله (ص) لاأن أقامه اعلى

أقرار المدعى انه لم يقع بينهما الاالربا (ش) فلا بلزم القدر الزائد على الاصل يردر أس المال قولا واحدالعدم امكان الشبوع وفهم من كلامه انه اذالم مكن فه بينة واعماه ومحردد عوى الريالم يقبل وهوكذلك (ص)أواشتريت خرابالف أواشتريت عبدا بألف ولمأقيضه (ش) عطف على أغامها والمعنى اله اذاطالبه بألف مثلافقال اشتريت منه خرابالف أواشتريت منه عسدا بألف ولمأ قبضه فانه لا ملزمه شي لانه لم يعتبرف له بشي في الاوّل ولان ذكر الشراء بمعتبرده لابوجب عمارة الذمة وانما تنعمر بالاعتراف بقبض المبيع والمقرلم يعترف بقبضه في الثانيسة ولعله فيعبد كانغائباليكون الضمان من الباثع والافهومشكل عان الضمان من المسترى عجردالعقدفلا يعتبرالقبض (ص) أوأقررت بكذاوأناصي كانامبرسم انعلم تقدمه له أوأقر اعتدارا أوبقرض شكراعلى الاصح (ش) معطوف على ماقدله من عدم اللزوم والمعنى ان الشعص اذاادعى على آخرانه أقر بألف وأعام بينة على افرادهالالف فقال نعم أفررت التبألف وأناصى وكان ذلك نسقافانه لا بلزمه مشئ على الاصم كااذا قال لزو حد مطلقتك وأناصى فأنه لا يلزمه منى ادا قال ذلك نسقا و كااذا قال أفرر ربّ له بألف وأنام برسم و كان تقدم له مرض البرسام وعلم تقدمه ومثل دعوا مالصادعوا مالنوم وكذلك قبل ان أخلق فلوقال غصت ال ألف دينار وأناصى فانه ملزسه ذلك بلاخلاف لان الصى بلزمه ماأ فسد فلوقال لاأدرى أكنت صيباأو بالغافانه لأيلزمه شئ حتى بشتانه بالغ لان الاصل عدم البلوغ يخلاف مالوقال لاأدرى أكنت عافلا أملافيلزمه لان الاصل العقل حتى شنت انتفاؤه كااستظهره ح وكذلك لايلزمه شئ اذاطلب منه نئ فقال هولف لان أولولدى مثلافان المقرله لارأخذ والابالسنة لكن بشرط أن بكون منسل السائل يعتذرله فى الذي المقسرية وأمالو كان مثله لا يعتسد راه اردالته أوضو ذاك فأن المفرله بأخذ المفريه وكذاك لابازمه شئ اذاأ فسرشكرا بان قال أفرضني فلدن جزاء الله خميرا وقضيته قرضه أوذما كااذا قال أقرضني وأساءمعاماتي وضميق علىحتى قضميته المجزاءالله عنى خسيرافه وابقوله أوشكراعلى الاصح أن يقول أوذماعلى الارجي لان الشكر محل اتفاق ورجع ابن يونس ان الذم كالشكر في عدم اللزوم طال الزمن أم لافان أم يكن شكرا ولاذما ففسه تفصيل من القسوب والمعدكان أارأنه كان تسلف من فالان المت مالا وفضاء الماء فان كان مامذ كره من ذلك حديث الم يطل زمانه لم ينفعه قوله قضيته الا أن يقير باندة وان كأن زمان ذلك طويلا حلف المقروري (ص)وقبل أجل منه في يبع لاقرض (ش) يعني انه اذا ادعى عليه عال حال من سع فأحاب الاعتراف واله مؤجل فان ادعى أجلا يشبه أن تماع ثلث السلعة لمثله أوكانت العادة جارية بالتأحيل فان القول قول المقر بيمينه وان ادعى أجلامستنكرا فأنه لابصدق والقول فول المقرق بمينه وهدذا اذافأتت السلعة والاتحالفا وتفاسفا كافي المدؤنة وأمالوأقر عالمن قرض وادعى تأجيله وخالف المقرقه وقال بلهوحال فان القول قول المقرله لان الاصل في القرض الما ول فقو الأجل مثله أى مشل ذلك الدين الذي ادعى به (ص) وتفسير ألف في كالفودرهم (ش) أي وكذلك بقبل قوله في تفسير الالف والمعني أن من قال على فهاأ علم ألف ودرهم وأجم الالف أوألف وعبدأ وألف وتوب وتحوذاك فاله بقبل تفسير الالف بأي شي أراده ولويمالم تحر العادة به ولا يكون المعطوف تفسيرا للعطوف علمه ويحلف على مافسر بهان خالفه المدعى فالكاف في الحقيقة داخلة على درهم (ص)وكفاتم فصملى نسقا الافى غصب فقولان (ش) يعنى اله اذا أقر له بحاتم وقال بالرذلك فصه لى فأنه يقبل قوله اذا قاله نسقا ولإبارمه الاالك م وأن قاله بعدمهاة فانهلا يصدف فى الفص وبأخذ المقرله الخام بفصه ومسله في المفصيل اذا قال هذه الجار به الفيلان ووادها لي واذا قال هدذا الله الم غصبته من

(قوله لعدم امكان الشموع) أي فالا يحتمل أن تكون ألفاأخرى (قوله ولعله في عبدالخ) وأحب أيضابان الشراء بالنقداعا يقع علىمعين والعقدادا وقع على معين وتعددرقيضه انفسخ رقوله وانا ميرسم) البرسامنوعمن الجدون (قوله فسلوقال لاأدرى) راجع لقول الصنف وليس راجعالصورة الغصب كالفيد مشرح شب (قوله لكن شرط)رده عشى تت مأن هذا الشرط لا يعتبر (غوله أو ذماعلى الارجع) الحاصل أن الشكر محــــ ل انفاق وهــونص المدونة واعاانا للف فعااذا وقع ذمامنسل أن بقول أساء معاملتي وصنق على حسنى قضيته فقدل بغرم ماأفر بهوفرق بين المدح والذم لان المدحمأموريه والذم منهي عنه (قوله لم يط لرمانه) نفسير لقوله حدشا (قوله في سع لاقرض) هذه النفرقة لابن الحاجب وقال النعرفة قدول الاجل في القرض أولى من قبوله في السيع ورديانه بعث معارض لنص المدونة فلا ملتفت المسمه وان كان الحطاب اعتمده والحامسلانماقاله المنف رجمه الله من التفرقية صيم موافيق للنقول (قوله أو كانت العادة جارية بالتأحيل) أىالىزمنمين

(قوله فليلا كان أوكثيرا) شائما أومعينا وقوله وفى الظرفية الخوالواب من طرف الاقل آن بقال الكل طرف لجزئه هدذا مافهمته ولم أره (قوله والاحسن الخ) ضعيف (قوله وسعن له) أى النفسير المعتبران لم يفسير أوفسير بنفسير غيرمعتبر كتفسيره بحذع وباب في الهمن هذه الحدار (قوله نصاب الزكاة) هذا على (٩٤) مراعاة الشرع وأما على مراعاة اللغة فيلزمه أقل متول ولودرهما نحاسا

فلانوفصه لى وقال دُلك نسفا فهل يصدق في الفص أولا في ذلك قولان والى ذلك أشار بقسوله الافى غصب فقولان والمذهب الاول (ص) لا بجذع وباب في له من هذه الدارأ والارض كفي على الاحسن (ش) يعنى انه اذا قال لفلان في هذه الدار أو الارض حتى أوقال له من هذه الدار أوالارض عنى ثم فسمرذال الحق بجد ذعمنها أوفسر ميداب منها فأنه لا يقسل ذلك منه ولايدمن تفسسره صودمن الدارأ والارص فلسلا كانأ وكثيرا ولافرق بينمن وفي على الاحسن عند معنون وفال الزعبدالحكم يقبل فى فالجذع وغيره والفرق عنده انمن تقنضي النبعيض وفى للظرفية فالحقى فالدارلامنها (ص) ومال نصاب والاحسن تفسيره كشي وكذا وسعين له (ش) يعدى ان الشخص اذا أقدر لشخص عمال وسدوا قال عظيم أم لافان المقر يلزمه للقرله فصاب الزكاة على الاشهر وقيل لنصاب السرقة وعلى الاؤل فيلزمه أقل مايسمي نصابامن جنس مال المقر فيلزمه عشرون ديسارا ان كان من أهـل الذهب وماثنا درهم ان كان من أهـل الورق وخسمن الابل ان كان من أهل الابل وثلاثون من البقران كأن من أهل البقسر وأربعون من الضأن أوالمعزان كان من أهــل الضأن أوالمعز وخســة أوسق من الحب ان كان منأهل المرث والاحسن على مافى كتاب ابن مصنون أن بفسر قوله له عنسدى مال ويقبل قوله فعافسره بهولو بصبة أو مدرهم معينه فان فسره فسلا كلام وان أبي فانه يحسسني مفسر وكذلك اذا قال عندى حق أوشي أوصكذا فانه يفسره و يقبل فوله فيم افسره به لكن في كذا لانقب لالااذا فسره تواحد كامل يخسلاف مافيله فان أن يفسره حسسحي يفسره واللام في له النعليـ ل أوالفياية أى الميـه وعلى كل حال لا يمخرج من السعن حتى يفسر (ص) وكعشرة ونبف وسه قط في كائه وشي (ش) النيف يحفف ويشدد بقال عشرة ونيف ومائه ونيف وكلمازادعلى العمقد فهونيف الى أن سلغ العقدالثاني والمعمى انهاذا قال له عنسدي عشرة ونبف فاله يقب ل تفسيره النه ف مع عينه والنيف من الواحد الحالتسعة وأما البضع فالهمن اللائة الى تسمة ابن عرفة عن آبن هنون من أقر بعشرة دراهم و نيف قبل قرفة في النيف ولوقل فسره مدرهم أودانق ونقل الماررى كائه المدذهب واذا قال له على نيف في الزمه درهم لانه أقل الزيادة عسلى العسقد كذا ينبغى واذا قال له على مائة وشي أوعشرة وشي أوألف وشي فان الشي الزائد على الجلة يسقط لانه جهول ولوقدم الشي أيضا بخلافه مفردا كامرفانه يجب عليه تفسيم ولوقال لهعلى مائة الاشئ اعتبر وطولب بتفسيره وبعبارة وسقط أى الزائدعلى المائة في هدذا التركيب وهوشي فذ كرشي مع المائة فرينة تعدين مرجع الضمر أي وسيقط الشي لاشي وكذاونيف (ص) وكذادره ماعشر ونوكذاوكذاأ حدوعشرون وكذا كذا أحد عشر (ش) كذا كنامة عن العددوعن الشي فاذا قال العلى كذادرهما فانه بازمه عشرون درهم مالان الذي عيزبالواحد المنصوب من العدد غير المركب من العشرين الى التسعين والاصل براءة الذمة فأثبتنا المحقق وهوالعشر ونوأ اغينا الزائد لكن يحلف ان ادعى المقرله اكثر ولوقال كذادرهم بالرفع لزمه درهم واحد وكذا اذا قاله بالوقف لانه المحقق

لانالمال لغة ما يقول (قوله وقبل نصاب السرقة )رسعد شاروهذا الفول ضعيف والمعتسرمال أهل المقرحث خالف مال أهل المقرلة واذاتعددمال أهلمن يعتبرماله لزمه أقسل الانصاء كافي تت (قوله فعلزمه عشمر ون د منارا ان كان من أهل الذهب) هذا طاهر حنث لم نفسر المقرماأ قريه فيعمل بتفسيره ولابازمه نصاب عمايخرج منسمديته فاذاكان من أهل الذهب وفسر بنصاب من الفضية أوالابل فيعمل بتفسيره ولوفالله على نصاب فمازمه نصاب السرقة لانها لحقق لانصاب الزكاة الاإن يجرىءرف به (قوله فانه نفسره) ويحلف المقسراذا ادعى الطالب أكسترع افسريه فان نكل حلف المقرله واستعقماحلف علمه (قوله لأيقيل الااذافسره واحد كامل) رده انعرفة مانه بقبل ولوباقل من واحد كالنصف وغيسيره من الاجزاءوانساءنسم ذلك اذاذكر مضافا والفرض كونه مفردا (قوله أوللغاية) وهي أولى (قوله عندي عشرةونف يضم تقدعه وتاخيره (قوله فسرمبدرهم أودانق) في شرح شب خلافه حيث قال ولايدأن بفسره يصنف المعطوف عليه لانغيره (قوله لانه مجهول) فظاهره كان الحاجب ولومع وجود المقر وامكان تفسيره وقوله ولوقال

على مائة الاشي الحاصل الله عند المن أنه أحوال افراده واستناؤه وذكره بعد معاوم والفرق بين ذكره معطوفا اذ وذكره مفردا أن الغوه مفردا يؤدى الحاهم الفظ المقربه بالمكلمة واذا كان معطوف المراب الاهمال لاعلم من المعطوف عليه ولم يهمل المستقى لانه عنزلة الشي المستقل ولانه يؤدى لظلم المقر (قوله وسقط الشي الخ) أى المضموم وقوله لاشي أى الذى لم يذكر مقترنا بغيره وقوله وكذا ونيف لا يسقط وأولى اذا انفرد أى النيف (قوله لا مدرهم واحد) أى لان المعنى هودرهم

(قوله قاله ابن القصار) عبارة فيها قصور ونص تت فنى كذادراهم أقل الجمع ثلاثة وكذادرهم عشرون درهمما وكذادرهم ما نخفض قال ابن القصار لانص فيه و محتمل أن يريده درهما قال وقال لى بعض التحاق الن (قوله بلزمه ما تقدرهم) لانها أقل عدد يضاف الخفرد ولوقال كذادرا في ما لجنم والاضافة لزمه ثلاثة لانها أقل عدد يضاف الجمع قاله ابن عبد الحكم وقال سعنون لا عرف الاعلى الغدة فان وافق العرف اللغة فذلك والافان فسر المقركلامه ويقبل تفسيره وماقاله هو الحق لانه الحارى على عرف الاستعمال لا على اللغة فان وافق العرف اللغة فذلك والافان فسر المقركلامه ما لعرف المناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف المركب (قوله لاحتمال النافسيس في الناف كيد) أي واحتمال النافسيس

ويعمل بالتأكيدلانه المحقق لان التأسيس فيــــه زيادة (قوله أو دراهم) لانالعيم انأولجع الكثرة الثلاثه ويختلف معجمع القدلة في الانتهاء (قوله المشهور الخ) مقابله بازمه في دراهم كشيرة تسمعة لان ذلك تضعمف لافل الجمع ثلاث مرات وقدل بازمه نصاب الزكاة وقدل خسة دراهم (قوله لان ولاقلم اله أى لان مدخول لامن لاقلم الذي هو فلملة أى فمكون ولاقليسالة معناه النهاليست بشالائة بلأربعة (أقول) ظهرمن ذلك إن الثلاثة أفلم انسالقلة والار بعسة أول من السالكثرة فيسازم من ذلك أن تكون الاربعة فلمل كثيرة لانها عالى مرانب القالة وأول مراتب الكثرة فيأتى التنافى وعكن الحواب مان القلة والكثرة أمران نسييان (قوله فاوحمل) الاولىأن بقول فلماحعل أىلا قلملة مشتا لأول مراتب الكثرة لزم التناقض أي بين لا كشرة ولا قلسلة (قوله ان وصل) هذافى غيرالامانة وأمافيها كالوديعية فيقيل واناميصل كا اقتضاه كالرم الناصر لان المودع

اذالمعنى هودرهم ومناه اذاقاله بالخفض قاله ابن القصارقال وقاليلي بعض المعاقبان مه فيهمائة درهم واذا قال له عندى كذا وكذا درهما قاله بازمه أحد وعشر ون درهم الان المعطوف من العددالمركب من احدوعشرين الى تسعة وتسعين فيلزمه المحقق من ذلك واذا قال له عندي كذا كذادرهمافانه يلزمه أحمدعشرلان كذا كذا كنابةعن العددالركب وهومن أحمدعشرالي تسعة عشهر والاصل براءالذمة فيلزمه المحقق فقط ولو زادوكذا مررة ثالثة لم بردعلي ماذكر لاحتمالالتأكمدكمااستطهره بعض (ص)ويضع أودراهم ثلاثة (ش) يعني انه اذا قال عندى بضع فانه بلزمه ثلاثة لماعلت ان البضع من ثلاثة الى تسعة والاصل براءة الذمة فيلزمه المحقق فقط ولوقال فعلى بضمه عشرازمه ألائه عشر وكذلك اذا قالله عندى دراهم فانه يازمه ثلاثة لانها أقلالجمع (ص) وكشرةأولا كشيرة ولاقليلةأربعة (ش)المشهور وهوقولالنءبدالحكم الهاذا فالله عندو وداهم كثبرةأ به يانزمه أربعة دراهم ومثلهاذا فالله عندوى دراهم اداكثيرة ولاقلملة أولاقليلة ولاكثبرة ثمان الكثرة المنفية تحمل على نانى مراتبه اوهوالحسة لاعلى أول مراتبها وهوالاربعة والالزم التناقض لانه يصمرنا فيالهاأ ولابقوله لاكتسرة ومثبت الهاثانيا بقوله ولاقليدلة لانولاقليدلة تحمل على أول مرانب القلة وهوثلاثة لانه المحقق فلوحه لمششا لاوّل مراتب الكثرة وهو الاربعة لزم النّافض وأفعال العقلاء تصانءن مثل هذا (ص)ودرهم المتعارف والافالشرعي وقب لغشه ونقصه ان وصل (ش) يعنى أنه أذا قال له عندى درهم فأنه يلزمه درهم بمايتعامل به الناس وعلى هذا فلوفسر مندرهم من الفاوس كفي وأماما قاله ان شاس منانه لايقبل تفسيره بالفاوس فلعله مبنى على عرفهم وان لم يكن عرف فانه يلزمه الدرهم الشرعى فلوا قراه مدرهم مغشوش أو مدرهم ناقص ووصل ذلك بكلامه فانه يقبل قوله في ذلك والفصل لضرورةمنعطاس أواغماه أونحوذاك لغوفلافصله لغبرضر ورقلي فسلقوله وأخسذهما أغربه والشهرط ترجم للشرعي وللنعادف حيث كان يطلق على المغشوش والنافص ومثل ذلك مااذا جعهماوالضمرفي غشه راجع الشئ المقربه أعممن الدرهم ويكثي قول المفرنافص ويقمل تفسيره فى قدر النقص رص) ودرهم معدرهما ونحته أوفوقه أوعليه أوقبله أوبعد مأوودرهم أو ثم درهم درهمان (ش) يعني انه اذا قال الفلان عندى درهم مع درهماً ولفظا بمباذكره المصنف فانه يلزمه درهمان وقداص فى الجواهر على أكثرهذه المسائل ولم يحلك فيها خلافا الافى قوله درهم على درهم في قولا آخر بلزوم درهم ولز وم درهم من في جميعها طاهر قاله الشارح أي مالم يجر المرف بخالافه ولامفهوم لدراهم بلوالدنانيروالعروض (ص) وسقط في لابلد بناران

أمين وأفهم قوله غشمه ونقصه انه لوفسره برصاص أوحديد لم يقدل متصلا كان أولاوهو كذلك حيث لم يكن ذلك متعارفا و يظهر قبوله في الأمانات (قوله فلافسره بدره مالخ) أى لا نه المتعارف في مصرواً ما بالشام فالدرهم من الفضة يعدل سنة دراهم من الفلوس بمصر (قوله من عطاس أواغماء) لاسلام أورده أو تنهد (قوله حيث كان بطلق) أى المتعارف على كل من المغشوش والناقص هذا يظهر بالنسمية للدرهم عند عرف الشام فيعقل فيه كونه ناقصا ومغشوشا (قوله أولفظ الماخ كوم) ومثل ذلك ألف (قوله مالم يحرالعرف بخلافه) كان يكون قوله درهم تحدث درهم أى درهم في مقابلة درهم أخذته منك وقوله ودرهم مند أمحذوف الخيراى على درهم وقوله درهمان فاعل بفعل محذوف أى اللازم له درهمان والجلة خعر والنقدير ولوقال له على درهم لوم مدرهمان (قوله لابل الخ) أتى ببل بفعل محذوف أو خبر لمبتدا محذوف أى اللازم له درهمان والجلة خعر والنقدير ولوقال له على درهم لوم مدرهمان (قوله لابل الخ) أتى ببل

لانمذهب الجهور واختيارا بن مالك ان بل نافلة عن الاول ولالله كيدومذهب غيرهم ان لالنفي ما فيلها و بل لا ثبات مابعدها وهو ظاهر كلام المصنف وقوله لا تعلق الراده عن العلم المستف وقوله والمستف وقوله والطرفية أوالالصاق في الثانية دون العوضية ومثل ذلك درهم في درهم لا حمّال ان في طرفية لا سببية ولا المسافة البيانية) لا ينظهر كونه اصافة بيانية ولا المبيان لا تحاد الفظين لا على مذهب البصر بين لا فه لا يضاف اسم لما به أق ان الذهب المحمد بين لا فه لا يضاف اسم لما به أو أم من ولا على مذهب المدن الذات الفيلة له الفيلة له وأوله وهو المذهب أى ان المذهب المهاد المحمد الذكرين أوأمن وأما الا شهاد فيهما (قوله ولا عن الكتب كالوأشهد وأما الا شهاد أهم المهاد المحمد المحمد المنافقة بيانية كالوأشهد وأما الا شهاد أهم المنافقة بيانية كالوأشهد وأما الا شهاد أهم المنافقة بيانية كالوأشهد المنافقة بيانية كالوأشهد المنافقة بيانية كالوأشهد وأما الا شهاد أله المنافقة بيانية كالوأشهد وأما الا شهاد أله المنافقة بيانية كالوأشهد وأما الا شهاد ألما المنافقة بيانية كالوأشهد وأما الا شهاد ألما المنافقة بيانية كالمائية بيانية كالوأشهد المنافقة بيانية كالوائدة بيانية كالوائدة بيانية كالوائدة بيانية كالوائدة بيانية كالوائدة بيانية كالمائدة بيانية كالوائدة كالمائدة بيانية كالوائدة كائدة كالوائدة ك

(ش) يعنى انه اذا قال له على درهم بل ديناران فأن الدرهم يسقط و يازمه الدينارات وكذلك يسقط الدرهم اذاقالله على درهم بلديمار واحد وكذلك بسقط الدرهم اذا قال له على درهم لامل درهمان فمازمه الدرهمان أى وسقط مافسل بل أتى بلا أولم بأت بها و يعمارة فان أضرب لائتل قبل ان وصله كايدل عليسه قوله وقبل غشه ونقصه ان وصل واذا أضر ب لمساوفا لظاهر لزوم مافدل ال ومالعده الان بل حدثثذ كالواو والفاه لان الاضراب هذا يتعددونه تبق الالجود العطف (ص) ودرهم درهم أوبدرهم درهم وحلف مأأرادهما (ش) يعنى انه اذا قال لفلان عندى درهم ورهم فأكد باعادة لفظ الدرهم أوقال له عندى درهم بدرهم فانه يلزمه درهم واحد ويحلف المقرما أرادهما غمان قوله ودرهم درهم بالاضافة السيانية أى ودرهم هودرهم وأما بالرفع فلا شوهم لان الثاني توكمد للاول واعا المتوهم الاضافة لان المضاف غسر المضاف اليمه والماه في مدرهسم سيسة أى اعلى دره مرسيب درهم أى عاملته مدرهسم فارمني درهسم (ص) كاشهاد في ذكر بما أنة وفي آخر بما نة (ش) يعسى أنه اذا أشفه معلى نفسمه في وثيفة ان افلان علمه مائة ولم يذكر سممها ثم أشهد في و ثيقة أخرى عائة وهمامتساو بان قدرا و نوعافانه يلزمه مائة واحسدة والثانسية تاكيدالاولى ويحلف المقرعلى ذلك ان ادعاهم ما المقرله أماان اختلفاقدرا أوصفة فانه بازمه المائنان معافقوله كاشهادا لخمشسه فيلزوم مائة واحدة والحلف على الاخرى وقيل بلزمه المائتان وهوالمذهب لأنه لأخه الاف بينا بن القاسم وأصبغ ان الاذ كارأموال وأما الاقرار المجرد فعندان القاسم أموال وعند أصبغ مال واحد (ص) وعمائة وعمائتين الاكثر (ش) انجل على الاذ كاركماهو ظاهره وردعلمه ماوردعلى ماقبله وانجلءلى الاقرارالمجردكان ماشما على القول الثاني في نقل الناجب وقدأ نبكر النعرفة شوته نصافى المدذهب لكن لم يداللان عرفة الانكار المذكور انظر الشرح البكبر (ص) وجل المائة أوقر بهاأ ونحوها النلثان فأكثر بالاجتهاد (ش)يعني أنه اذا قال له على جل المائة أوقر سالمائة أونحوالمائة فانه الزممة ثلثاالمائة الاخملاف والزممة أيضار بادة على الثلثمين عايرا والحا كمهاجتهاده فالاجتهادا عاهوفى الاكثر وقيل بقتصر على الثلثين ابن رشدوهذا الخلاف أغايحتاج البه فى المت الذى معد ذرسؤاله عن مراده وأما المقرا لحاضر فيستشلعن تفسيم ماأرادو بصدق في جمع ذلك مع تمنه ان نازعه في ذلك المقرله وادعى أكثر بماأقربه وحقى الدعوى فى ذلك والافعلى قولين في ايحاب اليمين عليه اه وما قاله ظاهران فسره المقو بأ كِثر من النصف وأما ان فسر وبالنصف أودونه فلا يقبل تفسير موالله أعلم كالشاراء ح (ص)

المقرعل نفسه قوما تمأشهدآخرين ففه الخلاف كأثرى وقضية كالأم يعض ترجيح قول أصبيغ وية صورتان اذا كتب المقركل مائة توثيقة ولميشهداهما ولاشهد بهماعامه بلعلىخطه هل مكون عنزلة الاشهاد على الاقرارمن غسير كتب ولاأمر فيلزمه فيماذكر واحددة ويعلف على غديره أملا والاوله ومقنضي ماذ كرماس غازى المهمالوأ مريكت ولم تشهد (قوله انحل على الاذكار) أي أشهدعلى نفسه في وشقه أن افلان علىه مائة مُأسَمد في وسقة أخرى عائتسين وقوله ورد على الذى قدله أىمن أن المذهب لزوم ثلثمائة وقوله وانحلعلى الاقرار الحودعن كتب كانماشسماالخ والحاصيل ان الاقوال ثلاثة فما اذا أفرفي موطن عائة وأشمه وفي موطن عائنين أى وأشسهد الاول الزمه ثلثماثة مطلقا والثاني عين أصبغ انكان الاقرار العالاقل أولاصدق المطاوب ان الافلدخل فى الاكثروأماان كان الاقسرار بالا كثرأولا فهمامالان والثالث أنالقر يحلف ماذاك الامال واحد

ولا بازمه الاالما ثنان مطلقا قال عبرام واقتصر المصنف على قول أصبغ فاذا علت ذلك فظاهر عبارة شارحنا ان الثاني وهل كلام اس الحاجب هو قول أصبغ القائل بالتفصيل لانه الذى مشى عليه المصنف مع ان مفاد كلامه في الشرح الكبيران المنكر أن له الاكثر مطلقا ومشى عليه محشى تت ونصه تقرير الشارح هو ظاهر كلام المصنف وهو المعتمد وما قرره به أنكره ابن عرفة قائلا لا أعرفه الالان الحاجب بعنى ثبوت أكثر الاقرادين مطلقا وهو القول الثاني فقول ابن الحاجب وعائمة وعائمة وعائمة موطنين فثالثها ان كان الاكثر أولا لزمه ثلثمائة (قوله بالاجتهاد) أى باعتبار ديانته وعدمها أو باعتبار عسره ويسره (قوله والافعد لى قولين) أى بان المحتوى المحت

(فوله عشرة الخ ) عشرة الاول بحو زفيسه الرفع والجرفالرفع باعتبارالق ولالقدر أى في قوله كذا والحرعلى تقدد يرمضاف أى في مسئلة عشرة ولا يحو زالجر باعتبار دخول الحارعليه لانه داخل في الحقيقة على ذلك المفدد ( قوله ومبنى الفوا بن الخ ) اعلم أن القائل بلزوم العشرة بوجب عليمه المين والقائل بلزوم مائة لا يوجبه القوله صواب ان كان الخ ) وأمالوعلما معافي مائة القائل المفاق المراح ومحل القولين الذام بكن المقر والمقرنة بعلمان الحساب بأن كانا يجهلانه أوأحدهما (٩٧) وأمالوعلما معافي مان المائة اتفاقا عميدة

فى جر ما نهما فعما إذا كانامن غمر أهله أوكان المقر وحدد منغير أهل بأنالمتعارف عند عوام مصرأنعشرة فيعشرة بعشرين لاعائة وأماانكان المفروحدهمن أهله فالقولان فسلمائه تطرالعلم بالحساب وقيل عشرة على مالابن عرفة أوعشرون على ماللصنف تبعالا بناسطاجب لانالعالم اغا يحاطب العامى عايفهم ورقسل قوله و محاف ان نازعه القررله الحاهل بالحساب وحقق عليسه الدعوى والافق ولان (قروله صندوف) بضم الصادوقد تفتر قوله أومنديل) كذافي نسخته فمكون معطوفاعلى قوله أوبفي الخوكاله فال واذا قال عنسدى مندرلف صيندون وفي شرح شب وأما لوقال ثوب في منديل فمازمه كل منهماانتهى وانظرماوحهه (قوله لادابه في اصطبل أى لاان قال له عندى: ابة في اصطبل فلا يسلزم الاصطمل اتفاقا (قوله وألف الخ) أى ولوعلق اقر اره على شرط كقوله له على ألف مشلاان استعل لم يلزم وانوقع ماعلق الافرارعلي وحوده (قوله وفي تعليه لالبساطي الخ) لانه قال عندى أناستعلاله لابعلم وقوله استعلات قديكذب في وقوله ان أعارني لغسومن المكلام

وهل بازمه في عشرة في عشرة عشرون أومائة قولان (ش) الصواب كأفاله ابن عرفة ان المنقول أنهاذا فالعندى عشرة في عشرة هل بازمه عشرة أومائة فولان والقول بأنه يدازمه عشرون لاأعرفه ومبنى القولين أنفى تحتمل السبيبة وتحتمل أن تتعلق مع مجرورها عجذوف أى مضروبة في عشرة و بعمارة ابن عسرفة لوقال عشرة دراهم في عشرة لزمه مائة وقال ابن عدد المماغا الزمه القدر الاول و يسقط ما بعده ان حلف القرأنه لم رديد لك التضعيف وضرب الحساب قلت قول غبر واحدمن شيوخناان كان المفرعالما بالحساب ازمه قول معنون اتفاقا وهوالمائة صوابان كأن المقرله كذاك اه (ص) وثو ب في صندوق وزيت في جرة وفي ازوم ظرفه قولان (ش) بعني أن الشيف اذا قال له عندي أو ب في صندوق أومند بل أوقال له عندى زيت في جرة فانه يلزمه النوب والزيت بلاخلاف ويقبل تفسيره في الثوب والزيت وأماالظرف وهوالصندوق والجرة فهسل يلزمه ذلك أولا بلزمه فيمه قولان أىف كل فرع قولان ومشل عثالين اشارة الى أنه لافرق سين أن يكون المظروف يستقل بدون الظرف أولا ورد بالمثال الثانى على من قال بلزوم الفارف فيه ما تفاق لان الخدلاف موحود في المسئلتين عم في كالأمه حذف أى ولوقال توب في صندوق وزيت في جرة ففي المذهب في الزوم ظرفه قولان وأنما احتمناالى التقدر انسالان الحواب اله اسمية يتعسن فيها الفياء كاأشار له بعض (ص) لاداية في اصطمل (ش) يعدى أنه اذا قال له عندى دابة في اصطمل فانه بازمه الدابة ولا يلزم مشي من الاصطبل با تفاق لانه لا ينقسل وهو بقطع الهدمزة لانه ليسمن الاسماء التي تبدأ بم دمزة الوصل (ص) وألف ان استمل أوأعارني لم بلزم (ش) بعدني أنه اذا قال له على ألف ان استحل ذلك أوأعارني الشي الفيلاني فقال المقسرلة استقللت ذلك أوأعاره له فانه لا بلزم المقرشي من ذاكلانه بقول ماظننته يفسعل ذاكأو يعسرني كذاعللوه وهسو واضيح وفي تعليسل البساطبي نظر ولوقالله على ألف ان حكم بهافلان لرجل ما وفته الجاليه فعكم به اعليه لزمته بخلاف لوقيد عشيشة زيد فشاه فلايلزم (ص) كان حلف في غير الدعوى (ش) بعدى أنه اذا قال له على ألف ان حلف عليما فعلم عليها فأنه لا يد لزم المقرشي اذا كان ذلك من غسير دعوى باجماع أهدل المذهب لانالمقر بقول طننت أفه لا يحلف باطسلاو أمالوقال ذاك بعد تقدم دعوى فانه اذا حلف استحق مأخلف عليه والمراد بالدعوى الطالبة وان لم تكن عند ما كم ومطالبة الوكيل كطالبة ربالي ثم انه يصحف ان أن تكون شرطية فهي مكسورة أي وكقوله له على ألف ان حلف و يصم أن تكون مصدر به أي وكافه في قوله له على ألف ان حلف (ص) أوشهد فلانغيرالعدل (ش) أى اذا قال الدُعلى كذاان شهديه فلان فانه لا يكون اقرار اسواء كان فلانعدالاأ وغيرعدل وأماالعمل بشهادته فيعمل بهاان كانعدالالان كانغسرعدل فاو حذف قوله غير العدل الكان حسنالان كلامه يقتضي انهاذا كانعدلا فانه بكون اقرارا والافلايكون افراراوليس كذلك ان قيل اذا كان عدلافشهادته مقبولة سواءأقر بذلك أملا

( ۱۳ - خوشى سادس ) ووجه النظر أن المفرلم بعلقه على مافى نفس الامربل على قوله ان استعل وقد وقع المعلق عليه ذكره في لمنه ( فوله ومطالبة النه) أى وأمامط البه من يسمع رب الحق يقول لى عند فلان كذا فطلب السامع فلانا من غير توكيل من رب الحق في ذلك فانه عنزلة عدم المطالبة كا يفيده ماذ كره الزرقائى عن المتوضيح وظاهره ولوا جاز رب الحق فعله بعدما حلف من عليه الحق اه (قوله فشهادته مقبولة) أى مع شاهدا خراً ومع المعن في استعلق المال

فافائدة الافرارالمذكور فالحواب انهأفاد تسلمه لشهادته فلاعتباج فمه لاعذار وقديقال سنغى أن يكون له الاعدد ارلانه يقول ظننت أنه لاشهد و بعدارة غدرمنصوب على الحالمن مقدرمع عامله أى فشهد فلان حال كونه غيرالعدل ولا يجو زكونه حالامن فلان آلذ كورلان هداالس من مقول المقر ولارفعه على أنه صفة لفلان المقدرلان فلانا مكني به عن العدام فهو معرفة وغيره نكرة واتفاق الصفة والموصوف في النعر بفواحب بل يحو زرفعه على المدلمة منه واحترز يقوله شهديم الوقال ان حكم ما فلان فقاحكم المه فانه بازمه ما حكم به قاله في النوضيع وظاهره كانء مدلاأ وغ مرعدل وان ذاك لازم بحرد فوله حكمت وان لم تكن سنة ولا عيزمع شاعدو ينبغي أن يكون محل ذلك حيث حكم بهاعلى مقتضى الشرع (ص)وهذه الشاة أوهذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها (ش) يعنى أنه اذا قال اعدى هذه الشأة أوهده الناقة فانالشاة تلزمه ويحلف بتباعلي النافة والهايعود الضميرمن فسوله وحلف علم اأى يحلف ان الناقة ليست للقرله مر يدوقد زال شكه والافهام عينه فأوحرف شه أماقبله الازم القر ومابعدها غيرلازمله ويحلف عليه وهذا قول سحنون أويقال ان أوتحتمل الابهام فلا أشكال حينت ذفي الحلف على البت ولوعكس لزمته الناقة وحلف على الشاة فلوقال وكذاأو كذالزمه الاولوحاف، على الثاني لكان أخصر وأشمل (ص) وغصبته من فلان لابل من آخرفه و للاول وقضى الثاني بقيمته (ش) بعني أنه إذا قال غصب الشي الف الذي من زيد نم قال لا بل من عروفهوأى الشئ الفلاني المقر به للاول أي لزيد لانه لما أقرله به أقلااتهم في اخراجه عنه ما ما وبقضى للثانى وهوعرو بقيمته بوم الغصب ان كان مقوما ومثله ان كان مثلنا ولاعن عليهما عسلى قول النالقاسم فالعسى الأأن معسم الثاني فسله المستعلى الاول فان حلف فيكون للاول و يقضى للناني بقيمته وان نكل الاول حلف الثاني وأخدد ولاشيء لي المقر للاول ابن رشد وقول عسى تفسير لقول أن القاسم فان نكل الشانى أيضاف الشي له من القيمة لانه أنكرأن بكونه مدعواه الشئ المغصوب والطاهر أنه يشترك مع الاول لنساو يهما في النكول والاتيان بمل دون لا كذلك وتعتبر قيمته بوج الغصب ولعلم حيث علم والافيوم أقر (ص) ولك أحدثو بينعسن والافان عسن المقرلة أجودهم احلف وان فاللاأ درى حلف على نفي العسلم واشتركا (ش) يعنى أن من قال الشخص الذأحده ذين النو بين أوالعبدين مثلا فان المقر يؤمن بتعمين مأأقر بهلان افراره يعتمل الابهام والشك وله دعوى زوال الشك وعلى كل حال له التعمين فانعسنه أحوده ماأخد مالمقرله وكذلك اذاعبنه أدناهما وصدفه القراه على ذلك فانلم يصدقه حلف المقر ودفعه له فان نكل حلف المفراه على ماادعاء من الاعلى وأخلفه والله بعدين المقرماأقر بهبل فاللاأدرى أيهماله فان المقرله يعين أحدهما فانعين أدناهما أخده بغيرين اذلاتهمة حينئذوانعين أعلاهما حلف عليه لانه يتهم حينئذ وظاهره أن المقرلة يعين بعد قول القرلا أدرى من غير عين منه أنه لا بدرى أن أجوده ما القوله وهوما يفيده كلام ابن عرفة وان شاس وان قال القرله لاأدرى أيم مامتاع والمسئلة بحالها من كون المقرقال الأدرى أيضاحلف على نفي العلم ويبدأ المقر بالمين ويشتر كان حيئتُ في ذلك بالنصف الابالثلث والثلثين لان المتبادر من الاشتراك التساوى والتصريح بنفي العلم تصريح بماعلم التزامااذ دعواهماعدم الدرابة وبلزممن ذلك الحلف على عدم العلم واعترض على المؤلف بأنظاهره يشهل مااذاأبي المقرمن التعيين مع أنه انحاه وفيما ذاقال لاأدرى كافي ان عرفة واس الحاجب وهوماشر حناعليه وأماان امتنع فيعبس وأماالمقرله اذا فاللاأدرى وامتنع من التعسين

( قوله في فاأندة الافرار المذكور) أىفافائدة فسوله عملى ألف انشهديها فلانالعسدلاأي تظرالظاهر المصنف ولونط ---ر لماقدره الشارح فلايرد سه وال (قوله حكم بهاعلى مقتضى الشرع) أى المنة أوالشاهد والمن (قوله ولاعن علم ماعلى قول ابن القاسم) مقالهما فالدعسى أى كالفهم من جراموان كانوفق سنهما بعددلك (قوله عين الخ) فاذا امتنع فيعيس حسنى بعدان أي أوعوت كسئلة التفسيراذاامتنع منه (قوله فان نكل حلف المقسرله عملي ماادعاء من الاعلى وأخسنه) ويق القر الادئى فان تكل فينبغى أن يشتركا منهما وظاهره فاشموله لمااذا كانت الدعوى دعوى تحقوق أواتهام وهوكذلك فانعذا الباب مبيعلى أنء \_ منالم ـ مة تردكا بأتى فى قوله ان قال لاأدرى ثماعلم أنه حمث قلنا وبسقى للقر الادني هل ينتفع به انتفاع المالك و يطؤها ان كانت أمة ان أحب و يصدير المقرله كالبائع والمقركالمشترى أو تباعو بقيض المقرغنها عوضاعن قممة الاعلى انظر شب والظاهر الاول (قوله وانعدين أعدادهما حلف علمه ) فان نكل لم يأخذ شمأ (قوله اذرعواهما سلى عسدم الدرامة) لايخني انهدذا اغاهو كلاهرفي قول المقرله لاأدرى وأماقول المقر لاأدرى فلم يعلمن المسنف انحايعلم منه بقريسة قوله حلف على نفي العلم (قدولهمع الهالخ) ومحاب أن قوله حلف على نفي العلم يفيدأن معنى قوله والاأى بأن قال

(قوله والاستثناء هناالخ) أى فى قصد الاستثناء والنطق به والاتصال الالعارض ضرورى كسعال أوعطاس أوتماؤب وان لايستغرق أو يساوى ولكن فى غديره خاالباب بكنى أن ينطق به وان سرائصر كة لسان وهنالا بدأن يسمع نفسه لانه حق لخاوق (قوله يصعما الهين) اى التعيين (قوله و بغيرا لجنس) معطوف على معنى ما تقدم أى صحيف برالا دوات المعاومة و بغيرا لجنس والباء لللابسة أى وصع الاستثناء و بيان ذلك أن يقال اذكر صفة العبد و يقوم على الصفة الستثناء و بيان ذلك أن يقال اذكر صفة العبد و يقوم على الصفة الني يذكرها فان ادى جهلها في نبغي أن تسقط قيمة عبد من أعلى العبيد لان القرائما يؤخد خيالي وهد خافى فرض المصنف وفى عكسه تعتبر فيمة عبد من أدنى العبيد وقوله وسقطت قيمته هذا فى المقوم (٩٩) فان كان المستثنى مثلما سقط عنه فاذا قال له على ألف

الاعشرةأقفزة منالفه عمشد الا فيهال بم تماع العشرة فأن قيل ل بمشرة دنا أمرأ سقطت من الالف (قوله وان أرأفلاناعماله قد \_ له) وانأرأه عماله علسه فانه سمرأ من ألدين لامسن الامانة الاأن لايكون عنده دس فيبرأ من الامانة كا فالهسحنون والنرشدوعند محنون أنعلمه يشمل الامانة والدين وأما لفظ عندى فسذ كرالمازرى انها الشمل الديون والامانات وذكران رشداختصاصها بالامانة وحنشذ فسكوت المصنفءن عليه وعنيد محتمل لتعارض القولين عنسده المحتمل أنهماعنده كقمل ويحتمل انهماعنده كع (قوله برى مطافا) طاهرالمصنف براءته ولوفى الأخرة أيضاوهو كذلك على أحسدقولين حكاهماالقرطبيعلى مسلموالا خر لاتسقط عنه مطالبة الله وظاهره أيضاهموله للسبراءة من المعينات كدار وهوكذلك ععنى سقوط طلبه بقيمتها أو رفع يدمعنها (قوله فهو معين) بفق الماءأى ان كلرجل معن أى أن كل فرد تعلق به الابراء بذائه فلاابهام فيم كقواك أبرأت رجلا المحتمل لزيدو بكروغ يرهما

فيكونه الادنى (ص) والاستثناءهنا كغيرموصح له الدار والبيت لي (ش) يعتى ان الاستثناء فى هذا الباب كغيره من الابواب التي يستثنى فيها كباب العتنى وباب الطلاق وباب الندروما أشه ذاك فيصح بشرط الاتصال الالعارض كسعال ونصوء ويشترط عدم الاستغراق كالمتعلى عشرة الانسعة فيلزمه واحسدوكا يصح الاستثناء بأدواته يصح بالعسين فاذا فالهدده الداولف الانولى هدذا البيت فانذلك صعيع أوالخاتم ولى الفص فان تعسددت سوته اولم يعسين المت فانه يعسن و يحرى فسم ماجرى في قوله ولل أحدثو بين وكذلك بصر الاستثناءاذا أفر بالدارالفلانسة الاربعها أوالانسعة أعشارها أوماأشبهذاك (ص) وبغيرالخنس كألف الاعدداوسقطت قدمته (ش) يعنى أن الاستثناءمن غمرا لخنس صحيح فاذا قال له على ألف درهم الاعبدا أوالأثو ماوماأ شسبه ذلك فانذلك بكون اقرارا صححا وكان المعسني له على ألف درهسم الاقبمة عبدأ والاقيمة ثوب وتسقط قيمة ماذكرمن الشئ المقربه بشرط أن لاتستغرقه القيمة فان استغرقت القيمة المقر بهبطل الاستثناء والاقرارصي وكذلك اذا قال اعتدى عبدالاثوبا تطرح قيمة الموسمن قيمة العبدو كذلك أذا قال له عندى الف درهم الاعشرة دنانه برفيطوح المستنى من المستثنى منه بصرفهما (ص) وان أبر أفلا نابماله قبله أومن كل حق أو أبراه برئ مطلقا ومن القدنف والسرقة (ش) بعني أن من الرأشف صامعينا بماله قبل والتمطلقة بأن قال برأت دمة فلان ممالي قبله أوقال الرأته من كل حق أوقال ألرأته فقط وأطلق فانه سبرأ من كل حق في الذمة أو تبحت السد من الامانات معساومة أوجع به وله و مبرأ أيضامن المطالسة من حدالة ذف مالم يبلغ الأمام والافسلايجوزله البراءة الأأن يرمد المقدوف أن يسترعلي نفسه فله ذلك بعد السلوغ وبرأأ بضامن المطالمة بالسال المسروق وأماحد السرقة فهوحق لله فلا يحو زلاحدان بسقطه مطلقافقوله والأبرأف لاناأى شخصامعينا كأفاله الشارحفان كانجهولافلا كقولة أرأت مضاأو رحلاعالى قبله وأمالوقال أرأت كل رجل فهومعين لان الاستغراق معسين وطاهر قوله مطلقا ولوفى غيرما يتعلق بالخصومة وقد قاله البساطي وانحاكي بفوله ومن القدف الخادفع توهم مان البراءة لاتكون الاف محضحي الآدمي لانهاعًا برأيماله لامن عق الله في تنسيه في الا يجوز الوصى أن يبرئ عن المجور البراءة العامة واعما ببرئ عنمه فالمعينات وكذاك المحور بقرب رشده ألابرئ الامن المعينات ولاتنف عه المبارأة العامة حتى بطول رشده كستة أشهرفأ كثر ومن هذا لا يعرى القاضي الساطرفي الاحباس المبارأة العامة وانما يبرئه من المعمنات وابراؤه عوماجه لمن القضاة (ص)

وقوله لان الاستغراق معين بكسرالماء (قوله لانه اغما أبراً الح) متعلق عدد وف أى واعماص الابراه عما كان منه حق الله كالقذف عاله لامن حق الله والسرفة لان الابراء اغماية على بحق الا دمى فقط لا بحق المولى تعمال (قوله لانه اغما أبراً) أى أبراً الشخص القاذف عماله لامن حق الله فاعاداً نه من حق الله وزلاوص أن يبرئ عن المحبور ) أى يبرئ الناس من حق المحبور البراءة العامة وأى كان نسباح من عليه المن المحبور المساجعة العامة وأغما يبرئ من المعين وكذا المحبور وأى من كان محبور اوصار رشد الا يبرئ وليه براءة عامة الا بعد طول من رشده (قوله لا يبرئ القاضى الناظر في الاحباس) لان القاضى هو الذى له النظر في شأن الاحباس الاصالة (قوله من المعينات) أى ماعد اللبراءة العامة كان يبرئه من دراهم معلوم قدرها ولو كانت تقبلها الذمة فلم يرد بالمعينات ما لا تدخل في الذمة وكذا يقال في ابعد

زفوله قلاتقبل دعواه) حاصل كلامشارحناان كلام المصنف في الدائق المراهدي به القوله فلاتقدل دعواه عليه (قوله فلاتقبل دعواه) اعلم ان كلام المصنف شامل الداعم تقدم المبرامنه على البرافة أوجهل هل هومة دم علما أم لاولم يحقى الطالب في حالة الجهل انه بعد البرافة ولم يكن بينه سما خلطة فان كانت بينه ما خلطة فانها تشوجه الدعوى وتقبل وتتوجه المين على المعتمد ولا عين عليده في الثالثة العدم توجهها في دعوى التحقيق حيث لا خلطة على المدهب و يحلف في الثانية لان توجهها في دعوى التحقيق حيث لا خلطة على المدهب و يحلف في الثانية لان توجهها في دعوى الاتهام قوى فلا براعي فيه خلطة على المعتمد ولا عين عليه في الاولى اتفاقا (قوله نسيانا أوجهل) أى كنت على المعتمد ولا عين عليه في الاولى اتفاقا (ووله نسيانا أوجهل) أى كنت على المعتمد ولا عليه في المراقبة في المر

فلاتقبل دعواه وان بصلة الاستنة اله بعدم (ش) الفاء تفريعية أى واذارى من عليه الحق بصيغةمن الصيغ المنقدمة ثمقام صاحب الحق وادع على من أبرأ معق فلا تفسل دعواء عليه بنسيان أوجهل أوانه أراد بعض متعلقان الأبراء ولوأنى مذكر حقوه والمراد بالصل الا أن القيسنة تشهدله ان الذكر المد كورائى الحدة المكتنب فيها المق بعد البراءة أى صدر النعامل عافيه بعدالبراءة فعينئذ يعمل به وكذلك لوجهل الثار يخأو كان غيرمؤرخ فلاتقبل دعوامه الاستنةانه بعدالا براء ويعسارة فلا تقسل دعواه أى قبولا بلزم المرئ الحق عمردها وأمااليمن بردهمذه الدعوى فنص النرشمدعلي وحيهها فان فكل لزمه لانه عنزلة الا قرارهمذا اذاا تفقاعلى الدفيل البراءة واختلفاهل دخل فيهاأملا وأمالوا دعى الديعدها وقال المبرئ فبلها لم يقبل قوله الاسينة إنه بعده كاقاله الشارح انظر المواق (ص) وان أبرأه عمامعه مرحكمن الامانة لاالدين (ش) يعنى أن من أبرأ شخصامعينا بماله معدة أوبماله عنده فانه وسرأ من الامانات ففط كالودائع والقراض والابضاع وماأشسه ذلك ولاسير أمن الديون لانه لايقال في عرف التخاطب لما يتعلق بالذمة معه ولاعنده بل عليه لان معه وعنده تفتضي الامانة ولفظة عليمه تقتضي الذمة وكلام المؤلف محمول على ماآذا كان العسرف كذلك فأن كأن العرف جريان هذا اللفظ فى الامانة والدين برئ منهما وانظراذ الم يكن عرف واحد من الامرين فه-ل بببرئ من الامانة فقط وهو الظاهر أملا وظاهركلام المؤلف انه لايسبرأم الدين وان لم يكن له معه امانة وله عليه دين وليكن قال الشارح على سبيل الحث اله يبرأ من الدين في هذه الحالة

### ﴿ باب كاذ كرفيه الاستلماق

وهوالافرار بالنسب وأتبعه بالاقرار بالمال الشهديه وان خالفه في بعض الصورولم يعرفه المؤلف وعرفه ابن عرفة بقوله هوادعا والمدعى انه أب لغيره فيضر جقوله هدا أبي وهدذا أوفلان فقوله ادعا والمسدع منس بشمل ادعا وهلا أجنبي والجد والام وقوله انه أب أخرج به من ذكرلان ذلك خاص بالاب وقوله فضر جالخ لانه ليس بادعا ولان الادعادا عما يكون فيما حهلت الدعوى فيسه وأشار المؤلف يقوله (ص) انما يستلحق الاب مجهول النسب (ش) الى أن الاستلحاق

لفظا يحتمل السبعين بالسين والباء والتسعن بالتاء والسمين أوسقط على التاريخ مددادأ وتقطيع فعصل الجهل وقوله أوكان غير مؤرخ أى لم يكتب فيه تاريخ فظهر الفرق سنقوله أوحهال التاريخ وبان قوله أوغ مرمؤدخ فظهرأن الصور ثلاث إقوله وأماالمسين رده\_دمالدعوى)أى بأن يقول والله ان هذا المدعى به دخل في البراءة مان الذي ذكره الشارح بمخالف لماذكره عج فانهذكران كلام المصنف شامل لمااذاعار تقسم المرامنه على العراءة أوحهه له هل هومقدم عليماأملاولم يحقق الطالب فى حالة الجهل انه بعد البراءة أوقيلها وكذاان حقق الطالب في حالة الجهل المعدالبراءة ولمبكن منهما خلطة فانكان سماخلطة فانها تتوجه الدعوى وتقمل وتتوحه المسم على المطاوب على المعتمد

# وباب الاستلماق

وانبعه الافرار (قوله وان خالفه في بعض الصور) مفادهان هنائه موافقة في بعض الصور من وانبعه الافرار (قوله وان خالفه في بعض الصور) مفادهان هنائه موافقة في بعض الصور وهنائه عنائه عنائه عنائه في المعلق المنافعة والبس كذلك لان الحقيقة مختلفة فالاحسن أن يقول لموافقة ما في مطلق الاقرار في ذلك والنافية في المنافعة في المنافعة

لانه ليس باستلماق ( قوله ولاالحد على المشهور ) أى خلافالا شهب لان الرجل المايصدة في الحاق ولد بفراشه لافى الحاق بفراش غيره و بهذا بعلم أن كون الجدلاب ستلمق اذا قال هذا ابن ولدى وأمان قال أبوهذا ابنى أووالدهذا ابنى قانه يصدق وانما كان الأب ستلمق و بهذا بعلم أن كون الجدلاب ستلمق اذا قال المناف ال

من الابعلى مجهول النسب (قوله اصغره)أىلاستلحاقه أكرمنه أومساويه (فوله فقنضي اختصار الراذعي آلخ ) هوالطاهـرلان الشارعمتشوف له (قوله بعنيان من أعتنى الخ) حل للفهوم (قوله وعده المسئلة الخ ) لا يخفي ان قوله أوماعه المزعمادخل تحت الممالغة في وله أعما يستلمن الاب مجهول النسب فيكمف يصيح هذا (فسوله بعمرحوعه الخ) و بعمرحوعه للنطيسوق أى أذا كان المنطق الفير واأومولى انصدق المتلحق بالكسرفانه يلحسف نسمه به فقط ويستمرعلي رفه وكونه عتيقالن لمرقه أوولاؤه فالصور أردع يلحق بهنسمه ويستمرمولي أو رقاللالك في صورتين الاولى اذاصدق مالكه أومعتفه المستلق أوسكتولم يتقدم للمستلفي علمسه وعلى أمه رق استهمااذا كذبه وتقدم له ملك الصورة الثالثة يلحق نسمه وسطل مالسمد من ملك أوولاء اذاصدق الستلمق وتقدم اعلم اوعلى أمهملك الراءمة لايلحق نسمه ولا سطلحق السيدأ والمعتق فبمااذا كذب المستلفي بالكسير ولمنتقدم له علمه ولاعلى أمسه ملك (قوله أى اذاعلم تقدم ملك المستلمين على أمه) أى أوعلم (قوله وكأنه قال ولا يلم قيه ) أي أذا كانرما

منخصائص الاب فغيره لايصم استلماقه كالام اتف اقاولا الحدعلي المشهور ولاغيره مامن الافارب وأمامامان آخر الفصل اذاأ فرعد لان شالث ثبت النسب فهواقر ارلااستلحاق واذا استلق الاب فأع استلق مجهول النسب لتشوف الشارع للعدوق النسب ولولاان الشرع خصسه بالاب لكان استلماق الامأولى لانهاا شتركت مع الاب في ماء الولدو زادت عليه الحل والرضاع واحترز بحهول النسب عن معاومه أى الناب النسب و يعد من استطقه حد القدف ومقطوعه كولدالزناأى الثابث انه ولدزنالان الشرع قطع نسبه عن الزاني ويستشي من قدوله عجهول انسب اللقيط فأنه لا يصم استلاقه الابيينية أو بوجه كا مأتى في باب اللقطة فالمصرمنص على الاب ومجهول النسب وهدذامن غيرالغالب لان الغيال ان الحصورفيد بانما يحب تأخيره والقاعدة أغلبسة أى لايستلق الاالاب ولايكون استلهاق من الاب الا لجهول النسب (ص) انام بكذبه العقل اصفر دأوالعادة (ش) يعني انشرط صحية الاستلحاق أنلا بكذبه العقل أوالعادة فأن كذبه العقل أوالعادة فانه لابصم استلماقه مثال الاول أن يستلحق الصغير الكبيرا وعلمأنه لم يقعمنه فكاح ولانسرأ بداحيث فرض العلم بذلك ومثال الثانى أن يستلحق من وادبياد بعد يعلم انه لم يدخله وأماان شك هـل دخل أم لافقتضى اختصار البراذع أنه يصم استلحاقه ومقتضي كالام أبن ونس انه لا بصم استلحاقه ودخول المرأة بلد الزوج والشلاقفدخولها يحرى فيسه مأجرى فى الرجل كذا ينبغى وأماته كذبب الشرع فقسد خرج بقوله مجهول النسب (ص) ولم يكن رقال كذبه (ش) يعنى الشرط صعة الاستلحاق أن لايكون المستلق بفتح الحاءر فالمستكرن بكذب المستطق بكسرها أماان كان رقالمسن مكسفه فانه لايصم استلماقه لانه يتهسم على اخواج الرقبة من الرق (ص) أومولى (ش) بعنى انمن أعنق شغصاوماز ولاءه ثماستلحقه شخص بعسدذاك وقال هدناولدى وكذبه الحائز لولائه لم بصدق في ذال ومنطوق كالام المؤلف يشهل صورتين ما ذاصدقه الحائز لرقه أوولائه ومااذالم يكن لاحد علمه مرق أوولا وهدنه المسئلة مفروضة فيماذالم يكن المستلفي بكسرا لحاءباعه والافسيأتي فى قوله أو باعه (ص) لكنه يلحق به (ش) يصير دوعه الفهدوم أى فان كان رقا لمكذبه أو مولى فلا بلحق به طوقا تامالكنه يلحق نسبه به فقط أى اذاء لم تقد مرمل المسلحق له على أمه والافلابكي نسبهبه أيضاوأ ماانصدقه سيدهفان علم تقدم الملك اسقط ما بدالمصدق وصاد أباله وان لم يعلم تقدم الملك له لمني نسبه به فقط و سبقي رقالسيده و يحتمل انه استدراك على ماقبله فيكون ماشماعلى قول أشهب وبكون صدر بالشهور ثم حكى مقابله وكأنه قال ولا يلحق به عملى المشهورلكمه بلعق بهعلى قول ويحتمل أممستأنف أىلكن حكم هدذا الذي كذبه الحائزارقه الموقمه أذا اشتراه بعددلك ويكون راجعالقوله ولم يكن رقالكذ به لالقوله أومولي وهذاأولى منجله على ضعيف (ص) وفيها أيضايصدق وان أعتقه مشتريه ان لم يستدل على كذبه (ش)

لمكذبه أومولى وهل مراده لا يلمق به لحوفا تاماعلى الشهور الكن يلحق به كذلك عند أشهب أى بشرط تقدم الملك عليه أوعلى أمه أو المرادبه لم وقانا قصابدون ذلك الشرط (قوله وهد ذا أولى من حدله على ضعيف) وإن كان يشكر ومع قوله الآتى وإن أشترى مستلحقه والماك المدردة وقت المرادبة المرادبة المرادبة المرادبة المرادبة المرادبة المراد المستلمات وهذاك على العتق ولم يكتف عمان الذى المدونة الامرين العتق وعدمه مع ان الذى شهادته (قوله وإن أعتقه الخ) فان قلت مقتضى المالغة فى قوله وإن أعتقه منه ريه ان في الدونة الامرين العتق وعدمه مع ان الذى في الله عن نسب لها ذلك فالحواب ان عدم العتق لماكان يستفاد منها بطريق الاولوية تسب لها الهائد

(قوله وليس معارضاً لقوله الخ) أى لفهوم قوله ولم بكن الخ (قوله لاتهماوقعا في المدونة) علالقوله فرق أى الماحتاج الفرق لوقوعهما في المدونة الظاهران الفرف يحتاج له ولوفرض ان احداهما لم نقع في المدونة بل وقعت في كتب أهل المذهب (قدوله لمحال الولاد) أى ولم علا الفرق عناج له ولوفرض ان احداهما لم نقع في المدونة بل وقعت في كتب أهل المدهب (قدوله المحلف المدهب ولا على ولم علا المسلمة المعالية المسلمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة وماقبله محول على ما أذا لم يتقدم له علم المعالمة ولا على المعالمة ولا على المعالمة ولا المعالمة ا

بعنى انمن باع عبد د اولدعند م فأعنقه المشترى ثم استطقه البائع فاله بلعق به و يصدق ان لم يستدل على كذبه عامرو يردالنن للشرترى والولاء للشري وليس معارضا لقوله والميكن رقا لمكذبه أومولى لان هدده مسئلة أخرى غمر السابقة وفرق أبوالحسن بينهم الانهما وقعافي المدونة بأنه في الاولى لم علادًا م الولد الذي استطعقه فليس معد ، قرينة نصدقه معلاف هذه وعلى هذافقوله وفيهاأ بضاالخ معناه وفيهام ستلة أخرى تشابه الاولى وتماثلها وليست عينها ويصدق فيها ولايقال وفيهاأ يضاقول آخرأنه يصدف لانها تصعرمعارضة الاولى وقدعلت أنه لامعارضة فردنت على الشارح هناوفى فوله لكنه يلحق به فاسدوكان الاولى للؤلف أن يسقط قوله أيضا لانه لايقال الابين متماثلين في الحكم فلايقال جاءزيد وقعمد عمرواً يضاوا لحكم هذا مختلف وفي فرق أبى الحسن نظر انظره في الشرح الكبير (ص) وان كبرأ ومات وورثه ان ورثه ابن (ش) بعنى ان الاستلحاق بصح وان كان المستلحق بفتح الحاء كبيرا ولايشترط تصديقه هناومن باب أولى الصغير وكذلك بصيح الاستلحاق وانمات الولد المستلحق بفتح الحاء كبديرا أوصغير المكن المستلف بكسرالما الارث المستلق بفتعها المث الاان ورث الولدابن أى أوقل المال والمراد بالاين الولد ولوأنثى ولوعسداأو كافراوه فانكرارمع قوله فى اللعان وورث المستلمق المستان كانه ولد ومسلم أولم يكن وقل المال لكن التقييد بجرمسلم خلاف المذهب كا يفيده كلام ابن غازى هناك وح هناو بهدفا يسلم ان قول من قال لماعبر المؤلف هنا بالارث استغنى عن ذكرالحر بة والاسلام مخلاف مافي اللعان فأنه لما قال فسمان كان له واداحتاج الى ذ كرالحر بة والاسلام مشي على ظاهره وقد علت انه خد الفالمدهب عمان هد االشرط اعما هواذااستطفهمستاوأمااناستلقهما فانه رتهوان لمبكن للسنطق فتعالما واد ومنال الاستلحاق بعدالموت الاستلحاق في المرض كالسنظهره النعسد السلام وظاهر كالرم المؤلف ان هـ ذاالشرط اغماهوفي ارثهمنه وأماالنسب فلاحق به وهو كذاك (ص) أو ماعه ونقض ورجع بنفقته ان لم تكن له خدم قعلى الارجج (ش) يعنى ان الاستلماق يصم ولو كان بعد البسع والمعسى انمن باع عبداغ استطقه فأنه يلحق وينقض السع و ردالبائع الثمن للشترى ويرجع للشترى بنفقته على العبد بأخذهامن بائعهمدة اقامة العبد عنددالسيترى

قد أفادفهما نقدم حبث قال ولم يكن رفالمكذبه الخ انه اذا كان رفا أو مولى لمكذبه فسلايصم استلماقه وهنا قسدأفادانه يصيح استلحاقه فيلعقبه وحاصل الحواب انهفرق بين المسئلتين فاتقدم يعمل على مااذالم يتقدم للمستلحق ملك على الولد وعلى أمده فلذلك كان عند التكفيب لابصح الاستلحاق وأساولا بصرنسية بالمستلحق وههنا مجول على مااذاتقدم للمستلق ملك على الولد أوعلى أسبه وهذا المعترض على أبى الحسن لم يفهسم المعارضة على ذاك الوجه بل فهم اتحاصل مانقدم فى قوله يلحق بدانه اذاوقع تكذب المستلحق فأنه يلحق به اذا نقدم 4 ملك عليه أوعيلى أمهو يستمرر فأأوم ولى للكذب متصرف فمعمار مدوحاصل ماهنا أنه يصدق المستلحق وان أحدث فيه المشترى عتضاأو سعا أونحوهما فينقض فعدله ويرجع للستلق فمل قوله بصدق عسلي ظاهره وحينشذ فعسن التعسير بقول المستف وفيهاقول آخر معارض

الماتفدم فاذاعلت ذلك تعلم انه لا يحسن قول الشارح وفي قرق أبى الحسن لان قرق أبى الحسن مبنى على ان المعارضة بين مفهوم قوله ولم يكن رقالم كذبه المفسدانه لا يثبت به لموق نسب فالفرق بهذا الاعتبار صبح لا برق عليه شيئ والحق ماذهب السائد السائد بين مفهوم قوله ولم يكن رقاله والمحتى المنافعة والمحتمد المنافعة المنافعة المنافعة والمحتمد المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافقة والمنافعة والمنافقة والمنافقة

(قوله هوأعدل الاقوال) أى لان الاقوال ثلاثة القول الاول برجيع بالنفقة النانى لا برجيع بالذفقة الثالث أن كان في مخدمة وأقرالمتاع عدمة أوثبت انه أخدمه فلا نفقة بالخدمة وان كان صغيرا لا خدمة له رجيع بالنفقة ان بونس وهو أعدلها لانه الشراء النفقة عليه فقد حصل له غرضه ف لا تباعة له (قوله نقولان) القولان جاريان في ما اذا بأعها سيدها كاهو المتماد من المقولات المناه و المناه المناه و المناه المناه و المنا

وانظرةوله لحقيه ولونفاه قدل البسع هسلهي واقعسة حال أملا (قوله ان اتهم عدة) أى مدل وصبابة بأن يعرف الناس ذلا منه لاعدرد دعوى المسترى (قوله أو عددم كثرة عن غيرصوابيل المنقول عدم الثمن قال ابن يونس ولاتردهي حتى بسلم من خصلتين ون العسدم والصابقيم اللاس القاسم لوكان المستلحق عدءالحق مهواته ع بقمته الخ (فروله وهو الجلال والعظمة الخ ) كلها ألفاظ مترادفة (قولة فيلمقيه الولد ولولم يستلمق) قدتهم عبر فقد قال عبر وه فامالم تكن ظاهرة الحلوالا فملدق ما ول ولولم يستطعه مال محشى نتوفعه نظر كمف بلعقه إذالم يستلحقه ومن المقرران وأد الامة ينتني بغسم لعان ولماذكرى المدونة المسئلة كاذكر المؤلف قال وكذلك الحواب اذاما عأمة وهي حامل فولدت عند المتاع فها د كرنافدل كلامهاعلى أنهلامد من استلماقه في الظاهرة الحلوالا لم يلحق وهوالظاهر الحارى عسلى قواعدالمذهب اه (قوله حث لم يكن استرأها بحيضة) وأمالو كان استرأها أى وأتت واداستة أشهرمن بوم الاستبراء فلايلعق

النام بكن العبد خدمة على مأرجه ابن يونس لقوله هوأعدل الاقوال أماان كان المشترى استخدم العبد بالفعل وثبت ببينمة أوافرارفانه لاير جع على البائع بشئ من النفقة وان لم تف بالنفقة وان زادت الله مة على النفقة ف الديون مند ممازاد كاهوظاهر كالم المؤلف والمواق قوله ونقض أى البسع و المحق نسمه به أى وصدقه الشسترى على ذلا وأماان كذبه فاله يلحق به نسبه نقط (ص) وان أدى استيلاده ابسابق فقولان فيها (ش) يعنى ان من عاع أمة ولاوادمعها غ ادعى انه كان استوادها بوادسا بق على البيع ففولان أحددهما لابرد البيع والاتخريردان لم يترم فيها بحمية ونحوها بمايأتي فان اتهم مفها فيتفق القولان على عمدم الردفالضمير في فيهاعا تدعلي المدونة لاعلى الامة وهذه لاولدمعها والافهى ما بعدها (ص) وان ماعها فولدت فاستلق ملق ولم يصدق فيهاان اتهم بحمة أوعدم عن أووجاهة وردعنها ولحق به الولدمطاقا (ش) يمنى انمن باع أمة وهي حامل وليست ظاهرة الحل فولدت عند المشترى فاستطعق البائع الولد فانه يلحق بهسواءاتم مفيهاأم لاأحدث فسما لمسترىء تقاأم لامات أملا وتردالامه أمولد كاكانت أولاان لم يتهم فهاعمة أوعدم وحود غن بأن يكون عدمافهم على أخذالولدوالامة ويضيع النمن على المشترى وهي أمولدلاتها عأوعدم كثرة عن مأن بأعها رخيصة لكن لقلته أطلق عليه العدم أو وجاهة وهوالخلال والعظمة والارتفاع وعاوالقدر والمهابة فسلا نردحين تذلبا تعهاوير دغنهاالي المشسترى لانه معترف بأنهاأم ولده ويلحق به الولدعلي كل الدكن الذي مفيده النقل ان السائع لايرد الني المسترى الاحست ردت الامة السه حقيقة بأنام بتهم فيهاأ وحكابأن مانت أوأعتقها المشترى لانعتقها ماض فيكاتم اردت لمائعها وأماان لمردالمه لاتهامه فيهامع وحودها بدالمسترى فانهلارد غنهاوا غاأتي بقوله ولحق به الولدمع فهمه من قوله لحق لاجل قوله مطلقا أى اتم-م فيها أمرا كان النمن قا عما اوفائتا عنقا أو أحمهماأم لاوقولنا وليست ظاهرة الحسل احترازعااذا كانت ظاهرة الجل حين البدع فيلق بهالولد ولولم يستلحق وبعسارة كالام المؤلف حيث لم يكن استبرأها بحيضة وليست ظماهرة الحل ولم يطأها المسترى وولدت بعد البيع وقب ل القيام ولولاقصي أمد الحل (ص) وان اشترى مستلحقه والملا ألغيره عتق (ش) بهنى ان من استلحق عبد افى ملك غيره وكديه فى ذلك الحائر القهفان استلحاقه لايصم فان أشتراه بعدد الدفائه يعتق عليمه والواوفي قوله والملك واو المال أى والحال ان المستلحق ملك لغرالمستلحق أى حال حسكون المستلحق مل كالغدير المستغلق أىاستلفه أيام كان الملا الغسيره ولامفهوم الشراء فلوقال وانملك مستلفه مالكان أشهل وأخصر (ص) كشاهدردتشهادته (ش) التشميه في لزوم العنق فقط والعني النمن شهديجر بقعبدفى ملائف عيره فلمتقبل شهادته امالعدم تمام النصاب أوارق أوفسق ثمان هددا

به وأمالدون ذلك بحيث يكون في بطنها يوم الاستبراء في لحق به وقوله ولم يطأها المشترى أى وأمالو وطنها المشترى أى وأتت به لستة أشهر فالقافة (قوله لا تصى أمد الجل) متعلق بقوله ولدته أى ولدته لاقصى أمد الجسل أو أقل وأمالو وضعته لا كثر من أقصى أمد الجل فسلا يصيح استفاقه وعبارة شب فولدت ما يدنه و بين أقصى أمد الجل (قوله والملك الخسيره عتق) أى بنفس الملك و القربه حيث لم يكذبه عقد ل أوعادة أو شرع والالم يعتق ولم المحقق به (قوله أولرق) وأمالوردت لصيافي بغي ان ينظر لوقت الشرافقات كان رشيدا واعتقد مو يته عتق عليه والافلالان العلة في عتقه اعتقاد مريته في حالة يكون العتق في الصغة من بعتق

(قوله لا نه مقر محربته) ومثل ذلك من شهد بتعبيس شئ وردت شهادته عملكه بعد ذلك فانه بصير وقفا (قوله و بكون ولاؤه اسيده الخ) أى لا نه أحدث فيه العتق بقضية شهادة الشاهد (قوله ان كان وارث الخ) أى من الاقارب أو الموالى لا يت المال لانه لواعتبر لم يأت قوله والمعتبر وجود الوارث يوم موت المقرلا يوم الاقرار فاذا كان يوم اقسر ارديه فوارث فسلم عثالقسر حستى مات وارثه فني ارث المقربة الخلاف الاستفى والم المنافرية والمادة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وقوله والمنافرة وقوله والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وقوله منافرة وقوله والمنافرة وقوله والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وقوله والمنافرة وقوله والمنافرة وقوله والمنافرة وقوله والمنافرة والمنافرة والمنافرة وقوله والمنافرة والمنافرة والمنافرة وقوله والمنافرة ولمنافرة والمنافرة وال

الساهداشترى هذا العبديع دداك فأنه يعتق عليه لانه مقر بحريته و يكون ولاؤه اسسده المشهودعليه عمانه في هـ فمالصو رة لا بكون مرا عمردملكه فيل لا بدمن الحكم مذلك (ص) واناستلقى غير وادلم وثمان كانوارث والافخلاف (ش) يعني أن المستلفي بكسر الحاءاذا استلحنى غدير ولدمن أخ أوعدم أوغدوه مافان المستلكي بمتح الحاولا يرث المقر والحال الاللفر وارثا ثابت النسب مائر اللمال من الافاد بوالموالى لانه يتهم حمنتذ على خروج الارث الى غدير من كان رئه فان لم يكن لهدذا المقر وارث ما تراك الثابت النسب بأن لم يكن له وارث أصلا أوله وارث غيرما نزفه لريث المستلف بفتم الحاء الجبيع فى الاول والساقى فى النانى أولا بأخد شيأ فيه خالاف في فال الاول شاه على أن بيت المال اليس كالوارث المعروف ومن قال بالثاني ساه على أنه كالوارث المعروف وهذامطابق لمافى باب التنازع في الروحية من قوله والاقرار بوارث وليستم وارث استخلاف تمان اطلاق الاستلماق على هدا تحو زاى وان أقرانسان بغير وادوكالام المؤلف شامل لمااذا استلتى معتقابكسر الشاءبأن قال أعتقني فلدن وليس عراد لمافى المدونة من أنه يقب ل منه ذلك لانه افر ارعلى نفسمه حينتذي تابة الافرار بالبنوة بخسلاف الاقرار بالاخ فانهافر ارعلى الغيرفي هذه الحالة علا يفسل منه انظر أباالحسن وشامل لواد الواد كالذا فالهذااب ابنى وأمالو قال أبوهذا ولدى فانه بصع الاستلماق وبعب ارة الضم برالمرفوع فى قدوله أبرته راجع لغديرولد أى لم يرث المستطنى بالفتح المستلحق بالكسران كان الستلمنى بالكسر وارث معروف النسب بأخذجه عالمال ويصهر جوعضم يابرث المستنز السنلتي بالكسرأى لميرث المستلق بالصيسر المستلف بالفتح أن بكن الستلف بالغتم وارث يأخد جمع المال والافغلاف وذلك لان المستلق والعصرمسنطق والفترحث صدفه الاتخر والمستلحق بالفتخ حينئذمستلحق بالكسرف كلمنهمامستلحق بالفتح ومستلحق بالمكسر فجري في ارث كل منهدما من حمث كونه مستلحقارالفتح النفصيل الذي ذكره المؤلف انظر ح (ص) وخصه الختمار عااذالم بطل الاقرار (ش) الصمرف خصه رجم الخلاف والمعنى انعمل الخلكف المدكو واذالم يطل زمن افراوالمقر وهومن استطق غسيره بذال اماأن طال افواره بذاك أى بأن كان المستلحق بفتح الحاء قريب مفانه يرثه قولاوا حد الان قريد ألح الحال دلت على صدقه فىذلك والطول مكون عضى السنين على ذلك كافى نقسل المواق وعلى ماذ كره اللخمي فممااذا طال زمن الافرارهل بتوارثان كتوارث فابت النسب بالبينة الشرعيسة أويتوارثان وأرث الافرار فيعرى فيه التفصيل الذى ذكره المؤلف وتعليل الشارح وتت يشعر بالاول وانظره لاختيار اللغمي جار ولو كأن الافرارمن جانب واحد يديكت الا تخر والذي في المواق بفيد أنه فيما أذا حصل الاقرارمن كل (ص) وان قال لا ولاد أمنه مأحدهم ولدى عتق الاصغر وتلثاالاوسط وتلث الاكبر وان افترقت أمهاتهم فواحد بالفرعة (ش) يعلى انمن

التردد في سكونه هل هو كالتصديق فبرث كل الآخر بالشرط المذكور وهوان يكناخ أوبرث المستلحق بالفتم الاخر فقط على تفصديل المصنف (قوله عضى السنين) وأما السدنة والسنتان فلا (قوله وعلى ماذكره اللغمى)أى المشارله بقوله وخصه الخ (قوله هـل يتوارثان كتوارث الخ)أى فيشارك ما كان وارثائعفيقا وقسوله أويتوارثان توارث الاقرار فعرى لامعدى الذلك فسكان المنساسب أن يقول أو يتفق القولان عملي انه اذالم يكن فابت النسب يحوز جميع المال برث وأمااذا كان مايت النسب في الا ارثوالكن المتسادر من المسنف الاحمال الثاني في تسمه اذا لمسن جهمة الاخوة أوالعمومة جعل أحالام لانه المحقق والزائد ارثسك كالاارثة في قوله هو وارئى حمث مات قبال تعدمن جهة الارت(قوله وتعليل الشارح وتت) وذاك التعليل لان قرينة الحالمع الطول تدل على صدقه فيما قال غالباوهذا كله حيث لمتقم قرينة على عدم القرابة الموجيدة الارث فنسيه في قديفال الاولى الصنف التعبير بالفيعل ويحاب بانهليا لم يخرج عن القولين فكا أنه مختار

من الخلاف فقدواً في هذا تارة وهذا تارة (قوله والذي في المواق) عبارة عب فان طال كلمن قال كلمن قال كلمن كافي في أومن جانب مع سكون الا خر بناء على مامر ومضى على ذالت السنون على به حيث لم نقم قرر بنة على عدم القرابة لموجمة للارث (قسوله وان افترقت امها تم سم فوا حد بالقرعة) ولاارث له وأمه أم ولد فيما يظهر وصفة القرعة حيث كافوائلا ثة أان ينظر لقيم تم موقعدل ثلاثة أجزاء فاذا كانت قيمة أحدهم عشرين والثاني ثلاثين والثالث أربعين فانه يجعل من قيمة معشرون مع ربع قيمة من قيمة من أربعون جزأ و ثلاثة أرباع من قيمة ما ربعون جزأ آخروس قيمة ثلاثون جزأ آخر و يكتب ثلاث رقاع في واحدة منها حروف

الائتتن رقيق تم عجمل الاوراق في كيس و محوه تم يقال الشخص آخر جواحدة الجزوبعينه فاذا آخر جالتي فيها الحرية فاته يعتقمن خرجت عليه ويرقمن عداء وهكذا واذاخر جت على من قيمته عشرون عتق مع ربع من قيمته أربعون واذاخر جت على من قيمته أربعون عتق منه ثلاثة أرباعه كايستفاد من كلام التوضيح فال محشى تت في جعلهم هذا تقرير اللقول الذي در حعليه المؤلف سهو لفوله واحد بالقرعة وانما يأتي هدذا على غيره ابن عرفة ابن رشدوان كانوا مفترقين فهو كقوله أحد عبيدي حرومات قبل تعيينه في عتق أحدهم بالقرعة أومن كل منهم الجزء المسمى لعددهم ان كانوا ثلاثة فالثلث أوار بعة فالربع ثالثها تعيين أحدهم العتق منهم الجزء المسمى لعددهم بالقرعة الثلاثة الاول لا بن القاسم ورابعها لما التأباخت اروعلى هذا الرابع بأتي ما قالوه في صفة القرعة ولم يعرب عليه المؤلف بل على الاول من أقوال ابن القاسم (٥ = ١) ولذا قال المواق انظر اختصار خليل على أحد

أقوال ان القاسم وتركه فول مالك (فوله ومات) ف أوغاب فأنه ينتظر وحكمهم حنشذعلي الرق (قـوله واختلطا) أى وقال كل واحمد لاأدرى وادى من هـ ذين أو تداعيا واحداوافداالا خرأوادى كل وأحدا واختلفافي تعمنه عمنته القافة في الصور الثلاث ولا تختص وسنى مدبل فان لم يختلفا في تعديد بأنادعيكل واحمد ابعينه فلهبلا قافة وليسالهمافي الصورة الاولى أن يصطلماعلى أن مأخذ كل واحد واحدا قاله انرشد (قوله وهو عرصم أى الهي كافي بي مدلج ومن يعطيه الله ذلك (قوله أوزوجته وأمنه)أى والحال انه قال أحدهما ولدى والا خر ليس بوادى وأما ان قال كل وادى فيلا قافة أ فاده شعماعمداللهرجهالله (قوله واماء) فلا ولهماوطا الاأن تأتيبه لستة أشهر من وطء الشاني فالهولا قافة سهواءوطتها كلنسكاح أوعلك أو أحددهماعلاتوالا "خرينكاح

فاللاولاد أمته الثلاثة أحدهم ولدى ومات ولم يعلم عين المقربه والام واحسدة فأنه يعتق الاصغر كلموثلثاالاوسط وثلث الاكبر وانحاعتني كل الاصغر لانه يعتق على كل تقدير فيعتني حيث كانهوالمعتق أوالمعتق الاكبرأوالاوسط لانهوادأم وادواغاءتي ثلثاالاوسط لانه يعتق على تقديرين على كونه معتقاأ والاكير ورقيق على تقددير واحدد وهو كون المعتق الاصغر وانماعتني ثلثالا كبرلانه يعتق على تقدير واحدوهوكونه المعتني وعلى تقمدير ينرقيني وهو كون المعتق الاصغر أوالاوسط ولايرث أحدمنهم واغمالم يرث الصغيرمع كونه حراعلي كل حال لانهلا يلزمهن العتق كونه وارثا وفى التوضيع قال فى السيان ولاخد الف اله لاارث لواحدمنهم لانانقول اعماأ عتقناهم والشمك ولابئت لهم نسبأ يضاوان كان كلواحدمن الاولاد منأمة فانه يعتق واحدمنهم بالقرعة ولاارث لواحدمنهم وتعتى أمهم إذاا تحدت من رأس المال قطعا لان واحدامنهم ولدهامن سيدهافتكون به أمواد وأماان افترقت أمهاتم مفندغي أن تكون أممن وقعت عليه القرعة بالحرية حرة ويه جزم بعض ولم يدعمه بنقال وانظر صفة القرعة فى الشرح الكبير (ص) واذاولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطاعينه القافة (ش) القافة جمع قائف كبائع و باعدة وهوالذي يعرف الانساب بالشبه وهوعملم صحيح بقال قفيت أثره اذا التبعته مثل قفوت أثره فاذا ولدت زوجة رجل وأمة آخرا وزوجته وأمتسه أوأمية الشر يكين بطا تنهافي طهر واحسد فتلدولدا يدعيانه معا فان الفافة تدعى في جميع ذلك قوله وأمة آخر جلت منه علك أومن غيره بغير فيكاح وأمان كاح فلاندعي القيافة لإنهالاتدعي فيمن وط ينبنكاح سواه كالماء أوحرا أرأو حرائر واماموطش بنكاح أوحرة ومجهولة لاحتمال كونها وهوقول المؤلف (ص) وعنابن القياسم فيمن وجدت معابنتها أخوى لأتلحق به واحدة (ش) وحينشذ لا تعارض ما قبلها وأصل هدفه المسئلة أن رجد الآكانت زوجته تلدبنات فأراد سفرا فلف على زوجته ان والدت بنتالا طيلن الغيبة فوادت بنتاليلافي غيبته فأمرت الجارية بطرحها خوفامنه فلمارجعت قدم الزوج من السيفر فصادف الجارية فىأتناء الطريق فسألهاعن الخروج فهذاالوقت فعمكت لهالفصة فأمرهاأن تأتى بمافل الرجعت لهاو حدت معهابندا أخرى فسئل ابن الفاسم عنها فأجاب بأنه لا يلحق به واحدة منهدما

( ع ر سندس ) فانوطئاهامعانطهر فالفافة انوطئاها على الديار في الديلة والوطا ولوطا ولا تخرعن نكاح فهل يغلب جانب المائه مطلقا أوالنكاح مطلقا أوالمتقدم منهما (قوله وحين فلا تعارض الحن هذا مردود بل المعتمد كا أفاده محشى تت وغسره ان كلام ابن الفاسم مقابل وانم اتدخل في المراتب المائم كالواحدة في واختلط ولد اهما وين الوام وكذابين الامتين من غير نكاح كل واحدة سيدها وبين المرة والامة كاهو فرض المؤلف اذفي هذا كله لا من الفراش نا على الا تخر وقولهم لا تدخل القافة بن الحرائر أل العنس ومن ادهم اداتر وحت المطلقة قبل حيضة فا تت بولد لحق بالاول لان الولد الفراش والشاني لا فراش له هكذا المسئلة مفر وضة في المدونة وغيرها هذا حاصل ما قاله (قوله لا يلحق به واحدة منه ما) أى لاحتمال أن

مكون من و جوالقافة لاتدخل في المتروجات أى على القول الضعيف (قولة الفيات متمد القافة) ال العنس لاته يكتني بقائف واحدً أو جمع باعتبار مواده ا (قوله لم يدفن) أى ولم يتغير وقوله أو دفن أى ولم يتغير والمراد تغسير صفته بأن يتنشر لا تغير اونه لان القافة لا تعتمد على الاون وانما تعتمد على الاحضاء (قوله لانه عنبر) أى لا شاهد (قوله ان وضعته تاماميتا) راجع الدول وقوله ونقل

(ص) وانماتعتمد القامة على أب لم يدفن (ش) يعدى أن القافة انماتعتمد على معرفة ألانساب بالاشتهاء على أب المهدفن أودفن الاب وكانت الفافة تعرفة قب لموته معرفة تامية فانها تعتمد على ذات فاوقال على أب لم تجهل صفته لكان أشمل و يكنى واحد في القافة لانه مخسر على المشهور والم يتعرض المؤلف لكون الوادحيا وقد تعرض لذلك بنعرفة فقال وفي قصرها على الولد حياوع ومهاحساوميتا سماع النالقياسم النوض عته تاماميتالا قافية في الاموات ونقل الصقلي عن سعنون النمات بعدوضعه حسادي فالقيافة قلت و يحتمل ردهما الى وفاق لان السماع فهن ولدمستاوة ول سعنون فهن ولدحه آولم أقف لائن رشد على نقل خسلاف فها اه وعلى اللغمي كلام معنون بأن الموت لا يغير عضه قال الأأن يفوت الولد (ص) وان أقر عدلان بثالث ثبت النسب (ش) يعنى أن العد ابن اذا أقراب الثفانه بشت نسبه ورث كانحوين أقرابشاك ومرادما لاقر ادالشه هادة لان النسب لايشت بالاقراد لانه قسد ون مالظن ولايشترط فيه العدالة والشهادة لاتكون الابتاو بشترط فيهاالعدالة والنسب لايثنت بالظن فان كاناغيرعدلين فللمقربه مانقصه اقرارهماولايشت نسمه فغيرالعدلين عنزلة الواحد (ص) وعدل بحاف معهو برثولانسب (ش) فاعل يحاف المقربه وضمرمعه للقريعني أن العدل اذاأقر بوارثفان المقسر به يحلف مع المقسر العدل ويرثمن غسر نبوت نسب على مالساج والطرطوشي والنالحاجب والنشاس والذخيرة وابن عبد دالسلام معأنه قال في وضيحه الذهب خلافه على مانقله العلماء قديما وحدشاان العدل كغيره فليس القربه الامانقصمن مصة المقر بسيب الاقرارمن غسر حلف كاهو طاهر كالام الؤلف في باب الفرائض حيث قال وانأقرأ حدالو رثة فقط وارث فله مانقصه الافرار فاذكره المؤلف هنا خلاف الملذهب ومكررمع ما يأتى فان أقر وارث عن محسمة أعطى جسع ماله كالواقر أخ بان (ص) والافحصة المقر (ش) أي وان لم يكن المقرعد لافاعار فه من المقر به من حصة المقر فقط فيشارك المقر به المقر و أخذمنه مازادعلي تقدير دخوله مع الورثة فاوترك اثنين فأقرأ حدهما وأنكره الا تخرفالانكارمن اثنين والاقرارمن ثلاثة تضرب ائنين فى ثلاثة بستة وتقسم على الانكار لمكل اسمنهما ثلاثة ثم على الاقرار احكل اس اثنات يفضل عن المقر واحد بأخد فالمقربه وهدفا هوالمذهب كان المقرعد لاأوغيره وهذا كله اذا كان المقر وشيداوأ ماان كان سفيها فلايؤخذ من حصته شي وقوله (ص) كالمال (ش) أي كان الحصة الني للفرهي المال المستروك فاذا كاناولدين أقرأ حدهما بثالث فعصة القرهى النصف بين ثلاثة فينوب المقسر به ثلثها وهو سدس جميع المال والسدس الا مخركاه طلمه به المسكرو بأتى تفصيله في باب الفرائض (ص) وهدذاأخي بلهذا فللا ولنصف ارث أسه والشاني نصف مائق (ش) بعني أن من مات وترك وارثاوا - دا فقال لاحد شخصين معينين هذا أخي ثم قال لا بل هذا اشخص آخرفان الذي أقربه أؤلا بأخذنصف التركة لاعترافه له نذاك اذاضرابه عنه لايسقط حقسه وبأخذا لمقر به انسا نصف ماسدالمقر وهو ربع التركة ولوقال لثالث بلهذا أخى لكان له عن ماسده وهدذا التفصيل اذاأ قرالناني بعر حالا ولبعهاة وأمالو كان الاقرار في فور واحدفهو سنهده اومنسل

الصقلي الخراجيع الثاني (قدوله ردهما)أىردسماع ابنالفاسم ومانقل عن معندون الى وفاق وحينئذ فلايكون مانقل عن يحذون دلسلالن بعسم القافة في الاحياء والامرواتان كانمراده واومن نزل ممتافندر (قوله وان أقسر عدلان)أى وكذلك عدلان أحنسان لكن قوله شالث يشسعر وأنهمامن النسب والافلاخصوصمة القولة عالث (قوله ومراده بالاقرار الشهدة الخ ولذلك قال عيم قلت اعلم أنداذ احصل من عدلين الاقرار مذلك فانه يحمل على أن مستندهمافى ذاك العام لانه الاصل ولاعتمل على أن مستندهما الظن حتى تقوم قر سنة عملى ذلك (قوله فللمقر به مانقصه اقرارهما) هذا وأتى اذا كان هناك أخرا بعوحينة فيكون قول المصنف بثالث أي مالنسمة لهمافلا ينافى أنه رايع في نفس الامر (قوله وهذاهو المذهب) وانمالم بكن ألذهب الحلف مع الشاهد لانذلك عثابة مااذا أقامشاهدا على أنفلاناوارث فلان فأنه لايعتبرالشاهد هنالان أخذالمال بالارث فرع أبيوت النسب وهولا بعتبر بالشاهدد والمن فلم بعتبرفها يحن فيه (قوله كالمال) حله شب محل آخر أحسن وأصه تشسه في أصل السئلة فاذا أقر عدلان بعال على مدور تهما ثنت وعدل واحدحلف المقرله معه

والخذالمال وغيرعدل أخذ من نصيبه فقط عمل كون حصة القركالمال اذا كان الاقرار قبل القسمة أوبعدها الاتمان والمال عين فان كان بعدها والمال عرض فان المقريد فع من كل ماسده واحبه على اقرار المقر وقسمة فضل أنكاره على افراره فيما أخذ غيره قاله الشيخ أحد رقوله عن ماسده ) اى عن ما كان سده أولااى عن جميع المال (قوله بنهما) أى النصف بينهم الانهم اعتابة واحد عمان

بعض الشيوخ أفادان هذا النفصيل فيه نظر بل الظاهر العموم ولذلك أسفط عج ذلك وهذا اذا فصد الادمراب وأماان فصد بها ببانان كالامنهما أخوه فان كاناقر اروقب لدفعه الاول النصف فان المال يكون بين المالا ثة أثلاثاوان كان بعدمادفع الاول كأن الذانى ثلث مابقى وهوسدس جمع المال هذا حاصل ما يفيده حاولو وانعا كان تلث الباقى لان عبة الفرأن يقول الفرة أنت كواحد منافلك ثلث جيع المال فتأخ فدمن حصى ثلثها لاأزيد ائلا تنقص عن الثلث ويبقى التسدس ظلمك فيه الا خرعلى مقتضى اقرارى والظاهرانه اذالم يقصد دواحدا يحمل على فصدالاضراب (قوله قسم المال بين الاولين أملا) لا يخفي انه في صورة ما اذا أقر بنان ريد بالاولىن المقرو المفرله وأما اذا أقر بنالت ر بديالاولين المقريم ما أولاو ثانيا أى قسم (٧ - ١) سنهما و بن المقر (قوله أن يكون النصف

وجمعه للثاني)أى لانصف الباقي فقط كاقال الساطى (قوله عددرهنا بالخطا) فلذا قلناالشاني نصف الباقى (قوله وهداماللداتفاقا) أىفلذالم يغرم النصف بتمامسه لمكونه ماليكا فلاينتزع من مليكه بحبث يدفع للشانى النصف الباقي واذا تأملت تجدال كرواضحافلا ماجد فالسؤال والحواب (قوله ولاشي الاخ المسكر) مفهومه انه لوأقر مذلك ووافقهالكان الكل ماعداسدسالام ولاشي للفرك (قوله ولهن ميراث بنت) قال عج الفرق بنهذه وماتقدم فيقوله وان قال لاولاد أمتيه أحسدهم وادىمن أنه لاارث لواحد منهم كاتقدم عن التوضيح ان السك هناك حصل ابتداء وهناطرأ بعد النعدين فال بعضهم واغما كانوا هناأحرارالانالسنة والورثة عندهم نوع تفريط لانه لاامهام فيها منجهة المتوفى مسئلة أحدهم وادى الابهام فيهامن حهدة ليس فهاتفر بط واغيا كان لهن مراث منت في هذه ولم يكن المراث لاحد

الاتبان بعرف الاضراب مااذا أفر بالثاني بهدافسر اره الاول وقال كنت كاذبافي افسراري أولا وظاهر مقسم المال بين الاولين أملا فانقبل ما الفرق بين هذه و بين مامر من أن من قال غصيته من فلان لابل من آخر فأنه للا ول والشاني قممته وكان المناسب علسه أن يكون النصف جمعه للثانى فالحواب أن الغاصلا كان منعد تالم يعذر يخطئه مخلاف الوارث فانه عذرهنا بألخطا أوانذاك لاملائه وهذامالك اتفاقا (ص) وانترك أما وأخافأ قرت بأخ فلهمم السدس (ش) يعنى أن من مات وترك أمه وأخاه فا فرت الام بأخ آخر للميت منها أومن غيرها وأمكره الاخ الاخ وفان المقريه بأخذمن الامنصف ماناج اوهو السدس والسدس الاخر سدالام لاعترافها انمالا تستحقمع الاخوين الاالسدس فقط لانها تعجب بهمامن الثلث الى السدس ولاشئ للاخ المنكر من السدس المقر به لاعترافه أن الام ترث معه الملث وانه لارث غسرالتلتين وهدذامد ذهب الموطا وعلسه العدمل وانكارابن عرفة كونها في الموطا تعقب وطأهره ولوكانا لائخ المقسر بهلاب والائخ السابت شقيقاوه وكذلك لان الائخ الذى الاثب لم مأخدنه الامالاقواولامالنسب ولوتعددالانخ الثابت لميكن للقربه شئ لان الهاالسد سعلى كل حال فلم تنقص شيأ باقر ارها تعطيه للقربه (ص) وان أقرمت بأن فلا نه حاربته ولدت منه فلانةولها ابنتان أيضاونس يتهاالورثة والمنكة فانأقر بذلك الورثة فهن أحرأد ولهن معراث بنت والالم يعتق شي \* (ش) يعني أن الرحل إذا أقرعند موته ان فلانة حاربته وانها والدت منه فسلانة وعينها باسمها والمال أنالحارية المقربها ابتتسن أيضامن غسره ونسبث الورثة والبينة اسم البنت المقريج أأنهامنه فان اعترفت الورثة بماشه هدت به البينة مع نسبانهم لاسهها رشداقراوالو رثة بذاك كقيام البينم على قوله احدى هذه السالا ثة أبنتي ولم يسمها فالشهادة جائرة اتفاقا اه وان لم تعمرف الورثة بماشهدت به البينة لم تعتق واحدة منهن لان الشهادة حينشد كالعدم لان الشهادة اذا بطل بعضها بطسل كلها ومفهوم ونسيتها السنسة أنهاأولم تنس البينة الاسم فهيى مرة فقط ولهاالمسراث أنكر الورثة أواعترفوا فقوله وان أقرميت أيمن صارميتا بعداقراره وقوله ولهااينتان أىمنغبره وأمامنه فلهن الميراث على كلحال فوله غانأقر بذلك الورثة أىصدقوا اقرارا لمقرمع نسسانهم اسمهاوا تمايعت برافراد الورثة اذا كافواعن يعتبرا قرارهم فدلا يعتسبراقر ارنحو الصيى وأنظر الحمكم لوأقر بعضمن الورثة دون يعض (ص) واناستلحق وادائم أنكره عمات الوادف الابرثه ووقف ماله فان مات ف الورثد

فى قوله أحدهم ولدى وان تحقق الولدية في المسئلة من في شخص واحدلان كل من احتمل ثبوت الولدية لها في هذه المسئلة ليسم ما انع ميراث بخلاف مسئلة أحدهم ولدى فان بعضهم المانع وهوالرق وبمعضهم وهومن تحررجمعه الشك في ولديته كانقدم (قوله وان لم تعترف الورثة عاشهدت به) ظاهر العبارة انه عند الاعتراف يكون العمل بشهادة البينة مع أن العمل اعماه و بقول الورثة (قولان الشهادة اذابطل بعضها بطل كلها) وذلك لان الشهادة تضمنت شيئين الاول ان حاربته ولدت منه الشاني انها فلانة والمعني أن الشهادة لمالم تصم بالنعيين الذى هو الثانى بطلت كلهافلا تصم الشهادة بالاول (قوله وأن استلمق) هذه المسئلة بلغز بهامن وجهين أحدهما أن يقال شخص له ولدوليس بأحدهما مانع من موانع آلمرات وإذامات الاب ورثه الولددون العكس ثانيهما شخص له مال يوف منه دينه

وأخذه وارثه وليس الالتصرف فيهمع الدغير محمور عليه

و باب الوديعة في (قوله الوديعة) عمق الايداع وذلك أنه عرف الايداع (قوله وما يتعلق بها) هونفس أحكامها (قوله من الودع) مصدرودع بالتخفيف فقد قرئ ما ودعل بالتخفيف وجاه في بعض الاشعار (قوله ومنه قوله تعالى) أى ومن ما وقوله قال تعالى ان قرئ ما التخفيف فالامر ظاهروان قرئ بالتشديد فالمراد كافلنا أى من ما وثعيف والاعتفى ان المادة واحدة (قوله وهي لغة الامانة) أى ففس الشي المؤمن علمه وقوله وتطلق الحنظاهر واطلاق لغوى وقد قال محشى تت ان الوديعة في استعمال الفقه اعالمال بعينه والماحدة المناب المستنابة الذي هوم مسدر والمناب المناب المنا

وقضى به ديسه وان قام غرماؤه وهوسى أحسد وه (ش) بعنى أن من استلحق وادافانه يلحق به فان أنكره بعد ددلك بأن قال ماه ووادى ثم مات الواد فان الاب الواد المد كورلانه نفأه ويوقف ماله فان مات الاب المقرفية على المال المدوقوف لو رثة الاب لان انكاره الواد لا يقطع حق ورثة الاب ويقضى عمال الواد دين الاب المقسر وان قامت الغرماه على الاب وهوسى فان مات الاب المستلحق قسل بأخذون ديوم منه وما يقيوقف حقى وو الاب وقت اللاب المستلحق قسل الابن ورثه الابن الاقدر الاول والاستلحاق اللاب ورثه الابن المدد الدور ثه عصبته من قبل أسه المستلحق القاله ابن وشد

## ﴿ باب و كرفيه الوديعة وأحكامها وما يتعلق بها \*

وهى مأخدودة من الودع وهوالترك ومندة وله تعالى ماودعك ربك وماقدلى أى ماترك عادة الحسائه في الوسى البسك لان المشركين ادعواذلك لماتأ خوعنده الوحى وهى لغة الامانة وتطاق على الاستنابة في الحفظ وذلك يع حق القه وحق الا دعى وعرّفها المؤلف بالمعنى المصدري يقوله (ص) الابداع توكيل ملتيس بحفظ مال أوعلى حفظ مال أي عندالم المؤلف أن من حازله مال أي عبر المقاهر كلام المؤلف أن من حازله أن يوكل جازلة أن يوخل جازلة أن يقد يرخاص بعد توكيل أى ان الابداع له في المحادة في من جازلة أن يقد يرخاص بعد توكيل أى ان الابداع توكيل في الجنابة في المحادة في المحادة وكيل أى ان الابداع توكيل في الجناب والقبول وهو كذلك فن ترك متاعه عند حالس فسكت فضاع كان ضامنا الان سكوته الابيجاب والقبول وهو كذلك فن ترك متاعه عند حالس فسكت فضاع كان ضامنا الان سكوته الابيجاب والقبول وهو كذلك فن ترك متاعه عند حالس فسكت فضاع كان ضامنا الابداع ويدخل في قوله بحفظ مال ابداع ذكرا لحقوق و يخرج ابداع الاسمين بحالها الاحفظ ها و يؤخسذ من تعريفها بالمعنى الاسمي لانه الاسمين بحالها الاحفظ ها و يؤخسذ من تعريفها بالمعنى الاسمي لانه الاسمين بحالها الابداع توكيد المنابة على حفظه أى اذا كان الابداع توكيد المائه المنابة الوديعة مال وحكل على حفظه أى اذا كان الابداع توكيد العمل على حفظه أى المائه المنابة المنالابداع توكيد العمل على حفظه أى المائه المنابة المنابة المنابة المنابة وكيد المنابة المنابة وكيد المنابة المنابة المنابة وكيد المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة وكيد المنابة المنابة المنابة المنابة وكيد المنابة المن

معفظ هاالمناسب للماري تعالى

وبقدرمضاف أىوذلك يع متعلق

حق الله وحق الآدى وحق الله

كالصاوات فتأمله (قوله وذلك)

أى الاستنامة في الحفيظ (فيدوله

وعسرفها المؤلف الخ) لا يعني ان

المصدنف الماعرف الابداع ولم

بعرف الوديعة ولايتم كالمه الا لوكان عرف الوديعة على أن

المصنف فى التوضيح وقال ابن عرفة عليه على بلدنا (قوله وبرد عليه العبد المآذون) ذكر عشى على من انه لم يرمن قال ان المأذون لا يتوكل الاباذن سده أقول لا يحنى أن المقدر الذي حصل به دفع الاسكال هو قوله فى الجلة المعنى أن الا يداع توكيل من يعض الوجوه لا من كل الوجوه فلا يردماذكر والظاهر حذف قوله خاص لانه لا معنى لها ثم ان فقوله فى الجلة استعمال ما أي يعلم معناه فى التعريف والا ولى فى الجواب أن معنى كلامه ان من فيه الهدالة وكيسل والتوكل فيه أهد الا يجاب والقبول ولا يعام المنافق المنافق الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله يعام المنافق الم

(قوله تضمن سقوط شيء عليها) أى على الوديعة المأخوذة من تعريف الابداع ﴿ تنبيه ﴾ الشريك في حصة شريكه كالمودع في اله أمن الا أن يتعدى (قوله قال أشهب) تنظير والشاهد في قوله ولوسقط على شيء الخز فوله فتلفت بغير تفريط ) لا يحقى انه اذا كان سقلها نقل مثلها حيث احتيج اليه يلزم منه أن يكون من غير تفريط (قوله والافتضمن) (٩٠١) أى سواء نقلها نقل مثلها أملاح اصله ان

الصورأربع فأذا كانلاعتاج الفاضمان مطلقافان كان بحتاج يفصل فده بين أن ينقلها نقل مثلها أولافلاضمان في الاول والضمان في الثاني ومثل النقل الراعي مضرب الشاة انضربها ضرب مثلهالم يسمن (قوله و بخلطها) ظاهر مانه عدردانداط يضمن وان لم يعصد ل تلف وهو كذلك كاقاله اللغمي (قوله الاكتم عنل ) أى حند اوصفة فلوخاط سمراءعهمولة فانه يضمن (قوله أوالرفق)أى بأن كان أرفق بهمن شغل مخزنين مذلك وكرائهما (قوله على المعتمد) أىخلا فالمن بقول على كل واحداد فه (قوله الاأن تردسالة) زاد تت فقال اذا كان يقر بالفعل بخلاف مااذا قامت علمه مذلك بننة اه وعلى ق ولاس الموازدر جالمؤلف فيما بأنبي فىقولهانأقر بالفعل فععل كالرمه هناء للى اطلاقه يوجب المخالفةس كالرميه اله معنى تت (قوله فق لل نحمه) هـ ذا اذا كانت تعطب معادة وعطبت ولو سماوى فان انتفع بما انتفاعا لاتعطب بهعادة وتلفت بسمارى أو بغسره فلا ضمان فان تساوى الامران فالاظهر كالقدده أول كلام ان ناجي الضمان ولوسماوي وكذا اذاحه المالا الخال فاله عج (قوله وهو قادرعلى الداعها) أي أوقدرعلى ردهالربها كالفسده

على مجرد حفظه (ص) تضمن سقوط شيَّ عليها (ش) قد علت ان الوديعة أمانة الاصل فيها عدم الضمان اذاتلفت الاأن عصل تفريط فتضمن فاداسقط عليهاشي من دالمودع بفتح الدال فأتلفهاأ وسقط شئ يسبه فاه يضمنها لانذاك حناية خطاوهي والعبدفي أموال الناس سواء قال أشهب لوأتى شخص لصاحب فخارا وزجاح فقال له قلب ما يحمك فأخذ شسما بقلسه فسقط من يده فأنكسر فلاضمان علمه فسه لانه مأذون له في ذلك ولوسقط على شي فأ تافه فانه يضمن الاسمفل لانهاحنا به خطاوهي كالعدفي أموال الناس وحمث عطف المؤلف بالباءفي هذا الباب فراده ضمان الوديعة وحدث أخرج بلافراده عدم الضمان (ص) لاان انكسرت فىنقلمثلها (ش) يعنىأن الود بعد اذانقلها المودع بالفتيمين مكان الحا خوفنلفت بغير تفريط منه فانه لا يضمنها اذا وتلها نقسل مثلها حيث احتيج السه والافتضمن ونقل مثلهاهو الذيرى الماس انه ليس متعديايه (ص)و بخلطها الا كفي عمل أودواهم بدنا نبرللا حراز (ش) بعني ان المودع بالفتح اذاخلط الوديعة بغسرها بحبث بتمددر أو يتعسر تمسيزها فانه يضمنها حيندند بمعرده وان لم محصل فيها تلف فساوخلط فحاعث له جنسا وصدغة أو دنا بريد راهم أوعثلها فلا ضمان عليه اذا فعل ذلك لاحل الاحواز أوالرفق والاضمن لانه يمكن أنه لويق كل على حدته أن وجداً حده مادون الا خر فقوله للاحرازير حم الاولى على أص المدونة والناسة على ماقيد به الن أبي زيدو أبوعران المدونة (ص) ثم ان تلف بعضه فين على الأأن يمسيز (ش) من تمة خلط مالاضمان فيهاى اداخلط المودع بالفتح قعاوضوه ومندله أودراهم أوشهها عشلها للاحراز وتلف بعض ذاك فان التالف بينهماعلى قدرنصيب كل واحدمنهما فاذا كان الذاهب واحدامن ثلاثة لأحدهما واحد وللا نواثنان فعملي صاحب الواحد ثلثه وعلى صاحب الاثنين تلثاه على المعتد الاأن يتميز التالف ويعرف الدلشخص معين منكاف مبته من ربه والاستثناء متصل اذالدراهم عكن تمسيزها كافى المدونة حيث فال ولوعرفت كانت مصيبة كلواحدةمن ربها (ص)و بانتفاعه بهاأوسفره ان قدرعلى أمن الاأن تردسالمة (ش) يعيى وكذلك بضمن الوديعة اذاانتفع جابغه مراذن وجافهلكت كالحنطة بأكلها والدابة يركسها فتهلك تحتمه وكذلك يضمن المودع الوديعة اذاسافسر بهاوهو فأدرعلي الداعها عندأمين فهلكت الاأن تردسالمة الى علهاالتي كأنت فيسمثم تتلف بعسد ذلك فانه لاضمان عليه حينئذ والقول قوله انهردهاسالمة الى محلها ومفهوم الشرط انهاذا لم يقدرع لى أسين وخاف عليماان تركت فانه لاضمان علمه اذاصمهامعه فتلفت ولافه رق في السفريين سفرالنقلة بالاهل أوسيفر التحارة أوسيفرالزيارة وقوله سالمةأى فىذاتها وصفتها وسوقهافان تغيرت فىشئمن ذلك فسيأتى فى كلامه وفسوله الاأن تردسالمة راجع لمستكلتي الانتفاع والسفر واذا ردت سالمة من الانتفاع بهافه سل علمه أجرة أم لاوسمأتى لح في أول باب الغصب ان عليمه الاجرة ولكن بنبغي أن يقيد بما إذا كان ربها يلمق به ذلك والافلا أجرة ولها نظائر (ص) وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد والمشلى (ش) يعنى ان الوديعة اذا كانت مقومة يحرم على

قوله الا تى أولسفر عند عزالردأى وعند عدم القدرة على أمين ففيه احتباث حدف من الاول مادل عليه مفهوم الثانى ومن النانى مادل عليه مفهوم الثانى ومن النانى مادل عليه مفهوم الاول (قوله ولها نظائر) منها انه اذا أراد أن بأخذ أجرة لحفظ الوديعة فله ذلك اذا كان مثله بليني بهذلك ومن ذلك ما ذا ادى المالك الدالا المعرف المناقب المناقب ماذا ادى المالك الدالة وحرم سلف مقوم) ومشل المقوم المشلى الذي يعرف وجوده كما والمولو والذى لا بنضبط لمكرة اختلافه كالمكان بكون طويلا وقصيرا وأبيض وأسودنا عاوغيرنا عم (قوله وكره النقد)

ولم يحرم الانمشالة كعينه فالنصرف الواقع فيه كالاتصرف وه في التفصيل محله حيث جهل حال المودع بالكسير وأماان أباح له ذلك أوكان المودع بالفقي بعم حيد على أوكان المودع بالفقي بعم كراهيته الذلك فهو عنى وكان المودع بالفقي بعم كراهيته الذلك فهو عنى الجيسع (قوله من عنده مثل الوديعة) أى لاحتمال ذهاب ما يبده أونقصه عنها عندا رادة ردها لحفظه وتنبيه مسل المودع في المحرمة سلف المصنف ناظر الوقف و حاسه والربح لسكل (قوله تشديه في الكراهة) وجعله الناصر اللقاني تشبها تا ما وهوظاهر لان العلة في حرمة سلف المقوم اختلاف الاغراض ( = 1 ) وهي موجودة في التحارة وما أبداه من الفرق لا يظهر وما مشي عليه شارحناه والذي

المودع أن يتسلفها بغسراذن ربهالا حدالف الاغراض في المقوم وسدوا كان المودع بفتم الدالمليا أومعدماوكذاك يحرم على المودع بفنم الدال أن مسلف الوديعة حيث كان معدماسواء كانت مقومة أومثلية لانربها يتضرر بعدم الوفاء حينئذ ويدخل فى المعدم من عند د مثل الوديعة أومار مدعلها سسم وينبغي أن يكون مثله سي القضاء والظالم ومن ماله حرام و يكره للودع الملي أن يتسلف الوديعة اذا كانت من النقود أومن المثليات وأمااذا كان غدرملي وفقدم أنه يحرم علسه أن يتسلف منهامطلقاأى سواء كانت من المثليات أومن القومات وعطف المسلى عملي النقيد من عطف العام على اللماص (ص) كالتجارة (ش) تشبيه في الكراهة أى يكره المودع التجارة بالوديعة كانت بما يحرم تسلفها أو بكره والفرقين السلف وبين التحرأن المتسلف قصد تمليكها وأن يصرفها فيما يصرف فيممله والمتحر انعاقصد تحريكه المأخذ ماحصل فيهامن ربح وفوله (ص) والربح 4 (ش)مستأنف أى واذاقلناان التحربها مكروه فالربح الحادث بعد السعاه فان كأنت دراهم أودنا سيرفو اضروان كانت عرضافان باعد مرض ثم باع العرض بعرض وهدلم برافد لارج له وله الاجرة وان باعه بدراهمأ ودنانبرفأت كان فاعماخير ربهابين الاجازة وأخذما بيع به والرد وان فات خير ربها بين الاجازة وأخلما سعيه أوتضمنه القمة وقوله والرجه يخلاف المبضع معه والمقارض فلا ربح الهما والفرق أن المبضع معه والمقدارض اغداد فع المال اليهماعلى طلب الفضل فبعفليس لهماأن يجعلاذاكلا نفسهمادون ربالمال والمودع لميدخسل عسلى طلب الفضل وانماأراد حفظ ماله فله أصل ماله دون الربع والوصى أيضاائها عليه حفظ مال المتم فهو كالمودع (ص) وبرئ ان ردغيرا لحرم (ش) يعنى ان المودع اذا تسلف الوديعة ثم ادى ردما تسلفه الى محدله مُ ضاعت العدد الدو الفه صاحم الحاف المودع الرأمنها و بصدق في الدعاء بمنه حيث كان تسلفه مكر وهاوهو تسلف المدلى والنقد لللي ووسواه أخذالود يعةمن وج استة أملا وأما النسلف المحرم وهو المقسوم فانه اذا تسلفه الملى أوغيره وأذهب عسمه غردمشله الىموضده فانه لاببرأ لاختسلاف الاغراض فيمه لان القمة لزمته بمجردها كهولا بدمن الشسهادةعلى الرداريه ولاتكني الشهادة على رده لحل الوديعة وكلام المؤلف مقمد عااذاادى ردمنف ماتسلفه فان ادعى ردغ مرصنفه لم يبرأ قال اسعرفة ولوأودعه دنا نبرفتسلفها وردهادراهسم لميرااتفاقا انظر قت ولما كانغدرالحرمشاملا للكروه والجائز معان المراداتاهو الاول فقط وان الجائر كالمأخوذ باذن رم الا يقبل قوله في رده قال (ص) الاباذن أو يقول ان احتجت فغذ (ش) أى ان صاحب الوديعة اذا قال للودع أذنت الله فأخذه اسلفا أوقال ان احتجت الحاشئ منها فغذ سلفافانه اذاتسلفهاأ وتسلف منها شدأ بعد الاذن ثمرده الح موضعه فضاع بعد

عليه النالحاحب وصباحب الرسالة وجرىعلىه غيره في كلام المنف (قوله والرجله) أي والمسرانعليه (قوله فلار عله) تأمل هذا الكازم فانهمستبعد حدا ولميذكر عج هذه المسئلة كذاأفاده بعض الشمو خومامدله انهذه التفرقة لاتظهر بلالذي نظهرانه لافرق بن أن مكون سع العروض مدراهم أومدنانه أوبعروضمن أنه مخرر بهاني القسمزوء \_ دمه ويأخذالنن والفسير في القيام أخذ السلعة وفي الفوات أخذ القمية (قوله بخلاف المضع معه والمقارض) ادا اعجرالنفسهمافلابكون الربح لهما والظاهر أن الربح كله لرب المال في المنضع وله أجر ذمذله وأما المقارض فهـ لا الربح لهـ ما على مادخلاعليه أويقال حبث نوى ذلك فالزج كله لرب المال وله أجر ممثله والظاهر الاول ثميعد كتبي همذا رأيت عن بعض شوخنا ما يقويه فانه قال فان اتح \_\_\_ الا نفسهما فيكون الربح فى الاول أى المبضع لربهاوفى الثانى أعسني المفارض الهمافتدر (فوله فهو كالمودع)أي انالر بح للوصى اذا انجسر في مال اليتم لنفسه لكن الوصي عنوع من ذلك المداويكل على مخدلاف

المودع والفرق بينهماان الوصى مطاوب بتنمية مال المتبع له لانفسه بحلاف المودع فانه ليس مطاو بابتنمية ذلك فلا حسنان الوديعة (فوله و برئان دغير الحرم) أى ادعى الردفشاع فلا فرق بين أن يتحقق ذلك أولا يعلم الامن قوله قال البساطى الاحسنان يقال و برئان ادعى الرد كاوقع لا بن شعبان (قوله و بصدق فيما ادعاه بيمينه) فان نكل لم يقبل دعواه الرد (قوله وهوالمقوم) سكت عن سلف المعدم معان قضة المصنف أنه لا بعراً وقد تردد في ذلك التوضيح وقضية نسخة الموافى أنه برأ فان سخته الموقع معان قصة شعيرا وعكسه وهو الظاهر (قوله لان القيمة لزمته) الأولى زيادة الواو (قوله وردها دراهم) أورد بدل القمع شعيرا و عكسه

منوط بالجسم (قوله ولايبرتهدعوى الرد) و\_للاسرته الردولوعقى كاأفاده محشى تت ورعا يؤخذ مماتقدم (قولهأو بقمفل) بفتم القاف وبصم فيه الضم أيضاو كدآ يصيح الوحه آن في قفيل الآتي وقوله بنهي مفهومه لوقف لعليها حيث لم ينهه فلاضمان وأنه لورك القفل عليها مع عدم النهسي وعدم الامربه لاضمان (قوله يفيدأنه لايضمن) وهوكذلك (قوله متعلق عقدرأى وضعه في فغار) فيه اشارةالىأن المتعلق المجرور فقط كإهوالنعقيقوان كان يطلقعلي الحارمنعلق وعلى كلمنهمافكاأنه فالفغار منعلق ومنعه ولاينافي انهذه الباءداخ لهعلى المقدر وبكون فخارمجر ورابني ويحتمل أنهأرادمتعاقء قسدروالباءععي ف وهذا النائ أسهل (قوله القفل والغلق) بفتح القاف والغين أى ففلالقفل وغلق الباب والقمل بضم القاف عدلى رب الوديعة و بترنب على ذلك أنه اذاحصل تنازع فى الغلق بقضى عملى رب الوديعمة بانهالذي يغلق فاوترك الغلق فضاع فالضمان منه (قول فك الاضمان) وكذالاضماناذا جعلها في منالما امره بهوكدا الاضمان اذالمهامره وصنعه يشئ فوضعه بحل بأمن وضع ماله والا ضمن (قـــوله الاأن يكون أراد اخفاءها ) انظرهل يقبل قول ربها انه أراد ذلك عصرددعواه أولايد من قر سه تصدفه على ذلك (فوله وهومقتضى كالام الشارح) وقال

دلك لاسرأمنه ولاسرأ الاردهاالى صاحبها كالمحترم لانه صارفي الذمة كالديون النابسة في الذم واغمامتمل عشللمن الاشمارة الى أنه لافرق بين أن يكون الاذن مطلقاأ ومقدد الماحمة عمان الاولى رجوع قوله الاباذن الحميع أى وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد والمثلى كالتحارة الاماذن فد لا يحرم أى مطلقا ولا مكره و برئ ان ردغير المحرم الاماذن فسلامرأ الابردما أخذه منها لربه (ص) -وخمن المأخوذ فقط (ش) أى حيث أخذ بغيراذ ناو باذن ورد وصاعمع الباقى فالهلا يضمن الاالأخوذ فقط ولابيرته دغوى الردولا ضمان عليه فيمالم بأخذه ووجه التعرض له بالنسمة الى الاول أنه ريما يتوهم من تعديه على البعض أنه متعد على المكل و بالنسبة الثاني أنهلا تسلف البعض فكأنه قصد تسلف الجميع فاذا ناف مالم بأخسذه فيكانه تلف على ملكه وبعبارة راجع العميع وليس خاصاعسة لذالاذن كافهمه الشارح أى حيث قلنابانه يضمن فانحايضهن المأخوذنقط أىوحرم سلف مقوم أومعسدم وكره النقسدوا لمثلى ويرئ ان ردغسير المحرم الاباذن أو يقول ان احتجت فغذوض المأخوذ فقط (ص) أو بقه فل بنهدي أو بوضع بنماس في أمره بفخار لا انزاد تفلا أوعكس في الفخار (ش) يعنى ان من أودع وديعة عشد شخص وقالله اجعلهافي تابوتك أوفى صند وفك ولا تففل علم اقفلا فخالف وففل علمها عمسرقت بعدذاك فانه يضمنها لانهسلط السارق عليها لانه اذارأى القسفل طمع فى أخذها فالباء ععى مع ومفهومه عدم الضمان اللهنه فقفل والنعليل باغراء السارق يفيدة أنه لايضمن في غسير السرقة كالحرق ومحوه وكذلك يضمن المودع في وضعها في قدر نحاس بعدا مرربها له أن يجعلها فىقدر فياروضاعت لاد السارق أطمع فى النحاس وأماان قالله اجعلها فى قدر نحاس فغيالف وجعلهافى فمدرفغمارفانه لاضمان علمه اذاضاءت وكذاك لاضمان على المودع اذازادعلي الوديعة نفلا على ماأمره حيث لم يحصل بذلك اغراء اللص فقوله بفخارم تعلق عقد درأى بوضعه فى فغار وقوله أوعكس في الفغار الخار والمجرور متعلق عقدد أى فوضعها في الفغار وهدا سان للمكس واعلمأن القفل والغلق على رب الوديعة (ص) أوأمر بط بكوفأخذ بالدكيمة على الختار (ش) معطوف على مالاضمان فيمه والمعنى أنهاذا قال المودع بكسر الدال للودع بفتحها اجعل الوديعة في كك فعملها في يده فضاعت أو أخذهامن مفاص فانه لا ضمان عليه لان البدأ حفظ من الكم الاأن يكون أرادا خفا •هاءن عين الغاصب فرآها لماجعلها في يده فيضمن كإقاله الزشاس وكذال لاضمان على المودع إذا أمره المودع أنير بطهافى كمه قعملها فى جيبه فضاعت عملي مااختاره اللخمي وظاهره سواء كان الحمب بصدره أوبجنسه وهو مقتضى كالام الشارح ولوجعلهافي وسطه وقدأ مرءأن يجعلها في عامته لم يضمن (ص) و بنسمانها في موضع ايداعها و مدخوله الحاجها و بخروجه بها يُطنها له فضاعت (ش) معطوف على مافيسه الضمان والمعمني أن المودع اذانسي الوديعمة في موضع ايداعها وأولى في غمره فضاعت فاله بضمنها لان نسيانه لهاجنا به عليها وكذلك يضمنها المودع أذاد خل بهاالجام فتلفت حيث عكن وضعها عوضعه أوعند أمن فاذاساغ له السفر جها واحتاج العمام ولم يجدد أمينا فدخلهما فلاضمان عليه ولامفهوم العمام بللوقبلها وهوقاصد السوق مثلافضاعت اضمن وينبغي مالم يعلم ربم ابانه ذاهب للسوق أوالعمام وكذلك يضمن المودع ماعنسده من الوديعة اذاخر جبهامن منز يظنهاله فتلفت لانه حناية ومسئلة الحيام تستفادمن هذه بالاولى (ص) لااننسها في كمة فوقعت ولاان شرط عليه الضمان (ش) يعني انه لا شمان على المودع اذا

بعضهم هومة مدبحيبه الذى في صدره كفعل المغاربة وأما يجنبه فالكم أحفظ أى فيكون ضامنا اذا وضعه مجنبه وهوالتحقيق (قوله يظنهاله فضاعت) أى أو يعتقد أو يقال أطلق الطن على مايشمل الاعتقاد

(قوله أن تبكون غيرمنئورة) بان تكون مربوطة هـ ذامعنى غيرمنثورة والمنئورة هى النى لم تبكن مربوطة وقال في ك على قولة أو ربط بكم مانصه ولامفه وما قوله وربط بكم مانصه ولامفه وما قوله وربط بكم مانصه ولامفه وما قوله والسائم فقط فالضمان اله فاوقال له الف عليها البكم فقط فالضمان اله فاوقال له الف عليها البكم فالظاهر لا ضمان (٧١٠) (قوله اعتبدا) أى طالت قامتهما عنده ووثق بهما (قوله اذا أودعها عند غيره)

أمره صاحماأن محملهافي كمه فعملها فيسه ونسيما فوقعت فضاعت وقسدبأن تكون غسر منثورة في كمه والاضمن لانه ايس محرز حسنت فركذاك لاضمان على المودع اذا شرط ربيها عليه ضمانم ااذا تلفت في عدل لاضمان عليه ولا يعدمل بشرطه لماعلت أن الوديعة من الامانات فشرط ضمانها بخر جهاعن حقىقتها ويخالف مانوجسه الحدكم (ص) و بالداعها وان دسفرلغبر زوجة وأمة اعتبدابذاك (ش) عطف على مأفيه الضمان يعني أن المودع يضمن الوديعية اذاأودعها عندغييره فيحضرأوسفرمنغبرضر ورةفضاعتأوتلفتوان كانقد أخذهافى سفروان كان الغمرأمينا اذابرض وبها الابأمانته قال فيهاان أودعت لمسافرمالا فأودعه فى سفره ضمن اه واعمالغ على السفر لئلا يتوهم أنه لما فبلها في السفر كان هذا مطنة الاذن في الامداع ومحل الضمان على المودع اذاأ ودعهالغير زوستسه وأمنسه وأمااذا أودعها لزوحته أوأمته المعتادتين للايداع فضاءت فسلاضمان عليمه واب كانتاغه ممتادته ف الا مداع أن أودعها عند زوحته ما ثرتز و يجهاأ وأودعها عند أمته ما ثر شرائها فاله رضمن اذا تلفت أوضاعت ومثله ماعبده وأجسره الذي في عماله ويصدق في الدفع لمن ذكر وحلف ان أنكرت الزوجة الدفع ان الهم وقيل مطلقافان نكل غسر م الا أن يكون معسر افله تحلمفها كافي تت والضمعرفي قوله فله للودع بالتكسير لاللزوج وسواء كانت موسرة أومعسرة (ص)الالعو رة حدثت أولسفر عند عزالرد (ش) الاستنناه راجع لقوله و بايداعها وان بسفريعنى أنالمودع اذا أودع لاجل عذرحدث فى منزله بعد الابداع لهدمه وماأشبه ذلك أىأو ذادعلى ماعله ربها فانه لاضمان علسه اذا تلفث أوضاعت ومن العو رة الجيار السدوء ا يحترز بقوله حدثت عااذا كان قب ل الابداع والمودع بكسر الدال عالم فليس للسودع بالفتح أنودعهاغيره ولاضمان علمه انتلفت حدث لمودعها وانكان غسرعالم ضمنها المدودع سوأمضاعت عنسده أوعندغيره الاأن بكون ضسماعها عنسده من غبرذلك السعب الذي خاف منسه فقوله الالعورة في قوة قولنا الالعسذر وكذلك لاضمان على من عنسده الوديسة اذاطرأك سفر وهزعن ردهاالى بهابأن كان ربهامسافرامشلافانه يجوزله أن تودعها ولاضمان عليه اذا تلفت أوضاعت و بالغ على جواز الايداع لمن هي عنده بقوله (ص) وان أودع بسفر (ش) أى له الالداع لعورة حدثت أواسفر عند عز الردوان كانت أودعت عنده في السفر و بالغ على ذلك لتسلابتوهم أتهالما أودعت عنسده في السفر لا يحوز له ابداعها إذا أراد السسفر وان وحد مايسوغ الايداع لانر بهارضي أن تكون معه رص) ووجب الاشهاد بالعذر (ش) يعنى أن المودع لا يصدق أنه خاف عورة منزله أوانه أرادسفرا بل لابدمن ثبوت ذلك الشهود بأن يشهدهم على العمذر ولايكني أن يقول اشهدوا أنني انما أودعت لعمذر وكلام المؤلف يقتضي أنه يكتني بذلك وليس كذلك وظاهره أيضاانه لوشهدت بينة بالعذر ولم يشهدها أنه لايكتني بذلك مع أنه بكذني بذلك فلوقال ولامدمن ثبوت علذرا لامداع ليكان أحسدن فلوخاطرمن هي عنسده وتعمدى وأودعهاعندغبره غرحمت سالمة من ايداعها وضاعت بعسد داك فأنه لاضمان علمه والمه أشار ، قوله (ص) و برئ ان رجعت سالمة (ش) وحمنت فالمست مكررة مع قوله الأأن

داخلف الغيرالزوج على أحد قولن ولعسل الفرق انشأن النساء الحفظ لعسدم احتياجهن غالبا للنفقة على أنفسهن باستىفائهن بالقيام عليهسن ولا كذلك الرحال لاحتياجهم الماينفقون منه فهن من عله الحمثية غلم وخائدات إقوله ومثلهماعسده وأحسسره الخ)أىمع اعتبادهمالذلك (فوله الأأن بكون معسرا) مستثنى من محـ ذوف أي وليس للودع بكسر الدال تحلمف المرأة في حالة من الحالات الافي حالة كونه أى المودع بفتح الدال معسمرا (فوله وسيواء كانت موسرة أومعسرة) و بترنب عملى ذلك انهالونكات غمرمت عاحدالاان كانت موسرة وأماان كانت معسرة فيتبعها اذا أيسرت (ق وله فالمر لل ودع مالفتم) فان أى بأن أودعها عند شخص آخر (قوله و بالغالخ) حاصل معنى المصنف على كلامهأن المدودع بفتح الدال يضمن الوديعة اذاأودعها عند الغيروان كان قبلها في السفر الالعو رةحدثت أوارادة سفروعن عن ردهالربها أى فوحود العورة الحادثة أوارادة السفر مسوغة لامداعهاوان كانيت عنده في السفر الذى هوالمالغ علمه أولاد فعالما متوهم منحذفه أنهذاالاستثناء قاصرعيل مااذا كان أودعت عنسده في الخضر فأفادا نه لافسرق

ويج قدقر والمصنف وان سفر المتقدم خلاف ما نر رشار حنالانه فال وان بسفراً ى لا جل سفر ما فلا ضمان عليه في الداعها حسن بسوغ السفر مها وذلك عند عز ردهالرمها وعدم القدرة على أمين وأما حيث لا يسوغ السفر مها فلا ضمان عليه في الداعها بل يحب عليه ذلك وعب ذهب اليه وعلى هذا فقوله أولسفر عند عز الردمعناه أي انه اذا عزعن ردهالربها ولم يقدر على أبداعها عنداً مين ولم يقدر على السفر بهافانه اذا أودعها عندغيراً من لا ضمان عليه (قوله ان في الاياب) أي أو زال المانع وانظر اذا فوزع في نمة الاياب والظاهر أنه بنظر الى سفره فان كان الغالب فيه الاياب فالقول قوله (قوله من الولادة) لوحد فه لشمل ما اداما تت من الولادة وفي وطئه ايا ها الا أن المصنف تكلم على الغالب وكذا يضمن الزوج ان علم بتعدى المودع وخير ربها في اتباع أيهما شاء فان لم يعدل بالتعدى بدئ بالمودع لانه المسلط له عليها فان أعدم انبع الزوج فيما يظهر (١٩١١) وقوله كائمة أفهم أنه لوزوج العبد لاضمان عليه

وهوكذلك والسدمخبر سأخذه وتضمنه القممة كذا قال عج ورده محشى تت عافى النسوادر ففيهاولو كانواذ كرورالم يضمن شيأ لانالسيدأن يجيزه فلايضمن وقدأ جازفعله وان فسخ رجع العبد الى عاله من غيرنقص ونحصوه في التوضيح فقول ج سده مخيرفي أخذه وتضمينه القممة غيرصواب ﴿قُولُهُ وَالْقُولُ قُولُ رَجِ الْفَعِدِم الاذن)أى بمنه (قوله وأمالوذهب م)عدارة عب خسلافها ونصه ومذله في ضمانه ذهابه هو بغيرادن ربها كما فى التوضيح وحينشد فالواحب الرجوع البه وتنبيه يستشىمن كالامه من دفع له مال في السفر لحمله الى ملد فعسر ضتله افامة بغيرهافله أن يبعثهمع غيره ولاضمان وينبغي أن يصدق في أنه وعثهامع غبره كافى الدفع للزوجة بمن اعتمدلذلك (قوله عُمَّا قامر بمايينة الز)وانظرهلمشل ذلك الاقرار محصل مافي عب المرددفي ذلك (قوله أو بالداف) بحث فيه عج بأن جاحد الوديعة غاصب والغاصب يضمن السماوي وحنشذ فلامعنى لقبول بينته بالتلف والتعليل بأن حددتكذب لبنته يقضى بأنه لافرق بن البينة الشاهدة بالتلف قبل الجحد أوبعده (قسوله اللخمي وهوأحسن)انظرفانه مجردترجيم

تردسالةأىمن السفر (ص) وعليه استرجاعها ان نوى الاياب (ش) يعني أن المودع بهتم الدال اذا أودع ماعنك ممن الوديعة لامس سائغ له فانه يجب عليك اذاعاد من سفره أن بأخذها منهى عنده حمث نوى الرحو ععندا بداعها لانه التزم حفظهالربها ولايسهط عنه الاالق درالذي سافرفه وان لم ينوالآباب عندايدا عهابل سافر منتقلا أولاني قله تمعاد فانهلا يحب الميه استرجاعها عن هي عند والكن يستحب أن بأخد هاواذا طلبها ومنعها منه حيث فوى الاياب قضى علمه بالدفع قاله بعض بلفظ بندخي واذا ترك طلبها حيث نوى الاياب وتلفت عندمن أودعها عنسده ضمنهاء بنزلة الداعها بتداءمن غسيرضر ورةوأفتي يه وكلام المؤلف فيما اذاأ ودعها بوجه سائغ والافهدب عليه الاسترجاع سواء نوى الاياب أملا (ص) و ببعثه بها وبانزائه عليهافتن وان من الولادة كالمة زوجها فانت من الولادة (ش) يعلى انالمودعا دابعث بالوديعة مع غيره بغيرادن ربها فهلكت فهوضامن لتعيديه والقول فول ربهافى عدم الادن وأمالوذهب بها المودع فلايضمن وكذلك يضمن المودع اذاأنزى على الحموان الصامت المودع عند مويغيراذن ربه فمات تحت الفحل أومات عند الولادة أوزوج الحيوان الناطق فمات من الولادة أوتحت الفحسل بخسلاف الراعى اذاأنزى على الحيوان فعات فلاضمان علمه لانه كالمأذون اوفى ذلك نقله في التوضيح إن الزالفاسم وأفرد الضمه مراولا نظرا للفظ لان الوديعة لفظهامفرد وجعه انسانظر المعنى لان معنى الوديعة يصدق على متعددوأتي قوله كالمقالخ لانهاليست داخلة في الاولى لان قوله الزائه مخرج لها (ص) و بعيدها ثم في قبول بينة الرد خلاف (ش) يعني أن المودع اذا أنكر أصل الوديعة بأن قال ماأودعنى شمأ ثمأ قامر بها سنة تشهدله أنه أودعه أواقر بهافانه يكون ضامنالها فلوأقام بينة تشهدله بردها الودع بكسر الدال فهل تقبل بينته بالردأى أو بالتلف لانه يقول أردت أن لاأنكاف بينة ولانهأمين اللخمى وهوأحسن أولالانه أكذبها بقوله مأأودعتسني شسأ وهو المشهو رفقوله ومجعدها يضمن أي يتسبب ويتوجه عليه الضمان بجعدهاولا بلزممنيه الضمان بالفعل فلذلك قال مُف قبول الخوأ مالوقال ليس عندى لكوديعة فهدا تقب ل بنته بالردلانه لم يكذبها بقوله كامر في المديان (ص) وعونه ولم يوص ولم يو حد الالكعشر سنن (ش) يعنى أن من آخذود يعة بغير بينة ثم مات فلم توجد في تركته ولم يوص بها عندمونه فانها تؤخذ من تركته ويحمل على أنه تسلفها وسواء كانت عينا أوعسر ضاأ وطعاما الأأن يطول الامرمن يوم الابداع قدرعشرسنين فلايضمها وبحمل على أنه ردهالربها أمالوأ وصيبها فلا بكون ضامنالها فانكائت باقية أخذهار بها وانتلفت فلاضمان ويدخل في ايصائه بهامالوقال هي عوضع كذا فحات ولم توحدفانه لايضمنها ويحمل على الضياع لانه قدذ كرأنه لم يتسلفها وأماان أخذالو ديمة بينة مقصودة للتوثق فانها تؤخذمن تركنه اذالم بوصبها ولم توجد ولوتقادم الاص كانقله ابن عرفة واعترض على اطلاف ان الحاجب (ص) وأخذها ان ثبت بكذابة عليها انهاله ان ذلك خطه

( ١٥ - خرشى سادس) لاذ كأنه المشهور في كيف بقول المصنف خلاف أى في التشهير (قوله وهو المشهور الخ) اعلم أنه جرى الخلاف هناو جزم في الدين بعدم قبول سنته كافال المصنف وان أنكر مطاوب المعاملة أنه في الذمة والوديعة أمانة فتحاذبها طرفا ترجيج مخلاف عامل القراض يجعده ثم يقيم بيئة على رده فانها تنفعه على المشهود (قوله أى بتسب) هذا المكارم لا يظهر اذتوجه الضمان ضمان بالف على الخرى أولاعلى أحد القولين لانه محتاره ثم حكى الحلاف له كان أولى ( قوله الالكعشرسنين) المكاف استقصائية (قوله واما أن أخذ الوديعة بيئة مقصودة التوثق) أى أو بيئة عليه بها بعد

انكاره فلا يسقط الضمان ولو بازيدمن العشرة (قوله فان صاحبها بأخذها) أى ولو وحدت أنقص بما كتب عليها حيث عين في الكذابة قدرا و بكون النقص في ماله وهذا آذا علم أنه يتصرف في الوديعة وأمان لم يعلم ذلك فلا ضمان عليه (قوله جدان معترضة بين العامدل) الذي هو أخذها ومعموله الذي هو قوله بكتابة (قوله وعليها صفة لكتابة) هذا ان أريدمن كتابة المكتوب وقوله أو معمول ان أريدمن كتابة المصدر (قوله في حيد) لا يقال قديد فعها لغذر لا نانقول ( ٤ ١ ١ ) اذا حصل له عذر فعليه أن يدفعها لغير مصادر بالفتم (قوله ولا يكون المرسل

أوخط المت (ش) بمنى أن من مأت وعنده وديعة مكتو بعلما هذه وديعة فلان س فلان فان صاحما بأخذها بشرط أن بثت بالبينة الشرعمة أنذلك خط صاحب الوديعية أوخط الميت فالضمرف أخذها وفيخطه رحعان لصاحب الوديعة ففوله بكتابة متعلق أخذها لابشتأى أخذها نسب كتابة علماوان ثدت حلة معترضة سالعامل ومعموله وعلماصفة لكتابة وقوله أَتُم الهيدل من كتابة أومعمول الهاوقوله انذاك الخفاعل ثبت (ص) و بسعيه به المصادر (ش) عطف على مافيده الضمان يعنى أن من عنده الوديعة اذاسع بمالطالم أوعشار لبأخد عشرها وماأشه فذلك فانه يضمنها فقوله لمصادر تكسرالدال الطالم الذى هوأعهمين المكاس ونحسوه والمراد بالسعى هناالاغراموالدلالة ويحوز فق الدال ومعناه أن رب الوديعة اذاصادره طالم فسنالمصادرة ذهب المودع ودفعها محضرة الطالم عالماذاك فأخد هاالطالم فانه يضمنها المودع يسس ذلك لانه يجب عليه حفظها وأماحه لوعلى ساذاد فعها لاجنى مصادر فغسر حسدلانه يضمن عجرد دفعهاللا جنبي وان لم يصادر (ص) وعوت المرسل معه لبلدان لم يصل السه (ش) هذه المسئلة لاتنقيد بالوديعة بل فيهاوفي غسيرها يعني أن من أرسل الى شخص وديعة عنده باذنه أومالاعنده أوبضاعة فتحرفهما ثمان الرسول مات قبل أن يصل الى بلدالمرسل المه فانماأرسل به يكون في تركة الرسول وانمات بعد الوصول الى بلد المرسل اليه وأنكر المرسل المهأن مكون أوصله شيأفانه لايقبل منه ذلك ويحمل على أنه دفع ماأرسل به اليه وانه أشسهد على ذلك ولا يكون للرسل المهشي في تركة الرسول الكن له اليمين على من يظن به العلم من و رثة الرسول أنهما يعلم لهاسبباو حينشد ففلا كالرم للرسل اليه فى الوديعة ولا فى المال الذى له عليه وتسكون البضاعة عنده هدذا مقتضي كالامهم كذا نقسله بعضهم ولولمءت الرسول وادعى الدفع وأ كذبه المرسل المه لم يصدق الرسول الابينة (ص) وبكليس الثوب وركو ب الدابة (ش) بعنى أن المودع اذاله سالموب حتى أبلاه أورك الدابة حتى عطيت فانه يضمنها وتقدم أنه قال وبانتفاعه بهافهوأعم من هذاواعا أعاده ليرتب عليه قوله (ص) والفول له انه ردها سالمة ان أقر بالفعل (ش) يعنى أن المودع بفتح الدال اذاركب الدابة على المالمة على الحالة التى أودعت عليها ثمهلكت فأن القول قواه مع عمنه ان أقر بالفعل لانه لا بعد إلامن حهته وان لم بقر بالفءل بلأسرته البينية فانه يضمنها وكلام المؤلف يخالف قوله فيميامرو برئان ردغيير المحرمأى وأماالحرم فلايسرأ وهدذامنهو برئ الأأن يقال مامر مقيد بااذا كان المحرم بما يتعلق بالذمم لاغيره كماهنا (ص) وان أكراها لمكة ورجعت بحالها الاأنه حبسهاعن أسواقها فلك قممتها يوم كرائه ولا كراءا وأخذه وأخذها (ش) بعني انمن استودع اللامثلا فتعدى عليها وأكراها لمكةمثلاور جعت بحالهامثلما كانت علمه موم الايداع الأأنه حسهاعن أسواقها

المهشئ)لا يخفي أن هـ ذاحل من الشارح على أن المراد رسول رب المال الموصل المال من المرسل 4 ( قوله في الوديعة )أى الـتيهي وديعته وقوله ولافى المال الذىله أى للرسل المه وقوله علسه أي على المرسل وقوله وتكون المضاعة أى بضاعة المرسل المه وقدوله عنده أى وصلت له أرسيلهاله المرسل والخاص لأن الرسول اذا كان رسول رب المال فان المرسل بعرأ بالدفع المهسواهمات الرسول قىل وصولەلرسلەأ و بعد دور سمع الكلام حنشذين ورئة الرسول وبن من أرسله فان مات قسل الوصول رحع المرسل المه على تركة الرسول وانمات دهده لمرحم ويحمل على أنه أوصله وأماان كان رسول مرسل المال فان المرسل لابرأ منحق المرسل المه سواء مات الرسول قدل الوصول أو دهده وبرجع الكادمين المرسل وورنة رسوله فان مات فسل الوصول وحععلى تركنه وانمات بعده فلار حوعة على تركته واولمعت الرسمول وادعى الدفع وأكذبه المرسل اليه لم يصدق الرسول الابيينة (قوله بالفعل) أى العداء أى لم دعرف ذلك الانقوله (قوله الا أن يقال الخ) أوان ماهنا انتفعها

حال كونهاوديعة ومانقدم انتفع به أبعد ان تسلفها فأهناباق في أمانته ومانقدم خرج عن أمانته الذمته (قوله وان أكراها بان لكمة) الحاصل أنه اذا حسه اعن أسواقها فقد علت ماذكره المؤلف فيه وعلت من الشارح ما اذا تغييرت نقص وأما اذا عطمت فسل قممتها فقط يوم الكراء خسهاعن أسواقها أم لا وان شاء أحد الكراء أن رضى المودع بالفق حيث كان الكراء أكثر من القيمة (قوله أو أخذه وأخذها) أى مع أخذها و ينبغي حينتذان علمه فنفقتها وليسله ان زادت على الغلة اخذ الزيادة (قوله حسهاعن أسواقها) ومثل حسبهاعن أسواقها ماذا حسبهاعن أسواقها ماذا حسبها عن أسواقها مقاوحكاً

(قوله يتعديان المسافة المشترطة) أى تعديا كثيراولوسلت (قوله خسيريها) أى بن ثلاثة أموركذاذهب شارحنا تبعاللقانى والذى ارتضاء عبي أنهالونقصت ولم تنلف في كالولم تنقص يخسير حبالنخير الذى قاله المصنف في كونه بأخسفة القيمة واعترض عليه عبي كل ثها وقال الشيخ أحد الزوقاني اذا حصل لها نقص يخسير بين أن بأخذها وما نقصها ولا كراءا و تضمينه القيمة واعترض عليه عبي بأنه أبد عه سنقل أقول واعتراضه بتوجه أيضاعلى شارحنا التاديع للقانى وسند عبي أنه قاسه لا نه قال وان تغيرت بنقص سواء حسها عن أسوافها أم لا فانه يخير كالخمير الذي ذكره المصنف هنا كايف مدهقوله في باب الغصب وله في تعدى كست أحر كراء الزائدان سلمت والاخيرة بيدوية ويقومة اوقته ويخوه الشيارة عين انه الله عبن انها التحارة في عب خلافه وان المراد حسمها عن أسوافها حتى تغيرت بنقص وان كانت القنيدة كايف ده والصواب مافى عب كايف من عشي تت ويقي صورة وهو وان كانت القنيدة كايف ده والصواب مافى عب كايف من عمل من عشي تت ويقي صورة وهو ماذا أم يحسمها عن أسوافها ولم تنفس ذا أو تغير بنيادة وحكمه ان له الاكثر من المسمى وكراء المشل (قوله الأأن يقيم بينة الخراج وحند أمارة بل عبر على القابض آذا ثبت أن القابض تعدى عليها (قوله (١٥١)) ورسوال أن أى بدون أمارة بل معرف الضافة برحيع الا تمرعلى القابض آذا ثبت أن القابض تعدى عليها (قوله (١٥١)) ورسوال أن أي بدون أمارة بل معرف المناس المناس المناس المناسخة القابط المناسخة ا

بالقضية بدون أمارة فسلاينافيان الامارةمع رسمول (قوله وقوله وحلفت)أى اآمر (فوله أى وغرم المودع) أى وان شاعفرم القايض فى المسائل التى يرجع فيها المودع بالفتح على تقدرادا أغرم أماني المسآئل المتى لارجع فيها المودع بالفقع على السابض فلس اودع بالكسررجوع على القابض الاادا أتلفهاأوكانت باقمةعنده واذا أغرم المودع بالكسر الرسول في صورةعدم رجوع المودع بالفتح عليه فهل له رحوع على المودع مالفتم عاء \_ رمار بهاأم لاقولان فالقول بالرجوع نظرالى أنالودع بالفتح نوعسب في غيرم الرسول والقول بعدمه لانمن حجة المودع بالفتح أن يقول هذا ظلك فليس ال أن تظلى (قوله ولافي الكتاب) مسلوف عملى قوله فيمااذاادعي ز قوله أوان الرسول على حق) أى

مان كانت زمن غستها غالسة فاربها أن أخد قمتها وم كرائم الانه يوم المعدى ولا كرامه وله أن أخذالكرا ووالدابة وكذلك الحركم في المستعبر وفي المكترى بتعديان المافة المشترطة فقولها كراهاأى الوديعة التي تصليلا كراء كانت دائة أوعسدا أوسفسنة أوغسرذ لل ومفهوم بحالهاانه لوحصل فهاتغبر بنقصها خبرو بهاس أخذها ومانقصها أوأخذا لكراءأ وتضمينه قمتها وقوله حسسهاعن أسواقها يعسن أنها التحارة وأمالو كانت القنمة فلدس له الاكراؤها ان تتلف أوقيم الوم المتعدى ان تلفت (ص) ويدفعها مدعسا اللا أمر ته به وحلفت والاحلف ورئ (ش) يعنى أنمن أخذ الوديعة سنة أويغم بينة عانه دفعها لزيدمث لا فتلف وقال ربم ا أمربى بذلك وكذبه رمافي ذلك وحلف انهل أمره بذلك أى مدفعه الزيدفان المودع يضمنها حينتذفان نمكل رج احلف المودع و برئ وقوله (ص) الاسينة على الآمر ورجع على القابض (ش) مستثنى من قوله و مدفعها أى ضمن المودع مدفعها الاأن يقم منة تشهد على ربم اله أمره ندال فانهلا ضمان عليه وحيث ضمن المودع بفتح الدال وغرم فانهر جمع على القابض قوله انك أمرته بلاواسطة بأن يقول له أنت أمرتني بالدفع له أو يواسطة بان يقول حاءني في كابك أو وسولك أوامارتك وقوله وحلفت أى وغسره المودع ولارحو عله على القايض فصالذا ادعى أنك أمرته بهقولا واحدالانه يعلم أنالا مرقدظلمه فلانظام هوالقابض ولافي الكتاب والامارة حق وزعه الارسال انصدق تصديق تحقيق بأن يعلم أن الكتاب أوالامارة حق أوان الرسول على حقوالمودع ظالم في انكاره وانصدق تصديق ركون وائتمان أى حسن الظن بالكتاب أو الامارة أوالرسول رجيع عليه وقوله والاحلف وبرئ ويرجيع الاتمرع لي القيابض فيجسع الصورلفيضهمن غيرمسوغ فان دكل غرم وتقدم الرحوع وعدمه والمراد بالبينة هنا الشاهدان أوشاهدو عين (ص) وان بعثت المهمال فقال تصدقت يدعلى وأنكرت فالرسول شاهدوهل مطلقاأوان كان المال بيده تأويلان (ش) يعنى أنمن بعث بمال الى شخص فقال

الذى هوالقابض وقوله والاحلف أى وان لم تحلف با آمر سلف المودع بالفتح (فسوله والاحلف و برئ) أى وان نكل المودع بكسر الدال سلف المودع بالفتح وبرئ وقوله و يرجع الا من الخلايخ في أن المودع بكسر الدال نكل والمودع حلف ف لا وجد المكون الفابض الدال سلف المودع بالفتح وبرئ وقوله و يرجع عليه المودع بالفتري المفت بغسر تعدمن القابض فالا مرمشكل و تنبيه الذا أرسلت من يطلم الماماة بالمكسر بطريق الشرى أو شنت القريف القريف الشرى كان شنت المودع أن رب الوديعة قال له اذا أرسلت من يطلم الماماة كذا فأدفعها له ودفعها بذلك فهومن الدفع ببينة على الآمريه وقوله في جميع الصود أى المشارلها يقوله والارجوع المقابض المامان القابض المناف و منافق المنافق وقوله وتقدم الرجوع وعدمه الرجوع في قوله وان صدق تصديق ركون وعدمه في المنافق المنافقة المنافق

الشهادة الذكر ورقارسل المه لانه ان الم يشهده ينكر المرسل المه فيغرم فاذا شهده فلا ينكر فلا يغرم شيأ واذا علمت ذلك في شرحه قوله بيده أى بيدالم عوث البه أو المت الدفع المرسل المه باقرار أو بينة والافلاية بل لانه بتهم انه اغاشهد خوف الضمان اه والحاصل كافال عج انه على النأو بل الشانى اغا تقبل شهادة الرسول المهمة والافلاية بل الشانى المهمة تقبل شهادة الرسول المهمة وهو قائم بسد الرسول أو المرسل المهمة وكان المرسل المهمة أو المرسل المهمة أو المرسل المهمة والافلاتة بل المسابقة فان قلت لوكان اقراد المرسل المهمة وكان المرسل المهمة المرسل المهمة والافلاتة بل وهو خلاف طاهر قول المرسل المهمة وان بعث المرسل المهمة المرسل المهمة ولان المرسل المهمة والافلاتة بل وهو خلاف طاهر قول المرسل المهمة وان بعث المرسل المهمة والمرسل المهمة والمرسلة والمرسل المرسل المهمة والمرسلة والم

المبعوث اليسه هموصم قفعلي وكذبه رب المال وادعى انهود يعة فالرسول شاهد الكل منهما لكنان شهدالر سللاء منعليه وانشهدالرسل المهلا مدمن عينه وهل كون الرسول شاهدامطلقاسواءكان المال بيدالمرسل اليه أملاوهوظاهر المدونة لانهم بتعدلاقرار ربها انهأم مالدفع الحمن ذكرفشها دتهمائرة أوانما يكون شاهد اللرسل السهاذا كان المال موجودا بيدالرسل اليهلم ينفذه أوبيد الرسول والافلا تقبل شهادته لانه يتهم على استقاط الضمانعن نفسه وبعبارة وهل مطلقاأى وهل قبول شهادة الرسول للرسل السه مطلقا سواءقبض المرسسل اليه المال أملابق سده أملا كانمليا أومعدما فامت الرسول بيسة على الدفع أم لابنا على أن قول أشهب خلاف وهو تأو بل عماض أوان كأن المال بده ومناله مااذآ فامت للرسول بينسة على الدفع بناءعلى أن قول أشهب وفاق لابن القاسم وهوتأو يل ابن أبى زيدو بنبغى أن بكون المراد بكون المال بدده أن يكون ملماً (ص) وبدعوى الردعلى وَارِثُكُ (ش) يعني أَنَ المودع بفتح الدال اذا ادعى ردالوديع سمّع لى وارث المودع بكسر الدال فانه لابصدق ويضمنها كدعوى الوصى الردعلى المتسم لانهادى ردهاالى غسيراليدالتى ائتمنته وكذاك دعوى وارث المودع بالفتح على المالك يفتفر الى البينة وأولى دعوى الوارث على الوارث وأمالوادى ورثة المودع بالفق أنمو رثهم ردالودع بالكسرفيقيل لانهم ادعوا وقوع الردالي هالني ائمنته والحاصل أنصاحب اليد المؤتمنة اذا كانت دعوى الدفع منه اليد النى ائتمنته فانه لاضمان عليه وسواء كانت دعوى الدفع من ذى السد المؤتمنة أومن يد وارثه على ذى الميدالتي ائمنته أوعلى وارثها وفماعداذلا الضّمان (ص) أوالمرسل المه المنكر (ش) يعني أن من بعثته بشئ ليوصد له الى زيدمثلانقال دفعته اليه وأنكر المرسدل المهفان الرسول يضمن لتفريطه بعدم الاشهاد بذلك مالم يشترط عدم الاشهاد وكادم المؤلف مقيد عااذا كان لانكاره تأثير فان له يكن له تأثير كافي مسئلة من دفع مالالمن يتصدق به على الفقراء المشاراليها في باب الهبدة بقول المؤلف كأند فعت لن يتصدق عنك عال ولم يشهد فلاضمان والمرادبالرد في كالم المؤلف الاخراج من المدالشام للردحقيقة ولدفع الرسول المرسل

نقول وجههان قوله تصدقت بهعلى عكن أن نقع منه قسل قنصه لان العدول لأنؤثر فيشهادتهم مشل هذهالتهم، اه (قوله وهل كون الرسول الخ) اعدلم ان الن القاسم جعل الرسول شاهدا وقال أشهب لاتجوزش هادة الرسول لانه مدفع عن نفسه الضمان واختلف هل سالقولنخلاف فيرقى كادمان القاسم على اطلانه وهوالمذهب أووفاق (قوله وأولى دعوى الوارث على الوارث) فها تان صورتان الأولى أندعى الوارث عسلى الوارث آنه أوصله الوارث الثانسية أندى الوارث على الوارث انه أوصله لمو رثهم فظهر حننداً ربع صور لايصدق (قولهاذا كانت دعوى الدفع منه الناسب حد ذف دعوى ۽ يقول اذا كان الدفسع منه للودع بالكسر وقوله وسواء الخ مراذاك أربع صور وقوله وفيماءداذال الضمانهي الاربع صورالمتقدمة (قوله أوالمرسل

المه المندر) المراد بالندكر من أنكر بالفعل أولم يعلم هل هو مقر أو منكر ثمان كالرم المصنف يقيد عاادا المه كان ذلك الرسول المرسول الموادر وقوله على معمنين وذلك لانه لا يلزم تعميم الفقراء فعلى تقديراذا أنكر بعض الفقراء الا عذن قول له لا يلزم الاعطاء الله (قوله والمراد بالردفي كالام المؤلف) حواب عمايقال انقوله أو المرسل المه المنكر معطوف على وارثك فيكون المعنى ومدعوى الردعلى المرسل المه المنكر معطوف على وارثك فيكون المعنى ومدعوى الردعلى المرسل المه المنكر مع أنه قديكون في معض الصوريدون دفع وقديكون دفع لان قول الشارح يعنى أن من بعث المرسل المنافق المدونة ومن بعث معه عمال على ريدفيكون ذلك دفعا في صورا المسافق المدونة ومن بعث معه عمال المدفعة المولة أوسافا أوغن مبيع أويتناع الله بعض صورا المرسل المه قال في المدونة ومن بعث معه عمال المدفعة المولة أوسافا أوغن مبيع أويتناع الله بسلطه على بعض صورا المرسل المنافق المدونة ومن بعث معه عمال المدفعة المربول المدفعة وسافة أوسافا أوغن مبيع أويتناع الله بسلطة فقال قدد فعنه المهو أكذبه الرجل لم يمال المربول المهال المولة أوسافا أوغن مبيع أويتناع الله بسلطة فقال قدد فعنه المهو أكذبه الرجل لم يعال وسافة أوسافا أوغن مبيع أويتناع الله بسلطة فقال قدد فعنه المهور المربول المهور المربول المولة أوسافة أوسافة أوسافة أوسافة أوسافة أوسافة فقال قدد فعنه المهور المربول المهور المربول المهور المربولة ال

الابيئة اله وكذالومات المرسل المه أوغاب ولم يعلم اعتده من افرار أوانكار وكذا ان أمر ته بصدقة على قوم معينين فان صدقه بعضهم وكذبه بعضهم وكذبه بعضهم وكذبه بعضهم وكذبه بعضهم وكذبه بعضهم فكذب وان كان غير معين صدق مع عينه (قوله وبقي شي حدفه المؤلف وهو المنوثي واناتنازعا (١١٧) في التوثق وعدمه فالقول المودع بالفنح لان

الاصل عدمه كافي شرح شب (قولهوكذلك لاضمانعلى المودع ألخ ) وأماان قال لاأدرى أتلفت أمرددتها أولاأدرى أضاعتأم رددتها فيضمن فيهما على المعتمد ان قيض بسنة مقصودة للتوثق والا في لاو يحلف مطلقا الأأن المسئلة مفروضة فيذلك ولذاقال ح في كارم المؤلف الصواب وعدم العلمالرد وهوالموافق لكلامان الحاحب ولكن معهذا يحمل على مااذالم تكن سنة كاهومنف ول (قوله ويعلف في دعوى الردالخ) الحاصل ان الصورعانية أربعية في دعوى الردوأر بعلة في دعوى التلف أوالضماغ فأمادعوى الرد فعلف مطلقا كأنمتهما أملا كانت الدعوى دعدوى تعقمق أواتهام فهذه أربعة وأما دعوى التلف أوالضماع فؤردع وبالتعقمق يحلف متهماأم لاوها تان صورتان وفي دعوى الاتهام يحلف المتهم دون غره فهاتان صورتان أيضا فالجلة أربعة عماله في دعسوى لتعقيق لابدمن ردهاعندالنكول ولاردفي دعوى الاتهام (قـوله والمراد بالمهرماخ) سع في ذلك لساطى حيث فالوهو الذى شأنه لتساهل الخورده محشى تت فقال لس المرادية مافسره الساطي بل الذى لم يتعقق علمه الدعوى ولس الاعجردالهمة ثمان تت رحع ضمرنكل للتهم فقال محشى

المه مالا يتصدق به عن المرسل و غود ال وحينتذية في تسلطه على بعض صور المرسل الم (ص) كعلمان كانت له سنة به مقصودة (ش) التشهيه في الضمان والمعني ان من أخذو ديمة سنة مقصرود فادعى انه ردهالى صاحم افأنه لايصدق في ذلك لانه اعا أثمنه على حفظها لاعلى ردهاو بعبارة الضميرفى له للايداع واللام بعنى على والضميرفى به راجيع للاشهاد المفهوم من سنة وهومتعلق عقصودة و يحتمل أن يكون ضميم له للودع بالمكسر على طريق الالتفات والضم مرفى بهالايداعويق شئ حدنفه المؤلف وهوالتوثق والمرادبكونها مقصودة التوثق أن يقصد المودع الاشهاد أنه لا يقبل دعواه الردوأماان كان الاشهاد خوف الموت ليأخذها منتر كتهأويقول المودع أخاف أنتقول هي سلف فاشهدأ نهاوديعة وماأشه ذاك بما يعسلم أنهم بقصديه التوثق فانه يصدق في دعواه الردو بشترط أن يعلم المودع أن قصد المودع بالبينة التوثق وأماالينة التي يشهدها المودع على نفسه بذلك ف كالعددم ويقبل دعوا ماارد (ص) لابدعوى التلف أوعدم العلم التلف أوالضماع (ش) بعني ان من أخذو د بعد أوقر إضافادي تلف ماذكر فانه يصدق لانه مؤتم نعلى حفظه وكذاك لاضمان على المدوع اذا فال لا أدرى أتلفت أمضاعت لانهادى أمرين هومصدق فيهما وسواء قمضها ببدنة مقصودة النوثق أملا والتلف والضباع شئ واحدواذا تحل بعض للؤلف بأن حسل التلف على نوع خاص كالحرق والغرق والضماع اذاحقق الدعوى عملى نوع خاص كالسرقة أوذهام الذاتها وقدوله (ص) وحلف المتهم (ش) في دعوى الردأ والتلف أوالضماع اذ احقق الدعوى بدليل قوله فأن الحل حلفت ولامفهوم التهم في تحقيق الدعوى فان لم يحقق الدعوى عليه فأن كان غيرمتهم لاعداف في دعوى الذلف أوالمسماع و يحلف في دعوى الردكان متهما أملا كأنت دعوى تحقيق أواتهام وقوله فان نيكل حلفت هذا اذاحققت الدعوى علمه كان مترحما أم لافالضمرفي المحاثد على المودع لابقيد كونه مترحمالان في دءوى التحقيق لا ينظر لكونه متهما وأماأن لم بحقت الدعوى غرم بحردالنكول لان يمين التهمة لاتردع لى المدهب كاأشارله الطغيني والمراد بالمتهم من يظن به النساهل في الوديعة أوا كل أموال الناس لامن المهمة بذاك (ص) ولم يفده شرط نفيها فأن تكل حلفت (ش) الضمرفي نفيها رجع المن والمعيني ان المودع اذا شرط على رب الوديمة عند أخذها أن لاعت له في دعوى الناف أوالردفان ذاك لا يفيد ولان هـ ذاشرط يؤكد المهمة فان فكل المودع عن المدين حلفت ارب الوديعة وقد علت انهدا تفريع على دعوى الصقيق فهومن تمدة قوله ولم يقده شرط نفيها (ص) ولاان شرط الدفع للرسال اليه الابنة (ش) هـذاعطفعلى قسوله لابدعوى التلف والمعسى ان الرساول اذاشرطعلى ربالمال أنه مدفع المال الى من أرسل به السع والابينة فأنه يفسد وذاك ويقبل قوله فىذلك واعاعل بشرطه هناولم يعمل شرطه فى قموله أن لاعمن علمه لان الممن اعما يتطرفيها حين وجوب تعلفها فشسترط سقوطها كشترط سقوط أمرقبل وحو بهنخلاف شرط ترك الاشهاد (ص) وبقوله تلفت قبل أن تلفاني بعد منعه دفعها (ش) يعنى انرب الوديعة اذاطلبها عنهى عنده فامتنع من اعطائها واعتدرل بها ثملقيه فطلبهامنه فقالله

تت هوالصواب اذالكلام فيه وهكذا في النوضيح وابن عبد السلام وابن راشدا اقلاب عين الهمة هناعلى المشهور وأصله لصاحب البيان فقول الاجهورى هذا الحلف في دعوى الروفي دعوى التلف اذاحقى الدعوى وان كانت دعوى تهمة فالغرم بجرد النكول غير ظاهر وان تابعه بعضهم اه (قوله فان تكل المودع عن البين حلفت يارب الوديعة) فان لم يحلف المدى حيثة مدى المودع (نوله وأيضا تغليبالحانب الامانة) تعليل مان والاول قوله لحله الخزوله حتى بأتى الحاكم) أى الفاضى أى الذى لا يخشى عليها منه والافهو قوله و بسعيه بها لمصادر لفظ بأتى يحمّل أن يقرأ بالثناة التحشية أقله وضميره المستتر الودع بالفتح فالحاكم بالنصب أو بالنون أقله الدالة على المشاركة و يجوز أن يقرأ (١١٨) الحاكم بالرفع فاعل بأتى اذا كان الحاكم بأنى من بلد (فوله أما ان كان أخذها) لا بقال

ضاعت أوتلفت قبل أن تلقاني فأنه يضمنها وظاهره ولو كان امتناعه من دفعها لعدر وأثبته لائمن حسةرج اأن بقول له سكوتك عن الماتلفت لاسما مع اعتذارك دليل على بقائمام ان على كالم المؤلف مالميدع أنه اعاء لم التلف بعد مالقيه فان ادى ذلك حلف حيث كان متهما ولا ضمان علمه (ص) كفوله بعده بلاعذر (ش) يعني ان من عنده ودبعة فطلبت منه فالمتنع من اعطا تهاولاع فرله عنعه من اعطا تهالربها تم لقسه فقال تلفت بعدان القيتني فأنه يضمنها فقوله بلاعد فرمتعلق عقدر ولاددمن تقدير صفة أى وامتنع من الدفع بلاعسدر ابت وهدا اصادق المتناعه لغسر عذر بالكلية ولعدر عتمل ودل مفهوم هـ خاانه اذا كان امتناعه أولالهـ خرثانت فانه لاف عان علمه مح بدل له كالرم الشارح (ص) لاان قال لاأدرى متى تلفت (ش) أى لاضمان على المودع اذا قال لاأدرى متى تلفت سواء كان المنع لعد ذرأم لالحله على أنم اللفت قبل ولم يعلم بذلك الابعد و يحلف المتهم وأيضا تغليبا المانة (ص) وعنعها حتى أنى الحاكم ان لم تكن بينة (ش) بعنى انمن دفع اشعص وديعة بغير بينة أغ طلبهامنه فامتنع من دفعهاله الاجضرة القاضى ثم الماضاعت بعدداك فائه مكون ضامنالها لأنه مقسمي في ضمياعها اذلاء حذراه لانه مصدق اذا ادى ردهالربها أماان كان أخذهامنه بسنة مقصودة للتوثق فلايضمن لانهمعذورا ذلا بقبل فوله حينشذفي ردها بخ الاف الاول والرهن كالوديعة في ذلك فاذاطلب ربه فسكا كه وامتنع المرتهن من دفعه حتى يأتى الحاكم فتلف قبلل المانه فانه يضمنه (ص) لاان قال ضاعت من سنين وكنت أرجوها ولوحضرصا حما (ش) يعنى العنى أخذود يعة من رج السنة عمطم امنه فقال صاعتمن سسنين وأولى من أقلُ ولم يكن مذكر ذلك لاحدمن خلق الله الأأنَّه قال كنت أرجوها وأطلم افلم أحدها فانهلاضمان عليه لانه أمن وسواء كان صاحب الوديعة حاضرا أوغائباعن البلدوواو وكنت أرجوهاوا والحال أوواوالعطف وهومعطوف على ضاعت وقوله (ص) كالقسراض (ش) قشيمه الماقباء في عدم الضمان يعنى ان من سده مال القراض اذا نص شمطلبه وبعفقال لهضاع منسنين وكنت أرحوه فلاضمان علمه ويحتمل أن يكون مشها بالمساثل السابقة من قوله و بقوله تلفت قبل أن تلفاني وكل صحير ص) وليسله الاخذمنها ان ظله عملها (ش) يعنى انمن أودع عند شخص وديعة أو باعه شيا أو اشترى منه شيا أوعامله في شئ من الاشياء فخانه فيدة وفي بعضه عمان هف الخاش أودع وديعة عندصاحيه الاول أو باعمنه أواشترى فهل يحوزله أن بأخ ـ ذمن هذه الوديعة أو بماعامله فيه فظيرما ظله الأول فيه أولا يحوزله ذلك قال المؤلف ليسله ذلك أمروم قوله عليمه الصلاة والسلام أدّالامانة الىمن أثمنك ولاتخن منخانك وهمذاهوالصحيح لانالاصح فىاللفظ العاماذاوردعلى سبب خاص أن سق على عدومه ولا بقصرعلى سببه كاسن الرمل في طواف القدد وم لكل حاج من الذكوروان ورد على سبب خاص فدزال وهواغاطة الكفارحيث نسبوالاصحاب الرسول الضعف بسبب حيى المدينة وسواء كانت الوديعة عمناأ وعرضاعلمه بينة بالدفع أملا أمكن أن يطلع علمه أملا قوله منهالن ظله متعلقان بأخذومعنى الحرفين مختلف لان الاول التبعيض والثاني التعسدية وعثلها

يضمن حيث منعها للصوص الحاكم لانه عكنه أن شهد غرالحاكم لانانقول من حجته أن يقول أخاف أنه يحشاج للصومه أوتفسيق المسنة أونحوذلك كاأشارله المساطي (قوله والرهن كالوديعة الخ) أي اذا كان الرهن عمالايغاب علمه فاذاأخر قبضه حتى بأتى الحاكم وتلفت فلاضمان (قوله وكنت أرجوها) انظرهل بقيد بقوله وكنتأرحوها أووان لمنقل ذلك أو بقال ادامضت مدةعكنه فيها الاعلام ولم يعلم فان قال اغماسكت لانى كنت أرجوهاقبل منه والا لم يقبل وهذاهوالطاهمر (قوله ويحتمل أن يكون الخ) الأأن بريان قوله ويقوله تلفت الخ فسه اغيامتأتي اذانض المال أوحكم الحاحث بنضوضه اطلب ربه فقال لهضاع من سن**ين و** كنت أرجوه فلا ضميان وأما فبالذلك فامتناعهمن اسم المال أومن احضاره للقسم وقوله تلف قبل أن تلقاني لا وحب عليه ضمانا (قسوله اذاوردعلى سبب خاص) اذسكل علمه الصلاة والسلام عن أرادوط امرأة ائتمنه عليا رحل قد كان هواؤة ين على امراة ذاك الرحل السائل فعانه فيها ووطئها فقال له أدالامانة غ بعددلكما قاله المنف ضعيف والمذهب أناه ذلك وهوالموافق لماسمياتي في مسئلة الظفرالمذكور في الشهادات بقيدهاهناك انكنغبرعقوية

وأمن فتنه وردياة وبدليل قوله تعالى فن اعتدى عليكم الخوأ ماخبرأ دالامانة فأجيب عنه بأن متعلق معسى لا تفاق معسى لا تفاق المائية والمائية في المنطق المن المنطق المن المنطق المنافق المنطق المنطقة المنطق المنطقة ال

اذاك الالواتحد الفظ والفظ لم يتعدها (قوله مطلق مأل) أى ف الايتقد بكونه وديعة مثلها وان اتحد معها جنساو صفة ف الاينافي قوله بعد وأحرى الخوقولة وأحرى غير جنسها (١) أى نوعها فاذا كان لا بأخذ نوعها من ذهب أو فضة ف الايأخذ غير نوعها والاحروبة هذه بأعتبار سامشى عليه المصنف من عدم الاخذ (قوله بخ الف محلها) وكذا لوسافر بها في محل بعوزله السفر بها فأجرة نقلها على ربها (قوله فاله أن بأخذ الاجرة) وكان الاجرة حينتذليست ربها (قوله لان الحفظ من نوع الجاه) المناسب أن يجعل تعليلا ثانيا (٩) ( فوله فاله أن بأخذ الاجرة) وكان الاجرة حينتذليست

منقسل الحاه (قوله لانهامن حمث ذاتهامماحة) أىماح الداعها وفعه ان الحة القدوم على ذلك لاتنافى الاسروم بعد كالسوعات والاحارات وعكن الحيوات ان ما كان مباحالا بازماذا لم يكن من المعاوضات وأماالمعاوضات وان كانتساحة فانهاتان كاهومعاوم (قوله للفاعل) أى المودع وقوله والقابل أى فاسل الوديعة وهو المودع بفتح الدال (قوله وان اذن أهله) والاذن أف ف ذلك مكروه كافي التهذيب وهذامالم سصهولسهفي مانوته فان نصيدهمن لانه اعا نصبه للبيع والشراء وقبول القرض والوديعة فقدا أطلق التصرف فيضمن والمراد يضمن والمالناصب له لاهو (قوله وحمل) في العمارة حدف والتقدير ولانه حعل المسئلة هناأعم فهومعطوف على لان العهد (قولة أعم) لان الاول فيخصوص الامانة التيهي الوديعية وماهنا أعممن ذلك (قوله عماصون بهالخ) أراديه الذى أصرفه بدليل قوله قبل عاادالم بصون بهماله وقوله وعما أصرفه فيهأنه عين ماصون بهماله فهومشكل الاأن بقال وعاأصرفه أىشأنهأن بصرفه (قوله فى المال المون)متعلق بقوله بضمن وأراد بالمال المون الذي علم الصبي

متعلق نظلمه واللام عصني من والساء سبية وبعدها مضاف محددوف أى ولدس له الاخد منهاى ظلمه بأخذم ثلها أى سبب أخذ أخذم ثلها وقوله عثله أأى مثلهافي القدروالجنس والصفة فالراد عملها مطلق مال وأحرى غسرمملها لافى الوديعة (ص) ولاأجرة حفظها جنلاف محلها (ش) يعنى النالمودع بفتح الدال السف النبأخذ من رب الوديعة أجرة حفظها لان العادة قاضية مذلك لان الحفظ من نوع الجاه وهولا وخذعامه أجرة كالقرض والضمان الاأن يكون مثله عن يكرى نفسه الحراسة فله أن مأخ فالاجرة ومشله اذا جرى العرف مذلك وأولى من اشترطه بخلاف أجرة محلها فله أن وأخذ أجرة ماشغلته من الحل مالم يكن مثله لاماخذاً ويجر العرف مذلك أو يشترط عدم الاخذ (ص) ولكل تركها (ش) أى واسكل من المودع والمودع ترك الوديعية لانهامن حدث ذاتهامباحة الفاعل والقابل فارج اأن بأخددها متى شاء وللودع أن يردها لربه امتى شاء (ص) وان أودع صديا أوسي فيها أو أقرضيه أو ياعه فاتلف لم يضمن وان باذن أهله (ش) يعني أن الصي أوالسفيه اذا أخــ فوديعــ ة أوقر اضاأو اشترى سلمة فأتلف ذلك كالرمأ وبعضافانه لاضمان علمه فماأتلف لانصاحمه هوالذى سلطه على هلاكه وسواء كان قبوله لماذكر ماذن وليمه أملاوه فالمفهوم من مفهوم الشرط المتقدم فى السالطير وضمن ما أفسدان لم دؤمن علم موصرح به هنالان العهد مطال و تنوسي و جعل المسئلة أعم عاسبق وعدم الضمان مقمدعا اذالم يصون بهماله والافيضمن الاقل ماصون مماله ويماأصرفه في المال المصون لافي غير محث تلف وأفاد غير وص) وتعلقت مذمة المَّادُونِ عاحد الله مَدْمة غدره اداعتق ان لم يسقطه السد (ش) يعني ان العبد المَّادُونُ له في التعارة اذاأ خدذو ديعة من آخر بغد برادن سيده فانه يكون فيهاعلى الامانة كغيره ان لم يتعد عليهاوالاضمنها وتكون في ذمته لافى رقبته ويغرمهاالآن كالحراذ الاذن فى التصرف اذن لالايداع لانهمن ضرورياته وتؤخذ عافى يدممن ماله الخاصيه وانمستوادته كامر في باب الحجر و بعبارة ومعنى تعلقها بذمته الم الاتؤخد من خراجه وكسبه وأمامن عطمة أوهبة فتؤخذوا ماغ يرالمأذون أه اذا تعدى على الوديعة التي أخد فهامن غيرادنس مدهفانه يضمنهاوتكون فيذمنه اذاعتق وماماولا تكون في رقبته لانهاايست جناية كسالرالجنايات الاأن يسقط ذلك عنه سيده فيسقط عنه بأن يقول سيمده أسقطت ذلك عن عبسدى ولاينسع نشئ اذاعتق لانه عسا سقطه عن عسده فان فلت ماالفرق بن العسد وبن السفيه والصي فأنها تتعلق مذمة الاول دون الاخرين فالحواب ان العسد محدو رعلسه لحق غسره يخلافهما فانهما يحيدو رعلم ما لحق أنفسهم افلذاك لم يازمهما انظر أما الحسن (ص) وان قال هي لاحدكاونسيته تحالفاوقسمت منهدما (ش) يعنى ان الوديعة اذا ادعاهار حلان فقال المودع بفتح الدالهي لاحد كاولاأدرى من هومنكما فانع ما يتحالفان وتقسم سنه ماوكذلك

الذى يستحق أن ينفق عليه منه ( قوله حيث تلف) أى المال الذى بيده (قوله لانه من ضروريانه) أى لان الاذن فى الايداع من لوازم الاذن فى التصرف (قوله على الوديعة التى أخذها من غيراذن سيده) ظاهر تلك العبارة انه لوأخد ها باذن السيدلكان الضمان من سيده وفى عب خلافه حيث قال وظاهر كلامه تعلقه الذمة العبدوان أذن سيده بالايداع وهو كذلك ولاشي على السيد مرايت ما يقوى كلام عب والجدلله

(١) قوله جنسها الذي في نسخ الشرح ومتنه مثلها تأمل

(قوله معلاف الدين الخ) بحث فيه البدر بأن ذمته لم تتعلق بها الاواحدة فكمف يغرم مائتين ثم نسبن ان المسئلة ذات خلاف قال ان رشدو في كون الدين كالوديعة وعكسه ثالثها التفرقة المذكورة اله (قوله ضي قدرها الكل واحدمائة ومن نكل فلاشئ له فان نكلا عرفة عن محدالو قال دفع تها الاحد كاوجهائه وأنكر اقبضها حلفا وأخذ امنه مائة أى لكل واحدمائة ومن نكل فلاشئ له فان نكلا معالم بكن على المقر الإمائة يقتسم اله دون عين عليه اله فاذاعلت ذلك فنعلك ان هدف التفرقة وان سع فيها غيره لست بصواب لان الخلاف بغرمائة أومائي من المائة تقتسم الذاعل على محشى قت فاذاعل من المائة مائه المائة مطلقا خرجت من يده أو سلم المائة مائة من المائة مائة من المائة مائة من المائة والمستف تقالما والمنافقة في المائة والمستف المائة حلفا و المنافقة في المائة واقتسماها مع المستف والمنافقة والمنافقة والمائة حلفا و المنافقة والمنافقة بدالا عدل أمن المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة حلفا و المنافقة و المن

اذانكاد و يقضى بهاللحالف دون الناكل مسلاف الدين يدعمه در حلان فيقول من هو علمه هولا حدهما ولا أدرى عينه فانه يغرمه الكل منهما يعد حلفه مالان الوديعمة أمانة والدين في ذمته ولو قال ليست الوديعة لوا حدمنكا لم يقبل وكانت بينهما يعمد حلفهما وأشمر كلام في ذمته ولو قال ليست الوديعة لوا حدمنكا لم يقائم المحت بدا لودع وهو كذلك اذلو قال رديم الاحدهما فان لم ينمن أيهما هوضمن قدرها ليكل واحدمنهما وهدام عاصاحة درها اذلوا ختلفت بأن أودعه واحدمائة و آخر خسين ونسى من صاحب المائة وادعاها كل منهما فقال سحنون محلفان على المائة و يقتسم انها وأما المحسون المائة و يقتسم انها وأما المحسون المائة و يقتسم انها وأما المحسون المائة و انظر حكم هداف الدين (ص) وان أودع اثنين جعلت بدالاعدل (ش) يعنى أن الوديعة اذا حعلها ماحبها يسد رجلين فانها تكون سداء عدل ها مائي المائي المون على المائية ولولى غيرهما المائي المائي الوديعة والمضاعة فانها تكون سداء حدالهما كالمال يكون سدا عدل معلى المائي الوديعة والمضاعة شاؤ أراممثلة قوله سدا لاعدل وأولى العدل مع الفاسق ولواستو بافي العدالة حملت بدهما وان أودع فاسقين لا تنزع منهما وقولة معلى كذا في بعض النسخ أى الشي المودع وفي بعضها حملت أى الوديعة والمنائودية والمنائودية المائي ولوديعة والمنائودية المائودية والمنائودية المائودية والمنائودية والمنائو

### ﴿ باب ﴿ دُكُوفِيه العارية \*

والاعارة مصدراً عرب المتاع اعارة والاسم منه عارية بتسديدالياء كانم امنسوية الى العار لان طلبها عار وقد حدها ابن عرفة مصدرا واسما كاجرت عادته آذا كان للعقيقة العرفية معينان فالمعنى المصدرى عليد منفعة مؤفقة لا بعوض فقوله منفعة أخرج به عليد الدوات وعليد الانتفاع كاسمأنى وقوله مؤققة

حعلهاالشرع فال تت ويحتمل أن عملها الحاكم فان حصل فيها ما قنضي الضمان كان عدن هي سده و يحتمل من الا آخر أيضا لكونهمودعاأ يضامن بهاعب والظاهر الحزم بالاول (قوله جعلت سدهما والفالشامل ولاضمان أنافتسماها (قسولهوانأودع فاسقين لاتنزع منهما) هذا ينافى قوله وأراممنله وهماق ولانوالمقالة الثانية قول مصنون قال بهسرام قلت وقول سعنون عندى هدو الظاهر لانرب الوديعة لارتضى وأمانه أخدهمادون الاتنو ولو رضي بذلك لم يطلع الا خرعــلي الوديعة ولانه في الغالب يفعص عن حالهما وأمانتهما لقمامه فين عرفمنه الليانة انتزع منهما سده وأنضا فانه يعلمن حالهمامالا يعلمه غمره ولس فيهاالاالحفظ يخلاف

الوصية ووافق سعنون على قوله القاضى اسمعمل وأفول عكن الجسع فعدل قول سعنون على مااذا كان عالما أخرج به سقهما وقول غيره على مااذالم يكن عالما في باب العارية في (قوله بتشديد الماء) وقد تعفف كافى الفاموس (قوله لان طلبها عاد) أى عب قال بهرام ورد بأنها لو كانت منسو بقله لقالوا بتعبون لان العار عين عالى وقدة من المعاورة وهوا لاخد والاعطاء بقال هم بتعاورون من حمرانهم الاوانى أى بأخد ون و بعطون والعارية حالم الماستعار المعلمة وأصله لا بن عبد السلام ورد أيضاع استعار النبي صلى الله علمه وسلم ولا الصحب فله كان طلبها عاد الماستعار النبي صلى الله علمه وسلم ولا الصحب فله كان طلبها عاد الماستعار النبي صلى الله علمه وسلم ولا الصحب فله كان طلبها عاد الماستعار النبي صلى الله علمه وسلم ولا الصحب فله تتدر (قوله مؤفتة) أى لفظا أو عاد فاذ اقال له أعر تك هذا العبد مند لا وزرة وقت أحد لا فانه بأن المعتاد (قوله و تمليك الانتفاع) أى ينتفع الشخص بذاته كان وقف سوتاعلى طلبة العلم المناه الماسته والمن المناه على المناه على المناه المناه المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه ال

دارافقسدماك المنفعة بحيث يحونه كاؤها وملك الانتفاع بأن ينتفع بنفسه ولا بلزم من ملك الانتفاع ملك المنفعة كاذاوقفت بيوت على طلبة العلم السكنى فانهم ملكوا انتفاعها أى بأنفسهم ولي علم كوا منفعتها بحيث بكرونها (قوله ووهها) عطف تفسير على ملك (قوله فانه يصدق عليه المسترى و يكون عما و حي المسترى المس

والحاصال أنهامن حمث ذاتها مندوب اليها لانهاا حسان والله يحب الحسنين ويعرض وجوبها كغنى عنهالمن يخشى يعسدمها هلاكه وحرمها الكونها تعمنه على معصمة وكراهتمالكونها تعينمه على مكروه وتباح لف في عنها وفيه تطرلاحتمال كراهتها في حقمه اه قالسدى أحدانا ولوقال وتماح لغمني عنها في الحال ولمكن بصدرالاحت اجالها نانيا لانته النظر (قوله صم) المسرادبالعمة لانعقاد فيمر جاعارة الفضولى ملك الغبرفانه غبرمنعقد كهبته ووقفه وسالرماأخرحه على غسرعوض لاعلى عوض كسعه فنعقد متوقف

أخرجه عليك المنفعة المطلقسة كااذاملك العدد، نفعة نفسه ووهها الأه قانه يصدق عليه المدارة وليس بعارية ويخرج الحبس لان فيه ملك الانتفاع لا النفعة وقوله لا بعوض يخرج به الاحارة وأما حدها اسما فقال وجه الله مال دومنفعة مؤقتة ما كت بغير عوض انتهى وأركانها أر بعة المعبر والمستعبر والشئ المستعار وما به العار به والمؤلف ابتدا بحكمها فقال (ص) صروئد اعارة مالك منفعة وسمومنه و بندب له الاعارة اقوله تعالى وافعال المستعار وكانه والمعلمة والسلام كل معروف صدقة ولانه عليه الصلاة المستعار وكذا المعلمة والمعالمة والسلام الستعار وكانه المستعار وكانه تعالى عنهما أجعين واغياله يقتصر على الندب وسنام الصدالة والمعالمة والمعارة والمعالمة والمعارة والمعالمة والمع

( ١٦ - خشى سادس ) لزومه على رضامال كه (قوله ولانه عليه الصلاة والسلام استعار ) هذا يدل على الصحة (قوله لا حراف المخرجات الا تمة ) فأنها عزرجة من الصحة لامن الندب والالتوهم أنها صحيحة وادس كذلك (قوله لي فيد حكمه ابالاصالة ) قدع رفت انه الندب وقوله ولا يجر عنه اعارة السفية والصبي وكذا أخر حاعارة المربعة في الندب وقوله ولا يجر الحراد على النلث فه عن باطرة كالفضولي الأنه يستثني من المفهوم اعارة الزوجة في ما رادعلى النلث فه عن باطرة كالفضولي الأنه يستثني من المفهوم اعارة الزوجة وان صحور الناث أوا كثر قيمة المفارة لا قيمة ذي المنفعة أفاده في لن (قوله وان صحور بينازعان الخوالا أنه لم يعمل واحد الانه لو أعلى واحد الانه واحد المنابع والمنابع والمن

(قوله من ملك المنفعة العينة) أى ملك المنفعة الذاته أى لينتفع منفسه ولا يؤاجر ولا يهب ولا يعير من ملك الانتفاع بوجه من الوجوه وأراد أن ينفع غيره فانه يسقط حقه منه و وعلقه به و بأخذه الغير على أنه من أهله كان فن أهله كا فاده عبر (قوله كسكى بيت المدارس) أراد بينت المدارس المواضع المسهاة بالخلاوى في عرف مصر وقوله والزوا بامعطوف على بيت المدارس أوعلى المدارس أن كان في الزوا بابه وتوقع والمالك الانتفاع أى كان في الزوا بابه وتوقع والموافع المساجد) بمعنى أن من كان معروفا بالجلوس في موضع من السوق أو المستحدليس له أن يعيره وهل اذا تلفظ بالعارية يكون ذلك بالموافع المراح بالموافع والمالك الانتفاع بين الموافع والمالم وكانته لم يعرف والمنافع والمنافع المنافع والمالك الانتفاع بنافع والمالك الانتفاع بنافع والمالة والمنافع والمالم والمنافع والمناف

كَوْوَلُولُولُا اخْوِتْكُ أُوصِدَاقْتُكُ أُودِيانْتُكُ مَا أَعْرِنْكُ (ص) لامالكُ انتفاع (ش) تقدم أن مالك المنفعة لأأن يعسرها وأمامالك الانتفاع وهومن ملك المنفعة لعينه فليس لهأن يعسر كسكني بيت المدارس والزواياوالربط والجلوس في المساجد والاسواق ويستنقى من ذلك ماجرته العادة من انزال الضيف المدارس والربط المدة السيرة فلا يعو زاسكان بت المدارس داعًا ولاا باره اذاعدم الساكن ولاا تلزن فيه ولاسع ما والصهار ج ولاهيته ولااستعماله فيالم تجرالعادة ويستشنى من ذلك الشئ السير وليس الضيف سع الطعام والااطعامه ولايساعز بت الاستصباح ولاينغطى بيسط الوقف ونحوذ لل (ص) من أهل النبرع عليه (ش) يعنى أنه يشترط فى المستعبر أن و ون من أهل النبر ع علمه مذلك الشي المستعار مخصوصه فلايحو زاعارة المسلم للكافر وكذاك لايحو زاعارة السلاح لن بتنائل بها المسلمن وما في معنى ذلك عمالازمه أص عنوع فوله من أهل التبرع علمه منعلق باعارة وضمنه معنى وهسة فعداه عن تقول وهبت دارى من زيد والاعلوضع الامأوان من عملى الدم (ص) عيسا لمنفعةمباحة (ش) هذاهوالمستعار وتقدمأن العار بهشرط صعبما الأنتفاع بمامع بقاءعها ولاتحو زاعارة الامة لاحل الوطافقوله عينامعمول اعارة لانه أضيف الىفاعله وهومالك وهلذا مفعوله النانى ومفعوله الاول من أهل التبرع عليه لامعمول مالك خدالا فالشارح سواء قرئ مالك الننو ينونص منفعة أو بالاضافة اذمالك لابتعدى الى مفعولين وقوله عينا أى ذاتا واللام فلنفعة تشبه لام العاقبة باعتبار الايادلة أي يؤل أمر هالى استيفاء المنفعة أي عاقبة اعارة العينوما لأمرها استمفاء المنفعة واتمالم تدكن لام العاقبة لانما التي يكون مابعدها نقيضالما فيلها وهناليس نقيضاله لانه يجامعه فهي تشبه لام العاقبة باعتمار الايلواة كامر (ص) لا كذى مسلما (ش) يعنى أن المسلم لا تحوز اعارته للذى لما فيه من الدلال المسلم وقد فال تعالى وان يجعل الله للكافر ينعلى المؤمن بن سيملافه ومثال أي لامنفعة غرمساحة كاعارة ذي مسلما أى لمنفعته أى للمدمته الذي لان المكلام في المنفعة غير المياحة وأما اعارة الذى منفعة المسلم حدث كانت غاريحومة كائن يخبط لهمثلا فسنغى فسما الحواز كافى الاحارة

دائما) بتعارض مفهوم هـ ذامع مفهوم المدة المسمرة والطاهرأنه أراد بالدوام المدة الكثيرة أي ماتهامل المسترةوان كأن خسلاف المقبادر (ف وله ولا اعداره) أي السكني فسمه (قسوله ولاسعماء الصهاريج)مناسب القام وليس من المقام لان ماء الصهار يج القصد منه الانتفاع (قوله وايس الضيف سع الطعام ولااطعامه ) نع له اطعام الهر والسائل كافي كـ (قوله ولا ماعزيت الاستصباح) أى الذي للوقف يحو زاستعمال الفلسل في غيرما وصعله (قوله معنى وهمة) أرادالمصدر والفالصاح وهبت لزيدمالاوهبا ووهبة انتهى (قوله أوانمن عمني الخ) قال الكرماني مجى من عمني اللام أذ (قـ وله فلا تحوزاعارة) تفريع على المنف (قول نقيض الماقيلها) أى لقتضى ماقبلها كقولا تعالى فالتقطه فان العداوة واللزن نقيض مقتضى الالتقاط الذى هوالحسة والتبني ولست اللام العلة لان العدلة في

الندب المواب الاخر وى لاند علما رهذا حاصله نم أفول ان في شرط كونه نقيضا لما قبلها خلاف وقوله وما خلقت الحن الخ يفيد عدم ذلك الشرط و قال بعض شيوخنار جهم الله لا مانع من تعلق قوله لمنفعة باعارة (قوله لا كذمى الخ) المعطوف محذوف وقوله كذمى مثال أى لا منفعة الخ (قوله لا تجوزا عارته الخ) أى وأماهية العبد المسلم للكافر فضوز على ظاهر المدونة والفرق بين منع الاعارقه والهيئة عصيصة أن واهب الذات لم يقصد اذلال المسلم لكونه لم يحصر منفعته في الكافر وأيضا يحبر على اخراجه بمخلاف من أعارفانه المعاقصد ان مناف عليه المنافز المنافز منافزة وله على ظاهر المدونة الخوال المسافى له وقد تمكون محظورة كائن يكون في عله تحت بده كالمله عند منافز المنافزة ويفسخ ان وقعت فان فاتت مضت وله الاجرة وحراما كمل المهر ورعى الخذير فان فاتت تصدق بالاجرة وقال في المدونة وأكره السلم أن يؤاجر نفسه الذى المرث أو بناه أو حراسة أوغير ذلك وقال ابن عرفة والاجارة على بناء دورهم ان كانت لمحرد سكناهم دون سع الحرفيها في كالمساقاة والافكدناء الكنيسة لذ والتفرقة بين الحظر والحرمة اصطلاح لا بن رشد والافهما ععنى كذا أفاده بعض شيوخنا (أقول) ولعل المحظور ما كانت حرمته خفيفة والحرام ما كانت حرمته شيد مدة (قوله الإدائه الى اعارة الفروج) أى ان اعارة المراة الوطء يؤدى الى أن المعارف الفرج أى في كا فاده غيره أن تكون اعارة الوطء تعلم الهافى عدم الحدوف التقويم وان أبدا وغيرهما (قوله أن الخدمة فرع الملك) أى وكالا يستمر ملكة على من يعتق عليه لاعل (سوم من عليه المحتورة عالمك) أى وكالا يستمر ملكة على من يعتق عليه لاعلان (سوم من عنف عنه وكالا تعوز اعارة العبد أو الآمة المن يعتق عليه لاعلان (سوم منفعته وكالا تعوز اعارة العبد أو الآمة المن يعتق عليه لاعلان (سوم منفعته وكالا تعوز اعارة العبد أو الآمة المن يعتق عليه لاعلان المنفعة وكالا تعوز اعارة العبد أو الآمة المنافقة والمنفعة وكالا تعوز اعارة العبد أو الآمة المنافقة والمنافقة و عالمك المنفعة و كالا يستمره المنافقة و المنفعة و كالا تعوز اعارة العبد أو الآمة المنافقة و كالمنافقة و كالا يستمره المنفعة و كالوقة و كالوقة

عليه لا محورًا حارته الكلمم مما انه ي (قوله واستظهر ) أي قوله أملا ( قوله لحر ) أيء لي حرأي شهدواعلى حربأته رق تمرجعوا عن تلك السهادة فان ذلك الذي شسهدعلم ـ بأنهرق رجععلى الشهود الراجعن بقيمة خدمته الشهودله ولايجو زالشهودله أن ينستزع تلك الاحرة من ذلك العبدلانه يعترف بأن أخد ذالعيد لهامن الشهود ظلم لكونه رقا (قوله تنعقد) أى وتازم ان قددت بعمل أوأجسل أولم نقيد ولزم فيها المعتاد والالمتلزم (فولهأوفعهل) أيغير اشارة ولايخسة أنالفعلغسسر الاشارة هي المعاطباة المشارلها بقسوله وتكني المعاطاة (قوله كالسع) تشيبه في النسق (قوله ويكون دلك احارة )فيده اشارة الى أناحارة خرلمتدا محذوف ومأتي اله العمله حالافاماأن بكون اشارة الى وجهيناً ويحمل هـ ذاعلى اله حلمعنى شم بعد كنى مدارأيت يهراماأفادأنه حسل اعراب فقال مأنصه يصح أن يكون احارة خمر كان الحد ذوفة و يصم أن يكون حالاوالاول أظهروأ عربه الدساطي

(ص) وجاريةالوطه (ش) يعنيان|عارة|لجـاريةالوطةأوالاستمناع|لاتبحوزلادائه|لحاعارة الفروج (ص) أوخددمة لفرجوم (ش) أى لانجوزاعارة الحارية للخدمة لغدر محرمهالانه يؤدى الى الممنوع (ص) أولمن تعتق عليه (ش) قدعلمت أن الخدمة فرع الملك فلا يحوزاعارة الجارية لمن تعتق علمه فان وقع ذبك بأن اعبرت لن تعتق علمه فان الخدمة تبكون الجارية والمه أشار يقوله (وهي لها) أى فالخدمة الجارية لا للعبرولا للعبارله وكذلك العسد لاتجوزاعارته لمن يعتق علمه فقوله وهي لهاخاص بالفرع الاخبير وليس لسيدهيا منعهامن اجارة نفسهافيها وهله نزع الاجرة أملاواستظهر كافي مسئلة الشهادة برق المرغرج عنها (ص) والاطعمة والنقودقرض (ش) تقدم أن شرط صحة العارية الانتفاع بها، عربقاء عينها فالاطعمة والنقوداذاا بتغجبها تذهب أعيسانها والهذا كانت قرض الاعار بةوفائدته انه يضمن ولوقامت بينة على هلا كه ولووقع بلفظ العارية (ص) بمايدل (ش) هذا هوالركن الرابيع من آر كان العارية والمعنى أن العار به تنه قديما مدل عليها من قول أوفعه ل أواشيارة وتكفي المعاطاة فيهافلا بشترط فيهاصم غة مخصوصة كالبسعيل كل مأيدل على تمليل المنفعة بلاعوض (ص) وجازاً عنى بغلامك لا عمنك احارة (ش) بعني أنه يجوز للشخص أن يقول لا خراعني بغلامك البوم مثلاعلي أن أعينك بغلامي غدا ويكون ذلك احارة لاعار مة أحار ذلك ان الفياسم ورآهمن الرفق ونصوه فى الجواهر الكن بشرط أن بكون ما يقع به التعلون معساوما ينهسما وأن يقرب العقدمن زمن العسمل فلوقال أعنى بغلامك أوبشورك مثلاغداعلى أن أعبنك بغلامي أوبمورى مثلا بعديشهر لم يجزلانه نقد في منافع معينة يتأخر قبضها وذلك لا يحوزو سواء اتحد النوع كالحرث أواختلف كالحرث والبنيان منسلا وقوله اجارة بالنصب عسلي انهمال أيجاز ماذكرحال كونه اجارة أيبان تستوفي شروطه الاحال كونهاعارية وحدف المؤلف متعلق أعينك الاشارة الى التعميم فيه فيفهم حينتذانه لافرق بين الاتفاق والاختسلاف فيمافيه التعاون مان المؤلف ذ كرهد ذوالمسئلة هنامع الهالست من العارية وانحاهى من الاجارة نظر الى قولة أعنى والاعانة معروف (ص) وضمن المغيب عليه (ش) يعني أن المستعبر يضمن العاريةاذا كانت عمايغاب عليها أى ماعكن اخفاؤه وتغييسه كالشياب والحسلي والعسروض والسفينة السائرة وأماالعارية التى لايغاب عليها كالعقاروا لحيوان والسفينة عمل المرسى فانه لاضمان عليسه واذالم يضمن الحيوان فانه يضمن سعرجها وجامها وماأشبه ذلك فاله اللغمي قال فى المقدمات واذاوجب على المستعير ضمان العادية فانه يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء

على الثمية واستبعدا عرابه على الحال (قوله بعد شهر) وأماشهر فعائز كاصر حبه عب (قوله نقد في منافع الخ) أى أنه اذا قالله أعرف عبدك الأن لأعبرك عبدى بعد شهر فيلام عليه أنه نقد عبده المشعل في منافع متأخرة وهي المنافع التي بعد شهر ولا يقال ان هذه العلام وجودة في المنافع التي بعد شهر ولا يقال ان هذه العلام وجودة في منافع منافع النافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع وقوله معينة أى بتعين العبد الذى تعلقت به المنفعة (قوله بعني أن المستعبر الخ) واذا وحد العاربة بعد غرم قيمة الموضوع اذا ادى ضياعه عم وجد بعد حرم فيمة الموضوع اذا ادى ضياعه عم وجد بعد حرم فيمة الموضوع اذا ادى ضياعه عم وجد بعد حرم فيمة الموضوع المنافع المنافع المنافع الموضوع المو

(قوله فيضمن مانقصها النفي مثلاقيم ما بعد التنقيص المأذون فيسه عمانية و بعد غيره ستة فانه يضمن اثنين وقوله فان أعظم الله أله استعملها أزيد من المأذون فيسه فعطب فانه يضمن قيمم ابعد الخمشلا أذا كانت قيمم ابدون استعمال أصلاع شرة و بالاستعمال المأذون فيه عني أنية فانه يضمن عمانية وقوله عليه أى لا أجله وقوله على ما ينفصها أى آنيا على ما ينقصها وقوله فان أراد رب العمارية المخمل المخمل المنافق علم المنافق علم المنافق علم المنافق علم المنافق علم المنافق المنافق المنافق علم المنافق علم المنافق المن

أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيمه بعدينه لقد ضاعت ضاعالا بقدر على ردهالانه بمسمعلى أخذها بقسمها بغسير رضاصاحها فأن استعملها في غيرما اذن الفسم فنقصها الاستعمال الذى استعملهافيه أحكثرمن الاستعمال الذى اذن أهفسه فيضمن مانقصهاالاستعمال بعدالفدرالذى نقصهاالاستعمال المأذون اهفسه فان أعطهاضمن قممتها ومانفضاءأ حفل العبارية على ما ينقصها الاستعمال الذي أعاره المعلسه فات أرادرب العارية أن اخد منه قيمة ما استعملها فيه بعدان يطرحمن ذلك قيمة اجارة ما كان أذن ا فسهم مكن لهذاا عفقول انكانت أكثرمن قيمتها وفى قول مكون له ذلك وأماان كان ذلك أقل من قيمة الم عنع من ذلك (ص) الألبينة (ش) يعني أن الضميان في باب العارية ضمان تهمة يننفي باقامة البينة على ما ادعاء (ص) وهل وانشرط نفيه تردد (ش) أى وهل الضمان ثابت على المستعير فيما يغاب عليه وأن شرط على المعير نفى الضمان في ذاك لان الضمان عليه بطريق الاصالة ولاينفسعه شرطه أولاضمان عليه وينفعه شرطه لانمامه روف واسقاط الضمان معروف عزاالاول فى المدونة لا بن القاسم وهوله ولاشسهب فى العتب قوالشانى لا بن القاسم وحكاه الغمم والمازرى وغسرهما وعلى كلحال لايفسيدا العقد وقسل بفسده ويكون للعبر أجرة ماأعاره (ص) لاغهر مولو يشرط (ش) يعني أن العارية اذا كانت بمالا يغاب عليها كالدواب ونعوها فانه لاضمان على المستعرفيها ولوشرط المعسر الضمان على المستعر والقول قوله في تلفها بغير بينة الأأن بظهر كذبه ولاعبرة بشهرطه ولولا من خافه كطريق أونهر وشبهه وتنقلب العاريةمع الشرط اجاره فيهاأ برة المشلمع الفوات وتفسين مع القيام لانم الجارة فاسدة (ص) وحلف فيما علم أنه بلاسيه كسوس انه ما فرط (ش) يعنى ان ما هلك من العارية بغبرصنع المستعبر كالسوس فىالثو بوقرض الفأروحرق النارفانه يحلف مافرط فيسه ويبرآ سواه كان مايغاب عليه أم لا وان نكل عن المين فأنه يغرم ولاترد المين لانهاعين تهمسة وحيث ضمن فيضمن ما من قيمته سلما وقدمته عاحدث فيه سواء كان ذلك كثيرا أوقله لا (ص) وبرئ فى كسىر كسيفُ انشهدلُه انه معه في اللقاء أوضرب به ضربٍ مثله (ش) يعني أن من استعار سيفاأور محاأو فحوذاك عاهومن آلة الرسامة اتلبه العدوفانكسر فى الفتال فانه يرأمن ذلك ان شهدت له السنة أنه كان 🗪 في اللقاء وان لم تشهدانه ضرب به ضرب مثله ومثل البينة قيام الفرينة بهبأن تنفصل القتلى ويرى على السيف أثر الدم وماأشيه ذلك وأماان كان المستعارغبرآلة حربكالفأس ونحوها وأتى بامكسورة فانه لاضمان عليسه فيهاان شهدت سنة أنه ضرب باضرب مثلها فقوله و برئ الى قوله في اللقاء في الذا كان المستعار آلة حرب وقوله أوضرب به ضرب مثله فسمااذا كان المستعار غبرآ لة حرب فالضمر في به الشيخ المستعار لا السيف بللاأدخلته الكاف اذالسيف اغايستعارالمر بغالباه فالهول لمعول عليه في تقر مركلام

مااستعملهافيك نعداسقاط المأذون فمه أكثر لان الثمانية أكثر من السبتة فأرادأن أخذ الثمانية ولايأخذالسنة فهل يحاب اذاك فيولان والظاهم القول بالاجابة لانه الموافق لماسياتي في مسئلة الدامة وأمااذا كانت قدمة مااستعملها فمهدعداسهاط المأذون خيمة أوأقل وأرادذلك فانه محادلذلك (قوله وهدل وان شرط نفيه) أشارالمصنف اشهور بةهذا بالمبالغية كأأفاده بعض الشيوخ (قوله والثاني لابن القاسم)أى وحدمأى وأماالاول فقد عزى له مع أشهب (قوله في تلفهابغيربينة عده نسخة الشارح وفي بعض النسيخ بغيريين وليست نسطة الشارح (قوله الأأن نظهر كذبه) كأن يدعى أنهاضاءت وم الاثنين فترى عنده ومالئسلاماء (فوله كطريق)أى كفوف طريق الخأى أن مقول العمر الستعمران الطريق مخوفة وأنالاأ عسرالداية لك الانشرط الضمان فلأعبرة مذاك الشيرط ولانكون ضامنالها (قوله مع القيام) أى قبل استيفاء العمل السيتمارله وأرادنالفوات استيفاءالعمل وقولهمع الشرط أي شرط الضمان فيمالا بغاب عليه (قوله بلاسيه) أى بلاصنعه أى فان تلفه الخاصل بالسوس ليسون صنعه

بلمن صنع السوس ولا يخفي أن هذا قد يكون مع تفريطه في الحفظ ومع عدمه فيحلف حين شذا نه مافرط (قوله فانه يحلف المؤلف مافرط ويبرأ) يؤخذ منه أنه يحيف عليه تفقد العاربة وكذا يجب على المرتهن والمودع تفقد مافي أمانتهم علياف بترك تفقده حصول العث و تحوه المن باب صيانة المال فان لم يفعل ذلك نفر بطافهن وهذا ظاهر وقد وقع التصريح به (قوله وحيث ضمن) أى وحيث نكل وضمن وقوله عما حدث أى ملتبسا بما حدث فيه مثلا قيمة ما المنه الخياف المناف المنه شهدت بأمرين بأنه فيه تظراد المنقول البينة شهدت بأمرين بأنه فيه تظراد المنقول البينة فقط كا يعلم من النقل (قوله هذا هو المعقل عليه) وخلافه معمل أو معنى الواواى ان البينة شهدت بأمرين بأنه

معه في اللقاء وانه ضرب منه (قوله عن النم) خدش أطراف السيف (قوله والرحي حفياء) لا يحنى أن الرحي بمادخل عب السكاف (قوله وفعل المأذون) فيه أي أبيح له فعله وانحافا المناذ الثلاج للما أخرجه بقوله لا أضر وأيضافات المشل لا يطلب بفعله وأصله الماذون فيه فذف الجارفات سل الضمير واستند و بهذا يندقع ما يقال انه حذف العدة أعنى نائب الفاعل (قوله ومشله) كفول مكان المنطة وقوله ودونه أي كشعير (قوله لا أضر) بعنى اذا كان دونه في الثقل مثلا الأنه أضر بما استعارله فانه لا بياح كالذاستعار دابة ليحمل عليها عجارة أو حديدا دونه في النقل ومن باب أولى لو كان مثله أو أزيد منسه فيه (قوله وهو كذلاً على الراحي خلافه اختلف في استعاردا به لموضع فركبها الى مثله في الحزونة والسهولة (٢٥) والبعد فهلكت فروى على لا ضمان عليه الراحي خلافه اختلف فين استعاردا به لموضع فركبها الى مثله في الحزونة والسهولة (٢٥) والبعد فهلكت فروى على لا ضمان عليه

وقاله عسى بندينار في المسوطة وقال النالقاسم فيها صامين قال محشى تت فأنت ترىأن الضمان هو قول ان القاسم وهدوالحارى على مذهب المدونة فعل ج ومن تمعه كالام المؤلف شاملا للمسافة واندالراحي غيرظاهرانتهي فوله و منأن أخذال استشكل أن الظاهرلزوم القممة أوكراه الجمع لاالزا تدفقط لتعديه فهوط الموالظالم أحق بالجل علسه وأحيب بأنها كانار بهاأخذفهمها كأنت خيرته نافية لضرره ( قوله وأمااذا تعيدت تمسياً فخطيعض الامذة الشارح انهذافي ريادة المسافة ولافرق في ذلك بين كونها تعطب بذلك أملاوما مأتى فى زيادة الحل فلا تنافض وفي عب وشب انه اذا تعييت بزيادة المسافة فلهالا كثرمن كراءالزائد وقدمة العسوماصل ماذكرهعب اله ادارادف الحيل ما تعطيه وتعميت فعلمه الاكثر من كراء الزائد وقيمة العيب واذا تعيدت واداة المسافة كانت تعطب بهأم لاوتعيث فالحكم كذلكمنان الأكثرمن كراءالزا ثدوقهمة العيب فان انتفيا أى العطب والعب فسكراء الزائد فياسيا عسلى مأنأتي في الاجارة

المؤنف كايستفادمن كالام المواف والشيخ عبدالرجن واحترز بقوله كسرعن الشلم والحفاء أى كالوأتى السيف مناوما والرجى مفياء فلاضمان عليه (ص) وفعل المأذون ومنله ودونه لاأضر (ش) يعمني أن المستعمر يفعل بالعارية ما أذن له في فعمله ويفعمل بها أيضام مل مااستعارها له ودونه ولا يحوزله أن مفعل م اضرعما استعارهاله فانه بضمنها حسننداذاعطت وظاهر قوله ومناه ولوفى المسافة وهو كذلك على لراجيح كانظهر من كلام تت بخلاف الاحارة كا يأتى فى قوله المعطوف على ما يمنع أو ينتقل لبلدوان ساوت الاباذ فولان فيه فسخ دين في دين قوله الأضر أى لافعسل شي أضردون أومثل أوأكثر (ص) وان زادما تعطب به فله قيم تما أوكراؤه (ش) يعى انمن استعاردامة العمل عليها شمأ معاوما فزاد عليها غمرذاك قدرا تعطب عشله فعطبت منه فربها مخبر حينتذبين أن يضمن المستعبرقيمتها بوم التعسدى ولاشئ فمخبرذاك وبين أن بأخذكراءالزائدالمتعدى فبه فقط لانخيرته تنني ضرره ومعرفة ذلك أن يقال كم يساوى كراؤها فيمااستعارها فأن فيسل عشرة قيل وكم يساوى كراؤها فيماحسل عليها فأذاقيل خسة عشرة دفع السه الاسه الزائدة على كراء مااستعارها لهوان كان ما جلهابه لاتعطب في مشله فليسله الاكرادة لانعطبهامن أمرالله ليسرمن أجل الزيادة فقوله ما تعطب بهأى وعطبت فالواومح فذوفةمع ماعطفت ولم يتعرض المؤلف هنالز بادة المسافة وقدد كرهاهنافي المدونة وحاصلهاأنهااذاعطب بذلك فلافرق سنأن يكون ماتعطب به أملا مخللاف زيادة الحسل ومعسني العطب هناالتلف وأمااذا تعييت تعبيبا مفيشا لأقعسود أوغسير مفيتله فانه يحرى علمه حكم التعدى المذكو رفسه من التخمر حدث أفات المقصود منه بين أن أخده معنقصه أو بأخذ قيمته وبين لزوم النقص نقط حيث لم يفنه (ص) كرديف (ش) يعنى النمن استعار دا بة الركمها الى موضع معاوم فتعددي وحل عليه أمعه ورديفا وافعطيت فان ربها يخسر كالتى قبلها فانشاه أخد كراه الرديف فقط فعدم المستعيروان شاء ضمن الرديف قيمة الدابة بوم اردافه فاوكان الرديف عبدافانه لاشي عليه من ذلك في رقبته ولافي ذمته لانه ركها وتحبه تسمة فاله ان ونس فالحاصيل ان الرديف اذاعلم التعيدي فحسكمه حكم المستعمر وللعسم تضمين أيهم ماشاءوان لم يعلم بالتعدى فان كان المستعمر معدمافان الرديف يتبع والى هــذاأشار بقوله (ص) واتبع ان أعدم ولم يعلم بالاعارة (ش) لان الخطأ والعمد في أموال الناس سواء فاحترز بالقيد الاول مااذا كان المرادف ملياً فان الرديف لايتسع وبالقسدالثاني بمااذاعم فانحكمه حكم المردف فسلهأ ف بتسعمن شاممتهاما

والظاهر تقييد فوله والافكراؤه عاداً أمظل المدة بحيث تبكون مظنة تغيرالا سواق فان طائت فله المكراء معها أوقيمتها انتهى أقول فاذاعلت ذلك فلامانع من كون السكلام بسقى على طاهره ويرجع قوله وأمااذا تعيبت الخلا بادة الحسل ويكون هسندامع ما يأتى اشارة لتقرير بن في المسئلة أى مسئلة زيادة الحسل ويكون التفسر يرالنانى في شرحنا موافقا لعب ويكون التعيب بزيادة المسافة ويرجع في ملاقات عب (قسوله والسعان أعدم ولم يعلم بالاعارة) المناسب ولم يعلم بالتعدى لان مناط الضمان العلم بالعداء واذا غرم الريف لم يرجع على المردف لان الرادف يقول انحاق جمع على الغرم بسببك كافى شب أى واذا غرم في صورة عدم العلم (قسوله فله ان يتبع أي ماشاء) سواءاً يسمراأ وأعسراأ وأيسمرأ حدهما فقط ومن غوم منهما لا يرجع على الا خركا يأتى هو تنبيه كان الانسب تأخير

مسئلة الرديف عن قوله والافكراؤه أى لان الرديف يجرى فيه ماجرى في زيادة الحلفان كان مما تعطب به وعطبت ضمن قيمة بالمحل والافالكراء (قوله و بعبارة الح) هذا في زيادة الحل تحقيقا (قوله ولرمت الخ) لم بتعرض المصنف لحكم ما إذا انتفى النقيب بالمحل والتبقى المعتاد وقدد كرا لخلاف في ذلك اللخمى فقيل المعير بالخيار في تسليم ذلك وامسا كه وان سلم فله استرداده وان قرب وقيل بازمه القدر الذي يرى أنه أعار لله وله الاخراج في كبناء ) أى ولويقرب الاعارة لنفر بطه حيث لم يقيدا علم ان ابن غازى قال ان يونس صوبه وقوله ولا الاخراج و فاق لما في المدونة وقد عدهما ابن كلام المصنف فقوله والافالمعتاد خلاف الورج و فيها له الارج و فيها له الاخراج في كبناء المح وهو المنافق المنافق

(ص) والافكراؤه (ش) يشمل ثلاث مسورما اذازاد عليها في الحسل أوالرديف مالا تعطب عمله عطمت أملاأ وزادعليم اما تعطب مولم تعطب فلدس لربجافي همذه الاحسوال الاكراء الزائد فقط ولاخبار أهوفي بعض النسيخ والافتكم ردفه أيوان كان الرديف عالما بالاعارة فهوكردفه فلربهاأن بضمن من شاءمنه في الما القدمة والما الحكر اءومن غيرم منهم فالارجوع لع على الا تنو و بعبارة نماذا زادما تعطب به ولم تعطب له يما تعمدت فانه مازمه الاكتر من كراه الزائد وقسمة أأعس كاذكره اللغمسي وأمااذا زادمالا تعطبيه وتعيت فانله كراءالزائد لانهااذا عطَّبت في هذه الحالة لدس فيها الأكراء الزائد فأولى اذا تعييت (ص) ولزمت المقيدة بعدمل أوأحل لانقضائه والأفالعناد (ش) يعنى ان العارية أذا كأنت مفسدة بعسمل كزراعة أرض بطنا فأكثر بمالا يخلف كقمح أوبما يخاف كقصب أو بأحسل كسكني دارشهرام فسلا فانهانكون لازمة الى انقضاء ذلك آلم ل أوالاجل وان لم تكن مقسدة بعد مل ولابأجل كفوله أعرتك هدنده الأرض أوهدنه الداية أوهده الدارأ وهذا النوب وماأشه ذلك فانها تلزم الى انقضاءم دة بندة ع فيهاعد لمهاعادة لان العادة كالشرط وعدل ازوم المعتاد فما أعدراف مر المناءوالغسرس أوفيهما فسلحصولهما أوبعدا لحصول حبث لهدفع المعسر للسستعيرما انفق وأماان دفع ماأنفتي في المناء أوالغرس فله الاخراج قبل المتادوالي هذا أشار بقوله (ص)وله الاخراج فى كَبِمُاءان دفع ماأنفني وفيها أيضا قيمته وهل خلاف أوقيمته ان أم يشستره أوإن طِّال أواشتراءىغىن كثـ برنأو بلات (ش) بعنى الهاذا أعاره أرضه بينى فيها بنما ناأو يغرس فيهاغسرسا فلاغرس أوبني أراداخراجه بقرب ذائ فلهذاك بشرط أن يدفع لسستعيرما أنفقه وكافه على ذاك البنمان أوالغرس وفي المدونة في موضع آخر إن دفع المعقمة ما أتفق فالقولان لمالك فيها واختلف الاشياخ هـ ل ماوقع لمالك في هـ في القولين خلاف أوليس بخلاف فن قال خلاف اكنني بظاهراللغظ ومن فالدوفاق قال محل اعطاءالقيمة اذاأخر ج المستعبر المؤن كالجبرونحوه منعنده وأمالوأخر ج تمنامن عنده فاشترى به المؤن فانه يدفع له ماأنفق وهذا تأو بل عبدالق فانه قال يحتمل التوفيق بثلاثة أوجهوه فداأحدها الثاني آن محل دفع القيمة اذاط بالرامان

اغترهما كاعارة الدابةللركوب والعمدالغدمة ولكن الذي يحب بهالفتوي أن المعتاد لاسلزم فيما أعبراغير المناء والغوس ولافيهاأءم لمناه وغرس قمسال حصولهسما وأمانعه فمازم المعتاد الاأت دفع المسير للستعيرما أنفق في البنآء والغرسأ وقيمة ماأنفتي على ماذكره في قوله وله الاخراج في كمناه الخ فظهر عماقبر رفاان قروله والا فالمعنادليس على عومه برا في شي خاص وهوماا ستعيرللبناء والغرس وحصلاوانقوله وله الاخراج في قؤة المستثنى منه اهو تبعه عب اذا علت مأفله الحطاب فلا يظهرما فاله عبج ولاماقله شارحما فالواجب الرجوع لماقاله الخطاب ( تنسه ماعاله المصنف من ان قروله وله الاخراج الج مخلاف من استأجر منشخص أرضا براحامدة طويلة كتسعين سنفعلى مذهب منيرى دلك وغيرسوني فيهاممضت تلك المدة وأرادالم وجراخراج

المستأجرو مدفع قدمة بنائه منقوضا فانه لا يجاب الحدث و يجب عليه ابقاء البناء والغرس في أرضه لا يحتى الضمر باعتباره دا وله كراء المشاف المستقبل و نصعلي هدا في النوضي في بالشفعة انه بي (قوله أوان طال الخ) لا يحتى ان الضمر في تعباره دا التأويل بكون الضمر في قبيمة ليس راجعا لما أنفق بل للنفق عليه وهوالغرس والبناء (قوله وهوتأ ويل عبد الحق) أي مع باقى الثأو بلات كامدل عليه ما بعد (قوله فانه قال الخ) هذا صريح في أن الاحتمالات كامه العبد الحق أقول كمف هذا وقد قال في وضعه وقبل ما أنفق اذالم بكن فيه تغابن أو كان فيه تغابن بسيروم من أي المقيمة أعدل اذقد يسام من قبيا يشترى به ومن منفيا يشترى به وما المؤلف والما على الوفاق واغيا عبد الحق ذكره على وجد الما للف لا على الوفاق واغيا في المناس في وجه الوفاق ابن رشد ( قوله اذا طال الزمان الخ) أي فتعتبر في منه الشاء الما والمواب عكسه لان القيمة على تلك الحالم المناه أي وهذا كلام طاهر لا يحتى غيراً ن ابن ونس ذكر ما يخالف ذلك فقال هد التأويل بي خصل ذلك فالواجب أنه يدفع له مع الطول بمناس و مع القرب لا يحصل ذلك فالواجب أنه يدفع له مع الطول بمناس و مع القرب لا يحصل ذلك فالواجب أنه يدفع له مع الطول بمناس و هذا كلام ولا نسخ المناس و لا شعل معرفة صفة البناء و يتعسر ومع القرب لا يحصل ذلك فالواجب أنه يدفع له مع الطول بمن

ما أنفق ومع عدمه القيمة عكس هذا التأويل وأجب عايستفاد من كالم ابن رشد بان هدافي الذاكان الدار باقيا ولوحسل منه صغف قوة عن حاله جديدا أوهدم يسبر لا يمنع معرفة صفته حديدا وأما اذا حصل فيه من الهدم ما يمنع صفته جديدا فالرجوع لماذكره ابن يونس اه (قوله وعلى هدان أم يطل الزمن) عبارته في توضيعه في بيان ذلك وقيل ما أنفق اذا كان بالقرب حداليوم واليومين وقيمة ما أنفق اذا كان بالقرب حدالله واليومين وقيمة ما أنفق اذا طال الامدلانه تغير بانتفاعه اه (قوله وأجاب بعض الخ) لا يحنى كاقال بعض الشيوخ مافى هذا الجواب اذالمستعير الما خير ما ما تجوين الماذكر فهومن باب الطمع فلا ينه في اعتباره (٧٧) وقال عبر ولعل المراد بالتأبيد المدة

المتادة في العارية الطلقة (قوله فيكالغصب) في له وحد عندي مانصه فاواشترط المستعبر أنالدة اذا انقضت لا مكون كالغامب فالطاهرأن يعلى الشرط كالمستأجر اه (قوله و مدفع له قعة ذلك منقوصا) أىانكاناه قمة (قوله وانادعاها الا خدد) بقي عكس كلام المؤلف وهــومااذا ادعى المالك الاعارة والاخريدع الشراه لها فالقول للانالة لانالقول قدول منادى عدم السمع كاذ كرمني لـ (قوله ويحلفء \_ لى ذلك) فان نسكل فالمستعير بيمين فأن تكل غرم الكراء بشكوله (فوله أما باعتبار لزوم العقدف الأكلام)أى في انه مصدقفي كون العقد عقد احارة (قوله فان نكل فالقول قسول رب الدابة) هذاذ كره نت وغوره الهرام عن أشهب ولا يحيه مافه من المعدد والافر بماذ كرمغيره وهوأنهاذا كان أنف مثله فالقول قول المستعبر سمينه فالانكل حلف المالك وأخذ ماادعاه من الكراءالاأن يزيد على أجرة المثل فان أحل فسلاشي له شميعد كتبي هذارأبت عشى تت صرح بأنه فىالنوادروذ كرنصها لكنه قال انظرة ـ ول أشهب هـ ل هو وفاق

لان المناء يتغدير بالانتفاعيه اذا طال زمند وعلى هدذا ان لم يطدل الزمان فانه يدفد عماأ نفق الوحه الثالث أن محل دفع القدمة إذا اشترى المؤن بغين كثيروعلي هذا ان لم يكن آشترى ذلك نعسن أصلا أو بعسن يسسرفانه يدفعه ماأنفق واذاأعطاه فيمته ومالبناء فاعما فعناه على التأسد واستشكل ذلك بأن المستعمر لم دخيل مع المعسر على التأسيد وأحاب بعض بأن المستعبراً ما كان محورًا أن لا يُحرِّج منها كان له القيمة على التَّأْبيد (ص) وان انقضت ملة البناءأوالغرس فكالغصب (ش) بعنى انمن أعار شخصا أرضه لمنني فيهاأو يغرس غرسالى مدومهاومة غرانقضت مدة المناءأ والغرس المسترطة أوالمعتادة فان المستعبر بصمرحكمه حكم الغاصب فان شاعر بهاأمر ، بقلع بنائه أوشيه ووسو به الارض أوأمر ، بابقاء مافه أو مدفع المقيمة ذلك منقوضا بعد أن يحاسبه باجرة من يسوى الارض و يسقط من القيمة الاأن تكون الغاصب من شأنه تولى هدم أوقلع ذلك بنفسه أو بعبيده أو يحوذلك فانه بأخذ قيمة ماذكر كاملة من غسراسقاط عن يسوى الارض وشبه الولف المستعبر عسستلة الغناص المشار البهافيات الغص يقوله وفي منائه في أخذه وداع قمة نقضه يعدد يقوط كافة لم يتولها وان لم يتقدم لها ذكراشهرتها وانماكان المستعير كالغاصب معأنه مأذون أهنى البناء والفرس لانه دخسل على ذلك الصديد من من قدانقضى (ص) وان ادعاها الاتخذوالمالك الكراء فالقول فيمن الاأن يأنف مثله عنه (ش) يعنى أن من ركب داية لر حل الحمكان كذاور حم مافقال أخدَّ مامنك على سسيل العارية وقال رجوابل اكستريتهامني فالفول قول المالك أنهأ كراهماله ويحلف علىذلك فالف التوضيح أماماعتمارلزوم العقدف الاكادم وأماماعتمار الاجرففان أتى عايشمه أجرة والاردالي أجرة المنسل انتهى الاأن بكون المالك منسله لا يكرى الدواب لشرف وعلق مفامده فان القول حينشد قول المستعمر بمن فان نكل فالقول قول رب الدابة بمن و بأخد منه الكراء الذي زعم أنه أكراهايه فان نكل أخدذ أجرة مثلها الحالموضع الذي ركبها اليه ومثل هذا التفصل فمااذا أسكنه معه في دارسكناه وأماان أسكنه بغسرها فالقول قول ربهاانهأ كراهاولاتراعي كونمشلهذا قدرور فعمة أملاومشل دارسكناه في التفصيل المذكورااشاب والا ندة قاله النعرفة (ص) كزائدالمسافة اللمرد (ش) التشييه فى أن القول قول المالك بمسن والمعنى ان المعبر والمستعبر أذا اختلفا فقال العسبرا عرتك منافع دابتى مشلامن مصرالي العقبة وقال المستعبرالي الازلم فان كان تنازعهما قدل ركوب النهامة فالقول قول المعسر بعينه وان كان تنازعهما بعدا أنركب المستعبر النهابة أو بعضها فالقول قوله بمينمه في نفي الكراءان رجعت وفي نفي الضمان ان هلكت واليمه أشار بقوله (ص) والافلامستعرفىنفي الضمان والكراء (ش) أى والابأن ركب المستعرالهامة أى ركب

أوخلاف اه (قوله ان الهرند) صادق بثلاث صورما اذالم يحصل ركوب أصلا أواختلف فى أثناه المسافة التى ادعاه المعيرا وفى آخرها لكن ان كان اختلافه ما قبل الركوب أوفى أثنائه خير المستعير بين أن يركب الى الموضع الذى حلف عليسه المعير أوبعرا فان خيف منه أن بتعدى المسافة توثق منه قبل السليم اليه الثلاير كب ما ادعاء (قوله والا فلمستعبر المنه) ثمان كان ما ادعاء كثر عما ذا ده فلا منه أن بتعدى المستعبر المنه وحلف حلف الاستخرام لا يقبل المنافق المنافق

(قرله كالأأوبعضا) لكن اذاركب البعض القول قول المستعير فيماركب فقط لافيما بقى (قوله وان برسول الخ) قال بهرامير بدأته لافرق فى حكم هذه المسئلة بين أن يكون المعارقبضه رسول المستعير أوقبضه المستعير نفسه ولافرق بين أن يكون الرسول مصدقا المستعير أوالمعير أومكذ بالهدم الانه انحاشه لا على فعل نفسه ه (قوله فهوم مالغة فى المسئلتين) أقول لا يخدفى أنه اذا كان رسدول المستعير لا تظهر المبالغة الا بالنسبة لسكون القول (١٢٨) قول المستعير فتأمل (قوله بمعنى الخ) جواب عما يقال إن فعل الرسول هوا تيانه

المسافة التي فوق دعوى المعير كالد أو بعضاوة وله (ص وانبرسول مخالف (ش) راجع لما بعسد المكاف فهومبالغة في المسئلتين أي القول قول المعسران لمرد وان يرسول مخالف له وانزاد فالقول للسنتعبر وانبرسول مخالف له والفرق بشهو بن مسئلة وان بعثت اليه عال فقال تصدقت به على وأنكرت فالرسول شاهدماأ شاراليسه بعض وهوأنه في العمار به انحاشهد على فعدل نفسمه بمعنى أن الرسول الما قبض العمار به من المعسر فكانه هو المستعبر القمايض فقدشهدعلى فعل نفسه أى الهشهدلنفسه بخلاف الوديعة ومشل ماهنا شهادة الامسين بعددالمانع بحوزالرهن فأنها غدرمعتبرة لانهماشهادة على فعدل نفسمه والتعلمل في هدفه ظاهر (ص) كدعوا مردمالم يضمن (ش) تشبيه في تصديق دعوى المست عبرأيضا والمعدى أنهاذاادى أنهردالعبار يةالي لايغاب عليماالى صاحبها فأنه يصدق لان القباعيدة أنمن قب ل قوله في الضماع والتلف قبل قوله في الردالي من دفعه السمه الا أن يكون أخمذ مبينة مقصودة للتوثق فأنه لانقد لقوله في رده الابينك ولورد العارية التي لايغاب عليهامع عسده أومع وسدوله أوضدوهما فتلفت فالهلائ مان علمه لانعادة الناسجار به نذاك ولولم يعلم ضمياعها أوتلفها الابقول الرسول وأمااذا ادعى ردالعارية المتى يغاب عليها فأنه لا يصدف ف ذلك ولولم يقيضها ببينة وهدامفهوم قوله مالم يضمن وهدا التقرير مستفادمن كلام المواق عن مطرف وضوه في شرح وصرح في الشامل بأنه بقبل دعوى المستعير ردما لم يضمنه ولوقبضه ببينة فانقيل لمل يضمن هناما لايغاب علمه حيث قيضه ببينة مقصودة كافى الوديعة وما شاجهافيللا كانت العارية معروفا اغتفرفها مالم يغتفر في غيرها فجع الواقمول قوله من تمام المعر وف(ص)وانزعم أنه مرسل لاستعارة حلى وتلف ضمنه مرسله ان صدقه والاحلف وبرئ ثم حلف الرسول وبرئ (ش) يعنى أن الرسول اذا أتى الى قوم فقال لهـم أرسلني فلان الاستعيرة منكم حليا فصدقوه ودفعواله ماطلبه منهم ثمانه تلف منه قبسل وصوله اليهم مداسل قوله بعدد وان قال أوصلته لهم فان صدقه من أرسد له على ذلك فانه يضمنه ان كأن بما يضمن ومبرأ الرسول وانتم يصدفه انه أرسله لاستعارة ماذكرفان المرسل يحلف بالله الذي لااله الا هوماأرسارو ببرأ ثم يحلف الرسول بالله الذى لااله الاهولقد أرسارو يبرأ وتبكون العبار يةهدرا أى لاضمان على واحدمنهما فقوله والفعطف على مرسل اى و زعم أنه الف وأمالوثنت تلفه وقدصدقه المرسسل على الارسال فلاضمان لانتفاء موجب الضمان أوان الواو واوالحال ومفهوم حلى أنهلو كان المستعارىمالا يضمن كالدابة منسلا فلايكون الحبكم كذلك والحبكم أنه لاضمان على الرسول ان لم يعترف العداء (ص) وان اعترف بالعداء ضمن الحر والعبد في دمته ان عنى (ش) بعني أن الرسول اذاا عترف بالتعدى في أخذ العارية و تلفت منه فان كان حرافانه بضمنهاعاجلا وانكانعب دافانه يضمنها فى ذمته ان عتق يومامالا فى رقبته

بالدابة من المعير لان فعدله السير لازيدمن المسافية وأجاب عج بأن المراديفه ل نفسه اللفظ الصادر منه وسماءفعلا لانهفعل اللسان (قوله بخلاف الوديعية) أى فانه يشهد على الصبغة وهي كونها صدقة فالذاصحت شهادته واذا تأملت تحدالثاهد هناشهدعليه ولم بقدل وفي باب الوديعة شهدعلي وقب ل مع اله رسول في الصورتين فيقال ماالفرق بين المسئلتين فباأجاب بهالشار حلاينفع أصلالان قوله انه شهدانشسه لابسل لاناللوضوع انالرسول مخالف للستعبرفلم بكن شاهداله (قوله بعوزالرهن) أي شهادته بأنه حازالرهن قدل حصول ظاهر) أىمسئلة الامن تفلاف مسئلتنا فلمذااحتاج للتأويسل المتقدم فتدبر (قوله الاأن مكون قبضه الخ) هـ في الهو المعتمد ومافي الشامل من أنه يصدق بيين في ردما لم يضمن وان قبضه بيننة لافعا بضمن ولوقيضه بلاسفه على المنصوص صدعمف (قوله ثم حلف الرسول ورئ) حاصل مانقله عشي تت ان ماقالهضعمف وانالرسول يضمن وكذافوله بعدفعليه وعليهم المين فقد قال وقوله وعلمه وعليهم المهن

لابائن على المشمورسواء أنتكروا الارسال أولا الاول ما تقدم وأما الثاني فالرسول دفع لغيرا ابدالتي وظاهره وظاهره دفعت البسه بغيرا شهاد فيغرم على المشهور صرحه في معسين الحيكام وقول الزرقاني ان أقروا بالارسال ضمنوا غيرظاهر (قدوله أو أن الوالله الله ينقل أي الماعاط في قدوا الحاليدة (قدوله والحيكم انه لا في المامول ) أي كالاضمان على المرسدل والظاهر أن يقول لاضمان على المرسدل عند التصديق لان فرض الكلام أولا في المرسل والرسول لاضمان عليه (قوله والعبد في ذمته) أى والسيد اسقاطه

(فوله فعليه وعليهم المين) فان سكاواوندكل فالغرم عليه وعليهم سوية وان حلف و نكاوا فالغرم عليه م فقط وعكسه عليه فقط (قوله فان المرسل المرسل فلا بنا في الجمع الذي في المصنف (قوله في كان القياس) أى وان كانت الواولا تقنف ي تبياوان أقروا بكونه رسب ولا لضمنوا كافي الاربي المربيط كافياده شيخنا السلوني بكونه وسام ولا لضمنوا كافياله ولي المربيط كافياده شيخنا السلوني (قوله وظاهره المن أي خلافالبعض المفتين هو على المعيرف الليلة والليلة والليلة وعلى المستعيرف المدة الطويلة والسفر البعيد

و باب الغصب في المنطقة والاغتصاب منه وغلبه سواء) أى انهما عنى أى الغصب والغلبة وقوله والاغتصاب مثله أى مئسل الغصب في أنه أخسد الشي ظلما الاأن الذى في الجوهرى خلاف ذلات ونصه الغصب أخسد الشي ظلما يقال غصبه منسه وغصبه على المعان المنطقة العبارة وأما (٢٩) على كلام الشارح فيكون في العبارة شي

لان مقتضى قوله والاغتصاب وطاهره ولومأذوناله فيالتحارة وهومشكل والذى نسغىأن المأذون كالحرق أنه يضمنها فيذمنه مشله أن يكون عرف أولا الغصب عاجلا كإمرفىالوديعمة وقوله ضمن الحرأى ان لم يكن سيفيها والافلا ضمان عليه لتفر يطهم كاهوقضمة قوله وهولغة أخمذ فى عدم اختسار حاله والصى كالسفيه (ص) وان قال أوصلته لهم فعلمه وعليهم الممن (ش) الشئ ظلا لاالهعرف أخذالشي يعسني أن الرسول اذافال أوصلت الحلي الذي استعرنه الي من أرسلني وأكذبوه وادعواعدم ظلما بالغصب كاهوصر مح لفظه ارساله وانه لم يصلهم وقد تلف الحلى فأن المرسل يحلف أنه لم يرسله ولم يوصل المه أي و سرأم حمث قال أخذالشي ظلماغصمه محلف الرسول لقدأ وصسله البهسم و مرأ وتسكون العارية هدراو مدؤآ بالمسن في كان القساس الخ (فوله فعنى الغصب لغة) كاهو فعليهم المين معلمه المين ووجهه أنهم سدؤن فى الضمان فقدموا فى المين كذلك (ص) مرادالحوهري (قوله فعني) أي اذا ومؤنة أخذهاعلى المستعمر كردّهاعلى الاظهروفي علف الداية فولان (ش) يعني أن الاجرة عرفت معنى الغصب فى اللغة مع فىنقل العارية على المستعركا أن كلفة ردها الى صاحبها على المستعرعلي مااستظهر وصاحب حقيقته المعروفة في الثمر ع يعلم المقسد ماث لانهمعروف مسنعه فلا تكلف أجرة معروف مسنعه وأماعلف الدابة المستعارة أن الفصب لغة أعممنه شرعا واغما وهي عند المستعير هل هوعليه أوعلى المعيراذلو كانت على المستعمر لكان كراء وريما كان فلناالمعروفة في الشرع لانه لم يتقدم علقهاأ كثرمن الكواء فتخدوج العارية الى الكراء في ذلك فولان وظاهر وجرى القولين ولو معشاه شرعافلا بشاسب التفريع طالت المدة وهوكذلك والعلف يفتح اللام أى ما يعلف به وأما بالسكون فهو تقديم العلف الداية (قوله لانه عوت ماليكه) أى لان فهوعلى المستعبرة ولاواحد اولامقه ومالداية بلكل ما محتاج للانفاق كذلك ولماحي ذكر أخذ المال بسب موت مالكه الغصفى كالرمه أخذنذ كرحق قته فقال وبعدالموتلاقهر وقوله وحرابة ﴿ باب ذ كرفيه الغصب وما يتعلق به كمذافى بعض النسيخ بالواووهبي أسخة شخناعد الله فمكون معظوفا

على قوله غالة أى فيخرج قتله غيلة

وحرابة الاأن غملة خرج بقوله قهرا

وحرابةخرج بقوله لالخوف قتال

ونسخة الشارح مدونواو وعلها

مكون حذف العاطف وتحصلأن

وهولغة أخدنالشى ظلما قال الجوهرى أخذالشى ظلما غصيبه منيه وغلبه سواء والاغتصاب مشله اه فعنى الغصب لغة أعممنه شرعا الشارالييه بقول ابن عرفة أخدنمال غيرمنفعة ظلما فهرالا للخوف قتال فيخرج أخدنه عنيه اذلاقهر فيه لانه عون مالكه وحرابة قوله غيير منفعة منفعة أخرج التعددي وقوله ظلما أخرج به أخده عن طب نفس وقوله قهدا أخرج به الحرابة وظاهر كلام الشيخ انه أخرج الغيلة وقولولا الغيسلة لانه عون ما الحديثة وقدا عترض على تعريف ابن الحاجب قوله (ص) الغصب أخذ مال فهرا على على الغصب أخذ مال فهرا على على الغيب المؤلف ابن الحاجب بقوله (ص) الغصب أخذ مال فهرا

المعنى واحد على كالالنسخة بن المعدى أى لان التعدى غصب المنفعة لاغصب الذات (قوله أخرج به السرقة) لان القهر لا يلحق المسروق منه في حال السرقة بل بعدها فقصد لم إنه خرج بقوله فهر اشدا تن الغيلة والسرقة خلافا لظاهر كلام ابن عرفة وقوله وطاهر كلام السرقة خلافا لظاهر كلام ابن عرفة وقوله وقداء ترض على تعريف ابن الحاجب أى لان وضائد وظاهر كلام الشيخ أى ابن على المناه والمناه والمناه

تحرزعن المسرى فانه لا بضين المغصوب في القضاء وأما في الفنيا فالشهور عناطبته بفروع الشريعة وقهرا حال عفر حة الغسلة والسرقة والمنطنة والاختسلاس لان القهرانحا محصل بعد لاحال الاخذوا خلاق هوالذي بأتى جهرة ويذهب جهرة والمختلس هوالذي يأتى خفية ويذهب جهرة (قوله ونحوه) أى كالغاصب (قوله على وجه بنعيذ رمعه الغوث) أى لان من يقطع الطريق لا يجدمن يفيشه مخلافه في الحضر فيحدمن هواعلى منه فيستغيث به في كامنا الان محاد بون لا نه لا يوجد من يستغلث بهمنهم (قوله من حيث الجلة) أى في بعض الاحوال أى لان المحاد بحاله معاوم من كونه بقتل أو يصلب بيخلاف الغاصب يؤدّب فقط (قوله والافهي الغصب) أى وان لم نقل مخالفة من حيث الجلة بل قالما ( سم ) مخالفة الغصب في جميع الاحوال فلا يصح لانها الغصب بلاشيك أقول أذا

تعديابلا حرابة (ش) قولة أخد ذمال كالجنس وقوله قهرا أخرج به ما يؤخد ذلاعلى وجده القمهر والغلبة بلعلى سيل الاختيار كأخد الانسان وديعة وغصو ذال فان ذاك لايسمى غصبا وفوله تعدياأخرج بهمااذاأخ فمالهمن المحارب وفعوه فأنهوان كانقهم والكنه لدس تعديا ولما كانتهذه القيود تشمل الحرابة وتنطبق عليها أخرجهالانها أخدا لمال على وجه بتعذرمعه الغوث فافترقا فأحكامها مخالفة لاحكام الغصب من حيث الجلة والافهمي الغصب للشك وكالمالمؤلف لايشمل أخذالاب مال ولده أومال ولدواده لان فيه فسيهة فلا صدقعلمه انه أخذه تعذما اذالمتعدى هوالذى ليس له مستندشرى (ص) وأدب عير (ش) بعسني أن الغامب اذا كان بمسزافانه يؤدّب وجو باو يسحن لحق الله باجتهادا لحا كم يعمد أن يؤخذمنه ماغصبه وأدبه لاجل الفساد فقط لالاجل التعرج كابؤدب على الزناو محوم تعقيقا للاستصلاح وتهذ ساللاخلاق وكذلك تضرب المهائم استصلاحا وتهذ سالاخلاقها ومفهوم بمزعدم أدبغ مره وأماالبالغ فمؤدب انفاقا وفوله وأدب ولوعفاعنه المغصوب منسه لانهحق شهدفعاللفسادفالارض (ص) كدعيه على صالح (ش) تشبيه في الادب والمعني أن من ادعى الغصب على رجدل صالح فأنه يؤدب والمسراديه من لايشار المه بالغصب لاالصالح العدرفي وهو القام بحقوق الله وحقوق العباد حسب الامكان (ص) وفي حلف المجهول قولان (ش) يعنى أنالغامب اذا كان مجهول الحال وهوالذى لا يعرف مخبر ولا بشر فهل يلزمه عن أنه ماغصب أولا بازمه عن قولان والشانى أطهر لان القاعدة أنكل دعوى لا تشت الاسعدان فلا عمز عمردها والغصب من ماب التعريح وهولا شعت الابعداين وأما المعروف بالعداء فانه يضرب ويسمن ويطال سعنه بل فال بعض الائة يخلد في السمن وهل بؤاخذ بافر اره في حال التهديد والضرب أملا الثهاأن عن السرقة أواخرج القسل لكن المؤلف مشي على خلاف هددا فى السرقة حث الغ على عدم الاخد فيقوله ولوعين القنيل أوأخرج السرقة وعلى القول بحلف الجهول أوكان المدعى عليهمم ماوسكل فأن كانت دعوى تحقيق فلا بقضى علمه حتى بردالم ينعلى المدعى ويحلف وأن كانت دعوى اتهام فالظاهر أنه يغرم بجرد السكول وسكت المؤلف عن أدب المدعى على مجهول الحال وقدد كران يونس أنه على القول بحلفه لايلزم راميه شئ ويفهم منسه انه على القول بانه لا يحلف عنزلة الصالح أى على رامسه بالغصب الادب (ص) وضمن بالاستيلاء (ش) فاعل ضمن هوالممزوع عرموالع في أن الغاصب يضمر الشئ المغصوب بالاستبلاء أى متعلق الضمانية والمرد بالاستبلاء مجرد حصول الشئ

كانت الغصب بلاشك فهي موافقة ففجيع الوجوه فلابصم قوله مخالفة والماصل ان أراد السارح مذاكعر فافلا يصح لانهاغ مرهوان أرادلغه فهسي من أفسراد الغصب لغة ولا كلاملنافي المعنى اللغوى (قوله أومال ولدولده)أى فلا مكون من الغصب كافي المقدمات وقرض المسئلة أن الاب غير محتاج وقال الزرقاني بنبغي شمول كالام المصنف له حمث لاحاحة فمكون أخدنه من الغصب وانكان لا يؤدب لني الاوةولا يخفى أن قسوله أومال واد واده شامل الجدمن جهة الابومن حهة الام وفي تت الاالوالدمن ولدءوالجدلاب فيحفده قيل لايعكم له يحكم الغصب الم فقصيته أن الحدمن حهدة الام غاصبوان كان لايقطع الشمهة فسلامنافيانه مؤدب كذا أفادان عب والحاصل أنقضمة كلام شارمعنا أنه لابؤدب فمكون مخالفاله (قوله وأدب) أى وحوما باجتهادا لحاكم (قوله فانه يؤدب) أى بضربو به يعن (قوله عدلي الزناونحوه)أى كالسرقة (قوله وأما البالغ قمؤدب اتفاقا) فسه اشارة

الى أن قول المصنف وأدب بمزأى على المشهورأى وقبل لا يؤدب حكى القوائر في المقدمات (قوله من لا يشار المفصوب المده المده المده المده المده المده وقوله ثالثها ان عن السرقة والافتحان في مقام المعصب فنقول ان عن المعصوب (قوله أو كان المدعى عليه متهام) أى عندالناس وهوالمعروف بالمداء ومفاده انه اذا كان المدعى عليه متها والمناف بالمده وقطعا (قوله هوالممنزوغيرة) المناسب الممنز فقط لقوله بعدوالافترددوكت بعض الاشماخ مانصه لا يقال غير الممنز سيأتى فلا يدخل هنالانان قول التردد صعيف والراج الضمان والحالاف الاتى الماهوفيما يضمنه وأما أصل الضمان فقد علمن قوله وضمن بالاستيلاء (قوله والمراد بالاستيلاء الخراك المناسبة المدالاستيلاء المناسبة المدالاستيلاء الناستيلاء المناسبة المدالاستيلاء المناسبة المدالاستيلاء المناسبة المناس

المغصوب في حوز الغاصب ولكن لا عصل الضمان بالفعل الا اذاحصل مفوت وم الأستملاء ولوبسماوى أوحناه غيره وفائدة تعلق الضمان بعرد الاستدلاء انه يضمن قمته حساحصل المفوت ومالاستبلاء لاوم حصول المفوت والكلام هنافي ضمان الذات وأماضمان الغدلة فسمأتى أنه لابضمنها الاأذا استعمل وهدافي غاصب الذات وأماغاص المنفعة فسمأني انه يضهن المنفعة وان لم يستعمل فيماعه البضع والخير وأما الذات فلا يضمنها بجرد الاستملاء على ما مأتى في فوله أوغص منف عة فتلفت الذات ومنفعة المضع والحسر بالنفو يتوغيرهما بالفوات (ص) والافتردد (ش) أىوان لم بكن الغاصب بميزًا بل كان صــغيراً ومجنونا فتردد أىطر يقتان طريقة ابن الحاجب تحكى ثلاثة أقوال في ضماله وطريقة ابن عبد السلام تحكى الخلاف في سنه وهد ذا أحسن ما يقرر به المتن وكائه قال وأدب مدير مع ضمانه والايكن الغاصب بميزا فني ضمائه وعدمه وعلى ضمانه فعاذا يضمن وماسنه الذي يضمن به ترددوا لذهب من الله الضمان وانه يضمن المال والدمان لم يلغ الثلث في ماله وان بلغ الثلث فعلى عاقلته وانالتمسيز لايحد بسن والهالذي يفهم الخطاب ويردا فحدواب ولا بنصط بسن بل يختلف باختلاف الافهام ونحوه والمراد بفهم الخطاب الخانه اذاكام شئ من مقاصد العسقلافهمه وأحسن الحواب عنده لاأنه اذا دعى أجاب وأشار بقوله (ص) كان مات (ش) أى الشي المغصوب عندد الغياص فانه يضمنه الى أن الغاصب يضمن السماوي وهد ذامدل على أن معنى فوله وضمن بالاستبلاء أى خوطب بالغرم بالاستبلاء (ص) أوفتل عبد قصاصا (ش) يعنى أن الغاصب اذاغصب عسدا فني على عسدمثله فقتله فاقتص له من الجاني فان الغاصب يضمن قمته لربه بوم الغصب لاستميلاته بوضع السدوكذلك يضمن الغاصب فيمادون النفس اذاكان القصاص منقص القمة ولوأمدل عبد رقمق لكان أولى وانظرلو كان القندل سابقاعلى الغصب وقتسل مه هسل لاضمنان علسمة أويضمن نظرا الى أن سيد مريميا كان بفسد به لولم يغصب أوربميا كانولى الدم بعد هوعنسه لاجل سددة فالقنسل بسبب القصاص لاننق الضمان عن الغاصب العلةالمذكورة ومثل القصاص الحرابة وماأشبه ذلك وهذاهوالموافق لظاهراطلاق المؤلف والقولهم الظالمأحق بالحسل عليه والايحنى أنمن مدخول الكاف في قوله كأن مات وماعطف علمه مأهومثال الفدت المغصوب ومنهما مالبس من الغصب وانما هومشارك في الضمان كحدالود معة والاكل بلاعسار وفترقد دالعسد والفترعلى غيرعافل وغسرذلك فتسكون المكاف فانسسة المعض هنده الامور كالموت والقتل التمثيل وبالنسسة لمعضها للتشبيه فهومن ياب استعمال المشترك في معنيدة عندمن أجازه الاأن قوله (ص) أورك (ش) مشكل لان الركوب بجسرده ليس من مفتنات المغصوب فلايصح المفسراطه في ساك أمد الممفينات المغصدوب وليس بموحب للضمان فى غد برا لمغصوب فلا يصلح أن يكون مشار كاللغصب في الضمان ولايصل أن بكون سانالنعلق الغصب بهااذه و محصل فد مجدر دالاستبلاء و بعبارة أورك أى وهلكت الداية والافلاشي علسه ان حعلناه تشلا أولم تمال أن حعلناه تنظيراأى انمن تُعدى على داية فركها ولم تهلك فليس علب الاالكراء (ص) أوذبح أو جحدود يعة أو أكل بلاعلم (ش) بعني أن الشعص اذاغصب حسوا فافذ بحموانه بضمنه لر بهلان الذبح موحب الضمان فهومن أمشاهما مفت المغصوب كاهو ظاهر كالامان الحاحب وكذاك بضمن المودع بفتح الدال اذاجحه ماعنسه من الوديعية ثم أفرج اأوقامت عليه البينة ثم هلكت بعسدذلك ولوبأمر سمارى وتبت هلاكه لانهل إحدها صاركالغاصب كامر في باب الوديعة عند قوله وبجيدها تمفى قبول بينسة الردخ الاف وكذاك يضمن من أكل من الغاصب منسيافة أوهبسة

وبشهوايس المراديه وضعه في داره أوحانونه أواخفاه عنربه (قوله أى وان لم يكن الغاصب) الاولى الحانى لانغد برالمديز لاشصف بالغصب (قوله تحكى ثلاثة أقوال فممايضمنه )هل يضمن المال في ماله والدبة على عاقلته ان بلغت الثلث والافنى ماله أولايضين المال وأما الدية نعملى عاقلته انبلغت الثلث والافني مالهأولا يضمن مالاولادمة و مكونان هدرا والمعنون كذلك (قوله نحكي الحلاف في سنه) قل سنتان وفعل سمنة ونصف سمنة وماذكره الشارح كارم اللقاني وذكرعي ان كالرم البرزلي يفيد أن الراح القرول مأن الضمان يختص بالمهزوأماغ مرالمهز فلا ضمانعليه (قولدوأن التمسيز) من المعاوم ان الكادم في عدم التمييزلكن ملزمين مسدالتميز حد غيرالميز (قوله ونحوه) أي نحو اختلاف الافهام كالفصاحة (قوله لاأنهاذادع أحاب لانممو جود في بعض الطمور (قوله أو يضمن) قال عبم وهوالموافق لظاهــــر اطلاقهم واطلاق المصنف ولقوالهم الظالم أحق بالجل علمه ورده محشى أت بأن النقل فسدان المرادحني عنددالغاصب كافرد عدابن فرحون كادم ابن الحاجب (قوله ان حعلناه ننظعرا) أى فصمل على غصب المنفعة لا الذات الاأن محشى تت ناقش ذلك عاماصله انشأن الترددأن مكون الموضوع التردد مصداولس كذلك

(فوله اذا كان الغاصب عديما) فان كأن الا كل عديما اسع أقر بهما يسار اومن أخذ منه لا يرجع على الآخر (فوله ان الذبح الشي المغموب الخ) لا يخبى ان هذا ضعيف والمعتمد انه اما أن مأخذ القيمة أو بأخذ الشي المذبوح بدون فيمة كا أفاده محشى تت (فوله أوا كره غسيره على التاف ) ظاهره أن (٣٣) الضمان على المكره بالكسر والمذهب انه على كل منهما ولكن المكره بالفتم مقدم

ماغصبه من غبرع لم بأنه مغصوب لستحقه بقدرا كله اذا كان الغاصب عديما أولم يقدر علمه مُلارجع الموهوب على الواهب شي فانكان الغاصب ملماً فأنه يضمن ولاشي على الا كل اماانعدام الموهوب بالغصب شكه حكم الغاصب فبعد بررب الشي في اتباع أيهما شاءفان كانا معدمين أتبع أقربه مايسارا ومنغرم منهمالاير جمع على صاحب كافي أبي الحسن الاأن المذهب فى الفرع الاول أن الذبح الشئ المغصو بليس عفست له ولربه الخمار بين أخد قمتمه يوم الغصب وبين أخسده مذبوحا وأخسد مانقصت قمته مذبوحاعن فسمته حمايل ظاهر كالرمان رشدان هذامته في عليه (ص) أوا كره غيره على التلف (ش) بعني أن من أكره غيره على تلف شئ فانهما بضمنان معا هدذا لتسسه وهدذا لماشرته لكن تارة بضمنان مترتسس كافي الاكزاء على الرمى فالمباشر يقدم على المتسب فلا يتبع الااذا كان المكره مالفتح عديما وتارة يضمنان معا كالوأكره معلى ان أتسه عال الغررفان المكره بالكسر والمكره بالفتر سواء في تعلق الضمان بهمامن غيرترتيب وهذامفه وم قوله على الناف (ص) أوحفر بيراتعدما (ش) يعني أن من حفر بترا تعدما فهلك فيها شي فاله يضمنه كالوحفر ها في أرض غيره أو في طريق المسلين ونبه مذلك على الدلو حفرها في مليكة أولصلحة فهلك فيهاشي فانه لاضمان علمه (ص) وقدم عليه المردى الالعين فسيان (ش) الصميرفي عليه برجع للتعدى في حفر البيرو المعنى انمن حفر بتراتعديا ثمان شخصا آخراً وقع شيأفيها فهلك فان المردى يقدم في الضمان على الحافرلانه مباشر وهومف دم على المتسب الاأن يكون حفرالب ترلشحص معن فرداه فيها شخصآ خرفائم سماسيان فى الضمان أى حافر البار والمردى وبعبارة فسيان فان كان المردى بفتح الدال انامكافئا الحافروا لمردى فالقصاص عليهمامعاوان كانغمرا نسان ضمناهمعا كافى الشارح وهو بفيد لأنه اذاكان أحدهمام كافثاوالا توغيرمكافئ كااذا حفرها حرمسلم لعبدمعسين ورداه عبدمثله فانه يقثل العبدالمردى ولايقتل الحافر وهل عليسه شئمن قيمة العبدأولا ويجرى مشلهذا في المتسب مع الماشر وفي الجماعة اذا فتلوا شخصا وكان بعضهم مكافئاوالبعض الآخرنجيرمكافئ (ص) أوفَّته قيدعبدلئلا يأبق (ش) يعني أن من قبدعبده خوف الافه فاءشفص في ل قيده فأنق فانه يضمنه اصاحمه وسيواء كان الاقه عقب الفتر أوبعده عهلة أمالوفيده لاحل نبكاله لمجبعلى من حله ضمان فقوله لئلابا بنى منعلق بقيدوان كاناسم عين لانه اسم للاكة والجار والجرور بتعلق باسم العين كقوله أسدعلى فلا عتاج الى تعلقه عحذوف أى قد لعدم الماقه أى امنعه القيدمن الاباق وانظر لوفتح قدد مرودهب محبث بمعذرر جوعه والطاهرا نه يضمن ديته كإبأني في قوله كرباعه وتعدر رجوعه من أنه لامفهوم لقوله باعمه بل حيث ادخله في أمريتعم ذر رجوعه فاله يضمن دينه (ص) أوعلى غميرعا قل الاعصاحبةربه (ش) يعني أنمن فتح بأباعلى غبرعاقل فذهب فانه يضمن لتعديه بفتح البابالا أن يكون ربه مصاحباله حين الفتح بأن كان حاضر امعده في الحل الذي فتح عليه فلا ضعان حينئذ واعلانه بجب الضمان على الفاتح ولو بحضرة ربه غيرنام حبث كأن ربدلا بقدرعلى منع

ومنغرممنهمالاوجععلى الاخرفل شارحنا نظرفيه للفقه من خارج (قوله وهذام فهوم قوله على التلف ) وفرق بان هذه كالدهما مماشر مخدلاف الاولى لم مقعمن المكره بالكسر الامجردالاكراء فلذاقدم الماشرعلب (قوله أوحفر بأراتعدما) والطاهران حفرها بلصدق الطريق بلاحائل كفرهابها كافي عب وشب (قوله على أنه لوحفرها في ملكه ) أى ولم مقصدضر رأحد والاضي كقصد وقوعسارق وانالم بقصدهالاكه أووقو ععترمغه آدمى فاوحقرها عمل محورله بقصدمنع آدمي أومحترم غمرممن الوصول الحزرعمه فسقط بهامن قصدمنعيه وتلف هيل لانفان علمه لانه غمرمتعدأو يضمن كالفسده مفهوم قول تت لابقصدمعن وهذامعين بالوصف لا بالشخص وهل بصدق انه لم مقصد بعفرها الاتلاف يحررذاك أفول الظاهر التصديق (قوله وقدم علمه المردى) ظاءر كالمهضمان الحافسرأيضا ولسكدذاك لل الضمان مختص بالمردى وحدده على رواية ان القاسم ولوقال وضمن المردى اسلمن ذلك (قوله فسمان) أى اذاعم المردى بقصد الحافر والااقتص من المردى فقط (قوله امالوقيدلاحل نكاله) والظاهر انالقول قول السدفي اختلافهما

كااذا ادى السيد انه قيده خوف الأباق وادى الناق السكال لانه لا يعلم الامن حهة السيد الاأن المفتوح تقوم قرينة بخلافه (قوله لانه السيدانية المناسب انه متعلق بحدوف أى قيد لينتي اباقه والقياس غير ظاهر لان أسد على اغياص تعلقه به الكونه في تأويل المشتق و مكن الجواب بان قيدية والمعشف أو قتي مقيد ابه العبد الماسلة والموصول كالشي والواحد (قوله الا بماحية ربه) والظاهر أن المراد بالماحية أن يكون عكان هو مظنة شعور معروجه وأن بعد عنه والموصول كالشي والواحد (قوله الا بماحية ربه) والظاهر أن المراد بالماحية أن يكون عكان هو مظنة شعور وجه وأن بعد عنه

يسيرا لاالملاصقة فقط (فوله أوفتح موزا) أى أونقيه ويقدم آخذ المتاع حيث كان يضمن المال وذلك في الذالم يقطع مطلقاً أوقطع وأيسم من الاخذ الى القطع على من فتح المرز أونقيه لانه مباشر (قوله فلا تكراد الخ) قديقال هدا أعم ولا تكراد المخاص مع العام (قوله فرتبته التقديم) وقديقال انهم الى مراد الله الاولى (قوله زقال وهوالقرية التي يكون فيها العسل مثلا فاذا فتح ها انسان و ربه احاضر فانه يضمن لانه لا يمكن (٣٣٠) و به حفظه فه و بمنزلة الطيروقوله فتبدد أى

نفرقأى وكانر بهلاعكنه حفظه أمالو كانعكنه حفظه فلايضمنه اذا كان ربه حاضرا (قوله وقوله) الاولى و يحتمل أنه التضات على مذهب السكاكي لان المقام يناسب قولنابضم مرالمتكلم (قولهلان طعامالغصبالخ) أيمن جواز سعه قبل قبطه (قوله الملا يكون فمه قسم دين أى المدل في دين الذى هو التمرن الذى تأخر (قوله ويدل الخ أي ونقسل الحيوات لا كلفةفمه (قوله واعسلمان هنا أمرس) الفرق من المقوم والمسلى انالللى اكانمثله يقوم مقامه اكتني فيه بأدنى مفوت بخلاف المقوم رادلعمته فلايفوت كأفال الابنقل فمه كالفة (قوله بل بوجب لتغسر اس أن مأخد قمته أى أوسمنه المفصوب (قوله فتصرفه فيه مردود) مدى بقال مردوداذاأمكن رده وعندالفواتلا (قوله ومنهالخ) أى ومن منع التصرف رده (قوله ومقتضي مالان ناجي الخ) وعليه فعسوزشراءر ؤسضأن مشوية مأخوذة مكسا كتسمقية وابس سرموحة مغصوب نعلها لااطراف نيشة غصدت من مذبح بعد الذبح مانفاق ان ناجي وغيره (قول حيث لزمت والقيمة) أى وعلم اله لا يردها لربهابشرط حصول المفوت كاهو

المفتوح علمهمن الذهاب كااذا كانطم براوأماان كان بقدر دبه على رده فلاضمان على الفاتح اذا كان الفتح بحضرة ربه ولونائم احمث كان له شسعور وقوله (ص) أوحرزا (ش) أى على غسير حسوان فلانكرار والاف كلاهما فترحرنا ويعبارة أوحر زامعطوف على قيد فرتبنسه التقديم على الخار والمجرور فبرجع الاستثناءله أيضا يعنى النمن فتمحرزا فذهب مافيه ضمنه لتعديه بفترا لحرزالاأن بكون ذلك عصاحبة ربه ولوفتر زفافت دماف مضمنه (ص) المنسلي ولو يغلاء عمَّاله (ش) هـ ذا معمول ضمن والمعنى أن الغماصب اذا غصب مثليا مكيلاً وموزونا أومعدودافعيمه أوأتلفه فانه يضمن مشله ولوكان المشلي وقت الغصب غالبا ووقت القضاءيه رنديصاعلى المشدهور وقوله ولو يغلاءأى وأوغصه فى زمن غلاء وقوله بمثله متعلق بضمن وقوله فعيبه أوأتلفه احتراز بمااذا كان المسلى المغصوب موجودا وأرادر به أخد موأراد الغاصب اعطاءمثله فلريه أخذه (ص) وصيرلو حوده ولبلده ولوصاحبه (ش) يعني ان المغصوب منه اذا تعذر عليه وجود المثل فانه يجب عليه أن يصبر لوجود الشي المغصوب بأن كان للذل إبان فانقطع واذاوجدالمغصوب منه الغاصب بغير بلدا اغصب فليس له أن يطالبه بمثل المسلى الذى غصيهمنه ولوكانا اشلى المغصوب موحودامع الغاصب لان غيره بقوم مقامه وبجوزا للغصو بمنه أن اخذف المدلى غناء لى المذهب الان طعام الغصب يحرى عجرى طعام القرض و شترط التعمل لثلا مكون فيه فسيزدين في دين وأشار بالواقول أشهب يخبر به بين أخذه فيه أوفى مكان الغصب وبعيارة ولوصاحبه فلدس له مطالبته بهمع وجودهم الغاصب لانتقله فوت بوجب غرممنه عليه لاغرم عينه وظاهره فاأن النقل فوت والألم بكن فيه كلفة ويدلة مانقله المواقمن أن نفه ل الحيوان فوت واعلم ان هنا أمرين الاول ان النقل فىالمثلى فوتوان لم يكن فيه كلفة وأمافى المقوم فاعا يكون فوتاان احتيج ليكبير حمل كايأنى وعلى هذا فالمغصوب عالف للبيع فاسدا اذالمبسع فاسدا اغما بفوت بتقل فيه كلفة سواكات مثلياأ ومقوما الثاني انفوت المسلى يوحب غرممسله وفوت المقوم لابوحب غرم فمسهدل يوجب التخيير (ص) ومنعمنه للتوثق (ش) أى وللغصوب منه منع الغاصب من التصرف في المثلى الذى صاحبه حتى بتوثق منه برهن أوجيل خشية ضياع حقربه ومشله المقوم حيث احتاج لكبرجل ولم بأخذه فانه عنع منه للتوثق واذامنع منه للنوثق فتصرفه فيه مردوداذهو الاصل فساعنع فلا يحوزلن وهبآه قبوله ولاالنصرف فيه بأكل ونحوه ومنه يؤخذ منع أكل ماوهب بمافات ولزمه قمده حمث علم أنه لابردار به قيمته كهسة من لم شاة ذيحها وطبخ لجها اشتغص فلايجو زللوهو بله أكله حث علمان الغاصب لابدفع لرب الشاة قسمتها وبهكان يفتى شيئ االقرافى ومنه بتبين محة ما قاله صأحب المدخل من منع أكل اطراف الشاة ونحوها ممايؤخ فمكسا وبهكان بفرى الناصراللقاني ومقتضى مالابن ناجي وقول المؤلف فيمايأتي أوغرم قيمته انه يجوز الاكل أن وهب له شيء من المغصوب حيث أزمته القمة (ص) ولاردله

موضوع المسئلة واعلم أن ما قاله ابن ناجى هو المعتمد كايفيده المعيار وكاحكى الفقية أوعيد الله القورى ان السلطان أبا الحسن المرينى دعا فقهاء وفته الى وليمة وكانوا أهل علم ودين فكان منهم من قال أناصائم ومنهم من أكل وقلل ومنهم من أكل من الغلات كالسمن فقط ومنهم من شمر للاكل بكله ومنهم من قال ها توامن طعام الاموعلى وحسه البركة فانى صائم فسألهم الشيخ وأنطنسه أنوام اهيم الاعرج عن ذلك فقال الاول طعام شيهة تسترت منه بالصوم وقال الثانى كنت أكل عقد ارما أتصد قلانه عبهول الارباب والمباشر كالغاصب وقال الشالث اعتمدة القول بأن الغلات الغاصب اذا خراج بالضمان وقال الرابع طعام مستمالة ترتبت القية ف دمة مستملكه هيل النساولة وقد مكنى منسه فل في قلت وهذا المربع الفقه ولبابه وقال الخامس طعام مستمق الساكن قدرت على استعلاص بعضه فاستعلمته وأوصلته الحار بابه في كان قد تصدف عنا أخذ قلت وهذا أحرى بالصواب لجعه بين الفقه والورع قاله سدى أحدز روق في شرح الارشاد (قوله وهذا بغي عنه قوله) أى لانه بعلم منه اله لا يردله بل يصبر (قوله الأأن مقصوده) أى ان المصنف قصده النص في الاولى على الصبر والثانية وهذا الجواب بعيد لان المصنف شأنه الاختصار وقد بقال لا اغناء لانه عكن أن يقال وصبر البلده ولوصاحبه ولكن يقول له ردا لمثنا عالى بلدى وقال بعض وأعاده مع تكر ردم عمام للشده به ما هدا المناف شأنه الاختصار بما هدا المناف شيعات المناف المناف القيمة المناف المناف المناف المناف المناف القيمة وهذا المناف المنا

(ش) يعنى انمن غصب مثليا ثم إن المغصوب منه وجد الغاصب في غيير بلد المغصوب منه ومعمة المشلى المفصوب فقال رب المتاع للغاصب ردالي متاعى الى بلد الغصب فأنه لا يجاب الى ذالكان المشلى غسير بشوم مقامه وهدذا يغنى عنسه قوله والملده ولوصاحب الاأن مقصوده التنصيص على أعيان المسائل والافهوتكوار وحسل على مااذاحكم عليه بالقيمة لعسدم المثل غموجسد المنسل انه لاردله يكون تسكرار امع قوله فيما يأتي ومليكمان اشتراه والاولى حساءعلى مااذازعم المغصوب منسه انماوجده بيدالغاصب مثلب وأرادأن بأخذه وخالفه الغاصب أى ولاردان زعمان ماسدالغاصب مثلب قاله بعض وفيسه شئ لفهيره فالطوبق الاولى لانه اذا كان المغصوب منه لا يحاب لردمثليه الحقق انه هو الموجود بمد العاصب الى بلد الغصب لانغبره بقوم مقامه فأولى أنالا يحاب لردماوقع فسمالنزاع انههو ممشيه في قوله ولارد فقوله (ص) كاجازته بيعهمعيبازال وقال أجزت لطن بقائه (ش) والمعنى انمن غصب شيأمعيبا وباعه وأجازا لمالك البيع معدلم المالك بذهاب العيب بعدا لاجازة فقال اعما أجزت البيع لظنى أناالعيب كانمو جوداحين الاجازة وأرادأن يرجع عن اجازته فيلا بلتفت الى قوله والبيع لازم له فقوله اجازته مصدر مضاف لفاعل وبيعسه مفعوله وعومضاف لفساعله ومعيبا مفعوله وضمسرزال عائدعلى العب المفهوم من معيسا لاعلى المعب وقوله زال أي عند الغاصب أو المشترى لانه مقصر اذلوشاء المثبت (ص) كنفرة صيغت وطين لين وهم طعن و مذر ذرع (ش) هنذا تشييه عناقض مهقوله ولاردله فكالا تسلط للبالات على عين المثلى اذاوج دم بغد مع بلدممع الغاصب كذاك لاتسلط اعليه اذاوح دعلى غعرصفته والمعنى انمن غصب من شخص نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب أوالفضة فسمكها أوصاغها حليا أودراهم فأنه يقضي لصاحبها عملها صفةووزنا ولايقضى المعينها حينش ذادخول الصنعة فيهالان القاعدة أن المثلى اذادخلته صنعة فانه بقضي فيه بالقمة ويلحق بالمقومات ومثل الصياغة النحاس بضرب فلوسا فانه بازمه مثل النماس لان مطلق الصياغة هنامضت بخلاف ماحى في قوله و فعاس بتور لاغلوس وكذلك من غصب طسامعاوم القدروالصفة فضر به استافاته بغرم اصاحبه مثله انعلوا لافقمته الانالمثلي الجزاف يضمن القمة لان الطان مما يكال والقفة ونحوها وكذلك من غصب فحا فطحنه

فيه شئ لما تقدم من أنه يصبر عند عدمه الى الوجود فلا يصم عليه بالقيمة (قوله يكون تكرارا) المراد أنأحدهما يغنى عن الأخر والا فالمكر رحقمقة هوالشاني والاول وقع في موضعه (قوله سعه معيدا) كأن العيب طار ثاعنده أوعندربه قبل الغصب (قوله رال) أي عند الغاصب الخلكن المتمادرمين المصنف أتهزال عنسد المشترى والحواب أن بقال معساأى ولو ماعتمارما كان فيشمل زواله عند الغاصب (قوله ومذر) أى ما يبذر كمسازرع فسذراسم لامصدرادهو مصدراالقاءالبء للرض وهوالزرع فلامعسني لقواهزرع ولايحمل زرع على غطى لاقتضائه تغطيته وليس كذلك (قوله المذابة) أىشأ ماان مذاب والافهمي الآن غرمذابة (قول ولايقضى) معنى هذهالعبارة انالنقرة اذاصيغت فانه بازم مثلها فاذا أتلفها انسان بعسد ذلك ضمن قمها فقوله لان

القاعدة علة لحذوف أى وصارت من المقومات بعد الصنعة لان الفاعدة الم وبهذا المتقر برسقط الاعستراض بأن قوله لان القاعدة الم يفيد أن الغاصب بغرم القيمة فينا في قوله أولا بغرم مشلم (قولة لان القاعدة النائلي اذا دخلته صنعة فانه بقضى فيه بالقيمة) أى على من أتلفه بعد حصول الصنعة فيه وأمامي غصبه وصنعه فان صنعته تكون مفوتة له وبانم فيه المثل لا القيمة فلامنا فأة (قوله لان مطلق الصياغة هنامفيت) أى لرده لربه لا أنه يصبره مقوما فلايقال ان حعل مفتر بقاله من مناله منافية المنافية في المنافية في المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة (قوله لان المنافية والمنافقة (قوله لان المنافية والمنافقة (قوله لان المنافية والمنافقة (قوله لان المنافقة ) فيه يحث لانه أغراف وقوله لان المنافقة تقلد من على لا خولان المنافقة ) فيه يحث لانه أعلى في منافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

(قوله كالوولات) أى الذات المعصوبة لابشد كونها دجاجة (هوله أوحض تحتماغير بيضها) قضيته ولو كان البيض لمالك الدجاجة وليس كذلك اذفي هذه الحالة الفراخ لمالك الدجاجة وعليه أجرة مثله في تعبه فيها فان كانا اشخصين فارب البيض مثله ولرب الدجاجة دجاجته وكراء مثله في حضنها ومانفصها الاأن يتفاحش فربها مخير بين أخدذ قيمتها يوم العصب ولا كراء وبين أخدها مع كراء الحضن وشهل قوله ان حضن ما استقل بالحضن أوشاركه فيه غيره وهذا (٥٣٥) اذا كان المغصوب أنى فان كان ذكرا

فضن مع أنثى عند الفاصب فاعلا علمه كراؤه وانظرلوغصب حمامة من رحل وذكرامن آخو و ماصنت وشاركهاالذكرفي الحضن وأفرخ فهل على رب الحامة أجرة في مقابلة حضن الذكر لانه ليس الغاصب أولا (قوله فى النص) أى نص أشهب وأماقوله أى قول أشهب قواوان تخلل خبر) أى تخلل العصير التداءو كذا بعد تغمره فيمانظهر كافىشرح عب ﴿ تسبه ﴾ أشعر تخصمه الجر بأناللاهي لو كسرها أوغي وهاعن حالهالم يضمن وهوكذلك نصعلمه في الحواهر (قوله والمعنى على حميع النسخ) لايخفي أنهمانسختان ضع ومسنع والمتبادرأ كثرالا أن بقال لاحظ اعتمار قراءتم ما بالساء للفاعل أوالناثب تملاعني ان كلام المصنف لا بفسيدذلك العنى على السخنين أمانسخة صيع بالضاد المجهدة فالامرفيها ظاهر وأمانسخة صنع فتفدأنه يضمن مثل الغزل والحسلي اذالم يحدث فيهماصنعة مع أنه لا يضمن ذلك (قوله وأماالصنعة الضعيفة فلغو) أىلس ناقلاءن المثلمات الىالمقومات فلاينافي ماتقدم من انه بفت على ربه فيضين مثله والحاصل ان كالامه هنافي

فانه يغرم اصاحبه مثله والظاهران الدقيق بفوت بالمجن والعجين بالخبز ويدل اذلك حعل الطحن هنانأةلاولم يحملوافي باب الربويات الطحن نأفلا كالجن فنعوا التفاضل يتهما حساطالار باوهنا احتاطواللغاص فلم يضمعوا كلفة طحنه وهو وان ظلم لايظلم وكذلك من غصب شمأمن الحبوب فزرعه فانه بازمه لصاحبه مثله (ص)و بيض أفرخ الاماباض انحضن (ش) يعني انمن غصب سضة فضنها تحت دحاجته فغرج منهاد حاجة فعلمه سضة مثلها والدحاحة الغاصب إلا أنيكون الغاصب غصب ما يبيض من دحاجة أوغيرها فباضت وحضنت سضها فان الدجاجية والفرار يجلسضقها كالووادت فاوحضن سنسهاتحث دحاجه غبرهاأ وحضن تحتهاغير سضها فلاشئ من الفرار يج المستحق وليس له الادجاجة وأجرة مثلها فماحضنته من مض غيرها وظاهر كالام المؤلف بشعل مااذا باضت عنده أوباضت عند دربها وغصما وسضها وحضنت عند الغامب وهوكذلك وأماقوله في النص فداضت عند مفالتقييد بالطرف غيرمعتبر (ص) وعصير تحمر وان تخلل خبركتخالهاانعي وتعين لغيره (ش) يعنى انسن غصب من شخص عصرا وهوماء العنب فصارخرا فأنه بقضى اصاحبه عثله أنعلم كيله والافقيمته وطأهره ولوكان اذمى مع انه علا اللهرفىنمغي فيهسذه الحالة ان يحبركما اذا تخلل خره وانخلل العصيرفان ربه يخبر في أخذمثله أو أخذه خلاان علم قدره والافقيمته وسواه كان لمسلم أوذى وان خللت ألخر وكانت أذى خيرفي أخذ الخل أوقيمة المربوم الغصب وبقومهامن يعرف قيتهامن السلين أومن أهل الذمة والكانت المسارفانه شعين الأبردانلل وسيواء تخللت منفسهاأم لافالضمير في غسيره راجيع للذي وصف الكفر لابوصف كويه ذميا والالاقتضى ان المعاهدو المستأمن والحربي كالمسلم في تعن أخذ الخلمع انمن ذكر كالذمى في التخيير كامر (ص) وان صنع كغزل وحلى (ش) والمهني على جيم النسخ آلاتي سائهاان الغاصب يضمن قيمة المقوم بومغصمه كان مقوما أصالة أومثلما دخلته مستعةقوية كغزل وحلى وأماالصنعة الضعيفة فلغوكصنعة الفاوس كامرت الاشارة اليه بقوله فى السمونى اس بتورلا فلوس و بعيارة اعلم أن الغزل وان كان (١) بمـابو زن لـكن أصله وهو الكثان مثلي والمثلى اذا دخلنه صنعة لزمت القيمة فمه فقولهم المثلي ماحصره كبل أووزن أوعدد ولم تتفاوت أفراد منقيد بمااذالم يكن أصله مثليا ودخلته صنعة فان كان كذاك فهو مقوم واعلم أن نسخة منيع بالضادالمجية والمتناة التحشية أولى من صنع بالصادالمه ملة والنون لافادة الاولى ان الغاصب اذاغصب الغزل أواللي فضاعاء غده فانه يضمن قيمتهما وان لم يحدث فيهما صنعة وأما الثانية فتوهم أنه يضمن مثلهماان لم يحدث فيهما صنعة (ص) وغير مثلى فقيمته يوم غصبه (ش) يعنى اندمن غصب شمأمن المقومات كسوان فانلفه فائه يغرم قمته يوم غصبه أى ان غيرا لمثلي مثل المثلى المصنوع في حكمه وعطفه على ماص بقتضى ان ماص مثلى وهوكذلك اذهومد لي باعتبار أصلالكن له حكم المقوم عنداب القاسم وفوله وغير بالنصب على انصنع مبنى الفاعل و بالرفع

نقل عن المناسات وما تقدم في فوانه على ربه فلا تنافى وان تفويته على ربه يحصل بأى صد نعة كانت وأمانقله الى المقومات فلا يحصل الا بالصنعة القوية (قوله فان كذلك الح) أى ولا بدأن تكون الصنعة قوية احترازا عن صنعة الفلوس كاأشار البه المصنف في باب المستع و فناس بتور لا فلوس (قوله فتوهدم أنه يضمن مناهما ان لم يحدث فيهما صنعة في ما الفرا المنافقة لا المناب أى ووهم ان الغزل والحلى الحدث فيهما صنعة في ما القصد أنه غصب الغزل والحلى والمناب المناب الغزل والحلى والمنابع ما الفرل والحلى والمنابع ما الفرل والحلى والمنابع المنابع والمنابع والمنا

<sup>(</sup>١) قوله عمايوزن كذافى النسخ وامل الصواب الايوزن بالنفى ليستقيم قوله لكن الخوهى عبارة عبد البافى في شرحه كتبه مصحمه

(قوله وكانه من باب علفته النه) هذا كله على استفة صنع بالصادوا ماعلى استفه ضيع بالضاد المجهة فلااشكال ولا يحتاج بلعلها من باب علفته النه (قوله لان صنع) أى ان شأن الصنعة اغمانكون في الغزل لافي الحلى فان الشأن فيه ان لا يصنع (قوله كاأشار له ابن غازى النه) أى حراسة ذرع (قوله لان مذهب النه) عاة لقوله أشارلماذ كرمن قوله وقوله وغير بالنصب على ان الى آخر العبارة (قوله أو حراسة) أى حراسة ذرع (قوله لان مذهب النه أخذا لقمة يوم الفتل كالا بعذي فان من حقر به أن يقول لا أو اخذه وضع المدوا عالم المدوا عالم المناب أى كالفتل والغصب (قوله خلافالمعضهم)

على الهممني للنائب على حسب محل الكاف وكالهمن باب علفة البناوما واردا وأى فوت غيرمثلى لانصنع لايتأتى الافى الغزل مثل علفته الايتأتى الافى التين كاأشارله اس غازى على سدل المعث (ص)وان ملدمية فم يدبغ أوكابا (ش) هومبالغة في ضمان القمة والمعنى ان من غصب حلدمنة لمرندغ فأتلفه فانه ملزمه قهتمه بوم الغصب أيوان كانلابحوز سعه وبالغ على غسر المدوغ لانه المتوهم وكذاك بلزم الغاصب ألقمة بوم الغصب اذاغصب مالا يحوز سعه وأتلفه ككاب صدأوماشية أوحراسة قباساعلى الغرةفي الجنين وانكان لا يحوز بيع الجنين وأمامن قتل كأمالم يؤذن فيه فانه لا يلزمه فيه شي ولا يحتاج الى تقييد السكلب بكونه مأذو بالان غير مخرج بقوله أولا الغصب أخذمال وغيرا لمأذون غيرمال ثم بالغ على قوله فقيمته يوم غصبه بقوله (ص) ولو قدله تعديا (ش) والمعنى أن الشعر صاداقتل ماغصبه تعديامنه عليه فاله يضمن قيمته يوم الغصب لاسمالفتل بخلاف الاجنى فانربه يخسير كايأتى فى كلام المؤلف لان مذهب ابن القاسم عدم اعشارتعددالاسباب فيالضمان اذا كانتمن فاعل واحدوالعسرة بأولهاواذا قلنا بغر مقممته فعلى ما مقوله أهل المعرفة مذلك ولا يتحدد ذلك محد خلافالمعضهم وفي بعض النسخ ولوقتله بعداء بياءالجر ومدعداه فهوميالفة حينتذفى قوله فقمته أى أذاقتل الغاصب الشي المغصوب يسب عدائه علمه ولولم بقدرعلي دنعه عنه الابقتله فانه يضمن قمته وان كان يحب علمه دفعه اظلمه بغصمه فهوالمسلط له على نفسه والطالم أحق مالحل علمه (ص) وخبر في الاحنبي فان تبعه تسع هوالحاني فان أخدر به أقدل فله الزائد من الغاصب فقط (ش) يعنى ان من غصب شيامن المقومات فتعدى عليه شخص أجنبي فأثلفه فان المالك يحيربين أن بأخد قيته من الغاصب ومالغصب أوبأخه فامن الحاني توم الحناية لان كالأصدرمنه مايقتضي الضمان وهوالغصب والحنايةمن الاحنى هدذاهوالمشهوركافى المدونة وغسيرها فانتبع الغاصب فأخذمنه قيمة المغصوب وم الغصب فان الغاصب حينتذ بتسع الحاني فمأخذ منه القمة بوم الخنابة ولوزادت على قمتسه توم الغصب لانالغاصب لماغرم قيمته ملكه كإيأني وانتبع الجاني فالخذمنه القمة بوم الجناية وكانت أقلمن القمة بوم الغصب فان المالك رجع على الغاصب فيأخذ منه الزائد على القيمة بوم الخشاية فقوله وخبرني الاحني أى في حناية أوفي الباع الاجنبي وهذا فيه السبب من فاعلين وقوله تسع هوأى الغاصب الجاني بجميع قمة السلعة كانت مساوية لماأخذمنه أوأقل أوأ كثرا كن مع التساوى لااشكال ومع الافسل يضيع الزائدعلي الغاصب ومع الاكثرا لجيبع للغاصب وأبرز الضمر لحر بأن الجواب على غسرمن هوله اذضمر الشرط لرب المغصوب وضم مرالحواب الغاصب وقوله فقط راحم الغاصب فقوله فان أحدر به أقل أى من الحاني بدلسل قوله فله الزائد من الغاصفقط وفهممنه أنه لوأخذر بهأقل من الغاصب لارجوع له على الجاني (ص) وله هدم ساءعلمه (ش) يعنى انمن غصب أرضا أوخشمة أوجرافيني على ذلك بنيا نافلامالك ان

أى فيدول في كاسالماشدة شاةوفي كالسالصدار بعن درهمماوفي كاب الزرع فرقامن طعام والفرق بفقعتن اناء بالمدسمة يسع تسعة عشر رطلا (قوله وخيرالخ) هذااذا تعدىءلي الأجنبي وكان الاجنبي تعدى على دفعه بغير القتل والافلا شي ربهعملى الجانى واعماست الغاصب (قوله فأتلفه) احترازاها اذاعسه فقط فيعمرين أن يضمن الغاصب قسمة جمع المغصوب فبرحع الغامب على الحاني بارش الجناية تومها وبن أخدذ الشئ المغصيوب ويتبع الحالى بارش الجنابة وليساه أخذه وأخذارش الحناية من الغاصب (قوله ومع الاقهل) أي ومع كون قدمته يوم المنابة أقسل وكأنت وم الغصب أكثرفانه يضم الزائد (قوله ومع الاكثرالجمع للغاصب) لايقال الغياصب لارج فكنف رجهنا لانانقول لماغسرم قيمته لربه بوم الغصب ملكدة للام لريه في الزمادة وقوله فقط راجع الغاصب أىفله الزائدمن الغامب وحدده أىلامنالجانى (قوله يعنى انمن غصب أرضاالخ)سبماتىانمن غصب أرضاوبي فيها بنيا بالخسير وبالغصوب بينأن بأمم الغاصب بمدم الساء أودفع قيمة نقضه وهذا

منافيه ومثل شارحنا عبارة عب حيث قال وللغصوب منه أرضا أو خشيا وقد تخلص من ذلا تت بقوله وله يأمره أى المره أى الغصوب منه خشبة أوعود اهدم الخ فقصره على ذلا فلم بدخل الارض ثم انى لما أدركت هذا التنافض الوارد على كلام شاحنا وعب قلت يضم ماهنا لماسياتي في ولا لامر في الارض المغصوبة التي بن الغاصب عليها بنيانا الى أن التضير فيها بين ثلاثة أمورثم أقول ان كان هذا العموم منقولا فذا العموم منقولا فلا في منافولا كاهو ظاهر اقتصار تت فتكون زيادة الارض غيرصواب والامر ظاهر ثم انى وجدت

بعض شيوخنا تنمه المالة وجعل التخصير في الارض بين ثلاثة أمو ركافلنا الامرين الذين ذكرهما الشارح والثالث هو أخذ البذا و وفعه قدمة النقض ثم ظاهره ان الخدار المخصوب منه ولورضي الفاصب بهدم بنائه وليس كذلك فان هذا والمالة المالة المحتمد وقال اللخمي بنائه أما إذا رضي بهدم بنائه أما إلى القصوب أن الله المنافعة والمحتمد وقال اللخمي تلزم الفاصب (قوله فيعله ظهارة لحمة) بكسر الظاء البطانة وكانه أراد بالظهارة هنا البطانة التي تكون من أسفل ان كانت الجدة من العساو وان كانت من السفل تكون الظهارة على ربه وكانه صادلاً به المحلو والمحتمد والمنافعة المحتمد والمحتمد وا

منحقني (قوله وهناك جمع آخر) أى بحمل ماهنا على العقار فقط وهوالموافق لمافي الممدونة حيث فرق فيها بن الرياع والدوروا لارضين وبتن الدواب والعبيد فيضمن في الرباع والدور والارمنى اذاسكن أواستغلأ وزرع والافلاولا يضمن فى الدواب والعبيدما كان ناشتا عن تحدر بك حمث استعمل أو أكرى وأماما نشألاءن تعدريك كسمن والمنوصوف فانه مكون للغصوب منه والظاهران الزمادة كذلك وان كان خروجه بنوع معالحة وعلمه فقوله أورجعهامن سفر محول على اله لايضمن قيمة ولا كراء وعلى هذا بهرام (أقول) وحمل به عب كالرم المصنف فمقتضى ترجيعه الاأن بعضهم أفاد ان المسهور اله يضمن غلة مااستعمل من رماع وحموان قائلا

وأمرهم دمه وله ابقاؤه وأخذقيته وكذلك انغصب تو بالجعله ظهارة لجبة فلربه أخذه أوتضمنه قيمته فالأبومجد تفشق الجبة ويهدم البناء والفثق والهدم على الغاصب وكان إفاتته ذاك رضامنه بالتزام قمته فقوله علمه أى على الشي المفصوب وقوله عليه ومن بأبأولى لوغص أنقاضا فيناها فالتوقف فيهلا عله (ص) وغلة مستعمل (ش) بعني أن من غصب رقبة عبدأ وداية أودارأ وغسر ذلك فاستعمله سفسه أوأكراه فانه يضم للبالك مااستغله وسمواءهلك المغصوب أملاف أخسذ المغصوب منه الغلة وقعة الرقبة ولايخالف قوله فعما رأتي أورجع بهامن سفرولو بعدلانه محول على نفي ضمان قيمتها فتط فلا ينافى انه يضمن المكراء لانه استعمل ومفهوم مستعمل أنالولم يستعمل فلايضمن شسأ كالدا ربغلةها والدابة يحسما والارض يبورها والعبدلا يستخدمه ولاينافي هذا قوله الأتى وغيرهما مالفوات أي وان لم يستعمل لانه فهمااذاغصب المنف عة فقط وحينتذلا تعارض وهناك جمع آخرا نظرالشرح الحسير (ص) وصيدعبدوجارح (ش) الجارحواحدالجوارحوالجوارحمن السماع والطميرذ وات الصميد والمعني ان ممن غصب عمدا أوجار حاأ وكابا وماأشم فلك فاصطادبه صيدافان الصيديكون للبالك بلاخيلاف بالنسبة للعبد وعلى المشيهور بالنسبة لغييره وأمامن غصب شبكة أوشركا أوحبلا أوسيفاأ ورمحاوما أشبه ذلكمن الاكات التى لاتصرف لهافاصطاد به صمدا فانه يكون الغاصب وعلمه مال أبرة المشل ومثل الاكلات الفرس اذاغصبه وصادعاته فقوله صددهعسي مصدد قوله وصدعد الزأىوله تركه الفياصب وأخد أجرة العبد والجارح (ص) وكراء أرض بنيت (ش) يعيني انمن غصب أرضافسني فيها بنيانا واستغله أوسكنه فانعليه كراءها براحارهل ينظسر لكرائها لن يعمرها كافى مسئلة مركب نخرأ وينظر الكرائها مع قطع النظر عن ذلك وهوظاهر كالامهم

( ١٨ - خرشى سادس) وهوخلاف مذهب المدونة وأقر محشى تت كلام تت على المهوم ولم يتعقبه فيفقض و حانه على مذهب المدونة وكذلك اللقابي رجحه على مذهب المدونة وألا قوله وغلة مستعمل هذاه والمشهو ر والصواب انه بضين مطلقا ومذهب المدونة التفرقة بين الرباع والدو ر والارضين والدواب والعسد في من في الرباع والدور والارضين اذاسكن أواستغل أو زرع والافلا ولا بضين في الدواب والعبيد اذا استعل أواستغل أو أكرى وهوظاهر قوله أو رجع مامن سفر في عمل كلام المصنف على المشهو ولا بضين في الدواب والعبيد اذا استعل أواستغل أو أو كرى وهوظاهر قوله أو رجع مامن سفر وعله مامن سفر وعله منافق الدوات وقوله وغيم متعارضة الاوله منافق المنافع في كلام المصنف ثلاثة مواضع متعارضة الاوله منافق وله وغله مستعمل فهو وعلم المنافع والمنافع الثلاثة والحاصل ان في كلام المصنف ثلاثة مواضع متعارضة الاوله منافق وله وغله مستعمل فهو وعلم والمنافق الدواب كاأشار له وغله مستعمل فهو وعلم ومارض عنطونه الورح عبها من سفر وعفه ومملقوله وغيرهما بالفوات والجمع عاعلته هوالصواب كاأشار له اللقاني (قوله وصمد عبد وجارح) وعلمه الفاص أجرة تعبه (قوله أو ينظر المرائم المعقط عالنظر النفي الفارق بنه ما النه على النافي النافي النافي الدولة أو ينظر ما كان يؤاجره عن يصلح في غرافه على الذاني القاني الفوات النافي النافي

(قوله أجرته نخرا) أى فينظر فيما كان يؤاجر به عن يصلحه فيغرمه الغاصب العدم الانتفاع به بدون اصلاح (قوله بما لاعن له قاعة) أى عما لاعكن انفح اله عنه المنافي اله مشاهد بهاسة السهم كرفت (قوله كالقلفطة) الزفت والمشاق فلا حاجة لقوله ونحوها (قوله وأما مثل الصوارى والحمال) بقي ما اذا كان له عن قاعمة مسمر ابها أو كان هو المسامع فرب المركب يخسع في اعطائه قعمة به منقوضا وأم بقلمه وفوله فان كانت في موضع لا بد للركب) مقتضى ذلك انهالو كانت تسمر بدونه سنما بطياً وبه ستريعة فليس لربع المخدم جماعلى الغاصب (قوله ولوقال المنه) والجواب أن المرادع الاعمن له قائمة ما لم ينتفع به بعدا فقصاله (قوله والزفت القديم) لا مفهوم له بل المراد ما في المركب قديما أم لا (قوله والزفت القديم) لا مفهوم له بل المراد ما في المركب قديما أم لا (قوله والنفوان كان له عن قاعمة) أى وأما حله أولا في عند المعالم عن القلائم عن قائمة ما لم المدرك وهو الفي عن المنادة الشبكة بحاد لا ما أله المناد والمنادة المنافقة والعدوالحار واغيا الصائد الفاصب وليس من اضافة (١٣٨) المصدر الفاعل ولا للفعول نحوضر ب الموم زيد والفرق بن هذه والعدوالحار واغيا الصائد الفاصب وليس من اضافة (١٣٨) المصدر الفاعل ولا للفعول نحوضر ب الموم زيد والفرق بن هذه والعدوالحار واغيا المدرك المنادة المنافقة والعدوالحارك المدركة المواد والمنادة الفاصب وليس من اضافة (١٣٨) المصدر الفاعل ولا للفعول نحوضر ب الموم زيد والفرق بن هذه والعدوالحار والمارك المدركة المواد والمركب والمركب والمواد والمنادة والمدركة المدركة والمدركة والمدركة والمدورة والمدركة والمركب والمدركة وا

والفرقيبها وينالسفينةان الارض ينتفع بهامع عدم البناء والسفينة مظنة لعدم الانتفاع مواحيث كانت نخرة وأما كراء المناء فهوالغاصب (ص) كرك بخر وأخذ ما لاعمن له قاعة (ش) يعنى أن من غصب مركانخرا أى يحتاج للاصلاح فرمه وأصلحه واستغلفان المالك مأخذمن الغاصب أجرته تخرا ومازادعلى ذلك فهوللغاصب وبأخلا المالك مركسه ومافسه عالاعينله فائة كالقلفطة ونحوها وأمامنل الصوارى والحمال وماأشمه ذلافانه بأخده الغاصب فان كان الغاصب في موضع لا مذالرك من ذلك في مرها الى موضع الغصب فوب المركب يخسير بين أن يدفع قيمة ذلك عوضعه كيف كان أو يسلم الغاصب وأدخلت المكاف الدارانط والبرراك والبراك والعرن الله راب والمندان الخراب اذا أصلحه الغاصب ولوقال وترك له مالاقعمة له بعد قلعه لكان أحسن اذنح والمشاق والزنت القديم بترك له وان كان المعين قاعة (ص) وصد شبكة (ش) عطف على أرض فهو مجرور والمعنى انمن غصب شبكة فاصطاديها فالصيد الغاصب أنفا فاولرب الشبيكة كراء المنسل ومثلها الشرك والرع والنمل والمبلوالسيف (ص) وماأنفق في الغلة (ش) قدمران الغاصب لاغلة له فاذاطول رد ماغصبه فانه يطالب منففته علمه مان كان يعناج الى نفقة كالشحر والدواب وماأشه ذلك مالابد للغصو بمنه فتكون نفقته في عين الغلة لانه وانظم لانطلم لان الغسلة اعانشات عن عله فعاسب منفقته في الغدلة فان زادت النفقة على الغدلة فلاشي الغاصب على المالك وان زادت الغلة على النف قة فان المالك يرجع على الغاصب بالزائد في اخد منه فقوله وما أنفق في الغلة حصراى والذى أنفقه محصورفى الغلفلا بتعداها الحذمة المغصوب منه ولاالى رقسة المغصبوب فلابرجع بالزائد على المغصوب منه ولافى رقبة المغصوب وان لم تكن له غلة فلاشي له والغدلة الست محصورة في النفق لقوله وغلة مستمل وبرجع بالزائد على الغاصب والواوفي وماأنفق الاستئناف وماميتدا وفي الغلة خبر (ص) وعلى ان اعطاء فسيه متعدد عطاء فيه أو بالا كثرمنه ومن القمية تردد (ش) لماذكرأن من أتلف مقوما يلزمه قيمته أشار الحلاف فمما اذاأعطى فيسه تشاوا حدامن متعددوأ تلفه شخص فهل يلزم متلفه الثن أو بلزمه الا كثرمنس

فوة فعلهما فى الصدلهما (قوله وماأنفق الحز) قال في لـ وحد عندىمأنصه ولولم كنالنئ المغصو سغله بأنعطل أوكان صغيرافلاشيله في نفقته اه (قوله قدمران الغاصب الخ) لا يحفي ان حل الشارح هـ ذا قد جاء على حله الذى تقدم في قوله وغلة مستعمل من العموم في العقار والحسوان وقد علت قوّنه على التفصيل فمكون حل الشارح هناقو باواداك تحد الشار حبهراما حمل قول المصنف وماأنفق في الغلة هو المعتمد ومن فرق بن الحيدوان والعدةار وهم الاحتمال الثاني المشارلة فهما سنق اعترض على المصنف هذافقال اعلم ان كلام الأعرفة يفيدان المعتمد الهلمس الغاصب الرجوع بشئ مماأنفقة لاعلى رب الغصوب ولافي غلنه التي نكون للغصوب منه أى التي هي عله العدار وأما الغلة التي تكون الغاصب أى كغلة الحموان فلانتعلق بمارحوع لانماله على كل حال وحينتذ فقول المصنف

وما أنفق في الغلة مشكل اه والحاصل اله لاالشكل على حل شار حنامن العهوم فيما فقدم ولا يتوجه الاعتراض على ومن شار جنا الاعلى جعه في السبق بين أخذا همة والغلة مع أن المعتمد انه اذا أخذ الفاه فقد بر (قوله وما أسبه ذلك) أى أشبه الشحر وقوله مما لا بدالخ فسه حذف أى من شكل لا بدالك المفتوب منسه من معاناته أى من كل شئ لا بدالك من انفاذه علمه (فوله افوله وغلة مستمل) وجه الدلالة أن المصنف حج بأن الغلة بجمسع برئساته اللمالك ثمانه أخرج منه الذه قدة فيكون الزائد على النفقة ولوله منه وله وقوله منافقة وقوله متعدد عبالزائد) الاولى الفاء أى وحين الزائد على النفقة (قوله متعدد عبالزائد) الاولى الفاء أى وحين الزائد على النفقة (قوله متعدد عبالزائد) الاولى الفاء أى وحين الزائد على النفقة (قوله متعدد عبالزائد) أى كان متعدد اصر يحا أوض منا كاعظاء واحد عشرة وآخر خسه عصر فالعشرة متعددة ضمنا والحداث المناون المنافق الواحد واعيلم ان النقل عن ابن أيضا في المنافق الواحد والمنافق الواحد والمنافق الفولة والمنافق المنافق ا

فعل عب ماشهل العطاء الصريح والمتعدد ضمنا كخمسة عشر لا يسلم فالمناسبة صروعلى المتعدد الصريح كالعشرة (قوله ليس في التسبير واعلى العلاق منصوص المتقدمين ولا بأتى التعبير بقولان لان الترجيع مو حودولا بمخلاف لان الخلاف هنا اليس في التشهير واعله وفي قول الامام وابن الفاسم بلزوم المن هلموعلى اطلاقه سواء كان أقل من القيمة أوا كثر في كون قول عيسى تفسيرا وهوما فهمه العتى وابن ونس أومقد به باذا كان أكثر من القيمة فان كانت القيمة أكثر منه لومتسول وهوما على المتعدد على المتعدد على المتعدد المنه ومن القيمة وهل خلاف وهوما على المتعدد المنه وأعلى وهوما على المتعدد المنه والمتعدد المن والمتعدد المنه والمتعدد والمتعد

بالصورتين (قوله في معنى الملابسة) أى النسبة لقوله بغسيره وقوله والظرفمة أى بالنسمة لقوله وغير عل (قوله في عله) أى الغصب (فوله وأيضاالمنكي وادلعينه) لانسب العكس وهوأن المثلي لايراد لعمنه يخللف المفوم وقدتكاف عب في تصحها فانه قال وأيضا الملكى أى منه راداسه كعدس صعمدى دون محمرى لاكل مثل مخلاف المقوم أى قدمته لاتراد اعمنهااعدم اختلاف الاغراض في نفس القيمة هذامراد عج بعذا الفرق فلاينافي ماهوم قررقى غسر موضع منأناللل لاوادلعمنه والمقوم وادلعته فوحه الفرقأن المرادبالمثل هنامسنفه وبالقوم ذانهمن حيث قعمه لامن حيث ذاته فقط اه (قوله لمأخذها) أي يصر ازومالمأخذهاولا يحوزله أخذالقمة

ومن القيمة والقول الاول لمالك والثاني لعسى وتعمره بالترددلس حار باعلى اصطلاحه فلو تعدد العظاه بقلمل وكثير محسث لوشاء لماع يكل فينبغي أن يعتبر الاكثر (ص) وان وحد غاصبه بغيره وغير على فله تضمينه (ش) أى وان وجد المغصوب منه عاصيه ملتسا بغيرالمغصوب وفي غسرعل انغصب فله تضمينه القمية وله أن يكانه أن يخرجهوا ووكسله للدفعيه للغصوب منه فالباء مستعملة في معنى الملاسة والطرفية وانحا كان له تضمينه هذا بخلاف المثلى فانه يصبر لحله كأمرلان المنسلي يغرم فسمه المتسل ورعما نزيدفي غسير بلد الغصب والذي يغرم في القوم هو القيمة ومالغصب فى عسله ولازيادة في الافى الدالغصب ولافى غيره وأيضا المثلى برادلعمنسه مخلاف القوم ولايقال بعسرليا خددها بعينها لانانقول رعالوصر عدهاقد تغدرت (ص) ومعه أخذه انالم يحتى الكبير حل (ش) يعني أن المغصوب منه اذاو حد الغاصب في غدير عل الغصب والشئ المغصو بمعه فانه بأخذهمنه فيذلك الموضع الاأن يكون ذلك الشئ يحتساج الى كلفة ومؤنة كبرة تصرف عليه حتى يصل الى محل الغصب فان المالك مخسر حند في أن بأخدنمناعه أويضمن الغاصب قممته ووعفسه ولافرق سناحتا حملكم حلف ذهاب الغاصب بهوف رحوعه فان قلت ماوحه تخسر ربه اذا احتاج لكسرحل قلت المانضم لنقله الاحتياج الكبيرصار عنزلة حدوث عيب فسمفى الجلة لانه ليس له اذا أرش ولا أحرة حسل لان خبرته تنقي ضرره واعالم يحعلوا النقل هنافونا وتتعين القسمة يخلاف السيع الفاسدلانه في البيع الفاسد نقله على الهملك وهذا نقله على الهملك الغبرقه ومتعد بالنقل (ص) الاان هزات جارية أونسى عبدصنعة عماد (ش) نقدم انه قال وضمن بالاستبلاء فاخرج هذامنه والمعنى أنمن غصب عبددا أوجار به فهزات الجارية أونسي العبد الصينعة التي كان يعرفها معادكل منهماالىما كانعلمه بانسمنت الحاربة وعرف العبدالصنعة فأنه لاشئ على الغاصب حينتذ

فسقط مافيسل انه عبر بين أن يصبر وبين أخذ القيمة في كيف هذا السؤال (فوله لانا نقول رعمالوسبر يحدها قد تغيرت) أى فاك الامرالي الرجوع بالقيمة (قوله ان المحيج لكبيرجل) أى أومكس أوخوف طريق (قوله بين أن بأخذ متاعه) أى بدون أجرة (قوله ولا أرقوله بين أن بأخذ متاعه) أى بدون أجرة (قوله بين أن بأخذ متاعه) أى بدون أجرة (قوله بين أن بأخذ متاعه) أى بدون أجرة الله بين الموقفة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة بين عبر المنافقة في المنافقة بين المنافة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة بين المنافقة المنافقة بين المنافقة بين المنافقة بين المنافقة بين المنافقة بين المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة بين المنافقة بين المنافقة المنافقة

(قوله والتغيير) أى الذى هومه في قول المصنف لاان هزلت لان قوله لاان هزلت في قوّة قولنا لاان تغيير والتغيير لأنه نقص عند وفي العبد معنوى (قوله أوزادت قيمته) أى فلارد في وهذا ما عندان عبدوس وعندان رشد أن زيادته كنقصه في التخيير لأنه نقص عند الاعراب و محموم الذين لارغبة لهم في الخصيمان دون أهل الطول ابن عبد السيلام وهوأ حسن من قول ابن عبدوس أى مخيرين أن بأخذه وما نقصه أو بأخذ قيمته فلا فا نظر لم عدل المصنف عن قول ابن رشيد (قوله و يؤخيد منه أن الخصافائ) يرد بانه اعما يعتق بالحكم رقيقه أورقيق وقيقة (قوله في صلاة) فرضا أونفلا طاهره ولو كانت الصلاة عاصما بها كتنفل كل منهما وعليه فريضة (قوله محمود الجلاس فيه خرج الحرم والمكروه وهسذا بخلاف من وطئ على نعل غيره في مسئلة الحطب فانقط عفان الواطئ في منه و بقاس عليه (و و )) ما يقطعه حامل الخطب من الثياب في الطريق والنص كذلك في مسئلة الحطب

وليس للمالك الاعين شيئه لحصول الجبران وأفرد الضمير في قوله شم عادلان العطف باووالتغدير فى الأول حسى والثاني معنوى (ص) أوخصاه فلم ينقص (ش) أى وكذلك لاشي على الغاصب اذاغصب عبدا فصاءفلم تنقص قمته عن حاله قبل أن يخصيه أوزادت قممته فليس لربه الا عبده وعلى الغاصب العقوبة فان نقصت قمته فانه بضمن مانقص ويؤخذ من هذا أن اللصاء المس عشلة ولو كان مثلة لعنق على الغاصب وغرم لربه قيمته (ص) أوجلس على توبغيم فى صدالاة (ش) بعدى أنهن حاس على تو بغير مفى صدالاة أوفى مجلس بحوز الجداوس فيه فقام صاحب الثوب فانقطع ثوبه فانه لاضمان على الجالس لانه لايذالناس منسه في صسلاتهم ومحالسهم ولانصاحب النوبهوا لمباشر لقطع ثوبه والجالس متسبب فى ذلك وفد علث أن المماشر مقدم على المنسب اذاضعف السب وأمااذا قوى السعب فأن الضمان عليه مامعا كَامَاتِي فِي الحِسواح عند قصوله والمنسب مع المباشر كمكره ومكره ( ص ) أودل لصاأ وأعاد مصوعًا على حاله وعدلى غريرها فقيمه (ش) يعدى أنمن دل لصا أوعاص بأو محارباعلى مال غير مفأخده فانه لاشئ على الدال لانه غرور بالقول وكذلك لاشئ على من غصب حليا مصوغافكسره غ أعاده على حالته التي كانعلماقي ل كسره على المشهور فان أعاده على غمرا لحالة التى كان عليما قسل الكسر فانه تلزمه قمتمه ومالغصب ولسله أخذه لفوامه فان قبل قدم أنه يخبر مع الفوات في مسئلة ما اذا احتاج الصحبير حل فالواب أنذاك عين شيئه بخلاف هلذافانه غمره حكاففرق بين الفواتين والذى به الفتوى في قوله أودل لصا الضمان وجرمها بزرشد ومثل دلاانه ممالوحيس المتاع عن ربه حقى أخد فدهاللص وفعود وطاهره فاأنه لارحوعل بالشئعلي اللص ونحوه واعاضمانه على الدال والطاهر رحوع الدال حيث ضمن على اللص وضوه (ص) ككسره (ش) التشبيه في ازوم القيمة والمعنى أنمن غصب حليام صوغاف كسره فانه بازمه قيت موم الغصب وقاله ان القاسم ورجع السه بعدأنكان أولايقول انحا بازمه مانقصه من الصاغة وهذا اذا قدرعلي صاغته فان لم يقدر والمستمانقصه وحبث غرم الغاصب القيمة فقدما كه كايأتي عند قوله وملكدات اشتراه أوغسرم قيمته وأماح فعل التشبيه فى قوله لا ان هزات جارية أى انه لايضمن قيمته واغمامأ خذة وقمة الصماغة فان فلت التشبيه لايفيد قمة الصماغة فلت نع لكنه مستفادمن

فى المدونة وشرحها ومحادادالم يحصدل منحامل الخطب انذار عكن معه التخاص والافلاضمان والذى شغى في مسئلة النعل عدم الضمان كن جلس على تو سغره في صلاة خلافالما قاله بعض الشيوخ (قـوله أوأعادمصوغا عـلى حاله) وأمالو ناعمه فكسره المشمري وأعاده لحالته لم بأخذه ربه الاياسرة الصاغة أى والفرض أن المشترى غمدعالم ثمير جع المغصوب منه على الغاصب بالاجرة (قوله على حالته التي كانعلها) أىمنغر أنبحصل فسيه نقص ولاتغسر صفة فلاشي عليه ولابرجيع بقيمة الصياغة (قوله على المشهور) مقابله مالحداله بازمه القسمة لانه عجرد كسره ضمنه (قوله بانعاد على غرالحالة الخ) أى معارة لها أومثلها لكن أزيدأ وأنقص مما كان فقعته متعينة (قوله وظاهر اله رجع على الدال ادالمعكن الاخذمن الغاصب (فوله ورجع المه) وفي شالدها المرحوع

عنه وهوأن ماعليه مانقصت الصياغة (قوله وهذا اذاقد رالخ) راجع للرجوع المهوفية توقف وتوقف فيه توله المسارح الهراجع للرجوع المهوفية توقف أعظم والحاصل أن الظاهر من عبارة الشارح اله راجع للرجوع المهونة المؤلف ثمن اله قيد لقول ثالث في المسئلة لم يذكره الشارح وهولا شهب وحاصلة أن أشهب يقول بلزمه اعادته أى اذاقد رعلى المسئلة من اله قيد القول المسئلة لم يذكره الشارح وهولا شهب وحاصلة أن أشهب يقول بلزمه اعادته أى اذاقد رعلى المسئلة فان الم يقد رالى آخر ما قال (قوله فان قلت المنافق المسئلة المنافق المسئلة المسئلة المنافق المسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمنافقة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمنافقة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمسئلة والمنافقة والمن

(قوله وهداواضم) أى أخذ قيمة الصماغة واضم (قوله أوغصب منفعة) اطلاق الغصب على المتعدى على المنفعة مجاز (قوله قيمة المنفعة) أى قيمة ما استولى عليه فيها ولوجز أيسيرا من الزمن (قوله ( ١٤١) الثلايرد) حاصل الايراد اله فيماسياني في المستأجر

والمستعبرادا تمدى بضمن ولوكان بسماوي وهناقيد فلنالايضمن بالسماوى معان كالامن المستأحر والمستعر لمنقصد علكها وأعا قصدالمنافع كاان الغاسب كذاك وماصدل الحواب أنه في مسئلة الغاصب السمياوي لاسسله فمه بخيلاف المستعم والمستأحر ﴿ تنسه كالف لا وجدعندى مانصه فاوقال المعدى أناما تعديث الاعلى المنافع وخالف مربح افسنظر للقرائن فانعرى عن ذلك فالقول قول ربياانه اغماغصب الذات وفائدته اذاهلكت الذات سكون ضامنا بالاستملاء (قوله والافيضمنه) أى واعما كان كذلك لانه اذا كان لابناسب حاله الشأن أن يعدمله للسع أونحوه (فوله قاله اسعمد السلام بلفظ بليغي أقول هدذا طاهراذاأ كلهقهراعنه وأمااذا أكاه باختماره قلاوحه للرجوع (قوله وينبغي اذا أكله الخ) هذا مانقوى كالرمان ناجي المنقدم (قوله المسهور أن النقص الخ) ومقابل المشهورمانقل عن مالك اله كنقص الذات يخسر ربها في أخذها أوأخذقممها اه (فوله بخلافه في ماب المعدى ) وهوغصب المنفعة (قوله على أن السوق فاعل) أى و رادمن السوق القمة أىأونقصت القمة وقول الشارح أى تقص سوقها نظر الفظ سوق فدف الناء لالمناه زقوله معطوفا على مايضين الخ) أى وهو كسر لكن بحسب المعسى وكأنه فال

قوله أوجنى هوأوأجنى خسرفيه وهذاواضع فى اللي الماح وأماغ مره فمأخ فدهمكسورا اذ العماغة الحرمة لا يجوز بقاؤها كذابنه في (ص) أوغمب منفعة فتلفت الذات (ش) يعني انمن غصب دابه أوداراوماأ شمه ذلك فاستعلما بأن رك الدابه أوسكن الدار فتلفت الذات بأمرسماوي فانه مدفع قمية المنفعة فقط لانهاهي التي تعدى عليها ولاشي عليه في الذات وقولنا بأمر سماوى أى لاسب للتعدى فسه لئلا بردمسئلة تعدى المستعبر والمستأجراذ ازادا فى المسافة فلا يقال كل منهما يضمى قيمة الرقية اذاهلكت مع أنه لم يقصد علكها (ص) أوا كله مالكه ضيافة (ش) يعنى أن من غصب طعاما فقدمه لريه ضيافة فأ كله فإن الغاصب سرأمن ذلك وسرواءع المالكة أنهله أم لالانربه باشرائه لافه والمباشر مقدم على التسم اذاضعف السبب كامر بللوأ كره الغاصب ربه على أحسك له لعرى الغاصب وكذلك لودخل المالك دار الغاصب قأ كله بغسراذن الغاصب لبرئ الغاصب م ان هدده المسئلة مقيدة عااذا كانذلك الطهام بناسب حال مالكه والافيضمنه الغاصب لريه ويسقط عنسه من قمته الذى انتفع بهريه أن لو كان ذلك من الطعام الذى شأنه أكله عاله ابن عبد السلام بلفظ بنبغي كااذا كان الطعام يساوى عشرة دناز مروبكني مالمكم سن الطعام الذي يليق به منصف دينارفان الغاصب يغرمه تسعة ونصفا وينبغي اداأ كله بغمراذن الغاصب ان بقمد عااداأ كله قبل فو ته وأماان أكله بعدمافات عندالغاصب ولزمنه والقمة فانه رجع علمه بقمته لانه قدأ كل ماهومال الغاصب ويرجع ربه على الغاصب بقمته وقد يَحْملف القمتان (ص) أو نقصت السوق (ش) المشهور ان النقص الحمل الاسواق في باب الغصب غيرمعتبر مخلافه في باب التعدى فأنه معتبر والمعنى النمن غصب دابة مشلا م وجدهار بهاوقد نقصت أسواقها فانه بأخدها ولاشئ لهعلى الغاصب وسواءطال زمانها عند الغاصب أولافان زادت الاسدواق عند الغاصب فد لاكلام لربهامن بابأولى وان كانت نقصت في مدنها فاربهاأن يغرم الغاصب في مهادم الغصب يخلاف بأب التعدى فان ربهااذاو جدهاوقد نقصت في أسواقهافله أن يضمن المتعدى قمتها يوم تعدى على الانه حسم اعن أسواقها فقوله أونقصت السوق أى نقصت السلعة لاحل تغيرسونها لالشئ فيدنها وفي بعض النسخ أونقص سوق بلالام على أن السيوق فاعل نقص أى نقص سوقها وفي بعضها أونقصت لااسوق بادخال لاالنافية على السوق المنكر المحرور باللام والمعنى ان السلعة المغصوبة نقصت في مدنها الالبحل سوقها ويكون معطوفا على ما يضمن فيسه القيمة وهو قوله وعلى غيرها فقيمه ككسره (ص) أورجه بهامن سفرولو بعد (ش) يعنى ان منغصب رقبةدابة فسافر عليهاسفر انعسدا أوقسر ساغ وجمع بهاولم تتغيرفي بدنهاغ وحسدها رمافله أخددهاولاشي لهعلى الغاصب من القمة وأماالكراء فيضمنه كاشهره المادرى واس العربى وابن الحاجب كأمر عندة وله وغلة مستعمل وفى كلام تت والشارح نظر انظر الشرح الكبير (ص) كسارق (ش)يعنى المنسرقدانة فلم تتغير في بدنها فلربها أخذها ولاشي له بعد ذلكُ على السارق ولوتغيرسوقها (ص) وله في تعدى كستأجركرا ، الزائدان سات و إلا خيرفيه و في قيم اوقته (ش) يعنى انمن استأجراً واستعاردابة الى مكان كذا أوليحمل عليم افدرا معلوما الىمكان كذافتعدى وزادعلهافى المسافة الشترطة زيادة يسترة كالبريدواليوم أوزاد فسدرا فى المحمول أى زادشما يسمر اور جعت سالة فلس لرج اعلمه الاكراء الراد الكراء الاول

ككسره أونقص السوق فهوعطف مصدر على مثله (قوله وفى كلام تتوالشاد حنطر) وذلك لان تت قال لا يضمن قيمة ولا كراء وكذلك في المشارح (قوله كراء الزائد الخ) هذا تقرير الثاني وكذلك في المسارح (قوله كراء الزائد الخ) هذا تقرير الثاني

(قوله فيها النفصيل الاتى في باب الخ) وهوانه اذا زاد زيادة بسبرة ففيها كراء الزائد عطبت أم تعميت أوسات وان كان كثيرا وعطبت خمير بين أخذ القيمة وكراء الزائد وان زاد كثيرا وسلت ففيه كراء الزائد فقط وان زاد كثيرا وتعمدت فيسلزم الاكرمن كراء الزائد وقيمة العيب غالحاصل ان الصورسنة اما أن تدكون يسيرة لا تعطب به أو كثيرة تعطب به وفى كل اما أن تسلم أو نتعمب أو تعطب (قوله تعطب) أى الشأن ان تعطب به لفقة تما والفرض انها سائن الصورتين في تنبيه الما المنابع النابع المنابع المنابع النابع النابع

في حالة الكراء أوكراء الزائد فقط في حالة العبارية فان لم تسلم الداية بل عطمت أوتعمت أوكثر الزائدفان المالك مخربن ان يضمنه فممتها ومالتعدى ولاشى لهمن كراء الزيادة أو الخذكراء الزائد فقط مع الكراء الاول ولاشئ لهمن القممة فقوله كراء الزائد فى المسافة اذا كان سمرا وسواء كانت تعطب ذلك أملا وأماال بادة الكثيرة فيخدر فيمام طلقا سلت أملا وزيادة الحل فيها النفصيل الآتي في باب الاحارة أي من قوله وحسل تعطب به والاهاليكرا ، وقوله فيه أي في كراءالزائدمع الدابةان تعست ولمتهلك والضمرفى وفته للتعدى غمانهااذا تعست واختاركراء الزائد فانه براعى فى كراء الزائد ماهى علمه من العمي فيأخذ كراء الزائد على انهامعسة في بعض المسافة الزائدة اذا تعمت في بعضها أومعمية كلها اذا تعمت في أولها فيقال ماكراؤها في هذه المسافة الزائدة على انهامعية في كاهاأ وفي بعضهامثلا (ص)وان تعيب وان قل كمسرن ديما (ش) يعنى انمن غصب شيأ فتعيب عند الغاصب بأمر سماوى قلم الأأوكنيرا كااذا غصب أمة قاعة الشديين فانكسرا عنده فانريه يخمر بين ان يضمن الغاصب قسمته يوم الغصب أو بأخذه معيماولاشئله فقوله ككسرم ديهامشال اقلوماذ كرسماوى والكسرهنااسم مصدرعمني الانكساراذ لم يقع على النهد دين كسر بل حصل لهدما انكساد وأشار بالمالغة لردةول ان الجالاب الدلايضمن ذلك بحدوث العبب القليل وانرجه بعض المتأخر بن من شيو خعماض ولما كانالافرق بين السماوى وجناية الغاصب والاجنبى على مذهب المدونة قال (ص) أوجني هوأوأجنبي (ش) والمعسى ان الغاصب اذاجني على الشي المفصوب أوجني عليه أجنبي بان قطع يدهمن الافان المالك يخيرنى جنابة الغاصب بين أخذ قيمته يوم الغصب وفي أخذ شيته مع ارش النقص وفى جنابة الاجندي بن تضمن الغياصب القيمة ويتسع الغاصب الجياني بارش الجنابة وفى أخسنششه ويتسع الحاتي بأرش الخنابة وليس له أخذشيته واتباع الغاصب بارش الجناية فقوله (ص) خيرفيه (ش) أى فى المغصوب المعب هو جواب عن قوله وان تعبب والتخيير على مامر تفصيله (ص) كصبغه في قيمته وأخذتو به ودفع قيمة الصبغ (ش) هذا تشبيه فى التخيير والمعدى ان من تعدى على ثوب آخر فصيغه فربه مخيرين ان بأخد من المتعدى فيمته أبيض يوم التعدى أو بأخذمو يدفع للتعدى فيمة صبغه يوم الحكم ولانكونان شريكن وهدذا التخيير فمااذا دالصيغ عن قيمته أسض أولم ردهولم ينقصه أماان نقصه الصيغ عن قيمته أبيض فبغمر فىأخذه مجاناأ وبأخذقهمته كافى الجلاب وفال أتوعمران بخبرعلى الوحمه الذى ذكره المؤلف ولونقصمه الصبغ فقوله كصبغه أى تنفييره في مسئلة صبغه في قيمته الخذف حرف الجرائمقدم نظيره في قوله خرفيه وقوله في قمته بدل من قوله كصيغه بدل اشتمال والصيغ قممتها وقنهمع مامأني في الاجارة من أنهاأذا سلت لبسله الاكراء الزائد فحستفسدما بأتى عااذا كانت الزيادة قلسلة لموافق ماهنا المطابق للمدوّنة وغيرها (قوله ان تعمدت) شرط فى قوله مع الدامة أى وأمالوعطمت فلادم قل ان مقال كراء الزائد مع الداية بل كراء الزائد فنط أوالقمة (فوله وان تعمس) الغصوب ذاته القوم بسماوي أو غمر ومنه غسته على العلمة دون الوخش الم بقل العمد بلوان قل (قوله على مسلم المدوّنة) مقاسل مذهمافي الاول أى الذي هـ وقوله وان تعب الخ ماقاله بعض من أنه لا يضمن ذلك بحدوث العب السيرنقيله في الحلاب وحكى المبازرى قولا أن الغصوب منه في العسالكثيراً خذ السلعة وقعة النقص ونص الميد ونةوما أماب السلعة فيد الغاصب من عسب فلأوكثر بأمرمن الله تعالى فربها مخسيرفي أخسذها معسة أويضمنه قيمتها بوم الغصب الخ والمخالف فيحنامة الغاصب أشهب فانه يقول اذاجتى عليها الغامب فليسله الاأخذهاعلى حالهابغسر أرش حناية أوأخد فقيمهانوم الغصب (قوله كصبغه الخ)في ك

وجدى مانصه على قوله وقيمة الصبغ مانصه (١) بخلاف الخياطة فيأخدها ولاشئ عليه كانقله هذا الصبغة مفة لها تأثير في الذات وشأنها حصول أبوالحسن في المدوّنة لانه كانتزو مق و بنمغي ان ماشام ها كالكدوالقصر كذلك واعلم ان الصبغة صفة لها تأثير في الذات وشأنها حصول الزيادة فالذلك وجب فيها ذلك التخيير في المناف ما تقدم من احساجها الكبير جل (قوله في منه) على أخذت من الخيير وقول الشارح فيما يأتي ان معنى قوله كصبغه أى كتنبير في المناف في ووره وهوقوله في مسئلة المنافي المناف ال

(قوله الذه بعنى الخن) وهوالندلة وظاهره ان أحرة العلاج تذهب هدرا والظاهر أن المراد بالصبخ الندلة مع العداج فلا يضيع العلاج هدرا (قوله نقضه) بضم الذون أى قمته منقوضاان كان له بعدهدمه قمة كحر وخشب و مسمار لا ما لاقمية له كم وحرة و نحوهما و دفع قمة المغروس مقلوعا على أن سنت الأمكن والا فقمينه حطبا (قوله العلم به) أى لوضوحه في الخارج (قوله لكن هذا مستفاد الخنى الخناف أى فلم يكن ساكاعنه فهواستدراك على قوله وسكت عن الاجرة (قوله ليس معطوفا على قوله في الخناف المناف المناف على المناف المن

انمنفعة الحرشام لله (قوله وتعيذررجوعه) سواءتحقق مونه أوظن أوشك فدية عسد بؤديها لاههله ويضرب ألفا ويحسسنة وكذا لوفعيل به صاعاته ذر رجوعه وان لمسعه (قوله وشمل قوله الخ) اعسلمأن اللخمى حكى فينغصب دراهمم أودنانيرهـل يغرممار بح منها أو ما كان يرج فيهاصاحها ثلاثة أقوال فقيل لاشئ للغصوب منه الارأسماله استنقصها الغاصب أواتحرفهافر بح وهوقول مالك والزالقاسم وقدلان اتحرفيهاوهو مسوسركان الربح له وان كان معسرافال مح اصاحبها وهوقول انمسلة وانحبيب فيالولى يتمر عال يتمه لنفسه حمالاله الربح ان كانم وسرا والبتيمان كان معسرا والقرول الثالث ان للغصوبمنده قدرما كانربح فيها أن لو كانت في يده وحكى صاحب القيدمات الاتفاقعلي انر مح الدراهم والدنا المرالغامب

هنانالمعنى المصدري وقوله ودفع قعة الصيغ بالكسرلانه عمني المصوعيه (ص) وفي سائه في أخذه ودفع قمة نقضه بعدسقوط كلفة لم يشولها (ش) بعني ان من غصب عرصة أرض لشخص فبنى فيها بنيانا فلمالك المرصة أن بأحر الغاصب بقلع بنائه وتسوية الارض وله ان بدفع له قمة بنائه منقوصاو يسقطمن تلك القمة ما يصرف في هدمه وتسوية عله ان لم بكن شأن الغاصب أن يتولى النفض والتسو ية بنفسه أوخدمه والاأخذ قمة ماذكر منفوضا من غيراسقاط من يتولى النقض والتسو بة فقوله في أخذه الخوسكت عن الشق الا تخروه وأن بأمر م بقلعه وتسو بة محله العلمه والغرس مثل المناءوسكت عن أجرة الارض قبل الفيام على الغاصب والحكم أنها تجب للغصوب منه فتسقط أيضامن قمة النقض عن المغصو بمنسه لكن هذامستفادمن قوله وغلة مستعل وكراءأرض بنين وأماالزرع فأتى الكلام علمه في فصل الاستعقاق فقوله وفي شائه أي وخبرف بنائه فالجاروالجرورمتعلق فعلمفدروهذه الجلةمستأنفة وليس الحاروالمجرورمعطوفا على قوله فيه (ص) ومنفعة البضع والحر بالتفويت (ش) لماقدم ان الغاصب يضمن المثلى عشله عطف هذاعليه والمعنى ان الغامب يضمن منفعة الحر بالتفويت أى الاستيفاء فان غصب موة ووطثها فعليه مهرمنلها بكرا أوثيبا وأماالامة فعليه مانقصها رائعة كانت أووخشافا وليستوف المنف عةمن المضع بل حيس الحرة أوالامة ومنعهامن التزويج فأنه لاشي عليه من صدافها وكذلك منفعة بدن الحرلا يضمنها الغاصب الابالنفويت والمسراديه الاستيفاءوهو وطء البضع واستعمال الحر بالاستخدام أوالعل ولاشي علمه محث عطله من العمل (ص) كرياعه وتعذر رجوعه (ش) التشبيه في الضمان والمعنى ان من غصب حراو باعه وتعذر عليه رجوعه فأنه بالزمة أن يؤدى الى أهله دينه فالورجع رجع المائع عاغرمه (ص) وغييرهما بالفوات (ش) يعنى انمن تعدى على منفعة غسر منفعة الحروالمضع فلا يضمنها الابالفوات سواءاستمل أو عطل كالدار بغلقها والدابة يحسما والعمد لايستخدمه ولايخالف هدذاما مرمن قوله وغلة مستعل لانذاك من بابغصب الذوات وهدامن بابغصب المنافع وشمل قوله وغدرهما بالفواتمن غصب دراهم أودنا نيراشخص فيسماعندهمدة فانه يضمن الربح لوالحرر بهابها (ص) وهل يضمن شاكيه لمغرّم ذائداعلى قدر الرسول ان ظلم أوالجيم أولا أقوال (ش) يعنى ان

والحاصل ان الراج أن الرج الغاصب مطلقا كا أفاده بعض الشهوخ خصوصا وقد علمانه كلام مالك وابن القاسم وحكى الاتفاق علمه ابن رشد (قوله لغرم) بفتح الراء المشددة متعلقا بيضمن و بكسرها متعلقا بشاكه أى اظالم والضمرف شاكه الغاصب لا يقال الغاصب طالم يغصه فشاكه غير خطالم المسلك الغاصب لا نانقول المراد بظله في شكواه فلا ينفد حلى اله ينتصف منه مدون شكواه فلا ينافى كون شاكه المحل المسلك أصل المسئلة فص ابن يونس وهو وقالوا فمن اعتدى على رحل وقدمه السلطان والمعتدى يعلم أنه اذا قدمه المده تعاوز في ظله فأغرمه مالا يجب علمه فاختلف في تضمينه فقال كثير عليه الا دب وقد أثم ولا غرم علمه وكان بعض شهوخنا يفتى ان كان الشاكى ظله فأغرمه وان كان مظلون منه المسلطان فشكاه وكان بعض شهوخنا يفتى الناساطان يفرق فيه بين من ظله الشاطان وعلى السلطان متى قدر علمه وردما أخذه ظلما من المشكو وكذا ما أغرمه السلطان يفرق فيه بين من ظله الشاكى وغيره وكان بعض أصابنا يفتى بأن ينظر القدر الذي يستأجر ما أغرمته الرسل هو مثل ما أغرمه السلطان يفرق فيه بين من ظله الشاكى وغيره وكان بعض أعارف بأن ينظر القدر الذي يستأجر ما أخرمته الرسل هو مثل ما أغرمه السلطان يفرق فيه بين من ظله الشاكى وغيره وكان بعض أنه والمنابقة بي أن ينظر القدر الذي يستأجر ما المنابقة المنابقة المنابقة بين من ظله الشاكى وغيره وكان بعض أعلى أن ينظر القدر الذي يستأجر ما المنابقة المنابقة بين من ظله الشاكى وغيره وكان بعض أعلى المنابقة بين من طله الشاكى وغيره وكان بعض أعلى المنابقة بين من طله الشاكى وغيره وكان بعض أعلى المنابقة بينابة بين من طله الشاكى وغيره وكان بعض أعلى المنابقة بين من طله الشاكى وغيره وكان بعض أعلى المنابقة بين من طله المنابعة بينابه وكان بعض أعلى المنابعة بين من طله المنابعة بينابعة بين من طله المنابعة بين من طله المنابعة بينابعة بيناب

بهالشاكى فى احضار المشكو فمكون عليه على كل حال ومازاد على ذلك مما أغرمته الرسل فيفرق بين الظالم والمظلوم حسماته في اقول اذاعلت ذلك وعلت مسترعبارة شارحنا نعرف انه اذالم بعسلم المه متجاوز فلاغرم على الشياكي با نفاق ولكن قديقال حيث فرض أن موضوع المستلة انه اعتدى على ذلك الشخص في كيف يقال ال كان ظالما أو غيرظالم مع انه متى اتصف بالاعتداء لا يكون الاطالم مأفول وليس المراد بالشكوى أن يقول الظالم أشتكى الكفلانا بدينا رأوا كثر تأخذه منسه كا يقع الاتنبل المراد أن يشكو طلامت وأماما يقع من الناس الات يقول الظالم أشكواك في الناب الفراق كثرفه ومن باب من دل لصاوالم عتمد الضمان وقوله والافليس الخليس المناب المشكو حتى ما النص المنقدم في تنسيم فال الخطاب وانظر لوشكا شخص لحا كم حار لا لا يقون الدينا الدينا لا الفيلان المناب في الناب المناب في من الناب المناب في الناب المناب في قال الناب الناب كي شيار المناب في الناب المناب في الناب المناب في المناب في المناب في المناب في الناب المناب في المناب المناب في المناب في المناب في الناب المناب في المناب في

من اعتدى على شخص فقدمه لظالم وهو بعلم انه بتحاو زفى ظلمه و بغرمه مالا يحب علمه فاختلف الشيوخ في تضمنه على ثلاثة أفوال فقال بعض شموخ ان ونس ادا كان الشآكي طالما في شكواه فانه بغرم للشكو القدرالزائد على أجرة الرسول المعتاد أن لوفرض ان الشاكي استأجر رجداد والاليس هنارسول بالفعل وان كان مظاوما فانه لا يغرم القدر الزائد على أجرة الرسول وأماالقدرالذى أخدذه الرسول فأن المشكو يرجع به على الشاكى طالما أومظلوما وقال بعض الاشماخ انكان الشاكي ظالما فانه بغرم الزائد على أحرة الرسدول وبغرمأ يضاأ حرة الرسول وان كأن مظاهما فانه لا يغرم شما وقال بعضهم لا يغرم الشماك شمأمطلقا أىلامن الزا ثدعملي أجرة الرسول ولامن أجرة الرسول ظالماكان في شكواه أو مظاوما واغماعلمه الادب فقط ان كان ظالما في شكواه فقوله زائدامفعول يضمي وفاعمل ظلم الشاكى ومفهوم الشرط انلم يظلم ليغسرم الزائد بل يغرم قدرأ جرة الرسول فقط وقوله أوالجسع أىأو يضمن ان طلم حيع الغرممن قدر أحرة الرسول والزائد ومفهوم الشرط ان لم يظلم لم يغسر مالقدد ولاالزائدو بمدايتض الفسرق بن القولين أى باعتبار المفهوم وهوأن مفهوم الاؤل انهان لم يظلم يغرم أحرة الرسبول فقط ومفهوم الثاني ان لم يظلم لا يضمن القدر ولا الزائد وقوله أولاأى أولا يغرم الشاكى الطالم شأفاحرى ان لم بظلم فهوم فهوممو افقة واللذان قملهمفهوما مخالفة فقدأشمل كلامهمفهوما ونصاعلي أقوال الزيونس الثلاثة وهي التي عليها الشيوخ واقتصران عرفة على طريقة المازري وليس فيها (١) الاقولد انظران غازي والضمر قى شاكيەير جىعلىغاصب وأحرى غيرەلان الفرض انەظلى فى شكوا ه (ص) وملكه ان اشتراه ولوغاب أوغرم قيمهان لم يقى (ش) يعنى أن الغاصب علك الشي المغصوب اذا اشتراه من ربه أوممن يقوم مقاممه وسواء كان الشئ المغصوب حاضرا أوغائما وكذلك علكه الغاصب اذاغرم فيمتمه للالاثان لم يكذب في دعواه الملف فأن ظهر كذبه بان تين عمدم المفه بعمداد عائه الملف وغرم فيمتمه فانه لاعلىكه وهوالرادبالتمو بهوبرجيع فيعين شيئه انشاءوأماان لمعوه أي يكذب فى دعوى عدمه فقدملكه الاأنه ان ظهر أفضل من الصفة التي ذكرها فيرجم عليه بتمامها فقوله (ورجع عليه) أى على الغاصب (بقضلة أخفاها)أى في عدم التمو يه فهورا جع للنطوق وأما فى النمو به فيرجع فى عين شيئه قوله ان اشتراه معاوم ان كل من اشترى شيأ ملك وانحاذ كره

من ال كرتعذر رحوعه (قوله واقتصران عرفة على طريقة المازري) كارم فيغير محسله لان النءرفةذ كرقولن فمندل ظالما على ماأخفاه ربه عنه هل يضمن أولا ش ذكرأقوالا ثلاثة في مسئلة الشاكى الضمان مطلقا عدمه مطلقا الضمانانظلم في تنبه عزا ان ونس القول الاخرالكثير قال عبر وهو يشعر بتر جعهمع أن الذي به الفتوى عصره والقول الثانى وقال اللقاني أن أظهر الاقوال وأصوبهاالقول الاخمر فكان بنبغى الاقتصارعليه (قوله ولوغاب الخ) هذاصر يع في ضعف القول بأنه يشيرط في صحة سع الغصوب الغاصمه انبرداريه وهو أحسد شق التردد (قوله أوغرم قمته) أى حكم الشرع عليه بذلك لاحكم الحاكم (قوله ان لمعقوه)أى - مكذب مان قال أنق العمد أوضرل المعمرأ وضاعت السلعة ولمنتسن خلاف ماقال فان موه أى سين خلاف مأقال فاريه الرحوع في عين

شده انشاه ومن القويه الاختلاف فالذات (قوله و رجع عليه الخ) اغاه و راجع للقويه في الصفة فقط وقوله في عدم القويه أي عدم القويه في الدات وحاصله انه إما أن عوه في الذات سواء موه في الصفة أولا أو عوه في الصفة فان موه في الصفة في حدم عليه بالفضلة فان وصفه في الذات وحاصله انه إما أن عقد عليه بالفضلة في المناوضة وصفه الغاصب عليه بالفضلة في المناوضة وصفه الغاصب على المناوضة وصفه الغاصب على المناوضة في المناوضة المناوضة المناوضة في المناوضة في المناوضة في المناوضة في المناوضة المناوضة في المناوضة ال

(فوله و يحسن الزائد) أى على القيمة أوالاقل منها فاذا علم الغاصب أن قيمت عشرة وقد اشتراه بخمسة عشر فلا يجوز الشراء الا اذا كان علمان القيمة عشرة وأن بدفع العشرة فالاقل لا أن بدفع الخسسة عشرالتي هي الثمن بتمامه فلا بلزم علمه التردد بن السلفية والثمنية وذاك أنه لودفع الخسسة عشروهي الثمن لزم علمه التردد بن الثمنية على تقدير أن الشيء المغصوب تلف قبل الشراء فالتردد الماهو في الزائد على القيمة (قوله لا به لا بقول عنع الشراء مطلقا) أى نقد الفيمة أوا كثراً وأقل أى وظاهر المصنف أنه لا يملك عنسد الغيمة واذا كان لاعلك في عنم الشراء مطلقاً لا نه بلزم من عدم الملك منع الشراء وان المعاون ظاهر المصنف المنع بحسب اللازم مطلقاً معاند الغيمة واذا كان لاعلك في عنداً كثر من القيمة (قوله حكم علمه) أى حكم الشرع وان الم يحكم قاض (قوله في تلفه) أى المغصوب منه أى وفي عنه اذا باعه وقوله في نعته أى

صفته وتعس الصفة بأحيد أمرين اماوصف الطول والعرض والصفاقة والخفية وغيرذلك وامااتيان الغاصب عنسل ماغصب ويقول مندل هذا (قوله وقدره) أىمن كيلأووزنأوعـدد (قوله يريد مع عينه) فان نيكل فالقول قول ربه مع عسنه (قوله بعد أعانهما) أي ونكولهما كعلفهما ويقضى للعالف على الناكل (قوله وهو كذلك في حالة عدم شههما) حاصله أنااةول قول الغاصب ان أشبه أشبه المغصوب منه أم لافاذا انفرد المغصوب منه بالشيمه القول قوله فانام شهمه واحدمنهما فالقول قول الغاصب (قوله لانه غارم) تعلسل لقوله فان القول الزوقوله اذلابتأتى تعلمل العللمع علمه وقسوله بريدان أشسبه راجع الاختلاف فى النعث والقدرلافي دعوى الناف (قوله وأما فضمينه) أى تضمنه الثابت تحقيقاوأما الثابت بالدعموى فهوالذي ذكره 

ايرتب عليمه قوله ولوغاب رداعلي أشهب القائل بانه اغتايج وزبيعمه من الغاصب بشرط أن بعرف القيمة ويسدل ما مجوزمنها أى بان ينقد قدر الفية فاقسل و يحيس الزائد حتى يتعقق أنه موجودلئلا يترددين السكفيسة والثمنيسة والدون هسذا لايتم الردعلي أشسهب لانه لايقول بمنع الشبراءمطلفا أقوله أوغزم قدمته أي حكم علمه بها ولولم بغرمها بالفعسل ومثل الشراءالهسة وخوهاوا عاخص الشراء بالذكر لاحدل قوله ولوغاب (ص) والقول له في تلفه ونعتبه وقدره وحاف (ش) يعنى أن الغاصب اذا قال ان الشيَّ المفصوب قد تلف وكذبه ربه فالقول قول الغاصب لانه غارم وكذلك القول فول الغاصب في نعته أى في صفته وكذلك القول قول الغاصب في قدرالشئ المفصوب و مدمع عنه في المسائل الثلاث كافي المدونة فالضمر في له الغاصب وانما يكون القول قواه في تعتب وقدره حمث أشمه أشمه الا خرأم لا فان لم يشسمه وأشب درب المغصوب فالقول فوادمع عمنه فان لم يشم اقضى باوسط القبر بعدأ يمانهما بنهي كل دعوىصاحبم مع تحقيق دعواه وفهم من قوله أمنه وقدره أنهدما لواختلفافي جنسه لم يكن الحمكم كمذلك وهوكذلك فحالة عدم شبههما غان القول حينشذ فول الغاصب لانه غارم اذلا يتأتى فيه أوسط القيم (ص) كشترمنه (ش) تشبيه تام يعني أن المشـــترى كالغاصب في جميع مامرأعنى قوله والقول له في تلفه ونعتب وقدره وحلف يريدان أشبه وسواءع الم المشترى بالغصب أملاوهذا باعتماركون الفول له وأماتضمينه وعدمه فشي آخر وسميأتي في قوله وضمن مشتر لم يعلم فى عدلاسماوى وغلة وهـل الخطأ كالعمدة أو يلان سـواء كان الشي المغصوب بما يغاب عليمه أم لاوقوله (ص) ثم غرم لا خررؤية (ش) أى ثم بعسد حلفه يغرم قسمته مخافة أن بكون أخفاه فيما يغاب عليه وهوغ سرعالم ولم تقم على هلا كدينة واذا غرم قممته فانه بغرمها لاخررؤ بةأى فالعسبرة في التقويم با تخررؤ بة وهذا بخسلاف الصانع والمرتمن والمستعمراذا ادعواناف مابايديهم فانهسم محلفون ثم يغرمون فيمته يوم الفبض لاتهم فبضواعلي الضمان بخلاف المشسترى فانه قبض على أنه ملكه وأماان علم المشسترى فيكه حكم الغاص فيضمن بالاستبلاء ولوتلف يامر سماوى وأمامالا يغاب علسه فسأنى فى فوله لاسماوى وغلة و بعمارة كالرم المؤلف فهااذا ادعى تلفه بامرسماوى وكان عايغاب عليه ولم تقم على هـ الا كه بينـ ف

(٩٩ - خرشى سادس) من تمة التعميم المشارة بقوله وسواء على المشترى أم لاوالاولى أن يضمه أه في قول وسواء على المسترى الغصب أملا وسواء كان الخوقوله ثم غرم مستدا وقوله في الغاب عليه خبروه و من تبعل قصديق المسترى في الغاب عليه بعد عينه بالله الذى لا اله الاهولفدها أثم يغرم قيمته لا خررو به فان لم يعنده في نقيت به يوم القبض وهذا في المقوم وا ما المشلى فيضمن مشله سواءرى و أم لا لا يقال كيف يغرم مسع كونه الستراء لا نائقول هوا شتراه من غير مالكه في عليه غرم القيمة لمالكه و يرجع بشمنه على الغاصب البائع له ان وجده والاضاع عليه الشمن لا نه مفرط بعدم تشته في الشراء حيث الشترى من الغاصب وان كان البائع الغاصب موجودا يصير للغصوب منسه غرعان مخرف النباع أيهما شاء (قوله قيما يغاب عليه) وأما ما لا يغاب عليه ومثله ما أذا كان يغاب عليه والما الإنجاب عليه ومثله ما أذا كان يغاب عليه وقوله والمت على هلا كه بيئة فانه لاضمان (قوله وأما ما لا يغاب عليه ومثله ما أذا كان يغاب عليه وقامت على هلا كه بيئة فانه لاضمان (قوله وأما ما لا يغاب عليه ومثله ما أذا كان يغاب عليه وقامت على هله كونية فانه لاضمان (قوله وأما ما لا يغاب عليه ومثله ما أذا كان يغاب عليه وقامت على هله كونية فانه لاضمان (قوله وأما ما لا يغاب عليه ومثله ما نقل عليه كونية وقوله وأما ما كونية وأما اذا كان يغاب عليه وقامت على هله كونية والما كونية وأما ما كونية وأما والمالا يغاب عليه وقامت على هله كونية والمالونية والمالا يغاب عليه كونية والمالا يغاب علية كونية والمالا يغاب عليه والمالا يغاب عليه والمالا يغاب عليه كونية والمالا يغاب عليه والمالا يغاب عليه كونية المالا يغاب عليه كونية والمالا يغاب عليه كونية والمالا كونية والمالا كونية والمالا كونية والمالا كونية والمالا كونية والمالا كوني

(قوله والافلا) أى أن كان يغاب علمه وقامت على هـ لا كه بيئة أولا بغاب علمه ولم يظهر كديه وقوله وعلى هـ ذا أى ماذكر من الصور بين (قوله وظاهره الخ) هـ ذا مردود فقد نصت المذوّنة فقالت واذا باع الغاصب ماغصب معلم المستاع بالغصب والغصوب منه غائب فلامة أنه يضمنه و يصدير به مجبرا عليه اذاقدم وليس الغاصب أن يقول أنا أستاني رأى صاحبها ولوحضر المغصوب منه وأجاز المستاع رده وكدامن افتيت علمه في سع سلعته في غيمة ربها وحضوره وقريب الغيمة كالحاضر اهر قوله و يرجع بالثمن الخاص الناج خلافه وهو أنه انما تسمع الغاصب وان أعسرو في له ولر به امضاء بعه و يؤخذ الثمن حينتذمن الغاصب لانه وكياد حينتذ فاوتلف بده لارجو عله على المشترى وعلى الغاصب غرمه وليس الرضاسيعة يوحب له حكم الامانة في الثمن الغاصب لانه وكياد حينتذ فاوتلف بده لارجو عله على المشترى وعلى الغاصب غرمه وليس الرضاسيعة يوحب له حكم الامانة في الشمن المناه من المناه بعد يقدر كأنه المائع وليس المستعرب منه أمنى ربه فال الخمي الأن (٢٤٦) يكون المائلة الجيز فاسد الذمة بحرام أوغيره اه ورده محشى تت يقوله المسعديث أمنى ربه فال الخمي الأن (٢٤٦) يكون المائلة الجيز فاسد الذمة بحرام أوغيره اه ورده محشى تت يقوله

وقمالا يغاب علمه اذا ادعى تلفه وظهر كذبه والافلا يضمنه وعلى همذا يحمل قوله فمايأتي لاسماوى (ص) ولربه امضاء بيعه (ش) يعنى أن الغاصب أو المشترى منه اذا باع الشي المغصوب فأن للالكأن يحيزذاك السيع لأن غايقه أنه سيع فضولى وله أن يرده وظاهر مسواء قبض المسترى المبيع أملا وظاهره علم المشترى أنه غاصب أملاكان المالك حاضرا أملاقرب المكان محمث لاضررعلى المشترى في الصمرالي أن يعسلم اعتده أملا وهو كذاك في الجمع قوله ولربه امضاء سعمه ويرجع بالثن على الغاصب ان قبضه من المشترى وكان مليا والارجع على المشترى (ص) ونقض عنق المشرى واحارته (ش) يعني أن من غص أمة فماعها فأعتى مشتريها تخفام ربهافله أن ينقض هدا العتق وبأخد أمشه وله أن يجيزه وبأخدة الثمن فان أحاز السعم العنق بالعقد الاول وانحاذ كرالمؤلف هدا بعدمام لاحتمال أن يقال ان له رد السع مالم يحصل مفوّ فأشار بهدا الردمايتوهم ولكن فوله واحارته بغنى عنمه فواه ونقض عتمق المشترى لانهاذا كان لهنقص العتق كان احارته فهموتصر يحما علم التراماه فامع أنعكن أن يكون قدوله واحارته بالراء المهملة أى وله نقض احارته ولا مقال ان السع نفتى عن الاحارة لانانقول وعامتوهم أن الاجارة است كالسع لانها حصلت و حده مشروع ولانفوت على رب الان الهامدة تنقضى ومثل السع الهبة وسائر العقود (ص) وضمن مشترلم يعلم في عد (ش) يعني أن من اشترى من الغاصب ماغصب وهوغسر عالم بالغصب فاللف عمدا كالوأكل الطعام أوابس الثو بحسى أبلاه فانه يضمن لمالكه مشل المثلى وقعمة المقوم بوم وضع بده علمه أمالوعه إلمشتري نأن باقعه فأصفان حكمه حكم الغاصب للمالك أن يتبع أيهماشاه ويرد الغلة وغير ذلك ويعبارة وضمن مشتر الخ أى يكون غريما المالك الله فان رجع على الغاصب لابرجع على المسترى وان رجع على المسترى يرجع على الغاصب شمنه وقوله وضمن مشتر أى ضمن من يوم التعدى فان قيل قدم رأن المسترى يضمن لا تورؤية فالفرق قيل لان المسترى هذا لما كان قاصدا المملك من يوم وضع المدمع ثبوت التلف أغرم من يوم التعدى بحلاف المشترى السابق

وطاهد وكالام المؤلف الاسروم للشهرى ولوكان الغصوب منه فاسدالامة بعسدمأو حرام وهو كذلك مناءعلى عدم انتقال العهدة اليه الخماقال (قوله ومأخد النمن أىمين الغاصب ولوأعسرولا رجوع له على المسترى وأمااذا أعتقه الغاصب وأحاز مالكهعنقه وبأخذ منهقمته فلابلزم عتقهاذ العتق لدس بفوت عندالغاصب فلسرار به أخذقمته الارضاه بل عينشئه وأماان أجازه علىأن لانأخذ منه قدمته فأنه بازمه العتق (قوله بعدمامر) أىمن قوله ولريه أمصاء سعه (قوله مالم يحصل مفوت)المناسان بقول اناهرد البيع مالم يحصل عتقو بحذف قوله مفوت لان العبق ليس يفوت ولوكان مفوتا لما كاناه النقض (قوله لانهاحصلت يو حهمشروع) اعترض بأمهان كانعالما بالغصب فهومنوع فيالبيع والاجارةوان كان من غسرعا فلا منع في السع

والاحارة فقد المحدا فالأولى أن يقتصر على قوله تفوت على ربها وقوله لان الخولة لقوله ولا تفوت الخراى فاله الن المستع فى ذاته يفوت والاحارة لانفوت لا تهاثر جع لربها بعد المدة (قوله وضي مشتر لم يعلى) وحيث ضمن وكانت القيمة بوم ضماله أقل منها بوم الغصب وحيث المستق على الغاصب بقمام القيمة على مذهب ابن القاسم (قوله فاله يضمن لما المدى أى فهو مع الغاصب في المدونة من تسمة واحدة في اتباع أيهما شاء عمل المنكى وقيمة المقوم (قوله بوم وضع بده) أى يوم وضع بده الا تلاف كافى المدونة وغيرها كذا قال محتى قت أقول وهو يوم المتعدى الآتى بعد ذلك فلا مخالفة على ذلك و يوافق عبارة شب فانه قال ووقت ضمانه بوم التلف في القتل والاحراق و في وهما ويوم الاستعمال في الركوب واللس و يوم وضع المدحد المعلم يوم التلف ولا يوم الاستعمال ولا بأتى فيدة وقد يقال يأتى هذاذ الله في قد داك ما يوم وضع المدعد دالم يعنده بعد ذلك فان رى عقد دوم القول بأنه كالعمد (قوله مع شوت المتلف) هذا دوح الفرق ضمنه يوم الرؤ ية أو آخراً يام الرؤية ان تذكرت و يحرى ذلك في الخطاعلى القول بأنه كالعمد (قوله مع شوت المتلف) هذا دوح الفرق

(قوله وغلة) وكذا لا ضمان على الغاصب أيضاعلى المشهور لانه لم يست عمل وهذا مفهوم قول المصنف وغلة مستعمل فاله الزرقائي (قوله والمنه وأله المنه وأله والمنه وأله المنه وأله والمنه وأله المنه وأله المنه وأله المنه وأله المنه وأله المنه والمنه المنه والمنه وال

هـ ذاالقول مدون تعليل الثاني ر عمايؤدى الى قوله (قوله ووارثه وموهويه كهو )في ضمانهما القمة لكن الموهوب يضمنه الوم النلف ويضمن الغملة قسيل ومالتلف فللمستحق الرحوع بهاعلي أيهما شاءولا بتصوراء حديوم التلف ويضمنان السماوى ومشل وارثه وموهو بهمشتريه (قوله أىوان لم يعسلم وارثه) فيه افادة أن قوله والا راحيع لوارث الغاصيب وموهو به وهوخـ الف الصواب والصواب العمارة الثانية القاصرة على ترجيع الوهوب لهوداك لان وارث الغاصب قسد قام مقام الغاصب من كل وجه فسلا غايقه كا يتين (قوله يؤخذ منه القممة) أى فعنى التبد تة أنه يؤخذ منه القممة أي يؤخمذ من الغاصب القسمة وقوله الاأن يختارأ خذها أى ليكونها أكثر من الفيمة وذاك اذا كان الغاصب حيافان ماتيدي بتركته وادامدي بالغاصب لايرجمع على الموهوب وقسوله وفي كلام الشارح نظرلانه أفادأ نهيجمع بين القيمة والغلة (فوله وهذا التفصيل في مسئلة الهمة) هذا عما يقوى العبارة النانسة وسطل العبارة الاولى وقدوله ولاير جمع عصلي الموهوب أى الغسلة التي استغلها وقوله أماوارث الغاصب المزأى

فانه يحمل انه أخفاها فلذلك أغرم من آخرر ويه رى وعنده (ص) لاسماوى وغدلة (ش) يعنى أن المشتري من الغاصب الذي لم يعلم بالغصب اذاهلك عند ممااشستراممن الغاصب امر سماوى أى لادخل لاحد فسه فانه لاضمان علمه للالدوالا فهوضامن للغاصب واعبارة لاسما وىأى لاضمان علمه للالدأى لا مكون غر عا ثانيا بخيلاف العهدفانه مكون غريما انياف الإمنافاة بين قوله لاسماوى وبين قوله وغدلة لانااعا نفينا عنده نوعا خاصامن الضمان وهوضمانه للمالك والافهوضامن للغاصب عصني أنه لاسر جمع بثمنه عليه انكاندفعمه ويدفِعهان كان لميدفعها لمشترى (ص) وهل الخطأ كالعدنا وبلان (ش) يعني أن المستمرى من الغاصب ولم يعلم بالغصب اذاحني على الشي الذي اشتراه جنابة خطأ وأتلفه أوعيبه هل يضمن في التلف فيمة المقوم ومثل المشلى ويصدر كالعمد لانم سما في أموال الناس سواء فيكون غرعا الناللالة أولاضمان في الجنامة الخطافهي كالسماوي أى فدار مكون غريما ثانما للالثوالنوع الخاص المنية عنده من الضمان هوضما له للالله (ص) ووارثه وموهويهان علماكهو (ش) يعدني أن وارث الغاصب ومن وهسه الغاصب شيأان علما بالغصب حكمهمآ حكم الغاص في غرامة قعمة المقوم ومشل المشطى والمستحق الرحوع بالغسلة على أيهماشاء (ص) والابدئ الغاصب (ش) أى وان لم يعلم وارث الغاصب الغصب ولاعلم الموهو بالغصب فانه ببدأ بالغائب في الغرامة فيغرم فمة المقوم وعلته ويغرم مثل المشلي وبعبارة وتؤ خدمنه القمة ان فائت السلعة ولاشئ له من الغسلة التي استغلهاهو أوموهو به الأأن يختارا خذهادون النضمن أى دون تضمن قمة الذات وان كانت فاء \_ قا خد المأن يختارا خذها وأخد الغلةالتي استغلهاهوأ وموهو به والحاصلانه لاكمع له بين الغلة والقيمة وفي كلام الشارح نظر قوله والابدئ بالغاصب أى ان كان ملمأ مدليك قولة فان أعسر وقولة والابدى بالغاصب أي ولايرجع على المو هوب وهد ذاالتفصيل في مسئلة الهية أماوارث الغاص فلاغلة له باتفاق سوا انتفع بنفسسه أوا كرى لغيره (ص) ورجيع عليه بغلة مو هو به (ش) يعني أن المستمنى يرجع على الغاصب بالفسلة التي أخذهاالموهوب من الشئ المغصوب ولايرجيع الغاصب بشئ من ذلك على الموهو بالهواذار حم عليه بغدالة موهو به فأولى مااستفله هووالرجو ععلى الغاصب بغلةموهو يه علماذا كانت السلعة فأعة أوفانت ولمحتر تضمنه مالقهمة اذلايهم بين القيمة والغلة ويفهمن قوله موهو بهأ ثه لابرجع عليه بغلة وارثه بلير جعيها على الوارث وفى النوضيح لاغله الوارث حيث عدم العلم الغصب اتفاقا اه أى حدث كانت السلعة قاءًــة وأمالوفاتت وضمنه القيمة فإن الغلة للوارث لانه لا يجمع للغصوب منه بين القيمة والغلة (ص) فان أعسر فعلى الموهوب (ش) أي فان كان الغاصب معسرا ولم يقدر عليه فان المستحق يرجع بالغلة على الموهو بالانه المستمل الثالث ولاير جمع الموهو بله على الغاصب بشئ من ذلك لانه يقول وهبتك شأفاستحق فان كاناعد عير اتبع أولهما يسارا ومن غرم منهمالار جععلى

لكونه قام مقام الغاصب فيحرى فيسه ماجرى في الغاصب أى فإذا كانت السلعة قاعة ودهاو غلتها التى استغلها هووا ما اذا فاتت فالرد المحمن ما معنى في الغاصب أى حيث ودالعن المحمن ما حدالا من من أما القيمة والما بالغلة (قوله ورجع عليه بغلة موهويه) مرجع لمعنى قوله والابدى بالغاصب أى حيث ودالعن أما ان أخد القيمة فلاغلة كا أفاده عين تقوله لابرجع بهاعلى الوارث المحتى تقوله لابرجع عليه بغلة وارثه بل برجع بهاعلى الوارث (قوله وفي التوضيم) موافق الذى قبله

(قوله فيرجع عليه عااستغله فقط) أى دون ما استغله الواهب (فوله وان اختار تضمينه) أى تضمين الموهوب القيمة الهدم الواهب وقوله أخذا القيمة أى من الموهوب في نابيه في المشترى من الغاصب غير العالم فلا يرجع المستحق على الغاصب بغلته والحاصل أنه لا يجمع بين الفيمة وأخذ الغلة وما قاله عب من الجمع بينهما على المعتمد فهوم دود (قوله وجعلت ذايد) ويترتب على قوله وجعلت ذايد أن الفيمة وأخذ الغلة وما كالم عبد من الجمع بين الفيمة وأخذا للا يسمع أو نكاح كذا في بعض الشروح وقسد يقال أى داع المين مع الشاهدين المذكورين (قوله وين القضاء) ولا يكتن بالثانية وان كانت (٨٤٨) أنتضمن الاولى وهوما جزم به ابن رشد وعند الشارحين بغيروا ووعلم افيكن في بين

صاحبه قوله فعلى الموهو بفيرجع عليه بمااستغله فقط ان كانت السلعة فأغة أوفانت واختار أخدالفه إوان اختار تضمينه أخذالقهمة فقط ولاشئ لهمن الفدلة لانه لا يحمع له بنهما (ص)ولفق شاهد بالغصب لا تموعلى اقرار دبالغصب كشاهد علىكا لثان بغصب للوجعلت ذَايدُلامالكاالاأن تحلف مع شاهد الملك و بمن القضاء (ش) يعني أن من غصب شيأ فشهد شاهد للمالك بمعايسة الغصب وشهد آخرعلى أقرار الغاصب بالغصب من المالك أوشهد شاهد علائالشئ المغصوب لزيدم شالاوشهد شاهدة خرأنه عاين الغصب من زيدفان الشهادة تلفق في المسئلتين ويكون المستحق حيئذ خائرالذاك الشئ المغصوب لامالكافيهما وأنماكان ذايدفي الثانية لانشاهدالغضب لم ينبت له ملكاوشاهدا لملك لم ينبت له غصبا فلم يجتمعا في ملك ولاغصب قاله الشارح وأمافى الاولى فلانه لميشهدله واحدمهما علكها الاأن يحلف في الناسة مع شاهد الملك عمنامكماة للنصاب مع شاهدا لملان فيكون حينتذما لكاحائرا ثم تحلف يعدد ذلك عن القضاء أنك ما بعته ولاوهسته ولاخرج عن ملكك بناقل شرعي الى الاتنوفائدة محمله ذايدا نه لايتصرف فيها مسعولانكاح واذاأتي مستعقها فانه سأخذهاان كانت فأغة وقمتهاان فاتت وانه بضمنها ولوبأمر سماوى وبعمارة وظاهركلاممة أنه يجعل حائزا بلاعن وهوظاهر والافلا فائدة للتلفيق وقوله وحعلت ذايد في المسئلتين فليس لاحد أن يشتريها منه الأن يشهد له علكها (ص) وان ادعت استكراها إش) كذاوحد بأصل المؤلف وبعده بياض كمله الاقفهسي بخطه فقال (ص) على غيرلائق بلا تعلق حدثه (ش) والمعنى أن المرآ هاذاادعت على رحل صالح انه أكرهها على الزنا ولم تأت متعلفة ماذماله فانها تحدله حدالقه فانتمن أهل الصون أم لاوحدالزنا انظهر بهاحسل وكذاان لميظهربها الاأنتر جمعن قولهاوان أتتمتعلقة باذباله فانحد الزنادسقط عنهاوان طهر بهاحسل لمابلغت من قضعة نفسها وتحدحد القذف ولاعن الهاعليه وانادعت ذاك على فاست ولم تأت متعلقة به لم تحدله حدالقذف ولاحد عليها للزناالاأن يظهر بهاحل وانأتت متعلقة بهسقط عنها حدالزناوان طهر بهاجل وحدانقسذف وان ادعت ذلك على من يجهل حاله فان لم تنعلق به حدت الز ناوالقذف وان أنت متعلقة به لم تحدله القذف \* ولما أنهى الكلام على الغصب وكان بينه وبين التعدى مناسبة عقيسه له فقال (ص) والمتعدى جان على بعض غالبا (ش) يعني أن المتعدى هوالذي محنى على بعض السلعة في أغلبأحواله كغرفالنو ببالخا المجمة وكسر بعض الصفة بخلاف الغاصب فانه جانعلي ججوع السلعة وأيضاالفساد البسيرمن الغاصب يوجب لربه أخذقيته انشاءوالفساد اليسير من المتعدى ليسرلر به الاأخذ أرش النقص الحياصة ليه وأيضا المتعيدي لا يضمن السمياوي والغاصب يضمنه وأيضا المتعدى يضمن غلة ماعطل مخلاف الغماصب واحتر زبقوله غالسامن

القضاءوهوماجزميه اللغمي وعلى ماجزميه الزرشد فهلله أن يجمع سنالمسنىن فيعمن واحدة أولامد أن يحلف كلاعلى حديم اقولان وقد مرى المسل الاول (قوله فلم محتمعا في ملك ) أى ولواجتمعافي ملك لشت الملك ولا مكون دا مدفقط وقوله ولاغصبأى وأمالوا حتمعا في غصب فليس حكم له كذلك مع أغهما إذا اجتمعافي غصب لاشت الملك واغمآبكون ذامد (قسوله والا فلافائدة التلفيق) لان الشهادة بالملك حصلت بالشاهدوهذه المهن وهذا قاصرعلى الثانسة (قوله فانها تحدله حدالقذف ) هذا اللل ليس عناسب لانحدالقذف مابت على كل حال تعلقت به أم لا فلا يحمل المصنف عليه وفالناسب ترجيع حسدته أى السرنا المفهوم من قوله وان ادعت استكراها (قوله ولاحددعلم اللزنا الاأن نظمهر بهاجل) كأن وحدعدم سقوط الحدحيث لم يظهر يهاجل أنها دعوى على من يظن به ذاك فسكون دلك عرفة الشمه الى درأالحد ولماكانت شهةضعيفة أثرت حن لميظهر بهاجل ولم تنفع حين ظهربم الحلوهذا كلهبناءعلىأناطكم مسلم وقدوحسدته منقولاعن

المقدمات فانظره (قوله لم تحدله القذف ) أى والالزنالما بلغت من فضيعة نفسهاوفي عب وهب تفصيل وهوان كانت على مجهول حال فأن كانت تخشىء لى نفسها الفضيعة وحاءت متعلقة به فلا تحد القدف وان كانت الاتخشى الفضيعة أولم تتعلق به والم تتعلق به والمان تعلقت به والا تعلقت به والمان تعلقت به والمان تعلقت به والمان تعلقت به والمان تعلق به وقد وجدته منقولا عن المقدمات وانظر اذا المدل المن على المنابع المنابع

غالبارأن القصود بالتعدى الماهوال كوب الذي هومنفعة الدابة فيمازاد على السافة والرقبة تابعة الذات لامفصودة بالتعدى ولا خفاه في الفرق بين قصد غصب الذات وقصد غصب ركوم الى مافة أبعد (٩٤٩) بما أذن لهمافيه اه (قوله طيلسانه) مثلث

اللام (قوله وانما تعتسر الهيئة للسلم) أى ادًا اعتبرناهمية الداية فالامدأن تكون للسلم لالاذى (فوله لان في الحديث) علة لقولة ولارد (قوله أهلب) أى كشر الشعرولوأنث لقال هلما وسضاء وقوله لاندابة علة لقوله فذكر الوصف (قوله ونقصه) يصم نصبه وجرهعطفا على الهاءلان لهامحلن النصب عملي المفعولسة والحر بالاضافة والنصب أولى لفقدشرط الخفض ولايصر رفعه لئلا مكون معطوفاعلى أخذفموهم أنالحمار فىأخذواحدمنهما مع أنله أخذهمامعا (قوله فان قلت الخ) أقول لاحاجة السوال والجواب وذلك لانقول المنف فانأفات القصودصر يحفى كونه مقصودا لاغيه مدامل تعريفه وأل وقوله بعدذاك لنشاةه والمقصودمعناه أنالن الشاة اذا كان المقصود يكون من حزئمات قول المصنف فان أفأت المقصودوان لمنكن اللين المقصودفلا مكون ذلك من حزئمات قول المنف فان أفات المقصود وقول الشارحمقول بالتشكمان عنوع لان النعريف اللانقتضي الابأنهمقصمودأعظم الدلعلي ذلك قسوله ولاشاك أناسين شاة مقصودفأني بهنكسرة أى فيقال 4 ان المستنف لمقدل مقصود بلقال المقصود فتدبر (قسوله كالن بقرة) ولومقصوداومثلها

حرقالثوب بالحاءالمهملة ومن مسئلتي المستأجر والمستعبر بزيدان على المسافة المشمترطة فان ماذ كروقع التعدى على مجوع السلعة لاعلى بعضها ومع ذلك حعاوا مأذ كرمن بأب النعدى لامن باب الغصب مُأشار المؤلف الى أن المتعدى يضمن قسمة السلعة في الفساد الكشيران شاء المالك دون السيرفانه يضمن نقصها فقط بقوله (ص) فان أعات المقصود كقطع ذنب دا بهذى هيئسة أوأدنها أوطيلسانه (ش) بعسى أن المتعددي اذا أتلف المنفعة القصودة من الذات فكأنه أنلف جمعها كالذاقطع ذنب دابة شخص ذى همئة ومروءة كقاض وأمرأ وقطع أذنها أوقطع طيلسا نه فيفعرربه فيجدع ذاك بين أن بأخذ فيمته بوم التعدى أو بأخد دمتاعه ومآنفص كاياتى فضم مرأفات المتعدى وفى الكلام حدف أى فان أفات المقصود بفعله وقدوراهدا لاحل تمشله بالفعل وهوقوله كقطع وظاهرقوله أفان في العسدمع انه لافر ق بينسه و بين الخطافاو قالفان فات بدون همزة اكان أشمل كايفيده مافى شرح الحدودفى تعريف المعدى ومفهوم ذى هيئة أن قطع ذنب دابة غير دى الهيئة لايفيت المقصودولو كانتهى ذات هيئة ولكن فى التوضيع عن مطرف والن الماحشون أنه بفيت المقصود منها في هدف الحالة وانحا تعتسر الهيئة السمم وبعبارة دابة ذى هيئة بالاضافة أى من شأنه الن تكون اذى هيئة وان لم يكن صاحبهاذا هيشة فالعسرة محاله الامحاله وبالتنوين ولا ردعلمه أنه كان محب علمه أن مقول ذاتلان فى الحديث فأذا بدابة أهلب طويل الشعر وفيه أيضافاً في بدابة أبيض فوق الجار ودون البغل فذكر الوصف لان دابة في معنى حيوان فراعى في الوصف المعنى ومفهوم قطعان نتف شد مرها وقطع بعض الذنب ليس حكم مكذلك والظاهر أنه يرجمع في كون ماذ كرمفيدا للقصود أم لالاهل الموقة (ص) ولبنشاة هوالمقصود وقلع عينى عبداً ويديه (ش) يعنى أنمن تعمدى على شاة ففعل فيهافع الافقطع لبنها كالمهاوأ كثره وكان الابن هوالمفصود منهافان ربها يخيران شاءأخفذها ومانقص اللبن من قيمتها وانشاء أخف فيمتها يوم التعدى وكذال من تعدى على رقبق شخص نقلع عينيه أوقطع بديه فأن المالك يخبر كامر لان المتعدى أبطل المنفعة المقصودة منه فقوله (ص) فله أخذه وتقصه أوقيمته (ش) جواب الشرط فأن قلت لاحاحة لفوله هوالمقصود لاستفادنه من قوله فان أفات المقصودقات المقصودمقول بالنشكيك اذيشمل المقصودالاعظم وغسيره ولاشك أنءلبنشاة مقصودمنها أحكن تارة يكون معظم المقصدود وتارة لابكون معظم المقصود فساوا قتصرعلي الأول لاقتضى أن الجنابة التي تفسيدلن الشاةسواء كانهوا لمقصود الاعظممنها أودونه توحب تضمين القمية وليس كذلك اذالموحب لتضمين القيمة اعماهو الفعل المفسد للمن الشاة حيث كان معظم القصودمنها (ص) وان لم يفنه قدة صه كالن بقرة و مدعمداً وعينه (ش) يعني أن من تعدّى على شي تعديا بسيرا لم يذهب والمنفعة المقصودة من ذلك الشئ فانه لايضمن قيمته وانما يضمن مانقصه نقط مع أخذه كااذاتعدى على بقرة شخص ففعل بهافعد لاأذهب به لبنهالان البقرة ترادلغسر اللبن وكذلك اذا تعدى على عبد شخص ففقأله عيناوا حدة حيث لم يكن أعوراً وقطع له بدا واحدة حيث كان ذابدين لانه أم يفوت على سده جمع منافعه ولافرق بين كون العبد صانعا أوغ مرصانع وحكى ان رشد الانفاق على أنه بضمن قممت فيمااذا كان صانعا حسماذ كره ابن عرفة وأماقطع

الناقة لان لهمامنافع غير ذلك (قوله حيث لم يكن أعور) أى وأمااذا كان أعور فكفلع العينسين معا (فوله في الذا كان صانعا) أى أن الصانع يضمن قمن ما داعطل صنعته ولو يقطع أنمان منسه والجارية الوخش كالعبد في تعطيل المنافع والعلمة ان أفسد شيأمن عاسبها وجها الوثديا أوغيره ما حيث صارت لاتراد لما كانت تراد ضمنها كانه اللغمى (فوله حسماذ كرمان عرفة) أى على اعتباد

ماذ كرها بن عرفة وقوله ان قوم الخشمة حاصل لما تقدم والا فهو عن قوله ويدخل في قوله ان قوم الخ (قوله لان القيمة عوضه) أى مع الالتفات الضادرة لا نهما هم اللذان ينتحان الجبر (قوله وفي كلام البساطي نظر) حاصله أن الدساطي يقول ولواسقط المصنف الفاحش لكان أحسن وحاصل الاعتراض عليه أن ترجيح ان يونس انحاه وفي الفاحش فقط وأما غسير الفاحش فيقول فيه بالتفسير كقطع البدالواحدة ولم يذهب أكثر منافعها وأمانص تت فقال عتى عليمان وعلى هذا فهم جماعة كلام ابن ( • • ١) القاسم وهو ظاهر كلام المؤلف ابن يونس وهذا الذي ذهبوا اليه خلام ابن

الرجل الواحدة فن الكثير (ص) وعتق عليه ان فوم (ش) يعني انه اذا كان المتعدى عليم عبداوكان التعدى بفيت المقصودوا ختار السيدأ خذقمته فانه يعتق عليه بشرط أن تكون الخناية عليه عدامع قصدشينه بالجناية التي قوم يستنها وأماان اختار السيد أخلف عبدهمع مانقصت الجنابة فاله لا يعتق على الجاني ويدخسل في قوله ان فرَّم ما إذا تراضياعلى التقويم فمالايجبءالمه فيسه القلمة كالحناية التي لاتفيت المقصود حث كانت عسدا ونجوه في طيخ وقوله وعتق أى بالحصم وفوله عليه أى على المتعدى وقوله ان فوم على المتعدى رضا صاحبه في المفدت المقصوداً وفي غسر المفيت ان رضمامها (ص) ولامنع لصاحب في الفاحش على الارج (ش) يعنى ان تخيير السديد حيث أفات المتعدى المقصود على عندان يونس فيما لايعتق كالدابة وأماان كان فمن يعتق كالعبد فانه يتعين على سيده أخسذا لقيمة وليس إد أخذه معنقصه فيعبرا لحاكما الحاني على دفع القيمة ويجبر السميد على قبولها لان في يتهجو صمه فهو مضارفى ترك أخذقهمته صحيحاوفي أخدده مالا ينتفع به واحرام العبد العنق فهومقابل فولهفله أخذه ونقصه أوقيمته لكنمذهب المدونة أنربه يحيرفي الفاحش في العبيد وغير كاصيدربه أولا وهوضعيف وفى كالام الساطى وتت والشيخ عسد الرحس نظر انطسر الشرح الكبير (ص) ورفاالدوب مطلقا (ش) بعدى أن من تعدى على ثوب شخص فأفسيد وفسادا كميرا أويسسيرا فانه بلزمسه أن يرفوه ولوزادعلي قيمشه ثم بأخذه صاحبه بعسدالرفووما نقص ان كإن فيه نقص وبعبارة مطلقا سواء كانت الخناية لاتفيت المقصودا وتفيته واختارا خسذه ونقصه اذفي حالة اختيبار ديه القيمة ليس على المتعبدي رفوه وكلام المبؤلف يشميل العسدوا الجطأثم ينظر الىأرش النقص الحاصل بعد كونه مرفوافيغومه (ص) وفي أجرة الطبيب قولان (ش) يعنى أن من جنى على شخص فجرحه جرحا خطأ اليس فيه مال مقرر أوعد الا بقنص منه لا تلافه أولعدم المساواة أواحدم المبل وليس فيد ممال مقرراً يضافه ل يلزم الجاني أجرة الطبيب تماذا برئ ينظرفان برئ على غيرشين فليس عليه الاالادب ان كانت الجناية عداوان برئعلى شبن غرم النقص أوليس عليه دلك بل يغرم النقيص ان برئ على شين ولا يغرمه ان برئءلى غيرشين قولان ومثل أجوة الطبيب قيمة الدواء والراجع منهما القول بان أجرة الطبيب على الجانى مدليسل أن رفو المو بعلمه وأما الموضعة وتحوه المافيمة شي مقرر فأنماعلى الجانى ماهومقررفقط

وفصل فالاستعاق «وهواضافة الشي لمن يصليه وله فيه حق كاستعقاق هذا من الوقف مثلا بوصف الفقر أو العمل وفي عرف الشرع مستعمل في معنى ما أشار اليه ابن عرف قب بقوله رفع

القاسم فانه قال ليس لسيده امساكه بل يعتق عليه وهوالصواب أحب سيدهأمكره لظهور قصدالضرر بعدم عثقه لانقمته عوصه والى هذا أشاريقوله ولامنع الخوعبارة الشيخ عبدالرجن وطاهر قوله ولامنع أنه يحبعلي سده قبول القيمة ويعتقءكمهوهو خلاف قوله اله مخمر ومكن أن يقال ذكر قولين الاول التفييرنم قابله بترجيح ابن يونس وهوظاهر المدونة في آخرا لجراح ونصها ومن فقأعيني عبدار حل أوقطع بديه جمعانفذ بظله ويعتقعلمه ويضمن قمته فانطر في ذلك فاذا علت ذلك فالاعتراض عليهمامن حهة الهما نسسما المدونة مالم بكن لهالان مذهب المدونةماعلمتهمن التضمر لامادهب السه ابن ونسمن اله ظاهر المحدونة واذا علمتماذكر فألحق مع هـ ولاعلامع شارحنا بل التحسرناو بلعلى المدونة ولف المدونة بشهدلان بونس وتت والشيخ عبدالرجن (فوله ور الثوب) ممزودونه ومكنب الالف وقوله ومانقص أى بعدالرفوأى فينظرل قصه بعدار فولا قبله فاذا كان النقص قبل الرفوع شرة و يعده

خسة وأجرة الرفودرهم فاعما بلزمه درهم أجرة الرفوو خسة أرشه في بعضه بعد ولاعشرة الته هي أرشه في بعضه بعد ولاعشرة الته هي أرشه في بعضه بعد ولا على المحلف المحتلف المحتل

و معاب بأن المرادمستهل داله (قوله لكن لابندون ملائده) أى بل بنبون ملائه عدد وقوله و بقوله قبله الخ لا يحقى أن المنخورة المنافرة المنافرة و منافرة المنافرة المنافرة و المنافرة و

فهاعندالقاضي فلان الشهادة المعتبرة أعلاه الثاني الاعدذارفي دلك الحائر فان ادعى مدفعا أجله فسه بحسب ماراه الشالث عيين الاستبراء واختلف في لزومها على ثلاثة أقوال الاول أنه لابدمنها فحسع الاشياء فالهابن القاسم والناوهب وسعنون الثاني لاعين في الجميع أيضًا قاله ال كانة الشالث أنه لاعلف في العقار و يحلف في غيره وهو المعول به عندالاندلسين وأماالمانعمن الاستعقاق ففعل وسكوت فالفعل أن يشترى ماادعاه من عند دائره فلوقال اغمااشم مته خوفا أن بغسه فأذا أثبته رجعت علمه بالثن لم يكن له مقال وقال أصب الا أنتكون سنة بعدة حداوأشهد قب لالشراء أنه اعماا ستراملالك

ملكشي بشبوت ملك قدله أوسرية كذلك بغيرعوض وخرج بقوله بشوت ملك قسله رفع الملك بالهمية والعتق وغيرهمامن الاسباب الشيرعمية لانه رفع ملك شئ احسكين لانث وت ملك قمله و بقوله فبالدمامال بالموت فانه رفع ملك شئ بنبوت ملك بمدم وقوله أوحرية أى أورفع ملك بحرية فرية عطف على ملائمن فوله بثبوت ملائ الخ وقوله كذلك دمسني بشوت مر بة قدله وأشار بهالى دخول الإستحقاق بالحربة وفوله بغبرعوص أخرجه ماوحدفي المغاغ بعدسعه أوقسمه فانه لا يؤخذالا يشمن فاولاز بادة هدذا القيدلكان الحدغيرمطر دوانظر حكه وأسيابه وشروطه وموانعه في الشرح الكبير وذكرا اؤلف في هدذا الفصل كلما كان مشتركا بين الغاصب والمتعدى فقال (ص) وانزر عفاستحقت فان لم نتفع بالزرع أخذ بلاشي (ش) يعنى أن الغاصب أوالمتعدى المتقدمذ كرهما اذازر عارضا نم قامر بها على الزارع فان لم ينتفع بالزرع يعدنطه ورومان كان اذاقلع لامنفعة فسه لزارعه وأبى زارعه أن رقلعه قضى بهارب الارض بغسرشي ولا يحوزان بتفقاعلي ابقائه في الارض بكراء لانه دؤدي الي سع الزرع فسل بدوالصلاح وذلك لان المالك لما كان فادراعلى أخده عاناوأ مقاه لزارع مديكراء كان ذلك الكراءعوضاعنمه في المدني فهو يسعله على التبقية وهوممنوع ففاعمل زرع الغاصب أو المتعدى وتقدم غرسهما ويناؤهما وسيأتى المكلام على زرع ذى الشبهة وغرسمه وينائه وقوله فاستحقت أى مام مالكهاوليس المرادالا ستحقاق المسهور وهورفع ملك شئ بتبوت الدقمسله اذلامال له برفع (ص) والافله قلعه أن لم يفت وقت ماترادله وله أخده بقيمته على المختار (ش) يعنى فانقام المالا على الغاصب أوعلى المتعسدى بعسد أن بذوالزرع وصار يتنفع بعفله الخيار بينأن بأحرالزارع بفلعزرعه أو بأخذه بقيمته مقاوعا بعدسقوط كافة لم يتولهاوه ذا التحمير

فذلك منفه ولواستراه وهو برى أن لا بينة له تم فامت له بينة فله القيام وأخذا المن منه قاله أصد في والقول قوله وأما السكوت فشل أن يتنفع برك القيام من غيرمانع أمدا لحيارة قاله في المباب (قوله بين الغاصب الخ) أى مالك الذات وقوله والمتعدى مالك المنفعة (قوله فان لم ينتفع بالزرع) أى لم يبلغ حدالانتفاع به سواء طهر أم لا وهد احدث لم يفت وقت مارادله والافكراه السنة وحدث ذفقوله الله يفت وقت ما ترادله والافكراه السنة وحدث ذفقوله الله يفت وقت ما ترادله والافكراه السنة وحدث ذفقوله الله يفت وقت أن الخداد المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع وقوله والمنافع والقلام بالفلع في المنفع بالمنافع والمنافع المنافع المنافع والمنافع والمنافع

(قوله الملايتوهم الخ) فيه نظر لانه يقال فى وفت الظهر اذا كان باقيامنه بقية وقت الظهر باق مع أنه ما بقى الا بعضه (قوله من جنس ماذر ع فيها ) أى لامن كل مارز ع فيها وهذا هوالراج ومقابله بقول أن ل بفت وقت ما برادله عماز رع فيها وغيره كالو كانت من روعة برسيما مند للاوارد المستعق أن يزرعها مقذأة (قوله بان كان وارثا) فى عب أى وارثال غير الغاصب قال بعض الشيوخ و بصم فرضها فى وارث الغاصب لكن بالنسبة لعدم قلع (٢٥٠) زرعه فى السنة لا بالنسبة الغلة فه و ذوشهة بالنظر الاول دون الثانى وهدذا

ان كان إمان مازرع فيها اقداوا عاء دل عن أن يقول ان بقي وقت ماثر ادله مع كونه أخصر اللا متوهم أنه لاندمن بقاءوقت جميع ماترادله فيمفر جمااذابقي منسهب وفقال أنام يفت وعدم فوانه يصدق سقاء جزعمنه (ص) والافكراء السنة (ش) يعني أن الغاصب أوالمتعدى اذا زرع الارض وصارالزرع بنتفع به وفات إبان ماترادله تلك الارض من جنس مازرع فيهام فام رب الارض فليس له على الزارع آلا كراء والتاك السنة كلها (ص) كذى شبهة (ش) تشعيه غير تاموالمعنى أنمن زرع أرضانو جهشمة أواكتراها بوجه شبهة بان كان وارثاأ وكان اشتراها من غصبه اولم يعمل بالغصب وماأشبه ذلك ع يستحقها شخص قبل فوات ابان ماتراد تلك الارض لزراعته فليس للسفق الاكراء تلاث السنة وليس له قلع الزرع لان الزارع ذرع فيها يوجه شهة وأماان فاتالابان فليس للستحق على الزارع شئامن كرآء تلك السينة لانه قداستوفى منفعتها والغلةلذى الشبهة والمجهول للحكم كماياتي فهو تشبيه في لزوم كراء السنة فقط لا بقيد فوات الامان بل بقدد بقائه ونقر يرالشار ح فيه نطر وهذا فى أرض لاتزرع الاحرة فى السنة و يأتى محترزهذا القيد في قوله و في سنين الخ فان المراد بالسنين البطون (ص) أوجهل حاله (ش) عطف على ذىشمة لانه بشبه الفعل لانه ف فرقمنسوب الشسمة أى كصاحب شمهما ومجهول حاله والمعنى أنمن زرع أرضاوه ومجهول الحال أى لايدرى هدل هوغاصب أم لاأوهومشترمن غاصب أومن غبرغاصب ثما سنحقها شخص في ابان الزرع اله كراء المائ السينة فلوا سنحقت بعد فوات المان الزرع فلاشئ لمستحقه الان الزارع قداستوفي المنفعة والغلاله كامر (ص) وفاتت بحرثها فيمايين مكر ومكتر وللستحق أخذهاو دفع كراها لحرث فان أبى قيسل له أعط كراء سنة والاأسلها بلاشي (ش) يعنى أنمن كترى أرضا بعرض أو بمانو زن من نحاس أو حديد بعمنه صوفان وزنه ثم استعنى ماذكرفان كان الاستعقاق قبل أن يحرنها أوقب ل أن يزرعها المكر ترى فان الاجارة تنفسي من أصلهاوان كان الاستعقاق لماذكرمن الاجرة بعدان حرثها المكترى أو بعمدأن زرعها فقدفانت الارض بذلك ومعنى فواتهاأن الاحارة فيهالا تفسيخ وتصع المنازعة حنشذبين المكترى وهوداف عالشي المستعق وهوالاجرة والمستحق لهافان أخذالمستحق شيئه وذهب الى حال سميله فان المكترى بغرم الرب الارض كراء المثل في تلك المسدة وان أحاز المستعق الاحارة ورضى بينتع شيثه فانه يدفع للكر ترى أجرة حرثه فان أبي قيسل للكرى أعطه كراءسة فاندفع فلا كلام والافيقضي عليمه بتسليمهالمستحق الاجرة والاشي فقوله وفاتت أى الارض التي استعق ما اكتربت به من الكراء وقوله بحرثها وأحرى بزرعها ومفهو معلولم تحرث لانفوت ويفسيخ الكراء ولايصم حدل كالام المؤلف عدلي استعقاق الارض المكتبراة لانه اذااستحقت المبتى للكرى كالم حرث المكترى الارض أولم يحرثها ومقتضي كالام ابن عازى أنقوله وللسنعق الخفى استعقاق الارض والاولى حمله شاملالهما فيكون أول الكلامني استحقاقاا كراء وقوله وللسخق الخفى استعقاقه حبث أجارذاك المستحق أوفى استحقاق

الكادم كله ماعتدارأن قدوله مان كان الخ راحة على وعلاا كترى (قوله غمر سنعقه أشخص قبل فوات المانه) أى المان ماثراد تلك الارض لزراعته وسواسلغ الزرعحسة الانتفاع بهأملا (أقول) وطاهر هذا الخالفةمع مانقدم لانه قما تقدم اعتبر حنس مازرع فيهاوهذا اعتبر وقت ماترادله من جنس مازرع فيهاوغيره فاذاعلتذلك فنقول وهل هو كنذاك أو يحرى الخلاف الذى في الاول هناف كون كلامه هناخلاف الراج والراجي اعتبار جنس مازرع فيهاوه والظاهر وحرر (قوله وتقر برالشار حفيه نظر) أى لانه جعل التسسه في حدم أحوال الغامب (قوله وبأتي المن أى فكان المصنف قال وهذا في البطن الواحدد وأما البطون فسمأنى أوأث المعنى وهذافي أرض لم تستأجر الاسنة واحمدة وسيأتي مااذااستؤجرتسنين ومثله مااذا استؤجرت سنة وتزرع بطونا وعبارة بعضهم وأمااذا كأنت تزرع بطونافافات إمانه قبدل الحكم فهوالسنعق منه ومالم بفت ابانه فهوالستعق (قوله لرب الارض كراءالمثل) ووحهرجوعه لكراء المثل أن الارض هي التي خرحت منده والقاعدة أنمن أخد عرضا فيعرض واستعق ماأخذه فانهرجع بعرضهانأ مكنوالا

ققية موقية الارض هذا كراء المثل وحمن ثلا بقال لاى شئ لم يرجع بقيمة ما استحق من يده هكذا نقل عن الارض تقرير الشار حرسمة الله وقوله وأحرى بزرعها) قال عب آى الذى لا يحتاج لحرث كالبرسيم وكذا بالقاء الحب عليها حث لم يخت المرث فيما يظهر لاان احتاجت فلا تفوت الخزاء اهر أقول) قوله وكذا بالقاء الحب أى الكونها محروثة فلا يشكر رمع ما قبله كا أفاده بعض شيوخنا ثم أفول ان الظاهر أن القاء الحب عليها مفوت كالحرث فقط لانه بازم عليسه تلفه فأقل ما هذاك أن يكون مشل الحرث

(قوله وفي سنين الخ) الواود الحلافي الحقيقة على يفسخ العطفها المعلى أخد من قوله والمستحق أخده اوالمعنى وله أي المستحق في استحداق الارض اذا كانت مكتراة سنين أن يضمخ أوعضى ان عرف النسبة ولا مفهوم السنين أي سنين أوشهور أو بطون والمراد أن يكرى الارض مدة تتبعض الاجرة فيها ويفسخ الراع فانه في تأو بل المصدرو أن محذوفة وهذا لدس دشاذ واغالل الشاذنصية مع حذف أن (قوله مستويان في الحكم الخ) أى الذي هو النفي مربين الفسخ والامضاء عند معرفة النسبة (قوله المعهدة) راجع للذفي (قوله تقدم أن الخيار المستحق الخيار المستحق الخيار المنافقة والمنافقة وال

هنافاذا تعدرزر عالارضودي بحساب مازرع (قسوله وبعبارة أخرى) هذه العبارة تفيدأن قول المصنف ولاخيار للكتري متعلق بقوله وفي سنمن الخلا بالاولى الني استحق فيهما الاجرة نسع يصيح رحوعمه لمااذااستعقت الارض بعد حرثها ملخص هذاأن أوله ولا خيار الخفيسه تقريران الاولانه راجع لفول المصنف وفاتت بحرثها الخوالثاني أنهراحه لقول المنف وفىسنىن يفسخ (قدوله فليسله أن يقول) ذكرالحبكم ولميذكرعاته مع أن الحال محتاج العدلة (قولة وانتقدالخ) من تمدّقوله وفي سنين (قوله وأمنهو) أبرزالضمر لحربانه ع لي غ ـ من هوله لان فاعل انتقد من قوله انتقده والاول وفأعل أمن ضمير يعود على الثاني وعكن أن يكون جه لة أمن حال من ضمروانتقدأى وانتقدفي حال كونه قدأمن وأبر زالضم مرلنق توهم العطف زقسوله أنردالي المستحقالخ)هذا بفيدأن المستعق ينتقدمن المكرى وفيعير واللقابي وانتقد المستعق حصنه من المكترى عن الحي المدة ان انتقد الكرى

الارض (ص) وفي سنين يفسيخ أو عضى ان عرف النسيمة (ش) يعني أن صاحب الشهمة اذا أجرأرضا فىمدة سنبن وقدمضي بعضهاثم استحقها شخص فأنه يخسير بين أن ينسيخ مابق سن مدة الاجارة وبين أن يحسرما بق منهالن استأجرها ولاشئ له فعما مضي من السسنين واذا أمضي مابق فيشترط أن بعرف النسسة أى نسبة مابق من الاجارة عايقوله أهدل المعرفة لمامضي من مدتهاليحمر بثن معملوم والاأدى الى سع سلعة بثمن مجهول وهولا يحوز فقوله وفي سنين المزفي حق ذي الشممة فقط كما فاله الشيخ عبد الرحن وكان بعض بقول الذي يطهر أن ذا الشبهة وغـ يره في هـ نده مستمر بان في الحريج الذي ذكره المؤلف وقوله ان عرف النسـ مة أي ما ينوب مااستحقمه ويقمه فيلمدةمن الاجرة وهوشرط في قوله أوعضي ثمان معسرفة النسبة اماأن تحصل من أهل المعرفة أومن كون المتكاريين من أهل المعرفة أومن كون الزرع في أجزاء المدةمستويا كااذا كانت المدة ثلاث سنين والزرعفي كل سنة مساولازر عفي مثلها من الماتي (ص) ولاخبارالكترى للمهدة (ش) تقدمأن الخيارالمستحق في حل العــقدة وفي امضائها وأماالمكثري وهودافع الشئ المسقى فلاخمارله في امضاءا لعقدة ولافي حلهاعن نفسه لاحل أن يتخلص من عهدتم ااذلاخر رعليه لانه يسكن فاذا عطبت الدارودي بحساب ماسكن وبعمارة ولاخمار للكترى للعهدة أيحمث أمضى الكراء وقدكان المكترى نقدد الكراء فليس له أن يقول أنالا أرضى الابامائة الاولل لل له ولا أرضى للستحق لانم الذااستحقت لا أجدمن أرجع علسه لعدم الستحق مثلا فقوله للعهدة أى لاحل العهدة أى الاستعقاق الطارئ بعد الاستحقاق الاول (ص) وانتقدان انتقد الاول وأمن هو (ش) يعيى أن المستحق يقضى له الخدفة الموقمانق ونمدة الاجارة أى اخذها الا نبشرط بن الاول أن يكون المكرى وهو المراد بالاول انتقد جميع الاجرةعن مدة الاجارة وحينشد يلزمه أنبرد الى المستحق حصمة مابقي من المدة الثاني أن يكون المستحق مامونافي نفسه أي ذادين وخبرفان لمكن كذلك فانه لاينقدش أولوضع حصة مابق من الاحارة عندالحا كم الى انتهاء المدة قال النونس لعلى هدا في داريخاف عليها الهدم وأماان كانت صحيحة فانه ينقد ولا هجة للكة ترى من خوف الدين لانه آحق بالدارمن جمع الغرماء قوله ان انتقد الاول أي انتقدالكواء بالفعل أواشترط نقده أو كان العرف نقده وأمالوا نتقد بعضه بالفعل فانعينه لمدة كانلن له تلك المدة وانجعله عن بعضمهم كانبينهماعلى حسب مالكل وكذايقال فمااذا اشترط نقد بعضه أو كان العرف نقد بعضه (ص) والغلة لذى الشبهة أوالجهول للحكم (ش) يعنى أن من اشترى شيأ أواستأجره أو

( • ٢ - خرشى سادس) الاول الكراء كله بالفعل أواشترط نقده أو كان العرف نقده زاد اللقاني ورجع المكترى على الاول عاين صالسة بن المستقبلة ان كان نقده مثلا وأما ما يخص السنين المناصبة فهو له لان الفلة لذى الشبهة (قوله أى ذادين وخير) أى بان لا يكون عليه دين يحمط وأن لا يخشى فراره عا بأخذ وطرو استحقاق علمه والافلا بنقد الاأن بأقي يحميل ثقة في نقد كافاله أو استحق النونسي (قوله قال ابن يونس الخ) أى أن أن محل المستراط الشرط الثاني اذا كان هذا في داران وقضيته أن مثل الدار المحديدة الارض بل أولى الاأنه بردأن قال ان المكترى مخاف أن يستحق فيضمع علمه مانقده المستحق لاحتمال عدمه أو مطله فاذن لا وجه ابتحث ابن يونس (قوله والفلة لذى الخ) الغلة مبتداً وقوله لذى الشبهة حال والخبر المحكم وقضيته أن المجهول حاله ايس ذا شبهة فاذن لا وجه ابتحث ابن يونس (قوله والفلة الذى الخ

وهوما تحور المعض الشموخ بعد أن حعله عطف خاص ولام العدكم الغابة ععنى الى أى الغلة تكون الذى الشبهة أو المجهول من وم وصفيع يده الى يوم الحد كم به الدائ المستحق (قوله وهو خلاف القياس) الا أنك خب بربان قوله والنف قة على القضى في به أى فى زمن الخصام فقط لاماقد أه فالا شكال باق (قوله كوارث) لاماقد أه فالا شكال فى كلام مده هذا بل هو على القياس بسل القياس أن تكون عليسه ولوفى زمن الخصام فالا شكال باق (قوله كوارث) تقسيم تم المعتمر علم المشترى من الغاصب وأما المرفق في المعتمل العالم العالم العالم المنافقة المنافقة المنافقة أو الشراه المن مستحقها حيث العالم العالم المنافقة ا

وهبله ولم يعملم أن يا تعه أومؤجره أوواهم مفاصب فاغتله ثم استحقه شخص فان الغلة الذى الشبهة الى يوم الحد كم يداذ لك المستعنى وكذلك من حهل حاله أى لا يعلم هل هوغاصب أوغيرغاصب وهل واهمه غاصب أوغبرغاصب اذاا ستغلشمأ ثماستحق فان الغلةله الى بوم الحكم به المستحق وكان القماس أن تكون النفقة علمه الحكولكن المؤلف مشيء لي خلافه في ماب القضاء حيث فالوالنفة على المقضى لابه ومامشي عليه المؤلف هومذهب المدونة وهوخ الاف القياس (ص) كوارثوموهوبومشـ ترلم يعلوا (ش) يعنى أن وارث ذى الشمهة أووارث منجهل حاله وموهوب ذى الشبهة أومن جهدل حاله أوموهوب الغاصب حيث كان الغاصب ملمأ أوالمشسترى من ذى الشهة أوعن جهل حاله أوالمشسترى من الغاصب حث لم يعلموا إذا اغتلوائسيا غاستعقه مشغص فانالغلة تكون الهمالي يوم الحكم بداذلك الستعق فقوله لم يعلوا راجعلوهو بالغاصب الذى لم يعمل حيث أيسر الغاصب والمشترى منه مطلقاحيث لم يعمل ولايصرر جوعه الفوله كوارث لانه محول على وارث غيرالغاصب وهولا بتأنى فيسه التفرقة بين العلم وعدمه وحيائذ فاغاجع وانكان الموهو بوالمشترى شيئين نظرا الحافرادهماو يمكن أن تجرى التفرقة في وارث غيرالغاصب انظر ، في الشرح الكبير (ص) بحيلاف ذي دين على وارث (ش) بعنى أن الوارث إذا استغل عمطر أعلمه صاحب دين له على المت فإن الوارث لاغلةله ويضمنها لصاحب الدين الطارئ ولاغه فالوارث الطروع علمه فهوفي قوة الاستثناءمن ذى الشهة وكأنه قال والغلة لذى الشهة الافي طرؤذى دىن على وارث فللشئ الوارث مع الغرما وسواء علم أملا وطاهره أنه لاغله للوارث المطروعلمة الغريم ولوناشة عن تحر الوارثأوالوصي وهوكذلك فاذامات شخص وترك ثلثمائة دينار مثلاوترك أيتاما فأخذ شخص الوصية عليهم وانتجر بالقدر المذكو رحتى صارستمائة مثلا فطرأ على المتدين قدرا استماثة ا وأكثر فانه بستحق جميع ذلك عنداب القاسم خلا فاللخزومي نقله الشيخ أ بوالحسسن في كتاب النكاح الثاني وهدذاظاهران لم يتحرالوصي لنفسه وأماان اتحر لنفسه فالرجح لهلانه متدلف كاهوالطاهروف المدونة واذا أنفق الولى التركة على الطفل غطر أدين على أسه بغترقهاولم رمل به الوسى فللشي علمه ولا على الصي وان أيسر لانه أنفق وحمائز اه وهذا يخلاف أنفاق الورثة نصيم من التركة فانم م يضمنون الغريم الطارئ (ص) كوارث طراعلى مثله الاأن ينتفع (ش) تشميه في المخرج أى فلاغلة للوارث المطروء عليه والمرادلا يخنص بالغلة بل يقاسم أخاه فيما والمعنى أن الوارث اذااغتل عم طرأعلسه وارث مشاه فانه يضمن حصة أخمه الطارئ علمه المساوى أه فى الدرجة الأأن ينتفع المطروء عليه منفسه وأن لا يكون في نصيبه ما يكفيه وأن لا يعلمه وأن لا يكون الطارئ حاجد اللطروة علمه وأن يفوت الايان (ص) فان

فانه يفوز الشترى بغلة تلك ألحصة مادام المستحق حماولو كانعالما ووقفية تلك الحصة علمه ووحهم أندعيزلة المستعق الواهب منفعة شي يستعقه لشخص آخر (قدوله الغاصب الخ) عبارته في لـ وقد يقال انوارث غسرالغاصب سأتي فمه العلم وعدمه كن ورثمالا منذى شهة والوارث بعط أنذا الشمهة اشمراه عن لا بعداماله والوارث بعسلم حاله فنارة بعلمأنه غاصب ونارة لأيعلم أنه غاصب فان علم أنه غاصب فلاغلة له وان لم يعلم ذاك فالعلة وفى كارم الحطاب مامدل على ذلك (قوله على وارث) أي وارث غيير الغاصب وهوذو الشمهة والمجهول حاله (قوله لانه تسلف) ولايقال كشف الغيب أن المال للغريم لانا نقول الوصى المنحر بهلنفسيه أولى منغصت مالاوانجرفمه فرجه له (قوله وهذا مخلاف الخ) أى لكشف الغيب أنه لاحقلهم فى التركة الابعد أداء الدين ولايضمنون التلف مامرمن الله بلاخلاف والفرق أن النركة في ضمان الورثة بخـ لاف الوصي بق تحر الوارث لنفسه قال بعض شموخنا لايخفي أنتجر الوارث

غنزلة تعر الوصى بالمال لنفسه (قوله قلا غلة للوارث المطروع عليه) هذا في اذا اقتسم الورثة أعمان التركة واغتلوها غرس شمطراً صاحب حصة من الورثة أيضا فانهم لا يفوزون بالغلة وأما لواشترى أحدمن الورثة سلعة من السبر كه من ماله الخاص به زيادة على نصيبه ثما غتل ما اشتراء فانه يفوز بغلته انظر عج (قولة الاأن ينتفع المطروع عليه منفسه) هذا مأخوذ من المصنف وقولة وأن لا يكون في نصيبه هذا مأخوذ من قولة على مناه على مناه على مناه على مناه على المناه على المناه على المناه على المناه على عنه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه المناه المناه المناه على المناه ا

(قوله أوبنى) أومانعة خلولاماتعة مع ولامفهوم الغرس والمناءاذلوعرد والشبهة سفينة لكان الحكم كذلك وكذا لواسترى عرضا وصرف على معلنافي نفصيل وخياطة تم استحق (قوله أعطه قينه قائما) على أنه في أرض الغير باذنه على التأسيد ان استعارها كذلك فان استعارها وخياطة تم المناء قائما في المناء قائما والمناء قائما والمناء قائما والمناء في المناء قائما والمناء قائما والمناء قائما والمناء قائما والمناء قائما والمناء قائما والمنقوضا (قوله بوم الحكم) هدا أحدة ولن متساو بين في المسئلة ولذا قال المواق فائدة لواغتل بعض الورثة وغيره ساكت ولو بالكراء لم يبطل حقه ولا يعدهمة تع محلف ان حقق علمه الدعوى لان المشهور انها تتوجسه في دعوى المعروف ان في مناء المناء في المعروف ان المناء والمناء في المناء والمناء و

الربع قديؤدى لضاعمه (قوله وليس لناأحدالخ) هـذا يقتضى أن الموقوف علمه غيرمعين فسنافي التعميم (قوله خـ الاف ماذ كره الحاج) كذا في نسخت مدونان ولعمل الذىذكره ان الحاج الهاذا كانوا معسنين حكم الوقف حكم الملك (قوله يوم الحكم) أى الاستعقاق ونقوم الامدون مالهاوكذا الواد يقــوم بدون ماله على المســهور ومقابله قولانقيل ومالاستعقاق لان ذلك ضرر على ألمتاع ومأخذ قيمة الولد أيضار قدل باخسذ قيمتها بوم وطئها ولاقيمة عليه في ولدهما (قوله غيرحمد) أحيب عنه بأن قوله أوحرية على حددف مضاف أىأوعفد ويةأى استعقت اما رق خالص أوعقد حرية كامأتي تفصيله فان كان ولدهار قيقامان

غرسا وبنى قبل للالثاء عله قمنه فاعمافان أبي فلهدفع قمة الارض فان أبي فشريكان بالقيمة يوم الحكم (ش) يعنى أن صاحب الشبهة وهوالمكترى أو المسترى ونعو ذلك اذاغر سأرضا أو بنى فيها بنياناتم استعفها شخص فانه يقال الستعق وهو المراد بالماللة أعطه قمة غرسه أوسائه فاعما ولومن بناء الماوك لانه وضعه بوجه شبهة فانأبى أن يدفع الماني قيمة بنائه قاعا قيل الغارس أوالسانى ادفع لهذا المستحق قمة أرضه براحائى بغبرغرس ولاساءفان فعل فسلا كلام وانأى فانهما يكونان شريكين هدا بقمة غرسه أوبنائه وهدا بقيمة أرضه والقيمة فيهسما معتبرة وم الحكم بالشركة لا وم الغرس والبناء (ص) الاالحسة فالنقض (ش) مامر في الذا استحقت الأرض عللت والمكلام الآن فيااذاا ستحقت الارض بعيس والمعسف أن من بني أوغسرس في أرض بوحه شبهة ثماستحقت بحسر فليس المانى أوالغارس الانقضه اذلا يحوزله أن مدفع قسمة البقعة لانه يؤدى الى بيم الحدس وليس لناأ حسد معين يطالبه بدفع قيمسة المناءأ والغرس فأعل فتعين النفض بضم النون وظاهره سواء كان الحس على معينين أوغير معينين خلاف ماذكره الحاج عن بعض الاصحاب (ص) وضمن قسمة المستعقة وولدها يوم الحريج (ش) بعدى أن من اشترى أمة فاولدها ثم استعقت بالملك فان الواطئ بصمن لمستعقها قسمتها وقيمة ولدها يوم الحكم على المشهورلا يوم الوطء والولد حرنسب بانفاق فقوله وضمن أى ذو الشبهة وقسوله المستحقة صفة لموصوف محددوف أى الامة المستحقة أى بالماك بدليدل ضمائها بالقيمة وقول الشارح برق أوحر يةغيرجيد في تنبيه ك قوله وضمن قيمة المستعقة الخ أى ويرجع من استعقت منه على انعمه بفنه ولوغاصب اوسواء وادماد فعهمن القممة على الثمن أم لاور جمع ربها على الغاصب عابق لممن الثمن ان زادعلى القيمة التي أخدت من المستحق مند كاهو قاعدة بيع

كانمن غييرسيده المسترى لها أومن سيمدها العبد فه أخذه ويأخذه افاذا استحقت مديرة بعيد ما أولدها المسترى أخذم سيحقها عنها لاقمتها ولاقعية ولا أنه بعدهذا الجواب لا يناسب قول المصنف وضي قيمتها لحلائه في الحالة هيذه ويغرم الثن كانبين (قوله ولوغاصبا) المالغة غير ظاهرة اذ الغاصب أحق بالرحوع علمه هكذا اعترض بعض الشيوخورا بت بعض شيوخنا قال اعما بالغ على الغاصب لا نهر عماية المعالمة وضي بالاستمالا وقوله التي أخذت من المستحق منه المعتمى على المعمن المنافق والمنافق وعبارة شب غيرظاهم قونصه ويرجع بثنه على باتعه سواء كان مثل القيمة أواقل أوا كثر ويرجع وبها على الغاصب عابق له من المنافق وعبارة شب غيرظاهم قونصه ويرجع بثنه على باتعه سواء كان مثل القيمة أواقل أوا كثر ويرجع وبها على الغاصب عابق له من المنافق وعبارة شب غيرظاهم قونصه ويرجع بثنه على باتعه سواء كان مثل القيمة أواقل أوا كثر ويرجع وبها على الغاصب عابق له من المنافق وعبارة شب غيرظاهم قونصه ويرجع بثنه على باتعه سواء كان مثل القيمة أواقل أوا كثر ويرجع وبها على الغاصب عابق له من المنافذ العن الفيرة ونصه ويرجع وينه والمنافذ والمنافذ والمنافذ ويرجع وينافذ ويرجع وينافذ ولله وينافذ ويرجع وينافذ ويرجع وينافذ ويرجع وينافذ ويرجع وينافذ ويرجع وينافذ ويرجع وينافذ النها للمنافذ ويرجع وينافذ ويرجع وينافذ وينافذ ويرجع وينافذ وينافذ

ويوافق شب ماأفاده شيخناعيدالله حيث يقول فاذا كانت قمة اعشرة مثلا وأخذها من المستحق منه وكان الثمن الذي أخذه الغاصب خسة عشرير جع المستحق بحده على الغاصب فالغاصب بغنه وهو الخسة عشروير جع المستحق بحده على الغاصب فالغاصب بغنه وهو الخسة عشر المستحق منه وخسة المستحق أه وهذا الا بصح (قوله اذا فات الخ) بازم المبائع الاكثر من الشمن والقيمة والبائع هنا الغاصب عشر المستحق في الخطا الاقل من قمة الولد وم القتل ومن دايته خطأ سواء أخذها أو تركها فاوقال المصف والاقل في قتله خطأ السام عمار دعليه من أن ظاهره أنه المار جع علمه بالاقل اذا أخسد واله اذا ترك المرجع علم المن كذلك (قوله الاقل (٥٦)) من القيمة أو بما صالح به ) وتعتبر الفيمة يوم الصلى فان عفا الاب عن الحانى في العد

الفضولى اذافات (ص) والاقل ان أخددية (ش) تقدم أن المستحق بأخذ قيمة الامة وقيمة ولدها فلوقتل الولد خطأ فالدمة منعمة و مأخد أاسد منها قدر قمته فانزادت قمته على الدية فأن الاب بغرم السيد الافل من القيمة وعما أخسف في الدية وكذات لوصالح على الدية في قتل العمد فأن الاب يغرم أيضالا مدالاقلمن القيمة وتماصالح به في قتل العد فقوله ان أخذته بشمل دية الخطاودية العدودية الاطراف وفهم منه أنه لواقتص في العسد لم يكن المستعق شئ وهو كذلك كافى المدونة (ص) لاصداق حرة أوغلتها (ش) يعنى أن من اشترى أمة فوطتها أواستخدمها أو أجرهانم استحقث يحرمة فأنه لاشي علم ملستعقه الامن غلقا مرأن الغلة الذي الشهةأو المجهول للحكم ولامن صداق سواء كانت ثبياأو بكراولامانفصهالا نهاوطئت على الملك فقوله حوة أى أمة نس أنها حرة ومثلها العدداذ الستحق بحرية فلارجوع لعلى سد و بغلنه والفرق ببن قوله لاصداق حرة والغالط بغيرعالمة فأنه يضمن صداقها أن الغالط وطئ من هي محرمة عليه حال الوطء في نفس الاحر وان كانت مماحة له بحسب اعتقاده وأمافي مسئلتنا فقد وطئمن هي مساحة له في اعتقاده وفي نفس الامر حال الوطء وان انكشف الامر بخلاف ذلك بعدواتما كان لا يضمن الغلة وان كان مستحق العبدير جمع بغلته لان المقصود من الامة الوطء والغلة تبع له وفي المسئلة الاولى القصود الغلة (ص) وان هدم مكتر تعدياً فلمستحق النقض وقيمة الهدم وان أبرأ ممكر به (ش) يعني أن من اكترى دارا أو نحوها من ذى شبهة فهدمها تعديا بأن كان بغيرانن المكرى ثماستحقها شخص فانه بأخدا النقض ان وحده وقدمة ما نقصه الهدم اذله أخده فاعافاو كان الهادم باع النقض فالمستعق بالخياران شاء أخذمنه الثمن أوقيمة النقض مليأ كان أومعد مافلو كان المكرى أبرأ المكترى من قمية السناء قبل الاستعفاق فأن المستحق بأخذمانقصه ألهدم لان ذلا لزمذمت والتعدى ولارجوع السنعق على المكرى لانه فعل ما يحوزله وبعمارة فالمستعق النقض وقيمة الهدمأى قممة نقص الهدم أى قيمة مانقصه الهدم وأنتخبير بان النقض وقيمة الهدم هوقيمة الجدار الذى هدم فيقال ماقيمة الدارلو كأنت فائمة فيقال خسة عشروما فمتهاالآن على حالها فيقال خسمة مثلافقد نقص الهدم عشرة فبرجع علمه بهابعدأ خذالنقض مع التقعة هذاان لم سع المكترى النقض فان باعه كان عليه الطالب انشاءالمن الذى قبض فيه أوقيمته هذا النافات عندالمشترى وأماان كان فاتما فله أن يجير البيع وله أخذنقضه بعينه ومفهوم تعدياأن المكرى لوأذن للكترى في الهدم أوكان الهادم

لمربك المستعق طلب على الاب وله الرجوع على القاتل الاقلمن القمة والدبةواذا أخذالستعق من الابماصالح به وكان أقلمن القيمةوالدية كأناللابالرحوع على القاتل بالافل من باقي القيمة وياقى الدية فاذا كأنث القيمة عشرة والدية أكثر وصالحه بثمانية وأخذالمستحق منالاب غمانسة فأن الابرحع على الحالى ساقى العشرة لانمن عنه أن يقول اغاصالحت بثمانية لانى اعتقدت أنهاتبقى وأمالو كان الصاربقدر القسمة كالعشرة في الفرض الذكور فسلارجوع للابساقي الدية لان الحانى يقسول الاب انماغسرمت المستحق قيمة عبدوقد أخسدتها منى فلارجوع الدعليّ سافي الدمة اذهوعبد لاديةله (قوله منهي مماحة في اعتقاده ونفس الامن) فيهاتهاليستمباحيةله في نفس الامروالاحسن مافى عبوهوأن الغالط استندلعقده في زعه فتسن إن لاعقد دالكلمة وهذااستند لعقد سعحقيقة وانتبن فساده يحربتهالان الحقائق تطلق على

فاسدها كصحها والمعدوم شرعا غيرمعدوم حساوا نماه و كالمعدوم حسا (قوله وان كان مستعق العبد) أى هو الاتى في قول المصنف بخلاف مدعى حربة واذا علمت ذلك ظهراً له لاجامع بين المسئلتين حتى يحتاج للفرق (قوله وان هدم الخ) أى أوقلع الغرس مكترل كدارا و بستان من ذى شبهة (قوله فانه بأخذ النقض ان و جده) قلو و جده فات بغير بيم بان فات بغيرسبب المكترى فائما عليه على المنافق الهدم أى فقول المكترى فائما عليه عناه قيمة مانقصه الهدم (قوله ان شاء الثن) أى مع نقص الهدم (قوله وله فله أن يحيز البيم) أى وليس له حنائذ المانا عديد و يرجع به عليه ان أخذه من المشترى والاطاليه به المشترى أو المكترى (قوله وله أخذ نقضه بعينه) أى مع قيمة الهدم (قوله لا يكون الحكم كذلك وأمالو كان الهدم خطأ بان أراد أن يهدم غيره فقط فهدمه فان

حكمه حكم مالوهدمه تعديا (قوله أوغنه ان باعه) أى وان كان قائما و به جزم الشيخ أحد لانه ذوشهمة أقوى من المكترى لان المحكرى عجر معسه دون المكرى وقال غيره المائه غنه اذافات عند المشترى والاخبر فسه وفى ثنه (قوله فأفاته بوجه الخ) هذا بيطل كونه ناما والمناسب أن يقول كسارق عبد من المالك في بشراء و نحوه من كل ذى شهمة فان المستحق يرجع بعينه ان بق والافقيمة وسواء أبرأه المالك أم لاولار حوع المستحق على المسترى (قوله مخرج من قوله الخز) أى فالمناسب لصقه به (قوله اذا نزل في بلد) أى ولوكان معضا قد أبق وحين تدفيق دما في باب القسم من فوات خدمة المعتق بعضه حيث أبق عناذا لم يستعمله أحد (قوله بحمد ع أجره وغلقه) الأجروا لعلى أمالا حروا خذه و بين رده وأخذه و بين رده و أخذه و بين رده وأخذه و بين رده وأخذه و بين رده و أخذه و بين المالك و بين بين المالك و بي

أجرة المسل (فوله على الاصم) ومقابله مافي الموازية انمايا خد فيمةعمل اذا كان قائما وأماان فات فلاشيَّله (قوله الغرم مطلفا) طالت افامته أم لاومقا اله يدول لاغرم اذاطالت اقامته واستفاضت حريته وانام تطل قامته غرم دافع الاحرة المهوالحاصلان الاطلاق معناه طالت اقامته أملا كالعلمن الاطلاع على كالرمعمد الحق والاصم المتقدم عارج عن الاطلاق (قوله ولههـدممسد) ولوصلي فسهولو اشتر بالمسحدية ولوأقمت فسه الجعة (قوله وله ابقاؤه مسعدا) أى ولمستعق الارض القاؤه مستعدا (قوله واذاهدمه) أي الماني (قوله أن يجعله في مسحد آخر ) في عبارة ان عرفة في حس مطلقا فال أبومجد يعمل النفضى مسعداً خوفان لم يكن في الموضع مسجد نقل ذلك النقض الى أفرب المساحداليه ويكون الكراء على نقله منسه و بحوزان أخذه في كرائه علىكه (قوله فلوأخ فقمته) أى فلوأخذالسانى قمته (فوله

هوالمكرى لم بكن المستحق قمة مانقصمه الهدم لان المكرى فعمل ما يحوزله وانما يستحق النقض ان و جدده أوغنه ان باعه (ص) كسارق عبد ثم استعق (ش) التشبيه تام والمعنى أن العبد ثماستحق فان مستعقه يتسع السارق بقمة العبد ولاعبرة بابراء المساللة لان القيمة لزمت دمة السارق بمعرد التعسدي ولارجوع للسيحق على المبرئ واغمار جوء معلى السارق (ص) بخلاف مستحق مدعى حربه الاالقليل (ش) مخرج من قوله أوغلتها والمعنى أن العمداذ انزل فىلدفادع أنهر فعسل أشخص عملانماست قهريه بالملك فلهأن وجععلى من استعمله بحمسع أحره وغلته الاأن يكون العمل فليلاجدا فيلارجو عاديه كقصاه ماجية من مكان قريب أوسفي دابة وماأشمه ذلك وسواء كان العيد حياأ وميتاعلي الاصيم وظاهم واستعمله بأحرةأو بغيرأ حرة ولوقيضها وأثلفها وأنه لافرق بن أن تطول اقامت وهو يدعى الحر مه أملا وحينتذفهوماشعلى قول الشيخ عبدالحق أن الاقيس الغرم مطلقا ثمان ففقته تحسب على المستمق فانزادت على الغلة أيرجع بهاءلي المستحق وان نقصت رجع المستحق عازاد منها على النفقة كذافي بعض النفار بروسه أني أن النفقة التي تكون عسلي المستحلق اغهاهي النفقة فى زمن الخصام لا فيماقبله كاباتي في فول المؤلف والنفقة على المقضى له به أى في زمن الخصام (ص) وله هدم مسجد (ش) يعنى أنمن بنى فى أرضه مسجد اثم استعقه اشخص فللمستعق أن يهدم المناه أىله طلب المانى بان يهدم بناء موله ابقاؤه مسجدا واداهدمه فانه بازمه أن عدله فى مسجداً مولانه مرج عنه تعالى على التأسد فاوأ خدفهم كان ذاك بعالليس وسواءيني بوجه مسبهة أوغصب وليسله ابقاؤه مسجداو ينتفع به نع انغيرصورته فله الانتفاع به (ص) واناستعق بعض فكالبيع ورجع النقويم (ش) تقدم أنه قال في بأب الحيار وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به فذكرهاهناك بطسر يق الاستطراد وهنابطر يق الاصالة والمعنى أنمن اشترى سلعامته ددة صفقة واحدة فاستحق بعضها فانه يتظرهل هووجه الصفقة أم لافانكان وجهالصفقة انتقضت من أصلها ولايجوز للشقرى أن يتمسك عابقي منهاوان كان المستحق غسرو جه الصفقة فانه رجع الى التقو م ولاير جع فيه الى التسمية لانه انساباعه لعمل بعضه بعضافيردالمسترى مااستحق من الصفقة على بائعها على فابله من الثن ويلزم المسترى مابق من الصفقة عمايقما بلدمن الممن وفي بعض النسم وان استحق بعض فكالعيب أى اذا ظهر به

فلوآخذقهمته كانذلك معالله سال المائي المعالله وضمة ذلك الهلوغيره الانتفاع به لا ير حع المائي بقدمة نقضه وحرده (ووله وليسله ابقاؤه مسجدا) أى وليس لرب الارض والحاصل أن رب الارض اماآن سقيه مسجدا واماأن مأمر البائي بهدمه واما أن يغير معالمه ويحمله موضعالما عه وليس له أن يحمله موضعالما عهدون تغير واذا أمر مبهدمه فلدس لرب البناء سعه ولا أخد قدمته ولي يحمله في مسجدا من المد فان المبدد فان لم يكن في البلدفا قرب مسجد من بلد أخرى وليس المراد أن يني مسجدا أخر بدل على ذلك قول ألى مجد السابق (قوله وان كان غيروحه الصفقة) صادق بالنصف وأكثر منه (قوله ولا يرحم فيسه الى التسمية) وصحت ولوسكت الا ان شرط الرحوع التسمية (قوله لانه انما عده) أى جائل المنظمة وان استحق بعض فيكالعيب) كذا في نسخته أي قوله المناسمي له وكانت قيمته أقل (قوله وفي بعض النسخ وان استحق بعض فيكالعيب) كذا في نسخته أي

فالاستعقاق كالعيب (قوله وهذه النسخة أنسب لانهانص فى المقصود) بخلاف أسخة فى كالبيب فانه البست نصافى المقصود لانها تحتاج لنأو مل فيقول فكالمستعفاء عنها بماقبلها (قوله فكانه بسع مؤدة ف بمن جهول) هدفه العلم موجود تفى استحفاق الافل (قوله بيحمل على ما اذا فات الباقى) قيه نظر لوجود العلة وأبضا اذا فات الباقى مي منها بي منها لافل (قوله بيحمد ل على ما اذا فات الباقى) قيه نظر لوجود العلة وأبضا اذا فات المناق المناق منها بين المناق والراج منهما الاول لان الثانى عابه أبوعران (قوله ولا فرق فى هدا التفصيل) أى النفصل من المناق ا

عيب قديم وحينا فيرجع فيه للنقو يمأى اناكان المستحق عالاتنقض به الصفقة وهده النسخة أنسب لانهانص على المقصود (ص) ولهرد أحدعد ساستعق أفضلهما بحرية (ش) اعم أنه لافرق في الأستحقاق بمن أن مكونُ بحر بة أوعالُ أوبتُ دير أو بولادة أمة والمعنى أنُمن اشترى عبدين مسفقة واحدة ثم استحق أفضلهما بحرية وهووحه الصفقة أى بان كانت قمد تزيدعلى نصفها فالذى في الامهات أنه يلزمه رد العسد الثاني ولا يحوزله أن يتمسل به اذلاتعلم حصة ذلك الابعد التقويم والفض فكائه يسعمؤ تنف بهدن مجهول فكلام المؤلف مشكل لانلفظة لاتقتضى التفسير فأماأن بقال أواردوله آلتماسك بالباقي بجميع الثن فسلا يلزم البيع بمن مجهول واماأن يحمل على مااذا فات البافي واماأن تكون اللام بعدى على (ص) كأن صالح عن عيب ما مروه له يه قرم الأول يوم الصلح أويوم السمع تأو يلان (ش) يعني أنمن اشترى عبدائم اطلع فمسه على عسفدم فصالحه الماثع عن ذلك العيب بعبدا خودفعه له فكانه اشتراهماصفقة واحدة تماستحق أحدهما فأنه ينظر فيه هله ووجه الصفقة أم لافيقوم كل منهماو يفض الثمن عليهما فالمأخوذفي العسب يققم بوم الصلح بالاخلاف وأماالاول فهل يقوم ومالصط أيضالانه ومعام القبض أويقوم ومالسع فذلك تأوسلان ووحدف وعض النسخ لاانصالح عن علب الخر بلاالنافية وهي فاسدة لان المعي عليهالس له الردول بحب عليمة النمسك وهوفاسدلان همذه في المدونة كالتي قبلها في وجوب الرداد الستحق الافضل والصواب ماتقدم ولافرق في هـ ذا التفصيل بين استعقاق الاقل أوالا تر عيزة مالواشتراهما صفقة واحدة على مذهب ابن القاسم وقال أشهب اذااستعق الاول انفسخ البيع (ص) وانصالح فاستحق ماسدمدعه وحمع في مقرّ به لم يفت والافني عوضه (ش) بعني أن من ادعى على شخص ندئ فأقراهه مصالحه عنسه بشئ مقوم أومشلي ثماستعق ذلا الشئ المصالح بهفان المدعى يرجع حينشذف عين شسيئه وهوماأ قربه المدعى عليسه أن لم بفت بحوالة سوق فأعلى فان فاتدال الشي المقريه فاد المدعى وحعفى عوضه أى رجع بقمته ان كان مقوماو عشافان كانمثلنافقوله وانصالح أىمن وقع فخصومة كانمدعياأ ومدعى علمه بدليل ما بعده والفاءفي قوله فاستحق تسمى الفاء الفصحة عاطفة على مقدرأي ثم طرأ استعقاق ويراديه هنا استعقاق محسل عطف علسه المفصل وهداالقسم من جلة شراء عرض بعرض ذكره تقسما للاقسام وقوله مدعيه أىمدعى المسالح عنه وماسده هوالمصالح به وقوله والافقى عوضه أى في مقابل عوضه لان عوض المقر به هو المصالح به وقد استعق فالرجوع فيسمع ال ولا يقدر فيمة عوضه لتلايخرج المنلى ولامثل عوضه لئسلا يخرج المقوم فسابق الأأن بقدرمقا بلومقا بل

من واحد (قوله أى يرجع بقيمته الكانمقموما) قال محشىتت بعد قول المؤلف والافني عوضه المؤلف رجه الله في هذه المسائل كلهارام اختصار المدونة فلم تساعده العبارة فلوقال والافني قيمة عوصه اطابق فولهافان فانبتغييرسوق أوبدن وهوعرض أوحيوان أخذ قمته اه ولمانقل المواق لفظها فالانظرهدامع قول خليل والافؤ عوضه اه وقال ابنغازی ان اراد بعوضه قعمة المقريه الفائتان كانمن ذوات القيم ومشاه ان كان من ذوات المسل فهد ذا صحيح في نفسه ولكن لايصح تشبيه مسئلة الانكاربه وانأراد بعوضه عوص المستحق فليس بصحيح في نفسيه ولكن تشبيه مسئلة الانكاريه صحيح اه (فوله بدليل مابعده) أي أن مابع في من نشو بسع المستحق الىكونه تارة مكون مدد المدعى وتارةبكون سدالمدعى عليه نفيد أنه ليس الفاعل واحدامعمنا واذن فيسم أى أن من أرادالصلح كان مدعيا أومدعي عليه (قوله وهذا القسم من جلة الخ) هدا كلام الشيخ أحد الزرقاني حاصله أنهذا

القسم أى القسم الاول من الاقسام الاربعة هي أن الصلح الماعن المكارة وعن اقراد م المستخلة الانكار بطرقيها فهدي خارجة من قوله وفي الماعن المكارة وعن اقراد م المستحق اما أن مكون ما سد المدعى أو المدعى عليه فأمامستخلة الانكار بطرافيها فه الاقسم الاول فالمعنى شراء عرض بعرض قطعا وأما احدى مستخلى الاقراد المسام الاربعة المنافية الاقسام الاربعة المنافية المنافية القسم داخلا المنافية المن

(قوله كانكاره على الارجع) ومقابله أن يرجع اللغصومة قال ان الداد المعروف من فوله اذا استحق ما يسد المدعى والصلح على انكار المماير جعان للخصومة وقاله أبوسعيد ابن أخى هشام وغيره (فوله فهو تشديه فى قوله فنى عوضه الخ) فالظاهر من المصنف انماهو تشديه فى مطلق الرحوع وما قاله شارحنا نسع فسه اللقانى وقد قررفى بعض الاعوام قائلا بقر بنة قوله لا الى الخصومة لانه اذا المخضومة لا يرجع الا يعوض المصالح به وكذلك الطبخ فى والشيخ عبد الرجن الاجهوري وتت حسلوه تشديما فى مطلق الرجوع المخصومة لا يرفوله فى قدمة عوض المصالح عنه ) أى فى قدمة هى عوض المصالح عنه اذا كان كذلك فلا حاجة لتقدير المضاف و يمكن الحواب بانه انما فدراسين أن المراد بالعوض هو تلك القدمة (أقول) بقي شئ آخر (٩٥٩) وهو أنه لا يظهر من المصنف (قوله لعله صعة ملك)

فيهأن مجردالاقرار لايتضغن العلم بصفةملك (قوله فهسي أولىمن نسخة اللام) لكن ردعلي نسخة اللام أنالاقرار مطلقالا ينضين صحة ملك الماثع ألاثرى الى قوله داره فيقسد ذلك عاادًا كان الافرارمشتم الاعلى صحمة ملك البائع (قولهانوقوعذلك) أي قدول المناع حاصل كالاممه التفرقية بين قول الموثق وقول المبتاع فقدول المتاع عنع وقول الموثق لأعنع وعمارته في له وقال عم أى لاان قال المناع مسلا دآرالمائع فلاعنع ذلك رجوعسه بالثمن اذا استعقمن بده وأولى اذا فالذلك المدونق ومقتضى كلام ح أنوقوع ذلكمن المبتاع عنع رجوعه بالنمن على المعتمد أه فظهرأن المعتمد عند عج عدم التفرقة خلاف مافى ح وأنحاقلنا مقتضاءأى لانه قال بعد أنذ ك النقول النيساقها مانصه فقد طهر أنمعني قول المسنفلاان قال دارولاا نقال الموثق فى الوثيقة داره أوالدارالتي له وقدد علت أن هذا هوالصيح وأما المسئلة الاولى

عوضه هوقيمة المقرية أومثله (ص) كانكاره على الارج لاالى المصومة (ش) الموضوع بحاله ادعى علسه بشئ معلوم فانكره فسه عماله عنسه بشئ مقوم أومشلى عماست تق ذلك الشئ المصالح بهفان المدعى وحمع بعوص المصالح بهمن قممة ومشل فهوتشديمه في قوله فني عوضه يتقديرمصاف أى فني قيمة عوضه لكن في المشبه به يرجمع في قممة عوض المصالح عليه وفي المشمه وجعفعوض المصالح به فلاعتباح الى حعله تشيها في مطلق الرحوع بل هو تشيمه في الرحوع بقمسة العوص كالاول ولدس لناستعق من يده أن يرجع الى الحصومة لاجل الغرد اذلايدرىمايصم له فلاير جعمن معاوم وهوعوض المصالح به الى عجهول (ص)وما سد المدعى عليه فني الانكار برجيع بملافع والافبقيمة (ش) أي وآن استحق ما بيد المدعى عاليه فني حالة الصلح على الانكار يرجع المدعى عليه عادفعه ان لم يفت بحوالة سوق فاعلى أماان فانفانه يرجع عليه بقيمة مادفه ملدعى ان كان مقوما أو بشاله ان كان مثليا ولوفال المؤلف والافني عوضه مدل قيمة الكان أشمل (ص) وفي الاقرار لاير حمع (ش) أى فان وقع الصل على اقرار فاستعق ماسدالمدعى عليه فانهلام جععلى المدعى بشئ لعله صعة ملكه وان ماأخذ مالمستعق منه كان ظلما (ص) كعله صعة ملك بائعه (ش) النشيمه في عدم الرحوع والمعنى أن من اشترى شسامن شخص والمسترى دول صحة ملك بائعه عماستعق ذلك الشئ المتاعمن بد المسترى فالهلارحو عالمعلى باتعه شيئ لعلم أن المستحق طالم فيما أخد من ده فعسلي نسخة المكاف تكون مسئلة مستقلة وبكون سكتعن تعلم الاولى اوضوحه لان من المعاوم أنهاع المرجع لعله صحة ملك بائعه أى فهي أولى من نسخة اللام (ص) لاان قال داره (ش) مخرج من قوله كعلم صحمة ملك التعدأي لاان أني بلفظ لايشعر بعلم ملك بالتعدان كتب الموثق في الوثيق \_ قاشرى فلان من ف الان داره وشهدت السنة مذلك أو قال الممتاع مسلادارا الماثع فانله أنرسع على بائعه بالثمن اذااستحق المسعمن بده ومقتضى كادم أناوقو عذلكمن المبناع يمنعر حوعه بالثن على المعتمد (ص) وفي عرض بعرض بماخرج منه أوقيمته (ش) بعدى أن من عاوض على عرض بعرض مقوما كان أومثلب امعينا أو مضموناتم استحق أحدهماعلل أوحرية فان الستعق من يدهر جع عماخر جمن يدهان لم يفت فأنفات فانهر حم عشله انكان مثلما أوبقمته ان كان مقوماولا رحع بقمة العرض المستحق كالردبالعمب فاوفى كالرمه تفصيامة فقوله وفي عرض متعلق عددوف أيوفي

أعنى افراد المبتاع انها السائع فلوا شارا لمؤلف فيها الى القرل النانى بصحيح أوجل به لكان حسناوا لله أعلم وقوله فلوا شارا لخ و موقت من السارة لقول ابن عبد السلام الاصح عدم الرحوع هكذا أفاده بعض من قيد على لم فاذا علت ذلك لم يصح قول عب ومقتضى المطاب أنه لا يمنع بلا النافية وعب تبع عبح في عدم الذفرة وان كلام أما الحسن سارجوع فعبح تابع الشيخ أبى الحسن شارح المدونة والحطاب تابع المتبطى وكلام اللقاني بفيد دارتضاء والواجب الرحوع لكلام أبى الحسن لما في عبد حيث قال الاعمر دقصر عد والحطاب تابع المتبطى وكلام اللقاني بفيد دارتضاء والواجب الرحوع لكلام أبى الحسن المتحقة من يده كاعليه جمع حدالا المتحديم المنافق والمرحد المنافق والمنافق والمنافق

استعقاق عرض قوله أوقمته بوم الصفقة ومراده بالعرض ماقابل النقد الذى لا يقضى فيسه بالقدمة فالنقد الذي يقضى فيسه بالقدمة من جلة المرض هذا كالحلى قوله وفي عرض أي معين قاله ابن عبد البروأ ماغ مرالمعين فليس فيمه الاالمثل مطلقا (ص) الانكاحا وخلعا وصلح عمد ومقاطعانه عن عبدأ ومكانب أوعمري (ش) يعني أن هـــذهالمسائل لايرجيع فيهابمــاخـر جمن مده أوعوضه والمعنى أنااشخص اذانكم امرأة بعبدا وعقارا ونحوه فاستحق من مدهافاتها ترجع على الزوج بقسمة ماذ كرلاع اخرج من بدهاوهو المضع أوقعت وكذلك لوخالعت هعا ذكر فاستحق من يده فانه رجع عليها بقيمته لاعاخر جمن بده وهو العصمة أوقيمتها وكسذلك لوصالح عن دم العمد بعبد فاستحق من يدولى المقتول فأنه يرجع على القيائل بقيمة العبد اذلاغن معاوم لعوضه ولاسمل الى القنسل واحترزيه عن صلم الخطافان العاقلة اذاصالت بشئ ثم استحق فانه برحم للدبة وكذلك اذا قاطع العبدسمده بعبدليس في ملكه ثم استحق العبد من بدالسمد فانه رجيع على عمده الذي قاطعه بقمة العمد الذي دفعه اليمه من القطاعمة ولا سسل الى الرحوع في العثق وأمامقاطعته بعمد في ملكه فان السمدلا بر جمع على عدد مشيَّ اذا استحق العبدد من يدسيده والعتق ماض لايرة لانه كأنه مال انتزعه من عبده ثم أعتقبه ولو فاطعه على عمدموصوف بأني به فاني به ثم استعق فان السمدر حم على عمد معثله وأما المكاتب ادا قاطعه سبده على عبد في ملكه أوفي ملك الغير في نظير المكابة م استحق ذلك العبدمن مد السددفانه يرجع على مكاتبه بقدمة العبد الذى أخذه منه وكذلك من أعسر داره لشخص مدة معلومة أنرب الدارصال المعمر على عسددفعه وبالدارالسه في نظر منفعة اثم استحق ذلك العمدمن يدالمعمر بفتح المم فانه يرجع بقيمة العبدعلى صاحب الدارولاتر جع فيماخرج من يده وهي منافع الدار ولا يعوض ماخرج من يده وورثة المعمر بالكسر تنزل منزلت في جواز معاوضتهم على المنفعة وايس الدجني ذلك فانبيسه في تكلم المسؤلف هناعلى مااذا استعنى ماأخهذه في هذه المسائل السبع وهيي الخلع والذكاح وصلح العمدعن اقراراً وانسكار والقطاعية والكنابة والعمرى وسكت عااذا أخدفها بالشفعة أورد بعيب وحكهمما كالاستعفاق ومن هذا يعلم أن الصورالحارية في هدده السائل احدى وعشرون فاعدة من ضرب السمع في ثلاث وهي الاستحقاق والاخد في الشفعة والردبالعيب وفد مرت في باب الصلح نظما ونثرا (ص) وان أنفذت وصية مستحق رقالم يضمن وصى وحاج انعرف الحرية وأختذ السيدما سع وأبعث بَالْمُن (ش) يعني أن من مات وأنفذت وصاباه ثم استحقه شخص برق فان كان مشهورا بالحرية بانورث الورائات وشهدالشهادات وولى الولامات ولم يظهر عليه علامات الرق ولاارتبف في دعواه لريضمن الوصى ماتصرف فيهمن وصايا الميت المذكوراذا أصرفه في مصارفه الشرعية وكذال أذاأ وصى بان يحبعنه لم يضمن من ج عنه شيأ بما أصرفه على كلفة الحب ذها باوا بايافان لم يشتهرالميت بالخرية فان الوصى والحاج يضمن كل منهدماما تصرف فسده من مال التركة للستحق لنصرفهما في مال الناس بغيرحق أما باقى التركة فانكان لمسع فان السمد مأخذه مجاناوانكان سع ولم يفت بوجه من وجوه المفوتات فان السمد بأخذه أيضا بالثن الذي بسع به ثم يرجع السمد على البائع مذاك الثمن كافي المدونة فان وجده عديما فلاشي له على المسترى فان كان سع وفات بزوالعينه أوتعبر مفته فليس للسيدالاالثمن بأخهمن باعذلك كابأتي فقوله انعرف بالحر بة راجع الوصى والعاجمعا كاهومقتضى عبارة تت الكبيروالشارح (ص) كشهود

أنجعل البضع والعصمة والحراحة عوضا يعسم لمأن الاستثناء متصل والافهومنقطع (قوله ومقاطعانه عنعسد) اطلاق القطاعة على هدذامجاز وانماه وعتق على مال فكان يندغي أن يقول أومقاطع بهعن مكاتب أوعبدو تكون صدر أولابلفظ القطاعة حقيقة ثمأتي ملفظ القطاعة مجازالانه يغتفرفي النواني مالا بغتفرفي الاوائل (قوله وهوالبضع أوفيمته عمة البضع صداق المثل (قوله أوقسمتها) أي العصمة وقمته أصداق الثل (قوله اذلائن معاوم) أى اذلا فدرمه اوم العوضم (قوله وكذلك اذاقاطع العبدسيده) أي اشترى نفسهمن سُمده (قوله وأما المكاتب الخ) الفرق بن القسن والمكاتب أن المكانب أحرزنفسه وماله (قوله وكذلك من أعرداره لشخصمدة معاومة) لمنقد اللقاني العمري عدة مع الومة فظاهره الاطلاق وكذاغره عن رأيت من الشراح والحاصل أنه يحوز للعمر بالكسر أن يصالح المعسر بفق المسمعلي عبدمثلا معأن العرى مجهولة مغداة محماة المعطى فاغتفر لذلك المعمر بالكسروأما الاجنسي فلا بحورله أىفهراعن المعربالفتح وأما بالاختمار فحورفي المدةالمعمنة وقوله نظماونشرالم بتقدم ذلك (قوله لم يضمن وصى) أى صرف المال قما أمر بصرفه فيه فادالم بصرفه أوصرفه في غيرما أمريه ضمنه (قوله و ولى الولايات) كان جعـــل ولى

امرأة في الحاج (قوله ولم يظهر عليه علامات الرق) أى فن جهل حاله فهو مجول على الحرية على المعتمد عوته كالابى الحسن (قوله أوصى بأن يحرعنه) شامل لما أذاعينه الميت أووصيه ولدكن يحمل على ما أذا كأن الحاج عينه وصى الميت

وأمااذاعينه الميثلا بضمن وان أم يعرف الميث بالحربة واعسل الفرق أن الحي قو به ولامد وعليه فقوله وحاج بالنظر الفهوم الشرط الوضى كافر رفالا الميث وان شعل طاهره الأمرين وعليه منه و يحمل على تعبين الوصى و يصير لقوله وحاج بالنظر الفهوم الشرط معنى و واقع في محاه خلاف الفن خلاف ذلك (قوله وما و حده قد يسع الح) أى ويفهم منه أنه لوا وصى قوصا ما وكانت بسد الوصى امتف فالما توجد منه المناورة منه المناورة كالما المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة كالفاص وكل من الوصى والحياج على الماج المنافرة والمنافرة وال

عونه انعذرت سنته (ش) يعني أن العدول اذاشهدوا عوت شخص و سعت تركته وتز وجت امرأنه ثم جاءحما فانعذرت سنته بأن رأومصر وعاعلى معركة القتلى فظنوا أنه ميت ونحو ذلك فأنهردله ماأعتنى منعبيده وماوحده منتركته لميبع فانه يأخذه مجانا وماوجده قدسع ولمنفت فانه بأخذه أيضا بالفن الذى سعبه غريجه عبه على البائع فان وجده معسد مافلاشي له على المشترى وماوجد وقد بيع وفات عندالمشترى بذهاب عينه أو بتغيير حاله في بدنه أو بكتابة أوضودلك فليس الاالمن بأخذه عن باعذلك (ص) والافكالغاصب (ش) هـذاراجع للسئلتين أىوان أم يعرف بالحر مه أولم تعدر سنته فالمتصرف كالعاصب فرب المتساع بالخيسار حينتذان شاهأخذالنن الذي سع به متاعه وان شاءأخ فمتاعه حيث كان مجانا فات أولم يفت لان حكم من عنده شئ من مقاعه حكم الفاصب وترداليه زوجته في القسمين ولودخل بمازوج آخر فأن قيل البينة في حال العدر من البينات العادلة واذاشه مدت بينة عادلة عوت شخص وتز وجت زوجته آخر ودخل بهافانها تفوت بدخوله بها كامرفى آخر باب الفقد حيث فال عاطفاعلى مالا يفوت فيه والدخول أوشهادة غبرعدلين فانمفهومه أنهمالوكاناعدلين لفاتت بالدخول فلت لان البينة هسالم تعزم عوته وأيضالا تخسلوس نوع تفريط فلذا كانت شهادتهما كالعدم بخلافهاهناك (س)ومافات فالمن كالود برأ وكبرصغير (ش) هذا قسيم قوله لميفت فهو راجع لمافيل الأأى ومافأت من مناع المعروف بالحرية أوالمشهود عوته حيث عذرت بننه كالودبرالمشترى عبدا اشتراءمن التركة أوكانبه أوأعنقه أوكبر مغيرعند المشترى فانالمستعق الثن بمن تولى ذلك كله وأماما بعد الافسير جع فات أمراد ولهذا آمال فكالغاصب

## في باب في د كرفيه الشفعة وما تثبت فيه وما لا تثبت فيه س

وهي بضم الشين واسكان الفاء وفتح العين مأخوذة من الزيادة لانه بضم ماشفع فيه الى نفسه فمصير شفعا بعدات كان وتراوالشافع هوا باعل الوتر شفعا والشفيع فعل بعدى فاعلى فهي لغة مشققة من الشفع ضد الوتر وفي الشير عما أشار اليه المؤلف بقوله (ص) الشفعة أخد شريك (ش) الخالفر بب من تعريف ابن الحاجب وقداء - ترضه ابن عرفة بما يعلم بالوفوف

مافى نفس الامرفان دخول الماك لا يفيتها على المائى وأمالوشهد عدلان بالموتشهادة قطعية واعتدت وتروجت ثمدخل بها ز وجهاثم تبين حياة من شهد عوته فان النكاح يفسخ فقول الشارح لان البينة هذام يجزم عوته يستفاد منه المهالوجزمت عوته لا يفسخ وليس الامركاقال بل يفسخ وليس وهذا يستفاد عاتقدم في باب الفقد وما بأتى في باب الشهادة فى قول وما بأتى في باب الشهادة فى قول المصنف كما قدل الخ

## ﴿ بابالشفعة ﴾

رقدوله واسكان الفاء) عبارة شب سكون الفاء وضعها واعترضه عدشى تت بأن الضم سبق قطم وذكر النصوص (قوله مأخدودة من كايفده كالمه بعدوق والزيادة فقسة أي حصة نفسه وقوله فهي لغة ) بوطئة لبيانم الشرعا وكا ته قال فهي كاقلنا الغة مشتقة من الشفع صدالوترا لا أنك خبير بأنه على ماقررنا

( ۲۱ سخرشي سادس ) يكون حعل الشفع عنى الزيادة لاعنى صد الوترفيتنافى الكلام و يجاب بأن الاول مبنى على التساع والحقيقة هذا (قوله الفريب من تعريف ابن الحاجب) فيه اشارة الى أنه ليس تعريف ابن الحاجب بل قريب منه وقد عرفه ابن الحاجب فيه اشارة الى أنه ليس تعريف ابن الحاجب بل قريب منه وقد عرفه ابن الحاجب بقوله أخذ الشريك معرضة له وانقيض المنظمة وقد اعترضه ابن عرفة وأنه المنافقة هي استحقاق معرضة له وانقيض وهو تركه أو المعروض الشئين متناقض ليس هو عين أحده ما والااجتمع النقيضان أى لان الشفعة هي الاخذار ما الاخذوه و يصدق الترك لان الشفعة هي الاخذار ما الاخذوه و يصدق الترك لان الشفعة هي الاخذار ما المنافق المنافقة والترك على المنافقة والقريبة على المنافقة ا

الشقص المأخوذ بالشفعة لكن هذه قريئة خارجية (قوله استعقاق الخ)رد بأنه غير مانع لاقتضائه نبوته افي العروض وهي لاشفعة فيها و بأنه غير جامع خلر و جمايكون فيه الشفعة بقيمة الشقص أى أو بقيمة الني (قوله لا يصح هنا أن يكون عني الاخدة) لان المعنى لا يقال فيه أردنا منه معدني آخران الله فط والمناسب أن يقول والاستحقاق العرفي لا يصح ارادته هنا بل الذي يصح ارادته هنا الماعني اللغوى الذي هو الطلب وتتمة تعريف المصنف فوله يعدى تحدد ملكه اللازم اختيارا ععاوضة عقادا عثل الثمن أوقيمته أوقيمة الشقص الاأن المصنف قطعه وهوأ فه كل أتى ركن من أركان التعريف الستوفي شروطه ثمانتقل لما بعده وقوله أخد نشريك كان ينبغي أن يقول أونا ثب تعليف الاثمر في الستوفي شروطه ثمانتقل لما بعده وقوله أخد نشريك كان ينبغي أن يقول أونا ثب لاثم مقد نصواعلي أن الوصى بأخذ بالشفعة والاب ومقدم القاضى وليس واحد منهم شريد اللائانه اقتصر على الاصل فان قلت التعريف مقد منافه الاخد فواذا كان التعريف على وحدالم المنافقة الاخد فواذا كان التعريف على وقوله أخذاذ معناه الاخد فواذا كان التعريف على وقوله أخذاذ معناه الاخد فواذا كان التعريف على وقوله شريد وقوله أن يعبر عليه وقوله أن يعبر عليه وقوله أخذاذه عناه الاخد فواذا كان الدون المنافقة المنافقة والاب ومقدم فاوكان شريكا بأذر عند معنية فقال مالئلا شفعة العراب والمقدم في المنافقة والاب ومقدم في المنافقة والاب ومقدم في المنافقة والاب ومقدم في المنافقة والمنافقة والاب ومقدم في المنافقة والمنافقة والاب ومقدم في المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ولاب ومقدم في منافقة والمنافقة و

عليه وعرفها بقوله استحقاق شريك أخدمبيع شريكه بثنه الخ قوله استحقاق صميره جنسا الشف عة والاستحقاق المعهود وهو رفع ملك شي لايصح هناأن تكون عصي الاخد ذيل المراد الاستحقاق اللغوى أى طلب الشربان وطلب اعممن أخذه فاهية الشفعة انماهي طلب الشريك بحق أخذمبيع شريكه فهيي معروضة للاخذوعدمه ولهذاحدت بالاستحقاق ععني ماذكرناهلان المماهية فالمةالدخذوالترك وأركانهاأر بعة آخمذوهوالشفيع ومأخوذمنه وهوالمشدتري وشئ مأخوذ وهوالشقص المناع وشئ مأخبوذيه وهوالثمن فأشبارا لمؤلف الي الاول بقوله أخدنشريك والحالثاني بقوله ممن تمحد دمله كمالخ وألحالث الشالث بقوله عقبارا والحا الرابع بقوله عمل المن الخ م بالغ على استعقاق الشر بك الشفعة بقوله (ص) ولوذميا باع المسلم لذى كذممن ها كواالبنا(ش) يعنى أن ألعقاراذا كان بن مسلم وذى فباع المسلم حصته لمسلم أولذي فلشر بكه الذي أن يأخذ الشفعة وأشار باولردفول أحدوا لحسن والشعبي والاو زاعي فاخم يقولون لاشفعة اذمى وماقيل المالغة مااذا كان الشفيع والمائع مسلن ماع لسلم أولذمي ومأاذا كاناذمين وماع الذمى لمسلم وقوله باع المسلم لذمى وأحرى لمسلم أوباع الذمى لمسلم فهدذه ستصور والسابعةقوله كذميين نحيا كوااليناأى انهاذاكان كلمن البيائع والمشترى والشفدع ذمما فأنالشر بكأن أخذ بالشفعة نشرط أن يتحاكمهو والمشترى البناراضمين بحكمنا ومقتضى قوله تحا كواان البائع لايدمن رضاه مع أنه لادخل له فى ذلك كايدل عليه مافى المدؤنة ولذا فال بعض ان في فوله تحاكموا تغلسالان المائع لادخله ولايشترط رضاأساففتهم وظاهر وكظاهر المدونة وغيرها انفقوافي ألدين أواختلفواوفي كلام الزرقاني نظر (ص) أومحساليمس (ش) فالمالك فيهادار من رحلين حيس أحدهما نصيبه على رجل وولده وولدواده فساع شريكه فى الدار نصيبه فليس المذى حيس ولا العيس عليهم أخسذ بالشف عة

وحكيه بأهره وأثنتماأشهدفان قلت كلمن الخزء كالثلث والاذرع المذكورة شائع فالحصوابان شدوعهما مختلف اذالحزء شائع في كل حزء ولوقل من أجزاء المكل وليس كذاك الاذرعفان كانت الاذرع خسة مشلافاتماهي شأئعة في قدرها من الاذرع لافي أفل منها قال بعض الشمو خوأقول كالامأهل المذهب على موافقة أشهب لائمم اغاقالوا الشركة بإلحار ولم يحسمر واعن السريك بأذرع وهذا طاهرف كالام أشهب وأيضا العلةمو حودةوهي صر والشركة حتى معصاحب الاذرع والمديث مع أشهب (ف وله قباع المسلم حصته لسلم أولذي) الاولى قصره على الذمى لانه محل الخلاف والحاصل أنه اعاخص المصنف الذى لانه محل الخلاف كافى نت وانكان أخذالذي من المسلمهو

المتوهم عدمه أكتر (قوله وأشار باورد قول أحد) لا يحنى أن لواشارة للخلاف المذهبي فكان الاولى أن يقول وأشار باو المواقد المول المقاسم في المجموعة لا شفعة لا نتصراني لان الخصمين نصرانيان والمخاصمة بينهما في الشفعة لا بنظر القاضي فيها في تنبيه كلام المصنف أن للسلم الاخد الشفعة ولو باع الذي الذي المناقص أو وقعة المثن قولان لا شهب وابن عبد الحديم (قوله باع المدى المسلم أولاني) ها تان صور تان وقوله و باع الذي المسلم وأمالو باع الذي الذي فهدي المتن قول المسلم وأمالو باع الذي المسلم وأمالو باع الذي وهي تعليم المواقع و باع الذي المناقع على المتوهم المالو باع الذي والمناقع على المتوهم المالو باع الذي والمناقع على المناقع المناقع و المناقع و المسلم المناقع والمناقع والمناقع و المسلم المناقع و المناقع و المسلم المناقع و المناقع و

(فوله فيعمله في مثل) أى فيعسه ولوفى غير ما حيس فيه الاول ( فوله وقدوجيت له الشفعة ) أى بأن تكون داربينه وبين عروفيه عروجه تعمل المحبس عليه مثل المحبس أى فله ذال والافلا (قوله ومن باب أولى الناظر ) أى فلا حاجة للصنف بعد ذلك أن ينص على الناظر ( قوله ولوملك انتفاعا ) أى بأن أجرمه أو أو رفقه اياه (قوله بطريق ( ٢٣٣ ) الدار )أى بالطريق التى فى الدار بدليل ما بعده

عال في المدونة ومن له طريقي في دار فسعت الدارفلاشفعة 4 فيها (قوله وناظروقف)لسله الاخذ بالشفعة ليحبس اذلاملك فمسورتهادار نصفها موقوف وعلمسه ناظر والنصف الآخر علوك فاذاباعه صاحبه فليس الناظر الاخذاتلك الحصة الماوكة بالشفعة لانهلس عالك ولانأخذ بالشفعة الاالمالك (قوله لاندلس عالك) مفهومه أن المالك أخدد الانقاض أي اأخذها الععلها في حدس آخر لانه خرج عنهالله وأماالنا طرفلا بأخذها وانظرماالذي أخذها والظاهرانه حينئذ يأخله هاالقاضي يجعلها في حسرا خروحور (قدوله والا فلهذلك) أىلهالاخدنالشفعة العسلها كالحصة الاخرىلااله مأخدذها للورثة ملكاأ ولنفسه لان الواقف نفسيه ليس اذلك (فـ وله ونظرفي كلام ز ) فان ز بقول جعل الواقف كالرحمل فليس له الاخسد بالشفعة (قوله وهو المشهور) ومقابله مارواءابن القاسم فيشر بكن اكترباأرضاغ أكرى أحدهما حصته من غمره انشر بكدأ ولى بها (قوله وجودفي الاعبان) أى وجودمتعلق بالعن لان الثمار فاعمة ، ذاتها وقوله وغو فى الاندان أى غير في يدنها أى عق ناشئ من الاشصارمتعلق بددن

الاأن أخذالحس فجعلى فيمثل ماحمل نصيبه الاول اه وهـ فااذالم يكن مرجعهاله والافله الأخذ ولولم يحبس كأن وقف على عشرة حياتهم أو يوقف مدةمعينة والظاهر أن المرجع اذا كان الغيرملكا أن له الأخذُ لانه صاوشريكا (ص) كسلطان (ش) يعني أن السلطان أن بأخذ بالشفعة لمنت المال مال معنون في المرتديقيل وقدوجيت له الشفعة ان السلطان أن بأخذها انشا لبيت المال لايقال لم يتجدد ملائمن اشترى من شريك المرتدعلي ملك بيت المال لانا نقول لاشك أنملك تجدد بالنسبة للرند والسلطان منزل منزلة المرند في ذلك (ص) لا محبس عليمه ولوليحس (ش) المشهورأن المحس علممه ان بأخذ بالشفعة ولوكان بأخمذ لعسهمث لماحس علمه اذلاأصله فالشقص المحس أولاأمالوأرادأن بأخد التملسك فليس له الاخد ذا تفاقا ومن باب أولى المناظر على الوقف لاأخدله بالشفعة وكلام المؤلف بقسدهااذا لمبكن مرجع الحبس المحس علسه كنحس على جماعة عسلي انه اذالم سق فيهم الأفلان فهي له ملك (ص) وحاروان ملك تطرقا (ش) تقدم انه قال لا محسى عليه ولولحيس وعطف هـ ذاعليمه والمعنى أن الجارلاث فعة له ولوملت انتفاعا بطسر يق الدارالتي معت كن له طر متى في دارفيمعت الدار لاشف عدله فيها وك ذلك لوملك الطريق كا بأتى في قوله ومسرقهم متبوعمه واغاأتي المؤلف بقوله وجارمع أنهمفهوم شريك لانهمفهوم وصف وهو لايعتبروولا جل أن يرتب عليه ما يعده من المبالغة (ص) وناظروقف (ش) يعني أثناظر الوقف لاأخذله بالشفعة لانه لاملكه ومن هنا ستفادان الساطرليس له أخذالانقاض حث استحقت الارض بحس لانه لدس بمالك وكلام المؤلف حث لم الصيح ف الواقف جعل المناظر الاخد في الشف مة والافله ذلك كابزم يه يعض المتأخر بن وتطرف كادم الزرقاني (س) أوكراء (ش) أى لاشف عة في الكراءوهو صادق بصور ثمن الاولى أن يكتري شخصان دارائم بكرى أحدهما حصته الثانمة أنتكون دارس شخصين فمكرى أحدهما حصته ولاشفعة في الوجهين وعدل عنأن يقول ولاذى كراءلقصوره عن الاولى خاصة ومااقتصر عليه المؤلف منعدم الشفعة في الكراء والمذهب كافاله النرشدونص المدونة قال الناجي في شرحهاوهو المشهو رفان قبل ماالفرق من الشف مة في التماروعدمها في المكراء في السكني وكل منه ماغلة مافيه الشفعة قيل الفرق ان الثمار لما تقر راها وجود في الاعيان وغوفي الابدان من الاستجار صارت كالجسزمة افأعطمت حكم الاصول ولاكذاك السكني وتأمل ماالفرق بين الزرع والثمار والقول أنفالكراه الشفعة مقسدعالا بنقسم ويريد الشفمع السكني بنفسمه والاعلاقاله اللخمي (ص) وفي ناظرالمبراث ولان (ش) يعني أن ناظر المبرآث في أخذه بالشفيعة قولان ومحلهما حشولي على المصالح المتعلقة بأموال بدالمال وسكت عن أخذه بالشفعة وعسدم أخذه أما انجعسل له الاخذ بالشفعة كان له بلا نزاع وانمنع منه فليس له ذلا بلا نزاع (ص) من تجدد ملك (ش) تقدم الكارم على الاندنبالشفهة والكلام الآن على المأخوذ منه

المار أى بذات الممارأى والفرض أن المسيع الممر وحده ففيه الشفعة كاباني (قولة وتأميل ما الفرق) أى أذا سعت الممار مع الشعر ففيها الشفعة بخلاف الزرع اذا بسع مع الارض فالشفعة في الارض فقط والفرق بين سماأن الممار جزء ما فيه الشفعة فقيه الشفعة فيه (قوله وفي ناظر الميراث) هو النا ظرعلى بيت المال وهو المعروف السوم الفسام والظاهر الاخذ

(قوله فلاشفعة لواحد على غيره) أى حال شرائم ما وأمالوباع أحدهما بعد ذلك حصته لاحنى فلنس بكدالشفه قوله وسواء كأن الخيار للبائع الخيار على المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن

بالشفعة وهوالذى تحددملك أيطرأملك على غبره فاوملكا العقارم عاععاوضة فلاشفعة لاحددهماعلى احبه لعددم سبق ملائأ حدهما لمالئا الأخروالمشادرمن الملائمال الرقسة لاالمنف عةوقوله (اللازم) صفة لللاء احترزيه بمالوتح ددما كمه يمعاوضة لكن بملاغمرلازم كسيع الخسارفانه لأشف مة فمه الانعد نمضه ولزومه وسواء كان الخدار السائع أوللث ترى أولاجنبي واحترز بهءن سيع المجور وشرائه بغسيرا ذن وليه وقوله (اختياراً ) حال فلوتجدد ملك لاباختياره بل بالحسر كالارث فانه لاشفعة فمه اصاحبسه على الشهور وقوله (ععاوضة) يحترزيه عنالو تجددملكه اختيارا اكمن لاععاوضة البهدة لفهرثواب أوصدقة أووصية وماأشه داك فانه لاشف عةلصا حبه على المشهورو بدخل فى قوله ععاوضة السع وهبة الثواب والمهروالعلع وجميع المعاوضات والصلح ولو كان عن الكاد (ص) ولوموصى بسعسه للساكين على الاصروالختار (ش) هـ أداميالغة في الاخذبالشفعة والمعنى أن الشخص اذاأوصى سيم جزءمن عقارهمن الثلث لاسحل أن مفرق تمنه على المساكين فان الورثة بقضى لهم بالشفعة فى ذلك العقار الموصى بسعه من الثلث على الاصم عندالباج والختار عند اللخمي قال الماجى لان الموصى لهم وان كانواغى معسنين فهم أشراك ماتعون بعد ملك الورثة بقسة الدار وقسدذ كرذات عن إن الموازو قال به ان الهندى اله وقال سعنون لاشف عدلان برع الوصى كبيع الميث فقوله للساكمين ليس صلف لبيع لان هد اليس فيسه الشفعة وانحاه ومتعلق بعدُوفَ أى ليفرق عُنه على ألمساكين (ص) لا موصى له بيسع جزه (ش) أى لاشفعة للورثة حينئذ والمعنى اندن أودى لشخص ببيع جزءمن عفاره من ثلثه والثلث يحمله فلاشفعة فيه الورثة لان الموصى قصدنفع الموصىله ويجب تقسيده بمااذا كانت الدار كله اللميت أما لو كانت بينه و بن أجنبي أو بينه و بن الوارث لوحب الاخــ ذ مالشف عة الكونه شر كالاوارثا (ص) عقاراً (ش) هذامنصوب المصدرمن قوله أخذشر يكوهو سان للأخوذ بالشفيعة والعقارهوالارض ومااتصل بهامن بناهأ وشجرفلا يتعلق بعرض ولابحيوان الاتبعا كالأنىفي قوله الافي كائط (ص) ولومناق الله (ش) المناقلة هي أن يعطي بعض الشركاء من شركائه حظهمن هدنداللوضع بحظ صاحبهمن الموضع الاخر فيصمر حظه في الموضع من في موضع واحد و يعبارة وهو بيع العقار عثله و يصور يصور منهامااذا كان لشخص حصة من دار ولشغص أخرحصة من دارأ خرى فناقل كل منهما الاخرفان لشريك كل واحدمنهماأن بأخف حصة شريكه بالشف عة ويخرجا جيعامن الدارين م أفادأن شرط العقار الذي فسه الشسفعة قبوله القسم بقوله (انانقسم) أى بقبل القسمة فان لم يقبل أوقيل بفساد كالجام فلا شفعة وفي المدونة أيضاما يدل على أن الاخد في الشفعة ثابت في العقار وماا تصل به سواء كان بقب القسمة أملا كالحاموالخدلة ونحوهما وعمل بعيعض القضاة والى هداأ شارا لمؤلف بقوله (ص) وفيهاالاطلاق وعمل به (ش) والقولان أمالك وفى المدونة مايدل لكل واحدمنهما وظاهركلام المؤلف وهمأن المدونة ليسفيها الاالقول بالاطلاق وليسكذلك بلفيها القولان فاوقال وفيهاأ يضاالاطلاق لسلمن هذاو محوه الشارح وان قوله وفيها الاطلاق جار

من المحمور ملك عبرلازم والمسترى المحورمل كدغرلازم (قوله فانه لاشفعة فيه اصاحبه الز) وروىءن مالكأن في ذلك الشفعة لنحدد الملك وعلى همذا القول فلا يحتاج لفيدالاختمار وقوله ععاوضة الخمقابل المشهو رأن فيه الشفعة (قسوله كسع المت) أى والمت اذاباع نصف داره لابأخيذهمن المشترى بالشفيعة وكذاورثته يعدد الأخدالهم بالشفعة لانه لم يتعدد ملكهمعهم الملكه سادق علىملكهم (قوله ليس صلة لىسع) أىلانەلوأوسىبىسعدارە لهم فلس الورثة أخيذهامنهم بالشفعة ثمان محل الخلاف حيث كانت الدار كلها لليبة وأمالو كانتسنه وبين أحنى أوسي وبين وارثه فالشفعة فابتة الشريك اتفاقا (قوله لان الموصى قصد نفع الموصىله) أى سواء كان معسناأم لافقول الشارح لشعص لس بقسديل يشمل المساكين وسيأتى أن الموصى له بالبسع ساع له بالقسمة فأن أخد فرالانقصله ثلثهافان أخد ذفالام ظاهر والايستأني ثم ترجع ملكا واعسل اعتمارجل الثلث من حث احتماله لان تباع بأقلل من القيمة (قوله فيصر حظه الخ) على هذا العني فالابد منأن بكون هناك ثالث شريكالهمافى الموضعيين (قوله منهاالخ) ليسفى هدده عالث وأما

المتقدم نفيه الثفه انان صورتان فأراد بالجمع ما فوق الواحد (قوله أى يقبل القسمة) وليس في المتقدم نفيه المرادانه مقسوم بالفعل ودل على ما قال ان شرط أن يكون مستقبلا (قوله فأن لم يقبل) أصلا أى لم يقبل أن يقسم كالا جارائي لا يمكن بشرها ولا عكن كسرها مناصفة (قوله وان قوله وفيها الاطلاق) ضعيف والمعقد الاول

والفرنوالجام والرجى القضا الاخذ بالشفعة فعاقدمضي

وبدني أن بقد دضرب الاجل الشفسع عااذا كانمسوسراأو ضمنهم ليء كالذااش تراميدين فيذمة المسترى افسوله لعطفه أوقيمته الخ) لايحني ان قـ وله أو قممته معطوف على قوله عثل الثمن وهومخصوص بالمثلى فمكون قوله ولودينامعناه فىالمنالى فلايشمل المقوم (قوله والماعفي)أى فلا ملزم إتعلق حرفي برمتعدى اللفظ والمعني بعامل واحدوه وهناأخذ (قوله عن المن المشرى به ) أى الشقص في أول الامر (قدوله السكاية الخ) مو رتها بن مکر و زیددار فاشتری عروحمة زيدبكابة عبدده سمعدوانما كأن أخدذ بقيمها لاناليائع للشقصدخل علىأم محهول ادلاندرى مايقسم 4هـل الموم فقط أوالرقبة وبعض النحوم فلمادخل على غمسر محقق نزات الكتابة بالمثلى منزلة العرض (فوله وم الصفقة) متعلق بقوله قيمته أى قيمته وم الصفقة (قدوله هذامتعلق عثل) لس كذلك بل متعلق بقوله أخذ (قوله فانه لا بأخذ الابهما) أى اذاأراد الاخذيدين وأماان أرادأ خذه سقد فله قطعا ( قـوله على أرجيح قولى أشهب) والثانى ان الشفيع اذا كان أملا من الضامن ومن المشترى أخذه ملاصامن ولارهن (قوله واختلف

في كلمالا بنفسم ونوله وعمل به خاص بالحمام وظاهر نظم ابن عاصم أن العمل في غميرا لحمام أيضاوقد تعقبه شارحه وانما اختصت الشفعة بالمنقسم دون غييره على القدول الانواذا طلب الشريك البدع فيمالا ينقسم أجبر شريكه عليده معده بخدلاف ماينقسم فانتنق ضرر نقص الثمن فيمالا سنقسم لجبرالشر بالعلى البسع معه فلذالا تجب فيه الشهفعة بخلاف ماينقسم فلذا وجيت فيه لانهالول نجب فيه خصل للشهريك الضررفي دهض الاحوال (ص) عِثْلَ الْمُنْ (ش) يعنى أن الشفيع لا يأخذ الشقص الابعد أن يدفع لشتر به مثل ما دفع فيه من النمن لبا تعمان كان مثليا ووجد والافقيمة وأشار بقوله (ص) ولودينا (س) الى أن الشفيع بأخذالشقص عثدل الثمن ولوكان الثمن المأخوذيه الشنتص دينالمشتريه فيذمة باثعده فان كان حالاأخذه بحالوان كانمؤجلا بوم الشراء أخذه كذلك ولوحل توم قيام الشفيع وطاهر كلام المؤلف أنه بأخف مشل الفن حمث كان دساعلى باثع الشفص ولوم قوم العطف مأوقهمته عليمه وهوكذال على ما تحب به الفتوى وقبل بأخذه بقمته وبعبارة والباء في قوله عثل الثمن معدمة وفىقوله برهنه للعبةوقولنا للأخونبه الشقص احترازاءن الثمن المشترىيه فانهسيأتي فىقوله والىأجله فيتكلم على المئلتين ويستثني من قوله بشمل الثمن الكتابة فانه يأخسذ بقيتها (ص) أوقيمته (ش) يعنى أن الشفيع بأخذ بقيمة الثمن الغير الدين ان كان مفوما يوم الصفقة لا يوم القيام في ذلك وأما الدين فانه مأخذه عث الهولومقوما (ص) برهنه وضامنه وأجرة دلال وعقد شراءوفي المكس تردد (ش) هذا متعلق عثل والباء للعية والمعنى ان من اشترى شقصابهن الى أحل وأخدالمائع من الشترى مذلك حيلا أورهنا أوه مائم قام الشفيع قانه لايأخسذذلك الشقص الابعدة أن يعطى حيلامثل ذلك الجمل أورهنامثل ذلك الرهن فاوكان برهن وحيل فانه لا أخد الاجمامعا فاوقدر على أحدهما دون الا خرفانه لا شفعة وطاهره لزوم ماذكرالشفيع ولوكان أملائمن المشترى وهو كذلك على أرجع قولى أشهب وكذلك يلزم الشفيع أن يدفع للشترى أجرة الدلال وأجرة كاتب الوثيقة ان كأن المشترى دفع ذلك وكانتأجرةمث لهواختلف هل بازم الشمف عأن يغرم الشترى ماغرمه في المكس وهو مايؤخ مذطا الانه مدخول عليمه ولان المشترى لايتوصل الشقص الابه أولا يغرمه لانه ظلم فقوله وعقدشرا معطوف على دلال وعقد بكسر العين وفقهاأى وأجرة كاتب عقدومسله تمن المكتوب فيه أيضا (ص) أوفه الشقص في تخلع وصلح عمد و بزاف نقد (ش) فالاخذ اماعثل الثمن أوقيمته كامرأو بقيمة الشقص فيمااذا خالعزو جتسه أوسكمها بشقص أووقع الصارعن جراامدد شدقص أووقع السعف الشقص يحرزاف نقدد مصدوغ أومسكوك والتعامل بالوزن فان الشفيع لا يأخذا الشقص بالشفعة الا بقمته في جميع ذاك اذلاعين معلوم لعوضمه ولايجوز الاستشفاع الابعد المعرفة بقيمته واحترز بصل العمد عن صلح الحطا فانالشفيع لا أخذالشقص الابالدية الواحسةفيه فان كانت العاقلة من أهل الابل أخدده بقيمتهاوانكاندمن أهل الذهب أخذه بذهب يحمعلى الشفييع كالتخيم على العاقلة

هل الزم الشفيع الخ ) واعمده بعض الاشياخ أقول وهوظاهر (قوله أوقعة الشقص الخ ) وتُعتبر القية ومعقد الخلع والنكاح و ومعقد بقيم الاوم قيام الشفيع (قوله الابقمة في جمع ذلات ) المعمدان بزاف النقد ليس كذلك بل لا باخذه الابقمة الزاف وان كان من النقد أومن الحلى و ممكن تمشية المصنف عليه مجعل قوله وجزاف اقد عطفاعلى قوله الشقص أى و بقية جزاف اقدد (قوله اذلاعن) أى لاقدر (قوله كافله ابن القاسم) قال بعض بهم معناه تقوم الاتعلى انقيض الى آجلها في الدية وتقبض القيمة الاتنقد وهدو تأويل سعنون وحكى عنده أيضاوعن بحيى أنه اعلى أخذ عندل الابل على آجالها لابقيم الانها أسنان معلومة موصوفة فالواولا بصح أن تقوم الا آن على أن توخذ القيمة على آجالها في المناب الابل على آجالها في الدية النقد اذاعلت ذلك فقتضى قوله بعد أخذ ملا الابل لابقيمها (قوله وحوابه) فان قبل كان عكنه ذلك في الاستحقاق غيرماهنا فالحواب انه هنا فاشترا نه شقصاد خل محقوزا أن الشفيع بأخذ بحلاف الاستحقاق وفي مرام ما بفيد ذلك وأحدب بجواب آخر بأن هذا منى على القول بالشاف مع من المناب السنون الاستحقاق وفي مرام ما بفيد ذلك وأحدب بجواب آخر بأن هذا منى على القول بأن الشفيع بالمن المناب المناب المناب المناب المناب المناب الابل في المناب المناب الابل في المناب المناب المناب المناب الابل في المناب المناب المناب المناب الابل في المناب المناب المناب الابل في المناب المناب المناب المناب المناب الابل في المناب المناب

كاقاله ان القاسم (ص) وعمايخصه انصاحب غيره ولزم المشترى الباقى (ش) هذامتعلق بقوله أخذشر يكأومعطوف على بمثل النمن والمعنى ان من اشتبرى الشفص وعرضا آخر في صفقه واحدة فان الشفعة تكون في الشقص فقط على صحمن المن بأن يقوم الشقص منفردا عم بقوم على الهمبيع مع المصاحب له فأذا كانت قمته وحده عشرة ومع الصاحب له خسسة عشر فيخصه من الثمن الثلثان فيأخذه بثلثي الثمن سواءزاد على العشرة أملاو مافى الصفقة وانقل لارم الشترى لانه دخسل على تبعيضها فانقيل ماوحه اروم الباقى عاينو بهمن الثمن معان الشفعة استحقاق ومااستحق أكثره معبنا محرم فهمه التمسك بالماقي عماينويه من الثمن للحهمل عماينو بهمنه وجوابه اله الممارآ خذالياقي عماينو بهمن الثمن بعدمعرفة ماينو بهمن الثمن (ص) والى أجله ان أيسر أوضمنه ملى والاعجل الثمن الاأن يتساويا عدماعلى الختار (ش) بعني أنه اذااسترى الشقص بمن معاوم الى أحل معاوم ممأرا دالشف عرأن بأخذالشقص بالشفعة فانه مأخدده عثل الفن الى أحله ان كان موسرا أولم مكن موسر الكنه ضمنه شخص مدلى فان لم مكن ألشفيع موسرا ولاضمنه مليء فانه لاشفعة له الأأن يعيل الثمن على مااختاره اللخمي لقبوله هو الصواب اللهم الاأن يكون الشفيع منسل المشترى فى العدم فأنه بأخد ذالشقص بالشفعة الى ذلك الاحل فاوتأخ الشفسع بالاخذ بالشفعة حتى حل الاحل هل يؤجل منك ذلك الاجل أولا فى دائ خداد فوالمذهب آلاوللان الاجل هحصةمن الثمن وقدانتفع المشترى بيقاء الثن ف دمته فيعبأن ينتفع الشفيع بتأخير الثمن كأانتفع به المشترى وكلام المولف بصور بفسرع الشارح وليس هو زَا تُداعلي كلام المؤلف (ص) ولا تجوزا حالة الباثعبه (ش) هذامن باب اضافة المصدرالى مفسعوله والمعدى انالمسترى الشقص لامحوزله أت يحمل البائع على ذمة الشفيع بالدين المؤج للانشرط صعة الموالة ولزومهاأن مكون الدين الحالمه حالا كامرفى بابها تمشبه في عدم الحوازةوله (ص) كان أخذمن أحنى مالالمأخذوير بح (ش) والمعنى أنالشفيع اذاأخذما لامن شخص أجنى أيغراليائع والمشترى ليأخذله بالشفعة عثل الثن الذي وقع به البيع ويربح المال الذي أخده فان ذلك الأجوز لانهمون اب أكل أم وال الناس الماطل فأوقام الشفيع لمأخ فبعد فالله لنفسه بالشفعة فأنه لا يجاب الى داك لانه أسقط حقه

مراعاة لحق المشترى ولم يراع خوف طروعسرهقيل حاول الاحل الغاء للطوارئ لوجوه تصحرا العقد (قوله أو صهنه مليء)ولايشترطأن بكون ملاؤه مساويا للاه المشترى على مذهب المدونة وهوالمشهور ومنسل الضامن الرهن الثقة كاذكره ال عاصم فانقلت كمف يتصوركونه عديامعان سدهالشقص الذى يشفع به فالجواب ان قيمة ذلك قدلا تغي بثن الشفوع فمه وقت الشفعة وان كانت تؤيذاك وتتهافقد تتغير الاسواق النقص قبل حاول الأحل فان قلت الزم مثل هذا في الشفيع والضامن لاحتمال عدمهماعند الاجل والحوابان هذاأم نادر بخلاف تغيرالاسواقفانه كثمر (قوله على الثمن)أىعدد وأنساع الشقص لا يحل المعنى المذكورأسقط السلطان شفعته ولاشفعةلهان وحدجملا بعدذلك مُ اذاع له المسترى لم بازمدان يعدام المنائع (قسوله الاأن منساوياعدما) فلامازم الشفسع

حينت ذالا تيان بضامن فان كان الشفيع أسد عدمال مدان بأتى جميل فان أبي ولم ات بقد رالدين منها أسقط السلطان شفعته وأما ذاضهن كلاملي واختلف ملى والصامنين فللشفيع من الاجلمشلما للشترى (قوله على ما اختاره الخمى) هذا بقتضى أن قول المصنف على المختار واجع لقدوله والا بحل وليس كذلك بل واجع لقوله الا أن بتساو باعدما فقد فال المخمى المناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والناف يصور بفرع والمناف والناف والناف والناف والناف والناف والناف والناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف والناف والناف والناف والناف والناف والناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف

عدم الحواز لا يفيده (قوله تم لا أحذله أى على المشهور) مقابله ما نقل عن أشهب فقال اذا ثبت ذلك بيئة أو أمر ثابت أن يردالمشترى عن ذلك ثم يكون له الاخذبعد ذلك (قوله احداها) هوعين ما حل به سابقا واعلم ان هذا الاحتمال هو المنشوص عليه في سماع القرين وعليه بترتب قوله ثم لا أخذله اذهو مفروض في ذلك ابن سهل فان أراد الاختمال هسه بعد فسخ أخذ ما غذاله والاحتمال الثاني يحتاج التنصيص علم علم المنافي في المنافي المنفعة المعالم المنافي في المنافي في المنافية المنافي المنافي والمنافي المنافي المنافي والمنافي المنافي المنفع المنافي أو المنافي المنافية المنافي ال

أوالاجنبي لان العلةمو جودة وهي سعماليسعنده وقرض المسئلة ان الشراء وقع في الصور نين الاأن الشفيع باع الشقص قبسل أخذه (قوله بخد الف أخذمال بعده) مخرج من اللورمة ومن عدم سقوط الشفعة فيحوزونسقط شفعته في الخرجو بتنعفى الخرجمنه وهو بأقءلي شفقته وهو عسدم السقوط اه (قوله لانمن ملك أنعلك أىمن كانه قدرة على الملك (قوله بخلاف مالوأخذمالا) أوأنفق على أخذه مع غيره وحيث كان الواقع أن أخد مالمال بعد الشراء فلافرق بين أن يعلم الشفية بالشراءأملا ولافرق بسين أن وأخذ ذلك المالمن المشترى أومسن لمنى (قوله بأرض حيس) بالاضافة التى السان (قدوله المشهور الخ) مقابله مالابن الموازمن أنه لاشفعة فىذلك (قوله ومسئلة البناء الخ) استشكل صاحب المسائل الملقوطة بقول المسطى الاستعسان في العلم أغلب من القراس وقال مالك انه تسمعة أعشار العسلم وقال ان

منهاحت أخذبهالغبره واليه أشار بقوله (ص) ثم لاأخذله (ش)أى على المشهور وبعبارة كانأخذمستحقالشفعة منأجنبي مالاليأخ ذشفعته ويربح وبحمل صورا احداهاأن بأخدالمالواذا أخدنبالشفعة دفع الاجنبى النمن بكاله وتمكون الشفعة لهوير بح الشفسع مائخنده الثنانيةان بأخنذ مزالاجنى مالاعلى أن بأخنذ بالشفعة لنفسه ليس الاجنسي غرض فى دفع المبال غسيرالضر و بالمشسترى و يربح الشفيع المبال النالشة ان يباع الشقص بعشرة ويقول الاجنى الشف مغأنا آخذه مندك باثني عشروأ ريحك اثنسين وكالرم المؤلف ات اعتسيرمفهومه جازأن بأخلفالشفييع بالشفعة ويعطمه للاجنسي بفسيرر بحوان لم يعتبرفهو مفهومموافقة فمنع أيضاوه ما قولان كامران من شفع لمسيع فقولان (ص) أو باع قبل أخذه بخد الفأخد مال بعده ليسقط (ش) معطوف على الممنوع والمعنى ان الشدفيع لايحوزله أن بيبع الشفص الذي بأخد فوبالشفعة قبل أخدفه اياه بالشفعة لانه من باب بسع مالدرعند الانسان ولانمن ملكان علك لايعد مالكاوه وعلى شفعته بخلاف مالوأخدذ المستحق الشفعة مالابعد عقد الشراء من المشترى المدقط مقدمن الشفعة فأنه جائز وتستقط شفعته لانه أسقط شيأ بعمدوجو يهفقوله أو باع الشقص المستشفع فبه وهوا لمأخوذ بالشفعة لاالمستشفع به لان هذا سيأتى عند قوله أي باع حصته (ص) كشجرو بناء بأرص حدس أومعهر (ش) المشهورانه يحوزللشر ما أن يأخذ الشفعة ماماعه شر مكه من المناء أو الغرس المكاتن ذلك بينه حافي الارض المحبسة أوفي الارض المستعارة فقوله كشحر المزمشبه بقوله عقارا ولما كانهمذا الشحروالبناء خاصاصل تشييه بالعمقارا ذلايدمن مغايرة المشبه للشبعبه والمغايرة هنابالعموم والخصوص ومسئلة البناءهي إحدى مسائل الاستحسان الاربع التي قال فيهامالك الهالشئ أسخصنه وماعلت ان أحمدا قاله قبلي الثانية الشفعة في التمار الآتية عند قوله وكثرة ومقثأة الثالثة القصاص بالشاهد واليمين وستأتى فيباب الجراح عنسدقوله وقصاص فيبرح الرابعة فى الاغلة من الابهام خسمن الابل وستائى أيضاعند قوله الاالابهام فنصفه بخلاف كَلُّ أَعْلَةُ مِن غَيْرِهُ فَفِيهِ ٱللَّهُ مَا فِي الْأَصْبِيمِ (ص) وقدم المعبرينة صَه أوثمنه المصفى ما يعادله والافقاعًا (ش) يعنى انصاحب الارض وهو المعبراها يقدم على المسترى وعلى الشفسع في أخسذالبناءأوالغرس الذىأذن فيوضعه بالاقسل من قيمته منقوضا وهوالمراد بنقضه ومن الثمن الذى وقع به البيع و برقيه بأرضه أو يأص وبقلعه أى بقلع بنائه وغرسه من أرضه فان

خو بزمندادفي امعه عليه عول مالك و من عليه أنوا با ومسائل من مذهبه واذا كأن كذلك فيكنف يصع قصر ذلك على أربع مسائل وأحاب بأن المراد بذلك انه وسر علفظ الاستحسان في عدمه المواضع خاصة اه قلت ولا يخفي ضعفه والحواب انه وان استحسان في غيرها لكن وافقه غيره فيه أو كان له ساف فيه يخلاف هذه الاربعة فانه استحسنها من عنده ولم يسمقه غسيره بذلك (قوله ان مضى ما يعارله) فيقدم المعسر على الشفيع في أخذه الا بالشفعة بلدفع الضرر (قوله ان مضى ما يعارله) أى ان مضى زمن تعار تلك الارض لمئله وهذا طاهر في المطلقة ومثلها في المقددة النقص المحلفة التى انقضى ما تعارله المقسدة التى انقضى أجلها على ما تقدم والمسترى على المدم قال الشفيع أوالمشترى والمرمن و يد علك ذلك المسترى ان كان الشفيع أوالمشترى والمسترى المنافقية والمسترى المنافقة والمنافقة ولا المنافقة والمنافقة ولمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ولمنافقة والمنافقة والمنافقة ولمنافقة ولمنافقة

وكتيناسابقا ان الاولى حدّف ذاك أى لان قسم قوله قدم المعرفوله فان أبى فالشفيع الخ لان العدراذ المتنعس أخده بنتقل المقد الشريك قهراعن المعدير (قوله الابقيمة عامًا) أى أو ثنه أى بأخذ بالاقل من الثمن أوقعة البناء قامًا وكتب بعض الاشياخ العل المراد في المعتادة (قوله قبل انقضائها) وأما بعد انقضائها أوقبل انقضائها ألها على الهدم فقد علت حكمه (قوله على البقاء) أى أو على السكوت (قوله ولا كلام لوب الارض) حتى تنقضى مدتها في أخذه بالاقل من قيمته منقوضا وثنه والحاصل ان المعير بقدم في الاخذ بالاقل من قيمته منقوضا اذا مض ما تعادله مطاقة ومقيدة أولم عض ودخل البائع مع المشترى على الهدم وأما اذا دخل على الشقية أوعلى السكوت في المطلقة بأخذه المعير بالاقل من قيمته من المنافية بأخذه المعير بالاقل من قيمته منافع المعير بالاقل من قيمته والمائي المعير بالاقل من قيمته والمائي المعير بالاقل من قيمته والمؤلفة بأخذه المؤلفة بأخذه المعير بالاقل من قيمته والمؤلفة بأخذه المعير بالاقل من قيمة بالمؤلفة بأخذه المؤلفة بأخذه المؤلفة بأخذه المؤلفة بأخذه المؤلفة بأخذه المؤلفة بالمؤلفة بالمؤلفة بأخذه المؤلفة بأخذه المؤلفة بالمؤلفة بالمؤلفة بالمؤلفة بالمؤلفة بأخذه المؤلفة بأخذه المؤلفة بالمؤلفة بالمؤلفة بأخذه المؤلفة بالمؤلفة بالمؤ

أبى فلاشف ع الاخدذ في ذلك والشفعة للضرر وهوأصل الشفعة ومحل أخد المعرالاقل بمامر اذامضى زمن تعارتاك الارض اشله فان لمعض زمن تعارتاك الارض اشله فانه لا رأخد الابقمته فاعالانه وضعه بوحه شبهة وهذا كله في العار به المطلقة وأما المقدة عدة فقال ابن راشدادا باع قبل انقضائها على المقاء فلاشر بك الشفعة ولا كلام رب الارض وان باعده على النقض قدم رب الارض وقال المؤلف عن شخمه نبغي أن بتفق على الاحكار التي عند العصر أنتحد الشفعة فى المناء القام فيهالان العادة عندنا انرب الارض لا يخر ب صاحب المناء أصلافكان ذلك عنزلة صاحب الارض (ص)وكثمرة ومقتأة (ش) تشسه في عقار اوكا نه قال عقمارا حقيفة كالارض أوالبناء أوالشحر أوحكما كثرة ومقداة لافي الحوأز وتقدم انهدده احدىمسائل الاستحسان الاربع فاذا باع أحدالشركاء نصيمهمن غرفى شحرقد أزهى قبل قسمه والاصل لهمأو بأيديهم في مساقاة أوحيس أومن مقنأة فلشركاته الاخذ بالشفعة وشمل قوله كثمرة الخ الفول الاخضركاذ كره النعرفة و مفيده كالام المواق واعله فصابز رعلمعه اخضر وذكر بعض أنالغمارى ذكرف شرح الرسالة أنفيه الشف عة وطاهره مطاقاتمان قوله ومقنأة عطف على مقد درأى عمرة غديرمقنأة ومقنأة اذلا يخفى ان المقنأة ليست اسماللفشاء رل المايكون فمه الفشاء (ص) و ماذنجان (ش) يعسني أن أحد الشركاء اذا ماع نصيمه من الماذنجمان فلشركائه الاخد ولشفعة وكذلك الشفعة البنة في كلماله أصل تحني تمرته وأصله باق كالقطن والقرع وما أشبه ذلاً و بالغ بقوله (ص) ولومفردة (ش) التنبيه على خلاف أصدخ القائل بعدم الشيفعة ان سعت بدون أصلها ولامانع من عود المبالغة للثمرة وما بعيدها والمرآدمة مردة عن الاصول في المُرة وعن الارض فها بعددها (ص) الأأن تبدس (ش) يعني ان الثمرة اذا بيعت ويبست بعد العقد وقبل الاخذ بالشفعة فانه لاشفعة فيها ومشله أذاوقع المسع عليها وهي بانسة كاف المدونة ومقتضى هذاأن الحدقسل المس غسركاف وهوظاهر اذلو كان كافيالم يتأت الللاف بين الموضعين اذكر من البيس والجداد كاف في كليهما (ص) وحط حصة النازهت أوأبرت (ش) يعنى أن الاصول اذا بيعت وعليها وم البيع عرقم أبورة أوقد أزهت واشترطها المشترى ولم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى بست الثمرة وقلتم لاشفعه فيها حينتذفانه بأخذالاصل ويحط عن الشفيع مايتوب الممرة من المن لان الهاحينت فحصمة من النمن (ص) وفيها أخذها مالم تبيس أو تجذوهل هو اختلاف تأو يلان (ش) هذاراجم لقوله

قمتهمنقوضاوعنه (قوله فكان ذاك عدارة صاحب الارض) أي فلاشفعة لرب الارض واغيا الشفعة للشربك وقالوا يؤخل مسهأن شريكي بلسدف الالتزام عصر لاحدهما الشف عداداناع الاتنو حصته تأمل (فوله تشييه في عقارا) عمارته هذا كعبارته في لا يخطه والمناسب أن يقول معطوف على ف\_وله كشير وبناه الذي حملت الكاف فيه للتشبيه وهوقطعا تشبه فى الحواز فلا يظهرما قاله الشارح مربعدهذا كلهلاداعى للتشسه مل الكاف التمشل وشأن المصنف رحمه الله أنء يسل بالمال الخني ويكون ماهوأ حلى مفهو مامالطر دفي الاولى وهددمالعبارةمن تقسرير اللقانى نقلها بالحرف (قوله قسد أزهى) هذاالشرط انمايحتاج له اذا بيعتمفردة وأمااذا بيعتمع الاصول فسموا فأزهت أملابل ولولم توحد (قوله ولعله فمارزع أنساع أخضر )لعله فداسعان والافهومنجلة الزرع وسيأتى أنه لاشفعة فيه وعبارة الغماري مطلق فمكن مطلق فمكن

تقييدها بذلك القدا قول وهو المتعين (قوله بلما يكون فيه القداء) المتبادر منه انه أراد الندت المعلوم الذي المالية عدوا لمراد الجزور دان الراب الارض التي فيها الندت المعلوم (قوله و باذيجان) بفتح الذال المعمة وكسرها وهومن عطف الماص على العام (قوله و بالغ الجزيرة السارة على المام (قوله و بالغ الجزيرة الشائل على الله المام (قوله و بالغ الجزيرة المالية ا

اقتصاره على مالم تحذفى حالة التوفيق (قولة ورجيع بالمؤنة) أى فى الذمة (قولة فان الشفيع بأخذ الممرة مع أصلها) أى بجميع المن (قولة مأبورة) أو فد أز فت وأما اذا كانت غيرماً بورة فلا يحط عنه من المن شيأ وقوله ولم تبدس أى وأما لو بست فقد فاذ به المسترى (قولة وهذا هو المشهور) مقادله ما قاله عبد الملك و سعنون ليس على الشفيع غير المن لان المبتاع أنفق على سال نفسه فلا يرجيع الاعله عين قائمة (قوله المناز أو العين الخ) اشارة الى أن السارة الى أن المناز كة منهما النف

تسقي ماوتزرع علماوقوله أومفردة أى ماع حصته في البير والعين فقط (قوله انحدت البارأ وتعددت) هذا ألعوم ليسمصرحانه بل اعماهو محسب فهم الفاهم والالوكان ذلك مصر عايه فايتأتى وفاق (فوله وأرض مشتركة ) قال بهرام وقال الن لمالة معنى المدونة انها دـ أر لافناءلهاومعنى العندية انجالها فناءوأرض مشتركة بكون فيها القلد اه أفرولاذا كان الامريكا ذكرفلا يظهرالتوفيدق فالمناسب اسقاط وأرض نع لوحعد لمن باب العطف المرادف وان المراد بالارض الفناءف لداشكال غرود أن مقال ان من لوازم المسترأن مكون الهاالفناء لقول المصنف فمياءأتي ومالايضمق على واردولا بضرعاءلمةر (قدوله وأولت أيضا بالمحدة)اشارةلضعف هدذا الماويل (قوله فهواشارة الوفاق) أى والمعنى وأواث مالتي توحسدت فلم تعدد أوبوحدت أي انفردت عن الفناه (قوله والمعنى أن العرض الخ)اغانص المصنف على ذلك لان بعض الشافعة حكى عن مالك الشفعةف ذلك عبدالوهاب وغمره ولا يعرف ذلك أصحاب مالك (قوله والمعنى أن العرض والطعام) أي المشترك فانالم سع أحدهما والكن

مالم تيس بعني أن الشفيع بأخذ الثرة بالشفعة مالم تبس ووقع في المدونة أنه بأخيذها بالشفعة مالم تبدس أو تتحذفهل بعض الاشساخ المدونة على الخسلاف لانه قال فيهاص ةمالم تبيس وصرة مالم يحدذ فهذا خلاف وتأولها بعضهم على الوفاق فمل قولها الشفعة مالم تسمس اذا أشتراها مفردة عن أصلهافمأ خذها بالشفعة عالم تبدس فان حذت قبل البدس فله أخسذها وحسل قوله فيها مالم تجذاذاا شتراهامع أصلهاأى فيأخذها بالشفعة مام نحدذ سواءأ خذت قبل اليس أو بعده (ص) وان اشترى أصلها فقط أخدت وان أبرت ورجع بالمؤنة (ش) هـ ذاقسم قوله سابقاوحط حصماان أزهت أوأبرت والمعنى أنهاذا اشترى الاصل فقط ولاغرة فيمه أوفيمه ثمرة لم توتر والنافيع بأخذا اثمرة مع أصلها بالشفعة ولوكان الثمرة مأبورة بوم الاخد ذبالشف عة فقسوله وانأرتأى عند المشمرى أى أوأزهت ولم تبس وحنشذ ير جع المشترى على الا تخسفها الشفعة بالمؤنة أي بأجرته فى خسد متسه الاصول والثمرة من سفى وتأبير وعلاج ولوزادت المؤنة على قمية الثمرة فالهمجيد وهيذاهوالمشيهور والقول قوله فيما ادى من المؤنة مالم ينمين كذبه (ص) وكبتر لم تقسم أرضها والافلا (ش) يعنى أن البارأ والعين المشتركة التي لم تقسم أرضها اذاباع أحدد الشركاء نصيمه فيهامع الارض أو مفردة فلشر مكه الاخذمالشفعة وأماان قسمت الارض فلاشفعة فيهاا تتحدت المترأ وتعددت فاله فى المدونة لان القسم عنع الشفعة وقال في العقيمة الشفعة عابقة وهل ما في الكتابين خلاف والمهددهب البباج أووفاق والبهدهب سحنون فقبال معنى مافي المدونة بثرمتحدة ومافي العتبية آباركميره وفال النالب ابة معنى المدونة بأر لافتاء الهاومعنى العتبية لهافتاء وأرض مشتركة وشمل التوفيقين قوله (ص) وأولت أيضا بالمتحدة وش) أى غير المتعددة وغدرنات الفناء وأشار بأبضاالي التأويل بالخلاف وهوايضاءالمه دونة على ظاهرها والمراد بأرضهاالارض التى تسق بهاوتزر ععلمافقوله وكمارلم تقسم أرضهاأى فيهاا اشفعة ولومتعدة وقوله والافلا أى والارأن قسمت أرضها فلاشفعة فيما وظاهره ولوتعددت وهداعلى حل ما وقع فى المدونة وما وقع في غبرها على الللاف وقوله وأولت أيضا بالمتعدة هو راحع لفهوم لم تقسم أرضها المشار المه تقوله والافلافهو فما اذاقسمت آرضهافه واشارة الى الوفاق (ص) لاعرض وكتابة ودين (ش)معطوف على برَّر والمعنى أن المرض والطعام لاشفعة فمه وكذاك لاشفعة في الكمَّاية للعبد أذاباع سمده الكتابة لاحنى ولوكافاشر بكمن في عبد كانساه فباع أحسدهما نصيبه من الكتابة فانه لاشفعة اشهر يكدفيها وكذلك صاحب الدين اذاباعه لغيرمن هوعليه فأنه لاحق للمدين على من اشتراه الاأن سعه من عدوه فان المدين أحق به لدفع الضرر (ص) وعداوعلى سفل وعكسه وزرع ولو بأرضه و بقل (ش) يعنى أن صاحب العاولا شفعة له على صاحب الاسسفل ولاعكمه إذلاتمركة بيتهما فيماياعه أحدهمالان المصصممانة وكذاك لاشفعة فىذرع

( ٢٦ \_ خرشى سادس ) وقف فى السوق على عن فشر مكه أحق به لدفع ضر رااشر بلئالا الشفعة الكن ان فرض أنه باعلفسيره مضى و بنبغى مالم يحكم الشر بلئه ما كم كا أفاده عج (قوله لاشقعة فى الكتابة العبد) أى لا يكون الم كاتب أحق بكتابته والافليس هنال شركة حتى تنوهم شفعة تستفى وقوله ولو كانا الج هذا ظاهر وكذا بقال فى قوله وكذات صاحب الدين (قوله وعلوعلى سفل الح) لم يكتف المصنف عن هذه بقوله في المراف والمنابق وقوله والان شدة التصافى العلوبالسفل رعابتوهم منه الشهركة بنهما الخزوقوله لان الحصص ممايرة ) وهما جاران كافى تت وفى بهرام الشبههما بالجارين قال عب وهو أولى لان الجارحة مقة من هو على عينك أو يسارك أو أمامك أوخلفك اه أقول

الظاهر ما قاله نب وكلام عب لا يظهر (قوله بعد بسه) لامفهوم فيل سوا كان بعد يدسه أو وهو أخضراً وقبل نباته كالوسع مع أرضه (قوله ونعوها) أى كالبامية والملوخية (قوله فراده) على القافي المقائي بالمقائي بالمقائي بالمقائي بالمقائي بالمقائي كالمثار ( • ٧ ) وكذلك الباذنجان والقطن والقرع الباجي ريدوكل ماله أصل تجنى غرته مع بقائه

فاو باع احدالشر يكن حصته فيه بعد يسه فلاشفعة فيه اشر يكدولو بيع مع أرضه والشفعة الشفيع في الارض علي صهامن المن من قمة الزرع وكذلك لاشفعة في المقول كهند او نحوها ولايدخل فيهالقرع فراده بالبقل ماعد داالزرع والمقائئ والقرع من المفاثئ (ص) وعرصة وعرقسم متبوعه (ش) بعنى ان الداراذا قسمت سوتم الاشفعة في عرصم الى ساحم اوسواء باع حصته مع ماحصسل له من السوت القسمة أو باع العرصة وحددها ولوأ مكن قسمها لان العرصة لما كأنت تابعة لمالاشف عة فيه كانت لاشفعة فبربا وكذلك لاشف عة في الممراذا كانت الداربين قوم واقتسموا بيوتهاوتر كواألمس ينتفعون بهوياع أحددهم مايخصه فسم فلاشفعة البقية سواء باع حصيته من المرمع ماخصل له من البدوت بالقسمة أو باع حصيته في المر وحده ولوأمكن قسمه كامرولوقال قسم متبوعهما كان أوضي (ص)وحبوان (ش) بعني ان الحيوان لاشفعة فيه وأعاده فامع فهمه من قوله لاعرض لأجل قوله (ص) الافي كما تط (ش)أىالاأن يكون الحيوان والرقيق في حائط فأن الشفيع بأخذذلك بالشفعة وسواءاحشاج الحائط الىذلك الحبسوان أمملا وليساله أن بأخسذ بعض ذلك دون بعض فسلوباع حصسته من الحيوان وحده فلاشفعة فيه وأدخلت الكاف المعصرة والمجبسة ونحوهما (ص) وارث وهبة بلاثواب والافسه بعده وخيار الابعدمضيه (ش) هذامفهوم مامر والمعنى أن الارثأى الموروث لاشفعة فيهلانه جبرى وكذلك لاشفعة أذاملك الشقص بسبب هبة بغييرثواب لانه بغيرمعاوضة فاوحصل الشقص بسبب هبةعلى ثواب فأن الشفعة ثابتة فيمه لكن بعددفع العوض لان الموهوب له فم الحماران شاءتمسك بالهمة وان شياءردها على واهمها فهمين غير لازمة في وهذااذا كانالثواب غيرمعين فأماان كانمعينا فانه لايشترط دفعه بل الشفيع أن يأخذه بالشفعة قبل دفعه لانه حينئذ كالثمن المعن في البسع و بأخذه الشفيع بقمسة الثواب ان كان مقوماو يمثله قدرا وصفةان كانمثلها وكذلك لاشفعة اذااشترى الشقص بالخمار للمائع أو المشترى أولغيرهما لانه غيرلازم لان سع الخيسار منحسل على المشهو والابعد مصيبه ولزومه ففمه الشفعة عينتذومضيه بأن يسقطمن له الخسارحقه فأثناء المدة واما بأن عضى المدة وبهذائطهرأن الضمير فيمضيه يرجع على يدع المقدرلاعلى الخيار باعتبار زمنه لان اللزوم لايتوقف على انقضاء الزون خاصة بل بكون لغيره (ص)و وحبت اشتر مه ان باع نصفين خسارا ثمُ ِ بتلافأمضى (ش) يعنى أن من ملك دارافباع نصفها على الخيارلر جــــ ل ثم باغ آلنصف الاسخر لرجلآ خرعلى البت مُ أمضى من الخيار البيع فان الشفعة تحب حينتذ لشترى الخيارعلى مشمترى البتعلى قول ابن القاسم بناءعلى أن بيع الخيار منعقد وقتصدو وه وهوخملاف المشهو رفهومشهورمبني على ضعيف وأماعلى أنه منعل فالشفعة لصاحب المنبرم على صاحب اللمارة الضمير في لمشتر مه يرجع لمشترى المبسع بالليمار لالمشترى الحيسار لان الخيسار لايشترى وفي ماع لمالك جسع الدارمثلاوقوله فأمضي أى أمضى من له الخيار سبع الخسار بعد سع البتل (ص)و سع فسد الاأن يفوت فبالقمة (ش) يعني أن البيع الفاسد لاشفعة فيه لانه مفسوخ

ففيه الشفعة اه ( قوله ولوقال فسممندوعهالكان أوضم) أي لان التمادرمن المصنف أنه عائد على المروحدهمع أن الامرايس كذلك ووله وسواءاحتاج الحائط الخ)أىسواه احتاج الحائط الى الحموان بالف عل أولاالا أنهمتهي للاحساج البه والحاصل أن المراد مهماعتاج المهسواء كانعاملا مالفعل أومتهمأله (قوله وأدخلت الكاف الخ) أي على القول بأن الشفعة فمالا يقبل القسم وأماعلي القول الا تخرفالكاف استقصائية (قدوله والجيسة)مسوضع الجيس (قوله ونحوهما) كالطاحون (قوله والافه بعده )أى وان كانت الهمة بثواب فالشفعة بالثواب بعددفعه لعدملز ومهاالموهوبله (قسوله سسمة اغرثواب)أى والملف أنهما وهدلثوادان كانمتهمافلا شفعة حنشذوطاهره ولوحصل الثواب بعددقات لكونه لمرقصد (قوله وهذااذا كان النواب غيير معين)أى فلايازمه ردالعوض بمجرد القمول محسلافه اذا كان معسا فملزم عرد القبول (قوله ادااشترى الشقص على الخيار) لا يخفي ان هذافى الخيار الشرطي وأماالخمار الحكمي هـ ل هو كالشرطي أولا أىفاذارد بعداطلاعه على العدب فلهالشفعة انقلناان الرد بالعيب ابتداءيهم ولاشفعة لهان قلنا

انه نفض البيع في تنبيه كسكت الشارح عن مفهوم فأمضى وبمينه ففقول انه لو ردلا يكون الحكم كذلك والحكم انها شرعا لمائع الخيار المنطقة المن

(قوله محواله سوق) فيسه اظر كايعلم عائة مرم في البيوع ولذا قال في ل وحد عندى مانصه والفوات بعسير حوالة الاسسواق بل بالبيد عواله سواق بل بالبيد عواله بالبيد عور المورد بعيد أي المعين من البائع وقوله أورد بعيد أي المقيد وقوله أورد بعيد أي بالمناع بعد أخد الشفيد بالشفعة (قوله محرج من قوله الاأن بفوت الحزالة بقد من عدوف والمقدير الأأن بفوت الحرب المنافعة المناع بالمناع با

ولا يأخذ بالقمة) قال عبر بعد كلام طويلوالحامل أنه آن فات بغرالسع العجم فانه بأخده بالشفعة بالقمية ان كانمتفقا على فساده فأن كان مختلفا فسيه فالشفعةفيه بالمن فانفات بالسنع الصيم ولميدفع للشيري القعمة قبل قيام الشفيع فاله بأخذه بالثمن فى البيع الصيم فأن دفع المشترى القمة أوالمن قبل قيام الشفيع فانه عمرفي الاخد نالقمة أوبالمن فى البيع الفاسدوس الاخذ بالتن فى السع الصيم وأماان فات بغير البيع الصم تم حصل فيه سع معمرفان كان فساده مدفقاعلسه فانه تخسيرفي أن يشفع بالقيمة أو بالمسنف البسع الصحيم وانكان فساده مختلفافيه فاله يخسرفيأن يشفع بالثمن في البسع الفاسيداو بالتمن في السع الصيم فعلم عاقررنا انهانفات بالبيع الصيم محصل فيه مفوت بغيره آنه لا يلتفت المه فتأمل اه ( قوله يعنى أن الشفيع) المناسب القاؤه عملي ظاهرهوان المرادالمقاسمة بالفعل لاالطلب وحده كاهوالنقل (قوله يعني أن الشف ع اذاطلب الخ) الذي اعتمده عشى تت بالنقلأن قول المصنف ال قاسم يحمل على ظاهره وأسا اذالم يحصل قسم بالفعل فلا وقوله

شرعا ولوعليه بعد أخلذا الشفيع فسيرب عالشفعة والبسع الاول لان الشفيع دخل مدخل المشترى الاأن يفوت المسع بيعا فأستداج والتسوف فأعلى فانه لا يفسيز وتلزم فسه القمسة فاذا دفعهافة ممال المسع فأذاأ رادالشريك أذبأ خد بالشفعة فانه بأخد الشقص بالقعة التي لزمت المشترى فقوله وكسع فسدأى ومبيع سع فسدع لمبايفساده أملا ولم يحعلوا أخذالشفدير الفاسدفو تامع أنهم جعماوه فوتافى قول المؤلف وان استحق الثمن أورد بعيب بعدها الزويعياب بأن المستحق وواجد العيب لوأجازا جاذ بخلاف البسع الفساسد لا يصح ولوأجاز وقوله (ص) الا بمنهم صيرف الثمن فعه (ش) مخرج من قوله الاأن مذوت فعالقمة والمعنى أن السع الفاسداذا فاتسب مع صيراًى بأنباء مالذى اشتراه شراء فاسدا بيعاصحا فانهذا السع الصيم بكونمفوناله فاذاأراد الشفسع أن يأخمذ بالشفحة فانه لا يأخمذا لابالثن الذي وقع في البسع العميم ولايأخذبالقمة (ص) وتنازع في سبق ملك الاأن ينكل أحدهما (ش) يعني أن الشر مكين اذا تنازعاني سنسبقية الملائ فقال أحددهماللا تخرملكي سابق على مذكك وقال الاتخر بلملكي هوالسابق فانهلا شف عة لاحده ماعلى الا تخر حمنتُ فدول كل منهما أن محلف صاحبه فانحلفاأ ونمكلا فلاشفعة لاحدهماء ليالآخروان حلف أحدهما أنملكي سادفي فالشفعة لمن حلف على من نبكل وتبدئة أحدهما بالقرعة (ص) وسقطت ان فاسم أواشترى أوساوم أوساقى أواستأجرا وباع حصته (ش) يعنى أن الشفسع اذاطلب مقاسمة المشترى في الشقص فانشفعته تسقط مذلك والممتحص لمقاسمة بالفعل وسواء كانت المقاسمة في الذات أوفى منفعة الارض للعرث أوالدارالسكني وأماقسمة الغلة فلاتسقطها عندان التساسم خلافالاشهب وكذلك تسقط الشفعة اذااشترى الشفيع الشقص من المشترى لأن شراء دليل على أسقاط شفعته وظاهره ولوحاهلا بحكم الشفعة وهوكذلك لان المذهب أن الشفعة لا يعذر فيهابالجهل وفائدة سقوط الشفعة بشراءالشقصمع أنالشف عقدملكه بالشراء تظهر فعما اذا كان الثن المشترى به أكثر من عن الشف عة وأيضا الشيراء قد يقع بغير حنس الثن الأول وكذلك تسقط الشفعة واذاسام الشفيع فى الحصة المشتراة وأمالوا رادا اشراء أوالمساومة فانهلا تسقط شفعته وكذاك تسفط الشفعة اذاأ خذالشفيع الحصة التي له فيها الشفعة مسافاة أى حعل نفسيه مساقى عند المشترى العصة ومناه ادا استأجر الشفيع الحصية من المسترى ومفتضى جال المساقاة على هذا المعنى أن الشفيع لود فع حصته للشاتري مسافاة أن شفعته لاتسقط ولافرق سأن يستأجر بالفعل أومدعو البه وكذلك تسقط الشفعةاذاباع الشفسع حصته كاهامن العقار بعسد شوت الشفعة لأن الشفعة انحاشر عت ادفع الضررواذ الاع حصته فلاضررعلم بمددلك فلو بأع بعض حصد فهو بانعلى شفعته واختلف هل له الدفيعة بقدرمانق وهو كالصريح في المدونة أوله الكامل واختاره الغمي وغمره ثمانه يستفادمن

أوفى منفعة الارض للحرث أى المنفعة الراحمة للحرث أى الراجعة لكونه يحرثها هولا الراجعة لكونه بكريها وقوله أوالدار للسكنى أى أوفى منفعة الدار الراجعة المناز الراجعة المناز الراجعة المناز الراجعة الدار الراجعة المناز الراجعة الدار الراجعة المناز والمناز المناز المناز المناز المناز والمناز المناز والمناز المناز والمناز و

( قوله وهو أظهر الاقوال ) انماج علان المسئلة ذات أقوال ثلاثة قيل تسقط مطلقا وقيل لامطلقا وقيل بالتفصيل المساراليه (قوله وقال آخر ) هـ ذاهو الذي ارتضاه عير (١٨٣) وذهب اليه عب فقال بهدم أوبنا ه أوغرس من المشترى ولويسيرا أوكان

هدذاأن فول المؤلف وهيعلى الانصماءهل المراديه يوم الشراءأو يوم قيام الشفيع بالشفيعة هدذا وظاهركلام المؤلف السقوط ولو باع حصته غسرعالم بسع شر يكدوه وظاهر المدونة ود كف السان من رواية عسى عن الناالقاسم انها لاتسمقط النباع عسرعا لم قال وهو أطهر الاقوال (ص) أوسكت معدم أو ساء أوشهر بن ان حضر العقد والاستنة (ش) أى وكذلك تسقط الشفعة اذاسكت الشفيع والمشترى يرسدم فى الشقص الذى اشتراءا ويبي فيعلان سكوته مع ذلك مدل على اسقاط شفعته في ذلك أي يهدم مالا يهدم أو يبني مالا يبنى وأمالوهدم مايهدم أوني مأردني فلاتسقط شفعته قاله بعض وقال آخر وظاهره ولوكان الهدم والساء للاصلاح فليس كسئلة الحمازة وظاهره أيضاولو كان يسمرا وكذلك تسقط الشفعة اذاحضر الشفيع عقد دالشراء وكتب خطه فى الوثيقة ومضى بعد ذلك شهران وهوسا كت بالمانع من القيام بحقسه في الشفعة فان لم يحضر عقسد الشراء أوحضر ولم يكتب شهادته فإن شف عنه لاتسقط الابعدمضى سنة بعدالعقد ولوادى الهل بالحكران فالأناحهلت وحوب الشفعة لى ومامشى علمه المؤاف هومالان رشدمع تكلف ومدذهب المدونة أبه لا يسقط شفعته الاالسنة وما قاربها ولو كتب شهادته وقوله (ص) كان علم فغاب (ش) تشبيه تام أى انامن علم عوجب شفعته فغاب حكمه حكم الحاضر فان كتب شهادنه بعقد الوثيقة تسقط شفعته عضى شهر بن والافعضى سنة على مامر (ص) الاأن يظن الاوبة قبالها فعيق (ش) يعنى أن الشفيع الداسافر وكان بظن أنهر حم قد كرمضي المدة المسقطة فعاقه أمر أي حصل له أمر عاقهعن الاباب فانه باقعلى شفعته ولوطال الزمان بعدان يحلف أنهما سافر مسقطالشفعته والمه أشار بقوله (ص) وحلف ان بعد (ش) أى بعد الزمان في غيبته وان جا وبعد مضى المدة المسقطة يزمن قريب لم يحلف والقرب والبعد بالعرف كاهوا لظاهر وتنبيه ك أخذاب رشد من مسئلة الاأن يطن الخ أن الزوج اذاشرط لامر أنه أنه لا يغيب عنها أكثر من شهر مسلام خرج مساف افاسره العدو أن لاقمام لهابشرطها اه وأمالوخرج يريدغزوا فأسره العمدق والمسئلة بحالها فلها القمام شرطها قاله في الطرر وبه قال بعض شدمو خ الزرقاني ولعل الفرق أناك, وح الغيز ومظنة الاسرف كانه مختار في حصوله ولا كذلك الكروج السفر في غيره ثمان قياسهاعلى هـ فده المسئلة يقتضي أن الجيس ونحوه كالاسر (ص) وصدق ان أنكر علمالاان عاب أولا (ش) يعنى أن الشفيع اذاعاب أكثر من سنة محا يطلب الشفعة فقال له المسترى أنت علت بالسع وغبت غيمة بعدة فلاشفعة لك وقال الشفيع ماعلت بالسع فالقول قول مع عينهو بأخه فشفعته لاان كان غائب اقبل عقد الشراء وهوم مادمبا ولافانه بأق على شفعته أبدا حتى يرجيع ولوطال الزمان وكذلك لولم يعمل بالبيع حتى عاب فانه باق على شفعته أبدا فادارجه بعدغيبته كان حكمه حكم الحاضر العالم بالبيع أى فلاتسقط شفعته الابعدمضي سنة من يوم قدومه أو يصرح باسفاطهافانه لاشفعة لا يعددلك وظاهر كالام المؤلف سواء يعدت الغيية أو قربتوهوظاهر كلاماس القاسم وقسدهاأشهب بالمعمدة وأماالقر سةالتيلا كلفة عليه فيها فكالحاضر وهوالموافق لفول المؤلف آخر باب القضاء والقريب كالحاضر ولماكتب مالشيخ عبدالرجن بطرة الشارح (ص) أوأسقط لكذب في النمن وحلف أوفى المسترى أوالمشترى

الاولان لاصلاح فلست كسئلة الحمارة (قوله وكنب خطه) أي وأنشريكه باعنصمه أىأوأمر بالكابة أورضي عابل المدارعلي ذلك ولولم عضرفه انالاولى الشار حأن مقدول أراد بحضور العقدالكالة حضرالع قدأولا ومثل ذاك الامر بالكابة والرضابها (فوله مع تكلف) التكلف هو ماقد دره بقوله وكتب خطه (قوله وماقاريها) هوالشهر والشهران عيلى مأقال الاالهنسدي وهو الراحي ومقابله قولان أحدهماأته على أللا ثة أشهر عانيهما أر بعسة أشهر (قوله فانكتبشهادته)أي أوأمر بالكتب ( وله فعيق) أي عن ذلك أحر بعذرفه ولا يدمن سنة أوقرينة على أن ذلك لعذر لاعمرد قـوله ان ذلك كاف (فوله وان جاء الخ) قال عبر في شرحه قلت ظاهرماذكرة ألحطاب انمنظن الاوية قبلها فعيق أنه كلف سواء قرب أوبعد (قوله المدة المسقطة) وهى الشهران في الاولى والسينة فالثانية ولومع السنة أوالقرينة (قسولة أنه لا يغسب عنها) أى وان غابءتها فأمرها بيدهاالخهذامر تقة النصور (قوله ويه قال بعض شيو خ الزرقاني) فيه نظر فان الذي فى الزرقاني أمالوخرج ريدغروا فأسره العدد والمسئلة بحالهافلها القمام اشرطها فالهفى الطررويه فال جيمع شوخنا (قوله ثمان قماسها) أى قماس مسئلة الاسرالتي لاقمام

لها (قوله على هذه المسئلة) أى مسئلة المصنف (قوله لاان كان عائبا المن) أى وغيبة الشخص المسترى كغيبة الشفيع أو وغيبة المناف عن عدل الشقص غيبة بعيدة وهو عكان كضورهما ولانظر لغيبة الشقص (قوله وكذلك لولم يعلم بالبيسع) أى تعقيما (قوله أو أسقط لكذب في الثن أن أوسكت قال عبر بعد كلام ذكره اعلم أنه يستفاد من هذا انه تسقط شفعته في اذا أخسره بالاخف

أوانفراده أوأسقط وصى أوأب بلانظر (ش) معطوف على ماقب لدوالعنى ان الشفيع إذاعلم بالسع فلماأخم بالثمن أسقط شفعته لكشرته تخظهر بعدداك ان الثمن أقسل بما أخبر به فله شفعته ولوطال الزمان قبل ذلك ويحلف انه اعالسقط لاحل الكذب في التمسن ولوأسقط لكذب فى جنس الثمن فيلزمه كالذاأخ برانه باع بدراهم فاذاهو باع مثلى كقم مثلا الاأن تمكون قمنه أقل عاأخر به وكذلك لاتسقط شفعته اذاأ سقطها لاحل الكذب في الشقص المشيري بأنقسل لهفلان اشترى نصف نصلب شريكك تم أخسر أنه اشترى جمع نصل شريكه فلدالفيام بالشفعة حينشد لانه يقول لم يكن لى غرض في أخذا لنصف لان السر كقبعد قاءية فلاعلت الهابتاع الكل أخدن لارتفاع الشركة وزوال الضررأ ولاحل الكذب في المشترى بكسرالرا وبأن قسل له فلان اشترى نصيب شريكات فأسقط لذلك ثم ظهرانه غسم الذى سمى فانله أن يأخ فشفعته كاتناما كان الشخص وكذات لا تسقط شفعته اذا قبل له ان فلانا اشترى حصة شريكا في الشقص فرضي به وسلم شفعته لاحل حسن سمرة هـ خاالمد ترى ثم علم بعد ذلك ان الشقص اشتراه هو وشخص آخر فله القيام بشفعته لانه يقدول اندارضيت بشمركة فلانوحده لاشركته مع غيره ولم بذكر في هذه الامو والثلاثة الحلف وينبغي أن يحلف فيها يضا فنسمه لوأخبر بتعددالمشترى فرضى تم تمين انه واحد فانه عضى ماحصل منه الا أن يكون له غرض فى النعسدد كذا ينبغى وعلسه فمكن ادخاله فى قول المؤلف أو انفراده أى شأن انفسراده وكذلك تكون الشفعة فمااذاأس قط ولى المحبور شسفعة محبسوره بلانظرفي ذللتبل كان الاخدنبها هدوالنظر للمعجور فأنه اذابلغ رشديداله أن بأخدنه بماوأ بوءوالقاضى كذاك فقوله بلانظرأى ان ثبت ان اسفاطه ماءلي غير وجه النظروذاك لانه ما يحولان على النظرعندالجهل بفعلهما وأماالحا كم فلا يحمل فعله على النظرعندالجهل (ص) وشفع لنفسه أولمنهم آخر (ش) بعدى اللولى أباأ ووصيااذا كانشر يكالمحمور وفياع -صدة المحمور ولله أخذها بالشفعة ولا بكون توامله البسع مانعامن ذكائ وكذلك لوطع مصةنفسه فله أخلفا بالشفعة المتم ولابدمن الرفع العاكم فبهمالاحتمال بيعه برخص لأخذه لنفسه أو بغلا ولاخذه لحجوره ومنفحره يتمانمشتركان في دارمثلا وبأعجمة أحدهما فلهأن أخدللا خر بالشفعة ولايكون توليمه المعمانعامن ذلك (ص) أوأنكر المسترى الشراء وحلف وأفر باثعه (ش) يعنى أن الشفعة ساقطة في هـ ذالان الأخد ذبالشفعة لا بكون الابعد ثبوت الملك للشترى والحال انهمنكر الشراءفلاشفعة الشفيع عليم ولايلزممن أقرار الباثع بالبيع ثبوت الشراء لانكاد المشترى له فلونكل المشترى حلف البائع وثبت البيع والشفعة وأولى لوأنكرالبائعالبيع (ص) وهيءلي الانصباء (ش) يعني ان الشفعة بمعني الشقص المأخوذ بالشفعة مستعفة ومفضوضة على قدرالانصباء لاعلى الرؤس لان الشفعة اغاوجبت الشركتهم لالعددهم كجب تفاضلهم فيها بتفاضل أصل الشركة فاذا كان العقاربين تلاثة مثلا لاحدهم نصفه والا خونلنسه والا خرسدسه فباع صاحب النصف نصيبه من أجنى فلشمر بكيه أن بأخذاذلك بالشفعة فبأخذ صاحب الثلث ثاثى الشقص وبأخد دصاحب السدس ثلثه وكلام المؤلف فهما ينقسم وأمافهمالا ينقسم فهيءلي الرؤس اتفاقاوهل تعتبر الانصباء يوم الشراءأو وم قيام الشفيع وانظر ما يترتب على ذلك في الكبير (ص) وترك الشير يك حصيته (ش) يعني أن الشريك إذا كان هو المشترى من أحد الشركاء فانه يترك له حصته واخد بقية الشركاء منه على قدر أنصبائه مماله داربير أربعه لاحدهم الربع والانز المن والا خرالفن أيضا وللا خوالنصف فباعه لصاحب الربع فان الصاحبي الثمندين أن يأخذا بالشفعة نصف المبيع

فظهر أنهأشدالاأن تكون قمة الاشدأقل وانسلم فمااذا أخيره بالاشد فظهرانه أخف لم يلزمه التسلم والموزون أخفسن المكيل والنقد أخف منهما اه (قولةمعطوف علىماقبله) وهو قوله غاب (قوله ومن في حره يتعمان الز) ولاعتاج لرفع (قوله وحلف) أى انه لم مشررقوله وأفرىا تعده أى ادعى اندباعه له ومفهدوم أنكر المشترى أنهلوأقر بهمع اقرار البائع فللشفيع الاخسد وقرله وانظر ماسرت عمل ذلك في لذ) ومما تقدم بظهرأن المعتمده والقول الشاني وتظرع رةذاك فمااذا باع بعض مستعق الشفعة بعض نصيبه بعدوقوع الشراءوقبل فيلم الشفيع فاذا كانت داربين أللائة أثلاثا فباع أحدهم حصته ثم يعددهه وقبل قمام الشفيع باع أحدالماقيين نصف نصيه فهل يشتر كان في أخدذالثلث المدع أؤلا بالشفعة تطراالي نصيب كل يوم وقع التمايع فالثلث المسع أؤلا أوانمن اع تصف نصيبه له الثلث بالشفعة ومن لم يسعله الثلثان فيها تطرالي نصيب كلوم القيام خدادف م انمن لم سع بأخذ بالشفعة أصف نصيب صاحبه الذي باعه

(نوله وطولب بالاخذ) أى أوالاسقاط أى الشفه علابة مدكون مشتر با كافي الذى قداد أى طالبه المشترى عند حاكم بالاخذ بالشفعة (فوله لاقبله) الاولى اسقاطه لأنه (١٧٤) لا تتصور المطالبة قبله لان في الشئ فرع تصوره (قوله ولم بازمه اسقاطه) أى ولوعلى وجه

و باقيه لشد تريه يستحقه بالشفعة فقوله وترك الشريك أى الشريك المشترى وفي بعض النسيخ الشفيع بدل الشريك وكل صحيح (ص) وطولب بالاخدن عداشترا ته لاقبله (ش) المطالب بكسر آللامهوالمشترى أووكمله والمطالب بفتح اللامهوالشفيع أووكيمه والمعنى ان البيع اذا وقع في الشقص فان المشد ترى له مطالبة الشفيع اماأن أخذ بشفعته أو يتركهاأي بسقط حقهمهالما يلحنى المشترى من الضرر بعدم التصرف في الحصة المبيعة وأماقب ل صدو رالبيع فالشقص فانه لامطالبقه عليه بأخد ذولا بترك واذاأ محقط الشفيع شفعته في هده الحالة لايلزمه لانمن وهب مالاعلل لا تصح هبته أى لا تلزم وله الاخد بالشفعة ا ذا وقع المدع بعد ذلكُ والمه أشار بقوله؛ (ص) ولم بلزمه اسقاطه (ش) ولواتي بالفاء بدل الواوليفيد أنهمفرع على قوله لاقبله لكان أحسن وهدذا بخلاف من قال اعبدان ملكتك فأنت مرأوان تزوجتك فأنت طالق فيلزم مع انه قبل الوجوب والفرق ان هدنين الحق فيهمالله تعالى بخيلاف الشفعة وأيضاالشارع فيالعتسق متشوف للعربة وللاحتياط فيالنكاح فيالفسروج وأيضالان كلا من العتق والطلاق مقد ورعليه بخلاف عقد دالبيع الناشئ عنه الشفعة وقوله وطولب أى عندالما كم ولا يحب على المسترى ترك التصرف عنى يعلم الشفيع ولا يحب على البائع تُرْكُ حَتَى يعلم المشترى وانما يستعب فقط خلافالفتوى ابن رزق ١ (ص) وله نقض وقف كهبة وصدقة (ش) يعنى الالشسترى الشقص اذاوقفه أووهبه أوتصدق به قام الشفيع فله نقض الوقف ولو كان مسجدا وكذاك نقض الهبة و أخد الشقص بالشفعة وله امضاعد لل وظاهره ولوحكم بصحة الوقف والهبة والصدقة من يرى أن الشفعة تفوت بذلك (ص) والمن لعطاه ان على الله على الله على المنافية على المنافع المنافعة على المنافعة ا الثمن الذى وقع بدالبيع بكون للوهوب له لان المشترى الشقص لماعه أن له شفيعا ووهب الغير فكانهد خالعلي هامة المن فقوله انعلم شفيعه أى انعم الواه بأن له شفيعا وليس المرادعله بعينه فضمير علم للواهب والضمر في شه فعه عائد على الشقص أوالمشترى وعسير بعلمدون عرف الاشارة الى أن العسلم متعلق بالكليات والمعرفة متعلقة بالجسز أسات فالعلم متعلق المركلي فلايدل على أنه علم عين شفيعه (ص) لا ان وهب دارا فاستحق نصفها (ش) يعني ان مناشترى دارافوهما كلهاأشغص غماسحق شخصنصفها وأخدالستحق ألنصف الثاني بالشفعة فلايكون عن النصف المأخوذ بالشذعة للوهوب له أوالمنصدق علمه لانه لميثب للشبترى ملك عليسه لماظهر فهبقه العالم واذا كانتمن النصف المأخوذ بالشفعة للواهب فأولى المستحق الذى يرجع به المشد ترىء لى البائع لانه اذالم بكن له عمدن النصف الذي هو ملك الواهب فأولى أن لا مكون له عن النصف الذي تبين له أنه ليس ملكاللواهب وبه يعلم مافى كلام تت فقوله فاستحق نصفهاأى علك سابق على الهبة ولامفهوم لنصفها وضمروهب عائد على المشترى المفدر أى لاان وهب المشترى داراالخ (ص) وملك بحكم أودفع عن أواشهاد (ش) بعني أنالشفيع والذالشقصمن المشترى بأحداموراما بحكما كبأنهله وامابدفع النمن للشترى سواءرضى مذال أولم رض وامانات هادبالاخد نالشفعة ولوفى غيية الشديرى على ماعلمه اس عرفة خالفا لتقييدان عبدالسلام أن يكون ذلك محضرة المسترى ولايعرف لغيره وكلام المؤلف فيملك الشقص وأما الاخذ بالشفقة أى استعقاق الاخذ بهافق دقدمه المؤلف في قوله

التعلىق كان اشترت أنت فقد أسقطت شفعتى (قوله انهدين الحق فيهمالله تعالى وحق الله أوكد وان كان حق الا دمى مسلاء لى التشاح (قوله في الفروج) مدل من قوله النكاح وكانه قال وللاحساط في الفروج مُ أقول ولا يحيف أن الفسرق الذى أشارله بأبضا اعما هو توحيسه للفرق الاول الذي هو قوله ان هذين الحق فيهما لله (قوله مقدورعليه) أي منحيث انسسه فعل اخسارى له مخلاف عقد البيع الناشئ عنه الشفعة فليس باختياريله لكن أفسول شراؤه فعسل اخسارى له فلافرق ( أوله ولا محب على الماتع ترك) أي ترك المبيع وقوله حتى يعلم المشترى المناسب أن قول كافي لـ حتى يعلم الشريك أي يعلم بأن غرضه البيع الشقص هدل الثرغبة في شرائه (فوله واغما يستعب فقط) تابيع في هـ د والعمارة الفشي في حاشيته وظاهره انهمنعلق بالمستلنين ولمكند كره عب في الاولى التي هى قوله ولا يحب على المشترى ترك التصرف مقتصراعليها ولهدكر النانمة القهيق ولولا الحسالخ (قوله كهبة وصدقه) أى وعنق بأن يشترى نصف حائط به عسد مثلافيعتقه المسترى واذانقض العتق والوقف وردالتن للسترى فعل به ماشا (قوله وظاهر مالخ)في عب ومعل المصنف مالم عدكم بعدم ماذ رمي لف رى ابطال الشيقعة مذلك قاله الساطىء \_لى سسبيل

التردد (قوله انعلم شفيعه) فان لم يعلم فالتمن له لا لمعطاه و متصور ذلك بأن يعتقد المشترى أن النصف الثاني لبائعه الشفعة أوا عنقدان بأئعه حصل بنه و بين شريكة معة وانه باع ما حصل له بهذا (قوله أو المشترى) هوأ ولى (فوله شفيعه) أى ان علم يوجود شفيعه (قوله و به يعلم افى كلام تت) فانه جعل عن النصف المأخوذ (۱) (قوله رزق في بعض النسم زرة ون اه

بالشيفعة للوهوب لهوالمتصيدق علمه (قوله ارتماء) من الرأى وقوله واستعدل أى استعله الشيري بالاخذوالترك لانطلب الثن خلافا التمانى وقوله ارتماء) أى ترو مافي الاخسدوالترك (قوله الساعة الفلكة) هي خسسة عقرداعًا لاالزمانية التي يحتلف اختلاف الزمن من مساواة الفلكمة تارة أو نقص أوز بادة عنها تارة أخرى وانظر اذا كانت مسافة المشترى على أقل من كساعية هيل يؤخر كساعة ومقدار مدة النظر أولا يؤخوالا مقدارالمسافة ومدة النظر وقدوله وطواب وقروله واستعمل الج مخصصان الفوله قبل أوشهر ينان حضر العقدوالاسنة أىان يحل ذال مالم بطلمه المشترى ويستعله المشترى مدفع مه الثمن (قوله لا الحوزلة) أى لا يصم واكن المشهوران الاخمد صحيح غيرلازم وحنئذبكوناه الرحوع (قوله ساع الشـةص) أى المآخوذ بالشفعة وأنتخبع بأنهاعام للمنان لم مأت به الشفيع وساع من ماله ماهو أولى بالمسعمين غيره كذاشغ واذا أرادالمشترى أخذ الشقص حيث يسع لاحل الثمن فلهذلك ويقدم على غيره (قوله فانامسم أىمنالتسلماي مأن لم سلم (قوله عند قول الشفيع أخذت الشفعة) أىمع معرفة الثمن ( قوله أنا آخذ) مضار عاأو اسم فأعل وسلم المشترى فأن لم يسلم م دو حل الشفسع ثلاثا وكذالوسكت فلنست كالاولى لانماحصلمن الشفيم ظاهر في الوعد حتى في صنفة أسم الفاعدل لاحمال اطلاقه على ماسيحصل منسه أخذ (قوله والاسقطت) كا نه قال مان

الشفعة أخذشر بكالخ (ص) واستجل ان قصدارتهاء أونظر اللشترى الإكساعة (ش) دهني ان الشفيع بطالب أخهذا الشفعة بعد عقد السع ويستجل في الطلب اذا قصدار تماءأي ان يتروى في نفسه أوقص ما أن ينظر الى الشقص الشهرى ولاعهل بل اما أن بأخه فالشفعة أومقطهاالا كساعة واحدة فانهعهل البهافي النظر للشترى وهذا اذاأوقف الامأء وأماان أوقفه غيره فهوعلى شفعته فالاستثناء فاصرعلي قوله أونظر اللشترى ومن رجعه لماقيله أيضا فقدخالف النقل والمراد بقوله الاكساعة أنتكون المسافة بمن محسل الشفيع ومحسل الشقص كساعة ولدس المرادأن تنكون مده النظر كساعة لان مدة النظر بعسد مدة المسافة والمكاف استقصائمة كانفده النقل والظاهر أن المراد بالساعة الساعة الفلكمة (ص) ولزم ان أخذ وعرف الثمن (ش) يعنى ان الله فيه ع اذا عرف الثمن الذي السَّمة وللشَّمة بحي الشَّمة وكالشَّمة والشَّمة الشربك وأخد بالشنعة فانهدا آلاخذ مازمه أى بازمه حكم الشفعة فالواومن قوله وعرف واوالحال فان لم يعرف الثمن فان ذلك لا يلزمه و يحسير الشد فيدع على رده قال صاحب النكت وغبرها نه لا يجوزله الاخد الا بعدم عرفة الثمن لئلا يكون المدا شراع بثن مجهول اه لان الاخذىالشفعة بيبع واذا أخذقبل المعرفة وفلنا بفساده وحب رده فلها لاخذ يعدذلك بالشفعة (ص) فسع للثمن (ش) الفاءسسة أى فسس اللزوم ساع الشقص أوغره من مأل الشفسع لاحل الثمن الذى المشترى و ممارة فسع الثمن أى فسع ماول الاخذ بالشفعة لاحل يوفية الثمن للمسترى وأتى بالفاءدون غملا شارة الاأنه لاعهسل ولاساعة ولوقال فسيعله كالأخصر وظاهرقوله فسيع الثمن من غيرتا حمل وفى النقل ما يفيدان السيع بعد التأحيل أى باحتهاد الامام (ص) والمشترى انسلم (ش) يعنى ان المشترى اذا قال سلت الشقص للشف ع عند قول الشفمع أخذت بالشفعة فانه بازمه أن يدفعه له وليس له بعد ذلا رجوع فقوله والمسترى الم معطوف على معول لزم فان امتنع ولم يعصل له الشفيع الثمن فان الحماكم بطل شفعته (ص) فانسكت فله نقضه (ش) أى فانسكت المشترى عندقول الشفسع أخذت بالشفعة كر مدولم بأت الشفسع بالثمن فلامشترى حينك فنقض البيع وأخد فشفعته ولة بيع ماللشفيع فى عَنه ولا خيار الشَّفْسِع و بعبارة فله نقضه أى بعدالتأجيل باحتمادا لحا كم وهدَّذا ان لم يأتَّ الشفيع بالثمن فان أتى به فللا كلامله ومحل نقضه ماليحصل حكم بعدم نقضه عن يرى ذلك والحاصل انالسائل فلاشاحداهاأن يقول الشفيع أخدت وقدعرف الثن وسلم الشترى وفى هذه ان لم يأت بالتمن فان الحاكم يوجده تم يبيع من ماله بقدد التمن و بند في ان الحاكم بيدع من مناع الشفيع ماهوأولى بالبيع النائمة أن بقول الشفيع أخذت و يسكت المشترى وفي هـ نه الله يأت الشه في على المن فأن الحاكم يؤجله باجتهاده وادامضي الاجلل ولم يأت فله أن بيق على طلب الثمن فيباع له من مال الشفيد عنقد دووله أن يبطل أخذ الشفيد ويبق الشقص لنفسه كاأشار المعتقوله فانسكت الخ الثالثة أن هول الشفسع أخذت وبأى المشترى ذلك فانعله الشفيع التمن حبرعلي أخذهوان لم يعلله ذال فأن الحاكم ببط لشفعته حيث أراد المسترى ذلك (ص)وان قال أناآ خذا حل ثلاث اللنقد والاسقطت (ش) معنى أن الشف عاذا طول عالا خُدْفَةُ الأَناآخذ مصعفة المضارع واولم بقل أنافانه يؤ حل ثلاثة أيام لاحل الآتيات بالنقدأ وبالثن للشيترى فان أنى بعف الاكلام والاسقطت الشفعة ورجيع الشقص الشيترى (ص) وان المحدث الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم تبعض (ش) يعني ان الصفقة اذا المحدث والمشترى أيضامت دوالحصص متعددة والمائع أيضامته ددوا ولى اذا التحدد فان الشفعة لاتتبعض ويقال الشف عالمتحداماأن تأخ ذالحص كاهاأ واتركها كاهامثال ذاك

أتى به فى السلائة الامام نبتت الشفعة والاسقطت (قوله كنعدد المشترى على الاصم) وهومذهب ابن القاسم في المدونة وانماز ادمع ذلك قوله على الاصم لقوقمقابله بالشعمض لاشسهب وسحنون واختاره اللغمي والنونسي (فوله والتشبيه فيعدم التبعيض والمعنى كعسدم التبعيض) المناسبان بقول والمعنى اذا تعدد المسترى فانه لانتبعض الصفقة الخ (قوله وكأنأسقط بعضهم) أىأسقط حقهمن الشفعة قبدل أن بأخذ الباقونش فعتهم أوغاب بعضهم فبل الاخذأيضا وقوله قبل أن مأخذالساقون احترازاعها لوأخذ جمعهمها عمأسه فط بعضهم للشسترى حصته وفيلها فليسله الرامها لاحسد الشفعاء لانقموله المسقط رضامته بتبعيض الصفقة (قوله وعلما يكون المؤلف طوى النأو بل الثاني ) لا يحني اله على هذه النسخة بكون التشسيه بغيرمذ كور ( قوله تأويلان) في كونهوفاقا كاقال النرشدالصواب أنقول أشهب بالتخمير تفسير لقول اس القاسم أوخ الافا كافال عبد المق فاذاعلت ذلك فقول الشارح فقط لعل الصواب اسقاطها وانها لم نقع في كالم ابن القاسم لانه على اثماتها لم يأت وقاق بل ينهما خلاف وعلى اسقاطها فقول ان القاسم على المشترى أى انشاء فلا بنافي أنه يكتماعلى الشفيع

أن يكون لشلاثة مع رابع شركة هذا يشاركه في داروه في الشاركة في حانوت وهذا يشاركه في بستان فباع النسلانة انصباءهم في صفقة واحددة من رجل فقام الشريك وأراد أن يشفع في بعض المبيع دون بعض فليس أه داك لانه يبعض على المشترى صفقته وليس له الاأخدد الجميع أوترك الجميع الاأن برضي المشترى بالشعيض فال انعبد السيلام وبرضي السائعون أيضا فقوله وإنا أتحدت الصفقة أى العقدة مأن كانت واحدة أى والثمن متعد والالم تكن الصفقة واحدة فقوله وتعددت الحصصوا ولى لواتحدت فالمدارعلى اتحاد الصفقه (ص) كتعدد المشترى على الاصم (ش) أي والصفقة واحدة والتشبيه في عدم التبعيض والمعنى كعدم التبعيض في حال تعدد المشترى فليس الشفيع الاخذمن البعض دون البعض ومعنى المذه المسئلة اذاوقع البسع لجماعة في صفقة واحمدة وتميزلكل مشترما يخصمه وسواء تعمد دالسائع أواتحد فانالشد فيمعيجه بعنأن أخذمن الجمع أو مدعا لجمع ولسرله أن بأخذمن يعض دون بعض الأأن يرضى من بريد الاخذمنه (ص) وكائن أسقط بعضهم (ش) التشبيه في عدم التبعيض والمعنى انأحد الشفعاءاذاأسقط شفعته وأراد بعضهمأن بأخدنها فانه بقال ااما أن تترك الصص كلهاأ وتأخذها كلهافقوله وكأن أسقط بعضهم عطف على كتعدد المسترى والضمير في بعضهم الشفعاء والضمير في قوله (أوغاب) ليعضهم والمعسى اله أذاككان بعض الشفعاء غائباو بعضهم حاضرا وأراداك ضرأن أخذحصته فقط بالشفعة ويسترك الساقى فليس له ذاك واعماله أن يأخذ الحصص كلهاأو متركهاوان قال الشفيع أنا آخذ حصتي فاذا قدمأ صحابى فانأ خف واشفعتهم والاأخذت لم ، كن لهذاك واغماله أن رأخ فالحم عراو مدع فان سلفلا أخذامع أصابه انقدمواولهم أن بأخذوا الجسع أويدعوافان سلوا الأواحداقيل له خذا لجدع والادع ولوأخذ الحاضر الجدع تمقدموافلهم أن بدخلوا كلهم معده ان أحبوا والصغيراذالم يكن له من بأخذ بالشفعة كالعائب و بلوغه كف دوم الغائب (ص) أوأراده المشترى (ش) الهاءتر جع التبعيض والمعنى أن المشترى اذا قال الشفيع خد د بالشفعة بعض الحصص واترك بعضها وأرادالتسعيض وحده فاله لايحياب لذلك والقول الشفيع في الاخذ للكل كااذاأرادالشفيع التبعمض ألى المسترى فالقول قوله فتلخص انهان أرادالشفيم والمشترى التبعيض على والافالقول قول من دعالعه مه قاله في المدونة (ص) وأن حضر حصته (ش) أى ولمن قدم حصت علامن كان حاضر الانه مرأنه بأخدا الجمع وبعبارة ولمن حضرحصته أىعلى تقدر أفاوكان عاضرا لاحصته على تقدر حضورا لجميع فاذا كانت دار منأر بعة لواحدا اثناء شرقمراطا ولاخرستة ولاخر ثلاثة ولاخر ثلاثة أيضا باعصاحب النصف مع حضو رصاحب الثمن فأخذذلك م قدم صاحب الربع فان المأخوذ بقسم سنسه وبين الذى قبدله على الثلث والثلث نلصاحب السنة ثمانية واصاحب الشلاثة أربعة فاذاقدم الشريك الاخرآ خذمن صاحب الثمانية اثنين ومن صاحب الاربعة واحداا نظرأ باالحسن (ص) وهل المهدة عليمة أوعلى المشترى أوعلى المشترى فقط (ش) هكذا في بعض النسم ويه تصلح المسئلة وأوفى قوله أوعلى المشترى الاولى التخمير وأوفى الثانية لتنو بع الخلاف أي هـل عهدة هذا القادم وهي ضمان درك المسعمن عساواستعقاق على الشفيع أوعلى المشترى فهو مخير كافال أشهب وفال ابن القياسم انمي وكتب عهد ته على المشترى الاول فقط وفي بعض النسيخ وهل العهدة عليه أوعلى المشترى وعليها يكون المؤلف طوى النأو بل الثاني أي أوعلى المشترى نقط تأو ملانوله تطائرفي كلامه منهاقوله وهل يوئي سدمه أو يضعهماعلى الارض وهذاتاً وبلواحدوالثاني مطوى أي أولا نفعل بهماشما كامر وقوله (كغيره) أي كغسرمن

(قولهوقدممشاركدالخ) أى حيث كان نصيبهما ينقسم عليهما اذمالا ينقسم عليهمالاشفعة فيه على المذهب فالزوجات اللاق الهن الثمن مع استاد المعالمة المنافعة المنافعة

لانقدم عليهن كأنت الشفعة العاصب حدث كان نصد الولد مع نصمهن سقسم قسمة شرعملة على الثمن فان كأن جسع النصيين لاسقسم عملي الثمن لمتكن له شفعة (فوله وقدممشاركه) أى الماثع لاالشفيع خلافالت (قوله وان كاختلاب الخ) المراد بالاخت الخنس فيشهدل مأاذا تعسددت الاخدوات أو منات الامن اللاتي أدخلتن الكاف فانقلت الاخت التى الرب لست مشاركة فى السهم اذفرض الشقيقة النصف وأما السدسفهوفرضآ خرفالحواب أنهلامكون فرضا آخر الااذاكان مستقلا كالذي للعدمث لالاان كان تبكلة الثلثين (قيولهماتت احداهنءن أولاد) عبارة عب ماتت احداهن عن شات وفعه ولعل المراديقوله باعت احسدى أخوات الميتة اىماورثة ممن الميتة لامن أبي البائع (أقدول) الصواب من أبي الباثعة ثم وحدت عن بعض شيوخنا ما يفيده (قوله لانهم أقرب عسلي هذا المراد بالاخص الاقرب (قوله ومثله الخ) الاولى شبه مه اقوله أولا ودخسل الاخص من ذوى السهام الخ ويحتمل كاني شب أن يكون مثالا وعلمه درج بعضهم فانه قال ودخل على غبره أي ودخسل الاخص على الاعموالمراد بالاخص مسنيرث مالفرض فالهأخص عين رث بالتعصيب ومنيرث يوارثة أسفل فانمن رث وارثة أعلى أعممنه في تنسم كالدخل الاخصمن

حضرمن غيبته وهوالحاضرا بتداعفانه بكتب عهدته على المشدتري نشيمه في التأويل الثاني فقط واغاذ كالمؤلفة وله كغيرهمع أنهمع الام أن الشفيع لايكتب عهدته الاعلى المسترى ليرتب علمه قوله (ولواقاله) أي ولوتقال (المائع) والمشترى من السلعة التي في االشفعة فأن الشفيع مكتب عهدته على المشترى لان الأفالة في اب الشفعة الغوفليست بيعاولا نقضا و بعبارة وكون الشفيع بكنب عهدته على المشدترى لاينبني على أن الأفالة ابتداء بيع والالكان له الاخدذ بأي سعشاء ويكشب عهدته على من أخد نسمه ولاعلى أنم انقض السع والالم تكن شفعة اذكأ نهلم يحصل سع وأحبب باختيار الثاني أى انها نقض للسع لمكن في الحدلة أي راعي فيها ذلك ولذالم بأخذباى سع وانما ثبت لاتهامهماعلى الطالحق الشفسع بالاقالة وانما بكتب المهددة على الشدترى ولوحصلت الاقالة الاأن بترك الشفيع الشفعة للشدترى قبل الاقالة فاذاحصلت الاقالة فانماله الاخد بالشفعة من المائع ويصحت عهدته علمه لأنه صار سعاحاد والان الاقالة بيع واليه الاشارة بقوله (الآأن يسلم قبلها) ولايسلزم من اسقاط شفعتهعن المسترى اسقاطهاعن البائع لانهااأسقط الاخدعي المشترى صارشر بكا غاذ اباع للباثع فله الاختذمنيه بالشفعة لآنه تجيد دمليكه وهنذا اذا وقعت الاقالة على الثمن الاول وأماان وقعت مزيادة أونقص ولم يحصل من الشفيع تسليم للشبترى فانه بأخد ذبأى السعتين شاءاتفا قالان الاقالة بزيادة أونقص سيعقطعا وقوله (تأويلان) راجع لماقبل الـكافلالقوله ولوأ فاله وكلام الشارح فيه نظر (ص) وقدم مشاركه فى السهم وان كأخت لابأخمدت سلم (ش) المشهوركا في المدونة ان الشريك الاخص وهو المشارك في السهم يقدم على الشمر مك الاعمر ويختص بالشفعة فاذا مات انسان وترك و رثة كز وحتمن وجدتين وأختين لغيرأم أوعاصباوز وجتين وماأشيه ذلك فاذاباعت احسدى الزوجنسين أو احدى الحدتين تصمهامن العقار فان الزوجة أوالحدة تختص بالشفعة دون غسرها لانها هى المشاركة في السهم وك ذلك اذا باعت احدى الاختسان فإن الاخت يمختص بالشسفعة دون غرهالانهاهي المشاركة في السسهم وان كان المشارك في السسهم أختى الاب أو بنت الن أخدذت كل مهدما السدس فيقد ممان على غسر المشارك حدث ماعت الشقيقة أوالبنت قال فيهاومن مات وترك أختما شقيقة وأختم بنالاب فأخدنت الشقيقة النصف والاختمان الاب السسدس تكلة الثلثين فباعت اجدى الاختين الاب فان الشفعة بين الاخت التي الاب وبين الشقيقة اذهماأهل سهم واحدولادخول ليقبة الورثة معهما وعن أشهب أن التي الاب أولى مه اللغمي وهذاأحسن ولو كانت الني للاب واحدة فباعت الشقيقة فان الني للاب يختص بنسيها وانما بالغ على الاخت الدب دون الاخت الشقيقة والاختسن للاب اذا باعت احسداهما مع أنه شوههم هناأ يضاعه م دخول الشقيقة على الهي الاب لان الشقيقة هي الاصدل فلا يتوهم فيهاع دم الدخول كافى الاخت الأب لانها مكلة فهي أضعف فلذلك اعتمى بشأن ماذ كره وترك هذا (ص) ودخل على غيره (ش)أى ودخل الاخص من ذوى السهام على غيره كمتعن شاتماتت احداهن عن أولاد فاذاباءت احدى البنتين دخسل مع الاخرى أولاد الممتة واذاباع واحدمن أولادالممتة لهيدخسل فيحصته واحسدة تمن باقيي الخسالات وانمساكان أصحاب الوراثة السفلي أخص لانهم أقرب لليت الشانى ومشله بقوله (ص) كذى سهم على وارث (ش) أى ليس ذاسهم كيت عن ابنتين وعين باع أحد العين نصيبه فهوللجميع ولا

يخنص به العم (ص) ووارث على موصى لهم (ش) أى ان الوارث يدخل على الموصى لهم اشي من العدة ارفاذا أوصى بلاعة بثلث حائطه ومات فساع أحسدهم هصيته بن أصحابه والورثة كلهم فقوله ووارث سعسنعطفه على فاعل دخل أى على الضمر المستترفية أى ودخل وارث ولا يصم عطف على فاعل قدم لان الوارث لا يقدم على الموصى لهم (ص) ثم الوارث ثم الاحنى (ش) عطف عدلى مشارك والوارث يشمل من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب وعلمه فالمرأتب ثلاثة المشارك في السهم ثم الوارث ولوعاصة مأى فان لم وحدد المشارك في السهم أخذ الوارث وسواءصاحب الفرض والعاصب مالاجنبي وهدذا نحوما في المدونة وهدوخ للف مالصاحب الحواهر واس الخاحب والتوضيح من أن المرانب أربعمة المسارك في السهم عمن رث الفرض غير المشارك في السهم ثم من ترث بالتعصيب ثم الاجنبي فاذا كانت بقد عدل حلى فات احده ماعن زوجت منوعن أختمن وعن عمن فاذا باعت احدى الزوحت من اختصت الاخرى بأخذنصيم افاذا أسقطت فالشفعة للاختسن فاذا أسقطنا فالشفعة للمسن فاذا أسقطا فالاحنى هذاعلى أنالمران أردع وأماعلى انهائلاثة فأذاأ سقطت الزوحة كانت الشفعة للإختين والعمين على السواعفاذا أسقطواحقهم كانت الشفعة الاجنبي والحق أنها ثلاثة كا ذ كرة الناصر اللفاي ومافي الشار حوالتوضيع معسرض (ص) وأخذ بأى بيع وعهدته عليه (ش) يعنى أن البيع اذا تمكر رفى الشقص فأن الشفيع بأخذ بأى بمع شاءوعهدته وهي ضمان الشقصمن العيب والاستحقاق عملى من أخد نسعه من المسترين وحدفع المنان يسده الشقص فآن اتفق المنان فلااشكال وان اختلفافان كان الاول أكثر كأآذا كان عشرين مشلاو الاخسرعشرة فانأخسذ بالاول دفع الاخسرعشرة و يدفع العشرة الأخرى الدول وان كان العكس دفع له عشرة وير جمع على ائعه فالضمر في علمه واحم الى من أخد نسعه ولا بكتب عهدته على من أخد الشقص من يده ولاعلى مطلق مشتر وفي كالم الشارح وتت نظر فقوله وأخد ذبأى بدع أى بمن أي بدع شاءو ظاهره عدلم الشفدع بالبيع أم لاوقيد اللهمي المدونة عااذالم يعل أوعلوه وغائب وأماأن كان حاضر اعالما فاعما أخد بالاخيرلان سكوته مع علىدلىل على رضاه شركة ماعداالاخرو حزم بالتفسد الذكور هناح (ص)ونقض ما بعده (ش) يعنى أن الشفيع اذا أخذ بيبع من الساعات فانه ينقض ما بعده من البياعات ويثبت ماقبله وسواءاتفقت الاعمان أواختلفت فان أخف بالاول نقض الجمع وبالوسط صرماقيل ونقض مابعده وان أخد بالاخبر ثبتت الساعات كالهارهذا بخد النف الآسة عاق اذا تداولقه الاملاك فأن المستحق اذا أجاز الاول صعما بعده من البياعات ونقض مأقب لهمن الساعات انأجازغ مرالاول والفرق أن المستحق ملك ثابت بالاصالة أى الللك في بالاصالة فاذا أحاز تصرف غيرالاول صركل مابعد ولانه مرتب علمه ونقض مأقسله وأن الشفيع 4 أن بأخذ بأى سعشاء فأذا أخذ بواحد نقض مابعده اعدم أخذه به فهوغير يحيزله وصعماقه للاحازيه فعاجازة الذى أخذبه (ص) وله غلته وفي فسي عقد كرائه تردد (ش) يعني أن غلة الشقص المسترى لمشتر به الى قيام الشفيع بالاخذ بالشفعة لانه في ضمانه قبل قيام الشفيع والخراج بالضمان وظاهره ولوعم أناه شفيعا وأنه بأخد بالشفعة واذاوحد الشفيع المشترى أكرى الشقص فهل الشفيع نقص عقدالكراء أوليس لهذاك فيهتردد ومنشؤه هل الشفعة كالمدع

ورثة فاذاباع أحدالورنة يختص بقة الورثة يخلاف لوباع أحد الشركاءفيدخل الاحنى (فوله فصيته بن أصحابه والورثة) مان أسقط الورثة حقهم اختص بهيقية الموصى لهمدون ألاحني (قوله وعهدته علمه) أى كتماعلىمن أخذسه المفهوم من أخذ (قوله وان كان بالعكس) أى مأن كان الثانىأ كثر والفدرض انهأخذ المسئلتين فالام طاهروهوأنه بدفع فى الاول عشرة لن الشقص بيده ويدفع في الثانية عشرين لن الشقص سده (قــوله وفي كلام الشارح وتت نظر ) أي لان الشارح قد قال وعهد دنه على من أخذ الشفيع الشقصعنه من الشترى لانه الذي متناول الثمن من الشقيع ويسلم الشقص (قدوله و جزم بالنقييدالذ كورهناح )دهـو المذهب كاأنهاده بعض وهوفي شب وهو وجمه (قوله ونقض مابعده) ومعيني نقضه تراجع الاعان (قوله وله غلته)أى الـ تى استغلها قبل أخذه منه بالشفعة (قوله وفي فسخ عقد كرائه)أى وفي جواز فسخ عقد كرائه فوافق النقل (قوله هل الشفعة كالسعالخ) أي هـل الاخذالشفعة كالبيع أىان المسترى باع الشقص للشفيع ولكن لاعدأن مكون مايق من مدة الكراءلار مدعلى القدرالذى محوز تاخيرهاالمهاسداه بالأولىمن قولة في الأجارة عاطفا على ما يجوز

و سعدارلتقبض بعدعام فانزادعلى عام انفق على الفسخ ثم انه على القول بالامضاء تكون الاجرة ولو بعد الاخد بالشفعة للشترى كا أشارة الشارح اخراوا نظرهذا مع أن الغلة لذى الشهمة للحكم وأجيب أن هذا أقوى من ذى الشبهة المعويز معدم أخذ الشفيع والهلما كانعفد الكراء قبل الحكم كان مانشاً عنه كائه حصل قبل الحكم (قوله والمدهب الخ) وليس المراد أن التردد الثاني هو المذهب فالتردد على حد سواء ولا مازم من ضعف المبنى عليد الدى هو كون الشفعة استحقا قاضعف المبنى كذا أفاده بعض شيوخنا (قوله ما حدث فيه بأمر سماوى) كائن نزل عليه مطرفه دمه أوسقط برازلة وأما قوله أوما نقص فأنحا حصل فيه تغير بدون هدم (قوله اذا كان لمصلحة على بالشفيع أم لا (٧٩) (فوله لان الحطأ كالحد) لا بقال هولم بفعل الافى

ملكه لانانقول لماأخم فالشفيع بالشفعة عسل بالخرة الامرانه لم بكن تصرف في ملكه (قدوله ان لم المحصل هدم ولائله )الاولى حذف لاويقول مالم يحصل هـ دمويناه أى فعل ذلك مالم يعلم حصولهما معا (قوله والشفيع النقض) يضم النون ومالضاد المحسمة الذي كان منداوهدمه المسترى ولم يعده سائه فيأخذه ويدفع جمع الثن الذى وقع بالشراء مع قمسة البناء فاعما فان أعاده في منائه أو باعمه أوأهلكه سقط عن الشفيع ماقابل قمته من النمن فعض قمسة المناء تعامم مافابل قمية الارضمن الثمن وسقط عنهما فامل قمة النقض من الثمن ان ماعه أوأهلكه و منهجي اعتمار قمة النقض ومدخوله في ضمان المشترى (قوله لان المتاع) تعليل لقوله بقمة السناء قاعما (قوله والاخذبالشفعة) تعليك لف المعنى لقوله بومالاخــ في الشفعة أىافا اللناوم الاخد والشفعة لان الاخذىالشفعة كالاشمراء والنقض منظ راله يوم شرائه (قوله ووضع الخ) تفسيرلقوله والشفسع النقض ومعنى له النقض عندفواته انه بسقط عنهما يقيابل من الثمن (قوله و يسقط عنه) فلو كان الثمن في المشال مائة وقعة السناء

أوكالاستحقاق والمدذهب أنااشفعة بسع وعلمه فسلاف خلافه باعشما مكترى وكراثه من اضافة المصدرلفاعله أي كراء المشترى أولمفعوله أي كراء الشقص وعلى كلحال المكرى هو المشترى وكراءاسم مصدر ععني اكراءوالتردده ليتحتم الامضاءأو يخبر ألشفيع في الامضاء والرد وعلى القول بالفسخ بكون الكراءالشفيع وعلى الاخر يكون للشترى ومحسل التردد اذا كان الكراءوجسة أومشاهرة وحصل النقدفيما والافسي من غسر تردد (ص) ولايضمن نقصه (ش) بعنى أن المشترى لايضهن الشفيع نقص الشقص أى ما حدث فيد بأخر سهاوى أو مانقص بتغسيرذات أوسوق أوكان ذلك بفعل المشترى اذا كان لصلحة فاذاه دم المبتاع الشقص لمينيه أولقو سعة فاماأ خده الشفيع مهدومامع نقضه بكل الثن واماترك لانهاف تصرف فى ملكه قال عماض أمالوهدمه المشيرى عمداأ والغيرمنفعة فحسان بكون في ذلك ضامنالان الخطأوالعسد فيأموال الناس سواءائتن وقوله ولأيضمن نقصمه أيان لمعصسل همدمولا بناءدليل مانعده (ص) فانهدم وبي فله قيمته فائما والشفيع النقض (ش) الضميرف هدم وبى وله المسترى بعني أن المسترى اذا هدم الشقص وبناه م قام الشفسع فانه بأخذه بالشفعة بقمة البناء قائما بوم الاخد ذيالشفعة لان الميتاع هوالذى أحدث البناء وهوغدرمنعديه والاخذ بالشفعة كالاشتراءو يدفع أيضا للشترى ما يخص العرصة من الثمن الذى دفعه المسترى البائع ويوض عن الشفيع ما يقابل النقض من الثمن يوم الشراء بان بقال ماقعة العرصسة بالابناء وماقمة النقض مهدد وماو يقض الثمن عليهما الماقابل العرصة من ذلك فانه يدفعمه للشمترى ومأقابل المقض من ذلك فانه يحط عنه فان لم يفسعل ذلك فلا شفعة له والنقض بضم النون و بالضاد المجمة و بعدارة والشفسع النقض أعما يخصده من الثمن فسدفع الشفسع للشسترى من الثمن ما يخص العرصة غسر مبنية ويسسقط عنه ما يخص النقض من الثمن ويدفع له قمة السناء فائما وذلك بأن يقال ماقمة النقض فأذاقسل خسة قمسل وماقمة العرصة بالأ بناءفاذا ثيل خسة أيضا فقدعل أنالنقض نصف الفن الذى دفعه المبتاع فيسقط عن الشفيع مايقابله من الثمن رص) اما الحبية شفيعة فقاسم وكيله أوقاض عنه أوترك الكذب في الثمن أواستحق نصفها (ش) هـ ذه أجو بة للاشه ماخعن سؤال مقر رسأله بعض الاشماخ لمجدين الموازفقالله السائل كيفء حكن احداث بناء في مشاع مع ثبوت الشف عة والحكم بقمة السناء فأعمالان الشفيع اماأن يكون حاضراسا كاعالما فقد أسقط شفعته أوغائها فالساني متعمدفى مائه فليس له الاقممة بنائه منقوضافن الاحوية أن الامر محول عملي أن الشفسع كانعا أباوالعقاراتمركاء فباع أحددهم حصنه اشخص أجنى وترك الحاضرون الاخد بالشفعة وطلبوا المفاسمة مع المشترى فقاسم وكمل الغائب عنه أوالفاضي بعد الاستقصاء وضرب الأجل وذاك لايسقط شفءة الغائب فهدم المشترى وبني ثم قدم الغبائب فاه الاخلف

قائماستون ميسلافانه دفع قمة البناء فائما و خسون التي شوب العرصة فتحصل انه يدفع مائة وعشرة وأماما يخص النقض من النمن وهو خسون لا يسلم بالشفيع لكون المشترى جعله في البناء (قوله سأله بعض الاشباخ محد بن المواذ) حيث كان بقرئ في جامع عرو بن العاص سائله بعض المصريين (قوله فقاسمه وكيله الغائب) أى وكيله على التصرف في أمواله كلها لا في خصوص الشقص فقط أى ولم الوكيل الاخذ بالشفعة أو وكله على المقاسمة من عشركائه (قوله أوالقاضي) أى لانه وكيل الغائب حيث المقاسمة من على أن المشترى شريك القاضي بطلب القسم وقسمه على الغائب جائزاى قاسم على أن المشترى شريك القاضي بطلب القسم وقسمه على الغائب وجبت الشفعة اذلو

بالشف عة و يدفع قمة مناء المسترى فأمَّ الأنه غسر متعد وكون قسمة الفياضي عن الغائب لاتسقطشفعته واصيرحيث لمكن مندهمه رىأن القسمة تسقط الشفعة وظاهر كالم المؤلف الهلافسرق سنآن بكون الوكمل مخصوصا أومفوضا ويؤخمذمن كلام أبى الحسسن أن مقاسم قالفوض تسقط شفعة موكل علانه بتنازل منزلة موكله ومن الاحوية أن ترك الشفيع شفعته لاخسارمن أخسر بكثرة المن فلما بنى وهدم المشترى سسن الكذب في المن فانه يستمر على شدهع معته ومدفع الشديري قمة المفاء قائما والحكاذب غدير الشديري والافله قم فينا تُعمن قوضا و بعبارة لكذب في المن أى شأن المن وذلا صادق بأن يحصل الكذب فى زيادنه أوفى عدم وقوع العقد عليه بأن يقول حصل الشقص بهبة بلاثواب وينبغى أن يكون الكذب في المشترى بالفتح أوالكسر أوانفراده كالكذب الثمن ومن الاجوبة أن المشترى السترى الدار كلها فهدم وبني ثم استحق شخص نصفها مشدا ثم أخدا النصف الآخر بالشفعة فانه يدفع الشترى فمه بنائه فأعالان المسترى غيرمتعد (ص) وحط ماحط لْعَيبِ أُولِهِ بِهِ الْحَطْ عَادَةُ أُوأَسْمِهِ الْمُن بِعِلْهِ (ش) يعنى أن الشفيع اذا أخذ الشقص بالشفعة فانه يحط عنهمن الثمن الذى دفعه المشنرى البائع مقدار ماحطه البائع عن المسترى من المن لاجل العيب الذي اطلع عليه المسترى في الشقص وكذلك يحط عن الشفيع ماحطه المائع عن المشترى بماجرت العادة بعط بط تعمن الثمن بين الناس وك ذلك يحط عن الشفسع ماحطه البائع عن المشترى من الثمن تبرعامن غبرعادة اذا كان البافي بعدا الحطيطة يشبه أن يكون غنالاشقص وأعادالام فقوله أولهم فلرجع الشرط لما بعدها وقوله أوأشبه مفهومان حط عادة أى أولم يحط عادة وأشبه أن مكون المافي عنا فلولم يشمه كون المافي عنا الا يعطشي (ص) واناستيق المن أورد بعيب بعد هارجع المائع الممة شقصه ولو كان المن مثليا الا النقد فد المولم منتقض مأسن الشفيع والمشترى (ش) يعني أن الثمن الذي دفعه المشترى البائع فى الشقص ووقع البيع على عينه وهومة ومأومث لى من غير النقد اذا استحق من يدالبا تع بعد الاخذ بالشفعة بقيمة الممؤم أوبمشل المثلي كامرأ ورده البائع على المسترى لاحل عمي ظهر به بعد الاخد الشفعة فأن البائع مرجع على المسترى بقمة شقصه الذي خرج من بدهلان الشفص ومدله خرحامن بدالسائع فأستحتى الرحوع بقمة شيقصه لاحسل انتقياض البيع ببن البائع والمشترى ولم ينتقض مآبن الشفيع والمشترى بل يكون الشترى ماأخذه من الشفيع وهومثل الثمن ان كان مثلها وقعمته ان لم يكن كذلك وفولنا من غسر النقد احسر ازعما أذا كأن الثمن الذي استعق من مدالسائع أورده على المسترى لاحسل عيب طهر به زقد داذه ساأوفضة مسكو كافان المائع برجع على المشترى عمله وسواء كان ذلا قدل الاخذ بالشفعة أو بعد دولانه لابتعين وقولنا ووقع البسع على عينه احتراز عااذالم يقع البسع على عين الثمن فانهر حمع عشله ولومقوما ولابرجع بقهة شقصه وهذه المسئلة من أفر أدقوله وفي عرض بعرض بماخرجمن مدهأ وقمتمه أى انفات وقد فات هنابا خذه مالشفعة وتقدم أن المراد مالعرض مأقابل النقد المسكوك فالمثلى حكمه حكم العرض لاالنقد ولذابالغ على المثلي وقوله وأرينة قض الخ لكن ينسغي أن رجع الشفيع على المشترى بأرش العيب لانه دفع له قمة العبد سلم افتبين أنه معيب وقيل ينتقض مابين الشفيع والمشترى وعليه فبرجع المشترى على الشفيع عثل مادفعه في الشقص رهوقيمته (ص) وأنوقع قبلها بطلت (ش) يعني لووقع الاستحقاق في الثمن أوالردفيه بعيب قبل أن اخذالشفيع بالشفعة فاغماسط لأى لاشفعة آدلانتقاض البيع حيندنين البائع والمشترى والشهفعة فرع صحة المائ مألم يكن الثمن نفسدا كامر (ص) وأن أختلفًا في الثمن

علم لم يحزله أن قسم عليه اذلو جاز لماتقرر فشنعة اذاقدم وانكان ظاهرعبارةالشارح العموم (قولة وكذا يحط الخ) حدله عج وتبعه عب بخلافه فيرجع له لأنه منسوب لمنشر حالمدونة فقال أوأشيمه النمن الخأواتنويع الخلاف على قول كقوله فمامضي بطلقة باعنة أوالنتين وععنى الواوعلى قول آخر بأن يكون مابق بعد الطمطة بشبه أن مكون عنا ولوقال عقب عادة وفيهاأ يضاان أشبه الثمن بعده وهل خلاف تأو بلان لكان أحسن ولو أرادالاقتصارعهاالتوفيقعلي ماتال العلامة أبوالحسن اقال أو بهية انأشبه النمن بعده قاله العلامة الاجهوري نفعناالله به وعكنحعلأوفي فوله أوأشبه بمعنى الواو كاقال وتكون تفسيمرية وتكون اشارة للغلاف وهوراحم لقول رجهالله تعالى أولهية اه (قوله ولو كان الثمن مثليا) أىأو نقداغىرمسكوك (قوله ولم ينتقض الخ) طاهر ولو كأن قمة الشقص تزيدعلي قمة الثمن كشرا أوأنقص عنها كذلك لانهذاأم طرأ

(قوقه بمن مايشه) أن يكون عناعد جميع الناس وسواء شمه الشفيع أم لافان نكل فالقول الشفيع بمن و باخسد عادى فأن نكل فلا بأخذ الاعاادى المشترى (قوله فانه لا يعلف على الاشهر) ومقابله يعلف كافى شب ولاء بنعلم ه أىحث المعقى عليه فيكل فلا بأخذه الشفيع المنادى المشترى (قوله فالمنادة والمنادة المنادة والمنادة ولمنادة والمنادة و

مثلافادع هوعشرين فهي ليست مشهة دعوى الناس وعادته \_م وتشمه أن يكون زادهالان المكراء ر مدون اوغمقصودهمم ولو بشي كثير (قوله أولاشر كذالخ) هذايناني كونه غشلا (قوله لان دعواهمشمة)أى دعواهمن حث كونه كمعرامش مهة فشدت في وله مماتقدم ان المكراء فريدون الكثير (قوله و بعمارة المراد بالوسطالقية) هذاه والمعتمد كايملم من النقل (قوله مالمززد) فانزادتعلى دعوى الشفيع فللشفيع الاخدا مدعوى المشترى وان نقصت عن دعوى الشفيع فالشفعة عادعيه الشفيع (فولة ففي الأخذي الدعى) المشترى لانه الذيأقربه وادعى انالبائع ظلمفالزائدعلى المائة أويما أدىبه لان المشترى بقول اغباخامت الشقص بهذه المائة الثانية فصرت كأنى السيدأت الشراء عالتن وهدان القولان منساو بان (قوله لكنه ماعمه)أى لكن الشاذح ماقهم كادم التن ويحتمل لكن المصنف ماءم فرع الشارح ويتعين الثاني لانه في الواقع ان المصنف لم يتم فرع الشارح فالفي لـ وحدعندي مانصه واذا ادى المشترى بمائة والبائع عائدين وقلنا بأخذ الشغيع عاأدى المشترى

فالقول المشترى بين فمايشبه (ش) يعنى أن المشترى اذا تنازع مع الشفيع في قدر الثن الذى وقع به البيع في الشقص فالقول في ذلك قول المشترى بمن ملا تمدعي علمه وهذا اذا أتى عايشبه أن بكون عناللشقص واغايعاف المشترى حيث أشبه ان حقق الشف ع عليه الدعوى بأن يقوله أنا كنت حاضر البيع وان النمن أقل عماقلت فان لم يحقق عليه الدعسوى فانه لا يحلف على الاشهر كافي الشامل الااذا كان منهما وقوله (ص) ككسر رغب في مجاوره (ش) تشبيه في ان القول المسترى والمعنى ان الملائة والفاضي اذارغب في دار مجاورة لداره فاشتراها ليوسع بهاسته وماأشبه ذلك فان القول قوله فياشتراها بهاذا أتى عيايشب عماءكن أنيز بده فيهاولاء ينعليه فانام أتعايشه فالقول فول الشفيع فيما يشه وبعبارة تشبيه عاقبله فقبول قوله وان لم بأت عايشبه لانه اذا أتى عايشبه دخمل فى الاول فان قيل كيف يقول ان القول قوله وان لم يأت بما يشبه مع انه في المدونة قيد قبول قوله بما اذاأتى عايشه فالحواب ان الغرض هذاني الشه الذى يدعسه غيره لانفسه مطلقابل لابد أنبكون مايدعه مماعكن أنيزيده فيها كافسريه اللغمى كالام الدونة ويصفح أن يكون قدوله ككبيرالخ تمني الالدعوى الشبه يعسنى أن الكب يرالذي يرغب فى الدار الجماورة له اذا أشرى شقصاله فيسه شركة أولاشر كة له فيه فأنه وقبل قوله في الثمن لان دعواه مشبهة (ص) والا فالشفيع (ش) أى وانام بأن المشترى عايشبه فالقول قول الشفيع اذا أتى عايش بهيدل عليه قوله (ص) فان لم يشبها حلفاور دالى الوسط (ش) أى وان لم يأت واحدمنه ماعايشبه فاتهما يتعالفان و بردالشقص الى عن وسط له فيأخذ به و يقضى العالف على الناكل و بعبارة المرادبالوسط قعمة الشقص يوم البسع مالمتزدعلي دعوى المسترى ومالم تنقص عن دعوى الشفيع كذا بنبغي (ص) وان ذكل مشترفني الاخدنها دعي أوأدى قولان (ش) هذه مسئلة ستقلة تنازع فيهاالبائع والمشترى فى قدر الثمن بأن قال البائع بعنك بعشرة مندادوقال المشترى بل بخمسة ووجهت المسبن على المسترى من دعوى البائع فنسكل عنها وحلف البائع وأخسد العشرة ثمقام الشفيع بأخد بالشفعة فهل بأخذها بادعى به المشترى وهوالهسة او بماأدى المائع وهوا اعشرة فى ذلك قدولان والقريشة عدلى ان التنازع بين المائع والمسترى لابين الشهيع والمشهرى قدوله فني الاخذى اادعى أوادى اذلا يتصدورذاك في التشازعين الشفيع والمشترى وفرع الشارح هوالتن لكنه ماتمه (ص) وان ابتاع أرضابزرعها الاخضر فاستحق نصفها نقط واستشفع بطل البيع في نصف الرور عليقائه بلا أرض (ش) بعسى ان من التاع أرضا بزرعها الاحضر ثم استعنى شغص نصف الارض دون الزرع وهو مراده بقدوله فقط فان أخذهذا المستعنى النصف الثاني بالشفعة فانهرج ع الزرع كامالب الع وعليه للسنعنى

للمائع وهوالمائة ان فيكتب الشفيع عهدة المائة على المشترى والاخرى على المائع وفائدته انه اذا استحق الشفص وجع على السائع المائة ثم وجع المائع على المشترى وتظهر الفائدة حينئذ في فلس أوغيسة (قرفه وان ابتاع أرضاب وعها الاخضر) أى أم يبلغ حل السيع (قوفه فقط) الالزرع فقوله فقط واجع المهاء من قوله نصفها أى الارض فقط الالنصف الانه المحترزلة فهو واجع المضاف السيم فى الألضاف (قوله بطل المبيع في المبيع في المبيع في المبيع في المبيع في المبيع المبيع في المبيع في المبيع المبيع في المبي

(نوله اذااستُحَقَّ) أي عليه اذااستين وأما اذافات الابان نلايلزمه كراه النصف (نولاو ببطل البيع في نصف الزرع) ظاهرهانه لا ببطل في النصف الثاني فيذا في قوله قبل (١٨٢) فانه يرجع الزرع كله البائع وليكن هذا الاخير هو المعتمد (قوله وقد علت) أي لا ذلك

كراءالنصف المستحتى من الارض دون ماأخد فبالشفعة اذااستحقت في ابان الزراعة وببطل البسع في نصف الزرع الكائن في نصف الارض المستحق لاحمل بقائه ملا أرض وقد علت ان الزرع الاخضر لاعموز بعسه منفرودا عن الارض عملى المقاءلكن المطلان لا يتقسد بالاستشفاع كانوهمه كلام المؤلف كايأتى سانه ومفهوم الاخضر أندلو كان بابسالم مكن الحكم كذاك وهو كذال الصحة السع فى الزرع حيند أستقلالا وكذاا نام عصل الاستحقاق حتى بيس ومفهوم النصف الهلواستحق حلهافانه ينعين الردكامي في باب الحمار فان قبل السع يبطل فى نصف الزرع سواء استشفع أم لا فلرصر حبقوله واستشفع فالحواب أنه صر عبد لسلابتوهم انهاذااستشفع يبطل البيع فى الزرع جمعمه كاهو ظاهر الدونة فبسين أنه اذا استشفع يبطل في نصف الزرع خاصة كاحلت عليه المدونة عمشه في البطلان قوله (ص) كشترى قطعة من جنان بازاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتر به م استحق جنان المشتري (ش) والمعني ان من اشترى قطعة من حمان رجل بازاء حماله ليتوصل الى هداده القطعة المشمتراة من حماله أي من حنان المشترى وليس لهاعمر الامنمة ثماستحق جنان المشترى فان السع ينفسخ في القطعة المشترا فليقائها بالاعر بمتوصسل لهامنه ويصع فى قوله كشترى قطعة الاضافة والتنوين وقوله لهأى الشئ المشترى وفي بعض النسيز بدل المشترى البائع وهوغيرصواب لانهاذا استحق جنان البائع فلايتوهم في نقض الميع قولا واحمداسواءاشتري القطعة على الصمورة التي ذكرهاأو غيره الان من جلة حنان البائع الفطعة المبتاعة (ص) ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع وخرالشفيع أولاين أن يشفع أولاف عبالمتاع في ردمايق (ش) عمير مذا الكارم على مسئلة الارض المسعة بزرعها الاخضر والمعني أن البائع بردعلي المشترى نصف الثمن لات الارض لما استحق نصفها بطل السمع في النصف المستحق و بطل أيضافي نصف الزرع السكائن فيعلم فالمعالمة بالا أرض وهوالباثع وحينتذ يحيرااشفيع قبل المشترى وهومر ادمبقوله أولابين أن يأخسذا انصف الثاني من الارض فقط أى دون الزرع واشفعة أولا لأن الزرع لاشفعة فيه ولو بسعمع أرضه كامرفان أخدنالشد فعة فلا كالرم وصارت كاهاللسختى وصارالزرع كالملبائع على قول مرحوح كالأنى وصارالنمن كله للشترى وان لم بأخسد بالشفعة فان المشترى يحمر في ردما بقي في ومن الصفقة وهوالنصف الآخرو بأخد فبسع غنمه لانه قدد استحق من صدفقته ماله بال وعلمه فمهضر رأو بتماسك نصف الارض ونصف الزرع ويرجع بنصف الثمن فالرابي ناجى خعره ابن القاسم هذاولم يخسيره في الحوائ لانه من فعل الله والاستحقاق والعيوب من فعل الماثع لانه أدخل المبتاع في ذلك فافترق الحكم فيهما وبعمارة ولم سين لمن يكون الزرع الذي في نصف الارض المأخوذة بالشفعة حيث أخسذهما ومفتضى ماقدمه المؤلف من التعليل أنه يكون كاسه البائع لبطلان البيع فيه أيضا لبقائه بلاأرض وهوقول مرجو حوالراجع انه لأشسترى كأيفيده كلام الشيخ عبد الرجن انظر لصه \* ولماجرى ذكر القسمة فيماسيق في قسوله عقاراان انقسم فاستأن يعقب ماب الشفعة بياب القسمة فقال

و باب ذكرفيه القسمة وأنواعها والمقسوم لهم والمقسوم عليهم وغير في باب ذلك من فروعها وما يتعلق بذلك جمعه

وكذاالخ) فانقلت مقتضى قوله فمامضي ومضى سع حبأفرك قبل بيسه بقيضه ان سعه قيسل الافراك لاعضى بقبضه ولابيسه قلت يقيدعااذا بيع مفردا وأما لوسع بأرضه ثم استعقت الارض يعد مايس فان سعه ماص نظرا لوقت الاستعقاق فيكا أن البيع اغا وقع وقده (فوله فأنه يتعين الردالخ) قمه تطرلان الارض من المسلى ولان المستحق شبائع ولايحسرم في دلان التمسك بالافل (قوله فالحواب الخ) لا يخفي ان هذا الحواب يرده كالم المصنف الاتى فالاحسان الجواب أن المراد بقوله واستشفع أى استحق الاخدد بالشفعة لااته أخسدحقيقة وقوله لانالزرع لاشفعة فيه) تعليل لقوله فقط (قوله ولم يخبره في الحوام) أي بل أوحب علمه التمسك عمانة بعمد الحائحة ولوقليلا (قوله والراحيانه للشيري) ولا راءعيلي هذا المشترى النصف الذى فدهزرعه وأخذ بالشفعة ولوكان الابان باقما (قوله انظرنصه) عبارة الشيغيد الرحن قوله وخيرالشفيع أي فاذا استشفع فاعاله الشفعة فينصف الارض وأمانسف الزرع فلاشفعة له فيسه قال عياض والصواب أن مسك المشترى منصدف الزرع المقابل لنصف الشفعة لانه لم ينتقض

قدعلت الخ (قوله لو كان اسا)أى

لووقع عليه البسع وه ويابس (قوله

به البيع اذا لاخذ بالشفعة كبيع منتداوعلمه حاوامذهب المدونة اه أبوالحسن بنصه انتهى وأقول ظاهر هذا تعين قال أخذهذا النصف مع انه اذا لم أخذ بالشفعة في الارض بغيراً لمشترى فتدبر في باب القسمة في (قوله وأنواعها) عطف تفسيراًى ان المراد بالقسمة أنواعها وغيرذلك ولم محملة على حقيقتها لان المصنف لم يذكر تعرب فاشام الالانواعها (قوله والمقسوم لهسم) سيأتي يذكره في قوله ولا يجمع بين عاصبين (قوله ومأبتعلق بذلك جميعه) الظاهر ان ذلك برجع لقوله من فروعها

(قول قاسمه المال الني المنه الثلاثة بمعنى واحدوم احدقصار بف المادة وقوله والمال أى الموروث فهو عن المعطوف علمه وقوله وقال في المغير بالغين المجمة كتاب في الغة (قوله القسم بالفتح قسم القسام) أى مصدرقسم القسام المال (قوله وعين الخ) عطف عرادف المتقدم بل بمعنى المقسم أى ومن جزئيات القسم من حمث هوالقسم بن النساء (قوله تصرف فيم) أى المشاع وقوله بقرعة أوتراض متعلق مقوله تصميرة معينا السيدة وقوله ولو كان غائباد فعالما يتوهم من أنه لا يحوز المكون عالمون محجمه ولا حاله في الا يحوز المكون على المناسدة وقوله ولو كان غائباد فعالما يتوهم من أنه لا يحوز المكون عالم كون محجم ولا حاله في الا يحوز المكون على المناسدة وقوله ولو كان غائباد فعالم المناس في قوله ورواه أى دوى ماذكر لا في مطاق ما على مدين بل في طعام سلم ومن اده بالشيخ ابن أبي زيد وقوله في طعام سلم تقدم في بالصلى ما يفيد منه وقوله احترز به عن المشاع في ملك مالك كالواوص وعدد من شياهه ومات الكل ولم بنى الاهد أ العدد في بالصلى ما يفيد منه المناسمة وقوله معينا أخرج به ما المال كونه منه المناسمة على المناسمة بالمناسمة على المناسمة بالمناسمة با

رأى اختصاص كان أى كان وحه القرعة أو بغيمها ولو كان ذلك باختصاص تصرف وفسمان الاختصاص ليس سيافي ممرورته معينا بدل السب القدمية والانعتصاص يحصل بعدهاواذاك قال ان عرفة بقرعة أوتراض اشارة الىان التعسن اغمامكون القرعة والتراضي غماله بعث فيهمن وجه آخروهو أنهاذا كان قوله بقرعة أوتراض متعلقا متصمرف لاتصم المالغة لانشرطهادخولها فمآ فبلهاولم تدخل (فوله ينقسم الى مكدل ومرزون )أى ومعدودوهذه مثليات وقدوله ذكرمايع محمال القسمة أى وهو القسوم وقسوله

قال الحوهرى قاسمه المالوتقاسماه واقتسماه بينه ماوالاسم القسمة مؤنشة واغماذ كرن في قوله تعمال فار زقوه منده بعد قوله واذا حضرالقسمة لانها في المبراث والمال وقال في المغرب القسم بالفتح قسم الفساء القسم بالفتح قسم الفساء وحد هاا بن الشمر كاء فرقه بينهم وعينا أنصباءهم ومنسه القسم بين النساء والقسم بالكسرا لنصب وحد هاا بن عرفة فقال الفسمة تصيم ماعلى مدين ولو كان عائدانة له الشيخ ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أوتراض في مسلم خل فسم ماعلى مدين ولو كان عائدانة له الشيخ عن ابن حديث ورواه ابن سهد لى في طعام سلم المؤفة وله من محلول مالكن احترز به من تعسين المشاع في مالذا صبره غسر معين وقوله من محلول مالكن المناف والاول المضاف الدين والمناف والمواعدة تنقسم الى شلائة أقسام مها بأة وتراض وقرعة ولو بأختصاص تصرف المناف والانواع فزاد في رسميه قوله ولو باختصاص تصرف أى سواء كان من مرف المساف والانواع فزاد في رسميه قوله ولو باختصاص تصرف أى سواء كان المسام المها بأد وراسمية وله ولو باختصاص تصرف أى سواء كان المسام المها بأد وراسمية وله ولو باختصاص تصرف أى سواء كان المسام المها بأد وراسمية وله ولو باختصاص تصرف أى سواء كان المسام المها بأد وراسمية والمؤلو باختصاص تصرف أى سواء كان المسام المها بأد وله باختصاص تصرف أى سواء كان المسام المها بأد وله باختصاص تصرف أى سواء كان المسام المها بأد وله باختصاص تصرف أى سواء كان المسام المها بأد وله باختصاص تصرف أى سواء كان المسام المها بأد وله باختصاص تصرف أى المسام المها بأد وله باختصاص بالمصرف في المها بأد وله باختصاص بالمسام بالمناف والان متصرف أى المام بالمام بالمام

لانماآى القسمة وقوله قدرمشسترك أى انها وحدفى هذه الاصناف أى والس الراد ظاهر الفظ لان تلك الاصناف والانواع ليست متعلقة على القسمة وقوله فزاد في رسمه لا يحنى ان الزيادة في الرسم اعاهى متعلقة بكون القسمة تنقسم الى أسلا ثمة أقسام لا انها متعلقة عالقسوم ف لا يظهر ما قاله الشارح بمعالها حب الحدود وقوله والانواع عطف من ادف آى ان الاصناف والانواع واحدف المقام وقوله أى ولو كان التعمين بكيل أووزن لا يحنى ان هذا خيلاف تصريح المصنف بقوله بقرعة أوتراض و يحالف ما تقدم المحالسة وقوله أى ولو كان تعمين كل شريك تحتصلا يحنى ان هذا خيلان الدسم مدلول العبارة بالمدلولها أى هذا ادا كان تعمين المشاع معمنا بقرعة أوتراض و كان تعمين ما ختصاص تصرف وقوله في المشاع المعين أى الذى صارمعينا تم لا يحنى ان في قسمة المهابات المركن التصرف في المشاع بلي المحنى ان في قسمة المهابات المناف الما المعالمة المناف المناف المعالمة المناف ا

يختص بهاوأما بقرعة فيحوز وسأقى عن قريب ما يفيد الخلاف في ذلك واعلم ان قضية كون ما قاله ابن عرفة عنالقا للذهب ان مراده المدين الجنس الصادق المتعدد وهو ساقض قوله ومن المعلوم الخوذ الثلاث قوله ومن المعلوم تعليل القوله و يدخل فيه أعالتراضى لا في القرعة قسم ما على مدين واحد لا نم المدين واحد لا نم الما القرعة تعقل قيما كان على مدين واحد حيث المتعدد الاان كان الاحل واحدا المان كان الاحل واحدا وهذا كله بالنظر المتعقل والحواذ وعدمه شي آخر فتأمل ولم المناد المتعدد المتعدد الاان كان الاحل واحدامن الاشياخ أنصم عن تلك العمارة ولعل ما قلما يقبل والامرينة تعالى (وأقول) بعد ذلك كله بتعين أن يراد بالمدين في كلام النعر فقه المدين الواحد وقوله أي حقية في القيمة والمستعم الشارة الى أن أن في القسمة المتعدد وقوله المناق المتعدد وقوله من المتعلق المتعدد وقوله من المتعدد وقوله من المتعدد وقوله من المتعدد وقوله المتعدد وقوله المتعدد وقوله المتعدد وقوله من المتعدد وقوله المتعدد وقوله من المتعدد وقوله والمتعدد وا

تصرف وهومنتهى الغاية وقوله ويدخل فيهأى فى التراضى قسم ماعلى مدين الخهذ أخدالف المدهب والمذهب ماذكره فى المدونة بقوله وانترك ديناعلى رحال لم يحزالو وثه أن يقسموا الرحال فتصبرنمة مذمة وليقسموا ماعلى كل واحدانتهي ومن العداوم أن القسمة بالقرعسة لاتدخل فمتأعلي مذين والحدولعمل الشيخ رأى أن الرسم يم المشهور وغيره وأشار المؤلف الى الاولى منهاوهي قسمة المنافع بقوله رص) القسمة تها يؤفى زمن (ش) أي حقيقة القسمة وطسعته احراضاة وقرعة وتهانؤ بقالمها بأةلان كل واحدهنأ صاحب عادفعه ومهابأة لان كل واحدها والمودفعه المه و مقال الماء لان كل واحدوه بالصاحبه الاستمتاع بحقه فىذللا الشئ مدةمعلومة وقال ابنء وفة وقسمة المها بأذهى اختصاص كل شربك بمشترك فيهعن شريكه زمنامعينا منمحد أومنعدد وتجو زفى نفس منفعته لافى غلنه انتهى وحاصلة أنه لابدفيهامن تعمين الزمن انحد المقسوم بينهما كعمد أوتعدد كعمدين بينهما قال كل لصاحبه يخدمني أنابوماأ وشهرا وأنت كذلك فانذلك من الهايأة وكأنها أجارة فلاتدخل قسمة منفعة عمدين على أن كل واحد مخدمه عبد حسث لم نقسدا بزمن معين وطر بقة ابن الحاجب والنرشد أنه لايشترط في المهايأة تعمين الزمان ونص النالحاجب المهايأة لازمة انحددت بزمن معين سواء كأنت في شئ واحداً ومتعدد وغيرلارمة كدارين أخذ كل واحد منهمادارا يسكنها من غيرتعسن زمن فلحكل واحدمنهماأن يحلمتي شاءانتهى بالمعنى فيعتمل أن بكون المؤلف أشارله لذا بلهوالظاهرمن كالمه أذقوله فى زمن يشمسل المعين وغيره وقوله كغدمة عبدشهرا الخمشال لاحدالنوعم والظن بالمؤلف أنه لا بعدل عمالاس الحاحب حيث ارتضى كالمه في وضعه عم ان اس عرفة أشار لعقب كالم اس الحاجب فقال وقول عياض هي ضربان مقاسمة الازمان ومقاسمة الاعسان وهم عروالشاني عن الزمان وليس كذلك (ص) كغدمة عبدشهراوسكني دارسنين (ش) أى كغدمة عبدمشترك بين اثنين يخدم هذاشهرا وهذائهرا وكذلكركو بالدابة فالكاف مدخلة لغيرا لخدمة ولما فارب الشهروكذاك تحوز قسمة النها يؤفى سكني الدارلهذا سنين ولهذا سنبن ومثل الدارالتهايؤ فى ز اعة الارض حمث كانت مامونة عما يحو زفيه النقيد والتشبيه في قوله (كالاجارة)

الموحدة المكسورة والماء المثناة تحت ك أني عمارة بعض الشراح والحاصلانه يقرأ بالنون ويقرأ بالماء وعلى كلحال الهمر فى الاخر وبقرأ بالماء المكسورة واليا المثناة من تحت الاانه يعترض حعل الاخبر من وهب أن قساسه أن معيل من هاي بالهاء والماء الموحدة والباءالشاءمن تحت وقوله ودفعه له عطف تفسير وقوله عى شر المستعلق بقوله اختصاص (قولهمن متحدال ساناقوله عُشترال فيه (قوله من متحد) كأن يقول لشريكه مخدمنا سعدد عبدنا يخدمك شهرا وأناشهراو وافقه على ذلك وقوله أومتعدد بأن بقول له سعد مخدم الشهرين و بكو يحيد منى كذلك وقوله ومجوزفي نفس منفعته أى كاصدورنا وقوله لافى غلته أى كائن يقول له يخرج زيد بؤاجر نفسه في قطع الحطب توماو أتى لى عما يخصه في ذلك الموم من الاجرة ويؤجر نفسه في يوم آخر في قطيم الخطيب و بأي لك عما

عنصه في ذلك الموم من الاجرة ألى ذلك من الغيلانه يحوزان تكثراً جرته في يوم دون يوم فتدير (قوله ولا منالا حد النوعين) أى وهوالمعين (قوله وكائم الجارة) أى آجر زيد عبده لصاحبه في مقابلة مالصاحبه في العبد الذي يحذم زيدا (قوله منال لا حد النوعين) أى وهوالمعين (قوله الشارات عنده المنافقة على المناطاحين وقوله مقاسمة الازمان كسعمد العبد يخدمك شهراو يحدمني شهراو قولوم قاسمة الاعمان يحدمك سعمد وزيد يحدمني ولم يعينا زمن المنافقط واعم أن يحل المنافقة وأما المنعد وأما المنعد والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة وأما المنعد وأما المنعد والمنافقة والمنا

(قوله وفي تعين المدة) أى المدة المتعلقة بالقبض لا المدة المستوق فيم المنفعة (قوله نقبض بعدسنين) الصواب بعدسنة والماصل أن قسمة المها بأة قسمة المها بأة اغمانكون براض ولكن بفهم من قوله كالاجارة أن قسمة المها بأة اغمانكون براض وهو كذلك ولا ينافسه معدل قسمة المراضاة قسم الهالانم اباعتبار تعلقها علا الذات والمها بأة متعلقة علا المنافع (قوله لان الغسلة لا تنضبط فحوز (قوله ويستنى الخ) أى فالمراد بالغلة ما يشمل اللين (قوله بعد تقويم وتعديل) عطف مغاير فالتعديل كانفه من المنافس في المنافق عن في قال قمته عشرون منسلا كانفه ولا يدون في المنافس المنافس وفي المثل وغيره (٥٨٥) ولا يجبر عليها من أما و بجمع فيها بين حظ اثنين

فأكثر مخلاف القرعة (فوله لماجاز ذلك المافع من رياالفضل (قوله وأيضافتعو زقسمة ماأصله أنساع مكملا) كصرفقے وقد وله مع سأصله أنساع حرافاأى كفدان من الارض أى فيحو زأن رأخد هذاالفدان وهدذاالصرةالقمي وقدخرج كلعن أصله لان الاصل في القمر البكيال وفي الارض الخزاف (قوله و يجو زقسم مازاد) أى على أحدد القولين (قوله كالاحارة)أىفهى كالاحارة فتدخل في باب الاجارة وقوله كالسم أى فهدي كالبيع فتدخسل في باب البمع فالمخصه فاالماكالا القرعة (قوله واذلك بردفيها بالغين الخ)أى والمسع لايرد فيه بالغدين ولا يجبر علمه من أباه (قـ وله ولا تكون الاقما عائل كصوف وصوف وقوله أرتحانس كصوف وحرير (قدوله ولانجو زفي شي من مكيل)وذاك لانها تحتاج لتقويم وهواغابكون في المقومات (قوله وكفي قاسم)أى يكفي في تمسر الحق بقسم القرعمة فاسم عدلوان نصبه قاص فان اصبه الشركاء كفي ولوعبدا أو كافراه في المحصل

فى الزوم وفى تعمين المحة لافى ذلك وفي أن قدر المدة هنا كالمحدة في الاجارة اذلا بجوز اجارة دارلتقبض بعدسنين وتحوزقسمة الدارعلى أن يسكن أحدهماسنين يسكن الا خرقدرها أودونها على ما يتفقان علمه (ص) لافي غلة ولو يوما (ش) المراد بالغدلة الكراء أى انه لا يجوز التهايؤفي الغلة كأن بأخذهذا كراموم وبأخذالا تخركذلك لان الغلة لاتنضهط لانها تقل وتكثرفي تخوالموم يخلاف الاستخدام وأشار باولردة ولعدقد سهل ذاك في الموم الواحد ويستشيمن قوله لافى غلة اللبن كاسمأتى فيقيد ماهناي اهناك (ص) ومراضاه فكالسع (ش) هـذا الني أقسام القسمة فللا تكون الارضاالجسع ولا تخنص شوعدون نوع وسواء كانت بعدتقو بم وتعديل أم لاومعنى قوله فكالسيع انها علك الذانبها ولايرد فيها بالغبن حيث لم يدخلا مقوما كابأني وانحاشمه المؤلف قسمة المتراضى بالمسع ولم يطلق عليها المسع حقيقة لما أتى من قوله وفى ففيزأ خذا حدهما ثلثمه أى ويأخذ الا خرثلثه بالتراضي منهده أفلو كانت بيعما حقيقة لما جازذاك وأيضا فتعوز قسمة ماأصل أن يساع مكيلامع ماأصله أن يساع جزافامع خروج كلعن أصله و يجوزا يضافسم مازادغاته على الثلث والم يحيز وابيعه وانماخست هذه بالمراضأة والسبابقة بالمهايأةمع أنالاولى فيهاالرضاأ يضالان المقصودمن الاولى التهايؤ وان كانمستلزما الرضا بخسلاف الثانية فأن المقصود منها الرضا (ص) وقرعة وهي تمسيرحن (ش) هددا الشاقسام القسمة وهي المقصود قمن هدا الباب لان قسمة المهايأة في المنافع كالاجارة وقدمة المتراضي في الرقاب كالسم والمعنى أن قسمة الفرعة تمييز حق لاانم اسمع على المشهور ولذلك بردفيها بالغدبن ويجسرعا بهامن أباهاولا تكون الاعما عاثل أوتحانس ولا نحو زفي شيء من المكمل والموتزون ولا يحمع فيها حظ اثنه من (ص) وكفي قاسم لا مقوم (ش) بعني أنالقاسم الواحد مكني لانطريقه الخبرعن عمل يختص به القلمل من الناس كالقائف والمفتى والطيعب ولو كافراأ وعيداالاأن يكون وجهه القياضي فمشترط فيه العبدالة وأما المقوم للتلف ونحوه حيث بسترتب على تقوعه قطع أوغرم فلا مدفيسه من النعسدد والافسكني فيه الواحد وليس المرادالقوم للسلعة المقسومة فان الذي يظهرمن كلامهم أن القساسم هذا هوالذى بقوم المقسوم ويدل له أنه لوكان المقوم غمره في أت القول بأنه لا يدمن تعدده لان الممل حينت ذليس على قوله بل عسلى قول المقوم ثم ان الاحتساج للقاسم والمقوم انحاهوفي قسمة القرعة كالايخني (ص) وأجره بالعدد (ش) يعنى أن القياسم أجره على عدد الو رثة عن

( ٢٤ - خرشى سادس ) الشارح ويفهم من قوله كني أن الاولى خدالف ذلك وهو كذلك فقد قال ان حدب الاشان أولى من الواحد (قوله كالفائف) أى الذى يعرف أن فلانا ابن فلان بالشبه وقوله ولو كافراالخ ) مدالغة فى قوله يكني أى الفاسم الواحد يكني ولو عدم الواحد وقوله الأن يكون وجهه القاضى أى أو نصبه (قوله في العدالة ) أى والحرب به (قوله ونحوه) أى كالسر وقوقوله قطع برجع للسروق (قوله والافيكني فيه) أى وان لم يكن بترتب على التلف و نحوه قطع أى أن يكون أحد شما أن المقوم لاحل ان يحسب على المتلف والحاصل أن المقوم لا يكني حط المتلف أى كان يكون أحد شما في متاع أنلف أحد هما شمأ في قوم كالمدوق وأرش الجنابة والمخصوب والمتلف اذاوصف الفي فيه الواحد ولا يدمن الذي ولم قوم أن القاسم في القاسم في القاسم في القاسم في المتلف المناف المناف

(فوله لان تعب القسام) بضم القاف كفاجر وفجار (قوله والباءع على) أى أوان فى العبارة حذفا والتقدير وأجره باعتبار العدد ( قوله و ينبغي أن يكون المقوم الخ ) الا يعني أن المقوم والقياسم والحد فلامعنى لذلك وان أراد مقوم المنكف فلامعنى له (فوله وكره) أى لانما كانمن باب العلم لا يؤخذ عليه أجر (قوله من الستامي وغيرهم) أي فالقسوم عليهم بنامي مع غيرهم واللا قال العيد وليس معه يتامى أى فالكر اهة اعامات من الضمام عُمر السامى المنامى وهدا احدث لم يكن له على ذلك أجر من يبت المال والاحرم (فوله فهدا موام) أىقسم كانوايتا ي أوغيرهم فذلك أقسام سقة علت (فوله وان استأجره رشيد) أى رشدا وفأر اد بالرشيد الرشداء فهومباح ولمكن كرهه ان حبيب ورأى أن الافضل فعله بلاأ حروه وظاهر المدونة لقولها وقد كأن خارحة ورسعة يقسمان بلاأ حرلان ماكان من باب العلم لأ يؤخذ عليه أجر ومفاد عب اعتماده ولكن سياتي الشارح ان ذاك جائز بلاخلاف (أقول) وهو الظاهر من النقل و لكن خلاف الاولى (قوله اتفق) كذالت نبع اللساطي أى خلافالهرام القائل مأنه اذا اتفق البنيان والمنافع جازقسمه بالساحية (أقول) وقداعتمده بعض الشهراح وهوظاهر ولا يحفى في (١٨٦) أن معرفة تساوى الاجزاء لاتتوقف على التفويم اذقد بعرفه من لا يعرف

طلب القسم أوأباه لان تعب القسام م في عبر النصيب السير كنعبه في عبر النصيب الكثير وكذلك أجركاتب الوثيقة فالضميرفي أجره للقاسم والماء بعدى على وينبغي أن يكون المفتوم كذلك العله المذكورة (ص) وكره (ش) أي يكره القاسم أن يأخد ذالا جرة عن قسم لهم من اليتاى وغدهموان كان أخذقهم أولم يقدم فهذا حواموان استأجره رشدانفسه وليسمعه يتامى فهذاما ع وكذا اذا فرص له من ست المال (ص) وقسم العقار وغير مالقمة (ش) يعنى أن العقار وماأشهه من المقومات يقسم بالقمة لا بالعدد ولا بالمساحة وسواء اختلف المنمان أو اتفقى وسواءا تفق الغرس أواختلف اذلا يعرف تساويه الاععرفة قيمتسه فلابدمن التقويم وأماما كالأويو زنوا تفقت صفته فانه يقسم كيلاأو وزنا كاعندان رشد وفتوى الشميي وفتوى ابن عرفة وعز ومالساج أن المثلمات كالمقومات (ص) وأفردكل نوع (ش) يعسى أن قسمة القرعة بفردفيها كل فوعمن أفواع المفسوم أوكل صنف من أصنف المقسوم اذا كان متباعداء لى حدثه فلا يجمع فيهاسين فوعين ولابين صفينمن المقسوم ابن رشدلا يحمع في القسمة بالسهم الدو رمع الموائط ولامع الارضين ولاالحوائط مع الارضين واغماية سم كلشئ من ذلك على حدته انتهى وظاهر قوله وأفردكل نوع ولولم يحتمل الفسم غديراً نه اذالم يحتمل القسم بساع ويقسم ثمنه اذالم يتراضماعلي شئ لان المراد بافراده عسدم ضمه في القسمة الى غسمه وأماكونه يقسم أوسباع فشئ آخر وسمأتى وأفردكل صنف كتفاح الاحتمل ومفهومه الهاذالم يحتمل يضم الى غيره ويقسم فاله أبوالحسن فقد دبان أن مالا يحتمل القسم من أنواع العقار والحموان يماع ويقسم تمنه بخلاف كالتفاح والفرفان كلنوع من أنواع الحموان والعقار مقصود وثخَتْلُفُ الْرُغْبِهُ فَيهِ مَالانْحَتَلَفْ فَيَأْصَنَافَ النَّمَارِ (ص) وَجَمَعُ دُورُ وَأَقْرِحَةً (ش) يعني أن الدو رتجمع على حددتها في قسمة القرعة بشيرط نقاريها كالمسل وكذلك الاقرحة جمع قراح بفتح الفاف فاله عياض كزمان وأزمنة تجمع على حدتها والافرحة هي المز رعة التي لا بذاء فيها ولأسحر فاله الموهرى وفى المدونة الاقرحة أحدهاقرع ولاسعد صوابه ان سمع كقفيز وأقفزة وبعير وأبعرة فقوله وجمع دورأىمع بعضها وأقرحة أىمع بعضها فالواو ععني أوكاهو

النقوم (قوله فانه بقدم كملاالخ) أى فوسم المنع أنه اذا كمل أوورت فقداستغنىءن القرعة فلامعنى لدخه واها قال وكذالان عاصم في شرح تعفة أسه لنقارب ماس المكدلات والمدوزونات فتحمل القسمة فيهاعلي تساو واعتدال من غبرا فنقارلقرعة وقوله كاعنسد النرشدأي ووافقه الماجي وقوله وفتوى النعرفة مسلما وقوله وعزومالماجي لميقع منابن عرفة عز وللباحي وقال محشى تت بعد ماتقدم أيمن قولنا فوحه النعالخ مانصه فعلممه أن العرض اذا فسم مالكمل أوالوزن لاندخل القرعة فسه وزادان زرقه وناذاقسم تحرياعلى القول بحواره فقد قال ابن **زرقـون ما** کان *ر*بو باو د وی این حبيب فيسهعن مالك وأصحابه انحا يجوز فسمه كملاأو وزنا أوعددا لا الحر باوروى ابن القاسم يجرو ز فسم اللعم والخبز بالتحد رى وله شرطان في المسور و ونالا المكيل وفى القليل دون الكثير وفي قسمة

مايجو زفيه التفاضل تحريا الشهافها اساع وزفالا كملا انتهى (قوله اذا كان متباعدا) الاصناف والانواع في هذا المقامشي واحد فالأبل نوع وصنف وكذا البقر وقوله اذا كان منباعدا أي كالابل مع البقرو كالدو رمع الحوائط لاان كانمتقاربا كالبخت مع العراب والجاموس مع المقروالطأن مع المعز فيجمعان في القسم قال المؤاق بعد أنذ كرأن الرقيق تجمع أصنافه مانصه وكذلك تقسم الابل وفيهاأ صناف والبقر وفيهاأ صناف فتجمع كالهافي القمم على الفية اه أي وكذا أصناف البزكم وف وحرير لان الغرض من البرمقد في نظر الشرع وهو الستر واتقاءا طر والبرد (قوله اذالم يتراضياً) أى وأمالوتراضيا على الجدع فلا بأس به رقوله مقصود) أى فضناف الرغبة فيه أى بضم مالا ينقسم الى غيره ففيه غرو بخلاف الثمار فاختلاف الرغبة فيهاليس قويا (قوله بفتح القاف) في غيره بفتر القاف وكسرها (قوله ولا يبعد صوابه ان سمع) كذاراً بت في بعض شراح غيره ان بالنون لا اذ

(٣) (قوله تعب القسام) في نسخة القاسم وعليها يتضم عود ضير كنعبه اه

وسخة بهرام على ما عندى ادسم كففيز واعلها الصواب الذال المجمة (فوله ولو يوصف) أى ما بقسم بالوصف لا بدمن كونه غير بعيد من على القسم عين يؤمن تغير سوقه وذانه وهذا غير فوله و تقاربت كالميل ادتقارب أمكنتها شرط في جعها في الفسمة ولوق مت معينة بغير الوصف (فوله راحه الخ أى و بلزم من ذلك أن يكون التعيين بالوصف و الخاصل انها متلازمة فيلزم من التعيين بالوصف أن يكون القسم والجمع بالوصف و بلزم من كون القسم بالوصف أن يكون القسم والتعيين بالوصف (قوله قيمة ورغبة) جمع بينه ما اعدم تلازمهما

اذفد مقساوى قمة لارغمة وبالعكس فان فلت تساوى القمة واختلافها نادع لاتحاد الرغيسة واختسلافها فالتلازم حاصل والحوابان الرغبة التي تتبعها القمة هيرغبة أهل المعرفة بالتقويم والرغبة فى كارم الصنف رغبة منسم القسمة وهمذه ود تختلف وانلم تختلف رغبة أهل المعرفة وسيع المصنف في اشتراط تساوى الرغمة كالام المدونة والكنمقتضي كالام ابنء وفةوان ناجي اله انميابعث مر تساوى القيمة لاالرغبية واغما اشترط التاوى في القمة لئيلا بؤدى الى التراجيع في القيم وذكر اللغمى الهاذا كان الاختر لاف يسيرالايضر كالوكانت قمية احدى الدارين مأئة والاخرى تسعون واقتسما بالقرعة علىان منصارت له الدارذات المائة مدفع خسسة الاان محشى تت ذكر ماحاصلهان الذي في النقل أن تمكون كل واحدة في محل مرغوب فهه فأن كانت احداهما في يحل شريف والاخرى مرغوب عنهالم محمعا قال محشى تت ولمأرمن عبر بالاستواء في القمية فان أراد بالاستواءفي القيمة القدر بأن بكون مقدر قمةهذه كهذه فلااخالهم يشترطونه (قوله مايشرب معروقه)

في بعض النسخ لا الدور الى الاقرحة أى الفدادين لانهما متماينات وقوله (ولو يوصف) مبالغسة فىمقدرأى ان كانت الدور أوالاقرحة معمنة ولوكان التممن يوصف ومقتضي حل الشارح انقوله ولو وصف راجع لقوله وقسم العقار وهوظاهر ويصح أنير جمع لقوله وجمع وذلك لانه يستفادمن جعه بالوصف أنه بقسم به (ص) ان تساوت قمة و رغبة وتقار بت كالميل (ش) شرط المؤلف للحمع شرطين الاول التساوى فى النفاق والرواج أى القمــة والرغبــة الشانى التقارب فى المسافة كالميل والمملين فأكثر من ذلك لا يجوز الجمع فيسه وقوله وتقاربت كالميل أى تقيار متأمكنتها كالمدل أى أن تكون كالمدل حامعالامكسة جمعهالكن الجمع بالشرط المذكورانما بكون اذادعالى ذاك أحدهم والمه أشار بقوله (ان دعا السه أحدهم) فالضمير المجرور بالمرف برجع الحالقسم وبعبارة والمعنى ان عدل جمع الدور وغيرها في القسم ان دعا البه بعض الشركا المجشمع له حظه في موضع واحدولوأ بي الباقون من ذلك و بجبر على الجمع من أباهمن الشركاء ثم بالغ على الضم بقوله (ص) ولو يعلا وسيعا (ش) والبعل ما يشرب بعروقه من رطوية الارض من غبرسق سماءولاغبرها والسيم هوالذى يسقى بالعمون والانهار والمعسى ان الفدادين المعسل والفدادين السيم أذا تساوت في القمة والرغسة فانه يحو زجع ذلك في القسم لانهمايز كانز كاةواحدة وهوالعشر تخلاف مايستي بالنضم وهوما يستي بنعو السانية والآلة فانزكانه نصف العشر فيجمع على حدة ولا يجمع مع واحدمتهمما (ص) الامعروفة بالسكني فالقول لفردها (ش) يعسني أن الدار المعسر وفسة بالسكني للمت أوللورثة اذا كانت تحتمل القسمة على الفرادهافن طلب من الورثة قسمها على انفرادها فانه بحاله لذلك وان أبي غيره دالو يقسم ماسواهامن الدورعلى انفراده وتؤولت المدونة عملى أن القول لمن دعالجعها وانها كغيرها والمه الاشارة بفوله (ص) وتؤولت أيضا بخدلافه (ش) وهوان القول ليس لمفردها فتحمع فى القسم مع غيرها فالاستثناء من قوله وجمع دور وأقرحسة وحينت للايحتاج لقوله فالقول لمفردهااذ قداشة برط فى الجمع الدعاء لذلك وقداستثني منه هدذا الفرع فعلم انهاد حصل الدعاء الى الجمع لا يعتبر فعلم منه ان القول لن أرادا فرادها بالقسم أى ان احتملت والاضمت لغيرهاولاتماع ويقسم غنها فليست كغسيرها بمالا يحتمل من أنواع العسقار والمسراد باحتمال التسمأن يحصل لكل واحدمن الشركاءواحد كأمل أوأكثر كذلك في نحو الحيوان وجزمه عين ينتفع به انتفاعا عليجانس الانتفاع بكل المقسوم في نحدوالدار (ص) وفي العلو والسفل تأويلان (ش) أي هل يحوزأن يجمع سنهما في الفسم بناء على انهما كالشي الواحد أولا يجوزالج ع ينهما في قسمة القرعة ساءعلى أنهما كالشيشين الختلف بن ولا يجمع بين ذلك فيها وأماقسهة المراصاة فيعوز الجمع بينهما بلاخلاف (ص) وأفردكل صنف كنناح ان احتمل (ش) يعنىان كلصنف من أصناف المقسوم كالرمان والخوخ ونحوه مااذا كان مفردا على حدته في حائط فانه نقسم وحدوان احمل القسمة والاضم مع غسره كامل (على) الا كا تطفيه مشجر

أى بعد المرة الاولى كاعصر (قوله بخلاف ما يسقى الفضم) أى بالماء الذى ينضعه الناضح أى بحد اله المعرمين في رقوله وتؤولت بخلافه) رهيه على الاول فهو ناضع والانثى ناضعة و يسمى ناضحالانه ينضح العطش أى سله بالماء الذى يحمله (قوله وتؤولت بخلافه) رهيه على الاول لانه الذى يفيده النفل (قوله وأفرد كل صنف كتفاح) الاولى عدم تنوين صنف باصافته التفاح وليس تكرا وامع قوله وأفرد كل نوع الدما تقدم أفادان كل نوع من أنواع العقاد بفرد عن غيره فالاشتحار تفرد عن البناء وعن الارض وماهما في افراد أصنف في الفواكه وفي الدور عند فقد شرط الجمع حق تله فليس لهما التراضى على خلافه

(قوله الكان أحسن) انحا كان أحسن الكونه أصر خفى المقصود في نبيه القطاني أصناف المتجمع فى القسم (قوله ان حز) أى دخل على جزء وان تأخر تمام جزه المنصف شهر وأما الشروع فلا يجوز أن ينأ خرأ كثر من عشرة أيام (قوله و نحوها) لم يجعل السكاف استفصائه وفى عج انها استفصائه من أنها المناف في قوله خسة عشر وظاهر النقل يقوى عج (قوله في قسمة المراضاة فقط) أى وأماقسمة القرعة فتحوز الى (١٨٨) أبعد من نصف شمر الانها تميز الا بدع كاذكره كريم الدين (أقول) وحيث

مختلفة (ش) أى فانه لا يفرده و يقسم مافيه بالقمة ولا يلتفت الى ما يصير في حظ أجدهم من الوان الممار قال فهاواذا كانت الاشحارمثل تفاح ورمان وأترج وغمره وكلها في جنان واحد فأنه بقسم كله مجتمعا بالقمة ويجمع لمكل واحدحظه من الحائط في موضع واحدفقوله مختلفة بريدومختلطة اذمع عدم الاختلاط يفردكل صنف اتفاقا واغاجازت القرعة هنامع انهالاتدخل فى صنفين الضر ورة (ص) أو أرض بشجر متفرقة (ش) معطوف على حائط والمعني أن الارض التيفيها شعر متفرق فانها تقسم مع شعرها جيعااذلوفسمت الارض على حدة والشعرعلى حدة صارلكل واحدشيرة فيأرض صاحمه والباءفي بشيهر عمني مع وكالامه مشعر بكون الشجر فيها ولوقال أوأرض فيهاشي متفرقة لكان أحسن (ص) وجازصو فعلى ظهران جزوان لكنصف شهر (ش) بعني أنه يجوز قسم الصوف على ظهر الغنم عـ لى ان يجز اه الآن أوالى أيام يسميرة كالغسة عشر بوما وغوها وظاهره سواء كانت الفسمة بالفسرعة أو بالنراضي كاعلب مبعض الشراح ونفل الشيخ كريم الدين ان هده المسئلة والمسئلة من بعدها في قسمة المراضاة فقط (ص) وأخذوارث عرضاوآ خرديناان حاز بمعه (ش)يعني ان من ترك عرضاود يوناع لي أقوام شيى فانه يجوزلا حدالورثةأن يأخذا أعرض وأخذالا خرالديون بشرط أن يجوز بسعالدين بأن يكون الذي علمه مالدين حاضرام قرامليأ فأخبذه الاحكام وانظرهل حصسول الاقرار كافعن الجميدنيه وببن الغسرماءوهو الظاهر ولمكن ذكرتت عن ابن ناجي مايفيد أنه لا يكني ولابد من الجمع واقرار المدين فانظره وأشعرقوله وأخذوارث عرضاو آخرد بناان أخلف أحدهما دينا والآخرد بفالا يجوز وهو كدلك فالمالك وانترك ديوناعلى رجال لم يجز للورثة أن يقتسموا الرجال فتصمر ذمة بدمة وليقسمواما كأنعلي كل رجمل قال مالك سمعت بعض أهمل العملم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين قال ان حبيب و يجوز قسم الدين اذا كان على رجل واحدولو كان الغريم غائبا لانه لاغررفيه اه (ص) وأخذأ حدهما قطنية والآخر قعا (ش) أى وكذلك يحروزان يقتسما المبوب فمأخه أحدهما قطنية فولا أوعد ساوما أشهد ذلك وبأخذالا خرفعاسمراء أومحولة يربدابد كافى المدونة والافلا لانفسمسع طعام بطعام غبريد سدوكاد مالمؤلف في القسمة بالتراضي لافي القسمة بالقسرعة لانه لا يجدوزا بالمع فيهابين صفين (ص) وخياراً حدهما كالمسع (ش) أى وكذلك يجوزان يقسماو بكون لاحدهما أولهم الخيار وسواء دخلاعلى ذلا أوفع لا معدالقسم وسواء كان المفسوم دارا أوعروضا ويكرنمقدار أمدانا ماتفارهنا كقدارمدته في السيع باعتبار السلع وما يعدف السيع رضاأ وردا بعدهاو يصم رجوع قوله كالبيع أيضاالى قوله وأخذأ حدهما قطنية الخ فيفسد أن ذلك يدا سد كامرولا يرجع الى قوله وأخدوارث عرضاالخ لان قوله ان حاز سعمه يغنى عن ذلك (ص) وغرس أخرى ان أنفلعت شعر قائمن أرض غيرلذ اللم تكن أضر (ش) يعنى انمن كانته

كان الشيخ كريم الدين نافلافيتسع النقل والموم فالهالدميري وتبعه الشارح (قوله ودنوناء على أقوام شتى) لىس بشرط بل ولو كان دينار واحداعلى رجل (قدوله وسن الغرماء) أراد بالغسرماة من بتسع المدين من الورثة (قدوله فانظره) اعسلمانمفادالنفل انهلابد من الجم (قدوله أن يقتسم واالرحال أى الدين الذي على الرحال (قوله فتصرردمة) فاعل أى فيصردين (قسولهمن وجه الدين بالدين) أي من وحمه والدين بالدين أى من يسع الدين بالدين أى أراد بقسوله ذلك سعالدين بالدين والحاصل انقسم ألدين مع غمره وهو منطوق المصنف حكمه كبيع الدين وقسم الدونعلى رجال لايجوز بحال لانه بيع دمة بدمة وقسم ماعلى مدين واحدمانر ولو كانعائمافقولان عرفة فماتقدم فمدخلقسم مأعلى مدين أى واحد لاحنسه الصادق مالاكثر كاهو فمسسة الاعتراض والجواب فاعتمد ذلك ولا تعدل عنه لانه المنقول (قوله ويجوز قسم الدين اذا كانعلى واحسد) أى بالنراضي (قوله وخيارأ حدهما كالسع) هداواضم في المراضا، وكذاالقرعةع فيظاهر المدونة

(قوله لانها تضربياض الارض) أى تضر بالارض السفاء أي بالارض المشرقة بالشمس أى التي لست مستترة بالاغصان رقوله كناسيته) أىطىنهالذى رزح منه (قوله ولم تطرح على مافقمه) وفي بعض النسيخ ولم تطوح على شحره وعلماءول استغازى وهي الموافقة لقولها فاذا كنست نمرك جلت على سنة الملد في طرح الكناسة فان كان الطرح بحافته لم تطرح ذلك على شعرهممان أصمت دونهامن حافته متسعا فان لم يكن فبسب الشحر فانضاقعن ذلك طرحت فوق شعرهم اذا كانت سنة بلدهم طرح طسين النهرعلي حافشه اه (قسوله القسام) كفاحر وفجار (فوقه فذلك مائز) أى فعل الامام حائز وقوله أملاأي بأنلم يقسموا لكونأحدام يطلب القسم وأمااذا طلب القسم منهم واستنعوا فلا يحوزلهم وقوله وانحعل الخ أي الامام (قدوله وأماالشركاء) أي الورثة الرشداء (قوله لان الاعلام المز) هـ ذا كله مالم يكن مقامامن انسالقاضي والاجارت شهادته على فعل نفسه عندمن أقامه وعندغبره كالقمانى عصروا القبروان المنصوب من جانب القاضي الورن أمين الناس (قسوله لانذاك)أى عدم حوازالفصل مقسدعاعدا الظرف أى عاعدا الفصل بالظرف وقوله وفي المسئلة أىمسئلة الفصل س حث هو فقد نقل الرضى خلافا فى الفصل بين المعطوف على من فوع أومنصوب وماعطف علمه هل يجوزأ وعنع في السمة ولافرق في ذلك بين الفصل بالظرف أوغسره قاله القرافي

تخدلة أوشحدرة فى أرض غدره فأنقلعت بأص سماوى أوقلعها صاحبها أوغديره فاله يحوزله أن يغرس مكانها أخرى من جنس المقلوعة أومن غيرج نسها بشرط أن لانكون أضرمن الاولى سواء كانت ذيادة ضررهامن جهمة عروقهالانها تضريباض الارض أومن جهة فروعهالانما تطل الارض أى تسترا الشمس عنها فنضمف قوتها ومنفعتها ولواحتاجت هذه الخله الى تدعيم فالمسله أن يدعها الافحر عهاقاله ابن سراج وفهم من قوله أخرى أله لا يغرس اثنين وكمذافي المدونة وظاهره ولو كانت الاولى شعرة جيز (ص) كغرسه بجانب تمرك الحاري في أرضه (س) التشبيه في الحوازوالمه في الهاذا كان لشخص عرفي أرض قوم فيحوز لهم أن يغرسو إبجانيه أشحارا ولبس الشخص منعهم منذلك ولوكان يضر بالماءعلي طاهر المدونة وقمده الغمي بعدم الضرر بأن كانتعروق الشجر تغوص في الماء فيقدل جريه وهو يقتضي كون التسديه تاماء افبله فقوله كغرسه أى كغرس غيرك ذى الارض فالضميرعا تدعلي الغير المتقدم لكنه مرادبه غديرماأر يديه أولااذ المدراديه أولاغه برمالك الشجرة وثنائه اغهر وهومالك الارض فهومن النوع المسمى فى المديع بالاستخدام فاو قال كغرس دى أرض محانب نمرفيها لغيره اسكان أظهر وأخصر (عن)وجلت في طرح كناسته على العرف ولم تطرح على حافته ان وجدت سعة (ش) التافنائب الفاعل والمعنى انك اذا كنسب مرك الجارى في أرض لغيرك فانك تحمل فيطرح كناسته على عرف أهل البلد الاأنه اذاجري العرف بالطرح على حافشه الني بهاالشجر فليس له الطرح بهاان وجد سعة وآلا طرح عليها فقوله ولم تطرح على حافث ان وجدت سعة كالمستشي مما فب له ومراده بحافته التي بجاشجر ولذلك في بعض النسخ شجره بدل مانته ولوفال المؤلف بعد قواه على العرف الابحافة هالتي بهاسجران وجدسعة والاطرح علمه لكان أظهر (ص) وجازار تراقه من ستالمال (ش) يعنى أن الفسام يجوزار تراقهم من ستمال السلمن كالقضاة والعدمال وكل ما يحتاج الديه المسلون وحاصله على ما في المدونة والتوضيح ان الامام اذا أرزق القسام من يبت المال فدلا المرائز بالاخد لاف قسم واأم لا وان أرزقهم الامام أوالقاضي على أنفي كلتركة أوشركة كذا وكذاق مواأم لاف ذلك ممنوع بالاخلاف واناجع لذلك لهم على القسم وقسموا فذلك مصروه وأما الشركاء أوالورثة اذا تراضواعلى من بقسم لهم بأجرمعلوم فذلك حائز بلاخلاف (ص) لاشهادته (ش) يعني أن شهادة القسام على من قسم لهم أن كل واحدمنهم وصل المه نصيبه فان ذلك لا يجوز ولوتعدد وكان عدلالانه شبهادة على فعل نفسيه وهذااذا شهدعني فيرالقاضي الذي أرسيله بأت عزل أومات وأماان شهد عند من أرسله ولو بعد عزله حيث ولى وشهد عند عمال التوامة فأنه يعتمد على ذلك ويحكم و ينف ذا لحكمها وقد يقال لا يعتاج كالامه الى التقسد دذاك لان الاعلام بما اذا كانعندمن أرسله لايسمى شهادة وانمايسمى اخبارا (ص) وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه (ش) في قفيز متعلق بجار وأخد فمعطوف على ارتزاقه أي وجزف شركة قفيز سيم سماعلى حد سواءأخذأ حدهما ثلثمه وأخدذالا خرثلثه بقصدالمهروف ولايشكل ذاك بأنه قدفصل بين العاطف والمعطوف علمه بأجنى لان ذلك مقيدى اعدا الطرف والحار والمجروروف المسكلة نزاع وهذه قسمة مراضاة فقط بأن تراضياعلى قسمته على أن يأخد فدائلته وبأخدالا خر باقيه أوقسمة مراضاة وقرعة بناءعلى دخول القرعة في المثلى كاعلمه الماجي وأفتى بدأين عرفة ورجعه صاحب المعيار بأنتر اضباعلى أخدذ أحدهما النلث والاخر الباقى منغبرتعيين من مأخذا الثلث من غيره واقترعال تعيينه وأماد خول قسمة القرعة فيه فقط فلا اذلا بدمن الرضا

(قوله و بقه ممن كالام المؤلف ) أى الذى هوقوله لاان زاد عمنا وقوله زيادة العدين أو الكيدل أى الشارالي ذلك بقوله لاان زاد عمنا وكملا (فوله ان زيادة العين) أى وهذه تفاس على قول المصنف وفى قف يزوقوله مع استواء الففيز راحيع الكيل فقط وهي مسئلة المصنف والحاصل أن مسئلة العرب مع التساوى تقاس على ذلك (قوله غير ممننه والحاصل أن مسئلة العرب مع التساوى تقاس على ذلك (قوله غير ممننه العين أو الطعام (قوله المنه على المستع في الكيل قول المصنف وفي قفيز (قوله معناه اقتسما العين التي التساوى في الحودة) أى أو المعنام (قوله والمستواء في المنف لان المصنف الاستواء في القيد والما التي المستواء في الموال المنافق المنافقة المنا

منهما بالتفاضل نمان كلام المؤلف مقيد عااذا استنوى الثلث والنلنان في الجودة والرداءة والافد المعوز كايفيده ووله النان وادعيناأو كيلالدناءة ويفهدم من كلام المؤلف أن زيادة العين أوالكمسل مع استواء القفيز جيعه في الجودة والرداءة غير عشنع وهوظاهرا المدونة كأفال ان ناجى (ص) لاان زادعينا أوكيلالدناءة (ش) معناه اقتسما العين على حدة وزاد أحدهما عمنالصاحمه لاحلدناءة في نصيمة واقتسما الطعام على حدة وزادة حدهماطعا مالصاحبه المحلدناءة في طعامه فانذلك لا يحوزادوران الفضل من الخانسين في الفرع من وعدل المنع اذا اختلف المقسوم بالجودة والرداءة وأمامع التساوى في الجودة فلا تمتنع الزيادة وهوما أشار المه المؤلف بأول كالممفى قوله وفي قفيزا خذا حدهما الخ (ص) وفي كثلا ثين قفيزا وثلاثين درهما أخذأ حدهماء شرفدراهم وعشرين قفيزاان انفق القدرصفة (ش) بعني أن المشتركين في ثلاثين قفيزا من الطعام وفي ثلاثين درهمامن الفضة يجو زلهماأت يقتسم أذلك على النفاضل فيأخ فأحدهما عشرة دراهم وزنا وعشرين قف يزامن الطعام كيلاو بأخذالا خوعشرين درهما وعشرة أقفزة من الطعام ووجه ألجواز أنهم ماقسما الدراهم على التفاضل والقمير على التفاض ل كاعلت فليس ذلك كالبير ع الحض والالماج ازوى للجوازأن بكون القم متفقا فالصفة كسمرا أومحمولة نقياأ وغلنا قان احتلفت صفته لمجز لاخته لاف الاغراض فينتغي المعروف ولانعدولهم ماعماهوالاصل الذي هوأخذ كلواحد محصته من العين والاقفزة الىغسيره انما بكون اغرض وهوهنا المكايسة وهذا التعليل يقنضي انه لابدمن اتفاف صسفة الدراهم أيضاوهو كدلال لكن طاهرماقدمناه عن اللغمى انهلا يعتبرا تفاق صفة الدراهم أيضاوهوظاهرلان الدراهم لاترادأعيانه اجلاف القميروفيوه (ص) ووجبت غربلة قيم ابيع انزادغلله على الثلث (ش) بعنى أنه يجب على الشخص اذا أراد بيع حب من قم وغيره أن يغر بله ان زاد غلثه على الملك لان يعه على ما هو عليه من الغرر وان كان الشلث فدون فتستصب الغربلة والميمة أشار بقوله (والاندبت) فلوقال حبيدل قم الكان أشمل وفي بعض النسخ كبيع بالكاف لاباللام والشرط راجع لمابع دالكاف وعليه يفهم منه اعتباره في القسمة بالاولى لانهاذا كان البيع اعما يجب فيه الغربلة انزاد الغلث على الثلث فالقسمة كذاك فلاتجب فيهامطلقابل الزادعلى الثلث كأعلت المنيظهرمن كلام جع الهلاتجب الغر بلة في القسمة ولوزاد على الثلث لا نها تميد يزحد في لا يدع فيغتفر فيها ما لا يغتفر فيده وظاهر كلامأبى المسن على المدونة مساواتم اللبيع (ص) وجمع بزولو كصوف وحرير (ش) يعنى أن البزيجوزجعه في قسمة القرعة ولو كانكل صنف يحتمل القسمة على انفراده ولو كان بعضه

انعطف عملى قولهارتزافه كان مثل مأقبله في النفصيل والخلاف فدمه وان عطف على أخدذ الذي قبله كان قوله وفى كقف يزعطفا على فوله فى قفيز وتكون الواوعطفت شدئن على شدن قاله الحيزى (قوله ولانعدولهما) المناسب مذف الواوومعملءلة لاختـ لاف لان التعليك الثاني يرجمع للاول لاانه مغارله كاهوطاهروقوله وهسذا التعليل الذي هوقوله لاختلاف الاغراض أى المد كورفي حانب اتفاق صفةالقم وقوله هوأخذ كل واحدحصته من العين الاولى حذف ألك الزيادة لانسياق هدذا فى اتفاد صفة القم فقط (قوله وهوكذلك) أى كابوُّخذذلك من قول المصنف لاان زادعينا أوكيلا المناءة فيفيد أن العين اشترط فيها الاتفاق في الوصف وأمالواختلف فقدصيدق عليه الهزادعينا لدناءة وحكم عليه بالمنع أولاوقول المصنفان اتفق القمير مستفة يفيد الهلايشترط فىالدراهم فهذا مفيد الهلايشترطف الدراهم فهذا تناف من المصنف والحواب انهما طريقتان فتسدير (قوله لاتراد أعيام المخلاف القمع) أىلان

الدراهم المدارعلى السائر بين الناس يخلاف القم فلا ينظر فيه الأله وحده (قوله ان زادغلنه) أى تشاأ وغيره وكذلك الحشف مخيطا البالى الذى لاحلاوته وقوله فلا يحب فيها مطلقا المالذى لاحلاوته وقوله فلا يحب فيها مطلقا المالذى لاحلاوته وقوله فلا يحب فيها مطلقا المالذى لاحلاوته وهو الراجع نقد المتناعن شخه الشارح ووجه باحتمال وقوع كثير الفلث في تصديع مون ولوائم ولوائم وفي الاختلاف بأن اللام صواب (قوله وطاهر كلام أى الحسن) وهو المعتمد (قوله وجعير) أى جع بعضه لمعض تختلف ولوائم في الاختلاف بأن كان بعضه صوفا و بعضه حريرا (قوله يحوزجه م) المراد بالحواز الاذن فسلا ينافى انه واحب ان دعااليه أحدهم أوتر افعالما كم بطلب القسم ولم يذكرا جعاولا افراد او أمالوطلب جمعهم الافراد فهو محظور

(فوله بعدان يقوم الخرى المه يقوم كل على انفراده ولوجعل بعد ذلك الصوف والحرير قسم اوالكمان قسم اآخوم عاله لاحاجة لذلك بل يكنى النقوي بحمل الصوف والحرير الذي يجعل قسم المستقلامة اللالكتان الخرود ولوله لا كبعل المضمن منطوقه ثلاث صور عنوعة هي يعلم عذات بربعل مع ذات غرب بعل معهما والجوازي صورة ذات بترمع ذات غرب (قوله يعني ان البعل) أى الارض ذات المعل وقوله وهو الذي يروى أى الارض الخرب أى الارض ذات الغرب وقوله أو السائمة تقسير للسيرا أى الرارض الخرب أى السافمة أى الارض ذات العالمة أن المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المرد ال

الطعه لان التحرى فيسهمتعذركذا لعب تبعا لعبے وردہ محشی تت بالنقل عاحاصلهانه لابتقيد بثمر النفل بالتن والقصابل وغسرهما بقسم بالخزرقيسل مدؤ الصلاح على شرط الجذيل ولويدا صلاحه بالشرط المذكوراذا كان محوزفهه رباالتفاصل (قوله انلم مدخلاعلى قطعه) ومثل ذاك ما اذا دخلأحدهماعلى القطع والاخو على الحذاد أمااذا دخلاعلى قطعه فعوزو بقيةشروط سعهعسلي القطعمن النفع والاضطر اروعدم التمالؤلم أرمسن تعسرض لهاهنا فانظرهل لاممنهاأ ولاانظر الشيخ أحسد (فوله لانهربوی)فیمنع وآو دخلا على حدموالحاصل انهاذا مداصلاحه فالريقسم الاكملاأو ساعو رقسم غنه ﴿ تنسه ﴾ اعاجاز قسم مالم سدصلاحه بالتعرى ولم يحز مذارع ــ قاقلة الخطر في التحري

المخيطا ويعضمه غمير مخيط والبزيفنج الباءأ طلقمه في الكتاب على كل مايلس كان صوفاأ وخزا أوكنا فأوقطن أوحر يرامخ يط أوغ مرمخ يط وثوله وجمع يز أى بعدد أن بقوم الكنان وحده وكذا الصوفوالحرير ومأأشبهذلك فهسى نقوم على الانفرادو تجمع فى القسم لانها عنسدهم كالنوع (ص) لا كبعل وذات بالرأوغرب (ش) يعنى ان البعل وهو آلذى لاستى فيه وأدخلت الكاف السيم وهوالذي يروى بالماءالواصل السهمن الاودية والاتنهار وزكاتهما بالعشر لايحوز جعهدماني قسمة القرعة معذات الغرب وهوالداد الكبيرأى الارمض التي تستي بالغرب أومعذات البئرأى السائية لانز كآته حائصف العشه وبعيارة وذات الغرب لاتغا يرذات البتر لانها بترأيضا فية درما يتغايران به أى وذات بتر بالدولاب و بترذات غرب أى دلو كبير فتغايرا (ص) وغرأ وزرعان لم يجدداء (ش) أى وكذلك لا يجوز قسم الفرف شجره بالخرص قبل بدة صلاحه وكذلك لا يجوز قسم الزرع القائم في أرضه ما الحرص قب لدوصلاحه ان الميدخ الاعلى فطعه بأن دخسلاعلى التبقية أوسكنالان الفسمة هنابيع وهولا يجوز بيعسه منفردا فبسل بدو ص الدحه على التبقيدة أما اذابدا صلاحه فالمنع من ياب أولى في قسمه بالخرص على أصوله لانه ربوى والشلك في التماثل كتعقق التفاضل وعليه يحمل قوله الاتفي أوفى أصله بالغرص فلا يتكررمع ماهنالاختسلاف الموضوع وأطلق الجدذاذعلى حقيقته ومجازه لان الجذبالمجمة والمهملة عاص المماد وأماجز الزرع فبالزاى (ص) كقسمه بأصله (ش) يعنى ان قسم ماذكرمن الثمر والزرعمع الاصول قبل مدوص الاحه على الشقيسة لا يحوز وأماعلى الحداد فانه يحوز والمرادباصل الزرع أرضه وأصل الممرااشيروأ ماقسم مابداصلاحه مع أصله فأنه عمتنع ولودخلا على جذاذه لان فيسه سيع طعام وعرض بطعام وعرض وأفرد المؤلف الضمير الموت العطف بأو وحينئذ فالتشبيه تام خلافاللشارح من أنه تشبيه في منع قسم الثمر بأصله ولود خلاعلى الجذاذ انظر الشرح الكبر (ص) أوقتاً وذرعا (ش) عطف على أصله أى ان قسم الزرع قتاوهي

وكثرته في المذارعة فانه قد تكون جهة أحسن من جهة فيغين أحدهما (قوله حقيقته و مجازه) فالحقيقة بالنظول جوع الجذبالذال الممارو مجازه التعلقه بالزرع أصله بالنوع أكران أكراء و بين جوازة سمه وحده بالمحرى اداد خلاعلى جذه انقسم الممرمع أصله بكثر معده النافي المربعة أصله بكثر معده النافي المربعة أكران أراكم لاان لم يؤير (قوله تشييه في منع قسم المحرف أله وتعد المنافي المربعة المربعة والمنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية العبارة حذفا أى تشييه من أحل تحدق وقع المربعة والمنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافقة والمنافية والمنافية والمنافقة والمنافق

المشترك بحوزة معه تحريا بالفدان العدم حرمة التفاضل الكن على التفاضل البين أبياع ويقسم غنده والراجع فى الكتان أنه لابياع الا بعدته مئته الغزل بالدق والذى نقل عجوف عليده ذكر ويقسم البرسيم فى أرضه بالتحرى لانه ليس بطعام فقف عليده ذكر ويعض تلامذ فالشارح (قوله بقصبة) بدل من بالمساحة فكائنه قال مذارعة بقصبة أوغيرها (قوله كافوتة الخ) أى فالكاف الداخلة على باقوتة أدخلت كل ما كان نفيسا والكاف (٢٩٢) الداخلة على حفير بالعكس (قوله كالباقوتة الخ) هذه أمثلة المافيه القساد الاقوله أدخلت كل ما كان نفيسا والكاف

الحزمالني تربط عندالحصاد أومذارعة بالمساحة بقصبة أوغيرهاوهوفاتم على أرضه ممتنع سواء بداصلاحه أملاوا بمااسنع قسم الزرع قناوحاذ بيعسه بزافاقتالكثرة الخطرهنالاعتمار شروط الخزاف هنافي كلمن الطرفين بخلاف البسع فانم الفاتعتبر في طرف المسع فقط وهو القت تأمل (ص) أوفيه فسادكا فو ته أو بحفير (ش) هذا حذف موصوف أى أوقسم فيه فساد وهومعطوفعلى المنني والمعنى انهلا يحوزفسم مافى قسمه فساد لابالمراضاة ولابالقرعة لانه اضاعة مال كالساقوتة والفص والاؤلؤة والخفين والمصارعين واللماتم والحفير وهووعاء السيف وماأشبه ذلك وكالم المؤلف لااشكال فيسه على نستضة كحفير بالجيم وآخر مراه وأما على أسيحة كخفين تثنية خف فشكل لانه ان حل على منع القسم مطلقا اقتضى منع قسم الخفين مراضاةمع انهمائز كالمصراعين وسائر كل مندو حين وأنحل على منع القسم بالقرعة اقتضى جوازقسم الياقونة بالتراضى مع اله عشم (ص) أوفى أصل بالغرص (ش) عملف على قوله ان لم يحذاه وموضوع الاولى قدل مدوالصلاح كامروموضو وهذه المسئلة بعديدوا اصلاح والمعنى أنهلا يجوزقسم الغمر والزرع على أصله بالخرص لانه ربوى والشك في التماثل كتعقق التفاضل واللرص بفتح الله المعجمة وسكون الراءالمهسملة المزروالتمرى مصدر خوص من بابقته ل والاسم المرص بالكسر وسكون الراءوأشار بقوله (كبقسل) الى قول الزالقاسم فيها واذا ورث قوم بقلا قاعالم يعجبني أن يقتسموه بالخرص وليبيه وهو يقتسموا غنسه لانمالكا كره قسم مافيه النفاضل من الثمار بالخرص فكذاك البقل اه قال أبوا لحسسن حل سعنون المدونة على منع قسم البقسل تحرباولو كانعلى الحدفعاحسلاأى الاأن يكون على التفضيل السنكا ذكرهأ توالحسن قبله بيسم وأنكره اسعبدوس عليه وقال انمامنع ابن القاسم قسمه تحريا على التأخير وأماعلى الحدفيحوزوهوم دهبأشهب فكلام المؤلف ليس على اطلاقه بل يقيدعياري (ص) الاالثمر والعنباذا اختلفت عاجة أهله وانبكثرة أكل وقــلوحل سعه واتحدمن بسرأ ورطب لاتمروتسم بالقرعة بالتمرى (ش) هــذامستني من قوله أوفي أصله بالخرص والمعنى ان التمر والعنب يجور قسمهما على أصلهما بشروط ستقلانه رخصة الضرورة وبعبارة لانم مايكن حزرهما بخلاف غسيرهمامن الثمارقانه يغطى بالورق والثمرفي كالرم المؤلف بالثاءالمثلثة المراديه غرالنف ليدليل قوله واتحدمن بسيرأ ورطب الشيرط الاول ان تختلف حاجة أهله بأن كان بعضهم يأكل وآخر يبسع وهـ نداعماله تأكل كشيرا وهذا عماله تأكل قلملا وماأشبهذلك الشبرط الثانى أن تكون هذا المقسوم شيأقله لا فلا يجوز قسمه شنرصه على أصله اذاكان كشراوير جمع في الكثرة والقدلة للعرف الشرط الثالث أن مكون قدحسل سعمأى بداصلاحه الشرط الرآبع أن يكون المقسوم بسراعلى حدثه أورطماعلى حدته فلوكات بينهدما بسرورطب وقسماذلك بأن يكون لاحدهماالبسروالا خراارطب لم يحزو كذالوصار عرايابسا لان في قسمه بالغرص على أصله حينتُ ذا نتقالا من اليقين وهو قسمه بالكيل الى الشهاق وهو

والمفن والمصراء بن فليس في قسمتها فساد (قسوله فشكل) والمواب اناغنع القسمة على سيل الاحبال ليكن بالنظر للباقوتة فهبي عامة للراضاة والقرعسة وبالنظر لتعلقها بالخفين تقصرعلى القرعة وتحوز بالمراضاة (فوله على أصله) فيداشارة الى انفى ععنى على (قوله لانهريوي) لانالمسرادبالمرغر النخل فقط (قوله كبقل) أيمن كراث وسلق وكزيرة ونحوها وقوله ولوكانعلى الحدفعاحلا)هدذا حمل محنون وقوله الاأث مكون ألزهد ذامن كالام الشارح لقوله كَاذ كره أنوالحسن (قسوله وأنكره) أىأنكر حل معنون الذى هوقــوله ولو كانعلى الحذ عاحداد وقوله أى الاأن مكون أى فالالدحائذمن أمرين الدخول على الحذوالتفاضل المين وانظر هدامع أنما فالهسعنون ظاهر عبارةان القاسم (قوله وأماعلي المذفيرز) أىوان لممكنفه تفاضل قوله فكالام المؤلف ايس على اطلاقه ) أى بل يقسد بأن محسل المنع اذالم يدخل على الجدد وخلاصة هذااعتماد كلام أشهب (قول المصنف وحسل سعه الخ) تعارقوا بعدكالبل الكبيرانهذا الشرط اغاهوفى العنب فقطوقوله وقسم بالقرعة أى بعد أن يحزر

قسمه الفروفه النه وخصة على المسترطنا هذه الشروط الانه وخدة الفروة والمائة المائة المائة المائة المسترطنا المسترط المنه والمنه المنه الفرودة فقد فرج عن الاصل فلذلك الشترط فيه هذه الشروط (قوله م بأن كان هذا عياله أ كل كثيرا الحزيرة المنافقة والمسترطى وأماقراء ته بالمصدر والذي المنه المنافقة والمنافقة والمن

الحاحة (قوله لانهيق) أي سق على حاله مدون تغمير سقص (قوله ولو كان في الدايس معماره الخ) أى ف كلام المصنف فيما اذا كأن معياره الكيل فقط أوهو والوزن ولو كان الوزن أكثر (قوله كالبلي الكبير )الماصل أن البلح الصغير هوالمشارلة أولابقوله وغيروزرع فيشترط فيسمه الدخول على الحذ فقط ولاراعى فسههذه الشروط بخلاف البل الكسر فلالدمن هذه الشروط الأشرط القلة والاتحاد من سرأو رطب وحلية السع (قوله من قوله وحل سعه) الاستثناء من محذوف والنقدير وحل البيع فمادكرالاالبلح إقسوله وهيأن مكونالخرص) عدهشرطانسم لانه الموضوع (قوله أن لايدخل على التبقية) أي باندخ الاعلى الحدر أوالسكوت (قـوله وفي الاستثناء تحوزالن هذاعلى قراءة المستثنى بالمنا الفاعل ولوقرئ بالبناء للفعول أى الذى استثنى الشارع ثمرنه لمبكن يحوزأى تسمع ويصم قراءته بالبذاء للفاعل ونحمل على مااذالم تؤير (فسوله المأبورة) وأماغه المأبورة فلانحوز استثناؤها (قوله الاأن يقل) المعمد المنع ولو قلوهذافي قسمة الفرعة كالشعر بهالتعليل وأمافى المراضاة فحنوز ولوكثر (قوله على وحه المعروف وكانالخ) هذان القيدان ركهما المصنف ولابدمنهماوقال اللقاني مؤخد فد من قوله من قصدوحه المعسروف يخلاف قوله وكان أذا هاك فلايفهممند مفعليه الدرك فياسقاطه

قسمه ماللرص لائهما قادران على جداده وقسمه كيلاأو سعه وقسم تمنه فلافائدة فى أخسره وانمااغتفرانلوص فيمااذا كان المقسوم بسراأ ورطبالاته يتقي \* الشرط الحامس أن تقسيم بالقرعة لانهاتم سنزحق فلامحوز بالمراضاة لانهاب معض فسلا تحوز في المطعوم الاأن يقيض ناجرا الشرط السادس أن تقسم بالتحرى في الكمل لاعلى القمة م مقرع علمه ولا بالوزن فهذا الشرط لايغه عده قوله بالكرص لانه يشمل الوزن والكيل مع انه لا مدهد امن الكيل لكونه أقل غررا من التحرى بالوزن لتعلق الكيمل علنظهر للناظر تجلاف الوزن فان تعلقه منوط بالخفة والثقل وهمالا نظهر الالناظر ولوكان في بلدلس معياره فسه الاالوزن كاهوعندنا عصرفاغا نحرى وزنه لانه معماره كذائنيغ كأشارله بعض واعاأخرا لمؤلف قوله وحل سعيه عن قوله في أصله ليجيمعه مع بقيسة الشروط واغماد خلت القرعة هنا في المثلي للضرورة وقد أقال ليس هـذامثليا بل مقوم لانه جزاف التعـرى فهومن المقومات (ص) كالبيل الكمير (ش) تشسه في الحواز وهوفي ثقة الاستثناء من قوله وحل سعه كائه قال الاالعِلِ الكسرفلانشترط أن يحل معه وبقية الشروط لابدمنهاوهي أن يكون بالخرص وان تختلف حاحة أهله وان يقسم مالقه وعية وأن مكون مالتحري وأماا تحاده مين بسيرأ ورطب فلاينأتي ويزاد شرط آخروهوأن لايدخ الاعلى التبقية والافسد والبلح الحكميرهوالرانخ الذى لم سدت لاحه فهو كالسر في تحريج التفاضل فعوزقسه ماللرص وان كانرو بااذا اختلفت عاجة أهله بأن كان هذا راً كل بطَّاوهذا يبعه بلحا (ص) وسقى ذوالاصل (ش) تقدم أن المروا احنب بقسم على أصله مااشمر وط المنقدمة فاذا أقسماذلك كذلك عاقتسماالاصول فوقع عرهذا في أصل هذا وعر هذا في أصل هذا فانصاحب الاصل يسق بنخله وان كانت الثمرة العبره وهذامع التشاح ومامي في مات تذاول المناء والشيحر الارض في قوله ولكام ما السيق حدث لامشاحة ولذلك عسرهناك بأن السيق له وهنا بأنه عليه كما يفهم من الفعل (ص) كَمَا تُعه المستثنى عُرته حتى بسلم (ش) يعني أنمن باع أصول شمرة واستذني ثمرتها فانسيق الاصول على بالمهاحتي يسلها للشتري وهو لايسلمهاله الانعد حذاذ عرته وهذاقول مالك وهوالمشهور وفي الاستثناء تحقرزاذا لحكم توحب بقاءالفرة المأ ورةالمائع ولوقال كائعه الذي له غمر نه لكان أخصر وسه لمهن ارتكاف الجاز (ص) أوفيه تراجيع الأأن يقل (ش) تقدم انه قال لا كبعل وذات بدر أوغرب معطف هذا علمه والمعنى أن قسمة القسرعة لا تحوز اذا كان فيها تراجع ومعنى ذلك أن بكون سنهماعرضان قمة أحدهماعشر ونامثلا وقمة الآخر عشرة مثلا ووقعت القسمة بينهماعل أنمن صارله الذى قيمتمه عشر ون يردعلى صاحبه خسة دراهم لنعتدل القسمة بذلك فانه لا يجوزا ذلا مدرى كلممهماهل يرجع أويرجع عليمه فصل الغرر أمالو كانت القسمة بالتراضي لحار ذلك ومحل منع التراجيع مالم يكن مايه التراحيع قلسلا كالدرهم في أربعين لخفة الاص في ذلك فانه جائز وبعبارة والقلة كنصف عشر (ص) أولين في ضروع الالفضل بن (ش) أى وكذلك لا يحوز قسم اللان فيضروع الغنم أوغرها لافرعة ولامراضاة لانه مخاطرة وقارأى لانه ابن ملينمن غبركيل وظاهره المنع سمواء كانمتفقا كابن بقرو بقسرأ ومختلفا كالنغنمو بقرالاأن مفضل أحده ماالا خريام بنعلى وجه المعروف وكان اذاهاك ماسدهدارج عفما سدصاحب فذلك جائز لان أحدهما تركم للا خرفض البغيرمعنى القسم كافى المدونة (ص) أوقسموا والا مخر ج مطلقا (ش) يعنى أن القوم اذا قسم وادارا أوساحة أوسفلا أوعلوا بين مرسرط أن لاغرج لأحدهم على الاخرفانه لايحوزقسمهم هداسواء كانت بالقرعة أو بغرهالانهذا ليسمن قسم المسلين ومحسل المنع اذا أمكن لصاحب الحصية الذى ليس له في المخرج شيء ماعكن

(فوله والاولى رجوع الخ) وغير الاولى هوماقدمه بقوله سواء كان بالقرعة أو بغيرها (قوله للخرج) أى لائتفاء الخرج بدليل مابعده (قوله عالم) أى عن الخرج (قوله أى قسم الماء الحارى) أى بغير القالد كاسماتي وأما بالقلد في وقوله أى بطريق البرأى وأما بطريق التراضى فيجوز وقوله ومعنى المناسب فعنى (قوله فاطلق المجرى الخالف المناسب فعنى (قوله فاطلق المجرى النفر بع غير صحيح والاولى فأراد بصبغة (٤٩٤) مفهل اسم فاعل وجعله من اضافة الصفة الموصوف كاهوالمفهوم من قوله

أن يحمل اله فيد يخر حا وظاهره المنع ولوتراضيا بعد العقد على الخرج لوقوع المقد فاسداا بتداء فلا ينقلب صحيحا وهوظاهروالاولى رجوع قوله مطلقاللمخرج لاللمقسدوم أى انتفي الخسرج التفاءمطلقاأى قسمواقسماملنساشرط استفاء مخسر جوطلقاأى من أى جهلة من الجهات لامن المرالاصلي ولامن غبره امالوقيد يجهة فان كان له موضع غييرها يصرف اليه بايه جاز والا فلا ومثل الخرج المرحاض والمنافع (ص) وصعت انسكت عنه (ش) يعني أن القسمة اذا وقعت في البيوت مع السكوت عن الساحة فانه اتكون صححة وليكل واحد من الشركاءأن ينتفع بالساحة اذا وقعت في نصيب أحدهم وليس له أن ينع غيره من المرور منها واليه أشار بقولة (ص)واشر بكه الانتفاع به (ش)فقوله انسكت عنه أى عن الخرج من الساحة (ص) ولا يحبر على قسم مجرى الماء (ش) يه في أن أحد الشركاء لا يحبر على قسم مجرى الماء أى قسم الماه الجارى فأطلق المجسرى على الماء الجسارى من باب التعبير باسم المحسل عن الحسال أماان تراضواعلى ذلك فلا كلام في الجواز ومعنى قول المدونة ماعلت ان أحدا أجازه أى بطريق الجبر فانقيل قدفرض فى المدونة المسئلة فى العسين وهي عمالا عكن قسمها فكيف بقال انها تقسم بالمراضاة فالجواب انقسمها بقسم الاماكن التي تجرى الى الشركاء كايرشد اليه كالام البساطي واغماامتنع قسم العين لمافيه من النقص والضر ولانه لاعكن قسم ما العمين الابحار فيهابين النصيب أوالانصماء وذلك يؤدى لنقصما ثها واعالم يقسم مجرى الماءأى محسل جريه لعدم تمسيز نصيب كل بقسمه لانه فديقوى الحسرى في محل دون أخر فقسد تبين أن القسمة لاتتعلق بالعسمن ولاعدل جرى الماء كما مذاوحمنك فاغما تنعلق القسم بالماء نفسه ولا يكون فيمه الا بالقلم دالذي هوعمارة عن الآلة التي يتوصل م الاعطاء كل ذي حق حقمه فلذا قال المؤاف (وقسم بالقلد) وحينتذفلامنافاة بن قوله ولا عجرعلى قسم مجرى الماء وقوله وقسم بالقلد وذاك ظاهران حسل مجرى الماععلى حقيقته وأماان حسل على الماء الخارى أى الذي شأنه الجرى فيؤل الكلام الى أنه لا يجسبرع لى قسم الما الجارى وظاهره فالمعقوله وقسم بالقلدالنافى اذطاهره ولوجبرا ويجاب بأن المرادلا يجبرعلى قسم الماء الجارى أى بفسير الفلداذلا يحصل بالقسم بغيره مايخنص بهكل واحد وبتفسير القلد المتقدم بعلم أن قول المؤلف فى باب الموات أوغسره من قوله وإن ملك أولا قسم بقلد أوغيره مستدرك (ص) كسترة بينهما (ش) قال في المجموعة قال مالك في الحدار بين الرحلين يسقط فان كان لاحدد عمالم يحسر على منائه ورقال للا تخراسترعلي نفسك انشئت وان كان بمنهما أحر الاكي أن يدني مع صاحب انطلب ذلك فقوله بينهممامتعلق بكون خاس أىموضوعة بينهما ولايصح أن بكون تقدير مشتركُ بينهمااذالمسترك الملوك بينهما يجبرالا كي كاعلت من النص (ص) ولا يجمع بين عاصبين الابرصاهم الامع كزوحة فيجمعوا أؤلا (ش) يعنى أن قسمة القرعة لا يجوزان يجمع فيها بن عاصيين فأ كثر رضوا أم لا الاأن يكون مع العصية صاحب فرض زوجة فا كثر أوأم

الماء الجارى (قوله فالجدوابان قسمهاالخ) هذا الحواب يضارب حله أولالان حاصله رقا محرى على حاله وليس من اضافة الصفة للوصوف (قوله وانماامتنع قسم المين) أي مراضاة وقرعة وقوله واعمالم يقسم مجرى الماءأى بطريق الحسيرلا بالراضاة فصوز وقوله لا تتعلق بالعين أىمطلقالا بطريق التراضى ولابطريق الجبر وقوله ولا بعمل حرى الماء أى اطريق الحبر لانطر نقالتراضي وقوله وحمنثذ اغاشعلق القسم بالماءنفسه ولا مكون الابالقلدأى بطريق الحمر مهدذارجو علقوله أولا فاطلق المجرى الخ ومعارضها قوله فالحواب انقسمها الخفانه بفدارهاء المحرى على حقيقته (قوله وحيند) أىحىن قررناه ـ داالتقر بروقوله وذلك طاهرالخ أى الذى أشارله أولا مقوله فالحواب وفوله وأماان حمل على الماء الجماري أى الذي أشارله أولا وآخرا فوله مستدرك أىلانه لايحتاج له الالوفسر القلد بالقدرالذي يثقب وعلائما الأفل برء ويجرى النهدر له الى أن سفد مُ كذلكُ غيره فليافسره والآلة الذكورة الشام لذله وللنكاب مكون أوغيره مستدركا لاحاحة له (فوله الأبرضاهم الخ) اعملمأن مفادالنقل انهممع الزوجة بجمعون

برضاهم ولا يعتبر رضائز وجة وانحا يعتبر رضاجه عالعه بقوفهم من منع الجمع بن العاصبين أن المنع في الشريكين فان الاجنبين أحرى وانحانص على العاصبين الثلاث وهم الجوازفيه مالشبهه ما يذى الفرض فلا عاجة لقول الشارح ولوقال شريكين الخ (قوله فيجمعوا) باسقاط النون اماعلى اللغة القليلة واما أن هناشر طامقدرا وهوفان رضوا يجمعوا وليس الشرط مقدرا قبل الفاء لان هذا الجواب لا تصيمه الفاء (قوله رضوا أم لاالخ) انظر ما وجه الجمع برضاهم حيث كان معهم صاحب فرض وعدمه حيث لم يكن معهم هذا الجواب لا تصيمه الفاء (قوله رضوا أم لاالخ) انظر ما وجه الجمع برضاهم حيث كان معهم صاحب فرض وعدمه حيث لم يكن معهم

صاحب فرض والقول بانه يقل الغررمع وحود ذى الفرض و يكثر مع فقده لا ينهض وهذا التميم فيه بحث لانه ان كان لمورثهم شربات أجنى جعوا وان أبكن له شربات أستر بك أجنى في المقسوم لى كان كامله له م فلا يتصور جمع جمعهم ولا معسنى له الاان يحمل على أنهم رضوا جميعهم بحيمة كل أنين منهم في سهم (قوله وان لم يرضوا) أى لا نهم كان ألواحد (قوله لا على الدوام) أى وأما على الدوام فان شاؤا قسموا وان شاؤالا (قوله ثم يتعدن الماقى الأسال أى فرمى الورقة الاخبرة غير محمنا المعدن من ورئه لحصول المميز برمى ما قبلها فقول المصنف ثم يرمى يحمل على هذا أى ان الرمى منه ما هومتعين ومنه ماليس متعدنا (قوله بكذب أسماء المهان بان يقول الحهدة الشرقيدة الملاصقة ادار فلان منسلا كا أفاده بعض مان ترفيل المحمدة الشرقيدة الملاصقة ادار فلان منسلا كا أفاده بعض من القسمة لا مالد فعضر والشركة وذلك حاصل مع شهو خدا ولا تعلم عن القسمة لا مالد فعضر والشركة وذلك حاصل مع

النفر بهائضا فاله بعض شموخنا اه وفيه نظر ففي الحواهر وغيرها مايفد أنه لابدمن اتصال نصد كلشخص وعدم تفريقه وعلسه فمعاد العل فعمال محصسل فسه اتصال من الانصماء حتى محصل لكل شخص نصيبه غنسرمفرق وسننمن هذا التقريرأن الطريق الثانمة لاشوقف حصول التممز على كتب أسماء الشركا و(فوله وهو أن القاسم مكتب أسماء الشركاء) أى في سينة بقدر الاجراء فقوله أوكتمالخ تفريع على الصفة الثالثة والحاصل أنهعلى عطفه على رمى كون اشارة للصفة المالثة والمعمني وكتب الشركاء ثم كتب المقسدوم وأعطى كالالكلوراد بالاعطاء المقابلة وانعطف قروله أوكنب الزعلى قوله وكنب الشركاء كانمشيرا للصفة الثانمة وراد بالاعطاء حقيقته وشارحنا قيد حللمنفعلى الصورة الثانية فمعلمعطفه على قوله كتب ثمالتقل للنقر برالثاني بقوله فقوله أوكتب اشارة لل انان وكائه بقول وعكن ان يحمل على الصورة الثالثة وان

فان العصبة تجمع أولانم يسهم بينهم وبين صاحب الفرض الياوعلى هذا فالصواب اسقاط الا المانية ليوافق النقل والنقدير حينتذ ولاعمع بين عاصين الابرضاهم عكزو حية لان كاام المؤلف على طاهره لا يصح اذطاهره انهم يحمعون مع كزوجة وان لم يرضو آوأن العصبة فقط لهم الجمع وليس كذلك وانمآ قال فيجمعوامع علممن الاستثناء لاحل قوله أؤلاأى ان الجمع انماهو ابنداءلاعلى الدوام واغباثني أؤلاو جمع تآسياللاشارة الىأنه لافرق بين الاثنين والاكثرأى الاأن ىرضى الجسع من العصمة ولوقال شريكمن أو كعاصمين كان أولى (ص) كذي سهم وورثة (ش) تشبيه في مطلق الجمع اذهوفي العصبة برضاهم وفي أصحاب السهم نعير رضاهم والواوع عني أو اذهمامسئلتان ومعنى الاولى ان أصحاب كلسهم يجمعون في القسم وان لريضوا فين ماتءن زوجات وأخوات لام وأخوات لغسرام فاناهل كلسهم بحمعون في القسم ولا بعشر قول من أرادمنهــمعدم الجمع فاذا طلبت واحدة من الزوجات مثلا أن تقسم نصيبها منفردا لم يكن لهاذلات وتجمع مع بقيية الزوجات ومعنى الثيانية ماأشارله الشارح ونصه فاذا كانت الدار لشريكين مات أحدهما وترك ورثة قسمت نصفين نصفالاشر بكثم نصفالاورثة ثم انشاؤافسم لهم أنيا (ص) وكثب الشركاء تمرى أوكنب المقسوم وأعطى كالالكل (ش) هذا شروع منه في بيان صفة القرعمة بين الشركاءوذكر لهاصفتين الاولى ان القاسم يعدل المقسوم من دارأو غسيرها بالقية على قدرمقام أقلهم جزأ فاذا كان لواحد نصف دارولا ترثلنها ولا خرسدسها فتجعسلسمة أجزاءو يكتبأسماءالشركاهف ثلاثة أوراف كلاسم فورقة ويجعل كلورقة في بندقة منشمع أوغسره ثمرمي بنندفة على طرف معين من أحد طرفى المقسوم اللذين همامبدآ الاجزاءوانم اؤهام بكمل لصاحبها بما بلي مارميت علمهان بقي له شئ م يرمى الى بندرة على أولمابق ممابلى حصة الاول مربكمل اصاحها بمايلي مارميت علمه الذبقي الهشئ م بتعمين الباقى الشالث وبهذا طهرأن كل واحد أخذجم عنصده متصلا بعضه بمعض من غبرتفريق في النصيب الصفة الثانية أن القاسم يعدل المقسوم بالقيمة مُركَّت أسماعا لمهاتف أوراق بعدد الاجزاء على وحه يتميز به كل حزه فيكتب في المنسال السابق اسم المفسوم في أوراق سستة الصاحب النصف ثلاثة أوراق ولصاحب الثلث ورقثان ولصاحب السدس ورقة وعلى هذافد يحصل تفريق فى النصيب الواحد وهناك صفة ثالثة وهوأن القاسم بكثب أسماء الشركاء

يقال ان قوله أوكتب معطوف على الخرج تنبه في اذاعلت ما تقدم من كلام الشارح من أن الطرق ثلاثة وانه بلزم التفريق على الطريقتين المخير تعن مردود كا أفاده محشى تت حيث قال عبارة غيره كصاحب الحواهر واللخمي وغيره مامن أهل المذهب أوكتب الجهات والمراد الجهات التي يقع الرمى فيما فيكون عراده بالمقسوم الجهات لاكل أحزاء المقسوم ومعنى ذلك بعد كتب أسماء الشركاء أما ان ترمى بهم في الجهات أوتكذب الجهات وتقابلها والكل سواء ولذلك قال ابن عازى أوكتب المقسوم عطف على رمى لاعلى كتب الشركاء واغافلنا لاكل الاجزاء لان الرمى لا يقع في الما ألا ترى الحائل الاخير لا يحتاج لضرب فان خرج اسم صاحب النصف على جزء أحده وما يليه الى تمام وشك محت على انقدم وكذا صاحب الثمث وهذا واضح وبهذا تعلى بطلان قول من فسر المقسم بكتب جمد عالاجزاء كالسقة في المثال المذكور

قائلا يكتب ستة أوراق فى كلورقة معيناالسد من الذى كتب نها م بعطى اصاحب النصف ثلاثة أوراق واصاحب الثلث ورقت ن واصاحب السد سورقة م أورد علمه الهقد مي عصل تفريق فى النصيب الواحد وأجاب عافيه خيط المخ وأشار المه ذلك أى الماوقع الخيط فيه عب بقولة قال الشيخ أجد لعله أى النفريق غير مضر فى القسمة لانم الرفع ضر رااشر كة وذلك حاصل مع النفريق أيضا قاله بعض فيه عب بقولة قال الشيخ أجد لعله أى النفريق غير مضر فى القسمة لانمال فعيب كل شخص وعدم تفريقة فيعاد العمل في المحصل فيه شهو حنا الهار والم المنا المنافقة المنافقة على المنافقة على الله المنافقة على المنافقة المنافقة المنافعة المنافقة المنافعة المنافعة

ويحملها نحتسانرعلى حدة نريكتب أسما الجهان ويجعلها أيضا يحتسار آخرعلى حدةثم بأخذوا حمدامن أسماءالشركاءوواحدامن أسماءالخهات فنظهراسمه فيجهة أخذخطه فى الله الجهة فقوله أوكتب الخ معطوف على رمى (ص) ومنع اشتراء الخارج (ش) يعنى أنه يمنع لاشربك أوللاجنى ان بشدرى مايخرج بالسهم لاحد الشركاء لانه سع مجهول العين وعلل المساطى المنع بانه قد مخرج مالا بوافق غرضه ويتعد ذرتساعه عند العقد بخدلاف مااذا اشترى حصة شائعة على أن بقاسم بقية الشركاء فانذلك جائز وقوله ومنع الخ أى عسلى البت وأماعلى الخيارف لايمنع على القول بان الخيار منحل (ص) ولزم (ش) أى القسم اذاوقع على وجهمن الرحوه السابقة فن أراد الرجوع منهما لميكن له ذلك لانه انتقال مسن معاوم الى مجهول (ص) ونظر في دعوى حوراً وغلط وحلف المنكر فان تفاحش أوثبتا نقضت (ش) أى ونظرالحا كم في دعوى أحد المتقاسم بن الجورا والغلط فان تحقق عدمهما منع مدعيه من دعواه وان أشكل الاحر مان لم يكن متفاحشا ولم يثبت بقول أهسل المعرفة حلف المنكرادعوى صاحبهان القاسم لميحرولم يغلط فقوله وحلف المنكر متعلق عفهدوم قوله فان تفاحش أويتنا نقضت فاو أخر قوله وحلف الخ عن قوله نقضت وأتى معمالافقال والاحلف المنكرلكان أظهر فى افادة المراد فان نكل المنكرادعوى صاحب وسم ماادى الآخرأنه حصل بهالجورأ والغلط بينهماعلى قسدو نصيبكل وأماان ثبتماذكر بقول أهسل المعرفة أوكان متفاحشاوهوما يظهرلاه للعرفةوغ يرهمفانها تنقض القسمية والميراد الملورما كانعن عدو بالغلط مالم بكن عن عد (ص) كالراضاة ان أدخلامقوما (ش) تشبيه فى النظر والنقض أى ونطر في المراضاة ان أدخ الأمقوما مان بقول هذه السلعة تكذا وهذه والمحكذا وهذه نكافئ المنافق عنوى حوراً وغلط فان تفاحشا أوثبتا نقضت فقوله ان أدخ الامقوما بان اقتسم ابعد تقويم لانها حينتذ تشبه القرعة بخدلاف مالو وقعت المراضاة بلانعديل وتقويم فانهلا يظرالى من ادعى الجورأ والغلط وهي لازمة لاتنقض بوحده ولو تفاحش الحور أوالغلط لانها يم حينتذولم تشبه القرعة (ص) وأجبرلها كل ان انتفع كل (ش) بعنى ان قسمة القرعة اذاطلها بعض الشركاء وأباها بعضهم فان الطالب الها يجاب الى سؤاله ويجد برعليهامن أباها وسواء كانت حصة الطالب الهافليلة أوكذ عرة بشرط أن ينتفع كل واحدمن الشركا الطالب وغميره عاينو بهفى القسمة انتفاعاتاما كالانتفاع قبسل القسمف

أنهمنيم فمتنع كاصرح به شب وهذا للقاني وأما عج فقد قال ظاهر كالام المصنف منع ذلك ولواشمراهعلى الخمار (قولة ولزم) القسم بقرء ـ قأى حبث وقع على الوحه الصح لانه كسعمن السوع (قوله أوثبتاً) أفسرد الضمير أولا مراعاة للعمي وثناه تانما مراعاة الفظ لانمرجع الضمر اذا كان فيه العطف بأويجو زفمه مراعاة اللفظ ومراعاة المني تأمل ومعني مراعاة العيني أى أن القصود أحدهما (قوله نقضت) انقام مالقر بوحدة النسهل مالعام والظاهر أنماقاربه كهووهذا طاهسر فيغبرالتفاحش وأماهو فينبغي انالا تدقض القسمة يدعوى مدعمه ولوقام بالقسرب حبث سكت مدة تدلء الرصاوان لمعضمدة تدل على ذلك حلف الهمااطلع على ذلك ورضى به واذا حلف كانه النقض (قوله فعقسم ماحصل به الحور والعلط) مثلا لوكان حصة أحدهما تساوى عشرة والاخرى خسةعشرفااذي خصل به الحورما قابل الجسة فيقسم

بينهما (قوله ان أدخلامقوما) وكذالوقومالانفسهما ووقوعها بتعديل كوقوعها بتقوم والفرق بين التقوم مدخله والتعديل ان التعديل التعديل ان التعديل ان التعديل الت

بل المجاره فقط فلا يحر حيند (قوله كافهم المعترض) أى ان المعترض فهم أن كلامن المنقاس بن يحبر على قسم القرعة بحيث لا يجوز القسم بالتراضى أو المها بأة وهولا يصح لحوازهما وحاصل الحواب أن المراد كل عمناء فلا بنافى جواز غيرها عند الا تفاق على ذلك (قوله والمسيع ان نقصت) أى مالم بالتزم له النقص (قوله كالشفعة الخ) أى فانما شرعت الدفع الضرر (قوله اذما بنقسم الخ) ولوفرض أنه ينقص لحبر الا تخوله أيضا والحاصل أن الحبر بشروط خسة أن يكون عمالا بنقسم كالبئر وان تيكون حصة شريكة تقص اذاب عن مفردة وأن تكون الشركاء اشتر وه حدلة وأن يكون المشترى براد السكنى ونحوها وان لا بلتزم شريان الباتع له بالنقص الذى شاله في سع حصقه مفردة أو كان عمالية أوما يتخذ المسكنى ونحوها والتزم الا تي بالنقص الذى في سع حسق شريك فانه لا يعبر من الغلة أوما يتخذ المسكنى ونحوها واشتر وه التجارة أو التزم الاتي بالنقص (١٩٧) الذى في سع حسق شريكه فانه لا يعبر من

أبى لين طلب اذلم سقص وقوله والفرق سنماسقسم الخ) أى الفرق بن كون الذي لاينقسم اذاسع مفردا ينقص وألذى ينقسم اذابيع مفسردا لاينقص (قوله لا كرسعغلة)صرح عفهوم الشرط للخلاف فما منالبه والمعطف عليله مابعده وأدخلت الكاف كل ما لا ينقسم كالجام والطاحونوما كانالتجارة (قـوله لانربع الغـالة لوسعالخ) فاناعسد نقصها حبر (قوله وكذا ليسلن اشترى بعض عقار) أى وكدان وهداه أو تصدقه عليه فالمرادماك رمضا (قوله وأرادأن بديع أويقسم) فرعزائدلان كالمنافى السع (قوله لانه اشترى مشقصاللجارة) الاولى حذف ذلك التعلمل لانه قدعد الشراء جسلة شرطاعلى حدة ولم بشترط

مدخله ومخرجه ومربط دابته وغسرذلك فقوله وأجسراها كلأى كل متنع فيعلم أن هناك طالبالاكل واحدمن الشركاء كافهم المعترض وقوله انانتفع كلجعل الفاعل ظاهرا ولم بأتبه ضميراائلا يتوهمأن الشرط انتفاع المتنع فقط مع انه لابدمن انتفاع المهتنع وغيره فيكل الثيانية عامة والاولى خاصة بالمهتنع (ص) والمسع ان نقصت حصدة شر يكه مفردة (ش) يعني ان أحد الشركاء اذادعالمع مالا ينقسم فاله يجاب الىذلك ويحسرعلى المسعمعه مهمن أباه لدفع الضرر كالشفعة حيث كأن ينقص عن حظمه مفرداعن عنهف ببعكه وهذافى المقوم كانعقاراأ وعرضالا فى المشلى فقوله ان نقصت حصة شريكه أىشريك من أبى البيع أى فيمالا ينقدم اذما ينقسم لا يحصل فيه نقص اذا بيع مفردا والفرق بين ماينقسم ومالاينقسم ان مالاينقسم لابرغب فيه المشترى لما يطقه من الضرو بعدم حسرشر تكه على القسمة فيبغس في غند معظلاف ماينقسم فان المشترى رغب فيه لانه بمكن من قسمه بعد الشراء فلا ينخس في منه (ص) لاكربع غلة أواشترى بعضا (ش) يعني ان أحد الشركاء اذادعا الى سعربع الغلة وأبى بعضهم من المسع فآنه لا يجمر من أبى المسع لان رد ع الغدلة لو مسع بعضه مفرد الم ينقص عن بيعهجلة وكذلك البسلن اشترى بعض عقار وأرادأن بسيع أويقسم أن يحبرغ يرومن الشركاء على المسعمع معه ولاعلى القسمة لانه اشترى مشقص اللخبارة فيسمع كذلا والحاصل أنه يجبر من أبى المسعلن طلب فيما لاينقسر بشرط أن يكون بمايخ فالسكني وتحوها لاللغدلة ولم يشتر للمجارة وأن مكون الشركاءاشة وومجلة ولم يلتزم الاتي مانقص من حصة شريكه في سعها مفردة يما ينوج امن عن سعه جلة 🔹 واعلمان الطارئ على القسمة إما عسب أواستعفاق أوغريم على ورثة أوموصى له بعدد على ورثة أوغريم على وارث وعلى موصى له بالثلث أوموصى له بعدد على ورثة وعلى موصى له بالنلث أوغريم على مثله أو وارث عدلي مذله أوموصي له على مشله أوموصي له بجز على وارث فهد د عشرمسا أل وبدأ المؤلف بالكلامع لى الاولى منهاع لى هدا الترتب فقال (ص) وان وجد عيدا بالا كثر فله ردها (ش) يعنى الأحدالشركاء الداوح دعسا مأكيرنصيه فلهرد القسمة أى له أن يبطلها وتصمر الشركة كاكانت قبل القسمة وسواء كأن المقسوم دورا أوأرضين أورقدها أوعروضاأى وله التماسك ولاير جع بشئ لان خبرنه تنفي ضرره وبهذا التقرير تندفع المعارضة بين هـذاو بين فوله وحرم المماسك بأقل استحق أكثر علان ذاك حبث أرادأن يتماسك بالحصة ويرجع عاناب مااستعق من الثمن أواللام هناعمني على والمرادبالا كثر النائان ففوق وبالاقل النصف فدون ومنسل الا كثرما أذا كان المعيب

لقعارة شرطاعلى حدة كابتين من كلامه (قوله و نعوها) كان يتغذ للغزن (قوله على الاولى) أى ثم أى بالثانى والثالث وهكذا في حال كونما آنية على هذا الترتيب (قوله ما اذا كان المعيب وجه الصفقة) أى بأن زاد على النصف ولم يصل الشأنين (أقول) ولوأ را دبالا كثر ما زادعلى النصف وقد جعل عبر النصف والثلث كالا كثر على المعتمدة اللا كان المعتمدة المعتمدة المعتمدة و يكون شريكا بقدره فقط حيث كان نصفا أو ثلث الاردجيع نصيبه و ردا القسمة بتمامها كااذا كان أكثر من النصف والشق الثاني هو التمان ولا شيئه و بقاء القسمة على ماهى عليه لان خعرته تنفي ضرره الاانك خبير بأن تقرير تت وجرام موافق لنص المدونة فالعيب مخالف الاستحقاق ومال المه بعض شيوخنا فالرجوع المه أصوب

(فوله وماأشبهذلك) أى الاالمسع فيخير واجدالعس في ردّه واجازته وأخذما قابل نصيبه من ثنه كذافال عج وشعه من شعه والصواب ن المبيع مثل ذلك كأقاله محشى (١٩٨) تت قائلااً في الن الماجم والنشاس والمدونة في تنبيه كان الماجم بق

وجه الصفقة ولولم يكن أكثر (ص) فان فات ما يدصاحب بكهدم ردنصف قيت و يوم قبضه وماسلم بينهما (ش) الهاعمن صاحبه ترجيع ال نصيبه معيب وفاعيل ردهو صاحب السليم والضمرف قميته يرجع للنصيب السالممن العيب والضم مرفى سلر يرجع للنصيب المعيب السالم من الفوات والمعسى ان القسمة اذاوقعت ثما طلع أحدالشركاء على عنف في أكثر نصيبه والخال أن شريكه قد فات نصيبه بيده امليهدم أوبناه أوصدقة أوحيس وماأشه ذلك فأنه ردنصف قمة نصيمه وهوالسالممن العيب بوم قبضه لصاحب المعيب ويصير النصيب المعيب السالممن الفوات شركة ستهما وانمااعتبرت القيمة يوم القبض وان كانالواجب اعتبارها بوم القسم لانها كالبيع الصير في مدا لانه لما كان لواحد العب نقضها في هذه الحالة أشهت البيع الفاسد فاعتبرت القمة توم القيض سواء كانهو توم القسم أو بعده قوله رد نصف قمد مالمناسب قمة نصفه لان قمة النصف أقل من نصف القمة لانم الاقصة السعيض (ص) ومأسده ودنصف قمته وماسل بينهما (ش) الضمر (١) المحرور بالسامر حدم المحمد والمعنى أن النصيب المعمب اذافات بيد دصاحب فأنه برداصاحب السالم نصف قمة المعمب بوم قبضه ومأسطمن العمب والفوات بينهما نصفين قال المؤلف وكذلك اذافأت النصيبان معا فانه برجع على من أخد السالم بنصف قمة مازادته قمة السالم على قمة المعس وقوله ردنصف قمتم المناسب قمة نصفه لانها أقلمن نصف قيمته اذهى قيمة بعض معمب قهي ناقصة العب والتبعيض (ص) والارجع بنصف المسبعما سده عناوالمعمي بينهما (ش) أي وان لم يكن العب في الاكثر من نصيب أحد الشركاء بل وجدناه في النصف فأفل فان القسمة لانتقض بليرجع صاحب المعيب على صاحب الصحيح عمل قمة نصف المعيب منالصيم ولايرجع شريكافي الصيم وتصيرا اشركة بينهدمافي المعيب بعني أن صاحب الصيم يصير شريكافى المعيب بنسبة ماأخذمنه فاذا كان المعيب مندلا سيع نصيب أحده وافان صاحب المعيب برجع على صحيح المصدة عنسل بدل نصف السبع قمة عنفى دصاحمه و يصدرالمعس شركة بينها فلصاحب الحصة الصححة فيمه نصف سبع فقوله عمافى مده الضمر يرجع لصاحب الصحيم قاله ابن الحاحب والخار والمخرورف على الحال وقوله عُناأى قمة وقوله منصف لامفهوم له \* ولما أنم عي الكلام على طروالعسب ومدالقسمة شرع فى الكلام على مااذاوقعت القسمة عاستحق بعض نصيب أحدهما فأن الحصة المستحقة اماأن تكون حل نصسه أور بعمه فأقل أوما بينهما وهو بشمل النصف والثلث وبدأ بالكارمع لى استحقاق النصف والثاث فقال (ص) وأن استحق نصف أوثلث خدير (ش) أى خير المستحق من يده بين بقاء القديمة على حالها ولا يرجع نشي و بين رجوعه شريكا فيما بيد شريكه بقدد ماله فألاابن القاسم فى المدوّنة ان اقتسم اعبدين فأخذهذا عبداوهذا عبدا فاستحق نصف عبدأ حدهما أوثلثمه فالذى استحق ذاك من مده أن يرجع على صاحبه بربع أوسدس العسد الذى في مده ان كان قاعماوان فاترجع على صاحبه بربع قمته يوم قبضه ولاخيارله في غيرهذا فلوكان المستحق ربع ماسد أحدهما فلاخيار لهوالقسمة باقية لاتنقض وليسله الاالرجوع بنصف قمة مااستحق من بده ولايرجع شر بكابنصف ما يقابله والمه أشار بقوله (لاربع) فلواستحق حل ماسد أحددهمافان القسمة تنفس ورجع الشركة كاكات قبل القسمة كاأشار المه بقوله (ص) وفسخت في الاكثر (ش) ومافر ونابه معدى التحديره والواحد في تقرير كالام المؤاف وبه يعد لم مافى تقرير ابن غازى واحترزنا

مااذافات بعض ماسده واستظهرأته يحرىكل تمافات وسالمعلى حكمه ومشل ذلك بحرى فهااذا فالماسد واحدالعس (قوله وماسلممن العيب والفحوات) المناسبأن بقول وماسلمين الفوات لان الحديث في السلامة منه فقط (فوله بنصف قم ـ قمازادته قم ـ قالسالم) الناسب أن مقول شصف مازاد من قممة السلم على قمية العمب كااذا كان السالم قمتمه عشرون والمعس قمته عشرة فانه يرجع بخمسة (قــول المصنف والارجعالن) لايخفى انه تعتبر القيمة في الصمته لايوم القبض وكذأ القسم حكممه ماذكره المصنف سواءحصل فوت فى السالم أوالعس أولا إقوله والقيمة المعسالة) المناسب حيدف ذلك ويقول أى رجع صاحب المعمب عسلي صاحب الصحير ببدل نصف المعب من قمة الصحيح والحاصل أنقول المصنف غناءعني قمة وهوتمييز محوّل عن

المضاف وبدل على ماقلناما قاله بعد من قوله عثل بدل الخواضافة مثل الى بدل الممان وظهر أن فى معلم المان على مقولنا عمارته تنافساف التقدير والمناسب هو الاخبر في تنده كالام المصنف محاله اذا عمرا المعسى في حهة فان عم حسم ما أخذه رجع بنصف قيمة مازاده السالم على المعسب (قوله فلاذى آست قالم أن الله على المعسب (قوله فلاذى آست قالم أن الله على المعسب في استعفاق النصف أو الثلث و بكون بذلاً شريكافيا عازى دو ذلك النقو برا المذكور في التخديرة الثلاوفيه نظر أى فالفقه عنده أنه لافسي في استعفاق النصف أو الثلث و بكون بذلاً شريكافيا

<sup>(</sup>١) المجرور بالباء هكذافي النسخ والمناسب المجرور بالمضاف وهولفظ بدكالا يخني كذبه مصحه

بيدصاحبه لاغير وليس هناك طرف آخر (قوله وموصى له بالثلث) أى أوغر يم على موصى له بعدد أو نحوه أوطر أغر يم على و رثة وموصى له بعدداً وعلى وارث الخبقيدفي طر والوصى له بعددعلى الورثة عااذا كانوا أجاز وا الوصية أى وصيية الموصى له بعددمع انصائه بالثلث اغبره هذاما بفيده نقل بهرام عن المقدمات والافليس له الرجوع الاعلى الموصى له بالثلث وقال الشيخ أجد الزرقاني مايخالف ذلك فقال وقد ديقال ان الوصية اعاتعلقت بالثلث فكان القياس أن لايرجع الموصى له بعدد الاعلى الموصى له بالثلث والجواب أنحق الموصى له بعدد منعلق بجميع التركة وقد يتلف ما قبضه الموضى له ثلث أو ينقص الخ ولكن الظاهر اتماع مانقله انشاءفير حم شريكابالحمع وانشاءأيق الشارح عن المقدمات وسرد (قوله وفسخت في الاكثر) من النصف (١٩٩)

القدهة على حالها ولارحم بشي فالتضيرفي المحلمن ثابت وكذاعدم الفسخ فيهمامستوفى عدم الرجوع شي واعاعتلفان في ارادة الفسخ فغ النصف أوالثلث رحمع شريكا منصف قمة المستحق أوثلثه وفي الاكثر تبطل القسمية من أصلها وبرجع شريكافي الجمع وظاهر المسنف سواء كانت قسمة تراعن أوفرعة فاتنسه كالام المصنف كله في استعقاق جزء معن اذلو كان جزأشائعالم تنقض لانهاستعق من نصس أحدهمامثل مااستحقمن نصيب الائغ (قوله علواأم لالانهم متعدون في القسم ) لا يخقى أن هذا التعليل ظاهرفي أأعلم لاعتدعدمه نبرذ كربعض الشراح الهاذاطرأ الغر ععلى الوارث الهيؤخذ المليء عن المعدم وان لم يكن الملي عمالما بالطارئ أىمع اشتمار المت بالدين قائلا وهل بقد مر والموصىلة معددأو محزة كشاث على الورثة مذاك القدد فانكان ذلك القسد مسليافلا اعتراض لان الاستهار بنزل منزلة العلم ولكن محشى تت لمهذكر ذلك القيد والنصوص الني

بقولنامن نصيب أحدالشر بكين الج عااذا كان الاستعقاق في النصيب أوالانصاباء فانه لا كلام لواحدمنهما أومنهم لاستواء الكل في ذلك (ص) كطر وغريم أوموصى له بعددعلى ورثة أوعلى وارث وموصى له بالثلث (ش) التشميم في قوله وفسينت في الاكثر والفسيخ مقيد عااذا كانالمقسوم مقوماداوا أوعرضاونحوه مالنعلق الاغراض بذلك والمعنى أن الغريم اذاطرأوحده على ورثة وحددهاأ وطرأ الغريم على ورثة وعلى موصى له بالثلث أوطرأ موصى له بعددمن دنانير ونحوها وحده على ورثة وحدهاأ وطرأعلى وارث وموصى له بالثلث فات القسمة تمفسخ بالقيد المشار السميقوله (ص) والمقسوم كدار (ش) أى والحال أن المقسوم كدار أوعرض أونحوممن كلمقوم يريدوقد أبى الورثةمن دفع الدين والانتى دفعوه الغمريم فلا كلامله كإبانى واذافسخت فأن الغريم أوالموصى له يعطى كل منهما حقمه غم يقسم الباقي غم ذكر المؤلف مفهوم القيد بقوله (ص) وان كانعينا أومثليار جمع على كل ومن أعسر فعليه انلم يعلموا (ش) أى وان كان المقسوم عيناذهما أوفضة أومثلما غير العين من مكمل أوموزون فانالطارئ رجع على كل واحدمن الورثة عاشو به والقسمة صحيحة لم تنقض فلو كان بعضهم أعسرفان الطارئ برحم علمه بما محصه ولا مأخذ الملي عن المعدم هذا ان لم يعلموا بالطارئ أما انعلموا به واقتسموا التركه فانهم منعة ونحينة ذفلاطارئ ان أخذالمليء والمعدم والحاضر عن الغائب والحي عن المشهد أنقر مركاد ما لمؤلف على ظاهره والكن المعتمد أن قوله والمقسموم كدارالخ حقمه أن يؤخر عند ذكر المسائل الاثر بعالا تدة وهي طروا الحدريم أو الوارث أوالموصيلة على مشله أوالموصي له محزء على وارث وأماهنا فتنقض القسمة مطلقاسواء كانا القسوم مقوما أوعينا أومنلماعلوا أملالانم متعدون فى القسم فقه أن يقول بعسد فوله هذاك أوموصي له بجرزء على وارثمانه مانتقضت القسمة اذا كان المفسوم كدار وان كانعينا أومثلمااتبع كلابحصته ولعل ناسخ المبيضة خرجه فيغيرموضعه كأنبه على ذلك الشيخشرف الدين وغيره (ص) واندفي عجميع الورثة مضت (ش) أى فيما اذا كان المفسسوم كدارعلى ظاهركلام المؤلف المنفدم أى انه اذا دفع جميع الورثة للغر عماله من الدين فان القسمة عضى اذليس له حق الافى ذلك فان المتنعوا أوبعضهم فسخت حيث فلان الدين مقدم على المراث فلاملك للورثة الابعدادائه وظاهر كلامه المنقدم صحة القسمة حيث دفعوا الغريم ماله ولوعلم الورثة بالغريم حين القسمة وهوقول مالك في كتاب محد وقوله (كسعهم)

ذكرها ليس فيهاذلك القيد واعلمأن فائدة نقضها ولوكان مثلمافي الضمان من جمعهم اذاتلف بسماوي ولوكانت صحيحة ماكانت منهم جيعا قال في المدونة فال مالك ومامات بأيديهم من حيوان أوهلك باحس من الله من عرض أوغيره فلاضمان على من هلك ذلك مسده وضمانه من جمعه م قال ابن القاسم لان القسم صار بينه مرباطلاللدين (قوله وان دفع جميع الورثة مضت) وكذا أجنبي فيما يظهر ومثل دفع جيعهم في مضهادفع بعضهم برضا البافين كابايتهم ان لم برجيع الدافع عليهم بشي ممادفعه فتمضى في هائين الصورتين كالني في المصنف فان لم يدفع أحدمنهم للطارئ أودفع بعضهم عابارة بافيهم وأراد الدافع أن يرجع عليم معادفع فتنقض القسمة (قوله وطاهر كالام الشارح المتقدم) نسخة الشارح فيها المتقدم والمناسب حذفها وقوله وهوقول مالك في كاب عجد) الاولى حذفه كاهومشطوب لان

الذى في كاب محدود ما العدة عند العلم

(قوله اذاباعوا التركة) هـذابناءعلى أن اضافة المصدر في المصنف الفاعد لو يحوز أن تكون المفعول كاهومفاد المدونة أى بأن اشترى أحدهم من التركة (قوله ولو كافواعالمن الخ) لا ساقض قوله تم طرأ الخ لا نه بفسر بجاء أى قدم من موضع لموضع فلا سافي ان الدين معاهم من التركة (قوله ولو كافواعالمن الخ) لا ساقض قوله تم طرأ الخ لا نه بفسر بجاء أى قدم من موضع لموضع مرد و الفي كاب المدين من المدونة واذا بالمحتلف المحتلف المدين و باعواء التركة فأ كاواذاك واستها لمرد و بتسع المشترى الورثة بالثمن وان لم يعسر ف المست بالدين و باعواعلى ما يسمع الناس أى من غير ما المربع الفرماء التركة والمورثة بالثمن كان المستوالة والمربك ولا متابعة على من ذلك المال بيده أبوالحسن قوله على ما يسمع الناس أى من غير ما المن على ما وحدوا الثمن بأندى الورثة وان و حدوه المن المستوالة بن المستوالة بناك المستوالة المربع وعراد الله بالمورثة وان و حدوه المن المناس المناس وعراد الله بالمناس المناس وعراد الله بالمناس و المناس المناس و المناس و المناس و المناس و المناس و المناس المناس المناس المناس المناس و المناس الم

تشممه في عدم النفض والمعنى أن الورثة اذاباعوا التركة بثمن المثل وهومم ادم بقوله (بلاغين) مُطْرار بالدين فانه لا سقض السيع ولامقال له ولو كانواعالمن به حسن السيع ولامفهوم لقوله بلاغين اذبيعهم ماض سواءكان بغين أوبغيره لكن وقع الخلاف فيمااذا حصل البيع بغين هل يضمن البائع ما مابي قيه ولا يرجع به الغريم على المشترى أواغما يرجع به على المسترى قولان مستفادان من كالرم الشارح (ص) واستوفى عماوجد تمرّاجعوا (ش) هذاغير مختص عسئلة البيء عبلهو جارفيما قبلهاأ بضاوا لمعنى انه اذاطرأمن ذكرعلى الورثة فوجد بعضهم قداسة لك وبعضهم إستهائفانه يستوفى حقه عماوج ده سده قائما كايستوفى عن لمبيع لانه لاارث الابعد وفاء الدين واذااستوفى من ذاك الموجود فان الورثة بتراجعون بعد ذلك وقوله (ص) ومن أعسر فعلمه ان لم يعلوا (ش) فيما إذا باع الجميع كاله الشيخ عبد الرجن وتقدم عن ح اله في هذه بأخذ اللي عن المعدم وان كان غيرعالم كامر في قوله ومن أعسر فعلمه ان لم يعلو اوجعله الطيفينى فيمااذا استوفى الطارئ حظه عن وحده فانمن أخدمنه الطارئ وجع على من وحدهمن أصحابه بحصته فقط وان كانغ برومعدماحيث لم يعلموا فانعلموا فأنه بأخلمن وجدممليأ عن المعمدم وهومشكل لاهاذا كانمن أخدمنه الطارئ عالما فكمف بقال انه بأخه ذالمليء العالم عن المعدم مع مساواته له في العلم وهذا البحث لابتأتي في نقر يرالشبخ عبد ارجن (ص) وانطرأغريم أووارث أوموصى له على منسله أوموصى له يحسز على وارث انسع كالبعصقه (ش) قوله على مله رجع للسائل الشلاث وكلام المؤلف فيما اذا كان المقسوم مثلماأ وعينا وأماان كان المقسوم مقومافان القسمة ننقض كامر التنبيه على ذلك (ص) القرسة لكن استشكل القول بالرحوع على المسترى بأنه يعارض قول المصنف ولابغين و لوخالف العادة الاأن عمل على مااذاأخرالوارث المائع بعهمل واستسلم المشترى وينبغي بطلان عتقهم والاحسن أن يقال وجمه رجوعهم على المشترى أنهم ماعوا شمأليس ملكهم فتسدير (فوله فوجد بعضهم قداستهاك وبعضهم عب حمث قال واستوفى الطارئ عماوحدمن التركة سدمن أخذه من الورثة لم يبعه أومن عن ما يبع حدث كان يعرف اعتنه كموان وعقار أومماوحدمنها ولمستملك لانه لاارث الابعد وفاء الدين دون مااستملك عدا أوخطأ (قولهان لم

يعلموا) أى بالطارئ واندينه بقدم على الارث فعلهم بدين الطارئ مع جهل تقدمه كعدم على التركة والمعضملي والمعض مع جهل تقدمه كعدم علمهم كابقه مده المواق (قوله في الذان قوله ومن أعسر مناسمالما قداه الذى هوقوله واستوفى (قوله حيث معدم فان (1) المدين يستوفى حقه من الملى فاذاعلت ذلك فلا بكون قوله ومن أعسر مناسمالما قداه الذى هوقوله واستوفى (قوله حيث لم يعلموا) أى انهم اذالم يعلموا وأخذ الطالب من واحدم مناسمة على الدين فان من الذي المعلم الذي المعلم المعتمد الذي المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد و منساركان في المناق و منساركان في المناق و منساركان في الماق (أقول) اذاعات ذلك فالواحب الرحوع علما فاله الشيخ احد وهو انه اذاكان من أخذمنه الطارئ عالما فند في المعتمر وقال عن بعض شموخه يرجم عليه بحصته فقط وأماان كان من أخذمنه الطارئ غمر على المعام فانه و منساركان في الماق و منساركان في الماق المعلم على المعتمد و منساركان في الماق المعتمد و منساركان في الماله على المعتمر وقال عن بعض شموخه يرجم عليه بحصته فقط وأماان كان من أخذمنه الطارئ غمر على المعتمد و منساركا في المعتمد و منساركا في المعتمد و منساركا و المان كان من أخذمنه الطارئ غمر على المعتمد و منساركا في المعتمد و منساركا و المان كان من أخذمنه الطارئ غمر على المعتمد و منساركا و المان كان من أخذمنه الطارئ غمر على وحدم على المعتمد و منساركا و المان كان من أخذمنه الطارئ غمر على وحدم على المعتمد و منساركا و المعتمد و منساركا و المعتمد و منساركا و المعتمد و منساركا و منساركا و المعتمد و منساركا و منساركات و منساركا

(قوله لادين لحسل) ولا ينتظرون عدى فاقة أن جلت المال فيمطل حق صاحب الدين من غير و حود منفعة في ذاك الورثة وفيده لا لقول ابن أين انه يؤخر قضا الدين حتى يوضع الحسل كاذكره غنده الماحى (قوله بعنى أن القسمة الخ) و يحمّل أن يكون الضمير في أخرت عائدا على الوصيمة المفهوم قمن قوله أوموصى له ويكون حزم أولا بأحد القولين فيها م حكى الحد الاف العد ذلك والاول أولى وان كان مازم علم ما التسكر الرفولة لم يكن لها ذلك الاحتمال الوثة (قوله أولا المناف المال المناف والالونظر الاول في دائه ( و مناف الأير جعون لان العبرة بيوم التنفيذ (قوله المناف والمناف والالونظر الاول في دائه ( المنافي والان العبرة بيوم التنفيذ المناف المناف العبرة بيوم التنفيذ ( المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف ال

(قوله وقسم) أى يقرعة أوتراض (قوله يقدم على ولده الصفر) ومثر الصغرالسفعه (قولة وَكَذَالُ وصيمه ) أى ان وحد والافقدم القاضي ومجدوزأن محكون المنف أراد مالوصي مايشمسل مقدم القاضى (قوله والاانتظرالن هذا كلام اللقاني أىوان كان قريب الغسية ولم أرقدرالفر ب والطاهر كافى غمر هذا الموضع انهأراد بهاثلا ثهأمام مع الامن وهلاقيل أرسله ولا بنتظره وفال عج وظاهرهولو قربت غسته والظاهرما فاله عبج لانه لاموحب للارسال وكذأ ظاهرالمدونة الاطملاق (قوله ولكن تت خصم بالانق الن مسلملان بهراما نسسه للدونة فقال فالفالمدونة ولايحوزقهم الابعن السه الكسير وانعاب ولاالام عن المالك فرالاأن تلكون وصية ولاالكافسرعن النده المسلة الكركالان وحها اه (قـوله والمعـني ان قاضي الشرطة) كذافي تسطته قاضي من القضاء ولعل الاحسن صاحب

وأخرت لادين لحل وفي الوصية قولان (ش) يعني أن القسمة تؤخر لاحل الحل الحرصـعه فاذا كان الميت وادفقاات زوجته علوالى عنى الحققه لى لم يكن لهاذات وسيأتى هددا آخرالفرائض عند دوله و وقف القسم الحمل واعتدر واهناك عن اعاد ته بأنه أعادها اطول العهد خوف النسيان فالضميرفي قوله هناوأ خرت يرج عللقسمة وأماالدين الذي على الميت فلا يؤخر قضاؤه لاحل وضع الحل بل يحب أضاؤه عاجلا قبل الوضع فلو كان المت أوصى يوصيدة فهل تنفذ من الثلث قيل وضع الجل أولا تنفذ الابعد الوضع وعلى الاول اذا تلفت بقية الثركة فأن الورثة برجعون على الموصى لهم مثلثي مأبيدهم ومحل القولين في الوصية حيث لمتكن بعدد من دنانبر أودراهم فان كانت مذال وحب تعملها ويؤخر بقسة المال حتى بوضع الحسل فولا واحسدااذ لااختسلاف فى أن الوصية بالعسدد كالدين في وجوب أخراجها من التركة قبل القسمة (ص) وقسم عن مستغيراً بأووصي وملتقط كقاض عن غائب (ش) يعني أن الاب بقسم عن ولده الصغمر وكذلك الاماذا كانت وصية عليسه وكذلك وصيه بقسم عنسه وكذلك يحو ز لللتقط أن يقسم عن الطفل الذي التقطه وكذلك القاضي عن الغائب ويعسؤل نصيبه وظاهره كانت القسمسة في ذلك بالقرعسة أوبالتراضي وقوله عرغائب أي بعيسد الغييسة والاالتظروالكاف الداخلة على الفاضي للتشعيب فلاتدخل شيأ ولايقسم الوصيءن الاصاغر حتى يرفع ذلك الى الامام فيقسم بينهم اذارآه نظرا ويستثني من قوله أب المكافر وليكن التقائي خصه بالآنثي ونصه وقسم عن صفيرأب مالم مكن كافر افلا بقسم عن ابنقه المكر كالا يحوزله تزو يحهاانتهى المراد منه تأمل (ص) لاذى شرطة أوكنف أخاأ وأبعن كير وان غاب (ش) معطوف على قاض والمعنى ان قاضى الشرطة لا يجوزله أن يقسم عن غسره مسن صعيراً وغائب الابأمر الفاضى وسمع مذاك لان حدده واعواره ورسله الهمشرط فى لسهم وزيهم عسرهم عن غدمهم وشرطة بوزن غرفة بضم أؤله وسكون نائمه وكذلك الاخاذا كنف أخاه أى صسره في كنفسه احتسابالله تعالى فليس له ان يقسم عليه وظاهره ولوعدم الفاضي وظاهره كان المقسوم فلسلاأ وكنسما وهوكذلك وكذلك الاسايسلة أن يقسم عن ولده الكسم الرشسدولوغائسا ومثلهالام الاأن تكون وصمة وكنف فعل صفة لموصوف محذوف أى أخ كنف أخاه وحذف الموصوف في مشل هذا قلدل بل قال الرضى انه ضرورة والاولى أن يكون مصدر امنوناعلى وزن ضرب فهومصدر كنف الكنف (١) كضرب يضرب وحينشذ فهومعطوف على شرطة

القاضى ان بونس وقال ان حبيب عن ان القاسم في صاحب الشرطة بقاسم على الصغار ان ذلك ما تران كان عدلا (قوله شرطف للسهم) القاضى ان بونس وقال ان حبيب عن ان القاسم في صاحب الشرطة بقاسم على الصغار ان ذلك ما تران كان عدلا (قوله شرطف للسهم) أى حالة تخصوصة (قوله المسلم الله وي المسلم الله المسلم عن ولده الكيرالر شدوك المسلم الما القالم وقوله ولوغائدا فال بهرام واعدا قال وان عائدالله لا يقوم ان الان اذا عاب يسوغ المذلك فنبه على عدم ذلك مطاقة (قوله في مثل هذا) أى فيما اذا كان الوصف حلة وحذف الموصوف عما لم يكن بعض السم يحرور عن أوفى وألم الفريق كان الموصوف عما أي منافر يق طعن ومنافر بق أقام قالم ويقا عام قالم بعض مدلول الضمير وكافى قوله المتنب عنه في منافر يق طعن ومنافر بق أقام قالم المنافر بق المنافر به به بالمنافر بالمنافر بالمنافر بقل بالمنافر ب

<sup>(</sup>١) كضرب يضرب هكذا في النسيخ والذي في كتب اللغة التي بأيد بنا أنه من باب نصر كتبه مصحه

(قوله والذانسم اللدونة) أى لاحرا الورود نسم اأى لان المصنف بذكر كالام المدونة استشدى لا أواستشهادا (قوله قدم نحلة وزيتونة) أى كاعنع دخولها فيماذكر )وهوما اختلف حنسه (قوله كاعنع اذاكثر) أى كاعنع دخولها فيماذكر أن كان كثيرا وقوله حفظ الذاعدة هي ان قدمة القرعة المحان المون فيما المرافق القرعة المرافق المحان المحتمد المرافق المحتمد الم

أى لاذى شرطة ولاذى كف أخاه وقوله أوأب الخباطة رعطف على قوله ذى شرطة فمختم الماب عسد المقواردة على فوله وافردكل فوع ولذا نسب ما للدونة فقال (ص) وفيها قسم نخسلة وزيتونة ان اعتبد لاوهل هى قرعة للقلة أو مراضاة تأويلان (ش) هناحد في مضاف أى وفيها جوارقسم نخلة وزيتونة ان اعتبد لافى القسم واغياد خلت القرعة هنافيما اختلف جنسه للقلة وهى لا عنع دخولها فيما ذكر حدث كان قليلا كاعنع اذا كثر حفظ اللقاعة وهدذ افهم ابن ونس القولها ان اعتبد لا واعتذر واعن قوله فيها تراضما أى بالاستهام اقولها بعدوان تركوها لم يحسر واعليها واقولها ان اعتبد لا أو يحمل على ان القيمة الواقعة فيها مراضاة واعتذر واعن قولها اعتبد لا بأنهما دخلا على سيع لاغن فيسه تأويلان ومفهوم الشرط ان لم يعتشد لا في المعتبد لا أعتبد لا أى فعال الشجر والواحب اعتبد لقا وقوله القراء على المعتبد لا في القيمة والواحب اعتبد لقا وقوله القراء على المعتبد لا في القلة على المعتبد لا في القراء على المعتبد لا في القلة على المعتبد لا في القلة على المعتبد لا في القراء على المعتبد لا في القلة على المعتبد لا في والواحب اعتبد لقا وقوله القراء على المعتبد لا في والواحب اعتبد لقا

## ﴿ باب ﴾ بشكلم فيسه على صفة القراض وأحكامه

وله مناسبة لماقسله لان في القراص قسم الربيح بين العامد و وب المال وهو بكسم القاف مشتق من القرض وهوالقطع سبي بذلك لان المالك قطع العامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربيح هذا اسمه عنداً هل الحاز وأهل العراق لا يقولون قراضا البتة ولاعند دهم كاب القراض واغا يقولون مضار به وكاب المضار به أخد ذوا ذلك من قوله تعالى واذا ضمر بتم في الارض ومن قوله تعالى واخرون بضم بون في الارض وذلك ان الرجد ل ها له عالم الحالم وغد مرها في بنا المسلط ولا يدفع الى الرجد ل ماله على الخروج به الى الشيام وغد مرها في بنا المتاع على هذا الشرط ولا خلاف في جواز القراض بين المسلمين وحك ان في الحاهلية فأقرة الرسول صلى الله عامد وسلم في الاسلام لان الضرورة دعت المدة الناس الى التصرف في أمو الهدم وليس كل أحد مقد رعلى الناسب لام لان الضرورة دعت المدة المناعرفة بقوله تمكن ما للن يتجربه بجزء من ربح حد لا بلفظ بقد ربح عنه قولها قال ما لائمن أعطى العارة فيدخل بعض الفاسد كالقراض بالدين والود بعة و يخرج عنه قولها قال ما لائمن أعطى العارة فيد خل بعض الفاسد كالقراض بالدين والود بعة و يخرج عنه قولها قال ما لائمن أعطى العرة فيد خل بعض الفاسد كالقراض بالدين والود بعة و يخرج عنه قولها قال ما لائمن أعطى المارة فيد خل بعض الفاسد كالقراض بالدين والود بعة و يضرب عنه قولها قال ما لائمن أعطى المارة فيد خل بعض الفاسد كالقراض بالدين والود بعة و يخرج عنه قولها قال ما لائمن أعطى

فمكون قواهم يجيرالا تى الطالب فى قسمة القرعة غدرماهنا الأأن هذايتونف على أصصر يع وقوله واقولهااناعتدلاأى والاعتدال اغماشأنه فيقسمةالقرعة ثمأقول الاولى حدف قوله ان اعتدلاأى لانه الذي حعل موجبا للحمل على قسمة القرعة (قوله أو يحمل على ان القسمة الواقعة فيهام اضاة) أيمن فولهاتراض بالشعر بالرضا من الحاسد من الذي يكون في قسمة المراضاة (قوله واعتدذر واعن فولهااعتدلا) أى عن الرادقولها اعتدلا وقوله بأن البراضي تصوير للورود وقوله بأنه حاالخ متعلق ماعتد فدروا وسكت عن ايراد قوله وادتركوهالم يحدروا لانور ودمهن حيث الاشعار المتقدم وهوخي (قوله على بيع لاغبن فيه)أى سعا حكم أوان المرادكسيع (قوله والواجب) أى لان الواحب أى اعااحتمنا الجاهدا النأو بللانه كان الواحب ان يعد برباعت دلتا فأندفع ذلك بأن التذكير باعتسار

كونهمانوعاالشعراى نوعين من أنواع الشعر وباب القراض (قوله على صفة القراض) أى حقيقة ولوعبر مها رجلا الكان أولد (قوله وأحكامه) أى المسائل المتعلقة به (قوله وشتق من الفرض) أى اشتق المصدرا از بدمن المصدر المجرد وقوله سهى بذاك أى سهى العقد المذكر الخراط وقوله أخذ واذلك أى هذه التسمية (قوله وذلك ) أى ووجه الاخذ الخراط الموان وجه الاخذائ المقدة الشأن فيها انهازة بساد عالم المقدق الشروع والظاهران المعقدة الشائل المقدة الشائل المقدة الشائل والمعارة بساد عالم المعارة بساد عالم الموان قوله على هدا الشروج به الى فلا المقدة المائل على المؤلفة المرادم في الفروج به الى الشام وغيرها في منافر المعارة المائل المائل

أمن عليه لاان حعل عليه أمينا فان تسلمه حندًذ كال تسليم (قوله فعلمنه حرمة أى وأماعكسه فهو مضاف) أى مجاراة على ماهناأن براد من القرائس الفعل والافيصير انرادبالقرراض في باسالز كأة المال الروبصم انواد بالقراض هناالمال ومكون على حسذف مضاف أى دولو كمل تمانك خمير مانه لامد من حسدذف في عمارة الشارح لتستقيم العيارة وكانه قال ثمالم ادمالقراض المعنى المصدري ولاحدف وأمافي ماب الزكاة الخ (فوله خرحت الشركة) أىلان المعنى في نقد لا في غيره (قوله فالمقد منحر بهلافيه) أى والمتحرفيه اعما وفمه أنالتجرالبسع والشراهفكما انالتجر يتعلق بالامتعة منحث كونم امتنا فقد شعلق بالدراهسم من حدث كونها عُنا (قوله

ر جلامالا يعل له على ان الربح للعامل ولاضمان على العامل لا بأس به اه وسيأتى أن الضمان على العامل في الربح له إن لم ينفه ولم يسم قراضافان سماء قراضاً ونفي الضمان عند وفلاضمان على العامل وتسميسة المال المدفوع على ان الربع لاحددهما أولغيرهما فراضا مجاز لاحقيقة وعقد القراض غدر لازم قبل المل ولذ الم يقل عقد على عَكَيْن الح وعرَّفه المؤلف بقوله (ص) القراض و كيل على تحرف نقد مضروب مسلم عيز عمن بعد ان علم قدرهما (ش) علم من قوله توكيل انرب المال والعامل لامدأن بكونامن أهل التوكيل فعلمنه حرمة مقارضة المسلم السذى وهو قول والمذهب الكراهة اذالم يمل عمرم كالربا ممان المراد بالقراض المعنى المدرى لقوله توكيل وأماما في باب الزكاة من قوله والقراص الحاضر بزكسه ربه ان أدارا أوالعامل فهوعلى حذف مضافأي ومال الفراض يجوزأن وادبه هناالمعني الاسمي بتقدر مضاف أى دويو كدل أى مال دوتو كمل الخ وقوله على تحرأ غرج به ماعد االشركة والتجسر البيع والشراء لتحصيل الربح وقوله في نقد خرجت الشركة لجوازها عاهوا عموهومتعلق بتجروفي عصني الماعفالنفد متحر بهلافيه والساءباء الاستعانة أوالالة أيمستعانا بهعلى التحر أوهوآ لةالتجرومتعلق تجرمح فدوف أيفكل نوعو به ينسدفع قول من فال ان المرادعلي تجسر مطلق كاهوطاهره فخرج التجسرا لقمدالفاسد واحترز بقوا مضروب عن الثبر والفاوس واحتر زبقوله مسلمعمالوفارضه بالدين وتحوه كا مأتى وقوله بحز ممتعلق بتحرأونو كيل وهوأولى ولابدأن يكون شائعا ولما كان الجزوفي المساقاة يحتمل أن يكون من نخلة أوعد دمن نخلات احتاج الى زيادة شائع والمرادفي الحائط فيخر جمافلهاه بخللف الجزءهنا فاله لاعكن معه تعيين واحترز بقوله من ربحه ممااذاجعل العامل جزأمن رم غيرالمال المتحرفه فاله لا يجوز غمان قوله بج زءمن رجمه يقتضى ان ماجعل فيه الربح لاحدهماأ ولغيرهماليس بقراض حقيقة وهوكذلك وقوله انعملم قدرهماأى قدرالمال المدفوع والجمز المشترط العمامل لأن الجهل برأس المال يؤدى الى المهال الم يح كالودفع المصرة مجهولة الوزن يمل بها ثم الغ على الحواز

أوالا أن الا يخفى أن باءالا أنه هي باء الاستعانة (قوله و به يندفع) الاولى أن يقول وبه يتبين ما قاله الشيخ أحدمن ان المرادعلى يتجر مطلق (قوله فيخر ب الشيخ المندوع فاله فاسدمالي حدفى كل العام (قوله وهوا ولى) وذلك لان تعلقه بتوكيل يؤذن بان ذلك المؤء مدخول عليه ابتداء يحلاف تعلقه بتحر بل اذا تأملت تحدد تعلقه بنجر أولى وذلك لان الحزء المحاهد في مقابلة التحر و يؤذن قطعا بان الجزء مدخول عليه ابتداء قوله ولابدأن تكون شائعا) أى لابقد رمعين من ربحه كعشرة دنا برأى الا أن بنسبه ابقد رسما ممن الربح كلا عشرة ان كان الربح ما تقدينا وفيحو ذلانه عنزلة عشر الربح فقد بر (قوله فيخر ح) تقر يع على قوله احتاج الى زيادة شائع (قوله لان الجهل برأس المال الم يطور وحاصل الموابد والمنافع بان الشيراط علم قدر وأس المال المعارفة درال عن القول) وهو غير ظاهر وذلك لان الربح ليس محدد المحدم ودناعته ادرأس المال الما المال المنافع في المنافع كن المنافع كن المنافع كن المنافع كن المنافع كن المنافع المنافع كن المنافع كان كنيرا أوقل المنافع المنافع كن المنافع كن المنافع كن المنافع كن المنافع كن المنافع على حسبه المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع كول المنافع كول المنافع كان كنيرا أوقل المنافع المنافع كن المنافع كان كنيرا أوقل المنافع كن كنيرا أوقل المنافع كان كنيرا أوقل المنافع كن المنافع كن المنافع كن المنافع كن المنافع كن كنيرا أوقل المنافع كنافع المنافع كن كنيرا أوقل المنافع كنافع المنافع كنافع كنافع المنافع كنافع كنافع كنافعا كنافع كنافع كني كنيرا أوقل المنافع كنافع كنول المنافع كنافع كنافع

(قوله ولومغشوشا) أى ولو كان الذة دالموسوف عانقد مانه بتعامل به مغشوشا فهو مبالغة فى مقد درلامن عام الثعر بف الثلا بلزم أخذا له كم فيه (قوله ورد بلوقول ابن وهب) المناسب أن يقول قول القاضى عبد الوهاب (قوله انماهولا جل الاخراج) أى الذى أو حبد الشار ع والذي أو حبد السار علا يكون الافهار اج كالمكامل لا له عثارة الكامل فلا يكون عالم كالمكامل فلا يحب الزكاة لا نا النصاب لم يكمل (قوله لا نا يكون) أى على أن يكون أخره وقوله على ان أى لا حل أن يزيده (قوله ومثله الوديعة) أى في ذلك التعليل (قوله غان وقع وعل الخ) هذا (ع م م على أنه في المسئلة الدين لا لمسئلة الوديعة فان حكمه السألة أى بتم على أنه في

بقوله (ص) ولومغشوشا (ش) أى ولو كان النقد المضروب مغشوشار بديتعامل به والأفلالانه كالعرض وردباوقول ابن وهب بعدم الجواز غمان الجوازف المغشوش لافرق فيه بين الرواج كالكامل أملا بخلاف مافى بابالزكاة والفرق ان الاشتراط هناك اعماه ولاجل الاخراج وعدمه وأماهنا فالغرض التعامل وهوحاصل والظاهرأ نرأس المال الذي يعطى عند المفاصلة مثله مغشوشا (ص) لا مدين علمه (ش) يعنى ان من له دين في ذمة شخص لا يجوزله ان يقول اله اعلى بالدين قراضا والربح بينا اللهمة لأن و ون أخره على ان يزيد وفي ومثله الوديعة فانوقع وعل عاذ كرعلى وجهالفراض فان الرمع له واللسارة عليه ولاشي من الربع لرب المال النهي عن ربح مالم يضمن ويستمر الدين في ذمة العامل على ما كان والمه أشار بقوله (ص) واستر (ش) ومحل النهى مالم يقبض أو محضره ويشهد لانه قبل ماذكر يحتمل ان بكون أخره ليزيده فيم وأما بعمد القبض ودفعه أواحضاره مع الاشهادعلي واعتذمته منسه فعوزلانة قاءالتهمة فاذاقال العامل قبل التفرق أوبعده اعمل فمه قسراضا صعوكان الربح على مادخلاعلمه والى هذا أشار بقوله (ص) مالم بقيض أو يحضره ويشهد (ش) والاشهاد برجلين أوبرجل وامرأ تين ولا يتصدوران بكون هنابشاهدو عين فهو نظيرالو كألة وقوله واستمر مستأنف وهو جوابعن سؤال مقدركان فائلا فالله فدقلت ان الفراض بالدين لا يصحفا حكمه اذاوقع فأجاب بقوله واستمراه أى واستمر على حكم الدين وهوالمنع مددة انتفاء القمض وانتفاءالا حضارا القد دبالاشهادفا لمنع مقد بانتفاءه فن الامرين معافيكون الجواز بوجودهماأو بوجودأ حدهما وعلى هذا كان المناسب النعيمر بالواولا بأوفأ لحوابات المراد الاحدالدائر وهوصادق بكل منهما فلابدمن انتفائه مامعا كقوله تعالى ولا تطعمنهم أثما أوكفورا (ص) ولابرهن أوود بعة (ش) بعنى ان الرهن لا يجوز أن بكون رأس مال الفراض لانه شبيه بالدين وكذلك الوديعة قاله ان القاسم قال لانى أخاف أن يكون أنفقها فصارت عليه ديناوالمنعظاهر حيث كالكل في غيريد المرتهن والمودع بالفقيل سيد أمين لان وبالمال انتقع بتخليص العمام لالرهن أوالوديه فمن الامين وأمالو كان كل بدالمسرتهن أوالمودع فيتوهم فيهاال وازاكونه لاعتاج فيمه لتخليص فلمنتفع ربالمال بتخليص العامل معان المشهورا لمنع فلذا بالغ على ذلك بقوله (ص) وان سده (ش) أى وان كان كلمن الرهن والوديعة بيدالمرتهن والمودع بالفتم وبعبارة الضمير داجيع للعامل فالمبالغة فى محلها خلافالابن غازى ويتصوركون الوديعة بيدأمن بان أودع لسفرعند عير الردأ ولعورة حيد ثث مان محللانع فالرهن والوديعة حيث لم يقبض وأماالاحضارمع الاشهاد فيهدما فينبغي أن بكون

الواقع ليس قصدهما القراص واغما قصدهما التأخسير بزيادة (نوله مالم يضمن) أى لانه اذاضاع المال تكون المدين ضامناله لكن قديقال هــــلاقــل الرجه وينتقل الضمانعليمه (قوله أو يحضره ويشهد) أى على براءة ذمشه كالفيده كالرم الابي وكالرم مهرام والكن الذي في المواقروا لحطاب انالراد يشهدعلى زنتسه وهو واضم قيما يتعامل بهوزنا وأمالوكان عددا أو بهمافالاشهاد على مايه التعامل وظاهم والمصنف الصعة ولوأعاده بالقرب وهوظاهرالمدونة فأن قمل اذا قبض الدين المنفى كونه دينافلا يحتاح الى اخراحه فألحواب ان القائض لما كان يرد ماقبضه بالحضرة رعابتوهم انقبضه كالاقبض وانوقع بالدين فتعرض 4 لتنفي هـ ذا التوهم (قوله ولا يتصور) أى الهلايتم ورأن يحضره وبقول والله انى رئت ذمتي وقوله فهو نظـ برالو كالة فىأنهـا الاتكون شاهدوعين أى لابته ور أن مقول أشهدنا فيلان على أنى وكلته واللهاني وكانمه (فولهأي واستمرعلى حكم الدين) أى واستمر

القراض على حكم الدين أى الحكم المنعلق بالدين ثم أفول لا يحتى ان هذا يخالف ما تقدم له من قوله واستمر الدين كالقيض (قوله قال لانى أخاف) هذا لا بأنى على تقدير ان بكون بيداً من الاأن بقال خلف ذلك علة أخرى وهوما أشارله بقوله لان رب المال انتفع الخواف في المن وله في المن المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق المنافق المن في المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة وقوله في المنافقة والمنافقة وقوله في المنافقة وقوله في المنافقة وقوله وأمالوكان كل سد المرتمن الخوافق المنافقة في المنافقة والمنافقة والمناف

(قولة لان دُمة المودع بالفقر بيئة) أي وقد قلمنا بشهد على البراءة فلافائدة في ذلك الأن عبر ذكر أنه يكفي فيها الأحضار وان أينضم له اشهادلانها محض أمانة (فوله هذا) أى قوله لأني أخاف جزء عله حاصلة أن علة الخواز مجوع أمرين نفي الخوف ونفي تهمة المتواطق فاذا و-دالخوف أولم يوجدولكن وجدالته اطؤعلى الهماأ حضرها الالاحل محة (٥٠٧) القراض فلا يجوز فاذاعك ذلك فني العبارة

حذف والنقدير قلت هذاأى نفي هداحزءعدلة أى علةالجواز وخلاصة أنعلة الحواز مجموع الامرين فالندع يتعقق بانتفائه وانتفاؤه بتحقق فيصرورتان اما اللوف وإماتهمة التواطؤ على تقدرأن تكون موحودة (قوله في الدالقراض) كذا بفيده برام أىبلد دفع المال والذي يفيده المواق أنهرا حم لماد العسمل في القراض (قوله عاادًا لم وجد)أى وأمالو وحسدفلا يحوز وطاهره ولوغلب التعامل بهعلى التعامل بالضروب واعتمدهذا الفيد عج ولم يعتمده اللقاني والظاهر مأقاله اللقاني (قوله والمذهبأن حكمها واحد) أي وخلاصة كالرمبهرام أن الللف في الكل أى التسير والحلى والنقار أىوالقرضانه لانتعامل بالتبر (فوله وليكن عضى بالعل)أراديه شراء سلع الفراض واذاع لى النقار فقال اس حبيب ردمثلها عندالمفاصدلة عرف وزنها أولم يعسرف (فولهولكن عضى بالعل) الذى هوشراء السلع أى ويفسي فبل العمل (قوله كافي نقل الشارح)الاولى كافي الشارح لانه فى الشارح على ثلاث الكمفية (قوله والكساد) عطف تفسير (قوله وهسذا هوالمسهورالخ) وهومندها بنالقاسم وقال أشهب الحوار وقسلان كانت

كألقيض فى الرهن دون الوديعة لان ذمة المودع بالفتح بريئة اللهم الاأن و فقيضها بالاشهاد فانقلت مقتضى قول ابزالقاسم فى تعليل المنسع لانى أخاف أن بكون قد أنفق الوديعة فتكون علمهدمنا أنالاحضارفها كاف في الجوازوان لم مضم له قبض ولااشهاد قلت هدا حزوع العالة التامة هي ذلا أوانتفاءتهمة تواطئه ماواذا وقع وعل في الوديعة فأن الربح لربها وعلمه النقص كاذكره اسعرفة عن ابن حادث عن ابن القاسم وأشهب ولا بقاله خااف لمامر من أن المودعاذا المحرفهاء خده من الوديعة ان الربح له لان رب الوديعية هناأذناه في العسمل بها على اعتقاد كل صحية القسراض فيكان العامل كالوكيل له بخلافمامر فانماهومحض تعدّمنه وقدعه لءلى أنالر يحله والظاهرأن الرهن كالوديعة فىذلك وأماالدين فقتضي فوله واستمرمالم يقبض أنالر جحلن عليه الدين والخسارة عليه (ص) ولابتبراية، المايه ببلده (ش) يعسى أن الثبرلايجوز أن يكون رأس مال القـراض اذا كانلابتعامل مفى بلدالقراض والافيحوز وقيده ان رشدعا ذالم بوحد في بلدالقسراض مسكوك بتعامله ومشل التبرا لحلى والنقار والمفده مأن حكمها واحد وطاهر كلام المؤلف انه لا محوزا بتداء القراض مذلك والكنءضي بالعدمل كاهوقول ان القياسم في كتاب محمدوقال أصبغ لايفسط علبه أملا لقوة الاختسلاف فيسه كافي نقل الشارح والنقار القطع الخالصة من الذهب والقصة (ص) كفلوس وعرض ان تولى بيعمه (ش) التشبيه في المنع والعدني أف الفلوس الجددلا يحوذ أن تكوف رأس مال الفراض اذاكان يتعامل بها لانما تؤل الى الفساد والكسادوه في الهو المشهور قال بعض ولعل المنع مالم تنفر د بالنعامل بهاوكذلك لايحوزأن كمون رأسمال القراض عرضا ومدخسل فهسه المفاوس الني لايتعامسل بمالان المراديه ماقابل النقداذا كان العامل هوالذي يتولى معمه لان القراض رخصة انعفدالاجماع على جوازه بالدنانير والدراهم وبقي ماعداه على أصمل المنع وسواء كان اسعمه خطب وبالأم لاوتقييدا الخمي ضعيف وطاهره منع القراض بالعرض ولوبيلد لابتعامل فيمه الابه لان القمر اص رخصة فيقتصر فيهاعلى ماوردوا نظر النص الصريح في ذلك وكلام المؤلف فعااذا جعل عن العرض المسعيده والقراض وأماان حعل رأس المال نفس العرض أوقمته الآت أو يوم المفاصلة فلا يجوز ولوتولى سعه غسره وحينشد فيصمر في مفهوم ان يولى سِعه تفصيل (ص) كانوكله على دين أوليصرف ثم يعمل (ش) التشبيه في المنع والمعنى أنه اذاوكله على خلاص دين له على منص فاذا خلصه كان سده قراضا فان ذلك لا يجوز ولو كان الذى علمه الدين حاضرامقرامليا تأخذه الاحكام مالم يقبض بحضرة ربه وكذاك لا يحوز أن يدفع العامل ذهباو يشترط عليه أن يصرفها بفضة ثم يعمل بها قراضا (ص) فأجر مثله في بوليه تم فراض مثله في ربحه (ش) هذا جواب عن المسائل الاربع والعني أن العامل اذا أخذ هذه الاشياء رأس مال القراض وعلى في ذلك فله أجرمسله في ذمة وب المال في توليده بع ذلك وله قراض مشله في ريح المال أى لاف دمسه حتى لولم يحصل ربع لاشيَّه كاماني في الفرق بن

كثيرة فالمنع وان كانت فليلة فيحوز (قوله وتقييد اللخمي) أى فاللخمي فيدالمنع عااذا كان لبيعه خطب وبال وعطف بال تفسير (قوله أن يصرفها بفضة) أطلق المصنف المنع ولم يعتبر تقسيد المنع عااذا كان الصرف بال (قوله فأجرمنه) أى العامل لا المال وقوله م قراض مثله أى المال لا العامل (قوله هذا جواب الخ) هذا حيث باع الفاوس واشترى بمنها نقد افان جعله المنالعروض القراض

فليسله أحروله واعاله قراص المثلف الريح

(قوله أومهمم) أى كقراص مهم فهو بالحرعطف على مدخول الدكاف (فوله أوضمن) هذا حيث اشترط في العقدوأ مالو تطوعه العامل بعد العقد في صحة القراص وفساده قولان (فوله وفي وليه أجرمنله) أى وأجرمنله في توليه ففي العبارة قلب (قوله على حزءمهم) بالتعبير بعنوان الجزئية فلا تكرارمع (٢٠٠٧) قوله كالتشرك (فوله كالذا قال الح) أى فينتذ يكون فوله الى أجل كذا أى من

أجرة المثل وقراضه (ص) كالماشرك ولاعادة أومهم أوأحل أوضهن أواشترساعة فلان م اتحر في عَنهاأ ومدين أومايقل (ش)أى كقراض قال الدُفيه شرك فالمشبه محذوف وجلة الدُفه شرك مقول قول محذوف وهذا مشسمه عافيه قراض المثل مع أن مسمثلة استرسلعة فلان ثم التجر بثنها بمافعة أجرمثلافي وليه وفراض مندله فيعله فالتشيمه بقوله ثمقراض مثله فيرجعه وفى توليه أجرمثله ولوقال اعليه والرج مشترك فانه حائز لان العرف بنسد التساوى فليس فيمحهل ولفظ شرك يطلق على الكثير والقلمل الاأن يكون لهم عادة فمعمل علمها وكذلك لا يحوز القراض على جزعمهم كفوله اعلى مذاللال والدفر بحمدة ولاعادة وتكون فاسدا وله قراض المثل وكذلك بكون القراض فاسدااذا وقع الى أجل معلوم لان عقد عسير لازم وهو رخصة فلكا واحدمنهماأن بفكءن نفسهمتي شاء فاذاوقع الى أحل معاوم فقدمنع نفسهمن تركه كالذا فالله اذاكان رأس العام الفيلاني فاعيل بالمال أواعل بهسينة من وقت كذافانه لايحوز والعامل قراض منسله وكذلك بكون القراص فاسد ااذا اشترط رب المال على العامل أن يضمن المال اذا ثلف أى رأس المال لان ذلك لس من سنة القراص وله قراص المسل اذا علولا يعدمل بالشرط اذانلف المال وأمالودفع المال العامل وطلب منه صامنا يضمنه فيما بتلف بتعديه فينبغى جوازه كانقله الزرقاني عن بعض شبوخه وكذلك بكون القراض فاسدا فيااذادفعمالالا خرعلى النصف مشلاعلى أن يشترى عبدفلان مويسترى بعدما بيبعه بثنه 'نانسافهوأجمير فى شرائه و بيعمه فله أجرمناه فى توليمه وله الراض مثله فى رجمه فقوله أواشـ تر أىأوفراض قالفيه اشترسلعه فلان الخفالمعطوف محذوف وجلة اشترمقول القول وكذلك بكون القراض فاسدااذااشترط ربالمال على العامل أن يشترى بالدين فاشترى بالنقدفانله قراضمه له وأماات السترى بالدين فان الربح له والحسارة علسه لان الثمن في رص في ذمنه وكذلك بكون القراص فاسدا اذاء عن رب المال لاعامل فوعاو كان ذلك النوع ف نفسه مقل وجوده سوامنا اف واشترى سواه أولم يتحالف واشتراه وكلام تت موهم أن الفساد مع المخالفة وانهاذا اشترى مااشترط علمه فان القراض معيروهوخ الاف المعمد كايظهرمن كلام أبى المسن والشيخ الولوف شرح هذاالحل والمراديم أيقال مانو حدثارة ويعدم أخرى وليس المراديهما وحدداعا الأأنه قلمل قال المواق ونص المدؤنة قال مالك لا ينبغي أن بقارض رجلا على أن لا يشترى الاالبزالا أن يكون موجودا في الشناء والصيف فيحوز ثم لا يعدوه الى غيره الباجي فان كان بتعدد راقلته لم يجزوان نزل فسيخ اه وفيسه فراض المدل كاذ كرما لمؤاف وذكره المواق قبل اه وبعبارة أوبدين أوما تقدل أى وخالف فالحسارة عليمه وفي الربح قراض المثل وان لم عالف في مسئلة الدين الربح العامل والحسارة علم وفي مسئلة ما يقل الخسارة عليهماوفي الريح قراض المثل (ص) كاختلافهمافي الربح وادعيامالايشبه (س) ليستهذه الصورة فاسدة واعماالتشيبه في الردالي قراص المسل والذاعدل عن العطف كمافي الذى قسله لاتشمه والمعسى انهمااذا اختلفا بعدالمل فيجزء الرجح فقال العامل على النصف مشداد وخالفه رب المال وادعى أفل من ذلك وأتى كلمنهما عالا يشبه فأن العامل يرد الى قراص

حبث الشروع والأفالانقضا الس محدودا يحد وأماقوله أواعلى سنة من وقت كذا أى أوسنة مدون قوله من وقت كذا بخد لاف مااذاقدلهاعله فالصيف فقط أوفى موسم العمد أونحوداك عابعين فسه الزمن للعمل ففسه أجرة المثل والفرق بسه و س الذي قبلهأن هذاأشدفي التعمر وذلك لان المال سده في هذا القسم وهو عنوع من العمل مخلاف مااذا قال اعلى به سنة من الآن أواعل مه سدنة فان المال الذي سده السي محموراعلمسه وأماقوله اداجاء الوقت الفيلاني فأعلمه فأنهوان كأن عنوعا من العمل فيما بهده فهومطاق النصرف يعدذلك فكان أيضاأخف بمايعمل يهفى الصف (قوله وله قراص مئله في رجه) طاهر العسارةر بح هدده السلعة ولسكذلك بل الرادر مح المال المتحر مه بعد (قولة فانة قراض مثله) أى والخسارة علمه (قوله فان اشترى بالدين الخ)ومثله مااذااشسترطعلمه الشراء بالنقد فاشترى بالدين فهذه ثلاث صور وأماان أجره بالشراء بالنقد فاشترى بهفا لوارظاه رفان اشترط علمه أنلاس عالاردين فماع بالنقد فذكر تت أنفه قراض المثل وذكرالمواقأن فسه أحرة المشل وقد تعرض ابن أجى للخلاف فسه ذاك ولكن المطابق لقول المصنف

وفيمانسدغيره أجرة مثله القول بأن فيه أجرة المنل وأمالو باع بالدين ما اشترط عليه سعه به أو سعه بالنقد فهل مثله يكون الربح له والخسارة عليه موفه الظاهر أمه أحرة المثل وأمان السترط عليه معه بأن بيه عبالنقد وباع به فهذا شرط لاتأثيرله (قوله وليس المراديه ما يوجد دائماً الاأنه قليل) أى لان ذلك فيه أجرة المثل وهوما أشار له في المدونة من قولها اذا قارضه على أن الا بشرى الاسلعة كذا وأيس وجودها عامون أن فيه أجرة المثل أه (قوله ولذلك م فسخ اه) أى كلام المواق وقوله بعد اه أى كلام عج الناقل

الذلك (قوله فالقول قول العامل) طاهر عبارته مدون عين في ذلك (قوله على ظاهر المدونة) أى مالم يكن الفساد لاشتراط على بده كان يشترط عليه أن يخيط فانه حيفت في مرفق أحق به من الغرماء لانه صانع وهل أحقيته به في القابل الصنعة أوفيه وقيما بقابل على القراص قولان ومقابل ظاهر المدونة أنه أحق أيضا بأجرة المثل اذا كان الميال بده حتى يستوفى أجرة مثله (قوله ضمرغ سره لها) أى المسائل المنقدمة والالزم الخلوعن العائد وقوله لاقتضائه قديقال في ٧٠٠) لانسلم الاقتضاء وذلك لان المعنى وفى فاسد تعلق

الفساد بغبره أجرة مثله ولااقتضاء فىذلك وقوله أوبدل من فاعله لا يخف أنه على المدلسة مكون الضمر فغرراحعا للسائل المتقدمة لالماوالمعنى صحيح فلا اقتضاءلان المعنى وفي الذي فسد الذى هوغدير ماتقدم ولايصح ترجيع الضمرلاالكن في حاشية اللقاني لابصع أنهامدل من الضمير المستترفي فسدلابدل كل ولامدل اشتمال وهوظاهم ولابدل غلط ولانسيان ولامداء لانها لاتفعى الكلام الفصيح (قوله حصل ما مصدرية) أى والمصدر مضاف الفظ غبره وبحتمل وحها آخروهو أنه بعد تأو بلماوما بعدها عصدر وبؤول المصدر باسم فاعل و يكون غيره بدلامنه عائداعلى المسائل المنقدمة (أفول)و يصح أن يجعل غبرمخبر مبتدامحذوف والضمير عائد على ما تقدم من المسائل أو منصوب عــلى الحال من ما أو ضمرها ويصم الحرعلي أنهصفة لما أوبدل منهاعملي أنها نكرة وضمير غييره عائد على المسائل المنقدمة ولايصم الحرعلى أنهصل لماعل انماموصولة لانالمعرفة لاتوصف بالذكرة وغسرلاتنعرف بالاضافة فيمثل هذاالموضع بأتفاق وانماالخ للاف فيها اذاوقعت بين صدين (قوله بأن لا يكون بنصب

مشله فان ادعياما يسبه فالقول قول العامل لانه ترج جانبه بالعل فان ادعى أحدهما مايشمه فالقول قوله وأماان كان الاختسلاف منهم اقبل العمل فالقول قول وسالمال أشبه أملاكا مَانِي لِلْوَلْفُ (ص) وفيم افسد غيره أجرة مثله في الذمة (ش) يعني أن القراض الفاسد عال كونه غيرالو حودالسابقة وبأنى أمثلته تكون فيمه أجرةمشله في دمة رب المال وسواءحه ل ربع أملا يخسلاف قراص المثل لايكون الافى الربح فأن لم يحصل ربع فلاشئ فيه ويفرق بينهما أنضابان ماوج فسمقراض المسل اذاع شرعلم مفي أشاء العمل لايفسخ العمقدو بتمادى العامل كالمساقاة الفاسدة بخلاف مالو وحب فمسه أجرة المثل فان العقد يفسي متى عثر علمه ولا عكن من التمادى وله أجرة مشله و بأنه أحق من الغرماء اذاو جب قراض المثل وهو أسوتهم ف أجرة المثل على ظاهرالم دونة والموازية ويعبارة مأهنا واقعمة على الفاسد من غسرالمسائل المتقدمة فلايصر حوعضم مرغره الاقتضائه أنفى المسائل المتقدمة أجرة المدلوليس كذاك وهد ذاعلى انغيره مرفوع على أنه فاعل فسدأ وبدل من فاعله والخلص من هداجعل مامصدر بة فالمعنى وفي فسادغ مره أحرة مثله (ص) كاشتراط بده أومراح عته أوأمينا علمه بخلاف غلامغ مرعين بنصيبله (ش) هذاشر وعفى الكلام على الاماكن التي ردالعامل فيهاالى أجرة مثله والمعنى انربالمال اذا اشترط على العامل أن تكون بده معمه في المدع والشراءوالاخذوالعطاء فيمايتعلق بالفراض فانه بكون فاسداا افيهمن التحجير ويردالعامل فيده الحائج ومشله فالشرطمن رب المال والضمسر في مدمر ب المال و يصدق كالرم المصنف أيضاع ااذا اشترط العامل يدرب المال وهوصهم أبضا وكذلك يكون القراض فاسداورد العامل فيسه الى أجرة مشله اذااشترط رب المال على العامل أن لا يسع شدا من سلع القراص ولايشترى شيأ القراض ولابأ خذولا يعطى القراض الاعراجعته أواشترط رب المال أسنا على العامل لانه خرج مذلك عن سسنة القراض ويرجه علهامل الى أجرة مثله لانه لمالم يأتمنه على القراض أشسه الاحمرالاأن بكون ربالمالدفع العمامل غسلاما يعل معسه فععوز بشرطين الاول أن مكون غيرعن الثاني أن لامكون شصعب المديان لامكون شصعب أصلا أو شصيب للغ الرم أماان كأن نصم السدفائه بفسد الفراض وكان للعامل أحرة مشله وزاد بعضهم شرطا الما وهوأن لايقصدر بالغسلام مذلك تعلمه والافسد القراص وكأ فالمؤلف لم يعتبره فلمنذكره فقوله سصيب أي بجزام نالر بح أى ان حعل جز أفلا بدأن بكون العد الم في مل النصف غسرشرط (ص) وكان يخبط أو يخسر زأو يشارك أو يخلط أو يبضع أو يزرع أولايش ترى الى بلد كذا (ش) هذا معطوف على قوله كاشتراط يد والمعنى اله لا يحوزلوب المال ان يشمرط على دالعامل والقراص فاسدمع الشرط المذكور وللعامل أجرة مذله كا اذااشترط عليمه ان يخيط ثماماأو يخرزنعالا وماأشميه ذاكأو يشارك عالمن عندالعامل أو اشترط علمه أن يشارك غيره وأمامن غيرشرط فسيأتى أن العمامل أن يشارك باذن رب المال

أصلالن) وانعانص على المتوهم لانه ربعابة وهم عدم الحواز حيث اشترط للغلام لانه اشترط علمه قدر زائد (قوله أن لايق صديد التعليم) أى بل قصديه اعانة العامل (قوله وكائن المؤلف أبعتبره) أقوله و بعض الشراح اعتبره (قوله أو يخرز) أى ما يتجرفيه من حلود ولوحد ذف المصنف قوله أو يخرز استغناء عنه عاقبله ماضره لان الخرز الخياطة قال الشاذلي يخرز بضم الراء وكسرها اله ولا يكون مضارعه بفتح العين (قوله أواشترط عليه أن يشارك الح) فان قلت أى فرق بين الشركة والخالطة قلت في صورة المخالطة ما يخص

حدة مالاعامل من الربح ف كلهاله أى العامل ولا يقسم بينه ما الارج حضة رب المال وأما في صورة الشركة فدة سم بينه ماربح المصنف (قوله أو السبرط عليه ال يخطط المال عالم عليه المال المن عندالعامل أو مال بيده قراضا لاحد غسيره (قوله وأما ان لم يشترط الخ) المال ان المسائل ثلاث اما أن يدخسل على شرط الا بضاع وهي مسئلة المصنف واما ان يقول له أيضا في المال واذا أيضع وكانت بشرط و إما ان يضع بغير اذن رب المال واذا أيضع عند اذن رب المال واذا أيضع (٢٠٨) بغير اذن رب المال وتلف المال أو خسر ضمن الماسادة وان ربح وكانت

أواشترط عليه أن يخلط المال عاله أوعال قراض عنده وأمامن غيرشرط فله الخلط كا يأنى أواشترط رب لمال على العامل الأبضاع عال القراض في عقدة القراص أى أن يرسله أوبعضه مع غيره يشسترى بهما يتجرفهم وأماان لم يشترط علمه الابضاع فله ذلك باذن رسالمال أواشترط علمه أنيزرع من مال القراص لان ذلك زيادة ذادهار بالمال على العامل وهو عهافى الزرع وأماان كأن على معدني أن ينذق المال في الزرع من غديراً ن يعمل به مده فلا عتنع الاأن يكون العامل عن له وحاهة أو يكون الزرع على قل في تلك الناحية أواشترط عليه أن لايشةرى بالمال المدفوع لهشيأ الابعد بلوغ الملد الفلاني ثم بعد ذلك يكون مطلقا مدهلان فسه تحصراعلى العامل وهدذاغيرمكر رمع قوله أومح لالانمعناه انهعين محلاللتجرف مولا يتمرو واحد دمنهما معقوله كانأ خذمالاليخر جاللدو يشترى لانهذاعين محلا يشترى منهويفهم من كالرمه أن تعيين ما يتجرف عمن عرض أورق في أوغيرهما غيرمضر وقوله (ص) أو يعد اشترائه ان أخبره نقرض (ش) معطوف على قوله وكأن يخبط أويخرز والمعنى ان الشخص اذااشة ترى سلعة وعزعن نقد عمافقال لاخرادفع لى مالالا أنقده فيهاو يكون قراضا بينماعلى النصف مشلافان ذلك لا يجوز ومكون قرضاعل مالدخوله على السلف فيلزمه ان مرده السه والربح للعامل والحسارة علمه أمالولم يخيره بشراء السلعة ولقال له ادفع لى مالاو مكون قراضا المننافاته جائز فالربعض من حشاء ونسخة الواوأحسن من نسخة أولايمامها أنهمن جلة ما تجب فيه أجرة المشهل وليس كذاك بل ذكرها هنامشوش تأمل اه لكن الأيهام السذكورما يكون الافىأول وهملة وأمااذا نظرلا خراامكلام فلااذقوله فقرض يدفعه موالله تعالى أعلم ولذاقال بعضهومعطوف على مامر والمشاركة بينهو بين ذلك في عدم جواز كونه قراضا لافي غديرذلك من الاجرة لتصر يحمه بقوله فقرص وليس المراد بقوله فقر ص انه صير بل المرادبه فقرض فاسد فالزمه مشال ذلك لكرن مافية ممثلما وبلزمه رده على الفور (ص) أوعين شخصاأو زمناأومحالا (ش) هـ ذاعطف على ماقب له من الفساد أى فيكون القراص فاسدافي هـ نده المسائل متهااذا شرط رب المبال على العامل أن لا يشترى أولا يسمع الامن ذلان الفي لا في فان نزل كان فاسد أولاعامل أحرة مشاله وعلة الفساد التحميعلي العامل وكذلك اداا شترط علمه أنالا بتجرز بالمال الافي أيام الصيف أوفي الشناء وفيه أجرة المثل كامر اذا أجله وكذلك يكون القراض فاسداذا شرط وبالمال على العامل أن لا يتجر بالمال الافي الحسل الفسلاني وللعامل أجرةمند له والربح والخسارة لرب المال ﴿ تنبيه ﴾ ذكران غازى فى قوله أوزمناما نصه تحرير عجسي في ان تعمين الزمان من قبيل ما يترجي فيه أحرة المثل كان القراص الى أجل من قبيل مائتر حير فيه قراض المنطل وتصور الفرق بينهما جلى اه أى اذا لاول عين فيه زمانا صادقاعلى

المضاعة باحرة كان للمضع أجرته فيذمة العامل واذا كأنت الاجرة أكثر من حظ العامل من الربح فيحسله حظهمن الربح مدفعه فما علممه من الاجرة و يغمرم الزائد وانفضاهاالر بحففضلالرب المال لاالعامل لانه لم يعسل شهيماً وان أنضع مكارمية دون أجرفااعامل الافلمن حظهمن الربح واحارة مثل الذى أيضع معه أنالو كان استأجره لانهل منطوع الالاعامل وذوالمال رضى أن يعلله فسه بعوض قاله ابن عرفة و بعضه في أبي الحسن (قولاعين محلا للتحرفمه) والتحر السع والشراء (قوله عسن محسلا يشترى منه) أى نقط أى لا يقع فيسهالا الشراء فقطلا التجرالذي هو مجموع البسع والشراء (قوله فانه جائرً) عبرعن ذلك بهض الشراح بقوله فقراض معيم ولكنهمكروه فاذا أربد بالجوازعــدم الحرمــة توافقت العبارتان (قوله وأسغة الواوأحسن) قال الشيخ أحد الظرف معمول لفعل تحمذوف معول اشرطمقدروحوابه فقرض وان أخسير شرط في الحسواب والثقدير وانانعقد أىالقراض بعداشتراء العامسل فهوقرض ان أخبره بالشراء (قوله بلذ كرها هنامشوش) ظاهرالعبارة لوجه

آخر غسيرالا بهام المذكورواعله أنه بكون في المكادم تناقض من حيث ان مفاد آخره وهوقوله فقرص متعدد مناف الفاد أوله ولعله أشاد الى ذلك بقوله تأمل (قوله المكن الايهام) مرتبط بقوله لايهامها قاطع النظرى قوله بلذكره المدوق فوله المكادم ببطل ذلك يدفعه النظر فوللا المدفع بل ذلك يحقق المناواة على ما أشار الده بقوله قامل (قوله والمشاركة الخر) في ذلك شئ لان سوق المكادم ببطل ذلك (قوله بل المراد فقرض فاسد) بل وقراض فاسد والحاصل أنه جمع بين أمرين قرض فاسد وقراض فاسد بلزمه ردم لده عاجمة الالمراد فقرض فاسد المامل مدة كالقرض لانه لم يقم على الفرض والربح للعامل والخسارة عليه (قوله و بلزمه رده على الفور) هذا عمر ويان منافع بدا أمرين قرض والربح للعامل والخسارة عليه (قوله و بلزمه رده على الفور)

الفساد (قرله كالنشر) الكاف اسم مبتدأ مؤخر بمعنى مثل لاحرف (فوله وجاز جزء فل أوكثر) ذكره التعميم صريحافى قوله سابقا جزء لانه نكرة في سياق الاثبات فلا نفيد العموم وهذا أولى لعدم تكراره (٢٠٩) (قوله لان الربح غير محقق) بخلاف الهدية المحققة

في المالقرض (قوله خلافالابن حبيب الخ) أى فيردعليه وثالث العلة أى الني هي قوله لان الربح الخ (فوله يرجع للرجع)أى المفهوم من فوله حزء (فوله على المشهور) ومقاطه مافي الاسدية منأنه لايجوزاشتراط ذلك على واحد منهما (قوله ولا يؤدى ذلك) أي اشتراط الزكاةعلى واحد منهما (قوله يرجع الى حزءمعاوم)أى حزء الزكاة رجع الى حزء معاوم واذا ر حديم حزء الزكاة الى حزءمع اوم فمعلممسه القراص معزءمع الوم وهو تصف الربح ماعداريع عشره (قوله وان لم أيح س) شمل صور مألو كان المشترط رب المال وقصرابلخ ورأسماله عن النصاب ومالوتفاصلا قسل الحول سواء كان المشيرط العامل أورب المال ومالؤ كان العامل عن لم تحب علمه الزكاة لرق أودين أو كفر (قوله وهوواحدمن أربعين)واغيا كانرب المال بأخذ ديمارا كاملا فسلاأو حوبوان كان القياس مقتضى أخسده اصف دينارمن حصيته فقط لانه الماشترط على العاميل صارحقاله وليس أحمن ل يم الاماعدامفان وحستعلمها مآلاشتراطهاعلى العامل دفع الفقراء دينارا وحست من حصته من الزيح فالدنسة عشرول به عشرون وان وحبت على ر مه فقط أخر جالعامل نصف ديثار للفقراء وانوجبت على العامل فقط أخرج نصفه للفقراء وباقمه لريه وكذا

متعدد كالاتشترالافي الصف والثاني عن فسه زمانالا بصدق على متعدد كاعل فيه سنة كذا أوسنة من يوم أخذه (ص) كان أخذما لالبخر جلبلد فيشترى (ش)صورته اشخص دفع مالا لا خرليشة ترى به صنفاو حوده في البلدالف الافي ثم يحلبه الى بلدالقراص فانه لا يحوزو يكون للعامة أجرة مشله وبقولنا تم يحلبه الى بلدالقراض يندفع تصيرار هده مع قوله سابقاأ و لانشيترى الى ملد كذالان هذا حرعله في ابتداء التحروقي محسله وماسيري حرقي ابتداء التحر (ص)وعليه كالنشروالطيّ الخفيفينوالاجراناستأجر (ش) الكاف اسملاحرفوالمعنيأن العامل يلزمه أن بعمل تنفسه الشيء الخصف كالنشروالطي لحريان العادة بذلك فلواستأجر على ذلك فان الاجرة تكون علمه لافى المال ولافى رجه ومثل ماذكره النقل الخفيف وأما ماحرت العادة أن لا شولاه وتولا هوهو من مصلحة المال فسلة أجره ان ادعى أنه عمله لبرحم بإجره وخالفه دربالمال بممن لاتهادعوي بشيئ معروف فتتو حمه علمه الممن حيث كانت دعوى رب المال أن العامل نض على أنه على وحه المعلى وف وأماان كان لسكوته فلا يحلف (ص) وجاز بجزءقلأوكثرورضاهمابعــدعلىذلك (ش) اعــلمأنالقراضليسمنشرط صنهأن يكون بجز محدود لابتعدى بل يحوزأن مكون الخز والمسترط للعامل كثيراأ وفلملا معلوم النسسية كالربع أوالملث وماأشبه ذاكمن الاحزاءو يجوزأن بتراضا يعد العمسل على جزءقليسلأ وكثيروهوآلمرادياسم الاشارةغ مرالخزءالذى دخلاعليسه لانالر بح لما كانغسير محقق اغتفروا فمهذلك خسلافالان حمس في منعه الزيادة بمشد العمل وأما يمسدا لعقد وقبل العمل فلا شوهم المنع لان العقد ليس لازماف كانه حما أبتدا الآن العقد (ص) وزكانه على أحده ما (ش) الضميرف ذكاته يرجع الربيح والمعدى أن ذكاة ربح المال يجدوز اشتراطها على العامسل أوعلى رب المال على المشهدور ولادؤدى ذلك الى قراض بحز عجهول لانه يرجع الى جز مع اوم وهور سع عشرال بح وأمارأس المال فلا يحوزا شستراط زكاته على العامل اتفافا (ص) وهو للشــترط وان لم تحب (ش) ينبغي أن يعود الضمرعلي جزء الزكاة على حدف مضاف أى نفع جزء الزكاة والأفالم الغُسة مشكلة لان الزكاة اذا وجبت كانت الفقراءلا للشترط والمفع محقق وهوتوفير حظممن الربح بعدم أخذ جزء الزكاة منهأ والواووا والحال فاذا اشترطت الزكاة على العامس فانه يخرج وبع العشر وهو واحدمن أربعين مثلا من حصة العامل ويعطى لرب المال فمكون العامل من الربح تسمعة عشر ولرب المال من الربح أحد وعشرون جزأ حدث لم تجب الزكاة مان تفاصلا قبل مرور حول من يوم عقد القراض (ص) والر مح لاحدهما أولغيرهما (ش) يعنى أنه يجوز اشتراطر بح القراض كلهارب المبال أوالعامل أولغيره مالانهمن باب التبرع واطلاق القراض علمه حمنتذ مجازكام في تعريف ابن عرفة للفراض والزمه ما الوفاء مذلك ان كان المشترط له معمنا وقيال ويقضى به ان امتنع الماتزم منهما فأن لم يقبل المعين فأن كأن هنال عرف بقدر ما للعامل من الربح في مثل ذلك القراض عمل به والافهل بقسم الربح بينه ماسو به أو بكون كقراض وقع بجزء مبهم وأماان كان اغبرمعين كالفقر اءفانه يجب من غيرقضاء (صر) وضمنه في الربحله انام ينفه ولم يسم قراضا (ش) يعني أن العامل بضمن المال اذاأ خذه على أن الربح كالمله لانه حينتذ يشب والسلف اللهم الأأن ينهى العامل الضمان بان يقول عندأ خده المال أنالا ضمان على في المال اذا تلف وكذاك لاضمان علمه اداسمي المال قراضا أي ولوشرط علمه الضمان

(۲۷ - خرشى سادس) تجرى هذه الصور الاربع اذا اشترطت على ربه (قوله والافهل الخ) الظاهر الاول وهوأنه يقسم الربح بينهما لان عدم قبوله صيره عثابة الهمة لهما (قوله ان لم ينفه) ول اشترط عليه الضمان أوسكت عنه

(قوله و يكون قراضافاسدا) لكن هل الربح كله العامل علا بعاشر طاه أوفيه قراض المثل القوله قراض فاسدد كره عب والظاهر الأول في تندسه في فهم من كلامه عدم ضمان العامل ان اشترط الربح لربه وهو كذلك لبقائه على الامانة وكذا ان شرطاه لاجنبي والظاهر أنه لا يتأن يكون عينا عليه وأن لا يقصد تعليه لان المشترط هنا العامل والظاهر أنه يشترط في شرطه على الدابة أن يكون محانا أيضا كافى عب (قوله عجانا) به بندفع تكراره في معنوله يخلاف غلام غير عين بنصيب له (قوله أودابة لرب المال) اعلم أنه لا فرق بين أن يكون كل من الغلام والدابة معينا أم لا وان كانت الاضافة تفيد النعيين الأأن غير المعن أحرى ولا يتعين شرط الخلف في اعين (قوله وان عالم المنافية علم مقوم في العين المنافية قامين (قوله أودان عان منافية علم مقوم في العين المنافية وكان ذلك قبل شغل أحدهما في معينا في اعين المقوم في اعين المنافية وكان ذلك قبل شغل أحدهما في معينا في اعين المقوم في العين المنافية وكان ذلك قبل شغل أحدهما في معينا في المنافية وكان ذلك قبل شغل أحدهما في المنافية وكان ذلك قبل شغل أحدهما في المنافية وكان ذلك قبل شغل أحدهما في المقوم المنافية وكان ذلك قبل شغل أحدالها في المنافية وكان ذلك قبل شغل أحدالها في المقوم المنافية وكان ذلك قبل شغل أحدالها في المنافية وكان في كان في المنافية وكان في المنافية وكان في كان في كان

أى و يكون قراضا فاسدا (ص) وشرطه عل غلام ربه أودابته في الكثير (ش) يعني أنه يجوز للعامل أن يشترط عمل غلام رب المال مجانا أي يعمسل معده في مال القراض أودابة رب المال حث كان المال كثيرا والعطف ماو رقتضي أنه لا يحوز اشتراطهم امعاولدس كذلك اذبحوز اشتراطهمامعاحيث كانايسيرين بالنسبة لمال القدراص والطاهرانه ينظرف السارة والكثرة للعرف (ص) وخلطه وان عاله (ش) عطف على جزءاً ي و جاز للعامل خلطه من غير شرط والافسد كأمر (ص)وهوالصواب ان خاف بتقديم أحدهما رض) أى وخلط مال القراض هوالصواب انخاف العامل بتقديم أحدد المالسن في المسع والشراء رخصالك ال الاخروبكون مااشترى من السلع بينهماعلى الفراض وهل معدى الصواب أنه يحبأو يندب قولانو مننى علم مالولم مخلط فصل خسر فعلى أنه محب يضمن وعلى أنه سدب لا يضمن فقوله رخصاأى أوغلاء أى رخصافي البيع أوغلاه في الشراء فلافر ق بن البيع والشراء فاقتصاره على الرخص كالمدونة بعلمنه ممقادله وهوالغلاولا يتوهم منسه صمغة ترجيم لان اصطلاح المؤلف في صبغ الترجيع مضبوطة ليس هذامنه نم لوقال على الاصوب تأتت صيغة الترجيج و كلام الساطى فيه نظر (ص) وشارك انزادمؤ جلا بقمته (ش) بعني أن العامل بشارك ر المال بقمة الدين المؤحد لفاذا كان رأس المال مائة فالسيرى العامل سلعة بما تتين مائة حالة ومائة مؤجلة فان المائة المؤجلة تماع الات بالنقدويشارك العامل رب المال بنسبة قيمته من مال القراص والدين المؤجل فاذا سعت المائة المؤحسلة بخمسين بالنقد فاله يكون شريكا الراسالمال بالثلث ان الموازواذا فومت المائة المؤحلة فاعاتقوم بعرض عمقوم العرض سقد فيكونشر بكابنسبته فالفالموضيح ومناللؤ والمؤد الانالدين على الحاول غراضها على أن القبض مكون شأ بعدشي فقوله بقمته متعلق بشارك أىشارك بنسبة قيمته ومفهوم مؤجلا أنهاذازاد حالالا يكون الحكم كذلك وهو كاأفهم وذلك أنه بشارك بعدده وحكم الزيادة مطلقاعدمالخوازومحل المشاركةأذا اشترىالسلعة لنفسهوأ مأاذا اشستراهاللقراض فيتعبر ربالمالبين أن يكون شريكامعه أويدفع له قيمته ويكون جيم مااشتراه بالحال والمؤجل قراضا (ص) وسفرهان لم يحجر عليه قبل شغله (ش) يعني أن العامل يحوزله أن يسافر بالمال فبلأن يجبر عليه ربه فان حرعليمه قبل شغل المال فليسله أن يسافر به وليس لر بالمال أن يحدر علمه اعدشغل المال من السفر مه وسواء كان المال قلمل أوكنيرا وسواء كان السيفر بعمدا أوقر يباوسواء كان العامل من شأنه السفر أم لا للزوم العمل بالشغل (ص) وادفع لى

أوبعد شغل أحدهما ووحب لصلحة مسقنة (فوله أنه يحبأو سدب) أى مالنسمة لتقديم مال القراض على ماله أى فالوجوب والنسدب متعلق بتقدع مال القراضعلي ماله والفهوم من كالامغيره اعتماد الوحسوب وانخاف بتقديم مال القراض رخصماله لمحساذ لا يحب علمه تمسة ماله (قدوله مضوطة) عراحعة مانقدم الشارح تعلم أنهاغرمضوطة (قوله وكالام الساطى فسه نظر ) أى فانه فال ولونكر الصواب لكانأحسن لان كلامه بشمر بأنه مختارمن خلاف أىلايم امه أنهامسغة رجيم (قوله تباع الاتنالنقد) فممع قوله بنسمة قعته أى الدين المؤحل تناف فالعمارة الثانمة هي الصواب وعمكن ترجيعهاله بأن مراد مقوله شاع الآن بالنفدأى تقوم بالنقد بواسطة تقوعها بالعرض وقوله منسمة قمته أى قمة المؤحل المشارلها بقوله بالنقد وقوله والدين المؤ جلأى قيمةالدين المؤحل وقوله فاذاسعت أىقومت أى واسطة تقو عها بالعرض (قوله بكون شمأ بعدشي) أي كان

مقولوا كل شهردينارفيقدرأ نه وقع ابتداء على ذلك المعنى وبقوم بحسبه (قوله وحكم الزادة مطلقا) بتأمل فيه فانه فقد مرجع للخلط وهوجائز (قوله ومحل المشاركة الخ) أى سواء كانت المشاركة بالعدد أوبالقيمة (قوله بن أن بكون شر بكامه ه) أى بنسبة قيمة المؤجل الحراس المال أن يكون شر بكامه فانه يكون شر بكامه ه) أى بنسبة فيمة المؤجل الحراس المال أن يكون شر بكامه فانه يكون شر بكامه ها المالة عدد المؤلفة على المؤجل والما يفتر قان في الذا اختار ربه أن يكون شر مكامه عدد المؤلفة عدد المؤلفة ويدفع له قيمة أى فيمالذا كان يؤجل وأما بحال في عدد المؤلفة المؤلفة ويدفع له قيمة أى فيمالذا كان يؤجل وأما بحال في عدد المؤلفة المؤلفة ويدفع له قيمة عن المؤلفة المؤلف

(قوله فهل تكون السلعة الخ) أى ويكون القراض فأسدا (قوله واذا عين المائع الخ) قدسمق منى في تقريرهذا المحل استنطهاره ثم ظهر لى أنه لا يصم لان مسئلة السنرسلعة فلان نمال فيها الشترسلعة فلان ثم المجربة فها فالتجرواقع بعد يحلاف ماهذا فالتجره وشراؤها و بيعها لاربع لا انه واقدع وحدد وقوله فله أجرة المنسل محتمل لامرين لان يكون قراضا فاسداوله أى العامل أجرة المثل وهدا الماله والمال وهدا السلعة تكون السلعة تكون السلعة تكون السلعة تكون السلعة للرب المال

وأقول الظاهرأنه حدث كان العقد وقدع على أن مدفع له المال قراضا على أن يشترى ماذكر أن يكون قراضا فاسداولاعامل أجرة المثل لانهمن غيرالمسائل التي حكم فيها بقراض المثل لان المسنف لم محصر المسائل التي فيهاأ جرة المثل وحصرالمسائل التي فيهافراص المثل (قوله ورده بعب ) ظاهره ولوقل والشراء فرصمة (قوله ان يسع عروض القسراض) لبيان الواقع لان البيع في القسراض لابتعلق الابالعروض (قوله ولا يضمن) نسخة الشارح فيهاز مادة بعدهمذه الكلمة وتلك الزيادةهي قوله ولدساله السع بالدين وحيشذ بتضم قول الشارح بعدوالالحاز سعمه بهماأى بالعروض والدين (قوله وذكرصفته الخ) لا يحنى أن الاولىأن يحمل الماء للسيسة فلا يكون صفة (فوله ان كان عن الخ) فيسه اشارة الىأن اسم كان المائد على المبيع على حذف مضافأى انكانءن هـ ذالبيع وان ألف الجيع نائس تعنالف المه أىجمع مال القراض أوأنأل للعهدأى العهدا خارجى المعلوم من المقام (قوله لاللبيع) أي لالكونه ينوى معمه وهو باقعلي القراض (قوله وأحده)أى المؤجر

فقدوجدت رخيصا أشتر به (ش) عطف على فاعل جازيعنى أن القراص يجوز في هذه الصورة وهيأن يقول شخص لا تخراد فعلى مالاقراضا فانى قدوحدت سلعة رخيصة أشتريها به وبكون المال فراضا مثنا اذلاتهمة حنثذ بخلاف مامر في قوله أوبعد اشترائه ان أخبره فقرض فالهلا يحوز لدخوله على السلف وهذاحيث لم يسم السلمة ولاالبائع فاله الشارح قبسل هدذاالموضع والمواق هنافاذاسي السلعة أوالبائع فهدل تكون السلعة لرب المال وعليسه للشترى أحرة بولية الشراء أوتكون للشترى وماأخه ذءمن القراض فاسمد واذاعين الباثع فهـي كسئلةاشترسلعة فلان فيكون له قراض المثل واذاعين السلعة فله أجر المثل (ص) وجعه بعرضورده بعيب (ش) يعنى أن العامل يجوز له أن ببيع عروض القراض بعروض ولا يضمن اذلا محذور في ذلك ولدس له البسع بالدين فلمس العامل كالوكسل الخصوص والالامتنع بمعه بالعروض ولاكلفوض والالجار بيعمه بهدماوالجواب أنه كالخصوص وانماماز سعمة بالعروض لانهلاكان شريكاقوى حانبه وكذلك يجوز للعامل أن يردسلعة من سلع القراض لاجل عيب فيهاولا كلامر بالمال فى ذلك المعلق حق العامدل بالزيادة التي في السلعمة فقوله وردهمصدرمضاف لفاعله فذكر الفاعل وحدف المفعول وذكرصفته ليؤذن بالعموم كفوله تعالى والله يدعوالى دارالسلام أى وردالعامل مشترى كانتابعيب بغيراذن ربالمال أى أيّ مشــترىكان (ص) وللماللة قبوله انكان الجيع والثمن عين (ش) يعنى أن للمالة وهو ربالمالأن يقبسل المعيب ان كان عن هدذ المعيب جيم مال القراض والحال أن التمن الذي اشترى به المعمب وهورأس المال عدين لان من حجة رب المال عدلي العامل أن عول له أنت اذا وددت ذال فض المال فلي أن آخذه فان كان التمن عرضالم بكن له ذلك لان العامل يرجور بجسه اذاعادليده وزاد بعضهم قيدا آخروهوأن أخسذه ربه لنفسه على وجده المفاصلة لاالبيع ويفهم عن كلامهم أنه لو كان عن المبيع عينا وهو بعض مال الفراص وكان البعض الاخر ناضا أن للسالة قبوله أيضا (ص) ومقارضة عبده وأحسيره (ش) يعني أنه يجوز للانسان أن يفارض عبده وأحدره الذى الخدمة أولاتجارة وهومدهب اس القاسم ومنع محنون من مقارضة أحرملا فيهمن قسم الدين في الدين لانه فسم ماترت له في ذمته من المنف مة التي هى خدمته فى على القراض عم أنه على المذهب ان كان يعمل مااستو جرعليه ولايش غله ذلك عن العمل في القراص فالامرواض وان كانع له في الفراض عنعمه من على مااست وجر علمه أومن بعضه فانه يخسع المستأجر ببنأن يعطمه ماحعل لهمن الربح و بعطمه حميع الكراءالذى استأجره مهوين أن يعطسه حزء الربح الذى شرطه أهو يستقط من الاحرة مايقابل المدة التى اشتغل فيهابعل القراض عن علما استؤجر على عله منها كسئلة أحسر الحدمة اذاآجرنفسه (ص)ودفع مالين (ش) يعنى أن من أرادا القراص يحوزله أن يدفع مالين معالعامل واحديعمل فى كل مال على حسدته وسواء كانامتفقين كاته من الذهب ومثلهامن

عَمْدُهُ الحَدَّمَةُ مَعْلَومَةُ بِأَجِرةُ مَعْلَومَةً كَسَنَةً (فُولُهُ لَمَافُهُ مِنْ فُسِخَ الْخُ) ولعل حوابه أن عقد القراص ناسخ العقد الأول أوكائهما تقا بلاعقد الدولجوء المنظمة وذلك في الذاكان العالم وقولا فقد يكون عدم الفسخ وذلك في الذاكان العالم وعدلتُ والأفقد يكون عدم الفسخ وذلك في الذاكان العالم عنه الذاكرة وكلام ابن الفاسم (قوله يعمل في كل مال على حدثه) هذا ليس بقيد بل الصواب حدفه المصح قوله الآتى في الحزوا الحتمة الف ان شرطا خلطا

(قوله انشرطاخلطا) أى والافيفسخ الثانى ويكون له فيسه أحرة المسل وأماما بنوب الاول من الربح فهوعلى مادخ الاعلامة المؤولة لكن دفع المذكور لاقتضائه أن فوله لكن دفع المذكور لاقتضائه أن عنال ثلاثه أموال (قوله كاقاله الشارح) حاصله أن مفاد الشارح انه راجيع لمختلفي الجزء فقط وقوله خلافالنت فان محصل كلامه انه واجع لختلفي الجزء ومتفقه (أفول) ماذكوه ارمنا به عقيه النيشي في حاشيته وذكر عج أنه راجيع لهما كافال فت فانه قال قوله ان شرطاخلطا وان شرطاخلطا وان شرطاخلطا وان شرطاخلطا وان شرطاخلطا وان شرطاخلطا وان شرطاعدمه فان اختلف الجزء امتناع انفاقا وان آنفي المتناع على الراجع وان سكا في ما اذا الشرطاعدمه انتهى وهوالم عمد كا أفاده على الناسئلة الاولى كافاله الشارح وهوطاهر وهوالم عمد كا أفاده وقوله لا المسئلة (٢١٧) الاولى لان المالين المدونة خلافالت المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلفة وعن معاكنهما مال واحدوان اختلف الجزء انتهى

الذهب أومختلفين كائةمن الذهب ومائة من الفضة وسواء كان الجزء فيهمامتفقا كالنصف من ربح كلمنهما أومختلفا كالنصف من ربح هده والثلث من ربح الاخرى وسواء كان الربح فبهمالهماأور يح احداهمالاحدهما بعمنه وريح الاخرى لهمامعاأ وريح هذمل بالمالوريح الاخرى العامل كلذاك مائزان شرطاخلط المالين عند دالدفع أى عندالعقد فيهمالان ذلكر جعالى حزءوا حدمعاوم فلاتهمة حمنئذفان مسترطا الخلط لمعزف الختلف الجزء ويجوزؤ المتفقا لجزء قاله ابن الموازاذلاتهمة في أن بعمل في أحمد المالين أكسترمن الا خر مخلاف المختلفين في الجزء فاله متهمأن يعمل في أكثر الجزأ بن دون الا تخرع علا كشيرا (ص) أُومتْ عاقبين قبلُ شغلُ الأول وَانْ بَحْتَلْفِينَ انشرطاخُلْطا (ش) معطوف على مقدر أَيْ معنا أومتعاقب ينأى وكسذاك يجوز لمريد القراض أن يدفع مالين متعاقبين أى واحدا بعدواحد لعامل واحدالكن دفع الثاني قبسل شغل المال الاول ليعمل في كل مال على حدثه وسواء اتفق وأسالمال أواختلف وسواء انفق الجزءأ واختلف على مامران شرطاخلط المالس عنددفع الثانى لانه يرجع حسنئذالى جزءوا حدمعاوم ولاتهمة فأن لم يشسترطا الخلط لم يحزأى فى الخذاف المزءو يحوزفي المتفق كامرعن اس الموازوهو ظاهر المدونة فقوله ودفع مالسن أي معابداهل ماسده وقوله وانعفتلفن راحعلهما وقوله انشرطاخلطاراحع مختلفين لاله ولتفقين كافاله الشارح وهوظاهر المدونة خلافالت (ص) أوشغلان أميشترطة (ش) هذامفهوم الطرف وهوقمل شغل الاول أي في الو كان دفع المال الثاني بعكشغل المال الأول فأنه بحوز بشرط عدم الخلط ولومع اختلاف المسرأ ين لانه حينتذاذ اخسرفي أحدهم اليس عليمه أن يحسره يرج الآخر أماان شرطاا لخلط بعدشغ لالاول فانه لايجوز وسواءاتفي الجزآ فأواختلفا وعللوا عدم الحواز بأنه قد يحسر في الثاني فيلزمه أن يجبره بربح الاول فقوله أوشعله الخ عطف على معنى قبل شغل الاول أى ان لم يشغل الاول أوشمغله (ص) كنضوض الاول (ش) يعسى أنالعام لاذانض مأبيده فانه يحوزلر بالمال أن يدفع المهمالا الماليعمل فيهمع الاول ىشىرطىن أشارلا ولهما ىقوله (ص) انساوى (ش) مانض رأس المال من غرزيادة ولانقصان كالوكان الاول مائة ورجع الم افقط وبالى مفهومة وأشارالى الشرط الشاني بقوله (ص) واتفق حزؤهما (ش) مان كان الجزء للعامل في الثاني مثل الاول ومحل كالام المؤلف ان لم يشترط

(قوله أماان شرطا الخلط الخ)لا يخفي أنشار حناعاقاله مكونسا كاعن صورة السكوت وظأهر المصنف أنصورة السكوت مثل اشمتراط عدم الخلط لان قوله ان لم يشترط الخلط صادق عااذا اشترط عدمه أوسكت وعلمه عي فاثلابعد وظاهره الحواز ولوحصل الخلط بالفعل وهوخلاف مأيفيده كالام المدونة وحنئسة فالشرط أن لاىسىغرط الخلط وأن لايحصل خلط بالفيءل اه ونصالمواق يخالف ماقاله عبر فاله فال فيها لاس القاسم وانأخذ الاول على النصف فابتاع بهسلعة ثمأ خسد الثانىء على مثل حز الاول أوأفل أوأ كـ شرعـ لي أن يخلطه بالاول لم يحبني فأماء لي أن لا يخلط فجائز فانخسرفي الاول وربح في الا خر فلس علمه أن يجبرهذا بهدذا انتهى فأنت ترى المدونة نعارضت في السكوت ثمان قول عبر وأن لايحصل خلط بالفعل لا يظهرلان ذلك أمريحدث بعدالعقدفلادخل له في صحة العقد اسداء ولا تفده المدونة (قوله فقوله أوشغله الح)

يفهم منه أن قراقول المصنف أوشغله بالفعل الماضى وهومفاد بعض الشراح ولمكن المنسادر من المصنف الخلط قراعه بالمصدر وأناصابط له كدلك واله لى ضبطته عن مماع فعلمه بكون قوله عطف على معنى الخرائ مع مراعاة المعنى في المعطوف أيضا (قوله ومحل الخرائي) حاصل ذلك أنه أذا انفق الجزء يحوز اشتراط عدم الخلط أو الخلط أو بسكت وأما اذا احتلف الجزء فلا يحوز الااذا اشترط الخلط الخلط الاان اشترط عدمه أوسكت في مسكت وأما اذا المعتمد أن شرط الخلط الخلط المناسبة من في المتناف المحرف في المناف المعتمد المناسبة وهود فع المناف قبل المدمنة حتى في المتناف والماني بعد نضوض الاول فان اشترط الخلط حازم طلقا اتفق الجزء أواختلف والم يشترط الخلط فالمناف حيث اختلف الجزء اتفاقا أواتفق على الراج فدفعه بعد نضوض الاول كدفعه فيل شغل الاول والحاصل أن الزيادة بعد النضوض بمثابة أو متعافين

(قوله فينبغي أن يكون كاشتراطه) أى العدم وقوله وذلك نفع أى والدها و نفع (قوله لاجل أن يعسمل في الاول حتى يحبر خسره) أى وجبران المسترف أن يعسر نفع أيضا و ديران المسترف منه كايشترى من غيره أى وجبران المسترف أي أي المناه و المناه و

أى وحصل النلف بشرطه ) هذا المكلام ظاهره فى الشيلانة الاول النيهي قوله واشتراطه أنلاينزل وادماأو عشى ململ أو بعروالحاصل انهفى الثلاثة الاول يضمن عند الخالفة اذاحصل نهب أوغرق أو سماوى زمن الخالفة فقط ولا يضهن السهاوى بعدها ولاالحسر مطلقا بخلاف الرابعة فمضمن فيها اللسم والسماوى وضمنه وانكان المتعدى لايضمنه مخلاف الغاصب مع أن هـ ذا شر الأعلى قـ وللانه لماطلب بتمية المال عسدعنسد الخالفة كالغاصب الحروحة عن التنمية النيهي سنة القراض فلوادعي أن الناف بعدا الحروج من الحر أوذهاب اللهل مثلا فيندغي أن مكون القول قوله (قوله كائن زرع أوسافى بموضع جورله )و يضمن ولو بالسماوى (قـوله وظاهـر الشارح الخ) أى والحال انه عالم كا بدلعلمه كارم لـ (قدوله انه لافرق) أىعندالعماموالحاصل انهما طريقتان طريقة الشارح وطريقة تت الاانك خبسريان لشارح لماذ كرنص المدونة القائل فانعه العامل عوترب المال وهو سدهعشافلا بعدمل بهقال وقدد أن يونس قوله فسلا بعدمل به عااذا كانالعامل بلدربالمال وأماان كان يغبره أوظعن منه

الخلط بأن اشترط عدمه كاصرح به ابن يونس وأماان سكث عن شرط العدم فينبغى أن يكون كاشتراطه وأمامع اشتراط الخلط فلد يشترط فى الجواذ كلمن الشرطين المذكورين واعا يشترط الاول دون الشاني فلونض الاول بربح أوخسر لم يحزدفع الشاني سواء كان على مثل الجزء الاول أوأقل أوأ كثروسواءوقع على الخلط أوعلى غيرا للط كأقاله الن القاسم في المدونة وذلك لانه قد يخسر الاول فيعبره الشانى و بالعكس وهذامع اشتراط الخلط أوالسكوت وأمامع اشتراط عدم الخلط فلان الاول قد منض مر مح فيرغب مااش أنى قصد اللبقاء وذلك نفع وقدد منض بنقص فيرغبه بالثماني لاحل أن يعمل في الأول حتى يجمع خسره أي لانه برجو جسيره بالماني (ص) واشتراءر بهمنهان صم (ش) بعني أنه يحوز لرب المال أن يشترى من العامل سلعة من سلع الفراض نقدا أوالى أحل بشرط أن يصر قصده فى ذلك بان لا يتوصل بالشراء الى أخذشي من الربح قبل المفاصلة وأن لا يشترط ذلك عند العقد (ص) واشتراطه أن لا ينزل وادياً ويشى بليل أو بحر (ش) يعني انه يحوزلر ب المال أن تشترط على العامل أن لا منزل واديا أولا يسمر بالمال في الليسل لما فيه من الخطر أولا ينزل بالمال في الصراللغ أوالحلولما فيه من الخطر (ص) أويشاع سلعة (ش) عطف على سنزل مع تقدير لاأى أنه اذا شرط رب المال على العامل أنلا يبتاع سلعة عينهاله وكان ذلك لغرض صحيح من فلة الرج فيهاأ وحصول الوضيعة فيهافانه يهمل بشرطه لانه شرط جائز (ص) وضمن ان خالف (ش) أى وضمن العامل المال ان خالف واحدا بماذكرأى وحصل التلف يسبب المخالفة وأمالو خاطروسهم تمتلف المال بعددلك فلاضمان عليه (ص) كانزرع أوساقي بموضع حورله (ش) هذا تشييه في ضمان العامل والمعسى أن العمامل اذاررع بان اشترى بالمال طعاما وآلة للعسرت أواكترى تلك الالة والاجراءوزرع أوساق أىعل بالمال في مائط شخص سافاه أواشد ترى مائط امن مال القراض وساقى فيه آخر بموضع جور للعامل بان كان لاحرمة له ولاجاه فانه يكون ضامنا للمال لانه عرضه التلف فان كان العامل حرمة و حافظانه لاضمان علمه ولو كان حور الغمره (ص) أو حركه بعد مونه عينا (ش) يعنى وكذاك يضمن العامل في هذه الصورة وهي مااذامات رب المال والحال ان العامل بلدرب المال والمال بيد معينا فم وكه العامل بعد موت رب المال وعلم عوقه فاله بكون ضامنا لنعديه لان المال انتقل الى الورثة بمعدو الموت أمالو كان المال عدرضا فعركه فلاضمان عليه وليس الورثة أن عنعوه من التصرف فيمه وهم فذاك كورثهم سواء وكذال لاضمان علمه اذاا تحرقه لعطموته وقوله عمناحال من الهاءأى حركه حال كون المال عيناأى ناصاوطاهر كالرمالشار حدم الضمان اذالم بكن العامل فى بلدرب المال ولو فربت الغيبة وينبغى أن تكون الغيبة القريبة كالحاضر وطاهر تقرير ثت أنه لافرق بسين كونه بلدرب المال أم لاواذافعل به بعدعله عونه فانه يضمن سواءا تعرلنفسه أوالقراض والر بحله ان الحسرلنفسه والافلا وأماان المجربه قبل العلم فغسرفانه يضمن لخطئه على مال

فله العمل به كالوشفله اه فاذن يحتمل أن يكون برام متوقفافى اعتماده لا أنه جازم باعتماده و بعدد دا كله فالظاهر أن الواجب الرحو علاطلاق المدونة لان الفرض انه عالم بالموت ولم يلتفت الله النقيب مدان و نس (قوله والافلا) ظاهر العبارة أنه لاشئ له أصلا مل كله الورثة وكذلك في شرح شب حيث مذل القدول مل كله الورثة وكذلك في شرح شب حيث مذل القدول المصنف لكل أحد الخيقوله كن أخذ قراضا ومات صاحب المال والتجربه العامل بعد عله عوته فانه لاريح اله فقامل

(قوله أى وكذَّلَكُ يضمن الخ) هذا يفيد أن الواوالحال وليس عنعن والمعنى أى أوشارك العامل على القراض صاحب مال آخر بل وانعاملا (قوله وكذلك يضمن العامل الخ) أى (٢١٤) لان العمل في القراض مبنى على الامانة وقد لا يرضى رب المال بالثاني بخلاف

الوارث وقيل لا يضمن لان اشبهة وهذا هوالمعتمد (ص) أوشارك وانعاملا (ش) أى وكذلك بضمن المال اذاشارك عام الاآخر لرب المال أولغ مره اذا كان ذلك بغسيراذن رب الماللانه عرضه الضباع لان وبه لم يستأمن غده وظاهره الضيان سواء كانمن شاركه بغيب على شئ من المال أملا وقال ابن القاسم لوشاوك رجد الافيم الابغاب علمه ولايقتسمانه جاز المغربي وهو تفسيرلها أنته بي (ص) أو باع بدين أوقارض بلا اذن (ش) يعني أن العامل يضمن اذا باع سلعة الفراض بالنسئة من غيراذن وبه لانه عرض المال للضياع والربح لهدما والخسارة على العامل على المشهور وكذاك يضمن العامل اذا قارض في مال القراض بغيراذن ربه أى دفع ما ما ما غبره يعمل فمه لنعديه والربح حينش ذالعام لالشاني ولرب المال ولاربح العامل الاول لماعلت أنالقراض حعدل لايستمق الابتمام العمل والعامل الاول لم يعمل فلارجاله فقوله بلااذن قبدفى المسائسل الاربع الاان الاذن في الاولى من الورثة ولا يتأتى رجوعة للزرع والمساقاة بموضع جورله لانرب الماللا أذن في المف ماله في هذه الحالة (ص) وغرم العامل الشاني ان دخل على أكثر (ش) يعني أن عامل القراض اذا دفعه العامل آخر يعمل فيه على أكثر بما دخل عليه العامل الأول فان العامل الاول يغرم العامل الثاني الزيادة والريح العامل الثاني مع رب المال والاوللار عله كامر وكذلك لودخل العامل الثاني على أقسل بمادخل عليه الاول كالودخدل الاول على النصف والثاني على النلث فان العامل الاول لاربح له أيضاللعلة السابقة (ص) كغسره وان قبل عله (ش) اطلاق المسرعلى ماقبل العمل مجازوا عاهوتك والتشبيه فى الغرامة يعنى أن العامل اذا الحرف المال فسرأ وتلف بعض المال المدفوعه قبل عله فدفعه لآخر ولااذن من ربه فرج فسع فان رب المال وجمع على الثاني رأس ماله وحصتهمن الربح ويرجع العامل الثاني على الاول عماخصه من الربح الذي أخد مرب المال فانكان المال تمانين وعمل فيهمثلا فغسرأر بعين تمدفعم لشيغص على نصف الربح واتمجر فيه فصارمائة فانرب المال بأخسذمنه عانين رأس ماله وعشرةر بحهو بأخسذ العامل عشرة ويرجع على الاول بعشرين ولارجو عارت المال علمه لان خسر وقد حبر ومثل الحسارة تلف ذلك بالمرمن الله تعمالي كضباع ذلك (ص) والرج لهما (ش) يعنى أن الرج يكون لرب المال وللعامل يريدفي المسئلتين المتقدمتين وهماقوله أوشارك وأنعام الاوقوله أوباع بدين وأما قوله أوفارض بلااذن فيكمها بخسلاف هدا الماعلت أن القراض جعسل لايستعق الابالعمل فقوله لهماأى لرب المال وللعامل الثاني في مسئلة مااذا قارض بلااذن ولاشي العامل المتعدى بالمقارضة أماالمتعدى بالمشاركة أو ماليسع بالدين فله الربح مع رسالمال وبعمارة أى والربح أرالمال والعامل الخالف لكن يستثني صورة واحدة وهي صورة المقارضة فانه لارع له قال في توضيعه نيشمل جميع صور الخالفة أولر بالمال والعامل الثاني وبحكون خاصابصورة القارضة وساكاعن بقمة الصورو يعلم حكمهامن خارج وعلى كل يفونه الكلام على الاخرى أوارب المال والعامل وهذا كالم مجمل بعلم تفصيله من خارج وهوا لعامل الاول في المشاركة والعامل الثاني في القارضة (ص) ككل آخذ مالاللتنبية فتعدى (ش) هذا تشبيه في اللازم أي فيما تضمنه قوله والرج لهما أى والرج ربالمال والعامل الثاني ولارج للعالم الخالف لانه متعد كمل الخوالمدني أنكل من أخد مالالينميد الربه فتعدى في ذلك المال كالوكيل على سعشئ والمبضع معهوا تحربه فصل خسرأ وتلف فيكون علسه وانحصل ريح فهولرب

العاميل في المساقاة فان له أن بعمامل عاملا آخولان العمل فما لابغاس علمه وأبضالات العامل فى المسافاة أشمه الشريك (قوله وغرم العامل الثاني الخ) وانظر لولم يحصل على العامل الاول للثاني قدرمادخل معهعلمه مسن الربح بماالغالب حصسولة في المال اور مع أملا لان الاول يقول له لولم يحصل بعلايغسرمرب المال لى شمأفانت كذلك وأماان فارض ماذن الاول فلاعمرة مه والثاني ماشرطه لرب المال كذافي شرح عب واعترضه المنه بأنه لا وجه لهذا الشظيراعدم حصول الربح (قوله قبل عله)راجع لقوله تلف (فوله اطلاق المسرعلى ماقسل العمل مجاز) أي محازاستعارة أومحاز مرسل تأمل (قوله ومثل المسارة الخ) الاولى أسقاطه لانه على عما تقدم (قوله فقوله لهما) هذا التفريع لايناسب المفرع علمه (قوله فيشم لرجيع مرورالخالفة)أى الامسئلة القارضة (قوله وعلى كل) أىان حل على مسئلة المقارضة فأته مسئلنان مسئلة المشاركة والسع بالدين وانحمل على مسئلتهمآ فانهمستله المقارضة وقوله أولرب المال والعامل الخاعلي هذا يكون شاملالجمع الصور (قولهوا تحريه فصل خسر أوتلف أقول ماصلهدا الكارمأنه لووكله على سم شي بمن ثم التحريد ال الثمن فربح فيه فلاشئ لهمنه بل ذاكرب السلعة وأنهلودفع دراهم لا توسسترى بهابضاعية عصار

بالوكيل والمنضع معه بعث لا تهمالم بأخذا الماللة عدة مأفاد أن على كون الوكيل لا رج له يفرض فيما باعه بالوكالة فانه لا يأخذ ربعه على المنافرة والمالورين المورين الموري

رب المال رأسماله وماعصه منالر بح ويعطى العامل ما يخصه من الربح فكذالوح في رب المال أوالعامل يعطى حركم ذلك فاذا أعطاهمائة فاسترى براعمدا يساوى مائنسين فيسنى علمهرب المال حناية كقطع بدوفنقصت من قعمته مأئة وخسين فباعسه بخمسين وانجر بهافصارت مائة وخسين فأنه يحسب على رب المال مانقصته جنابته فبأخذالهامل فى القراص المدد كورما ته ومدفع المال خسن فسكون رسالمال أخمد ذما تهرأس ماله وحصتهمن الرج مائة وأخذالعامل حصته من الربح كذلك والحاصل أنف عبارة الشارح تنافيا وذلك لان

المال وحده نظر المادخلا علمه ابتداء بخلاف عامل القراص اذا شارك في المال أوماع مدين أو نحوذاك بغيراذن ربه فسارته عليه وحده والربح له ولرب المال على مادخلاعليه ابتداء وكلمن أخذمالالاعلى وحده التنمة كالمودع والغاص والوصى اذاحركو اللاللاالى أن عامالتعدى فان الر بع الهم بتعديهم والحسارة عليهم (ص) لاانتماه عن العمل قبله (ش) عطف على مقدر أىوالر بعلهماأ والعامل الاول ورسالمال انابنهم عن العمل قبله لاالر بعلهماأن نهاه عن الملقبله وجواب الشرط محذوف يدل علمه قوله والربح لهماأى لاان مهامعن العمل قبلأن يمل فالربع للعامل فقط لان المال سده كالود يعة فليس قوله لاان نهاه عن العمل قبله راجعالقوله والربح لهماالذي ذكره المؤلف بللما يفهممن كلامه (ص) أوجني كل أوأخسذ شمافكاجني (ش) هدامفهومالتلف والخسر والمعنى أن العامل أو رب المال أذاحني أحدهماعلى شئمن مال القراض أوأخذ أحدهما شمأمنه فانحكمه حكر حنابة الأحنى أى فيكون ما بقي بعد الاخذاو بعدالنا به فو رأس مال القراص والربح لما بق وأماماذهب فمنسع به في دمته ولافرق من أن تكون الحناية قبل العمل أو يعدم الكن أن كانت قبله بكون الماقى رأس المال وأما معده فرأس المال على أصله لان الربح يحسره ولا يحبره اذاحهل ماذكرقب لهلانه مال ضمن مخلاف الخسمر والتلف مطلقافان الربح يحبرهما والحاصل أن التلف والحسر يحدران مطلقا بخلاف المستملك فاعا يحسر بعد لاقسل (ص) ولا يجوز اشتراؤه من ربه (ش) بعسى أن عامل القراض لا يحوز له أن يشهرى من رب المال سلعاللتحارة سواء كان ذلك

قوله وأما بعده الخريما والماصدرية والمعول عليه ماصدرية (قوله بخلاف المستهلات فاعليجير بعد لاقبل) قدعات أن المناسب خلافه لانه لا حبر لاقبل ولا بعد والحاصل أن مفاد النقل أن ما أنافه واحد منه ما يضم المبال فان كان هذا لذريح قسم بنهما والافلا فقى مستلة المهدية ما تلفه وب المبال الماقي كانه ما المبال الماقي كانه ما المبال والمعدولات المبال والمستهدية المبال والمناسبة المبال ورجعه على ما شرطاو على العامل غرم النصف فقط ولار بعائد المناسبة وفي المدونة أيضاواذا كان القراض ما لالم يكن ذلك من وبعد عبدا يساوى ما تسبق المبال والمبال حمالة نقصته ما ته وخسن ثم باعه العامل بخصين فعمل عليها فرج ما لالم يكن ذلك من وبالمبال والمبال و

(قوله لان العامل يضمن مازاد في ذمته) مفاده انه استراه لاجل وقوله فان فعل كان له أجومنله أى أن رب المال بغرم له قمدة ذلك كا تقدم و يكون المشترى كله القراض و يغرم العامل أجرة مثله هذا حاصله ثم أقول ان ذلك بناف ما نقدم له في حل قوله أوشارك المخديث قال و محل المشاركة اذا اشترى السلعة لنفسه وأما اذا اشتراها القراض فيغير رب المال بين أن يكون شر يكامعه أو يدفع له قمته و يكون محمد عما اشتراه بالحوال والمؤجل قراضا و يمكن (٢١٦) الجواب بان ماذ كره هذا أحد شقى التخدير المشارلة بقوله أو يدفع له قمته الخ ثم

قبل العمل أوبعده كان مايشتريه قلملا أوكثيراوعالموا المنع لانه يؤدى الى قراض بعروض لاب رأس المال رجيع الحديه وكانه دفع المال عروضا وأماشراؤه سلعة لنفسيه لاللنجارة فانهماثر (ص) أو بنسيئة وانأذن (ش) تقدم أن العامل يحوزله أن سع بنسيئة اذا أذن له رب المالوذ كرهناانه لا يحوزله أن يشترى م اولوأذن له رب المال في ذلك والفرق أن سعه الدين فمه تعر يضلانلاف المال وهمومن حق ربه فاذا أذن مازله ذلك وأماشراؤه بالدين فأنه يكون صامنافال عه ولاشي منه لرب المال لانه عليه الصلاة والسلام في عن ربح مالم يضمن فكمف أخلد رسالمال رمح مايضمنه العامل فيذمته وقوله أوبنسيئة أى القراض وأماان كان انفسه فهومام ف قوله أوشارك ان زادمؤ حلا بقيمته وقوله أوبنسيئة فانوقع ضمن والربح له وهذاحيث كانارب المال حصة من الربح ولو كان الربح كله للعامل جازاد تخلص حينتذمن نهم عليمه الصلاة والسلام من ربح مالم يضمن (ص) أو بأكثر (ش) يعنى وكذلك الا يحوز العامل أن يشترى سلعا القراص بأكثر من مال القراص النهي عن ربح مالم يضمن وذلك لان العامل يضمن مازاد في ذمته و يكون في القراص وحين تُذيؤدي الى ماذكر فان فعل كان له أجرم اله وأما أذا اشترى بالزائد لنفسه فانه يكون شر بكابنسية ذلك كامر (ص) ولا أخذه منغيرهان كانالناني يشغله عن الاول (ش) الضمير في أخذه يصبح عوده على العبامل أوعلى القراض والمعنى أنااهامل لايحوزله أن مأخذ قراضا النامن غمير رب المال وعدم الجوازان كان الثاني بشعله عن المحل في القراض الاول لان رب المال استحق منفع من العامل فان لم يشغلهعن العمل فيهمازله أن أخمذ قراضا فانها والااومفهوم من غيره حوازه منه وان كان الثانى يشغله عن الاول (ص) ولا بيع ربه سلعة بلا أذن (ش) يعنى انه لا يحوز لرب المال بيع سلعة من سلع القراض بغيراذن العامل واذامنع في سلعة فأحرى في الجيع لا ن العامل هو الذى يحرك المال و ينميه وله حق فهار جوهمن الربح فاذا أذن العامل لرب المال في البيع فقدرض باسقاط حقه (ص)و حبرخسره ومانلف وان قبل عسله الاأن يقيض (ش) بعني أن ربح المال بحب بخسره ومانلف منه وان حصل منه التلف بأمرسماوي قبل العمل فيهمادام المال تعت مد العامل بالعسقد الاول الوقال رب المال لا أعمل حتى تجعمل ما بقي رأس المال ففعل وأسقط الخسارة أوما تلف فهوأبداعلى القراض الاول والغاية التي ينتهى اليها الجبربالرج فمض رب المال المال حسابان قبضه منه وأعطاءله فيصبر حينتذ قراضامؤ تنفالا يحسبرما نلف أوخسر بالرج وظاهر المدونة أنما أخدنه اللصأ والعشار يحدره الربح ولوعل اوقدر على الانتصاف منهما ومن المعلوم أن الجسيرانما يكون اذابق شئ من المال وأمالوذهب جيعه ثم أخلفه فان الرج لا يحره وهد ذا يفيده قول المؤلف الأأن يقبض وصرحه ان الحاحب (ص) وله الخلف (ش) أى فان تلف جيعه أو بعضه قبل العمل فيه أو بعده فلرب المال أن يخلفه وله أن لا يخلفه وان تلف جيعه لم يلزم العامل قبول الخلف والمه الاشارة بقوله (ص) فان تلف

أن عشى تت ذكر أن الصواب أن ماتقدم سان لمايفعيل اذا اشترى بالنسشة سواءاشترى لنفسه أوالقراضوهنا بيان لحبكم الشعراء نع يغصماهنامن عدم الحواذيما اذا اشترى القراض (قوله وعدم الحوازاذا كان الثاني يشغله عن الاول) أى واذا اشتغل الثاني عن الأول ضمن ماحصل في الاول من تلف أوحوالة سوق (قوله ولا بيسع ربه سلعة بلااذن) زادفي المدونة والعامل رده واحازته (فوله وحمر خسره الخ) الحسرمانشأعن نحربك والتلف مانشأءنء بيرتحريك والمراد تلف بعضه كاأفاده الشارح رجه الله بعد بسماوي وأما بحناته فقدتقدم وكالرم المؤلف رجمه الله فىالقراض الصحيح أوالفاسدالذي فمه قراض المثل وآما الذي فيه أجرة المثل فلايناني حيرفيه (فوله ففعل وأسقط الحسارة الخ)لايحني أنهذا ظأهرمالمالك وأبن القاسم وحمكي بهراممقابله عنجمع قال واختاره غبر واحدوه والاقرب لان الاصل اعمال الشروط خدير المؤمنون عند شروطهم مالم يعارضه نص كذافي شرح عب (قسوله بانقبضه وأعطاه) أي فيضا صحيحاعلى وحدالبراءة كافال أصبغ يعنى منغربواطؤ وطاهر المدونة أنالقبض ولوكان صورة يكون كافيافي قطع حكم القراض

الاول (أقول) والظاهرال وعلا طلاق المدونة كاهوظاهرالمصنف والالقيده كيف وهومايه الفتوى (قوله جمعه وظاهرالمدونة الخ) أى لان المدونة قالت واذاضاع بعض المال بدالعامل قبل العمل أو بعده أو خسر أوأخد فالصوص أوالعاشر ظلمالم بضمنه العامل الا أنه ان عمل ببقية المال جبرمار بح فيه أصل المال وما بقي بعدة عام رأس المال الاول كان بينه ما على ماشرطا انتهى قال الشيخ أحد بن في المنابات كان فدم أن أخد اللصوص ليسمن الجنابات لان المحكمي الجنابات كان فدم أن

الباقيرأس المال فلاحبرو حسنتذ فالمراد بالجنابات غيرماذ كرائم في (قوله ولا يصم أن بقال الخ) هدا يعارض قوله أولاأي فان تلف حسمه المن والظاهر الاول لانه لا بازم من كون ذلك لرب المال أن يلزم العامل القبول (قوله وفى كلام المساطى نظر) حاصل ما أفاده المساطى أنه حسل قوله وله الخلف على تلف البعض وقوله لم يلزم الخلف أى لالرب المال ولا للعامل وأفاد أنه حيث قال المصنف وله الملف أنه يلزم العامل الفبول فالاعتراض على المساطى من حيث انه عهم قوله لم يلزم الخاف لارب المال ولا العامل (قوله ولزمته السلعة) طاهره كالمدونة علم الما أنه الشراء القراض أولا وقيده أنوالحسن بالثاني وأما الاول في الديازمه (٢١٧) وفي الوكالة ما يناسمه وكلام تت عن الطفيحي

فى طررالته ذيب بفتضىء دم ارتضائه للقسدالذ كوروحت انالسلعة لزمته فانلم يكن له مال سعت علمه وماريح فله وماوضع فعلمه (قوله وان تعدد فالربح كالعمل) المناسب فالعمل كالربيم وذلك لان العلمستقبل مجهول وسانالر مح حال معلوم والمناسب أن يحال المستقبل المجهول عالى الحال المعلوم فاذادفع القراض على أن لواحد نصف الربح والا خر السدس فعلى صاحب السدس ربع عل القراض وعلى صاحب النصف ثلاثة أرباعه لان النصف ثلاثة أسداس يضملها السدس الرابع ثمينسب واحدد لجموع الاربعة فالعسل كلهعليهماسلك النسبة وليسعلى رب المالعل (فوله فلا يجوزالخ) ولهماحينتذ أجرمنلهماعلى الراجع وقولهعلى المشهور ومقابله جوازداككا يعلمن جرام (قوله وأنفق) في طمعام وشراب وركوب وسكن وجمام وحلق رأس انسافسرفي دهابه وا عامته ورجوعه حتى يصل لملده وظاهره ولوكان سيدره دون مافة القصر وهوكذاك في المدونة

جمعه ما ماندلف (ش) أى لم يلزم العدامل قبول الخلف ولا يصيح أن يقال لم يلزم و بالمال الخلف لافادته أن ذلك لهمع أنه اذاكان فيدارم العامد ل القبول وليس كذلك وف كلام المساطى هنانظر وانتلف البعض لزمه وفي بعض النسخ لم بازمه الجبرأى لم بازم العامل جبر المال الاول مالثاني ومفهومه ان تلف المعض لزمه الجيروعلي كل يصميرها كماعن حكم الاخرى وعلى كل فالسمرعائد على العامل والحاصل أن رب المال لا بنزمه الخلف تلف الحل أوالبعض فان أخلف رب المال لزم العامل القيول في تلف البعض لا الكل ان كان التلف بعسد المهل وفى تلف الجميع بكون التاني قراضام وتنفاو لا يحسر خسر الاول بالثاني وفي تلف المعض بكون رأس المال الاول و يجم بحسر الاول بالثاني (ص) ولزمته السلعة (ش) أى ولزمت العمامل السلعة التي اشتراهاان ذلف الجيع حسث لمخلف رب المال ماتلف أوأخلفه وأى العامل قبوله فيكونه ربحها وخسارتها وأمااذا أخلف ربالمالمانلف وقبله العامل فأنها تكون على القراض وأمأاذا اشترى بجميع المال سلعة وتلف بعض المال قبل اقباضه وبعد الشراء ولم يخلف ماناف رب المال وأخلفه العامل فانه يفض الربح على مادفع العامل من عن السلعة وعلى مادفع فيهامن رأس المال فاناب مادفع فيهامن رأس المال فانه يجبع به المسرفان فضلت منه فضلة كانت بينهماعلى ماشرطاوأ ماما ينو بمادفعه العمامل فيختص به (ص) وان تعمد فالربح كالعمل (ش) يعنى أن عامل القراص اذا تعدد فان الربح بفض عليهم على قدر العمل كشركاء الابدان أى فيأخذ كلواحدمن الربح بقدرعله فلا يجوزان بتساويافى العمل ويختلفاني الربح أوبالعكس بالربع على قدر العمل على المشهور فالضمير في تعدد عائد على العامل لاعلى القراص لانه قد يتعددوالعامل واحد (ص) وأنفق انسافر ولم يسبن بزجته واحتمل المال (ش) يعني أن العامل اذاسافر التحارة وتنمية المال فأنه بنفق من مال القراض جسع نفقته بالمعروف مدة سفره ومددة اقامته ببلد يتجرفمه الى أنس جمع الى بلده فقبل مدة الخروج للسفر لانفقةله وظاهره ولوأشغله التزودالسه فرعن الوجوه التي يقتات منها وتقييه اللغمى ضعيف وهذامالم يتزوج في حال مفره فان تزوج وبني بما أودعي للدخول فانه لانفقة له من مال الفراض حمنةً ذوهذا غيرقوله لغيراً هل لانه في همذه الحالة سافر لمحسل ليس له به زوجمة غتزوجه ومسئلة لغبرأ هلسافر لحسل له مزوحة وحت نفقتها علسه ومنشروط النفقة أن كون المال يحتملها مان كان له مال فسلا نفقة في المال اليسمير وهل الكثرة بالاجتهاد كافي الموازية لمالك ووقع له السيعون يسمروله أن ينفق في الحسمين وجع بين مما يحمل الاول على

(٢٨ - خرشى سادس) (قوله فانه ينفق من مال القراض) أى لا فى ذمة ربه فان أنفق فى سفره من مال نفسه رجع فى مال القراض فان هلك أوزادا نفاقه عليه لطروحادث فيه لم بازم ربه و بنه في اذا أنفق سرفا أن بكون له الفدر المعتاد (قوله بالمعروف) أى بحسب ما بناسب حاله قاله اللقائي (قوله و تقييد الخدمي ضعيف) الخياصل أن الخدمي وكذا أبوالحسن بقول انه ادا أست غله التزود السفوعن الوجوه التي يقتات منها فانه ينفق (أقول) وهو تقييد له ظاهر وعليد معتول عب الأأن الذي في المدونة وغيرها الاطلاق فلذا ضعفه الشارح (قوله فان تزوج و بني مها) أى في البلد الذي أراد أن يتجرفها بالمال لان النقدل يدل على أن المسقط النفقة البناء بها بالمحسل المناد هو الصواب (قوله و وقع له السبعون بسير) أى السبعون المناد في المناد ا

دينارا كاهومصرح به أى فينفق فيمازادعلى السبعين كاصر حدي عسره وقوله وله أن ينفق من الحسين أى لا في أقل وقوله وجمع الخ لا يحق أن هدا الجمع برجم الامر الى الاجتهاد (قوله ان له النفقة في سفره ذها با) أى على نفسه الاانه ينفق على زوحته أيضا كاقاله اللقالي واعلم أن السرية كالزوجة والظاهر كاذكر والنه اذا طلقها طلاقا بائنا تعودله النفقة ولو كانت حاملالان النفقة الحمل لاللزوجة (قوله بناء على ان الدوام كالابتداء) أى دوام التزويج كالابتداء أى فينفق وقوله وظاهر كلامهم أن الدوام ليس كالابتداء أى فلا سفق كذا مفاد عد أى دوامه لتزويج هدف (١٠١٨) المرأة كابتدائه له وقد أنفق في حال الابتداء فكذا في حالة الانتهاء

السفر البعيدوالثانى على القريب وفهم من قوله ولم ين يزوجته وقوله لغيرا هل أنهلوسافر يزوحته أنله النفقة في سفر مذها باواما باوا مافى اقامته فى البلدفه لله النفقة أم لاعترلة بلد إلى فيها مزوجة بناءعلى أن الدوام كالابتداء وظاهر كالرمهم أن الدوام ليس كالابتداء إص) لغيراً هل وحبر وغرو (ش) هـ ذامنعلق بقوله سافروالمعنى أن العامل مفق اذاسافر للتحارة لاان سافر لاحدهد، الثلاثة فانه لانفقة له ولا كسوة لافى ذهابه ولافى ايابه لانما شهلا يشرك معه غسره والمراد بالاهل الزوحة المدخول بهالاالافارب ومثل سفرالج والغزو السفراسا والقرب كصلة الرحم ثمان كلمن سافرلقر بة لانفقة له حتى في رجوعه لبلدليس فيهافر بة يخلاف من سافر لاهله فله النفقة فى رجوعه المدايس بها أهله والفرق أن سفر القربة الرجوع فيسه تله تعالى ولا كذلك الرجوع منعندالاهل ويؤخذمن هداالتعليل أنمن سافر لملدوم عكة لكونم اطريقه وقصده الحي أبضافانه النفقة بمدفراغهمن النسك وتوحهه ليلدا لتجارة وقوله بالمعروف لغومتعلق بأنفق أئ أنفق انف قاملنسا بالمعروف وقوله في المال حال أى حال كون الانفاق في المال ععين أن نفقة العامل بالمعروف أى النفقة الحارية بها العادة أى بالنسبة لما يناسب عاله وهله والنفقة تكون في مال القراص لافي ذمة رب المال فاوأ نفق في سفره من مال نفسه مه هلك مال القراص فلاشئ على وبالمال وكذاأن وأدت النفقة على مال الفراض لم يرجع بالزائد على وبالمال (ص) واستخدمان تأهل (ش) يعني أن العامل اذا كان أهلا للخدمة فانه يستأجرمن مال القراض من يخدمه في عال سفره أن كان المال كثير اوكان منه له لا يخدم نفسه وقال بعض ان تأهل الغدمة مع الشروط السابقة وهي انسافر ولم يبن بزوجته واحتمل المال وأن يكون السفر للال (ص) لادواء (ش) بالجرعطف على مقدر أى وأنفق فى أكل وشرب وضرورة شرعية لابستغنى عنهالانى دواء والرفع عطف على المعنى أى وله الانفاق لادواء أوعلى أنه اسم لاعلى أنها عاملة عللس والخبرمحذوف أى لالهدواء أى لس لهدواء والجلة حنتذمسة أنفة استثنافا سانما فهى حواب سؤال اقتضته الجله الاولى أى أنه لماذ كرأن النفقة من مال القراض بشرطه اقتضى ذلك السؤال عن الدواءهل هو كذلك أم لاهذا ولا يحني أن لا العاطفة غير العاملة اذا لا ولى تقتضي مشاركة مابعدهالماقملهاف اعرابه بخلاف الثانية وليس من الدوا الحامة والفصدوحاق الرأس والحام ان احتير الموانماهي من النفقة (ص) واكتسى ان بعد (ش) يعني أن عامل القراص بكتسى ان بعد سفره وبلزم من البعد طول الزمن فيؤخذ باعتبار لازمه فلا يكتسى فى الزمن القصير قولهان بعدة أى مع بقية الشروط السابقة واعماسكت عنه لوضوحه لان ما كأن شرطافي الاعم

وقوله أملا أى ليسدوامه لنزويج هذه المرأة كابتدائه أى فلاينفى وفي شرح شب مايفيد أنهلف ونشرمشوش وانقوله بناءراجع لقوله أملا أى دوامه الستزويج كابتداءالنزو بجفى منتهى سفره أى فلا ينفق وقوله وظاهر كالامهم الخ أى فينفق في العمارة عليه لف ونشرمشوش فعلى كلام عب مكون طاهر كالمهمم الانفاق وفهم بعض شيوخناأن المعنىأن دوام السفر كابتدائه أى فمنفق وقدوله ابس كالابتسداء أى دوام السفرليس كابتدائه فلاينفق وهو معنى آخر العمارة على فهـم عب غبرماذ كرناأولا وهومعنى صحيح والحاصل أنه تعارض الفهمان فهم عبوفهم شب وماللعول عليه منهماوالاقرب ماذهب البه شب اذلو كانالف ونشرا مرتبالفال أولا وهوظاهركادمهموالحاصل كاذكرنا أنه على فهم شب مكون ظاهركلامهم الانفاق ويؤلده مانقله شارحناني له من التقرير حيث قال وجدعندى مانصه فاو سافر نزوحته شفق دهانا وانابا واقامته على نفسه انتهى (قوله لغير

أهل) فاوسافرلوا حدمن الثلائة سقط الانفاق قصد المال أم لاو بعبارة أخرى سواء كانت هذه الامور تابعة أومتبوعة (قوله لا لا عارب) أى مالم بقصد صلة الرحم (قوله و يؤخذ من هذا التعليل) أى من هذا الفرق فانه في قوة التعليل (قوله متعلق بأنفق) أى مر شط به معنى فلا بنافي قوله أى انفاقا ملتسا بالمعروف (قوله من بخدمه في حالسفره) أى لا في الحضر لان رضاه بعمل نفسه في القراض بقتضى عدم استخدامه (قوله ولم بن بزوجته) تسع فسه الشيخ في حالسفره) أى لا في المعروب في القراض بقتضى عدم استخدامه وقوله ولم بن بزوجته) تسع فسه الشيخ أحدورده سيح و تبعه عب بانه خلاف طاهر كلامهم فا ثلا وأماعدم المناه بزوجته وكونه لغير حج و غزوو قربة فلا يعتبر في الاستخدام خدلا فاله أي الشيخ المناه بن وحته وكونه لغير حج و غزوو قربة فلا يعتبر في الاستخدام خدلا في المناه بن وحته وكونه لغير حج و غزوو قربة فلا يعتبر في الاستخدام الذي هوطول الزمن أى بحيث عمن ما عليسه من الثياب (قوله لان ما كان شرطافي الأعم) أى وهوالنفقة فه وشرط في الاحس أى الذي هوطول الزمن أى بحيث عمن ما عليسه من الثياب (قوله لان ما كان شرطافي الأعم) أى وهوالنفقة فه وشرط في الاحساك

وهوالكسوة أى و يكون قول المصنف واكسى ان العدفى معنى الاستدراك أى ولكن ما يكتسى الااذا بعدد فعالما يتوهم من أنه يكتسى مطلقالان الكسوة من أفراد الانفاق و بهذا تصع العبارة وقد كناعتر ضناسا بقابانه لانسلم أن الكسوة من أفراد الانفاق و بهذا تصع العبارة وقد كناعتر ضناسا بقابانه لا نسلم أن الكسوة من أفراد الانفاق و بهذا النفقة و فان النفقة و في الفرق بين الخروج العالم النفوة و عالم النفوة و بهذا المناب أن من المناب أن من المناب أن النفاق المناب أن المناب أن النفوة من من المناب المناب أن المناب أن المناب أن المناب أن المناب المناب أن المناب المناب أن المناب أن المناب أن المناب المناب أن المناب المناب المناب أن المناب المناب المناب أن المناب أن المناب المناب أن المناب أن المناب المناب

على ملغ قمة نفقته في سفر من نفسه ومبلغ مال القراض (قوله فدرما ينفقه في خروجه ) أي على نفسه (قولهوعزاه في اختصار المتمطمة للشهور) أقول حاصل ماذ كروبعضهم أنماذهب السه المنف مددهب المدونة ولكنه خلاف المسهورلان المشهور ماذ كره في اختصار المنطسة من أنه لاشئ له كالذى خرج الى أهله الرحوع للشهور (قوله وأماارحاعه للقراض م) اعلم أن المدونة قالت وانخرج لحاحة نفسه فأعطاه رحل فراضاالخ فأذن لاصة لقول من ، قول وان رمدان اكترى وتزود للقراض ولايظهرأ يضاقول شارحنا وان مدان كترى وتزود للماحمة لانه تحصل الماصل لان الخروج العاحية سيتلزم التزودلهااذلا

فهوشرط في الاخص والبعدزا تدعلي الانفاق (ص) ووزع انخر بالمحدوان بعدان اكترى وتزود (ش) بعني أن الانسان إذا خرج لحاحة تتعلق به أي غيرما مرفى فوله لغيراً هل وج وغزوفأعطاءأنسان قراضا ولو بعدائنا كترى وتزود لحاجت فان النفقة يوزع على قدر ما ينفق في خروحه للحاجة وعلى قدرمال القراض فاذا كان قدرما ينفق في حاجت مائة ومال القراض مائة كانعلى كل نصف ما ينفقه وماذكره المؤلف نص الدونة فقوله وان بعد انا كترى وتزودأى للماحمة كاقاله الشار حوفسه ردعلي اللخمي القائل بسمقوط النفقة في هد دالحالة كالذى خرج لاهداه وعزاه للعروف من المدهب وعيزاه في اختصار المشطسة للشهور وارتضاءابنءرفة بقوله ومعروف المذهب خلاف نصها وأماعلى جلهأنه اكترى وتزودالقراض فيكون ساكاعن محل الخلاف (ص) وان اشترى من يعتى على ربه عالماعتى عليهانأيسر (ش) بعني أنعامل القراض اذااشترى عبال القراض من يعتق على رب المال حال كون العامدل عالما أن الرقمق قر سالرب المال كالاوة مشلا فأنه يعتق على العامسل ان أيسرسواء عدالعامسل بالحسكم أى بانه يمتقعلى رب المال أملا اذا فهل بهلاأ ثراء عندهم هذا كأفاله استعبد السسلام واذاعتق العبدعلى العامل فأن ولاءمار بالمال لاللعامل ويغوم تمنسه لرب المال ويغرمله أيضار بحسه المكائن في العيد قبل الشراء و يحمل ذلك في الفراض مثاله لوأعطاه مائة وأسمال يتعربها فصارت ماثة وخسس فأشترى بمامن بعشق على رب المال عالما بالقرابة فانه يعتق على العامل و يغرم لب المال مأثة وخسمة وعشر ين حيث كان العامل نصف الربح وكون الضميرفي عليه عائداعلى العامل بفيد مقوله ان أيسر وما بعسده وقوله وغير عالم فعلى ربه (ص) والابيع بقدر عُنه وربحه قبله وعنى ياقيه (ش) أى وان لم يكن العامل موسراوالموضوع بحاله فأنه براع من العبد بقدر عنه أى الذى السترى بهورجه أى رج رب المال الكائن في المال قب ل الشراء و يعتق باقيه هدذاك تيسر سع بعضه والاسع كاملاحل

يكون الابعده بل في المدونة أعماد كرهدا أفين أخد مالين ونصها ومن يجهز السفر عمل أحدة واضامن رحل واكترى وتزود م أخذ فراضا ثانيا من غيره فليحسب نفقته وركو به على المالين بالحص اله فلوقال المؤلف ووز ال خرج لحاجة أو أخذ ثانيا وان بعدان اكترى وتزود لدكان أحسن (قوله عتق عليه) أى على العامل بحير دالشراء والايحتاج لحكم كا أفاده المواق (قوله فان ولاء و لرب المال) أى لان العامل كانه التزم عتقه عن رب المال (قوله و يغرم غنه لرب المال) والمناسب يغرم رأس المال له (قوله و المرب المال) والمناسب يغرم دأس المال له (قوله المحتى أن بالكائن في العبد قبل الشراء) الاحسن الكائن في المال قبل الشراء (قوله و يحعل ذلك في القراض وفي بعض الشروح أن المعنى و يحعل ذلك في القراض وفي بعض الشروح أن المعنى و يحعل ذلك في القراض ان شام المورض ولي المناسبة و تكون قراض المنارع فيه بيع منه بقدر غنه فقط (قوله والابيع كله الخ) أى أو أو كثره والحاصل أنه اذالم يوجد الشراء عن المناسبة وله وأما الرجاعة القراض المناسبة والمنافر النسخة التي وقعت له من نسخ الشرح اله معمد الامن يشتر به كله أوا كثره بسع كله فى الاول واكثره فى الثانى و بأخذ العامل حصته من الربح قبله وقيه وكذارب المال وقولهم لاير بح الشخص قيمن يعتق عليه معناه حيث (و ٢٠) عتق (قوله الافى صورة تأتى) على المشار اليه ابقوله ومن يعتق عليه الخ (قوله الافى صورة تأتى)

حقرب المال وأماال بح الكائن فى العبد بعد الشراء فانه لاشئ لرب المال منه لان القاعدة أن الانسانلاير بح فين يعنق عليه الافى صورة تأتى بيان ذلك لو كان أصل القراض ما ته فتجر فيهاالعامل فربح مائة ثم اشترى بالمبائنين قريب وبالمبال وكان هيذا القريب يسباوى ثلثماثة وقت الشراء وقدعلت أنه لا تلازمين الثمن والقمة فانه ساع منسه حينتذ النصف غيائة رأس المال وخسين حصة رب المال قبل الشراء ويعتق منه النصف لان حصة العامل قبل الشراء خسون أفسدهاعلى نفسه بعله والمائة الرج في نفس العبدهدر (ص) وغيرعالم فعلى ربه والعامل ربحه فيه (ش) يعن أن العامل اذا اشترى من يعتق على رب المال والحال أنه غرعالم بقرابته لرب المال حن الشراء فانه بعنق على رب المال لدخوله في مد كدوالعامل معمذ ورلعدم علمه بالقرابة والعامل بحمفيمهان كانفيمه بع وأولى ربحه قبله فالضمير في فيمه يرجع الى العبد المشترى والحال أن وب المال موسر وأمالوكان معسرا والحال ماذكر فالحيكم أن حصلة ربالمال تعتق عليسه أى مايقابل حصته من رأس المال ومن الربيح وتبقي حصة العامل من الربح فى العب دملكاله ولا تعتق علب ولان الحكم حينتذ بمزلة عبد بين ائنين أعتق أحدهما حصته وهومعسر فلا يقوم علسه وتبق حصة الشريك الا خرعلى ملكه (ص) ومن يعتق عليه وعلم عتق بالا كثر من قيمته وثمنه (ش) يعني أن العامل إذا كان موسرا ثم اشترى من يعتنى علمه والحال أنه عالمان هذا العمد يعتني علمه كاسه مثلا فانه يعتني علمه بالا كثرمن قمته نوم الحمكم وتمنسه الذى اشتراء مه ويسقط عن العامل حصته من الربح الحاصل في عن العبد فيما اذا كان النمن أكثر وفي قمية العبد في اذا كانت القيمة أكثر الإيقال المربع في قرب الانا نقول هولم بأخذشا والامتناع حسث أخسذ فاذاد فع لهمائة رأسمال فربح فيهاخسين واشترى م اولدنفسه عالما فأنه يعتق عليه فأن كان هذه أكثر غرمه ماعدا حصته من الربح في المن وان كانت فيمته يوم الحكم أكثر غرمها ماعد احصته من الربح (ص) ولولم يكن في المال فضل (ش) يعنى أن العبد يعتق على العامل ولولم يكن في المال الذي اشترى به من يعتق عليه رجع بوم الحسكم بان كان مساوياً وكانت خسمارة لانه بمجرد قبض المال تعلق **له** حق به فصمار شريكاً ورةبالمبالغة على من بقول انهاذالم بكن في المال بح لا يعتق لانه لا يتعلق حقه بالمال و بكون شريكاحتى محمل ربح (ص) والافيقيته (ش) أىوان لم يكن العامل عالماحين شرائه العبد بانه أبوءمث الاوالحال أنه موسرفانه يعتق عليه بقمته بوم المكرأى يعتق عليه في مقابلتها ماعداحصة العامل من الرجم منهافقوله بقيمته فيسهمسانحة اذالمتبادرمنه أنه يغرم لرب المال كل القمة ولس كذاك كاعلنه وتحل عنقه حيث كان في المال فضل والافلا يعنني شي وساع ويدف عرب المال ماله لانه اغماعتق على العامل لكونه شريكا واذالم يكن في المال فضل ا لاشركة فلايتصورعتق جزءحتى تفوم علمه حصمة شريكه وأمافى حالة العلم فلامراعى فضل ولا عدمه لانه اغاعنق في العلم بالتعدى وقدد كون في المال فضل بفيده كالأم المؤلف حيث قدم قوله ولولم يكن في المال فصل على هذا وقوله (ص) ان أيسر فيهما (ش) أى في حالة العلم وعدمه (ص) والاسم عاوجب (ش) أى وان لم يكن العامل موسرا فانه بساع من العبديما وجبارب المال والذى وجبعلى العامل فى حالة على وأس المال وحصة ربه من الربيم من الاكثرمن فمنه وغنه محيث كان في المال فضل قيل الشراء والاكثر من قمته وغنه حث لم

والحال أنه غيرعالم) واذا تنازعا في العلروعدمه فالقول قول العامل (قوله فانه يعتى على رب المال الخ) أى وم الشراء عمرد الشراء ادخوله فىملكه (قوله وأولى رجعه قسله الخ) هذاخُلاف المنقول والمنقول ربحه قبله لافسه والحاصل أن المناسب والصواب أن المسراد حصول الربح الكائن قدل الشراء (قوله عنق الاكثر) أي بحكم سله على أنه أحدر (قوله والحال أنه عالم بانه\_ذاالعبديعتقعلمه) المناسب كافي عباره غسيره وهو عالم بانه والده (قوله بالاكمة من قيمته يوم المروعنه) هـ ذاهو الصواب وفول عب قال في التوضيح ومالحكم والنعرفة وم الشراء أوالحكم معترض كأيعلم من محشى نت (قوله ولولم يكن في المال الزي اعتمده محشى تت أن المرأد مالمال في قول المصنف المال العبد المعتق ولوقال ولولم مكن فعه فضل لكان أسن (قوله على من بقول) أى وهو المعسرة (قوله فبقمته) أى يعنق يوم الحكم ف مقابلة قيمة التي يغرمها لرب المال وظاهره أنهااذا كانت يوم الحكم أقسل من رأس المال فاله يغرم ذاك فقط فاذا كان مدهما ثه وانجر بهافصارت مائتين واشترى بهاقر بمهغيرعالم وقسمته بوم الحكم خسون فاله يغرم الحسين فقط وهوظاهر لانه بعدر (قوله والا فلا بعتق شئ وتساع ومدفسع أرب المالماله) أى سواء كان موسراأو

معسرا (قوله والاسع بماوجب الخ على البيع انشاء رب المال وانشاء انبعه به دينا في ذمته وعتى جيعه قاله ابن رشد (قوله من الاكثر من فيمته) لا يحني أن كلامه الاكتى مصرح اله ساع منه بماوجب اذا كانت القيمة أكثر

الربح فلا بضمنه هدذا هوالموافق للنقل فاحلبه عب وشب من أن الراد الر مح الحاصل فيه اس يصواب (قوله وهي فاسدة) أي لانه يقتضى أنه بغرم القمة وشدأ آخر وهو ربحهمثلالو كانرأس المالمائة واشترى العمديهاوهو يساوىمائة وخسين فظاهرهذه السحية اله دغرم ما تة وحسين وخسة وعشر بنالانهاقمته ورج ربالمال (قوله وهماالصواب) وحمنشذ فالمعنى يغرم قيمته الاربح العامل ولوالكائن في العبد فلا بغرمه كاأفاده كالرمهم وقوله لانه متعدالخ الاولى حذفه لانه لامعني له (قوله فاله ساع من العبدالخ) مندلالو كان الفن مائة والعبد يساوى مائنين فانه يباع من العمد عالرب المال وهومائة وخسون وفوله ان كان في المال فضل أراد بهالعبد كالصورة التي قلناها وقوله فأن لمركن في العبد فض بأن يكون ساع عائة كالشيرى م لا يغني أنهذا اعاهوعلى حل الساطي لقوله فيما تقدم غرم غنه وربحه لاحل الشارح فأن المساطى قد فسرقول الصنف غرم عنهوريحه مقوله غرم عنده الذي اشكراميه ودفعهه ورجعه أى الربح الحاصل في العبدان كان فيهر م لانشراه وللعتق لايسقط حقرب المالمن الربع وعليه فضمرر بحه بعودعلى العمد والمعتمدماحليه شارحنا فالعنى على ما قال شارحنا أنمال مهموالمن وحصتهمن الربح قبل الشراء في الاولى وقعمته

يكن في المال فصل وفي حالة عدم العلم فمته يوم الشراء ماعدا حصته من الرج وهد احيث حصل فى المال ربح قب ل الشراء وأماان لم يحص لذلك فلاعتق كأفى التوضيح مثال مااذ اكان معسراوف المال فضل أن يشتريه عائتين ورأس المال مائة وقيمته يوم المكم مائة وخسون فأنه بباع منسه عائة وخسة وعشرين ويعثق الباقى ويتبعه فذمنه مخمسة وعشرين لان العامل قدجي على المال أى بشرائه من يعنق عليه فتازمه حصة رب المال التي حنى عليها واعالم يسع لرب المال بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل قب ل الشراء وهوفي المشال المذكور خسون لتشوف الشاوع العرية وحيثنذ فيقسد قوله بماوجب بمااذالم يزدعن مالذي اشترى به على قمته نوم الحكم فانزادفانه ساع له رقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل في قيمت ومالحكم أى ويتبعرب المال العامل عابق له من رجعه من الثمن ان اشتراء العامل عالما فاولم يكن عالما في المنال المسذ كور فانه يباع منه عائة وخسمة وعشرين ويعتق باقيمه ولايتبع العامل بشئ (ص) وانأعنق المشترى العنق غرم نمنسه و ربحه (ش) يعني انعامل القراضاذا كانموسرافا شترى من مال القراض عبدا بقصد العثق تم أعتف فأنه بغرمرب المال غنه الذي هو رأس ماله و يغرم له أيضاما يخصه من الربح الكائن فيه قبل الشراء وأما مافى العبد من الزيح فلا يضمنه اذهومنسلف لما اشتراه به وهدا اطاهر فان قيل لم أريد بالثمن رأسالمال فالجواب أنهلوبق على ظاهره لاقتضى انه يغرم الربح الحاصل فى العبد وليس كذاك (ص) والقراص قمنه ومئذ (ش) يعنى أن العامل اذا اشترى عبد اللقراص مُ أعتقه وهوموسر فأنه يعتق عليه ويغرم الرب المال قيته فقط يوم العتق وهوم اده بيومت فاله الشار حويفوه فالمواقءن ان رشدوفي المساطى يوم الشراء وتمعمه تت والضمرفي وربعه على هذه السعة عائد على رب المال وهي فاسدة وعلى سعة الارجه بالاالاستشائية ونسعة لارجحه بالاالنافية وهمماالصواب عائد على العامل لانه متعدفلار بحله لان كلمن أخذمالا للتبية وتعدى لار بح له فيقال ماقمة مدون رج العامل (ص) فان أعسر بدع منه بمالوبه (ش) أى فان كان العامل معسر افي الحالتين أى في حالة اشترائه العبد العتق وفي حالة اشترائه للقراض تمأعتقه في الحالت من فاله ساعمن العبدي الرب المال في العبد وهو عند الذي اشتراه بهوماله فيسه من الربح ان كان في المال فضل ويعتق على العامل ما بقى فأن لم يكن في العبد فضل فانەلايىتىقىمنەشىي (ص) وانوطئ أمة قوّمرىجا أوابقى انلىتىجەل (ش) يىنى ان عامل القراض اذاوطي أمةمن اماءالقراض ظلما ولم تحمل فأن رب القراض بمغسر حينثذبينان فقومها على العامل أي بغرم مقمم الوطء أوبيقيم اللقراض فان أبقاها فللام وان اختارتقو عهافان كان العامل موسرا أخذمنه فيمها يوم الوطهوان كأن معسرا فالم اتباع على العامل فى تلك القيمة فأن لم يوف عنها بالقيمة فانه يتبعه عابق دينا في ذمته فالهمالك في الموازية وكالام المؤلف شامل لن اشتراها للوطء ولن اشتراها للقراض وهومطابق لماذ كره المسطى ودل عليه ظاهر كالرم ابن عرفة وأماان جلت فقد أشار اليه بقوله (ص) فان أعسر أتبعه بما وجعصة الولدأوراع له بقدرماله (ش) يعين أنعامل القراض اذا تعدى على أمةمن مال القراض فوطئها ظلا فملت منه وهوموسرأى وقداشتراها للقراض فانه يؤخذ منه قمتهالوم الوطور يحمل فى القراص وهي له أمواد لانه من وطء شبه ففهو حرنسيب فان كان معسرافات ربالمال يخمر بينأن بتبع العامل بتلك القيمة بوم الوطوعلي المشهور كايفيده كلامان

الارج العامل في الثانية وبهذا يعلم أن الشارح سكت عن المسئلة الثانية عند الاعسار (قوله أوبيقيم الن) هذا وان كان المتبادر من المنف الاأن ابن عرفة ناذ ع فيه و تبعه الناصر بأنه غير منقول والمنقول أن المراد أبقاها المواطئ بالثن الدى اشتراها به

(قوله الاوم الحل) هذا القول الحاك القيمة وم الحل خلاف المشدهور (قوله بقدرماله) أعمن رأس المال وقدوه وجدم الامسة الضميرعائد على المستفاد من قولة أو تباع أى فتماع بعد الولادة وليس المالوة وقوله فضل أحرج أى بان لم تكن قمم الى بعد الولادة ويدعلى رأس المالوة وله ولوالحاصل الواولا الغة وماقيل ما بشمل الامة وقوله فضل أحرج أى بان لم تكن قمم الى بعد العامل وقوله بقدر ماله تقدم أن الذى له هورأس ماله فقط ان لم يكن فيها فضل المالغة ما اذا كان بعض بعض المنافقط ان لم يكن فيها فضل بعت فلا يساوع نها أسالمال وحكمه أنه بتبعه بعوضة الولدولوم الا تباع بالقيمة مع أنه متى المعسم افلا بعيمة ولو كان معسم افلا يقيم عن الحرب بعض المنافقة الولدولوم الا تباع بالقيمة والمنافقة ولا تكن في المعسم افلات الولد الله وحكمة الولدولوم الا تباع بقيمة والمنافقة ولا تكن المعسم المال وحكمة الولدولوم الا تباع بقيمة والمنافقة ولا تكن المعسم المال ويعمو و عنق الباقيمة و المنافقة ولا تنبع بالمنافقة ولا تنبع بنبع بنبع بنبع بنبع بنبع بنبع بنبط المنافقة ولمنافقة ولمنافقة الولدوم المنافقة المنافقة ولا أن يتماسك من و يتبعه على المنافقة ولا يتبع بنبط المنافقة ولمنافقة ولمنافقة الولدوم المنافقة ولمنافقة الولدولة أن يتماسك من ويتبعه على المنافقة ولمنافقة الولدوم المنافقة ولمنافقة ولائة ولمنافقة ولمنافق

الماجب لا يوم الجل ولاشئة من قيمة الولدا و يماع لرب الماليمة با يقد درماله وهو جميع الامة النه ليكن في المال فضد لفان كان فيده فضد ل فالذي له هو وأسماله وحصية من الربيح أي ولوا لحاصدل فيها فع لم غافر ونا أنه اذا اختمار قيمة الخلاشئة من حصة الولد وانماله ذاله يشأ النباعة بقيمة الموافقة المؤلف المع المعامن المناعة بقيمة الولد لكان سالما من المن فان ظاهره أن لرب المال ان يتبع العامدل بحصة من الولد اذا شاء اتباعيه بعيمة مع أنه لاشئ له في حد الحلامة المنافقة وهو طاهر كلام المن وشدة الى والمحافقة والمالة والمالة والموافقة المنافقة والمنافقة والم

بانهلایخی مانی العدارة من المساهمة وذلك لانه اذا سع جمع الامة فلم يكن المسع منها ان معنی البید عمنها آن المسع بعضه وقوله قان كان فی المسل فضل أواد نالمال ما شمل نفس الاحة كافلنا (قوله أى ولو الماصل هذا اذا كان حاصلا قبلها فر يحتمائة ثم اشترى بها الامة فيلها ور يحتمائة ثم اشترى بها الامة فيلها ور يحتمائة ثم اشترى بها الامة فيلها ور يح حصل فيلها ور المائة فيلها ور يا المائة فيلها ور المائة فيلها ور المائة فيلها ورائها فيلها ورائه فيلها ورائه ورائه

فالظاهرأن المائة الربح الخاصل قبل صارت الخواو كانه الم توجد (قوله بقدرماله)

تقدم أن المبيع بقدرماله اماجيع الامة ان لم يكن في المال فضل والذي له في تلك الصورة هو قيمتها أو بعضها ان كان في المال فضل وقوله مع اتباعه بحصة الولد عنها الولد المبيعة كلها تبعيه كلها تبعيه بحصة الولد أي نصف ان كان له نصف الربح أوغير ذلك فالا تباع بحصة الولد المائة منها ويعسب له الفاضل من قيمة الولد الا أن في المسيخ أجداً به لو كانت قيمة الام أقل من رأس المال كدل من قيمة الولد الى آخر ما تقدم عنسه (قوله وظاهره أن في المال فضلا) أي حمث قال وبحصة الولد وأراد بالمائية منه الامة أي بان كلون رأس المائية منه والمائية منه والمائية منه والمائية منه والمائية منه والمائية منه والمنافزة منه المائية منه والمنافزة منه والمنافزة منه المائية منه والمنافزة منه والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والالمنافزة والالمنافذة والالمنافزة والالمنافذة والالمنافذة والالمنافذة والالمنافذة والالمنافذة والالمنافزة والالمنافذة والالمنافذة والالمنافزة والالمنافذة والمنافذة والالمنافذة والالمنافذة والالمنافذة والالمنافذة والالمنافذة والالمنافذة والالمنافذة والالمنافذة والالمنافذة والمنافذة والالمنافذة والالمنافذة والمنافذة والم

القاسم فلانباع عنده ابنرشدهذا على الفلاف وأماان قامت بينة على شرائه اللوط علم تبع قولا واحدا اله كذاذكر فت واعترض عليه عشى تت بان هذه طريقة ابنرشد وطريقة على مهذا الحريم على الشراء لاحد الامرين بينسة أو مجرد قول العامل فلما أطلق المؤلف دل على أنه لم يسلسه الناطريقة ابنرشد اله (قوله وكلام زفيه نظر) وذلات أن الزرقاني حل قول المصنف وان وطئ أمة على ما إذا اشتراها القراف على الشريك وجه الشريك ووجه النافر أن كلام الزرقاني محالف المنقول (قوله قبل على) أى وسفره والمراد بالعل (٣٢٣) تحريك المال (قوله بعني الترك ) أشار

مذلك الى أنه لس المرادحقيقة الفسي الذي لامكون الافي العقد اللازم الأراديه الترك والرحوع (قوله وأماالتزودالخ) ظاهرهأن العامل تزودمن رب المال (قوله فان التزم ذلك الخ)وكذا اذا كان الصرف من عندالعامل (فوله الى نصوصه أى يسترحني ترجع السلع عينا وإذانض فقسدتم عل القراص فلس العامل تحريك المال ان نص بلد القراض وأما ان نص بغيره فله تحريكه (فوله لاحل أن شفق هو عمى رج مترقب (فوله فيا كان صيدوايا أمضاه) فأن لم يكن ما كم فماعة المسلمن وانظرهل مكفي منهم اثنات أملا شب (قوله كالاول)فعب كالاول في الامانة والنقية بصرا بالمسع والشراءأق ولوهوطاهر المسنف مخلاف أمانة الوارث فلابشترط فيها مساواته لمورثه والفرق أنه يحتاط الاحنى مالا يحناط فى الوارث لكن فال عبر ظاهر كالأمهسم أن مطلق الأمانة -في الثاني كاف وتسعه العلامسة الشرخيتي رجهه الله تعالى أقول وهوطاهرنقل المواق (قوله والقول العامل في تلفيه ) قال العلامة بهرام واستعلافه حار

بالثمن هذاه والنقل وقدحم أن قول المؤلف وان وطئ أمة فومر بهاأ وأبق أنه شامل لمااذا اشتراهاللوطه وللقراص وكلام زفيه نظر (ص) ولكل فسنعه قبدل عله كر به وانتزود لسفر ولم يظمن والافلنضوضه (ش) قدعلت أن عقد القراض غرلازم لاحدهما على المشهور فلكل واحدمنه ماالفسيخ عفى ألترك والرجوع كاأن لرب المال أن يترك ويرجع وأن تزود العامل السفر ولم يشرع فى السهر وأما التزود بالنسسة العامل فعل بازمه اعمامه مالم بلتزم غرم مااشترى به الزادلوب المال فان المتزمذلك كان لهردالمال فان طعن العامل بالمال بان شرع فى السعرا وعلى وان لم يطعن فاله مازم رب المال بقاء المال تحت يده الى نضوصه أى خلوصه فإبان سوقه وليس لاحدهمامقال فاللام بعيني الى لالتعليل ثم أن حسدف واوالنكاية من قوله وانتز ودأصوب لئلامكون فسم بعض تكرارمع فوله ولكل فسخه قمل عله أى بالنسسة لماقبل المبالغة وأيضا ثبوتها يقتضي أنه اذالم بتزودولم بطعن فان لربه القسم دون العامل كأهو كذاك اعد التزود وليس كذلك وأجاب بعض مان الواوللع ال (ص)وان استنصه فالحاكم (ش) الضمير المرفوع واجع لكل على سبيل البدلية والمنصوب للسال أى وان طلب رب المسال العامل بنضوض المال وأبى العامل لاحدل رمح مترقب أوطلب العامل رب المال وأبى رب المال لاحلأن ينفق سوق المال فالحاكم يتطرفى ذلك من تجميل أوتأ خبرفها كان صوا بافعله و يحوز قسمة العروض اذا تراضوا علم اوتكون سعا (ص) وانمات فلوارثه الامدن أن سكله والاأنى بأمين كالاول والاسلومهدرا (ش) يعنى أنعامل القراض اذامات قبل نضوض المال فاوارثه الامين ولوأقل أمانة من مورثه أن بكله على حكما كان مورثه وأماان لربكن أمنافان عليه أن أن بأمين كالاول في أنه تقة يكل فان لم يأت الوارث المن غانه يسلم الحال لصاحبه هدراأى من غير بحلاعل أن القراض كالجعل لايستحق الأبتمام العل وظاهر المدونة أن الورثة مجولون على غيم الامانة ومحوه في العنسة يخيلاف ورثة المساقاة اذا مات العامل فانهم مجولون على الامانة حتى بتبين خلافها والفرق بين المساقاة يستأجر من التركة من يعسل فيها وفى القراض يسلم لربه هدراأن على الساقاة فى الذمة بخلاف القراض فأن المقصود فمه عن العامل وأيضاهي أشبه بالاجارة من القراض الزومها بالعقد (ص) والقول العامل في تلفه وخسره ورده ان قبض بلابينة (ش) بعني أن العامل اذا ادعى تلف مال القراض أو أنه خسر فيه فانه يقبل قوله في ذلك مع عيد مولو كان غيراً مين في نفسه لان رب المال رضى بامانته ومسئلة التلف كسئلة الحسرفي أن البمين تقوحه على العامل وان لم يكن متهما على المشهور وقبد اللغمى قبول قوله فى الخسر عمااذا أقى بما يشمه و يعسرف ذلك بسوو المالتجار في تلك السلع هـل يخسر في مثل هـذا أم لاوك ذلك القول قول العامل انه ردمال القراض الى ربه حبث قبضه بغسير بينة والافلايدمن بينة تشهدله بالردعلي المشهور لان القاعدة أن كلئي

على أي ان الته مروفها الله الله أقوال يفرق الثالث بين المتهم وغيره والمشهور توجيهها مطلقا ومحل تصديقه ان لم تقم قريسة على كذبه (قوله على المشهور) أى تتوجه على المشهور وان لم يكن متهما وفي شب والقول أيضا في خسره مع عينه ان كان متهما مواء حقق عليه دب المال الدعوى أم لاوان كان غير متهم فان حقق عليه الدعوى فالمن والافلا (قوله والا) أى مان قيضه بينة

(قوله خوف الحود) المناسب خوف دعوى الرديدل خوف الحود كذا أفاد بعض شيوخنا عن بعض شيوخه (قيوله أن تكون بعض من الدافع الخود) أى لان رب المال حقق عليه الدعوى المهابقة في المال والمالية المالية ا

أخذناشهاد لاسرأمنه الاباشهاد ولابدأت تكون المنقمقصودة التوثق وهيالتي يشهدهاالدافع على القابض خوف الخود فلوأشهدها القابض بغسير حضور ربالمال أوأشهدهار المال لالحوف الخود فكالوكان القمض بلاستة والظاهر أنه بقبل قول الدافع في أن السبهاده خوف الحود ثم الهلابدمن حلفه على دعوى الردوان لم بحكين منهـ ما اتفاقا المالوحصتهمن الربح حيث كان فيمر بح وأماان ادعى ردرأس المال دون و بححيث كان فسمر بح فقال اللخمى يقيل فوله وفال القاسى لايقبل قوله وظاهر المدونة عدم قدول قوله ولوأبق العامل بيده قدرحصته من الربح فقط (ص) أوقال قراض و ربه بضاعة بأجروعكسه (ش)أى وكذلك القول قول العامل مع عيمه و يأخد الجزء اذا اختلفا فقال العامل المال بيدى قراض وقال ربعيل هو بدلا بضاعة بأجرة معاومة فان الكل العامل حلف رب المال ودفع الاجرة والمين مقيدة بمااذا كانت الاجرة أقل من جزء الربع وأماان كانت مثله فأكثر فلاعسان وكذلك الفول قول العامل اذا قال المال بيدى بضاعمة بأجرة وقال رب المال بلهو سدك قراص بحزومعلوم لان اختلافهما يرجع الى الاختلاف في جزء الربح واهذا اذا كانت الأجوة مسل الجزء الذى ادعاه فى القراص فلاء من لائم ماقدا تفقافى المعسى ولا يضر اختلافهما فى اللفظ كافاله الشارح واستشكل همذا بان الأجرة اذا كانت مشل الجزء لااتفاق لان الجزوف المال والانجرة فى الذمة فأين الاتفاق وأجاب بعض بان فرض المسئلة فيما اذا حصل رج اذلا بدى ربه أنه بضاعة بأجر و بدى العامل أنه قراض حيث لم يحصل ربح أى فليس هذا الأجرة فىالذمية الكن في عكسه وهو دعوى العامل أنه نضاعية بأجر وربدائه قراص قد يحصل التنازع حمث لار يح ثمان كلام المؤلف حمث حصلت المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض لهما كمايفيده جعلهمن الاختسلاف فى الجزء وأمافب لى اللزوم ف الافائدة فى أن القول قول العامللانالر يهالفسخ واحترز بقوله بأجرهمااذا قال بضاعة بغسرأجروقال العامل انهقراص فانالقول حينشفقول ربالمال بمينه انهليس بقراض ويكون العامل أحرمشهمالم بزدعلى ماادعاه فلا وادفقائدة كون القول قوله عدم غرامة الجزء الذى ادعاه العامل وبهدا يندفع مايقال اذا كالقولة ولرب المال فينبغى أن لا يكون له أجرمشله وبيان ذلك أن رب المال تضمنت دعواه أن العامل تبرح له بالعمل وهو ينكر ذلك و يدعى أنه بأجر فعله أجرمنه وبعبارة انجعلت مفهوم قسوله بأجرمفهوم موافقة كان كالرماين عرفة وانجعلته مفهوم مخالفة كان كالم الشموخ لكنه مشكل (ص) أوادعى عليه الغصب أوقال أنفقت من غيره (ش) يعيني أن العامل اذا قال المال بيدى قراض أو وديعة وقال ربه بل غصبته منى

المنازعة بعد العمل الموحب للزوم القراض وأنبكون مثله بعلف قراض ومثل المال مدفع قراصاوأن برندحز ومعلى حزءالمضاعة وأن يشدهأن يقارض عاادعاهمن نصف الربح والخامس أن لايطابق العرف وعوى ربه فان اختسل شرطأونكل لمبقيل ذوله فاذانكل حلف ربه ودفيع أجرة المضاعة النافصة عن حزءالقراص وتحرى الشروط المذكورةفي فولهأو عكسمه (قوله والمن) أىءن العامل في الصورة الاولى (قوله لان اختلافهما يرجم للاول) كالدلعليه بقمة الكلام (قوله أى فلستهنا الاجرة في الذمية) أى كانم البست في الذمة (قوله عمااذا قال نضاعة نغسراً حر) والظاهرأنه لايتأتى دعوى العامل انه نضاعة بغر أجولا ستعالة ذلك عادة الاأن مصلد منته على ريه (قوله و بهدذا) أى بقولنا ففائدة وفوله يندفع هذالايتم الابتقدير فى العمارة والتقدير ما يقال اذا كان القول قول رسالال فمنسغي أن لا يكون والافلاء ــرة ف ذلك وحاصل الحواسمنع قوله والافلا عسرة علماصله انله عرة وهوعدم غرامة الخزءالذي ادعاه العامل

وقوله و سان ذلك أى سان أن العام ل أجرالمل (قوله دعواه أن العامل الخ) أى والاصل عدم العام ل الو التبرع ثم أن طاهر عبارة الشارح انه لافرق بين كون مشله بأخذاج الم الافقى عب والعلوجه انه لم يوافق ربه على دعواه وادهى أن عمله بعوض قراض الا يجانا (قوله لكنه مشكل) الاأنه معول عليه ووجسه الاشكال أنه اذا كان القول قول العامل مع دعوى رب المال المضاعة بغيراً جرأول انتهسى وجوابه أنه انما يكون أولى او كان رب المال الإيغرم شيأ والواقع أن عليما جرم اله كذا في عب وتأمل ذلك الجواب

(قوله ولان الاصلال) عطف على على معلول (قوله وكذاك بكون القول قول العامل اذا قال النه) أى بحدر دعوا ، (قوله اذا أنى عا يشبه) أى ان أشبه نفقة مثله كاأن النفقة من رأس المال كذاك (٢٢٥) (قوله لكونه ساما) أى اشتراه اسريعا برأس المال

النقدفلا شافي مامرمن قوله في نقد (قوله على طاهر كلام المتقدمين) كذا في عج ولم يذكر ماقال المتأخرون كاهوالمنبادر منسهأن لهمقا الاقاله المنأخرون (قوله وان الربه) أى وانفق على الابداع عنده وأمالوقال العامل هوسدك ودبعة وقالر بمدل قيضته على المفاصلة فينبغى أن بكون القول قول رب المال (قوله وكذلك لونكلا) أي و يقضي للحالفء ـــ لمي النبأ كل (قوله وكذلك بكون القول قدول رب المال مع عينه اذا قال رب المال فرض الخ) في عبر وتبعمه شب أن القول قول رب المال دلا عسى لان له ردالمال أقسول وهو ظاهرقوله وقال العامل القراض صدق العامل وعبارة غيره فلوقال العامل عكس ذلك لكان القول فوله كافى المدونة انتهى أقول وظاهره مغبرعين وهوظاهر عبا تقدم (قوله لماعلت أنعقه القراض الخ) وأماما يحصل به لزومه العامل فقط فهو عنزلة العدم (قوله وان قال وديعة الخ) وعكس المسنف وهوقول به قراض والعامل ودبعة فالقول للعامل لان ربهمدع على العامل الربح أى اذا كان التنازع بعد العمل والافقول بهوتظهر فائدته فمااذا كان التنازع قدل العمل و معد التزود السفر (قوله لان هذا الباب) هذا بقضى بان القاعدة المقررة وهوأن القول قول مدعى الععمة انام يغلب الفسياد مخصوصية عيا

أوسرقتهمنى فان المول قول العامل مع عينه والبينه على رب المال لانهم دعولان الاصل عدم الغصب والسرقة ولوكان مثله يشبه أن يغصب أويسرق وكذاك بكون القول قول العامل اذاقال قبل المفاصلة أنفقت من غسرمال الفراض وسوا مصل ربح أم لار مداذا أتى عانسمه وظاهره سواءكان المال عكن منه الانفاق لكؤنه عيماأم لالكونه سلعا وهوكذلك على ظاهر كلام المتقدمين فلوقال ذلك بعد المفاصلة فاله لا يصدق (ص) وفي حزه الربح أن ادعى مشبهاوالمال بيدهأوود دهمةواناربه (ش) يعنى أم مااذا ختلفا بعد العمل في جزءال ع فالقول فول العامل بشرط أنيدى مشبهاو يحلف سواءأشبه رب المال أملافان نكل صدق رب المال و يحلف فان نكل صدق مدى الاشمه فان ادعمامالا بشمه حلفا ورحعالقراص المنل وكذالونكلا وبشراط أن يكون المال بيده أووديعة عندأ حنى أوعندرب المال فقوله وفي جرَّه الزعطف على لفظ في تلف وقوله والمال بيده الجلة حالمة أي والحال أن المال مسده حساأومعني ككونه وديعة عندا حنبي بلوان عنسدريه فاللام معنى عندومنسل كون المال سده كون الربع أوالحصة التي يدعيها سده ومفهومه أنهلوسله لربه لا يكون القول فوله يل القمل لربه ولومع وحودشم العامل وهوكذاك ان بعسد قمامه وأماان قرب فالقول قوله قاله أبوالحسن وقوله ان ادعى مشمه اوالمال بيده شرط في مسئلة الانساق وما بعدها (س) ولربه ان ادعى الشبه فقط أوقال قرض في قراض أووديعة أوفى حزوقبل العمل مطلقا (ش) هذا شروع منه فىذكرمسائل بقبل فيهاقول رب المال مع عبنسه منهااذا اختلفا في جزءال بع وعسد المسل فادعى رب المال الشسبه وحده وكذلك بكون القول قول رب المال مع عين ماذا قال رب المال قرض وقال الذي عنده بل قراض أووديعة وانحا كان القول قول رب المال لان العامل مدعى عدم الضمان فماوضع يده عليه وسواء كان تنازعه ماقبل العمل أوبعده ولوقال رب ألمال دفعته الميث قراصاوقال العامل بل قرض صدق العامل لان رب المال هنامدع في الربيح فللايصدق والحاصل أن القول قول من ادعى القرض مهدما وكذاك يكون القول قول رب المبال ايكن دلاعين اذااختلف مع عامله في حزءالر بح فبسل العمل لانه قادر على انتزاع المال من العامل لماعيت أنعقد القراض منحل فبسل العمل ومعنى الاطملاق سواءادي رب المال الشبه أملا (ص) وان قال وديعة ضمنه العامل ان عل (ش) بعني أن رب المال اذا قال المال وديعة وقالمن هوعنده هو بيده قراض عمل فيه بعد ذلك فأنه يضمنه اذا تلف التعديه واغيا ضمنيه لانهمدع على ربه أنه أدن افق تحر مكه والاصل عدمه فاوضاع قسل العمل فأنه لاضمان لاتفاق دعواهماعلى أنه أمانة فقوله وانفال الخدواب ان محذوف وقوله ضمنه العمامل حوابشرط محذوف والنقدر وان قال وديعة وخالفه الا خروقال قراض فالقول قول ربه وانكان وكفضنه وقوله انعرل دليل على هدندا المقدر والماقدم مايصدق فيه العيامدل وما يصدق فيه رب المال ذكر ما هو أعم فقال (ص) ولمدعى الصمة (ش) يعنى أنه أذا ادعى أحدهما صحة القراض وادعى الأخرفساده فالقول قول مدعى العصقان قال رب المال عقدت القراض على النصف ومائة يخصني وقال المامل على النصف فقط فالقول العامل وعكسه وبالمال وظاهره ولوغاب الفسادلان هذاالماب أيس من الانواب التي بغاب فيها

(۲۹ - خرشى سادس) اذا كان الماب يغلب فيه الفساد لامطاعا كاهو ظاهره ولذلك على ابن باجى أن المشهورة ولمدعى الصحة ولوغلب الفساد وقال عبد الحدالصائع اذا غلب الفساد فالقول قول مدعمه (أقول) وهو الموافق لاطلاق ما تقدم وفي شرح عبد ان قول ابن ناجى الذكوران عاموفى باب القراض لا المساقاة وفي ذكرت كلامه في المساقاة تظر ودعوى عبد ان نت نقله

هناعلى ماهوالمتبادر منه خلاف مافيه إقواه ومن هائ أى أوفقد ومضت مدة التعميراً وأسروهذا كله اذا ثبت بسنة أواقرار (قوله وليوص الخ) فاذا أوصى بالقراض أو البضاعة أوالود يعة فلاضمان وان لم وحدلانه علم أنه لم يتلفها ومن الوصيمة أن يقول وضعتها في موضع كذا فله وحد (قوله ولا ادعى تلفه) أى ولم يدع ورثته انه رده أو تلف بسماوى أو طالم أو خسرفيه و محوم عمايق لل فيه قول مورثهم لائهم فراوا منزلة من ولا يقدل من الراد أفرزه و منظم المنافرة والمنافرة و منظم المنافرة و منظم المنافرة و منظم المنافرة و المنافرة

الفساد (ص) ومن هلك وقبله كقراض أخذوان لم وجد (ش) يعنى أن من مات وعند هقراض أووديعة ولموص بذلك ولم وحددلك فى تركته ولم يعط أنه ردمالى ربه ولاادى تلفسه ولا ما يسقطه فانه يؤخذ من ماله لاحمال أن يكون أنفقه أوضاع منه بتفريط بعدد أن يحلف رب المال أنه لم يصل اليه ولا قبض منه شيأ وهذا ما لم يتقادم الاص كعشر سنين فانه يحمل على رده لربه كمام فى الوديعة ويقال هلك للمت سواه كان كافرا أوغيره قال الله تعالى حستى اذاهاك فلتمان ببعث اللهمن بعده وسولاوقبله بكسر القاف وفتح البآء أيجهته وأدخلت الكاف الوديعة والبضاعة ويحاصص صاحب القراض أوالود بعية غرماء المت والميه الاشيارة وقوله (ص) وحاص غرماء وتمن بوصة وقدم في الصدة والمرض (ش) يعني أن من أقر في مرضه أوفى صحته بقراض لزيدأ وبوديعة فأنه يؤخ فذاك بعينه ويقدم على غرما المقروسواء كانعلى أصل ذاك القراض أوالوديعة سنة أم لاحث كان غرمفاس فان كان مفلسا فلا يقبل تعمينه القراص والوديعة الااذا قامت بينة بأصله سواء كان مريضا أوصيحا (ص) ولاينبغي لعامل هبة أوتولية (ش) يعنى أن عامل القراص لا ينبغي له أن يهب شدامن مال القراص بغير ثواب هكذاوةع فى المدونة بلفظ لابنبغي وطاهره المكراهة وقال ابن يونس معناه الصريم وكذلك ابن ناجى قال ومعناه فى الكنبروأ ما المسيرف الروك لك الا يجوز العامل أن ولى سلع القراض لغيره عثلمااشتراهابهلاجل تعلق حقرب المال بالربح فيها وقيد بمااذالم يحف الوضيعة وظاهره ولوفعلماذ كراستئلافا وحعلواالشر بكأقوى من العامل لانم معهواله التبرع بالكشران استألف لانه قدر ج فهمانه أجرواع احملوا لأذونه في التعارة أن يضع و يضمف و يؤخر اناستألف لانه أقوى أيضامن العامل لان المال اماأن يكون للاذون أوالسيدوجعله رجه فتصرفه فيه أقوى (ص) ووسع أن يأتي بطعام كغسيره ان لم يقصد التفضل (ش) يعنى أن الامام مالكا وسع لعامل القراض أن يأتي بطعام من مال القراض كما ماتى غيرة بطعام يشتركون في اكله ان لم يقصد النفضل بذلك على غيره أى ان لم يأت بطعام أفضل عارأتي به غسم ممن رفقاته أماان أتي بطعام أفضل عائق به غسره فان الامام لم يوسع في ذلك ويضمن العمامل حينشة فعلمه أن يتحلل صاحمه فان فعمل فواضع وان أي أن يحالله من ذلك فان العامل بكافئه فيما يخصم من ذاك أي يعوضه نظيره واليه الاشارة بقوله (ص) والا فلمتحلله فان أبى فلمكافئه (ش) فان قلت التوسع حيث كان عمائلالقوله كغيره فلايتأنى الشرط فالحواب أن الممائدة في الاتمان لافي الطعام أي أن وأتى كفيره بطعام فالشرط طاهر ولوقال عقب قوله كغسره مانصه لاأ كثران كان له بال والافلي تعلله فان أبي فليكافئه الطابق

على غرماء الميت فامت بينة بأصله أملا حمث لم مكن مفلسافان كان مفلسا الخفقوله في الصدة أوالرض متعلق بقوله وصمة (١) أىان الوصمة سواء كانت في الصحة أوفي المرض والحاصل أن الصورعلى كلام الشارح عانية وذلك لانك تقول المعمناما في العجة أوالمرض وفى كل اما أن تقوم بينة بأصله أملا وفي كل امامفلس أملا فان قامت سنة بأصراد فيقدل التعيين مطلقا مفلسا أملافي العجة أواللرض فهذه أربعة وأماان لمتقمسنة بأصله فان كانغسرمفلس فيقدل مطلقافي العمة أوالرض والافلايقمسل مطاقافهذه آربعة وحاصل ماأفاذه محشى تت أنهاذا كان الاقرارفي المرض مان قال في مرضه هذا قراض فلان أووديعته فيقيل افراره وبقدم على الدين الذي علمه الثابت في المحدة أوالمرض اذا كانغ عرمتهم وظاهره سواءكان مفلساأم لاوأماان كان في العدية فيقبل مطلقامته ماأم لااذاكان غبرمفلس وأماان كانمفلسافلا يقبل مطلقاومن المعاوم أنه يحرد اقرارحال عنسنة والافيقيل مطلقا (قوله وظاهره الكراهة) ضعمف (قولهمعناه التحريم) وهوالمعتمد

(قوله وأمااليسير فيائز) أى اسماع الن الفاسم لا بأس على العامل في اعطاء الكسرة السائل وكذا القرات والماء النقل الن رشد لا نه من النسر الذي بتسامخ عثله الا أنه قال في كبيره فعمل على اليسيردون الكثير (قوله أفضل) أى أكثر كثرة الهابال والاأى بأن لم يكن لهابال فه و عنزلة العدم ولا يخفى أن ما حل به المصنف حل من ادليس بطاهر العبارة لان ظاهرها أنه لا يحرم الااذا كثر وقصد به النفطر عن الحل المتقدم فه و وارد بعسب طاهر المصنف (قوله ولو قال عقب قوله الح ) أى بالنظر اظاهر لفظه والافقد عله عايد فعه (قوله والا) أى والابان كان أكثر بشرطه وهو أن يكون (1) قوله أى وان الوصية الح كذا بالاعل بايد بناوكات المشي حدف خبران لفهمه من المقام تأمل اه مصحمه بشرطه وهو أن يكون (1) قوله أى أن الوصية الح كذا بالاعل بايد بناوكات الحشي حدف خبران لفهمه من المقام تأمل اه مصحمه

له بال (قوله وهذا أحسن) الحاصل أنه اذا قرئ بالبناء للفاعل فالضمير عائد على مالك كا افصح به غيره ووجه قوله أحسن أن التوسعة وظيفة الشارع لا الامام وان كان المنقول عنه أنه قال أرجو أن يكون ذلك واسعا في باب المسافاة في (فوله من سقى المثرة) من اشتقاق المصدر المزيد من المصدر المخير وقوله اذهو معظم أى اغدا أنى به بلفظ المسافاة الشتق من سقى المثرة الخيرة وقوله من أصول أربعة) أى لان نصف المثرة مجهول وقوله كراء الارض عما يخرج منها يظهر فى المياض حيث مكون بذره على العامل (قوله والاصل فيها أى حوازها مكون بذره على العامل (قوله والاصل فيها أى حوازها أى الحرف بدره المنافق والدامرة والمنافق والمنافق والدامرة والمنافق والمنافق والدامية والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والدامية والدامية والدامية والدامية والدامية والدامية والدامية والدامية والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والدامية والمنافق والدامية والدامية والدامية والدامية والدامية والدامية والدامية والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والدامية والدامية والدامية والدامية والدامية والدامية والدامية والدامية والمنافق والمن

النقل من أنه عتنع أن بأنى بأز بدان كان له بالسواء قصد النفضل أم لا ووسع بالبناء الفاعل أى رخص و بالبناء الفعول أى وسع له في الشرع وهذا أحسن

﴿ باب ) في الكلام على أحكام المساقاة صحة وفيسادا

وهدنه اللفظة مشتقة منسق المرقاذهومعظهم عملها وأصلمنفعتها وهي مستثناة من أصول أربعة كل واحدمنها يدل على المنع الاول الاحارة والمجهول الثاني كرا والارض عا يخرج منها الثالث يبع الثمرة قبل بدوصلاحها ولقسل وحودها الراسع الغرولان العامل لايدري أتسلم الثمرة أملاوعلى تقدير سلامته الابدري كمف تكون مقدارها وآلاصل فيها معاملة النبي صلى الله علميه وسلم أهل خيبر ولداعية الضرورة الى ذلك ولفظه امفاعلة المامن المفاعلة التي تكون من الواحد وهو فليل نحوسافر وعافاه الله أو للاحظ العقد وهومنهما فكونمن التعبير بالمتعلق بالفتم وهوالمساقاة عن المتعلق بالكسروه والعقد وهولا يكون الأمن اثنين والافهذه الصيغة تقتضيأن كلواحدمن العامل والمالك يسق اصاحمه كالمضاربة والقاتلة ونحوهما وقدعرف ابن عرفة حقمقتها العرفمة فقال هي عقدعلي على مؤنة النمات بقدر لامن غسرغلته لابلفظ بيع أواجارة أوجعسل فيدخل قولها لابأس بالمساقاة على أن كل عرة للعامل ومساقاة البعل انتهى وسطل طرده على قول الن القاسم بالعقد علما بلفظ عاملت للانوالست عساقاة عندابن القاسم وقوله لامن غيرغلنه بشمل ماأذا كان القدركل الثمرة أو بعضها فلذا قال فيدخسل الخ يخلاف لوقال بقدر من غلته لم تدخسل صورة ما اذا حصل كل الثمرة للعامل في التعسر يفوأركانهاأر بعية الاول متعلق العقدوهي الاشحاروسا ترالاصول المستملة على الشروط الآتي بيانها الثاني الجزء المشترط للعامل من الثمرة الثالث العمل الرابع ماتنعقد بهوهي الصيغة واغما تنعيقد بلفظ المساقاة وهوقول ابنا لفياسم وقول سعنون واختاره ابن الماحب واننشاس وان عرفة أنها تنعقد بلفظ ساقت وعاملت وهو المذهب والمساقاة حائزة لازمة عند جهور الفقهاء ومصالحصرفي قول المؤلف (ص) اعاتص مساقاة شجر (ش) ويندرج فبمه النفل قواه ذي عرالخ ولايصم أن يكون منصب على شعر لانه سيمأني للؤلف أن المساقاة تصحفي غيره منزرع وغبره كالورد ويصم أن يكون مصيه يساقيت وهومتعلق بتصم أى انما الصم يساقمت لكن على قول ابن القاسم وقوله (وان بعلا) مبالغسة في جوازمسا قاة الشحرلان مأفيمه من المؤن والكلفة بقوم مقام السمقي والمعلم هوالذي لاسق فيمه بليسقي

الضرورةأى ولداعمة عي الضرورة فالاضافة للبيان (قوله امامن المفاعلة التي تكون من الواحد) هدذا بالنظر لافظ مساقاة منظور فسملعناه اللغوي والافالمراديها العقدعلي علمؤنة النيات (قول وعافاءالله) أى لان الله هوالذي بعقوعن الشخص لاأن الشخص معفر عنالله وقسولهأو يلاحظ العقد أى الذي هوالمراد منها الاتن وقوله فمكون من التعسير بالمنعلق طاهره تفرعه على الثاني فقط وذلك لاننافلنا انهعلى الاول منظورفيه لاصلمدلوله اللغوى وأماهذا فلرسطر فمهلدلوله اللغوى مم بعدهذا كالمردأن كون المفاعلة فدتكون من الواحد سماعي كا نصعليه عشى تت فلايقال صارب عمي ضرب ولاساقى ععنى سيق (قوله وهولا يكون الامن اننىن فمهأن المفاعلة شرطهاأن الفعل يتعقق من كلمنهما كالمضاربة فانالضرب يتعققمن كلواحدوأماالعقدفلا تصقق الا منهسمامعافتدير (قوله علىمؤنة النيات) الاضافة النيان أخرجه العقدعلى حفظ المال أوالتحروقوله

النبات أحرج به مؤنة المال وعم النبات ظاهره أى نبات كان مسقبا أو بعلا وقوله بقدر معناه بعوض وقوله لا من غير غلنه عطف على مقدراً ى بعوض من غلنه لا من غير غلته أى و تبعل من المقدرة مستعمل في التبعيض والبيان كاهو ظاهر (قوله وأركانها) لم يد بالركن ما كان داخل الماهية بل أراد به ما يتوقف حصول العقد المعلوم عليه (قوله انها تنعقد بساقيت الخ) أى أن البادى منها ما للنبكات و يكفى في الجيان الا خرصت أوقبلت أو في حدث أو و يكنى في الجيان الا تحرضت أوقبلت أو في و الموالية و يكنى وسف و محدد فقد وافقو الجهور ساقيت قاله ابن رشد (قوله عند جهور الفقهاء) ومقابل الجهور أبود نبفة فانه منعها وأما تلامذته كابي وسف و محدد فقد وافقو الجهور (قوله و بندر جفيه النفل) لما كان المخل محسب العرف خار حاعن الشعر أفاد أن المراد بالشعر ما يشمل النفل

(فوله من غيرسيم ولاعين) السيم الماء الذي تكون في الاودية فيضرج الى الزرع فيسقى منسه أوالى الارض تروى منه وأرض مصر بعسل قال اللقانى وبعل الزرع كبعل الشحر ان احتاج الى على والافلا (قوله وعطف الجل) أى كفوله ولم يخلف على المفردوهو قوله ذى عمر كان ذلك في صفات أوغيرها كالاخباروقوله (٣٣٨) ويحوز عطف الصفات أى بعضها على بعض (قوله برياعلى مذهب الكوفيين)

من عروقه من غيرسيم ولاعسين و مزك بالعشر كشيرافر يقية والشام (ص) دى عُرلم يحل عُر بالف عل أم لافلا تصحم ما فاقمن لم سلغ حدد الاطعام كالودى وسأنى ذلك في قوله أوشمر لم تبلغ خس سسنين وهي تبلغ أثناءها فهي هجترزهذه ومن شروطه أيضاأن لابسدوص لاحه وهومراده بعدم حلية البيع وبدوصلاح كلشئ بحسبه كامرفي فصل تناول البناءوا اشجر الارض وقوله (ولم يخلف) عطف على ذى تمـر وليس معطوفا على لم يحــل بيعــه كماهوظاهره لانجملة لميحل بيعه صفة الممروعدم الاخملاف انماهومن أوصاف الشيمروا اعطف يقتضي أن يكون من أوصاف الممرأ يضا واسس كذلك فلذلك كان يمعطوفا على ذى تمسرو يجوزعطف الصفات وعطف الجل على المفرد جائزو يحتمل عطفه على لمحل سعسه على أنه نعت جرى على غيرمن هوله ولم ببرزالضمرج ياعلى ملذهب الكوفسن ويفهله من قوله ولم يخلف أن مم اده بالشحرق قوله شحرالاصول لاالشجرالمتعارف و بعبّارة انجعـ ل الضمـ يرفى قوله ولم يخلف راجعالا شجراح ترازامن الشجرااذي يخلف كالبقل والقضب بالضاد المجمه والقرط بالطاه لمهدملة والريحان والمكراث لان المراد بالشحر الاصول وهدفه الجسية اهاأصول واذاجذت أخلفت وقدنص فى المدونة على أنم الا تحوز المساقاة عليها كانساك ناعن اشتراط عدم أخلاف الثمرة كالموزفانه اعماعتلف عمره أى اذا انتهي أخلف فلا بعلم حكمه وان حعل راحعا للثمر كانسا كأعن اشتراط عدم اخلاف الشحروالاولى أن الضمير راجع للتقدد مأى من ثمر أوشحرأى ولم يحلف شحره أوغره واغمامنعوامسا فاةالبقل ومامعه لبعده عنعل النص وهوالشجر (ص) الاتبعا (ش) هومستثني من المفهوم وهوعائد السائل الثلاث كاذكره ح عن الباجي وليس خاصا بالمسئلتن قسله كافال ابن غازى لكن رجوعه الثانسة أعنى مفهوم لم يعمل بيعسه اغمايصم فمااذا كان في الحائط أكثر من نوع والذي حل بيعمه منغير حنس مالم محل وأماانكان الحائط كله نوعاوا حدافه وبحل المعض يحل الجميع فلايتأتي تبعية لما تقور منأن بدوصلاح البعض كاف في جنسه والتبعية في المسائل الثلاث التلث في ادونه (ص) بجزء قلأوكثر (ش) بعنى أن المسافاة تحوز بجزء العامل قيل أوكثير و بشترط فيمان يكون شائعا فيجمع الحائط فلابصر أنبكون من غرشحرمعن من الحائط ويشترط فمه أن مكون معاوم النسبة كالنصف ونحوذاك من الاجزاء فلا تجوز بكيل معلوم من الثمرة كعشرة آصع فالمراد بالجزء مافابل المعين كثمرة نخله معينة أوآصع أوأوسى لاماقابل المكل لانه يحوزأن تكون الثمرة كلهاللعامل أولرب الحائط وانماذكر الزولية وصل به الى قوله (ص) شاع وعم (ش) ويشترط فى الجزء الماخوذ أن لا يحيون مختلفافاو كان فى الحائط أصناف من الثمر وشرط أن يأخذ من صنف منها النصف ومن صنف آخر الثلث لم يحزو كذلك لو كان فهد أقواع من الثمار فساقاه فى نوعمن المار بالنصف وفى نوع منها بالناش لم يُجزدال فقوله وعلم أى قدر مولوجهل قدرمافي الحائط وقوله وعدالا يستلزمه قل أوكثر لانه أعممنه والاعملا بلزم أن يصدف بأخص معين

أىلامن اللس لأنع \_\_\_دم الاخللاف من أوصاف الشحير لاالممر (قوله الاصول) أى فيشمل المقل وغسره وقوله لاالشجسر المتعارف أي لو أريد الشهير المنعارف لمحتج اقدوله ولميخلف لان الشمسر المتعارف لايخلف (قولة وهذه الحسية لهاأصول) الاولى أن يقول وهدده الخسدة أصول (قوله كالموز) الكاف استقصائية عانه فانتكد عملى فسوله سابقا كان جاريا على مدذهب الكوفيين (قوله والتبعية في المسائل الثلاث ألثلث فمادون الح) وقال عبر انظمر ماالذى ينظر لكونه الثلث فادون فمالاغراه هل قمية الاصول التي لاتشرفاذا كانتقعتها الثلثمن قمم امع قمة المرمج أزت المسافاة والافلاأ والمعتبرعدد مالا يثمرمن عددمايمر (قوله فسلايصمأن مكونالخ) أى كان بقدول ال النصف مثلاولكن تأخدهمن الاشحارالتي في الحمة الجنوب مثلا (قولهأن مكون معاوم النسسة) احترازا عااذا فاله للبرء فلل وقوله فلا محوز الختفريع لا يظهر وقوله فالمرادا لخالمناسب أن يقول من أول الامر المراد بالخزء ما قابل المعنالخ ثمانهذا الحزويشةرط فيه أن يكون شائعا الخ (قوله لانه محوزأن تكون الثمرة كلهاللعامل

الخ) أى أولاجنبى كانص عليه عبر (قوله واعداد كرالخ) والحاصل أن المعنى أنه لايشترط أن تمكون المساقاة بجزء (ص) المكن لووقع ونزل وجعسل له جزأ في شعرط أن يكون الجزء شائعام علوما وقد يقال ان كلامه في المساقاة حقيقة فلا بدحين تذمن ذكر الجزء (قوله لأنه من الثمر) أى كصيحاني و برنى وغيرذاك من أنواع القربالتاء المثناة فوق وقوله أنواع المؤرك كبيلم وعنب وغيرذاك (قوله لانه أعلم منه) أى لائه يصدق بقوله الشرع والميل أو كثير وهذا لا يصح فلدلك احتاج لقوله وعلم بأن يقول الشائلة النصف

(قوله كالمكاح الخ) أى كالونى في الذكاح الذي هو المادئ كاهو الاصل (قوله ولانقص من الحائط) فان تزل ذلك كان العامل مسافاة المشل ووقو عذلك من غير شرط فلا يضر ك (قوله ولانقص الخ) فلوشرط رب المال اخراج ماذكر من الحائط أوشرط العامل مالم يكن فله أي على يعلم يحزفك وقع و تزل كان العامل أجرم شاه والثمرل بها وأما حصول ماذكر من غير شرط فلا يضر (قوله أي خار حدة المال أحرم شاه والثمرل بها وأما حصول ماذكر من غير شرط فلا يضر والمنافرة المحواب عاعداه أن يقال لا حاجة القوله ولا تحديد فأجاب أن المراد من أحده ماغد برالمال أي كان دشترط أحده ماعلى الاتخر أن يكفيه مؤية حائط آخر أو يخدمه أو تحوذ الله (قوله يفتقر) من الاتخر (قوله أي كان شعر الوزرعا ولا يقال ان الكلام هافي الشعر ( و و ۲ م) المنافق عليه كان شعر الوزرعا ولا يقال ان الكلام هافي الشعر ( و ۲ م) الانافقول الكلام في المسافاة أي في مسافاة

من قوله مساقاة شعرمع قطع النظر عن شهروا ذاعلت ذلك تعدر أن الصفة أوالصلة حرت على غـمرمن هيله وعمكنأن بقالانه مشي على مذهت الكوفسة واللس مأمون لانمن العاوم أن الذي مفتقر للعمل انما هوالحائط (فوله أودواب وأجراء) كلمنهما منوع الصرف (قوله لتضمنه معنى لزم) لاعفى أساداتمن معنى لزمأن يقرأ العامل النصب مفعول عل وفسوله معسع بالرفع فاعلى عل أويحمل دال على المعنى لاالتضمن الاصطلاحي وهدذالا ينافىأن بكون قوله العامل فأعل عل وجيع مفعوله فانقلتمن أين اللزوم قلت وحه ذلك كاأ فاده في له أن القضابا المطلقة في القواعد العلمة محولة عملي الوجوب اه (قـوله وتنقسة منافع الشحر )أى تنقية الحماض الستى حول الشحروأما تنقية العسن فهوعلى رب الحائط على مددف المدونة ومحوز اشستراطها على العامل (فوله لاأجرة من كانفسه) كان الكراء

ا (ص) بساقيت (ش) هذه هي الصيغة وتقدم أن مذهب ان القاسم أنه الا تنعيقد الابلفظ ساقيت وقوله بساقيت أىمن البادئ منهما كالنكلح وبكفي من الجانب الاخر رضيت آوقبلت أو يحوذاك (ص) ولانقص من في الحائط ولا يحديد ولاز بادة لاحدهما (ش) يعني أنه يشمترط في صحة المسافاة أن لايشمرط رسالها الط اخراج ما كان فسمه من دواب وعسد وأجراء وآلة يومعقدها فانشرط ذاك فسدت لانه يصركز بادة شرطها الاأن مكون فدنزعهم قبسل عقدها ولوأراد المساقاة وليس كالمرأة يخرجها زوجها وهوير يدط الاقها فلا يحوزو بقضى علمه بعودها عملها لانقضاء عدتها وكذلك لا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط أن عددفه مالم مكن فيه نوم عقد الساقاة وكذاك لا يحوز لاحدهماأن يشترط زيادة شيعلى صاحبه يختص بهاعنه أى خارجة عن الحائط فهوغ مرقوله ولا تحديد و يحمل أن بقرأولا تحديدبالحاءالمهمملة أى ولا تحديد على العامسل في الجزء كثر نخلات معينة أو آصع أو أوسس لكن يغني عنه قوله شاع وعلم (ص) وعلى العامل جميع ما يفتقر المه عرفا كآبار وتنقيمة ودواب وأجراه (ش) يصّع تسلط عمل على فوله ودواب وأجواء لتضمنه معمى لزم أى بلزمه الاتيان بهمااذا لم يكونا في الحائط وفي بعض النسي وعلى العامل جميع الخوهي ظاهرة لا تحتاج لتضمين أى وعل العامل وجو باجمع ماأى عل أوالعمل الذى يفتقر السه أى الحائط المفهوم من السياقعرفامن اباروحصا دودراس ومكيلة وماأشيه ذاك والمرادبالا بارتعليق طلع الذكرعلى الانثى وكذاك مايلقي بهعلى المذهب وتنقية مناقع الشجر قال فيها وعلى العامل اقامة الادواتكالدلا والمساج والآجرا والدواب (ص) وأنفق وكسا (ش)بعني أن العامل يلزمه من يوم عقد المساقاة أن ينفق و مكسوعلى من كان في الحائط قبل عقدها و بعدعقدها سواء كأنارب المائط أوللعامل فالفيها وبازمه نفقة نفسيه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كأنوا لهأولرب الحائط انتهى وأماماترنب فيذمه رب الحائط فبل عقد المسافاة فانه عليه لاعلى العامل المفقسة والكسوة فانه انما بلزم العامل أجرقهن استأجرههو وأمامن كانفى الحائط عندعقد المساقاة فاجرته على ربه وك لدال لا بلزم العامل أن يخلف مامات أومرض من الرقيق والدواب التي في الحائط يوم عقد المسافاة وخلف ذلك على رب الحائط وقوله (ص) كارث على الاصم

وحدية أومشاهرة قال القالى وهو المذهب وقال اللغمى انحاذلك اذا كان الكراء وحدة وأمااذا كأن ذلك مشاهرة فانحاذلك على العامل كان عليه المعلم وينبغى أن يعبول على ماذكره اللغمى (قوله لا أجرة) معطوف على المعنى أى على العامل ماذكرلا أحرة كذا (قوله أوخلف من مات أو من ف للا بازم العامل بل على رب الحائط وظاهره ولوشوط المعنى أى على العامل بل على رب الحائظ وظاهره ولوشوط ذلك على العامل لا ينبغى المستراطه على رب المال ويحوز اشتراط ماعلى رب المال على العامل حث كان قلسلا (قوله كارث على الاصح) مفهوم مه لوسرقت الدلاء فان خلفها على رب المائط و ينتفع بها العامل الى قدرما ينتهى اليه الانتفاع به وهد ذا اذا أخلف جديدا و يخلفه حديث ذالعامل على العصم لان خلف ماوث على العامل على الانتفاع به وهد ذا اذا أخلف جديدا

(فوله المحاد على انتفاعه) أى المحاد على أن أعمالها لله عدم العادة وحرت العادة بعد مدذ لل عليه هدفاه والمراد (فوله يخسيد والدواب) أى التي كانت فيه قبل عقد المساقاة فه في على رب الحائط (قوله واعتراض ابن غازى) ظاهر العمارة أن ابن غازى قال وفي بعض النسيخ لامارث فاعترض عليه بان لا لا يعطف بها بعد الذي وأحب عن ذلا الاعتراض بأن على منع العطف بها بعد الذي وأحب عن ذلا الاعتراض بأن على منع العطف بلا بعد الذي حدث كان معطوفها داخلافه الناق وهذا بعلافه (قوله كزرع) منه العصفر والباميا والحاصل أد الزرع تصر ( و م ٢ ) مساقاته ولو بعلاحيث كان بعدال عدل غدر الحصاد والدراس وأمالو كان

(ش) التشبيه راجع لماقسل لا وهوقوله وأنفق وكساوالمعنى أن العامل عليمه خلف مارث من الحبأل والدلاء وماأشم مذاك ومعنى رثبلي واغما كانعلى العامل على الاصم من القولين لانه انحادخل على انتفاعه حتى مهلك أعمام اوتحديد ذلك معاوم بالعادة بخدلاف العبيد والدواب وفى بعض النسيخ لامارث بلاالنافسة فه ويخرج من المنفي قبدله أى ليس على العامل خلف مامات أومرض بمن كان فيه وعليه خلف مارث واعتراض ابن غازى على هذه النسخة مردودعابعه لمن الوقوف عليه في الشرح الكبير (ص) كزرع وقصب و بصل ومقنأة ان عِزربه وخيف موته و برز ولم بيدم الحمه (ش) هذا أخفض رنية من المسبه وهوقوله اغا تصممسا فانشجرالخ فانه تصممسا فانه عزعندر بهأم لا كام بغلاف هدالان السنة اغا وردت في الثمار فعل مالك الزرع ومامعه أخفض رنسة من الثماد فسل تحزمسا فأنه الابشروط أربعه الشرط الاول أن يعزر بهعن تمام عله الذى ينمو به كان عزه أصلما أوعارضا الثاني أن يخاف عليه الهد لالة بان يكون له مؤنة لوتر ك لمات ولا بلزم من عزر به خوف موته لان ربه قسديعيز وتسقمه السماء الثالث أن مرزمن الارض لمصمرمشا بهالشعروالا كانسسوادا وعبارة الحسواهر بدل وبرزواستقل ولا يمغني اشتمالها على قدد أخص ولابدمنه انقسل لامعنى لاشتراط وبرزلان السمية بالزرع ومامعه انما تكون بعد البروز وأماقيل فسلايسمي بهدذا الاسم حقيقة فالجوابانه أطلق الاسم المذكور على السذر باعتبار مايؤل المدمجازا فاشترط الشرط المذكورلدفع مابتوهم أن المراد بالزرع مايشمل البذر الرابع أن لا يبدو صلاحه اذلو بداصلاحه لم تجزمسا فاته وهذا يشترك فيه الزرع والثمرونوج بهذا القيدايضا القض والبقل فأنهما اذا وزايدا صلاحهما والبروزمشترط (ص) وهل كذلك الوردونحوه والقطن أوكالاول وعليه الا كثرناو ملان (ش) يعنى أن الوردوالما ممن والقطن بما تعيني غمرنه وهوبا فهله مذمالم كورات ملفة بالزرع فسلاجو زمساماتها الابشروط الزرع المتفدمة وهوتأو بل بعض الشموخ أوهى ملحقة بالشجر فتجوز مساقاتها عزربها أملاوهو المرادبالاول وعلى همذاأ كثرالاشماخ كابىعران وابن القطان وغمرهما فراده بالقطن الذى تحنى غرنه وسق أصله فيمرم وأخرى وأمامالا يحنى الامرة واحدة فهو كالزرع من غبرتاويل (ص) وأفتت باللذاذ (ش) ظاهره أنه لابدأن تؤفت بالجذاذ أى لابدأن يشترط ذلك وأنهااذا أطلقت تكون فاسدة وليس كذلك لانه قال بجزوبساقت وأفتت بالحدادمع أناب الماحب صرح بأنهااذاأ طلقت كانت صحيحة وتحمل على الجذاذوس أنى أنها يحو زسنعن مالم تسكثر حدا فالتوقيت بالخذاذليس شرطافي صعهافالمرادأنهاادا أقنت لاتؤفت الابالج ذاذا وبالشهور العبية لأنكل غرة تعدفى وقتها لابالشهور العربية لانها تدور وحلت أى المسافاة أى انتهاؤها

لايحناج الاللحماد والدراس فقط فلاتصم المسافاة فسمواعما تكونوا حارة فاسدة لابتأتى فسه عزريه كاأفاده الشدوخ (قوله و بصل) أى وفيل وافت ويور وقدولة ومفثأة ومنها الماذنحان والقرع (قوله وخيف موته )استظهر عج أنالمراد يخموف موته أن يظن ذلك (قوله لان السنة اعما وردت في الشعر ) فيه أن الزرع وقع في مساقاة أهل خبير والجواب انه اغما كان تمغالامقصودا كذا أفاده بعض شموخما (قوله باعتمار مايول اليه) أى فالمعنى كبذرالخ وقوله لدفع ماسوهمالخ ينافى قوله باعتمار ما يؤل السه (قوله فانهما أذابر زايداصلاحهما) فيسه نظر لقول المذف فماتقدم والمقول باطعامها (قوله والبروزمشترط) أى والحال أن البروزمشترط وحاصله أمه بقول ان قول المصنف ولم سد صلاحه بعدام منه خووج البغل وذلك أن المصنف اشترط البروزومدوم الاحاليفول ببروزه فنئذلا تصح المساقاة في المقل و حدوكانه قال وخرج يهذا الفيد حسع القبض والتقللانه عمرد بروزه بداصــلاحه (قوله يعنيأن الوردوالياسمين ذكرابن رشد

انه لا يعتبر في مساقاة الوردوالياسمين العيزاتفاقاوان الراج ان القطن كالزرع فالاولى الافتصارعلى الثانى على وقوله فسراده بالقطن الحين القطن ما يحيف على قوله فسراده بالقطن التي المرابع والقطن ما يحيف على قوله والقطن ما يحيف على أوله والقطن ما يحيف على أوله والقطن ما يحيف من تين ولكن ساقاه في الثانية (قوله وسيأتي الح) أتى به تقو به لكون التوقيد بالمسترطا (قوله و بالشهور الجيمة) أي كتوت وطيه من الموقولة لان كل فرقت العادة أن المارفي بعض البلدان عند المادات عند المادة وقوله لانها تدور مثلاً حرت العادة أن المارفي بعض البلدان عذاذها دائم الها وقوله لانها تدور مثلاً عرب العادة أن الماد في بعض البلدان عذاذها دائم الفيابه وقوله لانها تدور مثلاً عرب العادة أن الماد في بعض البلدان عند المادة عند المادة وقوله لانها تدور مثلاً عرب العادة أن المادة بعض البلدان عند المادة عند المادة وقوله لانها تدور مثلاً عرب العادة أن المادة بعض البلدان عند المادة عند المادة المادة

بان الشارح فدوافق تت وقد قال محسب عدة علت وهومذه المدونة وغيرها أن المعتبر الحداد لا الزمان في المساحدة التاريخ بالمجي ولا بالعربي فعي ما قال بعض الشيوخ ان المعتبر الجداد فاذا أرخ فيكون بالمجيمي الذي يكون الجداد عن العربي اذا كثرت على الجداد وكذات بالعربي الذي يكون الجداد عنده لا فرق لوقوع الانف سياط بالجداد والمايف المجمي من العربي اذا كثرت السنون فاذا أرخ بالمجمي الذي يكون الجداد عنده فاذا أرخ بالمجمي الذي يكون الجداد عنده في المدن المدنون المسابق المناف المالية والمسابق المناف المناف

لاتصم مساقاته استقلالا واغيا يساقي سعالغمره والذى فلناه هو الصواب وقسرق بينهاو بسنالموز لانها تنقطع بالكلية بخلاف الموز (قوله ان وآفق الخراخ)فيه اشارة الىأن الخروفاعل وأن المرادمن الساض والمفعول محذوف وهو حزءالمسافاة ويحروزأن مكون الفاعدل ضمرا مستتراعاتداعلي جزء السياض و يصم أن يقال معنى بوافق الجزء أى حزتهما (قولة ثلث قيمة المرة)أى مضمومالقمة الساص كايدل علمه التمشل (قوله أى ووجد مذره) أى أن المدارعلى الوجودولا بشترط الاشتراط أولا وسكتعن الشرط الاول وحكمه كهوأى ان وحدموافقة الحزء ولايش ترطالاش تراطمن اول الامرأفادذاك عج (قدولهورد العامل الى مساقاة منسله الخ ) أفاد عبج أنهذافيمااذاشرطالبذر كله على رب الحائط والزرع كلمه له وعمله على المساقى وذكر معن اب حسب وقال وانظر اداشرط المذرعل ربالحائط وكأن الزرع يسهما فهل بكون الحيكم كمداك

على أول بطن فيما يطعم بطنين في السنة وتنميزا حداهماعن الاخرى كافي بعض أجناس التين في بعض بلاد المغرب والحهداأشار بقوله (ص)وجلت على أول ان لم يشترط ثان (ش)وأما الجيزوالنيق والتوت فان بطونه لاتقير (ص) وكساض نخيل أوزرع ان وافق الجزء وبذره العامل وكان ثلثانا سقاط كلفة الثمرة (ش) باص الغط اوالزرع هوالارض الخالسةمن الشحرأومن الزرع واغماسمي بياضالان أرضه مشرقة في انهار بضروء الشمس وفي اللمل شورالكوا كبفاذا استرت بالشعر أوبالزرع سميت سوادالان الشعر يحمعن الارض بجعة الاشراق فيصمر ماتحت مسوادا يعني أن المياض سواء كأن منفردا على حدة أوكان فى أثناء النخدل أوفى أثناء الزرع يحوز ادخاله في عقد دالمساقاة بشروط الاول أن يوافق المزعفى البياض الجزء الجعول فى المسافاة في الشحر أو الزرع الثاني أن يكون نذر الساض على العامل لانهم يعهد أنه عليه الصلاة والسلام دفع لاهل خيسبر شيأ لماعاماهم عليما الثالث أن تكون كراء البياض منفردا ثلث قمة الممرة فدون كااذاكان يساوى ماثة وقعه ألممرة على العتادمنها بعد اسقاط مأأنفق عابها يساوى مائتين قوله وبذره العامل أي ووجد بذره من العامل أي وعل بقية العمل أيضا وهذامسنفاد من قوله قبل وعدل العامد لجدع ما يفتقر اليد عرفا (ص) والافسد (ش) أى والابان انخرم شرط من هذه الشروط فسد عقد المساقاة ويرد العامل ان عل الى مساقاة مثله في الحائط والى أجرة مثله في البياض تم شبه في الفساد قوله (ص) كاشتراطه ربه (ش) أى كاشتراط رب الحائط البياض اليسمر لنفسه أى ليجل فعه لنفسه فأنه لا يحوز لنيله سيق العامل فهي زيادة اشترطهاعلى العامل ولذلك لوكان بعلاأو كان لابسيق عاء الحائط فانه يجوز ربه اشتراطه (ص) وألغى للعامل ان سكتاعنه أواشترط (ش) يعسني أن البياض اليسيراذاسكتاعنه عندعقد المساقاة يكون العامل وحده وكذلك ان اشترطه عند عقدهاوه فالماذا كانالساض بسمرا تبعاوالافلا يجوزأن بدخلاه في المساقاة ولاأن بلغي العامال بق اربه أى والا يحوز أن يشترطه العامل أيضاو ماذكره تت من أنه مانعي العامل حيث سكت عنه ولوكان كثيراغير ظاهر والمعتبر يسارته وكثرته بالنسبة لجيم المرة لابالنسبة العامل فقط (ص) ودخل شعر تسعزرعا (ش) يعنى أن المسافاة اذا كأنت على ذرع وفيه نخل يسيرتبع فأن النعسل مدخسل في عقد المسافاة لزوما ولا يحوز السشراطة للعامس ولالرب الارض لان السينة اغم أوردت بالغاء السياض لامالغاء الشحر وقوله ودخيل شحير الزوك ذا

أملاوانظرأ بضااذا كان البندره ن العامل واشترط على رب الحائط العمل فهل يكون الحكم كذّلك واذا كان الفسادلفق د الشرط الاولوالا خيرما الحكم وفي بعض النقارير أنه يكون في السيد من اجرة المشير أوالزرغ مسافاة المثلك سئلة أو يكفيه مؤنة آخر ولم يدعه منقل (قوله أو اشترطه) لما كان الشئ قد يكون جائز اوشرط فعله يمنغ كالنقد في سع الخيار ذاد قوله أو اشترطه لينه على جوازه وانظراً بضااذا ألغى العامل وهوا كثر من الثلث أواش ترطه العامل وهوا كثر من الثلث أواش ترطه العامل وهوا كثر من الثلث فهل يكون حكه كانقدم (قوله غيرطاهر) بل هو طاهر لان كلام تن في الذاكان أكثر من ثلث نصيب العامل فقط (قوله وقيه شخل يسير تبعي) بان كانت في مدال الشاط في دون وكذا عكسه بالرع على المعتاد منه بعد السقاط في دون وكذا عكسه بالرع على المعتاد منه بعد السقاط الكلفة فان كانت قيمة المترة ما ثنة وقيمة الزرع ما ثنين دخل الشعر في المسافاة لزوما

(قوله ودخل الا خرتمعا) هذاه والمشارله بقوله أودخل وقوله أووقعت هذاه والمشارلة بقوله وجازالخ (قوله هدفا) أى قد وله وجازالخ وقوله ودخل المتحرب وقوله والتي قبلها أى ألى هي ودخل شعر تبع زرعا (قوله وفي كلام الشارح نظر) وذلك لانه دفع الذكر اربقوله وهدفا أنم فائدة وذلك أنه شهدل ثلاث صوروهي ما اذا كان الشعر تبعاللزرع والعكس وما اذا كانامنسا وين بخد المنافق الواحد (قوله بجزء) أى يحوز العقد عليها ملتسه بجزء النادع الشعر وكذلك لا يشمل ما اذا كانامنسا وين (قوله وحوائط) الجمع ما فوق الواحد (قوله بجزء إلى) في المقد عليها ملتسه بجزء (قوله المعرفة) أى يجزأ بن متفد قبن لا بجزأ بن (سم ٢٠) مختلف بن (قوله من مفهوم قوله بجزء الح) في المقد قد الاستثناء من

عكسه تمانه لا يعتسيرشروط المابع في مسئلة المؤلف ولا في عكسمه (ص) وجاز زرع وشحر والنغيرتبع (ش) يعنى أن المساقاة تحوزع لى الزرع وعلى الشيحوس وا السنتو بالانكان كل منهدما النصف أوقر سامنه أوكان أحدهما تابعاللا خرعلى مامروفي الاول يعتسير شروط كلوفى الشائى بعت برشروط المتبوع نمانه لابدمن تساوى الجزء فما اذاساقي أحدهما ودخل الاخرتبعا أووقعت المساقاة فى كل سواء كان أحدهما تمعاللا تخرأملا وهـ ذا اذا كانافى عقدوا - د وأماان كان كل في عقد فقور الساقاة ولواختلف الحر عفيهما وقد وبان محافر رناأن هده والتي قبلها لا يعتبر فيهما شروط التابع وأنه يعتبر في الثانية شروط كلحيث لم يكن أحدهما تالعائم ان المسافاة في مسئلة المؤلف هـ نده وقع عقد دهاء لى كلمن جزأيها سواء كانأ حده ماتاعاأم لاوأمافي التي قملها فاعاتمعلق المسافاة أحدحزأيها ودخل الآخر تبعاف للزكراروفي كلام الشارح نظر (ص) وحوائط وان اختلفت بجرزءالا فى صفقات (ش) يعنى وكذلك تجوزمسا قاه حوائط فى صفقة واحدة بجز واحدوان كانت مختلفة في النوع والصفة الاأن تكون مساقاة الحوائط في صفقات فيجوز تعدد الجزء واختسلافه تمادقوله وحوائط الزعطف على فاعدل جازمع مراعاة المضاف أى وجازمساقاة حوائط وان اختلفت أنواعهابان كان بعضها نخ لاو بعضها تبناو بعضها رمانا وقوله بجزء أعمتفق بدايسل قوله الاالخ ثمان الاستثناء من مفهوم قوله بجزء أى لا بجزأ ين الاف صفقات والاستثناء منصل اذفوله وحوائط واناختلفت شامل لماذاكان العقدفى صففة أوفى مدفقات أخرج من ذلك مااذا كان في صفقات وكالم المؤلف صادق عادا التحد العامل وربالحائط أوتعدد كلمنهما أواتحدأ حدهما وتعدد الاخروهو صحيح مطابق لمافى أبي المسن (ص) وعائب ان وصف ووصله قبل طيمه (ش) بعني أنه يحوز مساقاة الحائط الغائب ولوكان بعب دالغيبة بشرطين الاول أن يوصف العامل بان بذكر مافيه من الرقيق والدواب أوأنه لاشئفيه وهلهو يعل أويسق بالعن أو بالغرب ويوصف ماهو عليه من صلاية أوغرها وبذكرما فيهمن أجناس وعددها والقدر المعتاديم الوحد فيها الشرط الثاني أن عكن وصوله قب ل طميه وبعبارة أى من شأنه أن يصله قبل طميه وان وصله بعده و بعبارة من اده أن يكون عكن وصوله قبل طميه فلوتواني فيطر يقهفلم يصل المهالا بمدالطب لم تفسد المساقاة لدلاً و يحط مماللعامل بنسسبة ذلك كما يأتى في قوله وان قصرعام ل عماشرط حط بنسيته وسيأنى أنه اذاحصل السقى من الله تعالى لم يحط له شي مماللعامل (ص) واشتراط جزء الزكاة (ش) بعنى أنه يجوران يشترط أن الزكاة يخرج من حصة أحده مالانه ير جع الى حز عمع اوم

محذوف والتقدر لامجزأين فيكل مالمن الحالات الافي صدفقات وقول الشارح في صفقة أوصفقات هوالشارله بقولنافي كلحالة الخ (قوله لاعز أينالخ) اذقد تقرحانط دون اخرى فيكون سفيه وعله ف التى لم تشرر بادة عليه انتفع بهارب الحائط دونه وهذاوان كأن موحودا مع اثفاق الحز الكنهمع الاتفاق كعائط واحدف كالادؤثر عدم اغار المعض في فساد العقد ف كذلك هذا (قوله انوصف) وسواء وصفه للعامل ربهأوغيره ويفهممنهأنه لانحسور مسافاته رؤية لايتغسر معدهاأوعملي خماره بالرؤ يةوهو ظاهر المدونة أيضاقسر الرخصة على موردها (قولة ووصله) ونفقته فى دهابه واقامته علمه لانه أجير مخلاف عامل القراض لانه شريك على قول مرجع (قوله من أجناس وعددها أىبان يقول فيه أربعة أحناس وهي كذا وكذا (قوله والقدر المعنادمنها كان يقسول ويحرج منهاعشرون وسيقاولا يحني أن هـ ذااذاكان شرطافي الغائب فيشترطفي الحائط الحاضر اذاكان العامل لابعرف مقدار مايخر جمنها (قوله عكن وصوله

سافاه الزكاة العين عندالعقد بعدم وصوله عند طبيه فسد وان وصله قدله (فوله جزء الزكاة) أى جزءهو سافاه الزكاة العين عندالعقد بعدم وصوله عند طبيه فسد وان وصله قدله (فوله جزء الزكاة) أى جزءهو الزكاة العين فيه اذا كان ربه أهد الهاوغرة أومع ما يضمه له من غيره نصاب ولو كان العامل من غير أهلها الإنه أحسر فان لهما أولم تنلغ هي أومع ماله من غيرها نصابا لم تحب عليه ولا على العامل في حصدته ولوكانت نصابا وهدون أهلها الانها أحبر بعد الزرع فانه لهما وطاب على ملكهما في كل من نابه نصاب (قدوله لانه يرجع) جدواب عن سؤال مقد در وهو أن ذلك الاشتراط عدلى العامل وطاس الحواب لانسد اذلك أما اذا كان الاشتراط عدلى رب الحائط فالامر ظاهروه وأن العشر أونصف العشر بعزج من نصف الثمارة الانك بخص رب الحائط وأما إذا كان الشرط عدلى العامل فالامر ظاهروه وأن العشر أونصف العشر بعن خرج من نصف الثمارة الذي يخص رب الحائط وأما إذا كان الشرط عدلى العامل فالامر ظاهروه وأن العشر أونصف العشر بعن نصف الثمارة المناف علي العامل في المناف المناف

فيول الاشتواط المذكورالى أن العامل نصف المدرمثلا ماعدا العشر أونصف العشر أى عشر الجسع أونصف الذى هو جزءالزكاة (قوله وسواه تقدم الجذاذ) أى في أول أشهر السنة أو تأخولها مها فالمدارع في الخذاذ ( أوله وسنين) أى أوشهورا في العبارة حذف بدل عليه قوله بعد أوشهو وقوله ما يوافق الجذاذات أى شهورا أوسنين توافق الجذاذات مثلااذا كانت المدة ثلاثين شهرا يتفق أن يكون الجذاذ في كل رمضان مثلا الذي يكون في هذه المدة هذا بالنسبة لقولة أوشهورا (٢٣٣) وأما بالنسبة لقولة أوشهورا

أن مكون الحدادق كل رمضان مثلامنهالقلة السننلأنالال تنغبرعند كثرتهاهذاماطهرلىفي فهممعناها والله أعملم بالصواب لإنسه فالصاحب المعين يستعب أنتكون المسافاة من سنةالى أربع فانطالت السنون حداقسعت (قوله حدث كان كل منهمامعمنا) مفهوم ذلك وهومااذا كان غرمعن فجوز وان لم يشترط الخلف ﴿ تنبيه ﴾ قول المنف داية الخيشم لماتعددوكذاقوله وغملاما فيحوز اشتراط الدابتين والغلامن اذا كان الحائط كسرا وظاهره أنهاذا كان الحائط كسرا بجوذالجم بينهماذكرهالحطاب ونقل عبج وأفره وقوله وعامل معطوف على حزءوهومن اصافة المصدر لفاءله وعطف المسدر المضاف لفاعله على المدرالمضاف الفعوله مائز كانصعليه الشيخ أبوبكرالشنواني في ماشيته على الشيخ الد (قوله على أحدهما) راجع لما بعد الكاف والعادة كالشرط فانام مكن شرط ولاعادة فهوعلم ماواذا جرت العادة شيئ واشترط خلافه على الشرط (قوله وهم) أى دلدلالة صعيفة وقوله أويدلأى دلالة قوية ويحتمل أن المعنى بوقع فى الوهم ولوجزما فمكون تنو يعافى النعسر والمعنى واحد

ساقاه علمه فان لم يشترط شهداً فشأن الزكاة أن سدام بقتسمان مادقي فهومن اضافة المصدر لفعوله أى واشفراط أحدهما حزوال كاقعلى الاتر وهوللشترط وان لمتح كامرف القراض (ص) وسنين مالم تكثر جدابلاحد (ش) يعني أن المساقاة تجوز على سنين معاومة مالم تكثر حدافان كثرت حدافلا تحوزالما فاهوا اكثبرة حداهي التي لانتقضى الابتغسر الاصول واذاوقعت جائزة فالسنة الاخبرة بالحذاذ وسواء تفسدم الحذاذ أوتأخر وقوله وسنين ولوعرسة اذاطابقت الحذاذ أن يشترط من الشهور أو السنين مايوافق الحدادات فلا منافي قوله وأقتت بالجذاذ (ص) وعامل دانة أوغلاما في الكبير (ش) أى أنه يجوز أن يشترط العامل على رب الحائط دابة أوغلاما في الحائط الكسير وحدث اشترط لم يحز الابشرط الخلف حدث كان كلمنهمامعسناومفهومسه المنع في المسغير وهو كذلك لانه رعا كفاء ذلك فسمسيركا نه اشترط جميع الممل على ربه (ص) وقسم الزيتون حما كعصره على أحدهما (ش) بعني وكدال بحوزا شمراط قسم الزينون حبا وكذاك يجوزا شتراط عصره على أحدهم مافان لمركن شرط فعصره عليهمامعا فانقيل الوآجب فى الزيتون قسمه حبا لان مساقاته تنتهسي مجناه فلا فائدة لتعلق الاشتراط بقسمه حبابل الاشتراط بوهم أويدل على أن المساقاة فيمه لا تنتهمي بحناه وأحبب بحوابين أحدهماأن كلام المؤلف هذا اذا كان العرف حار بابقسمه بعد عصره انهما دفع ما يتوهم أن اشتراط ذاك يوجب فسادا اعقد كافى المسائل التي بصعم النقد فيها تطوعا ويفسد بشرطه فيها (ص) واصلاح جدار وكنس عن وشد حظيرة واصلاح صفيرة أوماقل (ش) يعنى ان اصلاح الحائط وكنس عين الحائط واصلاح صفيرته وهو الموضع الذي يجتمع فيه الماهلسيق الحائط وشدحط برة الحائط أى الزرب بأعدالا ملنع التسور من الخطر وهوالمنسع يجوزا شتراط ذاكعلى العامل ليسارته ولجريان العادة باشتراط ذلك علسه لانذلك لاسقى في الحائط بعدانقضا ممدة المسافاة غالبا وشديروى بالسين المهملة وبالشين المجمة ونفل عن يحيى ابن يحيى أنماحظ ويزرب فبالمجتمة وماكان بجدار فبالمهمان وكذلك يجوز اشتراط عمل ماقل على العامل كالناطور ونحوه وفي كلام المؤلف اشكال لان ظاهره حوازا شتراط هدمالامور على العامل ولو كانت هذه الامور كشرة وليس كذلك فكان بنبغي أن يقدم قوله أوماقسل على اصلاح جدار وادخال من السائمة أو كاف التمشل على اصلاح فيقول أوماق لمن اصلاح الخ وكاصلاح جداوالخ والمناسب ضبط شدحظيرة بالشين المجمة والظاء المشالة وأما بالسين المهماة والضاد المجممة فيتسكر رمع قوله واصلاح حدار (ص) وتقابلهما هدرا (ش) أى ويجوز أن ينقاءل العامل مع رب الحائط هدرا أي من غبرشيَّ بأخذه أحده مامن الا خرلانه ان وقع على عوض فهو اماسع الثمرقيل زهوه ان أغسر النخل وامامن باب أكل أموال الناس بالماطل انلميثمر وبعبارة وتقايلهماهدراسواء كانقبسل المملأو بعده أماان كانغسرهدر فقتضى المدونة المنع مطلقاسواء كان بجزءمسمى أملا كان فيل العمل أملا ولاس رشد تفصيل

( • ٣ - خرشى سادس) (قوله فيالمجمة) أى بالشين المجمة وقوله فيالمهمان أى بالسين المهمان وظاهره كغيره أن هذين الوجهين مع الاثبان بالطاء المسالة وكذا ما نقسل عن يحيى بل يحيى طاهره كغيره مع فراء ته بالظاء المسالة فيكون هدا اختر قوله آخرا والمناسب قوله فيكان بنبغي أن يقدم قوله أقول لعل هذه الاشياء شأنها القله فلذاك بقيد (قوله فهو اما بسع الثمر) هذا اذا دفع العامل شأفه العامل الممرف للمال (قوله وامامن باب المن هذه العلة تأتي سواء كان الدافع العامل أورب المال (قوله ولابن رشد تفسيل المنه)

ماصلة أنه ان كانعتى جزومسى من المروم تطب فان كان قبل العمل فلاخلاف في جوازه وان كان بعسة العل فلجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ وعلله باتم امرب الحائط على استضارا العامل قلك الأشهر بشئ من غراطائط فصارت المساقاة دلسة بينهما وصارب عالمرة قدل ومنعه أصبغ وعلله ما بن رشد أن هد التفصيل هو المدذهب خصوصا وقد قبله المصدنف في النوضيج خصوصا وقد قطع بعضهم بانه المدذهب (قوله منصوب على أنه الخ) أوأنه منصوب على الحال من المضاف المدة على ما المال المناف المدرم نزل المصدر منزلة اسم الفاعل (قوله وحل على ضدها) أى حتى بتبين أنه أمدن وظاهره أنه يحمل على ضدها وان لم يدع عليه ذلك بخدلاف باب الحضافة فانه يحمل على ضدها حدث ادعى عليسه فلوساقى غيراً مين وقال طنفقه أمينا فالظاهراً نه وان لم يدع عليه ذلك بخدلاف باب الحضافة فانه يحمل على ضدها حدث ادعى عليسه فلوساقى غيراً مين وقال طنفقه أم الثانى نقصير وان الميد عليه الأن يكون ظاهر (٤٣٠٤) الفسق مشه و دا انتهى (قوله فان وقع من هذا العامل الثانى نقصير)

انظر مانشئت وهدرامنصوب على اله مفعول مطلق أى تقايلا هدرا (ض) ومساقاة العامل آخر ولوأقل أمانة (ش) يعني أن عامل المسافاة يجوزله أن يساقي عاملا آخر بغيرا ذن رب الحائط ولو كان هذا الثاني أقل أمانة من الاول بان بكون عنده تساهل وعند الاول تشدد وهذا بخلاف عامل القراض فأنه لا يحوزله أن مقارض عاملا آخرولو كان أمينا فان فعل ضمن كامر والفرق أنمال القراض يغاب علمه والحائط لايغاب علمه وقوله آخر معول مسافاة لارشال شرط عمل المصدر أن لا بحكون مختوما بالناء لانانقول الناء في مساقاة ليسمت النأنيث ولا الوحدة بل في علم المصدرمن أصله (ص) وجل على ضد هاوضمن (ش) يعني أن العامل الثابى فى المساقاة يحمل أمره على صد ألا ما أنة اذا لاصل في الناس التجر يح لا العدالة فان وقع من هذا العامل الثاني تقصر فان العامل الاول بضمن موحب فعسلمان كان غيراً مسين وسواء كانت المساقاة فىزرع أوشحر وأماور ثةعامل المساقاة فحمولون على الامانة فقوله ضمن حواب شرط مقدر أى واذاحه ل الثاني على ضدها ضمن أى الاول موحب فعل الثاني غيمر الامن (ص) فان عز ولم محد أسلم هدرا (ش) يعني أن عامل المسافاة اذا عزعن سقى الحائط ولمحد شخصاأ منايساقه مكانه على المائط يسلمه لريه من غدرشي بأخد ومن وبالمائط في مقابلة على لان المسافاة كالجعدل لانسته في الابتمام العدل (ص) ولم تنفسخ بفلس ربه وسعمساق (ش) يعنى أن عقد دالمساقاة لا ينفسم بفلس رب الحائط سواء كان العامل قد عل أملاو يقال الغرماه معوا الحائط على أن العامل مساق فيه بالنصف أوالثلث أوتحوهمامن الابراء فقوله ولم تنفسخ أى لم عدكم بفسخها ولموان كانت تقلب معنى المضارع الى المضى لكن محمله مالم تقمقر ينة وألقر ينسة أن المكلام في أحكام مستقبلة فصار التعبير بلم مساو باللالكن النعبير بالأأولى وكالام المؤلف فمااذا تقدم عقدد المساقاة على الفلس وأمالوتأ خراكان للغرماة فسيغه وظاهر قوله بفلس به يشمل الفلس بالمعمني الاعموا نظر لواستيق الحائط هل حكمه حكم الفلس لاتنفسيخ المسافاة أمملا والظاهر أنه خلافه لان الحق للسنعق واذاكان كذلك فله أخل الحائط ودفع أجرعمله كسسئلة وللسفحق أخلفاودفع كراءالجرث وأماالموت فلاتنفسخ به كالفلس لان المساقاة كالكراء (ص) ومساقاة وصى ومدين بلا عرر (ش) أى وجازمساقاة وصى مائط بديمه لانهمن جلة تصرفه له وهو محول على النظر لانه ليسمن بيع الربع حنى يحمل

أى الذي هوشأنه وقسوله انكان غرأمين ظاهرهأنه محمول على الأمانة فينافى قوله وحسل على ضدها والجواب أزالعه في انلم تقهة في أمانته (قوله فيعمولون على الامانة) والفرق بينهم وبين الاجنبي أن الوارث أبت المحق مورثه فلا يزال عنه الابامر المحقق بخلاف الاجنى والفرق بينهم وبين ورثةعامل الفراض فأنهم مجولون على ضدها باله دغال عليسه (قوله فان عزولم محد)وكذاك لوعزوارثه عن العسل وسلزم ربه القبول النهى عن اضاعية المال فان لم يقبل حىحصل فمهتلف أوغوه فضمانهمنيه فانعز ريهأيضا وكلمن بعمل فيه (فوله أى لم يحكم بفسعها) أى لا يجاب الغرماء العكم بفسخهاوقوله لكن التعبير بلاأولى لانها لاتحتاج الى كلفية الحواب المذكور وقوة لكن التعبير بلا أولى) أى لانه لايحوج الى نلك المعونة (قوله الفلس المعنى الاعم) اىالذى هوفيام الغرماء (قسوله

والظاهرأنه خلافه) أى تنفسخ ان شاءالسقى لانه ثبت له الخيار بمجرد الاستحقاق بين الاجازة والفسخ كاأفاده على بعض شيوخنا (فوله كالكراء) أى كراء أرضه وداره فلا فسخ بالموت ولا بالفلس (فوله وصى) أى من قبل أب أوام ومثل ذلك القاضي ومقدمه وكذا الوصى أخسد حائط غير مسافاة له فيما يظهر ونص على مسافاة الوصى هذا وعلى مقارض شه لافى بابه بل في باب الوصية حيث فال ودفع ماله قراضا أو بضاعة ولا يعل هو به وانظر ما وجه ذلك وانظر على يقال في المسافاة لا يعل هو به أيضا أم لا لا نه عالا يغاب عليه وقوله الربع) اى المعقاد (قوله ليس من سع الربع) تقدم الكلام عليه في بابه مينا وقوله لان الجرائج اعترض عليه من الشرع حاص ل يمعرد الاحاطمة وان لم تقم الغرماء وقوله تأمل أى تأمل ما قائنا من المذبك ورتب ده صحيحاً وهل تجده صحيحاً و والسدا و فاسدا و واستدا و من الشرع حاص ل يمعرد الاحاطمة وان لم تقم الغرماء وقوله تأمل أى تأمل ما قائنا من المنافقة المنافقة المن المنافقة المنافقة

(قوله عصى قيام الغرماء) أى تحقق ذلك أو غلب على الطن فان ظن أو تحقق عصرها خراح م فانشك كره كأ فاده بعض شيوخنا (قوله لم بعصر حصة بحرار الرم فانشك كره كأ فاده بعض شيوخنا (قوله أن بأمن منه) أى تحقيقا أوظنا كا أفاده تت وقضيته أنه اذا ظن عصر حصته خرا فال وهوظاهر كلامه م (قوله واغما قتصر على الغشوش أنه مكروه مع الشك وقال المساطى معناه أنه شرط علمه أنه لا يعصر حصته خرا قال وهوظاهر كلامه م (قوله واغما قتصر على الذي أنه من ظاهر العمارة أن المعاهد والمستأ من ليس كذلك والظاهر خلافه والظاهر أن الكلام مع المدونة فأنها قالت ولا بأس أن تدفع فناك المصراني مساقاة ان أمن أن يعصر حصته خرافه قال المحدونة المصراني بالذكر فالحواب فانها الذي يتعاطى ذلك غالما (قوله بخلاف الا تسة فيم ما) أى فى الامرين أى فالا تمة وقع فى الانتهاء العمل عليما والربح بينهما وفى الابتداء لم يقع شي من ذلك بل وقع ابتداء على أن (ه ٢٣) العمل على العامل والربح كله العامل والربح بينهما وفى الابتداء لم يقع شي من ذلك بل وقع ابتداء على أن (ه ٣٣) العمل على العامل والربح كله العامل والربح بينهما وفى الابتداء لم يقع شي من ذلك بل وقع ابتداء على أن (ه ٣٣) العمل على العامل والربح كله العامل والربح بينهما وفى الابتداء لم يقع شي من ذلك بل وقع ابتداء على أن (ه ٣٣) العمل على العامل والربح كله العامل والربط بينا به الم ين الم ينافع الم ينافع التداء على العامل والربط بينا به في الم ينافع الم

أورب المال هـ ذاطاه رعمارته (عُ أَقُول) وهـ ذالا يصم بل الذي عندالحققنانالسئلتن وقعتا فى الابتداء الاأن الاولى وقع الشرط من رب الحائط ابتداء والآتسة وقع من العامل أى ابتدا والثمار منهمامناصفة ونص العتسة القرينان من قال لرجل اسق آنت وأنافي حائطي ولك نصف تمره لم يصلح اعماللساقاة أن يسلم الحائط المحالم ابزرشدان وقع وفات فالعامل أحميرلان ربه شرط أن بعمل معه فكانه لم يسلم اليماعيا أعطاه جزأ من المرةعلى أن يعمل معه يخلاف ان اشترط العامل أن يعمل معهرب الحائط هذا قال فيها وغرها اندر دالى مساقاة مثله فال عشى تف ومسئلة اشتراط الماملهي الاتية في كلام المؤلف وقد صرح ابن عبد السلام في تقرير كلام ابن الحاجب بالمسراد فقال

على عدم النظر وكذلك تحوزمسا قاة المدين اذا لم يحجر عليه فان جرعايه لحق الغرماء لمتح زمسافاته والمراد بالخرقمام الغرماء كالدل عليه كادم الشار حوهومسكل لان الخر ععدى قمام الغرما انماعنع تصرفه على وجه التبرع لاعلى وجه المعاوضة وقد بقال روعي هنا كونه من باب التبرع لانه لما اغتفر فيهاأى في المساقاة ما يحرم في المعاوضة أشبه التبرع تأمل (ص) ودفعه اذى الم يعصر حصته خرا (ش) يعنى أن الشخص المسلمة أن يدفع ما تطه لذى أومعاهد أوحرى مساقاة بشرط أن مأمن منسه أن يعصر ما منسو به خرافان لم يأمن منسه فانه لا يجو زلان فيمه حنئذاعانة لهم على عدواتهم والله تعمالي أم بخلاف ذلك وانما اقتصر على الذمي لانه هو الذي بتعاطى ذلك غالبًا (ص) لامشاركة ربه (ش) هـ ذ اشروع في المكارم على الاماكن التي لاتحو زفى المساقاة والمعسى أنه لا محوزار ب الحائط أن بقول لشخص است أنت وأنافي مائطي والتنصف غرنهم شلا اعاللسافاة أن يسلم الحائط اليه وليس المرادأن الشركة وقعت بينهما بعد عقدالمساقاة فانهذه جائزة غمانه فمده غسيرقوله الاتئ أواشترط عل ربه لان العقدوقع في هذه ابتداءعلى أن العمل عليهما والربح بينهماعلى ماشرطا بخلاف الاتمة فيهدماويصم حدل كلام المؤلف أيضاعلى مااذااشترط العامل على رب الحائط العصل معدو يشاركه في الحزء الذى شرطهله وللمأن تدخل همذه في قوله الاتنى أواشمرط عمل ربه فيكون شاملا لصورتين (ص) أواعطا · أرض لتغرس فاذا بلغت كانت مساعاة (ش) هذا عطف على ما اقتضاء مفهوم الشرط منقوله لم يعصر حصته خراوالمعسى أنه لا يجوز للشَّخص أن يدفع أرضه لن يغرس فيها شجراسمامه ويقوم عليه فاذابلغ الشحر فدرامعلوما كانت الارض بيده مساقاة سنبنأى ثم تكون ملكالرب الارض لانه خطر ابن يونس فان نزل ذلك فسنفت المغارسة مالم يتمسر الشحير فان أغروعل لمتفسخ المساقاة ويكون له فيما تفدم أجرة مثله ونفقته وفي سنين المساقاة مساقاة مسله فأن لم يقل كانت مساقاة بأن قال خدهد والارض واغرسها فوعامعينا فاذا بلغت فدرا

مخصوصا كان الشيروالارض بنناصحت وكانت مغارسة فان انخ رمشرط من ذلك فسدت فان أطلع عليها قب العمل فسحت الافلاوعلى الغارس نصف قيمة الارض بوم الغرس براحا وعلى رب الارض نصف قمة الغرس وم بلغ وهو سنهما على ماشرطا (ص) أوشعر لم تبلغ خس سنننوهي تبلغ أثناءها (ش) يعنى أنه لا يجوزان له شعرلم تبلغ حد الاطعام في عام وتبلغه فعامين أن يعطيهامسا فأقترس سنينار حل عمدالحق فان عثر على ذلك قدل باوغهاالاطعام فسيخذلك وللعامل نفقته وأجرة منسله واذالم يعثر على ذلك حتى بلغت حدد الاطعام أى وعسل لم تقسط المساقاة في يقسة المدة وو حساله امل في يقسة المدة مساقاة المثل انتهى من الشارح فقوله بمس سنن معمول لاعطاء وقوله وهي تبلغ أثناءهاأى بعدعامين وهذا برسدله المعنى اذلو كانت تبلغ في عام العقد لم يكن فساد وقول الشارح والعامل نفقته أى مؤنة الشجر فقوله أوشهر الخمعطوف على أرض قوله أواعطاء أرض مفهوم قوله سابقاسم وفوله أوشجرلم تباغ الخمفهوم قوله ذى عُرأى باغ حدالاعمار وقوله لم تبلغ معموله محددوف أى لم تبلغ حد الاطعام وخمس سنين معمول مساقاة المقسدرأى واعطاء شحرمسا قاةخس سنين ولامفهوم الداك واعما المدارعلي اعطاه شيرلم نبلغ حد الاطعام مدة وهي تبلغ أثناءها كانتخس سنين أوأقل أوأكثرها في الرواية فرض مسئلة (ص) وفسضت فاسدة بلاعــل (ش) يعني أن المساقاة اذاوقعت فاسدة لاحل خلل بركن أوشرط أوو حودمانع وعثر عليها قبل شروع العامل فى العمل فأنه يحب فسيخها فقوله بلاعل متعلق عقدرا ى عثر عليهامن غسر على وسواء كان الواحب فيهاأجرة المشلأ ومسافاة المنسل لانه لم يضع على العامل شئ وفاسدة بالرفع صفة لحذوف أىمسا فاقفاسدة وبلاعل صفة لفاسدة أى فاسدة خالمة من عمل وبالنصب على الحال من الضمر المستترفي فسخت أي وفسخت هي أي المساقاة حالة كونها فاسدة وبلاعل اما صفة لفاسدة أوحال من ضمرهافتكون حالامتداخلة وهد ذاأولى لان الحال وصف لصاحبها فى المعنى وتعلمتي الحدكم بوصف يشعر بعلميته أى وفسخت لفسادها (ص) أوفى أثنائه أوبعد سنة من أكثران وجبت أجرة المثل (ش) يعني أن المساقاة اذا وقعت فاسدة وعثر عليها في أثناء العمل أو بعدسسنة من أكثرمنها فانها تفسيخ ويكون العامل أجرة المثل فعماعسل أيله بحساب ماعل كالاحارة الفاسدة وأمامار تفيه الى مساقاة المنسل فاغما يفسخ مالم يعمل فاذافات بابتداء العمسل بماله بالنم تقسيخ المساقاة الى انقضاء أمدها وكان فهما بق من الاعوام على مساقاة منسله الضرورة لانه لايدف عالعامل نصيب الامن المرة فلوف ضارم أنلا يكون المشي لماعلت أن المساقاة كالجعل لاتستحق الابتمام العمل وهدند ممفهوم قوله ان وحدث أجرة المثل (ص) وبعدة أجرة المثل ان غرجاعنها (ش) أى وان اطلع على فسادها بعد الفراغ من العمل فتجب أجرة المثل للعامل انخرجاعن المساقاة الى الاجارة الفاسدة أوالى بيع الثمرة قبل بدوص الاحها ومثل لذلك بقوله (ص) كان ازداد عينا أوعرضا (ش) لانه أن كانت الزيادة من رب الحائط فقد خرجاعتهاالى الاجارة الناسدة فكانه استأجره على أن يعمسل فى عائطه عما أعطاه من الدنانير أوالدراهم أوالعروض وبطيزهمن أحرته وذلك اجارة فاسمة فوحسأن بردالي أجرة المسل و بحاسبه رب الحائط عما كان اعطاه من أجرة المسل ولاشئ له من المسرة وأمان كانت الزيادة من العامل فقد خرج اعنها أيضا الى سع المرة قبل مدوصلاحها فكانه السيرى منه الجزء المسمى له في المساقاة عاد فع من الدَّناف مرا والدراهم أوالعروض وبأجرة عله فوجب أن يردالي أجرة

فوله قدرا مخصوصا الثالث قوله كان بينهما (قـوله ووحـالعامل في بقيمة المدة أي وأمافه امضى قبال البلوغ فله أجرة المثل وقول المصنف خسسسنان اماظرف لاعطاء أومسافاة المفهوم والشارح قدجع بشهمالانه أولاحعل خس سنن معولا لاعطاء تم حعله معمول مساقاة والا ظهر جعمله معمول مساقاة (قوله فيافي الرواية) أى المدونة لان في المدونة التقييد بخمس سنين (قوله بلا عمل له بال فالمنطوق حينمد صورتاننفي العملمن أصله والعمل الذي لابالله (قوله لاحل خلل ركن) تقدم أركانها في أول المساقاة والشروط معاومة من المصنف وقوله أوو حودمانع بان كانت مثلا عندنداء الجعة (قوله وبلاعل صفة الخ) هـذا مخالف ماتقدمه من قوله تتعلق عقدر أى عثر عليهامن غـمعل (قوله وهذاأولى) أى النصب أى نصب فاسدة على الحالسة أولى من رفع فاسدة صفة لموموف محيذوف والتقدير وفسخت مساقاة فاسدة (أفول) وفيمان تعليق الحبكم عشتق يؤذن العلمة والمستقه الوصف فسلا فرق بسنا لحالسة والوصـ منة (قوله أوفى أثنائه) وكانت المدة سنة واحدة بدايل قوله بعد أوبعدسنةمن أكثرمنها (قوله أوبعد سنة من أكثر ) أي منمدة معسة عقد فيهاعلى أكثر منسنة (أقول) وأولى اذاعثرعلى هذهقبل تمام السنةونصعلها

(قوله لان التقرير الاول الخ) فان قلت يرد ذلك قوله أوفى أثنائه أوبعد سنة من أكثر الخفلت لالان قوله ان وجبت أجرة المشل معناه في الواجب فيه أحرة المثل وكونه المحب في أى حالة بعد العسل أوقبل تمامه شي آخر بفاد ذلك من قوله وبعده الخ (قوله هذا في المساقاة الخ) أى قوله و يكون العامل (قوله قد أطعم عُره) أى بلغ أوان (٣٣٧) الاعمار وقوله الثالثة الخهد المعنى صحيح كاعلم

ماتقدم فالفلا وعلة المنع فما اذا كان المشترط رب الحائط أن يشار كدالعام للكونه لمرض بامانته وانكان المشترط العامسل فلانه قديتوهم من رب الحائط عدم الامانة انتهى فان قلت فيا القرق بن المشلنى قلت الفرق أن الشرط اذا كان من ربه فالسيق علمه بالاصالة وانحاالعامل أجمر خرج عن المساقاة فلذلك وحبت أحرة المشل مخلاف مااذا كان الشرط من العامل (قوله الرابعة والحامسة) في شرح شب والظاهرالفسادفي همذاولوأسقط الشرط (قوله ولافرق الخ) انتقال لما هوأعم ماقبله فكان الانسب أن مقول وكذلك لواشترط العامل (قوله فله مساقاة مندله) في عب وبنبغي دفع أجرة الجلله في الممنوعة معمساقاة مسله (قسوله ان كان الشرط للساقى) بفتم القاف اعما عالد ذاك لان الشرط أذا كان مسن المساقى بفخ القاف يكون الشأن أنالخزه مكونأفسل من مسافاة المسلأى فاذا كان الشرط من الساقى مالقتم فلسس لهمسا قاة المثل أى بدلاه الحز الجعول له وقوله أو أفسلان كان الشرط من المساقى مالكسر للقاف وذلك أنهاذا كان الشرط من المسافى الكسرتكون مساقاة المثل أقلمن الحزء ومكون الحسزة كسترفاذا كانالشرطمن

مثله و باخت نمن رب الحائط مازاد ولاشئ له من المجرة فقوله كأن ازداد أى آحدهما لكن ان كان الذى ازدادا اعامل فقد وقعافي سع فاسدوان كان رب الحائط فقدوقعافي اجارة فأسدة وارجاعنا الضمسرفي بعددالبعدالفراغ من العمل تبعط ورجعهان غاذى لبعد الشروع فى العمل ولايتكرر حينشذ مع قوله أوفى أثنائه لان ذالة في بيان القسير في أثناء العمل وهذافي بيان الواحب بعد الفسيخ ووأولى لان انتقر يرالاول يقتضي أن أجرة المسل لاتكون الافعمافسخ بعدتمام المرلوليس كذلك لانهاوا حمة فيمافسخ بعد الشروع ف العمل وقبل تمامه وبعد تمامه حيث وجبت أجرة المثل (ص) والافساقاة المسل (ش) أى وان لم يكونا خرجاعن المساقاة وانماحاه هاالفسادمن حهسة أنهما عقداها على غررا وتحوذاك فان الواحب مساقاةالمثل والفرق ينهاوب منأجرة المثل أنأجرة المثل متعلقة بالذمة وككون العامل أحق بالثمرة في الفلس لا الموت هذا في المساقاة وأماماس حيع فيه في القراض وأحرة المثل لا يكون أحق بهلافي فلس ولافي مموت وأمامسا قاة المشل فتعلقه بالثمرة ويكون العامل أحتى بالثمرة من الغرماء فيالموت والفلس وكذلك مابردفه في القراص لقراض المثل بكون العامل أحقيه فى الموتوالفلس كاأشارلذ التابن عرفة عن ابن عبد الحق عن بعض شبو خصفلية ثمذ كر المؤلف المسائل التي يحب فيهامسا فأقالم وعدها تسعافقال (ص) كسافاته مع عمر أطعم أو مع بيع أواشترط عمل ربه أوداية أوغلام وهوصغيرا وجله لنزله أو بكفيه مؤنة آخرا واختلف الخزويسنين أوحوائط (ش) الاولى أن يساقيه على حائطين أحسدهما قد أطعم عُره والآخر لم يطعم أو يساقيسه على حائط واحد فيه عمر قدأ طعم وفيه عمر ليطيع وليس تبعالانه سنع عمر مجهول بشئ مجهول لايقال أصل المساقاة كذلك لانانقول خرجت من أصل فاسد لايتناول هذا فبقي على أصله \* الثانية أن يحتمع مع سع كان بسعه سلعة مع المساقاة ومشل البسع الاجارة وماأشبهذلك عاعتنع اجتماعه مع المساقاة قاله بعضهم بلفظ ينبغي «الثالثة اذااشترط العامل على رب الحائط أن يعل معه في الحائط بحولان يده على حائط موأمالو كان المسترط رب الحائط ففيه أحرة المسل \* الرابعة إذا السترط على داية رب الحائط والحال أن الحائط صيغير الخامسة إذا اشترط عسل غسلام رب الحائط والحال أن الحائط صفرلانها حيائسذر يادة على رب الحائط ويحوز ذلك اذاكان الحائط كريرا فقوله وهوص غبرقيد في الاخسر تب السادسة اذا اشترط رب الحائط على العامل عندعقد المساقاة أن يحمل ما يخصه من الثمرة من الاندرالي منزله للعلة السابقة رهدذااذا كان فيه بعدومشقة والاجاز ولافرق بينأن يشترط العامل على رب الحائط أن يحمسل ما يخصه الى منزلة أويشسترط رب الحائط على العامل داك فسله مساقاة مشله مالم تكن أكثر من الجزء الذي شرطه عليسه ان كان الشرط المسافى أوأقل ان كان الشرط للساقي كافي المقدمات \* السابعة اذاا تسترط رب الحائط على العامل أن يكفيه مؤنة حائط آخر بان يعمل بنفسيه بغيرعوض أوبكر اعفان وقع وفأت العيل فللعامل مساقاة مشله وفي الحائط الاكر أحرة مثله على الثامنة اذاسا قاء على حائط واحد

المساقى بالكسر فللعامل المز المجعولة قال عج وسق النظر فيما إذا أشبه العامل وحده وأبى أن يحلف فهل بكون نكوله عن المين كعدم شهه وحينتذ فلم يشبه واحدمنهما فيكون له مساقاة المثل كاتقدم في اذا أشبه رب المال وحدم واحدمنهما ونكلاهذاه والذى ينبغي لكن يتجه حينت ذأن بقال لم المجرمثل ذلك فيما إذا أشبه رب المال ونكل

(قوله غيرلازم) تفسيرلقوله حائر (قوله وأمالوأ كراه نفسه الخ) ظاهر عيارة الشارح أنه عكن حل المصنف على ذاك وهولا يمكن جله عليه فلت يمكن حسله عليه فله يخشى فيه سرقة ) أى بسيبه سرقة كأن يكر به داره التي يتوصل ما الحسرة منذا الحسرة في المرقبة الحسران (٢٣٨) وانظر لوأ كراه لحسل شيء هسل هو بمنزلة مالوأ كراه ليخسد معنده أو بمنزلة مالوأ كراه الحسرة بيتوصل ما الحسرة سنة الحسران (٢٣٨) وانظر لوأ كراه لحسل شيء هسل هو بمنزلة مالوأ كراه ليخسد معنده أو بمنزلة مالوأ كراه المحسلة بيتوصل ما الحسرة سنة المحسرة بيتوصل ما الحسرة بيتوسل من المحسرة بيتوسلة بيتوسل من المحسرة بيتوسلة بيتوسلة بيتوسل من المحسرة بيتوسلة بيتوسل

سنعن معاومة سنةعلى النصف وسنةعلى الثلث وسنةعلى الربع ولعل المؤلف أداد بالجمع مازادعلى سنةواحدة (الناسعة) اداسافاه على حوائط صفقة واحدة حائط على النصف وآخرعلى الثلث مثلالاحتمال أن يتمرأ حمدهمادون الاخروأ مافي صفقات فتجوز المساقاة ولومع اختسلاف الحزء كاص للؤلف ولعسل من اده بحوائط مازاد على الواحسد (ص) كاختلافهمأولميشها (ش) هدده الصورة المسافأة فيهاصح يحة واغا التشبيه في الرجوع الى مساقاة المشل والمعنى أنومااذااختلفا بمدالعمل فالخزء المسترط للعامل فقال دخلناعلى النصف مث الاوقال رب ألحائط دخلناعلى الربع مثلاوا لحال أنهما لم يشبه واحدمنهما فأنهما يتحالفان أى الماف كل على ما مدعد مع نفي دعوى صاحمه وير دالعامل لساقاة مشله ومناله اذا نكلا ويقضى للعالف على الذا كل فان أشبهامعا فالقول العامل مع عمنه فان انفرد وبالحائط بالشب فالقول قولهمع عينه وأماان اختلفاقسل العمل فانهما يتحالفان وتنفاسخان ولاينظر لشبه ولاعدمه ونكولهما كعلفهما وهذا مخلاف القراص فابه لاتحالف فسهبل العامل يرد الماللان الفراض عقد ما ترغ سرلازم (ص) وانساقيته أوا كريته فألفيته سارقالم تنفسخ وليتحفظ منه (ش) يعني أن من ساقي شخصا حائطه أوا كراه داره ثم وجد مسار قايحشي منه فالاول على المرقة والزرع وفي الذانى عدلى الانواب مشلافان العقدة في المساقاة وفي الكراء لاتنفسيخ لاجل ذلك وعلى رب الحائط أورب المنزل أن يتعفظ منه فان لم يقدر على الحفظ منه فأنه بكرى علسه الحاكم المنزل ويسافي علمه الحائط وجلما فوله أوأكر بتسه على إنه أكراه داره مشلالموا فقتمه للنص وأمالوأ كراه نفسم الخدمة فانهعم وتبه كالأنى في الاحارة في قوله وخيران تبين أنه سارق لانه لاعكن التعفظ منه بخلاف مسئلة المؤلف فقوله وانساقيته حذف المؤلف المفعول من الاول العداية لان من العاوم أنه يساقيه حائطه أي وان ساقيت ما تطك ومن الثاني المفعول الثاني للعوم أيوانأ كريت بشأ يخشى فيه سرقة أوسرقة شئ منسهأو عليه (ص) كبيعه منه ولم يعلم يفلسه (ش) تشييه في عدم الفسيخ ولروم البسيع لتفريطه حيث المستنب فليس له أخذ سلعته في فلس ولاموت ومامر في بأب الفلس من أن للغريم أخذ عن شيئه الحازعنه فيااذاطر أالفلس على السيع اعدم وجود التفريط من البائع بعلاف ماهنا (ص) وساقط النخل كليف كالثمرة (ش) يعنى أن ماسقط من النخل من بلح وليف وجر يدوغيرذاك بكون مقسو مابينهما على حكم مادخلاعلم من الاجزاء في المرة وكذلك حكم المن فقوله وساقط النف لأى الساقط عنه وأماأصل النفل فلاشئ للعامل فمه و بعبارة الاصافة على معنى من ويقدرمضافأى الساقط من النف لأى من أجزاء النف ل وقوله كليف مثال لاساندة فلا بصدق الساقط من الاصول (ص)والقول لدى الصه (ش) أى والقول عنداختلافهمافما مقنضى العجة والفساد قول مدعى العجة مع عمنه كان بدعى وسالحا أط أنه حعسل العامل حزأ معاوما بوقال العامل بلجعل لى جزأمهما أو بالعكس الاأن يكون عرفهم الفساد فيصدق مع عينه ويفسخ العقد ونقل العلى عن المتبطى أن القول فول مدى الصحة فبل العمل أوبعده وبهجزم اللغمى وابن رشدفقول الشامل وصدقمدعي الععة بعد العمل والانحالفا وفسخت انتهبى لايعول عليسه وأشعر قوله مدعى الصحة بائهمالوا ختلفا فقال رب الحائط لميدفع لى الثمرة

داره والطاهر الثانى فاله عج وقوله أوسرقة شئمنه كأن يكر مهداره الني يحشى سرقة بابها مثلاوقوله أوعلمه كانتكر بهداته التي يحشى سرقة الحامها (قوله ولم يعلم مفلسده) أراديهما شمل قيام الغرماه (قوله وكذلك حكم التمن) أى تــن الردع الدى فى الساص (قوله مثال لاحزاء النفل)أي مثال قصدمنه بيان أجزاء النخل وقوله لاسالية معطوف عسلي قو4على معنى من أى أن الاضافة على معنى من لاأن الاضافة بالسه لانه مكون المعنى والساقط الذيهو الخل الاأنه يصدق عاداسقط حدومن الحسدوع فعماله حذوع كالحسروالسوواس دلك عراد واعترض كلامهمن وحهآخر وهوأن الاصافة التي ععيمس شرطهاأن مكون المضاف ااسه جنساللضاف ويصمحل المضاف البهعلى المضاف نخوخاتم حمديد تقول الخاتم حديد فالمتعن فيمثل هـ ذاأن تكونء لي معنى اللام انتهى (قوله الأأن يكون عرفهم الفساد) كذافي عب فانه قال ومحل المصينف مالم بغلب الفساد بأن يكون عرفهم فيصدق مدعيه بهشمه ومأذ كرمتت هناعنان نأجي من أنه ولوغلب الفسادعـ لي المشهوررده عج بانابناجي اعاذ كره في القراض لا في المساقاة والذى في شرح شب أن طاهر المنفأن القول لدعى الصحة

ولوغلب الفساد وهو كذلك لانها الاصل انتهى أقول كلام عج هوالموافق لاطلاق القاعدة كانقدم ثم يبق وقال النظر في وحدالفرق بين القراض والمسافاة حيث بقول ابن ناجى ال القول في القراض قول مدى الصحة ولوغلب الفسادوفي المسافاة

وقال العامل بل دفعتها صدق العامل لانه أمين ابن المواز و يحلف ان كان قبل المذاذ أو بعده وكذالو جذبعضار طباوالباقي عرافقال قبل الجذاذ لم يدفع لى الرطب ولا عند و (ص) وان قصر عامل عماشرط حلم من سنة و (ص) أى وان قصر عامل عماشرط علمه عماشرط علمه عماشرط علمه عماشرط علمه من أوسيق من تن فمنظر قبيلة ماعسل مع قبيلة ما ترك فان كان قبيلة ما ترك الثلث حط من جزئه المسترط له ثلث من عن من الما جرة مشاله و المنابعة حط من حوث المنابعة حط من حوث المنابعة علم من المنابعة المنابعة علم من المنابعة ا

من نصيبه شئ ابن رشد بالاخلاف قال بخلاف الاجارة بالدنانير والدراهم على سقاية حائطه زمن السقى وهوم عادة هل المعرفة فياء ما السماء فأقام به حينا حط من العاربة بقدر القامة الماء فيه والفرق أن الاجارة منتمة على المشاحة بخدلاف المساقاة والله أعدم بالصواب واليسه المرجم والماك

﴿ تُمَا لِجُزَّ السادس وبليه الجزء السابع وأوله باب الاجارة ﴾

القول قول مدعى الصحة مالم نغلب الفساد وكان الانسب الموافقة يبنهما لخروج كلمنهماعن الاصل (قوله و يحلف ان كان قدل الحذاذ أوبعده) المناسب كافاله غيره أن هول و يحلف فدر سالحد أذ أوسدأى أن النزاع وقع بعدا لحذاذ فلابدمن الحلف قرب الحدادالخ وعكن تصححه أن يكون العسني و العلف ان كأن قبل عمام الحذاذ أوبعدتهام الخذاذ والمعدمة ظرف متسع (قوله وكذالوحذ بعضارطما والماقي عرا) أى اتفق ذلك وقوله قبل الحذاذأى للمرهدا المعين هـ والموافق النقول (قوله حط) فالأبوالحسن أويغرمه قيمة المنفعة التي تعطلت وبدفع له المزء كاملا (قوله حط من اجارته بقسدر اقامةالماء فيه) فلوأنهأجوعلى سقيه ثلاث منات سيتن دينارا مثلاودخل معده على أن كل من يقيم الماء فى الزرع أربعة أيام غ انفقأنماء السماء أفامفيسه أربعةأنام النيهي احدى الثلاث فيسقط من أجرة العامسل الثلث والله سحانه وتعالى أعلم بالصواب والمهالمرجع والماتب

## ﴿ فهرست الحزء السادس من شرح العلامة الحرشي على مختصر سيدى خليل ﴾

عميمة

ا بابالصلح

١٦ باب الحوالة

١٦ بابالضمان

٣٧ بابالشركة

٦٢ فصل لكل فسي المزارعة

١٨ بابالوكالة

٨٦ بأب الاقواد

١٠١ بابالاستلماق

١٠٨ بابالوديعة

١٢٠ بابالعارية

١٢٩ بابالغصب

١٥٠ فصل في الاستعقاق

ا١٦ بابالشفعة

١٨٢ بابالقسمة الخ

٢٠٢ بابالقراض

٢٢٧ بابالسافاة









Cotheal 7d Cd

